# ترجحت كالكؤلف

#### اسمه ونسبه(۱):

اشتهر الراغب الأصفهاني بلقبه، فلذلك كَثُر الاختلاف في اسمه، والأشهر أنَّ اسمه الحسين، وعليه مشىٰ جلُّ مَنْ ترجم له.

فقيل: الحسين بن محمد بن المفضل (٢)، وقيل: الحسين بن مفضل بن محمد ( $^{(7)}$ . وقيل: الحسين بن الفضل  $^{(3)}$ ، وقيل: المفضل بن محمد  $^{(9)}$ .

#### شيوخه وتلامذته:

لم تذكر المصادر المتوفرة بأيدينا شيئاً عمَّن تلقَّىٰ عنه الراغب علومه وثقافته، كما لم تذكر شيئاً عن تلامذته وطلابه، والظاهر أنَّ المؤلف كان مغموراً يحبُّ الخمول كما يتضح لنا من شعره كما سيأتي.

لكن الذي يغلب على ظني ويترجح عندي أنَّه قرأ العربية على أبي منصور الجبان،

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ٢/ ٢٩٧؛ وتاريخ حكماء الإسلام للبيهةي ص ١١٧؛ ونزهة الأرواح وروضة الأفراح للشهرزوري ٢/٤٤؛ وطبقات المفسرين للداوودي ٢/ ٣٢٩؛ والأعلام للزركلي ٢/ ٢٥٥؛ ومعجم المؤلفين ٤/ ٥٩؛ وهدية العارفين ص ٣١١٠؛ وكشف الظنون ١/ ٣٦؛ ومفتاح السعادة ١/٣٨؛ والبلغة في تاريخ أثمة اللغة للفيروز آبادي ص ٢٩؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي ١١٠/١٨؛ والوافي للصفدي ٤٥/١٣.

<sup>(</sup>٢) وعليه مشى صاحب الأعلام وصاحب معجم المؤلفين والذهبي والصفدي.

<sup>(</sup>٣) وعليه مشى صاحب فهرس الخزانة التيمورية ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) وعليه مشى صاحب نزهة الأرواح.

<sup>(</sup>٥) وعليه مشى السيوطي والداوودي.

واسمه محمد بن علي بن عمر، قال عنه ياقوت: أحدُ حَسناتِ الري، وعلمائِها الأعيان، جيِّدُ المعرفةِ باللُّغةِ، باقعةُ الوَقتِ، وفَرْدُ الدُّهر، وبَحرُ العِلم، ورَوضةُ الأدب(١٠).

وقال القفطي: الفاضل الكامل العلامة، شيخ وقته في اللغة واستفادتها، وله رواية(٢). وقال أيضاً: هو إمام في اللغة، مبرزٌ في زمانه(٣).

وكان الصاحب يُعِزُّه ويجلُّه . وله مناظرة مع ابن سينا.

صنَّف كتاب «الشامل» في اللغة، كثَّر فيه الألفاظ اللغوية، وقابلَ الشواهد، فهو في غاية الإفادة من حيث الكثرة، وله أيضاً كتاب كبير سماه: «لسان العرب» استوفى فيه اللغة غاية إمكانه، لكنه مات قبل إخراجه من المسوّدة.

وقال السيوطي(1): الشامل في اللغة، قرىء عليه سنة ستّ عشرة وأربعمائة(1).

والذي حملني على هذا الظن أنَّه أولاً: كان معاصراً للراغب، وفي طبقةٍ قبل طبقته، إذ أنه أدرك الصاحب بـن عباد، والراغب لم يدركه مجالسةً . ثانياً: أنَّ الراغب نقل عنه باسمه في كتابه «المفردات» (٥).

فأظنه حضر دروسه في كتاب «الشامل»، لأنهما كانا في أصبهان. والله أعلم بالصواب.

#### مؤلفاته:

خلَّف الراغب تراثاً كبيراً من المؤلفات، وحريٌّ به ذلك، إذ أنَّه عاش في القرن الرابع الهجرى وهو قرن الازدهار العلمي، والنهضة العلمية. فمنها:

١ ـ كتاب المفردات في غريب القرآن. وسنعقد له باباً خاصاً .

 ٢ ـ تفسير القرآن الكريم. وبعضهم يسميه «جامع التفاسير»، وهو خطأ، وإنّما اسمه: «جامع التفسير»، وفرقً واضح بين الاسمين .

وقد ذكره الراغب نفسه في كتابه: «حلّ متشابهات القرآن» عند كلامه على سورة الكافرون، فقال: إنا قد أجبنا في «جامع التفسير» عن ذلك بأجوبة كثيرة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم الأدباء ١٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: إنباه الرواة ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباه الرواة ٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: بغية الوعاة ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: مادة (دلي).

<sup>(</sup>٦) انظر: حل متشابهات القرآن ـ خ، ص ٢٨٠.

وذكره صاحب كشف الظنون، فقال: وهو تفسير معتبرٌ في مجلد، أوله: الحمدُ للَّه علىٰ آلائه. . . إلخ .

أورد في أوله مُقدِّمات نافعة في التفسير، وطِرزُه (١) أنَّه أورد جملاً من الآيات، ثم فسَّرها تفسيراً مشبعاً، وهو أحد مآخذ أنوار التنزيل للبيضاوي (٢).

ـ وقد طُبعت مقدّمة التفسير مع تفسير سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة بتحقيق در أحمد فرحات في دار الدعوة في الكويت .

وقال الفيروزآبادي: له التفسير الكبير في عشرة أسفار، غاية في التحقيق.

فإذا أردنا أن نجمع بين قول صاحب كشف الظنون وبين قول الفيروزآبادي فهذا يعني أنَّ للراغب تفسيرين: أحدهما كبير، والآخر صغير.

أما تفسيرهُ فتوجد منه نسخة خطية في مكتبة ولي الدين جار اللَّه في تركيا، وفيها الجزء الأول من أول المقدمة وينتهي بتفسير آخر سورة المائدة، ويقع في ٣٥٠ ورقة، ولم نجد بقيَّته إلى الآن.

واطلعتُ على تفسير آخر للقرآن مختصر منسوب للراغب الأصفهاني، واسمه: مختصر تفسير متشابهات القرآن، ومنه نسخة مخطوطة في اليمن في مكتبة مسجد صنعاء، في ١٦٥ ورقة، لكنه يحتاج لتأكيد النسبة.

٣ ـ درَّة التأويل في متشابه التنزيل. وأظن أن اسمه أيضاً: درة التأويل في حل متشابهات القرآن.

فكثيرٌ من الباحثين جعلوهما كتابين، أي: درة التأويل كتاب، وحل متشابهات القرآن كتاب، وهما في الحقيقة كتابٌ واحد .

فنجد مثلًا حاجي خليفة ذكر كتاب «درَّة التأويل في متشابه التنزيل» في الكشف ١/ ٤٣٩، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٣/ ٥٠٥.

قال حاجي خليفة: وذكر الراغب أنَّه صنفه بعدما عمل كتاب «المعاني الكبير» وأملىٰ كتاب «احتجاج القراء» .

ونجد أنَّ الراغب ذكر ذلك في مقدمة كتابه «حل متشابهات القرآن»(٣) الذي سموه: درَّة التَّاويل.

<sup>(</sup>١) أي: أسلوبه. (٢) انظر: كشف الظنون ١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: حل متشابهات القرآن ـ خ ص ١ (مخطوط راغب باشا).

وذكر بروكلمان أيضاً كتاب «حل متشابهات القرآن» فجعله غير الأول، وقال: وهو مخطوط في مكتبة راغب باشا رقم ١٨٠، بينما قال: إنَّ كتاب درَّة التأويل مخطوط في مكتبة أسعد أفندي في جامع السليمانية، والمتحف البريطاني.

وقد اطلعتُ على نسخة المتحف البريطاني فإذا هي عينُها كتاب «حلَّ متشابهات القرآن» الموجود في مكتبة راغب باشا

وذكر عددٌ من الباحثين أنَّ كتابَ «درَّة التنزيل وغرّة التأويل» المطبوع، والمنسوب للخطيب الإسكافي هو نفس كتاب الراغب، وهذا لا يبعد، ففي مقارنة الكتابين وجدنا تطابقاً كاملاً بينهما عدا الصفحة الأولى فيها بعض الاختلاف. والذي يترجح عندي أن الكتاب للراغب لكن الصفحة الأولى وُضعت خطأً عليه، أو سهواً، أو تعمُّداً، إذ ذَكر إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني أنَّ هذه المسائل أملاها أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب في القلعة الفخرية إملاءً ، كما ذُكر في المقدمة أنَّ له \_ أي الخطيب \_ «كتاباً في الحروف المقطعة»، وهذا لم ينسبه أحدٌ للراغب. والله أعلم بالصواب.

ع - تحقيق البيان في تأويل القرآن. ذكره الراغب في مقدمة كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (١)، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٥/ ٢١١، وحاجي خليفة في كشف الظنون ١/ ٣٧٧.

وجعله بروكلمان كتاباً في الأدب، وذكر أنه مخطوط في مَشهد ١/ ٢٤، ٥٩. وقد اطّلعت على نسخة مخطوطة منه مصورة في أم القرى من كتابخانة أستانة \_ قدس في مشهد، وبعد المقارنة تبين أنه كتاب الاعتقاد للراغب، وليس كتاب تحقيق البيان المذكور.

وعلىٰ هذا يعتبر هذا الكتاب حالياً من المفقودات .

- احتجاج القراء. ذكره الراغب في مقدمة حل متشابهات القرآن<sup>(۲)</sup>، وذكره حاجي خليفة
   ۲/ ۱۰ .
- ٦ ـ المعاني الأكبر. ذكره الراغب في مقدمة حل متشابهات القرآن، وحاجي خليفة
   ١٧٢٩/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر: الذريعة ص ٢. (٢) انظر: ورقة ١.

- ٧ الرسالة المنبهة على فوائد القرآن. ذكرها الراغب في مقدمة المفردات، ولم نعثر عليها. وذكرها أيضاً في مادة: حرف.
- محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء. وهو كتاب ذو شهرة كبيرة في ميدان
   الأدب، مطبوع في مجلدين كبيرين، بمكتبة الحياة ـ في بيروت، لكنَّه مليء بالأخطاء
   المطبعية والتصحيفات والتحريفات في الأعلام والأشعار.

ولأهمية هذا الكتاب كان يُهدى إلى الوزراء والأمراء، فقد ذكر ابنُ أبي أصيبعة في طبقات الأطباء ص ٣٦٩ أنَّ أمين الدولة ابن التلميذ أهدى كتاب المحاضرات إلى الوزير ابن صدقة، وكتب معه:

لمَّا تعذر أَنْ أكونَ مَلازماً لجناب مولانا الوزير الصاحب ورغبتُ في ذكري بحضرة مجده أذكرْتُه بمحاضراتِ الراغب ٩ مجمع البلاغة، ويسمَّىٰ أفانين البلاغة. طبع مؤخَّراً في عمَّان، بمكتبة الأقصىٰ،

- ٩ مجمع البلاغة، ويسمى أفانين البلاغة. طبع مؤخرا في عمّان، بمكتبة الأقصى، بتحقيق الدكتور عمر الساريسي، وبذل فيه جهداً طيباً لكنْ فيه كثيرٌ من الأشعار المشهورة لم يعرف نسبتها.
  - ١٠ ـ أدب الشطرنج. ذكره بروكلمان ٥/ ٢١١، ولم نعثر عليه .
- ١١ مختصر إصلاح المنطق. توجد منه نسخة مخطوطة في مركز البحوث الإسلامية في جامعة أم القرى برقم ٣١٦، وهو مصور عن نسخة المكتبة التيمورية رقم ١٣٧.
- ١٢ ـ رسالة في آداب مخالطة الناس. مخطوطة ضمن مجموعة رسائل للراغب برقم ٣٦٥٤
   بمكتبة أسعد أفندي في تركيا.
- 17 رسالة في الاعتقاد. وقد قام بتحقيقها الطالب أختر جمال محمد لقمان، ونال بها شهادة الماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة قسم العقيدة، عام ١٤٠١ ١٤٠١ هـ، والمشرف على الرسالة الدكتور محيي الدين الصافي، وقد اطلعت عليها، وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة في ٤٠٠ صفحة. ولكن الطالب لم يأتِ بدراسة وافية عن الراغب.
- 14 الذريعة إلى مكارم الشريعة. مطبوع عدة طبعات، آخرها بتحقيق الدكتور محمد أبو اليزيد العجمي، وقد خلط في مقدمته بين الراغب وعالم آخر، فقال عن الراغب: ذكر أنه ولي القضاء، وأقام ببغداد خمس سنين، واستقر بمرسية، واستُقضي فيها ولما كانت وقعة قتندة بثغر الأندلس شهدها غازياً، واستشهد فيها. ا. ه.

وهذه الترجمة ليست للراغب بل هي لابن سكَّرة، واسمه الحسين بن محمد بن سكرة توفي ١٤٥ هـ، فظنَّه الراغب؟!

قال حاجي خليفة: قيل: إنَّ الإِمام الغزالي كان يستصحب كتاب الذريعة دائماً ويستحسنه لنفاسته .

أقول: وللغزالي أيضاً كتاب اسمه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ولعلّه تأثر بكتاب الراغب فسمًاه باسمه، أو لعلَّ المراد أن الغزالي يستصحب كتابه هذا معه في الأسفار، أو هو نفس كتاب الراغب، ولكثرة ملازمته له ظُنَّ أنه للغزالي. والله أعلم بالصواب(۱). والغزالي متأثر بكتب الراغب، ففي كتاب معارج القدس يَنقل فصلاً كاملاً من كتاب «تفصيل النشأتين» للراغب، وهو تظاهر العقل إلى الشرع وافتقار أحدهما إلى الآخر.

١٥ ـ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. ألّفه للوزير أبي العباس الضبي، وقد طبع عدَّة طبعات، آخرها: طبع دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور عبد المجيد النجار، عام
 ١٩٨٨م = ١٤٠٨هـ. ولم يأتِ فيه بشيءٍ يذكر عن الراغب وحياته.

١٦ ـ الإيمان والكفر. ذكره صاحب هدية العارفين ١/ ٣١١، ولم نجد عنه خبراً .

١٧ ـ رسالة في مراتب العلوم. مخطوطة ضمن رسائل الراغب بمكتبة أسعد أفندي رقم
 ٣٦٥٤، وتقع في سبع ورقات.

١٨ ـ كتاب كلمات الصحابة. ذكره البيهقي في تاريخ حكماء الإسلام ص ١١٢ .

١٩ ـ أصول الاشتقاق. ذكره الراغب في المفردات، انظر مادة: جدر.

٢٠ ـ رسالة في شرح حديث «ستفترق أمتي» والجمع بين الروايتين للحديث الأولى: [كلها في النار إلا واحدة] والثانية: [كلها في الجنة إلا واحدة].

ذكره الراغب في كتاب الذريعة ص ١٣٢.

٢١ ـ كتاب شرف التصوف. . . ذكره الراغب في تفسيره ورقة ٤٢ و ٥٠ .

٢٢ - تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد. ذكره في مقدمة المفردات، وفي تفسيره ورقة ٥٤.

٢٣ - رسالة تحقيق مناسبات الألفاظ. ذكره في مقدمة المفردات.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ١/ ٨٢٦؛ ومقدمة إحياء علوم الدين تحقيق د. طبانة ص ٢٢.

# كتب نُسبت إليه:

- وجدتُ في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة كتاباً باسم «أطباق الذهب» نُسب للراغب الأصفهاني، عارضَ فيه «أطواق الذهب» للزمخشري. ومنه نسختان خطبتان فيها .

وواضَّحٌ أنه ليس للراغب، لأنَّ الراغب تُوفي قبلَ الزمخشري بقَرنٍ، والصحيح نسبة الكتاب لعبد المؤمن بن هبة اللَّه الأصفهاني .

ثم وجدته مطبوعاً بهذه النسبة بمطبعة بولاق بمصر، ومنه نسخة في مكتبة الحرم المدنى الشريف.

## وصفه وخُلقه:

قال عنه الذهبي: العلامة الماهر، والمحقق الباهر، كان من أذكياء المتكلمين<sup>(۱)</sup>. وقال البيهقي وتبعه الشهرزوري: كان من حكماء الإسلام، وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة<sup>(۱)</sup>، وكان حَظُّه من المعقولات أكثر<sup>(۱)</sup>.

وقال الصلاح الصفدي: أحد أعلام العلم، ومشاهير الفضل، متحقق بغير فنِّ من العلم وله تصانيف تدلُ على تحقيقه وسعة دائرته في العلوم، وتمكُّنه فيها(٤).

- ووجد علىٰ نسخة مخطوطة من كتاب الذريعة : كانَ حسنَ الخَلْقِ والخُلُق، وكان يستعبد الناس حسنُ محاروته بهم (٥٠) .
- وجاء على الورقة الأخيرة من مخطوطة حل متشابهات القرآن: تصدر للوعظ والتدريس والتأليف، وله مصنفات كثيرة جليلة، ومناظرات عجيبة (٥).

وقال الخوانساري عنه: الإمام، الأديب، والحافظ العجيب، صاحب اللغة والعربية، والحديث والشعر والكتابة، والأخلاق والحكمة والكلام، وعلوم الأوائل، وغير ذلك، وفضله أشهر من أن يوصف، ووصفه أرفع من أن يُعرف، وكفاه منقبةً أنَّ له قبول العامة والخاصة، وفيما تحقَّق له من اللغة خاصة، وكان من الشافعية كما استفيد لنا من فقه محاضراته (٢).

ثم قال: ذكره صاحب «معجم الأدباء» كما نقل عنه بهذه الصورة: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، أحد أعلام العلم بغير فن من العلوم أدبيها وحكميها، وله كتاب تفسير القرآن، قيل: وهو كبير.

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٢٠. (٢) وسنفرد لذلك باباً خاصاً في آخر المقدمة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص ١١٢؛ ونزهة الأرواح ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الوافي في الوفيات ١٣/ ٤٥. (٥) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده للساريسي ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: روضات الجنات ص ٢٣٨\_ ٢٥٠.

قلت: فإن صعَّ نقل الخوانساري عن ياقوت فهذا يعني أن كتاب معجم الأدباء المطبوع ناقص، أو احتمالٌ آخر أنه ذكره في غير هذا الكتاب. واللَّه أعلم .

- وكان المؤلِّف يُؤثر التواضع والخمول، ويكره الشهرة والذيوع، ويعتبر أنَّ مَنْ مدح نفسه فقد ذمها وعابها، فنجده يقول في محاضراته: (وأعوذ باللَّه أن أكونَ ممن مدح نفسه وزكَّاها، فعابها بذلك وهجاها، وممن أزرى بعقله بفعله) (١).

ويؤيِّد هذا أنه يعتبر أنَّ مَنْ ذكر أشعاره في مصنفاته فهو مُزْرٍ بعقله ، فيقول : أعوذ باللَّه أن أكون ممن يُزري بعقله بتضمين مصنفاته شعر نفسه (٢).

وأيضاً كان الراغب أيضاً من الصوفية الذين يُفضلون الخمول، وقد ذكره الهجويري في كتابه «كشف المحجوب» ٥٨٤/٢ أنه كان من مشايخ الطريقة.

#### عقيدته:

تنازع الناس في عقيدة الراغب، فقال قوم: هو من المعتزلة، وقال آخرون: هو من الشيعة، وقال غيرهم: هو من أهل السُّنة والجماعة.

والصحيح الذي لا غبار عليه ـ إن شاء اللَّه تعالىٰ ـ أنَّه من أهل السنة والجماعة .'

ويؤيد هذا ما ذكره السيوطي فقال: كان في ظني أنَّه معتزلي، حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخةٍ من «القواعد الصغرى» لابن عبد السلام ما نصه: ذكر الإمام فخر الدين الرازي في: «تأسيس التقديس» في الأصول أنَّ أبا القاسم الراغب كان من أثمة السُّنة، وقَرَنه بالغزالي.

قال: وهي فائدة حسنة؛ فإنَّ كثيراً من النَّاس يظنون أنَّه معتزلي (٣). ١. هـ. .

ويتضح هذا أيضاً من خلال كتابه «المفردات» حتى نجده يردّ على المعتزلة، فمن ذلك ردُّه على الجبائي شيخ المعتزلة في مادة (ختم)، وعلى البلخي في مادة (خل).

وأيضاً فإن الراغب قال في كتاب الاعتقاد: أمَّا رؤية العباد للَّه عزَّ وجل في القيامة فقد أثبتها الحكماء وأصحاب الحديث كما نطق به الكتاب والسنة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المحاضرات ١/ ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحاضرات ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الوعاة ٢/ ٢٩٧، وأساس التقديس ص ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة الاعتقاد ص ١٠٥.

وبذلك يخالف المعتزلة المنكرين للرؤية محتجين بقوله تعالى: ﴿ لن تراني ﴾ [الأعراف/ ١٤٣].

وله ردود أخرى عليهم في كتابه «الاعتقاد» .

وأمًّا تشيعه فقد أراد الشيعة أن يجعلوه في صفهم ومن جماعتهم؛ نظراً لكثرة علمه، وسعة اطلاعه، واستدلوا على ذلك بكثرة نقوله عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأئمة آل البيت .

وهذا ليس بحجة، إذ حبُّ آل البيت جاءت به الأخبار الصحيحة، فإذا ما أحبَّهم أحدٌ ونقل كلامهم فلا يعني أنه شيعي، وكثير من العلماء استشهدوا بأقوال آل البيت كالزمخشري مثلًا في «ربيع الأبرار»، والغزالي في «إحياء علوم الدين»، والفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز»، وغيرهم، ولم يقل أحد إنهم من الشيعة.

والذي يُبطل مزاعمهم أيضاً قول الراغب نفسه في رسالة الاعتقاد، لما ذكر أهل البدع قال:

وأعظمهم فرقتان: فرقة تدبُّ في ضراء (١)، وتُسِرُّ حسواً في ارتغاء (٢)، تُظهر موالاة أمير المؤمنين، وبها إضلال المؤمنين، يتوصلون بمدحه وإظهار محبته إلى ذمّ الصحابة وأزواج النبيّ رضي الله عنهم، وشهد التنزيل بذلك لهم، ويقولون: كلامُ اللهِ رموزٌ وألغاز لا ينبى، ظاهره عن حق، ومفهومه عن صدق، يُجعل ذلك من الذرائع إلى إبطال الشرائع (١).

وقال أيضاً في موضع آخر: والفرق المبتدعة الذين هم كالأصول لِلفرق الاثنين والسبعين سبعة : المشبّهة، ونفاة الصفات، والقدرية، والمرجئة، والخوارج، والمخلوقية، والمتشيعة .

فالمُشبِّهة ضلَّت في ذاتِ اللَّه، ونفاةُ الصفاتِ في أفعاله، والخوارج في الوعيد، والمرجئة في الإيمان، والمخلوقية في القرآن، والمتشيعة ضلَّت في الإمامة.

والفرقة الناجية هم أهل السُّنة والجماعة الذين اقتدوا بالصحابة(٢).

كل هذا يبيّن لنا أنَّ الراغب ليس من المعتزلة ولا من الشيعة، بل من أهل السنة والجماعة .

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الاعتقاد ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الاعتقاد ص ٥٤.

## مذهبه الفقهي:

الذي تبيَّن لنا بعد مطالعة كتبه أنَّه لم يكن من المقلِّدين لأحدٍ في الفروع الفقهية، وإنما كان مجتهداً في ذلك. وبعضهم جعله شافعياً، ولم يُصِبُ، بل للمؤلف ردَّ علىٰ بعض أقوال الشافعية.

ففي مادة (طهر) ـ مثلاً ـ يقول في قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنِ السَمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾: قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: الطَّهُور بمعنى المطهِّر، وذلك لا يصح من حيث اللفظ؛ لأنَّ فَعُولاً لا يُبنى مِنْ: أَفعل وفعَّل، وإنما يُبنى من فَعُل.

وانظر كلامنا على ذلك في موضعه .

ونراه يعرض أقوال الفقهاء في خلال كتبه، فتارةً يأخذ بقول ذا، وتارة بقول ذاك مما يدلُّ على عدم التزامه بمذهب معين.

ففي مادة: عود، عند قوله تعالىٰ: ﴿ والذين يُظاهِرُون من نسائِهم ثُمَّ يَعودُون لِمَا قَالُوا ﴾ يقول: فعند أهل الظاهر: هو أن يقول للمرأة ذلك ثانياً، فحينئذٍ يلزمه الكفارة، وقوله: ﴿ ثُمَّ يعودون ﴾ كقوله: ﴿ فإنْ فاؤوا ﴾.

وعند أبي حنيفة: العَودُ في الظهار هو أن يجامعها بعد أن يُظاهر منها.

وعند الشافعي: هو إمساكها بعد وقوع الظهار عليها مدَّة يمكنه أنْ يطلِّق فيها فلم يفعل.

وفي مادة (طهر)، عند قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا تقربوهنَّ حتىٰ يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهَّرْنَ ﴾ يقول: فدلُّ باللفظين علىٰ أنَّه لا يجوز وَطْوُهُنَّ إلا بعد الطهارة والتطهير، ويؤكد ذلك قراءة مَنْ قرأ: ﴿ يطَّهَّرْنَ ﴾ أي: يفعلن الطهارة التي هي الغسل.

وهذا مذهب الشافعي؛ إذ لا يجوز عنده الوطء إلا بعد الاغتسال.

وفي مادة (فكه)، يقول: الفاكهة قيل: هي الثمار كلها، وقيل: بل هي الثمار ما عدا العنب والرُّمان.

وقائل هذا كأنَّه نظر إلىٰ اختصاصهما بالذكر، وعطفهما على الفاكهة.

قلت: وهذا قول أبي حنيفة، فإنه لم يجعل العنب والرمان من الفاكهة؛ لأنَّ قوله تعالىٰ: ﴿ فيهما فاكهةُ ونخلُ ورمان ﴾ فيه العطف، وأصل العطف أن يكون للمغايرة.

وكذلك في كتابه «محاضرات الأدباء» يذكر أبواباً من الفقه كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج ويذكر أحكامها على المذهب الشافعي، والمالكي، والحنبلي، والحنفي، ومذهب الشيعة، ومذهب الخوارج.

كل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه لم يكن ملتزماً مذهباً معيناً، وإن كان يميل أحياناً لبعض أقوال الشافعي، ونجده في تفسيره يردّ على ابن داود الظاهري في انتقاداته على الشافعيّ ويُدافع عنه.

#### شعــره:

لم تذكر المصنفات التي ترجمت للراغب سوى بيتين من الشعر، ذكرهما الشهرزوري في نزهة الأرواح وروضة الأفراح(١)، وهما:

يا مَنْ تَكلَّفَ إِخفاءَ الهوىٰ كَلفاً إِنَّ التَكلُّفَ يَاتِي دُونِهِ الكَلفُ وللمحبِّ لسانٌ مِن ضمائره بما يجنُّ مِن الهواء(٢) يعترفُ

ومن خلال مطالعة مصنفاته استطعنا العثور على محاورة شعرية له، فنجده يقول: كتبت إلى أبي القاسم بن أبي العلاء أستعير منه شِعْرَ عمران بن حطَّان، وضمَّنتُها أبياتاً لبعض من امتنع من إعارة الكتب إلا بالرهن، وأبياتاً عارضها أبو علي بن أبي العلاء في مناقضته فقلت:

أضحى الورى مفتخره يا ذا الذي بفضله شِعر ابنِ حطَّان شَره أصبحت يدعوني إلى \_ Y عارية لأشكره فليعطينيه منعمأ - ٣ ألبسَ ثـوبَ المغفره مُقتفياً والده - ٤ إذ رام منه دفتره: عارض مَنْ أنشده \_ 0 هــذا كتابٌ حسنٌ قدَّمتُ فيه المعذره \_ ٦ [حلفت بالله الذي أطلب منه المغفره \_ V إلا بأخذ التذكره أنْ لا أعير أحداً \_ A أبلغ منها لم أره] ٩ ـ بنكتة لطيفة قىد قالَـهُ وحبَّره ــ: فقالَ \_ والقولُ الذي -1. ضاقت عليه المعذره [مَنْ لم يُعِرْ دفتره -11 يقبح في الذكر وفي الــــــماع أُخذُ التذكره - 11 مَاضِعُ للعَـذِرَه] ما قال ذاك الشعر إلا - 18 سلوك طرق البرره فَامنُنْ به مقتفياً - 18

(١) انظر: روضة الأفراح ١/ ٤٤. (٢) هكذا وردت، ولعلَّ الصواب: «الأهواء» ليتَّرن البيت؟

## فأجابني بأبياتٍ، منها:

| حبَّــرَ شِعــراً خلتني | - 1                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يىريىدني فيسه علىٰ      | _ Y                                                                                                                                             |
| مُستنــزلُ عن عــادةٍ   | _ ٣                                                                                                                                             |
| أن لا أُعيـرَ أحـداً    | _ £                                                                                                                                             |
| لا أقبـلُ الرَّهن ولا   | _ 0                                                                                                                                             |
| ولو حوت كفي بها         | - 7                                                                                                                                             |
| كان لشيخي مذهب          | _ Y                                                                                                                                             |
| خَالفتُ فيه رسمَهُ      | _ ^                                                                                                                                             |
| ولو أتاني والدي         | - 9                                                                                                                                             |
| يرومُ سطرًا لم يجدُّ    | - 1 •                                                                                                                                           |
|                         | يريدني فيه على مستنزل عن عادة مستنزل عن عادة أن لا أعير أحداً لا أقبل الرَّهن ولا ولو حوت كفي بها كان لشيخي مذهب خالفت فيه رسمه ولو أتاني والدي |

قال الراغب: والغرض من ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته به، أعوذ بالله أن أكون ممن يزري بعقله بتضمين مصنفاته شعر نفسه.

ذكر ذلك الراغب في محاضرات الأدباء ١/ ١٠٩\_١١٠.

# ما نُسب إليه من الشعر:

ذكر الدكتور الساريسي نقلاً عن كتاب «مجمع البلاغة» للمؤلف ص ٣٩٧ ما يلي: وأنشدتُ بعض الناس ـ وقد لامني لمنعى إياه شيئاً سألنيه ـ:

أُلامُ وأعطى والبخيل مجاورٌ له مثل مالي لا يلام ولا يعطي

فقال: نعم تلام، ثم تلام، وأنشد:

والحق أنَّ البيت تمثَّل به تمثَّلً وليس له، وإنما البيت لعبد اللَّه بن جدعان، ذكره النهرواني في الجليس الصالح ٢/ ٢٣٨، وذكر قصةً له، وذكره ابن قتيبة دون نسبة في عيون الأخبار ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>١) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده ص ٣٩.

## منهج الراغب في كتاب «المفردات»:

لقد سلك الراغب في كتابه منهجاً بديعاً، ومسلكاً رفيعاً، ينمُ عن علم غزيرٍ، وعُمقٍ كبير فنجده أولاً يذكر المادة بمعناها الحقيقي، ثم يُتبعها بما اشتُقَّ منها، ثم يذكر المعاني المجازية للمادة، ويبيّن مدى ارتباطها بالمعنى الحقيقي .

وهذا أمرٌ لا يقدر عليه إلا من سَبَر غُور اللغة، وخاض في لُججها وبحارها .

ويذكر على كل ذلك شواهد من القرآنِ أولاً، ثم من الحديث ثانياً، ثم من أشعار العرب وأقوالهم ثالثاً.

ففي نطاق الآيات يُكثر الراغب من الاستشهاد بها على المعنى المراد، كما يُورد القراءات الواردة، ثم نراه يُفسر القرآن بالقرآن كثيراً، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، ثم يأتي بأقوال الحكماء التي تتفق مع الشريعة .

ولنضرب أمثلةً علىٰ ذلك:

ففي مادة (إبل)، يقول: الإبل يقع على البعران الكثيرة، ولا واحد له من لفظه. فهذا المعنى الحقيقي، ثم يقول:

وأبلَ الوحشي يَأْبلُ أُبولًا، وأُبلَ أبلًا: اجتزأ عن الماء، تشبيهاً بالإبل في صبرها عن لماء.

فهذا المعنى المجازي للفظ، والجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي الصبر عن الشيء، ثم يقول:

وكذلك: تأبَّلَ الرجلُ عن امرأته: إذا ترك مقاربتها.

وهذا أيضاً مجاز، والعلاقة واضحة بينه وبين المعنىٰ الحقيقي .

وفى مادة (بور) قال: البوار: فرطُ الكساد.

فهذا هو المعنىٰ الحقيقي، ثم قال:

ولمًا كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد، كما قيل: كسد حتى فسد، عُبِّر بالبوار عن لهلاك.

فهذا المعنىٰ المجازي، وهذا يسمىٰ مجازاً بالأوْل .

ثم ذكر أمثلةً من القرآن والحديث، فقال: قال عزَّ وجل: ﴿ تِجارةً لنْ تبورَ ﴾ ﴿ ومَكْرُ أُولئكَ هُوَ يَبورُ ﴾ ، ووال عزَّ وجل: ﴿ وأحلُوا قومَهم دارَ البوار ﴾ .

وفي مادة (خبت) يقول:

الخَبْتُ: المطمئن من الأرض، وأُخبتَ الرجل: قصدَ الخبت أو نزله. نحو: أسهلَ وأنجد

فهذا المعنى الحقيقي، ثم قال:

«ثمُّ استُعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع».

فهذا المعنى المجازى، والعلاقة بينهما المشابهة، ثم قال:

قـال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَخبتُوا إِلَىٰ رَبِّهِم ﴾، وقال: ﴿ وَبشِّر المُخبتين ﴾ أي: المتواضعين، نحو: ﴿ لا يَستكبرون عن عبادته ﴾.

فَفُسِّر القرآن بالقرآن، ثم قال: وقوله تعالىٰ: ﴿ فَتُخبِتَ لَهُ قلوبُهم ﴾ أيْ: تلين وتخشع.

والإخبات ههنا قريبٌ من الهبوط في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبِطُ مِن خَشْيةٍ

الله ﴾. ففسر القرآن بالقرآن أيضاً.

وفي مادة (مرد) يقول:

قال تعالىٰ: ﴿ وَحِفْظاً مَن كُلِّ شَيْطَانِ مَارَدٍ ﴾. والمارد والمريد من شياطين الجن والإنس: المتعرى من الخيرات.

فهذا المعنى المجازي، وأصله كما قال: من قولهم: شجر أمرد: إذا تعرَّىٰ من الورق. فالجامع بين المعنيين العُرى. ثم قال:

ومنه قيل: رملة مرداء: لم تنبت شيئاً، ومنه: الأمرد، لتجرُّده عن الشعر.

وروي: «أهل الجنَّة مرد» قيل: حُمل على ظاهره. وقيل: معناه: معرُّون من الشوائب والقبائح.

ففسِّر الحديث أولاً على قول اللغويين والمُحدِّثين، ثم ذكر قول الحكماء ثانياً. ثم قال:

ومنه قيل: مرد فلان عن القبائح، ومرد عن المحاسن وعن الطاعة.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمِن أَهِلَ المدينةِ مَردُوا علىٰ النَّفاقِ ﴾ أي: ارتكسوا عن الخير، وهم علىٰ النفاق.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مُمرَّدُ من قواريرَ ﴾ أي: مملّس. من قولهم: شَجرةً مرداء: إذا لم يكن عليها ورق، وكأنُّ الممرد إشارة إلى قول الشاعر:

في مَجدل شيّد بنيانه بيزلُ عنه ظُفر الظافر

فهنا أتى بالشاهد الشعري.

وهكذا إلىٰ آخر الكتاب؛ وكان يناقش الأثمة، ويردُّ بعض أقوالهم، وله اختيارات في المسائل(١).

المصادر التي اعتمد عليها الراغب في كتاب «المفردات»:

اعتمد الراغب على مُؤلَّفات العلماء قبله، فبحث فيها، وناقش أصحابها، وارتضىٰ أقوالًا، وردَّ أخرىٰ، وأهم هذه المصادر:

١ \_ كتاب «المجمل في اللغة» لابن فارس.

ويبدو أنَّ الرَاغب قد اعتمد عليه كثيراً، مع أنه لم يذكره باسمه، ويتضح ذلك من نفس ترتيب الكتاب، والتشابه الكبير في العبارة، وربما ينقل عنه حرفياً، والموافقة في الأبيات الشعرية.

وقد بينًا ذلك في خلال تعليقاتنا على الكتاب، انظر مثلاً مادة (أبً)، (أسً)، (جنف)، (خصف)، (ركز)، (سجل)، (صفد)، تجد تقارباً تاماً في العبارات، إلا أن الراغب اختصر، وقلَّل الأبيات الشعرية.

٢ - كتاب «الشامل في اللغة» لأبي منصور الجبان.

وقد ذكره المؤلّف صراحة في مادة (دلّى). وكتاب «الشامل» وُصِف بأنه كثير الألفاظ، قليل الشواهد، في غاية الإفادة، ونجد أنّ هذه الأوصاف تنطبق على كتاب المفردات أيضاً.

٣ ـ «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت.

وقد نقل عنه المؤلف في مادة (بقل).

المسائل الحلبيات، لأبي على الفارسي.
 نقل عنه المؤلف في عدَّة مواضع دون ذكر اسم الكتاب، بل يقول: قال الفارسي. انظر مثلًا مادة (حشا)، (رأى).

ه معاني القرآن، للفرَّاء.

انظر مثلاً مادة ارتتري)، (بشر)، (عتا).

٦ - كتاب «الجمهرة» لابن دريد.

<sup>(</sup>١) وقد أفردنا في الفهارس قسماً خاصاً لأراء الراغب واختياراته.

ويظهر ذلك في تشابه النقول والعبارات، وقد صرَّح باسم ابن دريد في كتابه. انظر مثلًا مادة (لهث).

٧ - «معاني القرآن» للزجاج.

ويبدو ذلك واضحاً حينما تكلّم المصنف على مادة (توراة)، كأنه نقل كلام الزجاج حرفياً، وأيضاً في مادة (شور)، نجده يتقارب جداً مع كلام الزجاج على قوله تعالىٰ: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾.

انظر معانى القرآن ١/ ٤٨٣.

وصرَّح المؤلف بالنقل عنه، وذلك في مادة (هيت)، عند قوله تعالىٰ: ﴿ هيهاتَ هيهاتَ لما توعدون ﴾.

۸ ـ كتاب «العين» للخليل.

وقد صرَّح باسم الخليل في عدة أمكنة، انظر مثلاً مادة (مك)، (قول)، (ظلم)، (ضعف). (أوَّل).

٩ - «تفسير أبي مسلم الأصفهاني».

انظر مادة (جهنم)، و(عرض).

ولعلُّ تأثُّر الراغب بالمعتزلة حاصل من أخذه كلام أبي مسلم.

١٠ - «مجاز القرآن» لأبي عبيدة.

انظر مثلًا مادة (بعض)، (دبُّ)، (ناء).

١١ ـ «معاني القرآن» للأخفش.

انظر مثلًا مادة (قوم)، (عود).

۱۲ - «المسائل البصريات» للفارسي.
 انظر مثلاً مادة (بوأ).

۱۳ ـ «المسائل العضديات» للفارسي. انظر مثلاً مادة (دم).

١٤ ـ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة.انظر مثلًا مادة (دون).

١٥ ـ كتاب سيبويه.

انظر مثلاً مادة (أين)، (آية)، (كان) (طهر)، (بشر).

17 - الغريب المصنف لأبي عبيد، ويظهر ذلك من التشابه الكبير في بعض المواد والشواهد وانظر مادة (دين).

١٧ - الأمثال لأبي عبيد.

١٨ - «غريب الحديث» لأبي عبيد. انظر مادة (حرس).

١٩ - مجالس ثعلب. انظر مثلًا مادة (أين) و (أوَّه).

٢٠ ـ غريب الحديث لابن قتيبة. انظر مادة (بشر).

٢١ ـ الحجة للقراءات السبعة للفارسي. انظر مادة (طهر) و (دخل).

وغير ذلك من الكتب.

بالإضافة إلى نقله كلام السلف من المفسرين كابن عباس<sup>(۱)</sup>، وابن مسعود<sup>(۲)</sup>، وعلي ابن أبي طالب<sup>(۳)</sup>، وعمر بن الخطاب<sup>(٤)</sup>، ومجاهد<sup>(٥)</sup>، وقتادة<sup>(۲)</sup>، والحسن البصري<sup>(۷)</sup>، والأصم<sup>(۸)</sup>، وجعفر الصادق<sup>(۹)</sup>، والشعبي<sup>(۱)</sup>، وسفيان<sup>(۱۱)</sup>.

ومن اللغويين: المبرِّد (۱۲)، والكسائي، وسيبويه (۱۳)، ويونس (۱۱، وأبو زيد (۱۵)، والتوزي (۱۳)، والأصمعي (۱۲)، وابن الأعرابي (۱۸).

ومن القراء: حمزة(١٩) ويعقوب(٢٠)، والنقاش(٢١).

<sup>(</sup>١) انظر: مثلًا مادة: (رفث)، (رقیٰ)، (شرع)، (شهد)، (ضعف)ٍ، (عذر)، (قطع).

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا مادة: (بشر). (قر). (٣) انظر مثلًا: (سكن)، (عقل)، (عود)، (حبر).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً مادة: (خلف)، (صعد). (٥) انظر مثلاً مادة: (شهد)، (قبل)

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً مادة: (شبه)، (كره).

<sup>(</sup>٩) انظر مثلًا مادة: (علم)، (وجه). (١٠) انظر مثلًا مادة: (حر).

<sup>(</sup>١١) انظر مثلًا مادة: (سرف). (١٢) انظر مثلًا مادة: (حجر). (سطر).

<sup>(</sup>١٣) انظر مادة: (أين) ومادة: (طهر). (١٤) انظر مادة: (زلق).

<sup>(</sup>١٥) انظر مادة: (كسف)، (شعل). (١٦) انظر مادة: (جبل).

<sup>(</sup>۱۷) انظر مادة: (ويل).

<sup>(</sup>۱۸) انظر مادة: (صهر).

<sup>(</sup>١٩) انظر مادة: (أتى).

<sup>(</sup>۲۰) انظر مادة: (ينع).

<sup>(</sup>۲۱) انظر مادة: (صور).

ومن المتكلمين: الجبائي (١) ، وأبو القاسم البلخي (٢) ، وأبو بكر العلاف<sup>(٣)</sup> . ونقل طائفةً من كلام الحكماء دون ذكر أسمائهم.

كل هذا مما جعل الكتاب مرجعاً هاماً من مراجع البحث في اللغة والتفسير.

## الناقلون عنه والمتأثرون به:

أكثرَ العلماء من النقل من كتاب «المفردات»، وفي مقدمتهم الفيروزآبادي صاحب القاموس، فنجده قد عكف على كتاب الراغب، واختصره، وزاد فيه أشياء، ثم أصدرها في كتابه القيَّم: «بصائر ذوي التمييز»، فنجده كثيراً ما ينقل عبارات الراغب بتمامها، وأحياناً ينقل فصولاً كاملة.

ومنهم أيضاً السمين الحلبي، حيث ألَّف، كتابه: «عمدة الحفاظ في أشرف الألفاظ» وجعل كتاب الراغب لبُّ كتابه، ثم زاد عليه أشياء كثيرة، وكتابه ما زال مخطوطاً.

ومنهم الزركشي في البرهان في علوم القرآن. انظر مثلًا ٢/ ١٤٨، ٤/ ١٨. والسيوطي في المزهر ١٨٤١، والإِتقان، ٢١٨/١ ـ ٢١٠، ومعترك الأقران ٢٢/١. والرازي في تفسيره.

والبغدادي َ في خزانة الأدب. انظر مثلاً ٢/٧١، ٣٩٧/٣، ١٢٨/٧ ـ ٢٤٥، ٢٤٥.

والزبيدي في تاج العروس. انظر مثلاً مادة (رجع)، (ربع)، (أبد)، (أمد)، (عود). وابن حجر في فتح الباري. انظر مثلاً ٣/ ١٢٠، و١١/ ٥٠٣ كتاب القدر. وابن الحنبلي في عقد الخلاص. انظر مثلاً ص ٢٨١.

والسمين في الدر المصون. انظر مثلًا ٣/٩٨٦، ١٩٨٩، ٧٤٥، ٥/٠٥٥، ٥٤٧٦.

والألوسي في روح المعاني. انظر مثلًا /٢٦٢ و ٢٩٢/ ـ ١٣١. وابن القيم في بدائع الفوائد ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>١) انظر مادة: (ختم).

<sup>(</sup>۲) انظر مادة: (خل).

<sup>(</sup>٣) انظر مادة: (لات).

والبروسوي في تفسيره روح البيان. انظر مثلًا عند قوله تعالى: ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾.

وكثير غيرهم، وقد ذكرنا جُلَّ ذلك في تعليقاتنا على الكتاب، وستجدها في محالها في الحواشي.

ولعل من أكثر المتأثرين بكتاب الراغب ومنهجه فيه الزمخشري في كتابه: «أساس البلاغة» حيث نحا منحى الراغب في ذكر المعنى الحقيقي للكلمة، ثم إتباعها بالمعاني المجازية، إلا أن كتاب الزمخشري يمتاز بكثرة الشواهد الشعرية التي يزيد عددها على ١٠٠٠ بيت، بينما كتاب الراغب لا يتجاوز ٥٠٠ بيت.

## ثناء العلماء على المفردات:

قال الزركشي: النوع الثامن عشر: معرفة غريبه. وهو معرفة المدلول، وقد صنف فيه جماعة، منهم: أبو عبيدة كتاب «المجاز»، وأبو عمر غلام ثعلب: «ياقوتة الصراط»، ومن أشهرها كتاب ابن عُزيز، و «الغريبين» للهروي، ومن أحسنها كتاب «المفردات» للراغب(١).

وقال أيضاً: القرآن قسمان:

أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمَّن يعتبر تفسيره.

وقسم لم يرد فيه نقل عن المفسرين، وهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات، فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق(٢).

وقال الفيـروزآبادي: لا نظير له في معناه (٣).

وقال حاجي خليفة: مفردات ألفاظ القرآن للراغب، وهو نافع في كلَّ علم من علوم الشرع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٩١؛ وكذا قال السيوطي في الإتقان ١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البُلغة ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٧٧٣.

وقال السمين الحلبي: على أنَّ الراغب قد وسع بحاله، وبسط مقاله بِالنسبة إلى مَنْ تقدَّمه، وحذا بهذا الحذو رسمه(١).

وجاء على الصفحة الأولى من مخطوطة المفردات في المكتبة المحمودية ما يلي: هـذا كتابٌ لـو يُباع بـوزنـه ذهباً لكانَ البـائع المغبـونـا أوَمـٰا مـنَ الخسـران أنـي آخـذٌ ذهبـاً ومعـط لـؤلـؤاً مكنـونـا

بعد هذا نقول: إنَّ كتاب المفردات يعتبر موسوعة علمية صغيرة، فقد حوى اللغة، والنحو، والصرف، والتفسير، والقراءات، والفقه، والمنطق، والحكمة، والأدب، والنوادر، وأصول الفقه، والتوحيد.

فَأُجْدِرْ به أن يحتلُّ الصدارة بين الكتب المؤلفة في غريب القرآن ومعانيه .

ملاحظات على كتاب المفردات:

مهما خاض الإنسان في بحور العلم والمعرفة فلا يمكنه أن يحيط بكل العلوم، بل يبقى في حدود بشريته وإنسانيته، فالإنسان طبعه النسيان، ومنه اشتُقَّ اسمه، والمؤلف قد غاص في بحور العلم، حتى أُخرجَ دُرراً منها كتابه «المفردات»، ولكنه مع أهميته العلمية، وقيمته الأدبية لا يخلو من بعض الملاحظات التي سنذكرها:

١ ـ فمنها أنه لم يميِّز بين القراءات المتواترة والشاذة، بل يكتفي أن يقول: وقرىء كذا.
 وبونٌ كبير بين القراءات المتواترة من حيث نسبتها ودرجتها، وبين القراءة الشاذة، إذ لا تصح الصلاة مثلاً بالقراءة الشاذة، ولا القراءة بها إلا على سبيل التعليم.

٢ ـ ومنها قلّة بضاعته في علم الحديث الشريف، ويتجلّىٰ ذلك في نسبته بعض الأقوال إلى الرسول، وليست هي من قوله، كقوله في مادة (جبر): قوله ﷺ: « لا جبر ولا تفويض» وهذا من كلام المتكلمين لا من كلام الرسول؛ كما يذكر بعض الأحاديث الموضوعة، انظر مادة ورث.

وأحياناً يكون الحديث من كلام الرسول فلا ينسبه إليه، بل يقول: وقيل، ومن ذلك قوله في مادة (صرف): ومنه قول العرب: لا يُقبل منه صرف ولا عدل. وهذا من الحديث الصحيح كما بيّنته في محله.

وغير ذلك من الأمثلة التي تظهر عند قراءة الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة الحفاظ ـ خ ورقة ١.

٣ ـ ومنها تأثّره بالمعتزلة في بعض الأحيان مع أنه يخالفهم. ومن ذلك قوله في مادة (زمل)،
 في قوله تعالىٰ: ﴿ يا أَيُّها المزَّمِّل ﴾: أيْ: المتزمِّل في ثوبه، وذلك على سبيل
 الاستعارة، كناية عن المقصِّر والمتهاون بالأمر، وتعريضاً به. ا. هـ.

وحاشا للنبي ﷺ أن يُقصِّر في الأمر أو يتهاون، وهو الذي كان يقوم الليل حتى تفطَّرت قدماه، وإنما هذه المسائل من مسائل المعتزلة، وغالب ظني أنه أخذها عن أبي مسلم الأصفهاني كبير مفسِّري المعتزلة، وقد ذكر ذلك أيضاً الزمخشري في تفسيره، وهو من أئمة المعتزلة. وانظر تعليقنا على هذه المادة.

ع \_ ومنها أوهام تحصل للمؤلف أحياناً فينسب أقوالاً لغير قائليها. فمن ذلك قوله في مادة (روى): قال أبو علي الفسوي: المروءةُ هو من قولهم: حَسُنَ في مرآة العين، كذا قال (١٠)، وهذا غلط؛ لأنَّ الميم في «مرآة» زائدة، ومروءة: فعولة. ا.هـ.

وهذا لم يقله أبو علي ، وإنما قال: وزعم بعض رواة اللغة أنَّ المروءة مأخوذة من قولهم: هو حسنٌ في مرآة العين ، وهذا من فاحش الغلط؛ وذلك أنَّ الميم في مرآة زائدة ، ومروءة فعولة . ا . هـ . انظر: المسائل الحلبيات ص ٥٩ .

ومثالٌ آخر، قال في مادة (فتن)، في قوله تعالىٰ: ﴿ بِأَيِّكُم المفتون ﴾: قال الأخفش: المفتون: الفتنة، كقولك: ليس له معقول، وخذ ميسوره ودع معسوره، فتقديره: بأيكم الفتون. وقال غيره: أيكم المفتون، والباء زائدة، كقوله تعالىٰ: ﴿ كَفَىٰ بِاللَّه شهيداً ﴾ ١. هـ.

قلت: الذي نسبه المصنف لغير الأخفش هو عينه قول الأخفش، ذكره في معاني القرآن ٢/ ٥٠٥، والقول الأول الذي نسبه للأخفش هو قول الفرَّاء، فقد قال الفرّاء: المفتون ههنا بمعنى الجنون، وهو في مذهب الفتون، كما قالوا: ليس له معقول رأي. انظر: معانى القرآن للفراء ٣/ ١٧٣.

• ـ ومنها حصول بعض التصحيفات، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. كقوله في مادة (بحر): بنات بحر: للسحاب. ١. هـ.

والصواب إنما هو بنات بخر، بالخاء المعجمة، أو بنات مخرٍ، وانظر تعليقنا علىٰ ذلك في مادة (بحر).

<sup>(</sup>١) وهذا جارِ على ما في بعض النسخ والمطبوعة، وهو خطأ.

لكن في نسخة الظاهرية المتقنة دون ذكر (كذا). وفيها: قال: هذا غلط، فيصير من كلام الفارسي، لا من كلام المؤلف، وهو الصواب.

## ٦ ـ وكذا تصحيفه لبيت من الشعر في مادة (بطل)، فرواه:

# [ لأولُ بطلِ أن يلاقي مجمعا]

وهو عجز بيت للشنفرى، والصحيح في روايته: [ لأول نصل ٍ]. وانظر كلامنا عليه في التعليق.

٧ ـ ومنها إغفاله لبعض المواد لم يتكلم عليها.

وفي ذلك يقول السمين الحلبي: (... غير أنَّه قد أغفل في كتابه ألفاظاً كثيرةً لم يتكلم عليها، ولا أشار في تصنيفه إليها، مع شدة الحاجة إلى معرفتها، وشرح معناها ولغتها، مع ذكره لبعض مواد لم ترد في القرآن الكريم، أو وردت في قراءة شاذة جداً كمادة (بظر)، في قوله تعالى: ﴿ واللَّهُ أخرجكم من بظورِ أمهاتكم ﴾ وهذه لا ينبغي أن يُقْرَأ بها البتة. فمما تركه مع الاحتياج الكلى:

- ـ مادة غ وط، وهي في قوله تعالى: ﴿ أُو جَاءَ أَحَدُ مَنْكُم مِنَ الْغَائْطُ ﴾.
  - ـ مادة: زبن، وهي في قوله تعالىٰ: ﴿ سَندُعُ الزبانية ﴾.
  - ـ ومادة: ق ر ش، وهي في قوله تعالىٰ: ﴿ لإيلاف قريش ﴾.
  - ـ ومادة: ك ل ح، وهي في قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ فيها كالحون ﴾.
- ـ ومادة: قدو، وهي في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ آثارِهُم مُقتدُونَ ﴾.
- ومادة: نضخ، وهي في قوله تعالىٰ: ﴿ فيهما عينان نضّاختان ﴾)<sup>(١)</sup>.
  - وممًّا فاته من المواد ولم يذكرها السمين.
- ـ مادة فني، وهُو فَي قُوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَن عليها فانٍ ﴾، ومادة ملق، في قوله: ﴿ مَن إملاق﴾، ومادة هلع، في قوله: ﴿ إِنَّ الإنسان خُلق هلوعاً ﴾.
- ـ ومادة خردل وهي في قوله تعالى: ﴿مثقال حبة من خردل﴾، ومادة ألت، في قوله: ﴿والأزلام﴾ وغيرها.
- ٨ ومن ذلك أن يُقسم الشيء أقساماً، ثم عندما يُعدِّدُها يزيد فيها واحداً أو ينقص. فمما نقص فيه عند مادة (وحد)، قال: فالواحدُ لفظ مشترك يُستعمل على ستة أوجه، ثم ذكر خمسة، ولم يذكر السادس.

ومما زاد فيه، في مادة (هلك)، قال: والهلاك على ثلاثة أوجه، ثم لما عدَّها ذكر أربعاً.

<sup>(</sup>١) راجع: عمدة الحفاظ (ورقة ١).

- ٩ ومنها أنه لم يراع ترتيب الحرف الثالث في الكلمة، فقدُّم مثلًا مادة أبا على أبَّ.
- ١٠ ومن ذلك اعتراض بعض العلماء على أقوال ذكرها في كتابه. منها في مادة
   (سبح)، قال: وقول الشاعر: [سبحان من علقمة الفاخر]

قيل: تقديره: سبحان علقمة، على طريق التهكم، فزاد فيه «مِنْ» ردًا إلى أصله. وتعقّبه البغدادي، فقال:

وزعم الراغب أنَّ سبحان في هذا البيت مضافٌ إلى علقمة، ومِنْ زائدة. وهو ضعيف لغةً وصناعةً. أمَّا الأول فلأنَّ العرب لا تستعمله مضافاً إلا إلى الله، أو إلى ضميره، أو إلى الربّ، ولم يُسمع إضافته إلى غيره. وأمَّا صناعةً فلأنَّ «مِنْ» لا تُزاد في الواجب عند البصريين. راجع: خزانة الأدب ٧/ ٢٤٥.

ومنها في مادة (ميد)، قال: والمائدة: الطبق الذي عليه الطعام، ويقال لكلِّ واحدٍ منها مائدة. وتعقَّبه السمين فقال: والمائدة: الخِوان عليه الطعام، فإنْ لم يكن عليه طعام فليس بمائدة.

هذا هو المشهور إلا أن الراغب قال: . . . وذكر عبارته. انظر: الدر المصون ٥٠٢/٤.

ـ ومن ذلك اختياره لوجوه ضعيفة، كقوله في مادة: ربّ: الرباني لفظ سرياني، وقد ردّه السمين في عمدة الحفاظ.

وغير ذلك من المسائل التي تراها في حواشي الكتاب. وفي كتاب عمدة الحفاظ أيضاً. وكل هذه الملاحظات لا تقدح في الكتاب، إذ أبى اللَّهُ أن يصحَّ إلا كتابه، وكما قال ابن عباس ومن بعده الإمام مالك: ما منًا إلا ردَّ أو رُدَّ عليه إلا صاحبُ هذا المقام، وأشار إلى رسول اللَّه ﷺ.

وهذا يؤكُّد ويبين معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْمٌ ﴾.

#### محنة في حياة الراغب:

ذكر الراغب في مقدمة كتابه «حلّ متشابهات القرآن» ما يلى:

فاتفقتْ خَلْوةٌ سطوتُ على وحشتها بالقرآن، ولولا أنسه لم يكن لي بها يدان، وذلك بعدما عملت من كتاب «المعاني الأكبر» وأمليتُ من «احتجاج القراءات». وكانت هذه الخلوة خلوة عين، لا خلوة قلب، واضطرار لا عن اختيار، بل لقهرٍ وغلب، في حالةٍ توزَّع الرأي فيها مذاهب، واقتسم الهمُّ بها مطالب(۱). ١. ه.

<sup>(</sup>١) حل متشابهات القرآن (ورقة ١).

والظاهر أنه سُجِنَ؛ لأنه يقول: (خلوة عين)، أي: لم يعد يرى أحداً، لا خلوة قلب لأنَّ قلبه مليءٌ بالهموم والمشاغل، وقوله: (واضطرار) يؤكد ذلك.

ويؤكّد هذا عندي أنه ذكر في كتاب «مراتب العلوم» الذي صنَّفه غالباً للوزير أبي العباس الضبِّي، ما نصه: لكن طال تعجُبي في ذلك من الشيخ الفاضل حرسه اللَّه، لأمور رأيتُها منه طريفة:أحدها: إنكاره عليَّ التفوه بلفظ (القوة)؛ اعتلالاً بأنَّ هذه اللفظة يستعملها ذوو الفلسفة، وأن أقول بدله: (القدرة)، كأنَّه لم يعلم ما بينهما من الفرق في تعارف عوام الناس فضلاً عن حواصهم.

ثم ما كان من إبهاماته وتعريضاته، بل تصريحاته، تُنفق منه على أشياعه وأتباعه بالوضع مني، والغضّ مني، وازدياده بعد المقال مقالاً لما رأى مني في مجاوبته جملاً ثقالاً، ولم أكن أرى بأساً وضيراً في احتمال شِيع شيخ كريم عليَّ، بما لا يعود بمعابٍ في الحقيقة عليَّ (١).

وكلامه هذا يوحي بأنه اختلف مع الوزير، وأنَّ أتباع الوزير آذَوْه، ولم يسكت هو له بل ردًّ عليه، فلعلَّ هذا أدىٰ إلى سجنه. واللَّه أعلم.

#### وفاتسه:

كما اختُلف في اسم الراغب، وعقيدته، ومذهبه الفقهي، وعصره، كذلك اختُلف في تاريخ وفاته:

- فالسيوطي ذكر أنها في أوائل المائة الخامسة (٢).
- ـ والذهبي ـ وقد ذكره في الطبقة الثانية والأربعين ـ قال: يُسأل عنه في هذه إن شاء اللَّه تعالىٰ (٣).

وهذه الطبقة تبدأ وفياتها بسنة ٤٤٠هـ وتنتهى في حدود سنة ٤٧٠هـ.

- ـ وحاجي خليفة قال: وفاته سنة ٢٠٥هـ(١٤)، وتبعه في ذلك بروكلمان.
  - ـ وصاحب هدية العارفين ذكر أنَّ وفاته سنة ٥٠٠هـ

<sup>(</sup>١) مراتب العلوم (ورقة ٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: بغية الوعاة ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: سِيرَ أعلام النبلاء ١٨/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ١/ ٣٦.

- ـ وفي فِهْرس الخِزانة التيمورية أنَّ وفاته سنة ٥٠٣هـ.
- ـ والزِّركْلي في «الأعلام»، ذكر أنه سنة ٢٠٥ هـ، ومثله عمر رضا كحالة.
- ومحمد كرد على أشار في حاشية ترجمة الراغب في كتاب «تاريخ الحكماء» للبيهقي إلى أنَّ وفاته سنة ٤٠٢هـ، ثم ذكر في تقريظه لكتاب المفردات في مجلته المقتبس ٢: ٩٨ أنَّ وفاته كانت سنة ٣٠٥هـ.

وفي مجلة المجمع العلمي العربي ٢٤/ ٧٧٥ أنَّ وفاته سنة ٤٥٢هـ.

وذكر عدنان الجوهرجي أنَّه رأى نسخة مخطوطة نادرة من كتاب «المفردات» في مكتبة السيد «محمد لطفي الخطيب» في دمشق، وأنها نُسخت سنة ٤٠٩هـ وفي وسط الكتاب تعليق على حاشية الكتاب ذكر فيه أنَّ هذا الكتاب بخط الراغب الأصفهاني، وأنه وُلد في مستهل رجب من شهور سنة ٣٤٣ هـ في قصبة أصبهان وتوفي سنة ٤١٢ هـ اثنتي عشرة وأربعمائة. وهو ما وجده بخط أبى السعادات(١).

فلم يُعلم أهو أبو السعادات ابن الشجري، أم أبو السعادات ابن الأثير؟ .

بعد كل هذا نقول: إن الأرجح أنَّ وفاته في حوالي سنة ٢٥هـ. وهذا يتفق مع ما ذكره السيوطي، ويقارب ما ذكره الذهبي، ويقارب ما وُجد على النسخة الخطية في دمشق. والذي يؤكد لنا هذا، ويُبعد ما وُجد على النسخة الخطية الدمشقية أنه ٢١٤هـ أنه نَقل عن أبي منصور الجبان من كتابه «الشامل في اللغة». وقد ذكر ياقوت والسيوطي أنَّ الجبَّان أقرأ كتابه «الشامل» في أصفهان سنة ٢١٤هـ.

وأيضاً فإنَّ الراغب ألَّفَ كتابه في متشابهات القرآن بعد كتاب المفردات.

وهو أيضاً ينقل في كتبه عن الشريف الرضي المتوفى ٢٠١هـ، ومسكويه المتوفى ٤٢١هـ، وأبي القاسم بن بابك المتوفى في حدود ٤٢٠هـ، وأبي القاسم بن بابك المتوفى سنة ٤١٠هـ، وغيرهم، مما يؤكد ما ذكرناه (٢).

وقد ظهر لنا من خلال كتبه أنَّ الراغب الأصفهاني أدرك عصر الصاحب بن عباد الوزير المشهور، لكنَّه كان شاباً يافعاً، ولم يجالسه، والصاحب توفي سنة ٣٨٥ هـ، وتولَّى بعده الوزارة

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة اللغة العربية بدمشق، الجزء الأول، المجلد الحادي والستون،

ربيع الثاني سنة ١٤٠٦ هـ= كانون الثاني ١٩٨٦ م، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) وانظر مقدّمة فهارس الكتاب الفنية ص ٨٩٩.

أبو العباس الضَّبي (١)، واسمه أحمد بن إبراهيم وكان رجلاً يحبُّ العلم والعلماء، وأدركه الراغب، وحضر مجالسه، وتناظر وتباحث مع العلماء في مجلسه، ومع الوزير أيضاً، كما مرَّ الكلام في صفحة ٢٩ والذي يُؤكِّد ما قلتُه، ما ذكره الراغب نفسه في كتابه محاضرات الأدباء (٢)، حيث قال: وتكلَّم بعضُ أهل زماننا عند الصَّاحب، فسأله عن شيء، فقال: لا، أطال الله بقاءك.

فقال: قل: لا، وأطال الله بقاءك.

فهذه دلالة يقينية أنّه أدرك العلماء الذين عاصروا الصاحب بن عبّاد وجالسوه، وأيضاً فإنّ عبد الصّمد بن بابَك السّاعر المفلق كما وصفه بذلك الفيروزآبادي<sup>(٣)</sup>، كان من مجالسي الصاحب بن عبّاد، وأحد الذين مدحوه، ثمّ رثوه لما توفي (٤)، فقد أدركه الراغب ولكنه لم يجتمع به وإنما أدرك من اجتمع به، وهو أبو سعيد ابن مرداس الأصفهاني، وفي ذلك يقول الراغب (٥): حدّثني أبو سعيد ابن مرداس أنّه قعد مع جماعة فيهم ابن بابك تحت عريش كرم يشربون، فأصابهم مطر، فقال ابن بابك:

وشى بريًا إليً طيفً ألمً فحيًا ونبَّهتني شمولً تموتُ فيً وأحيا يا صخرة الرعد رُشّي دمع الغمام عليً فحبذا الروح ورداً ومنحنى النور فِيًا هذي سماءُ مُدامٍ لم تمش فيها الحُميًا فكلُ كرم سماءً وكلُ نجم ثريًا

وأبو منصور الثعالبي وهو من معاصري الراغب الأصفهاني كان قد اجتمع مع ابن بابك، كما ذكر هو فقال(٦): سمعتُ أبا القاسم عبد الصمد بن بابك يقول: كان أبو الحسن محمد بن عبد لله السلامي المخزومي أشعر شعراء أهل العراق بعد ابن نباته السّعدي.

وإنما لم يذكر الثعالبي الراغب في اليتيمة؛ لأنه لم تصله أخباره، ولأنَّ الـراغب لم يكن من الشعراء المُبرِّزين.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في معجم الأدباء ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المحاضرات ١/٦٨.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: باب.

<sup>(</sup>٤) انظر يتيمة الدهر ٣/٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) المحاضرات ٢/٦٠٢، وعبد الصمد بن بابك توفي سنة ١٠٤هـ .

<sup>(</sup>٦) انظر تحسين القبيح ص ٣٩.

وكان الرَّاغب يحضر المجالس الأدبية، كما يحضر المجالس العلمية، وكان يُجالس كبار أدباء عصره، ومنهم أبو القاسم ابن أبي العلاء، واسمه غانم، كان من الذين جالسوا الصاحب ابن عبَّاد ومدحه بقصائد عديدة، ولمَّا تُوفي الصَّاحب رثاه أبو القاسم بعدَّة قصائد (١)، وفيه يقول الثعالبي (٢): شاعرٌ ملء ثوبه، محسنُ ملء فمه، مرغوبٌ في ديباجة كلامه، مُتَنَافَسٌ في سحر شعره.

فقد ذكر الراغب(٣) أنَّ أبا القاسم بن أبي العلاء أنشد يوماً شعراً كاتب به رئيساً، وكنَّا سمعناه منه قبلُ، فعوتب في ذلك، فقال: أنا نظمته، أُقلِّد به من أشاء، فقوله: كنا سمعناه يدل على مجالسته له في مجالس أدبية.

وأقول: لعلَّ قوله فعوبِّب يُفهَم منه أنَّ المُعابِّب هو الرَّاغب؛ لأنَّه كان قد سمع الشعر سابقاً. فكلُّ ما سبق يؤكد لنا أنه أدرك عصر الصاحب، وأنَّه بقوله في عددٍ من كتبه (٤): عملتُ ذلك للأستاذ الكريم أدام الله تأييده، أو إطلاقه عليه لفظ الشيخ الفاضل، كما قال (٥): طال تعجُّبي من ذلك الشيخ الفاضل حرسه الله لأمور رأيتها منه طريفة، وأيضاً في محل آخر (٦): بلغني ما جرى بحضرة الشيخ أطال الله بقاءه من ذكر مخالطة الناس ومجانبتهم وأنَّ الحاضرين عنده اختلفوا...

فالمراد بـه الوزيـر أبو العبـاس الضبّـي يقيناً؛ لأنـه كان الـوزير بعـد الصاحب، وتـوفي سنـة ٣٩٩هـ، وقد ذكر الراغب بعض أشعاره في كتابه المحاضرات(٧)، ومجمع البلاغة(^).

كلُّ هذه الأمور تدلُّ على عدم انطواء الراغب على نفسه، وانعزاله عن المجتمع، بل تؤكد أنَّه كان مشاركاً لأهل العلم والأدب في مجالسهم، مراجعاً لهم في أقوالهم، وأمَّا عدم شهرته فلأنَّه، كان مع الحكماء، وللعامة نظرةً معادية للحكماء، ولكنْ أبى الله إلاَّ أن يرفع ذكره، ويخلد أثره عن طريق كتبه ومؤلفاته، رحمه الله وأجزل مثوبته.

فهذا ما توصلنا إليه ، ونسألُ اللَّهَ التوفيق والسداد، فإن أصبنا الحق فبتوفيق اللَّه، وإن أخطأنا فمن أنفسنا. وآخر دعوانا أن الحمد للَّهِ ربَّ العالمين. صفوان دا وودي

<sup>(</sup>١) انظر يتيمة الدهر ٢٥٦/٣، و٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ١/٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل النشأتين ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٥) رسالة مراتب العلوم ورقة ٢.

<sup>(</sup>٦) رسالة أدب مخالفة الناس ورقة ١.

<sup>(</sup>V) المحاضرات ۲/۲،۱، ۲۸۷/۲.

<sup>(</sup>٨) مجمع البلاغة ٢/١٨٢.



# والشريعيت وعكلم الفكنت

نبدأ أولًا بتعريف علم الحكمة وأقسامها وأصل موردها، ثم تبيين الباطل منها، فنقول:

#### علم الحكمة:

هو علم يُبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية(١).

وهي من العلوم العقلية، وقد قال ابن خلدون:

وأمًّا العلوم العقلية التي هي طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر، فهي غير مختصة بملة، بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم، ويستوون في مداركها ومباحثها، وهي موجودة في النوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة، وتسمىٰ هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة (٢).

#### \_ وأهل الحكمة يقسمونها قسمين:

١ - حكمة عملية: وهي العلم بما يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد والعمل به.
 ٢ - حكمة نظرية: المقصود منها ما حصل بالنظر.

ويقول الشهرزوري:

وإذا كانت الحكمة عبارة عن معرفة أعيان الموجودات على ما هي عليها لا غير، فالأسماء تختلف بحسب اختلاف طرق التعليم، فإنْ أدركها بعضهم بزمانٍ يسيرٍ من غير تعلّم بشري، وكان مأموراً من الملأ الأعلى بإصلاح النوع الإنساني سُمِّيت نُبوَّة، وإن كان بالتعلم والدراسة سُمِّيت فلسفة.

<sup>(</sup>١) راجع: كشف الظنون ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: مقدمة ابن خلدون ص ۳۹۹.

وفي الحقيقة الحكيم المطلق هو اللَّه تعالى، وكلُّ مَنْ أدرك من المعقولات نصيباً سُمِّي على سبيل التحوّز والاستعارة حكيماً لدنوّه من اللَّه تعالى وتشبُّهه به (١).

- وأمَّا حكمة الإشراق فهي من العلوم الفلسفية بمنزلة التصوف من العلوم الإسلامية، كما أنَّ الحكمة الطبيعية الإلهية بمنزلة الكلام منها.

وبيان ذلك أنَّ السعادة العظمىٰ والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصانع بما له من صفات الكمال، والتنزَّه عن النقصان.

والطريق إلى هذه المعرفة من وجهين:

١ ـ طريقة أهل النظر والاستدلال، ٢ ـ وطريقة أهل الرياضة والمجاهدات.
 والسالكون للطريقة الأولى إن التزموا ملة من ملل الأنبياء فهم المتكلمون، وإلا فهم الحكماء المشاؤون.

والسالكون للطريقة الثانية إن وافقوا في رياضتهم أحكام الشرع فهم الصوفية، وإلا فهم الحكماء الإشراقيون.

وعلوم الفلسفة والحكمة سبعة:

المنطق، وهو المقدَّم، وبعده التعاليم فالارتماطيقي أولاً ثم الهندسة ثم الهيئة ثم الموسيقى ثم الطبيعيات ثم الإلهيات.

- وأكثر من عُنيَ بها من الأجيال فارس والروم.

ولما فتح المسلمون بلاد فارس، وأصابوا من كتبهم، كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأن كتبها، وتنفيلها للمسلمين، فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء، فإن يكن ضلالاً فقد كفانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالاً فقد كفانا الله، فطرحوه في الماء أو في النار فذهبت علومهم.

ولم تدخل في الصدر الأول في علوم المسلمين، وصانهم الله عنها.

وأمًّا الروم فكان لهذه لعلوم عندهم شأن عظيم، ويزعمون أن سند تعليمهم يتصل بلقمان الحكيم.

ولما ظهر الإسلام بعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة ، فبعث إليه بكتاب إقليدس وبعض كتب الطبيعيات، وقرأها المسلمون واطلعوا

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة الأرواح وروضة الأفراح ١/ ٨ ـ ٩.

يريد بذلك التخلُّق بأخلاق الله، كما ورد ذلك في الحديث الشريف.

على ما فيها، ولما تولّى الخلافة المأمون كتب إلى بعض ملوك النصارى يطلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشار إليه بعدم تجهيزها إليه إلا واحداً، فإنه قال: جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها(١).

وكان الشيخ ابن تيمية يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمد مع هذه الأمة من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها.

وأول من أدخل الفلسفة الأندلس أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم، كان يُشبّه بالمأمون العباسي في طلب الكتب الفلسفية.

# الجمع بين الشريعة والحكمة:

ويقال: أول مَنْ خلط المنطق بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي.

والذي نراه أنَّ الراغب الأصفهاني بدأ هذه المحاولة قبل الغزالي، حيث قال الشهرزوري في ترجمته: (وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة في تصانيفه)(٢).

والغزالي حاول الجمع بين الشريعة والحكمة، وهو أحسن مَنْ جمع بينهما، ويتجلى ذلك في كتابه الكبير «إحياء علوم الدين»، لكنه مع ذلك لم يخلُ من انتقادات، وكتابه الإحياء قمة في الإنتاج العلمي، ومع ذلك فقد حذَّر العلماء من بعض المواضع فيه. وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: «الإحياء» وضعه على مذاهب الصوفية، وترك فيه قانون الفقه، فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح (٣).

وممن حاول الجمع بينهما تاج الدين الشهرستاني، فقد كان يصنف تفسيراً، ويـؤول الآيات على قوانين الفلسفة والحكمة، فقال له ظهير الدين البيهقي: هذا عدول عن الصواب، والقرآن لا يفسر إلا بتأويل السلف والتابعين، والحكمة بمعزل عن تفسير القرآن، خصوصاً ما كنت تُـؤوله، ولا تجمع بين الشريعة والحكمة أحسنَ مما جمعه الغزالي، فامتلأ غضباً (٤). والشهرستاني متوفى سنة ١٤٥هه.

ولابن رشد كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال(°).

<sup>(</sup>١) انظر: الغيث المسجم شرح لامية العجم للصفدي ١/ ٧٩؛ وصون المنطق والكلام للسيوطي ص ٩. (٢) انظر: نزهة الأرواح ٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: نزهة الأرواح ٢/ ٥٩. (٥) الوافي ٢/ ١١٤.

ثم فشت الفلسفة وانتشرت، وكان ابتداء فشوِّها في المتأخرين ما ذكره الحافظ ابن كثير في تأريخه سنة ٦٧٢ هـ قال:

بعد أخذ التتار بغداد سنة (٢٥٦ هـ) عمل الخواجا نصير الطوسي الرصد، وعمل دار حكمة فيها فلاسفة، لكل واحدٍ في اليوم ثلاثة دراهم، ودار طبٍّ فيها للحكيم درهمان، وصرف لأهل دار الحديث لكل محدث نصف درهم في اليوم.

ومن ثمَّ فشا الاشتغال بالعلوم الفلسفية وظهر(١).

وكانت سوق الفلسفة والحكمة نافقةً في الروم أيضاً بعد الفتح الإسلامي إلى أواسط الدولة العثمانية، وكان في عصرهم فحول ممن جمع بين الحكمة والشريعة كالعلامة شمس الدين الفناري، والفاضل قاضى زاده الرومى وغيرهم(٢).

ولأبي على عيسى بن زرعة البغدادي رسالة في أنَّ علم الحكمة أقوى الدواعي إلى متابعة الشريعة، وفيها يقول: مَنْ قال: إن الحكمة تفسد الشريعة، وفيها يقول: مَنْ قال: إن الحكمة تفسد الشريعة (٣).

وبعد ذلك نقول: كلَّ مَنْ اشتغل بعلوم الحكمة ممن التزم ملةً من ملل الأنبياء بقي على طريقته وحاول الجمع بينها وبين الشريعة فسدَّد وقارب، ولكنه لم يخل من انتقادات. وأمًّا مَن سلك طريق الحكماء المشاثين الذين لم يلتزموا ملةً من الملل، أو طريق الحكماء الإشراقيين الذين لم يوافقوا في رياضتهم أحكام الشرع فقد زلَّت به القدم وربما وصل إلى الكفر والارتداد، إذ لم يستطع الجمع بين الشريعة والحكمة فردَّ ما جاءت به الشريعة، وانتصر لقول الحكماء.

وفي الختام نذكر طائفة من أقوال السلف:

قول السلف في ذم العلوم الكلامية والفلسفية:

قال الشافعي: ما جهل الناسُ ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلىٰ لسان أرسطاطاليس(٤).

قال السيوطي: ولم ينزل القرآن ولا أتت السُّنة إلا علىٰ مصطلح العرب ومذاهبهم في

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ١٣/٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) راجع: كشف الظنون ۱/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: نزهة الأرواح ٢/ ٩٩ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص ١٥.

المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح، وقد قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رَسول إلا بلسانِ قومهِ ليبيِّنَ لهم ﴾ [إبراهيم / ٤].

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن شيء من الأهواء: عليك بدين الصبي الذي في الكُتّاب والأعراب، واله عما سواهما.

وقال مالك: ما قلَّت الآثار في قوم ٍ إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلَّت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء.

وقال القاضي أبو يوسف: مَنْ طلب الدين بالكلام تزندق.

وقال الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام (١).

وأنشد الخطابي:

حجج تهافتُ كالزجاج تخالُها حقاً، وكلُّ كاسرٌ مكسور

# أمثلة مِن جمع الراغب بين الشريعة والحكمة:

نقول أولاً: إن القاعدة التي اتبعها الراغب في الجمع بينهما أنه جعل الشريعة هي الأساس والميزان، ثم عرض كلام الحكماء عليها، فما وافق قبله، وما لا فلا، لذلك نجده يقول في كتابه الذريعة: (واجب على الحكيم العالم النحرير أن يقتدي بالنبي على قيما قال: إنّا معاشرَ الأنبياء أُمرنا أن ننزّل الناسَ منازلهم (٢)، ونكلم الناسَ بقدر عقولهم) (٣).

#### فمن ذلك قوله:

قيل لبعض الحكماء: هل من موجودٍ يعم الورى؟ فقال: نعم أن تُحسن خُلقك، وتنوي لكل أحدٍ خيراً (٤).

ثم يُتبعه بما يقابله من الشريعة فيقول: وقال ﷺ: «إنَّكم لن تسعوا النَّاسَ بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: نقض المنطق لابن تيمية ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم تعليقاً في مقدمة صحيحه، مع بعض الاختلاف، وانظر: كشف الخفاء ١٩٤/١. والشطر الثاني «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذريعة ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذريعة ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الحاكم والبزّار وابن عديّ والبيهقي عن أبي هريرة. انظر: كشف الخفاء ١/ ٢١٧.

ومن ذلك قوله:

قال بعض الحكماء: قلَّ صورةً حسنة يتبعُها نفس ردية، فنقش الخواتيم مقروء من· الطين، وطلاقة الوجه عنوان ما في النفس، وليس في الأرض شيءٌ إلا ووجهُه أحسنُ ما فيه.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوا الحاجات من حسان الوجوه(١).

وقال عمر رضي اللَّه عنه: إذا بعثتم رسلًا فاطلبوا حَسَن الوجه وحَسَن الاسم.

ومن ذلك قولهم: مَن جهل شيئاً عاداه، والناس أعداءُ ما جهلوا(٢).

وقال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهُ فَسَيَقُولُونَ : هَذَا إِفْكُ قَدَيْمٌ ﴾ [الأحقاف/ ١١]. ومن ذلك قوله:

حقُّ المعلم أن يُجري متعلميه منه مجرىٰ بنيه، فإنه في الحقيقة أشرف من الأبوين، كما قال الإسكندر ـ وقد سئل: أمعلمُكَ أكرمُ عليك أم أبوك؟ ـ قال: بل معلمي؛ لأنه سبب حياتي الفانية (٣).

وقد نبَّه على ذلك بقوله: «إنما أنا لكم مِثلُ الوالدِ أعلمكم»(٤).

ومن ذلك قول بعض الحكماء (٥): الحِلافة تدل على كذب أربابها؛ لأنَّ ذلك لقلّة الركون إلى كلامهم. وقد قال تعالىٰ: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ [البقرة / ٤١]، وقال تعالىٰ: ﴿ولا تجعلُوا اللَّهَ عُرضةً لأيمانِكم أَنْ تَبرُّوا ﴾ [البقرة / ٢٢٤].

## ومن ذلك قوله:

قال بعض الحكماء: مثلُ طالب معرفته مثلُ مَنْ طوَّف في الآفاق في طلب ما هو معه (٦) واللَّه تعالىٰ يقول: ﴿ وهُو معكم أينما كُنتم ﴾ [الحديد/ ٤]، ﴿ وهو الذي في السماءِ إللَّه وفي الأرض إله ﴾ [الزخرف/ ٨٤].

وليس كل ما جاء به الحكماء يوافق الشريعة، ففي باب القناعة ذكر الشيخ قول النبي ﷺ: «تَعِس عبدُ الدينارِ، تَعِسَ عبدُ الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شِيكَ فلا

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبراني والدارقطني وتمَّام والبخاري في تاريخه. انظر: كشف الخفاء ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذريعة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذريعة ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. انظر: الفتح الكبير ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الذريعة ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المفردات مادة (بطن).

انتقش»(۱)، ثم يقول: قيل لحكيم: لم لا تغتم؟ قال: لأنى لم أجد ما يغمُّنى (۲).

قال الراغب: واعلم أنَّ الزهد ليس من تركِ المكاسب في شيء، كما توهمه قومً أفرطوا حتى قربوا من مذهب المانوية والبراهمة والرهابنة، فإنَّ ذلك يؤدي إلى خراب العالم، ومضادة اللَّه فيما قدَّر ودبّر، ثم قال: ولأنَّ الزاهد في الدنيا راغبٌ في الآخرة، فهو يبيعها بها، ثم قال تعالى: ﴿ إنَّ اللَّهَ اشترى من المؤمنين أنفسَهُم وأموالَهُم بأنَّ لهم الجنَّة ﴾ [التوبة/ ١١١]، ومُحالٌ أن يبيع كيِّسٌ عيناً بأثرٍ إلا إذا عرفها عارف، وعرف فضل المبتاع على المبيع.

وقيل لبعض الزهاد: ما أزهدَك وأصبرك! فقال: أمَّا زهدي فرغبةٌ فيما هو أعظم مما أنا فيه، وأما صبري فلجزعي من النار.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الباب، والحمد للَّهِ رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه. انظر: كشف الخفاء ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذريعة ص ١٦٦.



# فسنح لالتاسخ

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على عدّة نسخ منها المخطوطة ومنها المطبوعة.

فالمخطوطة اعتمدنا منها على أربع نسخ ٍ:

الأولى: وهي النسخة التي جعلناها أصلاً مخطوطة في مكتبة المحمودية ـ بالمدينة المنورة تقع في ٣٠٠ ورقة من الحجم الكبير، وفي كل ورقة ١٩ سطراً. وهي من أتمّ نسخ الكتاب، وفيها زيادات ليست في غيرها.

تمَّ نسخُها يوم الأحد غرَّة شهر ربيع الأول سنة ١٠٥٤هـ، علىٰ يد غياث الدين علي الشيرازي، وهي نسخةً مُقابلة على عدة نسخ. ورقمها ٢١٨.

كتب على آخرها: قد بلغت مقابلته من أوله إلى آخره بقدر الإمكان، يوم السبت السابع من شهر إتمام الكتاب.

إلا أن فيها نقصاً لعدّة مواد، وهي: همّ - همد - همر - همز - همس - هار.

الثانية: مخطوطة في المكتبة المحمودية أيضاً برقم ٢٠٩١، وتقع في ٢٤٢ ورقة من الحجم الصغير، وكلماتُها متراصة، وفي كل صفحة ٢٢ سطراً وكُتبت المادة بالأحمر، وكُتب على صفحتها الأولى: وقف كتبخانة مدرسة المحمودية في المدينة المنورة، وقف محمد أمين أفندي، وعليها عدة أبيات من الشعر.

الثالثة: مخطوطة في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة ـ رقم ٧٧ / ٢٧٣، تقع في ٣٥ ورقة، من الحجم الكبير، في كل صفحة منها ٢٦ سطراً.

وكتبت المادة بالأحمر، وصفحتها الأولىٰ مُذهَّبة، وخطها جميل.

كُتب على صفحتها الأولىٰ: وقف حكمت اللَّه بن عصمة اللَّه الحسيني.

الرابعة: مخطوطة في عارف حكمت أيضاً برقم ٢٢٣/٤٦، تقع في ٢٢٥ صفحة من الحجم المتوسط، خطّها جميل واضح.

وعليها كُتِب: من كتب الفقير مصطفىٰ بهجت رئيس الأطباء السلطاني ١٢٦٦هـ. وقف حكمت الله بن عصمت الله الحسيني ١٢٦٧.

#### ومن المطبوعة:

١ ـ نسخة طبعت بتحقيق محمد سيد كيلاني بمصر، مصورة في دار المعرفة ببيروت، وهي مليئة بالأخطاء والتصحيفات والتحريفات، وفيها نقص عدد من المواد مثل: بسم، حث، وغير ذلك، وأخطاء في الآيات القرآنية.

وفي ابتداء عملي ظهرت الأخطاء فيها بالآحاد، ثم بالعشرات، ثم وصلت إلى عدة مئات. ومن شكِّ في هذا فليقارن الكتاب بكتابنا.

٢ ـ نسخة أخرى مطبوعة بالمطبعة الميمنية على نفقة أصحابها مصطفى البابي الحلبي،
 وصححها محمد الزهري الغمراوي على عدة نسخ بالكتبخانة الخديوية.

وهي أيضاً مليئة بالأخطاء والتحريفات والتصحيفات خاصة في الأبيات الشعرية، لكنّ أخطاءها دون الأولىٰ.

٣ ـ نسخة أخرى مطبوعة في تركيا بتحقيق الذكتور محمد أحمد خلف الله، طبعت عام ١٩٧٠ م في مجلد كبير من ٨٥٠ صفحة، وهي مشحونة بالأخطاء أيضاً لكن دون سابقتيها، ولم تُضبط بالشكل، والأبيات الشعرية كثيرة الأخطاء.

والنسخ الثلاثة المتقدمة ليس فيها أيَّ تعليق على الكتاب، بل المتن وحده، وليته كان صحيحاً سليماً؛ ولم يعتمد فيها على أصل مخطوط.

٤ - نسخة أخرى مطبوعة في بيروت، في دار الفكر، بتحقيق نديم مرعشلي وفيها أخطاء كثيرة، وجعل لها المحقق فهارس وهي ناقصة كثيراً، فلم يُوف الفهارس حقها، وهي منقولة حرفياً من النسخة التي بتحقيق محمد سيد كيلاني، ولم يعتمد المحقق على أصل مخطوط، بالإضافة إلى أنَّ المحقق تصرَّف في ترتيب الأبواب، فقدَّم أبواباً على أمكنتها التي جعلها لها المؤلف، مثال معنى الألف جعلها في أول كتاب الهمزة، وإنما محلها الأصلي في آخر كتاب الهمزة، وقدَّم مادة (أوّه) ومادة «أوى» و «أي» و «أيان» على مادة «أيم» وكثير غير هذا.

#### وصف نسخة الظاهرية

٥ ـ عدد الأوراق: ٤٢٤ ق، عدد الأسطر: ١٧، نوع الخط: نسخ معتادة، تاريخ
 النسخ: ٩٠٣ هـ، اسم الناسخ: لم يذكر.

وكتب في آخـرها:

[تمت مقابلته وإعرابه مع النسخة العتيقة التي يقرب كتابته خمسمائة سنة ، على يد أقلَّ العباد وأحقرهم أحمد بن أحمد . . . ، ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين بعد الألف في الهجرة ١٢٨٨ هـ ] .

أي: قوبلت على نسخة من القرن الثامن.

وأصل نسخة الظاهرية من طهران.



(الخيطوطات

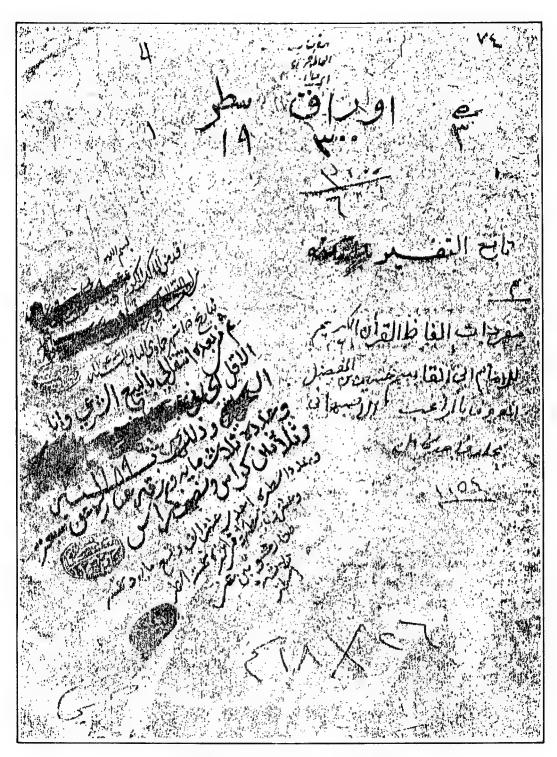

الصفحة الأولى من نسخة المحمودية الأولى

بسست مرادم الرحن الرحبالارمد وب العالمين وصلانزعية المناعد والمراوعيد المعالمين وصلانزعية المناعدة المعالمة ال الذكدتي ومناخ شغايه لابنالها الالبتوس النتبة كاحرج تفاؤيه في كتابه فتال في وصف منشا وليدا ند لنوان كزيم الجبسد الالظهرون وفالا يوصف عي دوكرت الدكالالة خل الله يكذالها المنظل بينافيد معروة اوكن كدالله سامعيه فالعوللن امنواهدي وشنا فالديث لابومنون فياذائم وهلطهم كالدخوال كبيئات الحالبة للبيئات تلسا فدكر أوحوض فالخديكات الخديثة إلئ ايانامع إيائهم يودئور لداوليك كتب فيختلوهم الإيمانه وابدتهم بوج عندكمنت فكدكوت إدارسالة البمتعظ وابرالتوار أوالعه تعالى كأجوالبوة ببيئا عدهمن بعده سبغزايو بانغدن كلمان الساء التع عزنوكيم وأيثرت فيكتاب سيكإلىعان يجيولنا نوامن انواره يرنبالك والشريعيو دتيماء ويوفئالكت اكوصوفين بنولد نعائدهوالذي انزا السكيئة في تلاوباللومنين ليوادوأ مخته تدوع والشرابهم بشربينه مؤوح منتسخته ومن وجدمكملانن به كماقال عزوجا البوم أكاثث لته دينكم وانجيث علبكم فعنى وكضبئدلكمالاسلآم وبناحيا كنابه المنزاعليه منغمنا لنثرة كتبه اليجا وإها وإيواهم كأنبه علبه الكدريغيزابي مكادح الشربيتراذ الغنواة وأذكاذ كانجلوا الناظرفية منافرة ونغع مابوليه فانتكالبديئ حيئ التنت لاتيريميدي لاعينك نوائئان لكزمحاس انواره لايئنتها الاالبصار الجلية وإطأب ترهلا يغطفها الالاتدي الباطل عفيفتيها عحتي بكونة من بسيج يورهم بييز ايبهم ويأبيأنهم ءومن س الجرينهم والمعيز المروج بيئ تنصرا البارالدكرية عناحما يدوالان الدنياة عزاستبغايمكا ببدعليه بنوله نغالى ولوان مافئ الاوض ينجونة أقلام والبحد بكواميمامطهرة فياكنب فيتروجولون معتق هذاالكنابأنه موقلة ٨٤١٤٨ وكبدالما ومنؤها ، ببئي البلاد مكازنا ومنادا المهادة علىكيفيتاكشناب الزادالذي يرنئ كاسبع فيذورجات المعادن حتى ببلغ من مهونة بالمفافة الساكامت ووالدوي بالمفائد إلى المايد الكرة وكالحكالة والبن بالمفافة إلى الدكتاب مستوفي . علاتا فليدحون العجمعن اليداوال حوفذا اصلينه دون الزايد والاش ماعي التوقيع فيهذا الكتاب واحيار بالتوائين الدالدعيا بختيته مناء اقتعيما فيتون البشران يدكدمن الاخكام والحكم فيطلع مزكنا والعدنغال عليا منكع عبلنا المدمن تزليهم ابتدحي بيلعدهذه المنزلة ويجوله هائزه الكرج فالمايط القزان هولبتكل مالعرب وزبدته ووابسط تدويواي وعليداء الانظهم ونثره وماعداها وعدااالفاظ المتعجمات عبداوالمشتاب مناهو عيدة علية إن الناط التراه على عرود الرجي وتتدم ما اولم الالد كوالب منداله الشامعات الكرين المائظ المعشارات مهاوالاستنات صبه معايفالالناظع بالرسالة التيعليا عتملا مذالباب فواعمادم المتحالة واستناء فيام مناكبها أيانا النامات المارنة فاسيل اللكائمة ويعزاحبت ولكناس يديعن يشاوحكونت الناول مايجناج أن أن بيدئيه وليس ذلك نا معايج عا الغزاز فغنط بإهونافع في كليعابن علوم اعتاوالفتها وألكما يدادكام وكوكرم والإمامنزع حذاق اللمواوالبلا الماليديدا للمالئد الدعنا تناقعل بتولدنا بدوالانتراء بوركمها فلكون السينوانة والماض ويبقتنت اذكلام نناؤ كاوصف بتوارمان لمناؤلك الكوفية فلنهمديه البشري مذلج بده العدكا فاليح وجؤ لنبيغ عليه السلام الادادين للدمائد كمخصر اللبن فكوندمن آول المادن فاشاط يدري بيئنظ يدمن علوم التوان العلوم اللمتكاسة ومن العلوم اللتغابة نختيث إلالما كتارة تأفيك فيزامعاي مع دات الغاظ التران ليكوندمن اوابوا لمعادن اسن يكلى بيكات والطبيات للطبيبين والطببون للليبلت ووللت فخنلاالوسالة ج 16

الصفحة الثانية من نسخة المحمودية الأولى



صفحة الغلاف في نسخة المحمودية الثانية

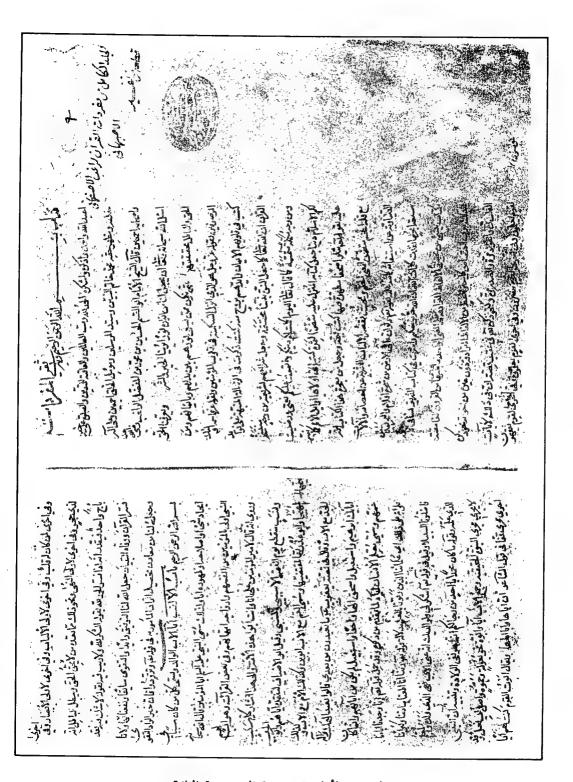

لصفحة الأولى في نسخة المحمودية الثانية



الصفحة الأولى من نسخة عارف حكمت الأولى

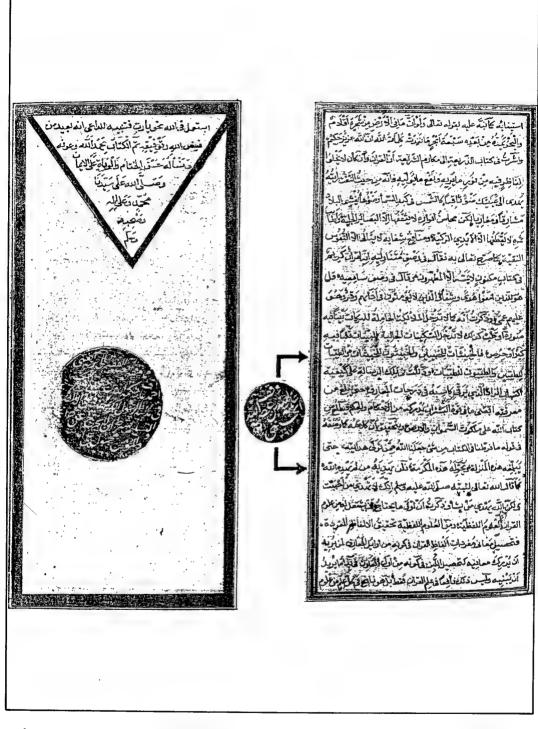

الصفحة الأولى من نسخة عارف حكمت الأولى



الصفحة الأولى من مخطوطة عارف حكمت الثانية

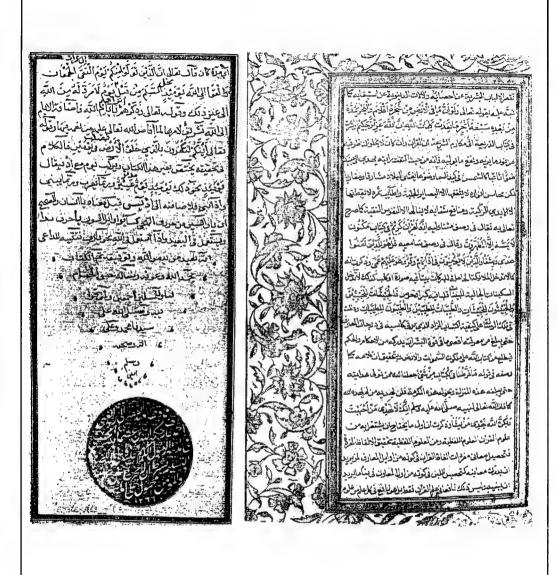

الصفحة الأولى من مخطوطة عارف حكمت الثانية



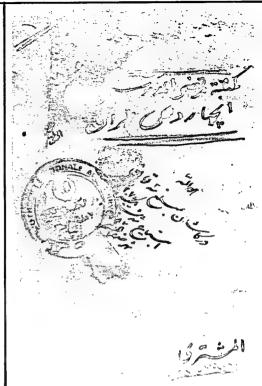

- أين يُعَن يَعِد سِتُ أَيُرُمات عِنَّ الْبِعِن يَعِي واسْرَتُ فِي كَامِ الْنَهُ مَا الْعُصِيدَ المراد المراهدة الاالقال وانكان لايكارات بالأبيد فاعرها مراس خَلُولِهِ فَاتَ شَيْقَ كَالِدِينِ فِي النَّهُ كَانَدُ وبدي اليمينيك مَثَوَّاتًا كالتشيية كمالمة مضرُّها، مَنْ اللَّدَتُ اللَّهُ مِنْ اللّ النيقفة الاالين أيل ليت واطاب تمايل بتينها الادي الذكذوب شطيرُ النياغا الاالنغيصُ المنتية كاصرح يعالى برني وصف متناوليه نقال م التلقافكين فبكلب مكنون لايت الاالمقالين وقالينا وصف العين ُ مَلْ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي آذا لِهُ وَرُّ فِي عَلِيم عتى وْدَكُوتُ انْدُكَا لاَمْدَ خَلَاللاَيْدُ الْحَامَلَة لَلْرُوتِ الْبِيتِ الزُّلِّي فِيسُورْ الكنب كذلك المعخل لسكينات الخالية نيتيذات نساني كإر ملطية الخبشين ولبثيبؤن فنبشأت واهليثاث العليتن والعليث الكيثأ ودفت بالك المنالة على كينة اكتباب الزاد الذي يُرتين كايبه في التيا الملاف يحك بلغ م موفية القي ماني في البشران بيدكون الكام وليج مُخَلَعُ مَن كَامِلِينِهِ عَلِي مَلَكُاتِ المَوْاتِ وَالْإِينَ وَغِيقَ إِنَّ } يَارُدُ كَا رَسِعُه بولمانطناني أتكابئ تي بطلنان من وثيا عداية حض بنده المنطة ويمخاله عنوا الكراشقان إيدية الكفرون ايدوا ألكان والان والمتبا

الله المجاهد المبالين مصلى تعليف عند والد الجديدة الكالية المنتسبة المستهدات المستهدا



تأليف العسر المذالراغب الأصفهاني المتوفى في حدود ٤٢٥ه

تحقین صفوان عزنان دا<u>و</u>ودي



# بْشِيْرِ مِاللَّهِ الرِّهِ الرَّهِ الرّ

# مقسرته المؤلف

[أَعبدُ اللَّهَ وأحمَدُه، وأذكرُه وأشكره، الحمد للَّه ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على خير خلقه، ومظهر حقّه، محمّد خاتم النبيين، وسيد المرسلين، ومؤمَّل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين](1). قال الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب رحمه اللَّه:

أسأل اللَّه أن يجعل لنا من أنواره نوراً يرينا الخير والشر بصورتيهما، ويعرَّفنا الحق والباطل بحقيقتيهما، حتى نكون ممَّن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومن الموصوفين بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الذي أَنزلَ السَّكينةَ في قُلوبِ المُؤمنينَ ﴾ [الفتح/ ٤]، وبقوله: ﴿ أُولئكَ كتبَ في قُلوبِهم الإيمانَ وأَيَّدهم برُوحٍ منه ﴾ [المجادلة/ ٢٢].

كنت قد ذكرت في «الرسالة المنبهة على فوائد القرآن» (٢) [أنَّ اللَّه تعالى كما جعل النبوَّة بنبوة نبيّنا مختتَمة، وجعل شرائعهم بشريعته من وجهٍ منتسخة، ومن وجهٍ مكمَّلة متمَّمةً كما قال تعالىٰ: ﴿ اليومَ أَكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي وَرضيتُ لكمُ الإسلامَ ديناً ﴾ [المائدة / ٣]، جعل كتابه المنزَّل عليه متضمّناً لثمرة كتبه، التي أولاها أوائل الأمم، كما نبَّه عليه بقوله تعالىٰ: ﴿ يَتلو صُحفاً مُطهَّرةً \* فيها كُتبٌ قَيِّمة ﴾ [البينة / ٢ - ٣]، وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه \_ مع قلَّة الحجم \_ متضمِّن للمعنى الجمّ، وبحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه، والآلات الدنيوية عن استيفائه، كما نبَّه عليه بقوله تعالىٰ: ﴿ ولو أنّما في الأرض من شَجرةٍ أقلامٌ والبحرُ يمدُّه من بَعدِه سَبعةُ أبحرِ ما نفِدتْ كلماتُ اللَّه إنَّ اللَّه عزيزُ الأرض من شَجرةٍ أقلامٌ والبحرُ يمدُّه من بَعدِه سَبعةُ أبحرِ ما نفِدتْ كلماتُ اللَّه إنَّ اللَّه عزيزُ

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] زيادة من المحمودية.

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر عليها. وما بين القوسين نقله السيوطي عن الراغب في كتابه «مُعترك الأقران» ١/ ٢٢، والإتقان
 ٢/ ١٦٣.

حكيمٌ ﴾ [لقمان/ ٢٧]. وأشرتُ في كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة»(١) أن القرآن ـ وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نور ما يُريه، ونَفع ما يُوليه ـ فإنه:

١ - كَالبدرِ من حيثُ التَفتَّ رأيتَهُ يُهدي إلى عينيكَ نوراً ثَاقبا
 ٢ - كالشَّمس في كَبدِ السَّماءِ وَضوءُها يَغشىٰ البلادَ مَشارقاً ومَغاربا (٢)

لكن محاسن أنواره لا يثقفها إلا البصائر الجليّة، وأطايب ثمره لا يقطفها إلا الأيدي الزكية، ومنافع شفائه لا ينالها إلا النفوسُ النقيّة، كما صرَّح تعالىٰ به فقال في وصف متناوليه: ﴿إِنَّهُ لِقرآنٌ كريمٌ \* في كتابِ مكنونٍ \* لا يمسُّه إلا المطهَّرون \* [الواقعة / ٧٧ ـ ٧٩].

وقال في وصف سامعيه: ﴿ قُـلْ هُوَ للذين آمنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ والذينَ لا يُؤمنون في آذانِهم وقرٌ وهو عليهم عَمَى ﴾ [فصلت/ ٤٤].

وذكرتُ أنه كما لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتاً فيه صورةً أو كلب، كذلك لا تدخل السكينات الجالبة للبينات قلباً فيه كبر وحرص، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطبيين والطيبون للطيبات، ودلّلت في تلك الرسالة (٣) على كيفية اكتساب الزاد الذي يرقى كاسبه في درجات المعارف، حتى يبلغ من معرفته أقصى ما في قوة البشر أن يدركه من الأحكام والحِكم، فيطّلع من كتاب الله على ملكوت السموات والأرض، ويتحقق أنَّ كلامه كما وصفه بقوله: ﴿ ما فَرَّطنا في الكتابِ من شَيءٍ ﴾ [الأنعام / ٣٨].

جعلنا الله ممن تولَّىٰ هدايته حتىٰ يبلّغه هذه المنزلة، ويخوِّله هذه المكرمة، فلن يهديه البشر مَنْ لم يهده اللَّه، كما قال تعالىٰ لنبيّه ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لا تهدي مَنْ أحببتَ ولكنَّ اللَّهَ يَهِدي مَنْ يشاء ﴾ [القصص/ ٥٦].

وذكرتُ أنَّ أول ما يُحتاج أن يُشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل الممعاون لمن يُريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللَّبِنِ في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، وليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كلّ علم من علوم الشرع

<sup>(</sup>١) الكتاب مطبوع بمكتبة الكليات الأزهرية بمصر عام ١٩٧٣ م = ١٣٩٣ هـ. وانظر الذريعة ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي الطيب المتنبي، وهما في شرح ديوانه ١٣٠/١؛ والوساطة بين المتنبي وخصومه ص ٢٦٢؛ ومعترك الأقران ٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) أي: الذريعة، وهذا ذكره في الباب الحادي عشر: كون طهارة النفس شرطاً في صحة خلافة اللَّه تعالىٰ وكمال عبادته. انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٢٩.

فألفاظ القرآن هي لبُّ كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع خُذَّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرَّعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة.

وقد استخرتُ اللَّه تعالىٰ في إملاء كتابٍ مُسْتوفٍ فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي، فنقدّم ما أوله الألف، ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، مُعتبراً فيه أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد، والإشارة فيه إلىٰ المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع في هذا الكتاب، وأُحيل بالقوانين الدالة علىٰ تحقيق مناسبات الألفاظ على «الرسالة»(١) التي عملتها مختصّة بهذا الباب.

ففي اعتماد ما حررته من هذا النحو استغناء في بابه من المثبَّطات عن المسارعة في سبيل الخيرات، وعن المسابقة إلىٰ ما حثَّنا عليه بقوله تعالىٰ: ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغفرةٍ من ربِّكم ﴾ [الحديد/ ٢١]، سهَّل اللَّه علينا الطريق إليها.

وأتبع هذا الكتاب \_ إن شاء اللَّه تعالىٰ ونسا في الأجل \_ بكتاب ينبىء عن تحقيق «الألفاظ المترادفة على المعنىٰ الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة (٢٠)، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته، نحو ذكر القلب مرَّة والفؤاد مرة والصدر مرَّة، ونحو ذكره تعالىٰ في عقب قصّة : ﴿ إِنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقوم يؤمنون ﴾ [الروم / ٣٧]، وفي أخرى: ﴿ لقوم يتفكّرون ﴾ [يونس / ٢٤]، وفي أخرى: ﴿ لِقوم يَفقهُون ﴾ [الأنعام / ٩٨]، وفي أخرى: ﴿ لِقوم يَفقهُون ﴾ [الأنعام / ٩٨]، وفي أخرى: ﴿ لِقوم يَفقهُون ﴾ [الفجر / ٥]، وفي أخرى: ﴿ لِلهِ عَمْن لا يحقُّ الحقَّ ويبطل أنه بابُ واحد (٣)، فيقدّر أنه إذا فسر: ﴿ الحمدُ للَّهِ ﴾ بقوله: الشكر للَّه (٤)، و ﴿ لا

<sup>(</sup>١) وهي باسم «تحقيق مناسبات الألفاظ». وانظر: ما كتبناه في المقدمة عند الكلام على مؤلفات المصنف. (٢) لم نجد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة تفسير الراغب ص ٧٦.

 <sup>(</sup>٤) هذا من باب التقريب، والتحقيق أنَّ بين الحمد والشكر عموماً وخصوصاً من وجه، وقد أوضح ذلك العلَّمة الشنقيطي ابن متَّالي فقال:

ريبَ فيه ﴾ (١)ب: لا شك فيه، فقد فسَّر القرآن ووفَّاه التبيان.

جعل اللَّه لنا التوفيق رائداً، والتقوى سائقاً، ونفعنا بما أولانا وجعله لنا من معاون تحصيل الزاد المأمور به في قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فِإِنَّ خيرَ الزاد التقوىٰ ﴾ [البقرة/ ١٩٧].

\* \* \*

ونسبة العموم والخصوص مِنْ وجمع معقولين بانفراد وجمع معقولين بانفراد الحمد بالثناء مطلقاً بدا والشكر ما كان جزاءاً للنعم والشكر يأتي عند كل شارح والحمد باللسان لا غير وسم والحمد باللسان لا غير وسم

وجه فقط للحمد والشكر تَعنَّ كلُّ هو العمومُ وجهاً بادي كان جزاء نعمةٍ أو ابتدا فالحمدُ من ذا الوجهِ وحده أعم بالقلب واللسان والجوارح فالشكرُ من ذا الوجه وحده أعم فالشكرُ من ذا الوجه وحده أعم

ا م

وكذا بين الريب والشك فرق، فالريب: تحصيل القلق وإفادة الاضطراب، والشك: وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا ترجِّح أحدهما على الأخر، فتقع في الاضطراب والحيرة. فاستعمال الريب في الشك مجازً من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. راجع حاشية زاده على البيضاوي ٧٥/١.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢.



أبيا

الأب: الوالد، [والأبو: الغَذْوُ، ولهذا قيل للأب: أبّ، لأنّه يغذو ولدّهُ]، ويسمّى كلُّ مَنْ كان سبباً في إيجاد شيء أو صلاحه أو ظهوره أباً، [أو إيوائه أو غير ذلك من الأعمال]، ولذلك يُسمَّىٰ النبيّ عَلَى أبا المؤمنين، قال اللّه تعالى: ﴿النبيُّ أُولَىٰ بالمُؤمنينَ من أَنفسِهم وأزواجُهُ أُمهاتُهم﴾ [الأحزاب/ ٦] وفي بعض وأزواجُهُ أُمهاتُهم﴾ [الأحزاب/ ٦] وفي بعض

وروي أنه ﷺ قال لعليٍّ : «أَنا وأنتَ أبوا هذه الأُمَّة»(٢).

القراءات: (وهو أبُّ لهم)(١).

وإلى هذا أشار بقوله: «كُلُّ سَبَبٍ ونَسبٍ مُنقطعٌ يومَ القيامةِ إلا سَببي ونسبي»(٣).

وقيل: أبو الأضياف لتفقده إياهم، وأبو

الحرب لمُهيِّجها، وأبو عُذرتها لمفتضّها.

ويسمّىٰ العم مع الأب أبوين، وكذلك الأم مع الأب، وكذلك الجدّ مع الأب، قال تعالىٰ في قصة يعقوب: ﴿ مَا تَعبدُونَ مِن بَعدي؟ قَالُوا: نعبدُ إلهكَ وإلهَ آبائكَ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحقَ إلهاً واحداً ﴾ [البقرة/ ١٣٣]، وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كان عمّهم.

وسمّي معلِّم الإنسان أباً لما تقدُّم ذكره.

وقد حمل قوله تعالى: ﴿ وَجدْنَا آباءَنا على أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف/ ٢٧] على ذلك. أي: علماءنا الذين ربّونا بالعلم بدلالة قوله تعالى: ﴿ ربّنا إنّا أَطعْنا سَادَتنا وكُبراءنَا فأضلُونا السّبيلا ﴾ [الأحزاب/ ٦٧].

وقيل في قوله: ﴿ أَنِ اشكرُ لِي ولوالديك ﴾

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن عباس، وأبيّ بن كعب وهي في مصحفه، وهي قراءة شاذة منسوخة.

<sup>(</sup>٢) الحديث لم أجده، ولعلَّه من وضع الشيّعة، واللَّه أعلم. وقد نقله عنه الفيروز آبادي في البصائر، والسمين في عمدة الحفاظ مادة (أبين)، ولم يعلقا عليه.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٣٦ والبيهةي ٧/ ١١٤ والحاكم ٣/ ١٤٢ وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: منقطع، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١٠ / ٢٣١. وسببه أنَّ عمر بن الخطاب خطب إلى عليّ بن أبي طالب ابنته أم كلئوم، فاعتلّ عليه بصغرها، فقال: إني لم أرد الباه ولكن سمعت رسول الله علي يقول: فذكره. راجع الفتح الكبير ٣/ ٤٣٤؛ وأسباب ورود الحديث ٣/ ٩٠.

[لقمان/ 18]: إنه عنىٰ الأب الذي ولده، والمعلِّم الذي علمه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ محمَّدٌ أَبا أَحدٍ من رجالِكم ﴾ [الأحزاب/ ٤٠]، إنما هو نفي الولادة، وتنبيه أنَّ التبني لا يجري مجرىٰ البُنوَّة الحقيقية.

وجمع الأب آباء وأُبوَّة نحو: بعولة وخؤولة. وأصل «أب» فَعَلِّ(١)، وقد أُجري مجرىٰ قفاً وعصاً في قول الشاعر:

# ٣ ـ إنَّ أباها وأبا أباها(٢)

ويقال: أُبوتُ القوم: كنت لهم أُباً، أَأْبُوهم، وفلان يأبو بُهْمه أي: يتفقّدها تفقّدَ الأب.

وزادوا في النداء فيه تاء، فقالوا: يا أبت ٣٠٠.

وقولهم: بَأبأ الصبي، فهو حكاية صوت الصبي إذا قال: بابا<sup>(٤)</sup>.

أبسى

الإِباءُ: شدة الامتناع، فكل إباءٍ امتناع وليس كل امتناع إباءاً.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَابَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُمّ نُورَه ﴾ [التوبة/ ٣٦]، وقال: ﴿ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُم ﴾ [التوبة/ ٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ أَبَىٰ واستكبر ﴾ [البقرة/ ٣٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِلا إِبليسَ أَبِىٰ ﴾ [طه/ ١١٦] ورويَ: «كلُّكم في الجنّة إلا مَنْ أبىٰ» (طه/ ١٩٦] ورويَ: «كلُّكم في الجنّة إلا مَنْ أبىٰ» (منه: رجلٌ أبيُّ: ممتنع من تحمّل الضيم، وأبيت العنز تأبىٰ، وتيسٌ آبَىٰ، وعنز أبواء: إذا أخذه من شرب ماءٍ فيه بولُ الأروىٰ داءً يمنعه من شرب الماء (٢٠).

(١) قال شيخنا العلامة أحمد الحسني الشنقيطي في هذا المعنى:

في أَبٍ اختـالافُهم هــلْ فَعَـلُ فـكـوفـة عـنـدهـمُ مُسـكَّنُ

(٢) هذا شطر بيت، وعجزه:

أو هـو بالسكـونِ خُلفٌ نقلوا وبصرة لعمكس ذاك ركنوا

#### قد بلغا في المجدِ غايتاها

وفي المخطوطة البيت بتمامه ص ٢. وهو لأبي النجم العجلي، وهو في شرح ابن عقيل ١/ ٥١؛ وشفاء العليل بشرح التسهيل ١/ ١٢٠؛ وشرح المفصل ١/ ٥٣؛ وقيل: هو لرؤ بة، في ملحقات ديوانه ص ١٦٨.

(٣) وهذه التاء عوض عن الياء، قال ابن مالك في ألفيَّته:

وفي النَّدا أبتِ أمتِ عَـرضٌ وافتحْ أو اكسر، ومن اليـا التا عِوضْ

(٤) راجع لسان العرب (بأبأ) ١/ ٢٥، والمسائل الحلبيات ص ٣٢٦.

(°) الحديث عن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال: كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة إلا مَنْ أبيٰ، قالوا: ومَنْ يأبيٰ يا رسول اللَّه؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبيٰ. أخرجه البخاري انظر فتح الباري ١٣/ ٢٤٩، باب الاعتصام بالسنة؛ وأحمد في المسند ٢/ ٣٦١، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح أيضاً. انظر: مجمع الزوائد ١٠/ ٧٣.

(٦) راجع لسان العرب ١٤/٥ مادة (أبي)؛ والأروىٰ: أنثى الوعول، وهو اسم جمع.

أتً

قوله تعالىٰ: ﴿ وَفَاكِهةً وأَبًّا ﴾ [عبس/ ٣١]. الأبُّ: المرعىٰ المتهيّىء للرعي والجز<sup>(١)</sup>، من قولهم: أبًّ وأبابةً وأباباً، وأبّ إلى وطنه: إذا نزع إلى وطنه نزوعاً تهيّأ لقصده، وكذا أبّ لسيفه: إذا تهيأ لسلّه<sup>(٢)</sup>.

وإبَّان ذلك فِعلانُ منه، وهو الزمان المهيأ لفعله ومجيئه.

أند

قال تعالىٰ: ﴿ خَالِدينَ فيها أبداً ﴾ [النساء/ ١٢٢]. الأبدُ: عبارة عن مدّة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجرأ الزمان، وذلك أنه يقال: زمان كذا، ولا يقال: أبد كذا.

وكان حقه ألا يثنى ولا يجمع إذ لا يتصور حصول أبدٍ آخر يضم إليه فيثنى به، لكن قيل: آباد، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله، كتخصيص اسم الجنس في بعضه، ثم يثنى ويجمع، على أنه ذكر بعض الناس أنَّ آباداً مولًد وليس من كلام العرب العرباء.

وقيل: أَبَدُ آبدُ. وأبيدُ أي: دائم (٣)، وذلك

علىٰ التأكيد.

وتأبَّد الشيء: بقي أبداً، ويعبَّر به عما يبقىٰ مدة طويلة.

والأبيدة: البقرة الوحشية، والأوابد: الوحشيات، [وتأبّدت الدار: خلّتْ وجعلت فيها الأوابد، أي: الوحشيات]، وتأبّد البعير: توحّش، فصار كالأوابد، وتأبّد وجه فلان: توحّش، وأبِدَ كذلك، وقد فُسّر بغَضِبَ.

. . قــال اللَّه تعــالى: ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلكِ المشحون ﴾ [الصافات/ ١٤٠].

يقال: أَبَق العبد يَأْبِق إِباقاً، وأَبِقَ يَأْبَقُ: إذا رَبِي

سرب وعبدُ آتُن وجمعه أَبَّاق، وتأبَّق الرجل: تشبَّه به في الاستتار، وقول الشاعر:

٤ ـ قد أُحكمت حكمات القِدِّ والأبقا<sup>(٥)</sup>
 قيل: هو القِنَّب.

إبــل

قَالَ اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَمَنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ﴾ [ الأنعام / ١٤٤]، الإبل بقع على البُعْرَان الكثيرة ولا واحد له من لفظه.

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (أبب) ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) زاد في ظ: [الصحيح أبُّ بيده إلى سيفه، وهو لغة هذيل، وفيه يقول عمرو:

وإيف قسي بسهم ي شمّ أرمي وإلا ف الإباء است لالي ولا مُلتفَتَ إلى ما في كتاب العين والجمهرة]. قلت: ولعل هذا من الحواشي فأدخلت في الكتاب.

<sup>(</sup>٣) يقال: لا أفعل ذلك أبد الأبيد، وأبد الأباد، وأبدَ الدهر، وأبيد الأبيد، وأبد الأبدية. راجع: اللسان والمستقصى.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال للسرقسطى ١/ ٩٦؛ والمجمل ١/ ٨٤؛ ولسان العرب (أبق) ١٠/ ٣. بكسر الباء وفتحها.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمي؛ وصدره: القائد الخيل منكوباً دوابرها

وهو في ديوانه ص ٤١، والعجز في المجمل ١/ ٨٤؛ وشمس العلوم ١/ ٥٢؛ والبيت بتمامه في اللسان (أبق).

### إبل - أتى

خُلقتُ ﴾ [الغاشية/ ١٧] قيل: أريد بها السحاب(١)، فإن يكن ذلك صحيحاً فعلىٰ تشيه السحاب بالإبل وأحواله بأحوالها.

وأَبَلِ الوحشيّ يأبُلُ أَبُولاً، وأَبَل يأبِلُ أَبُلاً(٢): اجتزأ عن الماء تشبُّهاً بالإبل في صبرها عن الماء .

وكذلك: تَأبُّل الرجل عن امرأته: إذا ترك مقاربتها<sup>(٣)</sup>. وأَبَّلَ الرجل: كثرت إبله، وفلان لا يَأْتَبُلُ أي :لا يثبت على الإِبل إذا ركبها، ورجل آبلٌ وأبل : حسن القيام على إبله، وإبلٌ مُؤبَّلة :مجموعة . والإبَّالة: الحزمة من الحطب تشبيهاً به، وقوله تعالىٰ: ﴿ وأرسلَ عليهم طَيراً أبابيلَ ﴾ [الفيل/ ٣] أي: متفرّقة كقطعات إبل ٍ، الواحد إِبّيل(١٤).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَفلا ينظرُونَ إِلَىٰ الإبل كيفَ | المارّ على وجهه: أَتيٌّ وأَتاويُّ (٥٠)، وبه شُبّه الغريب فقيل: أتاويّ <sup>(٦)</sup>.

والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير، ويقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان والأعراض، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أو أُتتكُم السَّاعةُ ﴾ [الأنعام / ٤٠]، وقوله تعالىٰ: ﴿ أَتِي أُمرُ اللَّه ﴾ [النحل/ ١]، وقوله: ﴿ فأتنى اللَّهُ بُنيانَهم من القواعد ﴾ [النحل/ ٢٦]، أى: بالأمر والتدبير، نحو: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر/ ٢٢]، وعلى هذا النحو قول الشاعر: أتيتُ المروءةَ من بابها(٧)

﴿ فَلِنَاتِينَّهِم بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ [النمل/ ٣٧]، وقوله: ﴿ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إلا وهُمْ كُسالىٰ ﴾ [التوبة/ ٥٤]، أي: لا يتعاطون، الإتيان: مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيل |وقوله: ﴿ يَأْتِينَ الفَاحَشَةَ ﴾ [النساء/ ١٥]، وفي

أتسى

وكأس شربت على لذة لكى يعلم الناسُ أنى امرؤ

وأخرى تداويت منها بها أتيتُ المروءة من بابها

وليس في ديوانه ـ طبع دار صادر، بل في ديوانه ـ طبع مصر ص ١٧٣؛ وخاص الخاص ص ٩٩، والعجز في بصائر ذوى التمييز ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>١) قال أبو عمرو بن العلاء: ومَنْ قرأها بالتثقيل قال الإِبلِّ: السحاب التي تحمل الماء للمطر. راجع لسان العرب (إبل) ١١/ ٦؛ وتفسير القرطبي ٢٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال للسرقسطي ١/ ٩٠؛ واللسان ١١/ ٥. مادة أبل.

<sup>(</sup>٣) وروي عن وهب قال: لمّا قتل ابن آدم أخاه تأبُّل آدمُ على حوًّاء. أي: ترك غشيانها حزناً على ولده.

<sup>(</sup>٤) الأبابيل: جماعة في تفرقة، واحدُها: إبِّيل وإبُّول.

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور: والأتيّ : النهر يسوقه الرجل إلى أرضه. وسيلُ أتيّ وأتاويّ : لا يُدرى من أين أتي، وقال اللحياني : أي: أتني ولُبِّس مطره علينا.

<sup>(</sup>٦) وقال في اللسان: بل السيل مشبَّه بالرَّجل لأنه غريب مثله، راجع ١٤/ ١٥.

<sup>(</sup>V) هذا عجز بيت للأعشى وقبله:

قراءة عبدالله: (تأتي الفاحشة)(١) فاستعمال الإتيان منها كاستعمال المجيء في قوله: ﴿ لقد جئتِ شيئاً فَريًا ﴾ [مريم/ ٢٧].

يقال: أثيته وأتوته (٢)، ويقال للسقاء إذا مُخض وجاء زبده: قد جاء أتّوه، وتحقيقه: جاء ما مِنْ شأنه أنْ يأتي منه، فهو مصدر في معنى الفاعل.

وهذه أرض كثيرة الإِتاء أي: الرَّيع، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَأْتِياً ﴾ [مريم/ ٦١] مفعول من أتيته.

قال بعضهم (٣): معناه: آتياً، فجعل المفعول فاعلاً، وليس كذلك بل يقال: أتيتُ الأمر وأتاني الأمر، ويقال: أتيتُه بكذا وآتيته كذا. قال تعالى: ﴿ وأتوا به مُتشابهاً ﴾ [البقرة/ ٢٥]، وقال: ﴿ فَلنَاتينَهم بجُنودٍ لا قِبلَ لهم بها ﴾ [النمل/ ٧٣]، وقال: ﴿ وَآتيناهُمْ مُلكاً عظيماً ﴾ [النساء/ ٥٤].

[وكلُّ موضع ذُكر في وصف الكتاب «آتينا» فهو أبلغ من كلِّ موضع ذكر فيه «أُوتُوا»؛ لأنَّ

«أوتوا» قد يقال إذا أُوتي مَنْ لم يكن منه قبول، وآتيناهم يقال فيمن كان منه قبول](1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ آتوني زُبَر الحديد ﴾ [الكهف/ ٩٦] وقرأه حمزة موصولة(٥). أي: جيئوني.

والإيتاء: الإعطاء، [وخُصَّ دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء] نحو: ﴿ وأقامُوا الصلاةَ وآتوا الزكاة ﴾ [البقرة/ ۲۷۷]، ﴿ وإقامَ الصلاةِ وإيتاءَ الزكاة ﴾ [الأنبياء/ ٧٣]، و﴿ ولا يحلُّ لكم أنْ تأخذوا ممَّا آتيتموهُنَّ شيئًا ﴾ [البقرة/ ٢٢٩]، و﴿ ولم يُؤت سَعةً من المال ﴾ [البقرة/ ٢٤٧].

الأثاث: متاع البيت الكثير، وأصله مِنْ: أَتُّ (٦)، أي: كَثُرُ وتكاثف.

وقيل للمال كلّه إذا كثر: أثاث، ولا واحد له، كالمتاع، وجمعه أثاث<sup>(٧)</sup>، قال الله تعالى: ﴿أَثَاثاً وَرِثياً﴾ [مريم/ ٧٤].

ونساء أثايث: كثيرات اللحم، كأنَّ عليهن

وأتوتُ مثلُ أتيتُ جثتُ فَقُلْهما وفي الاختبار منوت كَمَنَيُّتُه

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك:

 <sup>(</sup>٣) والذي قال هذا ابن قتيبة وأبو نصر الحدادي، وذكره ابن فارس بقوله: وزعم ناس، كأنّه يضعَّفُه.
 راجع: تأويل مشكل القرآن ص ٢٩٨؛ والمدخل لعلم تفسير كتاب الله ص ٢٦٩؛ والصاحبي ص ٣٦٧؛ وكذا الزمخشري في تفسيره راجع الكشاف ٢/٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) نقل هذه الفائدة السيوطي في الإِتقان ١/ ٢٥٦ عن المؤلف.

<sup>(</sup>٥) وكذا قرأها أبو بكر من طريق العُليمي وأبي حمدون. ١. هـ. راجِع: الإتحاف ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) يقال: أَنَّ النباتُ يئتُّ أثاثة، أي: كَثْرُ والَّتَفِّ. انظر: اللسان (أتُّ).

<sup>(</sup>٧) وهذا قول الفرَّاء، وقيل: واحده أثاثة. انظر: المجمل ١/ ٧٨؛ واللسان (أث)، ومعاني الفرَّاء ٣: ١٧١.

### أثسر

أثاثاً، وتأثُّثَ فلانٌ: أصابُ أثاثاً.

#### أثسر

أثرُ الشيء: حصول ما يدلُّ على وجوده، يقال: أثر وإثرٌ، والجمع: الآثار. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ ثم قفَّينا علىٰ آثارِهم بِرُسُلِنا ﴾(١) [الحديد/ ٢٧]، ﴿ وآثاراً في الأرض ﴾ [غافر/ ٢١]، وقوله: ﴿ فانظرْ إلىٰ آثارِ رحمةِ اللَّه ﴾ [الروم/ ٥٠].

ومن هذا يقال للطريق المستدّل به على مَنْ تقدَّم: آثار، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ فهم علىٰ آثارِهم يُهرعون ﴾ [الصافات/ ٧٠]، وقوله: ﴿ هم أُولاءِ علىٰ أثري ﴾ [طه/ ٨٤].

ومنه: سمنت الإبل على أثارة (٢)، أي: على أثر من شحم، وأثّرتُ البعير: جعلت على خفّه أثرةً، أي: علامة تؤثّر في الأرض ليستدل بها على أثره، وتسمَّىٰ الحديدة التي يعمل بها ذلك المثنّرة.

وأثر السيف: جوهره وأثر جودته، وهو الفِرِنْد، وسيف مأثور. وأثرْتُ العِلم: رويته(٣)، آثُرُه أثراً وأثارةً وأثرةً، وأصله: تتبعتُ أثره.

﴿ أُو أَثَارةٍ من علم ﴾ [الأحقاف/ ٤]، وقُرىء: (أَثَرة)(٤) وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر.

والمآثر: ما يُروى من مكارم الإنسان، ويستعار الأثرُ للفضل، والإيثارُ للتفضل ومنه: آثرتُه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيُؤثِرُونَ علىٰ أَنفسِهم ﴾ [الحشر/ ٩] وقال: ﴿ تَاللهِ لقد آثركَ اللَّهُ علينا ﴾ [يوسف/ ٩] و﴿ بَلْ تُؤثّرونَ الحياةَ الدُّنيا ﴾ [الأعلىٰ/ ٩٦].

وفي الحديث: «سيكونُ بعدي أثرة»(٥) أي: يستأثر بعضكم على بعض.

والاستئثار: التفرَّد بالشيء من دون غيره، وقولهم: استأثر اللَّهُ بفلان، كناية عن موته، تنبيه أنَّه ممَّن اصطفاه وتفرّد تعالىٰ به من دون الورى

<sup>(</sup>۱) وفي أ «وقفيّنا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انطر: لسان العرب (أثر) ٦/ ٧؛ ومجمل اللغة ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس: وأثرُتُ الحديث، أي: ذكرته عن غيرك.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة قرأ بها السُّلمي والحسن وأبو رجاء.

قال ابن منظور: فمن قرأ «أثارةً» فهو المصدر، مثل السماحة، ومَنْ قرأ «أَثرة» فإنه بناه على الأثر، كما قيل: قَتَرة.

راجع تفسير القرطبي ١٦/ ١٨٢؛ ولسان العرب ٤/ ٧.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن أسيد بن حضير أنَّ رجلًا من الأنصار قال: يا رسولَ اللَّه ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ قال: «ستلقون بعدي أثَره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». وهو صحيح أخرجه البخاري، راجع فتح الباري ١١٧/٧.

تشريفاً له. ورجلٌ أثِرٌ: يستأثر علىٰ أصحابه. إ وحكىٰ اللحياني<sup>(١)</sup>: خذه آثِراً ما، وإِثْراً ما، وأثِرَ ذي أثير<sup>(٢)</sup>.

## أثبل

قال تعالىٰ : ﴿ ذَواتِي أَكُل ٍ خَمْطٍ وأَثْلٍ وَشَيءٍ من سِدْرٍ قَليل ٍ ﴾ [سبأ/ ١٦].

أثل : شجرٍ ثابت الأصل، وشجرٌ متأثّل: ثابتُ ثبوته، وتأثّل كذا: ثبت ثبوته.

وقوله ﷺ في الوصيّ: «غيرَ مُتأثّل مالاً»(٣) أي: غير مُقتنٍ له ومدّخر، فاستعار التأثّل له، وعنه استعير: نَحتُ أَثْلَته: إذا اغتَبْتَه (٤).

# إثسم

الإثم والأثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب (٥)، وجمعه آثام، ولتضمنه لمعنى البطء قال الشاعر:

٦ جُماليّةٍ تغتلي بالرّادف
 إذا كذّب الآثماتُ الهجيرا<sup>(٦)</sup>

وقوله تعالىٰ: ﴿ فيهما إِنْمُ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ ﴾ [البقرة/ ٢١٩] أي: في تناولهما إبطاء عن الخيرات.

وقد أَثِم إِثماً وأَثاماً فهو آثِمٌ وأَثِمُ وأَثيم. وتأثّم: خرج من إثمه، كقولهم: تحوّب وتَحرَّج: خرج من حوبه وحرجه، أي: ضيقه.

وتسمية الكذب إثماً لكون الكذب من جملة الإثم، وذلك كتسمية الإنسان حيواناً لكونه من جملته.

وقوله تعالى: ﴿ أَخذَتْهُ العِزَّةُ بالإِثْم ﴾ [البقرة/ ٢٠٦] أي: حملته عزته على فعل ما يُؤثمه، ﴿ ومَنْ يفعلْ ذلكَ يلقَ أَثاماً ﴾ [الفرقان/ ٦٨] أي: عذاباً، فسمّاه أثاماً لِما كان منه، وذلك كتسمية النبات والشحم ندىً لما كانا منه في قول الشاعر:

٧ ـ تعلَّىٰ الندىٰ في متنهِ وتحدَّرا<sup>(٧)</sup>
 وقيل: معنىٰ: «يلق أثاماً» أي: يحمله ذلك

<sup>(</sup>١)علمي بن حازم، راجع أخباره في إنباه الرواة ٢/ ٢٥٥. وذكر هذا أيضاً كُراع في المنتخب ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) المبرّد في قولهم: خذ هذا آثِراً ما، قال: كأنه يريد أن يأخذ منه واحداً وهو يسام على آخر، فيقول: خذ هذا الواحد آثِراً، أي: قد آثرتك به، و«ما» فيه حشو. راجع لسان العرب (أثر).

<sup>(</sup>٣) الَّحديثُ أخرجه البخاري في الشروطه/٢٦٣ والوصايا؛ ومسلم في الوصية رقم (١٦٣٢)؛ وراجع شرح السنة ٢/ ٣٠٥، ٢٨٨، وأخرجه النسائي بلفظ: «كُلُ من مال ِ يتيمك غير مسرفٍ ولا مباذر ولا متأثل» ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) قال ابن فارس: ونَحتَ فلانٌ أَثْلته، مثَلٌ، وذلك إذا قال في عِرضه قبيحاً. انظر: مجمل اللغة ١/ ٨٧؛ وجمهرة الأمثال ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) يقال: أَثِمت الناقة المشيّ تأتُّمُه إثماً: أبطأت. انظر: اللسان (أثم).

<sup>(</sup>٦) البيت للأعشىٰ في ديوانه ص ٨٧؛ واللسان (أثم). وعجزه في المجمل ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٧) هذا عجز بيت لعمرو بن أحمر، وشطره: [كثور العَدابِ الفردِ يضربُه الندى]. وهو في ديوانه ص ٨٤، واللسان (ندى).

على ارتكاب آثام، وذلك لاستدعاء الأمور إ الصغيرة إلى الكبيرة، وعلىٰ الوجهين حُمل قوله

تعالىٰ: ﴿ فسوفَ يلقونَ غيًّا ﴾ [مريم/ ٥٩].

والأثم: المتحمّل الإثم، قال تعالىٰ: ﴿ آثِمٌ قلبُه ﴾ [البقرة/ ٢٨٣].

وقُوبل الإِثم بالبرِّ، فقال عَيْ : «البرُّ ما اطمأنَّتْ إليه النفسُ، والإِثْمُ ما حاكَ في صدرك»(١) وهذا القول منه حكم البرِّ والإِثم لا تفسيرهما.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مُعتدٍ أَثيمٍ ﴾ [القلم/ ١٣] أي: آثم، وقوله: ﴿ يُسارعون في الإثم والعُدوان ﴾ [المائدة/ ٦٣].

قيل: أشار بالإِثم إلى نحو قوله: ﴿ وَمَنْ لَم يَحكمْ بما أُنزلَ اللَّهُ فأُولئكَ همُّ الكافِرون ﴾ [المائدة/ ٤٤]، وبالعدوان إلى قوله: ﴿ وَمَنْ لَمّ يحكم بما أنزلَ اللَّهُ فأولئك هم الظالمون ﴾ [المائدة/ ٤٥]، فالإثم أعمُّ من العدوان.

قال تعالىٰ: ﴿ هذا عَذْبُ فُراتٌ وهذا مِلْحٌ أجاج ﴾ [الفرقان/ ٥٣]: شديد الملوحة والحرارة، من قولهم: أُجيجُ النار وأجُّتُها، وقد

أجَّت، وائتجُّ النهار.

ويأجوج ومأجوج منه، شُبِّهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموِّجة لكثرة اضطرابهم (٢).

وأجُّ الظُّليم: إذا عدا، أجيجاً تشبيهاً بأجيج النار.

الأَجْرُ والْأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ علىٰ اللَّه ﴾ [يونس/ ٧٧]، ﴿ وآتيناهُ أَجِرَهُ في الدُّنيا وإنَّه في الأخرةِ لمنَ الصَّالحين ﴾ [العنكبوت/ ٢٧]، ﴿ ولأجرُ الآخرة خَيرٌ للذين آمنوا ﴾ [يوسف/ ٥٧].

والأجرة في الثواب الدنيوي، وجمع الأُجْر أُجور، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَآتُـوهِنَّ أَجُورُهِنَّ ﴾ [النساء/ ٢٥] كنايةً عن المهور، والأجر والأجرة يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع دون الضر، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ لهم أُجرُهم عندَ ربِّهم ﴾ [آل عمران/ ١٩٩]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَجِرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ ﴾ [الشوري/ ٤٠]. والجزاء يقال فيما كان عن عقدٍ وغير عقد، ويقال في النافع والضار، نحو

<sup>(</sup>١) الحديث عن وابصة بن معبد رضى اللَّه عنه قال: أتيتُ رسول اللَّه ﷺ فقال: «جئتَ تسأل عن البرَّ؟ قلت: نعم. قال: البرُّ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثمُ ما حاكَ في النفس وتردُّد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٢٨، وفيه أيوب بن عبداللُّه بن مكرز. قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه. ووثقه ابن حبان. وأخرجه الدارمي ٣٢٢/٢. وانظر: مجمع الزوائد ١٨٢/١. ذكره النووي في الأربعين وقال: حديث حسن رويناه في مسند أحمد والدارمي بإسناد حسن، راجع الأربعين النووية ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع المغيث ٢/٣٢.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَزاهم بِمَا صَبِرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ﴾ [الإنسان/ ١٢]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فجزاؤه جَهَنَّمُ ﴾ [النساء/ ٩٣].

يقال: أَجَر زيدٌ عمراً يأجِرُهُ أَجراً: أعطاه الشيء بأجرة، وآجَر عمروُ زيداً: أعطاه الأجرة، قال تعالىٰ: ﴿ علىٰ أَنْ تأجُرني ثمانيَ حِججٍ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ علىٰ أَنْ تأجُرني ثمانيَ حِججٍ ﴾ [القصص/٢٧]، يقال: أجرتُ فلاناً: إذا استغاث بك فحميتَه، أَجار إجارةً، ﴿ فأجرهُ حتى يسمع كلامَ الله ﴾ [التوبة/ ٦]، ﴿ وهو يُجير ولا يُجار عليه ﴾ [المؤمنون/ ٨٨]. وآجَر كذلك، والفرق بينهما أنَّ أجرْتُه يقال إذا اعتبر فعلاهما أنَّ أجرتُه يقال إذا اعتبر فعلاهما أنَّ أجرتُه يقال إذا اعتبر فعلاهما! وآجرتُه يقال إذا اعتبر فعلاهما!

والأجيرُ: فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل، والاستئجارُ: طلب الشيء بالأُجرة، ثم يعبَّر به عن تناوله بالأجرة، نحو: الاستيجاب في استعارته الإيجاب، وعلىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿ استأجرُهُ إِنَّ خيرَ مَن استأجرْتَ القويُّ الأمينُ ﴾ [القصص/ ٢٦].

#### أجــل

الأجل: المدَّة المضروبة للشيء، قال تعالىٰ: ﴿ لِتَبلُغُوا أَجلًا مسمًّى ﴾ [غافر/ ٦٧]، ﴿ أَيَّما الأَجلين قضيتُ ﴾ [القصص/ ٢٨].

ويقال: دَيْنُه مؤجّل، وقد أجَّلتُه: جعلتُ له أجلاً، ويقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل فيقال: دنا أَجلُه، عبارة عن دنوً الموت.

وأصله: استيفاء الأجل أي: مدَّة الحياة، وقوله تعالىٰ: ﴿ بِلغْنَا أَجِلْنَا الذي أَجَّلْتَ لِنا ﴾ [الأنعام / ١٢٨]، أي: حدَّ الموت، وقيل: حدَّ الهرم، وهما واحد في التحقيق.

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجلاً وأَجلٌ مُسمَّى عندَه ﴾ [الأنعام / ٢]، فالأول: هو البقاء في الدنيا، والثاني: البقاء في الأخرة، وقيل: الأول: هو البقاء في الدنيا، والثاني: مدَّة ما بين الموت إلى النشور، عن الحسن، وقيل: الأول للنوم، والثاني للموت، إشارة إلى قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّىٰ الأَنفسَ حِينَ مُوتِها والتي لمُ تمتُ في مَنامِها ﴾ [الزمر / ٢٤]، عن ابن عباس (٢).

وقيل: الأجلان جميعاً للموت، فمنهم مَنْ أجله بعارض كالسيف والحرق والغرق وكل شيء غير موافق، وغير ذلك من الأسباب المؤدّية إلى قطع الحياة، ومنهم مَنْ يوقّىٰ ويعافىٰ حتى يأتيه الموت حتف أنفه، وهذان هما المشار إليهما بقوله: (مَنْ أخطأه سهمُ الرزيّة لم يُخطئه سهمُ الرزيّة لم يُخطئه سهمُ الرزيّة لم يُخطئه سهمُ المنيّة).

وقيل: للناس أجلان، منهم مَنْ يموت

<sup>(</sup>١) انظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) وقد نقل الفيروز آبادي هذا حرفياً، وانظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٠٩.

عَبَطة (٣)، ومنهم مَنْ يبلغ حدّاً لم يجعله اللَّه في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها، وإليها أشار بقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُتُوفِّىٰ وَمَنْكُمْ مَنْ يُردُّ إِلَىٰ أَرِذُلِ العُمرِ ﴾ [الحج/ ٥]، وقصدَهما الشاعر بقوله:

٨ ـ رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ مَنْ تُصب

تُسته... وقول الاخر:

٩ ـ مَنْ لم يمتْ عبطةً يَمُتْ هَرِماً (٢)

والأجل ضد العاجل، والأجل : الجناية التي يُخاف منها آجلًا، فكل أَجْل ِ جناية وليس كل جناية أَجْلاً، يقال: فعلت كذا من أَجْله، قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ أَجْل ذلك كتبنا علىٰ بني إسرائيل ﴾ [المائدة/ ٣٢]، أي: من جرًّاء، وقُرىء: (من إجْل ذلك) (٣) بالكسر. أي: من

جناية ذلك. ويقال: (أُجَلُ) في تحقيق خبرٍ سمعته.

وبلوغ الأجل في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا طُلَّقَتُم النِّساءَ فبلغْنَ أجلَهُنَّ فأمسكوهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٣١]، هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة، وقوله تعالى: ﴿ فَبِلغْنَ أَجِلَهُنَّ فَلا تعضُلوهنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٣٢]، إشارة إلى حين انقضاء العدّة، وحينئذٍ لا جُناحَ عليهنَّ فيما فعلْنَ في أنفسهن.

أحــد

أحدٌ يستعمل على ضربين: أحدهما: في النفي فقط(٤).

والثانني: في الإثبات.

فأمًّا المختص بالنفي فالاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما في الدار أحدً، أي: لا واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مُفترقين، ولهذا المعنىٰ لم يصحُّ استعماله في

(١) البيت لزهير بن أبي سلمي من معلقته، وتمامه: ومَنْ تخطىء يُعمَّر فيهرم

وهو في ديوانه ص ٨٦؛ وشرح القصائد للنحاس ١/ ١٢٥؛ وبصائر ذوي التمييز ٢/ ١٠٩.

(٢) الشطر لأمية بن أبي الصلت، وتتمته: للموت كأسٌ فالمرءُ ذائقها

وهو في ديوانه ُص ٢٤١؛ والعباب (عبط)؛ وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٤٤٦؛ وذيل أمالي القالي ص ١٣٤، ونسبه الأصمعي لبعض الخوارج، وليس لأمية. انظر المذكر والمؤنث ص ٤١٣.

(٣) وهي بكسر الهمزة مع قطعها قراءة شاذة حكاها اللحياني، وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون، ووافقه الحسن، انظر: الإتحاف ص ٢٠٠؛ واللسان (أجل).

(٤) قال المختار بن بونا الجكني الشنقيطي في تكميله لألفية ابن مالك:

وعظموا بأحد الأحاد وأحدٌ في النفي ذو انفراد بعاقل، ومثلُه عَريب كما هُنا من أحدٍ قريبُ

<sup>(</sup>٣) أصل هذه المادة: عَبطتُ الناقة عبطاً: إذا ذبحتها من غير علة، ومات فلان عبطة، أي: صحيحاً شاباً. ١. هـ. انظر: العباب الزاخر (عبط).

الإثبات؛ لأنَّ نفي المتضادين يصح، ولا يصحُّ إثباتهما، فلوقيل: في الدار أحدُّ لكان فيه إثبات واحدٍ منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومُفترقين، وذلك ظاهرُ الإحالة، ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحدٍ فاضلين(١)، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَما منكم مِنْ أَحدٍ عنه حَاجِزين ﴾ [الحاقة/ ٧٤].

وأمّا المستعمل في الإِثبات فعلىٰ ثلاثةِ أوجه: الأول: في الواحد المضموم إلىٰ العشرات نحو: أحد عشر وأحدٍ وعشرين.

والثاني: أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول، كقوله تعالىٰ: ﴿ أَمَّا أُحدُكما فَيسقي ربَّهُ خَمراً ﴾ [يوسف/ ٤١]، وقولهم: يوم الأحد. أي: يوم الأول، ويوم الاثنين.

والثالث: أن يستعمل مطلقاً وصفاً، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالىٰ بقوله: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحد ﴾ [الإخلاص/ ١]، وأصله: وَحَدّ(٢)، ولكن وحد يستعمل في غيره نحو قول النابغة: ولكن رحلى وقد زال النهار بنا

بذي الجَليلِ على مُستأنسٍ وَحدِ(٣)

الأخذ: حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارةً يقابلوه بالشكر.

بالتناول نحو: ﴿ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَاخِذَ إِلا مَنْ وجدْنَا مِتَاعِنَا عَندَهُ ﴾ [يوسف/ ٧٩]، وتارةً بالقهر نحو قوله تعالىٰ: ﴿ لا تَأْخِذُهُ سِنةٌ ولا نَومٌ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥].

ويقال: أخذته الحمَّىٰ، وقال تعالىٰ: ﴿ وأَخذَ الذِينَ ظَلَمُوا الصيحةُ ﴾ [هود/ ٢٧]، ﴿ فأخذهُ اللَّهُ نكالَ الآخرةِ والأولىٰ ﴾ [النازعات/ ٢٥]، وقال: ﴿ وكذلكَ أَخْذُ ربِّك إذا أخذَ القُرىٰ ﴾ [هود/ ٢٠٢].

ويُعبَّر عن الأسير بالأخيذ والمأخوذ، والاتخاذ افتعالٌ منه، ويعدَّىٰ إلى مفعولين ويجري مجرى الجعل نحو قوله تعالىٰ: ﴿ لا تتَّخِذُوا اليهودَ والنصارىٰ أولياءَ ﴾ [المائدة / ٥١]، ﴿ أُمِ اتَّخذوا من دُونِه أولياءَ ﴾ [المائدة / ٥١]، ﴿ أَمِ فَاتَّخذتُموهم سِخرياً ﴾ [المؤمنون / ١١]، ﴿ أَأَنتَ قلتَ للنَّاسِ: اتَّخذوني وأمِّي إلهينِ من دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة / ١١٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ولو يُواخذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمِهم ﴾ [النحل / ﴿ ولو يُؤاخذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمِهم ﴾ [النحل / ﴿ ولو يُؤاخذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمِهم ﴾ [النحل / ﴿ ولو يُؤاخذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمِهم ﴾ [النحل / ﴿ المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم

أخل

<sup>(</sup>١) وهذا النقل حرفياً في البصائر ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) قال الفيروز آبادي: وأصله وَحَد، أبدلوا الواو همزةً على عادتهم في الواوات الواقعة في أوائل الكلم، كما في: أجوه ووجوه، وإشاح ووشاح، وامرأة أناة ووَناة. انظر: البصائر ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته؛ وهو في ديوانه ص ٣١؛ وشرح المعلقات للنحاس ٢/ ١٦٢.

ويقال: فلان مأخوذ، وبه أخذة من الجن، وفلان يأخذ مأخذ فلان، أي: يفعل فعله ويسلك مسلكه، ورجل أخيد، وبه أخد كناية عن الرَّمد. والإِخاذَة والإِخاذُ: أرض يأخذها الرجل لنفسه(۱)، وذهبوا ومَن أخذ أَخْذَهم وإِخذَهم أَخُذَ

الأصل أَخَوَّ، وهو: المشاركُ لآخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما أو من الرضاع.

ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة، أو في الدِّين، أو في صنعة، أو في معاملة أو في مودَّة، وفي غير ذلك من المناسبات.

قوله تعالى: ﴿لا تكونُوا كالذينَ كفرُوا وقالُوا لِإِخْوانِهُم ﴾ [آل عمران/ ١٥٦]، أي: لمشاركيهم في الكفر، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات/ ١٠]، ﴿ أَيُحبُّ أَحدُكُم أَنْ يَأْكُلُ لَحمَ أَخِيه مَيتاً ﴾ [الحجرات/ ١٠]، ﴿ وقوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَه إِخُوةً ﴾ [النساء/ ١١]، أي: إخوان وأخوات، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِخُواناً على سُررٍ مُتقابلين ﴾ [الحجر/ ٤٧]، تنبية علىٰ انتفاء المخالفة من بينهم.

والأخت: تأنيث الأخ، وجعل التاء فيه

كالعوض من المحذوف منه، وقوله تعالىٰ: ﴿ يا أُختُ هارون ﴾ [مريم/ ٢٨]، يعني: أخته في الصلاح لا في النسبة، وذلك كقولهم: يا أخا تميم. وقوله تعالىٰ: ﴿ أَخا عادٍ ﴾ [الأحقاف/ ٢١]، سمَّاه أخاً تنبيها على إشفاقه عليهم شفقة الأخ علىٰ أخيه، وعلىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِلَى ثمودَ أخاهم ﴾ [الأعراف/ ٧٣] ﴿ وإلى عادٍ أخاهم ﴾ [الأعراف/ ٦٥]، ﴿ وإلَى مدينَ أخاهم ﴾ [الأعراف/ ٨٥]، وقوله: ﴿ وما نُريهم من آيةٍ إلا هي أَكبرُ من أُختِها ﴾ [الزخرف/ ٤٨]، أي: من الآية التي تقدّمتها، وسمَّاها أختأ لها لاشتراكهما في الصحة والإبانة والصدق، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخَتَهَا ﴾ [الأعـراف/ ٣٨]، فـإشـارة إلى أوليـائهم المذكورين في نحو قوله تعالىٰ: ﴿ أُولِياؤُهم الطَّاغوتُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٧]، وتأخُّيت أي: تحرُّيْت (٣) تحريُّ الأخ للأخ، واعتبر من الإخوة معنى الملازمة فقيل: أَخِيَّة الدابة(٤).

ا آخِـــر

آخِريقابل به الأوّل، وآخَريقابل به الواحد، ويُعبَّر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية، كما يُعبَّر بالدار

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (أخذ).

 <sup>(</sup>٢) يقال: وذهب بنو فلان ومَنْ أَخذ إِخذَهم وأَخذهم، أي: ومَنْ سارَ سيرهم. والعرب تقول: لو كنت منا لأخذت بإخْذنا، أي: بخلائقنا وزينا وشكلنا وهدينا.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمل اللغة ١/ ٨٩؛ واللسان (أخو) ١٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن منظور: والأخيَّة والآخيَّة: عودٌ يعرُّض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة تشدّ إليه الدابة.

الدنيا عن النشأة الأولى نحو: ﴿ وَإِنَّ الدارَ الآخرةَ للهِ الحيوانُ ﴾ [العنكبوت/ ٦٤]، وربما ترك ذكر الدار نحو قوله تعالىٰ: ﴿ أُولئكَ الذين ليسَ لهم في الآخرة إلا النّار ﴾ [هود/ ١٦].

وقد توصف الدار بالآخرة تارةً، وتضافُ إليها تارةً نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وَللدَّارُ الآخرةُ خيرٌ للذينَ يتَقون ﴾ [الأنعام / ٣٢]، ﴿ وَلَدَارُ الآخرةِ خيرٌ للذين اتَّقوا ﴾(١) [يوسف/ ١٠٩].

وتقدير الإضافة: دار الحياة الآخرة.

و «أُخَر» معدولٌ عن تقدير ما فيه الألف واللام، وليس له نظيرٌ في كلامهم، فإنَّ أفعل من كذا؛

\_ إمًّا أن يذكر معه «مِنْ» لفظاً أو تقديراً، فلا يثنَّى ولا يجمع ولا يؤنَّث.

\_ وإمَّا أن يحذف منه «مِنْ» فيدخل عليه الألف واللام فيثنَّى ويجمع.

وهذه اللفظة من بين أخواتها جوّز فيها ذلك من غير الألف واللام.

والتأخير مقابلٌ للتقديم، قال تعالىٰ: ﴿ بما قَدَّمَ وَأَخَّرِ ﴾ [القيامة/ ١٣]، ﴿ ما تقدَّم من ذَنبِكَ وما تأخرَ ﴾ [الفتح/ ٢]، ﴿ إنما يُؤخّرهم ليوم

تشخصُ فيه الأبصارُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢]، ﴿ رَبُّنا أَخُرِنا إلى أَجل ٍ قَريبٍ ﴾ [إبراهيم/ ٤٤].

وبعتُه بأخِرَة. أي: بتأخير أجل، كقوله: بنظِرة. وقولهم: أبعدَ اللهُ الأُخِرَ أي: المتأخر عن الفضيلة وعن تحرّي الحق<sup>(٢)</sup>.

إدّ

قال تعالى: ﴿ لقد جئتُمْ شَيئاً إِدًا ﴾ [مريم/ ٨] أي: أمراً منكراً فظيعاً يقع فيه جلبة، من قولهم: أدَّت الناقةُ تَئِدُّ، أي: رجَّعت حنينَها ترجيعاً شديداً (٣).

والأديد: الجلبة، وَأَدُّ قيل: من الود<sup>(٤)</sup>، أو من: أَدَّت الناقة.

أدى

الأداء: دفع ما يحقُّ دفعه وتوفيته، كأداء الخراج والجزية وأداء الأمانة، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ فَليؤدُّ اللَّهَ الذي اؤْتُمِنَ أَمانَتهُ ﴾ [البقرة/ ٢٨٣]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يأمُركم أَنْ تُؤدُّوا الأماناتِ إلىٰ أهلِها ﴾ [النساء/ ما]، وقال: ﴿ وأداء إليه بإحسانِ ﴾ [البقرة/ ١٧٨]، وأصل ذلك من الأداة، تقول: أدوت تفعل كذا، أي: احتلت، وأصله: تناولت الأداة

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: ﴿ وَلَاجِرِ الآخِرةِ أَكْبِرِ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل/ ٤١]. ولا شاهد فيها.

 <sup>(</sup>٢) يقال في الشتم: أَبِعدَ اللَّهُ الأُخِرَ بكسر الخاء وقصر الألف، ولا تقوله للأنثى. وقال ابن شميل: الأخِرُ: المؤخّرُ المطروح.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمل اللغة ١/٧٩؛ واللسان (أدّ) ٢/١٧؛ والأفعال ١/٨٨.

<sup>(</sup>٤) وقائل هذا هو ابن دريد، انظر: جمهرة اللغة ١/ ١٥؛ واللسان ٣/ ٧١.

التي بها يُتوصل إليه، واستأديتُ على فلان نحو: أذن استعديت (١).

### آدم

أبو البشر، قيل: سمّي بذلك لكون جسده من أديم الأرض، وقيل: لسمرةٍ في لونه. يقال: رجل آدم نحو أسمر، وقيل: سمّي بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة، كما قال تعالىٰ: ﴿ مِن نُطفةٍ أَمشاجٍ نَبْتَايْه ﴾ [الإنسان/ ٢].

ويقال: جعلت فلاناً أدّمة أهلي، أي: خلطته بهم (٢)، وقيل: سمّي بذلك لما طُيِّب به من الروح المنفوخ فيه المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَنَفَخْتُ فيه من رُوحي ﴾ [الحجر/ ٢٩]، وجعل له العقل والفهم والرَّوية التي فُضَّل بها على غيره، كما قال تعالى: ﴿ وَفَضَّلناهُمْ على كثيرٍ ممَّنْ خَلقْنَا تَفضيلاً ﴾ [الإسراء/ ٧٠]، وذلك من قولهم: الإدام، وهو ما يُطيَّب به الطعام (٣)، وفي الحديث: «لو نظرتَ إليها فإنَّه أحرى أن يُؤدم بينكما» (٤) أي: يُؤلَّف ويطيب.

الأذن: الجارحة، وشُبّه به من حيث الحلقة أذنُ القدر وغيرها، ويستعار لمَنْ كثر استماعه وقبوله لما يسمع، قال تعالىٰ: ﴿ ويقولونَ: هُوَ أَذنٌ قُلْ: أَذنُ خَيرٍ لكم ﴾ [التوبة/ ٢٦] أي: استماعه لما يعود بخيرٍ لكم، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَفِي آذانِهم وَقُراً ﴾ [الأنعام/ ٢٥] إشارة إلىٰ جهلهم لا إلىٰ عدم سمعهم.

وأَذِنَ: استمع، نحو قوله: ﴿ وأَذِنَتْ لربّها وحُقَّتْ ﴾ [الانشقاق/ ٢]، ويستعمل ذلك في العلم الذي يُتَوَصَّل إليه بالسماع، نحو قوله: ﴿ فَأَذْنُوا بحربٍ من اللّهِ ورَسولِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٩].

والإذنُ والأذان لما يُسمع، ويعبَّر بذلك عن العلم، إذ هو مبدأ كثيرٍ من العلم فينا، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ ائذنْ لِي ولا تَفتنّي ﴾ [التوبة/ ٤٩]، وقال: ﴿ وإذْ تَأذَنَ ربُّكم ﴾ [إبراهيم / ٧].

وأذنتُه بكذا وآذنتُه بمعنىٰ .

والمُؤذِّنُ: كل مَنْ يُعلم بشيءٍ نداءاً، قال

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ١/ ٩٠. وقال الأزهري: أهل الحجاز يقولون: استأديتُ السلطان على فلان، أي: استعديت، فآداني عليه أي: أعداني وأعانني. ويقال: أبدلت الهمزة من العين؛ لأنهما من مخرج واحد.

 <sup>(</sup>٢) قال أبن فارس: وجعلتُ فلاناً أَدَمَة أهلي، أي: أسوتهم، وقال الفراء: الأُدَمة أيضاً: الوسيلة. وقال الزمخشري:
 وهو أَدَمة قومه: لسيدهم ومقدَّمهم. انظر: المجمل ٩٠/١، وأساس البلاغة ص ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/ ٩٠<sup>'</sup>.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبيّ ﷺ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدّم بينكما» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. انظر: عارضة الأحوذي ٣٠٧/٤؛ وأخرجه النسائي في سننه ٦/٠٧؛ وابن ماجه ١٩٥٧/١.

تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤذِّنُ أَيتِهَا العِيرُ ﴾ [يوسف/ ٧٠]، ﴿ فَأَذَّنَ مُؤذِّنٌ بِينَهِم ﴾ [الأعراف/ ٤٤]، ﴿ وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بالحج ِ ﴾ [الحج/ ٢٧].

والأذين: المكان الذي يأتيه الأذان(١)، والإذنُ في الشيء: إعلامٌ بإجازته والرخصة فيه، نحو، ﴿ وَمَا أُرسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾ [النساء/ ٦٤] أي: بإرادته وأمره، وقوله: ﴿ وما أصابكم يومَ التقىٰ الجَمعان فبإذن اللَّه ﴾ [آل عمران/ ١٦٦]، وقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بَضَارِّينَ بِهِ من أحد إلا بإذن الله ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، ﴿ وَلِيسَ بِضَارُهِم شَيئاً إِلا بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾ [المجادلة/ ١٠] قيل: معناه: بعلمه، لكن بين العلم والإذن فرقٌ، فإنَّ الإذن أخصُّ، ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة ما، ضامَّه الأمر أم لم يضامَّه: فإنَّ قوله: ﴿ وما كانَ لنفسِ أن تُؤمنَ إلا بإذن اللَّهِ ﴾ [يونس/ ١٠٠] فمعلومٌ أنَّ فيه مشيئته وأمره، وقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِن أُحَّدٍّ إِلَّا بإذنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٢] ففيه مشيئته من وجهٍ، وهو أنه لا خلافَ أنَّ اللَّه تعالىٰ أوجد في الإنسان قوة فيها إمكان قبول الضرر من جهة مَنْ يظلمه

فيضرّه، ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضرب، ولا خلاف أنَّ إيجاد هذا الإمكان من فعل اللَّه، فمن هذا الوجه يصح أن يقال: إنه بإذن اللَّه ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم، ولبسط هذا الكلام كتابٌ غير هذا (٣).

والاستئذان: طلب الإذن، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأَذُنُكَ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [التوبة/ 20]، ﴿ فَإِذَا اسْتَأَذُنُوكَ ﴾ [النور/ ٦٢].

و «إذَنْ » جواب وجزاء ، ومعنى ذلك أنّه يقتضي جواباً أو تقدير جواب ، ويتضمن ما يصحبه من الكلام جزاءاً ، ومتى صُدِّر به الكلام وتعقّبه فعل مضارع ينصبه لا محالة ، نحو: إذن أخرج ، ومتى تقدَّمه كلام ثم تبعه فعل مضارع يجوز نصبه ورفعه (٤) أنا إذن أخرج وأخرج ، ومتى تأخَّر عن الفعل أو لم يكن معه الفعل المضارع لم يعمل ، نحو: أنا أخرج إذن ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّكُم إِذاً مِثْلُهُم ﴾ [النساء/ ١٤٠].

أذى

الأذى: ما يصل إلى الحيوان من الضرر إمًا في نفسه أو جسمه أو قيناته دنيوياً كان أو أخروياً،

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ١/ ٩١، واللسان (أذن) ١٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) قال السمين: وهذا الاعتذار منه؛ لأنه ينحو إلى مذهب الأعتزال.

<sup>(</sup>٣) ومحل هذا كتب الكلام، وتفاسير القرآن المطولة، كشرح الفقه الأكبر للقاري، وتفسير الرازي.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في ألفيته:

ونصبوا بإذن المستقبلا أو قبلة اليمين وانصب وارفعا

إِنْ صِدَّرَتْ والفعلُ بعدُ موصلا إِذَا إِذِنْ مِن بعدِ عطفٍ وقعا

قال تعالى: ﴿ لا تُبطلوا صَدقاتِكم بالمنَّ والأذى ﴾ [البقرة / ٢٦٤]، قول تعالى: ﴿ فَاَذُوهما ﴾ [النساء / ٢٦] إشارة إلى الضرب، ونحو ذلك في سورة التوبة: ﴿ ومنهمُ الذينَ يُؤذونَ النبِيَّ ويقولونَ: هُوَ أَذَنُ ﴾ [التوبة / ٢٦]، ﴿ والذين يُؤذونَ رسولَ اللَّهِ لهم عَذابٌ أليمٌ ﴾ [التوبة / ٢٦]، و﴿ لا تكونُوا كالذينَ آذوا موسىٰ ﴾ [الأحزاب / ٢٦]، ﴿ وأُوذوا حتَّىٰ أتاهُمْ نَصرُنا ﴾ [الأحزاب / ٢٦]، ﴿ وأُوذوا حتَّىٰ أتاهُمْ تُؤذونَني ﴾ [الصف/ ٥]، وقوله: ﴿ يَسألونكَ تَؤذونَني ﴾ [الصف/ ٥]، وقوله: ﴿ يَسألونكَ عن المحيض قُلْ: هُو أَذي ﴾ [البقرة / ٢٢٢]، فسمَّىٰ ذلك أذي باعتبار الشرع وباعتبار الطبعلى حسب ما يذكره أصحاب هذه الصناعة.

يقال: آذَيْتُه أُوذيه إِيذاءاً وأُذيَّةً وأُذيَّ، ومنه: الآذيُّ، وهو الموج المؤذي لركاب البحر.

يُعبَّر به عن كلّ زمان مستقبل، وقد يُضمَّن معنىٰ الشرط فيجزم به، وذلك في الشعر أكثر، و«إذْ» يعبر به عن الزمان الماضي، ولا يجازىٰ به إلا إذا ضُمَّ إليه «ما» نحو:

١١ ـ إذْ ما أتيتَ على الرَّسولِ فقلْ لَهُ(١)
 أرب

الأرب: فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه، فكلُّ أربٍ حاجة، وليس كلُّ حاجة أرباً، ثم يستعمل تارة في الحاجة المفردة، وتارة في الاحتيال وإن لم يكن حاجة، كقولهم: فلانٌ ذو أربٍ، وأريب، أي: ذو احتيال، وقد أرب إلى كذا، أي: احتاج إليه حاجة شديدة (٢)، وقد أربَ إلى إلى كذا أرباً وأربة وإربة ومأربة، قال تعالى: ﴿ وليَ فيها مَآرِبُ أُخرى ﴾ [طه/ ١٨]، ولا أربَ لي في كذا، أي: ليس بي شدة حاجة إليه، وقوله: ﴿ أولي الإربة من الرجال ﴾ [النور/ وقوله: ﴿ أولي الإربة من الرجال ﴾ [النور/ الأربى (٣)، للداهية المقتضية للاحتيال، وتسمَّىٰ الأعضاء التي تشتد الحاجة إليها آراباً، الواحد: إربٌ، وذلك أنَّ الأعضاء ضربان:

- ضربٌ أُوجد لحاجة الحيوان إليه، كاليد والرجل والعين.

> - وضربٌ للزينة، كالحاجب واللحية. ثم التي للحاجة ضربان:

<sup>(</sup>١) الشطر للصحابي العباس بن مرداس من قصيدة قالها في غزوة حنين يخاطب النبيُّ ﷺ، وعجزه:

حقاً عليكَ إذا اطمأنً المجلسُ والبيت في شواهد سيبويه ٢/٢٣١؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي ٩٣/٢؛ والمقتضب ٤٦/٢؛ والروض الأنف ٢٩٨/٢؛ وخزانة الأدب ٢٩/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ١/ ٧٣، واللسان (أرب) ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/ ٩٤.

\_ ضربٌ لا تشتد الحاجة إليه.

- وضربٌ تشتد الحاجة إليه، حتى لو تُوهّم مرتفعاً لاختلَّ البدن به اختلالاً عظيماً، وهي التي تسمى آراباً.

وروي أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سجد العبدُ سجد معه سَبعةُ آرابٍ: وجهه وكفّاهُ ورُكبتاه وقَدماه»(١).

ويقال: أرَّبَ نصيبه، أي: عظَّمه، وذلك إذا جعله قدراً يكون له فيه أرب، ومنه: أَرِبَ مالُه أي: كثُرُ (٢)، وأرَّبتُ العقدة: أحكمتها(٣).

#### ارض

الأرض: الجِرم المقابل للسماء، وجمعه أرضون، ولا تجيء مجموعة في القرآن<sup>(1)</sup>، ويعبّر بها عن أسفل الشيء، كما يعبر بالسماء عن أعلاه. قال الشاعر في صفة فرس:

١٢ ـ وأحمر كالديباج أمَّا سَماؤهُ
 فريًّا، وأُمَّا أرضُه فَمحُـولُ(٥)

وقوله تعالىٰ: ﴿ اعلموا أَنَّ اللَّهَ يُحيي الْأَرضَ بعدَ مَوتِها ﴾ [الحديد / ١٧] عبارة عن كلّ تكوين بعد إفسادٍ وعَودٍ بعد بدء، ولذلك قال بعض المفسرين (٦): يعني به تليينَ القلوبِ بعد قساوتها.

ويقال: أرضً أريضةً ، أي: حسنة النبت (٧) ، وتأرَّضَ النبت: تمكَّن على الأرض فكثر ، وتأرَّضَ الجَدْيُ: إذا تناول نبت الأرض ، والأَرْضَة: الدودة التي تقع في الخشب من الأرض (^) ، يقال: أرضت الخشبة فهي مأروضة . أريك

الأريكة: حَجلة على سرير، جمعُها: أرائك، وتسميتها بذلك إمًا لكونها في الأرض مُتَّخذة من أراكٍ، وهو شجرة، أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم: أرك بالمكان أروكاً (٩)

وأصل الأروك: الإقامة على رعي الأراك، ثم تجوّز به في غيره من الإقامات.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في باب السجود؛ وأحمد في مسنده ١/ ٢٠٦ عن العباس؛ وأبو داود برقم (١٩٨)؛ وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، راجع عارضة الأحوذي ٧٢/٤. وانظر: فتح الباري ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: وتأريب الشيء: توفيره، وكلُّ ما وفِّر فقد أُرُّبَ، وكلُّ موفِّرٍ مؤرَّبٌ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/ ٩٣؛ والأَفعال ١/ ٧٣؛ واللسان (أرب) ١/ ٢.١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ١/ ٩٢.

 <sup>(</sup>٥) البيت لطفيل الغنوي، وهو في ملحقات شعره ص ٣٦؛ وشمس العلوم ١/ ٧٢. وعجزه في المجمل ١/ ٩٢.
 (٦) وهذا قول صالح المرى كما أخرجه عنه ابن المبارك في الزهد ص ٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المجمل ٢/ ٩٤؛ والعين ٧/ ٥٥. (٨) راجع اللسان (أرض) ٧/ ١١٣؛ والعين ٧/ ٥٠. وقال الزمخشري: يقال: هو أفسدُ من الأرضَة. راجع أساس البلاغة ص ٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: الأفعال ١/ ٧٢؛ والمجمل ١/ ٩٢.

أرم

الإِرَم: علَمٌ يبنى من الحجارة، وجمعه: آرام، وقيل للحجارة: أُرَّم.

ومنه قيل للمتغيظ: يحرق الأرم (١)، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ العمادِ ﴾ [الفجر/ ٧] إشارة إلىٰ عُمدٍ مرفوعة مزخرفة، وما بها أرم وأريم، أي: أحد. وأصله اللازم للإرم، وخص به النفي، كقولهم: ما بها ديًار، وأصله للمقيم في الدار.

-

قال تعالىٰ: ﴿ تَوْزُهم أَزّاً ﴾ [مريم / ٢٣] أي: تُزعجهم إزعاج القدر إذا أزّت، أي: اشتدّ غليانها.

وروي أنَّه عليه الصلاة والسلام: «كانَ يُصلّي ولجوفهِ أَزيزٌ كأزيز المِرْجل» (٢).

وأزَّه أُبلغ من هزَّه .

أزر

أصل الأزْر: الإزار الذي هو اللباس، يقال:

إِزار وإزارة ومِثْزَر، ويكنىٰ بالإِزار عن المرأة. قال الشاعر:

١٣ ـ ألا أبلغُ أبا حفص رسولاً

فدىً لك من أخي ثقةٍ إزاري(٣) وتسميتها بذلك لما قال تعالىٰ: ﴿ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة/ ١٨٧].

وقوله تعالىٰ: ﴿ اشدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ [طه/ [٣]، أي: أتقوَّىٰ به، والأَزْر: القوة الشديدة، وآزَره: أعانه وقوَّاه، وأصله من شدّ الإزار، قال تعالىٰ: ﴿ كزرع ٍ أخرجَ شطأَهُ فآزرَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩].

يقال: أزَّرته فَتَأَرَّر، أي: شددتُ أزره، وهو حسنُ الإزرة، وأزرْتُ البناء وأزَّرْتُه: قوَّيتُ أسافله، وتأزَّر النَّبتُ: طال وقوي، وآزرتُه ووازرته: صرتُ وزيره، وأصله الواو، وفرسٌ آزر: انتهىٰ بياض قوائمه إلىٰ موضع شدّ الإزار. قال تعالىٰ: ﴿ وإِذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ آزرَ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وإِذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ آزرَ ﴾ [الأنعام / ٤٧]، قيل: كان اسم أبيه تارخ فَعُرّب

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: وفلانٌ يحرق عليك الأرّم: إذا تغيّظ فحرق أنيابه، ويقال: الأرَّم: الحجارة. وقال الزمخشري: وتقول: رأيتُ حُسَّادك العُرَّم يحرقون عليك الأرَّم. انظر: المجمل ٩٣/١؛ وأساس البلاغة ص ٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن عبدالله بن الشخير قال: رأيت رسول الله على يصلي بنا وفي صدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء. قال ابن حجر: رواه أبو داود برقم (٩٠٤) والنسائي، والترمذي في الشمائل ص ٢٥٥، وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ٢٦٤/١، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقرّه الذهبي، وفي لفظ: «كأزيز الرحى». انظر: فتح الباري ٢/ ٢٠٦؛ ومعالم السنن ١/ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي المنهال الأشجعي واسمه بقيلة، وهو صحابي. وهو في اللسان (أذر)؛ وشمس العلوم ١/ ٨٢؛ وتأويل مشكل القرآن ص ٢٦٥؛ وغريب الحديث للخطابي ٢/ ١٠١. وله قصة انظرها في اللسان.

فجعـل آزر، وقيـل: آزر معنــاه الضَّـال في **| أسف**ــ کلامهم<sup>(۱)</sup>.

# أزف

قال تعالىٰ: ﴿ أَزِفْتِ الآزِفْةُ ﴾ [النجم/ ٥٧] أي: دنت القيامة. وأزف وأفِد يتقاربان، لكن أزف يُقال اعتباراً بضيق وقتها، ويقال: أزف الشخوص، والأزَّف: ضيق الوقت، وسمَّيت به لقرب كونها، وعلى ذلك عبّر عنها بالسّاعة، وقيل: ﴿ أَتَّنَّى أُمُّو اللَّهِ ﴾ [النحل/ ١]، فعُبِّر عنها بالماضي لقربها وضيق وقتها، قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنذَرْهُم يُومَ الْأَرْفَة ﴾ [غافر/ ١٨].

أُسسَ بنيانه: جعل له أُساً، وهو قاعدته التي يُبتنى عليها، يقال: أسُّ وأسَاس، وجمع الأس: آساس(٢)، وجمع الأساس: أسس، يقال: كان ذلك على أسِّ الدهر(٣)، كقولهم: على وجه الدهر.

الْأَسْفُ: الحزن والغضب معاً، وقد يقال لكل واحدٍ منهما على الانفراد، وحقيقته: ثوران دم القلب شهوة الانتقام، فمتىٰ كان ذلك علىٰ مَنْ دونه انتشر فصار غضباً، ومتىٰ كان علىٰ مَنْ فوقه انقبض فصار حزناً، ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب فقال (٤): مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نــازع مَن يقويٰ عليــه أظهـره غيـظاً وغضبًا، ومَنْ نازع مَنْ لا يقوىٰ عليه أظهره حزناً وجزعاً، ١. هـ. وبهذا النظر قال الشاعر:

١٤ \_ فحزنُ كلِّ أُخي حُزنٍ أخو الغَضب(٥)

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا آسفُونَا انتقمْنَا منهم ﴾ [الزخرف/ ٥٥] أي: أغضبونا.

قال أبو عبد الله الرضا<sup>(٦)</sup>: إنَّ اللَّه لا يأسف كأسفنا، ولكن له أولياء يأسفون ويرضون، فجعل رضاهم رضاه وغضبهم غضبه، قال: وعلى ذلك قال: «منْ أَهانَ لي وليًّا فقد بارزَني بالمحاربةِ» $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) راجع اللسان (آزر)، في آخر المادة، والتعريب والمعرَّب ص ٣٥.

<sup>(</sup>۲) راجع لسان العرب (أس) ٦/ ٦.

<sup>(</sup>٣) راجع مجمل اللغة ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) محاضرات الأدباء ٤: ٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) العجز في البصائر ٢/ ١٨٥؛ والذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١٦٧؛ والدر المصون ٥/ ٤٦٦؛ دون نسبة فيهم. جزاك ربُّكَ بالإحسانِ مغفرةً

وهو لأبي الطيب المتنبي في ديوانه ١/ ٩٤؛ والوساطة ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) علي الرضا بن موسى الكاظم، أحد الأثمة الاثنى عشرية، توفي سنة ٢٥٤ هـ، وابنه محمد. راجع أخباره في وفيات الأعيان ٢٦٩/٣. وسير النبلاء ٣٩٣/٩.

<sup>(</sup>٧) الحديث بهذا اللفظ مروي عن عائشة عن النبي ﷺ. أخرجه ابن عدي في الكامل ١٩٣٩/٥ وفيه عبد الواحد بن =

وقال تعالىٰ: ﴿ مَنْ يُطع ِ الرَّسولَ فقد أَطاعَ | اللَّهَ ﴾ [النساء/ ٨٠].

وقوله تعالى: ﴿غَضِبانَ أَسِفا ﴾ [الأعراف/ ١٥٠]، أي: حزيناً، وقال: ﴿إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾[الكهف / ٦]، والأسيف: الغضبان، ويستعار للمستخدم المسحَّر، ولمَنْ لا يكاد يسمن، فيقال: هو أَسيف.

أسير

الأُسْر: الشدّ بالقِدِّ<sup>(۱)</sup>، من قولهم: أسرتُ القَتب، وسمِّي الأسير بذلك، ثم قيل لكلّ مأخوذٍ ومقيّد وإن لم يكن مشدوداً ذلك (٢).

وقيل في جمعه: أساري وأساري وأسرى، وقيل تعالى: ﴿ ويَتيماً وأسيراً ﴾ [الإنسان/ ٨].

ويُتجوَّز به فيقال: أنا أسيرُ نعمتِك، وأسرة الرجل: مَنْ يتقوَّىٰ به. قال تعالىٰ: ﴿ وشَددْنَا أَسْرَهم ﴾ [الإنسان / ٢٨] إشارة إلى حكمته تعالىٰ في تراكيب الإنسان المأمور بتأمّلها وتدبّرها في قوله تعالىٰ: ﴿ وفي أنفسِكم أفلا تُبصِرُونَ ﴾ [الذاريات / ٢١].

والأُسْر: احتباس البول، ورجل مَـأسور: أصابه أَسْر، كأنه سُدَّ منفذ بوله، والأسر في البول كالحصر في الغائط.

أَسِّن

يقال: أُسِنَ الماءُ يأْسَنُ، وأَسَنَ يأْسُنُ (٣): إذا تغلَّى تغيَّر ريحه تغيِّراً منكراً، وماء آسِنُ، قال تعالىٰ: ﴿ من مَاءٍ غَيرِ آسنٍ ﴾ [محمد/ ١٥]، وأُسِنَ الرجل: مرض، من: أُسِن الماء، إذا غُشي عليه (٤)، قال الشاعر:

١٥ ـ يميد في الرُّمح ميد المائح الأسن (٥)
 وقيل: تأسَّن الرجل إذا مَرِضَ أواعتلَّ تشبيهاً

ب. أس

الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إنْ حسناً وإنْ قبيحاً، وإن سارًا وإنْ ضارًا، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ لقد كانَ لكم في رَسول اللهِ أُسوةً حَسنةً ﴾ [الأحزاب/ ٢١]، فوصفها بالحسنة،

<sup>=</sup> ميمون، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وضعّفه الدارقطني. وانظر: كنز العمال ١/ ٥٩. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنْ اللَّه قال: مَنْ عادى لي ولياً فقد آذنتُه بالحرب» وانظر: فتح الباري ١١/ ٣٤٠ باب التواضع.

<sup>(</sup>١) القدُّ: الإسار، وهو جلدة السخلة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/ ٩٦؛ والأفعال ١/ ٦٦ ـ ١٠٦؛ وتهذيب اللغة ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) أسِن الرجلُ: غُشي عليه من خُبث ريح البئر. انظر: اللسان؛ والعين ٧/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥)العجز لزهير، وصدره:

التاركُ القرنِ مصفراً أنامله

وهو في ديوانه ص ١٠٥؛ والأفعال ١٠٦/١؛ وتهذيب اللغة ١٨٤/١٣؛ واللسان (أسن)؛ والجمهرة ٣/٥٧٠.

ويقال: تأسَّيتُ به، والأسى: الحزن. وحقيقته: إِتباع الفائت بالغم، يقال: أُسِيْتُ عليه وأُسِيتُ له، قال تعالى: ﴿ فلا تأسَ على القوم الكافرينَ ﴾ [المائدة/ ٦٨]، وقال الشاعر:

١٦ أسيتُ لأخوالى ربيعة (١)

وأصله من الواو؛ لقولهم: رجل أسوان(٢)، أي: حزين، والأسو: إصلاح الجرح، وأصله: إزالة الأسى، نحو: كربتُ النَخلَ: أزلت الكَرَبَ عنه، وقد أسوته آسوه أسواً، والآسى: طبيب الجرح، جمعه: إساءٌ وأساة وآسون، والمجروح مَأْسِيٌّ وأَسيُّ معاً، ويقال: أَسَيتُ بين القوم، أي: أصلحت (٣)، وآسيته. قال الشاعر: ١٧ ـ آسيٰ أخاهُ بنفسِه (٤)

(١) الشطر للبحتري، وتمام البيت:

مصايفُها منها، وأقوت ربوعها أسيتُ لأخــوالي ربيعــةَ أنْ عفَتْ وهو في زهر الأداب ١/ ١١٢؛ وديوانه ١/ ١٠ من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين المتوكل، ومطلعها: بها وجدُّها من غادةٍ وولوعها مُنىٰ النفس في أسماء لو يستطيعها

(٢) قال الخليل: ويجوز في الوحدان: أسيان وأسوان، انظر العين ٧/ ٣٣٢.

(٣) انظر: المجمل 1/ ٩٦.

(٤) الشطر لدريدٌ بن الصمة يرثي أخاه عبدالله، وتمام البيت:

طعان امرىء آسى أخاه بنفسه وهو في ديوانه ص ٤٩ .

ولمْ يَجنها لكنْ جَناهَا وليُّهُ (٥) هذا عجز بيت، وشطره:

وهو لسويد المراثد الحارثي، وهو في شرح الحماسة للتبريزي ٢/ ١٦٥؛ والكامل للمبرد ٢/ ٢٧١. قوله: آداه: أعانه، ويجوز أن يكون من الآداة، أي: جعل له أداة الحرب وعدتها. وقيل: هو لأبي ضب الهذلي، كما في شرح أشعار الهذليين ٢/٦٠٧.

(٦) لم أجده.

(٧) يقال: أُشِر وأُشَر بالفتح والكسر، والمعنى مختلف، انظر: الأفعال ١/ ١٠٣.

وقال آخر:

١٨ ـ فآسيٰ وآدَاهُ فكانَ كَمَنْ جنيٰ (٥) وآسى هو فاعلٌ من قولهم: يُواسي، وقول الشاعر:

١٩ \_ يكفون أثقال ثأي المستآسي(٦) فهو مُستفعَلُ من ذلك، فأمَّا الإساءة فليست من هذا الباب، وإنما هي منقولة عن ساء.

الأشرُ: شدَّة البطر، وقد أَشِرَ(٧) يأشَرُ أَشَراً، قال تعالى: ﴿ سَيعلمون غَداً مَن الكذَّابُ الأشر ﴾ [القمر/ ٢٦]، فالأشر أبلغ من البطر، والبَطر أبلغ من الفرح، فإنَّ الفرح ـ وإنْ كان في

ويعلم أنَّ المسرة غيسر مخلَّدِ

أغلب أحواله مذموماً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يحبُ الفَرِحين ﴾ [القصص/ ٧٦] - فقد يحمد تارة إذا كان على قدر ما يجب، وفي الموضع الذي يجب، كما قال تعالى: ﴿ فبذلكَ فليفرحوا ﴾ [يونس/ ٥٨] وذلك أنَّ الفرح قد يكون من سرور بحسب قضية العقل، والأشر لا يكون إلا فرحاً بحسب قضية الهوى، ويقال: ناقة مِنْشير(١)، أي: نشيطة على طريق التشبيه، أو ضامرٌ من قولهم: أشرْتُ الخشبة(٢).

#### أصبر

الأصر: عقد الشيء وحبسه بقهره، يقال: أصرْتُه فهو مأصور، والمَأْصَر والمَأْصِر: محبس السفينة. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيضعُ عنهم إصرَهم ﴾ [الأعراف/ ١٥٧] أي: الأمور التي تبطهم وتقيّدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثواب، وعلىٰ ذلك: ﴿ وَلا تحملُ علينا إصراً ﴾ [البقرة/ ٢٨٦]، وقيل: ثِقُلاً (٣). وتحقيقه ما ذكرتُ، والإصرأ: العهد المؤكّد الذي يُشطّ ذكرتُ، والإصرأ: العهد المؤكّد الذي يُشطّ

ناقضه عن الشواب والخيرات، قال تعالىٰ: ﴿ أَاقررتُم وأَخذتُم على ذلكم إصري ﴾ [آل عمران/ ٨١].

الإصار: الطُّنب والأوتاد التي بها يُعمد البيت، وما يأصِرني عنك شيء، أي: ما يحبسني.

والأَيْصَر (٤): كساء يُشدّ فيه الحشيش فيُثنى على السنام ليمكن ركوبُه.

### أصبيع

الإصبع<sup>(0)</sup>: اسم يقع على السلامي والظفر والظفر والأنملة والأطرة <sup>(1)</sup> والبرجمة معاً، ويستعار للأثر الحسن فيقال: لك على فلان إصبع<sup>(۷)</sup>، كقولك: لك عليه يد.

### أصل

تشبطهم وتقيّدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى العُشايا، يقال للعشية: أصيل وأصيلة، فجمع الثواب، وعلى ذلك: ﴿ وَلا تحملْ علينا إِصْراً ﴾ العَشايا، يقال للعشية: أصيل وأصيلة، فجمع الأصيلة: أصائل، والبقرة / ٢٨٦]، وقيل: ثِقْلاً (٣). وتحقيقه ما وقال تعالىٰ: ﴿ بُكرةً وأصيلاً ﴾ [الفتح / ٩].

<sup>(</sup>١) يقال: رجلٌ متشير وامرأة متشير، وناقة متشير وجواد متشير، يستوي فيه المذكر والمؤنث. انظر: اللسان (أشر). (٢) أُشَر الخشبة: شُقُّها.

<sup>(</sup>٣) انظر: العين ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) وفي اللسان (الأيصر): حُبيل صغير قصير يشدُّ به أسفل الخباء إلى وتد.

<sup>(</sup>٥) وقد نظم ابن مالك لغات الإصبع فقال:

تثليث با إصبع مع شكل همزته بغير قيدٍ مع الأصبوع قد نقلا السدراك]. انظر: التسهيل ص ٣٥. وكان القياس أن تذكرفي مادة صبغ لأن الهمزة زائدة.

<sup>(</sup>٦) الأطرة: ما أحاط بالظفر من اللحم.

 <sup>(</sup>٧) وفي اللسان: يقال: فلانٌ منَ اللّه عليه إصبع حسنة، أي: أثر نعمة حسنة، وعليه منك إصبع حسنة، أي: أثر
 حسن.

وأَصْلُ الشيء: قاعدته التي لو تُوهّمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك، قال تعالى: ﴿ أَصلُها ثابتٌ وَفرعُها في السّماءِ ﴾ [إبراهيم/٢٤]، وقد تأصّل كذا وأصّلهُ، ومجد أصيل، وفلان لا أصل له ولا فصل.

#### أفّ

أصل الأف: كل مستقذرٍ من وسخ وقلامة ظفرٍ وما يجري مجراها، ويقال ذلك لكل مُستخفٍ به استقذاراً له، نحو: ﴿ أَفِّ لكم ولِما تَعبدُونَ من دُونِ اللّهِ ﴾ [الأنبياء/ ٢٧]، وقد أفّفت لكذا: إذا قلت ذلك استقذاراً له، ومنه قيل للضجر من استقذار شيء: أقّف فلان.

#### أفـــق

قال تعالىٰ: ﴿ سَنُرِيهِم آياتِنا في الآفاق ﴾ [فصلت/٥٣] أي: في النواحي، والواحد: أُفق وأُفُق(١)، ويقال في النسبة إليه: أُفقيّ، وقد أَفق فلان: إذا ذهب في الآفاق، وقيل: الآفِقُ للذي يبلغ النهاية في الكرم تشبيهاً بالأُفق الذاهب في الآفاق.

#### أفيك

الإِفْك: كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن

يكون عليه، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهابّ: مؤتفكة. قال تعالى : ﴿ والمُّؤ تِفكاتُ بالخاطئة ﴾ [الحاقة/ ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْتِفَكَةُ أُهُوىٰ ﴾ [النجم/ ٥٣]، وقـوله تعالىٰ: ﴿ قَاتَلهم اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤفكون ﴾ [التوبة/ ٣٠] أي: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الم الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلىٰ القبيح، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ يُؤْفَكُ عنهُ مَنْ أَفِكَ ﴾ [الذاريات/ ٩]، ﴿ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ [الأنعام/ ٩٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ أَجِئْتُنَا لِتَأْفِكُنَا عِنِ ٱلهِتِنَا ﴾ [الأحقاف/ ٢٢]، فاستعملوا الإفك في ذلك لمّا اعتقدوا أنَّ ذلك صرفٌ من الحق إلى الباطل، فاستُعمل ذلك في الكذب لما قلنا، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الذين جَاؤُوا بالإفكِ عُصبةٌ منكم ﴾ [النـور/ ١١]، وقال: ﴿ لَكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ ﴾ [الجاثية/ ٧]، وقوله: ﴿ أَثِفَكا آلِها للهِ تُريدونَ ﴾ [الصافات/ ٨٦] فيصح أن يُجعل تقديره: أتريدون آلهةً من الإفك(٢)، ويصح أن يُجعل «إفكاً» مفعول «تريدون»، ويجعل آلهة بدل منه، ويكون قد سمَّاهم إفكاً. ورجلٌ مَأْفُوك: مصروف عن الحق إلى الباطل، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) قال في اللسان: الأفق والأفَّق مثل عُسْر وعُسُر.

<sup>(</sup>٢) قال الزَّمخشري: «أَإِفكاً» مفعولٌ له، تقديره: أتريدون آلهة من دون اللَّه إفكاً، وإنما قدَّم المفعول على الفعل للعناية،وقدَّم المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون ﴿ إِفكاً ﴾ مفعولًا، يعني: أتريدون به إفكاً، ثم فسَّر الإفك بقوله آلهة من دون اللَّهعلى أنها إفك في أنفسها.

٧٠ ـ فإنْ تكُ عن أحسن المروءةِ مأفو

كاً ففي آخرينَ قد أَفِكُوا(١) وأَفِكَ يُؤفَكُ: صُرِف عقله، ورجلَ مَأْفُوك العقل.

### أفسل

الأفول: غيبوبة النَّيِرَّات كالقمرين والنجوم، قال تعالىٰ: ﴿ فلمَّا أَفَلَ قال لا أُحبُ الآفلين ﴾ [الأنعام / ٧٨]، وقال: ﴿ فلمَّا أَفَلَتْ ﴾ [الأنعام / ٧٦]، والإفال(٢): صغار الغنم، والأفيل: الفصيل الضئيل.

#### أكسل

الأَكْلُ: تناول المطعم، وعلى طريق التشبيه قيل: أكلت النار الحطب، والأُكْل لما يؤكل، بضم الكاف وسكونه، قال تعالىٰ: ﴿ أَكُلُها دائمٌ ﴾ [الرعد/ ٣٥]، والأَكْلة للمرَّة، والأَكْلة كاللَّقمة، وأكيلة الأسد: فريسته التي يأكلها، والأَكُولة(٣) من الغنم ما يؤكل، والأكيل: المؤاكل.

وفلانٌ مُؤكَلُ ومُطْعَم استعارة للمرزوق، وثوب

ذُو أُكُل: كثير الغزل(٤) كذلك، والتمر مَأْكلة للفم، قال تعالىٰ: ﴿ ذَواتِي أُكُل خِمطٍ ﴾ [سبأ/ ١٦]، ويعبَّر به عن النصيب فيقال: فلان ذو أُكل من الدنيا(٥)، وفلانُ استوفىٰ أُكله، كناية عن انقضاء الأجل، وأكل فلان فلاناً: اغتابه، وكذا: أكل لحمه.

قال تعالىٰ: ﴿ أَيُحَبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحَمَ أَنْ يَأْكُلَ لَحَمَ أَخْيِهِ مَيتاً ﴾ [الحجرات/ ١٢]، وقال الشاعر: ٢١ \_ فإنْ كنتُ مأكولًا فكنْ أَنتَ آكلي (٦)

رما ذقت أكالاً، أي: شيئاً يؤكل، وعُبر بالأكل عن إنفاق المال لمًا كان الأكل أعظم ما يحتاج فيه عن إنفاق المال لمًا كان الأكل أعظم ما يحتاج فيه إلى المال، نحو: ﴿ ولا تأكلُوا أموالَكم بينكم بالباطل ﴾ [البقرة/ ١٨٨]، وقال: ﴿ إِنَّ الذين يأكلُونَ أموالَ اليَتامىٰ ظُلماً ﴾ [النساء/ ١٠]، فأكل المال بالباطل صرفُه عن الحق إلىٰ ما ينافيه الحق، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّما يأكلون في بُطونِهم ناراً﴾ [النساء/ ١٠]، تنبيهاً علىٰ أنَّ تناولهم لذلك يؤدي بهم إلىٰ النار.

والأُكُول والأُكَّال: الكثير الأكل، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) البيت لعروة بن أذينة، وهو في ديوانه ص ٣٤٣؛ والمجمل ١/ ٩٩؛ وشمس العلوم ١/ ٩٣؛ والمشوف المعلم ١/ ٧٣؛ واللسان (أفك)؛ والصحاح (أفك)؛ والأفعال ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) الإِفال: صغار الإِبلِ، انظر: اللسان (أفل)؛ والمجمل ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: الأكولة: الشاة تُعزل للأكل وتُسمَّن، ويكره للمصدِّق أخذها.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: ثوب ذو أُكُل: قويّ صفيق كثير الغزل.

<sup>(</sup>٥) وفلانً ذو أكُّل إذا كان ذا حظُّ من الدنيا ورزق واسع.

<sup>(</sup>٦) الشطر للممزَّق العبدي، شاعر جاهلي، وعجزه:

وإلا فأدركني ولمَّا أمزق

﴿ أَكَّالُونَ لَلسُّحتِ ﴾ [المائدة/ ٤٢].

والأكلة: جمع آكل، وقولهم: هم أُكَلةُ رأس عبارةٌ عن ناس من قلّتهم يشبعهم رأس.

وقد يعبَّر بالأكل عن الفساد، نحو: ﴿ كَعْصَفٍ مَأْكُولٍ ﴾ [الفيل/ ٥]، وتَأكَّل كذا: فسد، وأصابه إكال في رأسه وفي أسنانه، أي: تأكُّل، وأكلنى رأسى.

وميكائيل ليس بعربيّ في الأصل.

ٲڷؖ

الإلُّ: كل حالة ظاهرة من عهدِ حلف وقرابة تَثِلُّ: تلمع، فلا يمكن إنكاره. قال تعالىٰ: ﴿ لا يرقُبون في مُؤمنٍ إِلَّا ولا ذِمَّةً ﴾ [التوبة/ ١٠]، وألَّ الفرس، أي: أسرع، وحقيقته: لمَع، وذلك استعارة في باب الإسراع، نحو: بَرق وطار. والألَّة (١): الحربة اللامعة، وألَّ بها: ضُرب، وقيل (٢): إلّ وإيل اسم اللَّه تعالىٰ، وليس ذلك بصحيح، وأذن مؤلَّلة (٣)، والأللان (٤): صفحتا

السكين.

ألـف

الألف من حروف التهجي، والإلف: اجتماع الألف من حروف التهجي، والإلف: اجتماع مع التئام، يقال: ألَّفتُ بينهم، ومنه: الألفة ويقال للمألوف: إلف وأليف. قال تعالى: ﴿ إِذَ كُنتُم أَعَداءً فَأَلَف بين قُلوبِكم ﴾ [آل عمران/ كنتُم أعداءً فألف بين قُلوبِكم أو الأرض جَميعاً ما ألَّفتَ بينَ قُلوبهم ﴾ [الأنفال/ ٣٣].

والمُؤلَّف: ما جُمع من أجزاء مختلفة، ورُتب ترتيباً قُدِّم فيه ما حقه أن يقدَّم، وأُخَّر فيه ما حقُّه أنْ يؤخَّر. و﴿ لإيلاف قُريشٍ ﴾ [قريش/ ١] مصدر من آلفَ(٥).

والمؤلَّفة قلوبهم (٦): هم الذين يُتحرى فيهم بتفقدهم أن يصيروا من جملة مَنْ وصفهم اللَّه، ﴿ لُو أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرضِ جَميعاً مَا أَلَّفتَ بِينَ قُلُوبِهِم ﴾ [الأنفال/ ٣٣]، وأوالفُ الطير: ما أَلفت الدار.

كذاك صوت الثُكل، أمَّا الإلل

<sup>=</sup> وهو في الأصمعيات ص ١٦٦؛ والمجمل ١/ ١٠٠؛ وغريب الحديث ٣/ ٤٢٩؛ واللسان (أكل).

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: والألَّة: الحربة العظيمة النصل، سميت بذلك لبريقها ولمعانها. (٢) مدر قبل الكل ، كما في الاقتصاب من ١٢٣ . ١٣٠ ماذن مثالًا في محلَّدة ما

<sup>(</sup>٢) وهو قول الكلبي، كما في الاقتضاب ص ١٢٣. (٣) وأذن مؤلَّلة: محدَّدة منصُوبة مُلطَّفة.

<sup>(</sup>٤) الألل والألان: وجها السّكين. قال ابن مالك في مُثلَّثه: وصفحةُ الشيء العريضِ الألـلُ فهى القـرابـات، وأمَّــا الألــل

فهي القرابات، وأمَّا الألل فجمع ألَّة بلا استصعاب (٥) قال ابن الأنباري: مَنْ قرأ «لإِللافهم» فهو مِنْ: آلف يُؤلِفُ، الظر: اللسان (ألف).

<sup>(</sup>٦) والمؤلفة قلوبهم قومٌ من سادات العرب أمر الله تعالى نبيَّه في أول الإسلام بتألفهم، أي: بمقاربتهم وإعطائهم ليُرغّبوا مَنْ وراءهم في الإسلام، فلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلباً مع الكفار على المسلمين.

والأَلْف: العدد المخصوص، وسُمِّي بذلك | ألـم لكون الأعداد فيه مؤتلفة، فإنَّ الأعداد أربعة: آحاد وعشرات ومئات وألوف، فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت، وما بعده يكون مكرراً. قال بعضهم: الألف من ذلك؛ لأنه مبدأ النظام، وقيل: آلفْتُ الدراهم، أي: بلغت بها الألف، نحو أمُأيَتْ، وآلَفتْ(١) هي نحو أَمْأَتْ.

ألــك الملائكة، وملَك أصله: مَأْلَك، وقيل: هو مقلوبٌ عن مَلاَّكِ، والمَألك والمألكة والألوك: الرسالة، ومنه: ألكني إليه، أي: أبلغه رسالتي، والملائكة تقع على الواحد والجمع.

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصطفى من الملائكةِ رُسلًا ﴾ [الحج/ ٧٥].

قال الخليل<sup>(٢)</sup>: المألُكة: الرسالة؛ لأنهاتُؤلك في الفُّم، أي: تمضغ، مِنْ قولهم: فرس يألُّكُ اللِّجام أي: يعلك.

الألم: الوجع الشديد، يقال: أَلَمَ يَأْلُمُ أَلُماً فهو أَلِم. قال تعالىٰ: ﴿ فإنَّهم يَأْلَمون كما تألَمون ﴾ [النساء/ ٢٠٤]، وقد آلمتُ فلاناً، وعذاب أليم، أي: مؤلم. وقوله: ﴿ أَلُّمْ يَأْتُكُم ﴾ [الأنعام/ ٢١٣٠ فهو ألف الاستفهام، وقد دخل على «لم».

أله

اللُّه: قيل: أصله إله فحذفت همزته، وأدخل عليها الألف واللام، فخصّ بالباري تعالى، ولتخصصه به قال تعالى : ﴿ هَلْ تَعلمُ له سَمِيّاً ﴾ [مريم/ ٦٥]. وإله جعلوه اسماً لكل معبودٍ لهم، وكذا اللات، وسمّوا الشمس إلاهة (٣) لاتخاذهم إياها معبوداً.

وأَلَه فلان يَأْلُه إلاهةً: عبد يعبد عبادة، وقيل: تألّه. فالإله على هذا هو المعبود(٤).

> (١) أَأْلَفَتْ: بلغت ألفاً، وذلك أنَّ صيغة أفْعَل تأتى للبلوغ عددياً كان أو زمانياً أو مكانياً. وفي ذلك يقول شيخنا العلامة أحمد بن محمد حامد الحسني الشنقيطي حفظه الله:

> > أَفعَل للبلوغ في الزمان

كُذاكَ في القدرِ وفي المكانِ مشاله: أمسأت دراهم عسر

أصبح أنجد لكى يلقى الزُمرْ وقال ابن منظور: وألُّف العددَ وآلفه: جعله ألفاً، وآلفوا: صاروا ألفاً. (٢) لعين ٥/ ٤٠٩.

(٣) وقال في ذلك ابن مالك في مثلَّثه:

والشمس سمّاها صدوق النباة (٤) وفي ذلك يقول الفقيه محمد سيد بن أبت اليعقوبي

اللَّهُ مشتقٌ وقيل: مرتجل ألَّه أي: عبد، أو من الألَّه أو المحجَّبُ عن العيان أو ألِهَ الحيرانُ من قول العربُ

إلاهة واضممه للإضراب الشنقيطي رحمه الله:

وهو أعرفُ المعرّفات جل وهو اعتماد الخلق أو من الوله مِنْ: لاهتِ العروس في البنيانِ أومنْ: أَلَهْتُ، أي: سكنتَ للأرب

وقيل: هو مِنْ: ألِه، أي: تحيَّر، وتسميته بذلك إشارة إلىٰ ما قال أمير المؤمنين عليًّ رضي اللَّه عنه: (كَلَّ دُونَ صفاتِه تحبيرُ الصفات، وضلَّ هناك تصاريفُ اللغات) وذلك أنَّ العبد إذا تفكَّر في صفاته تحيَّر فيها، ولهذا روي: «تفكَّروا في آلاءِ اللَّهِ ولا تفكَّروا في اللَّهِ، (۱).

وقيل: أصله: ولاه، فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك لكون كل مخلوق وَالِهاً نحوه؛ إمَّا بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات؛ وإمَّا بالتسخير والإرادة معاً كبعض الناس، ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء: اللَّهُ محبوبُ الأشياء كلها(٢)، وعليه دلَّ قوله تعالىٰ: ﴿ وإنْ مِنْ شيءٍ إلا يُسبِّح بحمدِهِ ولكنْ لا تَفقهون تسبيحهم ﴾ [الإسراء/ ٤٤].

وقيل: أصله مِنْ: لآهَ يلوهُ لياهاً، أي: احتجب. قالوا: وذلك إشارة إلى ما قال تعالى: ﴿ لا تُدركُه الأبصارُ وهو يُدركُ الأبصارَ ﴾ [الأنعام / ١٠٣]، والمشار إليه بالباطن في قوله: ﴿ والظاهرُ والباطنُ ﴾ [الحديد / ٣].

وإله حقّه ألا يجمع، إذ لا معبود سواه، لكن العرب لاعتقادهم أنّ ههنا معبوداتٍ جمعوه، فقالوا: الآلهة. قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ لَهُمْ آلْهَةُ تَمنعُهُم مِنْ دُونِنا ﴾ [الأنبياء/ ٤٣]، وقال: ﴿ ويَذَرَكُ وآلهتَكَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٧] وقرىء: (وإلاهتك) (٣) أي: عبادتك. ولاه أنت، أي: للّه، وحذف إحدى اللامين.

«اللهم» قيل: معناه: يا اللَّه، فأبدل من الياء الواقع في أوله الميمان في آخره (١٤)، وخُص بدعاء اللَّه، أمَّنا بخير (٥)، مركَّب تركيب حيَّهلا.

#### إلىي

إلى: حرف يحدُّ به النهاية من الجوانب الست، وألوتُ في الأمر: قصَّرتُ فيه، هو منه، كأنه رأى فيه الانتهاء، وألوتُ فلاناً، أي: أوليته تقصيراً نحو: كسبته، أي: أوليتُه كسباً، وما ألوته جهداً، أي: ما أوليته تقصيراً بحسب الجهد، فقولك: «جهداً» تمييز، وكذلك: ما ألوتُه نصحاً. وقوله تعالى: ﴿ لا يألونَكم خَبالاً ﴾ [آل

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو نُعيم في الحلية عن ابن عباس بلفظ: «تفكروا في خلق اللَّه ولا تفكروا في اللَّه» ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص ٥٩ من قوله عن ابن عباس بلفظ: «تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في اللَّه». وجاء أحاديث كثيرة بمعناها قال العجلوني: وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكسبه قوة، ومعناه صحيح. راجع: كشف الخفاء ٢٩١١، والنهاية في غريب الحديث ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة الحفاظ: (أله).

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ عليّ بن أبي طالب وابن عباس والضحاك، وهي قراءة شاذة، راجع: القرطبي ٧/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) وهذا قول الخليل رحمه الله، انظر: اللسان (أله)؛ ومعانى الفراء ٢٠٣/١ والغريبين للهروي ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) وهذا قول الفراء، ذكره في معانى القرآن ١/ ٣٠٣.

عمران/ ١١٨] منه، أي: لا يقصّرون في جلب الخبال، وقال تعالى: ﴿ وَلا يَأْتِلِ أُولُو الفَضلِ منكم ﴾ [النور/ ٢٢] قيل: هو يفتعل مِن ألوت، وقيل: هو مِنْ: آليت: حلفت. وقيل: نزل ذلك في أبي بكر، وكان قد حلف على مِسْطح أن يزوي عنه فضله(١).

وردَّ هذا بعضهم بأنَّ افتعل قلّما يبنى مِن «أفعل»، إنما يُبنى مِن «فَعَل»، وذلك مثل: كسبتُ واكتسبت، وصنعتُ واصطنعت، ورأيتُ وارتأبتُ.

وروي: «لا دريت ولا ائتليت»(٢) وذلك: افتعلت من قولك: ما ألوته شيئاً، كأنه قيل: ولا استطعت.

وحقيقة الإيلاء والألِيّة: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يُحلف عليه.

وجُعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة، وكيفيته وأحكامه مختصة بكتب الفقه. ﴿ فَاذْكُرُ وَا آلاءَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف/ ٢٩] أي: نِعمَهُ، الواحد: ألا وإلى، نحو أنا وإنى لواحد الآناء. وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿ وُجوهٌ يومئذِ نَاضِرةٌ \* الى ربّها ناظِرةٌ ﴾ [القيامة / ٢٧ - ٢٣]: إنّ معناه: إلى نعمة ربها منتظرة، وفي هذا تعسف من حيث البلاغة (٣).

و «ألا» للاستفتاح، و «إلا» للاستثناء، وأولاء في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُم أُولاءِ تحبُّونهم ﴾ [آل عمران/ ١٩٩] وقوله: أولئك: اسم مبهم موضوع للإشارة إلى جمع المذكر والمؤنث، ولا واحد له من لفظه، وقد يُقصر نحو قول الأعشى: ٢٢ ـ هـؤلا ثم هـؤلا كُـلًا أعـ

طيتَ نَـوالاً مَحْـذوَّةً بمثـال (٤) [محذوَّة، من الحُذيا، وهي العطية].

(١) وأخرج هذا البخاري في التفسير ٨/٥٥٤ ومسلم برقم ٢٧٧٠، ويزوي: يقبض.

انظر فتح الباري ٢٣٣/٣؛ ومسلم في الجنة ونعيمها؛ باب عرض مقعد الميت (٢٨٧٠)؛ وانظر: شرح السنة ٥/ ٤١٥؛ والترغيب والترهيب ٤/ ١٨٥؛ والمسند ١٢٦/٣.

والرواية التي ذكرها المؤلف حكاها ابن قتيبة عن يونس بن حبيب، وحكي ذلك عن الأصمعي وبه جزم الخطابي.

وقال ابن السكيت: قوله: «ولا تليت» إتباع ولا معنى لها.

(٣) وهذا قول المعتزلة قدَّروا ذلك لأنهم ينفون رؤية اللَّه تعالَىٰ، والمؤلَّف يردُّ قولهم .

(٤) البيت في ديوانه من قصيدة يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي، مطلعها:

ما بكاءُ الكبير بالأطلال وسؤالي فهل يردَّ سؤالي انظر: ديوانه ص ١٦٧؛ وتفسير القرطبي ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) وهذه الرواية هي التي صوّبها ابن الأنباري وقال: «ولا تليت» خطأ. راجع الغريبين ١/ ٨١ والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وفي البخاري عن أنس أن رسول الله على قال: «...، وأمّا الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنتُ أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريتَ ولا تليتَ، تم يُضرب بمطرقة من حديدٍ ضربة بين أذنيه فيصيح صيحةً يسمعها من يليه إلا الثقلين».

أُمّ

الأُمُّ بإزاء الأب، وهي الوالدة القريبة التي ولدته، والبعيدة التي ولدت مَنْ ولدته.

ولهذا قبل لحوّاء: هي أمنا، وإن كان بيننا وبينها وسائط. ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود شيءٍ أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أمَّ، قال الخليل: كل شيء ضُمّ إليه سائر ما يليه يُسمَّىٰ أمَّالا)، قال تعالىٰ: ﴿ وإنَّه في أُمِّ الكتاب ﴾ أمًّالا)، قال تعالىٰ: ﴿ وإنَّه في أُمِّ الكتاب ﴾ [الزخرف/ ٤](٢) أي: اللوح المحفوظ وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولّدة منه. وقيل لمكة أم القرىٰ، وذلك لما رُوي: (أنّ الدنيا دُحيت من تحتها)(٣)، وقال تعالىٰ: ﴿ لتُنذرَ أُمَّ النجوم: المجرّة(٤)، قال:

٧٣ - بحيثُ اهتدتْ أمُّ النجومِ الشوابكِ(٥) وقيل: أم الأضياف وأم المساكين(٢)، كقولهم: أبو الأضياف(٧)، ويقال للرئيس: أمَّ الجيش كقول الشاعر:

٧٤ - وأمُّ عيالٍ قد شهدتُ نفوسَهم (^)
وقيل لفاتحة الكتاب: أمُّ الكتاب لكونها مبدأ
الكتاب، وقوله تعالىٰ: ﴿ فأُمُه هاوية ﴾
[القارعة/ ٩] أي: مثواه النار فجعلها أمَّا له،
قال: وهو نحو ﴿ مَأُواكُم النَّارُ ﴾ [الحديد/ ١٥]،
وسمَّىٰ اللَّه تعالىٰ أزواج النبي ﷺ أمهات
المؤمنين فقال: ﴿ وأزواجُه أُمهاتُهم ﴾
المؤمنين فقال: ﴿ وأزواجُه أُمهاتُهم ﴾
[الأحزاب/ ٦] لما تقدَّم في الأب، وقال: ﴿ يا ابنَ أُمَّ ﴾ [طه/ ٩٤] ولم يقل: ابنَ أب، ولا أمَّ له يقال على سبيل الذم، وعلى سبيل المدح،

يَرِيٰ الوحشة الأنسَ الأنيسَ ويهتدي

إذا أطعمتَهم أَوْتَحَتْ وأقلَّت

<sup>(</sup>١) من أول الباب إلى ههنا نقله الفيروز آبادي حرفياً في البصائر ٢/ ١١١، وانظر العين ٤٣٣/٨.

<sup>(</sup>٢) وانظر: المخصص ١٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) وهذا مرويًّ عن قتادة كما أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. راجع الدر المنثور ٣/ ٣١٦. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥ / ٢٨، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وهو صحابي، وابن جرير ١ / ٤٨٥ من كلام ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) راجع: الجمهرة ١/ ٢٠؛ واللسان (أمم) ١٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت لتأبّط شرًّا، وصدره:

وهو في ديوانه ص ١٥٦؛ والجمهرة ١/ ١١؛ وشرح الحماسة للتبريزي ١/ ٤٩؛ والمخصص ١٨١/ ١٨١. (٦) وأمُّ المساكين كنية زينب بنت خزيمة أمَّ المؤمنين رضي اللَّه عنها، سميت بذلك لكثرة معروفها. راجع سير أعلام النبلاء ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) أبو الأضياف هو إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من أضاف الضيف.

<sup>(</sup>٨) الشطر للشنفري، وعجزُه:

وهو في الجمهرة ١/ ٢١؛ والمفضليات ص ٢١٠؛ واللسان (أمم)، أوتحت: أعطت قليلًا.

وكذا قوله: ويلُ أُمَّه(١)، وكذا: هوت أمُّه(٢) والأمُّ قيل: أصله: أمَّهة، لقولهم جمعاً: أمهات، وفي التصغير: أُميهة(٣).

وقيل: أصله من المضاعف لقولهم: أُمَّات في وأُميمة. قال بعضهم: أكثر ما يقال أمَّات في البهائم ونحوها، وأمهات في الإنسان.

والأمّة: كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما إمّا دينً واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً، وجمعها: أمم، وقوله تعالى: ﴿ ومَا مِنْ دَابّةٍ في الأرض ولا طَائرٍ يطيرُ بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ [الأنعام / ٣٨] أي: كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع، فهي من بين ناسجةٍ كالعنكبوت، وبانية كالسُّرْفَة (1)، ومدّخرة كالنمل ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام، إلى غير ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوع. وقوله تعالى: ﴿ كَانَ الناسُ أُمَّةً وَاحدةً ﴾

[البقرة/ ٢١٣] أي: صنفاً واحداً وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفر، وقوله: ﴿ ولوشاءَ ربُكَ لَجعلَ الناسَ أُمَّةً واحدةً ﴾ [هود/ ١١٨] أي: في الإيمان، وقوله: ﴿ وَلْتكنْ منكم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلَىٰ الخيرِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٤] أي: جماعة يتخيّرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم، وقوله: ﴿ إِنَّا وجدْنَا آباءَنا على أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف/ ٢٢] أي: علىٰ دين مجتمع. قال: [الزخرف/ ٢٢] أي: علىٰ دين مجتمع. قال:

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَادَّكَرَ بِعَدَ أُمَّةٍ ﴾ [يوسف/ ٥٤] أي: حينٍ، وقُرىء (بعدَ أُمَهٍ)<sup>(٦)</sup> أي: بعد نسيان. وحقيقة ذلك: بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين.

وقوله: ﴿ إِنَّ إِبِرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للَّهِ ﴾ [النحل/ ١٢٠] أي: قائماً مقام جماعة في عبادة اللَّه، نحو قولهم: فلانُ في نفسه قبيلة. وروي: «أنه يُحشر زيدُ بن عمرو بن نفيل أُمَّةً وحدَه» (٧).

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: وقوله: ويلُ أمّه فهو مدح خرج بلفظ الذم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن بري: قوله: هوت أمّه يستعمل على جهة التعجب كقولهم: قاتله اللَّه ما أسمعه!.

<sup>(</sup>٣) لأنَّ الجمع والتصغير يردَّان الأشياء لأصولها، فأصلها هاء على هذا. وهذا قول الخليل في العين ٨/٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) هي دُويبَّة غبراء تبني بيتاً حسناً تكون فيه، وهي التي يضرب بها المثل فيقال: أصنع من سُرفة.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت للنابعة الذبياني، وصدره:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبةً

وهو في ديوانه ص ٨١؛ والغريبين ١/ ٩٣؛ واللسان (أمم).

<sup>(</sup>٦) وهي مروية عن شُبيل بن عزرة الضبعي، وهي قراءة شاذة. راجع القرطبي ١٤٣/٩؛ وإعراب القرآن للنحاس ١٤٣/٢.

وقوله تعالى: ﴿ لِيسُوا سَواءً مِنْ أَهل الكتاب أُمَّةً قائمةً ﴾ [آل عمران/ ١١٣] أي: جماعة، وجعلها الزجاج ههنا للاستقامة، وقال: تقديره: ذو طريقة واحدة (١)، فترك الإضمار أولى.

والْأَمِيِّ: هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وعليه حمل: ﴿ هُوَ اللَّذِي بَعثُ في الأميّينَ رسولًا منهم ﴾ [الجمعة/ ٢] قال قطرب: الأميّة: الغفلة والجهالة، فالأميّ منه، وذلك هو قلة المعرفة، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ ومنهم أُميُّونَ لا يعلمونَ الكتابَ إلَّا أمانيُّ ﴾ [البقرة/ ٧٨] أي: إلا أن يتلى عليهم.

قال الفرّاء: هم العرب الذين لم يكن لهم كتابٌ، و﴿ النبيُّ الْأُميُّ الذي يجدونهُ مكتوباً عندَهم في التوراةِ والإِنجيل ﴾ [الأعراف/ ١٥٧] قيل: منسوب إلى الأمَّة الذين لم يكتبوا، لكونه على عادتهم كقولك: عامِّي، لكونه على عادة العامّة، وقيل: سمى بذلك لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب، وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه، واعتماده على ضمان الله منه بقوله: ﴿ سَنُقرئُكَ فلا تَنسىٰ ﴾ [الأعلىٰ / ٦].

وقيل: سمّى بذلك لنسبته إلى أمِّ القرى. والإمام: المُّؤتمُّ به، إنساناً كانَ يقتدى بقوله أو فعله، أو كتاباً، أو غير ذلك محقًّا كان أو مبطلاً، وجمعه: أئمة. وقوله تعالىٰ: ﴿ يومَ نَدعو كُلُّ أَناسِ بِإِمامِهِم ﴾ [الإسراء/ ٧١] أي: بالذي يقتدون به، وقيل: بكتابهم(٢)، وقوله: ﴿ واجعلنَا للمُتقين إماماً ﴾ [الفرقان/ ٧٤]. قال أبو الحسن: جمع آم (٣)، وقال غيره: هو من باب درع دلاص، ودروع دلاص(٤)، وقوله: ﴿ ونجعلَهم أَئِمـةً ﴾ [القصص/ ٥] وقال: ﴿ وَجِعَلْنَاهُم أَثِمةً يَدَّعُونَ إِلَىٰ النار ﴾ [القصص/ ٤١] جمع إمام.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّ شَيءٍ أَحصيناهُ في إِمام مُبينِ ﴾ [يس/ ١٢] فقد قيل: إشارة إلى اللوح المحفوظ، والأمُّ: القصد المستقيم، وهو التوجه نحو مقصود، وعلى ذلك: ﴿ ولا آمِّينَ البيتَ الحرامَ ﴾ [المائدة/ ٢] وقولهم: أُمُّهُ: شبُّه، فحقيقته إنما هو أن يصيب أمَّ دماغه، وذلك على حدّ ما يبنون من إصابة الجارحة لفظ فعلتُ منه (٥)، وذلك نحو: رأستُه، ورجَلْتُهُ، وكَبدْتُه،

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ١/٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الغريبين ١/ ٩٥. (٣) أبو الحسن الأخفش، وقال: الإِمام ههنا جماعة، كما قال: ﴿ فإنهم عدوٌّ لي ﴾ راجع: معاني القرآن للأخفش ٢ /٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان: ودرع دلاص: برَّاقة ملساء لينة، والجمع دُلُص، وقد يكون الدلاص جمعاً مكسَّراً. ويقال: درع دلاص، وأدرع دلاص، للواحد والجمع على لفظ واحدٍ.

<sup>(</sup>٥) وفي ذلك يقول شيخنا حفظه الله:

فَعَلَ صَوغُها من الأعيان نحو ظهرتُه كذا رقبتُه

مطّردٌ عند ذوى الأذهان وقس كذلك إلى يددُّتُه

وبَطنتُه: إذا أصيب هذه الجوارح.

و«أم» إذا قوبل به ألف الاستفهام فمعناه: أي (١) نحو: أزيدٌ أم عمرو، أي: أيّهما، وإذا جُرِّد عن ذلك يقتضي معنىٰ ألف الاستفهام مع بل، نحو: ﴿ أَمْ زَاغَتْ عنهم الأبصارُ ﴾ [ص/ ٣٦] أي: بل أزاغت.

و «أمًّا» حرف يقتضي معنى أحد الشيئين، ويكرَّر نحو: ﴿ أَمَّا أَحدُكما فَيسقي ربَّه خمراً وأَمَّا الآخرُ فَيُصلَبُ ﴾ [يوسف/ ٤١]، ويُبتدأ بها الكلام نحو: أمًّا بعدُ فإنه كذا.

أميد

قال تعالى: ﴿ تُودُّ لو أَنَّ بينَها وبينَهُ أَمَداً بعيداً ﴾ [آل عمران/ ٣٠]. والأمد والأبد يتقاربان، لكن الأبد عبارة عن مدَّة الزمان التي ليس لها حدَّ محدود، ولا يتقيد، لا يقال: أبدُ كذا. والأمدُ: مدَّة لها حدًّ مجهول إذا أطلق، وقد

والأمدُ: مدَّةُ لها حدُّ مجهول إذا أطلق، وقد ينحصر نحو أن يقال: أمدُ كذا، كما يقال: زمان كذا، والفرق بين الزمان والأمد أنَّ الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عامٌ في المبدأ والغاية؛ ولذلك قال بعضهم: المدىٰ والأمد يتقاربان.

الأمر: الشأن، وجمعه أمور، ومصدرُ أمرته: إذا كلَّفته أن يفعل شيئاً، ولا يُجمع، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، وعلىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَيْهِ

يُرجعُ الأمرُ كلُّه ﴾ [هود/ ١٢٣]، وقال: ﴿ قلْ: إِنَّ الأمرَ كلَّه للَّهِ يُخفونَ في أنفسِهم مالا يبدونَ لكَ، يقولُونَ: لو كانَ لنا من الأمر شَيءٌ ﴾ [آل عمران/ ١٥٤]، ﴿وأمرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٧٧٥] ويقال للإبداع: أمرٌ، نحو: ﴿ أَلَا لَهُ الخَلقُ والأمرُ ﴾ [الأعراف/ ٥٤]، ويختص ذلك باللَّه تعالىٰ دون الخلائق وقد حمل على ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وأُوحَىٰ فَي كُلِّ سَمَاءٍ أَمَرُهَا ﴾ [فصلت/ ١٢] وعلى ذلك حمل الحكماء قوله: ﴿ قُل : الرُّوحُ من أمر ربّي ﴾ [الإسراء/ ٨٥] أى: من إبداعه، وقوله: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشِّيءٍ إِذَا أَردناهُ أَن نقولَ لَـهُ كنْ فيكونُ ﴾ [النحل/ ٤٠] فإشارة إلى إبداعه، وعبَّر عنه بأقصر لفظةٍ، وأبلغ ما يتقدُّم فيه فيما بيننا بفعل الشيء، وعلىٰ ذلك قوله: ﴿ وَمَا أُمُّونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ [القمر/ ٥٠]، فعبَّر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وهمنا.

والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم: افعلْ وليفعلْ، أو كان ذلك بلفظ خبر نحو: ﴿ والمطلقَّاتُ يتربصْنَ بانفُسِهنَ ﴾ [البقرة/ ٢٢٨]، أو كان بإشارةٍ أو غير ذلك، ألا ترىٰ أنَّه قد سمَّىٰ ما رأىٰ إبراهيم في المنام من ذبح ابنه أمراً حيث قال: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ في المنامِ أَنَّي أَذبحُكَ فانظرْ مَاذا ترىٰ قالَ يا أبتِ افعلْ ما تُومَرُ ﴾ [الصافات/ ١٠٢] فسمَّىٰ ما رآه في

<sup>(</sup>١)راجع: الجني الداني ص ٢٢٥؛ ومغني اللبيب ص ٦٦- ٦٢.

المنام من تعاطى الذبح أمراً(١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَمرُ فرعونَ برشيدٍ ﴾ [هود/ ٩٧] فعامٌ في أقواله وأفعاله، وقوله: ﴿ أَتَىٰ أَمرُ اللَّهِ ﴾ [النحل/ ١] إشارةٌ إلى القيامة، فذكره بأعم الألفاظ، وقوله: ﴿ بلْ سوّلَتْ لكم أَنفسُكم أَمْراً ﴾ [يوسف/ ١٨] أي: ما تأمر النفس الأمّارة بالسوء.

وقيل: أُمِرَ القوم: كثروا، وذلك لأنَّ القوم إذا كثروا صاروا ذا أميرٍ من حيث إنهم لا بُدَّ لهم من سائس ِ يسوسهم، ولذلك قال الشاعر:

٢٦ لا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضىٰ لا سَراةَ لهم (٢) وقوله تعالىٰ: ﴿ أُمرْنا مُترفيها ﴾ [الإسراء/ ١٦] أي: أمرناهم بالطاعة، وقيل: معناه: كثَّرناهم.

وقال أبو عمرو: لا يقال: أمَرْتُ بالتخفيف في

معنىٰ كَثَّرْتُ، وإنما يقال: أَمِرْتُ وآمرْتُ.

وقال أبو عبيدة: قد يقال: أمرْتُ (٣) بالتخفيف نحو: «خَيرُ المالِ مُهرةٌ مأمورةٌ وسكّةٌ مأبورة» (٤) وفعله: أَمَرْتُ.

وقُرى: (أُمَّرنا) (°) أي: جعلناهم أمراء، وكثرة الأمراء في القرية الواحدة سبب لوقوع هلاكهم، ولذلك قيل: لا خير في كثرة الأمراء، وعلى هذا حمل قوله تعالى: ﴿ وكذلكَ جَعلْنَا في كلِّ قريةٍ أُكابِرَ مُجرميها ﴾ [الأنعام / ١٢٣]، وقُرىء: (آمرْنا) (٢) بمعنى: أكثرنا.

والائتمارُ: قبول الأمر، ويقال للتشاور: ائتمارً لقبول بعضهم أمر بعض فيما أشار به.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الملاً يأتمرونَ بك ﴾ [القصص/ ٢٠]. قال الشاعر:

٢٧ \_ وَآمرْتُ نفسي أيَّ أمريُّ أفعلُ (٧)

(۲) الشطر للأفوه الأودى، وتتمته:

ولا سراةً إذا جهالُهم سادوا

وهو في الحماسة البصرية ٢/٦٦؛ وأمالي القالي ٢٧٨/٢؛ والاختيارين ص ٧٧. وديوانه ص ١٠.

(٣) راجع: مجاز القرآن ١/ ٣٧٣؛ والغريبين ١/ ٨٥؛ وتفسير القرطبي ١٠/ ٣٣٣.

(٤) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٦٨، وفيه: «خيرٌ مال المرء له مهرةٌ مأمورة أو سكة مأبورة». ورجال إسناده ثقات، واختلف في صحبة سويد، قال ابن حبان: يروي المراسيل لكن جاء في رواية: سمعت رسول الله يقول، ففيها إثبات السماع: انظر: الإصابة ٢١٠١، ومجمع الزوائد ه/ ٢٦١.

المأمورة: الكثيرة، والسكة: الطريقة من النخل، المأبورة: المُلقّحة.

(٥) وهي قراءة الحسن ومجاهد وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء وأبي العالية، وهي قراءة شاذة.

(٦) وهيّ قراءة يعقوب، ورويت عنّ ابن كثير وأبي عمرو وعاصم منّ غير طريق الطيبة. راجع: الإتحاف ص ٢٨٢.

(٧) هذا عجز بيت لكعب بن زهير، وشطره الأول:

أنختُ قلوصي واكتلأتُ بعينها

وهو في ديوانه ص ٥٥؛ والحجة في القراءات للفارسي ١/ ٣١٩؛ وأساس البلاغة (كلأ).

<sup>(</sup>١) قال قتادة: رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقّ، إذا رأوا شيئاً فعلوه. انظر: الدر المنثور ٧/ ١٠٥.

وقوله تعالى: ﴿ لقدْ جِئتَ شَيئاً إِمْراً ﴾ [الكهف/ ٧١] أي: مُنكراً، مِنْ قولهم: أمِرَ الأمر، أي: كَبُر وكَثُر كقولهم: استفحل الأمر. وقوله: ﴿ وأولي الأمرِ ﴾ [النساء/ ٥٩] قيل: عنى الأمراء في زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام. وقيل: الأثمة من أهل البيت(١)، وقيل: الأمرون بالمعروف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله.

وكل هذه الأقوال صحيحة، ووجه ذلك: أنَّ أُولِي الأمر الذين بهم يرتدع الناس أربعة: الأنبياء، وحكمهم على ظاهر العامة والخاصة وعلى بواطنهم، والوُلاة، وحكمهم على ظاهر الكافَّة دون باطنهم، والحكماء، وحكمهم على باطن الخاصة دون الظاهر، والوَعَظة، وحكمهم على على بواطن العامة دون ظواهرهم.

#### أمــن

أصل الأمْنِ: طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويُجعل الأمان تارةً اسماً للحالة التي يكون عليه الإنسانُ في الأمن، وتارةً اسماً لما يُؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وتَخونُوا أَماناتِكم ﴾ [الأنفال/ ٢٧]، أي: ما ائتمنتُم عليه، وقوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة علىٰ السّمواتِ

والأرض ﴾ [الأحزاب/ ٧٧] قيل: هي كلمة التوحيد، وقيل: العدالة (٢٠)، وقيل: حروف التهجي، وقيل: العقل، وهو صحيح فإنَّ العقل هو الذي بحصوله يتحصل معرفة التوحيد، وتجري العدالة وتُعلم حروف التهجي، بلل بحصوله تعلَّم كل ما في طوق البشر تعلَّمه، وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله، وبه فضًل على كثير ممَّن خلقه.

وقوله: ﴿ وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ [آل عمران/ ٩٧] أي: آمناً من النار، وقيل: من بلايا الدنيا التي تُصيب مَنْ قال فيهم: ﴿ إنما يريدُ اللّهُ ليعذّبهم بها في الحياةِ الدُّنيا ﴾ [التوبة/٥٥]. ومنهم مَنْ قال: لفظه خبر ومعناه أمر، وقيل: يأمن الاصطلام (٣)، وقيل: آمِنٌ في حكم الله، وذلك كقولك: هذا حلال وهذا حرام، أي: في حكم الله.

والمعنىٰ: لا يجب أن يُقتصّ منه ولا يُقتل فيه إلا أن يَخرج، وعلى هذه الوجوه: ﴿ أُوَلَمْ يروا أَنَّا جعلْنا حَرماً آمِناً ﴾ [العنكبوت/ ٢٧]. وقال تعالىٰ: ﴿ وإذْ جعلْنا البيتَ مَثابةً للنَّاسِ وأَمناً ﴾ [البقرة/ ٢٧]. وقوله: ﴿ أَمَنةً نُعاساً ﴾ [آل عمران/ ١٥٤] أي: أمناً، وقيل: هي جمع كالكَتبة.

<sup>(</sup>١) وهذا قول الشيعة.

<sup>(</sup>٢) راجع الأقوالُ في هذه الآية في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٦٦٩/٦.

<sup>(</sup>٣) الاصطلام: الاستئصال، واصطلم القوم: أبيدوا.

وفي حديث نزول المسيح: «وتقعُ الأمَنةُ في الأرض »(١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَبِلغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة / ٦] أي: منزله الذي فيه أمنه.

وآمَنَ: إنما يقال على وجهين:

- أحدهما متعدياً بنفسه، يقال: أمَّنتُه، أي: جعلت له الأمن، ومنه قيل للَّه: مؤمن.

- والثاني: غير متعدًّ، ومعناه: صار ذا أمن. والإيمان يستعمل تارة اسماً للشريعة التي جاء بها محمَّدٌ عليه الصلاة والسلام، وعلىٰ ذلك: ﴿ النَّذِينَ آمنُوا والنَّينَ هَادُوا والصَّابِسُون ﴾ [المائدة/ ٢٩]، ويوصف به كلُّ مَنْ دخل في شريعته مُقرًا باللَّهِ وبنبوته. قيل: وعلىٰ هذا قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف/ ١٠٦].

وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيقٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بحسب ذلك بالجوارح، وعلى

هذا قوله تعالىٰ: ﴿ والذين آمَنُوا باللَّهِ ورُسلِهِ أُولئكَ هم الصِّدِّيقون ﴾ [الحديد/ ١٩].

ويقال لكلّ واحدٍ من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح: إيمان. قال تعالى: ﴿ وما كانَ اللّهُ لِيُضيعَ إيمانكم ﴾ [البقرة/ ١٤٣] أي: صلاتكم، وجعل الحياء وإماطة الأذى من الإيمان(٢).

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنٍ لِنَا وَلُو كُنّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف/ ١٧] قيل: معناه: بمصدقٍ لنا، إلا أنَّ الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، وقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الذين أُوتُوا نَصيباً من الكتابِ يُوْمِنونَ بالجِبتِ والطَّاغوتِ ﴾ [النساء/ ١٥] فذلك مذكورٌ على سبيل الذم لهم، وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به الأمن، إذ ليس من شأن القلب ـ ما لم يكن مطبوعاً عليه ـ أن يطمئن إلىٰ الباطل، وإنما ذلك كقوله: ﴿ مَنْ شَرِحَ بِالكَفْرِ صَدراً فعليهم غَضبٌ من اللَّهِ ولهم عَذابٌ عظيمٌ ﴾ [النحل/ ١٠٦]، وهذا كما يقال: إيمانُه الكفر، وتحيتُه الضرب، ونحو ذلك.

وجعل النبيُّ ﷺ أصلَ الإِيمان ستة أشياء في

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث طويل وفيه: «ثمَّ تقع الأمنةُ على الأرض حتى ترتعَ الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئابُ مع الغنم، وتلعبُ الصبيان بالحيّات لا تضرّهم». والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود برقم (٤٣٢٤) وابن جرير وابن حبان عن أبي هريرة، وقال ابن كثير بعدِ ذكر إسناده: وهذا إسناد جيد قوي. انظر: الدر المنثور ٢٥٣٦/؛ والفتن الملاحم لابن كثير ١٠٥/١.

 <sup>(</sup>٢) كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم وغيره: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبة، وأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

معروف(۱).

ويقال: رجلٌ أَمنَهُ وأُمنَهُ: يثق بكل أحد، وأمينٌ وأمَّان يُؤمن به. والأمُون: الناقة يؤمن فتورها وعثورها.

#### آميسن

يقال بالمدّ والقصر، وهو اسم للفعل نحو: صه ومَه . قال الحسن: معناه: استجب، وأُمَّنَ فلان: إذا قال: آمين. وقيل: آمين اسم من أسماء اللَّه تعالىٰ (٢). وقال أبو على الفسويٰ (٣): أراد هذا القائل أنَّ في آمين ضميراً للَّه تعالىٰ ؟ لأنَّ معناه: استجب.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أُمَّنْ هُوَ قانتُ آناءَ الليل ﴾ [الزمر/ ٩] تقديره: أمْ مَنْ، وقرىء: (أُمَنْ)(٤) وليسا من هذا الباب.

## إِنَّ وأَنَّ

ينصبان الاسم ويرفعان الخبر، والفرق بينهما أنُّ «إنَّ» يكون ما بعده جملة مستقلة، و«أنَّ» يكون ما بعده في حكم مفردٍ يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور، نحو: أعجبني أنك تخرج، وعلمتُ أنك تخرج، وتعجُّبتُ من أنَّك تخرج. [ص/ ٦] أي: قالوا: امشوا.

خبر جبريل حيث سأله فقال: ما الإِيمان؟ والخبر | وإذا أُدخل عليه «ما» يَبطلُ عمله، ويقتضي إثبات الحكم للمذكور وصرفه عمًّا عداه، نحو: ﴿ إنَّما المُشركون نَجسٌ ﴾ [التوبة/ ٢٨] تنبيهاً علىٰ أنَّ النجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشرك، وقوله عزَّ وجل: ﴿ إِنُّما حرَّمَ عليكم الميتـةَ والدُّمَ ﴾ [البقرة/ ١٧٣] أي: ما حرَّم إلا ذلك تنبيها على أنَّ أعظم المحرمات من المطعومات في أصل الشرع هو هذه المذكورات.

علىٰ أربعة أوجهِ:

الداخلة علىٰ المعدوميّن من الفعل الماضي أو المستقبل، ويكون ما بعده في تقدير مصدر، وينصب المستقبل نحو: أعجبني أن تخرج وأنْ خرجت.

والمخفَّفَة من الثقيلة نحو: أعجبني أنْ زيداً منطلق.

والمؤكّدة لـ «لمَّا» نحو: ﴿ فلمَّا أَنْ جاءَ البشيرُ ﴾ [يوسف/ ٩٦].

والمفسّرة لما يكون بمعنىٰ القول، نحو: ﴿ وانطلقَ المَلَّا منهم أن امشُوا واصبرُوا ﴾

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه البخاري ومسلم قال: «أن تُؤمن باللُّه وحده وملائكته وكتُبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار، وبالقدر خيره وشره»، راجع البخاري ١/ ١٠٦؛ ومسلم (٩) في الإيمان؛ وشرح السنة ١/ ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٩٩ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد المتوفى ٣٧٧ هـ. وقوله هذا في المسائل الحلبيات ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. انظر: الإتحاف ص ٣٧٥.

وكذلك «إنْ على أربعة أوجه: للشرط نحو: ﴿ إِنْ تُعذّبهم فإنّهم عبادُكَ ﴾ [المائدة / ١١٨]، والمخفّفة من الثقيلة ويلزمها اللام نحو: ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضلّنا ﴾ [الفرقان / ٤٤]، والنافية، وأكثر ما يجيء يتعقّبه «إلا»، نحو: ﴿ إِنْ نَظنُ إلا ظنّا ﴾ [الجاثية / ٣٣]، ﴿ إِنْ هَذَا إِلا قُولُ البَشْرِ ﴾ [المدثر / ٣٣]، ﴿ إِنْ نَقُولُ إلا اعتراكَ بَعضُ آلهتِنا بسوءٍ ﴾ [هود / ٤٥].

والمؤكِّدة لـ «ما» النافية ، نحو: ما إنْ يخرج زيد. ــــث

الأنثىٰ: خلاف الذكر، ويقالان في الأصل اعتباراً بالفرجين، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ ومَنْ يَعملْ من الصَّالحاتِ مِن ذَكرٍ أو أُنثىٰ ﴾ [النساء/ ١٢٤]، ولمَّا كان الأنثىٰ في جميع الحيوان تضعف عن الذكر اعتبر فيها الضعف، فقيل لما يضعف عمله: أُنثىٰ، ومنه قيل: حديدٌ أنيث(١)،

قال الشاعر:

۰۰۰ - ۲۸

جُرازُ لا أَفَلُ ولا أُنيثُ أَن وَلا أُنيثُ (٢) وقيل: أرض أنيث: سهل، اعتباراً بالسهولة التي في الأنثى، أو يقال ذلك اعتباراً بجودة إنباتها تشبيها بالأنثى، ولذا يقال: أرضٌ حُرَّةٌ وولودة.

ولمَّا شُبّه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذَّكر فذكَّر أحكامه، وبعضها بالأنثىٰ فأنَّثَ أحكامها، نحو: اليد والأذن، والخصية، سميت الخِصية لتأنيث لفظ الأنثيين، وكذلك الأذن. قال الشاعر: 74 \_ ضربناه تحت الأنثيين على الكَرْدِ<sup>(٣)</sup>. وقال آخر:

٣٠ \_ وما ذَكَرُ وإِنْ يَسمنْ فأنثى (٤) يعني: القُراد؛ فإنَّه يقال له إذا كبر: حَلمة، فيؤنَّث (٩).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنْ يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثًا ﴾

فَيُعلمه بأنَّ العَقل عندي وهو في ديوان الهذليين ٢/ ٢٧٣؛ واللسان (أنث)، والبحر المحيط ٣/ ٣٥٢.

وهو في ديوانه ص ١٦٠؛ والحجة في القراءات للفارسي ٢/ ٥٦؛ والمحكم ٦/ ٤٦٥. الكَرْدِ: العنق.

(٤) الشطر لم أجد قائله، وعجزه: شديد الأزم ليس له ضروس

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ١/ ١٠٤؛ واللسان (أنث) ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) البيت لصخر الغيّ الهذلي وشطره الأول:

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت للفرزدق، وشطره: وكنًا إذا القيسيُّ نبُّ عَودُهُ

وهو في اللسان والصحاح (ضرس)؛ والتكملة للفارسي ص ٣٦٤؛ والاقتضاب ص ٤١٨؛ وحياة الحيوان للدميري ١/ ٣٣٨؛ والمسائل البصريات ١/ ٣٨١ ويروى [يكبر] بدل [يسمن].

<sup>(</sup>٥) قال الأصمعي: يقال للقراد أول ما يكون صغيراً قمقامة، ثم يصير حمنانة ثم يصير قراداً ثم يصير حلماً.

[النساء/ ١١٧] فمن المفسرين من اعتبر حكم اللفظ فقال: لمَّا كانت أسماء معبوداتهم مؤنثة نحو: ﴿اللاتَ والعُزَّىٰ \* ومَناةَ الثالثةَ ﴾ [النجم / ٢٠] قال ذلك.

ومنهم ـ وهـ وأصحُ ـ من اعتبر حكم المعنى، وقال: المنفعل يقال له: أنيث، ومنه قيل للحديد الليّن: أنيث، فقال: ولمّا كانت الموجودات بإضافة بعضها إلىٰ بعض ثلاثة أضرب:

ـ فاعلًا غير منفعل، وذلك هو الباري عزَّ وجلَّ فقط.

ومنفعلاً غير فاعل، وذلك هو الجمادات.
ومنفعلاً من وجه كالملائكة والإنس والجن، وهم بالإضافة إلى الله تعالى منفعلة، وبالإضافة إلى مصنوعاتهم فاعلة، ولمّا كانت معبوداتهم من جملة الجمادات التي هي منفعلة غير فاعلة سمّاها الله تعالى أنثى وبكّتهم بها، ونبّههم على جهلهم في اعتقاداتهم فيها أنها آلهة، مع أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، بل لا تفعل فعلاً بوجه، وعلى هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ يا أبت لم تعبدُ ما لا يَسمعُ ولا يُبصرُ ولا يُغنى عنكَ شَيئاً ﴾ [مريم / ٢٤].

وأمًّا قوله عزَّ وجل: ﴿ وَجَعلُوا الملائكةَ الذين هُمْ عِبادُ الرحمن إناثاً ﴾ [الزخرف/ ١٩] فلزعم

الذين قالوا: إنَّ الملائكة بنات اللَّه.

إنـس

الإنس: خلاف الجن، والأنس: خلاف النفور، والإنسي منسوب إلى الإنس يقال ذلك لمن كثر أنسه، ولكل ما يؤنس به، ولهذا قيل: إنسيّ الدابة للجانب الذي يلي الراكب(١)، وإنسيّ القوس: للجانب الذي يُقبل علىٰ الرامي.

والإنسيّ من كل شيء: ما يلي الإنسان، والوحشيّ: ما يلي الجانب الآخرَ له.

وجمع الإنس أناسيَّ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وأناسيَّ كثيراً ﴾ [الفرقان/ ٤٩].

وقيل ابن إنسِكَ للنفس(٢)، وقوله عزَّ وجل:
﴿ فَإِنْ آنستُم منهم رُشْداً ﴾ [النساء / ٦] أي:
أبصرتم أنساً بهم، و﴿ آنستُ ناراً ﴾ [طه / ١٠]،
وقوله: ﴿ حتىٰ تَستأنسُوا ﴾ [النور / ٢٧] أي:
تجدوا إيناساً.

والإنسان قيل: سمِّي بذلك لأنه خُلق خلق خلقة لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل: الإنسان مَدنيُّ بالطبع، من حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض، ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه، وقيل: سمِّي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه(٣)، وقيل: هو إفْعلان، وأصله: إنسيان، سُمِّي بذلك لأنه عَهد اللَّهُ إليه فنسي.

<sup>(</sup>١) الغريب المصنف ورقة ٧٣، مخطوطة تركيا.

<sup>(</sup>۲) راجع: المجمل ۱۰٤/۱.(۳)

#### أنيف

أصل الأنف: الجارحة، ثم يسمّىٰ به طرف الشيء وأشرفه، فيقال: أنف الجبل وأنف اللحية(١)، ونُسِبَ الحمية والغضب والعزّة والذلة إلىٰ الأنف حتىٰ قال الشاعر:

٣١ ـ إذا غضبت تلكَ الأنوف لمُ ارضها وَلَمُ أَطلبِ العتبىٰ ولكنْ أَزيدُها(٢)

وقيل: شمخ فلان بأنفه: للمتكبر، وترب أنفه للذليل، وأنف فلان من كذا بمعنى استنكف، وأنفته: أصبت أنفه. وحتى قيل للحميّة: الأنفة، واستأنفت الشيء: أخذت أنفه، أي: مبدأه، ومنه قوله عزَّ وجل: ﴿ ماذا قال آنِفاً ﴾ [محمد/ ١٦] أي: مبتدأ.

### أنمسل

قال الله تعالى: ﴿ عَضُوا عليكم الأنامل من الغيظِ ﴾ [آل عمران/ ١١٩] الأنامل جمع الأنملة، وهي المفصل الأعلى من الأصابع التي فيها الظفر، وفلانٌ مُؤنمل الأصابع(٣) أي: غليظ

أطرافها في قصرٍ. والهمزة فيها زائدة بـدليل قولهم: هو نَمِلُ الأصابع، وذَكَرها ههنا للفظه.

# أنـىٰ

أَنِّىٰ للبحث عن الحال والمكان، ولذلك قيل: هو بمعنىٰ كيف وأين (٤)، لتضمنه معناهما، قال اللَّه عزَّ وجل: ﴿ أَنَّىٰ لَكِ هذا ﴾ [آل عمران/ ٣٧]، أي: من أين، وكيف. و:

أنـــ

ضمير المخبر عن نفسه، وتحذف ألفه في الوصل في لغة، وتثبت في لغة (٥)، وقوله عزَّ وجل: ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِي ﴾ [الكهف/ ٣٨] فقد قيل: تقديره: لكن أنا هو اللَّه ربي، فحذف الهمزة من أوله، وأدغم النون في النون، وقُرىء: ﴿ لَكِنَّ هُو اللَّه ربي ﴾، فحذف الألف أيضاً من آخره(١).

ويقال: أُنِيَّة الشيء وإنْيَتُه، كما يقال: ذاته، وذلك إشارة إلى وجود الشيء، وهو لفظ مُحدَث

<sup>(</sup>١) راجع: أساس البلاغة ص ١١؛ والمجمل ١٠٤٠١؛ والعباب (أنف) ص ٣٣٠

<sup>.</sup> (٢) البيت في محاضرات الراغب ١/ ٣١٥ دون نسبة، وسيكرر ثانية، وهو في مجمع البلاغة للمؤلف ١/ ٣٢٤. وهورون بالمار بريا م ١٨/ ٣١٥ كان القال مردوا في مادة برنيا ، لأنّ الهورة والمدة .

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (نمل) ١١/ ٦٧٩. وكان القياس ورودها في مادة (نمل) لأنَّ الهمزة زائلة.

<sup>(</sup>٤)راجع: حروف المعاني للزجاجي ص ٦٦ ، والعين ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) وفي ذلك يقول العلامة محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي رحمه الله:

مدً أنا من قبل همز انفتح أو همزة مضمومة قد اتضح وقب الله عير همزة أو همزة مكسورة مدً أنا لا تُثبت

<sup>(</sup>٦)وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، ويعقوب بخلفه، بحذف الألف وصلًا، وإثباتها وقفاً. انظر: الإتحاف ص ٢٩٠.

ليس من كلام العرب<sup>(۱)</sup>، وآناء الليل: ساعاته، الواحد: إنْيُ وإنَى وأنا<sup>(۲)</sup>، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آناءَ الليلِ ﴾ [آل عمران/ ١٦٣] وقال تعالى: ﴿ ومِنْ آناءِ الليلِ فسبَّحْ ﴾ [طه/ ١٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ غيرَ ناظرينَ إناهُ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣] أي: وقته، والإنا إذا كسر أوَّله قصر، وإذا فتح مُدَّ، نحو قول الحطيئة:

٣٢ ـ وآنيتُ العَشاءَ إلىٰ سُهيلِ أَو الشَّعرىٰ فطالَ بي الَّاناءُ (٣)

أنى وآن الشيء: قَرُبَ إناه، و﴿ حَميم آنِ ﴾ [الرحمن / ٤٤] بلغ إناه من شدة الحر، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ من عَينِ آنيةٍ ﴾ [الغاشية / ٥] وقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَم يَأْنِ لَلْذَينَ آمنُوا ﴾ [الحديد / ١٦] أي: ألم يقرب إناه.

ويقال (٤): آنيتُ الشيء أُنيّاً، أي: أخَّرته عن أوانه، وتأنَّيت: تأخَّرتُ، والأناة: التؤدة.

وتأنّى فلان تأنياً، وأنى يأني فهو آن، أي: وقور. واستأنيته: انتظرت أوانه، ويجوز في معنى استبطأته، واستأنيت الطعام كذلك، والإناء: ما يوضع فيه الشيء، وجمعه آنية، نحو: كساء

وأكسية، والأواني جمع الجمع.

أهسل

أهْلُ الرجل: مَنْ يجمعه وإياهم نسبُ أو دين، أو ما يجري مجراهما من صناعةٍ وبيت وبلد، وأهل الرجل في الأصل: مَنْ يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم تجوّز به فقيل: أهل الرجل لمَنْ يجمعه وإياهم نسب، وتُعورف في أسرة النبيّ عليه الصلاة والسلام مطلقاً إذا قيل: أهل البيت لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنّما يريدُ اللّهُ ليُذهِبَ عنكم الرّجس أهلَ البيتِ ﴾ [الأحزاب/لأهرأته.

وأهل الإسلام: مَنْ يجمعهم، ولمّا كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافر قال تعالى: ﴿ إِنّه ليسّ من أهلِكَ إِنّهُ عملٌ غيرُ صالح ﴾ [هود/ ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وأهلَكَ إلا مَنْ سَبقَ عليه القولُ ﴾ [هود/ ٤٠].

وقيل: أَهْلَ الرَّجِلُ يَأْهَلُ أَهُولًا، وقيل: مكان مَأْهُول (٥): فيه أهله، وأُهل به: إذا صار ذا ناس وأهل، وكلُّ دابَّةٍ أَلِف مكاناً يقال: آهِل وأهليّ.

(٢) قال الراجز:

آلاءً آناة وأثننا جُمعا مثل عَصاً به ونعى ومعى

<sup>(</sup>١) قال السمين في عمدة الحفاظ: صدق وإنما هذا في عبارة المتكلمين.

 <sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه بشرح ابن السكيت ص ٨٣؛ واللسان: (أنى)؛ وشمنس العلوم ١/ ١٠٧؛ والأضداد ص ٢٧؛
 والأفعال ١/ ٧٨، والمقصور والممدود للفرّاء ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر العين ٨-٤٠٠ . (٥) قال الزمخشري: تقول: حبذا دار مأهولة وثريدة مأكولة.

وتَأهَّل: إذا تزوَّج، ومنه قيل: أهَّلَكَ اللَّهُ في الجنة (۱)، أي: زوَّجك فيها وجعل لك فيها أهلاً يجمعك وإياهم، ويقال: فلان أهل لكذا، أي: خليق به، ومرحباً وأهلاً في التحية للنازل بالإنسان، أي: وجدت سعة مكانٍ عندنا، ومَنْ هو أهل بيت لك في الشفقة (۲).

وجمع الأهل: أَهْلُونَ وأَهَالِي ُوأَهَلات. **و**ب

الأوْبُ: ضربٌ من الرجوع، وذلك أنَّ الأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة، والرجوع يقال فيه وفي غيره، يقال: آب أوباً وإياباً ومآباً. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إلينا إِيابَهم ﴾ [الغاشية/ ٢٥] وقال: ﴿ فَمنْ شاءَ اتَّخذَ إلىٰ ربَّه مَآباً ﴾ [النبأ/ ٣٩]، والمآب: المصدر منه واسم الزمان والمكان.

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ عَندَهُ حُسنُ المَآبِ ﴾ [آل عمران/ ١٤]، والأوَّاب كالتوَّاب، وهو الراجع إلىٰ اللَّه تعالىٰ بترك المعاصي وفعل الطاعات، قال تعالىٰ: ﴿ أَوَّابٍ حفيظٍ ﴾ [ق/ ٣٣]، وقال: ﴿ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص/ ٣٠] ومنه قيل للتوبة: أَوْبة، والتأويب يقال في سير النهار (٣) وقيل:

آبت يد الرَّامي إلى السهم (1)
وذلك فعل الرامي في الحقيقة وإن كان منسوباً
إلى اليد، ولا ينقض ما قدّمناه من أنَّ ذلك رجوع
بإرادة واختيار، وكذا ناقة أوَّاب: سريعة رجع
اليدين.

ايسد

قال اللَّه عنزً وجل: ﴿ أَيُدتُكَ برُوحِ القُدسِ ﴾ [المائدة/ ١١٠] فعّلْت من الأيد، أي: القوة الشديدة.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يُؤيّدُ بنصرهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران/ ١٣] أي: يُكثر تأييده، ويقال: إِدتُه على أَثيدُه أَيْداً نحو: بعته أبيعه بَيعاً، وأيّدتُه على التكثير. قال عزّ وجلّ: ﴿ وَالسَّمَاءَ بنيناها بأيدٍ ﴾ [الذاريات/ ٤٧]، ويقال: له أيدٍ، ومنه قيل للأمر العظيم مُؤيد.

وإياد الشيء: ما يقيه، وقُرىء: (أَأْيَدْتُك) (٥)، وهو أفعلت من ذلك.

قال الزجاج رحمه الله(١): يجوز أن يكون فاعلت، نحو: عاونت، وقوله عزَّ وجل: ﴿ ولا يؤدُه حفظُهما ﴾ [البقرة/ ٢٥٥] أي: لا يُثقله، وأصله من الأوْد، آد يَؤُود أَوْداً وإياداً: إذا أثقله،

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ١/ ١٠٥؛ وأساس البلاغة ص ١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المشوف المعلم ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن المنظور: والتأويب في كلام العرب: سير النهار كله إلى الليل.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ١/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة شاذة. وفي اللسان (قرىء): آيَدْتُك على فاعلت.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٢ / ٢١٩ .

#### أيك - آل

نحو: قال يقول قولًا، وفي الحكاية عن نفسك: أَدْتُ مثل: قلت، فتحقيق آده(١): عوَّجه من ثقله في ممرّه.

#### أسك

الأيك: شجر ملتف، وأصحاب الأيكة قيل: نُسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونها، وقيل: هي اسم بلد.

كذا .

الآل: مقلوب من الأهل(٢)، ويصغّر على أهيل إلا أنَّهُ خُصَّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل ولا آل زمان كذا، أو موضع كذا، ولا يقال: آل الخياط بل يضاف إلى الأشرف الأفضل، يقال: آلُ اللَّه وآل السلطان. والأهل يضاف إلى الكل، يقال: أهل الله

أويلاً، ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصاً ذاتياً إمَّا بقرابة قريبة، أو بموالاة، قال

وأهل الخياط، كما يقال: أهل زمن كذا وبلد

اللَّه عزَّ وجل: ﴿ وآلَ إبراهيمَ وآلَ عِمرانَ ﴾ [آل عمران/ ٣٣]، وقال: ﴿ أُدْخِلُوا آلَ فرعونَ أَشْدُّ العَذابِ ﴾ [غافر/ ٤٦]. قيل: وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربُه، وقيل: المختصون به من حيث العِلم، وذلك أنَّ أهل الدين ضربان:

\_ ضرب متخصص بالعلم المُتقن والعمل المحكم فيقال لهم: آل النبي وأمته.

\_ وضربٌ يختصون بالعلم على سبيل التقليد، يقال لهم: أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقال لهم آله، فكلّ آل للنبيّ أمته وليس كل أمةٍ له آله.

وقيل لجعفر الصادق(٣) رضي اللَّه عنه: الناس يقولون: المسلمون كلهم آلُ النبي عَيْق، فقال: كذبوا وصدقوا، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا في أنَّ الْأُمَّةَ كافتهم آله، وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله.

وقوله تعالىٰ: ﴿ رَجِلُ مؤمنٌ مِن آلَ فَرَعُونَ ﴾ وقيل: هو في الأصل اسم الشخص، ويُصغِّر [غافر/ ٢٨] أي: من المختصين به وبشريعته، وجعله منهم من حيث النسب أو المسكن، لا من حيث تقدير القوم أنه على شريعتهم.

والواو منها ألفاً قد أبدلوا وشاهـدٌ لأخـر أويـل

الأصلُ في آل ٍ لديهم أهلُ

قد أبدلوها ألفاً ويُعزى

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: وآدَ العُودَ يؤُودِه أُوداً: إذا حناه.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: أصل الآل ِ أهل، وقال الكسائي: أصله أول، وفي ذلك يقول بعضهم: قالَ الإمامُ سيبويه العلَّلُ فأبدلوا الها همزة والهمزا إلى الكسائي أنّ الاصل أولُ وشاهد لأول أهسل

<sup>(</sup>٣) أحد سادات أهل البيت توفي ١٤٨ هـ. راجع: الوفيات لابن قنفذ ص ١٢٧؛ وَشذرات الذهب ١/ ٢٢٠.

وقيل في جبرائيل وميكائيل: إنَّ إيل اسمُ اللَّه | أول تعالىٰ(١)، وهذا لا يصح بحسب كلام العرب؛ لأنه كان يقتضي أن يضاف إليه فيجرّ إيل، فيقال: جبرُ إيل .

> وآل الشخص: شخصه المتردد. قال الشاعر: ٣٣ ـ ولم يبقَ إِلَّا آلُ خَيم مُنضَّد (٢)

والآل أيضاً: الحال التي يؤول إليها أمره، قال الشاعر:

٣٤ ـ سأحملُ نفسي علىٰ آلةٍ

فإمًّا عليها وإمًّا لها(٣).

وقيل لما يبدو من السراب: آلُ، وذلك لشخص يبدو من حيث المنظر وإن كان كاذباً، أو لتردد هواءٍ وتموّج ِ فيكون مِنْ: آل يؤول.

وآلَ اللبن يَؤُول: إذا خثر(١)، كأنَّه رجوعٌ إلى نقصان، كقولهم في الشيء الناقص: راجع.

التأويل من الأوَّل، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: المَوْيُل (°)للموضع الذي يُرجع إليه، وذلك هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه، عِلماً كان أو فعلًا، ففي العلم نحو: ﴿ وَمَا يَعِلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ [آل عمران/ ٧]، وفي الفعل كقول الشاعر:

٣٥ ـ وللنَّوىٰ قبلَ يومِ البَّينِ تَأُويلُ (٦) وقوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ ينظرونَ إِلا تأويلَهُ يومَ يأتى تأويلُه ﴾ [الأعراف/ ٥٣] أي: بيانه الذي غايته المقصودة منه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَلَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴾ [النساء/ ٥٩] قيل: أحسن معنىً وترجمة، وقيل: أحسن ثواباً في الآخرة.

والْأُوْل: السياسة التي تراعي مآلها، يقال: أَلْنَا وإِيلَ عَلَيْنَا (٧).

وللأحبَّة أيامٌ تذكَّرها

<sup>(</sup>١) قيل ذلك ولكنه اسم اللَّه في اللغة السريانية. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: جبريل كقولك: عبداللَّه، جبر: عبد، وإيل: اللَّه، وجاء مرفوعاً فيما أخرجه الديلمي عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اسم جبريل عبدالله، وإسرافيل عبدالرحمن». راجع: الدر المنثور ٢٢٥/١؛ والعين ٣٥٧/٨.

<sup>(</sup>٧) العجز لزهير بن أبي سلمي من قصيدة له يمدح بها هرم بن سنان، وصدره: أربُّتْ بها الأرواحُ كُلُّ عشية

انظر: ديوانه ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) الرَجْزُ في اللسانُ (أول) ١١/ ٣٩ بلا نسبة، وهو للخنساء في ديوانها ص ١٢١؛ والخصائص ٢/ ٢٧١. (٤) انظر: اللسان ١١/ ٣٥. (٥) واشتقاقه مِنْ: وأل، لا مِن: أول، فليُعلم.

<sup>(</sup>٦) العجز لعبدة بن الطبيب وأوله:

من قصيدته المفضلية وهو في المفضليات ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) وهذا من كلام عمر بن الخطَّاب، وقاله زياد بن أبيه في خطبته أيضاً. انظر نثر الدر ٢/٤٠، وأمثال أبي عبيد

وأوَّلَ قال الخليل(١): تأسيسه من همزة وواوٍ ولام ، فيكون فَعًل، وقد قيل: من واوين ولام ، فيكون أَفعَل، والأول أفصح لقلّة وجود ما فاؤ ه وعينه حرف واحد، كدَدَن، فعلىٰ الأول يكون مِنْ: آلَ يَؤُول، وأصله: آول، فأدغمت المدة لكثرة الكلمة.

وهو في الأصل صفةً لقولهم في مؤنَّشه: أُولىٰ، نحو: أُخرىٰ.

فالأوَّل: هو الذي يترتّب عليه غيره، ويُستعمل على أوجهٍ:

أحدها: المتقدّم بالزمان كقولك: عبدالملك أولاً ثم المنصور.

الثاني: المتقدِّم بالرياسة في الشيء، وكون غيره محتذياً به. نحو: الأمير أولاً ثم الوزير.

الثالث: المتقدّم بالوضع والنسبة، كقولك للخارج من العراق: القادسية أولاً ثم فيد، وتقول للخارج من مكة: فيد أوَّلاً ثم القادسية.

الرابع: المتقدّم بالنظام الصناعي، نحو أن يقال: الأساس أولًا ثم البناء.

وإذا قيل في صفة الله: هو الأوَّل فمعناه: أنه الذي لم يسبقه في الوجود شيء (٢)، وإلىٰ هذا يرجع قول مَنْ قال: هو الذي لا يحتاج إلىٰ غيره، ومَنْ قال: هو المستغنى بنفسه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [الأنعام / ١٦٣]، ﴿ وَأَنَا أُوّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف / ١٤٣] فمعناه: أنا المقتدى بي في الإسلام والإيمان، وقال تعالىٰ: ﴿ ولا تكونوا مَّنَ أُوّلُ كَافَرِ به ﴾ [البقرة / ٤١] أي: لا تكونوا ممَّن يُقتدى بكم في الكفر. ويستعمل «أوَّل» ظرفاً فيبنى على الضم، نحو جئتك أوَّلُ ويقال: فيبنى على الضم، نحو جئتك أولاً وآخراً، أي: قديماً وحديثاً. وقوله تعالىٰ: ﴿ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ ويقال: القيامة / ٣٤] كلمة تهديد (٣) وتخويف يُخاطب بها مَنْ نجا ذليلاً منه فيُنهىٰ على مثله ثانياً، وأكثر ما يُستعمل مكرّراً، وكأنه عنى مثله ثانياً، وأكثر ما يُستعمل مكرّراً، وكأنه حثّ على تأمّل ما يؤول إليه أمره ليتنبّه للتحرز منه.

الأيامَىٰ: جمع أيِّم، وهي المرأة التي لا بعل لها، وقد قيل للرجل الذي لا زوج له، وذلك على طريق التشبيه بالمرأة فيمن لا غناء عنه لا على التحقيق.

والمصدر: الأيمة، وقد آمَ الرجلُ وآمتِ المرأةُ، وتأيّم وتأيّم، وامرأةُ أيمةٌ ورجل أيّم، والحرب مَأْيمة، أي: يفرق بين الزوج والزوجة، والأيّم: الحيّة.

<sup>(</sup>١) العين ٣٦٨/٨.

<sup>(</sup>٢) وقال الحليمي: الأوّل هو الذي لا قبل له. راجع الأسماء والصفات للبيهقي ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: حروف المعاني للزجاجي ص ١٢. وهي من مادة: ولي.

أيسن

لفظ يُبحث به عن المكان، كما أنَّ «متىٰ» يُبحث به عن الزمان، والآن: كل زمان مقدَّرٍ بين زمانين ماضٍ ومستقبل، نحو: أنا الآن أفعل كذا، وخُصَّ الآن بالألف واللام المعرَّف بهما ولزماه، وافعلْ كذا آونةً، أي: وقتاً بعد وقت، وهو من قولهم: الآن.

وقولهم: هذا أوان ذلك، أي: زمانه المختص به وبفعله.

قال سيبويه(١) رحمه الله تعالى: الآنَ آنُكَ، أي : هذا الوقت وقتك.

وآنَ يَؤُونُ، قال أبو العباس(٢) رحمه الله: ليس من الأوّل، وإنما هو فِعلٌ على حدّته.

والأَيْنُ: الإعياء، يقال: آنَ يَئِينُ أيناً، وكذلك: أنىٰ يأني أيناً: إذا حان.

وأمَّا بلغَ إناه فقد قيل: هو مقلوبٌ منْ أَنيٰ، ينى \_ أنياً، وقد تقدَّم.

قال أبو العباس: قال قوم: آنَ يَئِين أيناً، والهمزة مقلوبة فيه عن الحاء، وأصله: حانَ يحينُ حيناً، قال: وأصل الكلمة من الحين.

أوَّه

الأوَّاه: الذي يكثر التأوَّه، وهو أن يقول: أوَّه

أوَّه، وكل كلام يدل على حزن يقال له: التأوه، ويعبَّرُ بالأوَّاه عمَّن يُظهر خشية اللَّه تعالىٰ، وقيل في قوله تعالىٰ: ﴿ أُوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ [هود/ ٧٥] أي: المؤمن الداعي، وأصله راجعٌ إلىٰ ما تقدَّم. قال أبو العباس(٣) رحمه الله: يقال: إيهاً: إذا كففتَهُ، وويهاً: إذا أغريتَهُ، وواهاً: إذا تعجَّبت منه.

أي في الاستخبار موضوع للبحث عن بعض البحنس والنوع وعن تعيينه، ويُستعمل ذلك في الخبر والجزاء، نحو: ﴿ أَيًّا مَا تَدعُو فَلَهُ الأسماءُ الحُسنىٰ ﴾ [الإسراء/ ١١٠]، و﴿ أَيَّمَا الأجلينِ الحُسنىٰ ﴾ [الإسراء/ ١١٠]، و﴿ أَيَّمَا الأجلينِ قضيتُ فلا عُدوانَ عليّ ﴾ [القصص/ ٢٨] والآية: هي العلامة الظاهرة، وحقيقته لكل شيء ظاهر، وهو ملازمٌ لشيء لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مُدركُ الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات، فمن وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات، فمن علم ملازمة العَلَم للطريق المنهج ثم وجد العلمَ علم أنه وجد الطريق، وكذا إذا علم شيئاً مصنوعاً علم أنه وجد الطريق، وكذا إذا علم شيئاً مصنوعاً علم أنّه لا بدّ له من صانع.

واشتقاق الآية إمّا من أيّ فإنها هي التي تُبيّن أيًا مِن أيّ، أو من قولهم بُ أوي إليه .

والصحيح أنها مشتقة من التأبي الذي هو

<sup>(</sup>١) راجع: أخباره في إنباه الرواة ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يحييي، المعروف بثعلب، المتوفى سنة ٢٩١.

التثبتُ(١) والإقامة على الشيء.

يقال: تأيً، أي: ارفق<sup>(۲)</sup>، أو من قولهم: أوي إليه. وقيل للبناء العالي آية، نحو: ﴿ أَتَبنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ ﴾ [الشعراء/ ١٢٨]. ولكلً جملة من القرآن دالة على حكم آيةٍ، سورةً كانت أو فصولاً أو فصلاً من سورة، وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي: آية.

وعلى هذا اعتبار آيات السور التي تُعدُّ بها السورة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ في السموات والأرض لآياتٍ للمُؤمنينَ ﴾ [الجاثية / ٣]، فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت منازل الناس في العلم، وكذلك قوله: ﴿ بِلْ هُوَ آياتٌ بيّناتٌ في صدورِ الذين أُوتوا العِلمَ وما يجحدُ بآياتِنا إلا الظَّالمونَ ﴾ [العنكبوت/ وكأينْ من آيةٍ في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ [يوسف/ ١٠٥]، وذكر في مواضع آيات، وذلك لمعنىٰ في مواضع آية وفي مواضع آيات، وذلك لمعنىٰ مخصوص (٣) ليس هذا الكتاب موضع ذكره.

وإنما قال: ﴿ وَجعلْنَا ابنَ مريمَ وأُمَّهُ آيةً ﴾ [المؤمنون/ ٥٠] ولم يقل: آيتين(٢)؛ لأنَّ كل

واحدٍ صار آية بالآخر. وقوله عزَّ وجل: ﴿ وما نُرسلُ بالآياتِ إلا تَخويفاً ﴾ [الإسراء/ ٥٩] فالآيات ههنا قيل: إشارة إلى الجراد والقمل والضفادع، ونحوها من الآيات التي أرسلت إلى الأمم المتقدمة، فنبَّه أنَّ ذلك إنما يُفعل بمن يفعله تخويفاً، وذلك أخسُّ المنازل للمأمورين، فإنَّ الإنسان يتحرَّى فعل الخير لأحدِ ثلاثة أشياء: وهو أدنى حزاه أن يتحراه لرغبة أو رهبة، وهو أدنى منزلة.

\_ وإمَّا أن يتجراه لطلب محمدة.

\_ وإمَّا أن يتحراه للفضيلة، وهو أن يكون ذلك الشيء فاضلًا في نفسه، وذلك أشرف المنازل.

فلمًا كانت هذه الأمة خير أمة كما قال تعالى: 
﴿ كُنْتُم خير أُمَّةٍ أُخرجتْ للنَّاسِ ﴾ [آل عمران/
١١٠] رفعهم عن هذه المنزلة، ونبَّه أنه لا يعمُّهم بالعذاب وإنْ كانت الجهلة منهم كانوا يقولون: ﴿ أُمطرْ علينا حجارةً من السَّماءِ أو ائتنا بعَذابِ أليم ﴾ [الأنفال/ ٣٢].

وقيل: الآيات إشارة إلى الأدلة، ونبّه أنه يقتصر معهم على الأدلة، ويصانون عن العذاب الذي يستعجلون به في قوله عزَّ وجل:

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: يقال: قد تأييتُ أي: تلبَّثُ وتحبَّستُ.

<sup>(</sup>٢) والتأيُّسي: التنظر والتؤدة، يقال: تأيًّا الرجل: إذا تأنُّىٰ في الأمر.

<sup>(</sup>٣) وقد بسط الكلام على ذلك الإسكافي في درّة التنزيل وغرّة التأويل، انظر: ص ٣٥٠\_ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عرفة: ولم يقل آيتين لأن قصتهما واحدة.

﴿ يستعجلونك بالعَذابِ ﴾ [العنكبوت/ ٥٤]. وفي بناء آية ثلاثة أقوال: قيل: هي فَعَلَة (١)، وحقُ مثلها أن يكون لامه مُعَلَّ دون عينه، نحو: حياة ونواةٍ، لكن صحِّح لامه لوقوع الياء قبلها، نحو: راية. وقيل: هي فَعْلَة (٢) إلا أنها قُلبت كراهة التضعيف كطائي في طيًىء. وقيل: هي فاعلة، وأصلها: آيية، فخففت فصار آية، وذلك ضعيف لقولهم في تصغيرها: أييّة، ولو كانت فاعلة لقيل: أويّة (٣).

## وأيسان

عبارة عن وقت الشيء، ويُقارب معنىٰ متىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ أَيَّانَ مُرساهَا ﴾ [الأعراف/ ١٨]، ﴿ أَيَّانَ يَومُ الدّينِ ﴾ [الذاريات/ ١٢] من قولهم: أيِّن، وقيل: أصله: أيُّ أوان، أي: أيُّ وقتِ، فحذف الألف ثم جعل الواوياءً فأدغم فصار أيّان. و:

وإيّا

لفظ موضوع ليتوصل به إلىٰ ضمير المنصوب ﴿ غيرهُ يُؤويه إيواء.

إذا انقطع عمّا يتصل به، وذلك يستعمل إذا تقدَّم الضمير، نحو: ﴿ إِيَّاكَ نعبدُ ﴾ [الفاتحة / ٤] أو فُصل بينهما بمعطوف عليه أو بإلا، نحو: ﴿ نَرزقُهم وإيَّاكم ﴾ [الإسراء / ٣١]، ونحو: ﴿ وقضىٰ ربُّكَ أَلا تعبدُوا إِلا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء / ٣٣].

كلمة موضوعة لتحقيق كلام متقدّم (<sup>4)</sup>، نحو: ﴿ إِيْ وربّي إِنّه لَحقٌ ﴾ [يونس/ ٥٣].

«أيا» و «أيْ» و «أ»

من حروف النداء، تقول: أيْ زيد، وأيا زيدُ وأزيدُ.

أي

كلمة يُنبَّه بها أنَّ ما يذكر بعدها شرح وتفسير لما قبلها.

أوى

المَأْوَىٰ مصدر أوىٰ يَأْوِي أُوِيًا ومَأْوى، تقول: أوىٰ إلىٰ كذا: انضم إليه يأوِي أُويًا ومأوى، وآواه

(١) وهذا قول الخليل، واختاره المبرد في المقتضب ١/٢٨٩.

(٢) وهذا أصح الأقوال، وهو قول سيبوبه، انظر: الكتاب ٤/ ٣٩٨؛ والمسائل الحلبيات ص ٣٣٥.

(٣) وفي هذا يقول العلامة سِيْدَنا بن الشيخ سِيديُّ الكبير الشنقيطي:

في آية خلف على أقوال فقيل: أية وقيل: أيسه كتوبة نَبقة وسمره وعندهم أن المُعَلَ الأول وقيل: بل آيية كفاعلة

(٤) ولا تقع إلا قبل القسم.

ما وزنها من قبل ذا الإعلال وقيل: بل أيية أو أيية قصبة وذا الخليل شهره كما هم في غاية قد جعلوا وحُذِف العين ولا مُوجَب له قال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ أُوىٰ الفِتيةُ إِلَى الْكَهِفِ ﴾ [الكهف/ ١٠]، وقال: ﴿ سَآوِي إِلَىٰ جَبلٍ ﴾ [هود/ ٤٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ آوَىٰ إِلَيه أَخاهُ ﴾ [يوسف/ ٦٩]، وقال: ﴿ تُؤوي إليكَ مَنْ تَسَاءُ ﴾ [الأحزاب/ ٥١]، ﴿ وفَصيلتهِ التي تُؤويهِ ﴾ [المعارج/ ١٣]، وقوله تعالىٰ: ﴿ جَنّهُ المسأوىٰ ﴾ [النجم/ ١٥]، كقوله: ﴿ ذَارُ الخُلدِ ﴾ [فصلت/ ٢٨] في كون الدار مضافة أو المحدر، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَأُواهم جَهِنمُ ﴾ وآل عمران/ ١٩٧] اسم للمكان الذي يأوي إليه.

وأُويتُ له: رحمته، أيًّا وأيَّةً ومأوِيَةً، ومَأوِيَةً، ومَأوِيَةً،

وتحقيقه: رجعت إليه بقلبي و﴿ آوىٰ إليه أَخاهُ ﴾ [يوسف/ ٦٩] أي: ضمَّه إلىٰ نفسه. يقال: أواه وآواه. والماوية في قول حاتم طيىء:

٣٦ أماوي إنَّ المالَ غادٍ ورائحُ<sup>(٢)</sup> المالَ غادٍ ورائحُ<sup>(٢)</sup> المرآة، فقد قيل: هي من هذا الباب، فكأنها سميت بذلك لكونها مأوى الصورة.

وقيل: هي منسوبة للماء، وأصلها مائية، فجعلت الهمزة واواً.

الألفات التي تدخل لمعنى على ثلاثة أنواع: - نـوع ِ في صدر الكلام.

- الأوَّل: ألف الاستخبار، وتفسيره بالاستخبار

ـ ونوع في وسطه .

ــ ونوع ٍ في آخره<sup>(٣)</sup>.

فالذي في صدر الكلام أضرب:

أولىٰ من تفسيره بالاستفهام، إذ كان ذلك يعمّه وغيره نحو: الإنكار والتبكيت والنفي والتسوية. فالاستفهام نحو قوله تعالىٰ: ﴿ أَتجعلُ فيها مَنْ يُفسد فيها ﴾ [البقرة/ ٣٠]، والتبكيت إمّا للمخاطَب أو لغيره نحو: ﴿ أَذْهَبْتُم طَيّباتِكم ﴾ للمخاطَب أو لغيره نحو: ﴿ أَذْهَبْتُم طَيّباتِكم ﴾ [الأحقاف/ ٢٠]، ﴿ أَتّخذْتُم عندَ اللّهِ عَهْداً ﴾ [البقرة/ ٨٠]، ﴿ أَقَانُ مَاتَ أُو قُتِلُ ﴾ [البقرة/ ٨٠]، ﴿ أَفَانُ مَتَ فهمُ الخَالدونَ ﴾ [آل عمران/ ١٤٤]، ﴿ أَفَانُ مَتَ فهمُ الخَالدونَ ﴾ [الأنبياء/ ١٤٤]، ﴿ أَكانَ للنّاسِ عَجباً ﴾ [الأنبياء/ ٢٤]، ﴿ أَلَا لَكِرينِ حرّمَ أَم الأَنشَيْنِ ﴾ [الأنعام/ ١٤٤].

والتسوية نحو: ﴿ سَواءٌ علينا أَجزعْنَا أَمْ

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ١/ ١١٩، واللسان (أويّ) ١٤/٣٥.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت، وعجزه:

ويبقىٰ من المال ِ الأحاديثُ والذكرُ

وهو في ديوانه ص ٥٠. (٣) وقد عد الفيروزآبادي للألف في القرآن ولغة العرب: أربعين وجهاً، راجع البصائر ٢/ ٥. وقال ابن خالويه: وهي تنقسم سبعة وسبعين قسماً. راجع: الألفات له ص ١٥.

- الثاني: ألف المخبر عن نفسه (٣)، نحو: أسمع وأبصر.

- الثالث: ألف الأمرِ، قطعاً كانَ أو وصلاً، نحو: ﴿ أَنزِلْ علينا مَائِدةً من السَّماءِ ﴾ [المائلة/

١١٤] ﴿ ابنِ لي عندَكَ بيتاً في الجنَّةِ ﴾
[التحريم/ ١١] ونحوهما.

ـ الرابع: الألف مع لام التعريف<sup>(1)</sup>، نحو: العالمين.

\_ الخامس: ألف النداء، نحو: أزيدُ، أي: يا زيد.

والنوع الذي في الوسط: الألف التي للتثنية، والألف في بعض الجموع في نحو: مسلمات ونحو مساكين.

والنوع الذي في آخره: ألف التأنيث في حبلى وبيضاء (٥)، وألف الضمير في التثنية، نحو: اذهبا.

والذي في أواخر الآيات الجارية مجرى أواخر الأبيات، نحو: ﴿ وتظنّونَ بِاللّهِ الظُّنونا ﴾ [الأحـزاب/ ١٠]، ﴿ فأضلونا السبيلا ﴾ [الأحزاب/ ٢٧]، لكن هذه الألف لا تثبت معنى، وإنما ذلك لإصلاح اللفظ.

# تمَّ كتابُ الألف

<sup>(</sup>١) انظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: بصائر ذوى التمييز ٢/ ٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: الألفات ص ٥١؛ والبصائر ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: البصائر ٢/٨.



#### ىتىك

البَتْكُ يقارب البت، لكنِ البتكُ يستعمل في قطع الأعضاء والشعر، يقال: بَتَكَ شعره وأُذنَه. قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَيُبتَّكُنَّ آذَانَ الأَنعامِ ﴾ [النساء/ ١١٩]، ومنه سيف باتك(١): قاطع للأعضاء، وبتَّكتُ الشَّعَر: تناولت قطعة منه، والبَتْكَةُ: القطعة المنجذبة، جمعها بِتَك، قال الشاعر:

٣٧ ـ طارَتْ وفي كفّهِ من ريشها بِتَكُ(٢)

وأمَّا البت فيقال في قطع الحبل والوصل، ويقال: طُلِّقتِ المرأة بتَّةً وبَتْلةً (٣)، وبتتُ الحكم بينهما، وروي: «لا صيامَ لمَنْ لم يَبُتَّ الصومَ من الليل»(٤).

والبشك مثله، يقال في قطع الشوب، ويستعمل في الناقة السريعة، ناقة بَشَكَى (٥)، وذلك لتشبيه يدها في السرعة بيد الناسجة في نحو قول الشاعر(٢):

حتى إذا ما هوت كفُّ الوليد لها

وهو في ديوانه ص ٥٠؛ وأسايس البلاغة ص ١٤؛ والمجمل ١/١١٥؛ والغريبين ١/١٣١؛ ومثلث البطليوسي ٣٠٦/٢.

(٣) راجع اللسان (بتل) ١١/ ٤٢.

- (٤) الحديث أخرجه الدارقطني ٢/ ١٧٢ بلفظ: «لم يُبيِّتْ» وأخرجه أصحاب السنن وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وصوَّب النسائي ١٩٦/٤.
  - (٥) انظر: المجمل ١/ ١٢٦.
  - (٦) البيت للمسيب بن علس شاعر جاهلي، وهو خال الأعشى والبيت من مفضليته التي مطلعها: أرحلت من سلمى بغير متاع قبل العطاس ورُعْتَها بوداع وهو في المفضليات ص ٦٦؛ وشرح المفضليات للتبريزي ١/ ٣١٣.

<sup>(</sup>١) انظر: أساس البلاغة ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلميٰ، وصدره:

٣٨ ـ فعلَ السريعة بادرَتْ جُدَّادها قبلَ المساء تهمُّ بالإسراع

بتسر

البتر يقارب ما تقدَّم، لكن يُستعمل في قطع الذَّنب، ثم أُجْري قطع العَقب مجراه.

فقيل: فلان أبتر: إذا لم يكن له عقب يخلفه، ورجل أبتر وأباتر: انقطع ذكره عن الخير ورجل أباتر: يقطع رحمه، وقيل على طريق التشبيه: خطبة بتراء لما لم يُذكر فيها اسم الله تعالى. وذلك لقوله عليه السلام: «كل أمرٍ لا يُبدأ فيه بذكر الله فهو أبترُ» (1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ شَانَتُكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر/ ٣] أي: المقطوع الذكر، وذلك أنهم زعموا أنَّ محمداً ﷺ ينقطع ذكره إذا انقطع عمره لفقدان نسله، فنبَّه تعالىٰ أنَّ الذي ينقطع ذكره هو الذي يشنؤه، فأمّا هو فكما وصفه اللَّه تعالىٰ بقوله: ﴿ ورفَعْنَا لِكَ ذكركَ ﴾ [الشرح/ ٤] وذلك لجعله أباً للمؤمنين، وتقييض من يراعيه ويراعي

دينه الحق، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضي اللَّه عنه بقوله: «العلماء باقون ما بقي الدَّهر، أعيانُهم مفقودةٌ، وآثارُهم في القلوبِ موجودة»(٢) هذا في العلماء الذين هم تُبَاع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف هو وقد رفع اللَّه عزَّ وجل ذكره، وجعله خاتم الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام؟!

بتــل

قال تعالىٰ: ﴿ وتبتّلْ إليه تَبتِيلًا ﴾ [المزمل/ آي: انقطع في العبادة وإخلاص النية انقطاعاً يختص به، وإلىٰ هذا المعنى أشار بقوله عزَّ وجل: ﴿ قلِ اللَّهُ ثمَّ ذرهُمْ ﴾ [الأنعام/ ٩١] وليس هذا منافياً لقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لا رَهبانيةَ ولا تَبتّلُ في الإسلام»(٣) فإنَّ التبتل ههنا هو الانقطاع عن النكاح، ومنه قيل لمريم: العذراء البتول، أي: المنقطعة عن الرجال(٤٠) والانقطاع عن النكاح والرغبة عنه محظورٌ لقوله عزَّ وجل: ﴿ وأَنكِحُوا الأيامىٰ منكم ﴾ [النور/ ٣٢]،

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل كلام أو أمرٍ ذي بال ٍ لا يُفتح بذكر الله عزَّ وجلَّ فهو أبتر، أو قال: أقطع» أخرجه أحمد في المسند ٣٥٩/٢. وابن ماجه ٢١٠/١، وحسَّنه النووي وابن الصلاح.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح بهج البلاغة ٢/ ١٧٢. (٣) قال ابن حجر في الفتح: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: «إنَّ اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»، وفي الحديث: نهى رسول الله عن التبتل أخرجه أحمد ١٧٥/١، وابن ماجه ١٩٣١٥. راجع فتح الباري ١١٠/٩، وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: «ولا ترهَّبَ في الإسلام» ونسبه إلى عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً. راجع شرح السنة ٢/ ٣٧١، وذكره البغوي ولم يعزه.

<sup>(</sup>٤) راجع المجمل ١/ ١١٥؛ والغريبين ١/ ١٣٢؛ واللسان (بتل).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «تَناكحُوا تكثرُوا فإني أباهي بكم الأمم يومَ القيامةِ»(١). ونخلة مُبتِلة: إذا انفرد عنها صغيرة معها(٢).

أصل البث: التفريق وإثارة الشيء كبث الريح التراب، وبثّ النفس ما انطوت عليه من الغمّ والسِّرِّ، يقال: بَثَثْتُه فانبثُّ، ومنه قوله عزَّ وجل: ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبثاً ﴾ [الواقعة/ ٦]، وقوله عزًّ وجل: ﴿ وَبِثُّ فيها من كُلِّ دائَّةٍ ﴾ [البقرة/ ١٦٤] إشارة إلىٰ إيجاده تعالىٰ مالم يكن موجوداً وإظهاره إياه. وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ كَالْفُرَاشِ الْمُبْتُوثِ ﴾ [القارعة/ ٤] أي: المهيِّج بعد ركونه وخفائه. وقوله عزُّ وجل: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُو بَثِّي وَحُزنِي ﴾ [يوسف/ ٨٦] أي: غمّى الذي أبثُّه عن كتمان، فهو مصدر في تقدير مفعول، أو بمعنىٰ: غمّى

بجس

في معنىٰ الفاعل.

الذي بثُّ فكري، نحو: توزُّعني الفكر، فيكون

الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق، والانفجار يُستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع، ولذلك قال عزَّ وجل: ﴿ فانبجَستْ منه اثنتا عشرةَ عيناً ﴾ [الأعراف/ ١٦٠]، وقال في موضع آخر: ﴿ فانفجرَتْ منه اثنتا عشرةً عيناً ﴾ [البقرة/٦٠]، فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظان (٣)، قال تعالىٰ: ﴿ وَفَجُّـرِنَا خلالَهما نَهـراً ﴾ [الكهف/ ٣٣]، وقال: ﴿ وَفَجِّرِنَا الْأَرْضِ عُيُونًا ﴾ [القمر/ ١٢] ولم يقل: بجسنا.

بحث

البَحْثُ: الكشف والطلب، يقال: بحثتُ عن الأمر، وبحثتُ كذا، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ فبعثَ اللَّهُ غُراباً يبحثُ في الأرض ﴾ [المائدة/ ٣١]. وقيل: بحثَّتِ الناقة الأرض برجلها في السير: إذا شددت الوطء تشبيها بذلك.

أصل البحر: كل مكان واسع جامع للماء يقال: بَجَس الماء وانبجس: انفجر، لكن الكثير، هذا هو الأصل، ثم اعتبر تارةً سعته

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ وعبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا، والبيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه بلغه، وفيه زيادة: «حتى بالسقط». راجع تخريج أحاديث الإحياء في الإحياء ٢/ ٢٢؛ والفتح الكبير ٢/ ٣٨؛ وفتح الباري ٩/ ١١١؛ ومصنف عبد الرزاق ٦/٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي: المُبتل: والنخلة يكون لها فسيلة قد انفردت واستغنت عن أمها، فيقال لتلك الفسيلة: البتول.

<sup>(</sup>٣) قال أبو جعفر بــن الزبير: إنّ الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسىٰ عليه السلام السقيا، والوارد في البقرة طلب موسى عليه السلام من ربّه، فطلبهم ابتداء فأشبه الابتداء، وطلب موسىٰ غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه، فأشبه الابتداء الابتداء والغاية الغاية، فقيل جواباً لطلبهم فانبجست، وقيل إجابة لطلبه: فانفجرت، وتناسب على ذلك. وقال: الانبجاس: ابتداء الانفجار، والانفجار بعده غايةً له. راجع ملاك التأويل ١/ ٢٧ـ ٦٨.

المُعاينة، فيقال: بَحرْتُ كذا: أوسعتُه سعة البحر، تشبيهاً به، ومنه: بَحرْتُ البعير: شققتُ أَذْنَه شقاً واسعاً، ومنه سميت البَحيرة. قال تعالىٰ: ﴿ ما جَعلَ اللَّهُ من بَحيرةٍ ﴾ [المائلة/ تعالیٰ: ﴿ ما جَعلَ اللَّهُ من بَحيرةٍ ﴾ [المائلة/ ٢٠٣]، وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا وللت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبونها، فلا تُركب ولا يحمل عليها، وسموا كلَّ متوسعٍ في شيءٍ بحراً، عليه المولا: فَرسٌ بحر، باعتبار سعة جريه، وقال عليه الصلاة والسلام في فرس ركبه: «وجدتُه بحراً» (ولمتوسع في علمه بحر، وقد تبحر بحراً» (أي: توسع في كذا، والتبحر في العلم: التوسع واعتبر من البحر تارة ملوحته فقيل: ماء بحراني، أي: ملح، وقد أبحر الماء. قال الشاعر:

إلى مرضي أن أبحرَ المشربُ العَذْبُ(٢) وقال بعضهم: البحر يقال في الأصل للماء الملح دون العذب(٣)، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَرجَ

البحرين هذا عَذْبُ فراتُ وهذا مِلْحُ أُجاجُ ﴾ [الفرقان/ ٥٣] إنما سمي العذب بحراً لكونه مع الملح، كما يقال للشمس والقمر: قمران، وقيل السحاب الذي كثر ماؤه: بنات بحر(٤).

وقوله تعالى: ﴿ ظهرَ الفسادُ في البَرِّ والبحرِ ﴾ [الروم / ٤] قيل: أراد في البوادي والأرياف لا فيما بين الماء، وقولهم: لقيته صَحْرة بَحْرة (٥)، أي: ظاهراً حيث لا بناء يستره.

بخل

البخل: إمساك المُقتنيات عمًّا لا يحق حبسها عنه، ويقابله الجود، يقال: بَخِل فهو بَاخِلٌ، وأمَّا البخيل فالذي يكثر منه البُخل، كالرحيم من الراحم.

والبُخل ضربان: بخل بِقُنياتِ نفسه، وبخل بقنيات غيره، وهو أكثرها ذمّاً، دليلنا على ذلك قوله تعالى: ﴿ الذينَ يبخلونَ ويأمُرونَ النّاسَ بالبُخل ﴾ [النساء/ ٣٧].

<sup>(</sup>١) الحديث: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي على فرساً من أبي طلحة يقال له: المندوب. فركب، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحراً» أخرجه البخاري في الجهاد ٦/ ٥٨؛ ومسلم في باب شجاعة النبي رقم ٢٣٠٧؛

<sup>(</sup>٢) البيت لنصيب. وهو في الغريبين ١/١٤٠؛ والمجمل ١١٧/١؛ واللسان والتاج (بحر)؛ وشمس العلوم ١/١٣٥، وديوان الأدب ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول نفطويه، حيث قال: كل ماء ملح فهو بحر وقول الأموي كذا. راجع الغريبين ١/ ١٤٠، واللسان (بحر).

<sup>(</sup>٤) ونقل هذا أيضاً الأزهري عن الليث، ثم قال الأزهري: وهذا تصحيف منكر، والصواب: بنات بخر. قال أبو عبيد عن الأصمعي: يقال لسحائب يأتين قبل الصيف منتصبات: بنات بخر، وبنات مخر بالباء والميم والخاء، فقد تصحفت على المؤلف. واجع: اللسان (بحر) ٤/ ٤٦.

وقال ابن فارس: وبنات بخر: سحائب بيض تكون في الصيف. راجع المجمل ١١١٧/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الأمثال ص ٣٧٧، ومجمع الأمثال ٢/ ١٩٥.

#### بخسس

البَخْس: نقص الشيء على سبيل الظلم، قال تعالىٰ: ﴿ وهُمْ فيها لا يُبخَسون ﴾ [هود/ ١٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلا تبخسُوا النَّاسَ أَشياءَهُمْ ﴾ [الأعراف/ ٨٥]، والبَخْس والباخس: الشيء الطفيف الناقص، وقوله تعالىٰ: ﴿ وشَروهُ بثَمنٍ بَخْسٍ ﴾ [يوسف/ ٢٠] قيل: معناه: باخس، أي: ناقص، وقيل: مبخوس أي: منقوص، ويقال: تباخسوا أي: تناقصوا وتغابنوا فبخس بعضاً.

## بخسع

البَخْع: قتل النفس غمّاً، قال تعالىٰ: ﴿ فلعلَّكَ باخعٌ نفسكَ ﴾ [الكهف/ ٦] حثً علىٰ ترك التأسف، نحو: ﴿ فلا تَذهبْ نفسُكَ عليهم حَسراتٍ ﴾ [فاطر/ ٨]. قال الشاعر:

• ٤ - ألا أيهذا الباخعُ الوجد نفسه(١)

وبخع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق: إذا أقرَّ به وأذعن مع كراهة شديدة تجري مجرىٰ بخع نفسه في شدته.

#### بسدر

قال تعالى: ﴿ ولا تأكلُوها إِسَرافاً وبداراً ﴾ [النساء/ ٦] أي: مسارعةً، يقال: بَدرْتُ إليه وبادرْتُ، ويعبَّر عن الخطأ الذي يقع عن حِدَّةٍ: بَادِرة (٢). يقال: كانت من فلان بَوادر في هذا الأمر، والبَدْرُ قيل سُمِّي بذلك لمبادرته الشمس بالطلوع، وقيل: لامتلائه تشبيهاً بالبدرة (٣)، فعلى ما قيل يكون مصدراً في معنى الفاعل، والأقرب عندي أن يجعل البدر أصلاً في الباب، ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه، فيقال تارةً: بَدرَ ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه، فيقال تارةً: بَدرَ كذا، أي: طلع طلوع البدر، ويعتبر امتلاؤه تارةً فشبّه البدرة به. والبَيْدُرُ: المكان المرشح لجمع فشبّه البدرة به. والبَيْدُرُ: المكان المرشح لجمع تعالى: ﴿ وَلقدْ نَصركم اللّهُ بِبدرٍ ﴾ [آل عمران/ العلم. قال عمران/ والمدينة.

## بدع

الإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء، ومنه قيل: ركية بديع أي: جديدةالحفر(٤)، وإذا استُعمل في اللَّه تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة

<sup>(</sup>١) الشطر لذي الرَّمة، وتتمته:

بشيءٍ نحته عن يديك المقادر

وهو في ديوانه ص ٣٣٨، ولسان العرب (بخع).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: والبادرة: الحِدَّة، وهو ما يبدر من حدّة الرجل عند غضبه من قول أو فعل.
 (٣) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم، سميت ببدرة السخلة.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان (بدع).

ولا مادّة ولا زمان ولا مكان، وليس ذلك إلا لله(١١)

والبديع يقال للمُبدِع(٢)، نحو قوله تعالى: ﴿ بَديعُ السَّمواتِ والأَرضِ ﴾ [البقرة/ ١١٧]، ويقال للمُبدَع نحو: ركيّة بديع، وكذلك البِدْع يقال لهما جميعاً بمعنى الفاعل والمفعول، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ ما كنتُ بِدْعاً من الرَّسل ﴾ [الأحقاف/ ٩] قيل: معناه: مبدعاً لم يتقدّمني رسول، وقيل: مُبدِعاً فيما أقوله.

والبِدْعةُ في المذهب: إيراد قول م يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة، وروي: «كل مُحدَثَة بدعة ، وكل ضلالة في النّار» (٣٠).

والإبداع بالرَّجُل: الانقطاع به لما ظهر من كلال راحلته وهُزالها (٤).

### بدل

الإِبْدَالُ والتَّبديلُ والتَّبدُّلُ والاستبدال: جعلُ شيء مكان آخر، وهو أعمُّ من العوض، فإنَّ العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول،

والتبديل قد يقال للتغيير مطلقاً وإنْ لم يأت ببدله، قال تعالىٰ: ﴿ فبدّلَ الذينَ ظلمُوا قُولاً غير الذي قيلَ لهم ﴾ [البقرة/ ٥٩]، ﴿ وَلَيُبدلنّهم من بعد خَوفِهم أَمْناً ﴾ [النور/ ٥٥] وقال تعالىٰ: ﴿ فأُولئكَ يُبدّلُ اللّهُ سيئاتِهم حسناتٍ ﴾ [الفرقان/ ٧٠] قيل: أن يعملوا أعمالاً صالحة تبطل ما قدّموه من الإساءة، وقيل: هو أن يعفو تعالىٰ عن سيئاتهم ويحتسب بحسناتهم (٥٠).

وقال تعالىٰ: ﴿ فَمنْ بدَّلهُ بعدَ ما سمعَهُ ﴾ [البقرة/ ١٨١]، ﴿ وإذا بدَّلنا آيةً مكانَ آيةٍ ﴾ [النحل/ ١٠١]، ﴿ وبدَّلناهُمْ بجنَّيْهِم جنَّينِ ﴾ [النحل/ ١٠١]، ﴿ وبدَّلناهُمْ بجنَّيْهِم جنَّينِ ﴾ [سبأ/ ١٦]، ﴿ ثُمَّ بدَّلنَا مكانَ السَّيئةِ الحسنةَ ﴾ [الأعراف/ ٩٥]، ﴿ يومَ تُبدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضُ غيرَ ﴿ أَنْ يُبدِّل دينكم ﴾ [غافر/ ٢٦]، ﴿ ومَنْ يَتبدُّل الكفر بالإيمان ﴾ [البقرة/ ٢٨]، ﴿ وإنْ تتولُّوا يُستبدلْ قوماً غيركم ﴾ [محمد/ ٣٨]، وقوله: يُستبدلْ قوماً غيركم ﴾ [محمد/ ٣٨]، وقوله: ﴿ مَا يُبدَّلُ القولُ لديً ﴾ [ق/ ٢٩] أي: لا يُغير ما سبق في اللوح المحفوظ، تنبيهاً علىٰ أنَّ ما علمه أن سيكون يكون على ما قد علمه لا يتغيرً

<sup>(</sup>١)راجع: الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدخل لعلم التفسير ص ٢٣٧.

رَّ )الحديث في مسلم، وروايته: «وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» فقط. ورقمه ٨٦٧ في كتاب الجمعة. والحديث برواية المؤلف أخرجه النسائي ١٨٩/٣ عن جابر بن عبد اللَّه؛ وأخرجه أحمد في المسند ١٢٦/٤ دون زيادة «وكل ضلالة في النار».

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان: وأبدع به: كلَّت راَّحلته أو عطبت، وبقي منقطعاً به وقسِر عليه ظهره.

<sup>(</sup>٥) راجع الدر المنثور ٦/ ٢٨٠.

عن حاله. وقيل: لا يقع في قوله خُلف.

وعلىٰ الوجهين قوله تعالىٰ: ﴿ لا تَبديلَ لَخُلْقِ لَكُلُماتِ اللَّهِ ﴾ [يونس/ ٦٤]، ﴿ لا تبديلَ لَخُلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم/ ٣٠] قيل: معناه أمرٌ وهو نهيٌ عن الخصاء. والأبدال: قوم صالحون يجعلهم اللَّه مكان آخرين مثلهم ماضين (١).

وحقيقته: هم الذين بدلوا أحوالهم الذميمة بأحوالهم الحميدة، وهم المشار إليهم بقوله تعالى: ﴿ أُولئكَ أَيبدًا لَ اللَّهُ سَيئاتهم حَسناتٍ ﴾ [الفرقان/ ٧٠].

والبأُدلة: ما بين العنق إلى الترقوة، والجمع: البآدل(٢)، قال الشاعر:

الله وبآدله (٣) وبآدله (٣)

بدن

البدَنُ: الجسد، لكن البدن يقال اعتباراً بعظم الجثة، والجسد يقال اعتباراً باللون، ومنه قيل: ثوبٌ مجسّد، ومنه قيل: امرأة بَادِنُ وَبدينُ: عظيمة البدن، وسميت البَدَنة بذلك لسمنها يقال: بَدَنَ إذا سَمِن، وبَدَّنَ كذلك، وقيل: بل يقال: بَدَنَ إذا سَمِن، وبَدَّنَ كذلك، وقيل: بل

٤٢ ـ وكنتُ خِلتُ الشَّيبَ والتَّبدينا<sup>(٥)</sup>
 وعلىٰ ذلك ما روي عن النبيّ عليه الصلاة والسلام: «لا تُبادروني بالرُّكوعِ والسُّجودِ فإني قد بَدَّنْتُ» <sup>(٢)</sup> أي: كبرت وأسننت، وقوله تعالىٰ: ﴿ فاليومَ نُنجِيك ببدنِكَ ﴾ [يونس/ ٩٢] أي: بجسدك، وقيل: يعني بدرعك، فقد يسمىٰ

 <sup>(</sup>١) وقد أنكر بعض الناس وجودهم، وللسيوطي رسالة في ذلك ذكر الأحاديث والأخبار الدالة على ذلك. راجع:
 الحاوي للفتاوي ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (بدل).

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت ينسب للعُجير السلولي وينسب لأم يزيد بن الطثرية، وشطره:

فتىً قُدُّ قَدُّ السيفِ لا متضافل

وهو في اللسان (بدل) بلا نسبة؛ والمجمل ١١٩/١؛ وشمس العلوم ١٤١/١؛ والخصائص ٧٩/١؛ وشرح الحماسة ٤٦/٣؛

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الشطر يُنسب لحميد الأرقط وينسب للكميت، وعجزه:

والهمَّ ممَّا يُذهِل القرينا

وهو في شعر الكميت ١٩/٢؛ واللسان (بدن)؛ والتاج (بدن)؛ والمجمل ١١٩/١؛ والمشوف المعلم ٩٥/١؛ وشمس العلوم ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) الحديث عن معاوية عن النبي على قال: «لا تُبادروني بالركوع والسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت، فإني قد بدَّنتُ»، ويروى «بَدُنت» الحديث حسن وقد أخرجه أحمد ٤/ ٩٢، وأبو داود (٦١٩)؛ وابن ماجه (٩٦٣)؛ وأخرجه ابن حبان (انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٣/ ٣٧٣). راجع شرح السنة ٣/ ٤١٥.

الدرع بدنة لكونها على البدن، كما يسمى موضع اليد من القميص يداً، وموضع الظهر والبطن ظهراً وبطناً، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالبُّدْنَ جَعَلْنَاهَا لكم من شَعائر اللَّهِ ﴾ [الحج/ ٣٦] هو جمع البَدنة التي تُهديٰ.

بَدَا الشيء بُدُوًّا وَبِدَاءً أي: ظهر ظهوراً بيّناً، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَبَدا لهم من اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحتسِبون ﴾ [الزمر/٤٧]، ﴿ وبدَا لهم سَيئاتُ ما كسبُوا ﴾ [الزمر/ ٤٨]، ﴿ فبدَتْ لهما سُوآتُهما ﴾ [طه/ ١٢١].

والبدو: خلاف الحضر، قال تعالىٰ: ﴿ وَجاءَ بكم من البدو لله [يوسف/ ١٠٠] أي: البادية، وهي كلُّ مكانٍ يبدو ما يَعِنُّ فيه، أي: يعرض، ويقال للمقيم بالبادية: بَادٍ، كقوله تعالىٰ: ﴿ سُواءٌ العاكفُ فيه والبادِ ﴾ [الحج/ ٢٥]، ﴿ لُو أُنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾ [الأحزاب/ .[4.

### سدأ

قدَّمتُ، والبَّدْءُ والابتداء: تقديم الشيء على ابدر غيره ضرباً من التقديم. قال تعالىٰ: ﴿ وَبِداً خُلْقَ

الإنسانِ من طين ﴾ [السجدة/ ٧]، وقال تعالىٰ : ﴿ كَيْفَ بِدأَ الْحُلْقَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٠]، ﴿ اللَّهُ يَبِدأُ الخلقَ ﴾ [يونس / ٣٤]، ﴿ كما بدأكم تعودُونَ ﴾ [الأعراف/ ٢٩].

ومَبدأ الشيء: هو الذي منه يتركب، أو منه يكون، فالحروف مبدأ الكلام، والخشب مبدأ الباب والسرير، والنواة مبدأ النخل، يقال للسيد الذي يُبدأ به إذا عُدَّ السادات: بَدء.

واللُّه هو المُبدىء المُعيد(١)، أي: هو السبب في المبدأ والنهاية، ويقال: رجع عُودَه على بَدْئِه، وفعل ذلك عَائِداً وَبادِئاً، ومُعِيداً ومُبدِئاً، وأبدأتُ من أرض كذا، أي: ابتدأتُ منها بالخروج، وقوله تعالىٰ : ﴿ بادىءَ الرأْي ﴾[هود/ ۲۷ (۲) أي: ما يبدأ من الرأي، وهو الرأي الفطير، وقُرىء: ﴿ بادى ﴾(٣) بغير همزة، أي: الذي يظهر من الرأي ولم يُروَّ فيه، وشيءٌ بَدِيءٌ: لم يُعهد من قبل كالبديع في كونه غير معمول

والبُدّأة: النصيب المبدأ به في القسمة (٤)، يقال: بَدأتُ بكذا وأبدأتُ وابتدأتُ، أي: ومنه قيل لكل قطعة من اللحم عظيمة: بدء (٥).

التبذير: التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه،

<sup>(</sup>١) انظر: الأسماء والصفات ص ٩٥؛ والمقصد الأسنىٰ في شرح أسماء اللَّه الحسنىٰ للغزالي ص ١٠١. (۲) وهذه قراءة أبى عمرو بن العلاء.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجميع إلا أبا عمرو. راجع: الإتحاف ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ١١٩/١. (٥) والصحيح أنَّ البدء خير عظم الجزور. اللسان: بدأ.

## بذر۔برً

فاستعير لكلّ مُضيِّع لمالهِ، فتبذير البذر: تضييعٌ في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يُلقيه. قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ المُبذِّرِينَ كَانُوا إِخوانَ الشَّياطينِ ﴾ [الإسراء/ ٢٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ ولا تُبذَرْ تَبذَرْ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَ

بر

البر خلاف البحر، وتُصوِّر منه التوسع فاشتق منه البِر، أي: التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى اللَّه تعالىٰ تارةً نحو: ﴿ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرحيم ﴾ [الطور/ ٢٨]، وإلىٰ العبد تارة، فيقال: برَّ العبد ربه، أي: توسَّع في طاعته، فمن اللَّه تعالىٰ الثواب، ومن العبد الطاعة. وذلك ضربان:

ضرب في الاعتقاد.

وضربٌ في الأعمال، وقد اشتمل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ لِيسَ البِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجوهَكم ﴾ [البقرة / ١٧٧] وعلى هذا ما روي «أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن البرّ، فتلا هذه الآية»(١).

فإنَّ الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال الفرائض

والنوافل. وبر الوالدين: التوسع في الإحسان اليهما، وضده العقوق، قال تعالى: ﴿ لا يَنهاكم اللَّهُ عن اللَّذِينَ لم يُقاتلوكم في اللَّذِينِ ولم يُخرجوكم من دياركم أَنْ تَبرُّوهم ﴾ [الممتحنة / ٨]، ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، يقال: بر في قوله، وبر في يمينه، وقول الشاعر:

٤٣ \_ أكون مكان البِر منه (٢)

قيل: أراد به الفؤاد، وليس كذلك، بل أراد ما تقدّم، أي: يحبّني محبة البر.

ويقال: برَّ أباه فهو بارٌ وبَرٌّ مثل: صَائفٍ وصَيْف، وطَائف وطَيْف، وعلىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وبَرَّا بِوالدتي ﴾ [مريم / ٣٣]. وبرَّ في يمنيه فهو بارٌّ، وأبررْتُه، وبرَّتْ يميني، وحجَّ مبرور أي: مقبول، وجمع البارّ: أبرار وبرَرة، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الأبرار لفي نعيم ﴾ [الانفطار/ ١٦]، وقال: ﴿ كلّا إِنَّ كتابَ الأبرارِ لفي عليين ﴾ [المطففين / ١٨]، وقال في صفة الملائكة: ﴿ كِرام بَررَةٍ ﴾ [عبس / ١٦].

أكــون مكــانَ البِــرّ منـه ودونــه وأجعــل مــالي دونــه وأوامــره وهو في تاج العروس (برً)؛ والمجمل ١١١٢/١؛ واللسان (برر)؛ وليس في شعره، وذكر جامع ديوانه بيتاً له من نفس القافية والبحر؛ وهو في شمس العلوم ١٧٣/١.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم وصححه عن أبي ذرٍ أنه سأل رسول اللّه عن الإيمان فتلا ﴿ ليس البرَّ. . ﴾ حتىٰ فرغ منها ثم سأله أيضاً فتلاها، ثم سألهُ فتلاها، وقال: «وإذا عملت حسنة أحبَّها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك» انظر: الدر المنثور ١/ ٤١٠؛ والمستدرك ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الشطر لخداش بن زهير وهو بتمامه:

فبرَرة خُصّ بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار (١)، فإنه جمع برّ، وأبرار جمع بار، وبرّ أبلغ من بارّ، كما أنَّ عَدْلاً أبلغ من عادل. والبرّ معروف، وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء، والبرير خُصّ بثمر الأراك ونحوه، وقولهم: لا يعرف الهيرّ من البرر (٢)، من هذا. وقيل: هما حكايتا الصوت. والصحيح أنَّ معناه لا يعرف مَنْ يبرُه ومَنْ يسيء إليه.

والبربرة: كثرة الكلام، وذلك حكاية صوته.

بروج السماء لمنازلها المختصة بها، قال تعالى:

# بسرج البروج: القصور، الواحد: بُرج، وبه سمّي

﴿ والسّماءِ ذاتِ البُروجِ ﴾ [البروج / ١]، وقال تعالىٰ: ﴿ تبارك الذي جعلَ في السماءِ بروجاً ﴾ [الفرقان / ٦٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ولو كنتُم في بروجٍ مشيدةٍ ﴾ [النساء / ٧٨] يصح أن يراد بها بروج في الأرض، وأن يراد بها بروج النجم، ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة، وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما قال زهير:

٤٤ ـ ومَنْ هابَ أسبابَ المنايا ينلْنَهُ

ولو نالَ أسبابَ السَّماءِ بسُلَّم (٣)

وأن يكون البروج في الأرض، وتكون الإِشارة إلى ما قال الآخر:

ه ٤ \_ ولوكنتُ في غمدانَ يحرسُ بابَه

أراجيــلُ أحبـوش وأســودُ آلف ٤٦ ـ إذاً لأتتني حيث كنتُ منيّتي

يخبُّ بها هَادٍ لإِشْرِيَ قَائفُ (٤) وَثُوبُ مُبرَّج: صُوِّرت عليه بروج، وَاعتبر حسنه، فقيل: تَبرَّجت المرأة أي: تشبَّهَت به في إظهار المحاسن، وقيل: ظهرت من برجها، أي: قصرها، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقرْنَ فِي بُيوتِكنَّ وَلا تَبرِجْنَ تبرُّجَ الجاهليةِ الأولى ﴾ في بُيوتكنَّ وَلا تَبرِجْنَ تبرُّجَ الجاهليةِ الأولى ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]، وقوله: ﴿ غيرَ متبرِّجاتٍ بزينةٍ ﴾ [النور/ ٣٠]، والبَرَجُ: سعة العين وحسنها تشبيهاً بالبرج في الأمرين.

#### بسرح

البَرَاح: المكان المتسع الظاهر الذي لا بناء فيه ولا شجر، فيعتبر تارةً ظهوره فيقال: فعل كذا برَاحاً، أي: صُرَاحاً لا يستره شيء، وبرح الخفاء: ظهر، كأنه حصل في براح يُرىٰ(٥)، ومنه: بَرَاح الدار، وبَرِح: ذهب في البراح، ومنه: البارح للريح الشديدة، والبارح من الظباء والطير، لكن خصّ البارح بما ينحرف عن الرامي

<sup>(</sup>١) راجع: الإتقان للسيوطي ١/ ٢٥٣؛ والبرهان للزركشي ٤/ ١٨. (٢) انظر مجمع الأمثال ٢/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته، وهو في ديوانه ص ٨٧؛ وشرح المعلقات ١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) البيتان لثعلبة بن حزن العبدي، وهما في حماسة البحتري الباب ٥٢؛ والبصائر ٢/ ٢٣٤؛ وتفسير الراغب ورقة ٢٧٩، وعمدة الحفاظ، مادة: برج.

<sup>(</sup>٥) انظر: البصائر ٢/ ٢٣٦، والأمثال ص ٦٠، والمستقصى ٢/٧.

إلى جهة لا يمكنه فيها الرمى فيتشاءم به، وجمعه بُوارح، وخصّ السَّانح بالمقبل من جهة يمكن رميه، ويُتيمَّن به، والبارحة: الليلة الماضية، وما بَرحَ: ثبتَ في البراح، ومنه قوله عزَّ وجل: ﴿ لا أُبِرِحُ ﴾ [الكهف/ ٦٠]، وخُصَّ بالإِثبات، كقولهم: لا أزال؛ لأنَّ بَرح وزالَ اقتضيا معنىٰ النفي، و«لا» للنفي، والنفيان يحصل من اجتماعهما إثبات، وعلى ذلك قوله عزَّ وجل: ﴿ لَن نبرحَ عليه عَاكِفينَ ﴾ [طه/ ٩١]، وقال تعالىٰ: ﴿ لا أَبرَحُ حتىٰ أَبلُغَ مجمعَ البحرين ﴾ [الكهف/ ٦٠]، ولمَّا تصوّر من البارح معنىٰ التشاؤم اشتق منه التبريح والتباريح فقيل: برَّح بي الأمر، وبرَّح بي فلانٌ في التقاضى، وضربه ضرباً مُبرِّحاً، وجاء فلانٌ بالبَرح، و:

٤٧ ـ أُبرحْتَ ربَّاً وأُبرحْتَ جاراً(١)

أي: أكرمت، وقيل للرامي إذا أخطأ:

برحیٰ(۲) دعاءًا علیه، وإذا أصاب: مرحیٰ، دعاءًا له، ولقيتُ منه البرَحينَ (٣) والبُرَحاء، أي: الشدائد، ويُرَحاء الحمَّيٰ: شدتها.

أصل البرد خلاف الحر، فتارة يعتبر ذاته فيقال: بَرَدَ كذا، أي: اكتسب برداً، وبَردَ الماء كذا، أي: أكسبه برداً، نحو:

٤٨ ـ ستُبردُ أكباداً وتُبكي بواكيا<sup>(١)</sup>

ويقال: برَّدَه أيضاً، وقيل: قد جاء أبرَدَ، وليس بصحيح (٥)، ومنه البرَّادة لما يبرِّد الماء، ويقال: بَرَد كذا، إذا ثبت(٦) ثبوت البرد، واختصاص الثبوت بالبرد كاختصاص الحرارة بالحرّ، فيقال: بَرُد كذا، أي: ثبت، كما يقال: بَرُد عليه دَيْنُ. قال الشاعر:

٤٩ \_ اليومُ يومُ باردٌ سَمومُهُ(٧)

وقال الآخر:

(١) هذا عجز بيت للأعشىٰ وصدره:

تقول ابنتي حين جدَّ الرحيل

وهو في ديوانه ص ٨٢؛ والأفعال ٨٢/٤؛ وجمهرة اللغة ٢١٨/١؛ والمجمل ١٢٣/١؛ وديوان الأدب . YAA/Y

(٢) انظر: المجمل ١/ ١٢٣.

(٣) البرحين: مثلَّثة الباء، أي: الدواهي والشدائد، وانظر المستقصىٰ ١٨٤/٢.

(٤) هذا عجز بيت لمالك بن الريب، وصدره:

وعطُّلُ قلوصي في الركاب فإنها

وهو في المجمل ١/ ١٢٤؛ واللسان (برد)؛ وأساس البلاغة ص ١٩؛ وشمس العلوم ١/ ١٥٢.

(٥) قال ابن منظور: ولا يقال أبردته إلا في لغة رديئة.

(٦) انظر: الأفعال ٤/ ٧٩.

(٧) هذا شطر بيت وعجزه:

مَنْ جَزَعَ اليوم فلا تلومُهُ

• • ـ . . . قد بردَ السمو

تُ على مصطلاهُ أيَّ بـرودِ(١) أي: ثبت، يقال: لم يبرد بيدي شيء، أي: لم يثبت، وبرَدَ الإِنسان: مات.

وبردَه: قتله، ومنه: السيوف البوارد، وذلك لما يعرض للميت من عدم الحرارة بفقدان الروح، أو لما يعرض له من السكون، وقولهم للنوم: بَرْد، إمَّا لما يعرض عليه من البرد في ظاهر جلده، أو لما يعرض له من السكون، وقد علم أنَّ النوم من جنس الموت لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ اللَّهُ يتوقَّىٰ الْأَنفُسَ حينَ موتِها والتي لم تمتْ في مَنامِها ﴾ [الزمر/ ٤٢]، وقال: ﴿ لا يذوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً ﴾ [النبأ/ ٢٤] أي: نوماً.

وعيشٌ بارد، أي: طيِّب، اعتباراً بما يجد الإنسان في اللذة في الحرّ من البرد، أو بما يجد من السكون.

الأوقات في النهار، والبَرّدُ: ما يبرد من المطرفي الهواء فيصلب، وبَرِدَالسحاب(٢) : اختصَّ بالبَرَد، وسحابٌ أبرد وبَرد: ذو برد، قال الله تعالىٰ: ﴿ ويُنزِّلُ من السَّماءِ من جبالٍ فيها من بَرَدٍ ﴾ [النور/ ٤٣]. والبَرديّ : نبت ينسب إلى البَرْد لكونه نابتاً به، وقيل: «أصلُ كلِّ داءٍ الْبَردَة» (٣) أي: التخمة، وسميت بذلك لكونها عارضة من البرودة الطبيعية التي تعجز عن الهضم.

والبَرُود يقال لما يُبرَد به، ولما يَبرُد، فيكون تارةً فَعولًا في معنىٰ فاعل، وتارة في معنىٰ مفعول، نحو: ماءٌ بَرودٌ، وثَغرٌ بَرودٌ، كقولهم للكحل: بَرُود. وبَردْتُ الحديد: سَحلْتُه، من قولهم: بَرَدْتُه، أي: قتلته، والبُرَادة ما يسقط، والمبْرَد: الآلة التي يبرد بها.

والبُرُد في الطرق جمع البريد، وهم الذين يلزم كل واحدٍ منهم موضعاً منه معلوماً، ثم اعتبر والْأَبْرُدان: الغداة والعشي؛ لكونهما أبرد الفعله في تصرّفه في المكان المخصوص به، فقيل

<sup>=</sup> ولم يُنسب، وهو في اللسان (برد)؛ والمجمل ١٠٤/١؛ والأفعال ٧٩/٤؛ والجمهرة ٢٤٠/١؛ وتهذيب اللغة .1.0/14

<sup>(</sup>١) البيت تمامه: ت عملى مصطلاه أيّ بسرود بارز ناجذاه قد برد المو وهو لأبي زبيد الطائي في اللسان (برد)؛ وديوانه ص ٩٤٥؛ وأمالي اليزيدي ص ٩؛ وتهذيب اللغة ١٠٥/١٤؛ والمعانى الكبير ٢/٨٥٩؛ ونظام الغريب ص١٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: و بَــر دَالمُــزنُ أَقَــلَ البَــرَدا وبسرر دَافت م إن ذكرتَ المبسرَ دا (٣) الحديث ضعيف، أخرجه أبو نعيم والمستغفرُي والدارقطني في العللَ بسند فيه تمام بن نجيح، ضعفه الدارقطني

ووثقه ابن معين وغيره، عن أنس ٍ رفعه. ولأبي نعيم أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً مثله، ومن حديث عمر بن الحارث عن أبي سعيد رفعه: «أصل كل داء البردة» ومفرداتها ضعيفة.

وقال الدارقطني كغيره: الأشبه بالصواب أنه من قول الحسن البصري، وحكاه في الفائق من كلام ابن مسعود. راجع: كشف الخفاء ١/ ١٣٢ ؛ والفائق ١٠٢/١١.

لكلّ سريع: هو يَبرُد، وقيل لجناحي الطائر: بريداه، اعتباراً بأنّ ذلك منه يجري مجرى البريد من الناس في كونه متصرفاً في طريقه، وذلك فرع على فرع حسب ما يبيّن في أصول الاشتقاق.

## بسرز

البراز: الفضاء، وبرز: حصل في براز، وذلك إمّا أن يظهر بذاته نحو: ﴿ وترى الأرضَ بارزةً ﴾ [الكهف/ ٤٧] تنبيهاً أنه تبطل فيها الأبنية وسكّاتها، ومنه: المبارزة للقتال، وهي الظهور من الصف، قال تعالىٰ: ﴿ لَبرزَ الذين كُتِبَ عليهم القتلُ ﴾ [آل عمران/ ١٥٤]، وقال عزً وجل: ﴿ ولمّا برزُوا لجالوت وَجُنودِهِ ﴾ عزً وجل: ﴿ ولمّا برزُوا لجالوت وَجُنودِهِ ﴾ البقرة/ ٢٥٠]؛ وإمّا أن يظهر بفضله، وهو أن يسبق في فعل محمود؛ وإمّا أن ينكشف عنه ما كان مستوراً منه، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وبرزُوا للّهِ الواحدِ القهّارِ ﴾ [إبراهيم/ ٤٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وبرزُون ﴾ [غافر/ ٢٦]، وقوله: عزً وجلً: ﴿ وبرزُون ﴾ [غافر/ ٢٦]، وقوله: عزً وجلً: ﴿ وبرزُون ﴾ [نابعراء/ وجلً: ﴿ وبرزُون ﴾ [نابعراء/ ومرأة برزُون ﴾ [نالتغوط(١٠)، وامرأة برْزة(٢)؛ فلان، كنايةٌ عن التغوط(١٠). وامرأة برْزة(٢)؛

عفيفة؛ لأنَّ رفعتها بالعفة، لا أنَّ اللفظة اقتضت ذلك.

# برزخ

البرزخ: الحاجز والحدُّ بين الشيئين، وقيل: أصله برزه فعُرِّب، وقوله تعالىٰ: ﴿ بينَهما بَرزخُ لا يَبغيانِ ﴾ [الرحمن/ ٢٠]، والبرزخ في القيامة: الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة، وذلك إشارة إلى العَقبة المذكورة في قوله عزَّ وجل: ﴿ فَلا اقتحمَ العَقبةَ ﴾ [البلد/ ١١]، قال تعالىٰ: ﴿ ومن ورائِهم بَرْزخُ إلىٰ يَوم يُبعثونَ ﴾ [المؤمنون/ ورائِهم بَرْزخُ إلىٰ يَوم يُبعثونَ ﴾ [المؤمنون/ العقبة موانعُ من أحوالٍ لا يصل إليها إلا الصالحون. وقيل: البرزخ ما بين الموت إلى القيامة.

# بسرص

البَرَص معروف، وقيل للقمر: أبرص، للنكتة التي عليه، وسَامٌ أبرَص (٣)، سمّي بذلك تشبيها بالبَرَص، والبَريصُ: الذي يلمع لمعان الأبرص، ويقارب البصيص (٤)، بصّ يبُصُّ: إذا برق.

## بسرق

البرق: لمعان السحاب، قال تعالىٰ: ﴿ فيه ظُلماتُ ورَعدُ وبَرْقُ ﴾ [البقرة/ ١٩]. يقال:

<sup>(</sup>١) انظر: الفائق ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٤/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) وهو من كبار الوزغ، وهما اسمان جعلا واحداً، راجع: حياة الحيوان ١/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: أساس البلاغة ص ٢٠ ، ولم ترد هذه المادة في القرآن.

بَرقَ وأبرَق(١)، وبَرقَ يقال في كل ما يلمع، نحو: سيفٌ بارق، وبَرُق وَبرق يقال في العين إذا اضطربت وجالت من خوف قال عزَّ وجل: ﴿ فإذا بَرِقَ البِصَرُ ﴾ [القيامة/ ٧]، وقرىء: (بَرَق)(٢)، وتُصوِّر منه تارةً اختلاف اللون فقيل البُّرْقة للأرض ذات حجارة مختلفة الألوان، والأبرق: الجبل فيه سواد وبياض، وسمُّوا العين برقاء لذلك، وناقة بَرُوق: تلمع بذنبها، والبَرُوقة: شجرة تخضر إذا رأت السحاب، وهي التي يقال فيها: أشكر من بَرُوقَة (٣). وبَرَقَ طعامه بزيت: إذا جعل فيه قليلًا يلمع منه، والبّارقة والأبيرق: السيفُ، لِلَمعانِه، والبُراق، قيل: هو دابةً ركبها النبيِّ ﷺ لمَّا عُرج به، واللَّه أعلم بكيفيته، والإبْريق معروف، وتصوِّر من البرق ما يظهر من تجويفه، وقيل: بَرقَ فلان وَرَعد، وأبرقَ وأرعدَ: إذا تهدّد.

## بىرك

أصل البَرْك صدر البعير وإن استعمل في غيره، ويقال له: بِرْكة، وبَرَكَ البعير: ألقىٰ بَرْكه، واعتبر منه معنى اللزوم، فقيل: ابتركوا في الحرب، أي: ثبتوا ولازموا موضع الحرب، وبَرُوكَاؤها للمكان الذي يلزمه

الأبطال، وابتركت الدابة: وقفت وقوفاً كالبُروك، وسمّي محبس الماء بِرْكَة، والبَرَكة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء.

قال تعالىٰ: ﴿ لَفَتَحنا عليهم بركاتٍ من السَّماءِ والأرض ﴾ [الأعراف/ ٩٦]، وسمَّى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. والمبارك: ما فيه ذلك الخير، على ذلك: ﴿ وهذا ذكرٌ مباركٌ أَنزلناه ﴾ [الأنبياء/ ٥٠] تنبيهاً علىٰ ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية، وقال: ﴿ كِتَابُّ أَنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ ﴾ [الأنعام / ١٥٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وجعلَني مُباركاً ﴾ [مريم/ ٣١] أى: موضع الخيرات الإلهية، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزِلنَاهُ في ليلةٍ مُباركةٍ ﴾ [الدخان/ ٣]، ﴿ رِبِّ أَنزِلني منزلاً مُباركاً ﴾ [المؤمنون/ ٢٩] أى: حيث يوجد الخير الإلهى، وقوله تعالىٰ: ﴿ وِنزَّلْنَا مِنِ السَّمَاءِ مَاءً مِبَارِكاً ﴾ [ق/ ٩] فبركة ماء السماء هي ما نبَّه عليه بقوله: ﴿ أَلُم تَرِ أَنَّ اللَّه أنزلَ من السَّماء ماءً فسلكَهُ ينابيعَ في الأرض ثُمَّ يخرجُ به زرعاً مُختلفاً ألوانه ﴾ [الزمر/ ٢١]، وبقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السماءِ ماءً بقدر فأسكنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون/ ا ١٨]، ولمَّا كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا

<sup>(</sup>١) أجاز أبو عمرو وأبو عبيدة: أبرق وأرعد ولم يجزه الأصمعي.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيُّين. راجع: الإتحاف ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) راجع المَثَل في المجمل ١/ ١٢١؛ وأساس البلاغة ص ٢٠؛ ومجمع الأمثال ١/ ٣٨٨.

يُحَسُّ، وعلى وجهِ لا يُحصى ولا يُحصر قيل لكلُّ ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك، وفيه بُركة، وإلىٰ هذه الزيادة أشير بما روى أنه: «لا يَنْقصُ مَالُ من صَدقةٍ»(١) لا إلى النقصان المحسوس حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك، فقال: بيني وبينك الميزان.

وقوله تعالىٰ: ﴿ تباركَ الذي جعلَ في السَّماءِ بُروجاً ﴾ [الفرقان/ ٦١] فتنبيه على ما يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات المذكورة في هذه الآية، وكلُّ موضع ذُكِرَ فيه لفظ «تبارك» فهو تنبية على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر «تبارك». وقوله تعالىٰ: ﴿ فتباركَ اللَّهُ أحسَنُ الخالقين ﴾ [المؤمنون/ 11]، ﴿ تباركَ الذي نزّلَ الفُرقانَ ﴾ [الفرقان/ ١]، ﴿ تباركَ الذي إنْ شاءَ جعلَ لكَ خيراً من ذلكَ جنَّاتِ ﴾ [الفرقان/ ١٠]، ﴿ فتباركَ اللَّهُ ربُّ العالمين ﴾ [غافر/ ٦٤]، ﴿ تباركَ الذي بيده المُلك ﴾ [الملك/ ١]. كلُّ ذلك تنبيهُ على اختصاصه تعالىٰ بالخيرات المذكورة مع ذكر «تبارك».

الإبرام: إحكام الأمر، قال تعالى: ﴿ أَمْ أَبرمُوا أَمْراً فإنَّا مُبرمُون ﴾ [الزخـرف/ ٧٩]، وأصله من إبرام الحبل، وهو ترديد فتله، قال

١٥ \_ علىٰ كُلِّ حال من سحيل ومُبرَم (٢)

الشاعر:

والبريم: المُبرَم، أي: المفتول فتلاً محكماً، يقال: أبرمتُه فبَرِمَ، ولهذا قيل للبخيل الذي لا يدخل في الميسر: بَرَم (٣)، كما يقال للبخيل: مغلول اليد.

والمُبرم: الذي يلحّ ويشدّد في الأمر تشبيهاً بمُبرم الحبل، والبَرَم كذلك، ويقال لمن يأكل تمرتين تمرتين: بَرَم، لشدة ما يتناوله بعضه على بعض، ولما كان البريم من الحبل قد يكون ذا لونين سُمِّي كلُّ ذي لونين به من جيش مختلطٍ أسود وأبيض، ولغنم مختلط، وغير ذلك.

والبُرْمَة في الأصل هي القدر المُبرَمة، وجمعها برامٌ، نحو حُفْرَة وحِفار، وجُعل علىٰ بناء المفعول، نحو: ضُحْكَةٌ وهُزْأَةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وروايته فيه: «ما نقصت صدقةً من مال» في باب البر والصلة رقم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لزهير، وصدره: يمينأ لنعم السيدان وجدتما

وهو من معلقته الميمية، انظره: في ديوانه ص ٧٩؛ وشرح المعلقات ١٠٨/١؛ وأساس البلاغة ص ٢١. (٣) انظر: اللسان (برم).

<sup>(</sup>٤) قال الحسن بن زين الشنقيطي في تكميل لامية الأفعال لابن مالك:

وَفَعْلَةُ لاسم مفعولٍ وإنْ فُتحَتْ من وزنهِ العينُ يرتدُّ اسمُ مَنْ فَعلا

بسره

البرهان: بيان للحجة، وهو فُعْلان مشل: الرُّجحان والثُنيان، وقال بعضهم: هو مصدر بره يَبْرَهُ: إذا ابيض، ورجل أَبْرَهُ وامرأة بَرْهاء، وقوم بُرهٌ، وبَرَهْرَهة (١): شابة بيضاء.

والبُرهة: مدة من الزمان، فالبرهان أوكد الأدلّة، وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة، وذلك أنَّ الأدلة خمسة أضرب:

- ـ دلالةٌ تقتضى الصدق أبداً.
- ـ ودلالة تقتضي الكذب أبداً.
  - ـ ودلالة إلى الصدق أقرب.
  - ـ ودلالة إلى الكذب أقرب.
    - \_ ودلالةٌ هي إليهما سواء.

قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ: هَاتُوا بُرهَانَكُم إِنْ كَنتُمُ صادقينِ ﴾ [البقرة/ ١١١]، ﴿ قـل: هـاتُـوا برهانَكم هذا ذكرُ مَنْ معي ﴾ [الأنبياء/ ٢٤]، ﴿ قد جاءَكم بُرهانٌ من ربِّكم ﴾ [النساء/ ١٧٤].

برأ

أصل البُرْءِ والبراءة والتبري: التقصّي مما يكره

مجاورته، ولذلك قيل: بَرَأْتُ<sup>(٢)</sup> من المرض وبَرِثْتُ من فلان وتَبرَّأْتُه، وأَبْرَأْتُه من كذا، وبَرَّأْتُه، ورجل بَريء، وقومٌ بُرآءُ وبَريئون.

قال عزَّ وجل: ﴿ بَراءةٌ من اللَّهِ ورسولهِ ﴾ [التوبة/ ١]، ﴿ أَنَّ اللَّهَ بريءٌ من المُشركينِ ورسولُهُ ﴾ [التوبة/ ٣]، وقال: ﴿ أنتم بَريئون ممًا أعملُ وأنا بَريءٌ مِمًا تعملون ﴾ [يونس/ ١٤]، ﴿ إِنَّا بُرآءُ منكم وممّا تعبدُونَ من دُونِ اللَّهِ ﴾ [الممتحنة/ ٤]، ﴿ وإِذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ وقَومِه إنني بَراءٌ ممّا تعبدُونَ ﴾ [الزحرف/ وقَومِه إنني بَراءٌ ممّا تعبدُونَ ﴾ [الزحرف/ ٢٦]، ﴿ فبرًّ أه اللَّهُ ممّا قَالُوا ﴾ [الأحزاب/ ١٣]، وقال: ﴿ إِذْ تبرًا الذين اتَّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة/ ١٦٦].

والبارىء خُصَّ بوصفِ اللَّهِ تعالىٰ، نحو قوله: ﴿ البارِيءُ المصوِّرُ ﴾ [الحشر/ ٢٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فتوبُوا إلى بارئِكم ﴾ [البقرة / ٥٤]، والبريّة: الخلق، قيل: أصله الهمز فترك(٣)، وقيل: بل ذلك من قولهم: بريتُ العود، وسمِّيت بريّة لكونها مبريّة منَ البَرَىٰ(٤) أي: التراب،

فأنتَ ضُحْكة وهمْ ضُحَكَةُ عينِ في الاول بعكس الشاني

<sup>=</sup> وقال ابن المرّحُل أيضاً: إنْ ضحكتْ منك كثيـراً فتيـةُ بضم فـاءِ الكـلِّ مَـعْ إسكـانِ

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع المغيث ١/ ١٥٣. (٢) قال الصاغاني: وبَرِثْتُ من المرض بُرءاً، وأهل الحجاز يقولون: بَرَأْتُ من المرض بَرْءاً، وكلهم يقولون في

المستقبل يَبْرَأُ انظر: العباب (بوأ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/ ١٢٢؛ والعباب (برأ) ١/ ٥٢؛ واللسان (برأ).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان (برأ) ١/ ٣١.

بدلالة قوله تعالىٰ: ﴿ خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ﴾ [غافر/ ٢٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ أُولئك هُمْ خيرُ البريّة ﴾ البريّة ﴾ [البينة/ ٧]، وقال: ﴿ شرُّ البريّة ﴾ [البينة/ ٦].

## بسزغ

قال تعالىٰ: ﴿ فَلَما رأىٰ الشَّمسَ بازغةً ﴾ [الأنعام / ٧٨]، ﴿ فَلَمَا رأىٰ القَمر بازغاً ﴾ [الأنعام / ٧٧] أي: طالعاً منتشر الضوء، وبزغ النابُ، تشبيهاً به، وأصله من: بَزغَ البَيْطارِ الدَّابة: أسال دمَها فبزغ هو، أي: سال.

## بسً

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وبُسّتِ الجبالُ بسّاً ﴾ [الواقعة / ٥]، أي: فُتّتَتْ، من قولهم: بسستُ الحنطة والسويق بالماء: فتتّهُ به، وهي بسيسة، وقيل: معناه: سقتُ سوقاً سريعاً، من قولهم: انبسّتِ الحيّاتُ: انسابَتْ انسياباً سريعاً، فيكون كقوله عزّ وجلّ: ﴿ ويومَ نُسيّرُ الجبالَ ﴾ كقوله عزّ وجلّ: ﴿ ويومَ نُسيّرُ الجبالَ تحسبُها جَامدةً وهي تَمرُ مرّ السّحابِ ﴾ [النمل / ٨٨].

وبسستُ الإبل: زجرتها عند السوق، وأبسستُ بها عند الحلب، أي: رقَّقتُ لها كلاماً تسكن إليه، وناقة بسوس: لا تدرُّ إلا علىٰ

الإبساس، وفي الحديث: «جاء أهل اليمن يَبسُّون عيالهم»(١) أي: كانوا يسوقونهم.

## بسسر

البَسْرُ: الاستعجال بالشيء قبل أوانه، نحو: بَسرَ الرجلُ الحاجة: طلبها في غير أوانِها، وبَسرَ الفحلُ الناقة: ضربها قبل الضَّبَعة (٢)، وماءً بسر: مُتناوَل من غَديره قبل سكونه، وقيل للقرح الذي يُنكأُ قبل النضج: بسرّ، ومنه قيل لما لم يُدرك من التمر: بُسر، وقوله عزَّ وجل: ﴿ ثُمُّ عَبِسَ وبَسَر ﴾ [المدثر/ ٢٢] أي: أظهر العبوس قبل أوانه وفي غير وقته، فإنْ قيل: فقوله: ﴿ وَوُجِوهُ يومئذِ بَاسرةً ﴾ [القيامة/ ٢٤] ليس يفعلون ذلك قبل الوقت، وقد قلت: إنَّ ذلك يقال فيما كان قبل الوقت! قيل: إنَّ ذلك إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار، فَخُصَّ لفظ البسر، تنبيهاً أنَّ ذلك مع ما ينالهم من بُعدٍ يجري مجري التكلف ومجري ما يفعل قبل وقته، ويدل على ذلك قوله عزَّ وجل: ﴿ تَظنُّ أَنْ يُفعلَ بها فَاقرةً ﴾ [القيامة/ ٢٥].

#### بسـط

بَسطُ الشيء: نشْرُهُ وتوسيعه، فتارةً يُتصوَّر منه الأمران، وتارة يُتصور منه أحدهما، ويقال: بسط

<sup>(</sup>١) الحديث عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول اللَّه يقول: «يُفتح اليمن فيأتي قومٌ يبسُّون فيتحمَّلون بأهليهم ومَنْ أطاعهم، والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون». وهو صحيح أخرجه البخاري. انظر: الفتح ٤/ ٩٠؛ وتنوير الحوالك ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (بسر). والضَّبَعة: شدة شهوة الفحل للناقة. انظر: اللسان (ضبع).

بسق ـ بسل

الثوب: نَشرَه، ومنه: البساط، وذلك اسم لكل مبسوط، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ جَعلَ لكم الأَرضَ بِساطاً ﴾ [نوح / ١٩] والبساط: الأرض المتسعة وبسيط الأرض: مبسوطه، واستعار قوم البسط لكل شيء لا يُتصوَّر فيه تركيب وتأليف ونظم، قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وَاللّهُ يَقبضُ ويَبسُطُ ﴾ [البقرة / ٢٤٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلو بَسطَ اللّهُ الرّزقَ لعبادِه ﴾ [الشوري / ٢٧] أي: لو وسّعه، الرّزقَ لعبادِه ﴾ [البقرة / ٢٤٧] أي: لو وسّعه، ﴿ وزَادَهُ بَسطةً في العِلم والجسم ﴾ [البقرة / ٢٤٧] أي: سعةً.

قال بعضهم: بسطته في العلم هو أن انتفع هو به ونفع غيره، فصار له به بسطة، أي: جودٌ. وبسطُ اليد: مدُّها. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وكَلبُهم بَاسطٌ ذراعيهِ بالوَصيدِ ﴾ [الكهف/ ١٨]، وبسطُ الكف يستعمل تارةً للطلب نحو؛ ﴿ كباسطٍ كفيهِ الكف يستعمل تارةً للطلب نحو؛ ﴿ كباسطٍ كفيهِ الله الماءِ ليبلُغَ فَاهُ ﴾ [الرعد/ ١٤]، وتارةً للأخذ، نحو: ﴿ والملائكةُ باسطُوا أيديهم ﴾ للأخذ، نحو: ﴿ والملائكةُ باسطُوا أيديهم وألسنتهم تعالىٰ: ﴿ ويَبسطُوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوءِ ﴾ [الممتحنة/ ٢]، وتارةً للبذل والإعطاء: ﴿ بلُ يداهُ مَبسوطتانِ ﴾ [المائدة/ ٢٤]. والبسط: الناقة تترك مع ولدها، كأنها والبسط نحو: النَّكُثِ والنَقْضِ في معنى المبسوط نحو: النَّكُثِ والنَقْضِ في معنى

المنكوث والمنقوض، وقد أبسطَ ناقته، أي: تركها مع ولدها.

## بســق

قال الله عزَّ وجل: ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسَقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَصِيدٌ ﴾ [ق/ ١٠] أي: طويلات، والباسق هو الذاهب طولاً من جهة الارتفاع، ومنه: بَسَقَ فَلانٌ على أصحابه: علاهم، وبَسَقَ وبَصَق أصله: بَزَق، وبَسَقِ الناقة: وقع في ضرعها لِبَأُلًا) قليلٌ كالبُساق، وليس من الأول.

#### بســـل

البَسْل: ضم الشيء ومنعه، ولتضمّنه لمعنىٰ الضّم استعير لتقطيب الوجه، فقيل: هو باسل ومُبتسل الوجه، ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمُحرَّم والمُرتَهن: بَسْلٌ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَذَكَرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفسٌ بِما كَسَبْتُ ﴾ تعالىٰ: ﴿ وَذَكَرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفسٌ بِما كَسَبْتُ ﴾ [الأنعام / ٧٠] أي: تُحرم الثواب، والفرق بين الحرام والبسل أنَّ الحرام عامِّ فيما كان ممنوعاً منه بالحكم والقهر، والبسل هو الممنوع منه بالقهر، قال عزَّ وجل: ﴿ أُولئكَ اللّذِينَ أُبسلُوا بِما كَسَبُوا ﴾ [الأنعام / ٧٠] أي: حُرموا الثواب، وفسّر بالارتهان لقوله: ﴿ كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبُتْ رَهِينةً ﴾ [المدثر / ٣٨]. قال الشاعر:

٢٥ ـ وإبسالي بنيَّ بغيرِجُرمٍ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (بسق).

 <sup>(</sup>٢) الشطر لعوف بن الأحوص، وعجزه: «بَعَوْنَاهُ ولا بدم مُرَاقِ».
 ويُروىٰ: (ولا بدم قراضِ»، بَعَوْنَاهُ: كسبناه.

[النمل/ ١٩]. بشر

البَشرة: ظاهر الجلد، والأدمة: باطنه، كذا قال عامَّة الأدباء، وقال أبو زيد بعكس ذلك(٥)، وغلَّطه أبو العباس وغيره، وجمعها: بَشَرٌ وأَبْشَارٌ، وعبر عن الإنسان بالبَشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر، بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر، واستوى في لفظ البَشر الواحد والجمع، وثُنيَّ فقال تعالى: ﴿ أَنُوْ مِنُ لِبشرينِ ﴾ [المؤمنون/ ٧٤].

وخُصَّ في القرآن كُلُّ موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشر، نحو: ﴿ وهُوَ الذي خَلقَ من الماءِ بَشراً ﴾ [الفرقان / ٤٥]، وقال عزَّ وجل: ﴿ إني خالقٌ بشَراً من طينٍ ﴾ [ص/ ٧١]، ولمَّا أراد الكفار الغضَّ من الأنبياء اعتبروا ذلك فقالوا: ﴿ إِنْ هذا إِلا قُولُ البَشرِ ﴾ [المدثر/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَبشَراً مناً وَاحداً نَتَبعُهُ ﴾ [القمر/ ٢٤]، ﴿ ما أنتم إِلا بَشرُ مثلنا ﴾ [المؤمنون/ إيسر مثلنا ﴾ [المؤمنون/ إيسر مثلنا ﴾ [المؤمنون/ إيسر مثلنا المؤمنون/ إيسر مثلنا المؤمنون/

وقال آخر:

٥٣ ـ فإنْ تُقوِيا منهم فإنهُم بَسْلُ(١)

أقوى المكان: إذا خلا.

وقيل للشجاعة: البسالة، إمّا لما يوصف به الشجاع من عُبوس وجهه، أو لكون نفسه محرّماً على أقرانه لشجاعته، أو لمنعه لما تحت يده عن أعدائه، وأبسلتُ المكان: حفظته وجعلته بسلاً على مَنْ يريده، والبُسْلَة: أجرة الراقي(٢)، وذلك لفظ مشتقٌ من قول الراقي: أبسلتُ فلاناً، أي: جعلته بسلاً، أي: شجاعاً قوياً على مدافعة الشيطان أو الحيّات والهوام، أو جعلته مُبْسَلاً، أي: مُحرّماً عليها، [وسمّي ما يُعطىٰ الراقي أي: مُحرّماً عليها، [وسمّي ما يُعطىٰ الراقي يكن ذلك صحيحاً فمعناه: أزلْتَ بسالته، أي: يكن ذلك صحيحاً فمعناه: أزلْتَ بسالته، أي: المرارة الجارية مجرىٰ كونه مُحرّماً، و (بَسَلْ) في معنیٰ أَجَلْ وبس (٣)

بســم (٤)

قال تعالىٰ: ﴿ فتبسَّمَ ضاحكاً من قولها ﴾

<sup>=</sup> وهو في مجاز القرآن ١٩٤/١؛ والمجمل ١٧٥/١؛ والمعاني الكبير ١١١٤/٢؛ وشمس العلوم ١٧٢/١؛ واللسان (بسل)؛ والصحاح (بسل)

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وشطره: بالادُّ بها نادْمتُهم وأَلِفْتُهم

وهو لزهير بن أبي سلميٰ في ديوانه ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: المجمل ۱/ ۱۲٥.

<sup>(</sup>٣) بس بمعنى حسب. انظر القاموس.

<sup>(</sup>٤) هذا الفصل ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) ذكر قوله الأزهري في تهذيبه ١١/٣٦٠، والذي غلَّطه تعلب.

في البشرية، وإنما يتفاضلون بما يختصون به من المعارف الجليلة والأعمال الجميلة، ولذلك

قال بعده: ﴿ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ [الكهف/ ١١٠]، تنبيها أني بذلك تميّزت عنكم. وقال تعالى:

﴿ لَمْ يَمسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [مريم / ٢٠] فَخُصَّ لفظ البشر، وقوله: ﴿ فتمثَّلَ لها بَشراً سويًّا ﴾ [مريم /

1٧] فعبارةً عن الملائكة، ونبَّه أنه تشبَّح لها وتراءى لها بصورة بشر، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَا هذا

بَشراً ﴾ [يوسف/ ٣١] فإعظامٌ له وإجلال وأنه

أشرف وأكرم مِنْ أن يكون جوهره جوهرَ البشر. ويَشرْتُ الأديم: أصبتُ بشرتَهُ، نحو: أَنفتُه

ورجَلْته، ومنه: بَشَر الجرادُ الأرض إذا أكلَتْه، والمباشرة: الإفضاء بالبشرتين، وكُنَّى بها عن

والمباطود . ﴿ وَلا تُباشِرُوهِنَّ وَأَنتُم عَاكَفُونَ الجماع في قوله: ﴿ وَلا تُباشِرُوهِنَّ وَأَنتُم عَاكَفُونَ في المَساجدِ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]، وقال تعالىٰ:

في المساجد ﴾ [البقرة / ١٨٧]. ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٨٧].

وفلان مُؤْدَمٌ مُبْشَر (١)، أصله من قولهم: أبشرَهُ اللَّه وآدمَه، أي: جعل له بَشرةً وأَدمةً محمودتين، ثم عبر بذلك عن الكامل الذي يجمع بين

الفضيلتين الظاهرة والباطنة.

وقيل معناه: جَمعَ لِينَ الأَدَمةِ وخُشونة البَشَرةِ، وأبشرْتُ الرجل وبشَّرتُه وبَشرْتُه: أخبرته بسارٍ بَسط بَشرة وجهه، وذلك أنَّ النفس إذا سُرَت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر، وبين هذه الألفاظ فروق، فإنَّ بشَرْتُهُ عامًّ، وأبشرْتُه نحو: أحمدتُه، وبشَّرْته على التكثير، وأبشر يكون نحو: أحمدتُه، وبشَّرته على التكثير، وأبشر يكون الازما ومتعدياً، يقال: بَشَرْتُه فأبشر، أي: استبشرَ، وأبشَرْتُه، وقُرىء: ﴿ يُبشَّرُكِ ﴾ [آل استبشرَ، وأبشَرْتُه، وقُرىء: ﴿ يُبشِّرُكِ ﴾ [آل عمران/ ٢٩] و﴿ يَبشُركِ ﴾ (٢) و ﴿ يُبشِرُكِ ﴾ تأل اللّه عزَّ وجلً : ﴿ لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبشِّركُ بغُلامٍ على أنْ مسّنيَ الكِبَرُ فبمَ عليم قال: أبشَرتموني على أنْ مسّنيَ الكِبَرُ فبمَ تَبشَّرُون قالُوا: بشَّرْناكَ بالحقِّ ﴾ [الحجر/ ٣٥-

واستبشر: إذا وجد ما يُبشّرُه من الفرح، قال تعالىٰ: ﴿ وَيَستبشرُونَ بِالذِينَ لِم يَلحقُوا بِهِم مِنْ خَلَفِهِم ﴾ [آل عمران/ ١٧٠]، ﴿ يَستبشرونَ بِنعمةٍ من اللَّهِ وفَضْل ﴾ [آل عمران/ ١٧١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وجاءَ أهلُ المدينةِ يَستبشِرُونَ ﴾ [الحجر/ ٢٧]. ويقال للخبر السارّ: البِشارة والبُشرىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ لهم البُشرىٰ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ ﴾ [يونس/ ٢٤]، وقال

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: وفي الصحاح: فلانٌ مُؤْدَم مُبْشَر: إذا كان كاملًا من الرجال، وانظر الأمثال ص ١٠٦، ومجمع الأمثال ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة؛ وانظر الحجة للقراء السبعة ٢٢/٣.

٥٤ ـ تحيّةُ بينهم ضربٌ وجيعٌ (٢) ويصحُّ أن يكون على ذلك قول على: ﴿ قَلْ: تَمتُّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُم إِلَىٰ النَّارِ ﴾ [إبراهيم/ ٣٠]، وقال عزَّ وجل: ﴿ وَإِذَا بُشِّر أُحِدُهم بِمَا ضَرِبَ للرحمن مَثلًا ظلُّ وجَهُهُ مُسودًا وهو كظيمٌ ﴾ [الزخرف/ ١٧].

ويقال: أبشرَ، أي: وجَدَ بشارةً، نحو: أَبْقُل وأَمْحَلَ ، ﴿ وَأَبِشُرُوا بِالجِّنَّةِ الَّتِي كَنْتُم تُوعِدُونَ ﴾ [فصلت/ ٣٠]، وأُبْشَرت الأرضُ: حَسُنَ طلوعُ نبتها، ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه: (من أَحبَّ القرآنَ فَلْيَبشر) (٣) أي: فليُسَرّ. قال الفرّاء (٤): إذا تُقُل فمن البشرى، وإذا خفَف فمن السرور يقال: بَشَرْتُه فَبشَرَ، نحو: جَبَرْتُه فَجَبَر، وقال سيبويه (٥): فأبشَرَ، قال ابن قتيبة (٦): هو من بشرت، الأديم، إذا رقَّقت وجهه <sup>(٧)</sup>، قال: ومعناه فليضمُّرْ نفسه، كما روى: «إنَّ وراءنا عَقبةً لا يَقطعُها إلا الضَّمَرُ من الرِّجالِ »(^)، وعلىٰ الأول قول الشاعر:

تعالى: ﴿ لا بُشرى يــومئـذٍ للمجــرمينَ ﴾ [ نحو قول الشاعر: [الفرقان/ ٢٢]، ﴿ ولمَّا جاءَتْ رُسلُنا إبراهيمَ بالبُشري ﴾ [هود/ ٦٩]، ﴿ يَا بُشرِي هذا غلامٌ ﴾ [يوسف/ ١٩]، ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشرىٰ ﴾ [الأنفال/ ١٠].

والبشير: المُبشِّر، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جاءَ البشيرُ ألقاهُ على وَجههِ فارتدَّ بصيراً ﴾ [يوسف/ ٩٦]، ﴿فبشِّرْ عباد ﴾ [الزمر/ ١٧]، ﴿ وَمِن آيَاتُهُ أَنْ يُرسِلَ الرياحَ مُبشِّراتٍ ﴾ [الروم/ ٤٦]، أي: تبشُّرُ بالمطر.

وقـال ﷺ: «انقطعَ الـوحيُّ ولم يبقَ إلا المُبشِّرات، وهي الرؤيا الصالحةُ، يَراها المُؤمنُ أو تُرىٰ له»(١) وقال تعالىٰ: ﴿ فَبِشِّرهُ بِمغفرةٍ ﴾ [يس/ ١١]، وقال: ﴿ فَبَشِّرِهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران/ ٢١]، ﴿ بشّر المنافقينَ بأنَّ لهم ﴾ [النساء/ ١٣٨]، ﴿ وَبِشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أليم ﴾ [التوبة / ٣] فاستعارةُ ذلك تنبيهُ أنَّ أسرَّ ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من العذاب، وذلك

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح أخرجه البخاري ٢/ ٣٣١؛ ومسلم (٤٧٩) وفيه «ذهبت النبوة وبقيت المبشِّرات»؛ وأخرجه ابن ماجه ١/ ١٢٨٣؛ وانظر: شنرح السنة ١٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لعمرو بن معديكرب، وصدره: وخيل قد دلفتُ لها بخيل وهو في البصائر ٢/ ٢٠١؛ وخزانة الأدب ٩/ ٢٥٢؛ وديوانه ص ١٤٩؛ والممتع ص ٢٦٠؛ والخصائص

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/٦ وانظره: في الغريبين ١/١٨٠؛ واللسان (بشر)؛ والنهاية ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن ٢/ ٢١٢. (٥) الكتاب ٢/ ٢٣٥. (٦) في غريب الحديث ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٧) قال السمين: فعلى ما رواه ابن قتيبة بفتح الشين، وعلى ما رواه هو بضمها. عمدة الحفاظ: بشر.

<sup>(</sup>٨) راجع: اللسان (بشر) ٤/ ٦٠. الحديث أخرجه ابن مردويه والطبراني عن أبي الدرداء سمعت رسول اللَّه ﷺ يقولَ: «إنَّ أمامكم عقبة كؤ دأ لا يجوزها المثقلون، فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة» وإسناده صحيح. راجع: الدر المنثور ٢٣/٨؛ والترغيب والترهيب ٤/ ٨٥. وأسباب ورود الحديث ٢/٢٤ وأخرجه البزار بلفظ: «إن بينَ أيديكم عَقبةُ».

٥٥ ـ فأعِنهُم وابشرْ بما بَشَرُوا به

وإذا همُ نزلُوا بضَنكِ فانزل (١) وتباشير الوجه وبِشرُه: ما يبدو من سروره، وتباشير الصبح: ما يبدو من أوائله.

وتَباشير النخيل: ما يبدو من رُطَبه، ويسمَّىٰ ما يُعطىٰ المُبشِّر: بُشرىٰ وبُشارة.

بصــر

البصر يقال للجارحة الناظرة، نحو قوله تعالى: ﴿ كلمح البَصرِ ﴾ [النحل/ ٧٧]، و﴿ وَإِذْ رَاغَتِ الْأَبصارُ ﴾ [الأحزاب/ ١٠]، وللقوّة التي فيها، ويقال لقوة القلب المدركة: بصيرة وبَصَر، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ فكشفْنَا عنكَ غِطاءَكَ فَبصُركَ اليومَ حديدٌ ﴾ [ق/ ٢٢]، وقال: ﴿ ما زاغَ البَصرُ وما طَغىٰ ﴾ [النجم/ ١٧]، وحمع البصيرة بَصائر، قال تعالىٰ: ﴿ فَما أَغنىٰ عنهم سَمعُهم ولا تعالىٰ: ﴿ فَما أَغنىٰ عنهم سَمعُهم ولا أبصارُهم ﴾ [الأحقاف/ ٢٦]، ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة، ويقال من الأوَّل: أبصرتُ، وقلما يقال بصرتُ ني الحاسة إذا لم يضامُّها رؤية القلب، وقال تعالىٰ في الإبصار؛ ﴿ لَمْ تَعبدُ ما لا يَسمعُ ولا يُبصرُ ﴾ [ولا يُبصرُ ﴾ [ولا يُبصرُ ﴾ [ولا يُبصرُ ﴾ [وقال: ﴿ ربًنا أبصرُنا ولا يُبصرُ ﴾ وقال: ﴿ ربًنا أبصرُنا أبسرُنا أبصرُنا أبص

وسمعْنا﴾ [السجدة /١٢]، ﴿ولوكانُوالا يُبصرون﴾ [يونس/٤٣]، ﴿ وأَبِصرْ فسوفَ يُبصِرُ ون ﴾ [الصافات/ ١٧٩]، ﴿بصرت بما لم يبصروا به﴾ [طه/٩٦] ومنه: ﴿ أَدعو إلىٰ اللَّهِ علىٰ بَصيرةٍ أَنا ومَن اتَّبعني﴾ [يوسف/١٠٨] أي: على معرفة وتحقق. وقوله: ﴿ بِلِ الانسانُ على نَفسِه بَصيرةً ﴾ [القيامة/١٤] أي: تُبصره فتشهد له، وعليه من جوارحه بصيرة تبصره فتشهد له وعليه يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿تشهدُ عليهم ألسنتُهم وأيديهم﴾ [النور/٢٤]. والضرير يقال له: بصيرٌ على سبيل العكس، والأولىٰ أنَّ ذلك يقالُ لما له من قوة بصيرة القلب لا لما قالوه، ولهذا لا يقال له: مُبْصِر وبَاصر، وقوله عزَّ وجل: ﴿ لا تُدركُه الأبصارُ وهو يُدركُ الأبصارَ ﴾ [الأنعام/ ١٠٣] حمله كثيرٌ من المفسرين على الجارحة، وقيل: ذلك إشارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام، كما قال أمير المؤمنين رضى اللَّهُ عنه: (التوحيدُ أن لا تتوهمه)(٣) وقال: (كلِّ ما أدركته فهو غيره).

والباصرة عبارة عن الجارحة الناظرة، يقال: رأيتُه لمحاً باصراً (٤)، أي: نظراً بتحديق، قال عزَّ وجل: ﴿ فلمَّا جاءَتْهم آياتُنا مُبصِرةً ﴾ [النمل/

<sup>(</sup>١) البيت لعبد قيس بن خفاف وهو شاعر جاهلي كان يعاصر حاتم طييء.

والبيت في المفضليات ص ٣٨٥؛ والأَصمعيات ص ٢٣٠؛ وَاللسان (بشر)، وتهذيب إصلاح المنطق ١/ ٨٩؛ ومعاني الفراء ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٤/ ٦٩. (٣) انظر تفسير الرازي ١ / ٢٨١٠.

<sup>(</sup>٤) في المثل: لأرينُك لمحاً باصراً، يُضرب في التوعد. المستقصىٰ ٢/ ٢٣٧، وتأويل مختلف الحديث ص ٢٣٣.

أي: مضيئةً للأبصار وكذلك قوله عزَّ وجلّ: ﴿ وَآتينَا ثمودَ النَّاقَةَ مُبصِرةً ﴾ [الإسراء/ ٥٩]، وقيل: مَعناهُ صار أهله بصراء نحو قولهم: رجلً مُخبِث (١) ومُضعِف، أي: أهله خبثاء وضعفاء، ﴿ ولقد آتينَا موسىٰ الكتاب من بعدِ ما أهلكنَا القُرونَ الأولىٰ بَصائرَ للنَّاسِ ﴾ [القصص/ ٤٣] أي: جعلناها عبرةً لهم، وقوله: ﴿ وأبصرْ فسوفَ يبصرون ﴾ [الصافات/ ١٧٩] أي: انظر حتىٰ ترىٰ يبصرون ﴾ [الصافات/ ١٧٩] أي: انظر حتىٰ ترىٰ ويرون، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وكانُوا مُسْتبصرينَ ﴾ ويصحُ أن يستعار الاستبصار للإبصار، نحو ويصحُ أن يستعار الاستبصار للإبصار، نحو استعارة الاستجابة للإجابة، وقوله عزَّ وجلً: ﴿ وَأَنْتَنَا فِها مَن كُلِّ زَوْج يَهْم \* تَعْص قُّ آق / السَّعارة الاستجابة للإجابة، وقوله عزَّ وجلً:

ويصلح ال يستعار الاستبصار للإيصار الويصار الحوابة استعارة الاستجابة للإجابة وقوله عزَّ وجلً: ﴿وَأَنبَتنا فيها من كُلِّ زَوج بَهيج \* تَبصرةً ﴿ [ق / ٧ - ٨] أي: تبصيراً وتبياناً. يقال: بصَّرْتُه تبصيراً وتبصرةً ، وذكَّرته تقديماً وتَقدمةً ، وذكَّرته تذكيراً وتَذكرة ، قال تعالىٰ: ﴿ ولا يَسأَلُ حَميمً حميماً \* يُبَصَّرونهم ﴾ [المعارج / ١٠- ١١] أي: يجعلون بصراء بآثارهم ، يقال: بصَّر الجرو: يَعرَّضَ للإبصار بفتحه العين (٢).

والبَصْرة: حجارة رخوة تلمع كأنها تُبصر، أو سمِّيت بذلك لأنَّ لها ضوءاً تُبصر به من بُعدٍ. ويقال له بِصْرٌ، والبَصيرة: قطعة من الدّم تلمع، والترس اللامع، والبُصْرُ: الناحية، والبصيرة ما بين شقتي الثوب، والمزادة ونحوها التي يبصر منها، ثم يقال: بَصَرْتُ الثوب والأديم: إذا خِطْت ذلك الموضع منه.

بصــل

البصل معروفٌ في قوله عزَّ وجل: ﴿ وعَدسِها وَبَصلِها ﴾ [البقرة/ ٦١]، وبَيضةُ الحديد: بَصلٌ، تشبيهاً به لقول الشاعر:

٣٥ ـ وتَركاً كالبَصلْ (٣)

البضاعة: قطعة وافرة من المال تُقتنىٰ البضاعة: قطعة وافرة من المال تُقتنىٰ للتجارة، يقال: أبضع بضاعة وابتضعها. قال تعالىٰ: ﴿ هَذه بِضاعتنا رُدَّتْ إلينا ﴾ [يوسف/ ٦٥] وقال تعالىٰ: ﴿ بِبضاعةٍ مُزجاةٍ ﴾ [يوسف/ ٨٨]، والأصل في هذه الكلمة: البَضْعُ وهو جملة من اللحم تُبضع (١٤)، أي: تُقطع. يقال:

فخمـةً ذفراء تُـرتىٰ بـالعُـرىٰ قُـردمَانيـاً وتـركـاً كـالبصــل والقردماني: الدرع، وهو في ديوانه ص ١٤٦. والعجز في المجمل ٢٧/١؛ وشمس العلوم ١/ ٢١٩. (٤) قال ابن مالك في مُثلَّثه:

تروج وقطع لحم بَضْعُ من واحدٍ لتسعةٍ، والبُضْعُ

وجَمعُ بَضعةٍ كذا، والبِضعُ الإِيعابِ نكاحُها أو موضعُ الإِيعابِ

<sup>(</sup>١) قال ابن منظّور: والمُخبث: الذي أصحابه وأعوانه خبثاء، وهو مثل قولهم: فلانٌ ضعيف مُضْعِف وقويّ مُقْوٍ. (٢) وفي اللسان: وبصَّرَ الجرو تبصيراً: فتح عينه.

<sup>(</sup>٣) جزء بيت للبيد وتمامه:

بَضَعْتُه فابتضعَ وتبضَّع، كقولك: قَطَعْتُه وقَطَّعتُه فانقطع وتقطَّع، والمِبْضَع: ما يُبضع به، نحو: المِقطع، وكنّي بالبُضع عن الفرج، فقيل: ملكتُ بُضعَها، أي: تزوجتها، وباضَعها بضاعاً، أي: باشرَها، وفلانً: حَسنُ البَضْع والبَضيع والبَضيع والبَضعة، والبضاعة عبارة عن السَّمَن (١).

وقيل للجزيرة المنقطعة عن البرّ: بَضيع، وفلانٌ بَضْعةٌ مني، أي: جارٍ مجرى بعض جسدي لقربه مني، والبَاضِعة: الشجّة التي تبضع اللحم<sup>(۲)</sup>، والبِضع بالكسر: المُقتطع من العشرة، ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشرة، وقيل: بل هو فوق الخمس ودون العشرة، قال تعالى: ﴿ بِضْع ِ سِنينَ ﴾ [الروم / ٤].

البَطر: دَهَش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلّة القيام بحقّها، وصرفِها إلى غير وجهها.

قال عزَّ وجلَّ: ﴿ بَطَراً ورِثاءَ النَّاسِ ﴾ [الأنفال/ ٤٧]، وقال: ﴿ بَطِرَتْ معيشتَها ﴾ [القصص/ ٥٨] أصله: بطرت معيشته، فصُرِف عنه الفعل ونُصب، ويقارب البطرُ الطرب، وهو خطَّةُ أكثر ما تعتري من الفرح، وقد يقال ذلك في التَّرح، والبيطرة: معالجة الدابّة.

## بطـش

البَطْش: تناول الشيء بصولة، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَارِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٣٠]، ﴿ يومَ نَبطِشُ البَطشةَ الكُبرىٰ ﴾ [الدخان/ ١٦]، ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهم بَطشتَنا ﴾ [القمر/ ٣٦]، ﴿ إِنَّ بطشَ ربِّك لشديدٌ ﴾ [البروج/ ١٢]. يقال: يدٌ باطشة.

بطــل

الباطل: نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه، قال تعالى: ﴿ ذَلكَ بَانَّ اللَّهَ هو الفحص عنه، قال تعالى: ﴿ ذَلكَ بَانَّ اللَّهَ هو الباطلُ ﴾ الحقُ وأنَّ ما يَدعُونَ من دُونِه هو الباطلُ ﴾ [الحج/ ٦٦] وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال والفعال، يقال: بَطَل بُطُولًا وبُطْلًا وبُطلاناً، وأبطلَه غيره. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وبَطَل ما كَانُوا يعملون ﴾ [الأعراف/ ١١٨]، وقال تعالى: ﴿ لِمَ تَلبسونَ الحقَّ بالباطلِ ﴾ [آل عمران/ ﴿ لِمَ تَلبسونَ الحقَّ بالباطلِ ﴾ [آل عمران/ ﴿ لِمَ تَلبسونَ الحقَّ بالباطلِ ﴾ [آل عمران/ أخرويً: بطَّال، وهو ذو بطالة بالكسر.

وبَطُلَ دمُه: إذا قُتل وَلم يحصل له ثأر ولا دِيَةً، وقيل للشجاع المتعرّض للموت: بَطل، تصوُّراً لبطلان دمه، كما قال الشاعر:

٥٧ ـ فقلتُ لها: لا تنكحيه فإنَّه

لأوَّلُ بُطلٍ أن يلاقي مجمعا(٣)

<sup>(</sup>١) يقال: إنَّ فلاناً لشديدُ البَضعة حسنها إذا كان ذا جسم وسمن. اللسان. (٢) انظر الغريب المصنف ورقة ٥٠٠. (٢) البيت لتأبط شراً، وهو في ديوانه ص ٢١٤؛ والأغاني ٢١٧/١٨؛ وإيضاح الشعر للفارسي ص ٤٤٩؛ وشرح =

فيكون فُعْلاً بمعنىٰ مفعول، أو لأنَّه يُبطل دم المتعرّض له بسوء، والأول أقرب.

وقد بَطُلَ الرجل بطُولةً، صار بطَلاً، وبُطِّلَ: نسب إلىٰ البَطالة، ويقال: ذهبَ دمُه بُطْلاً أي: هدراً، والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته، حقّاً كان ذلك الشيء أو باطلاً، قال الله تعالىٰ: ﴿ لِيُحِقَّ الحقَّ ويُبطِلَ الباطلَ ﴾ [الأنفال/ ٨]، وقد يقال فيمن يقول شيئاً لا حقيقة له، نحو: ﴿ ولئنْ جئتَهم بآيةٍ ليقولَنَّ الذينَ كفرُوا إِنْ أنتُم إلا مُبطِلون ﴾ [الروم/ ٥٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وخَسِرَ مُبطِلون ﴾ [الروم/ ٥٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وخَسِرَ مُبطِلون ﴾ [الروم/ ٥٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وخَسِرَ مُبطِلون الحقَّ.

## بطــن

أصل البَطن الجارحة، وجمعه بُطون، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَنتم أَجِنَّةٌ فِي بُطونِ أَمهاتِكم ﴾ [النجم/ ٣٢]، وقد بَطنتُه: أصبتُ بطنهُ، والبطن: خلاف الظَّهر في كلِّ شيء، ويقال للجهة السفلىٰ: بطن، وللجهة العليا: ظهر، وبه شُبّه بطن الأمر وبطن الوادي، والبطن من العرب اعتباراً بأنَّهم كشخص واحد، وأنَّ كلَّ قبيلةٍ منهم

كعضوٍ بطنٍ وفخذٍ وكاهلٍ، وعلى هذا الاعتبار قال الشاعر:

٥٨ ـ النّاسُ جسمٌ وإمامُ الهدى رأسٌ وأنتَ العينُ في الرأس (١)

ويقال لكلً غامض: بطنٌ، ولكلٌ ظاهرٍ: ظهرٌ، ومنه: بُطنان القدر وظُهرانها، ويقال لما تُدركه الحاسة: ظاهر، ولما يخفىٰ عنها: باطن. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَذَرُوا ظاهرَ الإِثْمِ وَبِاطْنَهُ ﴾ [الأنعام/ ١٢٠]، ﴿ ما ظهرَ منها وما بَطنَ ﴾ [الأنعام/ ١٥٠]، والبَطِين: العظيم البطن، والبَطِن: العظيم البطن، والبَطِن: الكثير الأكل، والمِبْطان: الذي يكثر الأكل حتىٰ يعظم بطنه، والبِطْنَة: كثرةُ الأكل، وقيل: (البطنة تُذهب الفِطْنَة) (٢).

وقد بَطِنَ الرجل بَطَناً: إذا أشر من الشبع ومن كثرة الأكل، وقد بَطُنَ الرجل: عَظُم بطنه، ومُبطَّن: خميص البطن، وبُطِنَ الإنسانُ: أصيب بطنه، ومنه: رجل مَبْطون: عليلُ البطن، والبطانة: خلاف الظهارة، وبطَّنْتُ ثوبي بآخر: جعلته تحته.

وقد بَطَنَ فلانٌ بفلان بُطوناً، وتُستعارُ البطانة

<sup>=</sup> الحماسة للتبريزي ٢/ ٢٦.

<sup>[</sup>استدراك] والرواية المعروفة [لأول نصل] وكذاهي في نسخة الظاهرية فقط أي: يُقتل بأول نصل، ولعلَّه تصحَّف على المؤلف (١) الست لعليّ من حيلة العكوك في حصد الطويس، وهو في ديوانه ص ٧٤؛ وعقد الخلاص في نقد كلام الخواص لاين

<sup>(</sup>١) البيت لعليّ بن جبلة العكوك فيّ حميد الطوسي، وهو في ديوانه ص ٧٤؛ وعقد الخلاص في نقد كلام الخواص لابن الحنبلي ص ٢٠٠؛ وذيل أمالي القالي ٣/ ٩٦؛ والأغاني ١٨/ ١١٣؛ وله قصة فيه.

<sup>(</sup>٢) جاء عند أبي نعيم في الطب النبوي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسم، مورثة للفشل، مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح. راجع: كشف الخفاء / ٢٨٦/ والمقاصد الحسنة ص ١٢٤ و ١٤٤.

لمن تختصه بالاطّلاع على باطن أمرك.

قال عزَّ وجل: ﴿ لا تَتخذُوا بِطانةً من دُونِكُم ﴾ [آل عمران/ ١١٨] أي: مختصاً بكم يستبطن أموركم، وذلك استعارة من بطانة الشوب، بدلالة قولهم: لبست فلاناً: إذا اختصصته، وفلان شعاري ودثاري، ورُوي عنه عَنه عَنه أنه قال: «ما بَعثَ اللَّهُ من نبيًّ ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانتُ له بِطانتان: بطانةً تأمره بالخير وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشرً وتحثُّه عليه، وبطانة تأمره بالشرً

والبطان: حزام يشدُّ على البطن، وجمعه: أُبطِنة وبُطُن، والأبطنان: عِرقان على البطن.

والبُطين: نجم هو بَطْنُ الحَمَل، والتبطُّن: دخولٌ في باطن الأمر.

والظاهر والباطن في صفاتِ اللَّه تعالىٰ: لا يقال إلا مزدوجين، كالأوَّل والآخر(٢)، فالظاهر قيل: إشارة إلى معرفتنا البديهية، فإنَّ الفطرة تقتضي في كلّ ما نظر إليه الإنسان أنه تعالىٰ موجود، كما قال: ﴿ وهُوَ الذي في السَّماءِ إلهُ وفي الأرضِ إله ﴾ [الزخرف/ ١٨٤]؛ ولذلك قال بعض الحكماء: مَثلُ طالب معرفته مَثلُ مَنْ طوَّف

في الأفاق في طلب ما هو معه.

والباطن: إشارة إلى معرفته الحقيقية، وهي التي أشار إليها أبو بكر رضي اللَّهُ عنه بقوله: يا مَنْ غايةً معرفته القُصورُ عن معرفته.

وقيل: ظاهرٌ بآياته باطنُ بذاتِه، وقيل: ظاهرٌ بأنَّهُ محيطٌ بالأشياء مُدركُ لها، باطنُ من أنْ يحاط به، كما قال عزَّ وجل: ﴿ لا تُدركُهُ الأَبصارُ وهُوَ يُدرِكُ الأَبصارُ وهُوَ يُدرِكُ الأَبصارَ ﴾ [الأنعام/ ١٠٣].

وقد روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه ما دلً على تفسير اللفظتين حيث قال: (تجلَّىٰ لعباده من غير أَنْ رأوه، وأراهم نفسَهُ من غير أَنْ تجلَّىٰ لهم). ومعرفة ذلك تحتاجُ إلى فهم ثاقب وعقل وافر.

وقوله تعالى: ﴿وأَسبعَ عليكم نِعَمَهُ ظاهرةً وباطنةً ﴾ [لقمان/ ٢٠]. قيل: الظاهرة بالنبوّة الباطنة بالعقل، وقيل: الظاهرة: المحسوسات، والباطنة: المعقولات، وقيل: الظاهرة: النصرة على الأعداء بالناس، والباطنة: النصرة بالملائكة.

وكلُّ ذلك يدخل في عموم الآية.

بَطُـوً

البُطء: تأخر الانبعاث في السير، يقال: بَطُؤ

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح كما قال البغوي، وقد أخرجه النسائي ٧/ ١٥٨؛ وأحمد ٣/ ٢٣٧؛ والترمذي (٢٣٧٠) وقال: حسن صحيح؛ وانظر: شرح السنة ١٠/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢)راجع: المقصد الأسنى ص ١٠٦.

وتَباطَأُ واستبطأ وأَبْطأً؛ فَبَطُوٍّ إذا تخصص بالبطء، وتَباطأ تحرَّىٰ وتكلُّفَ ذلك، واستبطَأ: طلبه، وأبطأ(١): صار ذا بطء ويقال: بطَّأهُ وأَنْطَأه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مَنْكُمُ لَمَنْ لَيُبِطِّئَنَّ ﴾ [النساء/ ٧٢] أي: يُشِّطُ غيره.

وقيل: يُكثِرُ هو التثبطَ في نفسه، والمقصد من ذلك أنَّ منكم مَنْ يتأخر ويؤخّر غيره.

#### بظــر

قرىء في بعض القراءات: (واللهُ أُخرِجَكُمْ من بُظور أُمّهاتِكم)<sup>(٢)</sup>، وذلك جمع البَظارة، وهي اللحمة المتدلية من ضرع الشاة، والهنة الناتئة من الشفة العليا، فعُبِّر بهاعن الهن كما عبِّر عنه بالبُّضع. بعسث

أصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه، يقال: بَعْثُتُه فانبعثُ، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلِّقَ به، فَبعثْتُ البعير: أثرتُه وسيَّرتُه، وقوله عـزُّ وجل: ﴿ والمـوتىٰ يَبعثُهم اللهُ ﴾ [الأنعام/ ٣٦]، أي: يُخرجهم ويسيرهم إلى القيامة، ﴿ يومَ يَبعثُهم اللهُ جميعاً ﴾ [المجادلة/ ٦]، ﴿ زعمَ الذين

[التغـابن/ ٧]، ﴿ مَا خَلْقُكُم وَلَا بَعَثُكُم إلا كَنفس ِ وَاحدةٍ ﴾ [لقمان/ ٢٨]، فالبعث ضربان: ـ بشري، كبعث البعير، وبعث الإنسان في حاجة. ـ وإلهي، وذلك ضربان:

\_أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن لَيس، وذلك يختص به البارى تعالىٰ، ولم يقدر عليه أحد.

والثانى: إحياء الموتى، وقد خص بذلك بعض أوليائه، كعيسى ﷺ وأمثاله، ومنه قوله عزَّ وجل: ﴿ فَهَذَا يُومُ الْبَعْثُ ﴾ [الروم / ٥٦]، يعني: يوم الحشر، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَبِعَثَ اللَّهُ غُرابِـاً يبحثُ في الأرض ﴾ [المائدة/ ٣١]، أي: قيَّضهُ، ﴿ ولقد بعثْنَا في كلِّ أُمَّةِ رسولًا ﴾ [النحل/ ٣٦]، نحو: ﴿ أَرسلْنَا رُسلَنَا ﴾ [المؤمنون/ ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بعثنَاهُمْ لِنعلمَ أيُّ الحزبين أحصىٰ لما لبشُوا أَمَداً ﴾ [الكهف/ ١٢]، وذلك إثارة بلا توجيه إلى مكان، ﴿ ويومَ نَبعثُ من كلِّ أُمَّةٍ شهيداً ﴾ [النحل/ ٨٤]، ﴿ قُلْ هُو القَادرُ عَلَى أَنْ يَبَعْثُ كَفُرُوا أَنْ لَن يُبعثوا قُلْ بَلَى وربِّي لَتُبعَثُنَّ ﴾ عليكم عَذاباً من فوقِكم ﴾ [الأنعام/ ٦٥]، وقال

<sup>(</sup>١) وهذا بمعنىٰ الصيرورة، حيث إنّ صيغة أَفْعَلَ تأتي للتصيير والصيرورة، والأول من الفعل المُتعـدي والثاني من اللازم وفي هذا قال شيخنا:

أُفَعِـل للتصييـر جـا كـأَكْفَـلا فاولً مشال ذي التعدى

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: آية ٧٨، وهي قراءة شاذة.

صيرورة كلذاك مشل أبقلا والشانى للزوم وفقا يبدى

عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَمَاتَهُ اللهُ مَائَةً عَامٍ ثُمَّ بِعَثُهُ ﴾ [البقرة / ٢٥٩]، وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وهُوَ الذي يتوفَّاكم بالليل ويَعلمُ مَا جرحْتُم بالنهارِ ثُمَّ يَبعثُكم فيه ﴾ [الأنعام / ٦٠]، والنوم من جنس الموت فجعل التوفي فيهما، والبعث منهما سواءً، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ولكنْ كَرِهَ اللهُ انبعائهم ﴾ [التوبة / ٢٤]، أي: توجههم ومضيَّهم.

#### بعثسر

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا القبورُ بُعْشِرَتْ ﴾ [الانفطار/ ٤]، أي: قُلب ترابُها وأثير ما فيها، ومَنْ رأى تركيب الرباعي والخماسيّ من ثُلاثيين نحو: تهلل وبسمل(١): إذا قال: لا إله إلا الله وبسم الله يقول: إِنَّ بعثر مُركَّب من: بُعِث وأثير، وهذا لا يبعد في هذا الحرف، فإنَّ البعثرة تتضمن معنى بعث وأثير.

#### بعسد

البُعْد: ضد القرب، وليس لها حدُّ محدود، وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره، يقال ذلك في المحسوس، وهو الأكثر، وفي المعقول نحو قوله تعالىٰ: ﴿ ضُلُوا ضَلالاً بَعيداً ﴾ [النساء/ ١٦٧]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ أُولئك يُنادُون مِنْ مكانٍ

بَعيدٍ ﴾ [فصلت/ ٤٤]، يقال: بعد: إذا تباعد، وهو بعيد، ﴿ وما هيَ من الظالمِنَ بِبعيدٍ ﴾ [هود/ ٨٣]، وبَعِدَ: مات، والبَعَدُ أكثر ما يقال في الهلاك، نحو: ﴿ بَعِدَتْ ثمود ﴾ [هود/ ٩٥]، وقد قال النابغة:

# ٥٩ ـ في الأدن وفي البَعَدِ(٢)

والبَعَدُ والبُعْدُ يقال فيه وفي ضد القرب، قال تعالى: ﴿ فَبُعْداً للقومِ الظَّالمِينَ ﴾ [المؤمنون/ ١٤]، ﴿ فَبُعداً لقومٍ لَا يُؤمنون ﴾ [المؤمنون/ ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ بلِ اللّذِينَ لا يُؤمنونَ لا يُؤمنونَ بالآخرةِ فِي العَذَابِ والضَّلالِ البعيدِ ﴾ [سبأ/ ٨]، أي: الضلال الذي يصعب الرجوع منه إلى الهدى تشبيهاً بمَنْ ضلَّ عن محجَّةِ الطريقِ بُعداً متناهياً، فلا يكاد يُرجى له العود إليها، وقوله عزَّ وجلً: ﴿ وما قَومُ لوطٍ منكُم ببعيدٍ ﴾ [هود/ عقرَبونهم في الضلال، فلا يبعد أن يأتيكم ما أتاهم من العذاب.

(بَعْدُ): يقال في مقابلة قَبْلُ، ونستوفي أنواعه في بابِ (قبلُ) إنْ شاء الله تعالىٰ.

بعسر

قــال تعالىٰ: ﴿ وَلِمَنْ جـاءَ بهِ حِمـلُ بَعيرٍ ﴾ [يوسف/ ٧٢]، البعير معروف، ويقع على الذكر

<sup>(</sup>١) وهذا يسمَّىٰ النحت، وانظر ص ٨٤٣.

<sup>(</sup>٢) تمام البيت:

فتلك تُبلغني النعمانَ إنَّ له فضلاً على الناس في الأدنىٰ وفي البَعَدِ وهو للنابغة الذبياني من معلقته، انظر ديوانه ص ٣٣؛ وشرح المعلقات للنحاس ١٦٦/٢.

والأنثىٰ، كالإنسان في وقوعه عليهما، وجمعه أَبْعِرَة وأَباعر وبُعْرَان، والبَعْرُ: لما يسقط منه، والمبْعَر: موضع البعر، والمبْعَارُ من البعير: الكثير البعر.

بَعْضُ الشيء: جزء منه، ويقال ذلك بمراعاة كلّ، ولذلك يُقابَل به كلِّ، فيقال: بعضه وكلُّه، وجمعه أَبْعَاض. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ بَعضُكم لبعض عدوٌّ ﴾ [البقرة/ ٣٦]، ﴿ وكذلك نُولِّي بعضَ الظالمين بَعضاً ﴾ [الأنعام/ ١٢٩]، ﴿ ويَلعنُ بعضُكم بَعضاً ﴾ [العنكبوت/ ٢٥]، وقد بعَّضْتُ كذا: جعلته أبعاضاً نحو جزَّأتُه. قال أبو عبيدة: المختصة بشرعه. ﴿ وَلَا بِيِّنَ لَكُم بُعضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فَيِه ﴾ [الزخرف/ ٦٣]، أي: كلِّ الذي(١)، كقول الشاعر:

> ٦٠ ـ أو يرتبطُ بعضَ النَّفوسِ حِمامُها(٢) وفي قوله هذا قصور نظرِ منه<sup>(٣)</sup>، وذلك أنَّ الأشياء على أربعة أضربِ:

الشريعة أن يبيّنه، كوقت القيامة ووقت الموت.

\_ وضرب معقول يمكن للناس إدراكه من غير نبيّ، كمعرفة الله ومعرفته في خلق السموات والأرض، فلا يلزم صاحب الشرع أن يُبيّنه، ألا ترىٰ أنه كيف أحال معرفته على العقول في نحو قوله: ﴿ قل انظروا مَاذا في السَّموات والأرض ﴾ [يونس/ ١٠١]، وبقوله: ﴿ أَوَلُم يتفكُّروا ﴾ [الأعراف/ ١٨٤]، وغير ذلك من الآبات.

\_ وضرب يجب عليه بيانه، كأصول الشرعيات

\_ وضربِ يمكن الوقوف عليه بما بيَّنه صاحب الشرع، كفروع الأحكام.

وإذا اختلف الناس في أمر غير الذي يختص بالنبيِّ بيانه فهو مُخيَّر بين أن يُبيِّن وبين ألا يبيَّن حسب ما يقتضي اجتهاده وحكمته ، فإذاً قوله تعالى : ﴿ وَلَا بِينَ لَكُم بِعضَ اللَّهِ تَخْتَلُفُونَ فَيَّهُ ﴾ \_ ضربٍ في بيانه مفسدة فلا يجوز لصاحب [الزخرف/ ٦٣]، لم يُرد به كل ذلك، وهذا

وهو من معلقته؛ انظر ديوانه ص ١٧٥؛ وشرح المعلقات ١٦١/١.

<sup>(</sup>١) راجع: مجاز القرآن ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) العَجزُ للبيد، وشطره الأول:

ترَّاكُ أمكنةِ، إذا لم أرضها

<sup>(</sup>٣) قال ثعلب: أجمع أهل النحو على أنَّ البعض شيء من أشياء، أو شيء من شيء، إلا هشاماً فإنه زعم أنَّ قول

أو يعتلق بعضَ النفوس حمامها

فادُّعيٰ وأخطأ أن البعض ههنا جمع، ولم يكن هذا من عملهُ وإنما أراد لبيد ببعض النفوس نفسه. انظر: اللسان (بعض) .

ظاهرٌ لمن ألقىٰ العصبية عن نفسه، وأما الاعتقادهم ذلك فيه في نحو قوله تعالىٰ: قول الشاعر:

71 - أو يرتبط بعضَ النفوس حمامها(١) فإنه يعني به نفسه، والمعنى: إلا أن يتداركني الموت، لكنْ عرَّض ولم يصرح، حسب ما بُنيتْ عليه جبلَّة الإنسان في الابتعاد من ذكر موته. قال الخليل: يقال: رأيت غرباناً تَتبعْضَض (٢)، أي: يتناول بعضها بعضاً، والبعوض بُني لفظه من بعض، وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات.

## بعـــل

البَعْل هو الذكر من الزوجين، قال الله عزَّ وجل: ﴿ وهذا بَعْلي شَيخاً ﴾ [هود/ ٧٧]، عزَّ وجل في وهذا بَعْلي شَيخاً ﴾ [هود/ ٧٢]، وجمعه بعولة، نحو: فَحل وفُحولة. قال تعالى: ﴿ وَبُعولتهُنَّ أَحقُّ بردِّهِنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٢٨]، ولما تصوِّر من الرجل الاستعلاء على المرأة فجُعِل سائسها والقائم عليها كما قال تعالىٰ: ﴿ الرِّجالُ قوَّامُونَ علىٰ النِّساءِ ﴾ [النساء/ ٣٤]، سمّي باسمه كل مستعل على غيره، فسمّىٰ العرب معبودهم الذين يتقربون به إلى الله بَعْلاً؛

﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ الْخَالْقِينَ ﴾ [الصافات/ ١٢٥]، ويقال: أَتَانَا بَعْلُ هَـذَهُ الدابة، أي: المستعلى عليها، وقيل لـالأرض المستعلية على غيرها بَعْل، ولفحل النخل بَعْلُ تشبيهاً بالبَعْل من الرجال، ولِما عَظُم حتى يشرب بعروقه بَعْلٌ لاستعلائه، قال ﷺ: «فيما سقى بَعلًا العُشر»(٣). ولمَّا كانت وطأة العالي على المستولى عليه مُستثقلة في النفس قيل: أصبح فلانٌ بَعْلًا على أهله، أي: ثقيلًا لعلوه عليهم، وبني من لفظ البّعُل المُباعلة والبعال كنايةٌ عن الجماع، وبَعَلَ الرجلُ(٤) يَبْعَلُ بُعولةً، واستبعَل فهو بَعْل ومُسْتَبعِل: إذا صار بعلًا، واستبعَلَ النخل: عَظُم (٥)، وتُصوِّر من البعل الذي هو النَّخل قيامه في مكانه، فقيل: بَعِلَ فلانُّ بأمره: إذا دهش وثبت مكانه ثبوت النخل في مقرّه، وذلك كقولهم: ما هو إلا شَجرٌ، فيمن لا يبرح.

بغست

البَغْت: مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب. قال تعالىٰ: ﴿ لا تَأْتَيكُم إِلَّا بَغْتةً ﴾ [الأعراف/

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر العين ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذه الرواية أخرجه ابن ماجة في سننه ٥٨١/١، ويروىٰ عنه ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماءُ والعيونُ أو كان عُثَرياً العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر» وهذا متفق عليه. راجع: شرح السنة ٢/٦.

<sup>(</sup>٤) راجع: كتاب الأفعال ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في اللسان: واستبعل الموضع والنخل: صار بعلًا راسخ العروق في الماء مستغنياً عن السقي وعن إجراء الماء إليه.

الأنبياء وقال: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَعْتَةً ﴾ [الأنبياء / ٤]، وقال: ﴿ تَأْتِيهِم السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ [يوسف / ١٠٧]، ويقال: بَغْتَ كذا فهو بَاغِتُ. قال الشاعر:

٦٢ - إذا بغتَتْ أشياءُ قد كانَ مثلُها
 قديماً فلا تعتلقها بغتات (١)
 بغض

البُغْض: نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، وهو ضد الحبّ، فإنَّ الحب انجذاب النفس إلى الشيء، الذي ترغب فيه. يقال: بغُضَ الشيء بُغْضاً وبَغَضْتُه (٢) بَغْضَاء. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالقينا بِينَهُم العَداوةَ والبَغضاءَ ﴾ [المائدة / ٦٤]، وقال: ﴿ إِنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بِينَكم العَداوةَ والبَغضاءَ ﴾ [المائدة / ٢٩]، وقوله عليه السلام: ﴿ إِنَّ اللهَ تعالىٰ يَبْغضُ الفاحشُ المتفحّشُ» (٣) فذكر بغضه له تنبية على بُعدِ فَيضه المتفحّشُ» (٣) فذكر بغضه له تنبية على بُعدِ فَيضه وتوفيق إحسانه منه.

## بغسل

قال الله تعالىٰ: ﴿ والخيلَ والبِغالَ والحميرَ ﴾ [النحل/ ٨]، والبغل: المتولّد من بين الحمار والفرس، وتبغّلَ البعير: تشبّه به في سعة مشيه،

وتُصوِّر منه عرامته وخبثه، فقيل في صفة النذل: هو بغل نَغلٌ.

بغــــى

البَغْيُ: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يُتحرَّىٰ، تجاوزهُ أم لم يتجاوزه، فتارةً يعتبر في في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية، يقال: بَغيتُ الشيء: إذا طلبت أكثر ما يجب، وابتغيت كذلك، قال الله عزَّ وجل: ﴿ لقدِ ابتغوا الفِتنةَ من قَبلُ ﴾ [التوبة/ ٤٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَبغونكم الفِتنةَ ﴾ [التوبة/ ٤٧]. والبغي على ضربين:

- أحدهما محمود، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والفرض إلى التطوع.

وهو تجاوز الحق إلى السُّبة، كما قال عليه الباطل، أو تجاوزه إلى الشُّبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الحقُّ بيِّنٌ والباطلُ بيِّنٌ، وبينَ ذلك أُمورٌ مشتبهاتٌ، ومَنْ رتعَ حول الحِمىٰ أوشك أَنْ يقع فيه»(أ)، ولأنَّ البغي قد يكون محموداً ومذموماً، قال تعالىٰ: ﴿ إِنما السبيلُ على الَّذين يَظلمون النَّاسَ ويَبغُون في

<sup>(</sup>١) البيت لابن الرومي، وهو في الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١٧٧؛ وديوانه ٣٧٧/١ من قصيدة يعزّي فيها عبيد الله بن عبد الله عن والدته؛ والدر المصون ٣/٦٨٩ دون نسبة.

<sup>(</sup>٢) جاء بَغضَهُ عن ثعلبَ وحده.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد عن أسامة بن زيد والطبراني. راجع: مسند أحمد ١٩٩/٢؛ والمعجم الأوسط ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث يروى عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلالُ بيّنٌ والحرامُ بَيّنٌ، وبينهما =

الأرض بغير الحق ﴾ [الشورى/ ٤٢]، فخص العقوبة ببغيه بغير الحق.

وأَبغيتُكَ: أعنتُكَ على طلبه، وبَغيٰ الجرحُ: تجاوز الحدِّ في فساده، وبَغتِ المرأة بغاءً: إذا فجرَتْ، وذلك لتجاوزها إلىٰ ما ليس لها. قال عـزُّ وجلِّ: ﴿ وَلا تُكـرهُوا فَتياتِكم على البغاءِ إِنْ أردْنَ تحصُّناً ﴾ [النور/ ٣٣]، وبَغتِ السماء: تجاوزت في المطرحدُّ المُحتاج إليه، وبَغَىٰ: تكبُّر، وذلك لتجاوزه منزلته إلىٰ ما ليس له، ويُستعمل ذلك في أي أمرِ كان. قال تعالىٰ: ﴿ويَبغُونَ فِي الْأَرْضِ بغير الحقِّ ﴾ [الشورى/ ٤٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا بَغَيُّكُم على أَنفسِكُم ﴾ [يونس/ ٢٣]، ﴿ ثُمَّ بُغي عليه لَينصرنَّهُ الله ﴾ [الحج/ ٠٠]، ﴿ إِنَّ قارونَ كَانَ مِن قُومٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عليهم ﴾ [القصص/ ٧٦]، وقال: ﴿ فَإِنَّ بغَتْ إحداهما على الأخسرىٰ فقَاتلُوا التي تَبغي ﴾ [الحجرات/ ٩]، فالبغي في أكثر المواضع مذموم، وقوله: ﴿ غيرَ بَاغِ ولا عادِ ﴾ [البقرة/ ١٧٣]، أي: غير طالب ما

ليس له طلبه ولا متجاوزٍ لما رسم له. قال الحسن: غير متناول ٍ للذَّة ولا متجاوزٍ سدَّ الجوعة(١).

وقال مجاهد رحمه الله: غير باغ علىٰ إمام ولا عاد في المعصية طريق الحق $(\Upsilon)$ . وأمَّا الابتغاء فقـد خُصَّ بالاجتهـاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود نحو: ﴿ ابتغاءَ رَحمةٍ من ربُّكَ ﴾ [الإسراء/ ٢٨]، و﴿ ابتغاءَ وَجِهِ ربُّه الأعلىٰ ﴾ [الليـل/ ٢٠]، وقولهم: يُنْبغي مطاوع بَغَيْ. فإذا قيل: ينبغي أن يكون كذا؟ فيقال علىٰ وجهين: أحدهما ما يكون مسخَّراً للفعل، نحو: النار ينبغى أن تحرق الثوب، والثاني: على معنىٰ الاستئهال، نحو: فلانَّ ينبغى أنْ يعطىٰ لكرمه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا علَّمناهُ الشِعرَ وما ينبغي لَهُ ﴾ [يس/ ٦٩]، على الأول، فإنَّ معناه لا يتسخَّر ولا يتسهَّل له، ألا ترى أنَّ لسانه لم يكن يجري به، وقوله تعالىٰ: ﴿ وهبْ لَى مُلكاً لا يَنبغى لأحدٍ من بعدى ﴾ [ص/ ٣٥].

<sup>=</sup> مُشبّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقىٰ الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومَنْ وقع في الشبهات كراع يرعىٰ حول الحمىٰ يوشك أن يواقعه». وهذه الرواية الصحيحة، والحديث أخرجه البخاري في الإيمان (انظر فتح الباري / ١٦٢/١)؛ ومسلم في المساقاة رقم (١٩٩٩).

 <sup>(</sup>١) ومثله عن الشعبي والنخعي قالا: إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قدر ما يقيمه. راجع الدر المنثور ٢٠٨/١.
 (٢) أخرج هذا عن مجاهد البيهقي في المعرفة والسنن وابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهم. انظر: الدر المنثور
 ٢٠٨/١.

البقر واحدته بقرة. قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ البقرَ تشابهُ علينا ﴾ [البقرة/ ٧٠]، وقال: ﴿ بقرةً لا فارضٌ ولا بكرٌ ﴾ [البقرة/ ٦٨]،، ﴿ بقرةُ صفراءُ فاقع لونها ﴾ [البقرة/ ٦٩]، ويقال في جمعه: باقر(١) كجامل، وبَقير كحكيم وقيل: بَيقور، وقيل للذكر: ثور، وذلك نحو: جَمل وناقة، ورجلٌ وامرأة. واشتق من لفظه لفظ لفعله، فقيل: بَقَر الأرضَ، أي: شق، ولما كان شقه واسعاً استعمل في كلِّ شقِ واسع ِ. يقال: بَقَرْتُ بطنه: إذا شققته شقاً واسعاً، وسمّي محمد بن عليّ رضى الله عنه باقراً (٢) لتوسعه في دقائق العلوم وبقره بواطنها.

وبَيقر الرجل في المال وفي غيره: اتسع فيه، وبيقَر في سفره: إذا شقُّ أرضاً إلىٰ أرض متوسعاً في سيره، قال الشاعر:

٦٣ ـ ألا هل أتاها والحوادثُ جِمَّـةُ

وبَقِّرَ الصبيان: إذا لعبوا البُقِّيري، وذلك إذا بقّروا حولهم حفائر. والبّيْقران: نبت، قيل: إنَّه يشق الأرض لخروجه ويشقّه بعروقه.

بقــل

قوله تعالىٰ: ﴿ بَقلِها وقنَّائِها ﴾ [البقرة/ ٦١]، البَقْل: ما لا ينبت أصله وفرعه في الشتاء، وقد اشتق من لفظِه لفظ الفعل، فقيل: بَقَل، أي: نبت، وبَقَلَ وجه الصبيّ تشبيهاً به<sup>(١)</sup>، وكذا بَقَلَ ناب البعير، قاله ابن السكِّيت<sup>(٥)</sup>.

وأبقَلَ المكانُ: صَارَ ذا بَقْلِ (٦) فهو باقل، وبقلْتُ البقل: جززته، والمَبْقلة: موضعه. بقيى

البقاء: ثباتُ الشيء على حالِه الأولىٰ، وهو يضادُّ الفناء، وقد بَقى يبقىٰ بقاءً، وقيل: بَقَى (٧) في الماضى موضع بَقِيَ، وفي الحديث: «بَقينا رسولَ اللهِ»(^) أي: انتظرنــاه وترصَّــدْنا لــه مدة كثيرة، والباقى ضربان: باقِ بنفسه لا إلىٰ مدَّةٍ بأنَّ امرىءَ القيس بن تملكَ بَيْقَرا(٣) وهو الباري تعالىٰ، ولا يصحُّ عليه الفناء، وباقِ

<sup>(</sup>١) قال ابن سيده: والجمع بقر، وجمع البقر: أُبقُر، كزَمَن وأزمُن. فأما باقر وبقير وبيقور وباقور فأسماء للجمع. راجع: ؛ اللسان (بقر). والجامل: قطيعُ من الإبل معها رُعيانها وأربابها. تهذيب اللغة ١١٨/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (بقر) ٤/٤/؛ وسير أعلام النبلاء ٤٠١/٤؛ ووفيات الأعيان ٤٧٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ٦٣؛ واللسان (بقر)؛ والمجمل ١٣١/١؛ والخصائص ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) وعبارته: قد بقل وجهه يبقل بقولًا: إذا خرج شعر وجهه، وقد بقل ناب البعير بقولًا: إذا طلع، راجع: إصلاح المنطق ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) راجع مادة (بطأ) حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٧)وهي لغة بلحرث بن كعب.

<sup>(</sup>٨) الحديث عن معاذ بن جبل قال: بقينا رسول الله ﷺ في صلاة العتمة فتأخر، حتى ظنَّ الظان أنه ليس بخارج والقائل =

بغيره وهو ما عداه ويصح عليه الفناء.

والباقى بالله ضربان:

ـ باقٍ بشخصه إلى أَنْ يشاء الله أن يفنيه، كبقاء الأجرام السماوية.

ـ وباقي بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه، كالإنسان والحيوان.

وكذا في الأخرةِ باقِ بشخصه كأهل الجنة، فإنهم يبقون على التأبيد لا إلى مدَّة، كما قال عزُّ وجل: ﴿ خَالِدينَ فيها ﴾ [البقرة/ ١٦٢].

والآخر بنوعه وجنسه، كما روي عن النبيِّ عَيْهُ: «أنَّ ثمارَ أهل الجنة يقطفُها أهلُها ويأكلونها ثم تخلفُ مكانّها مثلها»(١)، ولكونِ ما في الآخرة دائماً، قال الله عز وجل: ﴿ وما عندَ اللهِ خَيرٌ وأَبقىٰ ﴾ [القصص/ ٣٠]، وقوله تعالىٰ :

﴿ والباقِباتُ الصَّالِحاتُ ﴾ [الكهف/ ٤٦]، أي: ما يبقىٰ ثوابه للإنسان من الأعمال، وقد فسِّر بأنها الصلوات الخمس، وقيل: سُبحانَ الله والحمدُ لله(٢)، والصحيح أنها كلُّ عبادةٍ يُقصد بها وجه اللهِ تعالىٰ<sup>٣)</sup>، وعلى هذا قوله: ﴿ بَقيةُ اللهِ خَيرٌ لكم ﴾ [هود/ ٨٦]، وأضافها إلى الله تعالىٰ تعظيماً له، ك: بيت الله، وقيل: إشارة إلى ثوابه وما أعدَّه الله لصالح عباده ممالا يلحقه الفناء، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَارَ الآخرة لَهِي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ تُرَىٰ لَهُمْ مِنْ باقية ﴾ [الحاقة/ ٨]. أي: جماعة باقية، أو: فعلة لهم باقية. وقيل: معناه بقية. قال: وقد جاء من المصادر ما هو على فاعل<sup>(٤)</sup>، وما هو علىٰ بناء مفعولِ (٥)، والأوَّل أصح.

(٢) راجع: الدر المنثور للسيوطى ٥/٣٩٦.

(٣) وهذا قول قتادة فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن مردويه. انظر: الدر المنثور ٥/٣٩٩.

(٤) وفي ذلك قال أبو بكر ابن مُحَنَّض الشنقيطي:

نازلة وواقية ناشئة فاعلة المصدر منها العافية م الهاءِ كالنائل جاءت عارية باقية لديهم وخاطئة ومثلها صاعقة وراغية

(٥) المصادر التي جاءت على وزن مفعول جمعها بعضهم فقال:

مجلودكم محلوفكم معقول كذلك المغسول والمعسول وزاد شيخنا عليها:

ومثل ذاكَ أيضاً الميسورُ ومثله في ذلك المعسورُ

مصادر يرزنها مفعول فأصغ ليتاً أيها النبيلُ

<sup>=</sup> منا يقول: صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي ﷺ فقالوا له كما قالوا، فقال: «أعتموا هذه الصلاة، فإنكم قد فُضَّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلُّهاأمة قبلكم، أخرجه أبو داود في باب وقت العشاء الآخرة. راجع معالم السنن ١/ ١٣١. (١) الحديث عن ثوبان أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرةٍ إلا أُعيد في مكانها مثلاها» أخرجه البزار والطبراني، راجع: الدر المنثور ١/٩٧.

بىك

بكّة هي مكة عن مجاهد، وجعله نحو: سَبَد رأسه وسَمَدَه، وضربَةُ لازبٍ ولازمٍ في كون الباء بدلًا من الميم. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ أُولَ بيتٍ وضِعَ للنَّاسِ لَلذي ببكةَ مُبارَكاً ﴾ [آل عمران/ وضِعَ للنَّاسِ لَلذي ببكةَ مُبارَكاً ﴾ [آل عمران/ ١٩]. وقيل: هي اسم المسجد، وقيل: هي البيت، وقيل: هي حيث المسجد، وقيل: هي البيت، وقيل: هي حيث الطواف(١) وسمّي بذلك من التباك، أي: الأزدحام؛ لأنَّ الناس يزدحمون فيه للطواف، وقيل: سميت مكّةُ بكّةً لأنها تبكُّ أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم.

#### بكـــر

أصل الكلمة هي البُكرة التي هي أوَّل النهار، فاشتق من لفظه لفظ الفعل، فقيل: بَكَر فلانُ بُكوراً: إذا خرج بكرةً، والبَكور: المبالغ في البُكرة، وبكَّر في حاجته وابتكر وباكر مُباكرةً. وتُصُوِّر منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار، فقيل لكل متعجل في أمرٍ: بكر، قال الشاعر:

75 - بكرَتْ تلومُك بعدَ وَهْنِ في النَّدىٰ بعدَ وَهْنِ في النَّدىٰ بعدَ وَهْنِ في النَّدىٰ وعتابي (٢) وسمّي أول الولد بِكراً، وكذلك أبواه في ولادته [إيَّاه تعظيماً له، نحو: بيت الله، وقيل: أشار إلى ثوابه وما أعدَّ لصالحي عباده ممَّا لا يلحقه الفناء، وهو المشار إليه بقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ

75]،قال الشاعر: 70 ـ يا بِكْرَ بِكْرينِ ويا خِلْبَ الكَبدُ (<sup>4)</sup>

الدُّارَ الآخرةَ لهيَ الحيوانُ ﴾] (٣) [العنكبوت/

فَبِكْرُ في قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ لاَ فَارْضُ وَلا بِكُرٌ ﴾ [البقرة/77]. هي التي لم تلد، وسمّيت التي لم تفتض بكراً اعتباراً بالثيّب، لتقدُّمها عليها فيما يرادُ له النساء، وجمع البكر أبكار. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنشَانَاهُنَّ انشَاءً \* فَجعلنَاهُنَّ أَبكاراً ﴾ [الواقعة/70\_77]. والبكرة: المحالة الصغيرة، لتصور السرعة فيها.

بكـــ

قال عزَّ وجلَّ: ﴿ صُمَّ بُكمٌ ﴾ [البقرة / ١٨]، جمع أبكم، وهو الذي يولد أخرس، فكلُّ أبكم

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنثور ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (بكر) بلا نسبة. وهو لضمرة بن ضمرة النهشلي، وهو من نوادر أبي زيد ص ٢؛ والأفعال ٤٧/٢؛ والبرصان والعرجان للجاحظ ص ٥٩؛ وأمالي القالي ٢٧٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) ما بين [ ] ليس في نسخة المحمودية رقم ٢٠٩١، وهو ثابت في باقي النسخ، ولا أرى له تعلّقاً بما قبله سوى قوله تعظيماً له نحو بيت الله.

ره) هذا شطر بيت، وعجزه: أصبحت مني كذراع من عَضُدْ وهو في اللسان (بكر)، وغريب الحديث للخطّابي ٣١٥/٣؛ والصحاح: بكر، وديوان الأدب للفارابي ١٨٠/١؛ وأمالي القالي ٢٤/١ ولم ينسبه أحد منهم؛ والبيت للكميت في ديوانه ١٦٦٢/١؛ ومثلث البطليوسي ٣٦٢/١. الخِلْب: حجاب القلب. ومنه قيل: إنه لخِلْبُ النساء، أي: يحببنه.

أخرس، وليس كل أخرسَ أبكمَ، قال تعالىٰ: ﴿ وضَربَ اللهُ مَثلاً رَجلينِ أحدُهما أبكمُ لا يقدرُ على شيءٍ ﴾ [النحل/ ٧٦]، ويقال: بَكِمَ عن الكلام: إذا ضعف عنه لضعف عقله، فصار كالأبكم.

بكسي

بكى يبكى بُكاً وبكاءً، فالبكاءُ بالمدّ: سيلان الدمع عن حزنٍ وعويل، يقال إذا كان الصوت أغلب كالرُّغاء والنُغاءِ وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت، وبالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب، وجمع الباكي باكون وبُكيّ، الحزن أغلب، وجمع الباكي باكون وبُكيّ، قال الله تعالى: ﴿خَرُوا سُجَّداً وبُكِيّاً ﴾ [مريم/ ٥]. وأصل بُكيّ فُعول(١)، كقولهم: ساجد وسجود، وراكع وركوع، وقاعدٌ وقعود، لكن قُلِب الواو ياءً فأدغم نحو: جَاثٍ وجُثيّ، وَعاتٍ وعُتيّ، وبُكيّ يقال في الحزن وإسالة الدمع معاً، ويقال في كل واحدٍ منهما منفرداً عن الآخر، وقوله عزَّ وجلً: ﴿ فَلْيضحكوا قَلِيلًا وليبكوا وقائلًا وليبكوا وأن لم تكن مع الضحك قهقهة ولا مع البكاء إسالة دمع.

إسالة دمع. وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ فما بكَتْ عليهم السَّماءُ والأرضُ ﴾ [الدخان/ ٢٩]، وقد قيل: إنَّ ذلك على الحقيقة، وذلك قول مَن يجعل لهما حياة وعلماً، وقيل: ذلك على المجاز، وتقديره:

فما بكت عليهم أهل السماء. بــل

كلمة للتدارك، وهو ضربان:

- ضربً يناقض ما بعده ما قبله، لكن ربما يقصد به لتصحيح الحكم الذي بَعْدَه وإبطال ما قبله، وربما يقصد تصحيح الذي قبله وإبطال الثاني، فممّا قصد به تصحيح الثاني وإبطال الأول قوله تعالى: ﴿ إِذَا تُتلَىٰ عليه آياتُنا قال أساطيرُ الأولين \* كلاً بلْ رانَ على قُلوبهم ما كَانُوا يكسِبُون ﴾ [المطففين/ ١٣ - ١٤]، أي: كَانُوا يكسِبُون ﴾ [المطففين/ ١٣ - ١٤]، أي: ليس الأمر كما قالوا بل جهلوا، فنبَّه بقوله: ﴿ رَانَ على قُلوبهم ﴾ على جهلهم، وعلى هذا قوله في قصة إبراهيم ﴿ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هذا بَالهَتِنا يا إبراهيمُ قال بلْ فعلهُ كبيرُهم هذا فاسألُوهم إِنْ كَانُوا يَنْطِقون ﴾ [الأنبياء/ فاسألُوهم إِنْ كَانُوا يَنْطِقون ﴾ [الأنبياء/

وممّا قصد به تصحيح الأول وإبطال الثاني قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الإِنسانُ إِذَا مَا ابتلاهُ رَبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنعَّمهُ فَيقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ \* وأَمَّا إِذَا مَا ابتلاهُ فقَدرَ عليه رزقَهُ فيقُولُ ربي أَهانَنِ \* كلاّ بل لا تُكرمون اليتيم ﴾ [الفجر/ ١٥ - ١٧].

أي: ليس إعطاؤهم المال من الإكرام ولا منعُهم من الإهانة، لكن جهلوا ذلك لوضعهم المال في غير موضعه، وعلىٰ ذلك قوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) إلا أنهم قلبوا الواوَ ياءً ثم أدغموها مع الياء.

﴿ صَّ والقُرآنِ ذي الذِّكر \* بل الذينَ كفرُوا في عزَّةٍ وشِقاقِ ﴾ [ص/ ١-٢]، فإنَّه دلُّ بقوله: ﴿ والقرآنِ ذي الذِّكر ﴾ أنَّ القرآن مقرٌّ للتذكر، وأنْ ليس امتناع الكفار من الإصغاء إليه أنْ ليس موضعاً للذكر، بل لتعزّزهم ومشاقّتِهم، وعلى هذا: ﴿ قُ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ \* بُلْ عَجَبُوا ﴾ [ق/١-٢]، أي: ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن أنْ لا مجدَ للقرآن، ولكن لجهلهم، ونبُّه بقـوله: ﴿ بَـلْ عَجِبُـوا ﴾ على جهلهم؛ لأنَّ التعجب من الشيء يقتضى الجهل بسببه، وعلىٰ هذا قوله عزَّ وجلِّ: ﴿ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكُرِيمِ \* الذي خلقكَ فسوَّاكَ فعدَلكَ \* في أيِّ صورةٍ ما شاءَ ركَّبكَ \* كلا بل تُكذِّبون بالدِّين ﴾ [الانفطار/ ٦\_٩]، كأنه قيل: ليس ههنا ما يقتضى أن يغرُّهم به تعالىٰ، ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه.

- والضرب الثاني من «بل»: هو أن يكون مبيّناً للحكم الأول وزائداً عليه بما بعد «بل»، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ بَلْ قالوا أَضغاتُ أَحلام بل افتراهُ بلْ هو شَاعرٌ ﴾ [الأنبياء/٥]، فإنّه نبّه أنهم يقولون: ﴿ أَضغاتُ أَحلام بِل افتراه ﴾، يزيدون

على ذلك أنّ الذي أتى به مُفْتَرى افتراه، بل يزيدون فيدَّعون أنه كذَّاب، فإنَّ الشاعر في القرآنِ عبارة عن الكاذب بالطبع، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ لو يَعلمُ الذينَ كفَرُوا حين لا يكفُون عن وجوههم النَّارَ ولا عن ظُهورِهم ولا هُمْ يُنصرون \* بل تَأْتيهم بَغْتَةً فَتبهتُهُم ﴾ [الأنبياء/ ٣٩ - ٤٠]، أي: لو يعلمون ما هوزائد عن الأول وأعظم منه، وهو أنْ تأتيهم بغتةً، وجميع ما الوجهين وإنْ دقَّ الكلام في بعضه.

بلسد

البلد: المكان المحيط المحدود المتاثر باجتماع قطّانِه وإقامتهم فيه، وجمعه: بلاد وبلدان، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾ [البلد/ ١]، قيل: يعني به مكة (١). قال تعالىٰ: ﴿ بَلدةٌ طيّبةٌ ﴾ [سبأ/ ١٥]، ﴿ فأنشرْنَا به بلدةً ميتاً ﴾ [الزخرف/ ١١]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ سُقناهُ إلىٰ بلدٍ ميتٍ ﴾ [الأعراف/ ١٥]، ﴿ ربِّ اجعلُ هذا بَلداً آمِناً ﴾ [البقرة/ ١٢٦]، يعني: مكة وتخصيص ذلك في أحد الموضعين وتنكيرُه في الموضع الأخر له موضع غيرُ هذا الكتاب (٢).

(١) وهذا قول ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير: ١٩٣/٣٠ وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) قال الإسكافي: (قوله تعالى في البقرة: ﴿ رَبِّ اجعلْ هذا بلداً آمناً ﴾، وفي سورة إبراهيم: ﴿ رَبِّ اجعلْ هذا البلد آمناً ﴾. قال: الجواب أن يقال: الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداً، فكانه قال: اجعل هذا الوادي بلداً آمناً، والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً، فكانه قال: اجعل هذا المكان الذي صيرته كما أردت ومصرته كما سألتُ ذا أمن على من أوى إليه). ١. هـ مختصراً. راجع درة التنزيل للإسكافي ص ٢٩؛ وفتح الرحمن للأنصاري ص ٣٩؛ وملاك التأويل ١/ ٩٠.

وسميت المفازة بَلداً لكونها موطن الموحشيات، والمقبرة بلداً لكونها موطناً للأموات، والبلدة منزل من منازل القمر، والبلدة: البَلجة ما بين الحاجبين تشبيهاً بالبلد لتمدُّدها، وسميت الكِرْكِرَة (١) بلدة لذلك، وربما استعير ذلك لصدر الإنسان (٢)، ولاعتبار الأثر قيل: بجلده بَلدً، أي: أثر، وجمعه: أبلاد، قال الشاعر:

٦٦ ـ وفي النُّحورِ كُلومٌ ذَاتُ أَبلادِ (٣)

وأبلدَ الرجل: صار ذا بلد، نحو: أنجدَ وأتهم وأبهدَ وبلد: لزم البلد.

ولمَّا كلِن اللازم لموطنه كثيراً ما يتحيَّر إذا حصل في غير موطنه قيل للمتحيِّر: بَلُدَ في أمره وأَبْلَد وتَبلَّد، قال الشاعر:

٦٧ ـ لا بُدُّ للمحزونِ أنْ يتبلَّد (٥)
 ولكثرة وجود البلادة فيمن كان جِلْف البدن

قيل: رجل أبلد، عبارة عن عظيم الخَلق، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالبَلدُ الطيِّبُ يَخْرِجُ نَباتُه بِإِذِنِ رَبِّهُ وَالذِي خَبُثَ لا يَخْرِجُ إلا نَكِداً ﴾ [الأعراف/٨٥]، كنايتان عن النفوس الطاهرة والنجسة فيما قيل (٦).

## بلــس

الإبلاس: الحزن المعترض من شدة البأس، يقال: أَبْلَس، ومنه اشتق إبليس فيما قيل. قال عزَّ وجلً: ﴿ ويومَ تَقومُ السَّاعةُ يُبلِسُ المُجرمون ﴾ [الروم/ ١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَخذناهُم بَغتةً فإذا هم مُبلِسون ﴾ [الأنعام/ ٤٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ وإنْ كانُوا من قَبلِ أَنْ يُنزَّل عَليهم مِنْ قبلِه لَمُبلسين ﴾ [الروم/ ٤٩].

ولمًا كان المُبلِس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل: أبلس فلانً: إذا سكت وإذا انقطعت حجّته، وأبلست الناقة فهي مبلاس: إذا

(٢) يقال: فلان واسع البلدة، أي: واسع الصدر.

<sup>(</sup>١) الكِرْكرة: صدرُ كلِّ ذي خفّ.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت للقطامي، وصدره: ليست تُجرَّحُ فُرَّاراً ظهورهُم

وهو في اللسان (بلد)؛ وديوانه ص ١٦؛ والمشوف المعلم ١١٧/١؛ والبصائر ٢٧٣/٢؛ وإصلاح المنطق ص

<sup>(</sup>٤)راجع: مادة (ألف).

<sup>(°)</sup> البيت يروىٰ:

الا لا تلمه اليوم أنْ يتبلّدا فقد غلب المحزون أن يتجلّدا وهي في اللسان: (بلد)؛ ويروى:

لا بدُّ للمصدور من أن يسعلا

وهو في اللسان: (صدر) ٤/٥٤ والبيت للأحوص؛ وهو في الأغاني ١٥٣/١٣؛ وديوانه ص ٩٨. (٦) وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة. راجع الدر المنثور ٤٧٨/٣.

لم تَرْغُ من شدةِ الضبعة. وأمَّا البّلاس: للمِسْح، ففارسيٌّ معرَّب(١).

بلسع

قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَرْضُ ابِلَعِي مَاءَكِ ﴾ [هود/ ٤٤]، مِن قولهم: بَلَعْتُ الشيء وابتلعته، ومنه: البالوعة. وسعد بلع نجمٌ، وبَلَّع الشيبُ في رأسه: أول ما يظهر.

# بلسغ

البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمُنتهى، مكاناً كان أو زماناً، أو أمراً من الأمور المقدَّرة، وربما يُعبَّر به عن المشارفة عليه وإنْ لم ينته إليه، فمن الانتهاء: ﴿ بَلغَ أَشُدَّه وبلغَ أربعينَ سَنةً ﴾ [الأحقاف/ ١٥]، وقوله عزَّ وجلًّ: ﴿ فَبَلغْنَ أَجَلهُنَّ فلا تَعضلُوهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٣]، و ﴿ مَا هُمْ ببالغيهِ ﴾ [غافر/ ٥٦]، ﴿ فلمًّا بَلغَ معه السَّعْيَ ﴾ [الصافات/ ٢٠]، ﴿ فلمًّا بَلغُ الأسبابَ ﴾ [غافر/ ٣٦]، ﴿ أيمانً علينا بَالغةً ﴾ [القلم/ ٣٩]، أي: منتهيةً علينا بَالغةً ﴾ [القلم/ ٣٩]، أي: منتهيةً

والبلاغ: التبليغ، نحو قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ هذا بَلاغٌ للنَّاسِ ﴾ [إبراهيم / ٥٣]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ بلاغٌ فَهَل يُهلَكُ إلا القومُ الفاسقون ﴾ [الأحقاف/ ٣٥]، ﴿ وما علينا إلا البَلاغُ

المُبينُ ﴾ [يس/ ١٧]، ﴿ فإنما عليكَ البَلاغُ وعلينا الحِسابُ ﴾ [الرعد/ ٤٠].

والبلاغُ: الكفاية، نحوقوله عزُّ وجلُّ: ﴿ إِنَّ في هذا لبَلاغاً لقوم عَابدينَ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٦]، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ لَم تَفعلْ فَمَا بلُّغْتَ رسالته ﴾ [المائدة/ ٦٧]، أي: إنْ لم تبلُّغ هذا أو شيئاً مما حُمَّلْت تكن في حكم مَنْ لم يبلِّغ شيئاً من رسالته، وذلك أنَّ حكم الأنبياء وتكليفاتهم أشد، وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجافى عنهم إذا خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فإذا بِلغْنَ أَجَلَهُنَّ فأمسكوهُنَّ بمعروفٍ ﴾ [الطلاق/ ٢]، فللمشارفة، فإنها إذا انتهت إلى أقصىٰ الأجل لا يصح للزوج مراجعتُها وإمساكها. ويقال: بِلُّغْتُه الخبر وأَبْلَغته مثله، وَبِلُّغْته أكثر، قسال تعساليٰ: ﴿ أَبلُّغكم رسالاتِ ربِّي ﴾ [الأعراف/ ٦٢]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلُّغُ مَا أَنْزِلَ إليك من ربِّك ﴾ [المائدة/ ٦٧]، وقال عزُّ وجلُّ: ﴿ فَإِنْ تُولُّوا فَقَد أَبِلغَتُكُم مَا أُرسَلْتُ بِهِ إليكم ﴾ [هود/ ٥٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ بَلغَني الكِبرُ وامرأتي عاقرٌ ﴾ [آل عمران/ ٤٠]، وفي موضع ِ: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنِ الْكَبْرِ عِتِياً ﴾ [مريم/ ٨]، وذلك نحو: أدركني الجهد وأدركتُ

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيدة: ومما دخل في كلام العرب من كلام فارس: المِسْح، تسميه العرب البلاس، وهو فارسي معرّب. ومن دعائهم: أرانيك الله على البّلس ِ، وهي غرائر كبار من مسوح يجعل فيها التبن.

الجهد، ولا يصحُّ: بلغني المكان وأدركني. والبلاغة تقال على وجهين:

\_ أحدهما: أن يكون بذاته بليغاً، وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف: صواباً في موضوع لغته، وطبقاً للمعنىٰ المقصود به، وصدقاً في نفسه(١)، ومتیٰ اختـرم وصف من ذلـك كــان نــاقصــاً في البلاغة.

- والثاني: أن يكونَ بليغاً باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل أمراً فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول له، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقُلْ لَهُم فِي أَنفسِهُم قَولًا بِلَيْغاً ﴾ [النساء/ ٦٣]، يصح حمله على المعنيين، وقول من قال(٢): معناه قل لهم: إنْ أظهرتم ما في أنفسكم قتلتم، وقول مَنْ قال: خوَّفهم بمكاره تنزل بهم، فإشارةً إلى بعض ما يقتضيه عموم اللفظ، والبُّلْغَة: ما يتبلُّغ به من العيش.

يقال: بَلي الثوب بِليُّ وبَلاءً، أي: خَلَق، ومنه قيل لمن سافر: بِلْو سفر وبِلْي سفر، أي: أبلاه السفر، وبلوته: اختبرْتُه كأني أخلقتُه من كثرة اختباري له، وقرىء: ﴿ هُنالكَ تَبِلُو كُلُّ

نفس مَا أسلفَتْ ﴾(٣) [يونس/ ٣٠]، أي: تعرف حقيقة ما عملت، ولذلك قيل: بلوتُ فلاناً: إذا خبرتَه، وسمّى الغم بلاءً من حيث إنه يُبلى الجسم، قال تعالىٰ: ﴿ وَفِي ذَلَكُم بَلاءٌ مِن ربِّكُم عَظيمٌ ﴾ [البقرة/ ٤٩]، ﴿ وَلَنبِلُونَّكُم بشيءٍ من الخوف ﴾ الآية [البقرة/ ١٥٥]، وقال عزَّ وجل: ﴿ إِنَّ هذا لَهُوَ البِّلاءُ المُّبينُ ﴾ [الصافات/

١٠٦]، وسمى التكليف بلاءً من أوجه:

\_أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء.

\_ والشاني: أنُّها اختباراتٌ، ولهذا قال الله عزًّ وجل: ﴿ وَلَنبِلُونُّكُم حتىٰ نَعلمَ المُجاهدينَ منكم والصَّابرين ونبلوَ أخباركم ﴾ [محمد/ ٣١].

\_ والثالثُ: أنَّ اختبار الله تعالىٰ للعباد تارةً بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاءً، فالمحنة مقتضيةً للصبر، والمنحة مقتضيةً للشكر.

والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم البلاءين، وبهذا النظر قال عمر: (بُلينا بالضراء فصبرْنَا وبُلينا بالسراء فلم نشكر)(٤)، ولهذا قال أمير

- وهـ و فصيح - مقتضى الحال ثقا

<sup>(</sup>١) وفي هذا يقول مخلوف الميناوي:

بلاغة الكلام أنْ يُطابقا (٢) هو الزجاج في معانى القرآن ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجميع عدا حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) انظر الزهد لابن المبارك ص ١٨٢، والرياض النضرة للطبري ٣١٤/٤، وسنن الترمذي ٣٠٧/٣.

المؤمنين: مَنْ وُسع عليه دُنياه فلم يعلم أنه قد مُكر به فهو مخدوع عن عقله (١).

وقال تعالى: ﴿ ونبلوكم بالشرّ والخير فِتنةً ﴾ [الأنبياء/ ٣٥]، ﴿ وليبليّ المؤمنين منه بَلاءً حَسناً ﴾ (٢) [الأنفال/١٧]، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وفي ذَلكم بَلاءٌ من ربّكم عظيمٌ ﴾ [البقرة/ ٤٩]، راجع إلى الأمرين؛ إلى المحنة التي في قوله عزَّ وجل: ﴿ يُذبّحون أَبناءَكم ويستحيون نِساءَكم ﴾ وجل: ﴿ يُذبّحون أَبناءَكم ويستحيون نِساءَكم ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿ وآتيناهم من الآياتِ ما فيه بَلاءٌ مبينٌ ﴾ [الدخان/ ٣٣]، راجع إلى الأمرين، كما وصف كتابه بقوله: ﴿ قُلْ هو للذينَ المنوا هُدىً وشفاءً والذين لا يُؤمنون في آذانِهم وَقُرُ وهو عليهم عَمىً ﴾ [فصلت/ ٤٤].

وإذا قيل: ابتلىٰ فلان كذا وبلاه فذلك يتضمن أمرين: أحدهما تعرُّف حاله والوقوف على ما يُجهل من أمره، والثاني ظهور جودته ورداءته، وربما قصد به الأمران، وربما يقصد به أحدهما، فإذا قيل في الله تعالىٰ: بلا كذا وابتلاه فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته، دون التعرف لحاله، والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كان الله علام الغيوب، وعلىٰ هذا قوله عزَّ وجل: ﴿ وإذِ ابتلىٰ إبراهيم ربَّسه بكلماتٍ وجل: ﴿ وإذِ ابتلیٰ إبراهيم ربَّسه بكلماتٍ

فأتمهُنَّ ﴾ [البقرة/ ١٢٤].

ويقال: أُبليتُ فلاناً يميناً: إذا عرضتَ عليه اليمين لتبلوه بها<sup>(٣)</sup>.

# بلئي

بلىٰ: ردَّ للنفي نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وقالُوا لن تمسَّنا النَّارُ إلا أياماً معدودة قُلْ أَتَّ خذتُم عندَ اللهِ عهداً فلنْ يُخلف الله عهده أَمْ تقولونَ على اللهِ ما لا تَعلمون \* بلىٰ مَنْ كسبَ سَيئةً ﴾ [البقرة / ٨ - ٨ ]، أو جوابٌ لاستفهام مقترنٍ بنفي نحو: ﴿ أَلستُ بربِّكم قَالُوا: بلیٰ ﴾ [الأعراف/ ١٧٢].

و (نَعْم) يقال في الاستفهام المجرّد نحو: هِ هلْ وَجْدتُم ما وعد ربُّكم حقاً قالُوا: نعم ﴾ [الأعراف/ ٤٤]، ولا يقال ههنا: بلى فإذا قيل: ما عندي شيء فقلت: بلى فهو ردَّ لكلامِه، وإذا قلت نعم فإقرارً منك.

قال تعالىٰ: ﴿ فَأَلقوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعملُ مَن سُوءٍ بلىٰ إِنَّ الله عليم بما كنتُم رَتعملون ﴾ [النحل/ ٢٨]، ﴿ وقالَ الذين كفرُوا لاَ تأتينا السَّاعةُ قُلْ بلىٰ وربّي لتأتينَّكم ﴾ [سبأ/ ٣]، ﴿ وقال لهم خزنتُها أَلَمْ يأتكم رُسلُ منكم يَتلون عليكم آياتِ ربّكم ويُنذرونكم لِقاءَ يَومِكم هذا قالُوا بلیٰ ﴾ [الزمر/ ٢١]، ﴿ قالُوا أَولَمْ تَكُ

<sup>(</sup>١) انظر ربيع الأبرار ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) وانظر: بصائر ذوي التمييز ٢٧٤/٢، فقد نقل الفيروزآبادي غالب هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (بلا) ١٤/١٤.

# بنَّ - بنيٰ

تأتيكم رسُلكم بالبيناتِ قالُوا بلى ﴾ [غافـر/ إ بُنيانُهم الذي بنَوا رِيبةً في قُلوبِهم. ﴾ [التوبة/ ٥٠].

# بــــت

البنان: الأصابع، قيل: سمّيت بذلك لأنّ بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسانِ أن يُبنَّ بها، يريد، أي: يقيم بها، ويقال: أَبنَّ بالمكان يُبنِّ (١)، ولذلك خُصَّ في قوله تعالىٰ: ﴿ بلیٰ قَادِرِينَ علی أن نُسوِّي بَنَانَهُ ﴾ [القيامة / ٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ واضربُوا منهم كُلَّ بَنانٍ ﴾ [الأنفال / ١٦]، خصَّه لأجل أنهم بها تقاتل وتدافع، والبَنَّة: الرائحة التي تبنُّ بما تعلق به.

# بنسئ

يقال: بَنيتُ أبني بِناءً وبِنْية وبنىً. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَبنينَا فوقَكُم سَبْعاً شِداداً ﴾ [النبأ/ ١٧]. والبناء: اسم لما يُبنى بناءً، قال تعالى: ﴿ لهم غُرَفٌ من فوقِها غُرفٌ مَبنيَةٌ ﴾ [الزمر/ ٢٠]، والبَنيَّة يُعبر بها عن بيت الله تعالىٰ (٢). قال تعالىٰ: ﴿ والسَّماءَ بنينَاها بأيدٍ ﴾ [الذاريات/ ٢٤]، ﴿ والسَّماءِ وما بنَاها ﴾ [الشمس/ ٥]، والبُنيان واحدُ لا جمع؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ لا يَزالُ

بُنيانُهم الذي بنوا ربيةً في قُلوبهم. [التوبة/ ۱۹۰]، وقال: ﴿ كَأَنَّهم بُنيانٌ مرصوصٌ ﴾ [الصف/ ٤]، ﴿ قَالُوا: ابنوا له بُنياناً ﴾ [الصافات/ ٩٧]، وقال بعضهم: بُنيان جمع بُنيانة، فهو مثل: شَعير وشَعيرة، وتمر وتمرة، ونخل ونخلة، وهذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه.

و (ابن) أصله: بَنو، لقولهم في الجمع: أبناء، وفي التصغير: بُني، قال تعالى: ﴿ يَا بُنيً لا تقصص رُوْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ ﴾ [يوسف/ ٥]، ﴿ يَا بُنيً إِنِي أَرى في المنام أَني أَذِبحُكَ ﴾ [الصافات/ ٢٠١]، ﴿ يَا بُنيً لا تُشرك بالله ﴾ [الصافات/ ٣٣]، يا بُنيً لا تعبد الشيطان، وسماه إلقمان/ ٣٣]، يا بُنيً لا تعبد الشيطان، وسماه بذلك لكونه بناءً للأب، فإنَّ الأب هو الذي بناه وجعله الله بناءً في إيجاده، ويقال لكل ما يحصل من جهة شيءٍ أو من تربيته، أو بتفقده أو كثرة من جهمته له أو قيامه بأمره: هو ابنه، نحو: فلانً ابن الحرب، وابن السبيل للمسافر، وابن الليل، وابن السبيل للمسافر، وابن الليل،

٦٨ - أُولاك بنو خيرٍ وشرٌ كليهما (٣)

(٢) العين ٣٨٢/٨.

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: أبنَّ بالمكانِ: أقام. راجع: الأفعال ١٢٨/٤.

 <sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت، وعجزه: جميعاً ومعروف ألم ومنكر
 ونسبه الجاحظ للعتبي، واسمه محمد بن عبد الله وهو وهم ولم يعلق عليه المحقق هارون؛ والبيت في الحيوان ٢ / ٨٩؛ [استدر والصناعتين ص ٥٩.

والصحيح أنَّ البيت لمسافع بن حذيفة العبسي ، وهو في شرح الحماسة للتبريزي ٢٤/٣؛ والخزانة ٥/٧١؛ ومثلث البطليوسي ١/٥٣.

وفلان ابن بطنه وابن فرجه: إذا كان همه مصروفاً إليهما، وابن يومه: إذا لم يتفكّر في غده. قال تعالىٰ: ﴿ وقَالَتِ اليهودُ: عزيرُ ابنُ الله ﴾ الله، وقالَتِ النصارى: المسيحُ ابنُ الله ﴾ [التوبة/ ٣٠].

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ابني من أَهلي ﴾ [هود/ ٥٤]، ﴿ إِنَّ ابِنَكَ سَرَقَ ﴾ [يوسف/ ٨١]، وجمع ابن: أَبناء وبَنُون، قال عزَّ وجل: ﴿ وجَعلَ لَكُم من أَزواجِكم بَنينَ وحفدَةً ﴾ [النحل/ ٧٧]، وقالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا بَنيُّ لَا تَدخُلُوا مِن بَابٍ وَاحدٍ ﴾ [يوسف/ ٦٧]، ﴿ يَا بَنِي آدمَ خُذُوا زينتَكم عندَ كلِّ مُسجدٍ ﴾ [الأعراف/ ٣١]، ﴿ يا بني آدمَ لا يَفتننَّكُم الشيطانُ ﴾ [الأعراف/ ٢٧]، ويقال في مؤنث ابن: ابنة وبنت، والجمع بنات، وقوله تعالىٰ: ﴿ هَوْلا ءِ بناتي هُنَّ أَطهرُ لكم ﴾ [هود/ ٧٨]، وقوله: ﴿ لقد علمْتَ ما لَنا في بَنَاتِكَ من حقٍّ ﴾ [هود/ ٧٩]، فقد قيل: خاطب بذلك أكابر القوم وعرض عليهم بناته(١) لا أهل قريته كلهم، فإنه محال أن يعرض بناتٍ له قليلة على الجمِّ الغفير، وقيل: بل أشار بالبنات إلىٰ نساء أمته، وسماهنَّ بناتٍ له لكون كلُّ نبيٌّ بمنزلة الأب لأمته، بل لكونه أكبر وأجل الأبوين لهم كما تقدّم

في ذكر الأب، وقوله تعالىٰ: ﴿ ويجعلونَ اللهِ اللهُ اله

## بهـت

قال الله عزَّ وجل: ﴿ فَبُهِتَ الذي كَفَر ﴾ [البقرة/ ٢٥٨]، أي: دهش وتحيَّر، وقد بَهَتَه. قال عزَّ وجل: ﴿ هذا بُهتانٌ عظيمٌ ﴾ [النور/ ٢٦] أي: كذبٌ يبهت سامعَه لفظاعتِه. قال تعالىٰ: ﴿ ولا يَأْتِينَ بِبُهتانٍ يَفترينَهُ بِينَ أيديهنَّ وأرجلِهنَّ ﴾ [الممتحنة/ ٢٢]، كناية عن الزنا(٢)، وقيل: بل ذلك لكل فعل مُستبشع يتعاطينه باليد والرَّجل من تناول ما لا يجوز والمشي إلىٰ ما يقبح، ويقال: ياللَبهيتة (٣)، أي: الكذب.

# بهج

البَهجة: حسن اللون وظهور السرور وفيه قال عزَّ وجل: ﴿ حَدائقَ ذَاتَ بَهجةٍ ﴾ [النمل/ ٣]، وقد بَهِّجَ فهو بَهيج، قال: ﴿ وأَنبتنَا فيها من كُلِّ زَوجٍ بَهيجٍ ﴾ [ق/ ٧]، ويقال: بَهِجٍ، كُلِّ ذَوجٍ بَهيجٍ .

٦٩ ـ ذات خلقٍ بهج (١)

ولا يجيء منه بهوج، وقد ابتهج بكذا، أي:

<sup>(</sup>١) وهذا قول حذيفة بن اليمان فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم. وانظر: الدر المنثور ٤٥٨/٤.

 <sup>(</sup>٢) وهذا بعيد لأن الزنا ذُكر في أول الآية، وقال ابن عباس: كانت الحرة يولد لها الجارية فتجعل مكانها غلاماً. راجع:
 الدر المنثور ١٤١/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الأمثال ص ٧٦، ومجمع الأمثال ٢/٤١٢، والمستقصى ٢/٤٠٠. (٤) لم أجده.

سُرَّ به سروراً بانَ أثرُه على وجهه، وأبهجه كذا. به لل

أصل البهل: كون الشيء غير مُراعي، والباهل: البعير المخلَّىٰ عن قيده أو عن سمةٍ، أو المخلَّىٰ ضرعها عن صرار. قالت امرأة: أتيتُكَ باهلاً غير ذاتِ صرار<sup>(1)</sup>، أي: أبحت لك جميع ما كنت أملكه لم أستأثر بشيءٍ من دونه، وأبهلْتُ فلاناً: خلَّيتُه وإرادَتَه، تشبيهاً بالبعير الباهل. والبهل والابتهال في الدعاء: الاسترسال فيه والتضرع، نحو قوله عزَّ وجل: ﴿ ثُمَّ نبتهلْ فنجعلْ لَعنةَ الله على الكاذبينَ ﴾ [آل عمران/فنجعلْ لَعنةَ الله على الكاذبينَ ﴾ [آل عمران/فنجعلْ لَعنةَ الله على الكاذبينَ ﴾ [آل عمران/فنجعلْ لَعنة الله على الكاذبينَ ﴾ [آل عمران/فنجيل أنَّ فلرسرسال في هذا المكان لأجل اللعن، قال اللسترسال في هذا المكان لأجل اللعن، قال الشاعر:

٧٠ ـ نظرَ الدَّهرُ إليهم فابتهَلْ (٢)
 أي: استرسل فيهم فأفناهم.

بهم

البُّهْمَة: الحجر الصلب، وقيل للشجاع بُهْمة

تشبيهاً به، وقيل لكلّ ما يصعب على الحاسة إدراكه إنْ كان محسوساً، وعلى الفهم إن كان معقولاً: مُبْهَم.

ويقال: أبه من كذا فاستبهم، وأبهمت الباب: أغلقته إغلاقاً لا يُهتدى لفتحه، والبهيمة الباب: أغلقته إغلاقاً لا يُهتدى لفتحه، والبهيمة الانطق له، وذلك لما في صوته من الإبهام، لكن خص في التعارف بما عدا السباع والطير. فقال تعالى: ﴿ أُحلَّتُ لكم بَهيمة الأنعام ﴾ فقال تعالى: ﴿ أُحلَّتُ لكم بَهيمة الأنعام بهفيك المائدة / ١]، وليل بهيم، فعيل بمعنى مُفْعَل (٣)؛ قد أبهم أمره للظلمة، أو في معنى مُفْعِل لأنه يُبهم ما يعنَّ فيه فلا يدرك، وفرس بهيم: إذا كان على لونٍ واحدٍ لا يكاد تميّزه العين غاية التمييز، ومنه استعير ما روي أنه: «يحشر الناسُ يوم القيامة بُهماً» (٤) أي: عُراة، وقيل: مُعرَّون مما يتوسمون به في الدنيا ويتزينون به، والله أعلم. والبَهم: صغار الغنم، والبُهمى: نبات يستبهم منبتُه لشوكه، وقد أبهمت الأرض: كَثُر بُهماها (٥)، نحو: أعشَبتْ وأبقلَت، أي: كثر عشبها.

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ١/١٣٨. وقائلة هذا امرأة دريد بن الصمّة لما أراد طلاقها. . . انظر اللسان: بهل.

<sup>(</sup>٢) هذا عجزُ بيتٍ، وشطره الأول:

في قَروم سادةٍ من قومهِ وهو للبيد في ديوانه ص ١٤٨؛ وأساس البلاغة ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>٤) الحديث: «يُحشرُ الناس يوم القيامة عُراةً حفاةً بهماً»، قال: قلنا: وما بُهماً؟ قال: «ليس معهم شيء...» الخ. أخرجه أحمد بإسناد حسن في مسنده ٤٩٥/٣؛ والحاكم ٢ /٤٣٧ وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر: وله طريق أخرى عند الطبراني وإسناده صالح، وانظر: شرح السنة ١٠٠٧، ومجمع الزوائد ٢٥٤/١٠.

<sup>(</sup>٥) وذلك أنَّ وأَفعلَ» تأتَّي للتكثير، كأُضَّ المكان: كثرت ضِبابه، وأظبىٰ: كثرت طَباؤه، وأعال: كثرت عياله. وقد جمع =

بسوب

الباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك: مداخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، وجمعه: أبواب. قال تعالى: ﴿ واستبَقَا البابَ وقدَّتْ قميصَهُ من دُبرِ وأَلفيا سيِّدَها لدى الباب ﴾ [يوسف/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحدٍ وادخلُوا من أَبوابٍ مُتفرَّقةٍ ﴾ [يوسف/ ٦٧]، ومنه يقال في العِلم: باب كذا، وهذا العلمُ بابِّ إلى علم كذا، أي: به يُتوصل إليه. وقال ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليُّ بابُها»(١).

أي: به يُتوصَّل، قال الشاعر: ٧١ ـ أتيتُ المروءةَ من بابها(٢)

وقال تعالىٰ: ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ ﴾ [الأنعام/ ٤٤]، وقال عزَّ وجل: ﴿ بَابُ باطنه فيه الرحمة ﴾ [الحديد/ ١٣] وقد يقال: أبواب الجنَّة وأبواب جهنم للأشياء التي بها يُتوصَّل إليهما. قال تعالىٰ: ﴿ ادخلُوا أَبوابَ جهنمَ ﴾ [النحل/ ٢٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ حتىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتحتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُم خَرِنتُهَا سَلامٌ عليكم ﴾ [الزمر/ ٧٣]، وربما قيل: هذا من بابة كذا، أي: ممّا يصلح له، وجمعه: بابات، وقال الخليل: بابة<sup>(٣)</sup> في الحدود، وبوَّبتُ باباً، أي: عملت، وأَبوابٌ مُبوَّبة، والبوَّابُ حافظ البيت، وتبوَّبتُ بوَّاباً: اتخذته، وأصل بابٍ: بَوَبُ.

وللإزالة والوجدان قد حصلا ثلاثياً كموعى والممرء قمد نَمِلا وللبلوغ كأمأى جعفر إبلا ونقلُنا غيرة من هذه نُقلا

الكبير وأبو الشيخ في السنة وغيرهم، وكلهم عن ابن عباس (١) الحديث رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في مرفوعاً مع زيادةٍ: «فمن أتى العلم فليأتِ البابِ» ورواه الترمذي وأبو نعيم وغيرهما عن عليّ بلفظ أنَّ النبي ﷺ قال: «أنا دار الحكمة وعلى بابها».

وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله الدارقطني في العلل ٢٤٧/٣، وقال الترمذي: منكر، وقال البخاري: ليس له وجه صحيح، ونقل الخطيب البغدادي عن ابن معين أنه قال: كذبٌ لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره، المستدرك ١٢٦/٣ وقال الحاكم فيه: صحيح الإسناد وتعقّبه الذهبي فقال: بلّ موضوع، لكنٍ قال في الدرر نقلًا عن أبي سعيد العلائي: الصواب أنه حسنٌ باعتبار تعدَّد طرقه، لا صحيح ولا ضعيف، فضلًا أن يكون موضوعًا، وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى له. وقال في اللآليء بعد كلام طُويل: والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به. راجع كشف الخفاء ٢٠٣/١، واللَّالي، المصنوعة ٢/٩٢٦؛ وعارضة الأحوذي ١٧١/١٣؛ والحلية ٢/٤٢.

<sup>=</sup> الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله شيخ والدِ شيخنا معاني «أُفعلَ» في تكميله لامية الأفعال لابن مالك فقال: بأفعل استغن أو طاوع مُجرَّدُهُ وقد يوافق مفتوحاً ومنكسراً أَعِـنْ وكَنَّـرْ وصيَّـرْ عـرضَنَّ بــه وعــدّين به وأطلقَـنّ وقِسْ

<sup>(</sup>٢) البيت تقدُّم برقم ٥.

<sup>(</sup>٣) وعبارته في العين ٨/ ٤١٥ : والبابةُ في الحدود والحساب.

ىيىت

أصل البيت: مأوى الإنسان بالليل؛ لأنه يقال: بات: أقام بالليل، كما يقال: ظلُّ بالنهار ثم قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه، وجمعه أبيات وبُيوت، لكن البيوتُ بالمسكن أخص، والأبيات بالشعر. قال عزَّ وجلُّ: ﴿ فَتَلَكُ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظُلُمُوا ﴾ [النمل/ ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاجْعُلُوا بِيُوتَكُمُ قِبلةً ﴾ [يونس/ ٧٨]، ﴿ لا تَدخُلوا بُيوتاً غيرَ بُيوتكم ﴾ [النور/ ٢٧]، ويقع ذلك على المتخذ من حجرِ ومدَرِ وصوفٍ ووبرِ، وبه شُبِّه بيت الشِّعر، وعبَّر عن مكان الشيء بأنه بيتُه، وصار أهلُ البيتِ متعارفاً في آلِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ونبُّه النبيِّ ﷺ بقوله: «سَلمانُ منَّا أَهلَ البيت»(١) أنَّ مولى القوم يصح نسبته إليهم، كما قال: «مولىٰ القَوم منهم، وابنهُ من أَنفسِهم»(٢). وبيت الله والبيت العتيق: مكة، قال الله عزُّ وجل: ﴿ وليطُّونُوا بالبيتِ العَتيقِ ﴾ [الحج/

٢٩]، ﴿ إِنَّ أُولَ بَيتٍ وُضعَ للنَّاسِ للذي ببكَّة ﴾ [آل عمران/ ٩٦]، ﴿ وإِذْ يرفعُ إِبراهيمُ القواعدَ من البّيت ﴾ [البقرة/ ١٢٧] يعنى: بيت الله. وقوله عزَّ وجل: ﴿ وليسَ البرُّ بأنْ تأتوا البُّيوتَ من ظُهورِها ولكنَّ البرُّ مَن اتَّقىٰ ﴾ [البقرة/ ١٨٩]، إنما نزل في قوم كانوا يتحاشون أن يستقبلوا بيوتهم بعد إحرامهم، فنبَّه تعالىٰ أنَّ ذلك مُنافٍ للبرَّ (٣)، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ والملائكةُ يَدخلُونَ عليهم من كلِّ بابٍ سَلامٌ ﴾ [الرعد/ ٢٣]، معناه: بكل نوعٍ من المسارّ، وقوله تعالىٰ: ﴿ فِي بُيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفع ﴾ [النور/ ٣٦]، قيل: بيوت النبيّ (٤) نحو: ﴿ لا تَدخُلوا بُيوتَ النبيِّ إلا أَنْ يُؤذنَ لكم ﴾ [الأحزاب/ ٥٣]، وقيل: أشير بقوله: ﴿ فِي بُيوتِ ﴾ إلى أهل بيته وقومه. وقيل: أشير به إلى القلب. وقال بعض الحكماء في قول النبي ﷺ: «لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه كلت ولا صورةً «°): إنه أريد به القلب، وعُنى بالكلب الحرص بدلالة أنه يقال: كَلِبَ

وهو صد السيحين عن الس بلقط. «من القسهم» وأيضاً بيه. «أبن أحث القوم منهم أو من القسهم». راجع. فيح الباري ٤٨/١٢؛ وشرح السنة ٧٩٢/٨؛ وكشف الخفاء ٢٩١/٢؛ والمقاصد الحسنة ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٥٩٨/٣ وقال الذهبي: سنده ضعيف، وقال العجلوني: رواه الطبراني والحاكم عن عمرو بن عوف، وسنده ضعيف ا. هـ. قال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. انظر: كشف الخفاء ١٩٥١، والفتح الكبير ١٥٩/٢؛ وأسباب ورود الحديث ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي: رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع وفيه قصة. ١. هـ. وهو عند الشيخين عن أنس بلفظ: «من أنفسهم» وأيضاً فيه: «ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم». راجع: فتح

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر المنثور ١/ ٤٩١. وأسباب النزول للواحدي ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) وهذا قول مجاهد فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق على صحته، وهو في البخاري في بدء الخلق ٢٥٦/٦؛ ومسلم برقم (٢١٠٦) في اللباس والزينة؛ وانظر: شرح السنة ١٢٦/١٢.

فلان: إذا أفرط في الحرص، وقولهم: هو أحرص من كلب<sup>(١)</sup>.

وقوله تعالى : ﴿ وإذ بوّانا لإبراهيمَ مكانَ البيتِ ﴾ [الحج/ ٢٦] يعني : مكة ، و ﴿ قالَتْ ربّ ابنِ لي عندَكَ بيتاً في الجنّة ﴾ [التحريم/ ٢١] ، أي : سهّل لي فيها مقرّاً ، ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أنْ تبوّآ لقومِكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾ [يونس/ ٨٧] يعني : المسجد الأقصى .

وقوله عزَّ وجل: ﴿ فَما وَجدْنَا فِيها غيرَ بَيتٍ مِن المُسلمينَ ﴾ [الذاريات/ ٣٦]، فقد قيل: إشارة إلى جماعة البيت فسمَّاهم بيتاً كتسمية نازل القرية قرية. والبَياتُ والتَّبْيِيتُ: قصد العدوّ ليلاً. قال تعالىٰ: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهلُ القرىٰ أَنْ ياتيهم باسناً وهُمْ نَائمون ﴾ [الأعراف/ ٩٧]، ﴿ بَياتاً أو هُمْ قائلُونَ ﴾ [الأعراف/ ٤]. والبيُّوت: ما يفعل هُمْ قائلُونَ ﴾ [الأعراف/ ٤]. والبيُّوت: ما يفعل بالليل، قال تعالىٰ: ﴿ بيَّتَ طَائفةُ منهم ﴾ [النساء/ ٨١]. يقال لكل فعل دُبِّر فيه بالليل: أَنْ يُبيُّونَ مَا لا يَرضَىٰ من أُبيَّت، قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ يُبيَّتُونَ مَا لا يَرضَىٰ من

القَول ﴾ [النساء/ ١٠٨]، وعلى ذلك قوله عليه السلام: «لا صيام لمَنْ لم يُبيَّتُ الصيامَ من الليل»(٢).

وباتَ فلانٌ يفعل كذا عبارة موضوعة لما يُفعل بالليل، كظَلَّ لما يُفعل بالنهار، وهما من باب العبارات.

# بساه

قال عزَّ وجل: ﴿ مَا أَظنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبِداً ﴾ [الكهف/ ٣٥]، يقال: بادَ الشيء يَبِيدُ بَياداً: إذا تفرّق وتوزَّع في البَيداء، أي: المفازة، وجمع البيداء: بِيد، وأتانُ بيدانة: تسكن البادية البيداء.

بــور

البوار: فرط الكساد، ولمَّا كان فرط الكساد يؤدِّي إلى الفساد ـ كما قيل: كسد حتى فسدَ ـ عُبَرَ بالبوار عن الهلاك، يقال: بارَ الشيء يَبُورُ بُواراً وبَوْراً، قال عزَّ وجل: ﴿ تجارةً لَنْ تبورَ ﴾ [فاطر/ ٢٩]، ﴿ ومَكْرُ أُولئكَ هويَبورُ ﴾ [فاطر/ ٢٩]،

<sup>(</sup>١) ومن أمثالهم: أحرص من كلب على جيفة، ومن كلب على عرق، والعرق: العظم عليه اللحم. راجع: مجمع الأمثال ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه عن حفصة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وهو في سننه (٢/ ١٥٤٥) والفتح الكبير ٣٤٦/٣. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا يصوم إلا مَنْ أجمع الصيام قبل الفجر»، وعن حفصة عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن عبد البر: اضطرب في إسناده، وهو أحسن ما روي مرفوعاً في هذا الباب ١. هـ. راجع شرح الزرقاني للموطأ ٢/١٥٧؛ وتنوير الحوالك ٢/ ٢٧٠؛ وأخرجه أبو داود في الصوم، راجع معالم السنن ٢/ ١٣٤؛ والنسائي ١٩٦/٤؛ وأحمد ٢/٨٨؟ وانظر: شرح السنة ٢/٦٨٠؟

ورُوي: «نعوذُ بالله من بوارِ الأَيْمِ»(١)، وقال عزَّ وجل: ﴿ وَأَحلُوا قومَهم دارَ البوارِ ﴾ [ابراهيم / ٢٨]، ويقال: رجل حائر بائر(٢)، وقومٌ حُور بُور.

وقال عزَّ وجل: ﴿ حتىٰ نَسوا الذّكرَ وكانُوا قوماً بُوراً ﴾ [الفرقان/ ١٨]، أي: هلكىٰ، جمع: بائر. وقيل: بل هو مصدرٌ يوصف به الواحد والجمع، فيقال: رجل بور وقوم بور، وقال الشاعر:

٧٢ ـ يُـا رسولَ المليكِ إنَّ لساني

راتق ما فتقت إذ أنا بورُ (٣) وبار الفحل الناقة: إذا تشمّمها ألاقح هي أم لا (٤٠٠)، ثم يستعار ذلك للاختبار، فيقال: بُرْتُ كذا، أي: اختبرتُه.

بئسر

قال عزَّ وجل: ﴿ وبثرٍ مُعطَّلةٍ وقَصرٍ مَشيدٍ ﴾ [الحج/ ٤٥]، وأصله الهمز، يقال: بَأْرْتُ بِثراً وبأرتُ بُؤرة، أي: حفيرةً. ومنه اشتق المِثْبَرَ (٥)، وهو في الأصل حفيرة يُستَرُّ رأسها ليقع فيها مَنْ مرَّ

عليها، ويقال لها: المغواة، وعبر بها عن النميمة الموقعة في البلية، والجمع: المآبر.

بــؤس

البُوس والبَاس والبَاساء: الشدة والمكروه، إلا البؤس في الفقر والحرب أكثر، والبَاس والبَاساء في النكاية، نحو: ﴿ والله أَسَدُ بَاسًا وَأَسَدُ تنكيلاً ﴾ [النساء/ ٤٨]، ﴿ فأخذناهم بِالبَاساءِ والضرّاءِ ﴾ [الأنعام/ ٤٤]، ﴿ والصّابرينَ في البَاساءِ والضّراءِ وحينَ الباس ﴾ [البقرة/ ١٧٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ والصّابرينَ في البَاساءِ والضّرا ١٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَالصّابرينَ في البَاساءِ والضّراءِ وحينَ الباس ﴾ [البقرة/ ١٧٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَالصّابرينَ في البَاسِ ﴾ [البقرة/ ١٧٧]، وقد المعالىٰ: وقد أَبُّ بَيْس ﴾ [الأعراف/ وقد بَنْسُ ﴾ [الموس، ﴿ فلا تَبْتُسْ ﴾ [هود/ ٣٦]، أي: لا تلزم البؤس ولا تعزن، وفي الخبر أنه عليه السلام: «كانَ يكرهُ البؤسَ والتبؤسَ والنه عليه السلام: «كانَ يكرهُ أو أن يجعل نفسه ذليلاً، ويتكلف ذلك جميعاً المذام، و «بِنْسَ» كلمةُ تستعمل في جميع المذام،

<sup>(</sup>١) بوار الأيم أي: كسادها. والحديث في النهاية ١/١٦١؛ والفائق مادة (بور)، واللسان (بور). وأخرجه الطبراني عن ابن عباس أنَّ النبي على كان يقول: «اللهم إني أُعُوذ بك من غَلبة الدين، وغلبة العدو، ومن بوار الأيم، ومن فتنة الدجال». أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط والكبير. قال الهيثمي: وفيه عباد بن زكريا الصريمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ١٤٦/١٠؛ والمعجم الصغير ص ٣٧٧؛ والأوسط ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد الله بن الزبعرى، وهو في ديوانه ص ٣٦؛ والمشوف المعلم ١١٩/١؛ واللسان (بور)؛ والجمهرة ٢٧٧/١. (٤) انظر: اللسان (بور) ٨٧/٤. (٥) لكن المئبر مشتقة من أبر؟.

<sup>(</sup>٦) الحديث عن أبي سعيد أن رسول الله على قال: «إنَّ الله جميل يحبُّ الجمال، ويحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البُوْس والتبوْس، أخرجه البيهقي وانظر: الفتح الكبير ١/٣٣١.

كما أنَّ نِعْمَ تستعمل في جميع الممادح، ويرفعان ما فيه الألف واللام، أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام، نحو: بئس الرجل زيد، وبئس غلامُ الرجل زيد. وينصبان النكرة نحو: بِئْسَ رجلًا، و ﴿ لَبُّسَ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ [المائدة/ ٧٩]، أي: شيئاً يفعلونه، قال تعالى: ﴿ وبنسَ القرارُ ﴾ [إبراهيم/ ٢٩]، و﴿ لَبْشَ مَثُوىٰ المتكبرين ﴾ [النحل/ ٢٩]، ﴿ بئس للظالمين بَدَلًا ﴾ [الكهف/ ٥٠]، ﴿ لَبْسَ مَا كَانُـوا يَصنعون ﴾ [المائدة/ ٦٣]. وأصلُ: بنسَ: بَشْرَ، وهو من البؤس.

## بيــض

البياض في الألوان: ضدّ السواد، يقال: ابيضٌ يبيِّضُ ابيضاضاً وبَياضاً، فهـو مبيّضٌ وأبيض. قال عزَّ وجل: ﴿ يُومَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُوَّدُ وجوهٌ فأمَّا الذينَ اسودَّتْ وجوهُهم أكفرتُم بعدَ إِيمانِكم فذوقُوا العذابَ بما كُنْتُم تكفرون \* وأُمَّا الذين ابيضَّت وُجوهُهم ففي رحمةِ الله ﴾ [آل عمران/ ۱۰۹ \_۱۰۷].

والأبيض: عِرقٌ سمّى به لكونه أبيض، ولمَّا كان البياض أفضل لون عندهم كما قيل: البياض

أفضل، والسواد أهول، والحمرة أجمل، والصفرة أشكل، عبر به عن الفضل والكرم بالبياض، حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب: هو أبيضُ الوجه. وقوله تعالىٰ: ﴿ يُومَ تَبِيَضُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران/ ١٠٦]، فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرَّة، واسودادها عن الغم، وعلىٰ ذلك ﴿ وإذا بُشِّرَ أَحدُهم بالْأنثيٰ ظلُّ وجهُهُ مُسودًا ﴾ [النحل/ ٥٨]، وعلىٰ نحو الابيضاض قوله تعالىٰ: ﴿ وَجُوهُ يُومُّئُذٍ نَاضَرُّهُ ﴾ [القيامة/ ٢٢]، وقوله: ﴿ وَجُوهُ يُومُئُذٍ مُسْفَرَةً \* ضَاحَكَةً مُسْتَبَشَّرَةً ﴾ [عبس/ ۲۸ ـ ۳۹].

وقيل:
أُمُّكُ بيضاء من قضاعة(١) وعلى ذلك قول تعالى : ﴿ بَيضًا عَالَمُ ا للشَّاربين ﴾ [الصافات/ ٤٦]، وسمِّى البيضَ لبياضه، الواحدة: بَيضة، وكنَّى عن المرأة بالبيضة تشبيهاً بها في اللون، وكونها مصونة تحت الجناح. وبيضة البلد يُقال في المدح والذم، أمَّا المدح فلمن كان مصوناً من بين أهل البلد ورئيساً فيهم، وعلىٰ ذلك قول الشاعر: ٧٣ ـ كـانت قـريشٌ بيضــةً فتفلَّقت

فالمحُ خالصه لعبيدِ منافِ(٢)

<sup>(</sup>١) شطر بيت لابن قيس الرُّقيات؛ وتمامه:

أمنك بيضاء من قضاعة في ال انظر ديوانه ص ١٤، والعفو والاعتذار ٢/١٣٤.

بيتِ الذي يستظّلُ في طُنبه

<sup>(</sup>٢) البيت لعبد الله بن الزبعري، وهو في ديوانه ص ٥٣؛ وأمالي المرتضىٰ ٢٦٨/٢؛ واللسان والصحاح: (مح)؛ والمحاسن والمساوىء للبيهقي ص ٩١، والحماسة البصرية ١٥٥/، وسمط اللَّالي ص ٥٤٩.

وأمًّا الذم فَلِمَنْ كان ذليلاً مُعرَّضاً لمَنْ يتناوله كبيضةٍ متروكة بالبلد، أي: العراء والمفازة. وبيضتا الرجل سمّيتا بذلك تشبيهاً بها في الهيئة والبياض، يقال: باضت الدجاجة، وباض كذا، أي: تمكَّن. قال الشاعر:

٧٤ - بداءٍ من ذواتِ الضغنِ يأوي

صدورهم فعشش ثُمَّ باضَ(۱) وباضَ الحَرُّ: تمكَّن، وباضَتْ يَد المرأة: إذا ورمت ورماً على هيئة البيض، ويقال: دجاجة بيُضٌ(۲).

بيسع

البيع: إعطاء المُثمن وأخذ الثَّمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ المُثمن، ويقال للبيع: الشراء، وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن، وعلى ذلك قوله عزَّ وجل: ﴿ وشَرَوه بثَمنٍ بَخس ﴾ [يوسف/ ٢٠]، وقال عليه السلام: «لا يبيعنَّ أحدُكم على بَيع أخيه» (٣) أي: لا يشتري على شراه.

وأبعثُ الشيءَ: عرَّضتُه للبيع، نحو قول الشاعر: ٥٠ ـ فرساً فليس جوادُنا بمباع (٤)

والمبايعة والمشاراةُ تقالان فيهما، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَحلُّ اللَّهُ البِّيعَ وحرَّمَ الرَّبَّا ﴾ [البقرة/ ٥٧٧]، وقال: ﴿ وَذَرُوا البِيعَ ﴾ [الجمعة/ ٩]، وقال عزَّ وجل: ﴿ لا بَيعٌ فيه ولا خِلالٌ ﴾ [إبراهيم/ ٣١]، ﴿ لا بَيعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ﴾ [البقرة/ ٢٥٤]، وبايع السلطان: إذا تضمُّن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بَيْعة ومُبَايعة. وقوله عزَّ وجل: ﴿ فَاستبشِرُوا ببَيعِكم الذي بايعتم به ﴾ [التوبة/ ١١١]، إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالىٰ: ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة ﴾ [الفتح/ ١٨]، وإلىٰ ما ذكر في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله اشترىٰ من المُؤمنينَ أَنْفسَهم ﴾ الآية [التوبة/١١١]، وقوله تعالى: ﴿وبيَعُ وصلوات ومساجد اللبيّع جمع بيعة، وهو مصلَّىٰ النصاري، فإنْ يكن ذلك عربياً في الأصل: فتسميته بذلك لما قال: ﴿إِنَّ اللهِ اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. وأمَّا الباع فمن الواو بدلالة قولهم: باع في السير يَبُوعَ: إذا مدَّ باعه.

لم أجده. (۲) هو جمع بَيُوض.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق على صحته، وقد أخرجه البخاري في باب البيوع ٤١٣/٤؛ ومسلم أيضاً فيه برقم (١٤١٢)؛ والموطأ ٢٨٣/٢؛ وهو بلفظ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض».

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت، وشطره:

نقفو الجيادَ من البيوتِ فمَنْ يُبع

وهو للأجدع الهمداني، في شعراء همدان وأخبارها ص ٢٢٨؛ والاختيارين ص ٤٦٩؛ والأصمعيات ص ٦٩؛ والمشوف المعلم ١٢٣/١؛ واللسان (بيع)؛ والمجمل ١٤٠/١؛ وشمس العلوم ٢٠٦/١.

بال

البال: الحال التي يكترث بها، ولذلك يقال: ما باليتُ بكذا بَالةً، أي: ما اكترثتُ به. قال: ﴿ كَفَّرَ عنهم سيئاتِهم وأصلحَ بالهم ﴾ [محمد/ ٢]، وقال: ﴿ فَما بالُ القرونِ الأولى ﴾ [طه/ ٥١]، أي: فما حالهم وخبرهم.

ويُعبَّر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان، فيقال: خطر كذا ببالي.

#### بيــن

بينَ: موضوع للخلالة بين الشيئين ووسطهما. قال تعالىٰ: ﴿وجعلْنَا بينَهما زَرعاً ﴾(١) [الكهف / ٣]، يقال: بانَ كذا أي: انفصل وظهر ما كان مستراً منه، ولمّا اعتبر فيه معنىٰ الانفصال والظهور استعمل في كلّ واحدٍ منفرداً، فقيل للبئر البعيدة القعر: بَيُون، لبعد ما بين الشفير والقعر لانفصال حبلها من يد صاحبها. وبانَ الصبح: ظهر، وقوله تعالىٰ: ﴿ لقد تَقطّع بَينُكم ﴾(٢) والأنعام / ١٩٤]، أي: وَصلُكم. وتحقيقه: أنه ضاع عنكم الأموال والعشيرة والأعمال التي كنتم تعتمدونها، إشارة إلى قوله سبحانه: ﴿ يَومَ لا يَنفعُ مالٌ ولا بَنُونَ ﴾ [الشعراء / ٨٨]، وعلىٰ ذلك قوله: ﴿ لقدْ جئتُمونا فُرادىٰ ﴾ الآية ذلك قوله: ﴿ لقدْ جئتُمونا فُرادىٰ ﴾ الآية والأنعام / ١٤٤].

و «بينَ» يستعمل تارةً اسماً وتارة ظرفاً، فمن قرأ: ﴿ بَينُكم ﴾ [الأنعام/ ٩٤]، جعله اسماً، ومَنْ قَرَأً: ﴿ بِينَكُم ﴾ جعله ظرفاً غير متمكن وتركه مفتوحاً، فمن الظرف قوله: ﴿ لَا تُقدُّمُوا بينَ يَدى اللهِ ورَسوله ﴾ [الحجرات/ ١]، وقوله: ﴿ فَقَدِّمُوا بِينَ يدى نُجواكم صَدقةً ﴾ [المجادلة/ ١٢]، ﴿ فَاحَكُمْ بِينَنَا بِالْحَقِّ ﴾ [ص/ ٢٢]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا بِلغَا مَجْمَعُ بَيْنِهِمَا ﴾ [الكهف/ ٦١]، فيجوز أن يكون مصدراً، أي: موضع المفترق. ﴿ وإنْ كانَ من قَوم بينكم وبينَهُم ميثاقُ ﴾ [النساء/ ٩٢]. ولا يستعمل «بين» إلا فيما كان له مسافة، نحو: بين البلدين، أو له عددٌ ما اثنان فصاعداً نحو: بين الرجلين، وبينَ القوم، ولا يضاف إلى ما يقتضي معنيٰ الوحدة إلا إذا كرِّر، نحو: ﴿وَمَن بَينِنا وبِينِكَ حَجَابٌ﴾ [ فصلت/ ٥]، ﴿ فاجعلْ بِينَنا وبِينَكَ موعداً ﴾ [طه/ ٥٨]، ويقال: هذا الشيء بين يديك، أى: متقدماً لك، ويقال: هو بين يديك أي: قريب منك، وعلى هذا قوله: ﴿ ثُمُّ لأتينُّهم من بَين أيديهم ﴾ [الأعراف/ ١٧]، و﴿ لَهُ مَا بِينَ أيدينا وما خلفَنا ﴾ [مريم/ ٦٤]، ﴿ وجعلْنَا من بَين أَيديهم سَدًّا ومن خَلْفِهم سَدًّا ﴾ [يس/ ٩]، ﴿ مُصدِّقاً لما بينَ يديُّ من التّوراةِ ﴾ [المائدة/

<sup>(</sup>١) ونقل هذا السيوطي عنه في الإتقان ٢٠٩/٢.

 <sup>(</sup>٢) وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ويعقوب وخلف وشعبة عن عاصم وابن عامر الشامي برفع (بينكم)، وقرأ
 نافع وحفص والكسائي وأبو جعفر (بينكم) بنصب النون.

[27]، ﴿ أَأْنزل عليه الذَّكرُ مَنْ بَينِنا ﴾ [ص/ ٨]، أي: من جملتنا، وقوله: ﴿ وقالَ الذين كَفَرُوا لَن نُؤمنَ بهذا القُرآنِ ولا بالذي بينَ يديه ﴾ [سبأ/ ٣]، أي: متقدّماً له من الإنجيل ونحوه، وقوله: ﴿ فاتقوا الله وأصلِحُوا ذاتَ بَينِكم ﴾ [الأنفال/ ١]، أي: راعوا الأحوال التي تجمعكم من القرابة والوصلة والمودة.

ويزاد في بين «ما» أو الألف، فيجعل بمنزلة «حين»، نحو: بينما زيد يفعل كذا، وبينا يفعل كذا، قال الشاعر:

٧٦\_بينــا تَعَنُّقــه الكمـــاة ورَوغــه

يوماً أُتيحَ له جَريء، سلفع(١) بان

يقال: بَانَ واستبان وتَبيَّن نحو عجلَ واستعجلَ وتعجَّلَ وقد بيَّنتُه. قال الله سبحانه: ﴿ وقدْ تبيَّنَ لكم من مَساكِنهم ﴾ [العنكبوت/ ٣٨]، ﴿ وتبيَّنَ لكم كيفَ فعلْنا بهم ﴾ [إبراهيم/ ٤٥]، ﴿ وتبيَّنَ و ﴿ لِتستبينَ سَبيلُ المُجرمينَ ﴾ [الأنعام/ ٥٥]، ﴿ قد تبيَّنَ الرُّشدُ من الغيّ ﴾ [البقرة/ ٢٥٦]، ﴿ قد بينا لكم الأياتِ ﴾ [آل عمران/ ١١٨]، ﴿ ولأبينَ لكم بعضَ الذي تختلفون فيه ﴾

[الزخرف/ ٣٣]، ﴿ وأنزلنَا إليكَ الذكرَ لِتُبيّنَ للنَّاسِ مَا نَزَّلَ إليهم ﴾ [النحل/ ٤٤]، ﴿ ليبيّنَ لهم الذي يَختلفُونَ فيه ﴾ [النحل/ ٣٩]، ﴿ فيه آياتٌ بيّناتٌ ﴾ [آل عمران/ ٩٧]، وقال: ﴿ شَهرُ رمضانَ الذي أُنزل فيه القرآنُ هدى للناس وبيناتٍ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]. ويقال: آية مبيّنة اعتباراً بنفسها، وآيةٌ مُبيّنة اعتباراً بنفسها، وآيات مبيّناتٍ ومُبيّنات.

والبيّنة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، وسمي شهادة الشاهدين بيّنةً لقوله عليه السلام: «البيّنةُ على المدَّعي واليمينُ على مَنْ أنكر»(٢)، وقال سبحانه: ﴿افَمَنْ كَانَ على بيّنةٍ من ربّه﴾ [هود / ١٧]، وقال: ﴿ليهلِكَ مَنْ هلكَ عن بيّنةٍ ﴾ [الأنفال / هلكَ عن بيّنةٍ ﴾ [الأنفال / ٤]، ﴿جاءَتْهُم رُسلُهم بالبيّناتِ﴾ [الروم / ٩].

والبَيان: الكشف عن الشيء، وهو أعمُّ من النطق؛ لأنَّ النطق مختص بالإنسان، ويسمَّى ما بُيّن به بياناً. قال بعضهم: البيان يكون على

ضربين:

أحدهما بالتسخير، وهو الأشياء التي تدلُّ على

<sup>(</sup>١) البيت لأبي نؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ٧١/١؛ وشمس العلوم ٢٠٥/١؛ واللسان (بين)؛ وغريب الحديث للخطابي ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقي ٢٧٩/٨؛ والدارقطني ٢١١/٣؛ ولمسلم: «البيّنة على المدعي» وليس فيه: «واليمين...» (انظر: صحيح مسلم رقم ١١٧١)، وقال النووي في أربعينه: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وأخرجه الدارقطني بلفظ: «البيّنة على المدعي واليمين على مَنْ أنكر إلا في القسامة» وفيه ضعف، وله عدة طرق متعددة لكنها ضعيفة، انظر: كشف الخفاء ٢٨٩/١.

حالً من الأحوال من آثار الصنعة.

والثاني بالاختيار، وذلك إما يكون نطقاً، أو كتابة، أو إشارة.

فممّا هو بيانُ بالحال قوله: ﴿ ولا يَصُدُّنَكُم الشيطانُ إِنَّهُ لَكُم عَدَوًّ مُبِينَ ﴾ [الزخرف/ ٢٦]، أي: كونه عدوًا بيِّنُ في الحال. ﴿ تُريدون أَنْ تَصدُّونا عمًّا كانَ يعبدُ آباؤُنا فأتُونا بسلطانٍ مُبينٍ ﴾ [إبراهيم / ١٠].

وما هو بيانٌ بالاختيار ﴿ فاسألُوا أَهلَ الذِّكرِ إِنْ كَنتُم لا تعلمونَ \* بالبيناتِ والزبرِ وأَنزلنَا إليكَ الذِّكرَ لتبيِّنَ للنَّاسِ ما نُزَّل إليهم ﴾ [النحل/ ٢٤ - ٤٤]، وسمِّيَ الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو: ﴿ هذا بيانً للنَّاسِ ﴾ [آل عمران/ ١٣٨].

وسمّي ما يشرح به المُجمل والمبهم من الكلام بياناً، نحو قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ علينا بيانَه ﴾ [القيامة/ ١٩]، ويقال: بيَّنتُه وأَبنتُه: إذا جعلت له بياناً يكشفه، نحو: ﴿ لتبيِّنَ للناس ما نزّل إليهم ﴾ [النحل/ ٤٤]، وقال: ﴿ نَذيرٌ مُبينٌ ﴾ [ص/ ٧٠]، و﴿ إِنَّ هذا لهُوَ البلاءُ المُبينُ ﴾

[الصافات/ ١٠٦]، ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [النزخرف/ ٥٦]، أي: يُبِيِّن، ﴿ وَهُــو فِي النزخرف/ ١٨].

بساء

أصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان، خلاف النُّبُوِّ الذي هو منافاة الأجزاء. يقال: مكانٌ بَواء: إذا لم يكن نابياً بنازله، وبوَّاتُ له مكانًا: سوّيتُه فتبوًّا، وبَاءَ فلانٌ بدم فلان يَبُوءُ به مكاناً: سوّيتُه فتبوًّا، وبَاءَ فلانٌ بدم فلان يَبُوءُ به أي: ساواه، قال تعالىٰ: ﴿ وأوحينا إلى موسىٰ وأخيهِ أَنْ تبوَّ القومِكما بمصر بُيوتاً ﴾ [يونس/ ٥٨]، ﴿ ولقد بوَّأْنَا بني إسرائيلَ مُبوًّا صِدْقٍ ﴾ [يونس/ ٥٨]، ﴿ ولقد بوَّأْنَا بني إسرائيلَ مُبوًّا صِدْقٍ ﴾ [يونس/ ٥٨]، ﴿ ولقد بوَّانًا بني إسرائيلَ مُبوًّا صِدْقٍ ﴾ [يوسل/ ٥٣]، ﴿ يَبوَّى ُ المؤمنينَ مقاعدَ للقتال ﴾ [يوسف/ ٥٣]، ﴿ يَبوًى ُ المؤمنينَ مقاعدَ للقتال ﴾ يتبوًّأ لمنواه كما يتبوً ألمنواه إله كما يتبوًا لمنواه المنواه إله كما يتبوًا لمنواه المنواه المن

وبوَّأْتُ الرمح: هيأتُ له مكاناً، ثم قصدت الطعن به، وقال عليه السلام: «مَنْ كذبَ عليً متعمَّداً فليتبوأ مقعدَه من النَّار»(٢)، وقال الراعي في صفة إبل:

٧٧ - لها أمرُها حتىٰ إذا ما تبوَّأتْ

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ يتبوّأ لبوله كما يتبوأ لمنزله» أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو من رواية يحيىٰ بن عبيد بن دجي عن أبيه. قال الهيثمي: ولم أر من ذكرهما، وبقية رجالهموثقون.انظر: مجمع الزوائد ١٥/١. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة، وانظر: المطالب العالية ١٥/١.

 <sup>(</sup>٢) الحديث صحيح متفق على صحته وهو في فتح الباري ١٣٠/٣ في الجنائز؛ ومسلم رقم ١٤١ في المقدمة، باب
تغليظ الكذب على رسول الله. وقال محمد بن جعفر الكتاني: لا يعرف حديث رواه أكثر من ستين صحابياً إلا
هذا، ولا حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرة إلا هو.انظر: نظم المتناثر ص ٢٣؛ وشرح السنة ٢٥٣/١.

بأخفافها مأويً تبوًا مضجعا(١) أي: يتركها الراعي حتىٰ إذا وجدت مكاناً موافقاً للرعى طلب الراعى لنفسه متبوّاً لمضجعه. ويقال: تبوَّأ فلانٌ كناية عن التزوّج، كما يُعبِّر عنه بالبناء فيقال: بني بأهله. ويستعمل البواء في مراعاة التكافؤ في المصاهرة والقصاص، فيقال: فلانٌ بَواءٌ لفلان إذا ساواه، وقـولـه عـزُّ وجـلُّ: ﴿ بَـاءَ بغَضبِ من اللهِ ﴾ [الأنفال/ ١٦]، أي: حلَّ مُبُّواً ومعه غضبُ الله، أي: عقوبته، وقوله: ﴿ بغَضب ﴾ في موضع حال، كخرج بسيفه، أي: رجع، لا مفعول نحو: مُرَّ بزيد. واستعمالُ (بَاءَ) تنبيهاً على أنَّ مكانّه الموافق يلزمه فيه غضب الله، فكيف غيره من الأمكنة؟ وذلك على حدّ ما ذكر في قوله: ﴿ فَبِشِّرُهُم بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١]، وقوله: ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾

٧٨ ـ أنكرتُ باطلَها وبُؤْتُ بحقِّها(٢)
وقول مَنْ قال: أقررت بحقها فليس تفسيره
بحسب مقتضىٰ اللفظ(٣).

والبَاءة كناية عن الجماع. وحكي عن خلف الأحمر (٤) أنه قال في قولهم: حيَّاكَ الله وبيَّاكَ: إنَّ أصله: بوَّأك منزلًا، فَغُير لازدواج الكلمة، كما غُيّر جمع الغداة في قولهم: آتيه الغدايا والعشايا (٩).

البساء

يجيء إمَّا متعلِّقاً بفعل ظاهرٍ معه، أو متعلَّقاً بمضمر، فالمتعلق بفعل ٍ ظاهرٍ معه ضربان:

- أحدهما: لتعدية الفعل، وهو جارٍ مجرى الألف الداخل على الفعل للتعدية، نحو: ذهبتُ به، وأذهبته. قال تعالى: ﴿ وإذا مرُّوا باللغو مرُّوا كِراماً ﴾ [الفرقان/ ٧٢].

- والثاني: للآلة، نحو: قطعه بالسكين<sup>(٦)</sup>. والمتعلِّق بمضمرٍ يكون في موضع الحال،

[المائدة/ ٢٩] أي: تقيم بهذه الحالة. قال:

وهو في ديوانه ص ١٧٨؛ شرح المعلقات ١٠/٠/١٠؛ والعباب الفاخر (بوء) ٥٦/١.

(٤) انظر ترجمته في إنباه الرواة ١/٣٨٣؛ ومعجم الأدباء ٢٦/١١؛ وهذا خطأ من المؤلف فالأحمر المراد هنا ليس خلفاً بل هو علي بن المبارك الأحمر، صاحب الكسائي، وقد نقل هذا عنه أبو عبيدٍ في الغريب المصنف.

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ١٦٤؛ وغريب الحديث ٤٤٤/٤؛ والجمهرة ٣٤٧/٢؛ والفائق ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) الشطر للبيد، وعجزه: عندى ولم يفخر عليّ كرامُها

<sup>(</sup>٣) قال الصاغاني: ويقال: باء بحقّه، أي: أقرّ، وذا يكون أبداً بما عليه لا له. انظر العباب: (بوء)؛ واللسان (بوء)؛ والمجمل (بوء).

<sup>(</sup>٥) قال أبن منظور: وقالوا: إني لآتيه بالغدايا والعشايا، والغداة لا تجمع على الغدايا، ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايا، فإذا أفردوه لم يكسروه. وقال ابن السكيت: أرادوا جمع الغداة فأتبعوها العشايا للازدواج. راجع اللسان (غدا) ١١٧/١٥.

<sup>(</sup>٦) ذكر أبو الحسين المزني للباء واحداً وعشرين معنيٍّ، فارجع إلى كتابه «الحروف» ص ٥٤.

نحو: خرج بسلاحه، أي: وعليه السلاح، أو: معه السلاح. وربما قالوا: تكون زائدة، نحو: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمَنِ لَنَا ﴾ [يوسف/ ١٧]، ﴿ وَمَا أنا بطاردِ المؤمنين ﴾ [الشعراء/ ١١٤]، ﴿ وَكُفِّيٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧]، وفي كل ذلك لا ينفكُّ عن معنيٰ، ربما يدقّ فيتصور أنَّ حصوله وحذفه سواء، وهما في التحقيق مختلفان، سيما في كلام مَنْ لا يقع عليه اللغو، فقوله: ﴿ وَمَا أَنْتُ بِمُؤْمَنِ لَنَا ﴾ [يوسف/ ١٧]، فبينه وبين قولك: (ما أنتَ مؤمناً لنا) فرق، فالمتصوِّر من الكلام إذا نصبت ذاتٌ واحدة، كقولك: زيد خارج، والمتصور منه إذا قيل: (ما أنت بمؤمنٍ لنا) ذاتان، كقولك: لقيتُ بزيدٍ رجلاً فَاضَلَاً (١) ، فَإِنَّ قُولُه: رَجَلًا فَاضَلًا \_ وَإِنْ أُرِيدُ بِهِ زيد ـ فقد أُخرج في معرض يتصوَّر منه إنسان آخر، فكأنه قال: رأيتُ برؤيتي لك آخر هو رجلً فاضل.

وعلى هذا: رأيتُ بك حاتماً في السخاء، وعلى هذا: ﴿ وَمِا أَنَا بَطَارِدِ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [الشعراء/ ١١٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ أَلِيسَ اللهُ

بكافٍ عبدَهُ ﴾ [الزمر/ ٣٦].

وقوله: ﴿ تَنبُتُ بِالدَّهِنِ ﴾ [المؤمنون/ ٢٠] قيل معناه: تُنبِتُ الدهن، وليس ذلك بالمقصود، بل المقصود أنها تنبت النباتَ ومعه الدهن (٢)، أي:

والدهن فيه موجود بالقوة، ونبه بلفظة في بالدهن فيه موجود بالقوة، ونبه بلفظة في بالدهن ها أنعم به على عباده وهداهم إلى استنباطه. وقيل: الباء ههنا للحال (٣)، أي: حالة أنَّ فيه الدهن.

والسبب فيه أنَّ الهمزة والباء اللتين للتعدية لا يجتمعان، وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهيداً ﴾ [الفتح/ ٢٨]، فقيل: كفي الله شهيداً نحو: ﴿ وَكَفَىٰ الله المؤمنين القتالَ ﴾ [الأحزاب/ ٢٥] الباء زائدة، ولو كان ذلك كما قيل لصحَّ أن يقال: كفي بالله المؤمنين القتال، وذلك غير سائغ، وإنما يجيءُ ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع يجيءُ ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع الحال كما تقدَّم ذكره. والصحيح أن (كفیٰ) ههنا موضوع موضع اكتف، كما أنّ قولهم: أحسن بزيد، موضوع موضع ما أحسن. ومعناه: اكتف بالله شهيداً، وعلى هذا ﴿ وكفیٰ بربِّكَ هَادياً

<sup>(</sup>١) ويقال لها: باء التجريد، كأنك جرَّدت من هذا الشخص شخصاً آخر.

<sup>(</sup>٢) فهي باء المصاحبة.

<sup>(</sup>٣) قال أبو البقاء: في الآية وجهان: أحدهما: هو متعد، والمفعول محذوف، تقديره: تنبت ثمرها أو جناها، والباء على هذا حال من المحذوف، أي: وفيه الدهن، كقولك: خرج زيد بثيابه، وقيل: الباء زائدة، فلا حذف إذاً بل المفعول الدهن. والوجه الثاني: هو لازم، يقال: نبت البقل وأنبت بمعنى، فعلى هذا الباء حال، وقيل: هي مفعول، أي: تنبت بسبب الدهن. راجع: إعراب القرآن للعكبري ٢/٣٥٨.

ونَصيراً ﴿ [الفرقان/٣١]، ﴿ وكفَىٰ باللهِ وكيلاً ﴾ [النساء/١٣٢]، [الأحزاب/٤٨]، وقوله: ﴿ أُولَمْ يَكُفِ بربِّكَ أَنَّه على كلِّ شَيءٍ شَهيدُ ﴾ [فصلت/٣٥]، وعلى هذا قوله: حُبُّ إليَّ بفلان، أي: أحبب إلى به.

ومّما ادَّعي فيه الزيادة: الباءُ في قوله: ﴿ ولا العينُ تُلقوا بأيديكم إلى التهلكةِ ﴾ [البقرة / ١٩٥]، قيل لا إلى تقديره: لا تلقوا أيديكم، والصحيح أنَّ معناه: لا كقولك تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة (١)، إلا أنه ﴿ فلا حذف المفعول استغناء عنه وقصداً إلى العموم، عمران فإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم أعلم.

بأيديهم إلى التهلكة.

وقال بعضهم: الباء بمعنىٰ (مِن) في قوله: ﴿ عِيناً يَشْرِبُ بِهِا المَقرَّبُون ﴾ [المطففين/ ٢٦]، ﴿ عِيناً يَشْرِبُ بِهِا عِبادُ اللهِ ﴾ (٢) [الإنسان/ ٢]، والوجه ألا يصرف ذلك عمّا عليه، وأن العينُ ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء بعينه، نحو: نزلتُ بعينٍ، فصار كقولك: مكاناً يشرب به، وعلى هذا قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَحْسَبُنّهُم بِمُفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [آل عمران/ ١٨٨] أي: بموضع الفوز. والله تعالىٰ أعلم.

تمّ كتابُ الباء

<sup>(</sup>١) انظر: مغنى اللبيب ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) وجعلُ الباء بمعنىٰ «من» للتبعيض أثبته الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك والكوفيون. راجع: مغني اللبيب ص ١٤٢.

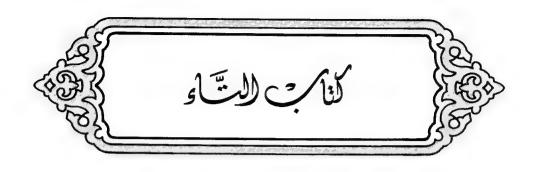

التبُّ والتّبَاب: الاستمرار في الخسران، يقال: تَبَّأَ له وتبُّ له، وتَببتُه: إذا قلتَ له ذلك، ولتضمن الاستمرار قيل: استتبُّ لفلان كذا، أي: استمرّ، و ﴿ تَبُّتْ يَدا أبي لَهِبٍ ﴾ [المسد/ ١]، أي: استمرت في خسرانه، نحو: ﴿ ذلكَ هوَ الخُسرانُ المُبينُ ﴾ [الزمر/ ١٥]، ﴿ وما زَادُوهم غيـرَ تَتبيبِ ﴾ [هـود/ ١٠١]، أي: تخسير، ﴿ وَمَا كَيدُ فِرعمونَ إلا في تَباب ﴾ [غافر/ ٢٣٧].

تابوت

التابوت فيما بيننا معروف، ﴿ أَنْ يَأْتَيَكُم ۚ إِلَّا تَبَاراً ﴾ [نوح/ ٢٨]، أي: هلاكاً. التَّابُوتُ ﴾ [البقرة/ ٢٤٨]، قيل: كان شيئاً منحوتاً من الخشب فيه حكمة. وقيل: عبارة عن ا

القلب سفطَ العلم، وبيت الحكمة، وتابوته، ووعاءه، وصندوقه، وعلى هذا قيل: اجعل سرُّك في وعاءٍ غير سرب<sup>(1)</sup>. وعلى تسميته بالتابوت قال عمر لابن مسعود رضى الله عنهما: (كُنيفٌ مُلِيءَ علماً)(۲).

التَّبر: الكسر والإهلاك، يقال: تَبَره وتبَّره. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هؤلاءِ مُتَبِّرٌ ما هُمْ فيه ﴾ [الأعراف/ ١٣٩]، وقال: ﴿ وَكُلَّا تُنَّبِيراً ﴾ [الفرقان/ ٣٩]، ﴿ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتبيراً ﴾ [الإسراء/ ٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلا تُزِد الظَّالَمِينَ

يقال: تَبعَهُ وأَتبعه: قفا أثره، وذلك تــارة القلب، والسكينة عمّا فيه من العلم، وسمّي | بالجسم، وتارةً بالارتسام والائتمار، وعلى ذلك

<sup>(</sup>١) انظر المستقصى ١/٥٠.

<sup>(</sup>٢) عن زيد بن وهب قال: إني لجالسٌ مع عمر بن الخطاب، إذ جاء ابن مسعود، فكان الجلوس يوارونه من قِصَره، فضحك عمر حين رآه، فجعل عمر يكلُّمه ويهلل وجهه ويضاحكه وهو قائم عليه، ثم ولي فأتبعه عمر بصره حتىٰ توارىٰ فقال: كُنيفٌ ملىء علماً. انظر: سير أعلام النبلاء ٤٩١/١؛ وطبقات ابن سعد ١١٠/١؛ والحلية ١/ ١٢٩، وهذا التصغير للتعظيم.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فلا خَوفٌ عليهم ولا هم يُحزنون ﴾ [البقرة/ ٣٨]، ﴿ قالَ يا قَوم اتَّبعوا المُرسلين \* اتَّبعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكم أَجْراً ﴾ [يس/ ٢٠ ـ ٢١]، ﴿ فَمن اتَّبِعَ هُدايَ ﴾ [طه/ ١٢٣]، ﴿ اتَّبعوا ما أُنزلَ إليكم من ربِّكم ﴾ [الأعراف/ ٣]، ﴿ واتَّبَعَكَ الأرذَلُون ﴾ [الشعــراء/ ١١١]، ﴿ وَاتَّبِعْتُ مِلَّةَ آبِـائِي ﴾ [يوسف/ ٣٨]، ﴿ ثُمَّ جعلْناكَ على شَريعةِ من الأمر فاتَّبعْها ولا تتبعْ أهواءَ الذينَ لا يعلَمون ﴾ [الجاثية/ ١٨]، ﴿ واتَّبعوا ما تَتلو الشَّياطينُ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، ﴿ ولا تَتَّبِعُوا خُطُوات الشيطان ﴾ [البقرة/ ١٦٨]، ﴿ إِنَّكُم مُتَّبِعُونَ ﴾ [الدخان/ ٢٣]، ﴿ وَلا تَتْبَعَ الْهُوَىٰ فَيُضَلُّكَ عَن سَبيلِ الله ﴾ [ص/ ٢٦]، ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عِلَىٰ أَنْ تُعلُّمني ﴾ [الكهف/ ٦٦]، ﴿ وَاتَّبعُ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إلى ﴾ [لقمان/ ١٥].

الاب إلى ﴾ [لقمان / 10]. ويقال: أَتْبَعَه: إذا لحقه، قال تعالىٰ: ﴿ فَا تَبعُ وهم مُشرِقينَ ﴾ [الشعراء / ٢٠]، ﴿ ثمَّ أَتبعَ سَبباً ﴾ [الكهف / ٨٩]، ﴿ وأتبعْنَاهم في هَذهِ الدُّنيا لَعنة ﴾ [القصص / ٤٤]، ﴿ فأتبعْنَا بعضَهم الشَّيطانُ ﴾ [الأعراف / ١٧٥]، ﴿ فأتبعْنَا بعضَهم

| بَعضاً ﴾ [المؤمنون/ ١٤].

يقال: أتبعْتُ عليه، أي: أحلتُ عليه، ويقال: أتبعَ فلانٌ بمالٍ، أي: أحيل عليه، والتبيع خُصَّ بولد البقر إذا تبع أمه، والتبعُ: رِجْلُ الدابة، وتسميته بذلك كما قال:

٧٩ - كانما اليدان والرجلان طالبتا وتر وهاربان (١)

والمُتبع من البهائم: التي يتبعُها ولدها، وتُبعُ كانوا رؤساء، سمُّوا بذلك لاتباع بعضهم بعضاً في الرياسة والسياسة، وقيل: تُبع ملك يتبعه قومه، والجمع التبابعة قال تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيرٌ أَمْ قُومُ تُبع ﴾ [الدخان/ ٣٧]، والتُبع: الظل.

تترىٰ على فَعْلَىٰ، من المواترة، أي: المتابعة وتراً وتراً، وأصلُها واو فأبدلت، نحو: تُراث وتُجاه، فمَنْ صرفَه جعل الألف زائدةً لا للتأنيث، ومَنْ لم يصرفه جعل ألفه للتأنيث(٢).

قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أُرسلْنَا رَسلَنَا بَترىٰ ﴾ [المؤمنون / ٤٤]، أي: متواترين.

قال الفرّاء<sup>(٣)</sup>: يقال: تَتْرٌ في الرفع، وتترِ

(١) البيت لبكر بن النطاح وانظر أخباره في الأغاني ١٥٣/١٧، وهو في محاضرات الراغب ٦٤١/٤؛ وعيار الشعر ص ٣٠.

(٢) قال شيخنا:

تسترى إذا نونسها الحقسا فهي للتأنيث لا الالحاق (٣) راجع معاني القرآن له ٢٣٦/٢؛ وانظر اللسان (وتر).

وإن تكن تركُنتَه منعتا فَمُنعت للدُلْق

في الجرّ وتتراً في النصب، والألف فيه بدل من التنوين. وقال ثعلب: هي وصف. قال أبو علي الفسوي: ذلك غلطً؛ لأنه ليس في الصفات تفعل.

## تجسر

التجارة: التصرّف في رأس المالِ طلباً للربح، يقال: تَجَر يَتجُرُ، وتاجر وتَجْر، كصاحب وصَحْبٍ، قال: وليس في كلامهم تاء بعدها جيمً غير هذا اللفظ(١)، فأمًّا تُجاه فأصله وجاه، وتَجوبُ التاء للمضارعة، وقوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَدلُكُم علىٰ تجارةٍ تُنجيكُم من عَـذابٍ أَدلُكُم علىٰ تجارةٍ تُنجيكُم من عَـذابٍ أليم ﴾[الصف/١٠]، فقد فسرّ هذه التجارة بقوله: ﴿ تُومنونَ باللهِ ﴾(٢) [الصف/ ١١]، إلىٰ آخر الآية. وقال: ﴿ اشتَروا الضَّلالة بالهدىٰ فما ربحَتْ تجارتُهم ﴾ [البقرة/ ٢١]، ﴿ إلا أَنْ تكونَ تجارةً عن تَراضٍ منكُم ﴾ [النساء/ ٢٩]، تكونَ تجارةً حاضرةً تديرونَها بينكم ﴾ [البقرة/ ٢٩]، ﴿ البقرة/ تحارةً حاضرةً تديرونَها بينكم ﴾ [البقرة/ ٢٨].

قال ابن الأعرابي (٣): فلانٌ تاجرٌ بكذا، أي:

حاذق به، عارفٌ لوجهِ المَكْسب منـه.

## تحــت

تحت مقابل لفوق، قال تعالىٰ: ﴿ لأكلوا من فوقهم ومن تحتِ أَرجلهم ﴾ [المائدة/ ٦٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ ﴾ [الحج/ ٢٣]، ﴿ تجري من تحتهم ﴾ [يونس/ ٩]، ﴿ فناداها مِنْ تختِها ﴾ [مريم/ ٤٢]، ﴿ يومَ يَغشاهُم العذابُ من فَوقِهم ومن تحتِ أَرجلهم ﴾ [العنكبوت/٥٥]. و «تحت»: يستعمل في المنفصل، و «أسفل» في المتصل، يستعمل في المنفصل، و «أسفل» في المتصل، يقال: المالُ تحته، وأسفلُه أغلظ من أعلاه، وفي الحديث: «لا تقومُ الساعةُ حتىٰ ينظهرَ التُحوتُ»(٤) أي: الأراذل من الناس. وقيل: بل ذلك إشارة إلى ما قال سبحانه: ﴿ وإذا الأرضُ مُدّتُ \* وألقتُ ما فيها وتخلّتُ ﴾ [الانشقاق/ ٣-٤].

تخل

تَخِذَ بمعنى أحد، قال:

(٣) اسمه محمد بن زياد، وانظر ترجمته في إنباه الرواة ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>١) قال الحسن بن زين:

والتساءُ قبل الجيمِ أصسلًا لا تجي إلا لستجيرٍ نُستجبت ومُسرتجي (٢) وتمامها: ﴿ تؤمنون باللهِ ورسولِه وتجاهدون في سبيلِ الله بأموالكم وأنفسِكم ذلكم خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الحديث تمامه: «لا تقومُ الساعة حتى يُظهر الفحشُ والبخل، ويخون الأمينُ، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر التحوت» قالوا: يا رسول الله، وما الوعول والتحوت؟ قال: «الوعول: وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يُعلم بهم» أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٠/١ انظر فتح الباري ١٥/١٣ باب ظهور الفتن، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث، وهو ثقة، وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٢٥/٢٠.

٧٩ ـ وقد تخذت رجلي إلى جنبِ غرزها

نسيفاً كأفحوص القطاة المطرق (1) واتّخذ: افتعل منه، ﴿ أَفَتتخذونه وذريّته أُولياءَ من دُوني ﴾ [الكهف/ ٥٠]، ﴿ قُلْ أَتخذْتُم عندَ اللهِ عهداً ﴾ [البقرة/ ٨٠]، ﴿ واتّخذوا من دونِ اللهِ آلهةً ﴾ [مريم/ ٨١]، ﴿ واتّخذُوا منْ مقام إبراهيمَ مُصلّىٰ ﴾ [البقرة/ ١٢٥]، ﴿ لا تتخذُوا عدوّي وعدوّكم أُولياءَ ﴾ [الممتحنة/ ١]، ﴿ لا تَخذُوا هُ [الكهف/ ٧٧].

التراب معروف، قال تعالىٰ: ﴿ أَئِذَا كَنَّا تَرَابًا ﴾ [الرعد/ ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ خلقكم من تُرابٍ ﴾ [فاطر/ ١١]، ﴿ يا ليتني كنتُ تُرابًا ﴾ [النبأ/ ٤٠]. وترب: افتقر، كأنه لصق بالتراب، قال تعالىٰ: ﴿ أو مسكيناً ذَا مَتْربةٍ ﴾ [البلد/ ١٦]، أي: ذَا لصوقٍ بالتراب لفقره. وأترب: استغنىٰ، كأنه صار له المال بقدر التراب، واحد والتَّرْباء: الأرض نفسها ، والتَّيْرب واحد التيارب، والتورب والتوراب: التراب، وريح تُربة: تأتي بالتراب، ومنه قوله عليه السلام: «عليكَ بذاتِ الدِّين تَربتْ يداك»(٢) تنبيهاً علىٰ «عليكَ بذاتِ الدِّين تَربتْ يداك»(٢) تنبيهاً علىٰ «عليكَ بذاتِ الدِّين تَربتْ يداك»(٢) تنبيهاً علىٰ

أنه لا يفوتنَّك ذات الدين، فلا يحصل لك ما ترومه فتفتقر من حيث لا تشعر.

وبارح تَرِبُ (٣): ريح فيها تراب، والتراثب: ضلوع الصدر، الواحدة: تريبة. قال تعالى: ﴿ يخرجُ من بين الصُّلب والترائب ﴾ [الطارق/ ٧]، وقوله: ﴿ أَبكاراً \* عُرباً أَتراباً ﴾ [الباقعة/ ٣٦]، ﴿ وكواعبَ أَتراباً ﴾ [النبا/ ٣٣]، ﴿ وعندَهم قاصراتُ الطَّرفِ أَتراب ﴾ [ص/ ٢٥]، أي: لِدَات، تُنشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر، أو لوقوعهن معاً على الأرض، وقيل: لأنهن في حال الصبا يلعبن بالتراب معاً.

﴿ وَيَأْكُلُونَ التُّراثَ ﴾ [الفجر/ ١٩]، أصله: وُرَاث، وهو من باب الواو.

تفــث

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لِيقضُوا تَفَثَهم ﴾ [الحج/ ٢٩]، أي: يزيلوا وسخهم. يقال: قضى الشيء يقضي: إذا قطعه وأزاله. وأصل التَّفث: وسخ الظفر وغير ذلك، مما شابه أن يزال عن البدن. قال أعرابيً: ما أتفتك وأدرنك.

<sup>(</sup>١) البيت للممزق العبدي، شاعر جاهلي، وهو في الأصمعيات ص ١٦٥؛ واللسان (فحص)؛ والحيوان ٥/٢٨١؛ والجمهرة ٢٨١/٢؛ والأفعال ٣٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الْحديثُ صحيح متفقَّ على صحتهُ برواية: «فاظفُرْ بذاتِ الدينِ تَربتْ يداكَ». وهو في فتح الباري ١١٥/٩؛ ومسلم (١٤٦٦)؛ وشرح السنة ٨/٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: البوارح: الرياح الشدائد التي تحمل التراب في شدة الهبوات، واحدها: بارح.

تــرف

التُّرْفَةُ: التوسع في النعمة، يقال: أُترف فلانُ فهو مُثرَف. ﴿ أَترفنَاهم في الحياةِ الدُّنيا ﴾ [المؤمنون/ ٣٣]، ﴿ واتَّبعَ الذين ظلمُوا ما أُترِفوا فيه ﴾ [هود/ ١١٦]، وقال: ﴿ ارجِعُوا إلى ما أُترفتُمْ فيه ﴾ [الأنبياء/ ١٣]، و ﴿ أَخذُنا مُترفيهم بالعذابِ ﴾ [المؤمنون/ ٦٤]، وهم الموصوفون بقوله سبحانه: ﴿ فأمًا الإنسانُ إذا ما ابتلاهُ ربّه فأكرمَهُ ونعَمهُ ﴾ [الفجر/ ١٥].

قال تعالى: ﴿ كلاً إِذَا بِلَغْتِ التَّرَاقِي وقيل مَنْ رَاق ﴾ [القيامة/ ٢٦]، جمع تَرْقُونَ، وهي عظم وصل ما بين ثغرة النحر والعاتق.

نسرك

تُركُ الشيء: رفضُه قصداً واختياراً، أو قهراً واضطراراً؛ فمن الأول: ﴿ وَتركْنَا بِعضَهِم يَومئذٍ يَموجُ في بَعضٍ ﴾ [الكهف/ ٩٩]، وقوله: ﴿ وَاتركِ البحرَ رَهُواً ﴾ [الدخان/ ٢٤]، ومن الثاني: ﴿ كُمْ تَركُوا من جنّاتٍ ﴾ [الدخان/ ٢٤]، ومد الثاني: ﴿ كُمْ تَركُوا من جنّاتٍ ﴾ [الدخان/ ٢٤]، ومنه: تَركةُ فلانٍ لما يخلفه بعد موته، وقد

يقال في كل فِعْل ينتهي به إلى حالة ما: تركته كذا، أو يجري مجرى جعلته كذا، نحو: تركت فلاناً وحيداً. والتريكة أصله: البيض المتروك في مفازته، ويسمىٰ بيضة الحديد بها كتسميتهم إياها بالبيضة.

تسعـــة

التسعة في العدد معروفة وكذا التسعون، قال تعالى: ﴿ تِسعةُ رَهْطٍ ﴾ [النمل/ ٤٨]، ﴿ تسعُ وَسعونَ نعجةً ﴾ [ص/ ٢٣]، ﴿ ثلثمائةٍ سنينَ وازدادُوا تِسعاً ﴾ [الكهف/ ٢٥]، ﴿ عليها تسعة عَشر ﴾ [المدثر/ ٣٠]، والتَّسع: من أظماء الإبل(١)، والتَّسع: جزء من تسعة(٢)، والتَّسعُ ثلاث ليالٍ من الشهر آخرها التاسعة(٣)، وتَسَعْتُ القوم: أخذت تُسعَ أموالهم، أو كنت لهم تاسعاً.

التعس: أن لا ينتعش من العثرة وأن ينكسر في سفال، وتَعِسَ<sup>(٤)</sup> تَعْسَاً وتَعْسَةً. قال تعالىٰ: ﴿ فَتَعْسَاً لهم ﴾ [محمد/ ٨].

تقـــویٰ

تاء تقوى مقلوبٌ من الواو، وذلك مذكور في بابه (٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: والتَّسع من أظماء الإبل: أن تردَ إلى تسعة أيام. (٢) قال ابن مالك في مُثلَّثه: والتَّسْعُ والتَّسْعُ أمَّا التَّسعِ فالوردُ عن تسع مضت، والتَّسْعُ من تسعيةٍ جَزءٌ كذاك السَّبْعُ يعود للسبعة بانتساب

من تسعمةٍ جزءً كذاك السَّبْعُ يعمود لللسبعمةِ بانتسابِ (٣) في اللسان: قال الأزهري: العرب تقول في ليالي الشهر: ثلاثٌ غرر، وبعدها ثلاثٌ نُفَل، وبعدها ثلاثُ تُسَع، سُمِّين تُسَعاً لأنَّ آخرتهن الليلة التاسعة.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عثمان السرقسطي: يقال: تَعِسَ تَعساً فهو تَعِسّ، وتَعَس بالفتح تَعْساً فهو تاعس. انظر الأفعال ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) في مادة: وقيٰ .

#### تكـــأ

المُتّكأ: المكان الذي يتكأ عليه، والمخدّة المتكأ عليها، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَعتدَتْ لَهُنّ المتكأ عليها، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَعتدَتْ لَهُنّ مُتّكاً ﴾ [يوسف/ ٣١]، أي: أُترجاً(١). وقيل: طعاماً متناولاً، من قولك: اتكأ على كذا فأكله، قال تعالىٰ: ﴿ قال هي عصايَ أَتوكاً عليها ﴾ [طه/ ١٨]، ﴿ مُتكثين على سُررٍ مصفوفةٍ ﴾ [الطور/ ٢٠]، ﴿ علىٰ الأرائِك مُتّكئون ﴾ [الواقعة/ ٢٠]، ﴿ مُتّكئين عليها مُتقابِلينَ ﴾ [الواقعة/ ٢٠].

#### تــل

أصل التلّ: المكان المرتفع، والتَّليل: العُنق، ﴿ وتلَّهُ للجبينِ ﴾ [الصافات/ ١٠٣]، أسقطه على التل، كقولك: ترَّبه: أسقطه على التراب، وقيل: أسقطه على تليله، والمِتَّل: الرمح الذي يُتل<sup>(٢)</sup> به.

## تلو

تلاه: تَبِعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها، وذلك يكون تارةً بالجسم وتارةً بالاقتداء في الحكم، ومصدره: تُلُوَّ وتِلْوْ، وتارة بالقراءة وتدبَّر المعنى، ومصدره: تلاوة ﴿ والقَمر إذا تَلاهَا ﴾

[الشمس/ ۲]، أراد به ههنا الاتباع على سبيل الاقتداء والمرتبة، وذلك أنه يقال: إنَّ القمر هو يقتبس النور من الشمس وهو لها بمنزلة الخليفة، وقيل: وعلىٰ هذا نبُّه قوله: ﴿ وَجَعَلَ فيها سراجاً وقمراً مُنيراً ﴾ [الفرقان/ ٦١]، فأخبر أنَّ الشمس بمنزلة السراج، والقمر بمنزلة النور المقتبس منه، وعلى هذا قوله تعالىٰ: ﴿ جعلَ الشمسَ ضياءً والقمرَ نوراً ﴾ [يونس/ ٥]، والضياء أعلىٰ مرتبة من النور، إذ كل ضياءٍ نورٌ، وَليس كل نورِ ضياءً. ﴿ ويتلوهُ شَاهدٌ منه ﴾ [هود/ ١٧]، أي: يقتدي به ويعمل بموجب قوله: ﴿ يتلونَ آياتِ اللهِ ﴾ [آل عمران/ ١١٣]. والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة، تارة بالقراءة، وتارة بالارتسام لما فيها من أمرٍ ونهي، وترغيب وترهيب. أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخصّ من القراءة، فكل تلاوة قراءة، وليس كل قراءة تلاوة، لا يقال: تلوت رقعتك، وإنما يقال في القرآن في شيءٍ إذا قرأته وجبَ عليك اتباعه. ﴿ هنالكَ تتلو كلُّ نَفس ِ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ (٣) [يونس/٣٠]، ﴿ وَإِذَا تُتلىٰ عليهم آياتُنا ﴾ [الأنفال/ ٣١]، ﴿ أُولُمْ يكفهم أَنَّا أنزلْنا عليكَ الكتابَ يُتلىٰ عليهم ﴾

<sup>(</sup>١) عن مجاهد قال: مَنْ قرأ ﴿ مُتَّكَأَ ﴾ شددها فهو الطعام، ومَنْ قرأ ﴿ مُتْكاً ﴾ خففها فهو الْأَثْرُنج. وعن سلمة بن تمام أبي عبد الله القسري قال: «مُتْكاً» بكلام الحبش، يسمون الْأَثْرُنج متكاً. راجع: الدر المنثور ٤/٣٠٥؛ وقال أبو عبيدة: وهذا أبطلُ باطلٍ في الأرض. مجاز القرآن ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) يُتلُ به: يُصرع به.

<sup>(</sup>٣)وهذهِ قراءة حَمَزة والكسائي وخلف وقرأ الباقي ﴿ تبلو ﴾ .

[العنكبوت/ ٥١]، ﴿ قُلُ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تُلُوتُهُ عليكم ﴾ [يونس/ ١٦]، ﴿ وإذا تُليتُ عليهم آياتُه زادتْهُم إيماناً ﴾ [الأنفال/ ٢]، فهذا بالقراءة، وكذلك: ﴿ واتلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مَن كتاب ربِّكَ ﴾ [الكهف/ ٢٧]، ﴿ واتلُ عليهم نبأً ابني آدم بالحقِّ ﴾ [المائدة / ٢٧]، ﴿ فالتَّالياتِ ذكراً ﴾ [الصافات/ ٣].

وأمَّا قوله: ﴿ يتلونَه حقَّ تلاوتِه ﴾ [البقرة/ ١٢١] فاتباعُ له بالعلم والعمل، ﴿ ذَلَكَ نَتَلُوهُ عليكَ من الآياتِ والذِّكرِ الحكِيم ﴾ [آل عمران/ ٥٨] أي: نُنزله، ﴿ واتَّبعوا ما تتلو الشَّياطينُ على مُلكِ سليمانَ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، واستعمل فيه لفظ التلاوة لما كان يزعم الشياطينِ أنَّ ما يتلونه من كتب الله. والتُّلاوة والتَّلِيَّة: بقية مما يُتَتلَّىٰ، أي: يُتتبَّع.

وأتليته أي : أبقيت(١) منه تلاوة ، أي : تركته قادراً على أن يتلوه، وأتليتُ فلاناً على فلانُ بحق، أي: أحلْتُه عليه، ويقال: فلانٌ يتلو علىٰ فلان ويقول عليه، أي: يكذب عليه، قال: ﴿ وَيقولُونَ على اللهِ الكذبَ ﴾ [آل عمران/ ٧٥] ويقال: لا دريَ ولا ِ تليَ ، و«لا دَريتَ ولا تَليتَ» (٢)

وأصله ولا تلوت، فَقُلِبَ للمزاوجة كما قيل: «مَأْزوراتٍ غير مَأْجوراتٍ» (٣) وإنما هو موزورات.

تمام الشيء: انتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شيءِ خارج ِ عنه، والناقص: ما يحتاج إلىٰ شيءٍ خارج عنه. ويقال ذلك للمعدود والممسوح، تقول: عدد تام وليل تام، قال: ﴿ وَتُمُّتُ كُلُّمَةُ ربِّكَ ﴾ [الأنعام/ ١١٥]، ﴿ وَاللَّهُ مَنَّمُ نُورِهِ﴾

[الصف/ ٨]، ﴿ وأتممناها بعَشْرِ فتمَّ مِيقاتُ

تسوراة

ربِّه ﴾ [الأعراف/ ١٤٢].

التوراة التاء فيه مقلوب، وأصله من الوَرْي، وبناؤها عند الكوفيين: وَوْراة، تَفْعِلة <sup>(٤)</sup>، وقال بعضهم: هي تَفْعَلَة نحو تَنْفَلةِ (٥)، وليس في كلامهم تفعلة اسماً. وعند البصريين وَوْرية، هي فوعلة نحو حوصلة. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التوراة فيها هُدئ ونورٌ ﴾ [المائدة/ ٤٤]، ﴿ ذَلَكَ مَثْلُهم في التوراةِ، وَمثلُهم في الإنجيل ﴾ [الفتح/ ٢٩].

تسارة

﴿ أَنْ يُعيدَكم فيه تارةً أُخرى، [الإسراء/

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: أتبعته من التلاوة.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدّم ص ٨٤. (٣) هذا حديث مرويّ عن عليّ عن النبي ﷺ، وقد أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز ٣/١٠٠٥ وقال في الزوائد: في إسناده دينار بن عمر وقد ضِّعُف، فالحديث ضعيف. وراجع شرح السنة ٥/٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان: التوراة عند أبي العباس تَفْعِلة، وعند الفارسي فوعلة، قال: لقلَّة تفعلة في الأسماء وكثرة فوعلة.

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣٧٤/١. والتُّتُّفلة: أنثى الثعلب.

٦٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ ومنها نُخرجكم تارةً أخرىٰ ﴾ [طه/ ٥٥]، أي مرَّة وكرَّةً أخرىٰ، هو فيما قيل مِنْ تَارَ الجرح: التأم.

# تيسن

قال تعالىٰ: ﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين / ١] قيل: هما جبلان، وقيل: هما المأكولان. وتحقيق موردهما واختصاصهما يتعلق بما بعد هذا الكتاب.

### تسوب

التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه (١)، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإنَّ الاعتذار على ثلاثة أوجه: إمَّا أن يقول المعتذر: لم أفعل، أو يقول: فعلتُ لأجل كذا، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة، والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة، فمتىٰ اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وتابَ إلى الله، فذكرُ « إلى الله» يقتضي الإنابة، نحو: ﴿ فتوبُوا إلى بارئِكم ﴾ [البقرة / ٤٥]، ﴿ وتوبُوا إلى الله جميعاً ﴾ [النور / وتابَ الله يتوبُونَ إلى الله ﴾ [المائدة / ٤٧]، ﴿ وتابَ الله عليه ؛ أي: قبل توبته، منه: ﴿ لقد وتابَ الله عليه ؛ أي: قبل توبته، منه: ﴿ لقد

تابَ الله على النبيِّ والمُهاجرينَ ﴾ [التوبة / المرا]، ﴿ ثُمَّ تابَ عليهم ليتوبُوا ﴾ [التوبة / المرا]، ﴿ فتابَ عليكم وعفًا عنكم ﴾ [البقرة / المرا].

والتائب يقال لباذل التوبة ولقابلِ التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على عبده. والتوّاب: العبد الكثير التوبة، وذلك بتركه كلَّ وقتٍ بعضَ الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه، وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد(٢) حالاً بعد حال. وقوله: ﴿ ومَنْ تابَ اللهِ مَتاباً ﴾ وعملَ صَالحاً فإنَّه يتوبُ إلى اللهِ مَتاباً ﴾ [الفرقان/ ٢١]، أي: التوبة التامة، وهو الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل. ﴿ عَليه تَوكلْتُ وإليه مَتابِ ﴾ [الرعد/ ٣٠]، ﴿ إنَّه هو التوابُ الرحيم ﴾ [البقرة/ ٤٥].

# التيـــه

يقال: تَاهَ يَتيه: إذا تحيَّر، وتَاهُ يَتُوه لغةٌ في تَاه يَتِيه، وفي قصة بني إسرائيل: ﴿ أَربعينَ سَنةً يَتِيه، وفي قصة بني إسرائيل: ﴿ أَربعينَ سَنةً يَتِيهونَ في الأرضِ ﴾ [المائدة/ ٢٦]، وتوَّهه وتيَّهه: إذا حيَّره وطرحه. ووقع في التيه والتوه، أي في مواضع الحيرة، ومفازة تيهاء: تحيَّر اسالكوها.

<sup>(</sup>١) من أراد التوسع في هذا المبحث فليرجع إلى «إحياء علوم الدين» للغزالي، الجزء الرابع، كتاب التوبة، فقد أجاد فيه وأفاد، وبيَّنَ وأجمل.

<sup>(</sup>٢) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ٩٩.

#### التاءات

التاء في أول الكلمة للقسم نحو: ﴿ تَاللهِ لأكيدُنَّ أَصنامَكم ﴾(١) [الأنبياء/ ٥٧]، وللمخاطب في الفعل المستقبل، نحو: ﴿ تُكرِهُ النَّاسَ ﴾ [يونس/ ٩٩]، وللتأنيث، نحو: ﴿ تَتنزَّلُ عليهم الملائكةُ ﴾ [فصلت/ ٣٠] وفي آخر الكلمة تكون إمًا زائدة للتأنيث، فتصير في الوقف هاءً نحو قائمة، أو تكون ثابتةً

في الوقف والوصل، وذلك في أخت وبنت، أو تكون في الجمع مع الألف نحو مسلمات ومؤمنات. وفي آخر الفعل الماضي لضمير المتكلم، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وجَعلْتُ له مَالاً ممدوداً ﴾ [المدثر/ ١٢]، أو للمخاطب مفتوحاً نحو: ﴿ أَنعمْتَ عليهم ﴾ [الفاتحة/ ٧]، ولضمير المخاطبة مكسوراً نحو: ﴿ لقد جئتِ شَيئاً فَريّاً ﴾ [مريم/ ٢٧]، والله أعلم.

تمَّ كتابُ التاء

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الحروف للمزنى ص ٦٢.



#### ئىست

الثبات ضدّ الزوال، يقال: ثبتَ يَثبتُ ثباتاً، قال الله تعالىٰ: ﴿يا أَيها الذينَ آمنُوا إِذَا لَقيتُم فِئةً فَاثبتُوا ﴾ [الأنفال/ ٤٥]، ورجلٌ ثبت وتبيت في الحرب، وأثبته السقم(١)، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة، فيقال: فلانٌ ثابتٌ عندي، ونبوَّة النبي على ثابتة، والإثبات والتُثبيت تارةً يقال بالفعل، فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود، نحو: أثبت الله كذا، وتارة لما يثبتُ بالحكم، فيقال: أثبت الحاكم على فلانٍ كذا وثبته، وتارةً لما يكون بالقول، سواء كان ذلك صدقاً منه أو فيقال: أثبت مع الله إلها آخر، وقوله تعالىٰ: وفلانٌ أثبت مع الله إلها آخر، وقوله تعالىٰ: ﴿ لِيُثبتوكَ أَو يَقتلوك ﴾ [الأنفال/ ٣٠]، أي: وفلانً آمنوا بالقول، وقوله تعالىٰ: ﴿ يُثبّتُ اللهُ لِلْمُنْ آمنوا بالقول الثابتِ في الحياةِ الدنيا ﴾ الذينَ آمنوا بالقول الثابتِ في الحياةِ الدنيا ﴾ الذينَ آمنوا بالقول الثابتِ في الحياةِ الدنيا ﴾

[إبراهيم / ٢٧]، أي: يقويهم بالحجج القوية، وقوله تعالى: ﴿ ولو أَنّهم فَعلُوا ما يُوعظونَ به لكانَ خَيراً لهم وأَشدَّ تثبيتاً ﴾ [النساء / ٢٦]، أي: أشد لتحصيل علمهم. وقيل: أثبت لأعمالهم واجتناءِ ثَمرةِ أفعالهم، وأن يكونوا بخلاف مَنْ قال فيهم: ﴿ وقَدِمْنَا إلى ما عملُوا من عَمل فَجعلناهُ هباءً مَنثوراً ﴾ [الفرقان / ٢٣]، يقال: ثبتناكَ ﴾ [الإسراء / ٤٧]، وقال: ﴿ وتَثبيتاً الذين آمنُوا ﴾ [الإسراء / ٤٧]، وقال: ﴿ وتَثبيتاً الذين آمنُوا ﴾ [البقرة / ٢٠]، وقال: ﴿ وتَثبيتاً من أنفسهم ﴾ [البقرة / ٢٠]، وقال: ﴿ وتَثبيتاً عَدامَنا ﴾ [البقرة / ٢٠]، وقال: ﴿ وتَثبيتاً أقدامَنا ﴾ [البقرة / ٢٠].

ثبسر

الثبور: الهلاك والفساد، المثابر على الإتيان، أي: المواظب، مِنْ قولهم: ثابرْتُ. قال تعالىٰ: ﴿ دَعُوا هُنالكَ ثُبُوراً \* لا تَدعوا اليومَ ثُبُوراً وَاحداً

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: وأثبته السقم: إذا لم يكد يفارقه.

<sup>(</sup>٢) راجع: بصائر ذوي التمييز ٣٤٧/١.

وادعُوا نُبوراً كثيراً ﴾ [الفرقان/١٣ - ١٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِي لأَظنَّكَ يَا فَرَعُونُ مَثْبُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٠٢]، قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني ناقص العقل(١). ونقصان العقل أعظم هُلكِ. وثبيرٌ جبل بمكة .

# ثبــط

قال الله تعالى: ﴿ فَتُبَّطِهم وقيلَ اقعدُوا مع القَاعِدينَ ﴾ [التوبة/ ٤٦]، حبسهم وشغلهم، يقال: ثَبَّطه المرضُ وأَثْبَطَهُ: إذا حبسه ومنعه ولم يكد يفارقه.

#### ثــا

قال تعالىٰ: ﴿ فَانْفُرُوا ثُبَاتٍ أَو انْفِرُوا جَمِيعاً ﴾ [النساء/ ٧١]، هي جمع ثُبَة، أي: جماعة منفردة. قال الشاعر:

٨٠ ـ وقَدْ أغدو علىٰ ثُبةٍ كرام (٢)

ومنه: ثَبَّيتُ على فلان<sup>(٣)</sup>، أي: ذكرتُ متفرّق

محاسنه. ويصغر ثُبيَّة، ويجمع على ثُباتٍ وثُبين، والمحذوف منه اللام، وأمَّا ثُبة الحوض فوسطه الذي يثوب إليه الماء، والمحذوف منه عينه لا لامُه(٤).

## '\_\_ج

يقال: ثبَّ الماء، وأتى الوادي بثجيجه. قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزِلْنَا مِن المعصراتِ ماءً ثُجاجاً ﴾ [النبأ/ ١٤]، وفي الحديث: «أَفضلُ الحبِّ العَبُّ والنبُّ (٥) أي: رفع الصوت بالتلبية، وإسالة دم الهَدْى.

ثخسن

يقال تُخُنَ الشيء فهو ثخين: إذا غَلُظ فلم يسلّم، ولم يستمر في ذهابه، ومنه استعير قولهم: أَتخنتُه ضرباً واستخفافاً. قال الله تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لَنبيِّ أَن يكونَ له أَسرىٰ حتَّىٰ يُتخنَ في الأرض ﴾ [الأنفال/ ٢٧]، ﴿ حتىٰ إذا أَتخنتُموهم فَشدُّوا الوَثاقَ ﴾ [محمد/ ٤].

(١) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٥/٥٣٠.

(۲) الشطر لزهير، وتتمته:

نشاوی واجدین لما نشاء وهو فی دیوانه ص ۱۱؛ واللسان (ثبا) و (ثوب).

(٣) وفي اللسان: ومَنْ جعل الأصل ثبيّة من ثبيت على الرجل: إذا أثنيت عليه في حياته.

(٤) قالَ أبو منصور الأزِّهري: النُّبات: جماعات في تفرقة، وكل فرقة ثُبَة، وهذا مِّنْ: ثاب.

وقال آخرون: النُّبَة من الأسماء الناقصة، وهو في الأصل ثبيّة، فالساقط لام الفعل في هذا القول وأما في القول الأول فالساقط عين الفعل. 1. هـ. وعلى هذا القول مشى المؤلف.

(٥) الحديث يرويه أبو بكر الصديق أن النبيّ سُئل أي الحج أفضل؟ قال: العجّ والثج. وأخرجه الترمذي وقال ابن العربي: لم يصح، وأخرجه ابن ماجه ٩٦٧/٢ وفيه إبراهيم بن يزيد وهو متروك الحديث، وله طريق أخرى عند الدارقطني ١/٥٥٠ وفيه محمد بن الحجاج وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم ٤٤٢/١ والبيهقي ٤/٣٣٠ فالحديث قوي لشواهده الكثيرة. راجع: شرح السنة ١٤/٧؛ وعارضة الأحوذي ٤٥/٤.

ئسرب

التثريب: التقريع والتقرير بالذنب. قال تعالى: ﴿ لا تَثريبَ عليكم اليومَ ﴾ [يوسف/ ٩٢]، ورُويَ: ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةً أَحدِكم فَليجلدُها ولا يُثرِّبها (١)، ولا يُعرف من لفظه إلا قولهم: الثَّرْب، وهو شحمة رقيقة، وقوله تعالىٰ: ﴿ يا أَهلَ يشربَ ﴾ [الأحزاب/ ١٣]، أي: أهل المدينة، يصح أن يكون أصله من هذا الباب والياء تكون فيه زائدة.

تعسب

قال عزَّ وجل: ﴿ فَإِذَا هِي ثُعبانٌ مُبِينٌ ﴾ [الأعراف/ ١٠٧]، يجوز أن يكون سمّي بذلك من قوله: ثَعبْتُ الماء فانثعب، أي: فجَّرته وأسلته فسال، ومنه: ثَعبَ المطر، والثُّعبة: ضربٌ من الوزغ وجمعها: ثُعبٌ، كأنَّه شبه بالثعبان في هيئته، فاختصر لفظه من لفظه لكونه مختصراً منه في الهيئة.

ثقـــــــ

الثاقب: المُضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه. قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَتبِعَهُ شِهابٌ

ثَاقب ﴾ [الصافات/ ١٠]، وقال تعالى: ﴿ ومَا أَدُراكَ مَا الطَّارِقُ ﴾ النَّجمُ النَّاقبُ ﴾ [الطارق/ ٢-٣]، وأصله من الثقبة، والمَثْقَب: الطريق في الجبل، كأنه قد ثُقب، وقال أبو عمرو: والصحيح: المُثقبُ النار، وقالوا: ثقبتُ النار، أي: ذكيتُها.

ثقــف

النَّقف: الحِذق في إدراك الشيء وفعله، ومنه قيل: رجل ثقف، أي: حاذق في إدراك الشيء وفعله، ومنه استعير: المُثاقفة (٣)، ورمح مُثقَف، أي: مقوَّم، وما يُثقَف به: الثقاف، ويقال: ثَقِفتُ كذا: إذا أدركته ببصرك لحذقٍ في النظر، ثم يتجوّز به فيستعمل في الإدراك وإنْ لم تكن معه ثقافة. قال الله تعالىٰ: ﴿ واقتلُوهم حَيثُ ثَقِفتُموهم ﴾ [البقرة/ ١٩١]، وقال عزَّ وجل: ﴿ فَإِمَّا تَثقفنُهم في الحربِ ﴾ [الأنفال/ ٥٧]، وقال عزَّ وجل: ﴿ فَإِمَّا تَثقيلاً ﴾ [الأحزاب/ ٢٩]،

ثقـــل

التُّقل والخِفَّة متقابلان، فكل ما يترجح على

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث صحيح متفقي على صحته، مروي عن أبي هريرة قال: سمعت النبي الله يقول: «إذا زَنتْ أُمةُ أُحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها الحدُّ ولا يُشرُّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدُّ ولا يُشرُّب، ثم إنْ زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». وقد أخرجه البخاري في باب بيع المدبَّر، انظر: فتح الباري ٤/٠٥٠، ومسلم في الحدود رقم (١٧٠٣)؛ وانظر: شرح السنة ٢٩٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) وفي (شمس العلوم): المِثْقَب: الطريق، ويقال: إنه أفصح من مفتوح الميم. راجع شمس العلوم ١/٠٥.

ما يُوزن به أو يُقدَّر به يقال: هو ثقيل، وأصله في الأجسام ثم يقال في المعاني، نحو: أَثقلَه الغُرم والوزر. قال الله تعالى: ﴿ أَمْ تَسَالُهم أَجراً فهم مِن مَغْرم مُثْقَلُون ﴾ [الطور/ ٤٠]، والثقيل في الإنسانِ يستعمل تارةً في الذم، وهو أكثر في التعارف، وتارةً في المدح نحو قول الشاعر:

٨١ ـ تخفُّ الأرضُ إذا ما زلت عنها

وتبقىٰ ما بقيتَ بها ثقيلا ٨٢-حللتَ بمُستقَرِ العزِّ منها

فتمنع جانبيها أنْ تَميلا(۱) ويقال: في أُذنه ثِقَل: إذا لم يَجُدْ سمعه، كما يقال: في أُذنه خفّة: إذا جاد سمعه. كأنه يثقل عن قبول ما يلقى إليه، وقد يقال: ثقلَ القول إذا لم يطب سماعه، ولذلك قال في صفة يوم القيامة: ﴿ ثَقُلَتْ في السَّموَاتِ والأَرضِ ﴾ القيامة: ﴿ ثَقُلَتْ في السَّموَاتِ والأَرضِ ﴾ [الأعراف/ ١٨٧]، وقوله تعالى: ﴿ وأخرجتِ الأرضُ أثقالَها ﴾ [الزلزلة/ ٢]، قيل: كنوزها، وقيل: ما تضمَّنته من أجساد البشر عند الحشر والبعث، وقال تعالى: ﴿ وتَحملُ أثقالَكم إلىٰ بلدٍ ﴾ [النحل/ ٧]، أي: أحمالَكم الثقيلة، بلدٍ ﴾ [النحل/ ٧]، أي: أحمالَكم الثقيلة،

وقال عزَّ وجل: ﴿ وليَحمِلُنَّ أَنْقَالُهم وأَثْقَالًا مع

أَثْقَالِهِم ﴾ [العنكبوت/ ١٣]، أي: آثامهم التي

تثقلُهم وتثبطهم عن الثواب، كقوله تعالىٰ: ﴿ لِيحملُوا أَوزارَهم كَاملةً يَومَ القِيامةِ ومنْ أَوزارِ الذين يُضلونَهم بغير علم ألا سَاءَ مَا يزرُون ﴾ [النحل/ ٢٥]، وقوله عزَّ وجل: ﴿ انْفُرُوا خِفَافًا وثْقَالًا ﴾ [التوبة/ ٤١]، قيل: شُبَّاناً وشيوخاً (٢)، وقيل: فقراء وأغنياء، وقيل: غرباء ومستوطنين، وقيل: نُشَّاطاً وكُساليٰ، وكلُّ ذلك يدخل في عمومها، فإنَّ القصد بالآية الحتُّ على النفر على كل حال معسَّب أو تسهّل. والمِثْقَال: ما يُوزن به، وهو من الثُّقل، وذلك اسم لكل سنج قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرِدل ٍ أَتينَا بِهَا وكَفيٰ بنا حاسبينَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ يَعِملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرِه \* وَمَنْ يَعملْ مِثْقالَ ذرَّةٍ شراً يَره ﴾ [الزلزلة/ ٧ ـ ٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿فَأَمَا مَنْ ثَقُلتْ مُوازِينُه \* فهو في عِيشَةِ رَاضيةِ ﴾ [القارعة / ٦ - ٧]، فإشارة إلى كثرة الخيرات، وقوله تعالىٰ: ﴿ وأمَّا مَنْ خفَّتْ مَوازينُه ﴾ [القارعة/ ٨]، فإشارة إلى قلّة الخيرات.

والثقيل والخفيف يستعمل على وجهين: أحدهما على سبيل المضايفة، وهو أن لا يقال لشيءٍ ثقيلً أو خفيف إلا باعتباره بغيره، ولهذا

<sup>(</sup>١) الأشطار الثلاثة الأولى لزهير بن أبي سلمى، والأخير لابنه كعب، ولها قصة انظرها في أمالي المرتضى ٩٧/١. وهما في ديوان زهير ص ٧١؛ وبصائر ذوي التمييز ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) راجع في تفسير الآية الدر المنثور ٢٠٨/٤.

يصحُّ للشيء الواحد أن يقال خفيف إذا اعتبرته بما هو أثقلُ منه، وثقيلٌ إذا اعتبرْتُه بما هو أخفُّ منه، وعلى هذه الآية المتقدمة آنفاً.

والثاني أن يستعمل الثقيل في الأجسام المرجِّحة إلى أسفل، كالحجر والمدر، والخفيف يقال في الأجسام المائلة إلى الصعود كالنار والدخان، ومن هذا الثقل قوله تعالىٰ: ﴿ اثَّاقلْتُم إِلَىٰ الْأَرْضِ ﴾ [التوبة/ ٣٨].

ثلـــث

الثلاثة والثلاثون، والثلاث والثلثمائة، وثلاثة آلاف، والثلث والثلثان.

قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلْأُمُّهِ النُّلُثُ ﴾ [النساء/ ١١]، أي: أحد أجزائِه الثلاثة، والجمع أثلاث، قال تعالىٰ: ﴿ وَواعدْنا موسىٰ ثَلاثينَ ليلةً ﴾ [الأعراف/ ١٤٢]، وقال عزَّ وجل: ﴿ مَا يَكُونُ من نجوى ثلاثة إلا هُوَ رابعُهم ﴾ [المجادلة/ ٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ ثـلاثُ عَوراتٍ لكم ﴾ [النور/٥٨]، أي: ثلاثةً أوقات العورة، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ولبِثُوا فِي كَهفهم ثَلثمائةٍ سنينَ ﴾ [الكهف/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ بِثَلاثِةِ آلافٍ من الملائكةِ مُنزَلين ﴾ [آل عمران/ ١٧٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ رِبُّكَ يَعِلْمُ أَنَّكَ تقومُ أَدني من ثُلثي الليل

ونصفَه ﴾ [المزمل/ ٢٠]، وقال عزَّ وجل: ﴿ مَثنىٰ وتُلاثَ ورُباعَ ﴾ [فاطر/ ١]، أي: اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة. وثَلَثْتُ الشيء: جزَّأْتُه أَثلاثاً، وِثْلَثْتُ القوم: أَخذتُ ثُلثَ أموالهم، وأَثْلُثُهُم: صِرتُ ثالثَهم أو أَثْلِثُهُم، وأَثلثُ الدراهم فأثلثُتْ هي(١)، وأَثْلَثَ القوم: صاروا ثـلاثة وحَبـل مَثْلُوث: مفتول على ثلاثة قويٌّ، ورجل مَثْلوث: أُخذ ثُلث ماله، وثَلَثَ الفرسُ ورَبَعَ جاء ثالثاً ورابعاً في السباق، ويقال: أَثلاثةٌ وثلاثون عندك أو ثلاثٌ وثلاثون؟ كناية عن الرجال والنساء، وجاؤوا ثُلاثَ ومثلَثَ(٢)، أي : ثلاثة ثلاثة، وناقةُ ثَلوتٌ (٢): تُحلب من ثلاثة أخلاف، والثلاثاء والأربعاء من الأيام جُعل الألف فيهما بدلاً من الهاء، نحو: حسنة وحسناء، فخصَّ اللفظ باليوم، وحكى: ثلُّثت الشيء تَثليثاً: جعلته على ثلاثة أجزاء، وثلُّثَ البُّسر: إذا بلغ الرطب ثلثيه، أو ثلَّث العنبُ: أدرك ثلثاه، وثوبٌ ثُلاثي: طوله ثلاثة أذرع.

الثَلَّة: قطعة مجتمعة من الصوف، ولذلك قيل للغنم ثلَّة، ولاعتبار الاجتماع قيل: ﴿ ثُلَّةٌ من الأوَّلِينَ وثُلَّةُ مِن الآخرين ﴾ [الواقعة/ ٣٩ - ٤٠]،

<sup>(</sup>١) راجع ص ٨٢ في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) قال أبن مالك في مثلَّثه: معلوم السَّلاث، والسَّلاث يعنى به الذكور والإناث

جمع ثَلُوث النُّوقِ، والسُّلاث وهو من المعدول في الحساب

أي: جماعة (١)، وثَللْتُ كذا: تناولت ثلَّة منه، وثُلَّ عرشه: أسقط ثلة منه، والثلل: قصر الأسنان لسقوط ثلةٍ منه، وأثلَّ فمه: سقطت أسنانه، وتثلَّلت الركية، أي: تهدَّمت. ثمد

ثمود قيل: هو أعجمي، وقيل: هو عربي، وترك صرفه لكونه اسم قبيلة، أو أرض، ومَنْ صرفه جعله اسم حيٍّ أو أَبِ، لأنه يُذكر فَعُول من الثَّمَد، وهو الماء القليل الذي لا مادَّة له، ومنه قيل: فلان مَثْمُود، ثَمَدَتْهُ النساء أي: قطعْنَ مادَّة مائِه لكثرة غشيانِه لهنَّ، ومَثمود: إذا كثر عليه السُّؤال حتى فقد مادة ماله.

#### ٹم\_\_

الثّمر اسمٌ لكلّ ما يتطعم من أحمال الشجر، الواحدة ثَمَرة، والجمع: ثِمار وثَمَرات، كقوله تعالىٰ: ﴿ أَنزلَ من السَّماءِ ماءً فأخرجَ به من الثَّمراتِ رِزقاً لكم ﴾ [البقرة/ ٢٢]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ومِن ثَمراتِ النخيل والأعنابِ ﴾ [النحل/ ٢٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ انظُروا إلى ثَمرِهِ إذا أَثمَر وينْعِهِ ﴾ [الأنعام/ ٩٩]، وقوله ثَمرِهِ إذا أَثمَر وينْعِهِ ﴾ [الأنعام/ ٩٩]، وقوله

تعالىٰ: ﴿ ومن كُلِّ الشمرات ﴾ [الرعد/ ٣]، والشَّمر قيل: هو الثمار، وقيل: هو جمعه، ويكنَّىٰ به عن المال المستفاد، وعلى ذلك حمل ابن عباس (وكان لهُ ثُمرٌ)(٢) [الكهف/ ٣٤] ويقال: ثمَّر الله ماله، ويقال لكلّ نفع يصدر عن شيء: ثمرة، كقولك: ثمرة العلم العملُ الصالح، وثمرة العمل الصالح الجنَّة (٣)، وثمرة السوط عقدة أطرافها تشبيها بالثمر في الهيئة، والتدلي عنه كتدلي الثمر عن الشجر، والتَّميرة من اللبن: ما تحبَّب من الزبد تشبيها بالثمر في الهيئة وفي التحصيل من اللبن.

حرف عطف يقتضي تأخر ما بعده عمًا قبله (٤)؛ إمًّا تأخيراً بالذات؛ أو بالمرتبة، أو بالوضع حسبما ذُكر في (قبل) وفي (أول). قال تعالىٰ: ﴿ أَثُمَّ إذا ما وقع آمنتُم به آلأنَ وقد كنتُم هه تستعجلون \* ثُمَّ قيل للذين ظلمُوا ﴾، [يونس/ ٥١-٥٢]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ عفونا عنكم من بعدِ ذلك ﴾ [البقرة/ ٥٢]،

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك:

ضَأَنُ وصوفٌ وترابٌ ثَلَه وعن هلاكِ عبروا بِثِلَه وزمرةُ الناسِ تسمى ثُلَه شاهدُه في مُحكم الكتابِ

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرّ المنثور ٥/ ٣٩٠، وهي قراءة ابن عباس من القراءات الشاذة. وقال مجاهد: ما كان في القرآن مِن تُمر فهو مال، وما كان من تُمر فهو من الثمار. انظر: اللسان (ثمر). (٣) انظر مجمع البلاغة للمؤلف ١/٤٤.

<sup>(</sup>٤) راجع مغني اللبيب، والجني الداني، باب ثمَّ، والبصائر ٢/٣٤٤.

# ثَمَّ ـ ثمن

وثُمامة: شجرة، وثمَّتِ الشاة: إذا رعتها(١)، نحو: شجَّرتْ: إذا رعتِ الشجر، ثم يقال في غيرها من النبات. وثممتُ الشيء: جمعتُه، ومنه قيل: كنَّا أهلَ ثمَّه ورمِّهِ(٢)، والثُّمة: جُمعةٌ من حشيش. و:

ئَـمُّ

إشارةً إلى المتبعد من المكان، و «هناك» للمتقرّب، وهما ظرفان في الأصل، وقوله تعالى: 
﴿ وإذا رأيت ثَمَّ رأيتَ ﴾ [الإنسان/ ٢٠] فهو في موضع المفعول(٣).

ثمسن

قوله تعالىٰ: ﴿ وَشروهُ بِثَمنِ بَخْسٍ ﴾ [يوسف/ ٢٠]. الثمن: اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع، عيناً كان أو سلعة. وكل ما

يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الذِينَ يشترونَ بعهدِ اللهِ وأَيمانِهم ثمناً قليلاً ﴾ [آل عمران/ ٧٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ ولا تشتروا بعَهدِ اللهِ ثمناً قليلاً ﴾ [النحل/ ٩٥]، وقال: ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ [البقرة/ وقال: ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ [البقرة/ ٤١]، وأثمنتُ الرجلَ بمتاعه وأثمنتُ له: أكثرتُ له الثمن، وشيء ثمين: كثير الثمن، والثمانية والثمانون والثمن في العدد معروف. ويقال: والثمانون والثمن في العدد معروف. ويقال: عمرةً وجال: ﴿ سَبعةً وتَامنهم كلبُهم ﴾ عمرةً وجال: ﴿ سَبعةً وتَامنهم كلبُهم ﴾ ثمانيَ حِجَمج ﴾ [القصص/ ٢٧]. والثمين: ثماناً الشاعر:

٨٣ ـ فما صار لي في القسم إلا ثمينُها(٤)

(١) انظر: المجمل ١٥٦/١.

(٢) انظر: أساس البلاغة ص ٤٩؛ والمجمل ١٥٦/١. قال الزمخشري: أي: أهل إصلاح شأنه والاهتمام بأمره.

(٣) ومشىٰ على هذا القول الفيروز آبادي في البصائر ١/٣٤٥، وردَّه في القاموس، فقال: فقولُ مَنْ أعربُه مفعولاً لـ «رأيت» في: ﴿ وإذا رأيتَ ثَمَّ رأيتَ ﴾ وهمَّ.

ومشيٰ على هذا القول الفراء في معانيه، راجع ٢١٨/٣، وكذا الأخفش.

ـ وقال أبو جعفر النحاس: لأهل العربية فيهِ ثلاثة أقوال:

فَاكْثُر البَصْرِيينَ يقول: «ثُمَّ» ظُرف، ولم تُعَدَّ «رأيتَّ»، كما تقول: ظننتُ في الدار، فلا تُعدِّي ظننتُ، على قول سيبويه.

وقال الأخفش ـ وهو أحد قولي الفراء ـ: ثُمَّ مفعول بها، أي: فإذا نظرتَ ثُمَّ.

وقول آخر للفراء، قال: والتقدير: وإذا رأيتُ ما ثُمٌّ، وحذف «ما».

قال أبو جعفر: وحذف «ما» خطأ عند البصريين؛ لأنه يحذف الموصول ويبقي الصلة. راجع إعراب القرآن للنحاس ٥٧٩/٣٠.

(٤)هذا عجز بيت، وشطره:

وألقيتُ سهمي بينهم حين أوخشوا

وينسب إلى يزيد بن الطثرية، وهو في ديوانه ص ٩٧، والمجمل ١٦٢٢، واللسان (ثمن)، وعقد الخلاص ص ٢٨٢.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فلهنَّ النُّمنُ ممَّا تركْتُم ﴾ [قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَا إِنَّهِم يَثَنُونَ صُدورَهِم ﴾ [النساء/ ١٢].

ثنسي

التَّنْي والاثنان أصلُ لمتصرفات هذه الكلمة، ويقال ذلك باعتبار العدد، أو باعتبار التكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معاً، قال الله تعالىٰ: ﴿ ثَانِيَ اثْنِينِ ﴾ [التوبة/ ٤٠]، ﴿ اثنتا عشرةَ عيناً ﴾ [البقرة/ ٢٠]، وقال: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ عِيناً ﴾ [النساء/ ٣] فيقال: ثنيتُه ثَنياً: كنتُ له ثانياً، أو أخذتُ نصف ماله، أو ضممتُ إليه ما صار به اثنين.

والثِّنىٰ: ما يُعاد مرتين، قال عليه السلام: «لا ثِنى في الصَّدقَةِ»(١) أي: لا تؤخذ في السنة مرتين. قال الشاعر:

٨٤ ـ لقد كانتْ ملامتُها ثِنيُّ (٢)

وامرأة ثِنْيُّ: ولدت اثنين، والولد يقال له: ثِنْي، وحلف يميناً فيها ثِنْيُ وثَنْوىٰ وثَنيَّة ومَثْنُوية (٣)، ويقال لِلاَوى الشيء: قَدْ ثَناه، نحو

قوله تعالىٰ: ﴿ أَلا إِنَّهُم يَثَنُونَ صُدُورَهُم ﴾ [هـود/ ٥]، وقراءة ابن عباس: (يَثنونيٰ صدورهم)(٤) مِنْ: اثنونيتُ، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثَانِيَ عِطْفهِ ﴾ [الحج/ ٩]، وذلك عبارة عن التَّنكر والإعراض، نحو: لوىٰ شدقه، ﴿ وَنَاىٰ بجانِبه ﴾ [الإسراء/ ٨٣].

والثّنيُّ من الشاة: ما دخل في السنة الثانية وما سقطت ثنيته من البعير، وقد أثنى، وتُنيتُ الشيء أثنيه: عقدتُه بثنايينِ غير مهموز، قيل (٥): وإنما لم يهمز لأنه بنى الكلمة على التثنية، ولم يبن على لفظ الواحد. والمثنّاة: ما ثني من طرف الزمام، والثّنيان الذي يُثنّى به إذا على علم السادات. وفلانٌ ثَنيَّة أهل بيته كناية عن قصور منزلته فيهم، والثّنية من الجبل: ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وحدور، فكأنه يثني السير، والثّنية من السنّ تشبيها بالثّنية من الجبل في الهيئة والصلابة. والثّنيا من الجزور: ما يُثنيه جازره إلى نفسه من الرأس والصلب، وقيل:

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٩٨؛ وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup>۲) هذا عجز بیت، هو:

أفي جنب بكر قطَّعتني ملامةً لَعَمري لقد كانت ملامتها ثِنَّىٰ وهو ينسب لأوس بن حجر في ديوانه ص ١٤١؛ وإلى معن بن أوس كما في غريب الحديث ٩٨/١؛ وإلى كعب بن زهير في اللسان (ثنیٰ)؛ وديوان كعب ص ١٢٨ وهو الأرجح؛ وانظر: المجمل ١٦٣/١. (٣) هذا كله بمعنى الاستثناء.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة. انظر: البصائر ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ١٦٤/١.

الثّنوىٰ. والثّناء: ما يذكر في محامد الناس، فيثنىٰ حالاً فحالاً ذكره، يقال: أُثني عليه. وتَمْنَىٰ في مشيته نحو: تبختر، وسميت سور القرآن مثاني في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلقدْ آتيناكَ سَبعاً من المثّاني ﴾ [الحجر/ ٨٧] لأنها تثنىٰ على مرور الأوقات وتكرّر فلا تَدْرُسُ ولا تنقطع دروس سائر الأشياء التي تضمحل وتبطلُ على مرور الأيام، وعلىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ الله نزَّلَ مرور الأيام، وعلىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ الله نزَّلَ أَحسنَ الحَديثِ كتاباً مُتشابهاً مَثانيَ ﴾ [الزمر/ ٢٣]، ويصح أنه قيل للقرآن: مثاني؛ لما يثنىٰ ويتجدَّد حالاً فحالاً من فوائده، كما روي في الخبر في صفته: «لا يعوجُ فيقوَّم وَلا ينزينُ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه»(١).

ويصح أن يكون ذلك من الثناء، تنبيهاً على أنه أبداً يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه وعلى من يتلوه، ويعلمه ويعمل به، وعلى هذا الوجه وصفه بالكرم في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقرآنُ كريمٌ ﴾ [الواقعة/ ٧٧]، وبالمجد في قوله: ﴿ بِلْ هُوَ قرآن مجيدٌ ﴾ [البروج/ ٢١].

والاستثناء: إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم، أو يقتضي رفع حكم اللفظ عما هو. فممًا يقتضي رفع بعض ما

يوجبه عموم اللفظ قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فَيِما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحرَّماً على طَاعم يَطعمُه إلا أَنْ يكونَ ميتةً ﴾ الآية: [الأنعام / ١٤٥].

وما يقتضي رفع ما يوجبه اللفظ فنحو قوله: والله لأفعلَنَّ كذا إنْ شاء الله، وامرأته طالقُ إن شاء الله، وعلى هذا إن شاء الله، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ أَقسمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصبِحينَ \* ولا يَستثنُونَ \* [القلم/١٧ ـ ١٨].

ثسوب

أصل النّوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، أو إلى الحالة المقدَّرة المقصودة بالفكرة، وهي الحالة المشار إليها بقولهم: أوَّل الفكرة آخر العمل (٢). فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثابَ فلانً المستسقي على الحالة الأولى نفسي، وسمّي مكان المستسقي على فم البئر مَثابة، ومن الرجوع إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة الثوب، سمّي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدرت له، وكذا ثواب العمل، وجمع الثوب قدرت له، وكذا ثواب العمل، وجمع الثوب أثواب وثياب، وقوله تعالى: ﴿ وثيابكَ فَطَهّر ﴾ المدثر / ٤] يحمل على تطهير الثوب، وقيل: الثياب كنايةً عن النفس لقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه رزين وأبو عبيد في كتابه (فضائل القرآن)، وقال: هذا غريب من هذا الوجه. وعند الترمذي: «ولا يخلقُ عن كثرة الرَّدِ ولا تنقضي عجائبه». انظر سنن الترمذي: باب فضائل القرآن رقم (۲۹۰۸)، قال: وإسناده مجهول. وأخرجه أحمد في المسند برقم (۷۰٤)، وابن أبي شيبة ۲۵/۱۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: بصائر ذوي التمييز ١/٣٣٧، وتفصيل هذا في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص ٣٧.

٨٥ ـ ثيابُ بني عوفِ طهاريٰ نقيَّةُ (١) وذلك أمر بما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ ليُذهِبَ عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويُطهرَكم تَطهيراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]. والثواب: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فيسمىٰ الجزاء ثواباً تَصوُّراً أنه هو هو، ألا ترىٰ كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس العمل في قوله: ﴿ فَمنْ يَعملُ مثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَره ﴾ [الزلزلة/ ٧]، ولم يقل جزاءه، والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، وعلى ا هذا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُواباً من عندِ اللهِ واللهُ عندَهُ حُسنُ النُّوابِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٥]، ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنيا وحُسنَ ثُوابِ الآخرةِ ﴾ [آل عمران/ ١٤٨]، وكذلك المثوبة في قوله تعالىٰ: ﴿ هِلْ أُنبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذلكَ مثوبةً عندَ الله ﴾ [المائدة/ ٦٠]، فإنَّ ذلك استعارة في الشر كاستعارة البشارة فيه. قال تعالى: ﴿ ولو أنُّهم آمنوا واتَّقوا لمَثوبةٌ منْ عند اللهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٣]، والإثابة تستعمل في المحبوب، قال تعالىٰ: ﴿ فَأَثَابِهُم اللهُ بِمَا قَالُوا جِنَّاتِ تجرى

منْ تحتِها الأنهارُ ﴾ [المائدة / ٨٥]، وقد قيل ذلك في المكروه ﴿ فَأَثَابِكُم غَمًّا بِغَمٍّ ﴾ [آل عمران / ١٥٣]، على الاستعارة كما تقدَّم، والتثويب في القرآن لم يجيء إلا في المكروه، نحو: ﴿ هلْ ثُوّبَ الكفارُ ﴾ [المطففين / ٣٦]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وإِذْ جعلْنَا البيتَ مثابةً ﴾ [البقرة / ١٢٥]، قيل: معناه: مكاناً يثوبُ إليه النَّاسُ على مرور الأوقات، وقيل: مكاناً يكتسب فيه الثواب. والثَّيب: التي تثوب عن الزوج. قال تعالىٰ: ﴿ ثُيِّبَاتٍ وَأَبْكاراً ﴾ [التحريم / ٥]، وقال عليه السلام: «الثَيِّبُ أحقُ بنفسِها» (٢٥).

والتَّثويب: تكرار النداء، ومنه: التثويب في الأذان، والثُّوباء التي تعتري الإنسان سميت بذلك لتكررها، والثُّبة: الجماعة الثائب بعضهم إلى بعض في الظاهر. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَانفِرُوا ثَباتٍ أَو انفِرُوا جميعاً ﴾ [النساء/ ٧١]، قال الشاعر:

٨٦ وقد أغدو على ثُبةٍ كرام (٣) وثُبّة الحوض: ما يثوب إليه الماء، وقد ندّم (٤).

<sup>(</sup>١) الشطر لامرىء القيس، وعجزه:

وأوجههم بيض المسافر غران

وهو في ديوانه ص ١٦٧؛ واللسان (ثوب).

 <sup>(</sup>۲) الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (۱٤۲۱)؛ وابن ماجه في سننه ۲۰۱/۱؛ ومالك في الموطأ. انظر تنوير الحوالك ۲۷/۲؛ وشرح السنة ۲۹/۹؛ والرواية [الأيم] بدل [الثيب].

<sup>(</sup>٣) البيت تقدم قريباً برقم ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ِراجع مادة (ثبة).

#### ئــو ر

أر الغبار والسحاب ونحوهما، يثور أوراً وتوراً: انتشر ساطعاً، وقد أَثرْتُه، قال تعالىٰ: ﴿ فَتُثيرُ سَحاباً ﴾ [الروم / ٤٤]، يقال: أثرْتُ الأرض، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَشارُوا الأرضَ وَعمرُوها ﴾ [الروم / ٩]، وثارت الحصبة ثوراً تشبيهاً بانتشار الغبار، وثور شراً كذلك، وثار ثائرُه كناية عن انتشار غضبه، وثاوره: واثبه، والثور: البقر الذي يثار به الأرض، فكأنه في والثور: في موضع الفاعل(١)، الأصل مصدر جعل في موضع الفاعل(١)، نحو: ضَيْفٌ وطَيْف في معنىٰ: ضائف وطائف، وقولهم: سقط ثور الشفق(١) أي: الثائر المنتشر، والثار هو طلب الدم، وأصله الهمز، وليس من وهذا الباب.

## ئسوي

الثواء: الإقامة مع الاستقرار، يقال: ثُـوىٰ يَثوى ثُواءً، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي يَثوى ثُواءً، قال عزَّ وجلً: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي الْمَلْ مَدْينَ ﴾ [القصص/ ٤٥]، وقال: ﴿ أَلِيسَ فِي جَهنَّمَ مَثوىً للمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر/ ٢٠]، قال الله تعالىٰ: ﴿ فالنارُ مثوى لهم ﴾ [فصلت/ ٤٢]، ﴿ ادخلُوا أَبوابَ جهنَّمَ خَالِدينَ فيها فَبِسَ مَسُوىٰ المُتكبِّرين ﴾ [الزمر/ ٢٧]، وقال: مَنْ أَمُّ وَالنَّارُ مَثواكم ﴾ [الأنعام/١٢٨]، وقيل: مَنْ أَمُّ مثواك (٣٤]، كنايةً عمَّن نزل به ضيف، والتُّويّةُ: مَلُوىٰ الغنم، والله أعلم بالصواب.

# تمَّ كتابُ الثاء

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ١٣٩ حاشية ٤.

 <sup>(</sup>٢) وهو ما ظهر منه وانتشر، راجع أساس البلاغة (ثور) ص ٤٩. وقال ابن فارس: ويقال في المغرب إذا سقط ثور
الشفق، فهو انتشار الشفق وثورانه. انظر: المجمل ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشري: وهو أبو مثواي وهي أم مثواي: لمَنْ أنت نازل به.



جــب

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلقوهُ في غيابِ الجُبِّ ﴾ [يوسف/ ١٠]، أي: بئر لم تطو، وتسميته بذلك إمًا لكونه محفوراً في جَبُوب، أي: في أرض غليظة؛ وإمًا لأنه قد جُبّ، والجَبّ: قطع الشيء من أصله كجَبّ النّخل، وقيل: زمن الجِبَاب، نحو: زمن الصّرام، وبعير أجبّ: مقطوع السنام(١)، وناقة جَبّاء، وذلك نحو: أقبطع وقيطعاء، للمقطوع اليد، وخصي مجبوب: مقطوع اللذكر من أصله، والجُبّة التي هي اللباس مقطوع الذّكر من أصله، والجُبّة التي هي اللباس منه، وبه شبّه ما دخل فيه الرمح من السنان، والجُبّاب (٢): شيء يعلو ألبان الإبل، وجبّت المرأة والجُبّاب (٢): شيء يعلو ألبان الإبل، وجبّت المرأة

النساء حسناً: إذا غلبتهن، استعارة من الجَبّ الذي هو القطع، وذلك كقولهم: قطعته في المناظرة والمنازعة، وأمًّا الجُبْجُبة (٣) فليست من ذلك، بل سميت به لصوتها المسموع منها.

جبــت

قال الله تعالىٰ: ﴿ يُؤمنونَ بِالجِبتِ وَالسَّاءُ اللهِ اللهِ النَّاءَ (٤)، الجِبْت (٤) والسَّاغوت ﴾ [النساء / ٥١]، الجِبْت (٤) وقيل: والجبس: الفَسل (٥) الذي لا خير فيه (٢)، وقيل: التاء بدل من السين، تنبيها على مبالغته في الفسولة، كقول الشاعر:

۸۷ ـ عمرو بن يربوع شرار النات (۷)
 أي: خساس الناس، ويقال لكل ما عبد من

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ١/٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك.

<sup>&</sup>quot; ولبين النوق ليه جُبِاب يبدو به كالماء ذي الحباب " ولبين (الجُدِمَ) وهو نوع من الحب الحب الحب الحب

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان (والجبجبة) وعاء يتخذ من أدم يسقى فيه الإبل، وينقع فيه الهبيد، وهو نوعٌ من الحب.

<sup>(</sup>٤) قال الجوهري: وهذا ليس من محض العربية؛ لاجتماع الجيم والتاء في كلمة من غير حرف ذُوْلقي.

<sup>(</sup>٥) في اللسان: الفُّسُل: الرذل والنذل الذي لا مروة له.

<sup>(</sup>٦) انظر: البصائر ١/٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) هذا عجز بيت، وشطره الأول:

يا قبَّح الله بني السَّعلاةِ

وهو لعلباء بن أرقم، وهو في اللسان (نوت)؛ والبصائر ١/٣٥٩؛ والخصائص ٧/٥٦؛ والجمهرة ٣٢/٣.

دون الله: جبت، وسمي الساحرُ والكاهنَ جِبْتاً. جبـــر

أصل الجبر: إصلاح الشيء بضربٍ من القهر، يقال: جَبرتُه فانجبَر واجتبَر، وقد قيل: جَبرْتُه فَجَبَر<sup>(١)</sup>، كقول الشاعر:

٨٨ ـ قد جبرَ الدينَ الإِلهُ فجَبر(٢)

هذا قول أكثر أهل اللغة، وقال بعضهم: ليس قوله (فجبر) مذكوراً على سبيل الانفعال، بل ذلك على سبيل الفعل، وكرَّره، ونبَّه بالأول على الابتداء بإصلاحه، وبالثاني على تتميمه، فكأنه قال: قصد جبر الدين وابتداً به فتمَّم جبره، وذلك أنَّ «فَعَلَ» تارة يقال لمن ابتدأ بفعل، وتارةً لمن فرغ منه. وتجبَّر يقال إمَّا لتصور معنى الاجتهاد والمبالغة، أو لمعنى التكلف، كقول الشاعر:

٨٩ ـ تجبُّر بعد الأكل فهو نَميصُ ٣٠)

وقد يقال الجبر تارةً في الإصلاح المجرد، نحو قول عليً رضي الله عنه: (يا جابر كلً كسير، ويا مُسهِّل كلً عسير) ومنه قولهم للخبز: جابرً بن حبَّة (أ)، وتارةً في القهر المجرد نحو قوله عليه السلام: «لا جَبرَ ولا تفويض» (٥) والجبر في الحساب: إلحاق شيء به إصلاحاً لما يريد إصلاحه، وسمي السلطان جبراً كقول الشاعر:

٩٠ ـ وانعِمْ صباحاً أيها الجبرُ(٦)

لقهره الناس على ما يريده، أو لإصلاح أمورهم.

والإجبار في الأصل: حمل الغير على أن يُجبِرَ الآخر لكن تعورف في الإكراه المجرَّد، فقيل: أجبرتُه على كذا، كقولك: أكرهته. وسمي الذين يدَّعون أنَّ الله تعالى يُكره العباد على المعاصي في تعارف المتكلمين مُجبِرة، وفي قول المتقدمين جَبْريَّة وجَبَريَّة. والجبَّار في

وعورَ الرحمَن من ولى العورْ

وهو في ديوانه ص ٤؛ وتهذيب اللغة ٢١/١١؛ والأفعال ٢/٢٦٠؛ واللسان (جبر)؛ والبصائر ١/٣٦٠.

(٣) هذا عجز بيت لامرىء القيس، وشطره:

ويأكلن من قوّ لعاعاً وربةً

وهو في ديوانه ص ٩٣؛ واللسان (جبر).

- (٤) انظز: اللسان (جبر)، والبصائر ١/٣٦١.
- (٥) ليس هذا بحديث بل من قول المتكلمين في مذهب أهل السنة؛ وهو قول جعفر الصادق. انظر نثر الدر ٣٦٣/١.
  - (٦) هذا عجز بيت، وشطره:

واسلم براووقٍ حُبِيتَ به وهو لابن أحمر في ديوانه ص ٩٤؛ والبصائر ٣٦١/١، واللسان (جبر).

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال للسرقسطي ٢/ ٢٠٠٠، وكان قياس المطاوعة: جَبِرَ.

<sup>(</sup>٢) الشطر للعجاج وبعده:

صفة الإنسان يقال لمن يَجبُرُ نقيصته بادّعاء منزلةِ من التعالى لا يستحقها، وهذا لا يقال إلا على طريق الذم، كقوله عزُّ وجل: ﴿ وخَابَ كُلُّ جبَّارِ عَنيدٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٥]، وقبوله تعالى: ﴿ ولمْ يَجعلْني جَبَّاراً شَقيًّا ﴾ [مريم/ ٣٢]، وقوله عزُّ وجل: ﴿ إِنَّ فيهـا قومـاً جبَّارينَ ﴾ [المائدة/ ٢٢]، وقوله عزَّ وجل: ﴿ كذلك يَطبعُ اللهُ على كلِّ قلب مُتكبِّرِ جبَّارٍ ﴾ [غافر/ ٣٥]، أي: متعال عن قبول الحق والإيمان له. يقال للقاهر غيره: جبار، نحو: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهُمْ بَجُّبَّارٍ ﴾ [ق/ ٤٥]، ولتصور القهر بالعلو على الأقران قيل: نخلة جبَّارة وناقة جبَّارة (١١). وما رُوي في الخبر: «ضِرسُ الكافرِ في النار مِثلُ أُحدٍ، وكثافةُ جلدِهِ أربعون ذراعاً بذراع الجبَّار»(٢) فقد قال ابن قتيبة (٣): هو الذراع المنسوب إلى الملك الذي يقال له: ذراع الشاة (٤).

فأمًّا في وصفه تعالى نحو: ﴿ العَزِيزُ الجَبَّارُ المَتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر/ ٢٣]، فقد قيل: سمي بذلك من قولهم: جبرتُ الفقير؛ لأنّه هو الذي يجبر الناس، الناس بفائض نعمه، وقيل: لأنه يجبر الناس، أي: يقهرهم على ما يريده (٥).

ودفع بعض أهل اللغة (٦) ذلك من حيث اللفظ، فقال: لا يقال مِن: «أفعلت» فعًال، فجبّار لا يبنى من: أجبرت، فأجيب عنه بأنّ ذلك من لفظ الجبر المروي في قوله: «لا جبر ولا تفويض» لا مِن لفظ الإجبار (٧)، وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا: يتعالى الله عن ذلك، وليس ذلك بمُنكر فإنّ الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية، لا على ما تتوهمه الغواة والجهلة، وذلك كإكراههم على المرض والموت والبعث، وسخّر كلاً منهم لصناعة يتعاطاها، وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحرّاها، وجعله وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحرّاها، وجعله

<sup>(</sup>١) غريب الحديث لابن قتيبة ١/٦١٥.

<sup>(</sup>٢) قوله عليه السلام: «ضرس الكافر في النار مثلُ أُحد» هذا الشطر صحيح متفق على صحته. وأخرجه البخاري في صحيحه. فتح الباري ٤١٥/١١، ومسلم (٢٨٥١)، وأخرجه أحمد ٣٢٨/٢؛ وابن حبان (انظر: الإحسان ٩/٤٨٤). قال ابن حجر: وأخرجه البزار عن أبي هريرة بسند صحيح بلفظ: «غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبّار». انظر: فتح الباري ٤٢٣/١١، وشرح السنة ١٥/٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) في تأويل مختلف الحديث ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) قالًا ابن حجر: وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأنَّ الجبار ملك كان باليمن. انظر: فتح الباري ١٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦) وهو ابن قتيبة في غريب الحديث ١٤٥/٢.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير: يكون من اللغة الأخرى، يقال: جبرت وأجبرت بمعنى قهرت. وانظر: النهاية ٢٣٦/١؛ ومعاني الفراء ١٨١٣٠؛ والغريبين ٢٣٦/١.

الجبل جمعه: أجبال وجبال، وقال عزَّ وجل:

﴿ أَلَمْ نَجِعلِ الأَرضَ مِهاداً \* والجِبالَ أُوتاداً ﴾

[النبأ/ ٦-٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ والجبالُ

أرساهًا ﴾ [النازعات/ ٣٢]، وقال تعالىٰ:

﴿ وِيُنزِّلُ مِنِ السَّماءِ مِن جَبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾

[النور/ ٤٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدٌ

بيضٌ وحُمْرٌ مُختلفٌ ألوانُها ﴾ [فاطر/ ٢٧]،

﴿ ويسألونَك عن الجبال فقُـلُ: يَنسفُها رَبي

نَسفاً ﴾ [طه/ ١٠٥]، ﴿ وتَنجتونَ من الجبال

مجبراً في صورة مُخيّر، فإمّا راض بصنعته لا يريد عنها حِولًا؛ وإمَّا كارهٌ لها يكابدها مع كراهيته لها، كأنه لا يجد عنها بدلًا ولذلك قال تعالىٰ: ﴿ فتقطُّعُوا أمرَهم بينَهم زُبراً كلُّ حزب بما لديهم فَرحُون ﴾ [المؤمنون/ ٥٣]، وقال عزُّ وجل: ﴿ نحنُ قَسمْنَا بِينهُم معيشتهم في الحياةِ الدُّنيا ﴾ [الزخرف/ ٣٢]، وعلى هذا الحدّ وصف بالقاهر، وهو لا يقهر إلا على ما تقتضى الحكمة أن يقهر عليه، وقد روى عن أمير المؤمنين رضي الله عنه: (يًا بَارىءَ المسموكات وجبَّارَ القُلوب على فطرتها شقيَّها وسعيدها).

وقول ابن قتيبة (١): هومِنْ: جبرتُ العظم، فإنه جبر

القلوب على فطرتها من المعرفة، فَذِكرٌ لبعض ما

دخل في عموم ما تقدُّم. وجبروت: فعلوت من

التجبر، واستجبرت حاله: تعاهدت أن أجبرها،

وأصابته مصيبة لا يجتبرها أي : لا يتحرَّىٰ لجبرها

من عظمها، واشتق من لفظ جبر العظم الجبيرة:

للخِرقة التي تشد على المجبور، والجبارة

للخشبة التي تشدُّ عليه، وجمعها جَبائر، وسمّى

الدُّملوج (٢) جبارة تشبيهاً بها في الهيئة، والجُبَار:

بُيوتاً فَارهينَ ﴾ [الشعراء/ ١٤٩]، واعتبر معانيه، فاستعير منه واشتق منه بحسبه، فقيل: فلأنَّ جُبلٌ لا يتزحزح تصوراً لمعنىٰ الثبات فيه. وجَبَلَه الله على كذا، إشارة إلى ما رُكب فيه من الطبع الذي يأبي على الناقل نقله، وفلان ذو جِبْلَةِ، أي: غليظ الجسم، وثوب جيد الجبْلة، وتصور منه معنى العظم، فقيل للجماعة العظيمة: جبْلٌ. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدَ أَصْلُّ منكم جبلًا كثيراً ﴾ [يس/ ٦٢]، أي: جماعة تشبيهاً بالجبل في العظم وقُرىء: ﴿ جُبُلًا ﴾ (٣) مثقّلًا.

قال التوزي(؛): جُبْلًا(٥) وجَبْلًا وجُبُلًا (٦) وجبلًا.

(٢) هو نوعٌ من الحَلْي. (١) غريب الحديث ٢/ ١٤٥، وأنظر القول البديع ص ٤٥.

لما يسقط من الأرش.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي ورويس وخلف، بضمتين وتخفيف اللام.

<sup>(</sup>٤) اسمه عبد الله بن محمد، توفي ٢٣٠ هـ. راجع أخباره في إنباه الرواة ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) وبها قرأ أبو عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٦) وبها قرأ روح عن يعقوب.

وقال غيره: جُبلًا جمع جِبلًة، ومنه قوله عزَّ وجل: ﴿ واتَّقوا الذي خَلَقَكم والجِبلَّة الأوَّلين ﴾ [الشعراء/ ١٨٤]، أي: المجبولين على أحوالهم التي بُنوا عليها، وسُبلهم التي قُيْضوا لسلوكها المشار إليها بقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ كَلَّ يَعملُ علىٰ شَاكلتِهِ ﴾ [الإسراء/ ٨٤]، وجَبلَ: صار كالجبل في الغلظ.

## جَبِن

قال تعالى: ﴿ وتلَّهُ للجَبِينِ ﴾ [الصافات/ [۱۰۳]، فالجبينان جانبا الجبهة، والجبن: ضعف القلب عمّا يحق أن يقوى عليه. ورجل جَبان وامرأة جبان، وأجبنته: وجدته جباناً (١) وحكمتُ بجبنه، والجُبنُ: ما يؤكل. وتجبّن اللبن: صار كالجبن.

#### جـــه

الجبهة: موضع السجود من الرأس، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَتُكوىٰ بها جِباهُهم وجُنوبُهم ﴾ [التوبة/ ٣٥]، والنَّجم يقال له: جبهة تصوراً أنه كالجبهة للمسمّى بالأسد، ويقال لأعيان الناس جبهة، وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه،

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليسَ في الجبهةِ صَدقةً»(٢) أي: الخيل.

## جبىي

يقال: جبيتُ الماء في الحوض: جمعته، والحوض الجامع له: جَابية، وجمعها جَوَابٍ. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَجِفَانٍ كالجوابِ ﴾ [سبأ/ ١٩]، ومنه استعير: جبيتُ الخَراج جِباية، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ يُجبىٰ إليه ثَمراتُ كلِّ شيءٍ ﴾ [القصص/ ٧٥]، والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. قال عزَّ وجل: ﴿ فَاجتباهُ رَبُّه ﴾ [القلم/ ٥٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وإذا لم تَأْتهم بآيةٍ قَالُوا: لولا اجتبيتَها ﴾ [الأعراف/ ٢٠٣]، أي: يقولون: هلاً جمعتها، تعريضاً منهم بأنك تخترع هذه الآيات وليست من الله.

واجتباءُ اللهِ العبد: تخصصيهُ إياهُ بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، وذلك للأنبياء وبعض مَنْ يقاربهم من الصديقين والشهداء، كما قال تعالىٰ: ﴿ وكذلك يَجتبيكَ ربُّكَ ﴾ [يوسف/ ٢]، ﴿ فَاجتباهُ ربُّه فَجعلهُ من الصَّالحينَ ﴾ [القلم/ ٥٠]،

<sup>(</sup>١) انظر: صفحة ٨٢ حاشية ١.

 <sup>(</sup>٢) الحديث عن علي بن أبي طالب أنَّ النبي ﷺ قال: «ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة ولا في أقلً
 من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة». أخرجه الدارقطني، وفيه الصقر بن
 حبيب وأحمد بن الحارث، وكلاهما ضعيفٌ.

وله طرق أخرىٰ، وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشدُّ بعضها بعضاً. انظر: سنن الدارقطني ٩٥/٢؛ والدر المنثور ١/٢٥.

﴿ واجتبينَاهُمْ وهَدينَاهُمْ إلى صراطٍ مُستقيمٍ ﴾ [الأنعام/ ٨٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمُّ اجتباهُ ربُّه فتات عليه وهدى ﴾ [طه/ ١٢٢]، وقال عزُّ وجل: ﴿ يَجتبي إليه مَنْ يشاءُ ويهدي إليه مَنْ يُنيبُ ﴾ [الشوري/ ١٣]، وذلك نحو قولـه تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَخلَصنَاهُم بِخَالِصةٍ ذكرىٰ الدَّار ﴾ [ص/ ٤٦].

يقال: جَثِثتُه فانجث، وجَثثته فاجتث(١)، قال الله عزُّ وجل: ﴿ اجْتُنَّتْ مَنْ فَوقِ الأرض ﴾ [إبراهيم / ٢٦]، أي: اقتلعت جُنَّتها، والمِجنَّة: ما يجئُّ به، وجُنَّة الشيء: شخصه الناتيء، والجُثِّ: ما ارتفع من الأرض، كالأكمة، والجثيثة سميت به لما بان جثته بعد طبخه، والجُثجاث: نبت.

﴿ فَأَصِبِحُوا فِي دارهم جَائِمِينَ ﴾ [الأعراف/ ٧٨]، استعارة للمقيمين، من قولهم: جثم الطائر إذا قعد ولطيء بالأرض، والجثمان: شخص الإنسان قاعداً، ورجل جُثَمة وجثَّامة كناية عن النؤوم والكسلان.

جشئ

جثىٰ على ركبتيه يجثو جُثُوًّا وجِثيًّا فهو جَاثٍ، نحو: عتا يعتو عُتوًّا وعِتيًّا، وجمعه: جُثِيّ نحو:

بَاكٍ وبُكِيٍّ ، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وَنَذَرُ الظَّالَمِينَ فيها جِئِيًّا ﴾ [مريم/ ٧٢]، يصح أن يكون جمعاً نحو: بِكِّي، وأن يكون مصدراً موصوفاً به، والجاثية في قوله عزَّ وجل: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائيةً ﴾ [الجاثية/ ٢٨] فموضوع موضع الجمع، كقولك: جماعة قائمة وقاعدة.

الجحود: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه، يقال: جَحَدَ جُحوداً وجَعْداً قال عزُّ وجل: ﴿ وَجَحدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَنُّهُا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمـل/ ١٤]، وقال عزَّ وجـل: ﴿ بِآيـاتِنـا يَجِحدُونَ ﴾ [الأعراف/ ٥١]. وتَجحُّدَ تخصَّصَ بفعل ذلك، يقال: رجل جَحِدٌ: شحيح قليل الخير يُظهر الفقر، وأرض جَحْدة: قليلة النبت، يقال: جَحَداً له ونَكَداً، وأجحد: صار ذا جحد.

الجَحْمَة: شـدَّةُ تـأجُّـجِ النـار، ومنـه: الجحيم، وجَحَم وجهه من شدة الغضب، استعارة من جَحَمْتُ النار(٢)، وذلك من ثوران حسرارة القلب، وجحمتا الأسد: عيناه لتوقدهما.

الجَدُّ: قطع الأرض المستوية، ومنه: جَدُّ في سيره يَجِدُّ جَدًّا، وكذلك جدَّ في أمره وأجدًّ: صار ذا جدًّ، وتصور من : جَددْتُ الأرضَ: القطع

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (جث)؛ والبصائر ١/٣٦٧.

المجرد، فقيل: جددت الثوب إذا قطعته على وجه الإصلاح، وثوب جديد: أصله المقطوع، ثُم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِن خَلْقِ جَديدٍ ﴾ [ق/ ١٥]، إشارة إلى النشأة الثانية، وذلك قولهم: ﴿ أَئِذَا مِتنَا وَكُنَّا تُراباً ذَلكَ رَجعٌ بَعيدٌ ﴾ [ق/ ٣]، وقوبل الجديدُ بالخَلَق لما كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب، ومنه قيل لليل والنهار: الجديدان والأجدَّانِ(١)، قال تعالىٰ: ﴿ وَمِن الجِّبَالَ جُدَّدُ بِيضٌ ﴾ [فاطر/ ٢٧]، جمع جُدَّة، أي: طريقة ظاهرة، من قولهم: طريق مجدود، أي: مسلوك مقطوع(٢)، ومنه: جَادَّة الطريق، والجَدود والجَدَّاء من الضأن: التي انقطع لبنها. وجُدَّ ثدي أُمه على طريق الشتم (٣)، وسمى الفيض الإلهى جَدًّا، قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّهُ تَعالَىٰ جَدُّ رَبِّنا ﴾ [الجن/ ٣]، أي: فيضه، وقيل: عظمته، وهو يرجع إلىٰ الأوَّل، وإضافته إليه على سبيل اختصاصه بملكه، وسمى ما جعلَ الله للإنسان من الحظوظ

الدنيوية جدًا، وهو البَخْت، فقيل: جُددْتُ وحُظِظتُ وقوله عليه السلام: «لا يَنفعُ دَا الْحَدِّدُ منكَ الْحَددُ» (أ)، أي: لا يتوصل إلى ثواب الله تعالى في الأخرة بالجدّ، وإنما ذلك بالجدّ في الطاعة، وهذا هو الذي أنبأ عنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُريدُ الْعَاجلةَ عَجَّلْنا لَهُ فيها مَا نَشاءُ لَمَنْ نُريدُ ﴾ [الإسراء/ ١٨]، ﴿ ومَنْ أَرادَ الآخرةَ وسَعىٰ لها سَعيهَا وهُو مُؤمنٌ فأولئكَ كانَ سَعيهم مَشكُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٩]، وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿ يومَ اللهُ ولا بَنونَ ﴾ [الشعراء/ ١٨].

والجَدُّ: أبو الأب وأبو الأم. وقيل: معنى «لا يَنفعُ ذا الجَدّ»: لا ينفع أحداً نسبه وأبوّته، فكما نفى نفع البنين في قوله: ﴿ يومَ لا يَنفعُ مَالٌ ولا بَنون ﴾ [الشعراء/ ٨٨]، كذلك نفى نفع الأبوّة في هذا الحديث.

جــدث

قال تعالى: ﴿ يُومَ يَخْرِجُونَ مِن الأَجِدَاثِ سِراعاً ﴾ [المعارج/ ٤٣]، جمع الجَدَث،

(٢) قال ابن مالك في مثلَّثه إ

<sup>(</sup>١) انظر: جنَّىٰ الجنتين ص ٣٣؛ والبصائر ٢/٣٧٠؛ والمجمل ١٦٩/١؛ ويقال: لا أفعلُهُ ما اختلفَ الجديدانِ.

قَطعُ وحَظَّ وجَلالٌ جَدُّ وضدُّ هـزلِ واجتهادُ جِدُّ والبئرُ والشخصُ العظيم جُدُّ وسنوات القحط والإجداب (٣) يقال ذلك إذا دُعى عليه بالقطيعة.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن المغيّرة بن شعبة أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفعُ ذا الجدّ منك الجدّ» وهو صحيح أخرجه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة (انظر: الفتح ٣٢٥/٢)، والاعتصام ٢٦٤/١٣؛ =

يقال: جَدتُ وجدَف (١)، وفي سورة يس: ﴿ فَإِذَا هُمْ مِن الْأَجداثِ إلى ربِّهم يَنسِلُونَ ﴾ [يس/ ٥].

#### جــدر

الجدار: الحائط، إلا أنَّ الحائط يقال اعتباراً بالنتوّ بالإحاطة بالمكان، والجدار يقال اعتباراً بالنتوّ والارتفاع، وجمعه جُدُر. قال تعالى ﴿ وأمًّا الجِدارُ فَكَانَ لَغُلامَينِ ﴾ [الكهف/ ٨٦]، وقال: ﴿ جِداراً يُريدُ أَنْ ينقضَّ فأقامَهُ ﴾ [الكهف/ ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ أَو مِنْ وَراءِ جُدُرٍ ﴾ [الحشر/ ١٤]، وفي الحديث: «حتىٰ يبلغَ الماءُ الجدر)، وجدرتُ الجدار: رفعته، واعتبر منه معنىٰ النتوّ فقيل: جَدَرَ الشجر: إذا خرج ورقه معنىٰ النتوّ فقيل: جَدَرَ الشجر: إذا خرج ورقه كأنه حِمَّص، وسمي النباتُ الناتيء من الأرض جِددراً، الواحد: جِدْرة، وأجدرت الأرض: أخرجت ذلك، وجُدرَ الصبي وجُدَّر: إذا خرج

إ جدريُّه تشبيهاً بجدر الشجر.

وقيل: الجُدريّ والجُدرة: سلعة تظهر في الجسد، وجمعها أَجْدَار، وشاة جدراء<sup>(3)</sup> والجيدر: القصير. اشتق ذلك من الجدار، وزيد فيه حرف على سبيل التهكم حسبما بينّاه في «أصول الاشتقاق». والجدير: المُنتهىٰ لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلىٰ الجدار، وقد جَدر بكذا فهو جدير، وما أجدره بكذا وأَجْدِرْ به.

جـــدل

الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله مِنْ: جَدَلتُ الحبل، أي: أحكمت فتله ومنه: الجديل<sup>(٥)</sup>، وجدلتُ البناء: أحكمتُه، ودرع مجدولة، والأجدل: الصقر المحكم البنية. والمحبِّدَل: القصر المحكم البنية، والمجدل: القصر المحكم كلُّ واحد الأخر عن رأيه، وقيل: الأصل في

<sup>=</sup> ومسلم برقم (٥٩٣)؛ وانظر: شرح السنة ٣/ ٢٢٥. وللسيوطي رسالة في معناه، انظرها في الحاوي للفتاوي 1٨٣/١

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ١/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن عبد الله بن الزبير أنَّ رجلًا خاصم الزبير في شراج الحرَّة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمرِّ، فأبي عليه الزبير، فقال النبي على للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إنْ كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول الله، ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكموك. . . ﴾. والحديث صحيح أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، انظره في فتح الباري ٢٥٤/٨؛ ومعالم السنن ١٨١٤؛ وسنن ابن ماجه ٢/٨٩٤، والمسند ١٦٥/١، وأبو داود ٧٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثال ٢/٩٦٩؛ واللسان (جدر).

<sup>(</sup>٤) في اللسان: وشاة جدراء: تقوَّب جلدها عن داء يصيبُها، وليس من جُدريّ.

<sup>(</sup>٥) الجديل والجدالة: الأرض. راجع: المحكم ١٧٩/١.

الجدال: الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على المجدالة، وهي الأرض الصلبة. قال الله تعالى: 
﴿ وجَادِلْهم بالتي هي أَحسنُ ﴾ [النحل / ١٢٥]، 
﴿ الذينَ يُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ ﴾ [غافر / ٣٥]، 
﴿ وإِنْ جَادلُوكَ فقُل الله أَعلمُ ﴾ [الحج / ٤٦]، ﴿ قدْ جَادلُتنا فأَكثرْتَ جِدَالَنا ﴾ [هود / ٣٦]، ﴿ قدْ جَادلُتنا فأَكثرْتَ جِدَالَنا ﴾ [هود / ٣٢]، وقرىء: (جَدلَنا)(١). ﴿ مَا ضَربوهُ لكَ إِلا جَدَلاً ﴾ [الزخرف / ٥٨]، ﴿ وكانَ الإنسانُ أَكثرَ شَيءٍ جَدَلاً ﴾ [الكهف / ٤٥]، ﴿ وقال تعالى: ﴿ وهُمْ يُجادِلُونَ في اللهِ ﴾ [الرعد / ٣١]، ﴿ ومن ﴿ وَجَادلُوا بِالبَاطِلِ ﴾ [غافر / ٥]، ﴿ ومن ﴿ وجَادلُوا بِالبَاطِلِ ﴾ [غافر / ٥]، ﴿ ومن جِدَالَ في الحَجّ ﴾ [البقرة / ١٩٧]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ وَلا خِدَالًا في الحَجّ ﴾ [البقرة / ١٩٧]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢]، ﴿ يَا نوحُ قد جَدَالًا ﴾ [هود / ٣٢].

الجدّ: كسر الشيء وتفتيتُه، ويقال لحجارة الذهب المكسورة ولفُتاتِ الذهب: جُذاذ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَجعلَهم جُذاذاً ﴾ [الأنبياء/٥]، ﴿ عَطاءً غيرَ مَجذوذٍ ﴾ [هود/ ١٠٨]، أي: غير مقطوع عنهم ولا مخترم وقيل: ما عليه

جُذَّة، أي: منقطع من الثياب.

جـــذع

الجِذْع جمعُه جذوع، قال: ﴿ فِي جُذُوعِ النَّخْلَ ﴾ [طه/ ٧١].

جذَعتُه: قطعته قطعَ الجذع، والجَذَع من الإبل: ما أتت لها خمس سنين، ومن الشاة: ما تمّت له سنة. ويقال للدَّهرِ: الأَزْلُمُ الجَذَع، تشبيهاً بالجَذَع من الحيوان.

الجَدُوة والجِدُوة: الذي يبقىٰ من الحطب بعد الالتهاب، والجَمع: جِذَى (٢). قال عزَّ وجلَّ: ﴿أَو جَدَوةٍ من النَّارِ ﴾ [القصص/ ٢٩]، قال الخليل: يقال: جَذَا يَجْذُو، نحو: جَثَا يَجثو(٣)، إلا أنَّ جَذَا أدلً علىٰ اللزوم. يقال: جذا القُراد في جنب البعير: إذا شدَّ التزامَه به، وأَجَذَتِ الشجرة: صارت ذات جذوة. وفي الحديث: «كمثل الأرْزَةِ المُجْذِية (٤).

ورجُلُ جاذ: مجموع الباع، كأنَّ يديه جذوة، وامرأة جاذية.

جسرح

الجُرح: أثرٌ دام في الجلد، يقال: جرَحه

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس. انظر: تفسير القرطبي ٢٨/٩؛ وإعراب القرآن للنحاس ٨٨/٢.

<sup>(</sup>۲) بضم الجيم وكسرها. (۳) انظر: العين ١٧١/٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث: «ومثَل المنافق مثَلُ الأرزةِ المُجذِية علىٰ الأرض حتىٰ يكون انجعافَها مرَّة». والحديث متفق عليه. راجع: فتح الباري ١٠٣/١٠؛ ومسلم (٢٨١٠)؛ ومسند أحمد ٤٥٤/٣؛ وشرح السنة ١٢٤٨٠. والمجذية: الثابتة.

جُرْحاً، فهو جَريح ومَجروح. قال نعالىٰ: ﴿ وَالجُروحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة / ٤٥]، وسمى القدحُ في الشاهدِ جرحاً تشبيهاً به، وتسمىٰ الصائدة من الكلاب والفهود والطيور جَارِحةً، وجمعها جَوارح؛ إمَّا لأنها تجرح؛ وإمَّا لأنها تكسب. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ ومَا علَّمتُم من الجَوارِحِ مُكلِّبينَ ﴾ [المائدة / ٤]، وسميت الجَوارِح مُكلِّبينَ ﴾ [المائدة / ٤]، وسميت الأعضاء الكاسبة جوارحَ تشبيهاً بها لأحد هذين، والاجتراح: اكتساب الإثم، وأصله من الجراحة، كما أنَّ الاقتراف من: قرف القرحة (١)، قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ حَسِبَ الذينَ الجَرْحُوا السَّيئاتِ ﴾ [الجاثية / ٢١].

ج\_\_ د

الجراد معروف، قال تعالى: ﴿ فأرسلْنَا عليهم الطُّوفانَ والجَرَادَ والقُمَّلَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٣]، وقال: ﴿ كأنَّهم جرادٌ منتشرٌ ﴾ [القمر/ ٧]، فيجوز أن يجعل أصلًا فيشتق من فعله: جَردَ الأرض، ويصح أن يقال: إنما سمّي ذلك لجرده

الأرض من النبات، يقال: أرضٌ مجرودة، أي: أكل ما عليها حتى تجرّدت. وفرسٌ أجرد: منحسر الشعر، وثوبٌ جَرْد: خَلَق، وذلك لزوال وبره وقوّته، وتجرّد عن الثوب، وجرّدته عنه، وامرأة حسنة المُتجرّد. وروي: «جرّدوا القرآن» (۲) أي: لا تلبسوه شيئاً آخر ينافيه، وانجرد بنا السير (۳)، وجَرِدَ الإنسان (۱): شَرِيَ جلده من أكل الجراد.

جــرز

قال عزَّ وجل: ﴿ صَعِيداً جُرزاً ﴾ [الكهف/ ٨]، أي: منقطع النبات من أصله، وأرض مَجْروزة: أُكِل ما عليها، والجَرُوز: الذي يأكل ما على الخوان، وفي المَثل: لا ترضىٰ شانئةً إلا بجرْزَةٍ(٥)، أي: باستئصال، والجارز: الشديد من السُّعال، تصوّر منه معنىٰ الجَرْز، والجَرْز: قطع بالسيف، وسيف جُرَاز(١).

جــرع

جَرَعَ الماء يجرَعُ، وقيل: جَرَعَ<sup>(٧)</sup>، وتجرَّعه:

<sup>(</sup>١) في اللسان: قَرَفَ القرحة فتقرَّفَت، أي: قشرها، وذلك إذا يبست.

<sup>(</sup>٢) هَذَا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: (جرِّدوا القرآنَ ليربو فيه صغيرُكم ، ولا ينأى عنه كبيركم ، فإنَّ الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٥٠.

وراجع غريب الحديث لأبي عبيد ٤٦/٤؛ والفائق ٢٠٥/١؛ والنهاية ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) أي: امتدً.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: جَردَ الرجل بالكسر جَرداً فهو جَردٌ؛ شريَ جلده من أكل الجراد.

<sup>(</sup>٥) أي: من شدة بغضها لا ترضى للذين تبغضهم إلا بالاستئصال، انظر: المجمل ١٨٢/١؛ ومجمع الأمثال ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) جُراز كغراب، أي: قطَّاع.

<sup>(</sup>V) راجع: الأفعال ٢/٣٠٠.

إذا تكلَّف جرعه. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتجرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [إبراهيم / ١٧]، والجُرْعة: قدر ما يتجرَّع، وأفلت بجُريعة الذَّقن(١)، بقدر جرعة من التَّفَس. ونوقُ مَجاريع: لم يبق في ضُروعها من اللبن إلا جُرَع، والجَرَع والجَرْعاء: رمل لا يُنبت شيئاً كأنَّه يتجرع البذر.

## جــرف

قال عزَّ وجل: ﴿ علىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ [التوبة/ ١٠٩]، يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه \_ أي: يذهب به \_: جُرْف، وقد جَرَفَ الدهرُ مالَه، أي: اجتاحه تشبيهاً به، ورجل جُرافٌ: نُكَحَة، كأنه يَجرُفُ في ذلك العمل.

#### جسره

أصل الجرم: قطع الثَّمرة عن الشجر، ورجل جَارِم، وقوم جِرام، وثمر جَريم. والجُرَامة: رديء التمر المجروم، وجُعل بناؤه بناء النَّفاية، وأَجرَمَ: صار ذا جُرم، نحو: أثمر وألبن، واستعير ذلك لكل اكتسابٍ مكروه، ولا يكاد يقال في

عامَّة كلامهم للكيس المحمود، ومصدره: جَرْمٌ، وقول الشاعر في صفة عقاب:

والله المالية المالية

ي ومن جَرَم، قال تعالىٰ: ﴿ لا يَجْرِمَنُكم شِقَاقِي أَنْ يُصيبَكم ﴾ [هود/ ٨٩]، فمَنْ قرأ بالفتح (٣) فنحو: بغيته مالاً، ومَنْ ضمَّ (٤) فنحو:

ترى لعظام ما جمعت صليبا

<sup>(</sup>١) الجُريعة: تصغير الجُرعة، وهو آخرِ ما يخرج من النفّس.

وقال أبو زيد: يراد أنه كان قريباً من الهلاك كقرب الجرعة من الذقن. راجع: الغريبين ١/٣٤١؛ والنهاية ١/٢٦١؛ والمجمل ١/١٨٤، والأمثال ص ٣٢١، ومجمع الأمثال ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الشطر لأبي خراش الهذلي، وعجزه:

وهو في ديوان الهذليين ٢/١٣٣؛ واللسان (جرم)؛ والمجمل ١/١٨٤؛ وشمس العلوم ١/٣١٠؛ وديوان الأدب ٢/٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) أي: فتح الياء وهو قراءة الجميع.

<sup>(</sup>٤) وهو الأعمش وقراءته شاذة.

أبغيته مالًا، أي أغثته.

وقوله عزَّ وجلً : ﴿ ولا يجرمنَّكُم شَنآنُ قومٍ علىٰ أَنْ لا تعدلُوا ﴾ [المائدة / ٨]، وقوله عزَّ وجل : ﴿ فَعَلَيَّ إِجْرامي ﴾ [هود / ٣٥]، فمَنْ كسر(١) فمصدرٌ، ومَنْ فتحَ(٢) فجمع جُرْم. واستعير من الجَرْم ـ أي : القطع ـ جَرَمْتُ صوف الشاة، وتجرَّم الليل(٣).

والجِرْمُ في الأصل: المجروم، نحو نِقْض ونِفْض للمنقوض والمنفوض، وجعل اسماً للجسم المجروم، وقولهم: فلانٌ حَسنُ الجَرْمِ، أي: اللون، فحقيقته كقولك: حَسنُ السخاء.

وأمًّا قولهم: حَسنُ الجِرْم، أي: الصوت<sup>(3)</sup>. فالجرم في الحقيقة إشارة إلى موضع الصوت لا إلى ذات الصوت، ولكن لمًّا كان المقصود بوصفه بالحسن هو الصوت فسَّر به، كقولك:

فلانٌ طيبُ الحلق، وإنما ذلك إشارة إلى الصوت لا إلى الحلق نفسه. وقوله عزَّ وجل: ﴿ لا جَرَمَ ﴾ (٥) قيل: إنَّ «لا» يتناول محذوفاً، نحو «لا» في قوله تعالىٰ: ﴿ لا أُقسِمُ ﴾ [القيامة/ ١]، وفي قول الشاعر:

## ٩٢ ـ لا وأبيكِ ابنة العامري<sup>(٦)</sup>

ومعنى جَرَم: كسب، أو جنى. و: ﴿ أَنَّ لَهُمَ النَّارَ ﴾ [النحل/ ٦٢]، في موضع المفعول، كأنه قال: كسب لنفسه النار.

وقيل: جَرَمٌ وجُرْمٌ بمعنى، لكنْ خصَّ بهذا الموضع «جَرَم» كما خصَّ عَمْرٌ بالقسم، وإن كان عَمْرٌ وعُمْرٌ (٧) بمعنى، ومعناه: ليس بجُرم أنَّ لهم النار، تنبيهاً أنهم اكتسبوها بما ارتكبوه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ومَنْ أَساءَ فعَليها ﴾ [الجاثية/

كسبب وأرض ذات حرَّ جرمُ فالجرمُ فالجرمُ

لا يدعي القومَ أنّي أفرّ

<sup>(</sup>١) اتفق جميع القراء على كسر الهمزة من ﴿ إجرامي ﴾.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٣) أي: ذهب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك:

وعرَبُ والسقطعُ، أمَّسا السجِرْمُ فالدُّنبُ لا عسومسلتَ بسالإذنسابِ

<sup>(</sup>٥) الآية: ﴿ لَا جَرْمُ أَنَّ لَهُمَ النَّارَ ﴾ من سورة النحل: رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٦) الشطر لامرىء القيس، وعجزه:

وهو في ديوانه ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) قال الزمخشري: االعَمْر:الحياة والبقاء، وفيه لغات ثلاث: عَمْر، وعُمْر، وعُمُر، ولا يستعمل في القسم من اللغات الثلاث إلا المفتوحة؛ لأنها أخف اللغات، ووزنها أخف الأوزان الثلاثية كلها، والقسم كثير الاستعمال عندهم فاختاروا له أخفَها، انظر: أعجب العجب ص ٣٨ ـ ٣٩.

عند أهل التحقيق(١)

وعلىٰ ذلك قوله عزُّ وجل: ﴿ فاللَّذِينَ لا يُؤمنونَ بالآخرةِ قُلوبُهم مُنكِرةٌ وَهُمْ مُستكبرُونَ ﴾ [النحل/ ٢٢]، ﴿ لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلُمُ مَا يُسرُّونَ وما يُعلِنونَ ﴾ [النحل/ ٢٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ لا جَرَمَ أَنُّهم في الآخرةِ هُمُّ الخَاسِرُونَ ﴾ [النحل/ .[1.4

## جـــریٰ

الجَرْيُ : المرُّ السريع، وأصله كمرِّ الماء، ولما يجري كجريه. يقال: جَريٰ يجري جرْيةً وجَرَياناً. قال عزَّ وجل: ﴿ وهَذه الْأَنهارُ تَجرى منْ تَحتى ﴾ [الزخرف/ ٥١]، وقال تعالىٰ: ﴿ جناتُ عدنِ تجري من تحتهم الأنهار ﴾ [الكهف/ ٣١]، وقال: ﴿ وَلتَجرى الفُّلكُ ﴾ [الروم/ ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ فيها عَينٌ جَارِيةً ﴾ [الغاشية/ ١٢]، وقال: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَىٰ الماءُ حَملْنَاكم في الجَارِيةِ ﴾ [الحاقة/ ١١]، أي: السفينة التي تجري في البحر، وجمعها:، جَوارِ، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَهُ الجَوارِ المُنشآتُ ﴾

وقد قيل في ذلك أقوالً، أكثرها ليس بمرتضى | [الرحمن/ ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمِن آياتِهِ الجَوار في البَحر كالأعلام ﴾ [الشوري/ ٣٢]، ويقال للحوصلة: جرِّيّة(٢)؛ إمَّا لانتهاء الطعام إليها في جَرْيه؛ أو لأنها مجرى الطعام. والإجريّا: العادة التي يجري عليها الإنسان، والجريُّ: الوكيل والرسول الجارى في الأمر، وهو أخصُّ من لفظ الرسول والوكيل، وقد جريتُ جَرْياً. وقوله عليه السلام: «لا يَستجرينُّكم الشَّيطانُ»(٣) يصح أن يُدَّعىٰ فيه معنىٰ الأصل. أي: لا يحملنَّكم أن تجروا في ائتماره وطاعته، ويصح أن تجعله من الجَري، أي: الرسول والوكيل(1). ومعناه: لا تتولوا وكالة الشيطان ورسالته، وذلك إشارة إلى نحو قوله عزَّ وجل: ﴿ فَقَاتِلُوا أُولِياءَ الشَّيطان ﴾ [النساء/ ٧٦]، وقال عزَّ وجل: ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمِ الشَّيطَانُ يُخوِّفُ أُولِياءَه ﴾ آل عمران/ ١٧٥].

جـــزع

قال تعالىٰ: ﴿ سَواءً علينا أَجزعْنا أَمْ صَبْرُنَا ﴾ [إبراهيم/ ٢١]، الجزع: أبلغ من الحزن، فإنَّ الحزن عام والجَزَّعُ هَو: حزنٌ يصرف الإنسان

<sup>(</sup>١) انظر: معانى القرآن للفراء ٨/٢ . ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن مطرِّف قال: قال أبي: انطلقتُ في وفدِ بني عامرِ إلىٰ رسول الله ﷺ، فقلنا: أنت سيدُنا ِفقال: «السيَّدُ الله عزُّ وجل»، قلنا: وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طولًا، قال: «فقُولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينُكم الشيطان» أخرجه أبو داود. انظر: معالم السنن ١١٢/٤؛ وأحمد في المسند ٢٤١/٣؛ والبيهقي في الأسماء والصفات

<sup>(</sup>٤) راجع: معالم السنن للخطابي ١١٢/٤.

عمًا هو بصدده، ويقطعُه عنه، وأصلُ الجَزْع: قطع الحبل من نصفه، يقال: جَزعتُه فانجزع، ولتصوّر الانقطاع منه قيل: جِزْع الوادي، لمنعطَفِه، ولانقطاع اللون بتغيّره قيل للخرز المتلوِّن جَزْع، ومنه استعير قولهم: لحمَّ مُجزَّع، والمتلوِّن جَزْع، ومنه استعير قولهم: لحمَّ مُجزَّع، إذا كان ذا لونين. وقيل للبسرةِ إذا بلغ الإرطابَ نصفها: مُجزَّعة. والجازع: خشبة تجعل في وسط البيت فتلقى عليها رؤوس الخشب من الما حمل من العبء، وإمًّا لقطعه بطوله وسط البيت.

### جـــزء

جُزء الشيء: ما يَتقوَّم به جملته، كأجزاء السفينة، وأجزاء البيت، وأجزاء الجملة من المحساب قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ اجعلْ على كلِّ جَبلِ مِنهِنَّ جُزْءاً ﴾ [البقرة/٢٦٠]، وقال عزَّ وجل: ﴿ لِكُلِّ بَابِ منهم جُزءً مَقسومٌ ﴾ [الحجر/ ٤٤]، أي: نصيب، وذلك جزء من الشيء، وقال تعالىٰ: ﴿ وجَعلُوا لَهُ من عِبَادِهِ جُزءاً ﴾ [الزخرف/ ١٥]، وقيل: ذلك عبارة عن الإناث، من قولهم: أجزأت المرأة: أتت بأنثىٰ (١٠).

وجَزَأ الإبل: مَجْزءاً وجَزْءاً:اكتفىٰ بالبقل عن شرب الماء. وقيل: اللَّحمُ السمينُ أَجزأُ من

المَهزول<sup>(٢)</sup>، وجُزأة السكين: العود الذي فيه السَّيْلان<sup>(٣)</sup>، تصوِّراً أنه جزء منه.

## جـــزا

الجزاء: الغّناء والكفاية، وقال تعالىٰ: ﴿ لا يَجزي وَالدُّ عن وَلـدِهِ ولا مَولودٌ هو جَازِ عن وَالده شَيئاً ﴾ [لقمان/ ٣٣]، والجزاء: ما فيه الكفاية من المقابلة، إنْ خيراً فخير، وإنْ شراً فشر. يقال: جزيتُه كذا ويكذا. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَذَلَكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴾ [طه/ ٧٦]، وقال: ﴿ فَلَهُ جَـزاءً الحُسنىٰ ﴾ [الكهف/ ٨٨]، ﴿ وَجَزاءُ سَيئةِ سَيئةٌ مثلُها ﴾ [الشوري/ ٤٠]، وقـال تعالىٰ: ﴿ وَجَـزَاهُمْ بِمَـا صَبِرُوا جَنَّـةً وحَريراً ﴾ [الإنسان/ ١٢]، وقال عزَّ وجل: ﴿ جَزاؤُكُم جَزاءاً مَوفُوراً ﴾ [الإسراء/ ٦٣]، ﴿ أُولِئِكَ يُجزُونَ الغُرِفةَ بِمَا صَبرُوا ﴾ [الفرقان/ ٥٧]، ﴿ وَمَا تُجِزُونَ إِلَّا مَا كُنتُم تَعْمُلُونَ ﴾ [الصافات/ ٣٩]، والجزية: ما يُؤخذ من أهل الذمة، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم. قال الله تعالىٰ: ﴿ حتىٰ يُعطوا الجزيةَ عن يُدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة/ ٢٩]، ويقال: جازیك فلانً، أي: كافیك.

ويقال: جزيته بكذا وجازيتُه، ولم يجىء في القرآن إلا جزى دون جازى، وذاك أنَّ المجازاة

<sup>(</sup>١) وردُّ هذا الزمخشري في تفسيره. راجع: الكشاف ٤١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع المغيث ٢/٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) السِّيلان بكسر السين: سنْخ قائم السيف ونحوه.

هي المكافأة، وهي المقابلة من كل واحدٍ من الرجلين، والمكافأة هي: مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها. ونعمة الله تتعالىٰ عن ذلك، ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة في اللهِ عزَّ وجل(١)، وهذا ظاهر.

#### جــس

قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجَسَّوا ﴾ [الحجرات/ ١٢]، أصل الجَسَّ: مسَّ العِرْقِ وتعرُّفُ نبضه للحكم به على الصحة والسقم، وهو أخص من الحَسَّ، فإنَّ الحَسَّ تعرُّف ما يدركه الحِسُّ. والجَسُّ: تعرُّف حالٍ ما من ذلك، ومن لفظ الجسّ اشتق الجاسوس(٢).

جســـد

الجسد كالجسم لكنه أخصّ، قال الخليل رحمه الله: لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض (٣) ونحوه، وأيضاً فإنَّ الجسد لما لَهُ لون، والجسم يقال لما لا يبين له لون، كالماء والهواء.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا جَعلْنَاهِم جَسداً لا يَأْكُلُونَ الطَعامَ ﴾ [الأنبياء/ ٨]، يشهد لما قال الخليل، وقال: ﴿ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارً ﴾ [طه/ ٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَلقينَا علىٰ كُرسيّه جَسَداً

ئُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص/ ٣٤].

وباعتبار اللون قيل للزعفران: جساد، وثوب مُجْسَد: مصبوغ بالجِساد<sup>(٤)</sup>، والمِجْسد: الثوب الذي يلي الجسد، والجَسِد والجسد ما قد يبس.

جسم

الجسم: ما له طول وعرض وعمق، ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً وإن قُطع ما قطع، وجزّىء ما قد جُزىء. قال الله تعالى: ﴿ وزَادهُ بَسطةً في العِلْم والجِسْم ﴾ [البقرة/ ٧٤٧]، ﴿ وإذا رأيتهم تُعجِبُكَ أَجْسامُهم ﴾ [المنافقون/ ٤]، تنبيها أنْ لا وراء الأشباح معنى معتد به، والجسمان قيل: هو الشخص، والشخص قد يخرج من كونه شخصاً بتقطيعه وتجزئته بخلاف الجسم.

ا جعـــل

جعل: لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فَعَل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرّف على خمسة أوجه:

الأول: يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدَّىٰ، نجو جعل زيد يقول كذا(٥)، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) راجع: البصائر ١/٣٨١.

<sup>(</sup>٢) وهذا الفصل منقول حرفياً في البصائر، انظر: ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: العين ٦/٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: العين ٦/٨٤.

<sup>(</sup>٥) وهذا الباب نقل السيوطي جُلَّه في الإِتقان ٢١٠/٢.

٩٣ ـ فقد جعلَتْ قَلُوصُ بني سهيل ِ.

من الأكوارِ مرتعُها قريبُ(۱) والثاني: يجري مجرى أوجد، فيتعدَّىٰ إلى مفعول واحدٍ نحو قوله عزَّ وجل: ﴿ وجعلَ الظلماتِ والنُّورَ ﴾ [الأنعام / ١]، ﴿ وجَعَلَ لكم السَّمعَ والأبصارَ والأفئدة ﴾ [النحل / ٧٨].

والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه، نحو: ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزُواجاً ﴾ [النحل/ ٧٢]، ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن الجِبَالِ أَكِنَاناً ﴾ [النحل/ ٨١]، ﴿ وجعل لكم فيها سُبلًا ﴾ [الزخرف/ ١٠].

والرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة، نحو: ﴿ الذي جَعَلَ لكم الأَرضَ فِراشًا ﴾ [البقرة/ ٢٢]، وقوله: ﴿ جَعَلَ لكم مما خَلقَ ظِلالاً ﴾ [النحل/ ٨١]، ﴿ وجَعلَ القمرَ فيهنَّ نُوراً ﴾ [نوح/ ٢٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا جَعلناهُ قُرآناً عربياً ﴾ [الزخرف/ ٣].

والخامس: الحكم بالشيء على الشيء، حقاً كان أو باطلًا، فأمًا الحقُّ فنحو قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا رادُّوهُ إليكِ وجَاعلُوهُ من المُرسَلينَ ﴾ [القصِص/ ٧]، وأمًّا الباطل فنحو قوله عزَّ وجل: ﴿ وجَعلُوا

اللهِ ممَّا ذَراً من الحَرثِ والأنعامِ نَصيباً ﴾ [الأنعام/ ١٣٦]، ﴿ ويَجعلُونَ للهِ البَناتِ ﴾ [النحل/ ٥٥]، ﴿ الذينَ جعلُوا القرآنَ عِضين ﴾ [الحجر/ ٩١].

والجُعالة: خِرقة ينزَّل بها القِدر، والجُعْل والجُعْل والجُعْالة والجَعِيلة: ما يجعل للإنسان بفعله فهو أعمَّ من الأجرة والثواب، وكلبُ مُجْعِل، كناية عن طلب السفاد، والجُعَل: دويبة.

جفـــن

الجَفنة خصت بوعاءِ الأطعمة، وجمعها جفانٌ، قال عزَّ وجل: ﴿ وَجِفَانٍ كالجَوابِ ﴾ [سبأ/ ١٣]، وفي حديثٍ «وأَنْتَ الجفنةُ الغرَّاءُ»(٢) أي: المِطْعَام، وقيل للبئر الصغيرة جَفنة تشبيهاً بها، والجَفْن خصَّ بوعاء السيف والعين، وجمعه أَجْفان، وسمي الكرمُ جَفْناً تصوّراً أنَّه وعاء العنب.

جفأ

قال تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَذَهِبُ جُفَاءً ﴾ [الرعد/ ١٧]، وهو ما يرمي به الوادي أو القدر من الغثاء إلى جوانبه. يقال: أجفاتِ القدرُ زبدَها: ألقته، إجفاءً، وأَجفاتِ الأرضُ: صارت

<sup>(</sup>١) البيت لرجل من بحتر بن عتود، وهو في الخزانة ٣٥٢/٩؛ ومغني اللبيب ص ٣١٠؛ وشفاء العليل بشرح التسهيل ١٣٤٥/١ والأشموني ٢١٠١.

<sup>(</sup>٢)الحديث، عن عبد الله بن الشخير أنَّه وفدَ إلى النبي في رهط بني عامر، قال: فأتيناه فسلَّمنا عليه فقلنا: أنت ولينا وأنت سيدنا، وأنت أطولُ علينا طولًا، وأنت أفضلُنا علينا فضلًا، وأنت الجفنةُ الغرَّاءُ، فقال: «قولوا قولكم ولا يستجرنَّكم الشيطان». أخرجه أحمد في المسند ٢٥٠/٤.

كالجُفاء في ذهاب خيرها، وقيل: أصل ذلك الواو لا الهمز<sup>(۱)</sup>، ويقال: جَفَت القدر وأَجْفت، ومنه: الجَفاء، وقد جفوتُه أَجفوه جَفوةً وجَفَاءً، ومن أصله أُخذ: جَفا السرج عن ظهر الدابة: رفعه عنه.

جـــل

الجلالة: عظم القدر، والجَلال بغير الهاء: التناهي في ذلك، وخصَّ بوصف الله تعالىٰ، فقيل: ﴿ ذو الجَلالِ والإكرامِ ﴾ [الرحمٰن/ ٤٧]، ولم يستعمل في غيره، والجليل: العظيم القدر. ووصفه تعالىٰ بذلك(٢) إمَّا لخلقه الأشياء العظيمة المستدلّ بها عليه؛ أو لأنه يَجُلُّ عن الإحاطة به؛ أو لأنه يجلُّ أن يُدرك بالحواس. الإحاطة به؛ أو لأنه يجلُّ أن يُدرك بالحواس. وموضوعه للجسم العظيم الغليظ، ولمراعاة معنىٰ الغلظ فيه قوبل بالدقيق، وقوبل العظيم بالصغير، فقيل: جَليل ودقيق، وعظيم وصغير، وقيل للبعير: جَليل، وللشاة: دَقيق، اعتباراً لأحدهما بالأخر، فقيل: ما لَهُ جَليل ولا دقيق وما أجلَّني مارً مثلاً في كل كبير وصغير، وخص الجُلالة صارَ مثلاً في كل كبير وصغير، وخص الجُلالة

بالناقة الجسيمة، والجِلَّة بالمسانُّ منها، والجَلَل: كل شيء عظيم، وجَللْتُ كذا: تناولت جُلَّه، وتجللتُ البقر: تناولت جُلاله، والجلَل: المتناوَل من البَعَر، وعُبِّر به عن الشيء الحقير، وعلى ذلك قوله: كلُّ مصيبة بعده جلل.

والجُلُّ: ما معظم الشيء، فقيل: جل الفرس، وجل الثمن، والمجلة: ما يغطى به الصحف، ثُمَّ سميت الصحف مَجَلَّة.

وأمًّا الجَلْجَلة فحكاية الصوت، وليس من ذلك الأصل في شيء، ومنه: سَحاب مُجَلْجِل أي: مصوِّت. فأمًّا سحاب مُجَلِّل فمن الأول، كأنه يُجلِّل (1) الأرض بالماء والنبات.

جلب

أصل الجَلْب: سَوق الشيء. يقال: جَلبتُ جَلْباً، قال الشاعر:

٩٤ ـ وقد يجلُبُ الشيءَ البعيدَ الجوالبُ<sup>(٥)</sup>

وأَجلبتُ عليه: صحتُ عليه بقهر. قال الله عزَّ وجل: ﴿ وأَجلبُ عليهم بِخيلِكَ وَرَجلِكَ ﴾ [الإسراء/ ٦٤]، والجَلبُ المنهي عنه في قوله

(٥) هذا عجز بيت، وصدره: أتيح لها من أرضه وسمائه

<sup>(</sup>١) ولهذا ذكر ابن فارس هذه المادة في باب (جفو)، انظر: المجمل ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأسماء والصفات ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: أساس البلاغة ص ٦٢؛ والبصائر ٢/٣٨٦؛ والمجمل ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) أي: يعمّ.

<sup>[</sup>استدراك] وهو في معجم مقاييس اللغة (جلب)؛ والمجمل ١٩٤/١؛ والبصائر ٣٨٦/١ بلانسبة فيهما من المحققين. وهو للبحتري في ديوانه ١٥٥/١، وهو عجزُ بيت أيضاً لرجلٍ من أهل اليمن في أمَّ له أكلها الذئب. سمط اللّالئ ص ٣٧٨.

جلس

عليه السلام: «لا جَلبَ» (١) قيل: هو أن يجلب المُصَّدِّق أغنام القوم عن مرعاها فيعدها، وقيل: هو أن يأتي أحد المتسابقين بمن يجلب على فرسه، وهو أن يزجره ويصيح به ليكون هو السابق.

والجُلْبة: قشرة تعلو الجرح، [وجِلدة تُلبَسُ القَتب، وقد جلب الجرح وأجلب]، وأَجلب قتبه، والجِلْب: سحابة رقيقة تشبه الجُلبة. والجَلابيب: القمص والخُمر، الواحد: جلباب.

تجالىوت

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا بَرِزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٥٠]، وذلك أعجميٌّ لا أصل له في العربية.

جلسد

الجِلد: قشر البدن، وجمعه جُلود. قال الله تعالىٰ: ﴿ كُلَّمَا نَضِجتْ جُلودُهم بَدَّلْنَاهُمْ جُلوداً غيرَها ﴾ [النساء/ ٥٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ اللهُ نزَّلَ أَحسنَ الحَديثِ كِتَاباً مُتشابِهاً مَثانيَ تَقشعرُ مِنْهُ جُلودُ اللهٰينَ يَخشونَ رَبَّهم ثُمَّ تَلينُ جُلودُهم وقُلوبُهم إلى ذِكْر اللهِ ﴾ [الزمر/ ٢٣].

والجلود عبارة عن الأبدان، والقلوب عن

النفوس. وقوله عزَّ وجل: ﴿ حتىٰ إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمَعُهُم وأَبْصَارُهُمْ وجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعملُونَ ﴾ [فصلت/ ٢٠]، ﴿ وقالُوا لَجلودِهم لِمَ شهدُتُم عَلَيْنا ﴾ [فصلت/ ٢١]، فقد قيل: الجلود ههنا كنايةً عن الفروج(٢)، وجلَدَهُ: ضربَ جِلدَهُ، نحو: بَطَنَه وظَهرَهُ، أو ضربه بالجِلد، نحو: عَصاهُ إذا ضربه بالعصا، وقال تعالىٰ: ﴿ فَاجلدُوهم ثَمانينَ ضربه بالعصا، وقال تعالىٰ: ﴿ فَاجلدُوهم ثَمانينَ جُلْدةً ﴾ [النور/ ٤].

والجَلَد: الجِلد المنزوع عن الحُوار، وقد جَلُدَ جَلَداً فهو جَلْدُ وجَليد، أي: قويّ، وأصله لاكتساب الجلد قوّة، ويقال: مَا لهُ معقولٌ ولا مَجلُود (٣)، أي: عقل وجَلَد.

وأرض جَلْدة تشبيهاً بذلك، وكذا ناقة جَلْدة، وجلّدت كذا، أي: جعلت له جِلداً. وفرس مُجلّد: لا يفزع من الضرب، وإنما هو تشبيه بالمُجلّد الذي لا يلحقه من الضرب ألم، والجَليد: السَّقِيطُ، تشبيهاً بالجِلد في الصلابة. جلس

أصل الجَلْس: الغليظ من الأرض، وسمي النجد جَلْساً لذلك، وروي «أنَّه عليه السلام

<sup>(</sup>١) الحديث عن عمران بن حصين عن النبي على قال: «لا جَلبَ ولا جَنبَ ولا شغارَ في الإسلام، ومن انتهب نُهبة فليس مناء أخرجه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والضياء عن أنس إلى قوله: «في الإسلام» انظر: عارضة الأحوذي ٥/ ٥٢؛ وسنن النسائي ١١١١، والمسند ٩٢/٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: المنتخب من كنايات الأدباء للجرجاني ص ٩.
 (٣) انظر: الصاحبي لابن فارس ص ٣٩٥، وراجع مادة (بقي) في الحاشية ٥ ص ١٣٩.

أعطاهم معادنَ القِبلية غَوريّها وجَلْسيّها»<sup>(١)</sup>.

وجلسَ أصله أن يقصد بمقعده جَلْساً من الأرض، ثم جعل الجلوس لكل قعود، والمَجْلِس: لكلَّ موضع يقعد فيه الإنسان. قال الله تعالى: ﴿ إِذَا قِيلَ لكم تَفَسَّحُوا فِي المَجَالسِ فَافسحُوا يَفسحِ الله لكم ﴾ [المجادلة/ 11].

أصل الجَلْو: الكشف الظاهر، يقال: أَجليتُ القومَ عن منازلهم فَجلُوا عنها. أي: أبرزتُهم عنها، ويقال: جَلاه، نحو قول الشاعر:
٩٥ ـ فلما جَلاها بالأيام تحيَّزتُ

ثُباتٍ عليها ذلُها واكتئابُها(٢) وقال الله عزَّ وجل: ﴿ وَلُولا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِم فِي الدُّنيا ﴾ [الحشر/ ٣]، عليهم الجَلاءَ لَعذَّبَهم في الدُّنيا ﴾ [الحشر/ ٣]، ومنه: جَلا لي خبر، وخبر جلي، وقياس جَلي (٣)، ولم يسمع فيه جالٍ. وجَلوتُ العروسَ جِلوة، وجلوتُ السيفَ جِلاءً، والسماءُ جَلواءُ أي: مَصْحية، ورجل أجلىٰ: انكشف بعض رأسه عن الشعر، والتجلي قد يكون بالذات نحو:

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ [الليل / ٢]، وقد يكون بالأمر والفعل، نحو: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ للجَبَلِ ﴾ [الأعراف/ ١٤٣]. وقيل: فلانُ ابن جلا<sup>(٤)</sup> أي: مشهور، وأجلوا عن قتيل إجلاءً.

قال الله تعالى: ﴿ وَتُحبُّونَ المالَ حُبًا جَمَّا ﴾ [الفجر/ ٢٠]، أي: كثيراً، من: جَمَّة الماء، أي: معظمه ومجتمعه الذي جُمَّ فيه الماء عن السيلان، وأصل الكلمة من الجَمام، أي: الراحة للإقامة وترك تحمُّل التعب، وجُمام (٥) المكوك دقيقاً، وجمام القدح ماءً: إذا امتلأ حتى عجز عن تحمل الزيادة.

ولاعتبار معنى الكثرة قيل الجُمَّة لقوم يجتمعون في تحمل مكروه، ولما اجتمع من شعر الناصية، وجَمَّة البئر: مكانُ يجتمع فيه الماء كأنه أجمَّ أياماً، وقيل للفرس: جَمُوم الشدّ، تشبيها به، والجمَّاء الغفير، والجَمُّ الغفير: الجماعة من الناس، وشاة جَمَّاء: لا قرن لها، اعتباراً بجمّة الناصية.

ومعادن القبلية: من ناحية الفرع. قوله: غوريها وجلسيها يريد أنه أقطعه وهادها ورُباها.

<sup>(</sup>١) الحديث عن عوف المزني أنَّ النبي ﷺ أقطعَ بلالَ بن الحارث معادن القبليَّة جلسيَّها ونموريَّها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي ﷺ بذلك كتاباً.

أخرجه أبو داود في باب إقطاع الأرضين بطريقين أحدهما عن ابن عباس وهو حسن، والآخر عن عوف وهو ضعيف. راجع معالم السنن ١٤/٣؛ وهو في المستدرك ١٧/٣؛ ومعالم السنن ٢٨٠/٨.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ٧٩/١؛ والمجمل ١٩٣/١.

 <sup>(</sup>٣) يسمىٰ قياس العلة، وهو ما كانت العلة موجبة فيه للحكم، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة
 الإيذاء راجع شرح الورقات للمَحلِّي ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) جمام المكوك بتثليث الجيم، وهو ما علا رأسه فوق طفافه ولا يقال: جُمام بالضم إلا في الدقيق وأشباهه.

جميح

قال تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ يَجمحُونَ ﴾ [التوبة/ ٧٥]، الجمحوح أصله في الفرس إذا غلب فارسه بنشاطه في مروره وجريانه، وذلك أبلغ من النشاط والمرح، والجُمَاح: سهمٌ يجعل على رأسه كالبندقة يرمى به الصبيان(١).

#### جميع

الجمع: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جَمعتُه فاجتمع، وقال عزَّ وجل: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمسُ والقمرُ ﴾ [القيامة / ٩]، ﴿ وَجَمعَ فَاوَعَىٰ ﴾ [المعارج / ١٨]، ﴿ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾ [المعرج / ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَجمعُ بِينَنا ربَّنا ثُمَّ يَفتحُ بَينَنا بالحقِّ ﴾ [سبأ / ٢٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ لَمغفرةُ مِن اللهِ ورَحمةٌ خيرُ مما يَجمعُونَ ﴾ [آل عمران / ١٥٧]، ﴿ قُلْ لَئنِ مما يَجمعُونَ ﴾ [آل عمران / ١٥٧]، ﴿ قُلْ لَئنِ تعالىٰ: ﴿ فَجَمَعْناهم جَمْعاً ﴾ [الكهف / ١٩٩]، وقال وقال نعالىٰ: ﴿ فَجَمَعْناهم جَمْعاً ﴾ [الكهف / ١٩٩]، وقال وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ جَامعُ المُنافقينَ والكافرينَ ﴾ [النساء / ١٤٠]، ﴿ وإذا كانُوا معَهُ على أَمْرِ جَامعٍ ﴾ [النور / ٢٣]، أي: أمر له والكافرينَ ﴾ [النور / ٢٣]، أي: أمر له (١) انظر: المجمل ١٩٧١).

خطرٌ يجتمع لأجله الناس، فكأنَّ الأمر نفسه جمعهم. وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَلْكَ يَومُ مجموعُ لهُ النَّاسُ ﴾ [هود/ ١٠٣]، أي: جمعوا فيه، نحو: ﴿ وَتُنذَرَ يَومُ الجَمعِ ﴾ [الشورى/ ٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَومَ يجمعُكُمْ لِيـومِ الجَمعِ ﴾ [التغابن/ ٩]، ويقال للمجموع: جِمْعٌ وجَميع وجماعة، وقال تعالىٰ: ﴿ وما أصابكم يومَ التقیٰ الجَمعانِ ﴾ [آل عمران/ ١٦٦]، وقال عزَّ وجل: ﴿ وإنْ كلَّ لمَّا جَميعٌ لدينا مُحضَرونَ ﴾ [يس/ ٣]، والجُمَّاع يقال في أقوام متفاوتة اجتمعوا.

قال الشاعر: ٩٦ ـ جَمْع ٍ غَيرِ جُمَّاع ِ<sup>(٢)</sup>

وأجمعت كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعاً يتوصل إليه بالفكرة، نحو: ﴿ فَأَجمِعُوا أَمرَكُم وَشُركَاءكُم ﴾ [يونس/٧١]، وقد قرىء «فأجمعوا» (٣) من جمعتُ. قال الشاعر: (١٤ على أغدُونُ يوماً وأمري مُجْمَع (٤)

وقال تعالىٰ: ﴿ فَأَجِمِعُوا كِيدَكُم ﴾ [طه/ ٢٤]، ويقال: أجمع المسلمون على كذا:

اجتمعت آراؤهم عليه، ونَهْبُ مُجْمَع: ما يُوصل إليه بالتدبير والفكرة، وقوله عزَّ وجل: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>٢) البيت: حتى تجلَّت ولنا غاية من بين جمع غير جُمَّاع وهو لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري في المفضليات ص ٢٨٥؛ وأساس البلاغة ص ٢٤؛ واللسان (جمع). (٣) وهي قراءة رويس عن يعقوب.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت، وشطره:

يا ليتَ شعري والمُنىٰ لا تنفعُ وهو في اللسان (جمع)؛ ومعاني الفراء ٢/٤٧٣؛ والنوادر ص ١٣٣؛ والخصائص ٢/١٣٦.

النَّاسَ قَدْ جَمعُوا لكم ﴾ [آل عمران/ ١٧٣]، قيل: جمعوا أراءهم في التدبير عليكم، وقيل: جمعوا جنودهم. وجَميعٌ وأجمعُ وأجمعون يستعمل لتأكيد الاجتماع على الأمر، فأمَّا أجمعون فتوصف به المعرفة، ولا يصح نصبه على الحال. نحو قوله تعالىٰ : ﴿ فَسجدَ الملائكةُ كُلُّهِم أَجِمعُونَ ﴾ [الحجر/ ٣٠]، ﴿ وَأَتُّـوني بأهلِكم أجمعينَ ﴾ [يوسف/ ٩٣]، فأمَّا جميع فإنَّه قد ينصب على الحال فيؤكِّدُ به من حيث المعنى، نحو: ﴿ اهبطُوا منها جَميعاً ﴾ [البقرة/ ٣٨]، وقال: ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ﴾ [هود/ ٥٥]، [وفلانٌ جميع، أي: مجتمع العقل والقوة، ويقال: الجَميع ما جمع عدداً]، وقولُهم: يوم الجمعة، لاجتماع الناس للصلاة، قال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ للصلاةِ من يَوم الجُمعةِ فاسعَوا إِلى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة/ ٩]، ومسجد الجامع، أي: الأمر الجامع، أو الوقت الجامع، وليس الجامع وصفاً للمسجد، وجمَّعُوا: شهدوا الجمعة، أو الجامع أو الجماعة.

 إ جَامعةً: عظيمة، واستجمع الفرس جرياً: بالغ، فمعنىٰ الجمع ظاهر. وقولهم: ماتت المرأة بجُمع : إذا كان ولدها في بطنها، فلتصور اجتماعهما، وقولهم: هي منه بجُمْع : إذا لم تُفتضّ : فلاجتماع ذلك العضو منها وعدم التشقق فيه، وضرَبَه بجُمع كفّه: إذا جمع أصابعه فضربه بها، وأعطاه من الدراهم جمع الكف. أي: ما جمعته كفّه. والجوامع: الأغلال، لجمعها الأطراف.

جمـــل

الجمال: الحُسن الكثير، وذلك ضربان: أحدهما: جمال يخصّ الإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله.

والثاني: ما يوصل منه إلى غيره. وعلىٰ هذا الوجه ما روي عنه ﷺ: ﴿إِنَّ الله جَميلَ يحبُّ الجمال»(٢) تنبيهاً أنَّه منه تفيض الخيرات الكثيرة، فيُحَبُّ مَنْ يختص بذلك.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلكمْ فيها جَمالُ حين تريحون﴾ [النحل/ ٦]، ويقال: جَمِيلٌ وجَمال وجُمَّال وأتانُ جامع(١): إذا حملت، وقِدْر جِماع |على التكثير. قال الله تعالى: ﴿ فصبرٌ جَميلٌ ﴾

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: يقال للأتان أول ما تحمل: جامع. راجع المجمل ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم والترمذي عن ابن مسعود، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة، والحاكم عن ابن عمر، وابن عساكر عن جابر وابن عمر. انظر: الفتح الكبير ٣٣١/١، ورواية البيهقي عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كانَ في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار مَنْ كان في قلبه مثقالِ ذرة من إيمان»، فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يُحِبُّ أن يكونَ ثوبه حسناً ونعله حسناً؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله جميلَ يُحِبُّ الجمال، الكبرُ مَنْ بطر الحق وغمص الناس، وكذا رواه البيهقي بهذه الرواية (انظر: الأسماء والصفات ص ٦٠)؛ وصحيح مسلم كتاب الإيمان ٩٣/١ باب تحريم الكبر؛ والمستدرك ١٨١/٤ و ٢٦/١.

[يوسف/ ٨٣]، ﴿ فَاصِبرْ صَبْراً جَميلًا ﴾ [المعارج/ ٥]، وقد جَاملْتُ فلاناً، وأَجملتُ في كذا، وجمالك، أي: أجمل، واعتبر منه معنىٰ الكثرة، فقيل لكلّ جماعة غير منفصلة: جُملة، ومنه قيل للحساب الذي لم يُفصَّل والكلام الذي لم يُبيَّن تفصيله: مُجمل، وقد أجملُتُ الحساب، وأجملتُ في الكلام. قال تعالىٰ: ﴿ وقالَ الذينَ كَفُرُوا لُولًا نُزِّلَ عليه القُرآنُ جُملةً وَاحدةً ﴾ [الفرقان/ ٣٣]، أي: مجتمعاً لا كما أنزل نجوماً مفترقة. وقول الفقهاء: المجمل: ما يحتاج إلى بيان، فليس بحدٍّ له ولا تفسير، وإنما هو ذكر بعض أحوال الناس معه؛ والشيء يجب أن تبيّن صفتُه في نفسه التي بها يتميز، وحقيقة المجمل: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير مُلخّصة. والجَمَلُ يقال للبعير إذا بَزَل(١)، وجمعه جمال وأَجْمَال وجمَالة قال الله تعالىٰ: ﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ الجَمَل في سَمِّ الخِياطِ ﴾ [الأعراف/ ٤٠]، وقوله: ﴿ جِمَالَاتٌ صُفرٌ ﴾ (٢) [المرسلات/ ٣٣]، جمع جمَالة، والجمَالةُ جمع جَمل، وقرىء: ﴿ جُمالاتٌ ﴾ (٣) بالضم، وقيل: هي القلوص،

والجَامِل: قطعة من الإبل معها راعيها، كالباقر، وقولهم: اتّخذ الليلَ جملًا (٤) فاستعارة، كقولهم: ركبَ الليل، وتسمية الجمل بذلك يجوز أن يكون لما قد أشار إليه بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فيها جَمالٌ ﴾ [النحل/ ٦]؛ لأنهم كانوا يعدُون ذلك جَمالًا لهم. وجَملتُ الشحم: أذبته، والجميل: الشحم المذاب، والاجتمال: الادهان به، وقالت امرأة لبنتها: تجمَّلي وتعفَّفي (٥)، أي: كُلي الجميل، واشربي العُفَافَة (٢).

أصل الجَنِّ: ستر الشيء عن الحاسة، يقال: جَنَّه الليل وأَجنَّه وجَنَّ عليه، فجنَّهُ: ستره، وأَجنَّه جعلَ له ما يجنَّه، كقولك: قَبرتُه وأقبرتُه، وسَقيتُه وأسقيتُه، وجَنَّ عليه كذا: ستر عليه، قال عزَّ وجل: ﴿ فَلمَّا جَنَّ عليه اللَّيلُ رَأَىٰ كَوكباً ﴾ [الأنعام / ٢٧]، والجَنان: القلب، لكونه مستوراً عن الحاسة، والمِجنَّ والمِجنَّة: الترس الذي يجنُّ صاحبه، قال عزَّ وجل: ﴿ اتَّخذوا أَيمانَهم جُنَّةً ﴾ [المجادلة / ٢٦]، وفي الحديث: «الصَّوم جُنَّة»(٧).

<sup>(</sup>١) بَزَلَ البعير يَبرُل : فطر نابه أي: انشق.

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب بخلفه وشعبة عن عاصم، وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: جمالة.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ رويس عن يُعقوب، وهي قراءة صحيحة متواترة. راجع: الإتحاف ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: أساس البلاغة ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) العُفَافة: وهو ما بقى في الضرع من اللبن.

<sup>(</sup>٧) الحديث يروى: «الصيام جُنَّة» وهو صَحيح متفق عليه. وأخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الصيام، انظر· تنوير =

والجنّةُ: كلُّ بُستان ذي شجرٍ يسترُ بأشجاره الأرض، قال عزَّ وجل: ﴿ لقدْ كَانَ لِسَبَاٍ في مَسكِنهم آيةٌ جنّتانِ عن يمينٍ وشمال ﴾ [سبأ/ ١٥]، ﴿ وَبدَّلنَاهُم بجنَّتيهم جَنَّتينِ ﴾ [سبأ/ ١٦]، ﴿ وَلُولًا إِذْ دَخلْتَ جنتكَ ﴾ [الكهف/ ٣٩]، قيل: وقد تسمىٰ الأشجار الساترة جَنَّة، وعلىٰ ذلك حمل قول الشاعر:

# ٩٨ ـ من النُّواضح تَسقي جنَّةً سُحقاً(١)

وسميت الجَنَّة إمَّا تشبيهاً بالجنَّة في الأرض - وإن كان بينهما بون -؛ وإمَّا لستره نِعمها عنَّا المشار إليها بقوله تعالىٰ: ﴿ فَلا تَعلمُ نَفسٌ ما أَخفِي لَهم من قُرَّةِ أُعينٍ ﴾ [السجدة/ ١٧]. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما قال: ﴿ جَنَّاتُ ﴾ (٢) بلفظ الجمع لكون الجنان سبعاً: جنة الفردوس، وعدنٍ، وجنة النعيم، ودار الخلد، وجنة المأوى، ودار السلام، وعليين.

والجنين: الولد ما دام في بطن أمه، وجمعُهُ: أُجِنَّة. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ

أمهاتِكم ﴾ [النجم / ٣٧]، وذلك فعيل في معنىٰ مفعول، والجنين القبر (٣)، وذلك فعيل في معنىٰ فاعل. والجنّ يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الإنس، فعلىٰ هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين، فكلُّ ملائكة جنّ، وليس كلُّ جنَّ ملائكةً، وعلىٰ هذا قال أبو صالح (٤): الملائكة كلها جنّ، وقيل: بل الجن بعض الروحانيين، وذلك أنَّ الروحانيين ثلاثة:

- \_ أخيارٌ: وهم الملائكة.
- \_ وأشرار: وهم الشياطين.

- وأوساط فيهم أخيار وأشرار: وهم الجن، ويدلُّ على ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ أُوحِي إِلَيُّ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَأَنَّا مِنًا المُسلمونَ ومنًا القَاسطُونَ ﴾ [الجن/ ١-١٤].

والجِنَّة: جماعة الجن. قال تعالى: ﴿ مِن الجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس/ ٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَجعلُوا بِينَهُ وبِينَ الجِنَّةِ نَسباً ﴾ [الصافات/ ١٥٨]. والجنَّة: الجنون، وقال تعالىٰ: ﴿ مَا

<sup>=</sup> الحوالك ١/٢٨٧؛ وفتح الباري ٤/٧٨؛ ومسلم رقم (١١٥١)؛ وانظر: شرح السنة للبغوي ٢/٥٧٦.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وصدرُه:

كأنَّ عينيَّ في غربي مُقتَّلةٍ

وهو لزهير بن أبي سلمي في ديوانه ص ٤٠؛ والمجمل ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿ كانت لهم جنَّاتُ الفردوس نُزُّلاً ﴾ الكهف: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس: والجنين: المقبور، وكذا في اللسان، والجَنن: القبر لستره الميت.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن صالح، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير العلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، شيخ الكلبي، يروي عن ابن عباس، وفيه ضعف. مات سنة ١٢٢ هـ. انظر: تقريب التهذيب ص ٣٠٨.

بِصَاحِبِكُم مَن حِنَّةٍ ﴾ [سبأ/ ٤٦] أي: جنون. والجُنون: حائلُ بين النفس والعقل، وجُنَّ فلان قيل: أصابه الجِن، وبُني فعله كبناء الأدواء نحو: زُكم ولُقِي (١) وحُمَّ، وقيل: أصيب جَنانُه، وقيل: حيل بين نفسه وعقله، فجن عقله بذلك وقيل: حيل بين نفسه وعقله، فجن عقله بذلك وقوله تعالىٰ: ﴿ مُعلَّمُ مَجنونٌ ﴾ [الدخان/ ١٤]، أي: ضامَّة مَنْ يُعلمه من الجن، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ أَئِنَا لَتَارِكُوا آلهتِنا لِشَاعرٍ مَجنونٍ ﴾ وقيل: [الصافات/ ٣٦]، وقيل:

# ٩٩ \_ جُنَّ التِلاعُ والآفاقُ(٢)

أي: كثر عشبها حتى صارت كأنها مجنونة، وقوله تعالىٰ: ﴿ والجانَّ خلقْنَاهُ مِن قَبلُ مِن نَارِ السَّموم ﴾ [الحجر/٢٧] فنوع من الجنّ، وقوله تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴾ [النمل/ ١٠]، قيل: ضربٌ من الحيَّات.

أصل الجَنْب: الجارحة، وجمعه: جُنُوب، قال الله عزَّ وجل: ﴿ فَتُكوىٰ بها جِباهُهم وجُنوبُهم ﴾ [التوبة/ ٣٥]، وقال تعالىٰ:

﴿ تتجافى جُنوبُهم عن المضَاجِع ﴾ [السجدة/ ١٦]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قِياماً وَقُعوداً وعلى جُنُوبِهم ﴾ [آل عمران/ ١٩١].

ثم يستعار من الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك، نحو: اليمين والشمال، كقول الشاعر:

١٠٠ ـ مِنْ عن يميني مرَّةً وأمامي (٣)

وقيل: جنب الحائط وجانبه، ﴿والصَّاحِبِ اللَّجَنبِ ﴾ [النساء/ ٣٦]، أي: القريب، وقيل: كناية عن المرأة (٤)، وقيل: عن الرفيق في السفر (٥). قال تعالىٰ: ﴿ يَا حَسَرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللهِ ﴾ [الزمر/ ٥٦]، أي: في أمره وحدًه

الذي حدَّه لنا. وسار جنبيه وجنبتيه، وجَنابيه وجَنابتيه، وجَنَبْتُه: أصبتُ جَنبه، نحو: كبدتُه وفأدته. وجُنِبَ: شكا جنبه، نحو: كُبِدَ وفُئِد، وبُني من

الجَنب الفعل على وجهين:

أحدهما: الذهاب على ناحيته.

والثاني: الذهاب إليه.

جئـــب

فَإِذَا جَادَتِ اللَّهِ وَضَعُوا القِد حَ وَجَنَّ السّلاعُ والآفاقُ وهو للَّاعشىٰ في ديوانه ص ١٢٩.

وهو لقطري بن الفجاءة، في مغني اللبيب ص ١٩٩؛ وشُرح ابن عقيل ٢٤٣/١؛ وخزانة الأدب ١٦٣/١٠. (٤) أخرجه ابن جرير ٨١/٥ عن عليّ وابن عباس. (٥) أخرجه ابن جرير ٨١/٥ عن مجاهد.

<sup>(</sup>١) أي: أصابته اللقوة، وهو داء في الوجه يعوجٌ منه الشَّدق.

<sup>(</sup>٢) البيت بتمامه:

فالأول نحو: جنبتُه، وأجنبته، ومنه: ﴿ والجَارِ الجُنبِ ﴾ [النساء/ ٣٦]، أي: البعيد، قال الشاعر:

١٠١ ـ فَلَا تَحرمنِّي نائلًا عن جَنابةٍ(١)

أى: عن بُعدٍ. ورجل جَنب وجانب. قال عزُّ وجل: ﴿ إِنْ تَجَنَّبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنَّهُ ﴾ [النساء/ ٣١]، وقال عزَّ وجل: ﴿ وَاجْتَنُّبُوا قُولَ الزُّور ﴾ [الحج/ ٣٠]، و﴿ اجْتَنُّبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [الزمر/ ١٧] عبارة عن تركهم إياه، ﴿ فَاجْتَنْبُوهُ لعلَّكم تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة/ ٩٠]، وذلك أبلغ من قولهم: اتركوه. وجَنَّبَ بنو فلان وقيل جُنِّبَ إذا لم يكن في إبلهم اللبن، وجُنِبَ فلانٌ خيراً، وجُنِبَ شر آلاً ). قال تعالى في النار : ﴿ وسَيُجنَّبُها الأَتقىٰ الذي يُؤتى مَالَهُ يَتزكَّىٰ ﴾ [الليل/ ١٧ ـ ١٨]، وذلك إذا أطلق فقيل: جُنبَ فلان فمعناه: أبعد عن الخير، وذلك يقال في الدعاء في الخير، وقموله عـزُّ وجل: ﴿ وَاجنُبنِي وَبَنيُّ أَنْ نَعبدُ الأصنامَ ﴾ [إبراهيم/ ٣٥]، مِن: جَنبتُه عن كذا أى: أبعدته، وقيل: هو مَنْ جَنبْتُ الفرس، كأنما سأله أنْ يقوده عن جانب الشرك بألطاف منه

وأسبابٍ خفية. والتجنيب: الرَّوْح في الرِّجلين، وذلك إبعاد إحدى الرجلين عن الأخرى خِلقة. وقوله تعالى: ﴿ وإنْ كنتُم جُنباً فاطَّهرُوا ﴾ [المائدة / ٦]، أي: إنْ أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين، وقد جَنب وأجنب واجتنب وتجنب، وسميت الجنابة بذلك لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والجنوب يصح أن يعتبر فيها معنى المجيء من جانب الكعبة (٣)، وأن يعتبر فيها معنى الذهاب عنه، لأنَّ المعنيين فيها موجودان، واشتق من الجنوب جَنبتِ الريح: هبت جَنوباً، فأجنبنا: دخلنا فيها، وجُنبنا: أصابتنا، وسحابة مَجنوبة: هبت عليها.

جنــح

الجناح: جَناح الطائر، يقال: جُنح (٤) الطائر، أي البيرة أي: كسر جناحه، قال تعالى: ﴿ ولا طَائرٍ يَطِيرُ بِجناحيه ﴾ [الأنعام / ٣٨]، وسُمِّي جَانبا الشيء جَناحيه، فقيل: جَناحيا السفينة، وجناحيا العسكر، وجناحيا الوادي، وجناحيا الإنسان لجانبيه، قال عزَّ وجل: ﴿ وَاضمُمْ يَدَكُ إِلَىٰ لِحَانِيهِ، قال عزَّ وجل: ﴿ وَاضمُمْ يَدَكُ إِلَىٰ لِحَانِيهِ، قال عزَّ وجل: ﴿ وَاضمُمْ يَدَكُ إِلَىٰ الْمَانِيةِ،

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه:

فإني آمرؤ وسطَ القبابِ غريبُ

وهو لعلقمة بن عبدة، في ديوانه ص ٤٨؛ والمفضليات ص ٣٩٤؛ والمجمل ١٩٩/١؛ واللسان (جنب)؛ والأساس ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ١/٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) والجنوب: ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة، راجع: اللسان (جنب).

<sup>(</sup>٤) انظر الأفعال ٢٨٨/٢.

جَنَاحِك ﴾ [طه/ ٢٢]، أي: جانبك ﴿ وَاضْمُمْ إليكَ جَناحَكَ ﴾ [القصص/ ٣٢]، عبارة عن اليد؛ لكون الجناح كاليد، ولذلك قيل لجناحي الطائر يداه، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وَاخفضْ لهما جَناحَ الذُّل من الرَّحمةِ ﴾ [الإسراء/ ٢٤]، فاستعارة، وذلك أنه لما كان الذلُّ ضربين : ضرب يضع الإنسان، وضرب يرفعه - وقصد في هذا المكان إلى ما يرفعه لا إلى ما يضعه ـ فاستعار لفظ الجناح له، فكأنه قيل: استعمل الذل الذي يرفعُك عند الله من أجل اكتسابك الرحمة، أو من أجل رحمتك لهما، ﴿ واضمُّمْ إليكَ جَناحَكَ من الرَّهْبِ ﴾ [القصص/ ٣٢]، وجَنَحت العير في سَيرها: أسرعت، كأنها استعانت بجناح، وجَنحَ الليل: أظلُّ بظلامه، والجنُّح: قطعة من الليل مظلمة. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنُّوا للسَّلم فاجنَحْ لها ﴾ [الأنفال/ ٢١]، أي: مالوا، مِنْ قولهم: جَنَحت السفينة، أي: مالت إلى أحد جانبيها، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جُناحاً ثم سمِّي كلُّ إثم جُناحاً، نحو قوله تعالى: ﴿ لا جُناحَ عليكم (١) في غير موضع، وجُوانِحُ الصدر: الأضلاع المتصلة رؤوسها في وسط الـزور،

الواحدة: جَانحة، وذلك لما فيها من الميل. جند

يقال للعسكر الجند اعتباراً بالغلظة، مِن الجَند، أي: الأرض الغليظة التي فيها حجارة ثم يقال لكل مجتمع جُند، نحو: «الأرواح جُنود مُجنّدةٌ»(٢). قال تعالىٰ: ﴿ وإِنَّ جُندَنا لَهم مُجنّد الغَالِبُونَ ﴾ [الصافات/ ١٧٣]، ﴿ إِنَّهم جُند مُغْرَقُونَ ﴾ [الدخان/ ٢٤]، وجمع الجُند: أجناد وجُنود، قال تعالىٰ: ﴿ وجُنودُ إبليسَ أَجمعُونَ ﴾ وجُنود، قال تعالىٰ: ﴿ وجُنودُ إبليسَ أَجمعُونَ ﴾ وجُنود، قال تعالىٰ: ﴿ وجُنودُ إبليسَ أَجمعُونَ ﴾ [الشعراء/ ٩٥]، ﴿ ومَا يعلمُ جُنودَ ربِّكَ إلا هُو ﴾ [المدثر/ ٣١]، ﴿ اذكرُوا نعمةَ اللهِ عَليكم إِذ جَاءتكم جُنودٌ فأرسلْنا عليهم ريحاً وجُنوداً لم تروها الملائكة.

أصل الجَنفِ ميلٌ في الحكم، فقوله تعالىٰ: ﴿ فَمنْ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً ﴾ [البقرة/ ﴿ فَمنْ خافَ مِيلًا ظاهراً، وعلى هذا: ﴿ غيرَ مَتَجانِفٍ لإِثْمٍ ﴾ [المائدة/ ٣]، أي: مائل إليه.

جَنيتُ الثمرة واجتنيتُها، والجنا والجَنيُ: المُجتنى من الثمر والعسل، وأكثر ما يستعمل الجني فيما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٣٦، وهو في سورة البقرة متعدّد المواضع.

<sup>(</sup>٢) الحُديث صَحيح، أخرجه البخاري في الأنبياء: باب الأرواح جنودٌ مجندة تعليقاً؛ ومسلم في البر والصلة برقم (٢٦٣٨). وانظر: فتح الباري ٢٦٣/٦؛ وشرح السنة ٥٧/١٣.

كان غضًا، قال تعالى: ﴿ تُساقِطْ عَلَيكِ رُطَباً جَنياً ﴾ [مريم/ ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وجَنا الجنتين دَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٥٤]، وأجنى الشجر: أدرك ثمره، والأرض: كَثُر جناها، واستعير من ذلك جَنى فلانُ جِناية كما استعير اجترم.

#### جهد

الجَهْدُ والجُهْد: الطاقة والمشقة، وقيل: الجَهْدُ بالفتح: المشقة، والجُهْد: الوسع. وقيل: الجُهد للإنسان، وقال تعالىٰ: ﴿ والذينَ وقيل: الجُهد للإنسان، وقال تعالىٰ: ﴿ والذينَ لاَ يَجدُونَ إِلاَّ جُهدَهم ﴾ [التوبة/ ٧٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وأقسمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيمانِهم ﴾ [النور/ ٣٥]، أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. والاجتهاد: أخذُ النفس ببذل الطاقة وتحمُّل المشقة، يقال: جهدْتُ رأيي وأجهدته: أتعبته بالفكر، والجِهادَ والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والجهاد ثلاثة أضرب:

مجاهدة العدو الظاهر.

\_ومجاهدة الشيطان.

\_ومجاهدة النفس.

وتدخل ثلاثتها في قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جهادِهِ ﴾ [الحج/ ٧٨]، ﴿ وجَاهِدُوا بَأَمُوالِكُم وَأَنْفُسُكُم في سَبيلِ اللهِ ﴾ [التوبة/ ٤٤]، ﴿ إِنَّ الذينَ آمنُوا وهَاجِزُوا وجَاهَدُوا بأموالهِم وأنفسهم في سَبيل اللهِ ﴾ [الأنفال/ ٧٧]، وقال ﷺ: «جاهِدُوا أهواءَكم كما تُجاهدونَ أعداءَكم»(١). والمجاهدة تكون باليد واللسان، قال ﷺ «جاهدُوا الكفارَ بأيديكم وألسنتكم»(٢).

يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع.

أمًّا البصر فنحو: رأيتُه جِهاراً، قال الله تعالىٰ:
﴿ لَنْ نُوْمَنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَىٰ الله جَهِرةً ﴾ [البقرة / ٥٥]، ﴿ أَرِنَا الله جَهِرةً ﴾ [النساء / ١٥٣]، ومنه: جَهَر (٣) البئر واجتهرها: إذا أظهر ماءها. وقيل: ما في القوم أحدُ يجهرُ عيني (٤).

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره المؤلف في كتاب الذريعة ص ٣٤، ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث. ولكن أخرج أحمد في المسند ٢٧/٦ عن فضالة بن عبيد أن رسول الله ﷺ قال: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل»؛ وأخرجه الترمذي في الزهد ١٦٥/٤ وفي الجهاد برقم (١٦٢١) وقال: حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داود في الجهاد برقم (٢٥٠٠).

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه ابن حبان برقم (١٦١٨) وصححه؛ والحاكم ٨١/٢ ووافقه الذهبي، وصححه النووي أيضاً في رياض الصالحين ص ٥١٥؛ وأخرجه أبو داود في الجهاد، ورقمه (٢٥٠٤)؛ والنسائي ٧/٦؛ وأحمد ١٢٤/٣، وانظر شرح السنة ٢٧٨/١؟ والفتح الكبير ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) راجع: كتاب الأفعال ٣٠٠٠/، والبصائر ٤٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) في المجمل: وجهرت الشيء: إذا كان عظيماً في عينك.

والجوهر: فوعل منه، وهو ما إذا بطل بطل محموله، وسمي بذلك لظهوره للحاسة.

وأمًّا السمع، فمنه قوله تعالىٰ: ﴿ سواءً منكم مَنْ أَسرَّ القولَ ومَنْ جَهَرَ به ﴾ [الرعد/ ١٠]، وقال عزَّ وجلً: ﴿ وإنْ تَجهرْ بالقولِ فإنَّهُ يعلمُ السرَّ وأخفىٰ ﴾ [طه/ ٧]، ﴿ إنَّهُ يعلمُ الجهرَ من القول ويعلمُ ما تكتمون ﴾ [الأنبياء/ ١١٠]، ﴿ وأسرُّوا قولَكم أو اجهروا به ﴾ [الملك/ ١١]، ﴿ ولا تجهرُ بصلاتِكَ ولا تُخافِتْ بها ﴾ [الإسراء/ ١٠٠]، وقال: ﴿ وَلا تجهرُوا لَهُ بالقول كجهرِ بعضكم لبعضٍ ﴾ [الحجرات/ بالقول كجهرِ بعضكم لبعضٍ ﴾ [الحجرات/ بالقول كجهر بعضكم لبعضٍ ﴾ [الحجرات/ يقال لرفيع الصوت، ولمن يجهر بحسنه.

## ---

قال تعالى: ﴿ فلمّا جهَّزهم بجَهَازهم ﴾ [يوسف/٧٠]، الجَهَاز: ما يُعَدُّ من متاع وغيره، والتجهيز: حمل ذلك أو بعثه، وضربُ البعيرُ بجهازه: إذا ألقى متاعمه في رجله فنفر، وجهيزة (١): امرأة مُحمّقة. وقيل للذئبة التي تُرضع ولد غيرها: جهيزة.

## جهال

الجهل على ثلاثة أضرب:

ـ الأول: وهو خلوّ النفس من العلم، هذا هو |

الأصل، وقد جعل ذلك بعضُ المتكلمين معنى مقتضياً للأفعال الخارجة عن النظام، كما جُعل العلم معنى مُقتضياً للأفعال الجارية على النظام.

ـ والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه.

- والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقّه أن يُفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً، كمن يترك الصلاة متعمداً، وعلى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ قَالُوا: أَتَسْخِذُنا هُزُواً؟ قال: أَعُوذُ باللهِ أَنْ أَكُونَ من الجَاهلينَ ﴾ [البقرة/ ٢٧]، فجعل فعل الهزو جهلاً، وقال عزَّ وجلًّ: ﴿ فَتبيّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوماً بجَهالةٍ ﴾ [الحجرات/ ٢].

والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم، وهو الأكثر، وتارة لا على سبيل الذم، نحو: ﴿ يَحسبُهم الجَاهلُ أَغنياءَ من التعفّفِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٣]، أي: مَنْ لا يعرف حالهم، وليس يعني المتخصص بالجهل المذموم، والمَجْهل: الأمر والأرض والخصلة التي تحمل الإنسانَ على الاعتقادِ بالشيء خلافَ ما هو عليه، واستجهلتِ الرَّيحُ الغصن: حرَّكته، كأنها حملته على تعاطى الجهل، وذلك استعارة حسنة.

جهنم

اسم لنار اللهِ الموقدة، قيل: وأصلها فارسيًّ

<sup>(</sup>١) وفي المثَل: (أحمق من جهيزة). وهي أمَّ شبيب الخارجي، وكان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة، اشترى جهيزة من السبي، وكانت حمراء طويلة، فأرادها على الإسلام فأبت، فواقعها، فحملت، فتحرك الولد في بطنها، فقالت: في بطني شيء ينقز، فقيل: أحمق من جهيزة.

معرَّبُ جهنام (۱)، وقـال أبو مسلم: كهِنَّام (۲)، والله أعـلم.

#### جيــب

قال الله تعالىٰ: ﴿ وليضرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ على جُيوبِهِنَ ﴾ [النور/ ٣١]، جمع جيب.

## جــوب

الجوب: قطع الجَوْبة، وهي كالغائط من الأرض، ثم يستعمل في قطع كلِّ أرض، قال الأرض، ثم يستعمل في قطع كلِّ أرض، قال تعالىٰ: ﴿ وَثمودَ الذينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالوادِ ﴾ [الفجر/ ٩]، ويقال: هل عندك جائبة خبر(٣)؟ وجوابُ الكلام: هو ما يقطع الجوب فيصلُ من فم القائل إلى سمع المستمع، لكن خصَّ بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب، قال يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب، قال تعالىٰ: ﴿ فَما كَانَ جَوابَ قَومِهِ إلا أَنْ قَالُوا ﴾ تعالىٰ: ﴿ فَما كَانَ جَوابَ قَومِهِ إلا أَنْ قَالُوا ﴾ السؤال، والسؤال على ضربين:

طلب مقال، وجوابه المقال.

وطلبُ نوال ٍ، وجوابه النُّوال.

فعلىٰ الأول: ﴿ أَجِيبُوا داعيَ اللهِ ﴾ [الأحقاف/ ٣١]، وقال: ﴿ ومَنْ لا يُجبُ داعيَ

اللهِ ﴾ [الأحقاف/ ٣٢].

وعلى الثاني قوله: ﴿ قد أُجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاستقيمًا ﴾ [يونس/ ٨٩]، أي: أعطيتما ما سألتما.

والاستجابة قيل: هي الإجابة، وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له، لكن عُبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها، قال تعالى: الإجابة لقلة انفكاكها منها، قال تعالى: الإجابة لقلة وللرسول الآنفال/٢٤]، وقال: ﴿ ادعوني أستجبْ لكم ﴾ [غافر/ ٢٠]، ﴿ فَلْستجيبُ والي ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، ﴿ فَاستجابُ لهم رَبُّهم ﴾ [آل عمران/ ١٩٥]، ﴿ وَيستجيبُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ ﴾ [الشورى/ ٢٦] ﴿ وَالذينَ استجابُوا لربُّهم ﴾ [الشورى/ ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وإذا سَالَكَ عِبادي عني فإنِي قريبُ أُجيبُ دَعْوةَ الداعِ إذا والمتجابُوا لله والرَّسول مِنْ بعدِما أصابهم القرحُ ﴾ [المعران/ ١٨٢]، ﴿ الذينَ استجابُوا لله والرَّسول مِنْ بعدِما أصابهم القرحُ ﴾ [آل عمران/ ١٧٢].

جـــود قـال تعالىٰ: ﴿ واستـوَتْ على الجُوديِّ ﴾

<sup>(</sup>١) قال السمين: وما قاله غير مشهور في النقل، بل المشهور عندهم أنها عربية، وأنَّ منعها للعلمية والتأنيث. انظر عمدة الحفاظ: جهنم.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: قيل: هو تعريب كهنَّام بالعبرانية. وأبو مسلم هو محمد بن بحر الأصفهاني من المفسرين المعتزلة توفي سنة ٢٧٣

وانظر ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي ٢/٩٠٨؛ ولسان الميزان ٥/٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٢٠٢/١؛ وأساس البلاغة ص ٦٨.

[هود/ ٤٤]، قيل: هو اسم جبل بين الموصل والجزيرة، وهو في الأصل منسوب إلى الجود، والجُود: بذل المقتنيات مالاً كان أو علماً، ويقال: رجل جَواد، وفرس جواد، يجود بمُ لَّخر عَدُوه، والجمع: الجِياد، قال تعالىٰ: ﴿ بِالعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجِياد، قال [ص/ ٣١]، ويقال في المطر الكثير: جَوْد، وفي ووصف تعالىٰ بالجواد. وفي الفرس جَوْدة، وفي المال جُود، وجاد الشيء جَوْدة، فهو جَيّد، ووصف تعالىٰ بالجواد لمّا نبّه عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وَصُف تعالىٰ بالجواد لمّا نبّه عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وَصُف تعالىٰ بالجواد لمّا نبّه عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وَصُف تعالىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه واللّه اللّه عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وَصُف تعالىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه وَلِه تعالىٰ: ﴿ وَصُف تعالىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه

قال تعالى: ﴿ فَإِلَيْهُ تَجَارُونَ ﴾ [النحل/ ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٦٤]، ﴿ لا تجارُوا اليومَ ﴾ [المؤمنون/ ٦٥]، جَأَر: إذا أفرط في الدعاء والتضرّع تشبيهاً بِجُوّار الوحشيات، كالظباء ونحوها.

## جسار

جـــأر

الجار: مَنْ يقرب مسكنه منك، وهو من الأسماء المتضايفة، فإنَّ الجار لا يكون جاراً لغيره إلا وذلك الغير جارً له، كالأخ والصديق، ولمَّا استُعظمَ حقُّ الجار عقلاً وشرعاً عُبِّر عن كل مَنْ يعظم حقُّه أو يستعظم حقَّ غيره بالجار، قال تعالىٰ: ﴿ وَالجَارِ ذِي القُربىٰ والجَارِ الجُنبِ ﴾

[النساء/ ٣٦]، ويقال: استجرْتُه فأجارني، وعلىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنِّي جَارٌ لَكُم ﴾ [الأنفال/ ٤٨]، وقال عزَّ وجلً: ﴿ وَهُو يُجِيرُ ولا يُجارُ عليه ﴾ [المؤمنون/٨٨]، وقد تُصوَّر من الجار معنىٰ القرب، فقيل لمن يقرب من غيره: جَارَه، وجاورَهُ، وتجاورا، قال تعالىٰ: ﴿ لاَ يُجاورُونَكَ فيها إلاّ قليلاً ﴾ [الأحزاب/ ٢٠]، يُجاورُونَكَ فيها إلاّ قليلاً ﴾ [الأحزاب/ ٢٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وفي الأرض قِطعُ مُتجاوراتُ ﴾ [الرعد/ ٤]، وباعتبار القرب قيل: جَارَ عن الطريق، ثم جعل ذلك أصلاً في العدول عن كلّ الطريق، ثم جعل ذلك أصلاً في العدول عن كلّ حق، فَبُني منه الجور، قال تعالىٰ: ﴿ ومنها وقال بعضهم: الجائر من الناس: هو الذي يمتنع وقال بعضهم: الجائر من الناس: هو الذي يمتنع من التزام ما يأمر به الشرع.

## جــوز

قال تعالىٰ: ﴿ فَلمَّا جَاوِزَهُ هُوَ ﴾ [البقرة / ٢٤٩]، أي: تجاوِز جَوْزَهُ، وقال: ﴿ وَجَاوِزْنَا بِبني إِسرائيلَ البحرَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٨]، وجَوْزُ الطريق: وسطه، وجَازَ الشيء كأنه لزم جوز الطريق، وذلك عبارة عمَّا يسوغ، وجَوزُ السماء: وسطها، والجوزاء قيل: سميت بذلك لاعتراضها في جوز السماء، وشاة جوزاء أي: ابيضً وسطها، وجُزتُ المكان: ذهبتُ فيه، وأجزتُه: أنفذتُه وخلَّفتُه، وقيل: استجزتُ فلاناً فأجازني: إلى المتعارة، والمجاز أنفذتُه وخلَّك استعارة، والمجاز

من الكلام ما تجاوز موضعه الذي وضع له، والحقيقة ما لم يتجاوز ذلك.

#### جــوس

قال تعالى ﴿ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ ﴾ [الإسراء/ ٥]، أي: توسَّطُوها وتردَّدُوا بينها، ويقارب ذلك جَازُوا وداسُوا، وقيل: الجَوسُ: طلبذلك الشيء باستقصاء، والمجوس معروف.

الجوع: الألم الذي ينال الحيوان من خُلو المعدة من الطعام، والمَجاعة: عبارة عن زمان الجَدْب، ويقال: رجل جائع وجوعان: إذا كثر جوعه.

جاء يَجيء جيئاة ومَجيئا، والمَجيء كالإتيان، لكنِ المجيء أعمة؛ لأنَّ الإتيان مجيء بسهولة، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول، والمجيء يقال اعتباراً بالحصول، ويُقال(١): جاء في الأعيان والمعاني، ولما يكونُ مجيئه بذاته وبأمره، ولمَنْ قصدَ مكاناً أو عملاً أو زماناً، قال الله عزَّ وجلً: ﴿ وَجَاءَ مَنْ أَقصىٰ زماناً، قال الله عزَّ وجلً: ﴿ وَجَاءَ مَنْ أَقصىٰ

المدينة رَجلٌ يَسعىٰ ﴾ [يس/ ٢٠]، ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُم يُوسفُ من قَبلُ بالبِّيناتِ ﴾ [غافر/ ٣٤]، ﴿ وِلمَّا جَاءَتْ رسُّلنا لُوطاً سِيءَ بهم ﴾ [هود/٧٧]، ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ ﴾ [الأحزاب/ ١٩]، ﴿ إِذَا جَاءَ أَجِلُهِم ﴾ [يونس/ ٤٩]، ﴿ بليٰ قَدْ جَاءَتُكَ آياتي ﴾ [الزمـر/ ٥٩]، ﴿ فقدْ جَـاؤُوا ظُلماً وزُوراً ﴾ [الفرقان/ ٤]، أي: قصدوا الكلام وتعمدوه، فاستعمل فيه المجيء كما استعمل فيه القصد، وأصل العمد هو القصد، قال تعالى: ﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِنْ فُوقَكُم وَمَن أَسْفُلَ منكم﴾ [الأحزاب/١٠]، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلْكُ صَفًّا صفًّا﴾ [الفجر/٢٢]، فهذا بالأمر لا بالذاتِ، وهو قول ابن عباسِ رضي الله عنه (۲)، وكذا قوله تعالىٰ: ﴿فِلمَّا جَاءَهُم الحقُّ﴾ [يونس/٧٦]، يقال: جاءَه بكذا وأجاءه، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَجاءَهَا المخاصُ إلى جذَّع النَّخلة ﴾ [مريم/ ٢٣]، قيل: ألجأها، وإنما هو معدَّىٰ عن جَاءَ، وعلىٰ هذا قولهم: (شرُّ ما أجاءَك إلى مُخِّه عُرقوب)(٣)، وقول الشاعر: ١٠٢ ـ أَجَاءَتْهُ المَخَافَةُ والرَّجَاءُ(٤)

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ١/٤١٢.

<sup>(</sup>٢) وهو مرويٌّ عن الحسن البصريّ. راجع تفسير القرطبي؛ والبصائر ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) قال الميداني: يُضرب للمضطّر جداً، والمعنى: ما الجّاك إليها إلاّ شرّ، أي: فاقة وفقر، وذلك أن العرقوب لا مخّ له، وإنما يحوج إليه مَنْ لا يقدر على شيء. انظر: مجمع الأمثال ١/٣٥٨؛ وفي اللسان: عراقيب الأمور: عظامها، وصعابها وما دخل من اللبس فيها، وأمثال أبي عبيد ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمي، وشطره:

وسارٍ جاء معتمداً إلينا

وهو في ديوانه ص ١٣.

وجاءَ بكذا: استحضره، نحو: ﴿ لُولا جَاؤُوا | السلام فقتله، وهو المذكور في قوله تعالىٰ:﴿ وَقَتْلَ عليه بأربعةِ شُهداء ﴾ [النور/ ١٣]، ﴿ وَجِئتُكَ ۚ دَاودُ جِالوتَ ﴾ [البقرة/ ٢٥١]. مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقينِ ﴾ [النمل/ ٢٢]، وجاء بكذا جـــق يختلف معناه بحسب اختلاف المجيء به. جـال

جالوت(١) اسم ملكٍ طاغٍ رماهُ داود عليه ا واسمُ اليمامة جوّ(٢). والله أعلم.

الجوُّ: الهواء، قال الله تعالىٰ: ﴿ فِي جَوِّ السَّماءِ مَا يُمسكهنَّ إلا الله ﴾ [النحل/ ٧٩]،

تمَّ كتابُ الجيم

<sup>(</sup>١) الصحيح في جالوت أنه أعجمي غير مشتق. انظر المسائل الحلبيات ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ١/٥٧١.



حسب

الحَبُّ والحبَّةُ يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات، والحِبُّ والحِبُّ والحِبَّةُ في بزور الرياحين، قال الله تعالىٰ: ﴿ كَمثَلِ حَبَّةٍ الْبَعْرَةُ الْبَعْتُ سَبْعَ سَنابلَ في كُلِّ سُنبلةٍ مائةُ حَبَّةٍ ﴾ [البقرة / ٢٦]، وقال: ﴿ ولا حَبَّةٍ في ظُلماتِ الأرضِ ﴾ [الأنعام / ٥٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله فَالتُ الحبُّ والنَّوىٰ ﴾ [الأنعام / ٥٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنبْنَنَا به جنَّاتٍ وحَبُّ الحَصيدِ ﴾ [ق/ ٩]، أي: الحنطة وما يجري مجراها ممّا يحصد، وفي الحديث: «كما تَنبتُ الحِبُّةُ في حَميلِ السيلِ »(١). والحِبُّ: مَنْ فرط حُبُّه، والحَبَابُ من الماء: النَّقَاخات تشبيهاً بالحب، والحَبَابُ من الماء: في الهيئة، وحَبِيثُ فلاناً، يقال في الأصل في الأصل

بمعنىٰ: أصبتُ حبَّة قلبه، نحو: شَغَفْتُه وكبَدْتُه وفادْتُه، وأَحببتُ فلاناً: جعلت قلبي مُعرَّضاً لحُبِّه، لكن في التعارف وُضع محبوب موضع مُحَبّ، واستعمل (حَببتُ) أيضاً موضع (أحببت). والمحبَّة: إرادة ما تراه أو تظنَّه خيراً، وهي علىٰ ثلاثة أوجه:

محبَّةٍ للَّذةِ، كمحبَّة الرجل المرأة، ومنه: ﴿ وَيُطعمونَ الطُّعامَ علىٰ حُبِّهِ مِسكيناً ﴾ [الإنسان/ ٨].

دُ ومحبَّةٍ للنفع، كمحبة شيءٍ يُنتفع به، ومنه: ﴿ وأُخرىٰ تحبُّونها نَصرُ من اللهِ وفَتحُ قريبٌ ﴾ [الصف/١٣].

\_ ومحبَّةٍ للفضل، كمحبَّة أهل العلم بعضهم للبعض لأجل العلم.

وربَّما فُسِّرت المحبَّة بالإرادة في نحو قوله

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «يدخلُ أهل الجنّةِ الجنّة، وأهلُ النارِ النَّارَ، ثُمَّ يقولُ اللهُ تعالىٰ: أخرجوا مَنْ كان في قلبهِ مثقالُ حبَّةٍ من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودُّوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبتُ الحِبَّةُ في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية ؟» أخرجه البخاري في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ١/ ٧٧؛ ومسلم في باب الإيمان رقم (٢٩٩).

تعالىٰ: ﴿ فيهِ رِجالُ يحبُّونَ أَنْ يَتَظَهُّرُوا ﴾ [التوبة/ ١٠٨]، وليس كذلك؛ فإنَّ المحبَّة أبلغ من الإرادة كما تقدَّم آنفاً، فكلُّ محبَّة إرادة، وليس كلُّ إرادةٍ محبَّةً، وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ إِنِ السَحبُوا الكفْرَ علىٰ الإيمانِ ﴾ [التوبة/ ٢٣]، أي: إن آثروه عليه، وحقيقة الاستحباب: أن يتحرَّىٰ الإنسان في الشيء أَنْ يُحبَّه، واقتضىٰ تعديته بـ (علیٰ) معنیٰ الإيثار، وعلیٰ هذا قوله تعالیٰ: ﴿ وأَمَّا ثمودُ فهدينَاهُم فاستحبُوا العمیٰ علی الهدیٰ ﴾ [فصلت/ ١٧]، وقوله تعالیٰ: ﴿ فَسُوفَ يأتي الله بقوم يُحبُّهم ويُحبُّونَه ﴾ فسوفَ يأتي الله بقوم يُحبُّهم ويُحبُّونَه ﴾ عليه، ومحبَّةُ الله تعالىٰ للعبد إنعامُه عليه، ومحبَّةُ العبد له طلبُ الزُّلفیٰ لدیه.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّي أَحِبْتُ حُبَّ الْخيرِ عن ذِكْرِ رَبّي ﴾ [صّ/ ٣٢]، فمعناه: أحببْتُ الْخيلَ حبّي للخير، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله يُحبُ التّوابينَ وَيُحبُّ المتطهرين ﴾ [البقرة/ ٢٢٢]، أي: يثيبهم ويُنعم عليهم، وقال: ﴿ لا يُحِبُّ كلَّ كُفَّارٍ أَثيم ﴾ [البقرة/ ٢٧٢]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَاللهُ لا يُحبُّ كلَّ مُخْتالٍ فخورٍ ﴾ [الحديد/ واللهُ لا يُحبُّ كلّ مُخْتالٍ فخورٍ ﴾ [الحديد/ ٢٣]، تنبيها أنه بارتكاب الآثام يصيرُ بحيثُ لا

يتوبُ لتماديه في ذلك، وإذا لم يتبُ لم يحبَّه الله المحبَّة التي وعدَ بها التوابين والمتطهرين. وحبَّبَ اللهُ إليَّ كذا، قال الله تعالىٰ: ﴿ ولكنَّ الله حبَّبَ إليكم الإيمانَ ﴾ [الحجرات/ ٧]، وأحبَّ البعير: إذا حرَنَ ولزم مكانه، كأنه أحبُ المكان الذي وقف فيه، وحَبابُكَ أن تفعل كذا(١)، أي: غايةُ محبَّتكَ ذلك.

#### حسبر

الحَبْرُ: الأثر المستحسن، ومنه ما روي: «يخرجُ من النّار رجلٌ قد ذهبَ حِبرُه وسِبرُه»(٢) أي: جمالُه وبهاؤه، ومنه سُمِّي الحبر، وشاعر عُبِر، وشعرُ عُبر، وثوب حَبير: مُحسَّن، ومنه: أرضٌ مِحْبار(٣)، والحبير من السحاب، وحَبِرَ(٤) فلانٌ: بقي بجلدِه أثرٌ من قَرْحٍ، والحَبْر: العالم وجمعه: أحبار، لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس، ومن آثار أفعالهم الحسنة المُقتدى بها، قال تعالىٰ: ﴿ اتَّخذُوا أَحبارَهم ورُهبانَهم المعنىٰ أشار أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله: المعنىٰ أشار أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله: (العلماءُ باقون ما بقي الدَّهرُ، أعيانُهم مفقودة، وآثارُهم في القلوب موجودة)(٥). وقوله

<sup>(</sup>١) انظر: مجمل اللغة ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرَجه أبو عبيد في غريبه ٨٥/١؛ والفائق ١/٢٢٩؛ والنهاية ٢٢٧١١.

<sup>(</sup>٣) أي: سريعة النبات.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٢٦١/١؛ والأفعال ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) راجع: جامع بيان العلم وفضله ١/٧٥؛ ونهج البلاغة ص ٦٩٢.

عزُّ وجلُّ : ﴿ فِي رَوضةٍ يُحبَرُونَ ﴾ [الروم / ١٥]، أي: يفرحون حتىٰ يظهر عليهم حَبَارُ نعيمهم.

الحُبْسُ: المنعُ من الانبعاث، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ تَحبسُونَهما مِنْ بَعدِ الصلاةِ ﴾ [المائدة/ ١٠٦]، والحِبشُ: مصنعُ الماء الذي يحبسه، والأحباسُ جمعٌ، والإحباس والتحبيس: جَعْلُ الشيء موقوفاً على التأبيد، يقال: هذا حبيسٌ في سبيل الله .

حبط قال الله تعالىٰ: ﴿ حَبِطَتْ أَعِمَالُهم ﴾ [المائدة/ ٥٣]، ﴿ وَلُو أَشْرِكُوا لَحَبُطَ عَنهُم مَا كَانُوا يَعملون ﴾ [الأنعام/ ٨٨]، ﴿ وسيُحبطُ أعمالَهم ﴾ [محمد/ ٣٢]، ﴿ لَيْحْبَطَنَّ عملُكَ ﴾ [الـزمر/ ٦٥]، وقـال تعالىٰ: ﴿ فـأَحبطَ اللهُ أعمالَهم ﴾ [الأحزاب/ ١٩]، وحَبْطُ العمل على

أحدها: أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في

القيامة غَناءاً، كما أشار إليه بقوله: ﴿ وَقَدِمْنا إلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَملِ فجعلْنَـاهُ هَبَاءً مَشُوراً ﴾ [الفرقان/ ٢٣].

والثاني: أن تكون أعمالًا أخروية، لكن لم يقصد بها صاحبُها وجه الله تعالىٰ، كما روي: «أنه يُؤتى يومَ القيامة برجل فيقال له: بم كانَ اشتغالُكَ؟ قال: بقراءةِ القُرآن، فيقالُ لَه: قد كنتَ تقرأ ليقالَ: هو قارىءً، وقد قيل ذلك، فيُؤمرُ به إلىٰ النار»<sup>(١)</sup>.

والثالث: أن تكون أعمالًا صالحة، ولكن بإزائها سيئات تُوْفي عليها، وذلك هو المشار إليه بخفَّة الميزان.

وأصل الحَبْطِ من الحَبَطِ، وهو أن تُكثر الدابة أكلًا حتىٰ ينتفخَ بطنها، وقال عليه السلام: «إنَّ ممًّا يُنبتُ الربيعُ ما يقتلُ حَبَطاً أو يُلمُّ»(٢). وسُمَّى الحارثُ الحبطَ<sup>(٣)</sup>؛ لأنه أصابه ذلك، ثم سمي أولادُه حَبَطات.

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره المؤلف بمعناه، وهو عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أولَ الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد، فأتي به فعرَّفه نعمهُ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنُّك قِاتلتَ لأن يقالَ: فلإنَّ جريءٌ، فقد قيل، ثم أمِر به فَسُحِب على وجهِه حتى ألقيَ في النار، ورجلٌ تعلُّمَ العلم وعلُّمه وقرأ القرآن، فأتيَ بِه فعرَّفه نعمَه فعرفها. قال: فِما عملتَ فيها؟ قال: تعلُّمتُ العلم وعَلِّمتُه، وقرأتُ فيكَ القرآن، قال: كذبتَ ولكنُّك تعلُّمتَ ليقال: عالمٌ، وقرأت القرآنَ ليقال: هو قارىء فقد قيل، ثم أُمِرَ به فَسُحِب على وجههِ حتى أُلقيَ في النار. . .» الحديث أخرجه مسلم والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وابن حبان في صحيحه. انظر: الترغيب والترهيب ٢٩/١؛ وعارضة الأحوذي ٢٢٦/٩؛ ومسند أحمد ٣٢١/٢؛ وسنن النسائي ٢٣/٦؛ ومسلم في الإمارة، باب من قاتل للرياء برقم (١٩٠٥)؛ وانظر: شرح السنة ١٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين، راجع فتح الباري ٢٤٤/١١ باب ما يحذر من زهرة الدنيا؛ ومسلم رقم (١٠٥٢). ورواية البخاري: «إنَّ هذا المالَ خضرةً حلوة، وإنَّ كلُّ ما أنبتَ الربيعُ يقتلُ حبَطاً أو يلمُّ إلا آكلة الخضرة».

<sup>. (</sup>٣)قال في اللسان: والحبّط: الحارث بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، سمّي بذلك لأنه كان في سفر فأصابه مثل =

قال تعالىٰ: ﴿ والسَّماءِ ذَاتِ الحُبكِ ﴾ [الذاريات/ ٧]، هي ذات الطرائق فمن الناس مَنْ تصوّر منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرَّة، ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من الطراثق المعقولة المدركة بالبصيرة، وإلى ذلك أشارَ بقولة تعالى: ﴿ الذينَ يَذكُرونَ اللهِ قِياماً وَقُعُوداً وَعلىٰ جُنوبهم وَيَتفكُّ رون في خَلْق السَّمواتِ والأرضِ رَبَّنا مَا خَلقْتَ هذا بَاطلاً سبحانكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران/ ١٩١]. وأصله من قولهم: بعيرٌ مَحبوكُ القَرا<sup>(١)</sup>، أي: محكمه، والاحتباك: شيدٌ الإزار.

الحَبْلُ معروف، قال عزُّ وجلُّ: ﴿ فَي جِيدِها حَبِلٌ من مَسَدِ ﴾ [المسد/ ٥]، وشُبُّه به من حيث الهيئة حبلُ الوريد وحبل العاتق، والحبّل: المستطيل من الرَّمل، واستعير للوصل، ولكلّ ما

يُتَوصَّلُ به إلى شيء. قال عزَّ وجلُّ: ﴿ واعتصِمُوا بحَبل اللهِ جَميعاً ﴾ [آل عمران/١٠٣]، فحبلُه هو الذي معه التوصلُ به إليه من القرآن والنبي والعقل، وغير ذلك ممًّا إذا اعتصمْتُ به أدَّاكَ إلىٰ جواره، ويقال للعهد حَبْلُ، وقوله تعالىٰ: ﴿ ضُربتْ عَليهم الذِّلةُ أَينما ثُفِقوا إلا بحبل من اللهِ وَحبل من النَّاسِ ﴾ [آل عمران/ ١١٢]، ففيه تنبيهُ أنَّ الكافر يحتاج إلىٰ عهدين:

\_عهدٍ من اللهِ، وهو أن يكون من أهل كتابٍ أنزله الله تعالىٰ، وإلاّ لم يُقرُّ علىٰ دينه، ولم يُجعل له ذمَّة.

\_ وإلىٰ عهدٍ من الناس يبذلونه له. والحِبَالة خُصَّت بحبل الصائد، جمعها: حَبائل، وروي (النِّساءُ حَبائلُ الشَّيطان) (٢).

والمُحتبل والحَابل: صاحب الحِبالة، وقيل: وقع حابُلهم على نابلهم (٣)، والحُبْلَة: اسمٌ لما يُجعل في القلادة.

> = الحبط الذي يصيب الماشية، فنسبوا إليه، ا. هـ. أقول: وفي شعر الفرزدق:

بنو مسمع أكفاؤها آل دارم ولا يدركُ الغَاياتِ إلا جيادُها فردُّ عليه من الحبَطات فقال:

أما كان عبادٌ كفياً لدارم راجع: ديوان الفرزدق ص ٩٩؛ وعيار الشعر ص ١٥٢؛ ووضح البرهان ١٢١/٢.

وتنكحُ في أكفائها الحبطاتُ ولا تستطيع الجلّة البكراتُ بلى وأبياتٍ بها الحجراتُ

(١) القرا: الظّهر.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو نعيم عن ابن مسعود، والديلمي عن عبد الله بن عامر وعقبة بن عامر، وقال ابن الفرس: الحديث حسن. راجع: كشف الخفاء ٢/٤؛ والفتح الكبير ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان: وفي المثل: ثارَ حابلهم على نابلهم، أي: أوقدوا بينهم الشر. راجع اللسان: (نبل).

حتــــ

الحتم: القضاء المقدَّر، والحاتم: الغراب الذي يُحتَّم بالفراق فيما زعموا.

حتًـي

حتًىٰ حرفٌ يُجرَّ به تارة كإلىٰ، لكن يدخل الحدّ المذكور بعده في حكم ما قبله، ويُعطف به تارة، ويُستأنف به تارة، نحو: أكلتُ السمكة حتىٰ رأسَها، ورَأْسُها، قال تعالىٰ: ﴿لَيَسْجُنّنَه حتَىٰ حَتَىٰ حَتَىٰ حَتَىٰ مَطْلع ِ حَتَىٰ مَطْلع ِ الفَجر ﴾ [القدر/ ٥].

ويدخل على الفعل المضارع فَيُنصَب ويُرفع، وفي كلِّ واحدِ وجهان:

فأحد وجهي النصب: إلىٰ أَنْ.

والثاني : كي .

وأحد وجهي الرفع أن يكون الفعل قبلَه ماضياً، نحو: مشيتُ حتىٰ أدخلُ البصرة، أي: مشيتُ فدخلت البصرة.

والثاني: يكون ما بعده حالًا، نحو: مرضَ

حتىٰ لا يرجونه، وقد قرى: ﴿ حتىٰ يقولَ الرَّسولُ ﴾ [البقرة/ ٢١٤]، بالنصب والرفع(١)، وحمل في كلِّ واحدةٍ من القراءتين على الوجهين. وقيل: إنَّ ما بعدَ «حتىٰ» يقتضي أن يكون بخلاف ما قبله، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا بُئباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حتىٰ تَغتسِلُوا ﴾ [النساء/ ٣٤]، وقد يجيء ولا يكونُ كذلك نحو ما روي: «إنَّ الله تعالىٰ لا يَملُ حتىٰ تَملُوا» (٢) لم يقصد أن يُثبت ملالًا لله تعالىٰ بعد ملالهم (٣).

حـث (ا)

الحثُّ: السرعة، قال الله تعالىٰ: ﴿ يَطَلُّبُهُ حَيْثًا ﴾ [الأعراف/ ٥٤].

أصل الحج القصد للزيارة، قال الشاعر:

الزَّبرقانِ المعصفَرا (٥) عُصَّ في تعارف الشرع بقصد بيتِ اللهِ تعالىٰ خُصَّ في تعارف الشرع بقصد بيتِ اللهِ تعالىٰ إقامةً للنسك، فقيل: الحَبُّ والحِبُّ، فالحَبُّ مصدرٌ، والحِبُّ اسمٌ، ويومُ الحَبِّ الأكبر يوم

(١) قرأ بالرفع نافعٌ وحده، والباقون بالنصب.

وهو للمخبُّل السعدي، والبيت في المجمل ٢٢١/١؛ وأساس البلاغة ص٧٤؛ والمشوف المعلم ٢٣١/١.

<sup>(</sup>۲) التحديث بهذا اللفظ أخرجه البزار عن أبي هريرة، وفي الصحيحين عن عائشة أنَّ النبي دخل عليها وعندها امرأة، قال: «مَنْ هذه»؟ قالت: هذه فلانة، تذكر من صلاتها، قال: «مَهْ، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يَملُ الله حتى تملُّوا» وكان أحبُّ الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. راجع: رياض الصالحين ص ١٠٤؛ وفتح الباري ٣١/٣؛ ومسلم ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) قال النَّووي: أي: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المَالُّ حتىٰ تملوا فتتركوا.

<sup>(</sup>٤) هذا باب ساقط من المطبوعات.

 <sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت، وصدرة: وأشهد من عونٍ حلولاً كثيرةً

النحر، ويوم عرفة، وروي: «العُمرةُ الحجُّ قالَ: أَتُحاجُ ونِّي في اللهِ ﴾ [الأنعام / ٨٠]، الأصغرُ»(١).

والحُجَّة: الدلالة المبيّنة للمحجَّة، أي: المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين. قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ فَللّهِ الحُجَّةُ النّالغةُ ﴾ [الأنعام/ ١٤٩]، وقال: ﴿ لِئلا يَكُونَ للنّاسِ عَليكم حُجَّةٌ إِلّا الذينَ ظَلمُوا ﴾ [البقرة/ النّاس عليكم حُجَّةٌ إِلّا الذينَ ظَلمُوا ﴾ [البقرة/ ١٥٠]، فجعل ما يحتجُ بها الذين ظلموا مستثنىً من الحجة وإن لم يكن حجة، وذلك كقول الشاعر:

١٠٤ ـ ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفَهم

بهن فُلولُ من قَراعِ الكتائب(٢) ويجوز أنَّه سمَّى ما يحتجون به حجة، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَالذَينَ يُحاجُّونَ فِي اللهِ من بَعدِ ما استُجيبَ لَهُ حُجَّتهُم دَاحِضةٌ عندَ ربَّهم ﴾ استُجيبَ لَهُ حُجَّتهُم دَاحِضةٌ عندَ ربَّهم ﴾ [الشورى/ ١٦]، فسمَّىٰ الداحضة حجَّة، وقوله تعالىٰ: ﴿ لا حُجَّةَ بِيننا وبَينكم ﴾ [الشورى/ ١٥]، أي: لا احتجاجَ لظهور البيان، والمُحاجَّة: أن يطلب كلُّ واحدٍ أن يردَّ الآخر عن حُجَّتِه ومحجَّته، قال تعالىٰ: ﴿ وحَاجَّهُ قَومُهُ

قال: أتحاجُوني في الله ﴾ [الأنعام / ٨٠]، ﴿ فَمنْ حَاجَكَ فيهِ منْ بَعدِ مَا جَاءَكَ ﴾ [آل عمران/ ٢٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ لِمَ تُحاجُونَ في إبراهيمَ ﴾ [آل عمران/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ هَا أَنتُم هَوْلاءِ حَاجِجْتُم فيما لكُمْ بِه عِلْمٌ ﴾ [آل عمران/ تُحاجُونَ فيما لكُمْ به عِلْمٌ ﴾ [آل عمران/ ٢٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ وإِذْ يَتَحاجُونَ فِي النَّارِ ﴾ [عافر/ ٤٧]، وسمّي سبرُ الجراحةِ حجًا، قال الشاعر:

١٠٥ ـ يحجُّ مأمومةً في قَعرِها لَجفُّ (٣)

حجب

الحَجْبُ والحِجابُ: المنع من الوصول، يقال: حجبَهُ حَجْباً وحِجَاباً، وحِجابُ الجوف: ما يحجب عن الفؤاد، وقوله تعالىٰ: ﴿ وبينَهما حِجابُ ﴾ [الأعراف/ ٤٤]، ليس يعني به ما يحجبُ البصر، وإنما يعني ما يمنع من وصول لذَّة أهل الجنَّة إلىٰ أهل النَّار، وأذيَّة أهل النَّار إلى أهل النَّار، وأذيَّة أهل النَّار إلى أهل الرَّه فضربَ بينهم أهل الجنَّة، كقوله عزَّ وجل: ﴿ فَضُرِبَ بينهم بسُورٍ لَهُ بابٌ بَاطِئُهُ فيه الرَّحمةُ، وظَاهرُهُ من قِبَلِهِ العَذابُ ﴾ [الحديد/ ١٣]، وقال عزَّ وجل:

<sup>(</sup>١) هذا مروي عن ابن عباس، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم قال: العمرة الحجةُ الصغرى. وأخرج الشافعي في الأم عن عبد الله بن أبي بكر أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم: «إنَّ العمرة هي الحج الأصغر» راجع: الدر المنثور ٢/١٥-٥٠٥؛ وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة له يمدّح عمرو بن الحارث الأصغر وهو في ديوانه ص ١١؛ والبصائر ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الشطر لعذار بن درة الطائي، وعجزه:

فاستُ الطبيب قذاها كالمغاريد

وهو في المجمل ٢٢١/١؛ والمعاني الكبير ٢٧٧/٢؛ واللسان: (حجّ).

﴿ ومَا كَانَ لِبَسْرٍ أَنْ يُكلِّمَهُ اللهُ إِلّا وحَيْاً أو مِن وَراءِ حِجَابٍ ﴾ [الشورى/ ٥١]، أي: من حيث ما لا يراه مُكلّمه ومبلّغه، وقوله تعالىٰ: ﴿ حتّیٰ توارَتْ بِالحجَابِ ﴾ [ص/ ٣٢]، يعني الشَّمسَ إذا استترتْ بالمغيب. والحَاجِبُ: المانع عن السلطان، والحاجِبان في الرأس لكونهما كالحاجبين للعين في الذَّب عنهما. وحاجبُ الشمس سُمِّي لتقدّمه عليها تَقَدُّم الحاجب للسلطان، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ كلّا إِنَّهم عن ربِّهم للسلطان، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ كلّا إِنَّهم عن ربِّهم يُومئذٍ لَمحجُوبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥]، إشارة إلى منع النور عنهم المشار إليه بقوله: ﴿ فَضُرِب بِينَهم بسور ﴾ [الحديد/ ١٣].

### حجير

الحَجَر: الجوهر الصلب المعروف، وجمعه: أحجار وحجارة، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجارة ﴾ [البقرة/ ٢٤]، قيل: هي حجارة الكبريت(١)، وقيل: بل الحجارة بعينها، ونبّه بذلك على عظم حال تلك النّار، وأنها ممّا توقد بالناس والحجارة خلاف نار الدنيا إذ هي لا يمكن أن توقد بالحجارة وإنْ كانت بعد الإيقاد قد تؤثّر فيها، وقيل: أراد بالحجارة الذين هم في صلابتهم عن قبول الحقّ كالحجارة، كمَنْ

وصفهم بقوله: ﴿ فَهِي كَالْحَجَارَةِ أُو أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ [البقرة / ٧٤].

والحَبْر والتحجيرُ: أن يجعل حول المكان حجارة، يقال: حَجرتُه حَجراً، فهو محجُور، وحجَّرْتُه تحجيراً فهو مُحجَّر، وسمّي ما أحيط به الحجارة حِبْراً، وبه سمّي حِبْرُ الكعبة وديار ثمود، قال تعالىٰ: ﴿ كَذَّبَ أَصحابُ الحِبْرِ المُرسَلينَ ﴾ [الحجر/ ٨٠]، وتصور من الحجر معنىٰ المنع لما يحصل فيه، فقيل للعقل حِبْر، لكون الإنسان في منع منه ممّا تدعو إليه نفسه، وقال تعالىٰ: ﴿ هَلْ فَي ذَلكَ قَسمٌ لذي حِبْرٍ ﴾ [الفجر/ ٥].

قال المبرد: يقال للأنثى من الفرس حِجْر، الكونها مشتملة على ما في بطنها من الولد.

والحِجْر: الممنوع منه بتحريمه، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا: هَذِهِ أَنعامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴾ [الأنعام / ١٣٨]، ﴿ ويقولُون حِجْراً محجُوراً ﴾ [الفرقان / ٢٣]، كان الرجل إذا لقي مَنْ يخاف يقول ذلك (٢)، فذكر تعالىٰ أنَّ الكفار إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك، ظنَّا أنَّ ذلك ينفعهم، قال تعالىٰ: ﴿ وجَعلَ بينَهما بَرْزَحاً وحِجْراً مَحْجُوراً ﴾ [الفرقان / ٣٥]، أي: منعاً لا سبيل إلى رفعه

<sup>(</sup>١) وهذا مرويٌّ عن ابن مسعود وابن عباس. راجع: الدر المنثور ٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) وهذا مرويًّ عن الحسن وقتادة، كما أخرجه عنهما عبد الرزاق وابن جرير، راجع: الدر المنثور ٢/ ٧٤٠؛ والمجمل ٢١٥/١

ودفعه، وفلانُ في حَجْرِ فلان، أي: في منع منه عن التصرف في ماله وكثيرٍ من أحواله، وجمعه: حُجور، قال تعالىٰ: ﴿ وَرَبائِبُكم اللاتي في حَجُورِكم ﴾ [النساء/ ٣٣]، وَحِجر القميص أيضاً: اسم لما يجعل فيه الشيء فيمنع، وتُصوِّر من الحَجر دورانه فقيل: حَجَرْتُ عين الفرس: إذا وَسَمْتَ حولها بميسم، وحُجِّر القمر: صار حوله دائرة، والحجُّورة: لُعبةٌ للصبيان يخطُّون خطًا مستديراً، ومِحْجَر العين منه، وتحجَّر كذا: تصلّب وصار كالأحجار، والأحجار: بطون من بني تميم، سمُّوا بذلك لقوم منهم أسماؤهم جندلً وحجر وصخر.

## حجرز

الحَجْزُ: المنعُ بين الشيئين بفاصلِ بينهما، يقال: حَجَزَ بينهما، قال عزَّ وجل: ﴿ وَجَعل بينَ يقال: حَجْزَ بينهما، قال عزَّ وجل: ﴿ وَجَعل بينَ البَحرين حَاجِزاً ﴾ [النمل/ ٢٦]، والحِجاز سُمِّيَ بذلك لكونه حاجزاً بين الشام والبادية، قال تعالى: ﴿ فَما مِنكم من أَحدٍ عنهُ حَاجِزينَ ﴾ تعالى: ﴿ فَما مِنكم من أَحدٍ عنهُ حَاجِزينَ ﴾ صفةً الحاقة/ ٤٧]، فقوله: ﴿ حَاجِزينَ ﴾ صفةً لأحدٍ في موضع الجمع، والحِجاز حبل يشدُ من حقو البعير إلى رسغه، وتُصوَّر منه معنى الجمع، فقيل: احتجز فلانٌ عن كذا واحتجز بإزارِه،

ومنه: حُجْزَة السراويل، وقيل: إنْ أردتم المحاجزة فَقَبْلَ المناجزة (١)، أي: الممانعة قبل المحاربة، وقيل: حَجَازيك، أي: احجز بينهم. حسد

الحددُّ: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال: حددْتُ كذا: جعلتُ له حدًا يُميَّز، وحدُّ الدار: ما تتميز به عن غيرها، وحدُّ الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميّز له عن غيره، وحدّ الزنا والخمر سمّي به لكونه مانعاً لمتعاطيه من معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه، قال الله تعالى: ﴿ وَتلك حُدودُ اللهِ ومَنْ يَتعدَّ حُدودَ اللهِ ﴾ [الطلاق/ ١]، وقال تعالى: ﴿ وَلك حُدودُ اللهِ فلا تعتدُوها ﴾ وقال تعالى: ﴿ واللهُ عُدودُ اللهِ فلا تعتدُوها ﴾ وأبلتورة / ٢٢٩]، وقال: ﴿ الأعرابُ أَشدُ كُفراً وَنِفاقاً وأُجدرُ ألا يَعلمُوا حُدودَ ما أنزلَ الله ﴾ وألتوبة / ٢٩]، أي: أحكامه، وقيل: حقائق معانيه، وجميعُ حدود الله علىٰ أربعة أوجه:

\_ إمَّا شيء لا يجوز أن يُتعدَّىٰ بالزيادة عليه ولا القصور عنه، كأعداد ركعات صلاة الفرض.

ـ وإمَّا شيء تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنه (٢).

\_ وإمَّا شيء يجوز النقصان عنه ولا تجوز الزيادة عليه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: أساس البلاغة (حجز) ص ٧٤؛ والبصائر ٢/٤٣٦، وهذا من كلام دريد بن الصمة. مجمع الأمثال ١/٠٤، ومحاضرات الأدباء ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) وذلك كالزكاة .

ـ وإمَّـا شيء يجوز كلاهما<sup>(١)</sup>.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُحادُّونَ اللَّهَ وَرسولَهُ ﴾ [المجادلة/ ٥]، أي: يمانعون، فذلك إمَّا اعتباراً بالممانعة وإمَّا باستعمال الحديد. والحديد معروف، قال عزَّ وجل: ﴿ وَأَنزلْنَا الحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ ﴾ [الحديد/ ٢٠]، وحدَّدْتُ السكّين: رقَّقتُ حدَّه، وأحددْتُه: جعلتُ له حَدّاً، ثم يقال لكلّ ما دقُّ في نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنى كالبصر والبصيرة حديد، فيقال: هو حَديدُ النظر، وحَديدُ الفهم، قال عزَّ وجل: ﴿ فَبِصرُكَ اليومَ حَديدٌ ﴾ [ق/ ٢٣]، ويقال: لسانٌ حديد، نحو: لسانٌ صارمٌ، وماض، وذلك إذا كان يؤثّر تأثير الحديد، قال تعالى: ﴿ سَلقُوكُم بِأَلسنةٍ حِدَادٍ ﴾ [الأحزاب/ ١٩]، ولتصوُّر المنع سُمِّي البوَّاب حَداداً، وقيل: رجل محدود: ممنوع الرزق والحظّ .

حسدب

يجوز أن يكون الأصل في الحَدَب حدَبُ الظهر، يقال: حَدبَ الطهر، يقال: حَدبَ الرجل حَدَباً، فهو

أحدب، واحدودب. وناقة حدباء تشبيها به، ثم شُبّه به ما ارتفع من ظهر الأرض، فسمِّي حَدَباً، قال تعالىٰ: ﴿ وهُمْ مَن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُون ﴾ [الأنبياء/ ٩٦].

#### حــدث

<sup>(</sup>١) كصلاة النفل المقيدة، مثل الضحيٰ، فإنها ثمانٍ، فتجوز الزيادة عليها والنقصان منها. وهذه الزيادة ليست في المخطوطة.

ذكر الراغب أن الحدود أربعة أوجه، وحين عدَّها ذكر ثلاثة فقط، وفي هامش إحدى مخطوطات الراغب: (وإمَّا شيء يجوز كلاهما)، قال السمين: والراغب قال هي أربعة، ولم يذكر إلا ثلاثة، ولم يمثّل إلا للأول. قال: والرابع: قسم بعكسه كالزكاة. ١هـ. أي: بعكس.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأفعال ٢/٤٠٧.

1]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَعلَّمتني من تَأْويلِ الأَحاديثِ ﴿ [يوسف/١٠١]، أي: ما يتحدَّث به الإنسان في نومه، وسمَّى تعالىٰ كتابه حديثاً فقال: ﴿ فَلَيأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلهِ ﴾ [الطور/ ٣٤]، فقال: ﴿ فَلَيأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلهِ ﴾ [الطور/ ٣٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَفَمِنْ هذا الحَديثِ تَعجبُونَ ﴾ [النجم / ٥٩]، وقال: ﴿ فَمَا لَهؤُلاءِ القَومِ لا يكادُونَ يفقَهُونَ حديثاً ﴾ [النساء/ ٧٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ حتَّىٰ يَخوضُوا في حَديثٍ بعدَ اللهِ وآياته يؤمنون ﴾ [الجاثية/ ٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ ومَنْ أَصِدقُ من اللهِ حَديثاً ﴾ [النساء/ ٨٧]، وقال عليه السلام: ﴿ إنْ يكنْ في هذهِ الأُمَّةِ مُحَدِّتُ فهو عُمرٍ»(١).

وإنما يعني مَنْ يُلقىٰ في رُوعه من جهة الملأ الأعلىٰ شيء(٢)، وقوله عزَّ وجل: ﴿ فَجعلْنَاهُمْ أَحاديثَ ﴾ [سبأ/ ١٩]، أي: أخباراً يُتمثَّل بهم، والحديث: الطّريُّ من الثمار، ورجلٌ حَدُثُ: حسن الحديث، وهو حِدْثُ النساء، أي: مُحادثهنَّ، وحادثته وحدَّثته وتحادثوا، وصار

أحدوثة، ورجل حَدَثُ وحديث السن بمعنى، والحَادثة: النازلة العارضة، وجمعها حَوادِث.

حسدق

﴿ حَدائِقَ ذَاتَ بِهِجَةٍ ﴾ [النمل/ ٢٠]، جمع حديقة، وهي قطعة من الأرض ذَاتُ ماءٍ، سمّيت تشبيهاً بحدَقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها، وجمع الحدَقة حِداقٌ وأحداق، وحَدَق تحديقاً: شدّد النظر، وحَدَقوا به وأحدقُوا: أحاطوا به، تشبيهاً بإدارة الحدَقة.

حسذر

الحدر: احترازٌ من مخيف، يقال: حَذِرَ حَدَرًا، وحَذَرتُهُ، قال عزَّ وجل: ﴿يَحَذَرُ اللّهِ وَمَلَا وَمَلَى وَجَلَ وَجَلَ اللّهِ وَإِنّا لَجميعٌ الآخِرةَ ﴾ [الزمر/ ٩]، وقرىء: ﴿ وإِنّا لَجميعٌ حَذِرُونَ ﴾، و﴿ وَيُحذّرُونَ ﴾، و﴿ وَيُحذّرُونَ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ وَيُحذّرُكُم اللهُ نفسهُ ﴾ [آل عمران/ ٢٨]، وقال عزَّ وجل: ﴿ خُذُوا حِذرَكُمْ ﴾ [النساء/ ٧]، أي: ما فيه الحذر من السلاح وغيره، وقوله تعالى: ﴿ هُمُ العدوُّ فَاحذرُهُمْ ﴾ [المنافقون/٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ من السلاح وَاللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ مَنْ السلاح وَاللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُهُ الْعَلَّمُ الْعَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَوْ الْعَلَّمُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح متفق عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناسٌ مُحدَّثُون، فإن يكُ في أُمتى أحدُ فإنه عمر».

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٨٩)؛ ومسلم ٢٣٩٨؛ وأخرجه أحمد ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: آية ٥٦. وقرأ ﴿ حاذرون ﴾ ابنُ ذكوان وهشام من طريق الداجوني، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون ﴿ حذرون ﴾. راجع: الإتحاف ص ٢٣٢.

أزواجِكم وأولادِكم عَدواً لكم فاحذرُوهم ﴾ [التغابن/ ١٤]، وحَذارِ، أي: احذر، نحو: مَناع، أي: امنع.

حسر

الحرارة ضدُّ البرودة، وذلكِ ضربان:

- حرارة عارضة في الهواء من الأجسام المحميّة، كحرارة الشمس والنار.

- وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة، كحرارة المحموم. يقال: حَرَّ يومُنا والريحُ يَحِرً حَرَّاراً وحرارة (١)، وحُرَّ يومنا فهو محرور، وكذا حرَّا حَرَّا الرَّجل، قال تعالىٰ: ﴿ لا تَنفِرُوا في الحَرَّ قُلْ: نَارُ جهنمَ أَشدُّ حرًا ﴾ [التوبة/ ٨١]، والحرور: الريح الحارَّة، قال تعالىٰ: ﴿ وَلا الظَّلُ ولا الحَرورُ ﴾ [فاطر/ ٢١]، واستحرَّ القيظ: اشتدَّ حرَّهُ، والحرَر: يُبس عارض في الكبد من العطش. والحَرَّة: الواحدة من الحرّ، يقال: حَرَّةُ تحت قرَّةٍ (٢)، والحَرَّةُ أيضاً: حجارة يقال: حَرَّةُ تعت قرَّةٍ (٢)، والحَرَّةُ أيضاً: حجارة تعرض فيها، وعن ذلك استعير: يقال: حَرَّةً تعرض فيها، وعن ذلك استعير:

استحرَّ القتل: اشتد، وحَرُّ العمل: شدته، وقيل: إنما يتولَّىٰ حارَّها مَنْ تولَّىٰ قارَّها(٣)، والحُرُّ: خلاف العبد، يقال: حُرُّ بيِّنُ الحرورية والحرورة.

والحريَّة ضربان:

ـ الأول: مَنْ لم يجر عليه حكم الشيء، نحو: ﴿ الحُرُّ بالحُرِّ ﴾ [البقرة/ ١٧٨].

- والثاني: مَنْ لم تتملَّكه الصفات الذميمة من الحرص والشَّرَه على المقتنيات الدنيوية، وإلىٰ العبودية التي تضادُّ ذلك أشار النبيُّ ﷺ بقوله: «تعِسَ عبدُ الدِّينار»(أ)، وقول الشاعر:

10.7 - ورِقُ ذوي الأطماعِ رقَّ مُخلَّدُ (٥) وقيل: عبد الشهوة أذلُّ من عبد السرِّق، والتحريرُ: جعلُ الإنسان حُرَّا، فمِن الأول: ﴿ فَتَحريرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنةٍ ﴾ [النساء/ ٤٦]، ومن الثاني: ﴿ نَذرْتُ لكَ مَا في بَطني مُحرَّراً ﴾ [آل عمران/ ٣٥]، قيل: هو أنه جعل ولده بحيث لا

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: حَرَّ النهارُ يَبِحُرُ ويَحَرُّ حرارة وحرًّا، وأحرُّ: اشتدُّ حرُّه. راجع: الأفعال ٣٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) اللسان قرُّ. وانظر ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) هذا مثل، أي يتولى العقوبة والضرب من يتولى العمل والنفع.

<sup>-</sup> وجاء في الحديث: أتي بالوليد بن عقبة عند عثمان بن عقان، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها - يعني الخمر - وشهد الآخر أنْ رآه يتقاياها، قال عثمان: إنه لم يتقاياها حتى شربها، وقال لعلي كرَّم الله وجهه: أقم عليه الحد، فقال علي للحسين: أقم عليه الحدّ، فقال الحسن: ولَّ حارَّها مَنْ تولَّى قارَّها، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط فجلده. راجع: معالم السنن ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث صحيح أخرجه البخاري في الجهاد، باب الحراسة في الغزو ٢٠/٦)، وفي الرقاق باب ما يُتقَّى من فتنة المال ٢٠٣/١١؛ وأخرجه ابن ماجه في الزهد ٢١٣٨٦/٤ وانظر: شرح السنة ٢٦٢/١٤؛ والفتح الكبير ٢١٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) الشطر في الذريعة ص ٢٠٦؛ وعمدة الحفاظ: حرّ.

ينتفع به الانتفاع الدنيوي المذكور في قوله عزً وجل: ﴿ بَنِينَ وَحَفدةً ﴾ [النحل/ ٧٧]، بل جعله مُخلَصاً للعبادة، ولهذا قال الشعبي: معناه مخلَصاً للعبادة، وقال مجاهد: خادماً للبيعة (١)، وقال جعفر: مُعتقاً من أمر الدنيا، وكلَّ ذلك إشارة إلى معنى واحد، وحرَّرْتُ القوم: أطلقتهم وأعتقتُهم عن أسر الحبس، وحُرُّ الوجه: ما لم تسترقه الحاجة، وحُرُّ الدَّارِ: وسطها، وأحرار البقل(٢) معروف، وقول الشاعر:

١٠٧ - جادَتْ عليه كلَّ بِكْرٍ خُرَّةٍ (٣) وباتَتْ المراةُ بليلةِ حُرَّةٍ (٤)، كلَّ ذلك استعارة، والحَريرُ من الثياب: ما رقَّ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلِباسُهم فيها حَريرٌ ﴾ [فاطر/ ٣٣].

الحَرْبِ معروف، والحَرَبُ: السَّلَب في الحَرْبِ ثم قد سمِّي كل سَلْبٍ حَرباً، قال: والحرب فيه الحرائب، وقال:

والحربُ مشتقةُ المعنىٰ من الحَرَبِ (٥)

وقد حُرِبَ فهو حَريب، أي: سليب، والتَّحريب: إثارة الحرب، ورَجلُ عِرَبٌ، كأنه آلة في الحرب، والحَرب، والحَرب، وأصله في الحرب، والحَرب، وأحرب أو من الحَرب، ومِحرابُ المسجد قيل: سمِّي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى، وقيل: سمِّي بذلك لكون حقّ الإنسان فيه أن يكون حَريباً من أشغال الدنيا ومن توزُع الخواطر، وقيل: الأصل فيه أنَّ محراب البيت صدرُ المجلس، ثم لما اتُّخذت المساجد سمي صدره به، وقيل: بل المحراب أصله في المسجد، وهو اسمُ خُصَّ به صدر المجلس، فسمّي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد، وكأنَّ هذا أصح، قال عزَّ وجل: المسجد، وكأنَّ هذا أصح، قال عزَّ وجل: السبار ٢٣].

والحِرْبَاء: دُويبَّة تتلقىٰ الشمس كانها تحاربُها، والحِرْبَاء: مسمار، تشبيها بِالْحرْباء التي هي دويبة في الهيئة، كقولهم في مثلها: ضبَّةً وكلبٌ، تشبيهاً بالضب والكلب.

وهو في ديوانه صَ ١٨؛ وشرح المعلقات ١٦/٢؛ واللسان (حرّ)؛ والمجمل ١٥٥/١.

<sup>(</sup>١) أخرجه عن مجاهد ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. راجع: الدر المنثور ٢/١٨٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: وحُرُّ البقل: ما يؤكلُ غير مطبوخ. انظر: المجمل ٢١١/١٠.

<sup>(</sup>٣) الشطر لعنترة من معلقته، وتمامه: فتركُنَ كل قرارةٍ كالدرهم ويروى: كل عين نُرَّةٍ

<sup>(</sup>٤)يقال هذا إذا لم يصل إليها بعلها في أول ليلة، فإن تمكّن منها فهي بليلةٍ شيباء. انظر: المجمل ٢١١/١.

<sup>(</sup>٥) الشطر في عمدة الحفاظ: حرب، دون نسبة. عجز بيت أبي تمام في ديوانه ص٧٠، وصدره:

<sup>[</sup>لمَّا رأىٰ الحرب رأي العين تُوفَلِسٌ] وهو في الموازنة للآمدي ص ٦٣، وتوفلس قائد الروم.

حسرت

الحَرْثُ: إلقاء البذرفي الأرض وتَهْيئتُها للزرع، ويسمَّىٰ المحروثُ حَرْثاً، قال الله تعالىٰ: في الفروا على حَرثِكم إِنْ كُنتُم صَارِمينَ ﴾ وأن اغدُوا على حَرثِكم إِنْ كُنتُم صَارِمينَ ﴾ [القلم/ ٢٢]، وتُصوِّر منه معنىٰ العمارة التي تحصل عنه في قوله تعالىٰ: ﴿ مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثُ الأَخرةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِه، ومَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثُ الدُّنيا نُوْتُه منها وَمَا لَهُ في الأخرةِ مِنْ نَصيبٍ ﴾ [الشورى/ ٢٠]، وقد ذكرتُ في نصيبٍ ﴾ [الشورى/ ٢٠]، وقد ذكرتُ في رمكارم الشريعة) كون الدنيا مَحْرثًا للناس، وكونهم حُرَّاثاً فيها وكيفية حرثهم(١).

وروي: «أصدقُ الأسماءِ الحارثُ» (٢) وذلك لتصوَّر معنىٰ الكسب فيه، وروي: «احرُثْ في دُنياكَ لآخرتِكَ» (٣)، وتصوِّر معنىٰ التهيّج من حرث الأرض، فقيل: حرث النَّار، ولما تُهيَّجُ به النار مِحْرَث، ويقال: أُحْرُثِ القرآن، أي: أكثر

تلاوته، وحرث ناقته: إذا استعملها، وقال معاوية (٤) للأنصار: ما فعلَتْ نواضحُكم؟ قالوا: حرثناها يوم بدر. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ نِساؤكم حَرْثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكم أَنَىٰ شِئْتُم ﴾ [البقرة/ ٢٢٣]، وذلك على سبيل التشبيه، فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان، كما أنَّ بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وَيُهلِكَ الحرث والنَّسلَ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥]، يتناولُ الحرثين.

أصل الحَرَج والحِراجِ مُجتمع الشيئين، وتُصوِّر مِنه ضيقُ ما بينهما، فقيل للضيِّق: حَرَجُ، وللإِثْم حَرَجٌ، قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لاَ يجدُوا في أنفسِهم حَرَجاً ﴾ [النساء/ ٦٥]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَما جَعلَ عَليكم في الدِّينِ من حرَجٍ ﴾ [الحج/ ٧٨]، وقد حَرِجَ صدرُه، قال تعالىٰ: ﴿ يَجعلْ صَدرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ [الأنعام/ ١٢٥]،

<sup>(</sup>١) انظر باب تفاوت أحوال المتناولين لأعراض الدنيا وما بعده في كتابه (الـذريعة إلى مكـارم الشريعـة) ص ٢١٠ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن ابن مسعود عن النبي على قال: «أحبُّ الأسماء إلى الله ما تُعبَّد له، وأصدق الأسماء همَّام وحارث» أخرجه الشيرازي في الألقاب والطبراني. قال في فتح الباري: في إسناده ضعف. راجع الفتح الكبير ٢/١٤ وكشف الخفاء ١/١٥. وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله على: «تسمَّوا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام» أخرجه أبو داود، وانظر: معالم السنن ١٢٦/٤؛ والترغيب والترهيب ٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ورد بمعناه عن النبي ﷺ فيما رواه أنسٌ عنه قال: «أصلحُوا دنياكم واعملوا لأخرتكم كأنكم تموتون غداً» أخرجه في الفردوس، وأخرجه أبن قتيبة من كلام عمرو بن العاص ولم يرفعه. انظر عيون الأخبار ٢٤٤/٣.

راجع: الفتح الكبير للسيوطي ١٩٠/١؛ وكشف الخفاء ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢٩٥/٤.

وقرى، ﴿ حَرِجاً ﴾(١)، أي: ضيّقاً بكفره؛ لأنَّ الكفر لا يكاد تسكنُ إليه النفس لكونه اعتقاداً عن ظن، وقيل: ضُيِّق بالإسلام كما قال تعالىٰ: ﴿ خَتَم اللهُ على قُلوبِهم ﴾ [البقرة/ ٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلا يكنْ في صَدرِكَ حرَجٌ مِنهُ ﴾ [الأعراف/ ٢]، قيل: هو نهيٌ، وقيل: هو دُعاء، وقيل: هو حكمٌ منه، نحو: ﴿ أَلمْ نَشرِحُ لَكَ صَدرَكَ ﴾ [الشرح/ ١]، والمُتْحرَّجُ والمُتْحرِّبُ والمُتْحرِّجُ والمَتْحرِّبُ والمُتْحرِّبُ والمُتْحرِّبُ والمُتْحرِّبُ والمُتْحرِّبُ والمُتْحرِبُ

الحردُ: المنعُ من حدّة وغضب، قال عزَّ وجلً: ﴿ وَغدُوا علىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾ [القلم/ ٢٥]، أي: على امتناع من أنْ يتناولوه قادرين على ذلك، ونَزلَ فلانُ حريداً، أي ممتنعاً من مخالطة القوم، وهو حريدُ المحل. وحارَدتْ السَّنةُ: منعَتْ قطرها، والناقةُ: منعتْ دَرَّها، وحَرِدَ: غَضِبَ، وحرَّدَه كذا، وبعيرُ أحرد: في إحدىٰ يديه حَرد(٢)، والحُرْديَّة: حظيرة من قصب.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فُوجِدْنَاهَا مُلئتْ حَرِسًا ۗ

شَديداً ﴾ [الجن/ ٨]، والحرَس والحرَّاس جمع حارس، وهو حافظ المكان، والحَرْثُ والحَرْسُ يتقاربان معنىً تقاربَهما لفظاً، لكن الحَرثُ يستعمل في الناض والأمتعة أكثر، والحَرْسُ يستعمل في الأمكنة أكثر، وقول الشاعر:

١٠٨ ـ فبقيتُ حَرْساً قبلَ مجرىٰ دَاحس

لو كان للنفس اللجوج خلود (٣) قيل: معناه: دهراً (٤) ، فإنْ كان الحرس دلالته على الدَّهر من هذا البيت فقط فلا يدلُّ ؛ فإنَّ هذا يحتمل أن يكون مصدراً موضوعاً موضع الحال، أي: بقيت حارساً ، ويدلُّ على معنىٰ الدهر والمدَّة لا من لفظ الحرس، بل من مقتضىٰ الكلام.

وأَحرسَ معناه: صار ذا حَرَسِ، كسائر هذا البناء المقتضي لهذا المعنى (٥)، وحُريسةُ الجبل: ما يُحرس في الجبل بالليل. قال أبوعبيد: الحريسة هي المحروسة (٦)، وقال: الحريسة: المسروقة، يقال: حرَسَ يحرُسُ حَرْساً، وقُدِّر أَنَّ ذلك لفظُ قد تُصوَّر من لفظ الحريسة؛ لأنه جاءعن العرب في معنىٰ السرقة.

الحرْص: فرط الشَّرَه، وفرط الإرادة. قال

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وأبي بكر وأبي جعفر. راجع الإتحاف ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: وبعيرٌ أحرد: يخبط بيديه إذا مشى خلفه، وقيل: الحرَدُ: أن ييبس عَصبُ إحدى اليدين من العقال، وهو فصيل.

<sup>(</sup>٣) البيت للبيد، وهو في ديوانه ص ٤٦؛ واللسان (عمر).

<sup>(</sup>٤) قال ابن فارس: الحَرْسُ: الدهر، يقال منه: أحرَسَ بالمكان: إذا أقام به حرساً. راجع: المجمل ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) وذلك أنَّ صيغة «أفعل» من معانيها الصيرورة كما تقدم. ص ٨٢ حاشية ١.

<sup>(</sup>٦) انظر: غريب الحديث ٩٩/٣.

عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنْ تَحرِصْ علىٰ هُداهُمْ ﴾ [النحل/ ٣٧]، أي: إِنْ تَفْرُطُ إرادتُكَ في هدايتهم، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَتجدَنَّهم أَحْرَصَ النَّاسِ على حَياةٍ ﴾ [البقرة/ ٩٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَكثرُ النَّاسِ وَلو حَرصْتَ بمُؤمنينَ ﴾ [يوسف/ ١٠٣]، وأصل ذلك مِنْ: حرَصَ القصَّارُ الثوب، أي: قشره بدقَّة، والحارصة: شجَّة تقشر الجلد، والحارصة والحريصة: سحابة تقشر الأرضَ بمطرها(١).

# حــرض

الحرَضُ: ما لا يعتدُّ به ولا خير فيه ، ولذلك يقال لما أشرف على الهلاك: حَرَضٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ حتَىٰ تكونَ حَرَضاً ﴾ [يوسف / ٨٥] ، وقد أحرضه كذا ، قال الشاعر:

# ١٠٩ ـ إنِّي امرؤ نابني هَمُّ فأحرضَني (٢)

والحُرضة: مَنْ لا يأكل إلا لحم الميسر لنذالته، والتحريض: الحثُّ على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه، كأنَّه في الأصل إزالة الحَرض، نحو: مرَّضْتُه وقذَّيتُه، أي: أزَلتُ عنه المرض والقذى، وأحرضتُه: أفسدْتُه، نحو: أقذيته: إذا جعلت فيه القذى.

حــرف

حَرْفُ الشيء: طَرْفه، وجَمعُه: أَحرف وحُروف، يقال: حَرفُ السيف، وحَرفُ السفينة، وحَرفُ البجل، وحُروف العجاء: أطراف الكلمة، والحروف العوامل في النحو: أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض، وناقة حَرْفٌ (٣)، تشبيها بحرف الجبل، أو تشبيها في الدِّقة بحرفٍ من حروف الكلمة، قال عزَّ وجلً: ﴿ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعبدُ اللهَ على حَرْفٍ ﴿ [الحج/ ١١]، قد فُسِّر ذلك بقوله بعده: ﴿ فَإِنْ أَصابَهُ خيرٌ اطمأنُ به وإِنْ أَصابَتُهُ فِتنة القَلَبَ على وَجهِهِ ﴾ [الحج/ ١١]، وفي معناه: انقلبَ على وَجهِهِ ﴾ [الحج/ ١١]، وفي معناه:

وانحرف عن كذا، وتحرَّف، واحترف، والحرْفة: حالته والاحتراف: طلب حرفةٍ للمكسب، والحِرْفة: حالته التي يلزمها في ذلك، نحو: القِعْدة والجِلْسة، والمُحارِف: المحروم الذي حَارَفه الخير، وتَحريفُ الشيء: إمالته، كتحريف القلم، وتحريف الكلام: أن تجعله على حرفٍ من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يُحرِّفونَ الكَلِمَ عنْ مَواضعِهِ ﴾ [النساء / ٤٦]، و﴿ يُحرِّفونَ الكلمَ من بَعدِ مَواضعِهِ ﴾ [المائدة / ٤١]، ﴿ وقدْ كَانَ فَريقُ بَعدِ مَواضعِهِ ﴾ [المائدة / ٤١]، ﴿ وقدْ كَانَ فَريقُ

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) الشطر للعرجي، وعجزه:

حتى بليت وحتى شفّني السقم

وهو في اللسان (حرض)؛ والأفعال ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) هي الناقة الضامرة.

منهم يَسمعُونَ كلامَ اللهُ ثُمَّ يُحرِّ فونَه من بَعدِ مَاعقلُوهُ ﴾ [البقرة/ ٧٥]، والحِرِّيف: ما فيه حرارة ولذعٌ، كأنَّه محرَّف عن الحلاوة والمرارة، وطعام حِرِّيف، وروي عنه ﷺ: «نَزلَ القرآنُ على سَبعةِ أحرفٍ»(١). وذلك مذكور على التحقيق في «الرِّسالة المنبَّهة على فوائد القرآن»(١).

### حــرق

يقال: أحرق كذا فاحترق، والحريق: النّار، وقال تعالى: ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ﴾ [الحج/ ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ فَأَصابَها إِعصارٌ فِيه نَارٌ فَاحترقَتْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَأَصابَها إِعصارٌ فِيه نَارٌ فَاحترقَتْ ﴾ [البقرة/ ٢٦٦]، ﴿ فَالُوا : حَرِّقوهُ وانصرُوا آلهتكم ﴾ [الأنبياء/ ٦٨]، ﴿ لَنُحرِّقَنّهُ ﴾ [طه/ ٩٧]، و(لَنَحْرُقَنّه) (٣)، قُرئا معاً، فحرقُ الشيء: إيقاع حرارة في الشيء من غير لهيب، كحرق الثوب بالدَّق (ئ)، وحرق الشيء: إذا بردَهُ بالمبرد، وعنه استعير: حرق الناب، وقولهم: يحرق علي الأرَّم (٥)، وحرق الشعر: إذا انتشر، وماء حُراق: الشيء في ملح يحرقُ بملوحتِه، والإحراق: إيقاع نار ذات لهيبِ في الشيء، ومنه استعير: أحرقني بلومه: إذا بالغَ في

أذيَّته بلوم ٍ .

حــرك

قال تعالىٰ: ﴿ لا تُحرِّكْ به لسانَكَ ﴾ [القيامة / ١٦]، الحركةُ: ضدُّ السكون، ولا تكون إلا للجسم، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان، وربّما قيل: تحرَّك كذا: إذا استحال، وإذا زاد في أجزائه إذا نقص من أجزائه.

حسرم

الحرام: الممنوع منه إمّا بتسخير إلهي وإمّا بمنع بشريّ؛ وإما بمنع قهريّ؛ وإمّا بمنع من جهة العقل أو من جهة مَنْ يُرتسم أمره، فقوله من جهة الشرع، أو من جهة مَنْ يُرتسم أمره، فقوله تعالىٰ: ﴿ وَحَرّمْنَا عليه المراضِعَ ﴾ [القصص/١٦]، فذلك تحريمٌ بتسخير، وقد حُمل على ذلك: ﴿ وَحَرامٌ على قريةٍ أَهلكْنَاهَا ﴾ [الأنبياء/ ٩٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنّها محرّمةٌ عليهم أربعينَ سَنةً ﴾ [المائدة/ ٢٦]، وقيل: بل كان حراماً عليهم من جهة القهر بالتسخير الإلهي، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنّه مَنْ يُشركُ باللهِ فقد حرّم الله عليه الجنّة ﴾ [المائدة/٧]، فهذا من جهة القهر بالمنع، وكذلك قوله

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح متفق عليه، ورواية البخاري: «إنَّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيَّسر منه». راجع: فتح الباري ٢٣/٩ كتاب فضائل القرآن؛ ومسلم ٢٠٢/٢؛ والتمهيد لابن عبد البر ٢٧٢/٨.

وقد ذكر أبو شامة في «المرشد الوجيز» هذا الحديث ورواياته كلها فمن أراد التوسع فليرجع إليه، ثم قال: (قال: أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة). المرشد الوجيز ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) وانظر: فتح الباري ٢٥/٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ ابن وردان عن أبي جعفر. راجع الإتحاف ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) في المجمل ١ /٢٢٧ والحِرَق في الثوب من الدَّق.

<sup>(</sup>٥) أي: يحك أسنانه بعضها ببعض غيظاً.

تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله حرَّمَهما علىٰ الكَافِرينَ ﴾ [الأعراف/ ٥٠]، والمحرَّم من جهة العقل ما أشير إليه بقوله: ﴿ ويحرِّم عليهم الخبائث ﴾ [الأعراف/ ١٥٧]، والمُحرَّم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلاً، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ يَاتُوكم أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عليكم إخراجُهم ﴾ [البقرة/ ٨٥]، فهذا كان محرَّما عليهم بحكم شرعهم، ونحو قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ الْجدُ فيما أُوحيَ إِلِيَّ مُحرَّماً على طَاعم يَطعمُه . . . ﴾ الآية [الأنعام/ ١٤٥]، ﴿ وعَلیٰ اللهٰ عامراً مَا كَلَّ ذِي ظُفَرٍ ﴾ يطعمُه . . . ﴾ الآية [الأنعام/ ١٤٥]، ﴿ وعَلیٰ اللهٰ عامراً مَا كُلُّ ذِي ظُفَرٍ ﴾ النبي ﷺ: «أيّما إهابٍ دُبغ فقدْ طَهُر» (١٠). النبي ﷺ: «أيّما إهابٍ دُبغ فقدْ طَهُر» (١٠).

وقيل: بل المحرَّم الذي لم يُلَيَّن، والحرَّمُ: سمَّي بذلك لتحريم الله تعالىٰ فيه كثيراً مما ليس بمحرَّم في غيره من المواضع (٢).

وكذلك الشهر الحرام، وقيل: رجلٌ حَرامٌ وحلالٌ، ومُحِلٌ ومُحرم، قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا

النبيّ لِمَ تُحرّمُ مَا أَحلّ الله لكَ تبتغي مَرْضاة أَرُواجِكَ ﴾ [التحريم / 1]، أي: لمَ تحكم بتحريم ذلك؟ وكلَّ تحريم ليس من قبل الله تعالىٰ فليس بشيء، نحو: ﴿ وَأَنعامُ حُرِّمَتْ ظُهورُها ﴾ الأنعام / ١٣٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ بـلْ نحنُ مَحرُومُونَ ﴾ [الواقعة / ٢٧]، أي: ممنوعون من محرُومُونَ ﴾ [الواقعة / ٢٧]، أي: ممنوعون من إلذاريات / ١٩]، أي: الذي لم يُوسَّعْ عليه الرزقُ كما وُسِّعَ على غيره. ومَنْ قال: أراد به الكلب (٢٠) فلم يعنِ أَنَّ ذلك اسم الكلب كما ظنَّهُ بعضُ مَنْ ردً عليه، وإنماذلك منه ضرب مثال بشيء؛ لأنَّ الكلب كثيراً ما يحرمُه الناس، أي: يمنعونه. والمَحْرَمَة والمَحْرَمَة واستحرمت الماعز كنايةً عن إرادتها الفحل.

حسرو

حَرَىٰ الشيء يحري، أي: قصد حَراه، أي: جانبه، وتحرَّاهُ كذلك، قال تعالىٰ: ﴿ فَأُولِئُكَ تَحرُّ وَا رَشَداً ﴾ [الجن/ ١٤]، وحرىٰ الشيء يَحري: نقص (٤)، كأنه لزم الحرىٰ ولم يمتد، قال الشاعر: ما \_ والمرء بعد تمامه يَحرى (٥)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر ٤٨/١ وقال: إسناده حسن. وأخرجه أحمد ٢١٩/١ والنسائي ١٧٣/٧ وابن ماجه برقم ٣٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) راجع أحكام الحرم في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٣٨؛ وتحفة الراكع الساجد ص ٧٦.

 <sup>(</sup>٣) روي أنَّ عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمىٰ بها إليه، وقال:
 يقولون إنه المحروم. راجع: تفسير القرطبي ٣٩/١٧؛ وانظر غرائب التفسير ١١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ٢/١١١.

 <sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت، وشطره: حتىٰ كأني خاتل قنصاً
 رهو لسلمي بن عويَّة الضبي في مجالس ثعلب ٢٤٦/١؛ وهو في الفائق ٢٧٥/١ بدون نسبة، وغريب الخطابي
 ٢/٥٠ دون نسبة من المحقق.

ورماهُ الله بأفعى حارية (١). مــــزب

الحِزْب: جماعة فيهاغِلَظ، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَيُّ الْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبُثُوا أَمَداً ﴾ [الكهف/ ١٦]، وقوله ﴿ أُولئكَ حزبُ الشيطان ﴾ [المجادلة / ١٩]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا رأىٰ المُؤمنونَ الأحزاب ﴾ [الأحزاب / ٢٧]، عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبي ﷺ، ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ همُ الغَالِبُون ﴾ [المائدة / ٥٦]، يعني: أنصار الله، وقال تعالىٰ: ﴿ يَحْسَبُونَ الأَحزابَ لَم يَذَهبُوا وإنْ يأتِ الأَحزاب / يُودُوا لُو أَنَّهم بادُونَ في الأَعرابِ ﴾ [الأحزاب / يودُوا لُو أَنَّهم بادُونَ في الأَعرابِ ﴾ [الأحزاب ) وبعيده: ﴿ وَلَمَّا رأَىٰ المُؤمنونَ الأَحزاب ﴾ [الأحزاب )

# حـــزن

الحَزنُ والحزونة : خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغمّ ، ويضادُه الفرح ، ولاعتبار الخشونة بالغم قيل : خَشَّنْتُ بصدره : إذا حزنْته ، يقال : حَزِنَ يحزَنُ ، وحَزنتُه وأَحزنتُه قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لِكيلا تَحزنُوا على مَا فَاتكم ﴾ [آل عمران/ ١٥٣] ، ﴿ الحمدُ للهِ الذي أذهبَ عنا الحَزنَ ﴾ [فاطر/ ٣٤] ، ﴿ تَولُوْا وأَعينُهم تَفيضُ من اللَّمع حَزَناً ﴾ [التوبة/ ٩٢] ، ﴿ إِنَّما أَشكو بَثِي

وَحُزْنِي إلىٰ اللهِ ﴾ [يوسف/ ٨٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلا تحزنُوا ﴾ [آل عمران/ ١٣٩]، و﴿ لا تَحزنْ ﴾ [الحجر/ ٨٨]، فليس ذلك بنهي عن تَحصيل الحزن، فالحُزن ليس يحصلُ بالاختيار، ولكن النهي في الحقيقة إنما هو عن تعاطي ما يورثُ الحزنَ واكتسابه، وإلىٰ معنىٰ ذلك أشار الشاعر بقوله: الحزنَ واكتسابه، وإلىٰ معنىٰ ذلك أشار الشاعر بقوله:

فَلا يتخذْ شَيشاً يُبالي لَهُ فَقْدا(٢) وأيضاً فحثُّ للإنسان أن يتصوَّر ما عليه جُبلت الدنيا، حتى إذا ما بغتته نائبةً لم يكترث بها لمعرفته إياها، ويجب عليه أن يروض نفسه على تحمّل صغار النُّوب حتى يتوصل بها إلى تحمَّل كبارها.

# حــسّ

الحَاسَّةُ: القوة التي بها تدركُ الأعراضُ الحسيَّة، والحَواسُّ: المشاعر الخمس، يقال: حَسَسْتُ وحَسيتُ وأحسسْتُ، فحسسْتُ يقال على وجهين:

أحدهما: يقال: أصبتُه بحسّي، نحو عِنْته ورمحتُه، والثاني: أصبتُ حاسَّته، نحو: كَبدْته وَأَدْتُه، ولمَّا كان ذلك قد يتولَّد منه القتل عُبِّرَ به

<sup>(</sup>١) يقال للأفعىٰ إذا كبرت ونقص جسمها حارية، وهي أخبث ما تكون.

<sup>(</sup>٢) البيت لابن الرومي في ديوانه ٨٠٦/٣ بيت مفرد؛ وهو في محاضرات الأدباء للمؤلف ٣٢٥/٣؛ وبصائر ذوي التمييز ٤٥٨/٣؛ والذريعة ص ١٧٢.

ونسبه الثعالبي لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر في خاص الخاص ص ١٣٣ وذكر قبله بيتاً، وهو الأرجح.

عن القتل، فقيل: حَسَسْتُه(١)، أي: قتلتُه. قال تعالى: ﴿ إِذْ تَحسُّونَهِم بإذنِهِ ﴾ [آل عمران/ ١٥٢]، والحَسيسُ: القتيل، ومنه: جرادُ مَحسُّوس: إذا طبخ (٢)، وقولهم: البردُ محسَّةُ للنبت (٣)، وانحسَّتْ أسنانُه: انفعالُ منه، فأمَّا حَسِسْتُ فنحو عَلِمْتُ وفَهِمْتُ، لكن لا يقال ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسة، فأمًا حسيتُ فبقلب إحدى السينين ياءً.

وأمًّا أحسستُه فحقيقتُه: أدركتُه بحاستي، وأحَسْتُ مثلُه، لكن حذفت إحدى السينين تخفيفاً نحو: ظُلْتُ، وقوله تعالىٰ: ﴿ فلمًّا أَحسَّ عيسىٰ منهم الكُفْرَ ﴾ [آل عمران/ ٢٥]، فتنبيهُ أنه قد ظهر منهم الكفر ظهوراً بان للحسّ فضلاً عن الفهم، وكذا قوله تعالىٰ: ﴿ فلمًّا أَحسُّوا بأسَنا إِذَا هُمْ منها يَركضُون ﴾ [الأنبياء/ ١٢]، وقوله تعالىٰ: ﴿ هل تُحِسُّ منهم من أحدٍ ﴾ [مريم/ تعالىٰ: ﴿ هل تَجد بحاستك أحداً منهم؟ وعُبر عن الحركة بالحسيس والحسّ، قال تعالىٰ: ﴿ لا المَسْسَلُ الْحَسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ: ﴿ لا المَسْسَلُ المَسْسُ اللهٰ المَالَيْ الْمُسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسُ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسَلِ المُسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسَلِ المَسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسَلِ المُسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسِ والحسّ، قال تعالىٰ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلُ المَسْسَلَيْ المَسْسَلُ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلُ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلُ المَسْسَلِ المَسْسَلِ المَسْسَلِيْ المَسْسَلِيْ المُسْسَلِيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلَيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلَيْسَالِيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلِيْ المَسْسَلَيْسَلَّيْسَالِيْسَالِيْ المَسْسَلَيْسَالِيْسَالِيْسَاسِ المَسْسَلَيْسَلَّيْسَاسَلَيْسَاسِ المَسْسَلَيْسَاسِلَيْسَلَيْسَاسِ المَسْسَلَيْسَاسِلَيْسَاسِ المَسْسَلَيْسَاسِلَيْسَاسِلَيْسَلَيْسَلَيْسَاسِلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْ

يَسمعونَ حَسيسَها ﴾ [الأنبياء/ ١٠٢]، والحُساس: عبارةً عن سوء الخُلق<sup>(١)</sup>، وجُعل على بناء زُكام وسُعال.

#### سـب

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٢/٥٩/.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: وجراد محسوس: إذا مسَّته النار أو قتلته.

<sup>(</sup>٣) أي: يحسُّه ويحرقه. انظر: اللسان (حسُّ)؛ والمجمل ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٥) في الأفعال ٣٦٤/١: حُسبُ بفتح السين وكسرها وضمها.

<sup>(</sup>٦) وهذا مروي عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور ٥/٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) الحديث في النهاية من حديث يحيى بن يعمر كان إذا هبت الريح يقول: (لا تجعلها حُسباناً أي: عذاباً). وأخرجه الطبراني في الكبير مرفوعاً: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً». انظر: نُزُل الأبرار ص ٢٩٨؛ والنهاية ١٣٨٣/١

<sup>(</sup>٨) الحديث صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي، عن عائشة قالت: قال رسول الله على: =

1]، نحو: ﴿ اقتربتِ السَّاعةُ ﴾ [القمر/ ١]، ﴿ وكفىٰ بنا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧]، وقوله عزَّ وجلّ: ﴿ وَلَمْ أَدرِ مَا حِسابِيهِ ﴾ [الحاقة/ ٢٦]، ﴿ إِنِّي ظَنْنُتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيهٌ ﴾ [٢٦]، ﴿ إِنِّي ظَنْنُتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيهٌ ﴾ [٢٦]، ﴿ مَالِيهُ ﴾ (٢) و ﴿ مُالِيهُ ﴾ (٢) و و ﴿ سُلطانِيهُ ﴾ (٢)، وقال تعالىٰ: ﴿ وَاللهُ سريعُ الحسابِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٩]، وقوله عزَّ وجلً : ﴿ جَزاءً من ربَّكَ عطاءً حِساباً ﴾ [عم/ ٣٦]، فقد قيل : كافياً، وقيل : ذلك إشارة إلى ما قال : ﴿ وَأَنْ ليسَ للإنسانِ إلا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم/ ٣٩]، وقوله : ﴿ يرزقُ مَنْ يشاءُ بغير حسابِ ﴾ [البقرة/ ٢١٢]. ففيه أوجه :

الأول: يعطيه أكثر ممًّا يستحقه.

والثاني: يعطيه ولا يأخـذُ منه

والثالث: يعطيه عطاءً لا يمكن للبشر إحصاؤه، كقول الشاعر:

۱۱۲ ـ عطاياه يُحصىٰ قبلَ إحصائها القطرُ (٣) والرابع: يعطيه بلا مضايقة، من قولهم: حَاسبتُه: إذا ضايقته.

والخامس: يعطيه أكثر مما يحسبه.

والسادس: أن يعطيه بحسب ما يعرفه من مصلحته لا على حسب حسابهم، وذلك نحو ما نبّه عليه بقوله تعالى: ﴿ ولَولا أن يكونَ الناسُ أُمةً واحدةً لَجَعلْنَا لَمَنْ يكفرُ بالرحمٰنِ... ﴾ الآية [الزخرف/ ٣٣].

والسابع: يعطي المؤمن ولا يحاسبه عليه، ووجه ذلك أنَّ المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر ما يجب وكما يجب، وفي وقت ما يجب، ولا ينفقُ إلا كذلك، ويحاسب نفسه فلا يحاسبه الله حساباً يضرُّ، كما روي: «مَنْ حاسبَ نفسهُ في الدنيا لم يحاسبه الله يومَ القيامة»(1).

والثامن: يقابل الله المؤمنين في القيامة لا بقدر استحقاقهم، بل بأكثر منه كما قال عزَّ وجل: ﴿ مَنْ ذَا الذي يُقرضُ الله قَرضاً حسَناً فَيُضاعفَهُ لَهُ أَضعافاً كَثيرةً ﴾ [البقرة/ ٢٤٥].

وعلىٰ هذه الأوجه قوله تعالىٰ: ﴿ فَأُولِئُكُ يَدخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسرزقونَ فيها بغير حِسَابٍ ﴾ [غافر/ ٤٠]، وقوله تعالىٰ: ﴿ هذا عَطاؤُنا فَامننْ

 <sup>«</sup>ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك»، فقلتُ: يا رسولَ الله، أليسَ قد قال الله تعالى: ﴿ فأمَّا مَنْ أُوتِي كتابَه بيمينه فسوفَ يحاسبُ حساباً يسيراً ﴾؟ فقال رسول الله: «إنما ذلك العرضُ، وليس أحدٌ يناقشُ الحساب إلا عُذّب». المسند ٦٨٧٦؟

<sup>(</sup>١) الآية : ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴾ سورة الحاقة: آية ٢٨. (٢) ﴿ هَلَكُ عَنِي سَلْطَانِيَهُ ﴾ سورة الحاقة: آية ٢٩. (٣) الشطر نسبه المؤلف في «المحاضرات» لدعبل الخزاعي، وفيه (معاليه يحصى قبل إحصائِها القطرُ). انظر:

محاضرات الأدباء ٢٩٨/١. (٤) عن عمر بن الخطاب قال: إنما يخفُّ الحساب يوم القيامة علىٰ مَنْ حاسب نفسه في الدنيا. أخرجه الترمذي. انظر عارضة الأحوذي ٢٨٢/٩، وأحمد في الزهد ص ١٤٩.

أو أُمسِكْ بغير حِسَابٍ ﴾ [ص/ ٣٩]، وقد قيل: تصرَّفْ فيه تصرُّفَ مَنْ لا يُحاسب، أي: تناولْ كما يجب وفي وقت ما يجب وعلىٰ ما يجب، وأنفقه كذلك. والحسيبُ والمحاسب: مَنْ يحاسبُك، ثم يُعبَّر به عن المكافىء بالحساب. و (حَسْبُ) يستعمل في معنى الكفاية، ﴿ حَسبُنا الله ﴾ [آل عمران/ ١٧٣]، أي: كافينا هو، و ﴿ حَسبُهم جَهنَّمُ ﴾ [المجادلة / ٨]، ﴿ وَكَفَّىٰ بِاللَّهِ حَسيبًا ﴾ [النساء/ ٦]، أي: رقيبًا يحاسبهم عليه، وقوله: ﴿ مَا عليكَ من حِسَابِهم من شَيءٍ ومَا منْ حسَابِكَ عليهم من شَيءٍ ﴾ [الأنعام/ ٥٢]، فنحو قوله: ﴿ عَلَيْكُم أَنفُسَكُم لَا يَضرُّكم مَنْ ضَلَّ إذا اهتديتُم ﴾ [المائدة/ ١٠٥]، ونحوه: ﴿ وَمَا عَلَمَي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* إنْ حِسابُهم إلا عَلَىٰ ربّى ﴾ [الشعراء/

١١٢ ـ ١١٣]، وقيل معناه: ما من كفايتهم عليك، بل الله يكفيهم وإياك، من قوله: ﴿ عَطاءً حِساباً ﴾ [النبأ/ ٣٦]، أي: كافياً، من قولهم: حسبى كذا، وقيل: أراد منه عملهم، فسمَّاه بالحساب الذي هو منتهى الأعمال. وقيل: احتسبَ ابناً له، أي: اعتدَّ به عندَ الله، والحسبة: فعلُ ما يحتسب به عند الله تعالىٰ.

﴿ الَّمْ \* أَحْسِبُ النَّاسِ ﴾ [العنكبوت / ١ - ٢]، ﴿ أَمْ

حَسبَ الذينَ يعملونَ السيئات ﴾ [العنكبوت/ ٤]، ﴿ وَلَا تُحسِّبُ اللَّهُ غَـافًا عَمَّـا يَعملُ الظَّالمون ﴾ [إبراهيم/ ٤٢]، ﴿ فلا تحسبَنَّ اللهَ مُخلِفَ وعدهِ رسلَهُ ﴾ [إبراهيم / ٤٧]، ﴿ أَمْ حسِبتُم أَنْ تَدخُلوا الجنَّة ﴾ [البقرة/ ٢١٤]، فكل ذلك مصدره الحسبان، والحسبان: أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله، فيحسبه ويعقدُ عليه الإصبع، ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك، ويقاربُ ذلك الظنُّ، لكن الظنُّ أن يخطر النقيضين بباله فيغلُّب أحدهما على الآخر. حســـد

الحسد: تمنّي زوال نعمةٍ من مستحقِ لها، وربما كان مع ذلك سعيٌّ في إزالتها، وروي: «المؤمنُ يغبطُ والمنافقُ يحسُدُ»(١).

وقال تعالى: ﴿ حَسداً من عند أنفسهم ﴾ [البقرة/ ١٠٩]، ﴿ وَمِنْ شُرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَد ﴾ [الفلق/ ٥].

الحَسْرُ: كشف الملبس عمَّا عليه، يقال: حَسرتُ عن الذراع، والحَاسِر: مَنْ لا درع عليه ولا مِغْفَر، والمحْسَرة: المِكنسة، وفلانٌ كريم المُحسّر، كناية عن المختبر، وناقة حسير: انحسر عنها اللحم والقوَّة، ونوقٌ حَسرى،

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره الغزالي في الإحياء ١٨٦/٣، وقال العراقي: لم أجد له أصلًا مرفوعًا، وإنما هو من قول الفُضيل، كذلك رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الحسد».

والحاسر: المُعيا لانكشاف قواه، ويقال للمعيا حَاسِر ومحسور، أمَّا الحاسر فتصوّراً أنَّه قد حسر بنفسه قواه، وأما المحسور فتصوُّراً أنَّ التعَبَ قد حسره، وقوله عزَّ وجل: ﴿ يَنقلبُ إليكَ البصرُ خَاسِنًا وهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك/ ٤]، يصحُّ أن يكون بمعنى حاسر، وأن يكون بمعنى محسور، قال تعالىٰ: ﴿ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحسُوراً ﴾ [الإسراء/ ٢٧]. والحَسْرةُ: الغمُّ على ما فاته والندم عليه، كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه، أو انحسر قواه من فرط غمّ، أو أدركه إعيابٌ من تدارك ما فرط منه، قال تعالىٰ: ﴿ ليجعلُ اللهُ ذلكَ حَسرةً في قُلوبهم ﴾ [آل عمران/ ١٥٦]، ﴿ وإنَّه لَحسرةٌ على الكَافرين ﴾ [الحاقة/ ٥٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَا حَسرتَىٰ علىٰ ما فرَّطتُ في جنْب الله ﴾ [الزمر/ ٥٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ كذلكَ يُريهم اللهُ أعمالُهم حَسراتٍ عليهم ﴾ [البقرة/١٦٧]، وقوله تعالىٰ : ﴿ يَا حَسرةً على العباد ﴾ [يس/ ٣٠]، وقوله تعالى في وصف الملائكة: ﴿ لا يُستكبرون عن عبادته ولا يستحسرُ ونَ ﴾ [الأنبياء/ ١٩]، وذلك أبلغ من قولك: (لا يحسرون).

الحُسْمُ: إزالة أثر الشيء، يقال: قطعه

فحسمَه، أي: أزال مادَّته، وبه سمِّي السيفُ حُساماً. وحَسْمُ الداءِ: إزالة أثره بالكيّ، وقيل للشؤم المزيل لأثر مَنْ نالَهُ: حُسوم، قال تعالىٰ: ﴿ ثمانيةَ أيام حُسوماً ﴾ [الحاقة/ ٧]، قيل: حاسماً أثرهم، وقيل: حاسماً خبرهم (١)، وقيل: قاطعاً لعمرهم. وكل ذلك داخلٌ في عمومه.

الحُسْنُ: عبارة عن كلِّ مبهج ٍ مرغوبٍ فيه، وذلك ثلاثةُ أضرب:

مستحسنٌ من جهة العقل.

ومستحسنٌ من جهة الهوىٰ.

ومستحسنٌ من جهة الحسّ.

والحسنة يعبر عنها عن كلّ ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها. وهما من الألفاظ المشتركة، كالحيوان، الواقع على أنواع مختلفة كالفرس والإنسان وغيرهما، فقوله تعالى: ﴿ وإنْ تُصبهم حَسنة يَقولُوا: هذه من عند الله ﴾ [النساء/ ٧٨]، أي: خصب وسعة وظفر، ﴿ وإنْ تُصبهم سَيّئة ﴾ أي: خصب وضيق وخيبة (۱)، ﴿ يقولُوا: هذه من عندك جدب وضيق وخيبة (۱)، ﴿ يقولُوا: هذه من عندك عالى : ﴿ فإذا جاءَتُهم الحسنة قالوا: لنا هَذِهِ ﴾ [الأعراف/ ١٣١]، وقوله تعالى : ﴿ مَا أصابكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة: خيرهم.

 <sup>(</sup>٢) عن مطرّف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ ما يكفيكم الآية التي في سورة النساء: ﴿ وإن تصبهم حسنةً يقولوا: هذه من عند الله ﴾ الدر المنثور ٢/٥٩٧.

من حَسنةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النساء/ ٧٩]، أي: من ثواب، ﴿ وما أصابَكَ من سَيئةٍ ﴾ [النساء/ ٧٩]، أي: من عقاب. والفرقُ بين الحسن والحسنة والحُسنيٰ أنَّ الحَسنَ يقال في الأعيان والأحداث، وكذلك الحسنة إذا كانت وصفاً، وإذا كانت اسماً فمتعارفُ في الأحداث، وإذا كانت اسماً فمتعارفُ في الأحداث، والحسنيٰ لا يقال إلا في الأحداثِ دون الأعيان، والحسنيٰ اكثر ما يقال في تعارف العامة في والحسن أكثر ما يقال: رجلُ حَسنُ وحُسانُ، وأكثر ما جاء في القرآن المستحسن بالبصر، يقال: رجلُ حَسنُ وحُسانُ، والمرأةُ حَسناء وحُسَّانة، وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن فللمُستَحسن من جهة البصيرة، وقوله من الحسن فللمُستَحسن من جهة البصيرة، وقوله تعالىٰ: ﴿ الذينَ يَستمعونَ القولَ فيتَبعُونَ الشبهة، كما قال عَليْ: ﴿ إذا شككْتَ في شيءِ الشبهة، كما قال عَليْ: ﴿ إذا شككْتَ في شيءٍ فدع، ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ وقولُوا للنَّاسِ حُسناً ﴾ [البقرة / ٢٨]، أي: كلمةً حسنةً، وقال تعالىٰ: ﴿ وَوصَّينا الإِنسانَ بوالديهِ حُسناً ﴾ [العنكبوت / ٨]، وقوله عزَّ وجل: ﴿ هـلْ تَربُّصون بِنا إلا إحدىٰ الحُسنيَيْن ﴾ [التوبة / ٢٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ومَنْ أحسَنُ من اللهِ حُكماً لقوم يُوقِنون ﴾ [المائدة / ٥٠]، إنْ قيل: حكمُه حسنٌ لَمَنْ يُوقن

ولمَنْ لا يُوقن فلِمَ خصَّ؟

قيل: القصد إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه، وذلك يظهر لمن تزكًىٰ واطلع على حكمة الله تعالىٰ دون الجهلة.

والإحسان يقال على وجهين:

أحدهما: الإنعام على الغير، يقال: أحسنَ إلى فلان.

والثاني: إحسانٌ في فعله، وذلك إذا علمَ علماً حسناً، أو عملَ عملاً حسناً، وعلى هذا قول أمير المؤمنين: (الناسُ أبناء ما يُحسنون)(٢) أي: منسوبون إلى ما يعلمونه وما يعملونه من الأفعال الحسنة.

قوله تعالىٰ: ﴿ الذي أَحسنَ كُلَّ شيءٍ خَلقَهُ ﴾ [السجدة/ ٧]، والإحسانُ أعمُّ من الإنعام. قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ أَحسنْتُم أَحسنْتُم لأنفسِكم ﴾ [الإسراء/ ٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ يأمرُ بالعَدلِ والإحسانِ ﴾ [النحل/ ٩٠]، فالإحسانُ فوق العدل، وذاك أنَّ العدل هو أن يعطي ما عليه، ويأخذ ما لَهُ، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقلَّ ممًا له (٣).

فالإحسان زائد على العدل، فتحرّي العدل

<sup>(</sup>١) ورد بمعناه عن أبي أمامة أنَّ رجلًا سأل رسول الله عن الإِثم. قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. أخرجه أحمد ٥٧٢/٥

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٢/٤٦٥؛ والذريعة ص ٢٤ ونهج البلاغة ص ٦٧٤، وفيه: قيمةُ كلِّ امرىءٍ ما يُحسنه.

<sup>(</sup>٣) انظر نهج البلاغة ص ٧٠٨.

واجب، وتحرّي الإحسان ندب وتطوّع، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحسنُ دِيناً مَمَّنْ أَسلَم وَجَهَهُ للهِ وهو مُحسِنٌ ﴾ [النساء/ ١٢٥]، وقوله عزّ وجلً: ﴿ وأَداءُ إليه بإحسانٍ ﴾ [البقرة/ ١٧٨]، ولـذلك عظم الله تعالىٰ ثواب المحسنين، فقال تعالىٰ: ﴿ وإنّ الله لمَع المُحسنين ﴾ [البقرة/ ١٩٥]، المُحسنين ﴾ [البقرة/ ١٩٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وأن الله يحبُّ المحسنين ﴾ [البقرة/ ١٩٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَا عَلَىٰ المُحسنينَ من سَبيل ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ مَا عَلَىٰ المُحسنينَ من سَبيل ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ مَا عَلَىٰ المُحسنينَ من سَبيل ﴾ والنوبة / ١٩١، ﴿ للذينَ أحسنُوا في هَذِهِ الدُّنيا حَسنةً ﴾ [النحل / ٣٠].

### حشــر

الحَشْرُ: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها، وروي: «النّساءُ لا يُحشرن» (١) أي: لا يخرجن إلى الغزو، ويقال ذلك في الإنسان وفي غيره، يقال: حشرتِ السنةُ مالَ بني فلان، أي: أزالته عنهم، ولا يقال الحشر إلا في الجماعة، قال الله تعالىٰ: ﴿ وابعَتْ في المدَائنِ حَاشِرينَ ﴾ [الشعراء/ والطيرَ مَحشُورةً ﴾ [ص/

19]، وقال عزَّ وجل: ﴿ وإذَا الوُحوشُ حُشِرَتُ ﴾ [التكوير/ ٥]، وقال: ﴿ لأوَّلِ الحَشرِ مَا ظَنْتُم أَنْ يَخرجُوا ﴾ [الحشر/ ٢]، ﴿ وحُشِرَ للليمانَ جنودُهُ من الجنّ والإنس والطّيرِ فَهُم يُوزَعُون ﴾ [النمل/ ١٧]، وقال في صفة القيامة: ﴿ وإذَا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لهم أعداءً ﴾ [الأحقاف/ ٦]، ﴿ فسيحشرُهم إليه جَميعاً ﴾ [النساء/ ١٧٧]، ﴿ وحَشَرْنَاهم فَلمْ نُغادرْ منهم أحداً ﴾ [الكهف/ ٤٧]، وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمّي يوم البعث والنشر، ورجل حَشْرُ الأذنين، أي: في أذنيه انتشار وحِدَّة.

حــص

﴿ حَصْحَصَ الحقُ ﴾ [يوسف/ ٥١]، أي: وضح، وذلك بانكشاف مَا يغمره، وحَصَّ وحَصحصَ نحو: كفَّ وكفكفَ، وكبَّ وكبكبَ، وحصَّهُ: قطع منه، إمَّا بالمباشرة؛ وإمَّا بالحكم، فمنَ الأول قول الشاعر:

البَيضةُ رأسي (٢) عد حصَّتِ البَيضةُ رأسي (٢) ومنه قيل: رجلٌ أحصُّ: انقطع بعض شعره، وامرأة حَصَّا: يقطع

<sup>(</sup>١) في النهاية: وحديث النساء: (لا يُعشرن ولا يحشرن) يعني للغزاة، فإن الغزو لا يجب عليهن. انظر: مادة (حشر)، وأخرج نحوه ابن الجارود في المنتقى ص ١٠١ بسندٍ حسن.

<sup>(</sup>٢) الشطر لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري وتتمته:

وهو في المفضليات ص ٢٨٤؛ والمجمل ٢١٤/١؛ واللسان (حصَّ).

بشؤمه الخيرات عن الخلق، والحِصَّة: القطعة من الجملة، وتستعمل استعمال النصيب.

#### حصد

أصل الحَصْدِ قطع الزرع، وزمنُ الحَصاد والحِصاد، كقولك: زمنُ الجَدادِ والجداد، وقال تعالىٰ: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يُومَ خَصاده ﴾ [الأنعام/ ١٤١]، فهو الحصاد المحمود في إبَّانه، وقوله عزُّ وجل: ﴿ حتىٰ إِذَا أَخذت الأَرضُ زُخرفَها وازيَّنَتْ وظنَّ أهلُها أَنَّهم قادرُونَ عليها أَتاها أمرُنا ليلًا أو نهاراً فجعلناها حَصيداً كأنْ لم تغنَ بالأمس ﴾ [يونس/ ٢٤]، فهو الحصاد في غير إبَّانه على سبيل الإفساد، ومنه استعير: حصدَهم السيفُ، وقوله عزَّ وجل: ﴿ منها قَائمٌ وحَصيدٌ ﴾ [هود/ ١٠٠]، فحصيد إشارة إلى نحو ما قال: ﴿ فَقُطِعَ دابرُ القَوْمِ الذين ظَلَمُوا ﴾ [الأنعام / ٤٥]، ﴿ وحَبُّ الحصيد ﴾ [ق/ ٩]، أي: ما يحصد ممَّا منه القوت، وقال ﷺ: «وهلْ يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النَّار إلا حصائدً أُلسنتِهم»(١) فاستعارة.

وحبلٌ مُحْصَد (٢)، ودرع حَصْداء (٣)، وشجرة

حَصْداء (١٤) ، كلُّ ذلك منه ، واستحصد القوم : تقوي بعضهم ببعض .

#### حصيير

الحصر: التضييق، قال عزَّ وجلً: ﴿ وَاحصرُوهم ﴾ [التوبة / ٥]، أي: ضيقُوا عليهم، وقال عزَّ وجل: ﴿ وجَعَلْنَا جهنمَ للكافِرينَ حَصيراً ﴾ [الإسراء / ٨]، أي: حابساً. قال الحسن: معناه: مهاداً (٥)، كأنه جعله الحصير المرمول كقوله: ﴿ لهم من جهنمَ مهادٌ ﴾ [الأعراف / ٤١] فحصير في الأول بمعنى الحاصر، وفي الثاني بمعنى المحصور، فإنَّ الحصير سمِّي بذلك لحصر بعض طاقاته على بعض، وقول لبيد:

١١٤ ـ ومقامةِ غُلْب الرِّقـاب كأنهم

جِنُّ لدىٰ بَابِ الحصيرِ قيامُ (1) أي: لدىٰ سلطان (٧)، وتسميتُه بـذلـك إمَّا لكونه محصوراً نحو: مُحجَّب؛ وإمَّا لكونه حاصراً، أي: مانعاً لمن أرادَ أن يمنعه من الوصول إليه، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وسَيِّداً وحَصُوراً ﴾ [آل عمران / ٣٩]، فالحصور: الذي

<sup>(</sup>۱) هذا شطر من حديث ذكره النووي في أربعينه، وعزاه للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو في عارضة الأحوذي ٨٨/١٠؛ وأخرجه ابن ماجه ١٣١٥/٢؛ وراجع شرح السنة ٢٦/١؛ وأخرجه ابن ماجه ١٣١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: ممّر مفتول.

<sup>(</sup>٣) أي: محكمة.

<sup>(</sup>٤) أي: كثيرة الورق.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الدر المنثور ٥/٢٤٥.
 (٦) البيت في ديوانه ص ١٦١.

<sup>(</sup>V) وفي نسخة: لدى باب الملك.

لا يأتي النساء؛ إمّا من العُنّة؛ وإمّا من العفّة والاجتهاد في إزالة الشهوة. والثاني أظهر في الآية؛ لأنّ بذلك تُستحق المحمدة، والحصر والإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوّ، والمنع الباطن كالمرض، والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن، فقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أُحصِرْتُم ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، فمحمولُ على الأمرين، وكذلك قوله: ﴿ لِلفُقراءِ الذين أُحصِروا في سبيل اللهِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٣]، وقوله عزَّ وجل: ﴿ أَو جَازُوكِم حَصِرَتْ صدورُهم ﴾ [النساء/ ٩٠]، أي: ضاقت(١) بالبخل والجبن، وعُبِّر عنه بذلك كما غبِّر عنه بضيق الصدر، وعن ضده بالبر والسعة.

الحصنُ جمعه حصون، قال الله تعالى: ﴿ مَانِعتُهم حُصونُهم من اللهِ ﴾ [الحشر/ ٢]، وقوله عزَّ وجل: ﴿ لا يُقاتِلونكم جَميعاً إلا في قُرىً مُحصَّنةٍ ﴾ [الحشر/ ١٤]، أي: مجعولة بالإحكام كالحصون، وتحصَّن: إذا اتخذ الحصن مسكناً، ثم يتجوَّز به في كلِّ تحرُّز، ومنه: درع حصينة؛ لكونها حصناً للبدن وفرسً حِصَانٌ: لكونه حصناً لراكبه، وبهذا النظر قال

ا الشاعر:

وقوله تعالى: ﴿ إِلا قليلاً ممّا تُحصِنُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِلا قليلاً ممّا تُحصِنُونَ ﴾ [يوسف/ 13]، أي: تُحرزون في المواضع الحصينة الجارية مجرى الحصن، وامرأة حَصان وحَاصن، وجمع الحصان: حُصُن، وجمع الحصان حُواصن، ويقال: حصان للعفيفة، ولذاتِ حرمةٍ، وقال تعالىٰ: ﴿ ومَريمَ ابنةَ عمرانَ التي أَحصنَتْ وحصنَتْ، قال الله تعالىٰ: ﴿ ومَريمَ ابنة عمرانَ وأحصنَتْ وحصنَتْ، قال الله تعالىٰ: ﴿ فإذا وأحصنَتْ وحصنَتْ، قال الله تعالىٰ: ﴿ فإذا تُحرَقَجْن، أُحصنَ ذُوجِنَ، والحَصانُ في تَرَوَّجِن، أُحصنَ : زُوجِنَ، والحَصانُ في الجملة: المحصنة؛ إما بعقتها، أو تزوِّجِها؛ أو بمانع من شرفها وحريتها.

ويقال: امرأة مُحصن ومُحصِن، فَالمُحصِن يقال: إذا تصوِّر حصنها من نفسها، والمُحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها، وقوله عزَّ وجل: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجورهنَّ بالمعروف مُحصناتٍ غَيرَ مُسافحاتٍ ﴾ [النساء/ ٢٥]، وبعده: ﴿ فإذا أُحصِنَّ فإنْ أتينَ بِفَاحشةٍ فعليهنَّ نِصفُ ما على المُحصناتِ من العَذابِ ﴾ [النساء/ ٢٥]، ولهذا قيل: المُحصنات: المزوَّجات، تصوّراً أنَّ قيل: المُحصنات: المزوَّجات، تصوّراً أنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنثور ٢/٦١٣؛ وتفسير غريب القرآن ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت للأسعر الجُعفي، شاعر جاهلي، وصدره:

ولقد علمتُ على تجشميَ الردىٰ وهو في الأصمعيات ص ١٤١؛ والبصائر ٢٧٢/٢؛ والحيوان ٣٤٦/١.

زوجها هو الذي أحصنها، و﴿ المُحصَنَاتُ منَ | حصــا النساء ﴾ [النساء/ ٢٤] بعد قوله: ﴿ حُرِّمت ﴾ [النساء/٢٣]، بالفتح لا غير، وفي سائر المواضع بالفتح والكسر؛ لأنَّ اللواتي حَرُم التزوج بهن المزوّجات دون العفيفات، وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين.

# حصال

التحصيل: إخراج اللُّبِّ من القشور، كإخراج الذهب من حجر المعدن، والبُرّ من التّبن. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَحُصِّلَ مِا فِي الصَّدورِ ﴾ [العاديات/ ١٠]، أي: أُظهر ما فيها وجُمع، كإظهار اللبِّ من القشر وجمعِه، أو كـإظهار الحاصل من الحساب، وقيل للحُثالة: الحصيل، وحَصِلَ الفرس: إذا اشتكىٰ بطنه عن أكله(١)، وحَوصلةُ الطير: ما يحصل فيه الغذاء.

الإحصاء: التحصيلُ بالعدد، يقال: قد أحصيتُ كذا، وذلك من لفظ الحصا، واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعدِّ كاعتمادنا فيه على الأصابع، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَحصَىٰ كُلُّ شَيءٍ عَدَداً ﴾ [الجن/ ٢٨]، أي: حصَّلهُ وأحاطَ به. وقال ﷺ: «مَنْ أحصَاها دخل الجنَّة»(٢) وقال: «نفسٌ تُنْجيها خيرٌ لك من إمارةٍ لا تُحصيها»(٣) أي: تُريحها من العذاب، أى: أن تشتغل بنفسك خيرٌ لك من أن تشتغل بالإمارة.

وقال تعالىٰ: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَن تُحصوهُ ﴾ [المزمل/ ٢٠]، ورُوي: «استقيمُسوا ولنْ تُحصوا»(٤) أي: لن تحصلوا ذلك، ووجه تعذّر

<sup>(</sup>١) في المجمل ٢٣٧/١، وحصل الفراس: إذا اشتكى بطنه من أكل التراب.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ لله تسعـةً وتسعين اسماً، مائةً إلا واحداً، مَنْ أحصاهَا دخل الجنة، إنه وترٌ يحبُّ الوتر».

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حِبّان والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات.

انظر: الدر المنثور ٣/٦١٣؛ والأسماء والصفات ص ١٣؛ وسنن ابن ماجه ٢/٢٦٩؛ وفتح الباري ٢٦٢/٥ في الشروط؛ ومسلم (٢٦٧٧)؛ والمسند ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عبد الله بن عمر قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به، فقال رسول الله: «يا حمزة نفسك تحييها أحبُّ إليك أم نفسٌ تميتها»؟ قال: بل نفسٌ أحييها، قال: «عليك بنفسك» أخرجه أحمد في مسنده ١٧٥/٢ وفي إسناده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «استقيمُوا ولن تُحصوا، واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ ٣٤/١ في الطهارة؛ وأحمد في مسنده ٥/٢٨٠؛ وابن ماجه ١٠١/١؛ والحاكم في المستدرك ١/١٣٠؛ وانظر: شرح السنة ١/٣٢٧.

إحصائه وتحصيله هو أنَّ الحقَّ واحد، والباطل كليقطة كثير بل الحقُّ بالإضافة إلى الباطل كالنقطة بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة، وكالمرمىٰ من الهدف، فإصابة ذلك شديدة، وإلىٰ هذا أشار ما روي أنَّ النبيَّ عَيِّ قال: «شَيَّبتني هودُ وأخواتها»، فسئل: ما الذي شيبكَ منها؟ فقال: قوله تعالىٰ: ﴿ فَاستقمْ كما أُمِرتْ ﴾ (١)، وقال أهل اللغة: (لنْ تُحصوا) أي: لا تُحصوا ثوابه.

حـــض

الحَضَّ: التحريض كالحثّ، إلا أنَّ الحثَّ يكون بسوقٍ وسير، والحضُّ لا يكون بذلك (٢). وأصله من الحثُّ على الحضيض، وهو قرار الأرض، قال الله تعالىٰ: ﴿ ولا يَحضُّ علىٰ طَعام المسكين ﴾ [الحاقة/ ٣٤].

حضب

الحَضَب: الوَقود، ويقال لما تُسعَّرُ به النار: مِحْضب، وقرى: (حَضبُ جهنَّمَ)(٣).

حضر

الحَضَّرُ: خلاف البدو، والحَضَارة

والحضارة: السكون بالحضر، كالبداوة والبداوة، ثُمَّ جُعل ذلك اسماً لشهادة مكانِ أو إنسان أو غيره، فقال تعالىٰ: ﴿ كُتِبَ عليكم إذا حَضرَ أحدَكم الموتُ ﴾ [البقرة/ ١٨٠]، نحو: ﴿ حتىٰ إذا جاءَ أحدَكم الموتُ ﴾ [الأنعام / ٦١]، ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القِسَمَةَ ﴾ [النساء/ ٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَأُحضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ ﴾ [النساء/ ١٢٨]، ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحَضَرَتْ ﴾ [التكوير/ ١٤]، وقال: ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحَضُرُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٩٨]، وذلك من باب الكناية، أي: أن يحضرني الجن، وكُنيَ عن المجنون بالمحتضر وعمَّنْ حضره الموتُ بذلك، وذلك لما نَبُّهَ عليه قوله عزُّ وجل: ﴿ وَنحنُ أَقربُ إليهِ من حَبلِ الوريدِ ﴾ [ق/ ١٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ يُومَ ياتي بعضُ آياتِ ربِّكَ ﴾ [الأنعام/ ١٥٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَا عَمِلَتْ مِن خَيْرِ مُحضِّراً ﴾ [آل عمران/ ٣٠]، أي: مشاهَداً معايّناً في حكم الحاضر عنده، وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ القَريةِ التي كانَتْ حَاضرةَ البّحرِ ﴾ [الأعراف/

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي علي السري رضي الله عنه قال: رأيتُ النبي ﷺ فقلتُ: يا رسول روي عنك أنك قلت: شيبتني هود؟ قال: «نعم»، فقلت: ما الذي شيبك منه، قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: «لا ولكن قوله: ﴿ فاستقمْ كما أُمرت ﴾». [آية ١١٣].

وعن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شِبْتَ، قال ﷺ: «شيبتني هودٌ والواقعة والمرسلات وعمَّ يتساءلون وإذا الشمس كوَّرت». أخرجه الترمذي وحسَّنه؛ والحاكم ٣٤٣/٢ وصححه ووافقه الذهبي؛ انظر: الدر المنثور ٣٩٦/٤ عمر ٢٩٦٨؛ وشرح السنة ٢٧٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية ٩٨. وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس واليماني. راجع: المحتسب ٢/٦٦؛ والبحر ٦/٣٤٠.

[ البقرة / ۲۸۲]، أي: نقداً، وقوله تعالى: والبقرة / ۲۸۲]، أي: نقداً، وقوله تعالى: وإنْ كلِّ لمَّا جَميعُ لدينا مُحضَرون [يس/ ٢٣]، و في العذابِ مُحضَرُون [سبأ/ ٣٧]، و في العذابِ مُحضَرُون [البسأ/ ٣٨]، في العذابِ مُحضَر والقمر ٢٨]، أي: يحضره أصحابه، والحُضْر: خصَّ بما يحضر به الفرس إذا طُلب جريه، يقال: أَحضَر الفرس، والمُضْر، من والمُضْر، من المُضْر، وحضاراً: إذا حاججته، من وحاضرتُه مُحاضرةً وحِضاراً: إذا حاججته، أو من المُحضْر، كأنه يُحضر كلُّ واحدٍ حجَّته، أو من المُحضْر كقولك: جَاريتُه، والحَضيرة: جماعة من المُخضر كقولك: جَاريتُه، والحَضيرة: جماعة من المُحضر عور بهم الغزو، وعبر به عن حضور الماء، والمَحضر يكون مصدر حضرت، وموضع الحضور.

# حـطّ

الحطُّ: إنزال الشيء من علو، وقد حططتُ الرَّحْل، وجارية محطوطة المتنين، أي: ملساء غير مختلفة ولا داخلة، أي: مستوية الظهر، وقوله تعالىٰ: ﴿ وقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [البقرة/ ٥٨]، كلمةٌ أمر بها بنو إسرائيل، ومعناه: حُطَّ عنا ذنوبنا(١)، وقيل: معناه: قولوا صواباً.

قال تعالى: ﴿ فَكَانُوا لَجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن/ ١٥]، أي: ما يُعَدُّ للإيقاد، وقد حَطَبْتُ حَطَبًا (٢) واحتطبت، وقيل للمخلِّط في كلامِه: حاطبُ ليل إلا لا يُبصر ما يجعله في حبله، وحَطبتُ لفلانٍ حَطباً: عملته له، ومكان حَطيبُ: كثير الحطب، وناقة مُحاطِبة: تأكلُ الحطب، وقوله تعالى: ﴿ حمَّالةَ الحَطبِ ﴾ [المسد/ ٤]، كناية عنها بالنميمة، وحَطَبَ فلانُ بفلان: سعى به، وفلانٌ يُوقد بالحطب الجزل: كناية عن ذلك (٣).

حطم الحَطْمُ: كسر الشيء مثل الهشم ونحوه، ثُمَّ

استعمل لكلّ كسرٍ مُتَناهٍ، قال الله تعالىٰ: ﴿ لاَ يَحْطِمَنَّكُم سليمانُ وَجنودُهُ ﴾ [النمل/ ١٨]، وحَطَمتُه فَحَطِمَ حَطْماً، وسَائقٌ حُطَمٌ: يَحطمُ

الإبل لفرط سَوْقه، وسميت الجحيم خُطَمَة، قال

الله تعالىٰ في الحُطَمة: ﴿ وَمَا أَدراكَ مَا الحُطَمَة ﴾ [الهمزة/ ٥]، وقيل للأكول: حُطَمَة،

تشبيهاً بالجحيم، تصوَّراً لقول الشاعر: ١١٦ ـ كأنَّما في جَوْفِه تنُّورُ (٤)

ودرع حُطَمية:منسوبة إلى ناسجها أو

<sup>(</sup>١) تفسير غريب القرآن ص ٥٠. (٢) انظر: الأفعال ١/٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) قال الجرجاني: والعرب تقول: فلانٌ يحمل الحطب: إذا كان نماماً، وقالوا: هو يوقد بين الناس الحطب الرطب، وفي معناه: يمشى بالحطب الرطب. انظر المنتخب من كنايات الأدباء ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) الشطر في عمدة الحفاظ (حطم)؛ ومجمع البلاغة ٢/٧٧٥.

مستعملها، وحَطِيم وزمزم: مكانان، والحُطَام: ما يتكسَّرُ من اليبس، قال عزَّ وجل: ﴿ ثُمَّ يَهيجُ فَتراهُ مُصفرًا ثُمَّ يجعلُهُ حُطاماً ﴾ [الزمر/ ٢١].

الحظُّ: النصيب المقدَّر، وقد حَظِظْتُ وحُظِظتُ فَاللَّمُ مَخَطُّظ وَاللَّمُ وَقَلْل فَي جمعه: أَحاظٍ وأُحُظ، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَنسُوا حَظَّا مَمَّا ذُكِروا به ﴾ [المائدة / ١٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ للذَّكْرِ مثلُ حظًّ الأُنثيين ﴾ [النساء / ١١].

### حظر

الحَظُرُ: جمع الشيء في حظيرة، والمَحظُور: الممنوع، والمُحتَظِر: الذي يعمل الحظيرة. قال تعالىٰ: ﴿ فَكَانُوا كَهشيمِ المُحتَظِرِ ﴾ [القمر/ ٣١]، وقد جاء فلانٌ بالحَظِرِ الرَّطْب، أي: الكذب المُستَبشَع (١).

## حــف

قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وتَرىٰ الملائكةَ حَافِّين من حَول ِ العَرْشِ ﴾ [الزمر/ ٧٥]، أي: مُطيفين بحَفافيه، أي: جانبيه، ومنه قول النبيِّ عليه

الصلاة والسلام: «تحقُّهُ الملائكةُ بأجنحتِها»(٢). وقال الشاعر:

الله الله المطات في حفافي سريره (٣) وجمعه: أحفّة، وقال عزَّ وجل: ﴿ وحَففناهُما بِنَحْلٍ ﴾ [الكهف/ ٣٦]، وفلانٌ في حَفَفٍ من العيش، أي: في ضيق، كأنه حصل في حففٍ منه، أي: جانب، بخلاف مَنْ قيل فيه: هو في واسطةٍ من العيش.

ومنه قيل: مَنْ حفَّنا أو رفَّنَا فليقتصِد (٤)، أي: مَنْ تفقد حفف عيشنا.

وحَفِيفُ الشجر والجناح: صوتهما، فذلك حكاية صوتهما، والحَفُّ: آلة النساج، سمِّي بذلك لما يُسمع من حفَّه، وهو صوت حركته.

قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزُواجِكُم بنينَ وحَفْدَةٍ ﴾ [النحل/ ٧٧]، جمع حَافِد، وهو المتحرّك المتبرّع بالخدمة، أقاربَ كانوا أو أجانب، قال المفسرون: هم الأسباط ونحوهم،

وذلك أنَّ خدمتهم أصدق، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٤٢/١؛ ومتخيّر الألفاظ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث: «إنَّ طالب العلم تحقُّه الملائكة بأجنحتها». أخرجه أحمد ٢٤٠/٤ وإسناده جيد، والطبراني واللفظ له. وانظر الترغيب والترهيب ٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت، وعجزه: إذا كرها فيها عقاب ونائل

وهو لابن هرمة. والبيت في الأغاني ٠/١٠؛ و٥/١٧٢؛ وغرر الخصائص الواضحة ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري: ومن المجاز: فلانٌ يحفُّنا ويرفُناً، أي: يضمنا ويؤوينا. انظر: أساس البلاغة ص ٨٩. وقال في اللسان: مَنْ حفَّنا أو رفَّنا فليقتصد، مَثَل، أي: من مدحنا فلا يغلونُ في ذلك ولكن ليتكلّم بالحق منه. وانظر الأمثال لأبى عبيد ص ٤٥.

# ١١٨ \_ حفَّدَ الولائدُ بينهنَّ (١)

وفلانٌ مَحفُود، أي: مَخْدُوم، وقيل: هم الأختان والأصهار، وفي الدعاء: «إليكَ نَسعىٰ ونَحفِدُ» (٢)، وسيف مُحتَفِد: سريع القطع، قال الأصمعي: أصل الحَفْد: مُداركةُ الخطو.

حفسر

قال تعالى: ﴿ وَكُنتُم علىٰ شَفا حُفرةٍ من النَّارِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٣]، أي: مكان محفور، ويقال لها: حَفيرة. والحَفّرُ: التراب الذي يخرج من الحُفرة، نحو: نَقَض لما يُنقض، والمِحْفَار والمِحْفَرة: ما يُحفر به، وسمّي حَافِرُ الفرس تشبيهاً لحفره في عدوه، وقوله عزَّ وجل: ﴿ أَإِنَّا لَمردُودُونَ في الحَافرةِ ﴾ [النازعات/ ﴿ أَإِنَّا لَمردُودُونَ في الحَافرةِ ﴾ [النازعات/ ١٩]، مَثلٌ لمَنْ يُردُ من حيثُ جاء، أي: أنحيا بعد أن نموت (٣)؟.

وقيل: الحَافِرة: الأرض التي جُعلت قبورهم، ومعناه: أَإِنَّا لمردودون ونحن في الحافرة؟ أي:

في القبور، وقوله: ﴿ في الحافرة ﴾ على هذا في موضع الحال.

وقيل: رجع على حافِرتِه (٤)، ورجع الشيخ إلى حافرته، أي: هرم، نحو قوله تعالى: ﴿ ومنكم مَنْ يُرَدُّ إلى أَرذل العُمُر ﴾ [النحل/ ٧]، وقولهم: (النقدُ عند الحافرة) (٥)، لما يُباع نقداً، وأصله في الفرس إذا بيع، فيقال: لا يزول حافره أو يُنقدَ ثمنه، والحَفْر: تأكُّل الأسنان، وقد حَفْراً، وأَحفَراً، وأَحفَر المُهرُ للإثناء والإرباع (٢).

الحِفظ يقال تارةً لهيئة النفس التي بها يثبتُ ما يؤدي إليه الفهم، وتارةً لضبطِ الشيء في النفس، ويضادُه النسيان، وتارةً لاستعمال تلك القوة، فيقال: حَفِظتُ كذا حِفْظاً، ثم يستعمل في كلِّ تفقد وتعهد ورعاية، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [يوسف/ ١٢]، ﴿ حَافِظُوا على الصلواتِ ﴾ [البقرة/ ٢٣٨]، ﴿ والذينَ هم

<sup>(</sup>١) البيت:

حفد الولائد حولهنَّ وأسلمت بأكُفهنَّ أزمَّة الأجمال ونُسب للأخطل في غريب الحديث ٣٧٤/٣؛ وليس في ديوانه، وهو في اللسان (حفد).

<sup>(</sup>٢) الدَّعَاء جَاء عن عمر بن الخطاب أنَّه قنتَ به في الصبح بَعد الركوع فذكره بطوله، انظر: (الأذكار)، باب القنوت في الصبح، ونزل الأبرار ص ٩٠؛ وغريب الحديث لأبي عبيد ٣٧٤/٣؛ وأخرجه ابن أبي شبية ١٠٦/٣.

أقول: قال أبو الحسن بن المنادي في كتابه (الناسخ والمنسوخ): وممًّا رُفع رسمه من القرآن، ولم يُرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، وتسمى سورتي الخلع والحفد. انظر: الإتقان ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) راجع: أساس البلاغة ص ٨٨؛ والمجمل ٢٤٤١؛ ومجمع الأمثال ٢٠٨/٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف للزمخشري ١٨١/٤؛ ومجمع الأمثال ٢/٣٣٧؛ والمجموع المغيث ١/٦٧٤.

<sup>(</sup>٦) في الأفعال ٣٤٨/١ وأحفرَ المهرُ للإثناءِ والإِربّاع: سقطت ثناياه ورباعياته.

لفروجهم حافِظُون ﴾ [المؤمنون/ ٥]، ﴿ والحَافِظِينَ فُروجَهِم والحافِظاتِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٥]، كنايةٌ عن العفَّة، ﴿ حافظاتُ للغَيب بما حَفظَ الله ﴾ [النساء/ ٣٤]، أي: يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهن بسبب أنّ الله تعالىٰ يحفظهن، أي: يَطّلع عليهنّ، وقرىء: ﴿ بِمَا حَفْظَ اللهُ ﴾(١) بالنصب، أي: بسبب رعايتهن حقّ الله تعالىٰ لا لرياءٍ وتصنّع منهن، و ﴿ فَمَا أُرسَلْنَاكُ عَلَيْهِم حَفَيْظًا ﴾ [الشوري/ ٤٨]، أي: حافظاً، كقوله: ﴿ وما أنتَ عليهم بجبَّارِ ﴾ [ق/ 20]، ﴿ وما أنتَ عليهم بوكيل ﴾ [الأنعام / ١٠٧]، ﴿ فَاللَّهُ خَيرٌ حَافظاً ﴾ [يوسف/ ٣٤]، وقرىء: ﴿ حِفظاً ﴾(٢) أي: حفظه خير من حفظ غيره، ﴿ وعندَنا كِتابٌ حفيظٌ ﴾ [ق/ ٤]، أي: حافظ لأعمالهم فيكون ﴿ حفيظ ﴾ بمعنىٰ حافظ، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ حَفَيظٌ عليهم ﴾ [الشوري/ ٦]، ومعناه: محفوظً لا يضيع، كقوله تعالى: ﴿ عِلمُها عندَ ربّي في كتاب لا يضلُّ ربي ولا ينسىٰ ﴾ [طه/ ٥٣]، والحِفَاظ: المحافظة، وهي أن يحفظ كلّ واحدٍ الآخر، وقوله عزَّ وجل: ﴿ والذينَ هُمْ على

صَلاتِهم يُحافِظُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٩]، فيه تنبيه أنهم يحفظون الصلاة بمراعاة أوقاتها ومراعاة أركانها، والقيام بها في غاية ما يكون من الطوق، وأنَّ الصلاة تحفظهم الحفظ الذي نبَّه عليه في قوله: ﴿ إِنَّ الصلاة تَنهىٰ عن الفَحشاءِ والمُنكرِ ﴾ قوله: ﴿ إِنَّ الصلاة تَنهىٰ عن الفَحشاءِ والمُنكرِ ﴾ العنكبوت/ ٤٥]، والتحفُظ: قيل: هو قِلَّة الغَفْلة (٣)، وحقيقته إنما هو تكلُّف الحفظ لضعف القوة الحافظة، ولمَّا كانت تلك القوة من أسباب العقل توسَّعُوا في تفسيرها كما ترىٰ. والحَفِيظة: الغضب الذي تُحمل عليه المحافظة أي: ما الغضب الذي تُحمل عليه المحافظة أي: ما الغضب المجرَّد، فقيل: أحفظني فلانٌ، أي: أغضبني.

حفيي

الإحفاءُ في السؤال: التَّترُّع(٤) في الإلحاحِ في المطالبة، أو في البحث عن تعرّف الحال، وعلى الوجه الأول يقال: أَحفيتُ السؤال، وأَحفيتُ السؤال، قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنْ يَسَأَلْكُموها فَيُحْفِكُمْ تَبخلُوا ﴾ [محمد/ ٣٧]، وأصل ذلك من: أَحفيتُ الدابة: جعلتُها حافياً، أي: مُنْسَحِجَ(٥) الحافر، والبعير: جعلتُه مُنسحِجَ

<sup>(</sup>١) وبها قرأ أبو جعفر المدني. انظر: الإتحاف ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع ٍ وأبي جعفر وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب وشعبة عن عاصم. انظر: الإتحاف ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/٤٤٤؛ والبصائر ١/٤٨١.

<sup>(</sup>٤) التَّترُّع: التسرّع.

<sup>(</sup>٥) أي مُُقَشِّر الحافر، يقال: سحجت جلده فانسحج، أي: قشرته فانقشر.

الفرسن من المشي حتى يرق، وقد حَفِيَ (١) حَفاً وحُفوةً، ومنه: أحفيتُ الشَّارِبَ: أخذاً متناهياً، والحَفيُّ: البَرُّ اللطيف في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفيًا ﴾ [مريم / ٤٧]، ويقال: حَفيتُ بفلانٍ وتَحفَّيتُ به تحفيًاً: إذا عُنيتَ بإكرامه، والحَفيُّ: العَالِم بالشيء.

#### حــق

أصل الحقّ: المطابقة والموافقة، كمطابقة رجْل الباب في حُقّه(٢) لدورانه على استقامة.

والحقُّ يقال على أوجه:

الأول: يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالىٰ: هو الحقُ (٣)، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَرُدُّوا إِلَىٰ اللهِ مَـولاهم الحق ﴾ (٤)، وقيل بُعيد ذلك: ﴿ فَذلكمُ اللهُ رَبُّكم الحَقُ فَماذا بعدَ الحقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس/ ٣٢].

والثاني: يقال للمُوجَد بحسب مقتضىٰ الحكمة، ولهذا يقال: فعل الله تعالىٰ كلَّه حق، نحو قولنا: الموت حق، والبعث حق، وقال تعالىٰ: ﴿ هُوَ الذي جَعلَ الشَّمسَ ضِياءً والقمرَ نُوراً ﴾ [يونس/٥]، إلىٰ قوله: ﴿ مَا خَلقَ اللهُ

ذلكَ إلا بالحقِّ ﴾ [يونس/ ٥]، وقال في القيامة: ﴿وَيَستنبُونَكَ أَحقُّ هُوَ قُلْ إِيْ وَرَبِّي إِنَّه لحقٌ ﴾ [يونس/ ٣٥]، و﴿ لَيَكْتُمون الحقَّ ﴾ [البقرة/ ١٤٦]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ الحقُّ من ربَّكَ ﴾ [البقرة/ ١٤٧]، ﴿ وإنَّهُ للحقُّ من ربَّكَ ﴾ [البقرة/ ١٤٩].

والثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه ، كقولنا : اعتقاد فلانٍ في البعث والثواب والعقاب والجنّة والنّار حتَّ، قال الله تعالىٰ : ﴿ فهدَىٰ الله الذينَ آمنُوا لِما اختلفُوا فيه من الحتِّ ﴾ [البقرة / ٢١٣].

والرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب، كقولنا: فعلُك حتَّ وقولك حتَّ، قال تعالىٰ: ﴿ كذلكَ حَقَّت كلمةُ ربِّكَ ﴾ [يونس/ ٣٣]، و﴿ حقَّ القولُ منّي لأملأنَّ جهنّم ﴾ [السجدة/ ١٣]، وقوله عزَّ وجلً: ﴿ ولو اتّبعَ الحقُّ أهواءَهم ﴾ [المؤمنون/ ٧١]، يصح أن يكون المراد به الله تعالىٰ، ويصحُ أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضىٰ الحكمة. ويقال: أحققتُ كذا، أي: أثبتُه حقاً، أو حكمتُ بكونه حقاً، وقوله

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ١/٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) هي عقب الباب.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأسماء والصفات ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية ٣٠.

تعالىٰ: ﴿ لِيُحقَّ الحقَّ ﴾ [الأنفال/ ٨] فإحقاقُ الحقِّ على ضربين:

أحدهما: بإظهار الأدلّة والآيات، كما قال تعالىٰ: ﴿ وأُولئكم جعلنا لكم عليهم سُلطاناً مُبيناً ﴾ [النساء/ ٩١]، أي: حجة قوية.

والثاني: بإكمال الشريعة وبنها في الكافّة، كقوله تعالى: ﴿ والله مُتِمُّ نُورِه ولو كَرِه الكافرونَ ﴾ [الصف/ ٨]، ﴿ هُوَ الذي أَرسلَ رسولَهُ بالهُدىٰ ودينِ الحقِّ ليُظهرَهُ على الدِّين كله ﴾ [التوبة/ ٣٣]، وقوله: ﴿ الحاقةُ ما الحاقةُ ﴾ [الحاقة/ ١]، إشارة إلى القيامة، كما فسره بقوله: ﴿ يومَ يقومُ النّاسِ ﴾ [المطففين/ ٢]، لأنه يحقُّ فيه الجزاء، ويقال: حَاقَقْتُه فَحققتُه، أي خاصمتُه في الحقِّ فغلبتُه، وقال عمر رضي الله عنه: (إذا النساءُ بلغنَ نصَّ الحقاق فالعصبة أولىٰ في ذلك)(١).

وفلانٌ نَزِقُ الحِقاق: إذا خاصَم في صغار الأمور(٢)، ويستعمل استعمال الواجب واللازم

والجدير نحو: ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصِرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم / ٤٧]، ﴿ كَذَلْكُ حَقّاً عَلَيْنا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس / ١٠٣]، وقوله تعالىٰ: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لا أقولَ علىٰ الله إلا الحقّ ﴾ [الأعراف / ١٠٥]، قيل معناه: جديرٌ، وقرىء: ﴿ حَقِيقٌ عَلَيَّ ﴾ (١٠ أي: واجب، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَبُعُولتُهِنَّ أَحَقُ بِرِدُهِنَّ ﴾ [البقرة / ٢٢٨]، والحقيقة تستعمل تارة في الشيء الذي له ثباتُ ووجود، كقوله تعالىٰ عَلَيْ لحارث: «لكلِّ حقّ ووجود، كقوله تعالىٰ عَلَيْ لحارث: «لكلِّ حقّ حقيقةٌ، فما حقيقةً إيمانِكَ؟» (٤)، أي: ما الذي يُنبىء عن كونِ ما تدَّعيه حقّاً؟

وفلان يُحمَي حقيقته، أي: ما يحقّ عليه أن يُحمى. وتارة تستعمل في الاعتقاد كما تقدَّم، وتارة في العمل وفي القول، فيقال: فلان لفعله حقيقة: إذا لم يكن مُرائياً فيه، ولقوله حقيقةً: إذا لم يكن فيه مُترخِّصاً وَمتزيداً، ويُستعمل في ضده المتجوَّز والمتوسَّع والمُتفسَّح، وقيل: الدنيا باطل، والآخرة حقيقةً، تنبيهاً على زوال هذه

<sup>(</sup>١) المعنىٰ أنَّ الجارية ما دامت صغيرة فأمُّها أولىٰ بها، فإذا بلغت فالعصبة أولىٰ بأمرها. انظر النهاية ١ ٤١٤/؛ ونهج البلاغة ٣١٤/٢؛ ونسبه لعلىّ بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ نافع وحده. انظر: الإِتحاف ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) عن صالح بن مسمار أنَّ رسول الله ﷺ قال لحارث بن مالك: كيف أنت؟ أو: ما أنتَ يا حارث؟ قال: مؤمنٌ يا رسول الله، قال: مؤمنٌ عان دعوًا. قال: كل حقَّ حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: عزفتُ نفسي عن الدنيا، فأسهرتُ ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي عزَّ وجل، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أسمع عواء أهل النار، فقال رسول الله: «مؤمنٌ نوَّر الله قلبه». أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ١٠٦ مُرسلاً والبزار والطبراني، وهو حديث معضل. انظر: الإصابة ٢٨٩/١؛ ومجمع الزوائد ٢/١٥٥.

وبقاء تلك، وأمًّا في تعارف الفقهاء والمتكلمين فهي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في أصل اللغة (١). والحِقُّ من الإبل: ما استُحقَّ أن يحمل عليه، والأنثى: حِقَّة، والجمع: حِقَاق، وأتتِ النَّاقة على حِقَها(٢)، أي: على الوقت الذي ضُربت فيه من العام الماضى.

حقيب

قوله تعالىٰ: ﴿ لابِثِينَ فِيها أَحْقَاباً ﴾ [النبأ/ ٢٣]، قيل: جمع الحُقُبِ، أي: الدهر٣). قيل: والحِقْبَةُ ثمانون عاماً، وجمعها حِقَب، والصحيح أنَّ الحِقْبة مدَّةً من الزمانِ مبهمة، والاحتقابُ: شدُّ الحقيبة من خلف الراكب، وقيل: احتقبهُ واستحقبه، وحَقِبَ البعير(٤): تعسَّر عليه البول لوقوع حقبه في ثيله(٥)، والأحقب: من حمر الوحش، وقيل: هو الدقيق الحِقْوين، وقيل: هو الأبيض الحِقْوين، والأنثىٰ حَقْباء.

قوله تعالىٰ: ﴿ إِذْ أَنذَرَ قومَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾ [الأحقاف/ ٢١]، جمع الحقف، أي: الرمل

المائل، وظبي حَاقِف: ساكنٌ للحِقف، واحقوقف: مالَ حتى صار كحِقْفٍ، قال:

١١٩ ـ سَماوةُ الهلالِ حتىٰ احقَوْقَفَا(٦)

حكــم

حَكَمَ أصلُه: منعَ منعاً لإصلاح، ومنه سميت اللِّجام: حَكَمْتُه وحَكَمْتُ وحَكَمْتُ الدَّابة، فقيل: حَكَمْتُه وحَكَمْتُ الدَّابة: منعتُها بالحَكَمة، وأحكمتُها: جعلتُ لها حَكَمة، وكذلك: حَكَمْتُ السفية وأحكمتُه، قال الشاعر:

١٢٠ ـ أبني حنيفة أحكِمُوا سفهاءَكم(٧)

وقوله: ﴿ أَحَسنَ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة/ ٧]، ﴿ فَينسخُ اللهُ مَا يُلقي الشَّيطانُ ثُمَّ يُحكِمُ اللهُ آياتِه واللهُ عَليمٌ حكيمٌ ﴾ [الحج/ ٢٥]، والحكمُ بالشيء: أنْ تقضي بأنَّه كذا، أو ليس بكذا، سواءُ ألزمتَ ذلك غيرَك أو لم تُلزمه، قال تعالىٰ: ﴿ وإذا حكمتُم بينَ النَّاسِ أَنْ تحكمُوا بالعَدل ﴾ [النساء/ ٥٨]، ﴿ يَحكمُ به ذَوا عَدل منكم ﴾ [المائدة/ ٥٨]، ﴿ وقال:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (حقق) ١٠/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١ /٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) الحَقُّبُ: حَبَّلَ يلي الثيل، والثَّيل: وعاء قضيب البعير.

<sup>(</sup>٦) الرجز للعجاج. وهو في ديوانه ص ٤٩٦؛ والمجمل ٢٤٦/١.

 <sup>(</sup>٧) الشطر لجرير، وهو في ديوانه ص ٤٤؛ والمجمل ٢٤٦/١؛ وأساس البلاغة ص ٩١. وعجزه:
 إنى أخاف عليكم أنْ أغضبا

١٢١ ـ فاحكُمْ كحكم فتاةِ الحيِّ إذ نظَرتْ إلى خمام سراع وارد الثُّمدِ(١)

والثُّمد: الماء القليل، وقيل معناه: كُنْ حكيماً.

وقال عزَّ وجلُّ: ﴿ أَفَحُكُمَ الجَاهليةِ يَبغُونَ ﴾ [المائدة/ ٥٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ حُكماً لقوم يُموقنون ﴾ [المائدة/ ٥٠]، ويقال: حَاكم وحُكَّام لمَنْ يحكم بين الناس، قال الله تعالىٰ: ﴿ وتُدلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ﴾ [البقرة/ ١٨٨]، والحَكَمُ: المتخصص بذلك، فهو أَبلغ. قال الله تعالىٰ: ﴿ أَفَغَيرَ اللهِ أَبتغى حَكَماً ﴾ [الأنعام/ ١١٤]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَابِعَثُوا حَكَماً مِن أَهله وحكَماً مِن أَهلِها ﴾ [النساء/ ٣٥]، قيل وإنما قال: ﴿حَكُماً ﴾ ولم يقل: حاكماً؛ تنبيهاً أنَّ من شرطِ الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب ما يستصوبانه من غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلك، ويقال الحكم للواحد والجمع ، وتحاكمنا إلى الحاكم. قال تعالىٰ: ﴿ يُريدون أَنْ يَتحاكمُوا إلىٰ الطَّاغوتِ ﴾ [النساء/ ٦٠]، وحكَّمْتُ فلاناً، قال تعالىٰ: ﴿ حتىٰ يُحكِّموكَ فيما شَجرَ بينَهم ﴾

[النساء/٦٥]، فإذا قيل: حكم بالباطل، فمعناه: أجرى الباطل مُجرى الحكم. والحِكْمةُ: إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحِكمةُ من الله تعالى: معرفةُ الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات. وهذا هو الذي وُصِف به لقمان في قوله عزُّ وجلُّ: ﴿ ولقد آتينا لُقمانَ الحكمةَ ﴾ [لقمان/٢١]، ونبَّه على جملتها بما وصفَّهُ بها، فإذا قيل في الله تعالى: هو حكيم (٢)، فمعناه بخلاف معناه إذا وُصِف به غيره، ومن هذا الوجه قال الله تعالىٰ: ﴿ أَليسَ الله بأحكم الحَاكِمينَ ﴾ [التين/ ٨]، وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة، نحـو: ﴿ الَّر تِلْكَ آيـاتُ الكتـاب الحكيم ﴾ [يونس/ ١]، وعلى ذلك قال: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من الأنباء ما فيهِ مُزدَجر \* حِكمةٌ بالغةٌ ﴾ [القمر/ ٤-٥]، وقيل: معنى الحكيم المُحكم (٣)، نحو: ﴿ أَحْكِمَتْ آياتُه ﴾ [هود / ١]، وكلاهما صحيح، فإنه مُحكّم ومفيدٌ للحكم، ففيه المعنيان جميعاً، والحُكم أعمُّ من الحكمةِ، فكلُّ حكمةٍ حكمٌ، وليس كل حُكم ِ حكمةً، فإنَّ الحُكم أن يُقضىٰ بشيء على شيء، فيقول: هو كذا أو ليس بكذا، قال على: «إن من الشعر

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني من معلّقته، وهو في ديوانه ص ٣٤؛ وشرح المعلّقات للنحاس ٢/ ١٦٨؛ والبصائر ٢/ ٤٩١/ واللسان (حكم). (٣) انظر المدخل لعلم التفسير ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) راجع: الأسماء والصفات ص ۳۸.

لَحِكَمة»(١) أي: قضية صادقة(٢)، وذلك نحو يقضيه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: قول لبيد:

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيّاً ﴾ قال الله تعالىٰ: ﴿ وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيّاً ﴾ [مريم/ ١٢]، وقال ﷺ: «الصمتُ حكمٌ وقليلٌ فاعلُه» (٤) أي: حكمة، ﴿ ويُعلّمُهم الكتابَ والحِكمةَ ﴾ [آل عمران/ ١٦٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَاذَكُرْنَ مَا يُتلَى فِي بُيوتكنِّ مِن آياتِ اللهِ والحكمةِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٤]، قيل: تفسير والحكمةِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٤]، قيل: تفسير القرآن، ويعني ما نبَّه عليه القرآن من ذلك: ﴿ إِنَّ اللهَ يَحكمُ ما يُريدُ ﴾ [المائدة/١]، أي: ما يريده يجعله حكمة، وذلك حتَّ للعباد على الرضىٰ بما يجعله حكمة، وذلك حتَّ للعباد على الرضىٰ بما

يقصيه. قال ابن عباس رصي الله عنه في قوله:

هرمنْ آياتِ الله والحكمة الأحزاب/٣٤]، هي
علم القرآن، ناسخُهُ ومنسوخه، محكمه ومتشابهه.
وقال ابن زيد(٥): هي علم آياته وحكمه. وقال
السَّدّي(٢): هي النبوّة، وقيل: فهم حقائق
القرآن، وذلك إشارة إلى أبعاضها التي تختص
بأولي العزم من الرسل، ويكون سائر الأنبياء تبعاً
لهم في ذلك. وقوله عزَّ وجلً: هي يحكم بها
النبيّونَ الذينَ أسلمُوا للذينَ هادُوا الإنبياء أو من
الحكم قوله عزَّ وجلً: ﴿ آياتٌ مُحكَماتُ هُنَّ أُمُّ
الكتاب وأُخرُ مُتشابهاتٌ ﴾ [آل عمران/ ٧]،

(١) الحديث أخرجه البخاري في الأدب، باب ما يجوز من الشعر والأدب ٤٤٥/١٠؛ وأبو داود، وروايته: «إن من الشعر لحكماً». انظر: معالم السنن ١٣٦/٤؛ وجمع الفوائد ٢/٢٠٠؛ وشرح السنة ٣٦٩/١٢.

(٢) هذا اصطلاح أهل المنطق، والقضية مرادفة للخبر، وتعريفها: مركّب احتمل الصدق والكذب لذاته.

قال الأخضري في السُّلُّم:

بينهم قضيةً وخبرا

ما احتملَ الصدقَ لـذاتِـه جَـرىٰ راجع: شرح السُّلم ص ٩.

(٣) وعجزه:

وبإذن اللهِ ريثي وعَجلْ

انظر: ديوانه ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في (الشعب) عن أنس مرفوعاً بسند ضعيف؛ والقضاعي عن أنس؛ والديلمي في الفردوس عن ابن عمر؛ وصَحَح أنه موقوف من قول لقمان، وكذا أخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء) بسند صحيح ص ٤١. وقال السيوطي: أخرج العسكري في (الأمثال) والحاكم والبيهقي في (الشعب) عن أنس أنَّ لقمان كان عبداً لداود عليه السلام، وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان عليه السلام يتعجب ويريد أن يسأله، وتمنعه السلام، وهو يسرد الدرع، فنها صبَّها علي نفسه وقال: نِعْمَ درعُ الحرب هذه، فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أردتُ أن أسألك فسكتُ حتى كفيتني. راجع: الدر المنثور ٢٩٢/٥؛ وكشف الخفاء ٢٩٢/٧ والفتح الكبير ٢٠٢/٠).

<sup>(</sup>٥)عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مات سنة ١٨٢ هـ. انظر: طبقات المفسرين للداوودي ١٧١/١.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، أبو محمد الأعور. انظر: طبقات المفسرين ١١٠/١.

فالمحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى. والمتشابه على أضربٍ تُذكر في بابه إن شاء الله(١). وفي الحديث: «إِنَّ الجنَّةَ للمُحكِّمينَ» (٢) قيل: هم قوم خُيِّروا بين أن يُوتلوا مسلمين وبين أن يرتدُّوا فاختاروا القتل(\*). وقيل: عنى المتخصِّصين بالحكمة.

حــل

أصل الحَلّ: حَلّ العقدة، ومنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاحلُلْ عُقدةً من لساني ﴾ [طه/ عَزَّ وجلَّ عُقدةً من لساني ﴾ [طه/ ٢٧]، وحَللْتُ: نزلت، أصله من حَلّ الأحمال عند النزول، ثم جُرِّد استعماله للنزول، فقيل: حَلَّ حُلولًا، وأحلَّه غيره، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ أو تَحُلُّ قَريباً من دَارِهِم ﴾ [الرعد/ ٣١]، ﴿ وأحلُّوا قومَهم دارَ البَوارِ ﴾ [إبراهيم / ٢٨]، ويقال: حلَّ الدَّينُ: وجبَ (٣) أداؤه، والحِلَّةُ: ويقال: حلَّ الدَّينُ: وجبَ (٣) أداؤه، والمحلَّة: القوم النازلون، وحيَّ حِلالٌ مثلُه، والمَحلَّة: مكان النزول، وعن حَلِّ العقدة استعير قولهم: مَلَّ الشيءُ حلالًا طَيِّباً ﴾ [المائدة / ٨٨]، وقال رزقكم الله حَلالًا طَيِّباً ﴾ [المائدة / ٨٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَكُلُوا ممَّا تعالىٰ: ﴿ وَكُلُوا ممَّا تعالىٰ: ﴿ وَكُلُوا ممَّا تعالىٰ: ﴿ وَكُلُوا مَا تعالَىٰ الله تعالىٰ الله عَلالًا مَا الله تعالىٰ الله وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / رزقكم الله حَلالًا طَيِّباً ﴾ [المائدة / ٨٨]، وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا الله عَلالًا وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / رزقكم الله علالًا حَلالًا وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / رزقكم الله عَلا الله عَلالًا وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / رزقكم الله عَلا الله عَلالًا وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / النحل النه عالىٰ الله عَلا الله عَلالًا عَلَا الله عَلاكُمُ الله عَلالًا الله عَلالًا وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / رزقكم الله عَلَا عَلالًا عَلالًا وهذا حَرامٌ ﴾ [النحل / رزقكم الله عَلا عَلا الله عَلالًا عَلَا الله عَلَا عَرامٌ ﴾ [النحل / النحل / المَلْ الله عَلَا الله

١١٦]، ومن الحلول أُحلَّت الشاة: نزلَ اللبن في ضرعها(٤)، وقال تعالىٰ: ﴿ حتَّىٰ يَبلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، وأَحلُّ الله كذا، قال تعالىٰ: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ ﴾ [الحج/ ٣٠]، وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ اللاتي آتيتَ أُجورهنَّ وما ملَكَتْ يمينُكَ ممًّا أَفاءَ اللهُ عليكَ وبنَاتِ عمُّكَ وبناتِ عمَّاتِكَ...﴾ الآية [الأحزاب/ ٥٠]، فإحلالُ الأزواج هو في الوقت، لكونهنَّ تحته، وإحلال بنات العم وما بعـدَهنَّ إحلال التـزوج بهنَّ<sup>(٥)</sup>، وبلغَ الأجلُ مَحِلُّه، ورجلٌ حَلالٌ ومُحِلِّ: إذا خرجَ من الإحرام، أو خرج من الحرم، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وإِذَا حَلَلْتُم فَاصِطَادُوا ﴾ [المائدة / ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وأَنتَ حِلُّ بهذا البلدِ ﴾ [البلد/٢]، أي: حَلال، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ قَدْ فَرضَ اللَّهُ لكم تَحِلَّةَ أيمانِكم ﴾ [التحريم / ٢]، أي: بيَّن ما تنحلُّ به عقدة أَيْمانِكم من الكفَّارة، ورُوي: «لا يموتُ للرجل ثلاثةٌ من الأولادِ فتَمسَّهُ النَّارُ إلا تحلَّةَ القَسم »(٦) أي: قدر ما يقول إن شاء الله تعالىٰ، وعلى هذا قول الشاعر:

(\*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢٦٥/٥ عن مجاهد.

انظر: باب (شبه).

<sup>(</sup>٢) الحديث في النهاية ١/٤١٩؛ والفائق ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ١/٢١٧؛ والبصائر ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ١/٢١٨؛ والبصائر ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) وهذا منقولٌ في البصائر ٤٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ٤٧٢/١١؛ ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٢)؛ وانظر: شرح السنة ٥١/٥)؛ وهو في الموطأ كتاب الجنائز، بشرح الزرقاني ٧٥/٢.

# ١٢٣ \_ وَقُعُهُنَّ الأرضَ تحليلُ (١)

أي: عَدْوُهُنّ سريع، لا تصيب حوافرهن الأرض من سرعتهن إلا شيئاً يسير أمقدار أن يقول القائل: إن شاء الله. والحَليلُ: الزوج، إمَّا لحلِّ كلِّ واحد منهما إزاره للآخر؛ وإمَّا لنزوله معه، وإمَّا لكونه حَلالًا له، ولهذا يقال لمَنْ يُحالُّكَ أي: لمن ينزل معك: حَليل، والحَليلة: الزوجة، وجمعها حَلائل، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَحَلائِلُ أَبِنَائِكُمَ اللَّذِينَ مِن أَصَلابِكُم ﴾ [النساء/ ٢٣]، والحُلَّة: إِزارٌ ورداءٌ، والإحليل: مخرج البول لكونه مُحلول العقدة.

الحِلْفُ: العهد بَين القوم، والمُحَالفة: أنه كميتٌ، وآخر أنه أشقر. المُعَاهدة، جعلت للملازمة التي تكون بمعاهدة، وفلان حَلِفُ كرم، وحليفُ كرم، والأحلاف جمع حُليف، قال الشاعر وهو زهير:

178 \_ تداركْتُما الأحلافَ قد ثُلَّ عرشُها (٢) أى: كاد يزول استقامة أمورها، وعرش الرجل: قِوام أمره.

والحَلفُ أصله اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد، ثُمَّ عُبِّر به عن كلِّ يمين، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلا تُطعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهينِ ﴾ [القلم/ ١٠]، أي: مِكثارٍ للحلف، وقال تعالىٰ: ﴿ يَحلفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ﴾ [التوبة/ ٧٤]، ﴿ يَحلفُونَ بِـاللهِ إِنَّهِم لَمنكم ومَــا هُــمْ منكم ﴾ [التوبة/ ٥٦]، ﴿ يحلفُونَ باللهِ لكم لِيُرضوكم ﴾ [التوبة/ ٦٢]، وشيءٌ مُحلِفٌ: يحمل الإنسان على الحَلِفِ، وكُميتٌ مُحْلِفٌ: إذا كان يشكُّ في كُميتته وشقرتِه، فيحلف واحـدُّ

والمحالفة: أن يحلف كلُّ للآخر، ثم جعلت عبارة عن الملازمة مجرَّداً، فقيل: حلف فلان وحليفه، وقال على: «لا حِلْفَ في الإسلام»(٣).

في أربع مشهن الأرض تحليل

(١) البيت:

يخفى التراب بأظلاف ثمانية وهو لعبدة بن الطبيب في المفضليات ص ١٤٠. وقيل البيت:

تخدي على يسراتٍ وهي لاحقةً كأنما وقعهن الأرض تحليل وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ١٣؛ والمجمل ٢١٧/١.

(٢) الشطر لزهير، وعجزه:

وذُبيانَ قد زلَّتْ بأقدامِها النَّعلُ

وهو في ديوانه ص ٦٦؛ والعباب الزاخر (حلف).

<sup>(</sup>٣) الحديث عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حِلفَ في الإسلام، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهلية لم يزده =

وفلانٌ حَليفُ اللسان، أي: حديدُه، كأنه يحالف الكلامَ فلا يتباطأ عنه، وحَليفُ الفصاحة.

الحَلْقُ: العضوُ المعروف، وحَلَقَهُ: قطع حَلْقَه، ثم جُعل الحَلْقُ لقطع الشعر وجزّه، فقيل: حَلقَ شعرَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَحلِقُوا فقيل: حَلقَ شعرَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَحلِقُوا رُوسَكُم ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ مُحلِقينَ رُؤوسَكُم ومُقصِّرينَ ﴾ [الفتح/ ٢٧]، ورأس حليق، ولحية حَلِيق، و «عَقرىٰ حلقیٰ»(۱) في الدعاء على الإنسان، أي: أصابته مصيبة تحلقُ النساءُ شعورهنَّ، وقيل معناه: قطع الله حلقها. وقيل للأكسية الخشنة التي تحلقُ الشعر بخشونتِها: مَحالِق(۱)، والحَلْقة سميتُ تشبيها بعضهم(۱): لا أعرف الحَلقة إلا في الذين بعضهم الله يحلقون الشعر، وهو جمع حالق، ككافر وكَفَرة، يحلقون الشعر، وهو جمع حالق، ككافر وكَفَرة، والحلقة بفتح اللام لغة غير جيدة. وإبلُ مُحلَّقة:

سمتُها حَلَقٌ. واعتبر في الحَلْقة معنىٰ الدوران، فقيل: حَلْقَة (٤) القوم، وقيل: حلَّقَ الطائر: إذا ارتفع ودار في طيرانِه.

حل

الحِلْم: ضبطُ النَّفْسِ والطبع عن هَيجان الغضب، وجمعه أَحْلام، قال الله تعالىٰ: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُم أَحَلامُهُم بهذا ﴾ [الطور/ ٣٧]، قيل معناه: عقولهم (٥)، وليس الحلمُ في الحقيقة هو العقل، لكنْ فسَّروه بذلك لكونه من مسبّبات العقل، لكنْ فسَّروه بذلك لكونه من مسبّبات العقل(٢)، وقد حَلُمُ (٧) وحَلَّمه العقل وتَحلَّم، وأحلَمتِ المرأةُ: ولدتْ أولاداً حلماء (٨)، قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ إِبراهيمَ لَحليمٌ أَوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ [هود/ ٥٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فبشّرناهُ بغُلام حَليم ﴾ [الصافات/ ١٠١]، أي: وُجدت فيه قُوَّة الحلم، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وَإِذَا بلغَ الأطفالُ منكمُ وسمي الحُلم لكون صاحبه جديراً بالحِلْم، وسمي الحُلم لكون صاحبه جديراً بالحِلْم،

<sup>=</sup> الإسلام إلا شدَّة». أخرجه مسلم في الفضائل (٢٥٣٠)؛ وأبو داود في الفرائض (انظر: معالم السنن ١٠٥/٤)؛ وأخرجه أحمد ١٩٠/١ و ٢٢/١٠ والفتح الكبير ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة قالت: حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي على: «عَقرىٰ حلقیٰ، أَطافَتْ يوم النحر»؟ قيل: نعم. قال: فانفري. أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ٥٨٦/٣، ومسلم في الحج (٩٦٤/٢) برقم (١٢١١)؛ وانظر: شرح السنة ٧٣٤/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) والمراد به ابن السكِّيت فقد أنكر فتح اللام، وأثبته سيبويه وثعلب واللحياني وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) بفتح اللام وتسكينها.

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبن زيد كما في الدر المنثور ٦٣٦/٧.

<sup>(</sup>٦) قال السمين: وفيه نظر، إذ قد سُمع إطلاقه مراداً به الحقيقة. عمدة الحفاظ: حلم.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأفعال ٣/٥٣٥. (٨) انظر: الأفعال ٣/٥٣٥.

ويقال: حَلَمُ (١) في نومه يَحْلُمُ حُلْماً وحُلَماً، وقيل: حُلُماً نحو: رُبُع، وتَحلَّم واحتلم، وحَلَمْتُ به في نومي، أي: رأيتُه في المنام، قال الله تعالىٰ: ﴿ قَالُوا أَضِغاتُ أَحلامٍ ﴾ [يوسف/ 20]، والحَلَمَةَ: القُرَاد الكبير، قيل: سميت بذلك لتصورها بصورة ذي حِلْم، لكثرة هدوئها، فأمًا حَلَمَة الثدي فتشبيهاً بالحَلَمة من القُرَاد في الهيئة، بدلالة تسميتها بالقُراد في قول الشاعر:

١٢٥ ـ كأنَّ قُرادَيْ زورِه طَبَعْتهُما

بطينٍ من الجولان كُتَّابِ أعجمي (٢) وحَلِمَ الجلد: وقعت فيه الحَلَمة، وحَلَّمتُ البعير: نزعتُ عنه الحَلَمة، ثم يقال: حَلَّمتُ فلاناً: إذا داريته ليسكن وتتمكَّن منه تمكُّنك من البعير إذا سكَّنته بنزع القُراد عنه (٣).

حلى

الحُلِيّ جمع الحَلْي، نحو: ثَدْي وثُدِيّ، قال تعالىٰ: ﴿ مِن حُلِيُّهُم عِجلًا جَسداً له خُوارٌ ﴾

[الأعراف/ ١٤٨]، يقال: حَلِيَ يحلىٰ (٤)، قال الله تعالىٰ: ﴿ يُحَلَّوْنَ فيها من أَساورَ من ذَهبٍ ﴾ [الكهف/ ٣١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وحُلُوا أَساورَ من فضَّةٍ ﴾ [الإنسان/ ٢١]، وقيل: الجلْية والجميع حِلِيِّ (٥)، قال تعالىٰ: ﴿ أُومَنْ يُنشَأُ في الجلْية ﴾ [الزخرف/ ١٨].

حسم

الحميمُ: الماء الشديد الحرارة، قال تعالىٰ: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَميماً ﴾ [محمد/ ١٥]، ﴿ إِلا حَميماً وغَسَاقاً ﴾ [عمّ/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم شَرابُ مِن حَميمٍ ﴾ [الأنعام / ٧٠]، وقال عزَّ وجل: ﴿ يُصبُّ مِن فَوقِ رُؤُوسِهُم الحَميمُ ﴾ [الحج / ١٩]، ﴿ ثُمَّ أَنَّ لَهُم عَليها لَسُوباً مِن حَميمٍ ﴾ [الصافات / ٢٠]، ﴿ هذا فليذوقُوه حَميمُ وغَسَّاقُ ﴾ [ص/ ٢٠]، ﴿ وقيل للماء الحارّ في خروجه من منبعه: ٧٥]، وقيل للماء الحارّ في خروجه من منبعه: حَمَّة، وروي: «العَالمُ كالحَمَّةِ يأتيها البُعَداءُ ويَزهدُ فيها القُرباءُ» وسمي العَرق حميماً (٧)

حَـلَمَ في النسوم أتى كنسسرًا وضمَّهُ في العقل حكمٌ قد جرى وفي الأديم جاء مشل فرحًا لفاسد الدبغ فكن مصححا

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٣٦٥/٣؛ والمجمل ٢٤٧/١؛ وعمدة الحفاظ: حلم. وقال بعضهم:

 <sup>(</sup>٢) البيت للرماح بن ميادة في ديوانه ص ٢٥٥؛ والمخصص ٢٣/٢؛ واللسان (قرد)؛ والفرق لثابت اللغوي ص ٢٧؛
 وجمهرة اللغة ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ١/٣٦٥؛ والمجمل ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب كتاب الأفعال ٢/٣٧٦: وَحِليَ الشيءُ في عيني وصدري حَلىً وحلاوةً: حَسُنَ، وحَلِيت المرأة حَلْياً: لبست الحُليّ.

<sup>(</sup>٦) أنظر: الفائق ٢/٢٧١؛ والنهاية ١/٥٤٤؛ وغريب الحديث لأبي عبيد ٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>V) انظر: اللسان (حمم) ١٢/١٥٥.

على التشبيه، واستحمُّ الفرسُ: عَرق، وسمى الحمَّامُ حمَّاماً؛ إمَّا لأنه يُعرِّق؛ وإمَّا لما فيه من الماء الحارِّ، واستحَمَّ فلانٌ: دخل الحمَّام، وقوله عزَّ وجل: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ \* وَلا صَدِيق حَميم ﴾ [الشعراء/٠٠١\_١٠١]، وقوله تعالىٰ: ﴿ولا يَسألُ حَميمٌ حَميماً ﴾ [المعارج/ ١٠]، فهو القريب المُشفق، فكأنَّه الذي يحتدُّ حمايةً لذويه، وقيل لخاصة الرَّجل: حامَّتُه، فقيل: الحامَّة والعامَّة، وذلك لما قلنا، ويدلُّ على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان حُزَانَتُه(١)، أي: الذين يحزنون له، واحتمَّ فلانٌ لفلانٍ: احتدُّ(٢)، وذلك أبلغ من اهتمَّ لما فيه من معنىٰ الاحتمام، وأحمَّ الشَّحمَ: أذابَه، وصار كالحميم، وقوله عزُّ وجل: ﴿ وظِلُّ مِنْ يَحموم ﴾ [الواقعة/ ٤٣]، للحميم، فهو يفعول من ذلك، وقيل: أصله الدخان الشديد

السُّواد(٣)، وتسميته إمَّا لما فيه من فَرْط الحرارة، كما فسُّره في قوله: ﴿ لا بَاردٍ ولا كريمٍ ﴾ [الواقعة / ٤٤]، أو لِما تُصُوِّر فيه من لفظ الحُمَمَة فقد قيل للأسود يحموم، وهو من لفظ الحُمَمَة، وإليه أشير بقوله: ﴿ لَهُم مِن فَوقِهِم ظُلَلُ مِن النَّارِ ومن تَحتِهم ظُلَلٌ ﴾ [الزمر/ ١٦]، وعُبُّر عن الموت بالحمام، كقولهم: حُمَّ كذا، أي: قُدِّر، والحُمَّىٰ سمِّيت بذلك إمَّا لما فيها من الحرارة المُفرطة، وعلى ذلك قوله على: «الحُمَّىٰ من فَيح جهنَّم »(٤)، وإمَّا لما يعرضُ فيها من الحميم ، أي : العَرق؛ وإمَّا لكونها من أمارات الحِمام، لقولهم: «الحُمَّىٰ بريدُ الموت»(٥)، وقيل: «بابُ الموت»، وسمِّى حُمَّى البعير حُماماً(١) بضمة الحاء، فجعل لفظه من لفظ الجمام لما قيل: إنه قلَّما يبرأ البعيرُ من الحُمَّىٰ. وقيل: حَمَّمَ الفرخُ (٧): إذا اسودً جلدُه من الريش، وحمَّم

<sup>(</sup>١) في اللسان: والحُزَانَةُ بالضمّ والتخفيف: عيال الرجل الذين يتحزَّنُ بأمرهم ولهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٢/٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن سيده، راجع: اللسان (حمم) ١٥٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عائشة عن النبي ﷺ: «الحُمَّى من فيح جهنَّم، فأبردُوها بالماء». أخرجه البخاري في الطب، باب الحمى من فيح جهنم ١٧٤/١٠؛ ومسلم في السلام: باب لكل داء دواء برقم (٢٢١٠)؛ وأحمد في مسنده ٢٩١/١؛ ومالك في الموطأ؛ انظر: شرح الزرقاني ٣٣١/٤؛ وابن ماجه ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٥) هذا حديث: أخرجه أبو نُعَيم وابن السنّي في الطب وهنّاد في الزهد، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ولفظه: «الحمى رائد الموت وهي سجنُ الله للمؤمن يحبسُ بها عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاء، فقترُوها بالماء» وذكره ابن حجر المكي في فتاويه «الحمى بريدُ الموت». قال في المقاصد: وبالجملة فهو حديث حسن. انظر: الفتح الكبير ١٩٤٨ وكشف الخفاء ٢٩٦٦/١ والمقاصد الحسنة ص ١٩٤٨.

<sup>(</sup>٦) في اللسان: والحُمام بالضم: حمَّىٰ الإبل والدواب، جاء على عامة ما يجيء عليه الأدواء.

<sup>(</sup>٧) انظر: المجمل ١/٢١٨.

وجهه: اسود بالشعر، فهما من لفظ الحُمَمة، وأمًّا حَمْحَمة الفَرس فحكاية لصوته (١)، وليس من الأول في شيء.

#### حمد

الحمدُ لله تعالىٰ: الثناء عليه بالفضيلة، وهو أخصُّ من المدح وأعمُّ من الشكر، فإنَّ المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، ومما يكون منه وفيه بالتسخير، فقد يُمدَح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والحمدُ يكون في الثاني دون الأول، والشُّكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة، فكلُّ شكر حمدٌ، وليس كل حَمْدِ شكراً، وكل حَمْدِ مدحٌ وليس كل مَدْح حمداً، ويقال: فلانٌ محمود: إذا حُمد، ومُحمّد: إذا كثرت خصاله المحمودة، ومُحْمَدُ: إذا وجد محموداً (٢)، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّه حَميدٌ مَجيدٌ ﴾ [هود/ ٧٣]، يصحُّ أن يكون في معنىٰ المحمود، وأن يكون في معنىٰ الحامد، وحُمَادَاكَ أَنْ تفعل كذا(٣)، أي: غايتُكَ المحمودة، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وَمُبشِّراً برسُولِ يأتي من بَعدي اسمُه أحمدُ ﴾ [الصف/ ٦]،

فأحمدُ إشارةً إلىٰ النبيّ عَلَيْ باسمِه وفعله، تنبيهاً أنه كما وُجِد اسمه أَحمد يوجد وهو مَحمودٌ في أخلاقه وأحواله، وخصَّ لفظة أحمد فيما بشَّر به عيسىٰ عَلَيْ تنبيهاً أنه أحمدُ منه ومن الذين قبله، وقوله تعالىٰ: ﴿ مُحمَّدُ رَسولُ اللهِ ﴾ [الفتح/ وقوله تعالىٰ: ﴿ مُحمَّدُ رَسولُ اللهِ ﴾ [الفتح/ علماً في فمحمدُ ههنا وإنْ كان من وجه اسماً له علماً في اشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما مضىٰ ذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنّا بَعْلام اسمُه يَحيىٰ ﴾ [مريم / ٧]، أنه على معنىٰ الحياة كما أيّن في بابه (٤) إن شاء الله.

الحمار: الحيوان المعروف، وجمعه حَميرً وأَحمرةً وحُمُر، قال تعالىٰ: ﴿ وَالخَيلَ وَالبِغَالَ وَالْحِمْرِ وَالْحَمِيرَ ﴾ [النحل/ ٨]، ويُعبَّر عن الجاهل بذلك، كقوله تعالىٰ: ﴿ كَمَثلِ الحمارِ يَحملُ أَسفاراً ﴾ [الجمعة/ ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُستنفِرةً ﴾ [المدثر/ ٥٠]، وحمارُ قبّان: دويبّة، والحِمَاران: حجران يجفَّف عليهما الأقط(٥)، شُبّة بالحمار في الهيئة، والمُحمَّر: الفرس الهجين المُشبَّة بلادتُه ببلادةِ الحمار. والحمرة في الألوان، وقيل: (الأحمر والحمرة في الألوان، وقيل: (الأحمر

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢١٨/١؛ واللسان (حمم).

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٢/٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) هذا لم يأت بعد، وسيأتي في باب (حيمي).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٢٥١/١.

والأسود) (١) للعجم والعرب اعتباراً بغالب ألوانهم، وربما قيل: حمراء العِجَان (٢)، والأحمران: اللحم والخمر (٣)، اعتباراً بلونيهما، والموتُ الأحمر أصله فيما يُراق فيه الدم، وسَنةُ حمراء: جَدْبةُ، للحمرة العارضة في الجوِّ منها، وكذلك حَمارة (٤) القيظ: لشدَّة حرِّها، وقيل: وطْأَةً حمراء: إذا كانت جديدة (٥)، ووَطْأَةٌ وهماء: دارسة.

### حمل

الحَمْلُ معنى واحدٌ اعتبر في أشياء كثيرة، فسوِّيَ بين لفظه في فَعَلَ، وفُرِّقَ بين كثير منها في مصادرها، فقيل في الأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظَّهر: حِمْلٌ.

وفي الأثقال المحمولة في الباطن: حَمْلُ، كالولد في البطن، والماء في السحاب، والشّمرة في الشجرة تشبيهاً بحمل المرأة، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إلى حَمْلِها لا يُحملُ منه شيءٌ ﴾ [فاطر/ ١٨]، يقال: حَملْتُ الثّقل والرّسالة والوزر حَمْلًا، قال الله تعالىٰ: ﴿ ولَيحمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم ﴾ [العنكبوت/ ١٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ ومَا هُمْ

بِحَامِلينَ من خَطاياهم من شَيءٍ ﴾ [العنكبوت/ ١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ عَلَىٰ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتحملَهم قُلت: لا أَجدُ مَا أَحملُكم عليه ﴾ [التوبة/ ٩٢]، وقال عزَّ وجلَّ ﴿ لِيحملُوا أُوزارَهم كَامِلةً يومَ القيامةِ ﴾ [النحل/ ٢٥]، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مثَلُ الذين حُمُّلُوا التوراةَ ثمَّ لم يَحملوها كَمَثُل الحمار ﴾ [الجمعة/ ٥]، أي: كُلِّفوا أن يتحمَّلوها، أي: يقوموا بحقها، فلم يَحملوها، ويقال: حمَّلْتُه كذا فَتحمَّلَهُ، وحمَّلْتُ عليه كذا فتحمَّلَهُ، واحتمَلَهُ وحمَلَه، وقال تعالىٰ: ﴿ فَاحتملَ السَّيلُ زَبَداً رَابيـاً ﴾ [الرعد/ ١٧]، ﴿ حملْنَاكم في الجَاريةِ ﴾ [الحاقة/ ١١]، وقوله: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمِّل وَعَليكم ما حُمِّلْتُم ﴾ [النور/ ٥٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ رَبُّنا وَلَا تَحملُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ علىٰ الذينَ منْ قَبلنا، ربَّنا ولا تُحمِّلنا مَا لا طاقةَ لنا به ﴾ [البقرة/ ٢٨٦]، وقال عزَّ وجل: ﴿ وَحَمَّلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر/ ١٣]، ﴿ ذُريَّةَ مَنْ حَملْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّه كان عبداً شكُوراً ﴾ [الإسراء/ ٣]، ﴿ وحُمِلَتِ الأرضُ والجبالُ ﴾ [الحاقة/ ١٤].

<sup>(</sup>١) الحديث: «بُعِثْتُ إلى الأحمر والأسود». أخرجه مسلم في المساجد ٢/٦٣؛ والدارمي في مسنده في السير ٢٧.

<sup>(</sup>٢)ومنه قول عليّ لرجل من الموالي: اسكت يا ابن حمراءِ العجان، أي: يا ابن الأمة، والعجان: ما بين القُبل والدُّبر، وهي كلمةُ تقُولها العرب في السبّ والذم. انظر: اللسان (حمر). (٥) الغريب المصنف ١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) يقال: أهلكَ الرجالَ الأحمران، أي: اللحم والخمر، وأهلكَ النساءَ الأحمران، أي: الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٤) يقال: حمارَّة القيظ، وحمارته، بالتشديد والتخفيف، وحِمرَّة الصيف. راجع اللسان: حمر.

وحملت المرأة: حَبلت، وكذا حملت الشَّجرةُ، يقال: حَمْلُ وأَحْمَال، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق/ ٤]، ﴿ وَمَا تَحْمَلُ مِن أُنثَىٰ وَلا تَضعُ إلا بعلمه ﴾ [فصلت/ ٤٧]، ﴿ حملَتْ حَمْلاً خَفيفاً فمرَّتْ به ﴾ [الأعراف/ ١٨٩]، ﴿ حملَتُهُ أُمُّه كُرهاً وَوضعَتْهُ كُرْهاً ﴾ [الأحقاف/ ١٥]، ﴿ وحَمْلُه وفصالُه ثَلاثونَ شَهراً ﴾ [الأحقاف/ ١٥]، والأصل في ذلك الحمل على الظهر، فاستعير للحَبَل بدلالة قولهم: وَسَقَت الناقةُ(١): إذا حَمَلَتْ. وأصل الوَّسْق: الحِملُ المحمولُ على ظَهر البعير. وقيل: الحَمُولة لما يُحمل عليه، كالقَتُوبة(٢) والرَّكوبة، والحُمُولة: لما يحمل، والحَمَل: للمحمول، وخُصَّ الضأنُ الصغير بذلك لكونه محمولاً، لعجزه، أو لقربه من حمل أمَّه إياه، وجمعُه: أحمالُ وحُمْلان (٣)، وبها شُبِّه السَّحابُ، فقال عـزَّ وجل:

﴿ فالحَميلُ: السَّحابِ الكثير الماء، لكونه حاملًا والحَميلُ: السَّحابِ الكثير الماء، لكونه حاملًا للماء (٤)، والحَمِيلُ: ما يحملُه السيل، والغريب تشبيهاً بالسيل، والولد في البطن. والحَميلُ: الكفيلُ، لكونه حاملًا للحق مع مَنْ عليه الحق، وميراثُ الحَميل لمن لا يتحقق نسبه (٥)، و ﴿ حمَّالَةَ الحَطبِ ﴾ [المسد/ ٤]، كنايةً عن النَّمام، وقيل: فلانٌ يحمل الحطب الرَّطب (١)،

### حمي

الحَمْيُ: الحرارة المتولِّدة من الجواهر المحمية، كالنَّار والشمس، ومن القوَّة الحارة في البدن، قال تعالىٰ: ﴿ في عَيْنٍ حَامِيةٍ ﴾ (٧)، أي: حارة، وقرىء: ﴿ حَمثة ﴾ (٨)، وقال عزَّ وجل: ﴿ يومَ يُحمَىٰ عليها في نَارِ جَهنَّمَ ﴾ [التوبة/ ٣٥]، وحَمِىَ النهار (٩)، وأحميتُ

<sup>(</sup>١) راجع: الأفعال ٢٣٢/٤؛ وأساس البلاغة (وسق).

<sup>(</sup>٢) القُتُوبة: الإبل تقتب، والقَتَب واحد الأقتاب، وهي الأكف التي توضع على نقَّالة الأحمال. انظر: أساس البلاغة ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (حمل).

<sup>(</sup>٤) انظر: البصائر ٥٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في اللسان: والحَميل: الذي يُحمل من بلده صغيراً، ولم يولد في الإسلام، ومنه قول عمر رضي الله عنه في كتابه إلى شُريح: (الحَميلُ لا يورث إلا ببيّنة). وانظر: النهاية ٤٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: البصائر ٥٠٢/٢.٥٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف: آية ٨٦، وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وشعبة وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص ويعقوب. انظر: الإتحاف ٢٩٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: الأفعال ١/٣٧٣.

الحديدة إحماءً. وحُميّا الكأس(١): سَورتها وحرارتها، وعُبِّر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحَمِيَّة، فقيل: حَمِيتُ على فلانٍ، أي: غضبتُ عليه، قال تعالىٰ: ﴿ حَميّةَ الجَاهليةِ ﴾ غضبتُ عليه، قال تعالىٰ: ﴿ حَميّةَ الجَاهليةِ ﴾ [الفتح/ ٢٦]، وعن ذلك استعير قولهم: حَمَيتُ المكان حمى، وروي: (لا حمى إلا للهِ ورسولِه)(٢).

وحميتُ الفي حميّة وعميّة (٣)، وحَميتُ المريضَ حِمْيةً، وقوله عزَّ وجل: ﴿ وَلا حَامٍ ﴾ [المائدة / عَرْدَ)، قيل: هو الفحل إذا ضربَ عشرةَ أبطنٍ كأن يقال: حَمَى ظهرَهُ فلا يُركب(٤)، وأحماءُ المرأة: كلُّ مَنْ كان من قِبَل زوجِها(٥)، وذلك لكونهم حُماةً لها، وقيل: حَمَاها وحَمُوها وحَميها، وقد هُمِزَ في بعض اللغاتِ فقيل: وَحَميها، وقد هُمِزَ في بعض اللغاتِ فقيل: حَمْء، نحو: كَمْءِ(١)، والحَمْأَةُ والحَمَّأُ: طِينٌ مَسنُونٍ ﴾ مَسنُونٍ ﴾ مَسنُونٍ ﴾ أسودُ مُنتنٌ، قال تعالىٰ: ﴿ من حَمااً مسنُونٍ ﴾ أسودُ مُنتنٌ، قال تعالىٰ: ﴿ من حَمااً مَسنُونٍ ﴾ [الحجر/ ٢٦]، ويقال: حَمانُ البئرَ: أخرجتُ

حَمَّاتُهَا، وأَحْمَأْتُها: جَعلتُ فيها حَمَّاً، وقرىء: ﴿ في عَينٍ حَمِئَةٍ ﴾ (٧): ذات حَمَّاً، حــنٌ

الحَنِينُ: النَّزَاعُ المُتَضَمَّنُ للإِشْفَاقِ يقالُ: حَنَّ المَرْأَةُ، والنَّاقةُ لِوَلدِهَا، وقد يكونُ مع ذلك صَوْتٌ، ولذلك يُعَبَّرُ بالحَنِين عن الصَّوْتِ الدَّالِّ عَلَى النزَاعِ وَالشَّفْقَةِ، أو مُتَصَوِّرٍ بِصُورَتِه. وعلى خلك حَنِينُ الجِدْعِ، وَريحٌ حَنُونُ، وقَوْسٌ حَنَّانَةٌ: إذا رَنَّتُ عندَ الإِنْباض (^^). وقيلَ: ما لَهُ حانَّةٌ ولا آنَّةً، أي: لا ناقةٌ ولا شاةٌ سمينةٌ، وَوَصِفْتَا بذلك اعتباراً بِصَوْتِهِمَا، وَلمَّا كان الحَنِينُ مُتَضَمِّناً للإِشْفَاقِ، والإِشْفَاقُ لا يَنْفَكُ منَ الرَّحْمَةِ مِنْ لَدُنّا ﴾ [مريم/ ١٣]، ومنه قيلَ: ﴿ وَحَنَاناً مِنْ لَدُنّا ﴾ [مريم/ ١٣]، ومنه قيلَ: الحَنّانُ مِنْ لَدُنّا ﴾ [مريم/ ١٣]، ومنه قيلَ: الحَنّانُ كَنَّ المَنّانُ (١٠)، وَحَنَانيَّكُ : إِشْفَاقاً بَعْد إِشْفَاقٍ، وَتَثْنِينَهُ [التوبة / كَتَثْنِيةِ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ [التوبة / كَتَثْنِيةٍ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ [التوبة / كَتَثْنِيةٍ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ [التوبة / كَتَثْنِيةٍ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، مَانِ مَعْرُونٍ .

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المجهاد، باب أهل الدار يُبيَّتون فيصاب الولدان والذراري ١٤٦/٦؛ وأحمد في مسنده ٤٩/٣؛ وأبو داود في باب الأرض يحميها الرجل. انظر: معالم السنن ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أساس البلاغة ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢١٢/٣.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن فارس: الحموُ: أبو الزوج، وأبو امرأة الرجل. انظر: المجمل ٢٤٩/١.
 وقال ابن الأثير: الأحماءُ: أقارب الزوج، وفيه (لا يخلونَّ رجلٌ بِمُغَيَّبة وإن قيل حموها، ألا حموها الموت.
 انظر: النهاية ٤٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) وهذا منقول عن الأصمعي، انظر: المجمل ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف: آية ٨٦، وقد مرَّت في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٨) انظر: المجمل ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: الأسماء والصفات ص ٨٦ ـ ١٠٥.

حنـــث

قال الله تعالى: ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة / ٤٦]، أي: الذَّنْبِ الْعَظِيمِ ، وَسُمِّيَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ حِنْتاً لذلك، وقيلَ: حَنِثَ (١) في يَمِينِه إذا لم يَفِ بها، وعُبِّرَ بالحِنْثِ عنِ الْبُلُوغ؛ لمَّا كانَ الإنسانُ عِنْدَهُ يُؤخَذُ بما يرْتَكِبُه خِلافاً لِمَا كانَ قبْلهُ، فقِيلَ: بلَغ فُلانُ بما يرْتَكِبُه خِلافاً لِمَا كان قبْلهُ، فقِيلَ: بلَغ فُلانُ الحِنْثَ، والمُتَحَبِّ والمُتَأَثِّم.

حنجسر

قال تعالىٰ: ﴿ لَدَىٰ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾ [غافر/ ١٨]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [الأحزاب/ ١٠]، جَمْعُ حَنْجَرَةٍ، وَهِي رَأْسُ الْغَلْصَمَةِ مِنْ خَارِجٍ.

حسنذ

قال تعالىٰ: ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ [هود/ ٢٩]، أي: مَشْوِيِّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، وَإِنَّما يُفْعَلُ ذَلكَ لِتَتَصَبَّبَ عنهُ اللَّزُوجةُ التي فيه، وهُو مِنْ قَوْلِهمْ: حَنَدْتُ الفَرَسَ: اسْتَحْضَرْتَهُ شَوْطاً أو شَوْطَينِ، ثم ظاهَرْتَ عليه الجلالَ لِيَعْرَقَ(٢)، وهو مَحْنُوذُ وَحَنِيدُ، وقدْ حَنَذَتْنا الشَّمْسُ(٣)، ولمَّا كان ذلكَ خُرُوجَ مَاءٍ قَلِيلٍ قِيلَ: إذا سَقَيْتَ الخَمرَ فَاحْنِذُ أَيْنا المَّاءَ فيها، كالماءِ الذي فَاحْنِذُ أَيْنَ قَلِّلِ الماءَ فيها، كالماءِ الذي

يَخْرُجُ مِنَ العَرَقِ والحَنِيذِ.

حنيف

الحَنفُ: هو مَيْلُ عنِ الضَّلالِ إلى الاسْتِقَامَةِ، والجَنفُ: مَيْلٌ عن الاسْتِقامَةِ إلى الضَّلالِ، والجَنفُ مو المائِلُ إلى ذلكَ، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ قَانِتاً لللهِ حَنِيفاً ﴾ [النحل/ ١٢٠]، وقال: ﴿ قَانِتاً لللهِ حَنِيفاً ﴾ [آل عمران/ ٢٧]، وقال: حُنفاءُ، قال عزَّ وجلً : ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ \* حُنفاءُ، قال عزَّ وجلً : ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ \* حُنفاءُ، قال عزَّ وجلً : ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ \* حُنفاءُ هُ قَالَ عَزَّ وجلً : ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ \* حُنفاءُ هُ قَالَ عَزَّ وجلً : وَسَمَّتِ العَربُ كُلُّ مَنْ تَخيفاً ، تَنْبِيها أَنَّهُ عَلَى دِينِ عَربُهِ مَيْلُ ، وَسَمَّتِ العَربُ كُلُّ مَنْ أَلْ المُعَلِي التَّفَاوُلُ ، وقيلَ : بَلِ قِيلَ : سَمِّي بِذلكَ عَلَى التَّفَاوُلُ ، وقيلَ : بَلِ قَيلَ : بَلِ المُجَرِّدِ .

حنسك

الحَنكُ: حَنكُ الإِنسَانِ والدَّابَّةِ، وقيلَ لِمنْقَارِ الْغُرَابِ: حَنكُ؛ لِكَوْنِهِ كَالْحَنكِ مِنَ الإِنسانِ، وقيلَ: أَسْوَدُ مِثْلُ حَنكِ الْغُرَابِ، وَحَلكِ الغُرابِ، وَحَلكِ الغُرابِ، فَحَنكُهُ: مَنْقَارُهُ، وَحَلكُهُ: سَوَادُ رِيشِهِ، وقوله فَحَنكُهُ: سَوَادُ رِيشِهِ، وقوله تعالىٰ: ﴿ لاَّحْتَنِكَنَّ ذُرِيتَه إلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء/ ٢٦]، يَجُوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ قَوْلِهمْ: حَنكتُ الدَّابَّةَ: أَصَبْتَ حَنكَهَ اللَّابَامِ وَالرَّسَنِ، فيكُونُ نحْوَ أَصَبْتَ حَنكَهَ اللَّابَةِ وَلاَرْسِننَهُ (٥)، وَيَجُوزُ أَنْ قَوْلِكَ: لأَلْجَمَنَّ فُلاناً وَلأَرْسِننَهُ (٥)، وَيَجُوزُ أَنْ الْمَارِيَ مَنْ فَلاناً وَلأَرْسِننَهُ (٥)، وَيَجُوزُ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٢ / ٤١١ . (٢) انظر: المجمل ٢ ٥٤/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أساس البلاغة ص ٩٧؛ والمجمل ص ٢٥٥.

يكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ احْتَنَكَ الجَرَادُ الأَرْضَ، أي: اسْتَوْلَى بحنَكِهِ علَيْهَا، فأَكَلَهَا وَاسْتَأْصَلَهَا، فيكُونُ مَعْنَاهُ: لأَسْتَوْلِيَنَ عليهم اسْتيلاءَهُ عَلَى ذلك، وفلانٌ حَنَّكُهُ الدَّهْرُ واحتنكه، كَقَوْلِهمْ: نَجَّذَهُ، وَقَرَع سِنَّهُ، وَافْتَرَّهُ (۱)، وَنحو ذلك مِنَ الاسْتِعَارَاتِ في التَّجْرِبَةِ (۲).

#### حسنو

الحنو: العطفُ والشفقة. وفي الحديث: «أحناه على ولدٍ في صغره» (٣) ، أي: أعطفه، يقال: حنا عليه يحنو حُنواً: إذا أشفق عليه وعطف، والضمير في قوله: (أحناه) راجع إلى المعنى، وفي الحديث: «أنا وسفعاءُ الخدين الحانية على ولدها كهاتين في الجنة». (٤) الحانية: التي تقيم على ولدها ولا تتزوج.

الْحُوبُ: الإِثْمُ، قال عزَّ وجلَّ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبَاً

كَبِيراً ﴾ [النساء/ ٢]، وَالحَوْبُ الْمَصْدَرُ منه، وَرُوِيَ: (طَلَاقُ أُمِّ أَيُّوبَ حُوبُ)(٥)، وَتَسْمِيتُهُ بِذَلْكَ لِكَوْنِه مَرْجُوراً عنه، منْ قَوْلهمْ: حَابَ حُوباً وَحَوْباً وَحِيابَةً، وَالأَصْلُ فيهِ حَوْب لزَجْرِ الإبلِ، وَعَلانٌ يَتَحَوَّبُ منْ كذا، أي: يَتَأَثِّمُ، وَقُولُهُمْ: وَالأَصْلُ فيهِ حَوْب لزَجْرِ الإبلِ، وَفَلانٌ يَتَحَوَّبُ منْ كذا، أي: يَتَأَثِّمُ، وَقُولُهُمْ: وَفَلانٌ يَتَحَوَّبُ منْ كذا، أي: المَسْكنَة والحاجَة. وَحَقِيقَتُها: هي الحَوْبَةُ التي تحْمِلُ صَاحِبَها عَلَى ارْتِكَابِ الإِثْم، وَقِيلَ: بَاتَ فُلانٌ بِحيبَةِ سَوْءٍ (٧). وَحَقِيقَتُها هي النَّفْسُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَقُلْهُ بَعْ النَّفْسُ الْمَوْصُوفَةُ بقوْلِه تعالىٰ: المُرْتَكِبَةُ لِلْحَوْب، وهي المَوْصُوفَةُ بقوْلِه تعالىٰ: هِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف/ ٥٣].

حــوت

قال الله تعالىٰ: ﴿ نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾ [الكهف/ ٢٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ ﴾ [الصافات/١٤٢]، وَهُوَ السَّمَكُ الْعَظِيمُ، ﴿ إِذْ

(١) يقال للشيخ: قد عَلَتْهُ كبرة وَعرته فترة. انظر: اللسان: (فتر)؛ وَأَساس البلاغة ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأعرابي: جرَّذه الدهر، وَدلكهُ وَرعسهُ وَحنَّكه، وَعَركهَ وَنجَّذَه بمعنى وَاحد. وقال قدامة بن جعفر: ويقال: قد عجمته الخطوب، وَجدَّعته الحروب، وَنجَّدتهُ الأمور، وَهذَّبتهُ الدهور، وَدرَّبته العصور، وَحنَّكته التجارب. راجع: جواهر الألفاظ ص ٣٣٤؛ واللسان (حنك).

<sup>(</sup>٣) الحديث: (خير نساءٍ ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره..) أخرجه البخاري في النكاح (٣٠٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٧٥٢٧)، وأحمد ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩، وأبو داوِد في الأدب (٥١٤٩)، وليس عندهما لفظ «الحانية».

<sup>(</sup>٥) الحديث عن ابن عباس أنَّ أبا أيوب طلَّق امرأته، فقال له النَّبي ﷺ: «إنَّ طلاق أم أيوب كان حوباً». أخرجه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف، أنظر: مجمع الزوائد: باب فضائل أم أيوب ٢٦٥/٩

قال ابن سيرين: الحوب: الإثم.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجمل ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: اللسان (حوب) ٣٣٩/١؛ والمجمل ٢٥٥٠١. ﴿ (٨) انظر الغريب المصنف ورقة ٨ نسخة الظاهرية.

تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهم شُرَّعاً ﴾ [الأعراف/ ١٦٣]، وَقِيلَ: حَاوَتَني فُلانٌ، أي: رَاوَغَني مُرَاوَغَة الْحُوت.

#### حيــد

قال عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ق/19] أي : تَعْدِلُ عنه وَتَنْفِرُ منه.

#### حيسث

عِبارةً عن مَكانٍ مُبْهَمٍ يُشْرَحُ بالجُملةِ التي بَعْدَهُ، نحوُ قولهِ تعالىٰ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ﴾ [البقرة/ ١٤٤]، ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ [البقرة/ ١٤٩].

### حسوذ

الحَوْدُ: أَنْ يَتْبَعُ السَّائِق حَادِي البَعيرِ، أي: أَدْبَارَ فَخِذَيْهِ فَيُعَنِّفَ في سَوْقهِ، يُقَالُ: حَاذَ الإِبلَ يَحُودُهَا، أي: ساقَها سَوْقاً عَنِيفاً، وقولُهُ: ﴿ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيطَانُ ﴾ وقولُهُ: ﴿ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيطَانُ ﴾ وقولهُ: ﴿ اسْتَحْوَدُ العَيرُ عَلَى الأتانِ، أي: اسْتَوْلَى قَولِهِمْ: اسْتَحُودُ العَيرُ عَلَى الأتانِ، أي: اسْتَوْلَى عَلَى حَاذَيْهَا، أي: جانِبَيْ ظَهْرِها، ويُقالُ: عَلَى حَاذَيْهَا، أي: جانِبَيْ ظَهْرِها، ويُقالُ: اسْتَحَاذَ، وهو القياسُ، واسْتِعَارَةُ ذلك كقولِهمْ: الْتَعْدَةُ الشيطانُ وَارْتَكَبَهُ، وَالأَحْوَدِيُّ: الخَفِيفُ الحَوْدِ أي: السَّوْق.

حــور

الحَوْرُ: التَّرَدُّدُ إمَّا بالذَّاتِ؛ وَإِمَّا بالفِكْرِ، وقولُهُ عزُّ وجلُّ: ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ [الانشقاق/ ١٤]، أي: لنْ يُبْعَثَ، وذلك نحو قوله: ﴿ زَعَمَ الَّـذينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُعَثِّناً ﴾ [التغاين/ ١٧]، وحار الماء في الغَدِير: تَرَدَّدَ فيه، وحارَ في أَمْرهِ: تحيَّر، ومنه: المِحْوَرُ لِلْعُودِ الذي تَجْرِي عليه البَكَرَةُ لِتَرَدُّدِهِ، وبهذا النَّظَرِ قيلَ: سَيْرُ السَّوَانِي أَبداً لا يَنْقطِعُ(١)، والسواني جمع سانية، وهي ما يستقىٰ عليه من بعيرٍ أو ثور، وَمَحَارَةُ الْأَذُنِ لِظَاهِرهِ المُنْقَعِر، تشبيهاً بمَحَارَة الماء لتَرَدُّدِ الهواءِ بالصُّوت فيه كتردُّد الماءِ في المَحَارَةِ، وَالقوْمُ في حَوْرِ أي: في تَرَدُّدٍ إِلَى نُقْصَانِ، وقولُهُ: «نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ »(٢) أي: منَ التَّرَدُّدِ في الأَمْرِ بَعْدَ المُضِيِّ فيه، أو منْ نُقْصَانِ وَتَرَدُّدٍ في الحالِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ فيها، وقِيلَ: حارَ بَعْدَ ما كَارَ. وَالمُحاوَرَةُ وَالحَوَارُ: المُرَادَّةُ في الكلام، ومنهُ التَّحَاوُرُ، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ [المجادلة/ ١]، وَكَلَّمْتُهُ فما رَجَعَ إِلَيَّ حَوَاراً، أَوْ حَويراً أَوْ مَحْوَرَةً (٣)، أي: جواباً، وما يعيشُ بأَحْوَرَ، أي بِعَقْلِ يرجع إليه ويحور، وقوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) المثل: سير السواني سَفَر لا ينقطع. اللسان: سنا.

 <sup>(</sup>٢) الحديث عن عبد الله بن سرجس قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج مسافراً يقول: اللهم إني أعوذُ بكَ من وعثاءِ السفر،
 وكآبة المُنقلب، والحَوْرِ بعد الكور، وسوء المنظر في الأهل والمال» أخرجه مسلم في الحج برقم (١٣٤٣)؛ وابن ماجه ٢ / ١٢٧٩ ؛ والترمذي (العارضة ٢٣ / ٤)؛ والنسائي ٢٧٢/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر أساس البلاغة ص ٩٨؛ ومجمل اللغة ٢٥٦/١.

﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الخِيَام ﴾ [الرحمن/ ٧٧]، ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة/ ٢٧]، جمْعُ أَحْوَرَ وَحَوْرَاءَ، وَالحَوَرُ قِيلَ: ظُهُورُ قَليل مِنَ البّياض في العين مِنْ بَيْنِ السَّوَادِ، واحورات عَيْنُهُ، وذلك نهايةُ الحُسْنَ مِنَ الْعَين، وَقِيلَ: حَوَّرْتُ الشَّيْءَ: بَيَّضْتُهُ وَدَوَّرَتُهُ، ومنه: الخُبْزُ الحُوَّارَى، والحَوَارِيُّونَ أَنْصَارُ عِيسَى ﷺ، قيلَ: كَانُوا قَصَّارِينَ (١)، وَقِيلَ : كَانُوا صَيَّادِينَ، وَقال بعضُ العلماءِ: إنَّما سُمُّوا حَوَاريِّينَ لأنهُمْ كانُوا يُطَهِّرُونَ نُفُوسَ النَّاسِ بإِفَادَتِهم الدِّينَ وَالْعِلْمَ المُشَارَ إليه بقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَـطْهيراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]، قال: وإنَّما قِيلَ: كَانُوا قَصَّارِينَ عَلَى التَّمْثِيلِ وَالتشبيهِ، وتصوَّر منه مَنْ لم يَتَخَصَّصُ بمعرفة الحقائق المَهنَةَ المُتَداوَلةَ بَينَ الْعَامَّة، قال: وإنَّمَا كانُوا صَيَّادين لاصْطِيَادهِمْ نْفُوسَ النَّاسِ منَ الحَيْرةِ، وَقَوْدِهِمْ إلى الحقِّ، قال ﷺ: «الزُّبَيْسُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيَّ»(٢)

وَقُولُهُ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ وَحَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ» (٣) فَتَشْبِيهُ بِهِمْ فِي النَّصْرَةِ حيثُ قال: ﴿ مَنْ أَنْصَارُ اللهِ ﴾ إلى اللهِ قَالَ الحَوارِيُّونَ: نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ﴾ [الصف/ 18].

#### ـــوج

الحاجَةُ إلى الشيءِ: الفَقْرُ إليه مَعَ مَحَبَّتِهِ، وَجَمْعُهَا: حاج وحاجاتُ وحوائجُ، وحاجَ يَحُوجُ: احْتَاجَ، قال تعالىٰ: ﴿ إِلاَّ حَاجَةً فِي يَحُوجُ: احْتَاجَ، قال تعالىٰ: ﴿ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ [يوسف/ ٦٨]، وقال: ﴿ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ﴾ [الحشر/ ٩]، والحَوْجاءُ: الحاجَةُ (٤)، وقيلَ: الحاجُ ضَرْبُ مِنَ الشَّوْكِ.

يقالُ: حارَ يحارُ حَيْرَةً، فهو حائِرُ وَعُرَانُ، فهو حائِرُ وَعَرَدَّدَ وَعَرَانُ، وَتَحيَّرُ واسْتَحَارَ: إذا تَبَلَّدُ في الأَمْرِ وَتَرَدَّدَ فيه، قال تعالىٰ: ﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ في الأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ [الأنعام / ٧١]، والحائرُ: المَوْضِعُ الذي يَتحَيَّرُ به المَاءُ، قال الشاعِرُ: المَوْضِعُ الذي يَتحَيَّرُ به المَاءُ، قال الشاعِرُ: 177 واسْتَحَارَ شَبَابُهَا (٥)

 <sup>(</sup>۱) انظر غریب القرآن للیزیدي ص ۱۰٦.

<sup>(</sup>٢) المحديث عن جابر عن النبي ﷺ قال: «الزبيرُ ابن عمَّتي وحواريِّي من أمتي» أخرجه أحمد في المسند ٣١٤/٣؛ وانظر الفتح الكبير ١٤٥/٢؛ والرياض النضرة ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ٥٣/٦، وفضل أصحاب النبي ٨٠/٧؛ ومسلم في فضائل الصحابة برقم ٢٤١٥؛ وأحمد في المسند ٣٠٧/٣؛ وابن ماجه برقم ٤١٢٢.

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري: يقال: ليس له عندي حوجاء ولا لوجاء.

<sup>(</sup>٥) البيت تمامه:

<sup>..</sup> ثـــلاثــةُ أحـــوال فـــلمَــا تــجــرَّمــتْ عــلينــا بـهــونٍ واستحــارَ شبــابُـهــا وهو لأبي نؤيب الهذلي، في شرح أشعار الهذليين ٤٣/١؛ وأساس البلاغة ص ١٠١؛ وشطره في المجمل ٢٥٩/١.

وهــو أَنْ يَمْتَلِيءَ حتى يُــرَى في ذَاتِــهِ حَيْــرَةً، وَالحِيرةُ: مَوْضِعٌ، قيلَ سُمِّيَ بذلك لاجْتماع مَاء كان فيه.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَوْمُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ ﴾ [الأنفال/ ١٦]، أي: صائراً إلى حَيِّز وأصلهُ مِنَ الْوَاو، وذلك كُلَّ جَمْع مُنْضَمَّ بَعْضُهُ إلى بَعْض ، وحُزْتُ الشيءَ أَحُوزُهُ حَوْزاً، وَحَمَى حَوْزَتَهُ، أي: جَمْعَهُ، وَتَحَوَّزَت الحَيَّةُ وَتَحَيَّزَتْ، أي: تَلَوَّتْ(١)، والأَحْوَزِيُّ: الذي جَمَعَ حَوْزَهُ مُتَشَمِّراً، وَعُبِّرَ به عن الخفيفِ السّريع.

قال اللهُ تعالىٰ : ﴿وَقُلْنَ حَاشَ للهِ﴾ [يوسف/٣١] أي: بعيداً منه . قال أبو عبيدة : هي تنزيه واسْتِثناء (٢) ، وقال أبو عَلِيٍّ الفَسَويُّ رحمهُ الله(٣): حاشَ ليْسَ بحرف، لأنّ حَرْفَ الجرِّ لاَ يَدْخُلُ على مِثْلِهِ، وليسَ بحرْفٍ لِّإِن الْحَرْفَ لا يُحْذَفُ منه ما لم يَكُنْ مُضَعَّفًا، تَقُولُ: حاشَ وحاشَى، فمنهمْ مَنْ

إَجَعَلَ حاشَ أصلًا في بابهِ، وَجَعَلَهُ مِنْ لَفْظَةٍ الْحَوْشِ أي: الوحْش ، ومنه: حُوشِيُّ الكلام . وَقِيلَ: الْحَوْشُ فُحُولُ جنِّ نُسِبَتْ إليها وَحْشَةُ الصَّيْدِ. وَأَحَشْتَهُ: إِذَا جِئْتَهُ مِنْ حَوَالَيْهِ، لِتَصْرِفَهُ إلى الجبَالَةِ، واحْتَوَشُوهُ وتَحَوَّشُوهُ: أَتَوْهُ مِنْ جَوَانِبه. وَالحَوْشُ: أَنْ يَأْكُلُ الإِنْسَانُ مِنْ جَانِب الطعام (٤)، ومنهم مَنْ حَمَلَ ذلك مَقلُوباً مِنْ حَشَى، ومنه الحَاشيةُ وقال:

١٢٧ ـ وما أُحاشِي مِنَ الأَقْوَامِ مِنْ أَحَدٍ (٥) كأنه قال: لا أَجْعَلُ أَحَداً في حَشاً وَاحِدِ فأَسْتَثْنِيْهِ مِنْ تَفْضِيلِكَ عليه، قال الشاعرُ:

١٢٨ ـ وَلا يَتَحَشَّى الفَحْلُ إِنْ أَعْرَضَتْ به وَلا يَمْنَعُ المِرْبَاعَ منه فَصِيلُها(١) يصف إنساناً بالجود، وأنه يطعم وينحر كلِّ ما يعرض له من الفحل وغيره.

قال تعالىٰ: ﴿ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ق/ ٣٦]، وقولُه تعالىٰ: ﴿مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [إبراهيم/

> (٢) انظر: مجاز القرآن ١/٣١٠. (١) انظر: المجمل ٢٥٧/١.

(٣) قال أبو علي: وإمَّا قوله تعالىٰ: ﴿ وقلْنَ حَاشَ للهِ ﴾ فإنَّ «حاشا» لا يخلو من أن يكون فعلًا أو حرفاً، فلا يجوز أن يكون حرفاً؛ لأنَّه جارًّ، وحرف الجر لا يدخل على مثله في كلام مأخوذٍ به، فثبت أنه فعل. راجع: المسائل الحلبيات ص ٧٤٣ ـ ٢٤٤.

- وذكر الفارسي في كتابه «الإيضاح العضدي» أن حاشا حرف، وقال: هو حرف فيه معنى الاستثناء. راجع: الإيضاح ٢١٠/١.

(٤) انظر: المجمل ٢٥٧/١.

(٥) هذا عجز بيت، وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يُشبهه

وهو للنابغة في ديوانه ص ٣٣؛ وشرح المعلقات ٢٦٦/٢؛ والمجمل ٢٥٨/١.

(٦) البيت لرجل من عكل؛ وهو في المعاني الكبير ٢٩٢/١؛ واللسان (حشا). قوله: لا يتحشى: لا يبالي.

٢١]، أصلُهُ منْ حَيْصَ بَيْصَ أي: شدَّةٍ، وحاصَ عن الحَقِّ يَحِيصُ، أي: حادَ عنه إلى شِدَّةٍ وَمَكُرُوهٍ. وَأَمَّا الحَوْصُ فَخِياطةُ الْجِلْدِ ومنه حُصْتُ عَيْنَ الصَّقْرِ(١).

### حيض

الحَيْضُ: الدَّمُ الخارِجُ مِنَ الرَّحِمِ على وَصْفٍ مَخْصُوصٍ، وصْفٍ مَخْصُوصٍ، وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، وَالْمَحِيضُ: الحَيْضُ ووقْتُ الْحَيْضِ وَمَوْضِعُهُ، على أَنَّ المَصْدَرَ في هذا النَّحْوِمِنَ الفِعْلِ يَجِيءُ على مَفْعَل، نَحُو: مَعَاشٍ وَمَعَادٍ، وقول الشاعر: عَلَى مَفْعَل، نَحُو: مَعَاشٍ وَمَعَادٍ، وقول الشاعر:

١٢٩ ـ لا يَسْتَطِيعُ بها القُرادُ مَقِيلًا (٢)

أي مَكَاناً لِلْقَيْلُولَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ: هـو مَصْدَرٌ، ويقالُ: ها في بُرِّكَ مَكِيلٌ وَمَكالٌ(٣).

### حيـط

الحَائِطُ: الْجِدَارُ الذي يَحُوطُ بالمَكانِ، والإحاطَةُ تُقَالُ على وجْهِيْن:

أَحَدُهُمَا: في الأجْسام نحوُ: أَحَطْتُ بِمَكانِ كَذَا، أَوْ تُسْتَعْمَلُ في الحَفْظِ نَحْوُ: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً مُحِيطٌ ﴾ [فصلت/ ٥٤]، أي: حافِظٌ له

مِنْ جَمِيع جِهَاتِهِ، وتُسْتَعْمَلُ في المَنْعِ نحوُ: ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف/ ٦٦]، أي: إلا أَنْ تُمْنَعُوا، وقولُهُ: ﴿ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ ﴾ [البقرة/ ٨١]، فذلك أَبْلَغُ اسْتِعَارَةٍ، وذاكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذا ارْتَكَبَ ذَنْباً وَاسْتَمَرَّ عليه اسْتَجَرَّهُ إلى الإِنْسَانَ إذا ارْتَكَبَ ذَنْباً وَاسْتَمَرَّ عليه اسْتَجَرَّهُ إلى مُعَاوَدَةٍ ما هُوَ أَعْظَمُ منه، فلا يَزَالُ يَرْتَقِي حتى يُطْبَعَ على قلْبِهِ، فلا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْرُجَ عن تَعَاطِيهِ. والاحتِياطُ: اسْتِعْمَالُ ما فيه الحياطَةُ، أي: والاحتِياطُ: اسْتِعْمَالُ ما فيه الحياطَةُ، أي: الحِفْظُ.

والثاني: في العِلْم نحو قوله: ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ [الطلاق/ ١٢]، وقولهُ عَزّ وَجلَّ: ﴿ إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران/ ١٢]، وقولهُ: ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [عود/ ٢٢]، وقولهُ: ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [هود/ ٢٣]. والإحاطة بالشيءِ عِلْماً هِيَ أَنْ تَعْلَمَ وجُودَهُ وَجِنْسَهُ وقدره وَكَيْفِيَّتُهُ، وَغَرَضَهُ المَقْصُودَ به وبإيجادِه، وما يكُونُ به ومنه، وذلك ليسَ إلا لِله تعالَى، وقال عزَّ وجلً: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا لِيسَ إِلاَ لِله تعالَى، وقال عزَّ وجلً: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمِلُوهِ ﴾ [يونس/ ٣٩]، فَنَفى ذلك عَنْهُمْ. وقال صاحِبُ مُوسَى: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ﴾ [الكهف/ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ﴾ [الكهف/

وهو للراعي في ديوانه ص ٢٤١؛ وكتاب سيبويه ٢/٧٤٧؛ والمخصّص ١/٥٥؛ والبحر ٢/١٦٧.

(٣) قولهم: مَكِيل شاذ؛ لأنِّ المصدر مِنْ فَعَل يَفْعِل: مَفْعِل - بكسر العين -.

يقال: مَا فَي بُرُّك مَكالٌ، وقد قيل: مَكيل عن الأخفش، قال الجوهري: وصوابه مَفْعَل. راجع: اللسان (كيل).

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: حاصَ الثوبَ حَوْصاً وحياصةً: خاطه. انظر: الأفعال ٤١٨/١؛ والمجمل ٢٥٨/١؛ واللسان: حمص.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره: بُنيَتْ مرافقُهنَّ فوقَ مَزلَّةٍ

77]، تَنْبِيها أَنَّ الصَّبْرَ التَّامَّ إِنَّمَا يَقَعُ بَعدَ إِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِالشيءِ، وذلك صَعْبٌ إِلَّا بِفَيْضِ إِلْهِيِّ. وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ [يونس/ ٢٧]، فذلك إحاطة بالقدرة، وكذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلِيهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا ﴾ [الفتح/ ٢١]، وعلى ذلك قوله: أَحَاطَ اللهُ بِهَا ﴾ [الفتح/ ٢١]، وعلى ذلك قوله: ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴾ [هود/

#### حييف

الحَيْفُ: المَيْلُ في الحُكْمِ وَالْجُنوحُ إِلَى أَحَدِ الجَانِبَيْنِ، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [النور/ ٥٠]، أي: يخافُونَ أَنْ يَجُورَ في حُكْمِهِ. ويُقَالُ تحيَّفْتُ الشيءَ أَخَذْتُهُ مِنْ جَوَانِهِ (١).

### حيــــق

قولُهُ تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ﴾ [هود/ ٨]. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّىءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر/ ٤٣]، أي: لا يَنْزِلُ ولا يُصِيبُ، قيلَ: وأصلُه حَقَّ فَقُلِبَ، نحوُ: ﴿ فَأَزَلَهُمَا فَقُلِبَ، نحوُ: ﴿ فَأَزَلَهُمَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُمَا ﴾ [البقرة/ ٣٦]، و ﴿ أَزَالَهُمَا ﴾ (٢) وعلى هذا: ذَمَّهُ وَذَامَهُ.

حــول

أَصْلُ الحَوْلِ تغيُّرُ الشيءِ وانْفصَالُه عن غَيْرِهِ، وباعْتِبَارِ التَّغَيُّر قيلَ: حَالَ الشيءُ يحُولُ حُؤُولًا، وَاسْتَحَالَ: تَهَيَّأُ لأَنْ يَحُولَ، وباعْتبَار الإنفصَالِ قِيلَ: حالَ بيْني وَبَيْنكَ كذا، وقولُه تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال/ ٢٤]، فإِشَارَةُ إلى ما قيلَ في وَصْفهِ: (يا مُقَلِّبَ القُلوبِ والأبصار)(٣)، وَهُوَأَنْ يُلْقِيَ في قَلبِ الإنسانِ ما يَصْرفُه عنْ مُرادِه لِحكمةٍ تَقتضِي ذلكَ، وقيلَ: عَلَى ذلك ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ/ ٥٤]، وقَالَ بَعْضُهُمْ في قوله: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال/ ٢٤]، هُوَ أَنْ يُهلِكَهُ، أَوَ يَرُدَّهُ إِلَى أَرْذَل ِ الْعُمُر لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا(1)، وحَوَّلْتُ الشيءَ فَتَحَوَّلَ: غَيَّرْتُهُ؛ إِمَّا بِالذَاتِ؛ وَإِمَّا بِالْحُكْمِ وَالقولِ، ومنْهُ: أَحَلْتُ عَلَى فُلاَنِ بِالـدِّيْنِ. وَقُولُكَ: حَوَّلْتُ الحِتَسابَ هُوَ أَنْ تَنْقُلَ صُورَةَ مَا فسيسهِ إلى غُدُرهِ مِنْ غَدِر إِزَالِةِ الصُّورَةِ الْأُولَى، وَفي المَثلِ (٥): لوْ كانَ ذَا حِيلَةٍ لَتَحَوَّلَ، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حـوَلاً ﴾ [الكهف/ ١٠٨]، أي: تحـوُلاً. والحَوْلُ: السَّنةُ، اعْتِباراً بِانْقلابِهَا ودُورَانِ الشَّمْسِ في مَطَالِعهَا ومَغَارِبها، قال الله تعالى:

حول

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٥٩/١. (٢) وبها قرأ حمزة. انظر: الإتحاف ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أنس قال: كان النبيُّ ﷺ يكثر أن يقول: يامُقلِّب القلوب ثبّت قلبي على دينك. أخرجه أحمد ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل ٢/٤٣٨. (٥) الأمثال لأبي عبيد ص ٣٣٧، ومجمع الأمثال ٢/١٧٥.

﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [البقرة/ ٧٤٠]. ومنه: حالت السَّنةُ تحوُلُ، وحالَت الدَّارُ: تَغَيَّرَت، وأحالتْ وأحْوَلَتْ: أَتَىٰ عليها الحَوْلُ(١)، نحو: أعامَتْ وأشهرَتْ، وأحالَ فُلانٌ بمكان كذا: أقامَ به حَوْلًا، وحالتِ النَّاقةُ تحُولُ حِيالًا: إذا لم تحمل (٢)، وذلك لتَغَيُّر ما جَرَتْ به عادَتها، والحال: لما يَخْتَصُّ به الإنْسانُ وغَيْرُهُ منْ أُمُورهِ المُتَغَيِّرَةِ في نَفسِهِ وجسْمهِ وقُنْيَتهِ، والحَوْلُ: ما لهُ منَ القُوَّة في أحد هذه الأصول الثَّلاثة، ومنه قيلَ: لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلَّا باللهِ، وحَوْلُ الشيءِ: جانبُهُ الذي يُمكنُه أَنْ يُحوَّلَ إليهِ، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ [غافر/ ٧]، والحِيلَةُ والحُويْلَةُ: ما يُتَوَصَّلُ به إلى حالةٍ مَّا في خُفْيَةٍ، وأكثرُ اسْتِعْمالِهَا فيما في تَعاطِيهِ خُبْتُ، وقد تُسْتَعْمَلُ فيما فيهِ حِكْمَةً، وَلهذا قيلَ في وَصْف الله عـزَّ وجـلَّ: ﴿ وَهُــوَ شَـدِيـدُ المحال ﴾ [الرعد/ ١٣]، أي: الوُصُول في خُفْيَةٍ منَ النَّاسِ إلى ما فيهِ حِكْمةٌ، وعَلَى هذا النُّحُو وُصفَ بالمكر والكَيْدِ لا عَلَى الوَجْهِ

المَذْمُوم، تعالى الله عن القبيح. والحيلة مِن العَوْل ، ولكِنْ قُلبتْ وَاوُهَا ياءً لانْكسارِ ما قَبْلها ، ومنه قِيلَ: رَجُلُ حُولٌ (٣) ، وَأَمّا المُحَالُ: فهو ما جُمع فيه بَينَ المُتناقِضَيْنِ، وذلك يُوجَدُ في جُمع فيه بَينَ المُتناقِضَيْنِ، وذلك يُوجَدُ في المُقال ، نحو أَنْ يُقالَ: جِسمٌ واحدٌ في مَكانيْن في حالةٍ واحدةٍ ، واستحالَ الشيءُ: صَارَ مُحَالًا ، فَهُو مُسْتَحِيلٌ . أي: آخِذُ في أَنْ يَصِيرَ مُحَالًا ، وَالحَولاءُ: لِمَا يَحْرُجُ معَ الولدِ (٤) . ولا أَفعلُ كذا ما أَرْزَمَتْ أُمُّ حَائل (٥) ، وَهيَ الأَنشي مِنْ أَوْلادِ النَّاقَةِ إذا تحَولَتْ عن حال ِ الإِسْتِبَاهِ فَبَانَ أَنهَا النَّقَةِ إذا تحَولَتْ عن حال ِ الإِسْتِبَاهِ فَبَانَ أَنهَا أَنْشَى ، ويُقالُ لِلذّكرِ بإِزَائِهَا: سَقْبٌ . والحَالُ أَنْشَى، ويُقالُ لِلذّكرِ بإِزَائِهَا: سَقْبٌ . والحَالُ تَسْتَعْملُ في اللّغةِ لِلصَّفةِ التي عَليهَا المَوْصُوفُ، وفي تَعَارُفِ أَهْل المَنْطِق لِكَيْفِيَّةٍ سَرِيعةِ الزَّوالِ ، وفي تَعَارُفِ أَهْل المَنْطِق لِكَيْفِيَّةٍ سَرِيعةِ الزَّوالِ ، نحوُ: حَرَارَةٍ وَبُرُودَةٍ ، وَيُبُوسَةٍ وَرُطُوبَةٍ عارضةٍ . نحوُ: حَرَارَةٍ وَبُرُودَةٍ ، وَيُبُوسَةٍ وَرُطُوبَةٍ عارضةٍ . نحوُ: حَرَارَةٍ وَبُرُودَةٍ ، وَيُبُوسَةٍ وَرُطُوبَةٍ عارضةٍ .

الحِينُ: وقتُ بلُوغِ الشيءِ وحُصوله، وهو مُبْهَمُ المعنَى وَيَتَخَصَّصُ بالمُضافِ إليه، نحوُ قُوله تعالى: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص/ ٣]، ومَنْ قالَ حِينُ يَأْتِي على أَوْجُهِ: للأَجَل، نحوُ: ﴿ فَمَتَّعناهم إلَى حِينٍ ﴾ [الصافات/ ١٤٨]، وللسَّنةِ، نحو قوله تعالى: ﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ

(٢) انظر: المجمل ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) في اللسان: ورجلٌ حُوَلٌ وحُوَلَة، مثل هُمَزة: محتال شديد الاحتيال.

<sup>(</sup>٤) قال ابن منظور: والجوَلاء والجُولاء من الناقة كالمشيمة للمرأة. اللسان (حول) والغريب المصنف ورقة ٢٧، نسخة ت.ك.ا

<sup>(</sup>٥) انظر: اللسان (حول) ١٨٩/١١؛ والمجمل ٢٥٨/١.

حیسی

الحياةُ تُسْتَعْمَلُ عَلَى أَوْجُهِ:

الأوَّلُ: لِلقُوَّةِ النَّامِيَةِ المَوْجُودَةِ فِي النَّبَاتِ والحيوان، ومنه قيلَ: نَبَاتُ حَيُّ، قالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ آعْلَمُوا أَنَّ الله يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد/ ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ [ق/ ١١]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء/ ٣٠].

الثانية: لِلقُوَّةِ الحَسَّاسَةِ، وبهِ سُمِّيَ الحيوانُ حيوانًا، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا

الأُمْوَاتُ ﴾ [فاطر/ ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾ [المرسلات/ ٢٥ - ٢٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ﴾ [فصلت/ ٣٩]، فقولهُ: ﴿ إِنَّ اللَّذِي أَحْيَاهَا ﴾ إِشَارَةُ إلى القُوَّةِ النَّامِيَةِ، وقولُه: ﴿ لَمُحْيِي المَوْتَىٰ ﴾ إِشَارَةُ إلى القُوَّةِ الحَسَّاسَةِ. وقولُه: ﴿ لَمُحْيِي المَوْتَىٰ ﴾ إِشَارَةُ إلى القُوَّةِ الحَسَّاسَةِ. الثَّالِيةِ العَالِمُ: للقُوَّةِ العَالِمُةِ العَاقِلَةِ، كقوله تعالىٰ:

۱۳۰ ـ وقد أسمعت لو ناديت حَيًّا ولكن لا حَيَاةً لِمَنْ تُنادِي(١)

﴿ أَو مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [الأنعام / ١٢٢]،

والرابعةُ: عِبَارَةٌ عن ارْتِفَاعِ الغَمَّ، وبهذا النظر قال الشاعرُ:

١٣١ ـ ليسَ مَنْ ماتَ فَاسْتَراحَ بمَيْتٍ
 إنمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ(٢)
 وعلى هذا قوله عزَّ وجلًّ: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ

الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [آل عـمـران/ ١٦٩]، أي: هُمْ

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزة من قصيدة له يرثى بها خندفاً الأسدى، ومطلعها:

شَجا أظعانُ غاضَرةَ الغوادي بغير مشورةٍ عرضاً فوادي وهو في ديوانه ص ٢٢٣؛ ومعجم البلدان ١٩٤/٤؛ والأغاني ١٧٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) البيت لعدي ابن الرعلاء، والرعلاء أمه، وبعده:

إنسا الميتُ مَنْ يعيشُ كثيباً كاسفاً باله قليلَ الرجاءِ وهو في معجم الشعراء ص ٢٥٢؛ وقطر الندى ص ٢٣٤؛ واللسان (موت)؛ والبصائر ١٢/٢٥.

مُتَلَذِّذُونَ، لِما رُويَ في الْأَخْبَارِ الكثيرة في أَرْواح الشُّهداءِ(١).

والخامسةُ: الْحَياةُ الْأُخْرَوِيّةُ الْأَبَدِيَّةُ، وذلك يُتَوَصَّلُ إليه بالحَياةِ التي هي العَقْلُ والعِلْمُ، قال الله تعالىٰ: ﴿ آسْتَجِيبُوا بِلله ِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٢٤](٢)، وقولهُ: ﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر/ ٢٤]، يَعْنِي بِهَا: الحيَاةَ الْأُخْرَوِيّةَ الدَّائِمَةَ.

يُريّهُ الحياةَ الأُخْرَويَّةَ المُعْرَاةَ عَنْ شَوَائِبِ الآفاتِ الدُّنْيَويَّة . وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَكُمْ فَي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ [البقرة/ ١٧٩]، أي: يَرْتَدِعُ بِالْقِصاص مَنْ يُريدُ الإِقْدَامَ عَلَى الفَتْل ، فيكونُ في ذلك حياةُ الناس. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ [المائدة/ ٣٢]، أي: مَنْ نجَّاهَا منَ الهلاك، وعَلَى هذا قولُه مُخْبِراً عن إبراهيم: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ قَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٨]، أي: أَعْفُو فيكونُ إِحْياءً. والحيوانُ: مقرُّ الحيَّاة، وَيقالُ عَلَى ضَرْبَيْن: أَحدُهُما: مَا لَهُ الحَاسَّةُ، والثانى: مَا لَهُ البَقاءُ الأبَديُّ ، وهو المذكورُ في قوْله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٦٤]، وقد نَبَّهَ بقولِه: ﴿ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ أنَّ الحَيوانَ الحَقِيقيُّ السَّرْمَدِيُّ الذي لا يفْنَى، لا ما يَبْقَى مُدَّةً ثم يَفْنَى، وقال بعض أهل اللُّغةِ: الحَيوانُ والحَياةُ واحِدُ (٣)، وقيل: الحيوان: ما فيه الحياة، والمَوْتَانُ ما ليسَ فيه الحَيَاةُ. والحَيَا: المَطَرُ؛ لأنه يُحْيى الأرضَ بعدَ مَوْتها، وإلى هذا أشارَ بقوْله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾ [الأنبياء/ ٣٠]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اسْمُهُ يَحْيَسِي ﴾ [مريم / ٧]، فقد نَبَّهَ أنه سَمَّاهُ بذلك

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك الدر المنثور ٢/١٧٢.

<sup>(</sup>٢) وعن مجاهد في الآية قال: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٣) وهو مروي عن قتادة، راجع اللسان (حيا).

مِنْ حِيثُ إنه لم تُمِنْهُ الذُّنُوبُ، كَمَا أَمَاتَتْ كثيراً مِنْ وَلَدِ آدَمَ ﷺ، لا أنه كَانَ يُعْرَفُ بذلك فقطْ فإنَّ هذا قليلُ الفائدةِ. وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ يُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ المَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ الْحَيِّ مِنَ المَيْتِ وَيُحْرِجُ الإِنْسَانَ مِنَ النَّطْفَةِ، وَيُحْرِجُ الإِنسَانَ مِنَ النَّطْفَةِ، وَلِنَّجَاجَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ، وَيُحْرِجُ النَّباتَ مِنَ الْإنسان. وقوله عزَّ وجلًّ: ﴿ وَإِذَا حُينِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ وَجلًّ: ﴿ وَإِذَا حُينِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ وَجلًا: ﴿ وَإِذَا حُينِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ وَجلًا: ﴿ وَإِذَا حُينِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ وَجلًا: ﴿ وَإِذَا حُينِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ وَجلًا: ﴿ وَإِذَا حَينَةُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ وَجَلًا لَكَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً أَنْ وَلَاكَ مِنْ عِنْ لَا اللهِ ﴾ [النور/ ٢٦]، فَالتَّحِيَّةُ أَنْ فُلاناً يُقالُ: حَيَّا فُلانُ فُلاناً يُقِالُ: حَيَّا فُلانً فُلاناً يَعِيَّةً إِذَا قَالَ لَه ذلك، وأصلُ التَّحِيَّة منَ الحياةِ، تَحِيَّةً إِذَا قَالَ لَه ذلك، وأصلُ التَّحِيَّة منَ الحياةِ، ثُمَّ جُعِلَ كل دُعاءً تَحِيَّةً، لكونِ جَمِيعِه غيرَ تَحِيَّةً، لكونِ جَمِيعِه غيرَ

خارِج عن حُصُولِ الحيَاةِ، أو سبَبِ حياةٍ إِمًّا في اللَّنيا؛ وإمَّا في الآخِرةِ، ومنه «التَّحِيَّاتُ لِلهِ» (۱). وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٤٩]، أي: يَسْتَبْقُونهُنَّ، والحَياءُ: انْقِبَاضُ النَّقْسِ عنِ القبائح وترْكُه، لذلك يقالُ: حَيى فهوَ حَيِّ (۱)، وَاسْتَحْيا فهوَ مُسْتَحْي ، وقيلَ: اسْتَحَى فهوَ مُسْتَحْي ، قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا ﴾ اسْتَحيى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا ﴾ [البقرة/ ٢٦]، وقال عزَّ وجلً: ﴿ والله لا يَسْتَحِيي مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الأحزاب/ ٣٥]، والله لا يَسْتَحِيي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ يَعَالَى يَسْتَحِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ وَرُويَ: ﴿ إِنَّ الله تَعَالَى يَسْتَحِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِم أَنْ يُعَذِّبِهِ، وعَلَى هذا ما رُويَ: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ المَحاسِن. المُراد به ترْكُ تعْذِيبِه، وعَلَى هذا ما رُويَ: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله المحاسِن.

قال العجلوني: هكذا ذكره الغزالي في الدرَّة الفاخرة، ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بسند ضعيف. راجم: كشف الخفاء ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>۱) حديث التشهد، أخرجه البخاري ٣١١/٣، باب التشهد في الآخرة؛ ومسلم برقم (٤٠٢)؛ والترمذي (انظر: عارضة الأحوذي ٨٣/٢، ومعالم السنن ٢٢٦/١)؛ وابن ماجه برقم (٨٩٩)؛ والنسائي ٢٤٠/٢ في التشهد. (٢) انظر: الأفعال ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عائشة عن النبي ﷺ: «إنَّ اللهَ يستحي أن يُعذَّبَ شيبة شابت في الإسلام».

<sup>(</sup>٤) الحديث عن سلمان عن النبي قال: «إنَّ اللهحيئُ كريم، يستحي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن يردَّهما صُفراً خائبتين» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. قال البغوي: هذا حديث حسن غريب.

وقال ابن حجر: سنده جيد. راجع: فتح الباري ١٤٣/١١؛ وشرح السنة ١٨٥/٥؛ وسنن ابن ماجه ٢ /١٢٧١؟ وسنن أبي داود برقم (١٤٨٨) كتاب الصلاة، باب الدعاء؛ وعارضة الأحوذي ٦٨/١٣؛ والحاكم ٤٩٧/١؛ وانظر: الفتح الكبير ٣٣٣/١.

وفي حديث آخر: «إنَّ الله تعالىٰ حيتيّ سِتِّير، يحبُّ الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» أخرجه أحمد في المسند ٤/٢٤/٤ وأبو داود برقم ٤٠١٧ والنسائي ٢٠٠/١، وانظر: الفتح الكبير ٣٣٣/١.

### حوايا \_ حوا

حـــویٰ

الحَوَايا: جمعُ حَوِيّةٍ، وهي الأَمْعاءُ، ويقالُ للكِساء الذي يُلَفُّ به السَّنام: حَوِيّةٌ، وأصلُه مِنْ: حَوَيْتُ كذا حَيًّاً وَحَوَايَةً(١)، قال الله تعالىٰ: ﴿ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ [الأنعام / ١٤٦]. حسقً

قُولُه عَـزٌ وجلَّ: ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَـاءً أَحْوَى ﴾ ا

[الأعلى / ٥]، أي: شديدَ السَّوَادِ وذلك إِشارَةُ إلى الدَّرين(٢)، نحوُ:

أَلِى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَقَدْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# تم كتاب الحاء

إذا الصب أَجْلَتْ يبيسَ الغرف وطال حَبسٌ في الدَّرِينِ الأسودِ

وهو في الحجة للفارسي ٢/٣٧١ دون نسبة.

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: وحَوَىٰ الشيء حَوَايةً: مَلَكه. انظر: الأفعال ٢٢/١.

وفي اللسان: وحوى الشيءَ يحويه حَيًّا وحَوايةً، واحتواه واحتوىٰ عليه: جمعه وأحرزه.

<sup>(</sup>٢) الدرين: النبتُ الذي أتىٰ عليه سنة ثم جفٌّ، واليبيس الحولي هو الدرين.

<sup>(</sup>٣) البيت:

<sup>(</sup>٤) وهذا قول الفرَّاء في معاني القرآن ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر عمدة الحفاظ: حوى.

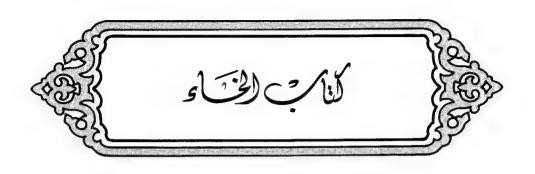

خبست

الحَبْتُ: المُطْمئِنُ مِنَ الأَرض ، وأُخْبَتَ الرَّجُلُ: قَصَدَ الحَبْتَ، أَوْ نَزَلَهُ، نحوُ: أَسْهلَ وَأَنْجَدَ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ الإِخْبَاتُ اسْتِعْمالَ اللِّينِ وَالنَّواضُع ، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَى وَالتَّواضُع ، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ [هود/ ٣٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَبَشِرِ المُخْبِتِينَ ﴾ [الحج/ ٣٤]، أي: المُتواضعين، نحوُ: ﴿ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأعراف/ نحوُ: ﴿ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأعراف/ ٢٠٦]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ الحج/ ٤٥]، أي: تلينَ وَتَخْشَعَ، والإِخْبَاتُ هُهُنَا قرِيبُ مِنَ الهُبُوطِ في قُولِه تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الهُبُوطِ في قُولِه تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الهُبُوطِ في قُولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ اللهِ ﴾ [البقرة / ٤٧](١).

الخُبْثُ وَالخَبِيثُ: ما يُكْرَهُ رَداءَةً وَخسَاسةً، مَحْسُوساً كانَ أَوْ معْقُولًا، وَأَصلُهُ الرَّدِيءُ

الدُّخْلَةِ(٢) الجَاري مَجْرَىٰ خَبَثِ الحَديدِ، كما قال الشاعر:

١٣٣ ـ سَبَكْنَاهُ وَنَحْسِبُهُ لُجَيْناً

فَأَبْدَى الْكِيرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ (٣) وَذَلْكُ يَتَنَاولُ البَاطِلَ في الاعْتِقَادِ، والكَذِبَ في المعقالِ، قال عزَّ وجلً : في المقالِ، قال عزَّ وجلً : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾ [الأعراف/ ١٥٧]، أي: ما لا يُوافِقُ النَّفْسَ مِنَ المَحْظُوراتِ، وقولُه تعالىٰ : ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثُ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧]، فكنايةً عن إنيانِ الْخَبَائِثُ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧]، فكنايةً عن إنيانِ الله ليَذَرَ الرَّجالِ . وقال تعالىٰ : ﴿ مَا كَانَ الله لِيَذَرَ الطَّيْبِ ﴾ [آل عمران/ ١٧٩]، أي: الأعمالَ الطَّيِبِ ﴾ [آل عمران/ ١٧٩]، أي: الأعمالَ النُفوسَ النَّغوسَ النَّغوسَ النَّغيثَ مِنَ النَّغوسَ الزَّكِيَّةِ. وقال تعالىٰ : ﴿ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا مِنَ النَّغُوسَ الزَّكِيَّةِ. وقال تعالىٰ : ﴿ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا مِنَ النَّغُوسِ الزَّكِيَّةِ. وقال تعالىٰ : ﴿ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا

<sup>(</sup>١) وهذا الباب منقول بتمامه في البصائر ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) الدُّخْلة: البطانة الداخلة.

<sup>(</sup>٣) البيت في البصائر ٢/٢٧٠؛ والمستطرف ٢٨/١ دون نسبة؛ والتمثيل والمحاضرة ص ٢٨٨.

الْخَبِيثُ بِالطَّيْبِ ﴾ [النساء / ۲]، أي: الحَرَامَ وقال تعالىٰ: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتِ ﴾ [النور / ۲٦]، أي: الأفعالُ الرَّدِيَّةُ والْإِخْتياراتُ المُبَهْرَجَةُ لِأَمْثَالِها، وكذا: ﴿ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾ ، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ والطَّيِّبُ ﴾ [المائدة / ١٠٠]، أي: الكافر والمُؤْمِنُ، والأعمالُ الفاسِدةُ والأعمالُ الصَّالحَةُ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ وَبِيثَةٍ ﴾ [إبراهيم / ٢٦]، فإشارةٌ ليَيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ [إبراهيم / ٢٦]، فإشارةٌ إلى كلِّ كَلِمَةٍ قبيحةٍ مِنْ كُفْرٍ وَكَذِبٍ وَنَمِيمةٍ وَغِيرِ فَلْكَ، وقال عَنْ : «المُؤْمِنُ أَطْيَبُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَالُ: خَبِيثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَالُ: خَبِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَالُ: خَبِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَالُ: خَبِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَالُ: خَبِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافِرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافُرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافُرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافُرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافُرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَالُ: خَبِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافُرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَافُرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْحَدِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَدِيثُ مَنْ عَمَلِهِ، وَالْحَدْثُ، أَي: فَاعِلُ الْخُبْثُ.

### خبــر

الخُبْرُ: العِلْمُ بالأشياء المَعْلُومَةِ مِنْ جِهَةِ الخَبْرِتُ: أَعْلَمْتُ الخَبْرِتُ: أَعْلَمْتُ الخَبْرِتُ: أَعْلَمْتُ بِما حَصَلَ لِي مِنَ الخَبْرِ، وَقِيلَ الخِبْرَةُ المَعْرِفَةُ بِمَا حَصَلَ لِي مِنَ الخَبِرِ، وَقِيلَ الخِبْرَاءُ: الأرضُ بِبَوَاطِنِ الأَمْرِ، والخَبارُ والخَبْرَاءُ: الأرضُ اللَّيْنَةُ (٢)، وقد يقالُ ذلك لمَا فِيها مِنَ الشَّجَرِ، والمُخابَرَةُ: مُزَارَعَةُ الخَبارِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، والخَبِيرُ: الأَكُارُ فيه، وَالخِبْرُ (٣): المَا وَقِله وقوله والخَبِيرُ: الأَكُارُ فيه، وَالخِبْرُ (٣): المَا وقوله العظيمة، وشُبَّهَتْ بها النَّاقَةُ فَسُمِّيَتْ خَبْراً، وقوله العظيمة، وشُبَّهَتْ بها النَّاقَةُ فَسُمِّيَتْ خَبْراً، وقوله

تعالىٰ: ﴿ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران/ ١٥٣]، أي: عالمٌ بأخبارِ أعمالِكُمْ، وقِيلَ أَيْ: عالمٌ بِبَواطِنِ أُمُورِكُمْ، وَقِيلَ: خَبِيرٌ بِمعْنَى مُخْبِرٍ، كَفَوْلِهُ: ﴿ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة/ كقُولِهُ: ﴿ فَيُنْلُو أَخْبَارِكُمْ ﴾ [١٠٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَنَبْلُو أَخْبَارِكُمْ ﴾ [محمد/ ٣١]، ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [التوبة/ ٤٤]، أَيْ: مَنْ أَحْوَالِكُمْ التي نُحْبَرُ عنها.

#### خبـــز

الخُبْزُ مَعْرُوفُ قال الله تعالىٰ: ﴿ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً ﴾ [يوسف/ ٣٦]، وَالخُبْزَةُ: ما يُجْعَلُ في المَلَّةِ، وَالخَبْزُ: اتِّخَاذُهُ، وَاخْتَبْزْتَ: إِذَا أَمَرْتَ بَخَبْزِهِ، وَالخِبَازَةُ صَنْعَتُهُ، وَاسْتُعِيرَ الخَبْزُ لِلسَّوْقِ الشَّعِيرَ الخَبْزُ. لِلسَّوْقِ الشَّدِيدِ، لِتَشْبِيهِ هَيْثَةِ السَّائِقِ بالخَابِز.

### خــط

الخَبْطُ: الضَّرْبُ عَلَى غيرِ اسْتِوَاءٍ، كَخَبْطِ البَعيرِ الأَرْضَ بِيدهِ، وَالرَّجُلِ الشَّجَرَ بِعَصَاهُ، ويقالُ لِلْمَخْبُوطِ: خَبَطُ (٤)، كما يقالُ للمضرُوبِ: ضَرَب، وَاسْتُعيرَ لِعَسْفِ السَّلْطَانِ فَقِيلَ: سُلْطَانُ خَبُوطُ، وَاخْتِبَاطُ المَعْرُوفِ: طَلَبُهُ بِعَسْفٍ تَشْبِيهاً بِخَبْطِ الْوَرَقِ، وقوله تعالىٰ: بِعَسْفٍ تَشْبِيهاً بِخَبْطِ الْوَرَقِ، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ﴾ [البقرة/

<sup>(</sup>١) لم أجده في الحديث، لكن جاء نحوه عن علي بن أبي طالب قال: فاعلُ الخير خيرٌ منه، وفاعل الشر شرَّ منه. نهج البلاغة ص ٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٣١٠/٢. (٣) الخِبْر بكسر الخاء وفتحها، انظر: اللسان (خبر)؛ والمجمل ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: الخَبَط بالتحريك، فَعَلُّ بمعنىٰ مفعول، وهو من علف الإبل. انظر: خبط ٢٨٢/٧.

٧٧٥]، فيصِحُ أَنْ يكونَ مِنْ خَبْطِ الشَّجَرِ، وَأَنْ يكُونَ مِنْ خَبْطِ الشَّجَرِ، وَأَنْ يكُونَ مِنَ الإخْتِبَاطِ الذي هو طَلَبُ المَعْرُوفِ، يُرُوى عنه ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَني الشَّيْطَانُ مِنَ المسِّ»(١).

### خبــل

الخَبَالُ الفَسَادُ الذي يَلْحَقُ الحيوَانَ فَيُورِئُهُ اَضْطِرَاباً، كالجُنُونِ وَالمَرضِ المُؤثِّرِ في الْعَقْلِ وَالْفِكْرِ، وَيِقَالُ: خَبَلُ وَخَبْلُ وَخَبَالُ، ويقالُ: خَبَلُ وَخَبْلُ، ويقالُ: خَبَلُهُ وَخَبَلُ، ويقالُ: خَبَلُهُ وَخَبَلُ، وَلَجْمعُ الخُبْلُ، وَرَجُلُ مُخَبَّلُ، قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ [آل عمران/ ١١٨]، وقال عزَّ وجلً: ﴿ مَا زَادُوكُمْ إِلاَ خَبَالاً ﴾ [آل خَبَالاً ﴾ [آل نخبالاً ﴾ [آل شربَ الخَمْرَ ثَلَاناً كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ تعالىٰ أَنْ شَيْهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَال ِ» (\*) قال زهير:

١٣٤ ـ هُنَالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المَالَ يُخْبِلُوا (")

أي: إِنْ طُلِبَ مِنْهُمْ إِفْسَادُ شَيْءٍ مِنْ إِبِلِهِمْ أَفْسَادُ شَيْءٍ مِنْ إِبِلِهِمْ أَفْسَدُوهُ.

خبسو

خبتِ النارُ تَخْبُو: سكنَ لهَبُهَا، وَصَارَ عَلَيْهَا خِبَاءُ مِنْ رَمَادٍ، أي غِشَاءً، وَأَصْلُ الخِبَاءِ الغِطاءُ الذي يُتَغَطَّى به، وَقِيلَ لِغَشَاءِ السُّنْبُلَةِ خِبَاءً، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ﴾ [الإسراء/ ٩٧].

### خـــبء

﴿ يُخْرِجُ الْخَبْءَ ﴾ [النمل/ ٢٥]، يُقَالُ ذلك لِكُلِّ مُدَّخَرٍ مَسْتُورٍ، ومنه قيلَ: جارِيةً مُخْبَأَةً، والخُبَأَةُ: الجارِيةُ التي تَظْهَرُ مَرَّةً، وَتَخْبَأُ أُخْرَى، وَالخِباءُ: سِمَةً فِي مَوْضِع خَفِيٍّ.

### ختــر

الخَتْرُ: غَدْرٌ يَخْتِرُ فيه الإِنْسَانُ، أي: يَضْعُفُ وَيَكْسِرُ لِاجْتِهَادِهِ فيه، قال الله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ [لقمان/ ٣٢].

خت

الْخَتْمُ والطَّبْعُ يُقَالُ على وجْهَيْنِ: مَصْدَرُ خَتَمْتُ وَطَبَعْتُ، وهو تَأْثِيرُ الشيءِ كَنَقْشِ الخاتَم

(١) الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة باب الاستعاذة برقم (١٥٥٢)؛ والنسائي ٢٨٢/٨؛ وانظر: جامع الأصول ٣٦١/٤. وفيهما (عند الموت) بدل (من المسي). وأخرجه أحمد في المسند ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٧) الحديث عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ مسكر حرامٌ، وإنَّ على اللهِ عهداً لمن يشربُ المسكر أن يسقيه من طينةِ الخبال»، قالوا: وما طينةُ الخبال؟ قال: «عَرقُ أهل النار، أو عصارة أهل النار» أخرجه مسلم في باب الأشربة رقم ٢٠٠٧؛ وقريب منه في مسند الطيالسي ٣٣٩/١؛ والترمذي ١٨٦٣؛ وابن ماجه (٣٣٧٧) وسنده صحيح؛ وانظر: شرح السنة ٢١/٣٥١)

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت، وعجزه:

وإنْ يُسألوا يُعطوا وإنْ يَيسروا يغلوا وهو في ديوانه ص ١٢٢؛ والمجمل ٣١٢/٢.

والطَّابَع . والثاني: الأثرُ الحاصِلُ عَن النَّقْش ، وَيُتَجَوَّزُ بِذلك تَارَةً في الاستيثاق مِنَ الشيء، وَالمَنْع منه اعْتِبَاراً بما يحْصُلُ مِنَ المنْع بالختْم على الكُتُب وَالأَبْوَابِ، نحوُ: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة/ ٧]، ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الجاثية/ ٢٣]، وَتَارَةً في تحصيل شيءٍ عن شيءٍ اعْتِبَارًا بالنقش الحاصل ، وَتَارَةً يُعْتَبُرُ منه بُلُوغُ الآخِر، ومنه قيلَ: خَتَمْتُ القرآنَ، أي: انْتَهَيْتُ إلى آخِرهِ، فقولُه: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة/ ٧]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنعام/ ٤٦]، إشارةً إلى ما أُجْرَى الله به العادَة أَنَّ الإنسانَ إِذَا تَنَاهَى في اعْتِقَادِ باطِل ِ، أَوِ ارْتكابِ مَحْظُورٍ ـ ولا يَكُونُ منه تَلَقُّتُ بِوَجْهٍ إِلِى الْحَقِّ - يُورِثُهُ ذلك هَيْئَةً تُمَرِّنُهُ على استحسان المعاصى، وكأنما يُخْتَمُ بذلك على قَلْبِهِ، وعلى ذلك: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ [النحل/ ١٠٨]، وعلى هذا النَّحْو اسْتِعَارَةُ الإغْفَالِ في قوله عزَّ وَجلَّ: ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف/ ٢٨]، واسْتِعَارَةُ الكِنِّ في قولِه تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾

تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة/ ١٣]، قال الْجُبَّائِيُّ(١): يجعَلُ اللهُ خَتْماً عَلَى قُلُوبِ الكُفَّارِ؛ لِيَكُونَ دَلَالَةً لِلْمَلَائِكَةِ على كُفْرهِمْ فلا يدْعُونَ لهمْ (٢)، وَلِيسَ ذلك بشيءٍ فإنَّ هٰذِهِ الكتَابَةَ إِنْ كَانَتْ مَحْسُوسَةً فَمِنْ حَقِّهَا أَن يُدْرِكَهَا أصحابُ التَّشْريح، وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَةً غَيْرَ مَحْسُوسَةٍ فالملائِكَةُ باطِّلاعِهمْ على اعْتِقَادَاتِهمْ مُسْتَغِنِيَةً عن الاستِدْلال . وَقَالَ بعضُهُمْ: خَتْمُهُ شَهَادَتُهُ تعالىٰ عليه أنه لا يُؤْمنُ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [يس/ ٦٥]، أي: نَمْنَعُهُمْ مِنَ الكلام، ﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب/ ٤٠]، لأنه خَتَمَ النُّبُوَّةَ، أي: تَمَّمَهَا بِمَجِيتُهِ. وقولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ خِتَامُـهُ مِسْكٌ ﴾ [المطففين/ ٢٦]، قِيلَ: ما يُخْتمُ به، أي: يُطْبِعُ، وليس ذلك معناه، وإنما معناه: مُنقَطعُه وخَاتِمةُ شُرْبهِ، أي: سُؤْرُهُ في الطيّب مِسْكٌ، وقولُ مَنْ قَالَ يُخْتَمُ بِالْمِسْكِ (٣) أي: يُطْبَعُ، فليسَ بشيءٍ ؛ لأنَّ الشَّرَابَ يَجِبُ أَنْ يُطَيَّبَ في نَفْسِهِ، فأَمَّا خَتْمُهُ بالطّيب فليسَ مِمَّا يُفِيدُهُ، وَلا يَنْفَعُهُ طِيبُ خَاتَمِهِ ما لم يَطِبْ في نَفْسهِ.

قال الله تعالىٰ: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، واسْتِعَارَةُ القَسَاوَةِ في قولِه | [البروج/ ٤]. الخَدُّ والْأَخْدُودُ: شَقٌّ في الأرض

<sup>(</sup>١) أبو على الجُبَائي ، شيخ المعتزلة في زمانه توفي سنة ٣٠٣ هـ. انظر: ترجمته في طبقات المفسرين ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة، وقول الحسن البصري. انظر الرازي ٢/٥١.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق قال: عاقبتُه مسك، قوم يمزج لهم بالكافور، ويختم لهم بالمسك. راجع: الدر المنثور ١/٨٥٤.

مُسْتَطِيلٌ غَائِصٌ، وَجَمْعُ الْأُخْدُودِ أَخاديدُ، وأصلُ ذلك مِنْ خَدَّي الإِنْسَانِ، وَهُما: ما اكْتَنَفَا الأَنْفَ عنِ اليمينِ والشمالِ. وَالخدُّ يُسْتَعَارُ للأرض، وَلِغيرِهَا كَاسْتِعَارَةِ الْوَجْهِ، وَتَخَدُّدُ اللَّحْمِ: زواللهُ عن وجْهِ الجسْم، يُقَالُ: خَدَدْتُهُ فَتَخَدَّدَ. ثم يعبَر عن التخدد بالهُزال، والخِداد: مِيسَمٌ في الخدِّ.

# خــدع

الخداع: إِنْزَالُ الْغَيْرِ عمّا هو بِصَدَدِهِ بأَمْرٍ يُبدِيهِ عَلَى خِلافِ ما يُخْفِيهِ، قال تعالىٰ: ﴿ يُخَادِعُونَ الله ﴾ [البقرة / ٩]، أي: يُخَادِعُونَ الله وَأُولِيَاءَهُ، وَنُسِبَ ذلك إلى الله تعالىٰ مِنْ حِيثُ إِنَّ مُعَامَلَة الرَّسولِ كمُعامَلَةٍ، ولذلك قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَ الله ﴾ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَ الله ﴾ [الفتح / ١٠]، وَجعَلَ ذٰلِكَ خِدَاعاً تَفْظِيعاً لِفَعْلِهِمْ، وَتَنْبيهاً عَلَى عِظَمِ الرَّسُولِ وَعِظَمِ الْمُضافِ وَعِظَمِ المُصْافِ وَعِظَمِ المُصْافِ وَعِظَمِ المُصَافِ إليه مُقامَهُ، فَيَجبُ أَنْ المُضافِ، وإقامَةِ المُصْافِ إليه مُقامَهُ، فَيَجبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ المَقْصُودَ بِمِثْلُهِ فِي الْحَذْفِ لا يَحْصُلُ لوْ يُعلِمَ أَنَّ المَصْافِ المَصْافِ المَحْدُوفِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّبْيِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَظَاعَةُ فِعْلِهِمْ فِيما تحَرَّوهُ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَظَاعَةُ فِعْلِهِمْ فِيما تحَرَّوهُ عَلَى الْمُ فَيْ الْمَثْنَ اللهَ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَظَاعَةُ فِعْلِهِمْ فِيما تحَرَّوهُ وَلَى الْمَدْوَةُ وَلَى الْمَعْوَلِكُ عَلَى أَمْ وَيَعْلَى الْمُعْلِي فَي الْمَدْوَةُ عَلَى الْمَالَةُ الْمُ وَيَعْلَى الْمُولِ وَعَلَى الْمُعْلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَظَاعَةُ وَعُلِهِمْ فِيما تحَرَّوهُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُلْهِ فِي الْمَدْنِ اللّهِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللّهِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ

مِنَ الخَدِيعَةِ، وأنَّهُمْ بمخَادَعَتِهمْ إِيَّاهُ يُخَادِعُونَ اللهُ، وَالثَّانِي: النَّنْبِيهُ عَلَى عِظَم المَقْصُودِ بالخِدَاعِ، وَأَنَّ مُعامَلَتَهُ كَمُعَامَلةِ اللهِ، كما نَبَّهَ عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَك . . . ﴾ الآية [الفتح/ ١٠]، وقولُه تعالىٰ : ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء/ ١٤٢]، قِيلَ مَعنَاهُ: مُجَازِيهمْ بالخِدَاع، وقيلَ: عَلَى وَجْهِ آخرَ مذكورٍ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران/ ٥٤](١)، وقيل: خَدَعَ الضُّبُّ أي: اسْتَتر في جُحْره، واسْتِعْمَالُ ذلك في الضَّبِّ أنه يُعدُّ عَقْرَباً تَلْدَغُ مَنْ يُدْخِلُ يَدَيْهِ في جُحْرِهِ، حتى قِيلَ: العقْربُ بَوَّابُ الضَّبِّ وحاجبُهُ (٢) ، وَلا عْتقاد الخَدِيعةِ فيه قيلَ: أُخْدَ عُمِنْ ضَبِّ (٣)، وطريقُ خادِ عُ وَخَيْدًع: مُضلِّ، كأنه يخْدَعُ سالِكهُ. وَالمَخْدَعُ: بَيْتُ في بيْتٍ، كَأَنَّ بَانِيَهُ جَعلهُ خَادِعاً لِمنْ رَامَ تَناوُّلَ مَا فيه، وَخَدَعَ الريقُ: إذا قَلُّ<sup>(٤)</sup>، مُتَصَوَّراً منه هذا المعنَى، والأخْدَعانِ(٥) تُصوِّر منهما الخِدَاعُ لِاسْتِتَارِهما تارَةً، وَظُهُورِهمَا تارةً، يُقالُ: خَدَعْتُه: قَطعْتُ أَخْدَعَهُ، وفي الحديث: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعةِ سنُونَ خَدَّاعَةٌ» (٦) أَي: مُحْتَالةً لِتَلَوُّنها بالجَدْبِ مرَّةً، وَبالخِصْبِ مَرَّةً.

(٢) انظر: البصائر ٢/٥٣٠؛ وعمدة الحفاظ: خدع.

(٤) انظر: المجمل ٢/٢٧٩.

<sup>(</sup>١) أي: هذا من باب المشاكلة في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) انظر الأمثال ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) هما عِرْقان خفيان في موضع الحجامة من العنق.

 <sup>(</sup>٦) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قبل الساعة سنون خداعة يُكذَّب فيها الصادق، ويُصدَّق فيها
 الكاذب، ويخوَّن فيها الأمين، ويؤتمن الخائن، وينطق بها الرويبضة» ويروى عن أنس عن النبي: «إنَّ أمام الدجال =

خــدن

قال الله تعالى: ﴿ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء/ ٢٥]، جمع خِدْنٍ، أي المُصاحِب، وَأَكْثُرُ ذلك يُسْتَعْمَلُ فيمَنْ يُصاحِبُ بشَهْوَةٍ، يقال: خِدْنُ المَرْأَةِ وخَدِينُها، وقولُ الشاعر:

١٣٥ \_ خَدِينُ العُلَى (١)

فاسْتعارَةٌ، كقوْلِهم: يَعْشَقُ العُلَى، ويُشَبِّبُ النَّدَى وَيُشَبِّبُ بالمكارِم.

قال تعالى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ [الفرقان/ ٢٩]، أي: كثيرَ الجَدْلان، والْخُذْلانُ: تَرْكُ مَنْ يُظَنَّ به أَنْ يَنْصُرَ نُصْرَتَهُ، ولذلك قيلَ: خَذَلَتِ الوَحْشِيَّةُ وَلَدَها، وتَخَاذَلَتْ رَجُلاً فُلانٍ، ومنه قولُ الأعْشَى:

١٣٦ - بَيْنَ مَغْلُوبِ تَـلِيـل ِ خَـدُهُ

وَخَذُولِ الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ كَسَعْ (٢) وَرَجُلٌ خُذَلَةً: كَثِيراً ما يَخْذُلُ.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٤٤]، و﴿ خُذُوهُ ﴾ (٣) أَصْلُهُ مِنْ: أَخَذ، وقد تقدَّمَ.

خــر

﴿ كَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الحج/ ٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ ﴾ [سبأ/ ١٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل/ ٢٦]، فمعْنَى خَرَّ سَقطَ شُقُوطاً يُسْمَعُ مِنهُ خَرِيرٌ، والخريرُ يقالُ لِصَوْتِ الماءِ والرِّيح وغَيْرِ ذلك ممّا يَسْقُطُ مِنْ عُلُوً. وقوله تعالىٰ: ﴿ خَرُوا سُجّداً ﴾ [السجدة/ وقوله تعالىٰ: ﴿ خَرُوا سُجّداً ﴾ [السجدة/ السَّقُوط، وَحُصُول الصَّوْتِ منهم بالتَّسْبيح، وقولهُ مِنْ بَعْدِه: ﴿ وَسَبَّحُوا بحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة/ مِنْ بَعْدِه: ﴿ وَسَبَّحُوا بحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة/ مِنْ بَعْدِه: ﴿ وَسَبَّحُوا بحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة/ مِنْ بَعْدِه: ﴿ وَسَبَّحُوا بَحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة/ مِنْ بَعْدِه: ﴿ وَسَبَّحُوا بَحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة/ مِنْ بَعْدِه: ﴿ وَسَبَّحُوا بَحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة/ بحَمْد اللهِ لا بشيءٍ آخرَ.

خــرب

يقال: خَرِبَ المكَانُ خَرَاباً، وهوَ ضِدُّ العِمَارَةِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة / ١١٤]، وقد أخْرَبَهُ، وخَرَبهُ، قال الله تعالىٰ: ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ ﴾ [الحشر / ۲]، فَتَخْريبُهُمْ بأَيْدِيهِمْ إِنْمَا كان لِئلاً تَبْقَى لِلنّبي ﷺ وَأَصْحابهِ، وقيلَ: كانَ بِإِجْلائِهِمْ عنها. والخُرْبَةُ: شَقَّ واسعً في

<sup>=</sup> سنين خداعة». . إلخ. قال ابن كثير: هذا إسناد قوي جيد. انظر: مسنـد أحمد ٣٣٨/٢؛ والفتن والمـلاحم لابن كثير ١/٧٥؛ والدر المنثور ٧/٥٧٤.

<sup>(</sup>١) هو في عمدة الحفاظ (خدن).

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٤١؛ وعجزه في المجمل ٢/ ٧٨١. التليل: الصريع.

<sup>(</sup>٣) الآية ﴿ خُذُوه فاعتلوهُ إلى سَواءِ الجَحيم ﴾ الدخان: ٤٧.

الْأَذُن، تَصَوَّراً أنه قد خَرَب أَذْنَهُ، ويقَالُ: رَجُلٌ اخْرَب، وَامْرَأَةٌ خَرْبَاءُ، نحوُ: اقْطَعَ وَقَطْعَاءَ، ثمَّ شُبِّه بِهِ الخَرْقُ في أَذُن المزَادَةِ، فقيلَ: خُرْبَةُ المَزَادَةِ، وَاسْتِعَارَةُ ذلك كاستعارةِ الأَذُنِ له، وَجُعلَ الخَارِبُ مُخْتَصًّا بِسَارِقِ الْإِبِلِ، وَالْخَرَبُ(١): ذَكُرُ الْحُبَارَى، وَجَمْعُهُ خِرْبَانٌ، قال الشاعِرُ: ذَكُرُ الْحُبَارَى، وَجَمْعُهُ خِرْبَانٌ، قال الشاعِرُ:

١٣٧ ـ أَبْصَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فَانْكَدَرْ(٢)

خسرج

خَرَجَ خُرُوجاً: بَرَزَ مِنْ مَقَرَّهِ أو حالِهِ، سواءً كان مَقَرُّهُ دَاراً، أَوْ بَلَداً، أو ثُوباً، وَسَوَاءً كَانَ حالُهُ كان مَقَرُّهُ دَاراً، أَوْ بَلَداً، أو ثُوباً، وَسَوَاءً كَانَ حالُهُ حالَةً في نفسهِ، أَوْ في أَسْبابِهِ الخَارِجَةِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص/ ٢١]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرِج ﴾ [الأعراف/ ١٣]، وقال: ﴿ وَمَا يَخُرُجُ مِنْ شَمِرةٍ مِنْ أَكْمامِهَا ﴾ [فصلت/ ٤٤] ﴿ الله فَحَرُوج مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [غافر/ ١١]، ﴿ فَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [غافر/ ١١]، ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا مُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة/ ٣٧]، والإخْراجُ مُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة/ ٣٧]، والإخْراجُ أَكْمُ مُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المؤمنون/ ٣٥]، وقال عزَّ وجلً: مُخْرَجُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٣٥]، وقال عزَّ وجلً: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ مُذرَجُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٣٥]، وقال عزَّ وجلً: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [كمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [كمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [كمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ فَيَالًى في الأَعِيانِ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [كمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾

| [الأنفال/ ٥]، ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا ﴾ [الإسراء/ ١٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَخُرجُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الأنعام/ ٩٣]، وقال: ﴿ أَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ﴾ [النمل/ ٥٦]، ويقال في التَّكُوين الذي هو منْ فِعْل الله تعالىٰ: ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النحل/ ٧٨]، ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴾ [طه/ ٥٣]، وقالَ تعالىٰ: ﴿ يُخرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ﴾ [الزمـر / ٢١]، والتَّخْرِيجُ أَكْثُرُ مَا يَقَالُ في الْعُلومِ والصِّناعاتِ، وقيل لِمَا يخرُج مِنَ الأرض ومِن وَكُمر الحَيَوَانِ ونحو ذلك: خَرْجٌ وَخَرَاجٌ، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ [المؤمنون/ ٧٧]، فإضافَتُهُ إلى اللهِ تعالى تَنْبِيهُ أنه هو الذي الْزَمَهُ وَأَوْجَبَهُ، وَالْخَرْجُ أَعَمُّ مِنَ الْخَرَاجِ ، وَجُعِلَ الْخَرْجُ بِإِزَاءِ الـدُّخُلِ، وقـال تعالىٰ: ﴿ فَهَـلْ نَجْعَلُ لَـكَ خَرْجاً ﴾ [الكهف/ ٩٤]، وَالخَرَاجُ مُخْتَصُّ في الغالب بالضَّريبَةِ عَلَى الأرض ، وقيل: العبدُ يُؤدِّي خَرْجَهُ، أي: غَلَّتَهُ، والرَّعِيَّةُ تُؤدِّي إلى الأمِيرِ الخَرَاجَ، وَالخَرْجُ أيضاً مِنَ السحاب، وَجَمْعُهُ خُرُوجٌ، وقيل: «الخَرَاجُ بالضَّمانِ»(٤)،

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢/٥٨٠؛ وحياة الحيوان ٤١٢/١.

<sup>(</sup>٢) الشطر للعجاج، وهو في ديوانه ص ١٧؛ ومجاز القرآن ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وشعبة عن عاصم بالإفراد ﴿ ثمرة ﴾، وقرأ الباقون ﴿ ثمرات ﴾ بالجمع. انظر: الإتحاف ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) الْحديث رَواه أحمد ٤٨/٦ وأبو داود في الْبيوع برقم (٣٠٥٨) والترمذي برقم (١٢٥٨) وحسنه عن عائشة مرفوعاً، =

أَيْ: مَا يَخْرُجُ مِنْ مَالِ الْبائعِ فَهُو بَإِزَاءِ مَا سَقَطَ عَنهُ مِنْ ضَمَانِ المبيع ، والخارِجيُّ : الذي يَخْرُجُ بِذَاتِهِ عن أحوال أقرانِه ، ويُقالُ ذلك تارةً عَلَى سبيلِ المَدْحِ إذا خرَجَ إلى مَنْزِلَةٍ مَنْ هُو أَعْلَى منه ، وَتَارَةً يُقالُ عَلَى سبيلِ الذَّمِّ إذا خَرَجَ إلى مَنْزِلةٍ مَنْ هُو أَعْلَى منذِ بَهِ مَنْ لِلهِ مَنْ هُو أَعْلَى مند ، وعلى هذا يقالُ : فُلانٌ ليسَ بَإِنْسَانٍ تارةً على المدح كما قال الشاعرُ : ليسَ بإنْسَانٍ تارةً على المدح كما قال الشاعرُ : الله من ولكنْ للله

تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السماءِ يَصُوبُ (١) وَتَارَةً على النَّمَ نحوُ: ﴿ إِنْ هُمْمُ إِلَّا كَالَّانِعَامِ ﴾ [الفرقان/ ٤٤]، وَالخَرَجُ: لوْنَانِ مِنْ بياضٍ وَسوادٍ، وَيقالُ: ظَلِيمٌ أَخْرَجُ، وَنعامَةُ خُرْجاءً، وأرضٌ مُخَرَّجَةُ (٢): ذَاتُ لوْنَيْنِ؛ لِكُوْنِ للبَاتِ منها في مكانٍ دُونَ مكانٍ، وَالخَوَارجُ لِكُوْنِهُمْ خَارِجِينَ عَنْ طاعةِ الْإِمَام .

خــرص

الخَـرْصُ: حَرْزُ الثَّمَـرَةِ، وَالخِـرْصُ: المَحْزُورُ، كَالنَّقْضِ لِلْمَنْقُوضِ، وَقِيلَ: الخَرْصُ الكَـنِبُ في قولَ بِهِ تعالى: ﴿ إِنْ هُمْ اللَّا لِنُحْرُصُونَ ﴾ [الزخرف/ ٢٠]، قيل: معناهُ يَخْرُصُونَ ﴾ [الزخرف/ ٢٠]، قيل: معناهُ

يكذبونَ. وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ [الذاريات/ ١٠]، قيل: لُعِنَ الْكَذَّابُونَ، وحقيقةُ ذلك: أَنَّ كلَّ قَوْلٍ مَقُولٍ عن ظَنَّ وَتَحْمِينٍ يُقَالُ: خَرْصٌ، سواءً كان مُطابِقاً لِلشيءِ أَوْ مُخالِفاً لهُ، مِنْ حيثُ إِنَّ صَاحِبَهُ لم يقُلهُ عن عِلْمٍ وَلا غَلَبَةِ فَنْ وَلا سَمَاعٍ، بَلْ اعْتَمَدَ فيه على الظّنِ وَلا سَمَاعٍ، بَلْ اعْتَمَدَ فيه على الظّنِ وَالتَّخْمِينِ، كَفِعْلِ الخارِصِ في خَرْصِهِ، وكلُّ مَنْ قال قَوْلاً على هذا النحو قد يُسَمَّى كاذباً وإنْ كانَ قَوْلُهُ مُطابِقاً لِلْمَقُولِ المَحْبَرِ عَنه \_ كما حُكِي كانَ قَوْلُهُ مُطابِقاً لِلْمَقُولِ المَحْبَرِ عَنه \_ كما حُكِي عَنِ المَنْافِقِينَ في قوله عزَّ وجلً : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقِينَ في قوله عزَّ وجلً : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقِينَ لَرَسُولُ اللهِ، وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ لَرَسُولُ اللهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ، وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون / ١].

خرطـــوم

قال تعالىٰ: ﴿ سَنْسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ [القلم/ ١٦]، أي: نُلزِمهُ عاراً لا يَنْمَحِي عنه، كقولهم: جُدِعَتْ أَنْفُ، والخُرْطُومُ: أَنْفُ الفيل، فَسُمِّى أَنْفُ خُرْطُوماً اسْتِقباحاً له.

خسرق

الخَرْقُ: قَطْعُ الشيءِ على سَبيل الفساد مِن

والنسائى ٧/٤٥٢؛ وابن ماجه (٢٢٤٢)؛ والحاكم ٢٥/٢.

<sup>(</sup>١) البيت لعلقمة بن عبدة من مفضليته التي مطلعها:

طحا بكَ قلبٌ في الحسانِ طَروبُ وهو في المفضليات ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (خرج).

بُعيـدَ الشَّبـابِ عصـرَ حـانَ مشيبُ

غَير تدَبُّرٍ ولا تَفكُّرِ، قال تعالىٰ: ﴿ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ [الكهف/ ٧١]، وهو ضِدُّ الخَلْق، فإنَّ الخَلْقَ هُوَ فَعَلُ الشَّيْءِ بِتَقْدِيرِ وَرِفْقِ، وَالْخَرْقُ بَغَيْر تقدير، قال تعالىٰ: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام/ ١٠٠]، أي: حَكَمُوا بذلك عَلَى سَبيل الخرْقِ، وباعتبارِ القَطْع قيل: خَرقَ الشوبَ، خَرَّقَه، وَخَرَقَ المَفَاوزَ، واخْتَرَقَ الرِّيحَ. وخُصَّ الخَرْقُ والخَريقُ بالمَفاوِزِ الواسِعةِ؛ إمَّا لاِخْتِرَاقِ الريحِ فيها؛ وإمَّا لتَخَرُّقهَا في الفلاة، وخُصَّ الخِرْقُ بمَنْ يَنْخَرق في السخاءِ(١). وقيل لِثَقْبِ الأَذُنِ إِذَا تَوَسَّعَ: خَرْقُ، وصَبيٌّ أخْرَقُ، وامْرَأَةُ خَرْقَاءُ: مثقُوبَةُ الْأَذُنِ ثَقباً واسِعاً، وقـولـه تعـاليٰ: ﴿ إِنَّـكَ لَنْ تَخْرِقَ الأرْضَ ﴾ [الإسراء/ ٣٧]، فيه قولان: أحدهُما: لَنْ تَقْطَعَ، والآخَرُ: لَنْ تَثْقُبَ الأرض إلى الجانب الآخر، اعتباراً بالخَرْق في الْأَذُنِ، وباعتبار ترْك التقدير قيلَ: رَجُلٌ أَخْرَقُ، وخَرقُ، وامْرَأَةُ خُرْقَاءً، وشُبِّهَ بهَا الريح في تَعَشُّفِ مُرُورِهَا

فقيل: ريحٌ خَرْقَاءُ. ورُويَ: «ما دَخَلَ الخُرْقُ في شَيءٍ إلاَّ شَانَهُ» (٢). ومِنَ الخَرْقِ اسْتُعِيرَتِ الْمَحْرَقَةُ، وَهوَ إظهارُ الخُرْقِ توَصُّلاً إلى حِيلَةٍ، والمِحْرَاقُ: شَيْءُ يُلْعَبُ بِهِ، كَأَنَّهُ يَحْرَقُ لإِظهارِ الشيء بخِلافِه، وخَرِقَ الغَزالُ (٣): إذا لَم يُحْسِنْ أَنْ يَعْدُو لِخَرَقِهِ.

# ا خــزن

الحَنْنُ: حِفْظُ الشيء في الحِزَانَةِ، ثُمَّ يُعَبِّرُ به عن كُلِّ حِفْظٍ كَحِفْظِ السِّرُ ونحوه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنَهُ ﴾ [الحجر/ ٢١]، ﴿ وللهِ خَزَائِنُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [المنافقون/٧]، فإشارة منه إلى قُدْرتِه تعالىٰ عَلَى ما يُريدُ إيجادَهُ، أو إلى الحالة التي أشارَ إليها بقوله عليه السلام: «فَرغَ رَبُّكُمْ مِنَ الحَلْقِ وَالحُلُقِ وَالرِّرْقِ والأَجَلِ (أَنَّ لَهُ بِالسَّامُ : ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ وَقُوله تعالىٰ: ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر/ ٢٢]، قيل معناهُ: حَافِظينَ لِهُ بالشَّكْرِ، وقيلَ: هو إشَارَةُ إلى ما أَنْبَأَ عنه قَولُه: ﴿ فَأَشَوْهُ رَبُونَ أَأَنْتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ . . . ﴾

<sup>(</sup>١) في اللسان: والخِرْقِ بالكسر: الكريم المتخرّق في الكرم؛ وفي المجمل: الخِرق: السخيّ يتخرَّق في السخاء. (٢) الحديث رواه العسكري من حديث عبد الرزاق عن أنس مرفوعاً: «ما كانَ الرفقُ في شيءٍ قطَّ إلا زانه، ولا كان

إلى الحديث رواه العسكري من حديث عبد الرزاق عن أنس مرفوعا: «ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء الخرق في شيء الخرق في شيء الخرق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.

راجع: المقاصد الحسنة ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٢/٥٨٠؛ والأفعال ١/٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: «فُرِغَ إلى ابن آدم من أربع: الخَلق والخُلُق والأجل والرزق» أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٩٣٦/٢؛ وهو في مجمع الزوائد ١٩٥/٧ كتاب القدر؛ والفتح الكبير ٢٦٦/٣. وفيه عيسى بن المسيب البجلي، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه الحاكم والدارقطني في سننه، وضعفه في غيرها. وللحديث طرق أخرى وروايات أخرى عند الطبراني وأحمد ٢٧/٢١ وابن عساكر.

الآية [الواقعة/ ٦٩]، وَالخَزَنَةُ: جمْعُ الخَازِنِ، ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾ [الزمر/ ٧١ و ٢٧]، في صِفَةِ النار وَصِفَةِ الجَنَّةِ، وقوله: ﴿ لا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنُ اللهِ ﴾ [الأنعام / ٥٠]، أي: مَقَدُّورُاتُهُ التي مَنْعها الناسَ؛ لأنَّ الخَزْنَ ضَرْبٌ مِنَ المَنْع ، وقيلَ: جُودُهُ الوَاسِعُ وقُدْرَتُهُ، وقيلَ: هُو قولُه كُنْ، والخَزْنُ في اللَّحْمِ أَصْلُه الادِّخَارُ، في اللَّحْمِ أَصْلُه الادِّخَارُ، في أَنْتَن، وَخَنِزَ بِتَقَدَّمُ النُونِ.

### خـــزی

خَزِيَ الرَّجُلُ: لَحِقَهُ انْكِسَارُ؛ إِمَّا مِنْ نَفْسِهِ وَ الْحَيَاءُ وَإِمَّا مِنْ غَيْرِهِ. فالذي يَلْحَقُهُ مِنْ نَفْسِهِ هوَ الْحَيَاءُ الْمُفْرِطُ، ومَصْدَرُهُ الْخَزَاية (٢) ورَجُلُ خَزْيانُ، والْمُؤَاةُ خَزِياء وَجَمْعهُ خَزَايا. وفي الحديث: واللَّهُمَّ احْشُرْنَا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَادِمِينَ »(٣). والذي يلْحَقُهُ مِنْ غَيرِهِ يقالُ: هو ضَرْبٌ مِنَ يلْحَقُهُ مِنْ غَيرِهِ يقالُ: هو ضَرْبٌ مِنَ الاسْتِحْفَافِ، ومَصْدَرُهُ الْجِزْيُ فِي الدُّنْيَا ﴾ [المائدة/ ١٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْجِزْيَ فِي الدُّنْيَا ﴾ [المائدة/ ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْجِزْيَ الْيُوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [النحل/ ٢٧]، ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْجُزْيَ فِي الْدُنْيَا ﴾ [الزمر/ ٢٦]، ﴿ لِللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

وَنَحْزَىٰ ﴾ [طه/ ١٣٤]، وَأَخْزَى يقال مِنَ الْخَزَايَةِ والْخِزْي جمِيعاً، وقوله: ﴿ يَوْمَ لاَ يُحْزِي اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [التحريم / ٨]، فهوَ مِنَ الْخِزْي أَقْرَبُ، وإِنْ جَازَ أَنْ يكونَ منهُما جَمِيعاً، وقولهُ تعالىٰ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴾ [آل عمران / ١٩٢]، فَمنَ الْخَزَايةِ، ويجُوزُ أَنْ يكُونَ مِنَ الْخِزْي ، وكذا قوله: ﴿ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ ﴾ [هود / ٣٩]، وقولهُ: ﴿ وَلاَ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ ﴾ [هود / ٣٩]، وقولهُ: ﴿ وَلاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران / ١٩٤]، وقال: ﴿ وَلاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران / ١٩٤]، وقال: ﴿ وَلاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران / ١٩٤]، وقال: ﴿ وَلاَ يَحْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر / ٥]، وقال: ﴿ وَلاَ يَحْوِمُ الْقِيَامَةِ ﴾ [الحشر / ٥]، وقال: نحو ما قُلنا في خَزِيَ قَوْلُهم: ذَلَّ وهَانَ، فإنَّ ذَلِكَ مَنْ عَبِرهِ يُقَالُ لَهُ: الْهُونُ مَحْمُوداً ، ومتى كانَ مَنْ غَيْرِهِ يُقَالُ لَهُ: الْهُونُ مَدْمُوماً ، واللهُونُ ، واللهَوانُ ، واللهُونُ ، واللهَوانُ ، واللهُونُ ، واللهَوانُ ، والذُلُ ، ويكونُ مَذْمُوماً .

# خســـر

الْخُسْرُ والْخُسْرانُ : انْتِقاصُ رَأْسِ المَالِ ، وَيُنْسَبُ ذلك إلى الإِنْسانِ ، فيُقالُ : خَسِرَ فُلانً ، وَإلى الفِعْلِ فيقالُ : خَسِرَتْ تِجَارَتُهُ ، قال تعالىٰ : ﴿ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ [النازعات/ ١٢]، ويُسْتَعْمَلُ ذلك فِي المُقْتَنَيَاتِ الخَارِجَةِ كَالمالِ وَالجَاهِ في الدُّنْيَا وهو الأكثَرُ ، وفي المُقْتَنَياتِ

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٢/٨٩١؛ والمجمل ٢٨٧/٢؛ والمنتخب لكُراع النمل ٢/٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) قال السرقسطي: خزيتُه خَزايةً: استحييتُ منه.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية ٢/ ٣٠. وفي حديث مسلم ٤٧/١: مرحباً بالوفد غير خزايا ولا الندامي.

النَّفْسِيَّةِ كالصَّحَّةِ وَالسَّلامةِ، والعقْل وَالإِيمانِ، وَالنُّوابِ، وهو الذِي جَعَلَهُ اللهُ تعالىٰ الْخُسْرَانَ المُبينَ، وقال: ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المبينُ ﴾ [الزمر/ ١٥]، وقوْلُه: ﴿ وَمَنْ يَكْفُوْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة/ ١٢١]، وقولُه: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ \_ إلى \_ ﴿ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة/ ٢٧]، وقولُه: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة/ ٣٠]، وقولُـهُ: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا المِيزَانَ ﴾ [الرحمن/ ٩]، يجُوزُ أَنْ يكونَ إِشَارَةً إلى تَحرِّي الْعَدَالَةِ فِي الْوَزْنِ، وَتَرْكِ الْحَيْفِ فِيما يَتَعَاطاهُ فِي الوزْنِ، ويجُوزُ أَنْ يكونَ ذلك إشارةً إلى تعاطى مالا يَكُونُ بِهِ مِيزَانُهُ في الْقِيامةِ خاسِراً، فيكُونُ مِمَّنْ قَالَ فيهِ: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [الأعراف/ ٩]، وَكِلَا المَعْنَييْن يتَلازَمانِ، وَكلُّ خُسْرَانٍ ذَكَرَهُ اللهُ تعالىٰ في الْقُرْآنِ فهو عَلَى هذا المعنى الأخير، دُونَ الْخُسْرَانِ المُتَعَلِّق بِالمُقْتَنَيَاتِ الدُّنْيُويَّةِ والتَّجاراتِ البَشَريَّةِ.

خــــف

الْخُسُوفُ للْقَمَرِ، والكُسوفُ للشمس (١)، وقالَ بعضهم: الكُسوفُ فيهما إِذَا زِالَ بَعْضُ ضَوْئِهمَا،

وَالْخُسُوفُ: إِذَا ذَهَبَ كُلُّهُ. وَيُقالُ خَسَفُهُ اللهُ وَخَسَفَ هُو، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ وَخَسَفَ هُو، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ [القصص / ٨٦]، وقال: ﴿ لَوْلاً أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسفَ بِنَا﴾ [القصص / ٨٨]، وفي الحديث: ﴿إِنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيتَانَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يُحْسَفُ إِلَّ لَمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَياتِهِ (٢٠)، اللهِ لا يُحْسَفُ إِذَا غَابَتْ حَدَقَتُهَا، فَمَنْقُولُ مِنْ وَعَيْنُ خَسفَ اللهُ القَمرَ. وَتُصُورً مِنْ خَسفَ اللهُ القَمرَ. وَتُصُولً مُنْ نَعَسفَ اللهُ القَمرَ. وَتُصُولً مُنْ فَللُ خَسفَ اللهُ القَمرَ. وَتُصُولً مَنْ اللهُ لَلْ خَسْفًا.

### خسسأ

خَسَاْتُ الكَلْبَ فَخَسَاْ، أي: زَجَرْتُهُ مُسْتِهِيناً به فانْزَجَر، وذلك إذا قُلتَ له: اخْسَاْ، قال تعالىٰ في صِفْةِ الكَفَّارِ: ﴿ اخْسَوْا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون/ ١٠٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة/٢٥]، ومنه: خَسَاً للبَصَرُ، أي انْقَبض عن مَهَانةٍ، قَالَ: ﴿ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِرٌ ﴾ [الملك/ ٤].

خشـــب

قَال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ [المنافقون / ٤]، شُبَّهُوا بذلك لِقِلَّةِ غَنَائِهِمْ، وهو جَمْعُ الْخَشْبِ قِيلَ خَشَبْتَ

<sup>(</sup>١) وهذا قول ثعلب: اللسان: خسف.

رً ) الحديث أخرجه البخاري في باب الصلاة في كسوف القمر ٧/٧٤، وأبواب أخرى للخسوف؛ والنسائي ١٢٧/٣.

السيف: إذا صَقَلْتَهُ بالْخَشَبِ الذِي هو المِصْقَلُ، وَسيفٌ خَشِيبٌ قَرِيبُ العَهْدِ بِالصَّقْلِ، وَجَمَلٌ خَشِيبٌ أي: جديد لم يُرَضْ، تشبيهاً بِالسَّيْفِ الْخَشِيب، وَتَخَشَّبَ الإبِلُ: أَكَلَتِ الْخَشَب، وَجَبْهَةٌ خَشْبَاءُ: يَابِسةٌ كَالْخَشَب، وَيُعَبِّرُ بها عَمَّنْ لا يَسْتَحِي، وَذلك كما يُشبَّهُ بِالصَّحْرِ في نحو قول الشاعر:

١٣٩ ـ وَالصَّخْرُ هَشَّ عِنْدَ وَجْهِكَ في الصَّلابَهُ (١) وَالمَخْشُوبُ: المخلوطُ به الْخَشْبُ، وذلك عِبارةً عنِ الشيءِ الرَّدِيءِ.

خشسع

أَبْصَارُهُمْ ﴾ [القلم/٤٤]، ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ [النازعات/ ٩]، كِناية عَنها وَتنبيهاً عَلَى تَزَعْزُعِهَا كقوله: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًا ﴾ [الواقعة/ ٤]، وَ ﴿ إِذَا رُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الواقعة/ ٤]، ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً وَتَسِيرُ الْجَالُ سَيْراً ﴾ [الطور/ ٩-١٠].

خشــــ

الْخَشْيَةُ: خَوْفٌ يَشُوبُهُ تعظِيمٌ، وأكثرُ ما يكونُ ذلك عَنْ عِلْم بِمَا يُخْشَى منه، ولذلك خُصَّ العلماءُ بها في قولهِ: ﴿ إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عَبادِهِ الْعُلمَاءُ ﴾ [فاطر/ ٢٨]، وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ الْعُلمَاءُ ﴾ [فاطر/ ٢٨]، وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴾ [عبس/ ٨ - ٩]، ﴿ مَنْ خَشِينَا أَنْ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴾ [قال ٢٣]، ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ اللَّرْحُمٰنَ بِالغَيْبِ ﴾ [قال ٢٣]، ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِهُ وَلَا تَخْشَوْنُهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ وَلا يَسْتَشْعِرُوا خَوْفًا عِن مَعْرِفَتِهِ، وقالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَيَخْشَ الّذِينَ يَبَلّغُونَ رِسَالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَهُ وَلا يَسْتَشْعِرُوا خَوْفًا عِن مَعْرِفَتِهِ، وقالَ تعالىٰ: ﴿ ولا يَعْرَفَتِهُ وَلَهُ عَنْ عَمْرُونَةٍ وَالْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وقالَ تعالَىٰ : ﴿ ولا يَسْتِهُ ولَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وقالَ تعالَىٰ : ﴿ ولا يَسْتُلْمُ ولَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَالْمُونِ وَلَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَلَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَالْمُونُ وَلَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَالْمُعُونَ وَسُوا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا عَنْ مَعْرِفَتِهُ وَلَا عَنْ مَالَا عَلَيْ وَيْ الْعُلَالَ عَلَىٰ عَلَيْ وَلَا عَنْ مَعْرِفَتِهُ وَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَيْ عَلَا عَلَهُ وَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَالْ وَلَا عَنْ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَ

<sup>(</sup>١) البيت لمنصور بن ماذان، وهو في محاضرات الراغب ٢٨٥/١. وفيها (الوقاحة) بدل (الصلابة).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه رأى رجلًا يعبث بلحيته في صلاته، فقال: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٣١٧/١، قال العراقي: بسند ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يُسمّ. وروى محمد بن نصر في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرس مرسلًا: لا يقبل الله من عبده عملًا حتى يشهد قلبه مع بدنه. ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبيّ بن كعب، وإسناده ضعيف. راجع: تخريج أحاديث الإحياء ٣٣٩/١.

تقتلوا أولادكم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ [الإسراء/ ٣١]، أي: لَا تَقْتُلُوهُمْ مُعْتَقِدِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَّهُمْ إِمْلاقٌ، ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ ﴾ [النساء/ ٢٥]، أي: لمنْ خَافَ خَوْفاً اقْتَضاهُ معرْفَتُهُ بذلك مِنْ نَفْسهِ.

التَّخْصِيصُ والإخْتِصاصُ وَالخصُوصِيَّة والتَّخصُّصُ: تَفرُّدُ بعْضِ الشيءِ بِمَا لا يُشَارِكُهُ فيه الجُملةُ، وذلك خِلافُ العُمُوم، وَالتَّعَمُّم، وَالتَّعْميم، وَخُصَّانُ(١) الرَّجُـلِ: مَنْ يَخْتَصُّـهُ بضَرْبِ مِنَ الكَرَامةِ، وَالْخاصَّةُ: ضِدُّ الْعَامَّةِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاتَّقُوا فِنْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة ﴾ [الأنفال/ ٢٥]، أي: بل تَعُمُّكُمْ، وقد خَصَّهُ بكذا يخُصُّهُ، واخْتَصَّهُ يختَصُّه، قَال: ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران/ ٧٤]، وخَصَاصُ البيتِ: فُرْجةٌ، وَعُبّر عن الْفقْر الذي لم يُسَدُّ بالخَصَاصةِ، كما عُبِّرَ عنه بالْخَلَّة، قال: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خصاصةً ﴾ [الحشر/ ٩]، وإنْ شِئْتَ قُلتَ مِنَ الْخَصَاصِ، والْخُصُّ: بيْتُ مِنْ قَصَبِ أَوْ شَجَرٍ، وذلك لما يُرَى فيهِ مِنَ الْخَصَاصةِ.

قال تعالىٰ: ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمًا ﴾ [الأعراف/ ٢٢]، أي: يَجْعَلان عليهما خَصَفَةً، وهي أوْراقٌ، ومنه قِيلَ لِجُلَّةِ التَّمْرِ: خَصَفَةٌ(٢)، وَلِلثِّيَابِ الغَلِيظَةِ، جَمْعُهُ خَصَفٌ٣)، ولما يُطْرَقُ به الخُفُّ: خَصْفَةٌ، وَخَصَفْتُ النَّعْلَ بِالمخْصَف. وَرُويَ: (كان النبيُ عَلَيْ يَخْصفُ نَعْلَهُ)(١)، وخَصَفْتُ الخَصْفَةَ: نَسَجْتُهَا، والأخْصَفُ وَالخَصِيفُ قيل: الأَبْرَقُ منَ الطُّعَام، وهو لوْنان مِنَ الطَّعام ، وَحَقِيقَتُهُ: مَا جُعِلَ مـن اللَّبَن ونحوه في خَصَفَةٍ فَيَتلَوَّنُ بِلوْنِهَا.

خصم الخصم مَصْدَرُ خَصَمْتُهُ، أي: نازَعْتُهُ خَصْماً، يقال: خِاصَمْتُهُ وَخَصَمْتُهُ مُخاصَمَةً وَخِصاماً، قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ ﴾ [البقرة/ ٢٠٤]، ﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخـرف/ ١٨]، ثم سُمِّي المُخَاصِمُ خَصْماً، وَاسْتُعْمِلَ للواحِدِ والجمع، وربَّمَا ثُنِّي وجمع، وأصل المُخاصَمَةِ: أَنْ يَتَعَلَّقَ كلُّ واحِدٍ بِخُصْمِ الآخرِ، أي جانبِهِ وأنْ يجذِبَ كلِّ واحِدٍ خُصْم الجَوالِق

<sup>(</sup>١) والخُصَّان والخِصَّان كالخاصة، ومنه قولهم: إنما يفعل هذا خُصَّان الناس، أي: خواصُّ منهم. انظر: اللسان

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢/٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) جَمعُه: خَصَفُ وخِصاف، انظر: اللسان (خصف).

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عائشة أنها سُئلت ما كان رسول الله ﷺ يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أخرجه أحمد في المسند ١٢١/٦؛ وفي الزهد ص ٩.

منْ جانِب، ورُوي: (نَسِيتُهُ فِي خُصْم فِراشِي)(١) والجمعُ خُصُومُ وَأَخْصامُ، وقولُه: ﴿خَصْمانِ الْحَتَصَمُوا ﴾ [الحج/ ١٩]، أي: فريقانِ، ولـذلك قال: ﴿ الْحَتَصَمُوا ﴾ وقال: ﴿ لا تَخْتَصِمُوا لَديَّ ﴾ [ق/ ٢٨]، وقال: ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٩]، والخَصِيمُ: يَخْتَصِمُ ولَكُ أَلَى المُخْتَصِمُ بَينٌ ﴾ الكثيرُ المُخاصَمةِ، قال: ﴿ هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [النحل/ ٤]، والخَصِمُ: المُخْتَصُّ بالخُصُومَةِ، قال: ﴿ بَلُ هُمْ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف/ ٥٨]. قال: ﴿ بِلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف/ ٥٨].

قال الله ﴿ في سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴾ [الواقعة / ٢٨]، أي: مَكْسُورِ الشَّوْكِ، يقال: خَضَدْتُهُ فَانْخَضَدَ، فهو مَخْضُودٌ وَخَضِيدٌ، وَالخَضَدُ: المَخْضُودُ، كالنَّقَض في المَنْقُوضِ، ومنه المَنْعُيرَ: خُضِدَ عُنُق الْبَعِير، أي: كُسِرَ.

خضـــر

قال تعالىٰ: ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾

[الحج/ ٣٣]، ﴿ ويلبسون ثِيَاباً خُضْراً من سندس ﴾ [الكهف/ ٣١]، فخُضْر جَمْعُ أَخْضَر، وَالخُضْرةُ: أَحَدُ الألوانِ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوادِ، وهُوَ إلى السَّواد أَقْرَبُ، ولهذا سُمِّيَ الْأَسْوَدُ أَخضَر، وَالأَخْضَرُ أَسْوَدَ قال الشاعرُ: 1٤٠ قد أَعْسِفُ النازِحَ المَجْهُولَ مَعْسِفُهُ

في ظِلِّ أَخضَرَ يدْعُوهَامَهُ البُومُ (٢) وقيلَ: سَوادُ العِراقِ لِلْمَوْضعِ الذي يكْشُرُ فيه الخُضْرَةُ، وَسُمِّيتِ الخُضْرَةُ بِالدُّهْمَةِ في قوله سُبْحَانَهُ: ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الرحمن/ ٦٤]، أي: خَضْراوَانِ، وقوله عليه السلام: ﴿ إِيَّاكُمْ وَخَضْراءَ الدِّمَنِ ﴾ [الرحمن/ ١٤]، أي: الدِّمَنِ ﴾ [الرحمن/ ١٤]، أي: اللَّمَنِ (٣) فقد فسَّرَهُ عليه السلام حيث قال: ﴿ المَرْأَةُ الْحسْنَاءُ في مَنْبتِ السُّوءِ »، والمُخَاضَرَةُ: المُبنايَعةُ على الخُضرِ والثمارِ قَبْلَ بُلُوغِهَا، والخَضيرَةُ: نَخْلةٌ يَنْتَثِرُ بُسْرُهَا أَخْضَر.

خضيع

قال الله: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴾

(١) الحديث: قالت له أمُّ سلمة: أراك ساهِمَ الوجه، أمن علَّةٍ؟ قال: «لا، ولكنَّ السبعة الدنانير التي أُتينا بها أمس نسيتُها في خُصم الفراش، فبتُّ ولم أقسمها». أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ٢/٣٢٩، وفيه عبد الملك بن عمير وهو ثقةً إلا أنه تغيَّر حفظه، وربما دلُس.

راجع: اللسان (خُصم)؛ والنهاية ٣٨/٢. (٢) البيت لذي الرُّمة، من قصيدة له مطلعها البيت الشهير:

أَعن تـرسمْتَ من خـرقـاءَ مـنـزلـةً مـاءُ الصَّبـابـةِ من عينيـكَ مسجـوم وهو في ديوانه ص ٢٥٦؛ واللسان (عسف). أعسف: أسير على غير هداية.

(٣) الحديث عن أبي سعيد يرفعه: «إياكم وخضراء الدَّمَن»، قيل: وماذا يا رسول الله؟ قال: «المرأة الحسناء في المنبت السوء». أخرجه الدارقطني في الأفراد، والرامهرمزي والعسكر في الأمثال، وابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب، والخطيب في إيضاح الملتبس، والديلمي. وقال الدارقطني: لا يصح من وجه. انظر: المقاصد الحسنة ص ١٣٥؛ وكشف الخفاء ٢٧٢/١.

الأحزاب/ ٣٢]، الخُضُوعُ: الخُشُوعُ، وَقد تقدَّمَ، وَرَجُلٌ خُضَعَةً: كثيرُ الخُضُوعِ، ويقالُ: خَضَعْتُ اللَّحْمَ، أي: قَطَعْتُهُ، وَظَلِيمٌ أَخْضَعُ: في عُنُقِهِ تَطامُنٌ (١).

#### خط

الخَطُّ كالمَدِّ، ويقالُ لِمَا لهُ طُولُ، وَالخُطُوطُ أَضْرُبُ فيما يَذْكُرُهُ أَهْلُ الهنْدَسةِ مِنْ مَسْطُوحٍ ، وَمُسْتَدِيرٍ، وَمُقَوَّسٍ، ومُمالٍ، ويُعبَّرُ عن كلِّ أَرْضٍ فيها طُولٌ بالخَطِّ كَخَطِّ اليَمَن، وإليه يُنْسَبُ الرُّمْحُ الخَطِّيُّ، وكلُّ مكانٍ يَخُطُهُ الإنسانُ لنفسهِ ويَخْطُرُهُ يقالُ لهُ خَطِّ وَخِطَّةً. وَالخَطِيطَةُ: لنفسهِ ويَخْطُرُهُ يقالُ لهُ خَطِّ وَخِطَّةً. وَالخَطِيطَةُ: كَالخَطَّ المَنْحرِفِ عنه، ويُعبَّرُ عَنِ الكِتَابةِ بالخَطَّ، كَالخَطَّ المَنْحرِفِ عنه، ويُعبَّرُ عَنِ الكِتَابةِ بالخَطَّ، كَالخَطُ المُنْحرِفِ عنه، ويُعبَّرُ عَنِ الكِتَابةِ بالخَطَّ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُومِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت/ ٤٨].

### خطيب

الْخَطْبُ(٢) وَالمُخَاطَبَةُ وَالتَّخَاطُبُ: المُرَاجَعَةُ فِي الكلام، ومنه: الْخُطْبَةُ وَالْخِطْبَةُ لكنِ الخُطْبَةُ تَخْتَصُّ بالمَوْعِظَةِ ، وَالْخِطْبةُ بِطلَبِ المرْأَةِ قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةِ النَّسَاءِ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥]، وأصلُ الخِطْبَةِ:

الحالة التي عليها الإنسانُ إذا خَطَبَ نحوُ الجِلْسةِ وَالْقِعْدَةِ، ويقالُ مِنَ الْخُطْبةِ: خَاطِبٌ وَخَطِيبٌ، وَالْقِعْدُ مِنهما وَمِنَ الْخِطْبةِ خَاطِبٌ لا غير، والفِعْلُ منهما خَطَب. والخَطْبُ: الأمْرُ العظيمُ الذي يكثُرُ فيه التخاطُب، قال تعالىٰ: ﴿ فَما خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُ ﴾ [طه/ ٩٥]، ﴿ فَما خَطْبُكُمْ أَيُهَا المُرْسَلُونَ ﴾ [طه/ ٩٥]، ﴿ فَما خَطْبُكُمْ أَيُهَا المُرْسَلُونَ ﴾ [الذاريات/ ٣١]، وَفَصْلُ الْخِطَاب: مَا يَنْفَصِلُ بهِ الأَمْرُ مِنَ الْخِطَاب.

# خطف

الخَطْفُ والإِخْتِطَافُ: الإِخْتِلَاسُ بالسُّرْعَةِ، يَقَالُ: خَطِفَ يَخْطَفُ، وَخَطَفَ يَخْطِفُ الْخَطْفَةَ ﴾ (ئ)، بهما جميعاً قال: ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾ (ئ)، وذلك وصْفُ لِلشَّيَاطِينِ المُستَرِقَةِ لِلسَّمعِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بهِ الرَّيحُ ﴾ تعالىٰ: ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بهِ الرَّيحُ ﴾ [الحج/٣]، ﴿ يكَادُ الْبرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٠]، وقال: ﴿ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ وَيُسْلَبُونَ، وَالخُطَّافُ: لِلطَائرِ الذي كأنه يَخْطَفُ مَن يَخْطَفُ مَن يَخْطَفُ مَن يَخْطَفُ عَطَافِينَ، ولِمَا يُخْرَجُ بهِ الدَّلُو، كأنهُ يَخْتَطِفُهُ. وَجَمْعُهُ خَطَاطِيفُ، وللحديدةِ التي تَدُورُ عليها البَكَرَةُ، وَبازِ مِخْطَفُ: يَخْتَطِفُ مَا يَصِيدُهُ، عليها البَكَرَةُ، وَبازِ مِخْطَفُ: يَخْتَطِفُ مَا يَصِيدُهُ،

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الخُطْب مصدر خطب.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأفعال ١/٣٨٤ و ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: آية ١٠، وقراءة (خَطَف) شاذة.

وَالْخَيطِفُ(١): سُرْعَةُ انجذابِ السَّيْرِ، وَأَخْطَفُ الحَشاهُ الحَشارَ")، وَمُخْطَفُهُ كَأَنهُ اختُطِفَ حَشَاهُ لِضُمُورِهِ.

### خطـــأ

الخطأ: الْعُدُولُ عَنِ الجِهةِ، وذلك أَضْرُبُ: أحدُها: أَنْ تُرِيدَ غَيْرَ مَا تَحْسُنُ إِرَادَتُهُ فَتَفْعَلَهُ، وهذا هو الخطأ التامُّ المأخُوذُ به الإنسانُ، يقالُ: خَطِيءَ يَخْطأُ، خِطْأً، وَخَطَأً، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ﴾ [الإسراء/ ٣١]، وقال: ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ [يوسف/ ٩١].

والثاني: أَنْ يُرِيدَ الإِنسان مَا يَحْسُنُ فِعْلُهُ، ولْكِنْ يَقَعُ منه خِلَافُ مَا يُرِيدُ فَيُقَالُ: أَخْطأً إِخْطاءً فهو مُخْطِيءٌ، وهذا قد أصابَ في الإِرَادَةِ وَأَخْطأً في الفَعْلِ، وهذا المعْنيُّ بقوْلهِ عليه السلامُ: «رُفعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأُ وَالنسْيَانُ» (٣) وبقولهِ: «مَنِ اجْتَهَدَ فأَخْطأً فَالنسْيَانُ» (٣) وبقولهِ: «مَنِ اجْتَهَدَ فأَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ» (٤)، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء/ ٩٢].

والثَّالِثُ: أَنْ يُرِيدَ مَا لاَ يَحسُنُ فِعْلُهُ وَيَتَّفِقَ مِنْهُ خَلاَفُهُ، فَهذَا مُخْطَىءٌ في الإِرَادَةِ وَمُصِيبٌ في الفِعلِ، فَهُو مَذْمُومٌ بِقَصْدِهِ وَغَيْرُ مَحْمُودٍ عَلَى فَعْلِه، وَهذَا المعنى هو الذي أَرَادَهُ في قوْلهِ: فِعْلِه، وَهذَا المعنى هو الذي أَرَادَهُ في قوْلهِ: 181 ـ أَرَدْتَ مَسَاتِي فَاجْتَررتَ مَسَرَّتِي

وَقَدْ يُحسِنُ الإِنسَانُ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرِي (°) وَجُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ شَيْئاً فاتَّفْقَ منهُ غيرُه يقالُ: أَخْطاً، وإنْ وَقَعَ منهُ كما أرَادَهُ يقالُ: عَالَبُ، وقدْ يُقالُ لِمَنْ فعلَ فعلاً لاَ يَحْسُنُ، أَوْ أَصَابَ، وقدْ يُقالُ لِمَنْ فعلَ فعلاً لاَ يَحْسُنُ، أَوْ أَرَادَ إِرَادَةً لاَ تَجْمُلُ: إِنه أَخْطاً، وَلهذَا يقالُ (۱): أصابَ الخَطاً، وأَخْطأ الصَّواب، وأصابَ الخَطا الخَطا الصَّواب، وأصابَ الصَّواب، وأَصابَ الصَّواب، وأَصابَ الصَّواب، وأَحْطأ الخَطأ، وهذه اللَّفظة مُشْتركة كما تَرَىٰ، مُتَرَدِّدة بينَ مَعانٍ يَجِبُ لِمَنْ يَتَحَرَّى الحَقائِقَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا. وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةُ وَالسَّيْلَةُ وَالسَّيْلَةُ وَالسَّيْلَةُ وَالسَّيْلَةُ وَالسَّيْلَةُ يَتَقَارَبَانِ، لٰكِنِ الخَطِيئَةُ أَكْثرُ ما تُقالُ فيما لا يكونُ القَصْدُ سَبَا يَتَقَارَبَانِ، لٰكِنِ الخَطِيئَةُ أَكْثرُ ما تُقالُ فيما لا يكونُ القَصْدُ سَبَا

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (خطف)؛ والبصائر ٢/٥٥١؛ والمجمل ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في المجمل: ومُخطَف الحشا: إذا كان منطوى الحشا.

<sup>(</sup>٣) التحديث عن ابن عباس أنَّ النبي على قال: «رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده، ورجاله ثقات غير أنَّ فيه انقطاعاً. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٣/١١؛ والدارقطني ١٧١/٤؛ وابن ماجه ٢٩٥١؛ والحاكم ١٩٨/٢؛ وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي؛ وضعَفه الإمام أحمد، فقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألتُ أبي عنه فأنكره جداً. وانظر: كشف الخفاء ٢١٣٥/٤؛ والمقاصد الحسنة ص ٢٢٨؛ وتخريج أحاديث اللمع للغماري ص ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا حَكُمُ الْحَاكُمُ فَاجَتَهَدَ فَأَصَابِ فَلَهُ أَجِرانَ، وإِذَا حَكُمَ فاجتهد فأخطأ فله أُجرُّ». أخرجه البخاري ١٩٣/٩ في كتاب الاعتصام بالسنة؛ ومسلم ١٧١٦/١٥ كتاب الأقضية؛ وأبو داود؛ معالم السنن ١٦٠/٤؛ وانظر الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) البيت في البصائر ٢/٢٥٥ دون نسبة؛ وفي تفصيل النشأتين ص ١٠٩. ﴿ ٦) انظر تفسير الراغب ورقة ٥٦.

لَتَوَلُّدِ ذلكَ الفِعْلِ منه، كَمَنْ يَرْمِي صَيْداً فأصابَ إِنْسَاناً، أَوْ شَرِبَ مُسْكِراً فَجَنَى جَنَايةً في سُكْرهِ، والسببُ سَبَبَانِ: سَببُ مَحْظُورٌ فِعْلُه، كَشُرْب المُسْكِر وَمَا يتَوَلَّدُ عنهُ مِنَ الخَطإِ غَير مُتجَافٍ عنه، وسببٌ غيرُ محْظُورٍ، كَرَمْي الصَّيْدِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ﴾ [النساء/ ١١٢]، فالخَطِيئةُ ههنا هي التي لا تكونٌ عَن قَصْدِ إلى فِعْلِه، قـال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَـزدِ الظَّالِمينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ [نوح/ ٢٤]، ﴿ مِمَّا خَطِيئًاتِهمْ ﴾ [نوح/ ٢٥]، ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا ﴾ [الشعراء/ ٥١]، ﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيءٍ ﴾ [العنكبوت/ ١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيثَتِي يوْمَ الدِّين ﴾ [الشعراء/ ٨٢]، والجَمعُ الخَطِيئاتُ وَالخَطَايَا، وقوله تعالىٰ: ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خطَايَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥٨]، فهي المقصُودُ إليهَا، وَالخاطِيء(١) هو القاصِدُ لِلذُّنْب، وعَلَى ذلك قولُه: ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ \* لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة /٣٦ \_

﴿ وَالمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ [الحاقة/ ٩]، أي: الذنْبِ العظيم، وذلك نحو قولهِمْ: شِعْرٌ شاعِرٌ. فأما ما لم يكُنْ مَقْصُوداً فقد ذَكَرَ عليه السلامُ أنّهُ مُتجافىً عنه، وقولُه تعالىٰ: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥٨]، فَالْمعْنَى مَا تَقدَّمَ.

خَطَوْتُ أَخْطُو خَطْوَةً، أي: مَرَّةً، والخُطْوَةُ ما بَيْنَ القَدَمَيْنِ (٢)، قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [البقرة / ١٦٨]، أي: لاَ تَتَبِعُوهُ، وذلك نحو قوله: ﴿ وَلاَ تَتَبِعِ الْهَوَى ﴾ [ص / ٢٦].

خــف

خطـــو

الخَفِيفُ: بإِزَاءِ النَّقِيل، ويقالُ ذلك تارَةُ باعتبارِ المُضايفَةِ بالوَزْنِ، وقِياسِ شَيْئَيْنِ أحدُهما بالآخر، نحوُ: دِرْهَمُ خَفيفٌ، ودِرْهَمُ ثَقيلُ. بالآخر، نحوُ: فَرَسٌ والثاني: يقال باعتبار مضايفةِ الزَّمانِ، نحوُ: فَرَسٌ خَفِيفٌ، وفَرَسٌ ثَقيلُ: إذا عَدَا أَحَدُهُما أكثرَ مِنَ الآخر في زَمَانِ وَاحِدٍ. الثالث: يقالُ خَفيفٌ فيما لَاخر في زَمَانِ وَاحِدٍ. الثالث: يقالُ خَفيفٌ فيما يَسْتَوْخِمُهُ، فيكونُ يَسْتَحْلِيهِ الناسُ، وثقيلُ فيما يَسْتَوْخِمُهُ، فيكونُ الخفيفُ مَدْحاً، والثقِيلُ فيما يَسْتَوْخِمُهُ، فيكونُ الخَفيفُ مَدْحاً، والثقِيلُ ذمّا، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ الآنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٢٦]، ﴿ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٦]، وأرى أنَّ

(١) قال الأموي: المُخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطىء مَنْ تعمد لما لا ينبغي. انظر: العباب (خطأ). (٢) قال ابن المرحَّل:

وخَلُوهُ بِالفتحِ نقلُ القدمين وجلمعُ الاولِ خِلاء، والخُلطى

٣٧]، وقد يُسَمَّى الذُّنْبُ خَاطِئَةً في قولهِ تعالى: |

وخُطوةً مضمومةً ما بينَ تَين جمع الأحير، وبضم ضبطا

منْ هذا قولَه: ﴿حَمَلَتْ حَملًا خَفيفاً ﴾ [الأعراف/ ١٨٩]. الرَّابعُ: يُقالُ خَفِيفٌ فيمَنْ يَطِيشُ، وثقيلُ فِيما فيه وَقارً، فيكونُ الخَفيفُ ذمًّا، والثقيلُ مَدْحاً. الخَامِسُ: يقالُ خَفيفٌ في الأجسام التي مِن شَانها أنْ تَرْجَحْنَ إلى أعلىٰ، كالنَّار والهواء، والثَّقيل في الأجسام التي من شأنها أن ترجحن إلى أَسْفَلَ كالأرض وَالماء، يُقالُ: خَفَّ يَخفُّ خَفًّا وخفَّةً، وخَفَّفُهُ تخفيفاً وتخفَّف تَخَفُّفاً، وَاسْتَخْفَفْتُهُ، وَخِفُّ المَتَاءُ : الخفيف منه، وكلامٌ خفيفٌ عَلَى اللسانِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف/ ٥٤]، أي: حَمَلهُمْ أَنْ يَخِفُوا معهُ، أُو وَجَدَهُمْ خِفَافاً في أبدانهم وعَزائمِهم، وقيلَ: معناهُ وجَدهُمْ طائِشينَ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ موازينُه فأُولئك هم المفلحون ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ خَسروا أَنفسَهم ﴾ [المؤمنون/١٠٢-٣٠٣]، فإشَارَةٌ إلى كثرَةِ الأعمَال الصَّالَحَة وَقلَّتها، ﴿ وَلا يَسْتَخفَّنَّك ﴾ [الروم/ ٦٠]، أي: لا يُزْعِجَنَّكَ وَيُزِيلَنَّكَ عن اعْتِقَادكَ بِمَا يُوقِعُونَ مِنَ الشُّبَهِ، وَخَفُّوا عنْ مَنازِلهمْ: ارْتحلُوا منها في خِفَّةٍ، وَالْخُفُّ: المَلْبُوسُ، وَخُفُّ النَّعَامَـةِ وَالبَعِيرِ تَشبيهاً بِخُفِّ الإِنْسانِ. خفــت

قال تعالىٰ: ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ [طه/

أُخـاطبُ جهـراً إذ لهـنَّ تخـافتٌ وشتَّـانَ بينَ الجهـرِ والمنـطقِ الخفتِ وهو في اللسان (خفت)؛ والمجمل ٢٩٧/٢ دون نسبة؛ وخزانة الأدب ٢٧٨٨. (٢) انظر: المجمل ٢٩٧/٢.

10٣]، ﴿ولا تجهر بصلاتك وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء/ ١١٠]، المُخَافَتَةُ وَالْخَفْتُ: إِسْرَارُ النطق، قالَ:

١٤٢ ـ وَشَتَّانَ بَينَ الجَهْرِ وَالمَنْطِقِ الخَفْتِ (١) خَفْتِ (١) خَفْـفِ

الْخَفْشُ: ضِدُّ الرَّفْعِ ، وَالخَفْضُ الدَّعَةُ وَالسَّيْرُ اللَّيِّنُ وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ﴾ [الإسراء/ ٢٤]، فهو حَثَّ على تَلْيينِ الجانِب وَالاَنْقيَادِ، كأنَّهُ ضِدُّ قولهِ: ﴿ ألا تَعْلُوا عَلَيَّ ﴾ [النمل/ ٣١]، وَفِي صِفَةِ القيامَةِ: ﴿ خَافِضَةُ رَافِعَةُ ﴾ [الواقعة/ ٣]، أي: تَضَعُ قُوماً وَتَرْفَعُ آخَرِينَ، فَخافِضَةُ إِشارَةٌ إلى قوْله: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلينَ ﴾ [التين/ ٥].

## خفسى

خَفِيَ الشَيْءُ خُفْيةً: اسْتَرَ، قالَ تعالىٰ: ﴿ آدْعُوا رَبَّكُمْ تَضُرُعاً وَخُفْيةً ﴾ [الأعراف/٥]، والخِفَاءُ: ما يُسْتَرُ به كالغِطاء، وَخَفْيتَهُ: أَزْلْتَ خَفَاهُ، وذلك إذا أَظْهَرْتَهُ (٢)، وأخفَيْتهُ: أُولَيْتَهُ خَفَاءً، وذلك إذا أَظْهَرْتَهُ أَنُهُ لاَهُ، وَلَك إذا سَتَرْتَهُ، وَيُقابَلُ به الإبْدَاءُ وَالإعْلانُ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ فَنُعِمًا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٧١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَا

أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ [الممتحنة / ١]، ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ ﴾ [الأنعام / ٢٨]، والاستخْفَاءُ: طلّبُ الْإِخْفَاءِ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا منهُ ﴾ [هود/ ٥]، والخَوافي: جَمْعُ خَافِيَةٍ، وَهِيَ: مَا دُونَ القَوَادم مِنَ الرِّيش.

خـــل

الخَلَلُ: فُرْجَةً بَينَ الشَّيئَيْنِ، وجمْعةُ خِلالٌ، كَخَلَلِ الدَّارِ، والسَّحَابِ، والرَّمَادِ وَغيرها، قال تعالىٰ في صِفَةِ السَّحابِ: ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ [النور/ ٣٤]، ﴿ فَجَاسُوا خِلَالَ الشَّارِ ﴾ [الإسراء/ ٥]، قال الشاعِرُ:

اُرَى خَلَلَ الرَّمَادِ وَمِيضَ جَمْرِ (١)
 وَلَّا وْضَعُـوا خِلَالَكُمْ ﴾ [التـوبـة/ ٤٧]، أي:
 سَعَوْا وَسَطَكُمْ بالنَّمِيمةِ والفسادِ. والْخِلالُ: لما

تُخَلَّلُ بِهِ الأَسْنانُ وغيرُها، يقَالُ: خَلَّ سِنَّهُ، وخَلَّ وُبِهَ بِالْخِلالِ يَخُلُّهُ، وَلِسَانَ الفَصِيل بالْخِلالِ لِيَخُلُّهُ، وَلِسَانَ الفَصِيل بالْخِلالِ لِيَمْنعَهُ مِنَ الرضاع، والرَّمِيَّةَ بِالسَّهْم، وفي الحديث. «خلَّلُوا أصابِعَكُمْ» (٢). والْخَللُ في الطَّمْرِ كالوَهْنِ فيه، تشبيها بِالفُرْجةِ الواقِعةِ بين الشَّيْئِين، وَخَلَّ لَحْمُهُ يَخُلُّ خَلاً وخِلالاً (٣): صارَ الشَّيْئِين، وذلك بالهُزال، قَال:

النَّوْءُ وَالْ جِسْمِي بعْدَ خالِي لَخَلُّ (١٤٤ وَالْخَلُّ (٥): الطَّرِيقُ في الرَّمْلِ ، لِتخَلُّلِ الْعُورَةِ ، أي: الصعوبةِ إيًاهُ ، أوْ لكوْن الطَّرِيقَ مُتَخَلِّلًا وَسَطَه ، وَالْخَلَّةُ : أيضاً الخمْرُ الحَامِضةُ ، لتَخَلُّلِ الحُمُوضةِ إيًاهَا. وَالْجِلَّةُ : مَا يُغَطَّى به جَفْنُ السَّيْف لكونهِ في خِلالِهَا ، وَالْخَلَّة : الاخْتِلالُ العارِضُ للنَّفْسِ ؛ إمَّا لِشَهْوَتها لِشِيْءٍ ؛ الْأَلْ العارِضُ للنَّفْسِ ؛ إمَّا لِشَهْوَتها لِشِيْءٍ ؛ أَوْ لِحَاجِتِهَا إليه ، وَلِهذا فُسِّرَ الْخَلَّةُ بالحَاجةِ أَوْ لِحَاجِتِهَا إليه ، وَلِهذا فُسِّرَ الْخَلَّةُ بالحَاجةِ أَوْ لِحَاجِتِهَا إليه ، وَلِهذا فُسِّرَ الْخَلَّةُ بالحَاجةِ

(١) هذا شطر بيت، وعجزه:

فيوشك أن يكون له ضرامُ

وهو لنصر بن سيار، في فصل المقال ص ٢٣٣؛ وتاريخ الطبري ٦/ ٣٦؛ والأغاني ٦/ ١٢٤؛ والجليس الصالح. ٢/٨٣/ ؛ وعيون الأخبار ٢/٨٢/، والحماسة البصرية ٢/٧٠١.

(٢) الحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ ويخلَّلُ بينَ أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: «خلِّلوا بينَ أصابعكم، لا يخلل الله تعالى بينها بالنار، ويلُّ للأعقاب من النار، أخرجه الدارقطني ٩٥/١ وفي سنده عمر بن قيس متروك. وانظر: الفتح الكبير ٩٠/٢.

وأخرج النسائي ١/٧٩ عن لقيط قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا تُوضَأْتُ فأُسْبُعُ الوضوء. وخلَّلْ بين الأصابع».

(٣) انظر: اللسان (خلل) ٢١٩/١١.

(٤) هذا عجز بيت، وشطره:

فَاسِقِينها يا سوادٌ بن عمرو

والبيت للشنفرى؛ وهو في الصحاح (خلَّ)؛ واللسان (خلَل)؛ والمجمل ٢٧٦/٢؛ وأمالي القالي ٢٧٧/٢؛ وقيل: لتأبط شراً وهو في العشرات ص ٩٥.

(٥) انظر: اللسان ١١/١١١؛ والمجمل ٢٧٦/٢.

وَالْخَصْلةِ، وَالخُلَّةُ: المودَّةُ؛ إِمَّا لأَنَّهَا تَتخلَّلُ النَّفْسَ، أي: تتوسَّطُها؛ وَإِمَّا لأَنَّهَا تُخِلُّ النَّفْسَ، فَتُؤَثِّرُ فِيهَا تَأْثِيرَ السَّهْمِ فِي الرَّمِيَّةِ؛ وَإِمَّا لِفَرْطِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا، يُقالُ منهُ: خَالَلْتُهُ مُخَالَّةً وَخِلالًا فهو خَليلٌ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء/ ١٢٥]، قيلَ: سَمَّاهُ بِذلكَ لافتقاره إليه سبحانه في كُلِّ حَالٍ الافتقار المعْنيُّ بقوله: ﴿ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ ﴾ [القصص / ٢٤]، وعَلَى هذا الوجه قيل: (اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بالافتقار إليكَ وَلا تُفْقِرْني بالاستغْنَاءِ عنك)(١). وقيلَ: بل منَ الْخُلَّة، وَاسْتَعْمَالُهَا فيه كاستعمال المحبِّةِ فيه، قال أبو القاسم البَلخيُّ (٢): هو من الْخَلَّةِ لا مِنَ الْخُلَّةِ، قال: وَمَنْ قاسَهُ بالحَبيب فقدْ أخْطأ؛ لأنَّ اللهَ يجُوزُ أنْ يُحِبُّ عبدهُ، فإنَّ المحبَّة مِنه الثناءُ ولا يجُوزُ أَنْ يُخالُّه، وَهذا منه اشْتِباهٌ، فإنَّ الْخُلَّةَ مِنْ تَخَلُّل الوُّدِّ نَفْسَه ومُخالطَته، كقوْله:

١٤٥ ـ قد تخلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي

وَبِه سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلَا<sup>(٣)</sup> ولهذا يقالُ: تمازَجَ رُوحانا. والمحبَّةُ: البلوغُ بالوُدِّ إلى حبَّةِ القلبِ، منْ قولهِم: حَبَبْتُهُ: إذا

أصبت حبَّة قلبِه، لكنْ إِذَا اسْتُعْمِلَتِ المحبَّةُ فِي اللهِ فَالمُرادُ بِهَا مُجَرَّدُ الإِحْسَانِ، وكذَا الخُلَّة، فإنْ جَازَ فِي الآخَرِ؛ فأمَّا أَن يُرادَ بِالحُبِّ حَبَّةُ القَلْبِ، والخُلَّةِ التَّخلُّلُ، فحاشا يُرادَ بالحُبِّ حَبَّةُ القَلْبِ، والخُلَّةِ التَّخلُّلُ، فحاشا له سُبْحانهُ أَنْ يُرَادَ فِيهِ ذلك. وقولهُ تعالىٰ: ﴿ لاَ اللهِ مُنعً فِيهِ وَلا خُلَّةٌ ﴾ [البقرة/ ٢٥٤]، أي: لا يمكنُ في القيامة ابتياعُ حَسَنةٍ وَلا اسْتجلائها بمودَّةٍ، وذلك إشارةً إلى قولِه سبحانه: ﴿ وَأَنْ بَمُودَةٍ، وذلك إشارةً إلى قولِه سبحانه: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم/ ٣٩]، وقوله: ﴿ لاَ بَيعُ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ [إبراهيم/ وقوله: ﴿ لاَ بَيعُ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ [إبراهيم/ وقول: ﴿ وَعَلَلُ وَأَخِلَةٌ وَخِلالٌ والمعنى على المَعْمَى اللهُ والمعنى على المَعْمَ واللهُ والمعنى على اللهُ والمعنى المُولِدُ والمعنى المُؤَلِّلُ والمعنى اللهُ والمعنى المُؤَلِّلُ والمعنى المُؤَلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المَعْمَ وَالْمُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُولُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُولُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمعنى المُؤلِّلُ والمُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُ والمَعنى المُؤلِّلُ والمُؤلِّلُهُ المِؤلِّلُ والمُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُ والمُؤلِّلُهُ المِؤلِّلُ والمُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُ المُؤلِّلُ المُؤلِّلُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلِهُ المُؤلِّلِي المُؤلِّلِي المُؤلِّلِ المُؤلِّلِي المُؤلِّلِي المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلِهُ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلِ المُؤلِّلِ المُؤلِّلِي المُؤلِّلِهُ المُؤلِّلِي المُؤلِّلِ المُؤلِّلُهُ المُؤلِّلِي المُؤلِّلُولِ الم

خلسد

الخلُودُ: هُـوَ تَبَرِّي الشيءِ منَ اعتراض الفَسادِ، وبقاؤَهُ عَلَى الحَالَةِ التي هو عليها، وَكلُّ ما يَتباطأ عنه التغييرُ والفسادُ تَصِفُهُ العرَبُ بالخُلودِ، كقولهِم لِلأثافي: خَوَالِدُ، وذلك لطُولِ مُكْثِهَا لا لِدَوامِ بقائِهَا. يقالُ: خَلَدَ يَخْلُدُ خلُوداً(٤)، قال تعالىٰ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ خلُوداً(٤)، قال تعالىٰ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) وهذا من قول عمرو بن عبيد، انظر: جواهر الألفاظ ص ٥.

 <sup>(</sup>٢) اسمه عبد الله بن أحمد، أبو القاسم البلخي الكعبي، من رؤوس المعتزلة، توفي ٣١٧ هـ، انظر: وفيات الأعيان
 ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت في البصائر ٢/٥٥٧ ولم ينسبه؛ وهو لبشار بن برد في أدب الدنيا والدين ص ١٤٦؛ وتفسير الراغب ورقة ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ١/٤٤٣.

خليصر

الْخَالصُ كالصافي إِلَّا أَنَّ الخَالِصَ هوَ ما زال عنه شَوْبُهُ بعدَ أَن كَانَ فيهِ، والصَّافي قدْ يقالُ لَمَا لا شَوْبَ فيه، وَيُقالُ: خلَّصْتُهُ فخَلَصَ، ولذلكَ قال الشاعرُ:

المناس الخمر مِنْ نَسْج الفِدَام (٣) قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ فَالِصَةُ لَذَكُورِنَا ﴾ [الأنعام / ١٣٩]، ويقَالُ: هذا خَالِصَةُ لذكورِنَا ﴾ [الأنعام / ١٣٩]، ويقَالُ: هذا تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّا ﴾ تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّا ﴾ [يوسف/ ٨٠]، أي: انفَرَدُوا خَالِصِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ. وقولُهُ: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ غيْرِهِمْ. وقولُهُ: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ غيْرِهِمْ. وقولُهُ: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصِينَ المُخْلَصِينَ ﴾ قيرونا المُخلَصِينَ ﴾ تبرَّوُوا ممّا يَدَّعِيهِ اليَهودُ مِنَ التشبيه، والنصارى تبرَّوُوا ممّا يَدَّعِيهِ اليَهودُ مِنَ التشبيه، والنصارى مِنَ التثليثِ، قالَ تعالىٰ: ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قَالُوا مِنَ التُدْينَ قَالُوا ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ [المائدة / ٢٧]، وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ﴿ وَقَلْ اللَّذِينَ قَالُوا وَيَنَهُمْ لِللَّهِ ﴾ [النساء / ٢٤]، وقال: ﴿ وَقَلْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ [المائدة / ٣٧]، وقال: ﴿ وَقَلْ اللَّذِينَ وَالْنَاء اللَّهُ مَالِكُ ثَلِاثَةٍ ﴾ [المائدة / ٣٧]، وقال: ﴿ وَقَلْ اللَّهُ ثَالِكُ ثَلَاثَةٍ ﴾ [النساء / ٢٤٦]، وهُو وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ وَالنَاء اللَّهُ قَلْمَا اللَّهُ مَالِهُ وَالنساء / ١٤٦]، وهُو

يبْقَى منَ الإنسان عَلَى حالَتِه، فلا يَستحيلُ ما دَامَ إ الإنسانُ حيّاً استحالةَ سائر أجزَائهِ(١)، وأصلُ المُخلَد: الذي يبْقي مدَّةً طويلةً ومنه قيلَ: رَجُلٌ مُخْلِدٌ لِمَنْ أبطأ عنهُ الشيبُ، ودابةٌ مُخلَدةً: هي التي تَبْقَى ثَنَاياهَا حتى تَخْرُجَ رَبَاعِيَتُهَا، ثم استعِيرَ لِلْمَبْقِيِّ دائماً. والخُلودُ في الْجَنَّةِ: بِقَاءُ الأَشياءِ عَلَى الحَالةِ التي عليها مِنْ غير اعتراض الفسادِ عليها، قال تعالى: ﴿ أُولِئِكَ أَصْحَابُ الجِنَّةِ هُمْ فيهَا خالدُونَ ﴾ [البقرة/ ٨٢]، ﴿ أُولُئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خالِدُونَ ﴾ [البقرة / ٣٩]، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ﴾ [النساء/ ٩٣]، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ [الواقعة / ١٧]، قيلَ: مُبْقَوْنَ بِحالَتِهِمْ لا يَعتريهمُ استِحَالةٌ، وقيلَ: مُقَرَّطونَ بِخَلَدةِ، والخَلَدةُ: ضرَّبٌ منَ القرَطة (٢)، وَإِخْلَادُ الشَّيءِ: جَعْلُهُ مُبْقِّي، والحَكُمُ عَلَيْهِ بِكُونِه مُبْقيٍّ، وَعَلَى هذا قَوْلُهُ سُبحانه: ﴿ وَلٰكِنَّهُ أُخْلَدَ إِلَى الأرْضِ ﴾ [الأعراف/ ١٧٦]، أي: ركنَ إليها ظَانًا أنه يَخلُدُ فيها.

## وضاقت خطةً فخلصتُ منها

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) القِرَطَة والأقراط والقِراط جمع: قُرط، وهو نوعٌ من حليّ الأذن؛ وهذا قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وشطره الأول:

والعجز في عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين مادة (خلص)؛ وعقد الخلاص ص ٣٠٥ دون نسبة؛ وهو للمتنبي في الوساطة بين المتنبي وخصومه ص ١٢٠؛ والتبيان شرح الديوان ١٤٨/٤. والفدام: ما يوضع في فم الإبريق ليصفّى به ما فيه.

كَالْأُوَّلِ ، وقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولًا لَبَيًّا ﴾ [مريم/ ٥١]، فحقيقةُ الإِخْلاص ِ: التَّبَرِّي عَنْ كُلِّ مَا دُونَ اللهِ تعالىٰ .

#### خليط

الْخَلْطُ: هُو الجمعُ بينَ أجراءِ الشيئين فصاعِداً، سَواءُ كانَا مَائعَيْنِ، أو جَامِدَيْنِ، أو أحدُهُمَا مائعاً وَالآخَرُ جامداً، وهُو أعمَّ مِنَ المَرْجِ، وَيُقالُ اختلطَ الشيءُ، قال تعالىٰ: ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾ [يونس/ ٢٤]، ويقالُ للصَّدِيقِ وَالمجاوِرِ والشَّرِيكِ: خَلِيطُ، والْخليطَانِ في الْفِقْهِ مِن ذلك، قال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى والجمع ، قالَ الشاعِرُ:

١٤٧ ـ بانَ الْخَليطُ وَلم يَأْوُوا لِمَنْ تَرَكُوا(١)

وقال: ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ﴾ [التوبة/ ١٠٢]، أي: يَتَعَاطَوْنَ هذا مَرَّةً وذاكَ مَرَّةً، وَيقَالُ: أَخلَطَ فُلانٌ في كلامِهِ: إذا صَارَ ذَا تَخلِيطٍ، وأَخلَطَ الفَرَسُ في جَرْيِهِ كذلكَ، وهُوَ كَنَايةٌ عَنْ تَقْصيرهِ فيه.

## خلـــه

الخَلْعُ: خَلْعُ الإِنسانِ ثُوبَهُ، والفرَسِ جُلَهُ وعِذَاره، قال تعالىٰ: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طه/ الله وعِذَاره، قال تعالىٰ: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طه/ الم]، قيلَ: هُو على الظاهرِ، وأمرهُ بخلع ذلك عَنْ رِجْلِه؛ لكوْنِهِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ ميّتٍ (٢)، وقالَ بعضُ الصوفية: هٰذا مَثلُ وهوَ أمرٌ بالإقامة والتمكُن، كقولِكَ لِمَنْ رُمْتَ أَنْ يتمكّنَ: إنْزِعْ وَالتمكُنِ، كقولِكَ لِمَنْ رُمْتَ أَنْ يتمكّنَ: إنْزِعْ ثوبلكَ وخُفَّكَ ونحو ذلك، وإذا قيل: خَلَعَ فلانً ثوبكَ ونحو ذلك، وإذا قيل: خَلَعَ فلانً على فلانٍ، فمعنى العظاءِ مِنْ هٰذه اللفظة بأن وُصِلَ به على فُلانٍ، العَظاءِ مِنْ هٰذه اللفظة بأن وُصِلَ به على فُلانٍ، لا بمجرّدِ الخَلْع.

## خليف

خُلْف: ضِدُّ القُدَّامِ، قال تعالىٰ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴾ [البقرة / ٢٥٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ [الرعد/ ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنجِّيكَ إِالرعد/ ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةً ﴾ [يونس/ ٩٢]، وخلَفَ ضِدُّ تقدَّمَ وسَلَفَ، والمتأخِّر لقصُورِ منزلتِهِ يقالُ لهُ: خَلْفُ، ولهذا قيلَ: الخَلْفُ الرديءُ، والمتأخِّر لا لقصُورِ منزلتِهِ يقالُ لهُ: خَلْفُ، قال تعالىٰ: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ والمتأخِّر لا لقصُورِ منزلتِهِ يقالُ لهُ: خَلْفٌ، قال تعالىٰ: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [الأعراف/ ١٦٩]، وقيلَ: سَكَتَ أَلْفاً وَنَطَقَ وَلَطَقَ وَلَطَقَ وَلَعَلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ فَاللهُ وَلَعَلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَعْلَقُ وَلَوْلَقَ وَلَوْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَعْلَقُ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهِ وَلَيْلَ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَيْلَ اللهُ وَلَكَ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَيْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَكَ اللهُ وَلَوْلَ اللهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَيْلَ وَلَيْلُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَوْلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَالْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

وهو مطلع قصيدته الكافية في ديوانه ص ٤٧.

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت لزهير، وعجزه: وزُوْدُوكُ اشتياقاً أيةً سلكوا

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ١٤٤/١٦ عن كعب وعكرمة وقتادة، وأخرجه ابنُ بطَّةَ، وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ٢٢٨/١: وهذا لا يصحُّ.

خَلْفاً (١). أي: رَدِيناً مِنَ الكلام، وقيلَ للاسْتِ إِذَا ظَهْرَ منه حَبَقَةٌ (٣): خَلْفَةٌ، وَلَمَنْ فَسَدَ كلامُهُ أو كانَ فاسداً في نفسه، يُقالُ: تخَلَّفَ فلانٌ فلاناً: إِذَا تَأْخَرَ عنهُ وإِذَا جَاء خَلْفَ آخَرَ، وإِذَا قَامَ مَقَامَهُ، ومصدرُهُ الخِلافَةُ بالكسر، وَخَلَفَ خَلافَةً بالكسر، وَخَلَفَ خَلافَةً بفتح الخاء: فَسَدَ (٣)، فهو خَالِفٌ، أي: رَدِيء بفتح الخاء: فَسَدَ (٣)، فهو خَالِفٌ، أي: رَدِيء أَحْمَقُ، وَيُعَبِّرُ عن الرديء بخَلْفٍ نحوُ: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاة ﴾ [مريم / مُنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاة ﴾ [مريم / والخِلْفَةُ يقالُ لَمَنْ خَلَفَ آخَرَ فَسَدَّ مَسَدَّهُ: خَلَفٌ، والخِلْفَةُ يقالُ في أَنْ يَخلُف كلُّ واحدِ الآخِرَ، والخِلْفَةُ ﴾ [الفرقان / ٢٦]، وقيلَ : أمرهُمْ خِلْفَةً، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَلِيْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَلَيْ يَعْضُهُ خَلْفَ بَعض ، قال الشَّعر: أَيْ يَعْضُهُ خَلْفَ بَعض ، قال الشَّعر: أي يَاتِي بَعْضُهُ خَلْفَ بَعض ، قال الشَّعر:

18۸ - بها العينُ والآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً (٤) وأصابتُهُ خِلْفَةً: كنايةٌ عن البِطنَةِ، وَكَثْرَةِ المشي، وخَلْفَ فلانٌ فلاناً، قَامَ بالأمرِ عنهُ؛ إمَّا المشي، وخَلْفَ فلانٌ فلاناً، قَامَ بالأمرِ عنهُ؛ إمَّا مَعهُ وَإِمَّا بعدَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الأرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ [الزخرف/مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الأرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ [الزخرف/م.]، والخلافةُ النيابةُ عن الغير إمَّا لِغَيْبةِ المَنُوبِ عنه، وإمَّا لِمُوتِهِ؛ وَإِمَّا لعَجْزهِ؛ وَإِمَّا لتشريفِ المُسْتَخلَف. وعَلَى هَذَا الوَجْهِ الأخير استخلَفَ المُسْتَخلَف.

اللهُ أُولِياءَهُ في الْأَرْضِ ، قال تعالىٰ : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَ في الأَرْضِ ﴾ [فاطر/ ٣٩]، ﴿ وَهُــوَ الَّـذِي جَعَلَكُمْ خَــلَائفَ الأَرْضِ ﴾ [الأنعام/ ١٦٥]، وقال: ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾ [هود/ ٥٧]، والخلائف: جمعُ خَلِيفَةٍ، وَخُلفَاءُ جَمْعُ خَلِيفٍ، قال تعالىٰ: ﴿ يَا ُ دَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلَيْفَةً في الأَرض ﴾ [ص/ ٢٦]، ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ ﴾ [يونس/ ٧٣]، ﴿ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَدْم نُدوحٍ ﴾ [الأعراف/ ٦٩]، والاختلافُ والمخالفةُ: أَنْ يأْخذَ كلُّ واحِدٍ طريقاً غيْرَ طريق الآخر في حالِهِ أَوْ قُولِهِ، وَالْخِلافُ أَعَمُّ مِنَ الضَّدِّ؛ لأَنَّ كُلُّ ضِدَّيْن مُخْتَلِفَانِ، وليْسَ كلُّ مُخْتَلِفين ضِدَّيْن، ولمَّا كانَ الاختِلافُ بَينَ النَّاسِ في القَوْلِ قد يَقْتضي التَّنَازُعَ اسْتُعِيرَ ذٰلكَ لِلْمُنَازَعةِ والمُجَادَلةِ، قال: ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ ﴾ [مريم/ ٣٧]، ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفينَ ﴾ [هود/ ١١٨]، ﴿ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ ﴾ [الروم/ ٢٧]، ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَن النَّبا الْعَظِيم \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلفُونَ ﴾ [النبأ/١ - ٢ - ٣]، ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلَفِ ﴾ [الذاريات/ ٦٨، وقال: ﴿ مُخْتَلَفاً

<sup>(</sup>١) هذا مَثَلٌ يضرب للرجل يطيل الصمت، ثم يتكلم بالخطأ. راجع: مجمل اللغة ٢/٣٠٠؛ والبصائر ٢/٦٦٠؛ ومجمع الأمثال ٣٣٠١؛ وأمثال أبي عبيد ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحَبْقُ والحَبِقِ والحُباقِ: الضراط. (٣) انظر: الأفعال ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الشطر لزهيرً، وعجزه: وأطلاؤها ينهضن في كل مجثم وهو في ديوانه ص ٧٥؛ وشرح المعلقات ١٠٠/١؛ واللسان (خلف).

أَلْوَانُهُ ﴾ [النحل/١٣]، وقال: ﴿ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بِعْد مَا جَاءَهُمُ النِّينَاتُ ﴾ [آل عمران/ ١٠٥]، وقال: ﴿ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الحَقِّ بإِذْنِه ﴾ [البقرة/ ٢١٣]، ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾ [يونس/ ١٩]، ﴿ ولقَدْ بَوَّأْنَا بَني إِسْرائيلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيّبَات فَما اخْتَلفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس/ ٩٣]، وقال في القيامة: ﴿وَلَيْبَيِّنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [النحل/٩٢]، وقال: ﴿لُبُينَّ لُمُم الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ [النحل ٩ ٣]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الكِتَابِ﴾ [البقرة/١٧٦]، قيلَ معنَاهُ: خَلَفُوا، نحوُ كَسَبَ واكتَسَبَ، وقيل: أَتُوا فيهِ بشيءٍ خِلافَ مَا أَنْزِلَ اللهُ، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ لَاخْتَلَفْتُم فَي الميعاد ﴾ [الأنفال/ ٤٢]، فَمنَ الخِلاف، أو منَ الخُلفِ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى/ ١٠]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [آل عمران/ ٥٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [يونس/ ٦]، أي: في مَجيءِ كلِّ وَاحدٍ منهُما خلْفَ الآخر

وتعَاقُبهما، وَالخُلْفُ: المخَالفَةُ في الوَعْدِ. يُقالُ: وَعدني فَأَخْلَفَني، أي: خالفَ في المِيعَادِ ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ [التوبة/ ٧٧]، وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ المِيعَادَ ﴾ [الرعد/ ٣١]، وقال: ﴿ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴾ [طه/ ٨٦]، ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾ [طه/ ٨٧]، وَأَخْلَفْتُ فُلاناً: وَجَدْتُهُ مُخْلِفاً، وَالإِخْلافُ: أَن يَسْتَقِي وَاحِدٌ بَعْدَ آخِرَ، وَأَخْلَفَ الشَجِرُ: إِذَا اخضَرَّ بعدَ سُقُوطِ وَرَقِه، وَأَخلَفَ اللهُ عليكَ، يقَالُ لَمَنْ ذَهَبَ مَالُّهُ، أي: أعطَاكَ خَلَفاً، وَخَلفَ الله عليك، أي: كانَ لكَ مِنهُ خلِيفَةً، وقولُهُ: ﴿ لَا يَلْبُشُونَ خَلْفَكَ ﴾ (١): بَعْدَكَ، وَقُرىءَ: ﴿ خِلَافَك ﴾ (٢) أي: مُخَالفةً لكَ، وقولُهُ: ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ﴾ [المائدة/ ٣٣]، أي: إحداهُمَا مِنْ جَانِبِ وَالْأُخْرَى مِنْ جَانِب آخرَ. وَخلَّفْتُهُ: تَرَكْتُهُ خلْفِي، قال ﴿ فَرحَ المُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﴾ التوبة/ ٨١]، أي: مُخالِفينَ، ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الندينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة/ ١١٨]، ﴿ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ ﴾ [الفتح/ ١٦]، والخالِفُ: المُتأَخِّرُ لنُقصَانٍ أو قصورِ كالمُتخَلفِ، قال: ﴿ فَاقَعُدُوا مَعَ الخَالفينَ ﴾ [التوبة/ ٨٣]، وَالخَالِفَةُ: عَمُودُ الخَيمَة المُتأَخِّرُ، وَيُكَنِّي بها عن

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٧٦، وهي قراءة نافع ٍ وابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الباقي.

المرْأَةِ لِتَخَلَّفِهَا عن المُرْتِحِلِينَ، وَجَمْعُهَا خَوَالِفُ، قَالَ: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ [التوبة/ ٨٧]، وَوَجَدْتُ الْحَيَّ خَلُوفاً، أَي: تَخَلَّفَتْ نِسَاؤُهُمْ عَنْ رِجَالِهِمْ، والخَلْفُ: حَدُّ الْفَأْسِ الذي يكونُ إلى جِهَةِ الخَلْفِ، وَمَا تَخَلَّفَ مِنَ الْأَضْلاعِ إلى ما يلي البطن، والخِلافُ: شَجَرٌ كَأَنَّهُ سُمِّيَ بذلكَ لأنّه يُخْلِفُ فيما يُظُنُّ به، أو لأنّه يُخلِفُ فيما يُظُنُّ به، أو لأنّه يُخلِفُ فيما يُظُنُّ به، أو لأنّه يُخلِفُ عَامٍ، ومُخلِفُ عَامِينِ. وقال عُمرُ رضي لأنّه عنه: (لولاً الخِليفَ عَامِينِ. وقال عُمرُ رضي النّه عنه: (لولاً الخِليفَي لأذّنتُ)(١) أي: الخِلافَةُ، وهُو مَصْدَرُ خَلَف.

## خلسق

الخَلْقُ أَصْلُهُ: التقديرُ المُستقيمُ، ويُستَعْمَلُ في إِبْدَاعِ الشَّيْءِ من غير أَصْلِ ولا احْتِذَاءِ، قالَ: ﴿ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام / ١]، أي: أَبْدَعَهُمَا، بدلالةِ قوله: ﴿ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة / ١١٧]، السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة / ١١٧]، ويُستَعْمَلُ في إيجَادِ الشيْءِ من الشيءِ نحو: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [النساء / ١]، ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [النحل / ٤]،

﴿ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ ﴾ [المؤمنون/ ١٦]، ﴿ خَلَقَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١١]، ﴿ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ ﴾ [الرحمٰن/ ١٥]، وليْسَ الْجَلَقُ الذي هو الإبداء والآله تعالى، ولهذا قالَ في الفصل الذي بينه تعالى وبينَ غيرهِ: ﴿ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكّرُونَ ﴾ [النحل/ ١٧]، وأمًا الذي يكونُ بالاستِحالةِ، فقد جَعلَهُ الله تعالى وأمًّا الذي يكونُ بالاستِحالةِ، فقد جَعلَهُ الله تعالى لغيره في بعض الأحوال، كعيسَى حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيرِ بإِذْنِي ﴾ ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيرِ بإِذْنِي ﴾ [المائدة/ ١١٠]، والخَلْقُ لاَ يُسْتَعْملُ في كافّةِ النَّاسِ إلا عَلَى وَجْهَينِ: أَحَدُهُما في مَعْنَى التَّقْدِيرِ كَقُولُ الشاعر:

١٤٩ ـُ فَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبعْــ

حُنُ القومِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِي (٢) والثاني: في الكذبِ نحو قوله: ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِنْ قَالَ: قُولُهُ تعالىٰ: إِنْكا ﴾ [العنكبوت/ ١٧]، إِنْ قيل: قُولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقينَ ﴾ [المؤمنون/ ١٤]، يدُلُ عَلَى أنّه يَصِحُ أَنْ يُوصَفَ غيرهُ بالخَلْقِ؟ قيلَ: إِنَّ ذلكَ معناهُ: أحسنُ المقدِّرينَ، بالخَلْقِ؟ قيلَ: إِنَّ ذلكَ معناهُ: أحسنُ المقدِّرينَ، أو يكونُ عَلَى تقدير مَا كانُوا يعتَقِدُونَ وَيَزْعُمونَ أَو يكونُ عَلَى تقدير مَا كانُوا يعتقِدُونَ وَيَزْعُمونَ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث عمر: (لو أطقتُ الأذانَ مع الخِلِّيفي لأذَّنتُ).

الْخِلِّيفَىٰ بالكَسَر والتشديد: الخلافة، وهو وأمثاله مصدرٌ يدل على معنىٰ الكثرة، يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة، وتصريف أعنَّتِها. النهاية ٢/ ٦٩؟ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير من قصيدة مطلعها:

لسمن السديسارُ بسقُنَّةِ السحسجسرِ وهو في ديوانه ص ٢٩؛ وديوان الأدب ١٢٣/٢.

أقـويْنَ من حـجـج ٍ ومن شـهـرِ

أَنَّ غيرَ اللهِ يُبْدِعُ، فكأنهُ قيلَ: فاحْسِبْ أَنَّ هَهُنَا مُبدِعينَ وَموجدينَ، فاللهُ أَحْسنُهُمْ إِيجَاداً عَلَى مَا يَعْتَقَدُونَ، كما قالَ: ﴿ خَلقُوا كَخَلْقهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الرعد/ ١٦]، ﴿ وَلاَمُرنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النساء/ ١١٩]، فقد قيل: إشَارَةٌ إلى مَا يُشَوِّهُونَهُ مِنَ الْخِلْقةِ بِالْخِصَاءِ، وَنَتف اللَّحْيَةِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، وَقيلَ مَعنَاهُ: يُغَيِّرُونَ حُكمهُ، وقوله: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم/ ٣٠]، فإِشَارَةٌ إِلَى مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ، وَقيلَ مَعنَى: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ نَهْيٌ، أي: لاَ تُغَيِّرُوا خِلْقَةَ اللهِ، وَقُولُه: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ [الشعراء/ ١٦٦]، فكِنايَةٌ عَنْ فُرُوج النساءِ(١). وَكُلُّ مَوْضِعِ اسْتُعْمِلَ الخُلْقُ في وَصْفِ الكلام فالمرادُ بهِ الكذبُ، ومِنْ هذا الوجهِ امْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ إطلاقِ لفْظِ الْخُلْق عَلَى القرآنِ (٢)، وعلى هذا قولُه تعالىٰ: ﴿ إِنْ هٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٣٧]، وقولُهُ: ﴿ مَا سَمعْنَا بِهٰذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقً ﴾ [ص/ ٧]، [والخَلْقُ يُقالُ في معْنى المخْلُوقِ، والخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل وَاحدٌ، كالشُّرْب والشُّرْب، والصَّرْم والصُّرْم، لكنْ

خُصَّ الخَلْقُ بِالهِيْنَاتِ والأَشْكَالِ والصَّورِ المَدْرَكَةِ بِالْبَصِرِ، وخُصَّ الخُلُقُ بِالْقُوى والسَّجَايَا المُدْرَكَةِ بِالبَصِيرَةِ] (٢). قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى الْمُدْرَكَةِ بِالبَصِيرَةِ] (٢). قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُتٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم / ٤]، وقُرىءَ: ﴿ إِنْ هٰذَا إِلاَّ خَلْقُ اللَّوَلِينَ ﴾ (٤). وَالْخلَاقُ: ما اكْتَسَبهُ الإِنسَانُ منَ الفَضِيلَةِ بِخُلُقهِ، قال تعالىٰ: ﴿ مَا لَهُ فَي الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة / ٢٠٢]، وفُلانُ غَلِيقٌ بكذا، أي : كأنّهُ مَخلُوقٌ فيه، ذلك كقولكَ: مَجْبُولُ عَلَى كذا، أو مَدْعُو إليه مِنْ جهةِ كَلِيقٌ وَخلِقُ اللهِ مِنْ جهةِ وَمُحْلَقٌ وَأَخلَقُ ، وَحَلَقُ الشوبِ المَلاَسَة ، فقيلَ: جبَلُ وَمُحْلَقُ ، وصَحْرَةً خَلْقَاءً ، وخَلقْتُ الثوبِ المَلاَسَة ، فقيلَ: جبَلُ وَاخْلَقُ ، وصَحْرَةً خَلْقَاءً ، وخَلقْتُ الثوبِ : مَلَّسُتُه ، وَاخْلُونَ السحابُ مِنْ ، أومِن قولِهمْ : هُو خَلِيقٌ وَاخْلِيقٌ ، والْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كُذَا ، وَالْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كُذَا ، وَالْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كُذَا ، وَالْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كُذَا ، والْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كَذَا ، والْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كَذَا ، والْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كُذَا ، والْخَلُوقُ : ضَرْبُ منَ الطِّيبِ . كَذَا ، وَحَلْقِ . فَالْعَلْبُ . . وَالْمُنْ الطَّيبِ . كَذَا ، وَالْمُنْ الطَّيبِ . كَذَا ، وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الطَّيبِ . كَذَا ، وَالْمُنْ الطَّيبِ . كَذَا ، وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الْمُنْ الطَّيبُ . وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُ

### خــلا

الخَلاَءُ: المكانُ الذي لا ساتر فيه منْ بِنَاءٍ وَمَساكِنَ وَغيرهما، والخُلُوُّ يُسْتَعْمَلُ في الزمان والمُحلُوُّ يُسْتَعْمَلُ في الزمان والمكان، لكِنْ لما تُصُوِّرَ في الزمانِ المُضِيُّ فِسَّرَ أهلُ اللغَةِ: خَلا الزمَانُ، بقولهمْ: مَضَى الزَمَانُ وذَهَبَ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ

<sup>(</sup>١) قال مجاهد في الآية: تركتم أُقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. راجع: الدر المنثور ٣١٧/٦.

 <sup>(</sup>٢) قال السمين: قوله هذا يُشعر بأن لا مانع من إطلاق الخلق على القرآن إلا ذلك، وليس الأمر كذلك، بل القرآن
 كلامه غير مخلوق. انظر عمدة الحفاظ: خلق.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ذكره المؤلف في الذريعة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: آية ١٣٧، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر والكسائي. انظر: الإتحاف ص ٣٣٣.

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٤]، | ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ ﴾ [الرعد/ ٦]، ﴿ بِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ ﴾ [البقرة/ ١٤١]، ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ ﴾ [آل عمران/ ١٣٧]، ﴿ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر/ ٢٤]، ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢١٤]، ﴿ وَإِذَا خلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ [آل عمران/ ١١٩]، وقوله: ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْـهُ أبيكُمْ ﴾ [يوسف/ ٩]، أي: تحْصُلُ لكمُ مَوَدَّةُ أَبيكُم وإِقْبَالُه عليكم. وَخلاَ الإِنْسَانُ: صارَ خَالِيًّا، وَخَلا فُلانٌ بِفلَانٍ: صَارَ مَعهُ في خَلاءٍ، وَخلا إليه: انْتَهَى إليه في خلْوَةٍ، قالَ تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَياطِينهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٤]، وخلَّيْتُ فُلاناً: تَرَكْتُهُ في خَلاءٍ، ثم يقالُ لكلِّ تَرْكٍ تَخْلِيَةً، نحو: ﴿ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة/ ٥]، وناقةٌ خَلِيَّةٌ: مُخْلَاة عَنِ الْحلْبِ، وَامْرَأَةٌ خَلِيَّةً: مُخْلَاةً عن الزُّوْجِ ، وَقيلَ لِلسَّفِينَة المتْرُوكَةِ بلاَ رُبَّانٍ خِلِيَّةً، وَالْخَلِيُّ: مَنْ خَـلَّاهُ الهَمُّ، نحوُ المُطلِّقةُ في قول الشاعر:

ا مُطَلَّقةٌ طوْراً وطوْراً تُراجَعُ (١) وَالخَـلاءُ: الحشيشُ المتـرُوكُ حتَّى يَيْبسَ، ويُقالُ: خلَيْتُ الخلاء: جَزَزْتُه، وَخلَيْتُ الدَّابةَ: جَزَزْتُ لهَا، وَمنهُ استعيرَ: سيفٌ يَختلِي، أي: يَقطعُ مَا يُضْرَبُ به قَطْعَهُ للخلا.

قوله تعالىٰ: ﴿ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ ﴾ [الأنبياء/ ١٥]، كِنايةٌ عن موتهم، مِنْ قولهم: خَمَدَتِ النارُ خُموداً: طُفِيءَ لَهُبُهَا، وعنه استعير: خَمَدَتِ الْحمَّى: سَكَنَتْ، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ [يس/ ٢٩].

خمسر

أَصْلُ الْخمرِ: سَتُرُ الشيءِ، وَيقالُ لِما يُسْتَرُ بِهِ: خِمَارُ؛ لَكِن الْخِمارُ صارَ في التعارُفِ اسماً لِما تُغطّي به المُرْأةُ رَأْسَها، وجَمعُه خُمُر، قالَ تعالى: ﴿ وَلْيَضرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ على جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور/٣١] واخْتَمَرَتِ المرأةُ وَتَخَمَّرتْ، وَخَرَّتُ الْإِنَاءَ:غَطّيْتُهُ، وَرُوي ﴿ خَمَرُونَ العجينَ: جَعَلْتُ فِيهِ ﴿ خَمَرُونَ العجينَ: جَعَلْتُ فِيهِ

عف ذو حساً من فَرتنى فالفوارع فجبنا أريك فالتّلاع الدوافع وهو في ديوانه ص ٨٠.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيتٍ للنابغة الذبياني، وشطره: تناذرَها الراقون من سوءِ سمّها وهو من قصيدته العينية التي مطلعها:

<sup>(</sup>٢) الحديث عن جابر بن عبد الله رفعه قال: «خمَّرُوا الآنية، وأُوكوا الأسقية، وأُجيفُوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند المساء؛ فإنَّ للجن انتشاراً وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإنَّ الفويسقة ربما اجترَّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت» أخرجه البخاري ٢٥٣/٦ في بدء الخلق: باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ وانظر: شرح السنة ٣٩١/١١.

الحَمِيرَ، وَالْخَمِيرَةُ سُمِّيتْ لِكَوْنِها مخمورَةً مِنْ قَبْلُ. وَخَلَ فِي خَارِ الناسِ، أي: في جَاعَتهم الساترةِ لَمُمْ، وَالْخَمرُ سُمِّيتُ لَكُونِهَا خامرةً لِلَقرِّ العقل، لهمْ، وَالْخَمرُ سُمِّيتُ لَكُونِهَا خامرةً لِلَقرِّ العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مُسْكِرٍ. وعند بعضهم اسم للمتخذِ من العنب والتمر، لما رُوي عنه عنه يَّتُ السَّجَرَتِيْن: النَّخلةِ وَالعِنبِ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّمِ الخمر والخمر من جعلها اسما لغير المطبوخ، شم كميَّةُ الطبخ التي تُسْقِطُ عنه اسم الخمر مختلَفُ فيها، والخمارُ: الداء العارضُ من مختلَفُ فيها، والخمارُ: الداء العارضُ من الخمر والسَّعال ، وَخُمْرَةُ الطيب: ريحه، وخامرة وخامرة وخمَرَهُ: خالَطَهُ ولَزمَهُ، وعنهُ اسْتعيرَ:

١٥١ ـ خامِرِي أُمَّ عَامِرِ (٢)

خمسس

أصلُ الْخمسِ في العَدَدِ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٢]، وقال: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَمْسِينَ عَاماً ﴾ [العنكبوت/ ١٤]، والْخميش: ثوْبٌ طولُه خمسُ أذرُع، ورُمْحٌ مخموسٌ كذلك.

وَالخِمسُ مِنْ أَظْمَاءِ الإِبِلِ، وَخَمَسْتُ القَوْمَ أَخْمُسُهُمْ: أَخْدُتُ خُمسَ أَمْوالِهِمْ، وَخَمَسْتُهُمْ أَخْمِسُهُمْ: كَنتُ لَهُمْ خامِساً، وَالْخميس في الْأَيَّامِ معْلومٌ.

## خمسص

قوله تعالىٰ: ﴿ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ [المائدة / ٣]، أي: مجاعَة تُورثُ خَمْصَ البَطْنِ، أي: ضُمُورَهُ، يُقَالُ: رَجُلٌ خامِصٌ، أي: ضامِرٌ، وَأَخْمَصُ القَدَمِ: باطنها وذلكَ لِضُمُورِهَا.

## خمسط

الْخمطُ: شجرٌ لا شوْكَ لَهُ، قيلَ: هوَ شجرُ الأَرَاكِ، وَالْخَمطَةُ: الْخمرُ إِذَا حَمَضَتْ، وَتَخَمَّطَ: إِذَا غَضِبَ، يقال: تَخَمَّطَ الفحْلُ هَدَرَ (٣).

## خنزيسر

قـولـه تعـالىٰ: ﴿ وَجَعَـلَ مِنْهُمُ الْقِـرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ [المائدة / ٢٠]، قيلَ: عَنَى الحيوانَ المخصُوصَ، وقيلَ: عَنَى مَنْ أخلاقَهُ وأفعالُهُ مشابهةٌ لأخلاقِهَا، لا مَنْ خِلْقَتُهُ خِلْقَتُهَا، والأمْرَانِ

(١) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، في باب الأشربة، برقم (١٩٨٥)؛ وانظر: شرح السنة ٣٥٣/١١. قال البغوي: معناه: إن معظم الخمر يكون منهما، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور، وفي الحديث: «والخمر ما خامر العقل» البخاري ٣٩/١٠. قال: فيه دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي من عصير العنب، أو الرطب، بل كل مسكر خمر. اهد مختصراً. راجع: شرح السنة ٣٥١/١١ ٣٥٣.

(٢) البيت: لا تــقبـرونــي إنَّ قبـري مـحـرَّم عليكـم ولكن خــامــري أم عــامــر وهو للشنفرى، في اللسان (عمر)؛ وأمالي القالي ٣٦/٣؛ وعيون الأخبار ٢٠٠/٣؛ والبرصان والعرجان ص ١٦٦.

(٣) انظر: المجمل ٣٠٣/٢.

مُوَادَانِ بالآية، فقد رُوي «أَنَّ قوماً مُسِخُوا | خيسر خِلْفَةً»(١)، وكذا أيضاً في الناس قوم إذا اعْتُبرَتْ أخلاقُهُمْ وُجِدُوا كَالْقِرَدةِ والخنازِيرِ؛ وإنْ كانَتْ صُوَرُهُمْ صُوَرَ الناسِ ِ.

## خنسس

قوله تعالىٰ: ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخِنَّاسِ ﴾ [الناس/ ٤]، أي: الشيطان الذي يخنسُ، أي: يَنْقَبِضُ إِذَا ذُكِرَ الله تَعَالَىٰ، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنُّس ﴾ [التكوير/ ١٥]، أي: بالْكَوَاكِب التي تَخْنُسُ بالنهار، وقيلَ: الخنَّسُ هيَ زُحَلٌ وَالْمُشْتَرِي والمِرِّيخُ لأنهَا تَخْنُسُ في جُمْرَاهَا(٢)، أي: ترجعُ، وأخنَسْتُ عنهُ حقَّهُ: أَخَّرْتُهُ.

قولُه تعالىٰ: ﴿ وَالمُّنْخَنِقَةُ ﴾ [المائدة/ ٣]، أي: التي خُنِقَتْ حتى ماتتْ، وَالْمِخْنَقَةُ: القِلَادةُ. خساب

الْخَيْبَةُ: فَوْتُ الطلب، قال: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيدٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٥]، ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى ﴾ [طه/ ٦٦]، ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس/ ١٠].

الْخَيْرُ: مَا يَرْغَبُ فِيهِ الْكُلُّ، كَالْعَقْلِ مَثَلًا، والعَدْلِ ، والفَضْل ، والشيءِ النافع ، وضِدُّهُ: الشرُّ. قيلَ: والخيرُ ضربَان: خيرٌ مُطْلَقٌ، وهو أنْ يكونَ مرغُوباً فيه بكلِّ حال ٍ، وعندَ كلِّ أحدٍ كما وصَفَ عليه السلامُ به الجنةَ فقالَ: «لَا حَيْرَ بِخَيْرٍ بعدَهُ النارُ، ولا شرَّ بشرِّ بعدَهُ الجنةُ»(٣). وخيرً وشرٌّ مُقَيَّدَانِ، وهو أنْ يكُونَ خيراً لواحدٍ شَرّاً لآخَرَ، كالمال الذي رُبِما يكونُ خيْراً لزيدٍ وشرّاً لعَمْرُو، ولذلك وصفَّهُ اللهُ تعالىٰ بالأمرَيْن فقالَ في موضع ِ: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ [البقرة/ ١٨٠]، وقال في موضع ٟ آخَرَ: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارُ عُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [المؤمنون/٥٥ ـ ٥٦]، وقولُه تعالىٰ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ [البقرة/ ١٨٠]، أي: مالًا. وقال بعضُ العلماءِ: لا يقالُ للمالِ خيرٌ حتى يكونَ كَثِيراً، ومِنْ مَكَانٍ طَيِّب، كما رُوِي أنَّ عليًّا رضي الله عنه دخلَ على مولىً له فقال: أَلاَ أُوصِي يَا أميرَ المؤمِنينَ؟ قال: لا، لأنَّ الله تعالىٰ قال: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ [البقرة/ ١٨٠]، وليسَ لكَ مالُ

<sup>(</sup>١) وذلك ما أخرجه الطيالسي ص ٣٩ وأحمد ١/٣٩٥ عن ابن مسعودٍ قال: سألْنَا رسولَ الله ﷺ عن القردة والخنازير، أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لا، إنَّ اللهَ لم يلعنْ قوماً قط فمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق، فلما غضبَ اللهُ على اليهود فمسَخهم جعلُهم مِثلُهم» انظر: الدر المنثور ١٠٩/٣؛ وفيه مجهول.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الأقوال في الدر المنثور ٤٣١/٨. (٣) لم أجده، ويمعناه قال الشاعر:

تفنىٰ اللذادة ممَّن نال شهوتَها من الحرام ويبقىٰ الإثم والعارُ تبقىٰ عواقبُ سوءٍ من مغبَّنها لا خيرَ في لذَّةٍ من بعدها النَّارُ

كثيرُ (١)، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات / ٨]، أي: المال الكثير وقالَ بعضُ العلماء: إنما سُمِّي المالُ ها هنا خيراً تنبيها على معنى لطيف، وهو أنَّ الذي يَحْسُنُ الوصيةُ به ما كانَ مجموعاً منَ المالِ مِنْ وجهِ محمودٍ، وعلى هذا قولُهُ: ﴿ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ﴾ [البقرة / ٢١٥]، وقال: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله به عليم ﴾ [البقرة / ٢٠٥]، وقال: ﴿ وَمَا خَيْراً ﴾ [النور / ٣٣]، قيلَ: عنى بِهِ مَالًا مِنْ جَهْتِهِمْ (٢)، وقيلَ: إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ عِنْقَهُمْ يَعُودُ جَهَتِهِمْ (٢)، وقيلَ: إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ عِنْقَهُمْ يَعُودُ عليكُمْ وعليهمْ بِنَفْعِ ، أي: ثوابِ (٣). والخيرُ والشرُّ يُقالانِ على وجهيْنِ:

أحدهُمَا: أن يكونَا اسمينِ كما تقدَّم، وهو قولُهُ: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٤].

والثاني: أَنْ يكونَا وَصْفَيْنِ، وتقديرهما تقديرُ (الفعلَ منه)، نحوُ: هذا خيرٌ مِنْ ذَاكَ وَأَفْضَلُ، وقولُهُ: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ [البقرة/ ١٠٦]، وقولُهُ: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ وقولُهُ: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٨٤]، فخيرٌ ها هنا يَصحُّ أَنْ يكُونَ اسماً، وَأَنْ يكُونَ اسماً، وَأَنْ يكُونَ بمعْنَى أَفْعلَ، ومنهُ قولُهُ: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ يكُونَ بمعْنَى أَفْعلَ، ومنهُ قولُهُ: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [البقرة/ ١٩٧]، تَقْـدِيرُهُ تقديرُ أفعلَ منهُ. فالخيرُ يقابَلُ بهِ الشرُّ مرةً، والضُّرُّ مرةً، نحْوُ قوله تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلًّا هُو، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام/ ١٧]، وقولُه: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ [المرحمن/ ٧٠]، قيلَ: أصلُهُ خَيِّرَاتٌ، فخفِّف، فالخيراتُ مِنَ النساءِ الخَيِّرَاتُ، يقالُ: رجلٌ خَيْرُ<sup>(٤)</sup> وامرأةً خَيْرَةً، وهذا خيرُ الرجال، وهذه خَيْرَةُ النساءِ، والمرادُ بذلك المختارَاتُ، أي: فيهنَّ مختاراتُ لا رذْلَ فيهنَّ. والْخَيْسُ: الفاضِلُ المختَصُّ بِالْخَيْرِ، يِقَالُ: نَاقَةٌ خِيَارٌ، وَجِملٌ خَيَارٌ، واستَخَارَ اللهَ العبدُ فَخَارَ لَهُ، أي: طَلَبَ مِنهُ الْخَيْرَ فأولاهُ، وخايَرْتُ فلاناً كذا فَخِرْتُهُ، والخِيرَةُ: الحالَةُ التي تَحْصُلُ للمسْتَخيرِ والمختارِ، نحوُ القِعْدَةِ وَالْجِلسَةِ لحالِ القاعِدِ والجالِسِ. والاختيارُ: طَلَبُ ما هو خيرٌ وفعلُهُ، وقد يقالُ لما يَراهُ الإِنْسَانُ خيراً؛ وإنْ لَمْ يَكُنْ خيراً، وقبولُهُ: ﴿ وَلَقَلَّهِ اخترنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الدخان/ ٣٢]، يصحُّ أَنْ يكونَ إِشَارةً إلى إيجاده تعالى إِياهُمْ خيراً، وَأَنْ يكونَ إشارةً إِلَى تَقدِيمِهِمْ عَلَى غَيرهِمْ. وَالمُخْتَارُ في عُرْفِ المُتَكَلِّمِينَ يُقَالُ لِكلِّ

<sup>(</sup>١) الخبر ذكره البيهقي في سننه ٢٧٠/٦ وعبد الرزاق ٦٢/٩ والحاكم ٢٧٣/٢، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول ابن عباس وعطاء. راجع: الدر المنثور ٥/١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرِج عبد الرزاق وغيره عن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة، فأبيتُ عليه، فأتىٰ عمر بن الخطاب، فأقبل عليَّ بالدِّرة، وقال: كاتِبْه، وتلا: ﴿ فكاتبوهم إنْ علمتُم فيهم خيراً ﴾ فكاتبته. راجع: الدر المنثور ٥/١٩٠. (٤) يقال: رجلُ خيرٌ وخَيرٌ، كَميْتٍ وميَّتٍ. راجع: البصائر ٧٤/٧.

فِعْلِ يَفْعَلُهُ الإِنسَانُ لا عَلَى سَبِيلِ الإِكرَاه، فَقَوْلُهُم: هُوَ مُخْتَارُ فِي كَذَا، فليْسَ يُرِيدُونَ به مَا يُرَادُ بِقَوْلِهم فُلانٌ له اختِيَارٌ؛ فإنَّ الإِختِيَارَ أَخذُ مَا يَرَاهُ خيْراً، وَالمَخْتَارُ قَدْ يُقَالُ للفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ.

#### خسسور

قوله تعالىٰ: ﴿ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ ﴾ [الأعراف/ ١٤٨]. الخُوَارُ مُخْتَصِّ بالْبَقرِ، وقد يُسْتَعارُ للبَعِير، ويُقالُ: أَرْضٌ خَوَارَةٌ، وَرُمْحٌ خَوَارٌ، أي: فيهِ خَوَرٌ. والخَوْرَانُ: يُقالُ لمجْرَىٰ الرَّوْثِ(١)، وصَوْتِ البهَائِم.

## خسوض

الحَوْضُ: هو الشُّرُوعُ في الماء وَالمُرُورُ فيهِ، وَيُسْتَعَارُ في الأمورِ، وأكثرُ مَا وَرَدَ في القرآن ورَدَ فيما يُذَمُّ الشروعُ فيه، نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَئِنْ فيما يُذَمُّ الشروعُ فيه، نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة/ ٢٥]، وقولهُ: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَوضِهِمْ خَاضُوا ﴾ [التوبة/ ٢٩]، ﴿ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَعْبُونَ ﴾ [الأنعام/ ٢٩]، ﴿ وإذا رأيْتَ الّذِينَ

يَخُوضُونَ في آياتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ ﴾ [الأنعام / ٦٦]، وتقولُ: أَخَضْتُ دَابِّتِي في الماءِ، وَتَخَاوَضُوا في الحديث: تَفاوضُوا.

### خيط

الخَيْطُ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُه خُيُوطٌ، وقد خِطْتُ الثَوْبَ أَخِيطُه حِيَاطَةً، وَخَيَّطْتُهُ تَخْييطاً. والخِيَاطُ: الإِبْرَةُ التي يُخَاطُ بها، قال تعالىٰ: ﴿حَتَّى يَلِجَ الجَمْلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف/ ٤٠]، ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَبْيضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَبْيضُ مِنَ الْخَيْطِ اللَّابِيضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]، أي: بَيَاضُ النهارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ، وَالْخَيْطَةُ فِي قول الشاعر:

١٥٢ ـ تَدَلَّى عَلَيْهَا بِينَ سِبٍّ وَخَيْطَةٍ (٢)

فَهِيَ مُسْتَعَارَةً لِلحَبْلِ، أو الوَتِدِ. ورُوِيَ (أَنَّ عَدِيًّ بْن حاتم عَمَدَ إلَى عَقَالَيْنِ أَبِيضَ وَأَسْوَدَ فَجَعَلَ ينظُرُ إليهما ويأْكُلُ إلى أَنْ يَتَبَيَّنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخر، فأُخبَر النَّبيَّ عليه الصلاة والسلامُ بذلك فقالَ: إنَّكَ لَعَرِيضُ القفا، إنما ذلك بَياضُ

بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها

وهو لأبي نؤيب الهذلي؛ انظر: ديوان الهذليينَ ٧٩/١؛ واللسان (خيط)؛ والمجمل ٣٠٨/٢، والصحاح (خيط). والسُّب: الخيط.

قال ابن منظور: والخيطة: خيط يكون مع حبل مشتار العسل، فإذا أراد الخليَّة ثم أراد الحبل جذبه بذلك الخيط وهو مربوط إليه.

وأورد الجوهري هذا البيت مستشهداً به على الوتد.

<sup>(</sup>١) انظر: مجمل اللغة ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: عبين النعه ۱٬۷۲۱ (۲) هذا شطر بيت، وعجزه:

النهَارِ وَسَوَادُ الليلِ)(١). وَخَيَّطَ الشَّيْبُ في رَأْسهِ(٢): بدَا كَالْخَيْطِ، وَالخَيْط: النَّعَامُ، وَجَمْعُهُ خِيطَانٌ، وَنَعَامَةُ خيْطَاءُ: طَويلةُ العُنْقِ، كَأَنما عُنْقُهَا خيْطً.

## خــوف

الْخَوْفُ: تَوَقُّعُ مكرُوهٍ عنْ أَمَارَةٍ مَظنُونةٍ، أَو مَعْلُومَةٍ، كما أنَّ الرَّجَاء وَالطَّمَعَ تَوَقُّعُ محْبُوبٍ عنْ أَمَارَةٍ مَظُنُونَةٍ، أو مَعْلُومَةٍ، ويُضَادُّ الخَوْفَ الأَمْنُ، وَيُسْتَعْمَلُ ذلكَ في الْأُمُورِ الدُنْيُويةِ وَالْأَخْرَوِية. قال تعالىٰ: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسـراء/ ٥٧]، وقالَ: ﴿ وَكَيْفَ أَخَـاكُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ﴾ [الأنعام/ ٨١]، وقالَ تعالىٰ: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوْفاً وَطَمعاً ﴾ [السجـــدة/ ١٦]، وقَــالَ: ﴿ وَإِنَّ خَفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ﴾ [النساء/ ٣]، وقولهُ: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِمَا ﴾ [النساء/ ٣٥]، فقد فُسِّرَ ذلكَ بِعَرِفْتُمْ (٣)، وَحقِيقتُهُ: وَإِن وَقَعَ لَكُمُ خوْفٌ من ذلك لِمعْرِفتِكُمْ. والخَوْفُ مِنَ اللهِ لَا يُرَادُ بهِ مَا يَخْطُرُ بِالبَالِ مِنَ الرُّعْبِ، كَاستِشْعَارِ الخَوْفِ مِنَ الأسد، بَلْ إنما يُرَادُ بهِ الكَفُّ عَن المَعَاصِي تحري الطَّاعَاتِ، ولذلكَ قيلَ: لا يُعَدُّ خائفاً مَنْ

لمْ يَكُنْ للذُّنُوبِ تَارِكاً. والتَّخويفُ مِنَ اللهِ تعالى: هو الْحَتُّ على التَّحَرُّزِ، وعلى ذلك قولُهُ تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ [الزمر/ ١٦]، وَنَهَى اللهُ تعالى عَنْ مَخَافَةِ الشيطانِ، والمبالاةِ بتَخْويفِهِ فقالَ: ﴿ إِنَّمَا ذُلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِياءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٧٥]، أي: فَلاَ تَأْتَمِرُوا لشيطانٍ وَائْتَمِرُوا للهِ، ويقالُ: تَخَوَّفْنَاهُم أي: تَنقُّصنَاهُمْ تَنَقُّصاً اقْتَضَاهُ الْخَوْفُ مِنه. وقولهُ تعالىٰ: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائي ﴾ [مريم/ ٥]، فَخَوْفُهُ منهمْ: أَنْ لا يُرَاعُوا الشَّريعَةَ، ولا يحْفَظُوا نِظَامَ الدِّين، لا أن يُرثُوا مالَهُ كما ظَنَّهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ، فالقِنْيَاتُ الدُّنْيَويَّةُ أَخَسُّ عِندَ الأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ مِنْ أَنْ يُشْفِقُوا عليهَا. والخِيفَةُ: الحالَةُ التي عليهَا الإنسانُ منَ الخَوْفِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا: لَا تَخَفْ ﴾ [طه/ ٦٧]، وَاسْتُعْملَ اسْتِعْمَالَ الْخَوْفِ فِي قوله: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد/ ١٣]، وقولهِ: ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الروم / ٢٨]، أي: كخوْفِكُمْ، وَتَخصِيصُ لَفْظِ الْخِيفَةِ تنبيهاً أَن الْخَوْفَ مِنهمْ حَالَةٌ لازِمَةٌ لا تُفَارِقُهُمْ، وَالتَّخَوُّفُ: ظُهُورُ الْخَوْفِ مِنَ الإِنسان، قال: ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد ٤/٣٧٧، والبخاري كتاب التفسير وانظر فتح الباري ٨/١٨٢، ومسلم (١٠٩١)، وأبو داود (٢٣٤٩)، والنسائي ٤٨/٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: المجمل ٣٠٨/٢، واللَّسان (خيط).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٢٦/١: قوله: ﴿ وإِنْ خِفْتُم ﴾: أيقنتُم.

عَلَى تَخَوُّفِ ﴾ [النحل/ ٤٧].

الْخَيَالُ: أَصْلُهُ الصُّورَةُ المُجَرَّدَةُ كَالصُّورَةِ المُتَصَوِّرَةِ في المنام، وفي المرآةِ وفي القلب بُعَيْدَ غَيْبُوبَة المَرْئِيِّ، ثم تُسْتَعْمَلُ في صُورة كلِّ أَمْرِ مُتَصَوَّرٍ، وفي كلِّ شَخْص ِ دَقِيقِ يجْري مَجْرَى الْخَيَالِ، والتَّخييلُ: تَصْويرُ خيَالَ ِ الشيء في النَّفْس، والتَّخَيُّلُ: تَصَوُّرُ ذلكَ، وَخلْتُ بمعنى ظَنَنْتُ، يُقَالُ اعْتِبَاراً بِتَصَوّر خَيَال المظْنُون. ويُقَالُ خَيَّلَتِ السَّماءُ: أَبْدَتْ خَيَالًا لِلْمَطَر، وفلانٌ مَخِيلٌ بكذًا، أي: خَليقٌ. وَحَقِيقَتُهُ: أَنه مُظْهِرٌ خَيَالَ ذلكَ. وَالْخُيلَاءُ: التَّكَبُّرُ عَنْ تَخَيُّل فَضِيلَةٍ تَرَاءَتْ للإنسانِ مِنْ نَفْسِهِ، ومنها يُتَأَوِّلُ لَفْظُ الْخَيْلِ لَمَا قَيلَ: إنه لا يَرْكَبُ إظْهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام/ ٩٤]، أي: ما أعْطَيْنَاكُمْ،

أحدُّ فَرَساً إِلاَّ وجَدَ في نَفْسِهِ نَخْوَةً، وَالْخَيْلُ في الأصْل اسمٌ لِلَّافْرَاسِ والفُّرْسَانِ جميعاً، وعلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْـل ﴾ [الأنفال/ ٦٠]، ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحد منهمًا مُنْفَرِداً نحْوُ ما رُويَ: (يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي)(١)، فهذَا للفُرْسان، وقولُهُ عليه السَّلامُ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ »(٢) يعنى الأفراسَ. والأخْيَلُ: الشَّقِرَاقُ(٣)؛ لكونه مُتَلَوِّناً فَيَخْتَالُ في كلِّ وقتٍ أنَّ له لوناً غيرَ اللون الأوَّل، ولذلكَ قيلَ: ١٥٣ - كَأْبِي بَرَاقِشَ كُلُّ لَوْ نٍ لونُهُ يَتَخَيَّلُ(١)

قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ

(١) الحديث، رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ، وله قصة، والعسكري عن أنس، وابن عائذ في المغازي عن قتادة، وعند ابن إسحق ومن طريقه البيهقي في الدلائل في غزوة بني لحيان، وقال أبو داود في السنن: باب النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. انظر: المقاصد الحسنة ص ٤٧٣؛ وكشف الخفاء ٢ /٣٧٩.

(٢) الحديث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخَيلِ والرقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرقة". أخرجه أحمد (١٢١/١)، والترمذي (عارضة الأحوذي ١٠١/٣)، والنسائي (٥/ ٣٥)، وابن ماجه .(1٧٩٠)

قال في مجمع الزوائد: رواته كلهم ثقات، وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: عندي

(٣) قال الدميري: الأخيل: طائرٌ أخضر على أجنحته لمعٌ تخالف لونه، وسمِّي بذلك لخيلانٍ فيه، وقيل: الأخيل: الشقراق، وهو طائر صغير أخضر وفي أجنحته سواد، والعرب تتشاءم به. انظر: حياة الحيوان ٢٩/١ و ٦٠٥.

(٤) البيت للأسدي. وقبله:

يحبئوا إن يسخلوا أو أو يغدروا لا يحفلوا سن، كانهم لم يفعلوا يغدوا عليك مـرجـليــ كأبسى بسراقش، کل لو نِ لونُه يتخيّلُ

وهو في اللسان (برقش)؛ وحياة الحيوان للدميري ٢/٢٩١؛ وشرح مقامات الحريري ٢/٠٢٠،وأبو براقش طائر كالعصفور يتلون ألواناً.

والتَّخويلُ في الأصْل: إعطاءُ الْخَوَل ، وقيل: إعطاءُ ما يحتاجُ إعطاءُ ما يَصِيرُ له خَوَلًا ، وقيلَ: إعطاءُ ما يحتاجُ أَنْ يَتَعَهَّدَهُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ: فلانٌ خالُ مال ، وخايلُ مال ، أي: حَسنُ القيام به والخالُ: ثوْبٌ يعَلَّقُ فيه . في الْجَسدِ: شامَةٌ فيه .

خــون

الْخِيانَةُ والنّفَاقُ واحدٌ، إلا أَنَّ الْخِيانَةَ تُقَالُ اعْتِبَاراً بِالعهدِ والأمانَةِ، والنّفَاقُ يُقَالُ اعتِبَاراً بِالدّينِ، ثم يَتَدَاخَلانِ، فالخِيانَةُ: مخالَفَةُ الحقِّ بِنقْضِ الْعَهْدِ فِي السِّرِ. وَنقيضُ الخيانَةِ: الْأَمانَةُ، يُقَالُ: خُنْتُ فُلاناً، وَخُنْتُ أَمَانَةَ فلانٍ، وَحُنْتُ أَمَانَةَ فلانٍ، وَحُنْتُ أَمَانَةَ فلانٍ، وَعلى ذلك قولُهُ: ﴿ لاَ تَخُونُوا اللهِ وَالرَّسُولَ وَعلى ذلك قولُهُ: ﴿ لاَ تَخُونُوا اللهِ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللهِ وَالرَّسُولَ تَعالىٰ: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثْلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَةَ نُوحٍ وَآمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم/ ١٠]، وقوله : ﴿ وَلا قَضَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم/ ١٠]، وقولهُ: ﴿ وَلا وَلاَ تَطْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة/ ١٣]، وقولهُ: ﴿ وَلا تَوالُنُ تَطْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة/ ١٣]، على جماعةٍ خَائِنةٍ منهم. وقيل: على رَجلٍ خَائِنٍ، يُقالُ: رَجلُ خائِنَ، وخائِنَةً، نحوُ: راويةٍ، وَداهِنِهُ، يُقالُ: رَجلُ خائِنَ، وخائِنَةً منهم. وقيل: على رَجلٍ خَائِنٍ، يُقالُ: رَجلُ خائِنَ، وخائِنَةً منهم. وقيل على رَجلٍ خائِنٍ، يُقالُ: رَجلُ خائِنَ، وخائِنَةً منهم. وقيل على موضوعةً موضعة وداهِيةٍ، وقيلَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَانِهُ وَقَالَ الْفَرَاقُ أَنْ وَالْمَانِهُ وَالْمَانِدَةُ وَالْمَانِدَةُ وَلَا إِلَيْنَاقُ أَلَا اللّٰ وَالْمَانِدَةُ وَالْمَانِدِيقِ وَالْمَلَةُ وَلَا إِلَانَاقُهُ وَالْمَانِدَةُ وَالْمَانِدَةُ وَلَا اللّٰ وَلَا اللّٰ فَالَانَةُ وَالْمُهُ إِلَا اللّٰذَاقِهُ اللّٰ اللّٰ وَلَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللل

المصدر، نحوُ: قُمْ قَائِماً (١)، وقوله: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ [غافر/ ١٩]، على ما تَقدَّم (٢)، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٧١]، وقوله: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]، والاختيانُ: مُرَاوَدَةُ الخيانَةِ، ولم يقلْ: تَخُونُونَ أَنْفُسَكُمْ ؛ لأنه لم تكنْ منهم الخيانَةُ، بل كانَ منهم الاختيانُ، فإنَّ الاختيانَ عَوْلُكَ هو الخيانَةِ، وذلكَ هو المشارُ إليه بقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ المُسْوءِ ﴾ [يوسف/ ٥٣].

## خــوی

أَصْلُ الخَوَاء: الخَلاء، يُقَالُ خَوِيَ بطنُهُ مِنَ الطعام يخْوَى خَوَى (٣)، وخَوِيَ الْجَوْزُ خَوى تَشْبِيها به، وَخَوَتِ الدارُ تَخْوِي خَوَاءً، وخَوَى النجمُ وأخْوَى: إذا لم يكنْ منه عِندَ سُقوطِهِ مَطَرٌ، تَشْبِيها بذلكَ، وأخْوَى أبلغُ منْ خَوَى، كما أَنْ أَسْقَى أبلغُ منْ ضَوَى، كما أَنْ أَسْقَى أبلغُ منْ سَقَى. والتَّخْوِيَةُ: تَرْكُ ما بينَ الشيئين خالياً.

# تمَّ كتاب الخاء

أحدها: أنِها اسم فاعل، وإليهاء للمبالغة، كراوية ونسَّابة، أي: على شخص خائن.

الثاني: أنَّ التاء للتأنيث، وأنَّث على معنى: طائفة، أو نفس، أو فَعْلةٍ خائنةً.

الثالث: أنها مصدرٌ كالعاقبة والعافية، ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش: (على خيانةٍ). انظر: الدر المصون ٣/٤/٣ ؛ وعمدة الحفاظ: خون.

<sup>(</sup>١) قال السمين: قوله: ﴿ على خائنةٍ ﴾ في خائنةٍ ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>٢) راجع: مادة (بقي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ١/٥٠٥.

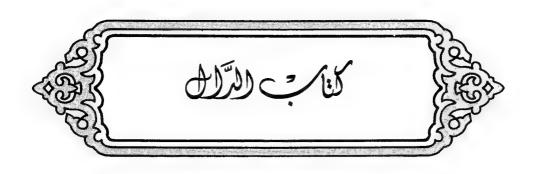

دب

الذّبُ والدّبيبُ: مَشْيُ خفيفٌ، ويستَعْمَلُ في الحيوانِ، وفي الحشراتِ أكثر، ولي الحيوانِ السّرابِ والبِلَى (۱)، ونحو ذَلكَ مما لا ويُستعمَلُ في الشّرابِ والبِلَى (۱)، ونحو ذَلكَ مما لا تدركُ حركتهُ الحاسّةُ، والدابة يُسْتَعْمَلُ في كلِّ حيوانِ وَإِنِ اخْتَصَّتْ في التَّعَارفِ بالفَرسِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالله خَلَقَ كلَّ دابّةٍ منْ مَاءٍ ﴾ الآية [النور/ والله خَلَقَ كلَّ دابّةٍ منْ مَاءٍ ﴾ الآية [النور/ ٥٤]، وقال: ﴿ وَمَا مِنْ دَابّةٍ في الأَرْضِ إلا كَلَّ دَابّةٍ في الأَرْضِ إلا عَلَى الله رِزْقُهَا ﴾ [هود/ ٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابّةٍ في الأَرْضِ إلا مَنْ دَابّةٍ في الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بَجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام/ ٣٨]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابّةٍ ﴾ [فاطر/ ٤٥]، قالَ أبوعُبَيْدَةَ: عَنَى الإِنسَانَ فَاطُر/ ٤٥]، والأولى إجْرَاؤُهَا عَلَى العُمُومِ . [فاطر/ ٤٥]، والأولى إجْرَاؤُهَا عَلَى العُمُومِ .

وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [النمل/ ٨٢]، فقد قيل: إنها حيوانٌ بخلافِ ما نَعْرفُه يَخْتصُّ خُرُوجُهَا بحينِ القيامَة، وقيلَ: عَنَى بها الأشرارَ الذين هُمْ في الجَهْل بمنزلةِ الدواب، فتكونُ الدابة جمعاً لكلِّ شيءٍ يَدبُ، نحو: خائِنةٍ جمع حائِنٍ، وقولُه: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابُ عِنْدَ اللهِ ﴾ خائِنٍ، وقولُه: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابُ عِنْدَ اللهِ ﴾ [الأنفال/ ٢٢]، فإنَّهَا عامٌ في جميع الحيواناتِ، ويُقالُ: ناقةٌ دَبوبُ: تَدِبُ في مَشْيهَا لبُطْئِهَا، وما بالدار دُبيِّ، أي: مَنْ يَدِبُ، وأرضٌ مدبوبةٌ: كثيرةُ ذواتِ الدَّبيب فيها.

دبسر ا

رَبُرُ الشَّيءِ: خِلافُ القُبُلِ (٣)، وكُنِّي بهمَا عَنِ، العضوين المخصوصَينِ، ويُقَالُ: دُبُرُ ودُبُرُ، وجمعُه أَدْبَارُ، قال تعالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>١) يقال: دبُّ البلي في الثوب، أي: سرى.

<sup>(</sup>٢) وعبارة أبي عبيدة: ومجاز دابة ههنا إنسان. انظر: مجاز القرآن ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أكثر هذا الباب منقول من المجمل ٣٤٤/٢.

دُبُـرَهُ ﴾ [الأنفال/ ١٦]، وقـال: ﴿ يَضْرَبُـونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٥٠]، أي: قُدَّامهم وَخَلْفهُمْ، وقال: ﴿ فَلاَ تُوَلُّوهُمُ ٱلَّادْبَارَ ﴾ [الأنفال/ ١٥]، وذلك نهيُّ عن الانهزام، وقولهُ: ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ق/ ٤٠]: أواخر الصلوات، وقُرىءَ: ﴿ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ (١) ( وَأَدْبَارِ النُّجُومِ )(٢)، فإِدْبَارَ مصدرٌ مجعولٌ ظَرْفاً، نحوُ: مَقْدَمَ الحاجِّ، وخُفُوقَ النجم، ومَنْ قرَأ: ( أَدْبَارَ ) فجمْعٌ. وَيُشْتَقُ منه تارةً باعتبار دُبُر الفاعل ، وتارةً باعتبار دُبُر المفعُولِ ، فمِنَ الأوَّل قولهُم: دَبرَ فلانَّ، وأمس الدابر، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾ [المدثر/ ٣٣]، وباعتبارِ المفعول قولُهم: دَبَرَ السهمُ الهدَف: سَقط خَلْفَهُ، ودبرَ فُلانُ القومَ: صارَ خَلْفَهُم، قال تعالىٰ: ﴿ أَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ [الحجر/ ٣٦]، وقالَ تعالىٰ: ﴿ فَقُطِغَ دَابِسُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنعام/ ٤٥]، والدابرُ يُقالُ للمتأخر، وللتابع؛ إمَّا باعتبارِ المكان؛ أو باعتبار الزمان، أو باعتبار المرتَبةِ، وأُدبرَ: أعرضَ وولِّي دُبُرَهُ، قال: ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [المدثر/

٢٣]، وقال: ﴿ تَدْعُهِ مَنْ أَدْبَعَ وَتَهَوِّلَى ﴾ [المعارج/ ١٧]، وقال عليه السلام: «لا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً»(٣)، وقيل: لَا يَذْكُرُ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ منْ خَلْفِه، والاسْتدبارُ: طلبُ دُبُر الشيءِ، وتَدابرَ القومُ: إِذا ولَّى بعضهم عَنْ بعض ِ، والدِّبَارُ مصدرُ دابَرْتُه، أي: عادَيْتُهُ منْ خَلفِه، والتدبيرُ: التفكُّرُ في دُبُر الْأمورِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَالمُّدَبِّرَاتِ أَمْراً ﴾ [النازعات/ ٥]، يعنى: ملائكةً مُوكَّلةً بتدبير أُمورٍ، والتدبيرُ: عِتْقُ العبدِ عن دُبُرِ، أي: بعد موته. والدَّبَارُ (٤): الهَلاكُ الذي يَقْطَعُ دابرَتَهم، وَسُمِّيَ يومُ الأربعاءِ في الجاهلية دِبَاراً (٥)، قيلَ: وَذلك لتشاؤمهم به، وَالدُّبِيرُ مِنَ الفَتيلِ : المدُّبُورُ، أي : المفتولُ إلى خَلْفٍ، وَالقَبِيلُ بخلافهِ. وَرجُلٌ مُقَابَلٌ مُدابَرٌ، أي: شريفٌ مِنْ جانِبَيْهِ. وَشَاةٌ مُقَابَلَةٌ مُدَابَرَةٌ: مقطوعةُ الْأَذُن مِنْ قُبلِهَا وَدُبُرهَا. وَدَابرَةُ الطائر: أَصْبُعُهُ المتَأَخِّرَةُ، وَدِابِرَةُ الحَافر مَا حَوْلَ الرُّسْع ، وَالـدُّبُورِ مِنَ الـرِّيَاحِ معـروفٌ، وَالـدُّبْرَةُ مِنَ المَزْ رَعَة ، جَمْعُها دبارً ، قال الشاعر:

١٥٤ ـ عَلَى جِرْبَةٍ تَعْلُو الدُّبَارَ غُرُوبُهَا (١)

<sup>(</sup>١) سورة الطور: آية ٤٩، وهي قراءة جميع القرّاء.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، قرأ بها المطوِّعي عن الأعمش. انظر: الإتحاف ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٥٦٤). والبخاري في الفرائض ١٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) قال الأصمعي: والدَّبار: الهلاك، بالفتّح مثل الدَّمار. انظر: اللسان (دير).

<sup>(</sup>º) بكسر الدال وضمها.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت، وشطره: تَحدُّرَ ماءِ البُّرِ عن جُرشيَّةٍ

وهو لبشر بن أبي خازم، في ديوانه ص ١٤؛ واللسان (دبر)؛ والمفضليات ص ٣٣٠؛ والعجز في معجم مقاييس اللغة ٤٠٠/١.

والدَّبْرُ: النَّحْلُ وَالزَّنَابِيرُ وَنَحوهُما مما سِلاحُهَا في أَدبَارِهَا، الواحدةُ دَبْرَةٌ. وَالدَّبْرُ: المَالُ الكثيرُ الذي يَبْقَى بعد صاحِبِه، وَلا يُتَنَّى وَلا يُجْمَعُ. وَدَبِرُ البَعِيرُ دَبَراً، فهو أَدْبَرُ ودَبِرُ: صَارَ بِقَرْحِهِ دَبِراً، أَن وَالدَّبْرَةُ: الإَدْبَارُ.

#### دئــر

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّرُ ﴾ (٢) أصله المُتَدَثِّرُ فَأَدْغِمَ، وهو المتدرِّعُ دَثَارَهُ، يقَالُ: دَثَرْتُهُ فَتَدَثِّرَ، والدَّثَارُ: ما يُتَدَثَّرُ به، وقد تَدثَّر الفحل الناقة: تَسَنَّمَهَا، والرَّجلُ الفرسَ: وثَبَ عليه فَرَكِبهُ، وَرجلٌ دَثُورٌ: خامِلٌ مُسْتَتِرٌ، وَسيفٌ داثِرٌ: بعيدُ العَهْدِ بِالصّقالِ، ومنه قيلَ للمنزل الدارس: داثِرٌ، لزوال أعلامه، وفلانٌ دَثْرُ مالٍ، أي: حَسَنُ القيام به.

### دحـــر

الدَّحْرُ: الطَّرْدُ والإِبْعادُ، يُقَالُ: دَحَرَهُ دُحُوراً، قال تعالىٰ: ﴿ اخْرُجْ مِنْهَا مَنْؤُماً مَدْحُوراً ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ اخْرُجْ مِنْهَا مَنْؤُماً مَدْحُوراً ﴾ [الأعراف/ ١٨]، وقال: ﴿ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾ [الإسراء/٣٩]، وقال: ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب \* دُحُوراً ﴾ [الصافات/ ٨ - ٩].

دحــف

قال تعالىٰ: ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى/ ١٦]، أي: باطِلةٌ زائِلةٌ، يُقَالُ: وَالشورى/ ١٦]، أي: باطِلةٌ زائِلةٌ، يُقَالُ: وَدَخَضْتُ فُلاناً في حُجَّتِهِ فَلَحَضَ، قال تعالىٰ: ﴿ وَيُجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [الكهف/ ٥٦]، وَأَدْحَضْتُ حُجَّتُهُ فَلَدَحَضَتْ، وَأَصْلُهُ مِنْ دَحْضِ الرِّجْلِ، وعلى نحوه في وصفِ المناظرَةِ:

١٥٥ ـ نظراً يُزِيلُ مَوَاقِعَ الأقدام (٣)
 ودَحَضَتِ الشمسُ مُسْتَعَارٌ مِنْ ذلك.

دحـــو

قال تعالىٰ: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴾ [النازعات/ ٣٠]، أي: أزالَها عن مَقَرِّهَا، كقولهِ: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ [المزمل/ ١٤]، وهو منْ قولهِمْ: دَحَا المطرُ الحَصَى عَنْ وجهِ الأرض، أي: جَرَفَهَا، ومَرَّ الفَرَسُ يَدْحُو دَحُواً: إِذَا جَرَ يَدَهُ على وجهِ الأرض، فَيَدْحُو دَحُواً: إِذَا جَرَّ يَدَهُ على وجهِ الأرض، فَيَدْحُو تُرَابَهَا، ومنه: أُدْحِيُّ النَّعَامِ، وهو أَفْعُولُ مِنْ دَحَوْتُ، وَدِحْيَةُ (٤): اسمُ رَجُلٍ . وهو أَفْعُولُ مِنْ دَحَوْتُ، وَدِحْيَةُ (٤): اسمُ رَجُلٍ .

يتقارضون إذا التقوا في مُنزل

<sup>(</sup>١) دَبرَ البعير بالكسر، يَدْبَرُ، والدَّبَرة: قرحة الدابة والبعير.

<sup>(</sup>٢) سُورة المدثر: آية ١. انظر: اللسان (دبر).

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وشطره الأول:

وهو في الصناعتين ص ١٩٤؛ واللسان (قرض)؛ والموازنة للآمدي ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو دحية بن خليفة الكلبي، وانظر: ترجمته في الإِصابة ٧٣/١.

قـال تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [النحل/ ٢٤٨، أي: أذلَّاءُ، يُقَالُ: أَدْخَرْتُهُ فَدَخَرَ، أَي: أَذْلَلْتُهُ فَذَلُّ، وعلى ذلك قولُـهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبِادَتِي سَيِـدْخُلُونَ جَهَـنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر/ ٦٠]، وقولُهُ: يَدَّخِرُ أَصْلُهُ: يَذْتَخِرُ، وليسَ مِنْ هذا الباب.

### دخــل

الدُّخُولُ: نَقيضُ الْخُروجِ ، وَيُسْتَعْمَلُ ذلك في المكان، والزمان، والأعمال، يُقالُ: دَخَلَ مكانَ كذا، قالَ تعالىٰ: ﴿ ادْخُلُوا هٰذه الْقَرْيةَ ﴾ [البقرة/ ٥٨]، ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل/ ٣٢]، ﴿ ادْخُلُوا أَبْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ [الزمر/ ٧٧]، ﴿ وَيُدْخِلُّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [المجادلة/ ٢٢]، وقال: ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الإنسان/ ٣١]، ﴿ وَقُلْ: رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صدْق ﴾ [الإسراء/ ٨٠]، فَمَدْخَلٌ مِنْ دَخَلَ يَدْخُلُ، وَمُدْخَلُ مِنْ أَدْخَلَ، ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًّا يَرْضَوْنَهُ ﴾ [الحج/ ٥٩]، وقولهُ: ﴿ مَدْخَلاً كَريماً ﴾ [النساء/ ٣١]، قُرىء بالوجهين(١)،

وقال أبو على الفَسويُ (٢): مَنْ قَرَأً: «مَدْخَلاً» بالفتح فكأنه إشارةً إلى أنهم يَقْصِدُونه، ولم يكونوا كَمَنْ ذَكَرَهُمْ في قوله: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ [الفرقان/ ٣٤]، وقوله: ﴿ إِذْ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ ﴾ [غافر/ ٧١]، ومَن قَرَأَ «مُدْخَلًا» فكقوله: ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ﴾ [الحج/ ٥٩]، وَادَّخَلَ: اجتهدَ في دخولهِ، قال تعالىٰ: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ [التوبة/ ٥٧]، والدَّخَلُ: كِناية عَن الفساد وَالعَدَاوَةِ المُسْتَبْطَنَةِ، كَالدَّغَل ، وَعَن الدُّعْوَةِ فِي النَّسَب، يُقَالُ: دَخلَ دَخَلًا (٣)، قال تعالىٰ: ﴿ تَتَّجِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ [النحل/ ٩٢]، فَيُقَالُ: دُخِلَ(٤) فُلاَنٌ فهو مَدْخُولٌ، كِنَايةٌ عَنْ بَلَهٍ في عَقْلِهِ، وَفَسَادٍ فِي أَصْلِهِ، ومنه قيلَ: شَجَرَةٌ مَدْخُولَةً. والدِّخَالُ فِي الإبل : أَنْ يَدْخُلَ إبلٌ في أَثْنَاءِ مَا لَم تَشْرَبُ لِتَشْرَبَ مَعَهَا ثَانياً. وَالدَّخَلُ طَائِرٌ، سُمِّي بذلك لدخُولِهِ فِيما بَيْنَ الأشجار المُلْتَفَّة، وَالدَّوْخَلَّةُ (٥): معروفة، وَدَخَلَ بِامْرَأَته: كِنَايةٌ عَن الإفضاء إليها، قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٣].

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم، والباقون بضمها. انظر: الإتحاف ص ١٨٩. (٢) في كتابه الحجة للقراء السبعة ١٥٤/٠.

<sup>(</sup>٣) قال في الأفعال ٣٢٧/٣: ودَخِلَ أَمرُه يدخَلُ دَخَلًا: فسد. (٤) انظر: الأفعال ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور: الدُّوخلة: سفيفة من خوص، كالزنبيل والقوصرة يترك فيها الرطب.

خــن

الدُّخَانُ كَالْعُثَانِ (١): المُسْتَصْحَبُ لِلَّهِيبِ، قال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانً ﴾ قال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ ﴾ [فصلت/ ١١]، أي: هي مثلُ الدُّخان، إشارةً إلى أنه لا تماسُكَ لَهَا، ودَخَنَتِ النارُ تَدْخَنُ: كَثُرَ دُخَانُهَا (٢)، والدُّخْنَةُ منه، لكن تُعُورِفَ فيما يُتَبَخَّرُ بِهُ مَنَ الطَّبِيخُ: أَفْسَدهُ الدُّخَانُ (٣). وتُصُورً من الدُّخَان اللَّوْنُ، فقيلَ: الدُّخَانُ اللَّوْنُ، فقيلَ: شَاةً دَخْنانَةً، وتُصُورً من الدُّخَان اللَّوْنُ، فقيلَ: منه التَّأذِي به، فقيل: هو دَخِنُ الخُلقِ، ورُوي: منه التَّأذِي به، فقيل: هو دَخِنُ الخُلقِ، ورُوي: «هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنِ» (١) أي: عَلَى فساد دِخْلَةٍ.

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ﴾ [الأنعام / ٦]، ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾ [نوح / ١١]، وأصلُه من الدَّر والدَّرَّةِ، أي: اللَّبنِ، ويُستَعارُ ذلك للمطرِ اسْتِعارةَ أسماءِ البَعِير وأوصافهِ، فقيلَ: للهِ دَرُّةُ، وَدَرَّ دَرُّكَ. ومنه

اسْتُعِيرَ قُولُهُمْ لِلسُّوقِ: دِرَّةُ، أي: نَفَاقُ (٥)، وفي المَثَل: سَبَقَتْ دِرَّتُه غِرَارَهُ (٢)، نحو: سَبَق سَيْلُه مَطرَهُ (٧). ومنه اشْتُقَ: استدرَّتِ الْمِعزَى، أي: طَلَبَتِ الفحل، وذلك أنها إذا طَلَبَتِ الفحل حَملَتْ، فإذا وَلَدَتْ دَرَّتْ، فَإِذا وَلَدَتْ دَرَّتْ، فَإِذا وَلَدَتْ دَرَّتْ، فَكِنَى عَنْ طَلَبَهَا الفحل بالاسْتِدرَار.

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: العُثَان والعَثن: الدخان، والجمع: عواثن على غير قياس، وكذلك جمع الدُّخان دواخن، والدواخن والعواثن لا يُعرف لهما نظير. اللسان (عثن).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٣/٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ٣/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن حذيفة وفيه: قلت: يا رسول الله، أيكونُ بعد هذا الخير شرَّ كما كان قبلَهُ شر؟ قال: نعم، قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف، قلت: وهل بعد السيف بقيَّة؟ قال: «نعم، تكون إمارةً على أقذاءٍ، وهدنةً على خَن. . . » إلى آخر الحديث، أخرجه أبو داود برقم (٤٢٤٤) في كتاب الفتن؛ وأحمد في المسند ٥/٣٨٦؟ والحاكم ٤٣٣/٤ وصححه ووافقه الذهبي؛ وانظر: شرح السنة ٥/١٩ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) الغِرار: قلَّة اللَّبن، والدَّرة: كثرته، أي: سبق شرُّه خيرَه. ومثله: سبق مطرَّهُ سيلُه، يُضرب لمن يسبق تهديده فعله. انظر: مجمع الأمثال ١٣٣٦/١ وأساس البلاغة ص ٣٣٢؛ والأمثال ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) انظر أمثال أبي عبيد ص ٣٠٥.

عند الله، ودرجاتُ النجوم تشبيهاً بما تَقدُّمَ. وَيِقَالُ لِقارِعةِ الطِّرِيقِ: مَدْرَجَةٌ، وَيُقالُ: فلانُ يَتَدَرَّجُ في كذا، أي: يَتَصَعَّدُ فيه دَرَجَةً دَرَجَةً، وَدَرَجَ الشيخُ والصَّبِيُّ دَرَجَاناً: مَشَى مِشْيةَ الصاعدِ في دَرَجهِ. وَالدَّرْجُ: طَيُّ الكتاب والثَّوْب، ويُقالُ للمَطْوِيِّ: دَرْجُ. وَاسْتُعيرَ الدَّرْجُ للموْتِ، كما اسْتُعِيرَ الطِّي له في قولهم: طَوَنَّهُ المَنِيَّةُ، وقولِهم: مَنْ دَبِّ وَدَرَج، أي: مَنْ كان حَيًّأ يمشى، ومن ماتَ فَطَوَى أحواله، وقولُه: ﴿ سَنَسْتَ دْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وَنَ ﴾ [الأعراف/ ١٨٢]، قيلَ مَعنَاهُ: سَنَطْويهمْ طَيَّ الكتاب، عبَارَةٌ عَنْ إغْفَالِهِمْ نحو: ﴿ وَلاَ تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف/ ٢٨]، وَالذُّرْجُ: سَفَطٌ يُجْعلُ فيه الشيءُ، وَالذُّرْجَةُ: خِرْقَةٌ تُلَفُّ فَتُدْخَلُ في حَياءِ(١) الناقة، وقيل: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ﴾ مَعنَاهُ: نَأْخُذُهُمْ دَرَجَةً فَدَرَجَةً ، وذلك إِدْنَاؤُهُمْ مِنَ الشيءِ شيئاً فشيئاً، كَالمَراقِي وَالمَنازِل في ارْتِقَائهَا وَنُزُولها. وَالدُّرَّاجُ: طَائرٌ يَدْرُجُ في مِشْيَتهِ.

درس

يَقْتَضِي انْمِحَاءَهُ في نَفسهِ، فلِذلك فُسِّرَ الدُّرُوسُ بالانْمحَاء، وكذا دَرَسَ الكتَابُ، ودَرَسْتُ الْعِلْمَ: تَنَاوَلْتُ أَثَرَهُ بِالحَفْظ، ولمَّا كَانَ تَنَاوُلُ ذلك بِمُدَاوَمَةِ القِرَاءَةِ عُبِّر عن إدامةِ الْقراءةِ بالدُّرْسِ ، قال تعالى: ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ [الأعراف/ ١٦٩]، وقَال: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران/٧٩]، ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ﴾ [سبأ/ ٤٤]، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ [الأنعام / ١٠٥]، وقُرىءَ: ﴿ دَارَسْتَ ﴾ (٢) أي: جَارَيْتَ أَهْلَ الكتَاب، وقيل: ﴿ ودَرَسُوا ما فيه ﴾ [الأعراف/ ١٦٩]، تَرَكُوا العَمَلَ به، منْ قَوْلهمْ: دَرَسَ القومُ المكان، أي: أبلَوْا أَثَرَهُ، ودَرَسَتِ المَوْأَةُ: كِنَايَةً عن حاضَتْ، وَدَرَسَ البعيرُ: صارَ فيه أثرُ جَرَب.

الدَّرَكُ كالدَّرَج، لكنْ الدَّرَجُ يُقالُ اعتباراً بالصُّعُود، وَالدَّرَكُ اعتباراً بالحُدُور، ولهذا قيلَ: درَجَاتُ الجنَّةِ، وَدَرَكاتُ النار، ولتَصَوَّر الحدور في النار سُمِّيَتْ هَاوِيةً، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ المُنَافِقينَ في الدَّرْكِ الأسْفَل مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء/ ١٤٥]، وَالدُّرْكُ (٣) أَقْصَى قَعر البحر. دَرَسَ الدَّارُ مَعْنَاهُ: بَقِيَ أَثَّرُهَا، وَبِقاءُ الأثَر | وَيُقَـالُ للحَبْلِ الـذي يُوصَـلُ بـهِ حَبْـلُ

<sup>(</sup>١) الحَياء: رَحِمُ الناقة، وإنما سمِّي حياءً باسم الحَياء، من الاستحياء، لأنه يُستر من الأدمي ويكني عنه من الحيوان، ويستفحش التصريح بذكره واسمه الموضوع له. راجع: اللسان (حيا) ٢١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو. راجع: الإتحاف ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) بفتح الراء، وهو أشهر، وتسكينها. القاموس.

آخَرُ ليُدْرَكَ الماءُ دَرَك، وَلِما يَلْحَقُ الإنسَانَ مِنْ تبعَةٍ دَرَكً (١) كالدَّرَكِ في البيع (٢). قال تعالىٰ: ﴿ لاَ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى ﴾ [طه/ ٧٧]، أي: تَبعةً. وَأَدْرَكَ: بَلغَ أقصى الشيءِ، وَأَدْرَكَ الصَّبيُّ: بَلغ غايَةَ الصِّبَا، وَذلك حين البُّلوغ، قَال: ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ ﴾ [يـونس/ ٩٠]، وقوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام/ ١٠٣]؛ فمنهم مَنْ حَملَ ذلك على البصر الذي هو الجارحة ؛ ومنهم مَنْ حَمَله عَلَى البَصِيرَةِ، وَذَكرَ أَنه قد نبَّه بهِ عَلَى ما رُويَ عن أبى بكر رضى الله عنه في قوله: (يَا مَنْ غَايَةُ مَعْرِفَته الْقصُورُ عنْ مَعرفَتِه) إِذْ كانَ غايَةُ مَعْرفَتهِ تعالىٰ أَنْ تَعرفَ الأشيّاءَ فَتعْلَم أنه ليس بشيء منهًا، وَلا بِمثْلِهَا بَلْ هُو مُوجِدُ كُلِّ مَا أَدْرَكْتُهُ. وَالتَّدَارُكُ فَي الإغَاثَةِ وَالنِّعمَة أَكْثَرُ، نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [القلم/ ٤٩]، وَقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فيهَا جَمِيعاً ﴾ [الأعراف/ ٣٨]، أي: لَحِقَ كُلُّ بالآخَر. وَقَال: ﴿ بَل ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةِ ﴾ [النمل/ ٦٦]، أي: تَدارَكَ، فأُدْغِمَتِ التاءُ في الدال، وَتُوصِّلَ إلى السكون بألف الْوَصْل، وَعَلَى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا ﴾ [الأعراف/ ٣٨]،

وَنحوه: ﴿ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [التوبة / ٢٨]، و﴿ اطَّيَّرْنَا بِكَ ﴾ [النمل/٤٧]، وقُرِىءَ: ﴿ بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ (٣)، وقال الحسنُ: معنَاهُ جَهِلُوا أمرَ الآخرَةِ (٤)، وحقيقتُه انتهى عِلمُهُم في لُحوقِ الآخِرَةِ فجهِلُوهَا. وَقيلَ معْنَاهُ: بَلْ يُدْرِكُ عِلْمُهُمْ ذلك في الآخِرَة، أي: إذَا حَصَلوا في الآخِرَةِ؛ لأَنَّ ما يكُونُ ظُنُونًا فِي الدُّنْيا، فهوَ في الآخِرَةِ يَقِينُ.

درهـــم

قال تعالىٰ: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ [يوسف/ ٢٠]، الدَّرْهَمُ: الفِضَّةُ المطبوعة المُتَعَامَلُ بِهَا.

دری

اللَّرايةُ: المعْرفَةُ المُدْرَكَةُ بضَرْبٍ مِنَ الخَتْل، يُقَالُ: دَرَيْتُه، وَدَرَيْتُ بِه، دِرْيَةً، نحو: فِطْنَةً، وَشَعْرَةً، وَادَّرَيْتُ قال الشاعر:

١٥٦ ـ وماذا يَدُّرِي الشُّعَـرَاءُ مِنِّي

وقد جاوَزْتُ رَأْسَ الأَرْبعِين<sup>(٥)</sup> والدَّرِيَّةُ: لما يُتَعَلَّمُ عليه الطَّعْنُ، وَللناقَة التي يَنْصبُهَا الصائدُ ليأنَسَ بها الصَّيْدُ، فَيَسْتَتِرَ مِنْ وَرَائِهَا فَيَرْمِيَهُ، والمِدْرَىٰ: لقَرْنِ الشاةِ؛ لكونها دافعةً به عن نفسها، وعنه اسْتعِيرَ المِدْرَى لما

<sup>(</sup>١) الدَّرَك: التبعَةُ ، يسكُّن ويحرُّك، يقال: ما لحقَكَ من دَرَكِ فعليَّ خلاصه. انظر: اللسان (درك).

<sup>(</sup>٢) ومنه: ضمانُ الدرك في عهدة البيع.

 <sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية ٦٦، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير ٧/٢٠ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي. وهو في البصائر ٢/٥٩٧؛ والمجمل ٢/٣٥٤؛ واللسان (دري).

يُصْلَحُ به الشَّعْرُ، قال تعالىٰ: ﴿ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً ﴾ [الطلاق/ ١]، وقالَ: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١١١]، وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴾ [الشورى / وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴾ [الشورى / وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴾ [الشورى / ٤٥]، وكُلُّ موضع ذُكِرَ في القرآن ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ ﴾، فقد عُقّبَ ببيانه (١١)، نحو ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا هُمْ الْذَراكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [القارعة / ١٠]، ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة / ٣]، ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة / ٣]، ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة / ٣]، ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة / ٣]، ﴿ وقولُه: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾ [يونس / ١٦]، مِن قولِهمْ: دَرَيْتُ، ولو كان مِنْ دَرَاتُ لقيلَ: ولا أَدْرَاتُكُمُوهُ. وكلُّ مُوضع ذُكرَ فيه: ﴿ وما يُدْريك ﴾ لَمْ يُعَقِّبُةُ موضع ذُكرَ فيه: ﴿ وما يُدْريك ﴾ لَمْ يُعَقِبُةُ موضع ذُكرَ فيه: ﴿ وما يُدْريك ﴾ لَمْ يُعَقِبُةً

بذلك، نحوُ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى ﴾ [عبس/ ٣٠]، ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَعِبس/ ٣٠]، ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَرِيبٌ ﴾ [الشورى/ ١٧]، والدِّرايَةُ لاَ تُسْتَعْمَلُ في اللهِ تَعالَىٰ، وقول الشاعر:

الدَّرْءُ: المَيْلُ إلى أَحَدِ الجَانِبَينِ، يُقالُ: قَوَّمْتُ دَرْأَهُ، وَدَرَأْتُ عنه: دَفَعْتُ عن جانبيه، وفلانٌ ذُو تَدْرُيء، أي: قويٌ عَلَى دَفْعِ أَعْدائه، ودارَأتُهُ: دافَعْتُه. قال تعالىٰ: ﴿ وَيَدْرَؤُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ [الرعد/ ٢٢]، وقال: ﴿ وَيَدْرَأُ وَنَعْمَا الْعَذَابَ ﴾ [النور/ ٨]، وفي الحديث: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بالشَّبهَاتِ» (٤) تنبيهاً عَلَى تَطَلُّب

وهو في اللسان (درى)؛ والصحاح (درى)؛ والبصائر ٩٧/٢ بلا نسبة؛ وهو للعجاج في ديوانه ص ٢٦؛ والممتع في التصريف لابن عصفور ١/٢٩؛ وتذكرة النحاة لأبي حيان ص ٥٤٠؛ وهذا الكلام ذكره المؤلف في الذريعة ص ٨٧.

<sup>(</sup>١) راجع: الإتقان للسيوطي ١/١٩٠ ؛ وقد نقل هذا القاعدة عن المؤلف ونسبها إليه ؛ وذكرها قبله المبرد في ما اتفق لفظه ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت، وعجزه: كلُّ امريءٍ منكَ على مقدار

<sup>(</sup>٣) وذلك لأن أسماء الله توقيفية ـ أي: يُتوقَف في إثباتُها على الشارعـ فلا يصح أن نسمي الله اسماً لم يسمُّ به نفسه، أو لم يأت في السنة.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرَجه الحارثي في مسند أبي حنيفة له عن ابن عباس مرفوعاً، وأبو سعد السمعاني في ذيل تاريخ بغداد، وفي سنده مَنْ لا يُعرف.

وعند الترمذي عن عائشة قال رسول الله: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» وفيه يزيد بن زياد ضعيف، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1.20 وقال: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال يزيد بن زياد قال فيه النسائي: متروك. وعند الدارقطني 1.20 عن علي رفعه: «ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود» وفيه المختار بن نافع، قال البخاري: منكر الحديث. والبيهقي في السنن 1.20 فالحديث ضعيف وله عدة طرق تقويه. راجع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 1.20 والتلخيص الحبير 1.20 وشرح السنة 1.20

حِيلةٍ يُدْفَعُ بِهَا الحَدُّ، قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ المَوْتَ ﴾ [آل عمران/١٦٨]، وقوله: ﴿ فَادَّارَءُ تُمْ فِيهَا ﴾ [البقرة/ ٧٧]، هو تفاعَلْتمْ، أَصْلُهُ: تَدَارَأْتُمْ، فأريدَ منه الإدغامُ تخفيفاً، وأُبدِلَ مِنَ التاء دالِّ فَسُكِّنَ للإِدْغَامِ، فاجْتُلِبَ لَهَا أَلِفُ الوصْلِ فَحصل عَلَى افَّاعَلْتُمْ. قَال بعض الأَدبَاءِ: ادَّارَأْتُم افْتَعَلْتُمْ، وغَلِطَ مِنْ

أُولًا: أَنَّ ادَّارَأْتُمْ عَلَى ثمانية أحرفٍ، وَافْتَعَلْتُم عَلَى سبعة أحرفٍ.

وَالثاني: أَنَّ الذي يَلي أَلِفَ الوَصْلِ تَاءً، فَجَعلهَا دَالاً.

والثالث: أنَّ الذي يَلي الثاني دَالٌ، فجعلها تَاءً. والرابعُ: أنَّ الفِعْلَ الصحيح العينِ لا يكونُ مَا بعدها تَاءِ الافتِعَالِ منه إلاَّ متحرِّكاً، وقد جَعَلَهُ هاهُنَا ساكِناً.

الخامِسُ: أَنَّ هاهُنَا قد دَخَلَ بِيْنَ التَّاءِ وَالدَّالُ زَائِدٌ. وفي افْتَعَلَتْ لا يَدخُلُ ذلك.

السادس: أنه أَنْزَلَ الألف مَنْزِلَ العيْنِ، وليستْ بعَينِ.

السابعُ: أَنَّ تاء افْتَعَلَ قَبْلَهُ حَرْفَانِ، وبَعْدَهُ حَرِفَانِ، وبَعْدَهُ حَرِفَانِ، وبَعْدَهُ حَرِفَانِ، وَادَّارَأْتُمْ بعد التاء ثَلاثَةُ أُحرُفِ افَّاعلته.

الدَّسُّ: إِدْخَالُ الشيءِ في الشيءِ بضَرْبٍ مِنَ الإَّكْرَاهِ. يُقالُ: دَسَسْتُهُ فَدَسَّ وقدْ دُسَّ البعيرُ بالهِنَاءِ (١)، وقيلَ: ليسَ الْهنَاءُ بالدَّسِّ (٢)، قال الله تعالىٰ: ﴿ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ﴾ [النحل/ ٥٩].

قال تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر/ ١٣]، أي: مَسامِيرَ، الواحدُ دِسارٌ، وأصلُ الدَّسْر: الدَّفعُ الشديدُ بِقَهْرٍ، يُقَالُ: دَسَرَهُ بالرُّمْح، ورجلٌ مِدْسَرٌ، كقولك: مِطْعَنٌ، وَرُويَ: «ليسَ في العَنْبَر زَكاةً، إنَّمَا هوَ شَيْءُ دَسَرَهُ البحرُ »(٢). [قال الحسن: الدُّسْر: صدرُ السَّفينة، لأنَّها تدسر الماءَ بِجُوْجؤها، ويقال: الدُّسر: ما يُشَدُّ به السفينة من المسامير الشُّرُط، وقال مجاهد: الدُّسر: عوارض والشُّرُط، وقال مجاهد: الدُّسر: عوارض السفينة. وقيل: أضلاعها. وقيل: أصلها وطرفاها](٤).

دســــى

قال تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس/ ١٠]، أي: دَسَّسَهَا في المعاصِي، فأَبْدَلَ مِنْ إحدَى السّينَاتِ يَاءً، نحوُ: تَظَنَّيْتُ، وأَصْلُهُ تَظَنَّنْتُ.

ع الدَّعُ: الدَّفْعُ الشديدُ، وأصلُه أنْ يُقالَ للعاشر: (٢) انظَر: المجمل ٢/٣١٧؛ والأمثال ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۱) الهناء: ضربٌ من القطِران. انظر: اللسان (هنيء). (۲) انظَر: المجمل ۲/ ۳۱۷؛ والأمثال ص ۲۳۰ (۳) يروىٰ عن ابن عباس قال: (ليس العنبرُ بركازٍ، هو شيء دسره البحر) أخرجه البخاري والبيهقي وابن أبي شيبة. وانظر: فتح الباري ۳۲۳/۳؛ وشرح الموطأ للزرقاني ۱۰۲/۲.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ظ، ولعلها من الحواشي أدخلت في المتنّ.

دُعْ دُعْ، كما يُقالُ له: لَعا، قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُدَّعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ [الطور/ ١٣]، وَقُولُه: ﴿ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ [الماعون/ ٢]، قال الشاعرُ:

مَّ ١٥٨ ـ دَعَّ الْبَوْصِيِّ في قَفَا يَتِيمِه (١) عَسِو

الدُّعاءُ كالنِّداءِ، إِلَّا أَنَّ النَّداءَ قد يُقَالُ بيا، أو أيا، ونحو ذلك مِنْ غير أن يُضمَّ إليه الاسْمُ، والدُّعاءُ لا يكادُ يُقالُ إِلَّا إِذَا كَانَ معه الاسمُ، نحوُ: يا فلانُ ، وقد يُسْتَعْمَلُ كلُّ واحدٍ منهما موضع الآخر. قال تعالىٰ: ﴿ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ [البقرة/ ١٧١]، ويُسْتَعْملُ استعمالَ التسمية، نحو: دَعَوْتُ ابنى زيداً، أي: سمَّيُّتُه، قال تعالىٰ: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور/ ٦٣]، حَثًّا عَلَى تَعظيمه، وذلك مُخَاطَبَةُ مَنْ كَانَ يقول: يا محمدُ، ودَعَوْتَهُ: إِذَا سَالَتُهُ، وإذا اسْتَغَثْتُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ قَالُوا ادْءُ كَنَا رَبُّك ﴾ [البقرة/ ٦٨]، أي : سَلْهُ، وقال: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ [الأنعام/ ٤٠ ـ ٤١]، تنبيهاً أنَّكُمْ إِذَا أَصَابَتُكُمْ ا

شِدَّةٌ لم تَفْزَعُوا إِلَّا إِليه، ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمعاً ﴾ [الأعراف/ ٥٦]، ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٣]، ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ [الزمر/ ٨]، ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ﴾ [يونس/ ١٢]، ﴿ وَلَا تَدْءُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ [يونس/ ١٠٦]، وقوله: ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثيراً ﴾ [الفرقان/ ١٤]، هو أن يقولَ: يا لهفاهُ، وَيا حسْرَتاهُ، ونحو ذلك منْ ألفاظِ التأسُّف، والمعنَى: يحْصُلُ لكُمْ غُمومٌ كَثيرةً. وقوله: ﴿ ادْعُ لَنَا رَبِّكَ ﴾ [البقرة/ ٢٦٨، أي: سَلْه. والدُّعاءُ إلى الشيءِ: الْحتُّ عَلَى قَصْدِهِ ﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [يوسف/ ٣٣]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ [يونس/ ٢٥]، وقال: ﴿ يَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ \* تَدْعُونَنِي لَأِكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ ﴾ [غافر/ ٤١ ـ ٤٢]، وقوله: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنَى إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ [غافر / ٤٣]، أي: رفْعةٌ وتَنْويهُ. والدِّعْوَةُ مُخْتَصَّةً بِادِّعاءِ النِّسبة (٢)، وأصلها للحالة التي عليها الإنسان، نحو: القِعْدةِ والجلْسةِ.

<sup>(</sup>١) الرجز لأبي نواس في ديوان المعاني ٧/٣٥٧، وهو بتمامه:

يدعُه بضفتي حيزومه دع الوصيّ جانبي يتيمه وهو في ربيع الأبرار ٤٩/١؛ وتفسير الماوردي، ١١٢/٤؛ وإعراب ثلاثين سورة ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: والدَّعوة في النسب بالكسر. قال أبو عبيدة: يقال في النسب دِعوة، بالكسر، وإلى الطعام دَعوة، بالفتح. انظر: المجمل ٣٢٦/٢.

وقولهمْ: «دَعْ دَاعِي اللَّبن» (١) أي: غُبْرَةً (٢) تُحْلَب مِنْهَا اللَّبنَ، [قال أبو عبيدٍ: أي: أبقِ في الضّرع قليلاً من اللبن، ولا تستوعبه كلَّه، فإنَّ الذي يبقيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استوعب كلَّ ما في الضَّرع أبطأ درُّه على حالبه]. والادِّعاءُ: أَنْ يَدَّعِي شيئاً أنَّه له، وفي الحرب الاعتِزَاءُ، قال تعالىٰ: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا لَحرب الاعتِزَاءُ، قال تعالىٰ: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَطُلُبُونَ، والدَّعْوىٰ: الادِّعاءُ، قالَ: ﴿فَمَا كَانَ تَطْلُبُونَ، والدَّعْوىٰ: الادِّعاءُ، قالَ: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ أَنِ وَالدَّعْوى: الدُّعاءُ، قال: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ وَالدَّعْوى: الدُّعَاءُ، قال: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ وَالدَّعْوى: الدُّعَاءُ، قال: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس/ ١٠].

الدَّفْعُ إِذَا عُدِّيَ بَإِلَىٰ اقْتَضَى مَعْنَى الْإِنَالَةِ، نَحُو قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء/ ٦]، وإذا عُدِّي بِعَنْ اقْتَضَى معنى الْحِمايَة، نحو: ﴿ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج/ ٣]، وقال: ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [الحج/ ٤٤]، وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي المَعَارِجِ ﴾ ﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي المَعَارِجِ ﴾ [المعارج/ ٢-٣]، أي: حَامٍ ، والمُدَفَّعُ: الذي يَدْفَعُهُ كُلُّ أَحَدِ(٣)، والدُّفْعَةُ مِنَ المَطرِ، والدُّفَّاعُ مَنَ السَّيْلِ .

قال تعالىٰ: ﴿ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق/ ٦]. سائِل بسُرْعَةٍ. ومنه اسْتُعِيرَ: جاءُوا دُفْقَةَ، وَبعيرُ أَدْفَقُ: سريعٌ، ومَشَى الدِّفِقَىٰ، أي: يَتَصَبَّبُ في عَدْوِهِ كَتَصَبَّبِ المَاءِ المُتَدَفِّقِ، ومشَوْا دَفْقاً. دفسيء

الدَّفْءُ: خِلَافُ البَرْدِ، قال تعالىٰ: ﴿ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾ [النحل/ ٥]، وهـو لما يُدْفىءُ، ورجُلُ دَفْآنُ، وَامْرَأَةٌ دَفْأَىٰ، وَبَيْتٌ دَفِيءٌ.

دك الدَّكُ: الأرْضُ الليَّنةُ السَّهْلَةُ، وقد دَكَّهُ دَكًا، وقال تعالىٰ: ﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاقة/ ١٤]، وقال: ﴿ دُكَّتِ الأَرْضُ دَكَّا ﴾ [الفجر/ ٢١]، أي: جُعِلَتْ بمنزلَةِ الأَرضِ اللَّينة. وقال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ [الأعراف/ تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ [الأعراف/ 1٤٣]، ومنه: الدُّكَّانُ. والدَّكْدَاكُ ( أَنُ : رَمْلُ لَيِّنَةُ . وَأَرْضُ دَكَّاءُ : مُسَوَّاةً ، وَالْجَمعُ الدُّكُ ، ونَاقَةُ دَكَّاءُ : لاَ سَنَامَ لَهَا، تشبيهاً بالأَرْضِ الدُّكُاءِ .

دلَ الدِّلالةُ: ما يُتَوَصَّلُ به إلى معرفةِ الشيءِ، كَدلالةِ الأَّلْفَاظِ عَلَى المعنَى، ودلالةِ الإِشَاراتِ،

(٤) انظر: المجمل ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>١) هذا حديث وقد أخرجه أبو عبيد في غريبه ٩/٢؛ وأحمد في مسنده ٧٦/٤، وعُنده عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلى بلقوح إلى النبي ﷺ، فحلبتها فقال: «دع داعى اللبن»؛ ثم صارَ مَثَلًا.

<sup>(</sup>٢) غُبر كل شيء: بقيِّته، وقد غلب ذلك على بقية اللبن في الضرع، وعلى بقية دم الحيض. انظر: اللسان (غبر).

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (دفع)؛ والمجمل ٢/٣٣٠.

والرموز، والكناية، والعُقود في الحساب، وسواء كانَ ذلك بِقَصْدٍ ممنْ يجعَلُهُ دلالَةً، أو لم يكُنْ بِقَصْدٍ، كَمَنْ يَرى حركةَ إنسانٍ فَيَعْلَمُ أنهُ حَيِّ، قال تعالىٰ: ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ اللَّرْضِ ﴾ [سبأ/ ١٤]. أصلُ الدِّلالةِ مصدرٌ كالكِتابةِ والإمارةِ، والدَّالُ: مَنْ حَصَلَ منه ذلك، والدليلُ في المبالغةِ كعالمٍ، وعليم، وقادرٍ، وقديرٍ، ثم يُسمَّى الدَّالُ والدليلُ دِلَالةً، كتسمية وقديرٍ، ثم يُسمَّى الدَّالُ والدليلُ دِلَالةً، كتسمية الشيءِ بمصدره.

دلنو

دَلَوْتُ الدَّلوَ: إِذَا أَخْرِجْتَهَا وقيل: يكون في معنى أَرْسَلْتَهَا، وأَدْلَيْتُهَا أِي: أَخْرَجْتُها، وقيلَ: يُحونُ بمعنى أَرْسَلْتها (قاله أبو منصور في الشاملِ)(۱)، قال تعالىٰ: ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ [يوسف/١٩]، وَاسْتُعيرَ للتَّوَصُّلِ إلى الشيء، قال الشاعر:

١٥٩ ـ وليسَ الرِّزْق عَنْ طَلَبٍ حَثِيثٍ

ولكِنْ أَلْقِ دَلْوَكَ في الدلاءِ(٢)

وَبهذا النحوِ سُمِّيَ الوَسِيلَةُ المائِحَ، قال الشاعر:

١٦٠ ـ ولِي مَائِحُ لَم يُورِدِ النَّاسُ قَبْلُهُ

مُعَلِّ وأشطانُ الطَّوِيِّ كثيرُ (٣) قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة/ ١٨٨]، والتَّدَلي: الدُّنُوّ وَالإِسْتِرْسَالُ، قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ [النجم / ٨].

دُلُوكَ الشمس: مَيْلُهَا لِلغُرُوبِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء/ ٧]، هو مِن قولهم: دَلَكْتُ الشَّمسَ: دَفَعْتُهَا بِالرَّاحِ، ومنه: دَلَكْتُ الشيءَ في الرَّاحَةِ، بِالرَّاحِ، ومنه: دَلَكْتُ الشيءَ في الرَّاحَةِ، وَدَالَكْتُ الرَّجُلَ: إِذَا مَاطَلْتَهُ، وَالدَّلُوكُ: ما دَلَكْتَهُ مِنْ طِيبٍ، وَالدَّلِيكُ: طعام يُتَخَذُ مِنَ الزَّبْدِ وَالتَّمْرُ (٤).

دمــدم

دلــك

﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ [الشمس/ ١٤]،

(١) أبو منصور الجبان الرازي، واسمه محمد بن علي، كنيته أشهر من اسمه، شيخ وقته في اللغة، وكتابه «الشامل» في اللغة كثّر فيه الألفاظ اللغوية، وقابل الشواهد، وهو كتاب كبير في ثلاثة عشر مجلداً، ربَّبه على الحروف، كان يجالس علاء الدين ابن بويه، وكان الصاحب كافي الكفاة يعزُّه ويجله وتعاصر مع ابن سينا واجتمعا في مجلس العلاء. انظر: إنباه الرواة ١٧٦/٤؛ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٨؛ وبغية الوعاة ١٨٥/١٨.

(٢) البيت لأبي الأسود الدِّيلي. وهو في البصائر ٢٠٦/٢؛ والمحاسن والمساوىء للبيهقي ص ٢٨٦؛ وتفسير الراغب ورقة ١٢٦.

(٣) البيت للعجير السلولي. وهو في اللسان (ميح) ؛ وتفسير الراغب ورقة ١٢٦.
 ورواية اللسان:

ولي مائح لم يسورد السماء قبله يعلي، وأشطان الدلاء كشيسر وعنى بالمائح لسانه؛ لأنه يميح من قلبه، وعنى بالماء الكلام، وأشطان الدلاء، أي: أسباب الكلام كثير لديه غير متعذر عليه. (٤) انظر: المجمل ٣٣٤/٢.

أي: أَهْلَكُهُمْ، وأَزْعَجَهُمْ، وقيلَ: الدَّمْدَمَةُ حَكَايةُ ضَوْتِ الهَدَّةِ، ومنه: دَمْدَمَ فُلانٌ في كلامه، ودَمَمْتُ الثوبَ: طَلَيْتُهُ بِصِبْغِ مَّا، وَالدِّمامُ: ما يُطْلَى به، وبَعيرٌ مَدْمُومٌ بالشَّحْمِ، والدَّامَّاءُ، والدُّمَمةُ: جُحْرُ اليَرْبوعِ، وَالدَّاماءُ بالتخفيف، وَالدَّيمُومَةُ: المَفازَةُ.

### دمــــي

أَصْلُ الدَّم دَمَيٌ، وهو معروفٌ، قالَ الله تعالىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة/ ٣]، وجمعه دماء، وقال: ﴿ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٤]، وقد دَمِيَتِ الحَرَاحَةُ، وفرَسٌ مَدْمِيُّ: شديدُ الشُّقْرَةِ، كالدَّم في اللَّوْنِ، والدُّمْيَةُ صُورَةٌ حَسَنةٌ، وَشَجَّةٌ دَامِيَةً.

قال: ﴿ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴾ [الفرقان/ ٣٦]، وقال: ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخرينَ ﴾ [الشعراء/ ١٧٢]، ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٧]، والتدميرُ: إذخالُ الهلاكِ عَلَى الشيءِ، ويقالُ: ما بالدَّارِ تَدْمُرِيُّ (١)، وقوله تعالىٰ: ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [محمد/ وقوله تعالىٰ: ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [محمد/

.مـــع

قَال تعالىٰ : ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

حَزَناً ﴾ [التوبة/ ٩٢]. فالدَّمْعُ يكونُ اسماً للسائلِ منَ العيْنِ، ومصدرَ دَمَعَتِ العينُ دمْعاً وَدَمَعَاناً.

## دمـــغ

قال تعالىٰ: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾ [الأنبياء / ١٨]، أي: يكْسِرُ دِمَاغَهُ، وشجَّةٌ دامِغَةٌ كذلك. ويُقالُ للطَّلْعةِ تحْرُجُ مِنْ أَصْلِ النَّخْلَةِ فَتُفْسِدُهُ إِذَا لَمْ تُقْطَعْ: دامِغَةٌ، وللحديدةِ التي تُشَدُّ عَلَى آخِرِ الرَّحْلِ: دَامِغَةٌ، وكلَّ ذلكَ اسْتِعَارَةٌ مِنَ الدَّمْغِ الذي هُوَ كَسُرُ الدِّماغ.

## دئــر

قَال تعالىٰ: ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ ﴾ [آل عمران/ ٧٥]، أَصْلُهُ: دِنَّارٌ، فَأُبْدِلَ مِنْ إِحْدَى النَّونَيْنِ ياءٌ، وقيلَ: أَصْلُهُ بالفارسية دِينٌ آرْ، أي: الشريعة جاءَتْ به.

## دنـــو

الدُّنُوُّ: القُرْبُ بالذَّاتِ، أو بالحُكْم ، ويُسْتَعْمَلُ في المكانِ والزَّمانِ والمنزلَةِ. قال تعالَىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ [الأنعام / ٩٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم / ٨]، هذا بالحُكْم. ويُعَبَّرُ بالأدنى تارَةً عَن الأَصْغَرِ، فيقابَلُ بالأَكثرِ نحوُ: ﴿ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ فَيقابَلُ بالأَكثرِ نحوُ: ﴿ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ قَيقابَلُ بالأَكثرِ نحوُ: ﴿ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ قَيقابَلُ بالأَكثرِ نحوُ: ﴿ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ قَيقابَلُ بالأَكثرِ نحوُ: ﴿ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ قَيْمَا لَا فَيْ فَيْ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى أَنْ فَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِنْ فَلِكَ وَلَا أَدْنَا فَيَعْرَالُ الْعَالِمُ فَاللّهُ فَاللّهُ مُنْ فَلَا أَنْ فَالْمَالِمُ فَالْمُعْرِالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُؤْدِهِ فَالْمُنْ فَالْمُونِ الْمَنْ فَلْمُعْرِالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَلْمُلْكُونُ فَلِكُ فَلْمِلْمُ فَالْمُؤْرِهُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُؤْرِ الْمُنْمُ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالِكُونُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَا

<sup>(</sup>١) أي: أحد، وانظر: المجمل ٢/٣٣٥.

أَكْثَرَ ﴾(١)، وتارةً عَن الأرْذَل فيُقَابَلُ بالخير، نحوُ: ﴿ أَتُسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْـرٌ ﴾ [البقرة/ ٦١]، وَعَن الْأَوَّلِ فَيُقَـالِـلُ بِالْآخِرِ، نَحُوُّ: ﴿ خَسِرَ اللَّهُنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ [الحج/١١]، وقوله: ﴿ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النحل/ ١٢٢]، وتارةً عَن الأقْرب، فيُقابَلُ بالأقصَى نحوُ: ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى ﴾ [الأنفال/ ٤٢]، وجمعُ الدُّنيَا الدُّنيَا الدُّنيَا نحوُ الكُبْرِيٰ والكُبَرِ ، والصُّغْرَى والصُّغَر. وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ ذٰلِكَ أُدْنِي أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ ﴾ [المائدة/١٠٨]، أي: أقرَبُ لنفُوسهم أَن تَتَحَرَّى العدالة في إقامةِ الشهَادَةِ، وعَلَى ذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنِي أَنْ تَقَـرً أَعْيُنُهُنَّ ﴾ [الأحزاب/ ٥١]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [البقرة/ ٢٢٠]، مُتَنَاوِلٌ لِلْأَحْوالِ التي في النشأةِ الأولَى، وما يكونُ في النشأةِ الآخِرَةِ، ويُقالُ: دَانَيْتُ بينَ الْأُمْرَيْن، وَأَدْنَيْتُ أَحَدَهمَا مِنَ الآخر. قالَ تعالىٰ: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾

[ [الأحزاب/ ٥٩]، وأَدْنَتِ الفَرَسُ: دَنَا نِتَاجُهَا. وخصَّ الدُّنِيءُ بالحقير القَدْرِ، ويُقَابَلُ به السَّبِّيءُ؛ يُقالُ: دَنِيءٌ بَيِّنُ الدَّنَاءَةِ. وَمَا رُوِيَ ﴿إِذَا أَكَلْتُمْ فَدَنُّوا» (٢) مِنَ الدنو، أي: كلُوا مِمَّا يَلِيكم.

الدُّهْرُ في الأصْل: اسمُّ لمُدَّةِ العالَم مِنْ مَبْدَأِ وُجُودهِ إلى انْقضَائِهِ، وعَلَى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدُّهْرِ ﴾ [الدهر/١]، ثُمَّ يُعَبَّرُ به عَنْ كُلِّ مُدَّةٍ كثيرةٍ، وَهو خلافُ الزمان، فإنَّ الزَّمانَ يَقعُ عَلَى المدَّةِ القليلةِ وَالكثيرَةِ، وَدَهْرُ فُلانِ: مُدَّةُ حياتِه، واسْتُعِيرَ للعادةِ الباقيةِ مُدَّةَ الحياةِ، فقيل: ما دَهْري بكذا، ويقالُ: دَهَرَ فُلاناً نائبةٌ دَهْراً، أي: نزلتْ به، حكاهُ (الخليلُ)(٣)، فالدُّهْرُ هاهنا مصدرٌ، وقيلَ: دَهْدَرَهُ دَهْدَرَةً، ودَهْرٌ دَاهِرٌ وَدَهِيرٌ. وقولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ: «لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ»(٤) قد قيلَ مَعناهُ: إنَّ الله فاعِلُ مَا يُضافُ إلى الدُّهُر مِنَ الخير وَالشُّرِّ والمَسَرَّةِ والمَساءَةِ، فإذا سَبَيْتُم الذي تَعْتَقدُونَ أنه فاعِلُ ذلك فقد سَبَبُّتُمُوهُ تعالى عَنْ ذلك(٥) . وقال بعضهم(٢) : الدُّهْرُ

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: آية ٧. وقرأ الحسن (ولا أكبرُ) وهي قراءة شاذة، وهي محل الاستشهاد.

<sup>(</sup>٢) في النهاية: «سمُّوا الله ودنُّوا، وسمَّتوا» ، وكذا في غريب الحديث لابن قتيبة ٣٤٥/٣.

أي: إذا بدأتم بالأكل كلوا مما بين أيديكم، وسمَّتوا، أي: ادعوا للمُطعِم بالبركة. النهاية ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: اِلعين ٢٣/٤، وفي عبارة المؤلف بعض التصرف.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٩٩، والبخاري، فتح الباري ٨/ ٥٧٤.

<sup>(</sup>٥) وهذا قول أبي عبيد في غريب الحديث ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن داود الظاهري. انظر فتح ألباري ٥٧٤/٨.

الثاني في الخبر غيرُ الدَّهْرِ الأوَّلِ، وإنما هو مصدرٌ بمعنى الفاعِل، ومَعناهُ: أَنَّ الله هو الدَّاهِرُ، أي: المُصَرِّفُ المدَبِّرُ المُقيَّض لِما يَحْدُثُ، والأولُ أَظْهَرُ (١). وقولُه تعالى إخباراً عَنْ مُشْرِكِي العَرَب: ﴿ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية / ٢٤]، قبل: عُنى به الزمانُ.

## دهـــق

قال تعالىٰ: ﴿ وَكَأْساً دِهَاقاً ﴾ [النبأ/ ٣٤]، أي: مُفْعَمَةً، ويُقالُ: أَدْهَقْتُ الكأْسَ إدهاقاً فَدَهَقَ، كقولك: فَدَهَقَ، كقولك: قَبَضَ قَبْضَةً.

### دهـــم

الدُّهْمَةُ: سَوَادُ الليل، ويُعَبَّرُ بِهَا عَنْ سَوادِ الفرَس، وقد يُعَبَّرُ بِهَا عَن الخُضْرَةِ الكامِلَةِ الفرَس، وقد يُعَبَّرُ بها عَن الخُضْرَةِ إِذَا لَم تَكُنْ اللَّونِ، كما يُعَبَّرُ عَنِ الدُّهْمَةِ بِالخُضْرَةِ إِذَا لَم تَكُنْ كَامِلَةَ اللَّونِ، وذلك لِتَقَارُبهما باللوْنِ. قال الله تعالىٰ: ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [السرحمٰن/ ٦٤]، تعالىٰ: ﴿ مُدْهَامًّ الْفِعل مُفعالٌ، يقالُ: ادْهَامًّ ادْهِيماماً، قال الشاعِرُ في وصْف الليل:

١٦١ ـ في ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هامَهُ البُّومُ (٢)

ده.....٠

قال تعالىٰ: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [المؤمنون/ ٢٠]، وجمع الدُّهْن أَدْهانٌ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ [الرحمٰن/ ٣٧]، قيلَ: هو دُرْدِيُّ الزَّيْتِ، وَالمُدْهُنُ: ما يُجْعلُ فيه الدُّهْنُ، وهو أَحَدُ ما جاءَ عَلَى مُفْعُل مِنَ الآلة (٣)، وقيل للمكان الذي يَسْتَقِرُّ فيه ماءٌ قليلٌ: مُدْهُنِّ، تشبيهاً بذلك، ومنْ لفظ الدُّهن اسْتُعِيرَ الدَّهِينُ للناقة القليلةِ اللَّبن، وَهِيَ فَعِيلٌ في معنى فاعل ، أي: تُعْطِي بِقَدْر ما تَدْهُنُ به. وقيلَ: بمعنى مفعولٍ، كأنه مَدْهُونٌ باللبَن. أي: كأنهَا دُهِنَتْ باللَّبَن لِقِلَّتِهِ، والثاني أَقْرَبُ مِنْ حيثُ لم يَدْخُولْ فيه الهَاءُ، وَدَهَنَ المَطَرُ الأَرْضَ: بَلُّهَا بَللًا يَسِيراً، كالدُّهْنِ الذي يُدْهَنُ به الرَّأْسُ، ودَهَنَهُ بالعصا: كِنَايةٌ عَنِ الضَّرْبِ عَلَى سَبيلِ التَّهَكُّم، كقولهم: مَسَحْتُهُ بالسَّيْفِ، وحَيَّنتُهُ بالرُّمْح . وَالإِدْهَانُ فِي الْأَصْلِ مِثْلُ التَّدْهِينِ، لكنْ جُعِلَ عِبَارَةً عن المُدَارَاةِ وَالمُلاَيْنَةِ، وَتَرْكِ الجِدِّ، كما جُعِلَ التَّقْريدُ وَهُو نَزْعُ القُرَادِ عن البعير عِبارةً عن ذلك، قال: ﴿ أَفَيهٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ [الواقعة/ ٢٨١، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) نقله ابن حجر عنه في الفتح ٥٧٥/٨.

<sup>(</sup>٢) الشطر تقدُّم في باب (خضِر).

<sup>(</sup>٣) وقد جمع أبن مالك ما شذُّ من اسم الآلة في لاميته فقال:

شَدُّ الْـمُـدُّق ومُسْعُطُّ ومُكُلَّحُلة ومُـدْهُن مُنْصُلُ والآتي مِنْ نَخلا أي: المُنخل.

## دأب ـ داود ـ دار

١٦٢ ـ الحَزْمُ والقُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْـ

إِدْهَانِ والفِكَّةِ والساع(١) ودَاهَنْتُ فُلاناً مُدَاهَنَةً، قال: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُّهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم / ٩].

دأب

الدَّأْبُ: إِدَامَةُ السَّيْرِ، دَأْبَ في السَّيْرِ دَأْباً. قال تعالىٰ: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن ﴾ [إبراهيم/ ٣٣]، والدَّابُ: العَادَةُ المستمرَّةُ دَائِماً عَلَى حالَةٍ، قال تعالىٰ: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ [آل عمران/ ١١]، أي: كَعَادَتِهِمْ التي يَسْتَمِرُّونَ عليها.

داود اسم أعجمي .

الدارُ: المنزلُ اعتباراً بدورَانها الذي لَها بالحائط، وقيلَ: دَارَةً، وجمعُها ديارٌ، ثم تُسمَّى البلدةُ دَاراً، والصُّقْعُ دَاراً، والدُّنْيا كما هي دَاراً، والدَّارُ الدُّنيا، والدَّارُ الآخرَةُ، إشارةٌ إلى المَقرَّيْن في النَّشَأَةِ الْأُولَى، والنَّشَأَةِ الْأُخْرَى. وقيلَ: دَارُ الدُّنْيا، ودَارُ الآخِرَةِ، قالَ تعالىٰ: ﴿ لَهُمْ دَارُ

السَّلَام عِنْدَ رَبِّهمْ ﴾ [الأنعام / ١٢٧]، أي: الجنة ، و ﴿ دارَ البوار ﴾ (٢) أي: الجحيم . قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ ﴾ [البقرة/ ٩٤]، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [البقرة/ ٢٤٣]، ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ﴾ [البقرة/ ٢٤٦]، وقال: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٤٥]، أي: الجحيم، وقولهم: ما بها دَيَّارٌ (٣)، أي: ساكِنٌ وهو فَيْعالٌ، ولو كان فَعَالاً لَقيلَ: دَوَّارٌ، كقولهمْ: قَوَّالٌ وجَوَّازُ. وَالدَّائرَةُ: عِبَارَةٌ عَنِ الخطِّ المحيطِ، يُقالُ: دَارَ يَدُورُ دَوَرَاناً، ثم عُبِّرَ بها عَن الحادثة. وَالدَّوَّارِيُّ: الدَّهْرُ الدَّائِرُ بالإنسَانِ مِنْ حيثُ إِنَّهُ يُدَوِّرُ بِالإنسان، ولذلك قال الشاعر:

# ١٦٣ ـ والدُّهْرُ بالإنسَانِ دَوَّارِيُّ (٤)

والدُّوْرَةُ وَالدَّائِرَةُ في المكروهِ، كما يُقالُ: دَوْلَةٌ في المحبوب، وقوله تعالىٰ: ﴿ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً ﴾ [المائدة / ٢٥]، والدَّوَّارُ: صَنَمٌ كانُوا يَطُوفُونَ حولهُ. والدَّاريُّ: المَنسوبُ إلى الدَّار، وخُصِّصَ بالعطَّار(٥) تخصيصَ الهَالِكِيّ

(٣) الأمثال ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري، شاعر جاهلي أدرك الإسلام، فقيل: أسلم، وقيل: لم يسلم. وهو في المفضليات ص ٢٨٥، واللسان (هيع). الفكّة: الضعف، الهاع: شدة الحرص.

<sup>(</sup>٢) الآية ﴿ وأَحَلُّوا قُومُهم دارَ البوار ﴾ سورة إبراهيم: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج، وهو في ديوانه ١/ ٣١٠، ومجمل اللغة ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) قال في اللسان: والدَّاري: العطَّار، يقال: إنه نسب إلى دارينَ، فرضة بالبحرين فيها سوق كان يحمل إليها مسك من ناحية الهند. اللسان (دور).

بالقَيْنِ (١) ، قال عَلَيْ : «مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الدَّارِيِّ ، (٢) ويُقالُ للاَزمِ الدَّارِ : دَارِيُّ . وقوله تعالىٰ : ﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [التوبة / ٩٨] ، أي : يُحيطُ بهمُ السَّوءُ إحاطَةَ الدَّائِرَةِ بمَنْ فيها ، فلا سبيلَ لهمْ إلى الانفكاكِ منه بوجهٍ . وقولُه تعالىٰ : ﴿ إِلّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٨٢]، تَجَارَةً حَاضِرةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٨٢]، اي : تَتَدَاوَلُونها وَتَتَعَاطَوْنَهَا مِن غيرِ تأجيلٍ .

الدُّوْلَةُ وَالدُّولَةُ وَاحِدَةٌ، وقيلَ: الدُّوْلَةُ في الممال ، والدُّوْلَةُ في الحربِ وَالجاهِ. وقيلَ: الدُّوْلَةُ الممال ، والدُّوْلَةُ الله يَتَدَاوَلُ بِعَيْنِه، وَالدَّولَةُ المصْدَرُ. قال تعالىٰ: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ المصْدَرُ. قال تعالىٰ: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر/ ٧]، وتَدَاوَلَ القوْمُ كذا، أي: تَنَاوَلُوهُ مِنْ حيثُ الدُّوْلَة، وَدَاوَلَ الله كذا، بينهمْ. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَبِلْكَ الْأَيّامُ نُدَاولُهَا كذا بينهمْ. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَبِلْكَ الْأَيّامُ نُدَاولُهَا

بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران/ ١٤٠]، والدُّوْلُولُ: الدَّاهِيَةُ والجمع الدَّآلِيلُ والدُّوْلاتُ(٣). دوم

أَصْلُ الدّوامِ السكونُ، يُقَالُ: دَامَ الماءُ، أي: سنكنَ، «ونَهِيَ أَنْ يَبُولَ الإِنسَانُ في الماءِ الدائم» (أ). وأَدَمْتُ القِدْرَ وَدَوَّمْتُها: سكَّنْتُ غَلَيَانَها بالمَاءِ، ومنه: دَامَ الشيءُ: إذا امْتَدَّ عليه الزمانُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ [المائدة/ ١١٧]، ﴿ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ﴾ [آل عمران/ ٧٥]، ﴿ لَنْ نَدْخُلَهَا عَلَيْهِ قَائِماً ﴾ [آل عمران/ ٥٥]، ﴿ لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ [المائدة/ ٢٤]، ويُقالُ: دُمْتَ تَدُومُ، نحوُ: مِتَ تَدُومُ، نحوُ: مِتَ تَموتُ (٥)، ودَوَّمَتِ الشَمْسُ في كَبِدِ السّماءِ، قال الشاعر:

178 - والشمسُ حَيْرَى لَهَا في الْجَوِّ تَدْوِيمُ (٦) وَدُوَّ مَا الْجَوِّ مَا الْجَوِّ مَا الْجَوْمُ (٦) وَدُوَّمَ الطَّيرُ في الهواءِ: حَلَّقَ، وَاسْتَدمْتُ

<sup>(</sup>١) في اللسان: الهالكيّ: الحداد، قال ابن الكلبي: أول مَنْ عمل الحديد من العرب الهالك بن عمرو بن أسد بن خزيمة، وكان حدَّاداً، نسب إليه الحديد، فقيل: الهالكي، ولذلك قيل لبني أسد: القيون. انظر: اللسان (هلك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» بلفظه ٢٪ ٢٨٨ (١٣٧٨ ـ ١٣٨٨)، وأخرجه أحمد ٤/٤٠٤ بلفظ: كمثل العطار.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٢/٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث: "نهي أن يُبال في الماء الراكد" أخرجه مسلم (٢٨١) والنسائي (١/ ٤٩)، وأبو داود (٦٩). وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه". أخرجه البخاري (فتح الباري ١/ ٣٤٦)، ومسلم (٢٨٢)، وفيه: ثم يغتسل منه. وهذه الرواية هي التي تتناسب مع المادة المذكورة. (٥) قال الفارسي في الحجة ٣/ ٢٦: وهما شاذان.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت، وشطره: مُعرورياً رمض الرُّضراض يركضه

وهو لذي الرمّة في ديوانه ص ٦٦٠؛ وأساس البلاغة ص ١٣٩؛ والمجمل ٣٤٠/٢. اعروري الرمض: ركبه، والرمض: حرُّ الشمس على الحجارة، الرضراض: الحصى الصغار.

الأَمْرَ: تَأَنَّيْتُ فيه، والظَّلُّ الدَّوْمُ: الدَّائِمُ، والظَّلُ الدَّوْمُ: الدَّائِمُ، والدِّيمَةُ: مَطَرٌ تَدُومُ أياماً.

ديــن

يُقالُ: دِنْتُ الرَّجُلَ: أَخَذْتُ منه دَيْناً، وأَدَنْتُهُ: جَعَلْتُه دائِناً، وذلك بأَنْ تُعْطيَهُ دَيْناً. قالَ (أبو عبيد) (١): دِنْتُهُ: أَقْرَضْتُهُ، وَرَجلٌ مَدِينٌ، ومَدْيُونٌ، وَدَنْتُهُ: اسْتَقْرَضْتُ منهُ (٢)، قال الشاعر:

١٦٥ ـ نَدِينُ وَيَقْضِي اللهُ عَنَّا وقد نَرَى

مُصارِع قوم لا يَدِينُونَ ضُيِّعا (٣) وأَدنتُ مِشْلُ دِنْتُ، وأَدنتُ، أي: أقْرَضْتُ، وَالنَّدَايُنُ وَالمُدَايَنَةُ: دَفْعُ الدَّيْنِ، قال تعالىٰ: ﴿ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [البقرة/ ﴿ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [البقرة/ ٢٨٧]، وقال: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنَ وَالنَّاءِ، وَقالَ للطاعَةِ وَالجَزَاءِ، وَالدِّينُ يُقالُ للطاعَةِ وَالجَزَاءِ، وَالدِّينُ يَقالُ للطاعَةِ وَالجَزَاءِ، وَالدِّينُ كَاللَّةِ، لكنّهُ يُقالُ اعتباراً بالطاعةِ وَالاَنْقيَادِ للشريعةِ، قال ﴿ إِنَّ الدِّينَ بِالطاعةِ وَالاَنْقيَادِ للشريعةِ، قال ﴿ إِنَّ الدِّينَ اللهِ الْإِسْلامُ ﴾ [آل عمران/ ١٩]، وقال: ﴿ وَمَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لللهِ وَهُو وَمَنْ أَصْلَ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لله وَهُو مُصَنِّ ﴾ [النساء/ ١٤٦]، أي: طاعـةً، ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ ﴾ [النساء/ ١٤٦]، وقوله ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ ﴾ [النساء/ ١٤٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ ﴾ تعالىٰ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ ﴾ [النساء/ ١٧١]، وذلك حَثُّ عَلَى اتَبَاع دِين

النَّبِيِّ عِينَ الذي هو أُوسَطُ الأديَانِ كما قال: ﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ [البقرة/ ١٤٣]، وقولُهُ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فَي الدِّينَ ﴾ [البقرة/ ٢٥٦]، قيلَ: يعنى الطاعة؛ فإنَّ ذلك لا يكونُ في الحقيقة إلا بالإخلاص ، والإخلاص لا يَتأتَّىٰ فيه الإكراهُ، وَقيلَ: إِنَّ ذلكَ مُخْتَصٌّ بأَهْل الكِتاب الباذِلينَ لِلْجِزْيةِ. وقولُهُ: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران/ ٨٣]، يعني: الإسلام، لقوْله: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران/ ٨٥]، وعَلَى هذا قولُه تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ [الصف/ ٩]، وقولُهُ: ﴿ وَلا يَدينُونَ دينَ الحَقِّ﴾ [التوبة/٢٩]، وقولُهُ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً عَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسنُ ﴾ [النساء/١٢٥]، ﴿ فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة/ ٨٦]، أي: غيْرَ مَجْزِيِّينَ. والمَدِينُ والمدِينَةُ: العبْدُ والأَمَةُ: قَالَ (أبو زيد): هُوَ مِنْ قُولِهُم: دِينَ فُلانُ يُدَانُ: إِذَا حُمِلَ عَلَى مكرُوهِ (1) ، وقيلَ (٥): هو مِنْ دُنْتُهُ: إذا جازَيْتَهُ بطاعتِهِ، وجَعَلَ بعضُهُمُ المدِينَةَ مِنْ هذا الباب.

دون

يُقالُ لِلقَاصِرِ عَنِ الشَّيْءِ: دُون، قال بعضُهُمْ:

 <sup>(</sup>١) في الغريب المصنف ورقة ٣٣٠ من النسخة التركية، وتهذيب اللغة ١٨٢/١٤ نقلًا عن أبي عبيد.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المجمل ۳٤۲/۲.
 (۳) البيت للعجير السلولي، وهو في المجمل ۳٤٢/۲؛ واللسان (دين) ؛ والغريب المصنف ورقة ۳۳۰.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٣٤٢/٢؛ وتهذيب اللغة ١٨٣/١٤. (٥) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٢٥٢/٢.

هُوَ مَقْلُوبٌ مِنَ الدُّنُوِّ، وَالأَدْوَنُ: الدَّنيءُ وقولُهُ | إِلْهَيْنِ مُتَوَصَّلًا بهما إلى اللهِ. وقولُهُ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ تعالىٰ: ﴿ لاَ تُتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١١٨]، أي: مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْزِلَتُهُ | لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ ﴾(١) أي: مَنْزِلَتَكُمْ فِي الدِّيَانَةِ، وَقيلَ: فِي القَرَابَةِ. وقولُهُ: إليْسَ لَهُمْ مَنْ يُوَالِيهِمْ مِنْ دُونِ أَمْرِ اللهِ. وقولُهُ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ ﴾ [النساء/ ٤٨]، أي: ما ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا ﴾ كَانَ أَقَلُّ مِنْ ذَلْك، وَقِيلَ: مَا سِوَى ذَلْك، [الأنعام/٧١]، مِثْلُهُ. وقَدْ يُغْرَىٰ بَلْفَظ دَوْنَ، والمَعْنَيَانِ يَتَلازَمانِ. وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ | فَيُقَالُ: دَوْنَكَ كذا، أي: تناولْهُ، قَال القُتَيْبِيُ: لِلنَّاسِ : اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْن مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أيقالُ: دَانَ يَدُونُ دَوْنًا: ضَعُفَ (٢). [المائدة/ ١١٦]، أي: غَيْرَ اللهِ، وقيلَ: مَعْنَاهُ أ

مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام / ٥١]، ﴿ وَمَا

تمَّ كتابُ الدال

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: آية ٢٢، وفي المطبوعة (وما لهم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٣٤١/٢.

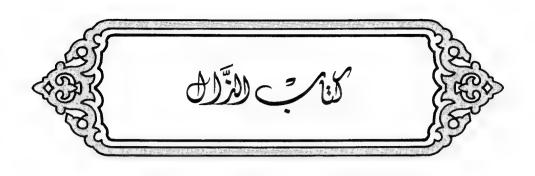

ذب

الذبَابُ يَقَعُ عَلَى المعروفِ مِنَ الحَشَرَاتِ الطائِرَةِ، وعلى النَّحل، والزنابير وَنحوِهِما. قال الشاعر:

١٦٦ ـ فَهٰذَا أَوَانُ الْعَرْضِ حَيًّا ذُبَابَهُ

زَنَابِيرُهُ وَالْأَزْرَقُ المُتَلَمِّسُ(١)

وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ يَسْلَبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئاً ﴾ ذَلِكَ ﴾ أ [الحج/ ٧٧]، فَهُوَ المعرُوفُ، وَذُبَابُ العَيْنِ: تَارَةً إلى السائها، سُمِّي به لتَصَوَّرِهِ بهَيئَتِهِ، أو لطَيَرَانِ الشاعر: شُعاعِهِ طَيَرَانَ الذَّبابِ. وَذُبابُ السَّيْفِ تشبيهاً به وذَبَّبْنَا إِباً في إيذائه، وفُلانُ ذُبَابُ: إذَا كَثُرَ التَأذِّي به. وذَبَّبْنَا إِباً وذَبَّبْتُ عَنْ فُلانٍ: طرَدْتُ عنه الذَّبَابَ، والمِذَبَّةُ: الشاعر: الشاعر:

ما يُطْرَدُ به، ثمّ استُعِيرَ الذَّبُ لمجرَّدِ الدَّفْعِ، فقيلَ: ذَبَبْتُ عَنْ فُلانٍ، وَذُبَّ البعيرُ: إِذَا دَخَلَ فَبَابٌ فِي أَنْفِهِ. وَجُعِلَ بِنَاوَّهُ بناءَ الأَدْوَاءِ نحوُ: ذُبَابٌ فِي أَنْفِهِ. وَجُعِلَ بِنَاوَّهُ بناءَ الأَدْوَاءِ نحوُ: ذُبَابٌ فِي أَنْفِهِ. وَجُعِلَ بِنَاوَّهُ بناءَ الأَدْوَاءِ نحوُ: زُكِمَ. وَبعيرٌ مَذْبُوبٌ، وَذَبَّ جِسْمُهُ: هَزَلَ فصارَ كَذُبابٍ، أو كَذُبَابِ السَّيْفِ، وَالذَّبْذَبَةُ: حِكايَةُ صَوْتِ الحَرَكَةِ للشيءِ المعلقِ، ثم استُعِيرَ لكُلِّ صَوْتِ الحَرَكَةِ للشيءِ المعلقِ، ثم استُعِيرَ لكُلِّ اضْطِرَابٍ وحركةٍ، قالَ تعالىٰ: ﴿ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ الْكَافِرِينَ مَائِلِينَ فَاللّهُ اللّهِ المُعْلِينَ مَائِلِينَ مَائِلَةً إلى المَوْمِنِينَ، وَتَارَةً إلى الكَافِرِينَ، قال الشاعر:

۱٦٧ - تَرَى كلَّ مَلْكٍ دُونَها يَتَذَبْذَبُ<sup>(٢)</sup>
وذَبَّبْنَا إِبِلَنا: سُقْناهَا سوقاً شديداً بِتَذَبْذُبٍ، قال

<sup>(</sup>١) البيت للمتلمس الضبعي، شاعر جاهلي كان ينادم عمرو بن هند ملك الحيرة.

وهو في الشعر والشعراء ص ١٠٠، والأغاني ٢٧/٢١، والمعاني الكبير ٢٠٢/٢، والعرض: وادي اليمامة، والأزرق: ذباب ضخم.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره:

# ذبــح

أَصْلُ الذَّبْحِ: شَقُّ حَلْقِ الحيوانات. والذَّبْحُ: المَذْبُوحُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ المَذْبُوحُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات/ ١٠٧]، وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة/ ٢٧]، وَذَبَحْتُ الفارَةَ (٧): شَقَقْتُها، تشبيها بِذَبْحِ الحَيوانِ، وكذلك: ذَبحَ الدّنّ (٣)، وقولهُ: ﴿ يُذَبّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٤]، عَلَى التَّكْثِيرِ، أي: يُذْبَح بَعضُهمْ إِثْرَ بعض وسَعْدُ الذَّابِحِ اسمُ نجمٍ، وَتُسَمَّى بعض . وسَعْدُ الذَّابِحِ اسمُ نجمٍ، وَتُسَمَّى الأَخَادِيدُ مِنَ السَّيل مَذَابِح.

# ذخسر

أَصْلُ الادّخارِ اذْتِخَارٌ، يُقَالُ: ذَخَرْتُهُ، والْخَرْتُهُ، والْخَرْتُهُ: إذا أَعْدَدْتَهُ للعُقْبَى. ورُوِيَ: (أَنَّ النبيِّ عَلَيْ كَانَ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدٍ) (٢) وَالمَذَاخِرُ: النبيِّ عَلَيْ كَانَ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدٍ) (٢) وَالمَذَاخِرُ: الْبَعْوفُ وَالعُرُوقُ المُدَّخِرَةُ للطّعام، قال الشاعر:

١٦٩ \_ فلما سقيناها العكيس تملاً ت

مَذَاخِرُهَا وَامْتَدَّ رَشْحاً ورِيدُهَا (٥٠) وَالإَدْخِرُ: حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرَّيحِ.

ذر

النُّرِيّة، قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهَ ﴾ [البقرة / ١٢٤]، وقال: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة / ١٢٨]، وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء / ٤٠]، وقد قيلَ: أصْلُهُ الهَمْزُ، وقد تذكرُ بعدُ في بَابهِ.

ڏر ج

الذِّرَاعُ: العُضْوُ المعْروفُ، وَيُعَبَّرُ بِه عَنِ المَدْرُوعِ، أي: المَمْسُوحِ بِالذِّرَاعِ. قال تعالىٰ: ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ﴾ [الحاقة/ ٣٣]، يُقَالُ: ذِرَاعُ مِنَ التَّوْبِ والأرْض، وَذِرَاعُ الأسَدِ: نجْمٌ، تشبيها بِذَرَاعِ العامل: صدرُ القنَاةِ (٢٠)، بِذَرَاعِ العامل: صدرُ القنَاةِ (٢٠)، ويُقالُ: هذا على حَبْل ذِرَاعِكَ (٧)، كقولك: هو

(١) هذا شطر بيت، وعجزه: وأمكّنه وقعُ مِردىً خَشِبْ

وهو لعنترة في ديوانه ص ٣٧ والمجمل ٢/٣٥٦؛ وَنظام الغريب ص ٢٢٢. (٢) الفارة: المسك.

(٣) قال ابن فارس: وذبحت الدن: إذا بزلته. المجمل ٣٦٤/٢.

وفي اللسان: وبزل الخمر: ثقب إناءها. اللسان: (بزل).

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أنس قال: (كان النبي ﷺ لا يدخر شيئاً لغد). أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد روي عن ثابت عن النبي مرسلًا. انظر: عارضة الأحوذي ٢١٥/٩؛ وأخرجه ابن حبًان. الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان ٨٩٩٨.

 <sup>(</sup>٥) البيت قيل لمنظور بن مرثد، وهو في المجمل ٣٦٥/٢، واللسان: ذخر، والمعاني الكبير ٣٨٤/١ ونسبه في اللسان مادة: (عكس) إلى أبي منصور الأسدي؛ وقيل: للراعي وهو الأصح، وهو في ديوانه ص ٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجمل ٢/٣٥٧؛ وأساس البلاغة ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) قال الزمخشري: وهو لك مني على حبل الذراع، أي: حاضر قريب. الأساس ص ١٤٢.

في كَفِّكَ، وضاق بكذا ذَرْعِي، نحو: ضاقتْ به | وَقد ذرىءَ شَعرُهُ. يدى، وذَرَعْتُهُ: ضَرَبْتُ ذرَاعَهُ، وذَرَعْتُ: مَدَدْتُ الذراع، ومنه: ذَرَع البَعيرُ في سَيْره، أي: مَدَّ ذِرَاعَهُ، وَفَرَسٌ ذَرِيعٌ وَذَرُوعٌ: واسعُ الخَطْو، ومُذَرَّعٌ: أَبْيَضُ الذِّرَاعِ، وزقُّ ذِرَاعٌ، قيلَ: هو العظيمُ، وقيل: هو الصَّغيرُ، فعَلَى الأوَّل هو الذي بَقيَ ذرَاعُهُ، وَعَلَى الثاني هو الذي فُصِلَ ذِراعُهُ عنه. وَذَرَعَهُ القَيء: سَبَقَهُ. وقولهُمْ: ذَرَعَ الفرَسُ، وَتَذَرَّعَت المرْأَةُ الخُوصَ (١)، وتَذَرَّعَ في كلامه(٢)، تشبيهاً بذلك، كقولهم: سَفْسَفَ في كلامه، وَأَصْلُهُ منْ سَفيف الخُوص .

> الذَّرْءُ: إظْهَارُ اللهِ تعالى ما أَبْدَاهُ، يُقالُ: ذَرَأَ اللهٔ الخَلْقَ، أي: أَوْجَدَ أَشْخَاصَهُمْ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإنس ﴾ [الأعراف/ ١٧٩]، وقال: ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيباً ﴾ [الأنعام/ ١٣٦]، وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ [الشورى/ ١١]، وقرىءَ: (تذروه وتَذْرَوُهُ الرِّيَاحُ )(٣)، وَالذُّرْأَةُ: بَيَاضُ الشَّيْبِ وَالمِلح.

ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَذُرَاهُ: أَعْلاهُ، ومنه قيل: أَنَا في ذُرَاكَ، أي: في أَعْلى مكانٍ منْ جَنَابك. والمِذْرَوَانِ: طَرِفَا الْأَلْيَتَيْن، وَذَرَتْهُ الرِّيحُ تَذْرُوهُ وَتَـذْرِيهِ. قـال تعالىٰ: ﴿ وَالـذَّارِيَـاتِ ذَرْواً ﴾ [النداريات/ ١]، وقال: ﴿ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ [الكهف/ ٥٤]، وَالذُّريَّة أَصلُهَا: نسل الرجل. وقيل: الصِّغَارُ مِنَ الأَوْلادِ، وإنْ كانَ قد يقعُ عَلَى الصَّغَار والكبار معاً في التَّعَارُفِ، ويُسْتَعْمَلُ للواحد والجمع،

وأَصْلُه الجمع، قال تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضِ﴾

[آل عمران/ ٣٤]، وقال: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ·

نُوحِ ﴾ [الإسراء/ ٣]، وقال: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ في الْفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾ [يس/ ٤١]، وقال: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ [البقرة/ ١٧٤]، وفي الذُّرِّيَّةِ ثَلاثَةُ أقوال : قيلَ هو من: ذَرَأُ اللهُ الخَلْقَ (٤)، فَتُرِكَ هَمْزُهُ، نحوُ: رَوِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ. وقيلَ: أَصْلُه ذُرْويَّةً. وَقِيلَ: هُو فُعْلِيَّةٌ مِنَ الذَّرُّ نحو قُمْريَّةٍ. وَقَالَ (أبو القاسم البلخيُّ)(°): قولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ [الأعراف/ ١٧٩]، منْ قولهمْ: ذَرَيْتُ فَيقَالُ: مِلْحٌ ذَرْآنِيٌ، وَرَجلٌ أَذْرَأُ، وَامْرَأَةُ ذَرْآءُ،

<sup>(</sup>١) أي: تنقّته وشقّته. المجمل ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري: وقد أذرع في كلامه وهو يُذرع فيه إذراعاً، وهو الإكثار. (أساس البلاغة).

<sup>(</sup>٣) سورة الكُهف آية ٥٤، وقراءة (تذرؤه) شاذة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخصائص لابن جني ٨٦/٣؛ ومعاني القرآن للنحاس ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته ص ٢٩١.

الْحِنْطَةَ، وَلم يَعْتَبرْ أَنَّ الْأَوَّلَ مَهْمُوزُ.

## ذعسن

﴿ مُذْعِنِينَ ﴾(١) أي: مُنقَادِينَ، يُقَالُ: نَاقَةُ مِذْعَانٌ، أَي: مُنْقَادَةٌ.

# ذقسن

قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ [الإسراء/ ١٠٩]، الواحدُ: ذَقَنَ، وقد ذَقَنْتُهُ: ضَرَبْتُ ذَقَنَهُ، وَناقَةٌ ذَقُونٌ: تَسْتَعِينُ بِذَقَنِهَا في سَيْرِهَا، وَدَلْوٌ ذَقُونٌ: ضَحْمَةً مَائِلةً تشبيهاً بِذَلكَ.

## ذكسر

الذَّكْرُ: تَارَةً يُقالُ وَيُرَادُ بِهِ هَيْئَةً للنَّفْسِ بِهَا يُمكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ مِنَ المَعْرِفَةِ، يُمكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ مِنَ المَعْرِفَةِ، وَهو كالحِفْظِ إِلّا أَنَّ الحِفْظ يُقَالُ اعتباراً بإحْرَازِهِ، وَتَارَةً يُقالُ وَالذِّكْرَ يُقَالُ اعتباراً باسْتِحْضَارِهِ، وَتَارَةً يُقالُ لحضور الشيءِ القلب أو القولَ، وَلذلك قيلَ: الذَّكُرُ ذَكْرَانُ:

ذِكْرٌ بالقلب.

وَذِكْرٌ بِاللِّسَانِ.

وَكُلُّ وَاحْدٍ منهمًا ضَرْبَانِ:

ذِكْرٌ عن نِسْيَانٍ.

وَذِكْرُ لَا عَنْ نِسْيَانٍ بَلْ عن إِدَامَةِ الحِفْظِ.

وَكلُّ قَوْل ِ يُقالُ له ذكرً، فَمنَ الذُّكْر باللِّسَانِ قولُه تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١٠]، وَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُذَا ذَكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الأنبياء/ ٥٠]، وَقُولُه: ﴿ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ﴾ [الأنبياء/ ٢٤]، وَقُولُه: ﴿ أَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص/ ٨]، أي: القرآنُ، وَقولُه: تعالىٰ: ﴿ صَ والْقُرْآنِ ذي الذُّكْرِ ﴾ [ص/ ١]، وَقُولُه: ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف/ ١٤]، أي: شَرِفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وَقُولُه: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ ﴾ [النحل/ ٤٣]، أي: الكُتُب المُتَقَدِّمَةِ. وَقُولُه ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَسُولًا ﴾ [الطلاق/ ١٠ \_ ٢١١، فقد قيلَ: الذُّكْرُ هاهُنَا وَصْفٌ للنبيِّ ﷺ (٢)، كما أنَّ الكلمةَ وَصْفُ لعيسى عليه السلامُ مِنْ حَيْثُ إِنهُ بُشِّرَ به في الكُتُب المُتقَدِّمَةِ، فيكونُ قولُهُ: (رَسُولًا) بدلًا منه. وقيلَ: (رَسُولًا) مُنْتَصبُ بقوله (ذكْراً)(٣) كأنهُ قَال: قَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا ذَاكِراً رَسُولًا يَتْلُو، نحوُ قولِه: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ﴾ [البلد/١٤ - ١٥]، ف (يَتيماً) نُصِبَ بقوله (إطعامٌ). وَمنَ الذُّكْرِ عن النسيان قولُه: ﴿ فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾

<sup>(</sup>١) الآية ﴿ وإن يكنْ لهم الحقُّ يأتوا إليه مُذعنين ﴾ سورة النور: آية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول ابن عباس، أخرجه عنه ابن مردويه. انظر: الدر المنثور ٢٠٩/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأقوال في انتصاب (ذكراً) في إعراب القرآن للعكبري ٢٢٨/٢.

لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [المدثر/ ٤٩]، ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً ﴾ [عبس/ ١١]، أي: القرآن. وَذَكَّرْتُهُ كذا، قال تعالىٰ: ﴿ وَذَكَّرْهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم/ ٥]، وقولُه: ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، قيلَ: مَعْنَاهُ تُعِيدَ ذِكْرَهُ، وَقد قيلَ: تَجْعَلْهَا ذَكَراً في الْحُكْم(١). قالَ بعض العلماء(٢) في الفرقِ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٥٢]، وبيْنَ قولهِ: ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ﴾ [البقرة/ ٤٠]: إِنَّ قُولُهُ: ﴿ اذْكُرُونِي ﴾ مُخَاطَبَةً لِأَصْحابِ النبي عَلَى الذينَ حَصَلَ لَهُمْ فَضْلُ قُوَّةٍ بِمعْرِفْتِهِ تعالَىٰ، فأَمَرَهُمْ بأَنْ يَذْكُرُوهُ بغَيْر وَاسِطَةٍ، وقوله تعالىٰ ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ﴾ مُخَاطَبَةً لِبَنِي إسرائيلَ الذينَ لَمْ يَعْرَفُوا اللهَ إِلَّا بِٱلَائِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يتصوَّروا نِعْمَتَهُ، فَيَتَوَصُّلُوا بِهَا إِلَى مَعْرِفَتِهِ. وَالذَّكَرُ: ضِدُّ الْأَنْثَى، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالَّأِنْثَى ﴾ [آل عمران/ ٣٦]، وقـال: ﴿ آلــذُّكَـرَيْن حَـرُّمَ أَمِ الْأُنْمَيْن ﴾ [الأنعام/ ١٤٤]، وجمعُهُ: ذُكُورٌ وذُكْرَانٌ، قال تعالىٰ: ﴿ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً ﴾ [الشورى/ ٥٠]، وجُعِل الذَّكُرُ كِنايةً عَن العُضْو المخصوص. والمُذْكِرُ: المرأةُ التي ولدَت ذَكَراً، والمِذْكارُ: التي عَادَتُهَا أَنْ تُذْكِرَ، وِنَاقَةٌ مُذَكِّرَةٌ: تُشْبِهُ الذَّكَرَ في عِظَم خَلْقهَا، وَسَيْفُ ذُو ذُكْرِ، وَمُذَكَّرٌ: صَارِمٌ ، تشبيهاً بالذَّكر ، وذُكُورُ البَقْل : ما غَلُظَ منْهُ .

[الكهف/ ٦٣]، وَمِنَ الذِّكْرِ بالقَلْبِ واللِّسانِ مَعاً قولهُ تعالىٰ: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَـدَّ ذِكْراً ﴾ [البقرة/ ٢٠٠]، وقولُه: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٩٨]، وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٥]، أي: منْ بعْد الكتَابِ المتقدم. وقولُه ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهْـر لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ﴾ [الدهر/ ١]، أي: لم يكُنْ شَيئاً موجُوداً بذاتِه، وَإِن كَانَ مُوجُوداً في عِلْمُ اللهِ تَعَالَىٰ. وَقُولُه: ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [مريم / ٦٧]، أي: أَوَلا يَذْكُرُ الجاحِدُ للبَعْثِ أُوَّلَ خَلْقِه، فَيسْتَدِلُّ بذلك عَلَى إعادَتِه، وذلك كقولِه تعالىٰ: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس/ ٧٩]، وَقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [الروم / ٢٧]، وقولُهُ: ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت/ ٤٥]، أي: ذِكْرُ اللهِ لِعَبْدِهِ أَكبُرُ مِنْ ذِكْرِ العَبد له، وذلك حثُّ عَلَى الإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ. وَالذِّكْرَىٰ: كَثْرَةُ الذَّكْرِ، وَهُوَ أَبْلُغُ مِنَ الذِّكْرِ، قال تعالىٰ: ﴿ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [ص/ ٤٣]، ﴿ وَذَكُّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات/ ٥٠]، في آي كَثِيرَةٍ. والتَّذْكِرَةُ: مَا يُتَذَكَّرُ بهِ الشيءُ، وهو أعَمُّ مِنَ الدَّلالَةِ وَالْأَمَارَة، قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا

<sup>(</sup>٢) نقله الرازي في تفسيره ٣٣/٣.

<sup>(</sup>١) راجع: المدخل لعلم تفسير كتاب الله ص ١٠٩.

ذكـــو

ذَكَتِ النارُ تَذْكُو: اتَّقدَتْ وأضاءَتْ، وذَكَّيْتُهَا تَذْكِيةً. وَذُكَاءُ اسمٌ للشمس، وابنُ ذُكاءَ للصُّبْح، وذلك أنه تَارَةً يُتصَوَّرُ الصُّبْحُ ابناً للشمس، وتارةً حاجباً لهَا فقيل: حاجبُ الشمس، وعُبُّرُ عنْ سُرْعَةِ الْإِدْرَاكِ وحِدَّةِ الفهم بالذكاءِ، كقَولهمْ: فُلانٌ هوَ شُعْلَةُ نَارٍ. وَذَكَّيْتُ الشاةَ: ذَبحْتُهَا. وحقِيقَةُ التَّذْكِيَةِ: إِخْرَاجُ الحرَارَةِ الغريزيَّةِ، لكنْ خُصَّ في الشرع بإبطالِ الحياةِ على وَجْهٍ دونَ وجْهٍ، ويَدُلُّ على هـذا الاشتِقاق قـولهم في الميِّتِ: خامِدٌ وهَامِدٌ، وفي النارِ الهامِدةِ: مَيْتَةٌ. وذَكَّىٰ الرجُل، إذا أسَنَّ (١)، وحُظِيَ بالذِّكَاءِ لكثْرةِ رِيَاضَتِهِ وَتَجَارُبُه، وبحَسَبِ هـذا الاشتقاق لا يُسَمَّى الشيخُ مُذَكَّياً إِلَّا إذا كان ذَا تجارُب ورِياضاتٍ. ولما كانَتِ التجارُبُ والرِّيَاضَاتُ قَلَّمَا تُوجَدُ إِلَّا فِي الشُّيُوخِ لِطُولِ عُمْرِهِمْ اسْتُعْمِلَ الذُّكاءُ فيهم، واستُعْمِلَ في العِتَاق منَ الخَيْل المِسَانِّ، وَعَلَى هذا قولهُم: جَرْيُ المُذَكِّيَاتِ غِلاَبٌ(٢).

ذل

الذُّلُّ: ما كانَ عَنْ قَهْرِ، يقالُ: ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا(٣)، وَالذِّلُّ، ما كانَ بَعدَ تَصَعُّب، وَشماس مِنْ غَير قَهْرِ<sup>(٤)</sup>، يُقَالُ: ذَلَّ يَذِلُّ ذِلًّا. وقـولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء/ ٢٤]، أي: كُنْ كالمَقْهُور لَهُمَا، وَقُرىءَ (جَنَاحَ الذِّلِّ )(°) أي: لِنْ وَانْقَدْ لَهُمَا، يَقَالُ: الذُّلُّ وَالقُلُّ، وَالذِّلْةُ وَالقِلةُ، قالَ تعالىٰ: ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ [المعارج/ ٤٤]، وقال: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ وَالمَسْكَنَّةُ ﴾ [البقــرة/71]، وقــال: ﴿سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً ﴾ [الأعراف/ ١٥٢]، وَذَلَّتِ الدَّابةُ بعْدَ شِمَاسِ (٦) ذِلًّا، وهي ذَلُولٌ، أي: ليستْ بصَعْبةٍ، قال تعالىٰ: ﴿ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ ﴾ [البقرة/ ٧١]، وَالذُّلُّ متَى كَانَ مِنْ جَهِّةِ الإنْسَانِ نفْسه لنفسه فمحمود، نحو قوله تعالى: ﴿ أَذَلَةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة/ ٥٤]، وقَال: ﴿ وَلَقَدْ نَصَـرَكُم اللهُ بَبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلـةٌ ﴾ [آل عمران/ ١٢٣]، وقَالَ: ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًّا ﴾

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: وذكَّىٰ الرجل: أسنَّ وبَدُن، والمُذَكِّي: المُسنُّ من كل شيء. اللسان (ذكا).

 <sup>(</sup>٢) هذا مَثَل: أي: جري المسَان القُرَّح من الخيل أن تغالب الجري غلاباً. أنظر: اللسان (ذكا)؛ والمجمل ٣٥٨/٢.
 وقال الميداني: يُضرب لمن يوصف بالتبريز على أقرانه في حلبة الفضل، انظر: مجمع الأمثال ١٥٨/١. أي:
 أن المذكي يغالب مُجاريه فيغلبه لقوته؛ وانظر الأمثال ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأفعال ٣/٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البصائر ١٧/٣.

<sup>(</sup>٥) وهي قرِاءة شاذة، قرأ بها ابن عباس وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، إنظر: تفسير القرطبي ٢٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٦) يقال: شَمَسَت الدابةُ والفرس تشمُسُ شِماساً وشموساً، وهي شموس: شردَتْ وجَمَحتْ ومنعت ظهرها. اللسان: (شمس).

[النحل/ ٦٩]، أي: مُنْقَادَةً غَيرَ مُتَصَعِّبَةٍ، قال تعالىٰ: ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾ [الإنسان/ ١٤]، أي: سُهِّلَتْ، وقيلَ: الأمورُ تجري عَلَى أَذْلاَلِهَا(١)، أي: على مَسَالِكَهَا وَطُرُقِهَا.

يُقالُ: ذَمَمتُهُ أَذْمُّهُ ذَمًّا، فهو مَذمُومٌ وَذَمِيمٌ، قال تعالىٰ: ﴿ مَذْمُوماً مَدْحُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٨]، وَقيل: ذِمْتُهُ أَذِيْمُهُ عَلَى قَلْبِ إِحدَى المِيمَيْنِ ياءً. وَالذِّمَامُ: مَا يُذَمُّ الرَّجُلُ عَلَى إِضَاعَتِهِ مِنْ عَهْدٍ، وَكَذَلُكُ الذُّمةَ المَذَمَّةُ وَالمَذِمَّةُ. وَقيلَ: لِي مَذَمَّةٌ فَلا تَهْتِكُهَا، وَأَذْهِبْ مَذَمَّتَهُمْ بِشيءٍ، أي: أَعطهمْ شَيْئًا لِمَا لَهُمْ منَ الذِّمامِ . وَأَذَمَّ بكذَا: أَضَاعَ ذِمَامَهُ، وَرَجُلُ مُذِمِّ: لَا حَرَاكَ(٢) بِه، وَيِثْرُ ذَمَّةُ: قَلِيلَةُ الماءِ، قال الشاعِرُ:

١٧٠ ـ وَتَرَى الذَّمِيمَ عَلَى مواسِنهمْ

يَوْمَ الهِيَاجِ كمازِنِ الجَثْل (٣) الذَّمِيمُ: شِبهُ بُنُورِ صِغَارٍ. يقال: أصله الذَّنة والذنين.

ذنــب

المُتأخِّر وَالرَّذْلِ ، يُقَالُ: هُمْ أَذْنَابُ القوْم ، وعنه اسْتُعيرُ: مَذَانِبُ التِّلاع، لمسايل مِياهها. والمُذَنَّبُ ( عُ): مَا أَرْطَبَ مِنْ قِبَلَ ذَنَبِهِ، وَالذَّنُوبُ: الفَرَسُ الطويلُ الذنب، والدُّلُو التي لَهَا ذَنبٌ، وَاسْتُعِيرَ للنَّصِيب، كما اسْتُعِيرَ لَهُ السَّجْلُ (٥). قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوب أَصْحَابِهِمْ ﴾ [الذاريات/ ٥٩]، والذُّنْبُ في الأصْل: الأخْذُ بذنَب الشيءِ، يُقَالُ: ذَنَبُّهُ: أَصِبْتُ ذَنَبَهُ، ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ فِعْلِ يُسْتَوْخَمُ عُقَبَاهُ اعتبارًا بِذَنَبِ الشيءِ، ولهذا يُسَمَّى الذُّنْبُ تَبِعَةً، وعقوبة اعتباراً لِمَا يَحْصُلُ مِنْ عَاقِبَتِه، وجمعُ الذُّنْبِ ذُنُوبٌ، قال تعالىٰ: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ١١]، وقَال: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ [العنكبوت/ ٤٠]، وقَال: ﴿ وَمَنْ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران/ ١٣٥]، إلى غير ذلك من الآي.

ذهــب

الذَّهَبُ معروفٌ، ورُبمَا قيلَ ذَهَبَةٌ، ورَجُلٌ بِ ذَنَبُ الدَّابَةِ وغيرها معرُوفٌ، وَيُعَبَّرُ بِه عَنِ اذَهِبُ: رَأَى مَعْدِنَ الذَّهَبِ فَدَهِشَ، وَشَيْءٌ

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ١٨/٣؛ والمجمل ٢/٢٥٤؛ والأساس ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢/٤٥٤؛ وأساس البلاغة ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (ذمم) بلا نسبة؛ وفيه في (جثل)؛ والاشتقاق ص ١٨١ بلا نسبة أيضاً. والبيت للحادرة الذبياني، في جمهرة اللغة ١/ ٨٠؛ وديوان الأدب ٣٦٢/١ دون نسبة؛ وشمس العلوم ٢٩٢/١. والجثل: جمع جثلة، وهي النملة السوداء، والمازن: بيض النمل.

<sup>(</sup>٤) المُذَنِّب من الرُّطب: ما أرطب من قبل ذنبه، انظر: المجمل ٣٦١/٢؛ والأساس ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) قال ابن بري: السُّجْل: اسم الدلو ملأى ماء، والذُّنوب إنما يكون فيها مثل نصفها ماء. ١. هـ. ويستعار السُّجْل للنصيب. قال الزمخشري: وأعطاه سَجْله من كذا، أي: نصيبه، كما يقال: ذنوبه. انظر: الأساس ص ٢٠٣٠.

مُذَهَّبُ: جُعلَ عليه الذَّهَبُ، وكُمَيْتُ مُذْهَبُ: عَلَتْ حُمْرَتُهُ صُفْرَةٌ، كأنَّ عليهَا ذَهَبًا، وَالذَّهَاتُ: المُضِيُّ، يُقالُ: ذَهَبَ بالشيْءِ وَأَذْهَبَهُ، ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأعيان والمعانى، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَقَـالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ﴾ [الصافات/ ٩٩]، ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ﴾ [هود/ ٧٤]، ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [فاطر/ ٨]، كِنَايَةٌ عن الموتِ، وقال: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٩]، وقال: ﴿ وَقَالُوا الْحَمدُ لِلهِ الَّـذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [فاطر/ ٣٤]، وقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَبُعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء/ ١٩]، أي: لِتَفُوزُوا بشيءٍ منَ المَهْرِ، أو غير ذلك مما أَعْطَيْتُمُوهُنَّ وقوله: ﴿ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٦]، وقَالَ: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة/ ١٧]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بسَمْعِهمْ ﴾ [البقرة/ ٢٠]، ﴿ لَيَقُولَنَّ: ذَهَبَ السِّيُّئَاتُ عنِّي ﴾ [هود/ ١٠].

ذهـــل

قَالَ تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج/٢]، الذُّهُولُ: شُغْلُ يُورِثُ

حُزْناً وَنِسْيَاناً، يُقَالُ: ذَهَلَ عَنْ كذا وأَذْهَلَهُ كذا. ذوق

الذَّوْقُ: وُجُودُ الطعْم بِالفَم ، وَأَصْلُه فيما يَقِلُّ تَنَاوُلُهُ دُونَ ما يَكْثُرُ، فإنَّ ما يَكْثُرُ منه يقالُ له: الأكلُ، واخْتِيرَ في القرآن لفظُ الذُّوْق في العذاب؛ لأنَّ ذلك \_ وإنْ كانَ في التَّعَارُفِ للقلِيلَ - فهوَ مُسْتَصْلَحٌ للكثِير، فَخَصَّهُ بِالذَّكْر لَيْعُمَّ الْأَمْرَيْنِ، وَكَثُرَ اسْتِعْمالُه في العَذَاب، نحو: ﴿ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء/ ٥٦]، ﴿ وَقِيلَ لَـهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [السجدة / ٢٠]، ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [الأنفال/ ٣٥]، ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيـزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان/ ٤٩]، ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الَّالِيم ﴾ [الصافات/ ٣٨]، ﴿ ذٰلِكُمْ فَذُوتُوهُ ﴾ [الأنفال/ ١٤]، ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْني دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة/ ٢١]، وقد جاءَ في الرَّحْمَةِ نحوُ: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ [هود/ ٩]، ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ﴾ [هـود/ ١٠]، ويُعبَّرُ بـه عن الاخْتبَار، فَيُقَالُ: أَذَقْتُهُ كذا فَذَاقَ، وَيُقَالُ: فُلانٌ ذاقَ كذا، وأنا أَكَلْتُهُ(١)، أي: خَبَرْتُهُ فَوْقَ ما خَبَر، وقوله: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل/ ١١٢]، فاسْتِعْمَالُ الذُّوْق مَعَ اللّباس

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري: ومن المجاز: ذقتُ النَّاسَ وأكلتهم، ووزنْتُهم وكِلْتُهم، فما استطبتُ طعومهم، ولا استرجحتُ حلومهم. انظر: الأساس ص ١٤٧ مادة: ذوق.

ڏو

ذُو عَلَى وجْهَينِ: أَحَدُهمَا: يُتَوَصَّلُ به إلى الوصْفِ بأسماء الأجناس والأنواع، ويُضافُ إلى الظاهر دُونَ المضمرِ، ويُثَنَّى ويُجْمَعُ، ويقال في المؤنّثِ: ذَاتٌ، وفي التثنيةِ: ذَواتا، وفي الجمع : ذَوات، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ منها إلا الجمع : ذَوات، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ منها إلا الجمع : أَوات، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ منها إلا الجمع : أَوات، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ الله الله الله المناه أَه وَلٰكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ ﴾ [البقرة/

٢٥١]، وقالُ: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾ [النجم/ ٦]، ﴿ وَذِي الْقُرْبَى ﴾ [البقرة/ ٨٣]، ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ [هود/ ٣]، ﴿ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾ [البقرة/ ١٧٧]، ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الأنفال/ ٤٣]، ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمين وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ [الكهف/ ١٨]، ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٧]، وقال: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ [الرحمٰن/ ٤٨]، وقد اسْتعار أصحابُ المعاني الذَّاتَ، فَجَعلُوهَا عِبارةً عَنْ عَيْنِ الشيءِ، جَوْهَراً كانَ أو عرَضاً، واستَعْمَلُوهَا مُفردةً ومُضافة إلى المضمر، بالألف واللام، وأَجْروها مُجْرئ النَّفْس وَالْحَاصَّةِ، فَقَالُوا: ذَاتُهُ، وَنَفْسُهُ وَخَاصَّتُهُ، وليس ذلك من كلام العرب(١). والثاني في لفظ ذُو: لغَةٌ لِطَيِّيءٍ، يَسْتَعْمِلُونَهُ اسْتِعْمَالَ الذي ِ، ويُجْعلُ في الرفع ، والنصب وَالجَرِّ، وَالجَمع ، وَالتَّأْنِيثِ عَلَى لَفظٍ وَاحدٍ(٢)، نحو:

١٧١ - وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (٣)

وهكذا (ذو) عند طَيِّيءِ شهر

.

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبناه في ذلك في تحقيقنا كتاب (وضح البرهان في مشكلات القرآن) للنيسابوري عند قوله تعالى: ﴿ حتىٰ عاد كالعرجون القديم ﴾ سورة يس: آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) وفي ذلك قال ابن مالك في ألفيته:

ومَـنْ وما وأنْ تـساوي ما ذُكِـر

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وشطره:

فإنَّ الماءَ ماءُ أبي وجدِّي

وهو لسنان بن فحل الطائي. والبيت في الفرائد الجديدة للسيوطي ١٨٤/١؛ وشفاء العليل في إيضاح التسهيل ٢٧٧/١؛ وشرح المفصل ١٤٧/٣؛ والأمالي الشجرية ٣٠٦/٢.

أي: التي حَفْرتُ وَالتي طَوَيْتُ، وَأَما (ذا) في (هذا) فإشارَةً إلى شيءٍ مَحْسُوسٍ، أو مَعْقولٍ، ويُقالُ في المؤنَّثِ: ذِهْ وَذِي وتا، فَيُقَالُ: هذه وَهِذِي، وَهَاتًا، وَلا تُثَنَّى مِنهُنَّ إِلَّا هَاتًا، فَيُقَالُ: هاتانِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ [الإسراء/ ٦٣]، ﴿ هٰذَا مَا تُوعَدُونَ ﴾ [ص/ ٥٣]، ﴿ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجُلُونَ ﴾ [الذاريات/ ١٤]، ﴿ إِنَّ هٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه/ ٦٣]، إلى غير ذلك ﴿ هــــــــــ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [الطور/ ١٤]، ﴿ هٰذِهِ جَهَنمُ الِّتِي يُكَذِّبُ بِهَا المُجْرِمُونَ ﴾ [الرحمن/ ٤٣]، وَيُقالُ بإِزاءِ هذا في المُسْتَبْعَدِ بـالشخص أو بالمنزلَةِ: (ذَاكَ) وَ (ذلك) قال تعالىٰ : ﴿ الَّم ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ [البقرة/ ١-٢]، ﴿ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﴾ [الكهف/ ١٧]، [ذٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى ﴾ [الأنعام/ ١٣١]، إلى غير ذلك. وقولهم: (ماذا) يُسْتَعْملُ عَلَى وَجهين: أَحَدُهمَا. أَن يكونَ (مَا) مَعَ (ذَا) بمنزلَةِ اسمِ وَاحِدٍ، وَالآخَرُ: أَنْ يكونَ (ذَا) بمنزلَةِ (الذي)،

فالأوَّلُ نحوُ قولهم: عَمَّا ذَا تَسْأَلُ؟ فَلَمْ تُحْذَفِ الْأَلِفُ منه لَمَّا لم يَكُنْ مَا بِنَفْسِهِ للاسْتِفْهَام ، بَلْ كانَ مَعَ ذَا اسماً واحِداً، وَعلى هذا قولُ الشاعرُ: كانَ مَعَ ذَا اسماً واحِداً، وَعلى هذا قولُ الشاعرُ: 177 - دَعِي مَاذَا عَلِمْتِ سَأَتَّقِيهِ(١)

أي: دَعِي شَيْساً عَلِمْته. وَقُولاً تعالىٰ: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة / ٢١٩]؛ فَإِنَّ مَنْ قَرَأ: ﴿ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ (٢) بالنَّصْبِ فإنَّه جَعَلَ الاسْمَيْنِ بمنزِلةِ اسم وَاحِدٍ، كَأَنه قالَ: أيَّ شيءٍ يُنْفِقُونَ؟ وَمَنْ قَرَأً: ﴿ قُلِ الْعَفْوُ ﴾ (٣) بالرَّفع، فإنَّ يُنْفِقُونَ؟ وَمَنْ قَرَأً: ﴿ قُلِ الْعَفْوُ ﴾ (٣) بالرَّفع، فإنَّ يُنْفِقُونَ؟ وَعلى هذا قولهُ تعالىٰ: ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ يَنْفِقُونَ؟ وَالنحل / ٢٤]، رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: أَسَاطِيرُ الأَولِينَ ﴾ [النحل / ٢٤]، وَرأساطِير) بالرَّفع وَالنصب (٤).

ذيــب

الذيبُ: الحَيَوَانُ المعرُوفُ، وَأَصْلُه الهمزُ، قَالَ تعالَىٰ: ﴿ فَأَكَلَهُ الذَّئْبُ ﴾ [يوسف/ ١٧]، وَأَرْضٌ مَذْأَبَةٌ: كثِيرَةُ الذَّئَابِ، وَذُئِبَ فُلانٌ: وَقَع في غَنَمِه الذِّئْبُ، وَذَئِبَ (٥): صَار كَذَئْبٍ في خُبْثِهِ، وَتَذَاءَبَتِ الرَّيحُ: أَتَتْ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه:

ولكنْ بالمُغيَّبِ نبئيني

وهو من شواهد سيبويه ١/٥٠٥؛ ولم يعرف قائله، وُهو في الخزانة ١٤٣/٦؛ واللسان (ذا)؛ وهمع الهوامع //٨٤.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ جميع القراء إلا أبا عمرو. انظر: الإتحاف ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) وقراءة الرفع هي الصحيحة المتواترة. وبها قرأ القُرَّاء العشر، أمَّا قراءة النصب فهي شاذة.

<sup>(</sup>٥) قال الفيروزآبادي: وذَوُّبَ الرجل وذَيْبَ ككُرُمَ وفَرح: خَبُث وصار كالذئب. انظر: البصائر ٢٧/٣.

مَجيءَ الذُّنْب، وَتَذاءَبْتُ للناقةِ عَلَى تَفاعَلْتُ: إذا | دُونهمُ امْرَأْتَيْن تَذُودَانِ ﴾ [القصص/ ٢٣]، أي: تَشَبُّهْتَ لَهَا بِالذِّنْبِ في الهَيئةِ لِتَظْأَرَ عَلَى وَلدِهَا، والذُّنَّبَةُ من القَتَبِ : مَا تَحْتَ مُلْتَقَى الحِنْوَيْن (١)، تشبيها بالذِّثبِ في الهيئةِ.

ذُدْتُهُ عَن كَذَا أَذُودُهُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَجَدَ مِنْ ا أَذِيمُهُ ذَيْماً، وَذَمَّمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمًّا، وَذَأَمْتُهُ ذَأُماً.

تَطْرُدَانِ ذَوْداً، وَالذَّوْدُ مِنَ الإِبلِ: إلى العشرَةِ.

قال تعالىٰ: ﴿ أَخْرُجْ مِنْهَا مَـٰذُءُوماً ﴾ [الأعراف/ ١٨]، أي: مذموماً. يقال: ذِمْتُهُ(٢)

تمَّ كتابُ الذال

<sup>(</sup>١) قال في اللسان: والذئبة من الرَّحْلِ والقَتب: ما تحت مقدَّم الحِنوين، وهو الذي يعضُّ على منسج الدابة. اللسان

وقال: والجِنوان: الخشبتان المعطوفتان اللتان عليهما الشَّبكة، يُنقل عليهما البرُّ إلى الكُدس ١. هد. اللسان (حنا).

<sup>(</sup>٢) يقال: ذامه يَذيمه. القاموس: ذيم.



رب

الرَّبُ في الأصْل: التربية، وهو إنشاء الشيءِ حالاً فحالاً إلى حَدِّ التمام، يقالُ رَبَّه، وَرَبَّاهُ وَرَبَّهُ وَرَبَّهُ وَرَبَّهُ. وَقِيلَ: (لأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلُ مِنْ هَوَازِنَ)(١). فَالرَّبُ مُطْلَقاً إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ)(١). فَالرَّبُ مُطْلَقاً مصدرٌ مُسْتَعَارٌ للفاعل، وَلا يُقالُ الرَّبُ مُطْلَقاً وَلا للهِ تعالىٰ المتكفلُ بمصلحة الموْجودات، نحو قوله: ﴿ بَلْدَةُ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ ﴾ [سبأ/ ١٥]. وعلى هذا قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا وعلى هذا قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا المَلائِكَةَ وَالنَّبِينَ أَرْبَاباً ﴾ [آل عمران/ ٨٠] أي: وعلى هذا قوله: ﴿ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ والمُتولِّي لمصالح العباد، وبالإضافة يُقالُ له وَلغَيْرِهِ، نحو قوله: ﴿ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة/ والمَتولِي مُسَبِّ الأَسباب، ولَغَيْرِهِ، نحو قوله: ﴿ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة/ والمَتولِي الدَّارِ، وَرَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة/ الصافات/ ١٢٦]، ويُقالُ: رَبُ الدَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ المَالِي وَيُقالُ: رَبُ الدَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ السَّارِ، وَرَبُ المَالِهِ وَرَبُ المَالِهِ اللهَارِ، وَرَبُ المَالِهِ وَرَبُ المَالِهِ وَرَبُ المَالِهِ المَالِهِ اللهَالِي وَيُقالُ اللهُ المَالِهِ وَرَبُ المَالِهِ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهِ اللهُ المُورِبُ المَالِهِ اللهُ الدَّارِ، وَرَبُ المَالِهُ المَالِهِ اللهُ الدَّارِ، وَرَبُ المَالِهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ الذَارِ، وَرَبُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ الدَّارِ، وَرَبُ المَالِهُ المُنْ الدَّارِ، وَرَبُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَنْ الدَّارِ، وَرَبُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَنْ المَالِهُ المَالِهُ

الفَرَس لصاحبِهما، وَعلى ذلك قولُ اللهِ تعالىٰ: ﴿ اذْكُرْ رَبّهِ ﴾ [يوسف/ ٢٤]، وَقُولُه تعالىٰ: ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبّكَ ﴾ [يوسف/ ٥٠]، وقولُه: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ [يوسف/ ٢٣]، قيلَ: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ [يوسف/ ٢٣]، قيلَ: وَبَلُهُ رَبّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ [يوسف/ ٢٣]، قيلَ: رَبّاهُ٢٧، وَالأُولُ أَلْيَقُ بقولِه. وَالرّبّانِيُّ قيل: منسوبٌ إلى الرّبّانِ، وَلَفْظُ فَعْلانَ مِنْ: فَعِلَ يُبنَى نحوُ: فَعِلَ يُبنَى نحوُ: فَعِلَ يُبنَى مِن فَعَلَ، وَقد جاءَ عَطشانَ وَسَكرَانَ، وَقَلَما يُبنَى مِن فَعَلَ، وَقد جاءَ المصدرُ، وهو الذي يَربُ اللي الرّبِ الذي هو وقيلَ: منسوبٌ إلى الرّبِ الذي هو وقيلَ: منسوبٌ إلى الرّبِ الذي هو وقيلَ: منسوبٌ إليهِ، وَمعناهُ، يَربُ نَفسهُ بِالعلم، وَكِلاهُما في التحقيق مُتلازمَانِ؛ لأَنَّ مَنْ رَبُ العِلْمَ فقد رَبّ العِلْمَ، وَمَنْ رَبُ العِلْمَ فقد رَبّ العِلْمَ، وَمَنْ رَبّ العِلْمَ فَلَا الرّبّ نفسهُ بالى الرّبّ الله و منسوبٌ إلى الرّبّ، نفسهُ به. وقيلَ: هو منسوبٌ إلى الرّبّ،

<sup>(</sup>١) هذا من حديث صفوان بن أمية لأبي سفيان يوم حنين قالها لما انهزم الناس أول المعركة من المسلمين انظر: الروض الأنف ١٢٤/٤؛ والنهاية لابن الأثير ٢٠٨٠/.

<sup>(</sup>٢) وهو قول أكثر المفسرين، ويُرجِّحه قوله: «أكرمي مثواه».

أَي: الله تعالىٰ، فَالرَّبَّانِيُّ كقولهم: إِلهيُّ، وزيادةً النونِ فيه كزيادَتِهِ في قولهم: لَحْيَانِيُّ، وجُمَّاني (١). قَالَ عليٌّ رضي الله عنهُ: (أَنَّا رَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ) وَالجمْعُ رَبَّانِيُّونَ. قال تعالىٰ: ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَانيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾ [المائدة/ ٦٣]، ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ ﴾ [آل عمران/ ٧٩]، وَقيلَ: رَبَّانيُّ لفْظٌ في الأصْل سُرْيَانِيُّ، وأخْلِقْ بذلك(٢)، فَقَلَّمَا يُوجَدُ في كَلامِهم، وقولُه تعالىٰ: ﴿ رَبُّيُونَ كَثِيرٌ ﴾ [آل عمران/ ١٤٦]، فَالرُّبِّي كَالرَّبَّانِيِّ. وَالرُّبُوبِيَّةُ مَصدَرٌ، يُقالُ في الله عَـزَّ وجَلَّ، والرِّبَابَةُ تُقالُ في غَيْره، وجمعُ الرَّبِّ أَرْبَابٌ، قال تعالىٰ: ﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أُم اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [يوسف/ ٣٩]، وَلم يكُنْ منْ حَقِّ الرَّبِّ أَنْ يُجْمَعَ إِذْ كَانَ إِطْلاقُه لا يَتناوَلُ إلَّا الله تعالىٰ، لكِنْ أتى بلفظ الجمع فيه عَلَى حَسَبِ اعْتقادَاتهم، لا عَلَى ما عليه ذَاتُ الشيءِ

في نَفْسِه، والرَّبُّ لا يُقالُ في التَّعارُفِ إلَّا في اللهِ، وَجَمْعُهُ أُرِبَّةٌ، وَرُبُوبٌ، قال الشاعر: ١٧٣ ـ كَانَتْ أَرِبَّتَهُمْ بَهْزُ وَغَـرَّهُمُ

عَقْدُ الجوارِ وكَانُوا مَعْشَراً غُدُراً (٣)

وقال آخر:

١٧٤ ـ وكُنْتَ امْرَأَ أَفَضَتْ إليْكَ رَبَابَتِي

وقَبْلَكَ رَبَّتني فَضِعْتُ رُبُوبُ (١) ويُقالُ للعَقْدِ في مُوَالاَةِ الغَيْرِ: الرِّبَابَةُ، ولِمَا يجْمعُ فيه القِدْحُ رِبَابَةُ، واخْتَصَّ الرَّابُّ وَالرَّابَّةُ بأَحَدِ الزَّوْجَين إِذَا تَوَلَّى تَرْبَيَةَ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ، وَالرَّبيبُ وَالرّبيبَةُ بذلك الوَلدِ، قَال تعالىٰ: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٣]، وَرَبَّبْتُ الأدِيمَ بالسَّمْن، والدَّوَاءَ بالعَسَل، وسِقاءً مَرْبُوبٌ، قَالَ الشاعر:

١٧٥ \_ فكُونِي له كالسَّمْن رَبَّتْ بالأَدَمْ (٥) وَالرَّبَابُ: السَّحَابُ، سُمِّيَ بذلك لأَنَّه يَرُبُ

<sup>(</sup>١) الجماني: طويل الجُمَّة وهو مجتمع شعر الرأس.

<sup>(</sup>٢) قال السمين: فقد اختار غير المختار. عمدة الحفاظ: ربّ.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ١/٤٤؛ والمجمل ٢/٣٧١؛ واللسان (ربب). قال ابن فارس: والمعاهدون أربة. وبهز: حيٌّ من سليم.

<sup>(</sup>٤) البيت لعلقمة بن عبدة، وهو في ديوانه ص ٤٣؛ والمجمل ٢/٣٧١؛ واللسان (ربب)؛ والمفضليات ص ٣٩٤. ومطلع القصيدة:

بُعيدَ الشباب عصرَ حانَ مشيبُ طحا بك قلبٌ في الحسان (٥) هذا عجز بيت لعمرو بن شأس، يخاطب امرأته، وكانت تؤذي ابنه عِراَراً، فقال لها:

فإنى أحبُّ الجونَ ذا المنكب الغمم فإنَّ عراراً إنْ يكنْ غيرَ واضح فكونى له كالسَّمن رُبُّ له بالأدَّمْ فإنْ كنت مني، أو تـريــدين صحبتي أراد بالأدم النِحي، يقول لزوجته: كوني له كسمن رُبِّ أديمه، أي: طلىَ برُبِّ التمر. انظر: اللسان (ربب)؛ والتمثيل والمحاضرة ص ٢٨٧؛ وسمط اللآليء ٢٠٣/٢.

النبات، وبهذا النَّظر سُمِّي المَطَرُ دَرًّا، وشُبِّه السَّحَابُ باللَّقُوحِ . وَأَرَبَّتِ السَّحَابَةُ: دَامَتْ، وحقيقتُهُ أَنهَا صَارَتْ ذَاتَ تَرْبِيَةٍ، وَتُصُوِّرَ فيهِ معنَى الإقامة فقيلَ: أرَّبُّ فُلانٌ بمكان كذا تشبيهاً بإقامَة الرِّبَابِ، وَ «رُبِّ» لاستقلال الشيء، ولما يكونُ وَقْتاً بَعْدَ وَقتِ، نحوُ: ﴿ رُبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحجر/ ٢].

يُتَجَوَّزُ بِهِ فِي كُلِّ مَا يَعُودُ مِن ثَمْرَةِ عَمَل، وَينسَبُ الرُّبْحُ تارةً إلى صَاحب السِّلعَةِ، وتارَةً إلى السِّلعَةِ نَفْسِهَا، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٦] وقول الشاعر:

١٧٦ ـ قَرَوْا أَضْيَافَهُمْ رَبِّحاً ببُحِّ (١)

فقد قيلَ: الرَّبَحُ: الطائرُ، وَقيل: هـو الشَّحم. وَعِنْدِي أَنَّ الرَّبَحُ هٰهُنَا اسمٌ لمَا يَحْصُلُ مِنَ الرُّبْح ، نحوُ: النَّقَض، وبُحّ: اسمٌ لِلقِدَاح التي كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، وَالْمَعْنَى: قَرَوْا أَضْيَافَهُمْ مَا حَصَّلُوا منه الْحَمدَ الذي هو أعْظَمُ الرَّبْح ، وذلك كقول الآخر:

١٧٧ .. فَأُوْسَعَني حَمْداً وَأَوْسَعْتُهُ قِرِيّ وأرْخِصْ بحَمْدٍ كانَ كاسِبَهُ الْأَكْلُ(٢)

التَّرَبُّصُ: الانتِظَارُ بالشيءِ، سِلْعَةً كَانَتْ يَقْصِدُ بِهَا غَلاءً، أو رُخَصاً، أَو أَمْراً يُنْتَظَرُ زَوَالُه أو حُصُولُه، يُقَالُ: تَرَبَّصْتُ لكذا، وَلِي رُبْصَةٌ بكذا، وَتَرَبُّصٌ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة/ ٢٢٨]، ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾ [الطور/ ٣١]، ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بنَا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُم ﴾ [التوبة/ ٥٦]، ﴿ ويتربُّصُ بِكُم الدُّوائر ﴾ [التوبة/ ٩٨].

رَبْطُ الفَرَس : شَدُّهُ بالمكانِ للحفظِ، ومنه: رِبَاطُ الخيل(٣)، وَسُمِّيَ المكانُ الذي يُخَصُّ بإقَامَةِ حَفْظَةٍ فيه: رباطاً، وَالرِّباطُ مصدرُ رَبطتُ وَرَابَطْتُ، وَالمُرَابَطَةُ كالمحَافَظَةِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٦٠]، وَقَال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ [آل

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه: تجيء بعبقريّ الودق سُمر

وهو لخفاف بن ندبة في شعره ص ٤٧٤؛ ومعاني الشعر للأشنانداني ص ١٠٧؛ والجمهرة ١/٢٠٠؛ وأساس البلاغة ص ١٥؛ والمجمل ٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت في محاضرات الراغب ٢٠٠/٢ دون نسبة، وقبله:

وقمتُ إليه مسرعاً فغنسمتُه مخافة قومي أن يفوزوا به قبلُ وهو في كتاب الكامل للمبرد ص ٣٨؛ وشرح الحماسة للتبريزي ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في نسختي عارف حكمت و ظ: ومنه: ربَّطَ الجيش.

عمران/ ٢٠٠]، فَالمُوابَطَةُ ضَرْبَانِ: مُوابَطَةٌ في ثُغُورِ المُسْلِمِينَ، ومرابطةُ النَّفْسِ البَدَنَ، فإِنهَا كَمَنْ أُقِيمَ في ثَغْرٍ وَفُوِّضَ إليهِ مُرَاعَاتُهُ، فيحتاجُ أَنْ يُرَاعِيهُ غَيْرَ مُخِلِّ بهِ، وذلك كَالمجَاهَدةِ وَقد قال عليه السلامُ: «مِنَ الرِّبَاطِ انْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ»(١)، وَفُلاَنٌ رَابِطُ الْجَأْش : إذا قَويَ قَلْبُه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [الكهف/ ١٤]، وَقُولُه: ﴿ لَوَلَا أَنْ رَبَّطْنَا عَلَى قَلْبِهِ [القصص/ ١٠]، ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنفال/ ١١]، فذلك إشارةً إلى نحو قوله: ﴿ هُـوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُوْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ٤]، ﴿ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة/ ٢٢]، فإنَّهُ لم تَكُنْ أَفْئِدَتُهُمْ كما قال: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً ﴾ [إبراهيم / ٤٣]، وبنحو هذا النَّظَر قيلَ: فُلانٌ رَابِطُ الجأْش . ربسع

أَرْبَعَةُ، وأَرْبَعُونَ، وَرُبْعٌ، وَرُبَاعُ كُلُّهَا مِن أَصْلٍ واحِدٍ، قال الله تعالىٰ: ﴿ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ

كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٢]، و﴿ أَرْبَعِينَ سَنَــةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ [المائدة/ ٢٦]، وقالَ: ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [البقرة/ ٥١]، وقال: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمًّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء/ ١٢]، وقال: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء/ ٣]، وَرَبَعْتُ القومَ أَرْبَعُهُمْ: كُنْتُ لَهُمْ رَابِعاً، وأَخَذْتُ رُبْعَ أموالِهم، ورَبَعْتُ الْحَبْلَ: جَعَلْتُهُ عَلَى أَرْبَع قُوِّى، وَالرِّبْعُ مِنْ أَظْمَاءِ الإِبلِ، وَالحُمَّى(٢)، وأَرْبَعَ إِبلَهُ: أَورَدَهَا رِبْعاً، وَرَجُلُ مَرْبُوعٌ، ومُرْبَعٌ: أَخَذْتُهُ حُمَّىٰ الرِّبْعِ. والأربِعاءُ في الأيَّامِ رابعُ الأيَّام مِنَ الأَحَدِ، والرَّبيعُ: رَابِعُ الفُصُولِ الأَرْبِعَةِ. ومنه قولُهُم: رَبَّعَ فُلانٌ وَارْتَبَعَ: أقامَ في الربيع ، ثم يُتَجَوَّزُ به في كُلِّ إقامَةٍ، وكُلِّ وقتٍ، حتى سُمِّي كلُّ مَنزل ٍ رَبْعاً، وإنْ كانَ ذلك في الأصل مُخْتَصًّا بالرَّبيع. والرُّبَعُ، والرُّبعي: ما نُتِجَ في الرَّبيع ، وَلمَّا كانَ الرَّبيعُ أُولِي وقتِ الولادةِ وأَحْمَدَهُ اسْتُعِيرَ لكلِّ وَلدٍ يُولَدُ في الشَّبابِ فقيلَ: ١٧٨ ـ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ له رِبْعِيُّونَ (٣)

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أخرجه مالك ٢٩٢٦؛ ومسلم؛ والنسائي ١/٠٠؛ وانظر: الترغيب والترهيب ٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) الرَّبع في الحُمَّىٰ: إتيانُها في اليوم الرابع.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وشطره:

إنَّ بنيًّ صِبيةٌ صيفيُّون وهو لسعد بن مالك بن.ضبيعـة، وقيل: لأكثم بن صيفي، وهو الأشهر. والرجز في اللسان (ربع)؛ والمجمل ٤١٥/٢؛ والنوادر ص٨٧؛ والحيوان ١٠٩/١.

وَالمِرْبَاعُ: مَا نُتِجَ فِي الرَّبيع، وَغَيْثُ مُرْبِعٌ: يأتى في الرَّبيع. وَرَبَعَ الْحَجَرَ والجَمَل: تَنَاوَلَ جَوَانِبَه الأَرْبَعَ، وَالمِرْبَعُ: خَشَبٌ يُرْبَعُ به، أي: يُؤْخَذ الشيءُ به، وَسُميَ الحَجَرُ المُتَنَاوَلُ رَبيعَةً. وقولُهمُ: ارْبَعْ عَلَى ظَلْعِكَ (١)، يجوزُ أَنْ يكونَ مِنَ الإِقَامَةِ، أي: أقِمْ عَلَى ظَلْعِكَ، وَيجوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَبَعَ الْحَجَرَ، أي: تَنَاولْهُ عَلَى ظَلْعِكَ (٢). وَالْمِرْبَاعُ: الرُّبُعُ الذِي يَأْخُذُهُ الرَّئِيسُ مِنَ الْغُنْم ، مِنْ قَوْلِمِمْ: رَبَعْتُ القَوْمَ، وَاسْتُعِيرَتِ الرِّبَاعَةُ لِلرُّئَاسَةِ، اعتباراً بأَخْذِ المِرْبَاع، فقيل: لا يُقيمُ رَبَاعَةَ القوم غَيرُ فُلانٍ. والرَّبْعَةُ: الجُونَةُ (٣)، لكوْنهَا في الأصْل ذَاتَ أَرْبَع طَبَقَاتٍ، أو لكَوْنهَا ذَاتَ أَرْبَعِ أَرْجُلِ . والرَّبَاعِيتَانِ قيلَ: سُمِّيتَا لكوْنِ أَرْبَع أَسْنَانٍ بينهَا، وَاليَرْبُوعُ: فَأَرَةٌ لِجُحْرِهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابِ. وَأَرْضٌ مَرْبَعَةٌ: فيهَا يَرَابِيعُ، كَمَا تَقُولُ: مَضَبَّةٌ في موضع الضَّبِّ.

ربسو

رَبُوةٌ ورِبُوةٌ وَرُبُوةٌ ورِبَاوَةٌ وَرَبَاوَةٌ، قال تعالىٰ: ﴿ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون/ ٥٠]، قال (أبو ألحسن)(٤): الرَّبُوةُ أَجُودُ لقوْلِهمْ

رُبِيٍّ، وَرَبَا فُلانٌ: حَصَلَ في رَبْوَةٍ، وَسُمِّيتِ الرَّبْوَةُ رَابِيَةً كَأَنَّهَا رَبَتْ بِنفسها في مكانِ ، ومنه: رَبًا: إِذَا زَادَ وَعَلا، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [الحج/ ٥]، أي: زادتْ زيادَةَ المُتَرَبِّي، ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً ﴾ [الرعد/ ١٧]، ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيةً ﴾ [الحاقة/ ١٠]، وأرْبَىٰ عليه: أشرَفَ عليه، ورَبَيْتُ الولدَ فَرَبَا مِنْ هذا، وقيلَ: أَصْلُهُ مِنَ المُضَاعَف فَقُلَ تخفيفاً، نحو: تَظنَّيْتُ في تَظَنَّنتُ. وَالرِّبَا: الزيادةُ عَلَى رَأْسِ المالِ، لكنْ خُصَّ في الشرع بالزيادةِ على وجْهٍ دُونَ وجْهٍ، وباعتبار الزيادةِ قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَـلَا يَرْبُـو عِنْدَ اللهِ ﴾ [الروم/ ٣٩]، ونُبَّهَ بقولهِ: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٦]، أنَّ الزيادَة المعقولَة المُعَبَّرَ عنها بالبَركة مُرْتَفعةٌ عَن الرِّبا، ولذلك قال في مُقابَلتِه: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْـهَ اللهِ فَأُولُئِكَ هُمُ المُضْعِفُـونَ ﴾ [الروم/ ٣٩]، والأُرْبيَّتَانِ: لَحْمَتَانِ ناتِئَتَانِ في أُصُول الفَخْذَيْنِ مِنْ باطِنِ، والرَّبُو: الانْبهَارُ،

<sup>(</sup>١) قالِ ابن فارس: اربع على ظلعك، أي: تمكُّث، ويقال: انتظر. المجمل ٤١٥/٢؛ والأمثال ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الظُّلْع كالغمز، ظَلَع الرجلُ والدابة في مشيه، عَرجَ وغمز في مشيه.

وفي النوادر: فلانٌ يرقأ على ظلْعِه، أي: يسكت على دائه وعيبه.

وقيلً معنى: ارقَ على ظلُّعِك، أي: تَصعَّدْ في الجبل، وأنت تعلم أنك ظالع لا تجهدُ نفسك. انظر: اللسان (ظلع).

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (ربع) ١٠٧/٨. وهي سلَّة مستديرة مُغشَّاةً أَدماً يُجعل فيها الطِّيب. وقيل: مولَّدة.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الأخفش.

سُمِّي بذلك تَصَوُّراً لتَصَعُّدهِ، ولذلك قيلَ: هوَ يَتَنَفِّسُ الصُّعَداء، وأما الرَّبيئَةُ للطَّليعَةِ فَبِالهَمْزِ، وليْسَ منْ هذا الباب.

رتىع

الرَّتُعُ أَصْلُه: أَكُلُ البهائِم، يُقالُ: رَتَعَ يَرْتَعُ رُتُوعاً ورِتاعاً ورِتْعاً، قال تعالىٰ: ﴿ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ [يوسف/ ١٢]، ويُسْتعارُ للإنسانِ إذا أُرِيدَ بهِ الأكلُ الكثيرُ، وَعَلَى طريقِ التشبيهِ قال الشاعر:

١٧٩ - وإِذا يَخْلُو لهُ لَحَمِي رَتَعْ(١)

ويُقالُ: رَاتِعٌ ورِتَاعٌ في البهائِم، ورَاتِعُونَ في الإنسان.

## ر تـــق

الرُّتْ : الضمُّ والالتِحَامُ ، خِلْقَةً كَانَ أَمْ صَنْعَةً ، قال تعالىٰ : ﴿ كَانَتَا رَبْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء/ قال تعالىٰ : ﴿ كَانَتَا رَبْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء/ ٣]، أي : مُنْضَمَّتين ، والرَّتقاءُ : الجارِيةُ المُنْضَمَّةُ الشُّفْريين ، وفلانُ راتِقُ وفاتِقُ في كذا ، أي : هوَ عاقدٌ وحالٌ .

# رتيل

الرَّتَلُ: اتِّساقُ الشيءِ وانْتِظامُه على اسْتِقامَةٍ، يُقالُ: رَجُلٌ رَتِلُ الأسْنانِ، والتَّرْتِيلُ: إِرْسَالُ

الكلمة من الفم بسُهُولة واسْتِقَامة. قال تعالى: ﴿ وَرَبِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل ٤]، ﴿ ورَبَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان / ٣٢].

رج

الرَّجُّ: تحريكُ الشيءِ وَإِزْعَاجُهُ، يُقالُ: رَجَّهُ فَارْتَجَّ، قال تعالىٰ: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ﴾ [الواقعة/ ٤]، نحو: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِبُلَزَالَها ﴾ [الزلزلة/ ١]، والرَّجْرَجَةُ: الأَضْطِرَابُ، وكتِيبَةُ رَجْرَاجَةٌ، وجارِيَةٌ رَجْرَاجَةٌ، وَالرِّيَةُ رَجْرَاجَةٌ، وَالرِّيَةُ رَجْرَاجَةٌ، وَالرِّيَةُ رَجْرَاجَةٌ، وَالرِّيَةُ رَجْرَاجَةٌ، مَاءً قليلُ في وَارْتَجَّ كَلامُهُ: اضْطَرَبَ، وَالرِّجْرِجَةُ: مَاءً قليلُ في مَقَرِّهِ يَضْطَرِبُ فَيتَكَذَّرُ.

#### رجـــ

أَصْلُ الرَّجْزِ: الإضطِرابُ، ومنه قيلَ: رَجَزَ البَعِيرُ رَجْزاً، فهو أَرْجَزُ، وناقَةٌ رَجْزَاءُ: إذا تقارَبَ خَطْوُهَا وَاضْطَرَبَ لِضَعْفٍ فيها، وشُبّه الرَّجَزُ به لِتقارُبِ أَجْزَائِهِ وتَصَوَّرِ رَجَزٍ في اللسانِ عِندَ إِنْشَادِهِ، ويُقَالُ لنحوهِ مِنَ الشَّعْرِ أُرْجُوزَةٌ وَأَرَاجِيزُ، وَرَجَزَ فُلانٌ وارْتَجَزَ إذا عَمِلَ ذلك، أو أَنشدَ، وهو ورَجَزَ فُلانٌ وارْتَجَزَ إذا عَمِلَ ذلك، أو أَنشدَ، وهو راجِزُ ورَجَازُ ورَجَازَةً. وقولُه: ﴿ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمُ ﴾ [سبأ/ ٥]، فالرِّجْزُ هٰهُنَا كالزَّلزَلةِ، وَقَال تَعَالىٰ: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هٰهِنَا كالزَّلزَلةِ، وَقَال مِنْ الشَّمَاءِ ﴾ [سبأ/ ٥]، فالرِّجْزُ هٰهُنَا كالزَّلزَلةِ، وقال مِن رَجْزِ مَنْ السَّمَاءِ ﴾ [العنكبوت/ ٣٤]، وقولُه:

وَيُحيّيني إِذَا لَاقيتُه

وهو في اللسان (رتع) بلا نسبة، والبيت لسويد بَن أبي كاهل اليشكري من مفضليته؛ وهو في المفضليات ص ١٩٨، والشعر والشعراء ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر/ ٥]، قيل: هو صَنمُ، وقيل: هو كِنَايَةٌ عَن اللَّانْبِ، فَسمَّاهُ بِالمآلِ كَتَسميَةِ النَّدَى شَحْماً. وقولُه: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ [الأنفال/ ١١]، والشَّيْطَانُ عِبَارَةٌ عَن الشَّهْوَةِ عَلَى مَا بُيِّنَ في بابِه. وقيل: بَلْ أَرَادَ بِرِجْزِ الشَّيطَانِ: ما يَدْعُو إليه مِنَ الكُفرِ والْبُهْتَانِ بِرِجْزِ الشَّيطَانِ: ما يَدْعُو إليه مِنَ الكُفرِ والْبُهْتَانِ وَالفَسَادِ. وَالرَّجَازَةُ: كِسَاءً يُجْعِلُ فيه أَحْجَارُ وَذَلكَ لِما يُتَصَوّرُ فيهِ مِنْ حَرَكَتِهِ، وَاضْطِرَابِهِ.

رجــس

الرِّجْسُ: الشيءُ القَذِرُ، يُقَالُ: رَجُلُ رِجْسٌ، وَرِجَالُ أَرْجَاسٌ. قال تعالىٰ: ﴿ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة/ ٩٠]، وَالرَّجْسُ يَكُونُ عَلَى الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة/ ٩٠]، وَالرَّجْسُ يَكُونُ عَلَى أَرْبِعَةِ أُوجُهٍ: إِمَّا مِنْ حَيْثُ الطَّبْع؛ وإِمَّا مِنْ كُلِّ ذٰلِكَ العَقْل؛ وإِمَّا مِنْ جَهةِ الشرع؛ وإمَّا مِنْ كُلِّ ذٰلِكَ كَالمَيْتَةِ، فَإِنَّ المَيْتَةَ تُعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً، والرِّجسُ مِنْ جَهةِ الشَّرْعِ: الْخَمرُ وَالمَيْسِرُ، وقيلَ: إِنَّ ذٰلِك رِجْسٌ مِن جَهةِ العَقل، وعَلَى وقيلَ: إِنَّ ذٰلِك رِجْسٌ مِن جَهةِ العَقل، وعَلَى ذٰلِك نَبَّة بقولةِ تعالىٰ: ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ فَعِهِ مَا كُوفِي إِثْمُهُ عَلَى نَفْعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضِي تَجَنَّبُهُ، وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ عَلَى نَفْعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضِي تَجَنَّبُهُ، وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ عَلَى نَفْعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضِي تَجَنَّبُهُ، وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ عَلَى نَفْعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضِي تَجَنَّبُهُ، وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ

رِجْساً مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّرْكَ بِالْعَقلِ أَقبِحُ الأَشيَاءِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلوبِهِمْ مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة/ ١٢٥]، فَزَادَتُهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهمْ ﴾ [التوبة/ ١٢٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس/ ١٠٠]، قيلَ: السرِّجْسُ: النَّتْنُ، وقيلَ: الْعذابُ(٢)، وذلك كقولهِ: ﴿ إِنمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة/ ٢٨]، وقال: ﴿ أَوْ لُحَمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام/ ١٤٥]، وذلك من حَيْثُ الشرع، وقيلَ: رِجْسٌ ورِجْزُ للصَّوْتِ الشديدِ، وبعيرٌ رَجَّاسٌ: شديدُ الهديرِ، وغمامٌ رَاجِسٌ ورَجَّاسٌ: شديدُ الهديرِ، وغمامٌ رَاجِسٌ ورَجَّاسٌ: شديدُ الهديرِ،

| رجــع

ربسي الرُّجُوعُ: العَوْدُ إِلَى ما كانَ منهُ البَدْءُ، أو تَقْدِيرُ البَدْءِ مكَاناً كانَ أو فعْلاً، أو قَوْلاً، وبِذاتِه كَانَ رُجُوعُهُ، أو بجُرْءِ منْ أَجْزائِه، أو بِفعل من أفعَالهِ. فالرُّجُوعُ: الْعَوْدُ، والرَّجْعُ: الإعَادَةُ، والرَّجْعةُ والرَّجْعةُ والرَّجْعة في الطّلاقِ، وفي العَوْدِ إلى الدُّنْيَا بَعْدَ الممَاتِ، ويُقالُ: فُلانٌ يؤمِنُ بالرَّجْعةِ. والرَّجُاعُ: مُخْتَصُّ بِرُجُوعِ الطَّيْرِ بَعْد قِطَاعِها(٣). فمِنَ الرَّجُوعِ الطَّيْرِ بَعْد قِطَاعِها(٣). فمِنَ الرُّجُوعِ قولُه تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَجَعْنَا إلى المَدِينَةِ ﴾ [المنافقون/ ٨]، ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى المَدِينَةِ ﴾ [المنافقون/ ٨]، ﴿ فَلَمَّا رَجَعُ مُوسَى إِلَى أَبِيهِمْ ﴾ [يوسف/ ٣٦]، ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢/٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول قتادة، انظر: الدر المنثور ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٢/ ٤٢٢. وقِطاعها: رجوعها من بلاد البرد إلى الحرِّ.

قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف/ ١٥٠]، ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ﴾ [النور/ ٢٨]، ويُقَالُ: رَجَعْتُ عَنْ كذا رَجْعاً، وَرَجَعْتُ الجوابُ(١) نحو قوله: ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةً منْهُمْ ﴾ [التوبة/ ٨٣]، وقولُه: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [المائدة/ ٤٨]، وقولُهُ: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾ [العلق/ ٨]، وقــولُـه تعــاليٰ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْــهِ مَوْجِعُكُمْ ﴾ [الأنعام/ ١٦٤]، يَصِحُّ أن يَكُونَ مِنَ الرُّجُوع، كقولهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴾ (٢)، ويَصحُّ أَن يكونَ منَ الرَّجْع ، كقولهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُـرْجَعُونَ ﴾(٣)، وَقـد قُرىءَ: ﴿ وَاتَّقُـوا يَـوْمـاً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ (١) بفتح التَّاءِ وَضَمُّها، وقولُه: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٦٨]، أى: يَرْجِعُونَ عَنِ الذُّنْبِ، وقولُه: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنُّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٩٥]، أي: حَرَّمْنَا عَليهم أَنْ يَتُوبُوا وَيَرْجِعُوا عَنِ الذُّنْبِ، تنبيهاً أنه لا توبة بَعْدَ المؤت كما قال: ﴿ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُوراً ﴾ [الحديد/ ١٣]، وقولُه: ﴿ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ ﴾ [النمل/ ٣٥]،

فَمِنَ الرُّجُوع، أَو مِنْ رَجْع الجوَابِ، كقولهِ: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ ﴾ [سبأ/ ٣١]، وَقُولُه: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَوْجِعُونَ ﴾ [النمل/ ٢٨]، فَمنْ رَجْع الجَوَابِ لَا غَيْرُ، وكذا قولُه: ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ ﴾ [النمل/ ٣٥]، وقولُهُ: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع ﴾ [الطارق/ ١١]، أي : المَطر (٥) ، وسُمِّي رَجْعاً لرَدِّ الهواءِ ما تَناوَلَهُ من الماءِ، وسُمى ت الغَديرُ رَجْعاً إمَّا لتَسميته بالمطر الذي فيه، وإمَّا لتراجع أَمْواجِه وتَرَدُّدِه في مكانِه. ويُقالُ: ليسَ لكلامِه مَوْجُوع، أي: جوابً. ودابةً لهَا مَوْجُوع: يمكنُ بَيْعُهَا بعدَ الاستعمال، وناقةٌ راجعٌ: تَرُدُ ماءَ الفَحْل فَلا تَقْبَلُه، وأَرْجِعَ يَدهُ إِلَى سَيْفِه لِيَسْتَلَّهُ، والارْتجَاعُ: الاسْتِرْدَادُ، وارْتجَعَ إبلًا إذا بَاعَ الذُّكُورَ واشْتَرى إِنَاثًا، فاعْتُبر فيه معنى الرَّجْع تقديراً، وإنْ لم يحْصُل فيه ذلك عَيناً، واسْتَرْجَعَ فُلانٌ إِذَا قَالَ : إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . وَالنَّرْجِيعُ : تَرْديدُ الصَّوْت باللَّحْن في القرَاءَةِ وفي الغِنَاءِ، وتَكريرُ قَوْلِ مَرَّتيْنِ فصاعداً، ومنه: التَّرْجيعُ في

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: ورُجعان الكتاب: جوابه، يقال: رجعَ إليَّ الجوابُ يَرجِعُ رَجْعاً ورُجعاناً. انظر: اللسان (رجع).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٨٦، وهي قراءة يعقوب، وما جاء منه إذا كان من رَجوع الآخرة بفتح حروف المضارعة وكسر الجيم. راجع: إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نَافَع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وَأبي جعفر. انظر: الإِتحاف ص ١٣١؛ والآية رقمها ٢٨١ من سورة المقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٨١.

قرأ ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾ يعقوب وأبو عمرو، والباقون ﴿ تُرجَعُونَ ﴾ انظر: إرشاد المبتدي ص ٢١٥؛ والإِتحاف ص ١٣١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عباس في الآية: المطر بعد المطر. انظر: الدر المنثور ١٧٦/٨.

الأذان (١٠). والرَّجيعُ: كنايةً عَن أَذَى البَطن اللهِ نسَانِ والدَّابَّةِ، وهو منَ الرُّجُوع، ويَكونُ بمعنى الفاعل، أو مِنَ الرَّجْع ويكونُ بمعنى المفعول، وجُبّةٌ رجيع، أُعيدتْ بعدَ نَقْضهَا، ومِنَ الدَّابَةِ: ما رَجَعَتْهُ مِنْ سَفَرٍ إلى سَفرٍ (٢)، والأَنْثى رَجِيعةً. وقد يُقالُ: دَابَّةٌ رجيع، ورجْعُ سَفَرٍ: كِنايةٌ عَن النَّصْو(٣)، والرَّجيعُ مِنَ الكلامِ: المَرْدُودُ إلى صاحبهِ أَو المُكَرَّرُ.

#### رجــف

الرَّجْفُ: الاضْطِرَابُ الشديدُ، يقَالُ: رَجفَتِ الأَرْضُ ورجف البحرُ، وبحرٌ رَجَّافُ. قال الأَرْضُ ورجف البحرُ، وبحرٌ رَجَّافُ. قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ [النازعات/ ٢]، ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ [المزمل/ ١٤]، ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ [الأعراف/ ٧٨]، وإمَّا بالفِعْل؛ وإمَّا بالفِعْل؛ وإمَّا بالقوْل، قال تعالىٰ: ﴿ وَالمُرْجَفُونَ فِي

المَدِينَةِ ﴾ (1)، ويُقالُ: الأرَاجيفُ مَلاقِيحُ الفِتَن.

رجــــا

الرَّجُلُ: مُخْتَصٌ بالذَّكرِ مِنَ الناسِ ، ولذلك قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾ [الأنعام / ٩]، ويُقَالُ رَجُلَةٌ للمرأة: إذا كانَتْ مُتَشَبِّهةً بِالرَّجُلِ في بَعضِ أَحْوَالِهَا، قال الشاعرُ: مُتَشَبِّهةً بِالرَّجُلِ في بَعضِ أَحْوَالِهَا، قال الشاعرُ: 1٨٠ لم يُبَالُوا حُرْمَة الرَّجُلَهِ(٥)

ورَجُلٌ بَينُ الرَّجُولَةِ وَالرُّجُولَيَّة، وَقُولُهُ: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ [يس/ ٢٠]، ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُوْمِنٌ مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر/ ٢٨]، فالأولى به الرُّجُولِيَّةُ وَالجَلادَةُ، وَقُولُه: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ﴾ [غافر/ ٢٨]، وَفُلانٌ أَرْجَلُ الرَّجُلينِ. وَالرِّجْلُ: العُضوُ المخصوصُ بأَكْثر الحيوانِ، قال تعالىٰ: المخصوصُ بأَكْثر الحيوانِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالْمُسْحُوا بِرُولُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة/ ٢]، والسُّتَقَ مِنَ الرَّجِل رَجِلٌ وَرَاجِلٌ للماشي والسُّتَقَ مِنَ الرَّجِل رَجِلٌ وَرَاجِلٌ للماشي

أ غير جيرانِ بني جبّله لم يُبالوا حرمةَ الرّجُله

كل جارٍ ظلَّ مُغْتَبطاً خرقُوا جيبَ فتأتِهم عنى بجيبها هَنها.

انظر: اللسان (رجل)، وإعراب ثلاثين سورة ص ٤٤؛ ونسبه الفارسي لطرفة في التكملة ص ٣٥٣؛ وابن يعيش ٥/٨٨؛ وتذكرة النحاة لأبى حيان ٦١٧.

<sup>(</sup>١) قيل: هو تقاربُ ضروب الحركات في الصوت، وقد حكىٰ عبد الله بن المغفَّل ترجيعه بمدِّ الصوت في القراءة، نحو آء آء آء. انظر: اللسان (رجع)؛ والنهاية ٢٠٢/٢؛ ومعالم السنن ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) قالٍ ابن فارس: والرَّجيع من الدواب: ما رجعته من سفر إلى سفر. انظر: المجمل ٢ /٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) النِّضو: البعير المهزول.

<sup>(</sup>٤) سورةُ الأحزابُ: آيةٌ ٢٠، والمُرجِفُون: هم الذين يولّدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطرابٌ في الناس.

<sup>(</sup>٥) الشطر قبله:

بِالرِّجْلِ ، وَرَاجِلٌ بَيِّنُ الرُّجْلَةِ(١)، فجَمعُ الرَّاجل رَجَّالةٌ وَرَجْلٌ، نحو: ركْب، وَرِجَالٌ نحوُ: رِكابِ لجمع ِ الرَّاكِبِ. ويُقالُ: رَجُلُ رَجِلٌ، أَي: قَويًّ عَلَى المَشْي، جمعُهُ رِجَالٌ، نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ فرجَالًا أَوْ رُكْباناً ﴾ [البقرة/ ٢٣٩]، وكذا رَجِيلٌ وَرَجْلَةٌ(٢)، وَحَرَّةٌ رَجْلاَءُ: ضابطةٌ للأَرْجُل بصُعُوبَتهَا، وَالأَرْجَلُ: الأَبْيَضُ الرِّجْل مِنَ الفرَس ، وَالعظيمُ الرِّجْل ، وَرَجَلْتُ الشاةَ: عَلَّقْتِهَا بِالرِّجْلِ ، وَاسْتُعِيرَ الرِّجْلُ لِلقطعةِ منَ الجَرَادِ، ولزمانِ الإِنسَانِ، يُقَالُ: كانَ ذلك على رجْل فُلانٍ، كقوْلك: عَلَى رأْس فُلانٍ، ولمسيل الماءِ(٣)، الواحِدَةُ رجْلَةٌ وَتسْمِيتُه بذلك كتسميتِه بالمَذانب(٤) . وَالرِّجْلَةُ : البَقْلةُ الْحَمْقَاءُ ، لِكُوْنهَا نابِتَةً **في موضع القدم. وَارْتَجَلَ الكَلامَ: أُورِدَهُ قائِماً** مِنْ غَير تَدَبُّر، وَارْتجلَ الفرّسُ في عَدُوهِ (٥)، وتَرَجِّلَ الرَّجُلُ: نَزَلَ عَنْ دَائِتِه، وَتَرَجُّلَ في البُّر تشبيهاً بذلك، وَتَرَجَّلَ النهارُ: انحَطَّت الشمسُ

عَن الحيطَانِ، كَأَنهَا تَرَجَّلَتْ، وَرجَّلَ شُعْرَهُ، كَأَنّهُ أَنْدُ لَهُ إِلَى حَيْثُ الرَّجْلُ، وَالمِرْجَلُ: القِلْدُ المنصوبةُ، وَأَرْجَلْتُ الفَصِيلَ: أَرْسَلْتُهُ مَعَ أُمِّهِ، كَأَنمَا جَعَلْتُ لهُ بذلك رِجْلًا.

رجـــم

الرِّجامُ: الحِجارَةُ، وَالرَّجْمُ: الرَّمْيُ بالرِّجَامِ. يُقَالُ: رُجِمَ فهو مَرْجُومٌ، قال تعالىٰ: ﴿ لِئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المرْجُومِينَ ﴾ [الشعراء/ المَّتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المرْجُومِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٦٦]، أي: المقتُ ولينَ أَقْبَحَ قِتْلَةٍ، وقال: ﴿ وَلَـوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاك ﴾ [هـود/ ١٩]، ﴿ وَلَـوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاك ﴾ [هـود/ ١٩]، ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ [الكهف/ ٢]، ويُسْتَعَارُ الرَّجْمُ للرَّمْي بالظِّنِّ، والتَّوهُم، وللشَّتْم والطَّرْد، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ رَجْماً بِالْغَيْبِ ﴾ (١)، قال الشاعر:

اَ ١٨١ ـ وَما هو عنها بالحَدِيثِ المُرَجَّمِ (٧) وقــولُـه تعالىٰ: ﴿لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ [مريم / ٤٦]، أي: لأَقُولَنَّ فِيكَ ما تَكْرَهُ(٨)،

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٤٢٢/٢.

رَ ﴾ السرر المسامن المرابعة . (٢) يقال: هو رَاجِلٌ ورَجُل، ورَجِلٌ، ورَجِلٌ، ورَجْلُ، ورَجْلان، والجمع: رِجالُ ورَجَّالَة، ورَجْلَة، ورَجِلَة. انظر: اللسان (رجل).

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: والرُّجْلة: مسيل الماء من الحرَّة إلى السهل، وجمعها: الرَّجَل.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: المِذْنَب: مسيل الماء إلى الأرض، وجمعها: مذانب. اللسان: (ذنب).

<sup>(</sup>٥) ارتجلَ الفرسُ: إذا خلط العَنَق بالهملجة.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: آية ٢٢، قال قتادة: قذفاً بالظنِّ.

 <sup>(</sup>٧) هذا عجز بيت، وشطره: وما الحربُ إلا ما علمتُم وذقتَم
 وهو لزهير بن أبي سلمي، في ديوانه ص ٨١؛ وشرح المعلقات ١١٢/١.

والمُرَجُّم ههنا: الذي ليس بمستيقنٍ.

<sup>(</sup>٨) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢٩٠/٤.

والشَّيطَانُ الرَّجِيمُ: المطرُودُ عَن الْخَيرَاتِ، وعَن مَنَازِل المَلاِ الْأَعْلَى. قَال تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل/ ٩٨]، وقالَ تعالىٰ: ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [الحجر/ تعالىٰ: ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [الحجر/ ٣٤]، وقال في الشَّهُبِ: ﴿ رُجُوماً لِلشَّياطِينِ ﴾ [الملك/ ٥]، والرَّجْمَةُ والرُّجْمَةُ: أَحْجَارُ القبر، ثم يُعَبَّرُ بهَا عَن القبرِ وجمْعُها رِجامٌ ورُجَمٌ، وقد رَجَمْتُ القبرَ: وضعتُ عليه رِجاماً. وفي الحديث رَجَمْتُ القبرَ: وضعتُ عليه رِجاماً. وفي الحديث (لا تَرْجُمُوا قَبْرِي)(١)، وَالمُرَاجَمَةُ: المُسَابَّةُ الشَّديدةُ، اسْتِعارةً كالمُقاذَفةِ. وَالتَّرْجُمَانُ تَفْعُلان مِنْ ذلك.

رجسا

رجا البثر والسماء وغيرهما: جَانِبُها، والجمْعُ أَرْجَائِها والجمْعُ أَرْجَائِها ﴾ أَرْجَائِه أَلْ عَلَى أَرْجَائِها ﴾ [الحاقة/ ١٧]، والرَّجَاءُ ظَنَّ يَقْتضِي حُصولَ ما فيهِ مَسَرَّةً، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لله وقَاراً ﴾ [نوح/ ١٣]، قيل: ما لكم لا تخافونَ (٢)، وأنشد:

١٨٢ - إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لم يَرْجُ لَسْعَها

وحالَفها في بيتٍ نُوبٍ عوَامِل (٣)

ووجْهُ ذلك أَنَّ الرَّجَاءَ والخَوْفَ يَتَلازَمَانِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ [النساء/ ١٠٤]، ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لاَّمْرِ اللهِ ﴾ [التوبة/ ١٠٦]، وأرْجَتِ النَّاقةُ: دَنَا نِتاجُهَا، وحقيقتُه: جَعَلَتْ لصاحبها رجاءً في نَفْسها بقُرْبِ نِتاجِها. وَالْأَرْجُوانُ: لوْنُ أَحْمَرُ يُفَرِّحُ تَفْريحَ الرَّجاءِ.

رحـــب

الرُّحْبُ: سَعَةُ المكانِ، ومنه: رَحَبَةُ المسْجِدِ، ورَحُبَتِ الدَّارُ: اتَّسَعَتْ، واسْتُعيرَ للواسِعِ الجَوْفِ، فقيلَ: رَحْبُ البطنِ، ولوَاسع الصدر، كما اسْتُعِيرَ الضيَّقُ لِضِدِّهِ، قال تعالىٰ: ﴿ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بَمَا رَحُبَتْ ﴾ [التوبة/ ﴿ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بَمَا رَحُبَتْ ﴾ [التوبة/ وفلانٌ رَحيبُ الفناءِ: لِمَنْ كَثُرَتْ غَاشِيتُهُ. وقولُهم: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أي: وجَدْتَ مَكاناً رَحْباً. قال تعالىٰ: ﴿ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ \* قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ \* قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ ﴾ [ص/ ٥٩ - ٢٠]. قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ ﴾ [ص/ ٥٩ - ٢٠].

قــال الله تعــالىٰ: ﴿ يُسْقَــوْنَ مِنْ رَحِيـتٍ مَخْتُومٍ ﴾ [المطففين/ ٢٥]، أي: خَمْرٍ.

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: المحدَّثون يروونه: «لا تَرْجُموا قبري» مخفَّفاً، والصحيح: «لا تُرَجِّمُوا قبري» مشدَّداً، أي: لا تجعلوا عليه الرُّجَم، وهي جمع رُجْمَةٍ، أي: الحجارة الضخام. انظر: النهاية ٢٠٥/٢.

وهذا من كلام عبد الله بن المغفّل في وصيته. انظر: غريب الحديث ٢٨٩/٤؛ والفائق ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن ٢٧١/٢.

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ١٤٣/١؛ ومجاز القرآن ١/٥٧٥؛ وتفسير القرطبي ٣١١/٨؛
 وتفسير الطبري ٥٦/١١.

رحسل

الرَّحْلُ ما يُوضَعُ عَلَى البَعِيرِ لِلرُّكُوبِ، ثم يُعَبَّرُ بِهِ تَارَةً عَنِ الْبَعِيرِ، وَتَارَةً عَمَّا يُجْلَسُ عليه في المنزل، وجمعُه رِحَالً. ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا المنزل، وجمعُه رِحَالً. ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالَهِمْ ﴾ [يـوسف/ ٦٦]، والرِّحْلَةُ: الارْتحَالُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ رِحْلَةَ الْشَتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [قريش/ ٢]، وأرْحَلْتُ البَعيرَ: سَمِنَ، كأنّه وضَعْتُ عليه الرَّحْلَ، وأرْحَلَ البَعيرُ: سَمِنَ، كأنّه صارَ على ظهرهِ رَحْلُ لِسِمَنِهِ وسَنامِه، ورَحَلْتُهُ: أَظْعَنْتُه، أَي: أَزَلْتُهُ عَن مكانِه. والرَّاحِلةُ: البَعيرُ النَّعيرُ الذي يَصْلُحُ لِلارْتَحَالَ . ورَاحَلَهُ: عَاوَنَهُ عَلَى رِحْلَتِه، والمُرَحَّلُ بُرْدُ عليه صُورَةً الرِّحالِ.

الرَّحِمُ : رَحِمُ المرأةِ ، وامْرأةٌ رَحُومٌ تَشْتَكِي رَحِمَهَا. ومنهُ اسْتُعِيرَ الرَّحِمُ للقرابَةِ ؛ لكوْنهِمْ خارِجِينَ منْ رَحِم واحِدَةٍ ، يُقالُ : رَحِمٌ ورُحْمٌ . قال تعالىٰ : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْماً ﴾ [الكهف/ ٨١]، والرَّحْمةُ رِقّةٌ تَقْتَضِي الإحْسانَ إلى المَرْحُوم ، وقد تُسْتَعْمَلُ تارةً في الرُقّةِ المُجَرَّدةِ ، وتارةً في الإحسانِ المُجَرَّدةِ ، وتارةً في الإحسانِ المُجَرَّدةِ ، وتارةً في فلاناً . وإذا وصف به الباري فليسَ يُرادُ به إلا فلاحسانُ المُجَرَّدُ دونَ الرِّقَةِ ، وعَلَى هذا رُويَ أَنَّ الإحْسَانُ المُجَرَّدُ دونَ الرِّقَةِ ، وعَلَى هذا رُويَ أَنَّ الإحْسَانُ المُجَرَّدُ دونَ الرِّقَةِ ، وعَلَى هذا رُويَ أَنَّ

الرَّحْمَة مِنَ اللهِ إنْعامُ وإفْضَالُ، ومِنَ الأَدَمِيّين رقَّةُ وتَعَطُّفٌ. وعَلَى هذا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاكِراً عَنْ رَبِّهِ «أَنَّه لَمَّا خَلَقَ الرَّحِمَ قَالَ لهُ: أَنَا الرَّحْمٰنُ، وَأَنْتِ الرَّحَمُ، شَقَقْتُ اسْمَكَ مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَكِ وصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعكِ قطعته، ويروى بَتَتَهُهُ ۖ ( ١ ) فَذَلكَ إِشَارَةً إلى مَا تَقَدَّمَ، وهو أنَّ الرَّحْمة مُنْطَوِيَةٌ عَلى مَعْنَيَيْنِ: الرُّقَّةِ وَالإِحْسَانِ، فَرَكَزَ تعالىٰ في طَبائِع الناس الرِّقّة، وتَفَرَّدَ بِالْإِحْسَانِ، فصارَ كما أَنَّ لفظَ الرَّحِم مِنَ الرَّحْمَةِ، فَمعْنَاهُ المَوْجُودُ في الناس مِنَ المعنى المَوْجُودِ للهِ تعالىٰ، فَتنَاسَبَ مَعْنَاهُمَا تَناسُبَ لَفْظَيْهِمَا. وَالرَّحْمَٰنُ وَالرَّحِيمُ، نحوُ: نَدْمَانَ وَنَدِيمٍ ، ولا يُطْلَقُ الرَّحْمٰنُ إِلَّا عَلَى الله تعالىٰ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَعناهُ لا يَصِحُّ إِلَّا لهُ، إِذْ هو الذي وَسِعَ كُلَّ شيءٍ رَحْمَةً، والرَّحِيمُ يُسْتَعْمَلُ في غَيرهِ وهو الذي كَثُرَتْ رَحْمَتُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة/ ١٨٢]، وقال في صِفّةِ النبيِّ ﷺ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة/ ١٢٨]، وقيلَ: إنَّ الله تعالىٰ: هُوَ رَحْمُنُ الدُّنْيَا، وَرَحِيمُ الآخِرَةِ، وذلك أنَّ إِحْسَانَهُ في الدُّنْيَا يَعُمُّ المؤمِّنينَ وَالكافِرينَ، وفي الأخِرَةِ يَخْتَصُّ بالمؤمنينَ، وعَلَى هذا قال:

<sup>(</sup>١) الحديث، عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «قال الله: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقتُ الرحم، وشققتُ لها من اسمي، فمَنْ وصلَها وصلْتُه، ومَنْ قطعها قطعتُه» أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح، انظر: عارضة الأحوذي ١٠/٨؛ وأخرجه الحاكم ١٥٧/٤ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وأحمد برقم ١٦٨٠؛ وأبو داود في الزكاة برقم ١٦٩٤؛ باب صلة الرحم. وانظر: شرح السنة ١٧٩١، ١٨٠٠.

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتُقُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٥٦]، تنبيهاً أنها في الدُّنْيا عَامّةٌ للمؤمِنينَ وَالكافِرِينَ، وَفي الآخِرَةِ مُخْتَصَّةٌ بالمُؤْمِنينَ.

#### رخــو

الرُّخَاءُ: الريح اللَّيَّنَة. مِنْ قُولُهِمْ: شَيُّ رِخُوٌ، وقَدَرَخِيَ يَرْخُى ('')، قال تعالىٰ: ﴿فَسَخُرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص/ ٣٦]، ومنه: أَرْخَيْتُ السِّتْرِ اسْتُعِيرَ:

۱۸۳ ـ إِرْخَاءُ سِرْحَانٍ<sup>(۲)</sup> وقولُ أَبِي ذُؤَيْبٍ:

١٨٤ - وَهِيَ رِخْوٌ تَمْزَعُ(٣)

أي: رِخْـوُ السَّيْر كَـرِيح الـرُّخَاءِ، وَقِيـلَ: فـرسٌ مِرْخَاءٌ، أي: وَاسِعُ الْجَرْيِ بعيد الخطو، مِنْ خَيْلٍ مَرَاخٍ، وقد أَرْخَيْتُه: خَلَيْتُهُ رِخْواً.

رد

الرَّدُ: صَرْفُ الشيءِ بِذَاتِه، أَو بَحَالَةٍ مِنْ أَحوالِه، يُقَالُ: رَدَدْتُهُ فَارْتَدَّ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ المُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام/

١٤٧]، فَمنَ الرَّدِّ بالذَّاتِ قُولُهُ تَعالَىٰ : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام / ٢٨]، ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ ﴾ [الإسراء/ ٦]، وقال: ﴿ رُدُّوهَا عَلَىَّ ﴾ [ض/ ٣٣]، وقال: ﴿ فَرَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ ﴾ [القصص/ ١٣]، ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّبَ ﴾ [الأنعام/ ٢٧]، ومِن الرَّدِّ إلى حالةٍ كَانَ عَلِيهَا قُولُه: ﴿ يَرُّدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٤٩]، وقولُه: ﴿ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾ [يونس/ ١٠٧]، أي: لا دَافعَ ولا مَانعَ له، وعلى ذلك: ﴿ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴾ [هود/ ٧٦]، ومنْ هذا الرَّدُّ إِلَى اللهِ تعالى، نحوُ قوله: ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً ﴾ [الكهف/ ٣٦]، ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [الجمعة/ ٨]، ﴿ ثُمَّ رُدُّوا ﴿ إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام/ ٦٢]، فَالرَّدُّ كالرَّجْع في قوله: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة/ ٢٨]، ومنهُمْ مَنْ قَالَ: في الرَّدِّ قولان: أَحَدُهُما رَدُّهُمْ إلى ما أشَارَ إليه بقوله: ﴿ منهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفيهَا نُعيدُكُمْ ﴾ [طه/ ٥٥]، والثاني: رَدُّهُمْ إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٣/٤٦.

<sup>(</sup>٢) وذلك جاء في شعر امرىء القيس:

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سِرْحانٍ وتقريبُ تتفل وهو في ديوانه ص ١١٩؛ والأفعال ٤٦/٣؛ وشرح المعلقات ٣٦/١. قال النحاس: وكأنَّ الإرخاءَ عَدْوُ في سهولة.

<sup>(</sup>٣) البيت تمامه:

تعدو به خوصاء يفصم جريها حَلقَ الرَّحالةِ فهي رِخو تمزعُ وهو في ديوان الهذلين ١٦/٢؛ والمجمل ٢٣٦/٢.

الحياة المُشار إليها بقوله: ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه/ ٥٥]، فذلكَ نَظرٌ إلى حَالتَين كَلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ في عُمُومِ اللَّفْظِ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهُمْ ﴾ [إبراهيم/ ٩]، قيلَ: عَضُّوا الْأَنَامِلَ غَيْظاً، وقيل: أَوْمَؤُوا إِلَى السُّكُوت وأشارُوا باليدِ إلى الفَّم، وقيل: رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِ الأَنْبِيَاءِ فَأَسْكَتُوهُمْ، واسْتِعْمالُ الرَّد في ذلك تنبيهاً أنهم فعلُوا ذلك مَرَّةً بعْدَ أُخْرَى. وقوله تعالىٰ: ﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً ﴾ [البقرة/ ١٠٩]، أي: يَرْجِعُونَكُمْ إِلَى حَالِ الكَفْرِ بِعْدَ أَنْ فَارَقْتُمُوهُ، وعَلَى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٠٠]، والارْتِدَادُ وَالرِّدَّةُ: الرُّجُوعُ في الطّريق الذي جَاءَ منه، لكن الرِّدَّةُ تخْتَصُّ بـالكفْر، والارتِـدادُ يُسْتَعْملُ فيه وفي غيرهِ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ﴾ [محمد/ ٢٥]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ [المائدة/ ٥٤]، وهو الرُّجُوعُ مِنَ الإسلام إلى الكُفْر، وكذلكَ: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافرُ ﴾ [البقرة/ ٢١٧]، وقال عزَّ

وجلِّ: ﴿ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴾ [الكهف/ ٦٤]، ﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ﴾ [محمد/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [الأنعام/ ٧١]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ ﴾ [المائدة/ ٢١]، أيْ: إذا تَحَقَّقْتُمْ أَمْراً وعَرَفْتُمْ خَيْراً فَلا تَرْجِعُوا عنه. وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيراً ﴾ [يوسف/ ٩٦]، أي: عادَ إِليْه البَصَرُ، ويُقالُ: رَدَدْتُ الْحُكْمَ في كذَا إلى فُلانٍ: فَوَّضْتُهُ إليهِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ منهم ﴾ [النساء/ ٨٣]، وقال: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالـرَّسُولِ ﴾ [النساء/ ٥٩]، ويُقالُ: رَادُّهُ في كلامِهِ. وقيلَ في الخَبر: «البَيِّعَانِ يَترادًانِ»(١) أي: يَرُدُّ كُلُّ واحِدٍ منهما ما أخذ، وردَّةُ الإبل : أنْ تَتردَّد إلى الماء، وقد أرَدّت النَّاقَةُ(٢)، وَاسْتَرَدّ المتاع: اسْتَرْجَعَهُ. ردف

الرِّدْفُ: التابِعُ، وَرِدْفُ المرأةِ: عَجِيزَتُهَا، وَالترادُفُ: التَّابُعُ، والرَّادِفُ: المُتَابِعُ، والرَّادِفُ: المُتَابِعُ، والرَّادِفُ: المُتَابِعُ، قال وَالمُرْدِفُ: المُتَقدِّمُ اللّذِي أَرْدَفَ غَيرَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في المدونة بلاغاً ١٨٨/٤، وأحمد ٤٦٦/١، وابن الجارود في المنتقىٰ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان: الرِّدَّة: أن تشرب الإِبلُ الماءَ عللًا فترتدً الألبانُ في ضروعها. وَأُردَّتِ النَّاقة: ورمت أرفاغُها وحياؤها من شرب الماء.

الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال/ ٩]، قَالَ أَبو عُبَيْدةً: مُرْدِفينَ: جَائِينَ بَعدُ (١)، فجَعَلَ رَدِفَ وَأَرْدَفَ بمعنَى واحِدٍ، وأنشدَ:

١٨٥ \_ إذا الْجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ الثُّرِيَّا(٢)

وقال غَيْرُهُ: مَعْنَاهُ مُرْدِفِينَ مَلائِكةً أُخْرَى، فَعَلَى هذا يكُونُونَ مُمَدِّينَ بَالْفَيْنِ مِنَ المَلائِكَةِ، وقيلَ: عَنَى بالمُرْدِفِينَ المُتقَدِّمِينَ للعسكرِ يُلْقُونَ في عَنَى بالمُرْدِفِينَ المُتقَدِّمِينَ للعسكرِ يُلْقُونَ في قُلُوبِ العِدَى الرُّعْبَ. وَقُرِىءَ ﴿مُرْدَفِينَ ﴾ (٣) أي: قُلُوبِ العِدَى الرُّعْبَ. وَقُرِىءَ ﴿مُرَدَّفِينَ ﴾ أَنْ يعنِي أُرْدِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَلَكاً، (ومُرَدَّفِينَ) (٤) يعنِي مُرْتَدِفِينَ، فَأَدْغِمَ التاءُ في الدَّال ، وطُرِحَ حَركَةُ التاء على الدَّال ، وقد قال في سورةِ آل عمرانَ: ﴿ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ \* بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ وَنُ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ مَنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ مَنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ مَنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ

المَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (1). وأرْدَفْتُهُ: حَمَلْتُهُ على رِدْفِ الفَرَس ، وَالرِّدَافُ: مَرْكَبُ الرِّدْفِ، وَدَابَّةٌ لاَ تُردِفُ وَلا تُرْدِفُ (٥)، وجاء واحدٌ فأرْدَفهُ آخَرُ. وَأَرْدَافُ المُلُوكِ: الذين يَخْلُفُونَهُمْ.

روم الرَّدْمُ: سَدُّ الثُّلْمَةِ بالحجرِ، قال تعالىٰ: ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ﴾ [الكهف/ ٩٥]، والرِّدْمُ: المَرْدُومُ، وقيلَ: المُرْدَمُ، قال الشاعرُ: ١٨٦ ـ هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّم (٢) وأرْدَمَتْ عليه الحُمَّى(٧)، وسَحَابٌ مُرْدِمُ(٨).

الرَّدْءُ: الذي يَتْبَعُ غَيْرَهُ مُعِيناً له. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ [القصص/ ٣٤]، وقد أردأهُ، والرَّديءُ في الأصْل مِثْلُهُ،

ظننتُ بآل ِ فاطمةَ الظُّنونا

وهو لخزيمة بن نهد، والبيت في العباب (ردف)؛ واللسان (ردف)؛ والبصائر ٦٣/٣.

(٣) وبها قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب.

(٦) هذا شطر بيت، وعجزه:

أمْ هل عرفتَ الدارَ بعدَ توهُّم

وهو لعنترة من مطلع معلقته، وهو في ديوانه ص ١٥؛ وشرح المُعَلقات ٢/٥.

(٧) أي: دامت، انظر: المجمل ٢/٢٧٤.

(A) انظر: المجمل ٢ /٢٧٤؛ واللسان: ردم.

<sup>(</sup>١) انظر: مجاز القرآن ٢٤١/١.

<sup>(</sup>Y) هذا شطر بيت، وعجزه:

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذّة، قرأ بها الخليل عن أهل مكة. انظر: مختصر ابن خالويه ص ٤٩؛ وإعراب القرآن للنحاس
 ٢٩٧/١ ؛ والآية رقمها ١٢٤ من سورة آل عمران.

<sup>(•)</sup> قال الصاغاني: يقال: هذه دابَّةً لا تُرادِف، أي: لا تحمل رديفاً، وجوَّز الليث: لا تُردِف، وقال الأزهري: لا تُرْدِف مولِّدٌ من كلام أهل الحضر. العبـاب (ردف).

لَكُنْ تُعُورِفَ في المُتَأْخِّرِ المَدْمُومِ . يُقَالُ: رَدُأَ(١) الشيءُ رَدَاءَةً، فهو رَدِيءٌ، والرَّدَىٰ: الهَلاكُ، والتَّرَدِّي: التَعَرُّضُ لِلْهَلاكِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَردَّىٰ ﴾ [الليل/ ١١]، وقال: ﴿ وَاتَّبْعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾ [طه/ ١٦]، وقال: ﴿ وَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴾ [الصافات/ ٥٦]، والمِرْداةُ: حَجِرٌ تُكْسَرُ بِهَا الحجارةُ فتُرْديها.

رذل

الرَّذْلُ والرُّذَالُ: المَوْعُوبُ عَنه لرَدَاءَتِهِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِ ﴾ [النحل/ ٧٠]، وقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْي ﴾ [هود/ ٢٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ قَالُوا أَنُو مُمِنُ لَكَ وَاتَبَعكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء/ أنُو مُمعُ الأَرْذل ِ.

رزق

الرِّزْقُ يُقَالُ للعَطَاءِ الجارِي تَارَةً، دُنْيَوِيًا كَانَ الرِّزْقُ يُقَالُ للعَطَاءِ الجارِي تَارَةً، دُنْيَوِيًا كَانَ الْمَوْفِ وَيُتَغَذَّىٰ به تارةً (٢)، يُقَالُ: أَعْطَى السُّلْطَانُ رِزْقَ الجُنْدِ، ورُزِقْتُ عِلْماً، قَال: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [المنافقون/ ١٠]، أي: مِنَ المال والجاهِ والعِلْم، وكذلك قولُه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالْعِلْم، وكذلك قولُه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَيَاتِ مَا يَنْفِقُونَ ﴾ [البقرة/ ٣]، ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا يَنْفِقُونَ ﴾ [البقرة/ ٣]، ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا

(٤) انظر: الأسماء والصفات ص ٨٦.

رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٧٢]، وقولُهُ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة/ ٨٢]، أي: وتجعلُونَ نَصِيبَكُمْ مِنَ النُّعْمَةِ تَحَرِّي الكَذِب. وَقُولُهُ: ﴿ وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ ﴾ [الذاريات/ ٢٢]، قيلَ: عُنِيَ به المطرُ الذي به حَياةُ الحيوانِ (٣). وقيلَ: هو كقولِه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً ﴾ [المؤمنون/ ١٨]، وقيلَ: تنبيهُ أنَّ الْحُظُوظ بالمقادِير، وَقُولُه تعالىٰ: ﴿ فَلْيَأْتِكُمْ برزْقٍ مِنْهُ ﴾ [الكهف/ ١٩]، أي: بطعام ِ يُتَغَذَّى به. وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ \* رِزْقاً لِلْعِبَادِ ﴾ [ق/ ١٠-١١]، قيلَ: عُنيَ بِهِ الأُغْذِيةُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمِلَ على العُمُومِ فيما يُؤْكَلُ وَيُلْبَسُ ويُسْتَعْمَلُ، وكلُّ ذلك مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِينَ، وقد قَيَّضَهُ اللهُ بما يُنزِّلُهُ منَ السماء من الماء، وقال في العَطاءِ الْأُخْرَوِيِّ: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران/ ١٦٩]، أي: يُفيضُ الله عليهمُ النُّعَمَ الْأُخْرَوِيَّةَ، وكذلك قُولُه: ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم / ٣٢]، وقولُهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ ﴾ [الذاريات/ ٥٨]، فهذا محمولٌ على العُمُوم . والرَّازقُ يُقَالُ لِخَالِقِ الرِّزْقِ، ومُعْطِيه، والمُسَبِّب له، وهو الله تعالىٰ (٤)، ويُقال ذلك لِلْإِنْسانِ الذي (٢) وردَّه الرازي في تفسيره ٣٠/٢.

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٤٩/٣؛ والبصائر ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الضحاك، انظر: الدر المنثور ٦١٩/٧.

يَصِيرُ سَبَباً في وصُولِ الرِّزْقِ. والرَّزَّاقُ لا يُقالُ إِلَّا بِللهِ تعالىٰ، وقولُه: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [الحجر/ ٢٠]، أي: بسبب في رِزْقهِ، وَلا مَدْخلَ لَكُمْ فيه، وقولُه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ والنحل/ ٣٧]، أي: ليسُوا بسبب في رِزْقٍ بوجْه مِنَ الأسبابِ. ويُقالُ: ارْتَزَقَ مِنْ الأُجْنَدُ: أَخَذُوا أَرْزَاقَهُمْ، والرَّزْقَةُ: مَا يُعْطَوْنَهُ دُفْعَةً واحدةً.

رس

﴿ أُصحابُ الرَّسِّ ﴾ (١) قيلَ: هو وادٍ، قال الشاعرُ:

۱۸۷ - وَهُنَّ لِوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَمِ (۲) وأصلُ الرَّسِّ: الأَسْرُ القليلُ الموجُودُ في الشيء، يُقالُ: سَمِعْتُ رَسَّاً مِنْ خَبَرِ (۳)، ورَسَّ الحديثِ في نفسِي، ووجَدَ رَسًا مِنْ خُمَّى (٤)، ورُسَّ ورُسً المَيْتُ: دُفِنَ وَجُعِلَ أَثْراً بَعْدَ عَيْن.

رسيخ

رُسُوخُ الشيءِ: ثَبَاتُهُ ثَبَاتاً مُتَمَكِّناً، وَرَسَخَ الْعَدِيرُ: نَضَبَ ماؤهُ، وَرَسَخَ تَحْتَ الأرضِ، والرَّاسِخُ في العِلْم: الْمتَحَقِّقُ به الذي لا يَعْرِضُهُ شُبْهةً. فالرَّاسِخُونَ في العِلْم هُمُ المَوْصُوفُونَ بقولهِ تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ بقولهِ تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَوْتَابُوا ﴾ [الحجرات/ ١٥]، وكذا قولُهُ تعالىٰ: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ [النساء/ ١٦٧].

أَصْلُ الرَّسْلِ: الانْبِعَاثُ على التُّوْدَةِ ويُقالُ: نَاقَةٌ رَسْلَةٌ: سَهْلَةُ السَّيْرِ، وإبِلِّ مَرَاسِيلُ: مُنْبَعِثَةٌ انْبِعَاثاً سَهْلاً، ومنه: الرَّسُولُ المُنْبَعِثُ، وَتُصُوِّرَ منه تَارَةً الرَّفْقُ، فقيلَ: على رِسْلِكَ، إِذَا أَمَرْتَهُ بِالرِّفْقِ، وتارَةً الانْبِعَاثُ فَاشْتُقَ منه الرَّسُولُ، والرَّسُولُ، والرَّسُولُ يُقالُ تَارَةً لِلْقَوْلِ المُتَحَمَّلِ كقولِ السَّاعِر:

١٨٨ ـ أَلا أَبْلِغُ أَبَا حَفْصٍ رَسُولًا (٥)

بكرْنَ بكوراً واستحرْنَ بسحرةٍ

وهو لزهير بن أبي سلمي من معلقته، انظر: ديوانه ص ٧٧؛ وشرح المعلقات ١٠٥/١.

(٣) انظر: الأساس ١٦٢؛ والمجمل ٣٦٦/٢؛ والبصائر ٣٨/٣.

(٤) قال الزمخشري: به رسُّ الحميِّ ورسيسها: ابتداؤها قبل أنْ تشتد، وتقول:

بدأتْ برسِّها، وأخذَتْ في مسِّها. الأساس ص ١٦٢.

(٥) شطر بيت، عجزه:

فدىً لك من أخي ثقةٍ إزاري وهو لأبي المنهال الأشجعي، وقد تقدّم في مادة (أزر).

<sup>(</sup>١) الآية ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهِم قَوْمُ نُوحٍ وأُصحابُ الرُّسِ وَثُمُودٍ ﴾ سورة ق: آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره:

وَتَارَةً لَمُتَحَمِّلِ القَوْلِ وَالرِّسَالَةِ. والرَّسُولُ ا يُقالُ للواحِدِ والجمعِ ، قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢٨]، وللجمع: ﴿ فقولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء/ [17]، وقال الشاعِرُ:

١٨٩ ـ أَلِكْنِي إليها وَخَيْرُ الرَّسُو

ل أعْلَمُهُمْ بِنَوَاحِي الْخَبَوْ(۱) وجمعُ الرَّسُولِ رُسُلُ. ورُسُلُ اللهِ تارَةً يُرَادُ بِهَا الْمَلائِكَة، وَتَارَةً يُرَادُ بِهَا الْأَنبِيَاءُ، فَمِنَ الملائِكَةِ قُولُهُ تعالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ قُولُهُ: ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ [هود/ ٨١]، وقولُهُ: ﴿ وَلَمَّا يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ [هود/ ٨١]، وقولُهُ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ﴾ [هود/ ٧٧]، وقالُهُ: ﴿ وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً ﴾ وقال: ﴿ وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً ﴾ [المعنكبوت/ ٣١]، وقال: ﴿ وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً ﴾ [المصرسلات/ ١]، ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ ﴿ وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً ﴾ [المصرسلات/ ١]، ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٤]، ﴿ وَالمُرْسَلِينَ ﴿ وَالمُرْسَلِينَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ ﴾ [المائلة مَنْ رَبِّكَ ﴾ [المائلة مُن رَبِّكَ ﴾ [المائلة مَن رَبِّكَ ﴾ [المائلة من رَبِّكَ ﴾ [المائلة من وَمُنْ لِرِينَ ﴾ [الأنعام من رَبِّكَ ﴾ إلَّا مُبَشَرِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام المُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً اللهُوسَلِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً الرَّسُولُ مَنْ رَبِّكَ ﴾ إلَّا مُبَشَرِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً الرَّسُولُ مَن رَبِّكَ ﴾ إلَّا مُبَشَرِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً الرَّسُولُ مَنْ رَبِّكَ ﴾ إلَّا مُبَشَرِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً المَائِنَةُ وَلُكَ اللْمُرْسَلِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً الرَّسُولُ مَنْ رَبِّكَ ﴾ إلَّا مُبَشَرِينَ وَمُنْ لَذِينَ ﴾ [الأنعام من كَاءً الرَّسُولُ مَنْ رَبِّكَ اللْمُرْسَلِينَ وَمُنْ اللْمُرْسَلِينَ وَمُنْ لَا إِلْهُ مِنْ رَبِّكَ اللْمُرْسَلِينَ وَمُنْ لَيْ وَرَسُلُولُ اللهُ الْمُرْسَلِينَ وَمُنْ لَا أَيْ إِلْهُ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُولِينَ اللْمُولِينَ اللْمُولِينَ الْمُنْ الْمُرْسَلِينَ وَلَا اللْمُولِينَ الْمُنْ اللهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فَمَحْمُولٌ عَلَى رُسُله من الملائكة والإنس. وقولُه: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ [المؤمنون/ ٥١]، قيلَ: عُنيَ به الرَّسُولُ وصَفْوَةُ أصحابه، فَسمَّاهُمْ رُسُلًا لِضَمِّهمْ إليه (٢)، كَتَسْمِيَتِهم المُهَلَّب (٣) وأولاده: المَهَالِبة . والإرسال يقال في الإنسان، وفي الأشياء المحبُوبَة، والمكْرُوهَة، وقد يكُونُ ذلك بالتَّسْخير، كإِرْسَالِ الربح، والمَطَر، نحو: ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ﴾ [الأنعام/ ٦]، وقد يكِونُ ببَعْثِ مَنْ لهُ اخْتيارٌ، نحوُ إِرْسالِ الرُّسل ، قَالَ تعالىٰ : ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام/ ٦١]، ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي المَدَائِنِ حَاشِرينَ ﴾ [الشعراء/ ٥٣]، وقد يكُونُ ذلك بِالتَّخْلِيَةِ، وتَرْك المَنْع، نحوُ قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزًّا ﴾ [مريم/ ٨٣]، وَالإرْسالُ يُقابلُ الإمْساكَ. قال تعالىٰ: ﴿ مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر/ ٢]، والرَّسَلُ منَ الإبل والغَنم: ما يَسْتَرْسلُ في السَّير، يُقالُ: جَاءُوا أَرْسَالًا، أي: مُتتَابِعِينَ، والرِّسْلُ: اللَّبَنُ الكثِيرُ المُتتَابِعُ الدَّرِّ.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي نؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ١٤٦/١؛ والبصائر ٣/٧٠؛ واللسان (ألك).

<sup>(</sup>٢) وقال بعض العلماء: الخطاب في هذه الآية للنبي ﷺ، وأنه أقامه مقام الرسل. راجع: القرطبي ١٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) هو المُهلَّب بن أبي صفرة، كان وَّالي خراسان من جهة الحجاج بن يوسفُ الثقفي، وأولاده يقال لهم المهالبة، وله يدُ طوليٰ في قتال الخوارج، توفي سنة ٨٣ هـ.

انظر: أخباره في وفيات الأعيان ٥/ ٣٥٠؛ والكامل لابن الأثير؛ وشذرات الذهب ١/٩٥٠.

.ســــو

يُقَالُ: رَسَا الشيءُ يَرْسُو رَسَّا: ثَبَتَ، وأَرْسَاهُ غَيرُهُ، قال تعالى: ﴿ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ [سبأ ١٣]، وقال: ﴿ وَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾ [المرسلات/ ٢٧]، أي: جبالًا ثابتاتٍ، ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ [النازعات/ ٣٢]، وذلك إشارة إلى نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ [النبأ/ ٧]، قال الشاعر:

والقَتِ السَّحابةُ مَراسِيها، نحوْ: القَتْ والقَتِ السَّحابةُ مَراسِيها، نحوْ: القَتْ طُنبَها(٢). وقال تعالىٰ: ﴿ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ (٣) مِنْ: أَجْرَيْتُ، وأرْسَيْتُ، فالمُرْسَى يُقال للمصدر، والمكان، والزمان، والمَفعُول، وقُرىءَ: (مَجْرِيهَا وَمَرْسِيهَا) (٤) وقولهُ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ والأعراف/ ١٨٧]، أي: زَمانُ ثُبُوتها، وَرَسَوْتُ

بَينَ القوْمِ ، أي: أَثْبَتُ بَينهُمْ إيقاعَ الصُّلْحِ . رشد

الرَّشَدُ والرُّشْدُ: خِلافُ الغَيِّ، يُسْتَعمَل اسْتَعمالَ الهِدايةِ، يقالُ: رَشَدَ يَرْشُدُ، ورَشِدَ() يَرْشُدُ قال: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة/ ١٨٦]، وقال: ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة/ ٢٥٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَهُ وَالبقرة / ٢٥٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَهُ وَالبقرة / ٢٥]، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأنبياء / ٢٥]، وبين الرُّشْدَ الذي مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأنبياء / ٢٥]، وبين الرُّشْدَ الذي أُوتِيَ إبراهيمُ عليه السلامُ - بَوْنُ بَعيدُ. وقال: ﴿ هَلْ أَتَبِعكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴾ [الكهف / ٢٦]، وقال: ﴿ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا كُنْ تُعلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴾ [الكهف / ٢٦]، وقال: ﴿ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا وَالرُّشَدُ اللَّهُ وَالرَّشَدُ يُقالُ فِي الأُمُورِ مِنْ الرُّشْدُ يُقالُ فِي الأُمُورِ الدَّمْورِيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ الدُّمْورِيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ اللهُ وَالرُّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ الدَّمْورِيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ اللَّعُورِيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ المُورِيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ المُنْ وَالرَّسُدُ يُقالُ في الأُمُورِ المُنْ وَالرَّهُ مِنْ اللَّمْورِيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ وَيَّةٍ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ وَيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ وَيَّةِ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمْورِ وَيَّةٍ، والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ وَيَّةِ والرَّشَدِ والرَّشَدُ يُقالُ في الأُمُورِ وَيَّةِ والرَّشَدُ وَيَّةً والرَّشَدُ وَيَّةً والرَّهُ وَيَعِيْمُ وَالْمُورِ وَيَّةً والرَّهُ وَالْمُورِ وَيَّةً والرَّهُ وَيَعْمَلُونَ وَيَّةً وَلَمْ وَالْمُورِ وَيَّةً والرَّهُ وَالْمُورِ وَيَّةً والرَّهُ وَلَا الْمُورِ وَيَّةً وَلَا الْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمُ وَلِهُ وَلِهُ ا

(١) هذا عجز بيت، وشطره:

البيتُ لا يُبتنى إلا لهُ عمدً

وهو للأفوه الأودي، من قصيدة له، وفيها يقول:

لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جُهَالُهم سادوا تُنقى الأمورُ باهل الراي ما صلحتُ فإن تولوا فبالأسرار تستقادُ

تُلفَىٰ الأمورُ بأهلِ الرأي ما صلحت فإن تولوا فبالأشرارِ تنقادُ وهو في الحماسة البصرية ٢٢٥/٢؛ والطرائف الأدبية ص ٩.

(٢) ألقت السحابة مراسيها: استقرت وجادَت.

والطُّنب: حبل الخباء والسرادق. وانظر: المجمل ٣٧٧/٢؛ والبصائر ٧٤/٣.

(٣) سورة هود: آية ٤١، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمـرو ويعقوب وابن عامـر وشعبة.

(٤) قرأ بفتح الميمين المطوّعي، وهي قراءة شاذة.

وقرأ حفص ﴿ مَجريها ومُرساها ﴾ بفتح الميم الأولىٰ، وضم الثانية، انظر: الإتحاف ٢٥٦.

(٥) انظر: الأفعال ٨٥/٣؛ والبصائر ٧٥/٣.

الأُخرَوِيَّةِ لا غَيرُ. والرَّاشِدُ والرَّشِيدُ يُقالُ فيهما جميعاً، قال تعالىٰ: ﴿ أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات/ ٧]، ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود/ ٩٧].

رص

قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف/ ٤]، أي: مُحْكَمٌ كَأَنمَا بُنيَ بِالرَّصاص، ويُقالُ: رَصَصْتُهُ وَرَصَّصْتُهُ، وتَرَاصُوا في الصلاة. أي: تَضَايَقُوا فيها. وَتَرْصِيصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُشَدِّدَ التَّنَقُبَ، وذلك أَبْلغُ منَ التَّوصيص.

#### رصسد

الرَّصَدُ: الاسْتِعْدَادُ لِلتَرَقْبِ، يُقالُ: رَصَدَ له، وَرَصَّدَ، وَأَرْصَاداً وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ﴿ [التوبة/لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة/لامَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة/لامَنْ أَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر/ ١٤]، تنبيها أنه لا مَلْجَا ولا مَهْرَبَ. والمرصَدُ يُقالُ لِلرَّاصِدِ الواحدِ، وللجماعةِ الرَّاصِدينَ، وللمَرْصُودِ، واحِداً كان أو جمعاً. وقولهُ تعالىٰ: ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾ [الجن/ ٢٧]، يَحْتَمِلُ كُلً ذلك.

والمَرْصَدُ: موْضِعُ الرَّصَدِ، قالَ تعالىٰ: ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة/ ٥]، والمِرْصادُ نحوهُ، لكنْ يُقالُ للمكان الذي اخْتَصَّ بالتَّرَصُّدِ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ﴾ [النبأ/ ٢١]، تنبيهاً أنَّ عليها مَجَازَ الناس، وعَلَى هذا قولُه تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاً وَارِدُهَا ﴾ [مريم/ ٢١].

رضع الموْلُودُ يَرْضِعُ (١)، ورَضَعَ يَرْضَعُ لَمَنْ وَضَاعاً وَرَضَاعاً ، وعنه اسْتُعير: لَئِيمُ رَاضِعُ: لِمَنْ تَسَاهَىٰ لُؤْمُهُ، وإنْ كان في الأصْل لِمَنْ يَرْضَعُ غَنَمهُ ليْلاً ، لِئلا يُسْمَعَ صَوْتُ شَخْبِهِ (٢)، فَلَمَا تَعُورِفَ في ذلك قيلَ: رَضُعَ فُلانٌ، نحوُ: لَؤُمَ ، واسمَّيَ الثَّنيَّتانِ من الأسنان الرَّاضِعَتينِ ؛ لاسْتعانة وسمَّيَ الثَّنيَّتانِ من الأسنان الرَّاضِعتينِ ؛ لاسْتعانة الصَّبيّ بهما في الرصْع، قال تعالىٰ: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرْلَوْمُ مَنَ أَرْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٣٣٣]، هِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق/ آيُدُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة ، وقال ﷺ: ﴿ وَقِالْ ﷺ: ﴿ وَقَالَ عَلَانُ مَنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٢٣)، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ أَرْدُتُمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٩١/٣.

<sup>(</sup>٢) الشُّخْبُ: صوتُ اللبن عند الحلب.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجه ٦٢٣/١ عن عائشة، وأخرجه مالك في الموطأ عنها أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: يحرم من الرضاعة ما يحرمُ من الولادة. انظر: تنوير الحوالك ١١٧/٢؛ وشرح الزرقاني ٣٤٧/٣. وأخرجه الترمذي ولفظه: «إنَّ الله حرَّمَ من الرَّضاعة ما حرَّمَ من الولادة».

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣]، أي: تَسُومُونَهُنَّ إِرْضَاعَ أَولادِكُم.

# رضـــی

يُقال: رَضِيَ يَرْضَىٰ رِضاً، فهو مَرْضِيُّ وَمَرْضُوًّ. ورِضًا العبْدِ عَنِ الله: أَنْ لا يَكْرَهَ مَا يُجْرِي به قَضاؤهُ، ورِضَا اللهِ عَن العَبْدِ هو أَنْ يَرَاهُ مؤتمِراً لأِمْرهِ، وَمُنْتهياً عَن نهيَّهِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة/ ١١٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَـٰدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَن المُؤْمِنينَ ﴾ [الفتح/ ١٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة/ ٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ [التوبة/ ٣٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة/ ٨]، وقالَ عزُّ وجلُّ: ﴿ وَلاَ يَحْزَنُّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنُ كُلُّهُنَّ ﴾ [الأحزاب/٥١]، والرِّضْـوَانُ: الرِّضَا الكثِيرُ، ولمَّا كانَ أعظمُ الرِّضَا رضا اللهِ تعالىٰ خُص لَفْظُ الرِّضْوَانِ في القرآن بما كان مِنَ اللهِ تعالىٰ: قالَ عزَّ وجلُّ: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رضْوَانِ اللهِ ﴾ [الحديد/ ٢٧]، وقَال تعالىٰ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً ﴾ [الفتح/ ٢٩]، وَقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ ﴾ [التوبة/ ٢١]، وقولُه

تعالىٰ: ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة / ٢٣٢]، أي: أَظْهر كُلُّ وَاحِدٍ منهم الرِّضَا بِصَاحِبه وَرَضِيَهُ.

## رطيب

الرَّطْبُ وَلاَ يَابِسِ إِلاَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام / رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام / ٥٩]، وخُصَّ الرُّطُبُ بِالرَّطْبِ مِنَ التَّمْرِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيّاً ﴾ [مريم / ٢٥]، وأرْطَبَ النَّخْلُ (١)، نحو: أَتْمَرَ وأجْنَىٰ، وَرَطْبْتُ الفَرَسُ : أَكلَهُ . ورَطْبْتُ الفَرَسُ : أَكلَهُ . ورَطْبْتُ الفَرَسُ : أَكلَهُ . ورَطْبِ الفَرَسُ : أَكلَهُ . ورَطِب الفَرَسُ : أَكلَهُ . ورَطِب الرَّجُلُ رَطَباً : إذا تَكلَّم بِمَا عنَّ له مِنْ خَطَإِ وصُوابٍ (٢)، تشبيها بِرَطَبِ الفَرَسِ ، وَالرَّطِيبُ : وصُوابٍ (٢)، تشبيها بِرَطَبِ الفَرَسِ ، وَالرَّطِيبُ : عِبارةً عَنِ النَّاعِمِ .

## رعسب

الرُّعْبُ: الإِنقطاعُ مِن امْتلاءِ الخَوْفِ، يُقالُ: رَعَبْتُهُ فَرَعَبَ رُعْباً، فهو رَعِبٌ، وَالتَّرْعابةُ: الفَّرُوقُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَقَلْمَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الفَّرُوقُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَقَلْمَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّعْبَ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦]، وقال: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ [آل عمران/ قُلُوب اللّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ [آل عمران/ 101]، ﴿ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴾ [الكهف/ 101]، وَلِتَصَوّر الامْتِلاءِ منه قيلَ: رَعَبْتُ الحَوْضَ: مَلْأُلُهُ هُ، وَسَيْلٌ رَاعِبٌ: يَمْ لِلْالوادِيَ ويَبْلُغُهُ،

(١) أرطب النخل: حانَ أوانُ رُطبه. (٢) انظر: المجمل ٣٨٢/٢.

<sup>=</sup> وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً. انظر: عارضة الأحوذي ٥/٨٨.

## رعدد رعييٰ

وباعْتِبَار القَطْعِ قِيلَ: رَعَبْتُ السَّنامَ: قَطَعْتُهُ. وجاريَةُ رُعْبُوبةٌ: شابّةٌ شَطْبَةٌ تَارَّةٌ(١)، والجمعُ الرَّعابيبُ. رعـــد

الرَّعْدُ صَوْتُ السَّحَابِ، ورُوِيَ (أَنهُ مَلكُ يَسُوقُ السَّحَابَ) (ألَّ). وقيلَ رَعَدَت السَّمَاءُ وَبَرَقَتْ، وَيُكَنِّى بهمَا عَنِ وَبَرَقَتْ، وَيُكَنِّى بهمَا عَنِ التَّهَدُّدِ. وَيُقالُ: صَلَفٌ تحْتَ رَاعِدَةٍ (أللَّ): لِمَن يَقُولُ ولا يُحَقِّقُ. والرَّعْدِيدُ: المُضْطَرِب جُبْناً، يقولُ ولا يُحَقِّقُ. والرِّعْدِيدُ: المُضْطَرِب جُبْناً، وقيلَ: أُرْعَدَتْ فَرَائصُهُ خَوْفاً(٤).

#### رعىسى

الرَّعْيُ في الأصْل : حِفْظُ الحيوانِ، إِمَّا بِغِذَائِهِ الحافظِ لِحَياتِهِ ، وَإِمَّا بِذَبِّ العَدُّوِ عنه . يُقالُ: رَعَيْتُه ، أي: حَفظتُهُ ، وَأَرْعَيْتُه : جعلْتُ له ما يرْعَل ، وَالرَّعْيُ : مؤضِعُ يرْعَى . والرِّعْيُ : ما يرْعاه ، وَالمَرْعىٰ : مؤضِعُ

الرَّعْيِ ، قال تعالىٰ: ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ [طه/ ٤٥] ، ﴿ أَخْرَجَ مِنهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ [النازعات/ ٣١] ، ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ المَرْعى ﴾ [الأعلى / ٤] ، وجُعِلَ الرَّعْيُ والرِّعَاءُ لِلْحِفْظِ وَالسِّياسةِ . قال تعالىٰ: ﴿ فَهَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَا ﴾ [الحديد/ ٢٧] ، أي: ما حافظُوا عليها حقَّ المُحَافظةِ . ويسَمَّى كُلُّ سَائِسِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ رَاعِياً ، وَرُويَ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيتِهِ» (٥) قال الشاعر:

191 - وَلا المَرْعِيُّ في الأَقْوَامِ كَالرَّاعِي (١) وجمعُ الرَّاعِي (عاءٌ ورُعاةً. ومُرَاعَاةُ الإِنسانِ للأَمْرِ: مُرَاقَبَتُهُ إلى ماذا يَصِيرُ، وماذا منه يكُونُ، ومنهُ: رَاعِيْتُ النجومَ، قال تعالىٰ: ﴿ لا تَقُولُوا: رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ [البقرة / ١٠٤]، وأَرْعَيْتُه

(١) الشَّطبة: الحَسنة، والتارَّة: الممتلئة الجسم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، والترمذي وصححه، والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء....

ثم أُتالواً: أخَبَرْنا ما هذا الرعد؟ قال: ملَكٌ من ملائكة الله موكّلُ بالسحاب، بيده مخراقٌ من نار، يزجرُ به السحاب، يسوقه حيث أمره الله . . . إلخ . انظر: الدر المنثور ٢٢١/٤؛ وعارضة الأحوذي ٢٨٤/١١ وقال الترمذي حسن غريب؛ ومسند أحمد ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) هذا مثل يُقال للذي يُكثر الكلام ولا خيرَ عنده. انظر: المجمل ٣٨٥/٢؛ والمستقصى ٢٦٨٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: المجمل ٢/٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ... إلخ. وهو حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في الأحكام ١٠٠/١٣؛ ومسلم في الإمارة برقم (١٨٢٩)؛ وانظر شرح السنة ٦١/١٠.

<sup>(</sup>٦) البيت:

ليسَ قطاً مثلَ قُطيًّ ولا الـ مرعيًّ في الأقوام كالراعي وهو لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري؛ والبيت في المجمل ٣٨٤/٢؛ واللسان (رعى)؛ والمفضليات ص ٢٨٥؛ وخاص الخاص ص ٢٠٠.

سَمْعِي: جَعَلْتُه راعِياً لِكلامِه، وقيلَ: أَرْعِني سَمْعَكَ، ويُقالُ: أَرْع على كذا، فَيُعَدَّى بِعَلَى أي: أَبْقِ عليه، وحقيقَتُهُ: أَرْعِهِ مُطَّلِعاً عليه.

قال تعالىٰ: ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ [البقرة/ ١٠٤]، ﴿ وَرَاعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنْتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ ﴾ [النساء/ ٤٦]، كانَ ذلك قوْلاً يقُولُونه للنبي عَلَيْةٍ، عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّم، يقْصِدُونَ بِهَ رَمْيَهُ بالرُّعُونة(١)، وَيُوهِمُونَ أَنهم يقوُّلُونَ رَاعِنَا، أي: احْفَظْنَا، مِنْ قُولِهِمْ: رَعِنَ الرَّجُلُ يَرْعَنُ رَعَناً، فهو رَعِنٌ وَأَرْعَنُ، وَامْرَأَةٌ رَعْنَاءُ، وَتَسْمِيَتُهُ بذلك لِمَيْلِ فيه تشبيهاً بِالرَّعْن، أي: أنْفِ الجَبَل لِما فيهِ مِنَ المَيْل ، قال الشاعر:

١٩٢ - لَوْلَا ابن عُتْبَةَ عَمْرٌ و وَالرَّجَاءُ لهُ

ما كانَت البَصْرَةُ الرَّعْنَاءُ لِي وطَنا<sup>(٢)</sup>

فَوصفها بذلك، إمَّا لِما فيها مِنَ الخَفْض بالإضَافة إلى البَدْو تشبيهاً بالمرْأَة الرَّعْنَاءِ؛ وَإِمَّا لِمَا فيها مِن تَكشُّرٍ، وَتَغَيُّرِ في هوائِهَا.

رغـــب

الشيءُ: اتَّسَعَ (٣)، وحَوْضٌ رَغِيبٌ، وَفُلانٌ رَغِيبُ الجَوْفِ، وَفَرَسٌ رَغِيبُ الْعَدْو. وَالرَّغْبَةُ والرَّغَبُ وَالرَّغْبَى: السَّعَةُ في الإرادة قال تعالىٰ: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠]، فإذا قيلَ: رَغبَ فيه وإليه يقْتَضى الحرْصَ عليه، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة/ ٥٩]، وإذا قيلَ: رغِبَ عنه اقْتَضَى صَرْفَ الرَّغْبةِ عنه وَالزُّهْدِ فيه، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [البقرة/ ١٣٠]، ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ عنْ آلِهَتي ﴾ [مريم / ٤٦]، والرَّغِيبَةُ: العَطاءُ الكثيرُ؛ إمَّا لِكونِهِ مرْغُوباً فيه، فتكونُ مُشْتَقَّةً مِن الرُّغْبةِ؛ وَإِمَّا لِسَعَتِه، فتكونُ مُشْتَقَّةً مِنَ الرُّغْبةِ بالأصْل ، قال الشاعِرُ:

19٣ - يُعْطِى الرَّعَائِبَ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعْ (٤)

رغــد

عَيْشٌ رَغَدٌ وَرَغِيدٌ: طَيِّبُ وَاسعٌ، قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ [البقرة/ ٣٥]، ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانِ ﴾ [النحل/ ١١٢]، وأرْغَدَ الْقَوْمُ: حَصَلُوا في رَغَدِ مِنَ الْعَيْش، أَصْلُ الرَّغْبَةِ: السَّعةُ في الشيءِ، يقَالُ: رَغُبَ | وأَرْغَد مَاشِيَتَـهُ. فالأوّلُ مِن بَاب جَدَبَ

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنثور ١/٢٥٢ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيت ينسب للفرزدق، ولم أجده في ديوانه.

وهو في المجمل ٢/٣٨٣؛ والجمهرة ٢/٣٨٨؛ ومعجم البلدان ٧٩٢/٢؛ والبصائر ٨٨/٣. (٣) قال في الأفعال: ورَغُبَ، اتَّسعَ رأيُّه وخُلقُه. الأفعال ٤١/٣.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت لعبدة بن الطبيب، وصدره: [أوصيكم بتقي الآله فإنّه] وهو في المفضليات ص ١٤٦، والحماسة البصرية ١ / ٣٨٣.

وَأَجْدَبَ(١)، والثَّاني مِنْ بَابِ دَخَلَ وَأَدْخَلَ غَيْرَهُ(٢)، وَالمُرْغادُّ مِنَ اللَّبَنِ: المُخْتَلِطُ الدَّالُّ بكثْرَتهِ عَلَى رَغَدِ الْعَيْشِ ِ.

الرَّعْامُ: التُّرَابُ الدَّقيقُ، وَرَغِمَ أَنْفُ فُلانٍ | فَلْيَقْتَصِدْ)(°). رَغْماً: وَقَعَ في الرَّغام ، وَأَرْغَمَهُ غَيْرُهُ، وَيُعَبَّرُ بذلك عن السَّخطِ، كقول الشاعر:

١٩٤ ـ إِذَا رَغِمَتْ تلكَ الْأَنُوفُ لَمُ ارْضِهَا

وَلَمْ أَطْلُب العُتْبَى ولكنْ أَزِيدُهَا(٣) فَمُقَابَلَتُهُ بِالإِرْضَاءِ مِمَّا يُنَبِّهُ دَلاَلَتَهُ عَلَى الإسْخاطِ. وَعَلَى هذا قيلَ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفُهُ، وَأَرْغَمَهُ: أَسْخَطُهُ، وَرَاغَمَهُ: سَاخَطُهُ، وَتَجَاهَدَا عَلَى أَنْ يُرْغِمَ أَحَدُهُما الآخَرَ، ثُمَّ تُسْتَعَارُ المُرَاغمَةُ للمُنَازَعَةِ. قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ يَجِدْ في الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً ﴾ [النساء/ ١٠٠]، أي: مَذْهَباً يَذْهَبُ إليهِ إِذا رَأَى مُنْكَراً يَلْزَمُهُ أَنْ يغْضَبَ منه، كقولك: غَضِبْتُ إلى فُلانٍ مِنْ كذا، وَرَغِمْتُ إليه.

(١) أي: فَعَل وأفعل بمعنى واحد.

(٢) أي: من باب دخل اللازم، وأدخل المتعدي.

(٣) البيت تقدُّم في مادة (أنف).

(٤) الحافُّ: الذي يضمُّه، والرافُّ: الذي يطعمه. انظر: المجمل ٣٦٨/٢.

(٥) هذا مَثَلُ تقدُّم في مادة (حفُّ)؛ وهو في أمثال أبي عبيد ص ٤٥.

(٦) أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن في قوله تعالىٰ: ﴿ على رَفرفٍ خَضِرٍ ﴾ قال: البُّسط. وأخرج ابن المنذر عن عاصم الجحدري ﴿ متكثين على رَفرفٍ ﴾ قال: وسائد. انظر: الدر المنثور ٧٢٣/٧.

نَشَرَ جَنَاحَيهِ، يُقالُ: رَفَّ الطَّائِرُ يَرفُّ، وَرَفَّ فَرْخَهُ يَرُفَّهُ: إذا نَشَرَ جَنَاحَيْهِ مُتَفَقِّداً له. واسْتُعِيرَ الرَّفُّ للتَّفَقُّد، فقيل: (مَا لفُلانٍ حَافٌّ ولا رَافٌّ)(4) أي: مَنْ يَحُفُّهُ أَوْ يَرُفُّهُ، وقيل: (مَنْ حَفَّنَا أَوْ رَفَّنَا

والرَّفْرَفُ: المُنْتَشِرُ مِنَ الأورَاقِ، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ [الرحمن/ ٧٦]، فَضرَّبٌ مِن النُّيَابِ مُشَبَّهُ بالرِّيَاضِ، وَقيلَ: الرَّفْوَفُ: طَرفُ الفُسْطَاطِ، وَالخِبَاءِ الواقِع عَلَى الأرْض دُونَ الأَطْنَـابِ وَالأَوْتَادِ، وَذُكِرَ عَنِ الحَسنِ<sup>(٦)</sup> أَنْهَا المخَادُّ .

رفست

رَفَتُ الشيءَ أَرْفُتُهُ رَفْتًا: فَتَتُهُ، والرُّفَاتُ والفُتَاتُ: مَا تَكسَّرَ وتَفرَّقَ مِنَ النِّبْنِ ونحوهِ، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ [الإسراء/ ٤٩]، وَاسْتُعِيرَ الرُّفَاتُ للحَبْل المُنْقَطِعِ قِطْعَةً قِطْعَةً.

رفسٹ

الرَّفَتُ: كلامٌ مُتَضمِّنٌ لمَا يُسْتَقْبَحُ ذِكْرُهُ مِن رَفِيفُ الشَّجرِ: انْتشارُ أغْصانِهِ، وَرَفَّ الطَّيْرُ: ﴿ ذِكْرِ الجمَاعِ ، ودَواعيهِ، وَجُعِلَ كِنايةً عنِ الجماعِ في قُولِهِ تعالىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَ اللَّهِ نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة / ١٨٧]، تنبيهاً على جَوازِ دُعائِهِنَّ إلى ذلك، ومُكَالَمَتِهِنَ فيهِ، وَعُدِّيَ بِإِلَى لَتَضمُّنِهِ معنَىٰ الإِفْضَاءِ، وقولُهُ: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ ﴾ [البقرة / ١٩٧]، يَحتَمِلُ أَنْ يكونَ نَهْياً عَنْ الحديثِ عَنْ تَعَاطي الجِماعِ، وأَنْ يكُونَ نَهْياً عَنِ الحديثِ في ذلك، إذ هو مِنْ دَوَاعِيهِ، والأوَّلُ أَصَحُّ لما رُويَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنه أنشدَ في الطَّواف:

١٩٥ - فَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسا

إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا(۱) يُقَالُ: رَفَثَ وَأَرْفَثَ، فَرَفَثَ: فَعَلَ، وَأَرْفَثَ: صارَ ذَا رَفَثِ، وهُما كالمُتَلازِمَيْنِ، ولهذا يُستَعْملُ أَحَدُهما مَوْضعَ الآخر.

#### رفسد

الرَّفْدُ: المَعُونةُ والعَطِيَّةُ، والـرَّفْدُ مصـدرٌ، والمِرْفَدُ: ما يُجْعلُ فيه الرِّفْدُ منَ الطعام ، ولهذا فُسَّرَ بالقَدح ، وقد رَفَدْتُه: أَنْلْتُهُ بالرِّفْدِ، قـال

تعالىٰ: ﴿ بِشْسَ الرِّفْدُ المَرْفُودُ ﴾ [هود/ ٩٩]، وأَرْفَدْتُهُ: جَعَلْتُ له رِفْداً يتناوَلُه شيئاً فشيئاً، فَرَفدَهُ وَأَرْفَدَهُ نحوُ: سَقاهُ وأَسْقاهُ، ورُفِدَ فُلانٌ فهو مُرْفَدُ، اسْتُعِير لِمَنْ أُعْطِيَ الرِّئاسَة، والرَّفُودُ: الناقةُ التي تملَّ المِرْفَدَ لَبَناً مِن كُثْرَةِ لَبَنها، فهي فَعُولُ في معنى فاعل. وقيلَ: المَرافِيدُ منَ النُّوقِ والشاء: ما لا يَنقَطِعُ لَبَنهُ صَيْفاً وشِتاءً، وقول الشاعر: ما لا يَنقطِعُ لَبَنهُ صَيْفاً وشِتاءً، وقول الشاعر: ما دُولُونِدُهُ

فَزَارِيًّا أَحَـذً يَـدِ القَمِيصِ (٢) أَي: دِجْلَة والفُرَات، وتَرَافَدُوا: تَعاونُوا، ومنه: الرِّفَادَةُ، وهي: مُعاونةٌ للحاجِّ كانَتْ مِنْ قُرَيْشٍ بشيْءٍ كانُوا يُخْرِجُونَهُ لِفقرَاء الْحَاجِّ.

الرَّفْعُ يُقالُ تارةً في الأجْسام الموْضُوعَةِ إِذَا أَعْلَيْتَهَا عَنْ مَقرِّها، نحوُ: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ [البقرة / ٩٣]، قالَ تعالىٰ : ﴿ اللهُ الَّذِي رَفْعَ السَّمْوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد/ ٢]، وتارةً في البناء إذا طوَّلْتَهُ، نحو قوله : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ

(١) أخرج الحاكم وصححه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن أبي العالية قال: كنتُ أمشي مع ابن عباسٍ وهو مُحرمُ، وهو يرتجز بالإبل ويقول:

وهـنَ يسمشـين بـنـا هـمـيـسا إِنْ يـصـدق الـطيـرُ نـنكُ لـميسـا فقلت: أترفتُ وأنت مُحْرِمٌ؟ قال: إنما الرَّفتُ ما رُوجع به النساء. انظر: الدر المنثور ٢٨/١، والمستدرك ٢٧٦/٢٤.

(٢) البيت للفرزدق يهجو عمرٌ بن هبيرة، يقول:

أميرَ المؤمنينَ وأنتَ وال أأطعمُ تَ العراقَ ورافديه وهو في ديوانه ص ٣٣٨؛ والمجمل ٣٩٠/٢.

الأحذُّ: المقطوع اليد، أراد أنه قصير اليدين عن طلب المعالى.

شفيتٌ لستَ بالوالي الحريص فنزاريًا أحذً يد القميص

إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ [البقرة/ ١٢٧]، وتارةً في الذِّكر إذا نَوَّهْتَه نحو قولهِ: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾ [الشرح/ ٤]، وتارةً في المنزلة إذا شَرَّفْتَها، نحو قولهِ: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف/ ٣٣]، ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ [يوسف/ ٧٦]، ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْش ﴾ [غافر/ ١٥]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء/ ١٥٨]، يَحْتَمِلُ رَفْعَه إلى السماءِ، وَرَفْعَه منْ حَيْثُ التّشْريفُ. وقال تعالىٰ: ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ [الواقعة/ ٣]، وقوله: ﴿ وَإِلِّي السَّمَاءِ كَيْفَ رُفعَتْ ﴾ [الغاشية/ ١٨]، فإشارة إلى المعنيين: إلى إعْلاءِ مكانِه، وإلَى ما خُصَّ به منَ الفَضِيلَةِ وشرَفِ المنزلةِ. ووقولُه عز وجل: ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة/ ٣٤]، أي: شريفةٍ، وكذا قولُه: ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّزَةٍ ﴾ [عبس / ١٣ - ١٤]، وقولُه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ [النور/ ٣٦]، أي: تُشرُّف، وذلك نحو قوله: ﴿ إِنَّمَا يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]، ويُقالُ: رَفَع البَعيرُ في سَيْره، ورَفَعْتُهُ أَنَا، وَمَرْفُوعُ السَّيْرِ: شَدِيدُهُ، وَرَفَعَ فُلانًا

عَلَى فُلانٍ كذا: أَذَاعَ خَبَرَ ما احْتَجَبَهُ، والرُّفاعَةُ: ما تَرْفَعُ به المرْأَةُ عَجيزتهَا، نحوُ: المِرْفَدِ.

رق

الرِّقةُ: كالدَّقة، لكن الدقةُ تُقالُ اعتباراً بمُراعَاةِ جَوانِبه، والرِّقةُ اعتباراً بعُمْقه. فمتى كانَتِ الرِّقةُ في جسم تُضادُها الصَّفاقةُ، نحوُ: ثوبٍ رَقِيتٍ في جسم تُضادُها الصَّفاقةُ، نحوُ: ثوبٍ رَقِيتٍ وَصَفِيقٍ، ومَتَى كانَتْ في نَفْسِ تُضَادُهَا الْجَفَوةُ والقَسْوَةُ، يُقالُ: فُلانٌ رَقِيقُ الْقلْب، وقاسِي الْقلْب، وقاسِي الْقلْبِ، والرَّقُ: ما يُكْتَبُ فيه، شِبهُ الكاغِدِ، قال تعالىٰ: ﴿ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ [الطور/ ٣]، وقيل لذكرِ السَّلاحِفِ: رقِّ (١)، والرِّقُ: ملكُ العبيدِ. والرَّقِيقُ: المَمْلُوكُ منهم، وجمعُه أَرِقاعُ، واسْتَرقً فُلانٌ فُلاناً: جَعلَهُ رَقِيقاً. وَالرَّقْرَاقُ: تَرقُرُقُ الشَرابِ، والرَّقْرَاقةُ: الصافِيةُ اللونِ. والرَّقَةُ بالرُّطُوبةِ الواصلَةِ إليها. وقولُهمْ: أعَنْ صَبُوحٍ تُرقَّقُ (٢)؟ الواصلَةِ إليها. وقولُهمْ: أعَنْ صَبُوحٍ تُرقَّقُ (٢)؟

رقسب

الرَّقَبَةُ: اسم للعُضْوِ المعْرُوفِ، ثمَّ يُعَبَّرُ بهَا عَن الجملةِ، وجُعِلَ في التَّعَارُفِ اسْماً للممالِيكِ، كما عُبَّر بِالرَّأْسِ وبالظَّهْرِ عَنِ

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣٦٨/٢؛ وحياة الحيوان ٥٢٧/١. رواه الجوهري بفتح الراء، والأكثرون بكسرها.

 <sup>(</sup>٢) هذا مثل يُضرب لمن كنّىٰ عن شيءٍ وهو يريد غيره.
 انظر: مجمع الأمثال ٢ / ٢١؛ وأساس البلاغة ص ١٧٤؛ والأمثال ص ٦٥.

رقسد

الرُّقادُ: المُسْتَطَابُ مِنَ النَّوْمِ القليل. يُقالُ: رَقَدَ [يَرْقُدُ] رُقُوداً، فهو راقِدٌ، والجمعُ الرُّقُودُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ رُقُودً ﴾ [الكهف/ ١٨]، وإنما وصَفَهُمْ بالرُّقُودِ \_ مع كثْرَةِ مَنامِهمْ \_ اعتباراً بحال المَوْتِ، وذاك أنه اعْتُقِدَ فيهم أنهم أمْوَاتُ، فكانَ ذلك النومُ قليلاً في جَنْب الموْتِ. وقال تعالىٰ: ﴿ يَا النَّومُ قليلاً في جَنْب الموْتِ. وقال تعالىٰ: ﴿ يَا الظّلِيمُ: أَسْرَعَ، كأنّه رَفَضَ رُقَادَهُ.

# رقسم

الرَّقُمُ: الخَطُّ الغَلِيظُ، وقيل: هو تَعْجيمُ الكِتَابِ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ [المطففين/ ٩]، حُمِل عَلَى الوَجْهَينِ، وفُلانُ يَرْقُمُ في الماء(٢)، يُضْرَبُ مثلاً للحِذْقِ في الأمور، وأصحابُ الرَّقِيمِ (٣)، قيل: اسمُ مكانٍ، وقيل: نُسبُوا إلى حَجرٍ رُقِمَ فيه اسماؤُهُمْ، ورقْمَتا الحِمارِ: للأَثرِ الذي عَلَى عَجُزيه، وأرْضُ الحِمارِ: للأَثرِ الذي عَلَى عَجُزيه، وأرْضُ مَرْقُومَةُ: بها أَثرُ نَبات، تشبيها بما عليهِ أَثرُ الكتابة، والرَّقْمِيَّاتُ: سِهَامٌ مَنْسُوبَةٌ إلى مَوْضِع بالمدينة، والرَّقْمِيَّاتُ: سِهَامٌ مَنْسُوبَةٌ إلى مَوْضِع بالمدينة.

المَرْكُوبِ(١)، فقِيلَ: فُلانٌ يربُط كذا رَأْساً، وكذا ظَهْرًا، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء/ ٩٢]، وقال: ﴿ وَفِي الرِّقاب ﴾ [البقرة/ ١٧٧]، أي: المُكاتبين منهم، فهمُ الذينَ تُصْرَفُ إليهمُ الزكاةُ. وَرَقَبْتُه: أَصَبْتُ رَقَبَتُهُ، ورَقَبْتُهُ: حَفِظْتُه. والرَّقيبُ: الحافظ، وذلك إمَّا لمُراعَاتِه رقَبة الْمحفوظِ؛ وإما لِرِفْعه رَقَبتهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [هود/ ٩٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ١٨]، وقال: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فَي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَ ذِمَّةً ﴾ [التوبة/ ١٠]، والمَوْقَبُ: المكانُ العالي الذي يُشْرِف عليه الرقيبُ، وقيل لحافظ أصحاب الميسر الذين يَضْرِبُون بالقِدَاح رَقيبٌ، وللقَدَح الثالثِ رَقيبٌ، وتَرَقَّبَ: احْتَرزَ راقِبًا، نحو قوله: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقُّبُ ﴾ [القصص / ٢١]، والرَّقُوبُ: المرْأةُ التي تَرْقُبُ مَوْتَ وَلَدِهَا، لكَثْرَةِ مَنْ مات لهَا منَ الأوْلادِ، والناقةُ التي تَرْقُبُ أَن يَشْرَبَ صَوَاحِبُها، ثمَّ تشْرَبَ، وأَرْقَبْتُ فُلاناً هذه الدار هو: أَنْ تُعطيه إِيَّاهَا لِيَنْتَفَعَ بِهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ، فَكَأَنه يَرْقُبُ مَوْتَهُ، وقيلَ لتلك الهبَة: الرُّقْبِيِّي والعُمْرَيْ.

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: والظُّهرُ: الرِّكابُ التي تحملُ الأثقالَ في السفر، لحملها إياها على ظهورها. انظر: اللسان (ظهر).

 <sup>(</sup>٢) قال الزمخشري: ومن المجاز: هو يرقم في الماء، ويرقم حيث لا يثبتُ الرقم، مثلٌ في الذي يعمل ما لا يعمله أحدٌ لحذقه ورفقه. انظر: أساس البلاغة ص ١٧٤؛ والمجمل ٣٩٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) هم الذين قال الله فيهم: ﴿ أَمْ حسبتُ أَنَّ أصحابُ الكهفِ والرَّقيم ِ كانُوا من آياتِنا عَجباً ﴾ الكهف: ٩. وانظر أخبارهم في الدر المنثور ٥/٣٦٨ ـ ٣٧٠.

رقسى

رَقِيتُ في الدَّرَجِ وَالسُّلَّمِ أَرْقَىٰ رُقِيًا، ارْتَقَيْتُ اَيضاً. قالَ تعالىٰ: ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ ﴾ [ص/ ١٠]، وقيلَ: ارْقَ عَلَى ظَلْعِكَ (١)، أي: اصْعَدْ وإنْ كُنْتَ ظالِعاً. وَرَقَيْتُ مِنَ الرُّقْيَةِ. وقيل: كَيفَ رَقَيْكَ وَرُقَيْتُ ، فالأوَّلُ المصدرُ، والثاني الاسم. قال تعالىٰ: ﴿ لَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ ﴾ والثاني الاسم. قال تعالىٰ: ﴿ لَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ ﴾ والإسراء/ ٩٣]، أي: لرُقْيَتِكَ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ [القيامة/ ٢٧]، أي: مَنْ يَرْقِيهِ قَيحْمِيهِ، وذلك يَرْقِيهِ قَيحْمِيهِ، وذلك يَرْقِيهِ تَنبيهاً أَنه لاَ رَاقِي يَرْقِيهِ فَيحْمِيهِ، وذلك إشارةً إلى نحو ما قال الشاعرُ:

١٩٧ ـ وإذا المَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفارهَا

أَلْفَيْتَ كُلَّ تمِيمَةٍ لا تَنْفَعُ (٢) وقال ابنُ عباس: مَعناهُ مَنْ يَرْقَىٰ بِرُوحِه، وقال ابنُ عباس: مَعناهُ مَنْ يَرْقَىٰ بِرُوحِه، أَملَائكةُ الرَّحْمَةِ أَمْ مَلَائِكةُ العذابِ(٣)؟ وَالتَّرْقُوَةُ: مُقَدَّمُ الحَلْقِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ حيثُ مَا يَتَرَقَّى فيه النَّفُسُ ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغْتِ التَّرَاقِيَ ﴾ [القيامة/ ١٤].

ر**کــب** 

الرُّكُوبُ في الأصْل : كَوْنُ الْإِنْسَانِ على ظهْر حَيَوَانٍ، وقد يُسْتَعْمَلُ في السَّفِينَةِ، والرَّاكِبُ اخْتَصَّ في التَّعَارُفِ بمُمْتَطِي البّعِير، وجمعُه رَكْبٌ، وَرُكْبَانُ، وَرُكُوبٌ، وَاخْتَصَّ الرِّكَابُ بالمَرْكُوب، قال تعالىٰ: ﴿ وَالخَيْلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل/ ٨]، ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا في الفُلْكِ ﴾ [العنكبوت/ ٦٥]، ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٢]، ﴿ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَاناً ﴾ [البقرة/ ٢٣٩]، وَأَرْكَبَ المُهْرُ: حان أَنْ يُرْكَب، وَالمُرَكَّبُ ( أَ) الْحَتَصَّ بَمَنْ يَرْكَبُ فَرَسَ غَيْرِهِ، وَبِمَنْ يَضْعُفُ عَنِ الرُّكُوب، أو لا يُحْسِنُ أَنَّ يَرْكَبَ، وَالمُتَرَاكِبُ: مَا رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضاً. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ﴾ [الأنعام/ ٩٩]. وَالرُّكْبَةُ مَعْرُوفَةً، وَرَكَبْتُهُ: أُصَبْتُ رُكْبَتَهُ، نحوُ: فَأَدْتُـهُ وَرَأْسْتُهُ (٥)، وَرَكَبْتُهُ أيضاً أَصَبْتُهُ برُكْبتي، نحو: يَدَيْتُهُ وعِنتُه، أي: أصبُّتُهُ بيَدِي وَعَيْنِي، وَالرَّكَبُ

<sup>(</sup>١)هذا مثَلٌ، وقد تقدُّم.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي فؤيب الهذلي، من مفضليته التي مطلعها:

أُمِنَ المنونِ وريبِها تتوجعُ والدَّهرُ ليسَ بمُعتبِ مَنْ يجزعُ وهي من غرر القصائد.

والبيت في المفضليات ص ٤٢٢، وسمط اللآليء ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت؛ وابن جرير؛ وأبن المنذر؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور ٣٦١/٨ ؛ وتفسير الطبري ٢٩/٧٩.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: والمُرَكِّبُ: الذي يستعير فرساً يغزو عليه، فيكون نصف الغنيمة له، ونصفها للمُغير.

<sup>(</sup>a) راجع: مادة (بطن).

ركىض ـ ركىع

كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِ المَرْأَةِ، كمَا يُكَنَّى عَنْهَا بالمطِيّةِ، والقَعِيدَةِ لِكُوْنِهَا مُقْتَعَدَةً.

رَكَدَ المَّاءُ وَالرِّيحُ، أي: سَكَنَ، وكـذلك السَّفِينَةُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي البَحْرِ كَالَّاعْلَامِ ﴾ [الشورى/ ٣٢]، ﴿ إِنْ يَشَأَّ يُسْكِن الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِ ﴾ [الشُوري/ ٣٣]، وَجَفْنَةٌ رَكُودٌ: عِبَارَةٌ عَنْ الامْتلاءِ.

ر کے

الرِّكْزُ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ، قَال تعالىٰ: ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزاً ﴾ [مريم/ ٩٨]، وَرَكَزْتُ كذا، أي: دَفَنْتُهُ دَفْنًا خَفِيًّا، ومنه: الرِّكازُ للمال ِ المَدْفُون؛ إِمَّا بِفِعْل آدَمِيّ كالكُنْز؛ وَإِمَّا بِفِعْلِ إِلْهِيِّ كالمَعْدِنِ، وَيَتَنَاوَلُ الرِّكَازُ الأَمْرَيْنِ، وَفُسِّرَ قُولُهُ ﷺ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخَمُسُ»(١)، بالأمْرَيْن جميعاً، وَيُقَالُ رَكَزَ رُمْحَهُ، وَمَرْكَزُ الْجُنْدِ: مَحَطُّهُمُ الذي فيه رَكزُوا الرِّمَاحَ .

ركىس

الرَّكْسُ: قَلْبُ الشيءِ على رَأْسه، وَرَدُّ أَوَّله

إِلَى آخِرهِ. يُقَالُ: أَرْكُسْتُهُ فَرَكُسَ وَارْتَكُسَ في أَمْرِهِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾ [النساء/ ٨٨]، أي: رَدَّهُمْ إِلَى كُفْرهِمْ. ركــض

الرَّكْضُ: الضَّرْبُ بِالرَّجْلِ ، فَمَتَى نُسِبَ إِلَى الرَّاكِب فهو إعْدَاءُ مَرْكُوبِ، نحوُ: رَكَضْتُ الفَرَسَ، وَمَتَى نُسِبَ إِلَى الماشِي فَوَطْءُ الْأَرض، نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ ارْكُضْ برجْلِكَ ﴾ [ص/ ٢٤]، وقولُهُ: ﴿ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتْرَفْتُمْ فِيهِ ﴾ [الأنبياء/ ١٣]، فَنهُوا عَنْ الأنْهزَام .

الرُّكُوعُ: الانْحِنَاءُ، فَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ في الْهَيئةِ المخصوصة في الصلاة كما هي، وتَارَةً في التَّوَاضُع والتَّذَلُّل؛ إمَّا في العِبَادَة؛ وَإِمَّا في غَيْرِهَا نحوُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج/٧٧]، ﴿ وَارْكَعُـوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة/ ٤٣]، ﴿ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُّع السُّجُود ﴾ [البقرة/ ١٢٥]، ﴿ الرَّاكَعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾ [التوبة/ ١١٢]، قال الشاعرُ:

١٩٨ - أُخَبِّرُ أُخْبَارَ القُرُونِ الَّتِي مَضَتْ أَدِبُ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعُ(٢)

وهو في ديوانه ص ٨٩.

بَلينًا وما تبلي النجومُ الطوالعُ وتبقى الجبالُ بعدنا والمصانعُ

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «جُرح العجماءِ جُبارٌ، والبَثرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركاز الخمس» أخرجه مالك في الموطأ (شرح الزرقاني ١٠١/٢)؛ والبخاري في الزكاة باب الركاز ٣٦٤/٣؛ ومسلم في الحدود برقم (١٧١٠)؛ وانظر: شرح السنة ٦/٧٥.

<sup>(</sup>٢) البيت للبيد من قصيدة له في رثاء أخيه أربد، ومطلعها:

ركسم

يُقالُ: (سَحابٌ مَرْكُومٌ)(١) أي: مُتَرَاكِمٌ، وَالرُّكَامُ: مَا يُلْقَى بعضُه عَلَى بَعْض ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً ﴾ [النور/ ٣٤]، وَالرُّكَامُ يُوصَفُ بِهِ الرَّمْلُ وَالجَيْشُ، وَمُرْتَكَمُ الطَّرِيقِ: جَادَّتُهُ التي فيها رُكْمَةً، أي: أَثَرٌ مُتَرَاكِمٌ.

ركسن

رُكْنُ الشيءِ: جانِبُهُ الذي يَسْكُنُ إِليه، ويُسْتعارُ للقُوَّة، قال تعالىٰ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْآوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود/ ١٨]، وَرَكَنْتُ إِلَى فُلانٍ أَرْكَنُ بالفتح، والصحيحُ أَنْ يُقالَ: رَكَنَ يَرْكَنُ، وَرَكِنَ يَرْكُنُ<sup>(٢)</sup>، قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [هود/ ١٣]، وَناقَةٌ مُرَكَنَةُ الضَّرْع: له أَرْكَانُ لِعِظَمِه، وَالمِرْكَنُ: الإِجَانَةُ، وَأَرْكَانُ العِبادَاتِ: جَوانبُها التي عليها مَبْنَاهَا<sup>(٣)</sup>، وَبَتَرْكِها بُطْلانُها.

رم

الرَّمُ: الشَّيءُ البَالي، والرِّمَّةُ: تختَصُّ إبحُسْنِها، وَأَخذَتِ البُّهْمَى رُمْحَهَا: إِذَا امْتَنعَتْ

بالعَظْمِ البالِي، قال تعالىٰ: ﴿ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴾ [يس/ ٧٨]، وقال: ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلّا جَعَلَتْهُ كَالسَّرِمِيمٍ ﴾ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلّا جَعَلَتْهُ كَالسَّرِمِيمِ ﴾ [الـذاريات/ ٤٤]، وَالرُّمَّةُ تَخْتَصُّ بالحَبْلِ الْبالِي، وَالرِّمُّ: الفُتَاتُ مِنَ الْخَشَبِ وَالتَّبْنِ. وَرَمَّمْتُ المُنْزِلَ: رَعَيْتُ رَمَّةُ، كقولك: تَفَقَّدْتُ، وَوَرُمَّمْتُ المُنْزِلَ: رَعَيْتُ رَمَّةُ، كقولك: تَفَقَّدْتُ، وقولُهمْ: ادْفَعَةُ إليهِ برُمَّتِهِ (٤) مَعْرُوفٌ، وَالإِرْمامُ: السَّكوتُ، وَأَرْمَتْ عِظَامُهُ: إِذَا سَمِنَت حتى إذا السُّكوتُ، وَأَرْمَتْ عِظَامُهُ: إِذَا سَمِنَت حتى إذا نَفْخَ فيها لَمْ يُسْمَعْ لَهَا دَوِيٌّ، وَتَرَمْرَمَ القَوْمُ: إِذَا سَمِنَت حتى إذا حَرَّكُوا أَفْوَاهَهُمْ بالكلامِ وَلَم يُصَرِّحُوا، وَالرُّمَّانُ: فَعْلَانُ، وهو مَعْرُونُ.

رمسح

قال تعالىٰ: ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة / ٩٤]، وقد رَمَحَهُ أصابَهُ به، ورَمَحَهُ الدَّابَةُ تشبيهاً بذلك، والسَّماكُ الرَّامِحُ (٥)، سُمِّي به لِتَصَوَّرِ كَوْكَبٍ يَقْدُمُهُ بِصُورَةِ رُمْحٍ له. وقيلَ: أَخَذَتِ الإِبلُ رِماحَها: إِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ نَحْرِهَا بحسنها، وَأَخَذَت البُهْمَى رُمْحَهَا: إِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ نَحْرِهَا بحسنها، وَأَخَذَت البُهْمَى رُمْحَهَا: إِذَا امْتَنَعَتْ

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ من سور الطور، ﴿ وإنْ يروا كسفاً من السَّماءِ ساقطاً يقوِلُـوا سَحابٌ مركومٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قال السرقسطي: ركَنَ إلى الدنيا، وإلىٰ الشيء، ورَكِنَ رُكوناً: مَالَ.

والمضّارعُ فيهما يركنُ على الشُدُودُ لِرَكَنَ، كَابِي يَأْبِي، وعلى القياس لـ: رَكِنَ. وذكر صاحب العين في لغة سفليٰ مضر: ركنَ يَركُنُ، بفتح الكاف في الماضي، وضمّه في المضارع. انظر: الأفعال ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٣) قال الناظم:

السرُّكنُ ما في ذاتِ شيءٍ ولَجا والشرطُ عن ماهيةٍ قد خرجا (٤) أي: كلّه، وأصله أنَّ رجلًا باع بعيراً بحبلٍ في عنقه، فقيل له: ادفعه إليه برُّمته. انظرٍ: مجمل اللغة ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور: والسَّماك الرامح: السَّماكين، وهو معروفٌ من الكواكب، قدَّامَ الفكَّةِ، ليس من منازل القمر، سُمِّيَ بذلك لأنَّ قدَّامه كوكباً كأنَّ له رمح، وقيل للآخر: الأعزل؛ لأنه لا كوكب أمامه. انظر: اللسان (رمح).

بشُوْكِهَا عَنْ رَاعِيهَا.

يُقالُ: رَمادٌ رِمْـدِدُ (١)، وأَرْمَدُ وأَرْمِدَاءُ، قال تعالىٰ: ﴿ كَرَمَادٍ اشْتَدُّتْ بِهِ الرِّيحُ ﴾ [إبراهيم/ ١٨]، ورَمِدَتِ النارُ: صارَتْ رَمَاداً، وعُبِّرَ بالرَّمَدِ عَن الهَلاكِ كما عُبِّرَ عنه بالهُمُودِ، ورَمِدَ الماءُ: صَارَ كَأَنَّهُ فيه رَمَادٌ لِّإِجُونِهِ(٢)، والأَرْمَدُ ما كانَ عَلَى لَوْنِ الرَّمادِ. وَقيلَ للبَّعُوضِ: رُمْدُ، والرُّمَادَةُ: سَنَةُ المَحْلِ .

## رمـــز

الرَّمْزُ: إِشَارَةٌ بِالشَّفَةِ، والصَّوْتُ الخَفيُّ، والغَمْزُ بالحَاجِب، وعُبّرَ عنْ كُلِّ كلام كَإِشارةٍ بالرَّمْز، كمَا عُبِّرَ عن الشَّكَايةِ بِالْغَمْزِ٣)، قال تعالىٰ : ﴿ قَالَ : آيَتُكَ أَنْ لَا تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً ﴾ [آل عمران/ ٤١]، وما ارمازً، أي: لم يَتَكَلُّمْ رَمْزاً، وكتِيبَةً رَمَّازَةً: لا يُسْمَعُ منها إلَّا رَمْزُ من كثرَتها.

### رمييض

﴿ شَهْرُ رَمَضانَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، هو مِنَ الرَّمْض ، أي: شِدَّةِ وقْعِ الشمسِ ، يُقالُ: أَرْمَضَنَّهُ فَرَمِضَ، أي: أَحْرَقَنْهُ الرَّمْضاءُ، وهيَ

شِدَّةُ حَرِّ الشمس، وأرْضٌ رَمِضَةٌ، وَرَمِضَتِ الْغَنَمُ: رَعَتْ في الرَّمْضاءِ فَقَرحَتْ أَكْبادُها، وفُلانٌ يَتَرَمَّضُ الظِّباءَ، أي: يَتْبَعُهَا في الرَّمْضاء. رمىيى

الرَّمْيُ يُقَالُ في الأعْيانِ كَالسَّهْمِ والحَجَرِ، نحوُ: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمَى ﴾ [الأنفال/ ١٧]، ويُقالُ في المَقَالِ، كِنايةُ عن الشُّتْم كَالْقَذْفِ، نحوُ: ﴿ وَالَّـذِينَ يَـرْمُونَ أَذْوَاجَهُمْ ﴾ [النور/ ٦]، ﴿ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ﴾ [النور/ ٤]، وأرْمَى فُلانٌ عَلَى مائَةٍ، اسْتِعارةٌ للزِّيادَةِ، وخَرَجَ يَتَرَمَّىٰ: إذا رَمَى في الغَرَض ِ.

رهسب

الرَّهْبَةُ والرُّهْبُ والرَّهَب: مَخَافةٌ معَ تَحَرُّز واضْطِرابٍ، قال: ﴿ لِأَنْتُمْ أَشَدُّر كَهْبَةً ﴾ [الحشر/ ١٣]، وقال: ﴿ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ [القصص/ ٣٢]، وقسرىء: ﴿ مِنَ السُّرُهُبِ ﴾ (١)، أي: الفزَع. قال مُقاتِلُ: خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ تَفْسِيرَ الرَّهْب، فَلَقِيتُ أَعْرابيَّةً وَأَنَا آكُلُ، فَقَالتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، تَصَدَّقْ عَلَيَّ، فَمَلَّاتُ كَفِّي لِأَدْفَعَ إليهَا، فَقالتْ: هٰهُنَا في رُهْبي<sup>(ه)</sup>، أي: كُمِّى. والأوَّلُ

<sup>(</sup>١) الرَّمدد: أرقُّ ما يكون من الرماد.

<sup>(</sup>٢) الآجن: الماء المتغير الطعم واللون. (٣) في اللسان: والشُّكاة توضع موضع العيب والذم. اللسان (شكا).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن عامرٍ وأبي بكر وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ حفص ﴿ الرَّهْبِ ﴾ بسكون الهاء، والباقون: ﴿ الرَّهَبِ ﴾ انظر: الإتحاف ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي ١٣ /٢٨٤ ، وعدُّ هذا التفسير الكرماني من العجائب. غرائب التفسير ١٨٦٨/٢.

أصحُّ. قال تعالىٰ: ﴿ ويدعوننا رَغَباً وَرَهَباً ﴾ [الأنبياء/ ٩٠]، وقال: ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ ﴾ [الأنفال/ ٣٠]، وقولُهُ: ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ عَلَى أَنْ الْأعراف/ ١١٦]، أي: حَملُوهُمْ عَلَى أَنْ يَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة/ ٤٠]، يَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة/ ٤٠]، أي: فَخافُونِ، والتَّرَهُّبُ: التَّعَبُدُ، وهو اسْتِعْمَالُ اليَّعْبَدُ، وهو اسْتِعْمَالُ فَيْ قَحَمُّلِ التَّعَبُدِ، مِنْ الرَّهْبَةِ، والرَّهْبَانِيَّةُ عَلَوٌ فِي تَحَمُّلِ التَّعَبُدِ، مِنْ فَرْطِ الرَّهْبَةِ، قال: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا ﴾ الرَّهْبَة، قال: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا ﴾ الرَّهْبَة، فمنْ جَعَلَهُ وَاحِداً جَمَعهُ عَلَى رَهَابِين، وَجَمْعاً، فمنْ جَعَلَهُ وَاحِداً جَمَعهُ عَلَى رَهَابِين، وَرَهَابِنَةٌ بالجمعِ أَلْيَقُ. وَالإِرْهَابُ: فَنَعُ الإِبِل ، وقالَتِ الْعَرَبُ: وَمنه: الرَّهْبُ(١) مِنَ وَإِنْمَا هو مِنْ: أَرْهَبْتُ. ومنه: الرَّهْبُ(١) مِنَ وَإِنْمَا هو مِنْ: أَرْهَبْتُ. ومنه: الرَّهْبُ(١) مِنَ وَالْإِبْل ، وقالَتِ الْعَرَبُ: رَهَبُوتُ خَيْدُ مِنْ مَنْ رَحَمُوتٍ رَكَمُوتٍ خَيْدُ مِنْ .

رهــط

الرَّهْطُ: العِصَابَةُ دُونَ العَشَرَةِ، وقيلَ: بل يُقَالُ إِلَى الأَرْبِعِينَ، قالِ: ﴿ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ ﴾ [النمل / ٤٨]، وقال: ﴿ وَلَـوْلا رَهْـطُكَ

لَرَجَمْنَاكَ ﴾ [هود/ ٩٦]، ﴿ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي ﴾ [هود/ ٩٦]. والرُّهَ طاءُ (٣): جُحْرُ مِنْ جَحَرِ الْيَرْبُوع، ويُقَالُ لها رُهَطَةً، وقولُ الشاعِرِ: 1٩٩ ـ أَجْعَلْكَ رَهْطاً على حُيَّض (٤) فقد قيلَ: أدِيمٌ تَلْبَسُهُ الحُيِّضُ مِنَ النساءِ، وقيلَ: الرَّهْطُ: خِرْقَةٌ تحشُو بهَا الحَائِضُ مَتاعَها وقيلَ: الرَّهْطُ: خِرْقَةٌ تحشُو بهَا الحَائِضُ مَتاعَها عِنْدَ الحَيْضِ، وَيُقالُ: هو أَذَلُ مِنَ الرَّهْطِ.

رَهِقَهُ الْأَمْرُ: غَشِيهُ بِقَهْرٍ، يُقالُ: رَهِفْتُهُ وَأَرْدَفْتُهُ، تَبِعْتُهُ وأَتبعْتُهُ، قَالُ: رَهِفْتُهُ قَالُ: ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ [يونس/ ٢٧]، وقال: ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ [يونس/ ٢٧]، وقال: ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ [المدثر/ ١٧]، ومنه: أَرْهَقْتُ الصَّلاةَ: إِذَا أَخَرْتِهَا حتَّى غَشِيَ وَقْتُ اللَّخْرَى.

رهـــن

الرَّهْنُ: مَا يُوضَعُ وثِيقَةٌ لِللَّيْنِ، وَالرِّهَانُ مِثْلُهُ، لَكِنْ يَخْتَصُ بِمَا يُوضَعُ فِي الخِطارِ<sup>(٥)</sup>، وَأَصْلُهُما مَصْدرٌ، يقالُ: رَهَنْتُ الرَّهْنَ وَرَاهَنْتُهُ رِهاناً، فهو

<sup>(</sup>١) الرُّهْتُ: الناقة المهزولة.

<sup>(</sup>٢) قال الفارابي: رهبوتٌ خيرٌ من رحموت، يقول: لأنْ تُرهب خيرٌ من أن تَرحم. ديوان الأدب ٧٩/٢؛ والأمثال ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) يقال: الرُّهَطة، والرُّهَطاء، والرَّاهطاء.

<sup>(</sup>٤) البيت:

متىٰ ما أشاً غيرَ زهوِ الملو لِهُ أجعالُكَ رهطاً على حُيَّضِ وهو لأبي المثلَّم الهذلي، في شرح ديوان الهذليين ٣٠٦/١؛ واللسان (زها)؛ والمجمل ٤٠٢/٢. من الله الذي النَّمَا والمُوْرِدِ في والخَمَّا السَّنَةِ الذي يترام عليه في التَّراهين، وأخط المال: جعله خَطَراً بين

<sup>(</sup>٥) في اللَّسان: الخَطَر: الرهنُ بعينه. والخَطَر: السَّبَق الذّي يترامىٰ عليه في التَّراهن، وأخطر الَّمال: جعله خَطَراً بين المتراهنين.

رَهِينٌ وَمَرْهُونٌ. وَيُقالُ في جمع الرَّهْن: رهَانٌ وَرُهُنَّ ورُهُونً ، وَقُرىءَ: ﴿ فَرُهُنَّ مَقْبُوضَةٌ ﴾ (١) و ﴿ فَرِهَانٌ ﴾ (٢) ، وقيلَ في قوْله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر/٣٨]، إنه فَعِيلٌ بمعنى فاعِلٍ، أي: ثابِتةٌ مُقِيمَةٌ. وَقيلَ: بمعنى مفْعُولٍ، أي: كلُّ نَفْس ِ مُقامةٌ في جَزَاءِ ما قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ. وَلمَّا كَـانَ الرَّهْنُ يُتَصَـوَّرُ منه حَبْسُـهُ استُعِيرَ ذلـك لِلمُحْتِسِ أَيِّ شَيْءٍ كَان، قال: ﴿ بِمَا كَسَبَتْ

رَهِينَةُ ﴾ [المدثر/٣٨]، وَرَهَنْتُ فُلاناً، وَرَهَنْتُ عِنْدَهُ،

وَارْتَهَنْتُ: أَخَذْتُ الرَّهْنَ، وَأَرْهَنْتُ في السِّلْعةِ،

قيلَ: غالَيْتُ بهَا، وَحقيقةُ ذلك: أَن تَدْفَعَ سِلْعةً

تَقْدِمَةً في ثَمَنِهِ، فَتَجْعلَها رَهِينَةً لإِتْمام ثَمَنِها.

رهسو

﴿ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُواً ﴾ [الدخان/ ٢٤]، أي: ساكناً، وقيل: سَعَةً مِنَ الطُّريق، وهو الصحيح، ومنه: الرَّهاءُ للمَفازَةِ المُسْتَوِيةِ، ويُقالُ لِكُلِّ جَوْبةٍ (٣) مُسْتَويَةٍ يَجْتَمعُ فيها المَاءُ رَهْوً، ومنهُ قيلَ: ﴿لا شُفْعَةَ في رَهْوِ ٣(١٤)، ونَظَرَ أَعْرَابيُّ إِلَى بَعِيرٍ فالِجٍ فقالَ: رَهْوُ بَيْنَ سَنامَيْن (٥) .

يُقالُ رَابَنِي كَذَا، وَأَرابَنِي، فَالرَّيْبُ: أَنْ تَتَوَهَّمَ بِالشَّيْءِ أَمْراً مَّا، فَيَنْكَشِفَ عَمَّا تَتَوَهَّمُهُ ولهذا قال: ﴿لا ريب فيه﴾ والإرابةُ: أن تتوهمَ فيه أمراً، فلا ينكشف عما تتوهمه فيه، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُم فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ﴾ [الحج/ ٥]، ﴿وإنْ كنتُم في رَيْبِ مِمَّا نَزُّلُنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة/ ٢٣]، تنبيهاً أن لا رَيْبَ فيه، وقولُهُ: ﴿ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور/ ٣٠]، سَمَّاهُ رَيْباً لا أنه مُشَكِّكٌ في كُونِه، بل مِنْ حَيْثُ تُشُكُّكَ في وَقْتِ حُصُولِهِ ، فَالإِنْسَانُ أَبداً في رَيْبِ المَنُونِ مِنْ جِهَةِ وَقْتِهِ، لا مِنْ جِهَةِ كُوْنِهِ، وَعلى هذا قالَ الشاعِرُ:

٢٠٠ ـ النَّاسُ قَدْ عَلِمُوا أَنْ لا بَقَاءَ لَهُمْ

لَوْ أَنَّهُمْ عَمِلُوا مِقْدَارَ مَا عَلِمُوا (٦)

٢٠١ ـ أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجُّعُ؟ (٧) وقــال تعالىٰ : ﴿ لَفِي شَــكً مِنْهُ مُـرِيبٍ ﴾ [هود/ ١١٠]، ﴿ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴾ [ق/ ٢٥]، والارْتِيابُ يجْرِي مَجْرَىٰ الإِرَابةِ، قال: ﴿ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ ﴾ [النور/ ٥٠]، ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ ﴾

(۲) وهى قراءة الباقين. (٣) الجوبة: الحفرة.

(٥) انظر عمدة الحفاظ: رهو.

وهو مطلع قصيدة أبي ذؤيب الهذلي العينية. وهو في المفضليات ص ٤٣١؛ والأغاني ٥٨/٦.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٨٣، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو.

<sup>(</sup>٤) الحديث: «لا شفعة في فِناءٍ ولا منقبة، ولا طريق ولا رُكح ٍ ولا رهو». انظر: النهاية ٢٨٥/٢؛ وغريب الحديث

<sup>(</sup>٦) البيت في البصائر ١١٤/٣ دون نسبة؛ وهو لديك الجن في محاضرات الأدباء ٤٩١/٤؛ وعمدة الحفاظ:ريب. والدُّهرُ ليس بمعتبِ مَنْ يجزعُ (٧) شطر بيت، وعجزه:

[الحديد/ ١٤]، وَنَفَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْإِرتيابَ فَقَالَ: ﴿ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المدثر/ ٣١]، وقال: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات/ ١٥]، وقيل: ﴿ دُعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ ﴾ (١) ورَيْبُ اللَّهْرِ صُرُوفُهُ، يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ ﴾ (١) ورَيْبُ اللَّهْرِ صُرُوفُهُ، وَإِنَمَا قِيلَ رَيْبُ لِمَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِنَ المكرِ، وَالرِّيبَةُ وَإِنَمَا قِيلَ رَيْبُ لِمَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِنَ المكرِ، وَالرِّيبَةُ السَّمِ مِنَ الرَّيْبِ قَالَ: ﴿ بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ التوبة مِنَ الرَّيْبِ قَالَ: ﴿ بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة / ١١٠]، أي: تَدُلُّ عَلَى دَغَلٍ وقِلَةٍ يَقِين

روح

الرَّوْحُ والرُّوحُ في الأَصْلِ وَاحِد، وَجُعِـلَ الرَّوحُ اسماً للنَّفَسِ، قال الشاعِرُ في صِفَةِ النار: ا

٢٠٢ ـ فَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْهَا إِلَيكَ وَأَحْيِهَا

بِرُوحِكَ وَاجْعَلْهَا لَهَا قِيْتَةً قَدْرَا(٢) وَذَلَّكُ لَكُوْنِ النَّفَسِ بَعْضَ الرَّوحِ كَتَسْمِيةِ الإِنْسَانِ النَّوْعِ باسْمِ الْجِنْس، نحو تَسْمِيةِ الإِنْسَانِ بالحَيوانِ، وجُعِلَ اسْماً للْجُزْءِ الذي بهِ تحْصُلُ الْحَياةُ والتَّحَرُّكُ، وَاسْتَجْلابُ المَنَافِعِ واسْتِدْفَاعُ المَضَارِّ، وهو المذْكُورُ في قوْلِهِ: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي﴾ [الإسراء/ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي﴾ [الإسراء/

٨٥]، ﴿وَنَفَختُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر/ ٢٩]، وإضافتُهُ تعالىٰ إلى نَفْسِهِ إضَافَةُ مِلْكِ، وتخْصِيصُه بالإِضافةِ تشريفاً لهُ وَتعظيماً، كقوْله: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِي ﴾ [الحج/ ٢٦]، وَ﴿ يَا عِبَادِي ﴾ [الزمر/ ٥٣]، وَسُمِّيَ أَشْرَافُ الملائكَةِ أَرْوَاحاً، نحوُ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴾ [النبأ/ ٣٨]، ﴿ تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ [المعارج/ ٤]، ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ ﴾ [الشعراء/ ١٩٣]، سُمِّيَ بِهِ جِبْرِيلُ، وَسَمَّاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فِي قَوْله: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس ﴾ [النحل /٢ . ١]، ﴿ وَأَيَّادْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ [البقرة/ ٢٥٣]، وَسُمِّيَ عِيسى عليه السلام رُوحاً في قوْله: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء/ ١٧١]، وذلك لِمَا كانَ لهُ مِنْ إِحْيَاءِ الأَمْوَاتِ، وَسُمِّي الْقُرْآنُ رُوحاً في قُولِهِ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشوري/ ٥٢]، وذلك لِكُوْنِ الْقُرْآنِ سَبَبًا للْحيَاةِ الْأُخْرَوِيَّةِ المُوصُوفَةِ في قُولِهِ: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت/ ٦٤]، والرَّوْحُ التَّنفُّسُ، وقد أَرَاحَ الإِنْسَانُ إِذَا تَنَفَّسَ. وقِولُهُ: ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانٌ ﴾ [الواقعة / ٨٩]، فَالرَّيْحَانُ: مَا لَهُ رَائِحَةٌ، وقيلَ: رِزْقٌ، ثُمَّ يُقَالُ

(١) الحديث عن أبي الجوزاء قال: قلتُ للحسن بن عليّ: ما حفظتَ من رسول الله عليه؟ قال: حفظتُ منه: «دعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبك». أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم (٢٥٢٠) وقال: حسن صحيح؛ وأخرجه الحاكم ١٣/٧ وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن حبان (٥١٣) وصححه؛ والنسائي ٣٢٧/٨؛ وانظر: شرح السنة ١٧/٨. (٢) البيت لذي الرّمة من قصيدة له مطلعها:

لقد جشأت نفسي عشية مشرف ويوم لِوي حزوي فقلت لها صبرا وتسمى هذه القصيدة أحجية العرب؛ والبيت في ديوانه ص ٢٤٦؛ والبصائر ٣٠٣/٣؛ واللسان (حيا).

الرِّيحُ ﴾ [إسراهيم/ ١٨]. وقال في الجمع: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ [الحجر/ ٢٢]، ﴿ أَنْ يُرْسلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِ ﴾ [الروم/ ٤٦]، ﴿ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً ﴾ [الأعراف/ ٥٧]. وأمَّا قولُهُ: ﴿ يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً ﴾(٣) فالأَظْهَرُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وقُرىءَ بلَفْظِ الجمع (٤)، وهو أَصَحُّ. وقد يُسْتَعَارُ الرِّيحُ للغَلْبَةِ في قُولِهِ: ﴿ وَتَلْهَبَ ريحُكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٦]، وَقَيلَ: أَرْوَحَ المَاءُ: تَغَيَّرَتْ ريحُهُ، وَاخْتَصَّ ذلك بالنَّتْن. وَرِيحَ الْغَدِيرُ يُرَاحُ: أَصَابَتْهُ الرِّيحُ، وَأَرَاحُوا: دَخَلُوا في الريح ، وَدُهْنّ مُرَوِّحٌ: مُطَيَّبُ الرِّيح . وَرُوِيَ: «لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجنَّةِ»(٥) أي: لَمْ يجد ريحَهَا، وَالْمَرْوَحَةُ: مَهَبُّ الرَّبِحِ، وَالْمِرْوَحَةُ: الآلةُ التي بِهَا تُسْتَجْلَبُ الرِّيحُ، وَالرَّائِحةُ: تَرَوُّحُ هَوَاء. وَرَاحَ فُلانٌ إلى أَهْلِهِ إِمَّا أَنهُ أَتَاهُمْ في السُّرْعَةِ كَالرِّيح ، أَوْ أَنَّهُ اسْتَفادَ برُجُوعِهِ إِلَيهِمْ رَوْحاً مِنَ

لِلْحَبِّ المَأْكُولِ رَيْحَانُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَبُ ذُو الْعَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [الرحمن/ ١٢]، وقيلَ لأَعْرَابِيِّ: إلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَطْلُبُ مِنْ رَيْحَانِ اللهِ، أي: مِنْ رِزْقهِ، والأَصْلُ ما ذَكَرْنَا. وَرُوِيَ: «الْوَلَدُ مِنْ رَيْحَانِ اللهِ»(١) وذلك كنحو ما قال الشاعرُ: مِنْ رَيْحَانِ اللهِ»(١) وذلك كنحو ما قال الشاعرُ: مِنْ رَيْحَانِ اللهِ»(١) وذلك كنحو ما قال الشاعرُ:

ريحُ الْخُوزَامَى في الْبَلَدْ(٢) اوْ لِأِنَّ السَولَدَ مِنْ رِزْقِ اللهِ تعالىٰ. والسرِّيحُ مَعْرُوفٌ، وهي فيما قيلَ الهَواءُ المُتَحَرِّكُ. وَعَامَّةُ المَوَاضِعِ النِّي ذَكَرَ اللهُ تعالىٰ فيها إِرْسالَ الرِّيحِ بِلَفْظِ الواحِدِ فعِبَارَةٌ عَنِ العَذابِ، وَكُلُّ مَوْضِعِ بِلَفْظِ الواحِدِ فعِبَارَةٌ عَنِ العَذابِ، وَكُلُّ مَوْضِعِ لَكِيرَ فيهِ بِلَفْظِ الجمعِ فَعِبَارَةٌ عَنَ الرَّحْمَةِ، فَكِرَ فيهِ بِلَفْظِ الجمعِ فَعِبَارَةٌ عَنَ الرَّحْمَةِ، فَمِنَ الرِّحْمَةِ، فَمِنَ الرِّعِحِ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَمَوْرَأَ ﴾ [القمر/ ١٩]، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وجنوداً ﴾ [الأحزاب/ ٩]، ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ رِيحاً وجنوداً ﴾ [الأحزاب/ ٩]، ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرِّ ﴾ [آل عمران/ ١١٧]، ﴿ الشَدَّتُ بِهِ فِيهَا صِرِّ ﴾ [آل عمران/ ١١٧]، ﴿ الشَدَّتُ بِهِ

وهو في ربيع الأبرار ٣/١٦٥؛ وشرح نهج البلاغة ٣/٢٠.

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الولدُ من ريحانِ الجنَّة». أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٤٦٧/٤؛ وأخرجه الحكيم الترمذي من طريق آخر عن خولة بنت حكيم؛ وانظر: الفتح الكبير ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت لأعرابية ترقَص ولدها، وبعده: أهـكـذا كـلُ ولـدُ أم لـم تـلدُ قـبـلى أحـدُ

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: آية ٤٨، وهذه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف.

 <sup>(</sup>٤) وبها قرأ نافع وأبو جعفر المدنيان، وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي، ويعقوب البصري.
 راجع: الإتحاف ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً لم يرحْ رائحةَ الجنَّة، وإِنَّ ريحَها توجدُ من مسيرة أربعين عاماً».

أخرجه البخاري في كتاب الجزية ٦/٢٦٩؛ وأحمد في المسند ٣٦/٥؛ وأبو داود في الجهاد برقم (٢٧٦٠)؛ وانظر: شرح السنة ١٥٢/١٠.

يُنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ أَو لا يُفْعَلَ ، فإذا اسْتُعْمِلَ في الله فإنه يُرادُ به المُنْتَهَى دُونَ المَبْدَإِ، فإنه يَتَعَالَى عَنْ مَعْنَى النُّزُوع، فَمَتَىٰ قيلَ: أَرَادَ اللهُ كذا، فَمَعْنَاهُ: حَكَمَ فيه أنه كذا وليس بكذا، نحوُ: ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ [الأحزاب/ ١٧]، وقد تُذْكَرُ الإرادةُ ويُرادُ بها معنى الأمْر، كَقُوْلِكَ: أُرِيدُ مِنْكَ كذا، أي: آمُرُكَ بكذا، نحو: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، وقد يُذْكُرُ وَيُرادُ به القَصْدُ، نحوُّ: ﴿ لاَ يُريدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ ﴾ [القصص/ ٨٣]، أي: لا يَقْصِدُونهُ ولا يَطْلُبُونهُ. والإرَادةُ قد تكونُ بحسب القُوَّةِ التَّسخيريةِ والحسِّيَّةِ، كما تكونُ بحسَبِ القُوَّةِ الاخْتياريَّةِ. ولذلك تُسْتَعْملُ في الجماد، وفي الحيواناتِ نحوُ: ﴿ جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف/ ٧٧]، ويُقالُ: فَرَسي تُريدُ التُّبْن. والمُرَاوَدَةُ: أَنْ تُنَازَع غيركَ في الإِرَادةِ، فَتريدَ غَيرَ ما يريد، أو تَرُودَ غيرَ ما يَرُودُ، وَرَاوَدْتُ فُلاناً عن كذا. قال: ﴿ هِيَ رَاوَدُتْنِي عَنْ نَفْسِي ﴾ [يوسف/ ٢٦]، وقال: ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [يوسف/ ٣٠]، أي: تَصْرفْهُ عَنْ رأيهِ، وعلى ذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [يوسف/ ٣٢]، ﴿ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ [يوسف/ ٦١].

<sup>(</sup>١) قال في اللسان: أغبّ: بات، ومنه قولهم: رويدَ الشَّعْرَ يُغِبّ، معناه: دعه يمكث يوماً أو يومين. انظر: اللسان (غبُّ)؛ والأمثال: ص ٢١٧.

رآس

السرَّأْسُ معْرُوفَ، وجمعُه رُؤوسٌ، قال: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ [مريم / ٤]، ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ﴾ [البقرة / ١٩٦]، ويُعَبَّرُ بالرَّأْسِ عن الرَّئِس، والأرْأْسُ: العظيمُ الرَّأْس، وشاةٌ رَأْساءُ: اسْوَدَّ رَأْسُها. وَرِياس السَّيْفِ: مَقْبِضُهُ.

ريشُ الطائر مَعرُوف، وقد يخصُّ بالجناحِ مِنْ بين سائره، ولكوْن الرِّيش للطائرِ كالثيابِ للإِنْسانِ اسْتُعِيرَ للثيابِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَريشاً وَلِباسُ التَّقْوَى ﴾ [الأعراف/ ٢٦]، وقيلَ: أعْطاهُ إبلاً بريشها، أي: ما عليها منَ الثياب والآلات، ورشتُ السَّهُمَ أريشُه رَيشاً فهو مَريشُ: جَعَلْتُ عليهِ الرِّيش، وَاسْتُعِيرَ لإصلاحِ الأمرِ، فقيلَ: عليهِ الرِّيش، وَاسْتُعِيرَ لإصلاحِ الأمرِ، فقيلَ: رِشْتُ فَلاناً فارْتاش، أي: حَسُنَ حالُه، قال الشاعرُ:

٢٠٤ ـ فَرِشْنِي بخير طالَما قَدْ بَرَيْتنِي

فَخْيْرُ المَوَالِي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْرِي (١) ورُمْحٌ رَاشٌ: خَوَّارٌ، تُصُوِّرَ منهُ خَوَرُ الرَّيش. روض

الرَّوْضُ: مُسْتَنْقَعُ الماء، وَالخُضرةُ، قال: ﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم / ١٥]، وباعتبار

الماءِ قيل: أرَاضَ الْوَادِي، واسْتَراضَ، أي: كُثُرَ مَاوُهُ، وأَرَاضَهُمْ: أَرْوَاهُمْ. والرِّياضَةُ: كُثرةُ ما سَتعمالِ النَّفُس لَيَسْلَسَ وَيمْهَرَ، ومنه: رُضْتُ الدَّابَّة. وقولُهم: افْعل كذا ما دَامَتِ النَّفْسُ مُسْتَراضَةً (٢)، أي: قابِلَةً للرِّيَاضَة، أو مَعْناهُ: مُتَّسِعَةً، ويكونُ مِنَ الرَّوْضِ والإِرَاضَةِ. وقوله: هُو في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم/ ١٥]، فعبارةً عن رياضِ الجنةِ، وَهيَ مَحاسِنُهَا ومَلاذُها. وقوله: ﴿ في رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ [الشورى/ والإِراضُ الجنةِ، وَهيَ مَحاسِنُها ومَلادُها. وقوله: ﴿ في رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ [الشورى/ وقوله: ﴿ في رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ [الشورى/ وتوله: مَنْ تَخَصَّصَ بِهَا، طابَ قلبُه، مَنْ تَخَصَّصَ بِهَا، طابَ قلبُه.

ريسع الرّبع: المكانُ المُرْتَفعُ الذي يَبْدُو مَنْ بَعيدٍ، الواحدةُ رِيعةً. قال: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيع آيةً ﴾ [الشعراء/ ١٢٨]، أي: بِكُلِّ مكانٍ مُرْتفع، وَلِلارْتِفاعِ قيل: رِيعُ البِئرِ: للجَثْوَةِ المُرتَفعةِ حَوَالَيْهَا، ورَيْعانُ كُلِّ شَيْءٍ: أوائِلُه التي تَبْدُو منه، ومنهُ اسْتُعيرَ الرَّبْعُ للزيادةِ والارتفاع الحاصل، ومنهُ: تَريَّعَ السَّرابُ(٣).

روع

الرُّوعُ: الخَلَدُ، وفي الحديث: «إنَّ رُوحَ

<sup>(</sup>١) البيت لسويد بن الصامت.

وهو في اللسان: ريش، والبصائر ١١٤/٣ دون نسبة فيهما، والبيان والتبيين ١٣٠/٤، والفائق ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢/٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) يقال: تربُّع السراب: إذا جاءَ وذهب. انظر: المجمل ٢/٤١٠؛ واللسان (ربع).

القُدُس نَفَتَ في رُوعِي (١)، وَالرَّوْعُ: إِصَابَةُ الرُّوع، واسْتُعْمِلَ فيما أُلْقِيَ فيه منَ الفَزَع، قال: (﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ ﴾ [هود/ ٧٤]، يُقالُ: رُعْتُهُ وَرَوَّعْتُه، ورِيعَ فُلانُ، وناقَةٌ رَوْعَاءُ: فَزِعَةً. والأرْوَعُ: الذي يَرُوعُ بحُسْنه، كأنه يُفْزِع، كما قال الشاعِرُ:

٢٠٥ \_ يَهُولُكَ أَنْ تَلْقَاهُ صدراً لمحفل (٢)

الرَّوْغُ: المَيلُ عَلَى سَبيل الاَّتِيال، ومنه: رَاغَ الرَّوْغُ: المَيلُ عَلَى سَبيل الاَّتِيال، ومنه: رَاغً النَّعْلَبُ يَرُوغُ رَوَغاناً، وطريقٌ رَائعٌ: إذا لم يكُنْ مُسْتَقِيماً، كأنه يُرَاوِغُ، وراوَغَ فُلانٌ فُلاناً، ورَاغَ فُلانٌ إلى فُلانٍ: مالَ نحوَهُ لأَمْرٍ يُرِيدُهُ منه بالاحتيالِ قال: ﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [الذاريات/ بالاحتيالِ قال: ﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [الذاريات/ ٢٦]، ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ﴾ [الصافات/ ٩٣]، أي: مَالَ، وَحقيقتُهُ: طَلَبٌ بِضَرْبٍ مِنَ الرَّوغَانِ، وَنَبَّهَ بقوْلِهِ: (على) على معنى الرَّوغَانِ، وَنَبَّه بقوْلِهِ: (على) على معنى الاستيلاءِ.

ر أف

الرَّافة: الرَّحْمةُ، وقد رَوُّفَ فهوَ رَئِفٌ<sup>(٣)</sup> ورَوُّفُ، نحوُ يقِظٍ، وحَذِرٍ، قالَ تعالىٰ: ﴿ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ [النور/ ٢].

﴿ الله \* غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ [الروم / ١-٢]، يُقالُ مَرَّةً للجيل المعروف، وتارةً لجمع رُومِيٍّ كالْعَجَم .

الرَّيْنُ: صَدَأً يَعْلُو الشيءَ الجليَّ، قال: ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [المطففين/ ١٤]، أي: صار ذلك كَصَدَإٍ على جِلاَءِ قُلُوبهمْ، فَعَمِيَ عليهمْ مَعرِفةُ الْخَير منَ الشرِّ، قال الشاعر:

٢٠٦ ـ قد رَانَ النَّعاسُ بهِمْ (٤)
 وقد رِينَ عَلَى قَلْبه.

رأى

رأى: (°) عَيْنُهُ هَمْزَةً، ولامُهُ ياءً، لقولهم: رُؤْيَةً، وقد قَلبَهُ الشاعر فقالَ:

(٢) وهو شطر بيت لأبي تمام وعجزه:

ونحرأ لأعداء وقلبأ لموكب

· وهو في شرح ديوانه ص ٣١؛ وديوانه المعاني ١/٠٧.

(٣) انظر: الأفعال ٩٧/٣.

(٤) البيت بتمامه:

أوردتُ القومَ قَد رانَ النعاسُ بهم فقلتُ إذ نهلُوا من جمّه: قبلوا وهو لعبدة بن الطبيب في مفضليته، والبيت في أمالي القالي ٢٧٣/١؛ والمفضليات ١٤١، والاختيارين: ٩٣. (٥) وقد أخذ المصنف جُلَّ هذا الباب من المسائل الحلبيات للفارسي ولخصه، انظر: المسائل الحلبيات ص ٢٤ - ٩٠.

<sup>(</sup>١) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ رُوحٌ القُدسِ نفثَ في روعي أنَّ نفساً لن تموتَ حتىٰ تُستكملَ رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أخرجه الشهاب اَلقضاعي في مسنده ١٨٥/٢.

٢٠٧ ـ وكُلُّ خَلِيلٍ رَاءَني فهو قائـلُ

مِنْ أَجْلِكَ: هذا هامةُ اليوم أوغَدِ (١) وتحْذفُ الهمْزَةُ منْ مُسْتَقْبَلِه (٢)، فيُقالُ: تَرَىٰ وَيَرَىٰ وَنَرَى، قالَ: ﴿ فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشْرِ أَحَداً ﴾ ويَرَىٰ ونَرَى، قالَ: ﴿ فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشْرِ أَحَداً ﴾ [مريم / ٢٦]، وقال: ﴿ أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَانًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾ [فصلت / ٢٩]، وقسرىءَ: ﴿ أَرْنَا﴾ (٢٩]، وذلك أضربُ المَرْبِيُ، وذلك أضربُ بحسب قُوَى النَّفس:

والأوَّلُ: بالحاسَّةِ وما يَجْرِي مَجْرَاهَا، نحو: ﴿ لَتَسَرُونَ الْبَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر/ ٦-٧]، ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللهِ ﴾ [الزمر/ ٢٠]، وقولُه: ﴿ فَسَيرَى لَلهُ عَملَكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٠٥] فإنه مِمَّا أُجْرِي مُجْرَى الرُّوْيَةِ بالحاسَّةِ، فإنَّ الحاسَّةَ لا تَصِحُّ عَلَى الله، تعالىٰ عَنْ ذلك، وقوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٧]. والثاني: بالوهم والتَّخيُل ، نحوُ: أَرَى أَنَّ وَلِيداً مُنْطَلِقٌ، ونحو قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال/ ٥٠].

والثالث: بالتَّفَكُّر، نحو: ﴿ أَنِّي أَرَى مَا لا

تَرَوْنَ ﴾ [الأنفال/ ٤٨].

والرابع: بالعَقْلِ، وعلى ذلك قوله: ﴿مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم/ ١١]، وعلى ذلك حُمِلَ قولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ﴾ [النجم/ ١٣].

ورَأَى إِذَا عُدِّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ اقْتَضَى مَعْنَى الْعِلْمِ ، نحوُ: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ [سبا/ ٢]، وقال: ﴿ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ ﴾ [الكهف/ ٣٩]، ويجْرِي (أرَأَيْتَ) مَجْرَى أَخْبِرْنِي، فَيَدْخُلُ عليه الكافُ، وَيُتْرَكُ التاءُ على حَالَتِهِ فِي التَّثْنِيةِ، والجَمع ، والتأنيثِ، ويُسَلِّطُ التَّغْيِيرُ على الكافِ دُونَ التَّاءِ، قال: ﴿ أَرَأَيْتَكَ هُ لَذَا الَّذِي ﴾ دُونَ التَّاءِ، قال: ﴿ أَرَأَيْتَكَ هُ لَذَا الَّذِي ﴾ [الإسراء/ ٢٢]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ ﴾ [الأحقاف/ ٤]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ﴾ [الأحقاف/ ٤]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله ﴾ [الأحقاف/ ٤]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الله ﴾ [الأحقاف/ ٤]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله ﴾ [الأحقاف/ ٢]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَعَلَ الله ﴾ [الأحقاف/ ٢٠]، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ﴾ [الأحقاف/ ٢٠]، كُلُّ ذلك ﴿ قُلْ الرَّأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ﴾ [الكهف/ ٣٣]، كُلُّ ذلك فيه مَعْنَى التَّبْيهِ.

والرَّأْيُ: اعْتِقَادُ النَّفْسِ أَحَدَ النَّقِيضَيْنِ عَنْ

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزَّة من قصيدة له مطلعها:

تظلَّ ابنةً الضمريّ في ظل نعمة إذا ما مشَتْ من فوقِ صرح ممرَّد وهو في ديوانه ص ٤٣٥، واللسان: (رأى)؛ والأغاني ١١١/١٥؛ والأضداد لابن الأنباري ص ٣٢٥؛ والمسائل الحلبيات ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: وممَّا حذف في التخفيف لأنَّ ما قبله ساكن قولُه: أرى وترى ونرى. انظر: الكتاب ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو بخلفه، وهشام وابن ذكوان وأبو بكر ويعقوب. الإتحاف ٣٨٢.

غَلَبَةِ الظُّنِّ، وعلى هذا قولُه: ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رأْيَ العَيْنِ ﴾ [آل عمران/ ١٣]، أي: يَظُنُّونَهُمْ بحسب مُقْتَضَى مُشاهَدةِ الْعَيْن مِثْلَيْهِمْ، تَقُــولُ: فَعَــلَ ذلــك رَأَيَ عَيْنِي، وقيــلَ: رَاءَةَ عَيْنِي. والرَّويّـةُ والتَّـرْوِيةُ: التَّفَكُّـرُ في الشيءِ، والإمالةُ بَيْنَ خَوَاطِرِ النَّفْسِ في تحْصِيلِ الرَّأي، وَالْمُرْتَئِي وَالْمُرَوِّي: الْمُتَفَكِّرُ، وَإِذَا عُدِّيَ رَأَيْتُ بِإِلَى اقْتَضى مَعْنَى النَّظَر المُؤدِّي إِلَى الاعْتِبَارِ، نحوُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [الفرقان/ ٤٥]، وقولُهُ: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ [النساء/ ١٠٥]، أي: بما عَلَّمكَ وعرَّفك. والرَّايةُ: العلاَمَةُ المَنصُوبةُ لِلرُّؤْيةِ. ومَعَ فُلان رَئِيٌّ مِنَ الْجِنِّ، وأرْأَت الناقَةُ فهي مُرْءٍ: إذَا أَظْهَرَتِ الْحَمْلَ حتى يُرَى صِدْقُ حَمْلِهَا. والرُّؤْيَا: مَا يُرَى في المنام ، وهو فُعْلَى، وقد يُخَفُّفُ فيه الْهَمْزَةُ فَيُقَالُ بالواو، ورُويَ: «لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاّ الرُّؤْيَا»(١). قال: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ [الفتح/ ٢٧]، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ﴾ [الإسراء/

7]، وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ﴾ [الشعراء / آ]، أي: تَقَارِبَا وتَقَابِلاً حتى صار كُلُّ وَاحِدٍ منهما بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ رُوْيَةِ الآخِرِ، ويَتَمَكَّنُ الآخَرُ منهما بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ رُوْيَةِ الآخِرِ، ويَتَمَكَّنُ الآخَرُ المَّ مَن رُوْيَةِ الآخِرِ، ويَتَمَكَّنُ الآخَرُ اعَى مِنْ رُوْيَةِ الآخِرِ، ويَتَمَكَّنُ الآخَرُ اعَى مِنْ رُوْيَةِ الآخِرِ، ويَتَمَكَّنُ الآخَرُ اعَى الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله وَقَعل لله وَلَا الله وَالمِنْ الله الله الله وَالمِنْ الله وَلَا الله وَالله والله واله

٢٠٨ ـ فَغِظْنَاهُمُو حتى أَى الغَيْظُ منْهُمُو
 قُلُوباً وَأَكْبَاداً لَـهُمْ وِرِئـينـا(٣)

ورأيته: إِذَا ضَرَبْتَ رِئَتُهُ.

روی

تَقُولُ: مَاءٌ رَوَاءٌ، ورِوىً، أي: كَثِيرٌ مُرْوٍ، فَرِوىً على بِنَاءِ عِدىً: و ﴿ مَكَاناً سِوىً ﴾ [طه/ ٥٨]، قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدُّم في مادة (بشر).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن قيس بن أبي حازم أنَّ رسول الله ﷺ بعث سريةً إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود فقُتِلوا، فقضى رسول الله بنصف العقل، وقال: «إني بريءٌ من كل مسلم مع مشرَّكِ»، ثم قال رسول الله ﷺ: «ألا لا تراءى نارهما». أخرجه النسائي ٣٦/٨.

وأخرجه أبو داود في الجهاد برقم (٢٦٤٥) ولفظه: «أنا بريءٌ من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى ناراهها» والترمذي في أبواب السير. انظر: عارضة الأحوذي ١٠٤/٨، والحديث صحيح لكن اختُلِف في وصله وإرساله. وانظر: شرح السنة ١٠٧٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (رأيٰ)، دون نسبة؛ وهو في نوادر أبي زيد ص ١٩٥.

والبيت للأسود بن يعفر في ديوانه ص ٦٣، والمسائل الحلبيات للفارسي ص ٦١؛ والتكملة له ص ٤٢٨.

هو مَقْلُوبٌ مِنْ رَأَيْتُ. قال أبو علِيٍّ الفَسويُ:
يقال: المُرُوءَةُ هو مِنْ قولهمْ حَسُنَ في مِرْآةِ العَيْنِ.
قال: وهذا (٥) غَلَطٌ؛ لأِنَّ المِيمَ في مِرْآةٍ زَائِدَةٌ،
وَمَرُوءَةٌ فَعُولَةٌ. وَتَقُولُ: أَنْتَ بِمَرْأَى وَمَسْمَع ، أي:
قريب، وقيلَ: أَنْتَ مِنِّي مَرْأَى وَمَسْمَع ، بَطَرْحِ
الباءِ، وَمَرْأَى: مَفْعَلُ مِنْ رَأَيْتُ (٢).

تمَّ كتابُ الرَّاء

مَنْ شَـكً في فَلْجِ فَهْـذَا فَلْجُ

مَاءً رَوَاءً وطَريقٌ نَهِ جُ(١)

وقولُهُ: ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا ۚ وَرِئْيًا ﴾ [مريم

٧٤]، فَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ(٢) جَعَلَهُ مِنْ رَويَ، كأنه

ريَّانُ مِنَ الْحُسْنِ(٣)، وَمَنْ هَمَزَ فَلِلَّذِي يُرْمَقُ مِنَ

الحُسْن بِهِ(٤). وقيلَ: هو منه على تَرْكِ الْهَمْز،

والرِّيُّ: اسمُّ لِما يَظْهَرُ منه، والرُّواءُ منه، وقيلَ:

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (رويٰ)، دون نسبة؛ والجمهرة لابن دريد ١٧٧/، ومجاز القرآن ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) وهم قالون وابن ذكوان وأبو جعفر، وقراءتهم «وريّاً».

<sup>(</sup>٣) راجع: تفسير القرطبي ١٤٣/١١ ؛ والمسائل الحلبيات ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) وقرأ بالهمز الباقون.

قال الجوهري: ومن همزه جعله من المنظر، من: رأيت، وهو ما رأته العينُ من حال ٍ حسنة وكسوة ظاهرة. وقال الفراء: الرَّثي: المنظر. انظر: معاني الفراء ١٤٣/١١؛ وتفسير القرطبي ١٤٣/١١.

<sup>(</sup>٥) وعبارته: وزَعم بعض رواة اللغة أنَّ المروءة مأخوذة من قولهم: هو حسن في مراّة العين. وهذا من فاحش الغلط، وذلك أنَّ الميم في «مرْآة» زائدة، ومروءة: فعولة. ١. هـ فتبيَّنْ ذلك. وانظر: المسائل الحلبيات ص ٥٩.

وعنىٰ الفارسي بقوله: بعض رواة اللغة ابنَ دريد فقد قال في الجمهرة: ومَنْ همز المروءة أخذها من حسن مرآة العين. انظر: جمهرة اللغة ٢٥٢/٣. وكذا أبا زيد، فقال: مَرَّء مروءة، جعل الميم فاءاً.

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب سيبويه ٢٠٧/١.



#### زبد

الزَّبَدُ: زَبَدُ المَاءِ، وقد أَزْبَدَ، أي: صَارَ ذا زَبَدٍ، قال: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَـذْهَبُ جُفَاءاً ﴾ زَبَدٍ، قال: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَـذْهَبُ جُفَاءاً ﴾ [الرعد/ ١٧]، وَالزَّبْدُ اشْتُقَ منه لِمُشَابَهَتِهِ إِيَّاهُ في اللَّوْنِ، وَزَبَدْتُهُ زَبداً: أَعْطَيْتُهُ مَالًا كالزَّبَدِ كَثْرَةً، وَأَطْعَمْتُهُ الزَّبْدَ، والزُّبَادُ: نَوْرٌ يُشْبِهُهُ بَيَاضاً.

الزُّبْرَةُ: قِطْعَةً عَظِيمَةً مِنَ الْحدِيدِ، جَمْعُهُ زُبَرُ، قال: ﴿ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ﴾ [الكهف/ ٩٦]، وقد يُقَالُ: الزُّبْرَةُ مِنَ الشَّعِرِ، جَمْعُهُ زُبُرٌ، وَاسْتُعِيرَ لِلْمُجَزَّإِ، قال: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً ﴾ لِلْمُجَزَّإِ، قال: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً ﴾ [المؤمنون/ ٣٥]، أي: صَارُوا فيه أَحْزَاباً. وَزَبَرْتُ الكِتَابِ: كَتَبْتُهُ كِتَابةً غَلِيظَةً، وَكُلُّ كِتَابٍ غَلِيظٍ الكِتَابةِ يُقَالُ له: زَبُورٌ، وَخُصَّ الزَّبُورُ بالكِتَابِ المُنزَّلِ على دَاوُدَ عليه إلسلامُ، قال: بالكِتَابِ المُنزَّلِ على دَاوُدَ عليه إلسلامُ، قال: ﴿ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ [النساء/ ١٦٣]، ﴿ وَلَقَدْ

كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء/ ٥٠٠]، وَقُرىءَ ﴿ زُبُوراً ﴾(١) بضم الزاي، وذلك جَمْعُ زَبُورٍ، كقولهم في جَمْع ظَريفٍ: ظُرُوفٌ، أو يكُونُ جَمْعَ زِبْر(٢)، وَزِبْرٌ مَصْدَرٌ سُمِّي به كالكِتَاب، ثم جُمعَ على زُبُر، كما جُمِعَ كِتَابُ على كُتُبٍ، وقيلَ: بَلْ الزَّبُورُ كُلُّ كِتَابِ يَصْعُبُ الوُّقُوفُ عليه مِنَ الكُتُبِ الإِلْهِيَّةِ، قَال: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر الأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٩٦]، وقال: ﴿ وَالزُّبُر وَالْكِتَابِ المُّنير ﴾ [آل عسران/ ١٨٤]، ﴿بالبينات والزبر﴾، ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فَى الزُّبُر﴾ [القمر/٤٣]، ﴿وكل شيء فعلوه في الزُّبُر﴾، وقال بَعْضُهُمْ: الزَّبُورُ: اسْمٌ للكِتَاب المَقْصُورِ على الْحِكَمِ الْعَقْلِيَّةِ دُونَ الأَحْكَام الشُّرْعِيَّةِ، وَالكِتَابُ: لِما يَتَضَمَّنُ الأَحْكَامَ وَالْحِكَمَ، وَيَدُلُّ على ذلك أَنَّ زَبُورَ دَاوُدَ عليه السلامُ لاَ يَتَضَمَّنُ شيئاً مِنَ الأحكام . وَزِئْبُرُ النَّوْبِ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة وخلف. الإتحاف ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: الزِّبر: الكتاب، والجمع زُبُور، مثل قِدْرٍ وقُدور.

مَعْرُوفٌ (١)، والأزْبَرُ: مَا ضَخُمَ زُبْرَةُ كاهله، ومنه قيلَ: هَاجَ زَبْرَؤُهُ، لِمَنْ يَغْضَبُ (٢).

زج الزَّجَاجُ: حَجَرٌ شَفَّافٌ، الْوَاحِدَةُ زُجَاجَةٌ، قال: ﴿ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ [النور/ ٣٥]، والزُّجُّ: حَدِيدَةٌ أَسْفَلَ الرُّمْح، جَمْعُهُ زجاجٌ، وَزَجَجْتُ الرَّجُلَ: طَعَنْتُهُ بالزُّجِّ، وزجَّجْتُ الرُّمْحَ: جَعَلْتُ لـ ه زُجّاً، وَأَزْجَجْتُهُ: نَزَعْتُ زُجُّهُ. وَالزَّجَجُ: دِقَّةٌ في الحاجبَيْن مُشَبَّهُ بالزُّجِّ، وَظلِيمٌ أَزَجُّ، ونَعَـامةٌ زَجَّاءُ: لِلطُّويلَةِ الرَّجْلِ .

الزَّجْرُ: طَرْدُ بصَوْتٍ، يُقَالُ: زَجَرْتُهُ فَانْزَجَرَ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً ﴾ [النازعات/ ١٣]، ثمَّ يُسْتعْملُ في الطَّرْدِ تارَةً، وَفي الصَّوْتِ أُخْرَى. وَقُولُهُ: ﴿ فَالسِّزَّاجِرَاتِ زَجْسِراً ﴾ [الصافات/ ٢]، أي: الملائِكةِ التي تَزْجُرُ السَّحاب، وقولُهُ: ﴿ مَا فيه مُزْدَجَرٌ ﴾ [القمر/

٤]، أي: طَرْدٌ وَمَنْعُ عن ارْتِكابِ المَآثم . وقال: ﴿ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر/ ٩]، أي: طُردَ، وَاسْتِعْمَالُ الزَّجْرِ فيهِ لِصياحِهمْ بالمطْرُودِ، نحوُ أَنْ يُقَالَ: اغرُبْ وَتَنَحَّ وَوَرَاءَكَ (٣).

زجيا

التَّزْجِيَةُ: دَفْعُ الشَّيْءِ لِيَنْساقَ، كَتَزْجِيَةِ رَديء الْبَعِيرِ، وَتَزْجِيَةِ الرِّيحِ السَّحابَ، قال: ﴿ يُزْجِي سَحَاباً ﴾ [النور/ ٤٣]، وقال: ﴿ رَبُّكُم الذي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ في البحر ﴾ [الإسراء/ ٦٦]، ومنه: رَجُلٌ مُزْجِيّ، وَأَزْجَيْتُ رَدِيءَ الدرهم فَزَجَا، ومنه اسْتُعِيرَ: زَجا الْخَرَاجُ يَزْجُو زجاءاً، وخَرَاجٌ زَاجٍ، وقولُ الشاعر :

 ٢١٠ ـ وَحَاجَةٍ غَيْرٍ مُزْجَاةٍ مِنَ الحَاجِ (١) أي: غَيْرُ يَسِيرَةِ، يُمْكِنُ دفْعُهَا وَسَوْقُهَا لِقِلَّةِ الاعتداد بها.

زحــــزح

﴿ فَمَنْ زُحْزَحَ عَنِ النَّارِ ﴾ [آل عمران/ ١٨٥]، أي: أُزيلَ عَنْ مقرِّه فيها.

(١) الزُّئبر: ما يظهر من درز الثوب. وقال أبو زيد: زئبر الثوب وَزغبره. اللسان (زأبر).

(٢) قال ابن منظور: وفي المثّل: هاجت زبراء، وهي خادم كانت للأحنف بن قيس، وكانت سليطة، فكانت إذا غضبت قال الأحنف: هاجت زبراء، فصارت مثلًا لكل أحد، حتى يقال لكل إنسان، إذا هاج غضبه: هاجَّتْ زبراؤه. اللسان (زبر) ؛ والقصة مطوَّلة في لطف التدبير ص ٦٧.

(٣) انظر: المسائل الحلبيات للفارسي ص ١٠٦؛ وأصول النحو ١٤١/١.

(٤) هذا عجز بيت، وشطره:

ومرسل ٍ ورسول ٍ غير متَّهم

وهو للراعي، من قصيدة له مطلعها:

والــدُّل ِ والنظر المستــأنس الســاجي ألا اسلمي اليومَ ذاتَ الطُّوق والعاج وهو في ديوانه ص ٢٨؛ وتهذيب اللغة ١١/٥٥١؛ ومجاز القرآن ٧/١١.

زحيف

أَصْلُ الزَّحْفِ: انْبِعَاتُ مَعَ جَرِّ الرَّجْل، كَانْبِعاثِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَمْشِيَ وَكَالْبَعِيرِ إِذَا أَعْيَا كَانْبِعاثِ الصَّبِي قَبْلَ أَنْ يَمْشِي وَكَالْبَعِيرِ إِذَا أَعْيَا فَجَرَّ فِرْسَنَهُ (١)، وَكَالْعَسْكَرِ إِذَا كَثُرَ فِتَعَسَّرِ الْبِعاثُهُ. قال: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾ [الأنفال/قال: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾ [الأنفال/ قال: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِمُ يَقَعُ دُونَ الغَرض .

## زخسرف

الزُّخْرُفُ: الزِّينَةُ المُزَوَّقَةُ، ومنهُ قيلَ للذَّهَبِ: رُخْرُفَ، وقَال: ﴿ أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخْرُفَهَا ﴾ زُخْرُف رُخْرُفٍ ﴾ [يونس/ ٢٤]، وقال: ﴿ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفٍ ﴾ [الإسراء/ ٩٣]، أي: ذَهَبٍ مُزَوَّقٍ، وقال: ﴿ زُخْرُفَ ﴿ وَزُخْرُفَ ﴾ [الزخرف/ ٣٥]، وقال: ﴿ زُخْرُفَ الْفَوْلِ عُسْرُوراً ﴾ [الأنعام/ ١١٢]، أي: المُزَوِّقاتِ مِنَ الْكلام.

### زرب

الزَّرَابِي: جَمْعُ الزُّربية، وهو ضربٌ منَ الثيابِ مُحَبَّرُ منْسوبٌ إلى مَوْضِع (٢)، وعلى طريقِ التشْبيهِ والاستِعارةِ قال: ﴿ وَزَرَابِيُ مَنْتُوثَةً ﴾ التشبيهِ والاستِعارةِ قال: ﴿ وَزَرَابِيُ مَنْتُوثَةً ﴾ [الغاشية/١٦]، والزَّرْبُ، وَالزَّرِيبَةُ: موضِعُ الغَنَم، وَقُتْرَةُ الرَّامِي (٣).

زرع

الزَّرْعُ: الإِنْباتُ، وحقيقهُ ذلك تكونُ بالأمورِ الإلْهِيَّةِ دُونَ البَشرِيَّةِ. ولذلك قال: ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ الإلْهِيَّةِ دُونَ البَشرِيَّةِ. ولذلك قال: ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ الْمِنْ الْحَرْثَ أَمْ نَحُنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [الواقعة/ ٦٤]، فنَسَبَ الْحَرْثَ إليهم، وينفي عنهمُ الزَّرْعَ ونَسَبَه إلى نفسِه، وإذا نُسِبَ إلى العَبْدِ فَلِكُونِهِ فاعِلاً للأسبابِ التي هي سَبَبُ الزَّرْع، كما تَقُولُ أَنْبَتُ كذا: إذا كُنْتَ مِنْ أَسْبَابِ نَباتهِ، وَالزَّرْعُ في الأصل مَصدَر، وعُبِّر بهِ أَسْبَابِ نَباتهِ، وَالزَّرْعُ في الأصل مَصدَر، وعُبِّر بهِ عَن المَزْرُوعِ نحو قوله: ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ﴾ أسبابِ نباته، والزَّرْعُ في الأصل مَصدَر، وعُبِّر بهِ عَن المَزْرُوعِ نحو قوله: ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ﴾ والسجدة / ٢٧]، وقال: ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الدخان/ ٢٦]، ويُقالُ: زَرَعَ اللهُ كَرِيمٍ ﴾ [الدخان/ ٢٦]، ويُقالُ: زَرَعَ اللهُ وَلَدَكَ، تشبيها بذلك، كما تقُولُ: أَنْبَتَهُ اللهُ، والمُرْرعُ والمُرزمُ والمُرزمُ والمُرزمُ والمُرزعُ والمُرزعُ والرَعْ. والزَرَعْ والنَابُ والمَارِهُ والمُرتَ والمُرزعُ والمُرتَ وَعَلَا والرَعْ، وَازْدَرَعَ اللهُ النباتُ: صارَ ذَا زَرْع.

زرق

الزُّرْقَةُ: بعْضُ الألوانِ بَينَ البياضِ والسوادِ، يُقالُ: زَرِقَتْ عَينُه زُرْقَةً وزَرَقَاناً، وقولُه تعالى: ﴿ زُرْقاً يَتَخَافَتُونَ ﴾ [طه/ ١٠٢]، أي: عُمْياً عُيُونُهم لا نُورَ لهَا. والزُّرَقُ طائرٌ، وقيلَ: زَرَقَ الطائرُ يَزْرِقُ (1)، وَزَرَقهُ بالْمِزْرَاقِ: رَمَاهُ بهِ (٥)

زرى

زَرَيْتُ عليه: عِبتُهُ، وأَزْرَيْتُ به: قَصَّرْتُ به،

<sup>(</sup>١) الفِرْسن من البعير بمنزلة الحافر من الدابة.

<sup>(</sup>٢) قيل: منسوبة إلى الزَّرب، وهو الحظيرة التي تأوي إليها الغنم.

<sup>(</sup>٣) قترة الصائد: بئر يحتفرها الصائد يكمن فيها للصيد.

<sup>(</sup>٤) زَرَقَ الطائرِ: ذَرَق.

<sup>(</sup>٥) المِزْراق من الرماح: رمح قصير.

وَكذلك ازْدَرَيْتُ، وأَصْلُه: افْتَعَلْتُ قال: ﴿ وَلا أقولُ للذينَ تَزْدَرِي أَعْيُنكُمْ ﴾ [هود/ ٣١]، أي: تَسْتَقِلُّهُم، تَقْدِيرُهُ: تَنْزُدَرِيهِمْ أَعْيُنُكُمْ، أَيْ: تَسْتَقِلُّهُمْ وتَسْتهينُ بهمْ.

#### زعسق

الزُّعاقُ: الماءُ المِلْحِ الشديدُ المُلوحَةِ، وطعامُ مَزْعُوقٌ: كَثْرَ مِلْحُهُ حتى صارَ زُعَاقاً، وَزَعَقَ بهِ: أَفْزَعَهُ بصِيَاحِه، فانْزَعَقَ، أي: فَزع، والزَّعِقُ: الكثيرُ الزَّعق، أي : الصَّوْت، والزَّعَّاقُ: النَّعَّارُ(١).

زعم الزَّعْمُ: حِكايةُ قَوْلٍ يكونُ مَظِنَّةً للكَذِب، ولهذا جاءَ في القُرْآنِ في كلِّ مَوْضِعٍ ذُمَّ القائِلُونَ به، نحو: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [التغابن/ ٧]، ﴿ بَـلُ زَعَمْتُمْ ﴾ [الكهف/ ٤٨]، ﴿ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام/ ٢٢]، ﴿ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [الإسراء/ ٥٦]، وقيلَ للضّمانِ بالقوْل والرِّئَاسَةِ: زَعَامَةً، فقيلَ للمُتَكَفِّل والرَّئيس: زَعِيمٌ، للاعْتِقَادِ في قولَيْهمَا أَنهُمَا مَظِنَّةٌ لِلكَذِب. قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف/ ٧٧]، ﴿ أَيُّهُمْ بذلك زَعِيمٌ ﴾ [القلم/ ٤٠]، إمَّا مِنَ الزَّعَامَةِ

### ز**ف**

زَفَّ الإِبلُ يَزفُ زَفًّا وَزَفِيفاً، وَأَزَفَّهَا سَائِقُهَا،

أي: الكَفالةِ؛ أو منَ الزُّعْم بالقَوْل.

وقُرىءَ: ﴿ إِلَيْهُ يَرْفُونَ ﴾ [الصافات/ ٩٤]، أي: يُسْرِعُونَ، وَ﴿ يُرِفُّونَ ﴾(٢) أي: يَحْمِلُونَ

أصحابهُمْ عَلَى الزَّفِيفِ.. وأَصْلُ الزَّفيفِ في هُبُوبِ الرِّيحِ، وسُرْعَةِ النَّعامِ التي تَخْلِطُ الطَيرَان

بالمشي. وزَفْزَفَ النَّعامُ: أَسْرَعَ، ومنهُ اسْتُعيرَ: زَفَّ العرُوسَ، واسْتَعَارَةُ ما يَقْتَضِي السُّرْعَةَ لا

لأَجْل مِشْيَتِهَا، وَلكنْ للذَّهَابِ بِهَا عَلَى خِفَّةٍ مِنْ السُّرُور.

زنسر

قال: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٠]، فَالرَّفِيرُ: تَرَدُّدُ النَّفَس حتى تَنْتَفخَ الضُّلُوعُ منه، وَازْدَفَرَ فُلانً كذا: إذا تَحَمَّلهُ بمشَقّةٍ، فتردَّدَ فيه نْفَسُهُ، وقيلَ للإماءِ الحاملاتِ للماءِ: زَوَافِرُ.

﴿ إِنَّ شَجَـرَةَ الزَّقُّـومِ \* طَعـام الأَثِيمِ ﴾ [الدخان/ ٤٣ - ٤٤]، عبارةٌ عن أَطْعِمَةٍ كُريهةٍ في النار، ومنه اسْتُعيرَ: زَقَمَ فُلانٌ وتَزَقَّمَ: إِذَا ابْتَلَعَ شيئاً كَريهاً.

أَصْلُ الزَّكاةِ: النُّمُوُّ الحاصِلُ عن بَرَكةِ الله تعالى، ويُعْتَبرُ ذلك بالأمور الدُّنْيَويّة والأخرويّة. يُقالُ: زَكَا الزَّرْءُ يَزْكُو: إِذَا حَصَلَ منه نَمُوٌّ وَبَرَكَةً. وقوله: ﴿ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً ﴾ [الكهف/ ١٩]،

<sup>(</sup>١) الزاعق: الذي يسوق ويصيح بها صياحاً شديداً، وهو رجل ناعق وزعَّاق ونعَّار. اللسان (زعق). وهذه المادة

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة، من أزفَّ الظليم: دخل في الزفيف، وهو الإسراع.

إشارةً إلى ما يَكُونُ حلالًا لا يُسْتَوْخَمُ عُقْباهُ، ومنه الزَّكاةُ: لما يُخْرِجُ الإنسانُ منْ حَقِّ الله تعالى إلى الفقراء، وتَسْميَّتُه بذلك لما يكونُ فيها مِنْ رَجاءِ البَركةِ، أَو لِتزْكِيةِ النَّفس، أَي: تَنْمِيتِهَا بالخَيْرَاتِ والبركات، أوْ لهُمَا جَميعاً، فإنَّ الخَيْرَيْن مَوْجُودَانِ فيها. وَقَرَنَ اللهُ تعالىٰ الزُّكاةَ بالصَّلاةِ في القرآن بقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة/ ٤٣]، وَبزَكَاءِ النَّفْس وَطَهَارَتِهَا يَصِيرُ الإنسانُ بحَيْثُ يَسْتَحِقُ في الدُّنيا الأوْصافَ المحْمُودَةَ، وَفِي الأَخرَةِ الأَجْرَ وَالمَثُوبَةَ. وهو أَن يَتَحَرَّى الإِنْسَانُ ما فيه تَطْهيرُهُ، وذلك يُنْسَبُ تارَةً إلى العَبْدِ لِكُوْنِهِ مُكْتَسِباً لذلك، نحو: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس/ ٩]، وتَارَةً يُنْسَبُ إلى اللهِ تعالى؛ لِكُونِهِ فاعِلاً لذلك في الحقيقة نحو: ﴿ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء/ ٤٩]، وتارَةً إلى النَّبِيِّ لكَوْنِهِ واسطَةً في وصُولِ ذلك إليهم، نحوُ: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة/ ١٠٣]، ﴿ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٥١]، وتَارَةً إلى العِبَادَةِ التي هي آلةٌ في ذلك، نحوُ: ﴿ وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ﴾ [مريم / ١٣]، ﴿ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً ﴾ [مريم/ ١٩]، أي: مُزَكِّيِّ بالخِلْقَةِ، وذلك على طَريق ما ذَكَرْنَا مَن الاجْتبَاءِ، وهو أَنْ يَجْعلَ بَعْضَ عِبادهِ عالماً وَطَاهِرَ الخُلُق لا بالتَّعَلُّم وَالمُمَارَسَةِ بَلْ بِتَوْفِيقِ إِلْهِيِّ، كما يَكُونُ لكلِّ الأنبياءِ والرُّسُلِ . ويَجُوزُ أَنْ

يكونَ تَسْمِيَتُهُ بِالمُزَكَّى لِما يكُونُ عليه في الاسْتِقْبَالِ لا في الحال ، والمعنى: سَيَتَزكِّى ، والسَّقْبَالِ لا في الحال ، والسعنى: سَيَتَزكِّى ، ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٤]، أي: يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِيُزَكِّيهُم الله ، أَوْ لِيُزكُّوا أَنْفُسَهُمْ ، والمَعْنَيانِ وَاحِدٌ. وَلَيسَ قولُهُ: «للزَّكَاةِ» مَفْعُولًا لقوْله: «فَاعِلُونَ»، بَلِ اللامُ فيه لِلْعلةِ والقَصْدِ. وتَزْكِيةُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ ضَرْبانِ:

أَحَدَهُما: بالفَعْلِ ، وهو محمودٌ وإليه قُصِدَ بقولِهِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس/ ٩]، وقولِهِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [الأعلى/ ١٤].

والثاني: بالقول، كَتَزْكِيةِ العدل غَيْرَهُ، وذلك مَدْمُومٌ أَن يَفْعَلَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ، وقد نَهى الله تعالى عنه فقال: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النجم/ عالى عنه فقال: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النجم/ ٣٦]، وَنَهْيَهُ عَنْ ذلك تَأْدِيبٌ لِقُبْح مَدْح الإِنْسَانِ نَفْسَهُ عَقْلاً وَشَرْعاً، ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا يَحْسُنُ وإن كانَ حَقّاً؟ فقالَ: مَدْحُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ.

زل

الزَّلَةُ في الأصلِ: اسْتِرْسالُ الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، يُقَالُ: زَلَّتْ رَجْلُه تَزِلُّ، وَالمَزِلَّةُ: المكانُ الرَّلِقُ، وقيل للذَّنْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ: زَلَّةً، تشبيها بِزَلَّةِ الرَّجْلِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٠٩]، ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٩]، ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٩]، واسْتَزَلَّهُ: إِذَا تَحَرَّى زَلَتَهُ، وَقُولُه: ﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [آل عمران/ ١٥٥]، أي:

اسْتَجَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ حتى زَلُوا، فإنَّ الْخطِيئة الصَّغِيرة إذا تَرَخَّصَ الإِنْسَانُ فيها تَصيرُ مُسَهِّلةً لِسَبيلِ الشَّيْطَانِ على نَفْسِهِ. وقولُه عليه السلام: لِسَبيلِ الشَّيْطَانِ على نَفْسِهِ. وقولُه عليه السلام: «مَنْ أُزِلَّتْ إليه نعمَةٌ فَلْيَشْكُرْهَا»(١) أي: مَنْ أُوصِلَ إليه نِعْمةٌ بِلا قَصْدٍ مِنْ مُسْدِيها، تنبيها أنه أوصِلَ الله نِعْمةٌ بِلا قَصْدٍ مِنْ مُسْدِيها، تنبيها أنه إذا كانَ الشَّكْرُ في ذلك لازماً فكيفَ فيما يكُونُ عَنْ قَصْدِهِ. وَالتَّزَلُزُلُ: الاضْطِرَابُ، وتَكْرِيرُ عَنْ قَصْدِهِ. وَالتَّزَلُزُلُ: الاضْطِرَابُ، وتَكْرِيرُ عَنْ قَصْدِهِ لَفْظِهِ تنبيهُ على تَكْرِيرِ معنى الزَّلَلِ فيه، عَلْ وَالْزَلَة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ فَال وَلْزَلَة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَالرَّزِلَة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَالرَّزِلَة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَالرَّزِلَة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَالرَّخِلِ السَّعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَالْخِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### زليف

الزُّلْفَةُ: المَنْزِلَةُ والحُظْوَةُ (٢)، وقوْلُه تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً ﴾ [الملك/ ٢٧]، قيلَ: معناهُ: لَمَّا رَأُوْا زُلْفَةَ المُؤْمنينَ وقد حُرِمُوها. وقيلَ: اسْتِعْمَالُ الزُّلْفَةِ في مَنْزِلَةِ العذَابِ كاسْتِعْمَالِ البشارَةَ ونحوها من الألفاظِ. وقيلَ لمنَازِل الليْلِ:

زُلَفٌ قال: ﴿ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود/ ١١٤]، قال الشاعرُ:

# ٢١١ ـ طَيَّ الليَالِي زُلَفاً فَزُلَفَا(٣)

وَالــزُلْفَى: الْحـظُوةُ، قــال الله تعــالى: ﴿ إِلّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر/ ٣]، والمَزَالِفُ: المَسرَاقي، وَأَزْلَفْتُهُ: جَعَلْتُ لـه زُلْفَى، قـال: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴾ [الشعراء/ ٦٤]، ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الشعراء/ ٩٠]، وليلةُ المُزْدَلِفَةِ: خُصَّتْ بذلك لِقُرْبِهِمْ مِنْ مِنى بغد الإفاضَةِ. وفي الحَديثِ: «ازْدَلِفُوا إِلَى اللهِ بركْعَتَيْنَ» (أَكُ

# زلسق

الزَّلَقُ والزَّلُ مُتَقَارِبَانِ، قال: ﴿ صَعِيداً 
زَلَقاً ﴾ [الكهف/ ٤٠]، أي: دَحَضاً لا نَبَاتَ 
فيه، نحوُ قولِه: ﴿ فَتَرَكَهُ صلْداً ﴾ [البقرة/ فيه، نحوُ قولِه: ﴿ فَتَرَكَهُ صلْداً ﴾ [البقرة/ ٢٦٤]، والمَـزْلَقُ: المَكَانُ الدَّحْضُ. قَالَ: ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ بَأَبْصَارِهِمْ ﴾ [القلم/ ٥١]، وذلك كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) الحديث في النهاية ٢/٣١٠؛ والفائق ٢/١١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ١٣٦/٣؛ والمجمل ٢/٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجاج، وقبله:

ناج ٍ طواهُ البَينُ ممَّا وجفًا

وهو في ديوانه ص ٢٣١؛ والبصائر ١٣٧/٣؛ وشرح مقصورة ابن دريد ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن سليمان بن موسىٰ قال: كتب رسول الله ﷺ إلىٰ مصعب بن عمير، وهو بالمدينة: انظر من اليوم الذي تجهّز فيه اليهود لسبتها، فإذا زالت الشمس فازدلف إلى الله بركعتين، واخطب فيهما. أخرجه الخطابي في غريب الحديث ٢٥/٢.

٢١٢ ـ نَظراً يُزيلُ مَوَاضعَ الأقدام (١)

ويُقَالُ: زَلقَهُ وَأَزْلقَهُ فَزَلقَ، قال يونسُ (٢): لم يُسْمَع الزَّلقُ وَالإِزْلَاقُ إِلَّا فِي القُرْآنِ، وَرُويَ أَنَّ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ") قَرَأً: (وَأَزْلَقْنَا ثُمَّ الْأَخْرِينَ)(1) أي: أهْلَكْنَا.

قال: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ﴾ [الزمر/ ٧٣]، جَمْعُ زُمْرَةٍ، وهي الجماعَةُ القليلةُ، ومنه قيلَ: شَاةٌ زَمِرَةٌ: قليلة الشُّعْر، وَرَجُلٌ زَمِرٌ: قليلُ المَرُوءَةِ، وزَمَرَتِ النَّعَامَةُ تَزْمِرُ

نظراً يُسزيل مَسواضعَ الأقدامِ (١) البيت: يتقارضون إذا التقوا في مَنزل وقد تقدُّم في مادة (دحض)؛ وهو في اللسان (زلق).

(٢) يونس بن حبيب، من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، روى عنه سيبويه والكسائي. توفي سنة ١٨٢ هـ. انظر: بغية (٣) صحابي جليل، أحد قُرًّاء الصحابة، توفي سنة ٣٠ هـ.

(٤) سورة الشعراء: آية ٦٤، وهي قراءة شاذة، قرأ بها أبيُّ بنَّ كعبُّ وابن عباس.

والقراءة الصحيحة المتواترة ﴿ وَأَزْلَفْنَا ﴾ بالفاء. انظر: تفسير القرطبي ١٠٧/١٣.

(٥) لعلُّ المؤلفُ ههنا قد تأثُّر بالمعتزلة، فقد قال الزمخشري: كان رسول الله نائماً بالليل مُتزمَّلًا في قطيفة، فُنْبِهَ ونودي بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفة، واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل مَن لا يهمه أمرً، ولا يعنيه شأن.

وردُّ عليه ابن المنير فقال: أما قوله: إنَّ نداءه بذلك تهجينٌ للحالة التي ذكر أنه كان عليها فخطأً وسوء أدب، ومن اعتبرَ عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم بطلان ما تخيَّله الزمخشري، فقد قال العلماء:

إنه لم يُخاطبُ باسمه نداءً، وإنَّ ذلك من خصائصه دون سائر الرسل، إكراماً له وتشريفاً، فأين نداؤُه بصيغةٍ مهجنةٍ من ندائه باسمه؟! انظر: الكشاف، وبهامشه الانتصاف ١٥١/٤.

ـ وقال البرسوي: وفي خطابه بهذا الاسم ـ أي المزَّمل ـ فائدتان:

أحدهما: الملاطفة، فإنَّ العربَ إذا قِصدَتْ ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هوعليها،كقول النبي لعلي لما رآه نائماً قد لصق بجنبه التراب: قم أبا تراب، إشعاراً بانه غير عاتب عليه وملاطفةً له، وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة: قم يا نومان، وكان نائماً، فقول الله تعالى له: «يا أيها المزمل» تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب.

والفائدة الثانية: التنبيه لكلّ متزمل ٍ راقدٍ ليله لينتبه إلى قيام الليل، وذكر الله فيه. راجع تفسير روح البيان

بزئيل وابسناهِ وابنَ السلِّيلُ لـيس (٦) قالته في رثاء ابنها: بالليل شروبِ للقيلُ رقسود

زمَاراً، وعنه اشْتُقَّ الزَّمْرُ، والزَّمَّارَّةُ كِنَايةً عنِ الفاجِرَةِ.

﴿ يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ ﴾ [المزمل/ ١]، أي: المُتَزَمِّلُ في تُوبِهِ، وذلك على سبيل الاسْتِعَارَةِ،

كِنَايَةٌ عَنِ المُقَصِّرِ والمُتهَاوِنِ بالأمْرِ وتعريضاً (٥) به، وَالزُّمَيْلُ: الضَّعيفُ، قالَتْ أُمُّ تَأَبَّط شَرًّا:

(ليسَ بِزُمَّيْلْ شَرُوبٍ للقَيْلْ)(٦).

زنسم الزَّنِيمُ وَالمُزَنَّمُ: الزَّائِدُ في القَوْمِ وليسَ

زهـق ـ زيـت ـ زوج

الزَّاهِدِينَ ﴾ [يوسف/ ٢٠].

زهـــق

زَهَقَتْ نَفْسُـهُ: خَرَجَتْ مِنَ الأسفِ على الشيءِ، قال: ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [التوبة/

### زيست

زَيْتُونُ، وَزَيْتُونَةً، نحوُ: شَجَرٍ وشَجَرَةٍ، قال تعالىٰ: ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ [النور/ ٣٥]، وَالزَّيْتُ: عُصَارَةُ الزَّيْتُونِ، قال: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾ [النور/ ٣٥]، وقد زَاتَ طَعامَهُ، نحوُ سَمَنَهُ، وَزَاتَ رَأْسَهُ، نحوُ دَهَنَهُ بهِ، وازْدَاتَ: ادَّهَنَ .

زوج يُقَالُ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِينَيْنِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْأَنْثَى في الحَيَوَانَاتِ المُتَزَاوجَةِ زَوْجٌ، وَلِكُلِّ قَرينَيْن فِيهَا وفي غَيْرِهَا زَوْجٌ، كالخُفِّ وَالنَّعْل ، وَلكُلِّ مَا يَقْتَرِنُ بِآخَرَ مُمَاثِلًا لهُ أَوْ مُضادًّا: زَوْجٌ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيْنِ الذُّكَرَ وَالْأَنْثَى ﴾ [القيامة/ ٣٩]، وقال: ﴿ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، وَزَوْجَةً لُّغَةً رَدِيئَةً ، وَجَمْعُهَا زَوْجَاتُ ، قال الشاعرُ :

منهم، تشبيهاً بالزُّنمَتَيْن مِنَ الشَّاةِ، وَهُما المُتَدَلِّيَتَانِ مِنْ أُذُنِهَا، ومِنَ الحَلْقِ، قال تعالىٰ: ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم/ ١٣]، وهو العَبْدُ زَلْمَةً وَزَنْمَةً، أي: المُنتَسِبُ إلى قوْم مُعَلَّقُ بهم لا منهم، وقال الشاعرُ:

٢١٣ ـ فأنْتَ زَنِيمُ نِيطَ في آل ِ هَاشِم كمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ الْقَدَحُ الفَرْدُ(١)

الزُّنَاءُ: وَطْءُ المرْأَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ، وقد يُقْصَرُ، وإذا مُدَّ يصحُّ أَنْ يكُونَ مَصْدَرَ المُفَاعَلَةِ، والنُّسْبةُ إِليه زَنَويُّ، وَفُلانٌ لِزِنْيَةٍ وَزَنْيَةٍ (٢)، قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلا زَانِ ﴾ [النور/ ٣]، ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور/ ٢]، وَزَنَّا في الجَبَل بالْهَمْزِ زَنْأً وَزُنُوءاً، والزَّناءُ: الحَاقِنُ بَوْلَهُ، وَ «نُهيَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى وَهُو زَناءً»(٣).

الـزهِيـدُ: الشيءُ القليـلُ، والـزّاهِـدُ في الشيءِ: الرَّاغِبُ عنه والرَّاضِي منه بالزَّهِيدِ، أي: القليل . قال تعالى: ﴿ وَكَانُـوا فِيه مِنَ

انظر شرح أشعار الهذليين ٨٤٦/٢، واللسان: زمل والقيل: شرب نصف النهار.

<sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث، وهو في ديوانه ص ٢١٣، والبصائر ١٣٨/٣، واللسان: زنم.

<sup>(</sup>٢) انظر المجمل ٢/١٤١، واللسان: زنا.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٤/٢، والفائق ٣١٤/٢.

۲۱۶ ـ فَبَكَا بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي (١) وَجِـمْـعُ الــزَّوْجِ أَزْوَاجٌ. وقــولــه: ﴿ هُــمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾ [يس/ ٥٦]، ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات/ ٢٢]، أي: أَقْرَانَهمُ المُقتدِينَ بهمْ في أَفْعَالِهمْ ، ﴿ ولا تمدُّن عينيكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ ﴾ [الحجر/ ٨٨]، أي: أشْبَاهاً وأقْرَاناً. وقوله: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ﴾ [يس/ ٣٦]، ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنٍ ﴾ [الذاريات/ ٤٩]، فتنبيهُ أَنَّ الأشياءَ كُلُّها مُرَكَّبةٌ من جَوْهَرِ وَعَرَضٍ ، ومادَّةٍ وصُورَةٍ، وأنْ لا شَيْءَ يَتَعَرَّى مِنْ تَرْكِيبِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مَصْنُوعاً، وأنه لا بُدَّ له منْ صانع تنبيهاً أنه تعالىٰ هو الفرد، وقولُه: ﴿ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات/ ٤٩]، فَبَيَّن أَنَّ كلِّ ما في العالم زَوْجٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ له ضِدّاً، أَو مِثْلًا مّا، أَو تَرْكِيباً مّا، بَلْ لَا يَنْفَكُّ بَوَجْهِ مِنْ تَرْكِيبِ، وإِنْمَا ذَكَرَ لْمُهُنا زَوْجِيْنِ تنبيهاً أنَّ الشيءَ ـ وإنْ لم يكُنْ له ضِدًّ، ولا مِثْلٌ ـ فإِنه لا يَنْفَكُ مِنْ تَـرْكِيب جَوْهَـرِ وعَرَض ، وذلك زوجان، وقولُه: ﴿ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتِ شَتَّى ﴾ [طه/ ٥٣]، أي: أنواعاً مُتشابهةً، وكذلك قولُه: ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقمان/

١٠]، ﴿ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجِ ﴾ [الأنعام / ١٤٣]، أي: أصناف. وقولُه: ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجِاً ثَلَاثَةً ﴾ [الواقعة/ ٧]، أي: قُرَنَاء ثَلاثاً، وَهم الذينَ فَسَّرَهُم بِمَا بَعْدُ (٢). وَقُولُه: ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [التكوير/ ٧]، فقد قيلَ: معناهُ: قُرنَ كُلُّ شِيعَةٍ بِمَنْ شَايَعَهُمْ في الجنَّةِ وَالنار، نحو: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات/ ٢٢]، وقيل: قُرنَتِ الأَرْوَاحُ بِأَجْسَادِهَا حَسْبَما نَبَّهَ عليه قولُه في أُحدِ التَّفْسِيرَيْن: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* ارْجعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ [الفجر / ٢٧ - ٢٨]، أي: صاحبك. وقيلَ: قُرنَت النُّفُوسُ بِأَعْمَالِهَا حَسْبَما نَبَّهَ قُولُه: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ﴾ [آل عمران/ ٣٠]، وقولُه: ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينِ ﴾ [الدخان/ ٥٤]، أي: قَرَنَّاهُمْ بهنَّ، ولم يجيءُ في القرآنِ زَوَّجْنَاهُمْ حُوراً، كما يُقَالُ زَوَّجْتُهُ امْرَأَةً، تنبيها أَن ذلك لا يكونُ عَلَى حَسَبِ المُتَعَارَفِ فيما بَيْننَا مِن المُنَاكَحةِ.

الزِّيَادَةُ: أَنْ يَنضَمَّ إلى ما عليه الشيءُ في نَفْسِهِ شيءٌ آخرُ، يقَالُ: زِدْتُهُ فازْدَادَ، وقولُهُ ﴿ وَنَزْدَادُ

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه:

والأقربون ثم إليَّ تصدَّعوا

وِهو لعبدة بن الطبيب في المفضليات ص ١٤٨؛ والأضداد لابن الأنباري ص ٣٧٤؛ وربيع الأبرار ١٨١/٤. (٢) فسرِهم بقوله تعالى: ﴿ فَأَصِحَابُ الممشئمة \* وأصحابُ المشئمة \* والسَّابقونَ السابقون \* أُولئك المقرَّبون ﴾.

كَيْلَ بَعير ﴾ [يوسف/ ٦٥]، نحو: ازْدَدْتُ فَضْلًا، أي: ازْدَادَ فَضْلِي، وهو مِنْ بَاب: ﴿ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة/ ١٣٠]، وذلك قد يكونُ زيَادَةً مَذْمُومَةً كالزِّيَادَةِ عَلَى الكِفَايةِ، مِثْلُ زيادَةِ الأصابع ، وَالزَّوَائِدِ في قَوَائِم الدَّابَّةِ، وَزيَادَةِ الكَبدِ، وَهِي قِطْعةٌ مُعلَّقةٌ بهَا يُتصَوَّرُ أَنْ لا حَاجَةَ إِلَيْهَا لِكُوْنِهَا غَيْرَ مَأْكُولَةٍ، وقد تَكُونُ زِيادَةً محمودةً، نحوُ قوله: ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادةً ﴾ [يونس/ ٢٦]، وَرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفةٍ أنَّ هذه الزِّيَادةَ النُّظَرُ إلى وجهِ اللهِ(١)، إِشَارَةً إلى إِنْعَام وَأَحْوال لا يُمْكِنُ تَصَوُّرُها في الدُّنْيَا. ﴿ وَزَادَهُ بَسْطةً في الْعِلْمِ وَالجِسْمِ ﴾ [البقرة/ ٧٤٧]، أي: أعْطَاهُ منَ الْعِلْم وَالجسْم قَدْراً يَزيدُ عَلَى مَا أَعْطَى أَهْلَ زَمَانِهِ، وقولُهُ: ﴿ وَيَزيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدئ ﴾ [مريم/ ٧٦]، ومنَ الزُّيَادةِ المَكْرُوهةِ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ﴾ [فاطر/٤٦]، وقولُهُ: ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ [النحل/ ٨٨]، ﴿ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ [هود/ ٦٣]، وقوله: ﴿فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً ﴾ [البقرة/ ١٠]، فإنَّ لهذهِ الزِّيَادَّةَ هُوَ مَا بُنيَ عَلَيْهِ

جِبلَةُ الإِنسَانِ، أَنَّ مَنْ تَعَاطَى فِعْلَا إِنْ خَيْراً وَإِنْ شَرَّا تَقَوَّى فِيما يَتَعَاطَاهُ فَيْزْدَادُ حَالاً فَحالاً. وقولُهُ: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ [ق/ ٣٠]، يجُوزُ أَنْ يكُونَ تَنْبِيهاً أَنْها ذَلك اسْتِدْعَاءً لِلزَّيَادَةِ، ويَجُوزُ أَنْ يكُونَ تَنْبِيهاً أَنْها قَدِ امْتَلَات، وحَصَلَ فيها مَا ذَكَرَ تعالىٰ في قولهِ: قَد امْتَلَات، وحَصَلَ فيها مَا ذَكَرَ تعالىٰ في قولهِ: ﴿ لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [السجدة/ ﴿ لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [السجدة/ ﴿ وَازْدَادُوا تِسْعاً ﴾ [الكهف/ ٢٥]، وقال: ﴿ ثُمَّ ازْدَادُوا تِسْعاً ﴾ [الكهف/ ٢٥]، وقال: ﴿ ثُمَّ الْزُدَادُوا كُفْراً ﴾ [آل عمران/ ٩٠]، ﴿ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ اللهَاعِ : ﴿ وَالرَعد/ ٨]، وشَرِّ زَائِدُ وَزَيْدٌ. قالِ الشاعِ :

٢١٥ ـ وَأَنْتُمُو مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مِائَةٍ

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ كَيْداً فَكِيدُونِي (٢) وَالسَرَّادُ: السَمُدَّخَرُ الزَّائِدُ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِليه في الوَقْتِ، والتَّرَوُّدُ: أَخْذُ الزَّادِ، قَالَ: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَا الوَقْتِ، والتَّرَوُّدُ: أَخْذُ الزَّادِ، قَالَ: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَا إِلَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [البقرة/ ١٩٧]، فالمِزْوَدُ: مَا يُجْعَلُ فِيهِ الزّادُ مِنَ الطّعامِ، والمَزَادَةُ: مَا يُجْعَلُ فِيهِ الزّادُ مِنَ المَاءِ.

زور

الزَّوْرُ: أَعْلَى الصَّدْرِ، وَزُرْتُ فُلَاناً: تَلَقَّيْتُهُ

<sup>(</sup>١) من ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما عن صهيب رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ تلا هذه الآية: ﴿ للذينَ أَحسَنُوا الحُسنى وزيادة ﴾ قال: إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنَّة، وأهلُ النارِ النارَ نادى منادٍ: يا أهلَ الجنةِ، إنَّ لكم عند الله موعداً يريدُ أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم تُثقُّل موازينَنا، وتبيَّضْ وجوهَنا، وتدخلنا الجنة، وتزحزحنا عن النار؟.

وقال: فيكشف لهم الحجابُ فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبُّ إليهم من النظر إليه ولا أقرَّ لأعينهم. انظر: الدر المنثور ٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الإصبع العدواني، شاعر جاهلي، وهو في المفصّليات ص ١٦٣؛ وخزانة الأدب ١٦٨.

بِزَوْدِي، أَوْ قَصَدْتُ زَوْرَهُ، نحوُ: وَجَهْتُهُ، وَرَجُلُ زَائِرٌ، وَقَوْمٌ زَوْرٌ، نحوُ سَافِرٍ وَسَفْرٍ، وقد يُقَالُ: رَجُلُ زَوْرٌ، فيكُونُ مَصْدَراً مَوْصُوفاً بِهِ نحوُ: ضَيْفٍ، وَالزَّوْرُ: المَائِلُ ضَيْفٍ، وَالأَزْوَرُ: المَائِلُ اللَّوْدِ، وَقُولُه: ﴿ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴾ [الكهف/ الرَّوْرَ، وقولُه: ﴿ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴾ [الكهف/ الرَّوَدُ، وَقُومٌ وَتَشْدِيدِهِ (١) وقُورُ مَهُنَا؛ لِإِنَّ الأَزْورَارَ الانقباضُ، يُقَالُ: تَزَاوَرَ وَقُومٌ رُورٌ، وَقُومٌ رُورٌ، وَبُعُلُ الْرَورُ، وَقَوْمٌ رُورٌ، وَبُعُرُ وَيَلُ لِلكَذِبِ: زُورٌ، لِكُونِهِ عَنْ، والمُحلَّ الْمَوْرُ، وَقَوْمٌ رُورٌ، لِكُونِهِ مَائِلاً عَنْ جِهَتِهِ، قَالَ: ﴿ ظُلْمًا وَزُوراً لِلكَذِبِ: زُورً، لِكُونِهِ مَائِلاً عَنْ جِهَتِهِ، قَالَ: ﴿ ظُلْمًا وَزُوراً اللَّورَا المَحادلة / ٢]، والمحادلة / ٢]، والمحادلة / ٢]، والمحادلة / ٢]، والمحادلة / ٢]، ﴿ لَا لَمُعْتَى الصَّنَمُ الصَّنَمُ وَرَافِي قَوْلِ الشَاعِرِ: وَرَافِي قَوْلِ الشَاعِرِ:

٢١٦ ـ جاءوا بِزُوريهم وجئنا بالأصم (٣)
 لِكونِ ذلك كَذِباً وَمَيْلاً عَنِ الْحقِّ.

زيسغ

الزُّيْغُ: المَيْلُ عَنِ الاسْتِقَامَةِ، وَالتَّزَايُغُ: اللهمسِ بوجْهِ، قيلَ: إِنَّا ذلك قالُوهُ لإغتِقَادِهِمْ

التمايُلُ، وَرَجُلُ زَائِغُ، وقومُ زَاغَةُ، وزَائِغُونَ، وَزَاغَتِ الشمسُ، وَزَاغَ البَصرُ، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأحزاب/ ١٠]، يَصِحُ أَنْ يكُونَ إِشَارَةً إِلَى ما يُداخِلُهُمْ مِنَ الْخَوْفِ حتى أَظْلَمَتْ أَبِصارُهُمْ، ويصحُّ أَنْ يكُونَ إِشارَةً إلى ما أَظْلَمَتْ أَبِصارُهُمْ، ويصحُّ أَنْ يكُونَ إِشارَةً إلى ما قال ﴿ وَمَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [آل عمران/ ١٣]، وقال: ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم/ ١٣]، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهَ قُلُوبَهُمْ ﴾ [التوبة/ ١١٧]، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهَ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف/ ٥]، لَمَّا فَارَقُوا الاسْتِقَامَةَ عَامَلُهُمْ بذلك.

زَالَ الشيءُ يَزُولُ زَوَالاً: فَارَقَ طَرِيقَه جانِحاً عنه، وقيلَ: أَزَلْتُهُ، وَزَوَّلْتُهُ، قال: ﴿ إِنَّ اللهَ يُمسِكُ السَّمواتِ والأرض أَنْ تَزُولاً ولَيْنْ زَالتَا إِنْ أمسكهما من أحدٍ من بعده ﴾ [فاطر/ ٤١]، ﴿لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٦]، والزَّوَالُ يُقَالُ في شيء قد كان ثَابِتاً قبلُ، فإِنْ قيلَ: قد قالُوا: زَوَالُ الشمسِ، وَمَعْلُومٌ أَن لا ثَبَاتَ

(١ - ٢) قرأ بالتشديد ﴿ تَزْوَرُ ﴾ ابن عامر ويعقوب، وقرأ: ﴿ تَزَّاورُ ﴾ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. وقرأ بالتخفيف ﴿ تَزَاورُ ﴾ عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ٢٨٨.

زال

(٣) الرجز ينسب للأغلب العجلي، وقيل: ليحيى بن منصور، والأول أصح لوجود الأبيات في ديوان العجلي كما ذكره الجوهري.

وأول الرجز:

إِنْ سُرِّكَ الْعَنَّ فَجِحْجَخْ بِجُثَمْ أَهِلِ الْبِنَاةِ والْعَدِيدِ والكرمُ جَاوُوا بِزوريهم وجننا بالأصمْ شيخ لنا كالليث من باقي إرمْ وهو في ديوانه ص ١٧٥؛ واللسان (زور)؛ والمؤتلف والمختلف ص ٢٣.

في الظَّهيرَةِ أَنَّ لَهَا ثَبَاتاً في كبدِ السماءِ، ولهذا قالُوا: قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وصام النهارُ، وقيلَ: زَالَهُ يَزيلُهُ (١) زَيْلاً: مازه. قال الشاعر:

# ۲۱۷ ـ زَالَ زَوَالَها(۲)

أي: أَذْهَبَ اللهُ حَرَكَتَهَا، والزَّوَالُ: التَّصَرُّفُ. وقيلَ: هو نحوُ قولِهُمْ: أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَهُ (٣)، وقال الشاعِرُ:

٢١٨ ـ إِذَا مَا رَأْتُنَا زَالَ منها زَوِيلُها(٤)

ومَنْ قال: زَالَ لا يَتعَدَّى، قال: (زَوالَها) نُصِبَ على المصدر، وَ ﴿ تَزَيَّلُوا ﴾ [الفتح/ ٢٥]، تَفَرُّقُوا، قالَ ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس/ ٢٨]، وذلك على التَّكْثِيرِ فِيمَنْ قَالَ: زِلْتُ مُتَعَدِّ، نحوُ: مِزْتُهُ وَمَيَّزْتُهُ، وقولُهمْ: مَا زَالَ وَلا يَزَالُ خُصًّا بالعبارَةِ، وأُجْرِيا مُجْرَىٰ كانَ في رَفْع خُصًّا بالعبارَةِ، وأُجْرِيا مُجْرَىٰ كانَ في رَفْع الاسم وَنَصْبِ الْخَبَرِ، وأصلهُ مِنَ الياء، لقولهمْ: زَيَّلْتُ، وَمَعْنَاهُ معنى ما بَرِحْتُ، وعلى ذلك: ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود/ ١١٨]، وقولُهُ: ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ﴾ [التوبة/ ١١٠]، ﴿ ولا يزالُ

الّذينَ كَفَرُوا ﴾ [الرعد/ ٣١]، ﴿ فَمَا زِلْتُمْ في شَكً ﴾ [غافر/ ٣٤]، وَلا يصحُّ أَنْ يُقَالَ: ما زَالَ شَكً ﴾ [غافر/ ٣٤]، وَلا يصحُّ أَنْ يُقَالَ: ما كانَ زَيْدُ إِلّا مُنْطَلِقاً، وذلك أَنَّ زَالَ يَقْتَضِي معنى النَّفْي، إِذْ هو ضِدُّ الثَّبات، وما ولا: يَقْتَضِيانِ النَّفْيَ، وَالنَّفْيَانِ ضِدُّ الثَّبات، وما ولا: يَقْتَضِيانِ النَّفْيَ، وَالنَّفْيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا اقْتَضَيَا الْإِثْبَات، فصار قولُهم: ما زالَ يجري مَجْرَىٰ (كانَ) في كَوْنِه إِثْبَاتاً، فكما لا يقالُ: كانَ زَيْدُ إلا مُنْطَلِقاً، لا يقالُ: ما زالَ زَيْدُ إلا مُنْطَلِقاً، لا يقالُ: ما زالَ زَيْدُ إلا مُنْطَلِقاً.

زيسن

الزِّينَةُ الحقيقيَّةُ: ما لا يشِينُ الإِنسانَ في شيءِ مِنْ أَحْواله لا فِي الدنيا، ولا في الآخرة، فأمَّا ما يَزينُه في حالةٍ دون حالةٍ فهو منْ وجْهٍ شَيْنٌ، والزَّينَةُ بالقوْل المُجْمَل ثَلاثٌ: زينَةٌ نَفْسِيَّةٌ كالعلم، والاعْتِقاداتِ الحَسنةِ، وزينَةٌ بَدَنِيّةٌ، كالْقُوَّةِ وطُول القامَةِ، وزينةٌ خارِجيّة كالمالِ والجاهِ. فقوله: ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(١) قال السرقسطى: وقد زالَ الشيءَ يَزيله زيلًا: إذا مازه منه. انظر: الأفعال ٣/٤٧٩.

(٢) البيت:

هـذا النهـار بـدا. لهـا من هـمّهـا ما بَـالُهـا بـالـليـل زال زوالَـهـا وهو للأعشى في ديوانه ص ١٥٠، واللسان (زول).

قيل: معناه: زالَ الخيالُ زوالها.

(٣) أي: نغمته وصوته، انظر: اللسان (نأم) ؛ والمنتخب لكُراع النمل ٢٦/١.

(٤) هذا عجز بيت، وشطره:

وبيضاءُ لا تنحاشُ منَّا وأمها

وهو لذي الرُّمة في ديوانهِ ص ٦٣٧ من قصيدة مطلعها:

أخرقاءُ للبينِ استقلَّتْ حمولها نعمْ غَربةً فالعينُ يجري مسيلها ورواية الديوان «زيل» والبيت في المجمل ٢٤٥٠٢.

[الحجرات/ ٧]، فهو منَ الزِّينَةِ النَّفسيَّةِ، وقوله: ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ [الأعراف/ ٣٧]، فقد حُملَ عَلَى الزِّينَة الخارجيَّةِ، وذلك أنه قد رُوِي: (أَنَّ قَوْماً كَانُوا يَطُوفُون بالبيتِ عُرَاةً فَنُهُوا عَن ذلك بهذه الآية)(١)، وقال بعضُهم: بلِ الزِّينةُ المذكورةُ في هذه الآية هي الكَرَمُ المذكورُ في قوله: ﴿ إِنَّ هَذَهُ اللهِ أَثْقاكُمْ ﴾ [الحجرات/ ١٣]، وعلى هذا قالَ الشاعرُ:

رِينَةُ العاقبلِ حُسْنُ الأَدَبِ (٢) وقولُه: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ [القصص/ ٧٩]، فهي الزّينةُ الدُّنْيُويَّة مِنَ المالِ والأثاثِ وَالجاه، يُقال: زانهُ كذا، وزيَّنهُ: إذا أظهرَ حُسْنه؛ إمَّا بالفعْل؛ أو بالقوْل، وقد نسب الله تعالى التَّزْيينَ في مَواضِع إلى نفسه، وفي مواضِع إلى الشيطانِ، وفي مواضِع للى ذكرةُ غَيرَ مُسَمَّى فاعِلهُ، فَممَّا نسبهُ إلى نفسهِ قولُه في الإيمانِ: ﴿ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ في الإيمانِ: ﴿ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

[الحجرات/ ٧]، وفي الكفر قوله: ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [النمل/ ٤] ﴿ زَيِّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ [الأنعام/ ١٠٨]، وممّا نسبه إلى الشيطان قولُـه: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿ لَّأَزِّيِّنَّ لَهُمْ في الأَرْضِ ﴾ [الحجر/ ٣٩]، ولم يُذكر المفعولُ لأنَّ المعنَى مَفْهُومٌ. وممّا لم يُسَمَّ فاعِلُه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ ﴾ [آل عمران/ ١٤]، ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾ [التوبة/ ٣٧]، وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ [البقرة/ ٢١٢]، وقوله: ﴿ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ منَ المُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ ﴾ (٣)، تقْدِيرُهُ: زَيَّنهُ شُرَكَاؤُهُمْ (١٤)، وقوله: ﴿ زَيُّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [فصلت/ ١٢]، وقوله: ﴿ إِنَّا زَيُّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينَةٍ الْكَوَاكِب ﴾ [الصافات/ ٦]، ﴿ وَزَيُّناهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الحجر/ ١٦]، فإشارة إلى الزِّينَةِ

<sup>(</sup>١) أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة، يقولون: لا نطوف في ثيابٍ أَذْنَبْنا فيها، فجاءت امرأة فألقت ثيابها وطافت، ووضعت يدها على قُبُلها وقالت:

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: ﴿خُذُوا زِينتُكُم عند كل مسجد﴾. انظر: الدر المنثور ٣/٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره:

لكلِّ شيءٍ حسنِ زينة

وهو في البصائر ١٥٧/٣؛ ومعجم الأدباء ٧٢/١ ؛ وعمدة الحفاظ: زين.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١٣٧، وهذه قراءة أبن عامر الشامي، برفع (قتلُ) ونصب (أولادهم) وخفض (شركائهم). وقرأ الباقي (زَيَّن) بالبناء للمعلوم، و (قتلَ) بالنصب، و (أولادِهم) بالخفض، و (شركاؤهم) بالرفع. انظر: الإتحاف ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) يريد أنَّ «شركاؤهم» مرفوع على أنَّه فاعلٌ لفعل محذوف مبني للفاعل، هو زيَّنه.

التي تُدْرَكُ بالبَصِرِ التي يعرفُهَا الخَاصَّة والعامَّةُ، | للأشياء قد يكونُ بإبْداعِهَا مُزَيَّنةً، وإيجَادِهَا وإلى الزِّينَة المعَقُولَةِ التي يخْتَصُّ بمَعْرفتهَا كذلك، وَتَزْيِينُ الناسِ للشيءِ: بِتَزْوِيقهم، أو الخَاصَة، وذلك أَحْكَامُها وسَيْرُها. وَتَزْيِينُ الله بقولهم، وهوَ أَنْ يَمْدَحُوهُ وَيَذكُرُوهُ بما يَرْفَعُ منهُ.

تم كتاب الزاي



السَّبَبُ: الْحَبْلُ الذي يُصْعَدُ به النَّخلُ، وَجَمْعُه أَسْبَابٌ، قَال: ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴾ [ص/ ١٠]، والإشّارة بالمعنى إلى نحو قوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيهِ فَلْيَأْتِ مستمعهم بسلطانٍ مُبينٍ ﴾ [الطور/ ٣٨]، وَسُمِّيَ كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى شيءٍ سَبَبًا، قال تعالىٰ: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا \* فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ [الكهف/ ٨٤ ـ ٨٥]، ومَعناه: أَنَّ الله تَعالَى آتَاهُ مِنْ كُلِّ شيءٍ مَعرفةً، وذَرِيعةً يَتَوَصَّلُ بهما، فأَتْبُع وَاحِداً مِنْ تِلكَ الأسباب، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمْوَاتِ ﴾ [غافر/ ٣٦ \_٣٧]، أي: لعلِّي أعْرِفُ الذَرَائعَ والأسبابَ ٢٢١ ـ بأَبْيَضَ ذِي شُطَبِ قَاطِعٍ الحادِثَة في السماءِ، فأتَوصَّل بهَا إلى مَعْرِفَةِ مَا يَدُّعِيهِ مُوسى، وَشُمِّي العِمَامَةُ وَالخِمارُ والثوبُ | فإنه نَبُّه على ما قال الآخرُ:

الطويلُ سِبّاً (١)، تشبيهاً بالحَبْل في الطُّول. وكذا مَنْهَجُ الطريق وُصِفَ بالسَّبَ، كَتَشْبِيهِ بالْخَيْطِ مَرَّةً، وبالثوب الممدودِ مَرَّةً. والسُّبُّ: الشُّتمُ الوجيع، قال: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُواً بِغَيْـر عِلْمٍ ﴾ [الأنعام/ ١٠٨]، وَسَبُّهُمْ للهِ ليسَ عَلَى أَنهمْ يَسُبُّونَـهُ صَريحاً، ولكنْ يخُوضُونَ في ذِكْرِهِ فَيَذْكُرُونَهُ بَمَا لَا يَلِيقُ به، ويَتمادَوْنَ في ذلك بالمُجادلَةِ، فيزْدَادُون في ذِكْره بمَا تَنزُّه تعالى عنه. وقول الشاعر:

٧٢٠ ـ فما كانَ ذَنْبُ بَني مالِكِ بأَنَّ سُبِّ مِنْهِم غُلامٌ فَسَبُّ يَقُطُّ العِـظَامَ وَيَبْدِي العَضَبْ(٢)

<sup>(</sup>١) في اللسان: السُّب: الخمار والعمامة، وشقَّة كتَّانٍ رقيقةٍ. اللسان (سبب).

<sup>(</sup>٢) البيتان لذي الخرق الطهوي.

وهما في أمالي القالي ٤/٤٠٠؛ واللسان (سبب)؛ والجمهرة ٢٠/١؛ والأول في المجمل ٢/٥٦٠؛ وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٤٣٠. وانظر خبر الأبيات في الأمالي.

٢٢٢ ـ وَنَشْتُمُ بالأَفْعالِ لا بالتَّكَلُمِ (١)
 وَالسَّبُ: المُسابُ، قال الشاعر:
 ٢٢٣ ـ لا تَسُبَّننِي فَلَسْتَ بسِبِّي

إنَّ سِبِّي مِنَ الرِّجَالِ الكَرِيمُ (٢) وَالسَّبَةُ: مَا يُسَبُّ، وَكُنِيَ بَهَا عَنِ الدُّبُرِ، وَلَنِي بَهَا عَنِ الدُّبُرِ، وَتَسْمِيتُه بذلك كَتَسْمِيتِهِ بالسَّوْأَةِ. وَالسَّبَّابَةُ سُمِّيتُ للإِشَارَةِ بِهَا عِنْدَ السَّبِّ، وَتَسْمِيتَهَا بذلِكَ كَتَسْمِيتِهَا بذلِكَ كَتَسْمِيتِهَا بالمُسَبِّحةِ، لِتَحْرِيكَهَا بالتَسْبِيح.

#### سبست

أَصْلُ السَّبْتِ: قطع العمل، ومنه سَبَتَ السَّيْرَ: قطعة، وَسَبَتَ السَّيْرَ: قطعة، وَأَنْفَهُ: اصْطَلَمَهُ، وقيلَ: سُمِّي يومُ السَّبْتِ؛ لأنَّ الله تعالى ابْتَدَأَ بِخَلْقِ السمواتِ والأرض يومَ الأحد، فَخلَقَهَا في سِتَّةِ أَيَّامٍ كما ذَكرَهُ، فَقَطَعَ عَملَهُ يومَ السَّبْتِ فَسُمِّي بذلك، وَسَبَتَ فُلاَنٌ: صَارَ في السَّبْتِ فَسُمِّي بذلك، وَسَبَتَ فُلاَنٌ: صَارَ في السَّبْتِ وقولُهُ: ﴿ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ﴾ [الأعراف/ ١٦٣]، قيلَ: مَعْنَاهُ لاَ يَصُونُونَ في يَقْطَعُونَ العَملَ، وقيلَ: يومَ لَلْعَملِ ، ﴿ وَيَوْمَ لاَ يَضُونُونَ في يَقْطَعُونَ العَملَ، وقيلَ: يومَ لاَ يكُونُونَ في السَّبْتِ، وكِلاَهُمَا إشَارَةُ إلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وقولُه: ﴿ إِنَّمَا جُعلَ السَّبْتُ ﴾ [النحل/ ١٢٤]، أي: النجل المَّبْتُ ، وقولُه:

ا تَرْكُ الْعَمَلِ فيه، ﴿ وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ [النبأ/ ٩]، أي: قَطْعاً لِلْعَمَلِ، وذلك إشَارَةً إِلَى ما قال في صِفَةِ اللَّيْلِ: ﴿ لِتَسْكُنُـوا فِيهِ ﴾ [يونس/ ٦٧].

السَّبْحُ: المَرُّ السَّرِيعُ في الماءِ، أو في الهَواءِ، يُقَالُ: سَبَحَ سَبْحًا وَسِبَاحَةً، وَاسْتُعِيرَ لِمَرِّ النجوم في الفَلَكِ نحوُ: ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٣٣]، وَلِجَرْي الفَرَس نحوُ: ﴿ والسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [النازعات/ ٣]، وَلسُّرْعَة الذَّهَابِ في العَمَل نحوُّ: ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَويلًا ﴾ [المزمل/ ٧]، والتُّسْبيحُ: تَنْزيهُ الله تعالى. وأصْلُهُ: المَرُّ السَّريعُ في عِبَادَةِ اللهِ تعالى، وَجُعِلَ ذلك في فِعْل الْخَيْر كما جُعِلَ الإِبْعَادُ في الشَّرِّ، فقيلَ: أَبْعَدَهُ اللهُ، وَجُعِلَ التُّسْبِيحُ عَامًّا في العبادَاتِ قَوْلًا كَانَ، أو فِعْلًا، أو نِيَّةً، قَالَ: ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات/ ١٤٣]، قيلَ: مِنَ المُصَلِّينَ (٣)، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ثَلَائْتِهَا، قال: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [البقرة/ ٣٠]، ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ ﴾ [غافر/ ٥٥]، ﴿ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وشطره: وتجهل أيدينا ويحلم رأينا

وهو في الصناعتين ص ٦٠؛ وشرح نهج البلاغة ٢/١١٨؛ وأدب الدنيا والدين. والبيت لإياس بن قتادة. (٢) البيت لعبد الرحمن بن حسان يهجو مسكين الدارمي. وهو في اللسان (سبَّ)؛ والمجمل ٢/٤٥٦؛ والجمهرة

البيت لعبد الرحمن بن حسان يهجو مسكين الدارمي. وهو في اللسان (سب)؛ والمجمل ٤٥٦/٢؛ والجمهرة
 ٣١/١٠؛ وغريب الحديث للخطابي ٤٣٠/٢٤.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٣٧٤.

السُّجُودِ ﴾ [ق/ ٤٠]، ﴿ قال أُوسطُهم أَلم أقل لَكُم لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴾ [القلم/ ٢٨]، أي: هَلَّا تَعْبُدُونَهُ وَتَشْكُرُونَهُ، وَحُملَ ذلك على الاسْتِثْنَاءِ، وهو أن يقولَ: إِنْ شاءَ الله، وَيَدُلُّ على ذلك قُولُه: ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرَمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ ﴾ [القلم/ ١٧]، وقال: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء/ ٤٤]، فذلك نحوُ قولِهِ: ﴿ وَللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ﴾ [الرعد/ ١٥]، ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [النحل/ ٤٩]، فذلك يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ تَسْبِيحاً على الحقيقةِ، وَسُجُوداً له على وجْهِ لا نَفْقَهُ، بدلالةِ قولهِ: ﴿ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء/ ٤٤]، ودلالةِ قولهِ: ﴿ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء/ ٤٤]، بَعْـدَ ذِكْـر السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ولا يصحُّ أَنْ يكُونَ تَقْدِيرُهُ: يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ في السَّمْوَات، وَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ في

الأرْضِ، لأِنَّ لهذَا مِمًّا نَفْقَهُ، ولأِنه مُحَالً أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَقْدِيرُهُ، ثم يُعْطَفَ عليه بقولِهِ: ﴿ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ والأشياء كُلُّهَا تسَبِّحُ له وتسْجُدُ، بَعْضُهَا بالاَّخْتِيَارِ، ولا خِلَافَ بَعْضُهَا بالاَّخْتِيَارِ، ولا خِلَافَ أَنَّ السَّمْ وَاتِ والأرضَ وَالدَّوَابَ مُسَبِّحَاتُ بالتَّسْخِيرِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَحْوَالَهَا تَدُلُّ على حِكْمَةِ اللهِ تعالى، وإنَّما الخِلَافُ في السمواتِ والأرضِ مَلْ تُسَبِّحُ باخْتِيَارٍ؟ والآية تَقْتَضِي ذلك بِمَا ذَكَرْتُ مِنَ الدَّلالَةِ، و (سُبْحَانَ) أَصْلُهُ مَصْدَرُ نحوُ: عَفْرَانٍ، قال ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ وقولُ الشاعِرِ: [البقرة / ٣٧]، وقولُ الشاعِرِ:

٢٢٤ ـ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخِرِ(١)

قيلَ: تَقْدِيرُهُ سُبْحَانَ عَلْقَمَةَ عَلَى طَرِيقِ التَّهَكُم، فَزَادَ فيه (مِنْ) رَدًّا إِلَى أَصْلِهِ(٢)، وقيلَ: أَرَادَ سُبْحَانَ اللهِ مِنْ أَجْلِ عَلْقَمَة، فَحُذِفَ المُضَافُ إليه. والسُّبُّوحُ والقُدُّوسُ مِنْ أسماءِ اللهِ تعالى(٣)، وليس في كلامِهمْ فُعُولٌ سِوَاهُمَا(٤)،

أُقولُ لما جاءني فخرُه

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

وهو للأعشىٰ في ديوانه ص ٩٣؛ والمجمل ٢/٢٨١؛ والجمهرة ٢٢٢٢.

 <sup>(</sup>٢) قال البغدادي: وزَعم الراغب أن «سبحان» في هذا البيت مضاف إلى علقمة، ومن زائدة، وهو ضعيف لغة وصناعة، أما الأول: فلأن العرب لا تستعمله إلا إلى الله، أو إلى ضميره، أو إلى الرب، ولم يسمع إضافته إلى السندا غيره. أما صناعة: فلأنَّ «مِنْ» لا تُزاد في الواجب عند البصريين. انظر: خزانة الأدب ٢٤٥/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسماء والصفات ص ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤)قال ابن دريد: بابُ ما جاء على فَعُول، فألحق بالخماسي للزوائد والتضعيف الذي فيه، وهو مفتوح كله إلا السُّبوح، والقُدُّوس، والذُّرُوح، وهو الطائر السَمّ. انظر: جمهرة اللغة ٣٩٧/٣.

وقد يُفْتَحَانِ، نحوُ: كَلُوبِ وَسَمُّورٍ، والسُّبْحَةُ: | أَيْ: أَلْقَتْهُ. التُّسْبِيحُ، وقد يُقَالُ للخَرَزَاتِ التي بها يُسَبُّحُ:

قُرىء: (إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا )(١) أي: سَعَةً في التَّصَرُّفِ، وقد سَبَخَ الله عنه الْحُمَّى فَتَسَبُّخَ، أي: نَفَّس، والسَّبيخُ: رِيشُ الطائر، والقُطْنُ المُّندُوفُ، ونحوُ ذلك مِمَّا لَيس فيه اكْتِنَازٌ وَيْقُلُّ.

أَصْلُ السُّبْطِ: انْبسَاطٌ في سُهُولَةٍ، يُقَالُ: شَعْرٌ سَبْطً، وسَبطً، وقد سَبطَ سُبُوطاً وَسَبَاطَةً وَسَبَاطاً، وَامْرَأَةٌ سَبْطَةُ الْخِلْقَةِ، وَرَجُلٌ سَبْطُ الكَفَّيْن: مُمْتَدُّهُمَا، وَيُعَبَّرُ به عَن الْجُودِ، وَالسِّبْطُ: وَلَدُ الوَلَدِ، كَأَنْهُ امْتِدَادُ الْفُرُوعِ، قَال: ﴿ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ [البقرة/ ١٣٦]، أي: قَبَائِلَ كُلّ قَبِيلَةِ مِنْ نَسْلِ رَجُل ، وقسال تعالىٰ: ﴿ وَقَطُّعناهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةً أُسْبَاطًا أُمَمًّا ﴾ [الأعراف/ ١٦٠]، والسَّاباطُ: المُنْبَسِطُ بَيْنَ دَارَيْنِ. وَأَخَذَتْ فُلَاناً سَبَاطِ، أي: حُمَّى تَمُطُّهُ، وَالسُّبَاطَةُ خَطُّ مِن قُمَامَةٍ، وَسَبَطَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا،

أَصْلِ السَّبْعِ العَدَدُ، قال: ﴿ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [البقرة/ ٢٩]، ﴿ سَبْعاً شِدَاداً ﴾ [النبأ/ ١٦]، يعنى: السمواتِ السَّبْعَ وَ ﴿ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ ﴾ [يوسف/ ٤٦]، ﴿ سَبِعَ لَيَالٍ ﴾ [الحاقة/ ٧]، ﴿ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٢]، ﴿ سَبْعُونَ ذِرَاعاً ﴾ [الحاقة/ ٣٢]، ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [التوبة/ ٨٠]، ﴿ سَبْعاً منَ المَثَاني ﴾ [الحجر/ ٨٧]. قيل: سُورةُ الْحمد لكونهَا سَبْعَ آيات، السَّبْعُ الطَّوَالُ: مِنَ البقرة إلى الأعراف، وسُمِّي سُوَرُ القرآنِ المثَّاني؛ لأنَّه يُثْني فيهَا القَصَصُ، ومنه: السُّبُع، وَالسَّبيعُ والسِّبعُ، في الوُرُودِ. وِالْاسبوعُ جَمْعُهُ: أَسَابِيعُ، ويُقَالُ: طُفْتُ بالبيتِ أُسْبُوعاً، وأسابيع، وَسَبَعْتُ القومَ: صرتُ سابِعَهُمْ، أو أَخذْتُ سُبْعَ أموالهمْ، والسَّبُعُ: معْرُوفٌ. وقيل: سُمِّي بذلك لتمام قُوَّته، وذلك أَنَّ السَّبْعَ مِنَ الأعدادِ التامَّةِ، وقولُ الهُّذَليَّ: ٢٢٥ ـ كَأَنَّه عَبْدُ لآل ِ أَبِي رَبِيعَةَ مُسْبِعُ (٢) أي: قد وقعَ السَّبْعُ في غَنَمِه، وَقيلَ: معْنَاهُ

ـ وقال أبو زيد: تقول العرب: سَبُّوح وقَدُّوس وسَمُّور وذَرُّوح، وقد قالوا بالضَّم، وهو أعلىٰ، وذَرُّوح: واحد الذراريح، وهي الدود الصغار. انظر: الجمهرة ٤٦٣/٣؛ وديوان الأدب ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل: آية ٧، وهي قراءة شاذة، تعزىٰ إلىٰ ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة. انظر: البحر المحيط ٣٦٣/٨؛ وأمالي القالي ٢١١٢/.

<sup>(</sup>٢) البيت:

عبد لال أبي ربيعة مُسبع صَخِبُ الشوارب لا يرالُ كأنه

المُهْمَلُ معَ السَّبَاعِ، ويُرْوَى (مُسْبَعٌ) بفتح البَاءِ، وكُنِّيَ بالمُسْبَع عَن الدَّعيِّ الذي لا يُعْرَفُ أَبُوهُ، وَسَبِع فُلانٌ فُلاناً: اغْتَابهُ، وَأَكَلَ لَحْمَهُ أَكْلَ السَّبَاعِ، وَالمَسْبَعُ: مَوْضِعُ السَّبُعِ.

دِرْعُ سَابِغٌ: تامُّ وَاسِعٌ. قال الله تعالَى: ﴿ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ ﴾ [سبأ/ ١١]، وَعنه اسْتُعِيرَ إسْبَاغُ الْوُضُوءِ، وإسْباغُ النَّعَم قال: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنةً ﴾ [لقمان/ ٢٠].

#### سبــق

أصْلُ السَّبْقِ: التَّقَدُّمُ في السَّيْر، نحو: ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ﴾ [النازعات / ٤]، وَالاسْتِبَاقُ: التَّسابُقُ. قَال: ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾ وَالاسْتِبَاقُ: التَسابُقُ. قَال: ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾ [يوسف / ٢٥]، ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ [يوسف / ٢٥]، ثم يُتَجَوَّزُ به في غيرهِ من التَّقدُم، قال: ﴿ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف / ٢١]، ﴿ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [طه / ٢٩]، أي: نَفَدَتْ وَتَقَدَّمَتْ، وَيُسْتَعَارُ السَّبْقُ لِاحْرَازِ الْفَضْلِ كالتَّبريز، وعلى ذلك: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ [الواقعة / ٢٠]، ذلك: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ [الواقعة / ٢٠]، المُتقدِّمُونَ إلى ثوابِ اللهِ وَجَنَّتِه بالأعمَالِ اللهِ السَّابِعُونَ في الصَّالِحةِ، نحو قولهِ: ﴿ وَيُسَارِعُونَ في النَّوْرَاتِ ﴾ [آل عمران / ١١٤]، وكذا قولُه: ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون / ٢١]، وقولُه:

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ [الواقعة / ٦٠]، أي: لا يَفُوتُونَنَا، وقال: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ [الأنفال/ ٥٩]، وَقَال: ﴿ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٩]، تنبيه أنهم لا يفُوتُونه .

سبـــل

السَّبيلُ: الَّطريقُ الذي فيهِ سُهولةً، وَجمْعُه سُبْلُ، قَال: ﴿ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً ﴾ [النحل/ ١٥]، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا ﴾ [الزخرف/ ١٠]، ﴿ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [الزخرف/ ٣٧]، يعني به طَريقَ الْحَق؛ لأنَّ اسمَ الجنس إذا أُطْلِقَ يَخْتَصُّ بِمَا هُو الْحَقُّ، وَعَلَى ذلك: ﴿ ثُمُّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ﴾ [عبس/ ٢٠]، وقيل لِسَالِكِه سَابلُ، وَجَمْعُهُ سَابِلَةً، وَسَبِيلٌ سَابِلُ، نحو شِعْرٌ شَاعِرٌ، وَابْنُ السَّبيل: المُسَافِرُ البعيدُ عَنْ مَنزلهِ، نُسِبَ إِلَى السَّبيل لِمُمَارَسَتِه إِيَّاهُ، وَيُسْتَعْمَلُ السَّبيلُ لِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى شيءٍ خَيْراً كانَ أَوْ شَرًّا، قال: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ ﴾ [النحل/ ١٢٥]، ﴿ قُلْ هذِهِ سَبِيلي﴾ [يوسف/ ١٠٨]، وكِلاَهُمَا وَاحِدٌ لكِنْ أضافَ في الأوَّلِ إِلَى المُبَلَّغ به، وهو الربُّ سبحانه وفي الشاني إلَى المُبَلِّع السَّالِكِ بهم ، قَالَ: ﴿ فُتِلُ وافِ مِ سَبِي لِ اللهِ ﴾ [آل عمران/ ١٦٩]، ﴿ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّسْادِ ﴾ [غافر/ ٢٩]، ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام/

<sup>=</sup> وهو لأبي ذؤيب الهذلي، في ديوان الهذليين ٤/١؛ والمجمل ٤٨٤/١؛ والجمهرة ١/٥٨٠؛ وديوان الأدب ١/٥٥٠.

٥٥]، ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبُّكِ ﴾ [النحل/ ٦٩]، ويُعَبُّرُ بِهِ عَنِ الْمَحَجَّةِ، قَالَ: ﴿ قُلْ: هٰذِهِ سَبِيلِ ﴾ [يوسف/١٠٨]، ﴿سُبُلَ السَّلَامِ ﴾ [المائدة/١٦]، أي: طَريقَ الجنةِ، ﴿ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سبِيل ﴾ [التوبة/ ٩١]، ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل ﴾ [الشورى/ ٤١]، ﴿ إِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الذينَ ﴾ [الشورى/ ٤٢]، ﴿ إِلَى ذي العَرْشِ سَبيلًا ﴾ [الإسراء/ ٤٢]، وقــد أَسْبَلَ السُّتْرَ، والذُّيْلَ، وَفَرَسٌ مُسْبَلُ الذُّنب، وَسَبَلَ المَطَرُ، وَأَسْبَلَ، وقيلَ لِلمَطَر: سَبَلٌ مَا دَامَ سَابلًا، أي: سَائِلًا في الهَوَاءِ، وخُصَّ السَّبَلَةُ بشَعَر الشَّفَةِ العُلْيَا لما فيها مِنَ التَّحَدُّرِ، والسُّنْبُلَةُ جَمْعُهَـا سَنَابِلُ، وهي ما على الزَّرْع، قَال: ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ﴾ [البقرة/ ٢٦١]، وقال: ﴿ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ ﴾ [يوسف/ ٤٦]، وَأَسْبَلَ الزُّرْعُ: صَارَ ذَا سُنْبُلَةٍ، نحوُ: أَحْصَدَ وَأَجْنَى، وَالْمُسْبِلُ اسمُ القِدْحِ الخامس.

قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ﴾ [النمل/ ٢٧]، سَبَا اسمُ بَلَدٍ تَفَرقَ أَهْلُهُ، ولهذا يُقَالُ: ذَهَبُوا أَيَادِي سَبَالًا، أي: تَفَرُّقُوا تَفَرُّقَ أَهُل خَانِبٍ، وَسَبَاتُ أَهْل خَانِبٍ، وَسَبَاتُ الْخَمْر: اشْتَرَيْتُها، والسَّابِياءُ: جلْدٌ فيه الْوَلَدُ (٢).

ـــت

قال تعالىٰ: ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف/ ٤٥]، وقال: ﴿ سِنِّينَ مِسْكِيناً ﴾ [المجادلة/ ٤]، فأصْلُ ذلك سدْسُ، وَيُذْكَرُ فِي بابه إن شاء للهُ.

السَّتُرُ: تَغْطِيَةُ الشَّيءِ، وَالسَّتُرُ وَالسَّتْرَةُ: مَا يُسْتَتَرُ به، قال: ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمُ مِنْ دُونِهَا سِتْراً ﴾ [الكهف/ ٩٠]، ﴿ حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ [الإسراء/ ٤٥]، وَالاسْتِتَارُ: الاخْتَفَاءُ، قَال: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يشهدَ عليكم سمعُكم ﴾ [فصلت/ ٢٢].

سجسد

<sup>(</sup>١) المَثل في المجمل ٢/٤٨٥؛ واللسان (سبأ)؛ ومجمع الأمثال ٢٧٥/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر الغريب المصنف ورقة ۲۷ نسخة تركيا.
 (۳) التطامن: الانحناء.

سُجُّـداً بِللهِ ﴾ [النحـل/ ٤٨]، فهـذا سجُـودُ تَسْخير، وَهو الدُّلالةُ الصامِنَة الناطِقَةُ المُنَبِّهةُ عَلَى كَوْنَهَا مَخْلُوقَةً، وأَنَّهَا خَلْقُ فَاعِل حَكيم، وَقُولُه: ﴿ وَللهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَائِةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [النحل/ ٤٩]، يَنْطَوي على النُّوْعَيْن مِنَ السُّجُـودِ، التَّسْخِيـرِ وَالاخْتِيَارِ، وَقُولُهُ: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن/ ٦]، فذلك على سَبِيل التُّسْخِيرِ، وقولُه: ﴿ اسْجُدُوا لاَدَمَ ﴾ [البقرة/ ٣٤]، قيلَ: أُمِرُوا بأَنْ يَتَّخِذُوهُ قِبْلَةً، وقيلَ: أُمِرُوا بالتَّذَلُّل لهُ، وَالقيام بمَصَالحِه، وَمَصَالِح أَوْلادهِ، فاثْتَمَرُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وقولُه: ﴿ ادْخُلُوا الْبَـابَ سُجُّداً ﴾ [النساء/ ١٥٤]، أيْ: مُتَذَلِّلِينَ مُنْقَادِينَ، وَخُصَّ السُّجُودُ في الشريعةِ بِالرُّكْن المَعْرُوفِ مِنَ الصلاةِ، وما يجري مَجْرَىٰ ذلك مِنْ سُجُودِ القرآنِ، وسُجُودِ الشُّكْرِ، وقد يُعَبُّرُ به عَنِ الصلاةِ بقولِهِ: ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ق/ ٠٤]، أي: أَذْبَارَ الصلاةِ، ويُسَمُّونَ صلاةَ الضُّحَى:

سُبْحَةُ الضَّحَى، وَسُجَودُ الضَّحَى، ﴿ وَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [طه/ ١٣٠] قيلَ: أُرِيدَ بِهِ الصلاةُ (١)، والمَسْجِدُ: مَوْضِعُ الصلاةِ اعْتِبَاراً بِالسُجُودِ، وقولُه: ﴿ وَاَنَّ المَسَاجِدَ اللهِ ﴾ [الجن/ ١٨]، قيلَ: وقولُه: ﴿ وَاَنَّ المَسَاجِدَ اللهِ ﴾ [الجن/ ١٨]، قيلَ: عُنِيَ بِهِ الأَرضُ، إِذْ قد جُعِلَتِ الأَرضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وطَهُوراً كما رُويَ فِي الْخَبِرِ (٢)، وقيلَ: المَسَاجِدُ: مَوَاضِعُ السُّجُودِ: الْجَبْهَةُ والأَنْفُ واللَّحْدَانِ وَالرُّجْلَانِ، وَقولُهُ: ﴿ اللهَ اللهُ ال

٢٢٦ ـ وافَى بها لِدَرَاهم الإسْجَادِ<sup>(٤)</sup> عَنَى بها دَرَاهِمَ عليها صُورَةُ مَلِكِ سَجَدُوا لهُ.

السَّجْرُ: تَهْيِيجُ النار، يقالُ: سَجَرْتُ التَّنُورَ، ومنه: ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ [الطور/ ٦]، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في الأية قال: هي الصلاة المكتوبة. تفسير عبد الرزاق ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نُصَّرتُ بالرُّعب، وَأُوتيتُ جوامعَ الكلم، وجُعلتُ ليَ الأرضُ مسجداً وطهوراً، وبينا أنا نائمٌ أُتيتُ بمفاتح خزائن الأرض فتلَّتْ في يدي، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٢٠٩/١٣؟ وانظر: شرح السنة ١٩٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) هي بتخفيفُ ألا، على أنها للاستفتاح، وبها قرأ الكسائي ورويس وأبو جعفر. الإتحاف ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت، وشطره:

من خمرِ ذي نُطَفٍ أُغنَّ منطَّقٍ وهو للأسود بن يعفر، والبيت في المفضليات ص ٢١٨؛ والمجمل ٤٨٦/٢.

٢٢٧ ـ إِذَا شَاءَ طَالَعَ مَسْجُورَةً

تَرَى حَوْلَهَا النَّبْعَ والسَّاسَمَا(١) وقولُه: ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ [التكوير/٦](٢) أي: أُضرِمَتْ ناراً، عَن الحسنِ(٢)، وقيلَ: غِيضَتْ مِيَاهُهَا، وإنمَا يكونُ كذلك لتَسْجير النار فيها، ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر/ ٧٧]، نحو: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ﴾ [البقرة/ ٢٤]، وسَجَرَتِ الناقةُ، اسْتِعارةٌ لالْتهَابها في العدُّو، نحو: اشْتَعَلَّتِ الناقةُ، والسُّجيرُ: الخَلِيلُ الذي يُسْجَرُ فِي مَوَدَّةٍ خَلِيلِهِ، كقولهمْ: فُلانٌ مُحْرَقٌ فِي مَوَدُّةِ فُلانٍ، قال الشاعر:

٢٢٨ ـ سُجَرَاءُ نفسي غَيرُ جَمْع أَشَابةٍ (٣)

فَانْسَجَلَ، أي: صَبَبْتُه فَانْصَبُّ، وأَسْجَلْتُه: أعْطِيُّتُه سَجْلًا، وَاسْتعيرَ للعَطيَّة الكثيرة، وَالْمُسَاجَلَةُ: المُسَاقَاةُ بالسَّجْل، وجُعِلَتْ عِبارةً عَن المُبَارَاة والمُفَاضَلَة ، قال :

٢٢٩ ـ مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ ماجِداً (١) وَالسُّجِّيلُ: حَجَرٌ وَطِينٌ مُخْتَلِطٌ، وَأَصْلُهُ فيما قيلَ: فارسِيُّ مُعَرَّبٌ، والسَّجلُّ: قيلَ حَجْرٌ كانَ يُكْتَبُ فيه، ثم سُمِّي كُلُّ ما يُكْتَبُ فيه سِجِلًّا، قال تعالىٰ: ﴿ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٤](٥)، أي: كَطَيِّهِ لِمَا كُتِبَ فيهِ حِفْظاً له.

السَّجْنُ: الحَبْسُ في السِّجْن، وقُرىءَ ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليَّ ﴾ [يوسف/٣٣]، بفتْح السين(٦) السَّجْلُ: الدُّلُو العَظِيمَةُ، وسَجَلْتُ الماءَ | وكسرها. قال: ﴿ لَيَسْجُننَهُ حَتَّى حِينٍ ﴾

سجــن

(٢) وعن ابن عباس في الآية قال: تسجر حتى تصير نارآ، وعن الحسن: غار ماؤها فذهب. الدر المنثور ٢٩/٨.

(٣) هذا شطر بيت، وعجزه:

حُشُدٍ ولا هُلكِ المفارش عُزُّل

وهو في المخصص ٢٤٤/١٢ دون نسبة؛ وهو لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١٠٧١/٣. والسجراء جمع سجير، وهو الصديق والخدن والأشابة: الأخلاط.

(٤) الشَّطر للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب، وعجزه:

يملا الدلو إلى عقد الكرب

وهو في اللسان (سجل)؛ والبصائر ١٩٢/٣؛ وديوان الأدب ٣٩٠/٣؛ والحماسة البصرية ١٨٥/١. (٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر وابن عامر وأبي عمرو وشعبة عن عاصم ويعقوب. وقرأ الباقون ﴿للكُتب﴾ بالجمع. الإتحاف ٣١٢.

(٦) وهي قراءة يعقوب، والباقون بكسر السين. الإتحاف ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) البيت للنمر بن تولب، وهو في ديوانه ص ٣٨٠؛ ومجاز القرآن ٢/٢٣٠؛ والأضداد ص ٥٤؛ واللسان (مسم)؛ وتفسير القرطبي ٦١/١٧. والنبع والساسم: شجران تُتخذ منهما القسي.

[يوسف/ ٣٥]، ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ [يوسف/ ٣٦]، والسَّجْينُ: اسمَّ لجَهنم، بإزَاءِ عِلَيْين، وزيد لفظهُ تنبيهاً على زِيادَةِ مَعْناهُ، وقيلَ: هو اسمَّ للأرْضِ السابعة (١)، قال: ﴿ لَفِي سِجِّينٍ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴾ [المطففين/ سِجِّينٍ \* وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ فَسُرَهُ، وَكُلُّ ما ذُكِرَ بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ فَسُرَهُ، وَكُلُّ ما ذُكِرَ بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ تَركهُ مُبْهَماً (١)، وفي هذا الموضِع ذَكَرَ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾، وكذا في قوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾، وكذا في قوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾، وكذا في قوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيْونَ ﴾ [المطففين/ ١٩] (١٩)، لطيفةً مَوْضِعُهَا الكُتُبُ التي تَنْبَعُ هذا الكتاب إن لطيفةً مَوْضِعُهَا الكُتُبُ التي تَنْبَعُ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، لا هذا.

#### سجسي

قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحى / ٢]، أي: سكنَ، وهذا إشارةً إلى ما قيلَ: هَدَأْتِ الأَرْجُلُ، وَعَيْنٌ سَاجِيةٌ: فَاترَةُ الطَّرْفِ، وَسَجَى البحرُ سَجُواً: سَكَنَتْ أَمْوَاجُهُ، ومنه استعير: تَسْجِيةُ المَيِّتِ، أي: تَغْطِيَتُهُ بالثوب.

سحيب

أَصْلُ السُّحْبِ: الجَرُّ كَسَحْبِ الذَّيْلِ، وَالْإِنسَانِ عَلَى الوَّجْهِ، ومنه: السَّحَابُ؛ إمَّا لِجَرُّ الرِّيح له، أو لِجَرِّهِ الماء، أو لإنْجِرَارِهِ في مَرَّهِ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهُمْ ﴾ [القمر/ ٤٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ يُسْحَبُّونَ فِي الْحَمِيمِ ﴾ [غافر/ ٧١]، وقيل: فلانٌ يُتَسحَّبُ عَلَى فُلانٍ، كقولك: يتبختر، وذلك إذا افترح عليه، والسَّحَابُ: الغَيْمُ فيها ماءٌ أو لم يكُنْ، ولهذا يُقال: سَحابٌ جَهامٌ (1)، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ﴾ [النور/ ٤٣]، ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ﴾ [الأعراف/ ٥٧]، وقال: ﴿ وَيُنْشِيءُ السَّحَابَ الثُّقَالَ ﴾ [الرعد/ ١٢]، وقد يُذْكَرُ لفظُه ويُرادُ به الظُّـلُّ والظُّلمَةُ، على طريق التُّشبيه، قال تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور/ .[1.

حــت

السَّحْتُ: القَشْر الذي يَسْتَأْصِلُ، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) أخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «سجين: الأرض السابعة السفليُّ».

\_ وهو مرويً عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وفرقد، وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن جريج. انظر: الدر المنثور

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان في علوم القرآن ١٩١/١ ؛ وقد تقدُّم في مادة درى.

<sup>(</sup>٣) وعن قتادة قال: عليون فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان: والجَهام: السحاب الذي لا ماء فيمء وقيل: الذي قد هراق ماءه مع الربح. اللسان (جهم).

﴿ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ﴾ (١). [طه/٦٦]، وقُرىءَ:
﴿ فَيَسْحَتَكُمْ ﴾ يُقالُ: سَحَتَهُ وَأَسْحَتُهُ، ومنه:
السَّحْتُ والسُّحْتُ لِلمَحْظُورِ الذي يَلْزَمُ صاحبَهُ
السَّحْتُ والسُّحْتُ دِينَهُ ومُرُوءَتَهُ، قَال تعالىٰ:
الْعَارُ، كَأَنهُ يُسْحِتُ دِينَهُ ومُرُوءَتَهُ، قَال تعالىٰ:
﴿ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ ﴾ [المائدة/ ٤٤]، أي: لِما
يُسْحِتُ دِينهُمْ. وقال عليه السلامُ: «كُلُّ لحم
نَبْتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» (٢)، وسُمِّيَ الرَّشُوةُ
سُحْتَ أَلْدُلُكُ ، ورُويَ «كَسُبُ الحَجَّامِ
سُحْتَ اللَّلَالِينَ ،
سُحْتَ اللَّهُ وَقِهَ لا لِلدِّينِ ،
الْ ترى أَنه أَذِنَ عليه السلام في إعْلافهِ الناضِحَ
وإطْعامِه المَمالِيك (٤) .

## سحــــ

السَّحَرُ (٥): طَرَفُ الحُلْقُوم، والرَّقَة، وقيل: انْتَفَخَ سَحْرُه، وَبعير سَحيرٌ: عَظيمُ السَّحَرِ، والسُّحَارَةُ: ما يُنْزُعُ مِنَ السَّحَرِ عِنْد الذَّبْح فَيُرْمَى به، وجُعِلَ بِنَاؤَهُ بِنَاءَ النَّفَايةِ والسُّقاطةِ. وقيلَ: منه

اشْتُقَ السِّحْرُ، وهو: إصَابَةُ السَّحَرِ. والسِّحْرُ يُقالُ عَلَى مَعَانٍ:

الأوَّلُ: الخِدَاعُ وتخْيِيلَاتُ لا حَقِيقةَ لهَا، نحوُ ما يَفْعلُه المُشَعْبِدُ بِصَرْفِ الأَبْصَارِ عمَّا يَفْعَلُه لخِفَةٍ يَدٍ، وما يَفْعَلُهُ النمَّامُ بِقَوْلٍ مُزَخْرَفٍ عائِقٍ للأَسْمَاعِ، وَعَلَى ذلك قَولُهُ تعالىٰ: عائِقٍ للأَسْمَاعِ، وَعَلَى ذلك قَولُهُ تعالىٰ: ﴿ سَحَسرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ [الأعراف/ 117]، وقال: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ ﴾ [طه/ 77]، وبهذا النَّظرِ سَمَّوا مُوسى عليه السلامُ سَاحِراً فَقالُوا: ﴿ يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اذْعُ عليه السلامُ سَاحِراً فَقالُوا: ﴿ يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اذْعُ لَنَا رَبِّكَ ﴾ [الزخرف/ ٤٩].

والشاني: اسْتِجْلابُ مُعاونةِ الشَّيْطانِ بِضَرْبٍ مِن التَّقرُّب إليه، كقوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ أُنَبُّكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَسَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْاكٍ أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء/ تَسَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْاكِ أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء/ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [البقرة/

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي ورويس وخلف، وقرأ الباقون ﴿فَيَسَحَتَكُمْ﴾. الإتحاف ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي بكر عن النبي قال: «كلَّ جسد نبت من سُحتِ فالنارُ أولى به» أخرجه البيهقي وأبو نعيم، قال المناوي: وسنده ضعيف، والمشهور على الألسنة: «كلُّ لحم نبت من الحرام فالنّارُ أولى به». راجع: كشف الخفاء ١٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث: «كسبُ الحجام خبيث» أخرجه أحمد في المسند ٣٦٤/٣؛ وأبو داود برقم (٣٤٢١)؛ والترمذي عن رافع بن خديج. وخبثُه لا يقتضي حرمته، فقد احتجم عليه السلام وأعطىٰ الحجام أجرته. انظر: كشف الخفاء ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجَّام فنهاه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتىٰ قال: «اعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك» رواه الشافعي ١٤٧/٢؛ والموطأ ٩٧٤/٢؛ والترمذي برقم ١٢٧٧؛ وابن ماجه برقم (٢١٦٦)؛ وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات، وانظر: شرح السنة ١٩/٨.

<sup>(</sup>٥) السُّحْرُ والسَّحْرُ والسُّحْرِ: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. اللسان (سحر).

اسم لفعل يَزْعمون أنه من قُوَّته يُغَيِّرُ الصُّورُ والطَّبائِعَ، فَيجْعَلُ الإنسانَ حماراً، ولا حقيقةَ لذلك عِندَ المُحَصِّلينَ. وقد تُصُوِّرَ منَ السِّحرِ تارَةً حُسْنُه، فقيلَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً»<sup>(٢)</sup>، وتارَةً دِقَّةُ فِعلهِ حتى قالتِ الأطباءُ: الطَّبيعةُ ساحرةً، وسَمُّوا الغِذاء سِحْراً منْ حَيثُ إِنهُ يَدقُّ ويَلْطُف تَأْشِرُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر/ ١٥]، أي: مَصْرُوفُونَ عَنْ مَعْرِفْتِنَا بالسِّحر. وعلى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحِّرينَ ﴾ [الشعراء/ ١٥٣]، قِيلَ: ممَّنْ جُعِلَ لهُ سَحَرٌ تنبيهاً أنه مُحْتاجٌ إلى الغِذاء، كقوله تعالىٰ: ﴿ مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ [الفرقان/ ٧]، ونَبُّه أنه بَشرُّ كما قال: ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [الشعراء/ ١٥٤]، وقيلَ: مَعناهُ ممَّنْ جُعِلَ له سِحْرٌ يَتَوَصَّلُ بِلُطْفِهِ ودِقَّتِهِ إلى ما يأتي به ويَدُّعيه، وعَلَى الوجْهَين حُمِل قولُه تعالىٰ: ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ﴾ [الإسراء/ ٤٧]، وقال تعالىٰ : ﴿ قَالَ لَهُ فَرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٠١]، وعلى المعنى الثاني دلَّ قوْلُه تعالىٰ:

الله النالث: ما يَذْهَبُ إليه الأغْتامُ (١)، وهو العالى: ﴿ وَجَاؤُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف / السم لفعل يَزْعمون أنه من قُوّته يُغَيِّرُ الصُّورُ السَّاحِرُونَ ﴾ [يونس / ٧٧]، وقال: ﴿ فَجُمعَ وَالطَّبائِعَ، فَيجْعَلُ الإِنسانَ حماراً، ولا حقيقة السَّاحِرُونَ ﴾ [يونس / ٧٧]، وقال: ﴿ فَجُمعَ للذلك عِندَ المُحَصِّلينَ. وقد تُصُوِّرَ منَ السَّحِرِ تارَةً السَّحَرَةُ لمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الشعراء / ٣٨]، والسَّحَرة في السَّحَرة أي السَّحَرة أي السَّحَرة أي السَّحَرة أي السَّحَرة أي والسَّحَرة أي السَّحَرة أي الله الوقتِ، ويُقالُ: لَقيتُه وسَمَّوُا الخِذاء سِحْراً منْ حَيثُ إنهُ يَدِقُ ويَلْطُف النهار، وجُعلَ اسماً لذلك الوقْتِ، ويُقالُ: لَقيتُه والسَّحَرا، والسَّحَريْن، والمُسْحِرُ: الخارِجُ سَحَراً، والسَّحَرا، أي: مَصْرُوفُونَ عَنْ مَعْرِفْتِنا والسَّحَرِيْن، والمُسْحِرُ: الخارِجُ سَحَراً، والسَّحَرا، وعلى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنْمَا أَنْتَ مِنَ والتَسَحُّرُ: أكْلُه.

سحــق

السَّحْقُ: تَفْتِيتُ الشيءِ، ويُسْتَعْمَلُ في الدُّواءِ السَّحْقُ، وفي الثوبِ إذا أُنَّت، يُقالُ: سَحَقْتُه فانْسَحَقَ، وفي الثوبِ إذا أَخْلَقَ، يُقَالُ: أَسْحَقَ، والسَّحْقُ: الثوبُ البالي، ومنه قيلَ: أَسْحَق الضَّرْعُ، أي: صارَ سَحْقًا لِذَهَابِ لَبنِه، ويصحُّ أَنْ يُجْعَلَ إِسْحَقُ منه، فيكونُ حينئذٍ مُنْصرِفًا (١)، وقيلَ: أَبْعَدَهُ اللهُ وأَسْحَقَهُ، أي جَعَلهُ مَحِيئَذٍ مُنْصرِفًا (١)، وقيلَ: سَحَقَهُ، أي جَعَلهُ بالِيًا، قال تعالىٰ: ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ بالِيًا، قال تعالىٰ: ﴿ فَسُحقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ الملك/ ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَوْ تَهْوِي بِهِ السَّعِيرِ ﴾ [الحج/ ١٦]، ودَمُّ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج/ ٢١]، ودَمُّ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج/ ٢١]، ودَمُّ

﴿ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴾ [سبأ/ ٤٣]، قال

<sup>(</sup>١) الغُتمة: عجمة في المنطق، ورجل أغتم: لا يفصح شيئاً، وقيل للثقيل الروح: غُتمي.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق، فخطباً، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله على: «إِنَّ من البيان لسحراً، أو إنَّ بعضَ البيان لسحرٌ». أخرجه مالك في باب ما يكره من الكلام، شرح الزرقاني ٤٣٣/٤؛ والبخاري في الطب ٢٣٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) قال السمين: وهو مردودٌ بمنعه من الصرف. عمدة الحفاظ: سحق.

سحــــل

قَالَ عَزَّ وَجلَّ: ﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ [طه/ ٣٩]، أي: شاطىء البحر أصله مِنْ: سَحَل الحَديد، أي: بَرَدهُ وقَشَرَهُ، وقيلَ: أصلُه أَنْ يكونَ مَسْحُولًا، لكنْ جاءَ عَلَى لفْظِ الفاعل، كقولهم: هَمَّ ناصِبُ. وقيلَ: بل تُصُوِّرَ منه أنه يَسْحَلُ الماء، أي: يُفرِقُه ويُضَيِّعُه، وَالسَّحَالَةُ: يَسْحَلُ الماء، أي: يُفرِقُه ويُضَيِّعُه، وَالسَّحَالَةُ: كَأَنهُ شَبِّه صَوْته بِصَوْتِ سَحْل الحديد، والمِسْحِلُ: اللسانُ الجَهِيرُ الصِوْتِ، كأَنه تُصُوِّرَ منه سَحيلُ الحمار من حَيْثُ رَفْعُ صَوْتِه، لا منْ والمُسْحِلُ الحمار من حَيْثُ رَفْعُ صَوْتِه، لا منْ منه سَحيلُ الحمار من حَيْثُ رَفْعُ صَوْتِه، لا منْ عَيْثُ نُكْرَةً صَوْتِه، كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ مَوْتِه نَالِمُ مَا قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ وَالْمِسْحَلَتَ انِ : حَلَقَتَ انِ على طَرَفيْ وَالْمِسْحَلَتَ انِ: حَلَقَتَ انِ على طَرَفيْ شَكِيم (٢٠) اللَّجُام .

سخسر

التَّسْخيرُ: سِياقةٌ إلى الغرَضِ المُخْتَصَّبه قَهْراً، قال تعالىٰ: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ ﴾ [الجاثية/ ١٣]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ دَائِبَيْنِ ﴾ [إبراهيم/ ٣٣]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم/ ٣٣]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم النَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم/ ٣٣]، كقولهِ:

﴿ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج/ ٣٦]، ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا ﴾ [الزخرف/ ١٣]، فَالمُسَخِّرُ هِوَ المُقَيِّضُ للفعل، والسُّخْرِيُّ: هو الذي يُقْهَرُ فَيَتَسَخَّرُ بِإِرَادَتِه، قَال: ﴿ لِيَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً ﴾ [الزخرف/ ٣٢]، وَسَخِرْتُ منهُ، وَاسْتَسْخَرتُه للهُزْءِ منه، قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [هود/ ٣٨]، ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات/ ١٢]، وقيل: رجلٌ سُخَرَةٌ: لِمَنْ سَخِرَ، وَسُخْرَةٌ لِمَنْ يُسْخَرُ منه (٣)، والسُّخْريةُ والسُّخْريةُ: لِفعل الساخر. وقوله تعالىٰ: ﴿ فَاتَّخَذْتُموهُمْ سُخْرِيًّا ﴾ [المؤمنون/ ١١٠]، و﴿سِخْرِيّاً﴾(٢)، فقد حُمِلَ على الوجهين عَلَى التَّسْخير، وعلى السُّخريةِ قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا مَالَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ \* أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ [صّ/٦٢ ـ ٦٣]. ويَدُلُّ عَلَى الوَجهِ الثاني قولُه بعد: ﴿ وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ [المؤمنون/ .[11.

## سخــط

السَّخَطُ والسُّخْطُ: الغَضَبُ الشديدُ المُقْتَضِي للعقُوبة، قال: ﴿ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة/

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٤٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الشكيمة: الحديدة المعترضة في الفم.

<sup>(</sup>٣) راجع مادة (برم) في الحاشية.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم السين، والباقون بكسرها. الإِتحاف ٣٢١.

٥٨]، وهو من الله تعالىٰ: إنزالُ العُقُوبةِ، قال تعالىٰ: ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ الله ﴾
 [محمد/ ٢٨]، ﴿ أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ ﴾
 [المائدة/ ٨٠]، ﴿ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ ﴾
 [آل عمران/ ٢٦٢].

السَّدُ والسَّدُ قيل هُما واحدٌ، وقيلَ: السُّدُ: ما كانَ خِلْقَةً، والسَّدُ: ما كانَ صَنْعَةً (١)، وأصلُ السَّدُ مصدرُ سَدَدْتُهُ، قال تعالى: ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً ﴾، مصدرُ سَدَدْتُهُ، قال تعالى: ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً ﴾، [الكهف/٩٤]، وشُبّة به المَوانِعُ، نحوُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهمْ سَدّاً ﴾ [يس/٩]، مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدّاً ﴾ [يس/٩]، وقُرىءَ ﴿ سُدّاً ﴾ (١ والسُّدَةُ: كالظُّلَةِ على الباب تقيهِ من المَطر، وقد يُعبَّرُ بها عَن الباب، كما قيلَ: (الفقِيرُ الذي لا يُفْتَحُ له سُدَدُ السُّلطان) (٣)، والسَّدَادُ والسَّدَادُ: ما يُسَدُّ بهِ الثُّلْمَةُ وَالتَّغُرُ، واستُعِيرَ لِما يُسَدُّ بهِ الفَقْرُ.

## سيبدر

السِّدْرُ: شَجَّرٌ قليلُ الغنَاءِ عِنْد الأكلِ، ولذلك

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سَدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ/ ١٦]، وقد يُخْضَدُ ويُسْتَظَلُّ به، فجُعِلَ ذلك مثلاً لِظلِّ الجنة ونَعيمها في قولِه تعالىٰ: ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴾ [الواقعة / ٢٨]، لكثرة غَنَائه في الاستظلال، وقولُه تعالىٰ: ﴿ إِذْ يَغْشَىٰ السَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ [النجم / ١٦]، فإشارة إلى مكانٍ اخْتَصَّ النَّبيُ ﷺ فيه بالإفاضة الإلهية، والآلاءِ الجسيمة، وقد قيل: إنها الشجرة التي بُويع النبيُ ﷺ تَحْتها(٤)، فأنزل الله تعالىٰ السَّكِينَة فيها على المؤمنين؛ والسَّدَرُ: تَحَيُّرُ البَصر، والسَّدرُ: المتَحيِّرُ، وَسَدَرَ شعرَهُ، قيلَ: البَصر، والسَّدرُ: المتَحيِّرُ، وَسَدَرَ شعرَهُ، قيلَ: البَصر، والسَّدرُ: المتَحيِّرُ، وَسَدَرَ شعرَهُ، قيلَ:

ســــدس

السُّدُسُ: جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ، قال تعالىٰ: ﴿ فَلْإِمَّهِ السُّدُسُ فِي الْإِظْمَاءِ، السُّدُسُ فِي الْإِظْمَاءِ، والسَّدْسُ فِي الْإِظْمَاءِ، وسِتَّ أصلُه سِدْسٌ (٥)، وَسَدَسْتُ القومَ: صِرْتُ سَادِسَهُمْ، وَأَخَذْتُ سُدُسَ أَموالهِمْ، وجَاءَ سَادِساً، وسَاتاً، وسادِياً بمعنى، قال تعالىٰ: سَادِساً، وسَاتاً، وسادِياً بمعنى، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٣٠٤/٣ ؛ وعمدة الحفَّاظ: سدَّ.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم ويعقوب.

<sup>(</sup>٣) وعن أبي الدرداء أنه أتى باب معاوية فلم يأذن له، فقال: مَنْ يأت سُددَ السلطان يقم ويقعد. انظر: الفائق / ١٩٧/ ؛ والبصائر ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) وهذا من بِدع التفاسير، لأن السدرة في السماء، كما صحت الأخبار بذلك، ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿ عندهَا جنَّةُ المأوىٰ ﴾.

<sup>(°)</sup> في اللسان، قال الليث: السِّتُ والسِّتة في الأصل: سِدْس وسدسة، ولكنهم أرادوا إدغام الدال في السين، فالتقيا عند مخرج التاء، فغلبت عليها، كما غلبت الحاء على العين في لغة سعد، فيقولون: كنتُ محهم، في معنىٰ معهم. راجع: اللسان (ست)؛ وعمدة الحفاظ: سدس.

﴿ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة / ٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ ﴾ [الكهف / ٢٢]، ويُقالُ: لا أَفْعلُ كذا سَدِيسَ عُجَيسَ، أي: أَبَداً (١)، والسُّدُوسُ: الطَّيْلَسَانُ، والسُّدُوسُ: الطَّيْلَسَانُ، والسُّدُسُ: والسُّنْدُسُ: الرَّقيقُ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقُ: الغَليظُ منه.

#### ســرر

الإسرار: خلاف الإعلان، قال تعالى: ﴿ سِرّاً وَعَلائِيةٌ ﴾ [إبراهيم / ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُمَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [التغابن / ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُمَا أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ﴾ [الملك/ ١٣]، والسّارية : يقال للقوم الذين يسرون بالليل، وللسّحابة والسّارية : يقال للقوم الذين يسرون بالليل، وللسّحابة التي تسري وللأسطوانة، ويُسْتَعْمَلُ في الأغيّانِ والمعاني، والسر هو الحديث المُكتَّمُ في النفس. قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه/ ٧]، وقالَ تعالى : ﴿ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ ﴾ [التوبة / ٨٧]، وسارَّهُ: إذا أوصاهُ بأنْ يُسِرَّهُ، وتسارَّ القومُ، وقولُه : ﴿ وَأُسَرُّوا النَّدَامَةَ ﴾ [يونس / ٤٥]، أي : كَتَمُوهَا (٢) وقيلَ : معناهُ أظهرُوهَا بدلالةِ قوله تعالىٰ : ﴿ يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ [الأنعام / كَتَمُوهَا لي كَتَمُوهَا لي كَتَمُوهَا لي كَتَمُوهَا كِلا اللهِ كَتَمُوهَا كِلا اللهِ كَتَمُوهَا كِلا اللهِ كَتَمُوهَا كِلا اللهِ كَتَمُوهَا كُلُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كِلاً اللهِ كَتَمُوهَا كُلُولُ اللهِ كَلَوْلُ كَلَوْلُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كِلاً اللهِ كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ اللهِ كَالَهُ اللهِ كَلَوْلُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا كُولُ النَّذَامَةُ التي كَتَمُوهَا لَهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ليسَتْ بإشَارَةِ إلى مَا أَظْهِرُوهُ منْ قولهِ: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ [الأنعام / ٢٧]، وأَسْرَرْتُ إلى فُلانٍ حدِيثاً: أَفْضَيْتُ إليه في خِفْيَة، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ ﴾ [التحــريم/ ٣]، وَقـولُــه: ﴿ تُسِـرُونَ إِلَيْهُمْ بِالْمَوَدَّة ﴾ [الممتحنة / ١]، أي: تُطْلِعُونهُمْ عَلَى مَا تُسرُّونَ مِنْ مَوَدَّتِهمْ، وقد فُسِّرَ بأَنَّ مَعناه: تُظهرُون (٣)، وهذا صحيحٌ؛ فإنَّ الإِسْرَارَ إلى الغَيْرِ يَقْتَضِي إِظْهَارَ ذلك لِمَنْ يُفْضَى إليهِ بالسِّرِّ، وإن كَان يَقْتَضِي إِخْفَاءَهُ عَنْ غَيره، فإذاً قولُهم أَسْرَرْتُ إِلَى فُلانٍ يَقتَضِى منْ وجْهِ الإِظْهَارَ، وَمنْ وَجْهِ الإِخْفَاءَ، وعلى هذا قولُهُ: ﴿ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾ [نوح/ ٩]. وكُنِّي عَن النكاح بالسِّرِّ مِنْ حَيْثُ إنه يُخْفَى ، واسْتُعيرَ للخالص ، فقيلَ: هُوَ مِنْ سِرٍّ قَوْمِهِ (٤)، وَمِنه: سِرُّ الوادي وسُرَارَتُهُ، وسُرَّةُ البَطْن: مَا يبْقَى بَعْد القَطْع، وذلك لاَسْتِتَارِهَا بِعُكَنِ البَطْنِ، والسُّرُّ والسُّرَرُ يُقالُ لِما يُقْطَعُ منها. وأسِرَّةُ الرَّاحَةِ، وأساريرُ الجَبْهةِ، لغُضُونهَا، والسَّرَارُ، اليومُ الذي يَسْتَتِرُ فيه القَمَرُ آخِرَ الشهر. والسُّرُورُ: مَا يَنْكَتِمُ منَ الفَرَحِ ، قال

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (عجس)؛ والمجمل ٤٩٣/٢. (٢) وهو قول الفرَّاء في معانى القرآن له ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) وهذا مرويٌّ عن أبي عبيدة وقطرب، وقد ذكره ابن الأنباري في الأضداد.

وقال شُمَّر: وما قال غير أبي عبيدة في قوله: ﴿ وأسرُّوا الندامَّة ﴾ أي: أظهروها. قال: ولم أسمع ذلك لغيره. قال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبيدة أشدَّ الإنكار. انظر: اللسان (سرر)؛ ومجاز القرآن ٢/٣٤: وأضداد ابن الأنباري ص ٤٥ ؛ وعمدة الحفاظ: سرَّ؛ والمجمل ٤٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) راجع: اللسان (سور).

بعالىٰ: ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وسُرُوراً ﴾ [الإنسان/ ١١]، وقال: ﴿ تَسُرُّ النَّاظرينَ ﴾ [البقرة/٦٩]، وقولُهُ تعالىٰ في أهل الجنةِ: ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ [الانشقاق/ ٩]، وقولُه في أهل النارِ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ [الانشقاق / ١٣]، تنبيةً على أنَّ سُرُورَ الآخرَةِ يُضَادُّ سُرُورَ الدُّنْيَا، والسَّرِيرُ: الذي يُجْلَسُ عليه منَ السُّرورِ، إِذْ كانَ ذلك لأولي النُّعْمَةِ، وَجَمْعُهُ أَسِرَّةٌ، وَسُرِّر، قال تعالىٰ: ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ ﴾ [الطور/ ٢٠]، ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ [الغاشية/ ١٣]، ﴿ وَلَبُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وسُرُراً عليها يَتَّكِئُونَ ﴾ [الزحرف/ ٣٤]، وَسَريرُ المَيِّتِ تشبيهاً به في الصُّورَةِ، وللتَّفَاؤُلِ بالسُّرُورِ الَّذِي يَلْحَقُ المَيِّتَ برُجُوعِهِ إِلَى جوارِ الله تعالىٰ، وَخَلاصِهِ مِنْ سِحْنِهِ المُشَار إليه بقوله على: «الدُّنْيَا سجْنُ المُؤْمِنِ»<sup>(١)</sup>.

المكانُ المُنْحَدِرُ، قال تعالىٰ: ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في ا

الْبُحْرِ سَرَبًا ﴾ [الكهف/ ٦١]، يُقالُ: سَرَبَ سَرْباً وَسُرُوباً (٢)، نحو مَرَّ مَرّاً وَمُرُوراً، وَانْسَرَبَ انْسِرَاباً كذلك، لكِنْ سَرَبَ يُقالُ على تَصَوُّر الفِعْلِ مِنْ فاعِلِهِ، وَانْسَرَبَ على تَصَوُّر الأنْفعالِ منه. وَسَرَبَ الدَّمْعُ: سالَ، وانْسَرَبَتِ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَسَرِبَ المَّاءُ مِنَ السِّقَاءِ، وَمَاءٌ سَرَبٌ، وَشَرِبٌ: مُتَقَطِّرٌ مِنْ سِقَائِهِ، والسَّارِبُ: الذَّاهِبُ في سَرَبهِ أيُّ طَريقِ كَانَ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد / ١٠]، وَالسَّرْبُ: جَمْعُ سَارِبِ، نحوُ: رَكْبِ ورَاكِبٍ، وتَعُورِفَ في الإبِلِ حتى قيلَ: زُعِرَتْ سَرْبُهُ، أي: إِبلَهُ. وهو آمِنٌ في سِرْبِهِ، أي: في قطيعته، وقيل في نَفْسِهِ، وقيلَ: في أَهْلِهِ ونسائِه، فَجُعِلَ السُّوْبُ كِنايَةً، وقيلَ: اذْهَبِي فَلا أَنْدَهُ سَرْبَكِ(٣)؛ في الكِنَايةِ عَنِ الطَّلَاقِ، وَمَعْنَاهُ: لا أَرُدُّ إِبلَكِ الذَّاهِبَةَ في سَرْبِهَا، وَالسُّرْبةُ: قِطْعَةُ مِنَ الخَيْلِ نحوُ الْعَشَرَةِ إلى العِشْرِينَ. وَالمَسْرُبَةُ: الشَّعَرُ المُتَدَلِّي السَّرَبُ: الذَّهَابُ في حُدُورٍ، والسَّرَبُ: مِنَ الصَّدْر، وَالسَّرَابُ: اللامِعُ في المَفَازَةِ كالماء، وذلك لانْسِرَابهِ فِي مَرْأَى العَيْن، وكانَ

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الدُّنيا سجنُ المؤمن وجنَّةُ الكافر». أخرجه مسلم في كتاب الزهد برقم (٢٩٥٦)؛ وأحمد في المسند ٣٢٣/٢؛ وابن ماجه (٤١١٣).

وفي آخر عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ ﷺ قال: «الدنيا سجنُ المؤمن وسنَتُه، وإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة». أخرجه أحمد ١/٩١٧؛ والحاكم ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٥١١/٣؛ والبصائر ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٣) قولهم: اذهب فلا أندَه سربك، أي: لا أردُّ إبلك حتى تذهب حيث شاءت، أي: لا حاجة لي فيك، ويقولون للمرأة عند الطلاق: اذهبي فلا أندَهُ سَرْبك. فَتطلُّق بهذه الكلمة، وكان هذا في الجاهلية، وأصل النده: الزجر. راجع: اللسان (سرب) ؛ وعمدة الحفاظ: سرب.

السَّرَابُ فيما لا حَقيقة لَهُ كالشَّرَابِ فيمَا لَهُ حَقيقةٌ، قال تعالىٰ: ﴿ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ﴾ [النور/ ٣٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَسُيَرَتِ الجِبالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ﴾ [النبأ/ ٢٠] سربل

السِّرْبَالُ: القَميصُ مِنْ أَيِّ جِنْسِ كَانَ، قال: ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ [إبراهيم/ ٥٠]، ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل/ ٨١]، أي: تَقِي بَعْضَكُمْ مِنْ بَأْسِ بَعْض .

سيرج

السَّرَاجُ: الزَّاهِرُ بِفَتيلَةٍ وَدُهْنِ، وَيُعَبَّرُ به عَنْ كُلِّ مُضِيءٍ، قال: ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ﴾ [نوح/ ١٦]، ﴿ سِرَاجاً وَهَاجاً ﴾ [النبأ/ ١٣]، يعني: الشمسَ. يُقالُ: أَسْرَجْتُ السِّرَاجَ، وَسَرَّجْتُ السِّرَاجَ، وَسَرَّجْتُ كذا: جَعَلْتُهُ في الْحُسنِ كالسِّرَاجِ، قال الشاعرُ:

٢٣٠ ـ وفاحِماً ومَرْسَناً مُسَرَّجا(١)

والسَّرْجُ: رِحَالَةُ الدَّابَّةِ، والسَّرَّاجُ صَانِعُهُ.

سسرح

السُّرْحُ: شَجَرٌ لَهُ ثَمَرٌ، الواحِدَةُ: سَرْحَةً،

وسَرَحْتُ الإبل، أَصْلُهُ: أَنْ تُرْعِيهُ السَّرْحَ، ثُمَّ الْحَيلَ الْكِلِّ إِرْسَالٍ فِي الرَّعْيِ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُسرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل/ ٦]، والسَّارِحُ: الرَّاعِي، والسَّرْحُ جمْعٌ كالشَّرْبِ(٢)، والتَّسْرِيحُ فِي الطَّلاقِ، نحوُ قولهِ تعالىٰ: ﴿ أَوْ تَسْرِيحُ فِي الطَّلاقِ، نحوُ قولهِ تعالىٰ: ﴿ أَوْ تَسْرِيحُ وَمَنَّ السَّرِيحُ وَمَنَّ اللَّمْوِ اللَّمْوَالِ اللَّهُ وَاللَّمْوَالِ اللَّمْوِيعُ اللَّمْوِيعُ اللَّمْوِيعُ اللَّمْويَ اللَّمْويِ اللَّمْوي اللَمْوي اللَّمْوي اللَمْوي اللَمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي الْمُوعِي ال

ســــر د

السَّرْدُ: خَرْزُ مَا يَخْشُنُ وَيَغْلُظُ ؟ كَنَسْجِ الدَّرْعِ، وَخَرْزِ الجِلْدِ، وَاسْتعِيرَ لِنَظْم الحديد. قال: ﴿ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ [سبأ/ ١١]، ويُقالُ: سَرْدٌ وَزَرْدٌ، والسِّرَادُ، والزِّرَادُ، نحوُ سِرَاطَ، وَصِرَاطَ، وَرْرَاطَ، وَالمِسْرَدُ: المِثْقَبُ.

ســـردق

السُّرَادِقُ فَارِسيٌّ مُعَرَّبٌ، وليسَ في كلامهم

وكلُ حظَّ من شرابٍ شربُ جمع شروب مكثرِ الشَّراب

<sup>(</sup>١) الرجز للعجاج في ديوانه ص ٣٦١؛ والمجمل ٢٩٤/٢؛ واللسان (سرج)؛ وأمالي القالي ٢/٢٤٠؛ وسر الفصاحة ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في مُثلَّثه:

والشَّاربون قيل فيهم شَرْبُ وشُربُ وانْ تشأَ فشُربُ

اسم مُفْرَدُ ثَالثُهُ أَلِفٌ وَبَعْدَهُ حَرْفان(١)، قال تعالىٰ: ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف/ ٢٩]، وقيلَ: بَيْتُ مُسَرْدَق، مَجْعُولُ على هيئةِ سُرَادق.

# ســر ط

السِّرَاطُ: الطِّرِيقُ المُسْتَسْهَلُ، أصلُه مِنْ: سَرَطْتُ الطعَامَ وَزَرَدْتُه: ابْتَلَعْتُه، فقيلَ: سِرَاطُ، تَصَوُّراً أنه يَبْتَلِعُهُ سَالِكهُ، أَوْ يَبْتَلِعُ سَالِكهُ، ألا تَرَى أنه قيلَ: قَتَلَ أَرْضاً عالِمُهَا، وَقَتَلَتْ أَرْضٌ جاهِلَهَا، وعَلَى النَّظريْنِ قِال أبو تمامٍ:

٢٣١ ـ رَعَتْهُ الفَيافِي بَعْدما كانَ حِقْبَةً

رَعَاهَا وَمَاءُ الْمُزْنُ يَنْهَلُ سَاكِبُهُ(٢) وكذا سُمِّيَ الطرِيقُ اللَّقْمَ، والمُلْتَقِمَ، اعْتِباراً بِأَنَّ سَالِكُهُ يَلْتَقْمُهِ.

ســرع

السُّرْعَةُ: ضِدُّ البُطْءِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الأَجْسام، وَالْأَفْعَالَ ، يُقَالُ: سَرُعَ، فَهُو سَرِيعً، وَأَسْرَعَ فَهُو مُسْرِعً، وَأَسْرَعَ فَهُو مُسْرِعً، وَأَسْرَعُوا؛ صَارَتْ إِبِلُهُمْ سِرَاعاً، نحوُ: أَبْلَدُوا، وَسَارَعُوا، وتَسَارَعُوا. قال تعالىٰ: ﴿ وَسَارَعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران/

ســرف

السَّرَفُ: تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي كُلِّ فَعْلِ يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ، وإِنْ كَانَ ذِلْكَ فِي الْإِنْفَاقِ أَشْهَرَ. قال تعالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [الفرقان/ ٣٧]، ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً ﴾ [النساء/ ٣]، ويُقالُ تارَةً اعْتِباراً بالقدْرِ، وتارَةً بالكَيْفِيَّة، ولهذا قالَ سُفيانُ: (ما أَنفَقْتَ في غَيْر طَاعةِ اللهِ فهو سَرَفُ، وإنْ كانَ أَنفَقْتَ في غَيْر طَاعةِ اللهِ فهو سَرَفُ، وإنْ كانَ قليلًا)(٤)، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحَبُّ

<sup>(</sup>١) انظر: التعريب والمعرَّب ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٤٨، من قصيدة له يمدح بها عبد الله بن طاهر بن الحسين، ومطلعها:

أُهـنُّ عـوَّادي يـوسف وصـواحـبُـه فعـزماً فقـدماً أدرك السؤل طـالبُـه

<sup>(</sup>٣) هذا مثَلٌ، وأصله أنَّ رجلًا كان يحمَّق، اشترىٰ شاة عجفاء يسيل رغامها هزالًا وسوء حال ِ فظنَّ أنَّه ودك، فقال: سرعان ذا إهالة. اللسان (سرع)؛ والأمثال ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: البصائر ٢١٦/٣.

المُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام/ ١٤١]، ﴿ وَأَنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [غافر/ ٤٣]، أي: المُتَجَاوِزِينَ الحَدُّ في أُمُورِهِمْ، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر/ ٢٨]، وسُمِّي قَوْمُ لُوطٍ مُسْرِفِينَ (١)، مِنْ حَيْثُ إِنهم تَعَدُّوا في وضْع البَذْر في الحَرْثِ المخْصُوص له المَعنِيِّ بقولهِ: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٣]، وقولُه: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الزمر/ ٥٣]، فَتَنَاوَلَ ٱلإِسْرَافَ في المال ِ، وفي غيْرهِ. وقولُه في القصاص : ﴿ فَلاَ يُسْرِفْ في الْقَتْل ﴾ [الإسراء/ ٣٣]، فَسَرَفُهُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، إِمَّا بِالعُدُولِ عنه إلى مَنْ هو أَشْرَفُ منه، أو بتَجَاوُزِ قَتْل القاتل إلى غَيْرهِ حَسْبِما كَانَتْ الجَاهليةُ تَفْعَلُهُ، وقولُهُمْ: مَرَرْتُ بكُمْ فَسَرِفْتُكُمْ (٢)، أي: جَهِلْتُكُمْ، مِنْ هذا، وذاكَ أنه تَجَاوَزَ ما لم يكُنْ حَقُّهُ أَنْ يُتَجَاوَزَ فَجَهلَ، فلذلك فُسِّرَ به، والسُّرْفَةُ: دُوَيْبَّةُ تَأْكُلُ الوَرَق، وسُمِّي بذلك لِتَصَوُّر معنَى الإِسْرَافِ منه، يُقالُ: سُرفَتِ الشجرةُ فهي مَسْرُوفَةً.

سے ق

السَّرِقَةُ: أَخْذُ ما ليْسَ له أَخْذُهُ في خَفاءٍ، وصارَ ذلك في الشَّرْعِ لِتَنَاوُلِ الشيءِ مِنْ مَوْضِع

مَخْصُوص، وَقَدْرٍ مَخْصُوص، قال تعالىٰ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ أَنَّ المائدة / ٣٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف/ ٧٧]، وقال: ﴿ أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف/ ٧٠]، ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف/ ٧٠]، ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ أيسَارِقُونَ ﴾ [يوسف/ ٨٠]، واسْتَرَقَ السَّمْعَ: إِذَا تَسَمَّعَ مُسْتَخْفِياً، قال تعالىٰ: ﴿ إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ والسَّرَقَ والسَّرَقَ السَّمْعَ ﴾ [الحجر/ ١٨]، والسَّرَقُ والسَّرَقَةُ وَاحِدٌ، وهو الحَدِرُ بُرُ

سرمسد

السَّرمد: الدَّائمُ، قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً ﴾ [القصص/ ٧٦]، وبَعْدَهُ: ﴿ النَّهارَ سَرْمداً ﴾ [القصص/ ٧٧].

ســـری

السُّرَىٰ: سَيْرُ اللَّيْل، يُقالُ: سَرَى وأَسْرَى. قال تعالیٰ: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [هود/ ٨١]، وقال تعالیٰ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ [الإسراء/ ١]، وقيلَ: إنَّ (أَسْرَىٰ) ليستْ منْ لفْظَةِ سَرَى يَسْرِي، وإنما هي مِنَ السَّرَاةِ، وهي أَرْضٌ واسِعَةً، وأَصْلُهُ منَ الوَاوِ، ومنه قولُ الشَّاعر:

<sup>(</sup>١) قال تعالىٰ : ﴿ ولوطاً إِذ قالَ لقومهِ : أَتأتونَ الفاحشةَ ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين \* إنَّكم لتأتون الرجالَ شهوةً من دونِ النساءِ بلْ أنتم قومٌ مُسرفون ﴾ الأعراف/ ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٢) حكىٰ الأصمعيُّ عن بعض الأعراب وواعده أصحابٌ له من المسجد مكاناً، فأخلفهم، فقيل له في ذلك، فقال: مررت بكم فسرفتكم، أي: أغفلتكم. انظر الصحاح، والعُباب: سرف.

٢٣٢ ـ بسِرُو حَمِيرَ أَبُوالُ البِغَالِ به(١) فأُسْرَى نحو أُجْبِلَ وأَتْهَمَ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء/ ١]، أي: ذَهَبَ به في سَرَاةٍ مِـنَ الأرْض، وسَرَاةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْلاهُ، ومنه: سَرَاةُ النهارِ، أي: ارْتِفَاعُهُ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ﴾ [مريم/ ٢٤] أي: نهْراً يسْرِي (٢)، وقيلَ: بَلْ ذلك مِنَ السَّرْوِ، أي: الرِّفْعةِ. يُقَالُ، رَجُلٌ سَرِيٌ، قَالَ: وأشار بذلك إلى عيسى عليه السلامُ ومَا خَصَّهُ به مِنْ سَرْوَةٍ، يُقالُ: سَرَوْتُ الثوْبَ عَنِّي، أي: نَزَعْتُه، وَسَرَوْتُ الجُلُّ عَن الفرَس (٣)، وَقيلَ: ومنه: رَجُلٌ سَريٌّ، كأَنه سَـرَى ثَوْبَـهُ بخلافِ المُتَدَثِّر، والمُتَزَمِّل، والزُّمِّيل (3)، وقولُه: ﴿ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾ [يوسف/ ١٩]، أي: خَمَّنُوا في أَنْفُسِهمْ أَنْ يُحَصِّلُوا مِنْ بَيْعِه بضَاعَةً، والسَّارِية يُقـالُ للقوم الـذينَ يَسْرُونَ بالليل ، وَللسَّحابةِ التي تَسْري، وَللَّاسْطُوَانَة.

سطيح السَّطْحُ: أَعْلَى البيتِ. يُقالُ: سَطَحْتُ

البيت: جَعَلْتُ له سَطْحاً، وَسَطَحْتُ المكَانَ: جَعَلْتُهُ في التَّسْوِيةِ كَسَطْحٍ، قال: ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية / ٢٠]، وانْسَطَحَ الرَّجُلُ: امْتَدُّ على قَفَاهُ، قيلَ: وَسُمَّيَ سَطِح الكاهِنُ (٥) لِكُوْنِهِ مُنْسَطِحاً لزَمانةٍ. والمِسْطَحُ: عَمُودُ الخَيْمَةِ الذي يُجْعَلُ به لهَا سَطْحاً، وَسَطَحتُ الثَّريدَةَ في القَصْعَةِ: بَسَطْتُهَا.

السَّطْرُ والسَّطَرُ: الصَّفُّ مِنَ الكِتَابِةِ، وَمِنَ الشَّجَرِ المَعْرُوس، ومِنَ القومِ الوقُوفِ، وَسَطَرَ فُلانً كذا: كَتَبَ سَطْراً سَطْراً، قال تعالىٰ: ﴿نَ وَالقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم/ ١]، وقال تعالىٰ: ﴿وَالطُّورِ \* وكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور/١-٢]، وقال: ﴿كَانَ ذٰلِكَ فِي الكتابِ مَسْطُوراً ﴾ [الإسراء/ وقال: ﴿كَانَ ذٰلِكَ فِي الكتابِ مَسْطُوراً ﴾ [الإسراء/ مَا أي: مُثْبَتاً مَحْفُوظاً، وجَمْعُ السَّطْرِ أَسْطُر، وَسُطُورً، وأَسْطَارً، قال الشاعرُ:

٢٣٣ ـ إِنِّي وأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطراً (٢)
 وأما قولُه: ﴿ أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنعام /
 ٢٤]، فقد قال المَبرِّدُ: هي جَمْعُ أُسْطُورَةٍ،

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه: أنَّىٰ تسدَّيتُ وهنا ذلك البينا

وهو لابن مقبل في ديوانه ص ٣١٦؛ وشرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرِجه ابن جرير ٦٩/١٦ عن ابن عباس ومجاهد.

<sup>(</sup>٣) وجُلُّ الدابة وجَلُّها: الذي تلبسه لتُصان به، والجمع أجلال وجلال. اللسان (جلل).

<sup>(</sup>٤) الزُّمَّيْلِ والزُّمَلِ والزَّمَّلِ بمعنىٰ الضعيف الجبانُ الرذلُ.

<sup>(</sup>٥) راجع: خبره في أعلام النبوة للماوردي ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) هذا شطر بيت، وعجزه:

لقائلٌ يا نصرُ نصرُ نصراً

نحوُ: أُرْجُوحَةٍ وأَرَاجِيحَ، وأَثْفِيَّةٍ وأثافي، وأُحْدُونَةٍ | سطا وأحادِيثَ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أساطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [النحل/ ٢٤]، أي: شيءٌ كَتَبُوهُ كَذِباً وَمَيْناً، فيما زَعَمُوا، نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فهي تُمْلَى عليه بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان/ ٥]، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَذَكُّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ﴾ [الغاشية / ٢١ ـ ٢٢]، وقولُهُ: ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيْطِرُونَ ﴾ [الطور/ ٣٧]، فإنه يُقالُ: تَسَيْطَرَ فُلانٌ عَلَى كذا، وَسَيْطَرَ عليه: إذا قامَ عليهِ قيامَ سطْرِ، يقولُ: لسْتَ عليهمْ بقائم وحافظ، واسْتِعْمَالُ (المُسَيْطِر) هُهُنا كاسْتِعْمال ِ (القَائِم ) في قوله : ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد/ ٣٣]، وَ (حَفِيظٍ) في قولهِ: ﴿ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ [الأنعام / ١٠٤]، وقيل: معْنَاهُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ، فيكونُ المُسَيْطِرُ (كَالكاتِب) فى قولهِ: ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف/ ٨٠]، وهذه الكتَابةُ هي المَذْكُورَةُ في قولهِ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج/ ٧٠].

السَّطْوَةُ: البَطْشُ برَفْع اليَدِ. يُقالُ: سَطا به. قال تعالىٰ: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ [الحج/ ٧٧]، وأصْلُه مِنْ: سَطَا الفَرَسُ عَلَى الرَّمكَةِ (١) يَسْطُو إذا قَامَ عَلَى رجْلَيْهِ رَافعاً يَدَيْهِ إِمَّا مَرَحاً، وَإِمَّا نَزْواً عَلَى الْأَنْثي، وَسطَا الرَّاعي: أَخْرَجَ الوَلَدَ مَيِّتًا مِنْ بَطن أُمِّهِ، وَتُسْتَعَارُ السَّطْوَةُ لِلمَاءِ كالطُّغْوِ، يُقالُ: سَطًا المَاءُ وطَغَى الماءُ.

السَّعْدُ والسَّعادَةُ: مُعاوَنَةُ الْأُمُورِ الإلْهِيةِ للإنسَانِ عَلَى نَيْلِ الْخَيرِ، وَيُضَادُّهُ الشَّقَاوَةُ، يُقَالُ: سَعِدَ وَأَسْعَدَهُ الله، وَرَجُلُ سَعيدٌ، وَقُومً سُعَدَاء، وَأَعْظَمُ السّعادَاتِ الْجَنَّةُ، فلِذلِك قال تعالىٰ : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ﴾ [هود/ ١٠٨]، وقال: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود/ ١٠٥]، وَالمُساعَدَةُ: المُعَاوَنَةُ فيما يُظَنُّ به سعَادَةً. وَقُولُهُ ﷺ : «لَبِّيكَ وَسَعْدَيْكَ» (٢) مَعْنَاهُ: أَسْعَدَكَ الله إِسْعَاداً بَعْدَ إِسْعَادِ، أو ساعَدَكُمْ مُسَاعَدَةً بعْدَ مُسَاعَدَةٍ، والأَوَّلُ أَوْلَى. وَالْإِسْعَادُ في البُكاءِ خاصَّة، وقد اسْتَسْعَدْتُهُ فأَسْعَدَني.

وهو لذي الرمّة، وقيل لرؤبة بن العجاج، وهو في ديوان رؤبة ص ١٧٤؛ وشواهد سيبويه١/٤٠٠؛ وشذور الذهب ص ٥٦٤؛ وابن يعيش ٣/٢.

<sup>(</sup>١) الرَّمكة: الأنثىٰ من البراذين، والجمع رماك ورَمكات. اللسان (رمك).

<sup>(</sup>٢) عن عبد الله بن عمر أنَّ تلبية رسول الله ﷺ: «لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبّيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ، لا شريكَ لك». قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبَّيك لبَّيك، لبَّيك وسعديك، والخير بيديك، =

وَالسَّاعَدُ: العُضْوُ تَصَوِّراً لِمسَاعَدَتهَا، وَسُمِّيَ جَنَاحا الطائر ساعِدَيْنِ كما سُمِّيا يَدَيْنِ، وَالسَّعْدَانُ: نَبْتُ يُغْزِرُ اللَّبَنَ، وَلذلك قيلَ: مَرْعَى ولا كالسَّعْدَانِ (١)، وَالسَّعْدَانَةُ: الحمَامَةُ، وَعُقْدَةُ الشَّعْرِ، وسُعُودُ الكَوَاكِبِ الشَّسْعِ، وَكِرْكِرَةُ البَعيرِ، وسُعُودُ الكَوَاكِبِ مَعْرُوفَةً.

#### سعيسر

السَّعْرِ التِهَابُ النار، وقد سَعْرْتُهَا، وَسَعْرْتُهَا، وَالْمَسْعُرُ به، وَالْمَسْعُرُ الْخَشَبُ الذي يُسْعَرُ به، والسَّعَرَ الحَرْبُ، واللَّصُوصُ، نحو؛ اشْتَعَلَ، والسَّعَارُ: والنَّتَةُ مَسْعُورَةً، نحو؛ مُوقَدَةٍ، ومُهَيَّجَةٍ. والسَّعَارُ: وَالنَّادِ، وسُعِرَ الرَّجُلُ: أصابه حَرَّ، قال تعالىٰ: ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴾ [النساء/ ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ﴾ [التحوير/ تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ﴾ [التحوير/ السَّعِيرِ ﴾ [الملك/ ٥]، أي: حَميم، فهو فَعِيلُ السَّعِيرِ ﴾ [الملك/ ٥]، أي: حَميم، فهو فَعِيلُ في معنَى مَفْعُولٍ، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر/ ٤٧]، والسَّعْرُ في في ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر/ ٤٧]، والسَّعْرُ في السَّعِرَ النادِ.

سعيى

السّعْيُ: المَشْيُ السّرِيعُ، وهو دُونَ العَدْو، ويُسْتَعْملُ لِلْجِدِّ فِي الأَمْرِ، خَيْراً كَانَ أَو شَرّاً، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة/ ١١٤]، وقال: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [التحريم/ وقال: ﴿ وُيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ﴾ [المسائدة/ ٢٤]، ﴿ وَإِذَا تَسولَىٰ سَعَى فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾ [البقرة/ ٢٠٥]، ﴿ وَإِذَا تَسولَىٰ سَعَى فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥]، ﴿ وَأَنْ ليسَ لِلإِنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى \* وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ [النجم/ الأَرْضِ ﴾ [الليل/ ٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُنُ مَنْ السّعْيَةِ ﴾ [الإسراء/ ١٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيةٍ ﴾ [الإسراء/ ١٩]، وقال فَكُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٩]، وقال فَكُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٩]، وقال الشاعرُ: ﴿ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيةٍ ﴾ [الأنبياء/ ١٤]. وقال الشاعرُ: ﴿ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيةٍ ﴾ والأَفْعَالِ المَحْمُودَةِ، وَالْ الشَاعِرُ: ﴿ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيةٍ ﴾ والأَفْعَالِ المَحْمُودَةِ، وَالْ الشَاعِرُ: ﴿ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيةٍ فِي الْأَفْعَالِ المَحْمُودَةِ، قال الشاعرُ:

٢٣٤ - إِنْ أَجْزِ عَلْقَمَةَ بِنَ سَعْدٍ سَعْيَهُ

لا أَجْزِهِ بِبَلاءِ يسوم واحِدِ (٣) وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ [الصافات/ ١٠٢]، أي: أَذْرَكَ مَا سَعَى في

<sup>=</sup> لبيك والرُّغبىٰ إليك والعمل. زاد مسلم: قال ابن عمر: كان عمر يهلُّ بهذا ويزيد: لبيك. . . إلخ. أخرجه البخاري ومسلم ومالك، انظر: شرح السنة ٧/٩٤؛ ومسلم (١١٨٤)، وفتح الباري ٤٠٩/٣.

<sup>(</sup>١) السَّعدان: شوك النخل، والعرب تقول: أطيبُ الإبل لبناً ما أكل السعدان.

وقولهم: مرعىً ولا كَالسَّعدان، مثَلٌ، وسئلت امرأَة تزوَّجت عن زوجها الثاني، أين هو من الأول؟ فقالت: مرعىً ولا كالسعدان، فذهبَتْ مثلًا. اللسان (سعد)؛ والأمثال ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) قرأ بالتخفيف ابن كثير وهشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي وروح عن يعقوب وخلف وشعبة عن عاصم.

<sup>(</sup>٣) البيت لفدكي بن أعبد، وهو في الحيوان ٤٦٨/٣؛ والبيان والتبيين ٢٣٣/٣؛ واللسان (لمم).

#### سغب۔سفر

طَلَبِهِ، وَخُصَّ السعي فيما بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ مِن المشي، وخُصَّتْ السَّعَايَةُ بالنمِيمَةِ، وبأَخْذِ الصَّدَقَةِ، وبكَسْبِ المُكَاتَبِ لِعِتْقِ رَقَيَتِهِ، المُكَاتَبِ لِعِتْقِ رَقَيَتِهِ، والمُسعَاةُ بِطَلَبِ المَكْرُمَةِ، والمُساعاةُ بِطَلَبِ المَكْرُمَةِ، والمُسعَاةُ بِطَلَبِ المَكْرُمَةِ، قال تعالىٰ: ﴿ والَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ والَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ [سبأ/ ٥]، أي: اجْتَهَدُوا في أَنْ يُظْهِرُوا لَنَا عَجْزاً فيما أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الآياتِ.

#### سفيب

قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البلد/ ١٤]، مِنَ السَّغَبِ، وهو الجُوعُ مَعَ التَّعَبِ، وقد قيلَ: في العَطش مَعَ التَّعَبِ، يُشْغَبُ سَغَبًا وسُغُوباً (١)، وَهو يُقالُ: سَغِبَ يَشْغَبُ سَغَبًا وسُغُوباً (١)، وَهو ساغِبٌ، وَسَغْبَانُ، نحوُ: عَطْشَانَ.

#### سفــر

السَّفْرُ: كَشْفُ الغِطاءِ، ويخْتَصُّ ذلك بالأَعْيانِ، نحوُ: سَفَرَ العِمَامَةَ عَنِ الرَّاس، بالأَعْيانِ، نحوُ: سَفَرَ العِمَامَةَ عَنِ الرَّاس، والمخمارَ عَنِ الوجْهِ، وَسَفْرُ البيتِ: كَنْسُهُ بالمِسْفَرِ، أَي: المِكْنَس، وذلك إزالةُ السَّفير عنه، وهو التَّرابُ الذي يُكْنَسُ منه، والإسْفارُ يختصُّ باللَّوْن، نحوُ: ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ يَخْتَصُّ باللَّوْن، نحوُ: ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾

[المدثر/ ٣٤]، أي: أَشْرَق لوْنُه، قال تعالىٰ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَثُ لِهِ مُسْفَرَةً ﴾ [عبس/ ٣٨]، و «أَسْفِرُوا بِالصَّبْحِ تُؤْجَرُوا » (٢) مِن قولهمْ: أَسْفَرْتُ، أي: دَخَلْتُ فيه، نحو: أَصْبَحْتُ، وسَفَرَ الرَّجُلُ فهو سافِرٌ، والجمعُ السَّفْرُ، نحوُ: رَكْب. وسافرَ خُصَّ بالمُفاعَلَة اعْتباراً بأنَّ الإنْسَانَ قد سَفَرَ عَن المكانِ، والمكانُ سَفَرَ عنه، ومنْ لَفْظِ السَّفر اشْتُقَّ السُّفرَةُ لِطعام السَّفَر، ولِما يُوضَعُ فيه. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ﴾ [النساء/ ٤٣]، والسِّفْرُ: الكتابُ الذي يُسْفِرُ عَن الحَقائق، وجمعُه أَسْفارٌ، قال تعالىٰ: ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ [الجمعة / ٥]، وَخُصَّ لفْظُ الأسْفارِ في هذا المكانِ تنبيهاً أَنَّ التَّوْرَاة \_ وإن كانَتْ تُحقَّقُ ما فيها\_ فالجاهِلُ لا يَكادُ يَسْتَبِينُها كالْحمارِ الحامِل لهًا، وَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس/ ١٥-١٦]، فَهُمُ الملائِكةُ المَوْصُوفُونَ بقولِه: ﴿ كِرَاماً كَاتِبِينَ ﴾ [الانفطار/ ١١]، والسَّفَرَةُ: جَمْعُ سافِرٍ، كَكاتِبِ وكَتَبَةٍ، وَالسَّفِيرُ: الرَّسُولُ بَيْنَ القوم يَكْشِفُ ويُزيلُ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الوَحْشَةِ،

وقال بعض أهل اللغة: لا يكونُ السُّغب إلا الجوع مع التعب، وربما سُمِّيَ العطشُ سَغباً، وليس بمستعمل ، قال: والمصدرُ: السُّغابةُ والسُّغوب. انظر: الأفعال ١٩٥٣م.

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: سَغَبَ وسَغِبَ لغتان، ولغةُ سَغُب بالضم: جاع.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن رافع بن خديج قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «أسفروا بالفجرِ فإنَّه أعظمُ للأجر». أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح؛ وأحمد ٣/٤٦٤؛ وابن ماجه (٢٦٢) وصححه، والنسائي ٢٧٢/١، وقال البغوي: هذا حديث حسن، وانظر: شرح السنة ١٩٦/٢.

فهوَ فَعِيلٌ في معنى فاعِل ، والسَّفَارَةُ: الرِّسَالةُ ، فالرَّسُولُ ، والملائكةُ ، والكُّتُبُ ، مُشْتَرِكَةٌ في كَوْنَهَا سافِرَةً عَن القوم ما اسْتَبْهَمَ عليهم ، والسَّفِيرُ : فيما يُكْنَسُ في معنى المفعول ، والسَّفَارُ في قول الشاعر:

السَّفَارُ قُبِّحَ السَّفَارُ<sup>(1)</sup> فقيلَ: هو حَديدةً تُجْعلُ في أَنْفِ البَعيرِ، فإنْ لم يكُنْ في ذلك حُجَّةً غيرُ هذا البيتِ، فالبيتُ يَحْتَملُ أَنْ يكُونَ مَصْدرَ سافرْتُ<sup>(٢)</sup>.

سفيع

السَّفْعُ: الأَخْذُ بِسُفْعَةِ الفَرَسِ، أي: سَوَادِ ناصِيَتِهِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق/ 10]، وباعْتِبارِ السَّوَادِ قيل للَّاثافي: سُفْعٌ، وبه سُفْعَةُ غَضَبٍ، اعْتباراً بما يَعْلُو مِنَ اللَّوْنِ الدُّخانيُّ وجْهَ مَن اشْتَدٌ به الغَضَبُ، وقيلَ للصَّقْرِ: أَسْفَعُ، لِما به منْ لمْعِ السَّوادِ، وَامْرَأَةُ للسَّوادِ، وَامْرَأَةُ سَفْعاءُ اللَّوْن.

سفيك

السَّفْكُ في الدُّم: صَبُّهُ، قال تعالىٰ:

(١) هذا عجز بيت، وشطره:

ما كان أجمالي وما القطار

وهو في مقاييس اللغة (سفر)؛ والمجمل ٢/٢٥٥.

- (٢) وهذا من اجتهادات الراغب في اللغة.
- (٣) يقال: السَّفِلَة، والسَّفْلَة، كاللَّبِنَّة واللَّبْنَة.
  - (٤) هذا شطر بيت، وعجزه:

ترى الترب منه لاصقاً كلُّ مَلْصق

وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٣٨؛ والبصائر ٢٢٨/٣؛ والمجمّل ٢٦٣/٢؛ والفرق بين الحروف الخمسة ص ٤٤٦.

﴿ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [البقرة/ ٣٠]، وكذا في الجوهر المُذَابِ، وفي الدَّمْع.

سفـــل

السُّفْلُ: ضِدُّ الْعُلْو، وسَفُلَ فهو سافِلُ، قالَ تعالَىٰ: ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ [الحجر/ ٤٧]، وأَسْفَلَ ضِدُّ أَعْلَى، قال تعالَىٰ: ﴿ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٢]، وسَفُلَ صارَ في سُفْل ، وقال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ [التين/ ٥]، وقال: ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ﴾ [التوبة/ ٤٠]، وقد تُوبِلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ﴾ [التوبة/ ٤٠]، وقد تُوبِلَ بَفَوْقِ في قوله: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ١٠]، وسُفَالةُ الرّبيح: عَيْثُ تمُرُّ الرّبِحُ، وَالعُلاوَةُ ضِدُّهُ. والسَّفْلَةُ (٣) منَ الناس : النَّذُلُ، نحوُ الدُّونِ، وأمرُهُمْ في سَفالٍ .

السَّفْنُ: نَحْتُ ظاهرِ الشيءِ، كَسَفَنَ العُودَ، والجِلْدَ، وسَفَنَ الرِّيحُ التُّرَابَ عَن الأَرْضِ، قال الشاعرُ:

٢٣٦ \_ فَجاءَ خَفِيًا يَسْفِنُ الأَرْضَ صَدرُهُ (٤)

مِنْ سَقَرَتْهُ الشمس(٢)، وقيلَ: صَقَرَتْهُ، أي: لوَّحَتْهُ وَأَذَابَتْهُ، وجُعِلَ سَقَرُ اسمَ عَلَم لجَهَنَّمَ قال تعالىٰ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر/ ٤٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر / ٤٨]، ولمَّا كَانَ السَّقْرُ يَقْتَضِي التَّلْوِيحَ في الأصْل نَبَّهَ بقولهِ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ \* لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر / ٢٧ - ٢٩]، أنَّ ذلك مُخالِفٌ لِما نَعْرَفُهُ منْ أَحْوَالِ السَّقْرِ في الشاهدِ. سقـط

السُّقُوطُ: طَرْحُ الشيء؛ إمَّا مِنْ مكانٍ عَالٍ إلى مكَانٍ مُنْخَفِض كَسُقُوطِ الإِنسَانِ مِنَ السَّطْح ، قال تعالىٰ : ﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة/ ٤٩]، وسُقُوطٍ مُنْتَصِبِ القامةِ، وهو إذا شاخ وكَبرَ، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كَسُفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقطاً ﴾ [الطور/ ٤٤]، وقال: ﴿ فَأَسْقطْ عَلَيْنَا كَسَفاً مِنَ السَّمَاء ﴾ [الشعراء/ ١٨٧]، والسَّقَطُ وَالسِّقاطُ: لمَا يَقلُّ الاعْتدَادُ به، ومنه قيلَ: رَجلٌ ساقِطٌ لَئِيمٌ في حَسْبه، وقد أَسْقطَهُ كذا، وأَسْقَطَت المرْأَةُ اعْتُبرَ فيه الأَمْرَان:

والسَّفَنُ نحـوُ النَّقضِ لما يُسْفَنُ، وَخُصَّ [ [البقرة/ ١٤٢]. السفَنُ بجلْدَةِ قائم السَّيْفِ، وَبالحديدةِ التي يَسفِنُ بها، وباغْتِبَارِ السَّفْن سُمِّيَتِ السفِينَة. قال الله تعالىٰ: ﴿ أَمَّا السَّمِينَةُ ﴾ [الكهف/ ٧٩]، ثُمَّ تُجُوِّزَ بالسفينَةِ، فَشُبَّهَ بهَا كلَّ مَرْكُوبِ سَهْلٍ.

> السَّفَهُ: خِفَّةٌ في البّدنِ، ومنه قيـل: زِمامٌ سَفيهٌ: كَثِيرُ الاضْطِرَاب، وتُوْبٌ سَفِيهٌ: رَدِيءُ النُّسْج ، وَاسْتُعْمِلَ في خِفَّةِ النَّفْسِ لِنُقْصانِ العَقْل، وفي الْأُمُورِ الدُّنْيَويَّةِ، والْأُخْرَوِيَّةِ، فقيل: ﴿ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة/ ١٣٠]، وأَصْلُه سَفِهَت نَفْسُهُ، فصُرفَ عنه الفِعْلُ (١)، نحوُ: ﴿ بَطِرَت مَعِيشتَهَا ﴾ [القصص/ ٥٨]، قال في السَّفَهِ الدُّنْيَوِيِّ: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [النساء/ ٥]، وقال في الْأُخْرَوِيِّ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً ﴾ [الجن/ ٤]، فهذا منَ السَّفَهِ في الدِّين، وقال: ﴿ أَنُوْمِنُ كما آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة/ ١٣]، فَنَبُّه أنهم هُمُ السُّفَهاءُ في تَسْمِيَةِ المُؤْمِنينَ سُفَهَاءَ، وَعَلَى ذلك قولُه: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي: قوله: «نفسه» في نصبه سبعة أوجه، أحدها ـ وهو المختار ـ: أن يكون مفعولًا به؛ لأنّ ثعلباً والمبرِّد حكيا أنَّ «سَفِه» بكسر الفاء يتعدَّى بنفسه.

ثم ذكر، الثالث: أنه منصوب على إسقاط حرف الجرّ، تقديره: سفه في نفسه. وراجع: الدر المصون ١٢٠/٢، فقد أجاد وأفاد، وجمع وأوعى.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمل اللغة ٢/٢٦٤.

السُّقُوطُ مِنْ عال ، والرَّدَاءَةُ جَميعاً ، فإنه لا يُقالُ: أَسْقَطَتِ المَّرْأَةُ إِلا في الوَلَدِ الذي تُلْقيهِ قبل التمام ، ومنه قبلَ لذلك الولدِ: سَقْطُ (۱) ، وبه شُبّهُ سَقْطُ الزَّنْدِ بدلالةِ أنه قد يُسَمَّى الوَلَدَ ، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف/ تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف/ 189]، فإنه يَعْنِي النَّدَمَ ، وقُرِىءَ : ﴿ تَسَاقَطِ النَّحْلةُ ، وَقُرِىءَ : ﴿ تَسَاقَطِ النَّحْلةُ ، وقُرِىءَ : ﴿ تَسَاقَطُ النَّحْلةُ ، وَقُرِىءَ : ﴿ تَسَاقَطُ النَّحْلةُ ، وَقُرَىءَ : ﴿ تَسَاقَطُ النَّحْلةُ ، وَقُرِىءَ : ﴿ يَسَاقَطُ النَّحْلةُ ، وَقُرَىءَ : ﴿ يَسَاقَطُ عَلَيْكِ ﴾ [مريم / 70] تَنَاقَطُ النَّحْلةُ ، وَقُرَىءَ : ﴿ يَسَاقَطُ النَّحْلةُ ، وَقُرَىءَ : ﴿ يَسَاقَطُ عَلَيْكِ ﴾ (١٤) تَفَاعَلَ ، وقدعَدَّاهُ كما عُدِّيَ تَفْعَلُ في نحو: تَجَرَّعَهُ ، وَقُرِىءَ : ﴿ يَسَاقَطْ عَلَيْكِ ﴾ (١٤) أي : يَسَاقَطِ الجِذْعُ .

## ٠... ق...

سَفْفُ البيتِ، جَمْعُهُ: سُقُفٌ، وَجَعَلَ السماءَ سَقْفُ البيتِ، جَمْعُهُ: سُقُفٌ، وَجَعَلَ السماءَ الفَقْ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ ﴾ [الطور/ ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾ [الأنبياء/ ٣٢]، وقال: ﴿ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ ﴾ [الزخرف/ ٣٣]، والسَّقِيفَةُ: كُلُّ مَكَانٍ لَهُ سقْفٌ، كالصَّفَّةِ، والبيتِ، وَالسَّقَفُ: طُولُ في انجِنَاءِ تشبيها والبيتِ، وَالسَّقَفُ: طُولُ في انجِنَاءِ تشبيها بالسَّقْف.

السَّقْمُ وَالسُّقْمُ: المَرضُ المُخْتَصُّ بالبَدَنِ وَالمَرضَ قد يكُونُ فِي البَدَنِ وَفِي النَّفْسِ ، نحو: وَالمَرضَ قد يكُونُ فِي البَدَنِ وَفِي النَّفْسِ ، نحو: وَولُهُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضُ ﴾ [البقرة / ١٩] فَمِنَ تعالىٰ: ﴿ إِنِّي سقِيمٌ ﴾ [الصافات / ٨٩] فَمِنَ التَّعْرِيضِ ، أو الإِشَارَةِ إلى مَاضٍ ، وَإِمَّا إلى مُسْتَقْبَلِ ، وَإِمَّا إلى قليل مِمّا هُوَ مُوجُودٌ فِي الحال، إِذْ كَانَ الإِنْسَانُ لاَ يَنْفَكُ مِن خَلَلٍ يعْتَرِيهِ وَإِنْ كَانَ لا يحُسُّ بهِ ، ويقال: مكان سقِيمٌ ، إذا كَانَ فيه خَوْقُ .

السَّقْيُ والسُّقْيَا: أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَشْرَبُ، وَالْإِسْقَاءُ: السَّقْيُ والسُّقْيَا: أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَشْرَبُ، وَالْإِسْقَاءُ كَيْفَ شَاءَ، فَالْإِسْقَاءُ أَبْلَغُ مِنَ السَّقْي ، لأن الإسقاءَ هُو أن تجْعَلَ لهُ مَا يَسِقِي منه وَيَشرَبَ ، تَقُولُ: أَسْقَيتُهُ نَهَ رَبُّهُمْ شَرَاباً نَهُ راً، قالَ تعالىٰ: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً فَهُ وَالْذِي هُو وَسُقُوا مَاءً طَهُوراً ﴾ [الإنسان/ ٢١]، وقال: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً ﴾ [الإنسان/ ٢١]، ﴿ وَالْذِي هُو يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء/ ٢٧]، ﴿ وَالْذِي هُو يُطْعِمُني وَالْذِي هُو الله في الإسقاءِ ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُراتاً ﴾ [المرسلات/ ٢٧]، وقال: ﴿ فَالسَّقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ [الحجر/ ٢٢]، أي: وقال: ﴿ فَاللَّهُ مِمّا في جَعَلْنَاهُ سَقْياً لَكُمْ، وقال: ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمّا في

<sup>(</sup>١) السَّقْط مُثَّلَث السين.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شعبة ويعقوب، وقرأ حفص ﴿ تُساقِطُ ﴾.

بُطُونِهَا ﴾ [المؤمنون/ ٢١]، بالفتح والضم(١)، ويُقالُ للنّصيبِ مِنَ السَّقْي: سِقْيٌ، وَللَّرْضِ الَّتِي تَسْقَى سِقْيٌ، وَللَّرْضِ الَّتِي تَسْقَى سِقْيٌ، لِكَوْنِهِمَا مَفْعُولِيْنِ كَالنَّقْضِ، وَالاسْتِسْقَاءُ: طَلَبُ السَّقْي، أَوِ الإسْقاءِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسى ﴾ [البقرة/ ٢٠]، وَالسِّقَاءُ: مَا يُجْعَلُ فيه ما يُسْقَى، وَأَسْقَيْتُكَ جِلْداً: أَعْطَيْتُكَهُ لتَجْعَلُهُ سِقَاءً، وَقَوْلُه تعالىٰ: ﴿ جَعَلَ السِّقَايَةَ في رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ [يوسف/ ٧٠]، فهو المُسمَّى صُواع المَلِكِ، فتسْمِيتُهُ السَّقَايَة تنبيها فهو المُسمَّى صُواع المَلِكِ، فتسْمِيتُهُ السَّقَايَة تنبيها أنه يُكالُ به. أنه يُسْقَى به، وتشمِيتهُ صُواعاً أنه يُكالُ به.

قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وماءٍ مَسْكُوبٍ ﴾ [الواقعة / ٣١]، أي: مَصْبُوب، وَفَرَسٌ سَكْبُ الجَرْي، وَسَكَبْتُهُ فَانْسَكَبَ، وَدَمَّعٌ سَاكِبٌ، مُتَصَوَّرٌ بِصُورةِ الفاعل، وقد يُقَالُ: مُنْسَكِبٌ، وَثوبٌ سَكْبُ، تشبيهاً بالمُنْصَبُ لِدِقَّتِه وَرِقَّتِه كأَنّه ماءٌ مَسْكوبٌ. سكب.

السُّكُوتُ مُخْتَصٌ بِتَرْكِ الْكلامِ، ورَجُلُ سِكَيْتُ، وساكُوتُ: كثِيرُ السُّكُوتِ، وَالسَّكْتَةُ وَالسُّكَاتُ: مَا يَعْتري مِنْ مَرَضٍ، وَالسَّكْتُ

يَخْتَصُّ بِسُكُونِ النَّفَسِ في الْغِنَاءِ، والسَّكتَاتُ في الصلاةِ: السُّكُوتُ في حَالِ الاَفْتِتَاحِ، وبَعْدَ الْفَرَاغِ، وَالسُّكُوتُ الذي يَجِيءُ آخِرَ الْحَلْبَةِ، وَلَمَّا كَانِ السُّكُونِ اسْتُعِيرَ لهُ في قُولِهِ: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ والأعراف/ ١٥٤].

#### سكـــر

السُّكْرُ: حَالَةٌ تَعْرِضُ بين المَوْءِ وَعَقْلِهِ، وَأَكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ ذلك في الشَّرَابِ، وقد يعْترِي مِنَ الغضّب والعِشْق، ولذلك قال الشاعر:

رَاتُ المَوْتِ ، وَسُكْرُ مُدَامةٍ (٢) ومنه: سَكَرَاتُ الموْتِ ، وَسُكْرُ مُدَامةٍ (٢) ومنه: سَكَرَاتُ الموْتِ ﴾ [ق/ ١٩] ، وَالسَّكُرُ: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ ﴾ [ق/ ١٩] ، وَالسَّكُرُ: السمِّ لِمَا يكُونُ منه السُّكْرُ. قال تعالىٰ: ﴿ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ [النحل/ ٢٧] ، والسَّكُرُ: حَبْسُ المَاءِ ، وذلك باعْتِبار ما يَعْرِضُ مِنَ السَّدُ بَيْنَ المَرْءِ وَعَقْلِهِ ، والسَّكُرُ: المَوْضِعُ المَسْدُود ، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَارُنَا ﴾ الحجر/ ١٥] ، قيلَ: هو مِنَ السَّكْرِ ، وقيلَ: هو مِنَ السَّكْرِ ، وقيلَ : هو مِنَ السَّكْرِ ، وقيلَ : هو مِنَ السَّكُر ، وقيلَ : هو مِنَ السَّكْرِ ، وقيلَ : هو مِنَ السَّكْر ، وقيلَ تَعَالَىٰ الْتَهُ الْمُعْرَاتُ الْمَاكِرَةُ ، أي : سَاكِنَةُ اعْتِبَاراً

وانظر الإكسير في صناعة التفسير ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>١) قرأ ﴿ نَسقيكم ﴾ بفتح النون نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب، وقرأ أبو جعفر ﴿تَسقيكم﴾ بالتاء المفتوحة، والباقُون بالنون المضمومة. الإتحاف ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت، وعجزه: أنَّىٰ يفيقُ فتيَّ به سُكران

وهو في البصائر ٣/٣٣٧؛ والدر المصون ٣/٩٨٨؛ وعمدة الحفاظ: سكر، وتاج العروس: سكر، دون نسبة في الجميع، وهو للخليع الدمشقي من أبيات له في يتيمة الدهر ٣٣٣/١.

بالسُّكُونِ العَارِض مِنَ السُّكْرِ. سكـــن

الشُّكُونُ: ثُبُوتُ الشيءِ بَعْدَ تحرُّكِ، وَيُسْتَعْملُ في الاسْتِيطانِ نحوُ: سَكَنَ فلانٌ مَكانَ كذا، أي: اسْتَوْطَنَهُ، وَاسمُ المكان مَسْكَنُ، وَالجمعُ مَسَاكِنُ، قال تعالىٰ: ﴿ لاَ يُرَى إلَّا مُسَاكِنَّهُمْ ﴾ [الأحقاف/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَّيْل وَالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام/ ١٣]، وَ﴿ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ [يونس/ ٦٧]، فَمِنَ الأوَّل ِيُقَالُ: سَكَّنْتُهُ، وَمِنَ الثاني يُقَالُ: أَسْكَنْتُهُ نحوُ قُولِهِ تعالىٰ: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي ﴾ [إبراهيم/ ٣٧]، وقــال تعالىٰ: ﴿ أَسْكِنُــوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق/ ٦]، وقـولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ في الأَرْض ﴾ [المؤمنون/ ١٨]، فتَنْبِيهُ منه عَلَى إيجادِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِفْنَائِهِ، وَالسَّكَنُ: السُّكُونُ وَمَا يُسْكَنُ إِليْهِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً ﴾ [النحل/ ٨٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ [التوبة/ ١٠٣]،

إ ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً ﴾ [الأنعام / ٩٦]، والسَّكَنُ: النَّارُ الَّتِي يُسْكَنُ بِهَا، والسُّكْنَىٰ: أَنْ يَجْعَلَ لَهُ السُّكُونَ في دَارِ بغَيْرِ أُجْرَةٍ، والسَّكْنُ: سُكَّانُ الدَّارِ، نحْوُ سَفْرِ في جَمْع سَافِرِ، وقيلَ في جَمْعِ سَاكِنِ: سُكَّانً، وَسُكَّانُ السَّفِينَةِ: مَا يُسَكَّنُ بهِ، وَالسُّكِّينُ سُمِّى لإِزَالَتِهِ حَرَكَةَ المَذُّبُوحِ، وقوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ٤]، فقد قيلَ: هو مَلَكٌ يُسَكِّنُ قَلْبَ المُؤْمِنِ وَيُؤْمِّنُهُ (١)، كمَا رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عليه السلامُ قال: (إِنَّ السَّكِينَةَ لَتَنْطِقُ عَلَى لِسَانَ عُمَنَ\'')، وقِيلَ: هوَ العَقْلُ، وقيلَ لهُ سَكِينَةً إِذَا سَكَّنَ عَنِ المَيْلِ إِلَى الشَّهَوَاتِ، وَعَلَى ذلك دلَّ قُولُهُ تعالَىٰ: ﴿ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْر الله ﴾ [الرعد/ ٢٨]. وقيلَ: السَّكينَةُ والسَّكَنُ وَاحِدٌ، وهو زَوَالُ الـرُّعْب، وَعَلَى هذا قـولُهُ تعالىٰ: ﴿ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٤٨]، ومَا ذُكِرَ أَنَّهُ شيءٌ رَأْسُهُ كَرَأْسِ الْهِرِّ فَمَا أَرَاهُ قَوْلاً يَصِحُّ (٣). وَالْمِسْكِينُ قيلَ: هو الذي لا شيءَ له، وَهو أَبْلَغُ مِنَ الْفَقِير،

<sup>(</sup>۱) ويؤيده ما أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٩/٧٥ (٥٠١١) عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفِر، فلما أصبح أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». قال الصغانى: هى الملائكة.

<sup>(</sup>٢) وهذا مرويًّ عن ابن مسعود، بلفظ: «كنًا أصحابً محمد لا نشُك أن السكينة تكلَّمُ على لسان عمر». انظر: النهاية ٢٨ وهذا مرويًّ عن ابن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) وهذا مرويٌ عن مجاهد أنه قال: السَّكينة من الله كهيئة الهرِّ، لها وجه كوجه الهرِّ وجناحان وذنب مثل ذنب الهر.
 انظر: الدر المنثور ٧٥٨/١. وغرائب التفسير ٢٢٢/١. وهذا أشبه بروايات الإسرائيليات. والله أعلم.

وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ ﴾ [الكهف/ ٧٩]، فإنهُ جَعَلَهُمْ مَسَاكِينَ بَعْدَ ذَهَابِ السَّفِينَة، أَوْ لأنَّ سفِينَتَهُمْ غَيْرُ مُعْتَدِّ بهَا في جَنْبِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ المَسْكَنَة، وقولُهُ: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالمسْكَنَة ﴾ [البقرة/ ٦١]، فالمِيمُ في ذٰلِكَ زَائِدَةً في أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.

سَلُّ الشيءِ مِنَ الشيءِ: نَزْعُهُ، كَسلِّ السَّيْفِ مِنَ الغِمْدِ، وَسَلِّ الشيءِ مِن البيتِ على سَبيلِ السَّرِقَةِ، وَسَلِّ الوَلَدِ مِنَ الأبِ، ومنه قيلَ للوَلَدِ: سَلِيلً. قال تعالىٰ: ﴿ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ سَلِيلً. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ النور/ ٣٣]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينِ ﴾ [المؤمنون/ ١٢]، أي: مِنَ الصَّفْوِ الذي يُسَلُّ مِنَ الأرض، وقيلَ: السَّلاَلَةُ كِنَايةً عَنِ النطْفَةِ تُصُورً دُونَهُ صَفْوُ مَا يَحْصُلُ منه. والسُّلُ (١): النطْفَةِ تُصُورً دُونَهُ صَفْوُ مَا يَحْصُلُ منه. والسُّلُ (١):

مَرَضٌ يُنْزُعُ به اللَّحْمُ والقُوَّةُ، وقد أَسَلَهُ اللهُ، وقولُهُ عليه السلامُ: «لَا إِسلَالَ وَلا إِعْلالَ» (٢). وَتَسَلْسَلَ الشيءُ اضْطَرَبَ، كأنه تُصُّورَ منه تَسلُّلُ مُتَرَدِّدُ، فَرُدِّدَ لَفْظُهُ تنبيهاً على تَرَدُّدٍ مَعْنَاهُ، ومنه السَّلْسِلَةُ، قال تعالىٰ: ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالًا الحاقة/ ٣٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيراً ﴾ [الإنسان/ ٤]، وقال: ﴿ والسَّلاسِلُ وَسَعِيراً ﴾ [الإنسان/ ٤]، وقال: ﴿ والسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ [غافر/ ٧١]، ورُويَ: «يَا عَجَباً لقوم يُقادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بالسَّلَاسِلِ » (٣). وماءُ سَلْسَلُ: مُتَردِّدٌ فِي مَقَرِّهِ حتى صفاً، قال الشاعرُ:

رُبِّ السَّلْسَلِ (١٠) وَوَلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [الإنسان/ ١٨]، وَوَلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [الإنسان/ ١٨]، أي: سَهْلًا لَذِيذاً سَلِساً حَدِيدَ الْجِرْيةِ، وقيلَ: هو السَمُ عَيْنِ في الْجَنَّةِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ذلك مُرَكَّبٌ مِنْ قولِهمْ: سَلْ سَبِيلًا (٥)، نحو: الحَوْقَلَةِ مُرَكَّبٌ مِنْ قولِهمْ: سَلْ سَبِيلًا (٥)، نحو: الحَوْقَلَةِ

(١) يقال: السُّلُّ والسُّلُّ والسُّلال.

أم لا سبيلَ إلى الشباب، وذكرُهُ

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ١٥٦؛ وأحمد في مسنده ٢٥/٤ في حديث صلح الحديبية؛ والسهيلي في الروض الأنف ٢٨/٤ والدارمي ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «عجبُ اللهُ من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» أخرجه البخاري في الحهاد ١٤٥/٦؛ وأبو داود (٢٦٧٧)؛ وانظر: شرح السنة ٢٦/١١.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت، وشطره:

وهو لأبي كبير الهذلي، في شرح أشعار الهذليين ١٠٦٩/٣؛ واللسان (سلسل)؛ وتفسير القرطبي ٢٦٣/١٩. (٥) الذي ذكر هذا هو أبو نصر الحدادي السمرقندي في كتابه المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى، وقد طبع بتحقيقنا، فليراجع فيه ما كتبناه على ذلك، وقد نسبه المؤلف فيه لعليّ بن أبي طالب انظر: المدخل ص ١٠٦؛ وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤.

وقال الزمخشري: وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب أنَّ معناه: سل سبيلًا إليها، وهذا غير مستقيم على ظاهره، إلا أن يراد أنَّ جملة قول القائل: سل سبيلًا جُعلت علماً للعين، كما قيل تأبط شراً، وهو مع استقامته في العربية تكلُّف وابتداع، وعزوه إلى مثل عليٍّ رضي الله عنه أبدع. راجع: الكشاف ١٧٠/٤؛ وغرائب التفسير ٢/١٢٨٩.

وَالْبَسْمَلَةِ وَنحوِهما مِنَ الْأَلْفَاظُ الْمُرَكَّبَةِ، وَقَيلَ: بِلْ هُو اسمٌ لِكُلِّ عَيْنٍ سَرِيعِ الجِرْيَةِ، وأَسَلَةُ اللَّسانِ: الطَّرَفُ الرَّقِيقُ.

## سليب

السَّلْبُ: نَزْعُ الشيءِ مِنَ الغَيْرِ على القَهْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْسًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ منه ﴾ [الحج/ ٧٧]، والسَّلِيبُ: الرَّجُلُ المَسْلُوبُ، والنَّاقَةُ التي سُلِبَ وَلَدُهَا، وَالسَّلَبُ: المَسْلُوبُ، وَيُقَالُ لِلِحَاءِ الشجرِ المَنْزُوعِ منه سَلَبُ، وَالسَّلُبُ في قولِ الشاعِرِ: المَسْلُبِ السُّودِ وَفِي الأَمْسَاحِ (١) فقد قيلَ: هي الشيابُ السُّودِ وَفِي الأَمْسَاحِ (١) فقد قيلَ: هي الشيابُ السُّودُ التي يَلْبَسُهَا فقد قيلَ: هي الثيابُ السُّودُ التي يَلْبَسُهَا المُصَابُ، وكأنها سُمِّيَتْ سَلَبًا لِنَوْعِهِ ما كانَ يَلْبَسُهُ المُصَابُ، وكأنها سُمِّيَتْ سَلَبًا لِنَوْعِهِ ما كانَ يَلْبَسُهُ المُصَابُ، وكأنها سُمِّيَتْ سَلَبًا لِنَوْعِهِ ما كانَ يَلْبَسُهُ المُصَابُ، وكأنها سُمِّيَتْ سَلَبًا لِنَوْعِهِ ما كانَ يَلْبَسُهُ

سليح

السَّلاَحُ: كُلُّ مَا يُقَاتَلُ به، وَجَمْعُهُ أَسْلِحَةً، قال تعالىٰ: ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾

قَبْلُ. وقيل: تَسَلَّبَت المَرْاةُ، مِثْلُ: أَحَدَّتْ،

[النساء/ ١٠٢]، أي: أَمْتِعَتَهُمْ، وَالْإِسْلِيحُ: نَبْتُ إِذَا أَكَلَتْهُ الْإِبِلُ غَزِرَتْ وَسَمنَتْ، وكَأَنَّمَا سُمِّيَ بذلك لأنها إذا أَكَلَتْهُ أَخَذَتِ السِّلاحَ، أي: مَنعَتْ أَنْ تُنْحَرَ، إِشَارَةً إلى مَا قال الشاعرُ:

٢٤٠ \_ أَزْمَانَ لَمْ تَأْخُذْ عَلَيُّ سِلاَحَهَا

إبِلِي بِجلَّتِهَا ولا أبكارِهَا (٢) والسُّلاحُ: مَا يَقْذِفُ به الْبَعِيارُ مِنْ أَكُلِ الإسْلِيحِ وَجُعِلَ كِنَايةً عَنْ كُلُّ عَذِرةٍ حتى قيلَ في الحُبَارى: سِلاَحُهُ سُلاحُه(٣).

# ا سلـــخ

السَّلْخُ: نَزْعُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ، يُقَالُ: سَلَخْتُهُ فَانْسَلَخَ، وعنه اسْتُعِيرَ: سَلَخْتُ دِرْعَهُ: نَزَعْتُهَا، وَسَلَخَ الشهرُ وانْسَلَخَ، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الشّهرُ الحُرُمُ ﴾ [التوبة/ ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ [يس / ٣٧]، أي: نَنْزعُ، وَلَسْوَدُ سَالِخٌ، سَلَخَ جِلْدَهُ، أي: نَزَعَهُ، وَنَخْلَةً وَاسْوَدُ سَالِخٌ، سُلَخَ جِلْدَهُ، أي: نَزَعَهُ، وَنَخْلَةً مِسْلاحٌ: يُنْتَرُ بُسْرُهَا الأَخْضَرُ.

والأسالِيبُ: الفُنُونُ المُخْتَلِفَةُ.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وصدره:

يخمشْنَ خُرُّ أوجهٍ صحاح

وهو للبيد من قصيدة له في رثاء عمّه أبي براء مالك بن عامر، ملاعب الأسنّة وهي من أراجيز النواح. والرجز في ديوانه ص ٤١؛ والبصائر ٢٤٤/٢؛ والمجمل ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت للنمر بن تولب في ديوانه ص ٣٥٠؛ وأمالي المرتضى ١١٩/٢؛ وغريب الحديث ٢٠٥/١؛ والمعاني الكبير ١/١٩١، واللسان (سلح)؛ وسمط اللآليء ٦٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) قال الجاحظ: الحبارى لها خزانة في دُبرها وأمعائها، لها أبداً فيها سلح رقيق، فمتى ألحَّ عليها الصقر سلحت عليه، فينتف ريشه كله، وفي ذلك هلاكه، وقد جعل الله تعالى سُلحها سلاحاً لها. انظر: حياة الحيوان الكبرى ١/١٣١؛ والحيوان ٢٩/١، والبصائر ٢٤٥/٣.

#### سلــط

السَّلَاطةُ: التَّمَكُّنُ مِنَ القَهْرِ، يُقَالُ: سَلَّطْتُهُ فَتَسَلَّطَ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ ﴾ [النساء/ ٩٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الحشر/ ٦]، ومنه سُمَّى السُّلْطَانُ، وَالسُّلْطَانُ يُقَالُ في السَّلاطَةِ، نحو: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فقد جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَاناً ﴾ [الإسراء/ ٣٣]، ﴿ إِنَّه ليسَ له سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينِ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل/ ٩٩]، ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّـٰذِينَ يَتَوَلَّـٰوْنَهُ ﴾ [النحل/ ١٠٠]، ﴿ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٣٣]، وقد يقَالُ لِذِي السَّلاطَةِ، وهو الأَكْثَرُ، وَسُمِّى الْحُجَّةُ سُلْطَاناً، وذلك لِمَا يَلْحَقُّ مِنَ الْهُجُومِ على القُلُوبِ، لٰكِنْ أَكْثَرُ تَسَلُّطِهِ على أَهْلِ العلْمِ وَالحِكْمَةِ مِنَ المُؤْمِنِينَ، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ﴾ [غافر/ ٣٥]، وقَال: ﴿ فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [غافر/ ٢٣]، وقال: ﴿ أَتريدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِللهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً﴾ [النساء/ ١٤٤]، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴾ [الحاقة/ ٢٩]، يَحْتَملُ السُّلْطَانَيْن. والسَّلِيطُ: الزَّيْتُ بلُغَةِ أَهْل اليَمَن، وَسَلاطَةُ اللسَانِ: القُوَّةُ على المقَالِ، وذلك في

الـذَّمِّ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا. يُقَالُ: امْـرَأَةٌ سَلِيطَةٌ، وَسَنَابِكُ سَلِطَةٌ، وَطُولِهَا.

#### سلف

السَّلَفا وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ ﴾ [الزخرف/ ٥٦]، أي: مُعْتَبراً مُتَقَدِّماً، وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ مُعْتَبراً مُتَقَدِّماً، وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ والبقرة / ٢٧٥]، أي: يُتجَافَى عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ، وكذا قولُه: ﴿ وأنْ تجمعوا بينَ الأختين إلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء / ٢٣]، أي: ما تقدَّم من فعْلِكُمْ، فذلك مُتجَافى عنه، فالاسْتِشْنَاءُ عَن الإثم لا عَنْ جَوَازِ الفِعْل، ولِفُلانِ سَلَفُ كَرِيمٌ، أي: والسَّلُفُ والسَّلُفُ والسَّلُفُ مَن والسَّلُفُ مَن والسَّلُفُ مَن المُبيع، والسالفَ والسَّلافُ: ما قُدَّمَ مِن المُتِعدِينَ فَي حَرْبٍ، أو سَفَرٍ، وسُلافَةُ الخمرِ: المُتَقَدِّمُونَ في حَرْبٍ، أو سَفَرٍ، وسُلافَةُ الخمرِ: الطَعَامِ عَلَى الْقِصِير، وَالسَّلْفَةُ: مَا يُقدَّمُ مِنَ الطَعَامِ عَلَى القِصِير، وَالسَّلْفَةُ: مَا يُقدَّمُ مِنَ الطَعَامِ عَلَى القِصِير، وَالسَّلْفَةُ: مَا يُقدَّمُ مِنَ الطَعَامِ عَلَى القِصِير، وَالسَّلْفَةُ: مَا يُقدَّمُ مِنَ الطَعَامِ عَلَى القِرِي، يُقَالُ: سَلَّفُوا ضَيْفَكُمْ وَلَهُنُوهُ(٧).

## سليق

السَّلْقُ: بَسْطُ بِقَهْرِ؛ إِمَّا بِاليَدِ أَو بِاللسانِ، وِالتَّسَلُّقُ على الحائط منه، قال: ﴿ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ [الأحزاب/ ١٩]، يُقَالُ: سَلَقَ امْرَأَتُهُ: إذا بَسَطَهَا فَجَامَعَهَا، قال مُسَيْلِمةُ:

<sup>(</sup>١) السُّنْبك: طرف الحافر، وجانباه من قُدُم، وجمعه: سنابك. انظر: اللسان (سنبك)، و (سلط). (٢) انظر عمدة الحفاظ: سلف، واللسان: لهن.

(وَإِنْ شِئْتِ سَلَقْنَاكِ وَإِنْ شِئْتِ عَلَى أَرْبَعْ)(١) والسَّلْقُ: أَنْ تُدْخِلَ إِحْدَى عُرْوَتِي الجُوَالِقِ في الْأُخْرَى، والسَّلِيقةُ: خُبْزٌ مُرَقَّقُ، وجمْعُهَا سلائقُ، والسَّلِيقَةُ أيضاً: الطَّبيعَةُ المُتَبَايِنةُ، والسُّلْقُ: المُطْمَثِنُّ مِنَ الأرْض .

# سلسك

السُّلُوكُ: النَّفَاذُ في الطَّريق، يُقَالُ: سَلَكْتُ الطُّريقَ، وَسَلكُتُ كذَا في طَريقِهِ، قال تعالىٰ: ﴿ لِتُسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح/ ٢٠]، وقال: ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾ [النحل/ ٦٩]، ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ [الجن/ ٢٧]، ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ [طه/ ٥٣]، ومنَ الثاني قوله: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر/ ٤٢]، وقولُهُ: ﴿ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فَي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾ [الحجر/ ١٢]، ﴿كَذٰلِكَ سَلَكْناهُ﴾ [الشعراء/ ٢٠٠]، ﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا ﴾ [المؤمنون/ ٢٧]، ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَاباً ﴾ [الجن/ ١٧]. قالَ بعْضُهُمْ: سَلَكْتُ فُلاناً طَريقاً، فَجَعَلَ عذَاباً مَفْعُولًا ثانياً، وقيلَ: (عَذَاباً) هو مصدر لفعل

السُّلْكةُ: تِلْقَاءَ وَجْهكَ، وَالسُّلَكةُ: الْأَنْثَىٰ مِنْ وَلَد الحجَل، وَالذُّكَرُ: السُّلَكُ.

السَّلْمُ والسَّلَامةُ: التَّعَرِّي مِنَ الآفَاتِ الظاهرةِ والباطنةِ، قال: ﴿ بِقُلْبِ سِلِيمٍ ﴾ [الشعراء/ ٨٩]، أي: مُتَعَرِّ مِنَ الدَّغَل ، فهذا في الباطِن، وقال تعالىٰ: ﴿ مُسَلَّمَةُ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ [البقرة/ ٧١]، فهذا في الظاهر، وقد سلِّمَ يَسْلَمُ سلاَمَةً، وسلَاماً، وسَلَّمَهُ اللهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلٰكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ﴾ [الأنفـال/ ٤٣]، وقــال: ﴿ ادْخُلُوهَــا بسَلام آمِنِينَ ﴾ [الحجر/ ٤٦]، أي: سلامةٍ، وكذا قولُه: ﴿ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنًّا ﴾ [هود/ ٤٨]. والسَّلامةُ الحقيقيَّةُ ليستْ إِلَّا في الجَنَّةِ، إذ فيها بَقاءٌ بلا فَناءٍ، وَغِنىً بِلا فَقْرٍ، وَعِزٌّ بِلَا ذُلُّ، وَصِحَّةً بِلا سَقَمٍ، كما قال تعالىٰ: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلام عِنْدَ رَبِّهمْ ﴾ [الأنعام/ ١٢٧]، أي: السلامةِ، قال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾ [يونس/ ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلام ﴾ [المائدة/ ١٦]، محذوفٍ، كانه قيلَ: نُعَذِّبُهُ بِهِ عَذابًا، والطُّعْنَةُ | يجوزُ أَنْ يكُونَ كلُّ ذلك منَ السَّلامةِ. وقيلَ:

فقد هُييء لك المضجع

شئتِ ففي المخدعُ

وإنّ

<sup>(</sup>١) البيت قاله مسيلمة لسجاح التي ادَّعت النبوة، وقبله: النيك قـومـى إلـيٰ شئت ففى البيت وإن بثلثيه انظر: غرر الخصائص الواضحة ١٧٢ ؛ وشرح مقامات الحريري للشريشي ١٦٤/٢.

شئتِ عَـلى أربـعْ وإن شت به أجمعً وإن

السَّلامُ اسمٌ منْ أسماءِ اللهِ تعالىٰ (١)، وكذا قيلَ في قولِهِ: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلامِ ﴾) [الأنعام/ ١٢٧]، وَ ﴿ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ ﴾ [الحشر/ ٢٣]، قيلَ: وُصفَ بذلك مِنْ حيثُ لا يَلْحَقُهُ العُيُوبُ وَالآفاتُ التي تَلْحَقُ الخَلْقَ، وقولُهُ: ﴿ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس/ ٥٨]، ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ [الرعد/ ٢٤]، ﴿ سَلامٌ عَلَى آل ِ يَاسِينَ ﴾(٢) كلُّ ذلك مِن الناس بالقول، ومِنَ اللهِ تعالىٰ بالفِعْل، وهــو إعْطاءُ ما تقدَّمَ ذِكْرُهُ ممَّا يكُونُ في الجَنَّةِ مِنَ السَّلامةِ، وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾ [الفرقان/ ٦٣]، أي: نَطْلُبُ منكمُ السَّلامةَ، فيكُونُ قولُه (سلاماً) نَصْباً بـإضْمار فِعْل ، وقيلَ: معْناهُ: قالُوا سلاماً، أي: سَدَاداً مِنَ القوْلِ، فَعلى هذا يكُونُ صِفَةً لمصدرِ محذوفٍ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامً ﴾ [الذاريات/ ٢٥]، فإنمًا رُفع الثاني؛ لأنَّ الرَّفْعَ في باب الدُّعاء أَبْلَغُ (٣)، فَكَأَنَّهُ تَحَرَّى في بَابِ الأدّبِ المَأْمُورِ به في قولِهِ:

﴿ وَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ [النساء/ ٨٦]، وَمَنْ قَرَأً ﴿ سِلْمٌ ﴾ (٤) فِلأَنَّ السَّلامَ لَمَّا كَانَ يَقْتضي السِّلْم، وَكان إبراهيمُ عليه السلامُ قد أُوْجَسَ منهم خِيفةً، فلمَّا رآهُم مُسَلِّمِينَ تَصَوّر مِنْ تسْلِيمهمْ أَنهمْ قد بَذلُوا له سِلْماً، فقال في جَوَابهمْ: (سِلْمٌ)، تنبيها أنَّ ذلك مَنْ جَهْتِي لَكُمْ كَمَا حَصَلَ مِنْ جَهَتِكُمْ لِي. وقولُه تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُواً وَلا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً ﴾ [الواقعة/ ٢٥ - ٢٦]، فهذا لا يكُونُ لهُمْ بالقول ِ فَقطْ، بلْ ذلك بالقوْل ِ والفِعْل جَميعاً. وَعلى ذلك قولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَسَلاَمُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ [الواقعة/ ٩١]، وقولُهُ: ﴿وَقُـلْ سَلامٌ ﴾ [الزخرف/ ٨٩]، فهـذا في الظاهِرِ أَنْ تُسَلِّمَ عليهم، وفي الحقِيقةِ سُؤَالُ اللهِ السَّلاَمةَ منهمْ، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ في العَالَمينَ ﴾ [الصافات/ ٧٩]، ﴿ سَلامٌ عَلَى مُوسىٰ وَهُـرُونَ ﴾ [الصافات/ ١٢٠]، ﴿ سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الصافات/ ١٠٩]، كلُّ هذا تنبيةً مِنَ الله تعالىٰ أنه جَعَلهُمْ بحيثُ يُثنى

<sup>(</sup>١) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص٥٣، والمقصد الأسنى للغزالي ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: آية ١٣٠، وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب. انظر: الإتحاف ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم: إنَّ سلام الملائكة تضمَّن جملة فعلية؛ لأنَّ نصب السلام يدُّل على: سلمنا عليك سلاماً، وسلام إبراهيم تضمن جملة اسمية؛ لأن رفعه يدل على أن المعنى: سلامٌ عليكم، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه. انظر: بدائع الفوائد ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإتحاف ص ٣٩٩.

في الشُّرْع عَلَى ضَرْبيْنِ:

أَحَدُهُما: دُونَ الإِيمان، وهو الْإعْتِرافُ بِاللسان، وبه يُحْقَنُ الدَّمُ، حَصَلَ معه الاعْتِقادُ أو لم يَحْصُلْ، وَإِيَّاهُ قصِدَ بقوْلِهِ: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات/ ١٤].

والثاني: فوْقَ الإِيمَانِ، وهو أَنْ يكونَ مَعَ الإعْترَافِ اعْتِقَادُ بِالقَلْبِ، ووفَاءُ بِالفِعْل، واسْتِسْلاَمُ لِللهِ في جَمِيعِ ما قَضَى وَقدَّرَ، كمَا ذُكِرَ عَنْ إِبراهيم عليه السلامُ في قوْلهِ: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة/ ربَّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة/ ١٣١]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ ﴾ [آل عمران/ ١٩].

وقولُه: ﴿ تَوَقَّنِي مُسْلِماً ﴾ [يوسف/ ١٠١]، أي: اجْعَلْني مِمّن اسْتَسْلَمَ لِرِضَاكَ، وَيجُوزُ أَنْ يكونَ معْنَاهُ: اجْعَلْنِي سَالِماً عَنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ حيثُ قَال: ﴿ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر/ ٤٠]، وقولُه: ﴿ إِنْ تُسْمِعُ إِلّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [النمل/ ٨١]، أي: مُنقادُونَ لِلحقِّ مذْعِنُونَ له.

عليهمْ، ويُدْعَى لهُمْ. وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النور/ ٦١]، أي: لِيُسلِّمَ بَعْضُكُمْ عَلَى بعض ِ. والسَّلامُ وَالسَّلْمُ والسَّلَمُ: الصُّلْحُ قال: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلْيُكُمُ السِّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ (\*) [النساء/ ٩٤]، وقيلَ: نَزَلَتْ فيمنْ قُتلَ بعْدَ إِقْرَارِهِ بالإسلام وَمُطالبتهِ بالصُّلْحِ ((١) وقولُه تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آدْخُلُوا في السَّلْم كَافَّةً ﴾ [البقرة/ ٢٠٨]، ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ ﴾ [الأنفال/٦١]، وقُرِىءَ ﴿ لِلسَّلْمِ ﴾ (٧) بالفتح، وقُرىءَ: ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ ﴾(٣)، وقال: ﴿ يُدْعَونَ إِلَى السُّجُود وَهُمْ سَالمُونَ ﴾ [القلم/ ٤٣]، أي: مُسْتسلِمون، وقولُه: ﴿ وَرَجُلًا سَالِماً لِرَجُل ﴾ (٢) وقُرىءَ ﴿ سَلَماً ﴾ وَ (سِلْماً)(٥)، وهُما مصدران، وَليْسا بوصْفيْن كَحَسَنِ ونْكَلِ. يقولُ: سَلِمَ سَلَماً وَسِلْماً، وَرَبِحَ رَبَحاً وَرِبْحاً. وَقيلَ: السُّلْمُ اسْمٌ بإِزَاءِ حَرْبِ، وَالإِسلامُ: الدُّخُولُ فِي السَّلْم، وهو أَنْ يَسْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما أَنْ يَنَالَهُ مِنْ أَلَم صاحبه، ومصدرُ أَسْلَمتُ الشيءَ إلى فُلانِ: إذا أُخْرَجْتُهُ إليه، ومنه: السَّلَمُ في البيع. وَالإسلام

 <sup>(\*)</sup> وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وأبي جعفر وخلف. الإتحاف ١٩٣.

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المنثور ٢ / ٦٣٢ - ٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجميع إلا شُعبة. انظر: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية ٨٧، وهي قراءة حفص.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: آية ٢٩، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون ﴿ سَلَماً ﴾، أما قراءة (سِلْماً) فهي شاذة، قرأ بها سعيد بن جبير. انظر: الإتحاف ٣٧٥؛ والبحر المحيط ٧٤٤/٧.

وقولُهُ: ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيُّونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المائدة / ٤٤]، أي: الذينَ انقَادُوا مِنَ الأنبياءِ الذِينَ ليْسُوا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ ﴿ لِإولِي الْعَزْمِ الذينَ يهتدُونَ بِأَلْشَرَائِعٍ . وَالسُّلَّمُ: مَا يُتَوَصَّلُ بِه إلى الأَمْكِنةِ الْعالِيّة، فَيُرْجَى به يُتوصَّلُ بِه إلى الأَمْكِنةِ الْعالِيّة، فيرْجَى به السّلامة، ثُمَّ جُعِلَ اسْماً لِكلِّ ما يُتَوَصَّلُ به إلى شيءٍ رَفيعٍ كالسّبب، قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلّمٌ سُلّمً سُلّمً في السّمَاءِ ﴾ [الطور / ٣٨]، وقال الشاعر: ﴿ أَوْ الشّمَاءِ ﴾ [الأنعام / ٣٥]، وقال الشاعر: ﴿ أَوْ السّاعر: ﴿ أَوْ الشّاعر: ﴿ اللّهَ اللّهَا فِي السّمَاءِ ﴾ [الأنعام / ٣٥]، وقال الشاعر:

٢٤٢ ـ ولوْ نَالَ أَسْبَابَ السَمَاءِ بِسُلَّمِ (١) والسَّلْمُ والسَّلامُ: شَجَرٌ عَظِيمٌ، كَأْنَهُ سُمِّيَ لاِعتِقادهمْ أنه سَلِيمٌ منَ الآفاتِ، والسَّلامُ: الحجارةُ الصَّلْبَةُ.

# سلــو

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴾ [ البقرة / ٧٥]، أصْلهَا ما يُسَلِّي الإنسان، ومنه: السَّلْوَانُ والتَّسَلِّي، وقيلَ: السَّلوَىٰ: طائرً كالسَّمانَى. قال ابنُ عباس: المَنُّ الذي يَسْقُطُ منَ السماءِ، والسَّلْوَى: طائرٌ(٢)، قال بعضهم: أشارَ ابنُ عباس بذلك إلى مَا رَزَقَ الله تعالىٰ عبادَهُ مِنَ اللَّحُوم وَالنَّبَاتِ وأورَدَ بذلك مِثالًا، وأصْلُ مِنَ اللَّهُ وأَسْلًا، وأصْلُ

السَّلْوَى مِنَ التَّسَلِّي، يُقالُ: سَلِيتُ عَنْ كَذا، وَسَلَوْتُ عنه وتَسَلَّيْتُ: إذا زالَ عَنْكَ مَحَبَّته. قيلَ: والسُّلْوَانُ: ما يُسَلِّي، وكانُوا يَتَدَاوَوْنَ مِنَ العِشْقِ بخَرَزَةٍ يَحُكُّونهَا وَيَشْرَبُونهَا، وَيُسَمُّونهَا السُّلُوانَ.

سمسم

السَّمُّ والسَّمُّ: كُلُّ ثَقْبٍ ضَيِّقٍ كَخُرْقِ الْإِبْرَةِ، وَقَقْبِ الْأَنْفِ، والْأَذُنِ، وجمْعُه سُمُومٌ. قال تعالىٰ: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾ [الأعراف/ ٤٤]، وقد سَمَّهُ، أي: دَخَلْ فيه، ومنه: السَّامَّةُ (٣) للخاصّةِ الذينَ يُقالُ لهُم: الدُّخُلُلُ (٤)، الذين يَتداخَلُونَ في بَواطنِ الأَمْر، والسَّمُّ القاتِلُ، وهو مَصْدَرُ في معنى الفاعل، فإنه بِلُطْفِ تأثيرهِ يَدْخُلُ بواطِنَ البَدَنِ، والسَّمُومُ: الرِّيحُ الحارَّةُ التي تُؤثِّرُ تأثيرَ السُّمِّ. قال تعالىٰ: الرِّيحُ الحارَّةُ التي تُؤثِّرُ تأثيرَ السُّمِّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور/ ٢٧]، وقال: ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الواقعـة/ ٢٤]، ﴿ وَالْجَرانُ خَلَقُنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ [الواقعـة/ ٢٤]، ﴿ وَالْحَجر/ ٢٧].

السَّامِدُ: الَّلاهِي الرَّافِعُ رَأْسَهُ؛ مِنْ قولِهِمْ: سَمَدَدُ

ومَنْ هابَ أسبابَ المنايا ينلُّنَهُ وهو في ديوانه ص ٨٧.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمي، وشطره:

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٧٨/١، وسنده ضعيف، وابن قتيبة في غريب القرآن ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في اللسان: والسَّامة: الخاصة، يقال: كيف السَّامة والعامة؟

<sup>(</sup>٤) انظر: البصائر ٢٥٦/٣.

البَعيرُ في سيْرِه. قال: ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ [النجم / ٦٦]، وقولهم: سَمَدَ رأسَهُ وسَبَدَ (١) أي: اسْتَأْصَل شَعرَهُ.

\_\_\_

السُّمْرَةُ أَحَدُ الأَلْوَانِ المُركِّبةِ مِنَ البياضِ والسوادِ، والسَّمْرَاءُ كُنِّيَ بِهَا عَنِ الحِنْطَةِ، والسَّمْرَةُ: والسَّمْرُةُ: والسَّمْرُةُ والسَّمْرُةُ والسَّمْرُةُ والسَّمْرُ والسَّمْرُ والسَّمْرُ والسَّمْرُ والسَّمْرُ والسَّمْرُ والسَّمْرُ واللَّمْرَ والقمر (١٠)، سَوَادُ اللَّيلِ ، ومنه قيلَ : لا آتِيكَ السَّمْرَ والقمر (١٠)، وقيل للحديث بالليل: السَّمْرُ، وَسَمَرَ فُلانُ : إِذَا تحدّثَ لَيْلاً، ومنه قيل: لا آتِيكَ ما سَمَرَ ابْنَا تحدّثُ لَيْلاً، ومنه قيل: لا آتِيكَ ما سَمَرَ ابْنَا تَهِجُرُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٦]، قيل مَعْناهُ: شَمْرارًا، فَوُضِعَ الواحِدُ مَوْضِعَ الجمع، وقيلَ: بَل سَمَرارًا، فَوُضِعَ الواحِدُ مَوْضِعَ الجمع، وقيلَ: بَل السامرُ: اللَّيلُ المُظْلَمُ. يقالُ: سامِر وسَمَّرُ وسُمَّرُ وسَمَرةً وسامِرُونَ، وسَمَّرْتُ الشيءَ، وَإِبلُ وسُمَرةً وسَامِرةً والسامرِيُّ : منسُوبُ إلى رجُلٍ . وسَمَرةً : مُهْمَلةً، والسامرِيُّ : منسُوبُ إلى رجُلٍ . وسَمَّرةً : مُهْمَلةً، والسامرِيُّ : منسُوبُ إلى رجُلٍ . وسَمَّرةً : مُهْمَلةً، والسامرِيُّ : منسُوبُ إلى رجُلٍ . وسَمَّرةً الله والله والسامرِيُّ : منسُوبُ إلى رجُلْ . وسَمَّرةً السَّيْ والله والمِدُونَ ، والسامرِيُّ : منسُوبُ إلى رجُلْ . وسمَ

السَّمْعُ: قُوَّةُ في الأَذُن بهِ يُدْرِكُ الأصوات، وفعْلُه يُقالُ له السَّمْعُ أيضاً، وقد سَمعَ سَمْعاً. ويُعبَّر تارةً بالسمّع عَن الأَذُنِ نحو: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة / ٧]، وتارةً عَن فعْلِه كالسَّماع نحوُ: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ عَن فعْلِه كالسَّماع نحوُ: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ عَن فعْلِه كالسَّماع نحوُ: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ

لَمْغُزُ ولُّونَ ﴾ [الشعراء/ ٢١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٧]، وتارةً عن الْفَهْم، وَتارةً عن الطاعةِ، تقولُ: اسْمَعْ ما أَقُولُ لك، وَلم تَسْمَعْ مَا قُلْتُ، وَتَعْنِي لم تَفْهَمْ، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ﴾ [الأنفال/ ٣١]، وقوله: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا ﴾ [النساء/ ٤٦]، أي: فَهمْنا قولكَ ولم نَاتمِرْ لك، وكذلك قوله: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٥]، أي: فَهمْنَا وارْتَسَمْنَا. وَقُولُه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال/ ٢١]، يجوزُ أن يكونَ مَعْناهُ: فَهمْنا وهم لا يفْهَمُونَ، وأَن يكونَ مَعْناهُ: فَهُمْنَا وَهُمْ لا يَعْمَلُونَ بمُوجَبِه، وإذا لم يَعْمَلْ بمُوجِبهِ فهو في حُكم مَنْ لم يَسْمَعْ. ثم قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا﴾ [الأنفال/ ٢٣]، أي: أَفْهَمَهُمْ بأَنْ جَعَلَ لهم قُوَّةً يَفْهِمُونَ بها، وقوله: ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع ﴾ [النساء/ ٤٦]، يُقالُ عَلَى وجْهَينِ: أحدهُمًا: دُعَاءُ على الإنسان بالصَّمَم. والثاني: دُعَاءٌ لهُ.

فالأوّلُ نحوُ: أَسْمَعَكَ الله، أي لا جَعَلَكَ الله أَصَمَّ. والثاني: أَنْ يُقالَ: أَسْمَعْتُ فُلاناً: إِذَا سَبَبْتَه، وذلك مُتعَارَفٌ في السّبِّ، وَرُويَ (٤) أَنَّ أَهْلَ الكتابِ

<sup>(</sup>٢) المثل في المستقصى ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) عن ابن زيد، كما أخرجه الطبري في تفسيره ١١٨/٥.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الأدب للفارابي ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (سمر)؛ والمستقصى ٢٤٩/٢.

كَانُوا يَقُولُونَ ذَلَكُ لَلْنَبِيُّ ﷺ يُوهِمُونَ أَنْهُم يُعَظُّمُونَهُ، ويَدْعُونَ لهُ وهُمْ يَدْعُونَ عليه بذلك. وكُلُّ مَوْضِع أَثْبَتَ اللهُ السَّمْعَ للمُؤْمِنينَ، أو نَفَى عَنِ الكافرينَ، أُو حَثُّ عَلَى تَحَرِّيهِ فالقصَّدُ به إلى تَصَوُّر المعْنَى والتَّفكر فيه، نحوُّ: ﴿ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف/ ١٩٥]، ونحوُّ: ﴿ صُمُّ بُكُمُ ﴾ [البقرة/ ١٨]، ونحوُّ: ﴿ فِي آذَانِهِمْ وَقُـرٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤]، وإذا وصَفْتَ الله تعالىٰ بالسَّمْع فالمُرَادُ به عِلْمُـه بالمسْمُوعَاتِ، وتحرِّيهِ بالمجَازَاةِ بها نحو: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التي تُجادِلُكَ في زُوجها ﴾ [المجادلة / ١]، ﴿ لقد سَمِعَ اللهُ قولَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ [آل عمران/ ١٨١]، وقولُه: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الذُّعَاءَ ﴾ [النمل/ ٨٠]، أي: لا تُفْهمُهُمْ، لكُوْنِهِمْ كالمُوْتَى في افْتقَادِهِمْ بِسُوءِ فعْلهِم القُوَّةَ العاقِلةَ التي هِي الحياةُ المُخْتَصَّةُ بالإنسانِيّة، وقولُه: ﴿ أَبْضِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ [الكهف/ ٢٦]، أي: يقولُ فيه ذلك منْ وَقَفَ على عَجائِب حِكْمَتِه، وَلا يُقالُ فيه: ما أَبْصَرَهُ وَما أَسْمَعَهُ، لِما تَقدُّمَ ذَكْرُهُ أَنَّ الله تعالىٰ لا يوصَفُ إلَّا بِمَا وَرَدَ به

يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم/ ٣٨]، معناهُ: أنهم يَسْمَعُونَ وَيُبْصِرُون في ذلك اليوم ما خَفِيَ عليهم، وَضَلُّوا عنه اليومَ لِظُلْمهِمْ أَنْفُسَهُم، وَتَركِهمْ النَّظرَ، وقال: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ﴾ [البقرة/ ٩٣]، ﴿ سَمَّاعُونَ لِلكَذِبِ ﴾ [المائدة/ ٤٢]، أي: يَسْمَعُونَ مِنْكَ لأَجْلِ أَنْ يَكذَّبُوا، ﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ ﴾ [المائدة/ ١٤]، أي: يَسْمَعُونَ لِمكَانهم، والاستماع: الإصْغَاءُ نحوُ: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء/ ٤٧]، ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ [محمد/ ١٦]، ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس/ ٤٢]، ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي المُنَادِي ﴾ [ق/ ٤١]، وقوله: ﴿ أُمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [يونس/ ٣١]، أي: مَن المُوجِدُ لِأَسْماعِهمْ، وَأَبْصارِهِمْ، والمُتَولِّي لحِفْظِهَا؟ وَالمِسْمَعُ وَالمَسْمَعُ: خَرْقُ الأَذُنِ، وبه شُبِّه حَلْقَةُ مِسْمَع الغَرْب(١).

سميك

السَّمْكُ: سَمْكُ البيتِ، وقد سَمَكَهُ أي: رَفَعهُ. قال: ﴿ رَفَع سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴾ [النازعات/ ٢٨]، وقال الشاعرُ:

٢٤٣ ـ إِنَّ الذي سَمَكَ السماء بني لنا(٢)

السَّمْعُ وقولُه في صِفَةِ الكُفَّارِ: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ

بيتاً دعائمُه أعزُّ وأطول

وهو في ديوانه ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>١) الغرب: الدلو العظيمة.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت للفرزدق، وعجزه:

وفي بعض الأدْعِيَةِ: (يا بارِىء السموات المَسْمُوكاتِ)(١)، وَسَنامُ سامِكُ: عال ، والسَّماكُ: ما سَمَكْتَ به البيتَ، والسِّماك: اسمَ نَجْم، وَالسَّمَكُ مَعْرُوفٌ.

#### سميين

السَّمَنُ: ضِدُّ الهُزَالِ، يقَالُ: سَمِينُ وسِمانُ، قال: ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمانٍ ﴾ [يوسف/ ٢٦]، وأَسْمَنتُهُ وَسَمَّنتُهُ: جَعَلْتُهُ سَمِيناً، قال: ﴿ لاَ يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴾ [الغاشية/ ٧]، وأَسْمَنتُهُ: اشْتَرَيْتُهُ سَمِيناً، أو أَعْطَيْتُهُ كذا، واسْتَسْمَنتُهُ: وَجَدْتُهُ سَمِيناً: وَالسَّمْنَةُ: دَوَاءً يُسْتَجْلَبُ به السَّمَن، والسَّمْنُ سُمِّي به لِكُوْنِهِ مِنْ جِنْسِ السَّمَنِ، وتَوَلَّذِهِ عنه. والسَّمَاني: طائِرُ.

#### سميا

سَماءُ كلِّ شَيْءٍ: أَعْلاهُ، قال الشاعِرُ في وَصْف فَرَس :

٢٤٤ ـ وَأَحْمَرُ كالدِّيبَاجِ أَمَّا سَماؤُهُ

فَسرَيَّا وَأُمَّا أَرْضُهُ فَمحُولُ(٢)

قال بَعْضُهُمْ: كُلُّ سَماءٍ بالإِضَافَةِ إِلَى مَا دُونَهَا فَسَماءُ، وَبالإِضَافَةِ إِلَى مَا نُوفَهَا فأرضٌ إلاَّ السَّماءَ العُلْيَا فإنها سَماءُ بِلا أَرْضٍ، وَحُمِلَ عَلَى هذا

قُولُهُ: ﴿ اللَّهُ الَّـذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْـوَاتٍ وَمِنَ الَّارْض مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق/ ١٢]، وَسُمِّيَ المَطْرُ سَماءً لِخُرُوجِهِ منها، قال بَعْضُهُمْ: إنما سُمِّي سَماءً ما لم يقَعْ بالأرْض اعْتِبَاراً بمَا تَقَدَّمَ، وَسُمِّيَ النَّبَاتُ سَماءً؛ إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنَ المَطَرِ الذي هو سَماءً؛ وَإِمَّا لإِرْتِفَاعِهِ عَنِ الأرضِ . والسماءُ المُقَابِلُ للأرضِ مُؤَنَّئةٌ، وقد تُذَكَّرُ، وَيُسْتَعْمَلُ للواحِدِ وَالْجَمْع ، لقولهِ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٩]، وقد يقَالُ في جُمْعِها: سَمَوَاتُ. قال: ﴿ خَلَقَ السَّمْوَاتِ ﴾ [الـزمـر/ ٥]، ﴿ قُـلْ مَنْ رَبُّ السَّمْوَاتِ ﴾ [المؤمنون/ ٨٦]، وقال: ﴿ السماءُ مُنْفَطِرٌ به ﴾ [المزمل/ ١٨]، فَذَكَّرَ، وقال: ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق/ ١]، ﴿ إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ﴾ [الانفطار/ ١]، فأنَّثَ، وَوَجْهُ ذلك أنها كالنَّخْـل والشجـر، وما يَجْري مَجْرَاهُ مِنْ أَسْماءِ الجِنْسِ الذي يُذَكِّرُ وَيُؤَنُّتُ، وَيُخْبَرُ عنه بِلَفْظِ الواحِدِ والجَمع ، والسمَاءُ الذي هو المَطَرُ يُذَكُّرُ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَسْمِيَةٍ. وَالسَمَاوَةُ الشُّخْصُ العَالَى، قال الشاعر:

وَسَما لِي (٤) شَخْصٌ، وَسَما الْفَحْلُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وهذا من دعاء عليّ رضي الله عنه. انظر: النهاية ٤٠٣/٢؛ والبصائر ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت تقدُّم في مادة (أرضَ)، وهو في اللسان (سما).

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجاج، وهو في ديوانه ص ٢٩٦، واللسان (سيما). وقد تقدُّم برقم ١١٩.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: سما لي شخص فلان: ارتفع حتى استثبته.

الشَّوْلِ سَمَاوَةً(١) لِتَخَلِلِهِ إِيَّاهَا، وَالاَسْمُ: مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ الشِيءِ، وَأَصْلُهُ سِمْوً، بدَلالةِ قُولِهِمْ: أَسْمَاءُ وَسُمَيِّ، وأَصْلُهُ مِنَ السَّمُو وهو قولهِمْ: أَسْمَاءُ وَسُمَيِّ، وأَصْلُهُ مِنَ السَّمُو وهو الذي به رُفعَ ذِكْرُ المُسَمَّى فَيُعْرَفُ به، قال الله: ﴿ بسْمِ اللهِ ﴾ [الفاتحة / ١]، وقال: ﴿ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ﴾ [هـود / ٤١]، فيها بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل / ٣٠]، ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ ﴾ [البقرة / ٣١]، أي: ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ ﴾ [البقرة / ٣١]، أي: الأَلفَاظَ وَالمَعَانِيَ مُفْرَدَاتِهَا وَمُرَكَّبَاتِهَا. وَبَيَانُ ذلك أَنَّ الإِسْمَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: بحسب الْوَضْع الاِصْطِلَاحِيِّ، وذلك هو في المُخْبَر عنه نحو: رَجُل وَفَرَس . والثاني: بحسب الْوَضْع الاَّوَّليِّ.

وَيُقَالُ ذَٰلِكَ للْأَنواعِ الشُلاثَةِ الْمُخْبَرِ عنه، والرَّالِطِ بَيْنَهُمَا المُسَمَّى بالحَرْفِ، والخَبرِ عنه، وَالرَّالِطِ بَيْنَهُمَا المُسَمَّى بالحَرْفِ، وهذا هو المُرادُ بالآية؛ لأنَّ آدمَ عليه السلامُ كما علم الإسْمَ عَلِمَ الْفعْلَ، وَالحَرْفَ، ولا يَعْرِفُ الإِنْسَانُ الاَسْمَ فيكُونُ عَارِفاً لِمُسَمَّاهُ إذا عُرضَ عليه المُسَمَّى، إلا إذا عَرفَ ذَاتَهُ. ألا تَرَى أَنَّا لَوْ عَلِمْنَا أَسَامِي أَشْيَاءَ بالهنْديَّةِ، أَوْ بالرُّومِيَّةِ، ولم عَلِمْنَا أَسَامِي أَشْيَاءَ بالهنْديَّةِ، أَوْ بالرُّومِيَّةِ، ولم نَعْرِفْ صُورَةَ مَالَهُ تِلْكَ الأَسْمَاءُ لم نَعْرِفْ المُسَمَّى المُسْمَاءُ لم نَعْرِفْ المُسَمَّاء لم مَعْرِفْ المُسَمَّى المُعْرِفْةِ المُسَمَّى المُعْرِفَةِ المُسَمَّى المُعْرِفَةِ المُسَمَّى الْسَمَاءُ لم نَعْرِفْ أَلُهُ المُسَمَّى المُعْرِفَةِ المُسَمَّى المُعْرِفَةِ المُسَمَّى المَعْرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المَعْرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المَعْرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ اللهِ المَعْرِفَةِ المُسَمَّى المُعْرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المَعْرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المَعْرِفَةِ المُسَمَّى المُسَمَّى المُعْرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرْفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَلِوْقِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى اللهُ المَعْرَفَةِ المُسَمَّى اللهُ المُعَرِفَةِ المُسَمَّى المَعْرِفَةِ المُسَمَّةِ لا تَعْطُلُ إلا بِمَعْرَفَةِ المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّةِ المُسَمَّى اللهُ المَعْرِفْةِ المُسَمَّى المُسْمَاءِ اللهُ اللهُ المُسْمَاءِ المُسَمَّى المُسْمَاءِ المُسْمِونَةِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المَسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمِونَةِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءِ المُسْمَاءَ

وَحُصُول ِ صُورَتِهِ في الضَّمِير، فإِذا المُرَادُ بقوْلهِ: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْماءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة / ٣١]، الأنْوَاعُ الثلاثَةُ مِنَ الكلام وَصُورُ المُسَمَّيَاتِ في ذَواتها، وقولُهُ: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْماءً سَمَّيُّتُمُوهَا ﴾ [يوسف/ ٤٠]، فمعْنَاهُ أَنَّ الأسماء التي تَذْكُرُونهَا ليسَ لهَا مُسَمَّيَاتُ، وَإِنمَا هي أَسْماءٌ عَلَى غَيْر مُسَمِّى إِذْ كَانَ حَقِيقَةٌ مَا يَعْتَقِدُونَ في الأصْنَام بحسب تِلْكَ الأسْماءِ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِيهَا، وَقُولُهُ: ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ﴾ [الرعد/ ٣٣]، فليسَ المُرَادُ أَنْ يَذْكُرُوا أسامِيها نحوُ اللَّات وَالعزَّى، وإنمَا المَعْنى إظْهَارُ تحقيق مَا تَدْعُونَهُ إِلهًا، وأنهُ هَلْ يُوجَـدُ مَعانِي تِلْكَ الأسْماءِ فيها، ولهذا قال بَعْدَهُ: ﴿ أَمْ تُنَبُّؤُنَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الأرْضِ أَمْ بِظَاهِرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [الرعد/ ٣٣]، وقولُهُ: ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبُّكَ ﴾ [الرحمن/ ٧٨]، أي: الْبَركَةُ والنَّعْمَةُ الفَائِضَةُ في صِفَاتِهِ إذا اعْتُبرَتْ، وذلك نحوُ: الكريم والعَليم وَالْبَارِي، والرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وقال: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الأعلَى ﴾ [الأعلى / ١]، ﴿ وَللهِ الأسماءُ الحُسْنَى ﴾ [الأعراف/ ١٨٠]، وقولُهُ: ﴿ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً ﴾ [مريم / ٧]، ﴿ لَيُسَمُّ وِنَ المَلَائِكَةَ تَسْمِيةَ الْأَنْشَى ﴾ [النجم/٢٧]، أي: يَقُولُونَ لِلْمَلائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، وقولُهُ: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ [مريم / ٦٥]،

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: وسَمًا الفحل سماوةً: تطاول على شوله وسَطًا. اللسان (سما).

أي: نَظِيراً لهُ يَسْتَحِقُ اسْمَهُ، وَمَوْصُوفاً يَسْتحِقُ صِفَتَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَليسَ المَعْنَى هَلْ تَجِدُ مَنْ يَتَسمَّى باسْمِهِ إِذْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَسْمائِهِ قد يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ، لكِنْ ليْسَ مَعْنَاهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فيه كما كانَ مَعْنَاهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فيه كما كانَ مَعْنَاهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فيه كما كانَ مَعْنَاهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ في غَيْرهِ.

سنسن

السِّنُّ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ أَسْنَانٌ. قالَ: ﴿ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ﴾ [المائدة/ ٤٥]، وَسَانَّ الْبَعِيرُ الناقَة: عَاضَّهَا حتى أَبْرَكَها، والسُّنُون: دَوَاءٌ يُعَالَجُ به الأسنَانُ، وسَنُّ الحَدِيدِ: إسالَتُهُ وَتَحْدِيدُهُ، وَالْمِسَنُّ: مَا يُسَنُّ به، أي: يُحَدَّدُ به، والسُّنَانُ يَخْتَصُّ بِمَا يُرَكُّبُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ، وَسَنَنْتُ الْبَعِيرَ: صَقَلْتُهُ، وَضَمَّرْتُهُ تشبيهاً بسَنِّ الحديد، وباعْتبارِ الإسالَةِ قيلَ: سَننْتُ المَاءَ، أي: أَسَلْتُهُ. وَتَنَعُّ عَنْ سَنَنِ الطّريق، وسُنَنهِ وسِنَنِهِ، فالسُّنَنُّ: جَمْعُ سُنَّةٍ، وَسُنَّةُ الوجْهِ: طَريقتُهُ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ: طَريقتُهُ التي كان يَتَحَرَّاهَا، وَسُنَّةُ اللهِ تعالىٰ: قد تُقالُ لِطَرِيقَةِ حِكْمَتِهِ، وَطَرِيقَةِ طَاعَتِهِ، نحوُ: ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الفتح/ ٢٣]، ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلًا ﴾ [فاطر/ ٤٣]، فَتنْبيهُ أَنَّ فُرُوعَ الشَّرَائِعِ \_ وإِنْ اخْتَلَفْتْ صُورُهَا \_ فَالْغَرَضُ المَقْصُودُ منها

لا يخْتَلِفُ ولا يَتَبَدَّلُ، وهو تَطْهِيرُ النَّفْسِ، وَتَرْشِيحُها لِلوُصُولِ إلى ثَوَابِ الله تعالىٰ وجِوَاره، وقولُه: ﴿ مِنْ حَمَا مَسْئُونٍ ﴾ [الحجر/ ٢٦]، قيلَ: مُتَغَيِّرٍ، وقولُه: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة/ ٢٥]، مَعْنَاهُ: لم يَتَغَيَّرْ، والهاءُ لِلاسْتِرَاحَةِ(١).

سنـــ

قال: ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين/ ٢٧]، قيلَ: هو عَيْنُ في الْجَنَّةِ رَفِيعَةُ القَدْرِ (٢)، وَفسَر بقولهِ: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا المُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين/ ٢٨].

السَّنَا: الضَّوْءُ الساطِعُ، والسَّنَاءُ: الرِّفْعةُ، والسَّنَاءُ: الرِّفْعةُ، والسانِيَةُ: التي يُسْقَى بِهَا سُمِّيَتْ لِرَفْعَتها، قال: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ﴾ [النور/ ٤٣]، وَسَنَتِ الناقةُ تَسْنُو، أي: سَقَتِ الأرضَ، بالسانية.

#### سئب

السَّنَةُ في أَصْلها طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْلَهَا سَنَهَةٌ، لِقَوْلِهِمْ: سَانَهْتُ فُلَاناً، أي: عاملتُهُ سَنَةً فَسَنَةً، وقولِهمْ: سُنيْهةٌ، قيلَ: ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٩]، أي: لم يَتَغَيَّرُ بمرً السِّنِينَ عليه، ولم تَذْهَبْ طَرَاوَتُهُ. وقيل: أصلُهُ مِنَ الواوِ، لقولِهمْ سَنَوَاتٍ، ومنه: سَانَيْتُ،

<sup>(</sup>١) وهي التي تسمَّىٰ هاء السكت.

<sup>(</sup>١) وهي التي تسمى هاء السحت. (٢) سئىل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ ومزاجُه من تسنيم ﴾؟ قال: هذا ممَّا قال الله: ﴿ فلا تعلمُ نفسٌ ما أُخفي لهم من قُرَّةٍ أعينٍ ﴾ انظر: الدر المنثور ٨/٤٥٦.

٢٤٦ ـ لَهَا أَرَجٌ مَا حَوْلَهَا غَيْرُ مُسْنِت (١) وقَالَ آخَرُ:

۲٤٧ ـ فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلا رُجَبِيَّة (٢) فَمِنَ الهَاءِ كما ترى، وقول الآخر:

٧٤٨ ـ يأكلُ أَزْمانَ الهُزَالِ وَالسِّني (٣)

فليسَ بمُرَخَّم، وَإِنَمَا جَمِع فَعْلَةً عَلَى فُعُولٍ، كَمَأْنَةٍ وَمِئِينَ، والمَانَة: الطَّفطفة وهي كل لحم مضطرب، كمائة ومئين، وكُسِر الفاءُ كما كُسِرَ في عِصِيِّ، وَخَفَّفهُ للقافيةِ، وقولُه: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]، فهو منَ الوَسَنِ لا مِنْ هذا الباب.

الساهِرَةُ (٤) قيلَ: وجْهُ الأرضِ ، وَقيلَ: هي أرضُ القِيامةِ ، وحقيقتها: التي يَكَثُرُ الوَطْءُ بها ، فكأنها سَهرَتْ بذلك إشارةً إلى قول الشاعر: كأنها سَهرَتْ بذلك إشارةً إلى قول الشاعر: ٢٤٩ ـ تَحَرَّكَ يَقْظَانُ التَّرَابِ وَنَائِمُه (٥) والأسْهرَان: عِرْقان في الأنف (٦).

السَّهلُ: ضِدُّ الحَزْنِ، وجمْعه سُهُولٌ، قال تعالىٰ: ﴿ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً ﴾

(١) هذا عجز بيت، وشطره:

بريحانة من بطنِ حلية نؤرتْ

سهــــل

وهو للشنفرى من مفضليته. انظر: المفضليات صَ ١١٠، والحجة في القراءات ٢٧٣/٢؛ والمخصص ١٩٧/١٠.

(٢) هذا شطر بيت، وعجزه: ولكنْ عرايا في السنين الجوائح

وهو لسويد بن الصامت، والبيت في اللسان (سنه)؛ وديوان الأدب ٢/٠٧٠؛ ومجالس تعلب ص ٧٦.

(٣) الرجز لامرأة من عقيل تفخر بأخوالها من اليمن.

وهو في الحجة في القراءات للفارسي ٢/ ٣٨٤؛ وخزانة الأدب ٣٧٧/٧؛ ونوادر أبي زيد ٩١؛ واللسان (مأى). وقبله:

(٤) يريد قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهُرَةُ ﴾ النازعات: ١٤.

(٥) هذا عجز بيت، وصدره:

إذا نحن سرنا بين شرقٍ وبين مغرب

وهو لحريث بن عناب الطائي، في الحماسة البصرية أ/٨؛ وأساس البلاغة مادة (يقظ)؛ وشرح الحماسة ٩٤/٢.

(٦) قال كراع النمل: الأسهران: عرقان في المتن يجري فيهما الماء ثم يقع في الذِّكر. المنتخب ٧٤/١.

[الأعراف/ ٧٤]، وأَسْهَلَ: حَصَلَ في السَّهْلِ، ورَجُلٌ سَهْلِيًّ مَنْسُوبِ إلى السَّهلِ، ونَهرُ سَهْلُ، وَرَجُلٌ سَهْلُ الخُلُقِ، وَحَـزْنُ الْخُلُقِ، وَسُهَيْلُ نَجْمٌ.

## سهسم

السَّهْمُ: مَا يُرْمَى به، وما يُضْرَبُ به مِنَ القِدَاحِ ونحوهِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات/ ١٤١]، وَاسْتَهَمُّوا: اقْتَرَعُوا، وَبُردُ مَسَهَّمٌ: عليه صُورَةٌ سَهْمٍ، وَسَهَمَ وَجُهُهُ: تَغَيَّرُ، والسُّهَامُ: دَاءً يَتَغَيَّرُ منه الوجْه.

#### سهسا

السَّهُوُ: خَطاً عَنْ غَفْلَةٍ، وذلك ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ لاَ يَكُونَ مِنَ الإِنْسَانِ جَوَالِبُهُ وَمُولِّدَاتُهُ، كَمجْنُونٍ سَبُّ إِنْسَاناً، والثاني أَنْ يَكُونَ منه مُولِّدَاتُهُ، كَمنْ شَرِبَ خَمْراً، ثم ظَهَرَ منه مُنْكَرُ لا عَنْ قَصْدٍ إِلَى فِعلِهِ. والأوَّلُ مَعْفُوَّ عنه، والثاني مَا خُودٌ به، وعلى نحو الثاني ذَمَّ الله تعالىٰ فَقَالَ: ﴿ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ [الذاريات/ ١١]، ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ [الماعون/ ٥].

السَّائِبَةُ: التي تُسَيَّبُ في المَرْعَى، فَلاَ تُرَدُّ عَنْ حَوْضٍ، ولا عَلَفٍ، وذلك إذا وَلَدَتْ خَمْسَةَ

أَبْطُنٍ، وَانْسَابَتِ الحَيَّةُ انْسِيَاباً، والسَّائِبَةُ: العَبْدُ يعْتِقُ، وَيكُونُ وَلاؤُهُ لِمُعْتِقِه، ويضَعُ مالَهُ حيثُ شاء، وهو الذي وَرَدَ النهْيُ (١) عنه، والسَّيْبُ: العَطاءُ، والسِّيبُ: مَجْرَى الماءِ، وأَصْلُهُ مِنْ: سَيَّبْتُهُ فَسابَ.

## ســاح

الساحَةُ: المَكَانُ الواسعُ، ومنه: ساحَةُ الدَّارِ، قال: ﴿ فَإِذَا نَـزَلَ بِسَاحَتِهُمْ ﴾ [الصافـات/ ١٧٧]، والسائح: الماءُ الدَّائمُ الْجِرْية في ساحةٍ، وسَاحَ فُلانٌ في الأرضِ: مَرَّ مَرَّ السائح قال: ﴿ فسِيحُوا في الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة/ ٢]، ورَجُلُ سَائحٌ في الأرض وَسَيَّاحٌ، وقولُهُ: ﴿ السَّائِحُونَ ﴾ [التوبة/ ١١٢]، أي: الصائمون، وقال: ﴿ سَائحَاتٍ ﴾ [التحريم / ه]، أي: صائماتٍ، قال بعضُهم: الصُّومُ ضرْبانِ: حُكْميٍّ، وهو ترْكُ المَطْعَم والمنْكَح، وَصوْمٌ حِكَمِي، وهو حِفْظُ الجَوَارح عن المعَاصي كالسُّمْع والبَصَر وَاللِّسَان، فالسائح: هو الذي يصوم هذا الصَّوْمَ دُونَ الصَّوْمِ الأوَّلِ، وقيلَ: السائِحُون هُمُ الذين يتَحَرُّونَ مَا اقْتَضَاهُ قُولُهُ: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الحج / ٤٦].

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: إنَّ أهل الإسلام لا يسيَّبون، وإنَّ أهل الجاهلية كانوا يسيبون. كتاب الفرائض ٤٠/١٢.

ســـود

السوَّادُ: اللَّوْنُ المُضَادُّ للبياض ، يُقَالُ: اسْوَدَّ وَاسْوَادً، قَال: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ ﴾ [آل عمران/١٠٦] فَابْيضَاضٌ الوجُوهِ عِبارةٌ عن المسرَّةِ، وَاسْودَادُهَا عبارَةٌ عن المساءةِ، وَنحوهُ: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهُوَ كَـظِيمٌ ﴾ [النحـل/٥٨]، وَحمَـلَ بعضهم الابْيضَاضَ والاسْودَادَ عَلَى المحسُوس، والأوَّلُ أَوْلَى، لأنَّ ذلك حاصِلٌ لهُمْ سُوداً كانوا في الدُّنْيَا أَوْ بيضاً، وَعَلَى ذلك دلَّ قولُه في البّياض : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمِثُلِهِ نَاضِرَةً ﴾ [القيامة/٢٢]، وقولُه: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة/٢٤]، ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ﴾ [عبس / ٤٠ \_ ١٤]، وقال: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأْنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً ﴾ [يونس/٢٧]، وعَلَى هذا النحو ما رُوِيَ «أَنَّ المُؤْمنِين يُحْشَــرُونَ غُـرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَــارِ الوُضَوءِ»(١)، ويُعَبَّرُ بالسوَادِ عَنِ الشَّخصِ المَرْثِيِّ مِنْ بعيدٍ، وعَنْ سَوادِ العَيْن، قال بعْضُهُم (٢): لا يُفارقُ سَوَادِي سَوَادَهُ، أَي: عَيْنِي شَخْصَهُ، ويُعَبَّرُ

به عن الجماعة الكثيرة، نحو قولهم: (عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ) (٣)، والسَّيِّدُ: المُتَوَلِّي للسَّوَاد، أي: الجماعة الكثيرة، ويُنْسَبُ إلى ذلك فَيُقَالُ: سَيِّدُ القوم، ولا يُقالُ: سَيِّدُ النَّوْبِ، وسيِّدُ الفَرَسِ، ويُقالُ: سَيِّدُ النَّوْمِ، وَلمَّا كَانَ الفَرَسِ، ويُقالُ: ساد القومَ يسودُهمْ، وَلمَّا كَانَ مِنْ شَرْطِ المُتَوَلِّي للجماعة أَنْ يكونَ مُهَذَّبَ النَّفْسِ قيلَ لكلِّ مَنْ كانَ فَاضِلاً في نفْسِه: سَيِّدُ. وعلى ذلك قولُه: ﴿ وَسَيِّداً وَحَصُوراً ﴾ سَيِّدُ. وعلى ذلك قولُه: ﴿ وَسَيِّداً وَحَصُوراً ﴾ آل عمران/ ٣٩]، وقولُه: ﴿ وَسَيِّداً لسِياسَةِ [يوسف/ ٢٥]، فَسُمِّيَ الزَّوْجُ سَيِّداً لسِياسَةِ زَوْجَتِهِ، وقولُه: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴾ زَوْجَتِهِ، وقولُه: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴾ [الأحزاب/٢٧]، أي: وُلاتَنا وسَائِسِينَا.

السَّيرُ: المُضِيُّ في الأرض، وَرَجُلُ سائِرُ، وَسَيّارُ، والسَّيَّارَةُ: الجمَاعَةُ، قال تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ ﴾ [يوسف/١٩]، يُقالُ: سِرْتُ، وَسِرْتُه أيضاً، وَسَيَّرْتُه على التَّكْثِيرِ، فمِنَ الأوَّل قولُه: ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا ﴾ والحج/٤٤]، ﴿ قُلْ سِيرُوا ﴾ [الأنعام/١١]، وَمِنَ الثاني ﴿ سِيرُوا ﴾ [الأنعام/١١]، وَمِنَ الثاني

(١) الحديث عن أبي هريرة وفيه: «فإنَّهم يأتون يومَ القيامة غُرَّاً محجَّلين من الوضوء» أخرجه مسلم برقم (٢٤٩)؛ ومالك في الموطأ ٢٨/١؛ وانظر: شرح السنة ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الناس يشكر الناس عنداب». قال: فقال أبو أمامة: لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب». قال: فقال أبو أمامة: عليكم بالسواد الأعظم، قال: فقال رجل: وما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة: هذه الآية في سورة النور ﴿ فإنْ تولوا فإنما عليه ما حُمِّل وعليكم ما حُمِّلتم ﴾ أخرجه أحمد ٢٧٨/٤، وأخرج الترمذي: «يد الله على الجماعة، اتبعوا السواد الأعظم، فإنَّ مَنْ شذَّ في النار». وانظر: كشف الخفاء ٣٣٣/١.

قولُه: ﴿ سَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [القصص/٢٩]، وَلَم يَجِىءُ في القرآن القسم الثالث، وَهُوَ سِرْتُه. وَالرابعُ قولُه: ﴿ وَسُيرَتِ الْجِبَالُ ﴾ [النبأ/٢٠]، ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبُرِ وَالْبَحْرِ ﴾ [والنبأ/٢٠]، وأمّا قولُه: ﴿ سِيرُوا في الْرُضِ ﴾ [النمل/٢٩] فقد قيل: حَتَّ عَلَى السياحَةِ في الأرض بالجسم، وقيل: حَتُّ عَلَى إجالةِ الفيكر، ومُراعَاةِ أَحْوَالهِ كما رُوي في الخبر أنه قيلَ في وصف الأولياءِ: ﴿ أَبْدَانُهُمْ في الأرض سائرةً وقلُوبهُم في المملكوتِ الأرض سائرةً وقلُوبهُم في المملكوتِ جائلةً )(١)، ومنهم مَنْ حَملَ ذلك على الجدّ في العبادة المُتوصَّلِ بِهَا إلى الثوابِ، وعلى ذلك عَملَ قولُه عليه السلامُ: «سَافِرُوا تَغْنَمُوا»(٢)، ومنهم أن شملَ الشوابِ، وعلى ذلك عَملَ قولُه عليه السلامُ: «سَافِرُوا تَغْنَمُوا»(٢)،

أحدُهما: بالأمر، والاختيار، والإرادة من السائر نحو: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ﴾ [يونس/٢٢].

والثاني: بالقَهْرِ والتَّسْخِيرِ كَتَسْخِيرِ الجبالِ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيرَتْ ﴾ [التكوير/٣]، وقوله: ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ﴾ [النبأ/٢٠]، والسِّيرَةُ:

الحالة التي يكونُ عليها الإنسانُ وغَيرُهُ، غَرِيزيًا كانَ أو مُكْتسبًا، يُقالُ: فُلانٌ له سِيرةٌ حَسنَةٌ، وَسِيرَةٌ قَبِيحةٌ، وقولُه: ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴾[طه/٢١]، أي: الحالة التي كانَتْ عليها منْ كَوْنِهَا عُوداً.

سور

السَّوْرُ: وُثُوبٌ معَ عُلُوّ، ويُسْتَعْمَلُ في الغَضب، وفي الشرَاب، يُقال: سَوْرَةُ الغَضَب، وسَورَةُ الغَضَب، وسَورَةُ الشراب، وسِرْتُ إليكَ، وساورَنِي فُلانُ، وسَاورَنِي فُلانُ، ولَّهُ الشَّوارُ مِنْ أَسَاوِرَةِ الفُرْسِ أَكْثُرُ ما يُسْتَعْمَلُ في الرُّماة، ويُقالُ: هو فارِسِيِّ مُعَرَّبٌ، وسِوارُ المرْأَةِ مُعَرَّبٌ، وأصلهُ فإرسِيِّ مُعَرَّبٌ، وصَوَارُ المرْأَةِ مُعَرَّبٌ، وأصلهُ دِسْتِوَارِ(٣)، وكَيْفَما كانَ فقد استْعَمَلَتُهُ العرَبُ، وأَشْتُقَ منه: سَوَّرْتُ الجاريةَ، وجارِيَةٌ مُسَوَّرةٌ مَنْ وَمُخَلِّخَلَةٌ، قال: ﴿ لولِا ألقي عليه أَسْوِرَةٌ مَنْ وَمُخَلِّخَلَةٌ، قال: ﴿ لولِا ألقي عليه أَسْوِرَةٌ مَنْ وَمُخَلِّخَلَةٌ، قال: ﴿ لولِا ألقي عليه أَسْوِرَةٍ في وَمُخَلِّخَلَةً، قال: ﴿ لولِا ألقي عليه أَسْوِرَةٍ في فَيْ وَمُنْ إِلانِسان / ٢١] ، وَاسْتِعْمَالُ الأَسْوِرَةِ في الذَهبِ ، وتخصيصُه ا بقوله: ﴿ حُلُوا ﴾ (أَلْقِيَ » ، وَاسْتِعْمَالُ اللَّسُورَةِ في أَسَاوِرَ في الفِضَةِ وَتخصيصُه بقوله: ﴿ حُلُوا ﴾ (أَلْقِي الفِضَةِ وَتخصيصُه بقوله: ﴿ حُلُوا ﴾ (أَلْقِي الفِضَةِ وَتخصيصُه بقوله: ﴿ حُلُوا ﴾ (أَلْقَالَ اللَّسُورَةِ في النَّدَة ذلك تختَصُّ بغير هذا الكتاب. وَالسُّورَةُ : فائدة ذلك تختَصُّ بغير هذا الكتاب. وَالسُّورَةُ :

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا» أخرجه أحمد في مسنده ٢/٣٨٠. وأخرجه الطبراني بلفظ: (اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا). وللطبراني والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: «سافروا تصحوا وتغنموا». انظر: كشف الخفاء ٤٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج العروس (سور) ؛ وعمدة الحفاظ: سور.

<sup>(</sup>٤) قال إسماعيل حقى: قوله: ﴿ وَحُلُّوا ﴾ فيه تعظيمُ لهم بالنسبة إلىٰ أن يقال: وتحلوا. انظر: روح البيان ١٠/٢٧٥. =

المَنْزِلَةُ الرفِيعةُ، قال الشاعر: ٢٥٠ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سُورَةً

ترى كُلَّ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ(١) وَسُورُ المدينةِ: حَائِطُهَا المُشْتَمِلُ عليها، وسُورَةُ القرآنِ تشبيهاً بها لكونِه مُحَاطاً بها إحاطَةَ السُّورِ بالمدينة، أو لكوْنِها مَنْزلة كَمَنَازِلِ القَمرِ، وَمَنْ قَالَ: سُؤْرَةٌ(٢) فَمِنْ أَسْأَرْتُ، أَي: أَبْقَيْتُ منها بَقيَّةً، كأَنها قِطْعَةً مُفْرَدَةُ مَنْ جُمْلَةِ القرآنِ وقوله: ﴿ سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا ﴾ [النور/١]، أي: وقوله: ﴿ سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا ﴾ [النور/١]، أي: جُمْلَةً مِنَ الأَحْكَامِ وَالْحِكَمِ، وقيلَ: أَسْأَرْتُ في القَدَح، أي: أَبْقَيْتُ فِيه سُؤْراً، أَي: بَقِيَّةً، قالَ الشَاعِرُ:

٢٥١ ـ لا بِالْحَصُورِ وَلا فيهَا بِسَأَرِ<sup>(٣)</sup> ويُرْوَى (بِسَوَّارِ)، مِنَ السَّوْرَةِ، أي: الغضَبِ.

سيوط

السَّوْطُ: الجِلْدُ المَضْفُورُ الذي يُضْرَبُ به، وأَصْل السَّوْطِ: خَلْطُ الشيءِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، يُقالُ: سُطْتُه وَسَوَّطْتُه، فَالسَّوْطُ يُسَمَّى سوطاً

لكونه مَخْلُوطَ الطاقاتِ بَعْضُهَا بِبَعْض ، وقولُه: ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَـٰذَابٍ ﴾ [الفجر/١٣] تشبيهاً بما يكونُ في الدُّنيا مِنَ الْعَذَابِ بالسَّوْطِ، وقيلَ: إِشَارة إلى ما خُلِطَ لهمُ مِنْ أنواعِ العَذَابِ، المُشارِ إليه بقوله: ﴿ حَمِيماً وَغَسَّاقاً ﴾ [النبأ/٢٥].

### ساعية

الساعة : جُزْءُ مِن أَجْزَاءِ الزَّمَانِ، ويُعبَّرُ به عَن القيَامةِ، قَال: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ [القمر/١]، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ [الأعراف / ١٨٧]، ﴿ وَعَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [الزخرف/ ٨٥] سُمِّيت تشبيها بذلك لِسُرْعةِ حِسابِه، كما قَال: ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾ [الأنعام/ ٢٦]، أو لِما نَبَّه عليه بقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضَحَاهَا ﴾ [النازعات/ ٤٤]، ﴿ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ ضَحَاهَا ﴾ [النازعات/ ٤٤]، ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقسِمُ نَالَجُوهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَيَوْمَ السَّاعَةُ يُقسِمُ المُجرمونَ مالبِثُوا غيرَساعةٍ ﴾ [الروم / ٥٥]، فالأولَى هِي القيامَةُ ، والثانِيةُ الوقْتُ القليلُ مِنَ الزمانِ .

وقال: وإلقاء الأسورة كناية عن إلقاء مقاليد الملك، أي: أسبابه التي هي كالمفاتيح له.

وكانوا إذا سودوا رجلًا سوروه وطوقوه بطوقٍ من ذهب علماً على رئاسته، ودلالة لسيادته. انظر: روح البيان ٣٧٩/٨.

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الهيثم الرازي وابن الأنباري انظر تهذيب اللغة ١٣/٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت للأخطل، وشطره:

وشاربٍ مُربحٍ بالكأسِ نادمني

وهو في ديوانه ص ١٤١؛ واللسان (سور).

قال ابن منظور: والسوَّار: الذي تسور الخمر في رأسه سريعاً.

اوقيلَ: الساعاتُ التي هي القيامة ثَلاثَةً: الساعَةُ الكُبْرَى، هِي بَعْثُ الناس للمحاسبة وهي التي أشارَ إليها بقولِه عليه السلامُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَحَتَّى يُعْبَدَ الدَّرْهَمُ وَالدِّينَارُ»(١) إلى غَير ذلك وذَكرَ أُموراً لم تحدُثُ في زَمانِه وَلاَ بعْدهُ. والساعةُ الوُسْطَى، وهي مَوْتُ أَهْلِ القَرْنِ الواحد وذلك نحوُ ما رُويَ أَنهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ أُنَيْسٍ فقال: (إِنْ يَطُلْ عُمْرُ هٰـذا الْغُلام لم يَمُتْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)(٢) فقيل: إنه آخِرُ مَنْ ماتَ منَ الصحابَة، والساعةُ الصُّغْرَى، وهي موْتُ الإنسانِ، فسَاعَةُ كُلِّ إنسَانِ مَوْتُه، وَهِي المُشَارُ إليهَا بقوله: ﴿ قَدْ خَسرَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ [الأنعام/٣١]، ومَعْلُومٌ أَنَّ هذهِ الحَسْرَةَ تَنَالُ الإنْسَانَ عِندُ مَوْتِهِ لقولهِ: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ... ﴾ الآية [المنافقون/ ١٠]، وَعلَى هذا قولُه: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَنْابُ الله أَوْ أَتَتُّكُمُ السَّاعَةُ ﴾[الأنعام/ ٤٠]، ورُوي أنه كانَ إذا هَبَّتْ

رِيحٌ شَدِيدةً تَغَيَّرَ لَوْنُه عليه السلامُ فقال: «تَخَوَّفْتُ السّاعَةَ»(٣)، وقال: «مَا أَمُدُّ طَرْفِي وَلا أَعُضُّهَا إلاَّ وَأَظُنُّ أَنَّ السّاعَةَ قَدْ قَامَتْ»(٤) يعني مَوْنَهُ. وَيُقَالُ: عَامَلْتُهُ مُسَاوِعَةً، نحو: مُعَاوَمَةٍ وَمُشَاهَرَةٍ، وَجَاءَنَا بَعْدَ سَوْعٍ مِنَ اللّيل ، وَسُواعٍ ، أي: بَعْدَ هَدْءٍ، وَتُصُوّر مِنَ السَّاعَةِ الإِهْمَالُ، فقيلَ: أَسَعْتُ الإِبلَ وَتُصُوّر مِنَ السَّاعَةِ الإِهْمَالُ، فقيلَ: أَسَعْتُ الإِبلَ أَسِيعُهَا، وَهو ضَائِعٌ سَائعٌ ، وَسُواعٌ: اسمُ صَنمٍ ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَدًا وَلَا سُواعاً ﴾ [نوح / ٢٣].

سـاغ

ساغَ الشَّرَابُ في الحَلْقِ: سَهُلَ انْجِدَارُهُ، وأَسَاغَهُ كَذَا. قَال: ﴿ سَائِعَا لِلشَّارِبِينَ ﴾ وأساغَهُ كذا. قَال: ﴿ سَائِعا لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل/ ٦٦]، ﴿ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [إبراهيم/ ١٧]، وَسَوَّغُتُهُ مَالًا مُستَعَارً منه، وفلانً سَوْغُ أَخِيه: إذَا وُلِدَ إثْرَهُ عَاجِلًا تشبيهاً بذلك.

## ســوف

سَوْفَ حَرْفُ يُخَصِّصُ أَفْعَالَ المُضارَعَةِ بَالاستِقْبالِ ، وَيُجرِّدُها عَن مَعْنى الحالِ ، نحوُ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَعْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ [يوسف/ ٩٨]، وقولُه: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام/ ١٣٥]،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة» انظر: المسند ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ وعنده غلامٌ من الأنصار يقال له محمد، فقال: «إن يعش هذا فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». أخرجه أحمد في مسنده ٣٠٠٧٠؛ ومسلم برقم ٢٢٠٩؛ والبخاري في الأدب، فتح الباري ٥٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا رأى الريح قد اشتدت تغيَّر وجهه. أخرجه أحمد ٦ / ٦٦؛ والبخاري في الاستسقاء.فتح الباري ٢٠٠/٥ دون قوله تخوَّفت... الخ. (٤) لم أجده.

تَنبيهُ أَنَّ مَا يَطْلُبُونَهُ وَإِن لَم يكن في الوقت حاصلاً فهو ممَّا يكُونُ بَعْدُ لا محالةً، ويَقتضي مَعْنَى المُماطَلةِ والتأخير، واشْتُقَ منه التَّسويفُ اعْتباراً بقوْل الواعد: سَوْفَ أَفْعلُ كذا، والسَّوْفُ: شَمَّ التُّرابِ والبَوْلِ، ومنه قيلَ للمفازة التي يَسوفُ الدليلُ تُرابَها: مسافةً، قال الشاعرُ:

٢٥٢ ـ إذا الدَّليلُ اسْتافَ أخْلاقَ الطُّرُق(١)

والسُّوَافُ: مَرَضُ الإِبِل يُشارِفُ بها الهلاَكَ، وذلك لأنهَا تَشُمُّ المَوْتَ، أو يَشُمُّهَا الموْتُ، وإمَّا لأنه ممَّا سَوْفَ تموتُ منه.

### سساق

سَوْقُ الإبل: جَلْبُها وَطَرْدُهَا، يُقالُ: سُقْتُهُ فَانْسَاقَ، وَالسَّيِّقَةُ: مَا يُسَاقُ مِنَ الدَّوَابِ. وسُقْتُ فَالْمَهْرَ إلى المَرْأَةِ، وَذَلْكَ أَنَّ مُهُورَهُمْ كَانَتِ المَهْرَ إلى المَرْأَةِ، وَذَلْكَ أَنَّ مُهُورَهُمْ كَانَتِ الْإَبِلَ، وقُولُه: ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ المَسَاقُ ﴾ الإبِلَ، وقولُه: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المَسْاقُ ﴾ [القيامة/ ٣٠]، نحو قوله: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى ﴾ [النجم/ ٤٤]، وقولُه: ﴿ سَائِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٢١]، أي: مَلَكُ يَسُوقُهُ، وآخَرُ يُشَهَدُ عليه وَله، وقيل: هو كقوله: ﴿ كَأَنَّمَا يُسُاقُونَ إِلَى المَوْتِ ﴾ [الأنفال/ ٢]، وقوله: ﴿ وَالْتَمَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّه

عُنِي الْتِفافُ الساقينِ عِنْد خُرُوجِ الروح. وقيل: التِفافُهُما عِندما يُلَفَّانِ في الكفّن، وقيل: هو أن يموتَ فلا تحْمِلانهِ بَعْد أَنْ كانَتا تُقِلَّانِه، وقيل: أَرَادَ التَّفَافَ البَّلِيَّةِ بالبَّلِيَّة نحو قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ [القلم/ ٤٢]، من قولهم: كشَفَت الحرب عَنْ ساقها، وقال بعضهم في قوله: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ من قولهم: كشفت الحرب عن ساقها، وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ [القلم / ٤٢]: إنه إشارةٌ إلى شدَّةِ (٢)، وهو أن يمُوتَ الوَلدُ في بطن الناقة فَيُدْخِلَ المُذَّمِّرُ يَدَهُ في رَحِمهَا فَيَاخُذَ بساقه فَيُخْرِجَه مَيِّتاً، قال: فهذا هو الكشف عن الساق، فَجُعِلَ لِكُلِّ أَمْرٍ فَظِيعٍ. وقوله: ﴿ فَاسْتَوَى عَلَى شُوقِه ﴾ [الفتح/ ٢٩]، قيل: هو جَمْعُ ساقٍ نحو: لابَةٍ ولُوبٍ، وَقارَةٍ وَقُورٍ، وعلى هذا: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص/ ٣٣]، ورَجُلٌ أَسْوَقُ، وامْرَأَةٌ سَوْقَاءُ بَيِّنَةُ السَّوَقِ، أي: عَظيمةُ السَّاقِ، والسُّوقُ: الموضعُ الذي يُجْلَبُ إليه المتاع للبّيع، قَال: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان/ ٧]، والسُّويقُ سُمِّي لانسياقه في الْحَلقِ مِنْ غَيْر مَضْغ ِ.

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة، وهو في اللسان (سوف).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس أنَّ نَافع بن الأزرقُ سَاله عن قوله: ﴿ يُومَ يُكشَفُ عن ساقٍ ﴾ قال: عن شدَّةِ الأخرة. قال:وهل تعرف العرب ذلك؟ قلل: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

قد قامت الحربُ بنا على ساق

سيول

السُّوْلُ: الحاجةُ التي تَحْرِصُ النَّفْسُ عليها، قَال: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه/ ٣٦]، وَذلك ما سأله بقوله: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ [طه/ ٢٥]، والتَّسْويلُ: تَزْيِينُ النَّفسِ لِما تحرِصُ عليه، وتَصْويرُ القبيح منه بصُورة الحَسَنِ، قال: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ﴾ [يوسف/ ١٨]، ﴿ الشَّيطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ [محمد/ ٢٥]، وقال بعض الشعراء:

٢٥٣ ـ سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسولَ اللهِ فاحِشَةً (١) أي: طَلَبَتْ منه سُوْلًا. قال: وليس مِنْ سالَ كما قالَ كثِيرً مِنَ الْأَدْبَاءِ. وَالسُّوْلُ يُقَارِبُ الْأَمْنِيَّةَ، لكن الأَمْنِيَّةُ تُقالُ فيما قَدَّرَهُ الإنسانُ، وَالسُّوْلُ فيما طُلبَ، فكأنَّ السُّوْلُ يكُونُ بعْدَ الأَمْنيَّة.

س\_ال

سَالَ الشيءُ يَسِيلُ، وأسَلْتُه أَنَا، قال: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سبأ/ ١٢]، أي: أَذَبْنَا له، والإِسَالةُ في الحقيقة: حالةٌ في القِطْرِ تحْصُلُ بعد الإذابة، وَالسَّيْلُ أصلُه مَصْدَرٌ، وَجُعِل اسماً للماء الذي يَأتيكَ ولم يُصِبْكَ مَطَرُهُ، قال: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً ﴾ [الرعد/ ١٧]، ﴿ فَارسلنا عليهم سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ [سبأ/ ١٦]، والسِّيلانُ: المُمْتَدُ مِنَ الحَديدِ الدَّاخلُ مِنَ التَديدِ الدَّاخلُ مِنَ النَّصَابِ في المَقْبَض .

ســـه ل

السُّؤَالُ: اسْتِدْعَاءُ مَعْرِفَةٍ، أو ما يُؤدِّي إلى المَعْرِفةِ، واسْتِدْعاءُ مالٍ، أو ما يُؤدِّي إلى المالِ، فاسْتِدْعَاءُ المعْرفةِ جَوابُه عَلَى اللِّسانِ، واليَّدُ خَليفَةً له بالكتابة، أو الإشارة، واسْتِدْعَاءُ المال جوابُه عَلَى اليَد، واللَّسانُ خَليفَةٌ لهَا إمَّا بوَعْدٍ، أو برَدٍّ. إِنْ قيلَ: كَيفَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ السُّؤَالُ يكُونُ للمعرفةِ، ومعْلُومٌ أَنَّ اللهَ تعالىٰ: يَسْأَلُ عِبَادَهُ نحوُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يُمَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنت قلت للناس ﴾ [المائدة/ ١١٦]؟ قيلَ: إنَّ ذلك سُؤَالٌ لتَعْريفِ القوم ، وتَبْكِيتهِمْ لا لتعريفِ الله تعالى، فإنه علَّامُ الغُيُوبِ، فليس يَحُرُجُ عَن كَوْنِه سُؤَالاً عَن المَعْرِفةِ، والسُّؤَالُ ` للمعرفةِ يكُونُ تارة لِلاستعْلام، وتارةً للتَّبْكِيتَ، وتارة لتعريف المسؤول وتنبيهه لا ليُخْبِرَ ويُعلم، وهذا ظاهر، وعلى التبكيت قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴾ [التكوير/ ٨]، ولِتَعَرُّفِ المسؤول. والسُّؤَالُ إذا كان للتَّعْريفِ تعدَّى إلى المفعُولِ الثاني تارةً بِنفْسِه، وتارةً بالجارّ، تَقولُ: سألتُه كذا، وَسألتُه عن كذا، وبكذا، وبِعَنْ أَكْثرَ ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ [الإسراء/ ٨٥]، ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴾ [الكهف/ ٨٣]، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [الأنفال/ ١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّى ﴾ [البقرة/١٨٦]، وقال: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج/١]، وإذا كان السُّؤالُ لاستدعاءِ مأل فإنه يَتَعَدَّى بنفسه

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه ص ٣٤، وعجزه: (ضلَّت هذيلٌ بما جاءت ولم تصب). وانظر: كتاب الألفات لابن خالويه ص ٣٨ ـ ٣٩. وأُبدلت الهمزة ألفاً.

أو بِمنْ، نحوُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهَنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣]، ﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ [الممتحنة/ ١٠]، وقال: ﴿ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء/ ٣٣]، ويُعبَّرُ عَن الفقير إذا كانَ مُسْتَدْعِياً لِشيءِ بالسَّائل، نحوُ: ﴿ وَأَمَّا السَّائلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى/ نحوُ: ﴿ وَأَمَّا السَّائلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى/ نحوُ: ﴿ وَأَمَّا السَّائلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى/ ١٠]، وقولِه: ﴿ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات/ ١٩].

ســـوم

السَّوْمُ أَصْلُهُ: الذَّهَابُ فِي ابْتغاء الشيءِ، فهو لفظ لِمعْنَى مُرَكِّ مِنَ الذَّهَابِ والابْتِغَاءِ، وَأُجْرِيَ لفظ لِمعْنَى مُرَكِّ مِنَ الذَّهَابِ والابْتِغَاءِ، وَأُجْرِيَ مُجْرَى الذَّهَابِ فِي قولِهِمْ: سَامَتِ الإبلُ، فهي سَائِمَةً، ومُجْرَى الابْتِغَاءِ في قولِهمْ: سُمْتُ كذا، قال: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [إبراهيم / قال: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [إبراهيم / ج]، ومنه قبل: سِيمَ فُلانُ الْخَسْفَ، فهو يُسَامُ الْخَسْفَ، فهو يُسَامُ الْخَسْفَ، فمنه: السَّوْمُ في البَيْع ، فقيل: (صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُ بالسَّوْم )(۱) وَيُقَالُ: سُمْتُ (صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُ بالسَّوْم )(۱) وَيُقَالُ: سُمْتُ

الإِبِلَ في المَرْعى، وَأَسَمْتُهَا، وَسَوَّمْتُهَا، قال: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [النحل/ ١٠]، والسِّيماء والسِّيماء: العَلامَةُ، قال الشاعرُ:

70٤ ـ له سيمياءُ لاَ تَشْقُ عَلَى البَصَوْ(٢) وقال تعالىٰ: ﴿ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ [الفتح/ ٢٩] ، وقد سَوَّمْتُهُ أي: أَعْلَمْتُهُ، وقوله عزَّ وجلَّ فِي الملائكة: ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ أي: مُعَلِّمِينَ وَ ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٤) مُعَلِّمِينَ لَإِنْفُسِهِمْ أو لِخيُولِهِمْ، أو مُرْسِلِينَ لَهَا، ورُوِيَ عنه عليه السلامُ أنه قال: ﴿ تَسَوَّمُوا فَإِن المَلاَئِكَةَ قَدْ تَسَوَّمُوا فَإِن المَلاَئِكَةَ قَدْ

س\_أم

السآمَةُ: المَلاَلَةُ مِمَّا يَكْثُرُ لُبْثُهُ، فِعْلاً كَانَ أُو انْفِعَالاً قال: ﴿ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ ﴾ [فصلت/ ٣٦]، وقال: ﴿ لاَ يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخَيْرِ ﴾ [فصلت/ ٤٤]، وقال الشاعِرُ:

(١) لم أجده.

غلامٌ رماهُ الله بالحسن يافعاً له سيمياءُ لا تشُقُ على البصرُ كَانُ الشريا عُلُقَتْ فوق نحره وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمرُ انظر: اللسان (سوم)؛ والأغاني ١١٧/١٧؛ وقيل: هي لعويف القوافي.

(٣) سورة آل عمران: آية ١٢٥، وقرأ ﴿ مُسوَّمين ﴾ بفتح الواو نافع وأبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.

(٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ويعقوب. الإتحاف ١٧٩.

(٥) الحديث عن عمير بن إسحق قال: إنَّ أول ما كانَ الصَّوفُ لَيوم بدرٍ، قال رسول الله ﷺ: «تسوَّموا فإنَّ الملائكة قد تسوَّمَتْ، فهو أول يوم وضع الصوف» أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير.

وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مُسوَّمين ﴾: مُعلَّمين، وكانت سيما الملائكة يوم بدرٍ عمائم سوداً، ويوم أحدٍ عمائم حمراً». راجع: الدر المنثور ٣٠٩/٢ ـ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الرجز لأسيد بن عنقاء الفزاري يمدحُ عُميلةَ حين قاسمه ماله، ويقول:

### سين ـ سوا

٧٥٥ \_ سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْخَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ

ثَمَانِينَ حَوْلًا لا أبا لَكَ يَسْأُم(١)

سيسن

طُورُ سَيْنَاءَ : جَبَلُ مَعْرُوفُ، قال : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٠]. قُرِىءَ بالفتح والكَسْرِ (٢)، وَالَّالِفُ في سَيْنَاءَ بالفتح ليسَ إلا لتأنيث، لأنه ليسَ في كلامِهِمْ فَعْلالُ إلا مُضَاعَفاً، كالقَلْقال وَالرَّلْزَال ، وفي سِينَاءَ يصِحُ أَنْ تَكُونَ الألِفُ فيه كالألفِ في عِلْبَاءَ وَحِرْبَاءَ (٣)، وَأَنْ تَكُونَ الألِفُ لِلإِلْحَاقِ بِسِرْدَاحِ (٤)، وقيلَ أيضاً: وَطُورِ سِينِينَ ﴾ (٥). والسَّينُ مِنْ حُرُوفِ المُعْجَم .

المُسَاوَاةُ: المُعَادَلَةُ المُعْتَبَرَةُ بِالذَّرْعِ والوَزْنِ، والكَيْلِ، يُقَالُ: هذا ثَوْبٌ مُسَاوٍ لِذَاكَ الثَّوْبِ، وهذا الدَّرْهَمِ، وقد يُعْتَبَرُ وهذا الدَّرْهَمِ، وقد يُعْتَبَرُ بِالكَيْفِيَّةِ، نحوُ: هذا السَّوَادُ مُسَاوٍ لذلك السَّوَادِ، وَإِنْ كَانَ تَحقِيقُهُ رَاجِعاً إِلَى اعْتِبَارِ مَكَانِهِ دُونَ وَاتِهِ، وَلاعْتِبَارِ المُعَادَلَةِ التي فيه اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ وَلَاعْتِبَارِ المُعَادَلَةِ التي فيه اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْعَدْل ، قال الشَاعِرُ:

٢٥٦ ـ أَبَيْنَا فَلاَ نُعْطِى السَّوَاءَ عَدُوَّنَا (٦)

وَاسْتَوَى يُقَالُ على وجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: يُسْنَدُ إليه فاعِلانِ فَصَاعِداً، نحو: اسْتَوَى زَيْدٌ وَعَمْروً في كذا، أي: تَسَاوَيَا، وقال: ﴿ لاَ يَسْتَوُونَ عَنْدَ اللهِ ﴾ [التوبة/ ١٩].

والثاني: أَنْ يُقالَ لاعْتدال الشيءِ في ذَاتِهِ، نحو: ﴿ ذُو مرَّةٍ فَاسْتَوى ﴾ [النجم / ٦]، وقال: ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٨]، ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهِ ﴾ [الـزخرف/ ١٣]، ﴿ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾ [الفتح ٢٩]، واسْتَوَى فُلاَنَّ عَلَى عَمَالَتِهِ، واسْتَوَى أَمْرُ فُلانٍ، ومتى عُدِّيَ بِعَلَىٰ اقْتَضَى مَعْنَى الاسْتِيلَاءِ، كقولهِ: ﴿ الرَّحْمٰنِ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه/ ٥]، وقيلَ: مَعْنَاهُ اسْتَوَى له ما في السمواتِ وما في الأرض ، أي: اسْتَقَامَ الكُلُّ على مُرَادِهِ بتَسْويَةِ الله تعالى إِيَّاهُ، كقولِهِ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّماءِ فَسَوًّاهُنَّ ﴾ [البقرة / ٢٩]، وقيلَ: مَعْناهُ اسْتَوَى كُلُّ شيءٍ في النُّسْبَةِ إليه، فلا شَيْءَ أُقْرَبُ إليه من شَيْءٍ، إِذْ كَانَ تعالى ليسَ كَالأَجْسَام الحالَّةِ في مَكَانِ دُونَ مَكَانِ، وإذا عُدِّيَ بإلَى اقْتَضَى مَعْنَى الانْتِهَاء إليه، إِمَّا بالذَّاتِ، أو بالتَّدْبير،

<sup>(</sup>١) البيت لزهير بن أبي سلميٰ من معلقته، وهو في ديوانه ص ٨٦؛ وشرح المعلقات ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بكسر السين، والباقون بالفتح. الإتحاف ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: الممتع في التصريف ١٢٢/١ و٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) وهي ألف الإلحاق، والسرداح: الناقة الطويلة، وقيل: الكثيرة اللحم.

<sup>(</sup>٥) سورة التين: آية ٢.

<sup>(</sup>٦) هذا شطر بيت لعنترة، وعجزه: قياماً بأعضاد السَّراء المعطَّف

وهو في ديوانه ص ٥٦؛ والحجة للفارسي ٢٤٦/١؛ والنوادر لأبي زيد ص ١٢٢؛ والمخصص ١٦٠/١٢.

وعلى الثاني قوله: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت/ ١١]، وتسْويَةُ الشيءِ: جَعْلُهُ سَوَاءً؛ إِمَّا في الرِّفْعَةِ؛ أو في الضَّعَةِ، وقولُهُ: ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ﴾ [الانفطار/ ٧]، أي: جَعَلَ خِلْقَتَكَ عَلَى مَا اقْتَضَتْ الحِكْمةُ، وقَوْلُه: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوًّاهَا ﴾ [الشمس /٧]، فَإِشَارَةٌ إِلَىٰ القُوَى التي جَعَلَهَا مُقَوِّمَةً للنَّفْس ، فَنُسِبَ الفعْلُ إليها، وقد ذُكِرَ في غَيْر هذا المَوْضِع أَنَّ الفِعْلَ كما يَصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الفَاعِل يَصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْأَلَةِ، وسائِر مَا يَفْتَقِرُ الفِعْلُ إليه، نحوُ: سَيْفٌ قَاطِعٌ. وهذا الوَّجْهُ أُولَى مِنْ قَوْلٍ مَنْ قال: أَرَادَ ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ [الشمس/ ٧]، يَعْنِي الله تعالى(١)، فإنَّ «ما» لاَ يُعَبَّرُ به عَن اللهِ تعالى؛ إِذْ هو مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ ، ولم يَردْ به سَمْعٌ يَصِعُّ ، وَأَمَّا قُولُهُ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ ٱلْأَعْلَى \* الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾ [الأعلى / ١-٢]، فالفِعْلُ مَنْسُوبٌ إليه تعالى ، وكذا قولُهُ: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر/ ٢٩]، وقولُهُ: ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوًّاها ﴾ [النازعات/ ٢٨]، فَتَسْوِيَتُهَا يَتَضمَّنُ بناءَها، وتَزْيينَهَا المَذْكُورَ في قولهِ: ﴿ إِنَّا زَيُّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينَة الكَوَاكِب ﴾ [الصافات/ ٦]. والسُّويُّ يُقَالُ فيما يُصَانُ عَنِ الإِفْرَاطِ، والتَّفْريطِ مِنْ حَيْثُ القَدْرُ، والكَيْفِيَّةُ. قال تعالى: ﴿ ثَلاَثَ

أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السُّويِّ ﴾ [طه/ ١٣٥]، وَرَجُلُّ سَويٌّ: اسْتَوَتْ أَخْلَاقُهُ وَخِلْقَتُهُ عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بنَانَهُ ﴾ [القيامة/ ٤]، قيل: نَجْعَلَ كَفَّهُ كَخُفٍّ الْجَمَلِ لا أصابِعَ لها، وقيل: بَلْ نَجْعَلَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا على قَدْرٍ وَاحِدٍ حتى لا يَنْتَفعَ بِها، وذاكَ أَنَّ الحِكْمَةَ فِي كَوْنِ الأصابِعِ مُتَفَاوِتَةً فِي القَدْرِ وَالْمَيْئَةِ ظَاهِرَةً، إِذْ كَانَ تَعَاوُنُهَا على القَبْضِ أَنْ تَكُونَ كذلك، وقولُهُ: ﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [الشمس/ ١٤]، أي: سَوَّىٰ بلاَدَهُمْ بالأرض، نحوُ: ﴿ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ [الكهف/ ٤٢]، وقيل: سَوَّىٰ بلاَدَهُمْ بهم، نحوُ: ﴿ لَوْ تُسَوِّىٰ بِهِمُ ٱلأَرْضُ ﴾ [النساء/ ٤٢]، وذلك إشارَةُ إِلَى مَا قَالَ عَنِ الكُفَّارِ: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً ﴾ [النبأ/ ٤٠]، ومكانٌ سُوىً، وَسَوَاءً: وَسطٌ. ويُقَالُ: سَوَاءً، وسِوىً، وَسُوىً أي: يَسْتَوي طَرَفاهُ، وَيُسْتعملُ ذلك وصفًا وظرفاً، وأصل ذلك مصدرً، وقال: ﴿ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات/ ٥٠]، و ﴿ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [القصص/ ٢٢]، ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال/ ٥٨]، أي: عدُّل مِنَ الحُكْم، وكذا قولُهُ: ﴿ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ٦٤]، وقولُهُ: ﴿ سَوَاءً ليَالِ سَوِيّاً ﴾ [مريم/ ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَنْ أَعَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾ [البقرة/ ٦]،

<sup>(</sup>أ) وهو قول ابن جرير ٢١٠/٣٠. قال: و«ما» موضع «مَنْ».

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ [المنافقون/ ٦]، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [إبراهيم/ ٢١]، أي: يستوي الأمْرَانِ في أنهُما لا يُغْنِيَانِ ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج/ ٢٥]، وقد يُستَعْمَلُ سِوىً وسَوَاءٌ بمعنى غَيْرٍ، قال الشاعرُ: ٢٥٧ ـ فَلَمْ يَبْقَ مِنها سِوَىٰ هَامِدِ(١)

وقال آخرُ:

٢٥٨ \_ وَمَا قَصَدتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسُوَائِكَا(٢) وَعِنْدِي رَجُلُ سِوَاكَ، أي: مكانُكَ، وَبَدلُك، والسِّيُّ: المُسَاوِي، مثلُ: عدْل ِ وَمُعادِل ِ، وَقِتْل وَمُقَاتِل ِ، تَقُولُ: سِيَّانِ زَيْدٌ وَعَمْرُوَّ، وأَسْوَاءٌ جَمْعُ سِيِّ، نحوُ: نِقْضِ وَأَنْقاضٍ، يُقَـالُ: قـوْمُ أَسْوَاءً، وَمُسْتَوُونَ، وَالمُسَاوَاةُ مُتعارَفةً في المُثْمنَاتِ، يقالُ: هذا الثُّوبُ يُسَاوِي كذا، وَأَصْلُهُ مِنْ سَاوَاهُ فَي القَدْرِ، قَالَ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْن ﴾ [الكهف/ ٩٦].

الدُّنيويَّة، والْأَخْرَويةِ، ومنَ الأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ، |تمْحُهَا»(٣)، والحَسنة والسَّيئةُ ضرْبَان: أحَدُهُما

والْبَدَنيَّة، وَالخارجةِ، مِنْ فَوَاتِ مالٍ، وَجاهٍ ، وَفَقْدِ حمِيم ، وقولُهُ: ﴿ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ ﴾ [طه/ ٢٢]، أي: من غير آفةٍ بها، وفُسِّرَ بالبَرَصِ، وذلك بعْضُ الآفاتِ التي تعْرضُ لليّدِ. وقال: ﴿ إِنَّ الْخِزْيَ اليَّوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [النحل/ ٢٧]، وَعُبِّرَ عن كلِّ ما يقْبُحُ بالسُّوأي، ولذلك قُوبِلَ بِالحُسْنَى، قال: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ﴾ [الروم / ١٠]، كما قال: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ﴾ [يونس/ ٢٦]، والسَّيُّئةُ: الْفعْلةُ القبيحة، وهي ضدُّ الحَسنةِ، قال: ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئةً ﴾ [البقرة/ ٨١]، قال: ﴿ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئةِ ﴾ [النمل/ ٤٦]، ﴿ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود/ ١١٤]، ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء/ ٧٩]، ﴿ فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ [النحل/ ٣٤]، ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئةَ ﴾ [المؤمنون/ ٩٦]، وقال عليه السُّوء: كلُّ ما يغُمُّ الإِنْسَانَ مِنَ الْأُمُورِ الصلاة والسلام: «يَا أَنْسُ أَتْبِعِ السَّيَّئَةَ الْحَسَنَةَ

انظر: الفتح الكبير ٢/٣٣؛ والمسند ١٥٣/٥؛ والمستدرك ٢/٤٥.

وسفع الخدود معأ والنؤي (١) هذا شطر بيت، وعجزه: وهو لأبي نؤيب الهذلي، في ديوان الهذليين ٢٦٦١؛ والبصائر ١٨٧٧٣.

تجانف عن أهل اليمامة ناقتى (٢) هذا عجز بيت، وصدره: وهو للأعشى في ديوانه ص ١٣١، واللسان (سوى)؛ والبصائر ٨٧/٣؛ والمجمل ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن معاذ وأبي ذر قال رسول الله ﷺ: «اتق الله حيثما كُنتَ، وَأُتبِع السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالق الناس بخُلقٍ حسن، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والدّارمي ٣٢٣/٢.

بحسب اعْتبارِ العَقْلِ والشُّرع ، نحوُ المذكُورِ في قُولِهِ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسِنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيئةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام/ ١٦٠]، وحَسَنةُ وَسيِّئةُ بحسب اعْتبارِ الطَّبع، وذلك ما يَسْتَخِفُّهُ الطَّبْعُ وَما يَسْتَثْقِلُه، نحوُ قولِه: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الحَسَنَة قَالُوا لَنا هٰذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَطَّيِّرُوا بِمُوسىٰ وَمَنْ مَعَهُ ﴾ [الأعراف/ ١٣١]، وقولِهِ: ﴿ ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيَّةِ الحَسَنَةَ ﴾ [الأعراف/ ٩٥]، وقولهِ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ والسُّوءَ عَلَى الْكافِرينَ ﴾ [النحل/ ٢٧]، ويُقالُ: ساءني كذا، وَسُوْتَني، وَأَسَأْتَ إلى فُلان، قال: ﴿ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الملك/ ٢٧]، وقال: ﴿ لِيَسُّوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [الإسراء/ ٧]، ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء/ ١٢٣]، أي: قبيحاً، وكذا قولُه: ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾ [التوبة/ ٣٧]، ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [الفتح/ ٦]، أي: ما يسُوءُهم في العاقبَةِ، وكذا قولُه: ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء/ ٩٧]، وَ ﴿ سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً ﴾

[الفرقان/ ٦٦]، وأما قولُه تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بسَاحَتِهم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرينَ ﴾ [الصافات/ ١٧٧]، و ﴿ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة/ ٦٦]، ﴿ سَاءَ مَثَلًا ﴾ [الأعراف/ ١٧٧]، فَسَاءَ هٰهُنَا تَجْرِي مَجْرَى بِئْسَ، وقال: ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ﴾ [الممتحنة/ ٢]، وقولُهُ: ﴿ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الملك/ ٢٧]، نُسِب ذلك إِلَى الوجْهِ مِنْ حَيْثُ إنه يَبْدُو في الوجْهِ أَثَرُ السُّرُورِ وَالغَمِّ، وقال: ﴿ سِيءَ بهمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعاً ﴾ [هود/ ٧٧]: حَلَّ بهمْ مَا يَسُوءُهُمْ، وقال: ﴿ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ [الرعد/ ٢١]، ﴿ولَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد/ ٢٥]، وَكُنِّيَ عَنِ الْفَرْجِ وعن العورة بِالسَّوْأَةِ (١). قال: ﴿ كَيْفَ يُسوارِي سَواْ أَهَ آخِيهِ ﴾ ﴿ فَارِي سَـوْأَةَ أَخِي ﴾ [المائدة/ ٣١]، [بُسوَاري سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٦]، ﴿ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ [الأعراف/ ٢٢]، ﴿ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنهُما مِنْ سَوْآتِهِمَا ﴾ [الأعراف/ ٢٠].

تم كتاب السين

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن ١٦٢/١.



شب

الشَّبْهُ وَالشَّبِهُ وَالشَّبِهُ: حقِيقتُها في المُماثَلَةِ مِنْ جِهةِ الكَيفِيَّةِ، كَاللّوْنِ والطّعْم، وَكالعَدالةِ والظّلْم، والشَّبْهةُ: هي أَنْ لا يَتَمَيَّزَ أَحدُ الشّيئيْنِ مِنَ الآخرِ لِمَا بيْنَهُمَا مِنَ التّشابُهِ؛ عَيْناً كَانَ أَوْ معنىً، قال: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها ﴾ [البقرة/ معنىً، قال: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها ﴾ [البقرة/ ٥٢]، أي: يُشْبِهُ بَعْضُه بعضاً لَوْناً لا طَعْماً وَحقيقَةً، وقيلَ: مُتماثِلاً في الكَمالِ وَالْجَوْدَةِ، وقرىءَ قوْلُهُ: ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [الأنعام/ وقرىءَ قوْلُهُ: ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [الأنعام/ ١٤١]، وقريءَ: ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [الأنعام/ ١٤٩]، وقريءَ: ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [الأنعام/ بَعيعاً، ومعناهُما متقاربَان. وقال: ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ جَمِيعاً، ومعناهُما متقاربَان. وقال: ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ الماضِي، فَجُعِلَ لَفْظُهُ مُذَكّراً، وَ (تَشَابَهُ) (١) أي: تَشَابِهُ عَلَيْنا عَلَى الإِدْغَام، وقولُهُ: ﴿ تَشَابَهَتُ اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ عَلَيْنا عَلَى الإِدْغَام، وقولُهُ: ﴿ تَشَابَهَتُ اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْنا عَلَى الإِدْغَام، وقولُهُ: ﴿ تَشَابَهَتُ اللّهِ الْعَلَى الْوَلُهُ مُنْ اللّهَ مَا اللّهُ عَلَيْنا عَلَى الإِدْغَام، وقولُهُ: ﴿ تَشَابَهُ عَلَيْنا عَلَى اللّهَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنا عَلَى الإِدْغَام، وقولُهُ: ﴿ تَشَابَهَتُ عَلَى الْعَلَى الْهَالَةُ مُنَا عَلَى الْمُ قَلَى الْهِ عَلَيْنا عَلَى الْهِ قَلْمَا اللّهُ عَلَيْنا عَلَى الْمُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْلِ لَقُولُهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

وَالجَهَالَةِ، قَال: ﴿ آيَاتُ مُحكماتُ هَنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ [آل عمران/ ٧]. والمُتشَابِهُ مِنَ الْقُرْآنِ: مَا أَشْكُلَ تَفْسِيرُه لِمُشابَهَتِهِ لَغَيرِه؛ إِمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، أَوْ مَنْ حَيْثُ المعْنى، فقالَ الْفُقهاءُ: المُتشَابِهُ: مَا لا يُنْبِيءُ ظاهرهُ عَنْ مُرادِه (٧)، [وحقيقةُ ذلك أَنَّ الآياتِ عنْدَ اعْتبارِ بعضها ببعض ثَلاثةُ أَضْرُبٍ: مُحْكمً عَلَى الإطلاق، ومُتشابِهُ عَلَى الإطلاق، ومُتشابِهُ مِن وَجْهِ فَالمُتشابِهُ فِي الجملةِ ثَلاثةُ أَضْرُب: مُتشابِهُ مِنْ وَجْهٍ فَالمُتشابِهُ فِي الجملةِ ثَلاثةُ أَضْرُب: مُتشابِهُ مِنْ جَهةِ اللَّفْظِ فقطْ، ومُتشابِهُ مِنْ جَهةِ اللَّفْظِ ضَرْبانِ:

أَحَدُهُما يَرجِعُ إلى الأَلْفَاظِ المُفْرَدةِ، وذلك إمَّا مِنْ جِهةِ غَرَابِته نحو؛ الأَبِّ (٣)، وَيَزِفُونَ (٤)؛ وَإِمَّا مِنْ جِهةِ مُشارَكَةٍ في اللَّفْظِ كَالْيَدِ وَالعَيْن.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة، قرأ بها الأعرج.

<sup>(</sup>٢) انظر: بصائر ذوي التمييز ٢٩٣/٣؛ والتعريفات للجرجاني ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الأبُّ: الكلأ، وقيل: الأبُّ من المرعى للدواب، كالفاكهة للإنسان. انظر: اللسان (أبُّ).

<sup>(</sup>٤) يزفُّون أي: يسرعون، وأصله مِن: زنيف النعامة، وهو ابتداءُ عَدْوها. انظر: اللسان (زفُّ).

والثاني يَرجعُ إلى جُمْلَةِ الكلامِ المُرَكَّبِ، وذلك ثلاثةُ أضرُب:

ضرْبٌ لإخْتِصارِ الكلامِ نحوُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْكَامَ مِنَ النَّيْامَى فَانْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ﴾ [النساء ﴾ [النساء ﴾ "].

وضَرْبٌ لِبَسْطِ الكلامِ نحوُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى/ ١١]، لأنهُ لوقيلَ: لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ كَان أَظْهَرَ للسامع.

وضَرْبُ لِنَظْمِ الكلامِ نحو: ﴿ أُنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجاً \* قَيِّماً ﴾ عَبْدِهِ الْكِتَابَ قَيِّماً وَلَمْ الكهف/ ١-٢]، تقديرُهُ: الكتَابَ قَيِّماً ولَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجاً، وقولُهُ: ﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا ﴾ (١). وَالمُتَشَابِهُ مِنْ جِهةِ المَعْنى: أَوْصَافُ اللهِ تعالىٰ، وأوصافُ يومِ القيامةِ، فإنَّ تِلْكَ الصِّفَاتِ لا تُتَصَوَّرُ لنَا إِذْ كانَ لاَ يَحْصُلُ في نَفُوسِنَا صُورَةُ ما لم نُحِشَهُ، أو لم يكُنْ مِنْ جِنْسٍ مَا نُحِشَّهُ، وَالمُتَشَابِهُ مَنْ جِهةِ المَعْنى وَاللَّفْظِ جَمِيعاً خَمْسَةُ أَضْرُبِ:

الأوَّلُ: مِنْ جهةِ الْكَمِّيَّةِ كالعُمُومِ وَالخُصُوصِ نَحُو: ﴿ اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة/ ٥].

وَالثاني: منْ جَهَةِ الكَنْفِيَّةِ كالوجُوبِ والنَّدْبِ، نحو: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنِ النساءَ ﴾ [النساء /٣].

والثالث: منْ جِهةِ الزَّمَانِ كالنَّاسخِ وَالمَنْسُوخِ ، نحو: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران/ ٢٠٢].،

والرَّابِعُ: منْ جهةِ المكانِ والأَمُورِ الَّتِي نَزَلَتْ فَيهَا، نحو: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بَأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة/ ١٨٩]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ ﴾ [التوبة/ ٣٧]، فإنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ عادَتهُمْ فِي الجاهِليَّةِ يَتَعَذَّرُ عليه مَعْرِفةُ تَفْسِير هٰذِه الآيةِ.

والخامس؛ منْ جهة الشُّرُوطِ التي بها يصحُ الفِعْلُ، أَوْ يَفْسُدُ كَشُرُوطِ الصلاةِ والنكاحِ. وهذه الجُملةُ إِذَا تُصُورَتْ عُلِمَ أَنَّ كُلَّ ما ذَكَرَهُ المُفَسِّرُونَ في تَفْسِيرِ المُتَشَابِهِ لا يَخْرُجُ عَنْ هذه التِقاسيم، نحو قول مَنْ قالَ: المُتشابِهُ ﴿ الّم ﴾ التِقاسيم، نحو قول مَنْ قالَ: المُتشابِهُ ﴿ الّم ﴾ والمُتشابِهُ: النَّاسخُ، والمُتشابِهُ: المَنْسُوخُ (٢)، وقول الأصمِّ (٣): والمُتشابِهُ: ما أَجْمِعَ عَلَى تَأْوِيلِه، وَالمُتشابِهُ: ما اخْتُلِفَ فيه. ثمَّ جَميعُ المُتشابِه عَلَى ثَلاثَةِ الْمُثرَبِ: ضَرْبُ لا سَبيلَ للوُقُوفِ عَلَيْه، كَوَقْتِ السَّاعَةِ، وَخُرُوجِ ذَابَةِ الأَرْضِ، وَكَيْفِيَّةِ الدَّابَةِ السَّاعَةِ، وَضَرْبُ لا سَبيلَ للوُقُوفِ عَلَيْه، كَوَقْتِ كَالَّالُهُ وَنحو ذلك. وضَرْبُ لإنسانِ سَبيلُ إلى مَعْرِفَتِه، كَالأَلْفَاظِ الغَرِيبَةِ والأحكامِ الْغَلِقَةِ. وضَرْبُ مُتَرَدِّد كَالَّ المُنْ المُعْرَفِةِ حَقِيقَتِه، بَنْ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بمَعْرِفَةِ حَقِيقَتِه بَيْنَ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بمَعْرِفَةٍ حَقِيقَتِه بَيْنَ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بمَعْرِفَةٍ حَقِيقَتِه بَيْنَ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بمَعْرِفَةِ حَقِيقَتِه بَيْنَ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بمَعْرِفَةِ حَقِيقَتِه بَيْنَ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بمَعْرِفَةٍ حَقِيقَتِه بَيْنَ الأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَ بمَعْرِفَةٍ حَقِيقَتِه بَيْنَ الْمُرْيُنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَ بمَعْرِفَةٍ حَقِيقَتِه بَيْنَ المُعْرَفَةِ حَقِيقَتِه بَالْمُتَشَافِهُ عَلَى الْعُولِيةِ حَقِيقَتِه بَالْمُتَسَافِه بَلْهُ الْعَرِينَةِ عَقِيقَتِه بَالْمُتَصَافُونِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُتَعْمِ الْعَرْبُونِ يَعْتِه بَالْوَلُولُ الْفَرِيقِ اللْعَلِقَةِ وَضَرْبُ المَالِقُونِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقِيقَتِه بَالْمُولِي الْعَلِيقَةِ عَلَيْهِ الْعَبِيقِ الْمُعْرِقَةِ حَقِيقَتِه السَّالِي الْعَلِيْقِ الْعَلْقَةِ عَلَى الْمُعْرِقَةِ عَلَيْهِ الْعُلْونِ الْعَلْمُ الْعِيقِةِ الْمُنْ الْمُرَيْنِ يَعْمِونُ الْعَنْعُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرِينِ الْمُعْرِقَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْ

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ ولولا رجالَ مؤمنون ونساءً مؤمناتُ لم تعلموهم أَنْ تطؤهُم فَتُصيبَكم منهم معرَّةُ بغيرِ علم ، لِيُدخلَ اللهُ في رحمتِهِ مَنْ يشاءً، لو تزيَّلُوا لعذَّبنَا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ﴾ سورة الفتح: آية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم المعتزلي، له تفسير عجيب، ينقل عنه الرازي. انظر لسان الميزان ٢٧/٣٠.

بَعْضُ الرَّاسِخِينَ في الْعِلْمِ، وَيَخْفَى عَلَى مَنْ دُونَهُمْ، وَهُوَ الضَّرْبُ الْمُشَارُ إِلَيه بقوله عليه دُونَهُمْ، وَهُوَ الضَّرْبُ المُشَارُ إِليه بقوله عليه السلامُ في عَلِيِّ رضي الله عنهُ: «اللَّهُمَّ فَقَهْهُ في اللَّيْنِ وَعَلَمْهُ التَّأُويلَ»(١)، وقولهِ لابْن عَبَاسِ مِثْلَ ذلك(٢). وَإِذْ عرَفْتَ هذه الجُملَة عُلِمَ أَنَّ اللهُ اللهُ الْوَقْفَ عَلَى قَوْله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلهُ إِلَّا الله ﴾ الْوَقْفَ عَلَى قَوْله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلهُ إِلَّا الله ﴾ وآل عمران/ ٧]، ووصله بقوْله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران/ ٧] جَائِنُ، وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْم ﴾ [آل عمران/ ٧] جَائِنُ، وَأَنَّ لَكُلِّ وَاحدٍ منهُمَا وَجُهاً حَسْبَما ذَلَّ عليه التَّفْصيلُ المُتَقَدِّمُ ] (٣). وقوله: ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كَتَاباً مُتَشَابِها ﴾ [الزمر/٣٢]، فإنَّهُ يعْني مَا يُشْبِهُ كَتَاباً مُتَشَابِها في الأَحْكَامِ ، وَالحِكْمةِ وَاسْتَقَامَةِ وَاسْتَقَامَةِ النَّظُم . وَقُولُهُ: ﴿ وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُمْ ﴾ (٤) أي: مُثَلَ اللهُمْ مَنْ حَسِبُوهُ إِيَّاهُ، وَالشَّبَةُ مِنَ الجَوَاهِرِ: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ مَنْ حَسِبُوهُ إِيَّاهُ، وَالشَّبَةُ مِنَ الجَوَاهِرِ: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ مَنْ حَسِبُوهُ إِيَّاهُ، وَالشَّبَةُ مِنَ الجَوَاهِرِ: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ مَنْ الجَوَاهِرِ: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ مَنْ الجَوَاهِرِ: مَا يُشْبِهُ لَوْنُ الذَّهَبِ.

الشُّتُ: تَفْرِيقُ الشَّعْبِ، يُقَالُ: شَتَّ جَمْعُهُمْ

شتاً وَشَتَاتاً، وَجَاوُوا أَشْتَاتاً، أَيْ: مُتَفَرَقِي النَّظَامِ، قال: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً ﴾ [الزلزلة/ 7]، وقال: ﴿ مِنْ نَبَاتٍ شَتّى ﴾ [طه/ ٣٥]، أي: مُخْتَلِفةِ الأَنْوَاعِ، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتّى ﴾ [الحشر/ ١٤]، أي: هُمْ بِخِلَافِ مَنْ وَصَفَهُمْ بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال/ بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٢٦].

(وَشَتَّانَ): اسْمُ فِعْل ، نحوُ: وَشْكَانَ ، يُقَالُ: شَتَّانَ مَا هُمَا، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا: إِذَا أَخْبَرْتَ عَنِ ارْتِفَاعِ الالْتِثَامِ بَيْنَهُمَا.

شتــا

قال عزَّ وجل: ﴿ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [قريش/ ٢]، يُقَالُ: شَتَى وَأَشْتَى، وصافَ وأصاف، وَالمَشْتَى والمَشْتَاةُ للْوقْتِ، وَالموْضِعِ، وَالمصدّرِ، قال الشاعِرُ:

٢٥٩ \_ نحنُ في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى (٥)

ي له يب المحديث عن ابن عباس أنَّ النبي على دخل الخلاء، فوضعتُ له وضوءاً، قال: «مَنْ وضع هذا»؟ فأخبر فقال: «اللهم فقهه في الدين». أخرجه البخاري في باب وضع الماء عند الخلاء ٢٢٤/١.

وقال ابن حجر: وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة: «اللهم فقهه في الدين، وعلّمه التأويل» حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب، والحديث عند أحمد بهذا اللفظ، وعند الطبراني من وجهين آخرين. انظر فتح الباري / ١٠٠/٧ فضائل ابن عباس، ومسند أحمد ٢٦٦/١، ومجمع الزوائد ٢٧٩/٩.

(٣) ما بين [ ] نقله السيوطي بطوله في الإتقان ٢/٢.

(٥) هذا شطر بيت لطرفة، وعجزه:

<sup>(</sup>١) لم أجده، لكن جاء عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله على اليمن لأقضي بينهم، فقلت: يا رسول الله لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدري، وقال: «اللهم اهد قلبه، وسدد لسانه». أخرجه النسائي في تهذيب خصائص علي بن أبي طالب ص ٤٣، وهو ضعيف.

ئىجىر

الشَّجَرُ منَ النَّبَاتِ: مَا لهُ سَاقٌ، يُقَالُ: شَجَرَةٌ وَشَجَرٌ، نحوُ: ثمرَةٍ وَثمَرِ. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ يُبَايعُونَكَ تحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح/ ١٨]، وقال: ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴾ [الواقعة/ ٧٧]، وقال: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ ﴾ [الرحمن/ ٦]، ﴿ لَأَكُلُونَ مِنْ شَجِرٍ مِنْ زَقُومٍ ﴾ [الواقعة / ٥٦]، ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴾ [الدخان/ ٤٣]. ووادٍ شَجِيرٌ: كَثِيرُ الشَّجَر، وهذا الوادي أشْجَرُ من ذلك، وَالشَّجَارُ وَالمُشَاجَرَةُ، وَالتَّشاجُرُ: المُنَازِعَةُ. قال تعالىٰ: ﴿ حتىٰ يُحكِّموك فِيما شُجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء/ ٢٥]. وشَجَرَني عنه: صَرَفَني عنه بالشِّجَارِ، وفي الحديث: «فإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَليَّ لـهُ»(١). والشِّجَارُ: خَشَبُ الهَوْدَجِ ، والمِشْجَرُ: مَا يُلْقَى عليه الثُّونبُ، وشَجَرَهُ بالرُّمْحِ أي: أَجَرَّهُ بالرُّمْح، وَذلك أَنْ يَطْعَنَهُ بِهِ فَيْتُرُكَهُ فِيهِ.

شــح

الشُّعُ: بُخْلُ مَع حِرْصٍ، وذلك فيما كانَ عادَةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّعُ ﴾ [النساء/ ١٢٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُعّ نَفْسِهِ ﴾ [الحشر/ ٩]. يقال: رجُلُ شَجِيعٌ، وقَوْمٌ أَشِحّةٌ، قال تعالىٰ: ﴿ أَشِحّةٌ عَلَى الخَيْرِ ﴾ [الأحراب/ ١٩]، ﴿ أَشِحَةٌ على عليْكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ١٩]، ﴿ أَشِحَةٌ عليْكُمْ ﴾ وخَطْبَتِهِ، مِنْ قولهِمْ: شَحْشَح: مَاضٍ في خُطْبَتِهِ، مِنْ قولهِمْ: شَحْشَح البَعيرُ في هديرِه (٢).

لا ترىٰ الأدِبَ فينا ينتقر

وهو في ديوانه ص ٥٥، واللسان (جفل). والجفلي: أن تدعو الناس إلى طعامك عامة، والنقرى: أن تدعو الخاصة.

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة أن النبي على قال: «أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، ثلاثاً، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له». أخرجه أحمد في المسند ١٦٦،، وفي سنده سليمان بن موسى، وفيه لين (انظر: تقريب التهذيب ص ٢٥٥)؛ وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، انظر عارضة الأحوذي ١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في المجمل ٢ /٥٠٠: شحشح البعيرُ في هديره: وذلك إذا لم يكن هديره خالصاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ٣/٠٠٠؛ والمجمل ٢/٣٢٥.

ئىحىن

قال تعالىٰ: ﴿ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ [الشعراء/ ١١٩]، أي: المَمْلُوءِ، وَالشَّحْنَاءُ: عَدَاوَةُ امْتَلَاتُ منها النَّفْسُ. يقالُ: عَدُوَّ مُشَاحِنُ، وَاشْحَنَ لِلْبُكَاءِ: امْتَلَاتْ نَفْسُهُ لِتَهَيَّئِهِ له.

شخيص

الشَّخْصُ: سَوَادُ الإِنْسَانِ القَائِمِ الْمَرْئِيُّ مِنْ بَعِيدٍ، وقد شَخَصَ مِنْ بَلدِهِ: نَفَذَ، وَشَخَصَ سَهْمُهُ، وَبَصَرُهُ، وأَشْخَصَهُ صَاحِبُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ ليوم تَشْخَصُ فيهِ الأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم / ٤٤]، ﴿ فَسَاخِصَةُ أَبْصَارُ الذين كَفَرُوا ﴾ [الأنبياء / ٩٧]، أي: أَجْفَانُهُمْ لا تَطْرِفُ.

ئىسد

الشَّدُ: الْعَقْدُ الْقَوِيُّ. يُقَالُ: شَدَدْتُ الشَّيْءَ: قَوْيْتُ عَقْدَهُ، قالَ الله: ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ [الإنسان/ ٢٨]، ﴿ حتىٰ إذا أثخنتموهم فشُدُوا الوَثَاقَ ﴾ [محمد/ ٤]. وَالشِّدَةُ تُسْتَعْمَلُ في العَقْدِ، وفي الْبَدَنِ، وفي قُوى النَّفْس، وفي العقدب، قال: ﴿ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فاطر/ العذاب، قال: ﴿ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فاطر/ عليه السلام، وقال تعالىٰ: يعني: جبريل عليه السلام، وقال تعالىٰ:

﴿عليهاملائكةُ غِلاَظُ شِدَادُ ﴾ [التحريم / ٦] ، وقال: ﴿ بَأْسُهُمْ بِينَهُمْ شَدِيدُ ﴾ [الحشر / ١٤] ، ﴿ فَالْقِياهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴾ [ق / ٢٦] . وَالشَّدِيدُ وَالْمُتَشَدِّدُ: الْبَخِيلُ . قال تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ [العاديات / ٨] . فالشَّدِيدُ يجُوزُ أَنْ يكُونَ بمعنى مفْعول ، كأنهُ شُدَّ ، كمَا يُقالُ : غُلَّ عَنِ الإِفْضَال (١) ، وإلى نحو هذَا : ﴿ وَقَالَتِ عَلَى الْمُتَشَدِّدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة / ٤٤] ، ويجُوزُ أَن يكونَ بمعنى فاعِل ، فالمُتشَدِّدُ كَانُهُ شَدِّ صُرَّتَهُ ، وقولُه تعالىٰ : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَلْ اللهُ مَعْلُولَةً عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة / ٤٤] ، ويجُوزُ أَن يكونَ بمعنى فاعِل ، فالمُتشَدِّدُ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة ﴾ [الأحقاف / ١٥] ، [ففيه أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة ﴾ [الأحقاف / ١٥] ، [ففيه تنبيهُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا بَلَغَ هذا القَدْرَ يَتَقَوَّى خُلُقُهُ الذِي هوَ عليهِ ، فَلا يَكادُ يُزايلُه بَعْد ذلك ، وَمَا أَحْسَنَ مَا نَبُهُ لَهُ الشَاعِرُ حَيْثُ يقُولُ : أَحْسَنَ مَا نَبُهُ لَهُ الشَاعِرُ حَيْثُ يقُولُ : أَمْ اللهُ وَهُ اللهُ وَمَا الْمُرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُعْدِ وَافِى الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ الْمَاءُ وَافِى الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ اللهُ مُعْدِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهَاعِرُ حَيْثُ يقُولُ : ﴿ حَبْثُ مَا الْمُونُ وَافِى الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُعْلَى الْمَاءُ مُولَ اللهُ ال

لهُ دُونَ مَا يَهْوَى حَيَاءٌ وَلا سِتْرُ ٢٦١ ـ فَدَعْهُ وَلا تَنْفَسْ عليهِ الَّذِي مَضَى

وَإِنْ جَرَّ أَسْبَابَ الْحَيَاةِ لَهُ الْعُمْرُ (٢)](٣) وَشَدَّ فَلانٌ وَاشْتَدّ: إذا أَسْرَعَ، يجُوزُ أَنْ يكوُنَ مِنْ قولِهِمْ: شَدِّ حِزامَهُ للْعَدْوِ، كما يقَالُ: أَلْقَى ثِيابهُ: إذا طَرَحهُ لِلْعَدْوِ، وَأَنْ يكُونَ مِن قولهِمْ:

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٣٠٢/٣، واللسان (غلل)؛ وعمدة الحفاظ: شدًّ.

<sup>(</sup>٢) البيتان اختلف في قائلهما، فقيل لمالك بن أسماء، وقيل للأقيشر، وقيل غير ذلك. وهما في البصائر ٣٠٢/٣ دون نسبة؛ والحماسة البصرية ٧٣/٢؛ وشرح المقامات للشريشي ١٦/٢؛ والدر المصون ٢٦٢،٤؛ وأمالي القالي ١٨/٧؛ وسمط اللآليء ٢٦٣/١. يقال: نَفستُ عليه الشيء، أَنفَسه نفاسةً: إذا لم تره أهلًا له.

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين نقله السمين في الدرّ المصون ٤٦٢/٦.

اشْتَدَّتِ الرِّيحُ، قال تعالىٰ: ﴿ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ﴾ [إبراهيم/ ١٨].

ــر الشُّرُّ: الذي يرْغَبُ عنه الكلُّ، كما أنَّ الْخيرَ هو الذي يرْغبُ فيه الكُلِّ قال تعالىٰ: ﴿ شُرٌّ مَكاناً ﴾ [يوسف/ ٧٧]، وَ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ ﴾ [الأنفال/ ٢٢]، وقد تقدَّمَ تحقيقُ الشُّرِّ مِعَ ذِكْرِ الْخَيرِ وَذِكْرِ أَنْوَاعِهِ (١)، وَرَجُلٌ شَرٌّ وشِرِّيرٌ: مُتَعاطٍ للشُّرِّ، وقوْمٌ أشرَارٌ، وقد أَشْرَرْتُهُ: نَسَبْتُهُ إلى الشُّرُّ، وقيلَ: أشْرَرْتُ كذا: أظْهَـرْتُه(٢)، وَاحْتُجُ بِقُولِ الشاعرِ:

٢٦٢ ـ إذا قيلَ: أيُّ الناس شَرُّ قَبيلَةٍ

أَشَرَّتْ كُلَيْبِ بِالأَكُفِّ الأصابعُ(٣)

فإِن لَمْ يكُن في هذا إلا هذا البيتُ فإِنهُ يحْتَمِلُ أنها نسبَتِ الأصابع إلى الشَّرِّ بالإشارَةِ إليه، فيكونُ مِنْ: أَشْرَرْتُهُ: إِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الشَّرِّ، والشُّرُّ بالضَّمِّ خُصَّ بالمكْرُوهِ، وشَرَارُ النَّارِ: ما تَطَايَرَ

منها، وسُمِّيتُ بذلك لاعتِقادِ الشِّرِّ فيه، قال تعالىٰ: ﴿ تُرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ [المرسلات/

شَــرب الشَّرْبُ: تَنَاوُلُ كلِّ مَا ثِع ، ماءً كانَ أَوْ غَيْرَهُ. قال الشَّرْبُ: تَنَاوُلُ كلِّ مَا ثِع ، ماءً كانَ أَوْ غَيْرَهُ. قال تعالىٰ في صِفةٍ أَهْلِ الجنَّةِ: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ [الإنسان/ ٢١]، وَقال في صِفةٍ أَهل النَّارِ: ﴿ لَهُمْ شَرَّابٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [يونس/ ٤]، وجمْعُ الشّرَابِ أشْربةً، يقالُ: شَربْتُهُ شَرْباً وَشُرْباً. قَالَ عَزُّ وجلَّ: ﴿ فَمنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴾ (1)، وقال: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ [الواقعة/ ٥٥]، والشُّرْبُ: النَّصِيب منه(°) قال تعالىٰ: ﴿ هٰذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الشعراء/ ١٥٥]، وقال: ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ﴾ [القمر/ ٢٨]. والمشْرَبُ المصدرُ، وَاسْمُ زَمانِ الشَّرْب، وَمَكَانِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ

والرواية المشهورة: (أشارت). و (الأصابعُ) بالرفع، وهي هكذا في مخطوطة المحمودية. ويروى: الأصابعا.

<sup>(</sup>١) راجع مادة (خير).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في ديوانه ص ٣٦٢؛ والمجمل ٥٠١/٢؛ ومغنى اللبيب ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) الآية: ﴿ فَمَنْ شَرِبَ منه فليسَ مني، ومَنْ لم يطعمْهُ فإنَّه مني إلَّا من اغترفَ غُرْفةً بيدهِ فشربوا منه ﴾ سورة البقرة:

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك في مُثلُّته:

والشاربون قيل فيهم وشُرُبُ وإنْ تـشـاً فَـشـرْبُ

وكسلَّ حظَّ من شراب شِرْبُ جمع شروب مكشر الشراب

وَلُوْ قَيلَ: حُبُّ الْعِجْلِ لَم يَكُنْ لَه المُبَالَغَةُ،

[فإِنَّ في ذِكْرِ العِجْلِ تنبيهاً أنَّ لِفَرْطِ شَغَفهمْ به

صارَتْ صُورةُ العِجْل في قُلُوبهمْ لا تَنْمَحي] (٦)

وَفِي مَثَلِ: أَشْرَبْتنِي ما لم أَشْرَبْ (٢)، أي:

مَشْرَبَهُمْ ﴾ [البقرة/ ٦٠]. والشَّريبُ: المُشَارِبُ وَالشَّرَابُ، وَسُمِّى الشَّعَرُ الذي عَلَى الشَّفَةِ العُلْيَا، والعِرْقُ الذي في باطن الحَلْقِ شَارِباً، وَجَمْعُهُ: شَوَارِبُ؛ لِتَصَوُّرِهِمَا بِصُورةِ الشَّارِبَيْن، قَال الهُذَلِيُّ في صِفَةِ عَيْرٍ:

٢٦٣ ـ صَخِبُ الشَّوَارب لا يَزَالُ كَأَنه (١) وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ ﴾ [البقرة/ ٩٣]، قيلَ: هو مِنْ قوْلهمْ: أَشْرَبْتُ البَعيرَ أي: شَدَدْتُ حَبْلًا في عُنْقِهِ، قال الشاعر: ٢٦٤ \_ فأشْرَ بْتُهَا الأقْرَانَ حتى وَقَصْتُهَا

بقُرْحِ وقدْ أَلْقَيْنَ كُلُّ جَنِين(٢) فَكَأَنَّمَا شُدِّ فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلُ لِشَغَفِهِمْ بِهِ، وَقال بعضُهُمْ (٣): معناهُ: أُشْرِبَ في قُلُوبِهِمْ حُبُّ الْعِجْل ، وذلك أنَّ منْ عادَتهمْ إذا أرَادُوا العِبارةَ عنْ مُخَامَرَةٍ حُبِّ، أَوْ بُغْضٍ ، اسْتعارُوا لهُ اسْمَ الشَّرَاب، إذْ هو أَبْلَغُ إِنْجَاعٍ في البَدَن (١٠)، ولذلك قال الشاعرُ:

٢٦٥ ـ تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ شَرَابٌ ولا حُــزْنَ وَلَمْ يَبْلُغْ سُــرُورُ (٥)

ادَّعَيْتَ عَلَىَّ مَا لَم أَفْعَلْ.

أَصْلِ الشُّوحِ: بَسْطُ اللَّحْمِ وَنحوهِ، يُقَالُ: شَرَحْتُ اللَّحْمَ، وَشَرَّحْتُه، ومنه: شَرْحُ الصَّدْرِ أي: بَسْطُهُ بِنُورٍ إِلْهِي وَسكينةٍ مِنْ جِهةِ اللهِ وَرَوْحٍ منه. قال تعالىٰ: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرى ﴾ [طه/ ٢٥]، وقال: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَـدْرَكَ ﴾ [الشرح/ ١]، ﴿ أَفَمنْ شَـرَحَ اللهُ صَدْرَهُ ﴾ [الزمر/ ٢٢]، وَشَرْحُ المُشْكِلِ مِنَ الكلام : بَسْطُهُ وَإِظهارُ مَا يَخْفَىٰ مَنْ مَعَانِيه.

شَرَدَ الْبَعِيرُ: نَدُّ، وَشَرَّدْتُ فُلاناً في البلادِ، وَشَرَّدْتُ به أي: فَعَلْتُ به فَعْلَةً تُشَرَّدُ غَيْرَهُ أَنْ يفْعلَ فِعْلهُ، كَقُولك: نكَّلْتُ به: أي: جَعَلْتُ ما فعلْتُ به نكالًا لِغَيْرِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَشَرِّدُ بِهِمْ

(١) شطر بيت للهذلي، وقد تقدُّم عجزه في مادة (سبع). وهو في مجمع البلاغة للراغب ١٠٥/١.

(٢) البيت لأحد اللصوص من بني أسد.

وهو في البصائر ٣٠٥/٣؛ ومعجم البلدان ٢٢١/٤ ؛ واللسان وعمدة الحفاظ: شرب، والمحكم ٢/ ٤٥٠. (٣) هو الفرَّاء في معانى القرآن ٦١/١. وقَرْح: سوق وادي القرىٰ.

(٤) في مخطوطتي المحمودية: أبلغ منجاع.

(٥) البيت لعبيد بن عبد الله بن عتبة، أُحدُ فقهاء المدينة، وهو في البصائر ٣٠٦/٣؛ وشرح الحماسة للتبريزي ٢٩٨/٣؛ ومجمع البلاغة ١/٧٩٪.

(٦) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ١٤٨/٣.

(٧) انظر: المجمل ٢/٢٨٥.

مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٥٥]، أي: اجْعَلْهُمْ نَكَالًا لِمَنْ يَعْرِضُ لَكَ بَعْدَهُمْ، وقيلَ: فُلانٌ طَرِيدٌ شَرِيدٌ.

# شــرذم

الشَّرْذِمَةُ: جَمَاعةُ مُنْقَطِعةً. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَوْلاءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ [الشعراء/ ٥٤]، وهو من قوْلهم: ثَوْبٌ شَرَادِمُ، أَي: مُتَقَطَّعٌ. شَـرَادِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَطْعٌ.

الشّرْطُ: كلُّ حُكْم مَعْلُوم مُتعلِّقٍ بِأَمْرٍ يَقَعُ بِوُقوعِه، وذلك الأمْرُ كالْعَلامةِ له، وَشَرِيطةً وشَرَائِطُ، وقد اشْتَرَطْتُ كذا، ومنه قيلَ: للعَلامةِ: الشّرَطُ، وأشْرَاطُ السَّاعةِ علاماتُها، قال تعالىٰ: ﴿ فقد جَاءَ أَشْرَاطُها ﴾ [محمد/ ١٨]، والشَّرَطُ قيلَ: سُمُوا بذلك لِكوْنِهمْ ذَوي علامةٍ يعْرَفُون بها(١)، وقيلَ: لِكَوْنِهمْ أَرْذَالَ الناسِ، فأشرَاطُ الإبلِ: أَرْذَالُها. وَأَشْرَطَ نَفْسَهُ لِلْهَلَكَةِ: إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يكُونُ عَلامةً لِلْهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يكُونُ عَلامةً لِلْهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يكُونُ عَلامةً لِلْهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يكُونُ عَلامةً لِلْهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يكُونُ عَلامةً لِلْهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يكُونُ عَلامةً لِلْهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ اللهلاكِ، أَوْ يكونُ فيهِ اللهلاكِ.

# شــرع

الشَّرُّعُ: نَهْجُ الطّريقِ الوَآضِحُ. يقالُ: شَرَعْتُ اللهِ طَرِيقاً، والشَّرْعُ: مَصْدَرٌ، ثم جُعِلَ اسْماً للطريقِ النَّهْجِ فقيل له: شِرْعٌ، وشَرْعٌ، وشِرْعةٌ،

واسْتُعِيرَ ذلك للطريقة الإلهِيّة من الدين. قال تعالى: ﴿ لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُم شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً ﴾ [المائدة/ ٤٨]، فذلك إشارةٌ إلى أمرين:

أَحَدُهُما: ما سَخّرَ الله تعالى عليه كلَّ إنسانٍ مِن طَرِيقٍ يَتَحَرّاهُ مِمَّا يَعُودُ إلى مصالح العبادِ وعمَارَةِ البلادِ، وَذلك المُشارُ إليه بقوله: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيّا ﴾ [الزخرف/ ٣٢].

الثاني: ما قَيْضَ له من الدِّينِ وَأَمرَهُ به لِيَتحرَّاهُ الْحَيْاراً مِمَّا تَخْتَلِفُ فيه الشَّرائعُ، ويَعْتَرِضُهُ النَّسْخُ، وَدَلَّ عليه قولُه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى النَّسْخُ، وَدَلَّ عليه قولُه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فِاتَبِعْهَا ﴾ [الجاثية / ١٨]. قال ابن عباس: الشَّرْعَةُ: ما وَرَدَ به القرآن، وَالمِنهَاجُ ما وَرَدَ به السَّرَعَ لَكُمْ مَنْ الدِّينِ ما وصَّىٰ بها نوحاً ﴾ [الشوری / ١٣]، فإلا من الدِّينِ ما وصَّىٰ بها نوحاً ﴾ [الشوری / ١٣]، فإلا النَّسْخُ كَمَعْرِفَةِ اللهِ تعالىٰ ونحو ذلك: يَصِحُ عليها النَّسْخُ كَمَعْرِفَةِ اللهِ تعالىٰ ونحو ذلك: من نحوما ذلَّ عليه قولُهُ: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللهِ وَمُلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النساء / ومَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ ﴾ [النساء / ١٣]. قال بعضُهم: سُمِّيتِ الشرِيعَةُ شريعةً شريعةً شريعةً عليها بشرِيعةِ الماءِ (٣) منْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ شَرَعَ فيها على الحقيقةِ والمصدُوقةِ رَوِي وتَطَهَرَ، قال: وَأَعِني علَى الحقيقةِ والمصدُوقةِ رَوِي وتَطَهَرَ، قال: وَأَعِني علَى الحقيقةِ والمَصدُوقةِ رَوِي وتَطَهَرَ، قال: وَأَعِنِي

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٣٠٨/٣؛ والمجمل ٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٣٠٩/٣؛ وتفسير الماوردي ٥١/١.

<sup>(</sup>٣) وهذاً قول الليث بن المظفر، وهو الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين، وقيل: هو أكمله. انظر: اللسان (شرع) ؛ والعين ٢٥٢/١.

بِالرِّيِّ مَا قَالَ بِعضُ الحُكماءِ: كُنْتُ أَشْرَبُ فلا أَرْوَيْ ، فَلمَّا عَرَفْتُ الله تعالىٰ رَوِيتُ بِلاَ شُرْبٍ. وبالتَّطهُّر ما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ﴾ [الأعراف/ ١٦٣]، وقاله تعالىٰ: ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ جَمعُ شارع . وشارِعَة الطَّريقِ جَمْعُهَا: شَوَارِعُ، وَشَارِعُ قَبَلَهُ، وقيلَ: شَرَعْتُه فهو وأشْرَعْ، وشَرَعْتُ لهَا شِرَاعاً وأَشْرَعْ، أي: سَواءً مَمْ يَنْ الرَّمْ فَي هذا الأمرِ شَرَعْ، أي: سَواءً. ورَجُل زَيْدٌ، كقولكَ: حَسْبُكَ. أي: هو الذي رَجُل زَيْدٌ، كقولكَ: حَسْبُكَ. أي: هو الذي رَجُل زَيْدٌ، كقولكَ: حَسْبُكَ. أي: هو الذي تَشْرَعُ فِي أَمْرِهُ، أو تشرَعُ بِه في أَمْرِكَ، والشَّرَعُ في أَمْرِه، أو تشرَعُ بِه في أَمْرِكَ، والشَّرَعُ في أَمْرِه، أو تشرَعُ بِه في أَمْرِكَ، والشَّرَعُ في أَمْرِه، أو تشرَعُ به في العُود.

شــرق

شَرَقَتِ الشمسُ شُرُوقاً: طَلَعَتْ، وقيل: لا أَفْعَلُ ذَلْكُ ما ذَرَّ شَارِقٌ (١٠)، وأشْرَقَتْ: أضاءَتْ. قال الله: ﴿ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ [صَ/١٨] أي: وقْت الإشْرَاق.

والمَشْرِقُ والمُغْرِبُ إذا قِيلا بالإِفْرَادِ فإِشَارَةٌ إلى نَاحِيتَي الشَّرْقِ والْغَرْب، وإذا قِيلاً بِلَفْظِ

التَّثْنِيَةِ فإشارةً إلى مَطْلَعَيْ وَمَغْرِبِي الشتاء والصَّيْفِ، وإذا قيلا بِلفظ الجَمْعِ فاعْتِبَارٌ بِمَطْلَعِ كُلِّ قِصْلٍ وَمَغْرِبِه، أو بِمَطْلَعِ كُلِّ فَصْلٍ وَمَغْرِبِه، قال يعالىٰ: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [الشعراء/ ٢٨]، ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْارِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [الرحمن/ ١٧]، ﴿ رَبُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [المعارج/ ٤٠]، وقوله تعالىٰ: وَالْمَغْرِبِ ﴾ [المعارج/ ٤٠]، وقوله تعالىٰ: الشَّرْق. والمَشْرَقَة (٢): المكانُ الذي يَظْهِرُ الشَّرْقِ، وشَرَقتُ اللَّحْمَ: أَلْقَيْتُه في المَشْرَقَةِ، للشَّرُقِ، وشَرَقتُ اللَّحْمَ: أَلْقَيْتُه في المَشْرَقَةِ، في المَشْرَقةِ، شُرُوقِ الشَّمس، وشَرَقتِ الشَّمسُ: اصْفَرَت المُحَرَةِ، وَاشْرَقَ النَّوْبَ بالصِّبْغِ، وَلْحَمِّ شَرِقٌ: شَديدُ الحُمرَةِ، وأَشْرِقَ النَّوْبَ بالصِّبْغِ، وَلْحَمِّ شَرِقٌ: شَديدُ الحُمرَةِ، وأَشْرَقَ النَّوْبَ بالصِّبْغِ، وَلْحَمِّ شَرِقٌ: شَديدُ الحُمرَةِ، وأَشْرَقَ النَّوْبَ بالصِّبْغِ، وأَلْحَمِّ شَرِقٌ: شَديدُ الحُمرَةِ، وأَشْرَقَ النَّوْبَ بالصِّبْغِ، وأَلْحَمُ شَرِقٌ: شَديدُ الحُمرَةِ، وأَشْرَقَ النَّوْبَ بالصِّبْغِ، وأَلْحَمُ شَرِقٌ: شَديدُ الحُمرَةِ، وأَسْمَ فيه.

شــرك

الشَّرْكَةُ وَالمُشَارَكَةُ: خَلْطُ المِلْكَيْنِ، وقيلَ: هُو أَنْ يُوجَد شيءٌ لِإثْنَيْنِ فَصاعِداً؛ عَيْناً كانَ ذلك الشيءُ، أو مَعْنىً، كَمُشَارَكَةِ الإِنْسانِ والفَرَس في الحَيوانِيّة، وَمُشارَكَةٍ فَرَس وَفَرَس في الكُمْتَةِ، وَالدَّهْمَةِ، يُقال: شَرَكْتُهُ، وَشَارَكُهُ، وَتَشَارَكُوا،

<sup>(</sup>١) يقال: لا أفعل ذلك ما ذرَّ شارق، وما دَرَّ بارق. ذرَّ: طلع، ودرَّ: سال بالمطر.

انظر: أساس البلاغة ص ٢٣٤؛ والبصائر ٣١١/٣؛ والمجمل ٢٧/٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: والمشرقة: موضع القعود للشمس، وفيه أربع لغات: مَشْرُقة، ومَشْرَقة بضم الراء وفتحها، وشَرْقة، بتسكين الراء، ومِشْرَاق. اللسان (شرق).

وَاشْتَركُوا، وَأَشْرَكُتُهُ فِي كَذَا. قال تعالى: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ [طه/ ٣٧]، وفي الحديث: «اللّهُمَّ أَشْرِكْنَا في دُعَاءِ الصَّالِحِينَ» (١). ورُوِي أَنَّ الله تعالى قال لِنبِيه الصَّالِحِينَ» (١). ورُوِي أَنَّ الله تعالى قال لِنبِيه عليه السلامُ: «إنِّي شَرَّفُتُكَ وَفَضَلْتُكَ عَلَى جَميع عليه السلامُ: «إنِّي شَرَّفُتُكَ وَفَضَلْتُكَ عَلَى جَميع بَعْلَيْكَ بَعْلِيهُ السلامُ: «أَشْرِي» (٢) أي: جَعَلْتُكَ بَعْدِيثُ ثُذْكُرُ مَعِي، وأَمَرْتُ بِطاعَتِكَ معَ طاعتي في بحيثُ ثُذْكُرُ مَعِي، وأَمَرْتُ بِطاعَتِكَ معَ طاعتي في نحو: ﴿ أَطِيعُوا اللّهُ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [محمد/ ٢٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ أَنْكُم فِي الْعَـذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف/ ٣٩]. وجمْعُ الشَّرِيكِ مُشَرَكُونَ ﴾ [الإسراء/ ١١١]، وقال: ﴿ شُرِيكَ فِي الْمُلْكِ ﴾ [الإسراء/ ١١١]، وقال: ﴿ شُرِكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ [الزمر/ ٢٩]، ﴿ أَم لهم شُرَكَاءُ شَرِيكُ أَلُهُمْ مِنِ الدِّينِ ﴾ [الشورى/ ٢١]، ﴿ أَم لهم شُرَكَاءُ شَرِيكُ أَلُهُمْ مِنِ الدِّينِ ﴾ [النحل / ٢٧]. ﴿ وَيقول أَيْنَ شُركَائِيَ ﴾ [النحل / ٢٧].

وَشِرْكُ الإِنْسَانِ في الدِّينِ ضَرْبانِ:

أَحَدُهما: الشَّرْكُ الْعَظِيمُ، وهُو: إِثْباتُ شَرِيكٍ للهِ تعالى. يُقال: أَشْرَكَ فُلانٌ باللهِ، وذلك أَعْظَمُ كُفْرٍ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ كُفْرٍ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ ﴾ [النساء/ 8]، وقال: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ باللهِ فَقَدْ

ضَلُّ ضَلَالًا بَعِيداً ﴾ [النساء/ ١١٦]، وَ﴿ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ﴾ [المائدة/ ٧٧]، ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ [الممتحنة/ ١٢]، وقال: ﴿ سَيَقُولُ الَّـٰذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ [الأنعام / ١٤٨]. والثاني: الشُّرْكُ الصَّغِيرُ، وهو مُراعاةُ غَير اللهِ مَعَهُ في بعْض الْأُمُور، وهو الرِّيَاءُ وَالنَّفَاقُ المُشارُ إليه بقوله: ﴿ جَعلا له شُركاء فيما آتاهُما فَتَعالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٩٠]، ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف/ ١٠٦]، وقال بعْضهُمْ: مَعْنَى قولِه ﴿ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ أي: واقِعُونَ في شَرَكِ الدُّنيا، أي: حِبالتِهَا، قال: ومِنْ هذا ما قال عليه السلام: «الشِّرْكُ في هذه الْأَمةِ أَخْفَى مِنْ دَبيب النَّمْل عَلَى الصَّفَا»(٣) قَال: ولَفْظُ الشُّركِ مِنَ الألفاظِ المُشْتَرَكَة، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَمْن كَانَ يرجو لقاءَ ربّه فليعملْ عملًا صالحاً وَلاَ يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ [الكهف/ ١١٠]، محمولٌ عَلَى

الشُّرْكَيْن، وقولُه: ﴿ اقْتُلُوا المُشْرِكِيْنِ ﴾ [التوبة/

وه]، فأَكْثَرُ الفقُهاءِ يَحْمِلُونَهُ عَلَى الكُفَّارِ جَمِيعاً

<sup>(</sup>١) جاء بمعناه عند الترمذي: «اللهم ما قَصُر عنه رأيي، ولم تبلغه نيّتي، ولم تبلغه مسألتي من خيرٍ وعدته أحداً من خلقك، أو خيرٍ أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أرغب إليك فيه، وأسألكه برحمتك ربَّ العالمين» أخرجه في الدعاء، انظر: عارضة الأحوذي ٣٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسولُ اللهِ عَلَى ذات يوم، فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له مَنْ شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم إنَّا نعوذُ بك من أنْ نشرك بك شيئاً نعلمه،ونستغفرك لما لا نعلم» أخرجه أحمد والطبراني، قال المنذري: =

كَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ... ﴾ الآية [التوبة/ ٣٠]، وقيلَ: هُمْ مَنْ عَدَا أَهْلِ الكِتابِ؛ لقولهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [الحج/ النَّصَارَى والمُشْرِكِينَ عَن اليَهودِ والنَّصارَى.

### شـــری

الشِّرَاءُ وَالبَّيْعُ يَتَلاَزْمَانِ، فالمُشْتَرِي دَافِعُ الثَّمَن، وَآخِذُ المُثْمَن، والبائعُ دَافعُ المُثْمَن، وَآخِذُ الثَّمَنِ. هذا إذا كانَتِ المُبَايَعَةُ وَالمُشَارَاةُ بنَاضٍّ وَسِلْعَةٍ، فأمَّا إِذَا كَانَتْ بَيْعَ سِلْعَةٍ بِسِلْعَةٍ صَحَّ أَنْ يُتَصَورَ كُلُّ وَاحِدِ منهما مُشْتَرياً وَبَائِعاً، وَمِنْ هٰذَا الوَجْهِ صَارَ لَفْظُ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ منهما في مَوْضِع الآخَر. وَشَرَيْتُ بِمَعْنَى بِعْتُ أَكْثُرُ، وَابْتَعْتُ بِمَعْنَى اشْتَرَيتُ أَكْثَرُ، قال الله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ ﴾ [يوسف/ ٢٠]، أي: بَاعُوهُ، وكذلك قولُهُ: ﴿ يَشْرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرة ﴾ [النساء/ ٧٤]، وتُجُوِّزَ بِالشَّرَاءِ والاشْتِرَاءِ فَي كُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ شيءٌ، نحوُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ [آل عمران/ ٧٧]، ﴿ لَا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ اللهِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٩]، ﴿ اشْتَرُوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [البقرة/ ٨٦]، ﴿ أُولِئُكُ السَّذِينِ اشْتَرُوا

الضَّلاَلَة بالهُدَى﴾ [البقرة/١٦]، وقولُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة/ ١١١]، فقد ذُكِرَ مَا اشْتَرِي به، وهو قولُهُ: ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ ﴾ [التوبة/ ١١١].

ويُسَمَّى الْخَوَارِجُ بِالشُّرَاةِ مُتَأَوِّلِينَ فِيهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبَغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ﴾ [البقرة / ٢٠٧]، فمعنى «يشرِي»: يَبِيعُ، فَصَارَ ذلك كقولهِ: ﴿ إِنَّ اللهِ اشْتَرَى... ﴾ الآية [التوبة / ٢١١].

## شطط

الشَّطَطُ: الإِفْرَاطُ في البُعْدِ. يُقالُ: شَطَّتِ الدَّارُ، وَأَشَطَّ، يُقَالُ في المَكَانِ، وفي الحُكْمِ، وفي السَّوْم، قال:

٢٦٦ - شَطِّ المَزَارُ بِجَدْوَى وَانْتَهَى الأَمَلُ (١) وعُبِّرَ بالشَّطَطِ عَنِ الجَوْدِ. قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطاً ﴾ [الكهف/ ١٤]، أي: قَوْلاً بَعِيداً عَن الحَقِّ.

وَشَطُّ النَّهْرِ حَيْثُ يَبْعُدُ عَنِ المَاءِ مِنْ حَافَتِهِ.

شَطْرُ الشيءِ: نِصْفُهُ ووسَطُهُ. قال تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرُ المَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ [البقرة/ ١٤٤]، أي: جهَتَهُ ونحوَهُ، وقال: ﴿ وحيثما

شطر

وفيه أبو علي رجل من بني كاهل، وثقه ابن حبان، ولم أر أحداً جرحه وباقي رواته ثقات. انظر: المسند ٤٠٣/٤؛
 والترغيب والترهيب ٢٩/١.

<sup>(</sup>١) الشطر لابن أحمر، وهو في اللسان مادة (جدا)؛ وديوانه ص ١٣٣ وجدوى: اسم امرأة؛ وعجزه: [فلا خيال ولا عهد ولا طلل]

كنتم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة / ١٥٠]، ويقال: شَاطَرْتُهُ شِطَاراً، أي: نَاصَفْتُهُ، وقيل: شَطَرَ بَصَرَهُ، أي: نَصَفْهُ، وذلك إذا أَخَذَ يَنْظُرُ إليْكَ وإلَى آخَرَ، وَحَلَبَ فُلانُ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ(١)، وأَصْلُهُ في الناقة أَنْ يَحْلِبَ خِلْفَيْنِ، وَيَتْرُكَ خِلْفَيْنِ، وَناقة شَطُورُ: يَبِسَ خِلْفَانِ مِنْ أَخْلافِهَا، وَشَاةً شَطُورُ: يَبِسَ خِلْفَانِ مِنْ أَخْلافِهَا، وَشَاةً شَطُورُ: أَحَدُ ضَرْعَيْهَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَدِ، وَشَطَر: إِذَا أَخَذَ شَطْراً، أي: ناحِيةً، وصارَ يُعَبَرُ بالشَّاطِر عَن البَعِيدِ، وَجَمْعُهُ: شُطُرٌ، نحوُ: بالشَّاطِر عَن البَعِيدِ، وَجَمْعُهُ: شُطُرٌ، نحوُ:

٢٦٧ ـ أَشَاقَكَ بَيْنُ الخَلِيطِ الشُّطُر<sup>(٢)</sup> والشَّـاطِرُ أيضًا لِمَنْ يَتَبَاعَــدُ عَن الحَقِّ، وَجَمْعُهُ: شُطَّارً.

شطين

الشَّيْطَانُ النونُ فيه أَصْلِيَّةٌ (٣)، وهو مِنْ: شَطَنَ أَي: تَبَاعَدَ، ومنه: بِثْرٌ شَطُونٌ، وَشَطَنَتِ الدَّارُ، وَغُرْبَةٌ شَطُونٌ، وقيلَ: بَلْ النونُ فيه زائِدَةً، مِنْ: شَاطَ يَشِيطُ: احْتَرَقَ غَضَباً، فالشَّيْطَانُ مَحْلُوقٌ مِنَ النارِ كما دَلٌ عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وَخَلَقَ الجَانَّ مِنْ

مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ [الرحمن/ ١٥]، ولكَوْنِهِ مِنْ ذلك اخْتَصَّ بفَرْطِ القُوَّةِ الغَضَبيَّةِ والحَمِيَّةِ النَّمِيمَةِ، وامْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ لإَدَمَ، قال أبو عُبيدَةً(٤): الشَّيْطَانُ اسْمٌ لِكُلِّ عَارِمٍ مِنَ الجِنِّ وَالْإِنْسِ والحَيَوَانَاتِ. قال تعالىٰ: ﴿ شَيَاطِينَ الإنْس وَالجنِّ ﴾ [الأنعام/ ١١٢]، وقال: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِياتُهم ﴾ [الأنعام/ ١٢١]، ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [البقـرة/ ١٤]، أي: أصحــابهمْ مِنَ الجنِّ وَالْإِنْسِ ، وقولُه: ﴿ كَأَنَّهُ رُؤُوسٌ الشَّيَاطِين ﴾ [الصافات/ ٦٥]، قِيلَ: هي حَيَّةُ خَفِيفَةُ الجسم ، وقيلَ: أَرَادَ به عارمَ الجنِّ، فَتُشَبُّهُ به لقُبْح تَصَوُّرِهَا، وقولُه: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، فَهُمْ مَرَدَةُ الجنِّ، وَيَصِعُّ أَنْ يَكُونُوا هُمْ مَرَدَة الإنْس أيضاً، وقال الشاعرُ:

٢٦٨ ـ لَوْ أَنَّ شَيْطَانَ الذَّئَابِ العُسَّلِ (°) جَمْعُ العاسِلِ، وهو الذي يَضْطَرِبُ في

(٢) شطر بيت لامرىء القيس، وعجزه:

وفيمَن أقامَ من الحيِّ هِرْ

هكذا في اللسان: (شطر)، وفي ديوانه ص ٦٨ الرواية:

وفي مَنْ أقام من الحي هِرْ أم الظاعنون بها في الشّطر (٣) قال ابن منظور: والشيطان: فَيعالُ مِنْ: شَطن: إذا بَعُد، فيمن جعل النون أصلاً، وقولهم: الشياطين دليلٌ عن ذلك. اللسان (شطن).

(٤) انظر: مجاز القرآن ٢/١٦.

(٥) لم أجده .

 <sup>(</sup>١) يقال للشخص ذي التجربة الكثيرة الذي مرت عليه ضروبٌ من خير وشر. وانظر: جواهر الألفاظ ص ٣٣٤؛ والبصائر
 ٣١٩/٣؛ وأساس البلاغة ص ٣٣٥؛ والمجمل ٥٠٣/٢.

عَدْوِهِ، واختَصُّ به عَسَلانُ الذُّئْبِ.

وقال آخَـرُ:

٢٦٩ \_ مَا لَيْلَةُ الفَقِيرِ إِلَّا شَيْطَانْ(١)

وسُمِّيَ كُلُّ خُلُقٍ ذَمِيمٍ للإِنْسَانِ شَيْطَاناً، فقالَ عليه السلامُ: «الحَسَدُ شَيْطَانُ والغَضَبُ شَيْطَانُ» (٢).

### شـطا

شَاطِيءُ الوادي: جَانِبُهُ. قال عزَّ وجلً: ﴿ نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِي ﴾ [القصص/ ٣٠]، ويُقالُ: شَاطَأْتُ فُلاناً: مَاشَيْتُه في شاطِيءِ الوادي، وَشَطْءُ الزَّرْعِ: فُرُوخُ الزَّرْعِ، وهو ما خَرَجَ منه، وَتَفَرَّعَ في شَاطِئَيْهِ أي: في جانِبَيْهِ، وجَمْعُهُ: أَشْطَاءٌ، قال تعالىٰ: ﴿ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩]، أي: فرَاخَهُ، وقُرِيءَ: ﴿ شَطَأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩]، أي: فرَاخَهُ، وقُرِيءَ: ﴿ شَطَأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩]، أي: فرَاخَهُ، والشَّمَعِ، والشَّمَعِ، والشَّمَعِ، والشَّمَعِ، والنَّهْرِ،

شعـــب

الشّعْبُ: القبيلةُ المُتشَعّبةُ مِنْ حَيِّ وَاحِدٍ، وَجَمْعُهُ: شُعُوبٌ، قال تعالىٰ: ﴿ شُعُوباً وَقَبَائِلَ ﴾ [الحجرات/ ١٣]، وَالشّعْبُ مِنَ الوادِي: ما اجْتَمَعَ منه طَرَف وَتَفَرَّقَ طَرَف، فإذا نَظَرْتَ إليه اجْتَمَعَ منه طَرَف وَتَفَرَّق أَخَذْتَ في وهْمِكَ وَاحِداً مِنَ الجانِبِ الذي تَفَرَّق أَخَذْتَ في وهْمِكَ وَاحِداً يَتَفَرَّقُ، وإذا نَظَرْتَ مِن جَانِبِ الاجْتِماعِ أَخَذْتَ في وَهْمِكَ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا، فلذلك قبل: شَعَبْتُ إذا فَرَّقْتَهُ إذا فَرَقْتَهُ إذا وَشَعْبُ وَاللّهِ وَشُعْبُ تَصْغِيرُ شَعْبِ الذي هو مَصْدَرٌ، أو الذي هو اسْم، أو تَصْغِيرُ شَعْبِ الذي هو مَصْدَرٌ، أو الذي هو الله الخِلَقُ التي قد أُصْلِحَتْ وَجُمِعَتْ. وقولُهُ: ﴿ إِلَى الْخَلَقُ التي قد أُصْلِحَتْ وَجُمِعَتْ. وقولُهُ: ﴿ إِلَى ظِلِّ ذي ثَلَاثِ شُعْبٍ ﴾ [المرسلات/ ٢٠]، ظِلِّ ذي ثَلَاثِ شُعْبٍ ﴾ [المرسلات/ ٢٠]، يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ هذا الكِتابِ.

شعسر

الشَّعْرُ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ أَشْعَارٌ قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ [النحل/ ٨٠]،

<sup>(</sup>١) الرجز للشماخ، وبعده:

ساهرة تُودي بروح الإنسان يُدعى بها القوم دُعاءَ الصُّمان وهو في ديوانه ص ٤١٣؛ والملاحن ص ٥٦؛ واللسان (شطن) ؛ وتفسير الراغب ورقة ٢٢.

وهو في ديوانه ص ٢١١؛ والمهارض ص ٢٠١؛ والمسكل بالصلير عمر المبار والماء، فإذا غضب (٢) جاء في الحديث: «إنَّ الغضب من الشيطان، وإنَّ الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أخرجه أحمد ٢٣٦/٤، وأبو نعيم في الحلية ٢/١٣٠؛ وأبو داود برقم ٤٧٨٤.

وفي حديث آخر: «الـحسـد يأكل الحسنات كما تأكلُ النار الحطب» أخرجه أبو داود، ولا يصح، ورقمه ٣٠٠٤؛ وابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف ١٤٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وابن ذكوان. انظر: الإتحاف ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) قالُ السرقسطي: شَعَبْتُ الشيء شعبًا: جمعتُه وفرَّقته، بفتح العين وكسرها. الأفعال ٢/٣٣٩؛ والأضداد ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٢/٥٠٥؛ والبصائر ٣٢٢/٣.

وَشَعَرْتُ: أَصَبْتُ الشَّعْرَ، ومنه اسْتُعيرَ: شَعَرْتُ كَذا، أي عَلِمْتُ علْماً في اللِّقَّةِ كَامَابةِ الشُّعْرِ، وَسُمِّيَ الشاعِرُ شاعِراً لِفِطْنَتِهِ وَدِقَّةٍ مَعْرِفَتِهِ، فالشِّعْرُ في الأصْل اسْمٌ لِلعِلْم الدَّقِيق في قولهم: لَيْتَ شِعْرِي، وصارَ في التَّعَارُفِ اسْماً لِلْمَوْزُونِ المُقَفَّى مِنَ الكلام، والشَّاعِرُ لِلْمُخْتَصُّ بِصِنَاعَتِهِ، وقولُه تعالىٰ حِكَايـةً عنِ الكُفَّارِ: ﴿ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء/ ٥]، وقولُه: ﴿ لشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾ [الصافـات/ ٣٦]، ﴿ شَاعِرٌ نَتَربُّصُ بِهِ ﴾ [الطور/ ٣٠]، وَكَثِيرٌ مِنَ المُفَسّرينَ حَمَلُوهُ على أنهم رَمَوْهُ بكَوْنهِ آتِياً بِشِعْرِ مَنْظُومٍ مُقَفِّي ، حتى تَأَوَّلُوا ما جَاء في القُرْآنِ مِنْ كُلِّ لَفْظٍ يُشْبِهُ المَوْزُونَ مِنْ نحوِ: ﴿ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ [سبأ/ ١٣]، وقولُهُ: ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهِبٍ ﴾ [المسد/ ١]. وقالَ بَعْضُ المُحَصّلينَ: لمْ يقْصِدُوا هٰذا المَقْصِدَ فيما رَمَوْهُ به، وذلك أنهُ ظاهرٌ مِنَ الكلام أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَسَالِيبِ الشَّعْرِ، ولا يَخْفَى ذلك على الأغْتَامِ (١) مِنَ الْعجَمِ فَضْلًا عَنْ بُلغَاءِ العَرَب، وإنمَا رَمَوْهُ بالكَذِب؛ فإنَّ الشعْرَ يُعَبَّرُ بِهِ عَن الْكَذِب، وَالشاعرُ: الكاذِبُ حتى سمّى قومٌ الأدِلةَ الكَاذِبةَ الشُّعْريَّةَ، ولهذا قال تعالىٰ في وَصْفِ عَامَّةِ الشُّعَرَاءِ: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبُّعُهُمُ

الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٧٤]، إلى آخر السُّورَةِ، وَلِكُونِ الشُّعْرِ مَقَرَّ الْكَذِبِ قِيلَ: أَحْسَنُ الشِّعْرِ أَكْذَبُهُ. وَقَالَ بعْضُ الحُكماءِ: لم يُرَ مُتَديِّنُ صَادِقُ اللَّهجة مُفْلقاً في شعْره. وَالمشَاعِرُ: الحوَاسُّ، وقولُه: ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات/ ٢]، ونَحوُ ذلك، معْنَاهُ: لا تُدْركُونَهُ بالحواس، ولوقال في كثير ممَّا جَاءَ فيه ﴿لا يَشُعُرُونَ ﴾: لا يعْقِلُونَ، لمْ يكُنْ يجوزُ؛ إِذْ كانَ كَثيرٌ ممّا لا يكُونُ مَحْسُوساً قد يكُونُ مَعْقُولاً. وَمَشَاعِرُ الحَجِّ: مَعَالمُهُ الظاهِرَةُ لِلْحَوَاسِّ، وَالْوَاحِدُ مَشْعَرٌ، ويقالُ: شَعائِرُ الحَجِّ، الوَاحِدُ: شَعِيرَةً، قال تعالىٰ: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعظُّمْ شَعَائِرَ اللهِ ﴾ [الحج/ ٣٢]، وقال: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهُ عِنْدُ المَشْعَر الحَرام ﴾ [البقرة/ ١٩٨]، ﴿ لا تُحِلُّوا شَعَائرَ اللهِ ﴾ [المائدة / ٢]، أي: ما يُهْدَى إلى بَيْتِ اللهِ، وسُمِّى بذلك لأنهَا تُشْعَرُ، أي: تُعَلَّمُ بأَنْ تُدْمَى بشَعيرَةٍ، أي: حَدِيدَةٍ يُشْعَرُ بها. والشَّعَارُ: النُّوبُ الذي يَلَى الجَسَدَ لِمُمَاسَّتِهِ الشَّعَرَ، وَالشِّعَارُ أَيْضاً مَا يُشْعِرُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَه في الحَرْب، أي: يُعلِّمُ. وَأَشْعَرَهُ الحُبُّ، نحو: أَلْبَسهُ، وَالأَشْعَرُ: الطَّويلُ الشَّعَرِ، وَمَا اسْتَدَارَ بالحَافِر مِنَ الشَّعَرِ، وَداهِيَةٌ شَعْرَاءُ(٢)، كقوْلهمْ: دَاهِيَةٌ وَبْراءً، والشُّعْرَاءُ: ذُبَابُ الكلْبِ لِمُلازَمَتِهِ

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢/٥٠٥؛ والجمهرة ٢/٢٤٠؛ وأساس البلاغة ص ٢٣٦؛ والغريب المصنف.

شَعَرَهُ، وَالشَّعِيرُ: الحَبُّ المعْرُوفُ، وَالشُّعْرَى: نَجْمُ، وَتَخْصِيصُهُ في قَوْلِه: ﴿ وَأَنَّهُ هُـوَ رَبُّ الشُّعْرَى ﴾ [النجم/ ٤٩]، لكونها معبُودةً لِقوْمٍ منهم.

# شعیف

قُرىءَ: (شَعَفَها)(١) وَهِي مِنْ شَعَفَةِ القَلْب، وَهِي رَأْسُهُ عند مُعَلِّق النِّيَاطِ، وَشَعَفَةُ الجَبَلِ: أَعلاهُ، ومنه قيلَ: فُلانٌ مَشْعُوفٌ بكذًا، كَأَنَّمَا أُصِيب شَعَفَةُ قَلْبِهِ .

الشَّعْلُ: الْتِهَابُ النَّارِ، يقَالُ: شُعْلَةً مِنَ النَّارِ، وقد أَشْعَلتُهَا، وَأَجَازَ أَبُوزَيْدٍ: شَعَلْتهَا(٢)، وَالشَّعِيلةُ: الْفَتِيلةُ إِذَا كَانَتْ مُشْتَعِلةً، وَقِيلَ: بَيَاضٌ يَشْتَعِلُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ [مريم/ ٤]، تشبيهاً بالاشْتِعَالِ مِن حَيْثُ اللَّوْنُ، وَاشْتَعَلَ فُلانٌ غَضَباً تشبيهاً به مِنْ حَيْثُ الحَرَكةُ ، ومنه: أَشْعَلْتُ الخَيْلَ فِي الغَارَة ، نحو: أُوْقَدْتُهَا، وهَيَّجْتُها، وَأَضْرَمْتُهَا.

قال تعالىٰ: ﴿ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف/ ٣٠]،

(١) سورة يوسف: آية ٣٠، وهي قراءة شاذة.

(٢) انظر: النوادر لأبي زيد.ص ١٦١.

(٤) وهي قراءة ابن عامرٍ وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. انظر: الإتحاف ص ٣٦٥.

(٥) انظر: المجمل ٢/٥٠٦.

(۷) انظر تفسیر ابن جریر ۳۰/ ۱۷۰.

(٨) رواه ابن أبي نجيح. انظر تفسير القرطبي ٢٠/٠٠ وقال بعض الأفاضل: لا إشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص شيء مما ذكروه، بل هو إنما يدلُّ على معنى كليٌّ متناول لذلك.

(٣) هو الفارسي .

أي: أَصَابَ شَغَافَ قَلْبِها ، أي: بَاطنَهُ ، عن الحَسَن. وَقيلَ: وَسَطَهُ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ (٣)، وهُمَا مُتَقَارَ بان.

الشَّغْلُ وَالشُّغُلُ: العارضُ الذي يُذْهِلُ الإنْسَان. قَالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ أَصِحَابَ الجنة اليوم في شُغْلِ فَاكِهُونَ ﴾ [يس/ ٥٥]، وقُرىءَ: ﴿ شُغُل ِ ﴾(٤)، وقد شُغِلَ (٥) فهو مَشْغُولٌ، وَلا يُقَالُ: أَشْغَلَ(٦)، وَشُغُلُ شَاغِلٌ.

الشَّفْعُ: ضَمُّ الشيءِ إلى مِثْلِهِ، وَيُقَالُ لِلْمَشْفُوعِ: شَفْعُ، وقَوْلُه تعالىٰ: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ [الفجر/ ٣]، قيلَ: الشَّفْعُ المَحْلُوقَاتُ مِنْ حَيْثُ إِنْهَا مُرَكَّبَات، كما قال: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقْنَا زَوْجَيْنٍ ﴾ [الذاريات/ ٤٩]، وَالْوَتْرُ: هو الله مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ الوَحْدَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وقيلَ: الشَّفْعُ: يوْمُ النَّحْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ نَظيراً يلِيهِ، وَالوَتْرُ يَوْمُ عَرِفةً (٧)، وقيلَ: الشَّفْعُ: وَلدُ آدمَ، وَالْوَتْرُ: آدَمُ لأنه لاعَنْ وَالدِ(^)، وَالشَّفَاعَةُ: الانْضِمامُ ا إلى آخرَ نَاصِراً لهُ وسائِلًا عنهُ، وأكْثرُ مَا يُسْتَعْمَلُ

(٦) قال السرقسطي : وأشغلني: لغة رديئة. الأفعال ٣٢٥/٢.

في انْضِمام مَنْ هو أعْلَى حُرْمَةً وَمَرْتَبةً إلى مَنْ هُوَ | أَدْنَى. ومنه: الشَّفَاعَةُ في القيامةِ. قال تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخذَ عِنْدَ الرَّحْمٰن عَهْداً ﴾ [مريم/ ٨٧]، ﴿ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ ﴾ [طه/ ١٠٩]، ﴿ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً ﴾ [النجم/ ٢٦]، ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء/ ٢٨]، ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعةُ الشَّافِعينَ ﴾ [المدثو/ ٤٨]، أي: لا يُشْفَعُ لَهُمْ، ﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ [الزخرف/ ٨٦]، ﴿ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [غافـــر/ ١٨]، ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ [النساء/ ٨٥]، ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً ﴾ [النساء/ ٨٥]، أي: مَن انضَمَّ إلى غيْره وَعَاوَنَهُ، وَصَارَ شَفْعاً لهُ، أَوْ شَفِيعاً في فعْل الخَيْر وَالشَّرِّ، فَعَاوَنَهُ وَقَوَّاهُ، وَشَارَكَهُ في نَفْعِهِ وَضُرِّهِ. وَقِيلَ: الشَّفَاعَةُ هَهُنَا: أَنْ يُشْرَعَ الإِنْسَانُ لِلآخَر طَريقَ خَيْرٍ، أَوْ طريقَ شَرٍّ فَيقْتَدِيَ به، فَصَارَ كأَنَّهُ شَفْعٌ له، وذلك كما قال عليه السلام: «مَنْ سَنّ |

سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها» (١) أي: إِنْمُهَا وَإِنْمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وقولُهُ: ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [يونس/ ٣]، أي: يُدَبِّرُ الأَمْرَ وحْدَهُ لا ثانِيَ له في فصْل الأمر إلا أَنْ يَلْمَ فَي فَصْل الأمر إلا أَنْ يَلْمُ فَي فَعْلُونَ مَا يَفْعِلُونَهُ بَعْدَ إِذْنِهِ. واسْتَشْفَعْتُ بِفُلانٍ عَلَى فلانٍ فَتَشَفَّع لِي، وشَفَّعَهُ: أجابَ شَفَاعَتُهُ، عَلَى فلانٍ فَتَشَفَّع لِي، وشَفَّعَهُ: أجابَ شَفَاعَتُهُ، عَلَى فلانٍ فَتَشَفَّع لِي، وشَفَّعَهُ: أجابَ شَفَاعَتُهُ، ومنه قُولُه عليه السلامُ: «القُرْآنُ شَافِعٌ مَشَفَّعٌ» (٢) والشَّفْع مَ فَقَلْ شُغَةً هَو: طَلَبُ مَبِيعٍ في شَرِكَتِه بِمَا بِيعَ به والسَّلامُ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً» (٣). السلامُ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَ مَ وقال عليه السلامُ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً» (٣).

الشَّفَقُ: اخْتِلاطُ ضَوْءِ النّهار بسوادِ اللّيل عندَ غُرُوبِ الشمس. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا أُقسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ [الانشقاق/ ١٦]، والإشْفَاقُ: عِنايةٌ مُخْتَلِطَةٌ بخَوْفٍ؛ لأنَّ المُشْفِقَ يُحِبُّ المُشْفَقَ عليه ويخَافُ مَا يَلْحَقُهُ، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ مِنَ

أخرجه مسلم، وله قصة، باب الزكاة برقم (١٠١٧)؛ وأخرجه أحمد ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>١) الحديث عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سنَّ في الإسلام سنَّةً حسنةً فلهُ أجرها وأجرُ من عمل بها بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومَنْ سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرُها ووزرُ مَنْ عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

<sup>(</sup>٢) الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي على قال: «القرآنُ شافعٌ مُشفَّع، وماحِلٌ مصدَّق، مَنْ جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومَنْ جعله خلف ظهره ساقه إلى النار». أخرجه ابن حبان. انظر: الترغيب والترهيب ٢٠٧/٢، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٤٤٣؛ وابن أبي شيبة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة».

أخرجه البخاري في البيوع، باب الشفعة ٤٣٦/٤ (٢٢٥٧). ومسلم في المساقاة ٢/ ٢٢٩ (١٣٤).

السَّاعَة مُشْفقُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٩]، فإذا عُدِّيَ (بمِنْ) فمعْنَى الخَوْفِ فيه أَظْهَرُ، وإذا عُدِّيَ بـ (في) فمعْنَى العنايةِ فيه أظهَرُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ [الطور/ ٢٦]، ﴿ مُشْفِقُونَ مَنْهَا ﴾ [الشورى/ ١٨]، ﴿ مُشْفِقِينَ ممًّا كَسَبُوا ﴾ [الشورى/ ٢٢]، ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا ﴾ [المجادلة/ ١٣].

شَفَا البِثْرِ والنهرِ وغَيْرِها: طَرَفُه، ويُضْرَبُ به المَثَلُ في القُرْبِ مِنَ الهَلاكِ. قال تعالىٰ: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ ﴾ [التوبة / ١٠٩]، ﴿وكنتم عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِن االنار ﴾ [آل عمران/ ١٠٣]، وأشفَى فُلانٌ على الهلاك، أي: حَصَلَ على شَفَّاهُ، ومنه اسْتُعيرَ: ما بَقِيَ مِنْ كذا إلَّا شَفَاً(١)، أي: قليلُ كَشَفَا البئر. وتَثْنيَةُ شَفاً شَفَوانِ، وجمْعُهُ أَشْفَاء، والشِّفَاءُ مِنَ المَرَضِ : مُوَافَاةُ شَفَا السَّلامَةِ، وصارَ اسْماً لِلبُّرْءِ. قال في صِفَةِ العَسَل: ﴿ فِيهِ شِفَاءً للِّنَّاسِ ﴾ [النحل/ ٦٩]، وقال في صفة القرآن: ﴿ هُدىً وَشَفَاءٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤]، ﴿ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ ﴾ [يونس/ ٥٧]، ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ

قَوْم مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة/ ١٤].

الشُّقُّ: الخَرْمُ الواقعُ في الشيءِ. يُقالُ: شَقَقْتُهُ بِنِصْفين. قَال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقّاً ﴾[عبس/ ٢٦]، ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ الأرْضُ عنهم سراعاً ﴾ [ق/ ٤٤]، ﴿ وَانْشَقَّتِ السَّماءُ ﴾ [الحاقة/ ١٦]، ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشُقَّتْ ﴾ [الانشقاق/ ١]، ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر/ ١]، وقيلَ: انْشِقاقُه في زَمَن النَّبيِّ عليه الصلاةُ والسلام، وقيلَ: هو انْشقَاقُ يَعْرضُ فيه حينَ تَقْرُبُ الْقِيَامَةُ (٢)، وقيلَ مَعْناهُ: وضَحَ الأَمْرُ (٣)، وَالشَّقَّةُ: القطْعةُ المنشقَّةُ كالنَّصْفِ، ومنه قيلَ: طَارَ فُلانٌ منَ الْغَضَبِ شقَاقاً، وَطارَتْ منهمْ شِقّةً، كَقُولِكَ: قُطِعَ غَضَباً ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ المَشَقَّةُ وَالانكِسارُ الذي يَلْحَقُ النَّفْسَ وَالبَدَن، وذلك كاسْتِعارةِ الانكسار لها. قَال عزَّ وجلِّ: ﴿ لم تكونوا بالغيه إِلًّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴾ [النحل/ ٧]، والشُّقَّةُ: النَّاحِيَةُ التي تَلْحَقُكَ المَشَقَّةُ في الوُّصُولِ إِليْها، وقالَ: ﴿ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ [التوبة/ ٤٢]، والشِّقَاقُ: المُخَالَفَةُ، وَكَوْنُكَ في شِقٌّ غَيْر شِقًّ

فإني إلى قوم سواكم لأميل

أُقيموا بني أُمّى صدورَ مطيَّكم وشدَّتْ لطياتُ مطايا وأرحلُ فقيد حمَّت الحاجاتُ، والليل مقمر

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٣/ ٣٣٠؛ وأساس البلاغة ص ٢٣٨؛ والمجمل ٢/٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الحسن البصري، انظر: تفسير الماوردي ٤/١٣٥.

<sup>(</sup>٣) وذلك لأنَّ العرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح أمره، قال الشاعر:

انظر: تفسير الماوردي ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر عمدة الحفاظ: شق.

صَاحِبكَ، أو مِنْ شَقُّ العَصَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ [النساء/ ٣٥]، ﴿ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَاقٍ ﴾ [البقرة/ ١٣٧]، أي: مُخَالَفَةٍ، ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ﴾ [هود / ٨٩]، ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فَي الْكَتَابِ لَفِي شِفَّاقِ بَعِيدٍ﴾ [البقرة / ١٧٦]، ﴿ومَنْ يُشَاقِق اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال/ ١٣]، أي: صارَ في شِقٌّ غَيْر شِقًّ أَوْلِيَائِهِ، نحوُ: ﴿ مَنْ يُحَادِدِ الله ﴾ [التوبة/ ٦٣]، ونحــوهُ: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِق الــرَّسُـولَ ﴾ [النساء/ ١١٥]، ويُقالُ: المَالُ بَيْنَهُمَا شَقَّ الشَّعَرَةِ، وشَقَّ الإِبْلِمَةِ (١)، أي: مَقْسُومُ كَقِسْمَتِهِمَا، وفُلانٌ شِقُّ نَفْسِي، وشَقِيقُ نَفْسِي، أي: كأنه شُقَّ مِنِّي لِمُشَابَهَةِ بَعْضِنَا بَعْضاً، وَشَقَائِقُ النُّعْمَانِ: نَبْتُ مَعْرُوفٌ. وَشَقِيقَةُ الرَّمْلِ: مَا يُشَقَّقُ، وَالشَّقشِقةُ: لَهَاةُ البَعِيرِ لما فيه مِنَ الشُّقِّ، وبيَدِهِ شُقُوقٌ، وبحَافر الدَّابَّةِ شُقَاقٌ، وفَرَسٌ أَشَقُّ: إذا مالَ إلَى أُحَدِ شِقَّيْهِ، والشُّقَّةُ في

الأَصْلِ نِصْفُ ثَوْبٍ وإن كانَ قد يُسَمَّى الثَّوْبُ كما هو شُقَّةً.

### شقا

الشّقاوة: خِلَافُ السَّعادة، وقد شقي (٢) يَشْقَى شَقْوةً، وَشَقَاوَةً، وَشَقَاوَةً، وَشَقَاوَةً، وَقَرَىءَ ﴿ شِقْوَتُنَا ﴾ (٢)، وَ الشّقَاوَةُ كَالرِّدَّةِ، وَالشّقَاوَةُ كَالسَّعَادَة مِنْ حَيْثُ الإِضَافَةُ، فَكَمَا أَنَّ السَّعَادَة في كالسَّعادة مِنْ حَيْثُ الإِضَافَةُ، فَكَمَا أَنَّ السَّعَادَة في الأَصْل ضَرْبَانِ: سَعَادة أُخْرَويّة، وَسَعَادة دُنْيُويّةٌ، ثُمَّ السّعَادَةُ الدُّنْيُويَّةُ ثَلاثةُ أَضْرُبٍ: سَعَادَة نَفْسِيَّةٌ وبَدَنِيَّةٌ وَخَارِجِيَّةٌ، كَذَلِكَ الشَّقَاوةُ على هذه وجلَّ: ﴿ فَمَن اتبَعَ هداي فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾ وجلً: ﴿ فَمَن اتبِعَ هداي فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾ [طه/ ١٢٣]، وقال: ﴿ غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ (٥) [المؤمنون/ ٢٠٦]، وقال: ﴿ غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ (وي الدُّنْيُويَّةِ: ﴿ شَقَاوَتُنَا ﴾ (٥) وفي الدُّنْيُويَّةِ: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ وَفِي الدُّنْيُويَّةِ: ﴿ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ وَفِي الشَّقَاءُ مَوْضَعَ التَّعَب، نحوُ: شَقِيتُ في كذا، الشَّقاءُ مَوْضَعَ التَّعَب، نحوُ: شَقِيتُ في كذا، الشَّقَاءُ مَوْضَعَ التَّعَب، نحوُ: شَقِيتُ في كذا،

<sup>(</sup>١) وفي حديث السقيفة: «الأمرُ بينَنا وبينكم كقدّ الأبلُمة».

يقول: نحن وإياكم في الحكم سواء، لا فضل لأمير على مأمور، كالخوصة إذا شُقَّت طولًا باثنتين، فتساوىٰ شِقًاها، فلم يكن لأحدهما فضل على الأخر.

الأبلمة: واحدها: الأبلم، وهي خوص المُقل، وفيها ثلاث لغات: فتح الهمزة واللام، وضمهما، وكسرهما. انظر: المجموع المغيث ٢٠/١؛ والنهاية ١٧/١؛ واللسان (بلم).

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) والآية: ﴿ قَالُوا رَبْنَا عَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ سورة المؤمنين: آية ١٠٦، وهي القراءة المشهورة.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٥) تقدُّمت قريباً.

وكلُّ شَفَاوَةٍ تَعَبُّ، وَلَيْسَ كَلُّ تَعَبٍ شَفَاوَةً، فَالتَّعَبُ أَعَمُّ مِنَ الشَّفَاوَةِ.

# شكـــك

الشّكُ: اعْتِدَالُ النّقِيضَيْنِ عِنْدَ الإِنْسَانِ وَسَاوِيهِمَا، وذلك قد يكونُ لُوجُودِ أَمَارَتَيْنِ مُسَاوِيهِمَا، وذلك قد يكونُ لُوجُودِ أَمَارَتَيْنِ عنده في النّقِيضَيْنِ، أَوْ لِعدَمِ الأمارةِ فيهمَا، والشّكُ رُبّمَا كانَ في الشيءِ هَلْ هو مَوْجُودٍ أَو غَيْرُ مَوْجُودٍ؟ ورُبّمَا كانَ في بعْض صِفَاتِه، مَوْجُودٍ أَو غَيْرُ مَوْجُودٍ؟ ورُبّما كانَ في بعْض صِفَاتِه، أيّ جِنْسٍ هو؟ ورُبّما كانَ في بعْض صِفَاتِه، ورُبّما كانَ في الخيل الذي الأجلهِ أُوجِدَ. والشّكُ : ضَرْبٌ من الجَهْل، وهو أخصُ منه ؛ لأنّ والشّكُ : ضَرْبٌ من الجَهْل، وهو أخصُ منه ؛ لأنّ الجهْل قد يكُونُ عَدمَ العِلْم بالنّقِيضَيْنِ رَأساً، الجهْل قد يكُونُ عَدمَ العِلْم بالنّقِيضَيْنِ رَأساً، فكُلُّ شَكَّ جَهْل شَكّاً، قال الله للله على الله عَلْم بالنّقِيضَيْنِ وَاللهُ الله عَلْم بالنّقِيضَيْنِ وَاللهُ الله الله الله الله عَلْم في شَكً منه مُريبٍ ﴾ [هود/ على أَبْ في شَكً منه مُريبٍ ﴾ [هود/ اللخان/ الله عَلْم في شَكً منه مُريبٍ ﴾ [اللخان/ الله عَلْم في شَكً يَلْعَبُونَ ﴾ [اللخان/ الله عَلْم في شَكً يُ آيونس/ ١٤٤]. ﴿ فَإِنْ كُنْتَ في شَكً ﴾ [يونس/ ١٤٤]. واشْتِقَاقُهُ إِمّا مِنْ شَكَكُتُ الشيءَ أي: خَرَقْتُه، قال: عَرَقْتُه، قال: عَرَقْتُه، قال: عَلَى اللهَ عَلْمَانِهُ أَوْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَانِهُ أَلُونَ اللهُ عَلْمَانِهُ أَلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الله

۲۷۰ ـ وشَكَكْتُ بِالرَّمْحِ الْأَصَمِّ ثِيَابَهُ لِيسَ الكريمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرَّمِ (١) ليسَ الكريمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرَّمِ (١) فَكَأَنَّ الشَّكِ الخَرْقُ في الشيء، وكونُه بِحَيْثُ لا يَجدُ الرأْيُ مُسْتَقَرًا يَثْبُتُ فيه ويَعْتَمِدُ عليه. ويَصِحُ أَنْ يكُونَ مُسْتَعَاراً مِنَ الشَّكِ، وهو لُصُوقُ ويَصِحُ أَنْ يكُونَ مُسْتَعَاراً مِنَ الشَّكِ، وهو لُصُوقُ

العَضُدِ بالجَنْبِ، وذلك أَنْ يَتَلاصَقَ النَّقِيضَانِ فلا مَدْخَلَ لِلفَهْمِ والرَّأْي؛ لِتَخَلُّل ما بينهُمَا، ويَشْهَدُ لهذا قولُهُمْ: الْتَبَسَ الأمرُ، وَاخْتَلَط، وأَشْكلَ، ونحو ذلك مِن الإسْتِعَارَاتِ. وَالشِّكَة: السَّلاحُ الذي به يُشَكُّ، أَي: يُفْصَلُ.

# شكــر

الشُّكْرُ: تَصَوُّرُ النِّعْمَةِ وإِظْهَارُها، قيلَ: وهو مَقْلُوبٌ عَن الكَشْر، أي: الكَشْف، ويُضادُّهُ الكُفْر، وهو: نِسْيَانُ النَّعْمةِ وسَتْرُهَا، ودَابّةُ شَكُورٌ: مُظْهِرَةٌ بِسِمنهَا إسْداءَ صاحبها إليها، وقيل: أَصْله مِنْ عَيْنٍ شَكْرَىٰ، أي: مُمْتَلِئَةٍ، فالشُّكرُ على هذا هو الامْتِلاءُ منْ ذِكْر المُنْعِم عليه. والشُّكرُ ثلاثةً أَضْرُبٍ:

شُكْرُ القلب، وهُوَ تَصوُّرُ النَّعْمَةِ (٢).

وشُكْرُ اللِّسَانِ، وهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى المُنْعِمِ. وَشُكْرُ سَائِر الجَوَارِح، وهُو مُكافأَةُ النَّعْمُةَ بقَدْرِ اسْتَحْقاقه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾ [سبأ/ ١٣]، فقد قيل (شُكْراً) انْتَصَبَ عَلَى التَّمْيِيز (٣). ومعناه: اعمَلُوا ما تَعْملُونَهُ شُكْراً لله. وقيلَ: (شُكْراً) مَفْعُولٌ لقوله: (اعْملُوا)، وذُكِرَ اعْملُوا ولم يَقُلِ اشْكُرُوا؛ ليُنَبِّهُ عَلَى الْتِرَامِ

والأخرى: أن يكون التقدير: اشكروا شكراً. راجع: إعراب القرآن ٢٦٦١.

<sup>(</sup>١) البيت لعنترة من معلقته، وهو في ديوانه ص ٢٦؛ وشرح المعلقات للنحاس ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في عمدة الحفاظ: المُنعِم وهو أولى.

<sup>(</sup>٣) وتبعه االفيروزآبادي على هذا في البصائر ٢/٣٣٥. وقال النحاس: ونصب «شكراً» عند أبي إسحق من وجهين: أحدهما: اعملوا للشكر، أي: لتشكروا الله عزَّ وجل.

شكـــس

الشَّكِسُ: السَّبِّىءُ الخُلُقِ، وقوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ [الزمر/ ٢٩]، أي: مُتَشَاجِرُونَ لِشكاسَةِ خُلُقِهمْ.

# شكـــل

المُشَاكلَةُ في الهَيئَةِ والصُّورةِ، وَالنَّدُ في الجنسيَّة، والشَّبةُ في الكَيْفيَّةِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ [ص/ ٥٨]، أي: مِنْلِهِ في الهَيئةِ وَتَعاطِي الفِعْل، والشِّكْلُ قيلَ: هو المُّتالِّنُ في الهَيئةِ وَتَعاطِي الفِعْل، والشِّكْلُ قيلَ: هو المُتارِيقةِ، ومنْ هذا قيلَ: الناسُ المُتارِيقةِ، ومنْ هذا قيلَ: الناسُ المُتارِيقةِ، ومنْ هذا قيلَ: الناسُ المُتالِينِ في الطّرِيقةِ، ومنْ هذا قيلَ: الناسُ أَشْكالُ وأُلافٌ (٣)، وأصْلُ المشاكلة منَ الشَّكل. أي: تَقْييدُ الدَّابَةِ، يقالُ شكلتُ الدَّابَةِ. والشِّكالُ: إذا والشِّكالُ: ما يُقيدُ به، ومنه استُعيرَ: شكلتُ والمُّاكلُ: إذا والشِّكالُ: إذا والشِّكالُ: إذا السَّكلَلُ: إذا وقولُهُ: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ كانَ تحْجِيلُهَا بإحْدى رِجْلَيْها وإحْدى يَدَيْهَا كهَيثَةِ الشِّكَالِ ، وقولُهُ: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ وذلك أنَّ سُلْطانَ السَّجيّةِ عَلَى الإنسانِ قاهِرُ وذلك أنَّ سُلْطانَ السَّجيّةِ عَلَى الإنسانِ قاهِرُ وذلك أنَّ سُلْطانَ السَّجيّةِ عَلَى الإنسانِ قاهِرُ وذلك أنَّ سُلْطانَ السَّجيّةِ عَلَى الإنسانِ قاهِرُ

الْأَنْوَاعِ الثَّلاثةِ مِنَ الشُّكْرِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَسَائِرِ الجوارح. قال: ﴿ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان/ ١٤]، ﴿ وَسَنَجْزِي الشَّاكرينَ ﴾ [آل عمران/ ١٤٥]، ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ [النمل/ ٤٠]، وقولُه: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ [سبأ/١٣]، ففيه تنبيهُ أَنَّ تَوْفِيةَ شُكْر اللهِ صَعْبٌ؛ ولذلك لم يُثْن بِالشُّكْرِ مِنْ أُوْلِيَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَين، قالَ في إبراهيم عليه السلام: ﴿ شَاكِراً لَّإِنَّعُمِهِ ﴾ [النحل/ ١٢١]، وقال في نوح: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء/ ٣]، وإذا وُصِفَ اللهُ بالشُّكُر في قولهِ: ﴿ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن/ ١٧]، فإنما يُعْنَى به إنْعامُهُ عَلَى عِبادِه، وَجزَاؤُهُ بما أَقَامُوهُ منَ العِبادةِ. ويُقالُ: ناقةٌ شَكِرَةٌ: مُمْتَلِئَةُ الضَّرْعِ مِن اللَّبَن، وقيلَ: هو أشْكَرُ مِنْ بَرْوَقِ(١)، وهو نَبْتٌ يخْضَرُّ وَيَتَرَبَّى بأَدنى مطَرٍ، وَالشَّكْرُ يُكَنَّى به عَنْ فَرْجِ المرْأَةِ، وعنِ النكاحِ . قال بَعْضُهمْ (٢):

أَإِنْ سَأَلَتُكَ ثَمَنَ شَكْرِها وَشِبْرِكِ أَنْشَأْتَ تَطُلُها وتضهلها. والشَّكِيرُ: نَبْتٌ في أَصْلِ الشَّجَرةِ غضٌ، وقد شَكَرَتِ الشَّجَرَةُ: كثرٌ غُصْنُهَا.

<sup>(</sup>١) في اللسان: البروق: نبت ضعيفٌ ريان، واحدها بروقة.

يقال: أشكرَ من بروقة. وأقصفُ من بروقة. راجع: اللسان (برق)؛ وأساس البلاغة ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكلام ليحيى بن يعمر، وقد قاله لرجل طالبته امرأته بمهرها.

وهو في عمدة الحفاظ (شكر)؛ ومُجالس ثعلب ٢/ ٢٥٪، وشرح أدب الكاتب ص ٧٦، تطلُّها: تُبطل حقَّها. تضهلها: تنقصها حقها.

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ٣٤١/٣؛ وعمدة الحفاظ: شكل.

حَسْبَمَا بَيِّنْتُ في الذَّرِيعةِ إلى مَكارِمِ الشَّرِيعةِ (1)، وهذا كما قال ﷺ: «كُلِّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (٢). وَالأَشْكَلَةُ: الحَاجَةُ التي تُقَيِّدُ الإِنسَانَ، والإِشْكَالُ في الأَمْرِ اسْتِعارةً، كالاشْتِباهِ مِنَ الشَّبَهِ.

شكــا

الشّخُو والشّكاية والشّكاة والشَّكْوى: إظهارُ البَّنِّ، يُقَالُ: شَكَوْتُ وَاشْتَكَيْتُ (٣)، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف/ ٢٦]، وقال: ﴿ وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ ﴾ [المجادلة / ٢٦]، وأشْكاهُ أي: جعل لهُ شَكْوَى، نحوُ: أمْرَضَهُ، ويُقالُ: أَشْكاهُ أي: أَزَالَ شِكايَتَهُ، ورُوِي: «شَكَوْنَا إِلَى رسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ في جِباهِنا وأَكُفّنا فلم يُشْكِنا» (١). وأصْل الشَّكْوِ في جِباهِنا وأَكُفّنا فلم يُشْكِنا» (١). وأصْل الشَّكْوِ في جِباهِنا وأَكُفّنا فلم يُشْكِنا» (١). وأصْل الشَّكْوِ في جَباهِنا وأَكُفّنا فلم يُشْكِنا» (١). وأصْل الشَّكْوِ في جَباهِنا وأَكُفّنا فلم يُشْكِنا» (١). وأصْل الشَّكْوِ في جَباهِنا وأَكُفّنا فلم يُشْكِنا» (١) وهي: سِقاءٌ صَغِيرٌ يُخْعَلُ فيه الماءُ، وكأنه في الأصْل استِعارةً،

كَوْلِهِمْ: بَثَثْتُ لَهُ مَا فِي وِعَائِي، وَنَفَضْتُ مَا فِي جِرَابِي (٥): إِذَا أَظْهَرْتَ مَا فِي قَلْبِكَ. والمِشْكَاةُ: كُوَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ. قال تعالى: ﴿ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْباحٌ ﴾ [النور/ ٣٥]، وذلك مَثَلُ القَلْبِ، والمِصْباحُ مَثَلُ نُورِ الله فيه.

شميت

الشَّماتةُ: الفَرَحُ بِبَلِيَّةِ مَنْ تُعَادِيهِ وَيُعادِيكَ، يُقالُ: شَمِتَ به فهو شامِتٌ، وأَشْمَتَ الله بِهِ العُدُوَّ، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ اللهُ عَلَا تُشْمِتُ بِيَ اللَّعْلَاءَ ﴾ [الأعراف/ ١٥٠]، والتَّشْمِيتُ: الدُّعاءُ لِلعاطِس، كأنه إزالةُ الشّماتَةِ عنه بالدُّعاءِ للهُ، فهو كَالتَّمْرِيضِ في إزالةِ المَرضِ، وقولُ الشّاعِر:

۲۷۲ ـ . . . . فَ بَاتَ لَهُ طَوْعَ الشَّوَامِتِ (٢) . . . .

<sup>(</sup>١) وفي ذلك قال المؤلف: وأمًّا حدوث السجية إلى خلاف ما خلقت له فَمُحال؛ فالسجيةُ فعلُ الخالق عزَّ وجل، والعادة فعل المخلوق، ولا يبطل فعل المخلوق فعل الخالق. انظر: الذريعة ص ٣٩ باب الفرق بين الطبع والسجية.

 <sup>(</sup>٢) الحديث عن عمران بن حصين قال: قال رجلً: يا رسول الله، أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم، قال: فلم يعملُ العاملون؟ قال: «كلَّ يعملُ لما خُلِقَ له، أو لما يُيسر له». أخرجه البخاري في كتاب القدر ١١/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (شكىٰ). (٤) الحديث عن خبَّاب قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرمضاء في جباهِنا وأكفِّنا فلم يُشكنا. أخرجه مسلم في المساجد برقم ٦١٩؛ وانظر: شرح السنة ٢٠١/٢.

 <sup>(</sup>٥) انظر: البصائر ٣٤١/٣.
 ومثله يقال: أبديتُ لك عُجري وبُجري، وكشفت لك عن خمري وستري، وصرحت لك عن سري ومضمري.
 راجع: جواهر الألفاظ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) البيت:

فارتـاع من صوت كـلابٍ فبــاتَ لـه طوع الشوامتِ من خوفٍ ومن صردِ وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٣٤٤؛ وأساس البلاغة ص ٢٤١؛ والبصائر ٣٤٤/٣.

أي: على حَسَبِ ما تَهْوَاهُ اللَّاتِي تَشْمَتُ به، وقيلَ: أَرَادَ بالشَّوَامِتِ: القَوَاثِمَ، وفي ذلك نظرٌ إذْ لا حُجَّة له في هذا البيت(١).

# شميخ

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾ [المرسلات/ ٢٧]، أي: عاليَاتٍ، ومنه: شَمَخ بأَنْفِه عِبارةً عن الكِبْر.

# شمـــأز

قال الله تعالىٰ: ﴿ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرةِ ﴾ [الزمر/ ٤٥]، أي: نَفْرَتْ.

شمييس

الشمسُ يُقالُ للقُرْصَةِ، وللضَّوْءِ المُنتَشِرِ عنها، وتُجْمَعُ عَلَى شُمُوسٍ. قال تعالىٰ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [يس/ ٣٨]، وقال: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٥]، وشمَسَ يَوْمُنَا، وأَشْمَسَ: صَارَ ذَا شَمْسٍ، وَشَمَسَ فُلانُ شِماساً: إِذَا نَدُّ ولم يَسْتَقِرَّ تشبيهاً بالشمس في عَدم اسْتِقْرَارها.

# شمـــل

الشَّمالُ: المُقابِلُ لليَمينِ. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ عَنْ

الْيَمِين وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ﴾ [ق/ ١٧]، ويُقالُ لَلشُّوبِ الذي يُغَطَّى به: الشِّمالُ(٢)، وذلك كَتَسْمِية كثيرٍ منَ الثّيابِ باسْمِ العُضْوِ الذي يَسْترهُ، نحو: تَسْمِيةِ كمّ القميص يَداً، وَصَدْره، وظَهْرِه صَدْراً وظَهْراً، ورجْل السَّرَاويل رجْلًا، ونحوذلك. وَالإِشْتِمالُ بالشوب: أَنْ يُلْتَفُّ به الإنسانُ فَيَطْرَحَهُ عَلَى الشَّمال. وفي الحديث: «نُهِيَ عَن اشْتِمـــال الصــمّــاءِ»(٣).. والشَّــمْلَةُ والمِشْمَلُ: كِسَاءٌ يُشْتَمَلُ بِهِ مُسْتَعَارٌ منه، ومنه: شَمَلَهُمُ الأمرُ، ثم تُجُوِّزَ بالشِّمالِ، فقيل: شَمَلْتُ الشاة: عَلَّقْتُ عليها شمَالًا، وقيل: للخليقة شِمَالٌ لكونِه مُشْتَمِلًا عَلَى الإنْسَانِ اشْتمالَ الشَّمالِ عَلَى البّدنِ، وَالشَّمُولُ: الخَمرُ لأنها تَشْتَمِلُ عَلَى العقل فَتُغَطِّيه، وَتَسْمِيتُها بذلك كتَسْميتِها بالخمْر لِكُوْنهَا خَامِرةً له. والشّمالُ: الرِّيحُ الهابَّةُ مِنْ شمَالِ الكَعبةِ، وقيلَ في لُغَةٍ: شَمْأَلٌ، وشَامَلٌ، وَأَشْمَلَ الرَّجُلُ مِنَ الشَّمالِ، كقولهم: أَجْنَبَ مِنَ الجنُوب، وَكُنِّيَ بالمِشْمَل عَن السَّيفِ، كما كُنِّيَ عنه بالرَّدَاءِ، وجاءَ مُشْتَمِلاً بسَيْفِه، نحو: مُرْتَدِياً به ومُتَدَرّعاً له، ونَاقَةٌ شِمِلَّةٌ أُ وَشِمْلَالٌ: سَرِيعةً كَالشُّمال ِ، وقولُ الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر: أساس البلاغة ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) الشَّمال جمع شملة، وهي كساء يُشتمل به، انظر: اللسان (شمل).

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي ﷺ نهىٰ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحدٍ ليس على فرجه منه شيء. أخرجه أحمد في المسند ١٣/٣ و ٤٦؛ والبخاري في اللباس. انظر: فتح الباري ٢٧٩/١٠.

٢٧٣ ـ ولَتَعْرِفَنَّ خَلائِقاً مَشْمُولةً

ولَتَنْدَمَنَّ ولاتَ ساعةً مَنْدَم (١) قيل: أرَادَ خَلائقَ طَيّبةً، كأنّها هَبّت عليها شَمالٌ فَبَرَدَتْ وطابَتْ.

شَنئته: تقزَّرتُهُ بُغضاً له. ومنه اشتُقَّ: أَزْدُ شَنُوءَةَ، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ لا يجرمنَّكُم شَنآنُ قَوْم ﴾ [المائدة / ٨]، أي: بُغْضُهُم، وَقُرىءَ: ﴿شَنْأُنُ﴾(٢)فمنْ خَفَّفَ أَرَادَ: بَغِيضَ قوم ، ومَنْ ثُقُّلَ جَعَلَهُ مَصْدَراً، ومنه: ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ الأُبْتَرُ ﴾ [الكوثر/ ٣].

شهب الشُّهَابُ: الشُّعْلَةُ السَّاطِعةُ من النار المُوقَدَة، ومنَ العارض في الجوِّ، نحو: ﴿ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ ﴾ [الصافات/ ١٠]، ﴿ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾ [الحجر/ ١٨]، ﴿ شِهَاباً رَصَداً ﴾ [الجن/ ٩]. والشُّهْبَـةُ: البِّيَاضُ المُخْتَلِطُ بِـالسُّـوَادِ تشبيهـاً بالشُّهَابِ المُخْتَلِطِ بالدُّخَانِ، ومنه قيلَ: كتِيبَةٌ شَهْبَاءُ: اعْتِبَاراً بِسَوَادِ القوْم وبَيَاضِ الحديدِ.

شهد الشُّهُودُ والشَّهادةُ: الحُضُورُ معَ المُشَاهَدةِ؛ إِمَّا بالبَصَرِ، أَو بالبَصِيرَةِ، وقد يقـالُ للحُضُورِ مُفْرَداً

قال الله تعالىٰ: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [السجدة/ ٦]، لكِن الشهودُ بالحضُورِ المُجَرَّدِ أَوْلَى، والشَّهَادَة مَعَ المُشَاهَدَةِ أَوْلَى؛ ويقالُ للمَحْضَر: مَشْهَدٌ، وللمَرْأَةِ التي يَحْضُرُهَا زَوْجُهَا: مُشْهِدٌ، وجمْعُ مَشْهَدٍ: مَشَاهِدُ، ومنه: مَشاهِدُ الحَجّ، وهي مَوَاطِنهُ الشريفَة التي يحضُّرهَا الملائكةُ والأَبْرَارُ مِنَ الناس. وقيلَ: مَشَاهِدُ الحَجِّ: مَوَاضِعُ المَناسِكِ. قَال تعالىٰ: ﴿ لِيَشْهَــدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج/ ٢٨]، ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا ﴾ [النور/ ٢]، ﴿ مَا شَهَدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه ﴾ [النمل/ ٤٩]، أي: ما حَضَرْنَا، ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان/ ٧٧]، أي: لا يَحْضُرُونَهُ بِنُفُوسِهِمْ وَلَا بِهَمِّهِمْ وإِرَادَتِهِمْ. والشَّهادَةُ: قَوْلٌ صادِرٌ عَنْ علْم حَصَّلَ بمُشَاهَدَةِ بَصِيرةٍ أَو بَصَرٍ. وقوله: ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ [الزخرف/ ١٩]، يعنى مُشاهدَةَ البَصر ثم قال: ﴿ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ﴾ [الزخرف/ ١٩]، تنبيهاً أَنَّ الشَّهادَةَ تكُونُ عنْ شُهُودٍ، وقوله: ﴿ لِمَ تكفرون بآياتِ اللهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ [آل عمران / ٧٠]، أي: تعلَّمُون، وقولُه: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمْوَاتِ ﴾ [الكهف/ ٥١]، أي: مَا جَعَلْتُهمْ مِمَّنْ اطَّلَعُوا بِبَصِيرَتهمْ عَلَى خَلْقِهَا، وَقُولُه:

<sup>(</sup>١) البيت لرجل من سعد، وهو في خزانة الأدب ١٧٤/٤؛ والأضداد لابن الأنباري ص ١٩٨٨؛ وأضداد الأصمعي ص ١٨؛ وأضداد ابن السكيت ص ١٧٣. وعجزه في معاني القرآن للفراء ٣٩٦/٢، وقال الفراء: ولا أحفظ صدره. (٢) وهي قراءة ابن عامر وشعبة وابن وردان وابن جمَّاز بخلفِ عنه. الإتحاف ١٩٧.

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [السجدة / ٦]، أي: ما يَغِيبُ عَنْ حَوَاسً الناس وَبَصَائِرهِمْ وَما يَغِيبُ عَنْ حَوَاسً الناس وَبَصَائِرهِمْ وَما يَشْهَدُونَهُ بِهِمَا. وَشَهِدْتُ يُقالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: يَشْهَدُونَهُ بِهِمَا جَادٍ مَجْرَى العِلْم، وبِلَفْظِه تُقَامُ الشَّهَادَةُ، ويُقالُ: أَشْهَدُ بِكذَا، ولا يُرْضَى مِنَ الشَّهادَةُ، ويُقالُ: أَعْلَمُ، بَلْ يُحْتَاجُ أَن يقُولَ: أَعْلَمُ، بَلْ يُحْتَاجُ أَن يقُولَ: أَعْلَمُ، بَلْ يُحْتَاجُ أَن يقُولَ: أَشْهَدُ. والثاني يجري مجرى القسم، فيقولُ: أَشْهَدُ، ولم يَقُلْ: بالله يكونُ أَشْهَدُ، ولم يَقُلْ: بالله يكونُ مَنْ يقولُ: بالله يكونُ مَنْ يقولُ: بالله يكونُ قَسَماً، ويجري عَلمْتُ مَجْراهُ في القسَم، فَيُجَابُ مَنْ بِعوابِ القسم، فَيُجَابُ بِجوابِ القسم نحوُ قولِ الشاعِرِ:

٢٧٤ ـ وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنُّ مَنِيَّتِي (١)

ويُقالُ: شاهِدٌ وشَهِيدٌ وشُهَداءُ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، قال: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، ويقالُ: شَهِدْتُ كذا، أي: حَضَرْتُه، وشَهِدْتُ عَلَى كذا، قَال: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾ عَلَى كذا، قَال: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾ [فصلت/ ٢٠]، وقد يعبرُ بالشهادة عَن الحُكْم نحو: ﴿ وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف/

[٢٦]، وعن الإقرار نحو: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اللهِ ﴾ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ﴾ [النور/ ٦]، أَنْ كَانَ ذَلَكَ شَهَادَةً لِنَفْسِه. وقوله ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف/ ٨١] أي: ما أخْبَرْنَا، وقال تعالىٰ: ﴿ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة/ ١٧]، أي: مُقِرِّينَ. ﴿ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت/ ٢١]، وقوله: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا فَلَا الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران/ ١٨]، فَشَهَادَةُ الله تعالىٰ بِوَحْدَانِيّتِه هِيَ إِيجَادُ مَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيّتِه فِي العَالَم ، وفي نُفُوسِنَا كما قال الشاعر:

٢٧٥ ـ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ له آيـةً

<sup>(</sup>١) الشطر للبيد، من معلقته، وعجزه:

إنَّ المنايا لا تطيشُ سهامها وهو من شواهد سيبويه ٤٦٥/١؛ ومغني اللبيب ص ٤٧٤؛ ويروىٰ عجزه: لا بعدها خوفٌ عليّ ولا عدم

وهو بهذه الرواية لم ينسب؛ وانظر: خزانة الأدب ١٥٩/٩.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي العتاهية، وهو في ديوانه ص ٦٣؛ والزهرة ٢/٢٠٥؛ وهو في البصائر ٣٥٢/٣؛ ونظم الدرر ٤ ٢٨٩٠، دون نسبة.

وإقرارُهمْ بذلك(١)، وهذه الشَّهَادَةُ تختصُّ بأهل العلْم، فأمَّا الْجُهَّالُ فَمُبْعَدُونَ منها، ولذلك قال في الكفَّار: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهمْ ﴾ [الكهف/ ٥١]، وعلى هذا نَّه بقوله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماء ﴾ [فاطر/ ٢٨]، وهؤلاء هم المعنيُّون بقوله: ﴿ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [النساء/ ٦٩]، وأمَّا الشَّهيدُ فقد يقالُ للشاهد، وَالمُشَاهِد للشيء، وقبوله: ﴿ معها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٢١]، أي: مَنْ شَهِدَ له وعليه، وكذا قولُه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلاءِ شَهيداً ﴾ [النساء/ ٤١]، وقولُه: ﴿ أَوْ أَلْقَىٰ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٧]، أي: يَشْهَدُونَ مَا يَسْمَعُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ عَلَى ضِدّ مَنْ قيلَ فيهم: ﴿ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعيدِ ﴾ [فصلت/ ٤٤]، وقوله: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ ﴾ (٢)، إلى قوله: ﴿ مَشْهُوداً ﴾ (٢) أي:

يشْهَدُ صَاحِبُه الشَّفَاءَ وَالرَّحمةَ، وَالنَّوفِيقَ وَالسَّكِينَاتِ وَالأَرْوَاحِ المَذْكُورَةَ فِي قوله: ﴿ وَنُنزَّلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُو شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء/ ٨٢]، وقولُه: ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٣٣]، فقد فُسِّر بِكُلِّ ما يَقْتَضِيهِ مَعْنى الشهادَةِ، قَال ابن عباس: معْناه أعوانكُم (٣)، وقال مُجَاهِد: الذين يَشْهدُون لكم، وقال بعضُهم: الذين يُعْتَذُ بحُضُورِهِمْ وَلم يَكُونُوا كَمَنْ قِيل فيهم شعرً:

٢٧٦ ـ مُخَلَّفُونَ وَيَقْضِي اللهُ أَمْرَهُمُو

وَهُمْ بِغَيْبُ وَفِي عَمْياءَ مَا شَعَرُوا(٤)
وَقَد حُمِلَ عَلَى هَٰذَهُ الوُجُوهِ قُولُه: ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ﴾ [القصص/ ٧٥]، وقولُه: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذٰلكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات/ ٧]، ﴿ أَنَّهُ عَلَى ذُلكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات/ ٧]، ﴿ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت/ ٥٣]، ﴿ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ [النساء/ ٧٩]، فإشارةً ﴾ إلى قَوْلِه: ﴿ لاَ يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾

[استدراك]

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر.

الثانى: اقتران شهادتهم بشهادته.

والثالث: اقترانها بشهادة الملائكة.

الرابع: أنَّ في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإنَّ الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول.

راجع: مفتاح دار السعادة ١/٨١.

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه:

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ أَقَمْ الصلاة لدلوكِ الشمسِ إلى غَسقِ الليلِ وقرآنَ الفجرِ، إنَّ قرآنَ الفَجرِ كانَ مشهوداً ﴾ سورة الإسراء: آية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الماوردي ٧٧/١؛ والبصائر ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت للأخطل في ديوانه ص ١٠٩.

وهوفي البصائر٣٣٣٣ دون نسبة ؛ وعجزه في مقدمة جامع التفاسير للمؤلف ص ١٥٥ ؛ ولم يعرفه المحقق .

[غافر/ ١٦]، وَقُولُه: ﴿ يَعْلَمُ السُّرُّ وَأَخْفَى ﴾ [طه/ ٧]، ونحو ذلك ممًّا نبُّه على هذا النحو، وَالشهيدُ: هوَ المحتضَرُ، فَتَسْمِيتُهُ بذلك لِحُضُور المَلائِكَةِ إِيَّاهُ إِشَارَةً إِلَى مَا قَالَ: ﴿ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ المَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا. . . ﴾ الآية [فصلت/ ٣٠]، قالَ: ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ [الحديد/ ١٩]، أو لأنهم يَشْهَدُونَ في تِلْكَ الحَالَةِ مَا أُعِدُّ لَهُمْ مِنَ النَّعِيمِ ، أو لأنهم تَشْهَدُ أرواحُهُمْ عِنْدَ اللهِ كما قالَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبيل اللهِ أَمْوَاتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون \* فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ [آل عمران/ ١٦٩ ـ ١٧٠]، وعلى هذا دَلَّ قُولُهُ: ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لهم أَجرُهم ونورُهم ﴾، وقولُه: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ [البروج/ ٣]، قيلَ: المَشْهُودُ يومُ الجُمْعَةِ (١)، وقيلَ: يومُ عَرَفَةَ، ويومُ القِيَامَةِ، وشاهدٍ: كُلُّ مَنْ شَهدَهُ، وقولُه: ﴿ يُومٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود/ ١٠٣]، أي: مُشَاهَدٌ تنبيهاً أَن لَا بُدُّ مِنْ وَقُوعِهِ، وَالتَّشَهُّدُ هُو أَن يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وصارَ في التَّعَارُفِ اسْماً لِلتَّحِيَّاتِ المَقْرُوءَةِ فِي الصَّلاةِ، وَللذِّكْرِ الذي يُقْرَأُ ذلك فيه.

الشُّهْرُ: مُدَّةٌ مَشْهُورَةٌ بإِهْلال ِ الهلال ِ، أو

باعْتِبَارِ جُزْءٍ مِنَ اثْنَي عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دَوَرَانِ الشَّمس مِنْ نُقْطَةٍ إِلَى تِلْكَ النَّقْطَةِ. قالَ تعالىٰ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، ﴿ فَمَنْ شَهِدَ منكمُ الشَّهرَ فليصمه ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، ﴿ الحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة/ ١٩٥]، ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا وَالبقرة / ١٩٧]، ﴿ فَسِيحُوا فِي عَشَرَ شَهْراً ﴾ [التوبة/٣٦]، ﴿ فَسِيحُوا فِي اللَّرْضِ أَرَبَعَةَ أَشْهِرٍ ﴾ [التوبة/٣٦]، ﴿ فَالمُشَاهَرَةُ: اللهُ عَامَلَةً بِالشَّهُورِ كَالمسَانَهَةِ وَالمُيَاوَمَةِ، وَالشَهَرْتُ اللهِ النَّهُ بِالشَّهُورِ كَالمسَانَهَةِ وَالمُيَاوَمَةِ، وَاشْهَرْتُ بِالمَكَانِ: أَقَمْتُ بِهِ شَهْراً، وَشُهِرَ فُلانٌ وَاشْتُهِرَ لِالنَّالُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ.

شهــق

الشَّهِيتُ: طُولُ الزَّفِيرِ، وهو رَدُّ النَّفَس، والزَّفِيرُ: مَدُّهُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيتٌ ﴾ [هود/ ١٠٦]، ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ﴾ [الفرقان/ ١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً ﴾ [الملك/ ٧]، وأصلهُ مِنْ جَبَلِ شاهِتِ. أي: مُتَناهِي الطُّولِ.

شهـا

أَصْلُ الشَّهْوَةِ: نُزُوعُ النَّفْسِ إِلَى مَا تُرِيدُهُ، وَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا ضَرْبَانِ: صَادِقَةً، وكاذِبةً، فالصَّادِقَةُ: مَا يَخْتَلُ البَدَنُ مِنْ دُونِهِ كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْجُوع، والكاذِبةُ: مَا لا يَخْتَلُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يومُ عرفة، والشاهد يومُ ٢٣٧/١٢.

دُونِهِ، وقد يُسمَّى المُشْتَهَى شَهْوَةً، وقد يُقالُ للقُوَّةِ التي تَشْتَهِي الشيءَ: شَهْوَةً، وقوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴾ [آل عمران/ الثَّهَوَاتِ ﴾ [آل عمران/ الثَّهَوَاتِ ﴾ [آل عمران/ الشَّهَوَاتِ ﴾ [آل عمران/ الشَّهَوَاتِ ﴾ [مريم/ ٥٩]، فهذا مِنَ الشَّهَوَاتِ المُسْتَغْنَى عنها، وقولُهُ الكَاذِبةِ، ومنَ المُشْتَعِيَاتِ المُسْتَغْنَى عنها، وقولُهُ في صِفَةِ الجَنَّةِ: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي النَّسُكُمْ ﴾ [فصلت/ ٣١]، وقولُهُ: ﴿ فِيمَا الشَّهَيَ النَّسُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٦]، وقيلَ: ﴿ وَبَكُمْ شِهُوانَّ، وَشَهُوانِيُّ، وشيءً شَهِيً.

الشَّوْبُ: الخَلْطُ. قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [الصافات/ ٦٧]، وَسُمِّيَ العَسَلُ شَوْباً؛ إِمَّا لِكَوْنِهِ مِزَاجاً لِلأَشْرِبةِ؛ وَإِمَّا لَما يُخْتَلَطُ بِهِ مِنَ الشَّمْعِ. وقيلَ: مَا عِنْدَهُ شَوْبُ وَلاَ رَوْبُ(١)، أي: عَسَلُ وَلَبَنُ.

شيـــب

الشَّيْبُ وَالْمَشِيبُ: بِيَاضُ الشَّعَرِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم / ٤]، وباتَتِ المَرْأَةُ بِلَيْلَةِ شَيْبًاءَ: إذا افْتُضَّتْ، وَبِلَيْلَةِ حُرَّةٍ (٢): إذَا لَمْ تُفْتَضَّ.

يُقَالُ لِمَنْ طَعَنَ في السِّنِ: الشَّيْخُ، وقد يُعَبَّرُ به فيما بَيْنَنَا عَمَّنْ يَكْثُرُ عِلْمُهُ، لما كانَ مِنْ شَأْنِ الشَّيْخِ أَنْ يَكْثُرَ تَجَارُبُهُ وَمَعَارِفُهُ، ويُقالُ: شَيْخُ بَيِّنُ الشَّيْخُوخَةِ، والشَّيخِ، والتَّشييخ. قال الله تعالىٰ: ﴿ هذا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [هود/ ٧٧]، تعالىٰ: ﴿ هذا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [هود/ ٧٧]، ﴿ وأَبُونَا شَيْخً كَبِيرٌ ﴾ [القصص/ ٣٣].

شيـــد

قال عزَّ وجل: ﴿ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ [الحج/ 8]، أي: مَنْنِيٍّ بالشِّيدِ. وقيلَ: مُطَوَّلُ، وهو يَرْجِعُ إِلَى الأُوَّلِ. ويُقَالُ: شَيَّدَ قَوَاعِدَهُ: أَحْكَمَهَا، كأنه بناها بالشِّيدِ، والإِشَادَةُ: عِبَارَةٌ عَنْ رَفَع الصَّوْتِ.

شـــور

الشُّوَارُ: ما يَبْدو مِنَ المَتَاعِ، وَيُكَنَّى به عَنِ الفَرْجِ، كما يُكَنَّى به عَنِ المتَاعِ، وَشَوَّرْتُ به: فَعَلْتُ به ما خَجَّلْتُهُ، كَأَنَّكَ أَظْهَرْتَ شُوراه، أي: فَرْجَهُ، وَشُرْتُ العَسَلَ وَأَشَرْتُهُ: أَخْرَجْتُهُ، قال الشاعرُ:

٧٧٧ ـ وحَدِيثٍ مِثْلِ مِاذِيٍّ مُشارِ (٣) وَحَدِيثٍ مِثْلِ مِاذِيٍّ مُشارِ (٣) وَشِرْتُ الدَّابَةَ: اسْتَخْرَجْتُ عَدْوها تشبيها

<sup>(</sup>١) هذا مثَل يُضرب لمنْ لا خير عنده، انظر: المستقصىٰ ٣٢٧/٢؛ والمجمل ٥١٥/٢؛ واللسان (شوب).

<sup>(</sup>٢) وباتت المرأة بليلةِ شيباء؛ لأنَّ ماء الرجل خالط ماء المرأة. انظر: اللسان (شيب)؛ وعمدة الحفاظ: شيب.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وصدره:

بسماع يأذن الشيخُ له وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص ٩٥؛ والمجمّل ١٦٦/٢؛ والجمهرة ٣٩٣٣.

بذلك، وقيل: الخُطَبُ مِشْوَارٌ كَثِيرُ العِثَارِ(١)، وَالمُشَاوُرُ وَالمُشَاوَرَةُ وَالمَشُورَةُ: اسْتِحْرَاجُ الرَّأيِ بِمُرَاجَعَة البَعْضِ إلَى البَعْضِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: شُرْتُ العَسَلَ: إذا اتَّخَذْتَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَاسْتَحْرَجْتَهُ منه. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْرِ ﴾ [آل عمران/ ١٥٩]، والشُّورَى: الأَمْرُ اللهُ يَ يُتَشَاوَرُ فيه. قال: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى اللَّمْرُ اللهَ يَعْلَىٰ اللهُ عَمْلُ أَمْرُ اللهُ عَمْلُ أَمْرُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَا اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

شيط

الشَّيطانُ قد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (٢).

شــوظ

الشُّواظُ: اللَّهَبُ الذي لا دُخانَ فيه. قال تعالىٰ: ﴿شُواظُ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ﴾ [الرحمن/٣٥].

شيـــع

الشّياع: الانتشارُ وَالتَّقْوِيَةُ. يُقالُ: شَاعَ الْخَبَرُ، أَي : كَثُرَ وَقَوِيَ، وشَاعَ الْقَومُ: انْتَشَرُوا وَكَثُروا، وَشَاعَ القومُ: انْتَشَرُوا وَكَثُروا، وَشَيَّعْتُ النَّارَ بِالحَطَبِ: قَوْيْتُهَا، والشِّيعَةُ: مَنْ يَتَقَوَّى بِهِمُ الْإِنْسَانُ وَيَنْتَشِرُونَ عنه، ومنه قيلَ لِلشَّجَاعِ: مَشِيعٌ، يُقَالُ: شِيعَةُ وَشِيعٌ وَأَشْياعٌ، لِلشَّجَاعِ: مَشِيعٌ، يُقَالُ: شِيعَةُ وَشِيعٌ وَأَشْياعٌ، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ قال الصافات/ ٨٣]، ﴿ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذَا مِنْ عَدُوهِ ﴾ [القصص/ ١٥]، ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا

شِيَعاً ﴾ [القصص / ٤]، ﴿ فِي شِيَع الْأُولِينَ ﴾ [الحجر / ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ [القمر / ٥١].

## ا شــوك

الشَّوْكُ: ما يَدِقُ وَيَصْلُبُ رَأْسُهُ مِنَ النَّبات، وَيُعَبَّرُ بِالشَّوْكِ والشَّكَةِ عَنِ السلاحِ والشَّدَّةِ. قَال تعالىٰ: ﴿ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ ﴾ [الأنفال / ٧]، وَسُمِّيَتْ إِبْرَةُ العَقْرَبِ شَوْكاً تشبيهاً به، وَشَجَرةٌ شَاكَةٌ وَشَائِكَةٍ ، وَشَاكَنِي الشَّوْكُ: أَصَابَني، وَشَوَّكَ الفَرْخُ: نَبتَ عليه مِثْلُ الشَّوْكِ، وَشَوَّكَ ثَدْيُ المَّرْأَةِ: إِذَا انْتَهَدَ، وشَوَّكَ البَعِيرُ: طَالَ أَنْيَابُهُ كَالشَّوْك.

شـان

الشَّأْنُ: الحالُ والأمْرُ الذي يَتَّفِقُ وَيصْلُحُ، ولا يُقَالُ إِلَّا فِيما يَعْظُمُ مِنَ الأَحْوَالِ والأُمُورِ. قال الله تعالىٰ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن/ ٢٩]، وَشَأْنُ الرَّأْسِ جَمْعُهُ: شَوُّونٌ، وهو الوُصْلَةُ بَيْنَ مُتَقَابِلَاتِهِ التي بَها قوامُ الإِنْسَانِ.

شــوي

شُوَيْتُ اللَّحْمَ وَاشْتَوَيْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ يَشْوِي الوَّجُوهَ ﴾ [الكهف/ ٢٩]، وقال الشاعِرُ: (٣) لَيْلَة ريح وَاجْتَمَلْ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر مجمع الأمثال ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) في مادة (شطن).

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وصدره: أو نَهَتُهُ فأتاهُ رزقه وهو للبيد في ديوانه ص ١٤٠؛ والمجمل ١١٥/٢.

والشّوَى: الأطْرَافُ، كَاليَدِ والرِّجْلِ. يُقالُ: رَمَاهُ فَاشْوَاهُ، أي: أصابَ شَوَاهُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ [المعارج/ ١٦]، ومنه قيلَ للأَمْرِ الهَيِّن: شَوَى (١)، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّوَى ليسَ بمَقْتَلِ. والشاةُ قيلَ: أصْلُها شَاهَةٌ بدلالةِ قولهم: شِياهٌ وشُويْهَةٌ.

# شـــىء

الشيءُ قيل: هو الذي يَصِحُ أَنْ يُعْلَم ويُخْبَر عنه، وعِنْد كَثِيرٍ مِنَ المُتكلّمِين هو اسمٌ مُشْتَرَكُ المعْنَى إِذِ اسْتُعْمِلَ في الله وفي غَيْرِه، ويَقَعُ عَلَى الموْجُودِ والمعْدُوم. وعِنْدَ بعْضِهِمْ: الشيءُ عبارة عن الموْجُودِ (٢)، وأصله: مَصدرُ شاءَ، وَإِذَا وُصِفَ به تعالىٰ فَمَعنَاهُ: شَاءٍ، وإذا وُصِفَ به غَيْرُهُ فَمَعْناهُ المشيءُ ، وعَلَى الثاني قولُه تعالىٰ: ﴿ قُلِ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد/ ١٦]، فهذا عَلَى العموم بِلا مَشْنَويّةٍ إِذْ كَان الشيءُ هٰهَنَا مَصْدراً في العموم بِلا مَشْنَويّةٍ إِذْ كَان الشيءُ هٰهَنَا مَصْدراً في

ا مَعْنَى المفعُول. وقولُه: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ [الأنعام/ ١٩]، فهو بمعْنَى الفاعل كقوله: ﴿ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون/ ١٤]. والمشيئةُ عِنْدَ أَكْثُر المتَكَلِّمينَ كالإرادة سَوَاءً، وعند بعضهم: المشيئة في الأصل: إيجَادُ الشيءِ وإصابَتُه، وإن كان قد يُستَعملُ في التَّعَارُفِ مَوْضِعِ الإِرَادةِ، فالمَشِيئةُ مِنَ الله تعالىٰ هي الإيجَادُ، ومِن الناس هي الإصابة، قال: وَالمَشيئةُ منَ اللهِ تَقتضى وُجُود الشيء؛ ولذلك قيلَ: (ما شاءَ اللهُ كانَ وَمَا لَم يَشَأُ لم يكُنْ (٣)، وَالإرَادَةُ منه لا تَقْتضى وُجُودَ المُرَادِ لا محالة، ألا ترَى أنه قال: ﴿ يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة / ١٨٥]، ﴿ وَمَا اللَّهَ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ ﴾ [غافر/ ٣١]، ومعلومٌ أنه قد يحْصُلُ الْعُسْرُ والتَّظَالُمُ فيما بين الناس، قَالُـوا: وَمِنَ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِرَادَة

<sup>(</sup>١) ومنه حديث مجاهد: كلُّ ما أصاب الصائمُ شُوىً إلا الغيبة والكذب؛ فهي له كالمقتل؛ اللسان (شوا).

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الجوهرة:

وعندنَا الشيءُ هـو الـمـوجـودُ وثابتُ في الـخـارجِ الـمـوجـودُ (٣) هذا حديث لا قول، عن زيد بن ثابت وأبي الدرداء أنَّ النبيُّ ﷺ قال: «ما شاءً الله كان، وما لم يشأً لمَ يكنْ» أخرجه البيهقي في الاعتقاد والهداية ص ١٠٦؛ وأخرجه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله علمه دعاءً وأمره

البيهقي في الاعتقاد والهداية ص ١٠٦؛ وأخرجه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت أن رسول الله علمه دعاءً وأمره أن يتعاهد به أهله، كلَّ يوم حين يصبح: لبيَّك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلتُ من قول ٍ، أو نذرتُ من نذرٍ، أو حلفتُ من حلفٍ فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير...» الحديث.

قال الهيثمي: وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. انظر: مسند أحمد ١٩٩١/٠؛ ومجمع الزوائد ١١٦/١٠.

وسئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول:

ما شَّنتَ كان وإنْ لم أشأ وما شئتُ إنْ لم تشأ لم يكن

الإنسانِ قد تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ أَن تَتَقَدَّمَهَا إِرَادَةُ اللهِ الْإِنسَانَ قد يُرِيدُ أَن لاَ يَمُوتَ، وَيَأْبَى اللهُ فَلاَ ، وَمَشِيئَتُه لا تَكُونُ إِلاّ بعْد مَشِيئَتِه لقوله: فلك، وَمَشِيئَتُه لا تَكُونُ إِلاّ بعْد مَشِيئَتِه لقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ [الإنسان/ ٣]، رُوِيَ أَنه لما نَزَلَ قُولُه: ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير/ ٢٨]، قال الْكُفّارُ: الأمرُ إلا يُنا إِنْ شِئْنَا لَمْ نَسْتقِمْ، فَأَنْزَلَ إِلانَنَا إِنْ شِئْنَا اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَسْتقِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ (١)، وقال بعضهم: لولا أن الأمور كلّها مَوْقُوفةً عَلَى مَشيئة الله تعالىٰ ، وأَن أَفْعَالَنَا مُعلَّقةً بها ومَوْقُوفة على عليها لمَا أَجْمَع الناسُ عَلَى تَعلِيقِ الاسْتِثْنَاء به في عليها لمَا أَجْمَع الناسُ عَلَى تَعلِيقِ الاسْتِثْنَاء به في جميع أفعالنا نحو: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ

الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات/ ١٠٢]، ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً ﴾ [الكهف/٢٩]، ﴿ يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ ﴾ [هود/ ٣٣]، ﴿ الْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ [يوسف/ ٢٩]، ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا إلا ما شَاءَ اللهُ ﴾ [الأعراف/ ١٨٨]، ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ نَعُودَ فِيهَا لِلّا أَنْ نَعُودَ فِيهَا تَقُولَنَّ لِشَاءَ اللهُ ﴾ [الأعراف/ ١٨٨]، ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءً إِنِّي فَاعِلُ ذٰلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف/ ٢٤]، ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءً إِنِّي فَاعِلُ ذٰلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف/ ٢٤].

ٿيــه

شِيَةً: أَصْلُهَا وِشْيَةً(٢)، وَذلكَ مِنْ بابِ الواو.

تمَّ كتابُ الشين

<sup>(</sup>١) أخرج هذا ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة. انظر: الدر المنثور ٤٣٦/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير غريب القرآن ص ٥٤.

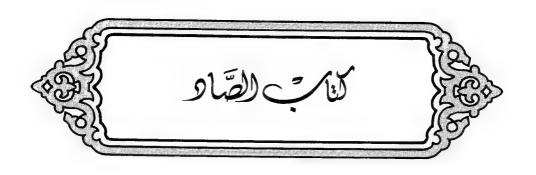

### صبـــب

صَبُّ الماءِ: إِرَاقَتُهُ مِنْ أَعْلَى، يُقَالُ: صَبَّهُ فَانْصَبٌ، وَصَبَبُتُهُ فَتَصَبَّب. قال تعالىٰ: ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَبّاً ﴾ [عبس/ ٢٥]، ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر/ ١٣]، ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [الحج/ ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [الحج/ ١٩]، وصبَّ إلى كذا صَبابةً: مَالَتْ نَفْسُهُ نحوهُ مَحبُّةً له، وخُصَّ اسمُ الفاعل منه بالصَّب، فقيل: فُلانُ صَبُّ بكذا، والصُّبَّةُ كالصرْمَةِ (١)، والصَّبِّةُ كالصرْمَةِ (١)، الشيء، ومن الدَّم، والصَّبابةُ والصَّبةُ : البَقِيّةُ النِي مِن شَانَهَا أَنْ تُصَبُّ، وتَصابَبْتُ الإِنَاءَ: الْبَقِيّةُ شَرِبْتُ مُبَابَتُهُ، وتَصَبْصَبَ: ذَهَبَتْ صُبَابَتُهُ، وتَصَبْصَبَ: ذَهَبَتْ صُبَابَتُهُ، وتَصَبْصَبَ: ذَهَبَتْ صُبَابَتُهُ.

# صبح

الصُّبْحُ والصَّباحُ، أوَّلُ النهار، وهو وقْتُ ما فُلانُ أي: وَضُوَّ (٢).

احْمَرَّ الأَفْق بحاجب الشمس. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَريبِ ﴾ [هود/ ٨١]، وقال: ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ [الصافات/ ١٧٧]، والتَّصَبُّحُ: النَّوْمُ بِالغداةِ، والصُّبُوحُ: شُرْبُ الصَّباح، يقالُ: صَبَحْتُه: سَقَيْتُه صَبُوحاً، والصُّبْحَانُ: المُصْطَبَحُ، والمِصْباحُ: ما يُسْقَى منه، ومنَ الإِبل ما يَبْرُكُ فَلا ينهَضُ حتى يُصْبحَ، وما يُجْعلُ فيه المِصْباحُ، قال: ﴿ مَثَلُ نُـورِهِ كَمشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ ﴾ [النور/ ٣٥]، ويُقالُ لِلسِّرَاجِ: مِصْباحٌ، والمصبَاحُ: مَقرُّ السِّرَاجِ ، والمَصَابِيحُ: أعْلامُ الكواكِب. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ زَيُّنَا السَّماءَ الدُّنْيَا بمَصَابِيحَ ﴾ [الملك/ ٥]، وصَبَحْتُهُمْ ماءَ كذا: أَتَيْتُهُمْ بِهِ صِبَاحًا، والصَّبَحُ: شُـدُّةُ خُمْرَةٍ في الشُّعْر، تشبيها بالصُّبْح وَالصَّباح، وقيل: صَبُّحَ

<sup>(</sup>١) الصُّبة: القطعة من الخيل، وكذلك من الغنم، انظر المجمل ٥٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) يقال: صَبُّعَ يَصْبُحُ صَباحةً، انظر اللسان: صبح.

صبــر

الصَّبْرُ: الإِمْساكُ في ضِيقِ، يُقالُ: صَبَرْتُ الدَّابَّةَ: حَبَسْتُها بلا عَلَفٍ، وَصَبَرْتُ فُلاناً: خَلَفْتُهُ خِلْفَةً لا خُرُوج له منها، والصَّبْرُ: حَبْسُ النَّفْس عَلَى ما يَقْتَضِيهِ العَقْلُ والشرْعُ، أو عَمَّا يَقْتضيان حَبْسَهَا عنه، فالصَّبْرُ لَفظٌ عامٌّ، ورُّبُّما خُولِفَ بَيْنَ أَسْمَائِهِ بحَسَبِ اخْتِلافِ مَوَاقِعهِ ؛ فإِنْ كَانَ حَبْسُ النَّفْس لمُصِيبَةٍ سمِّي صَبْراً لا غَير، ويُضادُّهُ الجَزَع، وإِنْ كَانَ في مُحارَبةٍ سُمِّي شَجَاعَةً، وَيُضادُّهُ الجُبْنُ، وإنْ كان في نائبةِ مُضْجِرَةٍ سُمِّيَ رَحْبَ الصَّدْرِ، ويُضادُّهُ الضَّجَرُ، وَإِنْ كَانَ في إمْسَاكِ الكلام سمِّي كِتْماناً، وَيُضَادُّهُ المَذلُ، وقد سَمَّى الله تعالىٰ كُلُّ ذلك صَبْراً، وَنَبَّهَ عليه بقوله: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِأْسَاءِ وَالضَّـرَّاءِ ﴾ [البقـرة/ ١٧٧]، ﴿ وَالصَّـابِـرِينَ عَلَى مَــا أَصَابَهُمْ ﴾ [الحج/ ٣٥]، ﴿ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٥]، وَسُمِيَ الصَّوْمُ صَبْراً لكونه كالنُّوع له، وقال عليه السلام: «صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في كلِّ شَهْرِ يُذْهِبُ وحَرَ الصَّدْرِ»(١)، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار ﴾ [البقرة/ ١٧٥]، قال أبو عبيدة (٢): إِنَّ ذَٰلِكَ لُغةُ بِمعْنَى الجُرْأَةِ، واحْتَجّ بقول ِ أَعْرابيّ

قَالَ لَخَصْمه: مَا أَصْبَرُكَ عَلَى الله، وهذا تصَوّرُ مجاز بصُورَة حَقيقَةٍ؛ لأنّ ذلك مَعنَاهُ: ما أَصْبَرَكَ عَلَى عَذَابَ الله في تقديركَ إذا اجْتَرَأْتَ عَلَى ارْتِكابِ ذلك، وإلى هذا يَعودُ قوْلُ مَنْ قَالَ: مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النار، وقَوْلُ مَنْ قَال(٣): ما أَعْمَلَهُمْ بعَمَل أَهْل النار، وذلك أنه قد يُوصَفُ بالصَّبْر مَنْ لَا صَبْرَ له في الحقيقة اعْتِبَاراً بحال الناظِر إليه، واسْتِعمالُ التَّعَجُّب فِي مِثْلِهِ اعْتِبَارٌ بالخَلْق لا بالخَالِق، وقولُه تعالىٰ: ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران/ ٢٠٠]، أي: احبسُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى العِبَادَةِ وَجَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ، وقولُهُ: ﴿ وَاصْطَبُرْ لِعبَادَتِهِ ﴾ [مريم/ ٦٥]، أي: تَحَمَّل الصَّبْرَ بَجَهْدِكَ، وقوله: ﴿ أُولئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان/ ٧٥]، أي: بمَا تَحَمَّلُوا منَ الصَّبْر في الوُصُول إلى مَرْضَاةِ اللهِ، وقوله: ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ [يوسف/ ١٨]، مَعنَاهُ: الأَمْرُ والحَتُّ على ذلك، والصَّبُورُ: القادرُ عَلَى الصَّبر، والصَّبَّارُ يقالُ: إذا كان فيهِ ضَرْبٌ مِنَ التَّكلُّف والمُجَاهَدَةِ، قال: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآياتٍ لكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴾ [الشوري/ ٣٣]، وَيُعبَّرُ عن الانْتِظَار بالصَّبْر لِما كانَ حَقُّ الانْتِظَار أَنْ لا يَنْفَكَّ عن الصَّبْر بلْ هُوَ نَوْعُ منَ الصَّبْر، قال: ﴿ فَاصْبِرْ

<sup>(</sup>١) الحديث عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صومُ شهرِ الصبر، وثلاثة أيام من كل شهرٍ يذهبن وحر الصدر» أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح، وأخرجه البزار عن ابن عباس، ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ١٩٩/٣؛ والمسند ١٥٤/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن ١/٦٤؛ ومعاني القرآن لُلفراء ١٠٣/١. (٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجَّاج ٢٤٥/١.

لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ [الطور/ ٤٨]، أي: انْتظِرْ حُكْمهُ لَكَ عَلَى الكافرينَ.

صبيغ

الصَّبْغُ: مَصْدَرُ صَبَغْتُ، وَالصَّبْغُ: الْمَصْبُوغُ، وَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ صِبْغَةَ اللهِ ﴾ [البقرة/ ١٣٨]، إشَارَةُ إلى مَا أَوْجَدَهُ الله تعالىٰ في الناس مِنَ الغَقْلِ المُتَميِّزِ به عَنِ البَهَائِم كَالْفِطْرَةِ، وَكَانَتِ النَّصَارَى إذا وُلِدَ لَهمْ وَلَدُ غَمَسُوهُ بعدَ السَّابِعِ في مَاءً عَمُودِيّةٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ ذلك صِبْغَةً، فقالَ تعالىٰ له ذلك، وقال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ﴾ له ذلك، وقال: ﴿ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ﴾ [البقرة/ ١٣٨]، وقال: ﴿ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٠]، أي: أُدْم لهمْ، وذلكَ مِنْ قُولُهمْ: اصطبغتُ بالخَلِّ (١).

۱ ...

الصَّبِيُّ: مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، وَرَجُلُّ مُصْبِ: 
فُو صِبْيَانٍ. قال تعالى: ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكلِّمُ مَنْ كَانَ 
في المَهْدِ صَبِيًا ﴾ [مريم/ ٢٩]. وَصَبَا فُلانُ 
يَصْبُو صَبُواً وَصَبُوةً: إذا نَزَعَ وَاشْتَاقَ، وَفَعَلَ فِعْلَ 
الطَّبْيَانِ. قال: ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ 
الجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف/ ٣٣]، وأصْبَاني فصَبَوْتُ،

والصَّبَا: الرِّيحُ المُسْتَقْبِلُ لِلْقِبْلَةِ. وصابَيْتُ الرَّمْح: أَمَلْتُهُ، السَّيْفَ: أَغْمَدْتُهُ مَقْلُوباً، وصابَيْتُ الرُّمْح: أَمَلْتُهُ، وَهَيَّأْتُهُ لِلطَّعنِ. وَالصَّابِعُونَ: قَوْمٌ كانُوا عَلَى دِينِ نُوحٍ، وقيلَ لكلِّ خارِجٍ مِنَ الدِّينِ إلى دينٍ آخرَ: نُوحٍ، مَنْ قَوْلُهمْ: صَباً نَابُ الْبَعيرِ: إذا طلَعَ، صَابِيءٌ، مَنْ قَوْلُهمْ: صَباً نَابُ الْبَعيرِ: إذا طلَعَ، وَمَنْ قَرْأَ: ﴿ صَابِينَ ﴾ (٢) فقدْ قيل: على تخفيفِ وَمَنْ قَرْأَ: ﴿ صَابِينَ ﴾ (٢) فقدْ قيل: على تخفيفِ الهمْزِ كقولِه: ﴿ لاَ يَأْكُلُهُ إلاّ الخاطونَ ﴾ (٣) الحاقة / ٧٣]، وقد قيل: بَلْ هُو مِنْ قوْلِهِمْ: صَبَا يَصْبُو، قال تعالىٰ: ﴿ والصَّابِئِينَ والنَّصَارَى ﴾ [الحج / ١٤]. وقال أيضاً: ﴿ والنَّصَارَى والصَّابِئِينَ والنَّصَارَى والصَّابِئِينَ والبَّورَ والصَّابِئِينَ والنَّصَارَى والصَّابِئِينَ والبَّورَ والصَّابِئِينَ والنَّصَارَى والصَّابِئِينَ والبَّورَةُ ٢٤].

صحب

الصّاحِبُ: المُلازِمُ إِنْسَاناً كانَ أُو حَيَوَاناً، أو مَكاناً، أو مَكاناً، أو رَماناً. ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تكونَ مُصَاحَبَتُهُ بالبَدَنِ وهوالأصْلُ والأكْثَرُ -، أو بالعِنايةِ وَالهِمَّةِ، وعلى هذا قال:

٢٧٩ ـ لئِنْ غِبْتَ عَنْ عَيْنِي لَمَا غِبْتَ عَنْ قَلْبِي (٤)
 ولا يقالُ في العُرْفِ إلا لَمْن كَثْرَتْ مُلاَزَمَتُهُ،
 وَيُقَالُ لِلْمالِكِ للشيءِ: هُو صاحِبُهُ، وكذلك لِمَنْ

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري: ومن المجاز: نعمَ الصِّبغ والصباغ الخل؛ لأن الخبز يغمس فيه ويتلون به. انظر: أساس البلاغة

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين. الإِتحاف ١٣٨. ﴿ ٣) وهي قراءة أبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت لأبي العتاهية، وصدره:

أما والذي لو شاءَ لم يخلق النوى

وهو في عيون الأخبار ٨٦/٤؛ ومجمع البلاغة ١١٠٠، وأمالي القالي ١٩٦/٢؛ ولم أجده في ديوان أبي العتاهية.

يَمْلكُ التَّصَرُّفَ فيه. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ يَقُولُ لصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ ﴾ [التوبة/ ٤٠]، ﴿ قَالَ له صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [الكهف/ ٣٤]، ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ [الكهف/ ٩]، ﴿ وأصحابُ مَدْيَنَ ﴾ [الحج/ \$ ٤]، ﴿ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة/ ٨٢]، ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة/ ٢١٧] ، ﴿ مِنْ أَصْحَاب السَّعِيرِ ﴾ [فاطر/ ٦]، وأما قولُه: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَاثِكَةً ﴾ [المدثر/ ٣١] أي: المُوكَّلِينَ بهَا لا المُعَذَّبينَ بها كما تقَدَّمَ. وقد يُضافُ الصَّاحِبُ إلى مَسُوسِه نحوُ: صاحب الجيش، وإلى سائسِهِ نحو: صَاحب الأمير. وَالمُصَاحَبَةُ وَالاصْطِحَابُ أَبْلَغُ مِنَ الاجْتماع؛ لأَجْل أَنَّ المُصَاحَبَةَ تَقْتضِي طُولَ لُبْثِه، فكَلُّ اصْطِحَابِ اجْتماع، وليْسَ كُلُّ اجْتماع اصْطِحَاباً، وقولُه: ﴿ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبَ الحُوتِ﴾ [القلم/18]، وقولُه: ﴿ثُمُّ تَتَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ [سبأ/٤٦]، وقد سُمِّيَ النبيُّ عليه السلامُ صَاحِبَهُمْ تنبيهاً أَنَّكُمْ صَحِبْتُمُوهُ، وَجَرَّبْتُمُوهُ وَعَرَفْتُمُوهُ ظاهرَهُ وباطِنَهُ، ولم تجدُوا به خَبَلًا وَجِنَّةً، وكذلك قولُه: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بمَجْنُونِ ﴾ [التكوير/ ٢٢]. والإصحابُ للشيء: الانْقِيَادُ له. وَأَصْلُهُ أَنْ يَصِيرَ له صَاحباً،

ويُقالُ: أصحَبَ فُلانٌ: إذا كَبُرَ ابْنُهُ فصَارَ صَاحبَهُ،

وَأَصْحَبَ فُلانٌ فُلاناً: جُعِلَ صاحِباً له. قَالَ: ﴿ وَلاَ هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء / ٤٣]، أي: لا يكُونُ لهمْ مِنْ جِهَتِنا ما يَصْحَبُهُمْ مِنْ سَكِينَةٍ وَرَوْح وتوفيق، ونحو ذلك مِمّا يُصْحِبُهُ أُولِيَاءَهُ، وأديم مُصْحَبُ: أَصْحِبَ الشَّعَرُ الذي عليه ولم يُحَبِّ عنه.

## صحف

الصّحِيفة : المَبْسُوطُ مِنَ الشيءِ، كَصَحِيفة الْوَجْهِ، وَالصَّحِيفة : التي يُكْتَبُ فيها، وَجَمْعُها: صحَائِفُ وَصُحُف . قال تعالىٰ : ﴿ صُحُف صحَائِفُ وَصُحُوسَ ﴾ [الأعلى / ١٩]، ﴿ يَتْلُو صَحَفًا مُطَهَّرةً \* فِيهَا كُتُبُ قَيِّمةً ﴾ [البينة / ٢-٣]، قِيلَ : أُرِيدَ بها القرآنُ، وجَعْلُهُ صُحُفاً فيها كُتُبُ مَنْ أَجْلِ تَضَمَّنِهِ لزِيَادةِ مَا في كُتُبِ اللهِ المُتَقَدِّمةِ . وَالمُصْحَفُ : مَا جُعِلَ جَامِعاً للصَّحُفِ المَكْتُوبَةِ ، وَجَمْعُهُ : مَصَاحِفُ، وَالتَّصْحِيفُ : قَراءة المُصْحَفِ وَرِوَايتُهُ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ لاِشْتِبَاهِ قِرَاءة المُصْحَفِ وَرِوَايتُهُ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ لاِشْتِبَاهِ حُرُوفِهِ، وَالصَّحْفَةُ مِثْلُ قَصْعَةٍ عَريضَةٍ .

صيخ

الصَّاخَةُ: شِدَّةُ صَوْتِ ذِي النَّطْقِ، يُقَالُ: صَخَّ يَصِخُ صَخَّا فهو صاخً. قالَ تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ ﴾ [عبس/ ٣٣]، وهي عِبَارَةُ عن الْقِيَامَةِ حَسْبَ المُشَارِ إِلَيْهِ بقَوْله: ﴿ يَـوْمَ يُنْفَخُ في الصَّورِ ﴾ [الأنعام/ ٣٧]، وقد قُلِبَ عنه: أصَاخَ لصحَد.

الصَّخْرُ: الحَجَرُ الصَّلْبُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ﴾ [لقمان/ ١٦]، وقال: ﴿ وَثُمودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر/ ٩].

الصُّدُودُ وَالصَّدُّ قد يكُونُ انصِرَافاً عَن الشَّيْءِ وامْتِنَاعاً، نحو: ﴿ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾، [النساء/ ٦١]، وقد يكُونُ صَرْفاً وَمَنْعاً نحوُ: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيلِ ﴾ [النمل/ ٢٤]، ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللهِ ﴾ [محمد/ ١]، ﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ ﴾ [الحج/ ٢٥]، ﴿ قُلْ قِتَالٌ فيهِ كَبيرٌ وَصَدٌّ عنْ سَبيل اللهِ ﴾ [البقرة/ ٢١٧]، ﴿ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ [القصص/ ٨٧]، إلى غير ذلك من الآيات. وقيلَ: صدَّ يَصُدُّ صُدُوداً، وصَدَّ يَصِدُّ صَدّاً(١)، والصَّدُّ والصُّدُّ مِنَ الجَبَلِ: ما يحُولُ ، والصَّدِيدُ: ما حَالَ بَيْنَ اللَّحْمِ والجِلْدِ مِنَ الْقَيْحِ، وضربَ مشَلًّا لِمَطْعم أَهلِ النار. قال تعالىٰ: ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ \* يتجرعه وَلا يكادُ يُسيغُه ﴾ [إبراهيم/ 71-11].

لِي صدري ﴾ [طه/ ٢٥]، وجَمْعُه: صُدُورٌ. قال: ﴿ وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [العاديات/ ١٠]، ﴿وَلَكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج/ ٤٦]، ثم استُعيرَ لِمُقدَّم الشيءِ كصدْرِ القَناةِ، وَصَدْرِ المجْلس، والكِتاب، والكلام، وصَدَرَهُ: أَصابَ صَدْرَه، أو قَصَدَ صدره نحو: ظَهِرَه، وَكَتَفَهُ، ومنه قيل: رَجُلُ مَصْدُورٌ: يشكُو صَدْرَهُ، وإذا عُدِّيَ صَدَرَ بـ (عَنْ) اقتضَى الانصِرَاف، تقُولُ: صَدَرَتِ الإبلُ عن المَاءِ صَدَراً، وقيلَ؛ الصَّدْرُ، قال: ﴿ يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً ﴾ [الزلزلة/ ٦]، والمصدّر في الحقيقة : صَدَرٌ عن الماء، ولِمُوضع الصَّدَر، ولزَمانهِ، وقدْ يقَالُ في تَعَارُفِ النَّحْويِّين لِلَّفْظِ الذي رُوعِيَ فيه صُدُورُ الفَعْلِ المَاضي والمُسْتَقْبِلِ عنه. والصِّدَارُ: ثَوْبٌ يُغَطِّى به الصَّدْرُ، عَلَى بِنَاءِ دِثَارٍ وَلِبَاسٍ، ويقالُ له: الصُّدْرةُ، وَيُقَالُ ذلك لسمَةٍ عَلَى صَدْرِ البَعِير. وصَدَّرَ الفَّرَسُ: جاءَ سَابِقاً بصَدْرهِ، قالَ بعْضُ الحُكماء: حَيْثُما ذَكَرَ اللهُ تعالى الْقَلْبِ فإشَارةً إلى العقْل وَالعِلْم نحوُّ: ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرَى لْمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ ﴾ [ق/٣٧]، وحيثما ذكر الصَّدْرَ فإشارة إلى ذلك، وإلى سائر القُوى مِنَ الشَّهْوَةِ وَالهَوى والغضَب ونحوها، وقولُه: الصَّدْرُ: الجَارِحةُ. قال تعالىٰ: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ | ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صدْرِي ﴾ [طه/ ٢٥]، فَسُؤالٌ

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: وصدَّ عن الشيء صدوداً، أعرض، وصدَّ أيضاً: ضجَّ. انظر: الأفعال ٣٨٥/٣. وفي اللسان: صدُّ يَصِدُّ صداً: ضجُّ وعجُّ.

لإصلاح قُواهُ، وكذلك قوله: ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمُ مُوْمِنِينَ ﴾ [التوبة / 18]، إشارة إلى اشتِفائهم، وقوله: ﴿ فَإِنّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الّتِي في الصَّدُورِ ﴾ [الحج / تعمَى الْقُلُوبُ الّتِي في الصَّدُورِ ﴾ [الحج / 18]، أي: العقولُ التي هي مُنْدَرِسة فيما بين سائرِ القُوَى وليْسَتْ بمُهْتَدِيَةٍ، واللهُ أعلمُ بذلك، وبوجه الصواب فيه.

# صدع

الصَّدْعُ: الشّقُ في الأجْسَام الصَّلْبةِ كَالزُّجاجِ وَالْحَدِيدِ وَنحوِهِمَا. يُقالُ: صَدَعْتُهُ فَانْصَدَعَ، وَالْحَدِيدِ وَنحوِهِمَا. يُقالُ: صَدَعْتُهُ فَانْصَدَعَ، وَصَدَّعْتُهُ فَانْصَدَعَ، وَالْ تعالَىٰ: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُ لَا عُونَ ﴾ [الروم / ٤٣]، وعنه استُعيرَ: صَدَعَ الأمْرَ، أي: فصلَهُ، قال: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر/ ٤٤]، وكذا استُعيرَ منه الصَّداع، وهو شبه الانشقاق في الرَّأْسِ مِنَ الوَّجَعِ. قال: ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ الوَجَعِ. قال: ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ الواقعة / ١٩]، ومنه الصَّديعُ للفَجْرِ (١)، وصَدَعْتُ الفَلاةَ: قَطعتُهَا (٢)، وتَصدَّعَ الْقَوْمُ أي: تَفرَّقُوا.

### صيدف

صَدَفَ عنه: أَعْرَضَ إِعْرَاضاً شَدِيداً يجْرِي مَجْرَى الصَّدَفِ، أَي: الميْلِ فِي أَرْجُلِ الْبَعِيرِ،

أو في الصَّلابة كصَدَفِ الجَبَلِ أَي: جَانِيهِ، أو الصَّدَفِ الذي يخْرِجُ مِنَ الْبَخْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [الأنعام / ١٥٧]، ﴿ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ . . . ﴾ الآية إلى ﴿ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴾ [الأنعام / ١٥٧]".

الصِّدْقُ والكَذبُ أَصْلُهُما في القوْل، ماضِياً كَانَ أُو مُسْتَقْبَلًا، وَعْداً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، ولا يكُونان بالْقصْدِ الأوَّلِ إلَّا في القوْلِ ، ولا يَكُونَانِ في القولِ إِلَّا فِي الْخَبَرِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنافِ الكَلام، ولذلك قال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴾ [النساء/ ١٢٢]، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء/ ٨٧]، ﴿وَاذَكُرْ فِي الْكَتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾[مريم/٤٥]،وقد يكُونانِ بالعَرَضِ في غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكلام، كالاسْتِفْهَام وَالأمْر وَالدُّعَاء ، وذلك نحوُ قولِ القائِل : أَزَيْدُ في الدَّارِ؟ فإنَّ في ضِمْنِه إخْبَاراً بكوْنِهِ جَاهِلًا بحال زَيْدٍ، [وكذا إذا قَالَ: وَاسِنى في ضِمْنِهِ أَنه عُتَاجٌ إلى المُوَاساةِ، وَإِذا قال: لاَ تُؤذِن فَفِي ضِمْنِه أنه يُؤْذيه](1). والصِّدْقُ: مُطابقةُ القولِ الضَّمِير وَالمُخْبَرُ عنه مَعاً، وَمَتى انخَرَمَ شُرْطٌ مِنْ ذلك لمْ يكُنْ صدْقاً تامّاً، بلْ إمَّا أَنْ لاَ يُوصَفَ بالصَّدْق؛

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢/٥٥٦، والبصائر ٣٩٥/٣، واللسان: صدع. (٢) انظر: المجمل ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) تمام الآية: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مَمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وصدَفَ عنها، سنجزي الذين يَصدفُون عن آياتِنا سُوءَ العذابِ بما كانوا يصدفون ﴾.

٤) ما بين [ ] نقله السمين في عمدة الحفاظ (صدق)، ثم قال: وفيه نظر من حيث التصديقُ والتكذيب لم يرد على =

وإِمَّا أَنْ يُوصَفَ تَارَةً بالصِّدْقِ، وتارةً بالْكَذِب عَلَى نَظَرَيْنِ مُخْتلفيْن، كقوْل ِ كَافِرِ إِذَا قَالَ مِنْ غَيْر اعْتقادٍ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فإنَّ هذا يَصِحُّ أَنْ يُقالَ: صِدْقٌ، لِكَوْنِ االمُخبَرعنه كذلك، ويصِحُّ أَنْ يُقَالَ: كَذِب، لِمُخَالَفَةِ قُولِه ضَمِيرَه، وَبِالوَجْهِ الثانِي إِكْذَابُ الله تعالى المُنَافقِينَ حَيْثُ قَالُوا: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله . . . ﴾ الآية [المنافقون/ ١]، والصِّدِّيقُ: مَنْ كَثُرَ منهُ الصِّدْقُ، وَقيلَ: بَلْ يُقَالُ لِمَنْ لا يَكْذِبُ قَطُّ، وقيلَ: بَلْ لِمَنْ لا يَتَأْتَى منهُ الكَذِبُ لتَعَوُّدِهِ الصِّدْقَ، وقيلَ: بل لِمَنْ صَدَقَ بِقُولِهِ وَاعْتَقَادِهِ وَحَقَّقَ صِدْقَهُ بِفَعْلِهِ، قال: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ [مريم / ٤١]، وقال: ﴿ وَاذْكُرْ نِي الْكَتَابِ إدريسَ إنه كان صدّيقاً نبياً ﴾ [مريم / ٥٦]، وقال: ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً ﴾ [المائدة/ ٧٥]، وقال: ﴿ فأولئك مع الذين أنعمَ الله عليهم مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَاءِ ﴾ [النساء/ ٦٩]، فَالصِّدِّيقُونَ هُمْ قَوْمٌ دُوَيْنَ الأَنْبِيَاء في الْفَضيلةِ عَلَى ما بَيَّنْتُ في «الذّريعة إلى مَكَارِم الشّرِيعةِ»(١). وقدْ يُسْتعملُ الصِّدْقُ وَالكذِبُ في كُلِّ ما يحِقُّ وَيحْصُلُ في الاعْتقَادِ، نحو: صَدَقَ ظَنِّي وَكَذَب، وَيُسْتَعْمَلانِ فِي أَفْعَالِ الْجَوَارِح، فيُقالُ: صَدَقَ فِي الْقِتالِ: إِذَا وَفَّى حَقَّهُ، وفَعَلَ

ما يَجبُ وكما يَجبُ، وكَـٰذَبَ في القِتِالِ: إذا كَانَ بخلافِ ذلك. قال: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب/ ٢٣]، أي: حقَّقُوا الْعَهْدَ بِمَا أَظْهَرُوهُ مِنْ أَفْعَالَهُمْ، وقولُهُ: ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ ﴾ [الأحزاب/ ٨]، أي: يـسالَ من صَـدَقَ بِلِسَانِهِ عن صِدْق فعْلِه تنبيهاً أنه لا يكْفي الْاعْتِرَافُ بِالحِقِّ دُونَ تَحَرِّيهِ بِالْفِعِلِ ، وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ ﴾ [الفتح/ ٢٧]، فهذا صِدْقٌ بالفِعْل وهو التَّحَقُّقُ، أي: حَقَّقَ رُؤْيْتُهُ، وَعَلَى ذلك قولُهُ: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [الزمر/ ٣٣]، أي: حقَّق مَا أُوْرَدهُ قَوْلًا بِمَا تحرَّاهُ فِعْلًا، وَيُعَبَّرُ عَنْ كُلِّ فِعْلِ فَاضِلٍ ظَاهِراً وَبَاطِناً بالصِّدْقِ، فَيُضَافُ إليه ذلك الفِعل الذي يُوصَفُ به نحو قوله: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر/ ٥٥]، وعَلَى هذا: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس/ ٢]، وقولُه: ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ [الإسراء/ ٨٠]، ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الأخِرِينَ ﴾ [الشعراء/ ٨٤]، فإنَّ ذلك سُوْالٌ أَنْ يَجْعَلُهُ الله تعالى صالحاً، بحيثُ إذا أَثْنَى عليه مَن بعدَهُ لم يَكُنْ ذلك الثَّناءُ كَذباً بلْ

معنى الاستفهام، وما بعده إنما ورد على ما هو لازم، ولا كلام في ذلك، فلم يصح أن يقال: إنهما وردا على غير الخبر.
 (١) انظر: الذريعة ص ٧١، باب أصناف الناس.

يَكُونُ كما قال الشاعر:

٢٨٠ ـ إِذَا نَحْنُ أَثْنَيْنَا عَلَيْكَ بِصَالِحِ

فأنتَ كما نُثْني وَفَوْقَ الذي نُثْني(١)

وَصَدَقَ قد يَتَعَدّى إلى مَفْعُوليْن نحوُ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ ﴾ [آل عمران/ ١٥٢]، وَصَدَّقْتُ فُلاناً: نَسَبْتُه إِلَى الصِّدْقِ، وَأَصْدَقْتُهُ: وَجَدْتُه صَادِقاً، وقيلَ: هما واحِدٌ، ويُقالانِ فيهما جَمِيعاً. قَال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدَ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٠١]، ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [المائدة/ ٤٦]، ويُسْتَعْمَلُ التَّصْديقُ في كلُّ ما فيه تحقيقٌ، يُقالُ: صَدَقَني فِعلُه وكتَابُه. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدَ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٩]، ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [آل عمران/ ٣]، ﴿ وَهٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبيًّا ﴾ [الأحقاف/ ١٢]، أي: مُصدِّقٌ ما تقدَّمَ، وقولُه: «لِساناً» مُنْتَصِبٌ عَلَى الحال، وفي المثَل: صَدَقَني سِنَّ بَكْره (٢). والصَّدَاقةُ: صِدْقُ الاعْتقاد في المَودَّة، وذلك مخْتَصُّ بالإنسان دُون

غَيره، قال: ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعينَ \* وَلَا صَدِيقِ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء/ ١٠٠- ١٠١]. وذلك إشارة إلى نحو قوله: ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُقٌ إِلَّا المُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف/٦٧]، وَالصَّدَقَةُ: مَا يُخرجُهُ الإنْسَانُ مِنْ مَالِه عَلَى وجْهِ القُرْبَةِ كالزَّكَاةِ، لكنْ الصدَّقةُ في الأصْل تُقالُ للمُتطَوّع به، والزَّكَاةُ للوَاجب، وقد يُسَمَّى الواجبُ صَدقَةً إذا تحرِّي صَاحِبُها الصِّدْقَ في فِعْلهِ. قال: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة/ ١٠٣]، وقال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة/ ٢٦٠، يقَالُ: صَدَّقَ وَتَصدَّقَ قال: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [القيامة/ ٣١]، ﴿ إِنَّ اللهَ يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ ﴾ [يوسف/ ٨٨]، ﴿ إِنَّ المُصَّدِّقِينَ والمُصَّدِّقَاتِ ﴾ [الحديد/ ١٨]، في آي كِثِيرَةٍ. وَيِقَالُ لِمَا تَجَافَى عنه الإنْسَانُ منْ حَقِّهِ: تَصَدَّقَ به، نحوُ قولِه: ﴿ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدُّقَ بهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ ﴾ [المائدة/ ٤٥]، أي: مَنْ تَجَافَى عنه، وقوله: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٨٠]، فإنه أَجْرَى مَا يُسَامَحُ به المُعْسِرُ مَجْرَى الصَّدَقَةِ(٣). وعَلَى هذا مَا وَرَد عن النبيِّ ﷺ «مَا

<sup>(</sup>١) البيت لأبي نواس، وبعده:

وإنْ جرتِ الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني وهو في مختارات البارودي ١١٤/١؛ والوساطة بين المتنبي وخصومه ص ٥٦؛ وتفسير القرطبي ١٣٥/١. (٢) هذا مَثَلُ يُضرب في الصدق، انظر: مجمع الأمثال ٣٩٢/١؛ وأساس البلاغة ص ٢٥١. ويجوز في (سن) الرفع والنصب.

<sup>(</sup>٣) راجع: تفسير الماوردي ٢٩٢/١.

تأكُلُه العافية فهو صَدقة "(١)، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ فدِية مُسَلَّمة إلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾ [النساء/ ٩٢]، فَسَمَّى إعْفَاءَهُ صَدَقَةً، وقوله: ﴿ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَسَدَى نَجْوَاكُمْ صَلَقَةً ﴾، [المجادلة/ ١٢]، ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَسَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾، [المجادلة/ ١٣]، ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ [المجادلة/ ١٣]، فإنهُمْ كانوا قد أُمرُوا بأَنْ يَتَصدَّقَ مَنْ يُناجِي الرَّسُولَ بِصَدقة مّا غَيْرِمُقَدّرَةٍ. وقولُه: ﴿ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرُتِنِي إلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّدْقِ أَو المنافقون / ١٠]، فَمِنَ الصَّدْقِ أَو الصَّدُقَةُ أَنْ الصَّدُقِ أَو مِن الصَّدْقِ أَو مِن الصَّدُقِ أَو مِن الصَّدُقَةُ أَنْ الصَّدُقَةُ أَنْ السَّدُقَةِ وَصِداقُها وصَدُقَتُها: ما تُعْطَى مِنْ مَهْرِهَا، وقد أَصْدَقَتُهَا. قال تعالىٰ: من الصَّدقة وَلَهُ النَسَاء عَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء / ٤]. ما تُعْطَى مِنْ مَهْرِهَا، وقد أَصْدَقَتُهَا. قال تعالىٰ: هو وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء / ٤].

الصَّدَى: صَوْتٌ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَكانٍ صَقِيلٍ ، وَالتَّصْدِيَةُ: كُلُّ صَوْتٍ يَجْرِي مَجْرَى الصَّدَى في أَنْ لَا غِنَاءَ فيه، وقولُه: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ [الأنفال/ مَكاءً الصّدَى، وَمُكاءً

الطَّيْرِ. وَالتَّصَدِّي: أَنْ يُقابَلَ الشيءُ مُقَابَلَة الصَّدَى، أي: الصَّوْتِ الرَّاجِعِ مِنَ الْجَبلِ، الصَّدِّتِ الرَّاجِعِ مِنَ الْجَبلِ، قال: ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ﴾ قال: ﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ﴾ والمُعلَى يُقالُ لِذَكِرِ الْبُومِ (٢٠) وَالصَّدَى يُقالُ لِذَكِرِ الْبُومِ (٢٠) وَلِلدِّمَاغِ لَكُونِ الدِّمَاغِ مُتَصَوِّراً بصُورَةِ الصَّدَى، وَلِلدِّمَاغِ لَكُونِ الدِّمَاغِ مُتَصَوِّراً بصُورَةِ الصَّدَى، وَلَه ـنَا يُسَمَّى: هَامَ قَل اللهُ لَهُ صَوْتًا حتَّى لاَ يكُونَ لَهُ صَدى يَرْجعُ جَعَلَ اللهُ لَهُ صَوْتًا حتَّى لاَ يكُونَ لَهُ صَدى يَرْجعُ إليه بصَوْتِه، وَقد يقالُ للعَطشِ: صَدى، يُقالُ: وَجُلُ صَدْي، يُقالُ: وَجُلُ صَدْي، يُقالُ: وَصَدى، يُقالُ: وَجُلُ صَدْي، يُقالُ: وَصَدى، يُقالُ:

صــــ

الإصرارُ: التّعقُدُ في الذّنب والتّشدُّدُ فيه، والامتناعُ منَ الإقلاعِ عنه. وأصْلُه منَ الصَّرِّ أَي: الشّدِّ، والصَّرَةُ: ما تُعقَدُ فيه الدَّراهِمُ، وَالصَّرَارُ: خَرْقةٌ تُشدُّ عَلَى أَطْباء الناقة لِئلا تُرْضَعَ. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ [آل عمران/ ١٣٥]، ﴿ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبراً ﴾ [الجائية/ ٨]، ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ﴾ [انوح/ ٧]، ﴿ وكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ

<sup>(</sup>١) الحديث عن جابرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وما أكلت العافيةُ فهو له صدقة» أخرجه أحمد في المسند ٣٣٨/٣.

وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرىء يُحيي أرضاً فتشربُ منها كبدُ حرَّىٰ، أو تصيبُ منها عافية إلا كتب الله له به أجراً». أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه موسىٰ بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعَّفه ابن المديني، انظر: مجمع الزوائد ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢/٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) والصدى: الدماغ، ويقال: بل هو الموضع الذي جُعل فيه السمع من الدماغ، ولذلك يقولون: أصم الله صداه. راجع: المجمل ٧/٥٣٠ ؛ ومجمع الأمثال ٤٠٤/١.

الْعَظِيم ﴾ [الواقعة / ٤٦]، والإصرارُ: كلُّ عزْم شَدَدْت عليه، يُقالُ: هذا مِنِّي صِرِّي (١)، وَأَصِرِّي وَصِرَّىٰ أَي: جِدُّ وَصِرَّىٰ وَصُرَّىٰ أَي: جِدُّ وَعَزِيمةٌ، والصَّرُورةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنساءِ: الذي لامْ يَحُجَّ، وَالَّذِي لا يُرِيدُ التَّزَوُّج، وقولُه: ﴿ رِيْحاً صَرْصَراً ﴾ [فصلت / ١٦]، لفظه مِنَ الصَّر، وذلك يَرْجعُ إلى الشَّدِ لمَا في البُرُودةِ مِنَ التَّعَقُدِ، والطَّرَّةُ: الجماعةُ المُنضَمُّ بعْضُهُمْ إلى بعْضٍ والطَّرَةُ: الجماعةُ المُنضَمُّ بعْضُهُمْ إلى بعْضٍ كَانَهُمْ صُرُّوا، أي: جُمِعُوا في وِعَاءٍ. قال تعالىٰ: ﴿ فَالْفَبَلَتِ امْرَأَتُهُ في صَرَّةٍ ﴾ [الذاريات / ٢٩]، وقيلَ: الصَّرَّةُ الصَّيْحَةُ.

صــرح

الصَّرْحُ: بَيْتُ عَالَ مُزَوَّقُ سُمِّي بِذٰلك اعتبَاراً بَكْوْنِهِ صَرْحًا عَنِ الشَّوْبِ أي: خالِصاً. قال الله تعالى: ﴿ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ [النمل/ ٤٤]، ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ﴾ [النمل/ ٤٤]، وَلَبَنُ صَرِيحٌ ببينُ الصَّراحَةِ، والصُّرُوجَة، وصَرْحَ أَلكنُ وصَرِحُ الحَقُ: خَلصَ عَنْ مَحْضِهِ، وَصَرَّحَ فُلانً بِمَا فِي نَفْسِهِ، وَقيلَ: عَادَ تَعْرِيضُكَ تَصْرِيحًا، وَجَاءَ صُرَاحاً جهاراً.

صــرف

الصَّرْفُ: رَدُّ الشيءِ مِنْ حَالةٍ إلى حَالةٍ، أَوْ

إِبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ، يقَالُ: صَرَفْتُهُ فَانصَرَفَ. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٥٢]، وقال: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عنهُمْ ﴾ [هود/ ٨]، وقولُه: ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢٧]، فيجُوز أَن يكُونَ دُّعَاءً عليهم، وأَنْ يكُونَ ذلك إشارةً إلى ما فعَلَهُ بهمْ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً ﴾ [الفرقان/ ١٩]، أي: لا يقْدِرون أَنْ يصْرفوا عنْ أَنفُسهمُ العَذابَ، أو أنْ يصْرفُوا أَنفُسَهُمْ عن النَّارِ. وقيلَ: أَنْ يَصْرَفُوا الْأَمْرَ مَنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ في التَّغْيير، ومنه قوْلُ العَرَب: (لا يُقْبَلُ منهُ صَرْفُ وَلا عدْلٌ (``)، وقولُه: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ ﴾ [الأحقاف/ ٢٩]، أي: أَقْبَلْنا بهمْ إِليْك وَإِلَى الاستماع مِنكَ، والتَّصْريفُ كالصَّرْفِ إِلَّا في التَّكْثيرِ، وَأَكْثَرُ ما يُقالُ في صَرْفِ الشيءِ مِنْ حَالةٍ إلى حالةٍ، وَمنْ أمرِ إِلَى أَمْرِ. وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ هُوَ صَرْفُها مِنْ حال إلى حال . قال تعالىٰ: ﴿ وَصَرَّفْنَا الأَيَاتِ ﴾ [الأحقاف/٢٧] ، ﴿وَصَرَّفْنَا فيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ﴾ [طه/ ١١٣]، ومنه: تصْريفُ الكلام، وتَصْرِيفُ الدَّراهم، وَتصْرِيفُ النَّابِ، يُقالُ: لنابِهِ صَرِيفٌ، وَالصَّرِيفُ: الَّلْبَنُ إِذَا سَكَنَتْ رَغُوتُهُ،

(١) قال في الصحاح: قال أبو السِّمال الأسدي ـ وقد ضَلَّت ناقته ـ: أيمنُك لئن لم تردَّها عليَّ لا عبدتك، فأصاب ناقته وقد تعلق زمامها بعوسجة، فأخذها وقال: علم ربي أنها منى صِرّي.

<sup>(</sup>٢) جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تعلّم صرفَ الكلام ليَسبي به قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً الخرجه أبو داود في الأدب برقم (٥٠٠٦)، قال المنذري: وفيه انقطاع. انظر: الترغيب والترهيب 79/1.

كَانَهُ صُرِفَ عَنِ الرَّغُوةِ، أو صُرِفَتْ عنه الرَّغُوةُ، وَرَجُلُ صَيْرَفُ وَصَيْرَفِيُ وَصَرَّافٌ، وَعَنْزُ صَارِفُ كَأَنْهَا تَصْرِفُ الْفَحْلَ إلى نفْسِها. وَالصَّرْفُ: صِبْغُ أَخْمَرُ خَالِصٍ عَنْ غَيْرِهِ: أَحْمَرُ خَالِصٍ عَنْ غَيْرِهِ: صِرْفُ، كَأَنَهُ صُرِفَ عنهُ مَا يَشُوبُه. وَالصَّرَفَانُ: صِرْفُ، كَأَنهُ صُرِفَ عنهُ مَا يَشُوبُه. وَالصَّرَفَانُ: الرَّصاصُ، كَأَنهُ صُرِفَ عَنْ أَن يَشُوبُه. وَالصَّرَفَانُ:

الصَّرْمُ: القَطِيعةُ، والصَّرِيمةُ: إِحكامُ الأَمْرِ وَإِبْرَامُه، والصَّرِيمُ: قِطْعةُ مُنْصَرِمةٌ عَن الرَّمْل. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ [القلم/ ٢٠]، قيلَ: أَصْبحَتْ كَالأَشجارِ الصَّرِيمةِ، أي: المصْرُومِ حَمْلُهَا، وقيل: كَاللَّيْل؛ لأَنَّ اللَّيْلَ لِمَالُونُ لَهُ: الصَّرِيمُ، أي: صارَتْ سَوْداءَ كَاللَّيْلِ لِمُحْتِرَاقِهَا، قال: ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنّهَا لَا لِمُعْرِمِينَ ﴾ [القلم/ ١٧]، أي: يحبُّونها مُصْبِحِينَ ﴾ أن اغدُوا عَلَى مَصْبِحِينَ ﴾ أن اغدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [القلم / ٢١]، أي: يحبُّونها وَيَسَرَمُنها مَصْرُومةً : كأنها قُطِع حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [القلم / ٢١ - ٢٢]. والصَّرَمُ الشيءُ: انْقَطعَ، وأَنْوتُهُ مَصْرُومةً : كأنها قُطِع وانْصرَمَ الشيءُ: انْقَطعَ، وأَصْرَمَ: سَاءَتْ حالُهُ. وانْصرَمَ الشيءُ: انْقَطعَ، وأَصْرَمَ: سَاءَتْ حالُهُ.

الصِّرَاطُ: الطَّرِيقُ المُسْتقيمُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّ هٰذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً ﴾ [الأنعام/

١٥٣]، ويُقالُ لهُ: سِرَاطٌ، وقد تقدّم.
 صـطر

صَطَرَ وسَطَرَ واحِدٌ. قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ هُمُ اللّٰمَسَيْطِرُونَ ﴾ [الطور/ ٣٧]، وهو مُفَيْعلٌ مِنَ السَّطْرِ، والتَّسْطِير أي: الكِتَابِةِ، أي: أَهُمُ الذين تَولَّوْا كِتَابَةَ ما قُدِّرَ لهُمْ قبلَ أَنْ خُلِقَ، إِشَارةً إلى قوله: ﴿ إِنَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ قوله: ﴿ إِنَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج/ ٧٠]، وقوله: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُبِينٍ ﴾ [يس/ ١٢]، وقوله: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [الخاشية/ ٢٢]، أي: مُتَولً أن تكتُبَ عَلَيهمْ وتُثْبِتَ مَا يَتَولُّونَهُ، وَسَيْطُرْتُ ، وَبَيْطُرْتُ لا قَلْتُ في اللهُمَا في الأَبْنِيةِ، وقد تَقدَّمَ ذلك في السِّين (١).

# صـــرع

الِصَّرْعَةُ: الطَّرْحُ. يُقالُ: صَرَعْتُهُ صَرْعاً، والصِّرْعَةُ: حَالَةُ المَصْرُوعِ، وَالصِّرَاعَة: حِرْفَةُ المُصَادِعِ، وَرَجُلُ صَرِيعٌ، أي: مَصْرُوعٌ، وَقَوْمُ المُصَادِعِ، قَال تعالىٰ: ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ﴾ [الحاقة / ٧]، وهُما صِرْعَانِ، كقولهِمْ قِرْنَانِ. وَالمِصْراعانِ مِنَ الأبوابِ، وبه شُبّة المِصْراعانِ في الشَّعْر (٢).

صعد

الصُّعُودُ: الذَّهابُ في المَكانِ العالي،

<sup>(</sup>١) راجع باب (سطر).

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري: والمِصراعان من الشعر: ما كان فيه قافيتان في بيت واحدٍ. انظر: اللسان (صرع).

والصَّعُودُ والحَدُورُ لِمَكَانِ الصُّعُودِ والانْحِدَار، وهُما بالـذَّاتِ واحِدٌ، وإنَّمَا يَخْتَلِفَانِ بِحَسَبِ الاعْتِبَار بِمَنْ يَمُرُّ فيهما، فَمَتَى كَانَ المارُّ صاعداً يُقالُ لِمكَانِه: صَعُودٌ، وَإِذَا كَانَ مُنْحَدراً يُقالُ لِمَكَانِهِ: حَدُورٌ، والصَّعَدُ والصَّعِيدُ والصَّعُودُ في الأصْل واحِدٌ، لكِن الصَّعُودُ والصَّعَدُ يُقالُ لِلعَقَبَةِ، وَيُسْتَعَارُ لِكلِّ شاقً. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴾ [الجن/ ١٧]، أي: شاقًاً، وقال: ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ [المدثر/ ١٧]، أي: عَقَبَةً شاقةً، والصَّعِيدُ يُقالُ لِوَجْهِ الأرض، قال: ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [النساء/ ٤٣]، وقال بَعْضُهُم: الصَّعِيدُ يُقالُ للْغُبَارِ الذي يَصْعَدُ مِنَ الصُّعُودِ(١)، ولهذا لا بُدِّ لِلمُتَيِّمُم أَنْ يَعْلَقَ بِيَدِهِ غُبَارٌ، وقولُهُ: ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ ﴾ [الأنعام / ١٢٥]، أي: يَتَصَعَّدُ. وأما الإصعادُ فقد قيلَ: هو الإبْعَادُ في الأرض ، سَواءٌ كَانَ ذلك في صُعُودٍ أو حُدُورٍ. وأَصْلُهُ مِنَ الصُّعُودِ، وهو الذَّهابُ إِلَى الأَمْكِنَةِ المُرْتَفِعَةِ، كالخُرُوجِ مِنَ البصْرَةِ إِلَى نَجْدٍ، وإلَى الْحِجَاز، ثُم اسْتُعْمِلَ في الإِبْعَادِ وإنْ لم يَكُنْ فيه اعْتِبارُ الصُّعُودِ، كقولهمْ: تَعالَ؛ فَإِنَّهُ في الأصْل دُعَاءً إِلَى العُلُوِّ صَارَ أُمْراً بالمَجيءِ،

سَوَاءُ كَانَ إِلَى أَعْلَى، أَو إِلَى أَسْفَلَ. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ ﴾ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ إِلَى الإِبْعَادِ في الأرض وإنّما أشار به تُصْعِدُونَ ﴾ إِلَى الإِبْعَادِ في الأرض وإنّما أشار به إلَى عُلُوهِمْ فيما تَحَرُّوهُ وَأَتُوهُ، كقولِكَ: أَبْعَدْتُ في كُذَا، وارْتَقَيْتُ فيه كُلَّ مُرْتَقَى، وكأنه قال: إِذْ في كذا، وارْتَقَيْتُ فيه كُلَّ مُرْتَقَى، ولاسْتِمْرَارِ على الهَذِيمَةِ. والسَّعْيرَ الصَّعُودُ لِمَا يَصِلُ مِنَ اللهِ إِلَى اللهِ إلى العَبْدِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠]، وقولُه: ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَابًا الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر/ ١٠]، وقولُه: ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَداً ﴾ [الجن/ ١٧]، أي: شاقًا، يُقالُ: تَصَعَداً ﴾ [الجن/ ١٧]، أي: شاقًا، يُقالُ: تَصَعَداً ﴾ [الجن/ ١٧]، أي: شاقًا، يُقالُ: تَصَعَداً ﴾ [الجن/ ١٧]، أي: شاقًا، يُقالُ: مَمُرُ: ما تَصَعَداً في النَّكَاحِ (٢٠).

## صعبر

الصَّعَرُ: مَيْلٌ في العُنُقِ، والتَّصْعِيرُ: إمالَتُهُ عَنِ النَّظُرِ كِبْراً، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان/ ١٨]، وكُلُّ صَعْبٍ يُقَالُ له: مُصَعَرٌ، والظَّليمُ أَصْعَرُ خَلْقَةً (٣).

# صعيق

الصَّاعِقَةُ والصَّاقِعَةُ يَتَقَارِبان، وَهُمَا الهَدَّةُ الكَبِيرَةُ، إلَّا أَن الصَّقْعَ يُقَالُ في الأجْسَام

<sup>(</sup>١) وهذا قول الشافعي، فعنده لا يقع اسم صعيد إلا على ترابٍ ذي غبار. انظر: اللسان (صعد)ٍ.

 <sup>(</sup>٢) قيل: إنما تصعب عليه لقرب الوجوه من الوجوه، ونظر بعضهم إلى بعض، ولأنهم إذا كان جالساً معهم كانوا نظراء وأكفاء، وإذا كان على المنبر كانوا سُوقةً ورعيَّةً. انظر: النهاية ٣/ ٣٠؛ والفائق ٢/ ٢٤؛ وعمدة الحفاظ: صعد.
 (٣) انظر المجمل ٢/ ٥٣٤.

الأرْضِيَّةِ، وَالصَّعْقَ في الأجسَّمِ الْعُلُويَّةِ. قال بَعْضُ أَهْلِ اللَّعَةِ: الصَّاعِقَةُ على ثَلاثَةِ أَوْجُهِ: ١ - المَوْتِ، كقولِهِ: ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الزمر/ ٦٨]، وقوله: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ [النساء/ ١٥٣]. ٢ - والعذَابِ، كقولهِ: ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عِادٍ وثَمود ﴾ [فصلت/١٣].

٣ - والنار، كقوله: ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الرعد/ ١٣]. وما ذكرَهُ فهو أَشْياءُ حاصِلَةٌ مِنَ الصاعِقَةِ؛ فإنّ الصاعِقَةَ هي الصَّوْتُ الشَّدِيدُ مِنَ الجَوِّ، ثم يَكُونُ منها نارٌ فَقَطْ، أو عَذابٌ، أو موْتٌ، وهي في ذاتِهَا شيءٌ واحِدٌ، وهذه الأَشْيَاءُ تَأْثِيرَاتٌ منها.

### صغب

الصِّغَرُ وَالْكِبَرُ مِنَ الأَسْمَاء المُتَضايفة التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْض ، فالشيءُ قد يَكُونُ مَصَغِيراً ني جَنْبِ الشيءِ، وكبيراً في جَنْبِ آخر. وقد تُقَالُ تَارَةً باعْتبَارِ الزَّمَانِ، فَيُقَالُ: فَلاَنُ صَغِيرٌ، وَفُلانٌ كَبِيرٌ: إذا كانَ ما له مِنَ السِّنِينَ أَقَلً مِمَّا لِلآخر، وتَارَةً تُقَالُ باعْتِبَارِ الجُمُّةِ، وَتَارَةً

باعْتِبَارِ القَدْرِ وَالمَنْزِلَةِ، وقولُه: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَلُ [القمر/ ٣٥]، وقولُه: ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إلا أَحصَاهَا ﴾ [الكهف/ ٤٩]، وقولُه: ﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ ﴾ [يونس/ ٦٦]، كُلُّ ذلك بالقَدْرِ وَالمَنْزِلَةُ مِنَ الخَيْرِ وَالشِّرِ باعْتِبَارِ كُلُ ذلك بالقَدْرِ وَالمَنْزِلَةُ مِنَ الخَيْرِ وَالشِّرِ باعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ . يُقَالُ: صَغُرَ (١) صِغَراً في ضِدِّ الْكَبِيرِ، وصَغِرً (١) صَغَراً وصَغَاراً في الذَّلَّةِ، النَّيْدِ، والسَّرِ بالمَنْزَلَةِ الدِّنِيَّةِ، قال تعالىٰ: والصَّاغِرُونَ ﴾ والصَّاغِرُونَ ﴾ والتوبة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة / ٢٩].

### صغا

الصَّغْوُ: المَيْلُ. يُقَالُ: صَغَتِ النَّجُومُ، والشمسُ صَغُواً (٣): مالَتْ لِلْغُرُوبِ، وَصَغَيْتُ الْإِنَاءَ، وَأَصْغَيْتُ إِلَى فُلانٍ: مِلْتُ الْإِنَاءَ، وَأَصْغَيْتُ إِلَى فُلانٍ: مِلْتُ بِسَمْعِي نحوَهُ، قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِلَةُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ ﴾ [الأنعام / ١١٣]، وحُكِي: صَغُوتُ إليه أَصْغُو، وَأَصْغَىٰ، صَغُواً وَصُخِياً، وقيلَ: صَغَيْتُ أَصْغَىٰ، وَأَصْغَىٰ، وَأَصْغَىٰ وَالْوَهُ (٥). أي: مَنْقُوصٌ حَظُّهُ، وقد وقلانٌ مُصْغَى إنَاؤَهُ (٥)، أي: مَنْقُوصٌ حَظُّهُ، وقد

<sup>(</sup>١) قال السرقسطى: صَغُرَ الجسم والشيَّء: صِغَراً: ضدُّ كَبر.

<sup>(</sup>٢) وقال: صَغِرَ الرجل صَغاراً وصَغَاراً، فهو صاغرٌ صَغِرٌ: هَانَ قدرُه وذل. ويقال أيضاً: صَغُر الصاغر صغارة. انظر: الأفعال ٣٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) يقال: صَغْواً وصُغُوّاً. اللسان (صغا).

<sup>(</sup>٤) في اللسان: وأصغيتُ إلى فلان: إذا مِلتَ بسمعك نحوه.

<sup>(</sup>٥) يقال: فلانٌ مُصغَى إناؤه: إذا نُقِص حقّه. انظر: المجمل ٣٤/٢.

يُكَنَّى به عَنِ الهَلاكِ. وعَيْنُهُ صَغْوَاءُ إِلَى كذا، والصَّغَى: مَيْلُ في الْحَنَكِ وَالْعَيْن.

صـف

الصَّفُّ: أَنْ تَجْعَلِ الشيءَ على خَطٍ مُسْتَوٍ، كالناس والأشجارِ ونحو ذلك، وقد يُجْعلُ فيما قالهُ أبوعُبَيْدَةَ بِمَعْنَى الصَّافِّ(١). قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ [الصف/ ٤]، ﴿ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً ﴾ [طه/ ٦٤]، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَراً، وأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الصَّافِّينَ، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ [الصافات/ ١٦٥]، ﴿ والصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ [الصافات/ ١]، يَعْنِي به المَلَائكَةَ. ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر/ ٢٢]، ﴿ وَالطُّيْرُ صَافَّاتٍ ﴾ [النور/ ٤١]، ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوافَّ ﴾ [الحج/ ٣٦]، أي: مُصْطَفَّةً، وَصَفَفْتُ كذا: جَعَلْتُهُ عَلَى صَفٍّ. قال: ﴿ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ ﴾ [الطور/ ٢٠]، وَصَفَفْتُ اللَّحْمَ: قَدَّدْتُهُ، وَأَلْقَيْتُهُ صَفّاً صَفّاً، وَالصَّفِيفُ: اللَّحْمُ المَصْفُوفُ، وَالصَّفْصَفُ: المُسْتَوي مِنَ الأرض كأنه على صَفٍّ واحِدٍ. قال: ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً لَا تَرَى فيهَا عِوجاً وَلَا أَمْتاً ﴾ [طه/ ١٠٦]، والصُّفَّةُ مِنَ البُنْيَانِ، وصُفَّةُ السَّرْجِ تَشْبِيهاً بِهَا في الهَيْئَةِ، وَالصَّفُوفُ: نَاقَةُ تُصَفُّ بيْنَ مَحْلَبَيْنِ فَصَاعِداً لِغَزَارَتِها، والتي

تَصُفُّ رِجْلَيْهَا، والصَّفْصَافُ: شَجَرُ الخِلافِ.

صفح

صَفْحُ الشيءِ: عَرْضُهُ وجانِبُهُ، كَصَفْحَةِ الْـوَجْهِ، وَصَفْحَةِ السَّيْفِ، وَصَفْحَةِ الحَجَر. وَالصَّفْحُ: تَرْكُ التَّثْرِيبِ، وهو أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْو، ولذلك قَال: ﴿ فَاعْفُواْ وَاصِفْحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بأَمْرِه ﴾ [البقرة/ ١٠٩]، وقد يعْفُـو الإنْسَانُ ولا يصْفَحُ. قَال: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ ﴾ [الـزخـرف/ ٨٩]، ﴿ فَاصْفَـح الصَّفْحَ الجَمِيلَ ﴾ [الحجر/ ٨٥]، ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذُّكْرَ صَفْحاً ﴾ [الزخرف/ ٥]، وَصَفَحْتُ عنه: أَوْلَيْتُهُ منى صفحاً جميلاً مُعْرضاً عَنَ ذَنْبهِ، أَوْ أُولِيتُ صَفْحَتَهُ مُتَجَافِياً عنه ، أَوْ تَجَاوَزْتُ الصَّفْحَةَ التي أَثْبَتُ فيهَا ذَنْبَهُ مِنَ الكِتابِ إِلَى غَيْرِهَا، مِنْ قَوْلكَ: تَصَفَّحْتُ الكتَابَ، وقولُه: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لْأَتِينَةٌ فَاصْفَح الصَّفْحَ الجَمِيلَ ﴾ [الحجر/ ٨٥]، فأمرٌ له عليه السلامُ أَنْ يُخَفِّفَ على نفسه كُفْرَ مَنْ كَفَرَ كما قَال: ﴿وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولاَ تَكُ في ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل/١٢٧]، وَالمُصَافَحَةُ: الإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ اليدِ.

|صفد

الصَّفَدُ والصِّفَادُ: الغُلُّ، وَجَمْعُهُ أَصْفَادٌ. والصَّفَادُ: الأَعْلَالُ. قال تعالىٰ: ﴿ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴾ [إبراهيم/ ٤٩]، والصَّفَدُ: العَطِيَّةُ

<sup>(</sup>١) راجع: مجاز القرآن ٢٥٧/٢.

اعْتِباراً بِمَا قيلَ: أَنَا مَغْلُولُ أَيادِيكَ، وَأَسِيرُ نِعْمَتِكَ(١)، ونحوُ ذلك مِنَ الْأَلْفَاظِ الواردَةِ عنهُم في ذلك.

الصُّفْرَةُ: لَوْنٌ مِنَ الْأَلْوَانِ التي بَيْنَ السَّوَادِ والبياض ، وهي إلَى السُّوادِ أَقْرَبُ، ولذلك قد يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ السَّوادِ. قال الْحَسَنُ في قولهِ تعالىٰ: ﴿ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقعٌ لَوْنُهَا ﴾ [البقرة/ ٦٩]، أي: سَوْدَاءُ(٢) ، وقَال بَعْضُهُمْ: لا يُقالُ في السوادِ فَاقعُ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهَا حَالَكَةً. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ﴾ [الزمر/ ٢١]، ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالاتً صُفْرٌ ﴾ (٣) [المرسلات/ ٣٣]، قيلَ: هي جَمْعُ أَصْفَرَ، وقيلَ: بَلْ أَرادَ الصُّفْرَ المُخْرَجَ مِنَ المَعَادِنِ، ومنه قيلَ للنَّحَاسِ: صُفْرٌ، وَلِيَبيس الْبُهْمَى: صُفَارٌ، وقد يُقَالُ الصَّفِيرُ للصَّوْتِ حِكَايةً

لَمَا يُسْمَعُ، وَمِنْ هذا: صَفرَ الإنَّاءُ: إِذَا خَلا حتى

يُسْمَعَ منه صَفِيرٌ لِخُلُوِّهِ، ثم صَارَ مُتَعَارَفاً في كُلِّ خالٍ مِنَ الْأَنِيَةِ وَغَيْرِهَا. وَسُمِّيَ خُلُوُّ الجَوْفِ

والعُرُوق مِنَ الغِذَاءِ صَفَراً، وَلَمَّا كَانَتْ العُرُوقُ المُمْتَدَّةُ مِنَ الكَبِدِ إِلَى المَعِدَةِ إذا لم تَجِدْ غِذاءً امْتَصَّتْ

 أَجْزَاءَ المَعِدَةِ اعْتَقَدَتْ جَهَلَةُ العَرَبِ أَنَّ ذلك حَيَّةً فِي البَطْن تَعُضَّ بَعْضَ الشَّرَاسِفِ حتى نَفَى النّبيُّ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: «لا صَفَرَ»(1) أي: ليسَ في البَطْن مَا يَعْتَقِدُونَ أَنه فيه مِنَ الْحَيَّةِ، وعلى هذا قول الشاعِر:

٧٨١ ـ وَلا يَعُضُّ عَلَى شُرْسُوفِهِ الصَّفَرُ (٥) والشَّهْرُ يُسَمَّى صَفَراً لِخُلُوِّ بُيُـوتِهِمْ فيهِ منَ الزَّادِ، وَالصَّفَرِيُّ مِنَ النَّتَاجِ : مَا يَكُونُ في ذلك الوَقْت.

صفين

الصَّفْنُ: الجَمعُ بَيْنَ الشّيئيْن ضامّاً بَعْضَهُما إلى بعْض . يُقالُ: صَفَنَ الفَرَسُ قَوائِمَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ [ص/ ٣١]، وقرىءَ: (فَاذْكُـرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافِـنَ )(٢)، والصَّافِنُ: عِرْقٌ في باطن الصُّلْب يَجْمَعُ نِيَاطَ القَلْبِ. والصَّفْنُ: وعاءً يَجْمَعُ الخُصْيَةَ، والصُّفْنُ: دَلْوُ مَجْمُوعُ بحلْقَةٍ.

صفو

أَصْلُ الصَّفاءِ: خُلُوصُ الشيءِ مِنَ الشَّوْب، ومنه: الصَّفا، للحِجارَةِ الصَّافِيةِ. قالَ تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٢٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢) قال الكرماني: وأنكره جماعة، وقالوا: الصفرة بمعنى السواد يستعمل في الإبل خاصة. غرائب التفسير ١٤٧/١. (٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب، وابن عامر، وشعبة.وقرأ الباقي: جِمالةً.

<sup>(</sup>٤) الحديث عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوىٰ ولا صفر ولا هامة». أخرجه البخاري في الطب ٢٠٥/١٠، ومسلم في السلام برقم (٢٢٢١)، وانظر: شرح السنة ١٦٧/١٢.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت، وشطره: لا يتأرى لما في القِدر يرقبه

وهو لأعشىٰ باهلة من قصيدة يرثى بها أخاه، والبيت في اللسان (صفر)؛ والكامل ٢ /٢٩١؛ ومجمع البلاغة ٢/٥٧٩؛ وأمالي القالي ٢/٢٠٠؛ وتهذيب إصلاح المنطق ١/٤٣١. (٦) سورة الحج: آية ٣٦، وهي قراءة شاذة.

الرَّئيسُ لنَفْسِه، قال الشاعِر:

وقد يُقالان لِلناقَة الكثيرة اللّبن، وَالنّخْلَةِ وقد يُقالان لِلناقَة الكثيرة اللّبن، وَالنّخْلَة الكثيرة الْحمل، وأصْفَتِ الدَّجَاجَةُ: إذا انْقطعَ الكثيرة الْحمل، وأصْفَت منه، وأصْفَى الشاعرُ: إذا انْقطعَ شِعْرُهُ تشبيهاً بذلك، منْ قولهمْ: أصْفَى الحافِرُ: إذا بلغَ صَفاً، أي: صَخْراً مَنعَهُ مِنَ الحَفْر، كقولهم: أكْدَى وأحْجَر (٢)، والصَّفوانُ الحَفْر، كقولهم: أكْدَى وأحْجَر (٢)، والصَّفوانُ كالصَّفا، الواحِدةُ: صَفْوانةً، قال تعالىٰ: كالصَّفا، الواحِدةُ: صَفْوانةً، قال تعالىٰ: في كمثل صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾ [البقرة / ٢٦٤]، ويقالُ: يومٌ صَفْوانٌ: صافِي الشّمس، شَديدُ ويُقالُ: يومٌ صَفْوانٌ: صافِي الشّمس، شَديدُ البَرْد.

صلــل

أصلُ الصَّلْصَالِ: تَرَدُّدُ الصَّوْتِ مِنَ الشيءِ اليابسِ، ومنه قيلَ: صَلَّ المِسْمارُ (٣)، وَسُمِّيَ الطِّينُ الجافُ صَلْصالاً. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ ﴾ [الرحمن / ١٤]، مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا ٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر / ٢٤]، والصَّلْصَلةُ: بَقيَّةُ ماءِ، سُمِّيتْ بذلك لحكاية والصَّلْصَلةُ: بَقيَّةُ ماءِ، سُمِّيتْ بذلك لحكاية

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾ [البقرة/ ١٥٨]، وذلك اسم لمَوْضِع مخْصُوص، والاصْطِفَاءُ: تَنَاوُلُ صَفْوِ الشيءِ، كما أنّ الإخْتِيارَ: تَناوُلُ خَيْرِهِ، والاجْتِبَاءَ: تَنَاوُلُ جَبَايَتِهِ. وَاصْطِفَاءُ اللهِ بعْضَ عِباده قد يكُونُ بإيجَاده تعالىٰ إِيَّاهُ صافياً عَن الشُّوبِ المَوْجُودِ في غَيره، وقد يكُونُ باخْتِيارهِ وبحُكْمهِ وإن لم يَتَعَرَّ ذلك منَ الأوَّل، قال تعالىٰ: ﴿ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلاَئكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج/ ٧٥]، ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً ﴾ [آل عمران/ ٣٣]، ﴿ اصْطَفَاكِ وَطَهِّركِ وَاصْطَفَاكِ ﴾ [آل عمران/ ٤٢]، ﴿ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الأعراف/ ١٤٤]، ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفِيْنَ الأُخْيَارِ ﴾ [ص/ ٤٧]، واصْطَفَيْتُ كذا عَلَى كذا، أي: اخْتَرْتُ. ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى البِّنِينَ ﴾ [الصافات/ ١٥٣]، ﴿ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ [النمل/ ٥٩]، ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر/ ٣٢]، والصَّفيُّ والصَّفيُّة: ما يَصْطَفيه

وهو في اللسان (صفا)؛ وأساس البلاغة (صفا)؛ والأصمعيات ص ٣٧.

ومطلع القصيدة:

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت لعبد الله بن عنمة يخاطب بسطام بن قيس، وعجزه: وحكمك والنشيطة والفضول

لأم الأرض ويل ما أجنت غداة أضر بالحسن السبيل (٢) يقال: أكدى الحافر: إذا حفر فبلغ الكُدا، وهي الصخور. اللسان (كدا). ومثله: أحجر.

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان: وصلَّ المسمار يُصِلُّ صليلًا: إذا ضُرِبَ فَأَكره أن يدخُل في شيء. وفي التهذيب: أن يدخل في القتير فأنت تسمع له صوتاً. انظر: اللسان (صلل).

صَوْتِ تَحَرُّكِهِ في المزَادَةِ، وقيلَ: الصَّلْصَالُ: المُنْتُنُ منَ الطينِ، مِنْ قَوْلهمْ: صَلَّ اللحْمُ، قال: وكان أصلُه صَلَّالٌ، فَقُلبَتْ إِحْدى الَّلامَيْنِ، وقُرِيءَ: (أَئِذَا صَلَلْنا)(١) أي: أَنْتَنَا وَتَغَيَّرُنَا، مَنْ قولهم: صَلَّ اللَّحُمُ وأَصَلَّ.

## صلب

الصّلْبُ: الشّديدُ، وباعْتِبَارِ الصَّلابَةِ وَالشِّدَةِ سُمَّيَ الظَّهْرُ صُلْباً وصَلَباً. قال تعالىٰ: ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [الطارق/ ٧]، وقولُه: ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٣]، تَنْبيهُ أَنَّ الوَلدَ جُزْءٌ مِنَ الأب، وعلى نحوه نَبَه قولُ الشاعر:

٢٨٣ ـ وَإِنَّما أَوْلادُنَا بَيْننَا

أكْبَادُنَا تَمْشِي على الأرْضِ (٢) وقال الشاعر:

٢٨٤ - في صَلَبٍ مِثْلِ العِنَانِ المُؤْدَمِ (٣) وَالصَّلَبُ وَالإِصْطِلاَبُ: اسْتِخْرَاجُ الْهُوَدَكِ مِنَ العَظْمِ، وَالصَّلْبُ الذي هو تَعْلِيقُ الإِنسَانِ للقَتْلِ، قيل: هُوَ شَدُّ صُلْبِهِ عَلَى خَشَبٍ، وقيلَ: إِنما هو مِنْ صَلْبِ الوَدَكِ. قال تعالىٰ:

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ [النساء/ ١٥٧]، ﴿ وَلَأْصَلِّبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الشعراء/ ٤٩]، ﴿ وَلَأْصَلِّبَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه/ ولأصلبَّنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [المائدة/ ٧١]، ﴿ أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ [المائدة/ ٣٣]، والصَّلِيبُ: أصْلُهُ الخَشَبُ الذي يُصْلَبُ عليه، والصَّلِيبُ: الذي يَتقرَّبُ به النَّصارَى، هو لكوْنِه عَلَى هَيْئَةِ الخَشَبِ الَّذِي زَعَمُوا أَنهُ صُلِبَ عليه عِيسى عليه السلام، وثَوْبٌ مُصَلَّبٌ، أي: عليه آثارُ الصَّليب، والصالِبُ من الحُمَّى: ما عليه آثارُ الصَّليب، أو ما يُخْرِجُ الوَدَكَ بالعَرقِ، وصَلَّبُ، أو ما يُخْرِجُ الوَدَكَ بالعَرقِ، وصَلَّبُ السِّنَ. وصَلَّبُ أَلَى تَحَدَّدُتُهُ، والصَّلَبِيَّةُ: حِجارةُ المِسَنِّ.

صليح

الصَّلاَحُ: ضِدُّ الفَسادِ، وهُما مُخْتَصَّانِ في أَكْثر الإسْتِعمال بالأَفْعال، وقُوبِلَ في القُرْآن تارةً بالفساد، وتارَةً بالسَّيئةِ. قال تعالىٰ: ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيئاً ﴾ [التوبة/ ١٠٢]، ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ﴾ [الأعراف/ ٢٥]، ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البقرة/ ٨٢]، في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ. وَالصَّلْحُ يَخْتَصُّ بِإِزَالَةِ النَّفَارِ بَيْنَ الناس، يُقالُ منه: يَخْتَصُّ بِإِزَالَةِ النَّفَارِ بَيْنَ الناس، يُقالُ منه:

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: آية ١٠، وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٢) البيت لحطَّان بن المُعلَّىٰ، وهو في الزهرة ٢/٦٠٠؛ وأمالي القالي ١٨٩/٢؛ وعيون الأخبار ٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجاج، وهو في ديوانه ص ٢٩٣؛ وغريب الحديث لابن قتيبة ٣٦٤/١؛ وتهذيب إصلاح المنطق ١٣٤/١.

ريًا العظام فخمة المُخدَّم

اصْطَلَحُوا وَتَصَالَحوا، قال: ﴿ أَنْ يُصْلَحَا بَيْنَهُمَا | صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء/ ١٢٨]، ﴿ وإنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا ﴾ [النساء / ١٢٩]، ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات/ ٩]، ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات/ ١٠]، وَإِصْلاحُ الله تعالىٰ الإنسانَ يكُونُ تارَةً بِخَلْقِه إِيَّاهُ صالحاً، وتارةً بإزَالة ما فيه من فساد بَعْدَ وُجُوده، وتَارةً يكُونُ بالحُكْم له بالصَّلاح . قالَ تعالىٰ : ﴿ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [محمد/٢]، ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٧١]، ﴿ وَأَصْلِحْ لِي في ذُرِّيَّتِي ﴾ [الأحقاف/ ١٥]، ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾ [يونس/ ٨١]، أي: المُفْسِدُ يُضَادُّ اللهَ في فِعْلِه؛ فإنَّهُ يُفْسِدواللهُ تعالىٰ يَتَحَرَّى في جمِيع أفْعالهِ الصَّلاحَ، فهـو إِذاً لاَ يُصْلِحُ عَمَلهُ، وَصَالِحٌ: اسْمٌ لِلنَّبِيِّ عليه السلامُ. قال تعالىٰ: ﴿ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً ﴾ [هود/ .[77

صلد(۱)

قال تعالىٰ: ﴿ فَتَرَكَهُ صَلداً ﴾ [البقرة/ ٢٦٤]، أي: حَجَراً صُلْباً وهو لا يُنبِتُ، ومنه قيلَ: رَأْسُ صَلْدُ: لا يُنْبِتُ شَعْراً، وَناقَةٌ صَلُودٌ وَمِصلاَدٌ: قليلةُ اللّبَنِ، وَفَرَسٌ صَلُودٌ: لاَ يَعْرَقُ، وَصَلَدَ الزَّنْدُ: لـم يُخْرِجْ نَارَهُ.

صلا

أَصْلُ الصِّلَىٰ الإيقَادُ بالنار، ويُقالُ: صَلِّي بالنار ويكذا، أي: بُليَ بها، وَاصْطَلَى بها، وَصَلَيْتُ الشاةَ: شَوَيتُهَا، وَهِيَ مَصْلِيَّةُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ ﴾ [يس/ ٦٤]، وقال: ﴿ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرِي ﴾ [الأعلى / ١٢]، ﴿ تَصْلَى نَاراً حَامِيَة ﴾ [الغاشية / ٤]، ﴿ وَيصْلَى سَعِيراً ﴾ [الانشقاق / ١٢]، ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴾ [النساء/ ١٠]، قُرىءَ: ﴿سَيُصْلُونَ ﴾ (٢) بضم الياءِ وَفَتْحِها، ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنِهَا ﴾ [المجادلة / ٨]، ﴿ سَأُصْليه سَقَرَ ﴾ [المدثر/ ٢٦]، ﴿ وتَصْلِيةُ جَحِيم ﴾ [الواقعة / ٩٤]، وقولُه: ﴿لاَ يَصْلاَهَا إِلَّا الْأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلِّي ﴾ [الليل / ١٥ - ١٦]، فقدقيل: معْنَاهُ لا يَصْطَلى بها إلَّا الأشْقَى الذي. قال الخَليلُ: صَلى الكافرُ النارَ: قاسَى حَرّها(٣)، ﴿ يَصْلُونَهَا فَبُشْنَ الْمَصِيرُ ﴾ [المجادلة/ ٨]، وقيلَ: صَلِيَ النارَ: دَخَلَ فيها، وأصلاها غَيرَهُ، قال: ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ﴾ [النساء/ ٣٠]، ﴿ ثُمَّ لنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيّاً ﴾ [مريم/ ٧٠]، قيلَ: جَمْعُ صال، وَالصَّلاءُ يُقالُ لِلْوَقُودِ وللشِّواءِ. والصَّلاةُ؛ قال كَثيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: هي اللَّهُاءُ، وَالتَّبْرِيكُ

<sup>(</sup>١) هذه المادة سقطت من نسخة المحمودية ١.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامرٍ وشعبة. انظر: الإِتحاف ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: العين ١٥٤/٧.

وَالتُّمْجِيدُ(١)، يقالُ: صَلَّيْتُ عليه، أي: دَعَوْتُ لهُ وزَكَّيْتُ، وقال عليه السلامُ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طَعَام فَلْيُجِب، وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ (٢) أي: لِيَدْعُ لأهلهِ، ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة/ ١٠٣]، ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب/ ٥٦]، ﴿ وصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ [التوبة/ ٩٩]، وَصَلَاةُ اللهِ لِلْمُسْلِمِينَ هو في التَّحْقِيق: تَزْكِيَتُهُ إِيَّاهُمْ. وقال: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة/ ١٥٧]، ومنَ الملائِكَةِ هي اللُّعَاءُ والاستغْفارُ، كما هي منَ النَّاسِ ٣). قال تعـاليٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَـهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب/ ٥٦]، والصلاةُ التي هي العِبَادَةُ المَخْصُوصَةُ، أَصْلُهَا: الدُّعَاءُ، وَسُمِّيتُ هذه العبَادَةُ بها كَتَسْميَة الشيءِ باسم بَعْض مَا يَتَضَمَّنُهُ، وَالصَّلاَةُ مِنَ العِبَادَاتِ التي لم تَنْفَكَّ شَرِيعةً منها، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صُوَرُها بِحَسَب شَرْع فَشَرْع . ولذلك قال: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ

عَلَى المُؤْمنينَ كتَاباً مَوْقُوباً ﴾ [النساء/ ١٠٣]، وقال بَعْضُهُمْ: أَصْلُ الصلاةِ مِنَ الصَّلَىٰ (٤)، قال: ومَعْنَى صَلَّىٰ الرَّجُلُ، أي: أنه ذَادَ وأزالَ عَنْ نَفْسِهِ بهذه العِبادَةِ الصَّلَىٰ الذي هو نَـارُ اللهِ المُوقَدَةُ. وَبِنَاءُ صَلَّى كَبِنَاءِ مَرَّضَ لإِزَالةِ المَرَض ، وَيُسَمَّى مَوْضعُ العِبَادَةِ الصلاة ، ولذلك سُمِّيَتِ الكَنَائِسُ صَلَوَاتٍ، كَقُولُهِ : ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾ [الحج/ ٠٤]، وكلُّ مَوْضِع مَدَحَ اللهُ تعالى بِفِعْلِ الصَّلاَّةِ أَوْ حَتَّ عليه ذُكرَ بِلَفْظِ الإِقَامَةِ، نحوُ: ﴿ وَالمُقيمِينَ الصَّلاَةَ ﴾ [النساء/ ١٩٢]، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة/ ٤٣]، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة/ ٢٧٧]، ولم يَقُل : المُصَلِّينَ إِلَّا فِي المُنَافِقينَ، نحوُ قــولـهِ: ﴿ فَـوَيْـلُ لِلْمُصَلِّينَ \* الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون / ٤ - ٥]، ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [التوبة/ ٥٤]، وَإِنهَا خُصَّ لَفْظُ الإقامَةِ تَنْبِيهاً أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ فِعْلِهَا تَوْفِيَةُ حُقُوقِها

<sup>(</sup>١) ونقل هذا السخاوي في القول البديع ص ١١؛ وهو قول الخازرنجي صاحب تكملة العين. انظر تفسير الرازي ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليُجبُ، فإنْ كانَ مفطراً فليأكل، وإنْ كان صائماً فَليُصلِّ» أخرجه مسلم في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي برقم (١٤٣١)؛ وأحمد في المسند ٣٩٢/٣؛ وانظر: شرح السنة ٢٧٥/٣.

 <sup>(</sup>٣) قال السخاوي: نقل الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحدٍ من أهل العلم قالوا: صلاة الربِّ الرحمة، وصلاة الملائكة الدعاء. انظر: القول البديع ص ١٠.

ـ وردُّ هذا القول ابن القيم في جِلاء الأفهام ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) صِلاء النار: حرُّها.

وَشَرَائِطهَا، لَا الإثْيَانُ بِهَيْئَتِها فَقَطْ، ولهذا رُويَ (أَنَّ المُصَلِّنَ كَثِيرٌ وَالمُقِيمِينَ لَهَا قَلِيلٌ)(١)، وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ [المدثر/ ٤٣]، أَيْ: مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِيِّينَ، وَقُولُهُ: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلا صَلَّى ﴾ [القيامة/ ٣١]، تنبيهاً أنهُ لم يكُنْ مِمَّنْ يُصَلِّي، أي يأْتي بهَيْئَتها فضْلًا عَمَّنْ يُقيمُهَا. وقولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَّتُهُمْ عَنْدَ البَّيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ [الأنفال/ ٣٥]، فتَسْميةً صلاتِهمْ مُكَاءً وَتصدِيةً تنبيهُ عَلَى إِبْطالِ صلاتِهمْ، وَأَنَّ فَعْلَهُمْ ذلك لا اعْتِدادَ به، بلْ هُم فى ذلك كطُيُورِ تَمْكُو وَتَصْدِي، وفائِدةُ تَكْرَار الصلاةِ في قوْلِهِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١-٢] إلى آخرِ القِصّة حيث قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صلواتهم يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون/ ٩]، فإنّا نَذْكُرُهُ فيما بعد هذا الكِتاب إن شَاءَ اللهُ(٣).

الصَّمَمُ: فُقْدانُ حَاسَّةِ السَّمْع، وَبه يُوصفُ مَنْ لا يُصْغِي إلى الحَقِّ ولا يقْبَلهُ. قال تعالىٰ:

وَعُمْيَاناً﴾ [الفرقان/٧٣]، ﴿والْأَصَمُّ وَٱلْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هِلْ يَسْتَوِيَانِ ﴾ [هود/ ٢٤]، وقال: ﴿ وَحَسَبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عليهمْ ثمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ﴾ [المائدة/ ٧١]، وشُبِّه ما لا صوْتَ له به، ولذلك قيلَ: صَمَّتْ حَصاةٌ بدَم (٣)، أي: كَثُر الدَّمُ حتى لوْ أَلْقيَ فيه حَصاةً لم تُسْمعْ لهَا حركةً ، وَضَرْبةٌ صَمَّاءً . ومنه : الصِّمَّةُ لِلشَّجَاعِ الذي يُصِمُّ بالضَّرْبةِ، وَصَمَمْتُ القارُورَةَ: شَدَدْتُ فاها تشبيها بالأصمِّ الذي شُدَّ أُذُنُّهُ، وصَمَّمَ في الْأَمْر: مضَى فيه غيْرَ مُصْغ إلى مَنْ يرْدَعُهُ، كأنهُ أَصَمُّ، والصمَّانُ: أَرْضٌ غَلِيظةٌ، واشتمالُ الصمَّاءِ: ما لا يبدُو منه شيءً.

الصَّمَدُ: السَّيِّدُ: الذي يُصْمدُ إليه في الأمْر، وصَمَد صَمَدَهُ: قصَدَ مُعْتمداً عليه قصْدَهُ، وقيلَ: الصَّمدُ الذي ليسَ بأَجْوَفَ، والذي ليسَ بأجْوَفَ شيئًانِ: أحدُهُما لكَوْنِهِ أَدْوَنَ منَ الإنسانِ كالجمادات، والثاني أعْلَى منه، وهو الباري وَالْمَلائكَةُ، والقَصْدُ بقوْله: ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمي﴾ [البقرة/ ١٨]، وقال: ﴿صُمَّا ۚ [الإخلاص/ ٢]، تنبيهاً أنه بخلافٍ مَنْ أَثْبَتُوا له

<sup>(</sup>١) ومثله قول عمر رضي الله عنه: الموسم كثير، والحج قليل، ذكره المؤلف في مقدمة تفسيره ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) قال البقاعي: ولمَّا كانت الصلاة من أجلُّ ما عهد فيه من أمر الدين وآكده، وهي من الأمور الخفية التي وقع الائتمان عليها، لما خفف الله فيها على هذه الأمة بإيساع زمانها ومكانها قال: ﴿ والذين هم على صلواتهم ﴾ التي وُصفوا بالخشوع فيها ﴿يحافظون﴾ أي: يجدُّدون تعهدها بغاية جهدهم، لا يتركون شيئاً من مفروضاتها ولا مسنوناتها، ويجتهدون في كمالاتها. ا. هـ. نظم الدرر: ١٠٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الأمثال ص ٣٤٦، ومجمع الأمثال ٣٩٣/١، والمستقصى ١٤٢/٢.

الإِلْهِيَّةَ، وإلى نحْوِ هذا أَشَارَ بقوْلِه: ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعامَ ﴾[المائدة/٧٥](١).

الصَّوْمَعَةُ: كُلُّ بِناءٍ مُتَصَمِّعِ الرَّأْسِ، أي: متكلصقِه، وجمْعُهَا صوَامِعُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ ﴾ [الحج/ ٤٠]، والأَصْمَعُ: اللَّلاصِقُ أَذُنُهُ بِرَأْسِهِ، وَقَلْبُ أَصْمعُ: والأَصْمَعُ: كأنه بخِلاف مَنْ قال الله فيهم: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/ ٤٣]، والصَّمْعَاءُ: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/ ٤٣]، والصَّمْعَاءُ: البُهْمَى قَبْلَ أَنْ تَتَفَقًا (١)، وَكِلابُ صُمْعُ الكُعُوبِ: لِيُسُوا بَأَجْوَفْهَا.

صنع

الصُّنعُ: إِجادةُ الفِعْل، فكلُّ صُنعِ فعْل، وليسَ كلُّ فِعْلٍ صُنعاً، وَلا يُنْسَبُ إلى الحَيواناتِ والجمَاداتِ كما يُنْسبُ إليهَا الفِعْلُ. قال تعالىٰ: والجمَاداتِ كما يُنْسبُ إليهَا الفِعْلُ. قال تعالىٰ: ﴿ صُنْعَ اللهِ الذِي أَنْقَنَ كلَّ شيْءٍ ﴾ [سورة النمل/ ﴿ مَا اللهِ الذِي أَنْقَنَ كلَّ شيْءٍ ﴾ [سورة النمل/ ﴿ مَا اللهُلْكَ ﴾ [هـود/ ٣٧]، ﴿ وَيَصْنعَ الْفُلْكَ ﴾ [هـود/ ٣٧]، ﴿ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ [الكهف/ ١٠٤]، ﴿ صَنْعَةَ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ [الأنبياء/ ١٠٤]، ﴿ مَتَخِدُونَ لَبُوسٍ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٠]، ﴿ لَبْسَ مَا كَانُوا مَصْنعُونَ ﴾ [المائدة/ ٣٣]، ﴿ حَبِطَ مَا صَنعُوا مَا صَنعُوا مَا صَنعُوا مَا صَنعُوا مَا صَنعُوا

فِيهَا ﴾ [هود/ ١٦]، ﴿ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، إِنَّمَا صَنَعُوا ﴾ [طه/ ٦٩]، ﴿ والله يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٤٥]، وَلْلإِجَادةِ يُقَالُ لِلْحَاذِقِ المُجِيلِ: صَنَعُ ، ولِلْحَاذِقَةِ المُجيلة : صَنَاعٌ ، ولِلْحَاذِقَةِ المُحيلة : صَناع (٣)، وَالصَّنِيعَة : ما اصْطَنَعْتَهُ مِنْ خَيْر، وَفَرَسٌ صَنِيعٌ : أُحْسِنَ القِيَامُ عليه . وَعُبِّرَ عَنِ الأَمْكِنَةِ الشَّرِيفَةِ بِالمَصانع . قال عليه . وَعُبِّرَ عَنِ الأَمْكِنَةِ الشَّرِيفَةِ بِالمَصانع . قال تعالى : ﴿ وَتَتَجِدُونَ مَصَانِعَ ﴾ [الشعراء/ ١٢]، وَكُنِّيَ بِالرَّشْوَةِ عَنِ المُصَانعة ، والإصْطِنَاعُ : المُبَالغَة في إصْلاح الشيءِ ، وقولُه : ﴿ وَاصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه/ ٤١]، وقولُه : ﴿ وَاصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه/ ٢٩]، إشارةً إلى فو وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه/ ٣٩]، إشارةً إلى نحوِ ما قال بعضُ الحُكَماءِ : (إنّ الله تعالى إذَ نحوِ ما قال بعضُ الحُكَماءِ : (إنّ الله تعالى إذَ نحوِ ما قال بعضُ الحُكَماءِ : (إنّ الله تعالى إذَ نحوِ ما قال بعضُ الحُكَماءِ : (إنّ الله تعالى إذَ نحوِ ما قال بعضُ الحُكَماءِ : (إنّ الله تعالى إذَ أَحَبَّ عَبْداً تَفَقَدَهُ كَما يَتَفَقَدُ الصّدِيقُ صَديقَهُ ).

## سنسم

الصَّنمُ: جُنَّةٌ مُتَّخَذَةٌ مِنْ فِضَةٍ، أَوْ نُحَاسٍ، أَو خَصَّبٍ، كَانُوا يَعْبُدُونِهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إلى اللهِ تعالى، خَصَبِ، كانُوا يَعْبُدُونِهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إلى اللهِ تعالى، وجَمْعُهُ: أَصْنَامً. قال الله تعالى: ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا اللهَ عَالَى: ﴿ لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ آلِهَةً ﴾ [الأنعام/ ٤٧]، ﴿ لأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٥٧]، قال بَعْضُ الحُكماءِ: كلُّ ما عُبِدَ وَنِ اللهِ تعالى يُقالُ مِنْ دُونِ اللهِ تعالى يُقالُ مِنْ دُونِ اللهِ تعالى يُقالُ

<sup>(</sup>١) وموضعُ الإِشارة أنَّ في هذه الآية كناية، لأنَّ مَنْ يأكل الطعام لا بدَّ له من قضاء الحاجة، ومن كان كذلك لا يكون الهاً.

<sup>(</sup>٢) تَفَقَّاتِ الْبُهمَىٰ تَفَقُّواً: انشقت لفائفها عن نورها. اللسان (فقاً).

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (صنع).

له: صَنَمٌ، وعلى هذا الوَجْهِ قال إبراهيمُ صَلَوَاتُ اللهِ عليه: ﴿ اجْنُبْنِي وَبَنِيُ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ اللهِ عليه: ﴿ اجْنُبْنِي وَبَنِيُ أَنْ إبراهيمَ مَعَ تَحَقَّقِهِ إبراهيم / ٣٥]، فَمَعْلُومُ أَنْ إبراهيمَ مَعَ تَحَقَّقِهِ بمَعْرِفَةِ اللهِ تعالى، وَاطّلاعِهِ على حِكْمَتِهِ لم يَكُنْ مِمَّنْ يَخَافُ أَنْ يَعُودَ إِلَى عِبَادَةِ تِلْكَ الْجُثْثِ التي كَانُوا يَعْبُدُونَها، فَكَأَنَّهُ قَالَ: اجْنَبْنِي عَنِ الاَشْتِغَالِ بمَا يَصْرَفُنِي عَنْ الاَشْتِغَالِ بمَا يَصْرَفُنِي عَنْكَ.

### صنو

الصَّنْو : الغُصْنُ الخارجُ عَنْ أَصْلِ الشَّجَرةِ، يُقالُ: هُما صِنْوَ أبيه، يُقالُ: هُما صِنْوا دوحةٍ، وَفُلاَنٌ صِنْوُ أبيه، وَالتَّنْيَةُ: صنْوانِ، وَجَمْعُهُ صِنْوانٌ (١). قال تعالىٰ: ﴿ صِنْوَانِ ﴾ [الرعد/ ٤].

### صهر

الصّهْرُ: الخَتنُ، وَأَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ يُقالُ لَهُمُ الأصهارُ، كذا قال الخَلِيالُ (٢). قال الأعرابيُ: الإصهارُ: التّعَرُّمُ بِجوارِ، أَوْ نَسَبٍ، أَو تَزَوُّجٍ، يُقالُ: رَجُلُ مُصْهِرٌ: إِذَا كَانَ له تحرُّمُ مِنْ ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً ﴾ [الفرقان/ ٤٥]، والصّهْرُ: إذَابةُ الشّيعُم. قال تعالىٰ: ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا في الشَّحْم. قال تعالىٰ: ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا في

الطُونِهِمْ ﴾ [الحج/ ٢٠]، والصُّهَارَةُ: ما ذابَ منه، وقال أَعْرابِيُّ: لأَصْهَرَنَّكَ بِيَمِينٍ مُرَّةٍ (٣)، أي: لأَذِيبَنَّكَ.

## صــوب

الصَّوابُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُما: باعْتِبَارِ الشيءِ في نفْسِهِ، فَيُقَالُ: هذا صَوابٌ: إذا كانَ في نَفْسِهِ مَحْمُوداً ومَرْضِيًا، بحسبِ مُقْتَضَى العَقْلِ والشَّرْع، نحو قَوْلِكَ: تَحَرَّي العَدْلِ صَوَابٌ، وَالكَرَمُ صَوابٌ. والثاني: يُقَالُ باعتِبَارِ القاصدِ إذا أَدْرَكَ المَقْصُودَ بِحَسَبِ مَا يقْصِدُهُ، القاصدِ إذا أَدْرَكَ المَقْصُودَ بِحَسَبِ مَا يقْصِدُهُ، فَيُقَالُ: أصابَ كذا، أي: وَجَدَ ما طَلَبَ، كَفَالُ: أصاب كذا، أي: وَجَدَ ما طَلَبَ، كَفَالُ: أصاب كذا، أي: وَجَدَ ما طَلَبَ، وَشُرُب:

الأوَّلُ: أَنْ يَقْصِدَ مَا يَحْسُنُ قَصْدُهُ فَيَفْعَلَهُ، وَيَفْعَلَهُ، وَذَلك هو الصَّوابُ التَّامُّ المَحْمُود به الإِنْسَانُ.

والثاني: أن يقصد مَا يَحْسُنُ فعْلُهُ، فَيَتَأَتَّى منه غَيْرُهُ لتَقْدِيرِهِ بَعْدَ اجْتِهَادِهِ أَنَّهُ صَوَابٌ، وذلك هو المُرَادُ بقولِهِ عليه السلامُ: «كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ»(٤)، ورُويَ «المُجْتَهِدُ مُصِيبٌ وإنْ أَخْطَأ

<sup>(</sup>١) قال أبو زيد: هاتان نخلتانِ صنوان، ونخيل صنوان وأصناء، ويقال للاثنين: قِنوان وصنوان، وللجماعة: قنوان وصنوان. اللسان (صنا).

<sup>(</sup>٢) انظر: العين ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أساس البلاغة ص ٢٦١؛ والمجمل ٢/٥٤٣؛ واللسان (صهر).

سندراك] (٤) هذه قاعدة فقهية، وليست حديثاً. وهي ظاهر قول مالك وأبي حنيفة.

ومعناها: كلُّ مجتهدٍ في الفروع التي لا قاطع فيها مصيبٌ في اجتهاده، وليست على إطلاقها، إذ لا يجوز أن =

فَهذا له أَجْرٌ (١) كما رُوي: «مَنِ اجْتَهدَ فأصابَ فَلَهُ أَجْرٌ (١). فَلَهُ أَجْرًانِ، وَمَن اجْتَهدَ فأخْطأً فَلَهُ أَجْرًانِ،

والثالث: أَنْ يَقْصِدَ صَواباً، فَيَتأَتَّى منه خطَاً لَعَارِضٍ مِنْ خَارِجٍ، نحوُ مَنْ يَقْصِدُ رَمْيَ صَيْدٍ، فأصابَ إنْسَاناً، فهذا مَعْذُورٌ.

والرَّابِعُ: أَنْ يَقْصِدَ مَا يَقْبُحُ فِعْلُهُ، ولَكِنْ يَقَعُ منه خِلافُ ما يقْصِدُهُ، فَيُقَالُ: أَخْطَأ في قَصْدِهِ، منه خِلافُ ما يقْصِدُهُ، أي: وَجَدَهُ، والصَّوْبُ: وأصابَ الذي قَصَدَهُ، أي: وَجَدَهُ، والصَّوْبُ الإصابةُ: يُقالُ: صابه وأصابَهُ، وَجُعِلَ الصَّوْبُ لنُزُول المَطرِ إذا كانَ بقَدْرِ ما يَنْفَعُ، وإلَى هٰذَا لنَزُول المَطرِ إذا كانَ بقدرِ ما يَنْفَعُ، وإلَى هٰذَا القَدْرِمِنَ المَطرِ أشارَ بقولهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَا تَالَمُ مِنَ السَّماءِ مَا تَالَمُ مَنْ أَلُولُ اللَّاعُرُ:

٢٨٥ ـ فَسَقَى دِيَارَك غَيْرَ مُفْسِدِهَا
 صَوْبُ الرَّبيع وَدِيمَةٌ تَهمِي (٣)

والصَّيِّبُ: ٱلسَّحَابُ المُخْتَصُّ بِالصَّوْبِ، وهو فَيْعِلٌ مِنْ: صَابَ يَصُوبُ. قال الشاعرُ:

٢٨٦ \_ فَكَأَنْهَا صابَتْ عليه سَحَابَةٌ(١)

وقولُه: ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ ﴾ [البقرة / ١٩]، قيلَ: هو المَطرُ، وَتَسْمِيتُهُ بِهُ هوالسَّحَابُ، وقيلَ: هو المَطرُ، وَتَسْمِيتُهُ بِهُ كَتَسْمِيتِهِ بِالسَّحَابِ، وأصابَ السَّهْمُ: إذا وصَلَ إلَى المَرْمَى بِالصَّوابِ، وَالمُصِيبَةُ أَصْلُهَا فِي الرَّمْيَةِ، ثم اخْتَصَّتْ بِالنَّائِبَةِ نحوُ: ﴿ أَوَلَمَّا الرَّمْيَةِ، ثم اخْتَصَّتْ بِالنَّائِبَةِ نحوُ: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتُهُمْ مُصَيبَةً ﴾ [آل عمران/ ١٦٥]، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصَيبَةً ﴾ [النساء/ ١٦٦]، ﴿ وَمَا أَصَابَتُهُمْ مُصَيبَةً ﴾ [النساء/ ١٢٦]، ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ﴾ [آل عمران/ ١٦٦]، ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ﴾ وأصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ﴾ [الشورى/ ٣٠]، ﴿ وَأَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللهِ ﴾ وأصابَ: جاءَ في الخيرِ وَالشَّرِ. قال تعالىٰ: وأصابَ: جاءَ في الخيرِ وَالشَّرِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللهِ ﴾ [النوبُ ٢٠]، ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللهِ ﴾ [النساء/ ٣٠]، ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللهِ ﴾ وَالنور/ ٣٤]، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَالنَّرَ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَالنَّرَ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَالنَّرَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور/ ٣٤]، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَالْسَرِ مِنْ يَشَاءُ ﴾ [النور/ ٣٤]، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَالنَّورُ اللهِ إِنْ أَصَابَكُمْ فَاإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور/ ٣٤]، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور/ ٣٤]، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور/ ٣٤]، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

صواعقها لطيرهن دبيب

وهو لعلقمة بن عبدة من مفضليته التي مطلعها:

طحا بك قلبٌ في الحسانِ طروبُ بُه وهو في المفضليات ص ٣٩٥؛ واللسان (صوب).

بُعيد الشبابِ عصرَ حانَ مشيبُ

<sup>=</sup> يقال: كلَّ مجتهدٍ في الأصول الكلامية -أي: العقائد الدينية - مصيبٌ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتثليث، والثنوية من المجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد، وبعثة الرسل، والمعاد في الآخرة. انظر: لطائف الإشارات شرح منظومة الورقات في الأصول ص ٥٩، واللمع ص ٣٥٨.

رًا ) و (٢) المرويُّ في ذلك عن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فَلهُ أجران، وإنْ اجتهدَ فأخطأ فلَهُ أُجرُ واحد» متفق عليه: البخاري ٣١٨/١٣ كتاب الاعتصام، مسلم (١٣٤٢) كتاب الأقضية.

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة بن العبد، في ديوانه ص ٨٨؛ والبصائر ٣٤٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) هذا شطر بيت، وعجزه:

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [الروم / ٤٨]، قال بعضُهم: الإصابة في الخير اعْتبَاراً بالصَّوْبِ؛ أي: بالمَطَرِ، وفي الشَّرِ اعْتبَاراً بإصابَةِ السَّهْمِ، وكلاهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى أَصْلِ واحدٍ.

## صــوت

الصَّوْتُ: هو الهَواءُ المُنْضَغِطُ عَنْ قَرْع جِسْمَيْن، وذلك ضَرْبَانِ: صَوْتُ مُجَرَّدُ عَنْ تَنَقُّشَ بشيءٍ كالصُّوْتِ المُمْنَدُّ، ومُتنقَّش بصورةٍ مَا. والمُتَنقِّشُ ضرْبَانِ: غَيْرُ اخْتِيَارِيٍّ: كَمَا يَكُونُ مِنَ الجَمَاداتِ وَمِنَ الحَيواناتِ، وَاخْتياريُّ: كما يَكُونُ مِنَ الإنْسَانِ، وذلك ضرْبَان: ضرْبُ باليَد كَصَوْتِ العُودِ وما يجْري مَجْرَاهُ، وَضَرْبُ بالفَم . والذي بالفَم ضرْبَانٍ: نُطْقُ وَغَيْرُ نُطْق، وَغَيْرُ النُّطْق كَصَوْتِ النَّايِ، والنُّطْقُ منه إما مُفْرَدُ منَ الكِلام ؛ وَإِمَّا مُرَكَّبٌ، كأَحَدِ الأنواع مِنَ الكلام . قال تعالىٰ : ﴿ وَخَشَعَت الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً ﴾ [طه/ ١٠٨]، وقال: ﴿ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحمير ﴾ [لقمان/ ١٩]، ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت النَّبِيِّ ﴾ [الحجرات/ ٢]، وتخصيصُ الصَّوْت بالنَّهْي لِكَوْنِهِ أَعَمَّ مِنَ النُّطْقِ والكلام ، وَيجُوزُ أَنه خَصَّهُ لَإِنَّ المَكْرُوهَ رَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَه، لا رَفْعُ الكلام، ورَجُلُ صَيّتُ: شَديدُ الصَّوْت، وصائِتُ: صائحٌ، والصِّيتُ خُصَّ بالذِّكْر

الحَسَنِ، وإن كانَ في الأصْل انْتِشَارَ الصَّوْتِ. والإِنْصاتُ: هو الاسْتِماعُ إليه مع تَرْكِ الكلام. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف/ ٢٠٤]، وقال: يُقالُ للإَجَابةِ إنْصاتُ، وليسَ ذلك بشيءٍ، فإنَّ الإِجَابةَ تَكُونُ بعْد الإِنْصَاتِ، وإن اسْتُعْمِلَ فيه فذلك حَثُّ عَلَى الاسْتِماعِ لِتَمكُن الإِجَابة.

# صاح

الصَّيْحَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [يس/ ٢٩]، ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴾ [ق/٢٤]، أي: يَسْمَعُونَ الصَّوْتِ، مَنْ النَّفْخَ فِي الصَّور، وأصْلُه: تَشْقيقُ الصَّوْتِ، مَنْ قولهمْ: انْصَاحَ الخَشَبُ، أو الثوّبُ! إذا انْشَقّ، كذلك، فَسُمِعَ منه صَوْتٌ، وصَيَّحَ النَّوْبُ إذا انْشَقّ، كذلك، ويُقالُ: بأرض فُلانٍ شَجَرٌ قد صاح: إذا طالَ فَتَبَيَّنَ لِلنَّاظَر لِطُولِهِ، ودَلَّ عَلَى نفسهِ دَلالة قد تُفْرِعُ عُبِّر بها عن الفزع في قولِهِ: ﴿ فَأْخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [الحجر/٣٧]، والصائحةُ: قد تُفْرِعُ عُبِّر بها عن الفزع في قولِهِ: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ المَناحَةِ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ صَيْحةُ المَناحَةِ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّائِحةُ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّاحَةُ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّيْحَةُ الْمَناحَةِ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّاتِحةُ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّيْحَةُ الْمَناحَةِ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّيْحَةُ المَناحَةِ، ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُونَ إِلاَ مِثْلَ والصَّيْحَةُ الْمَناحَةِ، مَنْ التَّمْر.

صيد

الصَّيْدُ: مَصْدرُ صادَ، وهو تَناَوُلُ ما يُظْفَرُ به

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (صيح)؛ وعمدة الحفاظ: صيح.

مِمّا كَانَ مُمْتَنِعاً، وفي الشَّرْعِ: تَناوُلُ الحيواناتِ المُمْتَنِعَةِ ما لم يَكُنْ مَمْلُوكاً، والمُتنَاوَلُ منه ما كان حَلالًا، وقد يُسَمَّى المَصِيدُ صَيْداً بقولهِ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ [المائدة/ ٩٦]، أي: اصْطيَادُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر، وأما قُولُه: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ مَرُمً ﴾ [المائدة/ ٩٥]، وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ مُحَلِّي وَقُوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ﴾ [المائدة/ ٢]، وقوله: ﴿ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾ [المائدة/ ٢]، فإنَّ الصَّيْدَ في هذه المَواضع مُخْتَصَّ بما يُؤكِلُ لحمهُ فيما قال بدلالة ما رُوِيَ: «خَمسةً يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ في الحِلِّ وَالْحَرِّم: الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ والْفَأْرَةُ وَالذِّئْبُ والْحَلُ وَالحَرْم: الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ والْفَأْرَةُ وَالذِّئْبُ والكَلْبُ العَقُورُ وَالدِّئِبِ الأَصْيَدُ: مَنْ في والكَلْبُ العَقُورُ وَالدِّئِبِ الأَصْيَدُ: مَنْ في عَنْقِهِ مَيْلٌ، وجُعِلَ مَثَلًا لِلمُتَكَبِّرِ. والصَّيدَان بِرامُ الأَحْجارِ، قال:

۲۸۷ ـ وسُودٍ منَ الصَّيْدَانِ فيهَا مَذَانِبُ<sup>(۲)</sup> وقيلَ له: صادً، قال:

۲۸۸ ـ رَأَيْتَ قُدُورَ الصَّادِ حَوْلَ بُيُوتِنَا (٣)
 وقيل في قولهِ تعالى: ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ﴾ [صَ /

١]، هو الحُرُوفُ، وقيلَ: تَلَقَّهُ بِالقَبُولِ، منْ: صادَيْتُ كذا، والله أعلمُ.

### مـــور

الصُّورَةُ: ما يُنْتَقَشُ به الأغيانُ، وَيَتَمَيِّزُ بها عن غيرِها، وذلك ضَرْبان: أحدُهما مَحْسُوسٌ يُدْرِكهُ الإِنْسَانُ وكثِيرٌ منَ الهيْعَ فِي المُعَاينَةِ، والثاني: مَعْقُولُ يُدْرِكهُ الإِنسانُ وكثِيرٌ من بالمُعَاينَةِ، والثاني: مَعْقُولُ يُدْرِكهُ الخِنسانُ بها مِن بالمُعَاينَةِ، والثاني: مَعْقُولُ يُدْرِكهُ الخاصّةُ دُونَ العامّةِ، كَالصَّورَةِ التي اخْتُصَ الإِنسَانُ بها مِن العَقْل، والرّوِية، والمعاني التي خُصَّ بها شيء بشيءٍ، وإلى الصُّورَتيْن أشارَ بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بشيءٍ، وإلى الصُّورَتيْن أشارَ بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَصَورُنكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١١]، ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَي الأَرْحَامِ ﴾ [الانفطار/ ٨]، فَأَحْسَنَ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكّبَكَ ﴾ [الانفطار/ ٨]، وقال عليه السلام: ﴿إنَّ اللهِ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ» فالصُورَةُ أرادَ بها ما خُصّ الإِنسانُ بها مَن الهيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلَهُ مَنَ الهَيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَنَ الهَيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَنَ الهَيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَن الهَيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَن الهَيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَن الهيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ وَالبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَن الهيْئَةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ والبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلهُ مَن الهَيْئةِ المُدْرَكِةِ بِالبَصِرِ والبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلَهُ مَن الهَائِهُ المُدْرَكِةِ بِالبَصِورَةِ والبَصِيرَةِ، وَبها فَضَلَا اللهُ فَمَا اللهُ مَنْ الهَائِهُ المُدَارِيْقِ الْعُرْمِ فَيْ الْعُرْمِ الْهُ الْعُورِ الْمَالِقُورِ الْكُورِ الْمُدْرِكِةِ وَالْمُنْ اللهِ اللهُ اللهُ مُورَةً أَمْ الْمُدْرَكِةِ فِي الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَا الْمُنْ اللهُ المَا المُعْمَالِ اللهُ

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة عن النبي على قال: «خمسٌ فواسقُ يُقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّةُ، والغرابُ الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدِّيا» أخرجه مسلم ١١٩٨ في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله؛ وأحمد ٣٣/٦.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت، وعجزه:

نضارٌ إذا لم نستفدها نُعارُها

وهو في ديوان الهذليين ١/٢٧؛ والمجمل ٢/٧٤٠؛ وأساس البلاغة ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت، وعجزه:

قنابلَ دهماً في المحلَّةِ صيَّما

وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٢٠٠؛ والمجمّل ٢/٥٤٧؛ وأساس البلاغة ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا ضربُ أحدكم فليجتنب الوجه، فإنَّ اللهَ خلقَ آدم على صورته» =

عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِه، وَإِضَافَتُه إلى الله سُبحانه عَلَى سَبيل البَعْضِيَّةِ وَالتَّشْبيه، تعَالى عن ذلك، وذلك عَلَى سَبيل البَعْضِيَّةِ التَّشْريفِ له كقولهِ: بَيْتُ اللهِ، وَنَاقَةُ الله، ونحو ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِيهِ الصَّورِ ﴾ [الحجر/ ٢٩]، فقد قيلَ: هو مِثلُ قَرْنٍ ينُفَخُ فيه، والأَرْوَاحِ إلى أَجسامِهَا، ورُوي في الحبر «أَنَّ فيَجْعَلُ اللهُ سُبحانهُ ذلك سبباً لِعَوْدِ الصَّورِ والأَرْوَاحِ إلى أَجسامِهَا، ورُوي في الخبر «أَنَّ الصَّورِ فيهِ صُورَةُ الناس كلِّهمْ» (١)، وقولُه تعالىٰ: ولَوْدُه تعالىٰ: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصِرْهُنَ ﴾ (١)، وقولُه تعالىٰ: مِن الصَّورِ أي: المَيْل، وقيل: قَطَّعْهُنَ صُورَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصِرْهُنَ ﴾ (١) أي: أمِلْهُنَ مُورَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصِرْهُنَ ﴾ (١) أي: أمْ لهُنَ مُورَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصِرْهُنَ ﴾ (١) أي: أمْ لهُنَانِ، مِنَ الصَّوْرِ، أي: الْمَيْل، وقيل: قَطَّعُهُنَ صُورَةً مُورَةً وقُرىءَ: ﴿ وَمُرْهُنَ ﴾ (١) وقيل: ذلك لُغتانِ، مِن الطَّيْرِ فَصْرُهُنَ ﴾ (١) وقيل: ذلك لُغتانِ،

يقالُ: صِرْته وصُرْته (٤)، وقال بعضهم: صُرْهُنّ، أي: صِحْ بهنّ، وذكر الخَلِيلُ أَنهُ يُقالُ: عُصْفورً صَوَّارُ (٥)، وهو المُجيبُ إذا دُعِيَ، وذكر أبوبكر النَّقاش (٦) أنه قُرِىءَ: (فَصُرَّهُنَّ) (٧) بضم الصَّادِ وتَشديد الرَّاءِ وفَتْحها مِنَ الصَّرْ، أي: الشَّدّ، وقُرىءَ: (فَصِرَّهُنَّ) (٨) مِنَ الصَّرير، السَّدّ، وقُرىءَ: (فَصِرَّهُنَّ) (٨) مِنَ الصَّرير، أي: الصَّوْتِ، ومعناه: صِحْ بهنَّ. والصَّوارُ: أي: الصَّوْتِ، ومعناه: صِحْ بهنَّ. والصَّوارُ: المَّرْمَةِ القَطيع، نحو: الصَّرْمَةِ والقَطِيع، وَالفِرْقةِ، وسائر الجماعةِ المُعْتَبرِ فيها والقَطِيع، وَالفِرْقةِ، وسائر الجماعةِ المُعْتبرِ فيها مَعْنَى القَطْع.

صيبر

الصَّيْرُ : الشَّقُّ ، وهو المصْدَرُ، ومنه قُرىءَ : ﴿ فَصِرْهُنَّ ﴾ (٩)، وصار إلى كذا: انْتهى إليه،

= أخرجه أحمد ٢٤٤/٢

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله تعالىٰ آدم على صورته، طوله ستون ذراعاً...» إلخ. أخرجه البخاري في الأنبياء، باب خلق آدم ٣٦٢/٦؛ ومسلم في الجنة برقم (٢٨٤١).

(١) قال ابن الأثير: الصُّور: هو القرنُ الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتىٰ إلى المحشر.

وقال بعضهم: إنّ الصور جمع صورة، يريد: صور الموتىٰ ينفخ فيه الأرواح، والصحيح الأول. قلت: والذي المتدرك ذكره المؤلف لم يرد في الحديث، وإنما حكاه الجوهري عن الكلبي في قوله تعالىٰ: ﴿ يومَ يُنفَخُ في الصور ﴾ ويقال: هو جمع صورة، مثل: بُسر وبُسرة، أي: ينفخ في صور الموتىٰ والأرواح. اللسان (صور).

(٢) سورة البقرة: آية ٢٦٠، وهي قراءة حمزة وأبي جعفر ورويس بكسر الصاد.

(٣) وهي قراءة الباقي.

(٤) وصُرهن من الصَّور، وهو القطع، يقال: صار يصير، وقيل: صِرْهُنَّ وصُرهنَّ لغتان. انظر: الحجة للفارسي ٣٩٢/٢؛ واللسان (صور).

(٥) انظر: المجمل ٢/٥٤٥؛ والعين ١٤٩/٧.

(٦) اسمه محمد بن الحسن، مقرىء مفسر له كتاب (شفاء الصدور في التفسير). توفي ٣٥١ هـ. قال الذهبي: متروك ليس بثقة على جلالته وُنَبُّله. راجع: غاية النهاية ٢/١١٩؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٨٠.

(٧) و (٨) كل منهما قراءة شاذة.

(٩) تقدُّمت الإشارة لها.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴾ [النحل/ ٨٠]، وأخَذَ بصُوفَةٍ قَفَاهُ، أي: بشَعْرهِ النابتِ، وكَبْشٌ صافٍ، وأَصْوَفُ، وصَائِفٌ: كَثِيرٌ الصُّوفِ. والصُّوفَةُ (٥): قَومٌ كانُوا يَخْدِمُونَ الكَعْبَةَ، فقيلَ: سُمُّوا بذلك لأنَّهُمْ تَشَبَّكُوا بها كَتَشَبُّكِ الصُّوفِ بما نَبَتَ عليه، والصُّوفانُ: نَبْتٌ أَزْغَبُ. والصُّوفيُّ قيلَ: مَنْسُوبٌ إلى لُبْسِهِ الصُّوفَ، وقيلَ: مَنْسُوبٌ إلى الصُّوفَةِ الذينَ كانُوا يَخْدِمُونَ الكَعْبةَ لاشْتِعْالهِمْ بِالعِبَادَةِ، وقيلَ: منْسُوبٌ إلى الصُّوفانِ الـذي هو نَبْتُ، لاقْتِصَـادِهِمْ وَاقْتِصَارِهِمْ في الطُّعْمِ على ما يَجْرِي مَجْرَى الصُّوفان في قلَّةِ الغَّنَاءِ في الغذاءِ.

الصَّيْفُ: الفَصْلُ المُقَابِلُ للشِّتَاءِ. قال تعالىٰ: ﴿ رَحْلَةَ الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [قريش/ ٢]، وسمِّيَ المطَرُ الآتِي في الصَّيْفِ صَيْفاً، كما سُمِّي المطَرُ الآتي في الرَّبيع ِ رَبِيعاً. وصافُوا: حَصَلُوا في

(٤) وهي قراءة شاذة.

ومنه: صيرُ الباب لمَصيرِهِ الذي ينتَهي إليه في ا صــوف تَنَقُّلِه وَتَحَرُّكِهِ، قال: ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى/ ١٥].

و «صارً» عِبارةً عَن التَّنقل منْ حال إلى حال.

صُوَاعُ الملكِ: كَانَ إِنَّاءً يَشْرَبُ بِهِ وَيُكَالُ بِهِ، ويُقَالُ له: الصَّاعُ، وَيُذَكِّرُ وَيُؤَنَّتُ. قالَ تعالَىٰ: ﴿ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكُ ﴾ [يوسف/ ٧٢]، ثم قال: ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ﴾ [يوسف/ ٧٦]، ويُعَبَّرُ عَن المَكِيل باسْم ما يكالُ به في قوله: «صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ صاعٌ مِن شَعيرِ»(١) وَقيل: الصَّاءُ بَطْنُ الأرض، قال:

٢٨٩ ـ تَكْرُو بِكَفَّيْ لاعبِ في صَاع (٢) وقيلً: بَل الصاع هُنا هو الصاع يُلعَبُ به معَ كُرَةٍ. وتَصَوَّعَ النَّبْتُ والشَّعَـرُ: هَاجَ وَتَفـرَّقَ، والكَمِيُّ يصُوعُ أَقْرَانَهُ (٣) ، أي: يُفَرِّقُهُمْ.

صــوغ

قُرىء: (صَوْغَ المَلِكِ)(١) يُذْهَبُ به إلى أنه كانَ مَصُوعًا مِنَ الذَّهَبِ.

وهو للمسيب بن علَّس في اللسان (صوع)؛ والأساس ص ٢٦٢.

(٣) انظر: المجمل ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>١) هذا من قول عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ فرضَ زكاةَ الفِطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمرِّ أو صاعاً من شعير، على كل حرُّ أو عبدٍ، ذكرِ أو أنثيٰ من المسلمين. أخرجه مالك في الموطأ ٧٨٤/١؛ والبخاري ٣٩٣/٣ في الزكاة؛ ومسلم ٩٨٤ في الزكاة.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره: مُرحتْ يداها للنجاء كأنما

<sup>(</sup>٥) الصُّوفة: أبو حيّ من مُضَر، كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويُجيزون الحاج، أي: يُفيضون بهم. اللسان:

الصَّيْفِ، وأصافُوا: دَخَلُوا فيه.

صـــوم

الصَّوْمُ في الأصْل: الإِمْسَاكُ عَنِ الْفِعْلِ مَطْعَماً كَانَ، أو كلاماً، أو مَشْياً، ولذلك قيلَ للْفَرَسِ المُمْسِكِ عَنِ السَّيْرِ، أو العَلَفِ: صائمً. قال الشَّاعرُ:

روي عَيْرُ صائِمةٍ (١) وَأَخْرَى غَيْرُ صائِمةٍ (١) وقيلَ للرِّيحِ الرَّاكِدَةِ: صَوْمٌ، ولاسْتِوَاءِ النهارِ: صَوْمٌ، تَصَوُّراً لِوُقُوفِ الشمسِ في كَبِدِ السماء، ولذلك قيلَ: قام قائمُ الظَّهيرَةِ. ومَصامُ الفَرس، ومَصامَتُهُ: مَوْقِفُهُ. والصَّوْمُ في الشَّرْعِ: إمْساكُ المُكلّفِ بالنَّيةِ مِنَ الخَيْطِ الأَبْيضِ إلى الخَيْطِ المُكلّفِ بالنَّيةِ مِنَ الخَيْطِ الأَبْيضِ إلى الخَيْطِ

الأَسْوَدِ عَنْ تَنَاوُلِ الأَطْيَبْيْنِ، وَالإِسْتِمْنَاءِ وَالأَسْتِمْنَاءِ وَالاَسْتِمْنَاءِ وَالاَسْتِقَاءِ، وقولُهُ: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً ﴾ [مريم/ ٢٦]، فقد قيلَ: عُنِي به الإَمْسَاكُ عَنِ الكلام بِدَلالَةِ قولهِ تعالىٰ: ﴿ فَلَنْ أَكُلَّمَ اليَوْمَ إِنْسِيًا ﴾ [مريم/ ٢٦].

صيــصر

قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنزَلَ الذينَ ظَاهروهم من أهل الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦]، أي: حُصُونِهمْ، وَكلُّ مَا يُتَحَصَّنُ به يقالُ لهُ: صِيصَةٌ، وبهذا النَّظَرِ قيل لِقَرْنِ البَقرِ: صِيصِيَّة، وَلللَّوْكَةِ التي يُقَاتِلُ بها الدِّيكُ: صِيصَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ بمراده وأسرار كتابه.

تمَّ كتابُ الصاد بتوفيق الله تعالى

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه:

تحت العجاج وأُخرىٰ تعلكُ اللَّجما وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١١٢؛ واللسان (صوم)؛ والمجمل ٢/٣٤٥.



بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله تعالىٰ، وهو خير معين، الحمد لله حق حمده، والصلاة على خير خلقه، ومَظْهَر حقِّه محمدِ وآله وصحبه(١).

## ضبــح

قال تعالىٰ: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ [العاديات/ ١]، قيلَ: الضَّبْحُ: صَوْتُ أَنْفَاسِ الْفَرسِ تَشْبِيهاً بالضَّباح، وهو صَوْتُ التَّعْلَبِ، وقيلَ: هو الخَفِيفُ العَدْو، وقَدْ يقال ذلك للْعَدُو، وقيل: الضَّبِحُ كالضَّبْع، وهو مَدُّ الضَّبع في العَدْو، وقيل: أصْلُهُ إِحْرَاقُ العُودِ، شَبَّهَ عَدْوَهُ به كَتَشْبِيهِ بالنار في كَثْرَةٍ حَرَكَتِها.

### ضحيك

الضَّحِكُ: انْبسَاطُ الوَجْهِ وَتَكَشُّرُ الأَسْنَانِ مِنْ سُرُورِ النَّفْسِ، وَلِظُهُورِ الأَسْنَانِ عِنْدَهُ سُمِّيَتْ مُقَدَّمَاتُ الأَسْنَانِ الضَّوَاحِكَ. وَاسْتُعِيرَ الضَّحِكُ

لِلسَّخْرِيةِ، فقيلَ: ضَحِكْتُ منه، وَرَجُلُ ضُحَكَةً: يَضْحَكُ مِنْ النَّاسِ، وَضُحْكَةً: لَمَنْ يُضْحَكُ منه النَّاسِ، وَضُحْكَةً: لَمَنْ يُضْحَكُونَ ﴾ منه (۲). قال تعالىٰ: ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١١٠]، ﴿ إِذَا هُمْ مِنها يَضْحَكُونَ ﴾ [المزخرف/ ٤٤]، ﴿ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ ﴾ [النجم/ ٥٩ - ٢٠]، وَيُسْتَعْمَلُ فِي السُّرُورِ المُجَرَّد نحو؛ ﴿ مُسْفِرَةً \* ضَاحِكَةً ﴾ [عبس / ٣٨ - ٣٩]، نحو؛ ﴿ مُسْفِرَةً \* ضَاحِكَةً ﴾ [عبس / ٣٨ - ٣٩]، ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً ﴾ [النمل/ ١٩]، قال الشاعرُ:

٧٩١ ـ تضْحَكُ الضَّبْعُ لِقَتْلَى هُذَيْلِ

وَتَـرَى الذَّئْبَ لهَـا يَسْتَهـلُ (٣) وَاسْتُعْمِلَ لِلتَّعَجُب المُجَرَّدِ تَارَةً، وَمِنْ هذا

إِنْ ضَحكتْ منك كثيراً فتيةً فأنت ضُحْكَةً وهم ضُحَكَةً وتقدَّم ذلك في مادة (برم) ص ١٢١.

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة المحمودية رقم ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) قال الراجز:

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (ضحك)، وهو لتأبُّط شراً في ديوانه ص ٢٥٠.

المَعْني قَصَد مَنْ قَالَ: الضَّحِكُ يَخْتَصُّ بالإنْسَان، وليسَ يُوجَدُ في غيرهِ مِنَ الحَيوانِ، قال: ولهذا المَعْنى قـال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾ [النجم/ ٤٣]، ﴿ وَامْرَأْتُـهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ ﴾ [هود/ ٧١]، وضَحِكُهَا كانَ لِلتَّعَجُّبِ بِدَلالَةٍ قُولِهِ: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [هود/ ٧٣]، وَيدُلُّ على ذلك أيضاً قولُهُ: ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَجِيبٌ ﴾ [هود/ ٢٧٢، وَقَوْلُ مَنْ قال: حاضَتْ، فليْسَ ذلك تَفْسِيراً لقولهِ: ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ كما تَصَوَّرَهُ بَعْضُ المُفسِّرينَ(١)، فقَالَ: ضَحكَتْ بمَعْني حَاضَتْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذلك تَنْصِيصاً لحالِها، وأنَّ الله تعالىٰ جَعَلَ ذلك أَمَارَةً لِما بُشِّرَتْ به، فحَاضَتْ في الوَقْتِ لِيُعْلَمَ أَنَّ حَمْلَهَا ليسَ بمُنْكَرِ، إِذْ كانَتِ المَوْأَةُ ما دَامَتْ تَحِيضُ فإنها تَحْبَلُ، وقوْلُ الشاعر في صِفَةِ رَوْضَةٍ:

٢٩٢ ـ يُضاحِكُ الشمس منها كَوْكَبُ شَرِقُ (٢) فإنَّهُ شَبَّهَ تَلْأَلُوهَا بالضَّحِكِ، ولذلكَ سُمِّيَ البَرْقُ العارضُ ضاحِكاً، والحجَرُ يَبْرُقُ ضَاحِكاً،

وَسُمِّيَ البَلْحُ حِينَ يَتَفَتَّقُ ضَحِكًا، وَطَـرِيقٌ ضَحُوكً: وَاضِحٌ، وَضحِكَ الْغَدِيرُ: تَلْأَلًا مِنْ امْتِلَائِهِ، وَقدْ أَضْحَكْتُهُ.

## ضحـــی

الضَّحَى: انْبسَاطُ الشمسِ وَامْتِدَادُ النهارِ، وسُمِّيَ الوَقْتُ به. قال الله عزَّ وجل: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ [الشمس/ ١]، ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضَحَاهَا ﴾ [النازعات / ٤٦]، ﴿ وَالضَّحى \* وَاللَيْلِ ﴾ [الضحى / ١-٢]، ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ وَاللَيْلِ ﴾ [الضحى / ١-٢]، ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ [النازعات / ٢٩]، ﴿ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحى ﴾ [طه/ ٥٩]، وَضَحَى يَضْحَى: تَعَرَّضَ للشمس. قال: ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ [طه/ ١٩٩]، أي: لَكَ أَنْ تَتَصَوَّنَ مِنْ حَرِّ الشمس، وَتَضَحَى: أَكُلَ ضُحى، كقولِكَ: تَعَدَّىٰ، وَتَضَحَى: أَكُلَ ضُحى، كقولِكَ: تَعَدَّىٰ، وَالشَّحَاءُ وَالغَدَاءُ لِطَعامِهِمَا، وَضَاحِيةً كلَّ شيءٍ: نَاحِيتُهُ البَارِزَةُ، وقيلَ لِلسماءِ: الضَّوَاحِي وَلَيْلةً وَالْخَدِيةُ مَضْعِياءً: مُضِيئةً إِضَاءَةَ الضَّوَحِي وَلَيْلةً وَالْخُصِيةُ جَمْعُها أَضَاحِي وقيلَ: ضَحِيةً وَالأَضْحِي وقيلَ: ضَحِيةً وَالْخُصَعِيةً عَمْعُها أَضَاحِي وقيلَ: ضَحِيةً والْخُصَعِيةً عَمْعُها أَضَاحِي وقيلَ: ضَحِيةً وَالْخُصَعِيةً عَمْعُها أَضَاحِي وقيلَ: ضَحِيةً والْخَدِيةً عَلَى فَا الْكَامِيةِ وقيلَ الْمَاعِيةِ وقيلَ الْمُحْوِيةً وقيلَ: ضَحِيةً عَمْعُها أَضَاحِي وقيلَ الْمُسْمِيةً وقيلَ: ضَحِيلًا عَمْهُ الْمُعْمَا الْمُاحِي وقيلَ: ضَحِيلًا اللَّهُ وقيلَ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْعَامِهِ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْعَامِهِ الْمُعْمَا الْمُعْمِا الْعَلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْعَامِهُ الْمُعْمَا الْعَامِهُ الْعَامِهُ الْعَلَى الْمَاحِي وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِهُ الْعَلَى الْعَامِيةَ الْعَلَى الْعَ

<sup>(</sup>١) وفي ذلك قال أبو عمرو: وسمعت أبا موسى الحامض يسأل أبا العباس - ثعلباً - عن قوله: ﴿ فضحكت ﴾ أي: حاضت، وقال: إنَّه قد جاء في التفسير؟ فقال: ليس في كلام العرب، والتفسير مسلَّمٌ لأهل التفسير، فقال له: فأنْت أنشدتنا:

تضحكُ الضبعُ لقتلىٰ هذيل وترىٰ الذئب بها يستهلُّ فقال أبو العباس: تضحك ههنا: تكشر. انظر اللسان: ضحك.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت، وعجزه:

مؤزَّرٌ بعميم النبتِ مكتهل وهو للأعشىٰ في ديوانه ص ١٤٥؛ وأساس البلاغة ص ٢٦٦.

وضحايا، وأضحاةٌ وأضْحًى، وتَسْمِيَتُهَا بذلكِ في الشَّرْعِ لقَوْلهِ عليه السلامُ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاتِنَا الشَّرْعِ لقوْلهِ عليه السلامُ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاتِنَا هٰذَهَ فَلْيُعِدْ»(١).

### ضــد

قال قَوْمُ: الضِّدَّانِ الشيئانِ اللَّذَانِ تحْتَ جِسْ وَالْحَدِرِنَّ، ويُنَافِي كُلُّ واحِدٍ منهُمَا الآخرَ في أُوصَافِهِ الْخَاصَّةِ، ويَيْنَهُمَا أَبْعَدُ البُعْدِ كالسَّوَادِ والْبَيَاضِ، والشَّرِ والخَيْرِ، وما لم يكُونَا تحْتَ جِنْسِ وَاحِدٍ لا يُقالُ لهمَا ضِدَّانِ، كالْحَلاوَةِ وَالحَرِّكَةِ. قالُوا: والضِّدُ هو أَحَدُ المُتقَابِلاتِ، فإلَّ والحَدُّ همَا الشيئانِ المُخْتَلِفَانِ،للـذَّاتِ وَكُلُّ وَاحِدٍ قُبَالَةَ الآخر، ولا يجْتَمِعانِ في شيءٍ واحِدٍ في وقْتٍ واحِدٍ، وذلك أَرْبعَةُ أَشْيَاءَ: والضِّدِانِ كالبَيَاضِ وَالسَّوَاد، والمتضايفان: والضَّدانِ كالبَيَاضِ وَالسَّوَاد، والمتضايفان: والضَّدِن عالنَصْفِ، والوَجُودِ وَالعَدَم، كالبَصِر والْعَمَى، وَالمُوجِبَةِ والسَّالِةِ في الأَخْبار، نحوُ: والْعَمَى، وَالمُوجِبَةِ والسَّالِةِ في الأَخْبار، نحوُ:

كُلُّ إِنسَانَ هُهُنَا، وَلِيسَ كُلُّ إِنسَانٍ هُهُنَا (٣). وكثِيرُ مَنَ المُتَكلِّمِينَ وَأَهْلِ اللغَةِ يَجْعَلُونَ كُلُّ ذٰلك مِن المُتَضَادًاتِ، ويقُولُون: الضَّدَّانِ ما لا يَصِعُ اجْتماعُهُمَا في محَلِّ وَاحِدٍ. وقيل: الله تعَالىٰ لاَ نِدًّ لهُ وَلا ضِدً؛ لأنَّ النِّد هو الاشْتِرَاكُ في الجَوْهَر؛ والضِّدُ هو أَنْ يَعْتَقِبَ الشيئَانِ المُتَنَافِيَانِ المَتَنَافِيَانِ عَلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَاللهُ تعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَاللهُ تعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَاللهُ تعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوْهَراً، فَإِذاً لاَ ضِدًّ لهُ وَلاَ نِدً، وقولُه: ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيهُمْ ضِدًا ﴾ [مريم / ٨٢]، أي: هُنَافِينَ لهُمْ.

ضـــ

الضَّرُّ: سُوءُ الحال؛ إمَّا في نَفْسِهِ لِقِلَّةِ العِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالْعِفَّةِ؛ وإمَّا في بَدَنِهِ لِعَدَم جَارِحَةٍ ونَقْص ؛ وإمَّا في حَالةٍ ظاهِرَةٍ مِنْ قِلَّةِ مَالٍ وجاءٍ، وقولُهُ: ﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ ﴾ [الأنبياء/ هوَولُهُ: ﴿ وَإِذَا مَسَّ

المبهم من معاني السلم ص ١١.

<sup>(</sup>١) عن الأسود بن قيس قال: سمعتُ جندب بن سفيان يقول: شهدتُ مع النبي ﷺ العيد يوم النحر، ثم خطبَ فقال: «مَنْ ذبحَ قبل أَنْ نصليَ فليُعدُ أضحيته، ومَنْ لم يذبحْ فليذبحْ على اسم الله عزَّ وجلُ اخرجه أحمد في المسند ٧١٧/٤.

وأخرجه البزار بلفظ: «مَنْ كان ذبح قبل الصلاة فليُعدُ ذبيحته». وفيه بكر بن سليمان البصري، وثقه الذهبي، وبقية رجاله موثقون، انظر: مجمع الزوائد ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات، صِ ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) قال الأخضري في السَّلَم:
 تناقضُ خلفُ القضيتين في

كيفٍ، وصدقُ واحدٍ أُمرُ قفي

فإن تكن موجبة كلية نقيضُها سالبة جزئية والتناقض: ثبوت الشيء وسلبه، ففي الكلية: كل إنسانٍ حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان. انظر: إيضاح

الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ﴾ [يونس/ ١٢]، وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مِرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ﴾ [يونس/ ١٢]، يقالُ: ضَرَّهُ ضُرّاً: جَلَبَ إليه ضُرّاً، وقولُه: ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ﴾ [آل عمران/ ١١١]، يُنَبِّههُمْ عَلَى قِلَّةٍ مَا يَنالَهُمْ مَنْ جِهتهمْ، وَيُؤمِّنهُمْ مِنْ ضَرَرِ يَلْحَقُهُمْ نحو: ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾ [آل عمران/ ١٢٠]، ﴿ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا ﴾ [المجادلة/ ١٠]، ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، وقال: ﴿ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ﴾ [الحج/ ١٢]، وقولُه: ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ [الحج/ ١٣]. فالأوَّلُ يُعْنَى به الضُّرُّ والنُّفْعُ، اللَّذَانِ بالقَصْدِ والإِرَادَةِ، تنبيهاً أنه لا يَقْصِدُ في ذلك ضَرّاً ولا نَفعاً لكَوْنهِ جَماداً. وفي الثاني يُريدُ ما يَتَولَّدُ منَ الاسْتِعانةِ به ومِنْ عِبادتهِ، لا ما يَكُونُ منه بقَصْدهِ، والضَّرَّاءُ يُقابِلُ بِالسَّرَّاءِ والنَّعْماءِ، والضرُّ بالنَّفع. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ ﴾ [هود/ ١٠]، ﴿ وَلاَ يَمْلِكُونَ لَّإِنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً ﴾ [الفرقان / ٣]،

ورَجُلُ ضَريرٌ: كِنايَةٌ عَنْ فَقْدِ بَصره، وَضريرُ الوادى: شاطئه الذي ضرَّهُ الماء، والضّريرُ: المُضارُّ، وقد ضَارَرْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ ﴾ [الطلاق/ ٦٦، وقال: ﴿ وَلاَ يُضَارُّ كَاتبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، يجوزُ أن يكونَ مُسْنَداً إلى الفاعل، كأنهُ قال: لاَ يُضارر، وأَنْ يكونَ مَفْعُولًا، أي: لا يُضَارَرْ، بأَنْ يُشْعَلَ عَنْ صَنْعَته ومَعاشه باستدْعاء شهَادَته، وقال: ﴿ لاَ تُضَارُّ وَالدَّهُ بِوَلَدهَا ﴾ [البقرة/ ٢٣٣]، فإذا قُرىءَ بالرَّفع فَلْفُظُه خَبَرٌ ومعناهُ أَمْرٌ، وإذا فُتحَ فأُمْرُ(١). قال تعالىٰ: ﴿ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة/ ٢٣١]، والضَّرَّةُ أَصْلُها الفعْلَةُ التي تَضُوُّ، وسُمِّيَ المرْأَتَانِ تحتَ رَجُل واحِدٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ضَرَّةً؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهَا تَضُرُّ بِالْمَرْأَة الأُخْرَى، ولأُجْل هذا النَّظر منهم قال النبيُّ ﷺ: «لَا تَسْأَلِ المَوْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيء ما في صَحْفَتِهَا»(٢) والضَّرَارُ : التَزَوُّجُ بِضَرَّةٍ، وَرَجُلُ مُضِرٌّ: ذُو زَوْجَيْن فَصَاعِداً. وَامْرَأَةٌ مُضِرٌّ: لهَا ضَرّةً. والاضْطِرَارُ: حَمْلُ الإِنْسَانِ عَلَى مَا يَضُرُّهُ، وهو في التَّعَارُفِ حمْلُه عَلَى أَمْرِ يَكْرَهُهُ، وذلك عَلَى ضرّْبين:

(١) قرأ: ﴿ لا تضارُ ﴾ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ أبو جعفر بسكونها مخففة والباقون بفتح الراء. انظر:
 الإتحاف ص ١٥٨ ؛ والحجة للفارسي ٢ /٣٣٣.

 <sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغَ صحفتها ولتنكحَ، فإنما لها ما قُدر لها» أخرجه مالك في الموطأ (انظر: تنوير الحوالك ٩٣/٣ جامع ما جاءَ في القدر)؛ والبخاري ٤٣٢/١١ في القدر؛ ومسلم (١٤٠٨) في النكاح.

أَحَدُهما: اضْطِرَارٌ بسبب خارِج كَمَنْ يُضْرَبُ، أُو يِهَدُّدُ، حتى يَفْعَلَ مُنْقَاداً، أُو يُؤْخَذُ قَهْراً، فَيُحْمَلُ عَلَى ذلك كما قال: ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ﴾ [البقرة/ ١٢٦]، ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان/ ٢٤].

والثاني: بِسَبَبِ دَاخِلِ وذلك إِمَّا بِقَهْرِ قُوَّة لَهُ لا يَنالَهُ بِدَفْعِهَا هَلاكُ، كَمَنْ غَلَبَ عليه شَهْوَةُ خَمْرِ أُو قمار؛ وإِمَّا بقهْر قُوَّة يَنالهُ بدَفْعِهَا الهلاك، كمن اشْتَدُّ به الجُوعُ فَاضْطَرَّ إِلَى أَكْل مَيْتةٍ، وعَلَى هذا قُولُه: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة/ ١٧٣]، ﴿ فَمَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ [المائدة/ ٣]، وقال: ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل/ ٦٢]، فهو عَامٌّ في كُلِّ ذلك، والضُّرُورِيُّ يقالُ عَلَى ثَلاثَةِ أَصْرُبِ:

أَحَدُهَا: إِمَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ القَهْرِ وَالقَسْرِ، لا عَلَى الإخْتِيَارِ كَالشَّجَرِ إِذَا حَرِّكَتْهُ الرِّيحُ الشَّديدَةُ .

والثاني: ما لا يَحْصُلُ وُجُودُهُ إِلَّا به نحو الغِذاءِ الضُّرُوريِّ للإِنْسَانِ في حِفْظِ البَدَنِ.

والثالث: يُقالُ فيما لا يمْكِنُ أَنْ يكونَ عَلَى خِلافه، نحو أَنْ يُقَالَ: الجِسْمُ الوَاحِدُ لا يصِحُّ حُصُولُه في مَكانيْن في حالة وَاحِدَة بِالضَّرُورَة. وَقِيلَ: الضَّرَّةُ أَصْلُ الْأَنْمُلَةِ، وَأَصْلُ الضَّرْع، والشَّحْمةُ المُتَدَلِّيَةُ منَ الْأَلْيَةِ.

الضَّرْبُ: إيقاعُ شيءٍ على شيءٍ، ولِتَصَوَّرِ اخْتِلافِ الضَّرْبِ خُولِفَ بَينَ تَفاسِيرِهَا، كَضَرْب الشيءِ باليد، والعصا، والسَّيْفِ ونحوها، قال: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَـاقِ وَاضْرِبُـوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال/ ١٢]، ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد/ ٤]، ﴿ فَقُلْنَا اضْربُوهُ بَبَعْضِهَا ﴾ [البقرة/ ٧٣]، ﴿ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ [الأعراف/ ١٦٠]، ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَوْباً بِالْيَمِين ﴾ [الصافات/ ٩٣]، ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴾ [محمد/ ٧٧]، وضَرْبُ الأرْض بالمطر، وَضَرْبُ الدَّراهِم، اعْتباراً بضَرْبِ المِطْرَقَة، وقيلَ له: الطَّبْعُ، اعْتباراً بِتَأْثِيرِ السِّمةِ فيهِ، وبذلك شُبِّه السَّجيَّةُ، وقيلَ لهَا: الضَّريبَةُ والطّبيعَةُ. والضَّرْبُ في الأرْض: الذَّهابُ فيها وضَرْبُهَا بالأرْجُل. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [النساء/ ١٠١]، ﴿ وَقَالُوا لَإِخُوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْض ﴾ [آل عمران/ ١٥٦]، وقال: ﴿ لاَ يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً في الأرْضِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٣]، ومنه: ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ ﴾ [طه/ ٧٧]، وضَرَبَ الفَحْلُ الناقَةَ تَشْبيهاً بالضَّرْب بِالمِطْرَقَةِ، كَقُولِكَ: طَرَقَهَا، تَشْبِيها بِالطَّرْقَ بِالمِطْرَقَةِ، وضَرْبِ الخَيْمَة لِضَرِبِ أُوتَادِهَا بالمطْرَقَةِ، وَتَشْبِيها بالخَيْمَةِ قال: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ [آل عمران/ ١١٢]، أي:

التَحَفَتْهُمُ الذِّلَّةُ الْتِحَافَ الخَيْمَةِ بِمَنْ ضُرِبَتْ عليه، وعلى هذا: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ المَسْكَنَةُ ﴾ [آل عمران/ ١١٢]، ومنه استُعِير: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذانِهمْ في الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴾ [الكهف/ ١١]، وقولُه: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بسُورِ ﴾ [الحديد/ ١٣]، وَضَرْبُ العُودِ، والناي ِ، والبُوقِ يَكُونُ بالأنفاسِ ، وَضَرْبُ اللَّبن بَعْضِهِ عَلَى بَعْضِ بِالخَلْطِ، وَضَرْبُ المَثل هو مِنْ ضَرْبِ الدَّرَاهِمِ ، وهو ذِكْرُ شيءٍ أَثَرُهُ يَظْهَرُ في غيْرهِ. قال تعالىٰ: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ﴾ [الزمر/ ٢٩]، ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ﴾ [الكهف/ ٣٢]، ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [الروم / ٢٨]، ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ﴾ [الروم/ ٥٨]، ﴿ وَلَمَّا ضُربَ ابْنُ مَوْيَمَ مَثَلًا ﴾ [الزخرف/ ٥٧]، ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ [الزخرف/ ٥٨]، ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف/ ٥٤]، ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً ﴾ [الزخرف/ ٥].

وَالمُضَارَبةُ: ضَرْبٌ مِنَ الشَّرِكَةِ. وَالمُضَرَّبةُ: مَا أُكْثِرَ ضَرْبُهُ بالخِيَاطَةِ. وَالتَّضْرِيبُ: التَّحْريضُ، كأنه حَتُّ على الضَّرْبِ الذي هو بُعْدُ في الأرض، والاضْطِرَابُ: كثرةُ الله الله الله في

الجِهَاتِ مِنَ الضَّرْبِ في الأرْض، وَاسْتِضْرَابُ النَّاقِةِ: اسْتِدْعَاءُ ضَرْبِ الفَّحْلِ إِيَّاهَا.

ضــرع

الضُّرُّء: ضَرْءُ الناقةِ، والشاةِ، وغَيْرهما، وَأَضْرَعَتِ الشَّاةُ: نزَلَ اللَّبَنُّ في ضَرْعِهَا لِقُرْب نتاجها، وذلك نحو: أَتْمرَ، وَالْبَنَ: إذا كَثُر تَمْرُهُ وَلَبُّنُه، وشَاةً ضَريعٌ: عَظِيمةً الضَّرْع، وأما قولُه: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَريعٍ ﴾ [الغاشية/ آ]، فقيل: هو يَبيسُ الشّبرق<sup>(١)</sup>، وقيلَ: نَبَاتُ أَحْمَرُ مُنْتِنُ الرِّيحِ يَرْمِي بِهِ البحْرُ، وكَيْفَما كان فإشارَةٌ إلى شيءٍ مُنْكَرِ. وضَرَعَ البُهمُ: تَنَاوَلَ ضَرْعَ أُمِّهِ، وقيل منه: ضَرَع الرَّجُلُ ضَرَاعَةً: ضَعُفَ وَذَلَّ، فهو ضارع، وضَرع، وتَضَرّع: أَظْهَرَ الضُّرَاعةَ. قَالَ تعاليٰ : ﴿ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ [الأنعام/ ٦٣]، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام/ ٤٢]، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ [الأعراف/ ٩٤]، أي: يَتَضَرَّعُونَ فَأَدْغِمَ، ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام / ٤٣]، والمضارَعَةُ أَصْلُهَا: التَّشارُكُ في الضَّرَاعَة، ثمَّ جُرِّدَ للمُشَارَكَةِ، وَمنهُ اسْتعارَ النَّحْويُّونَ لَفْظَ الفِعلِ المُضَارِعِ.

ضعيف

الضَّعفُ: خِلافُ القوَّةِ، وقـد ضَعُفَ فهو

<sup>(</sup>١) الشَّبرق بالكسر: شجر منبتُه نجد وتهامة، وثمرته شاكة؛ والقول الذي ذكره المؤلف هو لأبي عبيدة في المجاز ٢٠ ٢٩٦/٢

<sup>ُ</sup> وقالوا: إذا يبس الضريع فهو الشبرق. وقال الزجاج: الشبرق: جنسٌ من الشوك، إذا كان رطباً فهو شِبرق، فإذا يبس فهو الضريع. انظر: اللسان (شبرق).

ضَعِيفٌ. قَال عزُّ وجلُّ: ﴿ ضَعُفَ الطَّالبُ وَالْمُطْلُوبُ ﴾ [الحج/ ٧٣]، والضَّعْفُ قد يكُونَ في النَّفْس، وَفي البَّدَن، وفي الحال، وقيل: الضَّعْفُ والضُّعْف لُغَتَانِ(١). قال تعالىٰ: ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾ [الأنفال/ ٦٦]، قال: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ [القصص/ ٥٦، قال الخَليلُ رحمه الله: الضُّعْفُ بالضم في البَدن، وَالضَّعْفُ في العَقْل والرَّأْي (٢)، ومنه قولُه تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، وَجَمْعُ الضَّعِيفِ: ضعَافٌ، وَضُعَفَاءُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ﴾ [التوبة/ ٩١]، واسْتَضْعَفْتُه: وجَدْتُه ضَعِيفاً، قالَ ﴿ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالولْدَانَ ﴾ [النساء/ ٧٥]، ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ [النساء/ ٩٧]، ﴿ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ﴾ [الأعراف/ ١٥٠]، وَقُوبِلَ بِالاسْتِكْبِارِ فِي قُولُه: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [سبأ/

٣٣]، وقولُه: ﴿ الله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً ﴾ [الروم/ ٥٤]. والثاني غيرُ الأوّل، وكذا الثالثُ فإن قولَه: ﴿ حَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ [الروم/ ٤٥]، أي: منْ نُطْفَةٍ، أَوْ من تُرَاب، والثانِي هو الضَّعْفُ الموْجُودُ في الجَنين والطِّفل . الثالثُ: الذي بَعْد الشَّيْخُوخةِ، وهو المشارُ إليه بأرْذَل العُمر. والقُوَّتان الأولى هي التي تَجْعَلُ للطُّفل منَ التَّحرُّكِ، وهِـدايتِـه لاستدعاء اللّبن، ودفع الأذى عنْ نفسهِ بالبُّكاءِ، والقوَّةُ الثانيةُ هيَ التي بعْد البُلوغ ، ويَدُلُّ عَلَى أنّ كلُّ واحِدٍ مِنْ قوله: (ضَعْفٍ) إشارةٌ إلى حَالةٍ غيْر الحالةِ الأولى ذِكْرُهُ مُنكَّراً، والمُنكَّرُ متى أُعِيد ذِكْرُهُ وَأُرِيدَ به ما تقدَّمَ عُرِّف (٤)، كَقُولِكَ: رأَيْتُ رَجُلًا، فَقَالَ لِي الرَّجُلُ: كذا. وَمَتَى ذُكِر ثَانياً مُنَكَّراً أُريدَ به غير الأوّل، ولذلك قالَ ابنُ عباس في قوْله: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ [الشرح/ ٥-٦]، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنُ (٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢/٢٦٥؛ والبصائر ٣/٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: العين ٢٨١/١.

 <sup>(</sup>٣) قال قتادة: ﴿ خلقكم من ضَعفٍ ﴾ قال: من النطفة، ﴿ ثم جعلَ بعد قوةٍ ضعفاً ﴾ قال: الهرم. راجع: اللسان (ضعف)، والدر المنثور ٥٠١/٦.

<sup>(</sup>٤) وُهذا حسب القاعدة: إَنَّ النكرة إذا أُعيدتْ نكرة كانت غيرَ الأولىٰ، وإذا أُعيدت معرفة، أو أعيدت المعرفة معرفة، أو نكرة كانَ الثاني عين الأول.

قال ابن هشام: فإذا ادعي أنَّ القاعدة فيهنَّ إنما هي مستمرة مع عدم القرينة، فأمًّا إنَّ وجدت قرينة فالتعويل عليها، سَهُلَ الأمر. راجع: مغنى اللبيب ص ٨٦٣.

<sup>(</sup>٥) يروى هذا عن ابن مسعود كما أخرجه عنه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في الصبر، =

وقولُه: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴾ [النساء/ ٢٨]، فضعْفُه: كثْرةُ حاجاتِه التي يسْتغْني عنها المَلُّ الْأَعْلَى، وقولُه: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كَانَ ضعيفاً ﴾ [النساء/ ٧٦]، فضعْفُ كيْده إنما هوَ مَعَ مَنْ صَارَ منْ عِبادِ اللهِ المَذْكُورين في قَوْلِه: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عليْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الإسراء/ ٦٥]، والضَّعْف هوَ مِن الأَلْفاظِ المتضايفة التي يقتضي وبجود أحدهما وجود الآخر، كالنُّصْف والـزُّوْج، وهو تركُّبُ قَدْرَيْـن مُتَساوِييْن، ويخْتصُّ بالعددِ، فإذا قيلَ: أَضْعَفْتُ الشيءَ، وَضَعَّفْتُه، وضَاعَفْتُه: ضَمَمْتُ إليه مِثْلَهُ فصَاعِداً. قال بَعضُهمْ: ضَاعَفْتُ أَبْلَغُ مِنْ ضَعَّفْتُ (١)، ولهذا قَرَأَ أَكْثُرُهُم: ﴿ يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٠]، ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ [النساء/ ٤٠]، وقال: ﴿ مَنْ جاءَ بالحَسَنةِ فَلَهُ عشر أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام/

أَنْ يَكُونَ عَشْرُ أَمْثَالُهَا، وقيلَ: ضَعَفْتُهُ بِالتَّخْفيفِ ضَعْفَاً، فهوَ مَضْعُوفٌ، فالضَّعْفُ مَصْدر، ضَعْفاً، فهوَ مضْعُوفٌ، فالضَّعْفُ مَصْدر، والضَّعْفُ اسْم، كالثَّنَى والثَّنَى والثَّنَى الشَّعْف أَلَى عَدَدٍ الشَّيءِ هوَ الَّذِي يُثَنِّيهِ، وَمَتى أُضِيفَ إلى عَدَدٍ اقْتَضَى ذلك العَدَد وَمِثْلَهُ، نحو أَنْ يُقالَ: ضِعْفُ العَشَرةِ، وَضِعْفُ المائةِ، فذلك عِشْرُونَ وَمائتَانِ بِلا خِلافٍ، وَعَلَى هذا قولُ الشاعِرِ: بِلا خِلافٍ، وَعَلَى هذا قولُ الشاعِرِ: بِعَدْ ضَعْفَ الودِّ لَلَّا اشْتَكَيْتُهُ بِهِ مَعْفَ الودِّ لَلَّا اشْتَكَيْتُهُ

وَمَا إِنْ جَزاكِ الضَّعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلي (٣) وإذا قيل: أَعْطِه ضِعْفَ واحِدٍ، فإنَّ ذلك اقْتَضَى الواحِدَ ومِثْلَيْه، وذلك ثلاثة ؛ لأن معْناهُ الواحِدُ وَاللَّذَانِ يُزاوِجانِه وذلك ثلاثة ، هذا إذا كانَ الضَّعْفُ مُضافاً، فأمَّا إذا لم يكُنْ مُضافاً فَقُلْتَ: الضَّعْفَيْنِ فإنّ ذلك يَجْرِي مَجْرَى الزَّوْجَيْن في أَنّ كلَّ واحدٍ منهما يُزاوجُ الآخر، الزَّوْجَيْن في أَنّ كلَّ واحدٍ منهما يُزاوجُ الآخر،

= والبيهقي في شعب الإيمان.

ويروى مرفوعاً، فقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال: خرج النبيّ ﷺ فرحاً مسروراً وهو يضحك ويقول: «لنْ يغلبَ عسرٌ يسرين، فإنَّ مع العسر يُسراً إنَّ مع العسر يسراً».

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال: «لما نَزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً ﴾ قال رسولُ الله ﷺ: أبشروا، أتاكم اليسر، لن يغلبَ عسرٌ يسريـن» راجع: الدر المنثور للسيوطي ٨/٠٥٠\_٥٥٠} والمستدرّك ٧/٨٠٥؛ وهو مرسل.

<sup>(</sup>١) وهذا قول أبي عمرو بن العلاء، فقد قال مكيّ: إنَّ أبا عمرو حكىٰ أنَّ «ضاعفتُ» أكثر مِنْ «ضعَفتُ»؛ لأنَّ «ضعَفتُ معناه مرتان، وحكىٰ أنَّ العرب تقول: ضعَفت درهمك أي: جعلته درهمين، وتقول: ضاعفته، أي: جعلته أكثر من درهمين.

والله يعطي الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. انظر: الكشف عن وجوه القراءات ١٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٢/٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذويب الهذلي في ديوان الهذليين ١/٣٥؛ واللسان (ضعف)؛ والبصائر ٣٧٨/٣.

فَيَقْتَضِي ذلك اثْنَيْن، لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما يُضاعفُ الآخرَ، فَلا يَخْرُجَان عَنْ الاثنين بخلاف ما إذا أضيفَ الضَّعْفَانِ إلى واحِدٍ فَيُثَلِّثُهُما، نحو: ضِعْفَى الواحدِ، وقولُه: ﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضَّعْفِ ﴾ [سبأ/ ٣٧]، وقولُه: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران/ ١٣٠]، فقد قيلَ: أتىٰ باللَّفْظَين على التأكيدِ، وقيلَ: بل المُضَاعَفَةُ مِنَ الضَّعْفِ لَا مِنَ الضَّعْفِ، والمعْنَى: ما يَعُدُّونَهُ ضعْفاً فهو ضَعْفٌ، أي: نَقْصٌ، كقولهِ: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُو فِي أَمْوَال ِ النَّاس فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللهِ ﴾ [الروم / ٣٩]، وكقوله: ﴿ يَمْحَقُّ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٦]، وهذا المعْنَى أَخِذَهُ الشاعرُ فقالَ:

٢٩٤ ـ زِيادَةُ شَيْبِ وَهِيَ نَقْصُ زِيَادَتِي (١) وقـولُه: ﴿ فَآتِهِمْ عَـٰذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ ﴾ [الأعراف/ ٣٨]، فإنهُمْ سَأَلُوهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ عَذَاباً بضَلَالهم، وعَذَاباً بإضْلالهم كما أشارَ إليه بقوله: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّــٰذِينَ يُضِلُّونَهُمْ ﴾ [النحل/ ٢٥]، وقولُـه: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٨]، أي: لِكُلِّ منهم ضِعْفُ مَا لَكُمْ مِنَ الْعَذَاب، وقيلَ: أيْ: لكُلّ منهم وَمنكُمْ ضِعْفُ ما يَرى الآخرُ، فإنَّ منَ العذاب ظاهِراً وباطِناً، وكلُّ

يُدْرِكُ مِنَ الآخَرِ الظاهِرَ دُونِ الباطنِ فَيُقدِّرُ أَنْ ليسَ له العذات الباطن.

## ضغيث

الضِّغْثُ: قَبْضَـةُ رَيْحَـانٍ، أو حَشِيشِ أو قُضْبانٍ، وَجَمْعُهُ: أَضْغَاثُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً ﴾ [ص/ ٤٤]، وبه شُبِّه الأحْلامُ المخْتَلِطةُ التي لاَ يَتَبِّنُ حَقائِقُهَا، ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ﴾ [يوسف/ ٤٤]: حِزَمُ أَخْلاطٍ مِنَ الأحلام.

## ضغيين

الضِّغْنُ وَالضَّغَنُ: الحِقْدُ الشَّدِيدُ، وجَمْعُهُ: أَضْعَانُ. قال تعالىٰ: ﴿ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهَ أَضْغَانَهُمْ ﴾ [محمد/ ٢٩]، وبه شُبَّه الناقة، فقالوا: ذاتُ ضِغْنِ<sup>(٢)</sup>، وقَناةٌ ضَغِنَةً: عَـوْجَاءُ والإضْغَانُ: الاشتِمالُ بالشُّوب وبالسُّلاح ونحوهما.

# ضــل

الضَّلالُ: العُدُولُ عَنِ السَّطريقِ المُسْتَقيم، وَيُضَادُّهُ الهدايةُ ، قال تعالىٰ : ﴿ مَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ [الإسراء/ ١٥]، ويُقالُ الضَّلالُ لِكُلِّ عُدُولٍ عَن المنْهَج، عَمْداً كانَ أو سهواً، يَسيراً كانَ أو كَثيراً، فإنَّ الطَّريق المُسْتَقِيمَ الذِي هُوَ المُرْتَضَى

 <sup>(</sup>١) شطر بيت للمتنبي، وعجزه: [وقـوّةُ عشقٍ وهي من قوتي ضَعْفُ]. التبيان شرح الديوان ٢٨٣/٢.
 (٢) قال ابن فارس: ويقولون: ناقةٌ ذات ضِغنٍ: عند نزاعها إلى وطنها.

صَعْبُ جداً، قال النبيُّ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا»(١) وقال بعضُ الحكماءِ: كَوْنُنَا مُصِيبينَ مِنْ وَجْهٍ وكَوْنُنَا ضالِّينَ مِنْ وُجُوهٍ كثيرَةٍ، فإِنّ الاسْتِقَامَةَ وَالصَّوَابَ يَجْرِي مَجْرَى المُقَرْطِس مِنَ المَوْمَى، وَمَا عَدَاهُ مِنَ الجَوَانِبِ كُلُّهَا ضَلالً. ولِما قُلْنَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصالِحينَ أنه رَأَى النبيُّ ﷺ في مَنامه فقَالَ: يا رَسول الله يُرْوَى لَنا أَنَّكَ قُلْتَ: «شَيَّبَتني سُورَةُ هُودٍ وَأَخواتُهَا فما الذي شَيَّبكَ منهَا؟ فقالَ: قولُه: ﴿ فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ ﴾»(٢). وإذا كانَ الضَّلالُ تَرْكَ الطّريق المستقِيم عَمْداً كانَ أو سَهْواً، قلِيلًا كَانَ أو كَثيراً، صَحَّ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لَفْظُ الضَّلالِ مِمَّنْ يَكُونُ منه خَطاً مَا، ولذلك نُسِبَ الضَّلالُ إلى الأنبياء، وإلى الكُفَّار، وإنْ كَان بَينَ الضَّلاَلين بَوْنٌ بَعِيدٌ، أَلَا تَرَى أَنه قال في النَّبي ﷺ: ﴿ وَوجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ [الضحى / ٧]، أي: غَيرَ مُهْتَدِ لما سيقَ إِلَيْكَ مِنَ النُّبُوَّةِ. وقال في يَعْقوبَ: ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم ﴾ [يوسف/ ٩٥]، وقال أولاده: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [يوسف/ ٨]، إشارةً إلى شَغَفِهِ بيُوسُفَ وَشوْقِه إليه، وكذلك: ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [يوسف/ ٣٠]، وقال عن موسى عليه السلام:

﴿ فعلتُها إذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [الشعراء/ ٠٠]، تَنبيهُ أَنَّ ذلك منه سَهْوٌ، وقولُهُ: ﴿ أَنْ تَضِلُّ إحْدَاهُمَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، أي: تنْسَى، وَذلك من النَّسيان الموضُّوع عَن الإنسَان. وَالضلالُ مِنْ وجْهِ آخَرَ ضَرْبان: ضَلالٌ في العُلوم النَّظَريَّة، كَالضَّلالِ فَي مَعْرِفَةِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِه، وَمَعْرِفَةٍ النُّبُوّة، ونحوهما المُشارُ إليهما بقوله: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الآخِر فَقَدْ ضَلُّ ضَلَالًا بَعِيداً ﴾ [النساء/ ١٣٦]. وضَلالٌ في الْعُلوم العَمَليَّةِ، كَمَعْرِفَةِ الأحكام الشَّرْعِيَّةِ التي هي العبادات، وَالضَّلالِ البِّعِيد إشارةٌ إلى ما هُو كُفْرٌ كَقُولُهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِن قُولَهِ: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بالله ﴾ [النساء/ ١٣٦]، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً ﴾ [النساء/ ١٩٧]، وكقوله: ﴿ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ [سبأ/ ٨]، أي: في عُقوبةِ الضَّلالِ البَعيدِ، وعَلَى ذلك قولُه: ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ [الملك/ ٩]، ﴿ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبيل ﴾ [المائدة/ ٧٧]، وقولُه: ﴿ أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [السجدة/ ١٠]، كناية عن الموْتِ واسْتِحالةِ البَدنِ. وَقُولُه: ﴿ وَلاَ

<sup>(</sup>١) الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أخرجه مالك في الموطأ ٣٤/١؛ وأحمد ٢٨٠/٥؛ والحاكم ٢٣٠/١؛ والدارمي من طرق صحاح ١٦٦٨١.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدُّم في مادة (حصا) ص ٢٤١.

الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة / ٧]، فقد قيلَ: عُنِيَ بِالضَّالِّينَ النَّصارى (١). وقولُه: ﴿ فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾ [طه/ ٢٥]، أي: لا يَضِلُّ عَنْ رَبِّي، ولا يَضِلُّ رَبِّي عنهُ: أي: لا يُغْفِلُهُ، وقولُه: ﴿ أَلَمْ يجعلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ يُغْفِلُهُ، وقولُه: ﴿ أَلَمْ يجعلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ والفيل / ٢]، أي: في باطِل وإضلال النَّفُسِهمْ. وَالإِضْلالُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَّا: أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ الضَّلالَ ، وَذلك عَلَى وَجْهينِ: إمّا بأَنْ يَضِلَّ عَنْكَ الشِيءُ كقولِكَ: أَضْلَلْهُ، وَالضَّلالُ فِي هَذَيْنِ سَبَبُ وَإِمّا أَنْ تَحْكُمَ بِضَلالِهِ، وَالضَّلالُ فِي هَذَيْنِ سَبَبُ اللهِ ضَلال .

وَالضَّرْبُ الثاني: أَنْ يَكُونَ الإِضْلالُ سَبَاً للضَّلالِ ، وهو أَنْ يُزَيَّنَ للإِنْسانِ الباطِلُ لِيَضِلَّ كَقُولَهِ: ﴿ لَهَمَّتْ طَائفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [النساء/ ١١٣]، أي يضلُّونَ إلا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [النساء/ ١١٣]، أي يتحرونَ أفعالاً يقصدون بها أَنْ تَضِلَّ ، فلا يَحْصُلُ مِنْ فِعْلِهِمْ ذلك إلا ما فيه ضَلالُ أَنْفُسِهمْ ، وقال عن الشيطان: ﴿ وَلَمْ ضَلَالُ أَنْفُسِهمْ ، وقال أَلْسَاء/ ١٩] ، وقال في الشيطان: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيراً ﴾ [يس/ ٢٢]، ﴿ وَيُحرِيدُ الشّيطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَللاً بَعيداً ﴾ النساء/ ٢٠]، ﴿ وَلا تَتّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ النّهِ اللهِ ﴿ وَالْكُلُ اللهِ تعالى سَبِيلِ اللهِ ﴾ [شر/ ٢٦] ، وولا تتبع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [شر/ ٢٦] ، وولا تتبع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ [صَر/ ٢٢] ، وإضْلالُ اللهِ تعالى سَبِيلِ اللهِ ﴿ [صَر/ ٢٢] ، وإضْلالُ اللهِ تعالى

للإِنْسانِ عَلَى أحدِ وَجْهَيْنِ:

أحدهُما أَنْ يكُونَ سَببُهُ الضَّلالَ، وهو أَنْ يَضِلَّ الإِنْسانُ فَيَحْكُمَ اللهُ عليه بذلك في الدُّنْيَا، وَيَعْدِلَ به عَنْ طَرِيقِ الجَنّةِ إلى النارِ في الآخِرةِ، وذلك إضلالً هو حَقِّ وَعَدْلً، فالحُكْمُ عَلَى الضَّالِ بضلالهِ وَالعُدُولُ به عنْ طَرِيقِ الجَنَّةِ إلى النارِ عَدْلً وَحَقًى.

والثاني مِنْ إِضْلال ِ اللهِ: هو أنَّ اللهَ تعالى وضَعَ جِبلَّةَ الإِنْسَانِ عَلَى هَيْئَةٍ إِذَا رَاعَى طَرِيقاً، محموداً كان أَوْ مَذْمُوماً، أَلِفَهُ وَاسْتَطَابَهُ وَلَزِمَهُ، وَتَعَذَّرَ صَرْفُهُ وَانْصِرَافُهُ عنه، ويَصِيرُ ذلك كَالطَّبْع الذي يأبَى عَلَى الناقِل ، ولذلك قيل: العادَّةُ طَبْعُ ثانِ(٢). وهذه القُوَّةُ في الإنْسَانِ فِعْلُ إِلهُيُّ ، وإذا كانَ كذلك ـ وقد ذُكِرَ في غَيْر هذا المَوْضع أَنَّ كُلِّ شيءٍ يكُونُ سَبَباً في وُقُوعٍ فِعْلٍ - صَحَّ نِسْبَةُ ذلك الفِعْل إليه، فصَعَّ أَنْ يُنْسَبَ ضَلالُ العَبْد إلى اللهِ منْ هذا الوَجْهِ، فَيُقالَ: أَضلهُ اللهُ لا عَلَى الوَجْهِ الذي يَتَصَوَّرُهُ الجَهلَةُ، وَلِمِا قُلْنَاهُ جَعَلَ الْإِضْلَالَ المنْسُوبَ إِلَى نَفْسِهِ للْكَافرِ وَالفاسِقِ دُونَ المُؤمِن، بَلْ نَفَى عنْ نَفْسه إضْلالَ المُؤمِن فقالَ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾ [التوبة/ ١١٥]، ﴿ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ ﴾ [محمد / ٤ ـ ٥]، وقال في الكافر

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد والترمذي وحسَّنه وابن أبي حاتم ٢٣/١ عن عديِّ بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المغضوب عليهم اليهود، وإنَّ الضالين النصاري، انظر: الدر المنثور ٤٢/١. المسند ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: بسط المقال في ذلك في كتاب (الذريعة) للمؤلف ص ٣٨ - ٣٩.

والفَاسِق: ﴿ فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد/ ٨]، ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٦]، ﴿ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافرينَ ﴾ [غــافــر/ ٧٤]، ﴿ وَيُضِــلُّ اللهُ الطَّالمِينَ ﴾ [إبراهيم/ ٢٧]، وعَلَى هذا النَّحْو تَقْلِيبُ الأَفْئِدةِ في قولِه: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ﴾ [الأنعام / ١١٠]، وَالخَتْمُ عَلَى الْقَلْبِ في قولِهِ: ﴿ خَتُمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة/ ٧]، وَزيَادَةُ المَـرَض في قُوْلِهِ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً ﴾ [البقرة/ ١٠].

الضَّمُّ: الجَمعُ بِيْنَ الشَّيئين فَصَاعِداً. قال تعالىٰ: ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه/ ٢٧]، ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ [القصص/ ٣٢]، والإضْمامَةُ: جمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الكُتُب أو الـرَّيْحَانِ أو نحـو ذلك(١)، وَأَسـدُ ضَمْضَمٌ وَضُماضِمٌ: يَضُمُّ الشَّيْءَ إلى نَفْسِهِ. وقيلَ: بَلْ هُوَ المُجْتَمِعُ الخَلْقِ، وَفَرَسُ سَبَّاقُ الْأَضَامِيم : إذا سَبَقَ جَمَاعَةً مِنَ الأَفْرَاسِ دُفعَةً وَاحدَةً .

الأعمَالِ لا مِنَ الْهُزَالِ. قال تعالَىٰ: ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ [الحج/ ٢٧]، يقالُ: ضَمَرَ ضُمُوراً (٢)، وَاضطَمَر فهو مُضْطَمرٌ، وَضَمَّرْتُهُ أَنَا، والمِضْمارُ: الموضعُ الذي يُضْمَرُ فيه. والضَّميرُ: مَا يَنْطُوي عليه القلْبُ، ويَدِقُ عَلَىٰ الْوُقُوف عليه، وَقد تُسَمَّى القُوَّةُ الحَافِظَةُ لذلك ضَمِيراً.

ضـــن

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ [التكوير/ ٢٤]، أي: ما هُو بَبَخيل ، والضِّنَّةُ هُو البُّخْلُ بالشيءِ النَّفِيسِ ، ولهذا قيلَ: عِلْقُ مَضَنَّةٍ وَمَضِنَّةٍ، وَفُلانٌ ضِنِّي بين أصحابي، أى: هُو النَّفيسُ الذي أضنُّ به، يقالُ: ضَنَنْتُ بالشيءِ ضَنّاً وَضَنَانَةً، وَقيلَ: ضَيِنْتُ (٣).

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَعْرِضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ [طه/ ١٧٤]. أي: ضَيِّقاً، وقد ضَنُكَ عَيْشُهُ، وَامْرَأَةٌ ضِنَاكُ: مُكْتَنِزَةٌ، وَالضُّنَاكُ: الزُّكامُ، والمَضْنُوكُ: المزْكُومُ.

ضهسى

قال تعالىٰ: ﴿ يُضَاهُونَ (٤) قُوْلَ الَّذِيرَ، كَفَرُوا ﴾ [التوبة / ٣٠]، أي: يُشَاكِلُونَ، وقيل: الضَّامِرُ منَ الْفَرس : الحَفِيفُ اللَّحْم منَ أَصْلُهُ الهمْزُ، وقدْ قُرِىءَ بهِ(٥)، وَالضَّهْيَاءُ: المرْأةُ

<sup>(</sup>١) في اللسان: الأضاميم: الحجارة، واحدتُها: إضمامة، وقد يُشبُّه بها الجماعات المختلفة من الناس.

<sup>(</sup>٢) قال السرقسطى: وضَمَر الشيء ضموراً: رقُّ، وأضمرتك البلاد: غيَّبتْك. الأفعال ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ضَنَّ يَضِنُّ ضنانةً وضنّاً: بخل، قال أبو عثمان: وزاد يعقوب: ضَنِنْتُ أَضِنُّ. انظر: الأفعال ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) وهذه قراءة جميع القراء إلا عاصماً. انظر: الإتحاف ص ٢٤١. (٥) وبه قرأ عاصم.

ضيف ـ ضيق

التي لا تحيضُ، وَجَمْعُهُ: ضُهيً.

الضَّيْرُ: المضَرَّةُ، يقالُ: ضَارَّهُ وضرَّهُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء / ٥٠]، وقولُهُ: ﴿لاَ يَضِرَكُم (١) كَيْدُهُمْ شَيئاً ﴾ [آل عمران / ١٢٠].

### ضير

قال تعالىٰ: ﴿ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴾ [النجم / ٢٢]، أي: ناقِصَةً. أَصْلُهُ: فُعْلَى، فَكُسِرَتْ الضّادُ للْيَاءِ، وقيلَ: ليْسَ في كلامِهِمْ فِعْلَى (٢).

#### ضيع

ضَاعَ الشيءُ يَضِيعُ ضَيَاعاً، وَأَضَعْتُهُ وَضَيَّعْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ لاَ أُضِيعُ عَملَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ لاَ أُضِيعُ عَملَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٩٥]، ﴿ إِنّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملًا ﴾ [الكهف/ ٣٠]، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٤٣]، ﴿ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة/ ١٢٠]، وَضَيْعَةُ الرَّجُل : عَقارُهُ الذي يَضِيعُ مَا لمْ يُفْتَقَدْ، وَجَمعُهُ: ضِياعُ، وَتَضَيَّعَ الرِّيحُ: إِذَا هَبَّتْ هُبُوباً يُضَيعُ مَا هَبَّتْ عَليه.

#### ضيف

أصلُ الضَّيْفِ المَيْلُ. يقالُ: ضِفْتُ إلى كذا، وأضَفْتُ كذا إلى كذا، وضَافَتِ الشَّمْسُ للْغُرُوب

(١) وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. (٢) في النعوت لا مطلقاً. قال ابن خالويه: ليس في كلام العرب صفةٌ على فعْليْ. كتاب ليس في كلام العرب ص ٢٥٦.

وتَضَيَّفَ، وضَافَ السَّهْمُ عن الهدف، وَتَضَيَّف، وَالضَّيْفُ: مَنْ مَالَ إليكَ نَازِلاً بكَ، وَصَارَتِ الضِّيافَةُ مُتَعَارَفَةً في القِرى، وَأَصْلُ الضَّيفِ مَصْدَرُ؛ ولذلك اسْتَوى فيه الواحِدُ وَالجمعُ في عامَّةِ كلامهمْ، وقد يُجْمَعُ فيقُالُ: وَالجمعُ في عامَّةِ كلامهمْ، وقد يُجْمَعُ فيقُالُ: أَضْيَاكُ، وَضيُوكُ، وَضِيفَانٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحجر/ ٥١]، ﴿ وَلاَ مُؤلاءِ مُنْفِي ﴾ [هود/ ٧٨]، ﴿ إِنَّ هُؤلاءِ ضَيْفِي ﴾ [الحجر/ ٢٥]، ﴿ وَلاَ فُلاناً فأضَافني، وقد ضفْتُهُ ضَيْفاً فأنَا ضائِفُ وَضَيْفُ. وَتُسْتَعْملُ الإضافَة في كلام النَّحُويينَ

في اسْم مَجْرُورٍ يُضَمُّ إليه اسمٌ قَبْلَهُ، وَفي كَلام

بَعْضِهِمْ في كلِّ شيْءٍ يَثْبُتُ بثُبُوتِهِ آخرُ، كالأب

والأبْن، والأخ والصَّدِيق؛ فإنَّ كلُّ ذٰلِكَ يَقْتَضِي

وُجُودُه وُجُودَ آخرَ، فيُقَالُ لهذهِ: الْأَسْمَاءُ الْمُتضَايفَةُ.

ضــــق

الْضَيْقُ: ضِدُّ السَّعَةِ، ويقَالُ: الضَّيْقُ أيضاً، وَالضَّيْقَةُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَقْرِ والْبُحْلِ وَالغَمِّ ونحو ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعاً ﴾ [هود/٧]، أي: عجز عنهم، وقال: ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [هود/ ١٢]، ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾ وَسَدْرُكَ ﴾ [هود/ ١٢]، ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾ [الشعراء/١٣]، ﴿ ضَيقاً حَرَجاً ﴾ [الأنعام/ ١٢٥]، ﴿ وَضَاقَتْ عليكمُ الأرضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ [التوبة/ ٢٥]، ﴿ وَضَاقَتْ عليهمُ أَنْفُسُهُمْ ﴾

[التـوبة/ ١١٨]، ﴿ وَلاَ تَـكُ فِي ضَيْقِ مِمًّا | ضـــوأ يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل/ ١٢٧]. كُلُّ ذلك عبَّارَةٌ عَن الْحُزْن، وقولُه: ﴿ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلِيهِنَّ ﴾ [الطلاق/ ٦]، يَنْطُوي على تَـضْييـق النَفَقة وتضْييق الصَّدْر، وَيُقالُ في الفَقْر: ضاَّقَ، وأضاق فهو مضيقً. وَاسْتِعْمالُ ذلك فيه

ضــان

كاسْتِعْمالِ الوسْع في ضِدِّهِ.

الضَّأْنُ مَعْرُوفً. قال تعالىٰ: ﴿ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [الأنعام/ ١٤٣]، وَأَضْأَنَ الرَّجُلُ: إِذَا كَثُرَ ضَأْنُهُ، وقيل: الضَّائنةُ وَاحِدُ الضَّان.

الضَّوْءُ: مَا انْتَشَرَ مِنَ الأجْسَامِ النَّيْرَةِ، وَيُقالُ: ضَاءَت النارُ، وَأَضاءَتْ، وأضاءَهَا غَيْرُها. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ [البقرة/ ١٧]، ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهِمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾ [البقرة/ ٢٠]، ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾ [النور/ ٣٥]، ﴿ يَاتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾ [القصص/ ٧١]، وَسَمَّى كُتبَهُ المُهْتَدَى بِهَا صِياءً في نحو قَوْلِه: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهْرُونَ الفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً للمتقين ﴾ [الأنبياء/ ٤٨].

تمَّ كتابُ الضَّاد

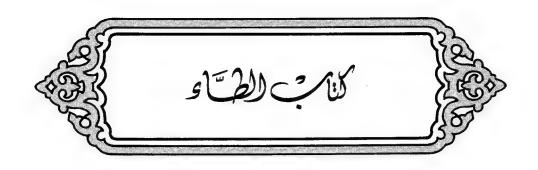

طبيع

الطَّبْعُ: أَنْ تُصَوِّرَ الشيءَ بِصُورَةٍ مّا، كَطَبْعِ السِّكَةِ، وَطَبْعِ الدَّرَاهِم، وهو أَعَمَّ مِنَ الخَتْم وأَخَصُّ مِنَ الخَتْم وأَخَصُّ مِنَ النَّقْشِ، والطَّابِعُ والخاتَمُ: مَا يُطْبَعُ بِهِ ويُخْتَمُ. والطَّابِعُ: فَاعِلُ ذلك، وقيلَ للطابَعِ طابِع، وذلك كنسبة الفعْلِ إِلَى الآلَةِ، نحوُ: سَيْفٌ قَاطِعُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ سَيْفٌ قَاطِعُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ الذينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم / ٥٩]، ﴿ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس / ٧٤]، وقد تَقَدَّمَ الكلامُ في قولِه: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس / ٧٤]، وقد تَقَدَّمَ الكلامُ في قولِه: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس / ٧٤]، وبه اعْتُبِرَ الطَّبْعُ والطّبِيعَةُ وقلِه عَلَى السَجِيَةُ؛ فَإِنَّ ذلك هو نَقْشُ النَّفْسِ التِي هي السَجِيَّةُ؛ فَإِنَّ ذلك هو نَقْشُ النَّفْسِ بصُورَةٍ مَّا؛ إمَّا مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةِ؛ وإمَّا منْ حَيْثُ

العادَة، وهو فيما يُنْقَشُ به مِنْ حَيْثُ الخِلْقَةُ أَغْلَبُ، ولهذا قيلَ:

رَجُلُ طَبِيعَةُ النّاوِر، وَطَبِيعَةُ الدَّوَاءِ: مَا سَخَرَ اللهُ له وَطَبِيعَةُ النّاوِهِ، وَطِبْعُ السَّيْفِ، صدوَّهُ ودنسُهُ، وقيلَ: مِنْ مِزَاجِهِ. وَطِبْعُ السَّيْفِ، صدوَّهُ ودنسُهُ، وقيلَ: رَجُلُ طَبِعٌ (٢)، وقد حَمَلَ بَعْضُهُمْ: ﴿ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [محمد/ ١٦]، وَ﴿ كَذٰلِكَ نَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس/ ٢٤]، على عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس/ ٢٤]، على ذلك، وَمَعْنَاهُ: دَنسَهُ، كقولهِ: ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [المطففين/ ١٤]، وقولهِ: ﴿ أُولٰئِكَ اللّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة/ اللّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة/ لكَوْنِ المِلْءِ كالعَلامَةِ المَائِعَةِ مِنْ تَنَاوُل بَعْضِ ما لِكُونِ المِلْءِ كالعَلامَةِ المَائِعَةِ مِنْ تَنَاوُل بَعْضِ ما لِكُونِ المِلْءِ كالعَلامَةِ المَائِعَةِ مِنْ تَنَاوُل بَعْضِ ما فيه، والطَّبْعُ: المَطْبُوعُ، أي: المَمْلُوءُ: قال الشاعرُ: فيه، والطَّبْعُ: المَطْبُوعُ، أي: المَمْلُوءُ: قال الشاعرُ:

يراد من القلب نسيانكم

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

وهو للمتنبي، في ديوانه شرح البرقوقي ١٥٣/٣؛ وشرح المقامات للشريشي ٢٤٤/١؛ ومجمع البلاغة ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) قالُ الزمخشري: ومن المجاز: وإنَّ فلاناً لَطمعٌ ظُبِعٌ: دَنسُ الأخلاق. أساس البلاغة ٢٧٥ مادة: طبّع.

۲۹۲ ـ كَرَوايا الطِّبْع ِ هَمَّتْ بالوحَل<sup>(۱)</sup> طبـــق

المُطَابَقَةُ مِنَ الأَسْمَاء المُتَضَايِفَة، وهو أَنْ تَجْعلَ الشيءَ فَوْقَ آخَرَ بِقَدْرِهِ، ومنه: طابَقْتُ النَّعلَ، قال الشاعرُ:

٢٩٧ ـ إذا لَاوَذَ الظُّلُّ القَصِيرَ بِخُفَّهِ

وكان طباقَ الخُفِّ أَوْ قَلَّ زائِدَا(٢)

ثم يُسْتَعْمَلُ الطّباقُ في الشيءِ الذي يكُونُ فَوْقَ الآخِرِ تَارَةً، وفيما يُوافِقُ غَيْرَهُ تَارَةً، كسائرِ الأشْياءِ المَوْضُوعَةِ لِمَعْنَيْنِ، ثم يُسْتَعْمَلُ في الأشياءِ المَوْضُوعَةِ لِمَعْنَيْنِ، ثم يُسْتَعْمَلُ في أَحَدِهِمَا دُونَ الآخِرِ كالكأسِ والرَّاوِيَةِ ونحوِهِمَا. قَال تعالىٰ: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً ﴾ [الملك/ ٣]، أي: بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض، وقولُه: ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق/ ١٩]، أي: يَتَرَقَّى مَنْزِلاً عَنْ مَنْزِلٍ، وذلك إشارةً إلى أَعْوَال سَتَّى في أَحْوَال شَتَى في أَحْوَال شَتَى في

الدُّنْيَا، نحو ما أشارَ إليه بقولهِ: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ [الروم / ٢٠]، وأحْوَالٍ شَتَّى في الآخِرَةِ مِنَ النشُور، والبَعْثِ، والْحِساب، وَجَوازِ الصِّرَاطِ إِلَى حِينِ المُسْتَقَرِّ في إِحْدَى الِدَّارَيْنِ. وقيلَ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ مُتَطَابِقَةٍ: هُمْ في أُمٌّ طَبَقِ (٣)، وقيلَ: الناسُ طَبَقاتُ، وَطَابَقْتُهُ على كذا، وَتَطَابَقُوا وأَطْبَقُوا عليه، ومنه: جَوَابٌ يُطَابِقُ السُّؤَالَ. وَالمُطَابَقَةُ في المَشْي كمَشْي المُقَيَّدِ، ويُقَالُ لمَا يُوضَعُ عليه الفَواكِهُ، وَلِمَا يُوضَعُ على رأس الشيءِ: طَبَقُ، وَلِكُلِّ فَقْرَةٍ مِنْ فَقَارِ الظَّهْرِ: طَبَقٌ لِتَطَابُقِهَا، وَطَبَّقْتُهُ بِالسَّيْفِ اعْتِبَاراً بِمُطَابَقَةِ النَّعْلِ ، وَطِبْتُ الَّلِيْلِ والنهارِ: ساعاتُهُ المُطَابِقَةُ، وَأَطْبَقْتُ عليه البابَ وَرَجُلٌ عَياياءُ طَبَاقَاءُ (1): لِمَنْ انْغَلَقَ عليه الكلامُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: أَطْبَقْتُ البابَ، وَفَحْلٌ طَباقاءُ: انْطَبَقَ عليه الضِّرَابُ فَعَجَزَ عنه، وَعُبِّرَ عَنِ الدَّاهِيَةِ ببنْت الطَّبَق، وقولُهُمْ: وَافَقَ شِنُّ طَبَقَةً وَهُمَا قَبيلَتَانِ (٥٠).

وهو للبيد في ديوانه ص ١٤٨؛ والمجمل ٥٩٢/٢، وإصلاح المنطق ص ٩. الروايا: الإبل يحمل عليها الماء. وقيل: الطّبع: النهر ههنا.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

فتولُّوا فاتراً مشيهُم

<sup>(</sup>٢) البيت في البصائر ٤٩٦/٣ بلا نسبة؛ وعمدة الحفاظ (طبق).

<sup>(</sup>٣) الطُّبق: الجماعة من الناس، والطُّبَق: الجماعة من الناس يعدلون جماعة مثلهم. اللسان (طبق).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٢/٢٥٥.

<sup>(°)</sup> قال ابن الكلبي: طبقة: قبيلة من إياد كانت لا تُطاق، فوقع بها شن بن أفصى بن عبد القيس فانتصف منها، وأضابت منه، فصار مثلاً للمتفقين في الشدة وغيرها.

وقيل: شنّ: رجل من دهاة العرب، وطبقة: اسم امرأته. انظر: مجمع الأمثال ٢/٣٥٩؛ والأمثال ص ١٧٧.

طحيا

الطَّحْوُ: كَالدَّحْوِ، وهو بَسْطُ الشيءِ وَالذَّهَابُ به. قال تعالىٰ: ﴿ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾ [الشمس/ ٦]، قال الشاعِرُ:

۲۹۸ ـ طَحَا بِكَ قَلْبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ(١) أي: ذَهَبَ.

طسرح

الطَّرْحُ: إِلْقَاءُ الشيءِ وَإَبْعَادُهُ، والطَّرُوحُ: المَكَانُ البَعِيدُ، وَرَأَيْتُه مِنْ طَرَحٍ أي: بُعْدٍ، والطَّرْحُ: المَطْرُوحُ لِقِلَّةِ الاعْتِدَادِ به. قال تعالىٰ: (المَّلُوحُ: المَطْرُوحُ لِقِلَّةِ الاعْتِدَادِ به. قال تعالىٰ: (القَّلُوا يوسُفَ أُو اطْرَحُوهُ أَرْضاً ﴾ [يوسف/ ٩].

طــ د

الطَّرْدُ: هو الإِزْعَاجُ وَالإِبْعَادُ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِخْفَافِ، يقَالُ: طَرَدْتُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾ [هود/ قوم مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾ [هود/ ٣٠]، ﴿ وَلَا تَطْرُدِ النَّذِينَ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء/ ١١٤]، ﴿ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام/ ﴿ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، ويُقالُ: أَطْرَدَهُ السُّلْطَانُ، وَطَرَدَهُ: إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ بَلَدِهِ، وَأَمَرَ أَنْ يُطْرَدَ مِنْ كُلِّ مَكَانِ حَلَهُ. وَسُمْعَ مَا يُثَارُ مِنَ الصَّيْدِ: طَرْداً وَطَرْيِدَةً.

وَمُطَارَدَةُ الأَقْرَانِ: مُدَافَعَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضاً، وَالمِطْرَدُ: مَا يُطْرَدُ به، وَاطِّرَادُ الشيءِ مُتابَعَةُ بَعْضِهِ بَعْضاً. طــرف

طَرَفُ الشيءِ: جانِبُهُ، ويُسْتَعْمَلُ في الأجسام وَالأَوْقَاتِ وغَيْرِهما. قال تعالىٰ: ﴿ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ [طه/ ١٣٠]، ﴿ أَقِم ِ الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَارِ ﴾ [هود/ ١١٤]، ومنه اسْتعيرَ: هو كَريمُ الطّرَفيْن (٢)، أي: الأب وَالْأمِّ. وقيلَ: الذَّكَر وَاللِّسانِ، إِشارةً إلى العِفَّةِ، وطَرْفُ العَيْن: جَفْنُهُ، والطَّرْفُ: تحريكُ الجَفْن، وعُبِّرَ بهِ عن النَّظَر إِذْ كان تحريكُ الجَفْن لازِمُه النَّظَرُ، وقولُه: ﴿ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُّ إِلَيْكَ طَوْفُكَ ﴾ [النمل/ ٤٠]، ﴿ فِيهِنَّ قاصِرَاتُ الطُّرْفِ ﴾ [الرحمن/ ٥٦]، عبَارةٌ عنْ إغْضائهنَّ لعِفَّتِهنَّ، وطُرفَ فُلانً: أُصِيبَ طَرْفُه، وقولُه: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفاً ﴾ [آل عمران/١٢٧]، فتخصيصُ قطع الطّرَف منْ حيْثُ إنَّ تنْقيصَ طَرَفِ الشَّيء يُتَوصَّلُ به إلى توْهِينِه وَإِزَالتِه، ولذلك قال: ﴿ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد/ ٤١]، والطِّرافُ: بيْتُ أَدَم ِ يُؤْخَذُ طَرَفُه، ومِطْرَفُ الخَزُّ ومُطْرَفُ: ما يُجْعلُ له طرَفٌ، وَقد أَطْرَفْتُ مالًا، وناقَةً طرفةً وَمُسْتطرفةً: تَرْعى

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت، وعجزه:

بُعيدَ الشباب عصرَ حانَ مشيبُ

وهو مطلع قصيدة مفضلية لعلقمة بن عبدة في المفضليات ص ٣٩١؛ وديوانه ص ٣٣٠. (٢) يقال: فلان كريم الطرفين، شريف الجانبين. انظر: سحر البلاغة ص ٥٩.

أَطْرَافَ المرْعَى كَالبَعيرِ، والطَّرِيفُ: مَا يَتَنَاولُهُ، وَمَهُ قَيلَ: مَالُ طَرِيفٌ، وَرَجُلٌ طَرِيفٌ: لا يثبُتُ عَلَى امْرَأَةٍ، والطَّرْفُ: الفَرَسُ الكريمُ، وهو الذي يُطْرَفُ مِنْ حُسْنهِ، فَالطَّرْفُ فِي الأَصْلُ هو المَطْرُوفُ، أي: المنظُورُ إليه، كَالنَّقْضِ فِي معْنى المَطْرُوفُ، أي: المنظُورُ إليه، كَالنَّقْضِ في معْنى المَنْقُوض، وبهذا النَّظرِ قيلَ: هو قِيْدُ النَّواظِر(۱)، المَنْقُوض، حتى يثبُتَ عليه النَّظرُ.

## طسرق

الطَّرِيقُ: السَّبيلُ الذي يُطْرَقُ بالأَرْجُلِ، أَيْ يُضْرَبُ. قال تعالىٰ: ﴿طَرِيقاً فِي البَحْرِ﴾ [طه/٧٧]، وعنه اسْتُعيرَ كلُّ مسلكٍ يَسْلكُه الإِنسانُ فِي فُعل ، محموداً كانَ أو مذْمُوماً. قال: ﴿وَيَلْهُ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَى ﴾ [طه/ ٣٣]، وقيلَ: طريقةً مِنَ النَّخْل، تشبيهاً بالطّريقِ في وقيلَ: طريقةً مِنَ النَّخْل، تشبيهاً بالطّريقِ في الأمل: كالضَّرْبِ، إلا أنه أخصُّ ؛ لأنه ضرْبُ بِوَقْع كَطَرْقِ الحديدِ بالمُطْرَقةِ ، وَيُتَوَسَّعُ فِيه تَوسَّعَهُمْ فِي الضَّرب، وعنه المَّعْيرَ: طرْقُ الحصَى لِلتَّكَهُنِ، وَطرْقُ الدَّوابِ المَاءُ بالأَرْجُل حتى تُكَدِّرَهُ، حتى سُمِّي المَاءُ المَاءُ بالأَرْجُل حتى تُكَدِّرَهُ، حتى سُمِّي المَاءُ المَاءُ المَاءُ عَلَى المَاءُ عَلَى المَاءُ المَاءُ المَاءُ عَلَى المَاءُ المَاءِ المَاءُ المِلْ المَاءُ المِلْ المَاءُ المَاءُ

الرَّنقِ طَرْقاً (٢)، وطارَقْتُ النَّعْلَ، وَطرَقْتُهَا، وَسَبِيهاً بِطَرْق النَّعْلِ في الهيئةِ، قيلَ: طارَقَ بيْنَ الدَّرْعَيْن، وطِرَاق الخَوافِي (٣): أن يَرْكَبَ بعضُها بعْضاً، والطّارقُ: السالكُ للطّريق، لكِنْ خُصَّ في التّعارُف بالآتي لَيْلاً، فقيلَ: طَرَقَ أَهْلَهُ طُرُوقاً، وَعُبِّرَ عِنِ النّجمِ بالطّارِقِ لاختصاصِ طُهُورِهِ باللّيْل. قال تعالىٰ: ﴿ وَالسّماءِ وَالسّماءِ وَالسّماءِ وَالطّارِق ﴾ [الطارق / ١]، قال الشاعر:

٢٩٩ ـ نحنُ بَنَاتُ طارِقْ (1) وَعن الحَوادِثِ التي تأتي ليْللًا بالطّوارق، وَطُرِقَ فُلانٌ: قُصِد ليلاً. قال الشاعِرُ: (٣٠٠ ـ كَأَنِّ أَنَا المطْرُوقُ دُونَكَ بالّذي

طُرِقْتَ به دُونِي وَعَيْنِي تَهْمُلُ(٥) وَباعْتبارِ الضَّرْبِ قيلَ: طَرَقَ الفَحْلُ النَّاقة، وَأَطْرَقْتها، وَاسْتَطْرَقْتُ فُلاناً فحْلاً، كقولك: ضَرَبها الفَحْلُ، وَأَضْرَبْتُها، واسْتَضْرَبْتُهُ فحْلاً. وَيُقالُ للنَّاقةِ: طَرُوقةٌ، وَكُنِّي بالطَّرُوقةِ عن المرْأةِ. وَأَطْرَقَ فُلانُ: أَغْضَى، كأنهُ صارَ عَيْنُه طارِقاً للأَرْض، أي: ضَارِباً له كَالضَّرْب بالمِطْرَقةِ، للأَرْض، أي: ضَارِباً له كَالضَّرْب بالمِطْرَقةِ،

<sup>(</sup>١) قيد النواظر أي: مقيَّد النواظر. انظر عمدة الحفاظ: طرف.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارسٌ: والطُّرق: المَّاء الذِّي قد كدَّرته الإِبل. المجمل ٢/ ٥٩٥. والرَّنِقُ كالكَدِر وزناً ومعنى.

<sup>(</sup>٣) ريش الطائر، ويُقابلها القوادم.

<sup>(</sup>٤) الرجز لهند بنت بياضة، وهو في اللسان (طرق)؛ والمجمل ٢/٥٩٥؛ والبصائر ٣/٤٠٥. وقيل: لهند بنت عتبة.

<sup>(</sup>٥) البيت لأمية بن أبي الصلت، من أبيات أولها:

وباعتبار الطّريق، قيلَ: جَاءَتِ الإبلُ مَطاريقَ، أي: جاءَتْ عَلَى طَريقِ وَاحدٍ، وَتَطَرُّق إِلَى كذا نحنوُ تَوَسَّل، وَطرَّقْتُ له: جعلْتُ له طريقاً، وجَمْعُ الطّريق طُرُقُ، وجمعُ طريقةٍ طرَائِقُ. قال تعالىٰ: ﴿ كُنَّا طَوائقَ قدَداً ﴾ [الجن/ ١١]، إشارة إلى اخْتلافهمْ في دَرَجاتهمْ، كقوْله: ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عَنْدَ اللهِ ﴾ [آل عمران/ ١٦٣]، وَأَطْبَاقُ السَّماءِ يقالُ لهَا: طرَائقُ. قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾ [المؤمنون/ ١٧]، وَرَجُل مُطْرُوقٌ: فيه لِينٌ وَاسْتِرْخاءً، مِنْ قَوْلِهِمْ: هو مَطْرُوقٌ، أي: أصابتُهُ حادِثةً لَيَّنتُهُ، أو لأنهُ مَضْرُوبٌ، كَقُولِك: مَقْرُوعٌ، أَوْ مُدوَّخٌ، أَو لقوْلهمْ: نَاقةٌ مطرُوقةٌ تشبيهاً بها في الذِّلَّةِ.

طسري قال تعالىٰ: ﴿ لَحْماً طَريّاً ﴾ [النحل/ ١٤]، أى: غَضًّا جَديداً، منَ الطَّرَاءِ والطَّرَاوَة. يقال: طرَّيْتُ كذا فَطَرِيَ، ومنه: المُطَرَّاةُ مِنَ الثِّيَابِ، وَالإطْرَاءُ: مدَّحٌ يُجدَّدُ ذِكْرُهُ، وَطرَأَ بالهَمْز: طَلَع.

وليسَ مِنْ قولِهم: هُمَا حَرْفان (١)، وطُسُوسٌ في شيءٍ.

#### طعسم

(١) آيةٌ من سورة النمل رقم ١.

الطَّعَامَ ، ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾ [الأحزاب/٥٣] ، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ [المائدة/ ٩٣]، قيلَ: وقد يُسْتَعمَلُ طَعمْتُ في الشّرَابِ كقوله: ﴿ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، وقال بعْضُهم: إِنَّمَا قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ تنْبيهاً أنه مَحْظُورٌ أَنْ يَتَنَاوَلَ إِلَّا غَرْفَةً معَ طَعَامٍ ، كما أنه مَحظُورٌ عليه أن يشْرَبهُ إِلَّا غَرْفَةً ، فإنَّ المَاءَ قد يُطْعَمُ إِذا كَانَ مَع شيءٍ يُمضَغُ، وَلو قَال: وَمَنْ لَمْ يَشْرَبُهُ لَكانَ يقتَضي أنْ يجُوزَ تَنَاوُلُهُ إذا كَانَ في طعَامٍ ، فلما قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُّهُ ﴾ بيَّن أنه لا يجُوزُ تَناوُلُهُ عَلَى كلِّ حِالٍ إِلَّا قَدْرَ المُسْتَثْنَى، وَهُو الغَرْفَةُ بِالْيَدِ، وقَـوْلُ النَّبِيِّ عِيدٌ فِي زَمْزَم: ﴿إِنَّهُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ الطُّعْمُ: تَناوُلُ الغِذاءِ، ويُسَمَّى ما يُتَناوَلُ منه أسُقْم »(٣) فتنبيةٌ منه أَنهُ يُغذِّي بخِلافِ سَاثِر (٢) الحديث تقدُّم في مادة (صاع).

طُعْمٌ وطَعامٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ﴾

[المائدة/ ٩٦]، قال: وقدِ اخْتُصَّ بالبُّرِّ فيما رَوَى

أَبُو سعيدٍ «أَنَّ النَّبيُّ ﷺ أَمَرَ بصَدَقَةِ الفِطْر صاعاً

مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ» (٢). قال تعالى:

﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ [الحاقة/ ٣٦]،

﴿ طَعَاماً ذَا غُصَّةٍ ﴾ [المزمل/ ١٣]، ﴿ طَعَامُ

الْأَثِيمِ ﴾ [الدخان/ ٤٤]، ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى

طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ [الماعون/ ٣]، أي: إطْعامِه

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي ذر قال: قال رسولُ اللهِ: «زمزمُ طعامُ طُعم ٍ، وشفاءُ سُقم ٍ» أخرجه البزار بإسناد صحيح. انظر: الترغيب والترهيب ٢/١٣٣٠.

المِياهِ، وَاسْتَطْعَمَهُ فَأَطْعَمَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْسَتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ [الكهف/ ٧٧]، ﴿ وَأَطْعِمُونَ الْقَانِعَ وَالمُعْتَرَ ﴾ [الحج/ ٣٦]، ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ ﴾ [الإنسان/ ٨]، ﴿ أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ [يس/ ٤٧]، ﴿ الّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ [قريش/ ٤]، ﴿ وَهُو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ ﴾ جُوعٍ ﴾ [قريش/ ٤]، ﴿ وَهُو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ ولا يُطْعَمُ واللّهُ وَاللّهُ أَرْيِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ جُوعٍ ﴾ [الذاريات/ ٥٥]، ﴿ وَقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ ﴾ (أ) أي: إذا اسْتَقْتَحَكُم عند الارتياج فَلَقّنُوهُ، وَرَجُلُ طَاعِمُ: وَسُلُ الحَالُ ، وَمُطْعَمُ : مَرْزُوقٌ، ومِطْعَامُ : كَثِيرُ الطَّعْمِ ، وَالطُعْمَةُ : مَا الإطْعَامُ ، وَمُطْعَمُ : كَثِيرُ الطَّعْمِ ، والطُعْمَةُ : مَا يُطْعَمُ .

## طعين

الطَّعْنُ: الضَّرْبُ بالرُّمْحِ وبالْقَرْنِ وَما يَجْرِي مَ عُجْرَاهُما، وتَطاعَنُوا، واطَّعَنُوا، واسْتُعِيرَ للْوَقيعَة. قال تعالىٰ: ﴿وَطَعْناً فِي الدِّينِ ﴾ [النساء/ ٤٦]، ﴿ وَطَعْنُوا فِي دِينكُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢].

## طغي

طَغَوْتُ وَطغَيْتُ (٢) طُفُواناً وَطُغْيَاناً، وَأَطْغَاهُ كذا: حَمَلَهُ عَلَى الطُّغْيان، وَذلك تجَاوُزُ الحَدِّ في

الْعِصْيَانِ. قال تعالىٰ: ﴿ اذْهُبِ إِلَىٰ فُرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ [النازعات/١٧]، ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ [العلق/ ٦]، وقَال: ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ [طه/ ٤٥]، ﴿ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبي ﴾ [طه/ ٨١]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً ﴾ [الكهف/ ٨٠]، ﴿ في طُغْيَانِهمْ يَعمَهُونَ ﴾ [البقرة/١٥]، ﴿ إِلَّا طُغْيَاناً كَبيراً ﴾ [الإسراء/ ٦٠]، ﴿ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ ﴾ [ص / ٥٥]، ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ق/ ٢٧]، وَالطُّغْوَى الاسمُ منه. قال تعالىٰ: ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾ [الشمس/ ١١]، تنبيهاً أنهُمْ لم يُصَدِّقُوا إِذَا خُوِّفُوا بعُقُوبةِ طُغْيَانهمْ. وقولُه: ﴿ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾ [النجم/ ٥٧]، تنبيهاً أَنَّ الطُّغْيانَ لا يُخَلِّصُ الإنْسَانَ، فقَدْ كَانَ قَوْمُ نُوحٍ أَطْغَى مِنهمْ فَأَهْلِكُوا. وَقُولُه: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَىٰ المَاءُ ﴾ [الحاقة/ ١١]، فَاسْتُعِيرَ الطُّغْيَانُ فيه لِتجَاوُز المَاءِ الحَدِّ، وَقُـولُه: ﴿ فَأَهْلِكُوا بالطَّاغِيَةِ ﴾ [الحاقة/ ٥]، فَإِشَارَةٌ إلى الطُّوفَانِ المُعَبَّر عنه بقوله: ﴿ إِنَّا لَمَّاطَغَيٰ المَّاءُ ﴾ [الحاقة/ ٢١١، والطاغوتُ عبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتعبَّد، وكُلِّ مَعْبُود

وهذا ليس من كلام النبي ﷺ كمّا ذكره المؤلف، وإنما هو من كلام عليّ بن أبي طالب. أنظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/٣٢٠؛ والمجموع المغيث ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: أي: إذا أُرتج عليه في قراءة الصلاة واستفتحكم فافتحوا عليه ولقنوه، وهو من باب التمثيل، تشبيهاً بالطعام، كأنهم يُدخلون القراءة في فيه كما يُدخل الطعام. النهاية ٣/١٢٧، وأخرجه البيهقي ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (طغا) ؛ وعمدة الحفاظ: طغا.

مِنْ دُونِ اللهِ، ويُسْتَعْمَلُ في الواحِد وَالجَمع. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ [البقرة / ٢٥٦]، ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [البقرة / ٢٥٧]، ﴿ أُولْيَاوُهُمُ الطّاغُوتُ ﴾ [البقرة / ٢٥٧]، ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء / ٢٠]، فَعِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَعَدِّ، وَلِما تَقَدَّمَ سُمِّيَ السَّاحِرُ، والكاهنُ، والمارِدُ منَ الجِنَ، والصارفُ عَنْ طَرِيقِ الخَيْرِ طاغُوتاً، وَوَزْنُهُ فيما قيلَ: فَعَلُوتُ، نحوُ: جَبَرُوتٍ ومَلَكُوتٍ، وقيلَ: وقيلَ: وَلَيْ الفَعُوتُ، ولكنْ قُلِبَ لامُ الفِعل نحوُ أَصْلُه: طَغُووتُ، ولكنْ قُلِبَ لامُ الفِعل نحوُ وانْفِتاحِ ما قَبْلهُ.

#### طـف

الطَّفِيفُ: الشيءُ النَّزْرُ، ومنه: الطَّفَافَةُ: لِما لا يُعْتَدُّ به، وطَفّفَ الكيْلَ: قَلَّلَ نَصِيبَ المَكِيل له في إيفائِه واسْتِيفائِه. قال تعالىٰ: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفّفِينَ ﴾ [المطففين / ١].

## طفــق

يُقالُ: طَفِقَ يَفْعَلُ كذا، كقولك: أخذ يَفعلْ كذا، ويُسْتَعْملُ في الإِيجَابِ دُونَ النَّفْي، لا

يُقالُ: مَا طَفِقَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ ﴾ [ص/ ٣٣]، ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ﴾ [الأعراف/ ٢٢].

# طفــل

الطِّفْلُ: الولَدُ ما دامَ ناعِماً، وَقد يَقع على الجَمْع، قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ يُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ الجَمْع، قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ يُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ [غافر/ ٦٧]، ﴿ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ [النور/ ٣٦]، وقد يُجْمَعُ عَلَى أطفالٍ. قال: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ ﴾ [النور/ ٥٩]، وباعْتِبار النَّعُومَةِ قيلَ: امْرَأَةٌ طَفِلَةٌ، وقد طَفِلَتْ طُفُولَةً وطَفالةً، والمُطْفِلُ من الظّبية: التي معها طفلها، وطَفَلَت الشمسُ: إذا هَمَّتْ بالذُّرور، ولمَّا وطَفَلَت الشمسُ: إذا هَمَّتْ بالذُّرور، ولمَّا يَسْتَمْكِن به الضَّعُ مِنَ الأرض قال:

٣٠١ وعلى الأرض غَياياتُ الطَّفَلْ(١) وأما طَفَّلَ: إذا أي طعاماً لم يُدْع إليه، فقيل؛ إنما هو مِنْ: طَفَلَ النهارُ، وهوَ إِتْيانُهُ في ذلك الموقتِ، وقيلَ: هو أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ طُفَيْلِ العَرَائس، وكان رجلًا مَعْرُوفاً بحُضُورِ الدَّعَواتِ لِيَسَمَّى طُفَيْلًا(٢).

فتدلَّيتُ عليه قافلاً

وهو للبيد في ديوانه ص ١٤٥؛ واللسان (طفل).

والغيايات جمع غاية، وهي الظل.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

 <sup>(</sup>٢) طُفيل العرائس: رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان، كان يأتي الولائم دون أن يدعى إليها، وكان يقول: وددتُ لو أنَّ الكوفة كلّها بِركةً مصهرجةٌ فلا يخفى عليً منها شيء. انظر: اللسان (طفل).

طلـــل

الطّلُّ: أَضْعَفُ المَطر، وَهوَ مالَهُ أَثَرٌ قَلِيلٌ. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ [البقرة/ ٢٦٥]، وطُلَّ الأرضُ، فهي مَطْلُولَة، وَمنه: طُلَّ دَمُ فُلانٍ: إذا قَلَّ الإعْتِدادُ به، ويصيرُ أَثْرُهُ كَأَنّهُ طَلَّ، وَلِما بَينهُما مِنَ المُنَاسَبَةِ قيلَ لأَثْرِ الدَّارِ: طَلَلٌ، وَلِمَا بَينهُما مِنَ المُنَاسَبَةِ قيلَ لأَثْرِ الدَّارِ: طَلَلٌ، وَلِمَا بَينهُما مِنَ الرَّجُلِ المُترائِي: طَلَلٌ، وَلِشَخْصِ الرَّجُلِ المُترائِي: طَلَلٌ، وَإَطَلُّ فُلانُ: أَشْرَفَ طَللُهُ (١).

## طفىيء

طلــــ

طَفِئَتِ النَّارُ وَأَطْفَأْتُهَا. قال تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ ﴾ [التوبة/ ٣٢]، ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ ﴾ [الصف/ ٨]، والفَرْقَ بَيْنَ المَوْضِعَيْنِ أَنَّ في قولهِ: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا ﴾ يَقْصِدُونَ إِطْفَاءَ نُورِ اللهِ، وفي قوله: ﴿ لِيُطْفِئُوا ﴾ يقصِدُونَ إِطْفَاءَ نُورِ اللهِ، وفي قوله: ﴿ لِيُطْفِئُوا ﴾ يقصِدُونَ أَمْراً يَتَوَصَّلُون به إلى إطفاءِ نور اللهِ(٢).

الطَّلَبُ: الفَحْصُ عَنْ وُجُودِ الشيءِ، عَيْناً كَانَ أَوْ مَعْنى. قال تعالىٰ: ﴿ أُو يُصبحَ ماؤها غوراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ﴾ [الكهف/ ٤١]، وقال: ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ ﴾ [الحج/ ٧٧]، وأطْلبْتُ فُلاناً: إذا أَسْعَفْتَهُ بما طَلبَ، وإذا أَحْوَجْتَهُ إلى الطّلب، وأَطْلَبَ الكَلَّا: إذا تَبَاعَدَ

حتى احْتَاجَ أَنْ يُطْلَبَ.

طلــت

طالُوتُ اسْمٌ أعْجَمِيٌّ.

طليح

الطَّلْحُ شَجَرٌ، الواحدةُ طَلْحَةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴾ [الواقعة / ٢٩]، وإبِلٌ طِلاحِيٍّ: مَنْشُوبٌ إليه، وطَلِحَةٌ: مُشْتَكِيَةٌ مِنْ أَكْلِه. وَالطَّلْحُ وَالطَّلِيحُ: المَهْزُولُ المَجْهُودُ، ومنه: نَاقةٌ طَلِيحُ أَسْفَارٍ (٣)، والطَّلاحُ منه، وقد يُقابَلُ به الصَّلاحُ.

طلــع

طَلَع الشمسُ طُلوعاً وَمَطْلعاً. قال تعالىٰ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴾ [طه/ ١٣٠]، ﴿ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر/ ٥]، وَالمَطْلِعُ: مَوْضِعُ الطُّلوعِ ، ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَـطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ مَطْلعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَـطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ [الكهف/ ٩٠]، وعنه اسْتُعِيرَ: طَلَعَ عَلَيْنَا فُلانُ، واطَّلعَ. قال تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴾ [الصافات/ ٤٥]، ﴿ فَاطلَعَ إِلَى إِلٰهِ مُوسَى ﴾ [الصافات/ ٥٥]، قال: ﴿ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلٰهِ مُوسَى ﴾ [عافر/ ٥٥]، قال: ﴿ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلٰهِ مُوسَى ﴾ [مريم/ ٧٨]، ﴿ فَاسَعُ إِلَى اللهِ مُوسَى ﴾ [القصص/ ٣٨]، واسْتَطْلَعْ إلى إلٰهِ مُوسَى ﴾ [القصص/ ٣٨]، واسْتَطْلَعْتُ رَأَيْهُ، وأَطْلَعْ أَلْى عَلَى كذا، وطلَعْتُ واسْتَطْلَعْتُ رَأَيْهُ، وأَطْلَعْتُكَ عَلَى كذا، وطلَعْتُ

<sup>(</sup>١) الطَّلل: شخص الرجل. انظر: المجمل ٥٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع درَّة التنزيل للإسكافي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) يقال: ناقةٌ طليحُ أسفًار: إذا جهدها السير وهزلها. المجمل ٢/٥٨٥.

عنه: غِبْتُ، والطِّلاع: ما طَلعَتْ عليه الشمسُ والإِنْسانُ، وطَلِيعةُ الْجَيْشِ: أَوَّلُ مَنْ يَطَّلِعُ، والْمِنْأَةُ طُلَعَةٌ قَبَعَةٌ (١): تُظْهِرُ رَأْسَهَا مَرَّةً وَتَسْتُرُ أُخْرَى، وتَشْبيهاً بالطُّلُوعِ قيلَ: طَلْعُ النَّخْلِ. ﴿ لَهَا طَلْعُ نَضِيدُ ﴾ [ق/ ١٠]، ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَؤُوسُ الشَّيَاطَينِ ﴾ [الصافات / ٢٥]، أي: ما طَلعَ منها، ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء / طَلعَ منها، ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء / ١٤]، وقد أَطْلَعَتِ النَّخْلُ، وَقَوْسٌ طِلاَعُ النَّخْلُ، وَقَوْسٌ طِلاَعُ الْكَفِّ: مِلْءُ الْكَفِّ: مِلْءُ الْكَفِّ: مِلْءُ الْكَفِّ: مِلْءُ الْكَفِّ: مِلْءُ الْكَفِّ:

## طلــق

أَصْلُ الطَّلَاقِ: التَّخْلِيَةُ مِنَ الوَثَاقِ، يُقالُ: الْطَلَقْتُ البَعِيرَ مِنْ عِقَالِهِ، وَطَلَقْتُهُ، وهو طالِقٌ وَطَلْقُ بِلا قَيْدٍ، ومنه اسْتَعِيرَ: طَلَقْتُ المَوْأَةَ، نحوُ: خَلَّيْتُهَا فهي طالِقٌ، أي: مُخَلَّةٌ عَنْ حِبَالَةِ النَّكَاحِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَطَلَقُ وهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ ﴾ النَّكَاحِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَطَلَقُ وهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ ﴾ [الطلاق / ١]، ﴿ الطَّلاق مَرْتَانِ ﴾ [البقرة / ٢٧٩]، ﴿ وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة / ٢٧٨]، فهذا عامٍّ في الرَّجْعِيَّةِ وَغَيْرِ البقرة / ٢٧٨]، فهذا عامٍّ في الرَّجْعِيَّةِ وَغَيْرِ البقرة / ٢٧٨]، خاصُ في الرَّجْعِيَّةِ وَقُولُه: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ ﴾ [البقرة / ٢٧٨]، خاصُ في الرَّجْعِيَّةِ وقولُه:

﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [البقرة / ٢٣٠]، أي: بَعْدَ البَيْن، ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ [البقرة / ٢٣٠]، يَعْنِي عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ [البقرة / ٢٣٠]، يَعْنِي الزَّوْجَ النَّانِي. وَانْطَلَقَ فُلاَنٌ: إِذَا مَرَّ مُتَخَلِّفًا ٢٧، وقال تعالىٰ: ﴿ فَانْطَلَقُ وا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾، وقال تعالىٰ: ﴿ فَانْطَلَقُ وا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ [القلم / ٢٣]، ﴿ انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تَكَذَّبُونَ ﴾ [المرسلات / ٢٩]، وقيلَ لِلْحَلال نَكَذَّبُونَ ﴾ [المرسلات / ٢٩]، وقيلَ لِلْحَلال نَ طَلْقً أو طَلْقَ أو طَلْقً لا حَظْرَ عليه، وعَدا الفَرسُ طَلْقً أو طَلْقَ أو طَلْقَ يَدَهُ، وَطَلْقَ عَنِ الجُودِ، وَطَلْقُ الوَجْهِ، وَطَلِيقُ الوَجْهِ، وَطَلِيقُ الوَجْهِ، وَطَلِيقُ الوَجْهِ، وَطَلِيقُ الوَجْهِ، وَطَلِيقُ الوَجْهِ، وَطَلْقُ السَّلِيم: خَلاهُ الْوَجْهِ، قال الشاعر: خَلاهُ الْوَجْعُ، قال الشاعر:

٣٠٢ ـ تُطَلِّقُهُ طَوْراً وَطَوْراً تُرَاجِعُ (١) وَلَيْلَةً طَلْقَةً: لِتَخْلِيَةِ الإِبِلِ لِلْهَاءِ، وقد أَطْلَقَهَا.

الطَّمُّ: البَحْرُ المَطْمُومُ، يُقالُ له: الطِّمُّ والرِّمُّ، وطَمَّ على كذا، وَسُمِّيتِ القِيامَةُ طامَّةً لذلك. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّـةُ الكُبْرَى ﴾ [النازعات/ ٣٤].

وقال الزبرقان بن بدر: أَبغضُ كنائِني إليَّ الطُّلَعة القُبَعة انظر الغريب المصنف ورقة ١٤٣.

(٢) في ظ: مُنْخُلعاً. وفي العمدة: مخلًا عنه.

(٣) انظر: التعريفات ص ٢١٨؛ وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦؛ والإبهاج ٢٩٩/٠.

(٤) هذا عجز بيت للنابغة، وصدره:

تناذَرها الراقون من سوءِ سمها تناذَرها واللسان (طلق). وهو في ديوانه ص ٨٠؛ والمجمل ٥٨٦/٢؛ واللسان (طلق).

<sup>(</sup>١) في اللسان: وجارية تُبْعة طُّلَعة: تطلع ثم تقبع رأسها، أي: تدخله.

#### طمست

السطَّمْثُ: دَمُ الحَيْضِ وَالاَفْتِضَاضُ، والسطامِثُ: الحائِضُ، وَطَمَثَ المَرْأَةَ: إذا والسطامِثُ: الحائِضُ، وَطَمَثَ المَرْأَةَ: إذا افْتَضَّهَا. قال تعالىٰ: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلا جَانَّ ﴾ [الرحمن/ ٥٦]، ومنه اسْتُعِيرَ: ما طَمِثَ هذه الرَّوْضَةَ أُحَدِّ قَبْلَنَا(۱)، أي: ما فَتَضَها، وما طَمَثَ الناقة جَمَلٌ(٢).

### طمسس

الطَّمْسُ: إِزَالَةُ الأثرِ بِالْمَحْوِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ ﴾ [المرسلات/ ٨]، ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴾ [يونس/ ٨٨]، أي: أَزِلْ صُورَتهَا، ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴾ [يس/ ٣٦]، أي: أَزَلْنَا ضَوْأَهَا وَصُورَتهَا كما يُطْمَسُ الأثرُ، وقولُهُ: ﴿ مِنْ قَبْلِ وَصُورَتهَا كما يُطْمَسُ الأثرُ، وقولُهُ: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً ﴾ [النساء/ ٤٧]، منهمْ مَنْ قال: غنى ذلك في الدُّنْيَا، وهو أَنْ يَصِيرَ عَلَى وَالْكلابِ(٣)، ومنهمْ مَنْ قال: ذلك هو في الأخِرةِ والكلابِ(٣)، ومنهمْ مَنْ قال: ذلك هو في الأخِرةِ إِلَى ما قال: ﴿ وَأَمًّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ الشَّورَةِ الْهَرَةِ فِي قَفَاهُمْ، وقيلَ: مَعْنَاهُ يَرُدُّهُمْ عنِ الهذايةِ إلى في قفاهُمْ، وقيلَ: مَعْنَاهُ يَرُدُّهُمْ عنِ الهذايةِ إلى الضَّلالَةِ كقولهِ: ﴿ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَحَتَمَ الضَّلالَةِ كَقُولِهِ: ﴿ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَحَتَمَ الضَّلَةُ اللهَ عَلَى عِلْمٍ وَحَتَمَ

عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الجاثية/٢٣]، وقيلَ: عنى بالوُجُوهِ الأعْيَانَ وَالرُّؤسَاءَ، وَمَعْنَاهُ: نَجْعَلُ رُؤسَاءَهُ مَعْنَاهُ: نَجْعَلُ رُؤسَاءَهُمْ أَذْنَابًا، وذلك أَعْظَمُ سَبَبِ البَوارِ. طميع

الطَّمَعُ: نُزُوعُ النَّفْسِ إلى الشيءِ شَهْوةً له، طَمِعْتُ أَطْمَعُ طَمَعاً وَطَمَاعِيَةً، فهو طَمعُ وطامعُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا ﴾ [الشعراء/ ٥١]، ﴿ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٧٥]، ﴿ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ [الأعراف/ ٥٦]، وَلَمَّا كَانَ أَكْثُرُ الطَّمَعِ مِنْ أَجْلِ الهَوَى قيلَ: الطَّمَعُ طَبَعٌ، والطَّمَعُ يُدَنِّسُ الْإِهَابَ (٤٠). طمسن

الطُّمأُنِينَةُ والاطْمِئْنَانُ: السُّكُونُ بَعْدَ الْانْزِعَاجِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلِتَطْمَئِنَّ به قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأنف ال / ١٠]، ﴿ وَلٰكِنْ لِيَ طُمَئِنَ قَلْبي ﴾ [البقرة / ٢٦٠]، ﴿ يَا أَيْنَهَا النَّفْسُ المطْمَئِنَّةُ ﴾ [البقرة / ٢٧]، وهي أنْ لا تَصِيرَ أُمَّارَةً بالسُّوءِ، وقال تعالىٰ: ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ ﴾ [الرعد / ٢٨]، تَنْبيها أَنَّ بِمعْرِفتِهِ تعالىٰ والإكْثَار مِنْ عِبَادَتِهِ يُكْتَسَبُ اطْمِئْنَانُ النَّفْسِ المَسْئُولُ مِنْ عِبَادَتِهِ يُكْتَسَبُ اطْمِئْنَانُ النَّفْسِ المَسْئُولُ بقولِهِ: ﴿ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة / ٢٦٠]، وقولُهُ: ﴿ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة / ٢٦٠]،

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (طمث) ؛ والمجمل ٥٨٦/٢، وأساس البلاغة: طمث.

<sup>(</sup>٢) طمئت البعير: إذا عقلته. انظر العين ٤١٢/٧، ومجاز القرآن ١٤٥/٢، والجمهرة ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٣) وبه قال قتادة وعبد الله بن سلام. انظر: تفسير القرطبي ٢٤٤/٥.

<sup>(</sup>٤) أصل الإهاب الجلد، وهذا استعارة؛ وانظر تفسير الراغب ورقة ٦٧. والطَّبُّع: الشَّين والعيب.

1.7]، وقال: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ ﴾ [النساء/ ٢٠٠]، ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ﴾ [يونس/ ٧]، وَاطْمَأَنَّ وَتَطَامَنَ يَتَقَارَبَانِ لَفْظاً وَمْعْنَى.

#### طهسر

يُقالُ: طَهُرَت المَرْأَةُ طُهْراً وَطَهَارَةً، وَطَهَرَتْ(١)، وَالفَتْحُ أَقْيَسُ؛ لأنها خِلافُ طَمَثَتْ، ولأنه يُقالُ: طاهِرَةً، وطاهِرٌ، مِثْلُ: قائِمَةٍ وقائِمٍ، وقاعِدَةٍ وقاعِدٍ. وَالطُّهَارَةُ ضَرْبَانِ: طَهَارَةُ جسْم ، وَطَهَارَةٌ نَفْس ، وَحُمِلَ عليهما عامَّةُ الآيات. يُقالُ: طَهَّرْتُهُ فَطَهَّرَ، وَتَطَهَّرَ، وَاطَّهَّرَ فَهُو طَاهِرٌ وَمُتَطَهِّرٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاطَّهُّرُوا ﴾ [المائدة/ ٦]، أي: استَعْمِلُوا الماء، أو ما يَقُومُ مَقامَهُ، قال: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ ﴾ [البقرة/ ٢٢٢]، فدلُّ باللَّفْظَيْنِ على أنه لا يجُوزُ وَطْؤُهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَالتَّطْهِيرِ(٢)، ويُؤكِّذُذلك قرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: ﴿ حَتَّى يَطَّهُّونَ ﴾ (٣) أي: يَفْعَلْنَ الطَّهَارَةَ التي هي الغُسْلُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٢٢]، أي: التاركينَ لِلذَنْب والعامِلينَ لِلصَّلَاحِ ، وقال: ﴿ فيه رِجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ

يَتَطَهَّرُوا ﴾ [التوبة/ ١٠٨]، ﴿ أُخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [الأعراف/ ٨٢]، ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهرينَ ﴾ [التوبة/ ١٠٨]، فإنه يعني تَطْهيرَ النَّفْسِ ، ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران/ ٥٥]، أي: مُخْرَجُكَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَمُنَزِّهُكَ أَنْ تَفْعلَ فِعْلَهُمْ وعلى هذا: ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٣]، ﴿ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ ﴾ [آل عمران/ ٢٤]، ﴿ ذٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٢]، ﴿ أَطْهَـرُ لِقُلُوبِكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣]، ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة/ ٧٩]، أي: إنه لا يَبْلُغُ حَقَائِقَ مَعْرِفَتِهِ إِلَّا مَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ وَتَنَقَّى مِنْ دَرَنِ الفَسَادِ<sup>(٤)</sup>. وقولُه: ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [الأعراف/ ٨٦]، فإنهم قالوا ذلك على سبيل التَّهَكُّم حَيْثُ قَالَ لَهُمْ: ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود/ ٧٨]، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهِّرَةً ﴾ [النساء/ ٥٧، البقرة/ ٢٥]، أي: مُطَهَّرَاتٌ مِنْ دَرَنِ الدُّنْيَا وَأَنْجَاسِهَا (٥)، وَقِيلَ: مِنَ الأَخْلَاقِ السَّيُّةِ بدَلالةِ قُولِه: ﴿ عُرُّباً أَتْرَاباً ﴾ [الواقعة/ ٣٧]، وقولُهُ في صِفَةِ القُرْآنِ: ﴿ مَرْفُوعَةٍ مُطَهِّرَةٍ ﴾ [عبس/ ١٤]، وقولُه:

<sup>(</sup>١) الفعل مثلَّث العين، يقال: طَهَرَ، وطَهُرَ، وطَهر. انظر: الأفعال ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الشافعي. انظر: أحكام القرآن لإلْكيا الهَرَّاسي ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: روح المعاني ٢٧/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) قال قتادة: طهرهنَّ الله من كل بول ٍ وغائطٍ، وقذر، ومآثم. الدر المنثور ٩٨/١.

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ ﴾ [المدثر/ ٤]، قيلَ: مَعْنَاهُ نَفْسَكَ فَنَقُهَا مِنَ المَعَايِبِ، وقولُهُ: ﴿ وَعَهِدْنَا إلى بَيْتِي ﴾ [الحج/ ٢٦]، وقولُهُ: ﴿ وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وإسماعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِي ﴾ [البقرة/ إبرَاهِيمَ وإسماعِيلَ أَنْ طَهِرِ الْكَعْبَةِ مِنْ نَجَاسَةِ الْأَوْنَانِ. وقال بعْضُهُمْ: في ذلك حَثِّ عَلَى تَطْهِيرِ الْكَعْبَةِ مِنْ نَجَاسَةِ القَلْبِ لِلدُخُولِ السَّكِينَةِ فيه المذكورةِ في قولهِ: القَلْبِ لِلدُخُولِ السَّكِينَةِ فيه المذكورةِ في قولهِ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةِ فيه قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ٤]، [والطَّهُورُ قد يكُونُ مَصْدَراً فيما وَتُوضَّأْتُ وَضُوءًا، فهذا مَصْدَرً عَلَى فَعُولٍ ، وَمِثْلُهُ وَتَوَلِّمُ وَقُوداً ، ويكُونُ اسْماً غَيْرَ مَصْدَرٍ كالفَطُورِ وَقَدْتُ وَقُوداً ، ويكُونُ اسْماً غَيْرَ مَصْدَرٍ كالفَطُورِ في كُونِهِ اسْماً لِما يُفْطَرُ به ، ونحوُ ذلك : الوَجُورُ في كُونِهِ اسْماً لِما يُفْطَرُ به ، ونحوُ ذلك : الوَجُورُ والسَّعُوطُ والذَّرُورُ (٢) ، ويكُونُ صِفَةً كالرَّسُولِ في كُونِهِ اسْماً لِما يُفْطَرُ به ، ونحوُ ذلك : الوَجُورُ والسَّعُوطُ والذَّرُورُ ٢٤) ، ويكُونُ صِفَةً كالرَّسُولِ في كُونِهِ السَّما لِما يُفْطَرُ به ، ونحوُ ذلك : الوَجُورُ والسَّعُوطُ والذَّرُورُ ٢٤) ، ويكُونُ مِنْ صِفَةً كالرَّسُولِ في كُونِهِ السَّما في اللَّهُورُ أَنْ مَنْ مَفْدَ كَالرَّسُولِ والشَّعُوطُ والذَّرُورُ ٢٤) ، ويكُونُ صِفَةً كالرَّسُولِ إِلَيْ واللَّهُ والذَّرُورُ ٢٤) ، ويكُونُ صِفَةً كالرَّسُولِ إِلَيْ واللَّهُ والذَّرُورُ ٢٤) ، ويكُونُ صِفَةً كالرَّسُولِ إِلَيْ السَّعُوطُ والذَّرُورُ ٢٤) ، ويكُونُ صَفَةً كالرَّسُولِ إِلَيْ السَّعُولُ واللَّهُ واللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمَا يُعْرَا في الْمُؤْمِلُ مِنْ مُولَا أَنْ الْمَا لَوْلَوْلُ الْمَا الْمَثْلُولُ الْمَالِمُولِ الْمَالِيَّونُ الْمَا عَلْمُ الْمَالِولِ الْمَلْولِ الْمَا عَلْمُولَ مَالِولُ الْمَا عَلَيْ الْمَالِولُ الْمَالِولِ الْمَا لَعْمَا الْمَا عَلْمُ الْمَا عَلْمَا الْمَالِولُ الْمَالِولُ الْمَا عَلْمُ الْمَا عَلَيْ الْمَا لَهُ الْمَالِولُ الْمَالِولُ الْمُولِ الْمَا عَلْمُ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا الْمَا عَلْمُ الْمَالِهُ الْمَا عَلَيْ الْمَا الْمَا عَلَا الْمَا عَلَا الْمَا الْمَ

ونحو ذلك من الصّفَاتِ، وعلى هذا ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ [الإنسان/ ٢١]، تنبيهاً أنه بخلافِ ما ذَكَرَهُ في قُولهِ: ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم/ ٢٦]، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ [الفرقان/ ٤٨]. قال أصحابُ الشّافِعيِّ رضي الله عنه: الطّهُورُ بمَعنى المُطهِّر، وذلك لا يصحُّ مِنْ حَيْثُ اللَّفظُ لأَنَّ فَعُولاً لا يُبنى وذلك مِنْ فَعُل (٣). وقيلَ: إنّ ذلك اقْتَضَى التَّطهِيرَ مِنْ حَيْثُ المَعنى، وذلك مِنْ فَعُل (٣). وذلك أنّ الطاهِرَ ضَرْبانِ: ضَرْبُ لا يَتَعدَّاهُ وذلك أنّ الطاهِرَ ضَرْبانِ: ضَرْبُ لا يَتَعدَّاهُ وَضَلْ أَنَّ الطَاهِرَ عَلْ عَيرَهُ طَاهِرٌ عَيْرُ مُطهِّرٍ بِهِ، وَضَلْ اللهُ عَلَى هذا وَضَرْبُ لا يَتَعدَّاهُ وَضَلْ اللهُ عَالَى المَاءَ بأَنّهُ طَهُورٌ تَنْبيهاً على هذا وَضَرْبُ يَتَعَدَّاهُ ، فَيَجْعَلُ غَيرَهُ طاهِراً بهِ، فَوَصَفَ الله تعالىٰ الماءَ بأَنّهُ طَهُورٌ تَنْبيهاً على هذا المَعْنى .

(١) الكتاب ٤٢/٤.

وقد تكون في الفعل القاصر، كما قال الشاعر:

نَوْوم الصّحى لم تنتطق عن تَفضّل

فوصفه الأول بالمبالغة في الضرب، وهو فعلَّ يتعدَّىٰ، ووصفها الثاني بالمبالغة في النوم، وهو فعلُّ لا يتعدَّىٰ، وإنما تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحُسن نظافةً، ومن الشرع طهارة.

<sup>(</sup>٢) السَّعوط: كل شيء صببته في الأنف، والوَجور: في الفم ومثله النَّشوق، واللَّدود. راجع في ذلك المخصص ١٠١/٥ السُّعوط: كل شيء صببته في الأنف، والوَجود للفارسي ٢/٣٢٣، وما بين [] مأخوذ من الحجة للفارسي . (٣) قال أبد يك إن العب ناف تأويد ما من الدرقة في ما ين المالية على ال

<sup>(</sup>٣) قال أبو بكر ابن العربي: إني تأملته من طريق العربية فوجدتُ فيها مطلعاً شريفاً، وهو أنَّ بناء (فعول) للمبالغة، إلا أنَّ المبالغة قد تكون في الفعل المتعدي، كما قال الشاعر: ضُروبٌ بِنَصلِ السيفِ سوقَ سمائِها

وقد يأتي بناء (فعول) لوجه آخر، وهو العبارة به عن آلة الفعل لا عن الفعل، كقولنا: وَقُود وسَحُور؛ فإنه عبارة عن الحطب، وعن الطعام المتسحَّر به، وكذلك وصف الماء بأنه طهور يكون يفتح الطاء خبراً عن الآلة التي يتطهر بها. فإذا ضممت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل، وكان خبراً عنه فثبت بهذا أنَّ اسم الفعول يكون بناء للمبالغة، ويكون خبراً عن الآلة على الدليل، مثاله قوله بناء للمبالغة، ويكون خبراً عن الآلة، وبعد هذا يقف البيان به عن المبالغة، أو عن الآلة على الدليل، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَانزلْنَا مِن السماء ماءً طهوراً ﴾ وقوله على وقوله القرآن عن الأرض مسجداً وطهوراً». راجع: أحكام القرآن 121٧/٣

طيــب

يقالُ: طابَ الشيءُ يَطِيبُ طَيْبًا، فهو طَيِّبُ. قال تعالىٰ : ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النساء/ ٣]، ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ﴾ [النساء / ٤]، وأصْلُ الطَّيِّب: مَا تَسْتَلَذُّهُ الْحَوَاسُّ، ومَا تَسْتَلِذُّهُ النَّفْسُ، والطَّعَامُ الطيِّبُ فِي الشَّرْع : ما كَانَ مُتَنَاوَلًا مِنْ حَيْثُ ما يَجُوزُ، وَمنَ المَكانِ الَّذَي يَجُوزُ فإنَّهُ مَتَى كانَ كذلك كان طَيِّباً عاجلًا وآجلًا لا يُسْتَوْخَمُ، وإِلَّا فإنَّهُ ـ وَإِنْ كَانَ طَيِّباً عَاجِلًا \_ لم يَطِبْ آجِلًا، وعلى ذلك قولُهُ: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة / ١٧٢]، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهَ حَلَالًا طَيَّبًا ﴾ [النحل/ ١١٤]، ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة/ ٨٧]، ﴿ كُلُوا مِنَ الطُّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالحاً ﴾ [المؤمنون/ ٥١]، وهذا هو المُرَادُ بقوله: ﴿ وَالطِّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف/ ٣٢]، وقولُهُ: . ﴿ النَّوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة/ ٥]، قيلَ: عَنَى بها الذَّبائحَ، وقولُه: ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ [غافر/ ٦٤]، إشَارَةٌ إلى الْغَنِيمَةِ. وَالطَّيِّبُ مِنَ الإنْسَانِ: مَنْ تَعَرَّى مِنْ نجاسَةِ الجَهْلِ وَالْفِسْقِ وقَبَائِحِ الأعمَالِ، وَتحلَّىٰ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَمَحاسِنِ الْأَعْمَالِ ، وإِيَّاهُمْ قَصَدَ بقولهِ: ﴿ الَّـذِينَ تَتَوَّفَاهُمُ المَلائِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾

[النحل/ ٣٢]، وقال: ﴿ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر/ ٧٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً ﴾ [آل عمران/ ٣٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الخَبيثُ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [الأنفال/ ٣٧]، وقولُهُ: ﴿ وَالطِّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ [النور/ ٢٦]، تُنبيهُ أَنَّ الأعمَالَ الطَّيِّبةَ تَكُونُ مِنَ الطِّيِّبينَ، كما رُوِي: «المُؤْمِنُ أَطْيَبُ مِنْ عمَلهِ، والْكَافِرُ أَخْبَتُ مِنْ عَملهِ»(١). قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثُ بِالطَّيِّبِ ﴾ [النساء/ ٢]، أي: الأعمالَ السَّيِّئةَ بالأعمالِ الصالِحَةِ، وعلى هذا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ ﴾ [إبراهيم/ ٢٤]، وقولُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطـر/ ١٠]، ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةً ﴾ [التوبة/ ٧٢]، أي: طَاهِرَةً زَكِيَّةً مُسْتلذَّةً. وقولُهُ: ﴿ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ/ ١٥]، وقيلَ: أَشَارَ إِلَى الجِنَّةِ، وإلى جِوَارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، وأما قَولُهُ: ﴿ وَالْبُلدُ الطَّيِّبُ ﴾ [الأعراف/ ٥٨]، إِشَارَةً إِلَى الأَرْضِ الزُّكِيَّةِ، وقولُهُ: ﴿ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [المائدة/ ٦]، أي: تُرَاباً لا نَجَاسَةَ به، وسمِّى الاسْتِنْجاءُ اسْتِطَابةً لِما فيه منَ التَّطَيُّب وَالتَّطهُّر. وقيلَ الأطْيَبَان الأكلُ وَالنِّكَاحُ(٢)، وَطعَامٌ مَطْيَبَةً لِلنَّفْسِ: إذا طَابَتْ به النَّفْسُ، ويقَـالُ

<sup>(</sup>١) الحديث تقدِّم في مادة (خبث).

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٥٣٢/٣؛ والمجمل ٢/٥٩٠.

وقيل: هما النوم والنكاح، وقيل: التمر واللبن. انظر: جنى الجنتين ص ٢٠.

لِلطيّب: طَابٌ، وبالمدينةِ تمْرُ يقالُ له: طَابٌ، وسمّيتِ المدينةُ طَيْبة، وقولُهُ: ﴿ طُوبَى لَهُمْ ﴾ [الرعد/ ٢٩]، قيلَ: هُوَ اسْمُ شَجَرَةٍ في الحَبّة (١)، وقيلَ: بن إشارةً إلى كلّ مُسْتَطابٍ في الجنّة مِنْ بَقَاءٍ بِلاَ فَنَاءٍ، وَعِزّ بلا زَوَالٍ، وَغِنّى بِلاَ فَقْ

#### طـــود

قال تعالىٰ: ﴿ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء/ ٣٦]، الطَّوْدُ: هو الجبلُ العظِيمُ، ووصْفُهُ بِالعِظَمِ لِكُونِهِ فيما بيْنَ الأطْوَادِ عَظِيماً، لا لِكُونِهِ عَظِيماً فيما بَينَ سَائِزِ الجِبَالِ.

# طسور

طَوَارُ الدَّارِ وطِوَارُهُ: مَا امْتَدَّ مِنهَا مِنَ البِنَاءِ، يَقَالُ: عَدَا فُلانُ طَوْرَهُ، أي: تَجَاوَزَ حَدَّهُ، ولا الْطُورُ به، أي: لا أَقْرَبُ فِنَاءَهُ. يُقَالُ: فَعَلَ كَذَا طُورًا بَعْدَ طَوْرٍ، أي: تارَةً بعْدَ تَارَةٍ، وقولُهُ: طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ، أي: تارَةً بعْدَ تَارَةٍ، وقولُهُ: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً ﴾ [نوح/ ١٤]، قيلَ: هُو إشارَةً إلى نحو قوله تعالىٰ: ﴿ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابِ أَمُ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ﴾ [الحج/ أي، وقيلَ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولِهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولِهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولِهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولِهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولَهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولَهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَولَهِ: ﴿ وَاحْتِلافُ اللهِ وَالْعِيرِ وَولَهِ اللهِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعَيْمِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعَيْمِ وَالْعِيرِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعَيْمِ وَالْعَامِ وَالْعِيرِ وَالْعَيْمِ وَالْعِيرِ وَالْعِيرِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ اللهُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعِيرِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَلَهُ وَلَاهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَلَهُ وَالْعَامِ وَلَهُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا إِلَيْمَامِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهَ وَلَا إِنْ فَالْعَامِ وَلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَا الْعَلَمْ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا إِلْمُ الْعَلَامُ وَلَا إِلَيْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ وَلَا إِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَلَا إِلَيْمُ وَالْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعِلْمُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

أَلْسِنَتِكُم وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ [الروم / ٢٧]، أي: مُخْتَلفينَ في الحَلْقِ والخُلُقِ. والطُّورُ اسْمُ جَبَلٍ مَخْصُوص، وقيلَ: اسْمُ لِكُلِّ جَبَلِ وقيلَ: هُو جَبَلِ مُحيطً بالأرْض (٢). قال تعالىٰ: ﴿والطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور / ١-٢]، ﴿ ومَا كُنْتَ بَجَانِبِ الطُّورِ ﴾ [القصص / ٢٤]، ﴿ وطورِ بَجَانِبِ الطُّورِ ﴾ [التين / ٢]، ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ ﴾ [مريم / ٢٥]، ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ ﴾ [النساء / ١٥٤].

الطائرُ: كلُّ ذِي جَنَاحٍ يَسْبَحُ فِي الهَوَاءِ، يَقَالُ: طَارَ يَطِيرُ طَيَرَانًا، وَجَمْعُ الطائرِ: طَيْرُ (٣)، كَرَاكِبٍ ورَكْبٍ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلا طَائرٍ يَطِيرُ بَجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام / ٣٨]، ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورةً ﴾ [النور / ٤١]، ﴿ وَالطَّيْرَ مَا الْبِينَ وَالإِنْسِ وَحَمُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ ﴾ [النمل / ٢٠]، ﴿ وَتَفَقَّدَ الطيْرِ ﴾ وَالنمل / ٢٠]، ﴿ وَتَفَقَّدَ الطيْرِ ﴾ [النمل / ٢٠]، وَتَطيَّرَ فُلانً، واطيَّرَ أَصْلُهُ التّفَاوُلُ بِالطيرِ ثُمَّ يُسْتَعْملُ فِي كلِّ مَا يُتَفَاءَلُ بِهِ ويُتَشَاءَمُ، بِالطيرِ ثُمَّ يُسْتَعْملُ فِي كلِّ مَا يُتَفَاءَلُ بِهِ ويُتَشَاءَمُ، وَالوا: إِنَّا تَطيَّرُنَا بِكُمْ ﴾ [يس / ١٨]، ولذلك ﴿ قَالُوا: إِنَّا تَطيَّرُنَا بِكُمْ ﴾ [يس / ١٨]، ولذلك

<sup>(</sup>١) وهذا مرويٌ عن النبي ﷺ، فقد أخرج أحمد وأبو يعلىٰ وابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، طوبيٰ لمَنْ رآك، وآمن بك.

قال: طُوبي لمَنْ رآني وآمن، وطُوبي ثم طُوبي لمن آمنَ بي، ولم يرني. قال رجل: وما طوبي؟ قال: «شجرةً في الجنة مسيرة عام، ثيابُ أهلِ الجنة تخرجُ من أكمامها، انظر: الدر المنثور ٢٤٤/٤؛ والمسند ٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) وهذا من الإسرائيليات مما لا يصح.

<sup>(</sup>٣) في اللسان: والطير: اسم لجماعة ما يطير، مؤنث، والواحد: طائر، والأنثىٰ: طائرة.

قيل: «لا طَيرَ إلا طَيْرُكَ(١)»، وقال تعالى: ﴿ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يطيَّرُوا ﴾ [الأعراف/ ١٣٦]، أي: يَتَشَاءَمُوا به، ﴿ أَلَا إِنَّما طَائرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ يَتَشَاءَمُوا به، ﴿ أَلَا إِنَّما طَائرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ [الأعراف/ ١٣١]، أي: شُوْمُهُمْ: مَا قَدْ أَعَدَّ الله لهمْ بِسُوءِ أَعمَالهِمْ. وعَلَى ذلك قولُهُ: ﴿ قَالُوا اطّيرُنَا بِكَ وبمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائرُكُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ اطّيرُنا بِكَ وبمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ [يس/ [النمل/ ٤٧]، ﴿ قَالُوا طَائرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ [يس/ [الإسراء/ ٤٧]، ﴿ قَالُوا طَائرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ [يس/ عَنْقِهِ ﴾ [الإسراء/ ١٣]، أي: عَمَلَهُ الذي طَارَ عنه مِنْ خَيرٍ وشَرّ، ويُقالُ: تَطايَرُوا: إذا أسرَعُوا، ويُقالُ: إذا تَفرُقُوا ويُقالُ: إذا تَفرُقُوا والله الشاعر:

٣٠٣ ـ طَارُوا إليه زَرافَاتٍ وَوُحْدانا(٣)

وَفَجْرٌ مُسْتَطِيرٌ، أي: فاش . قال تعالى: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ [الإنسان/ ٧]، وغُبَارٌ مُسْتَطَارُ، خُولِفَ بَيْنَ بِنَائِهِمَا فَتُصُوِّرَ الفاعل، فقيل: مُسْتَطِيرٌ، والغُبارُ بصُورَةِ الفاعل، فقيل: مُسْتَطِيرٌ، والغُبارُ بصُورَة المفْعُول، فقيل: مُسْتَطارٌ ''). وفَرَسٌ مُطارُ

للسَّرِيع، ولِحديدِ الفُؤَادِ، وخُذْ ما طَارَ مِنْ شَعر رأْسِكَ، أي: ما انْتشَرَ حتى كأنه طارَ.

طسوع

(١) هذا حديث وليس قيلًا.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ردَّتُهُ الطيرةُ عن حاجته فقد أشرك». قالوا: يا[استدر رسول الله بن عمرو بن العاص قال: «يقول أحدهم: اللهم لا خيرَ إلا خيرُكَ، ولا طيرَ إلا طيرُكَ، ولا إله غيرك» أخرجه أحمد في المسند ٢٠٠/، والطبراني، قال في مجمع الزوائد: فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وأخرجه البزار من حديث بريدة. راجع: نزل الأبرار ص ٣٨٧؛ ومجمع الزوائد ١٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (طير).

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، صدره:

قومٌ إذا الشرُّ أبدىٰ ناجذيه لهم

وهو لقريط بن أنيف من بلعنبر. انظر: شرح الحماسة للتبريزي ٨/١؛ واللسان (طير).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان (طير). يقال: فجرُّ مستطير، وغبَّارٌ مُستطار. عمدة الحفاظ: طير.

<sup>(</sup>٥) راجع: الأفعال ٢٤٩/٣، ٢٨٣/٣.

التَّعَارُفِ التَّبَرُّ عُ بِمَا لا يَلْزَمُ كالتَّنفُّل، قالَ: ﴿ فَمَنْ تَطَوَّ عَخَيْراً فَهُوَ خِيرٌ لَهُ ﴾ [البقرة / ١٨٤]، وَقُرىءَ: (وَمَنْ يَطَّوَّعْ خَيْراً)(١). وَالاسْتِطاعةُ: اسْتِفَالةٌ مِنَ الطُّوْع ، وذلكَ وُجُودُ ما يَصِيرُ به الفِعلُ مُتَأْتِّياً ، وَهِيَ عِندَ المحقِّقينَ اسْمٌ للْمعَاني التي بها يَتمكَّنُ الإنسانُ مِمَّا يُريدُهُ منْ إِحْداث الفعْل، وَهِيَ أَرْبِعَةُ أَشْياءَ: بنْيةٌ مَخْصُوصَةٌ لِلفَاعِل. وتَصَوُّرُ لِلْفِعل، وَمادَّةٌ قَابِلَةٌ لِتَأْثِيرِه، وَآلَةٌ إِنْ كَانَ الفِعلُ آلِيًّا كالكِتَابةِ، فإنَّ الكاتِبَ يُعْتَاجُ إلى هذه الأربعة في إيجَادِهِ لِلكِتَابِةِ، وكذلك يُقالُ: فُلانُ غَيْرُ مُسْتَطِيع للكتابة: إذا فَقدَ وَاحِداً منْ هذه الأربعةِ فصاعداً، ويُضادُّهُ العَجْزُ، وهوَ أَنْ لا يَجدَ أَحَدَ هذه الأربعةِ فَصاعداً، وَمتى وَجدَ هذه الأربعةَ كلُّها فَمُسْتطِيعٌ مُطْلقاً، وَمَتَى فقدها فَعَاجِزٌ مُطْلقاً، وَمَتَى وَجَدَ بَعضَهَا دُونَ بَعْضِ فَمُسْتَطيعٌ مِنْ وَجْهٍ عاجزٌ مِنْ وَجْهٍ، وَلأَنْ يُوصَفَ بالعَجْزُ أُولَىٰ. والاسْتِطَاعَةُ أَخَصُّ مِنَ القُدْرَةِ. قَالَ تعالَىٰ : ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأنبياء/ ٤٣]، ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ﴾ [الذاريات/ ٥٥]، ﴿ مَن اسْتَطَاعَ إليهِ سَبيلًا ﴾ [آل عمران/ ٩٧]، فإنه يحْتاجُ إلى هذه

الأرْبَعَة، وقولهُ عليه السلامُ: «الاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ والرَّاحِلَةُ»(٢) فإنَّهُ بيانُ ما يُحْتَاجُ إليه مِنَ الآلَةِ، وخَصَّهُ بالذِّكْرِ دُونَ الآخَرِ إِذْ كَانَ مَعْلُوماً مِنْ حَيْثُ العَقْلُ وَمُقْتَضَى الشَّرْعِ أَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ دُون تِلْكَ الْأُخَرِ لا يَصِحُّ، وقولُه: ﴿ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ [التوبة/ ٤٢]، فإشارَةُ بالاسْتِطَاعَةِ هَهُنَا إِلَى عَدَم الآلَةِ مِنَ المَالِ، والظُّهْرِ، ونحوه، وكذلك قولُه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ﴾ [النساء/ ٢٥]، وقولُه: ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ [النساء/ ٩٨]، وقد يُقالُ: فُلاَنٌ لا يَسْتَطِيعُ كذا: لما يَصْعُبُ عليه فِعْلُهُ لِعَدَم الرِّيَاضَةِ، وذلك يَرْجِعُ إِلَى افْتِقَادِ الآلَةِ، أو عَدَم التَّصَوُّر، وقد يَصِحُّ معه التَّكْليفُ وَلا يَصِيرُ الإِنْسَانُ بِهِ مَعْذُوراً، وعلى هذا الوَّجْهِ قال تعالىٰ: ﴿ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ [الكهف/ ٦٧]، ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ [هود/ ٢٠]، وقال: ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴾ [الكهف/ ١٠١]، وقد حُملَ عَلَى ذلك قوله: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدلُوا ﴾ [النساء/ ١٢٩]، وقوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا ﴾

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذةً.

 <sup>(</sup>٢) أخرج الدارقطني ٢١٦٦/٢، والحاكم ١/٤٤٢، وصححه عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ سُئل عن قوله تعالى: ﴿مَنْ
 استطاع إليه سبيلاً﴾ فقيل: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». قــّال إسحق: وطرقه كلها ضعيفة.

وأخرجه الترمذي عن ابن عمر ثم قال: هذا حديث حسن، والعمل عليه عندأهل العلم وضعَّفه ابن العربي. انظر: عارضة الأحوذي ٢٨/٤.

طـوف

الطُّوْفُ: المَشْيُ حَوْلَ الشيء، وَمنه: الطائفُ لمنْ يَدُورُ حَوْلَ البُّيُوتِ حافظاً. يُقالُ: طاف به يَطُوفُ. قال تعالىٰ: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ ﴾ [الواقعة/ ١٧]، قال: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوُّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة/ ١٥٨]، ومنه اسْتُعِيـرَ الطائفُ منَ الجنِّ، والخَيال، والحادثة وغيرها. قال: ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [الأعراف/ ٢٠١]، وهو الذي يَدُورُ عَلَى الإنسان مِنَ الشَّيْطَانِ يُريدُ اقْتِناصَهُ، وَقد قُرىءَ: ﴿ طَيْفٌ ﴾(٤) وهو خَيالُ الشيء وصُورَتُهُ المُتَراثِي له في المنَّام أو اليَقَظة. ومنه قيلَ للْخَيالِ: طَيْفٌ. قال تعالىٰ: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ ﴾ [القلم/ ١٩]، تَعْرِيضاً بِمَا نَالهُمْ مِنَ النَّائِبةِ، وقولُه: ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ ﴾ [البقرة/ ١٢٥]، أي: لِقُصَّادِهِ الذين يَطُوفُونَ بهِ، والطَّوَّافُونَ في قولهِ: ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النور/ ٥٨] عبارةً عَن الخدم ، وعَلَى هذا الوجهِ قال عليه السلامُ في الهرَّةِ: (إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافينَ عَلَيْكُمْ وَالطُّوَّافَاتِ)(°). وَالطَائِفةُ مِنَ الناسِ: جَماعـةٌ

[المائدة/ ١١٢]، فقيل: إنهم قالوا ذلك قبْلَ أَنْ قَوِيَتْ مَعْرِفتَهُمْ بالله. وقيل: إِنهمْ لم يَقْصِدُوا قَصْدَ القُدْرَة(١)، وإِنمَا قَصَدُوا أَنه هلْ تَقتَضِي الحكمةُ أَنْ يَفْعَلَ ذلك؟ وقيل: يستطيعُ ويُطيعُ بمعنى واحد(٢)، ومعناهُ: هَلْ يُجِيبُ؟ كقوله: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر/ ١٨]، أي: يُجابُ، وقُرىءَ: ﴿ هَـلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾(٣) أي: سُوْالَ رَبِّك، كقولك: هلْ يستطيعُ الأمير أنْ يفعَلَ كذا، وقولُه: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ [المائدة/ ٣٠]، نحو: أَسْمَحتْ له قَرينَتُه، وانْقادَتْ له، وسَوَّلتْ، وطَوَّعَتْ أَبْلِغُ مِنْ أَطَاعَتْ، وطوَّعَتْ له نفسُهُ بإزاءِ قولهمْ: تَأَبَّتْ عَنْ كذا نفْسُه، وتَطوَّع كذا: تحَمَّلَهُ طَوْعاً. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة/ ١٥٨]، ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطِّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة/ ٧٩]، وقيل: طَاعَتْ وَتَطَوّعَتْ بمعْنَى، ويُقالُ: اسْتَطَاعَ واسْطَاعَ بِمعْنِّي ، قال تعالىٰ : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يظْهَرُوهُ، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ [الكهف/

<sup>(</sup>١) قالت عائشة: كان الحواريون أعلمَ بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، إنما قالوا: هل تستطيع أنت؟ ربك هل تستطيع أن تدعوه؟ انظر: الدر المنثور ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الشعبي. انظر: الدر المنثور ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ الكسائي. انظر: الإتحاف ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب. انظر: الإتحاف ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك \_ وكانت تحت ابن أبي قتادة \_ أنَّ أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرَّة تشربُ منه، فأصغىٰ لها الإِناء حتىٰ شربت، قالت كبشة: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟=

منهم، ومن الشيء : القطعة منه، وقوله تعالى : 
﴿ فَلَوْلا نَفَر مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ﴾ [التوبة/ ٢٢٢]، قال بعضهم : قد يقع للله على واحد فصاعداً (١)، وعلى ذلك قوله : 
﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ ﴾ [الحجرات/ ٩]، 
﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ ﴾ [آل عمران/ ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَة إِذَا أُريدَ بها الجمعُ فَجَمْعُ طَائف، وإِذَا أُريد بها الواحِدُ فَيصِحُ أَنْ يكُون جَمْعاً، ويكنى به عن الواحِد، ويصِحُ أَنْ يُجعل كَرَاوِيَةٍ وعَلَّمةٍ ونحو ذلك. والطَّوفانُ : كُلُّ حادثةٍ تحيط بالإنسان، وعَلَى ذلك قوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ؛ وَالمَّافِقَةُ الْأَعْرَافِ فَي الكثرة لأَجْل أَنَّ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٣]، وصار مُتَعَارَفاً في الماء المُتنَاهِيْ في الكثرة لأَجْل أَنَّ مَاءً . قال الحادِثَة التي نالتُ قَوْمَ نُوحٍ كَانَتْ ماءً . قال الحادِثَة التي نالتُ قَوْمَ نُوحٍ كَانَتْ ماءً . قال العالَى : ﴿ فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت/ العالى : ﴿ فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت/ العالى : ﴿ فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت/ العنكبوت العنكبوت العالى : ﴿ فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت/ العالى : ﴿ فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت/ العنكبوت العنكبوت العالى : ﴿ فَأَخَدَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت/

١٤]، وطائِفُ القَوْس : ما يَلَى أَبْهَرهَا(٢)،

والطُّوفُ كُنِيَ به عن العَذِرَةِ.

طــوق

أصلُ الطَّوْقِ: ما يُجْعلُ في العُنْقِ، خِلْقةً كَطَوْقِ الدَّهَبِ وَالفِضَّةِ، كَطَوْقِ الدَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَيُتَوَسَّعُ فيه فيقالُ: طَوَّقْتُهُ كذا، كقولِكَ: قَلَّدْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ﴾ [آل قال تعالىٰ: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ﴾ [آل عمران/ ١٨٠]، وذلك عَلَى التشبيهِ، كما رُويَ في الخَبر «يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُبَجاعٌ أَفْرَعُ لَهُ وَي الخَبر «يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُبَجاعٌ أَفْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ فَيَتَطَوِّقُ بِهِ فَيقُولُ أَنَا الزَّكَاةُ التي مَنْعَتني»(٣)، وَالطَّاقةُ: اسمٌ لِمقْدَارِ ما يمْكِنُ لَلإِنْسَان أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَشْقَةٍ، وذلك تَشْبِيهُ بالطَّوْقِ للإِنْسَان أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَشْقَةٍ، وذلك تَشْبِيهُ بالطَّوْقِ للنَّابِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٦]، أي: ما يصعب علينا لنَا بِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٦]، أي: ما يصعب علينا مُزاوَلتُهُ، وليس معناهُ: لا تحمَّلْنا ما لا قُدْرَةَ لنَا (٤) بِه، وذلك لأنه تعالىٰ قد يُحمِّلُ الإِنْسَانَ ما يَصْعُبُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ بِه، وذلك لأنه تعالىٰ قد يُحمِّلُ الإِنْسَانَ ما يَصْعُبُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ ﴾ عليه كما قال: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ عليه كما قال: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ ﴾ عليه كما قال: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ هُ عَلْمَةً عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ هُ عَلَيْهُ مَا قَالَ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ هُ عَلَيه كما قال: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ هُ عَلْمَ عَنْهُ عَنْهُمْ إَلَيْقِيمَا عَلَيهُ مَا قَالَ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ هُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ هُ إِصْرَهُمْ هُ إِنْ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الْهُ الْهِ الْعَنْهُ عَنْهُ عَالَةً عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْهُ عَنْهُ عَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ الْهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَى الْهُ عَنْهُ عَلَى الْهُ عَنْهُ عَلَى الْهُ إِنْهُ الْهُ الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ الْوَلَتُهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْسَانَ عَلَى الْهُ الْسَانَ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعُلْهُ

= قالت: قلت: نعم، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: إنَّها ليس بِنَجس، إنها من الطُّوافين عليكم أو الطُّوافات. أخرجه مالك ٢٣/١، وأحمد ٢٩٣/، وأبو داود رقم ٧٥، والنَّسائي ٢/٥٥ وانظر شرح السنة ٢/٦٦.

وعن مجاهدٍ قال: الطائفة: واحدُ إلى الألف. انظر: الدر المنثور ١٢٦/٦؛ واللسان (طوف).

(٢) قال الأصمعي: الأبهر من القوس كبدها، وهو ما بين طرفي العِلاقة. انظر: اللسان (بهر).

<sup>(</sup>١) وهذا مروي عن ابن عباس وغيره، فقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِيشَهِدْ عَذَابَهِمَا طَائِفَةٌ مِن المؤمنين ﴾ سورة النور: آية ٢.
قال: الطائفة: الرجل فما فوقه.

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره المؤلف بمعناه، فقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ آتاهُ الله مَالاً فلم يُؤدِّ زكاتَه مُثُلُ له مالُه يوم القيامةِ شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطَوَّقُه يوم القيامة، ثم يأخذ بلِهْزَمَتَيْه \_ يعني شِدْقيه \_ ثم يقول: أنا مألُك، أنا كنزك، ثم تلا: ﴿ لا يحسبنَّ الذين يبخلون. . . ﴾ الآية، سورة آلَ عَمران: آية ١٨٠. أخرجه البخاري ٢١٤/٣ في الزكاة.

<sup>(</sup>٤) وهذا مروي عن الضحاك كما أخرجه عنه ابن جرير في الآية قال: لا تُحمّلنا من الأعمال ما لا نُطيق. انظر: الدر المنثور ١٣٦/٢.

[الأعراف/ ١٥٧]، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ [الشرح/ ٢]، أي: خَفَّفْنَا عنْك العِبَادَاتِ الصَّعبة التي في تَرْكِهَا الوزْرُ، وعلى هذا الوجه: ﴿ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة/ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، وقد يعبَّرُ بنَفْي الطّاقة عَنْ نَفْي القُدْرةِ. وقوله: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة/ ١٨٤]، ظاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ المُطيقَ لهُ يَلْزَمُهُ فِدْية أَفْطَرَ أَو لم يُفْطِرْ، لكِنْ المُطيقَ لهُ يَلْزَمُهُ فِدْية أَفْطَرَ أَو لم يُفْطِرْ، لكِنْ أَجْمَعُوا أَنه لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ مَعَ شَرْط آخرَ(۱). ورُوي: (وَعَلَى النَّذِينَ يُطَوَّفُونَهُ)(٢) أي: يُحَمَّلُونَ أَنْ يَطَوَّقُولَ.

# طــول

الطُّولُ والقِصَرُ مِنَ الْأَسْماءِ المُتَضَايِفة كما تَقَدَّمَ، ويُسْتَعْمَلُ في الأعْيان وَالأَعْراضِ كالزّمانِ وغَيرهِ قال تعالىٰ: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ﴾ [الحديد/ ١٦]، ﴿ سَبْحاً طَوِيلاً ﴾ [المزمل/ ٧]، ويُقَالُ: طَوِيلٌ وطُوالٌ، وعَرِيضٌ وعُراضٌ، وللجَمْع: طِوَالٌ، وقيلَ: طِيَالٌ، وباعْتِبارِ الطُّولِ قيلَ لِلْحَبْلِ المَرْخِيِّ عَلَى الدَّابِةِ: طِوَلٌ (٣)، وَطَوِّلْ فَرسَكَ، أي: أَرْخِ طِولَهُ، وقيلَ: طَوالٌ فَلانٌ: إذا أَظْهَرَ المُدَّتِهِ الطويلَةِ، وَتَطَاولَ فَلانٌ: إذا أَظْهَرَ المَدَّتِهِ الطويلَةِ، وَتَطَاولَ فَلانٌ: إذا أَظْهَرَ المُدَّتِهِ الطويلَةِ، وَتَطَاولَ فَلانٌ: إذا أَظْهَرَ

الطُّولَ، أو الطَّوْلَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ [القصص/ 83]، وَالطَّوْلُ خُصَّ بهِ الْفَضْلُ وَالمَنُ، قال: ﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الفَضْلُ وَالمَنْ، قال: ﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴾ [غافر/ ٣]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة/ ٨٦]، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ﴾ [النساء/ ٢٥]، كِنَايةٌ عَمَّا يُصْرَفُ إلى المَهْر وَالنَّفقَةِ.

وَطالوتُ اسمُ عَلَمٍ وهوَ أَعْجَمِيٌّ.

## طيــن

الطِّينُ: التُّرَابُ وَالمَاءُ المُخْتَلِطُ، وقد يُسَمَّى بذلك وَإِن زالَ عنه قُوَّةُ الماءِ قَال تعالىٰ: ﴿ مِنْ طِينٍ لاَزِبٍ ﴾ [الصافات/ ١١]، يُقَالُ: طِنْتُ كذا، وَطَيَّنْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ خَلَقْتَنِي مِن نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [ص/ ٧٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ ﴾ [القصص/ ٣٦].

## طـوى

طَوَيْتُ الشيءَ طيّاً، وذلك كَطَيِّ الدَّرَجِ وعلى ذلك قولُه: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٤]، ومنه: طَوَيْتُ الفَلاةَ، وَيُعَبَّرُ بالطّيّ عَن مُضيّ العُمُر. يقَالُ: طَوَى اللهُ عُمْرَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وعلىٰ الذينَ يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ﴾ مَنْ شاء منا صام، ومن شاء منا أن يُفطرَ ويفتديَ فعلَ ذلك حتىٰ نزلت الآية التي بعدها فنسختها ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهِرَ فَليصمه ﴾ انظر: فتح الباري ١٨١/٨ كتاب التفسير، ومسلم رقم ١١٤٥.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، قرأت بها عائشة وسعيد بن جبير وعكرمة. انظر: الدر المنثور ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أساس البلاغة ص ٢٨٧؛ والمجمل ٢/٥٩٠.

قال الشاعر:

٣٠٤ ـ طَوَتْكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ (۱) وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر/ ٦٧]، يَصِحُ أَن يَكُونَ مِنَ الأوَّل، وأَن يَكُونَ مِنَ الأوَّل، وأَن يَكُونَ مِنَ الثاني، والمعنى: مُهْلَكَاتُ. وقوله: ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ المُقَدِّسِ طُوًى ﴾ [طه/ ١٢]، فيلَ: هو اسم الوادي الذي حَصَلَ فيه (٢)، وقيلَ: إن ذلك جُعِلَ إشارةً إلى حالةٍ حَصَلَتْ له على

طريق الاجْتِباء، فكأنّه طَوَى عليه مَسافَةً لو احْتَاجَ أَنْ يَنالَهَا في الاجْتِهادِ لَبَعُدَ عليه، وقولُه: ﴿ إِنّكَ بِالْوَادِ المُقَدِّسِ طُوئَ ﴾ [طه/ ١٢]، قيلَ: هو اسمُ أَرْض ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَصْرِفُه، ومنهم مَنْ لا يَصْرِفُه، وقيلَ: هو مَصْدَرُ طَوَيْتُ، فَيُصْرَفُ ويُفْتَحُ أَولُهُ ويُكسَرُ<sup>(٣)</sup>، نحو: ثَنَى وثِنَى، ومعناهُ: ناديْتُه مَرَّتَيْن (٤)، والله أعلم.

تمَّ كتابُ الطاء

<sup>(</sup>١) الشطر لدعبل الخزاعي، وعجزه:

كذاك خطوبُه نشراً وطيًا

وهو في الكامل ٢٣٨/١، وسيأتي مزيد الكلام عليه في مادة (نشر).

<sup>(</sup>٢) وهذا قول ابن عباس كما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. الدر المنثور ٥/٩٥٥.

 <sup>(</sup>٣) قرأ ﴿ طُوئٌ ﴾ بضم الطاء والتنوين ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالضم بلا تنوين. انظر:
 الإتحاف ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) أُخَرِج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: وادٍ بفلسطين قُدَّس مرتين. وعن قتادة قال: وادٍ قُدُّس مرتين، واسمه طوىٰ. الدر المنثور ٥/٩٥٥\_٥٠٥.



يُقالُ: ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْناً: إذا شَخَصَ. قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ [النحل/ ٨٠]، والظُّعينَةُ: الهَوْدجُ إذا كان فيه المرأةُ، وقد يُكَنَّى به عَن المرأةِ وإنْ لم تكنْ في الْهَوْدَجِ.

الظُّفْرُ يُقالُ في الإنسانِ وفي غَيره، قال تعالىٰ: ﴿ وعلىٰ الذَّين هادوا حرَّمنا كُلُّ ذِي ظُفُر ﴾ [الأنعام/ ١٤٦]، أي: ذي مخالب، ويُعَبُّرُ عَنِ السِّلاحِ به تشبيهاً بظُفُر الطائر، إذْ هو له بمنزلة السِّلاح ، ويُقالُ: فُلانٌ كلِيلُ الظُّفُر، وَظَفَرَهُ فُلانٌ : نَشَبَ ظُفُره فيه، وهو أظفرُ: طَويلُ الظُّفُر، والظَّفَرَةُ(١): جُلَيْدَةٌ يُغَشِّى البصرُ بها تشبيهاً بِالظُّفُرِ فِي الصَّلابَةِ، يقَالُ: ظَفِرَتْ عَيْنُه، والظُّفَرُ: الفَوْزُ، وأصلُه مِنْ: ظَفَرَ عليه. أي: نَشَبَ ظُفْرُهُ فيه. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ

أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح/ ٢٤].

ظلـــلِ الظُّلُّ: ضِدُّ الضِّحِّ، وهوَ أَعَمُّ مِنَ الفَيْء، فإنه أُسَادًا الطُّلُّ: صِدُّ الضِّحِّ، وهوَ أَعَمُّ مِنَ الفَيْء، فإنه يُقالُ: ظِلُّ اللَّيْلِ، وظِلُّ الجَنَّةِ، ويُقَالُ لِكُـلِّ مَوْضِع لِم تَصِلْ إِلَيْهِ الشَّمْسُ: ظِلُّ، ولا يُقالُ الفَيْءُ إِلَّا لِمَا زَالَ عَنْهُ الشَّمْسُ، ويُعَبَّرُ بِالظِّلِّ عَن العِزَّةِ والمَنعَة، وعَن الرَّفاهَة، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي ظِلاَل ﴾ [المرسلات/ ١٤]، أي: في عِزَّةٍ ومَناع، قال: ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ الرعد/ ٣٥]، ﴿ هُمْ وَأَذْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَل ِ ﴾ [يس/ ٥٦]، يقالُ: ظَلَّلنِي الشَّجَرُ، وأظَلَّنِي. قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ [البقرة/ ٥٧]، وَأَظَلِّنِي فُلانٌ: حَرَسَنِي، وجَعَلَني في ظِلُّه وَعِزُّهِ وَمُنَاعَتِه. وقولُه: ﴿يَتَفَيَّمُوا ظِلَالُهُ ﴾ [النحل/ ٤٨]، أي: إنشاؤه يَدُلُ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، ويُنْبِيءُ عَنْ حِكْمَتِه. وقوله: ﴿ وَللهِ يَسْجُدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَظِلاَلُهُمْ ﴾ (٢). قال الحسن: أمَّا ظِلُّكَ

<sup>(</sup>١) الطُّفَرَة والظُّفْرَة لغتان.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجِدُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكُرِهاً \* وَظِلالُهُمْ بِالْغَدُّو وَالْأَصَالُ ﴾ سورة الرعد: آية ١٥.

فَيَسْجُدُ للهِ، وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكْفُرُ بِهِ (١)، وَظِلُّ ظَلِيلٌ: فَائضٌ، وقولُهُ: ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء/ ٥٧]، كِنايَةُ عَنْ غَضارَةِ العَيْش، وَالظُّلَّةُ: سَحَابَةٌ تُظِلُّ، وَأَكْثَرُ ما يُقالُ فيما يُسْتَوْخَمُ وَيُكْرَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ [الأعراف/ ١٧١]، ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ [الشعراء/ ١٨٩]، ﴿ أَنْ يَأْتِينَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَام ﴾ [البقرة/ ٢١٠]، أي: عذابُهُ يَأْتِيَهُمُ، وَالظُّلَلُ: جَمْعُ ظُلَّةٍ، كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، وَقُرْبَةٍ وَقُرَب، وَقُرىءَ: (في ظِلاَل ١٢) وذلك إمَّا جَمْعُ ظُلَّةٍ نحوُ: عُلْبَةٍ وعِلابٍ، وجُفْرَةٍ وجفَارٍ؛ وإِمَّا جَمْعُ ظِلِّ نحوُ: ﴿يَتَفَيَّنُوا ظِلَالُهُ ﴾ [النحل/ ٤٨]، العُلبة: قدح ضخم من خشب يُحلب فيه، والجُفرة: الدرة. وقال بعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ: يُقالُ لِلشَّاخِص ظِلٌّ. قال: وَيَدُلُّ على ذلك قولُ الشاعر :

٣٠٥ \_ لَمَّا نَزَلْنا رَفَعْنَا ظِلَّ أَخْبِيَةٍ (٣)

وقال: ليسَ يَنْصِبُونَ الظِّلُّ الذي هو الفَيْءُ إِنَّمَا يَنْصِبُونَ الأَخْبِيَةَ، وقال آخرُ:

٣٠٦ تَتَبُّعُ أَفْيَاءَ الظُّلالِ عَشِيَّةً (١)

أي: أَفْيَاءَ الشُّخُوصِ ، وليسَ في هذا دَلَالَةٌ فَإِنَّ قُولَه: (رَفَعْنَا ظِلَّ أُخْبِيَةٍ)، مَعْنَاهُ: رَفَعْنَا الأُخْبِيَةَ فَرَفَعْنَا بِهِ ظِلَّهَا، فَكَأَنَّهُ رَفَعَ الظِّلِّ. وَقُولُهُ: ﴿ أَفْيَاءَ الظِّلَالِ ﴾ فالظِّلالُ عامٌّ وَالفَيْءُ خَاصٌّ، وقولًـ أُ: (أَفْيَاءَ الطِّلال )؛ هو مِنْ إضَافَة الشيءِ إِلَى جُنْسِهِ. والظُّلَّةُ أيضاً: شيءٌ كَهَيْئَةِ الصُّفَّةِ، وعليه حُمِلَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كالظُّلُل ﴾ [لقمان/ ٣٢]، أي: كقِطَع السَّحَابِ. وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَرْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ [الزمر/ ١٦]، وقد يُقالُ: ظِلُّ لِكُلِّ ساتِرٍ محموداً كان أَوْ مَذْمُوماً ؟ فَمِنَ المحمُّودِ قُولُه: ﴿ وَلاَ الظُّلُّ ولا الْحَرُّورُ ﴾ [فاطر/ ٢١]، وقولُهُ: ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا ﴾ [الإنسان/ ١٤]، وَمِنَ المَذْمُومِ قُولُهُ: ﴿ وَظِـلً مِنْ يَحْمُوم ﴾ [الواقعة/ ٤٣]، وقولُهُ: ﴿ إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبِ ﴾ [المرسلات/ ٣٠]، الظُّلُّ هَهُنَا كَالظُّلَّةِ لقولهِ: ﴿ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [السزمر/ ١٦]، وقسولُه: ﴿ لا ظَلِيسل ﴾ [المرسلات/ ٣١]، لا يُفيدُ فائِدَةَ الظُّلِّ في كونهِ واقِياً عَنِ الحَرِّ، وَرُوِيَ: «أَنَّ النبيُّ ﷺ كَانَ إِذَا

وهو في المفضليات ص ١٤١؛ وشرح المفضليات للتبريزي ٢٧١/٢. المعنى: رفعنا الأخبية فتظللنا بها.

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنثور ٤/٦٣٠.

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، قرأ بها قتادة وأبيّ بن كعب وابن مسعود. انظر: إعراب القرآن للنحاس، والبحر المحيط
 ١٢٥/٢.

 <sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت لعبدة بن الطيب، وعجزه:
 وفار باللحم للقوم المراجيلُ

الشطر في عمدة الحفاظ (ظلل) دون نسبة.

مَشَى لَم يَكُنْ لَه ظِلًّ (١) وَلَهَذَا تَأْوِيلُ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (١) وَظُلْتُ وَظِلْتُ بِحَذْفِ إَحْدَى بَغَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (١) وَظُلْتُ وَظِلْتُ بِحَذْفِ إِحْدَى اللّامَيْنِ يُعَبَّرُ بِه عَمَّا يُفْعَلُ بِالنهار، وَيَجْرِي مَجرَى صِرْتُ ، ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [الواقعة / ٢٥]، صِرْتُ ، ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [الواقعة / ٢٥]، ﴿ لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ [الروم / ٢٥]، ﴿ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً ﴾ [طه/ ٩٧].

ظلم

الظُّلْمَةُ: عَدَمُ النُّورِ، وَجَمْعُهَا: ظُلُمَاتً. قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ ﴾ [النور/ • ٤]، ﴿ ظُلُّمَاتٌ بِعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور/ ٠٤]، وقال تعالىٰ : ﴿ أَمْ مَنْ يَهدِيكُمْ في ظُلُمَاتِ البِّرِّ وَالبَّحْرِ ﴾ [النمل/ ٦٣]، ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام / ١]، ويُعَبَّرُ بها عَن الجَهْل وَالشُّوْكِ وَالفِسْق، كما يُعَبِّرُ بِالنُّورِ عَنْ أَضْدادِها. قال الله تعالى: ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور ﴾ [البقرة/ ٢٥٧]، ﴿ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم/ ٥]، ﴿ فَنَادَى في الظُّلُمَاتِ ﴾ [الأنبياء/ ٨٧]، ﴿ كَمنْ مَثَلُّهُ في الظُّلُمَاتِ ﴾ [الأنعام/ ١٢٢]، هو كقوله: ﴿ كَمنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ [الرعد/ ١٩]، وقولُهُ في سُورَةِ الأَنْعَامِ : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظُّلُمَاتِ ﴾ [الأنعام/ ٣٩]، فقولُهُ: ﴿ فِي

الظُّلُمَاتِ ﴾ هَهُنَا مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ العَمَى في قوله: ﴿ صُمُّ بُكُم عُمْيُ ﴾ [البقرة/ ١٨]، وقولُهُ: ﴿ فِي ظُلْمَاتٍ ثُلَاثٍ ﴾ [الزمر/ ٦]، أي: البَطْن والرَّحِم وَالمَشِيمَةِ، وَأَظْلَمَ فُلانٌ: حَصَلَ في ظُلمةٍ. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾ [يس/ ٣٧]، وَالظُّلْمُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَثِيرِ مِنَ العُلَماءِ: وَضْعُ الشيءِ في غَيْر مَوْضِعِهِ المُخْتَصِّ به؛ إِمَّا بِنُقْصَانٍ أَو بِزِيادَةٍ؛ وَإِمَّا بِعُدُولٍ عَنْ وَقْتِهِ أو مَكَانِهِ، وَمِنْ هذا يُقالُ: ظَلَمْتُ السَّقَاءِ: إذا تَنَاولْتَهُ في غَيْر وَقْتِهِ، وَيُسَمَّى ذلك اللَّبَن الظَّلِيم. وَظَلَمْتُ الأرضَ: حَفَرْتُها ولم تَكُنْ مَوْضِعاً لِلْحَفْر، وَتِلْكَ الأرضُ يُقالُ لَهَا: المَظْلُومَةُ، وَالتُّرَابُ الَّذي يَخْرُجُ منها: ظَلِيمٌ. والظُّلْمُ يُقالُ في مُجَاوَزَةِ الحَقِّ الذي يَجْرِي مَجْرَى نُقْطَةٍ الدَّائرَة، وَيُقالُ فيما يَكْثُرُ وفيما يقِلُّ مِنَ التَّجَاوُزِ، ولهذا يُسْتَعْمَلُ في الذُّنْبِ الكَبير، وفي الذُّنْبِ الصَّغِيرِ، ولذلك قِيلَ لإَدَمَ في تَعَدِّيه ظَالِمٌ (٣)، وفي إِبْلِيسَ ظالِمٌ، وإِنْ كَانَ بَيْنَ الظُّلْمَيْن بَوْنٌ بَعِيدٌ. قال بَعْضُ الحُكَماءِ: الظُّلْمُ ثَلاثَةً:

الأوَّلُ: ظُلْمٌ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَيْنَ اللهِ تعالى، وَأَعْظَمُهُ: الكُفْرُ والشِّرْكُ وَالنِّفَاقُ، ولذلك قال: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان/ ١٣]، وَإِيَّاهُ

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء ٢٦٨/١، وقال السيوطي: أخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان أنَّ رسول الله ﷺ لم يكن له ظلَّ في شمس ولا قمر. انظر: الخصائص الكبرى ٦٨/١؛ ومناهل الصفا ص ١٧٣.

قَصَدَ بقوله: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود/١٨]، ﴿ والظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [الإنسان/ ٣١]، في آي كَثِيرَةٍ، وقال: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ﴾ [الزمر/٣٣]، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ [الأنعام/٣٣].

والثاني: ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناس، وَإِيَّاهُ قَصَدَ بقولِهِ: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ (١)، وبقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى/٤٢]، وبقولِهِ: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً ﴾ [الإسراء/٣٣].

والثالث: ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وإِيَّاهُ قَصَدَ بقولِهِ: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ ﴾ [فاطر/ ٣٣]، وقولِهِ: ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ [النمل/ ٤٤]، ﴿ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [النساء/ ٢٤]، ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، أي: مِنَ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، أي: مِنَ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، أي: مِنَ الظَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، أي: مِنَ الظَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ الطَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُونَ الطَّالِمُيْنَ الطَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلْ الْمُعْلِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيْلُونُ الْمُعْلِي الْمُعِلْ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيلُ اللْعَلَامِ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيلُونَ الطَّلْمُ الْمُعَلِيلُونَ الطَالِمُ الْمُعَلِيلُونَ الطَالِمُ الْمُعَلِيلُونَ الطَالِمُ الْمُعَلِيلُونَ الطَالِمُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونَ الطَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعِيلُولُونُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعِلْمُ ال

وَكُلُّ هذه الثَّلاثَةِ في الحَقِيقَةِ ظُلْمٌ لِلنَّفْسِ ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ في أَوَّل مَا يَهُمُّ بِالظُّلْمِ فقد ظَلَمَ نَفْسَهُ، فإذًا الظالِمُ أَبداً مُبْتَدِىءٌ في الظَّلْمِ ، ولهذا قال

تعالىٰ في غَيْر مَوْضِع ِ: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل/ ٣٣]، ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة/ ٥٧]، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام/ ٨٢]، فقد قيلَ: هو الشُّرْكُ، بِدَلالَةِ أَنه لَمَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ شَقَّ ذلك على أصحاب النبيِّ عليه السلام، وقال لَهُمْ: «ألم تَرَوْا إِلَى قُولِهِ: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢)، وقولُه: ﴿ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً ﴾ [الكهف/ ٣٣]، أي: لم تَنْقُصْ، وقولُه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الأرض جَمِيعاً ﴾ [الزمر/ ٤٧]، فإنهُ يَتَنَاوَلُ الْأَنْــوَاعَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الظُّلْمِ ، فَمَا أَحَدٌ كَانَ مِنْهُ ظُلْمٌ مَّا في الدُّنْيَا إِلَّا ولو حَصَلَ له ما في الأرض وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَكِانَ يَفْتَدِي به، وقولُه: ﴿ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴾ [الْنجم/ ٥٣]، تنبيهاً أَنَّ الظُّلْمَ لَا يُغْنِي ولا يُجْدِي ولا يُخَلِّصُ بلْ يُرْدِي بدَلَالةِ قَوْم نُوحٍ. وقولُه: ﴿ وَمَا اللهُ يُريدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ ﴾ [غافر/ ٣١]، وفي مؤضع: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ للْعَبِيدِ ﴾ [ق/ ٢٩]، وتخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بالإرَادَةِ مَعَ لَفْظِ الْعِباد، والآخرُ بِلَفْظِ الظَّلَّامِ للْعَبِيد

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَجَزاءُ سيئةً سِيئةً مِثلُها فَمنْ عَفا وأُصلَحَ فأجرُه على اللهِ إِنَّه لا يحبُّ الظالمين ﴾ الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: آية ١٣.

أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: ﴿ الذين آمنُوا ولم يلبسوا إيمانَهم بظلم ﴾ شقَّ ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟! قال: «إنَّه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿ إنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ ﴾ إنما هو الشرك».

وفتح الباري ٢٩٤/٨ كتاب التفسير، ومسلم برقم ١٢٤، والمسند ٢٧٤/١.

يَخْتَصُّ بِمَا بِعْدَ هذا الكِتابِ(١). والظَّليمُ: ذَكَرُ النَّعامِ، وقيلَ: إنَّما سُمِّيَ بذلك لاعْتِقَادِهِمْ أَنهُ مَظْلُومٌ، لِلْمَعْنَى الذي أشارَ إليه الشاعرُ: ٣٠٧ ـ فَصِرْتُ كَالْهَيْقِ عَدا يَبْتغي

قَـرْنـاً فَـلْم يَـرْجـعْ بَأَذْنَيْنِ (٢) قَـرْباً فَـلْم يَـرْجـعْ بَأَذْنَيْنِ (٢) والظَّلْمُ: ماءُ الأسنان. قال الخلِيلُ (٣): لَقِيتُهُ أَوَّل شيءٍ سَدَّ أَوَّل ذي ظَلَمٍ، أو ذِي ظُلْمَةٍ، أي: أوَّلَ شيءٍ سَدَّ بَصَرَكَ، قال: ولا يُشْتَقُ منه فِعْلُ، وَلَقِيتُهُ أَدْنَى ظَلَمٍ كذلك.

#### ظما

الظَّمْءُ: مَا بِيْنَ الشَّرْبَتْيْنِ، والظَّمَأْ: العَطَشُ الذي يَعْرِضُ مِن ذلك. يقالُ: ظَمِيءَ يَظمَأْ فهو ظَمْآنُ. قَال تعالىٰ: ﴿ لاَ تَظْمأْ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى ﴾ [طه/ ١١٩]، وقال: ﴿ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إذا جَاءَهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً ﴾ [النور/ ٣٩].

ظــن

الطَّنُّ: اسمٌ لِما يَحْصُلُ عَنْ أَمَارَةٍ، وَمَتَى قَوِيَتْ أَمَارَةٍ، وَمَتَى قَوِيَ أَدْتُ إِلَى الْعِلْمِ، وَمَتَى ضعُفَتْ جدًاً لم يَتَجَاوَزْ حَدَّ التَّوَهُم، وَمَتَى قَوِيَ أَوْ تَصَوَّرَ تَصَوُّرَ تَصَوُّرَ الْقَوِيِ أَوْ تَصَوَّرَ تَصَوُّرَ الْقَوِيِ الْمُشَدَّدَةُ، وَرَأْنِ) المُشَدَّدَةُ، وَرَأْنِ) المُضَدِّدَةُ، وَرَأْنِ) المُضَفِّقَةُ منها. ومَتَى ضَعُفَ اسْتُعْمِلَ أَنِ

المُخْتَصَّةُ بِالمَعْدُومِينَ مِنَ الْقَوْلِ والفِعْل (1)، فِقُولُهُ: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبُّهمْ ﴾ [البقرة/ ٤٦]، وكَذا: ﴿ يَـظُنُّونَ أَنهُمْ مُلاَقُوا اللهِ ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، فمنَ الْيقين، ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ ﴾ [القيامة/ ٢٨]، وقولُه: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ ﴾ [المطففين/ ٤]، وهو نِهايةً في ذَمِّهمْ. وَمَعْنَاهُ: أَلا يكُون منهُم ظَنَّ لذلك تُنبيهاً أنَّ أمارات البَعْث ظاهِرَةً. وقولُه: ﴿ وَظُنَّ أَهْلُهَا أَنهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا ﴾ [يونس/ ٢٤]، تَنْبيهاً أَنْهُمْ صارُوا في حُكْم العَالِمِينَ لِفَرْطِ طَمَعهمْ وَأُمَلِهِمْ، وقولُه: ﴿ وظَنَّ دَاوُدُ أَنما فَتَنَّاهُ ﴾ [ص/ ٢٤]، أي: عَلِمَ، وَالْفِتْنَةُ هُهُنَا. كقولهِ: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً ﴾ [طه/ ٤٠]، وقولُه: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدرَ عَليْه ﴾ [الأنبياء/ ٨٧]، فقد قيل: الأولى أن يكُونَ مِنَ الظنِّ الذي هُوَ التَّوَهُّمُ، أي: ظنَّ أنْ لنْ نُضيِّقَ عليه(٥). وقولُه: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُـوَ وجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرِ الحَقُّ وَظَنُّوا أَنهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴾ [القصص/ ٣٩]، فإنَّهُ اسْتُعْملَ فيه (أنَّ) المُسْتَعْملُ معَ الظنِّ الذي هُو لِلْعلم ، تنْبيها أنهُمْ اعْتَقدُوا ذلك اعْتِقَادَهُمْ للشيءِ المُتيَقِّن وإنْ لم

طالبتُ ها دَيني فراغت به وعلقت قلبي مع الدين اوهو في الأغاني ١/٥١٩ وعيون الأخبار ١٤١/٣ ؛ وعمدة الحفاظ: ظلم.

(٣) انظر: العين ١٦٣/٨. (٤) هذا النقل حرفياً في البصائر ١٦٥/٥ ؛ وعمدة الحفاظ: ظنَّ.

<sup>(</sup>١) يريد كتاب تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد.

<sup>(</sup>٢) البيت لبشار بن برد، وقبله:

<sup>(</sup>٥) وهذا قول عطاء وسعيد بن جبير، وكثير من العلماء. انظر: تفسير القرطبي ٣٣١/١١.

يكُنْ ذٰلك مُتَيَقناً، وقولُه: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِليَّةِ ﴾ [آل عمران/ ١٥٤]، أي: يظُنُونَ أَنَ النبيُّ ﷺ لم يَصْدُقهُمْ فيما أَخْبَرَهُمْ به كما ظَنَّ الجَاهليَّةُ، تَنْبِيهاً أَنَّ هٰؤُلاءِ المُنَافقينَ هُمْ في حَيِّز الكُفارِ، وقولُه: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونِهُمْ ﴾ [الحشر/ ٢]، أي: اعْتَقَدُوا اعْتَقَاداً كانُوا منهُ في حُكْم المُتيَقِّنِينَ، وعَلَى هذا قولُه: ﴿ وَلَكِنْ ظَنْنَتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت/ ٢٢]، وقولُه: ﴿ الظانِّينَ باللهِ ظَنَّ السُّوءِ ﴾ [الفتح/ ٦]، هُوَ مُفسَّرٌ بما بَعْدَهُ، وهو قولُه: ﴿ بَلْ ظَننتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ ﴾ [الفتح/ ١٢]، ﴿ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾ [الجاثية/ ٣٢]، والظنُّ في كَثيرِ مِنَ الأُمُـور مَذْمُومٌ، ولذلك قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ﴾ [يـونس/ ٣٦]، ﴿ وإِنَّ الـظَّنَّ ﴾ [النجم/ ٢٨]، ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ ﴾ [الجن/ ٧]، وقُرىءَ: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ ﴾(١) أي: بمُتَّهَم ِ.

ظهــر

الظَّهْرُ الجَارِحَةُ، وَجَمْعُهُ ظُهُورٌ. قال عزَّ وجل: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ [الانشقاق/ ١٠]، ﴿ مِنْ ظُهُ ورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [الأعراف/

١١٧٢، ﴿ أَنْقَضَ ظَهْ رَكَ ﴾ [الشرح/ ٣]، والظَّهْرُ هٰهنا اسْتِعَارَةٌ تَشْبِيهاً للذُّنُوبِ بالجَمل الذي يَنُوءُ بحامِله، وَاسْتُعيرَ لِظاهر الأرْض، فقيلَ: ظَهْرُ الأرْض وبَطْنُها. قال تعالىٰ: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [فاطر/ ٤٥]، وَرَجُلٌ مُظَهَّرُ: شَديدُ الظُّهْرِ، وَظَهِرٌ: يَشْتَكَى ظَهْرَهُ. ويُعبُّرُ عن المرْكُوبِ بالظهْرِ، ويُسْتَعارُ لمَنْ يُتَقوَّى به، وَيَعيرُ ظَهِيرٌ: قويٌّ بيِّنُ الظّهارَة، وظهريُّ: مُعَدُّ للرُّكوب، والظِّهْريُّ أيضاً: ما تجْعلُهُ بظهْركَ فَتَنْسَاهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّاً ﴾ [هود/ ١٩٢]، وَظَهَرَ عليه: غلَيهُ، وقال: ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٠]، وظاهَرْتُهُ: عَاوِنْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ﴾ [الممتحنة/ ٩]، ﴿ وإِنْ تَظَاهَرَا عَليْهِ ﴾ [التحريم/ ٤]، أي: تَعَاوَنَا، ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإِثْمِ والعُدْوَانِ ﴾ [البقرة/ ٥٥]، وقُرىءَ: (تَظَاهَـرَا)(٢)، ﴿ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦]، ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ/ ٢٧]، أي: مُعِين (٣). ﴿ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً للْكافرينَ ﴾ [القصص/ ٨٦]، ﴿ وَالملاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم / ٤]، ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيراً ﴾ [الفرقان/

<sup>(</sup>١) سورة التكوير: آية ٢٤، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس. انظر: إرشاد المبتدي ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب. انظر الإتحاف ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١٤٧/٢.

٥٥]، أي: مُعِيناً لِلشَّيْطانِ عَلَى الرَّحْمنِ. وقال أَبُو عُبَيْدَةَ(١): الظُّهيرُ هُوَ المَظْهُورُ بهِ. أي: هَيِّناً عَلَى رَبِّه كالشَّيْءِ الذي خَلَّفْتُهُ، مِنْ قَوْلكَ: ظَهَرْتُ بكذا، أي: خَلفْتُهُ ولم أَلْتفِتْ إليهِ. والظِّهَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، يقالُ: ظاهَرَ مِنَ امْرَأتِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة/ ٣]، وقرىءَ: ﴿ يِظَّاهَرُونَ ﴾ (٢) أي: يَتَظاهَرُونَ، فَأَدْغَمَ، و ﴿ يَظَّهُّرُونَ ﴾ (٣)، وظَهَرَ الشَّيْءُ أَصْلُهُ: أَنْ يَحْصُلَ شَيْءٌ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ فلا يَخْفى، وَبَطَنَ إِذَا حَصَلَ فِي بُطْنَانِ الأَرْضِ فَيَخْفِي، ثُمّ صَارَ مُسْتَعْملًا في كلِّ بَارِزٍ مُبْصَرِ بالبَصَر والبَصِيرَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ أَنْ يُظهرَ فَي الْأَرْضِ الفَسَادَ ﴾ [غافر/ ٢٦]، ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف/ ٣٣]، ﴿ إلا مِرَاءً ظَاهِراً ﴾ [الكهف/ ٢٢]، ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الـروم/ ٧]، أي: يعْلَمُونَ الْأُمُـورَ الدُّنْيَوِيَّةَ دُونَ الْأُخْرَويَّةِ، والعِلمُ الظاهِرُ والبَّاطِنُ تَارَةً يُشَارُ بهمَا إلى المَعَارِفِ الجَلِيَّةِ والمعَارِفِ الخَفِيَّةِ، وَتَارَةً إلى العُلُومِ الدُّنْيَويةِ، والعُلُومِ الْأُخْرَويَّة، وَقُولُه: ﴿ بَاطِنُهُ فَيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ منْ قبله العَذَابُ ﴾ [الحديد/ ١٣]، وقوله:

﴿ ظَهَرَ الفَّسَادُ في البِّرِّ والبَّحْرِ ﴾ [الروم / ٤١]، أي: كثر وشاع، وقولُه: ﴿ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان/ ٢٠]، يعني بالظاهِرَةِ: مَا نَقِفُ عَليها، وَبِالْبَاطِنةِ: مَا لَا نَعْرِفُهَا، وإليه أشارَ بقوله: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ [النحل/ ١٨]، وقولُه: ﴿ قُرِّى ظَاهِرةً ﴾ [سبأ/ ١٨]، فقد حُمِلَ ذلك عَلَى ظاهِرهِ، وقيلَ: هـوَ مَثَلُ لأَحْوال تَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ هذا الكتابِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وقولُه: ﴿ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً ﴾ [الجن/ ٢٦]، أي: لاَ يُطْلعُ عَلَيْهِ، وقولُه: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ ﴾ [التوبة/ ٣٣]، يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ البُّرُوزِ، وأَنْ يكونَ مِنَ المُعَاوَنةِ وَالغَلَبةِ، أَي: ليُغلّبَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ. وعَلَى هذا قوله: ﴿ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٠]، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَا قَوْم لَكُمُ المُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [غافر/ ٢٩]، ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَـرُوهُ ﴾ [الكهف/ ٩٧]، وصَلاةُ الظُّهر مَعرُوفةً، وَالظُّهِيرَةُ: وَقْتُ الظُّهْرِ، وأَظْهَرَ فُلانٌ: حَصلَ في ذلك الوقت، عَلَى بِنَاءِ أُصْبَحَ وَأُمْسَى (٤). قال تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي السَّمْـوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [الروم / ١٨]. تمَّ كتابُ الظاء

<sup>(</sup>١) انظر: مجاز القرآن ٢/٧٧.

 <sup>(</sup>۲) قرأ ﴿ يَظَاهرون ﴾ بفتح الياء وتشديد الظاء وبألف، ابن عامر وحمزه والكسائي وخلف وأبو جعفر. انظر: إرشاد المبتدي ص ٥٨٦. (٣) وقرأ ﴿ يَظُهرُون ﴾ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. انظر: إرشاد المبتدي ٥٨٦.
 (٤) راجع صفحة ٨٦ حاشية ١.



عبيد

العُبُودِيَّةُ: إظْهَارُ التَّذَلُّلِ، والعبادَةُ أَبْلَغُ منها؛ لأنها غايةُ التَّذَلُّلِ، وَلا يَسْتَحِقُهَا إلا مَنْ له غايةُ الإِفْضَالِ، وهو الله تعالىٰ، ولهذا قال: ﴿ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء/ ٢٣].

والعِبادةُ ضَرْبَانِ:

عِبادةً بالتَّسْخِيرِ، وهو كما ذَكَرْنَاهُ في السَّجودِ.
وَعَبَادَةً بالاختِيار، وهي لِذَوِي النَّطْق، وهي المأمورُ بها في نحو قولهِ: ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢١]، ﴿ وَاعْبُدُوا الله ﴾ [النساء/ ٣٦]. والعَبْدُ يُقالُ على أربعة أضرُب:

الأوَّلُ: عَبْدُ بِحُكُم الشَّرْعِ، وهو الإنسانُ اللَّذِي يَصِحُّ بَيْعَهُ وابْتِياعُهُ، نحو: ﴿ الْعَبْدُ الْعَبْدُ ﴾ [البقرة/ ۱۷۸]، وَ﴿ عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [النحل/ ٧٥].

الثاني: عَبْدُ بالإِيجادِ، وذلك ليسَ إلاّ للهِ، وإيَّاهُ قَصَد بقوله: ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ

وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً ﴾ [مريم / ٩٣]. والثالثُ: عَبْدٌ بالعِبَادَةِ والخِدْمَة، والناسُ في هذا ضرْبان:

عَبْدُ للهِ مُخْلِصٌ، وهُ وَ الْمَقْصُودُ بقولِهِ:
﴿ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبَ ﴾ [ص/ ٤١]، ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدِهِ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء/ ٣]، ﴿ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان/ ١]، ﴿ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان/ ١]، ﴿ عَلَى عَبْدِهِ الْكَتَابَ ﴾ [الكهف/ ١]، ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الحجر/ ٤٤]، ﴿ كُونُوا عِبَاداً لِي ﴾ ﴿ آل عمران/ ٢٩]، ﴿ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر/ ٤٠]، ﴿ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ مَوْناً ﴾ [الفرقان/ عِبَادِي لَيْلاً ﴾ [الدخان/٢٣]، ﴿ وَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِي لَيْلاً ﴾ [الدخان/٢٣]، ﴿ وَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِي لَيْلاً ﴾ [الدخان/٢٣]، ﴿ وَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِي لَيْلاً ﴾ [الكهف/ ٢٥].

وَعَبْدٌ لِلدُّنْيَا وَأَعْرَاضِهَا، وهُوَ المُعْتَكِفُ عَلَى خِدْمَتِهَا وَمُرَاعَاتِهَا، وإيَّاهُ قَصَدَ النَّبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «تَعِسَ عَبدُ الدُّرْهَمِ، تَعِسَ عَبدُ

الدِّينَارِ»(١)، وعَلَى هذا النحو يَصحُّ أَنْ يُقالَ: لِيسَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَبْداً للهِ، فإِنَّ العَبد عَلَى هذا بمعنى العابد، لٰكِنِ العَبْدُ أَبْلَغُ مِنَ العابد، والناسُ كلُّهمْ عِبَادُ اللهِ بَلِ الأَشْيَاءُ كلُّها كذلك، لكِنْ بَعْضُهَا بِالاَحْتِيار، وَجمعُ العَبْد الذي التَّسْخِير وبعْضُهَا بِالاَحْتِيار، وَجمعُ العَبْد الذي هو مُسْتَرَقً: عبيد، وقيل: عبِدًىٰ(٢)، وَجمعُ العَبْد الذي الذي هو العابدُ عباد، فالعَبيدُ إِذا أُضِيفَ إلى اللهِ أَعَمَّمُ مِنَ العِباد. ولهذا قال: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلام مَنْ الْعَبيد ﴾ [ق/ ٢٩]، فنبَّهُ أنه لا يَظْلِم مَنْ يَحْتَصُّ بعبادتِه وَمَن انتسَبَ إلى غيرهِ من الذين يَخْتَصُّ بعبادتِه وَمَن انتسَبَ إلى غيرهِ من الذين ويُقالُ: طريقُ مُعَبَّد، أي: مُذَلِّلُ بالوَطْء، وبَعِيرُ ويُقالُ: إذا ذَلِّلتَه، ويقالُ: هو أَنْ عَبَدتُ فَلاناً: إذا ذَلِّلتَه، وإذا اتَّخَذْتَهُ عَبْداً. قال تعالىٰ: ﴿ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي وَاللَّهُ السَّوائِيلَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢].

# عبـــث

العَبَثُ: أَنْ يَخْلِطَ بِعَمَلهِ لَعِباً، مِنْ قولهم: عَبَثْتُ الأَقِطَ (٣)، والعَبِيثُ: طَعامٌ مَخْلُوطٌ بشيء، ومنه قيلَ: العَوْبَثَانيُ (١) لِتَمرٍ وَسَمْنٍ وَسَويتٍ مُخْتَلِطٍ. قَال تعالىٰ: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تَعْبَثُونَ ﴾ [الشعراء/ ١٢٨]، ويُقَالُ لما ليسَ له غَرَضٌ صحيحٌ: عَبَثُ. قَال: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً ﴾ [المؤمنون/ ١١٥]. عبـــر

أصلُ العَبْر: تجاوُزُ منْ حَال إلى حَال، فأمّا العُبُورِ فَيَخْتَصُّ بِتَجَاوُزِ المَاءِ، إِمَّا بسِبَاحَةٍ، أو في سَفِينَةٍ، أو على بَعِيرِ، أو قَنْطَرَةٍ، ومنه: عِبْرُ النَّهْرَ: لِجَانِبِهِ حَيْثُ يَعْبُرُ إليه أو منه، وَاشْتُقَّ منه: عَبَرُ العَيْنِ لِلدَّمْعِ ، وَالعَبْرَةُ كالدَّمْعَةِ، وقيلَ: عابرُ سَبيل . قال تعالىٰ: ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبيلٍ ﴾ [النساء/ ٤٣]، وناقةً عُبْرُ أَسْفَارٍ، وَعَبَرَ القَوْمُ: إذا ماتُوا، كَأَنَّهُمْ عَبَرُوا قَنْطَرَةَ الدُّنْيَا، وأما العِبَارَةُ فهي مُخْتَصَّةً بالكلام العابر الهَوَاءِ مِنْ لِسَانِ المُتَكَلِّم إلى سَمْع السَّامِع ، وَالاعْتَبَارُ وَالعِبْرَةُ: بالحالَةِ التي يُتَوصَّلُ بها مِنْ مَعْرِفَةِ المُشَاهَدِ إِلَى ما ليسَ بمُشَاهَدٍ. قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَعِبْرَةً ﴾ [آل عمران/ ١٣]، ﴿فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر/ ٢]، وَالتَّعْبِيرُ: مُخْتَصٌّ بِتَعْبِيرِ الرُّونْيا، وهو العابرُ مِنْ ظاهِرها إِلَى باطِنِهَا، نحوُ: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يـوسف/ ٤٣]، وهو أَخَصُّ مِنَ التَّأْوِيلِ ؛ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ يقالُ فيه وفي غَيْرهِ. وَالشُّعْرَىٰ العَبُورُ، سُمِّيتْ بذلك لِكُونِهَا عابرَةً، وَالعُبْريُّ: ما يَنْبُتُ على عَبْرِ النَّهر، وَشَطًّ مُعْبَرُ: تُركَ عليه العُبْرِيُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقائق ٧/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: ومن الجمع: عِبْدان، وعُبْدان، وعِبدَّان.

<sup>(</sup>٣) العَبْثُ: تجفيف الأقط في الشمس. انظر: المجمل ٦٤٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٦٤٢/٣؛ واللسان (عبث) ١٦٧/٢.

عبــسر

العُبُوسُ: قُطُوبُ الوَجْهِ مِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ [عبس/ ١]، ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ [المدثر/ ٢٢]، ومنه قيلَ: يَومُ عَبُوسٌ. قال تعالىٰ: ﴿ يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ﴾ [الإنسان/ ١٠]، وباعتبار ذلك قيلَ العَبَسُ: لمَا يَبِسَ على هُلْبِ(١) الذّنب مِنَ البَعْرِ وَالبُولِ، وَعَبِسَ الوَسَخُ عَلَى وَجْهِهِ(١).

### عبقير

عَبْقَرُ قِيلَ: هو مَوْضِعٌ لِلْجِنِّ يُنْسَبُ إليه كُلُّ ناددٍ مِنْ إِنْسَانٍ، وَحَيَوانٍ، وَقُوْبٍ، ولهذا قيلَ في عُمرَ: «لم أَرَ عَبْقَرِيّاً مِثْلَهُ»(٣)، قال تعالىٰ: ﴿ وَعَبْقَرِيًّ حِسانٍ ﴾ [الرحمن/ ٧٦]، وهو ضَرْبٌ مِنَ الفُرُش فيما قيلَ، جَعَلَهُ اللهُ مَثَلًا لِقُرُش الجَنَّةِ.

عــــأ

مَا عَبَأْتُ بِهِ، أي: لم أَبَالِ بِهِ، وَأَصْلُهُ مِنَ صَعْبَةٍ (٥)، أي: حَالةٍ شَاقّةٍ كَقُولُ الشاعِر:

العِبْءِ، أي: الثُقْل ، كأنه قال: ما أرَى له وَزْناً وَقَدْراً. قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ مَا يعْبَوُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ [الفرقان/ ٧٧]، وقيلَ أَصْلُهُ مِنْ: عَبَأْتُ الطِّيبَ، كأنه قيلَ: ما يُبْقِيكُمْ لَوْلاَ دُعَاوُكُمْ، وقيلَ: عَبَأْتُ الطِّيبَ، لَابَعْيشَ، وَعَبَلَة الجَاهِلِيَّةِ: ما هي الجَيْشَ، وَعَبَلَة الجَاهِلِيَّةِ: ما هي مُدَّخَرةٌ في أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَمِيَّتِهِمِ المَذْكُورَةِ في مُدَّخَرةٌ في أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَمِيَّتِهِمِ المَذْكُورَةِ في قُولِهِ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ﴾ قولِه: ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ﴾

عتسب

العَتَبُ: كُلُّ مَكَانٍ نابٍ بِنازِلهِ، ومنه قيلَ لِلمِرْقاةِ ولَّاسْكُفّةِ الباب: عَتَبَةً، وكُنِّي بها عن المرْأةِ فيما رُوي: «أَنَّ إبراهيم عليه السلامُ قال لامْرَأةِ إسماعيلَ: قُولي لِزَوْجِكِ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِك» (٤) وَاسْتُعِيرَ العَتْبُ والمَعْتَبَةُ لِغلْظَةٍ يجِدُهَا الإِنْسَانُ في نَفْسِه عَلَى غَيْره، وَأصلهُ مِنَ العَتبِ، وبحَسَبِه قيلَ: خَشُنْتُ بِصَدْرِ فُلانٍ، وَوَجَدْتُ في صَدْرِه غِلْظَةً، ومنه قيلَ: حُمِلَ فُلانٌ عَلَى عَتَبةٍ صَدْرِه غِلْظَةً، ومنه قيلَ: حُمِلَ فُلانٌ عَلَى عَتَبةٍ صَدْرِه غِلْظَةً، ومنه قيلَ: حُمِلَ فُلانٌ عَلَى عَتَبةٍ صَدْرِه عَلْظَةً، ومنه قيلَ: حُمِلَ فُلانٌ عَلَى عَتَبةٍ صَدْرِه عَلْظَةً، ومنه قيلَ: حُمِلَ فُلانٌ عَلَى عَتَبةٍ

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/٣٤٤، والهُلْب: شَعر الذُّنب.

<sup>(</sup>٢) يقال: عَبِسَ الوسخَ على وجهه: إذا يبس. انظر: المجمل ٣/٤٤/ والقاموس: عبس.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: بينا أنا نائمٌ رأيتُني علىٰ قَليبِ عليها دلو، فنزعتُ منها ما شاءَ الله، ثمَّ أخذها ابن أبي قحافة، فنزع بها ذنوباً أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفرُ له، ثم استحالَتْ عزباً، فأخذها ابنُ الخطاب، فلم أر عبقرياً من الناسِ ينزعُ نزع عمر حتىٰ ضرب الناسُ بعطن» أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ٢٢/٧؛ ومسلم برقم ٢٣٩٢؛ وانظر: شرح السنة ٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) شطر من خبر طويل ذكره الفاسي في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٢/٤ عن ابن عباس؛ وأخرجه البخاري في الأنبياء ٣٩٧/٦ والنسائي في فضائل الصحابة ص ٨٤ وعبد الرزاق في المصنف ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: أساس البلاغة ص ٢٩٢ ؛ وعمدة الحفاظ: عتب.

٣٠٨ ـ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةٍ زَوْ

راءَ يَعْلُونهَا بِغَيْسِ وَطَاءِ (١) وقولهُمْ أَعْتَبْتُ فُلاناً، أي: أَبْرَزْتُ له الغِلْظَة التي وُجِدَتْ له في الصّدْر، وأَعْتَبْتُ فُلاناً: كَمَلْتُه عَلَى العتْب. ويُقالُ: أَعْتَبْتُه، أي: أَزَلْتُ عَتْبَهُ عنه، نحو: أَشْكَيْتُه. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت/ ٢٤]، وَالاسْتِعْتَابُ: مِنَ المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت/ ٢٤]، وَالاسْتِعْتَابُ: مَنَ المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت/ ٢٤]، وَالاسْتِعْتَابُ: مِنَ الإِنْسَانِ أَنْ يَذْكُرَ عَتْبَهُ لِيَعْتِبْ، فَلانَّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ هُمْ يُقالُ: هَا لاَعْبَونَ ﴾ [النحل/ ٤٨]، يُقال: «لَكَ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [النحل/ ٤٨]، يُقال: «لَكَ العُتْبَى» (٢)، وهو إزالةً ما لأجلِه يُعْتَبُ، وبينهم العُتْوبَةُ، أي: ما يتَعاتَبُونَ به، ويُقالُ: عَتِبَ عَتْبًا: إذا مشَى عَلَى رِجْلِ مَشْيَ المُرْتَقِي في غَتْبًا: إذا مشَى عَلَى رِجْلِ مَشْيَ المُرْتَقِي في غَتْبًا: إذا مشَى عَلَى رِجْلِ مَشْيَ المُرْتَقِي في

1 :0

دَرَجَةِ.

العَتَادُ: ادِّخَارُ الشيءِ قَبلَ الحاجْةِ إليه كالإعْدادِ، والعَتيدُ: المُعِدُّ والمعَدُّ. قال تعالىٰ:

﴿ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ٢٣]، ﴿ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ٢٣]، ﴿ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ٢٨]، أي: مُعْتَدُّ أعمَالَ العبَادِ، وقولُهُ: ﴿ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [النساء/ ١٨]، قيل: هو أَفْعَلْنَا منَ العَتَادِ، وقيلَ: أَصْلُه أَعْدَدْنَا، فَأَبْدِلَ مِنْ إِحْدَى الدَّالَين تَاءُ ٣). وفَرَسُ عَتِيدٌ وعَتَدٌ: حاضرُ العَدُو، والعَتُودُ من أَوْلادِ المَعزِ، جَمْعُه: أَعْتِدَةً، وَعِدًانٌ عَلَى الإِدْغَامِ.

عتــق

العَتِيقُ: المُتَقدِّمُ في الزمانِ، أو المكان، أو الرَّبْةِ، ولذلك قيلَ للْقَدِيم: عَتِيتٌ، ولِلْكرِيم عَتِيتٌ، ولِلْكرِيم عَتِيتٌ، ولِمنْ خَلا عَنِ الرِّقِّ: عَتيقٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلْيَـطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج/ ٢٩]، قيل: وصفهُ بذلك لأنهُ لم يزَلْ مُعْتقاً أَنْ تَسُومَهُ الجَبابِرَةُ صَغَاراً (٤). والعاتِقانِ: ما بَينَ المِنْكَبَينِ، وذلك لِكُونِهِ مُرْتَفِعاً عَنْ سائرِ الجَسَدِ، والعاتقُ: الجارِيةُ التي عَتِقتْ عَن الزَّوْج؛ لأنّ المُتزَوِّجةَ مَمْلُوكَةً. وَعَتَق الفَرَسُ: تقدَّم بِسَبْقه، وَعَتَق مِنِي

<sup>(</sup>١) البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة مطلعها:

خَبَّرتنا الركبان أنْ قد فخرتم وفرحتم بضربة المكًاءِ وهو في ديوانه ص ١٩٤٤؛ ونقائض جرير والأخطل ص ١٦٤؛ وشرح أشعار الهذليين ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٢) هذا من دعاء النبي ﷺ لما خرج إلى الطائف، وصدَّه أهلها فقال: «اللهم إليك أشكو ضعفَ قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنتَ ربُّ المستضعفين وأنت ربي، إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدوّ ملّكته أمري؟ إنْ لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أبالي، غير أنَّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقَتْ له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحلُّ عليَّ غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك». راجع: الروض الأنف ١٧٢٢؛ وزاد المعاد ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: البصائر ١٨/٣؛ والدر المنثور ٦/١٤؛ وتذكرة الأريب في تفسير الغريب ٢/٨.

يمينُ: تَقَدَّمَت، قال الشاعر:

٣٠٩ ـ عَلَيُّ أَلِيَّةً عَنقتْ قَدِيمــاً

فليسَ لهَا وَإِنْ طُلِبَتْ مَـرَامُ(١)

العَتْلُ: الأخْذُ بمَجَامِعِ الشيءِ وجَرُّهُ بِقَهْرٍ، كَعَتْلِ الْبَعِيرِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ [الدخان/ ٤٧]، وَالعُتُلُّ: الْأَكُولُ المَنُوعُ الذي يَعْتِلُ الشيءَ عَثْلًا. قال: ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم/ ١٣].

العُتُو: النُّبُوُّ عَن الطاعَةِ، يُقالُ: عَنَا يَعْتُو عُتُواً وَعِيِّياً. قال تعالىٰ: ﴿ وَعَتَوْا عُتُوا كَبِيراً ﴾ [الفرقان/ ٢١]، ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ ﴾ [النداريات/ ٤٤]، ﴿ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبُّهَا ﴾ [الطلاق/٨]، ﴿ بَلْ لِجُّوا فِي عُتُوٌّ وَنُفُورِ ﴾ [الملك/ ٢١]، ﴿ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مريم/ ٨]، أي: حالةٍ لا سَبِيلَ إِلَى إصْلاحِهَا وَمُدَاواتهَا. وقيل: إِلَى رِيَاضَةٍ، وُهِيَ الحالةُ المُشَارُ إِليها بقـول الشاعر:

٣١٠ ـ وَمِنَ العَناء ريَاضَة الهَرم(٢) وقوله تعالىٰ: ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰن عِتِيّاً ﴾ [مريم/ ٦٩]، قيلَ: العِتِيُّ هٰهُنا مَصْدرٌ، وقيل هو جمُّعُ عاتٍ (٣)، وقيل: العاتي: الجاسِي.

عشر عَثَر الرَّجُلُ يَغْثُرُ عِثَاراً وَعُثُوراً: إذا سَقَطَ على شيء، وَيُتَجَوَّزُ بِهِ فِيمَنْ يَطَّلِعُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ غَيْر طَلبه. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِثْماً ﴾ [المائدة / ١٠٧]، يُقالُ: عَثَرْتُ على كذا. قال: ﴿وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الكهف / ٢١]، أي: وقَّفنَاهُمْ عليهمْ منْ غير أَنْ طلَبُوا.

العَيْثُ وَالعَثْيُ يَتَقَارَبان، نحوُ: جَذَبَ وجبَذَ، إِلَّا أَنَّ العَيْثَ أَكثَرُ ما يُقالُ في الفسَادِ الذي يُدْرَكُ حِسًّا، والعِثِيُّ فيما يُدْرَكُ حُكْماً. يُقالُ: عَثِيَ يَعْثَى عِثِيَّا (٤)، وعَلَى هذا: ﴿ وَلَا تَعْشُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة/ ٦٠]، وعَثا يَعْثُو عُثُوًّا، والأعْثَى: لوْنٌ إلى السَّوَادِ، وقيلَ للأحْمَق النَّقيل: أَعْنَى.

يقال: عَتَقَ وعَتَقَ. انظر: الأفعال ٢٩٧/١.

استدراك] (٢) الشطر في البصائر ١٩/٣ بلا نسبة، ولم يذكر المحقق صدره، وصدره: أتروض عرسك بعدما هرمت

وهو لمالك بن دينار في أمالي القالي ٢/٥٠؛ ومجمع البلاغة ٦٣/١؛ والأمثال والحكم ص ١٣٤، وشرح المقامات للشريشي ٢٥٦/٢؛ والحيوان ١/١٤ ولم ينسبه المحقق.

(٣) وذكر هذين القولين الفرَّاء في معاني القرآن ٢/ ٢٦٥.

(٤) قال ابن سيده: عنَّا عُثُوًّا، وعَثِي عثواً: أفسد أشد الإفساد. وقال ابن منظور: عثَىٰ يَعثیٰ، عن كراع، نادرٌ. اللسان

<sup>(</sup>١) البيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص ١١٥؛ والمجمل ٦٤٦/٣.

عجست

العَجَبُ وَالتَّعَجُّبُ: حالةٌ تَعْرِضُ للإنسان عِنْد الجَهْل بسبب الشيء، ولهذا قال بعض الحكماء: العَجَبُ ما لا يُعرف سببُه، ولهذا قيل: لا يَصِحُّ عَلَى اللهِ التَّعَجُّب؛ إذ هوَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ لا تَخْفَى عليه خافِيةً. يُقالُ: عَجبْتُ عَجباً، ويُقالُ للشيءِ الذي يُتَعَجُّبُ منه: عَجَبٌ، وَلِما لم يُعْهَدْ مِثْلُه عَجيبٌ. قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا ﴾ [يونس/ ٢]، تنبيهاً أنهم قد عَهدُوا مِثْلَ ذلك قَبْلَهُ، وقولُه: ﴿ بَلْ عَجبُوا أَنْ جَاءَهُمْ ﴾ [ق/ ٢]، ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهِم ﴾ [الرعد/ ٥]، ﴿ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً ﴾ [الكهف ٩]، أي: ليسَ ذلك في نهايَةِ العَجَب بَلْ في أُمورنا أَعْظَمُ وأَعْجَبُ منه. ﴿ قُرْآناً عَجَباً ﴾ [الجن/١]، أى: لم يُعْهَدُ مثله، وَلم يُعْرَفْ سَبَبُهُ. وَيُسْتَعَارُ مَرَّةً للمُونِق فَيقَالُ: أَعْجَبني كذا أي: رَاقنِي. قَال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٤]، ﴿ وَلاَ تُعْجِبْكُ أَمْوَالهُمْ ﴾ [التوبة/ ٨٥]، ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ [التوبـة/ ٢٥]، ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [الحديد/ ٢٠]، وقال: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾ [الصافات/١٢]، أي: عَجِبْتَ مِنْ

لَجَهْلِهِمْ. وقيلَ: عَجِبْتَ مِنْ إِنْكَارِهِمُ الوَحْيَ، وَقَراَ بعضُهم: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ ﴾ (١) بضمّ التاء، وليسَ ذلك إضافة المتَعَجِّب إلى نفسِه في الحَقِيقَة بَلْ مَعْنَاهُ: أنه مِمّا يُقالُ عِنْدَهُ: عَجِبْتُ، أو يَكُونُ عَجِبْتُ مُسْتَعَاراً بمعْنَى أَنْكُرْتُ، نحوُ: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [هود/ ٧٣]، ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص/ ٥]، ويُقالُ لِمنْ يَرُوقُهُ نَفْسُهُ: فُلانٌ مُعْجِبُ بنَفْسِه، وَالعَجْبُ مِنْ كُلُّ ذَا وَلَيَةً: مَا ضَمُرَ وَركُهُ.

عجر

عَجُرُ الإِنْسانِ: مُؤَخَّرُهُ، وبهِ شُبّهَ مؤخَّرُ غيرهِ. قال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِ ﴾ [القمر/ ٢٠]، والعَجْزُ أَصْلُهُ التَّأَخُّرُ عَنِ الشيء، وَحُصُولُهُ عَنْدَ عَجْزِ الأَمْرِ، أي: مُؤخَّرِهِ، كما ذُكِرَ في اللَّبُرِ، وصارَ في التَّعارُفِ اسماً للقصورِ عَنْ في الدَّبُرِ، وصارَ في التَّعارُفِ اسماً للقصورِ عَنْ في الدَّبُرِ، وصارَ في التَّعارُفِ اسماً للقصورِ عَنْ في الدَّبُرِ، وما في التَّعارُفِ اللهُ اللهِ تعالىٰ: في الدَّبُرِ، وهو ضِدُّ القُدْرَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَاعْلَمُوا فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

إنكارهمْ للْبَعْثِ لِشدّةِ تحَقّقِك معرفتَه، ويَسْخَرُونَ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: إرشاد المبتدي ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بـن العلاء. انظر: إرشاد المبتدي ص ٤٥٠.

# عجف

قال تعالىٰ: ﴿ سَبْعُ عَجَافٌ ﴾ [يوسف/ ٤٣]، جَمْعُ أَعْجَفَ، وَعَجفَاءَ، أي: الدَّقِيقِ منَ الهُزَالِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: نَصْلُ أَعْجَفُ: دَقيقٌ، وأَعْجَفَ الرَّجُلُ: صَارَتْ مَوَاشِيهِ عِجَافاً، وعَجَفَتْ نَفْسِي عن الطّعَام، وَعَنْ فُلانٍ أي: نَبَتْ عنها.

عجل

العَجَلَةُ: طَلَبُ الشيءِ وَتَحَرِّيهِ قَبْلَ أُوانِهِ، وهو منْ مُقْتضَى الشَّهْوَة، فلذلك صارَتْ مَذْمُومَةً في عامَّةِ القرآنِ حتى قيلَ: «العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»(٢). قال تعالىٰ: ﴿ سَأْرِيكُمْ آياتِي فلا تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٣٧]، ﴿ وَلَا تَعْجَـلُ بِالقُرْآنِ ﴾ [طه/ ١١٤]، ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكَ ﴾ [طه/ ٨٣]، ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ﴾ [طه/ ٨٤]، فذَكَرَ أَنَّ عَجَلَتَهُ \_ وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُومَةً \_ فالذي دعا إليها أمرٌ محمودٌ، وهو طَلَبُ رضًا اللهِ تعالى. قال تعالىٰ: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل/ ١]، ﴿ ويَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيئَة ﴾ [الرعد/ ٦]، ﴿ لَمْ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ [النمل/ ٤٦]، ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونِكَ بالعَذابِ ﴾ [الحج/ ٤٧]، ﴿ وَلَوْ يُعجُّلُ اللهُ للنَّاسُ الشَّوُّ اسْتِعجَالَهُمْ بالخَيْرِ ﴾ [يونس/ 11]، ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنبياء/ ٣٧]، قال بعضُهُمْ: مِنْ حَمَالٍ<sup>٣١)</sup>، وَليسَ بشيءٍ بَلْ تَنْبِيهُ عَلَى أَنهُ لاَ يَتَعَرَّى منْ ذلك، وأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: الكشف عن وجوه القراءات ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك عن النبي على قال: «التأني من الله، والعجلةُ من الشيطان، وما أحدٌ أكثر معاذير من الله، وما من شيءٍ أحبُّ إلى الله من الحمد". أخرجه أبو يعلي ٢٠٦/٤ (٤٢٤٠)، ورجاله رجال الصحيح، كما في مجمع الزوائد ٨/٢٢)؛ وأخرجه الترمذي بلفظ: «الأناةُ من الله، والعجلة من الشيطان، وقال: حسن غريب. انظر: عارضة الأحوذي ٨/١٧٢.

<sup>(</sup>٣) قال اليزيدي: روي عن ابن عباس أنه قال: العجَل: الطين، وأنشدوا هذا البيت: النبعُ في الصخرةِ الصماءِ منبتُه والنخلُ منبتهُ في السهل والعجَل انظر: غريب القرآن وتفسيره ص ٢٥٤.

أحدُ الأخلاقِ التي رُكِّبَ عليها، وعلى ذلك قال: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء/ ١١]، وقولُه: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ [الإسراء/ ١٨]، أي: نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ أَنْ الْعِراضَ الدُّنْيويَةَ، وَهَبْنا ما نَشَاءُ لَمَنْ نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيهُ ذلك. ﴿ عَجَلْ لَنَا قِطْنَا ﴾ [ص/ ١٦]، فَعْجَلُ دُلك. ﴿ عَجَلْ لَنَا قِطْنَا ﴾ [ص/ ١٦]، مَا يُعجَلُ لَكُمْ هذه ﴾ [الفتح/ ٢٠]، وَالْعُجَالَةُ: مَا يُعجَلُ لَكُمْ هذه ﴾ [الفتح/ ٢٠]، وَالْعُجَالَةُ: وَالْعِجْلَةُ : خَشَبَةُ مُعْتَرضَةً عَلَى نَعَامَةِ الْحَاجِةِ، وَالْعَجَلَةُ : خَشَبَةً مُعْتَرضَةً عَلَى نَعَامَةِ الْبَوْرِ وَما يُحْمَلُ عَلَى الثِيرَانِ، وذلكَ لِسُرْعَةِ الْبُورِ، وما يُحْمَلُ عَلَى الثِيرَانِ، وذلكَ لِسُرْعَةِ الْبَيْرَانِ، وذلكَ لِسُرْعَةِ الْاعْرِهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهَ اللّهَ وَالْعَجْلَةَ ؛ وَلَدُ البَقَرَةِ لِتصَوَّرِ عَجلَتِهَا التي الْعَرْمَ اللّهُ وَلَدُ اللّهَ وَلَدُ اللّهَ وَلَدُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْعَجلَةُ ؛ لَهَ عَجلًا جَسَداً ﴾ [الأعراف/ ١٤٨]، وَبَقَرَة مُعجِلً : لها عِجلًا جَسَداً عَجسَداً عَجسَم عجسَمِ اللّهُ عَلَى الْعَالَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَجلَةً عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

العُجْمَةُ: خِلافُ الإِبَانَةِ، والإِعْجَامُ: الإِبْهَامُ، وَالْعِعْجَامُ: الإِبْهَامُ، وَاسْتَعْجَمَتِ الدَّارُ: إذا بانَ أَهْلُها ولم يَبْقَ فيها عَرِيبٌ، أي: مَنْ يُبِينُ جَواباً، ولذلك قال بَعْضُ العَرَب: خَرَجْتُ عَنْ بلادٍ تَنْطِقُ، كِنَايةً عنْ اللهِ تَنْطِقُ، كِنَايةً عنْ

عِمَارَتِهَا وَكُوْنِ السُّكانِ فيها. والعجَمُ: خِلافُ العَرَب، والعَجَمِيُّ مَنَسُوبٌ إليهم، والأعْجَمُ: مَنْ في لِسَانِهِ عُجْمَةٌ، عرَبِيّاً كَانَ، أوغيْرَ عرَبيٍّ، اعْتِبَاراً بِقَلَّةِ فَهُمهِمْ عَنِ العَجَمِ. ومنه قيلَ لِلْبَهيمَةِ: عَجْماءُ وَالْأَعْجَميُّ مَنْسُوبٌ إليه. قال: ﴿ وَلَـوْ نَزُّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأعْجَمينَ ﴾ [الشعراء/ ١٩٨]، عَلَى حَذْفِ الياآت. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لقَالوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آياتُـهُ أَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ ﴾ [فصلت/ ٤٤]،﴿ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ﴾ [النحل/ ١٠٣]، وسُمِّيتِ البَهيمَةُ عَجمَاءَ مِنْ حَيْثُ إنها لا تُبينُ عَنْ نَفْسِهَا بالعِبَارَةِ إِبَانَةَ النَّاطق. وقيلَ: «صلاةُ النهارِ عَجْمَاءُ»(٣)، أي: لا يُجْهَرُ فيها بالقراءةِ، «وجُرْحُ العَجْمَاءِ جُبارٌ (1) ، وَأَعْجَمْتُ الكلامَ ضِدُّ أعرَبْتُ، وأعجَمْتُ الكتابة: أزَلْتُ عُجْمتَها، نحو: أَشْكَيْتُهُ: إذا أَزَلْتَ شِكَايَتَهُ. وَحُرُوفُ المُعْجَم ؟ رُويَ عن الخَلِيلِ (°) أنها هي الحُرُوفُ المُقَطَّعَةُ لأنها أعجمِيَّةٌ. قال بَعْضُهُمْ: مَعْني قولهِ: أَعْجميَّةٌ أنَّ الحُرُوفَ المُتجَرِّدَةَ لا تَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عليه

<sup>(</sup>١) في المجمل: ويقال: عجَّلْتُ القوم كما يقال: لهُّنتُهم. انظر: المجمل ٦٤٩/٣.

<sup>(</sup>٢) أي: تعضُّ.

<sup>(</sup>٣) هذا القيل لأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وليس حديثاً كما يظنه بَعض الناس.

وقال الدارقطني : لم يُروَ عن النبي ﷺ، وإنما هو من قول بعض الفقهاء، وحكاه الروياني في بحره، وقال: المراد أن معظم الصلوات النهارية لا جهر فيها وقيل: هو كلام الحسن البصري. راجع: كشف الخفاء ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على قال: «جرحُ العجماء جُبار، والبَّرُ جُبارٌ، والمعدن جبارٌ، وفي السركاز الخمس» أخرجه مالك في الموطأ باب جامع العقل (انظر: شرح النزرقاني ١٩٨/٤)؛ والبخاري في الزكاة ١/٣٦٤؛ ومسلم في الحدود برقم ١٧١٠.

الحُرُوفُ المؤصُولةُ (١). وَبَابٌ مُعْجَمٌ: مُبهَمٌ، وَالعَجَمُ: مُبهَمٌ، وَالعَجَمُ: النَّوَى، الواحِدَةُ: عَجَمَةٌ، إِمَّا لاَسْتِتَارِهَا في ثِنْي (٢) ما فيه؛ وإمّا بِمَا أُخْفِيَ مِنْ أَجْزائِهِ بِضَغْطِ المَصْغِ ، أَوْ لأَنّهُ أُدْخِلَ في الفَم في حَال ما العَضُ عليه ، فأخْفِيَ ، وَالعَجْمُ: العَضْ عليه ، وفُلانٌ صُلْبُ المَعجَم ، أي: شَدِيـدٌ عِنْدَ المُخْتَبَر.

### عـــد

العَدَدُ: آحادُ مُرَكَّبة ، وقيلَ: ترْكِيبُ الآحادِ، وَهُمَا وَاحِدٌ. قال تعالىٰ: ﴿ عَدَدَ السِّنِنَ وَالْحِسَابَ ﴾ [يونس/ ٥]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهم في الْكَهْفِ سِنِينَ عَدداً ﴾ [الكهف/ ١١]، فذكره للْعَددِ تنْبِية عَلَى كَثْرَتِها. والعدُّ ضمَّ الأعْدَادِ بَعْضِهَا إلى بَعْضِ. قال والعدُّ ضمَّ الأعْدَادِ بَعْضِهَا إلى بَعْض . قال تعالىٰ: ﴿ لقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً ﴾ [مريم/ 19]، ﴿ فَاسْأَلُ الْعَادِينَ ﴾ [المؤمنون/ ١١٣]، أي: أصحابَ العَدَدِ والحِسابِ. وقال تعالىٰ: ﴿ كَمْ لَبِشْتُمْ في الأَرْضِ عَدَدَ سِنين ﴾ أي: أصحابَ العَدَدِ والحِسابِ. وقال تعالىٰ: ﴿ كَمْ لَبِشْتُمْ في الأَرْضِ عَدَدَ سِنين ﴾ أي: أصحابَ العَدَدِ والحِسابِ. وقال تعالىٰ: عَلَى أَنْفِ مَعَلَودُ ومَحْصُورُ بالعَدِ عَلَى أَوْجُهِ ؛ يقالُ: شيءٌ مَعدُودُ ومَحْصُورُ بالعَدِ للقليلِ مُقابِلةً لِمَا لا يُحْصَى كَثَرَةً ، نحوُ المُشَارِ عَلَى أَنْفِ بقولِهِ: ﴿ بغير حِسَابِ ﴾ [البقرة/ ٢١٢]، إليْهِ بقولِهِ: ﴿ بغير حِسَابِ ﴾ [البقرة/ ٢١٢]،

وعلى ذلك: ﴿ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَة ﴾ [البقرة/. ٨٠]، أي: قَليلةً، لأنَّهَمْ قالُوا: نُعَذَّبُ الْأَيَّامَ التي فيها عبدنا العجار، ويُقالُ على الضِّدِّ منْ ذَلَك، نحوُ: جَيْشٌ عَدِيدٌ: كَثِيرٌ، وإنهُمْ لَذُو عَدَدٍ، أي: همْ بحيثُ يجبُ أن يُعَدُّوا كثْرَةً، فيقالُ في الْقليل: هو شيْءٌ غيْرُ معْدُودٍ، وقولُه: ﴿ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴾ [الكهف/ ١١]، يحَتْمِلُ الأَمْرَين، ومنه قولُهمْ: هذا غَيْرُ مُعْتَدُّ به، وله عُدّةً، أي: شيءٌ كثِيرٌ يُعدُّ منْ مَالٍ وَسِلاحٍ وغيرهما، قال: ﴿ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة/ ٤٦]، وماءً عِـدُّ<sup>(٣)</sup>، وَالعِــدَّةُ: هي الشيءُ المعْدُودُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ﴾ [المدثر/ ٣١]، أي: عَددَهم، وقولُه: ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٤]، أي: عليه أيَّامٌ بعَددِ ما فاتهُ منْ زَمانٍ آخَرَ غيْر زمانِ شهْر رمضانَ، ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ ﴾ [التوبة/ ٣٦]، والعِدَّةُ: عِدَّةُ المرَّاةِ: وهي الأيَّامُ التي بانْقضائِها يحلُّ لها التَّرْوُّجُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلِيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونِها ﴾ [الأحرزاب/ ٤٩]، ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتَهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةِ ﴾ [الطلاق/ ١]، والإعْدادُ منَ العدِّ كالإسْقاءِ مِنَ السَّقْي، فإذا قيلَ: أعْددْتُ هذا لكَ، أي: جعلْتُه بحيثُ تَعُدُّهُ وَتَتناوله بحسب حاجتِك إليه. قال تعالى:

(٢) التُّنيُّ: مفرد الأثناء.

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٢٥٠/٣.

<sup>(</sup>٣) العِدُّ: الماء الذي لا ينقطع، كماء العين والبئر. انظر: المجمل ٦١٢/٣.

﴿ وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعَتُمْ ﴾ [الأنفال/ ٦٠]، وقولُه: ﴿ أُولُئِكَ أَعَنَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ [النساء/ ١٨]، ﴿ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ ﴾ [الفرقان/ ١١]، وقولُه: ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا ﴾ [يوسف/ ٣١]، قيلَ: هو منه، وقوله: ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّام أُخَرَ ﴾ [البقرة / ١٨٤]، أي: عَدَد مَا قد فاته، وقوله: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، أي: عِـدّة الشَّهْر، وقـوله: ﴿ أَيَّـاماً معْدُوداتٍ ﴾ [البقرة/ ١٨٤]، فإشارةٌ إلى شهر رمضان. وقولُه: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ في أيّامٍ مَعْدُوداتٍ ﴾ [البقرة/ ٢٠٣]، فهي ثلاثة أيّام بعْد النَّحرِ، والمعلومَاتُ عشْرُ ذي الحجَّة. وعندَ بعض الفقهاء: المُعدُوداتُ يوْمُ النَّحْر ويوْمان بعْدهُ(١)، فعلى هذَا يوْمُ النَّحْرِ يكونُ منَ المعْدُودات وَالمعلوماتِ، وَالعِدادُ: الوَقتُ الذي يُعَدُّ لِمُعَاوَدةِ الوجَع ، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَادُّني»(٢) وعِدَّانُ الشيءِ:

عهدُه وزَمَانهُ. عــــدس

العَدالةُ والمُعَادلةُ: لفظ يقتضي معنى المُساواة، ويُسْتعملُ باعتبار المضايفة، والعَدْلُ والعِدْل يتقاربان، لكن العَدْلُ يُسْتعملُ فيما يُدْرَكُ بالبصِيرة كالأحكام، وعلى ذلك قولُه: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذلك صِياماً ﴾ [المائدة/ ٩٥]، والعِدْلُ والعَديلُ فيما يُدْرَكُ بالحاسَّة، كالموْزُوناتِ وَالمعْدُوداتِ والمكيلاتِ، فالعَدْلُ هو التَّقسيطُ عَلَى سوَاءٍ، والأرضُ»(٥) تنبيها أنه لو كَانَ رُكْنُ من الأرْكانِ والأرضُ»(٥) تنبيها أنه لو كَانَ رُكْنُ من الأرْكانِ الأرْبعة في العالَم زائِداً عَلَى الأخر، أَوْ نَاقِصاً عنه الأَرْبعة في العالَم زائِداً عَلَى الأخر، أَوْ نَاقِصاً عنه

<sup>(</sup>١) وهذا قول علي بن أبي طالب، أخرجه عنه عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور ١٥ وهذا ٥٦١/١.

 <sup>(</sup>٢) شطر من حديث اليهودية التي سمَّت النبي ﷺ، أخرجه أبو داود بلفظ: «ما زلتُ أجد من الأكلة التي أكلتُ بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري، في الديات: باب من سقىٰ رجلًا سُمَّا ٤/١٧٥.

وأخرجه الدارمي (٣٢/١) وذكره القاضي عياض في الشفاء ٣١٧/١، وقال السيوطي: الحديث ذكره ابن سعد، وهو في الصحيح من حديث عائشة. انظر: مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) يقال: عدَّسِ في الأرضِ: ذهب فيها. انظرِ: المجمل ٣٥١/٣.

<sup>(</sup>٤) يقال: امرأةُ عَدوس السُّرىٰ: إذا كانت قويَّةُ عليها.

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله خيبر، واشترط أنَّ له الأرضَ وكلَّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أنَّ لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، =

عَلَى مَقْتَضى الحكمة لم يكُنِ العالَمُ مُنتظِماً. وَالعَدْلُ ضَرْبَان:

مُطْلَقُ: يقْتضي العَقلُ حُسْنَه، وَلا يكُونُ في شيء مِن الأَزْمِنةِ مَنْسُوخاً، ولا يُوصَفُ بالاعْتِدَاءِ بَوَجْهٍ، نحو: الإحْسانِ إلى مَنْ أحْسنَ إليْك، وَكَفّ الأَذِيّةِ عَمَّنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْكَ.

وَعدْلٌ يُعْرفُ كُوْنُهُ عَدْلًا بِالشّرْع، وَيمكِنُ أَن يكُونَ مُنْسُوخاً في بعْض الأزْمنة، كالقِصَاصِ وَأُرُوشِ الجِناياتِ، وَأصل مالِ المُرْتدِّ. ولذلك قال: ﴿ فَمنِ اعْتدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتدُوا عليهِ ﴾ قال: ﴿ فَمنِ اعْتدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتدُوا عليهِ ﴾ قال: ﴿ وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةً سَيّئَةً مَنْلُهَا ﴾ [البقرة/ ١٩٤]، وقال: ﴿ وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةً وَسَيئة، مِثْلُهَا ﴾ [الشورى/ ٤٤]، فسمّي اعتداءً وسَيئة، وهذا النحو هو المعنيُّ بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَوَلا حَسَانِ ﴾ [النحل/ ٩٠]، فإنَّ العدْلَ هو والإحسانُ أَن يُقابلَ الخيرُ فَخيرُ، وَإِنْ شَراً فَضَرُ، وَالْ شَراً فَضَرُ، وَالإحسانُ أَن يُقابلَ الخَيْرُ بَأَكثرَ منه، والشرُّ فَشَرًا منه، ورجُلُ عَدْلُ: عادِلُ، وَرِجالُ عَدْلُ، فَاللّهُ عَدْلُ، فَاللّهُ عَدْلُ، وَرَجالُ عَدْلُ، فَا الشَاعِرُ:

٣١١ - فَهُمْ رِضاً وَهُمْ عَدْلُ(١)

وأصلُه مصْدرٌ كقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ منكُمْ ﴾ [الطلاق/ ٢]، أي: عدَالة. قَال تعالىٰ: ﴿ وَأُمِرْتُ لَّأُعْدِلَ بِيْنَكُمْ ﴾ [الشوري/ ١٥]، وقولُه: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ النِّساءِ ﴾ [النساء/ ١٢٩]، فإشَارةٌ إلى ما عليهِ جبلّةُ النّاس من الميْل، فَالإِنْسَانُ لا يقْدِرُ عَلَى أن يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي المحبَّة، وقولُه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء/ ٣]، فإشارة إلى الْعدل الذي هو القَسْمُ وَالنَّفقة، وقال: ﴿ لَا يَجْرَمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى أَنْ لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ﴾ [المائدة/ ٨]، وقولُه: ﴿ أَوْ عدْلُ ذلكَ صِيَاماً ﴾ [المائدة/ ٩٥]، أي: ما يُعادِلُ منَ الصِّيَامِ الطَّعَامِ، فيُقالُ لِلْغِذَاءِ: عَدْلٌ إِذَا آعْتُبِرَ فيه معْني الْمُسَاوَاة. وَقُولُهُمْ: «لا يُقْبَلُ مِنهُ صَرْفُ وَلاَ عَدْلٌ»(٢) فالعَدْلُ قيلَ: هو كناية عن الفَريضةِ، وَحقيقتُه ما تَقدّم، والصَّرْفُ: النَّافلةُ، وهو الزِّيادة عَلَى ذلك فَهُمَا كَالْعَدْلِ وَالإحْسان. وَمَعْنِي أنه لا يُقبِلُ منهُ أنه لا

<sup>=</sup> فلما كان حين يُصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فحزر عليهم النخل ـ وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص ـ فقال: فأنا، ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الخرص ـ فقال: فأنا، ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماءُ والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. سنن أبي داود رقم (٣٤١٠) باب في المخابرة.

<sup>(</sup>۱) البيت: متىٰ يشتجر قومٌ يقلُ سرواتُهم هم بيننا فهم رضاً وهم عدل وهو لزهير بن أبى سلميٰ في ديوانه ص ٦١؛ والمجمل ٦٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) شطر حديث تقدم في مادة (صرف)، وهو أيضاً عند البخاري: «المدينة حرامٌ ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل» أُخرجه في الجهاد، انظر فتح الباري ٢٠٠/٦؛ وأخرجه مسلم أيضاً في الحج برقم ١٣٧٠.

يكُونُ له خَيْرُ يُقبلُ منه، وقولُه: ﴿ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام / ١]، أي: يجْعلون له عَدِيلاً فَصَار كقوله: ﴿ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل / ١٠]، وقيل: يعْدِلُونَ بأَفْعَالِه عنه وَينْسِبُونها إلى غيْره، وقيل: يعْدِلُونَ بِعبادتهمْ عنه تعالىٰ، وقولُه: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يعْدِلُونَ ﴾ [النمل / ٢٠]، يصحُّ أَنْ يكُونَ على هذا، كأنه قال: يعْدِلُونَ به، ويصحُّ أَنْ يكُونَ على هذا، كأنه قال: يعْدِلُونَ به، وَعَادَلَ بَنْ الْمُرْينِ: إِذَا نَظَرَ أَيُّهُمَا أَرجَحُ، وَعَادَلَ وَعَادَلَ بِيْنَ الْأَمْرَ: ارْتَبَكَ فيهِ، فَلا يَمِيلُ برَأْيهِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْه، وقوْهُم: (وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ) فَمثَلُ مشْهُورٌ (١٠).

قال تعالىٰ: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ ﴾ [النحل/ ٣١]، أي: اسْتقْرَارِ وَثَبَاتٍ، وَعَدَنَ بمكانِ كذا: اسْتقَرّ، ومنه المعْدنُ: لمسْتقرّ الجوَاهر، وقال عليه الصلاة والسلام: «المَعْدنُ جُبارٌ»(٢).

## عـد

العَدْوُ: التَّجَاوُزُ ومُنافاةُ الالْتِئامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالقَلْب، فيُقالُ له: العَدَاوَةُ وَالمُعَادَاةُ، وَتَارَةً

بالمَشْي، فيُقالُ له: العَدْوُ، وتارَةً في الإِخْلالِ بِالعَدَالَةِ في المُعَاملَةِ، فيقالُ له: العُدُوانُ وَالعَدْوُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَيَسُبُّوا الله عَدُواً بِغَيْرِ عِلْم ﴾ [الأنعام / ١٠٨]، وتارةً بأَجْزَاءِ المَقرِّ، فيُقالُّ له: العُدَواء. يُقالُ: مَكَانٌ ذُو عُدَواء (٣)، أي: غَيْرُ مُتَلائِم الأَجْزَاءِ. فَمِنَ المُعَادَاةِ يُقالُ: رَجُلٌ عَدُوّ، وَقَوْمٌ عَدُوّ. قال تعالىٰ: ﴿ بَعْضُكُمْ رَجُلٌ عَدُوّ، وَقَوْمٌ عَدُوّ. قال تعالىٰ: ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوّ ﴾ [طه/ ١٢٣]، وقد يُجْمَعُ على عِدى وَيُومَ يُحْشَرُ أَعْدَاء في اللهِ ﴾ [فصلت / ١٩]، والعَدُوّ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِقَصْدٍ مِنَ المُعَادِي نحوُ: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ ﴾ [النساء/ ٩٢]، ﴿ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ المُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان/ ٣٦]، وَفي أُخْرَى: ﴿ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ [الأنعام/ ١١٢].

والثاني: لا بقَصْدِهِ بَلْ تَعْرِضُ له حالةً يَتَأَذَّى بها كما يَتَأَذَّى مِمَّا يَكُونُ مِنَ العِدَىٰ، نحو قولهِ: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِي إِلاّ رَبَّ العالمِينَ ﴾ [الشعراء/٧٧]، وقولُه في الأولادِ: ﴿ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن/ ١٤]، ومن العَدْوِ يُقالُ:

<sup>(</sup>١) وهو مثَلُّ يُضرب لكل شيءٍ قد يُئس منه. والعدل هو العدل بن جزء، كان ولي شرط تبَّع، فكان تبَّع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فقيل: وضع على يدي عدل. ثم قيل ذلك لكل شيء يُئس منه. انظر: المجمل ٢٩٥٢/٣؛ ومجمع الأمثال ٨/٢.

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «السائبة جُبار، والحبُّ جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس» أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٤؛ وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط، وأبو يعلى ٢/ ٢٢٦ (١٢٣١)، والدارقطني ٣/ ١٧٨. وانظر: مجمع الزوائد ٦/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) العدواء: المكان الذي لا يطمئن مَنْ قعد عليه. انظر: المجمل ٢٥٣/٣.

٣١٢ ـ فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثُوْرٍ وَنَعْجَةٍ (١) أي: أُعْدَى أُحَدُّهُما إِثْرَ الآخَر، وَتَعَادَتِ المَواشِي بَعْضُهَا في إِثْرِ بَعْضٍ، وَرَأَيْتُ عِدَاءَ القَوْمِ الَّذِينَ يَعْدُونَ مِنَ الرَّجَّالَةِ. والاعْتِداءُ: مُجَاوَزَةُ الحَقِّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة/ ٢٣١]، وقالَ: ﴿وَمَنْ يَعْص اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَـدُ خُدُودَهُ ﴾ [النساء/ ١٤]، ﴿ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ [البقرة/ ٦٥]، فذلك بأُخْذِهِمُ الحِيتانَ على جِهَةِ الاسْتِحْلالِ، قال: ﴿ تِلْكَ حُـدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة/ ٢٢٩]، وقال: ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُّ العادُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٧]، ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلك ﴾ [البقرة/ ١٧٨]، ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴾ [الشعراء/ ١٦٦]، أي: مُعْتَدُونَ، أو مُعادُونَ، أو مُتَجَاوِزُونَ الطُّوْرَ، مِنْ قولِهمْ: عَدا طَوْرَهُ، ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة/ ١٩٠]. فهذا هو الاعْتِدَاءُ على سَبِيلِ الابْتِدَاءِ لا على سَبِيلِ المُجَازاة؛ لأنه قال: ﴿ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٩٤]، أي: قابِلُوهُ بِحَسَبِ اعْتِدَائِهِ وَتَجَاوَزُوا إليه بحَسَبِ تَجَاوُزِهِ. وَمِنَ العُدْوَانِ المحظُورِ ابتداءً قولُه: ﴿ وَتَعَاوَنُوا

على البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة / ٢]، وَمنَ الْعُدُوانِ الذي هو على سبيل المجازاةِ، وَيَصِحُّ أَن يُتَّعَاطَى مع مَن ابْتَدَأً قُولُه: ﴿ فَلاَ عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظالِمينَ ﴾ [البقرة/١٩٣]، ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ﴾ [النساء/٣٠]، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَمَن اضْطُرُّ غَيْر بَاغٍ وَلا عَادٍ ﴾ [البقرة/١٧٣]، أي: غيرَ باغ لِتَنَاوُلِ للَّهِ، ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ أي مُتَجَاوِزِ سَدُّ الجُوعَةِ. وَقَيلَ: غَيْرَ بَاغ على الإمام ولا عاد في المَعْصِيةِ طَريقَ المُخْبِتِينَ(٢). وقـد عَـدَا طَوْرَهُ: تَجَاوَزَهُ، وتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ، ومنه: التَّعَدِّي في الفِعْلِ. وَتَعْدِيَةُ الفِعْل في النَّحْو هو تَجَاوُزُ مَعْنَى الفِعْل مِنَ الفاعِل إِلَى المَفْعُولِ . وما عدا كذا يُسْتَعْمَلُ في الاسْتِئْنَاءِ، وقولُه: ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بالعُدْوَةِ القُصْوَى ﴾ [الأنفال/٤٢]، أي: الجانِب المُتَجَاوَزِ لِلْقُرْبِ.

عسذب

ماءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ بَارِدٌ. قال تعالىٰ: ﴿ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ [الفرقان/ ٥٣]، وَأَعْذَبَ القَوْمُ: صَارَ لَهُمْ ماءٌ عَذْبٌ، وَالعَذَابُ: هو الإيجَاعُ الشَّدِيدُ، وقد عَذْبٌ، تعْذِيباً: أَكْثَرَ حَبْسَهُ في

<sup>(</sup>۱) شطر بیت، وعجزه:

دِراكاً ولم يَنْضِح بماءٍ فَيُغسل

وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول مجاهد. وانظّر: الدر المنثور ٤٠٨/١.

العذاب. قال: ﴿ لَّاعَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيداً ﴾ [النمل/ ٢١]، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال/ ٣٣]، أي: ما كانَ يُعَذِّبُهُمْ عَذابَ الاَسْتِئْصَالِ ، وقولُه : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنفال/ ٣٤]، لا يُعَذِّبَهُمْ بالسَّيْفِ، وقال: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ﴾ [الإسراء/ ١٥]، ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٣٨]، ﴿ وَلَهُمْ عَـذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ [الصافات/ ٩]، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة/ ١٠]، ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هو العَذابُ الأليمُ ﴾ [الحجر/ ٥٠]، واخْتُلِفَ في أَصْلِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هو مِنْ قولهمْ: عَذَبَ الرَّجُلُ: إِذَا تَرَكَ المَأْكُلُ والنَّوْمَ (١)، فهو عاذِبٌ وَعَذُوبٌ، فالتَّعْذيبُ في الأصْل هو حَمْلُ الإنْسَانِ أَنْ يَعْذِبَ، أَي: يَجُوعَ وَيَسْهَرَ، وقيلَ: أَصْلُهُ مِنَ العَذَب (٢)، فَعَذْبُتُهُ أَي: أَزَلْتُ عَذْبَ حَياتِه عَلَى بِنَاءِ مَرَّضْتُهُ وَقَذَيْتُهُ، وقيلَ: أَصْلُ التَّعْذِيبِ إِكْثَارُ الضَّرْب بعَذَبَةِ السَّوْطِ، أي: طَرَفِهَا، وقد قال بعْضُ أَهل اللُّغَةِ: التَّعْذِيبُ هُوَ الضَّرْبُ، وقيلَ: هُو مِنْ قولهمْ: ماءُ عَذِبٌ إذا كانَ فيه قَذَّى وكَدَرُ،

 حَيَاتُهُ، وَعَذَبَةُ السَّوْطِ واللِّسَانِ والشَجَرِ: أطرَافُها. 

العُذْرُ: تحَرِّي الإنْسَانِ مَا يَمْحُو بِهِ ذُنُوبَهُ. وَيِقَالُ: عُذْرٌ وعُذُرٌ، وذِلك على ثلاثة أَضْرُبِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ: لَم أَفْعَلْ، أُويقُولَ: فَعَلْتُ لِأَجِل كذا، فَيَذْكُرُ ما يُغْرِجُهُ عن كَوْنِهِ مُذْنِباً، أو يقولَ: فَعَلْتُ ولا أَعُودُ، ونحو ذلك منَ المَقَالِ. وهذا الثالثُ هو التَّوْبَةُ، فكلُّ تَوْبِةٍ عُذْرٌ وليسَ كلُّ عُذْرِ تَوْبَةً ، وَاعْتَذَرْتُ إِلَيه : أَتَيْتُ بِعُذْرٍ ، وَعَذَرْتُهُ : قَبِلْتُ عُذْرُهُ. قال تعالىٰ: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إذا رجعتم إليهم قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا﴾ [التوبة/ ٩٤]، وَالمُعذِّرُ: مَنْ يرَى أَنَّ لَهُ عَذْراً وَلا عُذْرَ له. قال تعالىٰ: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ﴾ [التوبة/٩٠]، وقُرىءَ (المُعْذِرُونَ) (٢) أي: الذِينَ يأْتُونَ بالْعُذْر. قال ابنُ عباس : لَعَنَ اللهُ المُعلَّرينَ ورحِمَ المُعْذِرِينَ (٤)، وقولُهُ: ﴿ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٦٤]، فهْوَ مصْدَرُ عذَرْتُ، كأنه قيل: أطلُبُ منهُ أَنْ يعْذرني، وَأَعذرَ: أتى بما صَارَ به مَعذُوراً، وقيل: أعذَرَ مَنْ أَنْذَرَ (٥): أَتى بَمَا صارَ به مَعذُوراً، قال بعْضُهُمْ: أصلُ العُذْرِ منَ فيكُونُ عَذَّبْتُهُ كقولك: كَدَّرْتُ عَيْشَهُ، ورَنَّقْتُ | العَذِرَةِ وهو الشيءُ النجِسُ<sup>(٦)</sup>، ومنه سمِّيَ الْقُلْفَةُ

(٣) وبها قرأ يعقوب الحضرمي. انظر: إرشاد المبتدي ص ٣٥٥. (٢) العَذَّتُ: القذي.

<sup>(</sup>١) وهذا قول الأزهري، فإنه قال: القول في العذوب والعاذب أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. انظر: اللسان (عذب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المنثور ٤/٢٦٠؛ والأضداد لابن الأنباري ص ٣٢١؛ واللسان (عذر). قال ابن الأنباري: كأنَّ المُعذِرَ عنده الذي يأتي بمحض العذر، والمعذِّر: المقصر؛ وانظر عمدة الحفاظ: عذر.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأضداد ص ٣٢١؛ والبصائر ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٦) راجع: اللسان مادة (عذر).

العُذْرَةُ، فقيلَ: عذَرْتُ الصَّبِيِّ: إذا طهَّرْتَهُ وأَزَلْتَ عُدْرِتَه، وكذا عَذَرْتُ فُلاناً: أَزَلْتُ نجَاسةَ ذَنْبِه عُدْرَتَه، وكذا عَذَرْتُ فُلاناً: أَزَلْتُ نجَاسةَ ذَنْبِه بِالعَفْوِ عنه، كقوْلكَ: غَفَرْتُ له، أي: سَتَرْتُ ذَنْبُهُ، وَسُمِّيَ جِلْدَةُ البَكَارةِ عُذْرَةً تشبيهاً بعُذْرَتها التي هي الْقُلفَةُ، فقيلَ: عَــذَرْتها، أي: الْتَصَفْتُها، وقيلَ للْعَارِضِ في حلْقِ الصَّبِيِّ الْفَلْفَةُ، قال عُذْرَةً، فقيلَ: عُدْرَ الصَّبِيُّ إِذَا أَصَابِهُ ذلك، قال الشَاعرُ:

٣١٣ - غَمْزَ الطَّبِيبِ نَغانِغَ المَعْذُورِ (١) وَيِقَالُ: اعْتَذَرَتِ المِيَاهُ: انْقَطَعتْ، وَاعْتَذَرَتِ المِنَاذِلُ: دُرِسَتْ، على طريقِ التَّشْبيهِ بالمُعْتذرِ النَّنْبيهِ بالمُعْتذرِ الذي يَنْدَرِسُ ذَنْبُه لُوضُوحٍ عُذْرِه، والعَاذِرَةُ قيلَ: النَّعْ الْخُلُقِ اعتِباراً المُسْتَحَاضَةُ (٢)، وَالْعَذَوَّرُ: السَّيِّيءُ الْخُلُقِ اعتِباراً بالعَذِرةِ، أي: النَّجَاسةِ، وَأَصْلُ العَذِرةِ: فِنَاءُ اللَّارِ، وَسُمِّي مَا يُلْقَى فيه باسْمِهَا.

قال تعالىٰ: ﴿ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ ﴾ [الحج/٣٦]، وهوالمُعْترضُ للسُّؤَال، يُقَالُ: عَرَّهُ

يَعُرُّهُ، وَاعْتَرَرْتُ بِكَ حَاجَتِي، وَالْعَرُّ وَالْعُرُّ: الْجَرَبُ الذي يعُرُّ الْبَدَنَ. أي: يَعْتَرضُه (٣)، ومنْه قَيلَ لِلْمَضَرَّةِ: مَعَرَّةٌ، تشبيهاً بالعُرِّ الذي هو الجَربُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الفتح/ ٢٥]. وَالْعِرَارُ: حِكَايَةٌ حَفِيفِ الرِّيح، ومنه: العِرارُ لِصَوْتِ الظّليم حِكايةً لِصَوْتَها، وقد عارً الظّليم، وَالْعَرْعُرُ: شَجَرُ سُمِّي به لحِكاية عارً الظّليم، وَالْعَرْعُرُ: شَجَرٌ سُمِّي به لحِكاية صَوْتَها، وَعَرْعَار: لُعْبَةً لهمْ حكايةً لِصَوْتَها. وَعَرْعَار: لُعْبَةً لهمْ حكايةً لِصَوْتَها.

العَرَبُ: وَلَدُ إِسمَاعِيلَ، وَالأَعْرابُ جمعُهُ في الأَصل، وَصَارَ ذلك اسماً لِسُكّانِ البَادِية. ﴿ قَالَت الأَعْرابُ آمَنّا ﴾ [الحجرات/ ١٤]، ﴿ الأَعْرابُ أَشَدُ كُفْراً وَنِفَاقاً ﴾ [التوبة/ ٩٧]، ﴿ وَمِنَ الأَعْراب مَنْ يُؤْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخرِ ﴾ [التوبة/ ٩٧]، وقيل في جمْع الأعْراب: أَعاريبُ، قال الشاعر:

٣١٤ ـ أَعَارِيبٌ ذَوُو فَخْرٍ بإِفْكٍ وَأُلْكِ وَأُلْسِنَةٍ لِلطَّافٍ فَى المَقَالِ (٤)

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لجرير، وشطره: غَمزَ ابنُ مرَّة يا فرزدقُ كينَها

وهو في ديوان ص ٨٨٥؛ والمجمل ٢٥٥/٣؛ والأصداد ص ٣٢٣؛ وتهذيب اللغة ٢/٣١٠. النغانغ: لحمات عند اللهوات.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: ويقال: إنَّ العاذرة: المرأة المستحاضة ، وفيه نظر، كأنهم أقاموا الفاعل مقام المفعول؛ لأنها تُعذر في ترك الوضوء والاغتسال. انظر: المجمل ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٦١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت في شرح الحماسة للتبريزي ٤٤/٤ دون نسبة، وبعده:

رضوا بصفاتِ ما عدموه جهالًا وحسنُ القول من حسن الفعالِ وشطره الأول في عمدة الحفاظ: عرب.

والأعْرَابِيُّ في التَّعَارُفِ صَارَ اسماً لِلمنسُوبينَ إلى سُكَّان الْبَاديةِ، والعَرَبيُّ: المُفْصِحُ، والإِعْرَابُ: البِّيَانُ. يقالُ: أَعْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ. وفى الحديث: «الثِّيُّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا» (١) أي: تُبيِّنُ. وإعرابُ الكلام : إيضَاحُ فصاحَتِه، وخُصَّ الإعْرَابُ في تَعَارُفِ النَّحْوِيِّينَ بالحَركَاتِ وَالسَّكَنَاتِ المُتعاقِبَةِ عَلَى أواخِر الكَلِمِ، والعَرَبيُّ: الفَصِيحُ البِّينُ من الكلام ، قال تعالىٰ: ﴿ قُرْآناً عَرَبيّاً ﴾ [يوسف/ ٢]، وقولُهُ: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُبِينِ ﴾ [الشعراء/ ١٩٥]، ﴿ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ قُوْآناً عَرَبيّاً ﴾ [فصلت/ ٣]، ﴿ حُكماً عَرَبيّاً ﴾ [الرعد/ ٣٧]، وَمَا بالدَّارِ عَريبٌ. أي: أُحَدُّ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ، وٱمْرَأَةٌ عَرُوبَةٌ (٢): مُعْرَبَةٌ بِحَالِهِا عنْ عِفْتِهَا وَمَحبَّةِ زوْجها، وَجَمْعُهَا: عُرُبِّ. قال تعالىٰ : ﴿ عُرُباً أَتْرَاباً ﴾ [الواقعة/ ٣٧]، وعَرَّبْتُ عليه: إذا رُدُدْتَ مِنْ حيثُ الإعْرَابُ. وفي الحديث: «عَرِّبُوا عَلَى الإِمَامِ »(٣). والمُعْرِبُ: صاحِبُ الفَرَسِ العربيِّ، كقولِك: المُجْربُ لِصاحِب الجَرَبِ. وقولُهُ: ﴿ حُكْماً عَرَبيّاً ﴾ [الرعد/ ٣٧]، قيل: مَعْنَاهُ: مُفْصِحاً يُحِقُّ الحَقَّ

وَيُبْطِلُ الباطلَ، وقيلَ: معْنَاهُ شَرِيفاً كريماً، منْ قولِهم: عُرُبُ أَثْرَابٌ، أو وَصْفُهُ بذلك كوَصْفِهِ بكريم في قولهِ: ﴿ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل/ بكريم في قولهِ: ﴿ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل/ ٢٩]. وقيل: معْنَاهُ: مُعْرِباً مِن قولِهم: عَرِّبُوا عَلَى الإمام . وَمَعْنَاهُ ناسِخاً لِما فيه منَ الأحكام ، وقيلَ: مَنْسُوبٌ إلى النّبيّ العَربيّ ، والعَربيّ إذَا نُسِبَ إليه قيل عربيّ ، فيكُونُ لَفْظُهُ كلفظِ المُنْسُوبِ إليه، وَيَعْرُبُ (٤) قيلَ: هُو أُوّلُ مَنْ نَقَلَ السَّرْيَانيَّةَ إلى العَربيّةِ، فَسُمّي باسم فعله.

عسرج العُرُوجُ: ذَهَابُ في صُعُودٍ. قال تعالىٰ: ﴿ تَعْرُجُ الْمُلائِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ [المعارج/ ٤]، ﴿ فَظُلُوا فِيهِ يَعْسُرُجُونَ ﴾ [الحجر/ ٤]، ﴿ فَظُلُوا فِيهِ المَصاعِدُ. قال: ﴿ ذِي المَعَارِجِ ﴾ [المعارج/ ٣]، وَلَيْلةُ المِعْرَاجِ سُمِّيتْ لِصُعُودِ الدُّعَاءِ فِيها إِشَارَةً إلى قولِه: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ إشارةً إلى قوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ إشارةً إلى قوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ وفاطر/ ١٠]، وعَرَجَ عُرُوجاً وعَرَجَاناً: مَشَى مَشْيَ العارِجِ . أي: الذاهِبِ في صُعُودٍ، كما يقالُ: دَرَجِهِ ، إذا مَشَى مَشْيَ الصاعِدِ في دَرَجِهِ ، وعَرجَ : إذا مَشَى مَشْيَ الصاعِدِ في دَرجِهِ ، وعَرجَ : وعَرجَ : وعَلَ للضَّبُع : وعَرجَ : صار ذلك خِلْقَةً له (٥) ، وقيلَ للضَّبُع :

<sup>(</sup>١) الحديث عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله قال: «أشيروا على النساء في أنفسهن»، فقالوا: إن البكر تستحي يا رسول الله. قال رسول الله ﷺ: «الثيبُ تعربُ عن نفسها بلسانها، والبكر رضاها صمتها» أخرجه أحمد

في المسند ١٩٢/٤. (٢) هكذا في الأصل، والصواب: عَرُوْب. (٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) هو يعرب بن قحطان، أبو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة، ونشأ سيدنا إسماعيل معهم فتكلُّم بلسانهم.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأفعال ٢٨٧/١.

# عرجن - عرش

غَرْجاءُ؛ لِكُوْنِها في خِلْقَتِهَا ذَاتَ عَرَجٍ، وتَعارَجَ نحوُ: تَضالَعَ وتظالع، ومنه اسْتُعِيرَ:

٣١٥ ـ عَرِّجْ قليلاً عَنْ مَدَى غَلْوَائِكَا(١) أي: احْبِسْهُ عَنِ التَّصَعُدِ. وَالعَرْجُ: قَطِيعً ضَخْمٌ مِنَ الإبِلِ، كَأَنَّهُ قد عَرَجَ كَثْرَةً، أي: صَعدَ.

# عرجـــن

قال تعالىٰ: ﴿ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [يس/ ٣٩]، أي: الطَّاقةُ مِنْ أَغْصانِه. عسرش

العَرْشُ في الأصل: شيء مُسَقَف، وَجَمْعُهُ عُرُوشٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة/ ٢٥٩]، ومنه قيلَ: عَرَشْتُ الكَرْمَ وعرَّشْتُهُ: إذا جَعَلْتَ لهُ كَهَيْئَةِ سَقْفٍ، وقد يقالُ لذلك العريش. قال تعالىٰ: ﴿ مَعْرُوشَاتٍ يقالُ لذلك العريش. قال تعالىٰ: ﴿ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [الأنعام / ١٤١]، ﴿ وَمَا الشَّجَر وَممّا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأنحل / ٢٨]، ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف / ١٣٧]. قال أبو عُبَيْدَةَ (٢٠): يَبْنُونَ، وَاعتَرَشَ العِنَبَ: رَكَّبَ عريشه، والعَرْشُ: شِبْهُ هَوْدَجٍ للمَرْأَةِ شَبِيهاً في الهَيْقَةِ والعَرْشُ: شِبْهُ هَوْدَجٍ للمَرْأَةِ شَبِيهاً في الهَيْقَةِ والعَرْشُ: في الهَيْقةِ

بِعَرِيشِ الكَرْمِ ، وَعَرَّشْتُ البئرَ: جعَلْتُ لـه عرْشاً. وسُمِّي مَجْلِسُ السُّلْطان عَرْشاً اعْتَبَاراً بِعُلُوِّهِ. 'قال: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [يـوسف/ ١٠٠]، ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ [النمل/ ٣٨]، ﴿ نَكُّرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ [النمل/ ٤١]، ﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴾ [النمل/ ٤٢]، وكُنِّي بهِ عَن العِزِّ وَالسُّلْطانِ وَالمَمْلَكَةِ، قيل: فُلانٌ ثُلُّ عَرْشُهُ. ورُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه رُؤيَ في المَنام فقيلَ: ما فَعَلَ بكَ رَبُّك؟ فقالَ: لوْلاَ أَنْ تَدَارَكَني بِرَحْمَتِه لَثُلُّ عَرْشِي (٣). وَعَرْشُ الله :مما لا يَعْلَمُهُ البَشَرُ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا بِالاسْمِ ، وَلِيسَ كَمَا تَذْهَبُ إليه أوهامُ العامَّةِ؛ فإنه لو كانَ كذلك لكانَ حامِلًا له، تعالىٰ عَنْ ذلك، لا محمولًا، والله تعالىٰ يقولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ولئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر/ ٤١]، وقال قومٌ: هو الفَلَكُ الْأَعلَى والكُرْسيُّ فَلَكُ الكوَاكِب، واسْتذلُّ بمَا رُوِيَ عَنْ رسولِ الله ﷺ: «ما السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ في جَنْبِ الكُرْسيِّ إلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ في أَرْضِ فلاةٍ والكُرْسيُّ عِنْدَ العَـرْش

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للصولي، وصدره:

أبا جعفر خف نُبوةً بعد صولة

وهو في ديوانه ص ١٦١؛ ومحاضرات الأدباء ١٠٩/١؛ والصداقة والصديق ص ٣٥؛ والممتع للقيرواني ص ٣٤، ووفيات الأعيان ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: مجاز القرآن ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ٣/ ٩٤٥، وابن سعد ٣/ ٣٧٥، وأبو نعيم في ﴿الحليةَ ١/ ٥٤.

كذلك»(١) وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ عَـرْشُهُ عَلَى المَاءِ ﴾ [هود/ ٧]، تنبيهُ أَنَّ العَرْشَ لم يَزِلْ مُنْذُ أُوجِدَ مُسْتَعْلياً عَلَى المَاء، وقولُه: ﴿ ذُو الْعَرْشِ المَجِيدِ ﴾ [البروج/ ١٥]، ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ﴾ [غافر/ ١٥]، وما يجْرِي مَجْرَاهُ قيل: هو إشارةً إلى مَمْلَكَتِه وَسُلْطانِهِ لا إلى مَقَرِّ له يَتَعَالَى عن ذلك.

عــرض

[الأحقاف/ ٢٠]. وَعَرَضْتُ الجُنْدَ، والعارضُ: البادي عُرْضُهُ، فتارةً يُخصُّ بالسَّحَابِ نحو: ﴿ هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف/ ٢٤]، وبما يَعْرِضُ مِنَ السَّقَم، فَيُقَالُ: به عارضٌ مِنْ سُقْم، وتارة بالخدّ نحو: أخَـذ منْ عارضَيْـه، وتارةً بالسِّنِّ، ومنه قيلَ: العوَارضُ لِلنَّنايا التي تَظْهَرُ عِنْدَ الضَّحِكِ، وقيلَ: فُلانٌ شديد العارضة(٢) كِنَايَةٌ عَنْ جَوْدَةِ البّيان، وبعِيرٌ عَرُوضٌ: يَأْكُل الشُّوْكَ بِعَارِضَيْهِ، والعُرْضَةُ: ما يُجْعلُ مُعْرُّضاً للشيء. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَايمَـانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٤]، وبَعِيـرٌ عُـرْضَـةٌ لِلسَّفَرِ. أَي: يُجْعَلُ مُعَرَّضاً له، وأَعْرَضَ: أَظْهَرَ عُرْضَهُ. أَي: ناحِيَتُهُ. فإِذَا قيلَ: أَعْرَضَ لِي كذا. أي: بدا عُرْضُهُ فأَمْكَنَ تَنَاوُلُهُ، وإِذَا قيلَ: أَعْرَضَ عَنِّي، فَمَعْنَاهُ: وَلِّي مُبْدِياً عُرْضَه. قال: ﴿ ثُمُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [السجدة/٢٢]، ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ [النساء/ ٦٣]، ﴿ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٩٩]، ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ [طه/ ١٧٤]، ﴿ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٣٢]، وربمًا حُذِفَ عنه اسْتِغْنَاءً عنه نحو: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور/ ٤٨]، ﴿ ثُمَّ يَتَوَلِّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي»، ثم قال: «يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 10 ، وابن أبي شيبة في كتاب العرش ص ٧٧. وهو ضعيف. (٢) انظر: البصائر ٤٤/٤. ومنه سمًّى ابن العربي شرحه للترمذي: عارضة الأحوذي.

مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عسران/ ٢٣]، ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [سبأ/ ١٦]، وقولُه: ﴿ وَجَنَّهِ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [آل عمران/ ١٣٣]، فقد قيل: هو العَرض الـذي خلافُ الطُّول، وتَصَوُّرُ ذلك على أحدِ وُجُوهٍ: إِمَّا أَنْ يُريدَ به أن يكُونَ عَرْضُهَا في النَّشْأَةِ الآخِرَةِ كَعَرْضِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ فِي النَّشْأَةِ الْأُولَى، وذلك أنه قد قال: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْض وَالسَّمْوَاتُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٨]، ولا يمْتنعُ أَنْ تكونَ السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ في النَّشأَةِ الآخرةِ أَكْبُرُ مِمَّا هِيَ الآنَ. وَرُويَ أَنَّ يَهُودِيًّا سَأَلَ عُمرَ رضى الله عنه عَنْ هٰذه الآية فَقالَ: فأَيْنَ النار؟ فقال عمرُ: إذا جاءَ الليلُ فأيْنَ النهارُ(١). وقيل: يعني بعَرْضِهَا سَعَتها لا من حيْثُ المِساحةُ ولكنْ مِن حَيْثُ المسَرَّةُ، كما يُقَالُ في ضِدِّهِ: الدُّنْيَا عَلَى فُلانٍ حَلْقَةُ خَاتِمٍ، وِكِفَّةٌ حَابِلٍ، وَسَعةُ هذه الدارِ كَسَعةِ الأرض، وقيلَ: العَرْضُ هٰهُنَا مِنْ عَرْضِ البَّيْعِ (٢)، مِنْ قولهم: بيع كذا بعَرْضِ: إذا بيع بسِلْعَةٍ، فَمَعْنَى عَرْضُهَا أي:

بَدَلُهَا وَعَوْضُهَا، كقولك: عَرْضُ هذا النَّوْبِ كذا وكذا. والعَرَضُ: ما لا يَكُونُ له ثَباتُ، ومنه اسْتَعارَ المُتَكلِّمُونَ العَرَضَ لما لا ثَبَاتَ له إلا بالجوْهَر كَاللَّوْن والطَّعْم، وقيل: الدُّنْيَا عَرَضُ بالجوْهَر كَاللَّوْن والطَّعْم، وقيل: الدُّنْيَا عَرَضُ جاضرٌ (٣)، تنبيها أَنْ لا ثَبَاتَ لها. قال تعالىٰ: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالله يُرِيدُ الاَخِرَة ﴾ [الأنفال/ ٢٧]، وقال: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الأَدْنى ويقولون: سيغفرُ لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ ﴾ [الأعراف/ ١٦٩]، وقولُهُ: ﴿ لُوْ كَانَ مِثْلُهُ ﴾ [الأعراف/ ١٦٩]، وقولُهُ: ﴿ لُوْ كَانَ وَالتَّعْريضُ وَلِلْ مَنْ صِدْقٍ وَكَذِبِ، أو والتَّعْريضُ: كلامً له وجُهان مِنْ صِدْقٍ وَكَذِبِ، أو والتَّعْريضُ: كلامً له وجُهان مِنْ صِدْقٍ وَكَذِبِ، أو ظاهرٍ وباطن. قال: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما فيما فيلا وبناف به وأن يقولَ لهَا: أنتِ جَمِيلةً، ومَرْغُوبُ قيل ونحو ذلك.

عــرف

المُعرِفَةُ والعِرْفَانُ: إدراكُ الشيءِ بِتَفكُّرٍ وَتَدَبَّرٍ لأثرهِ، وهو أخصُ من العلم، ويُضَادُّه الإِنْكارُ، ويُقالُ: فُلانٌ يَعْرِفُ اللهَ ولا يُقالُ: يَعْلَمُ اللهَ مُتَعَدِّياً

<sup>(</sup>١) أخرج البزار والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: جاء رجلً إلى رسول الله ﷺ فقال: أرأيتَ قوله: ﴿ وجنَّةٍ عرضُها السمواتُ والأرضُ ﴾ فأين النارُ؟ قال: أرأيتَ الليل إذا لبس كلُّ شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاءَ الله. قال: فكذلك حيث شاء الله. المستدرك ٣٦/١.

<sup>-</sup> وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن طارق بن شهاب أنَّ ناساً من اليهود سالوا عمر بن الخطاب عن: ﴿ جَنَّةٍ عرضها السمواتُ والأرضُ ﴾ فأين النار؟ فقال عمر: إذا جاء الليل فأين النهار، وإذا جاء النهار فأينَ الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. راجع: الدر المنثور ٣١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني محمد بن بحر. قال بيانُ الحق النيسابوري: وتعسَّفَ ابن بحرٍ في تأويلها فقال: عَرضُها: ثمنها لو جاز بيعها، من المعاوضة في عقود البياعات. انظر: وَضَح البرهان بتحقيقنا ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر البصائر ٤٦/٤، وعمدة الحفاظ: عرض.

إلى مَفْعُولٍ واحِدٍ، لمَّا كَانَ مَعْرِفَةُ البشَرِ للهِ هيَ بِتَدَبُّر آثَارهِ دُونَ إِدْرَاكِ ذاتِه، وَيُقالُ: الله يَعْلَمُ كذا، ولا يُقالُ: يَعْرِفُ كذا، لمَّا كَانَتِ المَعْرِفَةُ تُسْتَعْمَلُ في العِلْم القاصر المُتَوَصَّل إليه بتَفكُّر، وأصلُه مَنْ: عَرَفْتُ. أي: أصبْتُ عَرْفَهُ. أي: رائحتَهُ، أو منْ أَصَبْتُ عُرْفَهُ. أي: خَدَّهُ، يُقالُ: عَرَفْتُ كذا. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ [البقرة/ ٨٩]، ﴿ فَعرفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ [يـوسف/ ٥٥]، ﴿ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ ﴾ [محمد/ ٣٠]، ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٤٦]. ويُضادُّ المْعرفةَ الإِنْكَارُ، والعلمَ الجهلُ. قال: ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ [النحل/ ٨٣]، والعارفُ في تَعارُفِ قـوم: هوالمُخْتَصُّ بمعْرفة الله، وَمَعْرفَةِ ملَكُوتِه، وَحُسْن مُعَامَلَتِه تعالى، يُقالُ: عَرَّفهُ كذا. قال تعالىٰ: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ [التحريم/ ٣]، وَتَعَارَفُوا: عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. قال: ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات/ ١٣]، وقال: ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس/ ٤٥]، وَعَرَّفَه: جَعَل له عَرْفاً. أي: رِيحاً طَيِّباً. قال في الجنَّة: ﴿ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [محمد/ ٦]، أي: طَيِّبهَا وَزَيَّنهَا (١) لهُم، وَقيل: عَرَّفهَا لهُمْ بأن وصَفَهَا لهُمْ، وَشُوَّقَهُمْ إِليها وَهَدَاهُم. وقولُه: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

عَرَفَاتٍ ﴾ [البقرة/ ١٩٨]، فاسمٌ لِبقُعْةٍ مَخْصُوصَةٍ، وقيلَ: سُمِّيَتْ بذلكَ لِوُقُوعِ المَعْرِفَةِ فيها بينَ آدَمَ وَحَوَّاء (٢)، وقيل: بَلْ لتَعَرُّفِ العبادِ إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية . والمعروف: اسمٌ لِكلِّ فِعْلِ يُعْرَفُ بِالعَقْلِ أَوِ الشُّرْعِ حُسْنُهُ، والمُنْكَـرُ: مَا يُنْكَـرُ بِهِمَا. قَـال: ﴿ يَـٰأُمُـرُونَ بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَمُّو بِالْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَن المُنْكَرِ﴾ [للقمان/١٧]، ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ [الأحزاب/٣٢]، ولهذا قيلَ لِلاقْتِصَادِ في الجُودِ: مَعْرُوفٌ؛ لَمَّا كَانَ ذلك مُسْتَحْسَناً في العُقُولِ وبالشَّرْع. نحـوُ: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيـراً فَلْيَأْكُـلْ بِالمَعْرُوفِ ﴾ [النساء/ ٦]، ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ ﴾ [النساء/ ١١٤]، ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَات مَتَاعُ بِالمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة/ ٧٤١]، أي: بالاقْتِصادِ وَالإِحْسَانِ، وقولُه: ﴿ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارتُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق/ ٢]، وقـولُه: ﴿ قَــوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة/ ٢٦٣]، أي: رَدُّ بالجَمِيل ودُعَاءٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ كذلك، والعُرْفُ: المَعْرُوفُ منَ الإحسان، وقال: ﴿ وَأَمُرْ بِالعُرْفِ ﴾ [الأعراف/ ١٩٩]. وَعُرْفُ الفَرَس وَالدِّيكِ مَعْرُوفٌ، وجاءَ القَطَا عُرْفاً. أي: مُتَتَابِعةً. قال

<sup>(</sup>١) انظر وضح البرهان بتحقيقنا ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا قولَ الضحاك: انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٣٠٦/١.

تعالىٰ: ﴿ وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفاً ﴾ [المرسلات/ ١]، والعَرَّافُ كالكاهِن إلَّا أَنَّ العَرَّافَ يَخْتَصُّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِالأَحْوَالِ المُسْتَقْبَلَةِ، والكاهِنُ بِمَنْ يُخْبِرُ بِالأَحْوَالِ المَاضِيَةِ، وَالعَرِيفُ بِمَنْ يَعْرِفُ النَّاسَ وَيُعَرِّفُهُمْ، قالَ الشاعِرُ:

٣١٦ - بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتُوسَّمُ (١) وقد عَرُفَ فلانٌ عَرَافةً: إذا صارَ مُخْتَصًاً بذلك، فالعَريفُ: السَّيدُ المَعْرُوفُ قال الشاعرُ: ٣١٧ ـ بَلْ كُلُّ قَوْمٍ وَإِنْ عَزُّوا وَإِنْ كَثُرُوا

عَرِيفُهُمْ بِأَثَافِي الشِّرِّ مَرْجُومُ (٢) ويومُ عَرَفَةَ يومُ الوُقُوفِ بها، وقولُه: ﴿ وَعَلَى الأعْرَافِ رَجَالٌ ﴾ [الأعراف/ ٤٦]، فإنه سُورٌ بَيْنَ الجَنَّةِ والنار، والاعْتِرَافُ: الإقْرَارُ، وأَصْلُهُ: إِظْهَارُ مَعْرِفَةِ الذُّنْب، وذلك ضِدُّ الجُحُودِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ﴾ [الملك/ ١١]، ﴿ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ [غافر/ ١١].

بالفِعْل ، يقالُ: عَرَمَ فُلانٌ فهو عَارمٌ ، وَعَرُم (٣): تَخَلَّقَ بِـذلك، ومنـه: عُرامُ الجَيْش، وقـولُهُ تعالىٰ: ﴿ فأرسلنا عليهم سَيْلُ العَرم ﴾ [سبأ/ ١٦]، قيلَ: أَرَادَ سَيْلَ الْأَمْرِ الْعَرِم ، وقيلَ: العَرمُ والمُسَنَّاة (٤)، وَقيلَ: العَرِمُ الجُرَدُ الذِّكَرُ، ونُسِبَ إليه السَّيْلُ مِنْ حَيْثُ إنه نَقَبَ والمُسَنَّاة.

# ا عــري

يقالُ: عَرِيَ مِنْ ثَوْبِهِ يَعْرَى(٥)، فهو عــارٍ وَعُرْيانٌ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾ [طه/ ١١٨]، وهو عِـرْوٌ مِنَ الذُّنْب. أي: عارِ، وَأَخَذَهُ عُرَواءُ أي: رعْدَةً تَعْرِضُ مِنَ العُرْي ، وَمَعاري الإِنْسَانِ: الأَعْضَاءُ التي منْ شَأْنِهَا أَنْ تَعْرَى كالوَجْهِ وَاليَدِ والرِّجْلِ ، وَفُلانٌ حَسَنُ المَعْرَى، كقولك: حَسَنُ المَحْسَر وَالمُجَرُّد، وَالعَرَاءُ: مَكَانٌ لا سُتْرَةَ به، قَال: ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات/ 1٤٥]، والعَرا مَقْصورٌ: النَّاحِيةَ(١)، وعَراه العَرَامَةُ: شَرَاسَةٌ وَصُعُوبةٌ في الخُلُقِ، وَتَطْهَرُ | وَاعْتَراهُ: قَصَدَ عُراهُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِلَّا اعْتَراكَ

والبيت لطريف بن تميم العنبري، وهو في اللسان (عرف)؛ وكتاب سيبويه ٣٧٨/٢؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي . 4X9/Y

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

أوكلما وردَتْ عكاظَ قبيلةً

<sup>(</sup>٢) البيت لعلقمة بن عبدة، وهو في ديوانه ص ٦٤؛ والمفضليات ص ٤٠١؛ واللسان (عرف).

<sup>(</sup>٣) يقال: عَرَم الغلام يَعرُمُ: إذا اشتد وتنكر. انظر: الأفعال ٢٨٦/١؛ والمثلث ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) عن مجاهد قال: العَرم بالحبشة، وهي المسناة التي يجتمع فيها الماء ثم ينبثق. انظر: الدر المنثور ٦-٢٩٠٠؛ وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأفعال ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجمل ٣/٦٦٤؛ والمقصور والممدود للفراء ص ٢١.

بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ ﴾ [هود/ ٤٥]. والعُرْوَةُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ عُراهُ. أي: نَاحِيَتِهِ. قال تعالى: ﴿ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى ﴾ [البقرة/ ٢٥٦]، وذلك على سبيل التَمْثِيل. والعُرْوَةُ أيضاً: شَجَرةً يَتَعَلَّقُ بِها الإِبل، ويقالُ لهَا: عُرْوَةٌ وَعُلْقَةٌ. والعَرِيُّ والعَرِيّةُ: مَا يَعْرُو مِنَ الرَّيحِ البارِدةِ، والنَّخْلَةُ العَرِيّةُ: مَا يُعْرَى عَنِ الرَّيحِ البارِدةِ، والنَّخْلَةُ العَرِيّةُ: مَا يُعْرَى عَنِ البَيْعِ وَيُعْزَلُ، وقيلَ: هي التي يُعْرِيها صاحبها البيع وَيُعْزَلُ، وقيلَ: هي التي يُعْرِيها صاحبها مُحْتَاجاً، فَجَعَلَ ثَمَرتَهَا له ورُخْصَ أَنْ يَبْتَاعَ مُمَرتَهُ للرَّجُلِ وَسُطَ نَحْيِلٍ كَثِيرةٍ لِغَيْرِهِ، فَيَتَأَذّى بِهِ لِلرَّجُلِ وَسُطَ نَحْيِلٍ كَثِيرةٍ لِغَيْرِهِ، فَيَتَأَذّى بِهِ التَحْرايَا، قَالَحِيمُ العَرَايَا. ﴿ وَرَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِ العَرَايَا» (٢)، فَرُحُصَ له أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرتَهُ فِي بَيْعِ العَرايَا» (١٤). ﴿ وَرَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي بَيْعِ العَرايَا» (١٤).

عــ:

الْعِزَّةُ: حالَةٌ مانِعَةٌ للإِنْسَانِ مَنْ أَنْ يُغْلَبَ. من قولِهمْ: أَرْضٌ عَزازً. أي: صُلْبَةٌ. قال تعالىٰ: ﴿ أَيْبْتَغُونَ عِنْدَهمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِللهِ جَمِيعاً ﴾ ﴿ أَيْبْتَغُونَ عِنْدَهمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِللهِ جَمِيعاً ﴾ [النساء/ ١٣٩]. وَتَعَزَّزَ اللَّحْمُ: اشْتَدَّ وَعَزَّ، كأنه حَصَلَ في عَزَازٍ يَصْعُبُ الوُصُولُ إليه، كقولِهم:

تَظَلُّفَ أي: حَصِلَ في ظَلَفِ منَ الأرض (٤)، وَالعَزِيزُ: الذي يَقْهَرُ ولا يُقْهَرُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ [العنكبوت/ ٢٦]، ﴿ يَا أَيُّهَا العَزيزُ مَسَّنَا ﴾ [يوسف/ ٨٨]، قال: ﴿ وَللهِ العِزَّةُ وَلِـرَسُـولـهِ وَلِـلْمُـوْمِنِـينَ ﴾ [المنافقون/ ٨]، ﴿ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ العِزَّةِ ﴾ [الصافات/ ١٨٠]، فقد يُمْدَحُ بالعزةِ تارَةً كما تَرَى، وَيُذَمُّ بِهَا تَارَةً كَعَزَّةِ الكُفَّارِ. قال: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ [ص/ ٢]. ووجْه ذلك أن العزَّةَ التي للهِ ولرسولهِ وللمؤمنينَ هي الدائمةُ الباقيةُ التي هي العزَّةُ الحَقِيقِيَّةُ، والعِزَّةُ التي هي للكافرينَ هي التَّعَزُّزُ، وهو في الحقيقةِ ذُلُّ كما قال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ عزٌّ لَيْسَ باللهِ فَهُو ذُلُّ»(°) وعلى هذا قولُه: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِفَةً لِيَكُونُوا فَفُمْ عِزّاً ﴾ [مريم/٨١]، أي: ليَتَمَنُّعُوا به من العذاب، وقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العزَّةَ فَللَّهِ العِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ [فاطر/ ١٠]، مَعْنَاهُ: مَنْ كَانَ يُريدُ أَن يُعَزَّ يحتاجُ أَن يكْتَسِبَ منه تعالىٰ العِزَّةَ فإنهَا له، وقد تُسْتَعَارُ العِزَّةُ لِلحَميَّةِ والأَنفَةِ المَذْمومةِ، وذلك في قولهِ: ﴿ أَخَذَتُهُ العِزَّةُ

(١) راجع شرح الموطأ للزرقاني ٢٦٢/٣؛ وفتح الباري ٤/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. أخرجه مالك في الموطأ ٣/٣٦٣. وعند البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ: رخص في بيع العرايا أن تُباع بخرصها كيلًا. انظر: فتح الباري ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الظُّلف والظُّلِف من الأرض: الغليظ الذي لا يؤدي أثراً. انظر: اللسان (ظلف).

 <sup>(</sup>٥) جاء بمعناه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مَنْ اعتز بالعبد أذله الله.
 أخرجه أحمد في الزهد ص ٤٦٦، بسند ضعيف.

بالإِثْم ﴾ [البقرة / ٢٠٦]، وقال: ﴿ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُلَالًا مَنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران / ٢٦]. يُقالُ: عَزَّ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ ﴾ [التوبة / ٢٦]، وَعَزَّهُ كذا: غَلَبُهُ، وقيلَ: مَنْ غَلَبَ سَلَبَ. قال وقيلَ: مَنْ غَلَبَ سَلَبَ. قال وقيلَ: مَنْ غَلَبَ سَلَبَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَعَزّْنِي فِي الخَطَابِ ﴾ [ص/ ٣٣]، اي غلَبنِي، وقيلَ: معناهُ: صار أعزَّ مني في المُخَاطَبةِ والمُخَاصَمةِ، وعَزَّ المطرُ الأرضَ: المُخَاطَبةِ والمُخَاصَمةِ، وعَزَّ المطرُ الأرضَ: غَلَبَها، وشاةٌ عَزُوزُ: قَلَّ دَرُّها، وعَزَّ الشيءُ: قَلَّ المَعْلُولُ، وكلَّ مَفْقُودِ عَمْلُولُ، وكلَّ مَفْقُودِ مَمْلُولُ، وقولُه: ﴿ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت/ اعتباراً بما قيلَ: ﴿ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت/ مَطْلُوبٌ، وقولُه: ﴿ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت/ مَالُهُ ووجودُ مِثْلهِ، والعُزَى ﴾ مَنالُهُ ووجودُ مِثْلهِ، والعُزَى ﴾ ومنمُ مَالُهُ والمِوتِ، وقولُه: ﴿ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [النجم / ١٩]، وَاسْتُعِزَّ بفلانٍ: إذا غُلِبَ بمرض أو بموتٍ.

# عسرب

العازِبُ: المُتباعِدُ في طَلَبِ الكَلاِ عن أهلهِ، يُقالُ: عَزَبَ يَعْزُبُ ويَعْزِبُ (٣). قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [يونس/ ٦٦]، هُولًا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ [سبأ/ ٣]. يقالُ:

رَجُلُ عَزَبٌ، وامرأةً عَزَبَةً، وعَزَبَ عنهُ حلْمُهُ؛ وعَزَبَ عنهُ حلْمُهُ؛ وعَزَبَ طهْرُها: إذا غاب عنها زَوْجُها، وقومً مُعْزِبون: عَزَبَتْ إِبِلُهُمْ. وَرُويَ: «منْ قرأَ القرآنَ في أَرْبَعينَ يوماً فقد عَزَبَ»(٤). أي: بَعُدَ عَهْدُهُ بالخَتْمَة.

عـــزر

التَّعْزِيرُ: النَّصْرَةُ معَ التَّعْظِيمِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَتُعزِّرُوهُ ﴾ [الفتح/ ٩]، وقال عزَّ وجلً ﴿ وَعَزَّرْتُموهُمْ ﴾ [المائلة/ ١٢]، والتَّعْزِيرُ: ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ، وذلك يَرْجِعُ إلى الأوّل ، فإنَّ ذلك تأديبٌ، والتَّأْدِيبُ نُصْرَةٌ مّا لكنِ الأوّلُ نُصْرَةٌ بِقَمْعِهِ عَمَّا فَشُرَةٌ. فمنْ قمعْتَهُ عما يَضُرُّهُ فقد نَصَرْتَهُ. وعلى يضُرُّهُ. فمنْ قمعْتَهُ عما يَضُرُّهُ فقد نَصَرْتَهُ. وعلى هذا الوَجْهِ قال ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً، قال: أَنْصُرُهُ مَظْلُوماً فكيفَ أَنْصُرُهُ مَظْلُوماً فكيفَ أَنْصُرُهُ فقال: كُفَّهُ عن الظَّلْم »(٥).

وَعُزَيْرٌ فِي قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾ [التوبة/ ٣٠]، اسْمُ نَبِيٍّ.

عــزل

الاعْتِزَالُ: تَجَنُّبُ الشيءِ عُمَالَةً كانَتْ أو

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٢٦/٤؛ واللسان (عزّ)؛ والأمثال ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) العزى صنم لقريش، بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد بعد فتح مكة فهدمها. انظر: الدر المنثور ٢٥٢/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ٢١٤/١؛ والبصائر ١/٠٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث في النهاية ٣/٧٢٧؛ والفائق ٢٢٦/٦، وغريب الحديث لابن قتيبة ٣/٧٠٠.

<sup>(°)</sup> عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، قيل: يا رسول الله، نصرتُه مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه» أخرجه البخاري في المظالم ٩٨/٥؛ ومسلم في البر والصلة برقم (٢٥٨٤).

برَاءَةً، أو غَيْرَهُما، بالبدَنِ كان ذلك أو بالقَلْبِ، يُقالُ: عَزَلْتُهُ، واعْتزَلْتُهُ، وَتَعَزَّلْتُهُ فاعْتَزَلَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذِ اعْتزَلْتُهُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللهَ ﴾ تعالىٰ: ﴿ وَإِذِ اعْتزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللهَ ﴾ [الكهف/ ١٦]، ﴿ فَإِنِ اعْتَزِلُسُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ ﴾ [النساء/ ٩٠]، ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [مريم / ٤٤]، ﴿ فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ ﴾ [البقرة / ٢٢٢]، وقال الشاعرُ:

٣١٨ ـ يَا بِيتَ عَاتِكةَ الَّتِي أَتَعَرَّلُ (١) وقولُهُ: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُولُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢١٢]، أي: مَمْنُوعُونَ بَعْدَ أن كانُوا يُمَكَّنُونَ، وَالأَعْزَلُ: الذي لا رُمْحَ مَعَهُ. ومن الدوابِّ: ما يميلُ ذَبَهُ، ومن السحاب: مالا مَطَرَ فيه، والسَّماكُ الأَعْزَلُ: نَجْمٌ سُمِّيَ به لِتَصوُّرِهِ بخلافِ السَّماكِ الرَّامِحِ الذي معهُ نَجْمٌ لِتَصوُّرِهِ بصُورَة رُمْحِه.

عـــزم

العَزْمُ وَالعَزِيمَةُ: عَقْدُ القَلْبِ عَلَى إمضَاءِ الأَمْرِ، يُقالُ: عَزَمْتُ الأَمْرِ، وعَزَمْتُ عليه، واعْتَزَمْتُ. قال: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾

[آل عمران/ ١٥٩]، ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥]، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا النِّكَاحِ ﴾ [البقرة/ ٢٣٧]، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمَ الطَّلاقَ ﴾ [البقرة/ ٢٢٧]، ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ [الشوري/ ٣٤]، ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ [طه/ ١١٥]، أي: مُحافظةً عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ وَعَزِيمَةً عَلَى الْقِيامِ . وَالْعَزِيمَةُ: تَعْوِيدُ، كَأَنّهُ تُصُوّرَ أَنّكَ قد عقَدْتَ بَها عَلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يُمضِيَ إِرَادَتَهُ فيكَ . وَجَمْعُهَا: الْعَزَائِمُ .

﴿عِزِينَ ﴾ (٢) أي: جماعاتٍ في تَفْرِقَةٍ ، وَاحِدَتُهَا عِزَةً ، وَأَصْلُهُ من: عَزَوْتُهُ فَاعْتَزى: أي: نَسَبْتُهُ فَانْتَسَبَ ، فكأنّهُمُ الجماعةُ المُنْتَسِبُ بَعْضُهُمْ إلى بعض ؛ إمّا في الولادَةِ ؛ أو في المُصَاهَرَةِ ، ومنهُ: الاعْتِزاءُ في الحَرْبِ وهو أن يقولَ: أنا ابنُ قُلانٍ ، وصاحِبُ فلانٍ . ورُوِي: «مَنْ تَعَزَّى بعَزاءِ الجاهِليَّةِ فَاعِضُّوهُ بهَنِ أبيهِ» (٣) وقيلَ: ﴿عِزِينَ ﴾ من: عَزِيَ فَاعِضُوهُ بهنِ أبيهِ» (٣) وقيلَ: ﴿عِزِينَ ﴾ من: عَزِيَ عَزاءً فهو عَزِنَ ! إذا تَصَبَّرَ وتَعَزَّىٰ . أي: تَصَبَّر وتَعَزَّىٰ . أي: تَصَبَّر وتَعَرَّىٰ . أي: يَتَأَسَىٰ بعض .

حذرَ العِدىٰ وبهِ الفؤادُ موكَّلُ

اعــزا

وهو في ديوانه ص ١٦٦؟ والمجمل ٦٦٦٣.

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت للأحوص، وعجزه:

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ عَن اليمين وعن الشِّمال عِزين ﴾ سورة المعارج آية ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ تعزَّىٰ بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا
 تكنوا». أخرجه أحمد في المسند ١٣٦/٥، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٩٣٦، والطبراني في الكبير ٢٧/١، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ٢/٤/١؛ والمجمل ٦٦٦/٣.

# عسل ـ عسيٰ

ىسىسىس

قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير/ ١٧]، أي: أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ (١)، وذلك في مَبْدَإِ اللَّيْلِ وَمُنْتهاهُ، فالعَسْعَسَةُ والعِساسُ: رِقَةُ الظّلامِ، وذلك في طَرَفَي الليلِ، وَالعَسُّ والعَسَسُ: نَقْضُ الليلِ عَنْ أَهْلِ الرِّيبةِ. ورجُلٌ عَاسٌّ وعَسَّاسٌ وعَسْعَاس، والجميعُ العَسَسُ. وقيلَ: كلْبٌ عَسٌّ خيْرٌ مِنْ أَسَدٍ رَبضَ (٢)، أي: طَلَبَ الصَّيْدَ عَالَيْ بالليلِ، والعَسُوسُ من النساءِ: المُتعاطِيةُ للرِّيبةِ بالليلِ، والعُسُّ : القَدَحُ الضَّحْمُ، والجمعُ بالليلِ ، والعُسُّ : القَدَحُ الضَّحْمُ، والجمعُ عسَاسٌ .

### \_\_\_\_

العُسْرُ: نَقِيضُ اليُسْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ [الشرح/ الْعُسْرةُ: تَعَسُّرُ وجودِ المالِ. قال: ﴿ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةِ ﴾ [التوبة/ ١١٧]، وقال: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍ ﴾ [البقرة/ ٢٨٠]، وأَعْسَرَ فُلانٌ، نحوُ: أضَاقَ، وتَعَاسَرَ القوْمُ: طَلَبُوا تَعْسِيرَ الْأُمْرِ. ﴿ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴾ الأمْرِ. ﴿ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴾ [الطلاق/ ٦]، وَيَوْمٌ عَسِيرٌ: يتَصَعّبُ فيه الأمْرُ،

قال: ﴿ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴾ [الفرقان / ٢٦]، ﴿ يَوْمُ عَسِيرٌ \* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير ﴾ [المدثر / ٩ - ١٠]، وَعَسَّرَنِي الرَّجُلُ: طالَبَني بشيءٍ حِينَ العُسْرَة.

# عسل

العَسَلُ: لُعَابُ النَّحْلِ. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى ﴾ [محمد/ ١٥]، وَكُنِّي عِنِ الْجِماعِ بِالْعُسْلَةِ. قال عليه السلامُ: ﴿حَتَّى تَذُوقِي عُسْلِلَتُهُ وَيَذُوقَ عُسْلِلَتَكِ» (٣). وَالعَسَلَانُ: اهْتِزازُ الرُّمْحِ، وَاهْتِزازُ الأعْضَاءِ في العَدْوِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ في اللَّقْبِ. يقَالُ: مَرَّ يَعْسِلُ وَيَنْسِلُ (٤).

# عسے

عَسَى طمعٌ وتَرجٌ، وكثيرٌ مِنَ المُفسِّرِينَ فَسَرُوا «لَغلَّ» وَ «عَسَىٰ» في القرآنِ باللَّاذِم، وقلوا: إِنَّ الطَّمَع والرَّجَاءَ لا يَصِحُّ من الله، وفي هذا منهمْ قُصُورُ نَظَرٍ، وذاك أن الله تعالى إذا ذَكرَ ذلك يَذْكُرُهُ لِيكُونَ الإِنسانُ منهُ راجِياً لا لأنْ يكونَ هو تعالىٰ يرجو، فقوله: ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٢٩]، أي: كُونُوا راجِينَ عَدُوكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٢٩]، أي: كُونُوا راجِينَ

<sup>(</sup>١) فهو من الأضداد. انظر: البصائر ٢٥/٤؛ والمخصص ١٣٠/٢٦٤؛ والمجمل ٦١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في اللَّسان: وفي المثَلَّ في الحثُّ على الكَسب: كلبُّ اعتسَّ خيرٌ من كلبٍ ربض. انظر: مادة (عسً)؛ ومجمع الأمثال /١٤٥/؛ والأمثال ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) شطر حديث أخرجه البخاري في الطلاق ٣٦١/٩؛ ومسلم في النكاح برقم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري: ومن المجاز: هو عسَّال نسَّال. انظر: أساس البلاغة (نسل) ص ٤٥٥.

في ذلك. ﴿ فَعَسَىٰ اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ [المائدة/ ٥٢]، ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ ﴾ [التحريم/ ٥]، ﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢١٦]، ﴿ هَلْ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيتُمْ ﴾ [محمد/ ٢٢]، ﴿ هَلْ عَسْيتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة/ ٢٤٦]، ﴿ فَإِنْ كَرهْتُمُوهُنَّ فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ [النساء/ ١٩]. وَالمُعْسِيَات(١) مِنَ ٱلإبل : مَا انْقَطَعَ لَبَنُهُ فيُسرْجَى أَنْ يعُسودَ فَيُقَالُ: عَسَىٰ الشِّيءُ يعْسُو: إذا صَلُّب، وَعَسى اللِّيلُ يعْسَىٰ. أَيْ: أَظْلَمَ. (٢).

العَشْرَةُ وَالعُشْرُ وَالعِشْـرُونَ والعِشْرُ مَعْرُوفَةً. قال تعالىٰ: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، ﴿ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال/ ٣٥]، ﴿ يَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [المدثر/ ٣٠]، وعَشَرْتُهُمْ اعْشرُهُمْ: صرتُ عاشِرَهُمْ، وأَعْشُرُهم: أَخذتُ عُشْرَ مالِهم، وَعَشَرْتُهُم: صَيَّرْتُ مالَهُمْ عَشَرَةً، وذلك أَن تَجَعْلَ التُّسْعَ عَشَرَةً، ومِعْشَارُ الشَّيءِ: عُشْرُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ [سبأ/2]، وَنَاقَةٌ عُشَرَاءُ: مَرَّتْ مِنْ حَمْلِهَا عَشرَةُ | تعالىٰ: ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ [النازعات/

أَشْهُر، وَجَمْعُهَا عِشَارٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا العشارُ عُطِّلَتْ ﴾ [التكوير / ٤]، وَجَاءُوا عُشَارَى: عَشَرَةً عشَرَةً، وَالعُشَارِيُّ: مَا طُولُهُ عَشَرَةُ أَذْرُع، والعِشْرُ في الأظمَاءِ، وَإِبلٌ عَوَاشِرُ، وَقَدَحٌ أَعشَارٌ: مُنْكَسرٌ، وَأَصْلُهُ أَنْ يكونَ على عَشَرَةٍ أَقْطَاع، وعنه اسْتُعِيرَ قولُ الشاعِر:

# ٣١٩ \_ بِسَهْمَيْكِ في أَعْشَارِ قَلْبِ مُقَتَّلِ (٣)

والعُشُورُ في المَصَاحِفِ: عَلَامةُ العَشْرِ الآيات، وَالتَّعْشِيرُ: نُهَاقُ الْحَمِيرِ لِكَوْنِهِ عَشَرَةَ أَصْوَاتٍ، والعَشيرَةُ: أَهُلُ الرجلِ الذينَ يَتَكَثَّرُ بهمْ. أي: يَصِيرُونَ له بمَنْزَلَةِ العَدَدِ الكامِلِ ، وذلك أُنَّ العَشَرَةَ هو العَدَدُ الكامِلُ. قال تعالى: ﴿ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٤]، فَصَارَ العَشيرةُ اسْماً لِكُلِّ جمَاعةٍ من أقارب الرجل الذينَ يَتَكَثَّرُ بهمْ. وَعاشَرْتُهُ: صِرْتُ له كعشرة في المُظاهرة، ﴿ وَعَاشرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ [النساء/ ١٩]. والعَشيرُ: المُعَاشِرُ قريباً كان أو مُعارفاً.

# عشا

العَشِيُّ مِنْ زوال ِ الشمس إلى الصَّبَاح ِ . قال

<sup>(</sup>١) المعسيات جمع المُعسية، وهي الناقة التي يُشك فيها أبها لبن أم لا؟ اللسان (عسا).

<sup>(</sup>٢) ويقال بالغين، غسى الليلُ يغسُو غُسوّاً، وغسى يَغسى . انظر: اللسان (غسى)؛ والمجمل ٦٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت لامرىء القيس، وشطره:

وما ذرفَتْ عيناك إلا لتضربي وهو في ديوانه ص ١١٤؛ وشرح المعلقات للنحاس ١٦/١.

العَتمَةِ، والعِشَاءُ: مِنْ صلاة المَغْرِبُ وَالعَتَمَةُ(١)، العَتمَةِ، والعِشَانَ: المَغْرِبُ وَالعَتَمَةُ(١)، وَالعَشَا: ظُلْمَةُ تَعْترِضُ في العَيْنِ، يُقالُ: رَجلُ وَالعَشَى، وامرأة عَشْواءُ. وقيلَ: يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءُ وقيلَ: يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءُ وقيلَ: يَخْبِطُ خَبْطَ النَّارُ التِي تَبْدُو بِالليلِ عَشْوَةٌ والعُشوة كالشُّعْلَةِ، عَشِي عَنْ كذا نحوُ: عَمِي عنه. قال تعالىٰ: عَشِي عَنْ كذا نحوُ: عَمِي عنه. قال تعالىٰ: عَشِي عَنْ كذا نحوُ: عَمِي عنه. قال تعالىٰ: الواحِدة عاشِية ، ومنه قيلَ: العاشِية تُهيّجُ الواحِدة عاشِية ، ومنه قيلَ: العاشِية تُهيّجُ الواحِدة عاشِية ، ومنه قيلَ: العاشِية تُهيّجُ الواحِدة عَشَيتُ وَعَشَيْتُهُ (١٤)، وقيلَ: عَشَّ وَلاَ العِشَاءِ، وبالكسرِ صلاة العِشَاءِ، وقد عَشَيتُ وَعَشَّيْتُهُ (١٤)، وقيلَ: عَشَّ وَلاَ تَعْتَرُ (٥).

## عصب

العَصَبُ: أَطْنَابُ المفاصِلِ ، وَلَحْمُ عَصِبُ: كَثِيرُ العَصَبِ، والمَعْصُوبُ: المَشْدُودُ بالعَصَبِ المَنْزوع من الحيوانِ، ثُمَّ يُقالُ لِكُلِّ شَدِّ:

عَصْبٌ، نحو قولِهمْ: لأَعْصِبَنُّكُمْ عَصْبَ السَّلَمَةِ(٦)، وَفُلانٌ شَدِيدُ العَصْب، وَمَعْصُوبُ الخَلْق. أي: مْدَمَّجُ الخِلْقَةِ، وَ﴿ يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [هود/ ٧٧]، شَدِيدٌ، يَصِحُ أَن يكونَ بِمَعْنَى فَاعِل ، وأن يكونَ بمَعْنَى مَفْعُول ٍ. أي: يَوْمٌ مجموعُ الأطْرَافِ، كقولهمْ: يومُ كَكِفَّةِ حابل (٧)، وَحَلْقَةِ خاتَمٍ، والعُصْبَةُ: جماعَةٌ مُتَعَصَّبَةٌ مُتَعَاضِدَةً. قال تعالىٰ: ﴿ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ ﴾ [القصص/ ٧٦]، ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ [يوسف/ ١٤]، أي: مُجْتَمِعَةُ الكلام مُتَعاضِدَةً، وَاعْصَوْصَبَ القَوْمُ: صارُوا عُصَباً، وَعَصَبُوا به أَمْراً، وَعَصِبَ الرِّيقُ بِفَمِهِ: يَبِسَ حتى صارَ كالعَصَب أو كالمَعْصُوب به. والعَصْبُ: ضَرَّبٌ من بُرودِ اليَّمَن قد عُصِبَ بِهِ نُقُوشٌ، والعِصَابةُ: مَا يُعْصَبُ به الرأسُ والعِمَامَةُ، وقد اعْتَصَبَ فلانٌ نحوُ: تَعَمَّمَ. وَالمَعْصُوبُ: الناقةُ التي لا تَدِرُ جتى تُعْصَبَ، وَالعَصِيبُ في بطن الحيوانِ لكونِهِ

<sup>(</sup>١) انظر: جني الجنتين ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) والعشواء: الناقة التي لا تُبصر ما أمامها، فهي تخبط بيدها كلُّ شيء. انظر: المجمل ٦٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) معناه: إذا رأت التي تأبي الرعي التي تتعشى هاجتها للرعي فرعت معها. انظر: اللسان (عشا)؛ ومجمع الأمثال ٩/٢؛ والأمثال ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) في المجمل ٦٦٩/٣: تقول: عشوتُ فلاناً وعشيتُهُ بمعنى واحد، إذا أطعمته عَشاء.

<sup>(</sup>٥) المَثَل يُضرب للاحتياط والأخذ بالثقة في الأمور. انظر: المجمل ٣/٦٦٩؛ ومجمع الأمثال ٢١٢؛ والأمثال ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة من خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي لمَّا دخل البصرة، والخطبة كَاملة في عيون الأخبار ٢٤٤/٢؛ والعقد الفريد ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٧) وفي ذلك يقول الطُّرمَّاح:

كَأُنَّ بِلَّادُ الله وهي عريضة على الخائف المذعور كِفة حابل

مَعْصُوباً. أي: مَطْوِيّاً. عصب

العَصْرُ: مَصدْرُ عَصَرْتُ، والمَعْصُورُ: الشيءُ العَصِيرُ، والعُصَارَةُ: نُفَايةُ ما يُعْصَرُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمراً ﴾ [يوسف/ ٣٦]، وقال: ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف/ ٤٩]، أي: يَسْتَنْبِطُونَ منه الخَيْرَ، وَقُرِيءَ: (يُعْصَـرُونَ) (١) أي: يُمْطَرُونَ منه الخَيْرَ، وَقُرِيءَ: (يُعْصَـرُونَ) أي: يُمْطَرُونَ، وَاعْتَصَرْتُ من كذا: أَخَذْتُ مَا يَجْرِي مَجْرَى العُصَارَةِ، قال الشاعرُ:

٣٢٠ وَإِنَّمَا العَيْشُ بِرُبَّانِهِ

وَأَنْتَ مِنَ أَفْنَانِهِ مُعْتَصِرُ (٢) ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثِجَّاجاً ﴾ [عم/ 18]، أي: السحائب التي تُعْتَصَرُ بالمَطَرِ. أي: تغصُّ، وقيل: التي تَأْتِي بالإعصار، وَالإعْصَارُ: ربيحٌ تُثيرُ الغُبَارَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَصابَهَا إِعْصَارُ ﴾ [البقرة/ ٢٦٦]. والاعْتَصَارُ: أن يَغَصَّ فَيُعْتَصَرَ البقرة/ ٢٦٦]. والاعْتَصارُ: أن يَغَصَّ فَيُعْتَصَرَ بالماء، ومنه: العَصْرُ، والعُصْرَة: المَلْجَأ، والعَصْرُ والعَصْرُة: المَلْجَأ، والعَصْرُ والعَصْرُة: المَلْجَأ، والعَصْرُ والعَصْرُ العَصورُ. في فَال : ﴿ وَالعَصْرِ \* إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ وقال: ﴿ وَالعَصْرِ \* إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

[العصر / ١ - ٢]، والعَصْرِ: العَشِيُّ، ومنه: صلاةُ العَصْرِ وإذا قيلَ: العَصْرانِ، فقيلَ: الغَدَاةُ والعَشِيُّ (٣)، وقيلَ: اللَّيْلُ والنهارُ، وذلك كالقَمَرَيْنِ للشمس والقَمَرِ (١٠). وَالمُعْصِرُ: المرأةُ التي حاضَتْ، وَدَخَلَتْ في عَصْرِ شَبابِهَا.

### عصف

العَصْفُ والعَصِيفَةُ: السذي يُعْصَفُ من الزَّرْع، ويُقَالُ لِحُطَامِ النَّبْتِ المُتَكَسِّرِ: عَصْفٌ. قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَالَحِبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴾ [الرحمٰن/ ١٢]، ﴿ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾ [الفيل/ ٥]، وعاصِفَةُ وَهُ رِيحٌ عاصِفٌ ﴾ [يونس/ ٢٢]، وعاصِفَةُ وَمُعْصِفَةٌ: تَكْسِرُ الشيءَ فَتَجْعَلُهُ كَعَصْفٍ، وَعَصَفَتْ بَهُمُ الرِّيحُ تشبيهاً بذلك.

عصيم

العَصْمُ: الإِمْسَاكُ، والاعْتِصَامُ: الاسْتِمْسَاكُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [هود/ ٣٤]، أي: لا شيءَ يَعْصِمُ منه، ومن قال مَعْنَاهُ: لا مَعْصُومَ (٥) فليس يَعْنِي أَنَّ العاصِمَ بِمعْنَى المَعْصُومِ ، وإنَّما ذلك تَنْبِيهُ منه على

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٢) البيت لابن أحمر، وهو في ديوانه ص ٦١؛ والمجمل ٣/٦٧٢؛ واللسان (عصر).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٦٧٢/٣؛ وجنى الجنتين ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البصائر ٤/١٧؛ واللسان (قمر).

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن قتيبة ومكي القيسي. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٠٤؛ وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ص ٢٠٦؛ وانظر: المدخل لعلم التفسير ص ١٥٩.

\_ وقال الفَرَّاء: لا يجوز لك في وجه أن تقول: المعصوم عاصم، ولكن لو جعلت العاصم في تأويل معصوم، كأنك قلت: لا معصوم اليوم من أمر اللهِ لجاز رفعُ (مَنْ)، ولا تنكرنُّ أن يخرج المفعول على فاعل، ألا ترى قوله: ﴿ مِنْ مَاءٍ دَافَقٍ ﴾ فمعناه ـ والله أعلم ـ: مدفوق. راجع: معاني القران ١٥/٢.

عص

العَصا أَصْلُهُ مِن الواوِ، لقَوْلهِمْ في تَثْنَيْتِهِ:
عَصَوانِ، وَيُقَالُ في جَمْعِهِ: عُصِيِّ. وَعَصَوْتُهُ:
ضَرَبْتُهُ بالعَصَا، وَعَصيتُ بالسَّيْفِ. قال تعالىٰ:
﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [النمل / ١٠]، ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ ﴾ [الأعراف / ١٠]، ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ ﴾ [الأعراف / ١٠]، ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ [الشعراء / ١٤]، ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ [الشعراء / ١٤]، ﴿ فَأَلْقَوْا حَبَالَهُمْ وَعِصِيَّةُمْ ﴾ [الشعراء / ١٤]. ويُقَالُ: أَلْقَى فُلانٌ عصَاهُ: إذا نَزَلَ، تَصَوُّراً بحال مَنْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ، قال الشاعِرُ:

٣٢١ ـ فألقَتْ عصَاهَا واسْتَقَرَّتْ بها النَّوَى (١) وَعَصَى عِصْيَاناً: إذا خرَجَ عن الطاعةِ، وَأَصْلُهُ أَنْ يَتَمنَّعَ بِعَصَاهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ ﴾ [طه/ ٢٢١]، ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء/ ٢٤]، ﴿ آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ [النساء/ ٢٤]، ﴿ آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ [يونس/ ٢٩]. ويقالُ فيمَنْ فَارَقَ الجماعة: فُلانً شَقًّ العَصَارَ؟).

عـــض العَضُّ: أَزْمٌ بالأَسْنَانِ. قال تعالىٰ: ﴿ عَضُّوا

عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ ﴾ [آل عمران/ ١١٩]، ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالَمُ ﴾ [الفرقان/ ٢٧]، وذلك عِبَارَةٌ عنِ النَّدَم لِما جَرَى به عادة الناس أَنْ يَفْعَلُوهُ عندَ

المَعْنَى المَقْصُودِ بذلك، وذلك أنَّ العاصِمَ وَالمَعْضُومَ يَتَلازَمَان، فأَيُّهُمَا حَصَلَ حَصَلَ مَعه الأخَرُ. قال: ﴿ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ ﴾ [غافر/ ٣٣]، والاعْتِصَامُ: التَّمَسُّكُ بالشيءِ، قال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ﴾ [آل عمران/ ١٠٣]، ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ ﴾ [آل عمران/ ١٠١]، وَاسْتَعْصَمَ: اسْتَمْسَكَ، كَأَنَّهُ طَلَبَ ما يَعْتَصِمُ بِهِ مِنْ رُكُوبِ الفَاحِشَةِ، قال: ﴿ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ [يوسف/ ٣٢]، أي: تحرَّى ما يَعْصِمُهُ، وقولُهُ: ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بعِصَم الْكَوَافِر ﴾ [الممتحنة/ ١٠]، والعِصامُ: ما يُعْصَمُ به. أي: يُشَدُّ، وَعِصْمَةُ الأنبياءِ: حِفْظُهُ إِيَّاهُم أَوَّلًا بِما خَصَّهُمْ به منْ صَفَاءِ الجَوْهَرِ، ثم بما أولاهُمْ من الفضَائل الجسميَّةِ، ثمَّ بالنُّصْرَةِ وبتَثَبُّتِ أَقْدَامِهم، ثمّ بإنزال السَّكِينَةِ عليهم وبحِفْظِ قُلُوبهمْ وَبِالتُّوْفِيقِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة/ ٦٧]. وَالعِصْمَةُ: شِبْهُ السُّوار، وَالمعْصَمُّ: مَوْضعُها من اليد، وقيلَ للبياض بالرُّسْغ : عُصْمَةٌ تشبيهاً بالسِّوار، وذلك كَتَسْميَةِ البياض بالرِّجْل تحْجِيلًا، وعلى هذا قيلَ: غُرَابٌ أَعْصَمُ.

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت لمعقر بن حمار البارقي، هذا هو الأشهر، وقيل: لغيره، وعجزه:كما قرَّ عيناً بالإياب المسافرٌ

وهو في مجمع الأمثال ٣٦٤/١؛ ومعجم الشعراء ص ٩٢؛ والحماسة البصرية ٧٦/١. (٢) انظر: مجمع الأمثال ٣٦٤/١.

ذلك، والعُضُّ للنَّوى (١)، والذي يَعَضُّ عليه الإبل، والعضاضُ: مُعاضَّةُ الدَّوَابِّ بَعْضَهَا بَعْضاً، وَرَجُلُ عِضُّ: مُبالغُ في أَمْرهِ كَأَنَّهُ يَعَضُّ عليه، ويقَالُ ذلك في المدْح تارَةً، وفي الدَّمِّ تَارَةً بحسب مَا يُبَالغُ فيه، يقالُ: هو عِضُّ سَفَرٍ، بحسب مَا يُبَالغُ فيه، يقالُ: هو عِضْ سَفَرٍ، وَعِضَّ في الخُصُومَةِ (٢)، وَزَمَنُ عَضُوضٌ: فيه عَضُّ في الخُصُومَةِ (٢)، وَزَمَنُ عَضُوضٌ: فيه جَدْبُ، والتَّعْضُوضُ: ضَرْبُ من التَّمْرِ يصْعُبُ مَضْغُه.

### عضيد

العَضْدُ: ما بين المِرْفَقِ إلى الكِيف، وَعَنه اسْتُعِيرَ: عَضَدْتُ وَعَنه اسْتُعِيرَ: عَضَدْتُ الشَّجَرَ بالمِعْضَدِ، وَجَمَلُ عاضِدً: يأْخُذُ عَضَدَ الشَّجَرَ بالمِعْضَدِ، وَجَمَلُ عاضِدً: يأْخُذُ عَضَدَ النَّاقِةِ فَيَتَنوَّخُها، ويقالُ: عضَدْتُهُ: أَخَذْتُ عَضَدَهُ وَقَوَّيْتُهُ، وَيُسْتَعَارُ العَضُدُ للْمُعِينِ كاليّدِ قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ [الكهف/ ﴿ وَمَا كُنتُ مُتّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ [الكهف/ مُشْتَكِ من العَضَد، وهو داءً يناله في عَضُدِه وَمُعضَّدُ: مَوْسُومٌ في عضده ويقالُ لِسِمَتِه عِضَادُ، وَالمِعضَدُ: دَمْلَجَةٌ، وَأَعضَادُ الحَوْضِ : جَوانبُهُ وَالمِعضَدُ: حَوانبُهُ المَعْضُدِ، وَعَضَدُ.

# عضـــل

العَضَلَةُ: كُلُّ لَحْم صُلْبِ في عَصَبٍ، وَرجُلُ | والتَّعْضِيَةُ: تَجْزِئةُ الْأَعضَاءِ، وقد عَضَّيْتُهُ. قال

عَضِلُ: مُكْتَنِزُ اللَّهُمِ ، وعَضَلْتُهُ: شَدَدْتُهُ بِالعَضَلِ المُتنَاوَلِ مِنَ الحَيَوانِ، نحوُ: عَصَبْتُهُ، وَتُجُوِّزَ بِهَ المُتنَاوَلِ مِنَ الحَيَوانِ، نحوُ: عَصَبْتُهُ، وَتُجُوِّزَ بِهَ فِي كلِّ مَنْعِ شَدِيدٍ، قال: ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٣٢]، قيلَ: ينْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٣٢]، قيلَ: خِطابُ للأزْواج ، وقيلَ لِلأَوْلياءِ، وَعَضَّلَتِ خِطابُ للأَزْواج ، وقيلَ لِلأَوْلياءِ، وَعَضَّلَتِ الدَّجَاجةُ بِبَيْضِهَا، والمرأةُ بولَدِهَا: إذا تعسَّر يُحُرُوجُهما تشبيها بها. قال الشاعر:

٣٢٢ ـ تَرَى الأرْضَ منّا بالفَضَاءِ مَرِيضةً

مُعَضَّلةً مِنَّا بِجَمْعٍ عَـرَمْرَمِ (٣) وَدَاءٌ عُضَالٌ: صَعْبُ الْبُرْءِ، وَالْعُضْلةُ: الدَّاهِيَةُ المُنْكَرَةُ.

### عضيه

قال تعالى: ﴿ جَعَلُوا الْقُـرْآنَ عِضِينَ ﴾ [الحجر/ ٩٦]، أي: مُفَرَّقاً، فقالوا: كَهانَةً، وقالوا: أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ إلى غير ذلك ممّا وَصَفُوهُ به. وقيلَ: مَعْنى ﴿ عِضِينَ ﴾ ما قال تعالىٰ: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة/ ٨٥]، خِلاف مَنْ قال فيه: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ ﴾ [آل عمران/ ١١٩]. وعِضُون بالْكِتَابِ كُلّهِ ﴾ [آل عمران/ ١١٩]. وعِضُون جمعُ عِضَةٌ، كقولِهمْ: ثِبُون وَظِبُونَ، في جَمْعِ مِنْ قَالَ العُضْوُ وَالعِضْوُ، في جَمْعِ والتَّعْضِيَةُ: تَجْزَئَةُ الأَعضَاءِ، وقد عَضَّيْتُهُ. قال والتَّعْضِيَةُ: تَجْزَئَةُ الأَعضَاءِ، وقد عَضَّيْتُهُ. قال

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: والعُضُّ: النوى المرضوخ. انظر: المجمل ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: أساس البلاغة ص ٣٠٥ مادة: عضّ.

<sup>(</sup>٣) البيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص ١٢١؛ وأساس البلاغة ص ٣٠٨.

الكسائيُّ: هو من العُضْوِ أو مِنَ العِضَهِ، وَهِي شَجَرُ، وأَصْلُ عِضَةٍ فِي لُغَةٍ عِضَهَةٌ (١)، لقوْلهِمْ: عُضَيْهةٌ، وَعِضْوَةٌ فِي لُغَةٍ (٢)، لقوْلهِمْ: عِضَوَانِ وَرُويَ: «لا تَعْضِيَةَ فِي الميرَاثِ» (٣) أَي: لا يُفرَّقُ ما يكونُ تَفْريقُهُ ضَرَراً عَلَى الوَرَئَةِ كسيْفٍ يُكْسَرُ بِنِصْفَيْن، وَنحو ذلك.

### عطيف

العطف يقال في الشيء إذا ثني أحد طرقيه إلى الآخر، كعطف العصن والوسادة والحبل، الله الآخر، كعطف العصن والوسادة والحبل، ومنه قيل للرّداء المَثْني : عطاف، وعطف الإنسان : جانباه من لَدُنْ رَأْسِهِ إلى وَرِكِه، وهو الذي يُمْكِنُهُ أَنْ يُلْقِيَهُ من بَدَنِه. وَيقال : ثَنى عطفة : إذا أعْرَض وَجفا، نحو : ﴿ نَأَى بجانبِه ﴾ الألفاظ (١٤)، وَصُعَر بخده، ونحو ذلك من الألفاظ (١٤)، ويُسْتَعارُ لِلْميْلِ وَالشّفقة إذا عُدِي بعلى، يقال : عطف عليه وَثَناه عاطِفة رَحِم، وفَظوف عَلَى وَظَبْية عاطِفة عَلَى وَلَدِها، وَنَاقة عَطُوف عَلَى

بَوِّها(°)، وَإِذا عُدِّيَ بِعَنْ يكُونُ عَلَى الضَّدِّ، نحوُ: عَطَفْتُ عَنْ فُلانٍ.

عطال ـ عطا

# عطـــل

العَطَلُ: فُقْدانُ الزِّينَةِ وَالشَّعْلِ ، يقَالُ: عَطِلَتِ المرأة (٢) ، فهي عُطُلٌ وَعَاطِلٌ ، ومنهُ: قَوْسُ عُطُلٌ: لا وَترَ عليه ، وَعَطَلْتُهُ مِنَ الحُلِيِّ ، وَمن العَملِ فَتَعطَّلَ . ﴿ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾ العَملِ فَتَعطَّلَ . قال تعالىٰ: ﴿ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾ الحجر / ٤٥] ، وَيقالُ لمَنْ يَجْعلُ العَالَم بِزَعْمِه فارِغاً عَنْ صَانعٍ أَتْقَنَهُ وَزَيَّنَهُ: مُعَطِّلُ ، وَعَطّلَ الدَّارَ عَنْ سَاكِنِها ، وَالإبلَ عَنْ رَاعيها .

### عطيا

العَطْوُ: التَّنَاوُلُ، والمُعاطَاةُ: المُنَاوَلة، وَالإِعْطَاءُ: الْإِنَالةُ. قال تعالىٰ: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيةَ ﴾ التوبة/ ٢٩]. وَاخْتَصَّ العَطِيَّةُ وَالعَطَاءُ بالصِّلة. قال: ﴿ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامَنْ أَو أَمسَكْ بغير حساب ﴾ [ص/ ٣٩]. يعْطِي مَنْ يشَاءُ (٧)، ﴿ فَإِنْ حَسابِ ﴾ [ص/ ٣٩]. يعْطِي مَنْ يشَاءُ (٧)، ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَم يُعْطَوْا مِنْها إذا هم أَعْطُوا مِنْها إذا هم

<sup>(</sup>١) قال الأزهري: مَنْ جعل تفسير ﴿عضين﴾ السحر، جعلَ واحدتها عضة، قال: وهي في الأصل عِضَهة. انظر: اللسان (عضا)؛ وتهذيب اللغة ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: والعِضَةُ من الأسماء الناقصة، وأصلها: عِضْوة، فنقصت الواو، كما قالوا: عِزَة، وأصلها عِزْوَة، وأُجْبَة، وأصلها: ثُبُوة. انظر: اللسان (عضا).

<sup>(</sup>٣) الحديث في النهاية ٣/٢٥٦؛ وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٧/٧؛ ورواه عن أبي بكر محمد بن عمرو بـن حزم مرسلًا؛ وذكره في كنز العمال ٩/١١.

 <sup>(</sup>٤) يقال: نأى بجانبه، وطوى كشحه، وثنى عِطفه، وصعَّر خدَّه، وزوى طَرْفه، وشمخ أَنفه، وازورَّ جانبه، واكفهرً
 حاجبه. انظر: جواهر الألفاظ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) البوّ: ولد الناقة، ويسمى الحُوار. انظر: اللسان (بوا).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأفعال ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٧) في نسختي المحمودية جعلها آية، وهو وهم، وكذا في الظاهرية.

يسخطون ﴾ [التوبة/ ٥٥]، وَأَعْطَى البَعيرُ: انْقَادَ، وَأَصْلُهُ: أَنْ يُعْطِي رَأْسَهُ فَلا يَتَأَبَّى، وَظَبْيً عَطُورٌ، وعَاطِ: رافعٌ رَأْسَه لِتَنَاوُلِ الأوْرَاقِ.

العَظْمُ جمْعُه: عظامٌ. قال تعالى: ﴿ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ﴾ [المؤمنون/ ١٤]، وقُرىءَ: ﴿ عَظْماً ﴾(١) فيهما، ومنه قيل: عَظَمَةُ الذَّرَاعِ لِمُسْتَغْلَظِهَا، وعَظْمُ الرَّحْلِ: خَشَبَّةٌ بِلا أنْساع(٢)، وعُظْمُ الشيءُ أصلُه: كبُرَ عظْمُه، ثم استُعيرَ لكُلِّ كبيرٍ، فأجْريَ مجرَّاهُ محْسُوساً كَان أو معْقُولًا ، عيْناً كانَ أو مَعْنىً . قال : ﴿ عَذَابَ يوْم عظِيمٍ ﴾ [الزمر/ ١٣]، ﴿ قُلْ هُو نَبَأً عَظِيمٌ ﴾ [ص / ٦٧]، ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ العَظِيمِ ﴾ [عمُّ/ ١-٢]، ﴿ مِنَ الْقَـرْيَتَيْنِ عَـظِيمٍ ﴾ [الـزخرف/ ٣١]. والعـظيمُ إذا استُعملَ في الأعيَّانِ فأصْلُهُ: أَنْ يُقال في الأَجْزاءِ المُتَّصِلةِ، والكثيرُ يُقالُ في المُنْفصِلةِ، ثمّ قد يُقَال في السُنفصل عظيم، نحو: جيش عظيم، وماكم عظيم، وذلك في معنى الكثير، والعظيمة: النازلةُ، والإعْظامةُ والعِظامةُ: شِبُّهُ وسادةٍ تُعظُّمُ

# عـف

العِفَةُ: حُصولُ حالةٍ لِلنَّفس تمْتَنع بها عنْ غَلَبَةِ الشَّهوةِ، والمُتعفِّفُ: المُتعاطي لذلكَ بضرْبٍ مِنَ المُمَارسةِ وَالقهْر، وأصلُه: الاقتصارُ عَلَى تناوُلِ المُمَارسةِ وَالقهْر، وأصلُه: الاقتصارُ عَلَى تناوُلِ الشيءِ القليل الجَارِي مَجْرَى العُفافةِ، والعُفَّة، أي: البقيَّة من الشيءِ، أو مجْرَىٰ العَفْعَفِ، وهو ثَمَرُ الأراك، والاستِعفافُ: طلَبُ العِقّةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ [النساء/ ٢]، وقال: ﴿ وَلْيَستَعْفِفْ الّذِين لا يجِدُونَ نِكَاحاً ﴾ [النور/ ٣٣].

عف

قال تعالىٰ: ﴿ قال عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ: ﴿ قال عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ: ﴿ قال عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ: ﴿ هَوَ الْعَارِمُ النَّخْبِيثُ، وَيَسْتَعَارُ ذَلْكَ للإنسانِ اسْتَعَارَةَ الشَّيْطَانَ لَه، يُقَالُ: عِفْرِيتُ نِفْرِيتُ (٣)، قال ابنُ قُتَيْبةَ: المُوتِّقُ الخُلْقُ (٤)، وَأَصْلُه مِنَ الْعَفْرِ، الْعِفْرِيتُ الْمُوتِّقُ الْخُلْقُ (٤)، وَأَصْلُه مِنَ الْعَفْرِ، أَي: التَّراب، وَعَافَره: صارَعه، فألقاهُ في الْعَفَر، وَرَجُلٌ عِفْرٌ نحو: شِرِّ (٥) وشِمْر (٢).

وَلَيْثُ عِفِرِّينَ: دابَّةٌ تُشْبِهُ الحِرْباءَ تَتَعَرَّضُ لِلرَّاكِبِ، وَقيلَ: عِفْرِيَة الدِّيكِ والحُبارَى لِلشَّعَرِ الذي عَلَىٰ رَأسهما.

بها المراأةُ عجيزَتها.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر الشامي، وشعبة عن عاصم. إنظر: إرشاد المبتدي ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) الأنساع جمع نِسع، وهو سيرٌ يُضْفَر على هيئة أعنَّة النعال تشدُّ به الرِّحال. انظر: اللسان (نسع).

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ٤/٠٨؛ وغريب القرآن لابن قتيبة ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: غريب القرآن ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) يقالُ للرجُّلِ إذا تمادى في غيَّه وفساده: شُرِيَ يَشرى شرىً. انظر: اللسان (شري).

<sup>(</sup>٦) يقال: رَجلٌ شِمْرٌ وشمِّير: مَاضٍ في الأمور والحواثج مجرّب. انظر: اللسان (شمر).

عفا

العَفْوُ: القصْدُ لتَنَاوُلِ الشيءِ، يُقال: عَفاه واعتفاه، أي: قصدَهُ مُتناوِلًا ما عِنْدَه، وعَفَتِ الرِّيحُ الدَّارَ: قَصَدتْهَا مُتناوِلةً آثارَها، وبهذا النَّظَرِ قال الشاعرُ:

وَعَفَتِ الدَّارُ: كَأَنها قَصَدَتْ هِي البِلِي، وَعَفَا النبتُ وَالشَّرُ: كَأَنها قَصَدَتْ هِي البِلِي، وَعَفَا النبتُ وَالشَّرُ: قَصَدَ تَنَاوُلَ الزيادةِ، كَقُولِكَ: أَخَذَ النبْتُ فِي الزِّيَادةِ، وَعَفَوْتُ عنه: قصدْتُ إِزالةَ أَخَذَ النبْتُ فِي الزِّيَادةِ، وَعَفَوْتُ عنه: قصدْتُ إِزالةَ ذَنْبه صارِفاً عنه، فالمَفْعُولُ فِي الحقيقةِ متْرُوكُ، وَ «عَنْ» مُتعلِّقٌ بمُضْمرٍ، فالعَفْوُ: هو التَّجافي عنِ النَّذْبِ. قال تعالىٰ: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ﴾ النَّذْبِ. قال تعالىٰ: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ﴾ [الشورى/ ٤٠]، ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [البقرة/ [البقرة/ ٢٣٧]، ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا عَنْكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٥]، ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائفةٍ مِنكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٥]، ﴿ فَاعْفُ عَنْ طَائفةٍ مِنكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٠]، ﴿ فَاعْفُ عَنْ طَائفةٍ مِنكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٠]، ﴿ فَاعْفُ عَنْ طَائفةٍ مِنكُمْ ﴾ [العرة/ ٢٠]، ﴿ فَاعْفُ عَنْهُ ﴾ [آل عمران/ ٢٥٩]،

وقوله: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ ﴾ [الأعراف/ ١٩٩]، أي: ما يسْهُلُ قصْدُهُ وَتناوُلُهُ، وقيلَ معناه: تَعَاطَ العفْو عنِ الناس، وقولُه: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ ماذَا يُنفِقُونَ قُل الْعَفْوَ ﴾ [البقرة/ ٢١٩]، أي: ما يسهُلُ إنفاقُه. وقولُهم: أَعْطَى عَفْواً، فعفْواً مصْدَرٌ في إنفاقُه. وقولُهم: أَعْطَى عَفْواً، فعفْواً مصْدَرٌ في موضِع الحال، أي: أعطى وحالُهُ حالُ العافي، أي: القاصِدِ للتَّنَاوُلِ إِشارةً إلى المَعْنى الذي عُدَّ بَدِيعاً، وهو قولُ الشاعر:

وَتُولُهُم في الدُّعاء: «أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعافية»(٣) وَتُولُهُم في الدُّعاء: «أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعافية»(٣) أي: ترْكَ العقوبة والسَّلامة، وقال في وَصْفه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴾ [النساء/ ٣٤]، وقولُه: «وَمَا أَكَلَتِ العَافِيَةُ فَصَدَقةً»(١٤) أي: طُلاّبُ الرِّزْق منْ طَيْرٍ وَوَحْشٍ وَإِنْسانٍ، وَأَعْفَيْتُ كَذَا، أي: ترَكْتُه يعْفُو وَيكثُر، ومَنه قيلَ: «أَعْفُوا اللَّحَى»(٥) وَالعَفَاءُ: مَا كَثُرَ من الوَبَر وَالرِّيش ، اللَّحَى»(٥) وَالعَفَاءُ: مَا كَثُرَ من الوَبَر وَالرِّيش ،

(۱) عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي في ديوانه ص ٤٩، وتمامه: [عــرف الــديــار تــوهُـمــاً فــاعتــادهــا من بعــدمــا أخــذ الــبِـلـىٰ أبــلادهــا] وهو في تفسير الراغب ورقة ٥٢.

(۲) العجز لزهير بن أبي سلمىٰ من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر، وشطره:
 تَراهُ إذا ما جئته متهللاً

وهو في ديوانه ص ٦٨.

(٣) عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي»
 أخرجه البزار وفيه يونس بن خباب، وهو ضعيف.

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من دعوة أحبّ إلى الله أن يدعو بها عبدٌ من أن يقول: اللهم إني أسالك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة». أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، لكن العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ. انظر: مجمع الزوائد ١٧٨/١٠.

(٤) الحديث أخرجه أحمد ٣٣٨/٣، وقد تقدم في مادة (صدق).

(٥) الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَغْفُوا اللَّحَىٰ وحَفُّوا الشُّوارِبِ﴾. أخرجه أحمد ٢/٢٥، ورجاله ثقات.

وَالعافي: مَا يَرُدُّه مُسْتعيرُ القِدْر من المَرَق في قِدْرهِ .

العَقَّ: مُؤخَّرُ الرِّجْلِ، وَقِيلَ: عَقْبُ، وَجِمْعُهُ: أَعْقَابُ، وَرُويَ: «وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّار»(١) وَاستُعيرَ العَقِبُ للْوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِّمَةً بَاقِيَّةً في عَقِبهَ ﴾ [الزخرف/ ٢٨]، وَعَقِبُ الشُّهْر، من قولهم: جَاءَ في عَقِب الشُّهْرِ، أي: آخره، وَجَاءَ في عُقْبِه: إِذَا بَقَيَتْ منه بقيَّةً، وَرَجَعَ عَلَى عَقبِهِ: إِذَا انْتَنِي راجِعاً، وَانْقَلَبَ عَلَى عَقِبَيْه، نحوُ رَجِعَ عَلَى حافرَته (٢)، وَنحوُ: ﴿ ارْتَدَّا عَلَى آثارهما قَصَصاً ﴾ [الكهف/ ٦٤]، وقولهم: رجع عَوْدَه عَلَى بَدْتِه (٣)، قَال: ﴿ وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [الأنعام/ ٧١]، ﴿ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران/١٤٤]، ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [آل عمران/١٤٤]، و﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [الأنفال/ ٤٨]، ﴿ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكَصُونَ ﴾ [المؤمنون/٦٦]. وَعَقَبَهُ: إذا تلاه عَقْباً، نحو دَبَرَه وَقفَاه، وَالعُقْبُ وَالعُقْبَى

[الكهف/ ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد/ ٢٢]، والعاقِبةَ إطْلاقُها يخْتَصُّ بالنُّوابِ نحوُ: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص/ ٨٣]، وبالإضافةِ قد تُسْتعملُ في الْعُقوبةِ نحو: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ﴾ [الروم/ ١٠]، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا في النَّارِ ﴾ [الحشر/ ١٧]، يصحُّ أن يكونَ ذلك اسْتعارَةً مَنْ ضِـدُّه، كقوله: ﴿ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١]. والعُقُوبَةُ وَالمُعَاقَبةُ وَالعِقابُ يخْتَصُّ بالعَذاب، قال: ﴿ فَحَقَّ عِقَـابٍ ﴾ [صّ / ١٤]، ﴿ شَدِيــدُ العِقاب ﴾ [الحشر/ ٤]، ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل/ ١٢٦]، ﴿ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بهِ ﴾ [الحج/ ٦٠]. وَالتَّعْقيبُ: أَن يَأْتِيَ بِشِيءٍ بعْدَ آخرَ، يُقالُ: عقَّبَ الفَرَسُ في عَدْوِهِ. قَال: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْن بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه ﴾ [الرعد/١١]، أي: ملائكة يتَعاقبُونَ عليهِ حافظينَ لهُ. وَقُولُهُ: ﴿ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ [الرعد/ ٤١]، أي: لا أَحَدَ يتعقّبُه وَيبْحثُ عنْ فِعْله، من قولِهم: عقب الحاكِمُ يَخْتَصَّانِ بِالنَّوَابِ نحو: ﴿ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخيْرٌ عُقْباً ﴾ | عَلَى حُكْم مَنْ قَبْلَهُ: إذا تَتَبَّعه. قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: تخلُّف النبيِّ عنًّا في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للاعقاب من النار. أخرجه البخاري في الوضوء باب غسل الرجلين ٢/٥/١؛ ومسلم برقم (٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ومثلها يقال: ارتدَّ على أدباره، ونكس على رأسه، وارتكسَ في أمره. انظر: جواهر الألفاظ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) ومثله يقال: عاد إلى أصله، واعتمدَ على جذله، وصار في معدنه، وتبوَّأ ضواحي عطنه، وأوى إلى محنكم أساسه. انظر: جواهر الألفاظ ص ٢٢٢.

٣٢٥ - وَمَا بَعْدَ حُكْمِ اللهِ تَعْقِيبُ (١) وَيُحُونُ وَلكَ نَهِاً لِلنَّاسِ أَنْ يَخُوضُوا فِي البحْثِ عَنْ حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ إِذَا خَفِيَتْ عَنْ حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ إِذَا خَفِيَتْ عَلَى مَنْ نحو النّهْي عَنِ عليهمْ، وَيكونُ ذلك مَنْ نحو النّهي عَنِ الخَوْضِ فِي سِرِّ القَدَرِ (٢). وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ [النمل/ ١٠]، أي: لم مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ [النمل/ ١٠]، أي: لم ينتفقت وَراءَه. وَالاعْتِقابُ: أن يَتعاقبَ شيءٌ بعد آخر كاعْتِقابِ اللّيل وَالنهار، ومنه: العُقْبةُ أَنْ يَتعاقبَ الْعَلْبِ: يَتعاقبَ الْعَلْبِدِ: يَتعاقبَ الْعَلْبُونِ عَلَى رُكُوبِ ظَهْرٍ، وَعُقْبَةُ الطائِرِ: مَعودُه وانحِدارُه، وَأَعقبه كذا: إِذَا أُورِثَهُ ذلك، عَلَى (كَوُبِ ظَهْرٍ، وَعُقْبَةُ الطائِرِ: قَالَ: ﴿ وَانْحِدارُه، وَأَعقبه كذا: إِذَا أُورِثَهُ ذلك، قال الشاعرُ: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً ﴾ [التوبة/ ٧٧]،. قال الشاعرُ:

٣٢٦ ـ لهُ طَائِفٌ مِنْ جَنَّةٍ غَيْرُ مُعْقِبٍ (٣) أي: لا يُعْقِبُ، أي: أي: لا يُعْقِبُ، أي: لم يَترُكُ وَلداً، وَأَعْقَابُ الرَّجُلِ: أولادُه. قَالَ أَهْلُ اللغَةِ: لا يَدْخُلُ فيه أولادُ البنْتِ؛ لأنهمْ لم يُعقِبُوه بالنَّسَبِ، قال: وَإِذا كَانَ لهُ ذُرَّيَّةٌ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ بالنَّسَبِ، قال: وَإِذا كَانَ لهُ ذُرَّيَّةٌ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ

فيها، وَامْرَأَةٌ مِعْقَابٌ: تَلِدُ مرَّةً ذَكَراً وَمرَّةً أَنْشَى، وَعَقَبْتُ الرُّمْحَ: شَدَدْتُه بِالعَقَبِ، نحوُ: عَصَبْتُه: شَدَدْتُه بِالعَقبَةُ: طرِيقٌ وَعِرٌ في شَددْتُه بِالعَصَب، وَالعَقبَةُ: طرِيقٌ وَعِرٌ في الجَبَل، وَالجمعُ: عُقُبٌ وَعِقَابُ، وَالعُقابُ سُمَّي لِتعَاقبِ جَرْيه في الصَّيد، وَبهِ شبّه في الهيئة الرَّاية، وَالحجرُ الذي عَلَى حَافَتَي البِرْ، وَالحيطُ الذي عَلَى حَافَتَي البِرْ، وَالحيطُ الذي عَلَى حَافَتَي البِرْ، وَالحيطُ الذي مَن عُقبِ المَّرْعِ، واليَعْقوبُ: ذَكَرُ الحَجلِ لما له مِن عُقْبِ الجَرْي (٤).

عقسد

وصدره:

ويخضد في الأري حتى كأنما

وهو في ديوانه ٣٤. يَخضِد: يَعضّ، الّاري: ما تُربط به الدابة.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) لقوله ﷺ: «إذا ذكر القدّرُ فأمسكوا» أخرجه الطبراني وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت لامرىء القيس، ويروى:

به عُرَّة أو طائف غير مُعقب

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٣/٦٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية ٣٣، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة الكوفيين: حمزة والكسائي وعاصم وخلف. انظر: إرشاد المبتدي ص ٢٨٢.

الأيمَانَ ﴾ (١) ومنه قيل: لفُلانٍ عَقِيدَةً، وقيلَ للقِلاَدَةِ: عِقْدٌ. وَالعَقْدُ مَصْدَرُ اسْتَعْمِلَ اسْماً فَجُمعَ ، نحوُ: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة / ١] ، وَالْعُقْدَةُ: اسْمُ لما يُعْقَدُ من نِكَاحٍ أو يَمِينٍ أو عَيْرهما، قال: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةً النِّكَاحِ ﴾ غَيْرهما، قال: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةً النِّكَاحِ ﴾ عَقْدَةً ، أي: في كلامه حُبْسَةٌ ، قال: ﴿ وَاحْللْ عُقْدَةً ، أي: في كلامه حُبْسَةٌ ، قال: ﴿ وَاحْللْ عُقَدَةً ، أي إللنَّانِي ﴾ [طه / ٢٧] ، ﴿ النَّقَاتَاتِ في عَقَدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ [طه / ٢٧] ، ﴿ النَّقَاتَاتِ في المُعقَدِ ﴾ [الفلق / ٤] ، جَمْعُ عُقْدَةً ، وهي ما تعقدة أن الساحِرة ، وَأَصْلُهُ مِن الْعَزِيمَةِ ، ولذلك يقالُ لَهَا: عُقْدَةً ، ومنه قيلَ لِلسَاحِرِ: مُعْقِدٌ ، وله عُقْدَةً مُلُكِ (٢) ، وقيلَ : نَاقَةً لِلسَاحِرِ : مُعْقِدٌ ، وله عُقْدَةً مُلُكِ (٢) ، وقيلَ : نَاقَةً لِلسَاحِرِ : مُعْقِدٌ ، وله عُقْدَةً مُلْكِ (٢) ، وقيلَ : نَاقَةً لِلسَاحِرِ : مُعْقِدٌ ، وله عُقْدَةً مُلْكِ (٢) ، وقيلَ : نَاقَةً لِلسَاحِرِ : مُعْقِدٌ ، وله عُقْدَةً مُلْكِ (٢) ، وقيلَ : نَاقَةً وَعَاقِدٌ : عُقَدَتْ بِذَنْبِهَا لِلقَاحِهَا، وَتَيْسُ وَكُلْبُ أَعْقَدُ : مُلْتَوِي الذَّنَبِ ، وَتَعَاقَدَت الْكِلابُ : وَكُلْبُ أَعْقَدُ : مُلْتَوِي الذَّنَبِ ، وَتَعَاقَدَت الْكِلابُ : تَعَافَدَت الْكِلابُ : تَعَاظَدَتُ الْكَلابُ : تَعَاظَدَتُ الْكِلابُ .

## عق\_\_

عُقْرُ الْحَوْضِ وَالدَّارِ وَغَيْرِهمَا: أَصْلُهَا ويقالُ: له: عَقَرٌ، وقيلَ: (ما غُزِيَ قَوْمٌ في عُقْرِ دارِهِمْ قَطُّ إِلّا ذَلُوا)(1)، وقيلَ لِلْقَصْرِ: عَقْرٌ. وَعَقَرْتُهُ أَصَبْتُ: عُقْرَهُ، أي: أَصْلَه، نحو، رَأَسْتُه، ومنه: عَقَرْتُ النَّخْلَ: قَطَعْتُه مِن أَصْلِه، وَعَقَرْتُ البَعِيرَ: عَقَرْتُ البَعِيرَ:

نَحَوْتُه، وَعَقَوْتُ ظَهْرَ البَعِيرِ فانْعَقَرَ، قال: ﴿ فَعَقَرُ هُ [هـود/ وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴾ [هـود/ ٥٦]، وقال تعالَىٰ: ﴿ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ ﴾ [القمر/ ٢٩]، ومنه اسْتُعِيرَ: سَرْجٌ مِعْقَرٌ، وكلْبٌ عَقُورُ، ورجُلٌ عاقِرٌ، وامرأةُ عاقِرٌ: لا تَلِدُ، كأنّهَا تَعْقِرُ ماءَ الفَحْلِ. قال: ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً ﴾ [مريم/ الفَحْلِ. قال: ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً ﴾ [مريم/ ٥]، ﴿ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ ﴾ [آل عمران/ ٤٠]، وقد عقررتُ، والعُقرُ: آخِرُ الوَلَدِ. وَبَيْضَةُ العُقْرِ، وَالمُعَاقَرَةُ: إِدْمَانُ شُرْبِهِ، وقولُهُمْ للقِطْعَةِ مَن كاللهَاقِرِ لِلْعَقْلِ، وَالمُعَاقِرَةُ: إِدْمَانُ شُرْبِهِ، وقولُهُمْ للقِطْعَةِ مَن الغَيْمِ ( ) : عَقْرٌ فَتَشْبِيهٌ بِالقَصْرِ، فقولُهم : رَفَعَ فُلانٌ الغَيْمِ ( ) : عَقْرٌ فَتَشْبِيهٌ بِالقَصْرِ، فقولُهم : رَفَعَ فُلانٌ عَقِيرَتَه، أي : صوْتَه فذلك لِما رُويَ أَنَّ رَجُلاً عُقِرَ رَجُلُهُ غَرِرَهُ مَا اللّهُ وَيَةَ مَن لِللّهَ هُورَاتُهُ فَرَفَع صَوْتَه فَذلك لِما رُويَ أَنَّ رَجُلاً عُقِرَ لِللّهَ عُرَنَهُ وَلَعُمْ وَالْعَقَاقِيرُ: أَخْلاطُ الأَدْوِيَةِ، الواحِدُ: لِلطَّورُةِ، الواحِدُ: فَقَارً.

عقيل

## عقيل

العَقلُ يقالُ لِلقُوَّةِ المُتَهَيِّنَةِ لِقبُولِ العِلْمِ، ويقالُ لِلْعِلْمِ الذي يَسْتَفِيدُهُ الإِنْسَانُ بتلكَ القُوَّةِ عَقْل، ولهذا قال أميرُ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنه: ٣٢٧ ـ رأيتُ العَقْل عَقْلين

فمَ طُبُوعُ وَمَسْمُوعُ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الكوفبين إلا حفصاً انظر: إرشاد المبتدي ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) قال الفيـروزآبادي: والعُقدة: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه مِلكاً. انظر: البصائر ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٦٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) هذا القيل لعليّ بن أبي طالب من خطبة له في الجهاد، انظر: نهج البلاغة ص١٢٢.

<sup>(</sup>٥) في المجمل: الغيم. (٦) انظر: الخصائص ٦٦/١؛ والمجمل ٦٢٢/٣؛ والجمهرة ٢٨٣/٢.

٣٢٨ - ولا يَـنْفَـعُ مَـسْمُـوعُ إِذَا لَمْ يَـكُ مَـطْبُـوعُ إِذَا لَمْ يَـكُ مَـطْبُـوعُ ٢٢٩ - كـما لا يَنْفَـعُ الشَّمس

وضَوْءُ العَيْنِ مَمْنُوعُ(١)

وإلى الأوَّلِ أَسْارَ عَلَيْهُ بِقُولِهِ: وَمَا خَلَقَ اللهُ خَلْقاً أَكْرَمَ عليه مِنَ العَقْلِ (٢) وإلى الثاني أَسْارَ بِقُولِهِ: «مَا كَسَبَ أَحَدُ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ عَقْلٍ يَهْدِيهِ بِقُولِهِ: «مَا كَسَبَ أَحَدُ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ عَقْلٍ يَهْدِيهِ إلى هُدًى أو يَرُدُّه عَنْ رَدًى (٢) وهذا العَقْلُ هو المَعْنِيُّ بقُولِهِ: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا العالِمُونَ ﴾ المَعْنِيُ بقولِهِ: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا العالِمُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٤٣]، وَكُلُّ مَوْضِع ذَمَّ اللهُ فِيهِ الكُفَّارَ بِعَدَم العَقْلِ فإشارَةٌ إلى الثاني دُونَ اللهُ قِيهِ الأَوَّلِ ، نحوُ: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي لَكُولًا مَوْضِع يَنْهُمُ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) إلى قولِهِ: ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) ونحو ذلك من الآيَاتِ، وَكُلُّ مَوْضِع يَغْقِلُونَ ﴾ (٤) ونحو ذلك من الآيَاتِ، وَكُلُّ مَوْضِع يَغْقِلُونَ ﴾ (٤) ونحو ذلك من الآيَاتِ، وَكُلُّ مَوْضِع يَغْقِلُونَ ﴾ (٤)

رُفعَ فيه التَّكْلِيفُ عَنِ العَبْدِ لِعَدَمِ العَقْلِ فَإِسْارَةً إِلَى الأَوَّلِ . وَأَصْلُ العَقْلِ : الإِمْسَاكُ ، وَعَقْلِ وَالاَسْتِمْسَاكُ ، كَعَقْلِ البَعِيرِ بالعِقَالِ ، وَعَقْلِ اللَّوَاءِ البَطْنَ ، وَعَقَلَتِ المَرْأَةُ شَعْرَهَا ، وَعَقَلَ لِلسَانَةُ : كَفَّه ، ومنه قيلَ لِلحِصْنِ : مَعْقِلُ ، وَجَمْعُه لِسَانَةُ : كَفَّه ، ومنه قيلَ لِلحِصْنِ : مَعْقِلُ ، وَجَمْعُه المَقْتُولُ : أَعْطَيْتُ دِيَتَه ، وقيلَ : أَصْلُهُ أَنْ تُعْقَلَ المَّهْتُولَ : أَعْطَيْتُ دِيَتَه ، وقيلَ : بَلْ بِعَقْلِ الدَّمِ أَنْ اللَّهِ لِلْ بِعَقْلِ الدَّمِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ تُعْقَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قومِهِ : إِذَا وَسَرَعَه ، وَاعْتَقَلَه بالشَّغْزَيِيَّة (٥) : إذا صَرَعَه ، وَاعْتَقَلَ اللهُ عَنْ رِيَابِهِ وساقِهِ ، وقيلَ : العِقَالُ : صَدَقَةً عام ؛ لِقولِ أَبِي بَكُرٍ رضي الله عنه (لُو صَدَقَةً عام ؛ لِقولِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه (لُو صَدَقَةً عام ؛ لِقولِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه (لُو مَنَعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ) (٢) ولقولِهِمْ : أَخَذَ النَّقْدَ مَنْعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ) (٢) ولقولِهِمْ : أَخَذَ النَّقْدَ النَّقُدَ عَلَى الله عَنه (لَوْ عَقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ) (٢) ولقولِهِمْ : أَخَذَ النَّقْدَ النَّقَدَ الْمَنْ إِنَّهُ وَمِنْ عَقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ) (٢) ولقولِهِمْ : أَخَذَ النَّقَدَ النَّقَدَ النَّقَدَ الْمَقَالُ : الْعَقَالُ : الْعَقَالُ : الْعَقَالُ : الْعَقَالُ : الْعَقَالُ : الْعَدَالُ الْعَنْ الْمَائِهُ اللّهُ الْقَالِ الْعَالَةُ اللّهُ الْعَلَيْ الْقَالِ الْعَالَا اللّهُ الْمَائِهِ اللّهُ الْمَائِهِ اللّهُ الْمَائِهِ اللّهُ الْمَائِهُ الْمَائِهِ اللّهُ الْمَائِهُ اللّهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهِ اللّهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْمَائِهُ اللّهُ الْمَائِهُ اللّهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِهُ اللّهُ الْقَائِلُ الْمَائِهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ص ١٢١؛ وأدب الدنيا والدين ص ١٥؛ وإحياء علوم الدين ١/ ٨٦، ومنهج البلاغة ص ٧٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة عن النبي قال: «إنَّ الله لما خلقَ العقل قال له: أُقبلُ: فأقبلَ، ثم قال له: أدبرُ فأدبرَ، فقال: وعزتي وجلاليي ما خلقت خلقاً أشرف منك، فبك آخذُ وبك أعطي».

قال ابن تيمية: إنه كذب موضوع باتفاق، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نُعيم بإسنادين ضعيفين. انظر: الإحياء مع تخريجه ١/٨٣؛ وحليه الأولياء ٣١٨/٧؛ وكشف الخفاء ٧٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عمر قال: قال رسول الله: «ما اكتسب رجلٌ مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى، ويردُّه عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله» ا. هـ. قال العراقي: أخرجه ابن المحبَّر في العقل، وعنه الحارث بن أبي أسامة. انظر: الإحياء ٨٣/١. قلت: داود بن المحبَّر كذَّاب، وقال ابن حجر: وأكثر (كتاب العقل) الذي صنّفه موضوعات. مات سنة ٢٠٦هـ. انظر: تقريب التهذيب ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الشُّغْزَبيَّة: ضربٌ من العقل.

<sup>(</sup>٦) وقال أبو بكرٍ هذا لما ارتدَّت العرب ومنعت الزكاة. وانظر: فتح الباري ٢٦٢/٣.

ولم يَأْخُذِ العِقَالَ<sup>(۱)</sup>، وذلك كنايةً عَنِ الإبلِ بما يُشَدُّ به، أو بالمَصْدَرِ، فإنه يُقالُ: عَقَلْتُهُ عَقْلاً وعِقَالاً، كما يُقالُ: كَتَبْتُ كِتَاباً، ويُسمَّى المَعْقُولُ عِقَالاً، ويُسمَّى المَعْقُولُ عِقَالاً، والعَقِيلةُ من النِّساءِ وَالدُّرِ وَغَيْرِهما: التي تُعْقَلُ، أي: تُحْرَسُ وَتُمْنَعُ، كقولهِمْ: عِلْقُ مَضِنَةٍ (١) لِمَا يُتَعلَّقُ به، والمَعْقِلُ: جَبلُ أو حِصْنُ يُعْتَقَلُ به، والمَعْقِلُ: فيها.

عقب

أَصْلُ العُقمِ: النّبِسُ المَانِعُ مِن قَبُولِ الأَثَرِ (٣) يُقالُ: عَقمَتْ مَفاصِلُهُ، وداءٌ عُقامٌ: لا يَقْبَلُ ماءَ النّبِوْءَ، والعَقِيمُ مِن النّسَاءِ: التي لا تَقْبَلُ ماءَ الفَحْلِ. يُقالُ: عَقِمَتِ المرأةُ والرَّحِمُ. قال الفَحْلِ: فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ تعالىٰ: ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات/ ٢٩]، وربيحٌ عَقِيمٌ: يَصِحُ أَن يكون بمَعْنَى الفاعل ، وهي التي لا تُلقحُ سَحاباً ولا شَجَراً، ويصحُ أَن يكونَ بمَعْنَى المَفْعُولِ مَلْعَجُوزِ العَقِيمِ (٤) وهي التي لا تَقْبَلُ أَثَرَ الْخَيْرِ، كَالْعَجُوزِ العَقِيمِ (٤) وهي التي لا تَقْبَلُ أَثَرَ الْخَيْرِ، وَإِذَا لَمْ تَقْبُلُ وَلَم تَتَأَثَّرُ لَم تُعْطِ ولَم تُؤثِّر، قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عليهمُ الرّبِحَ العَقِيمَ ﴾ تعالىٰ: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عليهمُ الرّبِحَ العَقِيمَ ﴾ [الذاريات/ ٤١]، ويومٌ عَقِيمٌ: لا فَرَحَ فيه.

عكـــف

العُكُوفُ: الإِقْبَالُ على الشيءِ وَمُلازَمَتُه على سَبِيلِ التَّعْظِيمِ له، والاعْتِكَافُ في الشَّرْعِ: هو الاعْتِبَاسُ في المَسْجدِ عَلَى سَبِيلِ القُرْبَةِ ويُقالُ: عَكَفْتُهُ على كذا، أي: حَبَسْتُهُ عليه، لذلك قال: في سَوَاءً العَاكِفُ فِيه وَالبَادِ ﴾ [الحج/ ٢٥]، ﴿ فَنَظَلُ لَهَا ﴿ وَالعَاكِفِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٥]، ﴿ فَنَظَلُ لَهَا عَلَيْفِينَ ﴾ [البعراء/ ٢٧]، ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى عَاكِفِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٥]، ﴿ فَنَظُلُ لَهَا عَلَيْهِ عَلَيْفِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٥]، ﴿ وَالْهَدْيَ عَلَيْهِ عَلَيْفُونَ في عَلَيْفُونَ في المَسَاجِدِ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]، ﴿ وَالهَدْيَ المَسَاجِدِ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]، ﴿ وَالهَدْيَ مَعْبُوساً مَمْنُوعاً. وَالْهَدْيَ

علـة

العَلَقُ: التَّشَبُّ بالشَّيءِ، يُقالُ: عَلِقَ الصَّيْدُ في الحِبَالَةِ، وأَعْلَقَ الصَّائِدُ: إذا عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِه، والْمِعْلَقُ والمِعْلاقُ: ما يُعَلَّقُ به، وعِلاقَةُ حِبالَتِه، والْمِعْلَقُ والمِعْلاقُ: ما يُعَلَّقُ به، وعِلاقَةُ السَّوْطِ كذلك، وعَلَقُ القِرْبَةِ كذلك، وعَلَقُ البَرْبَةِ كذلك، وعَلَقُ البَرَكرةِ: آلاتُها التي تتَعلَّقُ بها، ومنه: العُلْقَةُ لِما يُتمسَّكُ به، وعَلِقَ دَمُ فُلانٍ بزَيْدٍ: إذا كان زيْدُ قَالِمُ العَلَقُ: اللَّهُ الحَلْقِ، والعَلَقُ: الدَّمُ الجامِدُ ومنه: العَلْقَةُ التي يكونُ منها الوَلدُ. قال الجامِدُ ومنه: العَلْقَةُ التي يكونُ منها الوَلدُ. قال تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق/ تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق/ تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق/

<sup>(</sup>١) انظر: جمهرة اللغة ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) قال أبن منظور: ويقال: هذا الشيءُ عِلْقُ مَضِنَّة، أي: يُضَنُّ به، وجمعه أعلاق. انظر: اللسان (علق).

<sup>(</sup>٣) قال كراع: العقم أصله اللِّي، ومنه قيل: امرأة عقيمُ: لا تلد، كأنَّ رحمها عُقمت عن الولادة. المنتخب ٢ /٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله بتحقيقنا ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

٢]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً ﴾ (١) والعِلْقُ: الشّيءُ النَّفِيسُ الذي يَتَعَلَّقُ به صاحبه فلا يَفْرُجُ عنه، والعَلِيقُ: ما عُلِّقَ عَلَى الدَّابِّةِ من القَضِيم، والعَلِيقةُ: مَرْكُوبٌ يَبْعَثُهَا الإِنْسَانُ مَعَ غَيْرِهِ فَيُعَلِّقُ أُمرُهُ به. قال الشاعرُ:

٣٣٠ ـ أَرْسَلَهَا عَلَيْقَةً وقد عَلِمْ

أنَّ العَليقاتِ يُلاقِينَ السرَّقِمْ (٢) والعَلُوقُ: النَّاقةُ التي تَرْأُمُ ولدَها فتَعلَقُ به، وقيلَ لِلْمنِيَّةِ: عَلُوقٌ، وَالْعَلْقَىٰ: شَجَرٌ يُتَعلَّقُ به، وَعَلِقَتِ المرأةُ: حَبِلَتْ، ورجُلٌ مِعْلاقٌ: يَتَعلقُ بخصْمه.

علـــم

العِلْمُ: إِدْراكُ الشيءِ بحَقِيقَتِه؛ وذلك ضرْبَانِ:

أحدُهُما: إدراكُ ذاتِ الشيءِ.

والثانِي: الحُكْمُ عَلَى الشيءِ بؤجودِ شيءٍ هو مَوْجُودٌ له، أَوْ نَفْي شيءٍ هو مَنْفِيًّ عنه.

فالأوّلُ: هو المُتَعدِّي إلى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ نحوُ: ﴿ لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللهُ يعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٦٠]. والثاني: المُتَعدِّي إلى مَفْعُوليْنِ، نحوُ قوله: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمنَاتٍ ﴾ [الممتحنة/ ١٠]،

وقولُه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ ﴾ إلى قولهِ: ﴿ لاَ عِلْمَ لنَا ﴾ (٣) فإشَارَةٌ إلى أنَّ عقُولَهُمْ طاشَتْ. والعِلْمُ مِنْ وَجْهٍ ضَرْبَانِ: نَظَرِيُّ وَعَملِيًّ. فَالنَّظْرِيُّ: ما إذا عُلِمَ فقد كَمَلَ، نحوُ: العِلْمُ بمَوْجُودَاتِ الْعالَم.

والعَمَلَيُّ: مَا لا يَتِمُّ إلا بأَنْ يَعْمَلَ كالعِلْم بالعِبَادَاتِ.

وَمن وجه آخر ضرْبَانِ: عقْليُّ وَسمْعيُّ، وَأَعلَمْتُهُ وَعلَمْتُهُ فِي الأَصْلِ وَاحِدٌ؛ إِلاَ أَنَّ الإِعْلامَ اخْتَصَّ بِما كَانَ بَإِخْبَادٍ سَرِيعٍ، وَالتَّعْلَيمَ اخْتَصَّ بِما يكونُ بِتَكْرِيرٍ وَتَكْثِيرٍ حتى يَحْصُلَ منه أَثْرُ فِي نَفْسِ المُتَعَلِّمِ. قال بعْضُهُمْ: التَّعلِيمُ: تنبيهُ النَّفْسِ لِتَصَوَّرِ المَعانِي، وَالتَّعلَّمُ: تَنبُهُ النَّفْسِ لِتَصَوَّرِ المَعانِي، وَالتَّعلَمُ: تَنبُهُ النَّفْسِ لِتَصَوَّرِ المَعانِي، وَالتَّعلَمُ في مَعْنَى النَّفْسِ لِتَصَوَّرِ ذلك، ورُبّمَا اسْتُعْمِلَ في مَعْنَى النَّفْسِ لِتَصَوَّرِ ذلك، ورُبّمَا اسْتُعْمِلَ في مَعْنَى النَّفْسِ لِتَصَوَّرِ ذلك، ورُبّمَا اسْتُعْمِلَ في مَعْنَى النَّعليمِ الإعلامِ إِذا كَانَ فيه تكْرِيرٌ، نحو: ﴿ أَتُعلَّمُونَ اللهَ وَلُهُ: ﴿ الرَّحْمُنُ \* علَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمٰن ١٦]، فمن التّعليم ولَهُ : ﴿ وَعُلِّمُتُمْ مَا لَمْ ﴿ علَمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق / ٤]، ﴿ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ وَعُلَمُ الْفَيْرِ ﴾ [النمل / ٢٠]، ﴿ وَيُعلِّمُهُمُ الكِتَابَ تَعلَمُوا ﴾ [النمل / ٢٠]، ﴿ وَيُعلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِدْمَةَ ﴾ [النمل / ٢٠]، ونحو ذلك. وقولُه: ﴿ وَالحِمْمَةَ ﴾ [البقرة / ٢٠]، ونحو ذلك. وقولُه: والحِمْمَ آدَمَ الأسمَاء كُلُهَا ﴾ [البقرة / ٢٠]،

 <sup>(</sup>١) الآية: ﴿ ولقد خلقْنَا الإنسانَ مِنْ سُلالةٍ من طينٍ \* ثمَّ جَعلناهُ نُطفةً في قرارٍ مكين \* ثم خلقنا النُطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً ﴾ سورة المؤمنون: آية ١٢ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) الرجز لسالم بن دارة الغطفاني، وهو في جمهرة اللغة ٣/١٣٠؛ واللسان (علق).

<sup>(</sup>٣) الآية: ﴿ يُومَ يَجِمعُ اللهُ الرُّسلِّ فَيقولُ مَآذا أُجِبُّتُم قالُوا لا عِلمَ لنا ﴾ سورة المائدة: آية ١٠٩.

فتَعليمُه الأسمَاء: هو أنْ جَعلَ لهُ قُوَّةً بهَا نَطق وَوَضَعَ أَسمَاءَ الأشيَاءِ وَذلكَ بإِلْقَائهِ في رُوعهِ وكَتعلِيمهِ الحيوانَاتِ كلُّ وَاحِدٍ مِنها فِعْلًا يتَعَاطَاهُ، وَصَوْتاً يَتَحَرَّاهُ قال: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً ﴾ [الكهف/ ٦٥]، ﴿ قال له مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعلِّمن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴾ [الكهف/ ٦٦]، قيلَ: عنى به العِلْمَ الخَاصُّ الخَفِيُّ عَلَى البشر الذي يَرَوْنَهُ ما لم يُعَرِّفْهمُ اللهُ مُنْكَراً، بدَلالةِ مَا رَآهُ مُوسَى مَنْهُ لَمَّا تَبْعُهُ فَأَنْكَرَهُ حَتَّى عَرَّفَهُ سَبَّبَه، قيلَ: وعلى هذا العِلْمُ في قولِه: ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [النمل/ ٤٠]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجَاتٍ ﴾ [المجادلة/ ١١]، فَتَنْبيةٌ منه تعالىٰ على تَفَاوُتِ مَنَازِلِ العُلُومِ وَتَفَاوُتِ أَرْبَابِها. وأما قولُهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾ [يوسف/ ٧٦]، فَعَلِيمٌ يَصِعُّ أَن يكونَ إشارةً إلى الإنسانِ الذي فَوْقَ آخَرَ، ويكونُ تَخْصِيصُ لَفْظِ العَلِيم الذي هو لِلْمُبَالَغةِ تنبيهاً أنه بالإضافة إلى الأوَّل عَلِيمً وإنْ لم يكنْ بالإضافة إلى مَنْ فَوْقَه كذلك، وَيَجُوزُ أَنْ يكونَ قولُه: ﴿عَلِيمٌ ﴾ عِبارَةً عن اللهِ تعالىٰ وإنْ جَاء لفظُه مُنكّراً؛ إذ كان الموْصُوفُ في الحقيقَةِ بالعليم هوَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ، فيكُونُ قولُه: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْيُمٌ ﴾ [يوسف/ ٧٦]، إشارة إلى الجمَاعة بأسرهم لا إلى كلِّ وَاحدٍ

بانْفراده، وَعَلَى الأوَّل يكُونُ إِشَارةً إلى كلِّ واحدِ بانْفرادهِ. وقولُه: ﴿ عَلَّامُ الغُيُوبِ ﴾ [المائدة/ ١٠٩]، فيه إشارةٌ إلى أنه لا يخْفَىٰ عليه خافِيةٌ. وقولُه: ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ [الحن/ ٢٦ ـ ٢٧]، فيه إشَارةٌ أنَّ لِله ِ تَعَالَى عِلْماً يَخُصُّ بهِ أَوْلِيَاءه، والعالِمُ في وصْفِ اللهِ هو الَّذي لا يخْفي عليه شيُّء كما قال: ﴿ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة/ ١٨]، وذلك لا يصِحُّ إلا في وصْفِه تعالى. والعَلَمُ: الأثرُ الذي يُعْلَمُ به الشيءَ كَعَلَم الطَّريق وعَلَم الجيْش، وَسُمِّيَ الجَبَلُ عَلَماً لَذَلكَ، وجمْعُه أعلامٌ، وَقُرىءَ: ﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعةِ )(١) وقَال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الجَوَارِ في البَحْرِ كَالْأَعْـلامِ ﴾ [الشـورى/ ٣٢]، وفي أُخرى: ﴿ وَلَهُ الجَـوَارِ المُّنْشَآتُ في البَّحْر كالأعْلام ﴾ [الرحمن/ ٢٤]. والشُّقُّ في الشَّفةِ العُلْيا علَمٌ، وَعَلَمُ الثَّوْب، ويقالُ: فُلانٌ عَلَمٌ، أي: مشْهورٌ يُشَبُّهُ بعَلَم الجيش. وَأَعْلَمْتُ كذا: جَعَلْتُ لهُ عَلَماً، وَمعَالِمُ الطّريق والدّين، الوَاحدُ مَعْلَمٌ، وفُلانٌ مَعْلَمٌ للخير، وَالعُلَّامُ: الحِنَّاءُ وهو منه، وَالعالَمُ: اسْمٌ لِلفلَكِ وَمَا يحُويه منَ الجوَاهر والأعْراض ، وهو في الأصْل اسْمُ لما يُعْلَمُ به كالطابَع والخاتَم لمَا يُطْبِعُ به ويُختَم به، وجُعِلَ بناؤُه عَلَى هٰذِه الصِّيغةِ لكوْنِه كَالآلةِ، والعَالمُ آلةٌ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: آية ٦١، وهي قراءة شاذة، قرأ بها الأعمش. انظر: الإتحاف ص ٣٨٦.

في الدِّلالةِ عَلَى صَانِعه، ولهذا أحَالنا تعالىٰ عليه في معْرفة وحْدَانيَّته، فقالَ: ﴿ أَوَلَمْ يُنظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعـراف/ ١٨٥]، وأَمَّا جمعُه فلأِّنَّ كُلَّ نوْع من هذِه قد يُسمَّى عَالَماً، فيقالُ: عالَمُ الإنسانِ، وَعالَمُ المَاء، وَعالَمُ النَّار، وأيضاً قدْ رُويَ: (إنَّ لِلهِ بضْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عالم )(١)، وأمَّا جمعُه جمْعَ السَّلامةِ فلِكُوْنِ النَّاسِ في جُمْلتهم، وَالْإِنْسَانُ إِذَا شَارِكَ غَيْرَه في اللَّفظِ غُلِّبَ حُكْمه، وَقيلَ: إنما جُمعَ هذا الجمعَ لأنهُ عُنِيَ بِهِ أَصْنَافُ الخلائِق منَ الملائِكَةِ وَالجِنِّ وَالإِنْسِ دُونَ غَيْرِهَا. وقد رُوِيَ هذا عن ابن عَبَّاسِ (٢). وقال جعْفَرُ بنُ محمدٍ: عُنيَ به النَّاسُ وجُعِلَ كُلُّ واحدٍ منهم عالَماً (٣) ، وقال (٤) : العالَمُ عالمَانِ الكَبِيرُ وهو الفَلَكُ بِمَا فَيْهُ، وَالصَّغِيرُ وَهُو الإِنسَانُ لأَنْهُ مُخْلُوقٌ عَلَى هَيْئَةِ العالَم، وقد أُوجَدَ اللهُ تعالىٰ فيه كلُّ ما هُوَ مَوْجُودٌ في العالَم الكَبِير، قال تعالىٰ: ﴿ الحَمدُ لله ِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ [الفاتحة/ ١]، وقولُه تعالىٰ : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعَالَمينَ ﴾ [البقرة/

# علــن

العَلانِيةُ: ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثُرُ مَا يُقَالُ ذلك في المعاني دُونَ الأعْيانِ، يقالُ: عَلَنَ كذا، وأعْلَنْتُهُ فَعَلَنَ. قال تعالى: ﴿أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ السَّرَاراً ﴾ [نوح/ ٩]، أي: سِرًا وَعَلانِيةً. وقال: ﴿مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص/ ﴿مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص/ ٣٦]. وعُلُوانُ الكتابِ يصحُّ أن يكونَ مِنْ: عَلَنَ اعْتِبَاراً بِظُهُورِ المعنى الذي فيه لا بظُهُورِ ذاتِه.

عـــلا

العُلُو: ضِدُّ السَّفْلِ ، والعُلْوِيُّ وَالسَّفْلِيُّ المُنسُوبُ السَّفْلِيُّ المُنسُوبُ اللهِ مَا ، والعُلُوُّ: الارْتِفَاعُ، وقد عَلاَ يَعْلُو عُلُوَّا وهو عال (٥٠)، وَعَلِيَ يَعْلَىٰ عَلاَءُ فهو عَليِّ (٢٠)، فَعَلا

<sup>(</sup>١) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ العالمين ﴾ قال: الإنس عالم، والجن عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم من الملائكة.

وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن وهب قال: إنَّ لله عزَّ وجل ثمانية عشر ألف عالم. الدنيا منها عالم واحد. انظر: الدر المنثور ٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٤٩٥/٤؛ والدر المنثور ٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: الأفعال للسرقسطي ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) راجع: الأفعال للسرقسطي ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل النشأتين ص ٧٨.

بالفَتْح في الأمْكِنَةِ والأجْسام أَكْثرُ. قال تعالىٰ: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُس ﴾ [الإنسان/ ٢١]. وقيلَ: إنَّ (عَلا) يُقَالُ في المَحْمُودِ والمذْمُوم ، وَ(عَلِيَ) لا يُقالُ إلَّا في المَحْمُودِ، قال: ﴿ إِنَّ فِرْعُونَ عَلَا في الأرْض ﴾ [القصص/ ٤]، ﴿ لَعَالَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ المُسْرِفِينَ ﴾ [يونس/ ٨٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٤٦، وقال لإبليس: ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص/ ٧٥]، ﴿ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرْضِ ﴾ [القصص/ ٨٣]، ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون/ ٩١]، ﴿ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ [الإسراء/ ٤]، ﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وعُلُوّاً﴾ [النمل/١٤]. والعَليُّ: هُوَ الرَّفيعُ القَدْر مِنْ: عَلِيَ، وإذا وُصِفَ اللهُ تعالىٰ به في قولهِ: ﴿ أَنَّ اللهَ هُوَ العَليُّ الكَبِيرُ ﴾ [الحج/ ٦٢]، ﴿ إِن الله كانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴾ [النساء/ ٣٤]، فَمعْناهُ: يَعْلُو أَن يُحيطَ به وصْفُ الواصِفِينَ بَـلْ عِلْمُ العارفينَ. وعَلَى ذلك يقالُ: تعالىٰ، نحوُ: ﴿ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل/ ٦٣]، [وتخْصِيصُ لَفْظِ التَّفَاعلِ لمُبَالَغةِ ذلك منه لا على سبيل التَّكَلُّفِ كما يكونُ من البشر](١)،

وقال عَزَّ وجلَّ: ﴿ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبيراً ﴾ [الإسراء/ ٤٣]، فقولُه: (عُلُواً) ليْسَ بمصدر تعالىٰ. كما أنّ قوله (نَبَاتاً) في قولهِ: ﴿ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ [نـوح/ ١٧]، و(تَبْتيلًا) في قولِه: ﴿ وتَبَتَّلْ إِلَيهِ تَبْتِيلًا ﴾ [المزمل/ ٨]، كذلك(٢). والأعلى: الأشرف. قال تعالىٰ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعلَى ﴾ [النازعات/ ٢٤]، والاسْتِعْـلاءُ: قـد يكــونُ طَلَبَ العُلُوِّ المذْمُوم ، وقد يكونُ طَلَبَ العَلاءِ، أي: الرُّفْعَةِ، وقولُه: ﴿ وَقَدْ أَفلَحَ اليَّوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴾ [طه/ ٣٤]، يحتملُ الأمْريْن جَمِيعاً. وأما قولُه: ﴿ سَبِّح اسمَ رَبُّكَ الأعلَى ﴾ [الأعلى / ١]، فمعنَاهُ: أَعْلَى مِنْ أَنْ يُقَاسَ بِهِ، أَو يُعتَبَرَ بغَيرهِ، وقوله: ﴿ وَالسَّمْوَاتِ العُلِّي ﴾ [طه/ ٤]، فجَمْعُ تأْنِيثِ الأعلَىٰ، والمَعنَى: ۚ هِيَ الأَشْرَفُ والأَفضَلُ بالإضَافَةِ إلى هذا العالَم ، كما قال: ﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أم السَّماءُ بَنَاها، [النازعات/٢٧]، وقولُه: ﴿ لَفِي عِلِّينَ ﴾ [المطففين/١٨]، فقد قيلَ هو اسْمُ أَشْرَفِ الجنانِ(٣)، كَمَا أَنَّ سِجِّيناً اسمُ شَرِّ النِّيرَان، وقيل: بَلْ ذلك في الحَقِيقَةِ اسْمُ سُكَّانِهَا، وهذا أَقْرَبُ في العَرَبيَّةِ، إذ كان هذا الجمعُ يُخْتَصُّ بالناطِقِينَ، قال: والواحِدُ عِلِّيٌّ

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) إنما هي أسماء مصادر، وأنظر في ذلك: المدخل لعلم التفسير ص ٢٩٠ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر المنثور ٨/٨٤٤؛ والبصائر ٤٧/٤.

نحوُ بطِّيخ . ومَعْناهُ: إن الأبْرَارَ في جُملة هؤلاء فيكونُ ذلك كقولهِ: ﴿ أُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ﴾ [النساء/ ٦٩]، الآية. وَبِاعْتِبَارِ العُلُوِّ قِيلَ لِلْمَكَانِ المشْرِفِ وللشَّرَفِ: الْعَلْيَاءُ، وَالعُلِّيَّةُ: تَصْغِيرُ عالِيَةٍ فصارَ في التَّعَارُفِ اسْماً لِلْغُرْفَةِ، وتعالَىٰ النهارُ: ارْتَفَعَ، وعاليَةُ الرُّمْح : ما دُونَ السِّنانِ، جَمْعُها عَوال ِ، وعَالِيَةُ المَدِينَةِ، ومنه قيل: بُعِثَ إلى أَهْلِ العَوالِي(١)، ونُسِبَ إلى العالِيَةِ ققيلَ: عُلُويٌ (٢). والعَلاة: السُّنْدانُ حَدِيداً كان أو حَجَراً. ويُقالُ: العُلِّيّةُ لِلغُرْفَةِ، وَجَمْعُهَا عَلالِي، وهي فَعالِيلُ، والعِلْيانُ: البَعيرُ الضَّخْمُ، وَعِلاوَةُ الشيءِ: أَعْلاهُ. ولذلك قيلَ لِلرَّأْسِ والعُنُق: عِلاوَةً، وَلِما يُحْمَلُ فَوْقَ الأحْمَالِ: عِلاوَةً. وقيلَ: عِلاوَةً الرِّيح وسِفالَتُهُ، وَالمُعَلَّىٰ: أَشْرَفُ القِدَاحِ ، وهو السابعُ، وَاعْلُ عَنِّي، أي: ارْتِفِعْ ٣٠).

وَ(تَعَالَ) قَيلَ: أَصلُهُ أَنْ يُدْعَى الإِنْسانُ إلى مَكَانٍ مَكَانٍ مُرْتَفَع ، ثم جُعِلَ للدُّعَاءِ إلى كلِّ مكَانٍ ، قالَ بَعضُهُمْ: أَصلُهُ مِنَ العُلُوِّ، وَهُو ارْتِفَاعُ المنزِلةِ ، فكأنه دَعا إلى ما فيه رِفْعَةُ ، كقولِكَ: افْعلَ كذا غيرَ صَاغِرٍ تَشْرِيفاً لِلْمقُولِ له . وعلى ذلك قال: ﴿ قُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ﴾ آل عمران/ ٢٦] ، ﴿ تَعَالُوْا إلى كَلمَةٍ ﴾ [آل عمران/ ٢٦]، ﴿ تَعَالُوْا إلى مَا أَنْزَلَ الله ﴾ [النساء/ ٢٦]، ﴿ ألا تَعْلُوا عَلَيَّ ﴾ [النمل/ ٣١]، ﴿ تَعَالُوا اتْلُ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، ﴿ قَلَلُ: يَقَالُ: يَقَالُ: عَلَيْهُ فَتَعَلَى، وَ(عَلَىٰ): حَرْفُ جَرِّ، وقد يُوضَعُ مَوْضِعَ الاسْمِ في قوْلِهِمْ:

٣٣١ ـ غَدَتْ مِنْ عليه (١)

عسم

العَمُّ: أَخُو الأبِ، والعَمَّةُ أُخْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ﴾ [النور/

غَـدَتْ مِنْ عليـه بعـدَ مـا تمَّ ظِمؤُهـا تَصِــلُّ وعن قيض بــزيــزاء مجهــل وهو لمزاحم العقيلي، في اللسان (علا)؛ والمدخل لعلم التفسير ص ٤٤٨؛ وخزانة الأدب ٢٥٣/٤. ـ فائدة: ممَّا سلف تبيَّن أنَّ (علىٰ) تأتى اسماً وفعلاً وحرفاً.

ومثلها ثماني عشرة كلمة، جمعها العلامة السيوطى فقال:

وردَتُ في النحو كلماتُ أتَتُ تَ وَهِلُ وهِلُ وهِلُ وهِلُ عَلَى اللهِ مَنْ والهاء والهمز وهلُ على على حاشا ألا وبلي حاشا الا وخلا لات وها فيما رووا انظر: الأشباه والنظائر في النحو ٨/٢.

<sup>(</sup>١) العوالى: ناحية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٣/٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) هذا شطر بيت، وهو بتمامه:

<sup>(</sup>٣) وهي نادرة.

تارةً حرفاً، وفعلاً، وسما ربَّ والنون وفي أعني فما وعلى والكاف فيما نُظما وإلى أنَّ فَروً الكلما

٦١]، وَرَجُلُ مُعَمُّ مُخْوَلُ (١)، وَاسْتَعَمَّ عَمّاً، وَتَعَمَّمُهُ، أي: اتَّخَذَهُ عَمّاً، وأصلُ ذلك من العُموم ، وَهو الشُّمُولُ وذلك باعْتِبَار الكَثرَةِ. ويقالُ: عَمَّهُمْ كذا، وعمَّهُمْ بكذا. عَمَّا وَعُمُوماً، والعامَّةُ سُمُّوا بذلك لِكثْرَتِهمْ وَعُمُومِهمْ في البّلدِ، وَبِاعْتِبَارِ الشُّمُولِ سُمِّي المِشْوذُ (٢) العِمَامَةَ، فقيلَ: تَعَمَّمَ نحوُ: تَقَنَّعَ، وَتَقَمَّصَ، وَعَمَّمْتُهُ، وكُنِّيَ بِذَلِكَ عِنِ السِّيَادَةِ. وشَاةٌ مُعَمَّمةٌ: مُبْيَضَّةُ الرَّأْس ، كأنَّ عليها عِمَامَةً نحوُّ: مُقَنَّعةٍ وَمُخَمَّرةٍ. قال الشاعرُ:

٣٣٢ ـ يا عامِرُ بنَ مالكِ يا عَمَّا

أَفْنَيْتَ عَمّاً وجَبَرْتَ عَمّا (٣)

أي: يا عمَّاهُ سَلَبْتَ قَوْماً، وأَعْطَيْتَ قَوْماً. وقوله: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [عمَّ/١]، أي: عَنْ مَا، وليسَ من هذا الباب.

ما يُعْتَمَدُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ [الفجر/ ٧]، أي: الذي كانُوا يَعْتَمِدُونَهُ، يقالُ: عَمَدْتُ الشيءَ: إذا أَسْنَدْتَهُ، وَعَمَدْتُ الحائِطَ مثله. وَالعَمُودُ: خَشَبٌ تعْتَمِدُ عليه الخَيْمةُ، وجَمْعُهُ: عُمُدُ وعَمَدٌ. قال: ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾، [الهمزة/ ٩] وقُرِيءَ: ﴿ فِي عُمُدٍ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد/ ٢]، وكذلك ما يَأْخُذُهُ الإنْسَانُ بِيَدِهِ مُعْتَمِداً عليه من حديدٍ أو خَشَب. وَعَمُودُ الصُّبْحِ : ابتْدَاءُ ضَوْئِهِ تشبيهاً بالعمُودِ في الهيْئَةِ، والعَمْدُ والتَّعَمُّدُ في التَّعَارُفِ خلافُ السُّهُو، وهو المقْصُودُ بالنِّيَّةِ، قال: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ [النساء/ ٩٣]، ﴿ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٥]، وقيلَ: فُلانُ رَفِيعُ العِمادِ (٥) أي: هو رَفيعٌ عنْدَ الاعْتمادِ عليه، وَالْعُمْدَةُ: كلُّ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وغَيْرِهِ، وجَمْعُها: عُمُدٌ. وقُرىء: ﴿ فِي عُمُدٍ ﴾ (٦) والعَميدُ: السَّيِّدُ الذي يَعْمِدُهُ الناسُ، والقَلْبُ العَمْدُ: قَصْدُ الشيءِ والاسْتِنَادُ إِليه، والعِمادُ: \ الذي يَعْمِدُهُ الحُزْنُ، وَالسَّقِيمُ الذي يَعْمِدُهُ

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: والعرب تقول: رجلٌ مُعَمُّ مُخْوَلُ: إذا كان كريم الأعمام والأخوال كثيرهم. انظر: اللسان (عمم).

<sup>(</sup>٢) المِشْوَذ: العمامة، وجمعها: المشاوذ، ويقال: فلان حسن الشَّيذة، أي: حسن العمَّة.

<sup>(</sup>٣) البيت للبيد يرثى عمَّه ملاعب الأسنة عامر بن مالك. وهو في ديوانه ص ٢٠٥؛ وجمهرة اللغة ١١٤/١.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ٤٤٣؛ والإقناع لابن البادش ٢/٨١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٣١٣٦؟؛ وأساس البلاغة ص ٣١٣.

قال قدامة بن جعفر: ويقال: عالى العماد، وارى الزناد، رحيب الباع، مشبوح الذراع، ضخم الدسيعة، جمّ الصنيعة. انظر: جواهر الألفاظ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦) تقدمت قريباً.

السُّقْمُ، وقد تعمَّدُ (١٠): تَوَجَّعَ من حُزْنِ أَو غَضَبِ أَو شُخْمٍ، وَعَمِدَ البَعِيرُ (٢): تَوَجَّعَ مِنْ عَقْرِ ظَهْرِهِ. عَصر

العِمَارَةُ: نَقِيضُ الخَرَابِ: يقالُ: عَمَرَ أَرْضَهُ: يَعْمُرُها عِمارَةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَعَمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَام ﴾ [التوبة/ ١٩]. يقالُ: عَمَرْتُهُ فَعَمَرَ فهو مَعْمُورً. قالَ: ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ [الروم/ ٩]، ﴿ والبَّيْتِ المَعْمُورِ ﴾ [الطور/ ٤]، وَأَعْمَرْتُهُ الأرضَ واسْتَعْمَرْتُهُ: إذا فَوَّضْتَ إليه العِمَارَةَ، قال: ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود/ ٣١]. والعَمْرُ والعُمْرُ: اسْمٌ لِمُدَّةِ عِمَارَةِ البَدَنِ بالحياةِ، فهو دُونَ البَقاءِ، فإذا قيلَ: طالَ عُمُرُهُ، فَمُعْنَاهُ: عَمَارَةُ بَدَنِهِ برُوحِهِ، وَإِذَا قَيلَ: بَقَاؤُهُ فليسَ يَقْتضِي ذلك؛ فإنَّ البَقَاءَ ضِدُّ الفَناءِ، وَلِفَضْلِ البَقاءِ عَلَى العُمُر وُصِفَ اللهُ به، وقَلَّمَا وُصِفَ بالعُمُرِ. وَالتَّعْميرُ: إعْطَاءُ العُمُربِالفِعلِ ،أو بالقول عَلَى سَبِيلِ الدُّعاءِ. قال: ﴿ أُولَمْ نُعمِّرْكُمْ مَا يَتَذُكَّرُ فيهِ ﴾ [فاطر/ ٣٧]، ﴿ وَمَا يُعمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِ ﴾ [فاطر/ اله وقا هُو بمُؤخرِجِهِ مِنَ العَذَابِ أَنْ

يُعمَّرُ ﴾ [البقرة/ ٩٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ نُعمِّرُهُ نُنكِّسُهُ في الخَلق ﴾ [يس/ ٦٨]، قال تعالىٰ: ﴿ فَتطاولَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ ﴾ [القصص/ ٥٤]، ﴿ وَلَبِثْتَ فَينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٨]. وَالعُمُرُ وَالعَمْرُ وَاحِدٌ لكنْ خُصَّ القَسَمُ بالعَمْرِ دُونَ العُمُرِ٣)، نحوُ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ ﴾ [الحجر/ ٧٧]، وَعَمَّرَكَ اللهُ، أي: سأَلْتُ اللهَ عُمْرَكَ، وَخُصَّ هَهُنَا لَفْظُ عَمْرِ لِما قُصِدَ به قَصْدَ القَّسَم ، وَالاعْتِمارُ وَالعُمْرَةُ: الزيارَةُ التي فيها عِمَارَةُ الوُّدِّ، وَجُعِلَ في الشّريعَةِ لِلْقَصْدِ المخصُّوص . وقولُه: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ [التوبة/ ١٨]، إمَّا مِنَ الْعِمَارَةِ التي هي حِفْظُ البِنَاءِ، أو مِنَ العُمْرَةِ التي هي الزِّيَارةُ، أو مِنْ قولهمْ: عَمَرْتُ بمكانِ كذا، أي: أقمتُ به لأنه يقالُ: عَمَرْتُ المكانَ وَعَمَرْتُ بالمكان، والعِمَارَة أُخَصُّ من القَبِيلَةِ، وهي اسْمٌ لجماعَةٍ بهمْ عِمارَةُ المكان، قال الشاعرُ:

٣٣٣ لِكُلِّ أناس مِنْ مَعَدٌّ عِمَارَةٌ (1) والعَمارُ: ما يَضَعُه الرَّئيسُ على رأسهِ عِمَارَةً لِرِثَاسَتِه وحِفْظاً له، رَيْحَاناً كان أو عِمامَةً. وإذا

<sup>(</sup>١) ويقال: عَمِّد بفتح الميم وكسرها. قال السرقسطى: وعَمِدَ الإنسان: جهده المرض.

<sup>(</sup>٢) قال السرقسطي أيضاً: عَمِدَ البعير عَمَداً: انكسر سنامه، فهو عَمِدٌ. راجع: الأفعال ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) راجع: أعجب العجب ص ٣٨؛ والمخصص ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا شطر بيت، وعجزه:

عروضٌ يلجأون إليها وجانبُ وهو للأخنس بن شهاب التغلبي في اللسان (عمر)؛ وجمهرة اللغة ٣٨٧/٢؛ والمفضليات ص ٢٠٤.

سُمِّيَ الرَّيْحَانُ مِن دُونِ ذلك عَماراً فاسْتِعَارةً منه واعْتِبارٌ به. والمَعْمَرُ: المَسْكَنُ ما دام عامِراً بِسُكَّانِهِ. والعَوْمُرَةُ (١): صَخَبٌ يَدُلُّ عَلَى عِمَارةِ المَوْضِع بِأَرْبَابِهِ. والعُمْرَىٰ في العَطِيةِ: أَنْ تَجْعَلَ لهُ شيئاً مُدَّةً عُمُرِكَ أو عُمْرِهِ كالرُّقْبَىٰ (٢)، وفي تخصيص لَفْظِه تنبية أَنَّ ذلك شيءً مُعارُ. وَلِي تخصيص لَفْظِه تنبية أَنَّ ذلك شيءً مُعارُ. وَالعَمْرُ: اللَّحْمُ الذي يُعْمَرُ به ما بَيْنَ الأَسْنَانِ، وَجَمْعُهُ عُمُورٌ. ويقالُ للضَّبُع: أَمُّ عامرِ (٣)، وللإفلاس: أَبُو عَمْرةً (٤).

### عمت

قال تعالىٰ: ﴿ مِنَ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج/ ٢٧]، أي: بَعِيدٍ. وأَصْلُ العُمقِ: البُعْدُ سُفْلًا، يقالُ: بثرٌ عَمِيقٌ وَمَعِيقٌ (٥): إذا كانَتْ بَعِيدَةَ القَعْرِ.

العَمَلُ: كُلُّ فِعْلِ يكونُ من الحيوانِ بِقَصْدٍ،

فهو أُخَصُّ من الفِعْل (٦)، لأنَّ الْفِعْلَ قد يُنْسَبُ إلى الحَيواناتِ التي يَقَعُ منها فِعْلُ بِغيْر قَصْدٍ، وقد يُنْسَبُ إلى الجَماداتِ، والعَمَلُ قَلَّمَا يُنْسَبُ إلى ذلك، ولم يُسْتَعْمَل العَمَلُ في الحيوانَاتِ إلاَّ في قولهمْ: البقَرُ العَوامِلُ، وَالعَملُ يُسْتَعْمَلُ في الأعمالِ الصالحةِ والسُّيِّئةِ، قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٧]، ﴿ وَمَنْ يَغْمَلْ مِنَ الصَّالَحِاتِ ﴾ [النساء/ ١٧٤]، ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوأً يُجْزَ به ﴾ [النساء/ ١٢٣]، ﴿ وَنَجِّني مَنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلهِ ﴾ [التحريم/ ١١]، وَأَشْبَاهُ ذَلَكَ. ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود/ ٤٦]، ﴿ وَالَّذِينَ يمكرونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾(٧)، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة/ ٢٦]: هُمُ المُتَوَلُّونَ عَلَى الصَّدَقَّةِ، | وَالعَمَالَةُ: أَجْـرَتُهُ، وعـامِلُ الـرُّمْحِ: مَا يلِي

(١) يقال: تركتُ القوم في عومرة: أي: صياح وجلبة. انظر: اللسان (عمر)؛ والمجمل ٦٢٩/٣؛ والجمهرة ٣٨٧/٢. (٢) الرُّقييٰ: أن يهب شخصاً داراً مثلاً ويقول له: إنْ متَّ قبلي رجَعَتْ إليِّ، وإن متَّ قبلك فهي لك. وراجع أحكام

العمري والرقبي في كتب الفقه.

(٣) انظر: اللسان (عمر)؛ وحياة الحيوان ١٩٣٤/؛ وثمار القلوب ص ٢٥٨.
 (٤) قال ابن فارس: ويقال للإفلاس: أبو عمرة، وقال ابن منظور: وأبو عمرة كنية الجوع. قال الثعالبي: أبو عمرة: كنية الإفلاس وكنية الجوع، وأنشد:

أَنَّ أَبِا عَمْرةَ حَلَّ حَجَرتِي وَحَلَّ نَسِجُ الْعَنْكَبُوتِ بِرُمْتِي رَاجِع: الْمَجْمَل ٢٤٨؛ واللسان (عمر)؛ وثمار القلوب ص ٢٤٨.

(٥) انظر: جمهرة اللغة ١٣١/٣؛ واللسان (عمق).

(٢) قال َّابو هلالَ العسكري: والفرق بين الفعل والعمل: أنَّ العملَ إيجادُ الأثرِ في الشيء. يقال: فلانُ يعمل الطين خزفًا، ويعملُ الخُوصَ زنبيلًا، والأديم سقاءًا. ولا يقال: يفعل ذلك؛ لأنَّ فعل الشيء عبارة عمَّا وجد في حال كان قبلها مقدوراً، سواءً كان عن سبب أو لا. انظر: الفروق اللغوية ص ١٠٩ - ١١٠.

(٧) في المطبوعة والمخطوطات: ﴿ والذين يعملون السيئات لهم عذابٌ شديد ﴾ وهذا خطأ والصحيح ما أثبتناه، وهي الآية ١٠ من سورة فاطر. والظاهر أن الخطأ من المؤلف نفسه لأنه استشهد به في مادة (عمل). [استدراك

# عمه ـ عمی

السِّنَانَ، واليَعْمَلَةُ: مُشْتَقَّةٌ من العَمَلِ (١).

عمله

العَمَهُ: التَّرَدُّدُ في الأمرِ من التَّحَيُّرِ. يقالُ: عَمِهِ فهو عَمِهُ وعامِهُ (٢)، وَجَمْعُهُ عُمَّهُ. قال تعالىٰ: ﴿ في طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأعراف/١٨٦]، ﴿ في طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة/١٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَيُنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهمْ يَعمَهُونَ ﴾ [النمل/٤].

العَمَىٰ يقالُ في افْتِقَادِ البَصرِ وَالبَصِيرَةِ، وَيقَالُ في الْأُوّلِ: أَعْمَى، وفي الثانِي: أَعْمَى وَعَم، وفي الثانِي: أَعْمَى وَعَم، وَعَلَى الأُوّلِ قولُه: ﴿ أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى ﴾ وعَلَى الثاني ما وَرَدَ مِنْ ذَمِّ العَمَى في القرآنِ نحوُ قوله: ﴿ صُمَّ بُكُمُ عُمْيٌ ﴾ في القرآنِ نحوُ قوله: ﴿ صُمَّ بُكُمُ عُمْيٌ ﴾ [البقرة/ ١٨]، وقوله: ﴿ فَعَمُوا وَصَمَّوا ﴾ [المائدة/ ١٧]، بَلْ لَمْ يَعُدَّ افْتقادَ البَصرِ في جَنْ الْقَلُوبُ البَصِيرَةِ عَمَى حتى قال: ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْقُلُوبُ البِّي في قَلْ الْمُؤْمِلُ البَّي في قي المُعْمَى الْقُلُوبُ البِّي في تَعْمَى الْقُلُوبُ البِّي في قي المُعْمَى الْقُلُوبُ البِّي في في المُعْمَى الْقُلُوبُ البِّي في

الصُّدُور ﴾ [الحج/ ٤٦]، وعلى هذا قولُه:

﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي ﴾

[الكهف/ ١٠١]، وقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ [الفتح/ ١٧]، وَجَمْعُ أَعْمَىٰ عُمْيُ وَعُمْيَانٌ. قال تعالى: ﴿ بُكْمُ عُمْيٌ ﴾ [البقرة/ ١٧١]، ﴿ صُمَّا وَعُمْيَاناً ﴾ [الفرقان/ ٧٣]، وقولُه: ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أُغْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء/ ٧٧]، فالأوَّلُ اسمُ الفاعِلِ ، والثانِي قيلَ: هو مِثْلُهُ، وقيلَ: هو أَفْعَلُ مِنْ كذا، الذي للتَّفْضِيل لأنَّ ذلك مِنْ فُقْدانِ البَصِيرَةِ، ويصحُّ أن يقالَ فيه: ما أَفْعلَهُ، وهو أَفْعَلُ مِنْ كذا، ومنهم مَنْ حَمَلَ قولَه تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْمَى ﴾ [الإسراء/ ٧٢]، عَلَى عَمَى البَصِيرَةِ والشاني عَلَى عَمَى البَصَر، وإلى هذا ذَهَبَ أَبُوعَمْرو(٣)، فأمالَ الْأُولَى لمَّا كَانَ مِنْ عَمَى القَلْب، وَتَرَكَ الإمالةَ في الثاني لما كانَ اسْماً، والاسْمُ أَبْعَدُ منَ الإمَالةِ. قال تعالىٰ: ﴿ قل هو للذين آمنوا هدِّي وشفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ في آذانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ [فصلت/ ٤٤]، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَـوْماً عَمِينَ ﴾ [الأعراف/ ٦٤]، وقوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُ

<sup>(</sup>١) اليعملة: الناقة.

 <sup>(</sup>٢) قال السرقسطي: يقال: عَمَه فلانٌ في الأرض، وعَمِه عمّهاً وعمُّوهاً وعمهاناً: إذا تردّد لا يدري أين يتوجه فهو عامةً وعَمِهُ. انظر: الأفعال ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو بن العلاء توفي سنة ١٥٤. انظر: ترجمته في بغية الوعاة ٢٣١/٢؛ وانظر: قول أبي عمرو هذا في البصائر ١٠٣/٤.

قال الدمياطي: وقرأ أبو عمرو بإمالة الأول محضةً بكونه ليس أفعل تفضيل، وفتح الثاني لأنه للتفضيل، ولذا عطف عليه: و(أُضلُّ). انظر: الإتحاف ص ٢٨٥.

يُوْمُ القِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه/ ١٢٤]، ﴿ وَنحْشُرُهُمْ الْمُومُ القِيَامَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصُمّاً ﴾ يَوْمُ اللّهِ الْإِسراء / ٩٧]، فَيَحْتَمِلُ لِعَمَىٰ البَصَرِ وَالبَصِيرَةِ الْإِسراء / ٩٧]، فَيَحْتَمِلُ لِعَمَىٰ البَصَرِ وَالبَصِيرَةِ جَمِيعاً. وَعَمِيَ عليه، أي: اشْتَبه حتى صار بالإضافة إليه كالأعْمَى قال: ﴿ فَعَمِيتْ عَلَيْهُمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ﴾ [القصص / ٢٦]، ﴿ وَآتانِي الأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ﴾ [القصص / ٢٦]، ﴿ وَآتانِي وَالعَمَاءُ: السَّحَابُ، والعَمَاءُ: الجَهَالَةُ، وَعَلى والعَمَاءُ: الجَهَالَةُ، وَعَلى الثانِي حَمَلَ بَعضُهُمْ مَا رُوِيَ أَنه [قيلَ: أينَ كانَ الثانِي حَمَلَ بَعضُهُمْ مَا رُوِيَ أَنه [قيلَ: أينَ كانَ الشارة إلى أَنْ خلق السماء والأَرْضَ؟ قال: إنَّ ذلك عَماءٍ تحْتَهُ عَماءُ وَفَوْقَهُ عَمَاءً إِنَّ)، قال: إنَّ ذلك إشارة إلى أَنَّ تِلْكَ حالة تُجْهَلُ، ولا يُمْكِنُ المُعامِي: المُعْفَلُ مِن الأَرْضِ التي لا أَثَرَ بها.

ع\_.

عَنْ: يَقْتضِي جُاوَزَةَ مَا أَضِيفَ إليه، تَقُولُ: حَدَّثْتُكَ عِن فُلانٍ، وَأَطْعَمْتُهُ عَنْ جُوعٍ، قال أَبُو محمد البَصْرِيُ (٢): «عَنْ» يُسْتَعْمَلُ أَعَمَّ مَنْ «علىٰ» لأنه يُسْتَعْمَلُ في الجهاتِ السِّتِ، ولذلك

وَقَعَ مَوْقِعَ على في قول الشاعر:

٣٣٤ - إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ (٣)
قال: ولو قُلْتَ: أَطْعَمْتُهُ عَلَى جُوعٍ وَكَسَوْتُهُ
عَلَى عُرْي لِصَحَّ.

العِنْبُ يقالُ لِثَمَرَةِ الكَرْمِ، وَلِلْكَرْمِ نَفْسِهِ، الواحِدَةُ: عِنْبَةٌ، وَجَمْعُهُ: أَعْنَابُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيلِ وَالأعْنَابِ ﴾ [النحل/ ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وَعِنَبٍ ﴾ [الإسراء/ ٩١]، ﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابِ ﴾ [الرعد/ ٤]، ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾ [النبأ/ ٣٣]، ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا \* وَزَيْتُونًا ﴾ [عبس/ ٢٨ - ٢٩]، ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا \* وَزَيْتُونًا ﴾ [عبس/ ٢٨ - ٢٩]، ﴿ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾ [الكهف/ ٣٣]، وَالْعِنْبَةُ: بَمُرَةٌ عَلَى هَيْئَتِهِ.

### عنيت

المُعانَتَة كالمُعانَدةِ لكن المُعانَتَةُ أَبْلَغُ؛ لأنها مُعانَدَةُ فيها خَوْفٌ وَهلاكٌ، وَلهذا يُقالُ: عَنِتَ فُلانٌ: إذا وقع في أمرٍ يُخافُ منه التّلفُ، يَعْنَتُ عَنتًا. قال تعالىٰ: ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾

انظر: عارضة الأحوذي ٢٧٣/١١؛ وأخرجه أحمد في المسند ١١/٤؛ وابن ماجه ١٦٤/١.

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماءٍ ما تحته هواء، وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وقال ابن العربي: قد رويناه من طرقه، وهو صحيح سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٢) هو ابن قتيبة.

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت، وعجزه:

لعمرُ الله أعجبني رضاها وهو للقحيف العقيلي في مغني اللبيب ص ١٩١١؛ والجنّى الداني ص ٤٤٥؛ وخزانة الأدب ١٣٢/١٠.

[النساء / ٢٥]، ﴿ وَدُّوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [آل عمران / ١٨٨]، ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ [التوبة / ١٢٨]، ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ (١) أي: ذَلَّتْ وَخَضَعَتْ، ويُقالُ: أَعْنَتَهُ غَيرُهُ. ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لاَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٢٠]، ويُقالُ للْعَظْمِ المَجْبُورِ إذا أصابهُ ألم فَهاضَه: قد أعنته.

### عند

عند: لَفظُ مَوْضُوعُ لِلْقُرْبِ، فَتارةً يُسْتَعْمَلُ في المكان، وتارةً في الاعتقاد، نحو أَنْ يُقالَ: عِنْدي كذا، وتارةً في الزُّلْفَىٰ والمَنْزلَة، وعلىٰ ذلك قولُه: ﴿ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [آل عمران/قولُه: ﴿ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [آل عمران/قولُه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [١٦٩]، ﴿ وَالنَّهَارِ ﴾ [فصلت/ ٣٦]، ﴿ قَالَتْ:رَبِّ لهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [فصلت/ ٣٦]، ﴿ قَالَتْ:رَبِّ الْبَيْ فِي الْجَنَّةِ ﴾ [التحريم/ ١١]، المُو عِنْدَكُ بَيْتاً في الْجَنَّةِ ﴾ [التحريم/ ١١]، وعلى هذا النَّحو قيل: المَلائِكةُ المُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللهِ خَيْسٌ وَأَبْقَى ﴾ وعلى هذا النَّحو قيل: المَلائِكةُ المُقرَّبُونَ عِنْدَ اللهِ خَيْسٌ وَأَبْقَى ﴾ [الشوري/ ٣٦]، وقوله: ﴿ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [الزخرف/ ٨٥]، ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [الرعد/ ٣٣]، أي: في حُكْمِه، النَّكَاذِبُونَ ﴾ الرَّكَاذِبُونَ ﴾ وقولُه: ﴿ وَأَوْلئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ وقولُه: ﴿ وَأَوْلئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ وقولُه: ﴿ وَأَوْلئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾

[النور/ ١٣]، ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عَنْدَ اللهِ عَظيمٌ ﴾ [النور/ ١٥]، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ كَانَ هٰذا هُوَ الْحَقُّ مَنْ عندكَ ﴾ [الأنفال/ ٣٦]، فمعناها: في حُكمه، والعَنِيدُ: المُعْجِبُ بِمَا عِنْدَهُ، والمُعَانِدُ: المُبَاهِي بِمَا عِنْدَهُ. قال: ﴿ كُلُّ كَفَّارِ عَنِيدِ ﴾ [ق/ ٢٤]، ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتُنَا عَنِيداً ﴾ [المدثر/ ١٦]، والعَنُودُ قيلَ مِثْلُه، قال: لكن بينهما فَرْقٌ؛ لأنَّ العَنيدَ الذي يُعاندُ وَيُخالفُ، والعَنُّودُ الذي يَعْنُدُ عَنِ القَصْدِ، قال: ويُقالُ: بعَيرٌ عَنُودٌ ولا يُقالُ عَنيد. وأما العُنَّدُ فَجَمْعُ عَانِدٍ، وجَمْعُ العَنُودِ: عَنَدَةً، وجمْعُ الْعَنِيدِ: عِنَدً. وقال بعضهم: العُنُودُ: هو العُدُولُ عن الطريق(٢) لكن العَنُودُ خُصَّ بالعادل عن الطريق المحسوس ، والعَنِيدُ بالعادلِ عن الطريق في الحكم، وعَنَد عن الطريق: عَدَل عنه، وقيل: عاند لازم، وعانَد: فارَقَ، وكلاهُما منْ عَندَ لكن باعْتبَارَيْن مُخْتَلِفَيْن كقولهم: البِّينُ (٣)، في الوَّصْل والهَجْر باعتْبَارَيْن مُخْتَلِفَيْن.

<u>ٽ ق</u> رو<sup>وم</sup> و ر - ۾ ه وووه ري سرو روا

العُنُقُ: الجارِحَةُ، وجمْعُهُ أَعْنَاقٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسراء/

عدراك](١) سورة طه: آية ١١١، وهذه الآية ليست من هذا الباب، إذ أصله مِن: عَنِيتُه، أي: حبسته، ومنه قيل للأسير: عانٍ. ويقال: عنَا يعنو: إذا خضع. انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٨٢؛ والمجمل ٣/٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجمهرة ٢/٣٨٠؛ والمجمل ٦٣١/٣.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأنباري: يكونُ البينُ الفراق، ويكون البينُ الوصال، فإذا كان الفراق فهو مصدرُ بانَ يَبِينُ بَيناً: إذا ذهب.
 انظر: الأضداد ص ٧٥.

١٣]، ﴿ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ ﴾ [ص/ ٢٦]، ﴿ إِذْ الأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ [غافر/ ٧١]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ ﴾ [الأنفال/ ٢٦]، أي: رُوُوسَهُمْ. ومنه: رجلً أَعْنَقُ: طَوِيلُ العُنُقِ، وامرأةٌ عَنْقَاءُ، وكلْبُ أَعْنَقُ: في عُنُقِه بَيَاضٌ، وأَعْنَقُتُه كذا: جَعَلْتُه في عُنُقِه، في عُنُقِه، ومنه اسْتُعِيرَ: اعْتَنَقَ الأمر، وقيل لأَشْرَافِ القوم: ومنه اسْتُعِيرَ: اعْتَنَقَ الأمر، وقيل لأَشْرَافِ القوم: أَعْنَاقُهُمْ لَهَا أَعْنَاقُهُمْ لَهَا عَنَقَهُ، وَالعَنَاقُ: الْأَنْفَى مِن المَعْز، وعَنْقاءُ مُعْرِبٍ، قيلَ: هو طائِرٌ مُتَوَهمٌ لا وُجُودَ لهُ فِي العالَمُ (١٠). قيلَ: هو طائِرٌ مُتَوهمٌ لا وُجُودَ لهُ فِي العالَمُ (١٠).

﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ [طه/ [111]، أي: خَضَعَتْ مُسْتَاسِرَةً بِعِنَاءٍ، يقال: عَنَّيْتُهُ بكلاً، أي: أَنْصَبْتُهُ، وعَنِيَ: نَصَبَ واسْتَأْسَرَ، ومنه العاني للأسير، وقال عليه الصلاةُ وَالسلامُ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ» (٢) وعُنِيَ بحاجَتِه فَهُوَ مَعْنِيُّ بها، وقيلَ: عَنِيَ فهو عانٍ، وقُرىءَ: (لِكُلِّ امْرِيءِ

مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يَعْنِيهِ) (٣) والعَنِيَّةُ: شيءٌ يُطْلَى بِهِ البَعيرُ الأَجْرَبُ وفي الأمثال: عَنِيَّةٌ تَشْفِي الْجَرَبُ (٤). والمعنى: إظهارُ ما تَضَمَّنَهُ اللَّفْظُ، من قَوْلهمْ: عَنَتِ الأَرْضُ بالنَّباتِ: أَنْبَتْتُهُ حَسَناً، وعَنَتِ القِرْبةُ: أَظْهَرَتْ مَاءَهَا، ومنه: عِنْوَانُ الكِتَابِ في قول مَنْ يجعْلُهُ مِنْ: عَنِيَ (٥). الكِتَابِ في قول مَنْ يجعْلُهُ مِنْ: عَنِيَ (٥). والمعنى يُقارِنُ التَّفْسِيرَ وإنْ كان بَيْنهُما فَرْقُ (٦).

العَهْدُ: حِفْظُ الشيءِ ومُراعاتهُ حالاً بَعْدَ حالاً، وسُمِّيَ المَوْثِقُ الذي يَلْزَمُ مُراعاتُه عَهْداً. قال: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ قال: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ [الإسراء/ ٣٤]، أي: أوفُوا بحفْظِ الأَيْمَانِ، قال: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ١٢٤]، أي: لا أَجْعَلُ عهْدِي لِمَنْ كَانَ ظَالِماً، قال: ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ [التوبة/ قال: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدَنَا اللهِ الْعَهْدُ وأوصاهُ بِحِفْظِه، قال: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ ﴾ [طه/ ١١٥]، ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ ﴾ إلى آدَمَ ﴾ [طه/ ١١٥]، ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ ﴾ [يس/ ٢٠]، ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عَهدَ إِلَيْنَا ﴾

عهد

<sup>(</sup>١) راجع: حياة الحيوان ٢/٨٦.

<sup>(</sup>٢) شطر حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب: حق المرأة على الزوج برقم ١/ ٥٩٤ (١٨٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة عبس آية ٣٧، وهي قراءة شاذة، ومعناها: يأسره ويذله.

<sup>(</sup>٤) المثل يُضرب للرجل يستشفى برأيه وعقله. إنظر: مجمع الأمثال ١٨/١؛ والمجمل ٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>٥) قال السرقسطي: وعنوتُ الكتاب عَنْواً، وعَنيتُه عيناً: كتبتَ عنوانه وعنيانه. انظر: الأفعال ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٦) الفرق: أنَّ التَّفسير هو الكشف والإيضاح، والمعنىٰ يُطلق على مدلول الألفاظ، وبه يُقابل اللفظ، وقد يُراد به التقدير، كقوله تعالى: ﴿ واسأل القرية ﴾ والمعنىٰ: أهل القرية. انظر عمدة الحفاظ: عنا.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأفعال ٢٠٦/١.

[آل عمران/ ١٨٣]، ﴿ وَعَهدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [البقرة/ ١٢٥]. وعَهْدُ اللهِ تارةً يكونُ بمَا رَكَزَهُ في عقُولِنَا، وَتَارَةً يكونُ بما أُمَرَنَا به بالكتَاب وبِالسُّنَّةِ رُسُلُه، وتارةً بما نَلْتَزمُهُ وليس بلازم في أَصْلِ الشُّرْعِ كَالنُّذُورِ وَمَا يَجُرِّي مَجْرَاهَا، وعَلَى هذا قولُه: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ ﴾ [التوبة/ ٧٥]، ﴿ أُوكُلُّهَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٠٠]، ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأحزاب/ ١٥]. والمُعاهَدُ في عُـرْفِ الشَّرْع يَخْتَصُّ بِمَنْ يَدْخُلُ مِنِ الكُفَّارِ في عَهْدِ المُسْلَمِينَ، وكذلك ذُو العَهْدِ، قال ﷺ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بَكَافِرِ وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِه»(١) وباعتبارِ الحِفْظِ قيلَ للْرَثِيقَةِ بينَ المُتعاقِديْن: عُهْدَةً، وقولهمْ: في هذا الأمر عُهْدَة لِمَا أُمِرَ بِهِ أَنْ يُسْتَوْثَقَ منه، وللتَّفَقُّدِ(٢) قيلَ للْمَطر: عَهْدٌ، وعِهَادٌ، وروْضَةً مَعْهُودَةً: أصابها العِهادُ.

المَنْفُوش ﴾ [القارعة/ ٥]، وتخصيصُ ألعِهْن

وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ [الرحمن/ ٣٧]، وَرَمَى بالكلام عَلَى عَواهِنه (٣) أي: أورَدَه من غير فِكْرِ ورَوِيّةٍ، وذلك كقولهم: أورَدَ كلامَه غيرَ مُفَسِّرٍ.

# عساب

العَيْبُ والعابُ: الأَمْرُ الذي يَصير به الشيءُ عَيْبَةً. أي: مَقَرّاً للنّقص، وعِبْتُه جَعلتُه مَعيباً إما بالفعل كما قال: ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا ﴾ [الكهف/ ٧٩]، وإما بالقول، وذلك إذا ذَمَمْتَهُ نحو قولك: عِبْتُ فُلاناً، والعَيْبَةُ: مَا يُسْتَرُ فيه الشيء، ومنه قولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ: «الأَنْصَارُ كَرشِي وَعَيْبَتِي»(٤) أي: موضِعُ سرِّي.

العَوْجُ: العَطْفُ عن حالِ الانْتِصَاب، يقالُ: عُجْتُ البَعِيرَ بزمَامِهِ، وفلانٌ ما يَعوُجُ عن شيءٍ يَهمُّ به، أي: ما يَرْجعُ، والعَوَجُ يقالُ فيما يُدْرَكُ بالبَصَر سَهْلًا كالخشَب المُنْتَصِب وَنحوِه. والعِوَجُ العِهْنُ: الصُّوفُ المَصْبُوغُ. قال تعالى: ﴿كَالْعِهْنِ ۚ يَقَالُ فَيِمَا يُدْرَكُ بِالفِّكْرِ وَالبَّصِيرَةِ كما يكونُ في أرض بَسِيطٍ عِوَج يُعْرَفُ تفاوتُه بالبصيرةِ وكالدِّينِ لما فيه من اللَّوْنِ كما ذُكِرَ في قوله: ﴿ فَكَانَتْ أَوَالمَعاش ، قال تعالى: ﴿ قُرْآناً عَرَبيّاً غَيْرَ ذِي

<sup>(</sup>١) الحديث عن عليّ عن النبيّ ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعىٰ بذمتهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاها، وهم يدّ علىٰ مَنْ سواهم، لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده، أخرجه أبو داود في الديات برقم ٤٥٣٠؛ وانظر معالم السنن ١٦/٤؛ وأخرجه النسائي في القسامة ٢٤/٨ وحسَّنه ابن حجر في الفتح ٢٦٢/١٢ ؛ وأخرجه أبو يعلى

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٦٣٤/٣. (٢) في اللسان: تعهَّد الشيء: تفقّده.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أنس عن النبي ﷺ قال: «الأنصار كَرشي وعيبتي، وإنَّ الناس سيكثرون ويقلُّون، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم» أخرجه البخاري ٩٣/٧؛ ومسلم ٢٥١٠.

عِوَج ﴾ [الزمر/ ٢٨]، ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ﴾ [الكهف/ ١]، ﴿ وَالَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً ﴾ [الأعراف/ ٤٥]. والأعْوَجُ يُكنَّى به عنْ سَيِّىءِ الخُلُقِ، والأعْوَجيَّةُ(١): مُنْسُوبَةٌ إلى أَعْوَجَ، وَهُوَ فَحْلٌ مَعْرُونُ.

العَوْدُ: الرُّجُوعُ إلى الشيءِ بَعْدَ الانْصِرَافِ عنه إمًا انْصِرَافاً بالذات، أو بالقوْلِ والعَزِيمةِ. قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنا طَالِمُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١٠٧]، ﴿ وَلُوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام/ ٢٨]، ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة/ ٩٥]، ﴿ وَهُوَ الّذِي يَبْدُأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [الروم/ ٢٧]، ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمَّ فِيهَا لِلْهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة/ ٢٧٥]، ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ فِيهَا عُدْنَا ﴾ [الإسراء/ ٨]، ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ فَيهَا الْأَنفَال / ١٩]، ﴿ وَإِنْ عُدْنَا فَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ﴾ [الأعراف/ ٨٩]، ﴿ وَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ ﴾ [المؤمنون//١٥]، ﴿ وَإِنْ عُدْنَا فَإِنْ طَلْكُمْ ﴾ ﴿ وَإِنْ عُدْنَا فَإِنْ طَلْكُمُ ﴾ [المؤمنون//١٠]، ﴿ وَإِنْ عُدْنَا فَيْ مِلَّتِكُمْ ﴾ ﴿ وَمَا

يكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فيهَا ﴾ [الأعراف / ٨٩]، وقولُه: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُ وَنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ [المجادلة / ٣]، فَعِنْدَ أَهْلِ الظَّاهِرِ هو أَن يقولَ للمرأةِ ذلك ثانياً، فحينئذٍ يلْزَمُهُ الكَفّارَةُ. وقولُه: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ كقولِهِ: ﴿ فَإِنْ فَاعُوا ﴾ [البقرة / ٢٢٦].

وعند أبي حنيفة: العَوْدُ في الظّهارِ هو أنْ يُجَامِعَهَا بَعْدَ أَنْ يُظاهِرَ منها(٢). وعنْدَ الشافِعيِّ: هو إِمْساكُهَا بعْدَ وُقُوعِ الظِّهَارِ عليها مدَّةً يُمْكِنُهُ هو إِمْساكُهَا بعْدَ وُقُوعِ الظِّهَارِ عليها مدَّةً يُمْكِنُهُ أَنْ يُطِلِّقَ فِيها فلمْ يَفْعَلْ(٣)، وقالَ بَعْضُ المُتَأْخُرِينَ: المُظَاهَرةُ هي يَمينُ نحو أن يقالَ: المُتَأخِّرِينَ: المُظَاهَرةُ هي يَمينُ نحو أن يقالَ: المرأتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كذا. فمتى فَعلَ المرأتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كذا. فمتى فَعلَ فلك وحَنِثَ يَلْزَمُهُ مِنَ الكَفّارَةِ مَا بَيّنَه تعالى في هذا المكانِ. وقولُه: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قَالُوا ﴾ هذا المكانِ. وقولُه: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قَالُوا ﴾ لا يَفْعَلَ، وذلك كقولكَ: فلانُ حَلفَ ثم عَادَ: إذا لا يَفْعَلَ، وذلك كقولكَ: فلانُ حَلفَ ثم عَادَ: إذا فَعَلَ مَا حَلفَ عليه. قَالَ الأخفشُ: قولُه ﴿ لِمَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عليه. قَالَ الأخفشُ: قولُه ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ فَعَلَ مَا حَلَفَ عليه. قَالَ الأخفشُ: قولُه ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ فَعَلَ مَا حَلَفَ عليه. قَالَ الأخفشُ: قالُ: ولُزُومُ هذه وهذا يُقَوِي القَوْلَ الأخِير. قَال: ولُزُومُ هذه

<sup>(</sup>١) أعوج اسم فرس كان لهلال بن عامر، وقيل: هو فرس غنيّ بن أعصر، وقيل: هما فَرَسان: أعوج الأكبر، وأعوج الأصغر. قال الغندجاني: وليس لهم فحلٌ أشهر في العرب ولا أكثر نسلًا، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكراً له وافتخاراً به من أعوج. انظر: أسماء خيل العرب ص ٣٣؛ وأنساب الخيل ص ١٠٤؛ والعقد الفريد ١٠٩/١.

 <sup>(</sup>٢) قال الجصاص: قال أصحابنا والليث بن سعد: الظهار يُوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم استباحة وطئها، فلا يفعله إلا بكفارة يقدّمها.

وقال الحسن: إذا أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك، لأنَّ العود هو الإجماع على مجامعتها. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/٦٤.

الكَفَّارَةِ إِذَا حَنِثَ كَلُزُومِ الكَفَّارَةِ المُبَيَّنَةِ في الحَلِفِ باللهِ، وَالحِنْثِ في قولِهِ ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة/ ٨٩]، وَإِعَادَةُ الشيءِ كالحدِيثِ وَغَيرِهِ تَكْريرُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ سَنُعِيدَهَا سِيرَتهَا الْأُولِي ﴾ [طه/ ٢١]، ﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ ﴾ [الكهف/ ٢٠]. والعادةُ: اسمُّ لتَكُرير الفعْل والأنْفعال حتى يَصيرَ ذلك سَهْلًا تَعاطِيهِ كالطَّبْع، ولذلك قيل: العادةُ طَبيعَةُ ثانيةً. والعِيدُ: مَا يُعَاوِدُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وخُصَّ في الشَّريعَةِ بِيَوْمِ الفِطْرِ وَيوْمِ النَّحْرِ، ولمَّا كَانَ ذلك اليومُ مَجْعُولًا لِلسُّرُورِ في الشريعةِ كما نَبِّه النَّبِيُّ ﷺ بقوله: «أَيَّامُ أَكُل ٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ ۗ (١٠) صارَ يُسْتَعْمَلُ العيدُ في كلِّ يوم فيه مسَرَّةً، وعلى ذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً ﴾ [المائدة/ ١١٤]. [والعِيدُ: كلُّ حالةٍتُعاوِدُ الإِنْسَانَ، والعائدةُ: كلُّ نَفْع ِ يَرْجِعُ إِلى الإنسانِ من شيءٍ مّا](٢)، والمَعادُ يقالُ للعَوْدِ وللزِّمان الذي يَعُود فيه، وقد يكُونُ للمكَانِ الذي

يَعُودُ إليه، قال تعالىٰ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [القصص/ ٨٥]، قيلَ: أرادَ به مكةً (٣)، والصحيحُ ما أشار إليه أميرُ المؤمنين عليه السلامُ وذكرَهُ ابنُ عباس أنَّ ذلك إشارةً إلى الجَنَّةِ التي خَلَقَهُ فيهَا بالقُوَّةِ في ظَهْر آدمَ(٤)، وأُظْهَرَ منه حيث قال: ﴿ وَإِذُ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ . . . ﴾ الآية [الأعراف/ ١٧٢]. والعَوْدُ: البَعِيرُ المُسِنُّ اعْتِبَاراً بمُعاوَدَتِه السَّيْرَ والعَمَلَ، أو بِمُعَاوَدَةِ السِّنِينَ إِيَّاهُ، وَعَوْدِ سَنَةٍ بَعْدَ سَنَةٍ عليه، فعلى الأوَّل يكونُ بمَعْنَى الفاعل، وعلى الثاني بمعْنَى المَفْعُول. والعَوْدُ: الطريقُ القديمُ الذي يعوُّدُ إليه السَّفْرُ، ومنَ العَوْدِ: عِيادَةُ المَريض، والعِيدِيّةُ: إِبلٌ مَنْسُوبةٌ إلى فَحْلِ يُقالُ له: عِيدٌ، والعُودُ قيلَ: هو في الأصل الخَشَبُ الذي من شأنِهِ أَنْ يَعُودَ إِذَا قُطِعَ، وقد خُصَّ بالمِزْهَر المعرُّوفِ وبالذي يُتَبَعُّرُ به.

عــوذ

العَوْذُ: الالْتِجَاءُ إلى الغَيرِ والتَّعَلُّقُ به. يُقالُ:

<sup>(</sup>١) الحديث عن عمر بن خلدة الأنصاري عن أمّه رفعته قالت: بعثَ النبي ﷺ علياً أيامَ التشريقِ ينادي: أيها الناس، إنها أيامُ أكل وشرب وبعال. أخرجه أحمد بن منيع ومسدَّد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وفيه ضعف. انظر: المطالب العالية ٢٩٨/١.

ولمسلم برقم (١١٤١): «أيام التشريق أيام أكل وشربِ وذكرٍ لله»، وليس فيه: (وبعال).

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] نقله السمين في الدر المصون ٤/٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول ابن عباس والضحاك ومجاهد. انظر: الدر المنثور ٦/٤٤٥.

 <sup>(</sup>٤) أخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله: ﴿ لرادُك إلى معادٍ ﴾ قال:
 الحنة.

وعن ابن عباس في الآية قال: إلى معدنك من الجنة. انظر: الدر المنثور ٦/٤٤٧.

عاذَ فلانً بفلانٍ، ومنه قولُه تعالىٰ: ﴿ أَعُوذَ بِاللهِ الْنَ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [البقرة / ٢٧]، ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴾ [الدخان / ٢٠]، ﴿ وَأَعُذْتُ بِرَبِّ ﴾ [الفلق / ١]، ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّ ﴾ [الفلق / ١]، ﴿ إِنِّي أَعُودُ بِاللهِ أَعِيدُهُ. بِاللهِ أَعِيدُهُ. فِاللهِ أَعِيدُهُ. قال: ﴿ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ [آل عمران / ٣٦]، قال: ﴿ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ [آل عمران / ٣٦]، وقولُه: ﴿ مَعَاذَ اللهِ ﴾ [يوسف / ٢٩]، أي: نَتْجَىءُ إليه وَنَسْتَنْصِرُ بِهِ أَنْ نَفْعَلَ ذلك، فإنَّ ذلك سُوءً نَتَحاشَى من تَعاطِيه. والعُوذَةُ: ما يُعَاذُ به من الشيءِ، ومنه قيلَ للتّمِيمَةِ وَالرُّقْيَةِ: عُوذَةً، الشيء، ومنه قيلَ للتّمِيمَةِ وَالرُّقْيَةِ: عُوذَةً، وَعَوَّذُهُ: إِذَا وَقَاهُ، وكُلُّ أَنْثَى وَضَعَتْ فهي عائِذً إلى سَبْعَةِ أيام .

عــور

العَوْرَةُ سَوْأَةُ الإِنْسانِ، وذلك كِنايَةٌ، وأَصْلُهَا مِن العَارِ وذلك لِمَا يَلْحَقُ في ظهورِه من العَارِ أي: المَذَمَّةِ، وَلذلك سُمِّي النساءُ عَوْرَةً، ومن ذلك: العَوْراءُ لِلْكَلِمَةِ القبيحةِ، وَعَوِرَتْ عَيْنُهُ عَوَراً (١)، وَعَارَتْ عَيْنُهُ عَوَراً (١)، وَعَوَّرْتُهَا، وعنه اسْتُعِيرَ: عَوَّرْتُ البِئْرَ، وقيلَ لِلغُرَابِ: الأَعْوَرُ، لِحدةِ نَظرِهِ، وذلك عَلَى عَكْسِ المعْنَى ولذلك

قال الشاعر:

٢٣٥ \_ وَصِحاحُ العُيُونِ يُدْعَوْنَ عُوراً (٣) والعَوارُ والعَوْرَةُ: شَقُّ في الشيءِ كالشُّوب والبَّيْت ونحوه. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ [الأحزاب/ ١٣]، أي: مُتَخَرِّقَةٌ مُمْكِنَةً لِمَنْ أرادَها، ومنه قيلَ: فُـلانُ يَحْفَظُ عَوْرَتُهُ، أي: خَلَلَهُ، وقولُه: ﴿ ثُلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ ﴾ [النور/ ٥٨]، أي: نِصْفُ النهار وآخِرُ الليل ، وبَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ، وقولُه: ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النِّسَاءِ ﴾ [النور/ ٣١]، أي: لم يَبْلُغُوا الحُلُمَ. وسَهْمٌ عائِرٌ: لا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ جاءَ، ولفلانٍ عائِرَةً عَيْنِ من المال (1). أي: مَا يَعُورُ العَيْنَ ويُحيِّرُهَا لِكُثْرِيِّهِ، والمُعاوَرَةُ قيل في مَعْنى الاستعارة. والعاريّةُ فعْليَّةٌ من ذلك، ولهذا يقالُ: تَعاوَرَه العَوارِي (٥)، وقال بعضُهم (٦): هومِنَ العار؛ لأنَّ دَفْعَهَا يُورِثُ المَذَمَّةَ والعارَ، كما قيلَ في المَثَل : (إنه قيلَ للعارِيّةِ أَيْنَ تَذْهَبينَ؟ فقالَتْ: أَجْلِبُ إلى أَهْلِي مَذَمَّةً وَعاراً) (٧)، وقيل: هذا لا يصحُّ من حيثُ الاشْتِقاقُ؛ فإنَّ العاريّة منَ الوَاو بدَلالةِ: تَعاورْنا، والعارُ من الياءِ لقولهم:

<sup>(</sup>١) قال السرقسطى: عورت العينُ عوراً، وأعورت: ذهب بصرها. انظر: الأفعال ٢٠١/١.

 <sup>(</sup>٢) قال السرقسطي: عار عين الرجل عَوْراً، وأعورها: فقاها. قال: وزاد أبو حاتم: وأعرتُها وعورتُها. انظر: الأفعال ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) الشطر في اللسان (عور) دون نسبة؛ وتهذيب اللغة ٣/١٧١ ؛ وعمدة الحفاظ: عور.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٣/٦٣٦؛ وأساس البلاغة ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: اللسان (عور). (٦) هو الخليل في العين ٢/ ٢٣٩ قال ابن منظور: وهو قُويلٌ ضعيف.

<sup>(</sup>٧) انظر: البصائر ١١٢/٤ ؛ وأمثال أبي عبيد ص ٢٩٧، ومجمع الأمثال ٢/٨٩.

عَيَّرْتُه بكذا.

عيـــر

العِيرُ: القَوْمُ الذينَ معَهُمْ أحمَالُ المِيرَةِ، وذلك اسْمٌ للرَّجالِ والجمالِ الحامِلَةِ لِلْميرةِ، وإن كان قد يُسْتَعْمَلُ في كُلِّ واحدٍ من دُونِ الآخر. قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ [يوسف/ ٩٤]، ﴿ أَيُّتُهَا العيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف/ ٧٠]، ﴿ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف/ ٨٢]، والعَيْرُ يقالُ للحِمَارِ الوَحْشِيِّ، وللنَّاشِز عَلَى ظَهْر القَدَم ، ولإِنْسَانِ العيْن، وَلِمَا تَحْتَ غُضْرُوفِ الأَذُنِ، ولِمَا يَعْلُو المَاءَ مِنَ الغُثَاءِ، وَللْوَتِدِ، وَلحَرْفِ النَّصْل في وَسَطِهِ، فَإِنْ يَكُنْ اسْتِعْمَالُه فِي كُلِّ ذَلَكَ صَحِيحًا فَفِي مُناسَبَةٍ بَعْضِهَا لِبَعْضِ منه تَعَسُّفٌ. والعِيَارُ: تَقْديرُ المكْيَالِ وَالميزَانِ، ومنه قيلَ: عَيَّرْتُ الدَّنَانِيرَ، وَعَيَّرْتُهُ: ذَمَهْتُه، من العار، وقولُهم: تَعَايِرَ بَنُو فُلانٍ، قيل: معْنَاهُ تَذَاكَرُوا العارَ. وقيلَ: تَعَاطَوُا العِيَارَةَ، أي: فِعْلَ العَيْر في الأنْفِلاتِ والتَّخْلِية، ومنه: عارَت الدَّابُّةُ تَعيرُ (١) إذا

النَّفَلَتَتْ، وقيلَ: فُلانٌ عَيَّارٌ.

عيــس

عِيسَى اسْمٌ عَلَمٌ، وإذا جُعِلَ عَرَبِيّاً أَمكَنَ أَن يكونَ مِنْ قولهِمْ: بَعِيرٌ أَعْيَسُ، وناقَةٌ عَيْسَاءُ، وَجَمْعُهَا عِيسٌ، وهي إبِلٌ بِيضٌ يَعْترِي بَيَاضَهَا ظُلْمةٌ، أو من العَيْسِ وَهو ماءُ الفَحْلِ يقالُ: عاسَهَا يَعِيسُهَا(٢).

عيــش

العَيْشُ: الحَيَاةُ المُخْتَصَّةُ بالحيوانِ، وهو أَخَصُّ من الحياةِ؛ لأنَّ الحياة تقالُ في الحيوانِ، وفي المَلكِ، وَيُشْتَقُ منه المَعِيشَةُ لما يُتَعَيَّشُ منه. قال تعالىٰ: ﴿ نَحْنُ الْمَعِيشَةُ لما يُتَعَيَّشُ منه. قال تعالىٰ: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف/ ٣٣]، ﴿ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً ﴾ [طه/ [الزخرف/ ٣٣]، ﴿ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً ﴾ [الأعراف/ ١٠]، ﴿ وَجَعَلْنَا لكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ [الأعراف/ ١٠]، ﴿ وَجَعَلْنَا لكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ [الحجر/ ٢٠]. وقال في أهل الجَنَّةِ: ﴿ فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ وقال عليه السلامُ: «لا عَيْشَ إلاً عَيْشَ إلاً عَيْشُ الأَخْرَة» (٣).

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: عارَ الفرسُ والكلب: أفلت وذهب في الناس، وعارَ البعيرُ يَعيرُ عياراً وعيراناً: ترك شوله وذهب إلى أخرى ليقرعها. انظر: الأفعال ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) في الأفعال ٣١٠/١: عاسَ الفحلُ عَيْساً: ضرب النوق، والعَيسُ: ماؤه.

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: قالت الأنصار يوم الخندق:

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهادِ ما بقينا أبدا فأجابهم النبي على البخاري ٩٠/٧ في فضائل الصحابة؛ ومسلم ١٨٠٥؛ وأحمد ١٧٠/٣.

# عسوق

العائِقُ: الصارِفُ عَمَّا يُرَادُ مِن خَيْرٍ، وَمنه: عَوائِقُ الدَّهْرِ، يَقَالُ: عَاقَهُ وَعَوَّقَهُ وَاعْتَاقَهُ. قال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ ﴾ [الأحزاب/تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ ﴾ [الأحزاب/ما]، أي: المُثبِّطينَ الصّارِفينَ عن طرِيقِ الخَيْرِ، وَرَجُلُ عَوْقٌ وعُوقَةٌ: يعُوقُ النّاسَ عن الخير، وَيَعُوقُ: اسْمٌ صنَمٍ.

### عسول

عَالَه وَغَالَه يَتَقَارَبَانِ. الغَوْلُ يَقَالُ فيما يُهلِكُ، وَالعَوْلُ فِيما يُهلِكُ، وَالعَوْلُ فِيما يُثقِلُ، يَقَالُ: مِمَا عَالكَ فَهوَ عَائلً لِي (١٠)، وَمنه: العَوْلُ، وَهو تَرْكُ النَّصَفَةِ بأَخْذِ الزيَادَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ ذَلكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُوا ﴾ الزيادَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ ذَلكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُوا ﴾ [النساء/ ٣]، ومنه: عالَتِ الفَريضَةُ: إذا زادت في القِسْمَةِ المُسَمَّاةِ لأصحابها بالنَّصُ، والتَّعُويلُ: الاعْتمادُ عَلَى الغَيْر فيما يُثقِلُ، ومنه:

العَوْلُ وهو ما يَثْقُلُ مِن المُصِيبَةِ، فيُقَالُ: وَيْلَه وَعَوْلَه (٢)، ومنه: العِيالُ، الواحِدُ عَيِّلُ لما فيه من الثُقَلِ ، وَعاله: تحَمَّلَ ثِقَلَ مُؤْنَتِه، وَمنه قولُه عليه الثُقَلِ ، وَعاله: تحَمَّلَ ثِقَلَ مُؤْنَتِه، وَمنه قولُه عليه السلام: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» (٣) وَأعالَ: إذا كَثُرَ عِيالُهُ (٤).

### عيـــل

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ [التوبة / ٢٨]، أي: فقراً. يقالُ: عَالَ الرَّجُلُ: إذا افْتَقَرَ يَعِيلُ عَيْلَةً فهو عائلٌ (٥)، وَأَمَا أَعَالَ: إذا كَثُرَ عِيالُه فمنْ بَنَاتِ الواو، وقولُه: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَمْنُ بَنَاتِ الواو، وقولُه: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَى ﴾ (٦) أي: أزالَ عَنْكَ فَقْرَ النَّفْس وَجَعَلَ لَكَ الْغِنَى الأَكْبَرَ المعنيَّ بقولهِ عليه السلام: ﴿ الْغِنَى النَّفْسِ » (٧). وقيل: «مَاعَالَ مُقْتَصِد» (٨)، وقيل: وقيل: ووَجَدَكَ فَقِيراً إلى رَحْمَةِ اللهِ وَعَفْوِهِ، وَقِيلَ: وَقِيلَ: وَمَا تَأْخُرَ.

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٦٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري: وأمَّا قولهم: ويلَه وعولَهُ، فإنَّ العول البكاء، وقال أبو طالب: النصب فيهما على الدعاء والذم. انظر: اللسان (عول)، (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذه الرواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٦٥/١.

وعن حكيم بن حزام عن النبي على قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمَنْ تعول» أخرجه البخاري فتح الباري ٣/ ٢٩٤: الزكاة: باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى؛ والنسائي ٥/ ٦١ - ٦٢.

<sup>(</sup>٤) وهذا قال به الشافعي، ونقله الكسائي عن العرب الفصحاء. انظر: تهذيب اللغة (عول)؛ وغريب الحديث للخطابي ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأفعال ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) سورة الضحيٰ: آية ٨.

<sup>(</sup>٧) الحديث سيأتي ثانيةً في مادة (غني)، وانظر الكلام عليه فيها.

<sup>(</sup>٨) الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عالَ مقتصد قط» أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالُه وثُقوا، وفي بعضهم خلاف. انظر: مجمع الزوائد ٢٥٥/١٠. وقد تقدَّم ص ٥٩١.

عسوم

العام كالسنة، لكنْ كَثِيراً مَا تُسْتَعْمَلُ السّنة في الحوْلِ الذي يكونُ فيه الشِّدةُ أو الْجَدْبُ. وَلهذا يُعَبَّرُ عن الجَدْبِ بالسَّنةِ، وَالعام بما فيه الرَّخاءُ وَالْخِصْبُ، قال: ﴿عَامٌ فيهِ يُغَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف/ 83]، وقولُه: ﴿ فَلَبِثَ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف/ 83]، وقولُه: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً ﴾ [العنكبوت/ فيهِمْ أَلْفَ سَنةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَاماً ﴾ [العنكبوت/ العنكبوت/ فقي كوْنِ المُسْتَثْنَى منه بالسَّنةِ وَالمُسْتَثْنَى بالعَامِ لَطِيفَةُ (١) مَوْضِعُهَا فيما بَعْدَ هذا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالعَوْمُ السِّبَاحَةُ، وقيل: سُمِّيَ السَّنةُ عَاماً لِعَوْمِ الشمس في جَمِيعِ بُرُوجِهَا، وَيَدُلُّ عَلى معنى العَوْمِ قولُه: ﴿ وَكُلُّ في فَلَكٍ على معنى العَوْمِ قولُه: ﴿ وَكُلُّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٣٣].

عــون

العَوْنُ: المُعَاوَنَةُ وَالمُظاهَرَةُ، يقَالُ: فُلانٌ عَوْنِي، أي: مُعِيني، وقد أعَنْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوّةٍ ﴾ [الكهف/ ٩٥]، ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ [الفرقان/ ٤]. وَالتّعَاوُنُ: التَّظَاهُرُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴾ وَالتّعَاوُنُ المائدة / ٢]. وَالاستِعانَةُ: طَلَبُ العَوْنِ. قال: [المائدة / ٢]. وَالاستِعانَةُ: طَلَبُ العَوْنِ. قال: ﴿ وَالسَّعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ [البقرة / ٤٥]،

وَالعَوَانُ: المُتَوَسِّطُ بِيْنَ السِّنينِ، وَجُعِلَ كِنَايةً عَنِ المُسِنَّةِ مِنَ النِّسَاءِ اعْتِبَاراً بِنحْوِ قَوْلِ الشاعِرِ: ٣٣٦ ـ فإِنْ أَتُوْكَ فَقَالُوا: إِنَها نَصَفٌ

فإنَّ أَمْثَلَ نِصْفَيْهَا الذي ذَهبا (٢) قال: ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذُلِكَ ﴾ [البقرة / ٦٨]، وَاسْتُعِيرَ لِلْحَرْبِ التي قد تَكَرَّرَتْ وَقُدَّمَتْ. وقيلَ العَوَانَةُ لِلنَّخْلَةِ القديمةِ، وَالعانَةُ: قَطِيعٌ من حُمُرِ الوَحْش، وجُمعَ عَلَى عاناتٍ وعُونٍ، وعانَةُ الرَّجُلِ: شَعرُه النابتُ عَلَى فَرْجِهِ، وتَصْغِيرُهُ: مُ النابتُ عَلَى فَرْجِهِ، وتَصْغِيرُهُ: مُ النابةُ عَلَى فَرْجِهِ، وتَصْغِيرُهُ:

عيــن

العَيْنُ الجارِحَةُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ [المائدة/ 8]، ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهُمْ ﴾ [يس/ ٦٦]، ﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [التوبة/ ٩٢]، ﴿ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ﴾ الدَّمْعِ ﴾ [التوبة/ ٩٤]، ﴿ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ﴾ [القصص/ ٩]، ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [طه/ ٤٠]، ويقالُ لذي العَيْنِ: عَيْنُ (٣)، وَللمُرَاعِي للشيءِ ويُقالُ لذي العَيْنِ: عَيْنُ (٣)، وَللمُرَاعِي للشيءِ عَيْنُ، وَفُلانُ بِعَيْنِي، أي: أَحْفَظُهُ وَأُرَاعِيه، كَوْلك: ﴿ فَإِنّكَ كَوْلك: ﴿ هَوْ بِمَرْأَى مِنِي وَمَسْمَعِ ، قال: ﴿ فَإِنّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور/ ٤٨]، وقال: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ٤٤]، ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ٤٤]، ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر/ ٤٤]، ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [هود/ ٣٧]، أي: بحيْثُ نرى

 <sup>(</sup>١) قال برهان الدين البقاعي: وعبَّر بلفظ (سَنة) ذمًّا لأيام الكفر، وقال: (عاماً) إشارة إلى أنَّ زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بإيمان المؤمنين، وخصب الأرض. انظر: نظم الدرر ٤٠٤/١٤.
 (٢) البيت في اللسان (نصف) دون نسبة؛ والمخصص ٤١/١٤؛ وعيون الأخبار ٤٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: والعينُ: الذي ينظر للقوم، سمى بذلك لأنه إنما ينظر بعينه. انظر: اللسان (عين).

وَنَحْفَظُ. ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه/ ٣٩]، أي: بكَلاءَتي وحِفْظِي. وَمنه: عَيْنُ الله عَلَيْكَ أي: كنت في حفظِ اللهِ ورِعايَتِه، وقيل: جَعَلَ ذلك حَفَظَتَهُ وَجُنُودَهُ الذين يحْفَظُونَه، وَجَمْعُه: أَعْيُنُ وَعُيُونٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ [هود/ ٣١]، ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ [الفرقان/ ٧٤]. ويُستَعارُ العَينُ لمعانٍ هِي مَوْجُودَةً في الجَارِحَةِ بنَظَرَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، واسْتُعِيرَ لِلثُّقْبِ في المِزَادَةِ تشبيهاً بها في الهيئةِ، وفي سَيلان الماء منها فَاشْتُقُّ منها: سِقاءٌ عَيِّنٌ ومُتَعْيِّنٌ: إذا سال منها الماءُ، وقولُهم: عَيِّنْ قِرْبَتَكَ (١)، أي: صُبَّ فيها مَا يَنْسَدُّ بِسَيَلانِهِ آثَارُ خَرْزه، وقيلَ للمُتَجَسِّس ; عَيْنٌ تشبيها بها في نَظَرها، وذلك كما تُسَمَّى المرْأةُ فَرْجاً، وَالمَرْكُوبُ ظَهْراً، فيُقالُ: فُلانٌ يَمْلِكُ كذا فَرْجاً وكذا ظَهْراً لمّا كان المقْصُودُ منهما العُضْوَيْن، وقيلَ لِلذَّهَب: عَيْنٌ تشبيهاً بها في كوْنهَا أَفْضَلَ الجَوَاهِرِ، كما أَنَّ هذه الجارحَةَ أفضلُ الجوارح ومنه قيل: أعْيانُ القوم لأَفَاضِلِهم، وأَعْيَانُ الإِخْوَةِ: لِبَني أَبِ وَأُمِّ، قال بعضهم: العَيْنُ إذا اسْتُعْمِلَ في مَعْنى ذات الشيءِ فَيُقَالُ: كلُّ مالهِ عَيْنٌ، فكَاسْتِعْمالِ الرَّقبةِ في المَمَالِيكِ، وَتَسْمِيَةِ النِّساءِ بِالفَرْجِ مِنْ حَيْثُ إنه هو المقْصودُ مِنْهُنَّ، ويُقالُ لِمَنْبَعِ الماءِ: عَيْنٌ

تشبيهاً بها لما فيها من الماءِ، ومنْ عَين الماءِ اشْتُقَّ: ماءٌ مُعِينٌ. أي: ظَاهِرٌ لِلْعُيُون، وعائنٌ أَي: سائِلٌ. قال تعالىٰ: ﴿ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ [الإنسان/ ١٨]، ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً ﴾ [القمر/ ١٢]، ﴿ فِيهمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ [الرحمٰن/ ٥٠]، ﴿ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانَ ﴾ [الرحمٰن/ ٦٦]، ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سبأ/ ١٢]، ﴿ في جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ [الحجر/ ٥٤]، ﴿ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الشعراء/ ٥٧]، ٢٥ - ٢٦]. وعِنْتُ الرَّجُل: أصَبْتُ عَيْنَهُ، نحو: رَأَسْتُهُ وَفَأَدْتُه، وَعِنْتُه: أَصَبْتُه بعَيْني نحوُ سِفْتُه: أَصَبْتُه بِسَيْفي، وذلك أنه يُجْعَلُ تَارَةً من الجارِحَةِ المَضْرُوبَةِ نحوُ: رَأَسْتُهُ وفأَدْتُه، وتارَةً من الجارحة التي هي آلةٌ في الضُّرْبِ فَيَجْرِي مَجْرَى سَفْتُهُ وَرَمَحْتُه، وعَلَى نحوه في المَعْنَيْن قولهم: يَدَيْتُ، فإنه يُقالُ إذا أصَبْتَ يَدَهُ، وإذا أصَبْتَهُ بِيَدِكَ، وتَقُولُ: عِنْتُ البُّرَ: أَثَرْتُ عَيْنَ مائِهَا، قال ﴿ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون/ ٥٠]، ﴿ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينِ ﴾ [الملك/ ٣٠]. وقيل: المِيمُ فيه أَصْلِيَّةُ، وإنمَا هو مِنْ: مَعَنْتُ(٢). وَتُسْتَعَارُ العَيْنُ لِلْمَيْلِ فِي الميزَانِ ويُقالُ لِبُقَر الْوَحْش : أَعْيَنُ وَعَيْنَاءُ لِحُسْن عَيْنِه، وَجَمْعُهَا: عِينٌ، وَبِهَا شُبَّةَ النِّسَاءُ. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/٦٤١؛ واللسانُ (عين).

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفرَّاء ٢٣٧/٢.

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة / ٢٢].

وَالعِيُّ. عَجْزٌ يَلْحَقُ مِنْ تَوَلِّي الأمْرِ والكلامِ . ﴿ عَيَاءُ ٣٠ : لاَ دَواءَ له ، والله أعلمُ .

﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾ [الصافات/ ٤٨]، | قال: ﴿ أَفَعِيبنَا بِالخَلْقِ الْأُوَّلِ ﴾ [ق/ ١٥]، ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ ﴾ [الأحقاف/ ٣٣]، ومنه: عَيَّ في مَنْطِقِه عَيّاً فهو عَيـيُّ (١)، وَرَجُلُ عَيَاياءُ الإعْيَاءُ: عَجْزٌ يَلْحَقُ البَدنَ من المَشْي، طَبَاقَاءُ(١). إِذَا عَييَ بِالكلامِ وَالأمرِ، وَدَاءُ

# تمَّ كتابُ العين

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: ورجلٌ عَياياء: إذا عيُّ بالأمر والمنطق.

وقال أبو عبيد: العياياء من الإبل: الذي لا يضرب ولا يُلقح، وكذلك هو من الرجال. انظر: لسان العرب

ـ وقال ابن منظور: ورجل طَباقاء: أحمق، وقيل: هو الذي لا ينكح.

وفي حديث أم زرع: فقالت إحداهن: زوجي عياياء طباقاء، كلُّ دَاءٍ له داء. انظر: اللسان (طبق).

<sup>(</sup>٣) في اللسان: الداء العَياء: الذي لا دواء له، ويقال: الداء العَياء: الحُمق. انظر: اللسان (عيي).



غبـــر

الغابرُ: الماكِثُ بعْدَ مُضِيِّ مَا هو معَهُ. قَالَ:
﴿ إِلاَّ عَجُوزاً فِي الغَابِرِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٧١]،
يعني: فيمَنْ طَالَ أَعمَارُهُمْ، وَقيلَ: فيمَنْ بقي
وَلم يَسْرِ مَعَ لُوطٍ. وَقيلَ: فيمَنْ بقي بَعْدُ في
العَذَابِ، وَفِي آخر: ﴿ إِلّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٣]، وفي آخر:
﴿ قَلَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [الحجر/ ٢٠]،
ومنه: الغُبْرةُ: البَقِيَّةُ فِي الضَّرْعِ مِن اللَّبنِ،
وجَمْعُه: أَغْبَارُ، وغُبَّرُ الحَيْضِ، وغُبَّر الليلِ.
والغُبَارُ: ما يَبْقَى من الترابِ المُثارِ، وجُعِلَ عَلَى
بنَاءِ الدُّخانِ والعُثان ونحوهما من البَقايا، وقد غَبَر
النُبارُ، أي: ارْتَفع، وقيلَ: يقالُ للماضي غابِرٌ،
وللبَاقي غابِرٌ(١)، فإن يكُ ذلك صحيحاً، فإنما قيلَ وللبَاقي غابِرٌ،

للماضي خابِرُ تَصَوُّراً بِتَخَلُّفِ الغُبَارِ عن الأرض ، وقيلَ للباقي غابِرُ تَصَوُّراً بِتَخَلُّفِ الغُبَارِ عن الذي يَعْدُو فَيَخُلُفه ، ومن الغُبَارِ اشْتُقَّ الغَبَرَةُ: وهو ما يَعْلَقُ بالشيء من الغُبَارِ وما كان على لَوْنِه ، قال: ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴾ [عبس/ ٤٠]، كناية عن تَغَيُّرِ الوَجْهِ للْغَمِّ ، كقوله : ﴿ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسُودًا ﴾ [النحل/ ٥٨]، يقالُ: غَبَرَ غَبْرَةً ، وَاغْبَرً وَاغْبَرً ، وَاغَبَرً ، وَاغْبَرً ، وَاغُبُر ، وَاغْبَرً ، وَاغْبُر ، وَاغْبَرَ ، وَاغْبَرَ ، وَاغْبَرَ ، وَاغْبَرَ ، وَاغْبَرَ ، وَاغْبَرَ ، وَاغْبُر ، وَاغْبِر ، وَاغْبُر ، وَاغْبَر ، وَاغْبِر ، وَاغْبَر ، وَاغُبِر ، وَاغْبِر ، وَاغْبَر ، وَاغْبَر ، وَاغْبُر ، وَاغْبَر ، وَاغْبِر ، وَاغْبَر ، وَاغْبَر ، وَاغْبَر ، وَاغْبَر ، وَاغْبُر ، وَاغُرْبُ وَالْ طُرْبُولُ ، وَاغْبُر ، وَاغْبُر ، وَاغْبُر أَنْ الْمُؤْبُ ، وَاغْبُر ، وَاغُ

٣٣٧ - رَأَيْتُ بَنِي غَبرَاءَ لا يُنْكِرُونَني (٢) أي: بَنِي الْمَفَازَةِ الْمُغْبَرَّةِ، وذلك كقوْلهمْ: بَنُو السَّبيلِ. وداهِيَةٌ غَبْرَاءُ؛ إما من قولِهم: غَبرَ السَّبيلِ. وداهِيَةٌ غَبْرَاءُ؛ إما من قولِهم: غَبرَ الشيءُ: وَقَعَ في الغُبارِ كأنها تُغَبِّرُ الإِنْسَانَ، أو منَ الغُبْرِ، أي: البَقِيَّةِ، والمَعْنى: دَاهِيَةٌ بَاقِيَةٌ لا الغُبْرِ، أي: البَقِيَّةِ، والمَعْنى: دَاهِيَةٌ بَاقِيَةٌ لا تَنْقضي، أو مِنْ غَبرَةِ اللَّوْنِ فهو كقولهم: داهِيَةٌ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنباري: الغابرُ حرف من الأضداد. يقال: غابر للماضي، وغابر للباقي. انظر: الأضداد ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) شطر بيت من معلقته، وعجزه: ولا أهلُ هذاكَ الطَّراف الممدَّدِ وهو في ديوانه ص ٣١؛ وشرح القصائد المشهورات ٧٩/١.

بالفَتْح: المَوْضِعُ الذي يُخْفَى فيه الشيءُ،

زَبَّاءُ(١)، أو مِنْ غُبْرَةِ اللَّبن فكلُّها الدَّاهيَةُ التي إذا انْقَضتْ بَقيَ لها أثرً، أو منْ قولهم: عِرْقٌ غَبرً، أي ينْتَفِضُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَقد غَبرَ العِرْقُ، وَالْغُبَيرَاءُ: نَبْتُ مَعْرُوفٌ، وثمَرٌ عَلَى هَيْئَتِه وَلَوْنِهِ.

الغَبَنُ: أَنْ تَبْخَسَ صَاحِبَكَ في مُعامَلَةٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِضَرْبِ مِنَ الإِخْفَاءِ، فإِنْ كان ذلك في مالٍ يقالُ: غَبَنَ فُلانٌ، وإن كان في رَأْي يُقالُ: غَبنَ (٢)، وغَبنْتُ كذا غَبناً: إِذا غَفَلْتَ عنه فَعَدَدْتَ ذلك غَبَناً، ويومُ التّغَابُن: يؤمُ القيَامَةِ لِظُهُورِ الغَبْن المُبايَعةِ، وفيما تَعاطَوْه مِن ذلك جميعاً، وسُثِلَ بعضُهم عن يوم التَّغابُن؟ فقال: تَبْدُوا الأشياءُ لهم يخلافِ مَقاديرهمْ في الدُّنْيا، قال بعض المفسرين: أَصْلُ الغَبْن: إِخْفَاءُ الشيءِ، والغَبَنُ

مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ [البقرة/ ٢٠٧]، وبقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. . . ﴾ الآية [التوبة/ ١١١]، وبقوله: ﴿ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمناً قَلِيـلاً ﴾ [آل عمران/ ٧٧]؛ فَعَلِمُوا أَنَّهُمْ غُبنُوا فيما تَرَكُوا مِنَ

في المُبايَعةِ المُشار إليها بقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ

أيام ينْسَون ما عَـوَاقِبُهـا(٣) وسُمِّي كلُّ مُنثَن منَ الأعْضَاءِ كأْصُول الفَخْذَيْنِ والمَرَافِقِ مَغَابِنَ لِإسْتِتَارِه، ويُقالُ

٣٣٨ \_ وَلِمْ أَرِ مِثْلَ الفَتْيَانِ فِي غَبَنِ الـ

للمرْأةِ: إنها طَيِّبَةُ المَغَابنِ.

الغُثَاءُ: غُثَاءُ السَّيْلِ والقِدْرِ، وهو ما يَطْفَحُ وَيَتَفَرَّقُ من النَّبَاتِ اليابس، وَزَبَـدِ القِـدْرِ، ويُضْرَبُ بهِ المَثلُ فيما يَضِيعُ وَيَذْهَبُ غَيرَ مُعْتَدًّ به، ويقالُ: غَشا الوادِي غَشْواً، وَغَثَتْ نَفْسُهُ تَغْثَى (1) غِثْيَاناً: خَبُثُتْ.

غثسا

وأنشد:

الغَدْرُ: الإِخْلالُ بالشيءِ وتَرْكُهُ، والغَدْرُ يُقَالُ لِتَرْكِ العَهْد، ومنه قيل: فُلانٌ غادِرٌ، وجَمْعُه: غَدَرَةً، وغَدَّارٌ: كَثيرُ الغَدْر، والأغْدَرُ والغَديرُ: المَاءُ الذي يُغَادِرُه السَّيْلُ في مُسْتَنْقَع يَنْتَهي إليه، وَجِمْعُهُ: غُذُرُ وغُدْرَانُ، وَاسْتَغْدَرَ الغَدِيرُ: صَارَ فيه الماءُ، وَالغَدِيرَةُ: الشَّعَرُ الذي تُركَ حتى

وقالَ ابن منظور: الغَبْنُ بالتسكين في البيع، والغَبَن بالفتح في الرأي.

وقال: قال صاحب العين: وغَشِيَتْ أيضاً، وأنكره الأصمعي. راجع: الأفعال ٢/٢٤.

<sup>(</sup>١) يقال: داهية دهواء، وزبَّاء، وشعراء، وغبراء.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عثمان السرقسطي: غبّنه في البيع غُبْنًا: نقصه، وغَبَن الثوب: كفَّهُ، وغَبنَ الشيء: أخفاه. وغَبنَ رأيُه غَبنًا: ضَعُف، وغَبُنَ رأيه: ضعف. انظر: الأفعال ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت لعدي بن زيد، وهو في الشعر والشعراء ص ١٣١؛ والمسائل العضديات ص ١٦٦؛ وديوانه ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عثمان السرقسطي: غَثَتْ النفس تَغْثِي غَثْيًا وَغَثَّى وغَثَياناً: دارَتْ للقيء.

طالَ، وجَمْعُهَا غَدائرُ، وَغادَرَهُ: تركهُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف/ ٤٤]، وقال: ﴿ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحْداً ﴾ [الكهف/ ٤٤]، وقال: ﴿ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحْداً ﴾ [الكهف/ ٤٤]، وَغَدِرَتِ الشاةُ: تَخَلَّفَتْ فهي غَدِرَةً، وقيلَ للأحجار وَاللَّخَافِيقِ (۱). التي يُغادرها البَعِير والفَرَس عاثراً: غَدَرُ (۱)، ومنه قيلَ: ما أثبَتَ غَدَرَ هذا الفرَس، ثم جُعِلَ مَثَلًا لِمَنْ له ثَباتُ، فقيلَ: ما أثبَتَ غَدَرَهُ (۱).

## غـــدق

قال تعالىٰ: ﴿ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً ﴾ [الجن/ ١٦]، أي: غَزيراً، ومنه: غَدِقَتْ عَيْنُه تَغْدَرُهُ، والغَيْدَاقُ يُقالُ فيما يَغْزُرُ من ماءٍ وعَدْوٍ وَنُطْقٍ.

## غــدا

الغُدْوَةُ وَالغَداةُ مِن أولِ النهار، وَقُوبِلَ فِي القرآنِ الغُدُوَّ وَالآصَالِ ﴾ الغُدُوَّ وَالآصَالِ ﴾ الغُدُوَّ وَالآصَالِ ﴾ [الأعراف/ ٢٠٥]، وقُوبِلَ الْغَدَاةُ بِالْعَشِيِّ، قال: ﴿ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، ﴿ غُدُوَّهَا شَهْرٌ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، ﴿ غُدُوَّهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ/٢١]. والغاديةُ: السَّحَابُ يَنْشَأْ غُدُوةً، وَالغَدَاءُ: طعامٌ يُتَنَاوَلُ في السَّحَابُ يَنْشَأْ غُدُوةً، وَالغَدَاءُ: طعامٌ يُتَنَاوَلُ في

ذلك الوقت، وقد غدَوْتُ أَغْدُو، قال: ﴿ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ﴾ [القلم / ٢٧]، وَ غَدُيُقَالُ لليوْم الذي يَلي يَوْمَكَ الذي أَنْتَ فيهِ، قال: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً ﴾ [القمر / ٢٦]، ونحوَهُ.

### ـــر ر

يقالُ: غَرِرْتُ فُلاناً: أَصَبْتُ غِرَّتَه وَنِلْتُ منه ما أُريدُهُ، وَالغِرَّةُ: غَفْلَةٌ في اليَقَظَةِ، وَالغِرَارُ: غَفْلَةُ مَع غَفْوَةٍ، وأصلُ ذلك من الغَرِّ، وهو الأثرُ الظاهرُ منَ الشيءِ، ومنه: غُرَّةُ الفرَس . وَغِرَارُ السَّيْفِ أي: حَدُّه، وَغَرُّ النَّوْبِ: أَثَرُ كَسْرِه، وقيل: اطْوِهِ عَلَى غَرِّهِ (٥)، وغَرَّهُ كذا غُرُوراً كَأَنْمَا طَوَاهُ عَلَى غَرِّهِ. قال تعالىٰ: ﴿مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار/٦]، ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴾ [آل عمران/١٩٦]، وقال: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُـرُوراً ﴾ [النساء/١٢٠]، وقال: ﴿ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُوراً ﴾ [فاطر/ ٤٠]، وقال: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْدرُفَ الْقَوْلِ غُدرُوراً ﴾ [الأنعام/ ١١٢]، وقال: ﴿وَمَا الْحَيَـاةُ الدُّنيـا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران/١٨٥]، ﴿وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا﴾ [الأنعام/٧٠]، ﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ

<sup>(</sup>١) اللخافيق واحدها: لُخفوق، وهي شقوق في الأرض، وقال بعضهم: أصلها الأخافيق. انظر: اللسان (غدر).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٢٩٢/٣؛ واللسان (غدر). والجحرة: جمع جُعْر، وانظر ديوان الأدب ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) يقالُ هذا للرجل إذا كان لسانه يثبتُ في موضعُ الزَّلل والخصومةُ. انظر: اللسان (غدر)؛ وعمدة الحفاظ: غدر.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٩٦٩٢/٣؛ والأفعال ٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٣/ ٦٨١؛ واللسان (غرر)؛ وعمدة الحفاظ: غرر.

إِلاَّ عُرُوراً ﴾ [الأحزاب/ ١٢]، ﴿ وَلاَ يَغُرِّنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان/ ٣٣]، فالغَرُورُ: كلَّ مَا يَغُرُّ الإِنْسَانَ مَنْ مَالٍ وَجَاهٍ وشَهْوَةٍ وشَيْطَانٍ، وقد فَسَر بالشيطانِ إذ هو أَخْبَثُ الغارِّينَ، وبالدُّنيا لما قيلَ: الدُّنيا تغُرُّ وَتَضُرُّ وَتمُرُّ (١)، وَالغَرَرُ: الْخَطَرُ، قيلَ : الدُّنيا تغُرُ وتضرُ وتمرُّ (١)، وَالغَرَرُ: الْخَطَرُ، وهِ عَنْ بَيْعِ الغَرَر» (٢). والغَرِيرُ: الخُلُقُ الحَسَنُ اعتباراً بأَنَهُ يَغُرُّ، وقيلَ : فَلانً أَنهُ يَغُرُّ، وقيلَ : فَلانً أَنهُ مَا عُرِيرُهُ وأقبلَ هَرِيرُهُ (١)، فباعْتبارِ غُرَّة فلانً أَغَرُ إذا كان الفَرس وَشُهْرَتِه بها قيل : فُلانً أَغَرُ إذا كان الفَرس وَشُهْرَتِه بها قيل : فُلانً أَغَرُ إذا كان مَشْهُوراً كَرِيماً، وقيلَ : الغُررُ لِثلاثِ ليالٍ مِن أَوْل الشَّهْر لكون ذلك منه كالغُرَّةِ مَنَ الفرس ، وَعَلَ نَافَوسَ ، وَعَلَ النَّهُ الْعُرَارُ : لَبَنَ قَليلُ، وَعَارَتِ النَّاقةُ : قَل لَبَنُهَا بَعْدَ أَنْ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلً، وَعَارَتِ النَّاقةُ : قَل لَبَنُهَا بَعْدَ أَنْ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلً، وَعَارَتِ النَّاقةُ : قَل لَبَنُهَا بَعْدَ أَنْ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلً، وَعَارَتِ النَّاقةُ : قَلَ لَبَنُهَا بَعْدَ أَنْ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلً، وَعَارَتِ النَّاقةُ : قَلَ لَبَنُهَا بَعْدَ أَنْ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلً، وَعَارَتِ النَّاقةُ : قَلَ لَبَنُهَا بَعْدَ أَنْ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلً، فكَانَهَا غَرَّتُ صاحِبها.

غــرب

الغَرْبُ: غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ، يقالُ: غَـرَبَتِ الثَّمْسِ تَغْـرُبُ الشَّمْسِ التَّمْسِ الشَّمْسِ السَّمْسِ السَّمِي السَ

وَمُغَيْرِبانُهَا. قال تعالىٰ: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ ﴾ [الشعراء/ ٢٨]، ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن/ ١٧]، ﴿ بِرَبِّ المَشَارِق وَالمَغَارِبِ ﴾ [المعارج/ ٤٠]، وقد تقدّم الكلام في ذِكْرهما مُثَنّينن وَمَجْمُوعَين(٤)، وقالَ: ﴿ لاَ شُرْقيَّةِ وَلاَ غَرْبِيةٍ ﴾ [النور/ ٣٥]، وَقَال: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ﴾ [الكهف/ ٨٦]، وقيلَ لكُلِّ مُتَبَاعِدِ: غَريب، وَلكُلِّ شيءٍ فيما بيْنَ جنْسهِ عَدِيم النَّظِير: غَريبٌ، وعلى هذا قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: «بَدَأُ الإسْلاَمُ غَريباً وَسَيَعُودُ كما بَدَأَ»(°) وقيلَ: الْعُلَمَاءُ غُرَبَاءُ؛ لِقِلَّتِهِمْ فيما بَيْنَ الْجُهَّال ، وَالغُرَابُ سُمِّيَ لِكُوْنِه مُبْعِداً في الذَّهَابِ. قالَ تعالىٰ: ﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ ﴾ [المائدة/ ٣١]، وَغَارِبُ السَّنَامِ لَبُعْدِهِ عَنِ المَنَالِ، وَغَرْبُ السَّيْفِ لِغُرُوبِهِ في الضَّرِيبَةِ(٦)، وهوَ مَصْدَرٌ في مَعْنَى الفاعل، وَشُبِّه به حَدُّ اللِّسَان كَتَشْبيه اللِّسَان

<sup>(</sup>۱) هذا من كلام علي بن أبي طالب وهو في البصائر ١٢٩/٤، وعمدة الحفاظ: غرر، ومحاضرات الأدباء ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ نهىٰ عن بيع الغرر، وبيع الحصاة.

أخرجه مسلم في البيوع برقم (١٥١٣)؛ وأبو داود: باب بيع الغرر برقم (٣٣٧٦)؛ والنسائي ٢٦٢/٧؛ وابن ماجه في التجارات (برقم ٢١٩٤). وانظر: جامع الأصول ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس: يقال للشيخ: أدبرَ غَريرُه وأقبل هريره. انظر: المجمل ٣/٦٨٢؛ وعمدة الحفاظ: غرر.

<sup>(</sup>٤) تقدُّم هذا في مادة (شرق).

<sup>(°)</sup> عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الإسلام بدأ غريباً، وسيعود كما بدأ، فطوبي للغرباء. قيل: ومَن الغرباء؟ قال: النُزَّاع من القبائل. أخرجه أحمد ٣٩٨/١.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، دون قوله: ومَنْ الغرباء... الغ (١٤٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) قال ابن منظور: غَرْب السيف، أي: كانت تدارى حدَّته وتتقىٰ. انظر: اللسان (غرب).

بالسَّيْفِ، فقيلَ: فُلانُ غَرْبُ اللِّسانِ، وَسُمِّيَ الدَّلُوُ غَرْباً لِتَصَوَّرِ بُعْدِها في البُوْ، وَأَغْرَبَ السَّاقِي: تَنَاوَلَ الغَرْبَ، وَالغَرَبُ: الذَّهَبُ (١) لِكُونِه غَرِيباً فيما بيْنَ الجواهرِ الأرْضِيَّةِ، ومنه: سَهْمٌ غَرْبُ: لا يُدْرَى مَنْ رَمَاهُ. ومنه: نَظُرُ غَرْبُ: فَرْبُ: ليسَ بِقَاصِدٍ، وَالغَرْبُ: شَجَرُ لا يُثْمِرُ لِتَبَاعُدِهِ مِنَ الشَّمرَاتِ، وَعَنْقاءُ مُغْرِب، وصف بذلك لأنه الثَّمرَاتِ، وَعَنْقاءُ مُغْرِب، وصف بذلك لأنه عَنْقاءُ مُغْرِب، وَعِفَ بذلك لأنه عَنْقاءُ مُغْرِب، وَعِفَ اللَّهُ في ذلك البَيَاضِ . ﴿ وَغَرَابِيبُ وهو المُعْرِبُ : الأَبْيَضُ الأَشْفَارِ، وهو كَانَما أَغْرَبَتْ عَيْنُهُ في ذلك البَيَاضِ . ﴿ وَغَرَابِيبُ وهو المُشْبِهُ للغُرَابِ في السَّوادِ كقولكَ: أَسْوَدُ كَحَلَكِ الغُراب. وهو السَّوادِ كقولكَ: أَسْوَدُ كَحَلَكِ الغُراب.

# غــرض

الغَرضُ الهدَفُ المَقْصُودُ بِالرَّمْي، ثم جُعِلَ السَّما لِكُلِّ غَايَةٍ يُتَحَرَّى إِدْراكُها، وَجَمْعُه: أَغْراضٌ، فالغَرَضُ ضَرْبَانِ: غَرَضٌ نَاقِصٌ وَهو الذي يُتَسُوَّفُ بعْدَهُ شيءٌ آخرُ كاليسارِ وَالرَّئاسةِ وَنحوِ ذلك مما يكونُ منْ أَغْراضِ الناس، وَتامُّ وَهو الذي لا يُتشَوَّفُ بعدَهُ شيءٌ آخرُ كالجَنّةِ.

غــرف

الغَرْفُ: رَفْعُ الشيءِ وَتَنَاوُلُه، يقالُ: غَرَفْتُ الماءَ وَالمَرْقَ، وَالْغُرْفَةُ: مَا يُغْتَرَفُ، وَالغَرْفَةُ لِلْمَرَّةِ، وَالمِغْرَفَةُ: لِما يُتناوَلُ به. قال تعالىٰ: لِلْمَرَّةِ، وَالمِغْرَفَةُ: لِما يُتناوَلُ به. قال تعالىٰ: فِ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، ومنه اسْتُعِيرَ: غَرَفْتُ عَرْفَ الفرس: إذا جَزَزْتَهُ (١٠)، وغَرَفْتُ الشَّجَرَةَ، وَالغَرفُ: شَجَرُ مَعُرُوفٌ، وَغَرِفْتِ الإبلُ: اشْتَكَتْ مِنْ أَكْلِه (١٠)، مَعْرُوفٌ، وَغَرِفْتِ الإبلُ: اشْتَكَتْ مِنْ أَكْلِه (١٠)، وَالغُرْفَةُ: عُلِيَّةٌ من البناءِ، وَسُمِّي مَناذِلُ الجَنَّةِ عُرَفًا وَالغُرْفَة بِمَا لِللَّهُ إِلَىٰ الْعَرْوَنَ الغُرْفَة بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان/ ٢٥]، وقال: ﴿ لَنُبَوِئَنَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ [العنكبوت/ ٨٥]، ﴿ وَهُمْ فِي الغُرُفَاتَ آمنُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٨٥]، ﴿ وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمنُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٨٥]، ﴿ وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمنُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٨٥]، ﴿ وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمنُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٨٥]،

غــرق

الغَرَقُ: الرَّسُوبُ في الماءِ وفي البَلاءِ، وَغَرِقَ فَلانُ يَغْرَقُ غَرَقًا، وأَغْرَقَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ حَتَى فَلانُ يَغْرَقُ الغَرَقُ ﴾ [يونس/ ٩٠]، وفُلانُ غَرِقَ في نِعْمةِ فُلانٍ تشبيهاً بذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة/ ٥٠]، ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة/ ٥٠]، ﴿ وَأَغْرَقْنَا أَوْ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الإسراء/ وفأغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الإسراء/ ١٠٣]، ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الأَخْرِينَ ﴾ [الشعراء/

<sup>(</sup>١) في اللسان: الغَرَب: الذهب، وقيل: الفضة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ثمار القلوب ص ٤٥٠؛ والحيوان ١٢٠/٧؛ وحياة الحيوان ٢/٨٠.

<sup>(</sup>٣) راجع المجمل ٦٩٤/٣.

<sup>(</sup>٤) قال السرقسطى: غَرفَت الإبل: اشتكت بطونها من أكل الغرف. انظر: الأفعال ١٦/٢.

١٢٠]، ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ ﴾ [يس/ ٤٣]،
 ﴿ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً ﴾ [نوح/ ٢٥]، ﴿ فكانَ مِنَ المُغْرَقِينَ ﴾ [هود/ ٤٣].

غــرم

الغُرْمُ: ما يَنُوبُ الإِنْسَانَ في مَالهِ مِنْ ضَرَدٍ لِغيرِ جِنَايةٍ منه، أو خِيانَةٍ، يقالُ: غَرِمَ كذا غُرْماً وَمَغْرَماً، وَأُغْرِمَ فُلانٌ غَرَامَةً. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ [الواقعة / ٣٦]، ﴿ فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ ﴾ [القلم / ٣٤]، ﴿ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً ﴾ [التوبة / ٨٩]. والغريمُ يُقالُ لَمَنْ لهُ اللَّذِينُ، ولمَنْ عليه الدَّيْنُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَالْغَرِامُ : مَا يَنُوبُ الإِنسَانَ مَنْ شِدَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَالغَرِامُ : مَا يَنُوبُ الإِنسَانَ مَنْ شِدَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَالغَرامُ: عَذَابَهَا كانَ غَرَاماً ﴾ [الفرقان / ٣٠]، والغَرامُ: عُلَازِمُهُنَّ فَلَا النَّسَاءِ، أي: يُلازِمُهُنَّ عَرِيمٍ مُفَارِقٌ مَلْزَمَةَ الغَرِيم . قال الحسنُ: كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمةً مُقَارِقٌ عَرِيمةً وَلَا النَّارَ (١٠)، وقيلَ: معناهُ: مشغُوفاً غَرِيمةً والا النَّارَ (١٠)، وقيلَ: معناهُ: مشغُوفاً غَرِيمةً والا النَّارَ (١٠)، وقيلَ: معناهُ: مشغُوفاً غَرِيمةً إلا النَّارَ (١٠)، وقيلَ: معناهُ: مشغُوفاً

غــا ا

بإهلاكه.

غَرِيَ بكذا(٢)، أي: لَهِجَ به وَلَصِق، وَأَصْلُ ذلك من الغِرَاءِ، وهو ما يُلْصَقُ به، وَقد أَغْرَيْتُ فُلاناً بكذا، نحوُ: أَلهَجْتُ به. قال تعالىٰ:

﴿ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [المائدة/ ١٤]، ﴿ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٦٠].

# غـــزل

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾ [النحل/ ٩٢]، وَقَدْ غَزَلَتْ غَزْلَهَا. وَالغَزَالُ: وَلَدُ الظَّبْيةِ، وَالغَزَالةُ: قُرْصَةُ الشمس، وَكُنيَ بِالغَزْلِ وَالمُغَازَلةِ عن مُشَافَنَةِ (٣) المرأة التي كَأَنهَا غَزَالٌ، وَغَزِلَ الْكَلْبُ غَزَلًا: إذا أَدْرَكَ الغَزَالَ فَلَهِيَ عنه بَعْدَ إِدْرَاكِهِ.

# غـــــزا

الغَزْوُ: الْخُرُوجُ إِلَى مُحَارَبَةِ العَدُوِّ، وَقد غَزا يَغْزُو غَزْواً، فهو غازٍ، وَجَمْعُه غُزاةٌ وَغُزَّىً. قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ كَانُوا غُزَّى ﴾ [آل عمران/ ١٥٦].

# ِغســـق

غَسَقُ الليل: شِدَّةُ ظُلْمَتِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ إلى غَسَقِ اللَيْلِ ﴾ [الإسراء/ ٧٨]، وَالغاسِقُ: الليلُ المُظلِمُ. قال: ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ [الفلق/ ٣]، وَذلك عبارَةٌ عَنِ النائِبَةِ بالليلِ كالطارِقِ، وقيلَ: القَمَرُ إذا كُسِنفَ فاسْوَدً. وَالغَسَّاقُ: مِا يَقْطُرُ مِنْ جُلُودٍ أهلِ النارِ، قال: ﴿ إِلا حَمِيماً وَغَسَاقاً ﴾ [عمَّ/ ٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرج هذا ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: الدر المنثور ٣٧٤/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الشَّفن: النظر بمؤخر العين.

غـصّ - غـضٌ

الغشيان، والغاشية: كلُّ ما يغطى الشيء كغاشية السَّرْجِ، وقولُه: ﴿ أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ ﴾ [يوسف غَسَلْتُ الشيءَ غسْلاً: أَسلْتُ علَيْهِ المَاءَ ١٠٧] أي: نائبة تغشاهم وتُجلّلهم. وقيل: فَأَزَلْتُ دَرَنَهُ، والغَسْلُ الاسْمُ، والغِسْلُ: مَا يُغْسَلُ الغاشيةُ في الأصل محمودةٌ وإنما اسْتُعِيرَ لَفْظُهَا به. قال تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُم . . . ﴾ هَهُنا عَلَى نحوِ قوله: ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ الآية [المائدة/٦]، والاغْتِسَالُ: غَسْلُ البَدَن، قال: فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف/ ٤١]، وقوله: ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء / ٤٣]، وَالْمُغْتَسَلُ: المُوْضِعُ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية/١]، الذي يُغْتَسَلُ منه، والماءُ الذي يُغْتَسَلُ به، كِنايةٌ عن القيامةِ، وجَمْعُهَا: غَواشِ، وغُشِي قال: ﴿هذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص/٤٢]. عَلَى فُلانٍ: إذا نابه ما غَشِيَ فَهْمَهُ. قال تعالىٰ: والغِسْلِينُ: غُسَالةُ أَبْدَانِ الْكُفَّارِ في النار(١). قال ﴿ كَالَّذَى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب/ تعالىٰ : ﴿ وَلا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِين ﴾ [الحاقة / ٣٦]. 19]، ﴿ نَظَرَ المَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ﴾ [محمد/ ٧٠]، ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ عَشيه غِشَاوَةً وَغِشَاءً: أتاهُ إِنّيَانَ ما قد غَشِيهً، [يس/ ٩]، ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ [البقرة/

أي: سَترهُ. والغِشَاوَةُ: ما يُغَطِّىٰ به الشيءُ، قال: ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ [الجاثية / ٢٣]، ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ [البقرة / ٧]، يقَالُ: غَشِيهُ وَتَغَشَّاهُ، وغَشَيْتُه كذا. قال: ﴿ وَإِذَا غَشِيهُمْ مَنَ الْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴾ [لقمان / ٣٣]، ﴿ فَغَشِيهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴾ [طه / ٧٨]، ﴿ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [إبراهيم / ٥٠]، ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [النجم / ١٦]، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل / ١]، ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ ﴾ [الأنفال / ١]، ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ ﴾ [الأنفال / ١]، ﴿ وَغَشَيْتُ مَوْضِعَ كذا: أَتَيْتُه، وَكُنِّى بذلك

غَشَيْتُهُ سَوْطاً أو سيفاً، كَكَسَوْتُهُ وَعَمَّمْتُه. غــص الغُصَّةُ: الشَّجَاةُ التي يُغَصُّ بهَا الحَلْقُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ ﴾ [المزمل/ ١٣].

٧]، ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ [يونس/ ٢٧]،

﴿ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ ﴾ [نوح/ ٧]، أي: جعلوها

غِشَاوَةً عَلَى أَسْماعِهم، وذلك عبارة عَنْ الامْتِنَاع

من الإصْغاءِ، وقيلَ: (اسْتَغشَوْا ثِيابهُمْ) كِنايةً عن

العَدُو كقولهم: شُمَّر ذَيْلًا وأَلْقَى ثُوْبَهُ، ويقال:

غـــض النَّقْصَانُ مِنَ الطَّرْفِ، والصَّوْتِ، وما

عن الجماع. يُقالُ: غَشَّاهَا وَتَغَشَّاهَا. ﴿ فَلَمَّا

تَغشاها حَمَلتْ ﴾ [الأعراف/ ١٨٩]. وكذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس ٢٩/٥٦.

في الإنَاءِ. يقالُ: غَضَّ وَأَغَضَّ. قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور/ ٣٠]، ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ﴾ [النور/ ٣١]، ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ [لقمان/ ١٩]، وقولُ الشاعر:

٣٣٩ - فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ منْ نُمَيْرِ (١) فَعَلَى سَبِيلِ التَّهَكُم ، وغَضَضْتُ السَّقَاء: نقصْتُ مِمَّا فيه ، والغَضُّ: الطَّرِيُّ الذي لم يَطُلْ مُكْثُهُ.

### غضـــــ

الغَضَبُ: ثَوَرَانُ دَم القَلْبِ إِرادةَ الأَنْتِقَامِ، ولذلك قال عليه السلام: «اتَّقُوا الْغَضَبَ فإنَّهُ جَمْرةً تُوقَدُ في قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَلم تَرَوْا إِلَى انْتِفَاخِ أُودَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ»(٢)، وإذا وُصِفَ اللهُ تعَالى به فالمُرَادُ به الأَنْتِقَامُ دُونَ غَيْرِه: قال ﴿ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ ﴾ [البقرة / ٩٠]، ﴿ وباءوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴾ [البقرة / ٩٠]، ﴿ وباءوا

بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ﴾ آل عمران/ ١١٢]، وقال: ﴿ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ ﴿ غَضْبِي ﴾ [طه/ ٨١]، وقولُه: ﴿ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المجادلة / ١٤]، وقولُه: ﴿ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة / ٧]، قيل: هُمُ الْيَهُودُ (٣). وَالغَضْبَةُ كالصَّخْرَةِ، والغَضُوبُ: الكثيرُ الغَضَب. وَتُوصَفُ به الحيَّةُ والنَّاقَةُ الضَّجُورُ، وقيلَ: فُلانً غُضُبَّةٌ: سَريعُ الغَضَبِ (١٤)، وحُكيَ أَنَّهُ يُقَالُ: غَضِبْتُ لِفُلاَنٍ: إذا كان حَيًّا وغَضِبْتُ به إذا كان مَيِّتاً.

غط\_ش

قال تعالىٰ: ﴿ أَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ [النازعات/ ٢٩]، أي: جَعَلهُ مُظْلِماً، واصله مِنَ الأَغْطَش، وهو الذي في عَيْنهِ شِبْهُ عَمش، ومنه قبل: فَلاةً غَطْشَى: لا يُهْتَدى فيها، والتَّغَاطُشُ: التَّعامِي عن الشيءِ.

وهو من قصيدة يهجو بها الراعي، ومطلعها:

أقلي السلوم عسادل والسعساب وهو في ديوانه ص ٦٦.

وقسولي إنَّ أصبتُ لقد أصابا

<sup>(</sup>١) الشطر لجرير، وعجزه: فلا كعباً بلغْتَ ولا كلاباً

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «ألا وإنَّ الغضبَ جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحسُّ بشيء من ذلك فليلصق بالأرض».

أخرجه الترمذي من حديث طويل، وقال: حسن صحيح (كتاب الفتن في عارضة الأحوذي ٩/ ٤٣)؛ وأحمد ٣/ ١٩؛ وعبد الرزاق في المصنف ٣٤٧/١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والترمذي وحسَّنه وابن حبَّان في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المغضوب عليهم اليهود، وإنَّ الضالين النصاريُ». مسند أحمد ٣٧٨/٤؛ وعارضة الأحوذي ٧٥/١١؛ وانظر: الدر المنثور ٢٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن دريد: ورجلٌ غُضَّبَّة: إذا كان كثير الغضب. انظر: الجمهرة ٣٠٣/١.

غطــــا

الغِطَاءُ: مَا يُجْعَلُ فَوْقَ الشيءِ مِنْ طَبَقٍ وَنَحُوهُ، كَمَا أَنَّ الغِشَاءَ مَا يُجْعَلُ فَوْقَ الشيءِ مِن لباس وَنحُوهُ، وقد اسْتُعِيرَ للْجَهَالَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق/ ٢٢].

الغَفْرُ: إِلْبَاسُ الشيء ما يَصُونُهُ عَنِ الدَّنَسِ، ومنه قيلَ: اغْفِرْ ثَوْبَكَ فِي الوِعاءِ، وَاصْبُغْ ثَوْبِكَ فإِنّه أَغْفَرُ لِلْوَسَخ (١)، والْغُفْرَانُ وَالمَغْفِرَةُ مِن اللهِ هُو أَنْ يَصُونَ العَبْدَ منْ أَنْ يمسّهُ العَذابُ. قَال تعالىٰ: ﴿ غُفْرَانَكَ رَبُّنا ﴾ [البقرة/ ٢٨٥]، وَ﴿ مَغْفَرَةِ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٣٣]، ﴿ وَمَنْ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله ﴾ [آل عمران/ ١٣٥]، وقد يُقالُ: غَفَرَ لهُ إذا تَجافَىٰ عنه في الظاهر وَإِن لم يَتَجَافَ عنه في الباطن، نحو: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ [الجاثية/ ١٤]. والاسْتِغْفَارُ: طلبُ ذلك بالمقال والفعال، وقولُه: ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ [نوح/ ١٠]، لم يُؤْمَرُوا بأنْ يَسْأَلُوهُ ذلك باللَّسان فقَطْ بَلْ باللَّسان وبالفعَال، فقد قيل: الاسْتِغْفَارُ باللَّسَان منْ دُون ذلك بالفعال ِ فِعْلُ الكذَّابينَ، وهذا مَعْنَى: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر/ ٦٠]. وقَـال: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾

[التوبة/ ٨٠]، ﴿ وَيَسْتَغْفرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾

[غافر/ ٧]. وَالغَافِرُ وَالغَفُورُ فِي وَصْفِ الله نحو: ﴿ غَافِرِ اللَّهُ فَفُورُ اللَّهِ عَفُورُ اللَّهِ عَفُورُ اللَّحِيمُ ﴾ شَكُورُ ﴾ [فاطر/ ٣]، ﴿ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ شَكُورُ ﴾ [فاطر/ ٣٠]، ﴿ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر/ ٣٥]، والغَفيرَةُ: الغُفْرانُ، ومنه قولُه: ﴿ اغْفِرْ لِي وَلُوالِدَيَّ ﴾ [نوح/ ٢٨]، ﴿ وَأَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي ﴾ [الشعراء/ ٨٦]، ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٦]. وقيل: اغْفِرُوا هذا الأمْر يغفُرونه بما يَجِبُ أَن يُسْتَر بِه، وَالمِغْفَرُ: بَيْضَةُ الحَدِيد، والغِفَارَةُ: خِرْقَةٌ تَسْتُر بِه، الخِمَارُ أَنْ يَمسَّهُ دُهْنُ الرأس ، ورُقْعَةٌ يُغَشَّىٰ بها الخِمَارُ أَنْ يَمسَّهُ دُهْنُ الرأس ، ورُقْعَةٌ يُغَشَّىٰ بها مَحَرَّ الوَتَر، وَسَحَابةً فَوْقَ سَحَابَةٍ.

الغَفْلَةُ: سَهْوً يَعْتَرِي الإِنْسَانَ مِنْ قِلَةِ التَّحَفَّظِ
وَالتَّيَقُظِ، يُقالُ: عَفْلَ فهو غافل (٣). قال تعالى:
﴿ لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا ﴾ [ق/٢٢]، ﴿ وَهُمْ ﴿ لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا ﴾ [ق/٢٢]، ﴿ وَدَخَلَ فِي غَفْلَةٍ مُعْرَضُونَ ﴾ [الأنبياء / ١]، ﴿ وَدَخَلَ المَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [القصص / ١٥]، ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ [الأحقاف / ٥]، ﴿ لَمِنَ الْغَافلينَ ﴾ [يوسف / ٣]، ﴿ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم / ٧]، ﴿ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة / ٤٤٤]، ﴿ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ﴾ قَافِلُونَ ﴾ [النساء / ٢٠٠]، ﴿ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [يس / ٢]، ﴿ غَفْلُ: لا مَنَارَ بِهَا، وَرَجُلٌ غُفْلُ: لم تَسِمْهُ فَقْلُ: لا مَنَارَ بِهَا، وَرَجُلٌ غُفْلُ: لم تَسِمْهُ

(١) انظر المجمل ٨٦٣/٣. (٢) انظر اللسان: غفر، والمنتخب لكراع ٢٢٣/١. (٣) انظر: الأفعال ١١/٢.

غفها

التَّجَارِبُ، وَإِغْفَالُ الكِتَابِ: تَرْكُهُ غيرَ مُعْجَم، وقولُه: ﴿ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف/ ٢٨]، أي: تَركْناهُ غيرَ مَكْتُوبِ فيه الإيمانُ، كما قَال: ﴿ أُولِئِكَ كَتَبَ في قُلُوبه مُ الإيمانُ ﴾ قال: ﴿ أُولِئِكَ كَتَبَ في قُلُوبه مُ الإيمانُهُ غَافِلاً والمجادلة / ٢٢]، وقيل: مَعْناهُ مَنْ جَعَلْنَاهُ غَافِلاً عَن الْحَقَائق.

# غــل

الْغَلَلُ الْمَاءِ الْجَارِي بَينَ الشَّجَر، وقد يقالُ له: الغَلَلُ للماءِ الْجَارِي بَينَ الشَّجَر: دَخَلَ فيه، فَالْغُلُ الْغَيلُ، وَانْغَلُ فيما بَيْنَ الشَّجَر: دَخَلَ فيه، فَالْغُلُ مُخْتَصَّ بِمَا يُقَيَّدُ به فَتَجْعَلُ الأَعْضَاءَ وَسُطهُ، مُخْتَصَّ بِمَا يُقَيَّدُ به فَتَجْعَلُ الأَعْضَاءَ وَسُطهُ، وجمعُه أَعْلالُ، وعُلَّ فُلانٌ: قُيدً به. قال تعالىٰ: ﴿ وَحَدُوهُ فَعُلُوهُ ﴾ [الحاقة / ٣٠]، وقال: ﴿ إِذِ الله عَلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ ﴾ [غافر/ ٧١]. وقيل الله في أعْنَاقِهمْ ﴾ [غافر/ ٧١]. وقيل الله في أعْنَاقِهمْ ﴾ [غافر/ ٧١]. وقيل إصدرهُمْ وَالأَعْلَلُ اللهِ مَعْلُولُ اللهِ قال: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ ﴾ [المعنى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف/ ١٥٧]، ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الإسراء/ ٢٩]، ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَةً عُلَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة / ٤٤]، أي: مُعْلُولَةً عُلَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة / ٤٤]، أي: فَمُولُةَ قَدْ مَعْلُولَةً عُلَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة / ٤٤]، أي: فَمُولُولَةً عُلَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة / ٤٤]، أي: قَدْمُوهُ بالله خل. وقيل: إنهُمْ لمّا سَمِعُوا أَنَّ الله قد قضى كلَّ شيءٍ قالُوا: إِذَا يَدُ الله مَعْلُولَةً (١)، أي: قضى كلَّ شيءٍ قالُوا: إِذَا يَدُ الله مَعْلُولَةً (١)، أي:

في حُكْم المُقَيَّد لِكُوْنَها فارغَةً، فقال الله تعالى ذلك. وقولُه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ﴾ [يس/ ٨]، أي: مَنعَهُمْ فعْلَ الخَيْر، وذلك نحو وصْفِهِمْ بِالطَّبْعِ والْخَتْمِ على قُلوبِهِمْ، وعلى سَمْعهمْ وَأَبْصَارِهمْ، وقيل: بلْ ذلك ـ وإن كان لفظُه ماضِياً \_ فهو إشارةً إلى ما يُفْعلُ بهم في الآخرة كقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْـلَالَ فِي أَعْنَاق الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [سبأ/ ٣٣]. والغِلالَةُ: ما يُلْبَسُ بَينَ القُوْبَينِ، فالشُّعَارُ: لِما يُلْبَسُ تحْتَ الثُّوب، وَالدُّثَارُ: لِمَا يُلْبَسُ فَوْقَهُ، وَالغِلالةُ: لِمَا يُلْبَسُ بينهما. وقد تُسْتَعَارُ الغِلالَةُ لِللَّرْعِ كما يُسْتَعارُ الدِّرْعُ لهَا، والغُلولُ: تَدَرُّعُ الخِيَانَةِ، وَالغِلُّ: العداوةُ. قال تعالىٰ: ﴿وَنَزَعْنا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ [الأعراف/ ٤٣]، ﴿ وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمِنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُونٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر/ ١٠]. وَغَلُّ يَغِلُّ: إذا صار ذا غِلِّ<sup>(٢)</sup>، أي: ضِغْن، وأغَلُّ، أي: صلرَ ذا إغْلال ٍ. أي: خِيانةِ، وَغَلَّ يَغُلُّ: إذا خانَ، وَأَغْلَلْتُ فُلاناً: نَسَبْتُه إلى الغلُولِ. قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ [آل عمران/ ١٦١]، وقُرىءَ: ﴿ أَنْ يُغَلُّ ﴾(٣) أي: يُنْسَبَ إلى الخِيَانَة، منْ أَغْلَلْتُه. قال:

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ١/٢ و٧.

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وأبي جعفر. انظر: الإتحاف ص ١٨١، وإرشاد المبتدي ص ٢٧١.

﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران/ ١٦١]، ورُوي: «لا إغلال وَلا السلالَ» (١) أي: لا خِيَانَة ولا سَرِقَة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثُ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الصلاة والسلام: «ثَلاثُ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ المُوْمِنِ» (٢) أي: لا يَضْطَغِنُ. ورُويَ: «لاَ يُغِلُّ» أي: لا يَصِيرُ ذا خِيَانَة، وأَغَلَّ الجازِرُ والسالخُ: أي: لا يَصِيرُ ذا خِيَانَة، وأَغَلَّ الجازِرُ والسالخُ: الإغلال ، أي: الخيَانة، فكأنه خان في اللَّحْم وتركِهُ في الجِلْدِ الذي يحمِله. والغُلَّةُ والغَلِيلُ: وتركِهُ في الجِلْدِ الذي يحمِله. والغُلَّةُ والغَلِيلُ: ما يَتناوَلُه الإنسانُ مِنْ مَغْلِيلُ، شِفا فُلانُ غَلِيلَه، أي: غَيْظُهُ. والغَلِيلُ: عَيْظُهُ. والغَلِيلُ: الذي يَعْلَهُ الإنسانُ مِنْ دَحْلِ أَيْ وَالمُغْلِغُلُهُ النِسانُ مِنْ دَحْلِ أَلْ النِسانُ مِنْ دَحْلِ أَلْ النَّيْ تَتَغَلْغُلُ نُفُوسُهُمْ، وقد أَغَلَتْ ضَيْعَتُه. وَالمُغْلُغُلُ نُفُوسُهُمْ، التي تَتَغَلْغُلُ بَينَ القوْم الذينَ تَتَغَلْغُلُ نُفُوسُهُمْ، الذي تَتَغَلْغُلُ نُفُوسُهُمْ، الذينَ تَتَغَلْغُلُ نُفُوسُهُمْ،

كَمَا قَالَ الشَّاعَرُ: ٣٤٠ ـ تَغَلُّغَلَ حَيْثُ لَم يَبْلُغْ شَرَابٌ ولا حُــزْنٌ ولم يَبْلُغْ سُـرُورُ<sup>(٣)</sup>

غلب

الغَلَبَةُ القَهْرُ يِقَالُ: غَلَبْتُهُ غَلْباً وَغَلَبَةً وَغَلَباً (١٠)، فأنا غالبُ. قال تعالى: ﴿آلم \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* في أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبَهِمْ سَيغْلِبُونَ ﴾ أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبَهِمْ سَيغْلِبُونَ ﴾ [الروم/١-٢-٣]، ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَلِيرَةً ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، ﴿ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾، وَالأنفال/ ٢٥]، ﴿ يَغْلِبُوا أَلْفاً ﴾ [الأنفال/ ٥٥]، ﴿ يَغْلِبُوا أَلْفاً ﴾ [الأنفال/ ٥٦]، ﴿ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيُومَ ﴾ [الأنفال/ ٤٨]، ﴿ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الأعراف/ ١١٣]، ﴿ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الأعراف/ ١١٣]، ﴿ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الأعراف/ ١١٣]، ﴿ إِنْ كُنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الأعراف/ ١١٣]،

<sup>(</sup>١) شطر من حديث طويل في صلح الحديبية أخرجه الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في مسنده ٤/٣٢٠؛ وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: صلح العدو. انظر: سنن أبي داود رقم ٢٧٦٦؛ ومعالم السنن ٢٣٦/٢.

وقد تقدُّم الحديث في باب (سل).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليها أنه قال في حجة الوداع: «نضَّرَ الله امرأَ سمع مقالتي فوعاها، فرُبُ حامل فقه ليس بفقيه. ثلاثُ لا يغلُّ عليهن قلبُ امرىء مؤمن: إخلاصُ العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعاءهم يحيط من ورائهم».

أخرجه البزار بإسناد حسن؛ وابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت؛ وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن؛ انظر: عارضة الأحوذي ١٢٤/١٠؛ وأحمد ١/٤؛ وابن ماجه ١/٤٨ (٢٣٠).

وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٢٣ : وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وغيرهم، وبعض أسانيدهم صحيحة . ١ هـ. وصححه ابن العربي .

 <sup>(</sup>٣) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة.
 وهو في نوادر القالي ص ٢١٧؛ ووفيات الأعيان ٣/١١٦ ؛ وسمط اللآلىء ٧٨١/٢، وتقدُّم ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ٣٢/٢، والبصائر ١٤٢/٤.

﴿ فَغُلِّبُوا هُنَالِكَ ﴾ [الأعراف/ ١١٩]، ﴿ أَفَهُمُ | غلف الْغَالِبُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٤]، ﴿ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ [آل عمران/ ١٢]، ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [الأنفال/ ٣٦]، وَغَلَبَ عليه كذا أي: اسْتُولِّي. ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾ [المؤمنون/ ١٠٦]، قيل: وأصل غَلَبَتْ أَنْ تَنَاوَلَ وَتُصيبَ غَلَبَ رَقَبَته، والأغْلَبُ: الغَليظُ الرَّقَبَة، يقَالُ: رَجُلٌ أَغْلَبُ، وامرأةً غَلْبَاءُ، وَهَضْبَةً غَلْبَاءُ، كقولك: هَضْبَةً عَنْقَاءُ، ورَقْبَاءُ، أي: جُبيلةٌ عَظِيمَةُ العُنْق وَالرَّقبَةِ، وَالجَمعُ: غُلْبٌ، قال ﴿ وَحَدَائِقَ غُلْباً ﴾ [عبس/ .[٣٠

### غلظ

الغِلْظةُ ضِدُّ الرُّقَّةِ، ويقالُ: غِلْظةٌ وَغُلْظةً، وأَصْلُه أَنْ يُسْتَعْمَلَ في الأجْسام لكن قد يُسْتَعَارُ للمعانى كالكبير والكثير(١). قال تعالى: ﴿ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ [التوبة/ ١٢٣]، أي: خُشُونَةً. وقال: ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَاب غَلِيظٍ ﴾ [لقمان/ ٢٤]، ﴿ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [هود/٥٨]، و ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة/ ٧٣]، واسْتَغْلَظَ: تَهَيُّأُ لذلك، وقد يقالُ إذا غَلُظَ. قال: ﴿ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى على سُوقِه ﴾ [الفتح/ ٢٩].

قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ [البقرة/ ٨٨]، قيلَ: هو جَمْعُ أَغْلَفَ، كقولِهمْ: سَيْفٌ أَغْلَفُ. أي: هو في غلاف، ويكونُ ذلك كقولهِ: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فَي أَكِنَّةٍ ﴾ [فصلت/ ٥]، ﴿ في غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا ﴾ [ق/ ٢٢]. وقيل: معْناهُ قلُوبُنَا أَوْعِيَةً للْعِلْمِ(٢). وقيل: مَعْناهُ قُلوبُنَا مُغَطَّاةً، وغُلامٌ أُغْلَفُ كنايةٌ عن الأَقْلَفِ، وَالْغُلْفةُ كالْقُلْفَةِ، وَغَلَّفْتُ السَّيْفَ، والقارُورةَ، وَالرَّحْلَ، وَالسَّرْجَ: جَعَلْتُ لهَا غلافاً، وَغَلَّفْتُ لِحْيَتَهُ بِالحِنَّاءِ، وَتَغلَّفَ نحو تخَضَّب، وقيلَ: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفُ ﴾ [البقرة/ ٨٨]، هي جمْعُ غِلافٍ، والأصْلُ: غُلُفٌ بضمٌّ اللام ، وقد قُرىءَ به (٣)، نحو: كُتُبُ، أي: هي أَوْعِيَةً لِلعِلم تنبيهاً أَنَّا لا نَحْتَاجُ أَنْ نَتَعَلَّمَ منك، فَلَنا غُنْيَةً بِما عندناً.

# غلق

الغَلَقُ وَالمِغْلاقُ: مَا يُغْلَقُ بِهِ، وقيلَ: مَا يُفْتَحُ به لكن إذا اعْتُبِرَ بالإغْلاق يقال له: مِعْلَقٌ ومِغْلاقٌ، وإذا اعْتُبرَ بالفتْح يُقالُ لهُ: مِفْتَحُ وَمِفْتَاحٌ، وأَغْلَقْتُ البابَ، وَغَلَّقْتُهُ عَلَى التَّكْثِير، وذلك إذا أُغْلَقْتَ أَبُواباً كثيرَةً، أو أُغْلَقْتَ باباً واحداً مراراً، أو أحْكَمْتَ إِغْلاقَ بَابِ، وعلى

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (كبر).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المنثور ٢/٤١٤؛ وتفسير المشكل لمكى ص ٣١؛ ومعانى القرآن للزجاج ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس والأعرج وابن محيصن. انظر: البحر ٣٠١/١.

هذا: ﴿ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ ﴾ [يـوسف/ ٢٣]. وللتَّشْبيهِ به قيل: غَلِقَ الرَّهْنُ عُلُوقاً (١)، وَغَلِقَ ظَهْرُهُ دَبَراً (٢)، وَالمِغْلَقُ: السَّهْمُ السابعُ لاَسْتِغْلاقِه ما بَقيَ مِنْ أَجزْاءِ المَيْسِرِ، وَنَحْلَةٌ غَلِقَةً: ذَوِيَتْ أُصُولَهَا فَأُغْلِقَتْ عَن الإِثْمَارِ، والغَلْقَةُ: شَجَرَةً مُرَّةً كالشَّمِّ.

غلم

الغُلامُ الطَّارُ (٣) الشّارِبُ. يقالُ: غُلامٌ بَيّنُ الغُلُومَةِ والغُلُومِيَّةِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَنِّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ ﴾ [آل عمران / ٤٠]، ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الكهف/ ٨٠]، وقال: ﴿ وَأَمَّا الْجُدْارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ ﴾ [يوسف/ ١٩]، وقال الجِدْارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ ﴾ [يوسف/ ١٩]، وقال في قصة يوسف: ﴿ هٰذَا غُلامٌ ﴾ [يوسف/ ١٩]، والجمعُ: غِلْمةً وَغِلْمَانٌ، وَاغْتَلَمَ الغُلامُ: إِذَا بَلغَ حَدَّ الغُلومَةِ، ولمّا كَانَ مَنْ بَلغَ هذا الحدَّ كثيراً مَا يَغْلِبُ عليه الشَّبَقُ قيلَ للشَّبَقِ: غُلْمَةً، وَاغْتَلَمَ الفَحْلُ.

غــلا

الْغُلُو: تَجَاوُزُ الحَدِّ، يقال ذلك إذا كان في

السَّعْرِ: غَلامٌ، وإذا كان في القَدْر والمُنْزِلَةِ: غُلُوٌ وفي السَّهْم: غَلُو، وَأَفْعَالَهَا جَمِيعاً: غلا يَغْلُو<sup>(3)</sup>. قال تعالى: ﴿ لاَ تَغْلُوا في دِينِكُمْ ﴾ [النساء/ ١٧١]. وَالغَلْيُ وَالغَلْيَانُ يُقَالُ في القِدْرِ إذا طَفَحَتْ، وَمنه اسْتُعِيرَ قولُه: ﴿ طَعَامُ الأَثِيمِ \* كَالمُهُلِ يَغْلِي في الْبُطُونِ \* كَعَلْي الْحمِيمِ ﴾ والدخان / ٤٤-٤٦]، وبه شُبّة غَلَيَانُ الغَضَبِ وَالحَرْبِ، وَتغَالَىٰ النَّبْت يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ من الغلي، وَأَنْ يكون من الْغُلُوّ. والغُلُواء: تجَاوُزُ الحَدِّ في الجِمَاعِ، وَبه شُبّة غُلَوَاء الشَّبابِ. الحَدِّ في الجِمَاعِ، وَبه شُبّة غُلَوَاء الشَّبابِ.

الغَمُّ: سَتْرُ الشيءِ، ومنه: الغَمامُ لكوْنِه ساتراً لضَوْءِ الشمس. قال تعالىٰ: ﴿ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة/ ٢١٠]. وَالغَمَّىٰ مثْلُه، ومنه: غُمَّ الهلالُ، ويومٌ غَمَّ، وليْلةٌ غَمَّةُ وغَمًّا، وليْلةٌ غَمَّةً

٣٤١ ـ لَيْلَةُ غُمَّى طَامِسٌ هِلالُها، (٩) وَغُمَّةُ الأَمْرِ. قال: ﴿ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ [يونس/ ٧١]، أي: كُرْبَةً. يقالُ: غَمُّ

<sup>(</sup>١) غَلِقَ الرهن: تُرك فكاكه. انظر: الأفعال ١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: يقال: غلِقَ ظهر البعير فلا يبرأ من الدبر. انظر: المجمل ٣/٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) طرَّ الشارب: طلع ونبت.

<sup>(</sup>٤) قال السرقسطي: غَلا في القول والأمر والدين غُلُوًا: جاوز الحدّ، وغَلا السعر غلاء: مثله، وغلوتُ بالسهم وغلا السهم غَلْواً: رفع يده برميه. انظر: الأفعال ٤٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الرجز في اللسان (غم)؛ والمجمل ٣/٠٨٠؛ والمشوف المعلم ٢/٥٥٣؛ وأساس البلاغة (غمم)، ولم يُنسب. وإصلاح المنطق ص ٢٨٠. وعجزه:

أوغلتُها ومَكْرهُ إيغالها

وَغُمَّةٌ. نحو: كَرْبٌ وكُرْبَةٌ، والغِمَامَةُ: خِرْقَةٌ تُشَدُّ | [الأنعام/ ٩٣]، ورجلٌ غُمْرٌ، وجَمْعُه: أغْمَارٌ. على أَنْفِ النَّاقةِ وعَيْنهَا، وناصِيَةٌ غَمَّاءُ: تَسْتُرُ الوجْهَ.

### غم\_\_

أَصْلُ الغَمْرِ: إِزالةُ أَثَرِ الشيء، ومنه قيل للماء الكثير الذي يُزيلُ أثَرَ سَيْلِه؛ غُمْرٌ وغامِرٌ، قال الشاعر:

# ٣٤٢ ـ وَالمَاءُ عَامِرُ جُدَّادهَا(٢)

وبه شُبَّهَ الرَّجُلُ السَّخِيُّ، والفَرَسُ الشَّدِيد العَدُو، فقيل لهمًا: غَمْرٌ كما شُبِّها بالبَحر، والغَمْرَةُ: مُعْظَمُ الماءِ الساترة لمَقرِّهَا، وجُعِلَ مَثَلًا للجَهَالةِ التي تَغْمُرُ صاحبهَا، وإلى نحوه أشار بقوله: ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾ [يس/ ٩]، ونحو ذلك من الألفاظِ قال: ﴿ فَذَرُّهُمْ فَي غَمْرَتِهِمْ ﴾ [المؤمنون/ ٥٤]، ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ [الذاريات/ ١١]، وقيلَ للشَّدائِد: غَمَرَاتً. قال تعالىٰ: ﴿ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ ﴾

والغِمْرُ: الجِقْدُ المَكْنُونُ(٢)، وجَمْعُهُ غُمُورٌ والغَمَرُ: ما يَغْمَرُ منْ رَائحَةِ الدَّسَمِ سائرَ الرَّوَائح، وغَمرَتْ يَدهُ، وغَمرَ عِرْضُهُ: دَنِسَ، وَدَخَلَ في غُمَارِ الناس وخُمَارِهم، أي: الذينَ يَغْمُرُونَ. والغُمْرَةُ: ما يُطْلَى به من الزُّعْفَران، وقد تغَمَّرْتُ بالطِّيب، وَباعْتبَار الماءِ قيل للْقَدَح الذي يُتنَاوَلُ بهِ الماءُ: غُمَرٌ، ومنه اشْتُقَ: تَغَمَّرْتُ: إذا شَرِبْتَ ماءً قَليلًا، وقولُهم: فلانَّ مُغَامِرٌ: إذا رَمَى بنَفْسِه في الحرْب؛ إمَّا لتَوَّغُّلِه وخَوْضِه فيه كقولهم يَخُوضُ الحَرْبَ؛ وإِمَّا لتَصَوُّرِ الغُمَارَةِ منه، فيكون وَصْفُه بذلك كَوَصْفِهِ بالهَوَج (٣) وَنحوه. غمـــز

أَصْلُ الْغَمْزِ: الإِشَارَةُ بالجَفْنِ أَوِ اليدِ طَلبًا إلى ما فيه مَعابٌ، ومنه قيل: ما في فُلانٍ غَمِيزَةً(١)، أي: نَقِيصَةً يُشَارُ بِهَا إليه، وجَمُّعُهَا: غَمَائِزُ. قال تعماليٰ: ﴿ وَإِذَا مَسرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَّامَسرُّونَ ﴾

(١) هذا عجّز بيت للأعشى، وشطره: [أضاء مظلّته بالسراج] من قصيدة له يمدح بها سلامة بن يزيد الحميري،

رُقُادها أجدُكُ لم تغتمضٌ ليلةً فترقدها وهو في ديوانه ص ٥٩؛ والمحكم ١٣٨/٧.

(٢) قال الراجز في نظم مثلث قطرب: البغَـمْـرُ مـاءُ غَــزُرا

والنعمر حقد سترا والنعُسمُ و دو جهل سرى فيه ولم يُحرب (٣) قال ابن منظور: والمغامر الذي رمي بنفسه في الأمور المهلكة، وقيل: هو من الغِمر، وهو الحقد. اللسان (غمر).

والهوج: الحمق، والأهـوج: الذي يرمى بنفسه في الحرب،على التشبيه بذلك. اللسان (هوج).

(٤) انظر: أساس البلاغة (غمز)؛ وعمدة الحفاظ: غمز.

غنىي

[المطففين/ ٣٠]، وأصْلُه مِنْ: غَمَزْتُ الكَبْشَ: إذا لَمسْتُهُ هلَ به طِرْقُ(١)، نحو: غَبَطْتُهُ.

# غمــض

الغُمْضُ: النَّوْمُ العارضُ، تقولُ: ما ذُقْتُ غُمْضاً (۲) ولا غِمَاضاً، وباغتبَارِه قيل: أرضً غامِضَةً، وَغَمْضَ عَيْنهُ وَالْمُضَةً، وَغَمْضَ عَيْنهُ وَأَغْمَضَهَا: وضَعَ إِحْدَى جَفْنَتَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثمَّ يُسْتَعارُ للتَّغَافُل والتساهُل، قال: ﴿ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة/٢٦٧].

## غنسم

الغَنَمُ مَعْرُوفٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ [الأنعام / ١٤٦]. والغُنْمُ: إصابَتُهُ والظَّفْرُ به، ثم اسْتُعْمِلَ في كلِّ مَظْفُورٍ به من جهة العِدَى وغَيْرهمْ. قال تعالىٰ: ﴿ واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنفال / ٤١]، ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّبا ﴾ [الأنفال / ٤١]، ﴿ فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً ﴾ وَجَمْعُهُ مَغَانِمُ قال: ﴿ فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً ﴾ وَالنساء / ٤٤].

الغِنَىٰ يُقالُ عَلَى ضُرُوبٍ: أَحَدُهَا: عَدمُ الحاجات، وليس ذلك إلا للهِ تعالىٰ، وهـوَ المذكور في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَمُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحج/ ٦٤]، ﴿ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر/ ١٥]، الثاني: قِلَّةُ الحاجَات، وهو المُشَارُ إليه بقوله: ﴿ وَوَجَدَكَ عَـائِلًا فَأَغْنَى ﴾ [الضحى/ ٨]، وذلك هـوَ المذكورُ في قوله عليه السلام: «الْغِنَى غَنَىٰ النَّفْس (٣)، والثالث: كَثْرَةُ القِنيات بحَسَب ضُرُوبِ الناسُ كقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ [النساء/ ٦]، ﴿ الَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾ [التوبة/ ٩٣]، ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ ﴾ [آل عمران/ ١٨١]، قالوا ذلك حيثُ سمعُوا: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرضُ الله قَرْضاً حَسَناً ﴾ (1)، وقولُه: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٣]، أي: لهم غِنَى النَّفْس، وَيحْسَبهُمُ الجاهل أن لهم القِنْيَات لِما يَرَوْنَ فيهم منَ التَّعَفُّف والتَّلَطُّف، وعَلَى هذا قول عليه

<sup>(</sup>١) الطُّرْق (الشحم).

قال أبن فارس: غمزتُ الكبش مثل: غبطتُ، لتنظر السمَن. انظر: المجمل ٦٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الغنىٰ عن كثرة العَرض، ولكنَّ الغنىٰ غنىٰ النفس» أخرجه البخاري في الرقاق ٢١/ ٢٧١ (٦٤٤٦)؛ وأحمد ٢/ ٣١٥؛ وأبو يعلىٰ ٥/ ٤٦٦ (٦٢٣٠). انظر: مجمع الزوائد ٢٤٠/١٠؛ وقد تقدَّم ص ٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٤٥. وانظر: الدر المنثور ٢/٣٩٧؛ وأسباب النزول للواحدي ص ٧٦.

السلامُ لِمُعاذِ: «خُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّ في فُقَرَائِهِمْ» (١)، وهذا المعنى هو المَعْنيُّ بقولِ الشاعرِ:

عرِ: ٣٤٣ ـ قَدْ يَكُثُرُ المالُ والإنْسَانُ مُفْتَقرُ<sup>(٢)</sup> يُقالُ: غَنِيتُ بكذا غُنْياناً وغَنَاءً، واسْتَغْنَيْتُ وَتَغَنَّيْتُ، وَتَغَانَيْتُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَميدٌ ﴾ [التغابن/ ٦]. ويقال: أغْنَانِي كذا، وأغْنَى عنه كذا: إذا كفَّاهُ. قال تعالىٰ: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ﴾ [الحاقة/ ٢٨]، ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ﴾ [المسد/ ٢]، ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران/ 10]، ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٠٧]، ﴿ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ ﴾ [يس/ ٢٣]، ﴿ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِبِ ﴾ [المرسلات/ ٣١]. والغَانِيَةُ: المُسْتَغْنِيةُ بزَوجِهَا عن الزِّينَةِ، وقيل: المُسْتَغْنِيةُ بحُسْنها عن التّزيُّن. وغَنِيَ في مكانِ كذا: إذا طالَ مَقَامُه فيه مُسْتَغْنِياً بهِ عن غيرهِ بغني، قال: ﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾

[الأعراف/ ٩٢]. وَالمَغْنَىٰ يُقالُ للمَصْدرِ وللمَكَانِ، وَغَنَّى بمعْنى اللهَكَانِ، وَغَنَّى بمعْنى السُمْعْنى السُمْعْنى وحُمِلَ قولُه عليه السلام: «... مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»(٣) على ذلك.

غيــب

الغَيْبُ: مَصْدَرُ غابَتِ الشَّمسُ وغَيْرُها: إِذَا اسْتَرَتْ عَنِ الغَيْنِ، يِقالُ: غابَ عَنِي كذا. قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ [النمل/ ٢٠]، واسْتُعْمِلَ في كلِّ غائِبٍ عن الحاسَّةِ، وَعمّا يَغِيبُ عن عِلْم الإِنْسَانِ بمعْنى الغائب، قال: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ غَائِبَةٍ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [النمل/ ٧٥]، ويُقالُ للشيءِ: غَيْبُ وَغائِبُ مِنعَالَمُ الناسِ لا باللهِ تعالىٰ؛ فإنه لا يَغِيبُ عنه شيءٌ، كما لا يعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّمْوَاتِ شيءٌ، كما لا يعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّمْوَاتِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [الأنعام / ٣٧]، أي: ما يَغِيبُ عنه وَالشَّهَادَةِ ﴾ [الأنعام / ٣٧]، أي: ما يَغِيبُ عَنْكُم وَما تَشْهَدُونَهُ، والغَيْبِ في قوله: ﴿ يُؤْمِنُونَ وَما تَشْهَدُونَهُ، والغَيْبِ في قوله: ﴿ يُؤْمِنُونَ وَمَا الْعَيْبِ ﴾ [البقرة / ٣]، ما لا يقعُ تحتَ الحَوَاسُ ولاَ

<sup>(</sup>١) الحديث عن ابن عباس أنَّ رسول الله على بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله تعالىٰ افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ على فقرائهم . . . ، الحديث.

أخرجه البخاري في الزكاة ٣٢٢/٣؛ ومسلم في الإيمان برقم ١٩.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت وصدره: [العيشُ لا عيش إلا ما قنعتَ به].

وهو في التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص ٨٥؛ ونهاية الأرِب ٣٠/٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منَّا مَنْ لم يتغنَّ بالقرآن» أخرجه البخاري في التوحيد ١٧٢/٠ (٧٥٢٧)؛ وأحمد في المسند ١٧٢/١.

تَقْتَضيه بدائة العُقُول ، وإنمَا يُعْلَمُ بخَبر الأنْبياءِ عليهمُ السلامُ، وَبِدَفْعِهِ يَقَعُ عَلَى الإِنْسَانِ اسمُ الإلْحادِ، وَمَنْ قالَ: الْغَيْبُ هو القرآنُ(١)، ومن قال: هو القَدَرُ(٢) فإشارَةً منهم إلى بعض ما يَقْتَضيهِ لَفْظُه . وقال بعضُهم (٣): مَعنَاهُ يُؤْمِنُونَ إِذَا غابُوا عَنْكُمْ، وَلَيْسُوا كالمُنَافِقينَ الذينَ قيلَ فيهم: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [البقرة/ ١٤]، وعلى هذا قولُه: ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ [فاطر/ ١٨]، ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [ق/٣٣]، ﴿ وَلله ِ غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالَّارْضِ ﴾ [النحل/ ٧٧]، ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ﴾ [مريم / ٧٨]، ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً ﴾ [الجن/ ٢٦]، ﴿ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالَّارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله ﴾ [النمل/ ٦٥]، ﴿ ذٰلِكَ مِنْ أُنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ [آل عمران/ ٤٤]، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ ليُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ [آل عمران/١٧٩]، ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة/١٠٩]، ﴿ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [سبأ/ ٤٨]، وَأَغابَتِ المَوْأَةُ: غابَ زَوْجُهَا. وقولُه في صِفَةِ النِّسَاءِ: ﴿ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [النساء/ ٣٤]، أي: لا يَفْعَلْنَ في غَيْبَةِ الزَّوْجِ ما

يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ. والغِيبَةُ: أَنْ يَذْكُرَ الإِنْسانُ غَيرَهُ بما فيه مِنْ عَيْبٍ منْ غيرِ أَنْ أُحْوِجَ إلى ذكره، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ [الحجرات/ ١٢]، والغَيَابةُ: مُنْهَبِطُ مِن الأرض، ومنه: الغابةُ لِلأَجَمَة، قال: ﴿ فِي غَيَابةِ الْجُبّ ﴾ [يوسف/ ١٠]، ويقالُ: هُمْ يَشْهَدُونَ أَحْيَاناً، وقولُه: ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سبأ/ ٥٣]، أي: من حيثُ لا يُدْرِكُونَه بِبَصَرِهمْ وَبَصِيرَةِمْ.

الغَوْثُ يقالُ في النَّصْرَةِ، والغَيْثُ في المطَر، واسْتَغَنْتُهُ: طَلَبْتُ الغَوْثَ أو الغَيْث، فأغَاتَنِي مِنَ الغَوْثِ، وغاتَني من الغَوْثِ، وغاتَني من الغَيْث، وَغَوَّنْتُ من الغوْثِ، الغَوْثِ، وغاتَني من الغَيْث، وَغَوَّنْتُ من الغوْثِ، قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ [الأنفال/ قال تعالىٰ: ﴿ فَاسْتَغَاتُهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ [القصص/ ١٥]، وقوله: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالمُهْلِ ﴾ الذي مِنْ عَدُوهِ ﴾ [الكهف/ ٢٩]، فإنَّه يَصحُ أن يكونَ من الغَيْثِ، ويصحُ أن يكونَ من الغَيْثِ، ويصحُ أن يكونَ من الغَيْثِ، في المَطرُ في قوله: ﴿ كَمثَلِ فيه المَعْنَانِ. والغَيْثُ: المَطرُ في قوله: ﴿ كَمثَلِ فيه المَعْنَانِ. والغَيْثُ: المَطرُ في قوله: ﴿ كَمثَلِ فَي السَّاعِرُ: عَلَى النَّكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [الحديد/ ٢٠]، قالَ الشَاعِرُ:

<sup>(</sup>١) وهو قول زرّ بن حبيش، حكاه عنه الماوردي. انظر: تفسير الماوردي ٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٦/١ عن زيد بن أسلم، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) وهو أبو مسلم الأصفهاني، انظر تفسير الرازي ٢٧/٢.

٣٤٤ ـ سَمِعْتُ النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا

فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ انْتَجِعي بِللآلا(١)

غـــور

الغورُ: المُنْهَبِطُ من الأرض، يقالُ: غارَ الرجُل، وأغَارَ، وغارَتْ عَيْنُهُ غوراً وغُؤوراً (٢٠)، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَاوُكُمْ غَوْراً ﴾ [الملك/ ٣٠]، أي: غائراً. وقال ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاوُهُا غَوْراً ﴾ أي: غائراً. وقال ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاوُهُا غَوْراً ﴾ [الكهف/ ٤١]. والغارُ في الجبل. قال: ﴿ إِذْ هُمَا في الْغَارِ ﴾ [التوبة/ ٤٠]، وكُنِّي عَنْ الْفَرْج والبطْن بالغارَيْن (٣)، والمغارُ من المكانِ كالغور، قال: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ [التوبة/ ٧٥]، وغارَتِ الشَّمسُ غِيَاراً، قال الشاعرُ:

٣٤٥ ـ هَلِ الدُّهْرُ إِلَّا لَيْلَةٌ وَنهَارُهَا

وإلا طُلُوع الشَّمس ثُمَّ غِيارُها(٤) وغَوَّرَ: نَزَلَ غَوْراً، وأُغارَ عَلَى العَدُوَّ إِغارَةً وغارَةً. قال تعالىٰ: ﴿ فَالمُغِيَراتِ صُبْحاً ﴾ [العاديات/ ٣]، عِبارةٌ عن الخَيْل.

غيـــر

غَيْرٌ يُقالُ عَلَى أَوْجُهِ:

الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ لِلنَّفْيِ المُجَرَّدِ مَنْ غَيرِ إِثْبَاتِ
مَعْنَى بهِ، نحوُ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ غَيْرِ قائمٍ. أي: لا
قائمٍ، قال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ
هُدًى مِنَ اللهِ ﴾ [القصص/ ٥٠]، ﴿ وَهُوَ في
الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف/ ١٨].

الثاني: بمعنى (إلا) فَيُسْتَثْنَى به، وتُوصَفُ به النَّكِرَةُ، نحوُ: مَرَرْتُ بِقوْمٍ غَيْرِ زَيْدٍ. أي: إلاَّ زَيْداً، وقالَ: ﴿ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص/ ٣٨] وقال: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف/ ٥٩]، ﴿ هَلْ مِنْ خَالِتٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر/ ٣].

الثالث: لِنَفْي صُورَةٍ مِنْ غَيْرِ مَادَّتَهَا. نحوُ: المَاءُ إِذَا كَانَ بَارِداً، وقولُه: ﴿ كُلِّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا ﴾ [النساء/ ٥٦].

الرابع: أَنْ يكونَ ذلك مُتَنَاوِلاً لذاتٍ نحوُ: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام / ٩٣]، أي: الباطل، وقوله: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجنُودُهُ في اللهُوْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [القصص / ٣٩]، اللهُرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [القصص / ٣٩]،

(١) البيت لذي الرمة من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة، ومطلعها:

أُراحَ فريتُ جيرتكِ المجمالا كأنسهم يريدون احتمالا وهو في ديوانه ص ٧٨٥.

(٢) قال أبو عثمان: غار الماء غوراً: فاض، وغار النهار: اشتد، وغارت الشمس والقمر والنجوم غياراً: غابت، وغارت العين تغور غُوراً، وغار الرجل على أهله يَغارُ غَيرةً وغاراً. انظر: الأفعال ٢٢/٢.

(٣) انظر: جنى الجنتين ص ٨٢.

(٤) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديـوان الهذليين ١/ ٢١؛ والعضديات ص ٢٤.

﴿ أُغَيْسَرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾ [الأنعام / ١٦٤]، ﴿ وَيَسْتَخْلَفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾ [هود/ ٥٧]، ﴿ آثْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذَا ﴾ [يونس/ ١٥].

وَالتَّغْيِيرُ يَقَالُ عَلَى وَجْهَين:

أَحدُهما: لِتغْيير صُورَة الشيءِ دُون ذاتِه. يقال: غَيَّرْتُ داري: إذا بَنَيْتها بِنَاءٌ غَيْرَ الذي كان. والثاني: لِتَبْدِيله بغيْره. نحو: غيَّرْتُ غُلامِي وَدَابَتي: إذا أَبدَلْتَهُمَا بغيْرِهما. نحو: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهمْ ﴾ [الرعد/

والفرقُ بيْنَ غيْرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ أَنَّ الْغَيْرَيْنِ أَعَمُّ، فإنَّ الغَيْرَيْنِ أَعَمُّ، فإنَّ الغَيْرَيْنِ قد يكونان مُتَّفِقَيْنِ في الجَوْهَرِ بخلافِ المُخْتَلِفَيْنِ، فالْجَوْهَرَانِ المُتَحَيِّزَانِ هُمَا غَيْرَانِ وَلَيْسَا مُخْتَلِفَيْن، فَكُلُّ خِلافيْنِ غَيرَانِ، وليس كلُّ غَيْرَيْن خِلافيْن.

### غــوص

الغَوْصُ: الدُّخُولُ تحْتَ الماءِ، وإخرَاجُ شيءٍ منه، ويقالُ لكلِّ مَنِ انْهجَمَ على غامِضٍ فَأَخْرَجَه له: غائِصٌ، عَيْناً كان أو عِلْماً. والغَوَّاصُ: الذي يَكْثُرُ منه ذلك، قال تعالىٰ: ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ [ص/ ٣٧]، ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لهُ ﴾ [الأنبياء/ ٨٦]، أي: يَسْتَخْرِجُونَ لهُ الأعمَالَ الغَرِيبَةَ والأفعالَ البَدِيعَةَ، وليسَ يعْني اسْتِنْبَاطَ الدُّرِّ مِنَ الماءِ فقط.

غاض الشيء وغاضه غيره (١). نحو: نَقَصَ وَنَقَصَه غَيْره (١). نحو: نَقَصَ وَنَقَصَه غَيْره (١). والماء (١) والمود (١٤٤] ( وما تغيض الأرْحَام (١٤٤) ( الرعد (١٤٤) أي: تُفْسِدُه الأرْحَام (١٤٤) فَتَجْعَلُه كالماء الذي تَبْتَلِعُه الأرض والغَيْضَة : المكان الذي يقِف فيه الماء فَيْبْتَلِعُه (وَلْيلة عائضة أي: مُظْلِمة .

الغَيْظُ: أَشَدُّ غَضَبِ، وهو الحَرارَةُ التي يَجِدُها الإِنْسانُ من فَورَانِ دَم قَلْبِه، قال: ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١١٩]، ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفّارَ ﴾ [الفتح/ ٢٩]، وقد دَعا الله الناسَ إلى الكُفّارَ ﴾ [الفتح/ ٢٩]، وقد دَعا الله الناسَ إلى إمساكِ النَّفْسِ عِنْدَ اعْتِسرَاءِ الغَيْظِ. قال: إمساكِ النَّفْسِ عِنْدَ اعْتِسرَاءِ الغَيْظِ. قال: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ ﴾ [آل عمران/ ١٣٤]. قال: وإذا وُصِفَ الله شُبْحانهُ بِه فإنه يُرادُ بِهِ الانْتِقَامُ. قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِسْظُونَ ﴾ [الشعراء/ ٥٥]، أي: داعُونَ بِفِعْلِهمْ إلى الانْتِقَامِ منهم، وَالتَغَيُّظُ: هُو إظْهَارُ الغَيْظِ، وقد يكونُ ذلك مَعَ صَوْتٍ مَسْمُوعٍ كما قال: يكونُ ذلك مَعَ صَوْتٍ مَسْمُوعٍ كما قال: ﴿ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ﴾ [الفرقان/ ٢٢].

غــول

الغَوْلُ: إِهْلاكُ الشيءِ من حَيْثُ لا يُحَسُّ به، يقالُ: غَالَ يَغُولُ غَوْلًا، واغْتالهُ اغْتِيَالًا، ومنه سُمِّيَ السِّعلاةُ غُولًا. قال في صِفَةِ خَمْرِ الجَنّةِ:

غيــض

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٢/٤٠.

﴿ لا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ [الصافات / ٤٧]، نَفْياً لِكُلِّ مَا نَبَّهُ عليه بقولهِ: ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبِرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة / ٢١٩]، وبقولهِ: ﴿ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة / ٩٠].

غـــوی

الغَيُّ: جَهْلُ مِنَ اعْتَقَادٍ فَاسِدٍ، وذلك أَنَّ الجَهْلَ قديكونُ مِنْ كَوْنِ الإِنْسَانِ غَيْرَ مُعْتَقِدِ الْجَقَادِ الْ عَدِيكونُ مِنَ الْعَتِقادِ اللهِ عَاسِد، وهذا النَّحُو الثانِي يقالُ له اعْتِقادِ شيءٍ فاسِد، وهذا النَّحُو الثانِي يقالُ له عَيِّ. قال تعالىٰ: ﴿ ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَيِّ. قال تعالىٰ: ﴿ ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَيِّ. قال تعالىٰ: ﴿ ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا الغَيِّ ﴾ [النجم/ ٢]، ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ في يَلْقَونَ غَيًّا ﴾ [الأعراف/ ١٠٢]. وقولُه: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيًّا ﴾ [مريم/ ٥٩]، أي: عذاباً، فسمّاهُ الغَيِّ لمّا كانَ الغَيُّ هو سَبَبه، وذلك كَتَسْمِيةِ الشيءِ بما هو سَبَبه، كقولهمْ للنَّبَاتِ نَدىً (١٠). وقيلَ مَعْنَاهُ: فَسَوْفَ يَلْقُونَ أَثَرَ الغَيِّ وثَمَرَتَهُ. قال: والشَّعَراءُ ١٩]، ﴿ والشُّعَراءُ لَا الشَعاءُ ١٩]، ﴿ والشُّعَراءُ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ﴾ [الشعراء/ ١٩]، ﴿ والشُّعَراءُ لَغُويِّ مُبِينٌ ﴾ [الشعراء/ ١٩]، ﴿ والشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الغَاوُونَ ﴾ [الشعراء/ ١٩]، ﴿ وقولُه: ﴿ وعَصَى آذَمُ رَبَّهُ فَغَوى ﴾ [القصص/ ١٨]، وقولُه: ﴿ وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ﴾ [القصص/ ١٨]، وقولُه: ﴿ وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ﴾ [القصص/ ١٨]،

أي: جَهِلَ، وقيل: مَعْناهُ خابَ نحوُ قولِ الشاعر:

٣٤٦ ـ وَمَنْ يَغُو لا يَعْدِمْ عَلَى الغَيِّ لائِما(٢) وقيل: مَعْنى (غَوَى) فسَدَ عَيْشُهُ. من قولهم: غَوى الفَصيلُ، وَغَوَىٰ. نحو: هَوىَ وهَوَىٰ، وقولُه: ﴿ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود/ ٣٤]، فقَدْ قيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يُعَاقِبَكُمْ عَلَى غَيَّكُم، وقيلَ: مَعْناهُ يَحْكُمُ علَيْكُم بغَيَّكُم. وقوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ علَيْهِمُ القوْلُ رَبِّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كما غَوَيْنَا تَبرُّأْنَا إِليْكَ ﴾ [القصص/ ٦٣]، إعْلاماً منهم أنّا قد فَعَلْنَا بهمْ غايةً ما كانَ في وُسْع الإِنسَانِ أَنْ يَفْعَلَ بِصَدِيقِهِ، فإِنَّ حَقَّ الإِنْسانِ أَنْ يُرِيدَ بصديقهِ ما يُريدُ بنَفْسِه، فَيَقُولُ: قد أَفَدْناهم ما كانَ لنا وجَعَلْنَاهُمْ أَسْوَةَ أَنْفُسنا، وعلى هذا قولُه تعالىٰ: ﴿ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ [الصافات/ ٣٢]، ﴿ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ [الأعراف/ ١٦]، وقال: ﴿ رَبُّ بِمَا أغويتني لأزَيِّنَنَّ لهُمْ في الأرْض وَلأُغْويَنَّهُمْ ﴾ [الحجر/ ٣٩].

تمَّ كتابُ الغين بتوفيق الله

<sup>(</sup>١) ومثله قوله تعالى : ﴿ ذلك بما قدَّمَتْ يداك ﴾ الله هو المقدِّم في الحقيقة ، ولكنه تسبب إليه بكفره ومعصيته . وقوله : ﴿ من عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ﴾ الماهد على الحقيقة هو الله ، فنسب المهد إليهم لتسببهم إليه بالعمل الصالح . انظر: الإشارة إلى الإيجاز ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت؛ وشطره:

فمن يلق خيراً يحمد الناسُ أمره وهو للمرقش، والبيت في المشوف المعلم ٢/٥٥٥؛ واللسان (غوي).



# فتسح

الفَتْحُ: إزالةُ الإغلاقِ والإِشْكَالِ، وذلك ضَرْباذِ:

أَحَدُهُما: يُدْرَكُ بالبَصَرِ كَفَتْحِ البابِ ونحوه، وكَفَتْحِ البابِ ونحوه، وكَفَتْحِ البابِ ونحوه، وكَفَتْحِ الْقُفْلِ والغَلَقِ وَالمَتَاعِ، نحو قولهِ: ﴿ وَلَوْ وَلَمّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾ [يوسف/ ٦٥]، ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّماءِ ﴾ [الحجر/ ١٤].

والثاني: يُدْرَكُ بِالبَصِيرَةِ كَفَتْحِ الهَمِّ، وهو وفتَحَ عَلَمُ اللَّهُ الغَمِّ، وهو إِللَّهُ الغَمِّ، وذلك ضُرُوبُ: أَحَدُها: في الأمورِ ﴿ أَتُحَدِّثُ اللَّانْيَوِيَّةِ كَغَمِّ يُفْرَجُ، وفَقرٍ يُزَالُ بإعْطاء المالِ وَتَحَ الْفَوَنُو، نحوُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا وَقَتحَ الْفَاعَمُ مُرَوا بِهِ فَتَحْنا وَقَتحَ الْقَعَمُ الْوَابَ كُلِّ شيءٍ ﴾ [الأنعام / 23]، أي: الإغلاق وسعْنا، وقال: ﴿ لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ قَوْمِنا بِاللَّوْضَ ﴾ [الأعراف / 97]، والأرْض ﴾ [الأعراف / 97]، والثاني: فتْحُ المُسْتَغْلَقِ من العُلوم ، الشَّاعرُ: الشَّاعرُ: الشَّاعرُ:

نحو قولِكَ: فُلانٌ فَتَحَ من العِلْم بَاباً مُعْلَقاً، وقولُه: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مُبِيناً ﴾ [الفتح/ ١]، قيلَ: عَنَى فَتْحَ مكَّةَ(١)، وقيلَ: بَلْ عَنَى مَا فُتِحَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ العُلومِ والهِدايَاتِ التي هي ذَرِيعَةً إلى الثَّوَاب، والمقَامَاتِ المَحْمُودَةِ التي صَارَتْ سَبَباً لَغُفْرَانِ ذُنُوبِهِ(٢). وفاتحَةُ كُلِّ شيءٍ: مَبْدَؤُهُ الذي يُفْتَحُ به ما بَعْدَهُ، وبه سُمِّيَ فاتِحةً الكِتَاب، وقيلَ: افْتَتَحَ فُلانٌ كذا: إذا ابْتَدَأَ به، وفتَحَ عليه كذا: إذا أعْلَمهُ وَوَقَّفَهُ عليه، قال: ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة/ ٧٦]، ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ [فاطر/ ٢]، وَفَتَحَ الْقَضِيَّةَ فِتَاحَاً: فَصَلَ الأَمْرَ فيها، وأَزَالَ الإِغلَاقَ عنها. قال تعالىٰ: ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ ﴾ [الأعراف/ ٨٩]، ومنه ﴿ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ/ ٢٦]، قال

<sup>(</sup>١) وهذا قول عائشة. انظر: الدر المنثور ٧/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني ٢٦/ ١٢٩.

٣٤٧ ـ بأني عَنْ فُتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ (١)

وقيل: الفُتاحةُ بالضمِّ وَالفَتْح ، وقولُه: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر/ ١]، فإِنَّهُ يَحْتَملُ النُّصْرَةَ وَالظُّفَرَ وَالحُكْمَ، وما يَفْتَحُ اللهُ تعالىٰ منَ المَعارِفِ، وعلى ذلك قولُه: ﴿ نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَريبٌ ﴾ [الصف/ ١٣]، ﴿ فعَسَىٰ اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بالفَتح ﴾ [المائدة/ ٥٣]، ﴿ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفتْحُ ﴾ [السجدة/ ٢٨]، ﴿ قُلْ يَوْمَ الفتْح ﴾ [السجدة/ ٢٩]، أي: يوْمَ الحُكم . وقيل: يوْمَ إزالةِ الشُّبْهةِ بإِقامَةِ القِيامَةِ، وَقيلَ: مَا كَانُـوا يَسْتَفتحُونَ مِنَ العَذابِ وَيَطْلُبُونَهُ، وَالاسْتِفْتَاحُ: طَلَبُ الفَتْحِ أَوِ الفِتاحِ. قال: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْفَتْحُ ﴾ [الأنفال/ ١٩]، أي: إنْ طَلَبْتُمُ الظُّفَرَ أَو طَلَبْتُمُ الفِتَاحَ-أَي: الْحُكْمَ أَو طَلَبْتُمْ مَبْدَأُ الخيرَاتِ فقد جاءكُم ذلك بمجيءِ النَّبِيِّ ﷺ. وقوله: ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة/ ٨٩]، أي: يَسْتَنْصِرُونَ الله ببعْثَةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلامُ وقيل: يَسْتَعْلِمُونَ خَبَرهُ منَ الناس مَرَّةً، وَيَسْتَنْبِطُونَهُ مِنَ الكُتُبِ مَرَّةً، وقيلَ: يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ بِذَكْرِهِ الظَّفَر، وقيل: كانُوا يَقُولُونَ إِنَّا لَنُنْصَرُ

بمُحمَّدٍ عليه السلام على عَبدَةِ الأوْثَانِ. وَالمِفْتَحُ وَالمِفْتَحُ وَالمِفْتَحُ بِه، وجَمْعُهُ: مَفَاتِيحُ ومَفاتحُ . وَالمِفْتَحُ بِه، وجَمْعُهُ: مَفَاتِيحُ ومَفاتحُ . وَقُولُه: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ [الأنعام / ٥٩]، يَعْنِي: مَا يُتَوَصَّلُ بِه إلى غَيْبِه المذكورِ فِي قوله: ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إلاّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ ﴾ [الجن / ٢٦]. وقولُه ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي الْقُوّةِ ﴾ [القصص / ٢٧]، قيلَ: عَنى مَفَاتِحَ خَزَائِنِه. وقيلَ: بَلْ عُنِي قيلَ: بَلْ عُنِي اللَّمْقَاتِح الخَزائِنُ أَنْفُسُها. وبابٌ فُتَحٌ: مَفْتُوحٌ فِي بِالمَفَاتِح الخَزائِنُ أَنْفُسُها. وبابٌ فُتَحٌ: مَفْتُوحٌ فِي عَامَّةِ الأحوالِ ، وعُلُقُ خِلافهُ. ورُويَ: (مَنْ وَجَدَ بَاباً غُلُقاً وَجَدَ إلى جَنْبِهِ بَاباً فُتُحاً) (٢) وكُمِّ: فُتُحُ: فَتُحُ: فَاسِعٌ.

فتسر

الفُتُورُ: سُكُونٌ بَعْدَ حِدَّةٍ، وَلِين بَعْدَ شِدَّةٍ، وَلِين بَعْدَ شِدَّةٍ، وَلَين بَعْدَ شِدَّةٍ، وَضَعْفُ بَعْدَ قُوَّةٍ. قال تعالىٰ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُل ﴾ [المائدة/ ١٩]، أي: سُكونِ حال عَنْ مَجِيءِ رَسولِ الله ﷺ، وقولُه: ﴿ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٢٠]، أي: لا يَسْكُنُونَ عَنْ نَشَاطِهمْ في العَبَادَةِ. ورُويَ عن النَّبِي ﷺ أنه نَشَاطِهمْ في العبَادَةِ. ورُويَ عن النَّبِي ﷺ أنه أقال: ﴿ لِكُلِّ عالِم شِرَّةً، ولِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَمنْ فَتَرَ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للشويعر الجعفى، وشطره:

ألا أُبلغْ بني عمروٍ رسولاً

وهو في الأساس (فتح)؛ والمشوف المعلم ٥٨٩/٢؛ والجمهرة ٤/٢؛ واللسان (فتح). (٢) هذا من كلام أبي الدرداء. انظر: النهاية ٤٠٨/٣؛ واللسان (فتح)؛ وعمدة الحفاظ: فتح.

إِلَى سُنتي فَقدْ نَجَا وَإِلاَّ فَقدْ هَلَكَ» (١) فقولُه: «لكلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً» فإشَارَةً إلى مَا قيلَ: للباطلِ جَوْلةً ثمَّ يَضْمَحِلُ، وَلِلْحَقِّ دَوْلةً لاَ تَذِلُّ وَلاَ تَقِلُ. وَقُولُه: «مَنْ فَتَرَ إِلَى سُنتي» أي: سكَنَ إليها، وَالطَّرْفُ الفَاتِرُ: فنه ضَعْفُ مُسْتَحْسَنُ، وَالفِتْرُ: مَا بَيْنَ طَرَفِ الهَّبَابَةِ، يُقالُ: فترتُهُ بِشِبْرِي. وَشَبَرْتُهُ بِشِبْرِي.

فتــق

الفَتْقُ: الْفَصْلُ بَينَ المُتَصِلَيْنِ، وهو ضِدُّ الرَّتْقِ، قال تعالىٰ: ﴿ أُولَمْ يَرَ اللّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء/ ٣٠]، وَالفَتْقُ وَالفَتِيقُ: الصَّبْحُ، وأَفْتَقَ المُقَمرُ: صَادَفَ فَتْقاً فَطَلَعَ منه، وَنَصْلُ فَتِيقُ الشَّفْرَتَيْنِ: إذا كَانَ لَه شُعْبَتَانِ كَأَنَّ إِحْدَاهُما فُتِقَتْ مِنَ الْأُخْرَى. وَجَمَلُ فَتِيقً: تَفَتَّقُ سِمَناً، وقد فَتِقَ فَتَقاً.

فتــل

فَتَلْتُ الْحَبْلَ فَتْلًا، والفَتِيلُ: المَفْتُولُ، وَسُمِّيَ الْمَا لَتُولُ، وَسُمِّيَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إن وهو ما تَفْتِلُه بَينَ أصابِعكَ مِنْ خَيْطٍ أو وَسَخ ، ويُضْرَبُ به المَثلُ في الشيء الحقير. ونَاقة فَتْلاءُ الذِّراعَيْنِ: مُحْكمة .

فتــن

أَصْلُ الفَتْنِ: إِدْخَالُ الذَّهَبِ النارِ لَتَظْهَرَ جَوْدَتُه مِنْ رَدَاءَتِه، واسْتُعمِلَ في إِدْخال الإِنسانِ النارَ. قال تعالىٰ: ﴿ يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُّونَ ﴾ [اللذاريات/ ١٣]، ﴿ ذُوقُوا فِنْنَتَكُمْ ﴾ [الذاريات/ ١٤]، أي: عذابكُم، وذلك نحو قوله: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء/ ٥٦]، وقوله: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا . . . ﴾ الآية [غافر/ ٤٦]، وتارةً يُسَمُّونَ ما يحْصُلُ عنه العَذابُ فَيُسْتَعْمَلُ فيه. نحو قـولهِ: ﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة/ ٤٩]، وتارةً في الاختبار نحوُ: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً ﴾ [طه/ ٤٠]، وجُعِلتِ الفِتْنَةُ كالبَلاءِ في أَنْهُمَا يُسْتَعْمَلانِ فيما يُدْفَعُ إليه الإنسانُ مِنْ شِدَّةٍ ورَخَاءٍ، وهُما في الشُّـدّةِ أَظْهَرُ مَعْنًى وأَكْشُرُ اسْتِعْمالًا، وقد قال فيهما: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشُّرِّ وَالْخَيْرِ فِيْنَةً ﴾ [الأنبياء/ ٣٥]. وقال في الشُّدَّةِ:

<sup>(</sup>١) الحديث عن ابن عباس قال: كانت مولاة للنبيّ تصوم النهار وتقوم الليل، فقيل له: إنها تصوم النهار وتقوم الليل. فقال رسول الله على الله عمل شرّة، والشرّة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومَنْ كانت فترته إلى عنير ذلك فقد ضلّ أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح، وابن حبان وابن أبي عاصم. انظر: مجمع الزوائد ٢/٠٢؛ والترغيب والترهيب ٢٦٠١.

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَّةً ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة/ ١٩١]، ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ خَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ [البقرة/ ١٩٣]، وقال: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ في الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة/ ٤٩]، أي: يقولُ لا تَبْلُنِي وَلَا تُعَذَّبْني، وهم بقولهم ذلك وقعُوا في البَليَّةِ والعذاب. وقال: ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ منْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِّهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ [يونس/ ٨٣]، أي: يَبْتَلِيَهُمْ وَيُعَذِّبهُمْ، وقال: ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ [المائدة/ ٤٩]، ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء/ ٧٣]، أي: يُوقِعُونَكَ في بَلِيّةٍ وشِدَّةٍ في صَرْفهمْ إِيّاكَ عمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ، وقولُه: ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الحديد/ ١٤]، أي: أوتَعْتُمُوهَا في بَلِيَّةٍ وَعذاب، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَاتَّقُوا فَتُنَّةً لَا تُصِيبَنُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الأنفال/ ٢٥]، وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ [التغابن/ ١٥]، فقد سَمَّاهُمْ هٰهُنَا فِتْنَةً اعْتبَاراً بمَا يَنالُ الإنْسَانَ مِنَ الاخْتبار بهم، وسَمَّاهُمْ عَدُوًّا في قوله: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ﴾ [التغابن/ ١٤]، اعْتِبَارَاً بِمَا يَتَوَلَّدُ منهم، وَجَعَلَهُمْ زينةً في قوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ خُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ . . . ﴾

الآية [آل عمران/ ١٤]، اعْتباراً بأحوال الناس في تَزَيُّنِهِمْ بهم، وقولهُ: ﴿ إِلَّمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت/ ١ ـ ٢]، أي: لَا يُخْتَبَرُونَ فَيُمَيَّزُ خَبِيثُهُمْ منْ طَيِّبهم، كمَا قال: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبيثَ مِنَ الطُّيِّب ﴾ [الأنفال/ ٣٧]، وقوله: ﴿ أُولًا يَـرَوْنَ أَنَّهُمْ كَيْفَتَّنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذِّكُرُونَ ﴾ [التوبة/ ١٢٦]، فإشارة إلى ما قال: ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْف . . . ﴾ الآية [البقرة/ ١٥٥]، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَحَسِبُوا أَلًّا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ [المائدة/ ٧١]، والفُتْنَةُ منَ الأَفْعَالِ التي تكونُ منَ اللهِ تعالىٰ، ومِنَ العَبْدِ كالبَلِيَّةِ والمُصِيبَةِ، والقَتْل والعَذاب وغيَّر ذلك من الأفعال ِ الكَريهةِ، ومتى كان مِنَ اللهِ يكونُ عَلَى وَجْهِ الحِكْمةِ، ومتى كان مِنَ الإِنْسَانِ بِغَيْرِ أَمْرِ اللهِ يكونُ بضِدٍّ ذلك، ولهذا يذُمُّ اللهُ الإنْسَانَ بأنْوَاعِ الفِتْنَةِ في كُلِّ مكانٍ نحوُ قولهِ: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة/ ١٩١]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ ﴾ [البروج/ 10]، ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنينَ ﴾ [الصافات/ ١٦٢]، أي: بمُضلِّينَ، وقولُه: ﴿ بِأَيِّكُمُ المَفْتُونِ ﴾ [القلم/ ٦]. قال الأخْفَشُ. المَفْتُونُ: الفتْنَةُ، كقولكَ: ليسَ له مَعقُولُ(١)،

وانظر في ذلك الصاحبي ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>١) أي: إنَّ المفعول ههنا بمعنى المصدر، ومثله كما ذكر المؤلف: المعقول بمعنى العقل، والميسور بمعنى اليسر والمعسور بمعنى البسر والمعنى العسر، وأيضاً: المحلوف بمعنى الحلف، والمجهود بمعنى الجهد.

وَخُذْ مَيْسُورَهُ وَدَعْ مَعْسُورَهُ، فَتَقْدِيرُهُ بَأَيُّكُمُ الْفَتُونُ (١)، والبَاءُ الْفُتُونُ (١)، والبَاءُ زائِدَةٌ كقولهِ: ﴿ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ [الفتح / ٢]، وقوله: ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة / ٤٤]، فقد عُدِّيَ ذلك بـ (عَنْ) تَعْدِيةَ خَدَعُوكَ لمَّا أشارَ بمَعْنَاهُ إليه.

فتىي

الفَتَىٰ الطَّرِيُّ مِنَ الشَّبَابِ، وَالْأَنْثَى فَتَاةً، وَلِمَصْدَرُ فَتَاءً، وَيُكَنِّى بهما عَنِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ. وَالمَصْدَرُ فَتَاءً، ويُكنِّى بهما عَنْ نَفْسهِ ﴾ [يوسف/ ٣]. والفَتَى مِنَ الناس، وجَمْعُ الفَتَاةِ فَتَيَاتً، وَجَمْعُ الفَتَاةِ فَتَيَاتً، وَجَمْعُ الفَتَاةِ فَتَيَاتً، وَجَمْعُ الفَتَاةِ فَتَيَاتً، وَذَلك قولُه: ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء/ وذلك قولُه: ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء/ ٢٥]، أي: إماءَكُمْ، وقال: ﴿ وَلا تُحْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ مَلُوكِيه وقال لِفِتْيَانِه ﴾ [يوسف/ ٣٣]، أي: إماءَكُمْ. ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِه ﴾ [يوسف/ ٣٣]، أي: لِمَمْلُوكِيه وقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ لِمَمْلُوكِيه وقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ والكهف/ ١٠]، ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ والكهف/ ١٠]، ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ ويقال: اسْتَفَيَّتُهُ فَأَقْتَانِي الكَهْفِ بُ يُشْكِلُ مِنَ الأَحْكَامِ، وَيقالُ: اسْتَفَيَّتُهُ فَأَقْتَانِي بِكَذَا. قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ بِكذَا. قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ بِكذَا. قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ بَكُذَا. قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ بَكُذَا. قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ بَكُذَا. قال: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ بَكَالًى إِلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَيَسْتَفْرَاكُ فِي النِّسَاءِ قُلُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [النساء/ ١٢٧]، ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ [النمل/ الصافات/١١]، ﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ [النمل/ ٣٣].

فتىيء

يقال: مَا فَتِئْتُ أَفْعلُ كذا، وما فَتَأْتُ (٢)، كقولِكَ: مازِلْتُ. قال تعالىٰ: ﴿ تَفْتَوُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف/ ٨٥].

فجسج

الفَجْ: شُقَّةُ يَكتَنِفُهَا جَبَلَانِ، وَيُسْتَعْمَلُ في الطّرِيقِ الوَاسعِ، وَجَمْعُهُ فِجاجٌ. قال: ﴿ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج/ ٢٧]، ﴿ فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا ﴾ [الأنبياء/ ٣١]. والفَجَجُ: تَبَاعُدُ الرُّكْبَتَيْنِ، وَهُو أُفجُّ بَيِّنُ الفَجَجِ (٣)، ومنه: حافرٌ مُفِحِّ، وَجُرْحٌ فَجٌّ: لم يُنْضَجْ.

فجــر

الفَجْرُ: شَقُّ الشيء شَقَّا وَاسِعاً كَفَجْرِ الْإِنسَانِ السَّكْرَ<sup>(1)</sup>، يقالُ: فَجَرْتُهُ فَانفَجَرَ وَفَجَّرْتُهُ فَتَفَجّرَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً ﴾ [القمر/ ١٢]، ﴿ وَفَجَرْنَا خِلَالهُمَا نَهَراً ﴾ [الكهف/ ٣٣]، ﴿ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ ﴾ [الإسراء/ ٩١]، ﴿ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ [الإسراء/ ٩٠]، وقُرِىء مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ [الإسراء/ ٩٠]، وقُرِىء

<sup>(</sup>١) هذا الذي نسبه المصنف لغير الأخفش قد قاله الأخفش في معاني القرآن ٥٠٥/٢؛ والقول الأول الذي نسبه[استدراك للأخفش هو قول الفراء، فقد قال الفراء: المفتون ههنا بمعنى الجنون، وهو في مذهب الفتون، كما قالوا: ليس له معقول رأي. انظر: معانى القرآن ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) قال أبو زيد: ما فتأتُ أذكرُه، وما فتِثْتُ أذكره. وزاد الفراء: فَتُؤْتُ أَفْتُو. انظر: الهمز لأبي زيد ص ٢٣، والعباب: (فتاً). (٤) سِكْر النهر: ما يُسَدُّ به.

﴿ تُفجِّرَ ﴾(١). وقال: ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [البقرة/ ٦٠]، ومنه قيلَ للصُّبْح : فَجْرً، لِكُوْنِهِ فَجَرَ اللَّيلَ. قال تعالىٰ : ﴿ وَالفُّجْرِ \* وَلَيَالَ إِ عَشْرِ﴾ [الفجر / ١ \_ ٢]، ﴿إِنَّ قُرْآنَ الفَجْر كانَ مَشْهُ وداً ﴾ [الإسراء/ ٧٨]، وقيلَ: الفَجْرُ فَجْرَانِ: الكَاذِبُ، وَهُو كَلْذَنَبِ السَّرْحَانِ، والصَّادِقُ، وَبِهِ يَتَعَلَّقُ حُكمُ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، قال: ﴿ حَتَّى يَتَبَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]. والفُجُورُ: شَقُّ سِتْر الدِّيَانَةِ، يقالُ: فَجَرَ فُجُوراً فهو فاجرٌ، وَجَمْعُهُ: فُجَّارٌ وَفَجَرَةٌ. قال: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَهِي سِجِّينِ ﴾ [المطففين/ ٧]، ﴿ وَإِنَّ الفُّجَّارَ لَفي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار/ ١٤]، ﴿ أُولِٰئِكَ هُمُّ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ﴾ [عبس/ ٤٢]، وقولُه: ﴿ بَلْ يُريدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [القيامة/ ٥]، أي: يُريدُ الحَيَاةَ لِيَتَعَاطَى الفُجُورَ فيها. وقيلَ: مَعْناهُ لِيُذْنِبَ فيها. وقيلَ: معْنَاهُ يُذْنبُ وَيقُولُ غَداً أَتُوبُ، ثم لا يَفْعَلُ فيكُونُ ذلك فُجُوراً لِبَذْلِه عَهْداً لا يَفي به. وَسُمِّيَ الكَاذِبُ فاجِراً لِكَوْنِ الكَذِب بَعْضَ

الفُجُورِ. وقولُهم: (وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفجُرُك)(٢)

أي: مَنْ يَكْذِبُكَ. وقيلَ: مَنْ يَتَبَاعَدُ عَنْكَ، وَأَيَّامُ الفِجَارِ: وَقَائِعُ اشْتَدَّتْ بَيْنَ الْعَرَبِ.

# فجا

قال تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ﴾ [الكهف/ ١٧]، أي: ساحَةٍ وَاسعَةٍ، ومنه: قَوْسٌ فَجَّاءُ وَفَجْوَاءُ: بِانَ وترُها عَنْ كَبِدِهَا، وَرَجُلُ أَفْجَى بَيِّنُ الفَّجا، أي: مُتَبَاعِدُ ما بَيْنَ العُرْقُوبيْن.

فحــش الفُحْشُ وَالفَحْشَاءُ والفاحِشَةُ: مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الأَفْعَالِ وَالْأَقُوالِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُسُرُ بالفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف/ ٢٨]، ﴿ وَيَنْهَىٰ عَن الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل/ ٩٠]، ﴿ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍ ﴾ [الأحزاب/ ٣٠]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الفَاحِشَةُ ﴾ [النور/ ١٩]، ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ ﴾ [الأعراف/ ٣٣]، ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِيِّنَةٍ ﴾ [النساء/ ١٩]، كِنايةٌ عن الزِّنَا، وكذلك قولُه: ﴿ وَالَّـلاتِي يَأْتِينَ الفَـاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء/ ١٥]، وَفَحْشَ فُلَانٌ: صَارَ فاحشاً. ومنه قولُ الشاعر:

٣٤٨ ـ عَقِيلةً مال الفَاحِش المُتَشَدِّد (٣)

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى

وهو في ديوانه ص ٣٤.

<sup>(</sup>١) وهي قرآءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو بن العلاء وأبي جعفر. انظر: الإتحاف ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) هذا من دعاء القنوت في الوتر، وهذا الدعاء مما رُفع رسمُه من القرآن، ولم يُرفع من القلوب حفظه. انظر: النهاية لابن الأثير ٣٤/٤؛ والإتقان ٣٤/٣؛ والفائق ٣٠/٣؛ ومصنف ابن أبي شيبة ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لطرفة، وصدره:

يَعني به: العَظِيمَ القُبْحِ في البُخْلِ، وَالمُتفَحِّشُ: الذي يأتِي بالفُحْشِ.

## فخسر

الفَخْرُ: المُبَاهاةُ في الأشياءِ الخارِجَةِ عَنِ الإِنْسَانِ كالمالِ والجاهِ، ويقالُ: لهُ الفَخْرُ، وَرَجُلٌ فَاخِرٌ، وَفَخُورٌ، وَفَخِيرٌ، عَلَى التَّكْثِيرِ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان/ ١٨]، وَيقالُ: فَخْرْتُ فُلاناً على صاحبِهِ أَفْخُرُهُ فَخْراً: حَكَمتُ له بفَضْلِ عليه، وَيُعبَّرُ عَنْ كُل نَفِيسِ بالفاخِرِ. يقالُ: ثَوْبٌ فاخِرٌ، وناقَةً كُل نَفِيسِ بالفاخِرِ. يقالُ: ثَوْبٌ فاخِرٌ، والفَخَّارُ: فخُورٌ: عَظِيمَةُ الضَّرْعِ، كثِيرةُ الدَّرّ، وَالفَخَّارُ: الجِرَارُ، وذلك لِصَوْتِهِ إِذَا نُقِرَ كَانِما تُصُورً بِصُورَةِ الجَرَارُ، وذلك لِصَوْتِهِ إِذَا نُقِرَ كَانِما تُصُورً بِصُورَةِ مَنْ صَلَصَالٍ مَنْ يُكْثِرُ التَفَاخُرَ. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ صَلَصَالٍ كَالْفَخَّارُ ﴾ [الرحمن/ ١٤].

### فسدي

الفِدَى وَالفِدَاءُ: حفظُ الإِنسَانِ عَنِ النَّائِبةِ بِمَا يَبْدُلُهُ عَنه، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً ﴾ [محمد/ ٤]، يقالُ: فَدَيْتُهُ بِمالٍ ، وفَدَيْتُهُ بِنَفْسِي ، وفادَيْتُهُ بِكذا، قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٥]، وتَقَادَى فُلانُ مَنْ فُلانٍ ، أي: تَحامَى مِنْ شيءٍ بَذَلَهُ. وقال: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات/ ١٠٧]، وافتدى: إذا بذَلَ ذلك عن نفسه، قال تعالىٰ:

﴿ فِيما افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٢٩]، ﴿ وَإِنْ الْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٥]، وَالمُفَادَاةُ: هو أَن يَرُدَّ أَسْرَ العِدَى وَيَسْتَرْجِعَ منهم مَنْ فِي أَيْدِيهِمْ، قال: ﴿ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ ﴾ [الرعد/ ١٨]، ﴿ لاَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ [يونس/ ٤٥]، وَ لَيفْتَدُوا بِه ﴾ [المائدة/ ٣٦]، ﴿ وَلَوِ افْتَدَى مِنْ عَذَابِ بِهِ ﴾ [آل عمران/ ٩١]، ﴿ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ بِهِ ﴾ [آل عمران/ ٩١]، ﴿ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴾ [المعارج/ ١١]، وَمَا يَقِي بِه يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴾ [المعارج/ ١١]، وَمَا يَقِي بِه الإِنْسَانُ نَفْسَه مِن مَالٍ يَبْذُلُهُ فِي عبادةٍ قَصَّر فيها يقالُ لهُ: فِذْيةٌ، كَكَفَّارَةِ اليمين، وَكَفَارَةِ الصَّوْم. نحو قوله: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة/ ١٩٤]، ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة/ ١٨٤].

### فسر

أَصْلُ الفَرِّ: الكَشْفُ عَنْ سِنَّ الدَّابَّة. يَقَالُ: فَرَرْتُ فِرَاراً، وَمنه: فَرَّ الدَّهْرُ جَدْعاً (۱)، ومنه: الاَفْتِرَارُ، وهو ظهُورُ السِّنِ من الضّحِكِ، وَفرَّ عَن الحرْبِ فِرَاراً. قال تعالىٰ: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ ﴾ الحرْبِ فِرَاراً. قال تعالىٰ: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْ قَسُورَةٍ ﴾ [الشعراء/ ٢١]، وقال: ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ ﴾ [المدثر/ ٥١]، ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً ﴾ [نوح/ ٦]، ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٦٦]، ﴿ فَفَي شِورً وا إِلَى اللهِ ﴾ [الذريات/ ٥٠]، وأفرَرْتُهُ: جَعَلْتُهُ فارًا، ورَجُلُ [الذاريات/ ٥٠]، وأفرَرْتُهُ: جَعَلْتُهُ فارًا، ورَجُلُ

<sup>(</sup>١). هذا مَثَل يقال إذا رجع عوده على بدئه. والجذع: قبل الثني بستة أشهر. أي: إن الدهرَ لا يهرم. انظر: الجمهرة ٨٦/١؛ ومجمع الأمثال ٧٣/٢.

فَرُّ وَفَارٌّ، وَالْمَفَرُّ: مَوْضِعُ الْفِرَار، وَوَقْتُه، وَالْفِرَارُ نَفْسُه، وقولهُ: ﴿ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴾ [القيامة / ١٠]، يحْتَمَلُ ثَلاَثَتِها.

### فسرت

الفُرَاتُ: الماءُ العَذْبُ. يقالُ للواحدِ والجمع، قال تعالىٰ: ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً ﴾ [المرسلات/ ٢٧]، وقال: ﴿ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ [الفرقان/ ٥٣].

# فسرت

قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصاً ﴾ [النحل/ ٦٦]، أي: ما قي الكَرش، يقالُ: فَرَثْتُ كَبِدَهُ. أي: فَتَتُها، وأَفْرَثَ فُلانُ أصحابهُ: أَوْقَعَهُمْ في بِلَيّةٍ جَارِيةٍ مَجْرَى الفَرْثِ.

### فسرج

الفَرْجُ والفُرْجَةُ: الشّقُ بيْنَ الشّيئينِ كَفُرْجَة الحائط، والفَرْجُ: ما بيْنُ الرِّجْلَيْس، وكُنِّي به عن السَّوْأَةِ، وكَثُرَ حتى صارَ كَالصَّريحِ فيه. قال تعالىٰ: ﴿ والِّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [الأنبياء/ تعالیٰ: ﴿ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٥]، ﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور/ ٣١]، واسْتُعِيرَ الفَرْجُ للتَّغْرِ وكُلِّ مَوْضِعِ مَخَافَةٍ. وقيلَ: الفَرْجَان في الإسلام: التُرْكُ والسُّودانُ(١)، وقولُه: ﴿ وَمَا

لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق/ ٦]، أي: شُقُوقٍ وفُتُوقٍ، قال: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴾ [المرسلات/ ٩]، أي: انْشَقَّتْ، والفَرَجُ: انْكَشَافُ الغَمِّ. يقالُ: فَرَّجُلُ اللهُ عنكَ، وَقَوْسٌ فُرُجُ: انْفَرَجَتْ سِيتَاهَا، وَرَجُلُ فُرُجُ: لا يَزَالُ يَنْكَشِفُ فُرُجُهِ: لا يَزَالُ يَنْكَشِفُ فَرُجُهِ اللهِ مَوْرَجُ لا يَزَالُ يَنْكَشِفُ فَرُجُهُ اللهِ وَوَرَجُلًا عَنها، وَوَرَارِيجُ اللهَّجَاجِ لانْفِراجِ الْبَيْضِ عنها، وَدجَاجَةً مُفْرِجٌ: ذاتُ فَرَارِيجَ، وَالمُفْرَجُ: الفَتِيلُ الذي انْكَشَف عنه القوْمُ فلا يُدْرَى مَنْ قَتَلهُ.

فسرح

الفَرَ : انْشِرَاحُ الصَّدْر بِلَدَّةٍ عاجِلةٍ، وَأَكْثُرُ مَا يَكُونُ ذَلِكُ فِي اللَّذَاتِ البَدَنيَّةِ الدُّنيوية، فلهذا قال تعالىٰ : ﴿ لَكَيْلا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد/ ٢٣]، ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدّنيا ﴾ [الرعد/ ٢٣]، ﴿ ذُلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [الرعد/ ٢٦]، ﴿ ذُلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [غافر/ ٧٥]، ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِما أُوتُوا ﴾ [الأنعام / ٤٤]، ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ أُوتُوا ﴾ [الأنعام / ٤٤]، ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [غافر/ ٨٥]، ﴿ فَرِحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمِ ﴾ [غافر/ ٣٨]، ﴿ فَرَحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمِ كَا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْعَلْمِ فِي اللّهَ وَلَى اللهَ لَا يُحِبُ الْفَرَحِينَ ﴾ [القصص / ٢٧]، وَلَم يُرَخِّصْ فِي الْفَرَحِينَ ﴾ [القصص / ٢٧]، وَلَم يُرَخِّصْ فِي الْفَرَحِ الْا فِي قوله : ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ الفَرَح المُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم / ٤]. وَالمِفْرَاحُ: الكَثِيرُ الفَرَح، قال [الروم / ٤]. وَالمِفْرَاحُ: الكَثِيرُ الفَرَح، قال

ا الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) انظر: جنى الجنتين ص ٨٦؛ والمجمل ٩١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٩٢٠/٣.

# ٣٤٩ ـ ولَسْتُ بمفْرَاح إذا الخَيْرُ مَسَّنِي

ولا جازِعٍ مِنْ صَرْفِهِ المُتَقَلِّبِ(١)

وما يَسُرُّني بهذا الأمرِ مُفْرَحُ وَمَفْرُوحُ به، ورَجُلُ مُفْرَحُ: أَنْقلَهُ الدينُ (٢)، وفي الحديث: ولا يُتْرَكُ في الإسلام مُفْرَحُ» (٣)، فكأنَّ الإفْراحَ يُسْتَعمَلُ في جَلْبِ الفرَح، وفي إزالةِ الفَرح، كما أنَّ الإِشْكَاءَ يُسْتَعْمَلُ في جَلْبِ الشَّكْوَى وفي إزالتها، فالمُدانُ قد أُزِيلَ فَرَحُه، فلهذا قيل: (لا غَمَّ الدَّين) (٤).

### فـــر د

الفَرْدُ: الذي لا يَخْتَلِطُ به غَيرُهُ، فهو أَعَمُّ مِنَ الوِيْرِ وَأَخَصُّ مِنَ الواحدِ، وَجَمْعُهُ: فُرَادَىٰ. قال الوِيْرِ وَأَخَصُّ مِنَ الواحدِ، وَجَمْعُهُ: فُرَادَىٰ. قال تعالیٰ: ﴿ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً ﴾ [الأنبياء/ ٨٩]، أي: وَحِيداً، ويُقال في الله: فَرْدٌ، تنبيها أنه بخلاف الأشياء كُلُها في الأرْدِوَاج المُنبَّهِ عليه بقوله: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات/ وَعِلَ: مَعْنَاهُ المُسْتَغْنَى عَمَّا عَدَاهُ، كما نَبَهَ

# فسرش

الفَرْشُ : بَسْطُ الثَيَابِ، ويقالُ لِلمفْرُوش : فَرْشٌ وفِراشٌ. قال تعالىٰ : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً ﴾ [البقرة/ ٢٢]، أي : ذَلَّلها ولم يَجْعَلْها ناتئةً لا يُمْكِنُ الاسْتِقْرَارُ عليها، والفِراشُ جَمْعُهُ : فُرُشٌ . قال : ﴿ وَفُرُشُ مَرْفُوعَةٍ ﴾ جَمْعُهُ : فُرُشٌ . قال : ﴿ وَفُرُشُ مَرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة/ ٣٤]، ﴿ فُرُش بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ [الرحمٰن/ ٤٥]. والفَرْشُ : مَا يُفْرَشُ مِنَ النَّعْمِ مَنْ أَي : يُرْكَبُ، قال تعالىٰ : ﴿ حَمُولَةُ وَفُرْشاً ﴾ [الأنعام / ١٤٢]، وكُنّيَ بالفِراشِ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فقالَ النبيُّ ﷺ : «الْوَلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فقالَ النبيُّ ﷺ : «الْوَلَدُ

وقال الصغاني في موضوعاته ص ٣٨: إنه موضوع.

<sup>(</sup>١) البيت لهدبة بن خشرم. وهو في الحماسة البصرية ١/١١٥؛ والشعر والشعراء ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٧٢٠/٣؛ والجمهرة ٢/١٣٩؛ واللسان (فرح).

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عمرو بن عوف المزني عن النبي على قال: «لا يتركُ مفرحٌ في الإسلام حتى يضم إلى قبيلة» أخرجه الطبراني؛ والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢١٠، وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. والحديث يروى بالجيم والحاء، ومعناه بالجيم: القتيل يوجد بالفلاة، فإنه يودى من بيت المال، ولا يُطلُ دمه. انظر: مجمع الزوائد ٢٩٦/٦؛ وغريب الحديث لأبي عبيد ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) (لا همَّ إلا همُّ الدَّين، ولا وجعَ إلا وجع العين) أخرجه الطبراني في الصغير، والبيهقي في الشعب عن جابرٍ رفعه، وقال البيهقي: إنه منكر. انظر: معجم الطبراني الصغير ص ٣٦٩؛ وكشف الخفاء ٣٦٩/٢.

لِلْفَرَاشِ (1) وَفُلانٌ كَرِيمُ المَفَارِشِ (٢)، أي: النَّسَاءِ. وَأَفْرِشَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ، أَي: اغْتَابَهُ وَأَسْرَاشُ: وَأَسْرَاشُ عنه: أَقْلَعَ، وَالفَرَاشُ: طَيْرٌ مَعْرُوفٌ، قال: ﴿ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ والقَرَاشَةُ: [القارعة / ٤]، وبه شُبّة فَرَاشَةُ الْقُفلَ ، والفَرَاشَةُ: الماءُ القليلُ في الإناءِ.

### فسرض

الفَرْضُ: قَطْعُ الشيءِ الصَّلبِ والتأثيرُ فيه، كَفَرْضِ الحَدِيدِ، وَفَرْضِ الرَّنْدِ وَالقَوْسِ، كَفَرْضِ الرَّنْدِ وَالقَوْسِ، وَالمِفْرَاضُ والمِفْرَضُ: مَا يُقطَعُ به الحَديدُ، وَفُرْضَةُ الماءِ: مَقْسِمُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَأَتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ [النساء/ ١١٨]، أي: مَعْلوماً، وقيلَ: مَقْطُوعاً عنهم، والفَرْضُ كَالإِيجابِ لكِن الإِيجابِ يقالُ اعْتِباراً بوُقوعِه وَبْبَاتِه، وَالفَرْضُ بِقَطعِ الحُكمِ فيه (٣). قال تعالىٰ: ﴿ شُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ [النور/ تعالىٰ: ﴿ أَنْ لَنَاهَا بِهَا عليكَ، وقال: ﴿ إِنَّ الدِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ ﴾ [القصص/ ١٥]، الذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ ﴾ [القصص/ ١٥]،

أى: أوجَبَ عليكَ العَملَ به، وَمنه يقالُ لِما أَلزَمَ الحاكِمُ مِنَ النَّفَقةِ: فَرْضٌ. وكلُّ مَوْضِع ِ وَرَدَ (فَرَضَ اللهُ عليه) فَفِي الإِيجَابِ الذي أَدْخَلَهُ اللهُ فيه، ومَا وَرَدَ مِنْ: (فَرَضَ اللهُ لـه) فهو في أَنْ لا يَحْظُرَهُ عَلَى نَفْسِهِ. نحو. ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لهُ ﴾ [الأحزاب/ ٣٨]، وقولُه: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم/ ٢]، وقولُه: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً ﴾ [البقرة/ ٢٣٧]، أي: سَمَّيتمْ لهُنَّ مَهْراً، وأوجَبْتُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ بذلك، وعلى هذا يقالُ: فرَضَ لهُ في العَطاءِ، وبهذا النَّظَرِ وَمِنْ هذا الغَرَضِ قيلَ لِلعَطِيةِ: فَرْضٌ، وَلِلدِّين: فْرْضٌ، وَفَرَائِضُ اللهِ تعالىٰ: مَا فُرضَ لَأَرْبَابِهَا، وَرَجُلٌ فَارضٌ وَفَرَضِيٌّ: بَصِيرٌ بِحُكْم الفَرَائِض. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ ﴾ إلى قولهِ: ﴿ فِي الحَجِّ ﴾(٤) أي: مَنْ عَيَّنَ عَلَى نَفْسِه إقامَةَ الحَـجِّ(٥)، وإضَافَةُ فَرْضِ الحَـجِّ إلى الإنْسَانِ دَلالةٌ أنه هو مُعَيِّنٌ الوقتَ (١)، وَيِقالُ لِمَا

<sup>(</sup>١) قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». جزء من حديث أخرجه البخاري في الأحكام ١٥٢/١٣؛ ومسلم في الرضاع (١٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الجمهرة ۲/۳٤٥؛ والمجمل ۷۱۰/۳.

<sup>(</sup>٣) الفرض والواجب مترادفان، وقالت الحنفية: الفرض: ما ثبت بقطعي، والواجب بظني. قال أبو زيد الدبوسي: الفرض: التقدير، والوجوب: السقوط، فخصصنا اسم الفرض بما عُرف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنّه الذي يُعلم من حاله أنّ الله قدره علينا، والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب؛ لأنه ساقط علينا. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) الآية: ﴿ فَمَنْ فَرضَ فَيهَنَّ الحَجَّ فلا رَفتُ ولا فُسوقَ ولا جدالَ في الحج ﴾ سورة البقرة: آية ١٩٧. (٥) انظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب ٢/١٧.

ف ط

فَرَطَ: إِذَا تَقَدَّمَ تَقَدُّماً بِالقَصْدِ يَفْرُطُ ( أَ)، ومنه: الفارِطُ إلى الماء، أي: المُتَقَدِّمُ لإصْلاحِ الدَّلْوِ، يقالُ: فارِطُ وفَرَطُ، ومنه قولُه عليه السلامُ: «أَنَا فَرَطَكُمْ عَلَى الحَوْضِ » ( أَنَا فَرَطَكُمْ عَلَى الحَوْضِ » ( أَنَا فَرَطَكُمْ عَلَى الحَوْضِ » ( أَنَا فَرَطَكُمْ عَلَى الحَوْضِ » ( أَنَّ وقيلُ فَي الوَلَدِ الصَّغِيرِ إِذَا ماتَ: «اللّهُمُّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً » ( أَنَّ وقولُه: ﴿ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا ﴾ [طه / ٤٥]، فَرَطاً » ( أَنْ يُشْرِفَ في التَّقَدُّم ، وَالتَّفْرِيطُ: أَنْ يُشْرِفَ في التَّقْرُبَةَ في كذَا. أي : فَمَا فَرَّطْتُ في الكِتَابِ ﴾ مَا فَرَّطْتُ في الكِتَابِ ﴾ مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ ﴾ [المؤمر / ٣٥]، ﴿ مَا فَرَّطْتُ في يُوسُفَ ﴾ [المؤرم / ٣٥]، ﴿ مَا فَرَّطْتُ في يُوسُفَ ﴾ [المؤرم / ٣٥]، ﴿ مَا فَرَطْتُمْ في يُوسُفَ ﴾ [المؤرم / ٣٥]، وأَفْرَطْتُ القِرْبَةَ: مَلَّاتُهَا ﴿ وَكَانَ [يوسف / ٨٠]. وأَفْرَطْتُ القِرْبَةَ: مَلَّاتُهَا ﴿ وَكَانَ

أُخِذَ في الصَّدَقَةِ فريضَةٌ. قال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ ﴾ إلى قولهِ: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ﴾ (١) وعلى هذا ما رُوِي (أنّ أَبّا بكْرِ الصَّدِيقَ رضي الله عنه كَتَبَ إلى بَعْضِ عُمَّالهِ كِتَاباً وكَتَبَ فيه: هذه فريضة الصَّدَقةِ التي فَرْضَها رسُولُ اللهِ على المسلمين) (٢). والفَارِضُ: المُسِنُّ مِنَ البَقرِ (٣). قال تعالىٰ: ﴿ لاَ فَارِضُ ولا بكْرٌ ﴾ [البقرة / ١٦]، وقيلَ: إنما سُمِّي فارِضاً لِكُونِهِ فَارِضاً للأرض، أي: قاطِعًا، أو فارِضاً لِما يُحَمَّلُ مِنَ الأعمالِ الشاقةِ، وقيلَ: بَلْ لأنَّ فَرِيضَةَ البَقرِ الثَّانِ: تَبِيعُ وَمُسِنَّةٌ، فَالتَّبِيع يجُوزُ في حَالٍ دُونَ المُسِنَّةُ يصحُّ بذُلُها في كلِّ حَالٍ دُونَ الفَارِضُ المَا يُحَمَّلُ مِنَ النَّانِ: تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، فَالتَّبِيع يجُوزُ في حَالٍ دُونَ الفَارِضُ اسماً إسْلامِيًّا.

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّمَا الصَدَقَاتُ لَلْفَقَرَاءِ والمُسَاكِينِ والعَاملينَ عليها والمؤلِّفةِ قلوبهُم وفي الرِّقابِ والغارمينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابن السبيل فريضةً من اللهِ ﴾ سورة التوبة: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) عن ثمامة حدَّثني أنس بن مالك أنَّ أبا بكر الصديق كتب له: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله . . . » الحديث بطوله أخرجه ابن ماجه في الزكاة فرض رسول الله . . . » الحديث بطوله أخرجه ابن ماجه في الزكاة الذي أمر الله يتم بين متفرق، ولا يفرَّق بين مجتمع . انظر: فتح البارى ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٧١٦/٣؛ واللسان (فرض).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي فرطكم على الحوض، مَنْ مرَّ عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً...» الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٤١٢/١١؛ ومسلم في باب إثبات حوض نبينا برقم (٧٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الجنائز عن الحسن، فتح الباري ٣/ ٢٠٣. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار ٥٠٧/١ عن سمرة بن جندب أنّ صبياً له مات، فقال: ادفنوه ولا تصلوا عليه، فإنه ليس عليه إثم، ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرطاً وسلفاً.

أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾ [الكهف/٢٨]، أي: إِسْرَافاً وَتَضْيِيعاً.

فسرع

فَرْعُ الشَّجَرِ: غُصْنُه، وَجمْعُه: فُرُوعٌ. قال تعالىٰ: ﴿ أصلها ثابتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ ﴾ [إبراهيم / ٢٤]، وَاعْتَبِرَ ذلك على وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بالطُّولِ، فقيلَ: فَرَعَ كذا: إذا طَالَ، وَسُمِّيَ شَعْرُ الرأسِ فَرْعاً لِعُلُوه، وقيلَ: رَجُلُ أَفْرَعُ، وامرأةٌ فَرْعاءٌ، وفَرَعْتُ الجَبَلَ، وَفَرَعْتُ الْجَبَلَ، وَفَرَعْتُ رَأْسَهُ بالسَّيْفِ، وَتَفَرَّعْتُ فِي بَنِي فُلانٍ: تَزَوَّجْتُ فِي بَنِي فُلانٍ: تَزَوَّجْتُ فِي أَعلَالِهِمْ وَأَشْرَافِهِمْ. والشاني: اعْتُبِرَ بالعَرْض، فقيلَ: تَفَرَّعْ كذا، وفَرُوعُ المَسْأَلَةِ، بالعَرْض، فقيلَ: تَفَرَّعُ كذا، وفَرُوعُ المَسْأَلَةِ، وَفُرُوعُ المَسْأَلَةِ، وَفُرُوعُ المَسْأَلَةِ،

وَ(فِرْعَوْنُ): اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ، وقد اعْتَبِرَ عَرَامَتُهُ، فقيلَ : تَفَرْعَوْنَ، كما فقيلَ : تَفَرْعَنَ فُلانٌ : إذا تَعَاطَى فِعْلَ فِرْعَوْنَ، كما يقالُ : أَبْلَسَ وَتَبَلَّسَ، ومنه قيلَ لِلطَّغَاةِ : الفَرَاعِنَةُ والأبالسَةُ.

فسرغ

الفَرَاغُ: خِلافُ الشَّعْلِ، وقد فَرَغَ فراغاً وفُرُوغاً، وهو فارغٌ. قال تعالىٰ: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلانِ ﴾ [الرحمٰن/ ٣١]، وقولُه تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمُّ مُوسَى فَارِغاً ﴾ [القصص/ ١٦]، أي: كأنَّمَا فَرَغَ مِنْ لُبُّهَا لِمَا تَدَاخَلَهَا مِنَ

(١) هذا عجز بيت لزهير، وشطره:

كأنَّ الرَّحل منها فوق صعل ٍ

وهو في ديوانه ص ٩. (٢) قال الصغاني: ويقال: ذهب دمه فَرْغاً وفِرْغاً، أي: هدراً لم يطلب به. انظر: العباب (فرغ)، وانظر أيضاً: الجمهرة ٢/٣٩٥٩؛ والمجمل ٢/٧١٧؛ واللسان (فرغ).

الخَوْفِ وذلك كما قال الشاعرُ:

٣٥٠ \_ كَأَنَّ جُوْجُونَهُ هَوَاءٌ (١)

وقيل: فَارِعاً مِنْ ذِكْرِهِ، أَي أَنْسَيْنَاهَا ذِكْرَهُ حتى سَكَنَتْ وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تُلْقِيَهُ في الْيَمَّ، وقيل: فَارِغاً، أي: خالياً إِلاّ مِنْ ذِكْرِهِ؛ لأنه قال: ﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ اللَّلُو: وَلَهُ تَعالىٰ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ اللَّلُو: وَمَنه السَّعِيرَ: ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَسْراً ﴾ [الأعراف/٢٦٦]، وَذَهَبَ دَمُهُ فِرْغاً(١٠)، صَبْراً ﴾ [الأعراف/٢٦٦]، وَذَهَبَ دَمُهُ فِرْغاً(١٠)، وَفَرَسٌ فَرِيغً: واسِعُ العَلْوِ كَانَمَا يُفْرِغُ العَلْوَ الْعَلْوَ كَانَمَا يُفْرِغُ العَلْوَ إِفْراغاً، وَضَرْبَةً فَرِيغَةً: واسِعَةً يَنْصَبُ منها الدّمُ.

# فسرق

الفَرْقُ يُقارِبُ الفَلْقَ لَكِنِ الفَلْقُ يقالُ اعْتِباراً بِالأَنْشِقَاقِ، والفَرْقُ يقالُ اعْتِباراً بِالأَنْفِصَالِ. قَال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ ﴾ [البقرة/ ٥٠]، والفِرْقُ: القِطْعَةُ المُنْفَصِلَةُ، ومنه: الفِرْقَةُ لِلْجَمَاعَةِ المُتَفَرِّدَةِ مِنَ النَّاسِ، وقيلَ: فَرَقُ الصَّبْحِ، وَفَلَقُ الصَّبْحِ. قال: ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ لَلْ فِرْقِ كَالطُودِ العَظيم ﴾ [الشعراء/ ٣٣]، كلُّ فِرْقِ كالطَّودِ العَظيم ﴾ [الشعراء/ ٣٣]،

والفَريقُ: الجماعَةُ المُتَفَرِّقَةُ عَنْ آخَرينَ، قال: ﴿ وَإِنَّ مِنهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ السِّنتَهُمْ بالكِتاب ﴾ [آل عمران/ ٧٨]، ﴿ فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة/ ٨٧]، ﴿ فَرِيقٌ فِي الجنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى/ ٧]، ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَريقٌ مِنْ عِبَادِي ﴾ [المؤمنون/ ١٠٩]، ﴿ أَيُّ الفَريقَيْن ﴾ [مريم/ ٧٣]، ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَريقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [البقرة/ ٨٥]، ﴿ وَإِنَّ فَريقاً منْهُمْ لَيَكْتُمُ وِنَ الْحَقُّ ﴾ [البقرة/ ١٤٦]، وَفَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: فَصَلْتُ بينَهمَا سَواءً كان ذلك بفَصْل يُدْرِكُهُ البَصَرُ، أو بفصْل تُدْرِكُهُ البَصِيرَةُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وبَيْنَ القَوْم الفَاسقِينَ ﴾ [المائدة/ ٢٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فالفارقاتِ فَرْقاً ﴾ [المرسلات/ ٤]، يعْنِي: المَلاثِكَةَ الَّذَينَ يَفْصلُونَ بَيْنَ الأَشْياءِ حَسْبَهَا أَمَرَهُمُ الله، وعلى هذا قولُه: ﴿ فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان/ ٤]، وقيلَ: عُمَرُ الفارُوقُ رضى الله عنه لِكَوْنِهِ فَارقاً بَيْنَ الْحَقِّ والباطل، وقولُه: ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ ﴾ [الإسراء/ ١٠٦]، أي: بَيُّنا فيهِ الأَحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ. وقيلَ: (فَرَقْنَاهُ) أَى: أَنْزَلْنَاهُ مُفَرَّقاً، والتَّفْريقُ أَصْلهُ للتَّكْثِير، ويقال ذلك في تَشْتِيتِ الشَّمْلِ والكِلمَة. نحو: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، ﴿ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [طه/

 إ ٩٤]، وقولُه: ﴿ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٥]، وقولُه: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٣٦]، إنمَا جَاز أن يُجْعلَ التَّفْريقُ مَنْسُوباً إلى (أحدٍ) منْ حَيْثُ إِنَّ لَفْظ (أحد) يفيد في النَّفْي، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ [الأنعام/ ١٥٩]، وقُرىءَ: ﴿ فَارَقُوا ﴾ (١) والفراقُ والمُفارقةُ تكونُ بالأبدانِ أَكْشَرَ. قَالَ: ﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ [الكهف/ ٧٨]، وقولُه: ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ [القيامة/ ٢٨] أي: غلب على قلْبهِ أنه حين مُفارقَته الدُّنْيا بالموْت، وقولُه: ﴿ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء/ ١٥٠]، أي: يُظْهِرُونَ الإيمانَ باللهِ ويَكْفُرُونَ بالرُّسُل خلافَ ما أَمَرَهُمُ اللهُ به. وقولُه: ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ [النساء/ ١٥٢]، أي: آمنُوا بُرسُل الله جميعاً، والفُرْقانُ أَبْلَغُ منَ الفَرْق، لأنه يُسْتَعْمَلُ في الفَرْق بَينَ الحَقِّ والباطل، وتقْديرُهُ كَتَقْدير: رَجُلٌ قُنْعَانٌ: يُقْنَعُ به في الحُكم، وهو اسمٌ لا مَصْدرٌ فيها قيلَ، والفرْقُ يُسْتَعْمَلُ في ذلك وفي غيره، وقولُه: ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانَ ﴾ [الأنفال/ ٤١]، أي: اليومَ الذي يُفرَقُ فِيهِ بين الحَقِّ والباطل ، وَالحُجَّةِ والشُّبهةِ ، وقولُه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فَرْقَاناً ﴾ [الأنفال/ ٢٩]، أي: نُوراً وتوفيقاً على قلوبكم

<sup>(</sup>١) وبها قرأ حمزة والكسائي. من المفارقة، وهي الترك. انظر: الإتحاف ص ٢٢٠.

يُفْرَقُ به بيْنَ الحق والباطل (١)، فكان الفُرْقَانُ هٰهُنا كالسَّكِينَةِ والرَّوْحِ في غيره، وقولُه: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال/ ٤١]، قيل: فَريد به يومُ بَدْرٍ (٢)؛ فإنّه أوّلُ يومٍ فُرِقَ فيه بيْنَ الْحقِّ والباطل، والفُرقانُ: كلامُ الله تعالىٰ؛ لِفرقهِ بَينَ الْحَقِّ وَالباطِل في الاعْتِقاد، والصَّدْق والكذب في المقال، والصالح والطّالح في والكذب في المقال، والصالح والطّالح في الأعمال، وذلك في القرآنِ والتوراةِ والإنجيل، قال: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ قال: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ النَّوْقَانَ ﴾ [المقرة/ ٥٣]، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ ﴾ [المقرقان / ١]، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي الْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة / ١٥]، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي الْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة / ١٥]، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي وَالفُرْقَانِ ﴾ [البقرة / ١٥]، ﴿ المُقَانِ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة / ١٥].

والفَرَقُ: تَفَرُّقُ القلْبِ مِنَ الخَوْف، وَاسْتِعْمالُ الفَرَقِ فيه كَاسْتِعْمالُ الصَّدْعِ والشَّقِ فيه. قال تعالىٰ: ﴿ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ [التوبة/ ٥٦]، ويقالُ: رجلُ فَرُوقٌ وفَرُوقَةٌ، وامرأةٌ كذلك، ومنه قيل للناقةِ التي تَذْهَبُ في الأرض نادَّةً مِنْ وَجَع لمخاض : فَارِقٌ وفَارِقَةٌ (٣)، وبها شُبّهُ السَّحابَةُ المُنْفَرِدةُ فَقيل: فَارِقٌ، والأَفْرَقُ مِنَ الدِّيكِ: ما

عُرْفُه مَفْرُوقٌ، ومن الخيْل: ما أَحَدُ وَرِكَيْهِ أَرْفَعُ مِنَ الآخَر، والفريقَةُ: تمْرٌ يُـطْبَخُ بِحُلْبةٍ، والفَرُوقَةُ: شَحْمُ الكُلْيَتَيْن.

### فسره

الفَرَهُ: الأَشَرُ، وناقة مُفره ومُفْرِهَة : تُنتجُ الفُرَهُ(٤)، وقوله: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتاً فَارِهِينَ ﴾ [الشعراء/١٤٩]، أي: حاذِقين، وجَمْعُهُ قُرَّهُ، ويقالُ ذلك في الإنسانِ وفي غَيرهِ، وقدرىء: ﴿ فَرِهِينَ ﴾ (٥) في معنَاهُ. وقيل: معنَاهُما أُشِرينَ.

### فــري

الفَّرْيُ: قَطْعُ الجِلدِ لِلحَرْذِ وَالإِصْلاح، وَالإِفْرَاءُ لِلإِفْسادِ، وَالاَفْتِرَاءُ فيهما، وفي الإِفسادِ اكْثرُ، وكذلك اسْتُعْمِلَ في القرآن في الكذب والشَّرْكِ وَالظَّلْم. نحوُ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ الْفَرْرَى إِنْما عَظِيماً ﴾ [النساء/ ٤٨]، ﴿ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [النساء/ ٥٠]، ﴿ انظُرْ وفي الكذب نحوُ: ﴿ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُوا ﴾ وفي الكذب نحوُ: ﴿ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُوا ﴾ [الأنعام / ١٤٠]، ﴿ وَلٰكِنَّ اللهِ قَدْ ضَلُوا ﴾ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [المائدة / ١٠٣]، ﴿ أَمْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [السجدة / ٣]، ﴿ وَمَا ظَنُّ الذِينَ عَفْرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْدَينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [السجدة / ٣]، ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ كَاللهِ اللهِ الْدِينَ لَا اللهِ الْدَينَ كَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن جريج وابن زيد. انظر: روح المعاني ١٩٦/٩.

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن عباس وابن مسعود. انظر: الدر المنثور ٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٧١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجمل ٧١٩/٣؛ واللسان (فره).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. انظر: الإتحاف ص ٣٣٣.

يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [يونس/ ٦٠]، ﴿ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [يونس/ ٣٧]، ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ [هود/ ٥٠]، وقولُه: ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَريّاً ﴾ [مريم/ ٢٧]، قيل: معناهُ عظيماً (١). وقيلَ: عجيباً (٢). وقيل: مَصْنُوعاً (٣). وكل ذلك إشارةً إلى مَعْنَى واحد.

قال تعالىٰ: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء/ ٦٤]، أي: أزْعِجْ، وقال تعالىٰ: ﴿ فأراد أَنْ يَسْتَفرَّهُم منَ الأرض ﴾ [الإسراء/ ١٠٣]، أي: يُزْعِجَهُمْ، وفَزَّنِي فُلانٌ، أي: أَزْعَجَني، والفَزُّ: وَلدُ البَقَرةِ، وسُمِّى بذلك لما تُصُوِّرَ فيه من الخفّة، كما يُسَمَّى عِجْلًا لِما تُصُوِّرَ فيه منَ العجَلَةِ.

الفَزَعُ: انْقِباضٌ ونِفارٌ يَعْتَرِي الإنسانَ منَ الشيءِ المُخِيفِ، وهو مِنْ جِنْس الجَزَع، ولا يقالُ: فزعْتُ منَ الله، كما يُقالُ: خِفْتُ منه. وقولُه تعالىٰ: ﴿ لاَ يَحْزُنُّهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾

[الأنبياء/ ١٠٣]، فهو الفَزَعُ مِن دُخُول النار. ﴿ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ [النمل/ ٨٧]، ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ [النمل/ ٢٨٩، وقوله تعالىٰ: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ/ ٢٣]، أي: أُزِيلَ عنها الفَزَعُ، ويقالُ: فَزَعَ إليه: إذا اسْتَغَاثَ به عنْدَ الفَزَع، وفَزَعَ له: أغاثُه. وقول الشاعر:

٣٥١ ـ كُنَّا إذا ما أتانا صارخٌ فَزُّع(٤)

أي: صارخٌ أصابَهُ فزَع، وَمَنْ فُسَّرَهُ بأنَّ معناهُ المُسْتَغيثُ، فإنّ ذلك تَفْسِيرُ للمَقْصُودِ منَ الكلام لا لِلفُظِ الفَزَع .

فسح الفُسْحُ والفَسِيحُ: الواسع من المكانِ، وَالتَّفَسُّحُ: التَّوَسُّعُ، يقالُ: فَسَّحْتُ مَجْلِسَهُ فَتَفَسَّحَ فيه. قال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسَح اللهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة/ ١١]، وَمنه قيلَ: فَسَحْتُ لفُلان أنْ يَفْعَلَ كذا، كقولك: وسَّعْتُ لهُ، وهو في فُسْحَةٍ منْ هذا الأمر.

وهو في ديوانه ص ١٢٣؛ والمفضليات ص ١٢٤.

كان الصُّراخُ له قرعَ الظنابيب

وهو من مفضليته التي مطلعها: أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب

أودى، وذلك شاو غير مطلوب

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة الأريب ١/٣٢٩؛ وتفسير القرطبي ٩٩/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن ٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب القرآن وتفسيره ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) شطر بيت لسلامة بن جندل، وعجزه:

### نســـد

الفَسادُ: خُرُوجُ الشيءِ عَن الاعْتِدالِ ، قليلًا كان الخُرُوجُ عنه أو كَثِيراً، وَيُضادُّهُ الصَّلاحُ، ويُسْتَعْمَلُ ذلك في النَّفْس ، والبدنِ، والأشياء الخارجةِ عَنْ الاسْتِقامةِ، يُقـالُ: فَسَدَ فَســاداً وَفُسُوداً (١)، وأَفْسَدَهُ غَيْرُه. قال تعالىٰ: ﴿ لَفَسَدَت السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [المؤمنون/ ٧١]، ﴿ لَوْ كانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء / ٢٧]، ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم / ٤١]، ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقـرة/ ٢٠٥]، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة/ ١١]، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة/ ١٢]، ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥]، ﴿ إِنَّ المُّلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤]، ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾ [يونس/ ٨١]، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة/ . [ 4 4 .

### فســـر

[الفَسْرُ: إِظْهَارُ المَعْنَى المَعقول ، ومنه قيل لِما يُنْبَىءُ عنه البَوْلُ: تَفْسِرَةٌ ، وسُمِّيَ بها قَارُورَةُ الماء](٢) والتَّفْسِيرُ في المُبَالغَةِ كالفَسْر ، والتَّفْسِيرُ قد يقالُ فيما يختصُّ بمُفْرَداتِ الألفاظ وغَريبها ،

وفيما يخْتَصُّ بالتأويل، ولهذا يقالُ: تَفْسيرُ الرُّوْيَا وَتــأوِيلُهَا. قــال تعالىٰ: ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيـراً ﴾ [الفرقان/ ٣٣].

فســـق

فَسَقَ فُلانٌ : خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشُّرْع، وذلك من قولهمْ: فَسَقَ الرُّطَبُّ، إذا خَرَجَ عَنْ قِشْره (٣)، وهو أَعَمُّ مِنَ الكُفْرِ. والفِسْقُ يَقعُ بالقليل مِنَ الذُّنُوب وَبِالْكَثيرِ، لَكُنْ تُعُورِفَ فيها كان كثيراً، وأكثرُ مَا يقالُ الفاسِقُ لِمَنْ التزَمَ حُكمَ الشَّرْعِ وأَقرَّ به، ثمَّ أُخَلُّ بجميع أَحْكَامِه أو ببَعْضِهِ، وإذا قيلَ للكافِر الأصْلَى : فاسِقٌ، فَلَأِنَّهُ أَخَلَّ بِحُكْم مَا أَلْزَمَهُ العَقْلُ واقتَضَتْهُ الفِطْرَةُ، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ﴾ [الكهف/ ٥٠]، ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ [الإسراء/ ١٦]، ﴿ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران/ ١١٠]، ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور/ ٤]، ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ [السجدة/ ١٨]، ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هَمَ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور/ ٥٥]، أي: مَنْ يَسْتُرُ نِعْمةَ اللهِ فقد خَرَجَ عَنْ طاعَتِه، ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ [السجدة/ ٢٠]، ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كانوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنعام/ ٤٩]، ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة/ ١٠٨]، ﴿ إِنَّ المُنَافِقينَ

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول الفرَّاء. انظر تفسير الرازي ٢/١٤٧.

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة/ ٢٧]، ﴿ وَكَذٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس/ ٣٣]، ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ [السجدة/ ٢٥]، فَقَابَلَ به الإيمَانَ. فالفاسِقُ أَعَمُّ مَنَ الفاسِقِ. ﴿ وَالَّذِينَ الْكَافِرِ، والظالِمُ أَعَمُّ مِنَ الفاسقِ. ﴿ وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١) وَسُمَّيتِ الفَأْرَةُ فُويْسِقةٌ لِما اعْتُقِدَ فيها مِنَ الخُبْثِ والفِسْقِ. وقيلَ: لِخُرُوجِها مِنْ فيها مِنَ الخُبْثِ والفِسْقِ. وقيلَ: لِخُرُوجِها مِنْ بيتها مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. وقال عليه الصلاة والسلام: بيتها مَرَّة بَعْدَ أُخْرَى. وقال عليه الصلاة والسلام: (اقْتُلُوا الْفُويْسِقَةَ فإنها تُوهِي السِّقَاءَ وتُضْرِمُ البَيْتَ عَلَى أَهْلِه) (٢). قال ابنُ الأعْرَابِيّ: لم يُسْمَع الفاسِقُ في وصْف الإنسانِ في كلام العرَب، وإنما قالُوا: فَسَقَتِ الرُّطَبةُ عَنْ قِشْرِها(٣).

الفَشَلُ: ضَعْفٌ مَعَ جُبْنٍ. قال تعالىٰ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٥٢]، ﴿ فَتَفْشَلُوا

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٦]، ﴿ لَفَشِلْتُمْ وَلَنَشَارُ المَاءُ: وَلَفَشَّلُ المَاءُ: سَالَ.

### فصـــح

[الفَصْحُ: خُلُوصُ الشيءِ مما يَشُوبُه. وأصلُه في اللّبَن، يقالُ: فَصُحَ اللّبَنُ وأَفْصَحَ (٤)، فهو مُفْصِحٌ وَفَصِيحٌ: إذا تَعرَّى مِن الرَّغْوَةِ، وقد رُوى:

٣٥٧ - وَتحْتَ الرَّغُوةِ اللَّبنُ الفَصِيحُ (٥) ومنه اسْتَعِيرَ: فَصُحَ الرَّجُلُ: جادَتْ لُغَتُه، وَاقْصَحَ: تَكلَّمَ بالعَربِيَّةِ، وقيلَ بالعكس، والأوَّلُ أَصَحُّ اللهِ عَلَى يَسْطِقُ، أَصَحُ اللهِ عَلَى يَسْطِقُ، وَالأَعْجَمِيُّ: الذي لا يَسْطَقُ، قال: ﴿ وَأَخِي وَالأَعْجَمِيُّ: الذي لا يَسْطَقُ، قال: ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً ﴾ [القصص / ٣٤]، هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً ﴾ [القصص / ٣٤]، وعن هذا اسْتُعِيرَ: أَفْصَحَ الصَّبْحُ: إذا بدا ضَوْوُهُ، وأَفْصَحَ النصارى: جَاءَ فِصْحُهُمْ، أي: عِيدُهُمْ.

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ والذين يَرمُونَ المُحصناتِ ثمَّ لم يَأْتُوا بأربعةِ شُهداءَ فاجلدُوهم ثمانينَ جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأُولئكَ هم الفاسقون ﴾ سورة النور: آية ٤.

 <sup>(</sup>٢) في البخاري: عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «خمّروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح؛ فإنَّ الفويسقة ربَّما جرَّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». انظر: فتح الباري ٨٥/١١ باب: لا تترك النار عند النوم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأعرابي: ولم يسمع في كلام الجاهلية في شعر ولا كلام فاسقٌ. قال: وهذا عجبٌ: هو كلام عربيّ ولم يأت في شعر جاهلي. انظر: المجمل ٧٢١/٣؛ وغلّطه السمين في عمدة الحفاظ: فسق، لكنه لم يذكر مثالاً على استعمالهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال ٤/٣٠؛ والقاموس، فصح.

 <sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت، وصدره: ولم يخشوا مصالته عليهم
 واختلف في نسبته فقيل لأبي محجن الثقفي، وقيل: لنضلة السلمي، ونسبه ابن دريد للحارث. انظر: البيان والتبيين ٣٣٨/٣؛ واللسان (فصح)؛ والمجمل ٧٢٢/٣؛ والجمهرة ١٦٣/٢؛ والمزهر ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين [ ] نقله السيوطي في المزهر ١٨٤/١.

فصــــل

الفَصْلُ: إبانَةُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الآخر: حتى يكونَ بينهما فُرْجَةً، ومنه قيلَ: المَفاصلُ، الواحدُ مَفْصِلُ، وَفَصَلْتُ الشاةَ: قَطَعْتُ مَفاصِلَهَا، وفَصلَ القومُ عنْ مكَان كذا، وَانْفَصَلُوا: فَارَقُوهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ [يوسف/ ٩٤]، وَيُسْتَعْملُ ذلك في الأفعال وَالْأَقُوالَ نَحُو قُولُه: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الدخان/ ٤٠]، ﴿ هُـٰذَا يَوْمُ الْفَصْل ﴾ [الصافات/ ٢١]، أي: اليوم يُبيِّنُ الحَقُّ مِنَ الباطل ، وَيَفْصِلُ بينَ الناس بالحكم ، وعلى ذلك قوله: ﴿ يَفْصِلُ بِينهم ﴾ [الحج/ ١٧]، ﴿ وَهُوَ خَيرُ الفَاصِلينَ ﴾ [الأنعام/ ٥٧]. وَفَصْلُ الخِطابِ: مَا فَيْهِ قَطْعُ الحُكْمِ، وَحُكُمُ فَيْصَلُّ، ولِسانٌ مِفْصَلٌ. قال: ﴿ وَكُـلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ [الإسراء/ ١٧]، ﴿ الَّو كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود/ ١]، إشارةً إلى ما قال: ﴿ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَةً ﴾ [النحـل/ ٨٩]. وفَصيلَةُ الرَّجُل : عَشيرَتُه المُّنْفَصِلَةُ عنه، قال: ﴿ وَفَصِيلَتِهِ

التي تُؤْوِيهِ ﴾ [المعارج/ ١٣]، والفِصال: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالرَّضَاعِ ، قال: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ﴾ [البقرة/ ٢٣٣]، فِمنه: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان/ ١٤]، ومنه: الفَصِيلُ، لكنِ اخْتَصَّ بالحُوَارِ، والمُفَصَّلُ مِنَ الفَّرِآن، السَّبُعُ الأخيرُ(۱)، وذلك لِلْفَصْل بَيْنَ القِصَص بالسَّورِ القِصَارِ، والفَواصِلُ: آواخِرُ الآي، وفَواصِلُ القِلادَةِ: شَذَرُ يُفْصَلُ به بينها، القصِيلُ: حائِطٌ دُونَ سُورِ المدينَةِ(۱)، وفي الحديث: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فلَهُ منَ وفي الحديث: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقةً فَاصِلَةً فلَهُ منَ الأَجْرِ كذا» (۱) أي: نَفَقةً تَفْصِلُ بينَ الكُفْرِ والإيمانِ.

فسض

الفَضَّ: كَسُّرُ الشيءِ والتَّفْرِيقُ بينَ بَعْضِه وَبَعْضه، كَفَضَّ خَتمِ الكتَاب، وعنه اسْتُعِيرَ: انْفَضَّ القومُ. قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيهَا ﴾ [الجمعة / ١١]، ﴿لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران / ١٥٩]، والفِضّةُ اخْتَصَّتْ بأَدْوَنِ المُتعَامَل بها مِنَ الجوَاهرِ، ودِرْعُ فَضْفَاضٌ: واسعَةً.

<sup>(</sup>١) المفصِّل في القرآن من الحجرات إلى الناس، وقيل غير ذلك. انظر: البصائر ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٧٢٢/٣؛ والبصائر ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ أَنفَقَ نفقةً فاصلةً في سبيل الله فبسبعمائة، ومَنْ أَنفق على نفسه وأهله وعاد مريضاً أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه في جسده فهو له حطة» أخرجه أحمد ١٩٥١، قال الهيثمي: وفيه بشار بن أبي سيف ولم أر مَنْ وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٣٠٣/٢. قلت: وله طريق آخر عند أحمد في: المسند ١٩٦١، وقال ابن حجر: بشار بن أبي سيف مقبول. انظر: تقريب التهذيب ص ١٢٢.

فض\_ل

الفَضْلُ: الزِّيَادَةُ عن الاقْتِصادِ، وذلك ضَرْبانِ: محمودُ: كَفَضْلِ العِلْمِ والحِلْمِ، وَمَذْمُومٌ: كَفَضْلِ الغِلْمِ العِلْمِ والحِلْمِ، وَمَذْمُومٌ: كَفَضْلِ الغَضَبِ عَلَى ما يَجِبُ أَن يكون عليه. والفَضْلُ في المحمودِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا، والفُضُولُ في المَذْمُومِ، والفَضْلُ إذا اسْتُعْمِلَ لِزيادَةِ أَحْدِ الشَّيْئِينِ عَلَى الأَخْرِ فَعَلَى ثَلاثَةِ أَضُرُب:

فَضْلٍ منْ حَيْثُ الجِنْسُ، كَفَضْلِ جنْسِ النَّبَاتِ. الحَيوانِ على جنس النَّبَاتِ.

وَفَضْلَ مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ، كَفَضْل الإِنْسانِ على غَيْرِهِ مَنَ الْحَيوانِ، وعلى هذا النحو قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء/ ٧٠]، إلى قوله: ﴿ تَفْضِيلًا ﴾ (١).

وَفَضْل مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ، كَفَضْل رَجُل على الْخَر. فَالأُوَّلانِ جَوْهَرِيَّانِ لا سَبيلَ للنَاقِص فيهما أَنْ يُزيلَ نَقْصَهُ وَأَنْ يَسْتَفِيدَ الفَضْلَ، كَالفَرَسِ وَالحِمَارِ لا يُمْكِنُهُمَا أَنْ يَكْتَسِبا الفَضِيلَةَ التي خُصَّ بها الإِنسانُ، والفضْلُ الثالِثُ قد يكونُ عَرَضِيًا فَيُوجَدُ السبيلُ على اكْتِسَابه، ومن هذا النَّوْعِ التَّفْضِيلُ المذكورُ في قولهِ: ﴿ وَاللهُ فَضَلَ النَّوْعِ التَّفْضِيلُ المذكورُ في قولهِ: ﴿ وَاللهُ فَضَلَ النَّوْعِ التَّهْضِيلُ المذكورُ في قولهِ: ﴿ وَاللهُ فَضَلَ النَّوْعِ التَّهْضِيلُ المذكورُ في قولهِ: ﴿ وَاللهُ فَضَلَ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّهُ فَا الله فَضَلَ عَلَى الْمَدْكُورُ في قولهِ اللهِ وَاللهُ فَضَلَ المُذَكِورُ في قولهِ اللهِ وَاللهُ فَضَلَ المَدْكُورُ في قولهِ اللهِ وَاللهُ فَضَلَ المَدْكُورُ في قولهِ اللهِ وَاللهُ فَضَلَ اللهِ اللهِ اللهُ المِنْ وَاللهُ فَلْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [الإسراء/

١٢]، يَعْنِي: المالَ وَما يُكْتَسَبُ، وقولُه: ﴿ الرِّجَالُ قُوامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء/ ٣٤]، فإنه يَعْنِي بِمَا خُصَّ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الفَضِيلَةِ الذَّاتِيَّةِ له، والفَضْل الذي أُعْطِيَهُ مِنَ المِكْنةِ والمالِ والجاهِ والقُوَّةِ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض ﴾ [الإسراء/ ٥٥]، ﴿ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ ﴾ [النساء/ ٩٥]، وَكُلُّ عَطِيَّةٍ لا تَلْزَمُ مَنْ يُعْطِي يقالُ لهَا: فَـضْـلً. نحو قوله: ﴿ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء/ ٣٢]، ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ [الجمعة / ٤]، فمتناولٌ للأنواع الثلاثة من الفضائل، ومن قال: فضلُ الله: الإسلام فتفسيرُ لبعض ما يشمله فضل الله. وعلى هـذا قـولُـه: ﴿قُـلُ بِفَضْـلِ اللهِ﴾ [يـــونـــس/٥٨]، ﴿ولَـــوْلاَ فَضُـــلُ اللهِ﴾ [النساء/ ٨٣] في غير موضع.

### فضا

الفَضَاءُ: المَكَانُ الواسِعُ، ومنه: أَفْضَى بِيدِه إلى كذا، وأَفْضَى إلى امرأتِه: في الكِنايةِ أَبْلَغُ، وأَقْرَبُ إلى التَّصْرِيح مِنْ قَوْلهِمْ: خَلا بها. قال تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ ﴾ [النساء/ ٢١]. وقولُ الشاعر:

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمنا بني آدمَ وحمْلْنَاهم في البرّ والبحرِ ورَزقناهم من الطَّيبات، وفضَّلناهم على كثيرٍ ممَّنْ خلقنا تفضيلًا ﴾ سورة الإسراء: آية ٧٠.

## فظّ ـ فعل

٣٥٣ ـ طَعَامُهُمْ فَوْضَى فَضاً في رِحَالهم(١) أي: مُبَاحٌ، كأنّهُ مَوْضُوعٌ في فَضَاءِ يتصرّف فيه مَنْ يُريدُه.

### فطــــ

أَصْلُ الفَطْرِ: الشُّقُّ طُولًا، يقَالُ: فَطَرَ فُلانَّ كذا فَطْراً، وَأَفْطَرَ هُو فُطُوراً، وانْفَطَرَ انْفِطَاراً. قَال تعالىٰ: ﴿ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [الملك/ ٣]، أي: اخْتِلال ٍ وَوَهْي ِ فيه، وذلك قد يكونُ على سبيل الفساد، وقد يكونُ على سبيل الصلاح قال: ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴾ [المزمل/ ١٨]. وفَطَرْتُ الشاةَ: حَلَبْتُهَا بأُصْبَعَيْن، وَفَطَرْتُ العَجِينَ: إذا عَجَنْتَهُ فَخَبْزُتَهُ مِنْ وقْتِه، ومنه: الفِطْرَةُ. وَفطْرُ اللهِ الخَلْقَ، وهو إيجادُه الشيءَ وَإِبْداعُه على هَيْنَةٍ مُتَرَشَّحَةٍ لِفِعْلِ مِنَ الْأَفْعالِ، فقولُه: ﴿فطرت اللهِ الْتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم/ ٣٠]، فإشارَةُ منه تعالىٰ إلى ما فَطَرَ. أي: أَبْدَعَ وركَزَ في النَّاس مِنْ مَعْرَفَتِه تعالىٰ، وفِطْرَةُ اللهِ: هي ما رَكَزَ فيه مِنْ قُوِّتِه على مَعْرِفَة الإيمَان، وهو المُشَارُ إليه بقولهِ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [الـزخرف/ ٨٧]، وقـال: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ فَـاطِرِ السَّمْـوَاتِ

وَالْأَرْضِ ﴾ [فاطر/ ١]، وقال: ﴿ اللَّذِي فَطَرَنَا ﴾ فَطَرَهُنَّ ﴾ [الأنبياء/ ٥٦]، ﴿ والَّذِي فَطَرَنَا ﴾ [طه/ ٧٧]، أي: أبْدَعَنا وأوْجَدَنَا. يَصِحُ أن يكونَ الانْفِطَارُ في قولهِ: ﴿ السماءُ مُنْفَطِرُ به ﴾ [المزمل/ ١٨]، إشارةً إلى قبُولِ ما أَبْدَعَهَا وأفاضَهُ علينا منه. وَالفِطْرُ: تَرْكُ الصَّوْمِ. يقالُ: فَطَرْتُه، وأَفْطَرْ هو(٢)، وقيلَ لِلكَمْأَةِ: فُطْرٌ، مِنْ حَيْثُ إِنّها تَفْطِرُ الأرْضَ فَتَخْرُجُ مِنها.

الفَظُّ: الكَرِيهُ الخُلُقِ، مُسْتَعَارٌ مِنَ الفَظَّ، أي:

ماء الكَرِش ، وذلك مَكْرُوهٌ شُرْبُهُ لا يُتَنَاوَلُ إلّا في أَشَدُ ضَرُورَةٍ . قال تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانفضُوا من حولك ﴾ [آل عمران/

.[104

# فعــل

الفِعْلُ: التَّاثِيرُ مِنْ جِهَةِ مُؤَثِّرٍ، وهو عامٌ لِما كان بإجادَةٍ أو غَيْرِ إجادَةٍ، وَلِما كان بِعِلْمٍ أو غيْرِ عِلْمٍ، وقَصْدٍ أو غيْرِ قَصْدٍ، ولِما كان من الإنسانِ والحَيوانِ والجَماداتِ، والعَمَلُ مِثْلُهُ، والصَّنْعُ أَخَصُّ منهما كما تَقدَّمَ ذِكْرُهُمَا (٣)، قالَ: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله ﴾ [البقرة/ ١٩٧]،

[ولا يُحسنون السِّرُّ إلا تناديا]

[استدراك] وهو في اللسان (فضا)؛ وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٣٦٥ ولم ينسبه المحقق؛ وشرح الحماسة ١٣٦/٤. (٢) انظر: الأفعال ١٧/٤.

(٣) تقدُّم في مادة (عمل)، ومادة (صنع).

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت للمعذَّل البكري، وعجزه:

﴿ وَمَنْ يَفَعَلْ ذلك عُدُواناً وَظُلْماً ﴾ [النساء/ ٣٠]، ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة/ ٦٧]، أي: إنْ لم تُبَلِّغْ هذا الأمْرَ فَأَنْتَ في حُكْم مَنْ لم يُبَلِّغْ شيئاً بوجْهٍ، والذي منْ جِهَةِ الفاعِل يقالُ له: مَفْعُولٌ وَمُنْفَعِلُ، وقد فَصَلَ بعضُهم بَيْنَ المَفْعُولِ وَالمُنْفَعلِ ، فقالَ: المَفْعُولُ يقالُ إذا اعْتُبِرَ بِفِعْلِ الفاعِلِ ، وَالمُنفَعِلُ إِذَا اعْتُبَرَ قَبُولُ الفِعْل في نَفْسِهِ، قال: فالمَفْعُولُ أَعَمُّ مِنَ المُنْفعِلِ ؛ لأِنَّ المُنْفَعِلَ يقالُ لِما لا يَقْصِدُ لَفَاعِلُ إلى إيجادِه وإنْ تَوَلَّدَ منه، كَحُمْرَةِ اللَّوْنِ مِنْ خَجَلِ يَعْتَرِي مِنْ رُؤْيةِ إنْسانٍ، والطَّرَب الحاصِل عَنِ الغِنَاءِ، وَتحَرُّكِ العاشِق لِرُؤْيةِ مَعْشُوقِهِ. وقيلَ لِكُلِّ فِعْل : انْفِعَالُ إِلَّا لِلإِبْدَاعِ الذي هو من الله تعالىٰ، فذلك هو إيجادً عَنْ عَدَم لا في مادَّةٍ وفي جَوْهَرِ بَلْ ذلك هو إيجادُ الجَوْهَرِ .

فقسد

الفَقْدُ: عَدَمُ الشيءِ بَعْدَ وجُودِه، فهو أَخَصُّ مِنَ العَدَمِ ؛ لأن العَدَمَ يقالُ فيه وفيما لم يُوجَدُ بَعْدُ. قال تعالىٰ: ﴿ مَاذَا تَفْقِدُونَ \* قَالُوا: نَفْقِدُ صُواَعَ المَلِكِ ﴾ [يوسف/ ٧١ ـ ٧٧]. وَالتَّفَقَّدُ:

التَّعَهُّدُ لَكَنْ حَقِيقَةُ التَّفَقُّدِ: تَعَرُّفُ فُقْدَانِ الشيءِ، وَالتَّعَهُّدُ: تَعَرُّفُ الْعَهْدِ المُتَقَدِّمِ، قال: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴾ [النمل/ ٢٠]، والفاقِدُ: المرأةُ التي تَفْقِدُ وَلدَهَا، أو بَعْلَهَا.

فقـــر

الفَقْرُ يُسْتَعْمَلُ على أَرْبَعةِ أَوْجُهٍ:

الأوَّلُ: وجُودُ الحاجَةِ الضَّرُورِيةِ، وذلك عامًّ للإِنْسَانِ ما دامَ في دار الدُّنْيا بَلْ عامًّ لِلْمَوْجُودَاتِ كلّها، وعلى هذا قولُه تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إلى اللهِ ﴾ [فاطر/ ١٥]، وإلى هذا الفَقْرِ أشارَ بقولهِ في وصْفِ الإِنْسَانِ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبياء/

والثاني: عدّمُ المُقْتَنَياتِ، وهو المذكورُ في قولهِ: ﴿ للْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا ﴾ [البقرة / ٢٧٣]، إلى قولهِ: ﴿ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾ [البقرة / ٢٧٣]، ﴿ إِنْ يكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِ ﴾ [النور / ٣٣]. وقوله: ﴿ إِنّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة / ٢٠].

الثالثُ: فَقُرُ النَّفْسِ، وهو الشَّرَهُ المعنيُّ بقولهِ عليه الصلاة والسلام: «كاد الفَقْرُ أَنْ يكونَ كُفْراً»(١) وهو المُقابَلُ بقولهِ: «الْغِنَىٰ غِنَىٰ

<sup>(</sup>١) الحديث عن أنس قال: قال رسول الله على: «كاد الحسد أن يغلب القدر، وكاد الفقر أن يكون كفراً» أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥٣/٣؛ وابن عدي في الكامل ٢٦٩٢/٧. وهو ضعيف، وفيه يحيى بن اليمان العجلي الكوفي سريع النسيان، وحديثه خطأ عن الثوري.

النَّفْسِ ١٥٠١ والمَعْنِيُّ بقولهمْ: مَنْ عَدِمَ القَنَاعَةَ لَمْ يُفِدْهُ المَالُ غِنَى.

الرابع: الفَقْرُ إلى اللهِ المشارُ إليه بقولهِ عليه الصلاة والسلام: (اللَّهُمَّ أَغْنِني بالاَفْتقَارِ إلَيْكَ، وَلا تُفْقِرْنِي بالاَسْتِغْنَاءِ عنْكَ)(٢)، وإيّاهُ عُنيَ بقوله تعالىٰ: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ ﴾ [القصص / ٢٤]، وبهذا ألمَّ الشاعرُ فقالَ: 208 ـ وَيُعجبُني فَقري إليكَ ولم يكُنْ

لِيُعجبني لولا مَحَبُّتُكَ الفقْرُ(١)

ويقالُ: افْتقرَ فهو مُفْتقِرٌ وفَقيرٌ، ولا يكَادُ يقالُ: فَقُرَ، وإن كان القيَاسُ يَقْتضِيه. وأصْلُ الفَقيرِ: هو المكْسُورُ الفَقارِ، يقالُ: فَقَرَتْهُ فَاقِرَةٌ، أي داهِيةً تَكْسِرُ الفَقَارَ، وَأَفْقَرَكَ الصَّيْدُ فارْمهِ، أي: أمْكَنَكَ مِنْ فِقارِه، وقيلَ: هُو مِنَ الفُقْرَةِ أي: الحُفْرة، ومنه قيلَ لكُلِّ حَفِيرَةٍ يَجْتَمعُ فيها الماءُ: فقيرٌ، وَفَقَرْتُ لِلْفَسِيل: حَفَرْتُ له حَفِيرةً غَرَسْتُهُ فيها، قال الشاعرُ: لِلْفَسِيل: حَفَرْتُ له حَفِيرةً غَرَسْتُهُ فيها، قال الشاعرُ:

فقيلَ: هُو اسْمُ بثرٍ، وَفَقَرْتُ الخَرَزَ: ثَقَبْتُهُ، وَأَفقَرْتُ البَعِيرَ: ثَقَبْتُ خَطْمَهُ.

## فقسع

يقالُ: أَصْفَرُ فَاقعٌ: إذَا كَانَ صَادِقَ الصَّفْرَةِ، كَقُولُهُمْ: أَسْوَدُ حَالِكٌ. قال تعالىٰ: ﴿ صَفْرَاءُ فَاقعٌ ﴾ [البقرة/ ٦٩]، والفَقْعُ: ضرْبٌ منَ الكَمْأَةِ، وبه يُشَبَّهُ الذَّليلُ، فيقالُ: أذَلُّ مِنْ فَقْعِ بِقَاعٍ (٥)، قال الخليلُ (٦): سُمِّيَ الفُقَّاعُ لِما يَرْتَفِعُ مِنْ زَيدِهِ، وَفَقاقيعُ الماءِ تشبيهاً به.

فقسه

الفِقةُ: هو التَّوصُلُ إلى عِلم غائبٍ بِعلم شاهِدٍ، فهو أَخَصُّ مِنَ العِلم . قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا لِهُوْلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ لهؤلاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ كَا السَّافَقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [النساء/ ٧٨]، ﴿ وَلٰكِنَّ السَّافَقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ والمنافقون/ ٧]، إلى غيْرِ ذلك من الآياتِ، وَالفِقْهُ: العِلمُ بأَحْكِامِ الشرِيعَةِ، يقالُ: فَقُهُ الرَّجُلُ فَقَاهَةً: إذا صارَ فقيهاً (٧)، وَفَقِهَ أي: فَهِمَ الرَّجُلُ فَقَاهَةً: إذا صارَ فقيهاً (٧)، وَفَقِهَ أي: فَهِمَ

(١) الحديث تقدِّم في مادة (غني).

(٤) هذا شطر بيت، وعيجزه: مجنونةً تُودي بروح الإنسان

<sup>[</sup>استدراك برا) ليس هذا من كلام رسول الله ﷺ، وإنما هو من دعاء عمرو بن عبيد. انظر: جواهر الألفاظ ص ٥؛ ومجمع البلاغة للراغب ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) البيت في البصائر ٤/٥٠٥ دون نسبة. وهو للبحتري من قصيدة له يمدح بها الفتح بن خاقان، ومطلعها: متى لاح بسرق أو بدا طلل قفر جسرى مستهلً لا بكي ولا نزر وهو في ديوانه ٢٠٢/١؛ والصناعتين ص ١٢٨؛ والزهرة ٢٨/١، وعمدة الحفاظ: فقر.

وهو للجليح بن شديد رفيق الشمآخ. وقيل: هو للشماخ في ديوانه ص ٤١٣؛ واللسان (فقر)؛ والمجمل ٧٠٣/٣؛ والأوَّل أصح؛ وتقدَّم ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٧٠٣/٣. (٦) العين ١٧٦/١.

 <sup>(</sup>٧) قال السرقسطي: فَقهتُ عنك فِقهاً: فهمتُ، وفَقُه فِقْهاً: صار فقيهاً، وَفقَهْتُ الرجل: غلبتُه في الفقه. انظر: الأفعال ٤٨/٤؛ والمثلث اللبطليوسي ٣٤٤/٢.

فَقَها، وَفَقِهَهُ أي: فَهِمَهُ، وَتَفَقَّهَ: إِذَا طَلَبَهُ فَتَخَصَّصَ به. قال تعالىٰ: ﴿ لِيَتَفَقَهُ وَا فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة/ ١٢٢].

### فكسك

الفَكَكُ: التَّفْرِيجُ، وَفَكُ الرَّهْنِ: تَخْلِيصُهُ، وَفَكُ الرَّهْنِ: تَخْلِيصُهُ، وَفَكُ الرَّفَةِ فَكُ رَقَبَةٍ فَ الْلَلْدِ/ ١٣]، قيلَ: هُو عِنْقُ الْمَمْلُوكِ(١)، وقيلَ: هُو عِنْقُ الْمَمْلُوكِ(١)، وقيلَ: بَلْ هو عِنْقُ الإنسانِ نَفْسَهُ من عذابِ اللهِ بالكَلِم الطيّبِ وَالْعَملِ الصَّالِحِ، وَفَكُ غَيْرِهِ بما يُفِيدُهُ مَن ذلك، والثاني يحْصُلُ لِلإنسانِ بَعْدَ عُصُولِ الأوَّلِ، فإنَّ مَنْ لم يَهْتَدِ فليسَ في قوَّتِه أَنْ يَهْدِيَ كما بَيَّنْتُ في (مَكارِم الشَّرِيعَةِ)(٢)، وَالْفَكَكُ: انْفْرَاجُ المِنْكَبِ عَنْ مَفْصِلَةٍ ضَعْفًا، وَالْفَكَكُ: انْفرَاجُ المَنْكَبِ عَنْ مَفْصِلَةٍ ضَعْفًا، وَالْفَكَكُ: انْفرَاجُ المَنْكَبِ عَنْ مَفْصِلَةٍ ضَعْفًا، وَالْفَكَانِ: مُلْتَقَى الشَّدُونِ. وقولُه: ﴿ لَمْ يَكُنِ وَالْمَشْرِكِينَ وَالْمَدُونُ وَالْمَشْرِكِينَ وَالْمَدُونُ وَالْمَشْرِكِينَ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمَشْرِكِينَ وَلَالًا مُنْ الْمَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُتَفَرِقِوا مُتَفَرِقِوا مُتَفَرِقِينَ النَّالُ اللّهِ وَالْمَدُونُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولَا مَنْ مَنْ لَلْ اللّهُ وَلَالَ يَفْعَلُ كذا. وراما انْفَكَ لَكُذا، نحوً: ما زالَ يَفْعَلُ كذا.

الفِكْرَةُ: قُوَّةُ مُطْرِّقَةٌ لِلْعِلْمِ إلى المَعْلُومِ،

وَالتَّفْكُرُ: جَوَلانُ تِلْكَ القُوَّةِ بِحَسَبِ نَظَرِ العَقْلِ، وَلَا لِلْا فَيِمَا وَلَاكُ للإِنْسَانِ دُونَ الْحَيوانِ، ولا يقالُ إلا فيما يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ له صُورَةً في القَلْبِ، ولهذا رُوِيَ: «تَفَكَّرُوا في آلاءِ اللهِ ولا تَفَكَّرُوا في اللهِ» (٣) إذْ كَانَ اللهُ مُنزَّها أَنْ يُوصَفَ بصُورَةٍ. قال تعالىٰ: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا في أَنْفُسِهمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ ﴾ [الروم / ٨]، ﴿ أُولَمَ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ [الأعراف / ١٨٤]، ﴿ أُولَمَ يَتَفَكَّرُوا مَا فِي ذٰلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد / ٣]، ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد / ٣]، اللهُ نُكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد / ٣]، اللهُ نُكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد / ٣]، اللهُ يُولُ اللهُ يُولُ اللهُ يُولُ اللهُ يُولُ اللهُ يُولُ اللهُ عُمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ كُمُ في مَقْلُوبُ عَنِ الْفَكْرَةِ، قال بَعْضُ الأَدَبَاءِ: الفِكْرُ في فَكِيرٌ: كَثِيرُ الْفَكْرَةِ، قال بَعْضُ الأَدَبَاءِ: الفِكْرُ في فَكِيرٌ: كَثِيرُ الْفَكْرَةِ، قال بَعْضُ الأَدَبَاءِ: الفِكْرُ في أَلْمُورِ وَبِحْتُهَا طَلَبًا للْوُصُولِ المعانِي، وهو فَرْكُ الأُمُورِ وَبِحْتُهَا طَلَبًا للْوُصُولِ اللهِ حَقِيقَتِهَا.

فكسه

الفاكِهةُ قيلَ: هي الثَّمَارُ كُلها، وقيلَ: بَلْ هِيَ الثَّمَارُ مُلها، وقائلُ هذا كأنهُ الثَّمَارُ مَا عَدَا العِنَبَ وَالرُّمَّانَ (1). وقائلُ هذا كأنهُ نَظَرَ إلى اخْتِصَاصِهمَا بالذِّكْرِ، وَعَطْفِهمَا على الفاكِهةِ مِمّا يَتَخَيْرُونَ ﴾ الفاكِهةِ مِمّا يَتَخَيْرُونَ ﴾ [الواقعة/ ٢٠]، ﴿ وَفَاكِهَةٍ كثِيرَةٍ ﴾ [الواقعة/

<sup>(</sup>١) وهو مرويٌ عن النبي ﷺ، انظر: الدر المنثور ٥٧٤/٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الذريعة ص ٢٦، باب: السياسة التي يستحق بها خلافة الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدِّم في مادة (أله).

<sup>(</sup>٤) وهذا قول أبي حَنيفة، وقد قال: إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث، واستدلَّ بقوله تعالى:

٣٣]، ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبَا ﴾ [عبس/ ٣١]، ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ [الصافات/ ٤٢]، ﴿ وَفَوَاكِهُ مِمّا يَشْتَهُونَ ﴾ [المرسلات/ ٤٢]، والفُكَاهَة: خديثُ ذَوِي الْأنس، وقولُه: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (١) قيلَ: تَتَعَاطَوْنَ الفُكَاهَة، وقيلَ: تَتَعَاطَوْنَ الفُكَاهَة، وقيلَ: تَتَعَاطَوْنَ الفُكَاهَة، وقيلَ: تَتَعَاطَوْنَ الفُكَاهَة، وقيلَ: آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [الطور/ ١٨].

فليح

الفَلَحُ: الشَّقُ، وقيلَ: الحديدُ بالحديدِ عَفْلَحُ(٢)، أي: يُشَقُّ. وَالفَلَّحَ: الأَكَّارُ لذلك، والفَلاحُ: الظَّفَرُ وَإِدْرَاكُ بُغْيَةٍ، وذلك ضَرْبَانِ: دُنْيُوِيُّ وَأَخْرَوِيُّ؛ فَالدُّنْيُويُّ: الظَّفَرُ بالسَّعَادَاتِ التي تَطِيبُ بهَا حَيَاةُ الدُّنْيَا، وهو البَقَاءُ وَالْعَنَىٰ وَالْعِزُ، وَإِيّاهُ قَصَدَ الشَّاعِرُ بقولِهِ:

٣٥٦ \_ أَفْلِحْ بِمَا شِئْتَ فقد يُدْرَكُ بِالضَّ

ضَعْفِ وقد يُخَدَّعُ الأريبُ<sup>(٣)</sup> وَفلاحٌ أُخْرَوِيٍّ، وذلك أرْبَعةُ أشْياءَ: بَقَاءُ بِلافَناءٍ،

وغِنَّى بلا فَقْر، وعِزُّ بلا ذُلِّ، وعِلْمٌ بلاجَهْلِ . ولذلك قيلَ: «لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الاخرة»(٤) وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت/ ٦٤]، ﴿ أَلَا إِنَّ حِنْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة/ ٢٢]، ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴾[الأعلى/ ١٤]، ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس / ٩]، ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١]، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة/ ١٨٩]، ﴿ إِنَّـٰهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١١٧]، ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُّ المُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر/ ٩]، وقولُه: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴾ [طه/ ٦٤]، فَيَصِحُّ أنهم قَصَدُوا به الفلاَحَ الدُّنْيَويُّ، وهو الأقربُ، وسُمِّيَ السَّحُورُ الفِلاحَ، ويقالُ: إنه سُمِّي بذلك لقولهم عِنْدَهُ: حَيَّ عَلَى الفلاح، وقولهم في الأذان: (حي على الفلاح) أي: على الظَّفَر الذي جَعَلَهُ اللهُ لنا بالصلاة، وعلى هذا قولُه (حَتّى خِفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الفلاحُ)(٥) ، أي: الظَّفَرُ الذي جُعِلَ لنا بصلاة العَتمةِ.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة: آية ٦٥. والقول الأصلح في الآية أنها بمعنىٰ تتندمون أو تعجبون، لأنَّ أوَّل الآية: ﴿ لو نشاءُ لجعلناهُ حُطاماً فظلْتُم تفكهون ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٧٠٥/٣؛ واللسان (فلح)؛ والأمثال ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) البيت لعبيد بن الأبرص، من قصيدة له مطلعها: أقفر من أهله ملحوب فالقُطبيّاتُ فاللّذنوبُ وهو في ديوانه ص ٢٦؛ وتفسير القرطبي ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أنس بن مالك قال: قالت الأنصار يوم الخندق:

نحنُ الـذيـن بايعـوا محمـدا على الجهادِ ما بقـينا أبـدا فأجابهم النبي ﷺ: لا عيش إلا عيشُ الأخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة». أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ١٧٠/٧ ومسلم برقم ١٨٠٥؛ وأحمد ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>o) شطر من حديث وفيه: «فجمع نساءَه وأهله واجتمع الناس، قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح. قيل: وما=

### فلــق

الفَلْقُ: شَقُ الشيءِ وإبانَةُ بعْضِه عن بعض. يقال: فَلَقْتُه فَانْفَلْقَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ ﴾ [الأنعام / ٩٦]، ﴿ إِنَّ الله فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ [الأنعام / ٩٥]، ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْغَظِيمِ ﴾ [الشعراء / ٣٣]، وقيلَ لِلْمُطْمَئِنَّ مِنَ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء / ٣٣]، وقيلَ لِلْمُطْمَئِنَّ مِنَ الأرضَ بَيْن رَبُوتَيْنِ: فَلَقُ، وقولُه: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [الفلق / ١]، أي: الصَّبْح، وقيل: الأنهارُ المذكُورةُ في قوله: ﴿ أَمْ مَنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً ﴾ [النمل / ٢١]، وقيل: هو الكلِمَةُ التي عَلَمَ الله تعالىٰ مُوسى فَفَلَقَ بِهَا البَحْرَ، والفَلْقُ: المَفْلُوقُ، كَالنَّقْضِ والنَّكْثِ لِلمَنْقُوضِ والفَيْكُ كِللَمَنْ عَنْ السَّنَامَيْن مِنْ وَالفَلِقُ كَذلك، والفَلِقُ وَالفَالِقُ: ما بَيْنَ الجَبَلَيْنِ وَما بَينَ السَّنَامَيْن مِنْ طَهْرِ البَعيرِ.

### فليك

الفُلكُ: السَّفِينَةُ، وَيُسْتَعْمَلُ ذلك للوَاحدِ والجمع ، وتقديراهُما مُخْتَلِفانِ، فإنَّ الْفُلْكَ إن كان واحداً كان كَبناءِ قُفْل ، وإن كانَ جمْعاً فَكَبِنَاءِ حُمْرٍ. قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ في الْفُلْكِ ﴾ [يونس/

٢٧]، ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ [البقرة / ١٦]، ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ [فاطر / ١٦]، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [الزخرف/ ١٢]. وَالفَلَكُ: مَجْرَى الكواكِب، وَتَسْمِيتُهُ بِذلك لكونِه كَالْفُلْكِ، قال: ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس/ ٤٠]. وفَلْكَةُ المِغْزَلِ، ومنه اشْتُقَ: فَلَّكَ ثَدْيُ المرأةِ (١١)، وفَلْكَتُ الجَدْيَ: إذا جَعَلْتَ فِي لِسَانِه مِثْلَ فَلْكَةٍ يَمْنَعُه عَنِ الرَّضَاعِ. فللسَن

قُلانٌ وقُلانَةُ: كِنَايَتَانِ عَنِ الإِنْسَانِ، والفُلانُ والفُلانُ والفُلانُ والفُلانَةُ: كِنَايَتَانِ عَنِ الإِنْسَانِ، قال: ﴿ يَالَيْتَنِي لَمَ اتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً ﴾ [الفرقان/ ٢٨]، تنبيهاً أَنَّ كُلُّ إِنْسَانٍ يَنْدَمُ علىٰ مَنْ خَالَّه وصاحَبَهُ فِي تَحَرِّي باطِلٍ ، فَيَقُولُ: لَيْتَنِي لَم أُخالَه، وذلك إشارة إلى ما قال: ﴿ الْأَخِلاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو إِلّا المُتّقِينَ ﴾ ﴿ اللّاخِلاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو إِلّا المُتّقِينَ ﴾ [الزخرف/ ٢٧].

فنسر

الفَننُ: الغُصْن الغَضَّ الوَرَقِ، وجُمْعُهُ أَفْنانُ، ويقالُ ذلك للنَّوْعِ مِنَ الشيءِ، وجُمْعُهُ قُنُونٌ، وقولُه: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٤٨]، أي: ذَواتَا غُصُونِ (٢) وقيلَ: ذَواتا ألوانِ مُخْتَلِفَةٍ.

<sup>=</sup> الفلاح؟ قال: السحور. قال: ثم لم يقم بنا شيئاً من بقية الشهر».

أخرجه أبو داود برقم (١٣٧٥)؛ وابن ماجه ٢٠/١٤؛ والنسائي ٨٣/٣: باب مَن صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ وأحمد ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ٢/٧٤٥.

<sup>(</sup>١) قال في المجمل: فلَّكَ ثديُّ المرأة: إذا استدار. المجمل ٧٠٦/٣.

### فنـــد

التَّفْنِيدُ: نِسْبَةُ الإِنْسانِ إلَى الفَنَدِ، وهو ضَعْفُ الرَّأْي ِ. قال تعالىٰ: ﴿ لَـولا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾ [يوسف/ ٩٤]، قيلَ: أَنْ تَلُومُونِي (١)، وحَقِيقتُه ما ذَكَرْتُ، والإِنْنَادُ: أَنْ يَظْهَرَمِنَ الإِنْسَان ذلك، والفِنْدُ: شِمْرَاخُ الجَبَل ، وبه سُمِّيَ الرَّجُلُ فِنْداً.

### فهسم

الفَهْمُ: هَيْئَةٌ للإِنْسَانِ بها يتَحَقَّقُ مَعانِي ما يُحَسُّ (٢) يُقالُ: فَهِمْت كذا، وقولُه: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ يُقالُ: فَهِمْت كذا، وقولُه: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ فَضْلِ [الأنبياء/ ٧٩]، وذلك إمَّا بأنْ جَعَلَ الله له منْ فَضْل قُوّة الفَهْمِ ما أَدْرَكَ به ذلك؛ وَإِمّا بأنْ أَلقَى ذلك في رُوعِه، أو بأنْ أُوحَى إليه وخَصَّه به، وأَفْهَمْتُهُ: إذا قُلتَ له حتى تَصَوَّرَهُ، والاستِفْهَامُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يُفَهِّمَهُ.

### فسوت

الفَوْتُ: بُعْدُ الشيءِ عَنِ الإِنْسَانِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ إِدْراكُه، قال: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة/ ١١]، وقال: ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٢٣]، ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ ﴾ [سبأ/ ٥]، أي: لا يَفُوتُونَ ما فَزِعُوا مَنه، ويُقالُ: هو مِنِّي فَوْتَ الرُّمْحِ (٣)، أي: حيثُ لا يُدْركُه الرُّمْحُ، وَجَعَلَ آللهُ رِزْقَه فَوْتَ فمِه. أي: حيثُ حيثُ يَراهُ وَلاَ يُصِلُ إِليه فَمُه، والاَفْتِيَاتُ: افْتَعَالُ منه، حيثُ يَراهُ وَلاَ يُصِلُ إِليه فَمُه، والاَفْتِيَاتُ: افْتَعَالُ منه،

وهوأَنْ يَفْعَلَ الإِنْسَانُ الشيءَ مِنْ دُونِ ائْتِمَارِ مَنْ حَقُّهُ أَنْ يُؤْتَمَرَ فَيه ، والتَّفَاوُتُ: الاخْتِلافُ في الأوْصافِ ، كأنه يُفَوِّتُ وصْفُ كُلِّ واحِدٍ يُفَوِّتُ وصْفُ كُلِّ واحِدٍ منهما الآخَرَ ، أو وصْفُ كُلِّ واحِدٍ منهما الآخَر. قال تعالىٰ : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحمن مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾ [الملك/٣]، أي : لَيس فيها مَا يَخُرُجُ عَنْ مُقْتَضَى الحكمة .

### فسوج

الفَوْجُ: الجَماعَةُ المارَّةُ المُسْرِعَةُ، وَجَمْعهُ أَفْوَاجٌ. قال تعالىٰ: ﴿ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ ﴾ [الملك/ ٨]، ﴿ هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ معكم ﴾ [ص/ ٥٩]، ﴿ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً ﴾ [النصر/ ٢].

الفُوَّادُ كَالْقَلْبِ لْكُنْ يِقَالُ لَه : فُوَّادٌ إِذَا اعْتَبِرَ فِيهِ مَعْنَى التَّفُوَّدِ، أَي: التَّوَقُدِ، يُقَال: فَأَدْتُ اللَّحْمَ: شَوَيْتُهُ، وَلَحْمُ فَيْدٌ: مَشْوِيٍّ. قال تعالىٰ: ﴿ مَا كَذَبَ الفُوَّادُمَا وَلَحْمُ فَيْدٌ: مَشْوِيٍّ. قال تعالىٰ: ﴿ مَا كَذَبَ الفُوَّادُمَا وَلَحْمُ فَيْدُ: مَشْوِيٍّ. وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادِ: أَفْئِدَةً. والفُوَّادِ فَاجْعَلْ أَقْبُدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ والمُؤَاد: ﴿ فَاجْعَلْ أَقْبُدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ والأَفْئِدَة ﴾ [الراهيم / ٣٧]، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ والنَّفْئِدَة ﴾ [إبراهيم / ٣٧]، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ والنَّفْئِدَة ﴾ [الملك / ٣٧]، ﴿ وأَفْئِدَةُ \* الّتِي تَطّلِعُ عَلَى والأَفْئِدَة ﴾ [المهزة / ٢ - ٧]. وَتَحْصِيصُ الأَفْئِدَة تنبيهُ على فَرْطِ تَأْثِيرِ له (٤٤)، وما بَعْدَ هذا الكِتابِ مِنَ الكُتُبِ عَلَى فَرْطِ تَأْثِيرِ له (٤٤)، وما بَعْدَ هذا الكِتابِ مِنَ الكُتُبِ

 <sup>(</sup>۱) مجاز القرآن ۲۱۸/۱.
 (۲) وفي نسخة: ما يحسن.
 (۳) انظر: المجمل ۲۰۷/۳.

<sup>(</sup>٤) قال البرهان البقاعي: وخصَّ بالذكر لأنه ألطف ما في البدن، وأشده تألماً بأدنيٰ شيء من الأذيٰ، ولأنه منشأ العقائد=

في عِلْم ِ القُرآن مَوْضِعُ ذِكْرِهِ. فــور

الفَوْرُ: شِدَّةُ الغَلَيانِ، ويقالُ ذلك في النارِ نَفْسِها إذا هاجَتْ، وفي القِدْرِ، وفي الغَضَبِ نحوُ: ﴿ وَهِيَ تَفُورُ ﴾ [الملك/ ٧]، ﴿ وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ [هود/ ٤٠]، قال الشاعر:

# ٣٥٧ ـ ولا العِرْقُ فارا(١)

ويقال: فار فُلانٌ مِنَ الْحُمَّى يَقُورُ، والفُوارَةُ: ما تَقْذِفُ به القِدْرُ منْ فَورانِه، وفَوَّارَةُ الماءِ سُمِّيتْ تشبيهاً بغَليَانِ القِدْرِ، ويقالُ: فَعَلْتُ كذا مِنْ فَوْرِي، أي: غَليَان الحال، وقيل: سُكُونِ الأمر. قال تعالىٰ: ﴿ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا ﴾ [آل عمران/ ١٢٥]، والفارُ جمعة فيران، وفاردة الميثقة، ومَكَانٌ فَيُرٌ: فيه الفارُ. فَدَهُ مَنْ

الفَوْزُ: الظَّفَرُ بالخَيْر معَ حُصُولِ السَّلامَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبيرُ ﴾ [البروج/ ١٦]، ﴿ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب/ ٢١]، ﴿ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ المُبِينُ ﴾ [الجاثية/ ٣٠]، وفي

ا أخرى ﴿ الْعَظِيمُ ﴾ (٢) ﴿ أُولُئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [التوبة/ ٢٠]، والمَفازَةُ قيلَ: سُمِّيَتْ تَفـاؤُلًا للفَوْز، وسُمِّيتْ بذلك إذا وصلَ بها إلى الفَوْذِ، فإنَّ القَفْرَ كما يكونُ سَبَبًا للهَلاكِ فقد يكونُ سَبَبًا للفَوْز، فَيُسَمَّى بكُلِّ واحدٍ منهُما حَسْبَما يُتَصَوَّرُ منه ويَعْرِضُ فيه، وقال بعضهُم: سُمِّيَتْ مَفَازَةً من قولهم: فَوَّزَ الرَّجُلُ: إِذَا هَلَكَ ٣)، فَإِنْ يَكُنْ فَوَّزَ بمعْنَى هَلَك صحيحاً فذلك راجع إلى الفَوْز تَصَوُّراً لِمنْ ماتَ بأنه نجا مِنْ حُبالةِ الدُّنيا، فالمَوْتُ \_ وإن كان منْ وجْهٍ هُلْكاً \_ فمِنْ وجْهٍ فَوْزٌ، ولذلك قيلَ: ما أَحَدُ إلَّا والمؤتُّ خَيْرٌ له(١)، هذا إذا اعْتُبرَ بحال الدُّنيّا، فأما إذا اعْتُبرَ بحال الآخرَة فيما يَصِلُ إليه من النَّعِيم فهـو الفَوْذُ الكبيرُ: ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَـازَ ﴾ [آل عمران/ ١٨٥]، وقولُه: ﴿ فَـلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [آل عمران/ ١٨٨]، فهي مَصْدَرُ فَازَ، والاسمُ الفَوْزُ، أي: لا تَحْسَبَنَّهُمْ يَفُوزُونَ وَيَتَخَلَّصُونَ مِنَ العذاب. وقولُه: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ﴾ [النبأ/ ٣١]، أي:

الفاسدة، ومعدن حبّ المال الذي هو منشأ الفساد والضلال، وعنه تصدر الأفعال القبيحة. انظر: نظم الدرر
 ٢٤٨/٢٢.

<sup>(</sup>۱) البيت: لها رُسنعٌ أيّدٌ مكربٌ فلا المعظمُ واهٍ ولا العرق فارا وهو لعوف بن الخرع يصف قوسا. والبيت في اللسان (فور)؛ والمفضليات ص ٤١٤؛ ومطلع القصيدة: أمن آل مي عرفت الديارا بحيث الشقيق خلاةً قفارا (۲) ﴿ وذلك هو الفوز العظيم ﴾ سورة غافر: آية ٩. (٣) انظر: المجمل ٣/ ٧٠٧.

<sup>(</sup>٤) قال بعض السلف: ما من أحد، إلا والموتُ خيرٌ له من الحياة؛ لأنَّه إن كان محسناً فالله تعالىٰ يقول: ﴿ وما عند الله خيرٌ وأبقىٰ ﴾، وإنْ كان مسيئاً فالله تعالىٰ يقول: ﴿ إنما نُملي لهم ليزدادوا إثماً ﴾. تحسين القبيح ص ٧٢.

فَوْزاً، أي: مكانَ فَوْز، ثم فُسِّرَ فقال: ﴿ حَدَائِقَ وأَعْنَاباً. . . ﴾ الآية [النبأ/ ٣٢]، وقولُه: ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ ﴾ إلى قوله ﴿ فَوْزاً عَظِيماً ﴾(١) أي: يَحْرَصُونَ عَلَى أَغْرَاضِ الدنيا، ويَعُدُّونَ ما يَنَالُونَهُ منَ الغَنيمَة فَوْزاً عَظيماً.

### فسوض

قــال تعالىٰ: ﴿ وَأُفَـوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ﴾ [غافر/ ٤٤]، أردُّهُ إليه، وأصلُه منْ قولهمْ: مالُّهُمْ فَوْضَى بينهم قال الشاعرُ:

٣٥٨ ـ طَعامُهمْ فَوْضَى فَضاً في رِحالِهِمْ(٢) ومنه: شَركةُ المُفاوَضَة.

### فيسض

فاض الماء: إذا سَالَ مُنْصَبّاً. قال تعالىٰ: ﴿ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْع ﴾ [المائدة/ ٨٣]، وأَفَاضَ إِناءَهُ: إذا مَـلَّهُ حتى أسالـهُ، وأَفَضْتُه. قال: ﴿ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ ﴾ [الأعراف/ ٥٠]، ومنه: فاضَ صَدْرُهُ بالسِّرِّ. أي: سالَ، ورَجُلُ فَيَّاضٌ، أي: سَخِيٌّ، ومنه اسْتُعِيرَ: أَفَاضُوا في الحديث: إذا خاضُوا فيه. قال: ﴿ لَمسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ [النور/ ١٤]، ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ [الأحقاف/ ٨]، ﴿ إِذْ تُفيضُونَ فِيهِ ﴾ [يـونس/ ٦١]،

وحَديثٌ مُّسْتَفِيضٌ: مُسْتَشِرٌ، وَالفَيْضُ: الماءُ الكثيرُ، يقالُ: إنه أَعْطَاهُ غَيْضاً مِنْ فَيْض (٣)، أي: قليلًا من كثيرِ وقولُه: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ ﴾ [البقرة/١٩٨]، وقوله ﴿ ثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة/١٩٩]، أي: دَفَعْتُمْ منها بكَثْرَةٍ تشبيهاً بفَيْضِ الماءِ، وأفَاضَ بالقِداح: ضرَبَ بها، وأفاضَ البَعيرُ بجَرَّتِه (١): رَمَى بها، وَدِرْ ع مُفَاضَةٌ: أفِيضَتْ عَلَى لابسها كقولهمْ: دِرْعُ مَسْنُونَةً، مِنْ: سَنَنْتُ أي: صَبَبْتُ.

فَوْقُ يُسْتَعْمَلُ في المكانِ، والزمانِ، وَالجسم، وَالعَدَدِ، والمَنْزلةِ، وذلك أَضرُبُ:

الأولُ: باعْتِبار العلُوِّ. نحوُ: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ [البقرة/ ٦٣]، ﴿ مِنْ فَوْقِهمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [الزمر/ ١٦]، ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَهَا ﴾ [فصلت/ ١٠]، ويُقَابِلُهُ تحتُ. قالَ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْت أَرْجُلكُمْ ﴾ [الأنعام/ ٦٥].

الثاني: باعْتبَار الصُّعُودِ وَالحُدُورِ. نحوُ قوله: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ١٠].

الثالث: يُقالُ في العددِ. نحوُ قوله: ﴿ فَإِنْ

(٣) انظر: المجمل ٧٠٩/٣؛ وأساس البلاغة (غيض).

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَلَئَنْ أَصَابِكُمْ فَضُلُّ مِنَ اللَّهِ لِيقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مُودَّةً يَا لِيتنَى كَنْتُ مَعْهِمْ فَأَفُوزَ فُوزاً عَظَيْماً ﴾ سورة النساء: آية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الشطر تقدُّم في مادة (فضيٰ)؛ وهو في غريب الحديث للخطابي ٥٣١/٣؛ وكشف المشكل ٢٥٣/١. (٤) انظر: المجمل ٧٠٩/٣.

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتْيْنِ ﴾ [النساء/ ١١].

الرابع: في الكِبر والصّغر ﴿ مَثلًا مّا بَعُوضةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة / ٢٦]. قيل: أشار بقوله ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ إلى العَنْكَبُوتِ المذكورِ في الآية ، وقيل: مُعْناهُ ما فَوْقها في الصَّغر، وَمَنْ قال: أراد مادُونَهَا فإنما قَصَدَ هذا المَعْنَى ، وَتَصَوَّرَ بعضُ اهْلِ اللَّغَةِ أنه يعْنِي أَنَّ فَوْقَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى دُونَ أَعْل فَا الْضُدادِ(١)، فَأَخْرَجَ ذلك في جُمْلَةٍ مَا صَنَّفَهُ مِنَ الأَضْدادِ(١)، وهذا تَوهُمٌ منه.

الخامسُ: باعْتِبَارِ الفَضِيلَةِ الدُّنْيُويَةِ. نحوُ: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف/٣٢]، أو الأخرويَّةِ: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يومَ القِيامَةِ ﴾ [البقرة/٢١٢]، ﴿ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران/٥٥].

السادسُ: باعْتِبَارِ القَهْرِ والغَلَبَةِ. نحوُ قولهِ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام / ١٨]، وقولِه عَنْ فِرْعَوْنَ: ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الأعراف / ١٢٧]، وَمِنْ فَوْقُ، قيل: فَاقَ فُلانٌ غَيْرَهُ يَفُوقُ: فِذَك مِنْ (فَوْقِ)

المُسْتَعْمَلِ في الفضيلَةِ، ومِنْ فَوْقُ يُشْتَقُ فُوقُ السَّهْمِ، وسَهْمُ أَفْوَقُ: انْكَسَرَ فُوقُه، والإِفاقَةُ: رُجُوعُ الفهم إلى الإِنْسَانِ بَعْدَ السُّكُر، أو الجُنُونِ، والقُوَّةِ بَعْدَ المرضِ، والإفاقةُ في الحَلْب: رُجُوعُ الدَّرِّ، وكُلُّ دَرَّةٍ بَعْدَ الرُّجُوعِ يُقالُ لَهَا: فِيقَةً، والفُواقُ: مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ. وَقُولُهُ: ﴿ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴾ [ص/ ١٥]، أي: من رَاحَةٍ تَرْجِعُ إليها، وقيلَ: ما لهَا مِنْ رُجُوعِ إلى الدُّنْيَا. قال أبو عبيدةً (٢): (مَنْ قَرَأَ: ﴿ مِنْ فُوَاقٍ ﴾ (٣) بالضّم فهو من فُوَاقِ الناقَةِ. أي: ما بَيْنَ الحَلْبَتيْن، وقيلَ: هُمَا واحِدٌ نحوُ: جَمامٍ وجُمام)(1). وقيل: اسْتَفِقْ ناقَتَكَ، أي: اتْرُكْها حتى يَفُوقَ لَبُّنُهَا، وَفَوِّقْ فَصِيلَكَ، أي: اسْقِه ساعةً بَعْدَ ساعَةٍ ، وظَلَّ يَتَفَوَّقُ المَخْضَ ، قال الشاعرُ: ٣٥٩ حتى إذا فِيقَةً في ضَرْعِها اجْتَمَعَتْ (٥)

الفِيلُ مَعْرُوفٌ. جَمْعُهُ فِيلَةٌ وفُيُولٌ. قال: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل/ 1]، ورجُلٌ فَيْلُ الرأي، وفَيَّلُ الرَّأْيِ، وفالُ الرأي،

<sup>(</sup>١) يريد بذلك ابن الأنباري، فقد ذكر أنَّ فوق من الأضداد. انظر: كتاب الأضداد ص ٢٥٠. (٢) انظر: مجاز القرآن ١٧٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الفاء، وهي لغة تميم وأسد وقيس. انظر: الإتحاف ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) يَقَال: جُمام المكوُّك دقيقاً بالكسر والضم. أنظر: اللسان (جمًّ).

<sup>(</sup>٥) هذا شطر بيت للأعشى، وعجزه: جاءت لترضع شقَّ النفس لو رضعًا وهو من قصيدة يمدح بها هوذة بن على الحنفي، ومطلعها:

وعو من صيبت يبت به مود بن مي سمي و المسلم به مود بن مي سمي القطعا واحتلّت الغمر فالجُلدين فالفرعا وهو في ديوانه ص ١٠٧؛ واللسان (فوق).

أي: ضَعِيفُه، والمُفايَلَةُ: لُعْبَةٌ يُخَبِّتُونَ شَيْئاً في الترَابِ وَيَقْسِمُونَهُ وَيَقُولُونَ في أيّها هو، والفائِلُ: عِرْقٌ في خُرْبَةِ الوَرِكِ، أو لَحْمٌ عليها.

الفُومُ: الحِنْطَةُ، وقيلَ: هي النُّومُ، يقالُ: ثُومٌ وفُومٌ، كقولهمْ: جَدَثُ وَجَدَفُ(١). قال تعالىٰ: ﴿ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا ﴾ [البقرة/ ٦٦].

أفواه جَمْعُ فَم ، وأصْلُ فَم فَوه ، وكلَّ مَوْضع عَلَّق الله تعالى حُكْمَ القَوْل بالفَم فإشارَة إلى الكَذِب، وتنبيه أنَّ الاعْتِقَادَ لا يطَابِقُه . نحو: ﴿ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَأَفْوَاهِكُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٤]، وقوله: ﴿ كَلِمة تَحْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٤]، وقوله: ﴿ كَلِمة تَحْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [الكهف/ ٥]، ﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة/ ٨]، ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [البراهيم/ ٩]، ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمنًا بَأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة/ ٤١]، ﴿ يقُولُونَ وَلَمْ اللهِ يَقُولُونَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة/ ٤١]، ﴿ يقُولُونَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة/ ٤١]، ﴿ يقُولُونَ

بأَفْواهِهمْ مَا لَيسَ في قُلُوبهمْ ﴾ [آل عمران/

١٦٧]، ومن ذلك: فَوْهَةُ النَّهْر، كقولهمْ: فَمُ

-الفَيْءُ وَالْفَيْنَةُ: الرُّجُوعُ إلى حَالةٍ محمودَةٍ.

قال تعالىٰ: ﴿ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ ﴾ [الحجرات / ٩]، وقال: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ [البقرة / ٢٢٦]، ومنه: فَاءَ الظّلُ، والفَيْءُ لا يقالُ إِلّا للرَّاجِعِ منه. قال تعالىٰ: ﴿ يَتَفَيَّوُ ظِلالَهُ ﴾ [النحل / ٤٨]. وقيلَ للغَنيمَةِ التي لا يَلْحَقُ فيها مَشَقَّةٌ: فيْءٌ، قال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الحشر / ٧]، ﴿ وما ملكَتْ يمينُكَ مِمًا أَفَاءَ اللهُ عَلَى مِمْا أَفَاءَ اللهُ عَلَى أَفَاءَ اللهُ عَلَى أَفَاءَ اللهُ عَلَى أَنْ أَشْرَفُ وَمَا مَلكَتْ يمينُكَ مِمّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى النَّلُ مِمّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى أَنْ أَشْرَفُ أَعْراضِ اللَّهُ يَا الذي هو الظّلُ تنبيها أَنَّ أَشْرَفَ أعراضِ اللَّذِينَا يَجْرِي مَجْرَى ظِلُّ لِنالًا ، قالِ الشاعرُ:

وكما قال: المالَ أفياءَ الظَّلالِ عَشِيَّةً (٢)

٣٦١ - إِنّما الدُّنْيَا كَظِلِّ زائل (٣) والفِئَةُ: الجَماعةُ المُتظَاهِرَةُ الّتِي يَرْجِعُ بعضُهُمْ إلى بعْضٍ في التّعاضُدِ. قال تعالىٰ: ﴿ كَمْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبَتُوا ﴾ [الأنفال/ ٤٥]، ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، ﴿ في فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴾ [آل عمران/ ١٣]، ﴿ في المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ [النساء/ ٨٨]، ﴿ مِنْ فِئَةِ الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ [النساء/ ٨٨]، ﴿ مِنْ فِئَةِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ على عَقِبَيْهِ ﴾ [الأنفال/ ٨٨]. الْفِئْتَانِ نَكُصَ على عَقِبَيْهِ ﴾ [الأنفال/ ٨٨]. تراءَتِ تم كِتَابُ الفاء بتوفيق الله، ولله الحمدُ والمئة. تم كِتَابُ الفاء بتوفيق الله، ولله الحمدُ والمئة.

(٣) شطر بيت للوزير ابن الزيَّات، وعجزه:

[نحمدُ الله كذا قدَّرها] وقبله: وهل ِ الدُّنيا إذا ما أقبلَتْ صيَّرتْ معروفَها مُنكَرها انظر الوافي للصفدي ٣٣/٤. النَّهْرِ، وَأَفْواهُ الطِّيبِ. الواحِدُ: فُوهُ.

<sup>(</sup>١) انظر الغريب المصنف ورقة ٢٦١ نسخة تركيا.

 <sup>(</sup>۲) الشطر في تفسير الراغب ورقة ۱٤٨، دون نسبة.
 وعجزه: [يؤوب وأخرى يخبل المال خابله]
 وهوفي أساس البلاغة: خبل.



### قبسح

القَييعُ: ما يَنْبُو عنهُ البصرُ من الأعْيانِ، وما تُنْبُو عنه النفسُ من الأعمالِ والأحوالِ، وقد قَبْحَ قَبَاحةً فهو قَبِيحٌ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ مِنَ المَهْبُوحِينَ ﴾ [القصص/ ٤٢]، أي: من المَوْسُومِينَ بحالةٍ مُنْكَرَةٍ، وذلك إشارةً إلى ما وصفَ الله تعالىٰ به الكُفّارَ مِنَ الرَّجَاسَةِ والنجاسَةِ النيامةِ من الصَفاتِ، وما وصَفَهم به يوم القيامةِ من سَوادِ الوُجُوهِ، وَزُرْقَةِ العُيُونِ، وَسَحْبهمْ بالأغلالِ والسَّلاسِلِ ونحو ذلك. يقالُ: قَبَحَهُ اللهُ عَنِ الخَيْرِ، أي: نحاهُ، وَيقالُ لِعَظْمِ السَاعِدِ، مما يَلَي النَّصْفَ منه إلى المؤرفقِ: قَبيحُ (۱).

# قبــر

القَبْرُ: مَقَرُّ المَيِّتِ، ومَصْدَرُ قَبَرْتُه: جَعَلْتُه في القَبُورِ ﴾ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ في الْقَبُورِ ﴾ القَبْر ، وأَقْبَرْتُه: جَعَلْتُ له مَكَاناً يُقْبَرُ فيه. نحو: [فاطر/٢٢]، أي: الذينَ هُمْ في حُكم الأمواتِ.

أَسْقَيْتُهُ: جَعَلْتُ له ما يستقى منه. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس/ ٢١]، قيل: مَعْناهُ أَلهُمَ كَيْفَ يُدْفَنُ، والمَقْبَرَةُ والمَقْبَرَةُ مَوْضِعُ القُبُور، وجَمْعُها: مَقَابِرُ. قال: ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ ﴾ [التكاثر/ ٢]، كِنايةٌ عَنِ المَوْتِ. وقولُه: ﴿ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ [العادياتِ / ٩]، إشارةً إلى حال ِ البَعْثِ. وقيلَ: إشارَةٌ إلى حين كَشْفِ السَّرَاثر؛ فإنَّ أحوالَ الإنسانِ ما دَامَ في الدُّنيا مَسْتُورَةً كأنَّها مَقْبُورَةً، فتكونُ القُبُورُ عَلَى طريق الاسْتعارَة، وقيلَ: معْناهُ إذا زالَت الجَهالـةُ بالموَّت، فكأنَّ الكَافِرَ والجاهِلَ ما دامَ في الدُّنيا فهو مَقْبُورٌ، فإذا ماتَ فقد أُنْشِرَ وَأُخْرِجَ منْ قبْره. أي: مِنْ جَهَالَتِه، وذلك حَسْبَما رُوي: (الإِنْسَانُ نَائِمٌ فإذا مَاتَ انْتَبَه)(٢) وإلى هذا المَعْني أشار بقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الغريب المصنف ورقة ٤ نسخة الظاهرية.

رً ) الرواية المعروفة: (الناس نيامٌ فإذا ماتُوا انتبهُوا). قال الملاعلي قاري: هو من قول عليٌ كرَّم الله وجهه. انظر: الموضوعات الكبري ص ٢٥٠.

قبـــس

القَبَسُ: المُتنَاوَلُ مِنَ الشَّعْلَةِ، قال: ﴿ أَوْ التَّبْسُ السَّعْلَةِ، قال: ﴿ أَوْ التَّبْسُ الْمِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ [النمل/ ٧]، وَالقَبْسُ والاقْتِبَاسُ: طلَبُ ذلك، ثم يُسْتَعَارُ لِطلَبِ العِلْم والهِداية. قال: ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ والهداية. قال: ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ [الحديد/ ١٣]. وأقبَسْتُه نَاراً أو عِلْماً: أَعْطَيْتُه، والقَبِيسُ: فَحْلُ سرَيعُ الإِلْقاحِ تشبيهاً بالنارِ في السَّرْعَةِ.

#### قبـــص

القَبْصُ: التَّنَاوُلُ بَأَطْرَافِ الأصابع ، وَالمُتَناوَلُ بِهَا يقالُ له: القَبَصُ والقَبِيصَةُ، ويُعَبِّرُ عَنِ القليلِ بِالقَبِيصِ وقُرِيءَ: (فَقَبَصْتُ قَبْصَةً) (١) والقَبُوصُ: الفرَسُ الذي لا يَمَسُّ في عَـدْوِه الأرض إلا بِسَنَابِكهِ، وذلك اسْتِعارَةً كاسْتِعَارَةِ القَبْصِ له في العَدْو.

### قبــض

القَبْضُ: تَنَاوُلُ الشيءِ بجَميعِ الكَفِّ. نحوُ: قَبَضَ السَّيْفَ وغَيْرَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَ اللَّهِ على الشيءِ قَبْضً اللَّهِ على الشيءِ جَمْعُهَا بَعْدَ تَنَاوُلهِ، وَقَبْضُهَا عن الشيءِ جَمْعُهَا قَبْلُ تَنَاوُلهِ، وَقَبْضُهَا عن الشيءِ جَمْعُهَا قَبْلُ تَنَاوُلِهِ، وذلك إِمْسَاكُ عنه، ومنه قبلَ لإمْسَاكِ

اليَـدِ عَنِ البَذْلِ: قَبْضٌ. قـال: ﴿ يَقْبِضُـونَ أَيْدِيهُمْ ﴾ [التوبة/ ٦٧]، أي: يَمْتَنِعُونَ مِنَ الإِنْفَاق، وَيُسْتَعَارُ القَبْضُ لِتَحْصِيلِ الشيءِ وإِنْ لم يكُنْ فيه مُراعاةُ الكَفِّ، كقولِكَ: قَبَضْتُ الدَّارَ منْ فُلانٍ، أي: حُزْتُهَا. قالَ: تعالىٰ: ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الزمر/ ٦٧]، أي: في حَوْزِه حَيْثُ لا تَمْلِيكَ لأِحَدٍ. وقولُه: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيراً ﴾ [الفرقان/ ٤٦]، فإشارةً إلى نَسْخ الظِّلِّ الشمسَ. ويُسْتَعارُ القَبْضُ لِلْعَدُو؛ لِتَصَوُّر الذي يَعْدُو بصُورَةِ المُتَنَاوِلِ من الأرْض شَيْدًاً، وقولُه: ﴿ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ﴾ [البقرة/ ٧٤٥]، أي: يَسْلِبُ تَارَةً وَيُعْطِي تَارَةً، أُو يَسْلِبُ قَوْماً وَيُعْطِي قَوْماً، أو يَجْمَعُ مَرَّةً وَيُفَرِّقُ أُخْرَى، أو يُمِيتُ ويُحْيىي، وقد يُكَنَّى بالقَبْض عن المُوْت، فيقالُ: قَبَضَهُ اللهُ، وعلى هذا النَّحْو قُولُه عليه الصلاة والسلامُ: «مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ»(٢) أي: الله قادِرٌ على تَصْريفِ أَشْرَفِ جُزْءٍ منه، فَكَيْفَ مَا دُونَه، وقيلَ: راع قُبَضَةً: يَجْمَعُ الإبِلَ (٣)، والانْقِبَاضُ: جَمْعُ الأطرافِ، ويُسْتَعْمَلُ في تَرْكِ

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ٩٦. وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن الزبير وأبو العالية وقتادة.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن النواس بن سمعان قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما من قلبٍ إلا وهو بين إصبعين من أصابع ربّ العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شِاء أن يزيغه أزاغه». أخرجه أحمد ١٨٢/٤، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) يقال: راعٍ قُبُضة: إذا كان منقبضاً لا يتفسَّح في رعي غنمه. انظر: الجمهرة ٣٠٣/١؛ والمجمل ٧٤١/٣.

قبــــل

قَبْلُ يُسْتَعْمَلُ في التَّقَدُّمِ المُتَّصِلِ وَالمُنْفَصِلِ ، ويُضَادُهُ بَعْدُ، وقيلَ: يُسْتَعْمَلانِ في التَّقَدُّمِ المُتَّصِلِ ، ويُضادُّهُما دُبْرٌ وَدُبُرٌ. هذا في الأَصْلَ وإن كان قد يُتَجَوَّزُ في كلِّ واحِدٍ منهما. (فَقَبْلُ) يُسْتَعْمَلُ على أوجُهٍ:

الأوَّلُ: في المَكَانِ بحسبِ الإضافَةِ، فيَقُولُ الخارِجُ مِنْ أَصْبَهَانَ إلى مَكَّةَ: بَغْدادُ قَبْلَ الكُوفَةِ، ويَقولُ الخارِجُ مِنْ مَكَّة إلى أَصْبَهَانَ: الكُوفَةُ قَبْلَ بَغْدَادَ.

الثاني: في الزَّمانِ نحوُ: زَمَانُ عَبْدِ المَلِكِ قَبْلَ المَنْصُورِ، قَال: ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ [البقرة/ ٩١].

الثالث: في المنزِلَةِ نحو: عَبْدُ الملكَ قَبْلَ المَلِكَ قَبْلَ المَحِجَّاجِ .

الرابع: في التربيب الصّناعيّ. نحو تَعَلَّمُ الْهُجَاءِ قَبْلَ تَعَلَّم الخَطِّ، وقولُه: ﴿ مَا آمَنَتْ الْهُجَاءِ قَبْلَ مَنْ قَرْيةٍ ﴾ [الأنبياء/ ٦]، وقولُه: ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه/ ١٣٠]، ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [النمل/ ٣٩]، ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الحديد/ ١٦]، فكُلُّ إشارةٌ إلى التَّقَدُم الزَّمَانيِّ. والقُبُلُ وَالدُّبُرُ يُكَنِّى بِهما عن السَّوْأَتَيْنِ، وَالإِقْبَالُ: التَّوجُهُ نحو القُبُل ، كالاسْتِقْبال . قال تعالىٰ: ﴿ فَأَقْبَلَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُثَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُؤْمِ الْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بَعْضُهمْ ﴾ [الصافات/٥٠]، ﴿ وَأَقبَلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [يوسف/ ٧١]، ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ ﴾ [الذاريات/ ٢٩]، والقابلُ: الذي يَسْتَقْبلُ الدَّلْوَ مِنَ الْبئر فَيَأْخُذُهُ، والقابلةُ: التي تَقْبَلُ الولدَ عِنْدَ الولادَةِ، وَقَبِلْتُ عُذْرَهُ وَتَوْبَتَهُ وَغَيْرَهُ، وَتَقَبَّلْتُهُ كَذَلك. قال: ﴿ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [البقرة/ ١٢٣]، ﴿ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ [غافر/ ٣]، ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عباده ﴾ [الشورى/ ٢٠]. والتَّقَبُّلُ: قَبُولُ الشيءِ عَلَى وَجْهٍ يَقْتَضي ثواباً كالهدِيَّةِ وَنحوها. قال تعالى: ﴿ أُولِئِكُ الَّذِينَ نَتَقَبِّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ [الأحقاف/ ١٦]، وقولُه: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنِ المُتَّقِينَ ﴾ [المائدة/ ٧٧]، تنبيهُ أن ليسَ كل عِبَادَةٍ مُتَقَبَّلَةً، بَلْ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ إذا كان عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنِّي نَدُرتُ لِكَ مَا فِي بِطِنِي مُحَرِّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي ﴾ [آل عمران/ ٣٥]. وقيلَ لِلكَفالةِ: قُبَالةُ فإنَّ الكَفَالةَ هِي أَوْكَـدُ تَقَبُّلٍ ، وقولُه: ﴿ فَتَقَبَّلْ مِنِّي ﴾ [آل عمران/ ٣٥]، فباغتِبَارِ مَعْنَى الكفَالةِ، وَسُمِّيَ العَهْدُ المَكْتُوبُ: قُبالةً، وقولُه: ﴿ فَتَقَبَّلَهَا ﴾ [آلِ عمران/ ٣٧]، قيلَ: مَعْنَاهُ قَبِلَهَا، وقيلَ: مَعْنَاهُ تَكَفَّلَ بِها، ويَقُولُ اللهُ أعلمُ وأعظم كفالة في الحقيقة وإنما قيل: ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ ﴾ [آل عمران/ ٣٧]، ولم يَقُلْ بِتَقَبُّلِ لِلْجَمْعِ بَيْنِ الأَمْرَيْنِ: التَّقَبُّلِ الذي هو التَّرَقِّي في القَبُولِ، والقَبُولِ الذي يَقْتَضِي

وَالْمَوَدَّةِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُتَّكِّئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الواقعة/ ١٦]، ﴿ إِخْوَاناً عَلَى سُرُر مُتَقَابِلينَ ﴾ [الحجر/ ٤٧]، ولى قِبَلَ فُلان كذا، كقولك: عِنْدَةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قِبَلَهُ ﴾(٧) [الحاقة/ ٩]، ﴿فَمَا للَّذِينَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهُطعِينَ ﴾ [المعارج/ ٣٦]، وَيُسْتَعارُ ذلك للْقُوَّة وَالقُدْرَة عَلَى المُقَابَلةِ، أي: المُجازاةِ، فيقالُ: لا قبلَ لي بكذا، أي: لا يُمْكِنُنِي أَنْ أُقابِلَهُ، قال: ﴿ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ [النمل/ ٣٧]، أي: لا طَاقَةَ لهُمْ عَلَى اسْتِقْبَالِها وَدِفاعِها، والقِبْلةُ في الأصْل اسْمُ لِلْحَالَةِ التي عليها المَقَابِلُ نحوُ: الجِلْسَةِ وَالْقِعْدَةِ، وفي التَّعَارُفِ صارَ اسماً للمكان المُقَابَل المُتوَجِّه إليه للصلاةِ. نحوُ: ﴿ فَلَنُولِّينَّكَ قَبْلةً تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة/ ١٤٤]، والقَبُولُ: ريحُ الصَّبَا، وَتسْمِيتُهَا بذلك لِاسْتِقْبَالِهَا القِبلةَ، وَقَبيلَةُ الرأس: مَوْصِلُ الشُّؤُنِ. وشاةً مُقَابِلَةً: قُطِعَ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهَا، وَقِبالُ النَّعْلِ :

لردف عيانٍ لكن القافُ تُكسرُ

وذلك في الصاوي إذا كنتَ تنظرُ

الرِّضَا والإثَابةَ(١). وَقيلَ: القَبُولُ هو من قولهم: فُلانٌ عليه قَبُولٌ: إذا أَحَبُّهُ مَنْ رَآهُ، وقولُه: ﴿ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ﴾ [الأنعام / ١١١](٢) قيلَ: هو جَمْعُ قَابِلِ ، وَمَعْنَاهُ: مُقَابِلٌ لِحَواسهِم، وكذلك قَال مُجَاهِدٌ: جَمَاعَةً جَمَاعَةً (٣)، فيكونُ جَمْعَ قَبِيلٍ، وكذلك قولُه: ﴿ أُوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ [الكهف/ ٥٥] وَمَنْ قَرَأَ ﴿ قِبَلًا ﴾(١) فمعْنَاهُ: عِياناً(٥). والقَبيلُ: جَمْعُ قَبِيلَةٍ، وهي الجَماعَةُ المُجْتَمِعَةُ التي يقبلُ بعضُهَا على بعض ِ. قال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبِاً وَقَبَائِلَ ﴾ [الحجرات/ ١٣]، ﴿ وَالمَلائكةِ قَبِيلًا ﴾ [الإسراء/ ٩٢]، أي: جماعَةً جَمَاعَةً. وقيلَ: مَعْنَاهُ كَفِيلًا. مِنْ قولِهم: قَبلتُ فُـلاناً وَتَقَبُّلْتُ به، أي: تَكَفَّلْتُ به، وقيل مُقَابِلَةً، أي: مُعَايِنَةً، ويُقالُ: فُلانُ لا يعْرِفُ قَبِيلًا مِن دَبِيرٍ (٦)، أي: مَا أَقبَلَتْ به المرأةُ مِنْ غَزْلهَا وَمَا أدبرتْ به. وَالمُقَابَلَة وَالتَّقَاسِلُ: أَنْ يُقْسِلَ بعضهم عَلَى بعض؛ إِمَّا بالنَّاتِ؛ وَإِمَّا بالعِنَايةِ والتَّوَفُّر

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٤/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وعاصم. انظر: الإتحاف ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ٤/٥٣٠؛ والدر المنثور ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. انظر: الإتحاف ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) قال شيخنا أحمد بن محمد حامد الحسنى الشنقيطى:

وجَا قِبَلُ وفقَ اقتدادٍ، وقد أتى وفي النوع فاضمم قافه جامعاً له

<sup>(</sup>٦) انظر: أساس البلاغة (دبر)؛ واللسان (دبر).

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. الإتحاف ص ٤٣٢.

زِمَامُهَا، وقد قابَلْتُهَا: جَعَلْتُ لَها قِبالًا، وَالقَبَلُ: الفَحَجُ (١)، والقَبْلَة : خَرَزَةٌ يَزْعُمُ السَّاحِرُ أَنه يُقْبل بالإِنْسَانِ على وجْهِ الآخرِ، ومنه: القُبْلَةُ، وَجَمْعُهَا قُبُلُ، وَقَبَّلْتُهُ، تَقْبِيلًا.

#### قتـــ

القَتْرُ: تَقْلِيلُ النَّفَقة، وهو بإزاءِ الإسْرَافِ، وكلاَهُمَا مَذْمُومانِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً ﴾ [الفرقان/ ٦٧]. ورجُلُ قَتُورٌ ومُقْتِرٌ، وقولُه: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُـوراً ﴾ [الإسراء/ ١٠٠]، تنبيه عَلَى مَا جُبلَ عليهِ الإنْسَانُ مِنَ الْبُخْل ، كقولهِ: ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ ﴾ [النساء/ ١٢٨]، وقد قَتَـرْتُ الشيءَ وأَقْتَرْتُهُ وقَتَّرُتُه، أي: قَلْلُتُهُ. وَمُقْتِرٌ: فقِيرٌ، قال: ﴿ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٦]، وأصلُ ذلك من القُتارِ والقَتَر، وهو الدُّخانُ الساطعُ منَ الشُّواءِ والعُودِ ونحوهمَا، فَكَأَنَّ المُقْتِرَ والمُقَتِّرَ يَتَناوَلُ مِنَ الشيءِ قُتَارَهُ، وقولُه: ﴿ تُرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴾ [عبس/ ٤١]، نحو: ﴿ غَبَرَةٌ ﴾ (٢) وذلك شِبْهُ دُخَانٍ يَغْشَى الوَجْهَ مِنَ الكَذِبِ. والقُتْرَةُ: نامُوسُ الصائدِ الحافِظ لِقُتارِ الإِنسانِ، أي: الريح؛ لأنّ الصائدَ يَجْتَهِدُ أَنْ يُخْفِيَ رِيحَهُ عَنِ الصَّيْدِ لِئَلَّا

يَنِد، وَرَجُلُ قاتِرُ: ضَعِيفٌ كأَنّه قَترٌ في الخِفّةِ كقوله: هو هباءً، وابْنُ قِتْرَةً: حَيَّةٌ صَغِيرَةٌ خَفِيفَةٌ، والقَتِيرُ: رُؤُوسُ مَسامير الدِّرْعِ. قتـــل

أَصْلُ القَتْلِ: إِذَالَةُ الروحِ عن الجسدِ على المُتَولِّي لذلك على المُتَولِّي لذلك على المُتَولِّي لذلك يقالُ: قَتْلُ، وإِذَا اعْتُبِرَ بِفَوْتِ الحَياةِ يقالُ: موْت. يقالُ: قَتْلُ، وإذَا اعْتُبِرَ بِفَوْتِ الحَياةِ يقالُ: موْت. قال تعالىٰ: ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ [آل عمران/ على]، وقولُه: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ١٧]، ﴿ قُتِلَ الإنسانُ ﴾ قَتَلَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ١٧]، ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ وعبس/ ١٧]، وقيل قولُه: ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ من الله تعالىٰ: إيجادُ ذلك، وقولُه: ﴿ فَاقْتُلُوا اللهَ تعالىٰ: إيجادُ ذلك، وقولُه: ﴿ فَاقْتُلُوا اللهَ تَعالَىٰ المُعْاهُ: لِيَقْتُلُ الشَعْرَ على سَبيل المُبَالغَة: بَعْضًا وعنه اسْتُعِيرَ على سَبيل المُبَالغَة: وَتَلْتُ فُلاناً، وَقَالَتُهُ إِذَا: ذَلَّانَهُ، قال الشَاعُر: وَقَالَتُهُ إِذَا: ذَلَّانَهُ، قال الشَاعُر:

٣٦٢ - كأنَّ عَيْنَيُّ في غَرْبَي مُقَتَّلَةٍ (٣) وَقَتَلْتُ كَذَا عِلْماً قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ [النساء/ ١٥٧]، أي: ما عَلِمُوا كُوْنَهُ مَصْلُوباً عِلْماً يَقيناً (٤). والمُقاتَلةُ: المُحارَبَة وتحرَّي

<sup>(</sup>١) وهو تباعد ما بين الرجلين. انظر المجمل ٧٤٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ وَوَجُوهُ يَوْمُئُذِّ عَلَيْهَا غَبُرَةً ﴾ سُورَة عَبُسُ: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الشطر لزهير، وعجزه: من النواضح تسقى جُنةً سحقاً، وهو في ديوانه ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المدخل لعلم التفسير ص ٢١٤.

القَتْل . قال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ [البقرة/١٩٣]، ﴿ وَلَئَنْ قُوتِلُوا ﴾ الحشر / ١٢]، ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢٣]، ﴿ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ﴾ [النساء/ ٧٤]، وقيلَ: القِتْلُ: العَـدُوُّ والقِرْنُ(١)، وأَصْلُه المُقاتِلُ، وقولُه: ﴿ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ﴾ [التوبة/ ٣٠]، قيل: مَعْناهُ لَعَنَهُم الله، وقيل: مَعناهُ قَتَلَهُم، والصحيح أنَّ ذلك هو المُفاعَلةُ، والمَعْنَى: صارَ بِحَيْثُ يَتَصَدَّى لِمُحَارَبةِ اللهِ، فإنَّ مَنْ قَاتَلَ اللهَ فَمَقْتُولٌ، ومَنْ غالبَهُ فهو مَغْلُوبٌ، كما قال: ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ [الصافات/ ١٧٣]، وقولُه: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام/ ١٥١]، فقد قيل: إن ذلك نَهْيٌ عَنْ وَأَدِ البَناتِ(٢)، وقال بعضُهم: بَلْ نَهِيُّ عَنْ تَضْييع البَذْر بالعُزْلةِ ووضْعِهِ في غَير مَوْضِعِه. وَقيل: إِنَّ ذلك نَهْى عَنْ شُغْلِ الأولاد بما يَصُدُّهُمْ عَن العِلْم ، وتَحَرِّي ما يَقْتَضِي الحَياةَ الأبَدِيَّةَ، إذْ كانَ الجاهِلُ والغافِلُ عَن الآخرَةِ في حُكْم الأمْوَات، ألا تَرَى أنه وَصَفَهُمْ بذلك في قوله: ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ [النحل/ ٢١]، وعلى هذا: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء/

[ النساء / ٣٠]، وقولُه: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ﴾ [النساء / ٣٠]، وقولُه: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة / ٩٥]، فإنه ذكر لَفْظَ القَتْلِ دُونَ اللَّبْحِ وَالذَّكاةِ؛ إذ كان القَتْلُ أعمَّ هذه الألفاظِ تنبيها أنَّ تَفْويتَ رُوحِهِ عَلَى جَمِيعِ الوُجُوهِ مَخْطُورٌ، يقالُ: أَقْتَلْتُ فُلاناً: عَرَّضْتُه لِلْقَتْل، واقْتَتَلَهُ العِشْقُ والجِنُّ، ولا يقالُ ذلك في واقْتَتَلَهُ العِشْقُ والجِنُّ، ولا يقالُ ذلك في غَيْرِهما، وَالاقْتِتَالُ: كالمُقَاتَلَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ طَائفتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بينهما ﴾ [الحجرات / ٩].

# قحسم

الاقْتِحَامُ: تَوَسُّطُ شِدَّةٍ مُخِيفَةٍ. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [البلد/ ١١]، ﴿ هٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾ [ص/ ٥٩]، وَقَحَمَ الفرسُ فَارِسَهُ: تَوَغَّلَ به ما يُخَافُ عليه، وَقَحَمَ فُلانٌ نَفْسَهُ في كذا منْ غَيْرِ رَوِيّة، والمَقَاحِيمُ: الذينَ يَقَتَحِمُونَ في الأمْر، قال الشاعرُ:

٣٦٣ ـ مَقاحِيمُ في الأَمْرِ الذي يُتَجَنَّبُ<sup>(٦)</sup> وَيُرْوَى: يُتَهَيَّبُ.

وعُلَّقَ القلب من أسماء ما علقـــا

(٢) انظر تفسير الطبري ٨٢/٨.

<sup>=</sup> من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان، مطلعها: إنَّ الحليط أجـدُ البين فـانـفـرقـا وهو في ديوانه ص ٤٤؛ واللسان (قتل).

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٧٤٣/٣؛ والجمهرة ٢٥/٧.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لقراد بن العيار، وصدره: [ولم يجبه بالنصير قومٌ أُعِزَّةً] وهو في شرح الحماسة للتبريزي ٢/١٠٧.

قــدد

القَدُّ: قَطْعُ الشيءِ طُولاً. قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ ﴾ [يوسف/ ٢٦]، ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [يوسف/ ٢٧]. والقَدُّ: المَقْدُودُ، ومنه قيلَ لِقامَةِ الإِنْسانِ: قَدُّ، كقولك: تَقْطِيعُهُ (١)، قَدَدْتُ اللحمَ فهو قَدِيدُ، وَالقِدَّدُ: الطَّرَائِقُ. قال: ﴿ طَرَائِقَ قِدَداً ﴾ وَالقِددُ: الطَّرَائِقُ. قال: ﴿ طَرَائِقَ قِدَداً ﴾ [الجن/ ١١]، الوَاحِدَةُ: قِدَّةُ، والقِدَّةُ: الفِرْقَةُ مِن الناس، والقِدّةُ كَالقِطْعةِ، وَاقْتَدَّ الأَمْرَ: دَبَرَهُ، كَقُولك: فَصَلَهُ وَصَرَمَهُ.

و (قد): حَرْفٌ يَخْتَصُّ بِالفَعْلِ، وَالنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ: هو للتَّوَقَّعِ. وحَقِيقَتُهُ أَنه إذا دخلَ على فعْلِ ماض فإنما يَدْخُلُ عَلَى كلِّ فِعْلِ مُتَجَدِّدٍ، فعْل ماض فإنما يَدْخُلُ عَلَى كلِّ فِعْل مُتَجَدِّدٍ، نحوُ قوله: ﴿ قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف/ ٩٠]، ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌ في فِئَتَيْن ﴾ [آل عمران/ ١٣]، ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ ﴾ [المجادلة/ ١]، ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ١٨]، ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيُ ﴾ [التوبة/ ١١٧]، وغير تاب الله على النبي ﴾ [التوبة/ ١١٧]، وغير ذلك، ولِما قُلْتُ لا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في أوصاف ذلك، ولما قُلْتُ لا يَصِحُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في أوصاف حَكِيماً، وأما قول ه: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مَنَاولٌ مَنْكُمْ وَالمَرْمِل/ ٢٠]، فإنَّ ذلك مُتناولٌ مَنْكُمْ وَالمَرْمِل/ ٢٠]، فإنَّ ذلك مُتناولٌ مَنْكُمْ

للمَرض في المعْنى، كما أنّ النَّفْيَ في قولك: ما عَلِمَ الله زَيْداً يخرُجُ، هو للخُرُوجِ، وَتقْدِيرُ ذلك: قد يَمْرُضُونَ فيما عَلِمَ الله، وما يخرُجُ زَيْدٌ فيما عَلِمَ الله، وما يخرُجُ زَيْدٌ فيما عَلِمَ الله، وإذا دَخَلَ (قد) على المُسْتَقْبُلِ منَ الفعل يكونُ في حالةٍ دُونَ حالةٍ. الفعل يكونُ في حالةٍ دُونَ حالةٍ. نحوُ: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ [النور/ ٣٣]، أي: قديتَسَلَّلُونَ أَحْيَاناً فيما عَلِمَ الله.

و(قَدْ) وَ(قَطْ)(٢) يكونان اسْماً لِلفِعْل بَمعْنَى حَسْبُ، يقالُ: قَدْنِي كذا، وَقَطْنِي كذا، وَقَطْنِي كذا، وَحَكَى الفَرَّاءُ: قَدْ زَيْداً، وَجَعَل وَحُكِي : قَدِي. وحَكَى الفَرَّاءُ: قَدْ زَيْداً، وَجَعَل ذلك مَقِيساً على ما سُمعَ منْ قولهم: قَدْنِي وَقَدْكَ، والصحيحُ أَنَّ ذلك لا يُسْتَعْمَلُ معَ الطَاهر، وإنما جاءَ عنهم في المُضْمَر.

قسدر

القُدْرَةُ إذا وُصِفَ بهَا الإِنْسَانُ فاسْمٌ لِهَيْئَةٍ له بها يَتَمَكّنُ منْ فِعْل شَيءٍ مّا، وإذا وُصِفَ الله تعالىٰ بها فهي نَفْيُ العَجْز عنه، ومُحَالً أنْ يُوصَفَ غَيْرُ اللهِ بالقُدْرَةِ المُطلَقَةِ مَعْنَى وإنْ أُطْلِقَ عليه لفظاً، بَلْ حَقَّهُ أَنْ يقالَ: قادِرٌ عَلَى كذا، ومتى قيلَ: هو قادرٌ، فَعلى سَبيل مَعْنى التَّقْيِيد، ولهذا لا أَحَدٌ غَيْرُ اللهِ يُوصَفُ بالقُدْرَةِ منْ وَجْهٍ إلا

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: وإنه لحسنُ التقطيع: أي: القدّ، ويقال: فلانٌ قطيع فلان، أي: شبيهه في قدّه وخَلقه، وجمعه أقطعاء. انظر: اللسان (قطع) ٢٨٢/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجني الداني ص ٢٦٩؛ ومغنى اللبيب ص ٢٢٦ و ٢٣٣؛ والبصائر ٢٤١/٤.

وَيصِحُ أَنْ يُوصَفَ بِالعَجْزِ مِنْ وَجْهٍ، والله تعالىٰ هو الذي يَنْتَفِي عنه العَجْزُ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، والقَدِيرُ: هو الفاعلُ لِما يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ ما تَقْتَضِي الحِكْمة، لا زائِداً عليه ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصِحُ أَنْ يُوصَفَ به إلا الله تعالىٰ، قال: ﴿إِنَ الله عَلَىٰ كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة/ ٢٠]. والمُقْتَدِرُ يَقارِبُه نحوُ: ﴿ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ [البقرة/ ٢٠]. والمُقْتَدِرُ لَيْ الله تعالىٰ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر/ يقاربُه نحوُ: ﴿ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر/ في الله تعالىٰ فمعْنَاهُ القَدِير، وإذا اسْتُعْمِلَ في البَشْرِ فمعْنَاهُ: المُتَكِلَفُ وَالمُكْتَسِبُ لِلْقَدْرَةِ، يقالُ: على كذا. قال تعالىٰ: ﴿ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ عِنَّا كَسَبُوا﴾ [البقرة/٢٦٤]. يقالُ: والقَدْرُ والتَقْدِيرُ: تَبْيِنُ كَمِّيَةِ الشيءِ. يقالُ: يقالُ: يقالُ: وقَدَرُهُ وَقَدَّرُهُ بِالتَّشْدِيدِ: أَعْطاهُ القُدْرَةَ.

أحدُهما: بإعْطَاءِ القُدْرَةِ.

اللهِ الأشْياءَ عَلَى وَجْهَيْن:

والثاني: بَأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى مِقْدَارٍ مَخْصُوصَ وَوجْهِ مَخْصُوصٍ حَسْبَما اقْتَضَتِ الحِكْمَةُ، وذلك أنَّ فعْلَ الله تعالىٰ ضَرْبان:

يقال: قَدَّرَنِي اللهُ على كذا وَقَوَّانِي عليه، فَتَقْديرُ

ضَرْبٌ أُوجَدَهُ بِالفِعْلِ ، وَمَعْنَى إِيجادِه بِالفِعْلِ الْ أَيْدَعَهُ كَامِلًا دُفْعَةً لا تَعْتَرِيه الزِّيادة والنَّقْصانُ إلى إِنْ يَشاءَ أَنْ يُفْنِيَهُ ، أو يُبَدِّلَهُ كالسموات وما فيها.

ومنها ما جَعَلَ أُصُّولَهُ مَوْجُودَةً بالفِعْل وأَجْزَاءَهُ بالفُوعْل وأَجْزَاءَهُ بالقُوَّةِ، وقَدَّرَهُ على وجْهٍ لا يَتَأَتّى منه غَيْرُ ما قَدّرَهُ فيه، كَتَقْدِيرهِ في النَّوَاةِ أَنْ يَنْبُتَ منها النَّخْلُ دُونَ التُّفَّاحِ والزَّيْتُونِ، وتَقْدِير مَنِيٍّ الإِنْسَانِ أَن يكون منه الإِنْسَانِ أَن يكون منه الإِنْسَانُ دُونَ سائِرِ الحَيوَانَاتِ.

فَتَقْدِيرُ اللهِ عَلَى وجْهَيْنِ:

أَحَدُهمَا بالحُكْمِ منه أن يكونَ كذا أو لا يكون كذا؛ إمّا على سبيل الوُجوبِ؛ وإمّا على سبيل الإُمْكانِ. وعَلَى ذلك قولُه: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ [الطلاق/ ٣].

والثاني: بإعطاء القُدْرة عليه. وقولُه: ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ [المرسلات/ ٢٣]، تنبيها أنّ كلَّ ما يَحْكُم به فهو محمودٌ في حُكْمِه، أو يكونُ مِنْ قوله: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ [الطلاق/ ٣]، وقرىءَ: ﴿ فَقَدَّرْنَا ﴾ (١) بالتَّشْديد، وذلك منه، أو مِنْ إعْطاءِ القُدْرة، وقولُه: ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ المَوْتَ ﴾ [الواقعة / ٣]، فإنه تنبيه أنّ ذلك حِكْمَةُ مِنْ حَيْثُ إنه هو المُقَدِّر، وتنبيهُ أنّ ذلك ليسَ كها زعمَ المُجوسُ أنّ الله يَحْلُقُ وإبليسُ يَقْتُلُ، وقولُه: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في النّهَ الْقَدْرِ ﴾ [القدر/ ١]، إلى آخرها. أي: ليلةٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر/ ١]، إلى آخرها. أي: ليلةٍ قَيْضَهَا لأَمُورٍ مَحْصُوصَةٍ. وقولُه: ﴿ إِنَّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر/ ٤٩]، وقولُه: ﴿ وَاللهُ عَلَمْ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر/ علمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾

<sup>(</sup>١) قرأ بالتشديد نافع والكسائي وأبو جعفر. انظر: الإتحاف ص ٤٣٠.

[المزمل/ ٢٠]، إشارةً إلى ما أُجْرِيَ مِنْ تَكُوير الليل على النهار، وتَكُوير النهار على الليل، وأنْ ليسَ أَحَدٌ يُمْكِنُه مَعْرِفَةُ ساعاتهما وَتَوْفِيَةُ حَقٍّ العَبَادَةِ منهما في وقْتٍ مَعْلُومٍ ، وقوله: ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ [عبس/ ١٩]، فإشارَةٌ إلى ما أَوْجَدَهُ فيه بالقُوَّة، فَيَظْهَرُ حالًا فحالًا إلى الوُّجُودِ بالصُّورَةِ، وقولُه: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٨]، فَقَدَرٌ إشارةٌ إلى ما سَبَقَ به القَضاءُ، والكِتَابَةُ في اللَّوْحِ المحْفُوظِ والمُشَارُ إليه بقوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «فَرَغَ رَبُّكُمْ منَ الخَلق وَالخُلْق والأَجَل والرِّزْقِ»(١)، والمَقْدُورُ إشارةً إلى ما يَحْدُثُ عنه حالاً فحالاً ممّا قُدِّر، وهو المشارُ إليه بقوله: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ مُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [[الرحمٰن/٢٩]، وعلى ذلك قولُه: ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر/ ٢١]، قـال أبو الحسن: خَذْهُ بِقَدَرِ كذا وَبِقَدْرِ كَـذَا، وَفُلانٌ يُخاصِمُ بِقَدَرٍ وَقَدْرٍ، وقولُه: ﴿ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٦]، أي: مَا يَلِيقُ بِحَالَهِ مُقَدِّراً عَلَيْهِ، وقولُه: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى /٣]، أي: أعْطَى كُلُّ شَيْءٍ ما فيه مَصْلَحَتُهُ، وهَداهُ لما فيه خَلاصه؛ إمّا بالتَّسْخِير؛ وإمَّا بالتَّعْلِيم كما قال: ﴿ أَعْطَى كُلُّ

شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه/ ٥٠]، والتَّقْدِيرُ مِنَ الإنْسَانِ عَلَى وَجْهَين: أحدُهما: التَّفَكُّرُ في الأمْر بحسب نظر العَقْل ، وَبِناءُ الأمرِ عليه، وذلك محمود، والثاني: أن يكونَ بحسب التَّمنِّي والشُّهْوَةِ، وذلك مَذْمُومٌ كقوله: ﴿ فَكُّرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ [المدثر/ ١٨ ـ ١٩]، وتُسْتَعَارُ القُدْرَةُ والمَقْدُورُ للحال، والسَّعَةِ في المال، وَالْقَدَرُ: وقْتُ الشيءِ المُقَدَّرُ له، والمكانُ المُقَدَّرُ له، قال: ﴿إِلِّي قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [المراسلات/٢٢]، وقال: ﴿فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد/١٧]، أى: بقدر المكانِ المُقَدَّر لأنْ يَسَعهَا، وَقُرىءَ: (بقَدْرِهَا)(٢) أي: تَقْدِيرهَا. وقولُه: ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادرينَ ﴾ [القلم/ ٢٥]، قاصدينَ، أي: مُعَيِّنينَ لِوَقْتِ قَدّرُوهُ، وكذلك قوله: ﴿ فَالْتَقَى المَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴾ [القمر/ ١٢]، وَقَدَرْتُ عليه الشيءَ: ضَيَّقْتُهُ، كأَنمَا جَعَلْتَهُ بِقَدْرٍ بخلافِ ما وُصِفَ بغَيْرٍ حِسَابٍ. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ [الطلاق/ ٧]، أي: ضُيِّقَ عليه، وقال: ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الروم/ ٣٧]، وقال: ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْه ﴾ [الأنبياء/ ٨٧]، أي: لَنْ نُضَيِّقَ عليه، وقُرىءَ: (لَنْ نُقَدِّر عَلَيْهِ)(٣)، ومن هذا

<sup>(</sup>١) الحديث تقدُّم في مادة (خزن) ؛ وأخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص ١٤٩ من كلام ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، قرأ بها الحسن والأشِهب العقيلي. انظر: تفسير القرطبي ٩٠٥/٩.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس والزهري وعمر بن عبد العزيز. انظر: تفسير القرطبي ٣٣٢/١١.

المعْنَى اشْتُقَ الأَقْدَرُ، أي: القَصيرُ العُنُق. وفَرَسُ أَقْدَرُ: يَضَعُ حافرَ رجْله مَوْضعَ حافر يَدهِ، وقولُه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرهِ ﴾ [الأنعام/ ٩١]، أى: ما عَرَفُوا كُنْهَه تنبيهاً أنه كَيْفَ يُمْكنُهمْ أنْ يُدْركُوا كُنْهَهُ، وهذا وصْفُهُ، وهو قولُه: ﴿ وَالَّارْضُ جَمِيعاً قَبْضَةُ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الزمر/ ٦٧]، وقولُه: ﴿ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السُّرْد ﴾ [سبأ/ ١١]، أي: أحْكَمْهُ، وقولُه: ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴾ [الزخرف/ ٢٤]، ومقْدَارُ الشيءِ: للشيءِ المُقَدَّر له، وبه، وقْتاً كانَ أو زماناً أو غْيْرَهُمَا، قال: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج/ ٤]، وقوله: ﴿ لِئَلًّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلًّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ [الحديد/ ٢٩]، فالكلامُ فيه مُخْتَصُّ بالتاويل . والقِدْرُ: اسمٌ لِما يُطْبَخُ فيه اللُّحْمُ، قال تعالى: ﴿ وَقُدُورِ رَاسِياتٍ ﴾ [سبأ/ ١٣]، وَقَدَرْتُ اللَّحْمَ: طَبَخْتُهُ في القِدْر، وَالْقَدِيرُ: المَطْبُوخُ فيها، والقُدَارُ: الذي يُنْحَرُ ويُقْدَرُ، أي: يطبخ، قال الشاعر:

٣٦٤ ـ ضَرْبَ القُدارِ نَقِيعةَ القُدَّامِ (١)

قـــدس

التَّقْدِيسُ: التَّطْهيرُ الإِلْهيُّ المذكورُ في قوله:

﴿ وَيُطَهِّرِ الذي هو إِزالةُ النَّجَاسَةِ المَحْسُوسَةِ، التَّطْهِيرِ الذي هو إِزالةُ النَّجَاسَةِ المَحْسُوسَةِ، وقولُهُ: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة/ ٣٠]، أي: نُطَهِّرُ الأشياءَ ارْتِسَاماً لِكَ ﴾ [البقرة/ ٣٠]، أي: نُطَهِّرُ الأشياءَ ارْتِسَاماً وقولُه: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس ﴾ [النحل/ وقولُه: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس ﴾ [النحل/ القُدْس من الله، أي: بما يُطَهِّرُ به نُفوسَنا مِنَ اللهُ وَالمُعَدِّسُ هوَ المُطَهِّرُ منَ النَّجَاسَةِ، أي: الشَّرْكِ، المُقَدِّسُ المُقَدِّسُ المُقَدِّسُ اللهُ اللهُ وَكَدَلكُ الأَرْضُ المُقَدَّسَة. قال تعالىٰ: ﴿ يَا قَوْمِ اللهُ وَلِيلُ اللهُ ال

قسدم

القَدَمُ: قَدَمُ الرِّجْل، وَجِمْعُه أَقْدامُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال/ ١١]، وبه اعْتَبرَ التَّقَدُمُ وَالتَّأْخُر، والتقدُّمُ على أَرْبَعةِ أَوْجُهٍ كما ذَكْرْنَا في (قبلُ)(٢)، ويقالُ: حَدِيثُ وَقَدِيمٌ، وذلك إمَّا باعْتِبارِ الزَّمَانيْنِ، وإمّا بالشَّرَف. نحوُ: فلانُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى فُلانٍ، أي: بالشَّرَف. نحوُ: فلانُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى فُلانٍ، أي:

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

إنَّا لنضربُ بالسيوفِ رؤوسهم

وهو لمهلهل. والبيت في الجمهرة ٢٥٣/٢؛ والمجمل ٧٤٥/٣؛ واللسان (قدر)؛ وشرح الحماسة ٣٦/٣. (٢) راجع: مادة (قبل).

أَشْرَفُ منه؛ وإمَّا لِما لا يَصِحُّ وُجُودُ غَيرهِ إلَّا بوُجُودِهِ، كقولك: الوَاحِدُ مُتَقَدِّمُ عَلَى العَدَدِ. بمعْنى أنه لو تؤهِّمَ ارْتِفَاعُه لاَرْتَفَعَت الأعْدادُ، وَالْقَدَمُ: وُجُودٌ فيما مَضى، وَالبَقاءُ: وُجُودٌ فيما يُسْتَقْبَلُ، وقد ورَدَ في وصْف اللهِ (يَا قَديمَ الإحسَانِ)(١)، ولم يَرد في شيءٍ منَ القُرْآنِ والآثار الصحيحةِ: القَدِيمُ في وَصْفِ اللهِ تعالىٰ، وَالمُتَكَلِّمُونَ يَسْتَعْملُونَهُ، ويَصفُونَهُ به(٢)، وأكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ القَديمُ باعتبَار الزمان نحو: ﴿ العُرْجُونَ القَديم ﴾ [يس/ ٣٩]، وقولُه: ﴿ قَدَمَ صدَّق عِنْدَ رَبِّهمْ ﴾ [يونس/ ٢]، أي: سابقَةَ فَضِيلَةٍ، وهو اسمُ مَصْدَرِ، وقَدَّمْتُ كذا، قال: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ [المجادلة/ ١٣]، وقال: ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [المائدة/ ٨٠]، وقَدَمْتُ فُلاناً أَقْدُمُه: إذا تَقدَّمْتَهُ. قال: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [هود/ ٩٨]، ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة/٩٥]، وقوله: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات/ ١]، قيل: معْناهُ لا تَتَقَدَّمُوهُ.

وتَحْقيقُه: لا تَسْبقُوهُ بالقول والْحُكْم بَل افْعَلُوا ما يَرْسمُه لكُم كما يَفْعَلُه العِبادُ المُكْرَمُونَ، وهم المَلائكةُ حَيُّثُ قال: ﴿ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ [الأنبياء/ ٢٧]، وقولُه: ﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدمُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٤]، أي: لا يُر يدُونَ تَأَخُّراً وَلا تَقَدُّماً. وقولُه: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [يس/ ١٢]، أي: ما فَعَلُوهُ، قيل: وقَدَّمْتُ إليه بكذا: إذا أمَرْتَه قَبْلَ وَقْت الحاجَة إلى فعله، وقَبْلَ أَنْ يَدْهَمَهُ الأَمْرُ والناسُ. و قَدَمْتُ به: أعْلَمْتُه قَبْلَ وقْت الحاجة إلى أنْ يَعْمَلُهُ، ومنه: ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ (٣) و(قُدَّامُ) بإزاءِ خَلْفُ، وتَصْغِيرُهُ قُدَيْدِمَةٌ(١)، ورَكِبَ فُلانٌ مَقادِيمَهُ(٥)، إذا مَرَّ عَلَى وجْههِ، وقادِمَةُ الرَّحْل ، وقادِمَةُ الأطْباءِ، وقادِمَةُ الجنَاح ، وَمُقَدِّمَة الجَيْش ، والقَدُومُ . كلُّ ذلك يُعْتَبَرُ فيه مَعْنَى التَّقَدُّم.

قلذف

القَذْفُ: الرَّمْيُ البَعِيدُ، ولاعْتِبَارِ البُعْدِ فيه قيل: مَنْزِلٌ قَذَفٌ وَقَذِيفٌ، وبَلْدَةٌ قَذُوفٌ: بَعيدَةٌ،

<sup>(</sup>١) لم أجده في المرفوع لكن جاء عن محمد بن وزير أنه رأى النبي ﷺ في المنام، وشكا له، فقال له قل: يا قديم الإحسان ويا من إحسانه فوق كل إحسان ويا مالك الدنيا والآخرة. أخرجه الصابوني. انظر: الرياض النضرة للطبري ٥٠/١. ومعلوم أنَّ مثل هذا لا تثبت به حجة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص ٣٣؛ والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١٨٨/١؛ والمواقف للإيجي ص٢٧؛ وورد اسم القديم في حديث أسماء الله الحسني، أخرجه ابن ماجه ٢/ ١٢٧٠،وفيه ضعف، وأبو داود في باب ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (٤٦٦).

 <sup>(</sup>٣) سورة ق: آية ٢٨.
 (٤) يُصغر قُديدمة وقديديمة، وهو شاذ. انظر: اللسان (قدم).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٧٤٥/٣، وأساس البلاغة (قدم).

وقولُه: ﴿ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾ [طه/ ٣٩]، أي: اطْرِحِيهِ فيه، وقال : ﴿ وَقَـٰذَفَ فَى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦]، ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل ﴾ [الأنبياء/ ١٨]، ﴿ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [سبأ/ ٤٨]، ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ \* دُحُوراً ﴾ [الصافات / ٨ ـ ٩]، واسْتُعِيرَ الْقَذْفُ لِلشَّتْمِ والعَيْبِ كما اسْتُعِيرَ الرَّمْيُ.

قَرُّ في مَكانِه يَقَرُّ قَرَاراً، إذا ثَبتَ ثُبُوتاً جامِداً، وأَصْلُه مِنَ القُرِّ، وهنو البَرْدُ، وهنو يَقْتَضِي السُّكُونَ، والْحَرُّ يَقْتَضِي الْحَرَكَةَ، وَقُرىءَ: ﴿وَقِرْنَ في بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب/٣٣](١) قيل(٢): أصلُه اقْرِرْنَ فَحُذِفَ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ تَخْفَيْفاً نحو: ﴿فَظَلُّتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ [الواقعة/ ٦٥]، أي: ظَلَلتمْ. قال تعالىٰ: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً ﴾ [غافر/ ٣٤]، ﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً ﴾ [النمل/ ٦١]، أي: مُسْتَقَرّاً، وقال في صِفةِ الجَنّة: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ (٣)، وفي صفة النَّار قال: ﴿ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ [ص/ ٦٠]، وقولُه: ﴿ اجْتُثُتْ ا

مِنْ فَـوْقِ الأَرْضِ مَا لَها مِنْ قَرَادٍ ﴾ [إبراهيم/ ٢٦]، أي: ثبَاتِ، وقال الشاعرُ:

٢٦٥ ـ وَلَا قَرَارَ عَلَى زَأْرٍ مِنَ الْأَسَدِ<sup>(٤)</sup> أي: أُمْنِ وَاسْتِقْرَادٍ، ويومُ القَرِّ: بَعْد يَومِ النَّحْرِ لاسْتِقْرَارِ الناس فيه بمنَّى، وَاسْتَقَرَّ فُلانٌ: إذا تَحَرَّى القَرَارَ، وقد يُسْتَعْمَلُ في مَعْنى قَرَّ، كَاسْتَجَابَ وأجـابَ. قال في الجنَّةِ: ﴿ خَيْرً مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان/ ٢٤]، وفي النار: ﴿ سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً ﴾ [الفرقان/ ٦٦]، وقولُه: ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ [الأنعام / ٩٨]، قال ابنُ مسعود: مُسْتَقَرُّ في الأرْض وَمُسْتَوْدَعُ في القُبُورِ(٥). وقال ابنُ عباس : مُسْتَقرٌّ في الأرْض وَمُسْتَوُدَعُ في الأصْلابِ. وقال الحسَنُ: مُسْتَقَرٌّ في الآخرَةِ وَمُسْتَوْدَعُ في الدُّنْيَا. وجُمْلَةُ الأمْرِ أَنَّ كلِّ حال مِ يُنْقَلُ عنها الإنسانُ فليسَ بالمُسْتَقَرِّ التَّامِّ. والإقْرَارُ: إثباتُ الشيءِ، قال: ﴿ وَنُقِرُّ فِي الأرْحَام مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ ﴾ [الحج/ ٥]، وقد يكون ذلك إثباتاً؛ إمّا بالقَلْب؛ وَإمّا باللَّسانِ؛ وإمّا بهما، والإقْرَارُ بالتَّوحيدِ وما يجْري مَجْرَاهُ لا يُغْني

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. انظر: الإتحاف ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره الفرَّاء في معانى القرآن ٣٤٢/٢.

عدراك] (٣) سورة المؤمنون: آية ٥٠، وأولها: ﴿ وجعلنا ابن مريمَ وأمُّهُ آيةً، وآويناهما إلىٰ ربوةٍ ذاتِ قَرارِ ومعين ﴾ وليست الآية في صفة الجنة كما قال المؤلف، بل المراد بالربوة: دمشق، وقيل غيرها من القرىٰ. انظر: الدر المنثور ٢/٠٠٠.

أنبئتُ أنَّ أبا قابوسَ أوعدني (٤) هذا عجز بيت، وشطره:

وهو للنابغة من معلقته، والبيت في ديوانه ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأقوال في الدر المنثور ٣٣٢/٣.

باللَّسانِ ما لم يُضَامَّهُ الإِقْرَارُ بالقَلْب، ويُضَادُّ الإِقْرَارَ الإِنْكارُ، وأمَّا الْجُحُودُ فإنمَا يقالُ فيما يُنْكُرُ بالَّلسانِ دُونَ القَلْب، وقد تقدَّم ذِكْرُهُ(١)، قال: ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ [البقرة/ ٨٤]، ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ [آل عمران/ ٨١]، وقيل: قَرَّتْ اَلَيْلَتُنَا تَقِرُّ، ويومُ قَرٌّ، وَلَيْلَةٌ قِرَّةٌ، وقُرٌّ فُلانٌ فهو مَقْرُورٌ: أصابهُ القُرُّ، وقيل: حِرَّةٌ تحْتَ قِرَّةٍ (٢)، وقَرَرْتُ القِدْرَ أَقُرُّهَا: صَبَبْتُ فيها ماءً قارًاً، أي: بارداً، واسمُ ذلك الماءِ القَرَارَةُ والقَرَرَةُ. واقْتَرُ فُلانًا اقْتِراراً نحوُ: تَبَرَّدَ، وَقَرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرُّ: سُرَّتْ، قال: ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [طه/ ٤٠]، وقيل لِمَنْ يُسَرُّ به: قُرَّةُ عَيْنِ، قال: ﴿ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ [القصص/ ٩]، وقولُه: ﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ [الفرقان/ ٧٤]، قيل: أَصْلُهُ منَ القُرِّ، أي: البَرْدِ، فَقَرَّتْ عَيْنُه، قيلَ: مَعْناهُ بَرَدَتْ فَصَحَّتْ، وَقيل: بَلْ لِأَنَّ لِلسُّرُورِ دَمْعَةً بَارِدَةً قَارَّةًِ، وَلِلحُزْنِ دَمْعَةً حارَّةً، ولذلك يقالُ فيمَنْ يُدْعَى عليه: أَسْخَنَ اللهُ عَيْنَهُ، وقيل: هو منَ القَرَارِ. والمعْنَى: أَعْطاهُ اللهُ مَا تَسْكُنُ بِهِ عَيْنُهِ فلا

يَطْمَحُ إلى غيره، وأقرَّ بالحَقِّ: اعْتَرَفَ بهِ

وأَثْبَتُهُ عَلَى نَفْسِه. وَتَقَرَّرَ الأَمْرُ على كذا أي: حَصَلَ، والقارُورَةُ مَعْرُوفَةٌ، وجَمْعُها: قَوَارِيرُ قال: ﴿ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ [الإنسان/ ١٦]، وقال: ﴿ صَرْحٌ مُمَرَّدُ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ [النمل/ عَا]، أي: مَنْ زُجَاجٍ.

# ا قــرب

القُرْبُ وَالبُعْدُ يَتَقَابَلانِ. يقالُ: قَرُبْتُ منه أَقْرُبُ وَقُرْبَاناً، ويُسْتَعْمَلُ دُلك في المكان، وفي الزمانِ، وفي النَّسْبَة، وفي الحِظْوَة، والرَّعاية، والقُدْرَةِ.

فمنَ الأوَّلِ نَحوُ: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا هَالَ الشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْنَيْمِ ﴾ [الأنعام/ ١٥٢]، ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزَّنَا ﴾ [الإسراء/ ٣٣]، ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عامِهِمْ هٰذا ﴾ [التوبة/ ٢٨]. وقولُه: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٢٢]، كِنايةُ عن الجماعِ كقوله: ﴿ لاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة/ كقوله: ﴿ لاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة/ ٢٨]، وقولُه: ﴿ وَلاَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة/ ٢٨]، وقولُه: ﴿ فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ ﴾ [الذاريات/ ٢٠].

وفي الــزُمَـان نحــو: ﴿ اقْتَـرَبَ لِلنَّـاسِ حِسَابُهمْ ﴾ [الأنبياء/١]، وقولُه: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء/١٠٩]

<sup>(</sup>١) راجع: مادة (جحد).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: ومثل العرب للذي يُظهر خلاف ما يُضمر: حِرَّة تحت قِرَّة. انظر: اللسان (قر)؛ والمجمل
 ٧٢٧/٣؛ ومجمع الأمثال ١٩٧/١؛ وتقدَّم في مادة: حرَّ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ٨٢/٢.

وفي النُّسْبَة نحوُّ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ ﴾ [النساء/ ٨]، وقال: ﴿ الْوَالِـدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء/ ٧]، وقال: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [فاطر/ ١٨]، ﴿ وَلِذِي الْقُرْبِي ﴾ [الأنفال/ ٤١]، ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النساء/ ٣٦]، ﴿ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد/ ١٥].

وفي الحِظْوَةِ: ﴿ وَلا المَلاَئِكَةُ المُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء/ ١٧٢]، وقال في عيسى: ﴿ وَجِيهاً في الدُّنْيَا وَالآخرة وَمنَ المُقَرَّبينَ ﴾ [آل عمران/ ٥٤]، ﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا المُقَرّبُونَ ﴾ [المطففين/ ٢٨]، ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ ﴾ [الواقعة/ ٨٨]، ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ المُقَرَّبينَ ﴾ [الأعراف/ ١١٤]، ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجيًّا ﴾ [مريم/ ٥٧]. ويقالُ للحُظْوَةِ: القُرْبَة، كقوله: ﴿ قُرُبَاتِ عِنْدَ اللهِ وصلواتِ الرسولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ ﴾ [التوبة/ ٩٩]، ﴿ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَيٰ ﴾ [سبأ/ ٣٧].

وفي الرِّعاية نحوُ: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَريبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف/ ٥٦]، وقولُه: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾ [البقرة/ .[117

حَبْلِ الْوَريدِ ﴾ [ق/ ١٦]. قولُه ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ [الواقعة/ ٨٥]، يحْتَملُ أن يكونَ مِنْ حَيْثُ القُدْرَةُ. وَالقُرْبانُ: ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله، وصار في التَّعارُفِ اسْماً لِلنَّسِيكَة التي هي الذَّبيحَة، وَجُمْعُه: قَرَابِينُ. قال تعالىٰ: ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً ﴾ [المائدة/٢٧]، ﴿حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَان ﴾ [آل عمران/١٨٣]، وقولُه: ﴿ قُرْبَاناً آلِهةً ﴾ [الأحقاف/٢٨]، فمنْ قولهِم: قُرْبانُ الملِكِ: لَمَنْ يَتَقَرَّبُ بِخِدْمَتِهِ إِلَى الْمَلِكِ، وَيُسْتَعْمَلُ ذلك للواحِد والجمع ، ولِكُوْنِهِ في هذا المَوْضِع جَمْعاً قال: (آلِهَةً)، والتَّقَرُّبُ: التَّحَرِّيُّ بما يقْتَضِي خُظُوةً، وقُرْبُ اللهِ تعالىٰ منَ العَبْدِ: هو بالإِفْضالِ عليه والفَيْض لا بالمكانِ، ولهذا رُوِيَ «أَنَّ مُوسَى عليه السلامُ قال: إلهٰي أَقَريبُ أَنْتَ فَأُنَاجِيَكَ؟ أَمْ بَعِيدٌ فأنادِيكَ؟ فقالَ: لوْ قَدَّرْتُ لَكَ البُّعْدَ لما انْتَهَيْتَ إليه، ولو قَدَّرْتُ لَكَ القُرْبَ لَمَا اقْتَدَرْتَ عليه، (١). وقال: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الوَرِيدِ ﴾ [ق/ ١٦]، وقُرْبُ العَبْدِ مِنَ اللهِ في الحقيقة: التَّخَصُّصُ بِكثيرٍ مِنَ الصِّفَاتِ التي يصحُّ أَنْ يُوصَفَ اللهُ تعالىٰ بها وإنْ لم يكُنْ وَصْفُ الإنْسَان بها على الحَدِّ الذي يُوصَفُ تعالىٰ به وفي القُدْرَةِ نحوُ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ | نحوُ: الحكْمَةِ والعِلْم والحِلْم وَالرَّحْمَةِ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ١٠٨/١ وأحمد في الزهد عن كعب قال: قال موسى: أي رب، أقريبٌ أنت فأناجيك، أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال ِ نعظمك أو نجلُّك أن نذكرك عليها. قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى اذكرني على كل حال. انظر: الزهد لأحمد ص ٨٦؛ والدر المنثور ١/٤٧٠.

وَالغِنَى، وذلك يكونُ بإِزَالةِ الأوْساخِ مِنَ الْجَهلِ وَالطَّيْشِ وَالغَضَبِ، وَالحاجاتِ البَدَنيَة بِقَدْرِ طاقَةِ البَشَرِ، وذلك قُرْبُ رُوحانيُّ لا بَدَنيُّ، وعلى هذا القُرْبِ نَبَّهَ عليه الصلاة والسلامُ فيما ذَكَرَ عن اللهِ القُرْبِ نَبَّهَ عليه الصلاة والسلامُ فيما ذَكَرَ عن اللهِ تعالىٰ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً»(١) وقولُه عنه: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عبدي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْترَضْتُ عليه وإنه لَيتقرَّبُ إليَّ بعْدَ ذلك بالنوافلِ حتى أُحِبَّهُ... »(١) الخَبرَ. وقولُه: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوامَالَ النَّيْمِ ﴾ [الأنعام / ١٥٢]، هو أَبلَغُ مِنَ النَّهي عَنْ قُرْبِهِ أَبلَغُ مِنَ النَّهي مَنْ النَّهي عَنْ قُرْبِهِ أَبلَغُ مِنَ النَّهي مَنْ النَّهي عَنْ قُرْبِهِ أَبلَغُ مِنَ النَّهي السَّمِرة ﴾ [البقرة / ٣٥]، وقولُه: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُ مَنَ النَّهي المَعْرَة ﴾ [البقرة / ٣٥]، وقولُه: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُ الزِّنَا ﴾ [الإسراء / ٣٤]، والقِرَابُ: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء / ٣٣]، والقِرَابُ: المُقارَبَةُ. قال الشاعرُ: المُقارَبَةُ. قال الشاعرُ: المُقارَبَةُ. قال الشاعرُ:

٣٦٦ ـ فإنَّ قِرَابَ البَطْنِ يَكْفِيكَ مِلْؤُهُ (٣)

وقَدَحُ قَرْبَانُ: قَرِيبٌ مِنَ المِلْءِ، وقِرْبانُ

المرْأَةِ: غِشْيانُهَا، وتَقْرِيبُ الفَرَسِ: سَيْرٌ يَقْرُبُ مِنْ عَدْوِهِ، والقُرابُ: القَرِيبُ، وَفَرَسٌ لاحِقُ الأَقْراب، أي: الخَوَاصِرِ، والقِرَابُ: وعاءُ السَّيْفِ، وقيل: هو جِلْدٌ فَوْقَ الغِمْدِ لا الغِمْدُ لا الغِمْدُ نَفْسُهُ، وجَمْعُه: قُرُبٌ، وقَرَبْتُ السَّيفَ وأقْرُبْتُه، ورَجُلٌ قارِبٌ: قَرُبَ منَ الماءِ، ولَيْلَةُ القرب، وأقرَبُوا إبِلَهُمْ، والمُقْرِبُ: الحامِلُ التي قَرُبَتُ ولادَتُها.

# قسرح

القَرْحُ: الأَثَرُ مِنَ الجِرَاحَةِ مِنْ شَيءٍ يُصِيبُه مِنْ خَارِجٍ، والقُرْحُ: أَشُرُها مِنْ داخِلِ كالبَشْرَةِ وَنحوها، يقالُ: قَرَحْتُه نحوُ: جَرَحْتُه، وقرحَ: خَرَج به قَرْحُ (أُ)، وقَرَحَ قَلْبُه وأَقْرَحَهُ الله، وقد يقالُ القَرْحُ للجَراحَة، والقُرْحُ للأَلَم. قال تعالىٰ: هِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ ﴾ [آل عمران/ ﴿ 1٧٤]، ﴿ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ وَقَرْحُ مِثْلُهُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٠]، وقُرىءَ: قَرْحُ مِثْلُهُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٠]، وقُرىءَ:

(١) الحديث عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «يقول الله عزَّ وجل: أنا عند ظنِّ عبدي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرَّبُ إليَّ شِبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرَّب إليَّ ذراعاً تقرَّبُ إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» متفق عليه: البخاري في التوحيد ١٢/٥ ٣٨٤)، ومسلم في الذكر والدعاء برقم ٢٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة قال: أقال رسول الله: «إنّ الله تبارك وتعالى قال: مَنْ عادىٰ لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمعُ به، وبصره الذي يبصر به. . . » الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ، باب التواضع ٢١/١١ ٣٤١/ ١٠ (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت، وعجزه:

ويكفيك سوءاتِ الأمور اجتنابُها

وهو لهلال بن خثعم، والبيت في الحيوان للجاحظ ١/٣٨٣؛ والبخلاء ص ٢٠٢؛ وعيون الأخبار ٣/١٨٤. (٤) انظر: الأفعال ٧٧/٢.

بالضم (١). والقُرْحانُ: الذي لم يُصِبُهُ الْجُدْرِيُّ، وَفَرَسٌ قَارِحٌ : إذا ظهرَ به أثَرُ مِنْ طُلُوعِ نابِه، والأُنثى قارِحَة ، وأقْرَحُ: به أثَرُ منَ الغُرَّة ، وَرُوْضَة قَرْحاء : وسَطها نَوْر ، وذلك لِتَشْبيهها بالفرس القرْحاء ، واقْتَرَحْتُ الجَمل : ابْتَدَعْتُ رُكُوبه ، واقْتَرَحْتُ الجَمل : ابْتَدَعْتُ رُكُوبه ، واقْتَرَحْتُ الجَمل : ابْتَدَعْتُ التَّمني واقْتَرَحْتُ على فُلانٍ : ابْتَدَعْتُ التَّمني عليه، وَاقْتَرَحْتُ بِئُراً : اسْتَخْرَجْتُ منه ماءً قَرَاحاً ، ونحوه : أرْضٌ قَرَاحُ ، أي : خالِصَة ، والقريحة ونحوه : أرْضٌ قَرَاحُ ، أي : خالِصَة ، والقريحة ويشُ يُستنْقَرُ فيه الماء المُسْتَنْبَطُ ، ومنه اسْتُعِيرَ قَرَيحة المُسْتَنْبَطُ ، ومنه اسْتُعِيرَ قَرَيحة الإنسان .

#### قــر د

القِرْدُ جَمْعُه قِرَدَةً. قال تعالىٰ: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، وقال: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ والخنازير ﴾ [المائدة/ ٣٠]، قيل: جَعَلَ صُورَهُمْ المُشَاهَدةَ كَصُورِ القِرَدَةِ. وقيل: بـلْ جَعَل أَخْلاقَهُمْ كَأَخْلاقِهَا وإن لم تكن صُورَتُهمْ كَصُورِتها. والقُرادُ جَمْعُه: قِرْدَانٌ، والصُّوفُ كَصُورِتها. والقُرادُ جَمْعُه: قِرْدَانٌ، والصُّوفُ القَرِدُ: المُتَداخِلُ بعضُه في بعض ، ومنه قيل: سَحابٌ قَرِدٌ، أي: مُتَلَبِّدُ، وأَقْرَدَ، أي: لَصِقَ بالأرض لُصُوقَ القُرادِ، وقَرِدَ: سَكَنَ سُكُونَه، بالأرض لُصُوقَ القُرادِ، وقَرِدَ: سَكَنَ سُكُونَه، وَمَدُ وَقَرْدُ، أي: لَصِقَ وَقَرَدُنُ المُدَارِاةِ المُتَوَصَّل بها وَمَرَّضْتُ، ويُسْتعارُ ذلك للمُدَارِاةِ المُتَوَصَّل بها إلى خَديعةٍ، فيقالُ: فُلانٌ يُقْرِدُ فُلانًا، وَسُمّي إلى خَديعةٍ، فيقالُ: فُلانٌ يُقْرِدُ فُلانًا، وَسُمّي

حلَمةُ الثَّدْي قُرَاداً كما تُسَمَّى حَلَمةً تشبيهاً بها في الهَيْئة.

# قرطــس

القِرْطاسُ: ما يُكْتَبُ فيه. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ ﴾ [الأنعام / ٧]، ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ﴾ [الأنعام / ٩١].

# قسرض

القَرْضُ: ضَرْبُ مِنَ القَطْع، وَسُمِّي قَطْعُ المَكَانِ وَتَجَاوُزُهُ قَرْضاً، كَمَا سُمِّي قَطْعاً. قالَ: ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ [الكهف/عَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ [الكهف/اين]، أي: تجُوزُهُم وتَدعُهُمْ إلى أَحدِ الجانبينِ، وسُمِّي ما يُدْفَعُ إلى الإنسانِ من المالِ بشرَّطِ رَدِّ بَدَلهِ قَرْضاً، قال: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي بَشَرْطِ رَدِّ بَدَلهِ قَرْضاً، قال: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضاً حَسناً ﴾ [البقرة/ ٢٤٥]، وسُمِّي المُفَاوَضَةُ في الشَّعْرِ مُقَارَضَةً، وَالقَريضُ للشَّعْرِ، مُسْتعارُ اسْتِعارةَ النَّسْجِ وَالحَوْكِ.

قسرع

القُرْعُ: ضَرْبُ شيءٍ على شيءٍ، ومنه: قَرَعْتُهُ بِالمقْرَعَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴾ [الحاقة / ٤]، ﴿ الْقَارِعَةِ \* مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة / ١].

<sup>(</sup>١) قرأ بالضم أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف. وهما لغتان، وقيل: المفتوح: الجرح، والمضموم: ألمه. انظر: الإتحاف ص ١٧٩.

تے ف

أَصْلُ القَرْفِ والاقْتِرَافِ: قَشْرُ اللّحاءِ عَنِ الشَّجَرِ، وَالجِلْدَةِ عَنِ الجَرْحِ، وَمَا يُؤْخَذُ منه: قِرْفٌ، واسْتُعِيرَ الاقْتِرَافُ لِلاكْتِسَابِ حُسناً كَانَ أَو سُوءاً. قال تعالىٰ: ﴿ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام / ١٦]، ﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام / ١٦٣]، ﴿ وَالمَقْتِرَافُ مَا مُعْمُ الْتَوْبَة / ١٦٤]. والاقْتِرَافُ في اقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾ [التوبة / ٢٤]. والاقْتِرَافُ في الْإِساءَةِ أَكْثُرُ اسْتِعْمالاً، ولهذا يقالُ: الاعْتِرَافُ في يُزِيلُ الاقْتِرَافَ، وَقَرَفْتُ فُلاناً بكذا: إذا عِبْتَه به أو اتّهَمْتُه، وقد حُمِل على ذلك قولُه: ﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا اللّهُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام / ١١٣]، وفُلانً مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام / ١١٣]، وفُلانً مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام / ١١٣]، وفُلانً أَمْراً: إذا تَعاطَى ما يُعابُ به.

قے ن

الاقْتِرَانُ كالازْدِواج في كَوْنِه اجْتِماع شَيْئَيْن، أو أَشْياءَ في معنىً من المعاني. قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ [الزخوف/ ٣٥]. يقالُ: قَرَنْتُ البَعِيرِ: جَمَعْتُ بينهُما، يقالُ: قَرَنْتُ البَعِيرِ: جَمَعْتُ بينهُما، ويُسمّى الحَبْلُ الذي يُشَدُّ به قَرَناً، وقرَنْتُه عَلَى التَّكْثِيرِ قال: ﴿ وَآخَرِينَ مُقرَّنِينَ في الأصْفَادِ ﴾ التَّكْثِيرِ قال: ﴿ وَآخَرِينَ مُقرَّنِينَ في الأَصْفَادِ ﴾ [ص/ ٣٨] وفُلانٌ قَرْنُ فُلانٍ في الولادةِ، وقرِينُهُ وقرِينُهُ وقرِينُهُ في الجَلادةِ (١)، وفي القُوّةِ، وفي غيرها من

الأحوال. قال تعالىٰ: ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ [الصافات/ ٥١]، ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَيُّ ﴾ [ق/ ٢٣] إشارةً إلى شهيده. ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ق/٢٧]، ﴿فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف/ ٣٦] وجَمْعُهُ: قُرَنَاءُ. قال: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴾ [فصلت/ ٢٥]. والقَرْنُ: القومُ المُقْتَرنُونَ في زَمَن وَاحِد، وجَمْعُه قُرُونٌ. قال تعالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [يونس/ ١٣]، ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ ﴾ [الإسراء/ ١٧]، ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴾ [مريم/ ٩٨]، وقال: ﴿وَقُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً﴾ [الفرقان/ ٣٨]، ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١]، ﴿ قُرُوناً آخَرينَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٤]. والقَرُونُ: النَّفْسُ لِكَوْنَها مُقْتَرِنَةً بالجسْم، والقَرُونُ مِنَ البَعِيرِ: الذي يَضَعُ رِجْلَهُ مَوْضِعَ يَدِه، كأنَّه يَقْرنُها بها، وَالقَرَنُ: الجَعْبَة، ولا يقال لها قَرَنٌ إِلَّا إِذَا قُرنَتْ بِالقَوْسِ ، وِنَاقَةٌ قَرُونٌ: إذا دَنا أَحَدُ خِلْفَيْهَا منَ الآخَر، والقِرَانُ: الجَمعُ بَينَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، ويُسْتَعْمَلُ في الجَمْع بَينَ الشَّيْئِينِ. وقَرْنُ الشاةِ والبَقَرَة، والقَرَنُ: عِظَمُ القَرْنِ(٢)، وكَبْشُ أَقْرَنُ، وشاةً قَرْناءُ، وَسُمِّي عَفْلُ (٣) المرَّأةِ قَرَناً تشبيهاً بالقَرْنِ في الهَيْئةِ، وَتَأْذِّي عُضُو الرَّجُلِ عِنْد مُبَاضَعَتِها بهِ كالتَّأذِّي

<sup>(</sup>١) قال الأصمعي: هو قرّنه في السن، بالفتح، وهو قِرْنه، بالكسر، إذا كان مثله في الشجاعة والشدة. اللسان (قرن).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٣/ ٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) العفل: نباتُ لَحم في قُبُل المرأة، وهو القَرَن، قال أبو عمرو الشيباني: القَرَن بالناقة مثل العَفَل بالمرأة، فيؤخذ =

بالقَرْنِ، وَقَرْنُ الجَبَلِ: الناتي منه، وَقَرْنُ المرأةِ: خُوْاَبَهُا، وَقَرْنُ المِرْآةِ: حافتُهَا، وَقَرْنُ الممرأةِ: خُوفُها، وَقَرْنُ الشمس، وقَرْنُ الشّيْطانِ، الفَلاةِ: حَرْفُها، وَقَرْنُ الشمس، وقَرْنُ الشّيْطانِ، كُلُّ ذلك تشبيها بالقَرْنِ. وَذُو الْقَرْنَيْنِ مَعْرُوف. وقولُه عليه الصلاة والسلامُ لِعليّ رضي الله عنه: وقولُه عليه الصلاة والسلامُ لِعليّ رضي الله عنه: ﴿إِنَّ لَكَ بَيْنًا فِي الجَنّةِ وَإِنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا» (١) يَعْني: ذُو قَرْنِي الأُمَّةِ. أي: أنْتَ فيهم كَذِي القَرْنَيْنِ. قَصِرأُ

قُرَأْتِ المرأةُ: رَأْتِ الدَّمَ، وَاقْرَأْتُ اللَّهُ وَالْرَاتُ اللَّهُ وَالْمَرُ وَالْمَرُ وَالْمَرُ وَالْمُرْءِ وَالْمُرْءُ فَي الحقيقَةِ: اسْمٌ لِللَّخُولِ فِي الحَيْضِ وَالْقُرْءُ فِي الحقيقَةِ: اسْمٌ لِللَّخُولِ فِي الحَيْضِ عَنْ طُهْرٍ. ولمّا كان اسْماً جَامِعاً للأَمْرَيْنِ الطَّهْرِ وَالحَيْضِ المُتَعَقِّبِ له أَطْلِقَ على كُلِّ وَاحِدٍ منهما وَالحَيْضِ المُتَعَقِّبِ له أَطْلِقَ على كُلِّ وَاحِدٍ منهما وَالخَيْنِ مَعا يُطْلَقُ على كُلِّ وَاحِدٍ مِنهما إذا انْفَرَدَ، كالمائِدةِ: لِلْخِوَانِ وَلِلطّعامِ ، ثم قد يُسَمَّى كُلُّ واحِدٍ منهما بانْفِرَادِهِ به. وليسَ القُرْءُ اسْماً للطَّهْرِ مُجَرَّداً، ولا بالنَّهْرَادِهِ به. وليسَ القُرْءُ اسْماً للطَّهْرِ التي لم تَرَ أَثَرَ اللّمَ لِلْحَيْضِ مُجَرِّداً بِذَلَالَةِ أَنَّ الطّاهِرَ التي لم تَرَ أَثَرَ اللّهِ لِللّهِ لا يقالُ لها: ذاتُ قُرْءٍ. وكذا الحائِضُ التي المّ تَرَ أَثَرَ

اسْتَمَرَّ بِهِا الدُّمُ والنُّفَسَاءُ لا يقالُ لها ذلك. وقولُه: ﴿ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة/ ٢٢٨] أي: ثلاثةَ دُخُولٍ مِنَ الطُّهْرِ في الحَيْضِ. وَقُولُه عليه الصلاة والسلام: «اقْعُدِي عَن الصّلاةِ أَيّامَ أَقْرَائِك»(٢) أي أيّامَ حَيْضِكِ، فإنما هو كقول القائل : افْعَلْ كذا أيَّامَ وُرُودِ فُلانٍ، وَوُرُودُهُ إنما يكونُ فَي ساعَةٍ وَإِن كَان يُنْسَبُ إِلَى الأَيَّام . وَقُولُ أَهْلِ اللُّغَةِ: إِنَّ القُرْءَ مِنْ: قَرَأً، أي: جَمَعَ، فإنَّهُمُّ اعْتَبُرُوا الجَمْعَ بَيْنَ زَمَنِ الطُّهْرِ وَزَمَنِ الحَيْض حَسْبَما ذَكَرْتُ لاجْتِماع الدَّم في الرَّحِم، وَالقِرَاءَةُ: ضَمُّ الحُرُوفِ وَالكِلِمَاتِ بعضِهَا إلى بعض في التَّرْتِيلِ، [وليسَ يقالُ ذلك لِكُلُّ جَمْع ٟ ](٣). لا يقالُ: قَرَأْتُ القومَ: إذا جَمَعْتَهُمْ، ويدُلُّ عَلَى ذلك أنه لا يقالُ للحَرْفِ الواحِد إذا تُفُوَّهُ به قراءةً، وَالقُرْآنُ في الأصل مَصْدَرٌ، نحوُ: كُفْرَانٍ وَرُجْحَانٍ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة/ ١٧ - ١٨] قال ابنُ عباس : إذا جَمَعْنَاهُ وَأَثْبَتْنَاهُ في صَدْرِكَ فَاعْمَلْ به، وقد خَصَّ

<sup>=</sup> الرُّضفُ فيحمىٰ ثم يكوىٰ به ذلك القَرن. انظر: اللسان (عفل).

<sup>(</sup>١) الحديث عن عليّ بن أبي طالب أنَّ النبي ﷺ قال له: «يا عليّ إنَّ لك كنزاً في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، أخرجه أحمد في المسند ٣٥٣/٥، فيه ابن إسحق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات؛ والطبراني في الأوسط ٣٨٨/١.

 <sup>(</sup>۲) عن عدي بن ثابت أن النبي على قال الامرأة: «دعي الصلاة أيام أقرائك» أخرجه أبو داود برقم ۲۹۷؛ والترمذي
 (انظر: العارضة ١/ ١٩٩)؛ وابن ماجه ١/ ٢٠٤ وهو ضعيف.

<sup>[</sup>استدراك] (٣) ما بين [ ] ذكره الزركشي في البرهان ١/ ٢٧٧، وتعقبه فقال: ولعلُّ مراده بذلك في العرف والاستعمال لا في أصل

بالكِتَابِ المُنزُّلِ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فصَارَ لَهُ كالعَلَم كما أنَّ التَّوْرَاةَ لِما أُنْزِلَ على مُوسَى، والإنجيلَ على عِيسَى صلى اللَّه عليهما وسلم. قال بعض العُلَماءِ: (تَسْمِيَةُ هذا الكِتَابِ قُرْآناً مِنْ بَيْن كُتُبِ اللَّهِ لِكَوْنِهِ جَامِعاً لِتَمَرَةِ كُتُبهِ) بَلْ لِجَمْعِهِ ثَمَرَةً جَمِيعِ العُلوم ، كما أشارَ تعالى إليه بقوله: ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يوسف/ ١١١]، وقولهِ: ﴿ تِبْيَاناً لِكلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل/ ٨٩]، ﴿ قُرْآناً عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ [الـزمـر/ ٢٨]، ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ ﴾ [الإسراء/ ١٠٦]، ﴿ فَي هَٰذَا الْقُرْآنِ ﴾ [الروم/ ٥٨]، ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء/ ٧٨] أي: قِرَاءَتُهُ، ﴿ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة/ ٧٧] وأقرَأْتُ فُلاناً كذا. قال: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ [الأعلىٰ / ٦]، وَتَقَرَّأْتُ: تَفَهَّمْتُ، وَقارَأْتُهُ: دَارَ سته .

ف ی

القَرْيَةُ: اسْمٌ للمَوْضِعِ اللذي يَجْتَمِعُ فيه ﴿ وَتَلْكَ القُرَى أَهُ النَّاسُ، وللناسِ جَمِيعاً، وَيُسْتَعْمَلُ في كُلِّ وَاحِدٍ ٥٩]، ﴿ وَإِذْ قُلْنَ منهما. قال تعالىٰ: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيةَ ﴾ [يوسف/ ٥٨]، وقَرَيْتُ الم منهما. قال كَثِيرُ مِنَ المُفَسِّرِينَ مَعْنَاهُ: أَهْلَ القَرْيةِ. قِرَى، وقَرَى الشَّولِةِ مَعْنَاهُ: القومُ أَنْفُسُهُمْ، الماءِ: مُجْتَمعُهُ. وقال بعضُهمْ (١) بَلِ الْقَرْيةُ هُهُنَا: القومُ أَنْفُسُهُمْ، الماءِ: مُجْتَمعُهُ.

وعلى هذا قوله: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئنَةً ﴾ [النحل/ ١١٢]، وقال: ﴿ وَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ تُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ﴾ [محمد/ ١٣] وقولُه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى ﴾ [هود/ ١١٧] فإِنَّهَا اسْمٌ لِلْمدِينَةِ، وكذا قولُه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [يوسف/ ١٠٩]، ﴿ رَبُّنَا أَخْرَجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء/ ٧٥]، وَحُكِيَ أَنَّ بِعْضَ القُضَاةِ دَخلَ على عَلِيٌّ بن الحُسَيْن رضى اللَّه عنهما فقالَ: أخْبرْني عنْ قول ِ اللَّهِ تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فيهَا قُرِّى ظَاهِرَةً ﴾ [سبأ/ ١٨] ما يقولُ فيه عُلمَاؤُكُمْ؟ قال: يقُولُونَ إنَّها مكَّةُ (٢)، فقالَ: وَهَلْ رَأَيْتَ؟ فَقُلْتُ: ما هي؟ قال: إنَّما عُنِيَ الرِّجَالُ، فَقَالَ: فَقُلْتُ: فأينَ ذلك في كتاب اللَّهِ؟ فقال: أَلَمْ تَسْمَعْ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِرَبُّهَا ورُسُلِه . . . ﴾ الآية [الطلاق/٨] (٣). وقال: ﴿ وَتَلْكَ القُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ [الكهف/ ٥٩]، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ [البقرة/ ٥٨]، وَقَرَيْتُ الماءَ في الحَوْض ، وَقَرَيْتُ الضَّيْفَ قِرِيٌّ، وقَرَى الشيءَ في فَمهِ: جَمَعَهُ، وَقُرْيانُ

<sup>(</sup>١) هو المبرد في كتابه ما اتفق لفظه ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المعروف أنَّ المراد بها بلاد الشام. انظر: الدر المنثور ٦/ ٦٩٣؛ وروح المعاني ٢٢/ ١٢٩؛ وتفسير القرطبي 14/ ٢٨٩؛ وتفسير الماوردي ٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) وهذه القصة في البصائر ٤/ ٢٦٦ ؛ وعمدة الحفاظ: قرى.

القَسُّ والقِسِّيسُ: العالمُ العَابدُ مِنْ رُؤُوس النصارى. قال تعالى: ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً ﴾ [المائدة/ ٨٧] وأصْلُ القَسِّ: تَتَبُّعُ الشيءِ وَطلَّبُهُ بالليل ، يقالُ: تَقَسَّسْتُ أَصْواتَهُمْ بالليل ، أي: تَتَبَّعْتُهَا، وَالقَسْقَاسُ وَالْقَسْقَسُ: الدُّليلُ بالليل .

القَسْرُ: الغَلَبةُ وَالقَهْرُ. يقالُ: قَسَرْتُهُ وَاقْتَسَرْتُهُ، ومنه: القَسْوَرَةُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ [المدثر/ ٥١] قيلَ: هو الأسدُ(١)، وقيلَ: الرَّامي، وقيلَ: الصَّائدُ.

القِسْطُ: هـو النَّصِيبُ بـالعَـدْلِ كالنَّصَفِ وَالنَّصَفَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ [يونس/ ٤]، ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الرحمٰن/ ٩] وَالْقَسْطُ: هُو أَنْ يَأْخُذَ قِسْطَ غَيْرُهِ، وذلك جَوْرً، وَالْإِقْسَاطُ: أَنْ يُعْطِيَ قِسْطَ غَيْره، وذلك إنْصَاف، ولذلك قيلَ: قَسَطَ الرَّجُلُ: إذا جارَ، وأقْسَطَ: إذا عَدَلَ. قال: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهنَّمَ حَطَباً ﴾ [الجن/ ١٥] وقال: ﴿ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات/ ٩]، وَتَقَسَّطْنَا بَيْنَنَا، أي: اقْتَسَمْنَا، وَالْقَسَطُ: اعْـوجاجٌ في

الرِّجْلَين بخلافِ الفَحَج، والقِسْطاسُ: المِيزَانُ، وَيُعَبِّرُ بِهِ عِنِ العَدالةِ كما يُعَبِّرُ عِنها بِالمِيزَانِ، قال: ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الإسراء/٣٥].

القَسْمُ: إِفْرَازُ النَّصِيب، يقال: قَسَمْتُ كذا قَسْماً وقِسْمَةً ، وقِسْمَةُ الميراثِ ، وقِسْمَةُ الْغَنِيمَة : تَفْرِيقُهِمَا عَلَى أَرْبابهما، قال: ﴿ لَكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ [الحجر/ ٤٤]، ﴿ وَنَبُّنُّهُمْ أَنَّ المَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [القمر/ ٢٨]، وَاسْتَقْسَمْتُه: سَأَلْتُه أَنْ يَقْسِمَ، ثم قد يُسْتَعْملُ في مَعْنَى قَسَمَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالَّازْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ [المائدة/ ٣]. ورَجُلٌ مُقَسَّم القَلْب. أي: اقْتَسَمهُ الهَمُّ، نحوُ: مُتَوَزُّعُ الخاطر، ومُشْتَـركُ اللُّبِّ، وأقْسمَ: حَلَفَ، وأصْله مِنَ القَسامةِ، وهي أيمانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، ثم صار اسْماً لِكلِّ حَلِفٍ. قال: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [الأنعام/ ١٠٩]، ﴿ أَهُولاً عِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ﴾ [الأعراف/ ٤٩]، وقال: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة/ ١ - ٢]، ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِق وَالْمَغَارِبِ ﴾ [المعارج/ ٤٠]، ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ [القلم/ ١٧]، ﴿ فَيُقْسِمَانِ بالله ﴾ [المائدة/١٠٦]، وقَاسَمَهُ، وتَقاسَما، قال تعالىٰ: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢٧٦/٢.

[الأعراف/ ٢١]، ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُ وا بِاللَّهِ ﴾ [النمل/ ٤٩]، وفُلانٌ مُقَسَّم الوجْه، وقَسِيمُ الوجه أي: صَبِيحُهُ، والقَسامَةُ: الْحُسْنُ، وأَصْلُه من القِسْمَة كَانْمَا أُوتِي كُلُّ مَوْضِع نَصِيبَهُ مَنَ الْحُسْنِ فَلَمْ يَتَفَاوَتْ، وقيل: إنمَا قيل مُقَسِّمٌ لأنه يَقْسِمُ بحُسْنِه الطَّرْفَ، فَلا يَثْبُتُ في مَوْضِع دُونَ مَوْضِع، وقولُه: ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ ﴾ مَوْضِع، وقولُه: ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ ﴾ وقولُه: ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ ﴾ إلى الله مَنْ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (١)، وقيل: الذين تَعَاسَمُوا شُعَبَ مَكَة وقيل: الذين تَعَالَفُوا عَلَى كَيْدِه عليه الصلاة والسلامُ (١).

#### قســو

القَسْوَةُ: غِلَظُ القَلْبِ، وأَصْلُه مَنْ: حَجَرِ قَاسٍ، وَالْمُقَاسَاةُ: مُعَالَجَةُ ذَلك. قال تعالىٰ: ﴿ قُرَيْلٌ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة/ ٤٧]، ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر/ ٢٢]، ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج/ ٢٥]، ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة/ ٢٣]، وقُـرىءَ: ﴿ قَسِيّـةً ﴾ [المائدة/ ٢٣]، وقُـرىءَ: ﴿ قَسِيّـةً ﴾ (٣) أي: ليست قُلوبهُمْ بخالصة، من قولهم: دِرْهمٌ قَسِيٍّ، وهو جِنْسٌ منَ بخالصة، من قولهم: دِرْهمٌ قَسِيٍّ، وهو جِنْسٌ منَ

الفِضَّة المغْشُوشَةِ، فيه قَساوَةً، أي: صلابةً، قال الشاعرُ:

٣٦٧ ـ صاح القَسيَّاتُ في أَيْدِي الصيَّارِيفِ<sup>(٤)</sup>

قشــعر

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [الزمر/ ٣٣] أي: يَعْلُوهَا قُشَعْرِيرةٌ.

### قصــص

القَصَّ : تَنَبُّعُ الأثر، يقالُ : قَصَصْتُ أَثْرَهُ، والقَصَصُ : الأثرُ . قال تعالىٰ : ﴿ فَارْتَدّا عَلَى الْأَرْ . قال تعالىٰ : ﴿ فَارْتَدّا عَلَى الْمُرِهِمَا قَصَصاً ﴾ [الكهف/٦٤] ، ﴿ وَقَالَتْ لَأِخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ [القصص/ ١١] ومنه قيل لِمَا يَبْقَى مِنَ الكَلاِ فَيُتَبَّعُ أَثُرُهُ : قَصِيصٌ ، وقَصَصْتُ ظُفْرَهُ، والقَصَصُ : الأَخْبَارُ المُتَبَّعةُ ، قال : ﴿ إِنَّ هذا لَهُو القَصَصُ الْحَتُ ﴾ [آل عمران/ ٢٢] ، ﴿ لقدْ كَان فِي قَصَصِهِمْ عِبْرةً ﴾ [يوسف/ ٢١] ، ﴿ وقَصَّ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرةً ﴾ [يوسف/ ٢١] ، ﴿ وقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ﴾ [القصص/ ٢٥] ، ﴿ نَقُصُّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ﴾ [القصص/ ٢٥] ، ﴿ نَقُصُّ عَلَيْهِ مَا يُعْمَ ﴾ [الأعراف/ ٢٧] ، ﴿ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ﴾ [الأعراف/ ٢] ، ﴿ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ﴾ [الأعراف/ ٢] ، ﴿ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ﴾ [الأعراف/ ٢] ،

<sup>(</sup>١) وهذا قول الفراء. انظر: معاني القرآن ٢/ ٩١؛ وتفسير الماوردي ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الماوردي ٢/ ٣٧٨؛ والدر المنثور ٥/ ٩٨؛ وتفسير مشكل القرآن لمكي ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإتحاف ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) هذاعجز بيت، وشطره: لها صواهلٌ في صُمِّ السّلام كما

وهو لأبي زبيد الطائي من أبيات له يرثي عثمان بن عفان، مطلعها:
على جنابيه من مظلومة قِيم تبادرتها مساح كالمناسيف
وهو في ديوانه ص ٦٥٠؛ وغريب الحديث ٤/ ٦٨؛ واللسان: (قسا).

﴿ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [النمل/ ٢٧]، ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ﴾ [الأعراف/ ١٧٦]. والقصاصُ: تَتَبُّعُ الدَّم بالقَودِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ [البقرة/ ١٧٩] ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة/ ٤٥] ويقال: قَصَّ فُلانٌ فُلانًا، وضَرَبَهُ ضَرْباً فأقصَّهُ، أي: أَذْناهُ مِنَ المَوْتِ، وَالقَصُّ: الجِصُّ، و«نَهَى رَسُولُ مِنَ المَوْتِ، وَالقَصُّ: الجِصُّ، و«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلمَ عَنْ تَقْصِيصِ التَّبُورِ» (١٠).

#### قصد

القَصْدُ: اسْتِقامةُ الطريق، يقالُ: قَصَدْتُ قَصْدُه، أي: نحَوْتُ نحْوَهُ، ومنه: الاقْتِصادُ، والاقْتِصادُ عَلَى والاقْتِصادُ عَلَى ضربَيْنِ: أحدُهما محمودٌ عَلَى الإطلاقِ، وذلك فيما له طَرَفَانِ: إفْرَاطُ وتَفْريطُ كالجُودِ، فإنهُ بيْنَ الإسْرافِ وَالبُّخل، وكالشَّجاعة فإنَّها بيْنَ التَهَوَّرِ وَالجُبْنِ، ونحوِ ذلك، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان/ ١٩] قولُه: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان/ ١٩]

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا﴾ (٢) [الفرقان/٢٧]. والثاني يُكنَّى به عَمَّا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ المَحْمُودِ وَالمَذْموم، وهو فيما يَقَعُ بَيْنَ محمودٍ ومَذْمُومٍ ، كالواقع بَيْنَ العَدْل والجَوْرِ، والقريب والبعيد، وعلى ذلك قوله: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ قوله: ﴿ وَمَنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ [فاطر/ ٣٧]، وقوله: ﴿ وَسَفَراً قَاصِداً ﴾ [فاطر/ ٣٢]، وقوله: ﴿ وَسَفَراً قَاصِداً ﴾ [التوبة/ ٤٤] أي: سفراً مُتَوسطاً غَيْرَ مُتَنَاهي البُعْد، وربما فُسِّر بقريب. والحقيقة ما ذَكَرْتُ، وأقصَدَ السَّهُمُ: أصابَ وقتلَ مَكانَهُ، كأنهُ وجَدَ قَصْدهُ قال:

٣٦٨ فأصابَ قُلْبَكَ غَيْرَ أَنْ لَم تُقْصِدِ<sup>(٣)</sup> وَانْقَصَدَ الرُّمْحُ: انْكَسرَ، وتقَصَّدَ: تَكَسَّرَ، وقَصَدَ الرُّمْحَ: كَسَرَهُ، وناقَةً قَصِيدٌ: مُكْتَنزَةً مُمْتَلِئَةً مِنَ اللَّعْرِ: مَا تَمّ شَطْرُ مِن اللَّعْرِ: مَا تَمّ شَطْرُ أَبنيته (٤).

### قصسر

القِصَرُ: خلافُ الطُّولِ، وهُما منَ الأسماءِ المتَضَايِفَةِ التي تُعْتَبَرُ بغَيْرِها، وقَصَرْتُ كـذا:

في إثرِ غانيةٍ رمتكَ بسهمها

وهو من قصيدةٍ مطلعها:

أمن آل ميّة رائع أو مغتد عبدلان ذا زاد وغير منوّد والبيت في ديوانه ص ٣٩٤ والتبيان شرح الديوان للعكبري ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>١) الحديث عن جابر بن عبدالله يقول: «نهي رسول الله ﷺ عن تقصيص القبور، أو يُبنى عليها أو يجلس عليها أحد» أخرجه مسلم ٢/ ٦٦٨؛ والنسائي ٤/ ٨٧؛ وأبو داود ٣/ ٥٥٢؛ والترمذي ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنَفَقُوا لَم يُسَّرِفُوا وَلَم يَقْتَرُوا وَكَانَ بِينَ ذَلَكَ قُواماً ﴾.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني، وصدره:

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب اللغة ٨/ ٣٥٢.

جَعَلْتُه قَصِيراً، والتَّقْصِيرُ: اسْمُ للتَّضْجِيع، وقَصَرْتُ كذا: ضمَمْتُ بعضه إلى بعض، ومنه سمِّيَ القَصْرُ، وجَمْعُه: قُصُورٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ [الحج/ ٤٥]، ﴿ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ﴾ [الفرقان/ ١٠]، ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴾ [المرسلات/ ٣٢]، وقيل: القَصْرُ أَصُولُ الشَّجَرِ، الواحِدَةُ قَصْرَةً، مِثْلُ: جَمْرَةٍ وجَمْرِ، وتشبيهُها بالقَصْر كَتَشْبيه ذلك في قولهِ: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفرٌ ﴾ [المرسلات/ ٣٣]، وقَصَرْتُه جعَلْتُه: في قَصْرِ، ومنه قولُه تعالىٰ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْخِيَامِ ﴾ [الرحمٰن/ ٧٧]، وقَصَرَ الصلاة: جَعَلَها قصيرَةً بتُرْكِ بعض أركانها تَرْخِيصاً. قال: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء/ ١٠١] وَقَصَرْتُ اللَّقْحَةُ على فَرسى: حَبَسْتُ دَرُّها عليه، وَقَصَرَ السَّهْمُ عن الهدفِ، أي : لم يبْلُغْه، وامْرأةٌ قاصِرَةُ الطُّرْفِ: لا تَمُدُّ طَرْفَها إلى ما لا يَجُوزُ. قال تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ ﴾ [الرحمن/ ٥٦]. وقَصَّرَ شَعَرَهُ: جَزَّ بعضَهُ، قال: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ ﴾ [الفتح/ ٢٧]، وَقَصَّرَ في كذا، أي: تَوَانَى، وقَصَّرَ عنه لم: يَنَلُّهُ، وأَقْصَرَ

اكْتَفَى بالشيءِ القَصِيرِ منه، أي: القليل، وأقصَرَ الشاهُ: أَسَنَّ حتى قَصُرَ أَطرافُ السنانِهَا، وَأَقْصَرَتِ المرْأَةُ: وَلَدَتْ أُولاداً قِصَاراً، وَالتَّقْصَارُ: قِلادَةً قَصِيرَةً، وَالقَوْصَرةُ مَعْرُوفَةٌ (١). قصف

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرَّيحِ ﴾ [الإسراء/ ٦٩] وهي التي تَقْصِفُ مَا مَرَّتْ عليه من الشَّجَرِ والبِنَاءِ، ورَعْدٌ قاصِفٌ: في صَوْتِهِ تَكَسُّرُ، ومنه قيلَ لِصَوْتِ المَعازِفِ: قَصْفُ، ويُتَجَوِّزُ به في كُلِّ لَهْو.

### قصسم

قال تعالىٰ: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيةٍ كَانَتْ ظَالَمَةً ﴾ [الأنبياء / ١١] أي: حَطَمْنَاها وهَشَمْناها، وذلك عِبَارَةٌ عَنِ الهلاكِ، ويُسَمَّى الهَلاكُ قاصِمَةَ الظَّهْرِ، وقال في آخرَ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَى ﴾ [القصص / ٥٩]. والقُصَمُ: الرجُلُ الذي يَقْصِمُ مَنْ قَاوَمَهُ.

قصى

القَصَى: البُعْدُ، والقَصِيُّ: البَعِيدُ. يقالُ: قَصَوْتُ عنه، وأقْصَيْتُ: أَبْعَدْتُ، والمكانُ الأَقْصَى، والناحِيَةُ القُصْوَى، ومنه قولُه: ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ [القصص/

أفلحَ من كانت له قوصره انظر: اللسان (قصر).

عنه: كَفَّ مَعَ القُدْرَةِ عليه، وَاقْتَصَرَ عَلَى كذا:

يأكل منها كلَّ يوم مرَّه

<sup>(</sup>١) القوصرة يكني بها عن المرأة، وأصل القوصرة: وعاء من تمر يرفع فيه التمر من البواري. وينسب إلى عليّ رضي

(٢)، وقولُه: ﴿ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ [الإسراء/ ١] يَعْني: بيتَ المَقْدِسِ، فَسَمَّاهُ الأَقصَى اعْتِبَاراً بِمكانِ المُخَاطَبِينَ به من النبيً وأصحابِهِ، وقال: ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعُدُوةِ الْقُصْوَى ﴾ [الأنفال/ ٤٢]. وقصَوْتُ البَعِيرَ: قطعتُ أَذُنَهُ، وَناقَةً قَصْواءُ، وَحَكُوا أَنه يقالُ: بَعِيرُ أَقْصَى، وَالقَصِيَّةُ مِنَ الإبلِ : البَعِيدَةُ عَن الاسْتِعْمال.

قسض

قَضَضْتُهُ فَانْقَضَّ، وَانْقَضَّ الحائِطُ: وَقعَ. قال تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ [الكهف/ ٧٧] وأقضَّ عليه مَضْجَعَهُ: صَارَ فيه قَضَضَ، أي: حجَارَةً صِغارً.

## قضــب

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ فَأَنْبُتنَا فِيهَا حَبّاً \* وَعِنَباً وَقَضْباً ﴾ [عبس/ ٢٧ - ٢٨] أي: رَطْبةً، وَالمَقاضِبُ: الأرضُ التي تُنْبِتُهَا، وَالقَضِيبُ نحو القَضْبِ، لكنِ القَضِيبُ يُسْتَعْمَلُ في فُرُوعِ الشَّجَرِ، وَالقَضْبُ يُسْتَعْمَلُ في البَقْل ، وَالقَضْبُ يُسْتَعْمَلُ في البَقْل ، وَالقَضْبِ والقَضِيبِ. ورُوي «أَنَّ النبيَّ عَلَىٰ وَيُوبِ تَصْلِيباً قَضَبَهُ» (١). النبيَّ عَلَىٰ إذا رأى في ثَوْبِ تَصْلِيباً قَضَبَهُ» (١).

وَسَيْفٌ قاضِبٌ وَقَضِيبٌ، أي: قاطِعٌ، فالقَضِيبُ هُهُنَا بمعنَى الفاعِل، وفي الأوّل بمعنَى المَفْعُول ، وكذا قولُهم: ناقةٌ قَضِيبٌ: مُقْتَضَبّةٌ مِنْ بَيْنِ الإبلِ وَلمَّا تُرَضْ، ويقالُ لِكُلِّ ما لمْ يُهَدَّبُ: مُقْتَضَبّ، ومنه: اقْتَضَبَ حَدِيثاً: إذا أورَدَهُ قبلَ أَنْ رَاضَهُ وَهَذَّبَهُ في نَفْسِه.

### قضىي

القضاء: فَصْلُ الأمْرِ قَوْلًا كان ذلك أَوْ فِعلًا، وَكُلُ وَاحِدٍ منهما على وَجْهَيْنِ: إِلٰهِيّ، وَبَشَرِيّ، فَمنَ القَوْلِ الإِلٰهِيِّ قَولُه تعالَىٰ: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء/ ٢] أي: أمرَ بذلك، وقال: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بني إسْرائيلَ في الْكِتَابِ ﴾ [الإسراء/ ٤] فهذا قضاء بالإعلام والفَصْل في الحُكْم، أي: أعْلَمنَاهُمْ وأوحَيْنَا إليهم وَحْياً جَزْماً، وعلى هذا: ﴿ وَقَضَيْنَا إليهم وَحْياً جَزْماً، وعلى هذا: ﴿ وَقَضَيْنَا إليه فَلْا عَرْماً وعلى هذا: ﴿ وَقَضَيْنَا بِلَيْهِ ذَٰلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُولًاءِ مَقْطُوعٌ ﴾ [الحجر/ وأليّه ذَٰلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُولًاء مَقْطُوعٌ ﴾ [الحجر/ بيالْحَقِّ وَاللّهُ يَقْضُونَ مِنْ دُونِه لاَ يَقْضُونَ بِالْحَقِّ وَاللّهُ يَقْضُاهُنَ سَبْعَ بِالْحَقِّ وَاللّهُ يَقْولُه: ﴿ فَقَضَاهُنَ سَبْعَ بَالْحَوْدَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت/ ١٢] إشارةً إلى سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت/ ١٢] إشارةً إلى البحادة الإبْدَاعِيِّ والفَرَاغ منه نحوُ: ﴿ بَدِيعُ إِيجادة الإِبْدَاعِيِّ والفَرَاغ منه نحوُ: ﴿ بَدِيعُ إِيجادة وَالإَبْدَاعِيِّ والفَرَاغ منه نحوُ: ﴿ بَدِيعُ إِيجادة وَالإَبْدَاعِيِّ والفَرَاغ منه نحوُ: ﴿ بَدِيعُ

 <sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو عبيد، وقال: في حديثه عليه السلام في الثوب المصلّب أنّه كان إذا رآه في ثـوب = قضبه.
 انظر: غريب الحديث ١/ ٣٣؛ والفائق ٢/ ٣٥٦.

والحديث في البخاري عن عائشة أن النبي لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه.

قال ابن حجّر: وفي رواية أبان: «إلا قضبه» وكذا عند ابن أبي شيبة. راجع: فتح الباري، باب: نقض الصور ١٠/٣٨. قلت: وكذا عند الطبراني في الأوسط ٢٢٧/٣.

السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة/ ١١٧]، وقوله: ﴿ وَلَوْلاً كَلْمَةُ سَبقَتْ مَن رَبكَ إِلَىٰ أَجَلَ مُسَمّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشوری/ ١٤] أي: لَقُصِلَ، ومِن القولِ البَشَرِيِّ نحوُ: قضى الحاكم بكذا، فإنَّ حُكمَ الحاكم يكونُ بالقولِ ، ومِن الفِعْلِ فإنَّ حُكمَ الحاكم يكونُ بالقولِ ، ومِن الفِعْلِ البَشَرِيِّ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ﴾ [البقرة/ البشريِّ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ﴾ [البقرة/ البشريِّ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ﴾ [البقرة/ والحج/ ٢٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُذُوانَ عَلَيَّ ﴾ [الحج/ ٢٩]، وقال: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَراً ﴾ [الأحزاب/٣]، وقال: ﴿ فَلَمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَطَراً ﴾ [الأحزاب/٣]، وقال: ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَطَراً ﴾ [الأحزاب/٣]، وقال: ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ أَمْرِكُمْ، وقولُه: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قاضٍ ﴾ [طه/ أمْرِكُمْ، وقولُه: ﴿ فَاقْضِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه/ ٢٧]، ﴿ وقولُ الشاعر: ﴿ كَا المَاعِر: ﴿ كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقولُ الشاعر: ﴿ كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

٣٦٩ ـ قَضَيْتَ أُمُوراً ثمَّ غَادَرْتَ بَعْدَها(١)
يَحْتَمِلُ القَضَاءَ بالقَوْلِ والفِعْل جميعاً، ويُعَبَّرُ
عَن الموتِ بالقضاءِ، فيقالُ: فُلانٌ قَضى نحْبَه،
كأنه فَصَلَ أَمْرَهُ المُحْتَصَّ به مِنْ دُنْيَاهُ، وقولُه:

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ [الأحزاب/ ٢٣]. قيل قَضى نَذْرَهُ؛ لأنه كان قد أَلْزِم نَفْسَه أَنْ لاَ يَنْكُل عَنِ العِدَى أو يُقْتَلَ، وقيلَ: مَعْناهُ منهم من مات (٢) ، وقال تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِنْدَهُ ﴾ [الأنعام / ٢] قيل: عُنِيَ بِالأُوَّلِ: أَجَلُ الحياةِ، وبِالثَّانِي: أَجَلُ الْبَعْث، وقال: ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾ [الحاقة/٢٧]، وقال: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف/ ٧٧] وذلك كِنايةٌ عَنَ المَوْت، وقال: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ ﴾ [سبأ/ ١٤] وقَضى الدَّيْنَ: فَصَلَ الأمْر فيه برَدِّهِ، والاقْتِضاءُ: المُطالَبةُ بِقَضائِه، ومنه قولُهم: هذا يَقْضِي كذا، وقولُه: ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس/ ١١] أي: فُرغَ منْ أَجَلِهم ومُدَّتِهم المَضْرُوبةِ للحياةِ، والقَضاءُ من اللَّهِ تعالى أَخُصُّ منَ القَدَر؛ لأنه الفَصْلُ بَيْنَ التَّقْديرِ، فالقَدَرُ هو التَّقْديرُ، والقَضاءُ هو الفَصْلُ وَالقَطْعُ، وقد ذَكَرَ بعضُ العُلمَاءِ أَنَّ القَدَرَ بمنزلةِ المُعَدِّ للكَيْل ، والقَضَاء بمَنْزلةِ

بوائجَ في أكمامها لم تفتق

وهو من قصيدة له يرثي بها عمر بن الخطاب، ومطلعها:

جزىٰ اللَّه خيراً من أميرٍ وباركت يد اللَّه في ذاك الأديم الممزق وهو في ديوانه ص ٤٤٩؛ والحماسة ١/ ٤٥٣؛ وقيل: هي لجزء بن ضرار أخيه.

<sup>(</sup>١) الشطر للشماخ، وعجزه:

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٢٠٢.

الكيل (١)، وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما لما أراد الفرار من الطّاعُون بالشام: الله عنهما لما أراد الفرار من الطّاعُون بالشام: أَتَفرُّ من القضاء؟ قال: أفرُّ من قضاء الله إلى قَدَر الله (٢)؛ تنبيها أنَّ القدر ما لم يكُنْ قضاء فَمرْجُوُّ أَنْ يَدْفَعَهُ الله، فإذا قضَى فَلا مَدْفَع له ويَشْهَدُ لذلك قوله: ﴿ وَكَانَ أَمْراً مَقْضِياً ﴾ [مريم / ٢١] لذلك قوله: ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياً ﴾ [مريم / ٢١] أي: وقوله: ﴿ وَقَضِي الأَمْرُ ﴾ [البقرة / ٢١٠] أي: فُصِلَ تنبيها أنه صار بحَيْثُ لا يُمْكِنُ تَلافِيه. وقوله: ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً ﴾ [آل عمران / ٤٧]. وقوله: ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً ﴾ [آل عمران / ٤٧]. وكل قول مَقْطُوع به من قولك: هو كذا أو ليسَ وكل قول مَقْطُوع به من قولك: هو كذا أو ليسَ بكذا يقالُ له: قَضِيَّة كاذِبةً (٣)، وإيًّاهَا عَنَى مَنْ قال: التُجْربَةُ خَطَرٌ والقضَاءُ عَسِرٌ، أي: الْحُكم التَجْربَةُ خَطَرٌ والقضَاءُ عَسِرٌ، أي: الْحُكم التَجْربَةُ خَطَرٌ والقضَاءُ عَسِرٌ، أي: الْحُكم

بالشيء أنه كذا وليس بكذا أمْرٌ صَعْبٌ، وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلِيًّ أَقْضَاكُمْ»(٤).

قيط

قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا رَبّنَا عَجُلْ لَنَا قِطّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ ﴾ [ص/ ١٦] القِطَّ: الصَّحِيفة، وهو اسمَّ للمَكْتُوبِ والمكْتُوبِ فيه، ثم قد يُسَمَّى المَكْتُوبُ بذلك كما يُسَمَّى الكلامُ كِتاباً وإن لم يكنْ مَكْتُوباً، وأصْلُ القِطَّ: الشيءُ المَقْطُوعُ عُولاً، والقِطَّ: الشيءُ المَقْطُوعُ عُولاً، والقِطَّ: النَّصِيبُ المَقْرُوزُ كَأَنَّه قُطّ، أي: أَفْرِزَ، وقد فَسَرَ النَّ عِباسِ رضي اللَّه عنه الآية به (٥)، وقط السَّعْرُ ابن عباس رضي اللَّه عنه الآية به (٥)، وقط السَّعْرُ أي: غَلا، وما رَأَيْتُه قَطِّ، عِبارةً عَنْ مُدَّةِ الزمانِ المَقْطوع به.

وَقُطْنِيَ : حَسْبِي .

(١) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٤٣/٩ نقلاً عن المفردات.

وقال بعضهم: القضاء: الحكمُ بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. انظر: فتح الباري، كتاب الدعوات: التعوذ من جهد البلاء ١١٩ ١٤٩.

(٣) هذا اصطلاح أهل المنطق، وعند أهل البلاغة تسمى خبراً. قال الأخضري: ما احتمل الصدق لذاتِه جرى بينهم قضية وخبراً

(٥) أخرج الطستي عن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ عَجِّلْ لنا قِطَّنا ﴾؟ قال: القِطِّ: الجزاء، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الأعشى وهو يقول:

ولا الملكُ النعمان يـومَ لقيتُـه بـإمتـه يعـطي القـطوط ويـأفق انظر: الدر المنثور ٧/ ١٤٧.

 <sup>(</sup>٢) انظر: بصائر ذوي التمييز ٤/ ٢٧٨، وهذا شطر من حديث طويل أخرجه البخاري في الطاعون، وفيه: (فنادى عمر
 في الناس: إني مُصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا
 أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. . .) الحديث في فتح الباري ١٠/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤)الحديث عن عمر قال: قال النبي ﷺ: وإنَّ أرأف أمتي بها أبو بكر، وإنَّ أصلبها في أمر اللَّه لعمر، وإن أشدَّها حياءً لعثمان، وإنَّ أقرأها لأبيّ، وإنَّ أقرضها لزَيد، وإنَّ أقضاها لَعَليّ، أخرجه ابن عدي في الضعفاء ٦/ ٢٠٩٧؛ وعزاه صاحب كشف الخفاء لأحمد، وليس عنده: «أقضاهم علي» وانظر: كشف الخفاء ١/٨٠١.

قطير

القُطْرُ: الجانبُ، وجَمْعُه: أَقْطَارٌ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الرحمن/ ٣٣]، وقال: ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ [الأحزاب/ ١٤] وقَطَرْتُهُ: أَلْقَيْتُه عَلَى قُطْرِهِ، وَتَقَطَّرَ: وَقَعَ عَلَى قُطْرِهِ، ومنه: قَطَرَ المَطَرُ، أي: سَقَط، وسُمِّيَ لذَّلك قَطْراً، وَتَقَاطَرَ القومُ: جَاؤُوا أَرْسَالًا كالقَطْرِ، ومنه قِطارُ الإِبل، وقيل: الإِنْفاضُ يُقَطِّرُ الجَلَبَ(١).. أي: إذا أَنْفَضَ القومُ فَقَلَّ زادُهُمْ قَطَرُوا الإِبلَ وَجَلَبُوهَا للبَيْع، والقَطِرَانُ: ما يَتَقَطُّرُ منَ الهِناء. قال تعالىٰ: ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ [إبراهيم/ ٥٠]، وقُرىءَ: (مِنْ قِطْرِ آن)(٢) أي: منْ نُحاسِ مُذَابِ قد أُنِيَ حَرُّهَا، وقَال: ﴿ آتُونِي أَفْرغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾ [الكهف/ ٩٦] أي: نحاساً مُذَاباً، وقال: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران / ٧٥] وقوله: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ﴾ [النساء/ ٢٠] والقنَاطِيرُ جمعُ القَنْطَرَةِ، والقَنْطَرَةُ مِنَ المال: ما فيه عُبُورُ الْحَياةِ تشبيهاً بالقَنْطَرَةِ، وذلك غَيْرُ مَحْدُودِ القَدْرِ في نفسهِ، وإنما هـو بحسب الإضافة كالغِنَى، فَرُبِّ إنسانٍ يَسْتَغْنِي بالقليل، وآخَرُ لَا يَسْتَغْنِي بالكثِيرِ، ولما قُلْنَا اخْتَلَفُوا في

حدّه فقيل: أَرْبَعُونَ أُوقِيّةً. وقال الحَسنُ: ألفُ ومِائَتا دِينارٍ، وقيل: مِلْءُ مَسْكِ ثَوْرٍ ذَهَباً إلى غير ذلك، وذلك كاختِلافهم في حَدِّ الْغِنَى، وقوله: ﴿ وَالْقَنَاطِيرِ المقَنْطَرةِ ﴾ [آل عمران/ ١٤] أي: المَجْمُوعَةِ قِنْطاراً قِنْطاراً، كقولك: دَرَاهِمُ مُدَرْهَمةً، ودَنانِيرُ مُدَنَّرةً.

قطع

القَطْعُ: فَصْلُ الشيءِ مُدْرَكاً بالبَصرِ كالأجْسَام ، أو مُدْرَكاً بالبَصِيرَةِ كالأشْيَاءِ الْمعقُولَةِ، فمِنْ ذلك قَطْعُ الأعضاءِ نحو قولهِ: ﴿ لأَفَطُّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ [الأعراف/ ١٧٤]، وقوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة/ ٣٨] وقوله: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد/ ١٥] وَقَطْعُ الثَّوْبِ، وذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ [الحج/ ١٩] وَقَطْعُ الطَّريقِ يقال على وجْهين: أَحَدُهُما: يُرَادُ به السُّيْرُ وَالسُّلُوكُ، والثاني: يُرَادُ به الغَصْبُ مِنَ المَارَّة والسالكينَ للطُّريق نحو قولهِ: ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٩] وذلك إشارةً إلى قوله: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف/ ٤٥]، وقوله: ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [النمل/ ٢٤] وإنمَا

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٧٥٩؛ والجمهرة ٣/ ٣٧٣؛ واللسان (قطر).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة شاذة.

سُمِّيَ ذلك قَطعَ الطريق؛ لأنه يُؤدِّي إلى انقِطاع الناس عن الطريق، فَجُعِلَ ذلك قَطْعاً للطريق، وقَطْعُ الماءِ بالسِّباحَةِ: عُبُورُهُ، وَقَطْعُ الوصْل : هو الهجْرَانُ، وقَطْعُ الرَّحِم يكونُ بالهجْران، ومَنْعِ البِّرُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد/ ٢٢]، وقال: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ [البقرة/ ٢٧]، ﴿ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيُنْظُرْ ﴾ [الحج/ ١٥] وقد قيلَ: لِيَقطَعْ حَبْلَه حتى يَقعَ، وقد قيل: لِيَقْطَعْ أَجَلَهُ بالاخْتِناقِ، وَهو مَعْنَى قول ابن عباس : ثمَّ لِيَخْتَنِقُ(١)، وقطُّعُ الأمر: فَصْلُه، ومنه قُولُه: ﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً ﴾ [النمل/ ٣٢]، وقوله: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفاً ﴾ [آل عمران/ ١٢٧] أي: يُهْلِكَ جماعةً منهم. وقطعُ دابر الإنسانِ: هو إفْناءُ نَوْعِه. قال: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنعام/ ٥٤]، و﴿ أَنَّ دَابِرَ لَهُؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ [الحجر/ ٦٦]، وقولُه: ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة/ ١١٠] أي: إلا أَنْ يَمُوتُوا، وقيل: إِلا أَنْ يَتُوبُوا تَوْبةً بِهَا تَنْقَطِعُ قُلوبِهُمْ نَدَماً عَلَى تَفْريطهمْ، وَقِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ: قِطْعَةُ منه. قال

وذلك كالصَّرْمَةِ والفِرْقَةِ، وغَير ذلك مِنْ أسماءِ الجماعةِ المُشْتَقَةِ مِنْ مَعْنَى القَطْع (٢)، وَالقَطِيع: السَّوْطُ، وأصابَ بِثْرَهُمْ قُطْعٌ أي: انْقَطعَ ماؤُها، ومَقاطِعُ الأوْدِيةِ: مَآخِيرُهَا.

قطف

يقالُ: قَطَفْتُ الثَّمَرَةَ قَطْفاً، والقِطَفُ: المَقْطُوفُ منه، وجَمْعُهُ قُطُوفُ. قال تعالىٰ: ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة/ ٢٣] وَقَطَفَتِ الدَّابَةُ وَطُفاً فهي قَطُوفُ، واسْتِعْمالُ ذلك فيه اسْتِعَارَةً، وتَشْبِيهُ بِقاطِف شيءٍ كما يُوصَفُ بالنَّقْض عَلَى ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وأَقْطَفَ الكَرْمُ: دنا قِطافُه، والقُطَافَة: مَا يَسْقُطُ منه كالنُّفايَةِ.

قطمــر ً

قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوَنِه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ دُوَنِه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر/ ١٣] أي: الأثر في ظهر النّواةِ، وذلك مَثَلُ للشيءِ الدَّنيِّ الطّفيفِ. قطن

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴾ [الصافات/ ١٤٦]، والقُطْنُ، وَقَطَنُ الحَيوَانِ مَعْرُوفانِ.

قبد

القُعُودُ يُقابَلُ به القِيَامُ، والقَعْدَةُ للمَرَّةِ،

تعالىٰ: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ ﴾

[هود/ ٨١]. وَالقَطِيعُ مِنَ الْغَنم جَمْعُهُ قُطْعَانٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم ۲/ ۳۸۲ وصححه وغيره عن ابن عباس قال: مَنْ كان يظن أن لن ينصر اللهُ محمداً في الدنيا والآخرة ﴿ فليمدد بسبب ﴾ قال: فليربط حبلًا ﴿ إلى السياء ﴾ إلى سهاء بييته السقف، ﴿ ثم ليقطع ﴾ قال: ثم يختنق به حتى يموت. وانظر: الدر المنثور 1/ 10.

<sup>(</sup>٢) انظر: جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر ص ٣٥٩.

وَالْقِعْدَةُ للحال التي يكونُ عليها القاعدُ، والقُّعُودُ قد يكونُ جمْعَ قاعِدٍ. قال: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً ﴾ [النساء/ ١٠٣]، ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قيَاماً وَقُعُوداً ﴾ [آل عمران/ ١٩١]، وَالمَقْعَدُ: مكَانُ القُعُود، وجمْعُه: مَقَاعِدُ. قال تعالىٰ: ﴿ فِي مَقْعَد صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر/ ٥٥] أي في مكانِ هُذُوِّ، وقوله: ﴿ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ ﴾ [آل عمران/ ١٢١] كِنايةٌ عن المعركةِ التي بها المسْتَقَرُّ، وَيُعَبِّرُ عن المُتكَاسِل في الشيءِ بالقاعِد نحوُ قولهِ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ [النساء/ ٩٥]، ومنه: رجُلٌ قُعَدَةً وَضُجَعَةً، وقولُه: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ [النساء/ ٩٥] وعَن التَّرَصُّدِ للشيءِ بالقُعُودِ له. نحوُ قولهِ: ﴿ لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف/ ١٦]، وقولُه: ﴿ إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة/ ٢٤] يعني مُتَوَقَّفُونَ. وقولُه: ﴿ عَن الْيَمِين وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ﴾ [ق/ ١٧] أي: مَلَكُ يَتَرَصَّدُهُ ويكُتُبُ له وعليه، ويقالُ ذلك للواحِدِ والجمع ، والقَعِيدُ مَن الْوَحْش : خِلافُ النَّطيح . وقَعِيدُكَ اللَّهُ، وقِعْدُكَ اللَّهُ، أي: أسألُ اللَّهَ الذي يلْزَمُكَ حَفِظُه ، والقاعِدَةُ: لَمَنْ قَعَدَتْ عن الحَيْض وَالتَّزَوُّج ، والقواعِدُ جَمْعُها. قال:

﴿ والقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النور/ ٢٠]، والمُقْعَدُ: مَنْ قَعَدَ عَنِ النَّهُوضِ مَنْ قَعَدَ عَنِ النَّهُوضِ لَازَمَانةٍ به، وبه شُبَّة الضَّفْدَعُ فقيلَ له: مُقْعَدُ (١)، وجَمْعُهُ: مُقْعَدَات، وتَدْيُ مُقْعَدُ للكَاعبِ: ناتِيءُ مُصَوِّرٌ بِصُورَتِهِ، والمُقْعَدُ كناية عن اللئيم المتقاعد عنِ المكارِم، وقواعدُ البِناءِ: أساسهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَواعِدَ منَ البَيْتِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٧]، وقواعدُ الهَوْدَجِ: خَشَباتُهُ الجَارِيةُ مَجْرَى قواعدِ البناءِ.

نعسر

قَعْرُ الشيء: نِهايةُ أَسْفَلِه. وقولُه: ﴿ كَأَنَّهُمْ الْعُجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ [القمر/ ٢٠] أي: ذاهبٍ في قَعْرِ الأرضِ. وقال بعضُهم: انْقَعَرَتِ الشَّجَرَةُ: انْقَلَعَتْ من قَعْرِها، وقيلَ: مَعْنى الشَّعَرَتْ: ذَهَبتْ في قَعْرِ الأرض، وإنما أراد تعالى أنَّ هؤلاءِ اجْتُثُوا كما اجْتُثُ النَّخْلُ الذاهِبُ في قَعْرِ الأرض، فلمْ يَبْقَ لهُمْ رَسْمٌ وَلا أَثْرُ، وَقَصْعَةٌ قَعِيرَةٌ: لها قَعْرُ، وَقَعَّرَ فُلانٌ في كلامه: إذا أُخْرَجَهُ مِنْ شِدْقِه. وهذا كما يقالُ: شَدَّقَ في كلامهِ: إذا أُخْرَجَهُ مِنْ شِدْقِه.

قفر

الْقُفْلُ جَمْعُهُ: أَقْفَالٌ. يقالُ: أَقْفَلْتُ البابَ، وقد جُعِلَ ذلك مثلًا لِكُلِّ مَانعٍ للإِنْسانِ مِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: المُقعد: الذي لا يقدر على القيام لزمانةٍ به، كأنه قد أُلزم القعود. وقيل: هو من القُعاد الذي هو الداء الذي يأخذ الإبل بأوراكها فيميلها إلى الأرض. والمقعدات: الضفادع. انظر: اللسان (قعد).

تَعاطِي فِعل ، فيقالُ: فُلانٌ مُقْفَلُ عنْ كذا. قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُها ﴾ [محمد/ ٢٤] وقيلَ للبَخِيل : مُقْفَلُ اليَدَيْن، كما يقالُ: مَغْلُولُ اليَدَيْن، والقُفُولُ: الرُّجُوعُ من السَّفَر، والقافِلَةُ: الرَّاجِعَةُ من السَّفَر، والقَفِيلُ: اليابسُ من الشيءِ؛ إِمَّا لِكَوْنِ بعضهِ راجِعاً إلى بعض في اليُّبُوسَةِ؛ وَإِمَّا لِكَوْنِه كَالمُقْفَلِ لِصلاَبَتِه، يَقَالُ: قَفَلَ النَّبَاتُ وَقَفَلَ الفَحْلُ(١)، وذلك إذا اشْتَدُّ هِيَاجُهُ فَيَبِسَ من ذلك وهَزَلَ.

القَفا مَعْرُوفٌ، يقالُ: قَفَوْتُهُ: أَصَبْتُ قَفاهُ، وقَفَوْتُ أَثْرَهُ، وَاقْتَفَيْتُهُ: تَبعْتُ قَفاهُ، وَالاقْتِفاءُ: اتِّبَاعُ القَفا، كما أنَّ الارْتِدَافَ اتِّبَاعُ الرِّدْفِ، وَيُكَنَّى بذلك عن الاغْتِيابِ وَتَتَبُّع المَعايِب، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء/ ٣٦] أي: لا تَحْكُمْ بِالْقِيافةِ وَالظَّنِّ، والقِيَافَةُ مُقْلُوبةً عن الاقتِفَاءِ فيما قيلَ، نحو: جَذَبَ وجَبَذَ وهي صِناعةٌ (٢)، وقَفَّيْتُهُ: جَعَلتُهُ خَلفَهُ. قالَ: ﴿ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ [البقرة/ ٨٧]. والقافيَةُ: اسْمٌ لِلجُزْءِ الْأخير منَ البيت الذي حَقَّهُ أَنْ يُرَاعَى لَفظُهُ فَيُكرَّرُ في كلِّ

بَيْتِ، والقَفَاوةُ: الطُّعامُ الذي يُتفَقَّدُ به مَنْ يُعْنَى به فیتبع.

القِلَّةُ والْكثرَة يُسْتَعْمَلانِ في الْأَعْدَادِ، كما أَنَّ العِظَمَ والصِّغَرَ يُسْتَعْملان في الأجسام، ثم يُسْتَعارُ كلُّ واحِدٍ من الكَثرَةِ والعِظَم ، ومِنَ القِلَّةِ والصِّغَر للآخَر. وَقُولُهُ تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب/ ٦٠] أى: وقْتاً، وكذا قوله: ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [المزمل/ ٢٦، ﴿ وإذاً لاَ تُمتَّعُونَ إلا قَليلاً ﴾ [الأحزاب/ ١٦]، وقولُه: ﴿ نُمتُّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾ [لقمان/ ٢٤] وقولُه: ﴿ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب/ ٢٠] أي: قِتالًا قَليلًا وقوله: ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [المائدة/ ١٣] أي: جمَاعَةً قلِيلةً، وكذلك قولُه: ﴿ إِذْ يُريكَهُمُ اللَّهُ في مَنَامِكَ قلِيلًا ﴾ [الأنفال / ٤٣]،] ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٤] ويُكَنَّى بِالْقِلَّةِ عِنِ الذِّلَّةِ اعْتِباراً بِما قال الشاعر: ٣٧٠ ـ وَلَسْتَ بِـالأَكْثَـر منهم حَصـاً وإنما العزّة للكاثر(٣)

وعلى ذلك قوله: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال للسرقسطي ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما يسمىٰ الاشتقاق الأكبر. انظر: الخصائص ١/٥. والغريب المصنف ورقة ٢٦٠ نسخة تركيا.

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشىٰ يفضّل فيه عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة التي جرت بينهما، ومطلع القصيدة: بالشط فالوتر إلى حاجر شاقتك من قتلة أطلالها

وهو في ديوانه ص ٩٤؛ واللسان (حصا).

فَكَثْرَكُمْ ﴾ [الأعراف/ ٨٦] وَيُكَنِّى بِهَا تارَةً عن العزَّة اعْتباراً بقوله: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ [سبأ/ ١٣]، ﴿ وقَلِيلٌ مَاهُمْ ﴾ [ص/ ٢٤] وذاكَ أَنَّ كلَّ مَا يَعِزُّ يَقِلُّ وُجُودُهُ. وقولُه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء/ ٨٥] يجوزُ أن يكونَ اسْتِثْناءً من قولهِ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ ﴾ أي: ما أُوتِيتُمْ العلْمَ إلَّا قَليلًا مِنكم، ويجوزُ أَنْ يكونَ صِفةً لِمَصْدَرِ مَحْذُوفٍ. أي: عِلْمًا قليلًا، وقولُه: ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنَّا قَليلًا ﴾ [البقرة/ ٤١] يعْنِي بالقَليل هَهُنا أعراضَ الدُّنْيا كاثِناً ما كانَ، وجَعْلُها قليلًا في جَنْب مَا أُعَدَّ اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ في القيامَةِ، وعلى ذلك قولُهُ: ﴿ قُلْ مَتاءُ الدُّنْيَا قَليلٌ ﴾ [النساء/ ٧٧]. وقَلِيلٌ يُعبَّرُ بهِ عَنِ النُّفِي، نحوُّ: قَلَّمَا يَفْعَلُ فُلانٌ كذا، ولهذا يصعُّ أَنْ يُسْتَثْنى منه عَلَى حَدِّ مَا يُسْتَثْنى من النَّفْي، فيقالُ: قَلَّما يَفْعَلُ كذا إلَّا قاعداً أو قائِماً وما يَجْري مَجْراهُ، وعلى ذلك حُمِلَ قولُه: ﴿ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة/ ٤١] وقيلَ: مَعْناهُ تُؤْمِنُونَ إيماناً قَلِيلًا، والإيمَانُ القَلِيلُ هو الإقْرَارُ والمَعْرِفَةُ العامِّيَّةُ المشَارُ إليها بقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف/ ١٠٦]. وأقلَلْتُ كذا: وجَدْتُهُ قَلِيلَ المَحْمَلِ، أي: خَفِيفاً؛ إمَّا في الحُكْم ؛ أو بالإِضافَةِ إلى قُوَّتِه، فالأولُ نحوُ: أَقْلَلْتُ مَا أَعْطَيْتَني. والثاني

قولُه: ﴿ أَقَلَتْ سَحَاباً ثِقَالاً ﴾ [الأعراف/ ٥٧] أي: احْتَمَلْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَلِيلاً باعْتِبارِ قُوتَها، وَاسْتَقْلَلَتُهُ: رَأَيْتُهُ قَلِيلاً بعونِ: اسْتَخْفَفْتُهُ: رَأَيْتُهُ خَفِيفاً، والقُلَّةُ(١): ما أقلَّهُ الإنسانُ منْ جَرَّةٍ وَحُبِّ(٢)، وَقُلَّةُ الجَبل: شَعَفُهُ اعْتِبَاراً بِقِلَّتِهِ إلى ما عَدَاهُ من أجزائه، فأمًا تَقَلْقلَ الشيءُ: إذا فضطَرَب، وَتَقَلْقلَ المِسْمارُ فَمُشْتَقٌ منَ الْقَلْقلَةِ، وهي حِكَايةُ صَوْتِ الحَركةِ.

# قلب

قَلْبُ الشيءِ: تَصْرِيفُهُ وصَرْفُهُ عَنْ وَجْهِ إلى وَجْهٍ، كَقَلْبِ النَّوْبِ، وَقَلْبِ الإنسانِ، أي: صَرْفِهِ عَنْ طَرِيقَتِهِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ عَنْ طَرِيقَتِهِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٢١]. والانقلابُ: الانصِرافُ، قال: ﴿ انْقَلْبَ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [آل عمران/ ١٤٤]، وقال: ﴿ إِنّا إلى مَنْقَلْبِ يَنْقلِبُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٥]، وقال: ﴿ إِنّا إلى مُنْقلبٍ يَنْقلبُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٥]، وقال: ﴿ أَيّ مُنْقلبٍ يَنْقلبُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٧٧]، وقال: ﴿ أَيّ وَالْنَا لِلْمُنْفَيْنِ اللّهِ أَهْلِهِمُ انْقلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ [المطففين/ ٣١]. وقلْبُ الإنسانِ قيلَ: سُمّي بهِ لِكثرَةٍ تَقلّبِهِ، وَيُعبَّرُ بالْقلْبِ عَنِ المعانِي التي الكي تَخْتَصُّ به مِنَ الرُّوحِ والعِلْمِ والشَّجاعَةِ وغَيْرِ لَكُنْ وَوَلُه: ﴿ وَبَلَغْتِ الْقُلُوبُ الحَنَاجِرَ ﴾ ذلك، وقولُه: ﴿ وَبَلَغْتِ الْقُلُوبُ الحَنَاجِرَ ﴾ ذلك لَذَكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق/ ٣٧] أي: الأَرْواحُ. وقالَ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق/ ٣٧] أي: ذلك لَذَكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق/ ٣٧] أي:

<sup>(</sup>١) انظر المجمل ٧٢٦/٣.

ذِكْراً لِحَالِ ما يُوجَدُ عليه النادمُ. قال: ﴿ فَأَصْبَحَ

عِلْمٌ وَفَهْمٌ، وكذلك: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام/ ٢٥]، وقوله: ﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة/ ٨٧]، وقوله: ﴿ وَلِتَطْمئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأنفال/ ١٠] أي: تَثْبُتَ به شَجاعَتُكُمْ وَيَزُولَ خَوْفُكُمُ، وعَلَى عَكْسِه: ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الحشر/ ٢]، وقولُه: ﴿ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣] أي: أجْلَتُ للْعفَّة، وقولُه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ في قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح/ ٤]، وقولُه: ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر/ ١٤] أي: مُتَفرَّقَةً، وقولُه: ﴿ وَلٰكُنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ ﴾ [الحج/ ٤٦] قيلَ: العَقْلُ، وقيلَ: الرُّوحُ. فأمَّا العَقْلُ فلا يَصِحُّ

تُجْرِي وإنما تَجْرِي المِيَاهُ التي فيها. وَتَقْلِيبُ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ في النَّارِ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦] وتقْلِيبُ الْأُمُورِ: تَدْبِيرُهَا والنَّظَرُ فيها، قال:

رَأْيٍ، قال: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾

عليه ذٰلك، قال: ومَجازُهُ مَجازُ قولهِ: ﴿ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَارُ ﴾ [البقرة/ ٢٥]. والأنهارُ لا

الشيءِ: تَغْييرُهُ من حال إلى حال نحو: ﴿ يَوْمَ

﴿ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ [التوبة/ ٤٨]. وتَقْلِيبُ

اللَّهِ القُلوبَ والبَصَائرَ: صَرْفُها من رَأَى إلى

[الأنعام/ ١١٠]، وتقْلِيبُ اليَّدِ: عِبَارَةٌ عن النَّدَمِ

يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ﴾ [الكهف/ ٤٢] أي: يُصَفِّقُ نَدَامَةً. قال الشاعرُ: ٣٧١ - كَمَعْبُونِ يَعَضُّ عَلَى يَدَيْدِ تَبيَّنَ غَبْنَهُ بَعْدَ البياع (١) وَالتَّقَلُّبُ: التَّصَرُّفُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ في السَّاجِدِينَ ﴾ [الشعراء/ ٢١٩]، وقال: ﴿ أَوْ

يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبهمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [النحل/ ٤٦]. وَرَجُلُ قُلَّبٌ حُوَّلٌ: كَثِيرُ الْتَقَلُّب وَالْحِيلَة (٢)، وَالقُلاَبُ: دَاءٌ يُصيبُ الْقَلْبَ، وما به قَلَبَة (٣): عِلَّةٌ يُقَلَّبُ لأَجْلِها، والقَلِيبُ: الْبِثْرُ التي لم تُطْوَ، وَالقُلْبُ: المَقْلُوبُ مِنَ الأَسْورَةِ.

القَلْدُ: الفَتْلُ. يقالُ قَلَدْتُ الْحَبْلَ فهو قَلِيدً ومَقْلُودً، والقِلادةُ: المَفْتُولةُ التي تُجْعَلُ في العُنُق مِنْ خَيْطٍ وَفِضَّةٍ وغيْرهِما، وبهَا شُبَّهَ كُلُّ مَا يُتَطَوَّقُ، وكلُّ مَا يُحِيطُ بشيء. يقالُ: تَقَلَّدَ سَيْفَهُ تشبيهاً بالقِلادَة، كقوله: تَوشَّحَ به تشبيهاً بالوشاح ، وَقُلَّدْتُهُ سَيْفًا يقالُ تارَةً إذا وشَّحْتَه به، وتارَةً إذا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ. وقَلَّدْتُهُ عَمَلًا: أَلْزَمْتُهُ. وقَلَّدْتُهُ هِجَاءً: أَلْزَمْتُهُ، وقولُه: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الزمر/ ٦٣] أي: ما أيُحِيطُ بها، وقيلَ: خَزَائِنُها، وقيلَ: مَفاتِحُها

<sup>(</sup>١) البيت في البصائر ٤/ ٢٨٨ دون نسبة، وهو لقيس بن ذريح صاحب لبني في شرح الفصيح لابن درستويه ١/ ١٥٢؛ والأغاني ٨/ ١١٤. (٢) انظر: اللسان (قلب) و(حول).

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: وما بالعليل قَلَبة. أي: ما به شيء، لا يستعمل إلا في النفي. انظر: اللسان (قلب).

والإِشَارَةُ بِكُلِّها إلى مَعْنَى واحِدٍ، وهو قُدْرَتُهُ تعالى عليها وحفظُهُ لها.

# قلـم

أَصْلُ القَلْم : القَصُّ من الشيءِ الصُّلْب، كالظفْرِ وَكَعْبِ الرُّمْـجِ والقَصَبِ، ويقَـالُ لِلْمَقْلُوم : قَلَمٌ. كما يقالُ لِلْمَنْقُوض : نَقَضٌ. وَخُصَّ ذَلك بِما يُكتَبُ بِه، وبالقِدْح الذي يُضْرَبُ به، وجَمْعُهُ: أَقلامٌ. قال تعالىٰ: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم/ ١]. وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أَقلامٌ ﴾ [لقمان/ ٢٧]، وقوله: ﴿ إِذ يُلْقُونَ أَقلاَمَهُمْ ﴾ [آل عمران/ ٤٤] أي: أقدَاحَهُم، وقولُه تعالى: ﴿ عَلَّمَ بِالقَلَمِ ﴾ [العلق/ ٤] تنبية لِنِعْمَتِهِ عَلَى الإِنْسَانِ بما أفادَهُ من الكِتَابةِ وما رُويَ «أنه عليه الصلاة والسلامُ كان يأخُذُ الوَحْيَ عن جبريلَ وجبريلُ عن مِيكائيلَ ومِيكائيلُ عن إسرافيلَ وإسرافيلُ عن اللَّوْح المَحْفُوظِ واللَّوْحُ عن القَلَم »(١) فإشَارَةٌ إلى مَعْنَى إِلْهِيِّ ، وَليسَ هذا مَوْضِعَ تَحْقِيقِهِ. والإِقْلِيمُ: وَاحِدُ الأقاليمِ السَّبْعَةِ. وذلك أنَّ الدُّنْيَا مَقْسُومَةً عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُم على تَقْدِيرِ أصحابِ الْهَيْئَةِ. قلے

القِلَى: شِدَّةُ البُغْض . يقالُ: قَلاهُ يَقْلِيهِ

وَيَقْلُوهُ. قال تعالىٰ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحىٰ/ ٣]، وقال: ﴿ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٦٨] فَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الواوِ فهو مِنَ القَلْوِ، أي: الرَّمْي ، مِن قولِهم: قَلَتِ النَّقَةُ بِرَاكِبِهَا قَلُواً، وَقَلَوْتُ بِالْقُلَّةِ (٢)، فَكَانَّ المَقْلُو هو الذي يَقْذِفُهُ القَلْبُ مِنْ بُغْضِهِ فَلا يَقْبَلُهُ، وَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ اليَاءِ فَمِنْ: قَلَيْتُ البُسْرَ وَالسَّوِيقَ على المِقْلَاةِ. المَقْلَاةِ.

# قمــح

قال الخليلُ (٣): القَمْحُ: البُرُّ إِذَا جَرَى في السُّنْبُلِ مِنْ لَدُنِ الإِنْضَاجِ إِلَى حِينِ الاكْتِنَازِ، وَيُسَمَّى السَّوِيقُ المُتَّخَذُ منه قَمِيحَةً، والقَمْحُ: رَفْعُ الرأس لِسَفِّ الشيءِ، ثم يقالُ لِرَفْعِ الرأسِ كَيْفَما كَانُ: قَمْحٌ، وَقَمَحَ البَعِيرُ: رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَمْحُ البَعِيرُ: رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَمْحُ البَعِيرُ: رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَمْحُ البَعِيرُ: رَفَعَ رَأْسَهُ اللَّهِ خَلْفٍ. وقولُه: ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [يَس/ ٨] تشبية بذلك، وقولُه: ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [يَس/ ٨] تشبية بذلك، وَمَشَلُ لَهُمْ، وَقَصْدُ إِلَى وصْفِهِمْ بِالتَّأْبِي عن الإنْقِيَادِ للحَقِّ، وعن الإِذْعانِ لِقَبُولِ الرُّشْدِ، والتَّابِّي عن الإِنْقَاقِ في سَبيلِ اللَّهِ، وقيلَ: إشارَةُ إلى حالِهِمْ في القِيَامَةِ ﴿ إِذِ الأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ ﴾ [غافر/ ٧١].

<sup>(</sup>١) أخرجه السجزي في الإبانة وفيه محمد بن عكاشة الكرماني، وهو كذَّاب كان يضع الحديث. تنزيه الشريعة ١/٣١٨ و ٣٣١.

 <sup>(</sup>٢) قال السرقسطي: قلوتُ القُلّة قلواً: ضربتها بالعود لترتفع، وقلَتِ الدواب في السير: تقدَّمت وقلوتُ الشيءَ وقليتُه قلواً وقلياً: طبخته في المقلىٰ. انظر: الأفعال ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) العين ٩/٥٥، وعبارته: القمح: البُّرُّ، وأقمحَ البُّرُّ: جرى الدقيق في السُّنبل.

#### قم\_ر

القَمْرُ: قَمَرُ السَّماءِ. يقالُ عِنْدَ الاَمْتِلاءِ وذلك بَعْدَ الثَّالِئَةِ، قَيلَ: وَسُمَّيَ بذلك لأنه يَقْمُرُ ضَوْءَ الكَوَاكِبِ وَيفُوزُ به. قالَ: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءاً والقَمَر نُوراً ﴾ [يونس/ ٥]، الشَّمْسَ ضِياءاً والقَمَر نُوراً ﴾ [يونس/ ٣٩]، وقال: ﴿ وَالقَمَرِ إِذَا وَالْقَمَرِ اللَّهُمُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر/ ١]، ﴿ والْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾ [الشمس/ ٢]، وقال: ﴿ كَلّا وَالْقَمَرِ ﴾ وألمدثر/ ٣٣]. والقَمْراءُ: ضَوّعُهُ، وَتَقَمَّرُ ثُلُ فُلاناً: أَتَيْتُهُ فِي الْقَمْرَاءِ، وَقَمَرَتِ الْقِرْبَةُ: فسَدَتْ بِالْقَمْرَاءِ، وقيلَ: حِمارً أَقْمَرُ: إذا كان على لوْنِ القَمْرَاءِ، وَقَمَرَتِ الْقِرْبَةُ عنه. اللَّمْرَاءِ، وَقَمَرْتِ الْقَرْبَةُ عنه.

# قمسص

القَمِيصُ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ قُمُصٌ وَأَقْمِصَةً وَقُمْصَانٌ. قالَ تعالىٰ: ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ قُبُلٍ ﴾ [يوسف/ ٢٦]، ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [يوسف/ ٢٧] وَتَقَمَّصَهُ: لبِسَهُ، وَقَمَصَ البَعِيبُ يَعْمُصُ وَيَقْمِصُ: إِذَا نَزَا، وَالقُمَاصُ: ذَاءُ يَأْخُذُهُ فَلا يَسْتَقِرُ به مَوْضِعَهُ ومنه والقَمَاصُ: ذَاءُ يَأْخُذُهُ فَلا يَسْتَقِرُ به مَوْضِعَهُ ومنه (القَامِصَةُ)(۱) في الحديث.

#### قمطير

قوله تعالىٰ: ﴿ عَبُوساً قَمْطَرِيراً ﴾ [الإنسان/ ١٠] أي: شَدِيداً. يقالُ: قَمْطَرِيرٌ وَقَماطِيرٌ.

# قمع

قال تعالى: ﴿ وَلَهِمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ [الحج/ ٢١] جَمْعُ مِقْمَع، وهو ما يُضْرَبُ به وَيُذَلَّلُ، ولذلك يقالُ: قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ، أي: كَفَفْتُهُ فَيُذَلَّلُ، ولذلك يقالُ: قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ، أي: كَفَفْتُهُ فَكَفَّ، والقَمْعُ وَالقَمْعُ: ما يُصَبُّ به الشيءُ فَيَمْنَعُ مِن أَنْ يَسِيلَ. وفي الحَدِيثِ: «وَيْلُ لأَقْمَاعِ مِن أَنْ يَسِيلَ. وفي الحَدِيثِ: «وَيْلُ لأَقْمَاعِ الْقَوْلِ »(٢) أي: الذينَ يَجْعَلُونَ آذانَهُمْ كالأَقْمَاعِ فَيَتَبِعُونَ أَذانَهُمْ كالأَقْمَاعِ لَلْأَرْرَقُ لِكُونِهِ مَقْمُوعاً، وَتَقَمَّعَ الحِمَارُ: إذا ذَبَّ الثَّبَابُ الْقَمْعَ : الذَّبَابُ الْقَمْعَ : الذَّبَابُ الْقَمْعَ الحِمَارُ: إذا ذَبَّ

# قمــل

القُمَّلُ: صِغَارُ الدَّبا. قال تعالى: ﴿ وَالقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٣]. والقَمْلُ مَعْرُوفٌ، وَرَجُلٌ قَمِلٌ: وَقَعَ فيه القَمْلُ، ومنه قيلَ: غُلُّ قَمِلٌ، وَامْرَأَةٌ قَمِلَةً: صَغِيرَةٌ قَبِيحَةٌ كأَنْهَا قَمْلَةٌ أَوْ قُمَّلَةٌ.

### نــت

القُنُوتُ: لزُومُ الطَّاعَةِ مَعَ الخُضُوع، وَفسَّرَ

<sup>(</sup>١) الحديث عن علي أنَّه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً. والقامصة: النافرة الضاربة برجليها. انظر: النهاية ٤/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العباص عن النبي ﷺ أنه قال \_وهو على المنبر\_: «ارحموا تُرحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويلٌ لأقماع القول، ويلٌ للمصرّين الذّين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٦٥.

بِكُلِّ وَاحِدِ مَنْهُمَا فَي قُولِهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ | قَانِتِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٣٨]، وقولهِ تعالىٰ : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ [الروم / ٢٦] قيلَ: خَاضِعُونَ، وقيلَ: طَائعُونَ، وقيلَ: سَاكِتُونَ ولم يُعْنَ به كُلَّ السُّكُوت، وإنما عُنِيَ به ما قال عليه الصلاة والسلامُ: «إنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصِحُّ فِيهَا شيءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ، إِنَّمَا هِيَ قُرْآنٌ وَتَسْبِيحٌ (١)، وعلى هذا قِيلَ: أَيُّ الصلاةِ أَفضَلُ؟ فقالَ: «طُولُ القُنُوت»(٢) أي: الاشْتِغَالُ بالعِبَادَةِ وَرفْضُ كُلِّ ما سَوَاهُ. وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانَتًا ﴾ [النحل/ ١٢٠]، ﴿ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ [التحريم/ ١٢]، ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَاثِماً ﴾ [الزمر/ ٩]، ﴿ اقْنُتِي لِرَبُّكِ ﴾ [آل عمران/ ٤٣]، ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الأحزاب/ ٣١]، وقال: ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٥]، ﴿ فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾ [النساء/ ٣٤].

قنط

القُنُوطُ: اليَّاسُ مِنَ الخَيْرِ. يقالُ: قَنَطَيَقْنِطُ قَنُوطًا، وَقَنِطَ يَقْنَطُ (٣). قال تعالىٰ: ﴿ فَلا تَكُنْ مِنَ القَانِطِينَ ﴾ [الحجر/٥٥]، قال: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلّا الضَّالُونَ ﴾ [الحجر/ ٥٥]، مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلّا الضَّالُونَ ﴾ [الحجر/ ٥٥]، وقال: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر/ ٣٥]، ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَيَوْسٌ قَنُوطٌ ﴾ [فصلت/ ٣٩]، ﴿ وَإِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم/ ٣٦]، ﴿ إِذَا

قنسع

القَناعَةُ: الاجْتِزَاءُ باليَسِيرِ مِنَ الأَعْرَاضِ المُحْتَاجِ إليها. يقالُ: قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً وقُنْعاناً: إِذَا رَضِيَ، وَقَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعاً: إِذَا سَأَلَ (1). قال تعالىٰ: ﴿ وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرُ ﴾ [الحج/ تعالىٰ: ﴿ وَأَطْعِمُوا القَانِعُ وَالمُعْتَرُ ﴾ [الحج/ ٣٦]. قال بعضُهم (٥): القانِعُ هُو السَّائِلُ الذي لا يُلحُّ في السَّوَّال ، وَيَرْضَى بما يأتِيهِ عَفُواً، قَالَ الشَّوَال ، وَيَرْضَى بما يأتِيهِ عَفُواً، قَالَ الشَّوَال ، وَيَرْضَى بما يأتِيهِ عَفُواً، قَالَ الشَّوَال ، وَيَرْضَى بما يأتِيهِ عَفُواً، قَالَ الشَّوَاد :

<sup>(</sup>١) شطر من حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل، وفيه: ثم قال ﷺ: «إنَّ هذه الصلاة لا يحلُّ فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. . . » إلخ. أخرجه مسلم برقم (٥٣٧)؛ والنسائي ٣/ ١٤؛ وأبو داود برقم (٩٣٠)؛ وانظر: شرح السنة ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن جابر قال: قيل للنبي ﷺ: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». أخرجه مسلم برقم (٧٥٦)؛ والترمذي (انظر: عارضة الأحوذي ٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) وفي ذلك أنشد بعضهم:

العَبدُ حرُّ إِنْ قَنِعْ فما فاقنعْ فما

<sup>(</sup>٥) هو الزجاج في معاني القرآن ٤٢٨/٣.

والحررُ عبدٌ إنْ قَنَعْ شيءٌ يشينُ سوى الطمعُ

٣٧٢ ـ لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي مَالُكُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَه أَعَفُ مِنَ القُنُـوْع (١)

وَأُقْنَعَ رَأْسَهُ: رَفَعَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ مُقْنِعِي رُوسُهُمْ ﴾ [إبراهيم / ٤٣] وقال بعضُهم: أصْلُ هذه الكَلِمَةِ مِنَ القِنَاعِ ، وهو ما يُغطَّى به الرَّأْسُ ، فَقَنِعَ ، أي: لَبِسَ القِنَاعَ سَاتِراً لِفَقْرِهِ كقولهم: خَفِيَ ، أي: لَبِسَ الخَفَاءَ ، وقَنِعَ: إذا رَفَعَ قِنَاعَهُ كَاشِفاً رَأْسَهُ بالسُّوالِ نحوُ خَفِيَ إذا رَفَعَ الخَفَاءَ ، ومن القَنَاعَةِ قولهم: رَجُلُ مَقْنَعُ يُقْنَعُ به ، وَجَمْعُهُ: مَقَانِعُ . قال الشاعر:

٣٧٣ - شُهُودِي على لَيْلَى عُدُولُ مَقَانِعُ (٢) وَمِنَ القِنَاعِ قِيلَ: تَقَنَّعَتِ المَسرَأَةُ، وتَقَنَّعَ المَرْأَةِ، الرَّجُلُ: إذا لَبِسَ المِغْفَرَ تشبيهاً بِتَقَنَّعِ المَرْأَةِ، وقَنَعْتُ رأسَهُ بالسَّيْف والسَّوْط.

ننسى

قوله تعالىٰ: ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ [النجم/ ٤٨] الشاعر:

أي: أعطى ما فيه الغِنَى وما فيه القِنْية، أي: المالُ المُدَّخرُ، وقيل: «أَقْنَى»: أَرْضَى. وتحقيقُ ذلك أنه جَعَلَ له قِنْيةً من الرِّضا والطَّاعَةِ، وذلك أَعْظَمُ الغِناءَيْنِ، وجَمْعُ القِنْيَةِ: قُنيانٌ (٣)، وقَنِيتُ كذا واقْتَنَيْتُهُ ومَنهُ:

٣٧٤ ـ قَنِيتُ حَيائِي عِفَّةً وتَكَرُّما (٤)

قنسو

القِنْوُ: العِذْقُ، وتَثْنِيتُهُ: قِنْوَانِ، وَجَمْعُهُ قَنْوَانٌ (°). قال تعالىٰ: ﴿ قِنْوَانٌ دَانِيةٌ ﴾ [الأنعام / ٩٩] والقَناةُ تُشْبِهُ القِنْوَ في كَوْنِهما غُصْنَيْنِ، وأمّا القَناةُ التي يَجْرِي فيها الماءُ فإنما قيل ذلك تشبيها بالقَناةِ في الخَطِّ والامتدادِ، وقيل: أصلُه مِنْ بالقَناةِ في الخَطِّ والامتدادِ، وقيل: أصلُه مِنْ قَنْتُ الشيءَ: ادَّخَرْتُه؛ لأنّ القَنَاةَ مُدَّخَرَةً للماءِ، قلل وقيل: هو من قولهم قاناهُ، أي: خالطَهُ، قال

(١) البيت للشماخ من قصيدة مطلعها:

أُعــائشٌ مــا لأهــلِك لا أراهــم يُضيعـون الهجـانَ مــع المُضِيـع وهو في ديوانه ص ٢٢١؛ واللسان (قنع)؛ والأفعال ٢/ ٧١.

(٢) هذا عجز بيت للبعيث، وشطره:

وبايعتُ ليلي بالخلاء، ولم يكن

وهو في اللسان (قنع)؛ والمجمل ٣/ ٧٣٥.

(٣) وفي نسخة: قنيات.

(٤) هذا عجز بيت، وشطره: إذا قلُّ مالي أو نُكبت بنكبة

ونسبه لحاتم الطائي في اللسان (قنو)، وليس في ديوانه؛ والتذكرة السعدية ص ٢١١، ونسبه لعمرو بن العاص مع أبياتٍ معه، وهي ليست له، بل تمثّل بها، والصحيح أنها لبشر الضبعي، كما نسبها إليه الأصبهاني في استدراكا الزهرة ٢/ ٢٦٥. وعجزه في مجمع البلاغة ١/ ٣٧٩ دون نسبة من المحقق.

(٥) ومثله: صِنْو وصنوان.

717

٣٧٥ ـ كَبكر المُقاناةِ البَياض بِصُفْرَةٍ (١) وأما القنا الذي هو الاحديداب في الأنفِ فتشبيهٌ في الهيُّئةِ بالقَنا. يقالُ: رَجلُ أَقْنَى، وامرأةٌ قَنْوَاءُ .

القَهْرُ: الغَلَبَةُ وَالتَّذْلِيلُ مَعاً، ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحِدٍ منهما. قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام/ ١٨]، وقال: ﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد/ ١٦]، ﴿ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٧]، ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ [الضحي/ ٦] أي: لا تُذْلِلْ، وأَقْهَرَهُ: سَلَّطَ عليه مَنْ يَقْهَرُهُ، وَالقَهْقَرَى: المَشْيُ إلى خَلْفٍ.

# قساب

القابُ: ما بَينَ المَقْبض والسِّيةِ من القوس. قال تعالىٰ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم/ ٩].

# قسوت

القُوتُ: مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ، وجَمْعُهُ: أَقْوَاتُ. ويسض قال تعالىٰ: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ [فصلت/ ١٠] وقاتَهُ يَقُوتُهُ قُوتاً: أَطْعَمَهُ قُوتَهُ، وأَقَاتَهُ يُقِيتُهُ: جَعَلَ لهُ ما يَقُوتُهُ، وفي الحديث: «إنَّ أَكْبَرَ الْكَبائِر

أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ»(٢)، وَيرْوَى: «مَنْ يُقِيتُ». قال تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ﴾ [النساء/ ٥٥] قيلَ: مُقْتَدِراً. وقيل: حافظاً. وقيل: شاهِداً، وَحَقِيقَتُه: قائِماً عليه يَحْفَظُهُ وَيُقِيتُهُ. ويقالُ: مَا لَهُ قُوتُ لَيْلَةٍ، وقِيتُ لَيْلَةٍ، وَقِيتَةً لَيْلَةٍ، نحوُ الطعْم والطُّعْمَةِ، قال

الشاعرُ في صِفَةِ نارٍ: ٣٧٦ ـ فَقُلْتُ له ارْفَعْها إليكَ وَأَحْيها برُوحِكَ وَاقْتَتْهُ لَهَا قِيتَةً قَدْراً (٣)

القَوْسُ: ما يُرْمَى عنه. قال تعالىٰ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم/ ٩]، وَتُصُوِّرَ منها هَيْئَتُهَا، فَقَيلَ لِلانْحِناءِ: التَّقَوُّسُ، وقَوَّسَ الشَّيْخُ وَتَقَوَّسَ: إِذَا انْحَنَى، وقَوَّسْتُ الخَطِّ فهو مُقَوَّسٌ، وَالمِقْوسُ: المكَانُ الذي يَجْري منه القَوْسُ، وأَصْلُه: الحَبْلُ الذي يُمَدُّ عَلَى هَيْئَةِ قَوْسٍ، فَيُرْسَلُ الخَيْلُ مِنْ خَلْفِه.

قال تعالىٰ: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴾ [فصلت/ ٢٥]، وقولُه: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً ﴾ [الزخرف/ ٣٦] أي: نُتِحْ،

غذاها غبر الماء غير المحلل

<sup>(</sup>١) الشطر لأمرىء القيس، وعجزه:

وهو من معلقته، والبيت في ديوانه ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم برقم (٩٩٦) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يُضيع من يقوت». وأخرجه أحمد ٢/ ١٦٠. (٣) البيت تقدُّم في مادة (روح).

# قىيىع ـ قول

لِيُسْتَوْلِي عليه اسْتِيلاءَ القَيْضِ عَلَى البَيْضِ ، وهو القِشْرُ الأعْلَى .

## قيسع

قوله تعالىٰ: ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ [النور/ ٣٩]. والقِيعُ والقاعُ: المُسْتَوِي مِنَ الأرض، جَمْعُهُ قِيعانٌ، وَتَصْغِيرهُ: قُوَيْعٌ، واسْتُعِيرَ منه: قاعَ الفَحْلُ الناقة: إذا ضرَبها.

# قسول

القَوْلُ والقِيلُ واحِدُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء/ ١٢٢]، والقَوْلُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أَوْجُهِ:

أَظْهَرُها أَن يكونَ للمُركَّبِ مِنَ الحُرُوفِ المُبْرَزِ بِالنَّطْقِ، مُفْرَداً كَانَ أَو جُمْلَةً، فَالمُفْرَدُ كَقُولكَ: بِالنَّطْقِ، مُفْرَدً كَانَ أَو جُمْلَةً، فَالمُفْرَدُ كَقُولكَ: زيْدٌ، وخَرَجَ. والمُركَّبُ، أَزيدٌ مُنْطَلِقٌ، وهَلْ خَرَجَ عَمْروٌ، ونحو ذلك، وقد يُسمَّىٰ الجُزْءُ الواحدُ مِن الأَنْواعِ الثلاثةِ أَعْني: الاسْمَ والفِعْلَ والأداة مَن الأَنْواعِ الثلاثةِ أَعْني: الاسْمَ والفِعْلَ والأداة قَوْلاً، كما قد تُسمَّى القصِيدةُ والخُطْبَةُ ونحوهُما قَوْلاً.

الثاني: يُقالُ للمُتَصَوَّدِ في النَّفْسِ قبلَ الإِبْراذِ بِالسَّلْفُظِ: قَوْلٌ، في تقالُ: في نفسي قَوْلٌ لم أَظْهِرْهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذَّبُنَا اللَّهُ ﴾ [المجادلة/٨]. فَجَعَلَ

ما في اعْتِقادِهمْ قَوْلًا.

الثالث: لِلاعْتِقادِ نحوُ فُلانٌ يقولُ بِقَوْل ِ أَبِي حنيفةَ.

الرابع: يقالُ للدَّلالَةِ عَلَى الشيءِ نحوُ قولِ الشّاعرِ:

٣٧٧ ـ امْتَلَا الحَوْضُ وقال قَطْني (١) الخامس: يقالُ لِلعنايةِ الصادقةِ بالشيءِ، كقولك: فُلانٌ يقولُ بكذا.

السادس: يَسْتَعْمِلُه المَنْطِقِيُّونَ دُونَ غَيْرِهمْ في مَعْنَى الحَدِّ، فيقولون: قَوْلُ الجَوْهَرِ كذا، وقَوْلُ العَرَض كذا، أي: حَدُّهُما.

السابع: في الإلهام نحوُ: ﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ السَّابِعِ: في الإلهام نحوُ: ﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ الْمَا أَنْ تُعَذِّبَ ﴾ [الكهف/ ٨٦] فإنّ ذلك لم يكنْ بخطابٍ وَرَدَ عليه فيما رُوي وذُكِرَ، بَلْ كان ذلك الله الله أَنْ فَسَماهُ قَوْلاً. وقيل في قوله: ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت/ ١١] إنَّ ذلك كان بتسْخِيرٍ من اللّه تعالىٰ لا بخطابٍ ظاهِرٍ وَرَدَ عليهما، وكذا قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً ﴾ قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً ﴾ [الأنبياء/ ٢٩]، وقوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ١٩٧] فذكر لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ١٩٧] فذكر أَفْوَاهِهُمْ تنبيهاً على أن ذلك كَذِبٌ مَقُولٌ، لا عَنْ صِحَّةِ اعْتِقادٍ كما ذُكِرَ في الكِتَابةِ باليدِ(٢)، فقال صِحَّةِ اعْتِقادٍ كما ذُكِرَ في الكِتَابةِ باليدِ(٢)، فقال

<sup>(</sup>١) الرجز لم يعرف قائله، وتتمته:

مهلاً رويداً قد ملأتُ بطني وهو في اللسان (قول)؛ والخصائص ١/ ٢٣؛ والمحكم ٦/ ٣٤٧. (٢) النقل هذا حرفياً في البصائر ٤/ ٣٠٤.

تعالىٰ: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٧٩]، وقوله: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس / ٧] أي: عِلْمُ اللَّهِ تعالىٰ بهم وكَلِمَتُه عليهم كما قال تعالىٰ: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٧] وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس/ ٩٦] وقوله: ﴿ ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم/ ٣٤] فإنما سَمَّاهُ قَوْلَ الْحَقِّ تنبيهاً على ما قال: ﴿ إِنَّ مثَلَ عِيسى عنْدَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/ ٥٩](١) إلى قوله: ﴿ ثُمُّ قالَ لهُ كُنْ فيكُونُ ﴾ وتَسْمِيَتُهُ قُولًا كَتَسْمِيَتهِ كلمةً في قوله: ﴿ وَكَلِمتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيمَ ﴾ [النساء/ ١٧١] وقولُه: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَـوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴾ [الذاريات/ ٨] أي: لفي أمْرِ منَ البَعْثِ، فسَمَّاهُ قَوْلًا؛ فإنَّ المَقُولَ فيه يُسَمَّى قَوْلًا، كما أنَّ المذكورَ يُسَمَّى ذِكْراً وقولُه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ومَا هُوَ بِقُوْلِ شَاعِرِ قَليلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة/ ٤٠ ـ ٤١] فقد نُسبَ القوْلَ إلى الرُّسُول ، وذلك أنّ القوْلَ الصادرَ إليك عن الرَّسُولِ يُبَلِّغُهُ إليكَ عَنْ مُرْسِلِ له، فَيصِحُّ أَنْ تَنْسُبَهُ تارةً إلى الرَّسُولِ، وتارَةً إلى المُرْسِل، وكِلاهُمَا صحيحٌ. فإن قيلَ: فهَلْ يَصِحُّ على هذا | والقالُ والقَالةُ: ما يُنشَرُ منَ القَوْلِ. قال

أَنْ يُنْسَبَ الشُّعْرُ والخُطْبةُ إلى راويهما كما تَنْسُبُهُمَا إلى صانِعهما؟ قيلَ: يصحُّ أنْ يقالَ للشِّعْر: هو قولُ الراوي. ولا يصحُّ أنْ يقالَ هو: شِعْرُهُ وَخُطْبَتُهُ؛ لأنَّ الشِّعْرَ يقَعُ على القَوْلِ إذا كان على صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وتلْكَ الصُّورَةُ ليسَ للرَّاوي فيها شيءً. والقوْلُ هو قوْلُ الرَّاوي كما هو قَوْلُ المَرْوِيِّ عنه. وقـولُه تعـاليٰ: ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة/ ١٥٦] لم يُرد به القَوْلَ المَنْطِقيِّ فَقطْ بلْ أرادَ ذلك إذا كان معَهُ اعْتِقَادُ وَعمَلٌ. ويقالُ للِّسَانِ: المَقُولُ، وَرجُلٌ تِقُوالَة: مِنْطِيقٌ، وقَوَّالٌ وَقَوَّالةٌ كذلك. والقَيْلُ: الملكُ مِنْ مُلُوكِ حِمْيَر سَمُّوهُ بذلك لكونه مُعْتَمَداً عَلَى قولِه ومُقْتَدًى به، ولكونِهِ مُتَقيِّلًا لأبيه. ويقالُ: تَقَيَّلَ فُلانُ أباهُ، وعلى هذا النُّحُو سَمُّوا المَلِكَ بَعْدَ المَلِكِ تُبُّعاً، وَأَصِلُهُ مِن الواوِ، لقوْلِهِمْ في جَمْعِه: أَقُوالُ نحوُ: مَيْتٍ وأمواتٍ، وَالأَصْلُ قَيِّلُ نحوُ: مَيْتٍ، أَصلُهُ: مَيِّتُ فَخُفِّفَ. وإذا قيل: أَقْيالُ فذلك نحوُ: أَعِيَادٍ، وتَقَيَّلَ أَبَاهُ نحو: تَعَبَّد، وَاقْتَالَ قَوْلًا: قال ما اجْتَرَّ بهِ إلى نَفسِهِ خَيْراً أَوْ شَرّاً. ويقالُ ذلك في مَعْنَى احْتَكَمَ قال الشاعرُ:

٣٧٨ ـ تأبي حُكُومةَ المُقْتَالِ (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عَنَدَ اللَّهِ كَمَثْلِ آدمَ خلقهُ من ترابٍ ثم قال لمه كن فيكون ﴾.

<sup>(</sup>٢) البيت: ولمثل الذي جمعَت من العُدُّ

ة تأيى حكومة المقتال

# قيل - قوم

الخليل: يُوضَعُ القالُ مَوْضِعَ القائلِ (١). فيقالُ: أنا قالُ كذا، أي: قائلُهُ.

# قيـــل

قولُه تعالىٰ: ﴿ أَصْحَابُ الجَنّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ [الفرقان/ ٢٤] مَصْدَرُ: قِلْتُ قَيْلُولةً: نِمْتُ نِصْف النهار، أَوْ مَوْضِعَ القَيْلُولةِ، وقد يقالُ: قِلْتُهُ في البَيْعِ قِيلاً وأَقَلْتُهُ، وَتَقَايَلاً بعْدَ مَا تَبَايَعا.

## قسوم

يقالُ: قامَ يقُومُ قِيَاماً، فهو قائِمٌ، وَجَمْعُه:
قيامٌ، وَأَقَامَهُ غَيْرُهُ. وأقامَ بالمكانِ إقامَةً، والقِيامُ
على أضْرُبٍ: قِيامٌ بالشَّخْصِ؛ إمّا بِتَسْخِير أو
اختِيادٍ، وقيامٌ للشيءِ هو المُرَاعاةُ للشيءِ وَالحِفْظُ
له، وقيامٌ هوَ على العَزْمِ على الشيء، فمِنَ
القِيامِ بالتَّسْخِيرِ قوله تعالىٰ: ﴿ منها قَائِمٌ
وَحَصِيدٌ ﴾ [هود/ ١٠٠]، وقولُه: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ
مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلى أَصُولِها ﴾
وراحشر/ ٥]، ومن القِيامِ الذي هو بالاختِيادِ
قولُه تعالىٰ: ﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللّيل سَاجِداً

وَقَائِماً ﴾ [الزمر/ ٩]. وقولُه: ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ٢١٩١]، وقولُه: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النَّسَاءِ ﴾ [النساء/ ٣٤]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴾ [الفرقان/ ٦٤]. والقِيامُ في الآيتين جمْعُ قائم . ومن المُراعاةِ للشيءِ قولُه: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ ﴾ [المائدة/ ٨]، ﴿ قَائماً بِالْقَسْطِ ﴾ [آل عمران/ ١٨]، وقوله: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد/ ٣٣] أي: حافظٌ لها. وقولُه تعالىٰ: ﴿ لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ أُمَّةً قَائمَةً ﴾ [آل عمران/ ١١٣]، وقولُه: ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائماً ﴾ [آل عمران/ ٧٥] أي: ثابتاً على طلَبهِ. ومن القيام الذي هو العَزْمُ قولُه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة/ ٦]، وقولُه: ﴿ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ [المائدة/ ٥٥] أي: يُديمُونَ فعْلَها ويُحافظُونَ عليها. والقِيامُ وَالقِوامُ: اسْمٌ لِما يقُومُ به الشيءُ. أى: يَثْبُتُ، كالعماد والسِّناد: لما يُعْمَدُ وَيُسْنَدُ به، كقوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي

وهو للأعشىٰ من قصيدة يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي، ومطلعها:

ما بكاءُ الكبير بالأطلال وسؤالي فهل تردُّ سؤالي

وهو في ديوانه ص ١٦٨؛ واللسان (قال)؛ والمعاني الكبير ٢/ ٩٢٤.

<sup>(</sup>١) وعبارة الخليل: والقالةُ تكون في موضع القائلة، كما قال بشار: (أنا قالُها). أي: قائلها. انظر: العين ٩١٣/٥.

جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ﴾ [النساء/٥]، أي: جَعَلَهَا. مِمَّا يُمْسِكُكُمْ. وقولُه: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة/ ٩٧] أي: قِوَاماً لهمْ يقُومُ به مَعاشُهُمْ وَمَعادُهُمْ. قال الأصمُّ: قائماً لا يُنْسَخُ، وَقُرىءَ: ﴿ قِيماً ﴾(١) بمَعْنى قِياماً، وليسَ قَوْلُ مَنْ قال: جَمْعُ قيمةِ بشيءٍ. ويقالُ: قامَ كذا، وثَبَتَ، وركدَ بمَعْنَى. وقولُه: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة/ ١٢٥]، وقامَ فُلانٌ مَقامَ فُلانِ: إذا نابَ عنه. قال: ﴿ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ﴾ [المائدة/١٠٧]. وقولُه: ﴿دِيناً قَيِّماً ﴾ [الأنعام/١٦١]، أي: ثابتاً مُقَوِّماً لأُمُور مَعَاشِهِمْ وَمَعادِهِمْ. وَقُرىءَ: ﴿ قِيَماً ﴾ (٢) مُخَفَّفاً مِنْ قِيامٍ. وَقيلَ: هو وصْفٌ، نحوُ: قَوْمُ عَدِّى، ومَكَانُ سوًى، وَلَحْمُ زِيَم (٣)، وَمَاءٌ روىً، وعلى هذا قوله تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ الدِّينُ القيِّمُ ﴾ [يوسف/ ٤٠]، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجاً قيِّماً ﴾ [الكهف/ ١ - ٢]، وقولُه: ﴿ وَذٰلكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة/ ٥] فالقَيِّمة هَهُنَا اسْمٌ للأمَّة القائمةِ بالقِسْطِ المُشارِ إليهم بقولِه: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ ﴾ [آل عمران/ ١١٠]، وقولُه: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّه ﴾ [النساء/ ١٣٥]، ﴿ يَتُلُو صُحُفاً مُطَهِّرةً \* فيهَا كُتُبٌ قَيِّمةً ﴾ [البينة / ٢ - ٣] فقد أشارَ بقوله: ﴿ صُحُفاً مُطَهَّرةً ﴾ إلى القرآن، وبقوله: ﴿ كُتُبُّ قَيَّمةً ﴾ [البينة/ ٣] إلى ما فيه مِنْ مَعانى كُتب اللَّهِ تعالىٰ؛ فإنَّ القرآنَ مَجْمَعُ ثَمرَةٍ كُتُبِ اللَّهِ تعالى المُتَقدِّمَةِ. وقولُه: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥] أي: القائمُ الحافظُ لكلِّ شيءٍ، وَالمُعْطى له ما به قوامُّهُ، وذلك هو المَعْني المذكورُ في قوله: ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه/ ٥٠]، وفي قوله: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد/ ٣٣]. وبناءُ قَيُّوم : فَيْعُولٌ، وَقَيَّامٌ: فَيْعَالٌ. نحوُ: دَيُّونٍ وَدَيَّانٍ، والقِيامَةُ: عِبارَةٌ عَنْ قِيَامِ الساعةِ المذكور في قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [الروم / ١٢]، ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين/ ٦]، ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائمَةً ﴾ [الكهف/ ٣٦]، والقِيامَةُ أَصْلُهَا ما يكون من الإنسانِ من القِيام دُفْعةً واحِدَةً. أَدْخِلَ فيها الهاءُ تنبيهاً على وُقُوعِهَا دُفْعةً، والمقامُ يكونُ مَصْدَراً، وَاسْمَ مَكان القِيام ، وزَمانِه. نحوُ: ﴿ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكيرِي ﴾ [يونس/٧١]، ﴿ ذٰلكَ لَمَنْ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر. الإتحاف ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. الإتحاف ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) لحمُّ زِيم: مُتعضَل ليس بمجتمع في مكان فيبدُن. اللسان (زيم).

خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٤]، ﴿ وَلِمنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ [الرحمٰن/ ٤٦]، ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إبرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة/ ١٢٥]، ﴿ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران/ ٩٧]، وقولُه: ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الدخان/ ٢٦]، ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ ﴾ [الدخان/ ٥١]، ﴿ خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ﴾ [مريم/ ٧٣]، وقال: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامً مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات/ ١٦٤]، وقال: ﴿ أَنَا آتِيكَ بهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [النمل/ ٣٩] قال الأخفشُ: في قوله ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [النمل/ ٣٩]: إنَّ المقامَ المَقْعَدُ، فهذا إِنْ أراد أَنْ المَقامَ والمَقْعَدَ بالذَّاتِ شيءً واحِدٌ، وإنما يخْتَلِفَانِ بِنِسْبَتِه إلى الفاعل كَالصُّعُودِ وَالحُدُورِ فَصَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَعْنَى المَقَام مَعْني المَقْعَد فذلك بَعيدٌ؛ فإنه يُسمّى المكانُ الواحدُ مَرَّةً مَقاماً إذا اعْتُبر بقيَامِه، ومَقْعَداً إذا اعْتُبرَ بِقُعُودِهِ، وقيل: المَقامَةُ: الجماعةُ، قال الشاعر:

٣٧٩ ـ وفيهم مَقامَاتُ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ (١) وإنما ذلك في الحقيقة اسم للمكانِ وإنّ جُعِلَ اسْماً لأصحابهِ. نحو قول الشاعر:

٣٨٠ وَاسْتَبُّ بَعْدَكَ يَا كُلِّيبُ الْمَجْلِسُ (٢) فَسَمَّى المُسْتَبِّينَ المَجْلِسَ. والاسْتِقَامَةُ يقالُ في الطريق الذي يكونُ عَلَى خَطٍّ مُسْتَو، وبه شُبِّه طريقُ المُحِقِّ. نحوُ: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة/ ٦]، ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً ﴾ [الأنعام/ ١٥٣]، ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هـود/ ٥٦]. واسْتِقـامَـةُ الإنسان: لزُّومُهُ المَنْهَجَ المُسْتَقِيمَ. نحو قولهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [فصلت/ ٣٠] وَقال: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود/ ١١٢]، ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ [فصلت/ ٦] وَالإقامةُ في المكان: الثبَاتُ. وإقامةُ الشيءِ: تَوْفِيَةُ حَقِّهِ، وقال: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [المائدة/ ٦٨] أي: تُوَفُّونَ حُقُوقَهُمَا بالعِلْم وَالعَمَل، وكذلك قولُه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ

وأنديةً يَنْتَابُها القول والفعلُ

وهو في ديوانه ص ٦٠ من قصيدة مطلعها:

صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو وأقضر من سلمى التعانيق فالثقل (٢) هذا عجز بيت لمهلهل بن ربيعة من أبيات يرثى بها أخاه.

وصدره:

نُبِّئْتُ أَنَّ النارَ بعدك أُوقدت

وهو في ديوانه ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>١) الشطر لزهير بن أبي سلمي، وعجزه:

وَالْإِنجِيلَ ﴾ [المائدة/ ٦٦] ولم يأمُرْ تعالى بالصلاةِ حَيْثُها أَمَرْ، ولا مدَحَ بها حَيْثُها مدَحَ إلَّا بِلَفْظِ الإِقَامَةِ، تنبيهاً أنَّ المَقْصُودَ منها تَوْفِيَـةُ شرَائِطِهَا لا الإِنْيَانُ بِهَيئَاتِهَا، نحوُ: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاة ﴾ [البقرة/٤٣]، في غير موضِع ﴿ وَالمُقيمينَ الصَّالَاةَ ﴾ [النساء/ ١٦٢]. وقبولُه: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء/ ١٤٢] فإنَّ هذا منَ القِيامِ لا من الإِقَامةِ، وأمَّا قولُه: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ ﴾ [إبراهيم/ ٤٠] أي: وَفَّقْنِي لِتَوْفيَةِ شرائِطها، وقولُه: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ [التوبة/ ١١] فقد قيلَ: عُنِيَ به إقامَتُها بالإِقرَارِ بوُجُوبِهَا لا بأدائها، والمُقَامُ يقالُ للمَصْدَر، والمكَانِ، والزّمانِ، والمفْعُولِ، لكن الواردُ في القرآن هو المَصْدَرُ نحو قولهِ: ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ﴾ [الفرقان/ ٦٦]، وَالمُقَامةُ: الإِقَامةُ، قال: ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلهِ ﴾ [فاطر/ ٣٥] نحوُ: ﴿ دَارُ الْخُلْدِ ﴾ [فصلت/٢٨]، ﴿ وَجَنَّاتِ عَدْنِ ﴾ [التوبة/ ٧٧] وقولهُ: ﴿ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴾ [الأحزاب/

19 مِنْ قام، أي: لا مُسْتَقرَّ لكم، وقد قُرِيءَ: ﴿ لاَ مُقَامَ لَكُمْ ﴾ (١) مِنْ: أقام. ويُعبَّرُ بالإقامةِ عن الدوام. نحو: ﴿ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴾ [هود/ ٣٦]، وقُرِيءَ: ﴿ إِنَّ الْمُتقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ (٢) وألدخان / ١٥]، أي: في مكانٍ تَدُومُ إقامتُهُمْ فيه، وتَقْوِيمُ الشيءِ: تَنْقِيفُهُ، قال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين / ٤] وذلك إشارة إلى ما خُصَّ به الإِنْسَانُ من بَيْنِ الحَيوانِ السَّيلَائِه عَلَى كُلُّ ما في هذا الْعالم، وتَقْوِيمُ السَّيلَائِه عَلَى النَّيلَاءِ، ولذلك قال: ﴿ لاَ يَسْخُرْ النَّسَاءِ، ولذلك قال: ﴿ لاَ يَسْخُرْ قَوْمٍ ﴾ الأية [الحجرات/ ١١]، قال الشاعر: قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ الأية [الحجرات / ١١]، قال الشاعر: ومَانَّ واللَّهُ مَا أَنُومٌ اللَّيةَ الحَجرات / ١١]، قال الشاعر:

وفي عامَّةِ الْقُرْآنِ أُرِيدُوا به والنِّساءَ جميعاً، وحقيقتُه للرِّجالِ لما نَبَّهَ عليه قولُه: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بما فضَّلِ اللَّهُ به بعضهم على بعض ﴾ الآية [النساء/ ٣٤].

قسوي

القُوَّةُ تُسْتَعْمَلُ تارةً في معنىٰ القُدْرةِ نحو قولِه

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حفص وحده، والباقون بفتح الميم. الإتحاف ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لزهير، وصدره: وما أدري وسوف إخالُ أدري

وهو من قصيدة مطلعها:

عــفــا مـن آل فــاطــمــة الــجــواء وهو في ديوانه ص ١٢؛ واللسان (قوم).

فَيُمْنُ فالقوادم فالحساء

تعالىٰ: ﴿ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ [البقرة/ ٣٣]، وتارةً للتهَيُّؤِ المَوْجُودِ في الشيءِ، نحوُّ أنْ يقالَ: النَّوَى بالقُوَّةِ نخْلٌ(١)، أي: مُتَهَيِّىءُ وَمُتَرَشِّحُ أَن يكون منه ذلك. ويُسْتَعْمَلُ ذلك في البدَنِ تارةً، وفي القَلْبِ أُخْرَى، وفي المُعاوِنِ مِنْ خارج تارةً، وفي القُدْرَةِ الإِلْهِيَّة تارةً. فَفِي الْبَدنِ نحوُ قولِه: ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قَوَّةً ﴾ [فصلت/ ١٥]، ﴿ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف/ ٩٥] فالقُوَّةُ هٰهُنا قُوَّةُ انْبَدَنِ بدَلَالةِ أنه رَغِبَ عن القُوَّةِ الخارجة، فقال: ﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ [الكهف/ ٩٥]، وفي الْقَلْب.نحو قولهِ: ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [مريم / ١٢] أي: بِقُوَّةٍ قَلْبٍ. وفي المُعاوِنِ من خارج ِ نحوُ قولِه: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ [هود/ ٨٠] قيل: معناهُ: مَنْ أَتَقَوَّى به من الجُندِ، وَما أَتَقَوَّى به من المال، ونحوُ قولِه: ﴿ قَـالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [النمل/ ٣٣]، وَفِي القُدْرَةِ الإِلْهِيَّةِ نحوُّ قولهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَويُّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة/ ٢١]، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب/ ٢٥] وَقُولُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات/ ٥٨] فعامٌّ فيما اخْتَصَّ اللَّهُ تعالى بهِ من القُدْرَةِ وما جَعَلَه لِلخَلْق. وقولهُ: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ [هود/ ٥٢] فقد ضمِنَ تعَالى |

أَنْ يُعْطِيَ كُلِّ وَاحِد منهم منْ أَنْوَاعِ القُوَى قَدْرَ ما يَسْتَحِقُّهُ، وقولُه: ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينِ ﴾ [التكوير/ ٢٠] يَعْنِي به جبريلَ عليه السلامُ، ووصَفَهُ بالقُوَّةِ عِنْدَ ذِي العَرْشِ ، وَأَفْرَدَ اللَّفْظَ ونَكَّرَهُ فقال: ﴿ ذِي قُوَّةٍ ﴾ تنبيهاً أنه إذا اعْتُبِرَ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى فَقُوَّتُهُ إِلَى حَدٍّ مَّا، وقولُه فيه: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ﴾ [النجم/ ٥] فإنه وصَفَ القُوَّةَ بِلَفْظِ الجَمْعِ ، وَعَرَّفَهَا تَعْرِيفَ الجِنْس تنبيهاً أنه إذا اعْتُبرَ بهذا العالَم ، وبالذين يُعَلِّمُهُمْ وَيُفِيدُهُمْ هُو كَثِيرُ القُوَى عَظِيمُ القُدْرَةِ. وَالقُوَّةُ التي تُسْتَعْمَلُ لِلتَّهَيُّو أَكْثَرُ مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا الفَلاسِفَةُ، وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجْهَيْن: أَحَدُهُما: أَنْ يُقالَ لِمَا كان مَوْجُوداً وَلكِنْ ليسَ يُسْتَعْمَلُ، فيقالُ: فُلاَنُ كَاتِبٌ بِالقُوَّةِ. أي: مَعَهُ المَعْرِفَةُ بِالكِتَابَةِ لكنهُ ليسَ يَسْتَعْمِلُ، والثانِي: يقالُ فُلانٌ كاتِبٌ بالقُوَّةِ، وليس يُعْنَى به أَنَّ مَعَهُ العِلْمَ بالكِتَابةِ، ولكِنْ مَعْنَاهُ: يُمْكِنُهُ أَنْ يَتعَلَّمَ الكِتَابةَ. وَسُمِّيتِ المَفَازَةُ قَوَاءً، وَأَقْوَى الرَّجُلُ: صَارَ فِي قَوَاءٍ (٢)، أي: قَفْرٍ، وتُصُوِّرَ مِنْ حال ِ الحَاصِل في القَفْرِ الفَقْر، فقيلَ: أَقْوَى فُلانٌ، أي: افْتَقَرَ، كقولهم: أرْمَلَ وَأَتْرَبَ. قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَتَاعاً لِلمُقُوينَ ﴾ [الواقعة/ ٧٣].

تم كتاب القاف

<sup>(</sup>١) أي: يمكنه أن يصد نخلاً.



## كــب

الكَبُّ: إِسْقَاطُ الشيءِ على وجْههِ. قال عزَّ وجل: ﴿ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ [النمل/ ٩٠]. وَالإِكْبَابُ: جَعْلُ وَجْهِهِ مَكْبُوباً على العَمَلِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ﴾ [الملك/ ٢٢] والكَبْكَبَةُ: تَدَهْوُرُ الشيءِ في هُـوَّةٍ. قال: ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالغَاوُونَ ﴾ [الشعراء/ ٩٤]. يقالُ كُبُّ وكُبْكب، نحوُ: كُفُّ وكُفْكفَ، وصرَّ الرِّيحُ وصَـرْصَرَ. والكَوَاكِبُ: النُّجُومُ البادِيَةُ، ولا يقالُ لَهَا كَوَاكبُ إِلَّا إِذَا بَدَتْ. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً ﴾ [الأنعام / ٧٦]، وقال: ﴿ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ ﴾ [النور/ ٣٥]، ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَةٍ الكَوَاكِبِ ﴾ [الصافات/ ٦]، ﴿ وَإِذَا الكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴾ [الانفطار/ ٢] ويقالُ: ذَهَبُوا تحْتَ كُلِّ كَوْكَبِ(١): إِذَا تَفَرَّقُوا، وكَوْكَبُ العَسْكَر: ما يَلْمَعُ فيها من الحديد.

كبىت

الكَبْتُ: الرَّدُ بِعُنْفٍ وَتَذْلِيلٍ. قال تعالىٰ: ﴿ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [المجادلة/ ٥]، وقال: ﴿ لِيَقْطَعْ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٢٧].

# كبــد

الكَبِدُ مَعْرُوفَةٌ، والكَبَدُ وَالكَبَادُ تَوَجُّعُهَا، والكَبْدُ إصَابَتُهَا، ويقالُ: كَبَدْتُ الرجُلَ: إذا أصَبْتَ كَبِدَهُ، وكَبِدُ السَّماءِ: وَسَطُهَا تشبيهاً بكَبِدِ الإِنْسَانِ لِكُونِهَا في وَسَطِ البَدَنِ. وقيلَ: تَكَبَّدَتِ الشَّمسُ: صارَتْ في كَبِدِ السَّماءِ، والكَبَدُ: الشَّمسُةُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي المَشْقَةُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبِدِ السَّماءِ، والكَبَدُ: كَبَدِ السَّماءِ، والكَبَدُ: كَبَدٍ ﴾ [البلد/ ٤] تنبيها أنَّ الإِنْسَانَ خَلَقَهُ اللَّهُ تعالى على حالَةٍ لاَ يَنْفَكُ مِنَ المَشَاقَ ما لم يَقْتَحِمُ العَقَبَةُ ويَسْتَقِرَّبِهُ دَارُ القَرارِ، كما قال: في يَقْتَحِمُ العَقَبَةُ ويَسْتَقِرَّبِهُ دَارُ القَرارِ، كما قال: في يَقْتَحِمُ العَقَبَةُ ويَسْتَقِرَّبِهُ دَارُ القَرارِ، كما قال: في النَّشَقَاقُ مِنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق/ ١٩].

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٧٦٦.

کبــر

الكَبيرُ وَالصَّغِيرُ مِن الأسماءِ المُتَضَايفَةِ التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بعضِهَا ببعضِ ، فالشيءُ قد يكونُ صَغِيراً في جَنْب شيءٍ، وكَبِيراً في جَنْب غَيْرهِ، وَيُسْتَعْمَلَانِ في الكَمِّيَّةِ المُتَّصِلَةِ كَالأَجْسَام ، وذلك كالكَثِير والقَلِيل ، وفي الكَمُّيَّةِ المُنْفَصِلَةِ كالعَدَدِ، وربما يَتَعَاقَبُ الكَثِيرُ وَالكَبيرُ عَلَى شيءٍ وَاحِدٍ بِنَظَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نحوُ: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبيرٌ ﴾ [البقرة/ ٢١٩] و: ﴿ كثيرٌ ﴾ (١) قُرىءَ بهما. وأصْلُ ذلك أنْ يُسْتَعْمَلَ في الأعْيَانِ، ثم اسْتُعِيرَ للمَعَاني نحو قوله: ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف/ ٤٩]، وقولِه: ﴿ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ ﴾ [سبأ/ ٣]، وقولُه: ﴿ يُومَ الحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ [التوبة/ ٣] إنما وصَفَـهُ بِالْأَكْبَرِ تَنْبِيهِاً أَنَّ العُمْـرَةَ هي الحَجَّةُ الصُّغْرَى كما قال ﷺ: «العُمْرة هي الحَجُّ الأَصْغَرُ» (٢) فَمنْ ذلك ما اعْتُبرَ فيه الزمانُ، فيقَالُ: فُلانٌ كَبِيرٌ، أي: مُسِنٍّ. نحو قولِه: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا ﴾ [الإسراء/ ٢٣]، وقال: ﴿ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ﴾ [البقرة/ ٢٦٦]، ﴿ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الكِبَرُ ﴾ [آل عمران/ ٤٠]، ومنه ما اعْتُبرَ فيه المَنْزِلَةُ وَالرِّفْعَةُ نحوُ: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُل اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾

[الأنعام/ ١٩]، ونحوُ: ﴿ الكبيرُ المُتَعَالِ ﴾ [الرعد/ ٩]، وقولُه: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبيراً لَهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٥٨] فَسَماهُ كَبيراً بحسب اعْتِقَادِهِمْ فيه لا لِقَدْرِ وَرِفْعَةٍ له على الحَقِيقَةِ، وعلى ذلك قولُه: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا ﴾ [الأنبياء/ ٦٣]، وقولُه: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فَى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ [الأنعام/ ١٢٣] أي: رُوِّسَاءَهَا وقولُه: ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السُّحْرَ ﴾ [طه/ ٧١] أي: رَئيسكُمْ. ومن هذا النُّحْو يقالُ: ورثَهُ كابراً عن كابر، أي: أباً كُبيرَ القَدْر عن أب مِثْلِهِ. والكَبيرَةُ مُتَعَارَفَةٌ في كُلُّ ذَنْبِ تَعْظُمُ عُقُوبَتُهُ، والجمعُ: الكَبَاثِرُ. قال: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ والفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ [النجم/ ٣٢]، وقال: ﴿ إِنْ تُجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء/ ٣١] قيلَ: أُرِيدَ بِهِ الشَّرْكُ لقوله: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان/ ١٣]. وقيلَ: هي الشَّرْكُ وسائرُ المعاصِي المُوبِقَةِ، كالزُّنَا وَقَتْلِ النَّفْسِ المُحَرَّمَةِ، ولذلك قال: ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيراً ﴾ [الإسراء/ ٣١]، وقال: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهما ﴾ [البقرة/ ٢١٩]. وتُسْتَعْمَلُ الكَبيرَةُ فيما يَشُقُ وَيصْعُبُ نحوُ: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة/

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي، ووافقهما الأعمش انظر: الإتحاف ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدُّم في مادة (حج).

 وقال: ﴿ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إليَّهِ ﴾ [الشوريٰ/ ١٣]، وقال: ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ [الأنعام/ ٣٥]، وقولُه: ﴿ كَبُرَتْ كِلْمَةً ﴾ [الكهف/ ٥] ففيه تنبيه على عِظَم ذلك من بَيْن الذُّنُوب وَعِظَم عُقُوبَتِهِ. ولذلك قال: ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الصف/ ٣]، وقولُه: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ [النور/ ١١] إشارةً إلى مَنْ أُوقعَ حَدِيثَ الإِفْكِ. وتنبيهاً أنَّ كلَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً قَبِيحةً يَصِيرُ مُقْتَدًى به فذنْبُهُ أَكْبرُ. وقولُه: ﴿ إِلا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ﴾ [غافر/٥٦]، أي تكتُرٌ. وقيلَ: أمَرٌ كبيرٌ منَ الشَّرِّ، كقوله: ﴿وَالَّـذَى تَوَلَّى كَبُّرَهُ [النود/ ١١]، وَالْكِبْرُ وَالتَّكَبُّرُ والاسْتِكْبَارُ تَتَقَارَبُ، فَالْكِبْرُ الحالةُ التي يَتَخَصَّصُ بها الإِنسَانُ من إعْجابهِ بنْفسِه، وذلك أَن يَرَى الإنسَانُ نَفْسَهُ أَكْبَرَ مِن غيرهِ. وأَعْظَمُ التَّكَبُّر التَّكَبُّرُ على اللهِ بالامْتِناع مِنْ قَبُولِ الحَقِّ وَالإِذْعَانِ له بِالعِبادَةِ. والاسْتِكْبارُ يقالُ على وَجْهَيْن :

أَحَدُهُما: أَنْ يَتَحَرَّى الإِنسانُ ويَطْلُبَ أَنْ يَصِيرَ كَبِيراً، وذلك متى كان على ما يَجِبُ، وفي المكانِ الذي يَجِبُ، وفي الوقْتِ الذي يَجِبُ فمحْمُودٌ.

والثاني: أَنْ يَتَشَبَّعَ فَيُظْهِرَ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَيسَ له، وهذا هو المذْمُومُ، وعلى هذا مَا وَرَدَ في القُرْآنِ. وهو مَا قال تعالىٰ: ﴿ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾

[البقرة/ ٣٤]. وقال تعالىٰ: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفسُكُمُ اسْتَكْبرْتُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٧]، وقال: ﴿ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَاراً ﴾ [نوح / ٧]، ﴿ اسْتِكْبَاراً فِي الأرْضِ ﴾ [فاطر/ ٤٣]، ﴿ فَاسْتَكبرُوا في الأرْض ﴾ [فصلت/١٥]، ﴿تَسْتَكبرُونَ فِي الأرْض بغير الحَقُّ ﴾ [الأحقاف/ ٢٠]، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكَبِّرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴾ [الأعراف/ ٤٠]، ﴿ قَالُوا مَاأَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [الأعراف/ ٤٨]، وقوله: ﴿ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [غافر/ ٤٧] قَابَلَ المُسْتَكْبِرِينَ بِالضُّعْفَاءِ تَنْبِيهِا أَنَّ اسْتِكْبَارَهُمْ كان بما لهم من القُوَّةِ من البَدَنِ والمَالِ. وقال تعالىٰ: ﴿ قَالَ المَلْ الَّذِينَ اسْتَكْبَـرُوا مِنْ قَـوْمِـهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُـوا ﴾ [الأعراف/ ٧٥] فقَابَلَ المُسْتَكْبرينَ بالمُسْتَضْعَفِينَ ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٣] نبُّه بقوله: ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾ على تَكَبُّرهِمْ وَإِعْجَابِهِمْ بَأَنْفُسِهِمْ وَتَعَظُّمِهم عن الإصْغاءِ إليه، ونَبَّه بقوْلهِ: ﴿ وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٣] أنّ اللذي حَمَلَهُمْ على ذلك هو ما تَقدَّمَ مِنْ جُرْمِهمْ، وأَنَّ ذلك لم يكنْ شَيْئاً حَدَثَ منهم بَلْ كان ذلك دَأْبَهُمْ قَبْلُ. وقال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة | قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [النحل/ ٢٧]، وقال بعْدَهُ: ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ ﴾ [النخل/ ٢٣]. وَالتَّكَبُّرُ يقالُ على وَجْهَيْن:

أحدُهُما: أن تكونَ الأفعالُ الحَسنَةُ كَثَيرَةً في الحَقيقَةِ وزائِدَةً على مَحاسِنِ غيْرِهِ، وعلى هذا وُصِفَ اللَّهُ تعالىٰ بالتَّكَبُّرِ. قال: ﴿ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر/ ٢٣].

والثاني: أن يكونَ مُتَكلِّفاً لذلك مُتَشَبِّعاً، وذلك في وَصْفِ عامَّةِ الناسِ نحوُّ قولِه: ﴿ فَبِئْسَ مَثْنُوى المُتَكبِّرينَ ﴾ [الـزمر/ ٧٧]، وقوله: ﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّارٍ ﴾ [غافر/ ٣٥] وَمَنْ وُصِفَ بالتَّكبُّر على الوَجْهِ الأوَّل فَمحْمُودٌ، وَمَنْ وُصِفَ به على الوَجْهِ الثاني فَمَذْمُومٌ، وَيَدُلُّ على أنه قد يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ الإنسَانُ بذلك ولا يكونَ مَذْمُوماً قولُه: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ ﴾ [الأعراف/ ١٤٦] فَجَعَلَ مُتكبَّرينَ بِغيرِ الحَقُّ، وَقَال: ﴿ عَلَى كُـلٌ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر/ ٣٥] بإضَافَةِ الْقَلْب إلى المتكبّر. وَمَنْ قَرَأً: بِالنُّنُوينِ(١) جَعَلَ المَتَكِّبرَ صِفَة لِلْقَلْبِ، وَالْكِبْرِيَاءُ: التَرَفَعُ عَنِ الانْقِيَادِ، وذلك لا يَسْتَحَقِّهُ غَيرُ اللَّهِ، فقالَ: ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمْوَاتِ وَالَّارْضِ ﴾ [الجاثية/ ٣٧] وَلِما قُلْنَا رُوي عنه ﷺ يقول عن اللَّه تعالىٰ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي

وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي في وَاحِدٍ منهما قَصَمْتُهُ (٢)، وقال تعالىٰ: ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفَتَنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ في الأَرْضِ ﴾ [يمونس/ ٨٧]، وأكْبَرْتُ الشيءَ: رَأَيْتُهُ كَبِيراً. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ [يوسف/ ٣١]. والتَّكْبيرُ يقالُ لذلك، ولتَعْظيم اللَّه تعالى بقولهم: اللَّهُ أَكْبَرُ، ولِعبَادَتِه واسْتِشْعَار تَعْظيمه، وعلى ذلك: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، ﴿ وَكَبُّرُهُ تَكْبيراً ﴾ [الإسراء/ ١١١]، وقولُه: ﴿ لَخَلْقُ السَّمْوَات وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر/ ٥٧] فهي إشارة إلى ما خَصَّهُمَا اللَّهُ تعالى به من عَجائب صُنْعِه، وحِكْمَتِهِ التَّى لا يَعْلَمُهَا إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ وَصَفَهُمْ بقوله: ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْق السَّمْوَاتِ وَالَّارْضِ ﴾ [آل عمران/ ١٩١] فأمَّـا عِظَمُ جُرّْتِهِمَا فَأَكْثَرُهُمْ يَعْلَمُونَهُ. وقولُه: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ [الدخان/ ١٦] فتنبية أنَّ كلُّ ما يَنَالُ الكافرَ منَ العذاب قبْلَ ذلك في الدُّنيا وفي البَرْزَخ صَغِيرٌ في جَنْب عذاب ذلك اليوم. وَالكُبارُ أَبْلغُ من الكَبير، والكُبّارُ أبلغُ منْ ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً ﴾ [نوح/ . [ 77

<sup>(</sup>١) قرأ: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مَنْكَبِرٍ جُبَّارٍ ﴾ بالتنوين أبو عمرو وابن عامر بخلفه. انظر: الإتحاف ص ٣٧٨.

 <sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عزَّ وجل: الكبرياء ردائي، والعُظمةُ إزاري، فمن نازعني واحداً
 منهما أدخلته النار، أخرجه مسلم في البر والصلة برقم (٢٦٢٠)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٧٣.

كتـب

الكَتْبُ: ضَمُّ أدِيمِ إلى أديم بالخِيَاطةِ، يُقالُ: كَتَبْتُ السِّقَاءَ، وَكَتَبْتُ الْبَغْلَةَ: جَمعْتُ بينَ شُفْرَيْهَا(١) بِحَلْقَةِ، وَفي التَّعَارُفِ ضَمُّ الحُرُوفِ بعضها إلى بَعْضِ بالخَطِّ، وقد يُقَالُ ذلكَ للمَضْمُوم بعْضَهَا إلى بَعْض باللَّفْظِ، فالأصْلُ في الكتَابة: النَّظْمُ بِالْخَطِّ لكنْ يُسْتَعَارُ كُلُّ وَاحِدٍ للآخر، وَلهذا سُمِّي كلامُ اللَّهِ \_ وَإِنْ لَم يُكْتَبْ \_ كِتَاباً كقوله: ﴿ الَّم \* ذٰلِكَ الْكِتَابُ ﴾ [البقرة/ ١ ـ ٢]، وقوله: ﴿ قَـالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَـانِيَ الْكِتَابَ ﴾ [مريم/ ٣٠]. والكِتاب في الأصْل مَصْدرٌ، ثم سُمِّى المَكْتُوبُ فيه كِتاباً، والكِتابُ في الأصْل اسمُ للصَّحِيفَة مع المكْتُوب فيه، وفي قوله: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [النساء/ ١٥٣] فإنَّه يعني صَحيفَةً فيها كتابةً، ولهذا قال: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً في قِرْطاس ﴾ الآية [الأنعام/ ٧]. ويُعَبِّرُ عن الإثبات والتَّقْدِيرِ والإيجابِ والفَرْضِ والعَزْمِ بالكِتابَةِ، وَوَجْهُ ذلك أَن الشيءَ يُرادُ، ثم يقالُ، ثم يُكْتَبُ، فالإرادَةُ مَبْدَأً، وَالكِتَابةُ مُنْتَهيِّ. ثم يُعَبِّرُ عن المُراد الذي هو المَبْدَأُ إذا أُريدَ تَوْكِيدُهُ بالكِتَابِةِ التي هي المُنْتَهَى، قال: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة/ ٢١]، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة/ ٥١]، ﴿ لَبَرَزَ

الَّذِينَ كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ﴾ [آل عمران/ ١٥٤]، وقال: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْض في كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال/ ٧٥] أي: في حُكْمِه، وقوله: ﴿ وَكَتَبُّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة/ ٤٥] أي: أَوْجَبْنَا وَفَرَضْنَا، وكذلك قولُه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [البقرة/ ١٨٠]، وقولُه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ [البقرة/ ١٨٣]، ﴿ لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ﴾ [النساء/ ٧٧]، ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد/ ٢٧]، ﴿ لَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ﴾ [الحشر/ ٣] أي: لولا أن أُوْجَبَ اللَّهُ عَلَيهِمُ الإِخْلاء لِديارهِمْ، ويُعَبِّرُ بالكِتابةِ عن القضاء المُمْضى، وما يَصِيرُ في حُكْم المُمْضى، وعلى هذا حُمِلَ قولُه: ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف/ ٨٠] قيل: ذلك مِثلُ قوله: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد/ ٣٩]، وقوله: ﴿ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة/ ٢٢] فإشارةٌ مِنْهُ إلى أنهم بُخلاف مَنْ وصَفهُمْ بقوله: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف/ ٢٨]؛ لأنّ معنَى «أَغْفَلنا» من قولهم: أَغْفَلْتُ الكتابَ: إذا جَعَلْتَهُ خالياً من الكِتابةِ ومن الإعْجام، وقولُه: ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٩٤] فإشارةً إلى أنَّ ذلك مُثْبتُ له ومُجَازًى به.

<sup>(</sup>١) الشُفْرُ: جانب الفرج.

وقولُه: ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران/ ٥٣] أي: اجْعلنَا في زُمْرَتهمْ إشارةً إلى قوله: ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ... ﴾ الآية [النساء/ ٦٩] وقوله: ﴿ مَالَ ِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلا أُحْصَاهَا ﴾ [الكهف/ ٤٩] فقيل إشارةً إلى ما أُثْبتَ فيه أعمالُ العباد. وقوله: ﴿ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا ﴾ [الحديد/ ٢٢] قيل: إشارةٌ إلى اللَّوْح المحفُّوظِ، وكذا قُولُه: ﴿ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج/ ٧٠]، وقوله: ﴿ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام/ ٥٩]، ﴿ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ [الإسراء/ ٥٨]، ﴿ لَوْلًا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال/ ٦٨] يعنى به ما قَدَّره منَ الحِكْمة، وذلك إشارة إلى قوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام/ ٤٥] وقيل: إشارةٌ إلى قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال/ ٣٣]، وقوله: ﴿ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة/ ٥١] يعني: ما قدَّرَهُ وقَضَاهُ، وَذَكرَ «(لنا) ولم يَقُلْ «علينا» تنبيهاً أنّ كلَّ مَا يُصِيبُنَا نَعُدُّه نِعْمةً لنا، ولا نعُدُّهُ نِقْمةً علينًا، وقولُه: ﴿ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة/ ٢١] قيل: معنى ذلك وهَبَها اللَّهُ لكم، ثم حرَّمَهَا عليكم بامْتِنَاعِكُمْ مِن دُخولهَا وقَبُولهَا، وقيل:

كَتَبَ لكُمْ بشَرْطِ أَنْ تَدْخُلوها، وقيل: أوْجبهَا عَلْيكم، وإنما قال: «لكمْ» ولم يَقلْ: «عليكم» لأنَّ دُخُولَهمْ إيَّاهَا يعودُ عليهم بنفْع عاجل وَآجل ، فيكونُ ذلك لهم لا عليهم، وَذلك كقولكُ لِمَنْ يَرى تَأَذِّياً بشيءٍ لا يَعْرِفُ نَفْع مَآلِه: هذا الكلام لك لا عليك، وَقوله: ﴿ وَجَعلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ [التوبة/ ٤٠] جَعَلَ حُكْمَهُمْ وَتَقْدِيرَهُمْ سَاقِطاً مُضْمَحِلًا، وَحُكْمَ اللَّهِ عالِياً لا دافع له ولا مانع، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ في كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ [الروم/ ٥٦] أي: ُ في عِلمهِ وإيجَابِه وَحُكْمِه، وعَلَى ذلك قولُه: ﴿ لِكُلِّ أَجُل كِتَابٌ ﴾ [الرعد/ ٣٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [التوبة/ ٣٦] أي: في حُكْمِه. وَيُعَبَّرُ بِالكِتَابِ عن الحُجَّةِ الثابتةِ من جهةِ اللَّهِ نحوُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللَّهِ بغَيْر عِلْم وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ [الحج/ ٨]، ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ ﴾ [الزخرف/ ٢١]، ﴿ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ ﴾ [الصافات/ ١٥٧]، ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [البقرة/ ١٤٤](١)، ﴿ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ [النساء/ ٢٤]، ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً ﴾ [فاطر/ ٤٠]، ﴿ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الطور/ ٤١] فذلك إشارةً إلى العلم والتَّحَقُّق والاعْتِقاد،

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وإنَّ الذين أُوتُوا الكتابُ ليعلمون ﴾.

وقوله: ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٨٧] إشارةً في تحرِّي النِّكَاح إلى لطيفةٍ، وهي أنَّ اللَّهَ جَعَل لنا شهْوَة النِّكَاحِ لنَتَحَرَّى طلبَ النَّسْلِ الذي يكونُ سَبَباً لِبَقاءِ نَوْع الإنسان إلى غاية قَدْرها، فَيَجِبُ للإِنْسَان أَنْ يَتَحَرَّى بالنِّكاحِ ما جَعَلَ اللَّهُ له عَلَى حَسَب مُقْتَضَى العَقْل والدَّيَانَة، وَمَنْ تَحَرَّى بالنِّكاحِ حِفْظَ النَّسْلِ وحَصانَة النَّفْس عَلَى الوجْه المشْرُوع فقد ابْتَغي ما كَتَبَ اللَّهُ له، وإلى هذا أشار مَنْ قال: عنى بما كَتَبَ اللَّهُ لكُمُ الولد(١)، ويُعَبِّرُ عن الإِيجاد بالكتابة، وعن الإزالة والإِفْنَاءِ بالمحْو. قال: ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾ [الرعد/ ٣٨]، ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد/ ٣٩] نَبَّهَ أَنَّ لَكُلِّ وَقْتٍ إِيجاداً، وهو يُوجِدُ مَا تَقْتَضَى الْحِكْمَةُ إِيجَادَهُ، وَيُزِيلُ مَا تَقْتَضِي الْحِكْمَة إزالتَه، وَدَلَّ قُولُه: ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كتَابٌ ﴾ [الرعد/ ٣٨] على نحو ما دلَّ عليه قُولُه: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ مُوَ فِي شَانٍ ﴾ [الرحمٰن/ ٢٩] وقولُه: [﴿وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد/٣٩]، وقولُه: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران/ ٧٨] فالكِتَابُ الأوَّلُ: ما كَتُبُوهُ بَأَيْدِيهِمْ الْمَذَكُورَ فِي قُولِهِ: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة/ ٧٩].

والكِتَابُ الثاني: التُّوْرَاةُ، والثالث: لِجنْس كُتُب اللَّهِ، أي: ما هو من شيءٍ من كُتُب اللَّهِ سبحانه وتعالى وكلامِهِ](٢)، وقولُه: ﴿ وَإِذَّ آتَيْنَا مُوسَى الكتَابَ والفُرْقَانَ ﴾ [البقرة/ ٥٣] فقد قيلَ: هُما عِبارتان عن التَّوْرَاةِ، وَتَسْمِيتُها كِتاباً اعْتِبَاراً بما أُثْبِتَ فَيها من الأحْكَامِ ، وَتَسْمِيَتُهَا فُرْقَاناً اعْتِبَاراً بمًا فيها من الفَرْق بَيْنَ الْحَقِّ والباطِل . وقولُه: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسَ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجِّلًا ﴾ [آل عمران/ ١٤٥] أي: حُكماً ﴿ لَوْلاَ كتَابُّ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٦٨]، وقولُهُ: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [التوبة/ ٣٦] كلُّ ذلك حُكُّمٌ منه. وأمَّا قولُه: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بأَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة/ ٧٩] فتنبيه أَنَّهُمْ يَخْتَلِقُونَهُ ويَفْتَعِلُونَهُ، وكما نَسَبَ الكِتَابَ المُخْتَلَقَ إلى أَيْدِيهِمْ نَسَبَ المَقَالَ المُخْتَلَقَ إلى أَفْوَاهِهم، فقال : ﴿ ذلك قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ [التوبة/ ٣٠] والاكْتِتَابُ مُتَعَارَفٌ في المُخْتَلَق نحو قولهِ: ﴿ أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ [الفرقان/ ٥].

وَحَيْثُمَا ذَكَرَ اللَّهُ تعالىٰ أَهْلَ الكتابِ فإنما أرادَ بالكِتَابِ التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ، أو إِيَّاهُما جميعاً، وقولُه: ﴿ وَمَا كَانَ هٰ لَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا كَانَ هٰ لَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى ﴾

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن عباس. انظر: الدر المنثور ١/ ٤٧٩. (٢) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ٤/ ٩٧. (٣) الآية: ﴿ وما كانَ هذا القرآنُ أَنْ يُفترى من دُونِ اللَّهِ ولكنْ تصديقَ الذي بينَ يديه وتفصيل الكتابِ لا ريبَ فيه من ربّ العالمين ﴾.

فإنما أراد بالكِتَابِ هُهُنا مَا تَقَدُّمَ من كُتُب اللَّهِ دُونَ القُرْآنِ؛ أَلا تَرَى أَنَّه جَعَلَ القرْآنَ مُصَدِّقاً له، وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِتَابَ مُفَصَّلاً ﴾ [الأنعام/ ١١٤] فمنهمْ من قال: هو القُرْآنُ، ومنهم من قال: هو القُرْآنُ وَغَيْرُهُ مِن الحُجَجِ والعِلْمِ والعَقْلِ (١)، وكذلك قولُه: ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [العنكبوت/ ٤٧]، وقولُه: ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ ﴾ [النمل/ ٤٠] فقد قيلَ: أُريدَ به عِلْمُ الكِتَاب، وقيلَ: عِلْمٌ مِنَ العُلُوم التي آتاها اللَّهُ سُلَيْمانَ في كِتَابِهِ المَخْصُوص به، وبه سُحِّرَ له كلُّ شيءٍ، وقولُه: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالكِتَابِ كُلِّهِ ﴾ [آل عمران/ ١١٩] أي: بالكُتُب المُنزَّلةِ، فَوُضِعَ ذلك مَوْضِعَ الجَمْع ؛ إمَّا لِكُونِهِ جنْساً كَقُولِكَ: كَثُرَ الدُّرْهَمُ في أَيْدِي الناس ، أو لِكُونِهِ في الأصْل مَصْدَراً نحوُ: عَدْلٍ، وذلك كقوله: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [البقرة/ ٤] وقيلَ: يَعْنِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَمَنْ قِيلَ فيهم: ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ [النساء/ ١٥٠]. وكِتابَةُ العَبْدِ: ابْتِيَاعُ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدهِ بِمَا يُؤِدِّيهِ مِنْ كَسْبِهِ، قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور/

٣٣] وَاشْتِقَاقُهَا يَصِحُّ أَن يكونَ من الكتابَة التي

هي الإيجاب، وأن يكُونَ من الكَتْبِ الذي هو النَظْمُ والإِنْسانُ يَفْعَلُ ذلك.

\_\_\_

الكِتْمانُ: سَتْرُ الحَدِيثِ، يقالُ: كَتَمْتُهُ كَتْماً وكِتْماناً. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١٤٠]، وقال: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة/ ١٤٦]، ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ [البقـرة/ ٢٨٣]، ﴿ وَتَكْتُمُــونَ الْحَقُّ وَأَنْتُـمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران/ ٧١]، وقولُه: ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُّخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء/ ٣٧] فَكِتْمانُ الفَضْل : هو كُفْرَانُ النُّعْمَةِ، ولذلك قال بَعْدَهُ: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَـذَابًا مُهيناً ﴾ [النساء/ ٣٧]، وقولُه: ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء/ ٤٢] قال ابن عباس: إنَّ المُشْركِينَ إِذَا رَأُوا أَهْلَ القِيامَةِ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ لَم يكنْ مُشْرِكاً قالُوا: ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام / ٢٣] فَتَشْهدُ عليهم جَوَارحُهُمْ، فحينئذ يَوَدُّونَ أَنْ لم يَكْتُمُوا اللَّهَ حَدِيثًا(٢). وقال الحَسَنُ: في الأَخِرَةِ مَوَاقِفُ في بعضِها يَكْتُمُونَ، وفي بعضها لا يَكْتُمُونَ ، وعن بعضهم : ﴿لا يَكْتُمُونَ

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي حاتم من طريق مالك بن أنس عن ربيعة قال: إنَّ اللَّه تبارك وتعالىٰ أنزل الكتاب، وترك فيه موضعاً للسنة، وسنَّ رسول اللَّه ﷺ، وترك فيها موضعاً للرأي. انظر: الدر المنثور ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ٥/٤.

اللَّهَ حَدِيثاً ﴾ [النساء/٢٤] هو أَنْ تَنْطِقَ جَوَارِحُهُمْ. كثب

قال تعالىٰ: ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهِيلاً ﴾ [المزمل/ 18] أي: رَمْلاً مُتَرَاكِماً، وَجَمْعُهُ: وَكُثْبَانٌ، والكُثْبَةُ: القليلُ مِنَ النَّمْرِ، سُمَّيتْ بذلك اللَّبنِ، والقِطْعَةُ مِنَ التَّمْرِ، سُمَّيتْ بذلك لاِجْتِماعِهَا، وَكَثْبَ: إذا اجْتَمَعَ، والكاثِبُ: الجامعُ، وَالتَّكْثِيبُ: الصَّيْدُ إذا أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ، والعَرْبُ تَقُولُ: أَكْثَبَكَ الصَّيْدُ فارْمِهِ (١١)، وهو من الكَثْب، أي: القُرْب.

### کٹے

قد تقدَّم أَنْ الكَثْرَةَ والقِلّة يُسْتَعْمَلانِ في الكَمِّيةِ المُنْفَصِلَةِ كالأعدادِ(٢). قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيزِيدَنَّ كَثِيراً ﴾ [المائدة/ ٦٤]، ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٧٠]، ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الحَقَّ ﴾ [الأنبياء/ ٢٤]، قال: ﴿ كَمْ مِنْ فَئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، وقال: ﴿ وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، وقال: ﴿ وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، وقال: ﴿ وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]،

إلى آيات كثيرة، وقولُه: ﴿ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴾ [ص/ 10] فإنه جَعَلَهَا كثيرةً اعْتِباراً بمطاعِم الدُّنيا، وَلَيْسَتِ الكَثْرَةُ إِشَارةً إلى العدد فقطْ بَلْ إلى الفَضْل، ويقالُ: عدد كثيرٌ وَكُثَّارٌ وكاثِرٌ: زائِد، وَرَجُلٌ كاثِرٌ: إذا كان كثيرَ المال، قال الشاعرُ: ٣٨٧ ـ وَلَسْتَ بالأكثرِ منهم حَصًى وإنما العِزةُ للكاثِر (٣)

وَالْمُكَاثَرَةُ وَالتّكَاثُرُ: التّبَادِي فِي كَثْرةِ المال والعِزّ. قال تعالىٰ: ﴿ أَلْهَاكُم التّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر/ ١] وفُلانُ مَكْثُورُ، أي: مغْلُوبٌ في الكَثْرَةِ، والمِكْثَارُ مُتَعارَفٌ في كَثْرَةِ الكلام، والكَثْرُ: والمِكْثَرُ: النّجَمَّارُ الكَثيرُ، وقد حُكيَ بتَسْكِين الثاء، ورُويَ: ﴿ لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثْرٍ، (٤) وقولُه: ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر/ ١] قيل: هو نهرٌ في الجنّة يَتَشَعّبُ عنه الأنهارُ، وقيلَ: بَلْ هو الخيرُ العظيمُ اللّهُ عِلَى أَعطَاهُ النبيَ ﷺ، وقد يقالُ للرّجُيل السّيءُ: كَثُرَ كَثْرَةً السّيءُ: كَثُرَ كَثْرَةً الشيءُ: كَثُرَ كَثْرَةً الشيءُ: كَثُرَ كَثْرَةً الشيءً: كَثُرَ كَثْرَةً الشيءً: كَثُرَ كَثْرَةً الشيءً عَلَى الشاعرُ:

٣٨٣ \_ وقد ثَارَ نَقْعُ الْمَوْتِ حتى تَكُوْثُرَا (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٧٧٩، وأساس البلاغة (كثب).

<sup>(</sup>٢) راجع مادة (كبر).

<sup>(</sup>٣) البيت تقدِّم في مادة (قلِّ).

<sup>(</sup>٤) الحديث عن رافع بن خديج قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٣؛ ومالك في الموطأ ٢/ ٨٣٩؛ والنسائي ٨/ ٨٧. وهو حديث منقطع لكن له متابعات.

<sup>(</sup>a) هذا عجز بيت، وصدره:

أبوا أن يُبيحوا جارهم لعدوهم

وهو لحسان بن نشيبة، والبيت في اللسان (كثر)، وأساس البلاغة (كثر)؛ وشرح الحماسة ١٧٧/١.

## كسدح

الكَدْحُ: السَّعْيُ وَالعَناءُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً ﴾ [الانشقاق/ ٦] وقد يُسْتَعْمَل اسْتِعْمالَ الكَدْمِ في الأسنانِ، قال الخليل(1): الكَدْحُ دُونَ الكَدْم.

### كسدر

الكَدَرُ: ضِدُّ الصَّفَاءِ، يقالُ: عَيْشُ كَدِرُ، والكُدُرةُ في اللَّوْنِ خاصَّةً، والكُدُورَةُ في الماءِ، والكُدُورَةُ في الماءِ، وفي العَيْشِ، وَالانْكِدَارُ: تَغَيَّرٌ مِن انْتِثار الشيءِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ [التكوير/ ٢]، وَانْكَدَرَ القومُ على كذا: إذا قصَدُوا مُتَنَاثِرِينَ عَليهِ.

# كسدى

الكُدْيَةُ: صَلاَبةٌ في الأرض. يقالُ: حفَرَ فَاكُدْى: إذا وصلَ إلى كُدْيَةٍ، واسْتُعِيرَ ذلك فأكُدُى: إذا وصلَ إلى كُدْيَةٍ، واسْتُعِيرَ ذلك للطالبِ المُخْفِق، والمُعْطي المُقِلَ. قال تعالىٰ: ﴿ أَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى ﴾ [النجم / ٣٤].

# كــذب

قد تقدّم القَوْلُ في الكذبِ مع الصَّدْقِ (٢)، وأنه يقالُ في المَقالِ والفِعال، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ ﴾ [النحل/ ١٠٥]، وقولُه: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون/ ١] وقد تقدّم

أنه كَذِبهُمْ في اعْتِقادِهِمْ لا في مقالهم، ومقالُهم كان صِدْقاً، وقولُه: ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذَبَةً ﴾ [الواقعة/ ٢] فقد نُسِبَ الكذِبُ إلى نَفْس الفعل، كقولهم: فَعْلَةٌ صادقةً، وفَعْلَةٌ كاذِبَةً، قولُه: ﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبُةٍ ﴾ [العلق/ ١٦]، يقالُ: رَجُلٌ كَذَّابٌ وكَذُوبٌ وَكُذبْذُبٌ وكَيْذُبَانُ. كلُّ ذلك للمبالغَةِ، ويقال: لا مَكْذَبة، أي: لا أَكْذَبُكَ، وَكَذَبْتُكَ حديثاً، قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة/ ٩٠]، ويتَعَدَّى إلى مَفْعُولِيْنِ نحوُ: صَدقَ في قولهِ: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ [الفتح / ٢٧]. يقالُ: كَذَبَهُ كِذْبًا كَذِبًا وَكِذَّابًا، وأَكْذَبْتُهُ: وَجَدْتُه كاذِبًا، وكَذَّبْتُه: نَسَبْتُه إلى الكَذِب صادِقاً كان أو كاذِباً، وما جاءً في القُرْآنِ فَفِي تَكْذِيبِ الصادق نحوُ: ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا ﴾ [آل عمران/ ١١]، ﴿ رَبُّ انْصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ [المؤمنون/ ٢٦]، ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ﴾ [ق/ ٥]، ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ [القمر/ ٩]، ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ [الحاقة/ ٤]، ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ [الحج/ ٤٢]، ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُ ﴾ [فاطر/ ٢٥]، وقال: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ [الأنعام/ ٣٣] قُرىء بالتخفيف وَالتّشديد(٣)،

(٢) راجع: مادة (صدق).

<sup>(</sup>١) العين ٣/٦٠.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف، والباقون بالتشديد. انظر: الإتحاف ص ٢٠٧.

ومَعْناهُ: لا يجدُونَك كَاذِباً ولا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يُثْبِتُوا كَذِبَكَ، وقولُه: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيَّأْسَ الرُّسُلُ وظَنُّوا أَنُّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف/ ١١٠] أي: علِمُوا أَنهمُ تُلُقوا منْ جِهَةِ الذينَ أَرْسِلوا إليْهم بالكَذِب، فَ «كُذَّبُوا» نحوُ: فُسِّقُوا وزُنُّوا وخُطِّئُوا: إذا نُسِبُوا إلى شيءٍ من ذلك، وذلك قولُه: ﴿ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [فاطر/ ٤] وقولُه: ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ﴾ [سبأ/ ٤٥]، وقولُه: ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ ﴾ [ص/١٤]، وقُرىءَ: ﴿كُذِبُوا﴾ (١) بِالتَّخْفِيفِ. من قولهم: كَذَبْتُكَ حـديثاً. أي: ظَنَّ المُوْسَلُ إليهم أنَّ المُوْسَلَ قد كَذَبُوهُمْ فيما أخْبَرُوهُمْ به أنهمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهمْ نَزَلَ بهمُ العذاب، وإنما ظُنُوا ذلك من إمهال الله تعالى ا إِيَّاهُمْ وإِمْلائهِ لهم، وقولُه: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ كِذَّاباً ﴾ [عمّ / ٣٥] الكِذَّابُ: التَّكْذِيبُ. وَالْمَعنى: لا يُكَذِّبونك فَيُكَذِّبُ بِعضُهم بعضاً، وَنَفْيُ التَّكْذِيبِ عن الجنةِ يَقْتَضِي نَفْيَ

الكَذِبِعنها، وقُرِىءَ: ﴿ كِذَاباً ﴾ (٢) من المُكَاذَبةِ. أي: لا يَتكاذَبُونَ تَكاذُبُ الناس في الدنيا، يقال: حَملَ فُلانُ عَلَى قِرْنه فَكَذَب (٣)، كما يقالُ في ضِدِّهِ: صَدَق. وكَذَبَ لَبنُ الناقةِ: إذا ظُنَّ أَنْ يَدُومَ مُدَّةً فَلَمْ يَدُمْ. وقولُهم: (كَذَبَ عليكَ الحَجُّ) (٤) قيل: مَعْنَاهُ وَجَبَ فعليك به، وَحَقِيقَتُه أنه في حُكْم الفائت لبطءِ وَقْته، كقولك: قد فات الحَجُّ فَبَادِرْ، أي: كاذ يَهُوتُ. وكَذَبَ عليك العسلَ (٥) بالنَّصْبِ، أي: عليك بالعسلِ، وذلك العسلَ (٥) بالنَّصْبِ، أي: عليك بالعسلِ، وذلك إغراء، وقيلَ: العسلُ ههنا العسلانُ، وهو ضَرْبُ اغراءُ، وقيلَ: العسلُ ههنا العسلانُ، وهو ضَرْبُ من العَدْوِ، وَالكَذَّابَةُ: ثَوْبٌ يُنْقَشُ بِلَوْنِ صِبْغِ مِنْ كَانه مُوشَى، وذلك لأنه يُكذَّبُ بحاله.

الكَرُّ: العَطْفُ على الشيءِ باللَّاتِ أو بالفَّعْلِ، ويقالُ للحَبْلِ المَفْتُولِ: كَرُّ، وهو في الأَصْلِ مَصْدَرٌ، وصارَ اسْماً، وَجَمْعُهُ: كُرُورٌ. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾

<sup>(</sup>١)وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. انظر: الإتحاف ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الكسائي. انظر: الإتحاف ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشري: ومن المجاز: حملَ فلانٌ ثم كنَّب: إذا جبن ونكل، ومعناه: كنَّب الظن به، أو جعل حملته كاذبة غير صادقة. انظر: أساس البلاغة (كذب). وقال شمِر: يقال للرجل إذا حمل ثم ولَّى ولم يمض: قد كنَّب عن قِرنه تكذيباً، والتكذيب في القتال ضد الصدق فيه. اللسان (كذب).

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد: في حديث عمر: (كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفارٍ كذبن عليكم) انظرِ: غريب الحديث ٣/ ٢٤٨؛ وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٧٧/٥.

<sup>(°)</sup> الحديث: إنَّ عمرو بن معديكرب شكا إلى عمر بن الخطاب المعَص، فقال: كذبَ عليك العسلَ. يريد: العسلان، وهو مشي الذئب. أي: عليك بسرعة المشي.

والمعص: التواءُ في عصب الرِّجل. انظر: النهاية ٤/ ١٥٨؛ والفائق ٢/ ٢٠٠؛ واللسان (كذب).

[الإسراء/ ٢]، ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٠٢]، ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ البَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ [البقرة/١٦٧]، ﴿ لُوْ أَنَّ لِي كَرَّةً ﴾ [الزمر/٥٨] والكرْكِرَةُ: رَحَى زَوْدِ البَعِير، وَيُعبَّرُ بها عن الجماعةِ المُجْتَمِعةِ، والكَرْكَرَةُ: تَصْرِيفُ الرِّيحِ السَّحاب، وذلك مُكرَّرٌ مِنْ كَرَّ.

الكَرْبُ: الغمُّ الشّدِيدُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنبياء/ ٧٦], والكُرْبةُ كالغُمِّةِ، وأصْلُ ذلك مِنْ: كَرْبِ الْأَرْض، وهو قلْبها بالحَفْر، فالغمُّ يُثيرُ النَّفْسَ إثارَةَ ذلك، وقيلَ في مَثلٍ: الكِرابُ على البَقر(١)، وليسَ ذلك من قولهم: (الكلاب عَلَى البَقر) في شيءٍ. ويصِحُ أن يكونَ الكَرْبُ مِنْ: كَرْبَتِ الشمسُ: إذا دَنَتْ للمغيبِ. وقولُهمْ: إناءً كَرْبَتِ الشمسُ: إذا دَنَتْ للمغيبِ. وقولُهمْ: إناءً كَرْبانُ، أي: قريبُ. نحوُ: قَرْبانَ، أي: قريبُ مِنْ الكَرْبِ، وهو عَقْدُ غَلِيظٌ في مِنَ المِلْءِ، أو من الكَرَبِ، وهو عَقْدُ غَلِيظٌ في رشا الدَّلْوِ، وقد يُوصَفُ الغَمُّ بأنه عُقْدَةً عَلَى رشا الدَّلْوِ، وقد يُوصَفُ الغَمُّ بأنه عُقْدَةً عَلَى القلْب، يقالُ: أكْرَبْتُ الدَّلْوَ.

کــرس

الكُرْسِيُّ في تَعَارُفِ العامَّةِ: اسْمٌ لِما يُقْعَدُ عليه. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص/ ٣٤] وهو في الأصل مَنْسُوبُ إلى الكِرْس ، أي: المُتَلِبِّدِ أي: المُجْتَمع . ومنه: الكُرّاسَةُ لِلْمُتَكَرِّس مِن الأوراقِ، وَكَرَسْتُ البَنَاءَ فَتَكَرَّسَ، قال العَجاجُ:

٣٨٤ \_ ياصاح هلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسَا

قال: نَعَمْ أَعْرِفُهُ، وأبْلَسا(٢) والكِرْسُ: أَصْلُ الشيءِ، يقالُ: هو قديمُ الكِرْسِ. وَكُلُّ مُجْتَمِعٍ من الشيءِ كِرْسٌ، وَالْكَرُّوسُ: المُتركِّبُ بعضُ أجزاءِ رأسِه إلى بعضِه لِكِبَرِهِ، وقولُه عزَّ وجل: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥] فقد رُويَ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ الكُرْسِيَّ الْعِلْمُ (٣)، وقيلَ: كُرْسِيَّه: أصل مُلْكه، وقال بعضُهم: هو اسْمُ الفَلكِ كُرْسِيَّه: أصل مُلْكه، وقال بعضُهم: هو اسْمُ الفَلكِ المُحيطِ بالأفلاكِ، قال: ويَشْهَدُ لذلك ما رُويَ المُحريطِ بالأفلاكِ، قال: ويَشْهَدُ لذلك ما رُويَ هما السَّمْوَاتُ السَّبْعُ في الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقاةٍ مُلْقاةٍ مُلْقاةً

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: ويقولون: الكراب على البقر، كأنهم أرادوا كَرْبَ الأرضِ للحرثِ. ويقال: الكلاب على البقر، يراد: صدنا بالبقر الكلاب، ويقال: تأويله: خلّ امرءاً وصناعته.

انظر: المجمل ٣/ ٧٨٣؛ وجمهرة الأمثال ٢/١٦٩؛ والأمثال ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج، وهو في ديوانه ص ١٦؛ ومجاز القرآن ١/ ١٩٢؛ وتفسير القرطبي ٦/ ٤٢٧.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كرسيه السمواتِ والأرضَ ﴾ قال: كرسيه: علمه، ألا ترى إلى قوله: ﴿ ولا يدؤوده حفظهما ﴾ انظر: الدر المنثور ٢/ ١٦؛ والأسماء والصفات ص ٤٩٧.

 <sup>(</sup>٤) الحديث تقدّم في مادة (عرش). وقال ابن حجر: صحّحه ابن حبان، وله شاهدٌ عن مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح. فتح الباري ٤١١/١٣.

الكُّرَمُ إِذَا وُصِفَ اللَّهُ تعالى بـ فهو اسمَّ لإحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ المُتَظَاهِرِ، نحوُ قولهِ: ﴿ إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَريمٌ ﴾ [النمل /٤٠]، وإذا وُصِفَ به الإنسانُ فهو اسم للأُخْلاق وَالأَفْعالِ المحمُودةِ التي تَظْهَرُ منه، ولا يقالُ: هو كَريمٌ حتى يَظْهَرَ ذلك منه. قال بعضُ العُلَماءِ: الكَّرَّمُ كالحُّرِّيَّةِ إلَّا أَنَّ الحُرِّيَّةَ قد تقالُ في المحاسِن الصَّغِيرَةِ والكَبيرَةِ، والكَرَمُ لا يقالُ إلا في المحاسن الكَبِيرَةِ، كَمَنْ يُنْفِقُ مَالاً في تجهيز جَيْش في سَبِيلِ اللَّهِ ، وَتَحَمُّلِ حَمَالَةِ تُرَقىء بهَا دِمَاءُ قَوْمٍ، وَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات/ ١٣] فإنما كان كذلك لأنَّ الكَرَمَ الأفعالُ المحمُّودَةُ، وأكْرَمُهَا وَأَشْرَفُها ما يُقْصَدُ به وجْهُ اللَّهِ تعالىٰ، فمنْ قَصَدَ ذلك بِمَحَاسِن فِعْلهِ فهو التَّقِيُّ، فإذاً أَكْرَمُ الناس أَتْقاهُمْ، وكُلُّ شَيْءٍ شَرُفَ في بابهِ فإنه يُوصَفُ بالْكَرَمِ. قال تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ﴾ [لقمان/ 10]، ﴿ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الدخان/ ٢٦]، ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة/ ٧٧]، ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كُريماً ﴾ [الإسراء/ ٢٣]. وَالإِكْرَامُ والتَّكْرِيمُ: أَنْ يُوصَلَ إِلَى الإِنسَانِ إكرام، أيْ: نَفْعُ لا يَلْحَقُّهُ فيه غَضاضَةً، أوْ أَنْ

يَجْعَلَ ما يُوصَلُ إليه شيئاً كَريماً، أي: شَريفاً،

قال: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

المُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات/ ٢٤]. وقولُه: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكرَمُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٢٦] أي: جَعَلَهُمْ كِرَاماً، قال: ﴿ كِرَاماً كاتِبِينَ ﴾ [الانفطار/ ١١]، وقال: ﴿ بَأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس/ 10 ــ ١٦]، ﴿ وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [يَس/ ٧٧]، وقولُه: ﴿ ذُو الجَــالَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/ ٢٧] مُنْطَو عَلَى المعْنَيْن.

قيلَ: الكَرْهُ وَالكُرْهُ وَاحِدٌ، نحو: الضَّعْفُ وَالضَّعْفُ، وقيلَ: الكَرْهُ: المَشَقَّةُ التي تَنَالُ الإنْسَانَ من خارج فيما يُحْمَلُ عليه بإكراه، وَالكُرْهُ: مَا يَنالُهُ من ذاتِهِ وهو يَعافُّهُ، وذلك على ضَرْبَيْن: أحدُهُما: ما يُعافُ من حيثُ الطَّبْعُ.

والثانِي: ما يُعافُ من حيْثُ العَقْلُ أو الشَّرْءُ، ولهذا يَصِحُّ أَن يقولَ الإنسَانُ في الشيءِ الواحِدِ: إني أُرِيدُهُ وأكْرَهُهُ، بمَعْني أنِّي أُرِيدُهُ من حيثُ الطُّبْعُ، وَأَكْرَهُهُ من حيثُ العَقلُ أو الشَّرْعُ، أَوْ أُريدُهُ من حيْثُ العَقلُ أو الشُّرْعُ، وأكْرَهُهُ من حَيْثُ الطَّبْعُ، وقولُه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢١٦] أي: تَكْرَهُونَهُ من حيثُ الطُّبْعُ، ثم بَيَّنَ ذٰلِكَ بقولهِ: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢١٦] أنه لا يَجِبُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَبرَ كَرَاهِيَتَهُ للشيءِ أو مَحَبَّتُهُ له حتى يَعْلَمَ حالَهُ. وَكَرهْتُ يقالُ فيهما جميعاً إلَّا أنَّ اسْتِعْمَالَهُ في الكُرْه أكثُر. قال

تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة/ ٣٣]، ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة/ ٣٣]، ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ [الانفال/ ٥]، وقوله: ﴿ أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْناً وَقُولُه: ﴿ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْناً فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات/ ١٢] تنبية أَنَّ أَكْلَ لَحْمَ الأخ شيء قد جُبِلَتِ النَّفْسُ عَلَى كَرَاهَتِهَا له وَإِنْ تَحَرَّاهُ الإِنسَانُ، وقولُه: ﴿ لاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَحَرَّاهُ الإِنسَاءُ كَرُها ﴾ [النساء/ ١٩] وَقُرىءَ: ﴿ كُرْها ﴾ (النساء / ١٩] وَقُرىءَ: على ما يَكْرَهُهُ ، وقولُه: ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى عالَى البِغَاءِ ﴾ [النور/ ٣٣] فنَهْيُ عن حَمْلِهِنَّ على ما فيه كَرْهُ وَكُرْهُ، وقولُه: ﴿ لاَ إِكْراهَ فِي على ما فيه كَرْهُ وَكُرْهُ، وقولُه: ﴿ لاَ إِكْراهَ فِي على ما فيه كَرْهُ وَكُرْهُ، وقولُه: ﴿ لاَ إِكْراهَ فِي اللَّيْنِ ﴾ [البقرة/ ٢٥٣] فقد قيلَ: كَان ذلك في البّينَانِ البّيدَاءِ الإسلام ، فإنه كانَ يُعْرَضُ على الإِنسَانِ الإِسْلام ، فإنه كانَ يُعْرَضُ على الإِنسَانِ الْإِسْلام ، فإن أَجَابِ وَإِلاَ تُرِكَ(٢٠).

رُّ والثانيُّ: أَنَّ ذلك في أُهُّلِ الكتَابِ، فإِنَّهُمْ إِنْ أُركوارَّ). أردُوا الجِزْيةَ وَالتَزَمُوا الشَّرَائِطَ تُرِكُوا<sup>(٣)</sup>.

ادوا الجزية والتزموا الشرائط تركوا<sup>ر ١</sup>٠. والثالِثُ أنه لا حُكْمَ لِمن أُكْرِهَ عَلَى دِينِ بَاطِل ِ

فَاعْتَرَفَ بِهِ وَدَخَلَ فِيهِ، كما قال تعالىٰ: ﴿ إِلّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَالْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمانِ ﴾ [النحل/ ١٠٦]. الرابع: لا اعْتِدَادَ في الآخِرَةِ بمَا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ في الدُّنْيَا مِن الطاعَةِ كَرْهاً؛ فإنَّ اللَّه تعالى يَعْتَبِرُ السَّرَائِرَ ولا يَرْضَى إِلَّا الإِخْلاصَ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الأَعْمَالُ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الأَعْمَالُ مِنَ بِالنَّيَّاتِ»(٤)، وقال: «أَخْلِصْ يَكْفِكَ القليلُ مِنَ العَمَلِ »(٠).

الخامِسُ: مَعْنَاهُ لا يُحْمَلُ الإِنْسَانُ على أَمْرٍ مَكْرُوهٍ في الحقيقةِ مما يكلِّفُهُمُ اللَّهُ بَلْ يُحْمَلُونَ على نعيم الأبد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلامُ: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الجَنَّةِ بالسَّلاسِلِ »(٦).

السادِسُ: أَنَّ الدِّينَ الجَزَاءُ. مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمُكْرَهِ على الجَزَاءِ بَلْ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ بِمَنْ يَشَاءُ كما يَشَاءُ.

وقولُه: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ إلى قولِه:

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ويؤيد هذا ما أخرجه ابن إسحق وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلًا مسلماً، فقال للنبي على: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك. انظر: الدر المنثور ٢١/٢؛ وتفسير الطبري ١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً، وأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في بدء الوحي ١/ ٧؛ ومسلم في الإمارة برقم (١٩٠٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال لرسول على حين بعثه إلى اليمن: أوصني . قال: «أخلص دينك يكفك العمل القليل» أخرجه الحاكم في الرقاق ٤/ ٣٠٦، وقال: صحيح الإسناد، ولم يوافقه الذهبي ؛ وأبو نعيم في الحلية ١/ ٤٤٢. وقال العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ، وإسناده منقطع. انظر: تخريج أحاديث الإحياء ٦/ ٢٤٠٦.

﴿ طَوْعاً وَكَرْهاً ﴾ [آل عمران/ ٨٣](١) قيلَ مَعْنَاهُ: أَسْلَمَ مَنْ في السموَاتِ طَوْعاً، وَمَنْ في الأرضِ كَرْهاً. أي: الحُجَّةُ أَكْرَهَتْهُمْ وأَلْجَأْتُهُمْ، كقولك: الدَّلالَةُ أَكْرَهَتْنِي على القول بهذه المَسْألَةِ، وليسَ هذا من الكُرْهِ المَدْمُوم .

الثاني: أَسْلَمَ المُؤْمِنُونَ طَوْعاً، والكافِرُونَ كَرْهاً إِذْ لَم يَقْدِرُوا أَنْ يَمْتَنِعُوا عليه بما يُرِيدُ بهِمْ وَيَقْضِيه عليهم.

الثالِثُ: عن قَتَادَةَ: أَسْلَمَ المُؤْمِنُونَ طَوْعاً والكَافِرُونَ كَرْهاً عِنْدَ المَوْتِ حَيْثُ قال: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانَهُمْ لَمَّا رأوا بأسنا... ﴾ الآية [غافر/ ٨٥].

الرابعُ: عُنِيَ بالكَرْهِ مَنْ قُوتِلَ وَأَلْجِيءَ إِلَى أَنْ يُؤْمِنَ.

الخامِسُ: عن أبي العالية (٢) ومُجَاهِدٍ أَنْ كُلَّا أَقَرَّ بِخَلْقِهِ إِيَّاهُمْ وَإِنْ أَشْرَكُوا مَعَهُ، كقولِه: ﴿ وَلَثِنْ سَائَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [الزخرف/ ٨٧].

السادِسُ: عن ابن عباس : أَسْلَمُوا بأحوالِهِمْ وَشَوَى واَشْتَوَى، وَطَبَخَ وَاطَّبَخَ، وقولُه تعالىٰ: المُسْبِئَةِ عنهم وإن كَفَرَ بعضُهم بِمَقَالِهِمْ، وذلك هو المُسْبِئَةِ عنهم وإن كَفَرَ بعضُهم بِمَقَالِهِمْ، وذلك هو أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٦٧] الإسلامُ في الذَّرِ الأوَّلِ (٣) حَيْثُ قَالَ: ﴿ أَلَسْتُ الْوَيَ أَنه قِيلَ للنَّبِي ﷺ (٤): أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟

إِبِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف/ ١٧٢] وذلك هو دَلَائِلُهُمُ التي فُطِرُوا عليها مِنَ العَقْلِ المُقْتَضِي لِأَنْ يُسْلِمُوا، وإلى هذا أشَارَ بقوله: ﴿ وظِلالُهُمْ بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴾ [الرعد/ ١٥].

السابع: عن بعض الصُّوفِيَّةِ: أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً هو مَنْ طَالَعَ المُثِيبَ وَالمُعَاقِبَ لا الثَّوَابَ وَالعِقَابَ فَأَسْلَمَ له، وَمَنْ أَسْلَمَ كَرْهاً هو مَنْ طَالَعَ الثَّوَابَ والعِقَابَ فأَسْلَمَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، ونحوُ هذه الآيةِ قولُه: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرَهاً ﴾ [الرعد/ 10].

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ أَفغيرَ دين اللَّهِ يبغون ولَّهُ أُسلمَ مَنْ في السمواتِ والأرض طوعاً وكرهاً ﴾.

<sup>(</sup>٢) أبو العالية الرياحي، واسمه رُفيع بن مهران، ثقة كثير الإرسال، من الثانية. مات سنة تسعين. راجع: تقريب التهذيب ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر سنن النسائي ٧٤١/٧، وأخرجه أحمد ١٤١/٤، وفيه المسعودي، وهو ثقة لكنه اختلط.

فقالَ عليه الصلاة والسلام، «عَمَلُ الرجُل بيده»، وقالَ: «إِنَّ أُطْيَبَ مَا يَاكُلُ الرَّجُلُ مِن كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِن كُسْبِهِ»(١)، وقال تعالىٰ: ﴿ لَا يَقْدَرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ [البقرة/ ٢٦٤] وقد وَرَد في القُرْآنِ في فِعْلِ الصالحاتِ والسيئاتِ؛ فَمِمَّا اسْتُعْمِلَ في الصالحاتِ قولُه: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمَانِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام/ ١٥٨]، وقوله: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ إلى قــولـهِ: ﴿ مِمَّــا كَسَبُـوا ﴾ [البقــرة/ ٢٠١\_ ٢٠٢](٢). وَممَّا يُسْتَعْمَلُ فِي السَّيِّئَاتِ: ﴿ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الأنعام/ ٧٠]، ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ [الأنعام/ ٧٠]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام/ ١٢٠]، ﴿ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ووَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة/ ٧٩]، وقال: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ولْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة/ ٨٢]، ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ [فاطر/ هُ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ ﴿ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام/ ١٦٤]، وقولُه: ﴿ ثُمُّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ ﴾ [آل عمران/ ١٦١] فَمُتَنَاوِلُ لَهُمَا. والاكتسابُ قد ورَد فيهما. قال في الصالحات: ﴿ للرِّجَالِ نَصِيبٌ ممًّا اكْتَسَبُوا وَللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُّنَ ﴾ [النساء/ ٣٢]، وقولُه: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة/ ٢٨٦] فقد قيلَ خُصَّ الكَسْبُ هٰهُنَا بالصالِح، وَالاكْتِسَابُ بالسَّيِّيءِ، وَقيلَ: عُنِيَ بالكَسْب مَا يَتَحَرَّاهُ مِنَ المَكاسِبِ الْأُخْرَوِيَّةِ، وَبِالاكْتسابِ مَا يَتَحَرَّاهُ مِنَ المكاسِبُ الدُّنْيُويَّةِ، وقيل: عُنِيَ بالكَسْبِ ما يَفْعَلُه الإِنْسانُ مِنْ فعْل خَيْرِ وَجَلْب نَفْع إلى غيرهِ مِنْ حَيثِهَا يجوزُ، وبالاكْتِسَابِ مَا يُحَصِّلُه لنَفْسِه مِنْ نَفْعٍ يَجُوزُ تَنَاوُلُه، فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ مَا يَفْعَلُه الإنْسَانُ لغَيرهِ مِنْ نَفْعِ يُوصِّلُه إليه فلهُ الثَّوابُ، وَأَنَّ مَا يُحَصِّلُهُ لِنفْسِه ـ وَإِنْ كَانَ مُتَنَاوَلًا مِنْ حَيْثُمَا يَجُوزُ عَلَى الوجْه \_ فقَلَّما يَنْفَكُّ مِنْ أَنْ يكونَ عليه، إشارةً إلى ما قيلَ: (مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلْيُوطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى المَصائب)(٣)، وَقُولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِتنَةً﴾ [التغابن/١٥]، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أطيبَ ما أكلَ الرجلُ كسبُه، وإنَّ ولده مِن كسبه» أخرجه ابن حبان وصحَّحه، في صحيحه برقم (۱۰۹۱)؛ وأبو داود برقم ۳۵۳۰؛ وابن ماجه برقم (۲۲۹۲)، وسنده حسن، وأحمد ۲/۱۳؛ وقال المنذري: رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ ومنهم مَنْ يقول: ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابَ النار \* أولئك لهم نصيبٌ ممًا
 كسبوا واللّهُ سريم الحساب ﴾.

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. انظر مجمع الأمثال ٢٧٤/٢، والتمثيل والمحاضرة ص ٣٢.

كســف

كُسُوفُ الشمس والقَمَرِ: اسْتِتَارُهُمَا بِعَارِضٍ مَخْصُوصٍ، وبه شُبّة كُسُوفُ الوَجْهِ والحال، والكِسْفَة: فقيلَ: كَاسِفُ الوَجْهِ وكاسِفُ الحال ، والكِسْفَة: قطْعة مِنَ السَّحَابِ والقُطْنِ، ونحو ذلك من الأجْسام المُتَخَلِّخِلَةِ الحائلةِ، وجمْعُها كِسَف، قسال: ﴿ ويَجْعَلُهُ كِسَفاً ﴾ [الروم / ٤٤]، قسال: ﴿ ويَجْعَلُهُ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الشعراء / ٤٨]، ﴿ فَأَنْ تَسْفِطُ السَّمَاءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الشعراء / ٤٨]، ﴿ فَأَنْ تُسْفِطُ السَّمَاءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الطعراء / ٤٨] و﴿ كَسْفاً ﴾ (١) بالسُّكونِ. فَكِسَفُ جَمْعُ كِسْفَةٍ، نحوُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ. ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الطور / ٤٤]. قال أبو زَيْدٍ: كَسَفْتُ الثَّوْبَ أَكْسِفُهُ كِسْفَةً وَسُفاً: وَسِدَرٍ. ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الطور / ٤٤]. قال أبو زَيْدٍ: كَسَفْتُ الثَّوْبَ أَكْسِفُهُ كِسْفَةً وَالطُور / إِذَا قَطَعْتُهُ قِبْطَعاً (٢)، وقيل: كَسَفْتُ عُرْقُوبَ الْإِبلِ ، قال بعضهم: هو كَسَحْتُ لا غَيرُ. الْإِبلِ ، قال بعضهم: هو كَسَحْتُ لا غَيرُ.

الكَسَلُ: التنَّاقُـلُ عمَّا لا ينْبغِي التنَّاقل عنه،

ولأجل ذلك صارَ مَذْمُوماً. يقالُ: كَسِلَ فهو كَسِلُ وكَسَالَى، قال وكَسَالَى، قال وكَسَالَى، قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَ وَهُمْ كُسَالَى ﴾ تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَ وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [التوبة/ ٤٥] وقيل: فلانٌ لا تُكَسِّلُهُ المَكاسِلُ (٤)، وَفَحْلُ كَسِلُ: يَكْسَلُ عن الصَّرَابِ، وامْرَأَةً مِكْسَالٌ: فاتِرَةً عَن التَّحَرُّكِ.

الكِساءُ والكِسْوَةُ: اللّباسُ. قال تعالى: ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَو تحريرُ رَقَبة ﴾ [المائدة/ ٨٩]، وقد كَسَوْتُه واكْتَسَى. قال: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء/ ٥]، ﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ﴾ [المؤمنون/ ١٤]، وَاكْتَسَتِ الأرضُ بالنّباتِ، وقولُ الشاعر:

٣٨٥ ـ فَباتَ له دُونَ الصُّبا وهي قُرَّةً

لحاف ومَصْقُولُ الكِساءِ رَقيقُ<sup>(°)</sup> فقد قيل: هو كناية عن اللّبَنِ إذا عَلَتْهُ اللّوايَةُ<sup>(۲)</sup>، وقولُ الآخر:

(١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. انظر: الإتحاف ص ٢٨٦.

(٢) انظر: تهذيب اللغة ٧٠/١٠. (٣) انظر: الأفعال للسرقسطي ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن منظور: ويقال: فلانٌ لا تُكسله المكاسِل. يقول: لا تُثقله وجوه الكسل. انظر: اللسان (كسل)؛ وتهذيب اللغة ١٠/ ٣١.

<sup>(°)</sup> البيت لعمرو بن الأهتم، وهو شاعر مخضرم، من قصيدته المفضلية، ومطلعها: ألا طرقت أسماء وهي طروق وبانت على أنَّ الخيالَ يشوق

والبيت في المفضليات ص ١٢٧؛ والمجمل ٣/ ٧٨٤؛ واللسان (كسأ)؛ والمعاني الكبير ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) قال التبريزي: أي: صار للضيف في مدافعة أذى الربح ـ وهي باردة ـ لحاف. أي: دُنَّار يلتحف به. وقال الأصمعي: أراد بالكساء الدُّواية، وهي الجلدة الرقيقة التي تعلو اللبن إذا برد. انظر: شرح المفضليات للتبريزي ٢/ ٢٠٩.

٣٨٦ ـ حتى أرَى فارِسَ الصَّمْوُتِ على أَكْسَاء خَيْل ِ كَأَنَها الإِبـلُ (١)

قيل: مَعْناهُ: عَلَى أَعْقابها، وأَصْلُه أَن تُعْدَى الإِبِلُ فَتُثِيرَ الغُبارَ، ويَعْلُوهَا فَيَكْسُوهَا، فكأنه تَولَى إِكْسَاءَ الإِبِل ، أي: مَلابسَهَا من الغُبارِ.

## كشيف

كَشَفْ عَمّهُ عَن النّوْب عَن الوَجْهِ وغيره، ويقال: كَشَفَ غَمّهُ قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ لِخُسِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ [الأنعام / ١٧]، بِضِي فَلا كَاشِف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام / ١٤]، ﴿ لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ﴾ [ق / ٢٢]، ﴿ أَمْ مَنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل / ٢٦]، وقوله: ﴿ يَوْمَ يُكشَف عَنْ سَاقٍ ﴾ [القلم / ٢٦]، وقوله: ﴿ يَوْمَ يُكشَف عَنْ سَاقٍ ﴾ [القلم / ٢٢]، وقوله: طَهَرتِ الشَّدَة، وقال بعضهم: أَصْلُه مِنْ تَذْمِيرِ النَّاقة، وَهو أَنه إذا أَخْرَجَ رَجُلُ الفَصِيلَ من بَطن أَمّه، فيقالُ: كُشِف عن السَّاق.

# کشـط

قال عزَّ وجل: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ [التكوير/ ١١] وهو مِنْ: كَشْطِ الناقةِ، أي:

تَنْحِيَةِ الجِلْد عنها، ومنه اسْتُعِيرَ: انْكَشَطَ رَوْعُهُ(٢)، أي: زالَ.

كظم

الكُظَمُ: مَخْرَجُ النَّفَسِ، يقالُ: أَحَد بِكَظَمِه، والكُظُومُ: احْتِبَاسُ النَّفَسِ، ويُعَبَّرُ به عن السُّكُوتِ كقولهم: فُلانٌ لا يَتَنَفَّسُ: إذا وُصِفَ بالمُبالغَةِ في السُّكُوتِ، وكُظِمَ فُلانٌ: حُبِسَ نَفَسُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ نَفَسُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ [القلم/ ٤٤]، وكَظْمُ الغَيْظِ: حَبْسهُ، قال: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ [آل عمران/ ١٣٤] ومنه: كَظَمَ البَعِيرُ: إذا تَركَ الاجْتِرَارَ، وكَظَمَ السَّقاء: تَحْلَقةُ تَجُمْعُ فيهَا الخُيُوطُ في طَرَفِ حَدِيدَةِ الميزانِ، والسَّيْرُ الذي يُوصَلُ بِوتِر القَوْسِ ، والكَظَامَةُ: حَلْقَةُ والسَّيْرُ الذي يُوصَلُ بِوتِر القَوْسِ ، والكَظَامِمُ: خُرُوقٌ بِيْنَ البِئرَيْنِ يجْرِي فيها المَاءُ؛ كلُّ ذلك تشبيهُ بمَجْرَى النَّفُسِ ، وتَرَدُّذِه فيه.

كعسب

كَعْبُ الرِّجْل: العَظْمُ الذي عِنْدَ مُلْتَقَى القَدَم والساق. قال: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ والساق. قال: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة/ ٦]. والكَعْبَةُ: كلُّ بَيْتٍ عَلَى هَيْئَتِه في التَّرْبيع، وبها سُمِّيتِ الكَعْبَة. قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) البيت للمثلِّم بن عمرو التنوخي، ويقال: للبريق بن عياض الهذلي.

وهو في المجمل ٣/ ٧٨٤؛ والعباب الزاخر (كسأً)، واللسان (كسأً)، والتاج (كسأً)؛ وشرح الحماسة للمرزوقي ١/٤٧٩؛ وشرح أشعار الهذليين ٧٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٣/ ٧٨٦.

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة / ٩٧]. وذُو الكَعَباتِ: بَيْتُ كان في الجاهلية مكة رَبِيعَة، وفُلانُ جالسٌ في كَعْبَته، الجاهلية مكة رَبِيعَة، وفُلانُ جالسٌ في كَعْبَته، أي: غُرْفَته وَبَيْتِه على تلك الهْيئةِ، وَامْرَأَةُ كاعِبُ: تَكَعَّبَ ثَدْيَاها، وقد كَعَبَتْ كَعَابَةً، والجمعُ كَوَاعِبُ، قال: ﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً ﴾ [النبأ/ ٣٣]، كَوَاعِبُ، قال: ﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً ﴾ [النبأ/ ٣٣]، وقد يقال: كَعَبَ النَّدْيُ كَعْباً، وَكَعَّبَ تَكْعِيباً (١)، وقد يقال: كَعَبَ النَّديُ كَعْباً، وَكَعَّبَ تَكْعِيباً (١)، وقد يقال له: وَنُوبُ مَا الْقَصْبِ وَالرُّمْحِ يقالُ له: بَينَ العُقْدَتْينِ مِن القَصِبِ وَالرُّمْحِ يقالُ له: كَعْبُ، تشبيهاً بالكَعْبِ في الفَصْلِ بَينَ السَّاقِ وَالقَدَم . العُقْدَتْينِ، كَفَصْلِ الكَعْبِ في الفَصْلِ بَينَ السَّاقِ وَالقَدَم .

## کیف

الكَفُّ: كَفُّ الإِنْسَانِ، وهي ما بها يقْبِضُ ويبْسُط، وكَفَفْتُه: أصبْتُهُ بِالكَفِّ وَدَفَعْتُه بها. وتُعُورِفَ الكَفُّ باللَّفْع على بالكَفِّ ودفعْتُه بها. وتُعُورِفَ الكَفُّ باللَّفْع على أيّ وجْهٍ كان؛ بالكَفِّ كانَ أو غيْرِها حتى قيلَ: رَجُلُ مكْفُوفُ لِمنْ تَبْضَ بَصرُه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ/ ٢٨] في: كَافًا لَهُمْ عن المعاصِي، والهاءُ فيه للمبالغةِ كقولهم: راوِيةً، وعلَّمةً، ونسَّابةً، وقوله: ﴿ وَقَاتِلُوا المشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقاتِلُونكُمْ كَافَةً ﴾

[التوبة/ ٣٦] قيل: معناه: كافين لهم كما يُقاتِلُونكُمْ كافين (٢)، وقيل: معناه جماعةً كما يُقاتِلُونكُمْ جماعةً، وذلك أن الجماعة يقالُ لهم الكافّة، كما يقالُ لهم الوزَعَةُ لقُوتهم باجتماعهم، وعلى هذا قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافّة ﴾ [البقرة/ ٢٠٨]، وقوله: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى ما أَنْفَقَ فيهَا ﴾ [الكهف/ ٤٤] فإشارة إلى حال النادِم وما يَتعاطاه في حال ندمه. وتكفّف الرّجُلُ: إذا مدّ يده سائِلاً، واستكف الشمس: دفعها بكفّه، وهو أنْ يضع واستكف الشمس: دفعها بكفّه، وهو أنْ يضع واستكف الشمس ليرى ما يوزّنُ بها، وكفّة الميزان تشبية بالكف في كفّها ما يوزّنُ بها، وكذا كِفّة الحِبَالة، وكفّقتُ الثوب: إذا يؤطّتُ نواحيّة بعدَ الخياطة الأولى.

## كفيت

الكَفْتُ: الْقَبْضُ والجمعُ. قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْياءً وأَمْوَاتاً \* [المرسلات/ ٢٥ - ٢٦] أي: تجمعُ الناس أحياءهمْ وأمواتهم، وقيل: معناهُ تضمُّ الأحياءَ التي هي الإنسانُ والحيواناتُ والنّباتُ، والأموات

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (كعب).

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج في الآية: وهذا مشتقٌ من كُفَّة الشيء، وهي حرفه، وإنما أُخذ من أنَّ الشيء إذا انتهىٰ إلى ذلك كُفً عن الزيادة، ولا يجوز أن يثنىٰ ولا يجمع، ولا يقال: قاتلوهم كافات ولا كافين، كما أنك إذا قلت: قاتلوهم عامَّةً لم تش ولم تجمع، وكذلك خاصَّة. هذا مذهب النحويين. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/ ٤٤٦.

التي هي الجماداتُ من الأرْض والماء وغير ذلك. والكِفاتُ، قيلَ: هو الطَّيرانُ السَّريعُ، وحقيقَتُه: قبضُ الجناح للطِّيران، كما قال: ﴿ أُوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ ويَقْبَضْنَ ﴾ [الملك/ ١٩] فالْقَبْضُ ههُنَا كالكِفاتِ هُنَاك. والكَفْتُ: السَّوْقُ الشَّدِيدُ، واستعمالُ الكَفْتِ في سَوْق الإبل كَاسْتعْمال القبْض فيه، كقولهم: قَبضَ الرَّاعي الإبلَ، وراع قَبْضَـةٌ، 'وكفَتَ اللَّهُ فُلَاناً إلى نَفْسِه، كقولهمْ: قَبَضهُ، وفي الحديث: «اكْفِتُوا صِبْيَانكمْ بالليْل»(١).

الكُفْرُ في اللُّغةِ: ستْرُ الشيءِ، وَوصْفُ الليل بالكافِر لِسَترهِ الأشخاص، وَالزَّرَّاعِ لستْره البذر في الأرض، وليسَ ذلك باسم لهُمَا كما قال بعضُ أهل اللُّغة لمَّا سمعَ:

٣٨٧ - أَلْقَتْ ذُكَاءُ يَمينَهَا في كَافر(٢) والكافُورُ: اسْمُ أكمَام الثَّمرة التي تكفرُها، قال الشاعرُ:

٣٨٨ - كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الكَافُور (٣)

وَكُفْرُ النَّعْمة وكُفْرَانهَا: ستْرُها بترْك أداء شكرها، قال تعالىٰ: ﴿ فَلا كُفْرَانَ لسَعْيه ﴾ [الأنبياء / ٩٤]. وأعظمُ الكُفْر: جُحُودُ الوَحْدانيَّة أو الشريعة أو النُّبُوَّة، وَالكُفْرَان في جُحُود النَّعْمة أكثرُ استعمالًا، وَالكُفْرُ في الدِّينِ أكثرُ، والكُفُورُ فيهمًا جميعاً قال: ﴿ فَأَبِي الظالِمُونَ إِلا كُفُوراً ﴾ [الإسراء/ ٩٩]، ﴿ فَأَبِي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ﴾ [الفرقان/ ٥٠] ويقالُ منهما: كَفَرَ فهو كَافِرٌ. قال في الكُفران: ﴿ لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإنمَا يَشْكُرُ لِنفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كريمٌ ﴾ [النمل/ ٤٠]، وقال: ﴿ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة/ ١٥٢]، وقوله: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَ لَكَ التي فعلْتَ وَأَنْتَ مِن الكافِرينَ ﴾ [الشعراء/ ١٩] أي: تحرَّيْتَ كُفران نْعْمَتِي، وقال: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفْرتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم/ ٧] وَلمَّا كانَ الكُفرانُ يقتضى جُحُودَ النَّعمةِ صارَ يُسْتعملُ في الجُحُود، قال: ﴿ وَلا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِر بهِ ﴾ [البقرة/ ٤١] أي: جاحِدٍ لهُ وساترٍ، والكافرُ على

فتذكّرت ثَقَلًا رثيداً بعد ما

وهو من مفضليته التي مطلعها: هل عند عمرةً من بتات مسافر

ذي حاجة متروّح أو باكر والبيت في المفضليات ص ١٣٠؛ واللسان (كفر)؛ والأفعال ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>١) عن جابر رفعه قال: «خمّروا الأنية، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند المساء؛ فإن للجن انتشاراً وخطفة» أخرجه البخاري في الأشربة ١٠/ ٨٨، والاستئذان؛ وانظر: شرح السنة ١١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لثعلبة بن صعير المازني، وشطره:

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجاج، وهو في اللسان (كفر)؛ وتهذيب اللغة ١٠/ ٢٠١.

الإطْلاق مُتَعَارَفٌ فيمنْ يجْحدُ الوَحْدانيَّة، أو النُّبُوَّةَ، أو الشريعة، أو ثلاثتها، وقد يقالُ: كفرَ لَمنْ أَخلُّ بِالشَّرِيعةِ، وترَكَ ما لزمهُ مِنْ شُكْرِ اللَّهِ عليه. قال: ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ [الروم / 113] يدُلُّ على ذلك مُقابلتُهُ بقوْله: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَّإِنْفُسِهمْ يَمْهَدُون ﴾ [الروم / ١٤]، وقال: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافَرُونَ ﴾ [النحل/ ٨٣]، وقوله: ﴿ وَلا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِرِ بِه ﴾ [البقرة/ ٤١] أي: لا تكونوا أئمَّةً في الكُفر فيُقْتدى بكُمْ، وقـوله: ﴿ وَمَنْ كَفَـرَ بِعْدَ ذَلَكَ فَأُولُئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴾ [النور/ ٥٥] عُني بالكَافر السَّاتِرُ للحقِّ، فلذلك جعلهُ فاسقاً، ومعلومٌ أنَّ الكُفْرَ المطُّلقَ هو أعَمُّ منَ الفِسق، ومعناهُ: من جحدً حتَّ اللَّهِ فقد فسنَ عن أمر رَبِّه بظُلمِه. وَلمَّا جُعِلَ كلُّ فعل محمود من الإيمان جُعلَ كلُّ فعْل مذموم منَ الكُفرِ، وقال في السُّحْرِ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُليْمانُ وَلكِنَّ الشَّيَساطينَ كَفَــرُوا يُعَلِّمُــونَ النَّاسَ السُّحْرَ﴾ [البقرة/ ١٠٢] وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ﴾، إلى قوله: ﴿ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة/ ٢٧٥\_ ٢٧٦](١) وقال: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجُّ البِّيت ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ

اللَّهُ غَنيٌّ عن الْعالمِينَ ﴾ [آل عمران/ ٩٧](٢) والكَفُورُ: المبالغُ في كُفْرانِ النعمةِ، وقوله: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ [الزخرف/ ١٥]، وقال: ﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الكَفُورَ ﴾ [سبأ/ ١٧] إن قيلَ: كَيْفَ وُصِفَ الإنسَانُ هَهُنا بالكَفُور، ولم يَرْضَ بذلك حتى أَدْخِلَ عليه إنَّ، واللَّامُ، وَكُلُّ ذلك تأكيدٌ، وقال في مَوْضِع ﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ﴾ [الحجرات/ ٧]، فقولُه: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ [الزخرف/ ١٥] تنبية على ما يُسْطُوي عليه الإنسانُ مِنْ كُفْرَانِ النُّعْمَةِ، وَقلَّةِ مَا يَقُومُ بأداء الشُّكْر، وعلى هذا قولُه: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ [عبس/ ١٧] ولذلك قال: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ [سبأ/ ١٣]، وقولُه: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ [الإنسان/ ٣] تنبيهُ أنه عَرَّفَهُ الطّريقَيْن كما قال: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن ﴾ [البلد/ ١٠] فمِنْ سَالَكٍ سَبيلَ الشُّكْر، ومنْ سالكِ سَبيلَ الكُفْر، وقولُه: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لرَبِّهِ كَفُوراً ﴾ [الإسراء/ ٢٧] فمنَ الكُفْر، ونَبَّهَ بقولهِ: ﴿ كَانَ ﴾ أنه لم يَزِلْ مُنْذُ وُجِدَ مُنْطَوِياً عَلَى الكُفْرِ. وَالْكَفَّارُ أَبْلَغُ من الكَفُور

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ الذينِ يَاكِلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطَانُ مَن المسّ، ذلك بَانَّهُم قالُوا: إنما البيعُ مثل الرَّبا وأحلَّ اللَّهُ البيعَ وحرَّمَ الرِّبا، فمَنْ جاءه موعظةٌ من ربّه فانتهى فلَهُ ما سلف، وأمره إلى اللَّه، ومن عادَ فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدُون \* يمحقُ اللَّهُ الرَّبا ويُربي الصدقات، واللَّهُ لا يحبُّ كلَّ كفَّارٍ أثيم ﴾. (٧) الآية: ﴿ وللَّهِ على النَّاسِ حِجُّ البيتِ مَن استطاعَ إليه سبيلًا ومن كفَر فإنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عن العالمين ﴾.

لقولهِ: ﴿ كُلُّ كَفَّارِ عَنيدٍ ﴾ [ق/ ٢٤] وقال: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة/ ٢٧٦]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر/ ٣]، ﴿ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ [نوح/ ٢٧] وقد أُجْرِيَ الكَفَّارُ مُجْرَى الكَفُورِ في قولهِ: ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَظلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم/ ٣٤]. والكُفَّارُ في جمع الكافر المُضَادِّ للإيمَانِ أكْثرُ اسْتِعْمَالًا كقولهِ: ﴿ أَشِدًّاءُ عَلَى الكُفَّارِ ﴾ [الفتح/ ٢٩]، وقولهِ: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ [الفتح/ ٢٩]. والكَفَرَةُ في جَمْع كافِر النُّعْمةِ أَشَدُّ اسْتِعْمالًا، وفى قولهِ: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الكَفَرةُ الفَجَرَةُ ﴾ [عبس/ ٤٢] ألا تَرَى أنهُ وَصَفَ الكَفَرَةَ بالفَجَرَةِ؟ وَالفَجَرَةُ قد يقالُ لِلفُسَّاقِ منَ المُسلِمينَ. وقولُه: ﴿ جَزَاءً لِمِنْ كَانَ كُفِرَ ﴾ [القمر/ ١٤] أي: من الأنبيَاءِ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ مِمَّنْ بَذَلُوا النَّصْحَ في أَمْرِ اللَّهِ فَلَمْ يُقْبَلْ منهم. وقولُه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثمَّ كَفَرُوا ثمُّ آمنُوا ثمَّ كَفَرُوا ﴾ [النساء/ ١٣٧] قيلَ: عُنِيَ بقولهِ إنهُمْ آمنُوا بمُوسَى، ثمّ كفَرُوا بِمَنْ بَعْدَهُ. والنصارى آمنُوا بعِيسى، ثم كفّرُوا بِمَنْ بَعْدَهُ. وقيل: آمنُوا بِمُوسىٰ ثم كفَرُوا بِمُوسىٰ إِذْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِغَيْرِهِ، وقيلَ: هو ما قال: ﴿ وَقَالَتْ

طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي ﴾ إلى قولهِ: ﴿ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ﴾ [آل عمران/ ٧٧](١) ولم يُردُ أَنَّهُمْ آمَنُوا مَرَّتَيْن وَكَفَرُوا مَرَّتيْن، بَلْ ذلك إشارَةٌ إلى أحوال كثيرَةٍ. وقيلَ: كما يَصْعَدُ الإِنْسَانُ في الفضَائل في ثَلاثِ دَرَجَاتٍ يتسكُّع في الرَّذائل في ثلاث دَرَجاتِ. والآيةُ إشارَةٌ إلى ذلك، وقد بَيُّنَّهُ في كِتاب «الذّريعَةِ إلى مكارِم الشّريعَةِ»(٢). ويقالُ: كَفَرَ فلانَّ: إذا اعْتَقَدَ الكُفْرَ، ويقالُ ذلك إذا أَظْهَرَ الكُفرَ وإن لم يَعْتَقد، ولذلك قال: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل/ ١٠٦] ويقال: كفر فُلاَنٌ بالشَّيْطَانِ: إذا كَفَرَ بسَبَبهِ، وقد يقالُ ذلك إذا آمَنَ وخَالَفَ الشَّيْطانَ، كقولِه: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بالطاغُوت وَيُؤْمِنْ باللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٢٥٦] وَأَكْفَرَهُ إِكْفَاراً: حَكَمَ بِكُفْرِهِ، وقد يُعبَّرُ عن التَّبَرِّي بِالكُفْر نحوُ: ﴿ ثُمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ . . . ﴾ الآية[العنكبوت/ ٢٥]، وقوله تعالىٰ : ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ [إبراهيم/ ٢٢]، وقولُه: ﴿ كَمَثُل غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [الحديد/ ٢٠] قيلَ: عَنَى بالكُفَّارِ الزُّرَّاعُ(٣)؛ لأنَّهُمْ يُغَطُّونَ الْبَذْرَ فِي التُّرَابِ سَتْرَ الكُفَّارِ حَقَّ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ﴿ قالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمِنُوا بالذي أُنزِلَ على الذَين آمنُوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ﴾. (٢) قال الراغب في كتاب «اَلذريعة»: وللإنسان مع كُل فضيلة ورذيلةٍ ثلاثة أحوال: إمَّا أن يكون في ابتدائها، فيقال: هو عبدها وابنها، ولهذا قال بعضهم: مَنْ لم يخدم العلم لم يرعه. والثاني: أن يتوسطها فيقال: هو أخوها وصاحبها. والثالث: أن ينتهي فيها بقدر وسعه، ويتصرف فيها كما أراد، فيقال: هو ربُّها وسيدها. انظر: كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٤٤.

والليل، قال الشاعر:

٣٨٩ - ألْقَتْ ذُكاءُ يَمِينهَا في كافِرِ<sup>(١)</sup> وَتَكَفَّرَ في السِّلاحِ . أي: تَغَطَّى فيه، والكافورُ: أكمامُ الثَمَرَةِ. أي:التي تُكْفِرُ الثَّمَرَةَ، قال الشاعرُ:

٣٩٠ كالكَرْم إِذْ نادَىٰ منَ الكافُورِ ٢٠) والكافُورُ الذي هو من الطّيبِ. قال تعالىٰ: ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ [الإنسان/ ٥].

كفل الكفالة: الضّمان، تقول: تَكفَّلْتُ بكذا، وكَفَّلْهَ زَكْرِيًا ﴾ [آل عمران/ ٣٧] (٣) أي: كَفَّلْها الله تعالىٰ، ومَنْ عمران/ ٣٧] (٣) أي: كَفَّلْها الله تعالىٰ، ومَنْ خَفَّفَ (٤) جَعَل الفعْلَ لِزَكْرِيًّا، المعْنَى: تَضَمَّنها. قال تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل/ ٩١]، والكِفْلُ والكَفِيلُ: الحَظُّ الذي فيه الكِفْايةُ، كأنَّهُ تَكفَّلُ بأَمْرِهِ. نحو قوله تعالىٰ: ﴿ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا ﴾ [ص/ ٣٣] أي: اجْعَلْني كَفْلًا لهَا، والكِفْلُ: الكَفِيلُ، قال: ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلًا لهَا، والكِفْلُ: الكَفِيلُ، قال: ﴿ يُؤْتِكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد/ ٢٨] أي: كَفِيلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه ﴾ [الحديد/ ٢٨] أي: كَفِيلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه في الدُّنيا والآخِرَة، وهُما المَرْغُوبُ إلى مِنْ نِعْمَته في الدُّنيا والآخِرة، وهُما المَرْغُوبُ إلى حَسَنةً ﴿ وَبِينَا آتِنَا في الدُّنيَا حَسَنةً ﴾ [البقرة/ ٢٠١]

تعالى بِدَلالةِ قولهِ: ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بهمُ الكُفارَ ﴾ [الفتح/ ٢٩] ولأنَّ الكافرَ لا اخْتِصَاصَ له بذلك. وقيلَ: بَلْ عَنَى الكُفارَ، وخَصَّهُمْ بكَوْنهمْ مُعجبينَ بالدُّنْيا وَزَخارِفِهَا وراكِنِينَ إليها. وَالْكَفَّارَةُ: مَا يُغَطِّي الإِثْمَ، ومنه: كفارَةُ اليمين نحوُ قوله: ﴿ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة/ ٨٩] وكذلك كفَّارَةُ غَيْرهِ من الآثام كَكَفَارَةِ القَتْلِ وَالظُّهَارِ. قَالَ: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مُسَاكِينَ ﴾ [المائدة/ ٨٩] وَالتَّكْفِيرُ: سَترُهُ وتَغْطَيَتُهُ حتى يَصِيرَ بمَنْزلةِ مَا لم يُعْمَلْ، ويصحُّ أن يكونَ أَصْلُهُ إِزَالَةَ الكُفْرِ وَالكُفْرَانِ، نحو: التَّمْريض في كوْنِهِ إِزَالةً لِلمرَضِ ، وَتَقْذِيَةِ العَيْن في إِزَالَةِ القَذَى عنه، قال: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ﴾ [المائدة/ ٦٥]، ﴿ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ ﴾ [النساء/ ٣١] وإلى هذا المَعْني أشارَ بقولهِ: ﴿ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السُّيُّتَاتِ ﴾ [هود/ ١١٤] وقيلَ: صِغَارُ الحَسَنَات لا تُكفِّرُ كِبارَ السَّيِّئاتِ، وقال: ﴿ لَأَكُفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ [آل عمران/١٩٥]، ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ [الزمر/ ٣٥] ويقَالُ: كَفَرَتِ الشمسُ النُّجُومَ: سَتَرَتْهَا، ويقالُ الكافرُ للسَّحابِ الذي يُغَطِّي الشمسَ

<sup>(</sup>١) تقدم قريباً ص ٧١٤.

<sup>(</sup>٢) الشطر تقدُّم قريباً ص ٧١٤.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) قرأً بالتخفيف نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب.

وقيل: لم يَعْنِ بقوله: «كِفْلُيْنِ» أي: نِعْمَتْنِ الْنَتَيْنِ بَلْ أَرَادَ النَّعْمَة المُتَوَالِيَةَ المُتَكَفِّلَة بِكَفَايَتِه، ويكونُ تَثْنِيتُهُ عَلَى حَدِّ ما ذَكَرْنَا في قولهم: (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) (١)، وأما قوله: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا ﴾ حَسَنَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا ﴾ [النساء/ ٨٥] فإنَّ الكِفْلَ هَهُنا ليسَ بمعْنى الأول ، بَلْ هُو مُسْتَعَارُ مِنَ الكِفْل (٣)، وهو أَنَّ الكِفْل لَمَّا كَفْل (٣)، وهو أَنَّ الكِفْل لَمَّا كَانَ مَرْكَباً يَنْبُو بِرَاكِبِهِ صَارَ مُتَعَارَفاً في الكَفْل لَمَّ عَلَى الكَفْل ، كَلُّ شِدَّةٍ، كَالسَّيسَاءِ: وهو العَظْمُ النَّاتِيءُ من طهرِ الْحمارِ، فيقالُ: لأَحْمِلَنَكَ عَلَى الكَفَل، وعلى السَّيساءِ: وهو العَظْمُ النَّاتِيءُ من طهرِ الْحمارِ، فيقالُ: لأَحْمِلَنَكَ عَلَى الكَفَل، وعلى السَّيساءِ فيقالُ: لأَحْمِلَنَكَ عَلَى الكَفَل، وعلى السَّيساءِ في الْمَوْرَى الرَّذَايا (٥)، ولا الشاعرُ:

٣٩١ ـ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةٍ زَوْ رَاءَ يَعْلُونهَا بِغَيْرِ وِطَاءِ (<sup>٢)</sup>

وَمعنى الآيةِ: من ينضمُّ إلى غيرِهِ معيناً له في فِعلةٍ حسنةٍ يكونُ له منها نَصيبٌ، ومن ينضمُّ إلى

غيرهِ مُعيناً له في فِعلةٍ سيئةٍ ينالُه منها شِدَّةً. وَقيل: الْكِفْلُ الْكَفِيلُ. وَنَبَّهَ أَنَّ مَنْ تَحرَّى شرَّاً فلهُ منْ فعله كفيلٌ يُسلمه، كما قيل: مَنْ ظَلَمَ فقد أقامَ كَفِيلاً بظُلْمهِ، تنبيهاً أنه لا يمكنه التّخلُصُ مِنْ عُقوبتِه.

# كفــؤ

الكُفْءُ: في المنزِلةِ وَالقَدْرِ، وَمنهُ: الكِفاءُ لِشُقَّةٍ تُنْصَحُ (٧) بالأُخْرَى، فيُجلَّلُ بها مؤخَّرُ البيت. يقالُ: فُلانُ كُفْءٌ لِفُلانٍ في المُناكَحةِ، أوْ في المُناكَحةِ، أوْ في المُخاربةِ، وَنحو ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص/ ٤] وَمنه: يكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص/ ٤] وَمنه: المكافأةُ. أي: المُساواةُ والمُقابلةُ في الفعْلِ، وَفُلانٌ كُفْؤُ لَكَ في المُضَادَّةِ، وَالإكْفاءُ في الشَّعْرِ (٨)، ومُكْفَأُ الوَجْهِ، أي: كاسِفُ اللَّوْن وكَفِيئُهُ، الشَّعْرِ (٨)، ومُكْفَأُ الوَجْهِ، أي: كاسِفُ اللَّوْن وكَفِيئُهُ، ويقالُ لِنتاجِ الإِبلِ ليستْ تامَّةً: كَفْأَةُ (٩)، وجعَلَ في في أَلْرَبُ إِبلَهُ كَفَأَتَين: إذا لَقَحَ كُلَّ سَنَةً قطعَةً منها.

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (سعد).

<sup>(</sup>٢) الكَفَّل: العَجُز.

<sup>(</sup>٣) لكن قال في اللسان: الكِفْل لا يشتقُ منه فعلُ ولا صفة.

<sup>(</sup>٤) يقال: اركب لكلّ حال سيساءه، والسيساء: ظهر الحمار، ومعناه: اصبر على كل حال. راجع: مجمع الأمثال ١/

 <sup>(</sup>٥) الرذايا: جمع الرذيّ، وهو الذي أثقله المرض، والرذيّ من الإبل: المهزول الهالك الذي لا يستطيع براحاً ولا ينبعث. اللسان (رذى).

<sup>(</sup>٦) البيت تقدّم في مادة (عتبٍ.

<sup>(</sup>٧) أي: تُخاط. يَقال: نصحتُ الثوب: إذا خِطْتَه. والنَّصاح: السلك يخاط به. انظر: اللسان (نصح).

<sup>(</sup>٨) الإكفاء في الشعر: أن تَرفع قافيةً وتخفض أخرى. انظر: المجمل ٣/ ٧٨٨.

<sup>(</sup>٩) قال الصغاني: والكَفْأَةُ والكُفْأَةُ بالفتحِ والضم: نتاج الإبل سنةً. العباب الزاخر (كفاً).

كفيي

الكِفايَةُ: ما فيه سَدُّ الْخَلَةِ وبُلُوغُ المُرادِ في الأَمْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقَتَالَ ﴾ [الأحزاب/ ٢٥]، ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ [الحجر/ ٩٥]. وقولُه: ﴿ وَكَفَى اللَّهِ شَهِيداً ﴾ [النساء/ ٧٩] قيل: مَعْناهُ: كَفَى اللَّهُ شَهِيداً ﴾ والباءُ زائدةً. وقيل: مَعْناهُ: اكْتَفِ بِاللَّهِ شَهِيداً، والباءُ زائدةً. وقيل: مَعْناهُ: اكْتَفِ بِاللَّهِ شَهِيداً (١)، والكُفْيَةُ مِنَ القُوتِ: ما فيهَ بِاللَّهِ شَهِيداً (١)، والكُفْيَةُ مِنَ القُوتِ: ما فيهَ كِفايةٌ، والجمعُ: كُفَى، ويقالُ: كافيكَ فُلانٌ مَنْ رَجُلٍ، كقولِك: حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ،

لَفْظُ كُلٍّ هُو لِضَمَّ أَجْزاءِ الشيء، وذلك ضَرْبان:

أَحَدُهما: الضَّامُّ لِذَاتِ الشيء وأَحُوالِهِ المُخْتَصَّةِ به، ويُفِيدُ مَعْنَى التام. نحوُ قولِه تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ [الإسراء/ ٢٩]. أي: بَسْطاً تامًا، قال الشاعرُ:

٣٩٢ ليسَ الفَتَى كلَّ الفَتَى

إلا الفَتَى في أدَبِهْ(٢) أي: التامُّ الفُتُوَّةِ.

والثاني: الضَّامُّ للذُّواتِ، وذلك يُضافُ، تارةً

إلى جمْع مُعَرَّفٍ بالألف واللام. نحوُ قولِك: كلُّ القوم ، وتارةً إلى ضمير ذلك. نحو: ﴿ فَسَجَدَ المَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر/ ٣٠]. وقولُه: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة/ ٣٣]. أو إلى نَكِرَةٍ مُفْرَدَةٍ نحوُ: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ ﴾ [الإسراء/ ١٣]، ﴿ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ [البقرة/ ٢٩] إلى غيرها من الأيات، وربما عَرِيَ عن الإضافةِ، ويُقَدَّرُ ذلك فيه نحوُ: ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يَس/ ٤٠]، ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل/ ٨٧]، ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ﴾ [مريم/ ٩٥]، ﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحينَ ﴾ [الأنبياء/ ٧٧]، ﴿ وَكُلُّ مِنَ الصَّابرينَ ﴾ [الأنبياء/ ٥٥]، ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ ﴾ [الفرقان/ ٣٩] إلى غير ذلك في القرآن مِمَّا يَكْثُرُ تَعْدَادُه. وَلم يرد في شيءٍ من القرآنِ ولا في شيءٍ من كلام الفُصَحاء الكلُّ بالألف واللام، وإنما ذلك شيءٌ يجري في كلام المُتَكلِّمينَ والفُقهاءَ وَمَنْ نَحا نحوهم (٣). والكلالة : اسْمٌ لِما عَدا الوَلَدَ وَالوَالِدَ من الوَرثَة، وقال ابنُ عباس: هو اسمٌ لمَنْ عَدا الوالد(٤)، ورُوِيَ أَنَّ النبيِّ ﷺ سُئِلَ عن الكلالَةِ فقال: «مَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/ ٥٧؛ ومغني اللبيب ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) البيت نسبه السمين في عمدة الحفاظ: كل، إلى لبيد، وليس في ديوانه وهو لليزيدي في الموشَّى ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: وكلَّ وبعضٌ معرفتان، ولم يجيءٌ عن العرب بالألف واللام، وهو جائز؛ لأنَّ فيهما معنى الإضافة، أضفت أو لم تُضف. اللسان (كلل).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المنثور ٢/ ٧٥٧.

ماتَ وَلَيْسَ له وَلَدُ ولا والِدُ» (١) فَجَعَلهُ اسْماً للمَيِّب، وكلا القَوْليْنِ صحيحٌ. فإنَّ الكلالة مَصْدَرٌ يَجْمَعُ الوارِثَ والمَوْرُوثَ جميعاً، وتَسْمِيتُها بذلك؛ إمّا لأنَّ النَّسَبَ كَلَّ عَن اللُّحُوقِ به، أوْ لأنَّهُ قَدْ لحقَ به بالعَرْضِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْه، وذلك لأنَّ الانْتِسَابَ ضَرْبان:

أحدُهما: بالعُمْقِ كَنِسْبَةِ الأب والابن.

والثاني: بالعَرْضُ كَنِسْبَةِ الْأَخِ والعَمَّ، قال قُطْرُبُ: الكلالَةُ: اسْمٌ لِما عَدا الأَبَويْنِ والأَخَ، وليس بشيءٍ، وقال بعضهم: هو اسمٌ لِكلِّ وَارثِ؛ كقول الشاعر:

٣٩٣ ـ والمَرْءُ يَبْخَلُ في الحُقُو

قِ وللكلالَةِ ما يُسيمُ (٢) مِنْ أسامَ الإبِلَ: إذا أُخْرَجَهَا للمَرْعَى، ولم يقْصِدِ الشاعرُ مَا ظَنَّهُ هذا، وإنما خَصَّ الكلاَلة ليَزْهَدَ الإِنسانُ في جَمعِ المَالِ ؛ لأَنَّ تَرْكَ المالِ لَهُمْ أَشَدُ مِنْ تَرْكِهِ للأَوْلادِ، وتنبيهاً أنَّ مَنْ خَلَّفْتَ له

المَالَ فَجَادٍ مَجْرَى الكلالَةِ، وذلك كقولكَ: ما تَجْمَعُهُ فهو للعَدُوِّ، وتقولُ العَرَبُ: لم يَرِثْ فُلانُ كذا كلالَةً: لِمَنْ تَخَصَّصَ بشيءٍ قد كان لأبيهِ، قالَ الشاعرُ:

٣٩٤ ـ وَرِثْتُمْ قَناةَ المُلْكِ غَيْرَ كلالَةٍ

عَنْ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شمس ٍ وهاشِم ِ (٣)

وَالْإِكِلِيلُ سُمِّيَ بذلك لإطافَتِهِ بالرأس، يقالُ: كلَّ الرَّجُلُ في مِشْيَتِهِ كلالًا، والسَّيْفُ عن ضَرِيبَتِهِ كُلُولًا، وكِلَّةً، وَاللِّسَانُ عن الكلام كذلك، وأكلَّ فُلانٌ: كلَّتْ رَاحِلَتُهُ، وَالكَلْكُلُ: الصَّدْرُ.

كلب

الكَلْبُ: الحَيَوَانُ النَّبَاحُ، وَالْأَنْثَى كَلْبَةً، وَالجَمْعُ: أَكلُبُ وكلابٌ، وقد يقالُ لِلْجَمْعِ كَلِيبٌ. قال تعالىٰ: ﴿ كَمَشَالِ الكَلْبِ ﴾ كَلِيبُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ [الأعراف/ ١٧٦] قالَ: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوَصِيدِ ﴾ [الكهف/ ١٨] وعنه اشْتُقَ الكَلَبُ بالوَصِيدِ ﴾ [الكهف/ ١٨]

نِ وريبها غَـرضٌ رجيمُ

همدوا كما همد الهشيم

(٢) البيت ليزيد بن الحكم، وبعده:

ما بخلُ مَنْ همو للمنو ويرى القرونَ أمامه

وهو في شرح الحماسة للتبريزي ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>١) أخرج عبد بن حميد وأبو داود في المراسيل ص ٢٧٢ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجلٌ إلى النبي على فسأله عن الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف ﴿ يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة ﴾ فمن لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة. وأخرجه الحاكم موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وفيه الحماني، وقال الذهبي: الحماني ضعيف. انظر: المستدرك ٤/ ٣٣٦؛ والدر المنثور ٢/ ٧٥٤.

وهو في شرح الحماسة للتبريزي ٣/ ١٠٦. (٣) البيت للفرزدق من قصيدة يمدح بها سليمان عبد الملك. وهو في ديوانه ص ٣١٦؛ والمجمل ٣/ ٧٦٥؛ واللسان (كلل).

للحرْص ، ومنه يقال: هو أَحْرَصُ من كلُّب (١)،

ورَجُلٌ كَلِبٌ: شدِيدُ الحِرْصِ ، وَكَلْبُ كَلِبٌ. أي: مَجْنونٌ يكْلَبُ بلُحُومِ الناس فيأخُذُه شِبْهُ جُنُونٍ، ومَنْ عَقَرَهُ كَلِبَ. أي: يأخُذُه داءً،

فيقالُ: رَجُلٌ كَلبٌ، وَقُومٌ كَلْبَي. قال الشاعر: ٣٩٥ ـ دِمَاؤُهُمُ مِنَ الْكَلَبِ الشَّفَاءُ (٢)

وقد يُصِيبُ الكَلَبُ البِعِيرَ: ويقالُ: أَكْلَبَ الرَّجُلُ: أَصَابَ إِبلَهُ ذلك، وكَلِبَ الشَّتَاءُ: اشْتَدُّ بَرْدُه وحِدُّتُه تشبيهاً بالكَلْبِ الكَلِبِ، ودهْرٌ كَلِبٌ، ويقالُ: أرضٌ كَلِبَةً: إذا لم تُرْوَ فَتَيْبَسَ تشبيهاً بالرَّجُلِ الكَلِب؛ لأنه لا يشْرَبُ فَيَيْبَسُ. والكَلاَّبُ وَالمُكَلِّبُ: الَّذِي يُعلِّمُ الكَلْبَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾ [المائدة/ ٤]. وأرضٌ مَكْلَبَةً: كثيرةُ الكِلاب، والكَلْبُ: المسمارُ في قائم السَّيْفِ، والكُلْبَةُ: سَيْرٌ يِدْخُلُ تحْتَ السَّيْرِ الذِّي تُشَدُّ به المزادّةُ فْيُخْرَزُ به، وذلك لتَصَوُّرِهِ بصُورَةِ الكلُّب في الاصطْيادِ به، وقدْ كَلَبْتُ الأدِيمَ: خَرِزْتُهُ، بذلك،

| قال الشاعر:

٣٩٦ ـ سَيْرُ صَناعِ في أديم تَكْلُبُهْ(٣) والكَلْبُ: نجْمٌ في السَّماءِ مُشَبَّهُ بالكَلْب لكَوْنِه تَابِعاً لِنَجْم ِ يَقَالُ لَه: الرَّاعي، وَالْكَلْبَتَانِ: آلَةُ مَعَ الحدّادِينَ سُمِّيا بذلك تشبيها بكَلْبيْن في اصطِيادِهِما، وثُنِّي اللَّفظُ لكَوْنهما أثْنَيْن، وَالْكَلُّوبُ: شَيْءٌ يُمْسَكُ به، وكَلالِيبُ البازي: مَخالبُهُ. اشْتُقُ مِن الكَلْب لإمساكِهِ ما يعْلَقُ عليهِ إمساكَ الكَلْب.

الكَلَفُ: الإيلاعُ بالشيءِ. يقالُ: كَلِفَ فُلانً بكذا، وَأَكْلُفْتُهُ به: جعَلْته كَلِفاً، والكَلَفُ في الوَّجْهِ سُمِّيَ لتصَوُّرِ كَلَفِهِ به، وتكَلُّفُ الشيءِ: ما يَفْعلُهُ الإِنْسانُ بإِظهَارِ كَلَفٍ مَعَ مشَقَّةٍ تَنالُهُ في تَعَاطيهِ، وصارَت الكُلْفَةُ في التَّعارُفِ اسْماً للمَشَقَّةِ، والتَّكَلُّفُ: اسْمٌ لِما يُفعلُ بمشَقَّةٍ، أو تصَنُّع ، أَوْ تَشَبُّع، ولذلك صارَ التكلُّفُ على ضربين: محمودٍ: وهو ما يتَحَرَّاهُ الإنسانُ ليتَوَصَّلَ به إلى

بُناةً مكارم وأساةً كلْم

هم حلُّوا من الشرف المعلِّيٰ ومن حسب العشيرة حيث شـــاؤوا وهو للقاسم بن حنبل المري في شرح الحماسة ٤/ ٩٦؛ والمُعاني الكبير ١/ ٢٤٣؛ والحيوان ٢/ ٥.

(٣) هذا عجز بيت، وشطره:

كأنَّ غرَّ متنه إذ نجبته وهو لدكين الراجز، في اللسان (كلب)؛ والمجمل ٣/ ٧٦٩؛ والاشتقاق ص ١٤؛ وجمهرة اللغة ٣/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>١) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٢٩؛ والحيوان ١/ ٢٢٦ و٢٧١؛ والمستقصى ١٩٤/٠.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وصدره:

أَن يصِبرَ الفعْلُ الذي يَتعاطاهُ سهْلًا عليه، ويصيرَ كَلِفاً به وَمُحِبًا له، وبهذا النَّظر يُسْتعملُ التَّكْلِيفُ في تَكلُّفِ العِبادات.

كليم

الكُلْمُ: التَّاثِيرُ المُدْرَكُ بِإحدَى الحاسَّتَيْن، فالكلامُ: مُدْركُ بحاسَّةِ السَّمعِ، والكَلْمُ: بحاسَّةِ البَصَر، وكلَّمْتُه: جرحْتُه جراحةً بانَ تأثيرُها،

ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعرُ: ٣٩٧ ـ والكَلِمُ الأصِيلُ كَأَرْغَبِ الكَلْمِ (٢) الكَلمُ الأوَّلُ جمْعُ كلِمةٍ، وَالثاني جِراحاتُ، والأرغبُ: الأوْسعُ، وقال آخرُ:

٣٩٨ - وَجرْحُ اللِّسانِ كَجرْحِ الْيَدِ (٣) فالكلامُ يقع على الألفاظِ المنظومة، وعلى المعاني التي تحتها مجموعة، وعند النحويين يقع على الجزءِ منه، اسماً كان، أو فعلا، أو أداة. وعند كثيرٍ من المُتكلِّمين لا يقع إلاّ على الجملةِ المُركَّةِ المفيدةِ، وهو أخصُ من القول؛ فإن القوْلَ يقع عندهم على المفردات، والكلمة تعع عندهم على كل واحدٍ من الأنواعِ الثلاثةِ، وقد قيلَ بخلافِ ذلك (١٠). قال تعالىٰ: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [الكهف/ ٥]، كلِمَةً تخرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [الكهف/ ٥]، وقوله: ﴿ فَتَلقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كِلمَاتٍ ﴾ [البقرة/ ٣٧] قيل: هي قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنا ﴾ [الأعراف/ ٣٣]. وقال الحسن: هي قوله: ﴿ اللَّمُ

(٣) هذا عجز بيت لامرىء القيس، وشطره:

ولو عن نثا جاءني غيره

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره الغزالي في الإحياء، وقال النووي: ليس بثابت. وقال العراقي: أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث الزبير بن العوام مرفوعاً: «ألا إنيّ بريء من التكلف وصالحو أمتي» وسنده ضعيف. انظر: إحياء علوم الدين ٢/ ١٨٧٠ وتخريج أحاديث الإحياء ٤/ ١٥٦٠؛ وكشف الخفاء ١/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لطرفة بن العبد من أبيات له يهدد المسيب بن علَس، والبيت بتمامه:

بحسام سيفك أو لسانك والـ كَلِمُ الأصيلُ كَأَرَغُبِ الكَلْمِ
وهو في ديوانه ص ٨٧؛ والصناعتين ص ٤٣٩؛ والمعانى الكبير ٢/ ٨٢٣.

وهو في ديوانه ص ٥٣؛ ومنثور الفوائد ص ٢٣؛ والخصائص ١/ ٧؛ والصناعتين ص ٤٣٩. (٤) قال ابن هشام الأنصاري: تُطلق الكلمة في الاصطلاح على القول المفرد، والقول هو اللفظ الدال على معنىٰ. انظر: شرح قطر الندىٰ ص ١١.

تَخْلُقْنِي بِيَدك؟ أَلَمْ تُسْكِنِّي جَنَّتَك؟ أَلَمْ تُسْجِدْ لِي مَلاثِكَتَك؟ ألَمْ تَسْبِقُ رَحْمتُكَ غَضَبَك؟ أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ أَكُنْتَ مُعيدِي إلى الجَنَّةِ؟ قال: نَعَمْ»(١). وقيل: هي الأمانةُ المعروضة على السموات والأرض والجبال في قوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ ﴾ الآية [الأحزاب/ ٧٢]، وقوله: ﴿ وَإِذِ ابْتَلِّي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتُّمهُنَّ ﴾ [البقرة/ ١٧٤] قيل: هي الأَشْيَاءُ التي امْتَحَن اللَّهُ إِبْراهِيمَ بها منْ ذبح وَلَدِه، والختانِ وَغيرَهُمَا(٢). وَقُولُه لزَكَريًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/ ٣٩] قيلَ: هي كلِمةُ التَّوْحِيد. وَقيلَ: كِتابُ اللَّهِ. وقيلَ: يَعْنِي به عيسى، وتَسْمِيَّةُ عيسىٰ بكلِمَةٍ في هذه الآية، وفي قولهِ: ﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [النساء/ ١٧١] لكَوْنهِ موجَداً بكُنْ المذكور في قوله: ﴿ إِنَّ مَشَلَ عِيسَى ﴾ [آل عمران/ ٥٩] وقيل: لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام اللَّهِ تعالى، وقيل: سُمِّيَ به لِما خَصَّهُ اللَّهُ

تعالى به في صغره حيثُ قال وهُو في مَهْده: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكَتَابَ ﴾ الآية [مريم / ٣٠]، وَقيلَ: سُمِّى كلِمَةَ اللَّهِ تعالى من حيثُ إنه صار نَبِيّاً "كماسُمِّيَ النبيُّ ﷺ ﴿ ذِكْراً \* رَسُولاً ﴾ [الطلاق/ ١٠\_ ١١](١). وقولُه: ﴿ وَتَمُّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ الآية [الأنعام / ١١٥]. فالكلِّمةُ هُهُنا القَضيَّةُ ، فكُلُّ قَضيَّةٍ تُسَمَّى كلمةً سواءً كان ذلك مقالاً أو فعالًا، ووصْفُها بـالصَّدْق؛ لأنـه يقالُ: قــولُ صِدْقُ، وَفِعْلُ صِدْقُ، وقولُه: ﴿ وَتَمُّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام/ ١١٥] إشارةٌ إلى نحو قوله: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الآية [المائدة / ٣]، ونَبُّه بذلك أنه لا تُنسَخُ الشريعةُ بعد هذا، وقيل: إشارةً إلى ما قال عليه الصلاة والسلام: «أُوَّلُ ما خَلَقَ اللَّهُ تعالى القَلَمُ فقالَ لَهُ: اجْر بما هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم القيَامَة "(٥). وقيل: الكلمة هي القرآنُ ، وَتَسْمِيُّهُ بِكِلِمَةٍ كَتَسْمِيْتِهِمُ القصيدةَ كلِمَةً، فَذكر أنُّها تَتِمُّ وَتَبْقَى بِحِفْظِ اللَّه تعالىٰ إِيَّاها، فَعَبَّرَ عن ذلك بلَفْظِ الماضى تنبيهاً أن ذلك في حُكم

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس في الآية قال: أي ربّ ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربّ ألم تنفخ فيَّ من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسبق إليَّ رحمتك قبل غضبك؟ قال: نعم. قال: أي رب، أرأيت إنْ تبتُ وأصلحتُ أراجعي أنت إلى الجنة. قال: نعم. أخرجه ابن جرير ٢٤٣/١.

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء. انظر: الدر المنثور ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطات: تنبيهاً. ﴿ وَلَا أَنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكُم ذَكْراً \* رَسُولًا يَتْلُو ﴾.

<sup>(</sup>٥) عن عبادة بن الصامت قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: فاكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣١٧، وفي =

الكائِن، وإلى هذا المعنَى منْ حِفْظ القرآن أشارَ بقوله: ﴿ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُؤُلَّاءِ ﴾ الآية [الأنعام/ ٨٩]، وقيلَ: عَنيٰ به ما وَعَدَ من الثُّوابِ والعِقابِ، وعلى ذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذاب عَلَى الْكَافرينَ ﴾ [الزمر/ ٧١]، وقوله: ﴿ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ الآية [يونس/ ٣٣]، وقيلَ: عَنى بالكلمَاتِ الآيات المعجزَاتِ التي اقتَرَحُوها، فنبَّه أنَّ ما أُرْسل من الآياتِ تَامٌّ وفيهِ بلاغٌ، وقوله: ﴿ لَا مُبَدُّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ [الأنعام/ ١١٥] ردِّ لقولهم: ﴿ اثْتِ بقُرْآنِ غَيْر هٰذا ﴾ الآية [يونس/ ١٥]، وقيلَ: أرادَ بكلِمَةِ رَبِّك: أحكامهُ التي حكمَ بها وَبيَّنَ أَنه شرَعَ لِعبادِه ما فيهِ بلاغٌ، وقولُه: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف/ ١٣٧] وَهذه الكلمة فيما قيلَ هي قوله تعالَى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ﴾ الآية [القصص/ ٥]، وقوله: ﴿ وَلَوْلا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً ﴾ [طه/ ١٢٩]، ﴿ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلى أَجَل مُسَمَّى لَقُضِيَ بيْنهُمْ ﴾ [الشوري/ ١٤] فإشارةً إلى ما سبق منْ حُكمِه الذي اقتضاهُ حِكْمتهُ، وَأَنه لا تَبْدِيلَ لَكَلِمَاتِه،

وقولُه تعالَىٰ: ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ [يونس/ ٨٦] أي: بحُجَجه التي جعلَهَا اللَّهُ تعالَىٰ لكُم عليهمْ سُلْطَاناً مُبيناً، أي: حُجَّةً قوية. وقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ ﴾ [الفتح/ ٥٦] هو إشَارَةُ إلى ما قال: ﴿ قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ ﴾ الآية [التوبة/ ٨٣]، وذلك أنَّ اللَّه تعالىٰ جعَلَ قولَ هؤلاءِ المُنافقين: ﴿ ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ ﴾ جعَلَ قولَ هؤلاءِ المُنافقين: ﴿ ذَرُونَا نَتَبعْكُمْ ﴾ أنَّ هؤلاءِ المُنافقين: ﴿ ذَرُونَا نَتَبعْكُمْ ﴾ أنَّ هؤلاءِ لا يفعلون وكيفَ يفعلونَ ـ وقد عَلم اللَّهُ تعالىٰ منهم -؟ وقد سَبقَ تعالىٰ منهم أَنْ لا يَتأتى ذلك منهم -؟ وقد سَبقَ بذلك حُكْمُه. وَمُكالَةُ اللهِ تعالىٰ الْعبدَ على ضَرْبَيْن: الدُلك حُكْمُه. وَمُكالَةُ اللهِ تعالىٰ العبدَ على ضَرْبَيْن: أحدُهما: في الدُنيا.

أحدهما: في الدنيا. والثاني: في الأخرَةِ.

والنابِي: في الأحرةِ.

فَمَا في الدُّنْيا فَعَلَى ما نَبَّه عليه بقوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ ﴾ الآية [الشورى/ ٥]، وما في الآخرة ثوابٌ للمؤمنين وكرامةٌ لهمْ تَخْفَى علينا كَيْفِيَّتُه، وَنَبَّه أنه يحْرُمُ ذلك على الكافرين بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/ ٧٧]. وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ النَّهِ ﴾ [النساء/ ٤٦] جَمْعُ الكلِمَةِ، وقيلَ: إنهم كانوا يُبَدِّلُونَ الألفاظَ الكلِمَةِ، وقيلَ: إنهم كانوا يُبَدِّلُونَ الألفاظَ الكلِمَةِ، وقيلَ: إنهم كانوا يُبَدِّلُونَ الألفاظَ

<sup>=</sup> إسناده ابن لهيعة، والترمذي وقال: حسن غريب (انظر: عارضة الأحوذي ٢١/ ٢١٧)، والحاكم ٢/ ٤٥٤ برواية أخرىٰ، وقال: صحيح الإسناد، وأقرَّه الذهبي.

قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية: قد ورد ـ أي هـذا الحديث ـ بل صحَّ من طرق. (١) الآية: ﴿ ذَرُونا نَتَّبعكم يُريدون أَنْ يبدلوا كلامَ اللَّه ﴾.

ويُغيِّرُونَها، وقيلَ: إنه كان من جهَةِ المعنَى، وهو | كــلأ حَمْلُه عَلَى غَيْرِ مَا قُصِدَ بِهِ وِاقْتَضِاهُ، وهِذَا أَمْثَلُ القَوْليْن؛ فإنَّ اللفظَ إذا تَداوَلَتْهُ الألْسنَةُ وَاشْتَهَرَ يَصْعُبُ تَبْدِيلُه، وقولُه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لُولًا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تأْتِينَا آيةً ﴾ [البقرة/ ١١٨] أي: لولا يُكلِّمُنَا اللَّهُ مُوَاجَهةً، وذلك نحو قوله: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء/ ١٥٣](١).

كَلّا: رَدْعُ وزَجْرٌ وإِبْطَالٌ لقوْل ِ القائل ، وذلك نقيضُ «إيْ» في الإثبات. قال تعالىٰ. ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ إلى قوله ﴿ كَلَّا ﴾ [مريم / ٧٧ \_ ٧٩](٢)، وقال تعالىٰ : ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فيما تَرَكُّتُ كَلًّا ﴾ [المؤمنون/ ١٠٠] إلى غير ذلك من الآياتِ، وقال: ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أُمَرَهُ ﴾ [عبس/ ٢٣].

الكِلاءَةُ: حِفْظُ الشيء وَتَبْقِيَتُهُ، يقالُ: كَلَّاك اللَّهُ، وَبَلغَ بكَ أَكْلًا العُمْر، وَاكْتَلَّاتُ بِعَيْني كذا. قال: ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ ﴾ الآية [الأنبياء/ ٤٣]. والمُكَلَّأُ: مَوْضِعٌ تُحْفَظُ فيه السُّفُنُ، والكَلَّاءُ: مَوْضعٌ بالبَصْرَةِ، سمِّيَ بذلك لأَنهمْ يَكَلُّونَ سُفُنهُمْ هناكَ، وَعُبِّرَ عن النَّسِيئةِ بالكاليءِ. ورُويَ أنه عليه الصلاةُ والسلامُ: «نَهَى عَن الكالِيءِ بالكاليء»(٣). والكَلا: العُشْبُ الذي يُحْفظُ. ومَكَانٌ مُكْلِيءٌ وَكَالِيءٌ: يَكُثُرُ كَلَوُّهُ.

كــلا(٤)

كِلا في التَّشْنِيةِ كَـ«كُلِّ ِ» في الجمع ، وهو مُفْرَدُ اللفظِ مُثَنَّى المعنى. عُبِّرَ عنه بلفظِ الواحِد مَرَّةً اعْتِبَاراً بلفظهِ، وبلفظِ الاثْنَينِ مَرَّةً اعْتِباراً بمعناهُ. قال: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا ﴾ [الإسراء/ ٢٣] ويقالُ في المؤنَّتِ:

(١) الآية: ﴿ يَسَالُكَ أَهَلُ الكِتَابُ أَنْ تُنزِّلَ عليهم كتاباً من السَّماءِ فقد سألوا موسىٰ أكبرَ من ذلك فقالوا: أرنا اللَّهَ جهرةً فأخذتهم الصاعقةُ بظلمهم ﴾.

(٢) الآية: ﴿ أَفْرَأَيتَ الذِّي كَفْرَ بِآيَاتنا وقالَ: لأُوتينُّ مالًا وولداً \* أَطُّلعَ الغيبَ أَم ِ اتَّخذَ عندَ الرحمٰنِ عهداً \* كلُّا سنكتب ما يقولَ ونمدُّ له مِن العذاب مدًّا ﴾.

 <sup>(</sup>٣) الحديث عن ابن عمر أنَّ النبيُّ ﷺ: ونهىٰ عن بيع الكالىء بالكالىء» أخرجه الحاكم ٢/ ٥٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه؛ والدارقطني ٣/ ٧١؛ والبيهقي ٥/ ٢٩٠، وسنده ضعيف، فيه موسىٰ بن عبيدة الربذي ضعيف.

وقال البيهقي: وموسىٰ هذا ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبداللَّه ـ أي: الحاكم ـ قال في روايته: عن[استدرا موسىٰ بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من الدارقطني شيخ عصره روىٰ هذا الحديث في كتاب السنن فقال: عن موسىٰ بن عقبة.

<sup>(</sup>٤) هذا الفصل نقله السيوطى في الإتقان ١/ ٢٢٠.

كُلْتا. ومتى أُضِيفَ إلى اسم ظاهرٍ بَقي الفّهُ على حالتِه في النَّصْبِ والجَرِّ والرَّفْع، وإذا أُضِيفَ إلى مضمرٍ قُلِبَتْ في النَّصْبِ والجَرِّ يَاءً، فَيُقَالُ: رَأَيْتُ كِلهِمَا، ومررْتُ بِكِلَيْهِمَا، قال: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ كَلهِمَا، قال: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ النَّهُ أَكُلهَا ﴾ [الكهف/ ٣٣]. وتقولُ في الرفع : جاءنى كلاهُما.

كسم

كُمْ: عبارَةً عن العَدَدِ، وَيُسْتَعْمَلُ في بابِ الاسْتِفْهَام، ويُنْصَبُ بَعْدَهُ الاسمُ الذي يُمَيْزُ به نحوُ: كُمْ رجلًا ضَرَبْت؟ وَيُسْتَعْمَلُ في بابِ الخبر، وَيُجَرُّ بَعْدَهُ الاسمُ الذي يُمَيِّزُ به. نحوُ: كُمْ رَجُلِ . وَيَقْتَضِي معنَى الكَثْرَةِ، وقد يدخُلُ همِنْ في الاسم الذي يُمَيِّزُ بَعْدَهُ. نحوُ: ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ [الأعراف/ ٤]، ﴿ وَكَمْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ [الأعراف/ ٤]، ﴿ وَكَمْ وَالكُمُّ: ما يُغَطِّي اليَدَ منِ القَمِيص، والكِمُّ(۱): والكُمُّ: ما يُغَطِّي اليَدَ منِ القَمِيص، والكِمُّ(۱): مَا يُغَطِّي التَّمَرَة، وجمعُه: أكمامً. قالَ: هَا يُغَطِّي التَّمَرَة، وجمعُه: أكمامً. قالَ: ﴿ وَالتَّمْرُا الْمُرْتَ ، وجمعُه: أكمامً. قالَ:

كمالُ الشيءِ: حُصُولُ ما فيه الغَرَضُ منه.

فإذا قيل: كَمُلَ ذلك، فَمَعْنَاهُ: حَصَلَ ما هو الغرضُ منه، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣] تنبيها أنَّ ذلك غايَةً ما يَتَعَلَّقُ به صَلاحُ الْوَلَدِ. وقولُه: ﴿ لِيَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيَامَةِ ﴾ [النحل/ وتيله أنه يحصلُ لَهُمْ كمالُ العقُوبَةِ. وقولُه: ﴿ يِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ﴾ [البقرة/ ١٩٦] قيلَ: إنما وَلَثَلاثَةً عَشْرَةً وَوصَفَها بالكَامِلَةِ لا لِيعْلِمَنَا أَنَّ السَّبْعَةَ والثَّلاثَةَ عَشْرَةً ، بَلْ لِيُبَيِّنَ أَنَّ بِحُصُولِ صِيامِ وَالثَّلاثَةَ عَشْرَةً ، بَلْ لِيبَيِّنَ أَنَّ بِحُصُولِ صِيامِ العَشْرَةِ يَحْصُلُ كَمَالُ الصومِ القائِم مقامَ العَشْرَة بالكامِلَةِ لا أَنْ السَّعْمَ العَاثِم مقامَ العَشْرَة بالكامِلةِ له فيما العَشْرَة بالكامِلةِ له فيما العَدْدُ فَيَكُمُلُ ، وما بَعْدَهُ يكونُ مُكَرَّراً مِمَّا قبلَهُ . العَشَرَةُ هَى العَدَدُ فَيَكُمُلُ ، وما بَعْدَهُ يكونُ مُكَرَّراً مِمَّا قبلَهُ . العَشَرَةُ هي العَدَدُ فَيَكُمُلُ ، وما بَعْدَهُ يكونُ مُكَرَّراً مِمَّا قبلَهُ . العَشَرَةُ هي العَشَرَة هي العَلْمَ العَشَرَة هي العَشَرَة هي العَدَدُ فَيَكُمُلُ ، وما بَعْدَهُ يكونُ مُكَرَّراً مِمَّا قبلَهُ . العَشَرَةُ هي العَشَرَةُ هي العَدَدُ فَيَكُمُلُ ، وما بَعْدَهُ يكونُ مُكَرَّراً مِمَّا قبلَهُ . فالعَشَرَةُ هي العَشَرَةُ هي العَدَدُ الكامِلُ . وما بَعْدَهُ يكونُ مُكَرَّراً مِمَّا قبلَهُ . فالعَشَرَةُ هي العَدَدُ الكامِلُ .

کمیه

الأَكْمَهُ: هو الذي يُولَدُ مَطْمُوسَ العينِ، وقد يقالُ لِمَنْ تَذْهَبُ عَيْنُهُ، قالَ:

٣٩٩ ـ كمَهَتْ عَيْنَاهُ حتى الْيَضَّتَا(٢)

كــر

الكِنُّ: مَا يُحْفَظُ فيه الشيءُ. يقالُ: كَنَنْتُ

والكُمَّةُ: ما يُغَطِّي الرأسَ كالْقَلْنُسُوةِ.

فهو يلحيٰ نفسه لمَّا نَزعُ

والبيت في مفضليته. انظر: المفضليات ص ٢٠؛ والمجمل ٣/ ٧٧٠؛ وتهذيب اللغة ٦/ ٢٩؛ واللسان (كمه)؛ وأضداد ابن الأنباري ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: والكِمُّ بالكسر والكِمامة: وعاء الطلع، وغطاء النَّوْر. وفي اللسان: وكُمُّ كل نَور: وعــاؤه. انظر: اللسان (كم)؛ والصحاح (كم)؛ والمجمل ٣/ ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) الشطر لسويد بن أبي كاهل، وعجزه:

جُعْبَةً غَيْرُ مثقوبةٍ.

كنسد

قولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُـودٌ ﴾ [العاديات/ ٦] أي: كَفُورٌ لنعمتهِ، كقولِهم: أرضٌ كَنُودٌ: إذا لم تُنْبِتْ شَيْئاً.

كنىز

الكَّنْزُ: جَعْلُ المالِ بعضه على بعض وحفظُه. وأصْلُه مِنْ: كَنَوْتُ التَّمْرَ فِي الوِعاءِ، وزمنُ الكَنَاز(٢): وقتُ ما يُكْنَزُ فيه التَّمْرُ، وَنَاقَةُ كِنَازُ مُكْتَنِزَةَ اللَّحْمِ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ [التوبة/ ٤٣]أي: يَحْنِزُونَ الذَّهَبَ وقولُه: ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ يَدَّخِرُونَها، وقولُه: ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ يَدَّخِرُونَها، وقولُه: ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ يَدَّخِرُونَها، وقولُه: ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُ كَانَ عَلَيْهِ كَنْزُ ﴾ يَدَّخِرُونَها، وقولُه: ﴿ فَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ﴾ [التوبة/ ٣٥]، وقولُه: ﴿ فَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ﴾ [التوبة/ ٢٥] أي: مالُ عظيمٌ. ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللّهُمَا ﴾ [الكهف/ ٢٨] قيلَ: كان صَحِيفَةً عَلْمَ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْلَةُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَاقُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُع

الكَهْفُ: الغارُ في الجَبَلِ ، وَجَمْعُهُ كُهوفُ. قال تعالىٰ: ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ ﴾ الآية [الكهف/ ٦٩].

کھــل

الكَهْلُ: من وخَطَهُ الشَّيبُ، قال: ﴿ وَيُكلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل

الشيءَ كَنَّأُ: جَعَلْتُهُ في كِنِّ (١١)، وَخُصَّ كَنَنْتُ بما يُسْتَرُ بَبَيْتٍ أو ثوب، وغير ذلك من الأجسام ، قال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات/ ٤٩]، ﴿ كَأَنَّهُمْ لُولُو مَكْنُونَ ﴾ [الطور/ ٢٤]. وَأَكْنَنْتُ: بِمَا يُسْتَرُ في النَّفْسِ . قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥] وجمعُ الكنِّ أَكْنَانً. قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبّال أَكْنَاناً ﴾ [النحل/ ٨١]. والكِنّانُ: الغِطَاءُ الذي يُكُنُّ فيه الشيءُ، والجمعُ أَكِنَّةً. نحوُّ: غِطاءٍ وَأُغْطِيَةٍ، قَـالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام/٢٥]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَقَالُـوا قُلُوبُنا فِي أَكَّنَّةٍ ﴾ [فصلت/ ٥]. قيلَ: معناهُ في غِطاءٍ عن تَفَهُّم ما تُورِدُهُ علينا، كما قالُوا: ﴿ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ﴾ الآية [هود / ٩١]، وقولُه: ﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ \* في كِتاب مَكْنُونٍ ﴾ [الواقعة / ٧٧ - ٧٨] قيلَ: عَنى بالكِتَاب المَكْنُونِ اللَّوْحَ المحفوظَ، وقيلَ: هو قُلُوبُ المؤمنينَ، وقيلَ: ذلك إشارَةً إلى كونِهِ محفوظاً عندَ اللَّهِ تعالىٰ، كما قالَ: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر/ ٩] وَسُمِّيت المرأةُ المتزوجةُ كَنَّةً لكونها في كِنِّ مِنْ حِفْظِ زَوْجِها، كما سُمِّيَتْ مُحْصَنَةً لكونِهَا في حِصْنِ مِنْ حِفْظِ زَوْجِهَا، والكِنَانَةُ:

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة ٩/ ٤٥٢؛ والمجمل ٣/ ٧٦٦؛ والأفعال ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن السكيت: لم يُسمع إلا بالفتح، كالجَداد. انظر: إصلاح المنطق ص ١٠٥.

وذكر أبو عبيد عن الأموي: أتيتهم عند الكَناز والكِناز يعني: حين كنزوا التمر. انظر: تهذيب اللغة ٩٨/١٠. (٣) قال ابن عباس: سمعنا أنّ ذلك الكنز كان علماً، فورثاً ذلك العلم. الدر المنثور ٥/ ٤٣١.

عمران/٤٦ ] وَاكْتَهَلَ النُّبَاتُ: إذا شارَفَ اليُّبُوسَةَ مشارَفَة الكَهْلِ الشَّيبَ، قَال:

٠٠٠ \_ مـؤزَّرُ بِهَشِيمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلُ (١)

الكاهنُ: هو الذين يُخْبُرُ بالأخْبَارِ المَاضِيَةِ الخَفيَّةِ بضَرْبِ من الظَّنِّ، والعرَّافُ الذي يُخْبِرُ بِالْأُخْبِارِ المُسْتَقْبَلَةِ على نحو ذلك، ولكونِ هاتَيْن الصَّنَاعَتَيْنِ مَبْنِيَّتَيْنِ على الظَّنِّ الذي يُخْطِيءُ وَيُصِيبُ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى أَبِي القَاسِم »(٢). ويقالُ: كَهُنَ فُلانٌ كهانَةً: إِذَا تَعَاطَى ذلك، وكَهَنَ: إِذَا تَخَصَّصَ بذلك، وَتَكَهِّنَ: تَكلُّفَ ذلك(٣). قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ﴾ [الحاقة / ٤٢].

· الكُوْبُ: قَدَحُ لا عُرْوةَ له، وَجَمْعُهُ أَكْوَابٌ. قال: ﴿ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ﴾ [الواقعة/ ١٨]. والكُوبَةُ: الطَّبْلُ الَّذِي يُلْعَبُ به.

الكَنْدُ: ضربٌ من الاحتيال ، وقد يكونُ مَذْمُوماً وَمَمْدُوحاً، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ في المَذْموم أَكْثَرَ، وكذلك الاسْتِدْرَاجُ وَالمَكْرُ، ويكونُ بعضُ ذلك محموداً، قال: ﴿ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾ [يوسف/ ٧٦] وقولُه: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الأعراف/ ١٨٣] قال بعضُهم: أرادَ بالكَيْد العذابَ(٤)، والصَّحِيحُ: أنه هو الإملاءُ والإمْهَالُ المُؤدِّي إلى العِقاب كقوله: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْماً ﴾ [آل عمران/ ١٧٨] ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَاثِنِينَ ﴾ [يوسف/ ٥٢] فَخَصُّ الخاثنين تنبيهاً أنه قد يَهْدِي كَيْدَ مَنْ لم يَقْصِدُ بِكَيْدِه خِيانَةً، كَكَيْدِ يُوسُفَ بأخيهِ، وقولُه: ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٥٧] أي: لأُرِيدَنَّ بها سُوءاً. وقال: ﴿فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات/ ٩٨] وقولُه: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ ﴾ [المرسلات/ ٣٩]، وقال: ﴿ كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ [طه/ ٢٩]،

يُضاحك الشمس منها كوكبٌ شرقٌ مؤذَّرٌ بعميم النبتِ مكتهلُ وهو للأعشىٰ في ديوانه ص ١٤٥؛ واللسان (شرق).

<sup>(</sup>١) البيت يروى:

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أتيٰ كاهناً أو عرَّافاً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٩؛ وأبو داود في الطب برقم (٤٠٣٩) (انظر: معالم السنن ٤/ ٢٢٨)؛ والحاكم ١/ ٨، وقال: صحيح على شرطهما جميعاً؛ والترمذي: باب النهي عن إتيان الحائض (انظر: عارضة الأحوذي ١/ ٢١٧)، وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث صحيح. وانظر: شرح السنة ١٨١ /١٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البصائر ٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) يروىٰ عن ابن عباس قوله: كيدُ اللَّه العذاب والنقمة. الدر المنثور ٣/ ٦١٨.

﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ [طه/ ٢٤] ويقال: فُلانُ يَكِيدُ بِنَفْسِه، أي: يجودُ بها، وكادَ الزَّنْدُ: إذا تباطأ بإِخْرَاج نارِه.

وَوُضِعَ «كادَ» لمُقارَبةِ الفِعْل، يقالُ: كادَ يَفْعلُ: إذا لم يكنْ قد فعلَ، وإذا كان معه حرفُ نَفْي يكون لما قد وقعَ، ويكونُ قَريباً من أن لا يكونَ. نحو قولهِ تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ يَكونَ. نحو قولهِ تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ [الإسراء/ ٤٧]، ﴿ وإنْ كادوا ﴾ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ [الإسراء/ ٤٧]، ﴿ وإنْ كادوا ﴾ [الإسراء/ ٣٧]، ﴿ يَكَادُ السمواتُ ﴾ [مريم/ ٩٠]، ﴿ يَكَادُ ولَ بَيْنَ أَن يكون ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾ [الحج/ ٢٧]، ﴿ إنْ كِدْتَ حُرفُ النَّفْي مُتقدماً عليه أو مُتَأخِّراً عنه. نحوُ: كُونَ النَّفْي مُتقدماً عليه أو مُتَأخِّراً عنه. نحوُ: ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [النساء/ ٢٥]: وقلَّما يُسْتَعْملُ ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [النساء/ ٢٨]: وقلَّما يُسْتَعْملُ في ضرورة الشِّعْرِ(١). قال: يكادُ أَنْ إلا في ضرورة الشِّعْرِ(١). قال: عَدْ كاد من طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحارَ ١٠) أي: يمْضِيَ ويَدْرُسُ.

كسور

كَوْرُ الشيءِ: إدارتُه وضمُّ بعضه إلى بعض، أ

كَكُوْرِ العِمامةِ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ [الزمر/ ٥] فإشارةً إلى جرَيانِ الشمسِ في مطالِعها وَانْتِقاصِ الليل والنهار وازْدِيَادِهما. وَطَعَنهُ فَكُوَّرَهُ: إذا أَلقَاهُ مُجْتَمِعاً (٣)، واكْتَارَ الفرسُ: إذا أدارَ ذَنبهُ في عَدْوِه، وقيل لإبلِ كَثيرَةٍ: كَوْرٌ، وَكُوَارَةُ النَّحْل معروفةً. والكُورُ: الرَّحْل، وقيل لكلِّ مِصْرٍ: كُورة، وهي البُقْعةُ التي يَجْتَمعُ فيها قُرىً وَمَحالً.

قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانُ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ [الإنسان/ ٥]، ﴿ كَأْساً كَانُ مَزَاجُها زنجبيلاً ﴾ [الإنسان/ ١٧] والكأسُ: الإناءُ بما فيه من الشرَاب، وَسُمِّي كلُّ واحد منهما بانفرادِه كأُساً، وكأُسُ طَيِّبةُ كأُساً، وكأُسُ طَيِّبةُ يعني بها الشَّرَابَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ [الواقعة/ ١٨]. وكاسَتِ الناقة تُكُوسُ (٤): إذا مَشتْ عَلَى ثلاث قوائمَ، وَالكَيْسُ:

جَوْدَةُ القَريحة، وَأَكْأَسَ الرَّجلُ وَأَكْيَسَ: إذا وَلدَ

أولاداً أكْياساً، وَسُمِّى الغَدْرُ كَيْسانَ تَصَوُّراً أَنه

ضَرْبٌ من اسْتِعْمالِ الكَيْسِ ، أو لأنَّ كَيْسانَ كَانَ

كأس

<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته:

وكونُه بدون «أَنْ» بعدَ عسى نزرٌ، وكادَ الأمرُ فيه عكسا

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة بن العجاج، وهو في اللسان (مصح)؛ وديوانه ص ٧٧؛ والمساعد ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) عن الأصمعي: طعنه فكوَّره وجوَّره: إذا صرعه. تهذيب اللغة ١٠ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣١٣؛ والمجمل ٣/ ٧٧٤.

رَجلًا عُرِفَ بِالغَدْرِ، ثُمَّ سُمِّيَ كلُّ غادِرٍ به (1)، كما أَنَّ الهَالِكِيُّ كَانَ حَدَّاداً عُرِفَ بِالحِدَادَةِ ثُمَّ سُمِّيَ كلُّ حَدَّاد هالِكيًا(٢).

### كــف

كيف: لفظ يُسْأَلُ به عمًا يَصِحُ أَن يقالَ فيه: شبيهُ وغَير شبيه، كالأبيض والأسود، والصحيح والسَّقِيم، ولهذا لا يصحُ أَن يقالَ في اللَّهِ عزَّ وَجلَّ: كيف، وقد يُعبَّرُ بِكَيْفَ عن المسئول عنه بكيف كالأسود وَالأبيض، فإنَّا نُسَمِّيهِ كَيْفَ، وَكلُّ ما أُخبَر اللَّه تعالى بلفظة كيف عن نفسه فهو اخبر اللَّه تعالى بلفظة كيف عن نفسه فهو اسْتِخبارُ عَلَى طريق التنبيه للمُخاطب، أو تَوْبِيخاً نحو: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٢٨]، ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ ﴾ [البقرة/ ٢٨]، ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ ﴾ [التوبة/ ٧]، ﴿ أَوْلَمْ يَرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٨]، ﴿ وَأَوْلَمْ يَرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٩]، ﴿ وَأَوْلَمْ يَرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٩]، ﴿ وَأَوْلَمْ يَرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٩]، ﴿ وَالعنكبوت/ ٢٩].

کیــل

الكَيْلُ: كَيْلُ الطعامِ. يقالُ: كِلْتُ له الطعامَ: إذا تَوَلَيْتَ ذلك له، وكِلْتُه الطّعامَ: إذا أَعْطَيْتَه كَيْلًا، وَاكْتَلْتُ عليه: أَخَذْتُ منه كَيْلًا. قال اللّه

تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ [المطففين/ ١- ٣] وذلك إن كانَ مَحْصُوصاً بالكَيْلِ فَحَثّ عَلَى تَحَرِّي العَدْلِ فِي كلِّ ما وَقَع بالكَيْلِ فَحَثٌ عَلَى تَحَرِّي العَدْلِ فِي كلِّ ما وَقَع فيه أَخْذُ ودَفْعٌ. وقولُه: ﴿ فَأُوْفِ لِنا الْكَيْلَ ﴾ [يوسف/ ٨٨]، ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ ﴾ [يوسف/ ٣٦]، ﴿ فَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف/ ٣٦]، ﴿ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف/ ٣٠]، مِقْدَارَ حِمْلِ بَعِيرٍ ﴾

كسان

كانَ (٣): عبارة عبًا مضى من الزمان، وفي كثير من وصفِ الله تعالىٰ تُنبىءُ عن معنى الأزليّةِ، قال: ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ [الأحزاب/ ٤٠]، ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ قديراً ﴾ [الأحزاب/ ٢٧] وما استُعْمِلَ منه في قديراً ﴾ [الأحزاب/ ٢٧] وما استُعْمِلَ منه في جنس الشيءِ مُتَعلقاً بوصْفِ له هو موجودً فيه فتنبيه على أن ذلك الوصْفَ لازم له، قليلُ الأنْفِكَاكِ منه. نحو قوله في الإنسانِ: ﴿ وَكَانَ الإِنسانُ كَفُوراً ﴾ [الإسراء/ ٢٧] ﴿ وَكَانَ الإِنسانُ قَتُوراً ﴾ [الإسراء/ ٢٠] ﴿ وَكَانَ الإِنسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف/ ١٠٤]، ﴿ وَكَانَ الشَّيطانُ : ﴿ وَكَانَ الشَّيطانُ : ﴿ وَكَانَ الشَّيطانُ الشَّيطانُ : ﴿ وَكَانَ الشَّيطانُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمِلِهُ الشَّيطانُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ السَّيطانِ المُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ المُعْمِعِيْمُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمِعِيْمِ المُعْمِعِيْمِ المُعْمَلِهُ المُعْمِعِيْمِ المَعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمَلِهُ المُعْمِي

(٣) وقد نقل أكثر هذا الباب ابن حجر في فتح الباري ٤١٠/١٣ في التوحيد.

<sup>(</sup>١) في اللسان: كيسان: اسم للغدر، وقال ابن الأعرابي: الغدر يكني أبا كيسان، وقال كراع:هي طائية. قال: وكلُّ هذا من الكّيْس. اللسان (كيس).

للْإِنْسَان خَدُولًا ﴾ [الفرقان/ ٢٩]، ﴿ وَكَانَ الشُّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ﴾ [الإسراء/ ٧٧]. وَإِذَا اسْتُعْملَ في الزمان الماضي فقد يجوزُ أن يكونَ المُسْتَعْملُ فيه بَقِيَ عَلَى حالتهِ كما تقدُّم ذِكْرُه آنِفًا، وَيجوز أن يكونَ قد تَغيَّرَ نحوُ: كان فُلانٌ كذا ثم صارَ كذا. وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَن يكونَ الزمانُ المُسْتَعْمَلُ فيه كانَ قد تقدُّم تقدماً كثيراً، نحو أن تقولَ: كانَ في أوَّل ِ ما أوْجد اللَّهُ تعالىٰ ، وَبَيْن أن يكونَ في زمان قد تقدّم بآن وَاحِدٍ عن الوقتِ الذي اسْتَعْمَلْتَ فيه كان، نحو أنْ تقولَ: كان آدمُ كذا، وبينَ أن يقالَ: كانَ زيدٌ ههنا، وَيكونُ بينَك وبَينَ ذلك الزمانِ أَدْنى وَقتٍ، ولهذا صَعَّ أن يقالَ: ﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ [مريم/ ٢٩] فأشارَ بكَانَ أنَّ عيسىٰ وحالَتَهُ التي شاهَدَهُ عليها قُبَيْلُ. وليْسَ قولُ من قال: هذا إشارةً إلى الحال بشيء؛ لأنَّ ذلك إشارة الى ما تقدَّمَ، لكنْ إلى زمانِ يَقْرُبُ من زمانِ قولهم هذا. وقولُه: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [آل عمران/ ١١٠] فقد قيلَ: معنَى كُنتمْ معنَى الحال (١)، وليسَ ذلك بشيءٍ بَلْ إنما ذلك إشارَةُ إلى أنَّكُمْ كُنْتُمْ

كذلك في تَقْدِيرِ اللَّهِ تعالىٰ وحُكْمِهِ، وقولُه:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةِ ﴾ [البقرة/ ٧٨٠] فقد قيلَ: مَعْناهُ: حَصَلَ وَوَقعَ، وَالكَوْنُ يَسْتَعْمِلُه بعضُ الناس في اسْتِحَالَةِ جَوْهَرِ إلى ما هو دُونَهُ، وكثيرٌ من المُتَكَلِّمينَ يَسْتَعْمِلونَهُ في معنى الإبداع. وَكَيْنُونَةٌ عندَ بعض النَّحْويينَ فَعْلُولَةٌ، وَأَصْلُهُ: كَوْنُونَةً، وَكَرهُوا الضَّمةَ وَالواوَ فَقَلَبُوا، وعند سِيبَوَيْهِ (٢) كَيْوِنُونَةً عَلَى وَزْنِ فَيْعِلُولَة ، ثم أَدْغِمَ فصارَ كَيِّنُونَةً، ثم حُذِفَ فصارَ كَيْنُونَةً، كقولهم في مَيِّت: مَيْتٌ. وأَصْلُ مَيِّت: مَيْوتٌ، ولم يقولُوا كَيُّنُونَةً على الأصل ، كما قالُوا: مَيِّتٌ؛ لِثِقَل لَفْظِها. و«المكانُ» قيل أصْلُه مِنْ: كان يكونُ، فَلَمَّا كَثُرَ في كلامِهمْ تُوهِّمَتِ الميمُ أَصْلِيَّةً فقيلَ: تَمكَّنَ كما قيلَ في المِسْكِين: تَمسْكَنَ، وَاسْتَكانَ فُلَانٌ: تَضَرَّعَ وكأَنه سَكَنَ وَتَرَكَ الدُّعَةَ لِضَرَاعَتِهِ. قال تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهُمْ ﴾ [المؤمنون/ ٧٦].

كسوى

كَوَيْتُ الدَّابَةَ بالنارِ كَيَّاً. قال: ﴿ فَتُكُوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [التوبة/ ٣٥]. و:

كسي

عِلَّةً لِفِعْلِ الشيءِ، و«كَيْلا» لانْتِفَائه، نحو:

(١) قال القرطبي: وقيل: «كان» زائدة، والمعنى: أنتم خير أمة. وأنشد سيبويه: وجيرانِ لنا كانوا كرام

ومثله قوله تعالىٰ: ﴿ كيف نكلُّمُ مَنْ كان في المهدِ صَبياً ﴾ ، وقوله: ﴿ واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثَّركم ﴾. انظر: تفسير القرطبي ٤/ ١٧٠ ـ ١٧١.

(٢) الكتاب ٤/٣٦٥.

﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً ﴾ [الحشر/ ٧].

الكافُ (١): للتشبيه والتمثيل، قال تعالى: ﴿ فَمَثْلُه كَمَثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾ [البقرة/ ٢٦٤] مَعناهُ: ﴿ كَالَّذِي

ا يُنْفِقُ مَالَهُ ﴾ الآية [البقرة/ ٢٦٤]. فإن ذلك ليسَ بتشبيه، وإنما هو تمثيلٌ كما يقولُ النَّحْوِيُّونَ مثلاً: فالاسمُ كقولكَ: زيد، أي: مِثالُهُ قَوْلكَ: زيد، والتمثيلُ أكثرُ من التشبيه؛ لأنَّ كلَّ تمثيلٍ تشبيه، وليْسَ كلُّ تشبيهِ تمثيلاً.

تمَّ كتاب الكاف بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه

<sup>(</sup>١) هذه المادة ليست في ظ.

 <sup>(</sup>٢) سأل مقاتلٌ صاحب التفسير أبا عمرو بن العلاء عن قول الله تعالىٰ: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وُعِد المتقون ﴾ ما مَثلُها؟
 قال: فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسنٍ. قال: ما متَلُها؟ فسكت أبو عمرو. قال: فسألتُ يونس عنها، فقال: مثلُها: صفتُها. تهذيب اللغة ٩٥/١٥.



لـــ

اللّٰبُ: الْعَقْلُ الخالِصُ من الشَّوَائِبِ، وسُمِّي بِذلك لكوْنِهِ خالِصَ ما في الإِنْسَانِ من مَعانيهِ، كاللّٰبابِ وَاللّٰبُ من الشيءِ، وقيلَ: هو ما زَكَى من العَقْلِ، فكلُّ لُبِّ عَقْلُ وليْسَ كلَّ عقْل لُبًا. العَقْلِ، فكلُّ لُبِّ عَقْلُ وليْسَ كلَّ عقْل لُبًا. وَلهذا عَلَقَ اللّٰهُ تعالى الأحكامَ التي لا يُدْرِكُهَا إلا العُقُولُ الزَّكِيَّةُ بأولِي الألْبَابِ نحوُ قوله: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فقد أُوتِي خَيْراً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فقد أُوتِي خَيْراً ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولُوا الألْبَابِ ﴾ [البقرة/ ٢٦٩] ونحو ذلك من الأيات، وَلَبَّ فُلانُ يَلَبُّ: صارَ ذا لُبِّ (١). وقالت الرابَّةُ في ابْنِهَا: أَضْرِبُهُ كَيْ يَلَبُ، ويقودَ الجيشَ الرَّاةُ في ابْنِهَا: أَضْرِبُهُ كَيْ يَلَبُ، ويقودَ الجيشَ اللَّبَ. من قوم أَلبًا، وألبًا، فألبُو: أَلبًا، وألبًا بالمكانِ: أقامَ. وَمَالْبُوبُ: مَعْرُونُ باللَّبُ، وألبً بالمكانِ: أقامَ.

وأصلُهُ في البَعِيرِ، وهو أن يُلْقِيَ لَبَّتُهُ فيه، أي: صَدْرَهُ، وَتَلَبَّبُ: إذا تَحَزَّمَ، وأصلُه أَنْ يَشُدُّ لَبَّتُهُ، وَلَبَيْتُهُ: ضربْتُ لَبَّتُهُ، وَسُمِّيَ اللَّبَةَ لكونِهِ موضعَ اللَّبِّ، وفُلاَنٌ في لَبٍ رَخِيٍّ، أي: في سَعةٍ. اللَّبِ، وفُلاَنٌ في لَبٍ رَخِيٍّ، أي: في سَعةٍ. وقولُهم: «لَبَيْكَ»(٣) قيلَ: أصلُه مِنْ: لبَّ بالمكانِ وألبَّ: أقامَ به، وثُنِّي لأنه أرادَ إجابةً بعدَ إجابةٍ، وقيلَ: أصلُه لَبَّبَ فَأَبْدِلَ مِنْ أَحدِ الباآتِ ياءً. نحوُ: تَظَنَّبُ، وأصلُه لَبَّبَ فَأَبْدِلَ مِنْ أَحدِ الباآتِ ياءً. نحوُ: تَظَنَّبُ، وأصلُه تَظَنَّنتُ، وقيلَ: هو من قولهم: قولهم: امرأةً لَبَّةً. أي: مُحِبَّةً لولدِها، وقيلَ: معناهُ: إخلاصَ من قولهم: معناهُ: إخلاصَ لَكَ بعدَ إخلاص من قولهم: لُبَابُ. معناهُ: خسَبُ لُبَابُ.

لَبِثَ بالمكانِ: أقامَ به مُلازِماً له. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٧٩١؛ والأفعال ٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) قيل لصفية بنت عبد المطلب وضربت الزبير: لم تضربيه؟ فقالت: ليلَبَّ، ويقودَ الجيش ذا اللجب. انظر: اللسان (لبب)؛ والأفعال ٢/ ٤١٩؛ والجمهرة ٣٨/١؛ وشرح أدب الكاتب ص ٨١. اللّجب: الصياح والاضطراب. (٣) هذا من قول النبي على فعن عبدالله بن عمر أنَّ تلبية رسول اللَّه على: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمة لك والملك، لا شريك له» أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣١؛ والبخاري في الحج ٣/ ٤٠٨؛ ومسلم في الحج برقم (١١٨٤).

﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [العنكبوت/ ١٤]، و فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أهل مدين ﴾ [طه/ ٤٠]، قال: ﴿ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْنَمْ ﴾ [الكهف/ ١٩]، ﴿ لَمْ يَلْبَنُوا إِلاَّ عَشِيَّةً ﴾ [النازعات/ ٤٦]، ﴿ لَمْ يَلْبَنُوا إِلاَّ عَشِيَّةً ﴾ [النازعات/ ٤٦]، ﴿ لَمْ يَلْبَنُوا إِلاَّ سَاعَةً من نهارٍ ﴾ [الأحقاف/ ٣٥]، ﴿ مَا لَبَنُوا فِي الْعَذَابِ المُهِينِ ﴾ [سبأ/ ١٤].

### لبد

قال تعالى: ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ [الجن/ اع] أي: مُجْتَمِعةً، الواحدَةُ: لِبْدَةٌ، كاللَّبْدِ المُتَلَبِّدِ، أي: المُجْتَمِع، وقيلَ: معناهُ: كانُوا يَسْقُطُونَ عليه سقوطَ اللَّبْدِ، وَقُرِىءَ: ﴿ لُبَداً ﴾ (١) أي: مُتَلَبِّداً مُلْتَصِقاً بعضُها ببعض للتَّزَاحُمِ عليه، وجَمْعُ اللَّبْدِ: أَلْبَادٌ وَلُبُودٌ. وقد أَلْبُدْتُ الفَرَسَ: القَيْتُ السرج: جَعَلْتُ له لِبْداً، وَأَلْبَدْتُ الفَرَسَ: القَيْتُ عليه اللَّبْدَ. نحو: أَسْرَجْتُهُ، والْجَمْتُهُ، والبَّبْتُهُ، واللَّبْدَةُ منها. وقيلَ: هو أَمْنَعُ من لِبْدَةِ وَاللَّبْدَةُ من لِبْدَةِ

الأُسَدِ (١٠). أي: من صَدْرِهِ، ولبَّدَ الشَّعْرَ، وألبَدَ السَّعْرَ، وألبَدَ بالمكانِ: لَزِمَهُ لزومَ لُبْدِهِ، وَلَبَدَتِ الْإِبلُ لَبَداً: أَكْثَرَتْ من الكلا حتى أتعبه جرَّتها. وقولُه: ﴿مَالاً لَبُداً﴾ [البلد / ٦] (١٠) أي: كثيراً مُتَلَبِّداً، وقيلَ: ما له سَبَدٌ ولا لَبَدُ (١٠)، ولُبَدُ: طائرٌ من شأنِهِ أن يَلْصَقَ بالأرضِ، وآخر نُسُورِ لُقْمَانَ كانَ يقالُ له لُبَدُ (١٠)، وألبَّدَ البَعِيرُ: صارَ ذَا لِبْدِ من يقالُ له لُبَدُ (١٠)، وقد يُكنَّى بذلك عن حُسنهِ لدلالةِ النَّلْطِ (١٦)، وقد يُكنَّى بذلك عن حُسنهِ لدلالةِ ذلك منه على خِصْبِهِ وسِمَنِه، وألبَّدْتُ القِرْبَةَ: ذلك منه على خِصْبِهِ وسِمَنِه، وألبَّدْتُ القِرْبَةَ المَرْبَةَ في لَبِيدِ أي: في جوالِقَ صَغِيرٍ.

ليــس

لَبِسَ النَّوبَ: اسْتَتَرَبه، وألبَسَهُ غَيْرَهُ، ومنه: ﴿ يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً ﴾ [الكهف/ ٣٦] وَاللَّبَاسُ وَاللَّبُوسُ وَاللَّبُسُ مَا يُلْبَسُ. قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٦] وَجُعِلَ اللَّبَاسُ لكلِّ ما يُغَطِّي الإنسانَ عن قبيح ، فَجُعِلَ الزَّوْجُ لزَوْجِهِ لِبَاساً من حيثُ إنه قبيح ، فَجُعِلَ الزَّوْجُ لزَوْجِهِ لِبَاساً من حيثُ إنه

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا

<sup>(</sup>١) وبها قرأ هشام عن ابن عامر الدمشقى. انظر: الإتحاف ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٣/ ٨٠١.

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة (لبد).

<sup>(</sup>٤) السّبد: الوبر. أي: ماله ذو وبر ولا صوف متلبد، ويكنىٰ بهما عن الإبل والغنم. وقال الأصمعي: أي: مالَهُ قليلً ولا كثير. انظرِ: اللسان (سبد)؛ وأساس البلاغة (لبد)؛ والمشوف المعلم ١/٣٨١، والأمثال ص ٣٨٨.

<sup>(°)</sup> تزعم العرب أنَّ لقمان هو الذي بعثته عادٌ في وفدها إلى الحرم يستسقي لها، فلما أهلكواخُيَّر لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر، من أظبِ عُفر، في جبل وعر، لا يمسها القطر، أو بقاء سبعة أنسر، كلما أهلك نسر خلف بعده نسر، فاختار النسور، فكانَ آخر نسوره يسمَّى لُبَدا، وقد ذكـره النابغة فقال:

أخنىٰ عليها الذي أخنىٰ على لبدِ

<sup>(</sup>٦) ثلط البعير: إذا ألقى بعره رقيقاً. أنظر: اللسان (لبد).

يَمْنَعُهَا وَيَصُدُّهَا عن تعاطِي قبيح . قال تعالىٰ: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة/ ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة/ المحما فَسَمَّاهُنَّ لِباساً كما سَمَّاها الشاعرُ إزاراً في قوله:

١٠٤ ـ فِدًى لَكَ مِنْ أُخِي ثِقَةٍ إِزَارِي (١) وَجُعِلَ التَّقْوَى لباساً على طريق التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيه، قال تعالىٰ: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلك خير ﴾ [الأعراف/ ٢٦] وقولهُ: ﴿ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٨٠] يعني به: الدَّرْعَ، وقوله: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل/ ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل/ التَّجْسِيم والتشبيه تَصْوِيراً له، وذلك بحسبِ ما التَّجْسِيم والتشبيه تَصْوِيراً له، وذلك بحسبِ ما يَقُولُونَ: تَدَرَّعَ فُلانً الفَقْرَ، وَلَبِسَ الجُوعَ، وَنحو ذلك. قال الشاعرُ:

٤٠٣ - كَسْوتُهُمُ مِنْ حَبْرِ بَرٍّ مُتَحَم (٢)
 نَـوْعٌ مِـنْ بُـرُودِ اليَمَـن يعني به شَعَـراً (٣). وقـراً
 بعضهم (٤): ﴿ولَبَاسَ التَّقْوَى﴾ من اللَّبْسِ . أي :

السَّتْرِ. وأصلُ اللَّبْسِ: سَتْرُ الشيءِ، ويقالُ ذلك في المعاني، يقالُ: لَبَسْتُ عليه أَمْرَهُ. قال: ﴿ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام / ٩] وقال: ﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة / ٢٤]، ﴿ لِمَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة / ٢٤]، ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [آل عمران / ٧١]، ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام / ٨٢] ويقال: في الأمر لُبْسَةً بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام / ٨٢] ويقال: في الأمر لُبْسَةً أي: الْتِباسُ، ولابَسْتُ الأَمْرِ: إذا زاوَلْتَه، وفي فلانٍ مَلْبسُ. أي: وُلابَسْتُ أَمُلنَ مَلْبسُ. أي: مُسْتَمْتَعُ، قال الشاعرُ:

٤٠٤ ـ وبَعْدَ المَشِيبِ طُولَ عُمْرٍ وَمَلْبُسا (٥)

اللَّبُنُ جَمْعُه: أَلْبَانٌ. قال تعالى: ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ﴾ [محمد/ ١٥]، وقال: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً ﴾ [النحل/ ٢٦]، ولابِنٌ: عندهُ لَبَنٌ، ولَبَنْتُهُ: سَقَيْتُهُ إِياهُ، وفَرَسٌ مَلْبُونٌ، وأَلْبَنَ فُلانٌ: كَثُرَ لَبَنُه، فهو مُلْبِنُ.

وإنْ هزَّ أقوامٌ إليُّ وحدَّدوا

وهو في قصيدة مطلعها:

تنكّرتِ منا بعد معرفةٍ لمي وبعد التصابي والشباب المكرّم والبيت في ديوانه ص ١١٤؛ والمعاني الكبير ١/ ٤٨٤؛ والشعر والشعراء ص ١١٤.

(٣) في نسخة: شِعْراً.

(٤) وهي قراءة شاذة. قرأ :﴿لباسَ﴾ بالنصب نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر. الإِتحاف ص ٢٢٣.

(٥) هذا عجز بيت لامرىء القيس، وشطره:

ألا إنَّ بعدَ العُدمِ للمرءِ قنوةً وهو في ديوانه ص ٨٧؛ والمجمل ٣/ ٨٠١.

<sup>(</sup>١) الشطر تقدُّم في مادة (أزر).

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لأوس بن حجر، وصدره:

وَالْبَنَتِ الناقةُ فهي مُلْبنُ: إذا كَثْرَ لَبَنُها؛ إِمَّا خَلْقَةً؛ وإمَّا أَنْ يُتْرَكَ فِي ضَرْعِها حتى يَكْثُرَ، والمِلْبَنُ: ما يُجْعلُ فيه اللَّبَنُ، وأخُوهُ بلبَانِ أُمِّه، قيل: ولا يقالُ: بِلَبَنِ أُمِّهِ(١). أي: لم يُسْمَع ذلك منَ العرب، وكم لِبْنُ غَنَمِكَ (٢) أي: ذَوَاتُ الدُّرِّ منها. واللَّبانُ: الصَّدْرُ، وَاللَّبانةُ أَصْلُها الحاجةُ إلى اللَّبَن، ثم اسْتُعْمِلَ في كلِّ حاجةٍ، وأمَّا اللَّبِنُ الذي يُبْنَى به فليس من ذلك في شيءٍ، الواحدة: لَبِنَةٌ، يقالُ: لَبَّنَهُ يُلَبِّنُهُ (٣) ، وَاللَّبَّانُ: ضاربُهُ.

الَّلْجَاجُ: التَّمَادِي في العِناد في تَعاطي الفعل الطَّعام، قال الشاعرُ: المَزْجور عنه، وقد لَجَّ في الأمْرِ يَلجُّ لجَاجاً، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ

للَجُّوا في طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٧٥]، ﴿ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُرِّ وَنُفُورٍ ﴾[المُلك/ ٢١] ومنه: لَجَّةُ الصَّوْتِ بفتح اللام. أي: تَرَدُّدُهُ، ولُجَّةُ البَحْرِ بالضَّم: تَرَدُّدُ أمواجه، ولُجَّةُ الليل: تَرَدُّدُ ظلامه، ويقالُ في كلِّ واحد لَجَّ والتجُّ. قال: ﴿ فِي بَحْرِ لُجِّيِّ ﴾ [النــور/ ٤٠] منسوب إلى لُجَّةِ البَحْرِ، وما رُوي: (وَضَعَ اللَّجُ عَلَى قَفَيٌّ)(1)، أصله: قَفايَ، فَقُلبَ الألفُ ياءً، وهو لُغَةٌ فعِبارةٌ عن السَّيْفِ المُتَمَـوِّج ماؤَّهُ، وَاللَّجْلَجَةُ: التَّرَدُّدُ في الكلام وفي البتلاع

٤٠٥ ـ يُلَجْلِجَ مُضْغَةً فيها أنِيضُ (٥) اْ اَي: غَيْرُ مُنْضِجٍ ، ورَجُلُ لَجْلَجُ وَلَجْلاَجُ: في

> (١) قال العكبري: وهو أخوه بلبان أمّه، لا بلبن أمه؛ لأنَّ اللبنَ ما يحتلب من البهائم. قال الأعشى: رضيعي لبانٍ ثدي أم تقاسما

وقال أبو الأسود الدؤلي:

فإلا يكنها أو تكنه فإنه

انظر: المشوف المعلم ٢/ ٦٩٢.

أخوها غذته أمُّه بلبانها

بأسحم داج عوض لا نتفرق

(٢) قال التبريزي: وكمْ لِبْنُ غنمك، ولُبْن غنمك؟ أي: كم لبون غنمك؟.

الكسائي: إنما سُمع: كم لِبْنُ غنمك، كما تقول: كم رِسْلُ غنمك، أي: كم فيها مما يُحلب؟ انظر: تهذيب إصلاح المنطق ١/ ١٧٤.

(٣) انظر: اللسان (لبن).

(٤) هذا مرويٌّ عن طلحة بن عبيداللَّه رضي اللَّه عنه، وذلك حين قام إليه رجلٌ بالبصرة فقال: إنَّا أناسٌ بهذه الأمصار، وإنه أتانا قتل أمير وتأمير آخر، وأتتنا بيعتك، فأنشدك اللَّه لا تكن أول مَنْ غدر، فقال طلحة: أنصتوني، ثم قال: إني أخِذَتَ فأدخلتُ في الحش، وقربوا فوضعوا اللجَّ علىٰ قفيَّ، فقالوا: لتبايعنُّ أو لنقتلنُّك، فبايعتُ وأنا مكره. قوله: اللج. قال الأصمعي: يعني السيف. قال: ونرى أن اللجُّ اسمٌ سمِّي به السيف كما قالوا: الصمصامة، وذو الفقار ونحوه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ١٠؛ والنهاية ٤/ ٢٣٤؛ واللسان (لج). (٥) الشطر لزهير، وعجزه:

أصلت فهي تحت الكشح داءُ وهو في ديوانه ص ١٤؛ واللسان (لجج).

كلامِه تَرَدُّد، وقيل: الْحَقُّ أَبْلَجُ وَالباطلُ لَجْلَجٌ. أي: لا يَسْتَقِيمُ في قول قائلهِ، وفي فعل فاعِله بَلْ يَتَردَّدُ فيه.

### لحــد

اللّحْدُ: حُفْرَةُ مائِلَةُ عن الوسط، وقد لَحدَ المَيِّتَ القَبْرَ: حَفَرَهُ، كذلك وألْحدَهُ، وقد لَحدْتُ المَيِّتَ والْحَدْتُه: جَعَلْتُهُ في اللَّحْدِ، ويُسَمَّى اللَّحْدُ مُلْحَداً، وذلك اسمٌ موضوعٌ مِنْ: ألحَدْتُه، ولَحَدَ بلسانِه إلى كذا: مالَ. قال تعالىٰ: ﴿ لِسَانُ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ ﴾ [النحل/ ١٠٣](١) مِنْ: لحدَ، يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ ﴾ [النحل/ ١٠٣](١) مِنْ: لحدَ، وألحد وقريءَ: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ (٢) مِنْ: ألْحدَ، وألْحد فُلانٌ: مالَ عن الحقّ، والإلحادُ ضَرْبانِ: إلحادُ إلى الشَّرْكِ باللَّه، وَإلحادُ إلى الشَّرْكِ بالأَسْبابِ. فالأَوَّلُ يُنافى الإيمانَ ويُبْطِلُه.

والثاني: يُوهِنُ عُرَاهُ وَلا يُبْطِلهُ. ومن هذا النحو قولُه: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج/ ٢٥]، وقوله: ﴿ وذروا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه ﴾ [الأعراف/ ١٨٠]، والإلحادُ في أَسْمائِه على وَجهيْن:

أَحَدُهُما أَن يُوصَفَ بما لا يَصِحُ وَصْفُه به. والثاني: أَنْ يَتَأَوَّلَ أُوصَافَه على ما لا يَليقُ به،

وَالْتَحَدَ إلى كذا: مال إليه. قال تعالى: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَداً ﴾ [الكهف/ ٢٧] أي: التِجاء، أو موضع التِجاء. وألْحَدَ السَّهْمُ الهدَفَ: مالَ في أَحَد جانبَيْهِ.

# لحـف

قال تعالى: ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ [البقرة/ ۲۷۳]، أي: إِلْحَاحاً، ومنه استُعير: الْحَفَ شارِبَهُ: إذا بالغ في تناوله وجَزِّه. وأصلُه مِنْ اللِّحاف، وهو ما يُتَغَطِّى به، يقال: لَحَفْتُهُ فالتَحَفَ.

## لحت

لَحِقْتُه ولحِقْتُ به: أَذْرَكْتُه. قال تعالىٰ: ﴿ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ١٧٠]، ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [الجمعة/ ٣] ويقال: أَلْحَقْتُ كذا. قال بعضهم: يقالُ: ألحقهُ بمعْنَى لحِقهُ (٣)، وعلى هذا قولُه: ﴿إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ (٤) وقيل: هو مِنْ: أَلْحَقْتُ به كذا، فنُسِبَ الفِعلُ إلى العذاب تَعْظِيماً له، وكُنِّي عن الدَّعِيِّ بالمُلْحَقِ.

اللَّحْمُ جَمْعُه: لِحامٌ، وَلُحومٌ، ولُحمَانً.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الباقي.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول ابن فارس. ذكره في مجمل اللغة ٣/ ٨٠٤.

<sup>(</sup>٤) وهذا من دعاء القنوت. انظر: النهاية ٤/ ٢٣٨ ؛ وراجع صفحة ٢٤٤.

قال ابن الأثير: الرواية بكسر الحاء، أي: مَنْ نزل به عذابك ألحقه بالكفار. ويروىٰ بفتح الحاء.

قال: ﴿وَلَحْمَ الخِنْزِيرِ ﴾ [البقرة/ ١٧٣]. ولَحُمَ الرَّجُلُ: كَثرَ عليه اللَّحْمُ فَضَخُمَ، فهوَ لحِيمٌ، وَلاحِم وشاحِم : صارَ ذا لحم وَشَحْم. نحو: لابن وتامِر، وَلَحِمَ: ضريَ باللَّحْم، ومنه: بازُّ لَحِمٌ، وذيبٌ لَحِمُ. أي: كثيرُ أَكْلِ اللَّحْمِ. وَبَيْتٌ لَحِمٌ : أي: فيه لَحْمٌ، وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ قَوْماً لَحمينَ»(١). وَأَلْحمهُ: أَطْعَمَهُ اللَّحْمَ، وَبِهِ شُبُّهَ المَوْزُوقُ منَ الصَّيْدِ، فقيلَ: مُلْحَمٌّ، وَقد يوصَفُ المرزُوقُ من غيره به، وبهِ شُبَّهَ تَوْبٌ مُلْحَمُّ: إذا تَداخَلَ سَداهُ (٢)، وَيُسَمَّى ذلك الغَزْلُ لُحمةً تشبيهاً بلُحْمَةِ البازي، وَمنه قيلَ: «الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُّحْمَةِ النَّسَب»(٣). وَشَجَّةٌ مُتَلاحِمَةٌ: اكْتَسَت اللَّحْمَ، وَلَحَمتُ اللَّحْمَ عن العظم: قَشَرْتُه، ولحَمتُ الشيءَ، وَأَلْحِمْتُه، وَلاَحَمتُ بَيْنَ الشَّيْئِن: لأَمْتُهُمَا تشبيها بالجسم إذا صار بَيْنَ عِظَامِه لحمُّ يُلْحَمُ به، واللِّحامُ: مايُلحمُ به

الإِنَاءُ، وألحمتُ فلانـاً: قَتَلْتُه وَجَعَلْتُه لحماً لِلسِّبَاع، وَأَلحمتُ الطائرَ: أطعَمتُه اللَّحْمَ، وَأَلحَمْتُكَ فُلاناً: أَمْكَنْتُكَ منْ شَتْمِهِ وثَلْبه، وذلك كَتَسْميَة الاغْتِيابِ والوقيعة بأكل اللُّحْم. نحوُ قولِه تعالىٰ: ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ [الحجرات/ ١٢]، وفُلانٌ لَحِيمٌ فَعِيلٌ كأَنَّهُ جُعِلَ لحْماً لِلسِّباع، وَالمَلْحَمَةُ: المَعْرَكَةُ، وَالْجِمعُ المَلاحِمُ.

اللُّحْنُ: صَرْفُ الكلام عن سَنْنِهِ الجارِي عليه؛ إما بإزالَةِ الإِعْرَاب؛ أو التَّصْحِيفِ، وهو المَذْمُومُ، وذلك أكثرُ اسْتِعْمَالًا؛ وإمَّا بإزالَتِهِ عن التَّصْرِيحِ وصَرْفِهِ بمعناهُ إلى تَعْرَيضِ وفَحُوَّى، وهو محمودٌ عندَ أكثر الأدبَاءِ من حيثُ البَلاغَةُ، وإيَّاهُ قَصَدَ الشَّاعِرُ بقولهِ:

٤٠٦ \_ وخَيْرُ الحَدِيثِ ما كان لَحْنا(٤)

الحـن

(٢) السَّدى: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل: ما مدُّ منه. واحدته: سَداة. انظر: اللسان (سدى)؛ وتهذيب اللغة ١٢/ ٣٩.

(٤) هذا عجز بيت، وقبله:

وحــديـثٍ السذَّه هــو مما ينعت الناعتون يـوزن وزنا منطق صائب وتلحن أحيا

نا، وخير الحديث ما كان لحنا

<sup>(</sup>١) انظر: الفائق ٣١١/٣؛ والنهاية ٣٣٩/٤؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن كعب الأحبار. الدر المنثور ٣١٥/٣. وعن سفيان الثوري أنه سئل عن اللحمين؛ أهم الذين يكثرون أكل اللحم؟ فقال: هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ النبيُّ ﷺ قال: «الولاءُ لحمةً كلحمةِ النسب، لا تباع ولا توهب، أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقرَّه الذهبي. وأخرجه البيهقي ١٠/٤/١، والشافعي في الأم ٤/٧٧؛ والدارمي في الفرائض ٣٩٨/٢ ولم يرفعه؛ والطبراني في الأوسط. ١٨٩/٢. وقال ابن حجر: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري موقوفاً عليه: الولاء لحمةً كلحمة النسب. انظر: فتح الباري ٤٤/١٢؛ ومجمع الزوائد ٤/٤٣٤؛ ومصنف عبد الرزاق ٤/٩.

وإيَّاهُ قُصِدَ بقولهِ تعالىٰ: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خُنِ الْقَوْلِ بِهَ الْقَوْلِ بِهَ الْقَوْلِ بِهَ الْعَوْنِ بِمَا يَقْتَضِي فَحْوَى الْكَلامِ: لَحِنَّ، وفي الحديثِ: الْعَلَّ بَعْضَى الْحَلْمِ الْحَبِّيَةِ مِنْ بَعْضَ (١) أي: الْسَنُ وَأَفْصَحُ، وَأَبْيَنُ كلاماً وَأَقْدَرُ على الحُجَّةِ.

الألَدُ: الخَصِيمُ الشَّدِيدُ التَّأْبِي، وجمعهُ: لُدُّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَهُو اللَّدُ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة/ ٤٠٤]، وقال: ﴿ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لَدًا ﴾ [مريم/ ٩٧]. وأصلُ الألدِّ: الشَّدِيدُ اللَّديد، أي: صَفْحةِ العُنْقِ، وذلك إذا لم يُمْكِنْ صَرْفَهُ عَمَّا يُرِيدُهُ، وفلانٌ يَتَلَدُّدُ، أي: يتَلَفَّتُ، واللَّدُودُ مَا سُقِيَ الْإِنْسانُ من دَوَاءٍ في أَحَدِ شِقَيْ فَمِه، وقد التَدُدْتُ ذلك.

### لـدن

لَدُنْ أَخَصُّ مِنْ «عند»؛ لأنه يدُلُّ عَلَى ابتداءِ نِهايَةٍ. نحو: أقَمْتُ عِنْدَهُ مِن لَدُنْ طُلُوعِ الشمس إلى غُرُوبِها، فَيُوضَعُ لَدُنْ مَوْضِعَ نِهَايَةِ الفِعْلِ. وقد يُوضَعُ مَوْضِعَ «عِنْدَ» فيما حُكِيَ. يقالُ: أصَبتُ عِنْدَهُ مالًا، وَلَدنْهُ مالًا. قال بعضُهم: لَدُنْ

الْبَلَغُ من عِنْدَ وَأَخَصُّ (٢). قال تعالى: ﴿ فَلاَ تَصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنْي عُذْراً ﴾ [الكهف/ ٢٧]، ﴿ رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ [الكهف/ ١٠]، ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً ﴾ [مريم/ ٥]، ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً ﴾ [مريم/ ٥]، ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نصيراً ﴾ [الإسراء/ ٨٠]، ﴿ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً ﴾ [الكهف/ ٢٥]، ﴿ لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ﴾ [الكهف/ ٢]. ويقالُ مِنْ لَدُنْ، ولَدْ، ولُدْ، ولَدْ، ولَدَى (الدَى (٣). واللَّدُنُ: اللَّينُ.

لدَى يَقَارِبُ لَدُنْ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف/ ٢٥].

\_•\_

اللَّازِبُ: الثابِتُ الشَّدِيدُ الثَّبُوتِ. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ طِين لَازِبٍ ﴾ [الصافات/ ١١]، وَيُعبَّرُ بِاللَّزِبِ عن الواجِب، فيقالُ: ضَرْبَةُ لَازِبٍ، وَاللَّزْبَةُ السَّنَةُ الجَدْبَةُ الشَّدِيدَةُ، وجمُعهَا: اللَّزْبَاتُ.

لىزم

لزُّومُ الشيءِ: طُولُ مُكْثِهِ، ومنه يقالُ: لَزِمَهُ

<sup>=</sup> والبيتان لمالك بن أسماء الفزاري. انظر: الملاحن لابن دريد ص ١٨؛ واللسان (لحن)؛ ومعجم الأدباء ١٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>١) الحديث عن أم سلمة قال رسول الله ﷺ: «إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض فأقضيَ له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ له بشيءٍ من حقَّ أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطعُ له قطعةً من النار، متفق عليه. انظر: فتح الباري ١٣ / ١٧٢؛ ومسلم في الأقضية ٣/ ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر مغني اللبيب ص ٢٠٨.

يَلْزَمُهُ لرُّوماً، والإلزامُ ضَرْبَانِ: إلزامٌ بالتَسْخِيرِ من اللهِ تعالىٰ، أو من الإنسانِ، وإلزامٌ بالحُكْمِ والأَمْرِ. نحو قولهِ: ﴿ أَنْلُزِمُكُمُ وهَا وَأَنْتُمْ لَها كَارِهُونَ ﴾ [هود/ ٢٨]، وقوله: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾ [الفتح/ ٢٦]، وقوله: ﴿ فَسَوْفَ يكُونُ لِزَاماً ﴾ [الفرقان/ ٧٧] أي: لازِماً. وقولُه: ﴿ وَلُولاً كَلمَةُ شَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴾ [طه/ ١٢٩].

لسين

اللّسانُ: الجارِحَةُ وقوتُها، وقوله: ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ [طه/ ٢٧] يَعْنِي به من قُوّةِ لِسَانِهِ ؛ فإنَّ العُقْدَة لَمْ تَكُنْ فِي الجارِحَةِ، وإنما كانتْ في قوّتِهِ التي هي النَّطْقُ به، ويقالُ: لِكُلِّ قوم لِسانٌ ولِسْنٌ بكسرِ اللام ، أي: لُغَةً. قال تعالىٰ: ﴿ فإنَّما يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾ [الدخان/تعالیٰ: ﴿ فإنَّما يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾ [الدخان/٨٥]، وقال: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء/٨٥]، ﴿ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَةٍ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء/الروم/ ٢٧] فاخْتِلافُ الألْسِنَةِ إشارَةً إلى اخْتِلافِ النَّعْماتِ، فإنَّ النَّعْماتِ، فإنَّ إلى اخْتِلافِ النَّعْماتِ، فإنَّ إلى الْمَانِ نَعْمَةً مَحْصُوصَةً يُميَّزُها السَّمْعُ، كما أَنَّ له صُورَةً محْصُوصَةً يُميِّزُها السَّمْعُ، كما أَنَّ له صُورَةً محْصُوصَةً يُميِّزُها البَصَرُ.

لطف

اللّطِيفُ إذا وُصِفَ به الجِسْمُ فَضِدُ الجَبْلُ ، وهو النَّقِيلُ ، يقالُ: شَعَرٌ جَبْلُ (١) ، أي: كَثِيرٌ ، وَيُعبَرُ باللّطافة واللَّطف عن الحَركة الخفيفة ، وعن تعاطي الأمور الدَّقِيقة ، وقد يُعبَرُ باللّطائف عمّا لا تُدْرِكُهُ الحاسة ، وَيَصِحُ أن يكونَ وَصْفُ اللّهِ تعالىٰ به على هذا الوجْهِ ، وأن يكونَ لمَعْرِفَتِه بدقائق الأمور ، وأن يكونَ لمعرفقة بدقائق الأمور ، وأن يكونَ لرفقة بالعباد في هِدَايَتِهمْ . قال تعالىٰ : ﴿ اللّهُ لَطِيفٌ بِعبَادِهِ ﴾ هِدَايَتِهمْ . قال تعالىٰ : ﴿ اللّهُ لَطِيفٌ لِما يَشَاءُ ﴾ هِدَايَتِهمْ . قال تعالىٰ : ﴿ اللّهُ لَطِيفٌ لِما يَشَاءُ ﴾ وأن يكونَ المُتوفِّل بِعبَادِهِ ﴾ المُعبد في المُتوفِّل بما أوْصَلَ إليه يُوسُفَ حيثُ الْقاهُ إخْوَتُهُ في الجُبِّ ، وقد يُعبَّرُ عن التَّحَفِ المُتَوصَّل بها إلى المَوَدَّة باللَّطَف ، ولهذا قال : «تهادُوا تَحابُوا» (٢) .

## لظــی

اللَّظَى: اللَّهَبُ الخالِصُ، وقد لَظِيَتِ النارُ وَتَلَظَّتُ. قال تعالىٰ: ﴿ نَاراً تَلَظَّى ﴾ [الليل/ وتَلَظَّى ، ولَظَى غيْر مَصْرُوفَةٍ: اسبِمُ لِجَهنمَ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّهَا لَظَى ﴾ [المعارج/

<sup>(1)</sup> الجثل والجثيل من الشجر والثياب والشعر: الكثير الملتف، وقيل: هو من الشعر ما غلظ وقصر. وقيل: ما كَثُف واسودٌ. انظر: اللسان (جثل)؛ وتهذيب اللغة 11/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٩٩٥)، وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر؛ وأخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤٢٤.

أَصْلُ الكَلْمَة اللُّعَابُ، وهو البُّزَاقُ السائلُ، وَقد لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْبًا (١): سالَ لُعَابُهُ، وَلَعِبَ فُلانٌ: إذا كان فعْلُه غيْرَ قَاصِدِ به مَقْصِداً صحيحاً، يَلْعَبُ لَعِباً. قال: ﴿ وَمَا هٰذه الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِتُ ﴾ [العنكبوت/ ٦٤]، ﴿ وَذَر الذِينَ اتَّخذُوا دِينَهُمْ لعِباً وَلَهُواً ﴾ [الأنعام / ٧٠]، وقال: ﴿ أُوَأُمِنَ أَهْلُ القُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا ضُحِّي وَهُمْ يَلْعبُونَ ﴾ [الأعراف/ ٩٨]، ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الَّلاعِبِينَ ﴾ [الأنبياء/ ٥٥]، ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِينَ ﴾ [الدخان/ ٣٨]. واللُّعْبةُ للمرَّة الواحِدةِ، واللُّعْبةُ: الحالةُ التي عليها اللَّاعِبُ، ورجُلٌ تِلْعَابَةً: ذُو تَلَعُّب (٢)، واللُّعْبَةُ: مَا يُلْعَبُ به، والمَلْعَبُ: مؤضِعُ اللَّعِب، وقيلَ: لُعَابُ النُّحْلِ للْعَسَلِ ، ولُعَابُ الشمس: مَا يُرَى في الجوِّ كَنَسْج العَنْكَبُوتِ، ومُلاعِبُ ظِلِّهِ(٣): طائرٌ كأنه يَلْعَبُ بالظِّلِّ.

وذلك من اللَّهِ تعالىٰ في الآخرةِ عُقُوبةً، وفي الدُّنْيَا انْقِطاعُ من قَبُولِ رَحْمَتِه وتوفيقهِ، ومن الإنسان دُعاءً على غيْره. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَا لَعْنةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمينَ ﴾ [هود/ ١٨]، ﴿ والخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنةَ اللَّه عليه إنْ كانَ منَ الْكَاذبينَ ﴾ [النور/ ٧٧، ﴿ لُعنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [المائدة/ ٧٨]، ﴿ وِيَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة/ ١٥٩]. واللُّعْنةُ: الذي يُلْعَـنُ كَثِيراً، واللُّعَنةُ الذي بِلْعَنُ كثيراً (٤)، وَالْتَعَنَ فُلانٌ: لَعَنَ نَفْسَهُ. وَالتَّلاعُنُ وَالمُلاعَنةُ: أَنْ يَلْعَنَ كُلُّ واحدٍ منهُمَا نَفْسَه أو صاحبَهُ.

لَعَلَّ: طَمَعٌ وَإِشْفَاقٌ، وَذَكَرَ بعضُ المُفَسِّرينَ أَنَّ «لَعَلَّ» من اللَّهِ وَاجبٌ، وَفُسِّرَ في كثير من المواضِع بـ «كَيْ»، وقالُوا: إنَّ الطَّمَعَ وَالإِشْفَاقَ لا يَصِحُّ على اللَّهِ تعالى، وَ«لَعَلَّ» وإن كان طَمَعاً فإن ذلك يقتضِي في كلامِهمْ تَارَةً طَمَعَ المُخَاطَبِ، وَتَارَةً طَمَعَ غَيْرِهِما. فقولُه تعالىٰ فيما ذَكَرَ عن قوم فِرْعَوْنِ: ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبُعُ السَّحرَةَ ﴾ اللَّعْنُ: الطَّرْدُ والإِبْعادُ على سبيل السَّخَطِ، [ [الشعراء/ ٤٠] فذلك طَمَعُ منهم، وقولُه في

<sup>(</sup>١) قال أبو عثمان السرقسطي: ولَعَب لَعْباً، وألعب: سال لعابه. ويقال في الصغير: لَعَب، وفي الكبير: ألعب. انظر: الأفعال ٢/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) قال أبو بكر ابن دريد: وكل ما جاء من هذا الباب \_أي: باب تِفعال ـ ممّا تدخله الهاء للمبالغة فهو معروف لا بتجاوز إلىٰ غيره، نحو: تِكْلامة، وتلْعَابة، وَتُلِقَامة، وما أشبهه. انظر: الجمهرة ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٨٠٩/٣.

<sup>(</sup>٤) راجع مادة (برم).

فرْعَوْنَ: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخشَى ﴾ [طه/ ٤٤] | لغا فإطْماعُ لمُوسَى عليه السلامُ مَعَ هُرُونَ، ومعناهُ: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً رَاجِيَيْنِ أَنْ يَتَذَكَّـرَ أَو يَخْشَى. وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ [هود/ ١٢] أي: يظُنُّ بكَ الناسُ ذلك، وعلى ذلك قولُه: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهف/ ٦]، وقـال: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيـراً لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [الأنفال/ ٢٤٥ أي: اذْكُرُوا اللَّهُ رَاجِينَ الفَلاحَ، كما قال في صِفَةِ المؤمِنينَ: ﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه ﴾ [الإسراء/

اللُّغُوبُ: التَّعَبُ والنَّصَبُ. يقالُ: أتانا ساغِباً لاغِبًا(٢)، أي: جَائِعًا تَعِبًا. قَالَ: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ ﴾ [ق/ ٣٨]. وسَهْمٌ لَغْبٌ: إذا كان قُـذَذُهُ (٣) ضَعِيفَةً، ورجُـلُ لَغِبُ: ضعيفٌ بَيِّنُ اللَّغَابَةِ. وقال أَعْرَابِيِّ : فُلانٌ لَغُوبٌ أَحْمَقُ، جَاءَتْهُ كِتَابِي فَاحْتَقَرَهَا. أي: ضعيفُ الرَّأي، فقيلَ له في ذلك: لم أُنَّثُ الكِتَابَ وهو مُذَكَّرٌ؟ فقالَ:

اللَّغْوُ من الكلام: ما لا يُعْتَدُّ به، وهو الذي يُورَدُ لا عَنْ رَويَّةٍ وَفِكْرٍ، فَيَجْرِي مَجْرَى اللَّغا، وهو صَوْتُ العَصافِير ونحُوها من الطُّيُورِ، قال أَبُو عُبَيْدَةً: لَغْوُ وَلَغاً، نحو: عَيْبِ وَعَابِ وَأَنْشَدَهُمْ: ٤٠٧ ـ عَن اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكلُّم (٥)

يقالُ: لَغِيتَ تَلْغَى. نحوُ: لَقِيتَ تَلْقَى، وقد يُسَمَّى كلُّ كلام ِ قَبيح ِ لَغْواً. قالَ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُواً وَلَا كِذَّاباً ﴾ [النبأ/ ٣٥]، وقال: ﴿ وَإِذَا سَمعُوا اللَّغْوَ أَعَرَضُوا عَنهُ ﴾ [القصص/ ٥٥]، ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيماً ﴾ [الواقعة/ ٢٥]، وقالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٣]، وقولُه: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاماً ﴾ [الفرقان/٧٧]، أي: كَنُّوا عن القبيح لم يُصَرِّحُوا، وقيلَ: معناهُ: إذا صادفُوا أَهْلَ اللَّغُولِم يَخُوضُوا مَعَهُمْ. وَيُسْتَعْمَلُ اللُّغُو فيها لا يُعْتَدُّ به، ومنه اللغْوُ في الأيْمَان. أي: ما لا عَقْدَ عليه، وذلك ما يَجْري وَصْلًا للكلام بِضَرْبِ من العادة. قال: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٥] ومن هذا أخذ الشاعرُ

<sup>(</sup>١) الزركشي في البرهان ٤', ٣٩٣، ومادة «لعل» نقلها كلها.

<sup>(</sup>٢) انظر: أساس البلاغة (لغب)؛ والمجمل ٣/ ٨١٠.

<sup>(</sup>٣) القُذُذ: جمع قُذَّة، وهي ريش السهم. وللسهم ثلاث قذذ، وهي آذانه. اللسان (قذذ).

<sup>(</sup>٤) وهذه الرواية حكاها أبو عمرو بن العلاء عن أعرابيّ من أهل اليمن. انظر: اللسان (لغب)؛ والمجمل ٣/ ٨١٠.

<sup>(</sup>a) هذا عجز بيت للعجاج، وصدره:

وربَّ أسرابٍ حجيج ِ كُظَّم وهو في ديوانه ص ٥٩؛ واللسان (رفَث)؛ ومجَّاز القرآنُ ١/ ٧٠٠.

فقال :

٤٠٨ ـ وَلَسْتَ بِمَأْخُوذٍ بِلَغْوٍ تَقُولُه

إذَا لم تَعَمَّدُ عاقِداتِ العَزائِمِ (١) وقولُه: ﴿ لاَ تُسْمَعُ فِيها لاَغِينَه ﴾ [الغاشية/ ١١] أي: لَغْواً، فَجَعَلَ اسمَ الفاعل وصْفاً للكلام نحوُ: كاذِبَةٍ، وقيلَ لما لا يُعْتَدُّ به في الدِّيَةِ من الإبل: لَغْو، وقال الشاعرُ:

٤٠٩ ـ كما أَلْغَيْتَ في الدَّيةِ الحُوارَا(٢) وَلَغِيَ بكذا. أي: لَهِجَ به لَهَجَ العُصْفُودِ بلَغاهُ. أي: بِصَوْتِهِ، ومنه قيلَ للكلامِ الذي يَلْهَجُ به فِرْقَةً فِرْقَة: لُغَةً.

ان ن

قال تعالى: ﴿ فإذا جاءَ وعدُ الآخرةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ [الإسراء/ ١٠٤] أي: مُنْضَماً بعضكم إلى بعض. يقالُ: لَفَقْتُ الشيءَ لَفاً، وَجاءُوا ومَنْ لَفَّ لِقُهُمْ، أي: مَنِ انْضَمَّ إليهم، وقولُه: ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً ﴾ [النبا/ ٢٦] أي: الْتَفَّ بعضها ببعض لِكَثْرَةِ الشَّجَرِ. قال: ﴿ والتَقَّتِ السَّاقُ بالسَّاقُ ﴾ [القيامة/ ٢٩] والألَفُّ: الذي يَتَدَانَى

فَخِذَاهُ من سِمنِهِ، والألَفُّ أيضاً: السَّمِينُ الثقيلُ البَطِيءُ من الناس، ولَفَّ رأسَهُ في ثِيابِهِ، والطَّائِرُ رأسَهُ تَحْتَ جَناحِهِ، وَاللَّفِيفُ من الناس: المُحْتَمِعُونَ من قَبَائِلَ شَتَّى، وَسَمَّى الخليلُ كلَّ كلَّ كلمةِ اعْتَلَّ منها حَرْفَان أَصْلِيَّان لَفِيفاً.

يقالُ: لَفَتَهُ عن كذا: صَرَفَهُ عنه. قال تعالى: ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا ﴾ [يونس/ ٨٧] أي: تَصْرِفَنَا، ومنه: الْتَفَتَ فُلانُ: إذا عَدَلَ عن قِبَلِهِ بِوَجْهِهِ، وَامرَأَةُ لَفُوتُ: تَلْفِتُ مِنْ زَوْجِها إلى وَلَـدِهَا من غَيرِهِ، وَاللَّفِيتَةُ: ما يَغْلُظُ مِنَ الْعَصِيدَةِ (٣).

لفيح

يقالُ: لَفَحَتْهُ الشمسُ والسَّمُومُ. قال تعالىٰ: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [المؤمنون/ ١٠٤] وعنه اسْتُعِيرَ: لَفَحْتُهُ بِالسَّيْفِ.

لفظ

اللَّفْظُ بالكلامِ مُسْتَعَارُ مِنْ: لَفْظِ الشيءِ من الفَّمِ، وَلَفْظِ الرَّحَى الدَّقِيقَ، ومنه سُمِّيَ الدَّيكُ

نبت عينــاكَ عن طلل بحــزوىٰ عفتــه الـريـــعُ وامتنــعَ القــطارا وهو في ديوانه ص ٢٧٦؛ وأمالي القالي ٢/ ١٤٢؛ واللسان (لغا).

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق من قصيدة قالها في قتل قتيبة بن مسلم، وفيها مدح سليمان بن عبد الملك، ومطلعها: تحنُّ بــزوراء المــدينــة نــاقتي حنينَ عجــول تبتغي البوَّ رائم وهو في ديوانه ص ٢١١، وطبقات فحول الشعراء ١/ ٣٣٦؛ والأغاني ١١٤ /٩٠.

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الرَّمة من قصيدة مطلعها:

 <sup>(</sup>٣) العصيدة: دقيقٌ يُلتُ بالسمن ويطبخ. وقيل: اللفيتة: مرقة تشبه الحيس. انظر: اللسان (لفت) و(عصد)؛
 والمجمل ٣/ ٨١١.

اللافِظَة؛ لِطَرْحِهِ بعضَ مَا يَلْتَقِطُهُ لِلدَّجَاجِ . قال | السَّحابُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ ﴾ تعالىٰ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ١٨].

أَلْفَيْتُ: وجَدْتُ. قال اللَّهُ: ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [البقرة/ ١٧٠]، ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لدى الباب ﴾ [يوسف/ ٢٥].

اللَّقَبُ: اسمٌ يُسمَّى به الإنسانُ سِوَى اسمهِ الأول ، ويُراعَى فيه المعنّى بخلاف الأعلام ، وَلمُراعاة المعنَى فيه قال الشاعرُ:

٠ ١ ٤ \_ وَقَلَما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبِ

إِلًّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتشْتُ في لَقَبه (١) واللَّقَبُ ضَرْبانِ: ضَرْبٌ على سَبيل التشريفِ كَأَلْقَابِ السَّلاطِينِ، وضَرَّبُ على سبيلِ النَّبْزِ، وإيَّاهُ قَصَدَ بقولِه: ﴿ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات/ ١١].

يقالُ: لَقِحَتِ الناقةُ تَلْقَحُ لَقَحاً وَلَقَاحاً (٢)، وَكَذَلَكَ الشَجَرَةُ، وَأَلْقَحَ الفَحْلُ الناقةَ، والريحُ يجوزُ أن يكونَ مِنْ: لَقِمْتُ الطّعامَ ألْقَمُهُ

[الحجر/ ٢٢] أي: ذَوَات لَقَاح ، وَأَلْفَحَ فُلانٌ النَّخْلَ، وَلَقَّحَهَا، وَاسْتَلْقَحَتِ النَّخْلَةُ، وحَرْبٌ لاقح: تشبيهاً بالناقةِ اللاقح ، وقيلَ: اللَّقْحَةُ: الناقةُ التي لَها لَبَنَّ، وجمعُهَا: لِقَاحٌ وَلُقَّحٌ، وَالْمَلَاقِيحُ: النُّوقُ التي في بَطْنِهَا أُولادُها، ويقالُ ذلك أيضاً للأولاد، وَ«نُهي عن بَيْع المَلاقِيح وَالمَضامين»(٣). فالمَلاقِيحُ هي: ما في بُطونِ الْأُمُّهات، والمَضامِينُ: ما في أَصْلاب الفُحُولِ. وَاللِّقاحُ: ماءُ الفَحْل، وَاللَّقاحُ: الحَيُّ الذي لا يَدِينُ لَأَحَدٍ من المُلوكِ، كأَنهُ يُريدُ أَن يكونَ حاملًا لا محمولًا.

### لقـف

لَقِفْتُ الشيءَ أَلْقَفُهُ، وَتَلَقَّفْتُهُ: تَنَاوَلْتُهُ بالحِذْق، سواءٌ في ذلك تَناوُلُه بالفَم أو اليدِ. قال: ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف/ .[117

لُقْمانُ: اسمُ الحكِيم المعروف، وَاشْتِقاقُه

<sup>(</sup>١) البيت في بصائر ذوي التمييز ٤٣٨/٤ دون نسبة، وشرح المقامات للشريشي ٨/١، والفَرق بين الفِرَق ص ١٦٥. (٢) انظر: الأفعال ٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣).عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ: «نهي عن بيع الملاقيح والمضامين» أخرجه البزار، وقال: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ. انظر: كشف الأستار ٢/ ٨٧؛ وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثُقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة. انظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٠٧؛ وتحفة المحتاج ٢/ ٢١٦.

وَتَلَقَّمْتُه، ورجُلٌ تِلْقامٌ: كَثيرُ اللَّقَمِ، واللَّقَمِ أَصْلُهُ المُلْتَقِمُ، ويقالُ لِطَرَفِ الطريقِ: اللقَمُ.

### لقــى

اللّقاءُ: مُقابلَةُ الشيءِ ومُصادَفَتُه مَعاً، وقد يُعَبّرُ به عن كلّ واحدٍ منهما، يقالُ: لَقِيَهُ يَلْقاهُ لِقاءً ولُقِيًّا ولُقْيَةً، ويقالَ ذلكَ في الإِدْراكِ بالحِسّ، وبالبَصِيرَةِ. قال: ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمنُوْنَ وبالبَصِيرَةِ. قال: ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمنُوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٣]، وقال: ﴿ لَقَدْ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَباً ﴾ المَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ﴾ [آل عمران/ ١٤٣]، وقال: ﴿ وَمُلاقاةُ اللّه عز وجل عبارةٌ عن الكهف / ٢٦]. ومُلاقاةُ اللّه عز وجل عبارةٌ عن ﴿ وَاعْلَمُ وا أَنّكُمْ مُلاقوا اللّهِ ﴾ [البقرة / ٢٣٧] واللّقاءُ: المُلاقاةُ. قال: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ لاَ وَسِيرًا لِهِ اللّهِ ﴾ [البقرة / ٢٤٩] يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس/ ١٥]، ﴿ إِلَى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ﴾ [الانشقاق/ ٢]، ﴿ فَذُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ﴾ [السجدة / ١٤] أي: نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ﴾ [السجدة / ١٤] أي: نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ﴾ [السجدة / ١٤] أي:

نَسِيتُمْ القيامَة والبَعْثَ وَالنَّشُورَ، وقولُه: ﴿ يَوْمَ القيامة، التَّلاقِ ﴾ [غافر/ ١٥] أي: يـومَ القيامة، وتَخْصِيصُه بذلك الالْتِقاءِ من تقدّم ومن تأخّر، والْتِقاءِ أهل السماءِ والأرض، وملاقاة كلِّ أحدٍ بعمَلِه الذي قَدَّمَهُ، ويُقالُ: لَقِيَ فلانٌ خيراً وشَراً. قال الشاعرُ:

٤١١ ـ فَمنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمَدِ الناسُ أَمْرَهُ (١) وقال آخر:

٤١٢ ـ تَلْقَىٰ السَّماحَة منه والنَّدَى خُلُقا(٢)

ويقالُ: لَقَيْتُهُ بكذا: إذا اسْتَقْبَلْتَهُ به، قال تعالىٰ: ﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً ﴾ [الفرقان/٥٧]، ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ [الإنسان/١١]. وتلَقَّاهُ كذا، أي: لَقِيَهُ. قال: ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلاثِكَةُ ﴾ [الأنبياء/ ١٠٣]، وقال: ﴿ وَإِنْكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ﴾ [النمل/ ٦] والإلقاءُ: طَرْحُ الشيءِ حيثُ تَلْقاه، أي: تَرَاهُ، ثم صارَ في التَّعارُفِ اسماً لِكُلِّ طَرْحٍ. قال: ﴿ فَكَذٰلِكَ أَلْقَى التَّعارُفِ اسماً لِكُلِّ طَرْحٍ. قال: ﴿ فَكَذٰلِكَ أَلْقَى

ولا أبدأ ما دام وصلك دائما

(١) الشطر للمرقش الأصغر، وعجزه:

ومَنْ يغو لا يعدم على الغي لائما

وهو في اللسان (غوىٰ)؛ والمفضليات ص ٢٤٧.

وهو من قصيدته التي مطلعها:

ألا يا اسلمي لا صُرَم لي اليومَ فاطما

(٢) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمي، وصدره:

إنْ تلقَ يوماً علىٰ علاته هرما

وهو من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان وأباه، ومطلعها:

إِنَّ الخليطَ أَجدً البينَ فَانفرقا وعلَّقَ القلبُ من أسماءَ ما علقا وهو في ديوانه ص ٤١.

السَّامريُّ ﴾ [طه/ ٨٧]، ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ المُلْقِينَ ﴾ [الأعراف/ ١١٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ قَالَ أَلْقُوا ﴾ [الأعراف/ ١١٦]، ﴿ قَالَ: أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ \* فَأَلْقَاهَا ﴾ [طـه/ ١٩ ـ ٢٠]، وقال: ﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بالسَّاحِل ﴾ [طه/ ٣٩]، ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا منهَا ﴾ [الفرقان/ ١٣]، ﴿ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [الملك/ ٨]، ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ [الانشقاق/ ٤] وَهُو نَحُو قُولُهِ: ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ﴾ [الانفطار/ ٤]م ويقال: أَلْقَيْتُ إليك قَوْلًا، وسَلاماً، وكلاماً، ومَوَدَّة. قال تعالىٰ: ﴿ تُلْقُونَ إِلَّيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [الممتحنة/ ١]، ﴿ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ القَوْلَ ﴾ [النحل/٨٦]، ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَثِذٍ السَّلَمَ ﴾ [النحل/ ٨٧]، وقولُه: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل/ ٥] فإشارةً إلى ما حُمِّلَ مِن النُّبُوَّةِ وَالوحْي، وقولُه: ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٧]، فعِبارةً عن الإصْغَاءِ إليه، وقولُهُ: ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً ﴾ [طه/ ٧٠] فإنما قال: «أُلْقِيَ» تنبيهاً عَلَى أنه دهمَهُمْ وَجَعَلَهُمْ في حُكم غير المختارين.

التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا ﴾ [الفجر/ ١٩] وَاللَّمَمُ: مُقارَبَةُ المَعْصيَة، ويُعَبَّرُ به عن الصَّغيرةِ، ويقالُ: فُلانٌ يَفْعَلُ كذا لَمماً. أي: حِيناً بعد حين، وكذلك قولُه: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْم وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ [النجم/ ٣٢] وهو مِنْ قولك: أَلْمَمْتُ بكذا. أي: نَزْلتُ به، وقارَبْتُه من غير مُواقَعةٍ، ويقالُ: زِيارَتُه إِلْمامٌ. أي: قليلةً.

وَ«لَمْ» نَفْيٌ للماضي وإن كان يَدْخُلُ على الفعل المُسْتَقْبل ، وَيَدْخُل عليه ألِفُ الاستفهام للتَّقْرير. نحو: ﴿ أَلَّمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً ﴾ [الشعراء/ ١٨]، ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ [الضحيٰ / ٦].

يُسْتَعْمَلُ على وجْهَين:

أحدُهما: لِنَفْي الماضي وتَقْريب الفعل. نحوُ: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الذِينَ جَاهَدُوا ﴾ [آل عمران/ ١٤٢].

والثاني: علماً. للظُّرْف نحو: ﴿ فَلمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ [يوسف/ ٩٦] أي: في وقْتِ مجيئهِ، وأمثلتهَا تَكْثُرُ.

اللَّمْحُ: لَمعانُ البَرْق، ورأيتُه لمْحَةَ البَرْق. تَقُولُ: لَمَمْتُ الشيءَ: جَمَعْتَه وَأَصْنَحتهُ، إقال تعالىٰ: ﴿ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر/ ٥٠] ومنه: لَممْتُ شَعَنَّهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَتَـٰأَكُلُونَ أَ ويقالُ: لَأَرِيَنَّكَ لَمْحاً باصِراً(١). أي: أمْراً واضحاً.

(١) هذا مَثلُ يُضرب للتوعد والتهدد. انظر: جمهرة الأمثال ٢/ ١٩٩؛ والمستقصىٰ ٢/ ٢٣٧؛ والمجمل ٣/ ٧٩٤.

مــز

اللَّمْزُ: الاغْتِيَابُ وَتَتَبُّعُ المَعابِ. يقالُ: لَمزَهُ يَلْمِزُكُ وَيَلْمُزُهُ. قالْ تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الْمِزُكِ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة/ ٥٩]، ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُوا المُطُّوعِينَ ﴾ [التوبة/ ٧٩]، ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات/ ١١] أي: لا تَلْمِزُوا الناسَ فيلمزوكم، فتكونوا في حُكْم مَنْ لَمزَ الناسَ فيلمزوكم، فتكونوا في حُكْم مَنْ لَمزَ فَضَهُ، ورجلُ لَمَّازُ، وَلُمَزَةً: كثِيرُ اللَّمْزِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة/ ١]. تعالىٰ: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة/ ١].

اللَّمْسُ: إِدْراكٌ بظاهِرِ البشرة، كالمَسِّ، وَيُعبَّرُ به عن الطَّلَبِ، كقول ِ الشاعرِ:

١١٣ ـ وألمِسُهُ فلا أجِدُهُ(١)

وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فوجدناها مُلئِت حرساً شدیداً وشُهُباً ﴾ [الجن/ ٨]، ویُکنّی به وبالملامَسةِ عن الجماع، وتُرِیءَ: ﴿ لامَسْتُم ﴾ [المائدة/ ٦](٢)، وَ﴿ لَمَسْتُمُ النَّسَاء ﴾ (٣) حَمْلًا عَلَى المَسِّ، وعلى الجماع،

«ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامَسة» (٤) وهو أن يقول: إذا لَمسْتَ ثَوْبي، أوْ لَمسْتُ ثَوْبي، أوْ لَمسْتُ ثَوْبياً واللَّمَاسَة : المستُ تَوْبَكَ فقد وجَبَ البيْعُ بَيْننا، واللَّمَاسَة : الحاجَة المُقَاربة.

لهبب

اللهَبُ: اضْطِرامُ النارِ. قال تعالىٰ: ﴿ لا ظليلِ ولا يُغني مِنَ اللَّهِبِ ﴾ [المرسلات/ ٣]، ﴿ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهبٍ ﴾ [المسد/ ٣]. واللَّهِيبُ: ما يَبْدُو مِنَ اشْتِعالِ النارِ، ويقالُ لللَّخانِ وللغُبَارِ: لهَبُ، وقوله: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لللَّخانِ وللغُبَارِ: لهَبُ، وقوله: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لللَّخانِ وللغُبَارِ: لهَبُ، وقوله: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي اللَّهِيبُ [المسد/ ١] فقد قال بعضُ المُفَسِّرِينَ: إنه لم يَقْصِدُ بذلك مَقْصِدَ كُنْيَته التي اشْتهرَ بها، وإنه منْ أَهْلِها، وسمَّاهُ بذلك كما يُسمَّى المُثِيرُ للحَرْبِ والمُباشِرُ لها: أبا الحَرْبِ، وأخا الحَرْبِ. وفرسَ مُلهِبُ: شَدِيدُ العَدْوِ تشبيهاً بالنَّارِ المَلْتَهِيَةِ، وَالأَلْهُوبُ مِن فَلْكَ، وهو العَدْوُ الشَّدِيدُ، وَيُسْتَعْمَلُ اللَّهَابُ في المَّرِ الذي يَنَالُ العَطْشَانَ.

(١) هذا عجز بيت، وشطره:

أَلامُ على تبكّيه

وبعده:

وكيف يبلام محزون كبير فاته ولده

والبيت في شرح الحماسة للتبريزي ٢/ ١٨٤ دون نسبة؛ وهو من ثاني الوافر. وفي كشف المشكل ٥٠٢/٢. (٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب.

(٣) وبها قرأ حمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ: «نهى عن الملامسة والمنابذة» أخرجه البخاري (انظر: فتح الباري ٤/ ٣٥٩)؛ وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٣١٥؛ والنسائي ٧/ ٢٥٩.

لهث

لَهِثَ يَلْهِثُ لَهَثَا(۱). قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ فَمثَلُهُ كَمثلُ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهِثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهِثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهِثْ ﴾ [الأعراف/ ١٧٦] وهو أنْ يُدْلِعَ لسانَهُ مَنَ العَطَش. قال ابْنُ دُرَيْدٍ: اللَّهِثُ يقالُ للإِعْيَاء وللعَطَش جميعاً(۲).

لهم

الإِلْهَامُ: إِلْقَاءُ الشيءِ في الرُّوْعِ، ويَخْتَصُّ ذلك بما كان من جهةِ اللَّهِ تعالىٰ، وجهةِ المَلاِ الأَعْلَى. قال تعالىٰ: ﴿ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس/ ٨] وذلك نحو ما عُبِّرَ عنه بِلَمَّةِ المَلكِ، وبالنَّفْثِ في الرُّوْعِ كقوله عليه الصلاة والسلامُ: ﴿إِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَّةً وَللشيطَانِ لَمَّةً وَللشيطَانِ لَمَّةً وَللشيطَانِ المُلكِ مَ وكقولهِ عليه الصلاة والسلامُ: ﴿إِنَّ لِوْمَ السَّامُ: ﴿إِنَّ لَوْمَ السَّامُ مِن الْتِهَامِ الشيءِ، وهو ابْتِلاَعُهُ، وَالْتَهَمَ الفَصِيلُ ما في الشيء، وهو ابْتِلاَعُهُ، وَالْتَهَمَ الفَصِيلُ ما في

الضَّرْعِ، وفرسُ لَهِمُ: كأنه يَلتَهِمُ الأرضَ لِشَدَّةِ عَدُوهِ.

لهـى

[اللَّهُوُ: ما يَشْغَلُ الإِنْسانَ عَلَّ يَعْنِيهِ ويُهِمُّهُ. يقالُ: لَهَوْتُ بكذا، وَلَهَيْتُ عن كذا: اشْتَغَلْتُ عنه بِلَهْوٍ](٥). قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعَبُّ وَلَهُو وَلَعِبُ ﴿ [محمد/ ٣٦]، ﴿ وَمَا هذه الحَيَاةُ الدُّنْيَالِالَّالَهُو وَلَعِبُ ﴾ [العنكبوت/٦٤]، ويُعبَّرُ عن كلِّ ما به اسْتِمْتَاعٌ بِاللَّهْوِ. قال تعالىٰ: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا كُلِّ ما به اسْتِمْتَاعٌ بِاللَّهْوِ. قال تعالىٰ: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا الْ نَتَّخِذَ لَهُواً ﴾ [الأنبياء/ ١٧] ومَنْ قال: أرادَ باللَّهْوِ المرأةَ والولد(٢) فَتَخصِيصُ لبعضِ ما هو ويقالُ: أَلهاهُ كذا. أي: شَغَلَهُ عَمَّا هو أَهمُّ إليه. ويقالُ: أَلهاهُ كذا. أي: شَغَلَهُ عَمَّا هو أَهمُّ إليه. قال تعالىٰ: ﴿ إِللّهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر/ ١]، قال تعالىٰ: ﴿ إِللّهُ هُواً وَلَعِباً. ﴿ وَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجارَةً ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَكَرَاهِيَةً ﴿ وَكَرَاهِيَةً لَهَا مَا النَّهَافَتِ فيها وَالاَشْتِغَالَ عن التَّجَارَةِ وَكَرَاهِيَةً لَهَا، بَلْ هو نَهْيً عن التَّهَافَتِ فيها وَالاَشْتِغَالَ عن النَّعَالُ عن

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: ولَهَثَ الكلب لَهَثاً، ولَهِثَ أيضاً: إذا أدلع لسانه عطشاً. انظر: الأفعال ٢/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) وعبارته: واللهثُ مِنْ قولهم: لهثِ الكلب: إذا أخرج لسانه من حرَّ أو عطش. الجمهرة ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ للشيطانَ لمَّةً بابنِ آدم، وللمَلك لمَّة، فأمَّا لمَّةُ الشيطان فإيعادُ بالشر، وتكذيبُ بالحق، وأمَّا لمَّةُ الملك فإيعاد بالخير، وتصديق بالحق، فمن وجدَ ذلك فليعلمْ أنه من اللَّه، فليحمد اللَّه، ومَنْ وجد الأخرى فليتعوَّذ باللَّه من الشيطان الرجيم، ثم قرأ: ﴿ الشيطانُ يَعِدُكم الفقرَ ويأمركم بالفحشاء﴾» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (عارضة الأحوذي ١١/ ١٩٠٩)؛ والنسائي في التفسير ١/٩٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عبدالله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «إنَّ روح القدس نفث في رُوعي أنَّ نفساً لن تموت حتىٰ تستكمل رزقها،ألا فاتقوا اللَّهَ وأجملوا في الطلب، أخرجه البغوي في شرح السنة ١٤/٣٠٤، وانظر ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين نقله السمين في الدر المصون ٤/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٦) عن عكرمة قال في الآية: اللهو: الولد. وعن الحسن قال: اللهوبلسان اليمن: المرأة. انظر: الدر المنثور ٥/٦١٩ ـ ٦٢٠.

الصَّلواتِ والعباداتِ بها. ألا تُرَى إلى قولهِ: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج/ ٢٨]، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٩٨]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ لَاهِيَــةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٣] أي: ساهِيَةً مُشْتَغِلَةً بما لا يَعْنيها، واللَّهْوَةُ: ما يُشْغَلُ به الرَّحَى مِمَّا يُطْرَحُ فيه، وجمعُها: لُهاً، وَسُمِّيتِ العَطِيَّةُ لُهْوَةً تشبيهاً بها، واللَّهَاةُ: اللَّحْمَةُ المُشْرِفَةُ عَلَى الحَلْقِ، السِّت وقيلَ: بَلْ هو أقْصى الفَم ِ. لات

تعالىٰ: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص/ ٣] قال الفرَّاءُ(١): تقديرُهُ: لا حِينَ، والتاءُ زائدةٌ فيه كما التَّبخذْ فُلاناً خَلِيلًا ﴾ [الفرقان/ ٢٨]، ﴿ وَيَقُولُ

زيدَتْ في ثُمَّتَ ورُبَّتَ. وقال بعضُ البَصْريِّينَ: معناهُ ليسَ، وقال أبو بكر العَلَّافُ(٢): أَصْلَهُ لَيِسَ، فقُلبتِ الياءُ أَلفاً وأَبْدِلَ من السين تَاء، كما قالوا: ناتُ في ناسِ. وقال بعضهم: أصله لا، وزيدَ فيه تاءُ التأنيثِ تنبيهاً عَلَى الساعةِ أو المُدَّةِ (٣)، كأنه قيلَ: ليستِ الساعةُ أو المُدَّةُ حِينَ مَنَاص .

يقالُ: لاتَهُ عن كذا يَليتُهُ: صَرَفَهُ عنه، ونَقَصَهُ اللَّتُ والعُزَّى صَنمانِ، وأصْلُ اللَّاتِ الله، خَقًّا له، لَيْتًا. قال تعالى: ﴿لاَ يَلِتُكُمْ من أعمالكم فَحَذَفُوا منه الهاءَ، وأَدْخَلُوا التاءَ فيه، وَأَنْثُوه تنبيهاً | شيئاً ﴾ [الحجرات/ ١٤] أي: لا يَنْقُصْكُمْ من على قُصُورهِ عن اللَّه تعالىٰ، وَجَعَلوهُ مُخْتَصًّا بِما أَعْمالِكُمْ، لاتَ وألاتَ بمعنَى نَقصَ، يُتَقرَّبُ به إلى اللَّه تعالىٰ في زَعْمِهمْ، وقولُه | وأصلُه: رَدُّ اللِّيتِ، أي: صَفْحَةِ العُنْق. وَلَيْتَ: طَمَعٌ وَتَمنّ. قال تعالىٰ: ﴿ لَيْتَنِي لَمْ

(١) ليس هذا قول الفراء، وإنما قال الفراء: ليس بحين فرار، والكلام أن ينصب بها لأنها في معنى ليس. انظر: معاني [استدراا القرآن ٢/ ٣٩٧.

وهذا القول الذي نسبه للفراء هو قول أبي عبيد. انظر: غريب الحديث ٤/ ٢٥٠، واللسان: ليت.

(٢) هو الحسن بن على، الضرير النهرواني، الشاعر المشهور، حدَّث عن أبي عمر الدوري، ونصر الجهضمي، وروى عنه أبو حفص بن شاهين، وغيره، كان ينادم المعتضد باللَّه. توفي سنة ٣١٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٠٧.

(٣) وفي ذلك يقول العلامَّة محمد حامد الحسنى الشنقيطي والد شيخنا رحمه الله:

وأصلُ لاتَ عندهم «لا» النافية إذ ذاك تأنيتُ أو المبالغة وزيـدُهـا أحسنُ من زيادة إِذْ زِيدُها في هذه حملًا علىٰ إن عملت عمل «إنَّ»، أو هيه

وزيدت التاء بها، وهل هيه أو لهما معا، وليست سائغة ما اتصلت بشمَّتَ وربَّت ليس، ومنْ ثمَّ بها ما اتصلا كلمتان، وهما «لا» النافية وتاء تكانسيث، ولالستقاء مع ساكنٍ تحريكنا للتاء وقال ابن هشام: هذا قول الجمهور. انظر مغني اللبيب ص ٣٣٥.

الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَاباً ﴾ [النبأ/ ٤٠]، ﴿ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان/ ٢٧]، وقولُ الشاعِر:

٤١٤ ـ وَلَيْلَةٍ ذَاتِ دُجىً سَــرَيْتُ

ولم يَلِنْنِي عن سُسراها لَيْتُ (١) معناهُ: لم يَصْرِفْنِي عنه قَوْلِي: لَيْتَهُ كان كذا. وأعْرَبَ «لَيْتَ» هَهُنا فَجَعَلهُ اسْماً، كقول الآخرِ: وأعْرَبَ «لَيْتَ» هَهُنا فَجَعَلهُ اسْماً، كقول الآخرِ: (١٤٤ - إنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوَّا عَناءُ (٢)

وقيل: معناهُ: لم يَلِنْنِي عن هَـواهـا لائِتً. أي: صارف، فَوُضِعَ المصدرُ مَوْضِعَ اسم الفاعل.

اللَّوْحُ: واحِدُ الْواحِ السَّفِينَة. قال تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر/ ١٣] وما يكْتَبُ فيه من الخَشَبِ ونحوه، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [البروج/ ٢٢] فَكَيْفِيَّتُه تخفى علينا إلا بِقَدْرِ ما رُويَ لنا في الأخبار، وهو المُعَبَّرُ عنه بالكِتابِ في قوله: ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج/ ذَٰلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج/ واللَّوحُ: العَطَشُ، وَدابَّةً مِلْوَاحٌ: سَريعُ

العَطَش، واللَّوحُ أيضاً، بضمّ اللام : الهواءُ بَينَ السماء والأرض، وَالأَكْثُرُونَ عَلَى فَتح اللام إذا أريد به العَطَشُ، وَبِضَمَّه إذا كان بمعنى الهواءِ، وَلا يجوزُ فيه غيرُ الضّمّ. وَلَوَّحَهُ الحَرُّ: غَيَّرَهُ، وَلاَحَ الحَرُّ لَوْحاً: حَصَلَ في اللوح ، وقيل: هو وقلاحَ الحَرُّ لَوْحاً: حَصَلَ في اللوح ، وقيل: هو مِثلُ لمَحَ. وَلاح البَرْقُ، وَألاحَ: إذا أَوْمَضَ، وَألاحَ بِسَيْفهِ: أشارَ به.

قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ [النور/ ٦٣] هو من قولهم: لاوَذَ بكذا يُلاوِذُ لِـوَاذاً وَمُلاوَذَة: إذا اسْتَتَرَ به. أي: يَسْتَرُونَ فَيَلْتَجِئُونَ بغَيْرِهِم فَيَمْضُونَ وَاحِداً بعد وَاحِد، وَلو كان مِنْ: لاَذَ يَلُوذُ لَقِيلَ: لِياذاً إلاّ أَنَّ اللَّوَاذَ هو فِعالٌ مِنْ: لاَوَذَ. واللَّياذُ من فَعَلَ، وَاللَّودُ: ما يُطِيفُ بالجَبَل منه.

لُوطً: اسمٌ عَلَمٌ، واشْتِقَاقُهُ من لاطَ الشيءُ بِقَلْبِي يَلُوطُ لَوْطاً وَلَيْطاً، وفي الحديثِ: «الوَلَدُ أَلُوطُ- أي: الْصَقُ- بالكَبِد»(٣) وهذا أمْرٌ لا يَلْتاطُ

ليت شعري وأين مني ليتُ

من أبيات له مطلعها:

ولقــد مُتَ غيــر أني حيّ يــوم بــانت بــودّهـا خنســاءُ وهـو في ديوانه ص ٧٧٨؛ والجمهرة ١/ ١٢٢؛ ومجمع الأمثال ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>١) البيت لرؤ بة بن العجاج، وهو في اللسان (ليت)؛ والمجمل ٣/ ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) هذاعجز بيت لأبي زبيد الطائي، وصدره:

<sup>(</sup>٣) وهذا من حديثُ أبي بكر رضي اللّه عنه، فقد قال: (إنَّ عمر لأحبُّ الناس إليُّ، ثم قال: كيف قلت؟ قالت عائشة: قلت: والله، إنّ عمر أحبُّ الناس إليّ، فقال:للهم أعزّ، والولد ألوط). انظر: الفائق ٣٣٤/٣؛ والنهاية ٤/٧٧٧.

بِصَفَ رِي (١). أي: لا يَلْصَقُ بِقَلْبِي، وَلُـطْتُ الْحَوْضَ بِالطَّينِ لَوْطاً: مَلَطْتُهُ به، وَقُولُهم: لوَّطَ فلانٌ: إذا تَعاطَى فعْلَ قوْم لوطٍ، فمنْ طريق الاشْتِقَاقِ؛ فإنَّهُ اشْتُقُ من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المُتَعاطِينَ له.

### لسوم

اللُّومُ: عَذْلُ الإِنْسانِ بِنِسْبَتِه إلى ما فيه لوْمٌ. يقالُ: لُمْتُهُ فهو مَلُومٌ. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [إبراهيم/ ٢٢]، ﴿ فَذَٰلِكُنَّ الـذي لُمْتُنَّنِي فيهِ ﴾ [يـوسف/ ٣٢]، ﴿ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ [المائدة/ ٥٤]، ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون/٦]، فإنه ذُكِرَ اللَّوْمُ تنبيهاً على أنه إذا لم يُلامُوا لم يُفْعَلْ بهمْ ما فَوْقَ اللَّـوْمِ . وألامَ: اسْتَحَقُّ اللَّوْمَ. قـال تعالى: ﴿ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الذاريات/ • ٤] والتَّلاوُمُ: أَنْ يَلُومَ بعضُهم بعضاً. قال تعالى : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلَاوَمُونَ ﴾ [القلم/ ٣٠]، وقولُه: ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة/ ٢] قيلَ: هي النَّفْسُ التي اكْتَسَبَتْ بَعضَ الفَضِيلةِ، فَتَلُومُ صاحبَهَا إذا ارْتَكَبَ مَكْرُوهاً، فهي دونَ النَّفْسِ المُطْمَئِنةِ (٢)، وقيلَ: بلْ هي النُّفْسُ التي قد اطْمأنَّتْ في ذَاتِها،

وترشّحَتْ لتأديبِ غيرِهَا، فهيَ فوْقَ النَّفْسِ المُطْمئنةِ، وَيقالُ: رجُلٌ لُومَةٌ: يلُومُ الناسَ، وَلُومَةٌ: يلُومُ الناسَ، نحو سُخرَةٍ وَسُخرَةٍ، وهُزَأةٍ وَهُزْأةٍ، واللَّوْمةُ: المالامةُ، واللَّائِمةُ: الأمرُ الذي يُلامُ عليه الإِنْسانُ.

ليــل

يقال: ليْلُ وَلِيْلةً، وَجمْعها: ليَالٍ وَليَائِلُ وَليَائِلُ وَليَائِلُ وَليَائِلُ وَليَائِلُ وَليَائِلُ وَليَائِلُ لِيْلاءً. وقيلَ: أصلُ ليْلةٍ ليْلاةً بدليلِ تَصْغيرها على لُيَيْلَةٍ، وصلَّ ليْلةٍ ليْلاةً بدليلِ تَصْغيرها على لُيَيْلَةٍ، وَصَخَرَ وَجمعها على ليَالٍ. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَسَخْرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارِ ﴾ [إبراهيم / ٣٣]، ﴿ وَاللّيلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل / ١]، ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى للْأَثِينَ ليْلةً ﴾ [الأعراف/ ١٤٢]، ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر / ١]، ﴿ والفجرِ \* وَلَيَالٍ فِي لَيْلةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر / ١]، ﴿ والفجرِ \* وَلَيَالٍ مَويًا ﴾ عَشْرٍ ﴾ [الفجر / ١-٢]، ﴿ وَللاثَ لَيَالٍ سَوِيًا ﴾ [مريم / ١٠].

لىون

اللَّوْنُ مَعْرُوفٌ، وينْطَوِي على الأبيض والأسودِ وما يُرَكَّبُ منهما، ويقالُ: تَلُوَّنَ: إذا اكتسَى لَوْناً غيرُ اللَّوْن الذي كان له. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ الجِبالِ جُدَدُ بِيضٌ وحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهَا ﴾ الجبالِ جُدَدُ بِيضٌ وحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهَا ﴾ [فاطر/ ٢٧]، وقوله: ﴿ واخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٤٥٦؛ والمنتخب من غريب كلام العرب ٥٢/١، ومجمع الأمثال ٢٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) يقال: النفوس ثلاث مراتب: الأولى: النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى: ﴿ وما أبرىء نفسي إنّ النفسَ لأمّارة بالسوء ﴾ والثانية \_ وهي فوقها \_: النفس اللوامة. كما ذكر. والثالثة: النفس المطمئنة. قال تعالى: ﴿ يا أيتها النفسُ المطمئنة \* ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾.

وَالوَانِكُمْ ﴾ [الروم / ٢٧] فإشارة إلى أنواع الألوانِ واختلافِ الصُّور التي يَخْتصُّ كلُّ واحِدٍ بهيئةٍ غير هيئةٍ صاحِبه، وسَحْناءَ غير سَحْنائه مع كثرَةِ عددِهم، وذلك تنبيهُ على سعة قُدْرته. وَيُعبَّرُ بالألوانِ عنِ الأجناس والأنواع. يقالُ: فلانَّ أتى بالألوان من الأحاديثِ، وتناول كذا ألواناً من الطعام.

### ليسن

اللّينُ: ضِدُّ الخُشُونةِ، ويُسْتعملُ ذلك في الأجسام، ثمّ يُستعارُ للْخُلُق وغيرهِ من المعاني، فيقالُ: فُلانٌ لَيّنُ، وَفلانٌ خَشِنٌ، وكلُّ وَاحدٍ منهما يُمْدَحُ به طوراً، وَيُدَمَّ به طَوْراً بحسبِ اختلافِ المواقع. قال تعالىٰ: ﴿ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٥٩]، وقوله: ﴿ ثمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر/ ٢٣] فإشارةً إلى إذْعانِهم للْحقِّ وقبولهم لهُ بعدْ تأبيهم منه، وإنكارهمْ إيَّاهُ، وقوله: ﴿ مَا لَعُمةٍ مِنْ لِينَةٍ ﴾ [الحشر/ ٥] أي: من نخلةٍ قطعْتمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ [الحشر/ ٥] أي: من نخلةٍ ناعمة، وَمَخْرَجه مخْرَجُ فِعْلةٍ نحوُ: حِنطةٍ، وَلا يَخْتَصُّ بنوْع منهُ دونَ نوْع.

## لؤلىؤ

قال تعالىٰ: ﴿ يَخْرُجُ مِنهُمَا اللَّوْلُونُ ﴾ [الرحمٰن/ ٢٢]، وقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ لُولُؤُ مكنونٌ ﴾ [الطور/ ٢٤] جمعُه: لآليءُ، وَتَلَّالًا الشيءُ: لمَعَ لمَعانَ اللَّوْلُوْ، وقيلَ: لا أَفْعَلُ ذلك ما لَّالَاتِ الظَّنَاءُ بأَذْنَابِها (١).

### لسوى

اللَّيُّ: فَتْلُ الحبْلِ، يقالُ: لوَيْتَهُ أَلْوِيهِ لَيَّا، ولوَى يَدَهُ، قال:

ولوَى رَأْسهُ، وبرَأْسهِ: أمالَهُ الذي هو غالبه (٢) ولوَى رَأْسهُ، وبرَأْسهِ: أمالَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ ﴾ [المنافقون/ ٥]: أمالُوها، ولَوى لِسانَه بكذا: كِنايةٌ عن الكَذِبِ وَتخَرُّصِ الحديثِ. قال تعالىٰ: ﴿ يَلُوُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ [آل عمران/ ٧٨]، وقال: ﴿ لَيْاً بِالْكِتَابِ ﴾ [آل عمران/ ٢٨]، وقال: ﴿ لَيْاً بِالْسِنتِهِمْ ﴾ [النساء/ ٤٤]، ويقالُ فُلانٌ لاَ يلْوِي عَلَى أحدٍ: إذا أمْعَن في الهزيمةِ. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ تُصْعدُونَ وَلا تَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ ﴾ [آل

تغمَّد حقي ظالما، ولوىٰ يدي

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان (لألأ) ؛ ومجمع الأمثال ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره:

وهو لفُرعان بن الأعرف، والبيت في اللسان (لويٰ)؛ والأضداد لابن الأنباري ص ١٩١؛ ومعجم الشعراء ص ٣١٧.

٤١٧ ـ تَركَ الأحبَّة أَنْ تُقَاتِلَ دُونَهُ

وَنجَا بِرأْسِ طِمِدَّةٍ وَثَّابِ(١)

وَاللَّوَاء: الرَايةُ سُمَّيت لانْتِوائِها بالرِّيحِ، وَاللَّوية: ما يُلوَى فيُدَّخرُ منَ الطَّعَام، وَلَـوَى مدِينَهُ، أي: ماطَلهُ، وَأَلْوَى: بَلَغَ لِوَى الرَّمْلِ، وَهو مُنْعَطفُهُ.

لىو

الوْ: قيلَ:هو لامْتناعِ الشيءِ لامْتِناعِ غيرِهِ، ويَتَضَمَّنُ معنَى الشرطِ نحوُ: قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ ﴾ [الإسراء/ ١٠٠].

لسولا

«لُولًا» يجيءُ على وجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: بمعنى امْتِنَاعِ الشيءِ لوقوعِ غيره، ويَلْزَمُ خَبَرَهُ الحذف، ويُسْتَغْنَى بجوابِه عن الخبر. نحو: ﴿ لُوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ/ ٢٣١].

والثاني: بمعنى هَلًا، وَيَتَعَقَّبُهُ الفعلُ نحوُ: ﴿ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ [طه/ ١٣٤] أي: هَلًا. وَأَمْثِلَتُهُمَا تَكُثُرُ في القرآنِ.

K

«لا» يُسْتَعْمَلُ للعَدَمِ المَحْضِ . نحوُ: زَيْدُ لا

عالِمٌ، وذلك يَدُلُ على كونهِ جاهِلًا، وذلك يكونُ للنَّفْي، ويُسْتَعْمَلُ في الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ، ومع الاسم والفعل غيْرَ أنه إذا نُفِيَ به الماضِي؛ فإمَّا أن لا يُؤْتَى بعدَهُ بالفعلِ، نحوُ أن يقالَ لَكَ: هَلْ خَرَجْتَ؟ فَتَقُولَ: لا، وتقديرُه: لا خَرَجْتُ. ويكونُ قَلَّما يُذْكَرُ بعدَهُ الفعلُ الماضِي إلا إذا فُصِلَ بينهُمَا بشيءٍ. نحوُ: لا رجُلًا ضَرَبْتُ ولا امرأةً، أو يكونُ عَطْفاً. نحو: لا خَرَجتُ ولا رَكِبْتُ، أو عندَ تَكْريرهِ. نحوُ: ﴿ فَلاَ صَدُّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [القيامة/ ٣١] أو عندَ الدُّعاءِ. نحوُ قولِهم: لا كان، ولا أَفْلَحَ، ونحو ذلك. فمِمَّا نُفِيَ به المُسْتَقْبَلُ قولُه: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ [سبأ/ ٣] وفي أخرىٰ: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَال ِ ذَرَّةٍ في الأرْض وَلا في السَّماءِ ﴾ [يونس/ ٦١] وقد يجيءُ ﴿لا﴾ داخِلًا على كلام مُثْبَتٍ، ويكونُ هو نافِياً لكلام محذوفٍ وقد حُمِلَ على ذلك قوله: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة/ ١]، ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ ﴾ [المعارج/ ٤٠]، ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ [الواقعة/ ٧٥]، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـوْمِنُونَ ﴾ [النساء/ ٦٥] وعلى ذلك قـولُ الشاعِر:

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت يعيّر الحارث بن هشام بفراره يوم بدر والرواية المعروفة: [ ولجام ] بدل [ وثَّاب ]، وقبله: إنْ كنتِ كاذبـةَ الـــذي حــدثتني فنجوتِ منجىٰ الحارث بن هشام وهو في ديوانه ص ٢١٥.

 ٤١٨ ـ لا وَأبيكِ ابْنَةَ العامِريِّ (١) وقد حُمِلَ على ذلك قولُ عمرَ رضي الله عنه \_ وقد أَفْطَرَ يوماً في رمضانَ فَظَنَّ أنَّ الشمسَ قد غَرُبَتْ ثم طَلَعَتْ -: لا، نَقْضِيهِ ما تَجَانَفْنَا لإِثْمِ فيه، وذلك أنَّ قائلًا قال له قد أثِمْنَا فقالَ لا، نَقْضِيهِ. فقولُه: «لا» رَدُّ لكلامِهِ قد أَثِمنا، ثم اسْتَأْنَفَ فقالَ: نَقْضِيهِ(٢). وقد يكونُ لا للنَّهْي نحوُ: ﴿ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [الحجرات/ ١١]، ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات/ ١١]، وعلى هذا النَّحْو: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُم الشُّيْطَانُ ﴾ [الأعراف/ ٢٧]، وعلى ذلك: ﴿ لاَّ يَحْطِمَنْكُم سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [النمل / ١٨]، وقولُه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [البقرة/ ٨٣] فَنَفْيٌ قيل تقديرُه: إنهم لَا يَعْبُدُونَ، وعلى هذا: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٨٤] وقوله: ﴿ مَالَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ ﴾ [النساء/ ٧٥] يصحُّ أن يكون «لا تُقاتِلُونَ» في موضع الحال(٣): ما لكم

فَيُقْصَدُ به النَّفْيُ. نحوُ: ﴿ لاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ ﴾ [البقرة/ ١٩٧]، [وقد يكرر اللهم في المُتضادَّيْنِ ويُرادُ إثباتُ الأمرِ فيهما جميعاً. نحو المُتضادَّيْنِ ويُرادُ إثباتُ الأمرِ فيهما جميعاً. نحو أن يقالَ: ليسَ زَيْدُ بِمُقيم ولا ظاعنٍ. أي: يكون تارة كذا وتارةً كذا، وقد يقالُ ذلك ويُرادُ إثباتُ حالةٍ بينهما. نحو أن يقالَ: ليسَ بأبيضَ ولا أسودَ ](أ)، وإنما يُرادُ إثباتُ حالةٍ أُخرَى له، وقولُه: ﴿ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيّةٍ ﴾ [النور/ ٣٥]. فقد قيل معناه: إنها شَرْقِيَّةً وَغَرْبِيّةً (٥). وقيل معناه: إنها شَرْقِيَّةً وَغَرْبِيّةً (٥). وقيل معناه: ويقالُ له ويُرادُ بِه سَلْبُ المعنى دون إثباتِ شيءٍ، ويقالُ له ويُرادُ بِه سَلْبُ المعنى دون إثباتِ شيءٍ، ويقالُ له وَصَدْتَ سَلْبُ المحصَّل. نحوُ: لا إنسانَ، إذا قَصَدْتَ سَلْبَ الإنسانيّة، وعلى هذا قول العامّةِ: لا حدًّ. أي: لا أحدَ.

الله التي هي للأداةِ على أوجهٍ:

الأولُ: الجارَّةُ، وذلك أَضْرُبُ: ضَرْبُ لِتَعْدِيَةِ الفِعْلِ ولا يجوزُ حَذْفُه. نحوُ: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجبِينِ ﴾ [الصافات/ ١٠٣]. وضرْبُ للتَّعْدِيَةِ لكنْ قد

لا يدّعي القومُ أني أفرّ

غَيْرَ مُقاتلينَ. ويُجْعلُ «لا» مَبْنِيّاً مَع النَّكِرَةِ بعدهُ

<sup>(</sup>١) الشطر لامرىء القيس، وعجزه:

وهو في ديوانه ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١/ ٣٧٣؛ وإعراب القرآن للنحاس ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ١٤/ ٣٥٣.

<sup>(°)</sup> قال اليزيدي: لا شرقية: لا تضحى للشرق، ولا غربية: لا تضحى للغرب، ولكنها شرقية غربية يصيبها الشرق والغرب. أي: الشمس والظل. انظر: غريب القرآن وتفسيره ص ٢٧٢.

يُحذَفُ. كقولهِ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٦]، ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَدِّرَهُ ضَيِّقاً ﴾ [الانعام / ١٢٥] فأثبَتَ في موضع وحَذف في موضع .

الثاني: لِلْمِلْكِ والاسْتِحقاقِ، وليسَ نَعْني بالمِلْكِ مِلْكَ العَيْنِ بلْ قد يكونُ مِلْكً لبعض الممنافع، أو لِضَرْبِ من التَّصَرُّفِ. فَمِلْكُ العَيْنِ نحوُ: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [المائدة/ ١٨]، ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الفتح/ ٧]. ومِلْكُ التَّصَرُفِ وَالأَرْضِ ﴾ [الفتح/ ٧]. ومِلْكُ التَّصَرُفِ كقولك لِمَنْ يأخذ معك خَشِباً: خُذْ طَرَفَكَ لآخُذَ طَرَفِي، وقولهم: لِلَّه كذا. نحوُ: لِلَّه دَرُك، فقد قيل: إن القصد أنَّ هذا الشيءَ لِشَرَفِه لا يسْتَحِقُ مُلْكَهُ غيرُ اللَّهِ، وقيل: القصد به أن يُسْبَ إليه إيجادُهُ. أي: هو الذي أوْجَدهُ إبداعاً؛ لأنَّ المَوْجُودَاتِ ضَرْبَانِ:

ضَرْبٌ أَوْجَدَهُ بسببٍ طَبِيعِي أَو صَنْعَةِ آدَمِي .
وضَرْبٌ أَوْجَدَهُ إِبْدَاعاً كَالْفَلَكِ والسماءِ ونحو
ذلك، وهذا الضرْبُ أَشرَفُ وَأَعْلَى فيما قيلَ .
ولامُ الاستِحْقاقِ نحو قولهِ: ﴿ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد/ ٢٥]، ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾
[المطففين/ ١] وهذا كالأول لكن الأولُ لِما قد
حصلَ في المِلْكِ وَثَبَتَ، وهذا لِما لم يَحْصُلْ بَعْدُ

ولكنْ هو في حُكم الحاصِل من حَيْثُما قد اسْتُحِقّ. وقال بعض النحويين: اللامُ في قوله: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ [الرعد/ ٢٥] بمعنى «علىٰ»(١) أي: عليهم اللُّعْنَةُ، وفي قولِه: ﴿ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْم ﴾ [النور/ ١١] وليسَ ذلك بشيءٍ، وقيل: قد تكونُ اللامُ بمعنى «إلىٰ» في قولِه: ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أُوْحَى لَهَا ﴾ [الزلزلة/ ٥] وليسَ كذلك؛ لأنَّ الوَحْيَ للنَّحْلِ جَعْلُ ذلك له بالتُّسْخِير والإِلْهام ، وليسَ ذلك كالوحْي المُوحَى إلى الأنبياء، فَنَبَّه باللام على جَعْل ذلك الشيء له بالتَّسْخير. وقولُه: ﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنينَ خَصِيماً ﴾ [النساء/ ١٠٥] معناه: لا تُخَاصم الناسَ لأجْل الخائِنينَ، ومعناهُ كمعنى قولهِ: ﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [النساء/ ١٠٧] وليست اللام لههُنا كاللام في قولك: لاَ تَكُنْ لِلَّهِ خَصِيماً؛ لأنَّ اللام هُهُنا داخلٌ على المفْعُولِ، ومعناهُ: لا تَكُنْ خَصِيمَ اللَّهِ.

الثالث: لام الابتداء. نحو: ﴿ لَمسْجِدٌ أُسَّسَ عَلَى التَّقْوَى ﴾ [التوبة / ١٠٨]، ﴿ لَيُوسُفُ وَأُخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا ﴾ [يوسف/ ٨]، ﴿ لَأَنْتُمْ أُشَدُّ رَهْبَةً ﴾ [الحشر/ ١٣].

الرابع: الداخلُ في باب إنَّ؛ إما في اسمِه إذا تأخّرَ. نحوُ: ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ [آل عمران/ ١٣] أو في خبرهِ. نحوُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب اللامات للهروي ص ٤٢.

[الفجر/١٤]، ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ [هود/ ٧٥] أو فيما يَتَصِلُ بالخَبرِ إذا تقدَّم على الخبرَ. نحوُ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر/ ٧٧] فإنَّ تقديرَهُ: لَيَعْمَهُونَ في سَكْرَتهمْ.

الخامس: الداخلُ في إِنِ المخفَّفَة فَرْقاً بينهُ وبينَ إِن النافيَةِ نحوُ: ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف/ ٣٥].

السادس: لامُ القسَم، وذلك يَدْخُل على الاسم. نحوُ قولِه: ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ [الحج/ ١٣] ويدْخلُ على الفعل الماضي. نحوُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لاَولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف/ ١١١] وفي المُسْتَقْبَل يَلْزُمُه إحْدَى النَّونَيْنِ نحو: ﴿ لَتُومُنُنَّ بِهِ وَلَنْ كُلاً وقوله: ﴿ وَإِنْ كُلاً لَمُ اللّهُمُ في «لَمًا لَيُوفِينَهُمْ ﴾ [آل عمران/ ٨] وقوله: ﴿ وَإِنْ كُلاً لَمًا لَيُوفِينَهُمْ ﴾ [هود/ ١١١] فاللامُ في «لَمًا» لمَا لَيُوفِينَهُمْ ﴾ [هود/ ١١١] فاللامُ في «لَمًا» حوابُ «إنْ» وفي «لَيُوفِينَهُمْ» للقسَم.

بُوبِ لَيْهُمْ السَّابِعُ: اللامُ في خَبَرِ لَوْ: نحو: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ السَّابِعُ: اللامُ في خَبَرِ لَوْ: نحو: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ المَنُوبَةُ ﴾ [البقرة/١٠٣]، ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا

لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم ﴾ [الفتح/ ٢٥]، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالْوَا لَهُمْ ﴾ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴾ إلى قولِه ﴿ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ [النساء/ ٤٦](١)، وربما حُذِفَتْ هذه اللامُ نحو: لو جِئْتني أَكْرَمْتُكَ أَي: لأكْرَمْتُكَ.

الثامنُ: لامُ المَدْعُوِّ، ويكونُ مَفْتُوحاً، نحو: يا لَزَيْدٍ. ولامُ المَدْعُوِّ إليه يكونُ مَكْسُوراً، نحويا لِزَيْدٍ.

التاسع: لامُ الأَمْرِ، وتكونُ مَكْسُورَةً إِذَا الْبَدِىءَ به نحو: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ النَّدِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور ٨٥]، ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [النوحر ٧٠]، ويُسَكُّنُ إِذَا دَخَله واو أو فاءُ نحو: ﴿ وَلْيَتَمَتَّعُوا وَيُسَكُّنُ إِذَا دَخَله واو أو فاءُ نحو: ﴿ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَيُسَكُّنُ إِذَا دَخَله واو أو فاءُ نحو: ﴿ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَيُسَكُّنُ إِذَا دَخَله واو أو فاءُ نحو: ﴿ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَيَسُونَ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت / ٢٦]، وَ ﴿ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ [الكهف / ٢٩]، وقوله: ﴿ فَلْيَقْرَحُوا ﴾ [يونس / ٥٥]، وَقُرِيءَ: (فَلَتَقْرَحُوا ﴾ [يونس / ٥٥]، وَقُرِيءَ: (فَلَتَقْرَحُوا ﴾ [يونس / ٥٨]، وَقُرِيءَ: نحو: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيُوفُوا بِالبَيْتِ العَتِيتِ ﴾ [الحج / ٢٩].

تمَّ كتاب اللام

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ قَالُوا: سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ رويس عن يعقوب. انظر: الإتحاف ص ٢٥٢.



متع

المُتُوع: الامْتِدَادُ وَالارْتِفَاعُ. يقالُ: مَتَعَ النهارُ وَمَتَعَ النّباتِ، وَمَتَعَ النّباتِ، وَمَتَعَ النّباتِ، وَالمَتَاعُ: انْتِفَاعُ مُمْتَدُّ الوقتِ، يقالُ: مَتَّعَهُ اللّهُ بكذا، وأَمْتَعَهُ؛ وتَمَتَّعَ به. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [يونس/ ٩٨]، ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ قَلِيلًا ﴾ [لقمان/ ٢٤]، ﴿ فَأُمَتَّعُهُمْ قُمَّ يَمَسُّهُمْ قَلِيلًا ﴾ [البقرة/ ١٢٦]، ﴿ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مَنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [هود/ ٤٨].

وكلُّ موضع ذُكِرَ فيه «تَمَتَّعُوا» في الدُّنْيَا فَعَلَى طريقِ التَّهْدِيدِ، وذلك لما فيه من معنى التَّوسُّع، واسْتَمْتَع: طَلَبَ التَّمَتُّع. ﴿ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْض ﴾ [الأنحام / ١٢٨]، ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ ﴾ [التوبة / ٢٦]، ﴿ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِهُمْ ﴾ [التوبة / ٢٩]، ﴿ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِهُمْ ﴾ [التوبة / ٢٩]، ﴿ وَلَكُمْ في بِخَلَاقِهِمْ ﴾ [التوبة / ٢٩] وقولُه: ﴿ وَلَكُمْ في بِخَلَاقِهِمْ ﴾ [التوبة / ٢٩] وقولُه: ﴿ وَلَكُمْ في

الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاءً إِلَى حِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٦] تنبيهاً أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ في الدُّنْيَا تَمَتُّعاً مُدَّةً مَعْلُومَةً. وقوله : ﴿ قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ [النساء/ ٧٧] تنبيهاً أن ذلك في جَنْب الآخرةِ غيرُ مُعْتَدٍّ به، وعلى ذلك : ﴿ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [التوبة/ ٣٨] أي: في جَنْب الآخرةِ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ [الرعد/ ٢٦] ويقَالُ لما يُنْتَفَعُ به في البيت: مَتاع. قال: ﴿ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبِّدُ مِثْلُهُ ﴾ [الرعد/ ١٧]. وكلُّ ما يُنْتَفَعُ به على وجهٍ مَّا فهو مَتاعٌ ومُتْعَةً، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾ [يوسف/ ٢٥] أي: طَعَامَهُمْ، فَسَمَّاهُ مَتَاعاً، وقيلَ: وعَاءَهُم، وكِلاهُما مَتاع، وَهُما مُتلازمانِ؛ فإنّ الطُّعَامَ كَان في الوعاءِ. وقولُه تعالىٰ : ﴿ وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاءٌ بِالمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة/ ٢٤١] فالمَتَاعُ وَالمُتْعَةُ: ما يُعْطَى

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ فاستَمتَعوا بخلاقِهم فَاستمتعْتُم بخلاقِكم كما استمتعَ الذين من قبلكم بخَلاقِهم وَخضْتُم كالذي خَاضُوا ﴾.

المُطَلَّقَةَ لِتَنْتَفَعَ به مُدَّةَ عِدَّتِها. يقالُ: أَمْتَعْتُها وَمَتَّعُها، والقرآنُ وَرَدَ بِالثانِي. نحوُ: وَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب/ 23]، وقال : ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتَرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٦]. وَمُتْعَةُ النِّكَاحِ هِي: أَنَّ الرجُلَ كان يُشَارِطُ المرأةَ بمالٍ مَعْلُومٍ يُعْطِيها إلى أجل مَعْلُومٍ ، فإذا انْقضَى الأجَلُ فَارَقَهَا من غيرِ طلاقٍ، وَمُتَّعَةُ الْحَجِّ: ضَمَّ العُمْرَةِ إليه. قال تعالىٰ : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ [البقرة/ ١٩٦] المُحْرَةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ [البقرة/ ١٩٦] وشَرَابٌ ماتِعً. قيلَ: أَحْمَرُ، وإنما هو الذي يَمْتَعُ بِجَوْدَتِهِ، وليستِ الْحُمْرَةُ بِخَاصَيّةٍ للمَاتِعِ وإن كَانَتْ أَحَدَ أَوْصَافِ جَوْدَتِهِ، وَجَمَلُ ماتِعً: قَوِيًّ فيلَ: قَرِيًّ بِخَاصَيَةٍ للمَاتِعِ وإن كَانَتْ أَحَدَ أَوْصَافِ جَوْدَتِهِ، وَجَمَلُ ماتِعً: قَوِيًّ فيلَ: قَرِيً

٤١٩ ـ وَمِيزَانُهُ في سُورَةِ البرِّ ماتِعُ (١) أي: راجعُ زائدٌ.

متنن

المَتْنَان: مُكْتَنِفا الصُّلْب، وبه شُبَّهَ المَتْنُ من

الأرض ، وَمَتَنْتُهُ: ضَرَبْتُ مَنْنَهُ، وَمَتُنَ: قَوِيَ مَنْنُهُ، وَمَتُنَ: قَوِيَ مَتْنُهُ، فَصَارَ مَتِينًا، ومنه قيلَ: حَبْلُ مَتِينًا، وقولُه تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات/ ٥٨].

### متسي

مَتَى: سُوالٌ عن الوقت. قال تعالىٰ: ﴿ مَتَى الْمَذَا الْوَعْدُ ﴾ [يونس/ ٤٨]، وَ﴿ مَتَى الْمَذَا الْفَتْحُ ﴾ [السجدة/ ٢٨] وَحُكِيَ أَنَّ الْهَذَيْلًا تقولُ: جَعَلْتُهُ مَتَى كُمِّي (٢). أي: وَسُطَ كُمي، وأَنْشَدُوا لَأَبِي ذُوَيْب:

٤٢٠ ـ شَرِّبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ
 مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَثِيجُ (٣)

مثار

أَصْلُ المُشُولِ: الأنْتِصَابُ، وَالمُمَثَّلُ: المُصَوَّرُ على مِثالِ غيرِه، يُقَالُ: مَثُلَ الشيءُ. أي: انْتَصَبَ وتَصَوِّرَ، ومنه قولُه ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمثُلَ لَهُ الرِّجَالُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» (٤٠). والتَّمْثَالُ: الشيءُ المُصَوَّرُ، وتَمَثَّلَ كذا: تَصَوَّر.

إلىٰ خير دين نسكه قد علمته

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني، وصدره:

وليس في ديوانه طبع دار صادر، وإنما هو في ديوانه صنعة ابن السكيت ـ تحقيق د. شكري فيصل ص ٥٠؛ وهو في المجمل ٣/ ٨٢٧؛ واللسان (متع). والسورة: الشَّرف والعلامة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: واختلف في قول بعضهم: «وضعته متى كمي» فقال ابن سيده: بمعنى في، وقال غيره: بمعنى وسط. انظر: مغنى اللبيب ص ٤٤١؛ والجنى الداني ص ٤٦٨؛ والمجمل ٣/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ١/ ٥١؛ ومغني اللبيب ص ١٤٢؛ والمجمل ٣/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤)عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أحبُّ أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه أحمد ٤/ ٩١؛ وأبو داود برقم (٢٢٩ه)؛ والترمذي، وقال: حديث حسن (انظر: عارضة الأحوذي ٢١٣/١٠).

قال تعالىٰ : ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُواً سَوِيًّا ﴾ [مريم/ ١٧] والمَثَلُ عبارةٌ عن قول ٍ في شيءٍ يُشْبهُ قولاً في شيء آخر بينهما مُشَابَهَةً؛ لِيُبَيِّنَ أحدُهُما الآخَرَ ويُصَوِّرَهُ. نحوُ قولِهم: الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ (١) فإن هذا القولَ يُشْبِهُ قولَكَ: أَهْمَلْتَ وقْتَ الإمكان أَمْرَكَ. وعلى هذا الوجه ما ضَرَبَ اللَّهُ تعالىٰ من الْأَمْثال ِ، فقالَ : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر/ ٢١]، وفي أُخْرَى : ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٤٣]. والمَثَلُ يقالُ عَلَى وجْهَيْن: أحدُهُما: بمعنَى المِثْلِ. نحوُ: شِبْهِ وَشبَهِ، وَنِقْضِ وَنَقَضِ . قال بعضُهم: وقد يُعَبُّرُ بهما عن وصْفِ الشيءِ(٢). نحوُ قولِه: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ ﴾ [الرعد/ ٣٥]. والثاني: عبارةً عن المُشَابَهةِ لِغَيْرهِ في معنى من المعانِي أيَّ معنى كان، وهو أعَمُّ الألفاظِ المَوْضُوعَةِ للمُشَابَهَةِ، وذلك أنَّ النَّدُّ يقالُ فيما يُشَاركُ في الْجَوْهَرِ فَقَطْ، والشُّبْهَ يقالُ فيما يُشَارِكُ في الكَّيْفِيَّةِ فَقَطْ، وَالمُسَاوِي يقالُ فيما يُشَارِكُ في الكَمِّيَّةِ فَقَطْ، والشَّكلَ يقالُ فيما يُشَارِكُهُ في القَدْرِ والمِسَاحَةِ فقَطْ، والمِثْلَ عامٌّ في جميع ذلك، ولهذا لَمَّا أرادَ اللَّه تعالىٰ نَفْيَ التَّشْبِيهِ من كلِّ وجهِ ا

خَصَّهُ بالذِّكْر فقالَ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشوري/ ١١] وأما الجمعُ بينَ الكافِ وَالمِثْلِ فقد قيلَ: ذلك لتأكيد النَّفْي تنبيهاً على أنه لا يَصِعُّ اسْتِعْمالُ المِثْل ولا الكاف، فَنَفَى بـ (ليسَ) الأمْرَيْن جميعاً. وقيلَ: المِثْلُ هَهُنَا هو بمعنَى الصَّفَةِ، ومعناهُ: ليسَ كَصِفَتِهِ صِفَةً، تنبيهاً على أنه وإن وُصِفَ بكثيرِ مِمَّا يُوصَفُ به البَشَرُ فليسَ تلكَ الصِّفَاتُ له على حَسَب مَا يُسْتَعْمَلُ في البَشَر، وقولُه تعالىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثْلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ المَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل/ ٦٠] أي: لَهُمُ الصَّفَاتُ الذَّمِيمَةُ وله الصِّفَاتُ العُلَى. وقد مَنَعَ اللَّه تعالى عن ضَرْب الأَمْثَالِ بقوله: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [النحل/ ٧٤] ثم نَبَّهُ أنه قد يَضْرِبُ لِنَفْسِهِ المَثَلَ، ولا يجوزُ لنا أن نقْتَدِيَ به، فقالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل/ ٧٤] ثمَّ ضَرَبَ لِنَفْسِهِ مَثَلًا فقال: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَبْداً مُلُوكاً ﴾ الآية [النحل/٧٥]، وفي هذا تنبية أنه لا يجوزُ أن نَصِفهُ بصفةٍ مما يُوصَفُ به البشرُ إلا بما وصفَ به نَفْسهُ، وقوله : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التُّورَاةَ ﴾ الآية [الجمعة/٥]، أي: همْ في جهْلهمْ بمضْمونْ حَقَائق التَّوْراةِ كَالحمَار في جهلِه بما

<sup>(</sup>١) المثل يضرب لمن يطلب شيئاً قد فوَّته على نفسه.

وقال المبرد: أصل المثل كان لامرأةٍ، وإنما يُضرب لكل واحدٍ على ما جرى في الأصل، فإذا قلته للرجل فإنما معناه: أنت عندي بمنزلة التي قيل لها هذا. انظر: مجمع الأمثال ٢/ ٦٨؛ والمقتضب ٢/ ١٤٣. (٢) انظر ص ٧٣٢ في الحاشية.

على ظهْرهِ من الأسْفار، وقولُه : ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمِثُلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ [الأعراف/ ١٧٦] فإنه شَبَّهَهُ بملازَمَتِهِ وَاتُّبَاعِه هَـوَاهُ ۚ وَقِلَّةٍ مُزَايَلَتِهِ له بالكلْب الذي لا يُزَايِلُ اللَّهْتَ على جميع الأحوال ِ. وقولُه : ﴿ مَثَلَّهُمْ كَمَثَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ [البقرة/ ١٧]، فإنه شُبُّهُ مَنْ آتاهُ اللَّهُ تعالىٰ ضَرْباً من الهدَايةِ وَالمَعَارِفِ، فأضاعَهُ ولم يَتَوَصَّلْ به إلى ما رُشِّحَ له من نَعيم ِ الْأَبَدِ بِمَنِ اسْتَوْقَدَ نَاراً في ظُلْمةٍ، فلمَّا أضَاءتْ لهُ ضَيَّعَها وَنكَسَ فعَادَ في الظُّلْمة، وقولُه تعالىٰ : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَل الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ [البقرة/ ١٧١] فإنه قصد تشبيه المَدْعُوِّ بالغّنم ، فأَجْمَلَ وَراعَى مُقابِلَةَ المعنَى دونَ مُقابِلَةِ الَّالْفاظِ، وبَسْطُ الكلام: مَثَلُ راعِي الذينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَمثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِالْغَنِم ، ومثَل الْغَنم التي لا تسْمَعُ إلّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وعلى هذا النحو قولُه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كمثَل حَبَّةٍ أُنْبَنَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في كُلِّ سُّنبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ ﴾ [البقرة/ ٢٦١] وَمِثْلُهُ قولُه: ﴿ مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ في هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمثَل ريح فِيهَا صِرٌّ ﴾ [آل عمران/ ١١٧] وعلى هذا

النحو ما جَاءَ من أمثالهِ. وَالمثَالُ: مُقابَلةُ شيء بشيء هو نَظِيرُهُ، أو وَضْعُ شيءٍ مّا لِيُحْتَذَى به فيما يُفْعَلُ، وَالمُثْلَةُ: نِقْمَةٌ تَنزِلُ بالإِنسَانِ فَيُجْعَلُ مِثَالاً يَرْتَدِعُ بهِ غيرُهُ، وذلكَ كالنَّكَال، وجمعُهُ مُثُلاتٌ وَمَثُلاتٌ، وقد قُرِيءَ: ﴿ مِنْ قَبْلِهِمُ مُثُلاتٌ وَمَثُلاتٌ ﴾ [الرعد/ ٦]، وَ(المَثْلاتُ)(١) بإسكانِ الثّاءِ عَلَى التَّخْفيف. نحوُ: عَضُدٍ بإسكانِ الثّاءِ عَلَى التَّخْفيف. نحوُ: عَضُدٍ وَعَضْدٍ، وقد أَمْثَلَ السُّلْطانُ فُلاناً: إذا نكَّلَ به، وَالأَمْثِلُ يُعبَّرُ به عن الأَشْبَه بالأَفاضل ، وَالأَقرَبِ وَعلى هذا قوله تعالىٰ : ﴿ إِذْ يقُولُ أَمْثُلُهُمْ طريقَةً إِنْ لَيْتُمْ إِلّا يَوْماً ﴾ [طه/ ١٠٤]، وقال : ﴿ وَبَذْهَبَا بِطِرِيقَتِكُمُ المُثْلَى ﴾ [طه/ ١٠٤]، وقال : ﴿ وَبَذْهَبَا بِطِرِيقَتِكُمُ المُثْلَى ﴾ [طه/ ٢٣] أي: الأَشْبَه بالْقُضِيلةِ، وهي تأنيثُ الأَمْثَلِ .

المَجْدُ: السَّعةُ في الكرَم والجَلال ، وقد تقدَّم الكلامُ في الكرَم . يقالُ: مَجَدَ يَمْجُدُ مَجْداً وَمَجَادَةً ، وأصْلُ المَجْدِ منْ قولهم: مَجَدَتِ الإبلُ(٢): إذا حصَلتْ في مرْعًى كثيرٍ وَاسِعٍ ، وقد أمْجَدَها الرَّاعِي ، وتقولُ العربُ: في كلِّ شجرٍ نارٌ ، واستمْجدَ المرْخُ والعَفَارُ(٣) ، وقولهم في صفةِ اللَّه تعالىٰ: المجيدُ . أي : يُجري السَّعةَ في صفةِ اللَّه تعالىٰ: المجيدُ . أي : يُجري السَّعةَ في

<sup>(</sup>١) وهي لغة بني تميم. وهي قراءة شاذة قرأ بها الأعمش.

انظر: تفسير القرطبي ٩/ ٢٨٥؛ وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٦٦؛ ومعاني الفراء ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) المثل يُضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض. انظر: مجمع الأمثال ٢/ ٧٤؛ والمستقصى ٢/ ١٨٣؛ =

بذل الفضل المختصِّ به(١). وقولُه في صفة القرآن : ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق/ ١](٢) فَوَصَفَهُ بذلك لكَثْرَةِ ما يَتضَمَّنُ من المكارم الدُّنْيَويّةِ وَالْأُخْرَويّةِ، وعلى هذا وَصَفْهُ بالكريم بقولهِ : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة/ ٧٧]، وعلى نحوه : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ [البروج/ ٢١]، وقولُه: ﴿ ذُو الْعَرْشِ المَجِيدُ ﴾ [البروج/ ١٥] فَوَصَفَهُ بذلكِ لِسَعَةِ فَيْضِه وكثرةِ جُوده، وقُرىء : ﴿ المَجيد ﴾ (٣) بالكسر فَلِجَلالِتِهِ وَعِظَم قَدْرِهِ، وما أشارَ إليه النبيُّ ﷺ بقولهِ: «مَا الْكُرْسِيُّ في جَنْبِ الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقةٍ مُلْقَاةٍ في أَرْض فَلاة»(٤)، وَعَلَى هذا قولُه : ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم ﴾ [النمل/ ٢٦] والتُّمْجيدُ من العَبْد للَّه بالقول، وَذَكْرِ الصِّفاتِ الحَسنَةِ، ومن اللَّه للْعَبْد بإعطائه الفَضْلَ .

عيبِ كالفَحْصِ ، لكن الفَحْصُ يقالُ في إبراز [آل عمران/ ١٤١].

شيءٍ من أَثنَاء مَا يَخْتَلِطُ به، وهو مُنْفَصِلٌ عنه، والمَحْصُ يقالُ في إبرازهِ عمَّا هو مُتَّصِلٌ به، يقال: مَحَصْتُ الذَّهَبَ وَمَحَّصْتُهُ: إذا أَزَلْتَ عنه ما يَشُوبُهُ من خَبَث. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران/١٤١]، ﴿ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران/١٥٤]، فالتَّمْحِيصُ هْهُنا كالتَّزْكيَةِ والتَّطْهيرِ ونحو ذلك من الْألفاظ. ويقالُ في الدُّعاء: (اللَّهُمَّ مَحَّصْ عَنَّا ذُنُوبَنَا)(٥) أي: أزل ما عَلِقَ بنا من الذُّنُوب. ومَحَصَ النَّوْبُ(٦): إذا ذهبَ زِئْبُرُهُ(٧)، ومَحَصَ الْحَبْلُ يَمْحَصُ: أَخْلَقَ حتى يَذْهَبَ عنهُ وَيَرُهُ، وَمَحَصَ الصَّبيُّ: إذا عدًا.

### ً محــق

المَحْقُ: النُّقْصانُ، ومنه: المَحَاقُ، لأخِر الشهر إذا انمحَق الهلال، وامْتَحَق، وانمحَق، يقالُ: مَحقَّهُ: إذا نَقَصَهُ وأَذْهَبَ بَرَكَتَه. قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ أَصْلُ المحْص : تَخْلِيصُ الشيء مما فيه من [البقرة/ ٢٧٦]، وقال : ﴿ وَيَمْحَقَ الكافرينَ ﴾

 <sup>=</sup> وجمهرة الأمثال ٢/ ٢٩٢؛ ومجمل اللغة ٣/ ٨٢٣؛ وديوان الأدب ١/ ١٠١؛ وفصل المقال ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>١) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص ٥٧؛ والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) وقال البيهقي: قيل في تفسيرها: إنَّ معناه الكريم، وقيل: الشريف. الأسماء والصفات ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ حمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدَّم في مادة (عرش).

<sup>(</sup>٥) انظر: البصائر ٤/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: اللسان (محص)؛ والمجمل ٣/ ٨٧٤.

<sup>(</sup>٧) الزُّئبر بالكسر: ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز. وقال أبو زيد: زئبر الثوب وزغبره. اللسان (زأبر).

محــل

قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ ﴾ [الرعد/ ١٣] أي: الأخْذِ بالْعُقوبة، قال بعضهمْ: هو منْ قولهم مَحَلَ به مَحْلاً ومحالاً: إذا أرادَهُ بِسُوءٍ، قال أبو زيْدٍ: مَحَل الزَّمانُ: قَحَطَ (١)، ومكانُ ماحِلٌ ومُتماحِلٌ، وأمْحلَتِ الأَرْضُ، والمَحالةُ: فقارّةُ الظَّهْرِ، والجمعُ: المَحالُ، ولَبَنُ مُمْحِلٌ: قد فَسَدَ، ويقالُ: ماحَلَ المَحالُ، ولَبَنُ مُمْحِلٌ: قد فَسَدَ، ويقالُ: ماحَلَ عنه. أي: جادَلَ عنه، ومَحَلَ به إلى السَّلطان: إذا سَعَى به، وفي الحديث: «لا تجْعَلِ القُرْآنَ ماحِلًا بِنَا» (١) أي: يُظهرُ عنْدَكَ معَايِبَنا، وقيلَ: بل المِحالُ من الحَوْلِ والحِيلةِ، والميمُ فيهِ بل المِحالُ من الحَوْلِ والحِيلةِ، والميمُ فيهِ زائدةً.

محـن

المَحْنُ والامتحانُ نحوُ الابتلاءِ، نحوُ قوله تعالىٰ : ﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة/ ١٠] وقدْ تقدَّم الكلام في الابتلاء. قال تعالىٰ : ﴿ أُولَٰئِكَ الذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى ﴾ [الحجرات/

٣]، وذلك نحو : ﴿ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ منهُ بلاءً
 حَسَناً ﴾ [الأنفال/ ١٧] وذلك نحو قوله : ﴿ إِنَّمَا
 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ﴾ الآية
 [الأحزاب/ ٣٣].

محسو

المَحْوُ: إِزَالةُ الأثر، ومنه قيلَ للشَّمالِ: مَحْوَةً؛ لأَنها تمْحُو السَّحابَ والأَثرَ. قال تعالىٰ: ﴿ يَمْخُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد/ ٣٩]. مخسر

مَخْرُ المَاءِ للأرْض: استقْبَالُها بالدُّوْرِ فيها. يقالُ: مَخَرَتِ السَّفينةُ مَخْراً ومُخُوراً: إذا شقَّتِ الماءَ بجُوْجُعُهَا (٣) مستقْبلةً له، وسفينةٌ ماخِرةٌ، والجمعُ: المواخِرُ. قال : ﴿ وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ إِلَيْهِ إِللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَيْكَ الفُلْكَ مَوَاخِرَ اللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ السَّقْبُلْتَها بالنَّفْكَ، وفي الرّيحَ ، وامْتَخَرْتها: إذا اسْتقْبُلْتَها بالنَّفْكَ، وفي الحديثِ: «اسْتَمْخُرُوا الرِّيحَ وَأَعِدُوا النَّبْلَ» (٤) أي: الموضعُ الذي يُباعُ في الاستِنجاء، والماخُورُ: الموضعُ الذي يُباعُ في الخمرُ، وبَنَاتُ مَخْرِ سحائِبُ تَنْشَأً صَيْفاً (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٤/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية ٤/ ٣٠٣؛ وغريب القرآن لليزيدي ص ١٩٣. قال ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث: قلت: الذي في الحديث: «القرآن شافع مشفع وماحلٌ مُصدَّق» أخرجه ابن حبان. انظر: تخريج أحاديث الكشاف ص ٩١. (٣) الجؤجُو: الصدر.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: ومنه حديث سراقة: «إذا أتى أحدكم الغائط فليفعل كذا وكذا، واستمخروا الريح». ورواه الزمخشري، فقال: سراقة بن جعشم قال لقومه: إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ولا يستدبرها، وليتق مجالس اللعن: الطريق والظل والنهر، واستمخروا الريح، واستشبوا على أسوقكم، وأعدوا النبل. انظر: النهاية ٤/ ٣٠٥؛ والفائق ٣/ ٣٥٠؛ ومجمع الزوائد ١/ ٢٠٩؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في علله ١/ ٣٦؛ وكنز العمال ٩/ ٣٦١؛ وعزاه لحرب بن إسماعيل في مسائله.

<sup>(</sup>٥) انظر: اللسان (مخر)؛ والمجمل ٣/ ٨٢٥؛ وراجع مادة (بحر) وتعليقنا على ذلك.

ميد

أَصْلُ المدِّ: الجَرْمِ، ومنه: المُدَّةُ للوقتِ المُمْتَدِّ، ومِدَّةُ الجُرْحِ، ومَدَّ النَّهْرُ، ومَدَّهُ نهر آخرُ، ومَدَدْتُ عَيْنِي إلى كذا. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَعَلَىٰ عَيْنَيْكَ ﴾ الآية [طه/١٣١]. ومَدَدْتُهُ في غَيِّهِ، تَمُدَّدْتُ الإبلَ: سَقَيْتُهَا المَدِيدَ، وهو بِزْرٌ ودَقِيقُ يُخْلَطَانِ بماءٍ، وأمدَدْتُ الجَيْشَ بمَدَدٍ، والإنسانَ يَخْلَطَانِ بماءٍ، وأمدَدْتُ الجَيْشَ بمَدَدٍ، والإنسانَ بطَعَامٍ. قال تعالىٰ : ﴿ اللهُ تَرَ إلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلُّ ﴾ [الفرقان/ ٤٥].

وأكثرُ ما جاء الإمدادُ في المَحْبُوبِ والمَدُ في المَحْرُوهِ نحوُ: ﴿ وَامْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهةٍ وَلَحْمٍ ممّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الطور/ ٢٧] ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ ويَنِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٥٥]، نُمِدُّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ ﴾ الآية [آل عمران/ ٤٤]، ﴿ وَيَمْدُدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ ﴾ الآية [آل عمران/ ٤٧]، ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذَابِ مَدًا ﴾ [النمل/ ٣٦]، ﴿ ويَمُدُّهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة/ ويَمُدُّهُمْ في الغَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة/ ويمراف/ ٢٩]، ﴿ والْخرُ يَمُدُّهُمْ في الغي ﴾ [البقرة/ والْعراف/ ٢٠]، ﴿ والبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْمَدْ وَالْمَدُونَ وَلَهِمْ: مَدَّهُ المَحْبُوبِ وَالْمَكُرُوهِ، وإلىما هو من قولهِمْ: مَدَّهُ المَحْبُوبِ وَالمَكْرُوهِ، وإنما هو من قولهِمْ: مَدَّدُ المُحْبُوبِ وَالمَكْرُوهِ، وإنما هو من قولهِمْ: مَدَّدُ المَحْبُوبِ وَالمَكْرُوهِ، وإنما هو من قولهِمْ: مَدَّدُ المُدُبُوبِ وَالمَكْرُوهِ، وإنما هو من قولهِمْ: مَدَّدُ المَدْبُوبِ وَالمَكْرُوهِ، وإنما هو من قولهِمْ: مَدَّدُ الدَّواةَ أَمُدُهُا إِلَى وقولُهُ : ﴿ وَلُو جُنْنَا بَمِثْلُهِ مَدَدُتُ الدَّواةَ أَمُدُهُا أَنَّ مِنْ الْمِدُودِ وَلُو جُنْنَا بَمِثْلُهِ مَنْ الْمِدُودِ وَلُو جُنْنَا بَمِثْلُهِ مَدَدُتُ الدَّواةَ أَمَدُهُا إِنَّهُ الْمُ الْمُ وَوَلُهُ : ﴿ وَلُو جُنْنَا بَمِثْلُهِ مَدَدُتُ الدَّواةَ أَمَدُهُا إِنَّهَا بَمِثْلُهِ وَلَوْ جُنْنَا بَمِثْلُهُ مِنْ المِنْ الْعَدَانِ المَدْدُونَا المَدْدُونَا المَدْدُونَا المَدْدِهُ وَلَوْ جُنْنَا بَمِثْلُهِ وَلَوْ وَلُو جُنْنَا بَمِثْلُهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلُهُ وَلَوْ وَلُولُهِ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلُو وَلُو وَلُو وَلُو وَلَوْ وَلُو وَلَوْ وَلُو وَلَوْ وَلُولُولَةً وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا وَلَوْلُهُ وَلَوْ وَلُو

مَدَداً ﴾ [الكهف/ ١٠٩] وَالمُدُّ منَ المكَايِيلِ معروفٌ.

مـدن

المَدِينَةُ فَعِيلُة عند قوم ، وجمعُها مُدُنَّ ، وقد مَدَنْتُ مدينةً ، وناسٌ يَجْعلُونَ الميمَ زائدةً ، قالَ تعالىٰ : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ [التوبة/ ١٠١] قالَ : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ رجلُ يسعىٰ ﴾ [يَس/ ٢٠]، وُودَخَلَ المَدِينَةَ علىٰ حينِ غفلةٍ من أهلها ﴾ [القصص/ ١٥].

مسرر

المُرُورُ: المُضِيُّ والاجْتِيازُ بالشيءِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴾ [المطففين/ ٣٠]، ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ [الفرقان/ ٧٧] تنبيهاً أنَّهُمْ إذا دُفِعُوا إلى التَّفَوُّهِ باللَّغْوِ كَنَّوا عنه، وإذا سَمِعُوهُ تَصَامَمُوا عنه، وإذا سَمِعُوهُ تَصَامَمُوا عنه، وإذا شاهَدُوهُ أَعْرَضُوا عنه، وقولُه: ﴿ فَلمَّا كَشَفْنَا وَإِذَا شَاهَدُوهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا ﴾ [يونس/ ١٢] فقولُه: ﴿ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا ﴾ [يونس/ ٢١] فقولُه: ﴿ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاى بَجَانِيهِ ﴾ [الإسراء/ ٨٣] وأمْرَرُتُ الْحَبلُ: إذا فَتَلْتَهُ، والمَريرُ والمُمَرُّ: المَفْتُولُ، ومنه: فلانٌ ذُو مِرَّةٍ، كأنه مُحْكَمُ الْفَتْلِ. قال: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى ﴾ [النجم/ ٢]. الْفَتْلِ. قال: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى ﴾ [النجم/ ٢]. ويقالُ: مَرَّ الشيءُ، وأمَرَّ: إذا صارَ مُرًا، ومنه ويقالُ: مَرَّ الشيءُ، وأمَرَّ: إذا صارَ مُرًا، ومنه

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: مدَّدْتُ الدُّواةَ مدًّا، وأمدْدتُها: جعلت فيها المداد. الأفعال ٤/ ١٣٨.

يقالُ: فُلانٌ ما يُمِرُّ ومَا يُحْلِي (١)، وقولُه تعالىٰ: ﴿ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ ﴾ [الأعراف/ ١٨٩] قيلَ: اسْتَمَرَّتْ. وَقولهُم: مَرَّةً وَمَرَّتين، كَفَعْلَةٍ وَفَعْلَتَيْن، وذلك لجُزْءٍ من الزمانِ. قال: ﴿ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ﴾ [الأنفال/ ٥٦]، ﴿ وَهُمْ بَنَؤُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة/ ١٣]، ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [التوبة/ ٨٠]، ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبـة/ ٨٣]، ﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة/ ١٠١]، وَقُولُه: ﴿ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ [النور/ ٥٨].

أصلُ المَرْج : الخَلْطُ، وَالمَرجُ الاخْتِلاطُ، يقالُ: مَرجَ أَمْرُهُمْ (٢): اخْتَلَطَ، وَمَرجَ الخَاتَمُ في أُصْبُعِي، فهو مارِجٌ، ويقالُ: أَمْرٌ مَريجٌ. أي: مُخْتَلِطً، ومنه غُصْنُ مَريجٌ: مُخْتَلِطً، قال تعالىٰ: ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَريجٍ ﴾ [ق/ ٥] وَالمَوْجَانُ: صِغَارُ اللُّؤُلُو . قال: ﴿ كَاأَنُّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن/ ٥٨] وَقُولُه: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الرحمٰن/ ١٩] من قولِهم: مَرَجَ. ويقالُ للأرض التي يَكْثُرُ فيها النَّبَاتُ فَتَمْرَحُ فيه الدُّوابُ: مَوْجٌ، وقولُه: ﴿ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾

[الرحمٰن/ ١٥] أي: لَهيبِ مُخْتَلِطٍ، وأَمْرَجْتُ الدَّابَّةَ فِي المَرْعَى: أَرْسَلْتُهَا فِيهِ فَمَرَجَتْ.

مسرح المَرَحُ: شدَّةُ الفَرَحِ والتَّوَسُّعُ فيه، قال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحاً ﴾ [الإسراء/ ٣٧] وقُرىءَ: (مَرحاً)<sup>٣)</sup> أي: فَرِحاً، ومَوْحَى: كَلِمَةُ تَعَجُّب.

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَاردٍ ﴾ [الصافات/ ٧] وَالمارِدُ والمَريدُ مِنْ شيَاطِين الجنِّ والإنْسِ : الْمُتَعَرِّي منَ الخيرَاتِ. من قولِهم: شجَرٌ أَمْرَدُ: إذا تعَرَّى من الوَرَقِ، ومنه قيلَ: رَمْلةٌ مَرْداءُ: لم تُنْبتُ شيئاً، ومنه: الأَمْرَدُ لِتَجَرُّدِهِ عِن الشَّعَرِ. وَرُويَ: «أَهْلُ الجَنَّةِ مُرّدٌ»(٤) فقيلَ: حُمِلَ عَلَى ظاهِره، وقيلَ: معناه: مُعْرَوْنَ من الشُّواثِب والقَبَاثِح ، ومنه قيلَ: مَرَدَ فُلانٌ عن القَبَائح، ومَرَدَ عن المحَاسِن وعن الطاعةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ [التوبة/ ١٠١] أي: ارْتَكَسُوا عن الخَيْر وَهُمْ عَلَى النَّفَاقِ، وقولهُ: ﴿ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ [النمل/ ٤٤] أي: مُمَلَّسٌ. من قولهم:

<sup>(</sup>١) في اللسان: وفلانّ ما يمرّ وما يحُلي. أي: ما يضرُّ ولا ينفع. السان (مرر).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٤/ ١٥٩؛ واللسان (مرج).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة قرأ بها يعقوب من غير طريق الطيبة. انظر: إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٧٤١.

<sup>(</sup>٤) عن معاذ بن جبل أنَّ النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنَّة الجنَّة جُرداً مرداً مكحلين، أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (انظر: عارضة الأحوذي ٢٠/ ١٤ وأحمد ٢٩٥/٢.

شجرةً مَرْدَاءُ: إذا لم يكن عليها وَرَقَ، وَكَأَنَّ المُمَرَّدَ إشارَةً إلى قول الشاعر:

٤٢١ ـ في مجدل أُسيَّدَ بنيَّانُهُ

يَـزِلُ عنه ظُفُرُ الظّافِرِ(') وماردُ: حِصْنُ معروفُ(')، وفي الأمشال: تمَرَّدَ ماردُ وعَزَّ الأَبْلَقُ('')، قاله مَلِكُ امْتَنَعَ عليه هذان الحِصنان.

مــرض

المَرَضُ: الخُرُوجُ عن الاعتدالِ الخاصِّ البخاصِّ البخاصِّ الإنسانِ، وذلك ضَرْبَانِ:

الأوَّلُ: مَرضٌ جِسْمِيٌّ، وهو المذكورُ في قولهِ تعالىٰ: ﴿ وَلاَ عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [النور/ ٢٦]، ﴿ ولاَ عَلَى المَرْضَى ﴾ [التوبة/ ٢٩]. والثاني: عبارةُ عن الرَّذائل كالجَهْلِ، وَالجُبْنِ، وَالبُّنْلِ، وَالنَّفاقِ، وغيرِها مِن الرَّذَائل الخُلقِيَّةِ. وَالبُّنْلِ، وَالنَّفاقِ، وغيرِها مِن الرَّذَائل الخُلقِيَّةِ. نحوُ قولهِ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرضًا ﴾ [البقرة/ ١٠]، ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ ارْتَابُوا ﴾ [النور/ ٥٠]، ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اللَّهُ ارْتَابُوا ﴾ [النور/ ٥٠]، ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ ﴾ [التوبة/ ٢١٢٥. وذلك نحوُ قوله: ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً ﴾ [المائدة/ ٦٤] وَيُشَبُّهُ النُّفَاقُ والكَفْرُ ونحوُهما من الرذائل بالمرض ؛ إما لكونها مانعةً عن إدراكِ الفضّائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل؛ وإما لكونها مانعةً عن تحصيل الحياة الأُخْرَوِيّةِ المذكورة في قولُه: ﴿ وإنَّ الدارَ الآخرة لَهيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٦٤]؛ وإِمَّا لِمَيْلِ النَّفْسِ بِهَا إِلَى الاعْتِقاداتِ الرَّدِيئَةِ مَيْلَ البدن المريض إلى الأشياء المُضرَّةِ، ولكونِ هذه الأشياء مُتَصَوَّرَةً بصُورَةِ المَرَضِ قيلَ: دُويَ صَدْرُ فُلانِ، ونَغلَ قَلْبُه. وقال عليه الصلاة والسلام: «وأيُّ داءٍ أَدْوَأُ مِنَ البُّخْلِ ؟»(٤)، ويقال: شمْسٌ مريضةً: إذا لم تكنْ مُضِيئةً لعارض عَرَضَ لها، وَأَمْرَضَ فلانٌ في قولهِ: إذا عرَّضَ، والتَّمْريضُ القِيامُ عَلَى المريض، وتحْقِيقُه: إزالةُ المرَض عن المريض كالتَّقْذِيَةِ في إزالةِ القَذي عن العين.

شاقَتْكَ من قَتْلَةً أطلالُها بالشط فالوتر إلى حاجر وهو في ديوانه ص ٩٦؛ والمساعد شرح تسهيل الفوائد ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى من قصيدة مطلعها:

<sup>(</sup>۲) هو حصن بدومة الجندل.

<sup>(</sup>٣) في مارد والأبلق قالت الزَّباء \_ وقد غزتهما فامتنعا عليها \_: تمرَّد ماردٌ، وعزَّ الأبلق.

فصارت مثلًا لكل عزيز ممتنع. انظر: معجم البلدان ٥/ ٣٨؛ والأمثال ص ٩٤ ؛ ومجمع الأمثال. (٤) قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: سيدنا جدَّ بن قيس إلا أنّه رجلٌ فيه بخل، فقال ﷺ: «وأيُّ داءٍ أدوأ من البخل!؟ بل سيدكم بشر بن البراء» أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢١٩، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقرَّه الذهبي.

ملذرأ

مَنْ يَقَالُ: مَرْءٌ، ومَرْأَةٌ، وَامْرُوُّ، وَامْرَأَةً. قال تَعَالَىٰ: ﴿ إِنِ امْرُؤُ هَلَكَ ﴾ [النساء/ ١٧٦]، ﴿ وَفَرَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً ﴾ [مسريم/ ٥]. والنفرُوءةُ: كمالُ المَرْء، كما أنَّ الرُّجُولِيَّةَ كمالُ الرَّجُولِيَّة كمالُ الرَّجُولِيَّة كمالُ الرَّجُولِيَّة كمالُ اللَّرْجُولِيَّة كمالُ اللَّرْجُولِيَّة كمالُ اللَّرْجُولِيَّة كمالُ اللَّرْجُولِيَّة كمالُ اللَّرْجُولِيَّة كمالُ اللَّرْجُولِيَّة والكَرِشِ اللَّهُ مِنْ المُعامُ وَأَمْرَأَ: إِذَا اللَّهُ مِنْ المَرِيء لِمُوافَقةِ الطَّبْع، قال تعالىٰ: وَفَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئاً ﴾ [النساء/ ٤].

ميسرى

اللَّمْكُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في اللَّمْكُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾ [الحج/ ٥٥]، ﴿ فَلاَ تَكُ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ [السجدة/ ٢٧]، ﴿ فَلاَ تَكُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ [السجدة/ ٢٧]، ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ [فصلت/ ٤٥] والامْتِرَاءُ وَالمُمارَاةُ: المُحاجَّة فيما فيه مِرْيَةٌ. قال تعالىٰ: ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم/ ٣٤]، ﴿ بَمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم/ ٣٤]،

﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ﴾ [النجم/ ١٢]،

﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِراً ﴾ [الكهف/

[۲۲] وأصلُه مِنْ: مَرَيْتُ النَّاقة: إذا مَسَحْتُ
 ضَرْعَها لِلحَلْب.

مريسم

مَرْيَمُ: اسْمُ أَعْجَمِيٌّ، اسمُ أُمُّ عيسى عليه السلامُ(١).

مــزن

المُزْنُ: السَّحابُ المُضِيءُ، والقِطْعةُ منه: مُزْنَةٌ. قال تعالىٰ: ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَخْنُ المُنْزِلُوْنَ ﴾ [الواقعة/ ٦٩] وَيقالُ للهلال الذي يَظْهَرُ من خِلالِ السَّحاب: ابْنُ مُزْنَةٍ، وَقُلانٌ يَتَمَزَّنُ، أي: يَتسَخَىٰ وَيَتَشَبَّهُ بالمُزْنِ، وَقُلانٌ يَتَمَزَّنُ، أي: يَتسَخَىٰ وَيَتَشَبَّهُ بالمُزْنِ، وَقَيل: المازنُ: يَشِخُى النمل.

مسزج

مزج الشَّرابَ: خلطَهُ، وَالمِزاجُ: مَا يُمْزَجُ به. قال تعالىٰ: ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ [الإنسان/٥]، ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين/ ٢٧]، ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ [الإنسان/ ١٧].

مســس

المَسُّ كاللَّمْسِ لكن اللَّمْسُ قد يقالُ لِطَلبِ الشَّيء وإن لم يُوجَدْ، كما قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) فائدة: قال التلمساني: لم يذكر اللَّهُ امرأةً في القرآن باسمها إلا مريم، ذكرها في نحو ثلاثين موضعاً. والحكمة فيه: أنَّ الملوك والأشراف لا يذكرون حرائر زوجاتهم بأسمائهن، بل يكنُّون عنهم بالأهل والعيال ونحوه، فإذا ذكروا الإماء لم يُكنُّوا، ولم يحتشموا عن التصريح، فلذا صرِّح باسمها إشارةً إلى أنها أمةً من إماء الله، وابنها عبد من عبيد الله، ردًا على اليهود الذين قالوا في عيسىٰ عليه السلام وأمه ما قالوا. انظر: شرح الشفاء للخفاجي ١/ ١٣٦٠.

٤٢٢ \_ وألمسه فلا أجدُه (١)

والمَسُّ يقالُ فيما يكونُ معَه إدراكُ بحاسَّةِ اللَّمْسِ ، وكُنِّي به عن النكاح، فقيلَ: مَسَّها وماسُّها، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة/٢٣٧]، وقــال: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة/ ٢٣٦]، وقُرىءَ: ﴿ مَا لَهُ تُمَاسُّوهُنَّ ﴾(٢)، وقال: ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرٌ ﴾ [آل عمران/ ٤٧] والمَسِيسُ كِنايةٌ عن النُّكاح ، وكُنِّي بالمَسِّ عن الجُنون. قال تعالى: ﴿ كَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] والمَسُّ يقالُ في كلِّ ما ينالُ الإنسانَ من أذيُّ. نحوُ قولهِ; ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أياماً معدودةً ﴾ [البقرة/ ٨٠]، وقال: ﴿ مَسَّتَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ [البقرة/ ٢١٤]، وقال: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر/ ٨٤]، ﴿مُسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾ [الأنبياء/ ٨٣]، ﴿ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ ﴾ [ص/ ٤١]، ﴿ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكَّر في آيَاتِنَا ﴾ [يونس/ ٢١]، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في البحر ضلَّ منْ تدعون إلا إياه ﴾ [الإسراء/٦٧].

عنه، وقد يُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحدٍ منهما. يقِالُنُ مَسَحْتُ يَدِي بِالمِنْدِيلِ، وقيلَ للدِّرْهَم الأطْلسَ اللَّا مَسِيحٌ، وللمكانِ الأَمْلَسِ: أَمْسَحُ، ومُسَيْخُ الَّارْضَ: ذَرَعَها، وعُبِّرَ عن السَّيْرِ بالمَسْحِ كما عُبِّرَ عنه بالذُّرْع ، فقيل: مَسَحَ البَّعِيرُ المَفَازَةَ وَذَرَعُهُا إِيْ والمَسْحُ في تعارُفِ الشرْع: إمرارُ الماء عَلْمُنَا الأعضاء. يقال: مُسَحْتُ للصلاةِ وتمسَّحْتُ، عَالَمُ تعالىٰ: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة/ ٦]. ومُسَحّتُه بالسيف: كِناية على الضرب، كما يقال: مُسَسَّتُ، قال تعالِيهُ ﴿ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ والأعناق ﴾ [ص/ ٣٣] وقيلَ شُمِّي الدُّجَّالُ مَسِيحاً، لأنَّه مَمْسُوحُ أحد شِقَّيْ وَجْهِه، وهو أنه رُوِي «أنه لاَ عينَ له وَلا حاجِبٌ»(٣)، وقيل: سُمِّي عيسى عليه السلام مَسِيحاً لكونه ماسِحاً في الأرْض، أي: فِلهِبَا فيها، وذلك أنه كان في زمانِه قـومٌ يُسَمُّونَ المَشَّائينَ وَالسَّيَّاحِينَ لِسَيْرهمْ في الأرْضِيَّ ﴾ وقيل: سُمِّيَ بِه لَّانِه كان يَمْسَحُ ذا العاهَةِ فَيَبُّوَلُّ وَقِيل: سُمِّي بذلك لأنه خَرَجَ من بطن أُمِّنهُ ممسوحاً بالدُّهن. وقال بعضهم(1): إنما كان مَشُّهُ حِا بِالعِبْرَانيَّةِ، فَعُرِّبَ فقيل المسيحُ وكِلْمِا المَسْحُ: إِمْرَارُ اليَّدِ عَلَى الشيءِ، وإزالة الأثَر | موسىٰ كان مُوشَّى (٥). وقال بعضهم: المسيحُ: هُو

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ٩٥١. (١) الشطر تقدُّم في مادة (لمس).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في كتب الحديث، وذكره الزمخشري في الفائق ٣٦٦/٣، والسمين في العمدة: مسح.

<sup>(</sup>٤) وهذا قول أبي عبيد، نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر المنتخب من غريب كلام العرب ٢٠٣/٢.

الذي مُسِحَتْ إِحْدَى عَيْنَه، وقد رُوي: «إِنَّ الدَّجَال مَمْسُوحُ الْيُمْنَى» (١) وَ«عِيسَى مَمْسُوحُ الْيُمْنَى» (١) وَ«عِيسَى مَمْسُوحُ الْيُسْرَى» (٢). قال: وَيَعْنِي بِأَنَّ الدَّجَال قد مُسِحَتْ عنه القوَّةُ المحْمُودَةُ من العلم وَالعقل وَالحِلْم وَالأَخْلقِ الجميلةِ، وَأَنَّ عيسىٰ مُسِحَتْ عنه القُوَّةُ الدَّميمةُ من الجهل وَالشَّرَهِ وَالْحِرْصِ وَسائر الدَّميمةُ من الجهل وَالشَّرَهِ وَالْحِرْصِ وَسائر الأخلاقِ الدَّميمةِ. وكُنِّيَ عن الجماع بالمَسْح، الأخلاقِ الدَّميمةِ، وكُنِّيَ عن الجماع بالمَسْح، كما كُنِّي عنه بالمَسِّ وَاللَّمْسِ، وَسُمِّي العَرَقُ لَا اللَّهُ وَالمُسْحُ : البَلاسُ. جَمْعُه: مُسُوحٌ وَأُمْساحٌ، وَالتَّمْساحُ معروفٌ، وَبه شُبه الماردُ من الإنسان.

مسيخ المَسْخُ: تَشْوِيهُ الخَلْقِ وَالْخُلُقِ وتحوِيلُهما من المَسْخُ: المَسْخُ المَسْخُ المَسْخُ المَسْخُ المَسْخُ المَسْخُ في الفَيْنَةِ بعد الفينة في الفَيْنَةِ بعد الفينة وهو مَسْخُ الحَلْقِ، ومَسْخٌ قد يَحْصُلُ في كلِّ زمانٍ وهو مسخُ الْخُلُقِ، وذلك أن يَصِيرَ الإنسانُ متخلقاً بخُلُقٍ ذميم من أخلاق بعض الحيوانات. نحوُ بخُلُقٍ ذميم من أخلاق بعض الحيوانات. نحوُ أنْ يَصِيرَ في شِدَّةِ الحِرْصِ كالكلْب، وفي الشَّرَهِ الشَّرَهِ الشَّرَهِ السَّرَةِ الحِرْصِ كالكلْب، وفي الشَّرَهِ الشَّرَهِ السَّرَةِ الحِرْصِ كالكلْب، وفي الشَّرةِ المَاسِّةِ العَرْسِ المَّرةِ المَّرةِ العَرْسُ عَلْمَا المَّرةِ المَّرةِ المَاسِّةِ المَاسِلِيقِ المَاسِلِيقِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِلِيقِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةُ المَاسِلِيقِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِلِيقِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِيْقِ المَاسِلِيقِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِّةِ المَاسِيْسِيْسِلِيقِ الم

كالخِنْزير، وفي الغَمارَةِ كالثُّورِ، قال: وعلى هذا

أحدُ الوجْهينِ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ [المائدة/ ٦٠]، وقولُه: ﴿ لَمَسَخْنَاهُم عَلَى مَكَانَتِهُم ﴾ [يس/٦٧]، يتَضَمَّنُ الأمْرَيْنِ وإن كان في الأوَّل أظهرَ، والمسيخُ من الطعام ما لا طعْمَ له. قال الشاعِرُ:

وَمَسَخْتُ النّافَةَ مَسِيخٌ كلَحْمِ الحُوارِ(٣) وَمَسَخْتُ الناقةَ: أَنْضَيْتُهَا حتى أَرْلْتُ خِلقَتها عن حالها، وَالمَاسِخِيُّ: القَوَّاسُ، وأصلُه كان قوَّاسٌ منسوباً إلى ماسخةٍ، وهي قبيلةٌ فَسُمِّي كلُّ قَوَّاسٍ به، كما سُمِّي كُلُّ حَدَّادٍ بِالهَالِكِيِّ.

المَسَدُ: لِيفٌ يُتَخَذُ من جريد النخل، أي: من غُصْنهِ فَيُمْسَدُ، أي: يُفْتَلُ. قال تعالىٰ: ﴿ حَبْلُ مِنْ مُسَدٍ ﴾ [المسد/ ٥]، وامرأةً مَمْسُودةً: مطويّة الخَلْق كالحبل الممسُود.

مســك

إمْساكُ الشيءِ: التعلَّقُ به وحِفظُه. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة/٢٢٩]، وقال: ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج/ ٢٥]، أي: يحفَظُها،

تدراك](٣) وهذا من الأباطيل التي لا تصح؛ فإنَّ الأنبياء من شروطهم سلامة الحواس، وكمالُ الخِلقة، والبعد عن الأمور المُنفَّرة، ولو كان عيسىٰ كذلك لكان مشوَّهاً، حاشاه عن ذلك.

(٣) الشطر للأشعر الرقباني، وعجزه:

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنَّه سئل عن الدجال فقال: «ألا إنَّ ربكم ليس بأعور، ألا وإنَّه أعورُ، عينُه اليمني كأنها عِنبَه طافية» أخرجه الترمذي، وقال: حديث صحيح غريب. (انظر: عارضة الأحوذي ٩/ ٩٦).

فلا أنت حلوٌ ولا أنت مر وهو في المجمل ٣/ ٨٣١؛ واللسان (مسخ)؛ والبصائر ٤/ ٥٠٦.

وَاستمسَكْتُ بالشيءِ: إذا تحَرَّيْتُ الإِمساكَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَاسْتُمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [الزخرف/٤٣]، وقال: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ [الزخرف/٢١]، ويُقال: تمسَّكْتُ به ومسكتُ به، قال تعالىٰ: ﴿ولا تمسكوا بعِصَم الكوافر﴾ [الممتحنة/١٠]. يقال: أَمْسَكْتُ عنه كذا، أي: مَنَعْتُه. قال: ﴿ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه ﴾ [الزمر/٣٨]، وكُنِّي عن البُخْل بالإمساكِ. والمُسْكةُ من الطعام والشراب: ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ، وَالمَسَكُ: الذَّبْلُ المشدودُ على المِعْصَم ، وَالمَسْكُ: الجلْدُ المُمْسِكُ للبدنِ.

قال تعالى: ﴿من نطفةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ [الإنسان/ ٢]. أي: أخْلاطٍ من الدَّم، وذلك عبارةً عمَّا جَعَلهُ اللَّهُ تعالىٰ بالنَّطْفَةِ من القُوى المُخْتَلِفَة المشار إليها بقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ منْ سُلاَلَةٍ ﴾ إلى قوله ﴿ خَلْقاً آخَرَ ﴾ [المؤمنون/١٢ - ١٤](١).

قال اللَّه تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوا فِيهِ ﴾ [البقرة/٢٠]، وقال: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ [النور/ ٤٥]، إلى آخر الآية. ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ﴾ [الفرقان/٦٣]، ﴿ فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك/١٥]، ويُكَنَّى بالمَشْي عن النَّمِيمَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم/١١]، ويُكنَّى به عن شُرْب المُسْهل، فقيلَ: شَرِبْتُ مَشْياً وَمَشْواً، والماشِيَةُ: الأغْنَامُ، وقيل: امرأةٌ ماشيةٌ: كَثُرَ أولادُها.

المصْرُ اسمُ لِكُلِّ بَلَدِ مَمْصُور، أي: مَحْدُودٍ، يقالُ: مَصَرْتُ مَصْراً. أي: بَنَيْتُهُ، والمِصْرُ: الحدُّ، وكان من شُرُوطِ هَجَرَ: اشْتَرَى فُلانٌ الدَّارَ بمُصُورها. أي: حُدُودِها(٢), قال الشاعرُ:

٤٢٤ ـ وجاعِلُ الشمس مِصْراً لا خَفاءَ به

بينَ النهار وبينَ الليل قد فصلا(٣) وقوله تعالى: ﴿ اهْبِطُوا مِصْراً ﴾ [البقرة/ ٦١] فهو البلدُ المعرُوفُ، وصرَفَهُ لِخِفَّتِهِ، وقيلَ: بَلْ عَنَّى بَلَداً من البلدانِ. والماصِرُ: الحاجزُ بين الماءَيْن، وَمَصَرْتُ الناقةَ: إِذَا جَمَعْتَ أطرافَ المشيُّ: الانْتِقالُ من مكانٍ إلى مكانٍ بإِرَادَةٍ. أ الأصابع على ضَرْعِهَا فَحَلَبْتَهَا، ومنه قيلَ: لَهُمْ

- (١) الآية: ﴿ ولقد خلقْنَا الإنسانَ من سُلالةٍ من طينٍ \* ثمَّ جعلناهُ نطفةً في قرارٍ مكين \* ثُمَّ خلقْنَا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مُضغةً فخلقنًا المضغة عظاماً فكسونا العظم لحماً ثمَّ أنشأناهُ خلقاً آخرَ فتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقين ﴾ (سورة المؤمنون: آيات ١٢ - ١٤).
- (٢) قال ابن فارس: ويقال: إنَّ أهل هَجَر يكتبون في شروطهم: اشترىٰ فلانٌ الدار بمصورها، أي: بحدودها.انظر: المجمل ٨٣٣/٣.
- (٣) البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص ١٥٩، والبصائر ٤٠٩/٤؛ والمجمل ٨٣٣/٣؛ واللسان (مصر)؛ ونسبه لأميَّة.

غَلَةً ﴿ يَمْتَصِرونَهَا (١). أي: يحتلِبُونَ منها قليلاً قليلاً ، وَتَوْبُ مُمَصَّرُ: مُشَبَّعُ الصَّبْغ ، وناقةً مَضُورٌ: جامعٌ لِلَّبَنِ لا تَسْمَحُ به ، وقال الْحَسَنُ: لا بأَسِنَ بِكَسْبِ التَّيَّاسِ ما لم يمْصُرْ ولم يَبْسِرْ (٢) ، أي: يَحْتَلِبْ بأَصْبُعَيْهِ ، وَيَبْسِرْ على الشاةِ قبلَ أي: يَحْتَلِبْ بأَصْبُعَيْهِ ، وَيَبْسِرْ على الشاةِ قبلَ وقْتِها. والمَصِيرُ: المِعَىٰ ، وجمعُهُ مُصْرَانُ ، وقيلَ : بَلْ هِو مَفْعَلُ مِنْ صارَ ؛ لأنه مُسْتَقَرُّ الطعام .

المضْغَةُ: القِطْعَةُ من اللَّحْمِ قَدْرَ ما يُمْضَغُ ولم يَنْضَجْ. قال الشاعرُ:

أيْ عَير مُنْضِج ، وَجُعِلَ اسماً للحالةِ التي يَنْكَهِي إليها الجَنِينُ بعدَ العَلَقَةِ. قال تعالى: يَنْكَهِي إليها الجَنِينُ بعدَ العَلَقَةِ. قال تعالى: ﴿ فَخَلَقْنا المُضْغَةَ عِظَاماً ﴾ ﴿ فَخَلَقْنا المُضْغَةِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ المُصْغَةِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ المُضْغَةِ مُخَلَقةٍ وَغَيْرِ مُضْغَةٍ مُخَلَقةٍ وَغَيْرِ المُضْغَةِ مُخَلَقةٍ وَغَيْرِ المُضْغَةِ مُ اللهِ الحَجِ / ٥]. والمُضَاغَةُ: ما يَبْقَى عن المُضْغِن في الفَم ، والماضِغانِ: الشَّدْقانِ للمُضْغِهما الطَّعامَ ، والمضائِغُ: العَقباتُ اللَّواتِي عَلَى طَرَفَيْ هَيْئَةِ القَوْسِ الواحدةُ مَضِيغَةً.

مضيي

المُضِيُّ وَالمَضاءُ: النَّفاذُ، ويقالُ ذلك في الأعيانِ والأحداثِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأَولِينَ ﴾ [الزخرف/ ٨]، ﴿ فقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَولِينَ ﴾ [الأنفال/ ٣٨].

### مطـر

المَطَّرُ، الماءُ المُنْسَكِبُ، ويومٌ مَطِيرٌ وماطِرٌ، ومُمْطِرٌ، ووادٍ مَطِيرٌ. أي: مَمْطُورٌ، يقالُ: مَطَرَتْنَا السماءُ وَأَمْطَرَ تَنا، وما مُطِرْتُ منه بخيرٍ، وقيلَ: إنَّ السماءُ وَأَمْطَرَ» يقالُ في الخيْرِ، و«أَمْطَرَ» في العَدَابِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٧٣]، ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ مَطَراً فَانْ ظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ ﴾ المُنْذَرِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٧٣]، ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجارَةً ﴾ مَطَراً فَانْ طُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٤٤]، ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجارَةً ﴾ [الاعراف/ ١٤٤]، ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجارَةً ﴾ [الأنفال/ ٣٣]، ﴿ وَأَمْطُرُنَا خَلَيْهِمْ فِي الأرضِ والرسِ مُتَمَطِّرُ: ذَهَبَ في الأرضِ كَالَطَرِ، والمُطَرِ، والرسِ مُتَمَطِّرُ. أي: سريعً كَالمَطْرِ، والمُسَادِ الخيرِ، قال الشاعرُ: للمَطْرِ، والمُعارُ عن طالبِ الخيرِ، قال الشاعرُ: للمَطْرِ، والمُعالِ الخيرِ، قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) قال في اللسان: والتمصر: حلب بقايا اللبن في الضرع بعد الدَّر، وصار مستعملًا في تتبع القِلَّةِ. يقولون: أُسْي يمتصرونها. اللسان (مصر).

مَنْ وقالُ الزمخشري: ومنه قولهم: لبني فلانٍ غلَّةً يمتصرونها، أي: لا تجدي عليه تلك الكلمة، وهو يهلك إنْ هِ يُنْسرت عنه. انظر: الفائق ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢)راجع: النهاية لابن الأثير ١٢٦/١، ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الشطر لزهير في ديوانه ص ١٤، وعجزه:

أصلَّت فهي تحت الكشح ِ داءُ

<sup>🧢</sup> وقد تقدم في مادة (لج).

## مطئٰ ۔ مع

# ٤٢٦ \_ فَوَادِ خِطَاءٌ ووادٍ مَطِرُ(١)

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴾ [القيامة/ ٣٣] أي: يَمُدُّ مَطاهُ، أي: ظَهْرَهُ، والمَطِيَّةُ: مَا يُرْكَبُ مَطَاهُ مِن البَعيرِ، وقد امْتَطَيْتُهُ رَكبْتُ مَطاهُ، وَالمطْوُ: الصاحبُ المُعْتَمَدُ عليه، وتَسْمِيَتُهُ بذلك كَتَسْمِيَتِهِ بِالظُّهْرِ.

## مــع (۲)

«مَعَ» يَقْتَضِي الاجْتِماعَ إِمَّا في المكانِ: نحوُ: هما معاً في الدار، أو في الزمان. نحو: ولدا مَعاً، أو في المعنى كالمُتضايفينَ نحو: الأخ والأب، فإن أَحَدُهما صارَ أَخاً للآخَرِ في حال ِ ما صارَ الآخَرُ أخاهُ؛ وإما في الشَّرَفِ والرُّتْبَةِ. نحوُ: هما مَعاً في العُلُوِّ، وَيقْتَضِي معنَىٰ النَّصْرَةِ [ وأنَّ المُضافَ إليه لفظ «مَع» هو المَنْصُورُ ](٣) نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة/ ٤٠] أي: الذي مَع يُضافُ إليه في قولهِ: اللَّهُ مَعَنا هو مَنْصُورً. أي: ناصرُنا، وقولُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الذِينَ اتَّقَوا ﴾ [النحل/ ١٢٨]، ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ

أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد/ ٤]، و﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابرينَ ﴾ [البقرة/ ١٥٣]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ [البقرة/ ١٩٤] وقولُه عن موسيًّا! ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴾ [الشعىراء/ ٢٣]. ورجُّلُ إمَّعَةً: مِنْ شَأَنِهِ أَنْ يقولَ لَكُلِّ وَاحدٍ: أَنَا مَعَكُّ: وَالمَعْمَعَةُ: صَوْتُ الحريق والشُّجْعَانِ أَفْتَيْ الحَرب، والمَعْمَعانُ: شِدَّةُ الحرب.

معيز ـ معين

قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ المَعزِ اثْنَيْنِ ﴾ [الأنعام/ ١٤٣] والمَعِيزُ: جماعةُ المَعِز، كما يقالُ: ضَلَّتِينُّ لجماعةِ الضَّأْن، ورَجُلُّ ماعِزٌّ: مَعْصُوبُ الخَلْقُ الْ والأمْعَزُ والمَعْزاءُ: المكانُ الغَلِيظُ، واسْتَمْعَرَ لَفَيْ أَمْرِهِ: جَدُّ<sup>(٤)</sup>.

ماءٌ مَعِينٌ. هو من قولهم: مَعَنَ الماءُ: جَرَّى هُ فهو مَعِينٌ، ومَجاري الماءِ مُعْنانٌ، والمُغْنَلَ الفرسُ: تَباعَدُ في عَدُوه، وأَمْعَنَ بِحَقِّى: ذَهَبُّ ﴿ وفُلانٌ مَعَنَ في حاجَتِهِ، وقيلَ: ماءٌ مَعِينٌ (٥) هو مِنَ العَيْن، والميمُ زائدةً فيه.

(١) هذا عجز بيت لامرىء القيس، وصدره:

وهو من قصيدة مطلعها:

أحـــارِ بنَ عمــرو كـــانى خَمــرُ وهو في ديوانه ص ٧٢.

- (٢) نقل الزركشي هذا الباب في البرهان ٤/ ٤٢٨.
- (٣) ما بين [ ] نقله السيوطى في معترك الأقران ٢/ ٥٥٥.
  - (٤) انظر: الجمهرة ٣/ ٣٤؛ والمجمل ٣/ ٨٣٥.

لها وثباتً كوثب الظباء

(T) : ويعدو على المرءِ ما يأتمرُ

(3)

(\*) ( )

4 N.

117

(٥) انظر اللسان: عين.

مقست

المَقْتُ: البُغْضُ الشديدُ لمنْ تَراهُ تَعاطَى القَبِيحَ. يقالُ: مَقَتَ مَقاتَةً فهو مَقِيتٌ، ومَقَتَهُ فهو مَقِيتٌ، ومَقَتَهُ فهو مَقِيتٌ ومَمْقُوتٌ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنّهُ كَانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وساءَ سَبيلًا ﴾ [النساء/ ٢٧] وكان يُسَمَّى تَزَوُّجُ الرَّجُلِ امرأة أبيهِ نِكَاحَ المَقْتِ، وأما المُقِيتُ فَمُفْعِلُ من القُوتِ، وقد تقدَّمَ (١).

مكيك

اشتقاقُ مَكَّةً مِنْ: تَمَكَّكْتُ العَظْمَ: أخرجتُ مُخَّهُ، وَامْتَكَّ الفَصِيلُ ما في ضَرْعِ أُمِّهِ، وعُبَرَ عن الاستقصاءِ بالتَّمَكُّكِ ورُوِيَ أنه قال عليه الصلاة والسلامُ: «لا تمُكُّوا عَلَى غُرَمَائِكُمْ» (٢) وَتَسْمِيتُهَا بذلك لأنها كانَتْ تَمُكُ مَنْ ظَلَمَ بها. أي: تَدُقُّه وَتُهْلِكُهُ (٣). قال الخليلُ (٤): سُمِّيتْ بذلك لأنها وسُطَ الأرض كالمُخِّ الذي هو أصْلُ ما في وسُطَ الأرض كالمُخِّ الذي هو أصْلُ ما في العَظْمِ، والمَكُّوكُ: طاسٌ يُشْرَبُ به ويُكالُ كالصُّواع.

مكيث

المُكْثُ: ثَبَاتُ مَعَ انْتِظارٍ، يقالُ: مَكَثَ مُكثًا. ومَكْثًا. قال تعالىٰ: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [النمل/

٢٢]، وقُرِىءَ: ﴿ مَكُثَ ﴾ (°)، قال: ﴿ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [الـزخـرف/ ٧٧]، ﴿ قَـالَ لَإِ هْلِهِ امْكُثُوا ﴾ [القصص/ ٢٩].

مكـر

المَكْرُ: صَرْفُ الغَيرِ عمًّا يَقْصِدُهُ بِحِيلَةٍ، وذلك ضَرْبَانِ: مكْرٌ محمودٌ، وذلك أن يَتَحَرَّى بذلك فعل جَمِيلٍ، وعلى ذلك قال: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ المَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران/ ٤٥]. ومذْمُومٌ، وهو أن يَتَحَرَّى به فِعْلَ قَبِيحٍ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إلا بأهلِه ﴾ [فاطر/ ٣٤]، وَإِذْ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إلا بأهلِه ﴾ [فاطر/ ٣٤]، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال/ ٣٠]، ﴿ وَالنَّمْلِ اللهِ وَالْمَوْرُ اللهِ اللهِ إِلْهَالُ العَبْدِ وَتَمْكِينُهُ مِن أَعْرَاضِ الدُّنْيَا، وَلَمَا اللهِ إِمْهَالُ العَبْدِ وتَمْكِينُهُ مِن أعْراضِ الدُّنْيَا، وَلَمْ عَلِهُ دُنْيَاهُ ولم يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِه فهو مَخْدُوعُ ولَمَا وَمَكْرُوا عَنْ الله عَنه: مَنْ وَلِي اللهِ عَلَهُ دُنْيَاهُ ولم يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِه فهو مَخْدُوعُ عِنْ عَقْلِه (٢).

مكسن

المكانُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: المَوْضعُ الحاوِي

<sup>(</sup>١) راجع: مادة (قوت). (٢) الحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ١٢٢؛ والفائق ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) قال أبن منظور: سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها والحد. أي: تهلكه. قال الراجز: يا مكة، الفاجر مكّى مكّا ولا تمكّى مذحجاً وعكّا

<sup>(</sup>٤) العين ٢٨٧/٢.

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة جميع القراء إلا عاصماً وروحاً. الإتحاف ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: البصائر ١٦/٤، وتفسير الراغب ورقة ١٣٩.

للشيءِ، وَعندَ بَعْض المُتكلِّمين أنَّهُ عَرَضٌ، وهو اجْتماعُ جِسْميْن حاوٍ وَمَحْويٍّ، وذلك أن يكونَ سَطْحُ الجِسْمِ الحاوِي مُحِيطاً بالمَحْويّ، فالمكانُ عندَهُمْ هو المناسَبةُ بيْنَ لهذَيْن الجسمين. قال: ﴿ مَكَاناً سُوئ ﴾ [طه/ ٥٨]، ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً ﴾ [الفرقان/ ١٣] ويقال: مَكَّنْتُهُ وَمَكَّنْتُ لَهُ فَتَمَكَّنَ، قال: ﴿ وَلَقَدْ مكَّنَّاكُمْ في الأرْضِ ﴾ [الأعراف/ ١٠]، ﴿ ولقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيهِ ﴾ [الأحقاف/ ٢٦]، ﴿ أُولَمْ نُمكِّنْ لَهُمْ ﴾ [القصص/ ٥٧]، ﴿ونُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [القصص / ٦]، ﴿ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴾ [النور/ ٥٥]، وقال: ﴿ في قَرَارِ مَكِين ﴾ [المؤمنون/ ١٣]. وأمكَنْتُ فُلاناً من فُلانِ، ويقالُ: مكانٌ ومكانَّةً. قال تعالىٰ: ﴿ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ [هود/ ٩٣] وقُرىءَ: ﴿ عَلَى مَكَانَاتِكُمْ ﴾(١)، وقوله: ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَـرْش مَكِينِ ﴾ [التكويـر/ ٢٠] أي: مُتَمَكِّن ذِي قَدْرٍ وَمَنْزلةٍ. ومَكِناتُ الطَّيْرِ وَمَكُناتُهَا: مَقَــارُّهُ، وَالمَكْنُ: بَـيْضُ الضَّـبِّ، وَ﴿ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات/ ٤٩]. قال الخلياً (٧):

أُجْرِيَ مَجْرَى فَعَال (٣)، فقيلَ: تمَكَّنَ وتمَسْكَنَ، نحوُ: تَمَنْدَلَ.

مكسا

مَكَا الطّيرُ يَمْكُو مُكَاءً: صَفَرَ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيةً ﴾ [الأنفال/ ٣٥] تنبيهاً أن ذلك منهم جارٍ مَجْرَى مُكاءِ الطّيرِ في قِلّةِ الغَنَاءِ، والمُكّاءُ: طائرٌ، وَمَكَتِ استُهُ: صَوَّتَتْ.

ملـل

المِلَّةُ كالدِّينِ، وهو اسمٌ لما شَرَعَ اللَّهُ تعالى لِعبادِهِ على لسانِ الْأَنبِيَاءِ لِبَتَوَصَّلُوا به إلى جوارِ اللهِ، والفَرْقُ بينها وبَيْنَ الدَّينِ أَنَّ اللِّلَةَ لا تُضافُ إلا اللهِ، والفَرْقُ بينها وبَيْنَ الدَّينِ أَنَّ اللِلَّةَ لا تُضافُ إلا اللهِ، والفَلْمُ الذي تُسْنَدُ إليه. الصلاة والسلامُ الذي تُسْنَدُ إليه. نحوُ: ﴿ فَاتَبِعُوا مِلةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران/ ٥٩]، ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ﴾ [يوسف/ ٣٨] ولا تكادُ تُوجَدُ مُضِافَةً إلى اللهِ، ولا إلى آحادِ أمَّةِ النَّبِيُ عَلَيْ ، ولا يقالُ: مِلَّةُ اللهِ، ولا يقالُ: مِلَّةِ اللهِ، ولا يقالُ: مِلَّتِي دونَ آحادِها، لا يقالُ: مِلَّةُ اللهِ، ولا يقالُ: مِلَّتِي وَمِلَّةُ زيْدٍ كما يقالُ: دِينُ اللَّهِ وَدِينُ زيدٍ، ولا يقالُ: الصلاةُ مِلَّةُ اللَّهِ. وَأَصْلُ المِلَّةِ مِنْ: أَمْلَلْتُ يقالُ: قالُ تعالىٰ: ﴿ وَلُيُمْلِلِ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَتَابَ، قالُ تعالىٰ: ﴿ وَلُيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، ﴿ فإن كانَ الذي عليه الحَتَّ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، ﴿ فإن كانَ الذي عليه الحَتَّ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، ﴿ فإن كانَ الذي عليه الحَتَّ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، ﴿ فإن كانَ الذي عليه الحَتَّ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، ﴿ فإن كانَ الذي عليه المَّةِ عَلَيْهِ المَدَّةُ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ المَالَّةُ فَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْمُ لَلْ الذي عليه المَالَّةِ فَانَ الذي عليه المَالِيةِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ اللهِ الْمُنْ الذي عليه المَالِّهُ وَلَوْلُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٢) العين ٥/٣٨٧.

المكانُ مَفْعَلُ من الكَوْنِ، وَلكَثْرَتِه في الكلام

<sup>(</sup>١) وبها قرأ شعبة عن عاصم. انظر: الإتحاف ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) وهذا النقل عن التهذيب ١٠/ ٢٩٤.

وقال ثعلَب: يبطل أن يكون مَكانٌ فَعالاً؛ لأنَّ العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك. فقد دلَّ هذا على أنه مصدر مِنْ «كان» أو موضع منه. انظر: اللسان (مكن).

الحَقُّ سَفِيها أو ضَعِيفا أو لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّه ﴾ [البقرة / ٢٨٢] وتقال المِلَّة اعْتباراً بالشيءِ الذي شَرَعَهُ اللَّهُ. والدِّينُ يقالُ اعتباراً بمَنْ يُقِيمُه إذ كان معناهُ الطاعة. ويقالُ: خُبْزُ مَلَّة، وَمَلَّ خُبزَه يَمَلُّهُ مَلاً، وَالمَلِيلُ: ما طُرِحَ في النارِ، وَالمَلِيلَةُ: حرارة يَجِدُها الإِنسَانُ، وَمَلِلْتُ الشيءَ أَمَلُه (۱): غَرِضْتُ منه. أي: ضَجِرْتُ، الشيءَ أَمَلُه (۱): غَرِضْتُ منه. أي: ضَجِرْتُ، وَأَمْلِلْتُهُ من كذا: حَمَلْتُهُ عَلَى أَنْ مَلً. مِنْ قولِه عليه الصلاة والسلامُ: «تكلَّفُوا مِنَ الأعمالِ ما عليه الصلاة والسلامُ: «تكلَّفُوا مِنَ الأعمالِ ما تُطِيقُونَ فإن اللَّه لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا » (٢) فإنه لم يُشِتْ لِلَّهِ مَلالًا بَلْ القَصْدُ أَنْكُمْ تَمَلُّونَ واللَّهُ لا يَمَلُّ

مليح

المِلْحُ: الماءُ الذي تَغَيَّرَ طَعْمُهُ التَّغَيَّرَ المِلْحُ: الماءُ النَّغَيَّرَ طَعْمُهُ، المعروف وتجَمَّد، ويقالُ له مِلْحُ إذا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وإن لم يَتَجَمَّد، فيقالُ: ماءُ مِلْحُ. وَقَلَّما تقولُ العربُ: ماءُ مالحُ(٣). قال الله تعالىٰ: ﴿ وَهٰذَا

مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ [الفرقان/ ٥٣] وَمَلَّحْتُ القِدْرَ: الْقَيْتُ فيها المِلْحَ، وأَمْلَحْتَهَا: أَفْسَدْتَها بالمِلْح، وَسَمَكُ مَلِيحٌ، ثم اسْتُعِيرَ من لفظ المِلْحِ المَلاحَةُ، فقيلَ: رَجُلٌ مَلِيحٌ، وذلك راجِعٌ إلى حُسْن يَغْمُضُ إدراكُه.

ملك

المُلكُ: هو التَّصرفُ بالأَمْر والنَّهي في الجمهُور، وذلك يَخْتَصُّ بِسياسَةِ الناطقِينَ، ولهذا يقالُ: مَلِكُ الناس، وَلا يقالُ: مَلِكُ الأشياء، وقولُه: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة/ ٣] فتقديرُهُ: المَلكِ في يوم الدين، وذلك لقولهِ: ﴿ لَمِنَ المُلكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر/ مَلكُ هـو التملكُ وَالدَّلِيُ هو القُوَّةُ عَلَى ذلك، تَوَلَّى أو لم وَالتَّولُي، وَمِلْكُ هو القُوَّةُ عَلَى ذلك، تَوَلَّى أو لم يَتُولُى، فَمنَ الأوَّل قولُه: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا وَلُهِ تَوْلًى أَوْلِم وَلُهُ: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا وَلُه قَوْلُه: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا وَلُه : ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا وَكُمُ النَّانِي وَلَه : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ وقلُه : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ وقله : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ وقله : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ وقله : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: الأفعال ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن عائشة أنَّ النبي ﷺ دخل عليها، وعندها امرأة. قال: مَنْ هذه ؟ قالت: فلانة، تذكر من صلاتها. قال: «مه، عليكم بما تطيقون، فواللَّهِ لا يملُّ اللَّه حتىٰ تملوا، أخرجه البخاري في الإيمان (فتح الباري ١/ ١٠١)؛ ومسلم برقم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) واستعمل هذا اللفظ الإمام الشافعي كما حكاه المزني عنه حيث قال: (فكلُّ ماءٍ من بحرٍ عذب أو مالحٍ) انظر: مختصر المزنى ١/ ٢.

وأنكر بعض اللغويين هذا على الشافعي، وقالوا: تقول العرب: ماء مِلْح وسمك مِلْح، ولا تقول: ماء مالح. وردُّهم مردود بما حكاه أبو عمر الزاهد غلام ثعلب قال: سمعت ثعلباً يقول: كلام العرب: ماء مِلْح وسمك ملح، وقد جاء عن العرب: ماء مالح، وسمك مالح، وأنشد:

بصرية تزوجت بصريه يطعمها المالح والطريا الظر: الرد على الانتقاد على الشافعي ص ٣٥؛ وتهذيب اللغة ٥/ ٩٩.

[المائدة/ ٢٠] فجعلَ النُّبُوَّةَ مخصوصةً وَالمُلْكَ عامّاً، فإن معنى المُلْكِ هٰهُنا هو القُوَّة التي بها يترَشُّحُ للسياسةِ، لا أنه جَعَلهُمْ كلُّهُمْ مُتَوَلِّينَ للُّمْر، فذلك مُنافِ للحكمةِ كما قيل: لا خَيْرَ في كَثْرةِ الرُّؤساءِ. قال بعضهم: المَلِكُ اسمُّ لكلَّ مَنْ يَمْلِكُ السياسة؛ إما في نفسهِ وَذلك بالتَّمْكِين من زِمام قُوَاهُ وَصَرْفِها عن هَواها؛ وإما في غيرهُ سَواءً تولَّى ذلك أو لم يَتَوَلُّ على ما تقدُّم، وقولُه: ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ﴾ [النساء/ ٥٤]. وَالمُلْكُ: الْحَقُّ الدَّائمُ للَّه، فلذلكَ قال: ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ ﴾ [التغابن/ ١]، وقال: ﴿ قُل اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزُعُ الملْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران/ ٢٦] فالملْكُ ضَبْطُ الشيءِ المُتَصَرِّفِ فيه بالحُكْم، وَالمِلْكُ كالجنْس للمُلْكِ، فَكُلُّ مُلْك مِلْكُ، وَليس كلُّ مِلْك مُلْكاً. قال: ﴿ قل اللَّهُمَّ مَالِكَ الملْكِ تُؤْتِي الملكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران/ ٢٦]، ﴿ وَلاَ يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفَعاً وَلاَ ضَرّاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً ولا حَيَاةً وَلا نُشُوراً ﴾ [الفرقان/ ٣]، وقالَ: ﴿ أُمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالَّابْصَارَ ﴾ [يونس/ ٣١]، ﴿ قُـلُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَـرًا ﴾ [الأعراف/ ١٨٨] وفي غيرها من الآياتِ.

والمَلَكُوتُ: مُخْتَصُّ بمِلْكِ اللَّهِ تعالى، وهو مصدر ملك أُدْخِلَتْ فيه التاء. نحو: رَحَمُوتِ وَرَهَبُوتٍ، قالَ: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام/ ٧٥]، وقالَ: ﴿ أُوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف/ ١٨٥] والمَمْلَكَةُ: سُلْطَانُ المَلِكِ وَبِقَاعُهُ التي يَتَمَلَّكُهَا، وَالمَمْلُوكُ يَخْتَصُّ في التَّعارُفِ بالرقيق من الأملاك، قال: ﴿ عَبْداً مَمْلُوكاً ﴾ [النحل/ ٧٥] وقد يقالُ: فُلانٌ جَوَادٌ بِمَمْلُوكِهِ. أي: بما يَتَمَلُّكُه، وَالْمَلَكَةُ تَخْتَصُّ بِمِلْكِ العبيدِ، ويقالُ: فلانٌ حَسَنُ الْمَلَكَةِ. أي: الصُّنْع إلى مَمَاليكهِ، وَخُصٌّ مِلْكُ العبيدِ في القرآن باليمين، فقال: ﴿ لِيَستَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمِانُكُمُ ﴾ [النور/ ٥٨]، وقولُه: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ﴾ [النساء/ ٣]، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانُهُنَّ ﴾ [النور/ ٣١] ومَمْلُوكٌ مُقِرٌّ بالمُلوكةِ وَالمَلِّكَةِ والمِلْكِ، وَمِلاكُ الْأَمْرِ: مَا يُعْتَمَدُ عليه منه. وقيل: القَلْبُ مِلاكُ الجسَدِ، والمِلاكُ: التَّزْويجُ، وأَمْلَكُوهُ: زَوَّجُوهُ، شُبِّهَ الزَّوْجُ بملكٍ عليها في سيَاستِهَا، وبهذا النظر قيلَ: كادّ العَرُّوسُ أَنْ يكونَ مَلِكاً(١). وَمَلِكُ الإِبلِ والشاءِ ما يتقدُّمُ ويَتَّبعُهُ سائرُهُ تشبيهاً بالمَلِكِ، ويقالُ: ما الأَحَدٍ في هذا مَلْكُ ومِلْكٌ غَيري. قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع الأمثال ٢/ ١٥٨ ؛ والعين ٥/٠٨٠.

﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا ﴾ [طه/ ٨٧](١) وقُرىءَ بكسر الميم(٢)، وَمَلَكْتُ العَجِينَ: شَدَدْتُ عَجْنَهُ، وحائطً ليسَ له ملاكً. أي: تماسُكُ وأما المَلَكُ فالنحويونَ جَعَلوهُ من لفظ الملائكَة، وَجُعِلَ الميمُ فيه زائدةً. وقال بعضُ المُحَقِّقينَ: هو من المُلْكِ، قال: والمُتوَلِّى من الملَائكةِ شيئاً من السِّيَاسات يقالُ لهُ: مَلَكٌ بالفَتْح ، ومن البشَر يقالُ له: مَلِكٌ بالكسر، فكُلُّ مَلَكٍ مَلائكَةٌ وليسَ كلُّ ملائكةٍ مَلَكاً، بل المَلَكُ هو المشارُ إليه بقولهِ: ﴿ فَالمُدَبِّرَات أَمْراً ﴾ [النازعات/ ٥]، ﴿ فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً ﴾ [الذاريات/ ٤]، ﴿ وَالنَّازِعَاتِ ﴾ [النازعات/ ١] ونحو ذلك، ومنه: مَلَكُ الموت، قال: ﴿ وَالمَلكُ عَلَى أَرْجَائِها ﴾ [الحاقة/ ١٧]، ﴿ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ﴾ [البقرة/ ١٠٢]، ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بكُمْ ﴾ [السجدة/ ١١].

مــلأ

الملا: جماعة يَجْتَمِعُونَ عَلَى رَأْيٍ، فَيَمْلَؤُون العُيُونَ رواءً وَمَنْظَراً، وَالنَّفُوسَ بَهَاءً وَجَلالاً. قال

تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلاِ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [البقرة/ ٢٤٦]، و﴿ قَالَ المَلاَّ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف/ ٢٠]، ﴿ إِنَّ المَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ [القصص/ ٢٠]، ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلاَّ إِنِّي أَلْقِيَ المَعْرُ ذلك من اللَّيَاتِ. يقالُ: فُلانٌ مِلْءُ الْعُيُونِ. أي: مُعظَّمُ الآياتِ. يقالُ: فُلانٌ مِلْءُ الْعُيُونِ. أي: مُعظَّمً عندَ مَنْ رَآهُ، كأنه ملاً عَيْنَهُ منْ رُؤْيَتِهِ، ومنه: قيلَ شابُّ مالىءُ العَيْنِ (٣)، والمَلاَّ: الخَلْقُ المَمْلُوءُ جَمالاً، قال الشاعِرُ:

٤٢٧ \_ فَقُلْنَا أَحْسني مَلاً جُهينا(٤)

وَمَالْأَتُه: عاوَنْتُهُ وصِرْتُ من مَلَئِهِ. أي: جَمْعِهِ. نحوُ: شايَعْتُه، أي: صِرْتُ من شِيعَتِه، ويقالُ: هو مَلِيءٌ بكذا. والمُلاءَةُ: الزُّكامُ الذي يَملأُ الدِّماغَ، يقالُ: مُلىءَ فُلانٌ وأملاً، والمِلْءُ: مِقدَارُ ما يأخُذُهُ الإِنَاءُ الممتلىءُ، يقالُ: أَعْطِني مِقدَارُ ما يأخُذُهُ الإِنَاءُ الممتلىءُ، يقالُ: أَعْطِني مِقدَارُ ما يأخُذُهُ الإِنَاءُ الممتلىءُ، يقالُ: أَعْطِني مِقدَارُ ما يأخُذُهُ الإِنَاءُ الممتلىءُ، يقالُ: أَعْطِني

مسلا

الإملاءُ: الإمْدَادُ، ومنهُ قيلَ للْمُدَّةِ الطويلةِ مَلاَوَةٌ منَ الدَّهْرِ، وَملِيُّ من الدَّهْرِ، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وعاصم وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الميم. انظر: الإتحاف ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: وشابٌ ماليء العين: إذا كان فخماً حسناً. اللسان (ملأ).

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت، وصدره:

تنادوا: يا لبهثة إذ رأونــا

وهو لعبد الشارق بن عبد العزىٰ الجهني، وهو في شرح الحماسة ٢/ ٢٠؛ واللسان (ملاً)؛ والمجمل ٣/ ٨٣٨؛ وشرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه ص ٣٠٨؛ وتفسير الراغب ورقة ١٦٥.

﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ [مريم / ٤٦] وَتَمَلَّيْتَ دَهْراً: أَبْقِيتَ، وَتَمَلَّيْتُ النَّوْبَ: تَمَتَّعْتُ به طويلاً، وَتَمَلَّى بكذا: تَمَتَّع به بِمَلاَوةٍ من الدَّهْرِ، ومَلاكَ اللَّهُ غَيْرَ مَهْمُوزٍ: عَمَّرَكَ، ويقالُ: عِشْتَ مَلِيًا. أي: طويلاً، والمَالا مَقْصُورُ: المَفَازَةُ أي: طويلاً، والمَالوانِ قيلَ: الليلُ والنهارُ، وحقيقةُ ذلك تَكَرُّرُهُمَا وامْتِدَادُهُما، بِدلالة أنهما أضيفا إليهما في قولِ الشاعر:

٤٢٨ ـ نهارٌ وليلٌ دائِمٌ مَلَواهُما

على كلّ حال المرْء يَخْتَلِفَانِ (٢) فلو كانا الليلَ والنهارَ لمَا أَضِيفا إليهما. قال تعالىٰ: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ تعالىٰ: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الأعراف/ ١٨٣] أي: أمهلهم، وقوله: ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وأَمْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد/ ٢٥] أي: أمْهَلَ، ومن قرأ: ﴿ أُمْلِي لَهُمْ ﴾ (٣) فَمِنْ قولِهِم: أَمْلِي لَهُمْ خَيْراً لأَنْفسِهِمْ ﴾ [آل فَمِنْ قولِهِم: أَمْلِي لَهُمْ خَيْراً لأَنْفسِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ١٧٨]. وأصلُ أَمْلَيْتُ: أَمْلَلْتُ، فَقُلِبَ عمران/ ١٧٨]. وأصلُ أَمْلَيْتُ: أَمْلَلْتُ، فَقُلِبَ تخفيفاً قال تعالىٰ: ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بكرةً وأصيلًا ﴾ [الفرقان/ ٥]، وفي موضع آخر:

﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]. منسن

المَنُّ: ما يُوزَنُ به، يقالُ: مَنَّ، وَمَنَّان، وأَمْنَانٌ، وَرُبُّمَا أَبْدلَ مِن إحْدَى النَّونَينِ أَلفٌ فقيلَ: مَنا وأمْنَاءُ، ويقالُ لِمَا يُقَدُّرُ: مَمْنُونٌ كما يقالُ: مَوْزُونٌ، والمنَّةُ: النَّعْمَةُ الثَّقيلَةُ، ويقالُ ذلك على وجْهَيْن: أُحَدُهُما: أن يكونَ ذلك بالفعل ، فيقالُ: مَنَّ فُلاَنُّ على فلان: إذا أَثْقَلَهُ بِالنُّعْمَةِ، وعلى ذلك قولهُ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٦٤]، ﴿ كَذَٰلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء/ ٩٤]، ﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [الصافات/ ١١٤]، ﴿ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم/ ١١]، ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ [القصص/٥]، وذلك على الحقيقَة لا يكونُ إلَّا لِلَّهِ تعالىٰ. والثاني: أَنْ يكونَ ذلك بالقول، وذلك مُسْتَقْبَحُ فيما بَيْنَ الناسِ إِلَّا عندَ كُفْرانِ النُّعْمَةِ، وَلِقُبْح ذلك قيلَ: المِنَّةُ تَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ (٤)، ولحُسن ذِكرها عند الكُفرانِ قيلَ: إذا كُفرَت النُّعْمَةُ حَسُنَت المنَّةُ. وقولُه: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ

ألا يا دارَ الحيُّ بالسَّبُعانِ أملً عليها بالبلى الملوانِ

<sup>(</sup>١) انظر: المقصور والممدود للفراء ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (ملا) دون نسبة. وهو لابن مقبل من قصيدة مطلعها:

وهو في ديوانه ص ٣٣٦؛ وجني الجنتين ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة يعقوب، بضم الهمزة وكسر اللام، وسكون الياء، وقرأ أبو عمرو كذلك إلا أنَّه فتح الياء. الإتحاف ص ٢٩٤.

أَسْلَمُ وَا قُلْ لا تَمُنُّ وَا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ ﴾ | ومَنْ [الحجرات/ ١٧] فالمِنَّةُ منهم بالقول ِ، ومِنَّةُ اللَّهِ عليهم بالفعل ، وهو هدايَّتُهُ إِيَّاهُمْ كما ذَكَرَ، وقولُه: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد/ ٤] فالمَنُّ إشارَةُ إلى الإطْلاق بلا عِوض . وقوله: ﴿ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَو أَمْسِكْ بَغَيْر حِسابٍ ﴾ [ص/ ٣٩] أي: أَنْفِقْهُ، وقولُه: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ [المدثر/ ٦] فقد قيلَ: هو المِنَّةُ بالقول ، وذلك أَنْ يَمْتَنَّ به وَيَسْتَكْثِرَهُ، وقيل معناهُ: لا تُعْطِ مُبْتَغِياً به أكْثَرَ منه، وقولُه: ﴿ لَهُمْ أُجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ [الانشقاق/ ٢٥] قيلَ: غَيْرُ مَعْدُودِ كَمَا قال: ﴿بِغَيْرِحِسَابِ﴾(١) [الزمر/١٠] وقيل: غَيْرُ مَقْطُوع (٢) ولا مَنْقُوصٍ. ومنه قيلَ: المَنُونُ لِلمَنِيَّةِ ؛ لأنها تَنْقُصُ العَدَدَ وَتَقْطَعُ المُدَدَ. وقيلَ: إنَّ المِنَّةَ التي بالقول هي من هذا؛ لأنها تَقْطَعُ النُّعْمَةَ وَتَقْتَضِي قَطْعَ الشُّكْرِ، وأَمَّا المَنُّ في قولهِ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ والسَّلْوَى ﴾ [البقرة /

عِبارَةٌ عن النَّاطِقِين، ولا يُعَبَّرُ به عن غَيْر النَّاطِقِينَ إلا إذا جُمعَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ غيرهِم، كقولك: رَأَيْتُ مَنْ في اللَّارِ من النَّاس والبَّهَائِم ، أو يكُونُ تَفصيلًا لجملة يَدْخُل فِيهمُ النَّاطِقونَ، كقولِه تعالىٰ: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي﴾ الآية [النور/ ٤٥]. ولا يُعَبَّرُ به عن غَيْر النَّاطِقِينَ إذا انْفَرَدَ، ولهذا قال بعضُ المُحدَثِينَ (٣) في صِفَةِ أُغْتام نَفَى عنهم الإنسانية:

تخْطِيءُ إِذا جِئْتَ في استفهامه بمَنْ تَنبيهاً أَنَّهُمْ حَيُوانٌ أو دُونَ الحَيَوانِ. ويُعَبُّرُ به عن الواحِدِ والجمع وَالمُذَكِّر والمؤنَّثِ. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ ﴾ [الأنعام / ٢٥]، وفي أخرى: ﴿ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس/ ٢٤] وقال: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورسولـه وتعمل صالحاً ﴾ [الأحزاب/ ٣١]. و:

مِـنْ

لابتِدَاءِ الغايَةِ، وَللتَّبْعِيضِ ، وَلِلتَّبْيِينِ، وتكونُ لاسْتِغْرَاقِ الْجنس في النَّفْي والاسْتِفْهَام. نحو: ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ [الحاقة/ ٤٧]. وللبَدَل . نحوُ: خذْ هذا من ذلك . أي : بَدَلَهُ ، قال ا تعالىٰ: ﴿ رَبِنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بَوَادٍ ﴾

(٢) مجاز القرآن ٢٩٢/٢.

إنَّه كان لَهُمْ به النَّسَلِّي.

٥٧] فقد قيلَ: المَنُّ شَيْءٌ كالطَّلِّ فِيهِ حَلاوةً

يَسْقُط على الشجر، والسَّلْوَى: طائرٌ، وقيل:

المَنُّ والسَّلْوَى، كِلاهُما إشارَةٌ إلى ما أنْعَمَ اللَّهُ به

عليهم، وهُما بالذَّات شَيْءٌ واحِدٌ لكنْ سماهُ مَنَّا

بِحَيْثُ إنه امْتَنَّ به عليهم، وسماهُ سَلْوَى من حيثُ

 <sup>(</sup>١) الآية: ﴿ إِنما يُوفَىٰ الصابرون أجرهم بغير حسابٍ ﴾.
 (٣) عجز بيت نسبه المؤلف في الذريعة ص ٢٤ للمتنبي، ولم أجده في ديوانه، وصدره: [حولى بكلِّ مكان منهم خلقً]

[إسراهيم/ ٣٧]، (فَصِنْ) اقْتَضَى التَّبْعِيضَ، فإنه كان نَزَلَ فيه بعضُ ذُرِّيتهِ، وقولُه: ﴿ مِنَ السَّماءِ مِنْ جَبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدِ ﴾ [النور/ ٤٣] قال: تَقْديرُهُ أنه يُنزِّلُ من السَّماءِ جبَالًا، فَمِن الأولى ظرف، والثانِيَّةُ في مَوْضِع المَفْعُولِ ، وَالثَالِثَةُ للتَّبِيينِ كَقُولِكَ: عَندَهُ جِبَالٌ مَن مال ٍ. وقيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُه: «من جِبَال ، نَصْباً على الظُّرْفِ على أنه يُنزَّلُ منه، وقولُه: ﴿ مِنْ بَرَدٍ ﴾ نَصْبُ. أي: يُنَزُّلُ من السماءِ من جبال فيها بَرَدٌ، وقيلَ: يَصحُّ أن يكونَ مَوْضِعُ مِنْ في قولهِ : ﴿ من بَرَدٍ ﴾ رفعاً ، و ﴿من جِبَالٍ ﴾ نَصْباً على أنه مَفْعُولٌ به، كأنه في التُّقْدِيرِ: وَيُنَزُّلُ من السَّماءِ جبالًا فيها بَرَدٌ، ويكونُ الجبالُ على هذا تَعْظيماً وتكثيراً لما نَزَلَ من السَّماءِ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الماثدة/٤]، قال أَبُو الْحَسَن: مِن زَائِدَةً (١)، وَالصَّحِيحُ أَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ؛ لأن بعض ما يُمْسِكْنَ لا يَجُوزُ أَكلُهُ كالدَّم والغُددِ وما فيها من القاذُورَاتِ المَنْهِيِّ عن تَنَاوُلِها.

المَنْعُ يقالُ في ضِدِّ العَطِيَّةِ، يقالُ: رجلٌ مانِعٌ

المَاعُونَ ﴾ [الماعون/ ٧]، وقال: ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ ﴾ [ق/ ٢٥]، ويقال في الحمايةِ، ومنه: مَكَانٌ مَنِيعٌ ، وقد منعَ وفُلانٌ ذُو مَنَعَةٍ . أي : عَزيزٌ مُمْتَنِعٌ عَلَى مَنْ يَرُومُه. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ المُوْمِنِينَ ﴾ [النساء/ ١٤١]، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ﴾ [البقرة/١١٤]، ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أُمَّرْتُكَ ﴾ [الأعراف/ ١٢] أي: ما حَملَك؟ وقيل: ما الذي صَدُّكَ وحَمَلَك عَلَى تَرْكِ ذلك؟ يقالُ: امرأةً مَنِيعَةً كِنايةً عن العَفِيفَةِ. وقيل: مَناع . أي : امْنَع ، كقولهم : نَزال ِ . أي : انْزِلْ . مئي

المَنىٰ: القَدْرُ. يقال: مَنَى لَك المانِي، أى: قَدَّر لَك المُقَدِّرُ، ومنه: المنا الذي يُوزَنُ به فيما قيل، وَالمَنيُّ لِلذي قُدِّرَ منه الحيواناتُ. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴾ [القيامة/ ٣٧]، ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾ [النجم/ ٤٦] أي: تُقَدَّرُ بالعزَّة الإلْهية ما لم يكن منه، ومنه: المَنيَّة، وهو الأجلُ المُقَدُّرُ للحيوان، وجمعُهُ: مَنايا، والتَّمَنِّي: تقديرُ شيءٍ في النَّفْس وتَصْويرُهُ فيها، وذلك قد يكونُ عن تخْمِينِ وظَنِّ، ومَنَّاعُ. أي: بَخيلٌ. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَيَمْنَعُونَ أَ ويكونُ عن رَوِيَّةٍ وبناءٍ عَلَى أَصْل ِ، لكنْ لَمَّا كان

<sup>(</sup>١) وعبارته: أدخلَ «مِنْ» كما أدخله في قوله: كانَ من حديثٍ، وقد كان من مطر، وقوله: ﴿ وَيَكُفُّرُ عَنكم من سيئاتكم ﴾ و﴿ ينزُّلُ من السماء من جبالٍ فيها مِنْ بَردٍ ﴾ وهو فيما فسّر: ينزُّل من السماء جبالاً فيها برد. انظر: معانى القرآن لأبي الحسن الأخفش ١/ ٢٥٤.

أكثرُهُ عن تخمين صار الكذبُ له أمْلَكَ، فأكثرُ التَّمَنِّي تَصَوُّرُ ما لا حقيقَة له. قال تعالى: ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمنَّى ﴾ [النجم/ ٢٤]، ﴿ فَتَمَنَّوُا المَوْتَ ﴾ [البقرة/ ٩٤]، ﴿ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبِداً ﴾ [الجمعة/ ٧] والأمْنِيَةُ: الصُّورَةُ الحاصلةُ في النفْس من تمنِّي الشيءِ، ولمَّا كان الكذب تَصَوُّرَ ما لا حقيقة له وإيرادَهُ باللفظ صار التَّمنِّي كالمَبْدَإ للكَذِب، فَصَحَّ أَن يُعبَّر عن الكذب بالتَّمنِّي، وعلى ذلك ما رُوي عن عثمان رضى الله عنه: (ما تَغنَّيْتُ ولا تمنَّيْتُ مُنذُ أَسْلَمْتُ)(١)، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمَّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلَّا أَمَانِيُّ ﴾ [البقرة/ ٧٨] قال مجاهد: معناه: إلَّا كَذِباً (٢)، وقال غيرُه إلَّا تِلاوَةً مُجَرَّدَةً عن المعرفةِ. من حيثُ إنَّ التّلاوَة بلا مَعْرِفَة المعنَى تجري عند صاحبها مَجْرَى أَمْنِيَةٍ تَمَنَّيْتُهَا عَلَى التَّخْمِين، وَقُولُه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول ٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج/ ٥٢] أي: في تِلاوتِه، فقد تقدم أنَّ التَّمنِّي كما يكونُ عن تخمين وظنَّ فقد يكون عن رَوِيّةٍ وبناءٍ عَلَى أَصْل ، ولمّا كان النبيُّ ﷺ كثيراً ما كان يُبادِرُ إلى ما نَزلَ به الرُّوحُ

الأمينُ عَلَى قَلْبِه حتى قيل له: ﴿ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ﴾ [طه/ ١١٤]، و﴿ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة/ ١٦] سَمَّى تِلاوَتَه عَلَى لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة/ ١٦] سَمَّى تِلاوَتَه عَلَى ذلك تمنياً، ونَبَه أَنَّ للشيْطانِ تَسَلُّطاً عَلَى مِثْلِه في أَمْنِيَّتِه (٣)، وذلك من حيثُ بَيَّنَ أَنَّ «العجلة منَ الشَّيْطان» (٤). وَمَنَّيْتني كذا: جَعَلْتَ لي أُمْنِيَّةً بما الشَّيْطان» (٤). وَمَنَّيْتني كذا: جَعَلْتَ لي أُمْنِيَّةً بما شَبَّهْتَ لي، قال تعالى مُخْبِراً عنه: ﴿ وَلاضِلنَّهُمْ وَالنساء / ١٩٤].

### هــد

الْمَهْدُ: مَا يُهَيَّىءُ لَلصَّبِيِّ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [مريم / ٢٦] والْمَهْدُ وَالْمِهَادُ: الْمَكَانُ الْمُمَهَّدُ الْمُوطَّأُ. وَالْمَهَدُ الْمُوطَّأُ. قال تعالَىٰ: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً ﴾ [طه/ ٥٣]، وَ﴿ مِهَاداً ﴾ [النبأ/ ٢] (٥) وذلك مثل قوله: ﴿ الأَرْضَ فِرَاشاً ﴾ [البقرة / ٢٢] ومَهَّدْتُ لَكُ كَذَا: هَيَّأْتُه وسَوَّيْتُه، قال تعالَىٰ: ﴿ وَمَهَّدْتُ لَكُ كَذَا: هَيَّأَتُه وسَوَّيْتُه، قال تعالَىٰ: ﴿ وَمَهَّدْتُ لَكُ كَذَا: هَيَّأَتُه وسَوَّيْتُه، قال تعالَىٰ: ﴿ وَمَهَّدْتُ لَتَ مَهْدِداً ﴾ [المدثر/ ١٤] وامْتهَدَ السَّنامُ. أي: تَسُوَّى، فَصَارَ كَمِهادٍ أو مَهْدٍ.

### مهل

المَهْلُ: التُّودَةُ والسُّكونُ، يقالُ: مَهَلَ في فعْلهِ، وَعَمِلَ في مُهْلَةٍ، ويقالُ: مَهْلًا. نحوُ:

<sup>(</sup>١) في النهاية: وفي حديث عثمان: ما تغنَّيتُ ولا تمنَّيت، ولا شربتُ خمرًا في جاهلية ولا إسلام.

وفي رواية: ما تمنيتُ منذ أسلمت. أي: ما كذبتُ. التمني: التكذُّب. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المنثور ١/ ٢٠١؛ وغريب القرآن لليزيدي ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) قال السمين في العمدة: كلامٌ صعبٌ لا ينبغي ولا يجوز قوله.

<sup>(</sup>٤) راجع: مادة (عجل).

 <sup>(</sup>٥) الآية : ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الْأَرْضَ مَهَاداً ﴾.

رِفْقاً، وقد مَهَّلْتُهُ: إذا قُلْتَ له مَهْلاً، وأَمْهَلْتُه: رَفَقتُ به، قال: ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ [الطارق/ ١٧] وَالمُهْلُ: دُرْدِيُّ الزَّيْتِ، قال: ﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴾ [الدخان/ ٤٥].

### مـوت

أَنْوَاعُ الْمَوْتِ بحسبِ أَنْوَاعِ الْحَيَاة: فَالأَوَّلُ: مَا هُو بَإِزَاءِ الْقُوَّةِ الْنَامِيَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الإِنْسَانُ وَالْحَيْوَانَاتُ وَالنَّبَاتِ. نَحُو قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم / ١٩]، ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ [ق/ ١١].

الثاني: زَوَالُ القُوَّةِ الحاسَّةِ. قال: ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هُذَا ﴾ [مريم/ ٢٣]، ﴿ أَثِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًا ﴾ [مريم/ ٦٦].

الثالث: زَوَالُ القُوَّةِ العاقلة، وهي الجَهالةُ. نحوُ: ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [الأنعام/ ١٢٢]، وإيَّاهُ قَصَدَ بقولهِ: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى ﴾ [النمل/ ٨٠].

الرابع: الحُزْنُ المُكدِّرُ للحياةِ، وإيَّاهُ قَصدَ العَوله: ﴿ وَيَأْتِيهِ المَوْتُ مَنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ

| بميِّتٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٧].

الخامس: المنام، فقيل: النُّومُ مَوْتُ خَفِيفٌ، وَالمُوْتُ نَوْمٌ ثَقِيلٌ، وعلى هذا النحو سَمَّاهُمَا اللَّهُ تعالىٰ تَوَفِّياً. فقال: ﴿ وَهُـوَ الَّذِي يَتَـوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ [الأنعام/ ٦٠]، ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّىٰ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهَا ﴾ [الزمر/ ٢٤]، وقولُه: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ ﴾ [آل عمران/ ١٦٩] فقد قيل: نَفْيُ الموت هو عن أرْوَاحِهم فإنه نَبُّهَ عَلَى تَنَعُّمِهمْ، وقيل: نَفَى عنهمُ الحُزْنَ المذكورَ في قولهِ: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٧]، وقولُه: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَـةُ المَوْتِ ﴾ [آل عمران/ ١٨٥] فَعبَارَةٌ عن زوال القوَّةِ الحَيْوَانِيَّة وإبَانَةِ الرُّوحِ عن الجسَدِ، وقولُه: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر/ ٣٠] فقد قيل: معناهُ: سَتُمُوتُ، تنبيهاً أن لا بدُّ لأحد من الموت كما قيل:

٤٢٩ ـ وَالمَوْتُ حَتمٌ في رِقَابِ الْعِبَادِ(١) وقيل: بَل المَيْتُ هُهُنا ليس بإشارة إلى إبانة الرُّوح عن الجسدِ، بلْ هو إشارةً إلى ما يعْتَرِي

شرَّدهُ الخوفُ وأزرى به منخرق الكفين يشكو الوجيٰ قد كان في الموت له راحةً

تنكب أطراف مرو حداد والموت حتم في رقابِ العبادِ البان والتسر ٤/ ٥٨ - ٥٩؛ والشط في عمدة الحفاظ

كذاك من يكره حرَّ الجلاد

وهذه الأبيات كان زيد بن علي يتمثل بها، وهي في البيان والتبيين ٤/ ٥٨ ـ ٥٩؛ والشطر في عمدة الحفاظ (موت)؛ وهي لمحمد بن عبد الله في زهر الأداب ٢٩١١، وسير أعلام النبلاء ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت؛ وقبله:

الإِنسانَ في كلَّ حال من التَّحَلُّلِ والنَّقْص ؛ فإِن البَّشَرَ ما دَامَ في الدُّنْيا يَمُوتُ جُزْءاً فَجُزْءاً، كما قال الشاعر:

# ٤٣٠ \_ يَمُوتُ جُزْءاً فَجُزْءاً

وقد عَبَّر قَوْمُ عن هذا المعنى بالمائِتِ، وَفَصَلُوا بِيْنَ المَيْتِ وَالمَائِتِ، فقالوا: المائِتُ هوَ المُتَحَلِّلُ، قال القاضي عَلِيِّ بنُ عبد العزيز(٢): ليس في لُغَنِنَا مائِتُ عَلَى حَسَبِ ما قالوهُ، ليس في لُغَنِنَا مائِتُ عَلَى حَسَبِ ما قالوهُ، وَالمَيْتُ: مُخَفَّفُ عن الميِّت، وإنما يقالُ: مَوْتُ مائِتٌ، كقولك: شِعْرُ شاعِر، وسَيْلُ سائِل، ويقالُ: بَلَدُ مَيِّتُ وَمَيْتُ، قال تعالىٰ: ﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ ميِّتٍ ﴾ [فاطر / ٩]، ﴿بَلْدَةً مَيْتاً ﴾ [الزخرف/ ١١] والمَيْتةُ من الحيوان: ما زالَ رُوحهُ بغير تَذْكِية، قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتةُ ﴾ [المائدة/ ٣]، ﴿إلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام / ١٤٥] والمَوتانُ بإزاءِ الحيوانِ، وَهي الأَرْضُ التي لم تحْيَ للزَّرْع، وأَرْضُ مَواتُ.

ووقعَ في الإبلِ مُوتانٌ كثيرٌ، وناقةً مُمِيتٌ، ومُميتُ: ماتَ ولدُها، وإماتةُ الخمرِ: كِنايةٌ عن طبْخِها، والمُسْتميتُ المُتعرِّضُ للموْت، قال الشاعرُ: \$201 \_ فأعطَنتَ الجَعالَةَ مُسْتميتاً(")

وَالْمُوْتَةُ: شِبهُ الجُنونِ، كأنه من موْتِ الْعِلْمِ وَالْمُوْتَةُ: شِبهُ الجُنونِ، كأنه من موْتِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ، وَمنه: رجُلً مَوْتَانُ القَلْبِ، وَامْرأَةُ مَوْتَانَدُ القَلْبِ، وَامْرأَةً

مسوج

الموْجُ في البحر: ما يعْلُو من غَواربِ الماء. قال تعالىٰ: ﴿ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ ﴾ [هود/ ٢٤]، ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ [النور/ ٤٤] وماجَ كذا يَمُوجُ، وتموَّجَ تَموُّجاً: اضْطربَ اضطرابَ الموْج. قال تعالىٰ: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعضَهُمْ يُومئِذٍ يَمُوجُ في بعْضٍ ﴾ [الكهف/ ٩٩].

المَيْدُ: اضْطرابُ الشيء العظيم كَاضطراب الأرض. قال تعالىٰ: ﴿ أَنْ تمِيدَ بكُمْ ﴾ [النحل/

يقولون لي: فيك انقباض وإنما

رأوا رجلًا عن موقف الذل أحجما

توفي سنة ٣٦٦ هـ. انظر: أخباره في وفيات الأعيان ٣/ ٢٧٨؛ وطبقات الشافعية ٣/ ٤٥٩؛ ومعجم الأدباء ١٤/١٤.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، كان قاضي القضاة بالري، وهو من الفقهاء الشافعية. وصاحب القصيدة الشهيرة التي يقول فيها:

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت لشقيق بن سليك الأسدي، وعجزه:

خفيف الحاذ مِن فتيان جرم وهو في شرح الحماسة للتبريزي ٢/ ١٤٢؛ وقد تقدَّم في مادة (جعل).

10]، ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ [الأنبياء / ٣١]. ومادَتِ الأغصانُ تميدُ، وقيلَ المَيدانُ في قول الشاعرِ: ٢٣٤ ـ نَعِيماً وَمَيدَاناً مِنَ الْعَيْشِ أَخْضَرا (١) وقيلَ: هو المُمْتدُ من العيْش، وَمَيدانُ الدَّابة منه، [والمائدةُ: الطَّبقُ الذي عليه الطّعام، ويقالُ لكُلِّ واحدة منهما مائدةً ](٢)، ويقالُ: مادَنِي يميدُنِي، أي: أطْعمني، وقيلَ: تَعشَني، وقوله يميدُنِي، أي: أطْعمني، وقيلَ: تَعشَني، وقوله تعالىٰ: ﴿ أَنْزِلُ عليْنَا مائِدةً مِن السَّمِاء ﴾ تعالىٰ: ﴿ أَنْزِلُ عليْنَا مائِدةً مِن السَّمِاء ﴾ [المائدة / ١١٤] قيل: استدْعُوا طعَاماً، وقيلَ: استدْعُوا عِلْماً، وسمَّاه مائِدةً من حيثُ إِنَّ العلمَ غذاءُ الأَبْدان.

المَوْرُ: الجَرَيانُ السَّريعُ. يقالُ: مارَ يَمُورُ مَوْراً ﴾ مَوْراً. قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ﴾ [الطور/ ٩] ومارَ الدمُ على وجهه، والموْرُ: التُرَابُ المُترَدِّدُ بهِ الرِّيحُ، وناقةٌ تمُورُ في سيْرِها، فهي مَوَّارةً.

### مبـــر

المِيرَةُ: الطَّعامُ يمْتارُه الإِنْسانُ، يقالُ: مارَ المِيرَةُ: الطَّعامُ يمْتارُه الإِنْسانُ، يقالُ: مارَ المُلَّدُ المِيرُهمْ. قال تعالىٰ: ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾

[يوسف/ ٦٥]. والغِيرَةُ وَالميرَةُ يتقاربَانِ<sup>(٣)</sup>.

الميْزُ والتَّمْييزُ: الفصْلُ بينَ المتشابهات، يقالُ: مازَهُ يَميزُه مَيْزاً، وَميَّزَهُ تَمْييزاً، قال تعالىٰ: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ﴾ [الأنفال/ ٣٧]، وقُرىء: ﴿ لِيُمَيِّزُ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ (٤). والتمييزُ يقالُ تارَةً للفصْل، وتارَةً للقُوَّةِ التي في الدّماغ، وبها تُسْتنبطُ المعاني، ومنهُ يقالُ: فلانُ لا تمييزَ له، ويقالُ: فلانُ لا تمييزَ له، ويقالُ: انمازَ وامْتاز، قال: ﴿ وَامْتازُوا الْيَوْمَ ﴾ [يس / ٥٩] وَتَمَيَّزُ كذا مطاوعُ مازَ. أي: انْفَصَلَ وَانقطعَ، قال تعالىٰ: ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ [الملك/ ٨].

ميــل

الميْلُ: العُدُولُ عن السوسَطِ إلى أَحَدِ
الجَانبين، ويُسْتعملُ في الجَوْر، وَإِذَا استُعملَ في
الأَجسَام فإنه يقالُ فيما كانَ خِلْقَةً مَيَلٌ، وَفيما كانَ عَرَضاً مَيْلُ، يقالُ: مِلْتُ إلى فُلانٍ: إِذَا عاوَنْتَهُ.
قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ ﴾ [النساء/ ١٠٣] وَمِلْتُ عليه: تحاملتُ عليه. قال تعالىٰ: ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ [النساء/١٠٣]،

<sup>(</sup>١) العجز لابن أحمر، وقال الصاغاني في التكملة: ميد: ذكره الجوهري، وهو غلطٌ وتحريف، والرواية [أغيدا]، والبيت: [وإن خضمت ربق الشباب وصادفت نعيماً وميداناً من العيش أغيدا]

والبيت. روا في المدر ويون المن المصون ٤/ ٢ · ٥ ، قال: والمائدة: الخوان عليه طعام، فإن لم يكن عليه طعام [استدر فليست بمائدة. هذا هو المشهور، إلا أنّ الراغب قال: (والمائدة: الطبق الذي عليه طعام، ويقال لكل واحدٍ منها مائدة) وهو مخالف لما عليه المُعظم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: والغِيرة، بالكسر والغِيار: الميرة. اللسان (غير).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف. انظر: الإتحاف ص ١٨٣.

وَالْمَالُ سُمِّي بذلك لكونه مائِلاً أَبَداً وزَائلًا، وللذائد سُمِّي عَرَضاً، وعلى هذا دَلَّ قولُ منْ قال: المَالُ قَحْبَةٌ تَكُونُ يوْماً في بيْت عطَّارٍ، وَيوْماً في بيت عطَّارٍ، وَيوْماً في بيت بيطارِ(١).

### مائسة

المائة: الثالثة من أصول الأعداد، وذلك أنَّ أصولَ الأعداد، وذلك أنَّ أصولَ الأعداد، ومِثات، وَمِثات، وَمَثَرَات، وَمِثات، وَأَلُوف. قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةً صَابِرَةً يَعْلِبُوا مِاثَتَيْنِ ﴾ [الأنفال/ ٦٦]، ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةً يَعْلِبُوا الْفا مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مِنْكُمْ مِاثَةً يَعْلِبُوا الْفا مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال/ ٦٥] ومِاثة آخِرُها مَحذوف، يقال: الله الدراهِمَ فَأَمْأَتْ هي، أي: صارَتْ ذات مائة.

### مياء

قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ إِللَّهُ اللهَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ ﴾ [الأنبياء/ ٣٠]، وقال: ﴿ وأنزلْنَا مِن السَّماءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [الفرقان/ ٤٨]، ويقالُ ماؤُه مَاهُ يَنِي فُلانٍ، وأصلُ مَاءٍ مَوهٌ، بدلالةٍ قولهم في جمعهِ: أمُواهُ، وَمِيَاهُ. في تصْغيره مُويْهُ، فَحُذف الهاءُ وقُلِبَ الواوُ، ورجُلٌ ماهٌ وماهي القلْبِ: كثرُ قلْبِه (٢)،

فماهُ هو مَقْلُوبٌ من مَوَهٍ أي: فيه ماءٌ، وقيلَ: هو نحوُ رجُلٍ قاهٍ آي، وماهَتِ الرَّكِيَّةُ تمِيهُ وَتمَاهُ، وبنُرٌ مَيِّهةٌ وَمَاهَةٌ، وقيل: مُميهة، وَأَمَاهَ الرِّجُلُ، وأَمْهَى: بَلَغَ المَاءَ. و:

في كلامِهِمْ عَشرَةً: حَمْسةٌ أسماءٌ، وخمسةٌ حُروفٌ. فإذا كانَ اسماً فيقالُ للواحدِ والجمعِ والمُؤنَّثِ على حَدٍّ وَاحدٍ، ويصحُّ أن يُعتبرَ في الضّمير لفظُه مُفرداً، وأن يُعتبرَ معناهُ للجمع.

فالأوّلُ من الأسماء بمعنى الله نحوُ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ ﴾ [يونس/ ١٨] (٤) ثمَّ قال: ﴿ هُولاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ ﴾ [يونس/ ١٨] لمَّا أرادَ الجمعَ، وقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا... ﴾ الآية [النحل/٧٣]، فَجَمَعَ أيضًا، وقولُه: ﴿ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ﴾ [البقرة/ ٩٣].

الثاني: نَكِرَةً. نحوُ: ﴿ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ [النساء/ ٥٨] أي: نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ، وقوله: ﴿ فَنَعِمًّا هِيَ ﴾ [البقرة/٢٧١] فقد أُجِيزَ أن يكونَ ما نَكِرَةً في قوله: ﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾

(٣) أَيْ: مُخصِب. وَفَي ظُـ: مال.

واختُلف في ألفه، فذكره الزمخشري في القاف والياء، وجعل عينه منقلبة عن ياء، وكذا ابن بري. وذكره الجوهري في القاف والواو، وكذا تابعه ابن الأثير. راجع: اللسان (قيه).

<sup>(</sup>١) انظر: بصائر ذوي التمييز ٤/ ٥٤٠. وهذا من كلام الصاحب بن عباد، وهو في التمثيل والمحاضرة ص ٢٥٠. (٢) حكاه كراع النمل في المنتخب ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) والآية بتمامها: ﴿ ويعبدونَ مِنْ دونِ اللَّه ما لا يضرُّهم ولا ينفعُهُم ويقولون: هؤلاء شَفْعاؤنا عند اللَّه، قل: أتنبئون اللَّهُ بما لا يعلمُ في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالىٰ عمّا يشركون ﴾.

[البقرة/ ٢٦]، وقد أُجيزَ أن يكونَ صِلَة، فمَا بعدَهُ يكونُ صِلَة، فمَا بعدَهُ يكونُ مفعولًا. تقديرُه: أنْ يضْرِبَ مَثَلًا بعُوضَةً(١).

الثالث: الاستِفْهَامُ، ويُسْأَلُ بهِ عن جِنْسِ صَفَاتِ الشيءِ، ونوْعِه، وقد يُسْأَلُ بهِ عن الأَشْخاص، الشيء، ونوْعِه، وقد يُسْأَلُ بهِ عن الأَشْخاص، والأعْيان في غيرِ الناطقين. وقال بعضً النحويين: وقد يُعبَّرُ به عن الأشخاص النحويين: وقد يُعبَّرُ به عن الأشخاص الناطقين(٢)، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ الناطقين(٢)، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ الناطقين(٢)، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [المؤمنون/ ٦]، ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ؟ وإنما جَعَلَهُ أَيّ شيءٍ تَدْعُونَ من دونِ اللّهِ؟ وإنما جَعَلَهُ أيّ كذلك؛ لأنَّ «ما» هذه لا تَدْخُلُ إلاَّ في المُبْتَدَا والاستفهام الواقع آخِراً. الرَّابع: الجزاءُ نحوُ: والاستفهام الواقع آخِراً. الرَّابع: الجزاءُ نحوُ: ها يَفْتِح اللّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلا ممسك لها، وما يُمسك فلا مرسل له ﴾ الآية [فاطر/ لها، ونحوُ: ما تَضْرِبْ أَضْرِبْ.

الخامِسُ: التَّعَجُّبُ نحوُ: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [البقرة/ ١٧٥].

وأمّا الحرُوفُ:

فالأوَّلُ: أن يكونَ ما بعْدَهُ بمنْزلةِ المَصدرِ كأن الناصِبَةِ للفعل المُسْتَقْبَل . نحو: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة/ ٣] فإنَّ «ما» مَعَ رَزَقَ في تقْدِير الرِّزْقِ، والدَّلالةُ على أنه مِثلُ «أنْ» أنه لا يَعُودُ إليه ضميرٌ لا مَلْفُوظٌ به ولا مُقَدِّرُ فيه، وعلى هذا حُمِلَ قولُه: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة/ ١٠]، وعلى هذا قولُهم: أتانِي القومُ ما عَدا زَيْداً، وعلى هذا إذا كان في تقدير ظَرْفٍ نحو: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوا فِيهِ ﴾ [البقرة/ ٢٠]، ﴿ كُلُّمَا أُوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ ﴾ [المائدة/ ٦٤]، ﴿ كُلُّما خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ﴾ [الإسراء/ ٩٧]. وأما قولُه: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر/ ٩٤] فيصحُّ أن يكونَ مصدراً، وأن يكونَ بمعنى الذي (٣). واعْلَمْ أَنَّ «ما» إذا كان مَعَ ما بَعْدَها في تقدير المصدر لم يكنْ إلاّ حَرْفاً؛ لأنه لو كان اسماً لَعَادَ إليه ضميرٌ، وكذلك قُولُكَ: أُريدُ أَنْ أَخْرُجَ؛ فإنه لا عائِدَ من الضمير إلى أنْ، ولا ضميرَ لهَا بعْدَهُ.

الثاني: للنُّفْي ِ وأَهْلُ الحِجازِ يُعْمِلُونَهُ بِشَرْطٍ

<sup>(</sup>١) انظر: الأقوال في هذه المسألة في الدر المصون ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي: وجوَّز بعض النحويين أن يُسأل بها عن أعيان من يعقل أيضاً، حكاه الراغب. فإنْ كان مأخذه قوله تعالى عن فرعون: ﴿ وما ربُّ العالمين ﴾ فإنما هو سؤال عن الصفة؛ لأنّ الرب هو المالك، والملك صفة، ولهذا أجابه موسى بالصفات، ويحتمل أنَّ «ما» سؤال عن ماهية الشيء، ولا يمكن ذلك في حق الله تعالى، فأجابه موسى تنبيها على صواب االسؤال راجع: البرهان في علوم القرآن ٤/٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مغنى اللبيب ص ٧٣٦.

نحوُ: ﴿ مَا هٰذَا بَشَراً ﴾ [يوسف/ ٣١](١).

الثالث: الكاقة، وهي الدَّاخِلَةُ على «أَنَّ» وأخواتِها و«رُبَّ» ونحوِ ذلك، والفعل. نحو: وإنّما يَخْشَى اللَّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماء ﴾ [فاطر/ ٢٦]، ﴿ إِنّما نملِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِنْما ﴾ [آل عمران/ ١٧٨]، ﴿ كَأَنّما يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ ﴾ عمران/ ١٧٨]، ﴿ كَأَنّما يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ ﴾ [الأنفال/ ٦] وعلى ذلك «ما» في قوله: ﴿ رُبّما يَوَدُّ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحجر/ ٢]، وعلى ذلك: قلّما وطالَما فيما حُكى.

الرابع: المُسَلِّطَةُ، وهي التي تجْعَلُ اللفظَ كِلاهُما ﴾ [الإسراء/ ٢٣].

مُتَسَلِّطاً بِالعَمَلِ ، بعْدَ أَن لَم يكنْ عَامِلاً. نحوُ: «ما» في إِذْما، وحَيْثما، لأنّك تقولُ: إِذْ مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ، وَحَيْثما تَقْعُدْ أَقْعُدْ، فإِذْ وَحيثُ لا يَعْملَانِ بمُجَرَّدِهِمَا في الشَّرْطِ، ويَعْملانِ عندَ دَخولِ «ما»، عليهما.

الخامسُ: الزائدةُ لِتَوْكِيدِ اللفظِ في قوْلهم: إذا ما فَعَلْتُ كذا، وقولِهم: إمّا تَخْرُجْ أَخْرُجْ. قال: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشرِ أَحَداً ﴾ [مريم/ ٢٦]، وقولُه: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

تم كتاب الميم

مع بقا النفي، وترتيب زُكن بي أنت معنياً أجاز العلما

<sup>(</sup>١) وشرط عملها ما ذكره ابن مالك في ألفيته:

إعمالَ «ليس» أعملت «ما» دون «إنْ» وسبق حرفِ جرّ أو ظرفٍ كـ ما



نــت

[النحل/11]، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ [نوح/ 17] فقالَ النَّحْوِيُّونَ: قولُهُ: «نَباتاً» مُوضُوعُ مَوْضعَ الإِنْباتِ(١)، وهُوَ مَصْدَرٌ، وقلهً بذلك غيرُهُمْ: قولُه: «نَباتاً» حالً لا مَصْدَرٌ، ونَبَّهَ بذلك أَنَّ الإِنْسانَ هو من وجْهٍ نَباتٌ من حيثُ إِنَّ بَدْأَهُ وَنَشْأَهُ مِن التَّرابِ، وإنه يَنْمُو نَمُوَّهُ، وإِنْ كان له وصْفٌ زَائِدٌ على النَّباتِ، وعلى هذا نَبَّه بقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ [قافر/ 17]، وعلى ذلك قولُه: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً ﴾ [آل عمران / 17]، وقولُه: ﴿ وَنَبْتُ بالدُّهْنِ اللَّهْنِ اللَّهْنِ اللَّهُ أَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب اللَّه بتحقيقنا ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) تقدُّم للمؤلف الكلام على هذه الآية في مادة (الباء).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٣/ ٨٥٠.

فيهم نَشْءُ صِغَارٌ. نسذ

النُّهُ: إلقاءُ الشيءِ وطرحُهُ لِقلَّةِ الاعْتِدَادِ به، ولذلك يقالُ: نَبَذْتُهُ نَبْذَ النَّعْـلِ الخَلَقِ، قال تعالىٰ: ﴿ لَيُنْبَذَنَّ فِي الحُطمَةِ ﴾ [الهمزة/ ٤]، ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران/ ١٨٧] لِقِلَّةِ اعْتِدَادِهِمْ به، وقال: ﴿ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٠٠] أي: طرَحُوهُ لِقلَّةِ اعْتِدَادِهِمْ به، وقال: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ في اليّمّ ﴾ [القصص/ ٤٠]، ﴿ فَنَسِذْنَاهُ سِالْعَرَاءِ ﴾ [الصافات/ ١٤٥]، ﴿ لَنبُذَ بالْعَرَاءِ ﴾ [القلم/ ٤٩]، وقولُه: ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال/ ٥٨] فمعْنَاهُ: الْق إليهم السَّلَمَ، واسْتِعْمَالُ النَّبْذِ في ذلك كاسْتِعْمَالِ الإلقاءِ كقوله: ﴿ فَأَلْقَوْا إِليهِمُ القَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [النحل/ ٨٦]، ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَثِدُ السَّلَمَ ﴾ [النحل/ ٨٧] تنبيهاً أَنْ لا يُؤكِّدَ العَقْدَ مَعَهُمْ بَلْ حَقُّهُمْ أَنْ يُطْرَحَ ذلك إليهم طَرْحاً مُسْتَحَثًّا به على سبيل المُجامَلَةِ، وأَنْ يُرَاعِيَهُمْ حَسْبَ مُرَاعاتِهمْ له، وَيُعاهِدَهُمْ عَلَى قدرِ ما عاهَـدُوهُ، وَانْتَبَذَ فُلانٌ: اعْتَزَلَ اعْتِزَالَ من يَقِلُ مُبالاتُهُ بِنَفْسِهِ فيما بَيْنَ الناس . قال تعالىٰ : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبِذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً ﴾ [مريم/ ٢٧] وقَعَدَ نَبْذَةً وَنُبْذَةً. أي: ناحِيَةً مُعْتَزِلةً، وصبيٍّ مَنْبُوذٌ وَنَبيذٌ كقولِكَ:

مَلقُوطً وَلَقِيطً، لكنْ يقالُ: مَنْبُوذُ اعْتِبَاراً بمَنْ طَرَحَهُ، وَملْقُوطً ولقِيطً اعْتِبَاراً بمنْ تَنَاوَلَه، وَالنّبِيدُ: التَّمْرُ والزَّبِيبُ المُلْقَى معَ المَاءِ في الإناء، ثمَّ صارَ اسْماً للشَّرَابِ المَحْصُوصِ.

النبز: التَّلقِيبُ. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات/ ١١].

نبط

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإلى الرَّسُولِ وَإلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء/ ٨٣] أي: يَسْتَخْرِجُونهُ مِنهم(١)، وهو اسْتِفْعَالُ مِنْ: أَنْبَطْتُ كَذَا، والنَّبَطُ: الماءُ المُسْتَنْبَطُ، وَفَرَسُ أَنْبَطُ: أَبْيَضُ تحْتَ الإبطِ، وَمَنهُ النَّبَطُ (٢) المَعْرُ وَفُونَ.

نبع

النَّبْعُ: خُرُوجُ المَاءِ منَ العيْنِ. يقالُ: نَبَعَ المَاءُ يَنْبَعُ نُبُوعاً وَنَبْعاً، وَاليَّنْبُوعُ: العيْنُ الذي يَخُرُجُ منه المَاءُ، وجمعُه: يَنَابِيعُ. قال تعالىٰ: ﴿ اللَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعِ فِي الأَرْضِ ﴾ [الزمر/ ٢١] والنَّبْعُ: شَجرً يُتَابِيعَ في الأَرْضِ ﴾ [الزمر/ ٢١] والنَّبْعُ: شَجرً يُتَخَذُ منه القِسيُّ.

نبا

[ النَّبَأُ: خَبَرٌ ذُو فائدَةٍ عظيمةٍ يَحْصُلُ بهِ عِلْمٌ أو غَلَبَةٌ ظَنِّ، ولا يقالُ للخبرِ في الأصلِ نَبَأُ حتى

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١/١٣٤. (٢) النَّبُط والنبيط: جيل ينزلون سواد العراق، والنسبة إليهم نَبَطى. اللسان (نبط).

يتضَمَّنَ هذه الأشْياء الثَّلاثة، وحقُّ الخَبر الذي يقالُ فيه نَبَأُ أَنْ يتعَرَّى عن الكذب، كالتَّواتُر، وخبَر اللَّهِ تعالىٰ، وخبَر النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ولتضَمُّن النَّبَإ معنى الخَبَر يقالُ: أنْبأْتُهُ بكذا كقولك: أخبرته بكذا، ولتضمُّنهِ معنى العِلْم قيلَ: أَنْبَأْتُه كذا، كَقَوْلكَ: أَعْلَمْتُه كذا](١). قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ قُلْ هُوَ نَبُّ عَظِيمٌ \* أنتُمْ عنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [ص/٧٧ ـ ٦٨]، وقال: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَن النَّبَإِ العَظِيمِ ﴾ [النبأ/ ١ ـ ٢]، ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ [التغابن/ ٥]، وقال: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهَا إليْكَ ﴾ [هود/ ٤٩]، وقال: ﴿ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عليْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ﴾ [الأعراف/ ١٠١]، وقال: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾ [هود/ ١٠٠]، وقوله: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيُّنُوا ﴾ [الحجرات/ ٦] فتنبيهٌ أنه إذا كان الخَبرُ شيئاً عظيماً له قدرٌ فحَقُّه أن يتوقَّفَ فيهِ ؛ وإن عُلِمَ وغلَبَ صِحَّتُهُ عَلَى الظُّنِّ حتى يُعاد النَّظرُ فيه، ويَتبينَ فضلَ تَبَيُّن، يقالُ: نَبَّأْتُه وَأَنْبَأْتُه . قال تعالى : ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هُؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينِ ﴾ [البقرة/ ٣١]، وقال: ﴿ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ [البقرة/ ٣٣]، وقال: ﴿ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأُوبِلِهِ ﴾ [يوسف/ ٣٧]، ﴿ وَنَبُّنُّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾

[الحجر/ ٥١]، وقال: ﴿ أَتُنِّبُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمْوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ ﴾ [يونس/ ١٨]، ﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبُّثُونَهُ بِمَا لا يعْلَمُ ﴾ [الرعد/ ٣٣]، وقال: ﴿ نَبُّنُونِي بعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الأنعام / ١٤٣]، ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أُخْبَارِكُمْ ﴾ [التوبة/ ٩٤]. ونَبَّأْتُهُ أَبْلُغُ من أَنْبَأْتُهُ، ﴿ فَلَنَّنِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [فصلت/ ٥٠]، ﴿ يُنَّبّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ ﴾ [القيامة/ ١٣] ويدلُّ على ذلكُ قوله: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذا قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيمُ الخَبِيرُ ﴾ [التحريم/ ٣] وَلم يقُلْ: أَنْبَأني، بلْ عَدَلَ إلى «نَبَّأَ» الَّذِي هو أَبِلَغُ تنبيهاً على تحقيقهِ وكونِهِ من قِبَلِ اللَّهِ. وكذا قوله: ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [التوبة/ ٩٤]، ﴿ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة/ ١٠٥] والنُّبُوَّةُ: سِفارَةٌ بينَ اللَّهِ وبينَ ذوِي العقُولِ مِنْ عبادهِ لإِزَاحةِ عِللهمْ في أمر معادِهم ومعَاشهمْ. والنبيُّ لكونه مُنَبِّئاً بما تسكُن إليه العُقُولُ الذَّكِيَّةِ، وهو يصحُّ أن يكونَ فعِيلًا بمعنى فاعل لقوله تعالىٰ: ﴿ نَبِّيءُ عِبَادِي ﴾ [الحجر/ ٤٩]، ﴿ قُلْ أُونَبُّكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٥]، وأن يكونَ بمعنى المفْعول لقوله: ﴿ نَبَّأَنِيَ العَلِيمُ الخبيرُ ﴾ [التحريم/ ٣]. وتَنبَّأُ فُلانٌ: ادَّعَى النُّبُوَّة، وَكان مِنْ حقِّ لفظهِ في وضع اللُّغةِ أن يصحَّ اسْتِعماله في النبيِّ إذ هو مُطاوع نَبًّا،

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] نقله البغدادي في الخزانة حرفياً ١/ ٢٧٠.

كقوله: زَيِّنَهُ فَتَزَيَّنَ، وحلّاهُ فَتحلَّى، وَجمَّلَهُ فَتَجَمَّل، لكن لمَّا تُعُورفَ فيمَنْ يَدَّعِي النَّبوَّة كذباً جُنِّبَ اسْتِعماله في المُحقِّ، ولم يُسْتعمل إلاّ في المُتقوِّل في دعْوَاهُ. كقولكَ: تَنَبًّا مُسَيْلِمةُ، ويقالُ في تصْغير نَبيء: مُسَيْلِمةُ نُبيِّيءُ سَوْءٍ، تنبيهاً أنَّ أخبارهُ ليْستْ منْ أخبارِ اللَّهِ تعالىٰ، كما قالَ رجُلً سَمعَ كَلامَهُ: وَاللهِ مَا خَرَجَ هَذَا الكَلامُ مَن إلَّهِ اللَّهِ الطَّوْتُ الحَفِيُّ. من إلَّ إلَّهُ والنَّبُأَةُ الطَّوْتُ الخَفِيُّ.

النبي بغير همْز، فقد قال النحويُّونَ: أَصْلُه الهَمْزُ فَتُرِكَ هَمْزُهُ، واسْتدلُّوا بقولهمْ: مُسَيْلِمةُ نَبِيًّ مُسَوْءٍ. وقال بعض العلماءِ: هو من النبوة، أي: الرُّفعةِ (٢)، وسُمِّي نَبِيًا لرِفْعةِ محلّهِ عن سائرِ الناس المدْلُول عليه بقوله: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا ﴾ [مريم / ٥٧]. فالنبي بغيرِ الهمزِ أَبْلغُ من النبيءِ بالهمْز؛ لأنه ليسَ كلُّ مُنبًا رفيعَ القَدْرِ والمحلّ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال: يَا نَبيءَ اللَّهِ فقال: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهِ لِمَنْ قال: يَا نَبيءَ اللَّهِ فقال: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهِ لَمَا لَيْهِ فَقَالَ: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهِ لَمَا لَهُ فَقَالَ: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهِ لَمَا لَهِ فَقَالَ: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهِ لَمَا لَهُ فَقَالَ: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهِ فَقَالَ: «لَسْتُ بِنبيءِ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ: «لَا لَهُ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ: «اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ الْعَنْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهِ فَقَالَ الْعِنْهُ الْعُمْ اللَّهِ فَقَالَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَّالِي اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهِ الْعَلْمُ الْعَنْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْ

وَلِكَنْ نَبِيُّ اللَّهِ (٣) لمَّا رأى أَنَّ الرَّجُلَ خَاطَبَهُ بِالْهِمْزِ لِيَغُضَّ منه. والنَّبُوةُ والنَّبَاوَةُ: الارْتفاع، ومنه قيلَ: نَبَا بِفُلانٍ مكَانُهُ، كقولهم: قَضَّ عليه مَضْجعه، ونَبا السيفُ عن الضّرِيبةِ: إذا ارْتدَّ عنه ولم يمض فيه، ونَبا بصره عن كذا تشبيهاً بذلك.

نَتَقَ الشيءَ: جَذَبه ونزَعهُ حتى يَسْتَوْخِيَ؛ كَنَتْقِ عُرَى الحِمْلِ. قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٧١]، ومنه استُعير: امْرأةً نَاتِقُ: إذا كثُرَ وَلدُهَا، وَقيلَ: زِنْدُ نَاتِقُ: وَارٍ، تشبيهاً بالمرْأةِ النَّاتِق.

نثــر

نَشُرُ الشيءِ: نشْرُه وتفْرِيقُهُ. يقالُ: نَشْرُتُه فَانْتَشَرَتُ ﴾ قالنَتُرَتْ فَانْتَشَرَتْ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ ﴾ [الانفطار/ ٢] ويُسَمَّى الدَّرْعُ إذا لُبِسَ نَشْرَةً، وَنَشَرَتِ الشَاةُ: طَرَحَتْ مِن أَنْفها الأذَى، والنَّشْرَةُ: مَا يَسِيلُ مِن الأَنْفُ نَشْرَةً، وقد يُسَمَّىٰ الأَنْفُ نَشْرَةً، ومنه: النَّشْرَةُ لِنَجْمِ يقالُ له أَنْفُ الأَسَدِ، وَطَعَنهُ وَمنه: النَّشْرَةُ لِنَجْمِ يقالُ له أَنْفُ الأَسَدِ، وَطَعَنهُ

<sup>(</sup>١) ذكر أبو بكر الباقلاني أنَّ أبا بكر الصديق سأل أقواماً قدموا عليه من بني حنيفة عن هذه الألفاظ ـ أي: ألفاظ مسيلمة ـ فحكوا بعضها، فقال أبو بكر: سبحان اللَّه! ويحكم، إنَّ هذا الكلام لم يخرج عن إلَ، فأين كان يُذهب بكم. راجع: إعجاز القرآن ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظرُ: اللسان (نبأ)؛ والحجة في القراءات للفارسي ٢/ ٩٠؛ والقول البديع ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي ذر قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا نبيءَ الله، فقال رسول الله ﷺ: «لستُ بنبيءِ الله، ولكني نبي الله» أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وتعقَّبه الذهبي وقال: بل منكر لم يصح، وفيه حمران بن أعين ليس بثقة، وهو واهٍ. انظر: المستدرك ٢/ ٢٣١.

وقال ابن عمر: ما هَمَز رسول اللَّه ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها مِنْ بعدهم.

فَأَنْثَرَهُ: أَلْقَاهُ على أنفهِ، والاسْتِنْثَارُ: جعْلُ المَاءِ في النُّثْرَةِ.

النَّجْدُ: المكَانُ الْغلِيظُ الرَّفيعُ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد/ ١٠] فذلك مثلً لطَرِيقَي الحَقِّ وَالباطِل في الاعْتقادِ، وَالصَّدْق والكَذِب في المقَال، وَالجميـل والقبيح في الفعالِ ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ عرَّفَهُما كقولهِ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ الآية [الإنسان/ ٣]، والنَّجدُ: اسمُ صُفْع، وَأَنْجِدَهُ: قَصَدَهُ، ورَجُلُ نجدُ وَنجيدُ ونجُدٌ. أي: قَويُّ شديدٌ بَيِّنُ النَّجدةِ، وَاسْتَنجدْتُه: طَلَبْتُ نَجْدَتُهُ فَانجَدَني . أي: أعانَنِي بنَجْدَتِهِ . أي: شَجَاعَتِه وَقُوَّتِه، وَربما قيلَ اسْتَنْجَدَ فُلانً. أي: قوي، وقيلَ للمَكْرُوبِ والمَغْلُوبِ: مَنْجُودٌ، كأنه نَالَهُ نَجْدَةً. أي: شدَّةً، والنَّجَدُ: العَرَقُ، ونَجَّدَهُ الدَّهْرُ(١). أي: قَوَّاهُ وَشَدَّدَهُ، وذلك بما رَأى فيه من التَّجْرِبَةِ، ومنه قيلَ: فُلانٌ ابْنُ نَجْدَةِ كذا(٢)، والنِّجَادُ: مَا يُرْفَعُ به البيتُ، والنَّجَّادُ: مُتَّخِذُهُ، ونِجَادُ السَّيْفِ: مَا يُرْفَعُ بِهِ مِنِ السَّيْرِ، وَالنَّاجُودُ:

الرَّاوُوقُ، وهو شيءٌ يُعَلَّقُ فَيُصَفَّى به الشَّرَابُ.

النَّجاسَةُ: القَذارَةُ، وذلك ضرْبانِ: ضَرْبُ يُدْرَكُ بالحاسَّةِ، وضرْبُ يُدْرَكُ بالبَصِيرةِ، والثاني وصَفَ اللَّهُ تعالى به المُشْرِكِينَ فقال: ﴿ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة/ ٢٨] ويقالُ: نَجَّسَهُ. أي: جَعَلَهُ نَجساً، وَنَجَّسَهُ أيضاً: أزالَ نَجَسَهُ، ومنه تَنْجِيسُ العَرَب، وهو شيءٌ كانُوا يَفْعَلُونَهُ من تَعْلِيقِ عُوْدةٍ على الصَّبِيِّ لِيَدْفَعُوا عنهُ نَجَاسَةَ الشَّيْطَانِ، والناجِسُ والنَّجِيسُ: داءٌ خَبِيثٌ لا دُوَاءَ له.

نجم أَصْلُ النَّجْمِ: الكَوْكَبُ الطالِعُ، وجمعُه: نُجومٌ ، وَنَجَمَ: طَلَعَ ، نُجوماً ونَجْماً ، فَصارَ النَّجْمُ مرةً اسماً، ومرةً مصدراً، فالنُّجُومُ مـرةً اسماً كالقُلُوب والجُيُوب، ومرةً مصدراً كالطُّلُوع والغُرُوبُ، ومنه شُبِّه به طُلُوعُ النَّباتِ، والرَّأيِ ، فقيلَ: نَجَمَ النَّبْتُ والقَرْنُ، ونَجَمَ لى رَأَيُّ نَجْماً وَنُجُوماً، وَنَجَمَ فُلانٌ على السُّلْطَانِ: صارَ

[استدرال

وقال قدامة بن جعفر: رجلٌ مجرّب، وفنجَّذ، ومجدُّع، ومحنَّك، ومجرِّس، ومضرَّس، ومدرَّب، وموقَّر، وممرَّس، ومُعجَّم. جواهر الألفاظ ص ٣٣٣.

وعلى هذا فقول الراغب: فلان ابن نجدة كذا تصحيف، والصواب: ابن بجدة، كما أسلفنا.

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: ونجَّده الدهر: عجمه وعلَّمه، والذال المعجمة أعلىٰ. اللسان: (نجد).

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: ويقال للدليل الحاذق: هو ابنُ بجدتها، أي: عالمٌ بالأرض كأنه نشأ بها.

وقال ابن منظور: يقال: هو ابن بجدتِها للعالم بالشيء المتقن له المميِّز له، وكذلك يقال للدليل الهادي. وقيل: هو الذي لا يبرح، منْ قوله: بَجد بالمكان: إذا أقام، وهو عالم ببُجدة أمرك، وبَجدةِ أمرك، وبُجُدةِ أمرك. أي: بدخيلته وبطانته. انظر: المجمل ١/ ١١٦؛ واللسان (بجد).

عاصياً، وَنَجَّمْتُ المالَ عليه: إذا وزَّعْتُهُ، كأنَّكَ فَرَضْتَ أَن يَدْفَعَ عندَ طُلُوعٍ كُلِّ نَجْم ِ نَصِيبًا، ثم صارَ مُتَعَارَفاً في تقدير دَفْعِهِ بأيِّ شيءٍ قَدَّرْتَ ذلك. قال تعالىٰ: ﴿ وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل/ ١٦]، وقال: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً في النُّجُوم ﴾ [الصافات / ٨٨] أي: في عِلْم النُّجُوم ، وقولُه: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ [النجم/ ١] قيلَ: أرادَ به الكَوْكَبَ، وإنما خَصَّ الهُويُّ دُونَ الطُّلُوع ؛ فإنَّ لَفْظَةَ النَّجْم تَدُلُّ على طُلُوعِهِ، وقيلَ: أرادَ بالنَّجْمِ الثُّرَيَّا، والعَرَبُ إذا أَطْلَقَتْ لَفْظَ النَّجْمِ قَصَدَتْ به الثَّرَيَّا. نحو: طَلَعَ النَّجْمُ غُدِّيَّهُ وابْتَغَى الرَّاعِي شُكَيَّهُ(١) وقيلَ: أرادَ بذلك القرآنَ المُنَجَّمَ المُنزَّلَ قَدْراً فَقَدْراً، وَيَعْنِي بقولِه: ﴿ هَوَى ﴾ نُزُولَهُ، وعلى هذا قوله: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ [الواقعة/ ٧٥] فقد فُسِّرَ على الموجهين، والتَّنَجُّم: الحُكْمُ بِالنُّجُومِ ، وقولُه تعالىٰ : ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمٰن/ ٦] فالنَّجْمُ: ما لا ساقَ له من النَّبات، وقيلَ: أراد الكَوَاكبَ.

نجــو

--و أَصْلُ النَّجاءِ: الانْفِصَالُ من الشيءِ، ومنه:

نَجَا فلانٌ من فلانٍ وَأَنْجَيْتُهُ ونجَّيْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [النمل/ ٥٣] وقال: ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٣]، ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلَ ِ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة/ ٤٩]، ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْر الحَقِّ ﴾ [يونس/ ٢٣]، ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ ﴾ [الأعراف/ ٨٣]، ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنًّا ﴾ [الأعراف/ ٧٧]، ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُما﴾ [الصافات/٥١٥]، ﴿ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرِ \* نَعْمَةً ﴾ [القمر / ٣٤ - ٣٥]، ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ [فصلت/ ١٨]، ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [هود/ ٥٨]، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [مريم/ ٧٧]، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا ﴾ [يـونس/ ١٠٣] والنَّجْوَةُ والنَّجاةُ: المَكَانُ المُرْتَفِعُ المُنْفَصِلُ بِارْتِفاعِهِ عَمَّا حَوْلَهُ، وقيلَ: سُمِّى لِكُوْنِهِ ناجياً من السَّيْل ، وَنجَّيْتُهُ: تَرَكُّتُهُ بِنَجْوَةٍ، وعلى هذا: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَبَدَنِكَ ﴾ [يونس/ ٩٢] وَنَجَوْتُ قِشْرَ الشجرةِ، وَجِلْدَ الشاةِ، ولاشْتِراكِهما في ذلك قال الشاعر:

٤٣٣ \_ فَقُلْتُ انْجُوَاعِنْها نَجا الجَلْدِ إِنه

سَيُرْضِيكُما منها سَنامٌ وغارِبُه(٢)

<sup>(</sup>١) الشُّكيَّة: تصغير الشكوة، وذلك أنَّ الثريا إذا طلعت هذا الوقت هبَّت البوارح، ورمضت الأرض، وعطشت الرُّعيان، فاحتاجوا إلى شكاء يستقون فيها لشفاههم. انظر: اللسان (شكا)؛ والبصائر ٥/ ٢٠؛ ونقائض جرير والأخطل ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الغمر الكلابي، وهو في شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه ص ٤٣٣؛ والمجمل ٣/ ٨٥٧؛ وخزانة الأدب ٤/ ٣٥٨؛ والمقصور والممدود للفراء ص ٣٣؛ وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٣٧٤؛ ولم يعرفه المحقق وقيل: هو لعبد الرحمن بن حسان يخاطب ضيفين طرقاه.

وناجَيْتُهُ. أي: سارَرْتُهُ، وأصْلُه أَنْ تَخْلُو به في نَجْوَةٍ من الأرض . وقيلَ: أَصْلُه من النَّجاةِ، وهو أَن تُعاوِنَهُ على ما فيه خَلاصُه. أو أَن تَنْجُوَ بِسِرِّكَ من أن يَطلِعَ عليكَ، وتَناجَى القومُ، قال: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَناجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بالإِثْم وَالْعُـدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالبِرِّ والتَّقْـوَى ﴾ [المجـادلـة/ ٩]، ﴿ إِذَا نَـاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة/ ١٢] والنَّجْوَى أصْلُه المصدّرُ، قال: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [المجادلة/ ١٠] وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ﴾ [المجادلة/ ٨]، وقولُه: ﴿ وَأُسَرُّوا النُّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء/ ٣] تنبيهاً أنهم لم يُظْهرُوا بَوَجْهِ، لأنَّ النَّجْوَى رُبَّمَا تَظْهَرُ بعدُ. وقال: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧] وقد يُوصَفُ بِالنَّجْوَى، فيقالُ: هو نجْوَى، وهُمْ نجْوَى. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ [الإسراء/ ٤٧] والنَّجيُّ: المُناجي، ويقالُ للواحِد والجمع. قال تعالىٰ: ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ﴾ [مريم/ ٥٢]، وقال: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأُسُوا منْهُ خَلَصُوا نَجيّاً ﴾ [يوسف/ ٨٠] وانْتَجَيْتُ

نَجْوَةً، وهُمْ في أرضِ نَجَاةٍ: أي: في أرض يُسْتَنْجى من شَجَرِها العِصِيُّ والقِسِيُّ. أي: يُتَّخَذُّ ويُسْتَخْلَصُ، والنَّجا: عِيدانٌ قد قُشِرَتْ، قال بعضُهم: يقالُ: نجوْتُ فُلاناً: اسْتَنْكَهْتُهُ (۱)، واحْتَجَّ بقول الشاعر:

٤٣٤ \_ نَجَوْتُ مُجَالِداً فَوَجَدْتُ منه

كَرِيحِ الكَلْبِ مات حَدِيثَ عَهْدِ (٢) فإن يكنْ حَمَلَ نَجَوْتُ على هذا المعنى من أَجْلِ هذا البيت فليسَ في البيتِ حُجَّةٌ له، وإنما أرادَ أَنِّي سَارَرْتُهُ، فَوَجَدْتُ من بَخَرِهِ (٣) ريحَ الكَلْبِ المَيِّتِ. وكُنِّي عَمَّا يَحْرُجُ من الإنسانِ بالنَّجْوِ، المَيِّتِ. وكُنِّي عَمَّا يَحْرُجُ من الإنسانِ بالنَّجْوِ، وقيلَ: شَرِبَ دَواءً فَما أَنْجاهُ. أي: ما أقامَهُ، والاستِنْجاءُ: تَحَرِّي إزالةِ النَّجْوِ، أو طَلَبِ نَجْوَةٍ والاستِنْجاءُ: تَحَرِّي إزالةِ النَّجْوِ، أو طَلَبِ نَجْوَةٍ لإِلْقَاءِ الأَذَى. كقولهم: تَغَوَّط: إذا طلبَ غائِطاً من الأرض، أو طلبَ نَجْوةً. أي: قِطعةَ مَدَرٍ لإزالَـةِ الأَذَى. كقولهم: اسْتَجْمَرَ إذا طلبَ بالعَيْنِ. وفي الحديث: «ادْفَعُوا نَجْأَةُ السائل باللَّقْمَةِ»(٤).

نحب

النَّحْبُ: النَّذُرُ المحْكُومُ بوجُوبِه، يقالُ: قَضَى فلانٌ نَحْبَهُ. أي: وَفَىٰ بنَذْرِهِ. قَالَ تعالىٰ:

فُلاناً: اسْتَخْلَصْتُهُ لِسرِّي، وأنْجَى فُلانٌ: أتى

<sup>(</sup>١) وقائل هذا هو ابن فارس في المجمل ٣/ ٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) البيت للحكم بن عبدل، وهُو في المجمل ٣/ ٨٥٨؛ وشرح المقصورة لابن خالويه ص ٤٣٣؛ واللسان (نجا).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: نحره. (٤) الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية بلفظ: «رُدُّوا نجأة السَّائل باللُّقمة».

قال: النَّجأة: شدة النظر. يقال للرجل الشديد الإصابة بالعين: إنه لنَجُوء. النهاية ٥/ ١٧.

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ [الأحزاب/ ٢٣] ويُعَبَّرُ بذلك عَمَّنْ ماتَ، كقولهم: قضى أَجَلَهُ(١)، وَاسْتَوْفَى أُكْلَهُ، وَقَضَى مَنَ الدُّنْيا حاجَتَهُ، والنَّحِيبُ: البُكاءُ الذي مَعَهُ صَوْتُ، والنَّحابُ السُّعالُ.

#### نحيت

نحّتَ الخَشْبَ وَالحَجَرَ ونحوهما من الأجسام الصُّلبَةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَتُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٤٩] والنُّحاتةُ: ما يَسْقُط من المنْحُوتِ، والنَّحِيتَةُ: الطَّبِيعَةُ التي نُحِتَ عليها الإنسانُ كما أنَّ الغَرِيزَةَ ما غُرِزَ عليها الإنسانُ كما أنَّ الغَرِيزَةَ ما غُرِزَ عليها الإنسانُ .

#### نحسر

النَّحْرُ: مَوْضِعُ القِلادَةِ من الصَّدْرِ. ونَحَرْتُه: أَصَبْتُ نَحْرَهُ، ومنه: نَحْرُ البَعِير، وقيل في حَرْفِ عَبْدِ اللَّهِ: (فَنَحَرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) عَبْدِ اللَّهِ: (فَنَحَرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة/ ٧١](٢) وانْتَحَرُوا عَلَى كَذَا: تقاتَلُوا تشبيها بِنَحْرِ البَعيرِ، ونحْرَةُ الشَّهْرِ ونجِيرُهُ: أولُه، وقيل: آخِرُ يومٍ من الشَّهْرِ")، كأنه يَنْحَرُ الذي

قَبْلَهُ، وقولُه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر/ ٢] هو حَتُّ عَلَى مُرَاعاةِ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، وهُما الصلاة، ونحرُ الهَدْي ، وأنه لا بدَّ من تعاطيهما، فذلك واجِبٌ في كلِّ دين وفي كُلِّ مِلَّةٍ، وقيل: أَمْرٌ بِوَضْع اليَدِ عَلَى النَّحْرِ (٤) وقيل: حَتُّ عَلَى قَتْلِ النَّفْس بِقَمْع الشَّهْوَةِ. والنَّحْرِيرُ: العالِمُ بالشَّيءِ والحاذِقُ به.

نحس

قولُه تعالىٰ: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴾ [الرحمٰن/ ٣٥] فالنَّحَاسُ: اللَّهِيبُ بِلا دُخانٍ، وذلك تشبيهُ في اللَّوْنِ بالنَّحاس، والنَّحْسُ: ضِدُّ السَّعْدِ، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ في وَالنَّحْسُ: ضِدُّ السَّعْدِ، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ فَي يُومٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ﴾ [القمر/ ١٩]، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً في أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ﴾ وفصلت/ ١٦] وقُرىءَ (نَحَسَاتٍ) (٥) بالفتح. وأصلت/ ١٦] وقُرىءَ (نَحَسَاتٍ) (٥) بالفتح. قيل: مَشْؤُوماتٍ (٢)، وقيل: شديداتِ البَرْدِ (٧). وأَصْلُ النَّحْسِ أَنْ يحْمَلُ اللَّفُقُ فَيَصِيلَ وَالْمُدَانُ ، فصارَ ذلك والنَّحاسِ . أي: لَهبٍ بِلا دُخانٍ ، فصارَ ذلك مثلًا للشُّوْم .

<sup>(</sup>١) يقال في ذلك: قضىٰ نحبه، وفاتَ أمره، وزهقت نفسه، وحمَّ حمامه، وقَرُبَ أجله، وانقضىٰ أكله، وحان حينه ودنت منيَّته. انظر: جواهر الألفاظ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٣/ ٨٥٨؛ واللسان (نحر).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عباس: إنَّ اللَّه أوحىٰ إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبَّرت للصلاة، فذاك النحر. الدر المنثور ٨/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) وهذا قول الضحاك، حكاه عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ٣/ ٣٣، وكذا قال به قتادة ومجاهد. انظر: الدر المنثور ٧/ ٣١٧. (٧) وهذا القول حكاه النقاش. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ٣٤٨.

نحل

النَّحْلُ: الحَيوَانُ المخْصُوصُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [النحل/ ٦٨] والنُّحْلَةُ والنَّحْلَةُ: عَطِيّةٌ عَلَى سَبيل التّبَرُّع، وهو أخصُّ مِن الهِبَةِ؛ إذْ كلُّ هِبَةٍ نِحْلَةٌ، وليس كلُّ نِحْلَةٍ هِبَةً ، واشْتِقاقُه فيما أرى(١) أنه من النَّحْل نَظراً منه إلى فِعْلِه، فكأنَّ نَحَلَّتُهُ: أَعْطَيْتُهُ عَطيّةَ النَّحْل، وذلك ما نبّه عليه قولُه: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل ﴾ الآية [النحل/٦٨].وبَيَّنَ الحُكماءُ أَنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الأشياءِ كلِّها فَلا يَضُرُّها بوجهٍ، ويَنْفَعُ أعظمَ نَفْعٍ، فإنه يُعْطِي ما فيه الشُّفاءُ كما وصَفَهُ اللَّه تعالىٰ، وسُمِّيَ الصَّدَاقُ بها من حيثُ إنهُ لا يَجِبُ في مُقابَلَتِه أكثرُ من تمَتُّع دُون عِوض ماليّ ، وكذلك عَطِيّةُ الرَّجُل ابنَهُ. يقالُ: نَحلَ ابنَهُ كذا، وأنحَلَهُ، ومنه: نَحَلْتُ المرأة، قال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِساء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء/ ٤] والانْتحال: ادِّعاءُ الشيءِ وتناوُلُه، ومنه يقالُ: فُلانٌ يَنْتَحِلُ الشِّعْرَ. ونَحَلَ جِسْمُهُ نُحُولًا: صار في الدِّقَّةِ كالنَّحْل، ومنه: النَّوَاحِلُ للسُّيُوفِ أي: الرَّقاق الظُّباتِ تَصَوُّراً لنُحُولِهَا، ويَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّحْلَةُ أَصْلاً، فَيُسَمَّى النَّحْلُ بذلك اعْتِباراً بفْعلهِ. واللَّهُ أعلم. نحسن

نحنُ عِبارةً عن المُتَكَلِّم إذا أُخْبَرَ عن نَفْسِه

معَ غيرهِ، وما وَرَد في القُرْآن من إخْبارِ اللَّه تعالىٰ عن نفسه بقولهِ: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ﴾ [يوسف/ ٣] فقد قيل: هو إخْبارُ عن نفسهِ وحْده، لكنْ يُخَرَّجُ ذلك مَخْرَجَ الإخبارِ المُلوكِيِّ.

وقال بعض العُلماءِ: إِنَّ اللَّه تعالَىٰ يَذْكُرُ مِثْلَ هَذه الألفاظ إِذَا كَانَ الفِعْلُ المَذْكُورُ بَعْدَهُ يَفْعَلُهُ بِوَاسِطةٍ بعض ملائكتهِ، أو بعض أوليائه، فيكونُ «نحنُ» عِبارةً عنه تعالىٰ وعنهم، وذلك كالوَحْي، ونصرةِ المُؤْمِنِينَ، وإهلاكِ الكافرِينَ، ونحوِ ذلك مما يَتَوَلَّهُ المملائكةُ الممذكورونَ بقوله: ﴿ فَالمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ﴾ [النازعات/ ٥] وعلى هذا قوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ [الواقعة/ ٨٥] يعني: وقْتَ المُحْتَضَرِ حِينَ يَشْهَدُهُ الرُّسُلُ المَذكورون في قوله: ﴿ تَتَوَفّاهُمُ المَلائِكَةُ ﴾ المذكورون في قوله: ﴿ تَتَوَفّاهُمُ المَلائِكَةُ ﴾ المذكورون في قوله: ﴿ تَتَوَفّاهُمُ المَلائِكَةُ ﴾ [النحل/ ٢٨] وقولُه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ ﴾ [الحجر/ ٩] لَمَّا كَانَ بِوساطةِ القَلَم وَاللَّوْح

نخسر

قال تعالىٰ: ﴿ أَثِلْنَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةً ﴾ [النازعات/ ١١] من قولهم: نَخِرَتِ الشَّجَرَةُ. أي: بَلِيَتْ، فَهَبَّتْ بها نُخْرَةُ الرِّيح. أي: هُبُوبُها والنّخِيرُ: صَوْتُ من الأنْفِ، ويُسَمّى حَرْفا الأنْفِ

<sup>(</sup>١) ووافقه في هذا الفيروزآبادي في البصائر ٥/٢٧، والسمين في عمدة الحفاظ: نحل.

اللَّذَانِ يَخْرُجُ منهما النَّخِيرُ نُخْرَتَاهُ، وَمَنْخِرَاهُ، والنَّخُورُ: النَّاقَةُ التي لا تَدِرُّ أو يُدْخَلُ الأَصْبَعُ في مَنْخَرِها، والنَّاخِرُ: من يَخْرُجُ منه النَّخِيرُ، ومنه: ما بالدَّار ناخِرٌ(١).

نخسل

النَّخْلُ معروفٌ، وقد يُسْتَعْمَلُ في الـواحد والجمع. قال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل مُنْقَعِرٍ ﴾ [القمر/ ٢٠] وقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة/ ٧]، ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء/ ١٤٨]، ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق/ ١٠] وجَمْعُه: نَخِيلٌ، قال: ﴿ وَمِنَ ثُمرَاتِ النَّخِيلِ ﴾ [النحل/ ٦٧] والنَّخْلُ نخْلُ الدَّقِيقِ بِالمُنْخُلِ ، وَانْتَخَلْتُ الشيءَ: انْتَقَيْتُهُ فَأَخَذْتُ خِيَارَهُ.

نِـدُ الشيءِ: مُشارِكُه في جَوْهَره، وذلك ضَرْبٌ من المُماثَلةِ؛ فإِنَّ المِثْلَ يقالُ في أيّ مُشاركةٍ كانَتْ، فكلُّ نِدٍّ مِثْلٌ، وليسَ كلُّ مِثْلِ نِدًا، ويقالُ: نِدُّهُ ونَدِيدُهُ وَنَدِيدَتُه، قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً ﴾ [البقرة/ ٢٢]، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً ﴾ [البقرة/ ١٦٥]، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ [فصلت/ ٩] وقُرىءَ: (يَـوْمَ التَّنَـادِّ) [غافر/

٣٢](٢) أي: يَنِدُّ بعضهم من بعض. نحوُ: ﴿ يَوْمَ يَفرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ [عبس/ ٣٤].

لم النَّدُمُ وَالنَّدَامَةُ: التَّحَسُّرُ مِنْ تَغَيُّرِ رَأْيٍ في أَمْرٍ فَائِتِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ [المائدة/ ٣١] وقال: ﴿ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤٠] وَأَصْلُه مِنْ مُنَادِمَةٍ الحُزْنِ له. والنَّدِيمُ والنَّدْمَانُ وَالمُنادِمُ يَتَقَارَبُ. قال بعضُهم: المُندَامَةُ وَالمُداوَمةُ يَتقَارَبَانِ. وقال بعضهم: الشَّريبَانِ سُمِّيا نَدِيمَين لما يَتَعَقَّبُ أَحْوَالهُمَا من النَّدامة عَلَى فعْليْهما.

النَّدَاءُ: رَفْعُ الصَّوْتِ وَظُهُورُهُ، وقد يقالُ ذلك للصُّوْتِ المُجَرُّدِ، وإيَّاهُ قَصَدَ بقوله: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً ونِدَاءً ﴾ [البقرة/ ١٧١] أي: لا يعْرِفُ إلَّا الصَّوْتَ المُجَرَّدَ دُونَ المعنى الذي يَقْتَضيهِ تَرْكيبُ الكلام . ويقالُ للْمُرَكَّبِ الذي يُفْهَمُ منه المعنى ذلك، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسى ﴾ [الشعراء/ ١٠] وقولُه: ﴿ وَإِذَا نَادَيتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ [المائدة/ ٥٨]، أي: دَعَوْتُمْ، وكذلك: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة/ ٩] ونِدَاءُ الصلاةِ مَخْصُوصٌ في

<sup>(</sup>١) أي: ما بها أحد. انظر: المجمل ٣/ ٨٦٠؛ والبصائر ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس والضحاك والأعرج وأبو صالح بتشديد الدال. انظر: البصائر ٥/ ٣١.

الشُّرْع بالألفاظِ المعروفَةِ، وقولُه: ﴿ أُولٰئكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت/ ٤٤] فَاسْتَعْمَالُ النَّداءِ فيهم تنبيها على بُعدهم عن الحَقِّ في قوله : ﴿ وَاسْتَمعْ يَوْمَ يُنَادِ المُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [ق/ ٤١]، ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب الطُّورِ الَّايْمَن ﴾ [مريم/ ٥٣]، وقال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوديَ ﴾ [النمل/ ٨]، وقوله : ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيّاً ﴾ [مريم/ ٣]فإنه أشارَ بالنَّدَاء إلى اللَّهِ تعالىٰ؛ لأنَّه تَصَوَّرَ نَفْسَهُ بعِيداً منه بذُّنُوبه، وأحواله السَّيِّئة كمَا يكونُ حَالُ مَنْ يَخافُ عَذابَهُ، وقوله : ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٣] فالإشارة بالمنادي إلى العَقْل ، وَالكِتاب المُنَزَّلِ ، وَالرَّسُولِ المُرْسَلِ ، وَسَائِرِ الآياتِ الدَّالَّةِعلى وُجُوبِ الإِيمانِ باللَّهِ تعالىٰ. وَجَعَلَهُ مُنَادياً إِلى الإيمانِ لِظُهورهِ ظُهُورَ النَّداءِ، وحَثِّه على ذلك كَحَثُّ المُنَادِي. وَأَصْلُ النَّداءِ منَ النَّذَى. أي: الرُّطُوبَةِ، يقالُ: صَوْتٌ نَدِيٌّ رَفِيعٌ، واسْتِعارَةُ النِّداءِ للصَّوْتِ من حيثُ إنّ مَنْ يَكْثُرُ رُطُوبَةُ فَمه حَسُنَ كلامُهُ، ولهذا يُوصَفُ الفَصِيحُ بِكَثْرَةِ الرِّيقِ، ويقالُ: نَدى وَأَنْدَاءُ وأَنْدِيَةٌ، ويُسَمَّى الشَّجَرُ نَدى لكونِهِ منه، وذلك لِتَسْمِيَةِ المُسَبِّبِ باسم سَبَيِهِ وقولُ الشاعِرِ:

أى: ظَهَرَ ظُهُورَ صَوْت المُنادي، وعُبِّرَ عن المُجَالَسةِ بالنِّداءِ حتى قيلَ للمَجْلِس: النادِي، وَالمنْتَدَى، وَالنَّديُّ، وقيلَ ذلك للجليس، قال تعالىٰ : ﴿ فَلْيَدُّ عُ نَادِيَهُ ﴾ [العلق/ ١٧] ومنه سُمِّيتْ دارُالنَّدْوَةِ بمكَّة، وهو المكانُ الذي كانُوا يَجْتَمعُونَ فيه. ويُعبَّرُ عن السَّخاء بالنَّدَى، فيقال: فُلانٌ أنْدى كَفّاً من فُلانِ، وهـو يتَندَّى على أصحابه. أي: يَتسخَّى، وَمَا نَديتُ بشيءٍ من فُلانٍ أي: ما نِلْتُ منه نَدًى، وَمُنْدِيَاتُ الكَلِم: المُخْزيَات التي تُعْرِقُ.

النَّذْرُ: أَنْ تُوجبَ عَلَى نَفْسِكَ مَا ليسَ بَوَاجِب لحدُوثِ أَمْرٍ، يقالُ: نَذَرْتُ لِلَّهِ أَمْراً، قال تعالىٰ: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً ﴾ [مريم / ٢٦]، وَقال: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ﴾ [البقرة/٢٧٠]، وَالإِنْذَارُ: إِخْبَارُ فيه تَخْوِيفٌ، كما أنَّ التَّبشيرَ إخْبارٌ فيه سُرُورٌ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾ [الليل/ ١٤]، ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقةً مِثْلَ صَاعِقةٍ عَادٍ وتُمُودَ ﴾ [فصلت/ ١٣]، ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بالأحْقاف ﴾ [الأحقاف/ ٢١]، ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف/ ٣]، ﴿ لِتُنْذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الجَمْع ﴾

**٤٣٥** ـ كَالْكُرْم إِذْ نَادى مِنَ الكَافُورِ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الشطر تقدُّم، وهو للعجاج في ديوانه ص ٧٥.

وهو في مبادىء اللُّغة ص ١٥٠؛ والبصائر ٥/ ٢٣؛ واللسان (كفر)، وقد تقدُّم في مادة (كفر).

[الشورى/٧]، ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ ﴾ [يَس/٢]، والنَّذِيرُ: المُنْذِرُ، ويقَعُ على كُلِّ شيءٍ فيه إنْذارُ؛ إنساناً كان أو غيرَه. ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرُ مُبِينٌ ﴾ أنوح/ ٢]، ﴿ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ المُبِينُ ﴾ مُبِينٌ ﴾ [الحجر/ ٨٩]، ﴿ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرُ مُبِينٌ ﴾ [الأحقاف/ ٩]، ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر/ ٣٦]، ﴿ نَذِيرُ مِنَ النَّذُرُ ؛ [المدثر/ ٣٦]. والنَّذُرُ: ﴿ هُذَا نَذِيرُ مِنَ النَّذُرِ ؛ وَالنَّذُرُ ؛ النَّذِيرُ مِنَ النَّذُرِ ؛ النَّذِر بَهِ النَّذِيرُ ﴾ [المحر/ ٣٦]. والنَّذُرُ ؛ النَّذِر بَهِ النَّذِيرُ مِنَ النَّذُر ﴾ إلنَّذُر ﴾ إلقمر/ ٣٦]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُر ﴾ [القمر/ ٤٩]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُر ﴾ [القمر/ ٤١]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُر ﴾ [القمر/ ٤١]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُر ﴾ [القمر/ ٤١]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُر ﴾ [القمر/ ٤١]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ وَحَذِرْتُ. وَحَذِرْتُ.

نسزع

نَزَع الشيء : جَذَبَهُ من مَقَرًه كَنَزْع القَوْس ، ومنه : عن كَبِده ، ويُستَعْمَلُ ذلك في الأعْراض ، ومنه : نَزْع العَدَاوَة وَالمَحَبَّةِ من القَلْب . قال تعالىٰ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلَ ﴾ [الأعراف/ ٢٤]. وَانْتَزَعْتُ آيَةً من القرآنِ في كذا ، ونَزَع فُلانُ كذا ، أي : سَلَب . قال تعالىٰ : ﴿ تَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران / ٢٦] ، وقوله : ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾ [النازعات / ١] قيل : هي المَلائِكَةُ التي تَنْزِعُ الأرواحَ عن الأشباح ، وقوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَراً في يَوْم نَحْس إِلَى القاموس : نزع .

مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر/ ١٩] وقولُه: ﴿ تَنْزُعُ النَّاسَ ﴾ [القمر/ ٢٠] قيلَ: تَقْلَعُ الناسَ من مَقَرِّهِمْ لِشِدَّةِ هُبُوبِها. وقيلَ: تَنْزُعُ أَرُواحَهُمْ مِنْ أَبْدانِهِمْ، والتَّنَازُ عُ وَالمُّنَازَعَةُ: المُجَاذَبَةُ، وَيُعَبَّرُ بهما عن المُخَاصَمَةِ وَالمُجَادَلَةِ، قال: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ﴾ [النساء/ ٥٩]، ﴿ فَتَنَــازَعُـوا أَمْسِرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ [طه/ ٦٢]، والنَّسْزُعُ عن الشيءِ: الكَفُّ عنه. والنُّـزُوعُ: الاشْتِيَــاقُ الشَّدِيدُ، وذلك هو المُعَبَّرُ عنه بارتحالِ النَّفْس مع الحبيب، وَنَازَعَتْنِي نَفْسِي إلى كذا، وَأَنْزَعَ القومُ: نَزَعَتْ إِبلُهُمْ إِلَى مَواطِنِهِمْ. أي: حَنَّتْ، وَرَجُلُ أَنْزَعُ(١): زالَ عنه شَعَرُ رأسِهِ كأنه نُزِعَ عنه ففارَقَ، والنَّزْعَةُ: الموضِعُ من رأس الأنْزَع، ويقالُ: امْرَأَةٌ زَعْراءُ، ولا يقالُ نَزْعَاءُ، وبئر نَزُوعُ: قَريبَةُ القَعْرِ يُنْزَعُ منها باليَدِ، وَشَرابٌ طَيُّبُ المَنْزَعَةِ. أي: المقطّع إذا شُربَ كما قال تعالىٰ: ﴿ خِتَامُّهُ مِسْكُ ﴾ [المطففين/ ٢٦].

نسزغ

النَّزْغُ: دُخولٌ في أَمْرٍ لإِفسادِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَرِتِي ﴾ [يوسف/ ١٠٠].

نىزف

نَزَفَ الماء: نَزَحَهُ كُلَّهُ مِنَ البِئْرِ شيئاً بعدَ شيءٍ، وَبِئْرُ نَزُوكٌ: نُزِفَ مَاؤُهُ، والنَّزْفَةُ: الغُرْفَةُ،

والجمعُ النَّرَفُ، ونُزِفَ دَمُهُ، أو دَمْعُهُ. أي: نُزِعَ فَهْمُهُ كُلُهُ، ومنه قبلَ: سَكْرَانُ نَزِيفٌ: نُـزِفَ فَهْمُهُ بِسُكْرِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يَسْكُرِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يَنْوَفُونَ ﴾ [الواقعة / ١٩] (١) وقُورِيءَ: شَرَابُهُمْ، أو نُزِعَتْ عُقُولُهُمْ. وَأَصْلُه من قولِهم: أَنْزَفُوا: إذا نَزَفَ شَرَابُهُمْ، أو نُزِعَتْ عُقُولُهُمْ. وَأَصْلُه من قولِهم: أَنْزَفُ ماءُ بِئرِهِمْ، وَأَنْزَفْتُ الشيءَ: أَنْزَفَ ماءُ بِئرِهِمْ، وَأَنْزَفْتُ الشيءَ: أَنْزَفَ ماءُ بِئرِهِمْ، وَأَنْزَفْتُ الشيءَ: أَنْزَفَ ماءُ بِئرِهِمْ، وَأَنْزَفْتُ الشيءَ: الشيءَ: الشيءَ من نَزَفْتُهُ، ونَزَفَ الرجُلُ في الخُصُومَةِ: الْشَعْمَتْ حُجَّتُهُ، وفي مَشَل أَنْ هو أَجْبَنُ من المَنْزُوفِ ضَرِطاً ٢٠٠٠.

# نــز ل

سرن النُزُولُ في الأصْل هو انجطاطُ من عُلوٍ. يقالُ: نَزَلَ عن دابَّته، وَنَزِلَ في مَكَانِ كذا: حَطَّ رَحْلَهُ فيه، وأَنْزَلَهُ غيرهُ. قال تعالىٰ: ﴿ أَنْزِلْنِي مَنْزُلا مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ [المؤمنون/ مُنْزُلا مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٩] وَنَزَلَ بكذا، وأَنْزَلَهُ بمعنى، وإِنْزَالُ اللّهِ تعالىٰ نِعَمَهُ ونِقَمَهُ على الخَلْقِ، وإعْطاؤُهُمْ إيّاها، وذلك إمَّا بإنزالِ الشيءِ نَفْسِهِ كإنْزَالِ القرآنِ، وإما بإنْزالِ الشرابِه والهداية إلَيه، كإنْزالِ العرآنِ، والما بأنْزالِ أسْبابِه والهداية إلَيه، كإنْزالِ الحديدِ والما بإنْزَالِ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ ﴾ [الكهف/ ١]، اللّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ ﴾ [الكهف/ ١]، اللّهُ الّذِي أَنْزَلَ الكِتَابَ ﴾ [الكهف/ ١]،

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ﴾ [الحديد/ ٢٥]، ﴿ وأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ ﴾ [الحديد/ ٢٥]، ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ [الزمر/ ٦]، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ [الفرقان/ ٤٨]، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءًاً ثُجَّاجاً ﴾ [النبأ/ ١٤]، وَ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٦]، ﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّماءِ ﴾ [المائدة/ ١١٤]، ﴿ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [البقرة/ ٩٠] ومن إنزال ِ العَذاب قولُه: ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ القَرْيةِ رَجْزاً مِنَ السَّماءِ بمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٤]. والفَرْقُ بَيْنَ الإِنْزَالِ وَالتَّنزيلِ في وصْفِ القرآنِ والملائِكَةِ أَنَّ التَّنْزِيلَ يَخْتَصُّ بالمَوْضع الذي يُشِيرُ إليه إِنْزَالُهُ مُفَرَّقاً، ومَرَّةً بعْدَ أَخْرَى، والإِنْزَالُ عامٍّ، فَمِمًّا ذُكِرَ فيه التَّنزيلُ قَوْلُه : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ ﴾ [الشعراء/ ١٩٣] وقُرىءَ: ﴿ نَزَّلَ ﴾ (٤) ﴿ وَنَزُّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء/ ١٠٦]، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ [الحجر/ ٩]، ﴿ لَوْلاَ نُزُّلَ هٰذَا القُرْآنُ ﴾ [الزخرف/ ٣١]، ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ﴾ [الشعراء/١٩٨]، ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ ۗ [التوبة/٢٦]، ﴿وَأَنْزَلَ

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة شاذة.

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع الأمثال ١/ ١٨٠ ؛ والأمثال ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبن عامر وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. الإِتحاف ص ٣٣٤.

جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة/ ٢٦]، ﴿ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً ﴾ [محمد/ ٢٠]، ﴿ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمةُ ﴾ [محمد/ ٢٠] فإنَّما ذَكَرَ في الأوَّل «نُزِّلَ»، وفي الثاني «أَنْزِلَ» تنبيهاً أنَّ المُنَافِقينَ يقتْرحُونَ أَنْ ينْزِلَ شيءٌ فشيءٌ من الحثِّ عَلَى القِتَالِ لِيَتَوَلَّوْهُ، وإذا أمرُوا بذلك مَـرَّةً وَاحدَةً تَحَاشَوْا منه فلمْ يَفْعَلُوهُ، فهُمْ يَقْترحُونَ الكثيرَ ولا يَفُونَ منه بالقليل . وقولُه: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [الدخان/ ٣]، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذي أَنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَهِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر/ ١] وإنَّما خُصَّ لفْظُ الإِنْزالِ دُونَ التَّنزيلِ ، لما رُوِيَ: (أَنَّ القرآنَ نَزَلَ دُفْعةً وَاحِدَةً إلى سمَاءِ الدُّنْيا، ثمَّ نَزَلَ نَجْماً فَنَجْماً)(١). وقولُه تعالىٰ: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَاأُنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله ﴾ [التوبة/ ٩٧] فَخَصَّ لَفْظَ الأنْزَال ليكونَ أعمَّ، فقد تقدَّمَ أنَّ الإنْزالَ أعمُّ من التُّنْزِيلِ ، قال تعالىٰ : ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُّرْآنَ عَلَى جَبَل ﴾ [الحشر/ ٢١] ولم يقُلْ: لوْ نَزَّلْنا، تنبيهاً أَنَّا لُو خُوَّلِناهُ مَرَّةً مَا خَوَّلْناكَ مِرَاراً ﴿لَرَأَيْتُهُ خَاشِعاً ﴾ [الحشر/ ٢١]. وقوله: ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ

ذَكْراً \* رَسُولًا يتْلُو عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ ﴾ [الطلاق/ ١٠ ـ ١١] فقد قيلَ: أرادَ بإنْزال الذِّكْر هَهُنا بعْثةَ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ، وسماهُ ذِكْراً كما سُمِّيَ عيسى عليه السلامُ كلمةً، فَعلَى هٰذا يكونُ قولُه: «رَسُولًا» بَدَلًا من قوله: «ذكراً»، وقيلَ: بَلْ أرادَ إِنْزالَ ذِكْرِه، فيكونُ «رَسُولًا» مَفْعُولًا لقوله: ذَكْراً. أي: ذَكْراً رَسُولًا. وأمَّا التَّنزُّلُ فهو كالنُّزُولِ به، يقالُ: نَزَلَ المَلَكُ بكذا، وتَنَزَّلَ، ولا يقالُ: نَزَلَ اللَّهُ بِكذا ولا تَنزُّلَ، قال: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ ﴾ [الشعراء/ ١٩٣] وقال: ﴿ تَنازُّلُ الملاَئِكَةُ ﴾ [القدر/ ٤]، ﴿ وَمَا نَتَنزَّلُ إِلَّا بِأَمْر رَبِّكَ ﴾ [مريم/ ٦٤]، ﴿ يَتنزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الطلاق/ ١٢] ولا يقالُ في المُفْتَرَى والكَذِب وما كان من الشَّيْطان إلَّا التَّنزُّلُ : ﴿ وَمَا تَنزَّلَتْ بِه الشَّيَاطِينُ ﴾ [الشعراء/ ٢١٠]، ﴿ عَلَى مَنْ تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ ﴾ الآية [الشعراء/ ٢٢١\_٢٢٢]. والنُّزُلُ: مَا يُعَدُّ لِلنَّازِلِ مِن الزَّاد، قال: ﴿ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى نُزُلًا ﴾ [السجدة/ ١٩] وقال: ﴿ نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٨] وقال في صِفَةِ أهل النارِ: ﴿ لَا كِلُونَ مِنْ شَجَر مِنْ زَقَّوم ﴾ إلى قوله: ﴿ هٰذَا نُرُلُّهُمْ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزلناه في ليلةٍ مباركة ﴾ قال: أُنزل القرآن في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل على رسول اللَّه نجوماً بجواب كلام الناس.

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي في الآية قال: نزل القرآن جملةً على جبريل، وكان جبريل يجيء بعدُ إلى النبي ﷺ. الدر المنثور ٧/ ٣٩٨.

الدِّينِ ﴾ (١)، ﴿ فَنزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [الواقعة / ٩٣]. وأَنْزَلْتُ فُلاناً: أَضَفْتُهُ. ويُعبَّرُ بالنَازِلَةِ عن الشَّدَّة، وجمعُها نَوَازِلُ، والنُّزَالُ في الحَرْبِ: الشَّدَّة، ونَـزَلَ فُلانُ: إذا أتى مِنى، قال الشَاءُ:

النَّسَبُ والنِّسْبَةُ: اشْترَاكُ من جهَةِ أحدِ الأبوين، وذلك ضَرْبانِ:

نَسَبُ بِالطُّولِ كَالاشْتِراكِ بِينِ الآباءِ والأَبْنَاءِ. ونَسَبُ بِالعُرْضِ كَالنَّسْبَةِ بَيْنَ بَنِي الإِخْوَةِ، وَبَنِي الأَعْمَامِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ [الفرقان/ ٤٥]. وقيل: فلان نسيبُ فُلانٍ. أي: قريبه، وتُسْتَعْمَلُ النَّسْبَةُ في مِقْدَارَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ بَعْضَ التَّجانُسِ يَخْتَصُ كُلُّ واحد منهما بالآخر، ومنه: النَّسِيبُ، وهو الانتسابُ في الشَّعْرِ إلى المرأة بِذكْرِ العِشْق، يقالُ: نَسَبَ الشَّعْرِ إلى المرأة بِذكْرِ العِشْق، يقالُ: نَسَبَ الشَّعْرِ المامرُأة نَسَباً ونَسِيباً.

النُّسْخُ: إزالةُ شيءٍ بشيء يَتَعَقَّبُهُ، كَنَسْخِ الشمس الظِّلِّ، والظِّلِّ الشمسَ، والشَّيْبُ الشَّبابَ. فَتَارَةً يُفْهَمُ منه الإِزالة، وتارةً يُفْهَمُ منه الإثباتُ، وتارَةً يُفْهَمُ منهُ الأَمْرانِ. ونَسْخُ الكِتاب: إزالة الْحُكم بحُكم يَتَعَقّبُه. قال تعالىٰ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا ﴾ [البقرة/ ١٠٦]قيل: معناهُ ما نُزيلُ العملَ بها، أو نُحرفُها عن قُلوبِ العِبادِ، وقيل: معناهُ: ما نُوجِدْهُ ونُنزَّلْه. مِنْ قولهم: نَسَخْتُ الكتابَ، ومَا نَنْسَأُهُ. أي: نُؤَخِّرُهُ فَلَمْ نُنَزِّلُهُ، ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقى الشَّيْطَانُ ﴾ [الحج/ ٥٦]. وَنَسْخُ الكتاب: نَقْلُ صُورَتِه المجَرَّدَةِ إلى كتاب آخرَ، وذلك لا يَقْتَضِي إزالةَ الصُّورَةِ الْأُولَى بَلْ يَقْتَضِي إثباتَ مِثْلِها في مادَّةٍ أُخْرَى، كاتِّخاذ نَقْش الخاتم في شُمُوع كَثيرة، والاستِنْساخُ: التَّقَدُّمُ بنسْخ الشيءِ، والتَّرَشُّح لِلنَّسْخ . وقد يُعَبُّرُ بالنَّسْخ عن الاسْتِنْساخ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية/ ٢٩]. والمُناسَخَةُ في الميراث: هو أنْ يمُوتَ ورَثَةٌ بعدَ وَرَثَةٍ والميرَاثُ قائمٌ لم يُقْسَمْ، وتناسُخُ الأَزْمِنَةِ والقُرُونِ: مُضِيُّ

<sup>(</sup>١) الآيات: ﴿لآكلون من شجرٍ مِن زقّوم \* فمالئون منها البطون \*فشاربون عليه من الحَميم \* فَشاربون شُربَ الهِيم \* هذا نزلُهم يومَ الدّين ﴾ [الواقعة/ ٥٢ - ٥٦].

<sup>(</sup>٢) الشطر لعامر بن الطفيل، وعجزه:

أبيني لنا يا أُسمَ ما أنتِ فاعله وهو في ديوانه ص ١٠٤؛ وشرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص ٢٦٢؛ والمجمل ٣/ ٨٦٤.

قوم بَعْدَ قوم يَخْلُفهُم. والقائلونَ بالتّناسُخ قومٌ يُنْكِرُونَ البَعْثَ عَلَى ما أَثْبَتْتُهُ الشّرِيعَةُ، وَيزْعمُونَ أَنَّ الأَرْوَاحَ تَنْتَقُلُ إلى الأَجْسام عَلَى التَّأبيد(١). نسب

نَسْرُ: اسمُ صَنمِ في قـولـه تعـالىٰ: ﴿ وَنَسْراً ﴾ [نوح/٢٣](٢) والنَّسْرُ: طائرٌ، ومَصْدَرُ: نَسَرَ الطائرُ الشيءَ بمِنْسَرِه. أي: نَقَرَهُ، ونَسْرُ الحافر: لحمةً ناتِئةً تشبيهاً به، والنَّسْرَانِ: نجمانِ طائرٌ وواقِعُ(٣)، ونسَرْتُ كذا: فَناوَلْتُهُ قليلاً قليلاً، تناوُلَ الطائر الشيءَ بِمنْسَرِهِ.

نسيف

نَسَفَتِ الرِّيحُ الشيءَ: اقْتَلَعَتْهُ وَأَزَالَتْهُ. يَقَالُ نَسَفْتَهُ وَانْتَسَفْتَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً ﴾ [طه/ ١٠٥] وَنَسَفَ البَعِيرُ الأَرْضَ بمُقَدَّم رِجْلِهِ: إذا رَمَى بِتُرَابِه. يقالُ: ناقةً نَسُوكُ. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمُ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسُوكُ. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمُ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسُولُ. وَلَمْ كَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ لَنَسْفَا ﴾ [طه/ ٩٧] أي: نطرَحُه فيه طرْحَ النَّسَافةِ، وهي ما تَثُورُ من غُبارِ الأَرْض. وتُسَمَّى

الرُّغْوَةُ نُسَافَةً تشبيهاً بذلك، وإناءٌ نَسْفَانٌ: امْتَلاُ فَعَلاَهُ نُسَافَةٌ، وانْتُسِفَ لؤنهُ. أي: تَغَيَّرَ كَأَنَّ عليه نُسَافة، كما يقال: اغْبَرَّ وجْهُه. والنَّسْفَة: حجارة يُنْسَفُ بها الوسخُ عن القدَم، وكلامُ نَسِيفٌ. أي: مُتَغَيِّرُ ضَئِيلٌ.

نسك

النُّسُكُ: العبادةُ، وَالنَّاسِكُ: العابدُ واخْتُصُّ بِأَعْمَالِ الحَجِّ، وَالمَنَاسِكُ: مواقفُ النُّسُكِ وَأَعْمالُها، وَالنَّسِيكَةُ: مُخْتَصَّةُ بِالذَّبِيحَةِ، قال: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة/ ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، ﴿ مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ [الحج/ ٢٧].

النّسُلُ: الأنْفِصَالُ عن الشيءِ. يقالُ: نَسَلَ الوَبَرُ عن البَعيرِ، والقَمِيصُ عن الإنسان، قال الشاعرُ:

٤٣٧ ـ فَسُلِّي ثِيابِي عن ثِيابِكِ تَنْسلي<sup>(٤)</sup> وَالنَّسالَةُ: ما سَقَط من الشَّعر، وما يَتحَاثُ من

وأول من قال بهذه الضلالةِ السبئيةُ من الرافضة؛ لدعواهم أنَّ علياً صار إلهاً حين حلَّ روح الإله فيه. راجع تفصيل ذلك في الفَرق بين الفِرق ص ٢٧٠ ـ ٢٧٦.

(٢) الآية: ﴿ وَلا تَذُّرنُ وَدًّا وَلا شُواعًا وَلا يَغُوثُ ويعُوقَ ونسراً ﴾.

(٣) انظر: المجمل ٣/ ٨٦٧؛ وجنى الجنتين ص ١١١.

(٤) هذا عجز بيت لامرىء القيس وشطره:

وإنْ كنت قد ساءتك مني خليقة

وهو من معلقته. انظر: ديوانه ص ١١٣.

<sup>(</sup>١) قال عبد القاهر البغدادي: القائلون بالتناسخ أصناف: صنفٌ من الفلاسفة وصنف من السمنية، وهذان الصنفان كانا قبل الإسلام. وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلام: أحدهما: من جملة القدرية، والآخر من جملة الرافضة الغالة

<sup>. 114</sup> 

الريش، وقد أنْسَلَتِ الإبلُ: حانَ أَنْ يَنْسِلَ وَبَرُهَا، وَمنه: نَسلَ: إذا عَدا، يَنْسِلُ نَسلَاناً: إذا أَسْرَع. قال تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٩٦]. وَالنَّسْلُ: ﴿ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ عِن أَبِيهِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥] وتناسَلُوا: تَوَالَدُوا، ويقالُ أيضاً إذا طَلبْتَ فَضْلَ إنسانٍ: فَخُذْ ما نَسَلَ ويقالُ منه عَفْواً.

#### نســى

النَّسْيانُ: تَرْكُ الإنسان ضَبْط ما اسْتُودِعَ؛ إِمَّا فِضَعْفِ قَلْبِه؛ وإِمَّا عن غَفْلَةٍ؛ وَإِمَّا عن قَصْدٍ حتى يَنْحَذِفَ عن القَلْبِ ذِكْرُه، يقالُ: نَسِيتُه نِسْياناً. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ [طه/ ١١٥]، ﴿ فَذُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ ﴾ [السجدة/ ١٤]، ﴿ فَالُوتُوا بِمَا الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ ﴾ [الكهف/ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ ﴾ [الكهف/ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ ﴾ [الكهف/ الكهف/ وَمَا فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ [المائدة/ ٣٧]، ﴿ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ [المائدة/ تَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الزمر/ ٨]، ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴾ [الأعلىٰ/ ٢] إخْبارُ وضَمانٌ من اللَّه تَعْالَىٰ أَنه يجعَلُه بحَيْثُ لا يَنْسَى ما يَسْمَعُهُ من تعالىٰ أَنه يجعَلُه بحَيْثُ لا يَنْسَى ما يَسْمَعُهُ من

الحقِّ، وَكلُّ نسْيانِ من الإنسان ذَمَّهُ اللَّه تعالىٰ به فهو ما كان أصْلُه عن تعَمُّدٍ. وَما عُذِرَ فيه نحوُ ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ: ﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ ۗ (١) فهو ما لم يكنْ سَبَبُهُ منه. وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾ [السجدة/ ١٤] هو ما كان سببه عن تَعَمُّدِ منهم، وتَرْكُه عَلَى طريق الإهانةِ، وإذا نُسبَ ذلك إلى اللَّه فهو تَرْكُه إِيَّاهُمْ اسْتِهانَة بهم، وَمُجازاة لِما تَركُوهُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ﴾ [الأعراف/ ٥١]، ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة/ ٦٧] وقولُه: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْهُسَهُمْ ﴾ [الحشر/ ١٩] فتنبيه أن الإنسانَ بِمَعْرِفَتِه بِنفْسِه يَعْرِفُ اللَّهَ، فَنِسْيانُه للَّهِ هو من نِسْيانهِ نَفْسَهُ. وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَاذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف/ ٢٤]. قال ابن عباس: إذا قُلتَ شيئاً ولم تقل إن شاءَ اللَّه فَقُلهُ إذا تَذَكُّرْتُه (٢)، وبهذا أجاز الاسْتِثْناءَ بعْدَ مُدَّة، قال عِكْرِمَة (٣): مَعنَى (نسِيتَ): ارْتَكَبْتَ ذَنْباً، وَمعناهُ، اذْكُر اللَّهَ إِذَا أَرَدْتَ وَقصَدْتَ ارْتِكَابَ ذَنْب بكنْ ذلكُ دافِعاً لك، فَالنِّسْيُ أَصْلُه ما يُنْسَى كالنَّقْض لما يُنْقَضُ، وصار في التَّعارُفِ اسماً لما يَقِلُ

<sup>(</sup>١) الحديث تقدُّم في مادة (خطأ).

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبي في تفسيره: حكي عن ابن عباس أنه إنْ نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إنْ كان حالفاً.
 تفسير القرطبي ٩/ ٣٨٦.

الاعْتِدادُ به، ومن هذا تقولُ العَربُ: احْفَظُوا أَنسَاءَكُمْ (١). أي: ما من شأنه أن يُنسَى، قال الشاعرُ:

وقولُه تعالىٰ: ﴿ نِسْياً مَنْسِياً ﴾ [مريم/٢٣]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ نِسْياً مَنْسِياً ﴾ [مريم/٢٣]، أي: جارِياً مَجْرَى النَّسْي القليل الاغتداد به وإن لم يُنْسَ، ولهذا عَقبَهُ بقوله: «مَنْسِياً»؛ لأنَّ النَّسْي قد يقالُ لِما يَقِلُ الاعتداد به وإنْ لم يُنْسَ، ولهذا عَقبَهُ بقوله: «مَنْسِياً»؛ لأنَّ النَّسْي قد يقالُ لِما يَقِلُ الاعتداد به وإنْ لم يُنسَ، وقوله وقريء: ﴿ نَسْياً ﴾ (٣) وهو مَصْدَرُ مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ المَوْفِعُ مَوْضِعَ المَفْعُولِ . نحو: عَصَى عَصْياً وَعِصْياناً. وقوله تعالىٰ: ﴿ مَا نَسْتَحْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِها ﴾ [البقرة / ٢٠٦] فإنساؤُها حَدْفُ ذِكْرِها عن القُلُوبِ بِقُوَّةٍ عَلَى المَلْوبِ بِقُوَّةٍ عَلَى المَلْوبِ بِقُوَّةٍ عَلَى عَلَى المَلْوبِ بِقُوَّةٍ عَلَى عَلَى عَلَى المَلْوبِ بِقُوَّةٍ عَلَى عَلَى المَلْوبِ بِقُوّةٍ مِنْ قَوْمٍ ﴾ إلى قوله: غير لَفْظِها، كالقوم في جمع المَرْء، قال عن اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ ﴾ إلى قولِه: عالىٰ: ﴿ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَلاَ نِسَاءُ مِنْ نِسَاء ﴾ [الجورات/١١](٤)، ﴿ فَالَ نِسَاءُ النَّبِي ﴾ [الأحزاب/٢٣]، ﴿ وقَالَ نِسْوَةً فِي نِسَاءَ النَّبِي ﴾ [الأحزاب/٢٣]، ﴿ وقَالَ نِسْوَةً فِي نِسَاءَ النَّبِي ﴾ [الأحزاب/٢٣]، ﴿ وقَالَ نِسْوَةً فِي نِسَاءَ النَّبِي ﴾ [الأحزاب/٢٣]، ﴿ وقَالَ نِسْوَةً فِي نِسَاءً النَّبِي ﴾ [الأحزاب/٣٣]، ﴿ وقَالَ نِسُوةً فِي

الْمَدِينَةِ ﴾ [يوسف/ ٣٠]، ﴿ مَا بَالُ النَّسْوِةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ [يوسف/ ٥٠] والنَّسا: عِرْقٌ، وَتَثْنِيتُهُ: نَسيانِ، وجمعُه: أنْساءً.

## نســ

النّسُءُ: تأخيرٌ في الوقت، ومنه: نُسِئَتِ المرأةُ: إذا تأخّر وَقْتُ حَيْضِها، فَرُجِي حَمْلُهَا، وهي نَسُوءٌ، يقالُ: نَسَأَ اللّهُ في أَجَلِكَ، وَأَنسَأَ اللّهُ أَجَلَكَ، وَأَنسَأَ اللّهُ أَجَلَكَ، وَأَنسَأَ اللّهُ أَجَلَكَ، والنّسِيئَة: بَيْعُ الشيءِ بالتأخير، ومنها النّسِيءُ الذي كانتِ العَرَبُ تَفْعَلُهُ، وهو تأخيرُ بعض الأشْهُرِ الحُرُم إلى شَهْرٍ آخَرَ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا النّسِيءُ زِيَادَةٌ في الكُفْر ﴾ [التوبة/ ٣٧]، وقريءَ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا ﴾ (٥) أي: وُوريءَ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا ﴾ (٥) أي: وَلَمْ سَلَّمَةً اللهٰ عُكْمِهَا. وَالمَالِ حُكْمِهَا. وَالمَنْسَأُ به الشيءُ، أي: يُوَخّرُ. قال تعالىٰ: ﴿ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ﴾ [سبأ/ ١٤] وَنسَأتِ اللّهِ اللهٰ في ظِمْتِها يَوْمًا أو يَوْمَيْنِ. أي: أَخْرَت. قال الشاعةُ :

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: تقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: انظروا أنساءكم، تريد الأشياء الحقيرة التي ليست عندهم ببال، مثل العصا والقدح والشظاظ. أي: اعتبروها لئلا تنسوها في المنزل. اللسان (نسا).

<sup>(</sup>٢) الشطر للشنفري، وعجزه:

علىٰ أمّها، وإنْ تخاطبك تبلتِ

وهو في المفضليات ص ١٠٩، واللسان: نسأ، والعباب: نسأ.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حفص وحمزة. الإتحاف ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّبِّن آمنوا لا يُسخر قومٌ من قوم عسىٰ أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساءٌ من نساءِ عسىٰ أن يكنَّ خيراً منهن . . . ﴾.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. الإتحاف ص ١٤٥.

**٤٣٩** ـ أمون كالواح ِ الإِرانِ نسأتُها عــــلىٰ لاحبٍ كأنَّه ظهر بُرجد<sup>(١)</sup>

والنَّسُوءُ: الحَلِيبُ إذا أُخِّرَ تَناوُلُه فَحَمِضَ فَمُدَّ بماء.

ئشــــ

النَّشُرُ، نَشَرَ الثُوْبَ، وَالْصَّحِيفَة، والسَّحَابَ، وَالنَّعْمَة، وَالحدِيثَ: بَسَطَهَا. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ [التكوير/١٠]، وقال: ﴿ وَهُوَ الصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ [التكوير/١٠]، وقال: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف/٥٥] (٢)، ﴿ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ [الشورى / ٢٨]، وقولُه: ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ﴾ [المرسلات / ٣] أي: الملَائِكَةِ التي تَنْشُرُ الرياحَ، أو الرياحُ التي تَنْشُرُ الرياحَ، أو الرياحُ التي تَنْشُرُ السَّحَاب، ويقالُ في جمعِ الناشِرِ: نُشُراً » وَيَلْمُ رَا » فيكونُ كقولهِ: (والناشِرَاتِ » ومنه: سَمِعْتُ نَشْراً حَسَناً. أي: حَدِيثاً يُنْشَرُ من مَدْحٍ وغيرِه، وَنَشِرَ المَيِّتُ نُشُوراً. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [الملك / ١٥]، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [الملك / ١٥]،

﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ [الفرقان / ٤٠]، ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً ﴾ [الفرقان / ٣]، وَأَنْشَرَ اللَّهُ المَيِّتَ فَنَشَرَ، قال تعالىٰ: ﴿ ثُمُّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ [عبس / ٢٢]، ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً ﴾ [الزخرف / ١١] وقيلَ: نَشَرَ اللَّهُ المَيِّتَ وَأَنْشَرَهُ بمعنى ، والحقيقة أَنَّ نَشَرَ اللَّهُ المَيِّتَ مُسْتَعَارٌ مِنْ نَشْرِ الثوبِ. كما قال الشَّوبِ. كما قال الشَّاعة :

٤٤٠ ـ طَوَتْكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ
 كذاك خُطُوبُهُ طَــيّــاً وَنَشْرا(٤)

وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً ﴾ [الفرقان/٤٤]، أي: جَعَلَ فيه الانتشارَ وابتغاءَ الرزقِ كما قال: ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الليْلَ وَالنهَارَ ﴾ الآية [القصص/٧٣]، وانتِشَارُ الناس : تصرُّفُهُمْ في الحاجاتِ. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ [الروم / ٢٠]، ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانْتَشِرُوا ﴾ [الأحزاب / ٣٠]،

وعنس كألوانِ الإران نسأتُها إذا قيل للمشبوبتين هما هما وهو في غريب القرآن لابن قتيبة ص ٣٥٣، واللسان: نسأ. [وهو للشماخ في ديوانه ص ٣١٣].

<sup>(</sup>١) البيت هكذا روايته في جميع المخطوطات، وهو لطرفة في ديوانه ص ٢٢، واللسان: أرن، وشرح المعلقات للنحاس ٦٠/١. والإران: خشب يحمل فيه الميت، والأمون: النشيطة، والبرجد: كساء فيه خطوط. أمَّا في المطبوعة فالبيت هو:

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر الشامي.

<sup>(</sup>٣) وهمي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. الإتحاف ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) البيت لدعبل الخزاعي، وقد تقدُّم.

ونسبه الجاحظ لأبي العتاهية في البيان والتبيين ٣/ ٢٠٨، وهو في عمدة الحفاظ: نشر، والجليس الصالح ٣/٣١٧؛ وأمالي الزجاجي: ص ٩٢.

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة/ ١٠] وقيلَ: نَشَرُوا في معنَى انْتَشَرُوا، وقُرىءَ: (وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فِانْشُرُوا) [المجادلة/ ١١](١) أي: تَفرَّقُوا. والانتِشَارُ: انْتِفَاخُ عَصَبِ الدَّابَّةِ، والنَّوَاشِرُ: عُرُوقُ بَاطِن النُّرَاع ، وذلك لانْتِشَارِها، والنَّشَرُّ: الغَنَّمُ المُنْتَشِرُ، وهو للمَنْشُورِ كالنَّقَضِ للمَنْقُوض، ومنه قيل: اكتَسَى البازي ريشاً نَشَراً. أي: مُنْتَشِراً واسِعاً طَويلًا، والنَّشْرُ: الكلأ اليابسُ، إذا أصابَهُ مَطَرٌ فَيُنْشَرُ. أي: يَحْيا، فَيَخْرُجُ منه شيءً كَهَيْثَةِ الحَلَمَةِ، وذلك داءٌ للغَنَم، يقالُ منه: نَشَرَتِ الأرضُ فهي ناشِرَةً. ونَشَرْتُ الخَشَبَ بالمنشار نَشْراً اعْتباراً بما يُنشَرُ منه عندَ النَّحْت، والنُّشْرَةُ: رُقْيَةً يُعَالَجُ المريضُ بها.

النَّشْزُ: المُرْتَفَعُ من الأرض ، وَنَشَزَ فلانَّ: إذا قَصَدَ نَشْزًا، ومنه: نَشَز فلانٌ عن مَقَرِّهِ: نَبا، وكُلُّ

فَانْشُزُوا ﴾ [المجادلة/ ١١] ويُعَبِّرُ عن الإحْيَاءِ بالنَّشْرَ والإِنْشازِ؛ لكونِهِ ارْتِفَاعاً بَعْدَ اتَّضاع . قال تعالى : ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ﴾ [البقرة/ ٢٥٩]، وقُرىءَ بضَمُّ النونِ وفَتْحِها(٢). وقوله تعالىٰ: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ [النساء/ ٣٤] وَنُشُوزُ المرأةِ: بُغْضُهَا لزَوْجها ورَفْعُ نَفْسِها عن طاعَتهِ، وَعَيْنِها عنه إلى غَيْرهِ، وبهذا النَّظَر قال الشاعِرُ:

٤٤١ ـ إذا جَلَسَتْ عِنْدَ الإمام كأنَّهَا تَرَى رُفْقةً من ساعةٍ تَسْتَحِيلُهَا(٣) وعِرْقُ ناشِزٌ. أي: نَاتِيءٌ.

نشـط

قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴾ [النازعات/ ٢] قيلَ: أرادَ بها النُّجُومَ الخارِجاتِ من الشرْقِ إلى الغَرْبِ بسَيْرِ الفَلَكِ(٤)، أو السَّائِراتِ من المَغْرِبِ إلى المَشْرِقِ بِسَيْرِ أَنْفُسِها. من قولِهم: ثَـوْرٌ ناشِطٌ: خارِجٌ من أرض إلى نابِ ناشِزً. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا | أرض ِ، وقيلَ: المَلائِكَةُ التي تَنْشِطُ أَرُواحَ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٢) وقراءة نَّنشُزُها بفتح النون وضم الشين قراءةً شاذة قرأ بها الحسن. انظر: الإتحاف ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق يخاطب زوجته النوار، وهو من قصيدة مطلعها:

لعمري لقد أردى نوار وساقها إلى الغور أحلامٌ قليلٌ عقولها وهو في ديوانه ص ٤١٦؛ والكامل للمبرد ٢/ ٤٣؛ وتفسير الراغب ورقة ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي عبيد، حيث قال: هي النجوم تطلع ثم تغيب.

وقيل: يعني النجوم تنشط من برج إلى برج، كالثور الناشط من بلد إلى البلد.

والمشهور في تفسير الأية أنها الملائكة، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والسدي. انظر: الدر المنثور ٨/ ٤٠٤؛ واللسان (نشط).

الناس، أي: تَنْزِع. وقيل: المَلائِكَةُ التي تَعْقِدُ الأُمُورَ. من قولهم: نَشَطْتُ العُقْدَةَ، وتَخْصِيصُ النَّشُطِ، وهو العَقْدُ الذي يَسْهُلُ حَلَّه تنبيهاً على النَّشُطِ، وهو العَقْدُ الذي يَسْهُلُ حَلَّه تنبيهاً على سُهُولَةِ الأَمْرِ عليهم، وبئر أَنْشاطً: قَرِيبَةُ القَعْرِ يَخْرُجُ دَلُوها بجَذْبَةٍ واحَدةِ، وَالنَّشِيطَةُ: ما يَنشَطُ الرئيسُ لأِخْذِه قبل القِسمة. وقيل: النَّشِيطَة منَ الرئيسُ لأِخْذِه قبل القِسمة. وقيل: النَّشِيطَة منَ الإبل : أن يَجِدَها الجيشُ فتساقَ من غير أن يُحْدَى لها، ويقالُ: نَشَطَتْهُ الْحَيَّةُ: نَهَشَتْهُ.

#### نشا

النَّشُءُ وَالنَشْأَةُ: إحداثُ الشيءِ وَتَرْبِيتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الأُولَىٰ ﴾ [الواقعة / ٢٦]. يقال: نشأ فُلانٌ، والناشيءُ يُرَادُ به الشّابُ، وقولُه: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْأً ﴾ [المزمل/ ٢] يُريدُ القِيَامَ والانْتِصابَ للصلاة، ومنه: نَشَأ السَّحابُ لِحُدُوثِهِ فِي الهوّاءِ، وَمَنه: نَشَأ السَّحابُ لِحُدُوثِهِ فِي الهوّاءِ، وَرَّرْبِيتِهِ شَيْئاً فَشَيئاً. قال تعالىٰ: ﴿ وَيُنْشِيءُ السَّحَابُ الثِّقَالَ ﴾ [الرعد/ ١٢] والإنشاءُ: إيجادُ الشيء وتَرْبِيتُه، وأكثرُ ما يقالُ ذلك في الحيوانِ. الشيء وتَرْبِيتُه، وأكثرُ ما يقالُ ذلك في الحيوانِ. قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ هُو الذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ [الملك/ ٣٢]، وقال: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ [النجم/ المُعَلَمُ بَكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ [النجم/ التها، وقال: ﴿ هُوَ الْذِي أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً

آخرِينَ ﴾ [المؤمنون/٣١]، وقال: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ [المؤمنون/ ١٤]، ﴿ وَنُنْشِئَكُمْ فِيما لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة/ ٦١]، و ﴿ يُنْشِئُ مُ النَّشَأَةُ النَّشَاةُ الآخرة ﴾ [العنكبوت/ ٢٠] فهذه كلُها في الإيجاد المُختصِّ باللَّه، وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الْتِي تُورُونَ \* أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ ﴾ [الواقعة/٧١-٧٧] فَلِتشْبِيهِ إِيجَادِ النَّارِ المُسْتَخْرَجةِ بإيجاد الإنسان، وقوله: ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ النَّارِ فِي الْحِلْيَةِ ﴾ [الزخرف/ ١٨] أي: يُربَّى ترْبِيةً فِي الْحِلْيَةِ ﴾ [الزخرف/ ١٨] أي: يُربَّى ترْبِيةً فِي الْحِلْيَةِ ﴾ [الزخرف/ ١٨] أي: يُربَّى ترْبِيةً يَتَرْبَى وَقُولِهِ : ﴿ يَنْشَأُ ﴾ (١) أي: يَرَبَّى بَرْبِيةً يَتَرْبَى بَرْبِيةً النِّسَاء، وقُورِيءَ: ﴿ يَنْشَأُ ﴾ (١) أي: يَرْبَى بَرْبِيةً يَرْبَى بَرْبِيةً النِّسَاء، وقُورِيءَ: ﴿ يَنْشَأُ ﴾ (١٠) أي: يَرْبَى بَرْبِيةً يَتَرْبَى بَرْبِيةً النِّسَاء، وقُورِيءَ: ﴿ يَنْشَأُ ﴾ (١٠) أي: يَرْبَى بَرْبِيةً يَتَرْبَى بَرْبِيةً يَبْهَا إِلَانِهُ إِلَيْهَا إِلَانِهُ إِلَانِهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهَا إِلَانِهُ إِلَانِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَى الْمُنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهَا إِلَاهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُنْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَا لِيَعْمُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ أَنْهُ أَلِيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلَيْهُ أَلَ

# نصب

نَصْبُ الشيء: وضْعُهُ وضْعاً نَاتِناً (٢) كَنَصْبِ الرُّمْحِ ، والبناءِ والحجَرِ، وَالنَّصِيبُ: الحِجَارةُ تُنْصَبُ على الشيء، وجمعُه: نصَائِبُ ونُصُبُ، وَكَان للعَرَبِ حِجارةٌ تَعْبُدُها وَتَذْبَعُ عليها. قال تعسالىٰ: ﴿ كَانَّهُمْ إلى نُصُبٍ يُسوفِضُونَ ﴾ تعسالیٰ: ﴿ كَانَّهُمْ إلى نُصُبٍ يُسوفِضُونَ ﴾ [المعارج/٤٤]، قال: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة/ ٣] وقد يقالُ في جمعه: أنصابُ، قال: ﴿ والأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ ﴾ [المائدة/ ٩٠] والنَّصْبُ ، وَقُرىءَ: ﴿ بِنُصْبٍ والنَّصْبُ ؛ التَّعبُ، وَقُرىءَ: ﴿ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [ص/ ٤١] وَ (نَصَبٍ) وذلك

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. الإتحاف ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>۲) في ظ: نابياً.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة يعقوب. الإتحاف ص ٣٧٢.

الإعراب معْرُوفٌ، وفي الغِناءِ ضرْبُ منه.

النُّصْحُ: تَحَرِّي فِعْلِ أَوْ قَوْلٍ فيه صلاّحُ صاحِبه. قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكُنْ لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف/ ٧٩]، وقال: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف/ ٢١]، ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ [هود/ ٣٤] وهو من قولهم: نَصَحْتُ له الوُّدّ. أي: أخْلَصْتُهُ، ونَاصِحُ الْعَسل : خالصُه، أو من قولهم: نَصَحْتُ الجلْدَ: خِطْتُه، والناصح: الخَيَّاطُ، والنَّصاحُ: الخَيْطُ، وقولُه: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ [التحريم/ ٨] فَمِنْ أَحَدِ هَذْين؛ إمَّا الإخْلاصُ؛ وَإمَّا الإحكام، ويقال: نَصُوحٌ ونَصَاحٌ نحو ذَهُوبِ وذَهاب، قال: عَلَيْ عُلِيَّا خُلِلًا خَالَطَتْهُ نَصَاحَةً (٤) - أَحْسَاحَةً (٤)

النَّصْرُ والنُّصْرَةُ: العَوْنُ. قال تعالىٰ: ﴿ نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وفتح قريبٍ ﴾ [الصف/ ١٣]، ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ﴾ [النصر/ ١]، ﴿ وَانْصُرُوا مثل: بُخْلِ وَبَخَل ِ. قال تعالىٰ: ﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ ﴾ [فاطر/ ٣٥] وأنْصَبَني كذا. أي: أتعَبني وأزعجني، قال الشاعر:

٤٤٢ ـ تَأَوَّبَنِي هَمُّ مَعَ اللَّيْلِ مُنْصِبُ(١) وَهَمُّ نَاصِبٌ قَيلَ: هو مِثلُ: عيشةٍ راضيَةٍ(٢)، وَالنَّصَبُ: التَّعبُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذا نَصَباً ﴾ [الكهف/ ٦٢]. وقد نَصبَ (٣) فهو نصبٌ وناصبٌ، قال تعالىٰ: ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ [الغاشية/ ٣]. والنَّصِيبُ: الحَظُّ المَنْصُوبُ. أي: المُعيَّنُ. قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ ﴾ [النساء/ ٥٣]، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكتَابِ ﴾ [آل عمران/ ٢٣]، ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ [الشرح/ ٧] ويقالُ: ناصَبَهُ الحَرْبَ والعَدَاوَةَ، وَنَصَبَ له، وإن لم يُذْكَر الحَرْبُ جَازَ، وَتَيْسُ أَنْصَبُ، وَشَاةً أَوْ عَنْزَةٌ نَصْباءُ: مُنْتَصِبُ القرْن، وناقةٌ نَصْباءُ: مُنْتَصِبةُ الصَّدْر، ونِصابُ السِّكِّين ونَصَبُهُ، ومنه: نِصابُ الشيءِ: أَصْله، ورجعَ فُلانٌ إلى مُنْصبه. أي: أصْله، وتَنَصَّبَ الغُبارُ: ارْتَفْعَ، وَنَصَبِ السِّتْرَ: رَفْعَهُ، والنَّصْبُ في

وجاء من الأخبار ما لا أكذب (١) شطر بيت لطفيل الغنوي، وعجزه:

والشطر في عمدة الحفاظ (نصب)، دون نسبة؛ والبيت في الأغاني ١٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي: همُّ ناصب. أي: ذو نَصب، مثل: ليلٌ نائم: ذو نوم يُنام فيه. ورجل دارع: ذو درع. اللسان

<sup>(</sup>٣) قال أبو عثمان: نُصِبَ نُصَباً: أعيا من التعب. الأفعال: ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الشطر في عمدة الحفاظ (نصح)، دون نسبة، وهو صدر بيت لذي الرُّمة في ديوانه ص ٥٠٨ ، وعجزه: [وإن كنت إحدى اللاويات المواعك]

آلِهَتَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٦٨]، ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالَبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٦٠]، ﴿ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة / ٢٥٠]، ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم/ ٤٧]، ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا ﴾ [غافر/ ٥١]، ﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْض مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ [التوبة/ ٧٤]، ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً ﴾ [النساء/ ه٤]، ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَّ نَصِيرٍ ﴾ [التوبة/ ١١٦]، ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا منْ دُون اللَّهِ ﴾ [الأحقاف/ ٢٨] إلى غير ذلك من الآيات، ونُصْرَةُ اللَّهِ لِلعبْدِ ظاهِرَةً، وَنُصْرَةُ العبْد لِلَّهِ هُو نُصْرَتُهُ لِعبادهِ، وَالقِيَامُ بَحِفْظِ حُدُودِه، ورِعايةٍ عُهُودِه، واعْتناق أحكامِه، وَاجْتِنابِ نَهْيهِ. قال: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ انصف [الحديد/ ٢٥]، ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾ [محمد/ ٧]، ﴿ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ [الصف/ ٢١٤ وَالانْتصارُ وَالاسْتنصارُ: طَلبُ النَّصرَة ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ [الشوري/ ٣٩]، ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّين فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ [الأنفال/٧٢]، ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ﴾ [الشوري/ ٤١]، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصرْ ﴾ [القمر/ ١٠] وإنما قال: «فانْتَصِرْ» وَلمْ يقُل: انْصُرْ تنبيهاً أنَّ ما يلْحَقنى

يلْحَقُك منْ حيْثُ إِنِّي جِئْتَهُمْ بِأَمْرِكَ ، فإذا نَصَرْتَني فقدِ انْتَصَرْتَ لِنفْسك، وَالتَّناصُرُ: التَّعاوُنُ. قالَ تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات/ ٢٥]، وَالنّصاري قيلَ: سُمُّوا بذلك لقوَّله: ﴿ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إلى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾ [الصف/١٤]، وقيلَ: سُمُّوا بذلك انْتِساباً إلى قرْيةٍ يقالُ لهَا: نَصْرَانةً، فيقالُ: نَصْرَانِيّ، وجمعُه نَصَارَى، قال: ﴿ وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى ﴾ الآية [البقرة/١١٣] ، وَنُصِرَ أرضُ بَنِي فُلانٍ. أي: مُطِرَ(١)، وذلك أنَّ المطَرَ هو نُصْرَةُ الأرْضَ ، وَنَصَرْتُ فُلاناً: أعطَيْتهُ؛ إمّا مُسْتعارٌ مِنْ نَصْر الأَرْض ، أو مِن الْعَوْدِ.

نِصْفُ الشيءِ: شطْرُه. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [النساء/ ١٢]، ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ [النساء/ ١١]، ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء/١٧٦]، وَإِنَاءٌ نَصْفَانُ: بَلَغ مَا فيه نِصْفَهُ، ونَصَفَ النهارُ وانْتَصَفَ: بلَغَ نَصْفَهُ، وَنَصَفَ الإِزارُ ساقَهُ، والنَّصِيفُ: مِكْيالٌ، كأنهُ نِصْفُ المِكْيالِ الأكْبَرِ، ومِقْنَعةُ النساء كأنها نصف من المِقْنَعةِ الكبيرةِ، قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢/٢٤.

\$ \$ \$ \_ سَفَطَ النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إِسْقاطَهُ

فَتنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِاليسدِ (١) وبَلَغْنَا مَنْصَفَ الطريق. والنَّصَفُ: المرأة التي بين الصغيرة والكبيرة، والمُنصَفُ من الشراب: ما طُبِخَ فَذَهَبَ منه نِصْفُه، وَالإِنْصافُ في المُعامَلة: العَدالة، وذلك أن لا يأخُذَ من صاحبه من المنافع إلا مِثلَ ما يُعْطيه، ولا يُنيلُهُ من المضارِّ إلا مِثلَ ما ينالهُ منه، واسْتُعْمِلَ النَّصَفةُ في الخِدْمَةِ، فقيل للخادِم: ناصِف، وجمعُهُ: في الخِدْمَةِ، فقيل للخادِم: ناصِف، وجمعُهُ: نصَفٌ، وهو أن يُعْطِي صاحبة ما عليه بإزاءِ ما يأخُذُ من النَّفْعِ. والانْتِصافُ والاسْتِنْصافُ: يأخُذُ من النَّفْعِ. والانْتِصافُ والاسْتِنْصافُ: طلبُ النَّصَفَةِ.

#### نميا

الناصية: قُصاصُ الشَّعْر، وَنَصَوْتُ فُلاناً وانْتَصَيْتُه، وناصَيْتُه: أَخَذْتُ بِناصِيتِه، وقوله وانْتَصَيْتُه، وناصَيْتُه: أَخَذْتُ بِناصِيتِه، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيتَهَا ﴾ [هود/ ٥٦]. أي: مُتَمَكِّنُ منها. قال تعالىٰ: ﴿ لَنَسْفَعا بِالنَّاصِيةِ \* نَاصِيةٍ ﴾ [العلق/ ١٥- ﴿ لَنَسْفَعا بِالنَّاصِيةِ \* نَاصِيةٍ ﴾ [العلق/ ١٥- ١٦]. وحديثُ عائشة رضي اللَّه عنها (مَا لَكُم تَنْصُونَ مَيَّتُكُمْ ؟)(٢). أي: تُمدُّونَ ناصيتَهُ. وفُلانُ ناصيتَهُ. وفُلانُ ناصيتَهُ ووَمُدنَ مَاسَيَةُ وَمُه، وانْتَصَى ناصيتَهُ وانْتَصَى

الشَّعَرُ: طالَ، والنَّصِيُّ: مَرْعى من أَفْضَل المَرَاعِي. وفلانٌ نَصِيَّةُ قومٍ. أي: خِيارُهُمْ تشبيهاً بذلك المَرْعَى.

# نضج

يقالُ: نَضَجَ اللَّحْمُ نُضْجاً وَنَضْجاً: إِذَا أَدْرَكَ شَيّه. قال تعالىٰ: ﴿ كُلما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا ﴾ [النساء/٥٦]، ومنه قيلَ: ناقةً مُنَضَّجَةً: إذا جاوَزَتْ بحَمْلها وقْتَ ولادَتها، وقد نَضَّجَتْ، وفُلانٌ نَضِيجُ الرَّأْي: مُحْكَمُهُ.

#### نضــد

يقالُ: نَضَدْتُ المتَاعَ بعضه على بعض: الْقَيْتُهُ، فهو مَنْضُودٌ وَنَضِيدٌ، والنَّضَدُ: السَّرِيرُ الذي يُنَضَّدُ عليه المتاعُ، ومنه اسْتُعِيرَ: ﴿ طَلْعُ نَضِيدٌ ﴾ [ق/ ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَطَلْحِ مَنْضُودٍ ﴾ [الواقعة/ ٢٩]، وبه شُبّه السَّحابُ المُتراكم فقيل له: النَّضَدُ، وأنْضادُ القوم: جماعاتهُمْ، ونَضَدُ الرَّجُل: مَنْ يَتَقَوَّى به من أعْمامه وأَخُواله.

## نضر

النَّضْرَةُ: الحُسْنُ كالنَّضَارَةِ، قال تعالىٰ: ﴿ نَضْرَةُ النَّعِيمِ ﴾ [المطففين/ ٢٤] أي:

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة مطلعها:

أمِن آلَ ميَّـةَ رائــعُ أو مغتــدِ وهو في ديوانه ص ٤٠؛ واللسان (نصف).

عــجـــلان ذا زادٍ وغـيــر مــزوَّدِ

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: في حديث عائشة: سُئلت عن الميّت يُسرِّح رأسه، فقالت: (علامَ تنصون ميتكم؟). النهاية ٥/

رَوْنَقَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ [الإنسان/ ١١] وَنَضَرَ وَجْهُه يَنْضُرُ فهو ناضِر، وقِيل: نَضِرَ يَنْضَرُ. قال تعالىٰ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ [القيامة/ ٢٢ - ٢٣] وَنَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ. وَأَخْضَرُ ناضرُ: غضِّ حَسنٌ. والنَّضَرُ وَالنَّضِيرُ: الدَّهَبُ لِنَضَارَتِه، وقَدَحُ نُضارُ: خالصٌ كالتَّبْرِ، وَقَدَحُ نُضارٍ بالإضافَةِ: مُتَّخَذُ من الشَّجَر.

نطيح

النَّطِيحَةُ: مَا نُطِحَ مِنِ الْأَغْنَامِ فَمَاتَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ [المائدة/ ٣] وَالنَّطِيحُ وَالنَّطِيحُ وَالنَّطِيحُ وَالنَّطِيحُ وَالنَّائِرُ الذي يَسْتَقْبِلُكَ بِوَجْهِه، كَأَنَهُ يَنْطَحُكَ ويُتشاءَمُ به، ورجلٌ نَطِيحٌ: مَشْوُّومٌ، ومنهُ نَواطِحُ الدَّهْرِ. أي: شَدائِدُه، وفرسٌ نَطِيحٌ: يَاخُذ فَوْدَي رأسِهِ بَياضٌ.

النّطْفَةُ: الماءُ الصافي، وَيُعَبَّرُ بها عن ماءِ الرجُل. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمْ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَكِينٍ ﴾ [المؤمنون/١٣]، وقال: ﴿ مِنْ نُطْفَةً مِنْ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان/ ٢]، ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيّ يُمْنَى ﴾ [القيامة/ ٣٧] وَيُكَنَّى عن اللُّؤلُوّةِ بالنّطْفَةِ، ومنه: صَبيّ مُنطَّفٌ: إذا كان في أَذُنِه بالنّطْفَةِ، والنّطَفُ: اللؤلؤ. الواحدةُ: نَطَفة، وليلةً

نَـطُوفُ: يَجِيءُ فيها المطرُ حتى الصباح، والناطفُ: السائلُ من المائعات، ومنه: الناطِفُ المعْـرُوفُ، وفلانٌ مَنْطِفُ المعروف، وفلانٌ يُنْطَفُ بسُوءِ كذلك كقولِك: يُنْدَىٰ به.

نطــق

[النّطْقُ في التّعارُفِ: الأصوَاتُ المُقطّعةُ التي يُظْهِرُها اللسّانِ وتَعِيهَا الآذانُ]. قال تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ ﴾ [الصافات/ ٩٢] ولا يَكَادُ يقالُ لِكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ ﴾ [الصافات/ ٩٢] ولا يَكَادُ يقالُ اللهِ نسانِ، ولا يقالُ لغيرهِ إلاّ عَلَى سبيل التّبع. نحوُ: الناطقِ والصامتِ، فيرادُ بالناطِق ما له صَوْتٌ، وبالصامِتِ ما ليسَ له صَوْتٌ، [ ولا يقالُ للحيواناتِ ناطِقُ إلا مُقيَّداً، وعلى طريق التشبيه كقول الشاعر:

٤٤٥ ـ عَجِبْتُ لها أنَّى يكونُ غِناؤُها

فَصِيحاً ولَم تَفْغَرْ لِمَنْطِقها فَها](١)
وَالمَنْطِقيُّونَ يُسَمُّونَ القُوَّة التي منها النُّطْقُ
نُطْقاً، وإِيَّاها عَنَوْا حيث حَدُّوا الإِنسان، فقالوا:
هو الحَيُّ الناطِقُ المائِتُ(٢)، فالنُّطْقُ لفظ مُشْتَرَكُ
عندهمْ بين القُوَّة الإِنسانيَّة التي يكونُ بها
الكلامُ، وبَيْنَ الكلامِ المُبْرَزِ بالصَّوْتِ، وقد يقالُ
الناطقُ لِما يَدُلُّ على شيءٍ، وعلى هذا قيلَ
الناطقُ لِما يَدُلُّ على شيءٍ، وعلى هذا قيلَ
لِحَكِيمٍ: ما الناطِقُ الصامِتُ؟ فقالَ: الدَّلائلُ
المُحْبَرةً وَالعِبَرُ الواعِظَة. وقولُه تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ

<sup>(</sup>۱) البيت لحميد بن ثور، وهو في أمالي القالي ١/ ١٣٩؛ والكامل ٢/ ٨٥؛ وديوانه ص ٢٧. وما بين [ ] نقله البغدادي في الخزانة ١/ ٣٧.

عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٦٥] إشارةً إلى أنَّهم ليسُوا من جنْس الناطِقينَ ذَوي العُقول ، وقولهُ: ﴿ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت/ ٢١] فقد قيل: أرادَ الاعْتِبارَ، فمْعلُومُ أَنَّ الأشياءَ كُلُّها لَيْسَتْ تَنْطِقُ إِلَّا مِن حيثُ العِنْرَةُ ، وقولُه: ﴿ عُلُّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ [النمل/ ١٦] فإنه سَمِّي أَصْواتَ الطِّيرِ نُطْقاً اعْتباراً بسُلَيْمانَ الذي كَانَ يَفْهَمُهُ، فَمَنْ فَهِمَ مِنْ شيءٍ معنَّى فذلك الشيءُ بالإضافة إليه ناطِقٌ وإن كان صامتاً، وبالإضافة إلى مَن لا يَفْهَمُ عنه صَامتٌ وَإِن كَان ناطِقاً. وقولُه: ﴿ هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ [الجاثية/ ٢٩] فإن الكِتابَ نَاطِقٌ لكنْ نُطْقُهُ تُدْرِكهُ العَيْنُ كما أنَّ الكلامَ كِتَابٌ لكنْ يُدْرِكُهُ السَّمْعُ. وقولُه: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت/ ٢١] فقد قيلَ: إن ذلك يكونُ بالصُّوت المَسْمُوع، وقيلَ: يكونُ بالاعتبار، واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُونُ فَي النَّشْأَةِ الآخِرةِ. وقيلَ: حقيقةُ النَّطْق اللَّفْظُ الذي هو كالنَّطاق لِلمْعنَى في ضَمِّهِ وَحصره. وَالمنْطَقُ والمنْطَقَةُ: ما يُشَدُّ به الْوَسَطُ وقولُ الشاعِر:

287 ـ وأَبْرَحُ ما أدامَ اللَّهُ قَوْمِي بِحَمْدِ اللَّهِ مُنْتَطِقاً مُجِيدا(١)

فقد قيلَ: مُنْتَطِقاً: جَانِباً. أي: قائِداً فَرَساً لم يَرْكَبْهُ؛ فإن لم يكنْ في هذا المعنى غيرُ هذا البيتِ فإنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ أرادَ بالمُنْتَطِقِ الذي شَدَّ النَّطاقَ، كقوله: مَنْ يَطُلْ ذَيْلُ أبيه يَنْتَطِقْ به(۲)، وقيلَ: معنى المُنْتَطِقِ المُجِيدِ: هو الذي يقولُ قوْلاً فَيُجِيدُ فيه.

نظر

النَّظُرُ: تَقْلِيبُ البَصَرِ والبَصِيرَةِ لإِدْرَاكِ الشيءِ وَرُوْيَتِهِ، وقد يُرادُ به التَّامُّلُ والفَحْصُ، وقد يُرادُ به التَّامُّلُ والفَحْصُ، وقد يُرادُ به المَعْرِفَةُ الحاصِلَةُ بَعْدَ الفَحْصِ، وهُو الرَّوِيَّةُ. يقالُ: نَظَرْتَ فَلَمْ تَنْظُرْ. أي: لم تَتَأَمَّلُ ولم تَتَرَوَّ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ قُلِ انْظُرُوا ماذَا في السَّمٰواتِ ﴾ وقولُه تعالىٰ: ﴿ قُلِ انْظُرُوا ماذَا في السَّمٰواتِ ﴾ البَصِرِ أكثرُ عندَ العامَّةِ، وفي البَصِيرَةِ أكثرُ عندَ الخاصَّةِ، قال تعالىٰ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً ﴾ الخاصَّةِ، قال تعالىٰ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً ﴾ الخاصَّةِ، قال عندا إلقيامة / ٢٢ - ٢٣] ويقالُ: فَظُرْتُ إلى كذا: إذا مَدَدْتَ طَرْفَكَ إليه رَأَيْتَهُ أو لم تَرَهُ، ونَظُرْتُ فيه: إذا رَأَيْتَهُ وَتَدَبَرْتَهُ، قال: ﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية/ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية/

صبا قلبي وكلَفني كنودا وعاود داءَه منها التَليدا وهو في ديوانه ص ٤٢؟ والمجمل ٨٧٢/٣ واللسان (نطق)؛ ومجاز القرآن ١٦٢/١ ورواية الديوان:

فأبرحُ ما أدامَ اللَّهُ وهطي رخيَّ البال مُنتطقاً مجيدا ه عالّ دن أد طال في الفائد (/ ٨٣) ما الما ١٣/ ٣٠٨م الأعال مهد ٠

<sup>(</sup>۱) البیت لخداش بن زهیر العامري، من قصیدة مطلعها: صبا قلبی وکلفنی کنودا

<sup>(</sup>٢) وهو من كلام عليّ بن أبي طالب في الفائق ١/ ٦٨؛ والمجمل ٣/ ٨٧٢؛ والأمثال ص ١٩٨؛ ومجمع الأمثال ٣٠٠/٢.

١٧] نَظَرْتَ فِي كذا: تَأَمُّلْتَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات / ٨٨ \_ ٨٩]، وقولُه: تعالىٰ : ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ والأرْضِ ﴾ [الأعراف/ ١٨٥] فذلك حَتُّ على تَأَمُّل حِكْمَتِهِ في خَلْقِها. وَنْظُرُ اللَّهِ تعالىٰ إلى عِبادِهِ: هو إحْسانُهُ إليهم وإفاضَةُ نِعَمِهِ عليهم. قال تعالىٰ: ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ [آل عمران/ ٧٧]، وعلى ذلك قُولُه: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ ' [المطففين/ ١٥]، والنَّظَرُ: الانْتِظَارُ. يقالُ: نَظَرْتُهُ وَانْتَظَرْتُهُ وَأَنْظَرْتُهُ. أي: أخَّرْتُهُ. قـال تعالىٰ: ﴿ وَانْتَظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ [هود/ ١٢٢]، وقال: ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِينَ ﴾ [يونس/١٠٢]، وقال: ﴿ انْـظُرُونَا نَقْتَبَسْ مِنْ نُــوركُمْ ﴾ [الحديــد/ ١٣]، ﴿ ومَا كَــانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ ﴾ [الحجر/ ٨]، ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إلى يَوْم يُبْعَثُونِ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ ﴾ [الأعراف/١٥ - ١٦]، وقالَ: ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونِ ﴾ [هود/ ٥٠]، وقال: ﴿ لاَ يَنْفَعُ الَّـذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُسْظَرُونَ ﴾ [السجدة/ ٢٩]، وقال: ﴿ فَمَا بِكُتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالَّارْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ [الدخان/ ٢٩]، فَنفى الْإِنْظارَ عنهم إشارةً إلى ما نَبَّهَ عَليه

بقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعـراف/ ٣٤]، وقال: ﴿إِلَى طَعَام ِ غَيْرَ نَاظِرينَ إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣] أي: مُنْتَظِرِينَ، وقال: ﴿ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل/ ٣٥]، ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظُلَلِ مِنَ الغَمام والمَلائِكَةُ ﴾ [البقرة/ ٢١٠]، وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الزخرف/ ٦٦] وقال: ﴿ مَا يَنظُرُ هُولًاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [ص/١٥]، وأما قولُه: ﴿ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف/١٤٣]، فَشَرْحُهُ وَبَحْثُ حَقائِقِه يَخْتَصُّ بغَيْر هذا الكِتاب. وَيُسْتَعْمَلُ النَّظَرُ في التَّحَيُّر في الْأُمورِ. نحوُ قولهِ: ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة/ ٥٥]، وقال: ﴿ وَتَرَاهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٩٨]، وقال: ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ منَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خِفِي ﴾ [الشوري/ ٥٤]، ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي العُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يونس/٤٣]، فَكُلُّ ذلك نَظَرُ عن تَحَيُّردالٌ على قِلَّةِ الغَنَاءِ. وقولُه: ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة/ • ٥]، قيلَ: مُشاهِدُونَ، وقيلَ: تَعْتَبرُونَ، وقولُ

ُ ٤٤٧ \_ نَظَرَ الدَّهْرُ إليهم فابْتَهَلْ(١)

<sup>(</sup>١) الشطر للبيد، وقد تقدُّم في مادة (بهل).

فتنبية أنه خانَهُمْ فأَهْلَكَهُمْ. وحَيٌّ نَظَرٌ. أي: مُتَجَاوِرُونَ يَرَى بعضُهم بعضاً، كقول النبي ﷺ: «لا يَتَرَاءَى ناراهُما»(١). والنَّظِيرُ: المَثِيلُ، وأصلُهُ المُنَاظِرُ، وكأنه يَنْظُرُ كلُّ واحدٍ منهما إلى صاحِبهِ فَيُبَارِيه، وبه نَظْرَةً. إشارةً إلى قول الشاعِر:

 ٤٤٨ ـ وقالُوا به مِنْ أَعْيُن الجن نَظْرَة (٢) وَالمُنَاظَرَةُ: المُبَاحَثَةُ وَالمُبَارَاةُ في النَّظَر، وَاسْتِحْضَارُ كُلِّ ما يَراهُ بَبَصِيرَتِهِ، وَالنَّظَرُ: البَحْثُ، وهو أعَمُّ مِنَ القِياسِ ؛ لأنَّ كلُّ قِياسِ نَظَرٌ، وليسَ كلُّ نَظَرِ قياساً.

النُّعْجَةُ: الْأَنْثَى من الضانِ، والبَقَرِ الوَّحْشِ، والشاة الجَبَلِيُّ، وجمعُهَا: نعاجٌ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً ﴾ [صّ/٢٣]، ونَعِجَ الرجُلُ: إذا أُكَلَ لَحْمَ ضَأَنٍ فَأَتْخَمَ منه، وَأَنْعَجَ الرجُلُ: سَمِنَتْ نِعَاجُهُ، والنَّعَجُ: الابْيضَاضُ، وأَرْضُ نَاعِجَةً: سَهْلَةٌ .

يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ [الأنفال/ ١١]، ﴿ نُعَاساً ﴾ [آل عمران/ ١٥٤] وقيلَ: النَّعاسُ هٰهُنا عبارةً عن السُّكونِ والهُدُوِّ، وإشَارَةٌ إلى قولِ النبيِّ ﷺ: «طُوبَى لِكُلِّ عَبْدٍ نُومَةٍ»(٣).

نَعَقَ الرَّاعي بصَوْتِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ كَمَثُل الذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِدَاءً ﴾ [البقرة/ ١٧١].

نعسل

النُّعْلُ مَعْرُوفَةً. قال تعالىٰ: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طه/ ١٣] وبه شُبَّه نَعْلُ الفَرَس، ونَعْلُ السَّيْفِ، وَفَرَسٌ مُنْعَلِّ: في أَسْفَل رُسْغِهِ بَيَاضٌ عَلَى شَعَره، وَرَجُلٌ نَاعِلٌ ومُنْتَعِلٌ، ويُعَبَّرُ به عن الغنيِّ، كما يُعبَّرُ بالحافِي عن الفَقير.

النَّعْمَةُ: الحَالةُ الحَسَنةُ، وَبِنَاءُ النَّعْمَةِ بِناءُ الحَالةِ التي يكونُ عليها الإنسانُ كالجلْسَةِ والرَّكْبَةِ، والنُّعْمَةُ: التَّنَعُّمُ، وَبِنَاؤُهَا بِنَاءُ المَرَّةِ من الفِعل كالضَّرْبَةِ والشُّتْمَةِ، والنُّعْمةُ لِلجنْس تُقالُ النُّعاسُ: النُّومُ القليلُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ ۚ اللَّقليلِ والكثيرِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ

<sup>(</sup>١) الحديث تقدُّم في مادة (رأيٰ).

<sup>(</sup>٢) شطر بيت، وعجزه: [ولو صدقوا قالوا به نظرةُ الإنس] وهو في الغيث المسجم ٢٦٣/١ دون نسبة.

ندراك] (٣) هذا من حديث عليّ رضي اللَّه عنه لا من حديث النبي ﷺ، فإنه قال: (تعلموا العلم تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كلَّ نَوَمة، فأولئك أثمة الهدى، ومصابيح العلم، ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البذر) راجع الفائق ٣/ ١٣٥، وغريب الحديث ٣/ ٤٦٣، ومسند علي رقم ١٦٠٩؛ ونهج البلاغة ص ٢٤٨، وتأويل مختلف الحديث ص ٢٠١.

اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل/ ١٨]، ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة/ ٤٠]، ﴿ وَأَتَّمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة / ٣]، ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/ ١٧٤] إلى غير ذلك من الآياتِ. والإنعامُ: إيصالُ الإِحْسَانِ إِلَى الغَيْرِ، وَلاَ يَقَالُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُوصَلُ إليه من جِنْس الناطِقينَ؛ فإنه لا يقالُ أنْعَمَ فلانُّ عَلَى فَرَسِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة/ ٧]، ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب/ ٣٧] وَالنَّعْمَاءُ بإزاءِ الضَّرَّاءِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَـرًاءَ مَسَّتُهُ ﴾ [هـود/ ١٠] وَالنَّعْمَى نَقِيضُ البُواسى، قال: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف/ ٥٩] والنَّعِيمُ: النَّعْمةُ الكثيرةُ، قال: ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس/ ٩]، وقال: ﴿ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾ [لقمان/ ٨] وَتَنَعَّمَ: تَنَاوَلَ ما فيه النُّعْمةُ وطِيبُ العَيْشِ ، يقالُ: نَعَّمهُ تَنْعِيماً فَتَنعَّمَ. أي: جَعلَهُ في نِعْمةٍ. أي: لِين عَيْشِ وخِصْبٍ، قالَ: ﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ [الفجر/ ١٥] وطعامٌ ناعِمٌ، وجاريةٌ ناعمَةً. [والنَّعَمُ مُخْتَصُّ بالإبل]، وجمعُهُ: أنعامُ، [ وتَسْمِيتُهُ بذلك لكونِ

الإبل عِندَهُمْ أَعْظَمَ نِعْمةٍ، لكِنِ الأنعَامُ تُقالُ لِلإبلِ والبَقرِ والغَنمِ، ولا يقالُ لها أنعامُ حتى يكونَ في جُمْلتِهَا الإبلُ ] (١). قال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [الزخرف/لكمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [الزخرف/لا]، ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولةً وَفَرْشاً ﴾ [الأنعام / ١٤٢]، وقولُه: ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ممّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ ﴾ [يونس / ٢٤] فالأَنْعامُ هُ أينتُ النَّعامَى: الريحُ هَهُنا عامٌ في الإبلِ وغيرها. والنَّعامَى: الريحُ الجَنُوبُ النَّعامَةُ: المَطلَّةُ في الجَلْقةِ، والنعامةُ: المَظلَّةُ في تشبيها بالنَّعامةِ في الجَلْقةِ، والنعامةُ: المَظلَّةُ في الجَبلِ ، وَعَلَى رأسِ البئرِ تشبيها بالنَّعامةِ في الجَلْقةِ من البُعْدِ، والنعائمُ: من مَناذِلِ القَمْرِ الشَاعِرِ: المَنْ النَّعامةِ وقولُ الشاعرِ:

# ٤٤٩ ـ وابْنُ النَّعامَةِ عِنْدَ ذلك مَرْكَبي<sup>(٢)</sup>

فقد قيل: أراد رِجْلَهُ، وجعَلَهَا ابنَ النَّعامَةِ تشبيهاً بها في السُّرْعَةِ. وقيلَ: النَّعامَةُ باطِنُ القَدَم، وما أرَى قال ذلك مَنْ قال إلاّ من قولهِم: ابنُ النَّعامَةِ. وقولُهمْ تَنَّعمَ فُلانٌ: إذا مَشَى مَشْياً خَفِيفاً فمنَ النَّعْمةِ.

و ﴿ نِعْمَ ﴾ كلمةً تُسْتَعْمَلُ في المَدْحِ بِإِزَاء بِئْسَ في

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] نقله البغدادي في الخزانة ١/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وشطره:

ويكون مركبك القعود ورحله

وهو لعنترة في ديوانه ص ٣٣؛ والمجمل ٣/ ٨٧٤. وقيل: هو لخرز بن لوذان.

الذّم ، قال تعالى: ﴿ نِعْمَ العَبْدُ إِنّهُ أَوّابُ ﴾ [ص/ ٤٤] ، ﴿ فَنعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [الزمر/ ٧٤] ، ﴿ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنعْمَ النّصِيرُ ﴾ [الأنفال/ ٤٠] ، ﴿ وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنعْمَ المَاهِدُونَ ﴾ [الذاريات/ ٤٨] ، ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا وَنعْمَ ثَبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا وَنعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴾ [البقرة/ ٢٧١] وتقولُ: إن فعَلْتَ كذا فَبِهَا وَنعْمَتُ الْخَصْلةُ هي ، وغَسَّلتُهُ فَيها وَنعْمَ اللّهُ بِكَ عَيْناً .

و «نَعَمْ» كَلَمَةُ للإِيجَابِ مِنْ لَفْظِ النَّعْمَةِ، تَقُولُ: نَعَمْ ونُعْمَةُ عَيْنٍ ونُعْمَى عَيْنٍ ونُعَامُ عَيْنٍ، وَيصحُ أَن يكونَ مِنْ لَفْظِ أَنعمَ منه، أي: الْيَنَ وأَسْهَلَ.

### نغيض

الإنْغَاضُ: تَحْرِيكُ الرأس نحوَ الغَيْرِ كَالمُتَعَجِّبِ منه. قال تعالىٰ: ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رَوْسَهُمْ ﴾ [الإسراء/ ٥١] يقالُ: نَغَضَ نَغَضاناً: إذا حَرَّكَ رأسَهُ، وَنَغَضَ أَسْنانَه في ارْتِجَافٍ، والنَّغْضُ: الظّلِيمُ الَّذي يَنْغِضُ رأسَهُ كثيراً، والنَّغْضُ: غُضْرُوفُ الكَتف.

#### نفىٹ

النَّفْتُ: قَذْفُ الريقِ القليلِ ، وهو أقلُ من التَّفْلِ ، وَنَفْتُ الرَّاقِي والساحر أن يَنْفُثَ في

عُقَدِهِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلق / ٤] ومنه الحَيَّة تَنْفُثُ السَّمَ، وقيلَ: لو سَأَلْتَهُ نُفاثَةَ سُواكِ ما أعْطَاكَ(١). أي: ما بَقِيَ فِي أَسْنانِكَ فَنَفَثْتَ به، وَدَمٌ نَفِيتٌ: نَفَثَهُ الْجُرْحُ، وفي المَثَل ِ: لا بُدَّ للمَصْدُورِ أَنْ يَنْفُثُ (٢).

نفىح

نَفَحَ الريحُ يَنْفَحُ نَفْحاً، وله نَفْحَةً طَيِّبةً. أي: هُبُوبٌ من الخَيْرِ، وقد يُسْتَعَارُ ذلك للشرِّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيْنُ مَسَّتُهُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ تعالىٰ: ﴿ وَلَيْنُ مَسَّتُهُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٦] وَنَفَحَتِ الدَّابَّةُ: رَمَتْ بِحَافِرِها، وَنَفَحَهُ بالسَّيْفِ: ضَرَبَهُ به، والنَّفُوحُ من النُّوقِ: التي يَحْرُجُ لَبَنُهَا من غيرِ حَلْبٍ، وقَوْسٌ نَفُوحُ: التي يَحْرُجُ لَبَنُهَا من غيرِ حَلْبٍ، وقَوْسٌ نَفُوحُ: بعيلدة الدَّفْعِ للسَّهْم، وإنْفِحَة الجَدْي معروفة.

نفخ

النَّفَخُ: نَفْخُ الرِّيحِ في الشيءِ. قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ [طه/ ١٠٢]، ﴿ ونُفِخَ فِيهِ الصَّورِ ﴾ [الكهف/ ٩٩]، ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى ﴾ [الزمر/ ٦٨]، وذلك نحو قوله: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ [المدثر/ ٨] ومنه نَفْخُ الرُّوحِ فِي النَّشَأَةِ الأولى، قال: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر/ ٢٩] يقال: انْتَفَخَ بَطْنُهُ، ومنه اسْتُعِيرَ: انْتَفَخَ النهارُ: إذا ارْتَفَعَ، ونَفْخَةُ الرَّبِعِ

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٨٧٨؛ واللسان (نفث).

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٥/ ٩٣؛ والمجمل ٨٧٨/٣؛ ومجمع الأمثال ٢٤١/٢.

حِينَ أَعْشَبَ، ورَجُلٌ مَنْفُوخٌ. أي: سَمِينٌ.

النَّفَادُ: الفَناءُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ [ص/ ٤٥] يقالُ: نَفِدَ يَنْفَدُ(١). قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبُحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ ﴾ [الكهف/ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ ﴾ [الكهف/ ١٠٩]، ﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ [لقمان/ ٢٧]. وأَنْفَدُوا: فَنِيَ زَادُهُمْ، وخُصْمُ مُنافِدٌ: إذا خاصَمَ لِيُنْفِدَ حُجَّةً صاحِبِهِ، يقالُ: نافَدْتُهُ فَنَفَدْتُهُ.

نفـــذ

نَفَذَ السَّهِمُ في الرَّمِيَّةِ نَفُوذاً ونَفاذاً، والمِثْقَبُ في الخَشَبِ: إذا خَرَقَ إلى الجِهةِ الأُخْرَى، ونَفَذَ فلانٌ في الأمْر نَفاذاً وأَنْفَذْتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنِ اسْتَطْعَتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٣٣] وَنَفَذُتُ الأَمْرَ تَنْفِيذاً، والجيش في غَرْوِه، وفي الحديث: «نَفِّذُوا جَيْشَ أُسَامَةَ» (٢). والمَنْفَذُ المَمَرُّ النَّافَذُ.

نفر

النَّفْرَةُ: الأنْزعاجُ عن الشيءِ وإلى الشيءِ،

كالفَزَع إلى الشيءِ وعن الشيءِ. يقالُ: نَفَرَ عن الشيء ُ نُفُوراً. قال تعالىٰ: ﴿ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً ﴾ [فاطر/ ٤٣]، ﴿ وَمَا يَزيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً ﴾ [الإسراء/ ٤١] ونَفَرَ إلى الحرْب يَنْفُرُ وَيَنْفِرُ نَفَراً، ومنه: يومُ النَّفْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثْقَالًا ﴾ [التوبة/ ٤١]، ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَليماً ﴾ [التوبة/ ٣٩]، ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبيل اللَّهِ ﴾ [التوبة/ ٣٨]، ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً ﴾ [التوبة/ ١٢٢]. والاسْتِنْفارُ: حَثُّ القوم على النَّفْر إلى الحرب، وَالاسْتِنْفَارُ: حَمْلُ القوم على أن يَنْفِرُوا. أي: من الحرب، والاسْتِنْفارُ أيضاً: طَلَبُ النَّفار، وقولُه تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمِّرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴾ [المدثر/ ٥٠] قُرىءَ: بفتح الفاء وكسرها (٣)، فإذا كُسِرَ الفاءُ فمعناه: نَافِرَةٌ، وإذا فُتِحَ فمعنَاهُ: مُنَفَّرَةٌ. وَالنَّفَرُ والنَّفِيرُ وَالنَّفَرَةُ: عِدَّةُ رِجالٍ يُمْكِنهُمُ النَّفْرُ. وَالْمُنَافَرَةُ: الْمُحَاكَمَةُ في الْمُفَاخَرَةِ، وقد أُنْفِرَ فلانٌ: إذا فُضَّلَ في الْمُنَافَرَة، وتقولُ العربُ: نُفِّرَ فلانٌ إذا سُمِّي باسم ِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ عنه، قـال أَعْرَابِيٍّ: قيل لأبي لَمَّا وُلِدْتُ: نَفَّرْ عنه، فَسمَّانِي

<sup>(</sup>١) راجع: الأفعال ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر الخبر ابن حجر في الفتح، وفيه: ثم اشتد برسول اللَّه وجعه، فقال: أنفذوا بعث أسامة، فجهَّزه أبو بكر بعد أن استخلف، فسار إلى الجهة التي أمر بها، وقتل قاتل أبيه، ورجع بالجيش سالماً، وقد غنموا. انظر: فتح الباري ٨/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الفاء، والباقون بكسرها. الإتحاف ص ٤٢٧.

قُنْفُذاً وكَنَّانِي أَبَا العَدَّاء<sup>(١)</sup>. وَنَفَرَ الجلْدُ: وَرِمَ. قَالُهُ الْمَالُدُ: وَرِمَ. قَال أَبُو عُبَيْدَةً: هو من نِفَارِ الشيءِ عن الشيءِ. أي: تَبَاعُدِهِ عنه وتَجَافِيهِ (٢).

#### نفسس

النَّفْسُكُمْ ﴾ [الأنعام/ ٩٣] قال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة/ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥]، وقولُه: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران/ ٣٠] وقيفُلُهُ: ذاتُه، وهذا ـ وإن كان قد حَصَلَ من حيثُ اللَّفْظُ مُضَافٌ ومُضافٌ إليه يَقْتَضِي المُغْلِرَةَ، وإثبَاتَ شَيْئَيْنِ من حيثُ العبارةُ ـ فلا شيءَ من حيثُ المعنى سِواهُ تعالى عن الاثْنَويَّةِ مِن كُلِّ وجْهٍ. وقال بعضُ الناسِ: إن إضافَةَ المِلْكِ، وَيَعْنِي بِنَفْسِهِ مِن كُلِّ وجْهٍ. وقال بعضُ الناسِ: إن إضافَةَ المَلْكِ، وَيَعْنِي بِنَفْسِهِ النَّفْسِ إليه تعالىٰ إضافةُ المِلْكِ، وَيَعْنِي بِنَفْسِهِ الْمُلْكِ، وَالْمُارةَ بالسُّوءِ، وأضاف إليه على سَبيل المِلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ للتشبهِ المِلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدةُ النَّفْسِ للتشبهِ المَلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدةُ النَّفْسِ للتشبهِ المِلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدةُ النَّفْسِ للتشبهِ المَلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدةُ النَّفْسِ للتشبه المِلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدةُ المَدْةُ النَّفْسِ للتشبه المِلْكِ. والمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدةُ المَدْةُ النَّفْسِ للتشبه

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ رَبِّكُمْ ﴾ [الحديد/ ٢١] والنّفَسُ: الريحُ الداخلُ والخارجُ في البَدَنِ من الفَم والمَنْخَرِ، وهو كالغِذاءِ للنّفْس، ومنه ما وبانقطاعِه بُطْلانها ويقالُ للفَرَجِ: نَفَسٌ، ومنه ما رُوي: ﴿ إِنِّي لأَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ اليَمنِ ﴾ وقولهُ عليه الصلاةُ والسلامُ: ﴿ لاَ تَسُبُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَس الرَّحْمنِ ﴾ أي: مما يُفَرَّجُ بها الكَرْبُ. يقالُ: اللّهُمَّ نَفْسُ عَنِّي، أي: مَا يُفَرَّجُ عَنِّي، أي: فَرَّجُ عَنِّي، أي: فَرَّجُ الشَاعُ: قال الرَّيحُ: إذا هَبَّتْ طَيِّبَةً، قال الشَاعُ:

بالأفاضل، واللُّحُوق بهم من غير إِدْخال ضَرَرِ

عَلَى غيره. قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَس

المُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين/ ٢٦] وهذا كقوله:

٥٥٠ \_ فإنَّ الصَّبا ريحٌ إذا ما تَنفَّسَتْ

عَلَى نَفْسِ مَحْزُونٍ تَجَلَّتُ هُمُومُهَا(\*) والنَّفَاسُ: ولادَةُ المرأةِ، تَقولُ: هي نُفَساءُ، وجمعُها نُفَاسٌ(٦)، وصَبيِّ مَنْفُوسٌ، وتَنَفَّسُ النهار عبارةً عن توسَّعِه. قال تعالىٰ: ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: الخبر في المجمل ٣/ ٨٧٩؛ واللسان (نفر).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن ٢/ ٢٧٦ و١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إنَّ الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجدُ نَفَسَ ربَّكم من قبل اليمن» أخرجه أحمد ٢/ ٥٤١، ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. راجع مِجمع الزوائد ١٠/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبّوا الريح؛ فإنّها من روح اللّه تبارك وتعالىٰ، وسلوا الله خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وتعوَّذوا باللّه من شرها وشرّ ما فيها وشرّ ما أرسلت به، أخرجه أحمد ٥/ ١٢٣.

 <sup>(</sup>٥) البيت لمجنون ليلى، وهو في ديوانه ص ٢٥٢؛ وأمالي القالي ٢/ ١٨١؛ وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢٩١؛ وشرح الفصيح لابن درستويه ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) النَّفساء جمعها: نُفساوات، ونِفاس، ونُفاس، ونُفُس. اللسان (نفس).

[التكوير/ ١٨] ونَفَسْتُ بكذا: ضَنَّتْ نَفْسِي بهِ، وشيءٌ نَفْسِي، ومَنْفُوسٌ به، ومُنْفِسٌ.

نفسش

النَّفْشُ نَشْرُ الصَّوفِ. قال تعالىٰ: ﴿ كَالْعِهْنِ المَنْفُوسِ ﴾ [القارعة / ٥] وَنَفْشُ الغَنم : انْتِشَارُها، وَالنَّفْشُ بالفَتْح : الغَنَمُ المُنْتَشِرَةُ. قَال تعالىٰ: ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْم ﴾ [الأنبياء/ ٢٧] والإبِلُ النَّوافِشُ: المُتَردِّدَةُ لَيْلاً في المَرْعَى بلا راع .

نفسع

النَّفْعُ: مَا يُسْتَعَانُ بِهِ فِي الوصُولِ إِلَى الخَيْرِ فِهُو خِيرٌ، الْخَيْرِاتِ، وَمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْخَيْرِ فِهُو خِيرٌ، فِالنَّفْعُ خَيْرٌ، وَضِدُّهُ الضَّرُّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً ﴾ [الفرقان/ ٣]، وقال: ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرًا ﴾ [الأعراف/ ١٨٨]، وقال: ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم ﴾ [الممتحنة/ ٣]، ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نَفْعًا الشَّفَاعَةُ ﴾ [سبأ/ ٣٣]، ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نَضْجِي ﴾ [هود/ ٣٤] إلى غير ذلك من الآيات. نضجي ﴾ [هود/ ٣٤] إلى غير ذلك من الآيات.

نَفْقَ الشيءُ: مضى وَنَفِد، يَنْفُقُ؛ إِمَّا بِالبَيْعِ نَحُو: نَفْقَ اللَّيْمِ، وَنَفْقَ الْقَيْمِ، وَنَفْقَ اللَّيْمِ، وَنَفْقَ اللَّهِمِ، وَأَفْقَ اللَّهِمِ، وَإِمَّا بِالمَوتِ نحو؛ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نَفُوقاً؛ وإمَّا بِالفَنَاءِ نحو؛ نَفِقَتِ الدَّرَاهِمُ تَنْفَقُ وَأَنْفَقْتُهَا. والإنْفَاقُ قد يكونُ في الدَّرَاهِمُ تَنْفَقُ وَأَنْفَقْتُهَا. والإنْفَاقُ قد يكونُ في

المَال ، وفي غيرهِ، وقد يكونُ واجباً وَتَطوُّعاً، قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١٩٥]، و﴿ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٥٤] وقال: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران/ ٩٢]، ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبأ/ ٣٩]، ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ ﴾ [الحديد/ ١٠] إلى غير ذلك من الآيات. وقولُه: ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تُمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ﴾ [الإسراء/ ١٠٠] أي: خَشْيَةَ الإِقْتارَ، يقالُ: أَنْفَقَ فلانَّ: إذا نَفقَ مالُّهُ فافْتقرَ، فالإنْفاقُ هٰهُنا كالإمْلاق في قولهِ: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ ﴾ [الإسراء/ ٣١] والنَّفَقَةُ اسمٌ لِما يُنْفَقُ، قال: ﴿ وَمُا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ﴾ [البقرة/ ٢٧٠]، ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً ﴾ [التوبة/١٢١]، والنَّفَقُ: الطريقُ النَّافِذُ، والسَّرَبُ في الأرض النَّافِذُ فيه. قال: ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً في الأَرْضِ ﴾ [الأنعام/ ٣٥] ومنه: نافِقاءُ اليَّرْبُوع، وقد نافَق اليَرْبُوع، ونقَّقَ، ومنه: النَّفاقُ، وهُو الدُّخُولُ في الشَّرْع من باب والخروجُ عنه من باب، وعلى ذلك نَبَّه بقوله: ﴿ إِنَّ المُّنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة/ ٦٧] أي: الخارجُونَ من الشُّرْع، وَجَعَلَ اللَّهُ المُّنَافِقِينَ شرًّا منَ الكافرينَ. فقال: ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ ﴾ [النساء/ ١٤٥] وَنَيْفَقُ السَّرَاوِيلِ مَعْرُونُ (١).

نفــل

النَّفَلُ قيل: هو الغَنِيمَةُ بعَيْنها لكن اخْتَلَفَتِ العبارة عنه لاختلاف الاعتبار، فإنه إذا اعْتُبرَ بكونِه مَظْفُوراً به يقالُ له: غَنِيمَةٌ، وإذا اعْتُبر بكونه مِنْحَةً من اللَّه ابتداءً من غير وُجُوب يقالُ له: نَفَلٌ، ومنهم مَن فَرّقَ بينهما من حيثُ العمومُ والخصوصُ، فقال: الغَنيمَةُ ما حَصَلَ مُسْتَغْنَماً بتَعب كان أو غير تعب، وباسْتِحقَاقٍ كان أو غير اسْتِحْقاقِ، وقبْلَ الظُّفَر كان أو بَعْدَهُ. والنَّفَلُ: ما يحْصُلُ للإنسانِ قبْلَ القِسْمة من جُمْلَةِ الغَنيمَةِ، وقيلَ: هو ما يَحْصُل لِلْمُسْلِمينَ بغيْر قِتالٍ، وهو الفَيْءُ(٢)، وقيلَ هو ما يُفصَلُ من المتاع ونحوهِ بَعْدَ مَا تُقْسَمُ الغَنائِمُ، وعلى ذلك حُمِلَ قولُه تعالىٰ : ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ﴾ الآية [الأنفال/ ١]، وأصْلُ ذلك من النَّفَل. أي: الزيادةِ عَلَى الواجب، ويقالُ له: النافلةُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتهَجَّدْ بهِ نافِلةً لَكَ ﴾ [الإسراء/ ٧٩]، وعلى هذا قولُه: ﴿ ووهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويعْقُوبَ نافلَةً ﴾ [الأنبياء/ ٧٧] وهو ولَدُ الولَد، ويقال: نَفَلْتُهُ كذا. أي: أعْطَيْتُهُ نَفْلًا، ونَفَلَهُ السُّلطانُ:

أعطاهُ سَلَبَ قَتِيلِه نَفلاً. أي: تَفَضُّلاً وتَبرُّعاً، والنَّوْفَلُ: الكثيرُ العَطَاء، وَانتَفَلتُ من كذا: انْتَقَيْتُ منه.

نـب

النَّقْبُ في الحائِطِ والجِلْدِ كَالنَّقْبِ في الْحَشْبِ، يقالُ: نَقَبَ البِيطارُ سُرَّةَ الْمَكَانُ بالمِنْقَبِ، وهو الذي يُنْقَبُ به، والمَنْقَبُ: المَكَانُ اللَّذِي يُنْقَبُ، ونَقْبُ الحائِطِ، ونَقَبَ القومُ: اللَّذِي يُنْقَبُ، ونَقْبُ الحائِطِ، ونَقَبَ القومُ: سارُوا. ونقب قال تعالى: ﴿ فَنَقَبُوا فِي البِلاَدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ق/ ٣٦] وكلْبُ نقيبُ: نُقِبتُ نُقِبتُ غَلْصَمَتُهُ لِيَضْعُفَ صَوْتُه. وَالنَّقْبَةُ: قُرْحَةً، وَالنَّقْبَةُ: قُرْحَةً، وَالنَّقْبَةُ: قُرْحَةً، وَالنَّقْبَةُ: قُرْحَةً، وَالنَّقْبَةُ بَعُمُلُ فيها تِكَةً، وَالمَنْقَبَةُ: طريقُ مُنْفِذَ في الجِبالِ ، وَاسْتُعِيرَ وَالْمَنْقِبَةُ في الجِبالِ ، وَاسْتُعِيرَ لِفِها لِنَقْبَهُ مَنْفِذَ في الجِبالِ ، وَاسْتُعِيرَ لِفِها لِنَعْبَهُ مَنْفِذَ في الجِبالِ ، وَاسْتُعِيرَ لِفَعْمِ الكونِهِ تَأْثِراً له؛ أو لكونِهِ لِفَعْمِ الكَوْبِهِ تَأْثِراً له؛ أو لكونِهِ مَنْهَمُ الْنَيْ عَشَرَ نقِيباً ﴾ [المائدة/١٢]. وعن أحوالِهِمْ، وجمعُهُ: نُقَبَاءُ، قال: ﴿ وَبَعَثْنَا, وَالمَائدة/١٢].

ئقـــذ

الإِنْقاذ: التَّخْلِيصُ من وَرْطَة. قال تعالىٰ: ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ﴾

<sup>(</sup>١) نيفق السراويل هو الموضع المتسع منه. وهو فارسي معرَّب. اللسان (نفق).

<sup>(</sup>٢) قال أحمد البدوي الشنقيطي في نظم مغازي النبي على:

وفيئهم، والفيءُ في الأنفالِ ما لم يكنْ أُخذ عن قتالِ
أمًا الغنيمة ففي السزحاف والقتل عنوةً لدى الزحاف

[آل عمران/ ١٠٣] وَالنَّقَذُ: مَا أَنْقَذْتَهُ، وَفَرَسُ إِ نَقَـص نَقِيذٌ: مأخوذٌ من قوم آخرينَ كأنه أَنْقِذَ منهم، وَجِمعُه نَقَائذُ.

النَّقْرُ: قَرْعُ الشيءِ المُفْضِي إلى النَّقْب، وَالمِنْقارُ: ما يُنْقَرُ به كمِنْقار الطائر، وَالحديدةِ التي يُنْقَرُ بِهَا الرَّحَى، وعُبِّرَ بِه عن البَّحْث، فقيل: نَقَرْتُ عن الأمر، واسْتُعيرَ للاغْتياب، فقيل: نَقَرْتُه، وقالتِ امرأةً لزَوْجِهَا: مُرَّ بي عَلَى بَني نظري ولا تمرُّ بي عَلَى بَناتِ نَقْريٰ(١)، أي: على الرجال الذين يُنظُرُونَ إليَّ لا على النِّساءِ اللَّوَاتِي يَغْتَبْنَنِي . والنَّقْرَةُ: وَقْبَةً يَبْقَى فيهَا ماءً السَّيْل، ونُقْرَةُ القَفا: وَقْبَتُهُ، والنَّقِيرُ: وَقْبَةٌ في ظَهْر النَّوَاةِ، ويُضْرَبُ بهِ المَثلُ في الشيءِ الطَّفيفِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيراً ﴾ [النساء/ ١٧٤] وَالنَّقِيرُ أَيضاً: خَشَبُ يُنْقَرُ وَيُنْبَذُ فيه، وهو كَريمُ النّقِيرِ. أي: كريمُ إذا نُقِر عنه. أي: بُحِثَ، وَالنَاقُورُ: الصُّورُ، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ في النَّاقُور ﴾ [المدثر/ ٨] ونَقَرْتُ الرَّجُلَ: إذا صَوَّتً له بلسانك، وذلك بأن تُلْصِقَ لِسَانَكَ بنُقْرَة حَنَككَ، وَنَقَرْتُ الرَّجُلَ: إذا خَصَصْتَهُ بِالدَّعْوَة؛ كأَنكَ نَقَّرْتَ له بلِسانِكَ مُشِيراً إليه، ويقالُ لِتلْكَ الدَّعْوَة: النَّقَرَيٰ.

النَّقْصُ: الخُسْرَانُ في الحَظِّ، وَالنُّقْصانُ المَصْدَرُ، وَنَقَصْتُهُ فهوَ مَنْقُوصٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ﴾ [البقرة/ ١٥٥]، وقال: ﴿ وَإِنَّا لَمُ وَقُـوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْـرَ مَنْقُوصِ ﴾ [هود/ ١٠٩]، ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ﴾ [التوبة/ ٤].

النَّقْضُ: انْتِثَارُ العَقْدِ من البنَاءِ وَالحَبْل ، والعَقْدِ، وهو ضِدُّ الإِبرام ، يقالُ: نَقَضْتُ البنَاءَ وَالحَبْلَ والعِقْدَ، وقد انْتَقَضَ انْتِقَاضاً، والنَّقَضُ المَنْقُوضُ، وذلك في الشَّعَر أكثرُ، والنَّقْضُ: كذلك، وذلك في البناءِ أكثرُ(٢)، ومنه قيلَ للبَعِير المَهْزُولِ: نِقْضٌ، ومُنْتَقِض الأرض من الكَمْأَةِ نِقْضٌ، ومن نَقْض الحَبْل والعِقْدِ اسْتُعِيرَ نَقْضُ العَهْد. قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ عاهدتَ منهم ثمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٥٦]، ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٢٧]، ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الَّايْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل/ ٩١] ومنه المُنَاقَضَةُ في الكلام ، وفي الشُّعْر كَنَقَائِض جَرِيرٍ والفَرَزْدَقِ(٣)، والنَّقِيضانِ من الكلام ِ: ما لاّ يَصِحُّ أحدُهُمَا مَعَ الآخر. نحوُ: هو كذا، وليسَ بكذا في شيءٍ واحدٍ وحالٍ واحدةٍ، ومنه:

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٣/ ٨٨١؛ واللسان (نقر).

<sup>(</sup>٢) قال التبريزي: والنَّقضُ: مصدر نقضتُ الحبلَ والعهد، والبناء أنقضه نقضاً. تهذيب إصلاح المنطق ١/ ٨٢.

انْتَقَضَتِ القُرْحَةُ، وَانْتَقَضَتِ الدَّجَاجَةُ: صَوَّتَتْ عِنْدَ وَقْتِ البَيْضِ، وحقيقةُ الانْتِقاضِ ليسَ الصَّوتَ إنما هو انْتِقاضُهَا في نَفْسِهَا لِكَيْ يكونَ منها الصَّوْتُ في ذلك الوقتِ، فَعُبِّرَ عن الصَّوْتِ به، وقولُه: ﴿ الَّذِي الْنَقْضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح/ به، وقولُه: ﴿ الَّذِي الْنَقْضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح/ عَلَى الْيَقْضَ، والإِنْقَاضُ: صَوْتُ لِزَجْرِ القَعُودِ، قال الشاعِرُ:

٤٥١ ـ أعلَمْتُها الإِنْقاضَ بَعْدَ القَرْقَرَهُ (١)
 ونَقِيضُ المَفاصِلِ : صَوْتها.

نقسم

نَقِمْتُ الشيءَ ونَقَمْتُهُ (٢): إذا أَنكَرْتَهُ؛ إمَّا بِاللِّسانِ؛ وإمّا بِالعُقُوبةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ ﴾ [التوبة / ٤٧]، ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ [البروج / ٨]، ﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنًا ﴾ الآية [المائدة / ٥٩]. وَالنَّقْمَةُ: العُقُوبَةُ. قال: ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿ وَالْعَراف / ١٣٦]، ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الزحرف / ٢٥]، ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة المُكذّبينَ ﴾ [الزحرف / ٢٥].

نكــــ

نَكَبَ عن كذا. أي: مالَ. قال تعالىٰ: ﴿ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٧٤] والمَنْكِبُ: مُحْمَّةُ: مُجْتَمَعُ ما بَيْنَ العَصْدِ والكَيْفِ، وجَمْعُهُ: مَنَاكِبُ، ومنه اسْتُعِيرَ للأرْضِ. قالَ تعالىٰ: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك/ ١٥] واسْتِعَارَةُ المَّهْرِ لها في قولهِ: ﴿ مَا المَنْكِبِ لها كَاسْتِعارَةِ الظَّهْرِ لها في قولهِ: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [فاطر/ ٤٥]. وَمَنْكِبُ القوم: رأسُ العُرَفاءِ (٣). مُسْتَعارُ منَ الجارِحَةِ اسْتِعَارَةَ الرَّأْسِ للرَّيْس، واليدِ للناصِر، ولفلانِ النَّكَابَةُ في قومَهِ، كقولهم: النَّقابة. ولفلانِ النَّكَابَةُ في قومَهِ، كقولهم: النَّقابة. ولفلانِ النَّكَابَةُ في قومَهِ، كقولهم: النَّقابة. والأَنْكَبُ: داءُ ياخُذ في يَمشِي في شِقِّ. والنَّكَبُ: داءُ ياخُذ في يَمشِي في شِقٍ. والنَّكَبُ: داءُ ياخُذ في وَمَنَ الإبلِ الذي يَمشِي في شِقٍ. والنَّكَبُ: داءُ ياخُذ في وَمَنَ الإبلِ الذي المَشْعِي في شِقٍ. والنَّكَبُ: داءُ ياخُهُ عن المَهَبُ، وَمَنَ الإبلِ الذي النَّكُابَةُ حوادثُ الدَّهْرِ. أي: هَبَّتْ عليه هُبُوبَ النَّكُاءِ.

نكــث

النَّكْثُ: نَكْثُ الأَكْسِيَةِ والغَزْلِ قَرِيبٌ من النَّقْضِ ، واسْتُعِيرَ لِنقْضِ العَهْدِ قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢]، ﴿ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٥] والنَّكْثُ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وشطره:

ربَّ عجوزٍ من أناس شهبره وهو لشظّاظ لص من بني ضبة، والرجز في اللسان (نقضٌ)؛ والمجمل ٣/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأفعال ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) قالُ الجاحظ: وهم ثلاثة: مُنْكِب، ونقيب، وعريف. انظر: الحيوان ٦/ ١٥٨.

كالنَّقْضِ (١) ، والنَّكِيثَةُ كالنَّقيضَةِ ، وكلُّ خَصْلَةٍ يَنْكُثُ فِيهَا القومُ يقالُ لها: نَكيثَةٌ . قال الشاعرُ: ٢٥٧ ـ مَتَى يَكُ أَمْرٌ لِلنَّكِيثَةِ أَشْهَدِ (٢)

أصلُ النّكاحِ للْعقْدِ، ثم اسْتُعِيرَ للجِماعِ، ومُحالُ أن يكونَ في الأصْلِ للجِماعِ، ثمَّ اسْتُعِيرَ للغَقْدِ؛ لأَنَّ أسماءَ الجماعِ كلَّها كِناياتُ للعَقْدِ؛ لأَنَّ أسماءَ الجماعِ كلَّها كِناياتُ لاسْتِقْباحِهمْ ذِكْرَهُ كاسْتِقْباحِ تَعاطِيهِ، وَمُحالُ أَنْ يَسْتَغْظِعُونه لِما يَسْتَغْظِعُونه لِما يَسْتَغْظِعُونه لِما يَسْتَغْظِعُونه لِما يَسْتَغْظِعُونه اللّيامَى ﴾ يَسْتَحْسِنُونَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنكِحُوا الْآيامَى ﴾ يَسْتَحْسِنُونَهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنكِحُوا الْآيامَى ﴾ [النور/ ٣٢]، ﴿ إذا نَكَحْتمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ [النور/ ٣٢]، ﴿ إذا نَكَحْتمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ [الناء/ ٢٥] إلى غيرِ ذلك من الآياتِ.

النَّكَدُ: كلُّ شيءٍ خَرَجَ إلى طالبِهِ بِتَعَسُّرٍ، يقالُ: رَجُلُ نَكَدُ وَنَكِدٌ، وناقةٌ نَكْدَاءُ: طَفِيفَةُ الدَّرِّ صَعْبَةُ الحَلَبِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ [الأعراف/ ٥٨].

### نکے

نكـــد

الإِنكارُ: ضِدُّ العِرْفانِ. يقالُ: أَنْكَرْتُ كذا، وَنَكِرْتُ، وأَصْلُهُ أَنْ يَردَ على القَلْبِ ما لا يتَصَوَّرُهُ،

وذلك ضَرْبٌ من الجَهْل . قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَأًى أَيْديَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾ [هود/ ٧٠]، ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ [يوسف/ ٥٨] وقد يُسْتَعْمَلُ ذلك فيما يُنْكُرُ باللِّسان، وسَبِّبُ الإنْكَار باللِّسَانِ هو الإنْكَارُ بالقَلْب لكنْ رُبمًا يُنكِرُ اللِّسانُ الشيءَ وصُورَتُه في القَلْب حاصِلَةً، ويكون في ذلك كاذباً. وعلى ذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمُّ يُنْكِرُونَها ﴾ [النحل/ ٨٣]، ﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٦٩]، ﴿ فَأَيِّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴾ [غافر/ ٨١] والمُنْكَرُ: كُلُّ فِعْلِ تَحْكُم العُقُولُ الصحيحة بقُبْحِه، أو تَتَوَقَّفُ في اسْتَقْبَاحِه واسْتِحْسانهِ العُقُولُ، فَتَحْكُمُ بِقُبْحِهِ الشّريعَةُ، وإلى ذلك قصدَ بقولهِ: ﴿ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ [التوبة/ ١١٢]، ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة/ ٧٩]، ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكُرِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٤]، ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٩] وتَنْكِيرُ الشيء من حيثُ المعنَى جَعْلُه بحيثُ لا يُعْرَفُ. قال تعالىٰ: ﴿ نَكُّرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ [النمل/ ٤١] وتَعْريفُه جَعْلُه بحيثُ يُعْرَفُ.

<sup>(</sup>١) قال التبريزي: والنَّقض: مثل النَّكث. والنِّكث: أن تُنقض أخلاق الأخبية والأكسية، فتغزل ثانية. تهذيب إصلاح المنطق ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لطرفة بن العبد، وشطره:

وقرَّبتُ بالقربي وجدِّك إنني وجدِّك إنني وهو في ديوانه ص ٥٥؛ والمجمل ٣/ ٨٨٤.

واسْتِعْمالُ ذلك في عبارةِ النحويينَ هو أن يُجْعلَ الاسم على صيغةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَنَكَّرْتُ على فلانٍ وَأَنْكَرْتُ: إذا فَعَلْتَ به فِعْلاً يَرْدَعُهُ. قال تعالىٰ: وأنكرْتُ: إذا فَعَلْتَ به فِعْلاً يَرْدَعُهُ. قال تعالىٰ: ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ [اللك/١٨] أي: إنكارِي. والنُّكُرُ: الدِّهاءُ والأمرُ الصَّعْبُ الذي لا يُعْرَفُ، وقد نَكِرَ نَكَارَةً (١)، قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يَعْرَفُ، وقد نَكِرَ نَكَارَةً (١)، قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ الصَّعْبُ الذي لا يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ [القمر/ ٦]. وفي يَدْعُ الحديث: ﴿إِذَا وُضِعَ المَيِّتُ فِي القَبْرِ أَتَاهُ مَلَكَانِ الحديث: ﴿ إِذَا وُضِعَ المَيِّتُ فِي القَبْرِ أَتَاهُ مَلَكَانِ المُناكِرَةُ لِلمُحارَبَةِ.

النَّكْسُ: قَلْبُ الشيء على رأسِه، ومنه: نُكِسَ الولَدُ: إذا خَرَجَ رِجْلُه قبلَ رأسِه، قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤْسِهِمْ ﴾ [الأنبياء/ ٢٥] والنُّكْسُ في المَرضِ أن يَعُودَ في مَرضِه بعد إِفَاقَتِه، ومن النُّكْسِ في العُمْرِ قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ نُعَمَّرُهُ نُنَكِّسُهُ في الْخَلْقِ ﴾ [يس/ ٢٨] وذلك مثلُ قولهِ: ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل ِ وَلَكَ مَثْلُ قولهِ: ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل ِ الْعُمْرِ ﴾ [النحل/ ٧٠] وقرىء: ﴿ نَنْكُسُهُ ﴾ (٣)،

قال الأخفش: لا يكادُ يقالُ نَكَسْتُه بالتَشْديد إلا لِما يُقْلَبُ فَيُجْعَلُ رأسُه أَسْفَلَهُ (٤). والنَّكْسُ: السَّهْمُ الذي انْكَسَرَ فُوقُه، فَجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَله فيكونُ رَدِيئاً، وَلِرَدَاءَتِه يشَبَّهُ بِهِ الرَّجُلُ الدَّنِيءُ.

النُّكُوصُ: الإِحْجامُ عن الشيءِ. قال تعالىٰ: ﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [الأنفال/ ٤٨]. نكف نكف

يقالُ: نَكَفْتُ من كذا، وَاسْتَنْكَفْتُ منه: أَنِفْتُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ﴾ [النساء/ ١٧٧]، ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا ﴾ [النساء/ ١٧٣] وأصلُه مِن: نَكَفْتُ الشيء: نَحَيْتُه، ومن النَّكْفِ، وهو تَنْحِيَة الدَّمْع عن الخَدِّ بالأُصْبُع، وبَحْرٌ لا يُنْكَفُ. أي: لا يُنْزَحُ، وَالانْتِكَافُ: الخُرُوجُ من أرضٍ إلى أرضٍ.

نكــل

يقالُ: نَكلَ عن الشيءِ: ضَعُفَ وَعَجَـز،

<sup>(</sup>١) قال السرقسطي: ونَكِرَ نكارةً ونَكَراً، وأنكر فهو نَكِر ومُنكَر: إذا صار داهياً. ونَكِرْتُ: لا يتصرّف تصرف الأفعال. الأفعال ٣/ ١٢٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أنس بن مالك أنّ رسول اللّه قال: «إنَّ العبد إذا وُضِع في قبره وتولَّىٰ عنه أصحابه \_ وإنَّه ليسمع قرع نعالهم \_ أتاه ملكان فيُقعدانه . . . » الحديث أخرجه البخاري ٣/ ٢٣٢ باب في عذاب القبر؛ ومسلم برقم (٢٨٧٠). وللترمذي \_ وهي رواية المؤلف \_ : «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما: المنكر، والآخر: النكير . . . » الحديث بطوله أخرجه في عذاب القبر، وقال: حديث حسنٌ غريب (انظر عارضة الأحوذي الأحرن وابن حبان برقم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجميع إلا عاصماً وحمزة. الإتحاف ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ليس هذا النقل في معاني القرآن.

وَنَكَلْتُهُ: قَيِّدُتُه، والنَّكُلُ: قَيْدُ الدَّابِة، وحَدِيدَةُ اللَّجام؛ لكونهما مانِعَيْن، والجمعُ: الأنكالُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيماً ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيماً ﴾ [المزمل/ ١٢] وَنَكَلْتُ به: إذا فَعَلْت به ما يُنكَّلُ به غيرُه، واسم ذلك الفعل نَكَالُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ [البقرة/ ٦٦]، وقال: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة/ ٣٨] وفي الحديث: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّكَلَ عَلَى النَّكَلِ ﴾ [المائدة/ ٣٨] وفي الحديث: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّكَلَ عَلَى النَّكُلِ ﴾ [المؤرّس القويً .

النَّمُ: إظْهارُ الحديثِ بالوشاية، والنَّمِيمَة الوشاية، ورَجُلُ نَمَّامُ. قال تعالىٰ: ﴿ هَمَّاذٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم/ ١١] وأصْل النَّميمَةِ: الهَمْسُ والحركةُ الخَفِيفةُ، ومنه: أسْكَتَ اللَّهُ نامَّتُهُ(٢). أي: مَا يَنِمُ عليه من حركتِه، والنّمامُ: نَبْتُ يَنِمُ عليه رائِحَتُهُ، وَالنَّمامُ: نُجُطوطُ مُتقارِبةٌ، وذلك عليه رائِحَتُهُ، وَالنَّمْمَةُ: خُطُوطٌ مُتقارِبةٌ، وذلك

نمل

قال تعالىٰ: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ﴾

لقلَّة الحَركة من كاتبها في كتابته.

[النمل/ ١٨] وطعامٌ مَنْمُ ولُ: فيه النَّمْلُ في والنَّمْلَةُ: قُرْحَةُ تَخْرُجُ بِالجَنْبِ تشبيهاً بِالنَّمْلِ في الهيْئَة، وشَقَّ في الحافر، ومنه: فرسٌ نَمِلُ القَوَائم : خَفِيفُها. ويُسْتَعارُ النَّمْلُ للنَّمِيمَةِ تَصَوُّراً لِدَبِيهِ، فيقالُ: هو نَمِلُ، وذُو نَمْلَةٍ، ونَمَّالُ. أي: لِدَبِيهِ، فيقالُ: هو نَمِلُ، وذُو نَمْلَةٍ، ونَمَّالُ. أي: نَمَّامُ ، وَتَنَمَّلُ القومُ: تَفَرَّقُوا للجَمْعِ تَفَرُقَ النَّمْلُ ، ولذلك يقالُ: هو أَجْمَعُ مِنْ نَمْلَةٍ (٣)، والأَنْمُلَةُ : طَرَفُ الأصابِع ، وَجَمْعُهُ: أَنَامِلُ.

النَّهْجُ: الطريقُ الواضحُ، ونهَجَ الأَمْرُ وأَنْهجَ: وضَحَ، ومنْهجُ الطريقِ وَمِنهاجُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾ [المائدة/ ٤٦] ومنه قولهم: نَهِجَ الثَّوْبُ وأَنْهجَ: بان فيه أَثَرُ البلَى، وقد أنهجَهُ البِلَى.

نهــر

النَّهَرُّ: مَجْرَى الماءِ الفائض، وجمعُه: أَنْهَارُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً ﴾ [الكهف/ ٣٣]، ﴿ وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَواسِي أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً ﴾ [النحل/ ١٥] وَجَعَلَ اللَّهُ تعالى ذٰلِكَ مثلاً لمَا يَدِرُ مِن فَيْضِهِ وَفَضْله فِي الجَنَّة على

قال ابن كثير: أكثر ظنّي أنه رفعه، وقال غير ابن كثير: عن أبي هريرة، ولا يرفعه. راجع: غريب الحديث ٣/ ٤٤؛ والفائق ٣/ ١٢٧.

(٣) مجمع الأمثال ١٨٨/١.

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: إنَّ اللَّه يحب النَّكل على النَّكل. قيل: وما النَّكل على النَّكل؟ قال: الرجل المجرِّب القوي المبرِّب.

 <sup>(</sup>٢) النّأمة: الصوت، ويقال: أسكت اللّه نأمته، أي: نغمته وصوته، ويقال: نامَّته، بتشديد الميم، فيجعل من المضاعف، وهو ما يَنمُ عليه من حركته. اللسان (نأم)؛ والمنتخب لكراع ٤٦/١.

الناسِ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ لِهُ مِي ونَهَرٍ ﴾ [القمر/ ٤٥]، ﴿ ويجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ النَّهْ ويجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ [نوح/ ١٢]، ﴿ جَنَّاتٌ ﴿ أَرَايُهُ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ ﴾ [المائدة/ ١١٩]. والنَّهرُ: السَّعةُ تشبيهاً بنَهر الماء، ومنه: أَنْهرْتُ الدَّمَ. أي: أَسَلْتُه إسالةً، وأَنْهَرَ الماءُ: جَرَى،

الدم. اي: اسلته إسالة، وانهر الماء: جرى. ونهرٌ نَهرٌ: كثيرُ الماءِ، قال أبو ذُوَيْب:

٤٥٣ ـ أقامَتْ بِهِ فَابْتَنتْ خيْمةً

عَلَى قصب وفُرَاتٍ نَهر(١)

والنهارُ: الوقتُ الذي ينتشرُ فيه الضَّوْءُ، وهو في الشرْع: ما بَين طُلوع الفجر إلى وقتِ غُروبِ الشمس، وفي الأصل ما بَين طُلوع الشمس إلى غُروبها. قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ [الفرقان/ ٢٣] وقال: ﴿ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ﴾ [يونس/ ٢٤] وقابل به البَياتَ في قوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذابه بياتاً أَوْ نَهَاراً ﴾ [يونس/ ٥٠] ورجُل نهرُ: بياتاً أَوْ نَهَاراً ﴾ [يونس/ ٥٠] ورجُل نهرُ: فضاءُ بَينَ البيوتِ كالموضع الذي تُلقى فيهِ فضاءُ بَينَ البيوتِ كالموضع الذي تُلقى فيهِ الكُناسةُ، والنَّهُرُ والانتهارُ: الزَّجْرُ بمُغالظةٍ، يقالُ: ﴿ فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَفِّ يَقَلُ لَهُمَا أَفِّ وَلا تَنْهَرُهُ وَانْتَهِرهُ، قال: ﴿ فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَفِّ فَلا تَنْهَرْهُ وَالْ السَائلَ فَلا تَنْهَرْهُ ﴾ [الإسراء/ ٢٣]، ﴿ وأما السائلَ فَلا تَنْهَرْهُ وأما السائلَ

\_\_\_

النهي: الزُّجْرُ عن الشيءِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْداً إذا صَلَّى ﴾ [العلق/ ٩ \_ ١٠] وهو من حيثُ المعنَى لا فرْقَ بَينَ أن يكونَ بالقُوْل أَوْ بغَيرهِ، وَما كانَ بالقَوْل فلا فرْقَ بَينَ أَنْ يكُونَ بِلْفِظةِ افْعَلْ نحو: اجتنبْ كذا، أَوْ بِلْفِظةِ لا تفعلْ. ومنْ حيثُ اللفظُ هو قولُهم: لا تفعلْ كذا، فإذا قيل: لا تفعلْ كذا فنَهْي من حيث اللفظُ والمعنّى جميعاً. نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة/ ٣٥]، ولهذا قال: ﴿ مَا نَهاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف/ ٢٠] وقوله: ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النازعات/ ٤٠] فإنه لم يعْن أن يقولَ لنفْسِه: لا تفْعلْ كذا، بَلْ أراد قمْعها عن شهْوَتها وَدُفْعها عمَّا نزَعت إليه وهمَّتْ به، وكذا النهيُّ عن المنكر يكونُ تارةً باليد، وتارةً باللِّسان، وتارةً بالقلْب. قال تعالىٰ: ﴿ أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [هود/ ٦٣] وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَنْهَى عن الفَحْشاءِ ﴾ [النحل/٩٠](٢)، أي: يحُثُ على فعل الخيْر ويزْجُرُ عن الشَّرِّ، وذلك بعضُه بالعقْل الذي ركَّبهُ فِينا، وبعضُه بالشّرع الذي شَرَعهُ لنا، والانتهَاءُ: الانزجارُ عمَّا نهَى عنه، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان الهذليين ١/ ١٤٦؛ وشرح أشعار الهذليين ١/ ١١٢؛ وتهذيب إصلاح المنطق ١/ ١٣٠. (٢) الآية: ﴿ إِنَّ اللَّه يَامُرُ بالعدل والإحسانِ وَإِيتَاء ذِي ٱلْقُرْبَى وينهىٰ عن الفحشاء والمنكر والبغي ﴾.

﴿ قُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلَف ﴾ [الأنفال/ ٣٨] وقال: ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم/ ٤٦] وقال: ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المرْجُومِينَ ﴾ [الشعراء/ ١١٦]، ﴿ فَهِلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُـونَ ﴾ [المائدة/ ٩١]، ﴿ فَمنْ جاءَهُ مَوْعِظةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] أي: بلغً بهِ نهايَته. والإِنهاءُ في الأصل : إِبْلاغُ النهي، ثم صارَ مُتَعارَفاً في كلِّ إِبْلاغ ِ، فقيلَ: أنهَيْتُ إلى فُلانِ خبر كذا. أي: بلّغتُ إليه النهاية، وناهيكَ مِن رَجُلِ كَقُولُكَ: حَسْبُك، ومعناهُ: أنه غايةٌ فيما تَطْلُبه، وَينهاكَ عن تطلُّبِ غيرهِ، وناقة نِهْيةٌ: تَناهتْ سِمَناً، والنُّهيةُ: العقْلُ الناهِي عن القبَائِح. جمعُها: نُهيِّ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ في ذْلِكَ لَايَاتٍ لَأُولِي النُّهَى ﴾ [طه/ ٥٤] وتَنْهيَةُ الوادي حيثُ ينتهَى إليهِ السَّيْلُ، ونِهَاءُ النَّهار: ارْتِفاعُهُ، وطلَّبُ الحاجةِ حتى نهي عنها. أي: انْتهى عنْ طَلبها، ظفرَ بها أو لم يظفر.

النُّوبُ: رُجوعُ الشيءِ مرَّةً بعْدَ أُخرى. يقالُ: نابَ نوْباً وَنوْبةً، وَسُمِّى النَّحْلُ نوْباً لرُجُوعها إلى مَقَارِّهَا، ونابتُهُ نَائبَةً. أيي: حادِثةُ منْ شأنِها أَنْ تَنُوبَ دائباً، والإِنابةُ إلى اللَّهِ تعالىٰ: الرُّجُوعُ إليه بالتُّوبةِ وَإِخْلاصِ العَملِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَخَرُّ

[الممتحنة /٤]، ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر/ ٥٤]، ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم/ ٣١] وفلانُ يُنتابُ فُلاناً. أي: يَقصِدُهُ مرَّةً بعدَ أُخرى.

نوح

نوح اسمُ نبيٍّ ، والنُّوحُ: مصْدرُ ناحَ أي: صاحَ بعَويلٍ، يقالُ: ناحَتِ الحمامةُ نَـوْحاً وأصـلُ النُّوح : اجتماع النِّساءِ في المناحةِ، وهو من التَّناوُّح . أي : التَّقابل ، يقالُ : جَبلانِ يَتَنَاوَحان، ورِيحانِ يَتَنَاوَحانِ، وهذهِ الرِّيحُ نَيُّحةُ تُلكَ.[أي: مُقابِلتُها، والنَّوائحُ: النِّساءُ، والمَّنوحُ: المجلسُ].

النُّورُ: الضَّوْءُ المُنتَشرُ الذي يُعينُ على الإِبْصارِ، وذلك ضرْبانِ دُنْيَويٌّ، وَأُخْرَوِيُّ؛ فَالدُّنْيَويُّ ضرْبانِ: ضرْبُ مَعقُولٌ بعَيْنِ البَصِيرةِ، وهو مَا انْتشرَ مِنَ الأمورِ الإلْهية كنُورِ العقلِ ونورِ القرآن. ومحسوسٌ بعين البصر، وَهو ما انتشرَ منَ الأَجْسَامِ النَّيِّرَةِ كَالْقَمَرَيْنِ وَالنَّجُومِ وَالنَّيِّرَاتِ. فَمنَ النُّورِ الإِلْهِي قوله تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة/ ١٥]، وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بخارِجِ مِنْهَا ﴾ [الأنعام/ ١٢٢]، وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشوري/ ٥٢] وقال: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ رَاكِعاً وَانَابَ ﴾ [ص/ ٢٤]، ﴿ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ﴾ | اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلام فهُوَ عَلَى نُودٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [الزمر/ ٢٢]، وقَالَ: ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور/٣٥]، وَمِنَ المَحْسُوس الذي بعَيْن البَصَـرِ نحوُ قوْلِه: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ نُـوراً ﴾ [يـونس/ ٥]وَتَخْصِيصُ الشَّمس بالضُّوْءِ، والقَمَر بالنُّورِ من حيثُ إِنَّ الضَّوْءَ أَخَصُّ من النُّورِ، قالَ: ﴿ وَقَمَراً مُنِيراً ﴾ [الفرقان/ ٦١] أي: ذا نُورٍ. ومما هو عامٌّ فيهما قولُه: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ﴾ [الأنعام/ ١]، وقولـه: ﴿ وِيَجْعَلْ لَكُمْ نُــوراً تَمْشُونَ بهِ ﴾ [الحديد/ ٢٨]، ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأرضُ بنُورِ رَبِّهَا ﴾ [ألزمر/ ٦٩] ومن النُّورِ الْأُخْرَوِيِّ قُولُه: ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد/ ١٢]، ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَـهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا﴾ [التحريم/٨] ﴿انظرونا نقتبس من نوركم > [الحديد/١٣]، ﴿فالتمسوا نوراً ﴾ [الحديد/١٣]، ويقالُ: أنارَ اللَّهُ كذا، ونَوَّرَهُ، وَسَمَّى اللَّهُ تعالىٰ نَفْسَهُ نُوراً من حيثُ إنه هو المُنَوِّرُ، قالَ: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [النور/ ٣٥] وتَسْمِيَتُهُ تعالىٰ بذلك لمُبَالَغَةِ فِعْلِهِ. والنارُ تقالُ للَّهيبِ الذي يَبْدُو للحاسَّةِ، قالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ [الواقعة/ ٧١]، وَقَالَ: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ [البقرة/ ١٧]، وللحرارة

المُجَرَّدةِ، ولِنَارِ جَهَنَّمَ المذكورةِ في قوله: ﴿ النَّارُ وَعَدَها اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحج/ ٧٢]، ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة / ٢٤]، ﴿ نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ ﴾ [الهمزة/ ٦] وقد ذُكِرَ ذلك في غير موضع . ولِنارِ الحَرْبِ المذكورةِ في قولِه: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ ﴾ [المائدة/ ٦٤]، وقال بعضُهم: النَّارُ والنُّورُ مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ، وكثيراً ما يَتَلازَمانِ لكن النارُ مَتاعُ لِلمُقْوينَ في الدُّنْيَا، والنُّورُ مَتاعُ لَهُمْ في الآخرَةِ، وَلأَجْل ذلك اسْتُعْمِلَ في النُّورِ الاقْتباسُ، فقالَ: ﴿ نَقْتَبِسْ مِنْ نُوركُمْ ﴾ [الحديد/ ١٣] وَتَنَوَّرْتُ ناراً: أَبْصَرْتُهَا، والمَنَارَةُ(١): مَفْعَلَةً مِنَ النُّورِ، أو مِنَ النار كمَنَارَةٍ السِّرَاج ، أو ما يُؤذَّنُ عليه، ومَنارُ الأرض : أَعْلامُها، والنَّوارُ: النُّفُورُ منَ الرِّيبَة، وقد نارَت المرأةُ تَنُورُ نَوْراً وَنَواراً، وَنَوْرُ الشَّجَرِ وَنُوَّارُهُ تشبيهاً بِالنُّورِ، وَالنُّورُ: مَا يُتَّخَذُ لِلْوَشْمِ. يَقَالُ: نَوَّرَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا، وتَسْمِيَتُهُ بذلك لكونِهِ مُظْهِراً لِنُورِ العُضْوِ. نيوس

الناسُ قيلَ: أَصْلُهُ أَناسُ، فَحُذِفَ فَاوَّهُ لَمَّا أَدْخِلَ عليه الألِفُ واللامُ، وقيلَ: قُلِبَ مِنْ نَسِيَ، وَأَصْلُه إِنْسِيانُ على إِفْعِلان، وقيلَ: أَصْلُهُ مِنْ: نَاسَ يَنُوسُ: إِذَا اضْطَرَبَ، ونِسْتُ الإِبلَ: سُقْتُها، وقيلَ: ذُو نُوَاسٍ: مَلِكٌ كانَ يَنُوسُ عَلَى ظَهْرهِ ذُوَّابَةٌ فَسُمِّيَ بذلك، وتصغيرُهُ على هذا ظَهْرهِ ذُوَّابَةٌ فَسُمِّيَ بذلك، وتصغيرُهُ على هذا

<sup>(</sup>١) انظر العين ٢٧٦/٨.

نُوَيْسٌ. قالَ تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس/ ١] [ والناسُ قد يُذْكَرُ وَيُرَادُ به الفُضَلاءُ دُونَ مَنْ يَتَنَاوَلُهُ اسمُ الناس تَجَوُّزاً، وذلك إذا اعْتُبرَ معنَى الإِنْسانِيَّةِ، وهو وجُودُ العقل، والذُّكْر، وسائِر الأخْلاق الحَمِيدَةِ، والمعانِي المُخْتَصَّةِ به، فإِنَّ كُلَّ شيءٍ عُدِمَ فِعْلُهُ المُخْتَصُّ به لا يَكَادُ يَسْتَحِقُ اسْمَهُ كاليّدِ؛ فإنّها إذا عَدِمَتْ فعْلَها الخاصّ بها فإطْلاقُ اليدِ عليها كإطْلاقِها على يَدِ السَّرير ورِجْلِهِ، فقولُه: ﴿ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ﴾ [البقرة/ ١٣] أي: كما يَفْعَلُ مَنْ وُجِدَ فيه معنَى الإِنْسانِيَّةِ، ولم يَقْصِدْ بالإِنسانِ عَيْناً واحداً بَلْ قَصَدَ المعنَى، وكذا قولُه: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ [النساء/ ٥٤] أي: مَنْ وُجدَ فيه معنَى الإنْسَانِيَّةِ أيَّ إنسان كان، ورُبَّما قُصِدَ به النُّوعُ كما هو، وعلى هذا قولُه: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ (١) ] (٢).

نے ش

النُّوشُ: التُّنَاوُلُ. قال الشاعرُ:

٤٥٤ - تُنُوشُ البَرِيرَ حَيْثُ طَابَ اهْتِصَارُهَا (٣)
 البَرِيرُ: ثَمَرُ الطَّلْحِ، والاهْتِصارُ: الإمالَةُ،
 يقالُ: هَصَرْتُ الغُصْنَ: إذا أَمَلْتَهُ، وتَنَاوَشَ القومُ

كذا: تَنَاوَلُوهُ. قال تعالى: ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التّنَاوُسُ ﴾ [سبأ/ ٥٣] أي: كيفَ يَتَنَاولُونَ التّنَاوُسُ ﴾ [سبأ/ ٥٣] أي: كيفَ يَتَنَاولُونَهُ عن الإيمانَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، ولم يكُونُوا يَتَنَاولُونَهُ عن قَرِيبٍ في حِينِ الاختيارِ والانتفاع بالإيمانِ. إشارة إلى قوله: ﴿ يَوْمَ يأتي بعضُ آياتِ ربّك لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا ﴾ الآية [الأنعام / ١٥٨]. وَمَنْ هَمَزَنُ ؛ فإما أنه أَبْدَلَ من الواوِ همزةً. نحوُ: أقتت في وُقتَتْ، وَأَدْورٍ في أَدْورٍ ؛ وإمّا أن يكونَ من النّأش ، وهو الطّلَبُ.

نسوص

ناصَ إلى كذا: التَجَأَ إليه، وناصَ عنه: ارْتَدَّ، يَنُوصُ نَوْصاً، والمَناصُ: المَلْجَأُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَناصِ ﴾ [ص/ ٣].

ئيــل

النَّيْلُ: ما يَنالُهُ الإنسانُ بِيَدِهِ، نِلْتُهُ أَنَالُهُ نَيْلاً.
قال تعالىٰ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ ﴾ [آل عمران/ ٩٢]، ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً ﴾ [التوبة/ ١٢٠]، ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ﴾ [الأحزاب/ ٢٥] والنَّوْلُ: التَّنَاوُلُ. يقالُ: نِلْتُ كذا أَنُولُ نَوْلاً، وَأَنْلتُهُ: وَذَلك مِثْلُ: عَطَوْتُ كذا: تَناوَلْتُ، وَذَلك مِثْلُ: عَطَوْتُ كذا: تَناوَلْتُ، وَأَعْطَيْتُهُ: أَنْلتُهُ. وَنِلْتُ: أَصْلُه نَولْتُ

<sup>(</sup>١) قيل في الآية إنَّ المراد بالناس هو النبي ﷺ، وقيل: العرب. انظر: الدر المنثور ٢/ ٥٦٦.

 <sup>(</sup>۲) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) هذاعجز بيت لأبي نؤيب الهذَّلي، وصدره: فما أمُّ خشفٍ بالعلايةِ شادنٍ وهو في شرح ديوان الهذليين ١/٧١؛ واللسان (نوش).

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائى وخلف. الإتحاف ص ٣٦٠.

عَلَى فَعِلْتُ، ثم نُقِلَ إِلَى فِلْتُ. ويقالُ: ما كان نَوْلُكَ أَنْ تَفْعَلَ كذا. أي: ما فيه نوالُ صَلاحِكَ، قال الشاعرُ:

**٥٥**٤ ـ جَزِعْتَ وليسَ ذلك بالنَّوال<sup>(١)</sup>

قيلَ: معناهُ بِصَوابٍ. وحقيقةُ النَّوالِ: مَا يَنالَهُ الإِنسانُ من الصِلَةِ، وتحقيقُهُ ليسَ ذلكَ مما تَنالُ منه مُراداً، وقال تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دِماؤُها ولكِنْ يَنالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج/

#### نسوم

النَّوْمُ: فُسِّرَ على أوجُهٍ كُلَّها صحيحٌ بِنَظَرَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، قيل: هو اسْتِرْخَاءُ أعْصابِ اللَّماغِ بِرُطُوباتِ البُخارِ الصاعِدِ إليه، وقيل: هو أنْ يَتَوَفَّى اللَّهُ النَّفْسَ من غيرِ مَوْتٍ. قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ ﴾ الآية [الزمر/ ٢٤]. وقيل: النَّوْمُ مَوْتُ خَفِيفٌ، والمَوْتُ نَوْمٌ ثَقِيلُ، ورجُلٌ نَوْمٌ وَنُومَةٌ: كثيرُ النَّوْمِ، وَالمَوْتُ نَوْمٌ النَّوْمُ. ورجُلٌ نَوْمٌ وَنُومَةٌ: كثيرُ النَّوْمِ، وَالمَوْتُ النَّوْمُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُمْ سُبَاتاً ﴾ [النبأ/ قالروم / ٢٣]، ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمَ سُبَاتاً ﴾ [النبأ/

[9]، ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [البقرة / ٢٥٥] والنَّوْمَةُ أيضاً: خامِلُ الذِّكْرِ، واسْتَنَامَ فلانٌ إلى كذا: اطْمَأَنَّ إليه، والمَنامَةُ: الثَّوْبُ الذي يُنامُ فيه، ونامَتِ السُّوقُ: كَسَدَتْ، ونامَ النَّوْبُ: أَخْلَقَ، أو خَلِقَ مَعاً، وَاسْتِعْمالُ النَّوْمِ فيهما على التَّشْبيهِ.

## نـون

النُّونُ: الحَرْفُ المعروفُ. قال تعالىٰ: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم/ ١]. والنُّونُ: الحُوتُ العظيمُ، وسُمِّي يُونُسُ ذا النُّونِ في قولهِ: ﴿ وَذَا النَّونِ ﴾ [الأنبياء/ ٨٧] لأنَّ النُّونَ كان قد التَقَمَهُ، وسُمِّي سَيْفُ الحَارِثِ ابن ظالم ذا النُّونِ (٢).

## نياء

يقال: ناءَ بجانبه ينوءُ ويناءُ. قال أبو عبيدة (٣): ناءَ مثلُ ناع. أي: نهض، وأنأتُه: أنهضتُه. قال تعالى: ﴿ ما إنَّ مفاتحه لتنوءُ بالعصبة ﴾ [القصص / ٧٦].

## نای

يقال: نأى بجانبه. قال أبو عمرو: نَأَىٰ ينأَىٰ

وقفتُ بهنَّ حتىٰ قال صحبي: `

وهو من قصيدة مطلعها:

ألم تُلمم علىٰ الــدُمنِ الخوالي لسلم وهو في ديوانه ص ١٠٤؛ والمجمل ٣/ ٨٤٩.

لسلمى بالمذانب فالقُفال

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للبيد، وصدره:

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (نون)؛ والمجمل ٣/ ٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) ليس في مجاز القرآن.

# انتسأى

نَاْياً، مثلُ: نَعیٰ: أعرض، وقال أبو عبیدة: تباعد (۱). وقری: ﴿ نَأَیٰ بجانبه ﴾ [الإسراء/ ۸۳] (۲) مثل: نعیٰ. أي: نهض به، عبارة عن التكبر كقولك: شمخ بأنفه، وازور بجانبه (۳). وانتأیٰ

افتعلَ منه، والمُنتأى: الموضع البعيد،

وقرىء: ﴿ نَاءَ بِجَانِبِهِ ﴾ [الإسراء/ ٨٣] (٤) أي: تباعد. ومنه: النَّؤي: لحفيرةٍ حولَ الخباءِ تُباعدُ الماء عنه.

والنيَّةُ تكون مصدراً، واسماً مِنْ: نويتُ، وهي توجُّه القلب نحو العمل، وليس من ذلك بشيء.

تمَّ كتاب النون

<sup>(</sup>١) انظر: مجاز القرآن ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجميع إلا ابن ذكوان وأبا جعفر.

<sup>(</sup>٣) وفي معناه: صدَّ وصَدف، وازورٌ وجَنف، ونَبا عنه وجفاه، ونَفرَ عنه وقلاه، وثنيٰ عطفه، وطوىٰ كشحه. انظر: جواهر الألفاظ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) و﴿نَاءَ﴾ قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر. الإِتحاف ص ٢٨٦.



#### هبط

الهُبُوط: الانحِدَارُ على سبيل القَهْر كهُبُوط الحَجَر، والْهَبُوطُ بالفتح: المُنْحدِرُ. يقالُ: هَبَطْتُ أَنَا، وهَبَطْتُ غيْري، يكُونُ اللازِمُ وَالمَتعَدِّي عَلَى لَفُظٍ وَاحَدٍ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَة اللَّه ﴾ [البقرة/ ٧٤] يقالُ: هَبَطْتُ وهَبَطْتُه هَبْطاً، وَإِذَا استُعمِل في الإنسانِ الْهُبُوطُ فَعَلى سبيل الاستخفافِ بخلافِ الإِنْزَالِ ، فإنَّ الإِنْزَالَ ذَكَرَهُ تعالىٰ في الأشياءِ التي نَّبَّهُ على شَرَفِها، كإنْزالِ المَلائِكةِ والقُرآنِ والمَطَر وغير ذلك. والهَبوْطُ ذَكَرَهُ حيْثُ نَبَّهَ على الغَضِّ نحو: ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴾ [البقرة/ ٣٦]، ﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ [الأعراف/ ١٣]، ﴿ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ [البقرة/ ٦١] وليس في قولهِ: ﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ [البقرة/ ٦١] تَعْظِيمُ وَتَشْرِيفُ، ألا تَرَى أنه تعالىٰ قال:

﴿ وَضُرِبَتْ علَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَبَاؤًا بِغَضَبِ

مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة / ٦٦]، وقال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ [البقرة / ٣٨] ويقالُ: هَبَطَ المَرضُ لَحمَ العَلِيل: حَطَّهُ عنه، والهَبِيطُ: الضَّامِرُ من النَّوقِ وغيرها إذا كان ضُمْرُهُ مِنْ سُوءِ غذاءٍ، وقلّة تَفَقَّدٍ.

#### هب

هَبا الغُبارُ يَهْبُو: ثارَ وسَطَعَ، والهَبْوَةُ كالغُبْرَةِ، والهَبَاءُ: دُقَاقُ التُّرابِ وما انبَتَّ في الهَوَاءِ فَلا يَبْدُو اللهَبَاءُ: دُقَاقُ التُّرابِ وما انبَتَّ في الهَوَاءِ فَلا يَبْدُو الآ في أثناء ضَوْءِ الشمس في الكُوَّةِ. قال تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْشُوراً ﴾ [الفرقان/ ٢٣]، ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَقًا ﴾. [الواقعة/ ٦].

### هجد

الهُجودُ: النَّوْمُ، والهاجِدُ: النَّائمُ، وهَجَّدْتُه فَتهَجَّدَ: أَزَلْتُ هُجُودَهُ نحوُ: مَرَّضْتُه. ومعناهُ: أَيْقَظْتُه فَتَيَقَّظَ، وقولُه: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ [الإسراء/ ٧٩] أي: تَيَقَّظْ بالقُرْآنِ، وذلك حَتُّ على إقامةِالصلاةِ في الليل المَذكورِ في قولهِ:

﴿ قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً \* نِصْفَهُ ﴾ [المزمل / ٢ - ٣] والمتهَجِّدُ: المصلِّي لَيْلاً، وأهْجَد البَعِير: ألقَى جِرَانَهُ على الأرض مُتَحَرِّياً للهُجُودِ.

الهَجْرُ والهِجْرَانُ: مُفَارَقَةُ الإِنسانِ غيرَهُ؛ إِمَّا بِالبَدَنِ؛ أو باللَّسان؛ أو بالقَلْبِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء/ ٣٤] كناية عن عدم قُرْبِهِنَّ، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ قَوْمِي التَخْدُوا هذا القُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ [الفرقان/ ٣٠] فهذا هَجْرُ بالقَلْب، أو بِالقلْبِ وَاللَّسان. وقوله: ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ﴾ [المزمل/ ١٠] يحتَملُ الثلاثة، وَمَدْعُو إلى أَنْ يَتحرَّى أيَّ الثلاثة إِنْ أَمكنهُ مِعَ تَحَرِّي المُجَاملة، وكذا قوله تعالىٰ: ﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ [مريم / ٤٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر / ٥]، فَحَتَّ على ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر / ٥]، فَحَتَّ على أَلْمُفارِقةِ بالوُجُوهِ كُلِّها. والمُهاجِرة في الأصل: مُصارَمةُ الغيْرِ ومُتارَكَتُه؛ من قولهِ عزَّ وجلًا: ﴿ وَالنِّينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالَّذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالَّذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالَّذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالْذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالْذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالَذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالَذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالّذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالّذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالْذِينَ آمنوا وهَاجَرُواوَجَاهَدُوا ﴾ [الأنفال / ﴿ وَالْمُوارِينَ الذِينَ أَخْرِجُوا

مِنْ دَيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر/٨]، وقوله: ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى اللَّهِ ﴾ [النساء/ ١٠٠]، ﴿ فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حتَّى يُهاجرُوا في سَبيل اللَّهِ ﴾ [النساء/ ٨٩] فالظاهرُ منهُ الخُرُوجُ مِنْ دارِ الْكُفر إِلَى دارِ الإِيمانِ كمنْ هَاجِرَ مِن مكَّةَ إلى المدِينةِ، وقيلَ: مُقتضى ذلكَ هُجْرَانُ الشَّهَواتِ وَالْأَخْلاقِ الذَّمِيمةِ والخَطَايَا وتَرْكُها وَرَفْضُها، وقوله: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾ [العنكبوت/ ٢٦] أي: تارِكُ لِقَوْمي وذاهِبٌ إليهِ. وقوله: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهاجرُوا فِيهَا ﴾ [النساء/٩٧]، وكذا المجاهدة تَقتَضِى مَعَ مجاهدةِ الْعِدَى مُجاهدة النَّفْس كما رُوِي في الخَبر: "رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى البجهَادِ الأَكْبَرِ» (١) ، وهو مُجَاهَدَةُ النَّفسِ . ورُوِي: ( هَاجِرُوا ولا تَهَجُّـرُوا)(٢) أي: كنونُـوا مِنَ المهَاجرين، ولا تَتشَبَّهُوا بهمْ في القول دُونَ الفِعْل، والهُجْرُ: الكلامُ القَبيحُ المَهْجُورُ لِقُبْحِهِ. وفي الحديث: «وَلا تَقُولوا هُجْراً»(٣) وأهْجَرَ فلانً : إذا أتى بهُجْر من الكلام عن قَصْدٍ،

<sup>(</sup>١) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قال العراقي: رواه البيهقي في الزهد، وفيه ضعف. انظر: تخريج أحاديث الإِحياء ٤/ ١٥٣٧ والزهد للبيهقي ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) هذا من حديث عمر فإنه قال: (هاجروا ولا تهجُّروا، واتقوا الأرنبَ أن يحذفها أحدكم بالعصا، ولكن ليذكِ لكم الأسل الرماحُ والنبل). انظر: غريب الحديث ٣/ ٣١٠؛ والنهاية ٥/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) شطر الحديث: عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول اللَّه على قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدُّقوا وادَّخروا، ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا، وكلُّ مسكرٍ حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هُجراً، أخرجه مالك في الموطأ، باب ادخار لحوم الأضاحي. انظر: شرح الزرقاني ٧٦/٣. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٣٤٣/٣.

وأهجرَ المَريضُ: إذا أتى ذلك من غير قَصْدٍ، وقىرىءَ: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِـراً تُهْجِرُونَ ﴾ [المؤمنون/٦٧](١)، وقد يُشَبُّهُ المُبَالِغُ في الهَجْر بالمُهْجر، فيقالُ: أهْجَرَ: إذا قَصَدَ ذلك، قال

٤٦٤ - كما جدّةِ الأعراقِ قال ابنُ ضَرَّةٍ

عليها كلاما جارَ فيه وَأَهْجَزَا(٢) ورَمَاهُ بِهَاجِراتِ فمه أي: فَضَائِح كلامِهِ، وقولُه: فلانٌ هِجِّيراهُ كذا: إذا أُولعَ بـذِكْرهِ، وهَذَىٰ به هَذَيانَ المَريض المُهْجر، ولا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ الهِجِّيرُ إِلَّا في العادَة الذَّميمَة اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ في ضِدِّهِ مَنْ لا يُرَاعِي مَوْردَ هذه الكَلِمَةِ عن العَرَبِ. والهَجِيرُ والهاجِرَةُ: الساعَةُ التي يُمْتنعُ فيها من السَّيْر كالحَرِّ؛ كأنها هَجَرَتِ النَّاسَ وَهُجِرَتْ لذلك، والهجَارُ: حَبْلٌ يُشَدُّ به الفَحْلُ، فَيَصيرُ سَبَياً لهجْرَانه الإبلَ، وَجُعلَ عَلَى بنَاءِ العِقَالِ والزِّمام ، وَفَحْلٌ مَهْجُورٌ، أي : مَشْدُودٌ به، وَهِجَارُ القَوْس : وَتَرُهَا، وذلك تشبيهُ بهجَار الفَحْل .

| قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات/ ١٧] وذلك يصحُّ أن يكونَ معناهُ: كان هُجُوعُهُمْ قليلًا من أوقات الليل، ويجوزُ أن يكونَ معناهُ: لم يكونُوا يَهْجَعُونَ. والقليلُ يُعَبَّرُ به عن النَّفْي وَالمُشَارِفِ لِنَفْيهِ لِقِلَّتِهِ، وَلَقِيتُهُ بَعْدَ هَجْعَةٍ. أي: بعدَ نَوْمَةِ، وقولهُم: رَجُلٌ هُجَعٌ كقولِكَ: نُوَمٌ للمُسْتَنِيم إلى كل شيءٍ.

هـدد

الهَدُّ: هَدْمٌ له وَقْعٌ، وَسُقُوطُ شيءٍ ثَقِيلٍ، والهَدَّةُ: صَوْتُ وَقْعه. قال تعالىٰ: ﴿ وَتُنْشَقُّ الأرْضُ وَتَخِرُ الجَبَالُ هَـدًا ﴾ [مريم/ ٩٠] وَهَدُّدْتُ البَقَرَة : إذا أَوْقَعْتَهَا لِلذَّبْح ، وَالهدُّ: المَهْدُودُ كَالنُّبْحِ لِلمَنْبُوحِ ، وَيُعَبَّرُ به عَن الضَّعِيفِ وَالجَبَانِ، وقيلَ: مَرَرْتُ برَجُلِ هَدُّكَ من رَجُل ٣)، كقولِكَ: حَسْبُكَ، وتحقيقُـهُ: يَهُدُّكَ وَيُزْعجُكُ وُجُودُ مثله، وَهَدَّدْتُ فلاناً وَتَهَدَّدْتُهُ: إذا زَعْزَعْتَهُ بِالوَعِيدِ، وَالهَدْهَدَةُ: تَحْرِيكُ الصَّبِيّ لِيَنَامَ، وَالهُدْهُدُ: طائِرٌ معروفٌ. قال تعالىٰ: ﴿ مَالِيَ لا أَرَى الهُدُهُدَ ﴾ [النمل/ ٢٠] وجمعه: الهُجُوعُ: النَّوْمُ لَيْلًا. قال تعالى: ﴿ كَانُوا ﴿ هَداهِدُ، وَالهُدَاهِدُ بِالضَّمِّ وَاحِدٌ، قال الشاعِرُ:

<sup>(</sup>١) وبها قرأ نافع.

<sup>(</sup>٢) البيت للشماخ من قصيدة مطلعها:

بذروة أقوى بعد ليلى وأقفرا أتعرف رسماً دارساً قد تغيّرا وهو في ديوانه ص ١٣٥؛ والمجمل ٤/ ٨٩٩؛ وفصل المقال ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المجمل ٤/٨٩٠.

## هدم ـ هدی

٤٦٥ \_ كَهُداهِدٍ كَسَرَ الرُّماةُ جَنَاحَةُ
 يَدْعُو بِقَارِعَةِ الطريقِ هدِيلا(١)

هـدم

الهَدْمُ: إِسْقَاطُ البِنَاءِ. يقالُ: هَدَمْتُهُ هَدْماً. وَالهَدَمُ: ما يُهْدَمُ، ومنه اسْتُعِيرَ: دَمُ هَدْمُ. أي: هَدَرُ، والهِدْمُ بالكَسْرِ كذلك لكنِ اخْتَصَّ بالثَّوْبِ البالي، وجمعُه: أَهْدامُ، وَهَدَّمْتُ البِنَاءَ على التَّكْشِيرِ. قالَ تعالىٰ: ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ ﴾ التَّكْشِيرِ. قالَ تعالىٰ: ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ ﴾ [الحج/ 2].

#### هسدي

الهِدَايَةُ دَلَالَةُ بِلُطْف، ومنه: الهَدِيّةُ، وَهُوادِي الوَحْشِ. أي: مُتَقَدِّماتُهَا الهادِيَةُ لغيرِها، وخُصَّ ما كان دَلالةً بِهدَيْتُ، وما كان إعْطَاءً بأهدَيْتُ. ما كان دَلالةً بِهدَيْتُ، وما كان إعْطَاءً بأهدَيْتُ. إنْ نحوُ: أهْدَيْتُ الهَدِيّةَ، وَهَدَيْتُ إلى البيتِ. إنْ قيلَ: كَيْفَ جَعَلْتَ الهِدايَةَ دَلالةً بِلُطْفٍ وقد قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إلَى صِراطِ الجَحِيمِ ﴾ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إلَى صِراطِ الجَحِيمِ ﴾ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إلَى صِراطِ الجَحِيمِ ﴾ السَّعِيرِ ﴾ [الحج/ ٤]، ﴿ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الحج/ ٤]. قيلَ: ذلك اسْتُعْمِلَ السَّعْمِلَ اللَّهْظِ على التّهكُم مُبالَغَةً في المعنى كقولهِ: ﴿ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١] وقول الشاعر:

وَهِدَايَةُ الله تعالَىٰ للإِنْسَانِ على أَرْبَعَةِ أُوجُهِ: وَهِدَايَةُ الله تعالَىٰ للإِنْسَانِ على أَرْبَعَةِ أُوجُهِ: الأُوّلُ: الهِدَايَةُ التي عَمَّ بِجِنْسِهَا كُلَّ مُكَلَّفٍ من العَقْلِ ، وَالفِطْنَةِ ، وَالمَعَارِفِ الضّرُورِيّةِ التي أَعَمَّ منها كُلَّ شيءٍ بِقَدَرٍ فيه حَسْبَ احْتمالهِ كما قال: ﴿ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ قَال: ﴿ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه/ ٥٠].

الثاني: الهِدَايةُ التي جَعَلَ للناس بِدُعائِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى الْسِنَةِ الأنْبِيَاءِ، وَإِنْزَالِ القُرْآنِ ونحو ذلك، وهو المَقْصُودُ بقولهِ تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء/ ٧٣].

الثَّالِثُ: التَّوْفِيقُ الَّذِي يَخْتَصُّ به مَنِ اهْتَدَى، وهو المَعْنِيُّ بقولِهِ تعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوْا زَادَهُمْ هُدَى ﴾ [محمد/١٧]، وقولهِ: ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن/١١]، وقولهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [يونس / ٩]، وقولهِ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت/ ٦٩]، ﴿ وَيَزِيدُ لَنَهُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدى ﴾ [البقرة/ ٢٧]، ﴿ وَيَزِيدُ ﴿ وَاللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدى ﴾ [البقرة/ ٢٧]، ﴿ وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة/ ٢٧٣]، ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) البيت للراعى من قصيدة عدَّتها اثنان وتسعون بيتاً، ومطلعها:

ما بالُ دفَّك بالفراش مذيلا أُقدنى بعينك أم أردت رحيلا وهو في ديوانه ص ٢٣٨؛ والجمهرة ٣٩٤/٣؛ والمعاني الكبير ١/ ٢٩٧؛ واللسان (هدد).

<sup>(</sup>٢) العجز لعمرو بن معديكرب ؛ وشطره: [وخيل ٍ قد دلفت لها بخيل].

وهو في ديوانه ص ١٤٩؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٠٠؛ والمقتضب ٢/ ٢٠؛ وتفسير الطبري ١/ ٣١٠.

[البقرة/ ٢١٣].

الرَّابعُ: الهدَايَةُ في الآخِرَةِ إلى الجَنَّةِ المَعْنِيُّ بقولهِ: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالَّهِمْ ﴾ [محمد/ ٥]، ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ ﴾ [الأعراف/ ٤٣] إلى قولهِ: ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لَهٰذَا ﴾(١).

وهذه الهداياتُ الأرْبَعُ مُتَرَبِّبُّ؛ فإنَّ من لم تَحْصُلْ له الأولَى لا تَحْصُلُ له الثَّانِيَةُ بلْ لا يَصحُّ تَكْلِيفُهُ، ومن لم تحْصُلْ له الثَّانِيَةُ لا تحْصُلُ له الثَّالِثَةُ والرَّابِعَةُ، ومن حَصَلَ له الرَّابِعُ فقد حَصَلَ له الثلاثُ التي قَبْلَهَا، ومن حَصَلَ له الثالِثُ فقد حَصَلَ له اللَّذَانِ قَبْلَهُ (٢). ثمَّ يَنْعَكِسُ، فقد تَحْصُلُ الْأُولَى ولا يحْصُلُ له الثانِي ولا يحْصُلُ الثالِثُ، والإنسان لا يَقْدِرُ أَنْ يَهْدِي أَحَداً إِلَّا بالدُّعاءِ وَتَعْريفِ الطُّرُقِ دُونَ سائِر أَنْواع الهدايَاتِ، وإلى الأوَّلِ أشارَ بقولهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدى إلى صراطِ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [الشوري/ ٥٢]، ﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة/ ٢٤]، ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ [الرعد/ ٧] أي: داع، وإلى سائر الهدايات أشارَ بقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ

الثالثة ، وهي التَّوْفيقُ الذي يَخْتَصُّ به المُهْتَدُونَ ، والرَّابعةُ التي هي الثَّوَابُ في الآخرةِ، وَإِدْخالُ الجَنَّةِ. نحوُ قوله عزُّ وجلَّ: ﴿ كَيْفَ يَهْدَى اللَّهُ قَومًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّالمِنَ ﴾ (٣) [آل عمران/٨٦] وكقوله: ﴿ ذٰلك بأنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [النحل/ ١٠٧] وكلُّ هدايةٍ نفَاها اللَّهُ عن النبيِّ ﷺ وعن البشَر، وَذَكَرَ أنهم غيرُ قادِرِينَ عليها فهي ما عدًا المُخْتَصُّ من الدُّعاءِ وتَعْريفِ الطريق، وذلك كإعْطاءِ العَقْل، والتُّوفيق، وَإِدْخالِ الجَنةِ، كقولهِ عزَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة/ ٢٧٢]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُّدَى ﴾ [الأنعام/ ٣٥]، ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ العُمْى عَنْ ضلاَلَتِهِمْ ﴾ [النمل /٨١]، ﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴾ [النحل/ ٣٧]، ﴿ وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر/ ٣٦]، ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لهُ مِنْ مُضِلٍّ ﴾ [الزمر/ ٣٧]، ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يهدي مَنْ يَشَاءُ ﴾ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص/ ٥٦] وكلُّ هِدايةٍ ذَكَرَ اللَّهُ [القصص/ ٥٦] وإلى هذا المعنى أشارَ بقوله عزَّ وجلَّ أنهُ منَعَ الظالِمينَ والكافرينَ فهي الهدايةُ | تعالىٰ: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرهُ النَّاسَ حَتَّى يكُونُوا

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَنَزَعْنا مَا فِي صُدورِهم مَن غلِّ تجري مِن تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمدُ للَّهِ الذي هدانا لهذا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قد نقل ابن القيم هذه الهدايات الأربع في عدة مواضع من كتبه. انظر مثلًا: بدائع الفوائد ٢/ ٣٥ ـ ٣٧. (٣) الآية: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدَ ۚ إِيمَانِهِم وشَهْدُوا أَنَّ الرسولَ حَقّ وجاءهم البينات من ربهم والله لا يهدى القوم الظالمين .

مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس / ٩٩]، وقولُهُ: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ | وَإِنَّمَا هِيَ أَمْوَاتُ، وقال في موضع آخرَ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمْ وَاتِ وَالأَرْضِ شَيْدًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [النحل /٧٣]، وقولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾ [الإنسان/ ٣]، ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد/١٠]، ﴿ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الصافات/ ١١٨] فذلك إشارة الى ما عَرَّفَ من طريق الخير وَالشُّرِّ(٢)، وطريق الثواب والعِقاب بالعَقْل وَالشرْع وكذا قولُه: ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالةُ ﴾ [الأعراف/ ٣٠]، ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يشَاءُ ﴾ [القصص/ ٥٦]، ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن/ ١١] فهو إشارةً إلى التَّوْفِيق المُلْقَى في الزُّوع فيما يَتحَرَّاهُ الإِنْسَانُ وإياهُ عَنَى بقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [محمد/ ١٧] وَعُدِّيَ الهدَايَةُ في مَوَاضِعَ بِنَفْسِهِ، وفي مَوَاضِعَ باللام ، وفي مَواضِعَ بإلىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ١٠١]، ﴿ وَاجْتَبْيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام / ٨٧] وقال: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ﴾ [يونس / ٣٥] وقال: ﴿هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى \* وَأُهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴾ [النازعات/١٨- ١٩]. مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُم ﴾ [الأعراف/ ١٩٤] | وما عُدِّيَ بنَفْسِهِ نحوُ: ﴿ وَلَهَـ دَيْنَاهُمْ صِرَاطاً

فَهُوَ المُهْتَدِ ﴾ [الإسراء/٩٧]، أي: طالبُ الهُدَى وَمُتَحَرِّيه هو الذي يُوَفِّقُهُ وَيَهْدِيهِ إلى طويق الجَنّةِ لا مَنْ ضادَّهُ، فيَتَحَرَّى طريقَ الضَّلالِ والكُفْر كقوله: ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الْكَافرينَ ﴾ [التوبة/ ٣٧]، وفي أُخرَى ﴿ الظَّالمينَ ﴾ [التوبة/١٠٩]، وقولُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر/ ٣] الكاذِبُ الكَفَّارُ: هو الذي لا يَقْبَلُ هِدايَتُهُ؛ فإنَّ ذلك راجع إلى هذا وإن لم يكنْ لَفْظُهُ مَوْضُوعاً لذلك، ومن لم يَقْبَلْ هِدَايَتُهُ لَم يَهْده، كَقُولكَ: من لم يقْبَلْ هَدِيَّتي لم أَهْد لَهُ، وَمَنْ لَم يَقْبَلْ عَطِيَّتِي لَم أَعْطِهِ، ومَنْ رَغِبَ عَنِّي لم أَرْغَبْ فيه، وعلى هذا النحو: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالْمِينَ ﴾ [التوبة/ ١٠٩] وفي أُخرَى: ﴿ الْفَاسِقينَ ﴾ [التوبة/ ٨٠] وقولُه: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إلى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أُمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلَّا إِنْ يُهْدَى ﴾ [يونس/٣٥]، وقد قُرىء: ﴿ يَهْدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَى ﴾(١) أي: لا يَهْدِي غيرَهُ ولكنْ يُهْدَى. أي: لا يعْلمُ شَيْئاً ولا يَعْرفُ أي لا هِدَايةَ له، ولو هُدِيَ أيضاً لم يَهْتَدِ؛ لأنها مَوَاتٌ من حِجارَةٍ وَنحوها، وظاهرُ اللَّفْظِ أنه إذا هُدِيَ اهْتَدَى لإِخرَاجِ الكلام أنها أَمْثَالُكُمْ كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي وخلف يَهْدي.

مُسْتَقيماً ﴾ [النساء/ ٢٦٨]، ﴿ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الصافات/ ١١٨]، ﴿ اهدنا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة / ٦]، ﴿ أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﴾ [النساء/ ٨٨]، ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ﴾ [النساء/ ١٦٨]، ﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي العُمْى ﴾ [يونس/ ٤٣]، ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْه صرَاطاً مُسْتَقيماً ﴾ [النساء/ ١٧٥].

وَلَمَّا كَانَتِ الهدايَةُ وَالتَّعْلِيمُ يَفْتَضِي شَيْئَيْن: تَعْرِيفاً مِنَ المُعَرِّف، وَتَعَرُّفاً مِنَ المُعَرَّف، وبهما تمَّ الهدايَةُ وَالتَّعْلِيمُ فإنه مَتَى حَصَلَ البَذْلُ مِنَ الهادي وَالمعَلِّم ولم يَحْصُل القَبُولُ صَعَّ أن يقالَ: لَمْ يَهْدِ وَلَم يُعَلِّم اعْتباراً بِعَدَم القَبُولِ، وصَحَّ أَن يَقَالَ: هَدَى وَعَلَّمَ اعتباراً بَبَذْلِهِ، فإذا كان كذلك صحّ أن يقالَ: إنَّ اللَّهَ تعالىٰ لم يَهْدِ الكَافرينَ والفاسقِينَ من حيثُ إنه لم يحْصُل القَبُولُ الذي هو تمامُ الهدايَةِ وَالتَّعْلِيمِ ، وصحَّ أن يقالَ: هَداهُمْ وَعَلَّمَهُمْ من حيثُ إنه حَصَلَ البَذْلُ الذي هو مُبْدَأُ الهدايّةِ. فَعَلَى الاعتبار بالأول يصحُّ أن يُحْمَلَ قولُه تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة/ ١٠٩]، ﴿ وَالْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة/ ٣٧] وعلى الثاني قولُه عزُّ وجلِّ: ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاسْتَحَبُّوا الْعَمَى

يَحْصُلِ القَبُولُ المُفِيدُ فيقالُ: هَداهُ اللَّهُ فَلَمْ يَهْتَد، كقوله: ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ ﴾ الآيةَ، وقوله: ﴿ للَّهِ المُّشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَـدَى اللَّهُ ﴾(١) [البقرة/ ١٤٢ ـ ١٤٣] فَهُمُ الَّذِينَ قَبُلُوا هُدَاهُ وَاهْتَدَوْا بِهِ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ اهْدِنَـا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة/ ٦]، ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ [النساء/ ٦٨] فقد قيلَ: عُنيَ به الهدايّةُ العامّةُ التي هي العَقْلُ، وَسُنَّةُ الأنبياءِ، وَأُمِرْنَا أَن نقولَ ذلك بِالْسِنَتِنا وإن كان قد فَعَلَ لْيُعْطِيَنَا بِذَلِكَ ثُواباً كما أُمِرْنَا أَن نقولَ: اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى محمدِ وإن كان قد صلَّى عليه بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب/ ٥٦ وقيلَ: إن ذلك دُعاءٌ بحفظنًا عن اسْتغواء الغُواة وَاسْتِهُواءِ الشَّهَواتِ، وقيلَ : هـو سُؤَّالُ للتُّوْفِيقِ المَوْعُودِ به في قولهِ: ﴿ وَالَّذِينِ اهْتَدُوا ا زَادَهُمْ هُدى ﴾ [محمد/ ١٧] وقيلَ: سُؤَالٌ للهذايّةِ إلى الجَنَّة في الآخرة، وقولُه عزَّ وجلِّ: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ [البقرة/ ١٤٣] فإنه يَعْنِي به مَنْ هَدَاهُ بالتَّوْفِيقِ المذكور في قولهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدِّي ﴾. والهُدَى والهدايّةُ في موضوع اللُّغَةِ واحِدٌ لكنْ عَلَى الهُدَى ﴾ [فصلت/ ١٧] والأولَى حَيْثُ لم | قد خَصَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَفْظَةَ الْهُدَى بما تَوَلَّاهُ

<sup>(</sup>١) الآيتان: ﴿ لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم \* وكذلك جعلناكم أمَّةً وسطاً لتكونوا شهداءَ على النَّاس ويكونَ الرَّسولُ عليكم شهيداً وما جعلنا القِبلةَ التي كنت عليها إلا لنعلمَ مَنْ يَتَّبعُ الرسولَ ممَّن ينقلبُ على عقبيه وإنْ كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله ﴾.

اهْتَدُوا ﴾ [البقرة/ ١٣٧].

ويقالُ المُهْتَدى لِمَنْ يَقْتَدِي بِعَالِم نحوُ: ﴿ أُولَـوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة/ ١٠٤] تنبيهاً أنهم لا يعْلَمُونَ بانفُسهم ولا يقْتَدُون بعالِم ، وقولُه : ﴿ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فقل إنما أنا من المنذرين﴾ [النمل/ ٩٢] فإن الاهتداءَ هَهُنا يَتنَاوَلُ وُجُوهَ الاهْتِداءَ مِن طلَب الْهدَايَةِ، ومن الاقْتِداءِ، ومن تَحَرِّيها، وكلذا قولُه: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل/ ٢٤] وقولُه: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه/ ٨٢] فمعناهُ: ثم أدامَ طلَبَ الهدَايَةِ، ولم يَفْتُر عن تَحَرِّيه، ولم يَرْجِعْ إلى المعصية. وقولُه: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولٰئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾(١) [البقرة / ١٥٧] أي: الذين تحرَّوْا هِدَايَتُهُ وقَبلُوهَا وَعَمِلُوا بِهَا، وقال مُحْبِراً عنهم: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف/ ٤٩]. والهَدْيُ مُخْتَصُّ بِمَا يُهْدَى إلى البيت. قال الأخفش(٢): والواحدَةُ هَدِيَّةٌ، قال: ويقالُ لِلْأَنْثَى هَدْيٌ كأنه مصدرٌ وُصفَ به، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ﴾

وأعْطاهُ، واخْتَصَّ هو به دُونَ ما هو إلى الإِنسانِ نحوُ: ﴿ هُدَىً لِلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة / ٢]، ﴿ أُولٰئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِهِمْ ﴾ [البقرة / ٥]، ﴿ هُدَىً لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة / ١٨٥]، ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ﴾ [البقزة / ٣٨]، ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ [الانعام / ٧١]، ﴿ وَهُدَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الانعام / ٢٧]، ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَحَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الانعام / ٣٥]، ﴿ وَلُو لِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ فَيْضَلُّ ﴾ [النحل / ٣٧]، ﴿ أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بالْهُدَى ﴾ [البقرة / ٢٦].

والا هْتِدَاءُ يَخْتَصُّ بِمَا يَتَحَرَّاهُ الإِنسانُ عَلَى طريق الاخْتِيار؛ إمَّا في الأمُور الدُّنْيويّة، أو الأُخْرَويّة قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ﴾ [الأنعام/٩٧]، وقال: ﴿ إِلَّا النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ﴾ [الأنعام/٩٧]، وقال: ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ [النساء/ ٩٨] ويقالُ ذلك لِطلب الهدَاية نحو: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة / ٩٥]، وقال: ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي وَلَاتِمْ نِعْمَتِيَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة / وَلاَتِمْ اللهَ الله الهَدَانِ الْعَلَى اللهَ الله وَالْعَرْفَ اللهُ وَالْعَرْفَ اللهُ وَالْعَرَهُ اللهُ وَالْعَرَةُ وَالْعَرَهُ الْمَالُونَ ﴾ [البقرة / وَالْعَرَة اللهُ اللهُ وَالْعَرَهُ اللهُ اللهُ وَالْعَرَالُ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ عَمِران / ٢٠]، ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ عَمِران / ٢٠]، ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلُ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ عَمِران / ٢٠]، ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلُ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ عَمِران / ٢٠]، ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلُ مَا آمَنَتُمْ بِهِ فَقَدِ

<sup>(</sup>١) الآيتان: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبةً قالوا: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمةً وأولئك هم المهتدون ﴾.

<sup>(</sup>٢) ليس هذا النقل في معاني القرآن له.

[البقرة/ ١٩٦]، ﴿ هَـدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ | إذا أَشْرَعَهُ سَرِيعاً، والهَرعُ: السَّريعُ المَشْي [المائدة/ ٩٥]، ﴿ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ [المائدة / ٢]، ﴿ وَالْمَدْيَ مَعْكُوفاً ﴾ [الفتح / ٢٥].

> والهَدِيَّةُ مُخْتَصَّةُ بِاللُّطَفِ الذي يُهْدِي بعضُنَا إلى بعض. قال تعالىٰ: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بَهَدِيَّةٍ﴾ [النمل/ ٣٥]، ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَخُونَ﴾ [النمل/ ٣٦] والمِهْدَى الطَّبقُ الذي يُهْدَى عليه، والمِهْداءُ: منْ يُكْثرُ إهْدَاءَ الهَدِيَّةِ، قال الشاعِرُ:

٤٦٧ ـ وَإِنَّكَ مَهْدَاءُ الخَنَا نَطَفُ الحَشا(١) وَالْهَدِيُّ يَقَالُ فِي الْهَدِّي، وفِي الْعَرُوسِ يَقَالُ: هَدَيْتُ العَرُوسَ إلى زَوْجهَا، وما أَحْسَنَ هَديَّةَ فُلان وهَدْيَهُ، أي: طَريقَتهُ، وفلانٌ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْن: إذا مَشى بَينهُما مُعْتَمِداً عليهما، وتَهَادَت المرأةُ: إذا مَشَتْ مَشْيَ الهَدى .

يقالُ هَرَعَ وأُهْرِعَ: سَاقَهُ سَوْقاً بِعُنْفِ هِوز وتخويفٍ. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [هود/ ٧٨] وهَرَعَ بْرُمْحِهِ فَتَهَرَّعَ:

والبُّكَاءِ، قيلَ: والهَريعُ والهَرْعَةُ: القَمْلَةُ الصَّغِيرَةُ.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [البقرة/ ١٠٢] قيل: هُما المَلكَانِ. وقال بعض المفسّرين: هُما اسما شَيْطَانيْن(٢) مِنَ الإِنْس أو الجِنِّ، وجَعَلَهُما نَصْباً بَدَلًا من قوله تعالىٰ: ﴿ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ ﴾ بَدَلَ البعض من الكُلِّ كقولِك: القومُ قالُوا إِنَّ كذا زَيْدٌ وَعَمْرُوً. والهَرْتُ: سَعَةُ الشِّدْقِ، يقالُ: فرسُّ هَرِيتُ الشُّدْق، وأصْلُه مِنْ: هَرتَ ثَوْبَهُ: إذا مَزَّقَهُ، ويقالُ: الهَريتُ: المرأةُ المُفْضاةُ.

هـرن

هُرُونُ اسمٌ أعْجَمِيٌّ، ولم يَردْ في شيء من كلام العرب.

الهَزُّ: التَّحْريكُ الشَّدِيدُ، يقالُ: هَزَرْتُ الرُّمْحَ ا فاهْتزُّ وهَزَرْتُ فُلاناً للعطَاءِ. قال تعالىٰ : ﴿ وَهُزِّي

وإنَّك مهداء الخنا نطف النثا شديد السباب رافع الصوت غالبه (١) البيت يرويٰ: وهو للحسيل بن عرفطة في البيان والتبيين ٣/ ٢٠٢؛ والحيوان ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٧) وبهذا قال أبو مسلم الأصفهاني، وكذا القرطبي، حيث قال: وذلك أنَّ اليهود قالوا: إنَّ الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك، وفي الكلام تقديم وتأخير. التقدير: وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين، ولكنّ الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين. وهذا أولى ما

ولم يرتض الألوسي هذا، فقال: وممَّا يقضي منه العجب ما قاله القرطبي: إنَّ هاروت وماروت بدل من الشياطين. وأعجب من هذا قوله: وهذا أولي ما حملت عليه الآية. انظر: تفسير الرازي ٢٣٠/٣؛ وتفسير القرطبي ٢/ ٥٠؛ وروح المعاني ١/ ٣٤٢.

إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ ﴾ [مريم / ٢٥]، ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ ﴾ [النمل/ ١٠] واهْتَزَ النَّبَاتُ: إذا تحرَّكَ لِنَضارَتِهِ، قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [الحج / ٥] واهْتَزَ الكوْكَبُ في انْقِضاضِه، وسَيْفٌ هَزْهازٌ، وماءُ هُزَهِزُ ورجلٌ هُزَهِزٌ: خَفيفٌ.

#### هــزل

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ \* وَمَا هُـوَ بِالْهَزْلِ ﴾ [الطارق/ ١٣ ـ ١٤] الهَزْلُ: كُـلُ كلام لا تحصيلَ له، ولا رَيْعَ تشبيهاً بالْهُزَالِ. هـزُو

الهُزْءُ: مَزْحُ في خِفْيَةٍ، وقد يقال لما هو كالمَزْحِ، فمِمَّا قُصِدَ بِهِ الْمَزْحُ قُولُه: ﴿ التَّخَذُوهَا مُنْ كَالْمَزْحِ، فمِمَّا قُصِدَ بِهِ الْمَزْحُ قُولُه: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ هُزُواً ﴾ [المائدة/ ٥٨]، ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُواً ﴾ [الجاثية/ ٩]، ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُواً ﴾ [الفرقان/ ٤١]، ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُواً ﴾ [الفرقان/ ٤١]، ﴿ وَإِذَا رَأَكُ اللَّهِ مُزُواً ﴾ [البقرة/ وإلا نبياء/ ٣٦]، ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾ [البقرة/ ٢٧]، ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾ [البقرة/ ٢٣]، ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾ [البقرة/ حيثُ إنه وَصَفَهُمْ بعْدَ الْعِلْمِ بِهَا، وَالوُقُوفِ عَلَى صَعْتِها بأنهُمْ يَهْزَءُونَ بَها، يقالُ: هَزِئْتُ بِه، وَاسْتَهْزَاتُ، وَالاَسْتِهْزَاءُ: ارْتِيَادُ الْهُزُو وإن كان وَاسْتَهْزَاتُ، وَالاَسْتِهْزَاءُ: ارْتِيَادُ الْهُزُو وإن كان

قد يُعَبِّرُ به عن تَعاطِى الهُزُوِّ، كالاسْتِجابةِ في كونِهَا ارْتِيَاداً للإِجَابَةِ، وإن كان قد يَجْري مُجْرَى الإِجابةِ. قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُءُونَ ﴾ [التوبة/ ٣٥]، ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ [هود/ ٨]، ﴿ مَا يَأْتِيهُمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهزءُونَ ﴾ [الحجر/ ١١]، ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بها ﴾ [النساء/ ١٤٠]، ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزَى عَ بُرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [الأنعام/ ١٠] والاسْتِهْزَاءُ منَ اللَّهِ في الحقيقةِ لا يصحُّ، كما لا يصحُّ من اللَّهِ اللَّهُو وَاللَّعِبُ، تعالىٰ اللَّه عنه. وقـولُه: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِيءُ بهمْ ويَمُدُّهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة/ ١٥] أي: يُجَازِيهمْ جزَاءَ الْهُزُورِ. ومعناهُ: أَنْهُ أَمْهَلَهُمْ مُدَّةً ثُمَّ أَخَذَهُمْ مُعَافَصَةً(١)، فسَمّى إِمْهَالَهُ إِيَّاهُمُ اسْتَهْزَاءً من حيثُ إنهم اغْتَرُوا به اغْتِرَارَهُمْ بالهُزُو ، فيكونُ ذلك كالاسْتِدْرَاجِ من عحيثُ لا يَعلَمُونَ، أو لأنهم استَهْزَءُوا فَعَرَفَ ذلك منهم ، فصار كأنه يَهْزأ بهمْ كما قيلَ : مَنْ خَدَعَكَ وَفَطِنْتَ له ولم تُعَرِّفُهُ فاحْتَرَزْتَ منه فقد خدَعْتُهُ. وقد رُوِيَ: [أَنَّ المُسْتَهْزئينَ في الدُّنْيَا يُفْتَحُ لهمْ بابُّ من الجَنَّةِ فَيُسْرِعُونَ نَحْوَهُ فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَيْهِ سُدًّ عليهم فذلك قوله: ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُّفَّار يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين / ٣٤](٢) وعلى هذه

<sup>(</sup>١) غافصَ الرجل مغافصة وغفاصاً: أخذه على غِرَّةٍ بمساءة. اللسان (غفص).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿اللهُ يستهزىء بهم ﴾في الأخرة، يفتح لهم بابٌ في جهنم من الجنة، ثم يقال =

الوُجُوهِ قُولُهُ عزَّ وَجلَّ: ﴿ سَخِرَ اللَّهُ منْهُمْ وَلَهُمْ | وَهَشَّ للمعروفِ يَهَشُّ، وَفلان ذُو هَشاشٍ . عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة/ ٧٩].

أَصْلُ الهَزْم : غَمْنُ الشيءِ اليابس حتى يَنْحَطِمَ، كَهَزْمِ الشَّنِّ، وَهَزْمِ القِثَّاءِ وَالبِطُّيخِ، ومنه: الهزيمَةُ لأنه كما يُعبَّرُ عنه بذلك يُعبَّرُ عنه بالحَطْمِ والكَسْرِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٢٥١]، ﴿جُنْدُ مَا هنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ ﴾ [ص/ ١١] وَأَصَابَتْهُ هازِمَـةُ الدُّهْرِ. أي : كاسِرةٌ كقولهمْ: فَاقِرَةٌ، وهَزَمَ الرُّعْدُ: تَكَسَّرَ صَوْتُهُ، وَالمِهزَامُ: عُـودٌ يَجْعلُ الصُّبْيَانُ في رأسِه نَاراً فَيَلْعَبونَ به، كأنهُم يَهزمُونَ به الصُّبْيَانَ. ويقولُونَ للرَّجُلِ الطَّبِع : هَزَم وَاهْتَزَمَ .

الهَشُّ: يُقَارِبُ الهَزُّ في التَّحْرِيكِ، وَيقَعُ عَلَى الشيءِ اللَّين كهَشَّ الْوَرَقَ، أي: خَبَطَهُ بالعَصا. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ [طه/ ١٨] وَهَشِّ الرَّغِيفُ في التَّنُّورِ يَهشَّ، ونـاقةٌ هَشُوشٌ: لَيِّنةٌ غَزِيرَةُ اللَّبن، وَفَرَسٌ هَشُوشٌ(١): ضدُّ الصَّلُود، وَالصَّلُودُ: الذي لا يكادُ يَعْرَقُ. ورَجُلٌ هَشُّ الوَجْه: طَلقُ المُحَيًّا، وقد هَشِشْتُ،

الهَشْمُ: كَسْرُ الشيءِ الرِّخُو كالنَّبَاتِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ ﴾ [الكهف/٤٥]، ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيم المُحْتَظِر ﴾ [القمر/ ٣١] يقال: هَشَمَ عَظْمَهُ، ومنه: هَشَمْتُ الخُبْزَ، قال الشاعرُ:

٤٦٨ ـ عَمْرُو العُلا هَشَمَ الثَّريدَ لِقَوْمِهِ

ورِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ(٢) والْهَاشِمَةُ: الشَّجَّةُ تَهْشِمُ عَظْمَ الرأسِ، وَاهْتَشَمَ كُلُّ ما في ضَرْعِ الناقة: إذا حْتَلَبَهُ ويقالُ: تَهَشَّمَ فلانٌ على فلانٍ: تَعَطَّفَ.

الهَضْمُ: شَدْخُ ما فيه رخَاوَةً، يقالُ: هضَمْتُهُ فَانْهَضَمَ، وذلك كالقَصَبَةِ المَهْضُومَةِ التي يُزَمَّرُ بها، وَمِزْمارٌ مُهْضَمٌ. قال تعالى: ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء/١٤٨] أي: داخِلٌ بعضُه في بعض كأنمَا شُدِخَ، والهاضُومُ: ما يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَبَـطْنٌ هَضُومٌ، وَكَشْحٌ مُهَضَّمٌ وامرأةٌ هَضِيمَةُ الكَشْحَيْنِ، وَاسْتُعِيرَ الهَضْمُ للظَّلْمِ . قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً ﴾ [طه/ .[117

<sup>=</sup> لهم: تعالوا، فيُقبلون يسبحون في النار، والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى الباب سُدُّعنهم فيضحك المؤمنون منهم. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٦١٦.

<sup>(</sup>١) الفرسُ الهش: خلاف الصَّلود، وفرس هش: كثير العرق. الصحاح (هش).

<sup>(</sup>٢) البيت لابنةهاشم بن عبد مناف، وقيل: للمطرود الخزاعي. وهو في اللسان (هشم)؛ وتهذيب اللغة ٦/ ٩٥.

هطيع

هَطَعَ الرجُلُ بِبَصَرِهِ: إذا صَوَّبَهُ، وَيَعِيرُ مُهْطِعُ: إذا صَوَّبَهُ، وَيَعِيرُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي إذا صَوَّبَ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾ [إبراهيم/ 25]، ﴿ مُهْطِعِينَ إلى الدَّاعِ ﴾ [القمر/ ٨].

الهِلالُ: القَمَرُ في أوَّل ِ لَيْلَةٍ والثَّانيةِ، ثم يقالُ له القَمَرُ، ولا يقالُ: له هلالٌ، وجمعُه: أهِلَّةُ، قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة/ ١٨٩] وقد كانوا سَأَلُوهُ عن عِلَّةِ تَهَلَّلِهِ وَتَغَيُّرهِ. وَشُبَّهَ به في الهَيْئَةِ السِّنَانُ الذي يُصادُ به وله شُعْبَتَانِ كَرَمْي الهلال ِ، وَضَرْبٌ من الحَيَّاتِ، والماءُ المُسْتَدِيرِ القليلُ في أَسْفَل الرَّكِيِّ، وَطَرَفُ الرَّحا، فيقالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما: هِلالٌ، وأَهَلَّ الهِلالُ: رُؤِيَ، وَاسْتُهِلَّ: طُلِبَ أَرُوْيَتُهُ. ثم قد يُعَبَّرُ عن الإِهْلالِ بالاسْتِهْ للل نحو: الإجابة والاسْتِجَابة، والإهْلالُ: رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ، ثم اسْتُعْمِلَ لِكُلِّ صَوْتٍ، وبه شُبِّهَ إِهْلالُ الصَّبيِّ، وقولُه: ﴿ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١٧٣] أي: ما ذُكِرَ عليه غيرُ اسم اللَّهِ، وهو ما كان يُذْبَحُ لِّإِجْلِ الأَصْنَامِ ، وقيلَ: الإِهْلالُ والتَّهَلُّلُ: أَنْ يَقُولَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، ومن هذه الجُمْلَةِ رُكِّبَتْ هذه اللَّفْظَةُ كقولهم ِ: التَّبَسْمُلُ وَالبَسْمَلَةُ(١)، والتَّحَوقُل

وَالْحَوْقَلَةُ إِذَا قَالَ بِسَمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ومنه الإهلالُ بالْحَجِّ، وتَهَلَّلُ السَّحَابُ بِبَرْقِهِ: تَلْأَلاً، وَيُشْبَّهُ في ذلك بالهلال ، وَثَوْبُ مُهَلَّلُ: سَخِيفُ النَّسْج ، ومنه شِعْرٌ مُهَلْهَلٌ.

هــل

هَلْ: حَرْفُ اسْتِخْبَار؛ إما عَلَى سَبيل الاسْتِفْهَام، وذلك لا يكونُ من اللَّهِ عزَّ وَجلُّ قالُ تعالىٰ: ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ [الأنعام / ١٤٨] وَإِمَّا على التَّقْرير تنبيهاً، أَوْ تَبْكِيتًا، أَوْ نَفْيًا. نحو: ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾ [مريم/ ٩٨]. وقولُه: ﴿ هَلْ تَغْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم/ ٦٥]، ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُظُورٍ ﴾ [الملك/ ٣] كلُّ ذلك تنبيهُ عَلَى النُّفي . وقوله تعالىٰ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَاثِكَةُ ﴾ [البقرة/ ٢١٠]، ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلائِكَةُ ﴾ [النحل/ ٣٣]، ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ﴾ [الزخرف/ ٦٦]، ﴿ هَلْ يُجْزَوْن إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ/ ٣٣]، ﴿ هَلْ هٰذَا إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمْ ﴾ [الأنبياء / ٣] قيلَ: ذلك تنبيه عَلَى قُدْرَةِ اللَّه، وَتَخْويفُ منْ سَطْوَتِهِ. هلــك

الهلاكُ عَلَى ثلاثةِ (٢) أُوجُهِ:

<sup>(</sup>١) وهذا يُسمَّىٰ في اللغة النحت. انظر الصاحبي ص ٤٦١، والمزهر ٤٨٢/١.

- افْتِقادِ الشيءِ عَنْكَ، وهو عندَ غيرِكَ مَوْجُودُ كقولهِ تعالىٰ: ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾ [الحاقة/

- وَهَلاكِ الشَّيءِ باسْتِحالَةٍ وفَسَادٍ كَقُولُهِ: ﴿ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥] ويقالُ: هَلَكَ الطَّعَامُ.

والثالث: المَوْتُ كَقُولِهِ: ﴿ إِنِ امْرُؤُ هَلَكَ ﴾ [النساء/ ١٧٦] وقال تعالىٰ مُخْبِراً عن الكُفّارِ: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية/ ٢٤].

ولم يذْكُرِ اللَّهُ المَوْتَ بِلَفْظِ الهلاكِ حيثُ لم يُقْصَدِ الذَّمُّ إِلَّا في هذا الموضع ، وفي قولهِ: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ في شَكِّ مِمًّا جَاءَكُمْ بهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ [غافر/٣٤]، وذلك لفائدة يختصُ ذِكْرُها بما بعدَ هذا الكتاب.

والرابع: بُطْلانُ الشّيءِ من العالَم وَعَـدَّمَهُ رَأْساً، وذلك المُسَمَّى فَناءً المشارُ إليه بقوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ ﴾ [القصص/ ٨٨] ويقالُ للعذَابِ والخوْفِ والفَقْرِ: الهَلاكُ، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَمَا يُهْلِكُونَ إلا أَنْفُسَهُمْ ومَا يَشْعُرُونَ إلا أَنْفُسَهُمْ ومَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام/ ٢٦]، ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ

مِنْ قَرْنَ ﴾ [مريم/ ٤٧]، ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ [الأعراف/ ٤]، ﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ [الحج/ ٤٥]، ﴿ أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ ﴾ [الحج/ ٤٥]، ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف/ ١٧٣]، ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ [الأعراف/ ١٥٥]. وقوله: فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ [الأعراف/ ١٥٥]. وقوله: ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا القَوْمُ الفَاسِقُونَ ﴾ [الأحقاف/ ٣٥] هو الهَلاكُ الأكْبَرُ الذي ذَلَّ النبيُ ﷺ بقولهِ: ﴿ لَا شَرَّ كَشَرِّ بَعْدَهُ النَّارُ (١٥)، وقولُه تعالىٰ: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ ﴾ [النمل/ ٤٩]. وَالهُلْكُ سَلِّهُ اللهُ في مَشْيِهَا كما قال الشاعرُ:

٤٦٩ \_ مَريضاتُ أَوْباتِ التَّهادِي كأنما

تخاف على أحشائها أن تَقطُّعا(٢)

وكُنِّيَ بِالْهَلُوكِ عَنِ الفَّاجِرَةِ لِتمَّايُلُهَا، والْهَالِكِيُّ : كَانَ حَدَّاداً مِن قَبِيلَةِ هَالِكِ، فَسُمَّيَ كُلُّ حَدَّادٍ هَالِكِيَّا، والْهُلْكُ: الشيءُ الهالِكُ.

للم هَلُمَّ دُعاءُ إلى الشيءِ، وَفيه قولانِ:

<sup>=</sup> نجد أن السمين قال: الهلاك على أربعة أوجهٍ، وذكرها. انظر: عمدة الحفاظ (هلك).

<sup>(</sup>١) لم أجده؛ وقد تقدُّم ص ٣٠٠. (٢) البيت لمسلم بن الوليد في الحماسة البصرية ٢/٠٢، والحيوان ٢٥٩/٤. البيت نسبه المؤلف في المحاضرات للسعيد، وبعده:

تسيب انسياب الأيم أخضَرهُ الندى يرّفع من أطرافه ما ترفعا انظر: محاضرات الأدباء ٢ /١٣٩ ؟ والحيوان للجاحظ ٢٥٩/٤ ؛ وعمدة الحفاظ (هلك) ؛ وتفسر الراغب ورقة ١٢٩.

أحدُهمَا: أنَّ أَصْلَهُ هالُمَّ(١). من: قولهم: لَمَمْتُ الشيءَ. أي: أَصْلَحْتُهُ، فَحُذِفَ أَلِفُهَا فقيلَ: هَلُمَّ.

وقيلَ أَصْلُهُ هَلْ أُمَّ(٢)، كأنه قيلَ: هَلْ لَكَ في كذا أمَّهُ. أي: اقْصِدْه، فَرُكِّبًا. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُّمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب/ ١٨]، فمنهم مَنْ تَركَهُ عَلَى حالَتِهِ في التَّثْنية والجمع ، وبه وَرَدَ القرآنُ ، ومنهم من قال: هَلُمًّا، وَهَلُمُّوا، وَهَلُمِّي، وَهَلْمُمْنَ ٣٠).

الهَمُّ الحَزَنُ الذي يُذِيبُ الإنسانَ. يقالُ: هَمَمْتُ الشَّحْمَ فانْهمَّ، وَالْهَمُّ: ما هَمَمْتَ به في نَفْسكَ، وهو الأصْلُ، ولذا قال الشاعِرُ:

٤٧٠ ـ وَهَمُّكَ مَا لَمْ تُمْضِهِ لَكُ مُنْصِبُ (١)

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا ﴾

[المائدة/ ١١]، ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾

[يوسف/ ٢٤]، ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مَنْكُمْ ﴾

[آل عمران/ ١٧٢]، ﴿ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾

[النساء/ ١١٣]، ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾

[التوبة/ ٧٤]، ﴿ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾

[التوبة/ ١٣]، ﴿ وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ بَرَسُولِهِمْ ﴾ [غافر/ ٥] وَأُهَمُّنِي كذا. أي: حَمَلَنِي على أن أَهُمَّ به. قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٥٤] ويقالُ: هذا رجُلً هَمُّكَ من رجُل (°)، وَهِمَّتُكَ من رجُل ِ، كما تقولُ: ناهِيكَ من رجُل ِ. والهَ وامُّ: حَشَراتُ الأرض ، ورجُلُ هِمَّ، وامرأةٌ هِمَّةٌ. أي: كَبِيْرةٌ، قد هَمَّهُ العُمْرُ. أي: أَذَابَهُ.

يقالُ: هَمَدَتِ النَّارُ: طَفِئَتْ، ومنه: أرضَّ هامِدَةً: لا نَبَاتَ فيها، ونَبَاتُ هامِدُ: يابسٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هامِدَةً ﴾ [الحج/ ٥] والإهمادُ: الإقامةُ بالمكانِ كأنَّهُ صَارَ ذا هَمَدٍ، وقيلَ: الإِهْمَادُ السُّرْعَةُ؛ فإن يكنْ ذلك صحيحاً فهو كالإشْكَاءِ في كونهِ تارةً لإزالةِ الشكوى، وتارة لإثباتِ الشُّكْوَى.

الهَمْرُ: صَبُّ الدُّمْعِ والماءِ ، يقالُ: هَمَرَهُ فَانْهَمَرَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ [القمر/ ١١] وَهَمَرَ ما في الضَّرْع: حَلَبَهُ كُلَّهُ، وَهَمَرَ الرَّجُلُ في الكلام ، وفلانٌ يُهَامِرُ

(١) وهذا قول الخليل.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الفراء. انظر: اللسان (هلم). (٣) قال سيبويه: هلمَّ في لغة أهل الحجاز يكون للواحد، والاثنين، والجمع، والذكر، والأنثى بلفظ واحد. وأهل نجدٍ يُصرِّفونها. اللسان: هلم، والعين ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٤) العجز في الدر المصون ٣٨٢/٣؛ وعمدة الحفاظ (همّ) دون نسبة؛ وهو لحذيفة بن أنس الهذلي، وشطره: [وكان لهم في أهل نعمان بُغيةً]

<sup>(</sup>٥) انظر: المجمل ٤/ ٨٩٢. وقيل: هو لساعدة بن جؤية الهذلي. انظر شرح أشعار الهذليين ٢/٥٥٩.

الشيءَ أي: يجْرُفُهُ، ومنه: هَمَرَ له من مالهِ: أعْطاهُ، والهَميرَةُ: العَجُوزُ.

#### همــز

الهَمْزُ كالعَصْرِ. يقالُ: هَمَزْتُ الشيءَ في كَفِّي، ومنه: الهَمْزُ في الحَرْفِ، وَهَمْزُ الإِنسانِ: اغْتِيابُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ اغْتِيابُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم/ ١١] يقالُ: رَجُلُ هامِزٌ، وَهَمَّازُ، وَهُمَزَةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ كُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة / ١] وقال الشّاعِرُ:

٤٧١ - وَإِن أُغَيَّبَ فأنْتَ الهَامِزُ اللَّمَزَهُ (١)
 وقال تعالىٰ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين ﴾ [المؤمنون/. ٩٧].

#### همسس

الهَمْسُ: الصوْتُ الخَفِيُّ، وَهَمْسُ الأقدامِ: أَخْفَى ما يكونُ من صَوْتِهَا. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً ﴾ [طه/ ١٠٨].

#### هنا

هُنا يَقَعُ إِشَارةً إلى الزمانِ، والمكانِ القَرِيبِ، والمكانُ أَمْلَكُ به، يقالُ: هُنَا، وَهُنَاكَ، وَهُنَاكَ، وَهُنَاكَ، كَقُولِكَ: ذا، وذاك، وَذلك. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ ﴾ [ص/ ١١]، ﴿ إِنَّا هُهُنَا

قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة / ٢٤]، ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [يونس / ٣٠]، ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب / ١١]، ﴿ هُنَالِكَ الوَلايةُ لِلَّهِ الحَقِّ ﴾ [الكهف / ٤٤]، ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ هُنَالِكَ ﴾ [الأعراف / ١١٩].

#### هــن

هَنَّ: كِنَايَةٌ عن الفَرْجِ وغيره مما يُسْتَقْبَحُ فِيْرَهُ، وَفِي فلان هَنَاتٌ. أي: خِصالُ سُوءٍ، وعَلَى هذا ما رويَ: «سَيَكُونُ هَنَاتٌ» (٢٠)، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة / ٢٤].

الهَنِيءُ: كُلُّ مَالا يَلْحَقُ فيهِ مَشَقَةٌ، ولا يَعْقُبُ وخَامَةً. وَأَصْلُه في الطّعَام يقالُ: هَنِيء الطّعامُ فهوَ هَنِيءٌ. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ﴾ [النساء/ ٤]، ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ ﴾ [الحاقة / ٢٤]، ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات / ٣٤]، والهِناءُ: بِمَا كُنْتُمْ مَن القَطِرانِ، يقالُ: هَنَأْتُ الإِبِلَ، فهي مَهْنُوءَةً.

## هــود

الْهَوْدُ: الرُّجُوعُ بِرِفْقِ، ومنه: النَّهْويدُ، وهو

تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا

<sup>(</sup>١) العجز لزيادة الأعجم، وصدره:

وهو في مجاز القرآن ٢/ ٣١١؛ وتفسير الطبري ٣٠/ ١٦١؛ وتفسير القرطبي ٢٠/ ١٨٢؛ واللسان (همن). (٢) عن عرفجة بن أسعد أنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إنَّه ستكون هَناتٌ وهَنات، فمن أراد أن يفرُّق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف، كائناً مَنْ كان» أخرجه أحمد ٢/ ٢٤؛ ومسلم في الإمارة رقم ٥٩.

مَشْيُ كَالدَّبِيب، وصارَ الهَوْدُ في التَّعارُفِ التَّوْبَةَ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف/ ١٥٦] أي: تُبُّنا، قال بعضهم: يَهُودُ في الأصْل من قولهم: هُدْنَا إِليْكَ، وكان اسمَ مَدْحٍ، ثم صارَ بعد نَسْخ ِ شَرِيعَتِهِمْ لازِماً لهُمْ وإن لم يكن فيه معنى المَدْح ، كما أنَّ النصارَى في الأصل من قولهِ: ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ ﴾ [الصف/ ١٤] ثم صار لاَزِماً لهُمْ بعْدَ نَسْخ شَريعَتهمْ. ويقالُ: هادَ فلانٌ: إذا تحرَّى طَريقة اليهُودِ في الدِّين، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ [البقرة/ ٦٣] والاسمُ العَلَمُ قد يُتَصَوَّرُ منه معنى ما يَتَعَاطاهُ المُسَمَّى به. أي: المنسُوبُ إليه، ثم يُشْتَقُ منه. نحو: قولهم تَفَرْعَنَ فلان، وتَطَفّلَ: إذا فَعلَ فِعْلَ فرْعَونَ في الجَوْرِ، وفعْلَ طُفَيْلِ في إتيانِ الدَّعَوَاتِ من غير اسْتِدْعاءِ، وَتَهَوَّدَ في مَشْيهِ: إذا مَشَى مَشْياً رَفيقاً تشبيهاً باليهودِ في حَرَكتِهمْ عند القِراءَةِ، وكذا: هَوَّدَ الرَّائِضُ الدابَّة: سَيَّرَهَا برفْقِ، وهُودٌ في الأصْل جمعُ هائِدٍ. أي: تائِبِ وهو اسم نبيٍّ عليه السلامُ .

هـار

يقالُ: هارَ البنَاءُ، وتَهَوَّرَ: إذا سَقَطَ نحوُ: هَيْهاتَ هَيْهاتَ، وهَيْهاتًا، ومنه قولُه عزَّ وجلً:

انهارَ. قال تعالىٰ: ﴿ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَمَ ﴾ [التوبة / ١٠٩] وقُرِىءَ: (هـائِس)(١) . يقالُ: بئرٌ هائرٌ، وهارٌ، وهارٍ، وهارٌ، ويقالُ: انهار فلانٌ: إذا سَقَطَ من مَكانٍ عالٍ ، ورجُلٌ هارٍ وهائِرٌ: ضَعِيفٌ في أمْرِهِ تشبيهاً بالبئرِ الهائرِ، وتهوَّرَ الليلُ: اشْتَدَّ ظَلامُهُ، وتهوَّرَ الليلُ: تَهَيَّرَ، وقيلَ: تَهَيَّرَهُ فهذا من الياءِ، ولو كان من الواوِ لَقِيلَ تهوَّرَهُ.

هيت

مَیْتَ: قَرِیبٌ مِنْ هَلُمَّ، وَقُرِیءَ: ﴿هَیْتُ لَكَ ﴾ (۲): أي: تهیَّأْتُ لكَ، ویقالُ: هَیَّتَ به ویّقالُ: هَیَّتَ به ویّقالُ: هَالَٰ: الله تعالیٰ: ﴿ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ ﴾ [یوسف/ ۲۳].

#### هات

يقالُ: هاتِ، وهاتِيا، وهاتُوا. قال تعالىٰ: 

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [البقرة/ ١١١] قال الفَرَّاءُ: ليس في كلامهمْ هَاتَيْتُ، وإنما ذلك في السُنِ الحِيرَةِ(٣)، قال: ولا يقالُ لا تُهاتِ. وقال الخليلُ(٤): المُهاتاةُ والهتاءُ مصدر هاتِ.

#### هيهات

هَيْهَاتَ كِلِمةً تُسْتَعْملُ لِتَبْعِيدِ الشيءِ، يقالُ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، وهَيْهَاتًا، ومنه قولُه عزَّ وجلً:

وهى قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٢)وبها قرأ ابن كثير. الإتحاف ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (هيت).

<sup>(</sup>٤) العين ٤/٨٠.

﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون/ ٣٦] قال الزجاجُ: البُعْدُ لِما تُوعَدُونَ (١)، وقال غيرُه: غَلِط الزجاجُ واسْتهْواهُ اللامُ؛ فإن تقديرهُ بَعُد الأمرُ والوَعْدُ لِما تُوعَدُونَ. أي: لأجْلِه، وفي ذلك لُغاتُ: هَيْهَاتَ وهَيْهَاتِ وهَيْهَاتًا وهَيْها، وقال الفَسوِيُّ (٢): هَيْهَاتِ بالكسوِ، جمعُ هَيْهَاتَ بالفَتح.

# هاج

يقالُ: هَاجَ البَقْلُ يَهِيجُ: اصفَرَّ وطابَ، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ﴾ [الزمر/ عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ﴾ [الزمر/ ٢١] وأهْيَجَتِ الأرضُ: صارَ فيها كذلك، وهاجَ اللَّمُ والفَحْلُ هَيْجاً وهِياجاً، وهَيَّجْتُ الشَّرَّ والحَرْبُ وقد يُقْصَرُ، والحَرْبُ وقد يُقْصَرُ، وهَيَّجْتُ البَعيرَ: أَثَرْتُهُ.

#### هيسم

يقالُ: رَجُلُ هَيْمانُ، وهائِمُ: شَدِيدُ العَطَشِ، وهامَ عَلَى وَجْههِ: ذَهَبَ، وجمعُهُ: هِيمُ، قال تعالىٰ: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهيم ﴾ [الواقعة/

ويُضْرَبُ به المَثلُ فيمن اشْتَدَّ به العِشْقُ، قال: ويُضْرَبُ به المَثلُ فيمن اشْتَدَّ به العِشْقُ، قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٥] أي: في كُلِّ نَوْعٍ من الكلام يَغْلُونَ في المَدْحِ والذَّمِّ، وسائرِ الأنواعِ المختلِفَاتِ، ومنه: الهائِمُ عَلَى وَجْهِهِ المُخالِفُ للْقَصْدِ الذاهِبُ عَلَى وجْههِ، وهامَ: ذَهَبَ في الأرض، والشيمُ: الإبلُ العِطاش، والهيمُ: الإبلُ العِطاش، وكذلك الرِّمالُ تَبْتَلِعُ الماء، والهيامُ من الرمْلِ: وكذلك الرِّمالُ تَبْتَلِعُ الماء، والهيامُ من الرمْلِ: اليابسُ، كأنَّ به عَطَشاً.

هاز

الهوَانُ على وَجْهَيْن:

أَحَدُهُما: تَذَلَّلُ الإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ لِما لاَ يُلْحِقُ بِهِ خَضَاضَةً، فَيُمْدَحُ بِهِ نِحُو قُولِهِ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً ﴾ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً ﴾ [الفرقان/ ٣٣] ونحو ما رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ: «المُؤْمِنُ هَيِّنُ ليَّنُ» (٣٠).

الثاني: أن يكونَ من جهَةِ مُتَسَلِّطٍ مُسْتَخِفٍّ به

(٢) هو أبو علي الفارسي، وعبارته: ألا ترى أنَّ مَنْ فتح هيهاتً في الواحد قال في جمعه: هيهات فكسر، فجعله في كسر التاء في جمعه بمنزلة ما كان الواحدُ منه منصوبًا. المسائل الحلبيات ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>١) عبارة الزَّجاج: فمَنْ قال: هيهاتَ ما قلت، فمعناه: البعد ما قلت، ومَنْ قال: هيهات لما قلت، فمعناه: البعد لقولك. وبذا يظهر تصرف المؤلف بالعبارة. انظر: معاني القرآني للزجاج ٤/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) عن مكحول مرسلًا قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأَنِف، إنْ قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرةً استناخ». أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ١٣٠؛ والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٨٦؛ وأحمد في الزهد ص ٤٦٣. من قول مكحول؛ ومثله أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٨٠.

وقال العجلوني: أخرجه البيهقي والقضاعي والعسكري عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: كشف الخفاء ٢/

فَيُذَمُّ به. وعلى الثاني قولُه تعالىٰ: ﴿ الْيَوْمَ النَّوْمَ النَّوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ [الأنعام / ٩٣]، ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهُونِ ﴾ [فصلت / ٧]، ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [البقرة / ٩٩]، ﴿ وَلِهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران / ٩٩]، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران / ٧٥]، ﴿ وَمَنْ يُهنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج / ٧٥]، ﴿ وَمَنْ يُهنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج / ٨١] ويقالُ: هانَ الأمْرُ على فلانٍ: سَهُلَ. قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ هُو عَلِيَّ هَينٌ ﴾ [الروم / مَهُلَ عَلَيْهِ ﴾ [الروم / ٢١]، ﴿ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم / ٢٧]، ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً ﴾ [النور / ١٥] ليسَ في كلامِهمْ فاعُلُ.

#### هــو ي

الهَوى: مَيْلُ النفْس إلى الشَّهْوَةِ. ويقالُ ذلك للنَّفسِ المائِلةِ إلى الشَّهْوَةِ، وقيلَ: سُمِّيَ بذلك لأَنَّهُ يهْوِي بِصاحِبهِ في الدُّنْيَا إلى كلَّ داهِيةٍ، وفي الأَنهُ يهْوِي بِصاحِبهِ في الدُّنْيَا إلى كلَّ داهِيةٍ، وفي الأخرة إلى الهاوية، وَالْهُويُّ: سُقُوطٌ منَ عُلْوٍ إلى سُفْل ، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ سُفْل ، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة/ ٩] قيلَ: هو مِثْلُ قولهِم: هَوَتْ أُمُّهُ أَيْ النارُ، والهاوِيَةُ: أي: ثَكِلَتْ. وقيلَ: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً ﴾ [إبراهيم/ هي النارُ، وقيلَ: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً ﴾ [إبراهيم/

٤٣] أي: خَالِيةٌ كقوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمَّ مُوسَى فَارِغاً ﴾ [القصص/ ١٠] وقد عَظَّمَ اللَّهُ تعالىٰ ذُمَّ اتِّبَاع الهَوى، فقال تعالىٰ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ ﴾ [الجاثية/ ٢٣]، ﴿ ولا تُتبع الهَـوى ﴾ [ص/ ٢٦]، ﴿ وَاتَّبَعَ هَـوَاهُ ﴾ [الأعراف/ ١٧٦] وقولُه: ﴿ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٢٠] فإنما قَاله بلَفْظِ الجمع تنبيهاً على أنَّ لِكُلِّ وَاحدٍ هَوىً غَيْرَ هَوَى الآخر، ثم هَوَىٰ كلِّ وَاحد لا يتَنَاهَى، فإذا اتَّبَاعُ أهوائِهمْ نِهَايةُ الضَّلَالِ وَالحَيْرَةِ، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية/ ١٨]، ﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ ﴾ [الأنعام / ٧١] أي: حَمَلَتْهُ على اتَّبَاعِ الهوَى. ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا ﴾ [المَاثدة/ ٧٧]، ﴿ قُلْ لَا أَتِّبُعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلتُ ﴾ [الأنعام / ٥٦]، ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [الشورىٰ/ ١٥]، ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بغَيْر هُديّ مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص/ ٥٠] وَالهُويُّ : ذَهَابٌ في انْحِدارِ، والهَويُّ: ذَهَابٌ في ارْتِفَاع، قال الشاعرُ:

٤٧٢ - يَهُوي مَخَارِمَها هَوِيَّ الأَجْدَلِ (١) والهَواءُ: مَا بَيْنَ الأَرض والسماء، وقد حُمِلَ

<sup>(</sup>١) العجز في البصائر ٥/ ٣٦٠ دون نسبة من المحقق؛ وأساس البلاغة (هوى)، دون نسبة أيضاً. وشطره الأول: وإذا رميت به الفجاج رأيته

وهو لأبي كبير الهذلي، في ديوان الهذليين ٢/ ٩٤؛ والمجمل ٤/ ٨٩٣.

على ذلك قولهُ: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم / ٤٣] إِذْ هِيَ بِمَنْزَلَةِ الهَوَاءِ في الخَلاءِ. ورَأَيْتُهُمْ يَتَهَاوَوْنَ في المَهْوَاةِ أي: يتساقطُونَ بعضُهم في أثر بعض ، وَأَهْواهُ، أي: رَفَعَهُ في الهَوَاءِ وَأَسْقَطَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴾ وَأَسْقَطَهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَالمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴾ [النجم / ٥٣].

#### هيا

ها للتنبيه في قولهم: هذا وهذه، وقد رُكِّبَ مَع ذا وذِه وأولاء حتى صار مَعَهَا بِمَنْزِلَة حَرْفٍ منها، و(ها) في قوله تعالىٰ: ﴿ هَا أَنْتُم ﴾ [آل عمران/ ٦٦] اسْتِفْهَامُ، قال تعالىٰ: ﴿ هَا أَنْتُم هُوْلَاءِ حَاجَجْتُم ﴾ [آل عمران/ ٦٦]، ﴿ هَا أَنْتُم أُولَاءِ تُحُبُّونَهُم ﴾ [آل عمران/ ٦٦]، ﴿ هَا أَنْتُم أُولَاءِ تُحُبُّونَهُم ﴾ [آل عمران/ ١١٩]، ﴿ هَا أَنْتُم هُوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُم ﴾ [النساء / ١٠٩]، ﴿ وَلاَ إِلَى هُولُلاءِ وَلاَ إِلَى هُولُاءٍ وَلاَ إِلَى هُولًاءٍ وَلاَ إِلَى هُولًاءٍ وَلاَ إِلَى هُولًاءٍ ﴾ [النساء / ١٠٩]، ﴿ ولاَ إِلَى هُولًاءٍ ولاَ إِلَى هُولًاءٍ ولاَ إِلَى هُولًاءٍ ﴾ [النساء / ١٠٩].

و «ها» كلِمَةٌ (٢) في معنى الأخذ، وهو نَقِيضُ:
هَاتِ. أي: أعْطِ، يقالُ: هَاوُمُ، وهَاوُمُا، وهاوُمُا، وهاوُمُّا، وهاوُمُا، وهاوُمُا، وهاوُمُّا، وفيه لُغَةٌ أُخْرَى: هَاءِ، وهاآ، وهاوُمُا، وهائِي، وَهَأْنَ، نحوُ: خَفْنَ وقيلَ: هَاكَ، ثُمَّ يُثَنَّى الكافُ وَيُجْمَعُ وَيُحْوَنَ تَعَالَىٰ: ﴿هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابَيْهِ ﴾ ويُولَنَّ قال تعالَىٰ: ﴿هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابَيْهِ ﴾ [الحاقة/ 19] وقيل: هذه أسماءُ الأفعالِ، يقادُ نحوُ: خافَ يَخافُ (٣)، وقيلَ: بقادُ نحوُ: خافَ يَخافُ (٣)، وقيلَ:

ر) في اللسال. يا خال هلاً قلت إذا أعطيتها أعطيتنيها فانياً أضراسُها ولم ينسبهما.

هيَّ اكَ هيَّ اك وحنواءَ العَنْقُ لـو تُعلفُ البيضَ بـه لم ينفلق

<sup>(</sup>١) في اللسان:

 <sup>(</sup>٢) قال الأزهري: والعرب تقول أيضاً: ها، إذا أجابوا داعياً، يصلون الهاء بألف تطويلاً للصوت. انظر: تهذيب اللغة
 ٦ - ٤٨٥.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن جني: وفيها لغة رابعة، وهي قولك للرجل: هَأْ بوزن هَعْ،وللمرأةِ هائي، بوزن هاعي، وللاثنين والاثنتين:
 هاءا، بوزن هاعا، وللمذكَّرين: هاءوا، بوزن: هاعوا، وللنساء: هأْنُ، بوزن هعْنَ، فهذه اللغة تتصرف تصرف خَفْ، وخافا، وخافوا، وخفْنَ، وهي لغة مع ما ذكرناه قليلة. انظر: سر صناعة الإعراب ١/ ٣١٩.

هاءى يُهَائِي، مِثْلُ: نادَىٰ يُنَادِي، وقيلَ: إهاءُ | والواو زائدةٌ صلةً للضمير (٢٠)، وتقويةً له؛ لأنها الهاء التي في: ضربته، ومنهم مَنْ يقول: هُوَّ مثقَّل، ومن العرب مَنْ يُخفِّف ويُسكِّن، فيقال: هُوْ.

نحو: إخالُ. هــو(۱)

تم كتاب الهاء

<sup>(</sup>١) هذاالفصل زيادة في نسخة المحمودية رقم (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الكوفيين.



الوَبْلُ والوَابِلُ: المَطَرُ الثّقيلُ القِطار. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَصَابَهُ وَابِلُ ﴾ [البقرة/ ٢٦٤]، ﴿ كَمَثَل جَنَّةٍ برُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ [البقرة/ ٢٦٥] ولِمُرَاعاةِ النُّقَلِ قيلِ للأمْرِ الذي يُخافُ ضَرَرُهُ: وَبَالٌ. قـال تعالىٰ: ﴿ فَـٰذَاتُوا وَبَـالَ أَمْرِهِمْ ﴾ [التغابن/٥]، ويقالُ طعامٌ وَبيلٌ، وكَلأُ وَبِيلٌ: يُخَافُ وَبَالُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴾ [المزمل/١٦].

الوَبَرُ معروفٌ، وجمعُه: أوبارٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا ﴾ [النحل/ ٨٠] وقيل: سُكَّانُ الوَبَر لِمَنْ بُيُوتِهُم مِنَ الوَبَرِ، وَبَنَـاتُ أَوْبَـرَ لِلْكُمْءِ الصَّغار التي عليها مثلُ الوَبَر، وَوَبَّرَتِ الأَرْنَبُ: غَطَّت بالوَبَر الذي عَلَى زَمَعاتِهَا(١) أَثْرَهَا، وَوبَّرَ الرَّجُل في مَنْزِلهِ: أقام فيه تشبيها الإِبلُ: إذا غَلُظَ وَتِينُها مِنَ السَّمَن.

بالوَبَر المُلْقَى، نحوُّ: تَلَبُّدَ بمكانِ كذا: ثَبَّتَ فيه أَتُبُوتَ اللَّبْدِ، ووبارِ قيلَ: أرضٌ كانَتْ لعادٍ.

#### وبـق

وبَق: إذا تَثْبُطُ فَهَلَكَ، يَبِق وَبْقاً ومَوْبِقاً. قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً ﴾ [الكهف/ ٥٧] وأوبَقَهُ كذا. قال تعالىٰ: ﴿ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بَمَا كَسَبُوا ﴾ [الشوري/ ٣٤].

## وتنن

الوتينُ: عِرْقُ يَسْقِي الكَبد، وَإِذَا انْقَطعَ ماتَ صاحِبُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة/ ٤٦] والمَـوْتُونُ: المَقْطُوعُ الوَتِين، والمُواتَنَةُ: أَن يَقْرُبَ منه قُرْباً كَقُرْبِ الوَتِين، وكأنه أَشَارَ إِلَى نَحُو مَا ذَلَّ عَلَيْهِ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق/ ١٦] وَاسْتَوْتَنَ

<sup>(</sup>١) الزمعة: الشعرة المدلَّاة في مؤخر رجل الشاة والظبي والأرنب، والجمع: زَمَع وزِماع، مثل: ثَمرَة وثَمر وثمار. اللسان (زمع).

الوَتِدُ والوَتَدُ، وقد وتَدْتُهُ أَتِدُهُ وَتْداً. قال تعالىٰ: ﴿ وَالْجِبَالَ أُوْتَاداً ﴾ [النبأ/ ٧] وكيفية كون الجبال أوتادا يختص بما بعد هذا الكتاب، وقد يُسَكِّنُ التاءُ ويُدْغَمُ في الدال فيصيرُ وَدّاً، والوَتدان من الأذُن تشبيهاً بالوَتد للنُّتُوِّ فيهما.

الوَتْرُ في العَدَدِ خِلافُ الشَّفْع ، وقد تقدَّمَ الكلامُ فيه في قولهِ: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ [الفجر/ ٣](١) وأوتَرَ في الصلاةِ. والوتْرُ والوَتْرُ، والتِّرَةُ: الذِّحْلُ (٢)، وقدوتَرْتُهُ: إذا أَصَبْتَهُ بمكروهِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد/ ٣٥]. والتَّواتُرُ: تَتَابُعُ الشيءِ وِتْراً فُرادَى، وَجَاءُوا تَثْرَى قال تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرَى ﴾ [المؤمنونُ/ ٤٤] ولا وتيرَةَ في كذا، ولا غَميزَةً، ولا غيرُ، والوَتيرَةُ: السَّجيَّةُ منَ التَّواتُر، وقيلَ لِلحَلْقَةِ التي يُتَعَلَّمُ عليها الرَّمْيُ: الوَتيرَةُ، وكذلك للأرض المُنْقَادَةِ، والوَتيرَةُ: الحاجزُ بَيْنَ المِنْخَرَيْنِ.

وثقْتُ به أَثقُ ثقةً: سَكَنْتُ إليه وَاعْتَمَدْتُ عليه، وأَوْنَقْتُهُ: شَدَدْتُهُ، والوَثاقُ وَالوثاقُ: اسْمَانِ

لِمَا يُوثَقُ به الشيءُ، وَالوُّثْقَى: تأنيثُ الأوثَق. قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ [الفجر/ ٢٦]، ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾ [محمد/ ٤] والمِيثاقُ: عَقْدُ مُؤكَّدُ بيمِينِ وَعَهْدٍ، قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ [آل عمران/ ٨١]، ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٧]، ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ [النساء/ ١٥٤] والمَوْثِقُ الاسمُ منه. قال: ﴿ حَتَّى تُؤْتُون مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ مَوْثِقَهُمْ ﴾ [يوسف/ ٦٦](٣). والوُّثْقَى قَريبَةٌ من المَوْثِق، قال: ﴿ فَقَدِ اسْتَمَسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُّثْقَى ﴾ [البقرة/ ٢٥٦] وقالُوا رجُلُّ ثِقَةً، وَقَوْمُ ثِقَةً، ويُسْتَعَارُ للمَوْثُوق به، وناقةٌ مُوثَقَةُ الخَلْق: مُحْكَمَتُهُ

وثسن

الوَثْنُ: وَاحِدُ الأَوْثَانِ، وهو حِجارَةٌ كَانَتْ تُعْبَدُ. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَاناً ﴾ [العنكبوت/ ٢٥] وقيلَ: أُوْثَنْتُ فلاناً: أَجْزَلْتُ عَطِلَّتُهُ، وأَوْثَنْتُ من كذا: أَكْثَرْتُ منه.

الوُجُوبُ: النُّبُوتُ. والواجبُ يقالُ على

<sup>(</sup>١) وانظر: مادة (شفع).

<sup>(</sup>٢) الذُّحْل: الثَّار، أو العداوة والحقد. (٣) الآية: ﴿ قال: لنَّ أُرسلَه معكم حتى تؤتون مَوْثقاً من اللَّه لَتَأْتُنِّني به إلا أَنْ يُحاط بكم، فلمَّا اتوه موثقهم قال: اللَّهُ على ما نقولُ وكيلٍ ﴾ .

الأوَّلُ: في مُقابلةِ المُمْكِن، وهو الحاصل الذي إذا قُدَّرَ كونهُ مُرْتَفِعاً حَصَلَ منه مُحالً. نحوُ: وُجودِ الوَّنْيَن؛ فإنه مُحالً أنْ يَرْتَفعَ الواحدِ مَعَ وُجُودِ الاثْنَيْن؛ فإنه مُحالً أنْ يَرْتَفعَ الواحِدُ مَعَ حُصُولِ الاثْنَيْن.

الثاني: يقالُ في الذي إذا لم يُفْعَلْ يُسْتَحَقُّ به اللَّوْمُ، وذلك ضَرْبان:

وَاجِبٌ مِن جِهةِ العَقْلِ، كَوُجُوبِ مَعْرِفَةِ النَّوَّةِ. الْوَحْدَانِيَّةِ، وَمَعْرِفَةِ النُّبُوَّةِ.

وواجِبٌ من جهة الشَّرْعِ كَوُجُوبِ العباداتِ المُوظَّفة. ووجَبَتِ الشمسُ: إذا غابتْ، كقولهم: سَقَطَتْ ووقَعَتْ، ومنه قولُه تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها ﴾ [الحج/ ٣٦] ووجَبَ القَلْبُ وجِيباً. كلُّ ذلك اعتبارٌ بتصوُّرِ الوُقُوع فيه، ويُقالُ في كلُّ ذلك اعتبارٌ بتصوُّرِ الوُقُوع فيه، ويُقالُ في كُلِّه: أوْجَبَ. وعُبِّرَ بالموجِبَاتِ عن الكَبائر التي أوجبَ اللَّهُ عليها النار. وقال بعضهم: الواجبُ القالُ على أحدِ وَجْهَيْنِ:

أحدُهما: أن يُرَاد به اللازمُ الـوُجُود؛ فإنه لا يَصِحُّ أن لا يكونَ مَوْجُوداً، كقولنا في اللَّهِ جلَّ جلاله: واجبٌ وُجُودُه.

والثاني: الواجبُ بمعنى أنَّ حَقَّهُ أن يُوجَدَ. وقولُ الفقهاء: الواجبُ: ما إذا لم يَفْعَلْه يَسْتَحِقُ العِقابَ(١)، وذلك وصْفٌ له بشيءٍ عارضِ له لا

بِصِفَةٍ لازمة له؛ ويَجْرِي مَجْرَى من يقول: الإنسانُ الذي إذا مشى مشى برجلين مُنْتَصِبَ القامَة.

# وجــد

الوُجُودُ أَضْرُتُ: وُجُودٌ بِإِحْدَى الحَوَاسِّ الخمس. نحو: وَجَدْتُ زَيْداً، وَوَجَدْتُ طَعمَهُ. وَوَجَدْتُ صَوتَهُ، وَوَجَدْتُ خُشُونَتَهُ. وَوُجُودٌ بِقُوَّةٍ الشَّهْ وَة نحو: وَجدْتُ الشِّبَعَ. وَوُجُودُ بِقُوَّة الْغَضَب كُوجُودِ الحُزْنِ وَالسَّخَطِ. وَوُجُودٌ بِالْعَقْلُ ، أَوْ بِوَاسطةِ الْعَقْلِ كَمعْرفةِ اللَّهِ تعالىٰ ، ومَعْرِفةٍ النُّبُوَّةِ، وَمَا يُنْسبُ إلى اللَّه تعالىٰ من الوُّجُودِ فَبِمَعْنَى الْعِلْمِ المُجَرَّدِ؛ إِذْ كَانَ اللَّهُ مُنزَّهاً عن الوَصْفِ بالجَوارِح والآلاتِ. نحوُ: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْشَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٠٢]. وكذلك المعْدُومُ يقالُ على هذه الأوجُهِ. فأمَّا وُجُودُ اللَّهِ تعالىٰ للأشياءِ فَبوَجْهِ أعلى من كلِّ هذا. ويُعَبَّرُ عن التَّمَكُّنِ من الشيءِ بالوُّجُودِ. نحو: ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْركينَ حَيْثُ وَجَدْتُموهُمْ ﴾ [التوبة / ٥]، أي: حيثُ رَأْيْتُمُوهُمْ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَين ﴾ [القصص/ ١٥] أي: تمكّن منهما، وكانا يَقْتَتلان، وقوله: ﴿ وَجَدْتُ امْرَأَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ﴾ [النمل/ ٢٣ ـ

<sup>(</sup>١) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٥١؛ والبرهان للجويني ١/ ٢١٧؛ وروضة الناظر ص ١٧.

٢٤](١) فُوجُـودٌ بالبَصَر والبصيرة، فقد كان منهُ مُشَاهَدَةً بالبَصَر، واعتبـارٌ لحالها بالبَصِيرَةِ، ولولا ذلك لم يكن له أنْ يحْكُمَ بقولهِ: ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [النساء/٤٣]، فمعناهُ: فلمْ تَقْدِروا عَلَى الماءِ، وقولُه: ﴿ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق/٦]، أي: تَمَكُّنِكُمْ وقدرِ غِنَاكُمْ وقد يُعبَّرُ عن الغِنَى بالوُّجْدَانِ وَالجِـدَةِ، وقد حُكِيَ فيـه الـوَجْـدُ والـوجْــدُ والوُجْدُ(٢)، وَيُعبِّرُ عن الحُزْن والحُبِّ بالوَجْدِ، وعن الغَضَب بالمَوْجِدَةِ، وعن الضالَّةِ بالرُّجُودِ. وقال بعضُهمْ: الموْجُودَاتُ ثلاثَةً أُضْرُبِ: مَوْجُودً لا مَبْدَأً له ولا مُنْتَهىٰ، وليس ذلك إلا الباري تعالىٰ، ومَوْجُودٌ له مَبْدَأُ وَمُنْتَهى كالنَّاس في النَّشَأَةِ الأُولَى، وكالجَواهِر الدُّنْيَويَّةِ، وَمَوْجُودٌ لهُ مَبْدَأً، وليسَ له مُنْتَهيّ ، كالنَّاسِ في النَّشْأَةِ الأخرَة.

#### وجـس

السَّهُ ، والإيجاسُ: وُجُودُ ذلك في النَّفْس. التَّسَمُّعُ، والإيجاسُ: وُجُودُ ذلك في النَّفْس.

قال تعالىٰ: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ [الذاريات/ ٢٨] فالوجْسُ قالوا: هو حالةٌ تحْصُلُ من النّفْسِ بَعدَ الهاجِسِ ؛ لأنَّ الهاجِسَ مُبْتَدَأُ التّفْكِيرِ<sup>(٣)</sup>، ثم يَكونُ الواجِسُ الخاطِرَ.

# وجــل

الوَجَلُ: اسْتِشْعَارُ الحَوْفِ. يقالُ: وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَلً، وَجَلً الْمُؤْمِنُونَ وَجَلً، فهو وَجِلً. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال/ ٢]، ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ \* قَالُوا لاَ تَوْجَلْ ﴾ [الحجر/ ٥٦ - ٥٣]، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون/ ٥٦].

#### وج

أَصْلُ الوَجْهِ الجَارِحَة. قال تعالىٰ: ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة / ٦]، ﴿ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النّارُ ﴾ [إبراهيم / ٥٠] ولمّا كانَ الوَجْهُ أَوَّلَ مَا يَسْتَقْبِلُكَ، وأشْرَفَ ما في ظاهِرِ البّدَنِ اسْتُعْمِلَ في مُسْتَقْبِلِ كلِّ شيءٍ، وفي أشْرَفِهِ ومَبْدَئِهِ، فقيلَ: وجْهُ كذا، ووجْهُ النهار. وَرُبّما

فخاطرٌ فَحديثُ النَّفس فاستمعا

يليُّهُ همٌّ فَعَـزمٌ، كلُّهـا رُفِعَتْ سوىٰ الأخيرِ، ففيه الأخذُ قد وقعا فالخاطر هو الهاجس، والمراتب الأربعة الأولىٰ لا يؤاخذ بها الإنسان؛ فإذا وقع في العزم استحق الثواب أو

العقاب .

<sup>(</sup>١) الآيتان: ﴿إِنِي وَجَدْتُ امرأةً تَملُكُهُم وأُوتيتُ مَن كلِّ شيءٍ ولها عرشٌ عظيم \* وَجَدَتُها وقومَها يسجدون للشَّمسِ مَن دُونِ اللَّه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: وجد.

 <sup>(</sup>٣) مبادىء التفكير والقصد خمس، جمعها بعضهم فقال:
 مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا
 يليه هم فَعرر ، كلها رُفِعَتْ

عُبِّرَ عن الذَّاتِ بالوَّجْهِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/ ٢٧] قيلَ: ذاتُهُ. وقيلَ: أرادَ بالوَّجْهِ هَهُنَا التَّوَجُّهَ إلى الله نعالى بالأعمال الصالحة، وقال: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ١١٥]، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص / ٨٨]، ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [الروم/ ٣٨]، ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ [الإنسان/ ٩] قيلَ: إنَّ الوَجَه في كلِّ هٰذا زائد، ويُعْنَى بذلك: كلُّ شيءٍ هَالِكٌ إِلَّا هُوَ، وكذا في أَخْوَاتِه. ورُوِيَ أَنْهُ قَيلَ ذلك لأبى عبْدِ اللَّهِ الرِّضا(١)، فقالَ: سُبْحانَ اللَّهِ! لَقَدْ قالُوا قَوْلًا عظيماً، إنما عُنِيَ الوَجهُ الذي يُؤْتَى منه(٢)، ومعناهُ: كلُّ شيءٍ من أعمال العِبادِ هالِكٌ وباطِلٌ إلا ما أُريدَ به اللَّهُ، وعلى هذا الآياتُ الْأُخَرُ، وعلى هذا قولُه: ﴿ يُريدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الكهف/ ٢٨]، ﴿ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [الروم/ ٣٩]، وقولُه: ﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف/ ٢٩] فقد قيلَ: أرادَ به الجارحة ، واسْتَعارَها كقولِكَ: فَعَلْتُ كذا بيدي ، وقيلَ: أرادَ بالإقامَةِ تحرِّي الاسْتِقامَةِ، وَبالوَجْهِ التُّوجُّهُ(٣)، والمعنَى: أَخْلِصُوا العِبادَةَ للَّهِ في الصلاةِ. وعلى هذا النحو قولُه تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ

حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران/ ٢٠]، وقولُه: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان/ ٢٢]،﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ [النساء/ ١٢٥]، وقولُه: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ [الروم/ ٣٠] فالْوَجهُ في كُلُّ هذا كماً تقدَّمَ، أو على الاسْتِعارَةِ لِلْمذْهَبِ والطريق. وفلانٌ وجهُ القوم ، كقولهمْ: عَيْنُهُمْ ورَأْسُهمْ ونحوُّ ذلك. وقال: ﴿ وَمَا لأَحَدِ عَنْدَهُ مَنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى \* إِلَّا ابِتَغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلىٰ / ١٩ ـ ٢٠]، وقولُه: ﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وجْهَ النَّهَارِ ﴾ [آل عمران/ ٧٢] أي: صَدْرَ النهار. ويقالُ: واجَهْتُ فلاناً: جَعَلْتُ وجْهى تِلْقَاءَ وجْههِ، ويقالُ للقصْدِ: وجْـهُ، ولِلْمَقْصِدِ جِهَةً ووجْهَةٌ، وهي حيثُما نَتَوَجَّهُ ويُوجَّهُ الشيءُ، قال: ﴿ وَلِكُلِّ وَجَهَةٌ هُو مُولِّيهِا ﴾ [البقرة/ ١٤٨] إشارةٌ إلى الشرَّ يعَةِ ، كقوله : ﴿ شرْ عَة ﴾ [المائدة/ ٤٨] وقال بعضُهم (1): الجاهُ مقلُوبٌ عن الوجهِ لكن الوجْهُ يقالُ في العُضْو والحَظْوَةِ، والجاهُ لا يقالُ إلَّا في الحَظْوَة. وَوجَّهْتُ الشيءَ: أَرْسَلْتُهُ في جِهَةٍ واحدَةٍ فَتَوَجُّهُ، وفلانٌ وجيهُ: ذُو جاهٍ. قال تعالى: ﴿ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [آل عمران/ ٤٥]

<sup>(</sup>۱) تقدَّم ص ۷۵.

<sup>(</sup>٢) انظر: البصائر ٥/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: أي: توجهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة. تفسير القرطبي ٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) هو الفرَّاء، كما في «تهذيب اللغة» ٥/ ٣٥١.

#### وجف ـ وحد

وأَحْمَقُ مَا يُتَوَجَّهُ به: كِنَايَةٌ عن الجَهْلِ بالتَّغَوُّطِ، وأَحْمَقُ مَا يَتَوَجُّهُ (١)، بفتح الياءِ وحَذْفِ به عنه، أي: لا يَسْتَقِيمُ في أَمْرِ من الْأُمُورِ لِحُمْقِهِ، والتَّوْجِيهُ في الشِّعْر: الحَرْفُ الذي بَيْنَ أَلِفِ التأسيس وَحَرْفِ الرَّوِيِّ (٢).

#### وجــف

الوَجِيفُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ، وأَوْجَفْتُ البَّعِيرَ: أَسْرَعْتُه. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر/ ٦] وقيلَ: أَدَلُ فَأُمَّلَ، وَأُوْجَفَ فَأَعْجَفَ، أي: حَملَ الفرسَ عَلَى الإسراع فَهَزَلَه بذلك، قال تعالىٰ: ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذ وَاجِفَةٌ ﴾ [النازعات/ ٨] أي: مُضْطَربةٌ كقولكَ: طائِرَةٌ وخافِقةٌ، ونحو ذلكَ من الاستِعارَات لها.

#### وحد

الشيءُ الذي لا جزءَ له البُّتَّة، ثمَّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَوْجُود حتى إنه ما مِنْ عَدَد إِلَّا وَيَصِحُّ أَن يُوصَفَ به، فيقالُ: عَشَرَةُ واحدةٌ، ومائةُ واحدةٌ، وألفُ

واحدً، فالواحدُ لفظ مُشْتَرَكُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى سِتَّةٍ

الأوَّلُ ما كانَ واحِداً في الجِنْسِ، أو في النَّوْع كقولنا: الإِنسانُ والفَرَسُ واحِدٌ في الجِنْس، وزَيْدُ وعَمْرُو واحِدٌ في النَّوْع.

الثاني: ما كان واحِداً بالاتِّصال ِ؛ إمَّا من حيثُ الْخِلْقَةُ كقولك: شَخْصٌ واحدٌ؛ وإمَّا من حيثُ الصِّناعَةُ، كقولك: حُزْمَةٌ واحِدَةً.

الثالثُ: ما كان واحِداً لِعَدَم نَظِيرهِ؛ إمَّا في الْخِلْقةِ كَقُولِك: الشَّمْسُ واحِدَةً؛ وإمَّا في دَعْوَى الفضيلة كقولِك: فُلانٌ واحِدُ دَهْرهِ، وكقولك: أُنْسِيجُ وَحْدِهِ.

الرابع: ما كانَ واحِداً لامْتِناع التَّجَزِّي فيه؛ إمَّا لِصِغْرِهِ كَالْهَبَاءِ؛ وإمَّا لِصَلَابَتِه كَالْأَلْمَاسِ. الخامسُ: للمَبْدَإ؛ إمَّا لمَبْدَإ العَدد كقولك: واحِدُ اثْنانِ؛ وإمَّا لِمَبْدَإِ الخَطِّ كَقُولِكَ: النُّقْطَة الواحِدَةُ. والوَحْدَةُ في كلِّها عارضةٌ، وإذا وُصفَ الوَحْدَةُ: الانْفَرَادُ، والواحدُ في الحقيقة هو اللهُ تعالىٰ بالواحدِ فمعناهُ: هو الذي لا يَصِحُّ عليه التَّجَزِّي ولا التكثُّرُ٣)، ولصُعُوبَةِ هذه الوَّحْدَة قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ [الزمر/ 20]،

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: ويقولون: أحمق ما يتوجه. أي: ما يحسن أن يأتي الغائط. المجمل ٣/ ٩١٧. (Y) انظر: المجمل ٣/ ٩١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسماء والصفات ص ٢٩؛ والمنهاج في شعب الإيمان ١/ ١٨٩.

ذكر المؤلف أنَّ الواحد يستعمل على ستة أوجه، ثم ذكر منها خمسةً فقط، وكذا نقله عنه الفيروزآبادي في البصائر ٥/ ١٧٠، ولم يذكر السادس؛ وكذا السمين في العمدة.

وَالوَحَدُ المُفْرَدُ، ويُوصَفُ به غيرُ اللهِ تَعالَىٰ، كقول ِ الشاعر:

# **٤٥٦ ـ على مُسْتَأْنِس**ٍ وَحَدِ<sup>(١)</sup>

وأحد مطْلَقاً لا يوصف به غيرُ الله تعالى، وقد تَقَدَّمَ فيما مَضَى (٢)، ويقال: فُلانُ لا واحِدَ له، كقولك: هو كقولك: هو نسيجُ وَحْدِهِ، وفي الذَّمِّ يقال: هو عُييرُ وحْدِهِ، وجُحَيْشُ وَحْدِهِ، وإذا أُرِيدَ ذَمُّ أقَلُ من ذلك قيل: رُجَيْلُ وحْده.

### وحــش

الوحْشُ: خِلافُ الأُنْسِ، وتُسمَّى الحَيواناتُ التي لا أُنْسَ لها بالإنْس وحْشاً، وجمعُه: وُحُوشٌ. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ وَحُوشٌ، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ والتكوير/ ٥]، والمكانُ الذي لا أُنْسَ فيه: وحْشُ، يقالُ: لقِيتُه بِوَحْشِ إصْمِتَ (٣). أي: بِبَلَدٍ قَفْر، وباتَ فُلانٌ وحْشاً: إذا لم يكن في جوفهِ طَعامٌ، وجمعُه أوْحاشٌ، وأرْضٌ موحِشَةٌ: من الوَحْشِ، ويُسمَّى المَنْسُوبُ إلى المكانِ من الوَحْشِ، ويُصَمِّلًا، (قال ابن فارس: أرضٌ مُوحِشة الوحش)، وعُبِّر بالوَحْشِيِّ عن الجانبِ الذي يُضادُ الإنْسِيَّ، والإنْسِيُّ هو ما يُقْبلُ منهما الذي يُضادُ الإنْسِيَّ، والإنْسِيُّ هو ما يُقْبلُ منهما الذي يُضادُ الإنْسِيَّ، والإنْسِيُّ هو ما يُقْبلُ منهما

على الإنسان، وعلى هذا وَحْشِيُّ القَوْسِ وإنْسِيُّهُ.

#### حسى

أَصْلُ الوَّحْي: الإشارَةُ السَّريعَة، ولِتَضَمُّن السُّرْعَة قيل: أُمْرٌ وَحْيٌ، وذلك يكونُ بالكلام عَلَى سَبيل الرَّمْزِ وَالتَّعْرِيضِ ، وقد يكونُ بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عن التَّرْكِيب، وبإشارةٍ ببعض الجَوارِح، وبالكتَابَة، وقد حُملَ على ذلك قولُه تعالىٰ عن زَكَريًا: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهُمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وعَشِيّاً ﴾ [مريم/١١] فقد قيل: رَمَزَ. وقيل: أشار، وقيل: كَتَب، وعلى هذه الوُجوه قولُه: ﴿ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ [الأنعام / ١١٢]، وقولُه: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهمْ ﴾ [الأنعام/ ١٢١] فذلك بالوَّسُواس المُشارِ إليه بقوله: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ [الناس/ ٤]، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِنَّ للشَّيْطَانِ لَمَّةً (1). ويقالُ للكلِمةِ الإلهيَّةِ التي تُلْقَى إلى أُنبيلئِهِ وأُوليائهِ: وحْيُ، وذلك أَضْرُبُ حَسْبَما ذَلَّ

يوم الجليل على مستأنس وحد

<sup>(</sup>١) تمام البيت:

كَأَنَّ رحلي وقـد زَالَ النهـار بنـا وهـو للنابغة في ديوانه ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مادة (أحد).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجمل ٣/ ٩.١٨؛ والبصائر ٥/ ١٧٥؛ ومعجم البلدان ١/ ٢١٢؛ واللسان (وحش).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدِّم في مادة (لهم).

ادَّعاهُ من غير أن حَصَلَ له، وقولُه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ ﴾ الآية [الأنبياء/ ٢٥]. فهذا الوَحيُّ هو عامٌّ في جميع أنواعه، وذلك أنَّ مَعْرفَة وَحْدانِيَّةِ اللَّه تعالىٰ، ومَعْرِفَةَ وُجُوبِ عِبادَتِهِ ليستْ مَقْصُورَةً عَلَى الوَحْي المُخْتَصِّ بأُولِي العزم مِنَ الرُّسُل ، بَلْ يُعْرَفُ ذلك بالعقْل وَالإِلْهَام كما يُعْرَف بالسَّمْع . فإذاً القصْدُ من الآية تنبية أنه من المحال أن يكونَ رَسُولٌ لا يَعْرِفُ وَحْدَانِيَّةَ اللَّهِ وَوُجُوبَ عِبَادَتِه، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ [المائدة/ ١١١] فذلك وَحْيٌ بوساطَةِ عيسى عليه السلام، وقوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴾ [الأنبياء/ ٧٣] فذلك وحْيٌ إلى الْأَمَم بوساطَةِ الأنبياءِ. ومِنَ الوَحْي المُخْتَصِّ بالنَّبيِّ عليه الصلاة والسلام: ﴿ اتَّبعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [يونس/ ١٠٩]، ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [يونس/ ١٥]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف/ ١١٠]. وقولُه: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيه ﴾ [يونس/ ٨٧] فَوَحْيُهُ إلى موسىٰ بوساطَةِ جبريلَ، ووَحْيُهُ تعالىٰ إلى هٰرُونَ بوَساطَةِ جبريلَ وموسىٰ، وقولُه: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾

عليه قولُه تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً ﴾ إلى قوله ﴿ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الشورىٰ/٥١](١) وذلك إمَّا بِرَسُولٍ مُشاهَدٍ تُرَى ذَاتُه و يَسْمَعُ كَلَامَهُ، كَتَبْلِيغ جبريل عليه السلامُ للنَّبيِّ في صُورَةٍ مُعَيَّنةٍ؛ وإمَّا بسماع كلام من غير مُعايَنَةٍ كَسماع موسى كلامَ اللَّهِ؛ وإمَّا بإِلْقاءٍ في الرُّوع كما ذَكَرَ عليه الصلاة والسلامُ: «إِنَّ رُوحَ القُدُس نَفَتَ في رُوعِي»(٢)؛ وإمَّا بإِلْهام نحوُ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَن أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص/ ٧]؛ وإمَّا بتَسْخِيرِ نحوُ قوله: ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [النحل/ ٦٨] أو بمنَام كما قال عليه الصلاة والسلام: «انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَبَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ رُوْيًا المُوْمِنِ»(٣) فالإِلْهَامُ والتَّسْخِيرُ وَالمَنامُ دَلَّ عليه قولُه: ﴿ إِلَّا وَحْياً﴾ [الشورئ/٥١] وسمَاعُ الكلام من غير مُعاينةٍ دَلَّ عليه قولُه: ﴿ أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ﴾ [الشورىٰ/٥١]، وتَبْليغُ جبريلَ في صُورَةٍ مُعَيَّنةٍ دَلُّ عليه قولُه: ﴿ أُو يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ ﴾ [الشوريٰ/٥١]، وَقُولُه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [الأنعام/ ٩٣]فذلك ذَمَّ اللهُ لِمَنْ يَدَّعِي شَيْئاً من أنواع ما ذَكرْنَاه من الوَحْي أيْ نَوْع

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشْرِ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَجَابِ أَوْ يَرْسُلُ رَسُولًا فَيُوحِي بَإِذْنَهُ مَا يُشَاء ﴾.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدَّم في مادة (لهم).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدُّم في مادة (بشر).

[الأنفال/ ١٢] فذلك وحي إليهم بوساطة اللوح والقَلَم فيما قيل، وقوله: ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ وَالقَلَم فيما قيل، وقوله: ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ [فصلت/ ١٦] فإن كان الوَحْيُ إلى أهْلِ السماءِ فقط فالمُوحَىٰ إليهم محذوفُ ذِكْرُهُ، كأنه قال: أوْحَى إلى المَلائِكَةِ ؛ لأنَّ أهْلَ السَّماءِ هُمُ المَلائِكَة ، ويكونُ كقوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَة ﴾ [الأنفال/ ١٢] وإن كان المُوحَى إليه المَلائِكة ﴾ [الأنفال/ ١٢] وإن كان المُوحَى إليه السماء غيرَ حَيَّ ، وَنُطْقُ عِنْدَ مَنْ جَعلَهُ حَياً، وقولُه: ﴿ وَلا تَعْجَلْ بالقُرْآنِ مِنْ فَقَرِيبٌ مِنَ الأَوَّلِ وقولُه: ﴿ وَلا تَعْجَلْ بالقُرْآنِ مِنْ فَتَلْ مَنْ عَجَلُ بالقُرْآنِ مِنْ فَقَلِيبٌ مِنَ الأَوَّلِ وقولُه: ﴿ وَلا تَعْجَلْ بالقُرْآنِ مِنْ فَيْكُ أَنْ عَلَى التَّنْبُتِ فِي السَّماعِ ، وعلى تَرْكِ الاسْتِعْجالِ فِي تَلْقَيْهِ وَتَلَقَّيْهِ وَتَلَقَّةِ وَتَلَقَّة فِي السَّماع ، وعلى تَرْكِ الاسْتِعْجالِ فِي تَلْقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَدِهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَدِهِ وَلَهُ وَعُلْهُ وَعَلَى تَرْكِ الاسْتِعْجالِ فِي تَلْقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَدِهُ المُوتَلِيةِ وَتَلَقَدِهُ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِيةِ وَتَلَقَيْهِ وَتَلَقَيْهُ وَتَلْهُ وَلَا تَعْجَلُ الْمُعْتِلُهُ وَلَا تَعْجَلُ السَّعَالِ وَلَا تَعْبَلُ مِنْ الْقُولِ وَلَولُه : ﴿ وَلا تَعْجَلُ مِلْ الْمُولِ وَقُلُه : ﴿ وَلا تَعْجَلُ مِلْ السَّعَلَى السَّعْفِي وَلَولُه المُنْ وَلَا الْعَلَى السَّعَامِ وَلَا الْمَالِقُولُ الْعُلْمُ الْمَلْوِلَةُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا السَّعَلَاهِ الْمُولِقُولُهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْقِيْمِ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَعْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

ه دد

الوُدُّ: مَحَبَّةُ الشيءِ، وَتَمَنِّي كونهِ، ويُسْتَعْمَلُ في كُلِّ واحدٍ من المَعْنَيْنِ على أن التَّمَنِّي يَتَضَمَّنُ معنى الوُدِّ؛ لأنَّ التَّمَنِّي هو تَشَهِّي حُصُولِ ما تَودُّهُ، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم/٢١]، وقولُه: ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًا ﴾ [مريم/٢٦]، فإشارة إلى ما أوْقَعَ الرَّحْمٰنُ وُدًا ﴾ [مريم/٢٩]، فإشارة إلى ما أوْقَعَ بينهم من الألْفَةِ المذكورةِ في قوله: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا أَلْفَتَ ﴾ الآية

[الأنفال/٦٣]. وفي المَوَدَّةِ التي تَقْتَضِي المَحَبَّةَ المُجَرَّدَةَ في قوله: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ في القُرْبَي ﴾ [الشوري/٢٣]، وقوله: ﴿ وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ ﴾ [البروج/١٤]، ﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ودُودٌ ﴾ [هـود/ ٩٠]، فالوَدُودُ يَتَضَمَّنُ ما دَخَلَ في قولهِ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [الماثدة/ ٥٤] وتقدُّم معنَى مَحَبَّةِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ وَمَحَبَّةِ العِبادِ له(١)، قال بعضُهم: مَوَدَّةُ اللَّهِ لِعِبادِهِ هِي مُراعاتُهُ لَهُمْ. رُوِيَ: ﴿ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قال لمُوسىٰ: أنا لا أغفَلُ عن الصَّغير لصغَره ولا عن الكبِيرِ لِكِبَره، وأنا الوَدُودُ الشُّكُولُ"). فيصحُ أن يكونَ معنى: ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً ﴾ [مريم/ ٩٦] معنَى قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة/ ٥٤]. وَمِنَ المَودَّةِ الَّتِي تَقْتَضِي معنَى التَّمَنِّي: ﴿ وَدَّتْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الكِتابِ لَـوْ يُضِلُّونَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ٦٩] وقالَ: ﴿ رُبِّما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمينَ ﴾ [الحجر /٢]، وقال: ﴿ وَدُوا مَا عَنِتُّمْ ﴾ [آل عمران/ ١١٨]، ﴿ وَدُّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل الكَتَابِ﴾ [البقرة/١٠٩]، ﴿وتودُّون أَنَّ غيرَ ذاتَ الشوكة تكون لَكم﴾ [الأنفال/٧]، ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ [النساء/٨٩]، ﴿يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴾ [المعارج/ ١١]،

<sup>(</sup>١) راجع مادة (حبُّ).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

وقولُه: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ ورَسُولَهُ ﴾ [المجادلة/ ٢٢] فَنَهْيٌ عَنْ مُوالاةِ الكُفَّارِ وعَنْ مُظَاهَرَتِهِمْ، كقولهِ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿ بِالمَودَّةِ ﴾ [الممتحنة / ١](١) أي: بأسبابِ المَحَبَّةِ مِنَ النَّصِيحَةِ ونحوِها، ﴿ كَأَنْ لَمْ بَاسْبابِ المَحَبَّةِ مِنَ النَّصِيحَةِ ونحوِها، ﴿ كَأَنْ لَمْ بَاسْبابِ المَحَبَّةِ مِنَ النَّصِيحَةِ ونحوِها، ﴿ كَأَنْ لَمْ وَدِيدُ فلانٍ: مُوادَّهُ، وَالوَدُّ: صَنَمٌ سُمِّيَ بذلك؛ إمَّا لِمَودَّتِهِمْ له، أو لاعتقادِهِمْ أنَّ بينه وبينَ البارِي مُودَدًّ نَا لَلهُ عَنِ القَباثِح . والوَدُّ: الوَتِدُ، وَأَصْلَهُ يَصِحُ أَن يَكُونَ وَتِدُ فَأَدْغِمَ، وأن يكونَ وَتِدُ فَأَدْغِمَ، وأن يكونَ مَعَلَيْهِ فَتُصُوَّرَ منه لِتَعَلِي ما يُشَدُّ به، أو لِثُبُوتِهِ في مَكَانِهِ فَتُصُوَّرَ منه لِعَنَى المَودَّةِ والمُلازَمَةِ،

#### ودع

الدَّعَةُ: الخَفْضُ. يقالُ: وَدَعْتُ كذا أَدَعُهُ وَدُعْتُ كذا أَدَعُهُ وَدُعاً. نحوُ: تَرَكْتُهُ وادِعاً، وقال بعْضُ العُلَماءِ: لاَ يُسْتَعْمَلُ ماضِيهِ واسمُ فَاعِلِهِ وإنما يقالُ: يَدَعُ وَدَعْ(٢)، وقد قُرِىءَ: (مَا وَدَعَكَ رَبُّكِ) [الضحيٰ/ ٣](٣)، وقال الشاعِرُ:

٤٥٧ \_ لَيْتَ شِعْرِي عن خَليلي ما الذي

غَالَهُ في الحُبِّ حتى وَدَعَهُ(٤) والتَوَدُّعُ: تَرْكُ النَّهْسِ عَنِ المُجَاهَدَةِ، وفلانُ مُتَّدِعٌ وَمُتَوَدِّعٌ، وفي دَعَةٍ: إذا كان في خَهْضِ عَيْشٍ، وأصْلُه مِنَ التَّرْكِ. أي: بِحَيْثُ تَرَكَ السَّعْيَ لِطَلَبِ مَعاشِهِ لِعَنَاءِ، والتَّوْدِيعُ أصْلُه مِنَ السَّعْيَ لِطَلَبِ مَعاشِهِ لِعَنَاءِ، والتَّوْدِيعُ أصْلُه مِنَ السَّعْيَ لِطَلَبِ مَعاشِهِ لِعَنَاءِ، والتَّوْدِيعُ أصْلُه مِنَ اللَّهُ عنه الدعاء، وهو أن تَدْعُو لِلمُسَافِرِ بأنْ يَتَحَمَّلَ اللَّهُ عنه كَابَةَ السَّفَرِ، وأن يُبلِّغَهُ الدَّعَة، كما أنَّ التَّسْلِيمَ دُعاءُ له بالسَّلامَةِ فَصار ذلك مُتعَارَفاً في تَشْيِعِ المُسَافِرِ وتَرْكِهِ، وَعُبَّرَ عن التَّرْكِ به في قولِه: ﴿ مَا المُسَافِرِ وتَرْكِهِ، وَعُبَّرَ عن التَّرْكِ به في قولِه: ﴿ مَا وَدُعْتُ اللَّهَ عَنْ المُودَّعِ عن المَيْتِ، فلاناً نحوُ: خَلَيْتُهُ، وَيُكَنِّى بالمُودَّعِ عن المَيْتِ، ومنه قولُ الشَّعْر: مُودَّعٍ، ومنه قولُ الشَّعْر: مُودَّعٍ، ومنه قولُ الشَّعْر: مُودَّعٍ، ومنه قولُ الشَّاعِر:

٨٥٨ ـ وَدَّعْتُ نَفْسِي ساعَة التَّوْدِيعِ (٥) ودق

الوَدْقُ قيلَ: ما يكونُ من خِلال المَطَرِ كأنه غبارٌ، وقد يُعَبَّرُ به عن المَطَرِ. قال تعالىٰ: ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ﴾ [النور/ ٤٣] ويقالُ لِمَا يَبْدُو في الهَواءِ عِنْدُ شِدَّةِ الحَرِّ وَدِيقَةٌ،

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوِّي وَعَدُوِّكُمْ أُولِياءً، تَلْقُونَ إليهم بالمودة ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان (ودع)؛ وكتاب سيبويه ٢/ ٢٥٦؛ والبصائر ٥/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وعروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي الأسود الديلي، وقيل: لأنس بن زنيم.

وهو في الأفعال ٤/ ٢٤٣؛ وتهذيب اللغة ٣/ ١٣٦؛ والمجمل ٣/ ٩٢٠؛ والبصائر ٥/ ١٨٧؛ واللسان (ودع).

<sup>(</sup>٥) الشطر في عمدة الحفاظ مادة (ودع) دون نسبة.

وقيل: وَدَقَتِ الدَّابَّةُ وَاسْتَوْدَقَتْ، وأتانٌ ودِيقٌ وَوَدُوقٌ: إذا أَظْهَرَتْ رُطُوبَةً عندَ إرادَةِ الفَحْلِ، وَالمَوْدِقُ: المَكَانُ الذي يَحْصُلُ فيهِ الوَدَقُ، وقولُ الشاعِر:

404 ـ تُعَفِّي بِذَيْلِ المِرْطِ إِذْ جِئْتُ مَوْدِقِي (١) تُعَفِّي أي: تُزِيلُ الْأَثَرَ، والمِرْط: لِباسُ النَّسَاءِ فاسْتِعَارَةٌ، وتشبيهٌ لأثَرِ مَوْطِيءِ القَدَمِ بأثَرِ مَوْطِيءِ المَطَرِ.

#### وادى

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ﴾ [طه/ ١٢] أَصْلُ الوادي: الموضعُ الذي يَسِيلُ فيه الماءُ، ومنه سُمِّي المَفْرَجُ بَيْنَ الجَبَلَيْنِ وَادِياً، وجمعُه: أَوْديَةٌ، نحو: نادٍ وأَنْدِيَةٍ، وناج وأَنْجِيَةٍ، ويُستَعارُ الوادي للطّريقةِ كالمَذْهَبِ والْأَسْلُوبِ، فيقالُ: فلانُ في وَادٍ غَيْرِ وَادِيك. قال تعالىٰ: فيقالُ: فلانُ في وَادٍ غَيْرِ وَادِيك. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ [الشعراء/ ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ [الشعراء/ والهِجَاء، والجَدلِ وَالغَزَلِ (٢)، وغير ذلك من المَدْحِ وَالهِجَاء، والجَدلِ وَالغَزَلِ (٢)، وغير ذلك من الأنواع. قال الشاعرُ:

٤٦٠ \_ إذا ما قَطَعْنا وَادِياً مِنْ حَدِيثنا

إلى غَيْرِه زِدْنا الأحاديث وادياً (٣) وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لآبْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِئاً» (٤)، وقال تعالىٰ: ﴿ فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد/ ١٧] أي: بِقَدْرِ مِياهِها. ويقالُ: وَدَىٰ يَدِي، وَكُنِّيَ بِالوَدْي عن ماءِ الفَحْل عند المُلاعَبة، وبعد البولِ فيقالُ فيه: أوْدَى نحوُ: أمْذَى، وَأَمْنَى. ويقالُ: وَدَىٰ وَأَمْنَى، وَالوَدِيُّ: صِغارُ فيقالُ فيه: أوْدَى نحوُ: أمْذَى، وَأَمْنَى، وَالوَدِيُّ: صِغارُ الفَسِيلِ اعتباراً بِسَيلانِه في الطُولِ، وَأَوْداهُ: وَدَىٰ كَانه أسال دَمَهُ، وَوَدَيْتُ الفَتِيلَ: أَعْطَيْتُ الفَتِيلَ: أَعْطَيْتُ عَالَىٰ: ﴿ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء/ تعالىٰ: ﴿ فَدِيّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء/ ٢٩٢].

وذر

[ يقالُ: فلانٌ يَذَرُ الشيءَ. أي: يَقْذِفُهُ لِقِلَّةِ اعْتِدادِه به]، وَلم يُسْتَعْمَلُ ماضِيهِ. قال تعالىٰ: ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ﴾ [الأعراف/ ٧٠]، ﴿ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾

وهو في ديوانه ص ١٠٥؛ والمجمل ٣/ ٩٢١.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لامرىء القيس، وصدره:

دخلتُ على بيضاء جمّ عضامها

<sup>(</sup>۲) انظر: البصائر ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) عن ابن عباس يقول: سمعت النبي على عنه يقول: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَنْ تَاب، أخرجه البخاري ١١/ ٢٥٣ باب ما يتقى من فتنة المال؛ ومسلم برقم (١٠٤٦).

[الأعراف/ ١٩٧]، ﴿ فَلَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنعام/ ١٩٧]، ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ [البقرة/ ٢٧٨] إلى أمْثالِه. وَتخْصِيصُه في قولِه: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ [البقرة/ ٢٣٤]، ولم يَقُلْ: يَتْرُكُونَ وَيُخَلِّفُونَ؛ فإنه يُذْكَرُ فيما بعد هذا الكتاب إن شاءَ اللَّهُ. [والوَذَرَةُ: قِطْعَةُ مِن اللَّحْم، وتَسْمِيتُها بذلك لِقلةِ الاعْتِدادِ بها نحوً قولهم فيما لا يُعْتَدُ به: هولَحْمٌ على وضَم يَ الله ورث

الوراثة والإرْث: انْتِقالُ قِنْيَة إليكَ عن غيرِكَ من غير عَقْدٍ، ولا ما يَجْرِي مَجْرَى العَقْدِ، وسُمِّيَ بذلك المُنْتَقِلُ عن المَيْتِ فيقالُ لِلقِنْيَةِ المَوْرُوثَةِ: بذلك المُنْتَقِلُ عن المَيْتِ فيقالُ لِلقِنْيَةِ المَوْرُوثَةِ: مِيراتُ وإِرْثُ، وَتُرَاتُ أَصْلُه وُراتٌ، فَقُلِبَتِ الواوُ الْفَا وتاءً، قال تعالىٰ: ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ ﴾ ألفاً وتاءً، قال تعالىٰ: ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ ﴾ [الفجر/ ١٩] وقال عليه الصلاة والسلام: «اثْبُتُوا على مَشَاعِرِكُم فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ أَبِيكُمْ "(٢) أي: أصْلِه وبَقِيَّتِهِ، قال الشاعرُ:

٤٦١ ـ فَيَسْظُرُ في صُحُفٍ كالرِّيا

طِ فِيهِنَّ إِرْثُ كِتابٍ مَحِيُّ (٣) ويقالُ: ورِثْتُ مَالًا عن زَيدٍ، وَوَرِثْتُ زَيْداً:

قال تعالىٰ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَّيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ [النمل/ ١٦]، ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ [النساء/ ١١]، ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣] ويقالُ: أَوْرَثَنِي المَيِّتُ كذا، وقال: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ ۗ يُورَثُ كَالَّالَةً ﴾ [النساء/ ١٣] وَأَوْرَثَنِيَ اللَّهُ كذا، قال: ﴿ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء/ ٥٩]، ﴿ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ ﴾ [الدخان/ ٢٨]، ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ [الأحزاب/ ٢٧]، ﴿ وَأُوْرَثْنَا الْقَوْمَ ﴾ الآية [الأعراف/١٣٧]، وقال: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ﴾ [النساء/ ١٩] ويقالُ لِكُلِّ مَنْ حَصَلَ له شيءٌ من غير تَعَب: قد وَرِثَ كذا، ويقالُ لِمَنْ خُوِّلَ شَيْئاً مُهَنّاً: أُورث، قال تعالىٰ: ﴿ وَتِلْكَ الجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا ﴾ [الزخرف/ ٧٧]، ﴿ أُولٰئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرثُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١٠ ـ ١١] وقولُه: ﴿ وَيُرِثُ مِنْ آلَ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم/ ٦] فإنه يعني وراثَةَ النُّبُوَّةِ والعِلْم ، والفَضِيلَةِ دُونَ المالِ ، فالمالُ لا قَدْرَ له عِنْدَ الأنبياءِ حتى يَتَنَافَسُوا فيه، بَلْ قَلَّما يَقْتَنُونَ المَالَ ويَمْلكُونَهُ، ألا تَرَى أنه قال عليه الصلاةُ

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] نقله الزركشي في البرهان ٣/ ٤٥٣، وهذا من قول عمر بن الخطاب. غريب الحديث ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفاً من وراء الموقف موقفاً تباعده عمرو من الإمام. قال: فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إنى رسول الله إليكم يقول: كونوا على مشاعركم هذه؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٦٢/١ وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي، وأبو داود (انظر معالم السنن ٢٠٢/٢)؛ والترمذي، وقال: حسن صحيح (عارضة الأحوذي ٤/ ١١٥)؛ والنسائي ٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) البيتُ في عمدة الحفاظ (ورث) دون نسبة، وهو لأبي ذؤيب الهذلي. انظر شرح أشعار الهذليين ٩٩/١. الرياط: المُلاءة.

والسلامُ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأنبياء لا نُورَثُ، ما تَركْناهُ صَدَقَةٌ» (١) نُصِبَ على الاختصاص، فقد قيلَ: ما تَركْناهُ هو العلمُ، وهو صَدَقَةٌ تَشْتَرِكُ فيها الأمَّةُ، وما رُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلامُ من قولهِ: «العُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ» (٢) فإشارةٌ إلى ما وَرِثُوهُ مِنَ العِلْمِ. واستِعمالُ لَفْظُ الوراثَةِ لِكونِ ذلك بِغَيْرِ مَنَ العِلْمِ. واستِعمالُ لَفْظُ الوراثَةِ لِكونِ ذلك بِغَيْرِ ثَمَنِ ولا مِنَّةٍ، وقال لِعلِيّ رضي الله عنه: «أَنْتَ ثَمَنٍ ولا مِنَّةٍ، وقال لِعلِيّ رضي الله عنه: «أَنْتَ الْخَبِي وَوَارِثِي. قالَ: وما أَرثُكُ؟ قال: ما وَرَّثَتِ الأنبياءُ قَبْلِي، كِتَابَ اللّهِ وَسُنَّتِي» (٣) ووَصَفَ اللّهُ تَعالَىٰ نَفْسَهُ بأنه الوارِثُ (٤) من حيثُ إنَّ الأشياءَ تعالىٰ نَفْسَهُ بأنه الوارِثُ (٤) من حيثُ إنَّ الأشياءَ كُلُها صائرةً إلى اللهِ تعالىٰ. قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَلِلّهِ مِيسِراتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [آل عمران/ ١٨٠]، وقال: ﴿ وَنَحْنُ الوَارِثُونَ ﴾ والحجر/ ٢٣] وكونُهُ تعالىٰ وَارِثاً لما رُوِيَ «أنه الحجر/ ٢٣] وكونُهُ تعالىٰ وَارِثاً لما رُويَ «أنه اللهُ وَيَ «أنه اللهُ وَيَعْنَ الوَارِثُونَ وَالْ وَالْ اللهُ وَيَعْنَ الوَارِثُونَ الْمَا رُويَ «أنه والحجر/ ٢٣] وكونُهُ تعالىٰ وَارِثاً لما رُويَ «أنه

يُنَادِي لِمَنِ المُلْكُ اليوْمَ ؟ فَيُقَالُ للَّه الواحِدِ الْقَهَّارِ» (٥) ويقالُ: وَرِثْتُ عِلْماً من فلان. أي: اسْتَفَدْتُ منه، قال تعالىٰ: ﴿ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾ الشَّفَدْتُ منه، قال تعالىٰ: ﴿ وَرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ الْأَعـراف / ١٦٩]، ﴿ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الشورى / ١٤]، ﴿ ثُمَّ أُورُنْنَا الْكِتَابَ ﴾ [فاطر/ ٣٢]، ﴿ يَرِثْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء / ١٠٥] فإنَّ الورَاثَة الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء / ١٠٥] فإنَّ الورَاثَة الحقيقية هي أن يَحْصُلَ للإنسان شيءً لا يكونُ الصالحُونَ لا يَتَنَاوَلُونَ شيئًا من الدُّنيا إلا بِقَدْرِ ما يَجِبُ، وفي وقْتِ ما يَجِبُ، وعلى الوجْه الذي يجبُ، ومَن تَنَاوَلَ الدُّنيَا على هذا الوجْه الذي يُحاسَبُ عليها ولا يُعاقبُ بَلْ يكونُ ذلك له عَفْواً يُحاسَبُ عليها ولا يُعاقبُ بَلْ يكونُ ذلك له عَفْواً يُحاسَبُ عليها في الدُّنيَا على هذا الوجْه لا يُحاسَبُ عليها في الدُّنيَا على هذا الوجْه لا يُحاسَبُ عليها ولا يُعاقبُ بَلْ يكونُ ذلك له عَفْواً يُحاسَبُ عليها في الدُّنيَا على هذا الوجْه في الدُّنيَا على مَذَا الوجْه في الدُّنيَا على مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنيَا عَلَى الْوَبْه في الدُّنيَا عَلَى اللَّهُ في الدُّنيَا عَلَى مَنْ عَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنيَا عَلَى الدُّنيَا عَلَى اللَّهُ في الدُّنيَا عَلَى مَنْ عَاسَبَ فَفْسَهُ في الدُّنيَا في الدُّنيَا عَلَى هذا الوجْه في الدُّنيَا عَلَى هذا الوجْه في الدُّنيَا عَلَى هذا الوجْه في الدُّنيَا عَلَى هذا الوبْه في الدُّنيَا عَلَى هذا الوبْه في الدُّنيَا عَلَى هذا الوبْه في الدُّنيَا عَلَى الْوبْه في الدُّنيَا عَلَيْهِ الْهُ اللهُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهِ الْهِ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْ

(١) شطر حديث أخرجه البخاري، قال عمر: أتعلمون أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا نُورث، ما تركنا صدقة» ولأحمد: «إنَّا لا نُورث، ما تركنا صدقة» راجع: فتح الباري ٦/ ١٤٤ فرض الخمس؛ ومسلم (١٧٥٧)؛ والمسند ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث وفيه: «وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخرجه الترمذي، وقال: وليس هو عندي بمتصل هكذا، وذكر له سنداً آخر، وقال: هذا أصح (انظر: عارضة الأحوذي ١٠/ ١٥٥)؛ وأبو داود؛ وأخرجه ابن ماجه ١/ ٨١.

قال السيوطي: سئل الشيخ محيى الدين النووي عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف، أي: سنداً، وإن كان صحيحاً، أي: معنى. وقال المزي: هذا الحديث روي من طرقٍ تبلغ رتبة الحسن. وهو كما قال، فإني رأيت له خمسين طريقاً، وقد جمعتها في جزء. انتهى كلام السيوطي.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في اللآليء المصنوعة ١/٣٢٤: إنه موضوع، وكذا ابن الجوزي في الموضوعات ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسماء والصفات للبيهةي ص ٢٨؛ والمنهاج للحليمي ١/ ١٨٩.

قال البيهقي: ومعناه: الباقي بعد ذهابغيره، وربُّنا جلُّ ثناؤه بهذه الصفة؛ لأنه يبقىٰ بعد ذهاب المُلاَّك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

ينادي منادٍ بين يدي الساعة: يّا أيُّها الناس، أتتكم الساعة، فيسمعها الأحياء والأموات، وينزل اللّه إلى السماء الدنيا فيقول: لمن الملكُ اليوم؟ للهِ الواحد القهار. انظر: المستدرك ٢/ ٤٣٧؛ والدر المنثور ٧/ ٢٧٩.

لَمْ يُحَاسِبُه اللَّهُ في الآخِرَةِ» (١). ورد

الوُرُودُ أَصْلُه: قَصْدُ المَاءِ، ثمَّ يُسْتَعْمَلُ في غيرهِ. يقالُ: وَرَدْتُ الماءَ أردُ وُرُوداً، فأَنَا وَاردُ، وَالماءُ مَوْرُودُ، وَقد أَوْرَدْتُ الإبلَ الماءَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾ [القصص/ ٢٣] والورَّدُ: الماءُ المُرَشَّحُ لِلوُّرُودِ، وَالورَّدُ: خِلافُ الصَّدر، وَالبورْدُ: يبومُ الحُمِّي إذا وَرَدَتْ، واسْتُعْمِلَ في النار على سَبيل الفَظَاعَةِ. قال تعالىٰ: ﴿فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَشْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ [هود/ ٩٨]، ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ ورْداً ﴾ [مريم / ٨٦]، ﴿ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٩٨]، ﴿ مَا ورَدُوهَا ﴾ [الأنبياء/ ٩٩]. والواردُ: الذي يَتَقَدَّمُ القومَ فَيَسْقِي لَهُمْ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ [يوسف/ ١٩] أي: ساقيَهُمْ من الماءِ المَوْرُودِ، ويقالُ لِكُلِّ مَنْ يَرِدُ الماءَ وارد، وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم/ ٧١] فقد قيل هو مثل : وَرَدْتُ ماء كذا : إذا حَضَرْتَه ؛ وإن لم تَشْرَعْ فيه، وقيل: بَلْ يَقْتَضِى ذلك الشُّرُوعَ ولكنْ مَنْ كان من أولياءِ اللَّه والصالِحين لا يُؤثِّرُ فيهم بل يكونُ حاله فيها كَحال إبراهيمَ عليه السلامُ حيث قال: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء/ ٦٩] والكلامُ في هذا

الفَصْلِ إِنما هو لغير هذا النحو الذي نحن بصَدَدِه الآن. ويُعبَّرُ عن المحْمُوم بالمَوْرُودِ، وَصَدْرُ وَعِن إِنْيانِ الْحُمَّى بالوِرْدِ، وشَعْرُ وارِدٌ: قد وَرَدَ الْعَجْزَ أو المَثْنَ، والوَرِيدُ: عِرْقُ يَتَّصِلُ بالكَبِدِ والقَلْبِ، وفيه مَجارِي الدَّم والرُّوح. قال تعالىٰ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ والقردُ: قيلَ: هو من الوارِدِ، وهو الذي يتقدمُ إلى الماءِ، وتَسْمِيتُه الوارِدِ، وهو الذي يتقدمُ إلى الماءِ، وتَسْمِيتُه بذلك لكونهِ أَوَّلَ ما يَرِدُ من ثِمَارِ السَّنةِ، ويقال بذلك لكونهِ أَوَّلَ ما يَرِدُ من ثِمَارِ السَّنةِ، ويقال نَوْرُهُ، وشُبّة بِه لَوْنُ الفَرَس ، فقيلَ: فرسٌ وَرُدُ، ويقال وقيل في صِفةِ السَماءِ إذا احْمَرَّتْ احْمِرَاراً كالوَرْدِ وقيل في صِفةِ السَماءِ إذا احْمَرَّتْ احْمِرَاراً كالوَرْدِ وَلِيلُ في صِفةِ السَماءِ إذا تعالىٰ: ﴿ فَكَانَتْ وَرُدَة كَالَتْ وَرُدَة كَالَتْ وَرُدَةً كَالَتْ وَرَدَةً كَالَتْ وَرُدَةً كَالَتْ وَرَدَةً كَالَتْ وَلَا كَالُورُدِ كُلُولُونِهِ أَلَالِهُ فَي اللَّهُ وَلَا تَعَالَىٰ اللَّهُ وَلَا لَكَالَتْ وَلَا تَعَالَىٰ اللَّهُ وَلَا لَكَالَتْ وَلَا لَعَالَىٰ الْمَالِيَ الْكَوْرُولُولُ كَالُورُهُ مِنْ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِىٰ الْمُورِي كُلُولُ مَا يَوْلُ لَعَالَىٰ الْمَالِيْ الْمَالِورُ الْمُعْرَادِ فَلَا لَعْرَالَ فَعَلَىٰ الْمُورُولِ وَلَيْ الْمُولِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُورُودِ فَلَا عَلَا لَوْلُ الْمَالِورُ وَلَا الْمُورُودِ الْمُؤْمِلُ فَلَا لَعْرَالْ الْمَالِورُ الْمَالِورُ وَلَيْ الْمَالِورُ وَلَهُ الْمُورُودِ وَلَا الْمُولُودُ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُولُودُ وَلَا الْمُولُودُ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُولُودُ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُولُودُ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُولُودُ وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الْمُو

ورق

وَرَقُ الشَّجَرِ. جمعُه: أَوْرَاقُ، الواحِدةُ: وَرَقَةً إِلاً وَرَقَةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا ﴾ [الأنعام / ٥٩]، وَوَرَّقْتُ الشَّجَرةَ: الشَّجَرةُ الخَضْراءُ الوَرقِ أَخَذْتُ وَرَقَها، والوارِقَةُ: الشَّجَرةُ الخَضْراءُ الوَرقِ الحَسنَةُ، وعامٌ أَوْرَقُ: لا مَطرَ له، وأوْرَقَ فلانٌ: إذا أَخْفَقَ ولم يَنلِ الحاجَة، كأنهُ صارَ ذَا وَرَقٍ بِلا ثَمرٍ، ألا ترى أنه عُبر عن المال بالثَّمرِ في قولِه: ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ ﴾ [الكهف/ ٣٤] قال ابن عباس

<sup>(</sup>١) الخبر تقدُّم في مادة (حسب).

رضي اللَّه عنه: هو المالُ(۱). وباعْتبارِ لَوْنه في حال ِ نَضَارَتِه قيلَ: بَعِيرُ أَوْرَقُ: إذا صارَ على لوْنه، وَبعِيرُ أَوْرَقُ: لوْنه لوْنُ الرَّمَادِ، وَحَمَامةً وَرَقَاءُ. وَعُبِّرَ به عن المال الكثير تشبيها للكثرة بالوَرقِ، كما عُبِّر عنه بالثَّرَى، وكما شُبة بالتُّرابِ وَبالسَّيْلِ كما يقال: له مالُ كالتُّرابِ وَالسَّيْلِ وَالسَّيْلِ عَلْما الشَّالِ عَلْما السَّعْلِ وَالسَّيْلِ عَلْما الشَّالِ عَلْما السَّعْلِ عَلْمَا السَّعْلِ عَلْما اللهِ مالُ كالتُّرابِ وَالسَّيْلِ وَالسَّيْلِ عَلْما الشَّاعِرُ:

وَاغْفِرْ خَطَايَايَ وَتُمَّرْ وَرَقِي (٢)

والورقُ بالكسرِ: الدَّرَاهِمُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذهِ ﴾ [الكهف/ ١٩] وقُرِئَ: ﴿ بِوَرْقِكُمْ ﴾ (٣) وَ (بِوِرْقِكُمْ )(٤)، ويقالُ: وَرْقُ وَوَرِقُ وَوِرْق، نحوُ كَبْدٍ وكَبِدٍ، وَكِبْدٍ،

وری

يقالُ: وارَيْتُ كذا: إذا سَتَرْتهُ. قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَادِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٦] وتَوَارَىٰ: اسْتَتَر. قال تعالىٰ: ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [ص/ ٣٢] ورُويَ أَن النبيَّ عليه الصلاة والسلامُ «كان إذا أراد غَزْواً ورَّى بغَيْره» (٥)، وذلك إذا سَترَ خَبراً وأظْهَرَ غَيْرهُ.

والورَى، قال الخليل (٦): الورَى: الأنامُ الذينَ على وجهِ الأرض في الوقت، ليس مَنْ مَضَى، ولا مَنْ يَتَناسَلُ بَعْدَهم، فكأنهُمْ الـذينَ يَسْتُرُونَ الأرضَ بأشخَاصِهم، وَ (وَرَاءُ) إذا قيلَ: وَراءَ زَيْدٍ كذا؛ فإنه يقالُ لِمنْ خَلْفَه. نحوُ قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود/٧١]، ﴿ارْجَعُوا وَرَاءَكُمْ﴾ [الحمديد/١٣]، ﴿فَلْيَكُمُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ ﴾ [النساء/١٠٢]، ويقال لما كان قُدَّامَه نحو: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ [الكهف/٧٩]، وقولُه: ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾ [الحشر/١٤]، فإن ذلك يقالُ في أيُّ جانِبِ مِنَ الجِدارِ، فهو وراءَهُ باعْتِبَارِ الذي في الجانِبِ الآخَرِ. وقولُه: ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام/٩٤]، أي: خَلَّفْتُمُوهُ بَعْدَ مَوْتِكُمْ، وذلك تَبْكِيتُ لهُمْ في أَنْ لم يَتَوَصَّلُوا بمَالِهِم إلى اكْتِسَابِ ثُوابِ الله تعالىٰ به وقولُه ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران/١٨٧]، فَتَبْكِيتٌ لُّهُمْ. أي: لم يَعْمَلُوا به ولم يَتَدَبَّرُوا آياتِهِ، وقولُه: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى ورَاءَ ذٰلِكَ ﴾ [المؤمنون/٧]، أي: من ابْتغَى أَكْثَرَ مما بَيَّنَاهُ، وَشَرَعْناهُ مِنْ تَعَزُّضِ لِمَنْ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ له فقد

<sup>(</sup>١) عن قتادة قال: قرأها ابنُ عباس: «وكانَ له تُمر» بالضم، يعني: أنواع المال. الدر المنثور ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج في ديوانه ص ١١٨؛ والبصائر ٥/ ١٩٩.

 <sup>(</sup>٣) قرأ بإسكان الراء أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف ويعقوب. الإتحاف ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) قال كعب بن مالك: ولم يكن رسول اللَّه ﷺ يريد غزوةً إلا ورَّىٰ بغيرها، حتىٰ كانت تلك الغزوة غزاها رسول اللَّه في حرَّ شديد. يريد غزوة تبوك. انظر: فتح الباري ١١٣/٨، باب: حديث كعب بن مالك؛ وأخرجه أبو داود برقم (٦) العين ٢٦٣٧.

تَعَدَّى طَوْرَهُ، وَخَرَقَ ستْرَهُ، ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا | الوَقارِ، وقد تقدَّمَ (١٠). ورَاءَهُ ﴾ [البقرة/٩١]، اقْتَضَى معنَى ما بعدَهُ، ويقالُ: وَرِيَ الزَّنْدُ يري ورْياً: خَرَجَتْ نارُهُ،

وأَصْلُهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّارَ مِنْ ورَاءِ المِقْدَح؛ كأنما تُصُوِّرَ كُمُونُها فيه كما قال الشاعر:

٤٦٢ ـ كَكُمُونِ النار في حَجَرهْ(١)

يقالُ: وَرِيَ يَرِي مِثْلُ: وَلِيَ يَلِي. قال تعالىٰ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ [الواقعة/ ٧١] ويقالُ: فلانٌ وارِي الزُّنْدِ: إذا كان مُنْجِحاً، وكابى الزُّنْد: إذا كان مُخْفقاً، واللَّحْمُ الواري: السَّمينُ. والوراءُ: ولَدُ الولَدِ، وقولُهم: (وَراعَكَ)(٢)؛ للإغْراءِ ومعناهُ: تَأَخُّرْ. يَقَالُ: وَرَاءَكَ أوسَعَ لَكَ، نُصِبَ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ. أي: اثْتِ. وقيلَ تقديرُهُ: يكنْ أوسَعَ لَكَ. أي: تَنَعُ، وَاثْتِ مَكَاناً أوسَع لَك (٣). والتَّوْراةُ: الكِتابُ الذي ورثُوهُ عن موسى، وقد قيلَ: هو فَوْعَلَةٌ، ولم يُجْعَلْ تَفْعَلَةً لِقِلةٍ وُجُودٍ ذلك، والتاءُ بَدَلٌ مَنْ الواو نحوُ: تَيْقُورِ؛ لأَنَّ أَصْلَه ويْقُورٌ، التاءُ بَدَلٌ عن الواوِ من | يَتَعَرَّى المَحْمُولُ عنه، وقولُه: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ

الوَزَرُ: المَلْجَأُ الذي يُلْتَجَأُ إليه من الْجَبَل . قال تعالىٰ: ﴿ كُلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ [القيامة/ ١١] والوزْرُ: النُّقْلُ تشبيهاً بوَزْرِ الْجَبَلِ ، وَيُعَبُّر بذلك عن الإِثْم كما يُعَبِّرُ عنه بالثقل . قال تعالى : ﴿ لِيَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً ومن أوزار الذين يُضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴾ [النحل/ ٢٥]، كقولِه: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت/ ١٣] وحَمْلُ وِزْرِ الغَيْرِ في الحقيقةِ هو على نحو ما أشارَ إليه عَيْقَ بقولهِ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شيءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ لَهُ وزْرُهَا

وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» (٥) أي: مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ

بِهَا. وقولُه تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

[الأنعام / ١٦٤] أي: لا يُحْمَلُ وزْرُهُ من حيثُ

(١) العجز لأبي نواس، وصدره:

كَمَنَ الشُّنَانِ فيه لنا

وهو من قصيدة مطلعها:

أيها المنتابُ عن عُفره لست من ليلي ولا سمرة قد بلوتُ المرّ من ثمره لا أذودُ الطير عن شـجر وهو في ديوانه ص ٤٢٧؛ وما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٢٤؛ والموشح ص ٢٧٣.

(٢) قال سيبويه: تنح ووراءك: إذا قلت: افطن لما خلفك.

انظر: الكتاب ١/ ٢٤٩؛ وأصول النحو ١/ ١٤١؛ والمسائل الحلبيات ص ١٠٦. (٤) تقدُّم في مادة (توراة) في كتاب التاء.

(٣) مجمع الأمثال ٢/ ٣٧٠.

(٥) الحديث تقدُّم في مادة (شفع).

وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك [الشرح / ٢ - ٣]، أي: ما كُنْتَ فيه من أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ، فَأَعْفِيتَ بِما خُصِصْتَ به عن تَعَاطِي ما كان عليه قَوْمُكَ، والوَزِيرُ: المُتَحَمِّلُ بِعن تَعَاطِي ما كان عليه قَوْمُكَ، والوَزِيرُ: المُتَحَمِّلُ بِقْلَ أَمِيرِهِ وَشُغْلَهُ، والوِزَارَةُ على بِناءِ الصِّناعَةِ. وَأَوْزَارُ الحَرْبِ واحِدُهَا وِزْرُ: آلتُهَا من السلاح، والمُوزَارُةُ: المعاونَةُ. يقالُ: وَازَرْتُ فلاناً موازَرةً: أَعَنْتُهُ على أمره. قال تعالىٰ: ﴿ وَاجْعَلْ مِوازَرةً: أَعْنَتُهُ على أمره. قال تعالىٰ: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ﴾ [طه/ ٢٩]، ﴿ وَلَكِنّا مُورَارًا مِنْ زِينَةِ القَوْمِ ﴾ [طه/ ٢٩]، ﴿ وَلَكِنّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ ﴾ [طه/ ٢٩]،

وزع

يقالُ: وَزَعْتُهُ عَن كَذَا: كَفَفْتُهُ عَنه. قال تعالىٰ: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُمْ يُسُوزَعُونَ ﴾ [النمل/ ١٧] (١) فقوله: ﴿ فَهُمْ كُوزَعُونَ ﴾ [النمل/ ١٧] إشارةً إلى أنهم مَعَ كَثرَتِهِمْ وَتَفَاوُتِهِمْ لَم يكونُوا مُهْمَلِينَ وَمُبْعَدِينَ، كَثرَتِهِمْ وَتَفَاوُتِهِمْ لَم يكونُوا مُهْمَلِينَ وَمُبْعَدِينَ، كما يكونُ الجَيْشُ الكثيرُ المُتَأَذَّى بمَعَرَّتِهِمْ بَلْ كَانُوا مَسُوسِينَ وَمَقْمُوعِينَ. وقيل في قوله: ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ أي: حُبِسَ أولُهُمْ على آخرهم، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُمْ وَقُولَهُ: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [فصلت/ ١٩] فهذا وَزْعُ على سَبيل العُقُوبةِ، كقوله: ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ العُقُوبةِ، كقوله: ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ وقيلَ: لا بُدً للسُّلُطانِ مِنْ وَزَعَةٍ (٢)، وقيلَ: الوُزُوعُ الوُلُوعُ بالشيء (٣). يقالُ: أَوْزَعَ اللَّهُ وقيلَ: الوُزُوعُ الوَلُوعُ بالشيء (٣). يقالُ: أَوْزَعَ اللَّهُ وقيلَ: الوَزُوعُ الوَلُوعُ بالشيء (٣). يقالُ: أَوْزَعَ اللَّهُ وقيلَ: الوَزُوعُ الوَلُوعُ بالشيء (٣). يقالُ: أَوْزَعَ اللَّهُ وقيلَ: المُؤَوعُ المُلْوِعُ بالشيء (٣). يقالُ: أَوْزَعَ اللَّهُ وقيلَ: المُؤَوعُ المُلْونِ مِنْ وَزَعَةٍ (٣)،

فلاناً: إذا أَلْهَمَهُ الشَّكْرَ، وقيل: هو مِنْ أُوزِعَ بالشيءِ: إذا أُولِعَ به، كأن اللَّه تعالىٰ يُوزِعُهُ بشُكْرِهِ، ورجُلُ وَزُوعُ، وقولُه: ﴿ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ [النمل/ ١٩] قيل: معناهُ: أَلْهِمْنِي (٤)، وتحقيقه: أوْلِعْنِي ذلك، واجْعَلْنِي بحيثُ أَذِعُ نَفْسِي عن الكُفْرَانِ.

الوَزْنُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشيء. يقالُ: وَزَنْتُه وَزْناً وَزَنَةً، والمُتَعارَفُ في الوَزْنِ عند العامَّةِ: ما يُقَدُّرُ بالقسطاس والقَبَّانِ. وقولُه: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاس المُسْتَقِيم ﴾ [الشعراء/ ١٨٢]، ﴿ وَأَقِيمُواالوَزْنَ بالْقِسْطِ ﴾ [الرحمن/ ٩] إشارةً إلى مُراعاةٍ المَعْدَلَةِ في جميع ما يَتَحَرَّاهُ الإنسانُ من الأفعالِ والأقوال. وقوله تعالى: ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامةِ وزناً ﴾ [الكهف/ ١٠٥] وقولُه: ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴾ [الحجر/ ١٩] فقد قيل: هو المعادِن كالفِضَّةِ وَالذَّهَب، وقيلَ: بَلْ ذلك إشارةً إلى كلِّ ما أَوْجَدَهُ اللَّهُ تعالىٰ، وأنه خَلَقَهُ باعْتِدَال يكما قال: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرِ ﴾ [القمر/ ٤٩]، وقولُه: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف/ ٨] فإشارةً إلى العدل في مُحاسَبَةِ الناس كما قال: ﴿ وَنَضَعُ المَّوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧] وذَكَرَ في

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَحُشر لسليمان جنودُه من الجنّ والإنس والطير فهم يوزعون ﴾.

<sup>(</sup>٢) الفائق ٣/١٦٠، والبصائر ٥/ ٢٠٥، وغريب الحديث ٣/ ٢٢٨. ﴿ ٣) و (٤) انظر العين ٢٠٧/٢.

# وسوس ـ وسط

مَوَاضِعَ المِيزانَ بِلَفْظِ الواحدِ اعتباراً بالمحاسِب، وفي مواضِعَ بالجمع اعتباراً بالمَحاسبينَ، ويقالُ: وَزَنْتُ لِفُلانٍ وَوَزَنْتُهُ كذا. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين/ ٣]، ويقالُ: قامَ مِيزانُ النهار: إذا انْتَصَفَ.

#### وسوس

الوَسْوَسَةُ: الخَطْرَةُ الرَّدِيثَةُ، وأصلُه من الوَسْوَاسِ، وهو صوْتُ الحَلْيِ، والهَمْسُ الخَفِيُّ. قَالَ اللَّه تعالىٰ: ﴿ فَوَسَوْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ [طه/١٢٠]، وقال: ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ ﴾ [الناس / ٤] ويقالُ لِهَمْسِ الصَّائِدِ وَسُواسٍ .

وسَطُ الشيءِ: ما لهُ طَرَفَانِ مُتَساوِياً القَدْرِ، ويقالُ ذلك في الْكَمِّيَةِ المُتَّصِلَةِ كالجِسْمِ الواحدِ إذا قُلْتَ: وسطُه صَلْبٌ، وضَرَبْتُ وَسَطَ رَأْسِه بفتح السين.

بفتح السين. وَوَسْطٌ بالسُّكونِ. يقالُ في الكَمِّيَّةِ المُنْفَصِلةِ كشيءٍ يَفْصِلُ بَينَ جِسْمَيْنِ. نحوُ: وَسْطُ القوم كذا. والوسَطُ تارةً يقالُ فيما له طَرَفانِ مَذْمُومانِ.

يقالُ: هذا أوسَطْهُمْ حَسَباً: إذا كان في واسِطَةِ قومه، وأرْفَعُهُمْ مَحلًا، وكالجُودِ الذي هو بَيْنَ البُخْل والسَّرَفِ، فَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ القَصْدِ المَصُونِ عَن الإِفْرَاطِ وَالتَّفْريطِ، فَيُمْدَحُ به نحوُ السَّواءِ والعَدْلِ والنَّصَف، نحوُّ: ﴿ وَكَلْمُ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ [البقرة/ ١٤٣] وعلى ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ قال أَوْسَطُهمْ ﴾ [القلم/ ٤٨] وتارةً يقالُ فيما له طَرَفٌ محمودٌ، وَطرَفٌ مَذْمُومٌ كالخَيْرِ والشِّرِّ، ويُكَنِّي به عن الـرَّذل. نحوُ قولهم: فلانٌ وَسَطُّ من الرجال تنبيهاً أنه قد خَرَجَ من حَدِّ الخَيْرِ. وقولُه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى ﴾ [البقرة/ ٢٣٨]، فمَنْ قال: الظُّهُـرُ(١) فاعتِباراً بالنهارِ، ومن قال: المغْرِبُ (٢)؛ فَلِكَوْنِها بَيْنَ الرَّكْعَتَيْن وبَيْنَ الأرْبَعِ اللَّتَيْنِ بُنِيَ عليهما عَدَدُ الرَّكَعاتِ، ومن قال: الصُّبْحُ ٣) فَلِكُونِهَا بَيْنَ صلاة اللَّيل والنهار. قال: ولهذا قال: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلىٰ غسق الليل ﴾ الآية [الإسراء/٧٨]. أي: صلاته . وتخصيصها بالذُّكْر لِكَثْرةِ الكَسَل عنها إذ

<sup>(</sup>١) وبه قال ابن عمر، فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطىٰ؟ فقال: كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجّه فيها رسول الله إلى القبلة: الظهر. الدر المنثور ١/ ٧١٩. وبه قال زيد بن ثابت كما أخرجه عنه مالك في الموطأ. الزرقاني على الموطأ ١/٥٥٨.

 <sup>(</sup>٢) روئ ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس وابن جرير عن قبيصة بن ذؤ يب. الزرقاني على الموطأ ١/
 ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرج مالك أنَّ علي بن أبي طالب وعبداللَّه بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطىٰ صلاة الصبح. وقال مالك:
 وقول علي وابن عباس أحبُّ ما سمعتُ إليِّ في ذلك. الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٨٥.
 وهذا القول محكىً عن ابن عمر أيضاً وعطاء وطاووس وعكرمة. انظر: الدر المنثور ١/ ٩١٧.

قد يُحْتاجُ إلى القيام إليها من لَذِيذِ النَّوْم، ولهذا زِيدَ في أذانِه: (الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم)(١)، ومن قال: صلاةُ العَصْر(٢) فقد رُوِيَ ذلك عن النبيِّ عَلَيْهُ(٣)؛ فَلِكُوْنِ وقْتِهَا في أثناءِ الأَشْغَالِ لعامَّةِ الناس بخلافِ سائرِ الصلوات التي لها فَرَاعٌ؛ إمَّا قَبْلَهَا؛ وإمَّا بَعْدَها، ولذلك تَوعَد النبيُّ عَلَيْهُ فقالَ: «مَنْ فَاتَهُ صَلاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»(١).

#### وسسع

السَّعَةُ تقالُ في الأَمْكِنَةِ، وَفي الحالِ، وَفي الفَعْلِ كَالْقُدْرَةِ وَالجُودِ ونحو ذلك. ففي المكانِ نحو قولهِ: ﴿ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً ﴾ [العنكبوت/٥]، ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ [النساء/٩]، ﴿ وأرضُ اللَّه واسعةً ﴾ [الزمر/ ١٠] وفي الحالِ قولُه تعالىٰ: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ الطلاق/ ٧] وقولُه: ﴿ ومتعوهنَّ عَلَى المُوسِعِ

قَدَرُهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٦] والوُّسْعُ مِنَ القُدْرَةِ: ما يَفْضُلُ عن قَدْر المُكَلَّفِ. قـال تعالىٰ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٦] تنبيهاً أنه يُكلِّفُ عَبْدَهُ دُوَيْنَ مَا يَنُوءُ به قُدْرَتُه، وقيلَ: معناهُ يُكَلِّفُهُ ما يُثْمِرُ له السَّعَة. أي: جَنَّةً عَرْضُها السَّمْوَاتُ والأرْضُ كما قال: ﴿ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥] وقولُه: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف/ ٨٩] فَوَصْفٌ له نحوُ: ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ [الطلاق/ ١٢] وقولُه: ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة/ ٢٦٨]، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴾ [النساء/ ١٣٠] فعبارةٌ عن سَعَةٍ قُدْرَتِه وَعِلْمِه وَرَحْمَتِه وإفْضالِه كقولهِ: ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ [الأنعام/ ٨٠] ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف/ ١٥٦]، وقولُه: ﴿ وَإِنَّا لمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات/ ٤٧] فإشارةٌ إلى نحو

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: فسَّر ابن المبارك وأحمد أنَّ التثويب أن يقول المؤذّن في صلاة الفجر: الصلاةُ خيرٌ من النوم، وهو قول صحيح، ويقال لها: التثوَّب أيضاً، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأَّوه، روي عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. راجع: عارضة الأحوذي ١/ ٢١٥؛ وشرح الموطأ للزرقاني ١/ ١٤٤؛ ومعالم السنن ١/ ١٥٥.

 <sup>(</sup>٢) وهو قول أكثر العلماء. وقاله من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية، وهو الصحيح عند الحنفية والحنابلة،
 وذهب إليه أكثر الشافعية.

انظر: الزرقاني ١/ ٢٨٦؛ وفتح الباري ٨/ ١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) ففي الحديث أنه ﷺ قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطىٰ صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً».
 انظر: فتح الباري في التفسير ٨/ ١٩٥؛ ومسلم في المساجد رقم ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان عن أبن عمر عن النبي ﷺ قال: «إنَّ الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتر أهله وماله». انظر: فتح الباري في المواقيت ٢/ ٢٤؛ ومسلم في المساجد رقم ٣٢٦؛ ومالك في الموطأ ١/ ١١؛ وغيرهم.

قوله: ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه/ ٥٠] وَوَسِعَ الشَّيءُ: اتَسَعَ. والوُسْعُ: الجِدَةُ والطَّاقَةُ، ويقالُ: يُنْفِقُ عَلَى قَدْرٍ وُسْعِهِ. وأَوْسَعَ فلانُ: إذا كانَ له الغِنَى، وصارَ ذَا سَعَةٍ، وَفَرَسٌ وَساعُ الخَطْوِ: شَدِيدُ العَدْوِ.

وســق

الوَسْقُ: جمْعُ المُتَفَرِّق. يقالُ: وَسَقْتُ الشيءَ: إذا جَمعْته، وَسُمِّي قَدْرٌ معْلومٌ منَ الحمْلِ كَحَملِ البَعيرِ وَسْقاً، وقيلَ: هو سِتُونَ صاعاً (۱)، وأوْسَقْتُ البَعِيرَ: حَمَّلْتُهُ حِمْلُهُ، وناقةٌ واسِقٌ، ونُوقٌ مَواسِيقُ. إذا حَمَلَتْ. ووسَقْتُ الجَعْنُ المَاءَ: الحِنْطة: جعلْتُهَا وَسُقاً، وَوسقَتِ العَيْنُ المَاءَ: مَمَلَتْه، ويقولُون: لا أفعلُه ما وسَقَتْ عيني المَاءَ: ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَتْ عيني المَاءَ: ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَتْ عيني المَاءَ: ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَتْ عيني المَاءَ: ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ وقيل: وما جَمَعْ منَ الظّلام، وقيل: وما جَمَعْ من الظّلام، وقيل: وما جَمَعْ من الظّلام، وقيل: عِبارةً عنْ طَوارِق اللّيلِ ، ووَسَقْتُ الشيءَ: جَمَعْتُهُ، وَالوَسِيقةُ الإِيلِ المجمُوعةُ الشيءَ: جَمَعْتُهُ، وَالوَسِيقةُ الإِيلُ المجمُوعةُ كَالرُّفْقةِ منَ الناسِ، والْاتَسَاقُ: الاجتماعُ والاَشْرَادُ. قال اللَّه تعالَىٰ: ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ كالرُّفْقةِ منَ الناسِ، والْاتَسَاقُ: الاجتماعُ والاَشْمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ والاَشْمَا إِذَا اتَّسَقَ ﴾ والاَشْمَا إِذَا اتَّسَقَ ﴾

وســـل

الوسيلة: التَّوَصُّلُ إلى الشيءِ بِرَغْبَةٍ وهي الوالوسُمِيُّ: ما يَسِمُ منَ المطَرِ الأرضَ بالنَّباتِ.

أَخَصُّ من الوَصِيلةِ؛ لتضَمَّنها لِمْعنى الرَّغْبةِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَابْتَغُوا إليهِ الوَسِيلةَ ﴾ [المائدة/ ٣٥] وحقيقة الوسِيلةِ إلى اللَّهِ تعالىٰ: مُرَاعاة سبيلِه بالْعِلْم وَالعِبادَةِ، وَتَحرِّي مَكَارِم الشَّرِيعةِ، وهي كالقُرْبةِ، والواسِلُ: الرَّاغِبُ إلى اللَّهِ تعالىٰ، كالقُرْبةِ، والواسِلُ: الرَّاغِبُ إلى اللَّهِ تعالىٰ، ويقالُ إنَّ التَّوسُّلَ في غيرِ هذا: السَّرِقةُ، يقالُ: أخذَ فلانُ إبلَ فُلانٍ تَوسُّلًا. أي: سَرِقةً.

الـوَسْمُ: التأثيرُ، والسَّمَةُ: الأَثرُ. يقالُ: وَسَمْتُ الشيءَ وسماً: إذا أَثَرْتَ فيه بِسِمَةٍ؛ قال تعالىٰ: ﴿ سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرِ السَّجُودِ ﴾ [الفتح/٢٩]، وقال: ﴿ تَعْرَفُهُمْ السَّجُودِ ﴾ [البقرة/٢٧]، وقال: ﴿ تَعْرَفُهُمْ بِسِيماهُمْ ﴾ [البقرة/٢٧٣]، وقوله: ﴿ إِنَّ في بِسِيماهُمْ ﴾ [البقرة/٢٧]، وقوله: ﴿ إِنَّ في للمعْتبرينَ العارِفِينَ المُتعظينَ، وهذا التَّوسُمُ هو الذي سَمَّاهُ قَوْمُ الزَّكانةَ، وَقَوْمُ الفِرَاسةَ، وَقومُ الفِراسةَ، وَقومُ الفَوْاسةَ، وَقومُ الفَوْاسةَ، وَقومُ المُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ (٣) وقال تعالىٰ: المُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ (٣) وقال تعالىٰ: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَىٰ الخُرْطُومِ ﴾ [القلم/٢١]، أي: في نُعلَمُهُ بَعَلامةٍ يُعْرِفُ بِهَا كقولِهِ: ﴿ تَعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ [المطففين/ ٢٤]،

وسمم

<sup>(</sup>١) وهو المتعارف عليه عند الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجمل ٥/ ٩٢٥؛ واللسان (وسق).

رَ الحَدَيثُ عَنَ أَبِي أَمَامَةً عَنَ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّه» أخرجه الطبراني، وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد ١٠/ ٧٧١.

وتَوَسَّمْتُ: تعرَّفْتُ بالسِّمةِ، ويقالُ ذلك إذا طلَبْتَ الوَسْمِيُّ، وَفُلانٌ وَسيمُ الوَجْهِ: حَسَنُهُ، وهو ذُو سامَةِ عبارةٌ عن الجَمالِ، وَفُلانةُ ذاتُ مِيْسم: إذا كان عليها أثرُ الجَمال ، وَفُلانٌ مَوْسُومٌ بالْقَيْر، وقومٌ وسامٌ، وَمَوْسِمُ الحَاجِّ: مَعْلَمُهم الذي يجْتمعُونَ فيه، والجمع: المواسم، وَوَسَّمُوا: شُهدُوا المَوْسمَ كقولهم: عَرَّفوا، وحَصَّبُوا وَعَيَّدُوا: إذا شَهدُوا عَرَفةً، وَالمُحَصَّب، وهو الموْضعُ الذي يُرْمَى فيه الحَصْباءُ.

الوسَنُ والسِّنةُ: الغَفْلةُ والغَفْوَةُ. قال تعالىٰ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥] ورجُلّ وَسْنانُ، وَتَوَسَّنَهَا: غَشِيَهَا نَائمَةً، وقيلَ: وَسِنَ وَأَسِنَ: إذا غُشَيَ عليه منْ رِيح البثر، وَأرَى أَنَّ وَسِنَ يَقَالُ لِتَصَوُّرِ النَّوْمِ مَنْهُ لَا لِتَصَوُّرِ الغِشْيَانِ.

موسىٰ مَنْ جَعَلَهُ عَرَبِيًّا(١) فمنْقولُ عن موسى الحديد، يقالُ: أوْسيْتُ رأسَهُ: حلقْتُه.

مُعْظَمَ لُوْنِهِ، واسْتُعْملَ الوَشْيُ في الكلام تشبيهاً بالمَنْسُوجِ ، وَالشِّيةُ فِعْلةٌ (٢) منَ الوَشْي . قال تعالىٰ: و مُسَلَّمَةُ لَاشِيَةَ فِيهَا ﴾ [البقرة/ ٧١] المُتَقَارِبُ الْأُصُولِ.

وثَوْرٌ مُوشّى القوائِم. والوَاشِي يُكنَّى به عن النَّمَّام ، وَوَشَى فلانٌ كلامَهُ عبارةٌ عن الكَذِب نحو: مَوَّهَهُ وزَخْرَفَهُ.

الوَصَبُ: السُّقْمُ اللَّازِمُ، وقد وَصِب فلانٌ فهو وَصِبٌ، وَأَوْصَبَهُ كَذَا فَهُوَ يَتَوَصَّبُ نَحُو: يَتَوَجَّعُ. قال تعالى: ﴿ وَلَمُّمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ [الصافات/ ٩]، ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِياً ﴾ [النحل/ ٢٥٢. فَتَوَعُّدٌ لِمَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَيْنِ، وتنبيهُ أنَّ جزاءَ من فَعَلَ ذلك عَذابٌ لازمٌ شديدٌ، وَيكُونُ الدِّينُ ههنًا الطَّاعةَ، ومعنَى الـوَاصِب الدَّائمُ. أي: حقّ الإِنسانِ أَن يُطيعَهُ دائماً في جميع أحوالِهِ، كما وَصَفَ بِهِ المَلَاثِكَةَ حيثُ قال: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم/ ٢٦ ويقال: وَصَبَ وُصُوباً: دامَ، وَوَصَبَ الدَّيْنُ: وَجَبَ، ومَفازَةً واصبةً: بعيدَةً لا غاية لها.

# وصد

الوَصِيدَةُ: حُجْرَةٌ تُجْعَلُ لِلمَالِ في الجَبَل ، وَشَيْتُ الشيءَ وَشْياً: جَعلْتُ فيه أَثْراً يُخالِفُ إيقالُ: أَوْصَدْتُ البابَ وَآصَدْتُهُ. أي: أَطْبَقْتُه وأَحْكَمْتُهُ، وقال تعالىٰ: ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ ﴾ [البلد/ ٢٠] وقُرىءَ بالهَمْز (٣): مُطْبَقةٌ، وَالوَصِيدُ

<sup>(</sup>١) قال السمين: وهو بعيد جداً. انظر عمدة الحفاظ: وسيٰ.

<sup>(</sup>٢) أصلها: وشية، فحذفت الفاء، نَحو عِدَة وزِنَة.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. الإِتحاف ص ٤٣٩.

#### و صـف

الوَصْفُ: ذِكْرُ الشيءِ بِحِلْيَتِه وَنَعْتِه، وَالصَّفةُ: السَّالةُ التي عليها الشيءُ منْ حِلْيَتِه وَنَعْتِه، كالزِّنَةِ التي هي قَدْرُ الشيْءِ، وَالوَصْفُ قد يكُونُ حَقَّا وَباطلًا. قال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنتُكُمُ الْكَذِبَ ﴾ [النحل/ ١١٦] تنبيهاً على كوْن ما يَذْكُرُونَهُ كَذِباً، وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمًا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات/ ١٨٠] تنبيهً المُتَوِّةُ عَمًا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات/ ١٨٠] تنبيه كثيرُ من النَّاسِ لم يُتَصَوَّرْ عنه تمثيلُ وَتشبيهٌ، وأنه كثيرُ من النَّاسِ لم يُتَصَوَّرْ عنه تمثيلُ وَتشبيهٌ، وأنه يَتَعالىٰ عَمًا يقولُ الكُفارُ، ولهذا قال عزّ وجلَّ: ﴿ وَلَهُ المَثلُ الأَعْلَى ﴾ [النحل/ ٢٠].

ويقالُ: اتَّصَفَ الشيءُ في عَيْنِ الناظِرِ: إذا احْتَمَلَ الوَصْفَ، ووَصَفَ البَعِيرُ وُصُوفاً: إذا أجادَ السَّيْرَ، والوَصِيفَة: الخَادِمَ، والوَصِيفَة: الخَادِمة، ويقالُ: أوصَفتِ الجَارِيَة (1).

# وصل

الاتصال: اتّحادُ الأشياءِ بعضها ببعض كاتّحادِ طَرَفِي الدائرةِ، ويُضادُ الانْفصال، ويُستعمَلُ الوَصْلُ في الأعيْانِ، وفي المَعانِي. يقال: وَصَلْتُ فلاناً. قالَ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ [البقرة/ ٧٧]، وقوله تعالىٰ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ ﴾ [النساء/ ٩٠] أي: يُسْبُونَ. يقَالُ: فلانٌ مُتَّصِلُ بِفُلانٍ: إذا كانَ بينهما نِسْبَةٌ، أَوْ مُصاهَرَةٌ، وقوله عزَّ وجلً: بينهما نِسْبَةٌ، أَوْ مُصاهَرَةٌ، وقوله عزَّ وجلً: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ القَوْلَ مَوْصُولًا بعْضُه ببعض ، أي: أكثرْنَا لَهُمُ القوْلَ مَوْصُولًا بعْضُه ببعض ، وَمَوْصِلُ البَعِيرِ: كلُّ مَوْضِعَيْنِ حَصَلَ بينهما وصلةً نحو: ما بَيْنَ الْعَجزِ والْفَخِذِ، وقوله: ﴿ ما جعلَ اللَّهُ من بحيرة ولا سائبة وَلا وَصِيلةٍ ولا حام ﴾ [المائدة / ١٠٣] وهو أنَّ أحدَهُمْ كانَ إذا وَلَدَتْ له شاتُهُ ذَكراً وأنثى قَالُوا: وَصَلَتْ أخاها، فلا ينبُحُونَ أخاها من أَجْلِها، وقيلَ: الوصِيلةُ: الأرضُ الوَاسِعَةُ، العِمارَةُ والخِصْبُ والوصِيلَةُ: الأرضُ الوَاسِعَةُ، ويقالُ: هذا وَصْلُ هذا. أي صِلَتُهُ.

#### وصيى

الوَصِيَّةُ: التَّقَدُّمُ إِلَى الغَيْرِ بِمَا يَعْمَلُ به مُقْتَرِناً بِوَعْظٍ من قولهم: أرضٌ واصِيَةٌ: مُتَّصِلَةُ النَّباتِ، ويقالُ: أوْصاهُ وَوَصَّاهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البقرة/ ١٣٢] وقُرِىءَ: ﴿ وَأَوْصَى ﴾ [البقرة/ ١٣٢] وقُرِىءَ: ﴿ وَأَوْصَى ﴾ قال اللَّهُ عزَّ وجلً : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ ﴾ [النساء/١٣١]، ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ ﴾ [العنكبوت/٨]، ﴿ يُوصيكم اللَّهُ في الإِنْسَانَ ﴾ [النساء/ ١١]، ﴿ يُوصيكم اللَّهُ في أولادكم ﴾ [النساء/ ١١]، ﴿ عِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ﴾ إلى النساء / ١١] ﴿ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ﴾ إلى النساء / ١١] ﴿ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ﴾

<sup>(</sup>١) أوصفَ الوصيف: إذا تمَّ قدُّه، وأوصفت الجارية. اللسان (وصف).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. الإِتحاف ص ١٤٨.

[المائدة / ١٠٦]، ووَصَّى: أَنْشَأَ فَضْلَهُ، وَتَوَاصَى القومُ: إذا أَوْصَى بعضُهم إلى بعض . قال تعالىٰ: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ﴾ [العصر / ٣] ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات / ٣٥].

# وضع

الوَضْعُ أَعَمُّ من الحَطّ، ومنه: المَوْضِعُ. قال تعالىٰ: ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء/ ٤٦] ويقالُ ذلك في الْحَمل وَالْحِمل ، ويقالُ: وَضَعتُ الْحَملَ فهو مَوْضوعٌ. قالَ تعالىٰ: ﴿ وَأَكْوَابٌ مَوضُوعَةً ﴾ [الغاشية/ ١٤]، ﴿ وَالَّارْضَ وَضَعَهَا لِلَّانَامِ ﴾ [الرحمن/ ١٠] فهذا الوَضْعُ عبارَةٌ عن الإيجادِ وَالخَلْق، وَوَضَعَتِ المرأةُ الْحَملَ وَضْعاً. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ [آل عمران/ ٣٦] فأما الوُضْعُ والتُّضْعُ فأن تَحْمِلَ في آخِر طُهْرِهَا في مُقْبَلِ الحَيْض . ووَضْعُ البيتِ: بنَاؤُهُ. قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران/ ٩٦]، ﴿ وَوُضِعَ الكِتابُ ﴾ [الكهف/ ٤٩] هو إِبْرِازُ أَعْمَالِ العِبادِ نحوُ قولِه: ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ﴾ [الإسراء/ ١٣] وَوضَعَت الدابَّةُ تَضَعُ في سَيْرِهَا وَضْعاً: أُسْرَعَتْ، ودابَّةٌ حَسَنَةُ المَوْضُوع ، وَأُوْضَعْتُهَا: حَمَلْتُها على

الإسْراع . قال اللَّه عزَّ وجلً : ﴿ وَلأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ ﴾ [التوبة/ ٤٧] والوَضْعُ في السَيْرِ اسْتِعارَةٌ كقولهم : أَلْقَى باعَهُ وَثِقْلَهُ ، ونحوَ ذلك ، والوَضِيعَةُ : الحَطِيطَةُ من رأسِ المال ، وقد وُضِعَ الرَّجُلُ في تِجَارَتِهِ يَوْضَعُ : إذا خَسِر ، ورجُلٌ وضيعٌ بَيِّنُ الضعَةِ في مُقابَلَةٍ رَفِيعٍ بَيِّنِ الضعَةِ في مُقابَلَةٍ رَفِيعٍ بَيِّنِ الرَّفْعَة .

# وضنن

الوَضْنُ: نَسْجُ الدِّرْعِ، ويُسْتَعَارُ لِكُلِّ نَسْجٍ مُحْكَمٍ. قال تعالىٰ: ﴿ عَلَى سُرُدٍ مَوْضُونَةٍ ﴾ [الواقعة / ١٥] ومنه: الوَضِينُ، وهو حِزامُ الرَّحْل، وجمعُه: وُضُنَّ.

# وطسر

الوَطَرُ: النَّهْمَةُ والحاجَةُ المُهِمَّةُ. قالَ اللَّهُ عزَّ وجلً: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٧].

# وطأ

وَطُوْ الشيءُ فهو وطِيءُ بَيِّنُ الوَطاءَةِ، والطَّأَةِ والطَّأَةِ ، والوطاءُ: ما تَوطَّأْتَ به، وَوَطَّأْتُ له وَوَطَّأْتُ له بِوِجْلي أطَوْهُ وَطْأً وَوَطاءَةً، بِوِجْلي أطَوْهُ وَطْأً وَوَطاءَةً، وَتَوطَّأْتُهُ. قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَيْلِ هِيَ اشَدُّ وَطْأً ﴾ [المزمل/ ٦] وقُوِىءَ: ﴿ وطاءً ﴾ (١) وقوي الحديثِ: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى وفي الحديثِ: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. الإتحاف ص ٤٧٦.

مُضَرَ» (1) أي: ذَلِّلُهُمْ. ووَطِيءَ امْرَأَتَهُ كِنَايَةٌ عن الجَمَاعِ، صارَ كالتَصْرِيحِ للعُرْفِ فيه، والمُواطأةُ: المُوافقةُ، وأصْلُهُ أَنْ يطأ الرجُلُ بِرِجْلِهِ مَوْطِيءَ صاحِبِهِ. قال اللَّه عَزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَمَا النَّسِيءُ ﴾ إلى قولهِ: ﴿ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [التوبة/ ٣٧] (٢).

#### وعيد

الوَعْدُ يكونُ في الحَيْرِ والشَّرِ. يقالُ وَعَدْتُهُ بِنَفْعٍ وَضُرِّ وَعْداً وَمَوْعِداً وَمِيعاداً، والوَعِيدُ في الشَّرِّ خاصَّةً. يقالُ منه: أَوْعَدْتُهُ، ويقالُ: واعَدْتُهُ وَتَوَاعَدْنا. قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدْناهُ وَعُدْناهُ وَعُدَناهُ وَعُدْناهُ وَعُدَناهُ وَعُدَناهُ وَعُدَناهُ وَعُدَناهُ وَعُدَناهُ وَعُدَناهُ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كثيرة تأخذونها ﴾ [الفتص/ ٢٦]، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة/ ٩]، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة/ ٩] الى غيرِ ذلك. ومن الوَعْدِ بِالشَّرِ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة/ ٩] وعَدَهُ اللَّهُ النَّارُ وَعَدَها اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحج/ ٢٧]، ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الطَّبْحُ ﴾ [هود/ إلى مَوْعِدَهُمْ الطَّبْحُ ﴾ [هود/ الحج/ ٢٧]، ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الطَّبْحُ ﴾ [هود/

٨١]، ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [الأعراف/ ٧٠]،
 ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُم ﴾ [الرعد/ ٤٤]، ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٧]، ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ﴾ [البقرة/ ٢٦٨].

ومما يَتَضَمَّنُ الأَمْرَيْنِ قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَتَّى ﴾ [يونس/٥٥]، فهذا وعْدٌ بالقِيَامَةِ، وجَزاءِ العبادِ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ. والمَوْعِدُ والميعادُ يكونانِ مصدراً واسماً. قال تعالىٰ: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً ﴾ [طه/ ٥٨]، ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً ﴾ [الكهف/ ٤٨]، ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾ [طه/ ٥٩]، ﴿ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ ﴾ [الكهف/٥٨]،﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ ﴾ [سبأ/ ٣٠]، ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ في المِيعَادِ ﴾ [الأنفال/ ٤٢]، ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتٌّ ﴾ [لقمان/ ٣٣] أي: البَعْثَ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَأَتِ ﴾ [الأنعام/ ١٣٤]، ﴿ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴾ [الكهف/ ٢٥٨. ومنَ المُواعَدَة قولُه: ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرًّا ﴾ [البقرة/ ٢٣٥]، ﴿ وَواعَدْنَا مُوسىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف/ ١٤٢]، ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسىٰ

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة قال: كان النبي يدعو في القنوت: «اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف، أخرجه البخاري في الجهاد، باب الدعاء على المشركين ٦/ ١٠٥؛ ومسلم برقم (٦٧٥). (٢) الآية: ﴿ إِنَّمَا النسيءُ زيادةً في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحلُونه عاماً ويُحرِّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرَّم الله ﴾.

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [البقرة/ ٥١] وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِينَ مفعولٌ لا ظَرْفٌ. أي: انْقِضَاءَ ثَلَاثِينَ وأربَعينَ، وعلى هذا قولُه: ﴿ وَواعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّور الأَيْمَنَ ﴾ [طه/ ٨٠]، ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُـوْعُودِ ﴾ [البروج/ ٢] وإشارةً إلى القيامة كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ مِيقَاتِ يُومُ مَعْلُومٌ ﴾ [الواقعة/ ٥٠]. ومِنَ الإِيعادِ قُولُه: ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف/ ٨٦]، وقال: ﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وخَافَ وعِيدٍ ﴾ [إبراهيم/ ١٤]، ﴿ فَذَكِّرْ بِالقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وعِيدٍ ﴾ [ق/ ٤٥]، ﴿ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيُّ وقَدْ قَدُّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق/ ٢٨] ورَأَيْتُ أَرْضَهُمْ واعِدَةً: إذا رُجِيَ خَيْرُهَا من النَّبْت، ويومُّ واعِدُّ: حرٌّ أو بَرْدٌ، ووعيدُ الفَحْل : هَدِيرُهُ، وقولُه عزُّ وجلُّ: ﴿ وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ [النور/ ٥٥](١) وقولُه: ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ تَفْسِيرٌ لِوَعَدَ كما أنَّ قوله عزًّ وجلُّ: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ ﴾(٢) [النساء/ ١١] تَفْسِيرُ الوَصِيَّةِ. وقولُه: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٧] فقوله: ﴿ أَنها لكُمْ ﴾ بَدَلُ من قوله: ﴿ إِحْدَى الطائِفَتْين ﴾، تقديرُهُ: وعَدَكُمُ اللَّهُ أَنَّ إِحْدَى الطائِفَتَيْن لكُمْ؛ إما طائفة العير؛ وإما طائفةً

النَّفِيرِ. والعِدَةُ من الوَعْدِ، ويُجْمَعُ على عِداتٍ، والسَوْعُدُ مَصْدَرُ لا يُجْمَعُ. ووعَـدْتُ يَقْتَضِي مَفْعُولَيْنِ الثاني منهما مَكَان، أو زمانُ، أو أمْرٌ من الأُمُورِ. نحوُ: وعَدْتُ زَيْداً يومَ الجُمُعةِ، ومَكَانَ كذا، وأنْ أَفْعَلَ كذا، فقولُه: ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ لا يجوزُ أن يكونَ المَفْعُولَ الثانِي مِنْ: ﴿ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ ﴾ [البقرة/ ٥١] لأنَّ الوَعْدَ لم يَقَعْ في الأربَعِينَ ﴾ [البقرة/ ٥١] لأنَّ الوَعْدَ لم يَقَعْ في الأربَعِينَ ، فالتقديرُ: واعدناه أن نكلمه بعد الأربعين، وانقضاءَ الأربعينَ، وتَمَامِها. لا يصحُ الكلامُ إلا بهذا.

# وعيظ

الوَعْظُ: زَجْرٌ مُقْتَرِنَ بِتَخْوِيفٍ. قال الخليلُ (٣): هو التَّذْكِيرُ بِالخَيْرِ فيما يَرِقُ له القَلْبُ، والعِظَة والموْعِظة: الاسم. قال تعالىٰ: ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل/ ٩٠]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا لَعَلَّكُمْ بواحدةٍ ﴾ [سبأ/ ٤٤]، ﴿ ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ به ﴾ [المجادلة/ ٣]، ﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [يونس/ ٥٧]، ﴿ وَجَاءَكَ في هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى ﴾ [هود/ ١٢٠]، ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى ﴾ [هود/ ١٢٠]، ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى ﴾ [هود/ ١٢٠]، ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى ﴾ [هود/ ١٢٠]، ﴿ وَمَاعَلُ في هٰذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى ﴾ [هود/ ١٢٠]، ﴿ وَعَظَهُ وَمُوعِظَةً وَذِكْرَى ﴾ [هود/ ١٢٠]، ﴿ وَهُدًى فَوَعَظَةً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٣٨]، ﴿ وَعَظَهُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٤٥]، ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ ﴾ [النساء/ ٣٣].

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وعدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا منكم وعملوا الصِالِحات ليتسخلفنَّهم في الأرض ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ يُوصيكم اللَّهُ فِي أُولَادِكُم للذَّكْرِ مثلُ خَظَّ الأنثيين ﴾. (٣) العين ٢٢٨/٢.

الوَعْيُ: حِفْظُ الحَدِيثِ ونحوهِ. يقالُ: وعَيْتُه في نَفْسِه. قال تعالِيٰ: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنُّ وَاعِيَةٌ ﴾ [الحاقة/ ١٢].

والإِيعَاءُ: حِفْظُ الأَمْتِعَةِ في الـوعاءِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَجَمَعَ فَأُوْعَى ﴾ [المعارج/ ١٨] قال الشاعرُ:

\$77 \_ والشُّرُّ أخْبَثُ ما أَوْعَيْتَ من زاد<sup>(١)</sup>

وقال تعالىٰ: ﴿ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمُّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أَخِيهِ ﴾ [يوسف/ ٧٦] ولا وَعْيَ عَنْ كذا. أي: لا تَماسُكَ للنَّفْس دُونَهُ، ومنه: مالِي عنه وَعْيُّ. أي: بُدُّ، وَوَعَىٰ الجُرْحُ يَعِي وَعْياً: جَمَعَ المِدَّةَ (٢)، وَوَعَى العَظْمُ: اشْتَدَّ وَجَمَعَ القُوَّةَ، والواعِيَةُ: الصَّارِخَةُ، وَسَمِعْتُ وَعَىٰ القوم . أي: صُرَاخَهُمْ.

وفسد

يقالُ: وَفَدَ القومُ يَفِدُون وِفادَةً، وهُمْ وَفْدٌ وَوُفُودٌ، وهُمُ الذين يَقْدَمُونَ عَلَى المُلوكِ مُستَنْجِزينَ الحوائج، ومنه: الوافدُ من الإبل، وهو السابقُ لِغيْرهِ. قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداً ﴾ [مريم/ ٨٥].

الوفْرُ: المالُ التَّامُّ. يقالُ: وَفَرْتُ كذا: تمَّمْتُهُ وكَمَّلْتُه، أَفِرُهُ وَفْراً وَوُفُوراً وَفِرَةً وَوَقْرْتُه على التَّكْثيرِ. قال تعالىٰ: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً﴾ [الإسراء/ ٦٣] والوَفْرة: الشعر الوافر، ومَزَادةٌ وفْراء ، وسقاءٌ وَفرٌ: لم يُنقصْ من أديمها شيء. وَوَفَرْتُ عِرْضَهُ: إذا لَم تَنْتَقِصْهُ، وأرضٌ في نَبْتِها وَفْرَةٌ: إذا كان تامّاً، ورأيتُ فلاناً ذا وَفَارةٍ. أي: تامَّ المُرُوءَةِ والعَقْل، والوافِرُ: ضَرْبٌ مِنَ الشُّعْرِ.

الإِيفَاضُ: الإِسْراع، وأَصْلُه أَن يَعْدُوَ مَنْ عليه الـوَفْضَة، وهي الكِنَانَةُ تَتَخَشْخَشُ عليه، وجمعُها: الوفاضُ. قال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفضُونَ ﴾ [المعارج/ ٤٣] أي: يُسْرَعُونَ، وقيل: الأَوْفَاضُ الفِرَقُ من الناس المُسْتَعْجِلَةِ. يقالُ: لَقِيتُه عَلَى أُوفاضِ (٣). أي: عَلَى عَجَلَةٍ، الواحِدُ: وَفَضَّ.

وفق الوَفْقُ: المُطابَقَةُ بينَ الشَّيْئِينِ. قال تعالىٰ: ﴿ جَزَاءً وفَاقاً ﴾ [النبأ/ ٢٦] يقالُ: وافَقْتُ فلاناً، ووافَقْتُ الأمرَ: صادَفْتُه، والاتِّفاقُ: مُطابَقَةُ فِعل الإنسانِ القَدَرَ، ويقالُ ذلك في الخَيْر والشِّرِّ، يقالُ:

(١) عجز بيت صدرُه:

الخيرُ يبقىٰ وإن طالَ الزمانُ به

وهو في البصائر ٥/ ٢٤١؛ وتاج العروس (وعيٰ) دون نسبة فيهما؛ والبيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه تحقيق حسين نصار ص ٤٩، وليس في ديوانه طبع دار صادر؛ وهو في المجمل ٤/ ٩٣٠. (٢) الوعْيي: القيح والمدَّة.

(٣) انظر المجمل ٩٣٢/٤.

اتّفَقَ لِفلان خَيْرٌ، واتّفقَ له شَرِّ. والتَّوْفيقُ نحوُه لكنهُ يخْتَصُّ في التَّعارُفِ بالخَيْرِ دُونَ الشَّرِّ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [هود/ ٨٨]، ويقالُ: أتانا لِتيفَاقِ الهلال وميفاقِه(١). أي: حين اتّفقَ إهلاله.

# وفسى

الوافي: الذي بَلَغَ التَّمَامَ. يقالُ: دِرْهَمَّ وافٍ، وَكَيْلٌ وَافٍ، وَأُوْفَيْتُ الكَيْلَ وَالوَزْنَ. قال تعالىٰ: ﴿ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ [الإسراء/ ٣٥]، وَفَى بِعَهْدِهِ يَفِي وَفَاءً، وَأَوْفَى: إِذَا تُمَّمَ الْعَهْدَ وَلَمْ يَنْقُضْ حِفْظَهُ، واشْتقَاقُ ضِدَّهِ، وهو الغَدْرُ يَدُلُّ عَلَى ذلك وهوالتَّرْكُ، والقرآن جاءَ بأوْفَى. قال تعالىٰ: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٤٠]، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ [النحل/٩١]، ﴿ بَلَىٰ مَنْ أُوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى ﴾ [آل عمران/ ٧٦]، ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [البقرة/ ١٧٧]، ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان/ ٧]، ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ [التوبة/ ١١١]، وقـولُـه: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّـذِي وَفَّى ﴾ [النجم/ ٣٧]، فَتَوْفِيَتُهُ أَنه بَذَلَ المجْهُودَ في جميع ما طُولِبَ به، مماأشار إليه في قولهِ: ﴿ إِنَّ الله أَشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ ﴾ [التوبـة/ ١١١]، مِنْ بَذْكِ مالهِ بالإنْفاق في طاعَتِه، وبَذْل ِ ولَدهِ الذي هو أعَزُّ منْ

نَفْسه لِلْقُرْبانِ، وإلى ما نَبُّه عليه بقوله: ﴿ وَفِّي ﴾ أشار بقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْـرَاهِيمَ رَبُّهُ بكلِماتٍ فَأَمَّهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٧٤]، وتَوْفِيَةُ الشيء: بَذْلُهُ وَافِياً، واسْتِيفَارُهُ: تَنَاوُلُهُ وافياً. قال تعالى: ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ﴾ [آل عمران/ ٢٥]، وقال: ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٨٥]، ﴿ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ﴾ [البقرة/ ٢٨١]، ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابروُنَ أُجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابِ ﴾ [الزمر/ ١٠]، ﴿ مَنْ كَانَ يُريدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا ﴾ [هود/١٥]، ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبيل اللهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ ﴾ [الأنفال/٦٠]، ﴿فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ ﴾ [النور/ ٣٩]، وقد عُبِّر عن الموت والنوم بالتَّوَفِّي، قال تعالىٰ: ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر/٤]، ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ باللَّيْلِ ﴾ [الأنعام/٦٠]، ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ ﴾ [السجدة/١١]، ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ [النحل/ ٧٠]، ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ ﴾ [النحل/ ٢٨]، ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ [الأنعام/ ٦٦]، ﴿ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ ﴾ [يونس/ ٤٦]، ﴿ وَتُمَوِّفُنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٣]، ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٢٦]، ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً ﴾ [يوسف/ ١٠١]، ﴿ يَا عِيسَى إنَّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُكَ إِلَيٌّ ﴾ [آل عمران/٥٥]، وقد

<sup>(</sup>١) انظر المجمل ٩٣٢/٤، وعمدة الحفاظ: وفق.

قيلَ: تَوَفِّيَ رِفْعَةٍ واخْتِصَاصٍ لاَ تَوَفِّي مَوْتٍ. قال | وقد

ابنُ عباس مَ تَوَفِّي مَوْتٍ، لأنَّهُ أَمَاتَهُ ثُمَّ أَحْياهُ(١).

الوَقْبُ كَالنُّقْرَةِ فِي الشيءِ، وَوَقَبَ: إذا دَخَلَ في وَقْبِ ومنه وَقَبَتِ الشمسُ: غَابَتْ. قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ [الفلق/ ٣] والإيقاب: تَغْيِيبُه، والوَقِيبُ: صَوْتُ قُنْبِ(٢) الدَّابَّةِ، وقَبَّبَهُ، وَقَبُّهُ(٣).

الوَّقْتُ: نِهايةُ الزمانِ المَفْرُوضِ للعَملِ ، ولهذَا لا يَكادُ يقالُ إلا مُقيَّداً نحوُ قولهم: وقَّتُ كذا: جَعَلْتُ له وقْتاً. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [النساء/ ١٠٣]. وقوله: ﴿ وَإِذَا السُّوسُلُ أُقَّتَتْ ﴾ [المرسلات/ ١١]. والمِيقَاتُ: الوَقْتُ المَضْرُوبُ للشيءِ، والوَعْدُ الذي جُعِلَ له وَقْتُ. قال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ﴾ [الدخان/ ٤٠]، ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيقاتاً ﴾ [النبأ/١٧]، ﴿إلى مِيقاتِ يَوْمِ مَعْلومٍ ﴾ [الواقعة / ٥٠]، وقد يقالُ المِيقَاتُ للمَكانِ الذي يُجعَلُ وَقْتاً للشيءِ، كمِيقَاتِ الحَجِّ.

يقالُ: وقَدَتِ النارُ تَقِدُ وُقوداً وَوَقْداً، والوَقُودُ يقالُ للحَطَبِ المجْعُولِ لِلْوُقُودِ، وَلِمَا حَصلَ منَ اللَّهِبِ. قال تعالىٰ: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ﴾ [البقرة/ ٢٤]، ﴿ أُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ [آل عمران/ ١٠]، ﴿ النَّارِ ذَاتِ الوَّقُودِ ﴾ [البروج/ ٥] واستَوْقَدْتُ النارَ: إذا تَرشَّحْتَ لإيقادِهَا، وأَوْقَدْتُها. قال تعالىٰ: ﴿ مَثَلُّهُمْ كَمَثَل الذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ [البقـرة/ ١٧]، ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ علَيْهِ في النَّارِ ﴾ [الرعد/ ١٧]، ﴿ فَأُوقِدْ لِي يَا هَامَانُ ﴾ [القصص/ ٣٨]، ﴿ نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ ﴾ [الهمزة/ ٦] ومنه: وَقْدَةُ الصَّيْف أشدُّ حَرًّا(٤)، وَاتَّقَدَ فلانٌ غَضَباً. وَيُسْتعارُ وقَدَ واتَّقَدَ للحرْب كاستعارة النّار وَالاشتعال ، ونحو ذلك لهَا. قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ ﴾ [المائدة/ ٦٤] وقد يُستعارُ ذلك للتَّأَلُّقِ ، فيقالُ: اتَّقدَ الجَوْهَرُ وَالذَّهَبُ.

وقل

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَالمَوْقُوذَةُ ﴾ [المائدة / ٣] أي: المقْتُولَةُ بالضَّرْبِ(٥).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. وعن ابن عباس أيضاً قال: رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان. الدر المنثور ٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ؛ وتفسير الطبري ٣/٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) قُنب الفرس: وعاء قضيبه.

<sup>(</sup>٣) يقال قبَّه يقبُّهُ قبّاً، واقتبَّه: قطعه. اللسان (قبب).

<sup>(</sup>٤) وَقُدة الحر: أَشدُّه. اللسان: (وقد).

<sup>(</sup>٥) انظر مجاز القرآن ١٥١/٢.

وقسر

الوَقْرُ: النَّقُلُ في الأُذُن. يقالُ: وَقَرَتْ أُذُنُه تَقِرُ وَوَرَتْ تُوقَرُ فَهِي مَوْقُورةً. قال أَبُو زيْد (۱): وُقِرَتْ تُوقَرُ فَهِي مَوْقُورةً. قال تعالىٰ: ﴿ وَفِي آذَانِنا وَقْرٌ ﴾ [فصلت/ ٥]، ﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ [الأنعام/ ٢٥] وَالوِقْرُ: الحِملُ للحِملُ للحِمارِ وللبغلِ كالوَسْقِ للبَعيرِ، وقدْ أُوقْرتُهُ، وَنَحْلةٌ مُوقِرَةٌ وَمُوقَرَةٌ، والوَقارُ: السُّكُونُ والْحِلمُ. يقالُ: هو وَقُورٌ، وَوَقارُ ومُتَوَقِّرٌ. قال والْحِلمُ. يقالُ: هو وَقُورٌ، وَوَقارُ ومُتَوَقِّرٌ. قال تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ [نوح/ وقاردُ في تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ [نوح/ بيوتكُنَّ ﴾ [الأحزاب/ ٣٣] قيلَ: هو منَ الوقارِ. بيوتكُنَّ ﴾ [الأحزاب/ ٣٣] قيلَ: هو منَ الوقارِ. وقال بعضُهم (٢): هو منْ قولهم: وَقَرْتُ أَقِرُ وَقُراً. أَقِرُ وَقُراً. أَيْ وَقَالًا عَلَيْمُ من وقال بعضُهم (٢): هو منْ قولهم: وَقَرْتُ أَقِرُ وَقُراً. أَقِرُ وَقُراً. أَقِلُ وَقَالًا عَلَيْمُ من وقال بعضُهم (٢): هو منْ قولهم : وَقَرْتُ أَقِرُ وَقُراً. أَقِرُ وَقُراً. أَقَلَ فَيها وَقَاراً لِكُثْرَتِها وَبُطَءِ سَيْرِهَا. وقَعَد عَلَى المَانُ وَقَالًا وَقَاراً لِكُثْرَتِها وَبُطَءِ سَيْرِهَا.

الوُّقوعُ: ثُبُوتُ الشيءِ وَسقُوطُه. يقالُ: وقَعَ الطَّائِرُ وُقُوعاً، والوَاقِعةُ لا تُقالُ إلاّ في الشَّدةِ وَالمحْرُوه، وأكثرُ ما جاءَ في القرْآنِ من لفْظِ «وقَعَ» جاءَ في العزّانِ من لفْظِ «وقَعَ» جاءَ في العذّابِ وَالشَّدائدِ نحوُ: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعةُ / ١ - الوَاقِعةُ \* لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كاذِبةٌ ﴾ [الواقعة / ١ - ٢]، وقال: ﴿ سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج / ١]، ﴿ فَيُوْمَثِذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴾ [الحاقة / ١]، ﴿ فَيُوْمَثِذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴾ [الحاقة / ١٥]، ﴿ فَيُومَثِذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَوَقَعَ القَوْلُ عليْهمْ بِما ظلَمُوا ﴾ قال تعالىٰ: ﴿ وَوَقَعَ القَوْلُ عليْهمْ بِما ظلَمُوا ﴾

(١) انظر تهذيب اللغة ٩/ ٢٧٥.

[النمل/ ٨٥] أي: وجب العَذابُ الذي وُعدُوا لِظُلمِهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عليهم أُخْرَجْنَا لهُمْ دابّةً مِنَ الأرْضِ ﴾ [النمل/ ٨٢] أي: إذا ظهَرَتْ أماراتُ القِيامةِ التي تقدّم القولُ فيها. قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ [الأعراف/ ٧١] وقال: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴾ [يونس/ ٥١]، وقال: ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أُجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء/ ١٠٠] واسْتعمالُ لفْظةِ الوُقوع ههُنا تأكيدُ للوُّجُوبِ كاسْتعمالِ قولِه تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم / ٤٧]، ﴿ كَذَٰلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنْجِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس/ ١٠٣] وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر/ ٢٩] فعبارةٌ عن مُبَادرتهم إلى السُّجود، ووَقعَ المطرُ نحو: سَقَطَ، وَموَاقعُ الغَيْثِ: مَساقطه، والمُوَاقعةُ في الحرْب، وَيُكنَّى بالمُوَاقعةِ عن الجماع، والإيقاعُ يقالُ في الإسْقاطِ، وفي شَنِّ الحرُّب بالوَّقْعةِ. ووَقْعُ الحدِيدِ: صَوْتُه، يقالُ: وقَعْتُ الحَديدَةَ أَقَعُها وقُعاً: إذا حَدَدْتهَا بالميقَعة؛ وَكُلُّ سُقوطٍ شدِيدٍ يُعبَّرُ عنه بذلك، وعنهُ اسْتُعيرَ: الوَقيعةُ في الإنسانِ. والحافِرُ الوَقِعُ: الشَّدِيدُ الأثر، ويقال للمكان الذي يَسْتقرُّ الماء فيه: الوَقيعةُ، وَالجمعُ: الوَقائعُ، والموضعُ الذي يسْتقِرُّ فيهِ الطَّيرُ: موْقِع، وَالتَّوْقيعُ: أَثَرُ الدَّبَرِ بظهْر

<sup>(</sup>٢) هو الفرَّاء في معاني القرآن ٣٤٢/٢.

# وقيف \_ وقيل

التوقيع في القِصَص.

### وقيف

يقالُ: وقَفْتُ القومَ أَقِفُهمْ وَقْفاً، وَوَقَفُوهُمْ وُقُوفاً. قال تعالىٰ: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ [الصافات/ ٢٤] ومنه اسْتعيرَ: وَقَفْتُ الدَّارِ: إذا سَبَّلْتَهَا، والوَقْفُ: سِوارٌ من عَاجٍ، وَحمارٌ مُوَقَّفً بأرْساغِهِ مِثْلُ الوَقْفِ من البّياض ، كقولهم: فرسّ مُحَجَّلُ: إذا كانَ بهِ مِثْلُ الحَجَلِ، ومَوْقِفُ الإِنْسانِ حيثُ يقِفُ، وَالمُوَاقفة: أن يقِفَ كُلُّ وَاحِدِ أَمْرَهُ على ما يقفُه عليه صاحبُهُ، والوَقيفَةُ: الوَحْشِيَّةُ التي يُلْجِئُهَا الصائِدُ إلى أَنْ تَقِفَ حتى تُصادَ .

# وقيي

الوقايةُ: حِفْظُ الشيءِ ممَّا يُؤْذيهِ وَيضُرُّه. يقالُ: وَقَيْتُ الشيءَ أَقِيهِ وِقايَةً وَوَقاءاً. قال تعالىٰ: ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ ﴾ [الإنسان/ ١١]، ﴿ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم ﴾ [الدخان/ ٥٦]، ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ ﴾ [الرعد/ ٣٤]، ﴿ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا وَاقٍ ﴾ [الرعد/ ٣٧]، ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ [التحريم / ٦] والتَّقوى جعْلُ النَّفْسِ في وقَايةٍ مما يخَافُ، هذا تحقيقُهُ، ثمَّ يُسَمَّى الخَوْفُ تَارةً تقْوَى، والتَّقْوَى خوْفاً حَسْبَ تَسْمِيَةِ مُقتضى الشيءِ بمُقْتضِيهِ والمُقْتضى [ ٤٨].

البَعيرِ، وأثرُ الكِتابَة في الكِتاب، ومنه اسْتُعيرَ إ بمُقْتضاهُ، وصَارَ التَّقْوَى في تَعَارُفِ الشّرع حِفْظَ النَّفْس عمَّا يُؤْثِمُ، وذلك بتَرْكِ المحْظُورِ، وَيَتِمُّ ذلك بتَرْكِ بعض المُباحاتِ لِما رُوِيَ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَمَنْ رَتَعَ حوْلَ الحِمَى فَحقيقُ أَنْ يَقَعَ فيه»(١) قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصلَحَ فلا خَوْفٌ عَليْهمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٥]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [النحل/ ١٢٨]، ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زُمَراً ﴾ [الزمر/ ٧٣] وَلِجعْلِ التَّقْوي مَنازِلَ قال: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٢٨١]، وَ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [النساء/ ١]، ﴿وَمَنْ يُطع الله ورسوله ويَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُّهِ ﴾ [النور/ ٥٢]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء/ ١]، ﴿ اتَّقُـوا اللَّهَ حَقًّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٢]. وتخْصيصُ كلُّ وَاحدٍ مِن هذهِ الألفاظ لهُ ما بعد هذا الكتاب. ويقال: اتَّقى فلانٌ بكذا: إذا جَعلهُ وقايةً لِنَفْسه، وقوله: ﴿ أَفْمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيَامة ﴾ [الزمر/ ٢٤] تنبية على شدَّةِ مَا يَنالهُمْ، وَأَنَّ أَجْدر شيْءٍ يَتَّقُونَ بِهِ مِنَ العَذابِ يوْم القِيامةِ هو وُجُوهُهُم، فصارَ ذلك كقوله: ﴿ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [إبراهيم / ٥٠]، ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهُمْ ﴾ [القمر/

<sup>(</sup>١) الحديث تقدِّم في مادة (بغيٰ).

وكسد

وَكَدْتُ القَوْلَ والعَقدَ، وأكَّدْتُهُ: أَحكمتُهُ. قال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل/ ٩١] والسَّيْرُ الذِي يُشَدُّ بهِ الْقَرْبوس(١) يُسَمَّى التآكيد، ولا يُقال توكيد، وَالْوَكادُ: حَبْلُ يُشَدُّ به البَقرُ عندَ الحَلْبِ، قال الخليلُ(٢): أَكَّدْتُ فِي عَقْدِ الأَيْمَانِ أَجْوَدُ، وَوَكَّدْتُ فِي القولِ أَجْوَدُ، قَو كَدْتُ فِي القولِ أَجْوَدُ، تقولُ إذا عَقَدْتَ: فأكَّدْ، وإذا حَلَفْتَ فَوكَدْ وَوَكَدَ وَكُدُهُ وَقَكَدُ وَكُدُ وَكَدُهُ وَكَدَ وَكُدَهُ وَكَدَ وَكُدَهُ وَتَعَلَّقَ بِخُلُقِهِ.

الوَكْزُ: الطَّعْنُ، والدَّفْعُ، والضَّرْبُ بِجَمِيعِ الكَفِّ. قال تعالىٰ: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ ﴾ [القصص/ ١٥].

وكمل

التُّوكِيلُ: أَنْ تَعْتَمِدَ على غيرِكَ وَتَجْعَلَهُ نَائِباً عنكَ، والوَكِيلُ فَعِيلٌ بمعنى المفعول. قال تعالىٰ: ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ [النساء/ ٨١] أي: اكْتَف به أَن يَتَولَّى أَمْرَكَ، ويَتَوكَلَ لَكَ، وَعلى هذا: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾ [آل عمران/ ١٧٣]، ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [آل غمران/ ١٧٣]، ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام/ ١٠٧] أي: بِمُوكِّل عليهم وحافظٍ لَهُمْ، كقولهِ: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطٍ \* إِلاَّ مَنْ تَولِي ﴾ [تَلَيّهُمْ بِمُسَيْطٍ \* إِلاَّ مَنْ تَولِي ﴾ [تَلَيّهُمْ بَعْسَيْطٍ \* إِلاَّ مَنْ تَولِيهِ ﴾ [تكاليه من الله عليه من المؤلّم عليه من الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ النّهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ النّهَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عِلْمُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْ

تعالىٰ: ﴿ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام/ ٦٦]، وقولُه:﴿ أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان/ ٤٣]، ﴿ أَمَّنْ يكونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [النساء/ ١٠٩] أي: مَنْ يَتَوَكَّلُ عنهم؟ والتَّوَكُّلُ يقالُ على وَجْهَيْن؛ يقالُ: تَوَكَّلْتُ لِفُلانٍ بمعنَى: تَوَلَّيْتُ له، ويقالُ: وَكُلْتُهُ فَتَوَكَّلَ لِي، وَتَوَكَّلْتُ عليه بمعنى: اعْتَمَدْتُهُ قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلْيَتَوَكُّلِ المُّـؤْمِنُونَ ﴾ [التـوبة/ ٥١]، ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُّبُهُ ﴾ [الطلاق/ ٣]، ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَـوَكُّلْنَـا ﴾ [الممتحنة / ٤]، ﴿ وَعلى اللَّهِ فَتَـوَّكُلُوا ﴾ [المائدة/ ٢٣]، ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وكِيلًا ﴾ [النساء/ ٨١]، ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود/ ١٢٣]، ﴿ وتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان/ ٥٨]. وواكلَ فلانٌ: إذا ضَيَّعَ أُمْرَهُ مُتَّكِلًا على غيرهِ، وتَواكلَ القومُ: إذا اتَّكَلَ كُلُّ على الآخَرِ، وَرَجُلُ وُكَلَةٌ تُكَلَّةٌ: إذا اعْتَمَدَ غيرَهُ في أَمْرِهِ، والوِكالُ في الدابَّةِ: أَنْ لَا تَمْشِيَ إِلَّا بِمَشْيِ غيرِها، وربَّمَا فُسِّرَ الوكِيلُ بالكَفِيل، وَالْوَكِيلُ أَعَمُّ؛ لأنَّ كُلَّ كَفِيلٍ وَكِيلٌ، وليسَ كُلُّ وكِيل كَفِيلًا.

ولــج الوُلُوجُ: الدُّخُولُ في مَضِيقِ. قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) القُرْبوس: حِنو السُّرج، وجمعه قرابيس. اللسان (قربس).

<sup>(</sup>٢) انظر: العين ٥/ ٣٩٥.

﴿ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الْخِيسَاطِ ﴾ [الأعراف/٤]، وقولُه: ﴿ يُولِجُ اللّيْلَ في النَّهَارِ ويُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارَ في اللَّيْلِ ﴾ [الحج/ ٦٦] فتنبية على ما رَكّبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عليه العالَمَ من زيادة الليلِ في النهارِ، وزيادة النهارِ في الليل، وذلك بحسبِ مطالع الشمس ومغارِبها. والوليجة : كُلُّ ما يَتَّخِذُهُ الإنسانُ مُعْتَمِداً عليه، وليسَ من أهلِهِ، مِنْ قولهم: فلانٌ وليجة في القوم: إذا ألحِقَ بهم وليس منهم؛ إنساناً كان أو غيرةً. قال المؤمنِينَ وليجة ﴾ [التوبة/٦٦] وذلك مِثلُ قولِه: عنالي المُؤمنِينَ وليجة ﴾ [التوبة/٦٦] وذلك مِثلُ قولِه: وليَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وُلَجَةٌ (١): كثيرُ الخُرُوجِ والولُوجِ .

# وكــأ

الوكاءُ: رِباطُ الشيءِ، وقد يُجْعلُ الوكاءُ اسماً لِما يُجْعلُ الوكاءُ اسماً لِما يُجْعلُ فيه الشيءُ فَيُشَدُّ به، ومنه أَوْكأْتُ فلاناً: جَعَلْتُ له مُتَّكاً، وتَوَكَّا عَلَى العَصا: اعْتَمَد بها وتَشدَّد بِها. قال تعالىٰ: ﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَا لَعَلَىٰ عَصَايَ أَتَوَكَا عَلَىٰ الحديث: «كانَ يُوكِي عَلَيْهَا ﴾ [طه/ ١٨]، وفي الحديث: «كانَ يُوكِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» (٢) قال معناهُ: يمْلاً ما بينهما

سَعْياً كما يُوكَى السِّقَاءُ بَعْدَ المَلْءِ، ويقالُ: أَوْكَيْتُ السِّقَاءَ وَلا يقالُ أَوْكَأْتُ.

# ولد

الوَلَدُ: المَوْلُودُ. يقالُ للواحد والجمع والصَّغير والكبير. قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء/ ١١]، ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [الأنعام/ ١٠١] ويقالُ للمُتَبِّني ولَدٌ، قال: ﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾ [القصص/ ٩] وقال: ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا ولَدَ﴾ [البلد/ ٣]قال أبو الحسن: الوكَّدُ: الأبنُ والابُّنَّة، والوُّلْدُ هُمُ الأهْلُ. والوُّلد: الوَّلَد. ويقالُ: وُلِدَ فلانً . قال تعالىٰ : ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ﴾ [مريم/ ٣٣]، ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ﴾ [مريم/ ١٥] والأبُ يقالُ له والِدُ، والأُمُّ والِدَةُ، ويقالُ لهُما والدّان، قال: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ [نوح/ ٢٨] والوَلِيدُ يقالُ لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بالولادَةِ وإن كان في الأصْل يصحُّ لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ أو بَعُدَ، كما يقالُ لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بالاجْتِناءِ: جَنِيٌّ، فإذا كَبرَ الوَلَدُ سَقَط عنه هذا الاسم، وجمعُه: ولْدَانُ، قال: ﴿ يَوْماً يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيباً ﴾ [المزمل/ ١٧] وَالوَلِيدَةُ مُخْتَصَّةٌ بالإمَاءِ في عامَّةٍ كلامهم، وَاللَّدَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالتَّرْبِ، يقالُ: فلانُ لِدَةُ فلانِ، وترْبُهُ، وَنُقْصانُهُ الواو؛ لأنَّ أَصْلَهُ ولْدَةً.

<sup>(</sup>١) انظر: المجمل ٤/ ٩٣٧؛ واللسان (ولج).

<sup>(</sup>٢) هذا في حديث الزبير أنه كان يُوكى بين الصفا والمروة سعياً.

فَشُره المؤلف بتفسير، وله تفسير آخر: أنه لا يتكلم، كأنه أوكىٰ فاه فلم ينطق. انظر: النهاية ٥/ ٣٢٣؛ وغريب الحديث ٤/ ٨.

وَتَوَلَّدُ الشيءِ من الشيءِ: حُصُولُهُ عنه بِسَبِ من الأسْبابِ، وجمعُ الولَدِ أَوْلادً. قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِنْنَةً ﴾ [التغابن/ ١٥]، ﴿ إِنَّ مَنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأُولاَدِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ ﴾ [التغابن/ ١٤] فَجَعَلَ كُلُهُمْ فِنْنَةً وبعضَهم عَدُوّاً. وقيلَ: الوُلْدُ جمعُ وَلَدٍ نحوُ: أَسَدٍ وَأُسْدٍ، ويجوزُ أَن يكونَ واحِداً نحو: بُخْلِ وبَخَلٍ، وعَرَبٍ يكونَ واحِداً نحو: بُخْلِ وبَخَلٍ، وعَرَبٍ وعُرْبٍ وعُرْبٍ، ورُوِي: (وُلْدُكِ مَنْ دَمَّى عَقِبَيكِ) (١٠ وَوَرُبِ، ورُوِي: (وُلْدُكِ مَنْ دَمَّى عَقِبَيكِ) (١٠ وَوَرُبِ، ورُوِي: (وُلْدُكُ مَنْ دَمَّى عَقِبَيكِ) (٢٠ وَوَرُبِ، ورُوي: ﴿ وَمُنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوُلْدُهُ ﴾ [نوح/ وَرُبِ.)

# وليق

الوَلْقُ: الإسْراع، ويقالُ: وَلَقَ الرجُلُ يَلِقُ كَذَب، وقُرِىءَ: (إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) [النور/ 10] (٣) أي: تسْرِعُونَ الكَذِب، مِن قولهم: جاءَتِ الإبلُ تَلِقُ، والأوْلَقُ: مَنْ فيه جُنُونُ وَهَوَجٌ، ورجُلُ مَأْلُوق وَمُؤْلَقٌ، وناقَةٌ وَلْقَى: سَرِيعَةٌ، والوَلِيقَةُ: طَعامٌ يُتَّخَذُ من السَّمْنِ، والوَلَقُ: أَخَفُ الطَّعْن.

وهـب

الهَبَهُ: أَنْ تَجْعَلَ مِلْكَكَ لِغَيْرِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

يقالُ: وَهَبْتُهُ هِبَةً ومَوْهِبَةً ومَوْهِباً. قال تعالىٰ: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ ﴾ [الأنعام/ ٨٤]، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِيَ عَلَى الْكِبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [إبراهيم/ ٣٩]، ﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لأَهَبَ لك غُلاماً زَكِيّاً ﴾ [مريم/ ١٩]، فَنَسَبَ المَلَكُ إلى نَفْسِه الْهِبةَ لَمَّا كان سبَباً في إيصَالِه إليها، وقد تُرىءَ: ﴿ لِيَهَبَ لَكِ ﴾ (١) فنُسب إلى اللَّه تعالىٰ، فهذَا على الحقيقةِ، والأوَّلُ على التُّوسُّعِ . وقال تعالىٰ : ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي جُكْماً ﴾ [الشعراء/ ٢١]، ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ [ص/ ٣٠]، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ﴾ [ص/ ٤٣]، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ لِهُرُونَ نَبيًّا ﴾ [مريم/ ٥٣]، ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرُثُنِي ﴾ [مريم/ ٥]، ﴿ رَبُّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجَنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ [الفرقان/ ٧٤]، ﴿ هَبْ لَنَا مَنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ [آل عمران/ ٨]، ﴿ هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأُحَدِ منْ بَعْدِي ﴾ [ص / ٣٥]، وَيُوصَفُ اللَّهُ تعالىٰ بالوَاهِب والوَّهَّاب (٥) بمعنى: أنهُ يُعْطَى كُلًّا على اسْتِحْقاقِه، وقوله: ﴿ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها ﴾ [الأحزاب/ ٥٠]. والاتِّهابُ:

<sup>(</sup>١) وهذا من أمثال العرب. انظر: مجمع الأمثال ٢/ ٣٦٣؛ والبصائر ٥/ ٢٧٨؛ وتهذيب إصلاح المنطق ١/ ١٢٥ يعني: مَنْ ولدته؛ وليس هو حديثاً كما ظنَّه المؤلف.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. الإتحاف ص ٤٢٤.

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة قرأت بها عائشة.
 (٤) مما ة أ قال نو خاذ من من شرع أسم أسم من من المسلمة أسم المسلمة المسل

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ قالون بخلف عنه، وورشٌ وأبو عمرو ويعقوب. الإتحاف ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسماء والصفات ص ٩٧.

# وهـج ـ ولي

قَبُولُ الْهِبَةِ، وفي الحديث: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَتِهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَو ثَقَفيًّ»(١). وهــج

الوَهَجُ: حُصُولُ الضَّوْءِ وَالحَرِّ مِنِ النَّارِ، وَالوَهَجَانُ كَذَلَكُ وَقُولُه: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَالوَهَجَانُ كَذَلِكُ وقولُه: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴾ [النبأ/ ١٣] أي: مُضِيئاً، وقد وهِجَتِ النارُ تَوْهَجُ، وَوَهَجَ يَهِجُ وَيَوْهَجُ، وتَوَهَّجَ النَّارُ تَوْهَجُ، وتَوَهَّجَ النَّارُ تَوْهَجُ، وَوَهَجَ يَهِجُ وَيَوْهَجُ، وتَوَهَّجَ النَّارُ الْجَوْهَرُ: تَلَّالًا.

#### ولي

الوّلاءُ والتّوالِي: أنْ يحْصُلَ شَيْئَانِ فَصاعِداً حُصُولًا ليس بينهما ما ليس منهما، وَيُسْتَعارُ ذلك للقُرْبِ من حيثُ المكانُ، ومن حيثُ النّسبةُ، ومن حيثُ النّسبةُ ومن حيثُ اللّينُ، ومن حيثُ الصّداقةُ والنّصرةُ والاعتِقادُ، والوَلايةُ النّصرةُ (٢)، والولايةُ: تولّي الأمرِ، وقيلَ: الولايةُ والوَلايةُ نحوُ: الدّلالةِ والدّلالةِ، وحقيقتُهُ: تولّي الأمْر. وَالوَلِي والمولَى والمولَى يُسْتعملان في ذلك. كلُّ واحِدٍ منهما يقالُ في معنى الفّاعِل. أي: المُوالَى، يقالُ للمُؤْمِن: هو وَلِي معنى المَفعول . أي: المُوالَى، يقالُ للمُؤْمِن: هو وَلِيُّ المَفعول . أي: المُوالَى، يقالُ للمُؤْمِن: هو وَلِيُّ

اللَّهِ عزَّ وجلَّ ولم يَردُ مؤلاهُ، وقد يقالُ: اللَّهُ تعالىٰ وَلِيُّ المُؤْمِنينَ وَمَوْلاهُمْ، فمِنَ الأوَّل قال اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة/ ٢٥٧]، ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ ﴾ [الأعراف/ ١٩٦]، ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران/ ٦٨]، ﴿ ذٰلكَ بأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمنُوا ﴾ [محمد/ ١١]، ﴿ نِعْمَ المؤلِّي وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال/ • ٤]، ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْ لاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَي ﴾ [الحج/ ٧٨]، ومن الثاني قال عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾ [الجمعة/ ٦]، ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا علَيْهِ فإنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ ﴾ [التحريم / ٤]، ﴿ثُمَّ رُدُّوا إلى اللَّه مَوْلاهُمُ الحَقِّ ﴾ [الأنعام / ٦٢] والوالي الذي في قوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال إِ ﴾ [الرعد/ ١١] بمعنى الوَلِيِّ، ونَفي اللَّهُ تعالىٰ الولايةَ بَينَ المُؤْمِنينَ والكَافِرينَ في غير آيةٍ، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَّهُودَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ [المائدة/ ٥١](٣)، ﴿ لا تَتَّخَذُوا آبَاءَكُمْ

<sup>(</sup>١) الحديث عن ابن عباس أنَّ أعرابياً وهب للنبي على هبةً فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، قال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه على: «لقد هممتُ أن لا أتهَبَ هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي». أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٠؛ وأبو داود مختصراً ٣/ ٢٩٠؛ والنسائي ٦/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال الفراء: وكسرُ الواو في الولاية أعجب إليُّ من فتحها؛ لأنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرة، وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة. انظر: معانى القرآن ١/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا اليَهُودَ والنَّصَارَىٰ أُولِياء، بعضهم أُولِياء بعض، ومَنْ يتولَّهم منكم فإنَّه منهم ﴾.

وإخْوَانَكُمْ أُوْلِيَاءَ﴾ [التوبة/٢٣]، ﴿وَلا تَتَّبعُوا مِنْ دُونِهِ أُوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف/٣]، ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيتِهِمْ مِنْ شَيْءِ﴾ [الأنفال/٧٢]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة/١]، ﴿تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفُّرُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إليْهِ ما اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [المائدة/٨٠ ـ ٨١](١) وجعل بين الكافرين والشَّياطين مُوالاةً في الدُّنْيا، وَنفى بينَهم المُوالاةَ في الآخرةِ، قال اللَّهُ تعالىٰ في المُوَالاةِ بيْنهُمْ في الدُّنيا: ﴿ المُنَافقُونَ والمُنَافِقَاتُ بَعْضُهمْ من بَعْض ﴾ [التوبة/ ٦٧] وقال: ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف/ ٣٠]، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف/ ٢٧]، ﴿ فَقَاتِلُوا أُوْلِياءَ الشُّيْطَانِ ﴾ [النساء/ ٧٦] فَكما جعلَ بيْنهمْ وبَينَ الشَّيْطَان مُوالاةً جعلَ لِلشَّيْطانِ في الدُّنْيا عليهم سُلْطاناً فقال: ﴿ إِنَّمَا سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [النحل/ ١٠٠] وَنفي المُوالاةَ بيْنهم في الآخِرة، فقَالَ في مُوالاةِ الكُفار بعضِهمْ بعْضاً: ﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلِيٌّ عَنْ مَوْلِيٌّ شَيْئاً ﴾ [الدخان/ ٤١]، ﴿ ثُمَ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بَبُّعْضٍ ﴾ [العنكبوت/ ٢٥]، ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ

عَلِيهِمُ القَوْلُ رَبَّنَا هُؤُلاءِ الَّذِينَ أُغْوَيْنَا﴾ الآية [القصص/ ٦٣]، وقولهم تَوَلَّى إذا عُدِّيَ بِنَفْسِهِ اقْتَضَى مَعْنَى الولايةِ، وحُصُولُهُ في أَقْرَب المَواضِع منه يقالُ: وَلَّيْتُ سَمْعِي كذا، وَوَلَّيْتُ عَيْنِي كذا، وَوَلَّيْتُ وجْهِي كذا: أَقْبَلْتُ به عليه، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة/ ١٤٤]، ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شُطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة/ ١٤٤] وإذا عُدِّيَ بـ (عَـنْ) لفظاً أو تقديراً اقْتَضَى معنى الإِعْرَاضِ وَتَرْكِ قُرْبِهِ. فَمِنَ الأوَّل قولُه: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة/ ٥١]، ﴿ وَمَنْ يَتَوَلُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة/ ٥٦]. ومن الثاني قولُه: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّه عَلِيمٌ بالمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمران/ ٦٣]، ﴿ إِلًّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾ [الغاشية/ ٢٣]، ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا ﴾ [آل عمران/ ٦٤]، ﴿ وَإِنْ تَتَهَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد/ ٣٨]، ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ المُبينُ ﴾ [التغابن/ ١٢]، ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٤٠]، ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران/ ٨٢] والتَّوَلِّي قد يكونُ بالجسم، وقد يكونُ بتَـرْكِ الإصْغَاءِ والْائتِمارِ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلاَ

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ ترىٰ كثيراً منهم يتولُّون الذين كفرُوا لبئسَ ما قدَّمَتْ لهم أَنفُسهم أنْ سخطَ اللَّهُ عليهم وفي العذابِ هم خالدون \* ولو كانوا يؤمنون بالله. . . ﴾ .

تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال/ ٢٠] أي: لا تَفْعَلُوا ما فَعَلَ المَوْصُوفُونَ بقولِه: ﴿ وَاسْتَغْشُوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ﴾ [نوح/ ٧] ولا تَرْتَسِمُوا قولَ مَنْ ذُكِرَ عنهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ [فصلت/ ٢٦] ويقال: وَلاَّهُ دُبُرَهُ: إذا انهَزَمَ. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ﴾ [آل عمران/ ١١١]، ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ [الأنفال/ ١٦]، وقولُه: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴾ [مريم/ ٥] أي: ابْناً يكونُ من أوْليَائِكَ، وقولهُ: ﴿ خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ﴾ [مريم / ٥] قيل: ابْنُ العَمِّ، وقيل مَوَالِيه. وقولُه: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ﴾ [الإسراء/١١١]، فيه نَفْيُ الوَليِّ بقوله عزَّ وجلَّ ﴿مِنَ الذُّلِّ﴾ إذْ كان صالحُو عِبادهِ هُمْ أُوْلِيَاءُ اللهِ كما تقدَم لكنْ مُوَالاَتُهُمْ لِيَسْتَوْلِي هو تعالىٰ بهم، وقولُه: ﴿وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ﴾ [الكهف/١٧]، والوَلْيُ: المَـطَرُ الذي يَلِي الوَسْمِيِّ، والمَـوْلَى يقـالُ للمعتِق، والمُعْتَقِ، والحَلِيفِ، وابن العَمِّ، والجار، وكلُّ مَنْ ولِيَ أَمْرَ الآخَر فهو ولِيُّهُ، ويقالُ: فلانٌ أوْلَى بكذا. أي أحرَىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾

[الأحزاب/ ٦]، ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ

لَلّذِينَ اتّبعُوهُ ﴾ [آل عمران/ ٦٨]، ﴿ فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ [النساء/ ١٣٥]، ﴿ وأُولُوا الأرْحَامِ بِعضُهُمْ أَوْلَى ببعضٍ ﴾ [الأنفال/ ٧٥] وقيلَ: ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ [القيامة/ ٣٤] من هذا، معناهُ: العِقَابُ أَوْلَى لَكَ وبِكَ، وقيلَ: هذا فِعْلُ المُتَعَدِّي بمعنى القُرْبِ، وقيلَ: معناهُ انْزَجِرْ. ويقالُ: ولِيَ الشيءَ الشيءَ، وأُولَيْتُ الشيءَ شيئاً آخَرَ أي: جَعَلْتُهُ يَلِيه، والوَلاءُ في العِنْقِ: هو ما يُورَثُ به، و «نُهيَ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ» (١)، والموالاةُ بَيْنَ الشيئيْن: المَتَابَعَةُ.

# وهــن

الوَهْنُ: ضَعْفُ من حيثُ الخَلْقُ، أو الخُلُقُ. وَالخُلُقُ. وَالخُلُقُ. وَالخُلُقُ. وَالْحَلْمُ مِنِي ﴾ قال تعالىٰ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِنِي ﴾ [مريم / ٤]، ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصابَهُمْ ﴾ [آل عمران / ١٤٦]، ﴿ وهْناً عَلَى وَهْنٍ ﴾ [لقمان / ١٤] أي: كُلما عَظُمَ في بَطْنِهَا: زادَها ضَعْفاً عَلَى ضَعْفٍ: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْبِتِغَاءِ القَوْمِ ﴾ عَلَى ضَعْفٍ: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْبِتِغَاءِ القَوْمِ ﴾ [النساء / ١٠٤]، ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عمران / ١٣٩]، ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال / ١٨].

# وهــيٰ

الوَهْيُ: شَقُّ في الأدِيم والنُّوْبِ ونحوِهِمَا،

 <sup>(</sup>١) عبدالله بن عمر يقول: نهىٰ رسول الله ﷺ عن بيع الولاءِ وعن هبته. أخرجه البخاري في العتق، باب بيع الولاء وهبته ٥/ ١٦٧؛ ومسلم برقم (١٥٠٦)، وأبو داود (٩١٩).

ومنه يقالُ: وهَتْ عزَالِي السَّحابِ بِمَائِهَا(١)، قال تعالىٰ: ﴿ وَانْشَقَّتِ السَماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً ﴾ [الحاقة/ ١٦] وكلُّ شيءٍ اسْتَرْخَى رِبَاطُهُ فقد وهي.

#### وي

وَيْ كَلِمَةٌ تُذْكَرُ للتَّحَسُّرِ، والتَّندُّم، والتَّندُّم، والتَّعَجُّب، تقولُ: وَيْ لِعَبْدِ اللَّهِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ السرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص / ٨٨] ﴿ وَيْكَأَنّهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ﴾ [القصص / ٨٨] ، وقيلَ: وَيْ لِزَيْدِ، وقيلَ: وَيْكَ، كَانَ وَيْلَكَ فَحُذَفَ منه اللامُ.

# ويل

قال الأصْمَعيُّ: وَيْلٌ قُبْحٌ، وَقد يُسْتَعَملُ على التَّحسُّر..

# و وَ يُــسَ

اسْتَصْغَارٌ. و:

وَيْحَ

تَرَحُّم. ومنْ قالَ: وَيْلُ وَادٍ (٢) في جَهَنَّم؛ فإنه لم يُرِدْ أَنَّ وَيْلًا في اللَّغةِ هوَ مؤضُوعُ لهذا، وإنمَا أَرَاد مَنْ قال اللَّهُ تعالىٰ ذلك فيه فقدِ اسْتَحقَّ مَقَرًا أَرَاد مَنْ قال اللَّهُ تعالىٰ ذلك فيه فقدِ اسْتَحقَّ مَقَرًا بَمِن النَّارِ، وَثَبَت ذلك له. قال عز وجل: ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ لَهُمَ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة/ ٧٩]، ﴿ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [إبراهيم/ ٢]، ﴿ وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [الجاثية/ ٧]، ﴿ فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [الجاثية/ ٧]، ﴿ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ ظَلَمُولِ ﴾ [المرخرف/ ٣٥]، ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ لِللَّذِينَ ظَلْمُولِ ﴾ [المطففين/ ١]، ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ لِللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [المرخرف/ ٣٥]، ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ لِللَّذِينَ ظَلْمُولِ ﴾ [المطففين/ ١]، ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ اللَّهُ عَنَنا ﴾ لِكُلِّ أَنْا إِنّا كُنَا طَالِمِينَ ﴾ [الهمزة/ ١]، ﴿ يَا وَيْلَنَا إِنّا كُنَا طَالِمِينَ ﴾ [القلم/ ٣٥]، ﴿ يَا وَيْلَنا إِنّا كُنَا طَافِمِينَ ﴾ [القلم/ ٣٥].

واللُّه سبحانه وتعالىٰ أعلم بمراده.

# تمَّ كتاب الواو

<sup>(</sup>١) يقال للشيء إذا استرخى. اللسان: (وهي)؛ والمجمل ٤/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>٢) روي في ذلك عن النبي ﷺ أنه قال: «الويلُ وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» أخرجه أحمد ٣/ ٧٥؛ والترمذي (انظر: عارضة الأحوذي ٢١/ ٢١ كتاب التفسير، تفسير سورة الأنبياء) وإسناده ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب.

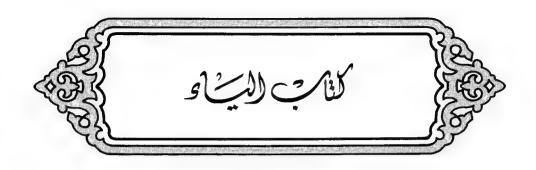

#### يبسس

يَبسَ الشي يَيْبسُ، وَاليَبَسُ: يابِسُ النَّباتِ، وهو ما كانَ فيه رُطُوبَةٌ فَذَهَبَتْ، واليَبَسُ: المَكَانُ يكونُ فيه ماءً فَيَذْهَبُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً في البَحْرِ يَبَساً ﴾ [طه/ ۷۷] والأيْبسَانِ(۱): ما لا لَحْمَ عليه من الساقيْنِ إلى الكَعْبَيْن.

# يتسم

اليُتمُ: انْقِطاعُ الصَّبِيِّ عن أبيهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَفِي سَائِرِ الحَيَوَانَاتِ مِن قِبَلِ أُمَّهِ. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ [الضحیٰ/ ٦]، ﴿ وَيَتِيماً وَأُسِيراً ﴾ [الإنسان/ ٨] وجمعُه: يَتامَى. قال تعالىٰ: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أُمُوالَهُمْ ﴾ [النساء/ ٢]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَاتُكُونَ أُمُوالَ أُمُوالَ الْيَتَامَى ﴾ [النساء/ ٢]، ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ [النساء/ ٢]، ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ

الْيَتَامَى ﴾ [البقرة/ ٢٢٠] وكل مُنْفرد يتيم، يقالُ: دُرَّةٌ يتيمَة، تنبيهاً على أنّه انْقطَعَ مَادَّتُها التي خَرَجَتْ منها، وقيلَ: بيتٌ يتيمٌ تشبيهاً بالدُّرَةِ التِيمَةِ.

بــد

اليَدُ: الجَارِحَةُ، أَصْلُه: يَدْيُ لِقُولُهم في جَمْعِهِ: أَيْدٍ وأَيدي (٢) أَفْعُل، وأَفعُلٌ في جمْع فَعْلِ أكثرُ. نحوُ: أَفْلُس وَأَكْلُبٍ، وقيلَ: يُدِيُّ نحوُ: أَنْلُس وَالْكُبُ وقيلَ: يُدِيُّ نحوُ: أَزْمُن كَلِيبٍ وَعَبِيدٍ، وقد جاءَ في جمعِ فَعَلِ نحوُ: أَزْمُن وَأَجْبُل. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا وَأَجْبُل. قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُم ﴾ [المائدة / إلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ عَنْكُم ﴾ [المائدة / الآ]، ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف / ١٩]، ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف / وَوَلُهم: يَدَيانِ يدلُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ يَدَيُّ على وَزْنِ فَعَلٌ، وَيَدَيْتُهُ: ضَرَبْتُ يَدَهُ، وَاسْتُعِيرَ اليَدُ وَزْنِ فَعَلٌ، وَيَدَيْتُهُ: ضَرَبْتُ يَدَهُ، وَاسْتُعِيرَ اليَدُ لِنَّا هُمَ أَيْدٍ يَدُنْتُ إِلِيه. أي: أَسْدَيْتُ إِلِيه، أي: أَسْدَيْتُ إِليه، أي: أَسْدَيْتُ إِليه،

<sup>(</sup>١) انظر: جنى الجنتين ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٢٩؛ والمسائل الحلبيات ص١٦٣.

وتُجْمَعُ على أيادٍ، وقيلَ: يَدِيُّ. قال الشاعرُ: ٤٧٤ ـ فإنَّ لهُ عِنْدِي يَدِيًّا وَأَنْعُما (١)

وَلِلْحَوْزِ وَالمِلكِ مَرَّة يقالُ: هذا في يدِ فُلان. أي: في حَوْزِهِ وَمِلْكِهِ. قال تعالىٰ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُشْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُشْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة/ ٣٣٧] وقولُهم: وَقَعَ في يَدَيْ عَدْل. وَلِلْقُوَّةِ مَرَّةً، يقَالُ: لِفلانٍ يَدُ على كذا، ومالي بكذا يَدُ، ومالي به يَدانِ. قال الشاعِرُ:

٤٧٥ ـ فَاعْمَدْ لِمَا تَعْلُو فَمَالَكَ بِالَّذِي

لا تَسْتَطِيعُ مِنَ الْأُمُورِ يَدَانِ (٢)

وشُبِّحَ الدَّهْرُ فَجُعِلَ له يَدُّ في قولهِمْ: يَدُّ الدَّهْرِ، وَيَدَ المِسْنَدِ، وكذلك الريحُ في قولِ الشاعر:

٤٧٦ ـ بِيَدِ الشَّمال ِ زِمامُهَا(٣)

لما له من القُوَّة، ومنه، قيل: أنا يَدُكَ، ويقال: وضَعَ يَدهُ في كذا: إذا شرَعَ فيه. ويَدُهُ مُطْلَقَةً: عبارةً عن عبارةً عن إيتاءِ النَّعَم، ويَدُّ مَعْلُولَةً: عبارةً عن

إِمْسَاكِهَا. وعلى ذلك قيلَ: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة/٦٤]، ويقال: نَفَضْتُ يَدِي عن كذا. أي: خَلَّيْتُ وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ أَيَّدُتُكَ برُوحِ الْقُدُسِ ﴾ [المائدة/ ١١٠]، أي: قَوَّيْتُ يَدَكَ، وقولُه: ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة / ٧٩]، فَنِسْبَتُه إلى أيديهمْ تنبيهُ على أنهم اخْتَلَقُوهُ، وذلك كَنِسْبَةِ القول إلى أَفْوَاهِهِمْ فِي قُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ [التــوبــة/ ٣٠]، تنبيهــاً على اخْتِــــلافهمْ. وقولُه: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف/١٩٥]، وقولُه: ﴿ أُولِي الْأَيْدِي والأبصار اص (٥٤]، إشارة إلى القوة المَوْجُودَةِ لهمْ. وقولُه: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ﴾ [صَ/١٧]، أي: القُوَّةِ. وقولُه: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة/٢٩]، أي: يُعْطُونَ ما يُعْطُونَ عن مُقابلةِ إِنْعُمةٍ عليهم في مُقارَّتهمْ. وموضعُ قولِهِ: ﴿عَنْ

فلن أذكر النعمان إلا بصالح

<sup>(</sup>١)هذا عجز بيت، وصدره:

وهو لضمرة بن ضمرة النهشلي، والبيت في نوادر أبي زيد ص ٢٥٠، والمسائل الحلبيات ص ٣٠؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٤٠؛ واللسان (يدي)، ونسبه للأعشى، وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) البيت لعلي بن الغدير الغنوي، وهو في المسائل الحلبيات ص ٢٨؛ واللسان (يدي)؛ وأمالي القالي ٢/ ١٨١؛ وأضداد الأصمعي ص ٧.

<sup>(</sup>٣) البيت بتمامه:

وغداة ربح قد وزعتُ وقرَّةٍ إذ أصبحَتْ بيد الشمالِ زمامُها وهو للبيد من معلقتُه. انظر: ديوانه ص ١٧٦.

يَدٍ ﴾ في الإعراب حالُ(١). وَقيلَ: بعد اعْتِرَاف بأنَّ أَيْدِيَكُمْ فوقَ أَيْدِيهِمْ. أي: يَلْتَزمُونَ الذُّلُّ. وخُذْ كذا أَثْرَ ذِي يَدَيْن (٢)، ويقالُ: فَلانٌ يَدُ فلانٍ أى: وليُّهُ وناصرُه، ويقالُ الأولياءِ الله: هم أيدي الله، وعلى هذا الوَجْهِ قال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح/١٠]، فإذاً يَدُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ يَدُ اللهِ، وإذا كان يَدُهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَيَدُ اللهِفَوْقَ أَيْديهم، ويُؤيَّدُ ذلك ما رُويَ: «لا يَزالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبُّهُ، فَإِذَا أُحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا» (٣) وقولُه تعالىٰ: ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس/٧١]، وقبولُه: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص / ٧٥]، فعبارةً عن تَوَلِّيهِ لِخَلْقِه باخْتِرَاعِهِ الذي ليسَ إلا له عزَّ وجلَّ. وخُصَّ لَفْظُ اليد لِيَتصَوَّرَ لنا المعنى؛ إذْ هي أجلُّ الجَوَارح التي يُتَوَلِّي بِهَا الفِعلُ فيما بَيننا لِيَتَصَوَّرَ لنا اخْتِصاصُ المعنّى لا لِنتَصَوّرَ منه تشبيهاً، وقيل معناهُ: بنِعْمتِي التي رَشَّحتُها لهمْ ، والباءُ فيه ليس كالباءِ في قولهم: قَطْعْتُهُ بالسكِّين، بَلْ هو كقولهم: خَرَجَ بِسَيْفِهِ. أي: معهُ سَيْفُه، معناه: خَلَقْتُه وَمِعَهُ نِعْمَتايَ الدُّنْيَويَّةُ والْأُخْرَويَّةُ اللَّتان إذا

رَعاهُما بَلغَ بِهِمَا السَّعادةَ الكُبْرَى. وقولُه: ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح/١٠]، أي: نُصْرَتُه وَيْعْمَتُه وقُوتُه، ويقالُ: رجُلٌ يَدِيٌ، وامرأةُ يَدِيّةٌ. أي: صَناع، وأما قولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي الْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف/١٤٩]، أي: نَدِمُوا، يقالُ: سُقِطَ في يَدِهِ وأُسْقِط: عبارةٌ عن المُتَحَسِّر، أي عمَّنْ يُقلِّبُ كَفَيْه كما قال عزَّ وجلً: ﴿ فَأَصْبَحَ وَاللهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا ﴾ [الكهف/٤٤]، وقوولُه: ﴿ فَأَصْبَحَ وقولُه: ﴿ فَوَا يَدِيهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ وأبراهيم/٩]، أي: كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بِقَبُولِهِ مِنَ وقولَه: ﴿ وَقُلُهُ وَلَهُ إِلَيْ يَلُهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ المُتحَقّر، يقالُ: رَدُّوا أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ ﴾ المَحتِّق، يقالُ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِهِمْ والمَحتِّق، يقالُ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِهِمْ والمُحتَّوا، أي: قالُوا ضَعُوا أَنَامِلُكُمْ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ وَاسْكُتُوا، وقيلَ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِهِمْ والسُكتُوا، وقيلَ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِهِمْ والسُكتُوا، وقيلَ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِهِمْ واللهِمْ وقيلَ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِهِمْ وقيلَ: وقيلَ: رَدُّوا أَيْدِي الأنبياء في أفواهِمْ واللهُمْ وَاللهَ عَمْ اللهِ اللهِمْ أَلَى أَنْواهِمُ مُ عَلَى أَنْواهِمُ مُ وَاللَّكُمُ وَاللَّهُ وقيلَ: رَدُّوا نِعَمَ اللهِ الْفَواهِمِمْ بِتَكُذِيهِمْ .

يســر

اليُسْرُ: ضِدُّ العُسْرِ، قال تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة/ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]، ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ﴾ [الطلاق/ ٧]، ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً ﴾ [الكهف/ ٨٨]، ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يسْراً ﴾ [الذاريات/ ٣] وتَيَسَّرَ كَذا واسْتَيْسَرَ أَى:

<sup>(</sup>١) انظر: البصائر ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) يقال: افعل هذا أَثِرَ ذات يدين، وذي يدين. اللسان (أثر).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم في مادة (قرب).

تسهَّلَ، قال: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [البقرة/ ١٩٦]، ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل/ ٢٠]أي: تَسَهَّلَ وتَهَيَّأَ، ومنه: أَيْسَرَتِ المرأةُ ويسَّرت: ولدت سهلًا، ويَسَّرْتُ كذا. أي: سَهَّلْتُهُ وَهَيَّأْتُهُ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَـدٌ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر/ ١٧]، ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بَلِسَانِكَ ﴾ [مريم/ ٩٧] واليُسْرَى: السَّهْلُ، وقولُه: ﴿ فَسَنَّيسِّرُهُ لِللَّهُ رَى ﴾ [الليل/ ٧]، ﴿ فَسَنُيسًرهُ لِلعُسْرَى ﴾ [الليل/ ١٠] فهذا \_ وإن كان قد أعارَهُ لَفْظ التَّسْبِير ـ فهو على حَسَب ما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١]. واليسيرُ والمَيْسُورُ: السَّهْلُ، قال تعالىٰ: ﴿ فَقُلْ لَهُم قَوْلًا مَيْسُوراً ﴾ [الإسراء/ ٢٨] واليسيرُ يقالُ في الشيء القليل، فعَلَى الأوَّل يُحْملُ قولُه: ﴿ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ [الأحزاب/٣٠]، وقولُه: ﴿ إِنَّ ذُلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ ﴾ [الحج/ ٧٠]. وعلى الثاني يُحْملُ قولُه: ﴿ وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلًّا يَسِيراً ﴾ [الأحزاب/ ١٤] والمَيْسَرَةُ واليَسارُ عبارةٌ عن الغِنَى. قال تعالىٰ: ﴿ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة/ ٢٨٠] واليسار أُخْتُ اليمين،

وقيلَ: اليسارُ بالكسرِ، واليسَرَاتُ: القَوَائِمُ

الخِفاف، ومنَ اليُسْرِ المَيْسِرُ.

# يــأس

اليَّاسُ: انْتِفاءُ الطَّمَع، يقالُ: يَئِسَ واسْتَيْاسَ مِثْلُ: عَجِبَ واسْتَعْجَب، وسَخِرَ واسْتَسْخَرَ. قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً ﴾ [يوسف/ ٨٠]، ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ﴾ [يوسف/ ٨٠]، ﴿ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ ﴾ [الممتحنة/ ١٣]، ﴿ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ ﴾ [هود/ ٩] وقولُه: ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ كَفُورٌ ﴾ [الرعد/ ٩] قيل: معناه: أَفَلَمْ يَعْلَمُوا(١)، وإنما قَصَد أَنَّ اليَّاسَ مَوْضُوعٌ في كلامهم للعلم، وإنما قَصَد أَنَّ اليَّاسَ الذين آمَنُوا من ذلك يَقْتَضِي وإنما قَصَد أَنَّ يَأْسَ الذين آمَنُوا من ذلك يَقْتَضِي أَنُوتَ حُصُولَ عِلْمهمْ .

# يقىن

اليَقِينُ من صِفَةِ العِلْم فوْقَ المعْرِفَةِ والدِّرَايَةِ وَأَخُواتِهَا، يَقَالُ: عِلْمٌ يَقِينٌ، ولا يقال: مَعْرِفَةٌ يَقِينٌ، ولا يقال: مَعْرِفَةٌ يَقِينٌ، وهو سُكونُ الفَهْمِ مَعَ ثَبَاتِ الحُكْم، وقال: ﴿عِلْمَ اليَقِينِ ﴾ [التكاثـر/ ٥](٢)، و﴿عَيْنَ اليَقِينِ ﴾ [التكاثـر/ ٧](٣) و﴿حَقُ اليَقِينِ ﴾ [الواقعة/ ٩٥](٤) وبينها فُرُوقُ مذكورةً

(٤) الآية: ﴿ إِنَّ هذا لهو حَقُّ اليقين ﴾. فعلمُ اليقين كعلمنا بدخول الجنة، فإذا رأيناها فهو عين اليقين، فإذا دخلناها فهو حق اليقين.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢/٣٣٢. (٢) الآية: ﴿ لُو تعلمون علمَ اليقين ﴾. (٣) الآية: ﴿ ثُمُّ لترونُّها عينَ اليقين﴾.

في غير هذا الكتاب، يقالُ: اسْتَيْقَنَ وَأَيْقَنَ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ [الجاثية/ ٣٢]، ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آياتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ [الخاريات/ ٢٠]، ﴿ لِقَوْمُ وَمَا يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة/ ١١٨] وقوله عزَّ وجلًّ: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ [النساء/ ١٥٧] أي: ما قَتَلُوهُ قَتْلاً تَيْقُنُوهُ، بَلْ إنما حَكَمُوا تَخْمِيناً وَوَهُماً.

اليسم

اليَمُ : البحرُ. قال تعالىٰ: ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْكِمِّ ﴾ [القصص/ ٧] ويَمَّمْتُ كذا، وتَيَمَّمْتُهُ: قَصَدْتُه، قال تعالىٰ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [النساء/ ٤٣] وتَيَمَّمْتُه بِرُمْحِي: قَصَدْتُه دُونَ غيرهِ. واليَمامُ: طَيْرُ أَصْغَرُ مِنَ الوَرَشَانِ، وَيَمَامَةُ: اسمُ امرأة، وبها سُمِّيتُ مَدِينَةُ اليمَامَةِ.

# يمسن

اليَمينُ: أَصْلُه الجارِحَةُ، واسْتِعْمالُهُ في وصْفِ اللَّهِ تعالىٰ في قولهِ: ﴿ وَالسَّمْوَاتُ مَعْوِيّاتٌ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر/ ٢٧] عَلَى حَدِّ اسْتِعْمالِ اليَدِ فيه، وتخصِيصُ اليَمينِ في هذا المكانِ، والأرض بالقَبْضَةِ حيثُ قال جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الزمر/

(١) يَخْتَصُّ بِما بِعدَ هذا الكتابِ. وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ [الصافات/ ٢٨] أي: عن الناحِيةِ التي كان منها الحَقُ، فَتَصْرِفُونَنا عنها، وقوله: ﴿ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ فَتَصْرِفُونَنا عنها، وقوله: ﴿ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ وقوله: ﴿ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ فلانٍ عن الحاقة/ ٤٥] أي: مَنْعناهُ ودَفْعناهُ. فَعُبَرَ عن ذلك الأُخْذِ باليمينِ كقولك: خُذْ بِيَمِينِ فلانٍ عن تعاطي الهِجاءِ، وقيلَ: معناه بأشْرَفِ جَوَارِحِه وأشرفِ أحوالهِ، وقوله جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَأَصحابُ وأَشْرِفِ أُحوالهِ، وقوله جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَأَصحابُ النّهِمِينِ ﴾ [الواقعة / ٢٧] أي: أصحابُ النّهِمينِ ﴾ الشّمال في العبارةِ عن المَيَامِنِ باليَمينِ، وعن المَشائِمِ بالشّمال وأما إنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليّمِينِ للتّيمُنِ والماقعة ، وعلى ذلك ﴿ وأمّا إنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ والواقعة / ٩٠ ـ ١٩]، وعلى هذا حُمِلَ: والواقعة / ٩٠ ـ ١٩]، وعلى هذا حُمِلَ:

٧٧٧ ـ إذا ما رَايَةً رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهِا عَرَابَةً باليَمين (٢)

واليَمينُ في الحَلِفِ مُسْتَعارٌ منَ اليَدِ اعتباراً بما يَفْعَلُهُ المُعاهِدُ وَالمُحالِفُ وغيرُه. قال تعالىٰ: ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [القلم/ ٣٩]، ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

وهو في ديوانه ص ٣٣٦؛ والأغاني ٨/ ٩٧؛ ومحاضرات الأدباء ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْضتُه يومَ القيامة، والسَّمواتُ مطوياتُ بيمنيه،

<sup>(</sup>٢) البيت للشماخ من قصيدة يمدح بها عرابة الأوسي صاحب رسول الله ﷺ، ومطلعها: كلا يـومي طُـوالـة وصـلُ أروىٰ ظــنــونُ آنَ مــطّرح الــظنــون

اليومُ يُعَبِّرُ به عن وقت طُلوع الشمس إلى غرُوبها. وقد يُعَبَّرُ به عن مُدَّةٍ من الزمان أيَّ مُدَّةٍ كَانَتْ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ [آل عمران/ ١٥٥]، ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَثِدُ السَّلَمَ ﴾ [النحل/ ٨٧]، وقال: ﴿ أَنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ﴾ [البقرة/ ٢٥٤]، وغير ذلك، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم/ ٥] فإضافةُ الأيَّام إلى اللَّه تعالىٰ تشْريفٌ لأمرهَا لِما أفاض اللَّهُ عليهم من نِعَمِه فيها. وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ أَثِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ﴾ الآية [فصلت/٩]، فالكلامُ في تحقيقهِ يخْتَصُّ بغير هذا الكتاب. ويُركّبُ يومٌ مَع «إذْ»، فيقالُ: يَوْمَئِذِ نحو قولهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسيرٌ ﴾ [المدثر/ ٩] وَرُبُّمَا يُعْرَبُ وربَّما يُبنَّى، وَإِذَا يُنِيَ فَلِلإِضَافَةِ إِلَى إِذْ.

يمع [النور/ ٥٣]، ﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللَّهُ فِي المُدْرِكُ البالِغُ. أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٥]، ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ [التوبة/ ١٢]، ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢] وقولُهم: يَمِينُ اللَّهِ؛ فإضافَتُه إليه عزَّ وجلَّ هو إذكان الحَلِفُ به. ومَوْلَى اليمين: هو مَنْ بينكَ وبَيْنَهُ مُعاهَدَةً، وقولُهُمْ: مِلْكُ يَمِينِي أَنْفَذ وأَبْلغُ من قولهم: في يَدي، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور/ ٣٣] وقولُه ﷺ: « الْحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ (١) أي: به يُتَوَصَّلُ إلى السَّعَادَةِ المُقَرِّبَةِ إليه. ومِنَ اليَمين: تُنُوولَ اليُّمْنُ، يقالُ: هُو مَيْمُونُ النَّقِيبَةِ. أي: مُبارَكُ، والْمَيْمَنَةُ: ناحيَةُ اليَمِين .

> ينسع يُنعَت الثَمَرَةُ تَيْنَعُ يَنْعاً وَيُنْعاً، وأَيْنَعَتْ إِينَاعاً، وهيَ يَانِعَةٌ ومُونِعَةٌ. قال: ﴿ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرهِ إِذَا أَثْمُرَ وَيُنْعِهِ ﴾ [الأنعام/ ٩٩] وَقَرَأُ ابن أبي إسحٰق(٢) (وَيُـنْعِـهِ)(٣)، وهوَ جمعُ يانعٍ، وهو

<sup>(</sup>١) عن جرير عن النبي ﷺ: « الحجر يمين اللَّهِ في الأرض يصافح بها عباده» أخرجه الخطيب وابن عساكر. قال ابن الجوزي: في سنده إسحاق بن بشير؛ كذُّبه ابن شيبة وغيره. وقال العراقي: أخرجه الحاكم وصححه من حديث عبدالله بن عمرو، بلفظ: الحجر يمينُ اللَّه في الأرض. انظر: الفتح الكبير ٢/ ٧٩؛ وشفاء الغرام ١/ ١٧٢؛ وتخريج أحاديث الإحياء ١/ ٢٥٣؛ والمستدرك ١/٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحق الحضرمي، أحد القراء العشر، كان أعلم زمانه بالقراءات والعربية، وكلام العرب والفقه. توفى سنة ٢٠٥ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة، قرأ بها يعقوب من غير طريق الطيبة، وقرأ بها ابن محيصن.

یاء :

يسس ليس قيلَ معناهُ يا إنسانُ<sup>(١)</sup>، والصحيح أنَّ يا والسين هوَ من حُروفِ التَّهَجِّي كسائرِ أوائلِ السُّورِ؛

يا حَرْفُ النِّدَاءِ(٢)، ويُسْتَعْمَلُ في البعِيدِ وإذا اسْتُعْمِلَ في البعِيدِ وإذا اسْتُعْمِلَ في اللَّهِ نحو: (يَا رَبِّ) فتنبيهُ لِلدَّاعِي أَنه بَعِيدُ مِنْ عَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.

\* \* \*

تمَّ كتاب مفردات ألفاظ القرآن واشتقاقها بحمد الله ومَنَّهِ، وصلًىٰ الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

<sup>(</sup>١) وهو مروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة والضحاك أنه يا إنسان بالحبشية. الدر المنثور ٧/ ٤١. (٢) قال ابن منظور: «يا» حرف نداء، وهي عاملةً في الاسم الصحيح؛ وإن كانت حرفاً.



ولفهاكرش والفنيتي



# مُقدِّمة للفهَارِسُ لفَشَة وَفِهَا زِدَادِهَ عَلَى مَا تقدِّم فِي تَرْجِمة المؤَلفث

# بُنِيْبُ مِنْ إِلَّهِ عَالَيْهِ الْجَمْزَ الْرَحْيَابِي

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلامُ على أشرفِ المُرسلين، وعلى آلمه وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ كتابَ «المفردات» للرَّاغب الأصفهاني مع صغرِ حجمه جمَّ الفوائد، كثيرُ المسائل، غزيرُ المنافع، وهو مرجعٌ عظيمُ الأهميَّةِ لجميع الباحثين والدَّارسين الـذين يشتغلون في علوم اللَّغة العربية والتَّفسير، فلذلك أحببتُ أَنْ أُسهًل على الباحثين مهمَّةَ الرُّجوع إليه لمراجعة أي كلمةٍ، أو آيةٍ، أو مَثل ، أو حكمةٍ، أو بيتٍ من الشعر، أو مسألةٍ عملية من مسائل العلم المختلفة، فعملتُ له فهارس علميَّة شاملةً، جامعةً وافيةً، لتحقِّق المقصود، فكان مجموعها /٢٢/ فهرساً.



# فهارك والكنات

وتشمل ما يلى:

١ - فهرس الأحاديث الشريفة.

٢ – فهرس الآثار المرويَّة.

٣ - فهرس الأبيات الشعرية.

٤ - فهرس أنصاف الأبيات.

فهرس أمثال العرب وأقوالهم.

٦ — فهرس الأعسلام.

٧ - فهرس الكتب الواردة.

٨ - فهرس أقوال الحكماء.

٩ - فهرس القواعد الكلية في التفسير.

١٠ - فهرس المسائل اللغوية.

١١ - فهرس المسائل الأصولية.

١٢ - فهرس المسائل الكلامية.

١٣ - فهرس المسائل المنطقية.

١٤ - فهرس آراء الراغب في التفسير واللغة.

١٥ \_ فهرس الحيوانات.

١٦ \_ فهرس النبات والطعام.

١٧ \_ فهرس الأصنام.

١٨ ـ فهرس المنسوب.

١٩ ـ فهرس القبائل والأمم.

٢٠ \_ فهرس المذاهب والفِرق.

٢١ ـ فهرس المراجع والمصادر.

٢٢ - فهرس المواد والموضوعات.



## ١ - فَهُ إِنْ الْأَحَادُيْثُ الشَّرِيفَة

| طرف ال                                |
|---------------------------------------|
|                                       |
| «ابدأ بنف                             |
| «أبدانه                               |
| «اتقوا ال                             |
| «اتقوا فر                             |
| «اثبتواء                              |
| أبيكم»                                |
| «أحناه                                |
| «أخلص                                 |
| «ادرؤوا                               |
| «ادفعوا                               |
| «إذا أكك                              |
| «إذا دُعي                             |
| «إذا زنت                              |
| «إذا سج                               |
| «إذا شك                               |
| «إذا ضر                               |
| «إذا هبَّ                             |
| «إذا وُض                              |
| «إذا وقع                              |
| «الأروا                               |
| «ازدلفو                               |
| ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ |

| لصف     | طرف الحديث رقم ا                           | رقم الصفحة     | طرف الحديث                            |
|---------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| ٦٨      | «إِنَّ لك بيتاً في الجنة»                  | ٣٤٧            | «أنا الرحمن وأنت الرَّحم»             |
| ، ۸۵۸   | «إنَّ للملك لمَّة، وللشيطان لمَّة» ٧١٨     | 177            | «أنا وسفعاء الخدّين »                 |
| 49      | «إنَّ قوماً كانوا يطوفون عراة»             | ۸٦٤            | «أنت أخي ووارثي»                      |
| •       | «إنَّ قوماً مُسخوا قردة وخنازير»           | 097            | «الأنصار كرشي وعيبتي»                 |
|         | «إنَّ المستهزئين في الدنيا يُفتح لهم باب»  | 078            | «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»         |
|         | «إنَّ من البيان لسحراً»                    | ت، ۲۲۱، ۲۰۸    | «انقطع الوحي وبقيت المبشرا            |
|         | «إنَّ مما ينبت الربيع ما يقتل هبطا أو يلم» | ت» د۳٥         | «إنْ يطل عمر هذا الغلام لم يه         |
|         | «إنَّ من الشعر لحكمة»                      | فهوعمر» ۲۲۳    | «إن يكن في هذه الأمة محدَّث           |
|         | «إنَّ المصلين كثير والمقيمين لها قليل»     | سبه» ۱۰        | «إنَّ أطيب ما يأكل الرجل من ك         |
|         | «إنَّ النبي إذا مشىٰ لم يكن له ظل»         | ل من يقوت» ٦٨٧ | «إنَّ أكبر الكبائر أن يضيع الرج       |
|         | «إنَّ النبي كان إذا رأىٰ في ثوب تصليباً    |                | «إِنَّ أَبِا بِكُرِ الصديقِ كتب إلى ب |
|         | قضبه»                                      | ل: قولي        | «إنَّ إبراهيم قال لامرأة إسماعي       |
|         | «إنَّ النبيي كان لا يدخر شيئاً لغد»        | 0 £ £          | لزوجك»                                |
| ىسى ئ   | «إنَّ هـذه الصـلاة لا يصـحُّ فيهـا ش       | ۱۳۹ «لوا       | «إنَّ ثمار أهل الجنة يقطفها أها       |
| -       | من كالم الأدميين»                          | 307            | «إنَّ الجنة للمحكمين»                 |
|         | «إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث»             | ىنىٰ» ٧٦٧      | «إنَّ الدجال ممسوح العين اليه         |
|         | " بأنّك لعريض القفا»                       | ۸٥             | «إنَّ الدنيا دحيت من تحتها»           |
|         | "أًه طعام طعم وشفاء سقم»                   |                | «إنَّ روح القدس نفث في                |
|         | «إنَّه ينادى: لمن الملك اليوم»             | 909 (75)       | روعي ٣                                |
| إفات»   | "إنَّها من الطوافين عليكم والطو            | ۸۲۷            | «إنَّ عيسيٰ ممسوح العين»              |
|         | «إنِّي شرفتك وفضلتك»                       | 7 • 7          | «إنَّ الله جميل»                      |
| يمن»    | «إنِّي لأجد نفس ربكم من قبل ال             | <b>**</b>      | «إِنَّ الله حيىي»                     |
| -       | «أهل الجنة مرد»                            | <b>£</b> 9∨    | «إنَّ الله خلقَ آدم على صورته»        |
|         | «أول ما خلق الله انقلم»                    |                | «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آ         |
|         | «إياكم وخضراء الدّمن»                      | ل₃ ۲۰۸         | «إنَّ الله قال لموسى : أنا لا أغف     |
|         | «أيام أكل وشرب وبعال»                      | *11            | «إنَّ الله لا يملُّ حتى تملوا»        |
| ِالأرض» | «أين كان ربنا قبل خلق السماء و             | ة المسلم» ٢٧٠  | «إنَّ الله يستحيي من ذي الشيب         |
|         | «الإِيمان بضعٌ وسبعون شعبة»                | ىش» ۱۳۲        | «إنَّ الله يبغض الفاحش المتفح         |
|         | <del>-</del>                               |                |                                       |

| r 111 : 2                                | «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعد<br>«جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم» | ۲۰۸ «۴       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                          | · ·                                                                 |              |
| [ حرف الباء ]                            |                                                                     | ۲۰۸          |
| 4                                        | «جرح العجماء جبار»                                                  | ०१९          |
| «بدأ الإسلام غريباً»                     | «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»                                     | 441          |
| «البرُّ ما اطمأنت إليه النفس، والإِثم ما |                                                                     |              |
| حاك» 37                                  | [ حرف الحاء ]                                                       |              |
| «بعثت إلى الأحمر والأسود» ٢٥٧            | «حتىٰ تذوقي عسيلته»                                                 | ٥٦٦          |
| «البينة على المدعي»                      | «حتى يبلغ الماء الجدر»                                              | 119          |
| «البيعان يترادان»                        | «حتىٰ خفنا أن يفوتنا الفلاح»                                        | 7 2 2        |
| «بين يدي الساعة سنون خدَّاعة» ٢٧٦        | «الحجر الأسود يمين الله»                                            | ۸۹٤          |
| - 111                                    | «الحسد شيطان والغضب شيطان»                                          | 200          |
| [ حرف التاء ]                            | «الحقُّ بيِّنِ والباطل بيِّن»                                       | 127          |
| «التحيات لله»                            | «الحلال بيِّن»                                                      | ۸۸۱          |
| «تحفّه الملائكة بأجنحتها» ٢٤٣            | «الحمَّىٰ بريد الموت»                                               | 700          |
| «تسوموا فإنّ الملائكة قد تسوّمت» ٤٣٨     | «الحمَّىٰ من فيح جهنم»                                              | 700          |
| «تخوفت الساعة»                           | «حيٌّ على الفلاح»                                                   | 788          |
| «تعس عبد الدرهم» ۲۲۱، ۲۲۲                | «الحياء شعبة من الإيمان»                                            | 91           |
| «تفكّروا في آلاء الله»                   | - t · tt · -                                                        |              |
| «تكلُّفوا من الأعمال ما تطيقون» ٧٤٤      | [حرف الخاء]                                                         | - 1 -        |
| «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم» ١٠٨      | «خذ من أغنياءهم وردَّ في فقرائهم»                                   | 717          |
| «تهادوا تحابوا»                          | «الخراج بالضمان»                                                    | YVA          |
|                                          | «خللوا أصابعكم»                                                     | 79 ·<br>79 9 |
| [ حرف الثاء ]                            | «الخمر من هاتين الشجرتين»                                           |              |
| «ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن» ٦١١       | «خمروا آنیتکم»                                                      | <b>19</b>    |
| «الثيِّب أحقُّ بنفسها»                   | «خمس يقتلهن المحرم»<br>«خير المال مهرة مأمور وسكَّـة مأبور          | £9V          |
| «الثيب تعرب عن نفسها»                    | «خير المال مهرة مامور وسكه مابور                                    | ۸۹           |
| [ حرف الجيم ]                            | [ حرف الدال ]                                                       |              |
| «جاء أهل اليمن يبسون عيالهم»             | «دع داعي اللبن»                                                     | ۳۱٦          |

| طرف الحديث                                             | رقم الصفحة                   | طرف الحديث                       | رقم الصة |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| «دع ما يربيك إلىٰ ما لا يريبك                          | ك، ١٩٩                       | [ حرف الصاد ]                    |          |
| «الدنيا سجن المؤمن»                                    | £ • 0                        | «صاحب السلقة أحق بالسوم»         |          |
|                                                        |                              | «الصلاة الوسطى العصر»            |          |
| 111.1.2                                                | · .                          | «الصلاة خير من النوم»            |          |
| [ حرف الرا<br>معمد معملا معاماتكم في الرا              |                              | «الصمت حكم وقليل فاعله»          | (        |
| ورجعتم من الجهاد الأصغر إ<br>الله                      | ِ إِنَّى النَّجِهَادُ<br>۸۳۳ | «الصوم جُنَّة»                   |          |
| الأكبر»                                                |                              | «صيام شهر الصبر وثـلاثة          | أيامه    |
| «رخص رسول الله في بيع الع<br>والسماء والفرسية السماسية |                              | «صاع من برٌ وشعير»               | ·        |
| «الرَّعد ملك يسوق السحاب»<br>أ ا نا أ السا             |                              |                                  |          |
| «رفع عن أمتي الخطأ والنسياد                            | بان، ۲۸۷، ۲۸۷                | 1 حرف ا                          | لضاد ]   |
|                                                        |                              | «ضرس الكافر في النار مثل         |          |
| [ حرف الزا:                                            | اي ]                         | •                                |          |
| «الزُّبير ابن عمتي وحواريّ»                            | 774                          | [ حرف الطاء                      | [ •      |
| «الزيادة النظر إلى وجه الله»                           | ۳۸٦                          | «طول القنوت»                     |          |
|                                                        |                              | «طلاق أم أيوب حوب»               |          |
| [ حرف السي                                             | سين ]                        | «طوبس شجرة في الجنة <sub>»</sub> | (        |
| «سافروا تغنموا»                                        | 254                          |                                  |          |
| «سئل رسول الله عن البر»                                | 118                          | [ حرف ال                         | مينان آ  |
| «سلمان منا آل البيت»                                   | 101                          | «العالم كالحمة يأتيها البعدا     |          |
| «سجِّين هي الأرض السابعة»                              | <b>799</b> (2                | «العجلة من الشيطان»              |          |
| «سيكون بعدي أثرة»                                      | 77                           | «عجب ربكم مـن قــوم يقــ         |          |
| «سیکون هنات»                                           | ۸٤٦                          | الجنة بالسلاسل»                  |          |
|                                                        |                              | «عفوت لكم عن صدقة الـ            |          |
| [ حرف الشي                                             | ىين ]                        | «عرّبوا على الإمام»              |          |
| -<br>والشرك في هذه الأمة أخفىٰ م                       | _                            | «عقري حلقي »                     |          |
| النمل»                                                 | 207                          | «العلماء ورثة الأنبياء»          |          |
| «شكـونا إلى رسول الله حرَّ ال                          | الرمضاء، ٤٦٣                 | «عليٌّ أقضاكم»                   |          |
| «شيبتني هود وأخواتها»                                  | 01. (781                     | «عليكم بالسواد الأعظم»           |          |

| طرف الحديث                            | رقم الصفحة      | طرف الحديث رقم ال                            | صفحة       |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| «عليك بذات الدين تربت يداك»           | 170             | «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»               | 191        |
| (العمرة هي الحج الأصغر»               | 797, 719        | «كسِب الحجام سحت»                            | ٤٠٠        |
| رعمل الرجل بيده»                      | ٧١٠             | «كلُّ أمر ذي بال ٍ لا يبدأ فيه بذكر الله فهو |            |
|                                       |                 | أبتر»                                        | ۱۰۷        |
| [ حرف الغين ]                         |                 | «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا           |            |
| الغنيٰ غنيٰ النفس» ١٩٧                | 127 ,710 ,      | سبب <i>ي</i> »                               | ٥٧         |
| إغير متأثل ٍ مالًا»                   | ٦۴              | «كلِّ عزَّ ليس بالله فهو ذُلَّ»              | ۲۲٥        |
| ,                                     |                 | «كلَّ لحم نبت من سحت فالنار أولى به»         | ٤٠٠        |
| [ حرف الفاء ]                         |                 | «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»              | 111        |
| رفإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَنْ      | ا وليَّ له» ٤٤٦ | «كلّ مُيسّر لما خلق له»                      | ۲۲3        |
| «فرغ ربكم من الخَلْق والخُلق»         | ۲۵۹ ، ۲۸۰       | «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»             | 3°0 V      |
|                                       | 100             | «كلكم في الجنة إلا مَنْ أبى»                 | ٥٨         |
| «في عماءٍ تحته عماء»                  | 019             | «كما تنبت الحبَّة في حميل السيل»             | 317        |
|                                       |                 | «كمثل الأرزة المجذية»                        | 19.        |
| [ حرف القاف ]                         |                 | [ حرف اللام ]                                |            |
| «القديم»                              | 171             |                                              | ۱۱۱ ه      |
| «القرآن شافع مشفع»                    | 801             | «لا تبادروني بالركوع والسجود»                | ۱۱۲        |
|                                       |                 | «لا تجعل القرآن ماحلًا بنا»                  | <b>777</b> |
| [ حرف الكاف ]                         |                 | «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة     | 101 (      |
| °<br>«كاد الفقر أن يكون كفراً»        | 781             | «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء            |            |
| «كان إذا هبّت ريح شديدة تغيّر لو      |                 | ما في صحفتها»                                | ٤ • د      |
| «كان النبـيُّ إذا أراد غزواً ورًىٰ بغ | ۸٦٦ ro.         | «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»           |            |
| «كان النبــى ﷺ يتبوأ لبوله كما يتب    |                 | «لا تسبُّوا الريح فإنها من نفس الرحمن»       | ۸۱۸        |
| «كان النبي يخصف نعله»                 | YAE             | «لا تعضية في الميراث»                        | 77         |
| «كان يصلى ولجوفه أزيز كأزيز ال        |                 | «لا تقاطعوا ولا تدابروا»                     | ۲۰۷        |
| «كان يكره البؤس والتباؤس»             | 104             | «لا تقوم الساعة حتى يظهر التحوت»             | ۱٦٤        |
| «كمان يأخمد الوحي عن جبريـل           |                 | «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش               |            |
| »                                     |                 | والتفحش»                                     | ٤٣٥        |

| سفحة  | طرف الحديث رقم الد                                                       | رقم الصفحة   | طرف الحديث                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 17.   | «لا ينقص مال من صدقة»                                                    | ٧٧٢          | «لا تحكوا على عزمائكم»                 |
| ۱۸۸   | «لا ينفع ذا الجدّ منك الجد»                                              | ۱۷۸          | «لا ثنيٰ في الصدقة»                    |
| ٧٣٣   | «لبيك وسعديك» ٧١٨، ٢١٠،                                                  | 199          | «لا جلب»                               |
| ٧٩٠   | «لست بنبيء الله ولكن نبيّي»                                              | 707          | «لا حلف في الإسلام»                    |
| 149   | «لعلَّ بعضكم ألحن بحجته من بعض»                                          | 709          | «لا حمى إلا لله ورسوله»                |
| ۸۸٥   | «لقد هممت ألاً أتهب إلا من قرشي»                                         | بشر <u> </u> | «لا خير بخيرٍ بعده الجنَّة ، ولا شر    |
| ٥٤٥   | «لك العتبىٰ»                                                             | ٠٠٣، ١٤٨     | بعده النَّار» ً                        |
| 727   | «لكلِّ حق حقيقة»                                                         | ۱۲۸ ، ۱۶۸    | «لا دریت ولا تلیت»                     |
| 777   | «لكلّ عالم شرَّة»                                                        | 1.4          | «لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام»       |
| 774   | «لکل نبی حواري»                                                          | <b>417</b>   | «لا شفعة في رهو»                       |
| ٥٤٤   | «لم أر عبقرياً مثله»                                                     | ٤٨٧          | «لا صفر»                               |
| 40    | «لم يبقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا»                                    |              | «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من         |
| ٣٧٠   | «لم يرح رائحة الجنة»                                                     | 107.1.7      | الليل»                                 |
| 457   | «لما خلق الله الرحم قال»                                                 | 079          | «لا طير إلا طيرك»                      |
| 777   | «لوكان لابن آدم واديان من ذهب»                                           | ٧٦٧          | «لا عين له ولا حاجب»                   |
| ٥٧٨   | «لو منعوني عقالًا لقاتلتهم عليه»                                         | 788 6097     | «لا عيش إلا عيش الأخرة»                |
| ٧٠    | " والمعاري عند عند مهم عني "<br>«لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» | ٧٠٣          | «لا قطع في ثمر ولا كثر»                |
| ۰۰۷   | «لن يغلب عسر يسرين»                                                      | 779          | «لا هم إلا هم الدين»                   |
| ١٨٦   | «لى يىنب عسر يسرين»<br>«ليس في الجبهة صدقة»                              | 100          | «لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه»          |
| 717   | "بيس في الجبهة صدفة"<br>«ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن»                   | ۵۷۳، ۱۸      | «لا يتراءيا ناراهما»                   |
| AVO   | «بيس منه من تم ينتن بالفرس»<br>«اللهم اشدد وطأتك على مضر»                | 779          | «لا يترك في الإسلام مفرج»              |
|       |                                                                          |              | «لا يزال العبد يتقرُّب إليَّ بالنوافل. |
| 20 Y  | «اللهم أشركنا في دعاء الصالحين» «اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان»   | ۸۹۱          | أُحبِّه»                               |
| 220   | «اللهم فقهه في الدين» المجتمعي السيطان» «اللهم فقهه في الدين»            | 198          | «لا يستجرينكم الشيطان»                 |
| 777   | «اللهم لا تجعلها عذاباً»                                                 |              | «لا يعوَّج فيقوّم، ولا يزيغ فيستعتب    |
|       | 1                                                                        | 790          | «لا يقتل مؤمن بكافر»                   |
| 7.4.1 | «اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين»                                      | 743, 700     | «لا يقبل منه صرف ولا عدل»              |
|       | [ حرف الميم ]                                                            |              | «لا يموت للرجل ثلاثة من الولد          |
| 240   | «ما أمدُّ طرفي ولا أغضُّها إلا وأظنُّ»                                   | 701          | فتمسه النار إلا»                       |

| صفحة            | طرف الحديث رقم ال                         | رقم الصفحة    | طرف الحديث                                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| ٦٣٨             | «من أنفق نفقة فاصلة فله من الأجر»         | 9.7           | «ما الإيمان»                                |
| ٧٥              | «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»   | فلف من        | «مــا بعث الله من نبــيّ ولا استــ          |
| 770             | «من تقرَّب إلي شبراً»                     | ۱۳۱           | خليفة إلا كانت له»                          |
| 070 (           | «من تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه | 0 V E ( E A 1 | «ما تأكله العافية فهو صدق»                  |
|                 | «من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله    | 4             | «ما تقرب إليَّ عبد بمثل أداء ما             |
|                 | «من ذبح قبل صلاتنا فليعد»                 |               | عليه»                                       |
| ، ۱۲۸           | «من سنَّ سنة حسنة فله أجرها» ٤٥٨          |               | «ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من             |
| 377             | «من شرب الخمر ثلاثاً كان حقاً على الله»   |               | «ما دخل الخرق في شيء إلا ش                  |
| <b>// * ((4</b> | «من فاته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهل  | 001           | «ما زالت أكلة خيبر تعادني»                  |
|                 | «مَنْ فتر إلى سنتي»                       |               | «ما السموات السبع والأرضو                   |
| 078             | «من قرأ القرآن في أربعين يوماً فقد عزب»   | ۷۰٦           | "ما السموات السبع وادر صو<br>في جنب الكرسي» |
|                 | «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من      | £ <b>V</b> 1  | هما شاء الله كان»                           |
| 101             | النار»                                    |               | «ما الكرسي في جنب العرش                     |
| ٧٢٠             | «من مات وليس له ولد ولا والد»             | 097 6091      | «ما عال من اقتصد»                           |
| 777             | «من نوقش الحساب عذّب»                     |               | «ما كسب أحد شيئاً أفضل من                   |
| 101             | «مولىٰ القوم منهم وابنه من أنفسهم»        |               | «ما من آدمي إلا وقلبه بين أصب               |
|                 | . ,                                       |               | «المؤمن أطيب من عمله، وال                   |
|                 | [ حرف النون ]                             | ٥٢٧           | أخبث من عمله»                               |
| 779             | «نزل القرآن على سبعة أحرف»                | ٨٤٨           | «المؤمن هين لين»                            |
| 717             | «النساء حبائل الشيطان»                    | لداري» ۳۲۲    | «مثل الجليس الصالح كمثل ا                   |
| 227             | «النساء لا يحشرن»                         |               | «المرأة الحسناء في منبت الس                 |
| 440             | «نسيته في خصم فراشي»                      | 004           | «المعدن جبار»                               |
| 100             | «نعوذ بالله من بوار الأيّم»               | ١٦٨           | «مازورات غیر مأجورات»                       |
| ۸۱۷             | «نفّذوا جيش أسامة»                        | ٧٢٨           | «مَنْ أتىٰ عرَّافاً أو كاهناً»              |
| 75.             | «نفس تنجيها خيرً من أمارة لا تحصيها»      | AVY , 0 P 3   | «من اجتهد فأخطأ فله أجر»                    |
| १७१             | «نهيٰ عن اشتمال الصماء»                   | قیاماً» ۲۵۸   | «من أحب أن يمثل له الرجال                   |
| ٧٤٤             | «نهيٰ عن بيع الملاقيح»                    | 78.           | «من أحصاها دخل الجنة»                       |
| ٧٤٧             | «نهيٰ عن بيع الملامسة»                    | ا» ۲۸۲        | «من أزلت إليه نعمة فليشكره                  |

| طرف الحديث رقم                        | الصفحة | طرف الحديث رقم                           | لصفحة |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|
| انهیٰ عن بیع الولاء»                  | ۸۸۷    | «الولاء لحمة كلحمة النسب»                | ۷۳۸   |
| نهي رسول الله عن تقصيص القبور»        | 777    | «وهل يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم»        | ۲۳۸   |
| نهيٰ أن يبول الإنسان في الماء الدائم» | 477    | «ويل وادٍ في جهنم»                       | ۸۸۸   |
| نهيٰ أن يصلي الرجل وهو زناء»          | 474    | «ويل لأقماع القول»                       | ٦٨٤   |
| نهي عن السائبة»                       | 173    | «ويل للأعقاب من النار»                   | ٥٧٥   |
| نهيٰ عن الكالىء بالكالىء»             | ٧٢٥    |                                          |       |
| نهيٰ عن بيع الغرر»                    | 7 . 8  | [ حرف الياء ]                            |       |
|                                       |        | «يا أنس أتبع السيئة الحسنة تمحها»        | 133   |
| [ حرف الهاء ]                         |        | «يا خيل الله اركبي»                      | ٤ • ٣ |
| هدنة على دخن»                         | 41.    | «يا قديم الإحسان»                        | 171   |
|                                       |        | «يا عجباً لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل | ٤١٨ « |
| [ حرف الواو ]                         |        | «يا مقلب القلوب والأبصار»                | 777   |
| وأنت الجفنة الغرَّاء»                 | 197    | «يأتي أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع»       | 2770  |
| وأيُّ داء أدوى من البخل»              | V70    | «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»        | 400   |
| وتقع الأمنة في الأرض»                 | 91     | «يحشر زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده»      | ٨٦    |
| وفي الركاز الخمس»                     | 478    | «يحشر الناس يوم القيامة بهما»            | 189   |
| ولا تقولوا هجراً»                     | ۸۳۳    | «يحشرون غرًّا محجلين من آثار الوضوء»     | 277   |
| وجدته بحراً»                          | 1 * 1  | «يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره     | 710 a |
| الولد للفراش»                         | 74.    | «يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له: »       | 717   |
| الولد من ريحان الله»                  | ***    | «اليوم المشهود يوم الجمعة»               | 473   |



## ٢ - فَهَرِّ الأَثَارِ الرُّويَة

| لصفحة | الراوي رقم ا  | الأثــر                                             |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------|
|       |               | [ حرف الألف ]                                       |
| 47    | أبو هريرة     | آمين اسم من أسماء الله                              |
| 777   | أبو عبيدة     | أتفرُّ من قدر الله                                  |
| 707   | عمرو بن العاص | احرث في دنياك لأخرتك                                |
| 07.   | عمر           | إذا جاء الليل، فأين النهار؟                         |
| 07.   | علي           | إذا استطعمكم الإمام فأطعموه                         |
| 757   | عمو           | إذا بلغ النساء بلغِّن نص الحقاق، فالعصبة أولىٰ بذلك |
| 777   | سراقة         | استمخروا الريح وأعدوا النبل                         |
| 4     | _             | ألا أوصي يا أمير المؤمنين                           |
| ۷۱۳   | الحسن         | ألم تخلقنى بيدك                                     |
| 755   | عمو           | إليك نسعى ونحفد                                     |
| 277   |               | الاعتراف يزيل الاقتراف                              |
| 270   | الحسن         | أمّا ظلُّك فيسجد لله                                |
| ٣٣٧   | علي           | أنا رباني هذه الأمة                                 |
| 101   | علي           | الإنسان نائم، فإذا مات انتبه                        |
| ۸٥    | قتادة         | إنَّ الدنيا دُحيت من تحتها                          |
| ٤١٧   | ابن مسعود     | إنَّ السكينة لتنطق على لسان عمر                     |
| ٧٣٧   | _             | أنَّ عذابك بالكفار ملحق                             |
| ۸     | ابن عباس      | أَنَّ القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا         |
| 011   | _             | إن لله بضعة عشر ألف عالم                            |
| ۳۷۸   | كعب           | إنَّ الله يبغض قوماً لحمين                          |
| ٥٢٨   | أبو هريرة     | إنَّ الله يحب النكل على النكل                       |

| الأثــر                                        | الراوي رقم   | م الصفحة |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| إنَّ يهودياً سأل عمر عن هذه الآية              | <u> </u>     | 07.      |
| إنما يتولىٰ حارَّها من تولَّىٰ قارَّها         | الحسن بن علي | 377      |
| [ حرف الباء ]                                  |              |          |
| بالعدل قامت السموات والأرض                     | اليهود       | 001      |
| البطنة تذهب الفطنة                             | عمر          | 14.      |
| بقينا رسول الله ﷺ                              | معاذ بن جبل  | ۱۳۸      |
| بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نشكر  | <i>ع</i> مر  | 180      |
| [ حرف التاء ]                                  |              |          |
| تجلَّى من غير أن رأوه                          | علي          | 121      |
| التوحيد ألَّا تتوهمه، وكلُّ ما أدركته فهو غيره | علي          | 177      |
| تَوَفِيُّ موت؛ لأنَّه أماته ثم أحياه           | ابن عباس     | ۸۷۹      |
| [ حرف الجيم ]<br>جرِّدوا القرآن                |              |          |
| جردوا القران                                   | ابن مسعود    | 191      |
| [ حرف الدال ]                                  |              |          |
| الدنيا تغرُّ وتضرُّ وتمرُّ                     | _            | 7.8      |
| [ حرف الصاد ]                                  |              |          |
| الصمت حكم وقليل فاعله                          | لقمان        | 70.      |
| صلاة النهار عجماء                              | الحسن        | ०१९      |
| الصور فيه صورة الناس كلهم                      | الكلبي       | ٤٩٨      |
| [ حرف الطاء ]                                  |              |          |
| طوبیٰ لکل عبدِ نُوَمة                          | علي          | ۸۱٤      |

| رقم الصفحة | الراوي      | الأثسر                                                     |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|            |             | [ حرف العين ]                                              |
| 377        | _           | عبد الشهوة أذلُّ من عبد الرّق                              |
| 7.8        | _           | العلماء غرباء                                              |
| ۲۱۰، ۱۰۷   | علي         | العلماء باقون ما بقي الدهر                                 |
|            |             | [ حرف الفاء ]                                              |
| ٤٠٣        | أبو الدرداء | الفقير الذي لا يفتح له سدد السلطان                         |
|            |             | [ حرف القاف ]                                              |
| 31         | علي         | القامصة                                                    |
| 9.8        | جعفر        | قيل لجعفر الصادق: الناس يقولون                             |
|            |             | [ حرف الكاف ]                                              |
| ۸۳۳        | الزبير      | كان يوكي بين الصفا والمروة                                 |
| V19        | ابن عباس    | الكلالة اسم لمن عدا الولد                                  |
| V * 0      | عمر         | كذب عليك الحج                                              |
| ٧٠٥        | عمر         | كذب عليك العسل                                             |
| 177        | عمر         | كُنيِفٌ مليء علماً                                         |
| ۸۳         | علي         | كلِّ دون صفاته تحبير الصفات                                |
| 7.7        | الحسن       | كلِّ غريم مفارقٌ غريمه إلاّ النار                          |
| 177        | علي         | كلُّ ما أدركته فهو غيره                                    |
|            |             | [ حرف اللام ]                                              |
| ٣٣٦        | صفوان       | لأن يربني رجل من قريش أحبُّ إليُّ من أن يربني رجل من هوازن |
| 741        | الحسن       | اللهم اجعله لنا فرطاً                                      |
| 187,737    | •           | اللهم أغنني بالافتقار إليك                                 |
|            | يحيىٰ بن يع | اللهم لا تجعلها عذاباً ولا حسباناً                         |
| V71        | _           | اللهم محص عنا ذنوبنا                                       |

| راوي رقم الصفحة     | الأثــر                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| حسن ۷۷۰             | لا باس بكسب التياس                                |
| عفر الصادق ١٨٣      | لا جبر ولا تفويض                                  |
| ن المغفل ٣٤٦        | لا ترجموا قبري                                    |
| مر ٤٥٧              | لا، نقضيه ما تجانفنا لإثم                         |
| ن عباس ٥٥٥          | لعن الله المعدِّرين ا                             |
| 775                 | للباطل جولة ثم يضمحل                              |
| مر ۲۹٦              | لولا الخليفيٰ لأذِّنت ع                           |
| مر ۸۵۵              | لولا أن تداركني الله برحمته لثلً عرشي             |
| و بکر ۲۸۵           | لو منعوني عقالًا لقاتلتهم عليه أ.                 |
| ٣٠٢                 | لا يُعدُّ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً          |
| ن عباس ۲۱۶          | ليس في العنبر زكاة اب                             |
| ن مسعود ۲۰۵         | ان يغلب عسر يسرين اب                              |
|                     | [ حرف الميم ]                                     |
| فیان ۲۰۷            | ما أنفقت في غير طاعة فهو سرف '                    |
| ض السلف ٦٤٧         | ما أحدٌ إلّا والموت خيرٌ له به                    |
| مر ٤٨٤              | ما تصعَّدني أمر ما تصعَّد في خطبة النكاح          |
| مان ۷۸۰             | ما تغنیت ولا تمنیت منذ أسلمت                      |
| یکر ۷۹۰             | ما خرج هذا الكلام من إل                           |
| ئشة ۱۸۰             | ما لكم تنصون ميتكم                                |
| ي ۷۷٥               | ما غزي قوم في عقر دارهم قط، إلّا ذلوا             |
| اوية ٢٢٦            | ما فعلت نواضحكم                                   |
| ن مسعود ۱۲۲         | من أحب القرآن فليبشر                              |
| د الرحمن بن         | من أراد الدنيا فليوطن نفسه على المصائب            |
| أب <i>ي</i> بكر ٧١٠ |                                                   |
| مو ۲۳۳              | من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله يوم القيامة |
| ي ۲۶۲، ۲۷۷          | 4 4                                               |
| الدرداء ٦٢٢         | من وجد باباً غلقاً وجد إلى جنبه باباً فتحاً أب    |
| ي ۸۱۲               | من يطل ذيل أبيه ينتطق به                          |

| رقم الصفحة | الراوي  | الأثسر                                      |
|------------|---------|---------------------------------------------|
| 74.5       | الفضيل  | المؤمن يغبط والمنافق يحسد                   |
|            |         | [ حرف النون ]                               |
| **7        | علي     | الناس أبناء ما يحسنون                       |
|            |         | [ حرف الهاء ]                               |
| ۸۳۳        | عمر     | هاجروا ولا تهجروا                           |
|            |         | [ حرف الواو ]                               |
| ٧٣٦        | طلحة    | وضعوا اللَّج على قفي                        |
| 777        | عمر     | ونخلع ونترك من يفجرك                        |
| ٧٥٠        | أبو بكر | الولد ألوط بالقلب                           |
|            |         | [ حرف الياء ]                               |
| ٥٨١، ٧٢٤   | على     | يا بارىء المسموكات، وجبار القلوب على فطرتها |
| ١٨٣        | على     | یا جابر کلِّ کسیر، ومُسهِّل کلِّ عسیر       |
| 771        | _       | يا قديم الإحسان                             |
| 171, 717   | _       | يا مَنْ غايةً مع فته القصور عن مع فته       |

\*\*

# ٣ - فَهِ إِنْ الشَّعْرَةِ الشَّعْرَةِ الشَّعْرَةِ السَّعْرَةِ

| الصفحة     | الراوي            |                                  | البيت                                  |
|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|            |                   | [ حرف الألف ]                    |                                        |
| 97         | الحطيئة           | أو الشعرى فطال بي الأناء         | وأتيت العشاء إلى سهيل                  |
| 411        | أبوالأسود         | ولكن ألـق دلـوك في الـدلاءِ      | وليس الرزق عن طلب حثيث                 |
| Y11.02     | أبوزبي <i>د</i> ه | راء يعلونها بغير وطاء            | وحملناهم على صعبة زو                   |
| AFT        | ابن رعلاء         | إنما الميت ميت الأحياء           | ليس من مات فاستراح بميت                |
|            |                   | [ حرف الباء ]                    |                                        |
|            |                   | يهدي إلى عينيك نوراً ثاقب        | كــالبــدر من حيث التفتُّ رأيتـــه     |
| ٥٤         | المتنبي           | يغشى البلاء مشارقاً ومغاربا      | كالشمس في كبد السماء وضوءها            |
| 091        | _                 | فإنَّ أمثل نصفيها الذي ذهبا      | فإن أتوك وقالوا إنها نصف               |
| 333        | النابغة           | تىرىٰ كىلَّ ملك دونها يتـذبــذبُ | ألـــم تـــر أنَّ الله أعــطاك ســـورة |
| 19461.9    | رجل من بحتر       | من الأكوار مرتعها قريبُ          | فقــد جعلت قلوص بني ســهيـــل          |
| 449        | علقمة             | تنزل من جو السماء يصوبُ          | فلست بإنسي ولكن بملأك                  |
| 1 • 9      | نصيب              | إلى مرضي أن أبحر المشرب العذبُ   | وقد عاد مــاء الأرض بحِراً فــزادني    |
| 441        | علقمة             | وقبلك رتبني فصغت ربوب            | وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي             |
| <b>797</b> | ابن حسان          | سيرضيكما منها سنام وغاربه        | فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه          |
| ٤·٧        | أبوتمام           | رعاها وماء المزن ينهل ساكبه      | رعته الفيافي بعدما كان حقبة            |
| 788        | عبيد              | عف وقد يخدع الأريب               | أفلح بما شئت فقد يدرك بالض             |
| 779        | هدبة              | ولا جــازع من صــرفــه المتقلبِ  | ولست بمفراح إذا الخيىر سمرني           |
| V04        | حسان              | ونبجها بسرأس طهمسرة وثساب        | ترك الأحبة أن يقاتل دونهم              |
| 18.        | ضمرة              | بل عليك ملامتي وعتابي            | بكرت تلومك بعـد وهن في الندى           |
| 719        | النابغة           | بهن فلول من قراع الكتائب         | ولا عيب فيهم غيسر أنَّ سيسوفهم         |
|            |                   | بـأن سبُّ منهم غـالامـاً فسبّ    | فما كان ذنب بني مالك                   |

| الصفحة      | الراوي      |                                   | البيت                                    |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ٣٩١         | الطهوي      | يقد ألعظام ويبري القصب            | بأبيض ذي شطب قاطع                        |
|             |             | [ حرف التاء ]                     |                                          |
| ٧٥٠         | رؤبة        | ولم يلتني عن هواها ليتُ           | ولسيلة ذات دجسي سريت                     |
| 147         | ابن الرومي  | قديماً فلا تعتدها بغتات           | إذا تعبت أشياء قد كان مثلها              |
|             |             | [ حرف الجيم ]                     |                                          |
| ٧٥٨         | أبوذؤيب     | متىٰ لجج خضرٍ لهنَّ نسيبجُ        | شربن بماء البحر ثم ترفعت                 |
| ۳۷٦         | -           | ماء رواءً وطريق نهج               | من شك في فلج فهذا فلجُ                   |
|             |             | [ حرف الحاء ]                     |                                          |
| ***         | الأعشى      | وخمذول الـرجمل من غيـر كســح      | بسيسن مسغسلوب تسليسل خسده                |
| ለገሾ         | أبوذؤيب     | ط فيهن أرث كتاب مُحي              | فينظر في صحف كالريا                      |
|             |             | [ حرف الدال ]                     |                                          |
| 017         |             | وكان طباق الخفّ أو قــلً زائدا    | إذا لاوذ الــظل القصـيــر بخـفًــه       |
| 741         | عبيد الله   | فلا يتخذ شيئاً يبالي له فقدا      | من سـرَّه ألا يـريٰ مـا يـسـوءه          |
| ٨١٢         | خداش        | بحمد الله منتبطقاً مجيدا          | وأبــرح مــا أدام الله قــومــي          |
| <b>£</b> 77 | أبوالعتاهية | تىدلً عىلى أنىه واحسدُ            | ففي كلِ شيء له آية                       |
| 777         | لبيد        | لسوكان للنفس اللجموج خلودُ        | فبقيت حـرساً قبــل مجرىٰ داحس ٍ          |
| <b>ም</b> ለ  | حسان        | كما نيط خلف الراكب القدح الفردُ   | وأنت زنيم نيط في آل هاشم                 |
| AFY         | كثير        | ولكن لاحياة لمن تنادي             | وقمد أسمعت لمو نماديت حميماً             |
| 777         | ·           | فأبدى الكير عن خبث الحديد         | سبكناه ونحسبه لجينأ                      |
| 475         | كثير        | من أجلك هذا اليوم أو هـامة الغـدِ | وكــل خليـل ٍ راءني فهــو قــائـــلُ     |
| ٤١١         | فدكي        | لا أجزه بسبلاء يسوم واحدٍ         | إن أجزِ علقمة بن سعد سعيه                |
| ٦٧          | النابغة     | بـذي الجليل على مستأنس وحـدِ      | كـــأنُّ رحلي وقــد زال النهـــار بنـــا |
| 789         | النابغة     | إلى حمام سراع وارد الشمد          | فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت             |
| ۸۱۰         | النابغة     | فتناولته وأتقتنا باليد            | سقط النصيف ولم ترد إسقاطه                |
| ۲۹۳         | ابن عبدل    | كريح الكلب مات حديث عهـدِ         | نجوت مجالداً فوجدت منه                   |
| ۸٠٥         | طرفة        | على لاحبٍ كأنه ظهر برجد           | أمون كألواح الأران نسأتها                |

| الصفحة   | الراوي       |                                      | البيت .                            |
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ***      | أعرابية      | ريح الخزامي في البلد                 | يا حبذا ريح الولدُ                 |
|          |              | [ حرف الراء ]                        |                                    |
| 440      | أبوذؤيب      | عقد الجوار وكان معشراً غدرا          | كانت أربتهم حفراً وغرَّهم          |
| ۲۸۷ ، ۲۲ | ذوالرمة ٩    | بروحك واجعلها له قيتة قدرا           | فقلت لـه: ارفعها إليــك وأحيهـا    |
| 75       | الأعشى       | إذا كذب الأثمات الهجيرا              | جمالية تفتلي بالروادف              |
| ۱۳۸      | امرؤالقيس    | بــأنَّ امـرأ القيس بن تملك بيقــرا  | ألا همل أتماك والحموادث جممة       |
| ۸۳٤      | الشماخ       | عليها كلامأ جار فيمه وأهجرا          | كماجدة الأعراق قال ابن ضرة         |
| ۸•٥      | دعبل         | كلذاك خطؤبه طيأ ونشرا                | طوتك خطوب دهرك بعمد نشر            |
| 414      | العجير       | معل وأشطان الطوي كثير                | ولي ممائح لم يمورد الناس قبله      |
|          |              | لـه دون مـا يهـويٰ حيـاءُ ولا ستــرُ | إذا المسرء وافي الأربعين ولم يكن   |
|          | مالك بن أسم  | وإنْ جرَّ أسباب الحياة لـه العمرُ    | فـدعه ولا تنفس عليـه الذي مضىٰ     |
| 33,117   | عبيدالله ٩   | ولا حــزن ولــم يــبــلغ ســرورُ     | تغلغل حيث لم يبلغ شراب             |
| ٤٦٧      | الأخطل       | وهم بغيبٍ وفي عمياء ما شعروا         | مخلفون ويقضي الله أمرهم            |
|          | ابن الـزبعري | رأت ما فتقت إذ أنا بورُ              | يا رسول الله إن لـسانـي            |
| 757      | البحتري      | ليعجبني لـولا محبـتـك الفـقــرُ      | ويعجبني فقــري إليــك ولم يكن      |
| YAV      | _            | وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري      | أردت مساءتي فاجتـررت مسـرتي        |
| 797      | زهير         | خ القوم يخلق ثم لا يفري              | فــلأنت تغــري مــا خــلقت وبـعـــ |
| ٣٧٢      | سويد         | فحيز الموالي من يـريش ولا يبري       | فرشين بخير طالما قـد بـريتني       |
| ٧٤       | أبوالمنهال   | فدىً لك من أخي ثقة إزاري             | ألا أبلغ أبا حفص رسولا             |
| ۸۲٬۳۰۸   |              | وإنما العزة للكاثر                   | ولست بالأكشر منهم حصي              |
| ۷٦٥      | الأعشى       | يسزل عسنسه ظهر السظافس               | في مجدل شيد بنيانه                 |
| ۸۲٦      | أبوذؤيب      | على قصب وفرات نهر                    | أقامت به فابتنت خیمته              |
| 079      | ابن أحمر     |                                      | إناما العيش بربانه                 |
| 404      | أبوذؤيب      | ل أعلمهم بنواحي الخبرُ               | ألكني إليها وخير الرسو             |
|          |              |                                      |                                    |
|          |              | [ حرف السين ]                        | s s                                |
| ٧٠٦      | العجاج       | قال نعم أعرف وأبلسا                  | يا صاح ٍ هـل تعرف رسماً مكرساً     |
| ٣٦٠      | _            | إن تصدق الطير ننك لميسا              | فهنّ يمشين بنا همياً               |

| سفحة | الراوي الع      |                                                    | البيت                            |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۱۳۰  | العكوك          | رأس وأنت العين في الرأس                            | الناس جسم وإمام الهدى            |
| 440  | المتلمس         | زنابسيره والأزرق الستلمس                           | فهــذا أوان العرض حيُّ ذبــابــه |
| ۳٦.  | الفرزدق         | [ حرف الصاد]<br>فــزاريــا أحــذً يــد الــقـمــيص | فأطعمت العراق ورافديه            |
| 100  | _               | [ حرّف الضاد ]<br>صدورهم فعشعش ثم بساض             | بداء من ذوات الضغن يأوي          |
| ٤٨٩  | حطان بن المعلىٰ | أكبادنا تمشي على الأرض                             | وإنسما أولادنا بسيننا            |
|      |                 | [ حرف العين ]                                      |                                  |
| ٨٤٤  | العيد           | تخاف على أحشائها أن تقطعا                          | مريضات أوبـات التهادي كـأنمـا    |
| 777  | العجير          | مصارع قـوم لا يـدينــون صنيعـــا                   | ندين ويقضي الله عنـا وقــد نـرىٰ |
| 101  | الراعي          | بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا                           | لها أمرها حتى إذا ما تبوأت       |
| ٤٤٨  | الفرزدق         | أشَّرت كليبُ بالأكف الأصابعا                       | إذا قيل أيّ الناس شرّ قبيلة      |
| 179  | تأبط شرأ        | لأول بطل أن يلاقي مجمعا                            | فقلت لها لا تنكحيه فإنه          |
|      |                 | فسطبوع ومسسوع                                      | العقل عقلان                      |
|      |                 | إذا لم يك مطبوع                                    | ولا ينفع مسموع                   |
| ٥٧٧٥ | عليّ بن أبيطالب | وضوء العين مسنوع                                   | كما لا ينفعُ الشمس               |
| 377  | لبيد            | ادبُّ كاني كلما قمت راكعُ                          | أخبسر أخبــار القـــرون التي مضت |
| ٣٦٣  | أبوذؤيب         | ألفيتَ كعلُّ تميمة لا تنفعُ                        | وإذا المنية أنشبت أظفارها        |
| 104  | أبوذؤيب         | يــومـاً أتيــح لـه جــريء سلفــعُ                 | بينا يعنفه الكماة وروعه          |
| 441  | ابن الأسلت      | دهان والفكة والهاع                                 | الحزم والقوة خير من الإ          |
| 1.7  | ابن علَّس       | قبل المساء تهم بالإسراع                            | فعل السريعة بادرت جسد ادها       |
| 71   | قيس             | تبين غبنه بعد البياع                               | كمغبون يعضُ على يديه             |
| ٦٨٦  | الشماخ          |                                                    | لمال المرء يصلحه فيغني           |
| 173  | مسيلمة          | وإن شئت على أربعُ                                  | وإن شئت سلقناك                   |

919

[ حرف الفاء ]

ولو كنت في غمدان يحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود ألفً

| الصفحة | الراوي       | - Province                         | البيت                           |
|--------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 110    | ثعلبة بن حزن | يخبُّ بها هادٍ لإِثـري قـائفُ      | إذاً لأتتني حيث كنت منيتي       |
| 731    | ابنة هاشم    | ورجال مكة مستنون عجاف              | عمرو العلا هشم الثريد لقومه     |
| 108    | ابن الزبعري  | فألمح خالصه لعبد مناف              | كانت قريش بيضة فتفلقت           |
|        |              | [ حرف القاف ]                      |                                 |
| 170    | الممزق       | نسيفأ كأفحوص القطاة المطرّق        | وقد اتخذت رجلي إلى جنب غرزها    |
| ٧١١    | ابن الأهتم   | لحاف ومصقول الكساء رقيق            | فبات لـه دون الصبـا وهي قــرة   |
|        |              | [ حرف الكاف ]                      |                                 |
| ۸٠     | ابن أذينة    | كــأ ففي آخــريـن قــد أفكــوا     | فـإن تك عن أحسن المـروءة مأفـو  |
|        |              | [ حرّف اللام ]                     |                                 |
|        |              | وتبقيٰ ما بقيت بها ثقيـلا          | تخف الأرض إذا ما زلت عنها       |
| 178    | زهير         | فتمنع جانبيها أن تنزولا            | حللت بمستقر العز منها           |
| ۸۳٥    | الراعي       | يدعو بقارعة الطريق هديلا           | كهداهد كسر الرماة جناحه         |
| AIF    | ذو الرمة     | فقلت لصيدح انتجعي بللا             | سمعت النماس ينتجعمون غيثما      |
| V79    | عدي          | بين النهار وبين الليـل قــد فصـلا  | وجماعل الشمس مصراً لا خفاء بــه |
| 197    | بشار         | وبه سمي الخليل خليلا               | قــد تخللت مسلك الــروح مـني    |
| ٥١٨    | أمية         | طــرقت بـــه دوني وعيني تهــمـــلُ | كأني أنا المطروق دونك بالـذي    |
| ۳۳۸    | _            | وأرخص بحمدٍ كان كـاسبه الأكــلُ    | فأوسعني حمداً وأوسعته قري       |
| ٤٤٧، ١ | طفیل ۷۳      | فسريسا وأمسا أرضمه فمسحسول         | وأحمر كالديباج أما سماؤه        |
| 4.8    | الأسدي       | نِ لونه يتخيلُ                     | كأبي براقش كلّ لو               |
| V 1 Y  | المثلّم      | أكساء خيل كأنها الإبل              | حتىٰ أرى فارس الصيموت علىٰ      |
| ٥٠٨    | أبوذؤيب      | وما إن جزاك الضّعف من أحدٍ قبلي    | جـزيتك ضعف الـودّ لما اشتكيتــه |
| 007    | _            | وألسنة لطافٍ في المقال             | أعاريب ذوو فخر بإفك             |
| ١٣٣    | الحادرة      | يوم الهياج كمازن البقل             | وترى النميم على مراسنهم         |
| ٣٤٦    | أبوذؤيب      | وحـالفهـا في بيت نــوب عــوامــل ِ | إذا لسعته النحل لم يرج لسعها    |
| 177    | عبد قيس      | وإذا هم نــزلـوا بضنــكٍ فــانــزل | فأعنهم وأبشر بما بشروا ب        |
| ٨٤     | الأعشىٰ      | ت نوالاً محذوّة بمشال              | هـؤلا ثـم هـؤلا كـلًا أعـطيـ    |
| 0 • 1  | تأبط شرأ     | وترى النئبي لها يستهل              | تضحـك الـذئب لقتلي هــذيـل ِ    |
| ٣٨٣    | أم تأبط شراً | شروب للقيل                         | ليس بـزمـيـلً                   |

| الصفحة      | الراوي     |                                 | البيت                                |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|             |            | [ حرف الميم ]                   |                                      |
| ٥٨٥         | لبيد       | أفنيت عماً وجبرت عما            | يا عامر بن مالك يا عما               |
| 247         | النمر      | تري حولها النبع والساسما        | إذا شاء طالع مسجورة                  |
| ۸۰٥         | الشماخ     | إذا قيـل للمشبـوبتين همـا همـا  | وعنس كـــالـــواح الإران نـــاتهـــا |
| ۸۱۱         | حميد       | فصيحاً ولم تفخر بمنطقها فما     | عجبت لها أن يكون غناؤها              |
| ٧٢٠         | الفرزدق    | عن ابني مناف عبد شمس وهاشم      | ورثتم قنساة الملك غيسر كسلالسة       |
| 737         | الفرزدق    | إذا لم تعمد عاقدات العزائم      | ولست بماخوذٍ بلغو تقوله              |
| 249         | زهير       | ثمانين حولًا لا أبا لك يسأم     | سئمت تكاليف الحياة ومن يعش           |
| 77          | زهير       | تمتمه ومن تخطىء يعمر فيهرم      | رأيت المنايا خبط عشواء من تصب        |
| 110         | زهير       | ولونال أسباب السماء بسلم        | ومن هاب أسباب المنايا ينلنه          |
| 307         | ابن ميادة  | بطين من الحولان كتاب أعجمي      | كأن قرادي زوره طبعتهما               |
| 173         | عنترة      | ليس الكريم على القنا بمحـرًم    | وشككت بالرمح الأصم ثياب              |
| १२०         | السعدي     | ولتندمنَّ ولأت ساعــة مـنــدم ِ | ولتعرفن خلائقاً مشمولة               |
| १९०         | طرفة       | صوب الربيع وديمة تهمي           | فسقى ديارك غير مفسدها                |
| ٥٧١         | أوس        | معضلة منا بجمع عرمرم            | تـرى الأرض منا بـالفضاء مـريضة       |
| ۲۳۸         | لبيد       | جنّ لدى باب الحصير قيامُ        | وقماقم غلب الرقاب كأنهم              |
| 440         | ذوالرمة    | في ظل أخضر يـدعو هـامه البـومُ  | قد أعسف النازح المجهود معسفه         |
| 750         | علقمة      | عريفهم بأثافي الشر مرجوم        | بىل كلّ قىوم وإن عيزّوا وإن كشروا    |
| 444         | عبد الرحمن | إنَّ سبي من السرجال الكريمُ     | لا تسبني فلست بسبي                   |
| ۳٦۸         | ديك الجن   | لو أنهم عملوا مقدار ما علموا    | والناس قد علموا أن لابقاء لهم        |
| ٧٢٠         | ابن الحكم  | قِ وللكلالة ما يسسم             | والمرء يبخل بالحقو                   |
| 0 2 7       | أوس        | فليس لها وإن طلبت مرامً         | عليَّ أليةٌ عتقت قديماً              |
| ٥٨٠         | سالم       | أن العليقات يالاقين الرقم م     | أرسلها عليقة وقدعملم                 |
|             |            | [ حرف النون ]                   |                                      |
| 400         | ابن يعفر   | قلوباً وأكباداً لهم ورئينا      | فغظناهم متى أتى الغيظ منهم           |
| <b>40</b> V | الفرزدق    | ما كانت البصرة الرعناء له وطنا  | لولا ابن عتبة عمرو والرجماء لــه     |
| ۲۱۲         | سحيم       | وقد جاوزت رأس الأربعين          | وماذا يدري الشعراء منى               |
| <b>"</b> ለገ | ذو الإصبع  | فأجمعوا أمركم كيداً فكيدوني     | وأنتم معشر زيد على مائية             |

|             |              |                                    | **                                     |
|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| الصفحة      | الراوي       |                                    | البيت                                  |
| ٤٨٠         | أبونواس      | فأنت الذي نثني وفـوق الذي نثني     | إذا نحن أثنينا عليك بصالح              |
| 049         | بشار         | قرناً فلم يرجع بأذنين              | فصرت كالهيق عدا يبتغي                  |
| ٤٤٩         | لص أسدي      | بقرح وقد ألقين كل جنين             | فأشربتها الأقىران حتى وقصتها           |
| 777         | بكربن النطاح | طالبتا وتسر وهارباني               | كأنما اليدان والرجلان                  |
| YYY         | ابن مقبل     | على كل حال المرء يختلفانٍ          | نسهار وليل دائم ملواهما                |
| ۸٩٠         | الغنوي       | لا تستـطيــع مـن الأمــور يــدانِ  | فاعمد لما تعلو فما لك بالذي            |
| ۸۹۳         | الشماخ       | تلقاها عرابة باليقين               | إذا ما راية رفعت لمجد                  |
|             |              | [ حرف الهاء ]                      |                                        |
| ٧٠٧         | الفرزدق      | تري رفقة من ساعة تستحيلها          | إذا جلست عند الإمام كأنها              |
| ۸۱۸         | مجنون ليلي   | على نفس محزون تجلت همومها          | فإنَّ الصبا إذا ما تنفست               |
| 409.9       | _            | ولم أطلب العتبى ولكن أزيــدهـــا   | إذا غضبت تلك الأنوف لم أرضها           |
| ۸۱۲         | أبوذؤيب      | وإلا طلوع الشمس ثم غيارها          | هــل الــدهــر إلا ليلة ونهــارهــا    |
| 219         | النمر        | إبلي بجلَّتها ولا أبكارها          | أزمان لم تأخذ عليُّ سلاحها             |
| 7           | أبوذؤيب      | ثبات عليها ذلها واكتئابها          | فلما جلاها بالأيام تحيزت               |
| 377         | العكلي       | ولا يمنع المرباع منه فصيلها        | ولا يتحشىٰ الفحل إن أعرضت بــه         |
| 777         | الراعي       | مذاخرها وامتد رشحأ وريدها          | فلما سقيناها العكيس تملأت              |
| 7.7         | عدي          | غبن الـرأي ينسـون مــا عـواقبهــا  | ولسم أدَ مشل السفت يسان فسي            |
| 99          | الخنساء      | فإمّا عليها وإما لها               | سأحمل نفسي عملى آلة                    |
| V19         | اليزيدي      | إلّا الفتيٰ في أدبه                | ليس الفتى كل الفتى                     |
| ٧٤٤         | _            | إلَّا ومعناه إن فتشت في لـقبــه    | وقلما أبصرت عيناك ذا لقب               |
| <b>V9</b> Y | _            | وابتغلىٰ الراعي شُكيّه             | طلع النجم غديه                         |
| 171         | أبوالأسود    | غالمه في الحب حتى ودعه             | ليت شعري عن خليلي ما الـذي             |
| <b>797</b>  | ابن حسان     | سيرضيكما منها سنام وغاربه          | فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه          |
|             |              | [ حرف الياء ]                      |                                        |
| 777         | _            | إلى غيــره زدنـا الأحــاديث واديـا | إذا مـا قـطعنـا واديـاً من حـــديثنــا |

#### ٤ - فَهُرِّ أَنْصَافُ الأَبْيَاتُ

#### (أ) الأعجاز:

| الصفحة      | القائل          | العجز                          |
|-------------|-----------------|--------------------------------|
|             |                 | [ حرف الألف ]                  |
| YY          | سويد الحارثي    | فسأسيى وآداه فكان كسمن جنسي    |
| <b>Y</b>    | _               | يسمسوت جسزءأ فسجسزءأ           |
| ۱۷۸         | كعب بن زهير     | لقد كانت مالامتها ثني          |
| 734         | الأسعر الجعفي   | إن الحصون الخيل لا مدر القرى   |
| 717         | <b>زهی</b> ر    | أجاءته المخافة والرجاء         |
| 795         | زهير            | أقوم آل حصن أم نساءً           |
|             | ابن قيس الرقيات | أمك بيضاء من قضاعة             |
| Yo •        | أبسوزبسيسد      | إنَّ ليستاً وإنَّ لواً عـنـاءُ |
| V Y 1       | القاسم بن حنبل  | دماؤهم من الكلب الشفاءُ        |
| ٦٣٢         | زهير            | كسأن جــؤجــؤ هــواءُ          |
|             |                 | [ حرف الباء ]                  |
| ٥٧٦         | _               | وما بعد حكم الله تعقيب         |
| ٣٢٨         | النابغة         | تریٰ کل ملك دونها يتنبنب       |
| 191         | البحتري         | وقد يجلب الشيء البعيد الجوالب  |
| A E O       | حذيفة الهذلي    | وهمك مالم تمضه لك منصب         |
| 707         | مَراد           | مقاحيم في الأمر الذي يتجنب     |
| <b>ም</b> ለዓ | _               | وزيسنة السعاقل حسن الأدب       |
| ۸۱٥         | عنترة           | وابن النعامة عند ذلك مركبي     |
| ٧٥          | المتنبي         | فحزن كل أخي حزن أخو الغضب      |

| القائل ال                                  | العجز        |
|--------------------------------------------|--------------|
| عن عيني لما غبت عن قلبي أبو العتاهية       |              |
| مشتقة المعنى من الحرّب أبو تمام            | والمحسرب     |
| ف من جنة غير معقبِ امرؤ القيس              | له طائ       |
| [ حرف التاء ]                              |              |
| ، عـــنـاه حـتــى ابــيـضـتـا ابن أبي كاهل | كسهست        |
| ذو حــفــرت وذو طــويـــتُ سنان الطائي     | وبسئري       |
| ين الجهر والمنطق الخفتِ                    | وشــــان بــ |
| ما حولها غير مسنتِ الشنفري                 | لـهـا أرج    |
| [ حرف الثاء ]                              |              |
| لا أفــلُ ولا أنــيـث صخر الغي             | جــراز       |
| [ حرف الجيم ]                              |              |
| ا ومسرسنسا مسسرجا العجاج                   | وفساحسم      |
| غير مرزجاة من الحاج الراعي                 | وحساجسة      |
| [ حرف الحاء ]                              |              |
| سن طول السبليٰ أن يسمسحا وؤبة              | قد كاد م     |
| الرغسوة اللبن الفصيخ نضلة السلمي           |              |
| سلب السود في الأمساح ِ لبيد                |              |
| [ حرف الدال ]                              |              |
| للمحزون أن يتبلدا الأحوص                   | لا بـد       |
| ال إذا لم ترس أوتادُ الأفوه الأفوه         |              |
| ي الأطماع رق مخلد _                        | -            |
| بها كدراهم الأسجادِ                        | _            |
| بـق مـنـهـا سـوي هـامـد                    |              |
| ـق إلا آل خـيـم مـنـضـدِ زهير              | •            |

| الصفحة | القائل           | العجز                                               |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 144    | النابغة          | في الأدنى وفي السعدد                                |
| 184    | القطامي          | وفي النحور كلوم ذات أبــلادِ                        |
| 377    | النابغة          | وما أحاشى من الأقوام من أحدِ                        |
| 771    | _                | وطال حبس بالدرين الأسود                             |
| ۸٥٨    | النابغة          | على مستأنس وحيد                                     |
| AYY    | عبيد             | والسر أخبث ما أوعيت من زاد                          |
| ۸۲۳    | طرفة             | متى يك أمر للنكيشة أشهد                             |
| 93     | الفرزدق          | ضربناه تحت الأنثيين على الكرد                       |
| 775    | النابغة          | فأصاب قلبك غير أن لم يقصد                           |
| 777    | طرفة             | عقيلة مال الفاحش المتشدد                            |
| 777    | طرفة             | وجرح السان كجرح اليد                                |
| ۸۷۱    | محمد بن عبد الله | والموت حتم في رقباب العباد                          |
| 775    | النابغة          | ولا قسرار عملي زأر من الأسد                         |
| 117    | أبو زبيد         | قــد بــرد الـــمــوت عــلى مــصــطلاه أيَّ بــرودِ |
|        |                  | [ حرف الراء ]                                       |
| 117    | الأعشىٰ          | أبسرحت ربسًا وأبسرحت جساراً                         |
| 090    | _                | وصحاح العيون يدعون عوراً                            |
| ٧٠٣    | حسان بن نشيبة    | وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا                        |
| V      | ذو الرمة         | كما ألغيت في الدية الحوارا                          |
| Y 1 A  | السعدي           | يحجون بيت الزبرقان المعصفرا                         |
| ٦٣     | ابن أحمر         | تعلَّىٰ الندیٰ فی متنه وتحدرا                       |
| 787    | عوف              | ولا العراق فارا                                     |
| ٧٨٣    | ابن أحمر         | نعيماً وميداناً من العيش أخضرا                      |
| 744    | دعبل الخزاعي     | عطاياه يحصى قبل إحصائها القطر                       |
| 737    | _                | كأنما جوفه تنورُ                                    |
| 717    | _                | قد يكثر المال والإنسان مفتقر                        |
| ٤٨٧    | أعشىٰ باهلة      | ولا يعض على شرسوف الصفر                             |
| ١٨٣    | ابن أحمر         | وأنعم صباحاً أيها الجبر                             |

| الصفحة      | القائل              | العجز                              |
|-------------|---------------------|------------------------------------|
| ٤١٣         |                     | وما السفار قبح السفار              |
| V1V .V18    | •                   | ألقيت ذكاء يسيسنها في كنافر        |
| V/V (V/S    | العجاج              | كالكرم إذ نادى من الكافور          |
| ٧٣٥         | أبو المنهال الأشجعي | فدي لك من أخي ثقة إزاري            |
| 279         | عدي بن زيد          | وحديث مشل ما ذيّ مشار              |
| 373         | الأخطل              | لا بالحصور ولا فيها بسار           |
| 007         | جرير                | غسمز الطبيب نغانغ المعلفور         |
| ٣٩٣         | الأعشى              | سبحان من علقمة الفأخر              |
| 771         | العجاج              | والمدهم بالإنسسان دواريّ           |
| 799         | الشنفري             | خامري أم عامر                      |
| 44.         | سلميٰ بن عوية       | والسمرء بعد تسامه يحري             |
| ٧٧١         | امرؤ القيس          | فــوادٍ خــطاءٍ ووادٍ مــطرْ       |
| ۸۳3         | أسيد بن عنقاء       | له سيمياء لا تشق عملي البيصرْ      |
| 777         | العجاج              | أبـصـر خـربـان فـضـاء فـانـكـدرْ   |
|             |                     | [ حرف السين ]                      |
| ٧٣٥         | امرؤ القيس          | وبسعد السشيب طول عمر وملبسا        |
| VV          | _                   | يكسفون أثلقال ثأي المستأسي         |
| 111         | علباء بن أرقم       | عسمسرو بسن يسربسوع شسرار السنسات   |
| 797         | مهلهل               | واستب بعدك يا كليب السمجلس         |
|             |                     | [ حرف الصاد ]                      |
| ١٨٣         | امرؤ القيس          | تجبّر بعد الأكل فهو نميصُ          |
|             |                     | [ حرف الضاد ]                      |
| <b>*</b> 7V | أبو المثلم الهذلي   | أجعلك رهطاً على حيض                |
|             |                     | [ حرف العين ]                      |
| ٨٦          | النابغة             | وهـل يـأثـمـن ذو أمـة وهـو طـائـعُ |

| الصفحة      | القائل              | العجز                             |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 10011       | عمرو بن معد یکرب ۲٦ | تحية بينهم ضرب وجيعُ              |
| דאד         | البعيث              | شهودي على ليلىٰ عدول مقانع        |
| 49 8        | أبو ذؤيب            | كأنه عبد لآل أبي ربيعة مسبع       |
| ٣٤٨         | أبو ذؤيب            | وهـي رخـو تـمـزع                  |
| 300         | عبدة                | يعطي الرغائب من يساء ويسنع        |
| 074.7       | النابغة ٩٨          | مطلقة طوراً وطوراً تراجع          |
| VOV         | النابغة             | ميزانه في سورة البر ماتع          |
| 7 * 1       | _                   | هـل اغـدون يـومـاً وأمـري مـجـمـع |
| <b>40</b> V | ابن الأسلت          | ولا المرعبي في الأقوام كالراعبي   |
| 199         | ابن علَّس           | تُكرو بُكفّي لاعب في صّاع ِ       |
| 7.1         | ابن الأسلت          | بجمع غير جمّاع ِ                  |
| 100         | الأجدع الهمداني     | فرساً، فليس جوادنا بمباع          |
| 171         | _                   | ودعت نفسي ساعة التوديع            |
| 451         | سويد بن أبـي كاهل   | وإذا يخلو له لحمي رتع             |
|             |                     | [ حرف الفاء ]                     |
| ۳۸۲         | العجاج              | طي الليالي زلفاً فزلفا            |
| £ 77 . 78   | العجاج ٨.           | سماوة السلال حتى احقوقفا          |
| 778         | أبو زبيد            | صاح القسيات في أيدي الصياريف      |
|             |                     | [ حرف القاف ]                     |
| 09          | زهير                | قد أحكمت حكمات القد والأبيقا      |
| 4.5         | زهير                | من النواضح جنة سحقا               |
| ٧٤٥         | زهير                | تلقى السماحة منه والندى خلقا      |
| 7.0         | الأعشى              | جــنً الـقــلاع والأفــاق         |
| ۸٦٦         | العجاج              | فاغفر خطاياي وثمر ورقى            |
| ۸٥٠         | _                   | هياك هياك وحنواء العنق            |
| ۸٦٢         | امرؤ القيس          | تعفي بلديل المرط إذ جئت مودقي     |

| الصفحة    | القائل       | العجز                                 |
|-----------|--------------|---------------------------------------|
|           |              | [ حرف الكاف ]                         |
| 133       | الأعشىٰ      | وما قصدت من أهلها لسوائكا             |
| ٥٥٨       | الصولي       | عرج قبليلًا عن مدىٰ غلوائكا           |
| ۸٥        | تأبُّط شرًّا | بحيث اهتدت أمّ النجوم الشوابك         |
| 1.7       | زهير         | طارت وفي كفُّه من ريشها بـتـك         |
|           |              | [ حرف اللام ]                         |
| 770       | الراعي .     | لا يستطيع القراد بها مقيلًا           |
| 707       | كعب          | وقعهن الأرض تحليل                     |
| 99        | عبدة         | ولسلنسوى قسبسل يسوم السبسيسن تسأويسلُ |
| VYA       | الأعشى       | موزر بهشيم النبت مكتهل                |
| 371       | زهير         | فإن تقويا منهم فإنهم بسل              |
| 007       | زهير         | فهم رضا وهم عدلُ                      |
| 79.       | الشنفري      | إن جسمي بعد خالي نحلُ                 |
| ۸۹        | كعب بن زهير  | وأمسرت ننفسسي أيّ أمسريًّ أفعلُ       |
| ١٢٨       | لبيد         | وتسركساً كسالسيصسل                    |
| १०१       |              | لسو أن شيسطان السذئساب السعسسل        |
| 010       | المتنبي      | وتأسى الطباع على الناقل               |
| PAF       | الأعشى       | تأبئ حكومته المقتال                   |
| ٤١٨       | أبو كبير     | أشهى إلى من الرحيق السلسل             |
| ۸۳۰       | لبيد         | جـزعـتُ ولـيس ذلـك بـالـنـوال،ِ       |
| 154       | أبو كبير     | يهوي مخارمها هوي الأجدل               |
| ٣٤٨       | امرؤ القيس   | وإرخاء سرحان وتقريب تتفل              |
| VFO       | امرؤ القيس   | بسهميك في أعشار قلب مقتلر             |
| ٨٢        | امرؤ القيس   | فسلّي ثيابي عن ثيابك تنسل             |
| 071       | لبيد         | وعلى الأرض غيبابات السطفل             |
| 710       | لبيد         | كروايا الطبع همت بالوحلُ              |
| ٤٧٠       | لبيد         | فاشتوى ليلة ريح واجتمل                |
| 121 - 711 | لبيد         | نظر الدهر إليهم فابتهل                |

| الصفحة      | القائل          | العجز                                        |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|
|             |                 | [ حرف الميم ]                                |
| ۸9٠         | ضمرة            | فإنَّ له عندي يديا وأنعما                    |
| ۲۸۲         | بشر الضبعي      | قىنىيت حىائى عىفّة وتىكرما                   |
| 77.         | المرقش          | ومن ينغبو لا ينعبدم عبلي النغبي لائتمنا      |
| ٣٢٢         | ذو الرمة        | والشمس حيري لها في الجوّ تدويم               |
| ***         | ذو الرمة        | في ظل أخضر يدعو هامه البومُ                  |
| 337         | الأخطل          | حفد الولائد بينهن كروم                       |
| 770         | طريف            | بعثوا إليً عريفهم يتوسم                      |
| 373         | زهير            | ولو نال أسباب السماء بسلم                    |
| 450         | زهير            | وما هو عنها بالحديث المرجّم                  |
| ०१२         | مالك بن دينار   | ومسن السعنساء ريساضسة السهرم                 |
| 77.         | مهلهل           | ضرب القدار نقيعة القدام                      |
| 737         | العجاج          | عن اللغا ورفث التكلم                         |
| 7.0         | قطري بن الفجاءة | من عن يسيني مرة وأمامي                       |
| 797         | المتنبي         | خلاص الخمر من نسج الفدام                     |
| ٧٣٥         | أوس             | وكسسوتهم من حبر برد مستسحمة                  |
| 401         | زهير            | وهــنِّ لــوادي الــرس كــالــيــد لــلفــمّ |
| ۳۸۳ ، ۳۰۸   | _               | نظراً يسزيسل مسواقسع الأقسدام                |
| <b>777</b>  | طرفة            | والكلم الأصيل كأرغب الكلم                    |
| 14.         | زهير            | على كل حال من سحيل ومبرم                     |
| ٤٨٩         | العجاج          | في صلب مشل العنان المؤدم                     |
| 444         | إياس بن قتادة   | ونشتم بالأفعال لا بالتكلّم                   |
| ٣٨٧         | الأغلب العجلي   | جاؤوا بــزوريّــهــم وجئــنــا بــالأصـــمُ  |
| ٣٣٧         | عمرو بن شأس     | فكوني له كالسمن ربت له الأدم                 |
|             |                 | [ حرف النون ]                                |
| VVA         | المتنبي         | تسخسطىء إذا جئت في استفهامه بـ مَن           |
| 0 7 9       | قُريط .         | طباروا إليه زرافات ووحدانا                   |
| <b>٧</b> ٧٦ | عبد الشارق      | فقلنا أحسني ملأ جهينا                        |
|             |                 |                                              |

| الصفحة       | القائل          | العجز                                                                      |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| V <b>T</b> 9 | مالك بن أسماء   | وخير الحديث ما كان لحنا                                                    |
| ٧٦           | زهير            | يميد في الرمح كميد المائح الأسن                                            |
| 777          | الشويعر         | فاني عن فتاحتكم غنيً                                                       |
| ٣٣٩          | أكثم بن صيغي    | أفلح من كان له ربعيون                                                      |
| ٤٣٠          | امرأة من عقيل   | يأكل أزمان الهزال والسني                                                   |
|              |                 | [ حرف الهاء ]                                                              |
| ٥٧٤          | ابن الرقاع      | [ حرف الهاء ]<br>أخــذ الـــــــلىٰ أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177          | يزيد بن الطترية | فما صارلي في القسم إلاّ ثمينها                                             |
| 775          | أبو ذؤيب        |                                                                            |
| 315          | الأعشى          | واستحار شبابها والماء غار جدادها                                           |
| ٣٨٨          | الأعشى          | زال زوالها                                                                 |
| 715          | _               | ليلة غـمّـىٰ طامس هـلالـهـا                                                |
| ٣٨٨          | ذو الرمة        | إذا ما رأتنا زال منها زويلها                                               |
| 714          | أبو ذؤيب        | تنوش البرير حيث طاب اهتصارها                                               |
| 101.         | الأعشى          | أتيت المسروءة من بابها                                                     |
| ***          | بشر             | عملى جمربة تعملو المدبار غمروبها                                           |
| 371,071      | لبيد            | أو يرتبط بعض النفوس حمامها                                                 |
| ۸۹.          | لبيد            | بيد الشمال زمامها                                                          |
| 114          | العجير السلولي  | ولا رهل لبساتية وبادليه                                                    |
| 117          | _               | اليوم يوم بارد سمومه                                                       |
| ٥٧٤          | زهير            | كأنت تعطيه الذي أنت سائله                                                  |
| ۲۸۳          | منصور بن ماذان  | والصخر هش عند وجهك في الصلابة                                              |
| <b>VY1</b>   | دكين            | سير صناع في أديم تكلبه                                                     |
| ٣١٥          | أبو نواس        | دع الوصي في قفا يتيمه                                                      |
| 337          | طرفة            | لم يبالوا حرمة الرجله                                                      |
| ٤٣٠          | حريث الطائي     | تسحرك يسقيظان الستراب ونسائسمه                                             |
| ۸٦٧          | أبو نواس        | ككمون السنار في حجره                                                       |
| ٨٤٦          | زياد الأعجم     | وإن أُغَــيَّـبَ كـنـت الـهـامـز الـلمـزه                                  |

| الصفحة      | القائل              | العجز                                 |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| ۷۱۷،۷       | ٤٧                  | وألمسه فلا أجده                       |
| <b>Y0Y</b>  | فرعان               | لویٰ یده الله الذی هو غالبه           |
|             |                     | [ حرف الياء ]                         |
| 7.0         | قطري                | من عن يسميني تارة وأسامي              |
| 111         | مالك بن الريب       | ستبرد أكبادأ وتبكي بواكيا             |
| 441         | العجاج              | والدهر بالإنسان دواري                 |
|             |                     | (ب) الصدور:                           |
| 727         | جرير                | أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم             |
| 70.         | بریر<br>لبید        | اِنَّ تَقُویُ رَبِنا خِیر نَفُل       |
| 777         | <br>العرجي          | إني امرؤ نابني هم فأحرضني             |
| 79.         | ربي<br>نصر بن سيار  | أرى خلل الرماد وميض جمر               |
| 40.         | خزيمة بن نهد        | إذا الـجـوزاء أردفت الـثـريـا         |
| 401         | أبو المنهال الأشجعي | ألا أبلغ أبا حفص رسولا                |
| ۸۸۶         | _                   | امتلأ الحوض وقال قطني                 |
| ۸•١         | ابن الطفيل          | أنازلية أسماء أم غير نازلة            |
| ۸•۸         | ذو الرُّمة          | أحببت حبأ خالطته نصاحة                |
| 777         | شظاظ                | أعلمتها الإنخاض بعد القرقرة           |
| ۲۷۲         | عبدة                | إذا ران النعاس بهم                    |
| <b>ሾ</b> ኘለ | أبو ذؤيب            | أمن السمنون وريسها تستوجع             |
| 108         | ابن قیس             | أمك بيضاء من قضاعة                    |
| ٤•٩         | رؤبة                | إنيي وأسطار سطرن سطرا                 |
| 773         | الفرزدق             | إنّ الـذي سـمـك الـسـمـاء بـنىٰ لـنـا |
| 773         | رؤبة                | إذا الدليل استاف أخلاف الطرق          |
| 808         | امرؤ القيس          | أشاقك بين الخليط الشطر                |
| 70.         | _                   | أرىٰ الـمال أفـياء الظلالِ عـشـيـة    |
| 70.         | ابن الزيات          | إنا الدنيا كظلٌ زائل                  |

| الصفحة      | القائل          | العجز                                |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| ٥٨          | أبو النجم       | إنَّ أباها وأبا أباها                |
| ٧٢          | العباس بن مرداس | إذما أتيت على الرسول فقل له          |
| VV          | البحتري         | أسيت لأخوالي ربيعة                   |
| VV          | درید            | آسی أخاه بنفسه                       |
| ١٠٤         | حاتم            | أماوي إنَّ السمال غادٍ ورائح         |
| 11.         | ذو الرمة        | ألا أيهذا البباخع الوجد نفسه         |
| ۱۱٤         | خداش بن زهیر    | أكون مكان البر منه                   |
| ٥٨٩         | القحيف          | إذا رضيت عليًّ بنو قشير              |
| 184         | مسافع بن حذيفة  | أولاك بنو خير وشر كليهما             |
| 279         | عنترة           | أبينا فلا نعطي السواء عدونا          |
| 109         | لبيد            | أنكرت باطلها وبؤت بحقها              |
| 401         | أبو المنهال     | ألا أبلغ أبا حفص رسولا               |
| 797         | <b>زهی</b> ر    | بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا       |
| ٤٠٩         | ابن مقبل        | بيسرو حمير أبوال البغال به           |
| 3 P Y       | ژهي <u>ر</u>    | بها العين والأرام يمشين خلفة         |
| ۸۰۸         | طفيل            | تـأوبـنـي هــمٌ مـن الـليــل مـنـصـب |
| 707         | <b>زه</b> ير    | تلداركت ما الأحلاف قلد ثل عرشها      |
| 4.1         | أبو ذؤيب        | تدلى عليها بين سب وحيطة              |
| 14.         | امرؤ القيس      | ثيباب بنيي عوف طهاريٰ نقية           |
| 770         | عنترة           | جادة عليها كل عين ثرّة               |
| 197         | أبو فراش        | جـريـمـة نـاهض فـي رأس نـيـتٍ        |
| 789         | الأعشى          | حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت         |
| 337         | الأخطل          | حفد الولائد بينهن                    |
| ***         | · –             | خدين السعسلي                         |
| 0 * *       | النابغة         | خيل صيام وأخرى غير صائمة             |
| 377         | _               | دعىي ماذا علمت سأتقيه                |
| 181         | _               | ذات خلق بهج                          |
| <b>£9</b> V | حسان            | رأيت قدور الصاد حول بيوتنا           |

| الصفحة       | القائل        | العجز                              |
|--------------|---------------|------------------------------------|
| 7.1          | طرفة          |                                    |
| 77           | زهير          | رأيت المنايا خبط عشواء من تصب      |
| ٥٠٩          | المتنبي       | زيادة شيب وهي نقص زيادتي           |
| ٤٣٧          | حسان          | سألت هذيل رسول الله فاحشة          |
| 447          | أبو كبير      | سجراء نفسي غير جمع إشابة           |
| 113          | الخليع الشامي | سكران سكر مدامة وسكر هوي           |
| 204          | ابن أحمر      | شط السمنزار بسجندوي وانستنهن الأمل |
| 2 2 9        | الهذلي        | صخب الشوارب لا يزال كأنه           |
| 181, 181     | المعذَّل      | طعامهم فوضي فضافي رحالهم           |
| 340          | دعبل          | طوتك خطوب دهرك بعد نشر             |
| 0 <b>1 V</b> | علقمة         | طحابك قلب في الحسان طروب           |
| ***          | بشر           | عملى جربة تعلو الديار غروبها       |
| 340          | العقيلي       | غــــَتْ مــنْ عــليــه            |
| ٧٤٥          | المرقش        | فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره      |
| 770          | ملال          | فإن قراب البطن يكفيك ملؤه          |
| 440          | عبدة          | فبكي بناتي شجوهن وزوجتي            |
| ٤١٣          | امرؤ القيس    | فبجاء حفيا يسفن الأرض صدره         |
| 275          | النابغة       | فسبات له طوع السوامت               |
| ٤٣٠          | سوید بن صامت  | فليست بسنهاء ولا رجبية             |
| 008          | امرؤ القيس    | فعادى عداءاً بين ثور ونعجة         |
| ٧٨٢          | <b>ش</b> قيق  | فأعطيت الجعالة مستميتاً            |
| oV*          | البارقي       | فألقت عصاها واستقربها النوي        |
| 133          | أبو ذؤيب      | فلم یبق منها سوی هامد              |
| ۸•۲          | جويو          | فغض الطرف إنك من نمير              |
| ۸,           | الممزَّق      | فإن كنت مأكولًا فكنت أنت أكلي      |
| 890          | علقمة         | فكأنما صابت عليهم سحابة            |
| 7.7          | علقمة         | فلا تحرمني نائلًا عن جنابة         |
| ١٨٣          | العجاج        | قد جبر الدين الإله فجبر            |

| الصفحة     | القائل         | العجز                            |
|------------|----------------|----------------------------------|
| 117        | أبو زبيد       | قد برد الموت على مصطلاه          |
| 747        | ابن الأسلت     | قد حصّت البيضة رأسي              |
| ۳۳۸        | خفاف           | قسروا أضسافهم ربحاً بسبح         |
| 740        | الشماخ         | قسسيت أموراً ثم غادرت بعدها      |
| 750        | ابن جندل       | كسنا إذا ما أتبانيا صبارخ فيزع   |
| 700        | زهير           | كأن عيني في غربىٰ مقتُلة         |
| ۸.٤        | الشنفرى        | كأنَّ لها في الأرض نسياً تقصه    |
| ٦٨٧        | امرؤ القيس     | كبكر المقاناة البياض بصفرة       |
| 777        | ابن أبي كاهل   | كمهت عيناه حتى ابيضتا            |
| 791, 30V   | امرؤ القيس     | لا وأبسيك ابنة العامري           |
| 737        | ابن هرمة       | له لحظات في حفافي سريسره         |
| ٣١٣        | العجاج         | لا هــم لا أدري وأنــت الــداري  |
| £0 £       | <del>-</del> . | لو أن شيطان الذئاب العسل         |
| 270        | عبدة           | لما نزلنا رفعنا ظل أحبية         |
| ٥٨٦        | الأخنس         | لكلِّ أناس من معدّ علاة          |
| ۸۹         | الأفوه         | لا يتصلح التناس فوضي لا سراة لهم |
| ١٧٨        | كعب            | لسقد كانت مالامتها ثنني          |
| ٤٨٨        | ابن عنمة       | لك المسرباع منها والصفايا        |
| 727 (200   | الشماخ         | ما ليلة الفقير إلّا شيطان        |
| 77         | أمية           | من لم يسمت عبيطة يسمت هرما       |
| 447        | الفضل بن عباس  | من يساجلني يساجل ماجدا           |
| 250        | طرفة           | نحن في المشتاة ندعو الجفلي       |
| ٥١٨        | هند            | نحن بنات طارق                    |
| <b>40.</b> | عنترة          | هل غادر الشعراء من متردم         |
| 377        | زهير           | هنالك إن يستخبلوا السال يخبلوا   |
| 173        | مسيلمة         | وإن شئت سلقناك                   |
| 94         | _              | وما ذكر وإن يسمن فأنثى           |
| ۸٤٠        | ابن عرفطة      | وإنك مهداء الخنا نطف الحشا       |

| الصفحة      | القائل           | العجز                       |
|-------------|------------------|-----------------------------|
| Alt         | _                | وقالوا به من أعين الجن نظرة |
| ٧٦٨         | الرقبان <i>ي</i> | وأنت مسيخ كلحم الحوار       |
| 797         | زهیر             | وفيهم مقامات حسان وجوههم    |
| 214         | _                | وما السهار قبح السفار       |
| 277         | لبيد             | ولقد علمت لتأتين منيتي      |
| <b>£9</b> V | أبو ذؤيب         | وسود من الصيدان فيها مذانب  |
| ٨٥          | الشنفري          | وأم عيال قد شهدتُ نفوسهم    |
| 175         | عوف بن الأحوص    | وإسسالي بني بغير جرم        |
| 14 144      | زهير             | وقد أغدو على ثبة كرام       |
| 117         | الكميت           | وكنت خلت الشيب والتبدينا    |
| 777         | عنترة            | يسذبسب ورده عسلى إثسره      |
| ٣٧٣         | أبو تمام         | يهولك أن تلقاه صدراً لمحفل  |
| 770         | _                | تَتبّع أفياء الظلال عشية    |
| 070         | الأحوص           | يا بسيت عاتكة الذي أتعزل    |
| 0.1         | الأعشى           | ينضاحك الشمس فها كوكب شرق   |
| 18.         | الكميت           | يا بكر بكرين ويا خلب الكبد  |
| 719         | عذار بن درة      | يحج مأمومة في قعرها لجف     |
| 777 . • ٧٧  | زهير             | يسلجلج منضغة فيها أنيض      |

\* \*\*

# · ص فَهِي أَمْنَال العَبِ وَأَقوالهِ مِن

| 735   | أذلٌ من فقع بقاع                   |             | [ حرف الهمزة ]              |
|-------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ۵ • غ | اذهبي فلا أنده سربك                | 9 V         | أبت يــد الرامي إلىٰ السهم  |
| 337   | الأراجيف ملاقيح الفتن              | 119         | ابتركوا في الحرب            |
| ٣٤.   | اربع على ظلعك                      | 117         | الأبردان                    |
| ٣٦٣   | ارق على ظلعك                       | ۸٧٨         | أتانا لتيفاق الهلال         |
| ٧٣    | أرض أريضة                          | 7.4         | اتخذ الليل جملاً            |
| ١٨٧   | أرض جحدة                           | 1 8 9       | أتيتك باهلا غير ذاتِ صرار   |
| 93    | أرض حرَّة ولود                     | 109         | آتيه الغدايا والعشايا       |
| 77    | استأثر الله بفلان                  | ٧١          | أثبته السقم                 |
| 7.9   | استجهلت الريح الغصن                | <b>٧</b> ٧٩ | أجبن من المنزوف ضرطاً       |
| ۸۰    | استوفى فلان أكله                   | 771         | اجعل سرَّك في وعاءٍ غير سرب |
| 177   | أسقطه على تليله                    | ۸۲٥         | أجمع من نملة                |
| ۸۲٥   | أسكت الله نأمته                    | 701,174     | أحرص من كلب                 |
| ٤٣٠   | الأسهران                           | ۸•٤         | احفظوا أنساءكم              |
| 779   | اشترى الدار بمصورها                | <b>101</b>  | أحمق ما يتوجُّه             |
| ११९   | أشربتني ما لم أشرب                 | Y0Y         | الأحمران                    |
| 277   | أشكر من بروقة                      | 777         | أخدع من ضب                  |
| ٤٨١   | أصمَّ الله صداه                    | 410         | أخذت الإبل رماحها           |
| ٧٣٣   | اضربه كي يلب، ويقود الجيش ذا اللجب | 410         | أخذت البهمي رمحها           |
|       | أطلب من ريحان الله                 | ٣٣٩         | أخذته حميٰ الربع            |
| 7.4   | اطوه على غرَّه                     | ٥٧٨         | أخذ النقد ولم يأخذ العقال   |
| ٥٢٧   | الأطيبان                           | 777         | الأخدعان                    |
| 000   | أعذر من أنذر                       | 41.         | إذا سقيت الخمر فأفند        |
|       |                                    |             |                             |

| ٦٨       | به أخذ من الجن           | 781         | أعطاه غيضاً من فيض                   |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1.0      | باض الحر                 | 411         | أعن صبوح ترمّق                       |
|          |                          | 7 • 9       | اغفروا هذا الأمر بغفرته              |
|          | [ حرف التاء ]            | 787         | أفقرك الصيد فارمه                    |
| ٧٣       | تأرَّض النبت، والجدي     | 197         | أفلت بجريعة الذقن                    |
|          | التجربة خطر، والقضا عسر  | ٧٠٣         | أكثبك الصيد فارمه                    |
| 7.4      | تجملي وتعفَّفي           | 99          | أُلْنا وإيل علينا                    |
| 91       | تحيته الضرب              | 9.          | أَمِرَ الأمر                         |
| V70      | تمرَّد مارد وعزَّ الأبلق | ٥٢٣         | امرأة طلعة قبعة                      |
|          |                          | ۷۳٤         | أمنع من لبدة الأسد                   |
|          |                          | ۲۳۱         | الأمور تجري علىٰ أذلالها             |
|          | [ حرف الثاء ]            | £           | أنا أسير نعمتك، ومغلول أياديك        |
| 177      | ثل عرشه                  | 9 8         | الإنسان مدني بالطبع                  |
| 177      | ثمرة العلم العمل الصالح  | ۲۲۳، ۸۹۰    | أنت مني بمراًى ومسمع                 |
| ۸,       | ثوب ذو أكل               | 177         | إن أردتم المحاجزة فقبل المناجزة      |
|          |                          | 777         | الإنفاض يقطر الجلب                   |
| •        | [ حرف الجيم ]            | 377         | إنَّما يتوليٰ حارها من تولَّىٰ قارها |
| 701, 754 | جاء بالخطر الرطب         | 97          | أهَّلك الله في الجنة                 |
| ١٨٨      | الجديدان _ الأجدَّان     | 1.1         | إيها                                 |
| ٣٣.      | جري المذكيات غلاب        | <b>^</b> ^4 | الأيبسان                             |
| 7        | جمام الملوك دقيقا        |             |                                      |
|          | ,                        |             | [ حرف الباء]                         |
|          | [ حرف الحاء ]            | १२९         | باتت المرأة بليلة حرة                |
| 777      | جار بعد ما كار           | १२९         | باتت المرأة بليلة شيباء              |
| 710      | حبابك أن تفعل            | ي           | بثثتُ له ما في وعائي ، ونفضت ما فر   |
| 771      | حجازيك                   | 275         | -<br>جراب <i>ي</i>                   |
| ٧٣٧      | الحق أبلج والباطل لجلج   | 11.         | بخع فلان بالطاعة                     |
| १०१      | حلب الدهر أشطره          | 117         | '<br>برحی                            |
| 204      | حليف اللسان              | 177         | بزغ البيطار الدابة                   |
| ٥٤٤      | حمل على عتبة صعبة        | 180         | بلد سفر<br>بلد سفر                   |
|          |                          |             |                                      |

| 114         | رجع عوده على بدئه             | V•0     | حمل على قرنه فكذب                  |
|-------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| ٥٧٧         | رفع عقيرته                    | 177     | حنُّكه الدهر، ونجُّذه، وقرع سنه    |
|             | ركب فلان مقاديمه              | 709     | حنانيك                             |
| 997         | رمي الكلام <i>على عو</i> اهنه | Y0V     | حمارّة القيظ                       |
| 7371        | رماه الله بأفعى حارية         | 109     | حياك الله وبياك                    |
| 377         | رماه بهاجرات كلامه            | 700     | الحامة والعامة                     |
| 777         | رهبوت خيرٌ من رحموت           |         |                                    |
| ۳٦٨         | رهو بين سنامين                |         | [ حرف الخاء ]                      |
| <b>TV 1</b> | رويدك الشعر يغب               | 0 8 9   | خرجت عن بلاد تنطق                  |
|             |                               | ٤٧٠     | الخطب مشوار كثير العثار            |
|             | [ حرف السين ]                 |         |                                    |
| ۳۱.         | سبقت درته غراره               |         | [ حرف الدال ]                      |
| ۳۱.         | سبق سیله مطره                 | १०२     | داهية شعراء وبراء                  |
|             |                               | 7.7     | داهية غبراء زباء                   |
| <b>{•</b> V | سرعان إذا إهالة               | ₹* \$   | الدنيا تغزُّ وتضرُّ وتمرُّ         |
| 1.4.1       | سقط ثور الشفق                 | 757     | الدنيا باطل والأخرة حقيقة          |
| 19          | سِلاحُه سُلاحه                | ٠,٢٥    | الدنيا عليه حلقة خاتم، وكفة حابل   |
| 540         | سمد رأسه وسبده                | •       | <i>G.</i> 3 - 5 ( <i>F</i> 1 - 5 ) |
| 401         | سمعت رساً من خبر              |         |                                    |
| 777         | سير السواني أبدأ لا ينقطع     |         | [ حرف الذال ]                      |
|             | -                             | 14.     | ذهب دمه بطلاً                      |
|             |                               | 747     | ذهب دمه فرغاً                      |
|             | [ حرف الشين ]                 | 497     | ذهبوا أيادي سبأ                    |
| 717         | شرَّ ما أجاءك إلى مخة عرقوب   | 790     | ذهبوا تحت كلَّ كوكب                |
| ٥٩٣، ٢٨٧    | شعر شاعر                      | ٨٢      | ذهبوا ومن أخذ إخذهم                |
| 90          | شمخ فلانً بأنفه               |         | ,                                  |
|             |                               |         | [حرف الراء]                        |
|             | [ حرف الصاد ]                 | ***     | رجل مقابل مدابر                    |
| ٤٨٠         | صدقني سنّ بكره                | 104     | رجل حائر بائر                      |
| 401         | صلف تحت راعدة                 | 7.0 .01 | رجل عياياء طباقاء                  |
| 297         | صمَّت حصاة بدم                | 337     | رجع على حافرته                     |

| 170 | فلان مؤدم مبشر                       |          | [ حرف الضاد ]                |
|-----|--------------------------------------|----------|------------------------------|
|     | فلان محرق في مودة فلان               | 189      | ضربة لا زم، ولازب            |
| ۸٠  | فلان مؤكل مُطعم                      |          | ·                            |
| ٧٩  | فلانٌ لا أصل له ولا فصل              |          | [ حرف الطَّاء ]              |
| 737 | فلان لغوب أحمق، جاءته كتابي فاحتقرها | ٥٢٣      | الطم والرم                   |
| 790 | فلان مؤنمل الأصابع                   | 370      | الطمع طبع                    |
| ००९ | فلان شديد العارضة                    | 370      | الطمع يدنس الإهاب            |
| 787 | فلان يوقد بالحطب الجزل               | 311      | طوقه المنيه                  |
| 778 | الفرجان                              | ٤٠١      | الطبيعة ساحرة                |
| ٦٣٧ | فسقت الرطبة عن قشرها                 |          |                              |
|     | [ حرف القاف ]                        |          | [ حرف العين ]                |
| ٤١٧ | قتل أرضا عالمها                      | ۸۲٥      | العاشية تهيج الأبية          |
| ٤١٧ | قتلت أرض جاهلها                      | 377      | عبد الشهوة أذلُّ من عبد الرق |
|     | القلب ملاك الجسد                     | 008 6071 | عدا فلان طوره                |
|     | قيل للعارية: أين تذهبين؟ قالت:       | ٥٤٤      | عسب الوسخ على وجهه           |
| 090 | أجلب على أهلي مذمة وعاراً            | ٥٦٨      | عشّ ولا تغترّ                |
|     | - 1141                               | 1.0,091  | عنقاء معزب                   |
|     | [ حرف الكاف ]                        | 091      | عنية تشفى الجرب              |
| ۷۷٥ | كاد العروس أن يكون ملكاً             |          | •                            |
| ۷٥  | كان ذلك على أس الدهر                 |          |                              |
|     | كدرت عيشه، وزلقت حياته               |          | [ حرف الغين ]                |
| ٧٠٦ | الكراب على البقر                     | 717      | الغاران                      |
|     | كشفت الحرب عن ساقها                  |          |                              |
| ۷۰٦ | الكلاب على البقر                     |          | [ حرف الفاء ]                |
| ٥٦٦ | كلب عسَّ خير من أسد ربض              | 7        | فلان ابن جلا                 |
| ٧٣٦ | كم لبن غنمك؟                         | 109      | فلان بواء لفلان              |
|     |                                      | 781      | فلان راتق فاتق               |
|     | [ حرف اللام ]                        | ٣٤٦      | فرن رحيب الفناء              |
| 240 | لا آتيك السمر والقمر                 | 00*      | فلإن صعب المعجم              |
| 270 | لا آتيـك ما سمر ابنا سمير            | ٦٣٠      | فلان كريم المفارش            |

| ٤٧٤         | ما أصبرك على الله                   | ٧٤٦         | لأرينُّك لحماً باصراً                |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 414         | ما بالدار تدمري                     | 297         | لأصهرنَّك بيمين مرة                  |
| ۷، ۲۲۳      |                                     | ۷۱۸         | لأحملنك على الكفل وعلى المسيساء      |
| 00 <b>V</b> | ما بالدار عريب                      | ۷۱۸         | لأركبنك الحسرى الرذايا               |
| <b>V9</b> 7 | ما بالدار ناضر                      | 771         | لألجمنّ فلاناً ولأرسننَّه            |
| 4.1         | ما بالدار دبى                       |             | لا أفعله سديس عجيس                   |
|             | ما أتفثك وأدرنك                     | ٧٥٢         | لا أفعل ذلك ما لألأت الظباء بأذنابها |
| 191         | ما أحلبني ولا أدقني                 | ۸٥          | لا أمَّ له                           |
| 140         | ما باليت بكذا بالة أ                | ٨٢٨         | لا بدُّ للسلطان من وزعة              |
| 279         | ما عنده شوب ولا روب                 | ٨١٦٠        | لا بدُّ للمصدور أن ينفث              |
| Y•A         | ما في القوم أحد يجهر عيني           | ۸۹          | لا خير في كثرة الأمراء               |
| ۲۳۰         | ما كان نولك أن تفعل                 | 708         | لا يعرف قبيلًا من دبير               |
| 191         | ما له جليل ولا دقيق                 | 110         | لا يعرف الهر من البر                 |
| 409         | ما له حاف ولا راف                   | 773         | لايفارق سواده سوادي                  |
| 404         | ماله حانَّة ولا آنَّة               | ٧٨          | لك عليه يـد                          |
| ٧٣٤         | ما له سبد ولا لبد                   | ٧٨          | لك على فلان إصبع                     |
| 199         | ما له معقول ولا مجلود               | 117         | لقيت منه البرحين                     |
| 150         | ما هو إلا شجر                       | 1.9         | لقيته صحرة بحرة                      |
| 897         | ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلي        | ۸۷۷         | لقيته على أوقاض                      |
| ٤٦٠         | المال بينهما شق التمرة، وشق الأبلمة | 089         | لقيته أدنى ذي ظلم                    |
|             | المال قحبة، تكون يوماً في بيت عطار، | ۸٥٨         | لقيته بوحش إصمت                      |
| ٧٨٤         | ويوماً في بيت بيطار                 |             | للباطل جولة ثم يضمحل، وللحق دولة     |
| <b>VV</b> • | الماصقان                            | 775         | لا تذل                               |
|             | مرَّ بي على بني نظر، ولا تمر بي     | <b>YY</b> * | لهم غلة يمتصرونها                    |
| ۸۲۱         | على بنـات نقري                      | 711         | لو سألته نفاثة سواك ما أعطاك         |
| ٤٠٨         | مررت بكم فسرفتكم                    | 777         | لوكان ذا حيلة لتحوَّل                |
| 117         | مرحیٰ                               | 179         | لويٰ شدقة                            |
| 4٧          | مرحباً وأهلاً                       |             |                                      |
| منية ٦٥     | من أخطاه سهم الرزية لم يخطئه سهم ال |             | [ حرف الميم ]                        |
| ١٨١         | من أمّ مثواك                        | ٦٠٣         | ما أثبت غدره                         |
|             |                                     |             |                                      |

| ٧٥١      | هذا أمر لا يلتاط بصغري  | 737, P07 | مَنْ حَفَّنا أو رفَّنا فليقتصد |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 777      | هذا على حبل ذراعك       | ٣١١      | من دبَّ ودرج                   |
| 71.      | هل عندك جائبة خبر       | 078      | من عزَّ بزَّ                   |
| ۸۱       | هم أكلة رأس             | ۸۱۲      | من يطل ذيل أبيه ينتطق به       |
| ٥١٨      | هو قيد النواظر          | VVV      | المنَّة تهدم الصنيعة           |
| ٨٦       | هوت أمه                 | 113      | مرعى ولا كالسعدان              |
|          | [ حرف الواو ]           | VVV      | الملوان                        |
| 017      | وافق شنُّ طبقة          |          |                                |
| T0 T     | وجد رساً من الحميٰ      |          | [ حرف النون ]                  |
| ۸۷۷، ۳۷۸ | وراءك                   | ٥٢٢      | ناقة طليحة أسفار               |
| *17      | وقع حابلهم على نابلهم   | 088      | ناقة عبر أسفار                 |
| ۸۸٤      | ولدك من دمًىٰ عقبيك     | 177      | نجَّذةِ الدهر                  |
| ۸۸۸      | وهت عزالي السحاب بمائها | 75       | نحتً أثلته                     |
| ٨٦       | ويل أمّه                | 787      | نزق الحقاق                     |
| 1.1      |                         | 7 £ £    | نسيج وحده                      |
| 1 - 1    | ويها_واها               | 337      | النقد عند الحافرة              |
|          | [ حرف الياء ]           |          |                                |
| 181      | يا للبهيته              |          | [ حرف الهاء ]                  |
| 34, 644  | يحرق الأرُّم            | ۳۷۸      | هاج زبرؤه                      |



## 7 - فَهُرِّ الْأَعْدُلام

امرأة = صفية بنت عبد المطلب: ٧٣٣ إبراهيم عليه السلام: ٨٨، ٩٤، ٢٦٠، ٢٢٢، 3 93 , 7 10 , 773 أبو بكر الصديق: ٨٤، ١٣١، ٣١٢، ٥٧٨، ابلیس: ۳۹۷، ۳۹۷، ۸۵۲ 177 ابن أبى إسحاق: ٨٩٤ أبو بكر العلاف: ٧٤٩ ابن الأعرابي: ١٦٤، ٤٩٤، ٦٣٧ أبوبكر النقاش: ٤٩٨ أعرابي: ١٦٥ التوزى: ١٨٥ أَبِيّ بن كعب: ٣٨٣ تأبط شرأ: ٣٨٣ أحمد: ٢٥٦ تارخ: ۷٤ الأحنف: ٢٦٠ أبوتمام: ٤٠٧ الأخفش = أبو الحسن: ٨٧، ٩٣٥، ٦٢٤، تبع: ١٦٣ 195, 374, 974, 744 ثعلب = أبو العباس: ١٦٤ جالوت: ۲۱۳ آدم: ۷۰، ۷۲، ۲۸، ۵۶، ۲۰۶، ۲۰۰، الجبائي: ٢٧٤ 150,300,120 جبريل: ۹۲، ۹۹، ۷۶۷، ۲۲، ۹۵۸ آزر: ۷٥ جرير: ۸۲۱ إسماعيل عليه السلام: ٥٥، ٥٥٠ جعفر الصادق: ٩٨، ٢٢٥، ٥٨٢ أصحاب الشافعي: ٥٢٦ الأصم: ٤٤٤، ٢٩١ حندل: ۲۲۱ الأصمعي: ٢٤٤، ٨٨٨ حاتم طيء: ١٠٤، ١٦٠ الأعشى: ٨٤، ٢٧٧ الحارث بن ظالم: ٣٠ امرأة: ٢٠٣ الحارث الحيط: ٢١٦ امرأة دريد بن الصمة: ١٤٩ الحارث بن مالك: ٢٤٧

الحجاج: ٦٥٣

أمُّ تأبط شراً: ٣٨٣

أب زید: ۱۲۶، ۳۲۳، ۳۷۵، ۷۱۱، ۲۲۷، ۸۸. زيد بن عمرو: ٨٦ السدى: ۲۵۰ سطيح الكاهن: ٤٠٩ أبوسعيد الخدرى: ١٩٥ سفيان الثورى: ٤٠٧ ابن السكيت: ١٣٨ سليمان عليه السلام: ٧٠٢، ٨١٢ سیبویه: ۱۰۱، ۱۲۲، ۲۲۵، ۷۳۱ الشافعي: ٥٩٣ الشعبى: ٢٢٥ صاحب موسى: ٢٦٥ أبوصالح: ٢٠٤ صالح عليه السلام: ٤٩٠ صخر: ۲۲۱

> طرفة: ۲۰۱ طفيل العرائس: ۲۱ه عائشة: ۸۱۰

طالوت: ٥٣٣

أبو العالية الرياحي: ٧٠٩ أبو العباس = ثعلب: ١٠١، ١٢٤ أبو عبد الله ابن الرضا: ٧٥، ٨٥٦ عبد الله بن أنيس: ٤٣٥

الحسن: ١٥، ٩٢، ١٣٧، ٢٣٨، ٢١٣، ٢١٣، ٥٣٥، ٢٠٢، ٢٢، ٢٢، ٢٧٢، ٢٧٢

أبو الحسن = الأخفش: ۸۷، ۳٤٠، ۳۸۷، ۳۸۷، ۷۸۹،

حجر: ۲۲۱ الحطيئة: ۹۲

العطيد. ١٠ حمزة: ٦١

أبوحنيفة: ٥٩٣، ٢٨٨

حواء: ۸۵، ۲۱ه

خلف الأحمر: ١٥٩

داود عليه السلام: ٣١٣، ٣٢٦، ٣٧٧

ابن درید: ۷٤۸

دحية الكلبي: ٣٠٨

أبوذؤيب: ٣٤٨، ٢٢٨

ذو القرنين: ٦٦٨

ذو نواس: ۸۲۸ الراعي: ۱۵۸

أبوربيعة:

الرضا = أبو عبد الله: ٧٥، ٨٥٦

الزُّجَّاجِ: ۸۲۸، ۹۷، ۸۲۸

زكريا عليه السلام: ٧١٧، ٧٢٣

زهیر: ۱۱۰، ۲۵۲، ۲۷۶

ابن زید: ۲۵۰

177 PTT, P+3, PA3, 33F, PTF, 71V, 77V, 17V, VIV, XIV ابن فارس: ۸۵۸ الفرَّاء: ۸۷، ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۵۷، ۸٤۷ الفرزدق: ۸۲۱ فرعون: ٦٣٢، ٨٤٧ الفند الزماني: ٦٤٦ أبو القاسم البلخي: ٢٩١، ٣٢٧ قتادة: ٤٤٤، ٧٠٩ القتبى = ابن قتيبة: ١٢٦، ١٨٤، ٣٢٤، 740, PA0 قطرب: ۷۲۰، ۷۲۰ قنفذ الأعرابي: ٨١٨ الكسائي: ٧٧٥ کېسان: ۷۲۹ لبيد: ٢٥٠ اللحياني: ٦٣ لقمان الحكيم: ٧٤٤ لقمان الجاهلي: ٧٣٤ لوط: ۲۰۱، ۲۰۰ المبرد: ۲۲۰، ۶۰۹ مجاهد: ۱۳۷، ۱۳۹، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۵۶، VA+ (V+9 محمد ﷺ: ۷۰۱، ۲۵۲، ۲۲۲، ۱۲۹ أبو محمد البصري = ابن قتيبة: ٥٨٩ محمد بن على الباقر: ١٣٨ مريم بنت عمران: ٧٦٦، ٢٧٦ أبومسلم الأصفهاني: ٢١٠ مسطح بن أثاثة: ٨٤

مسيلمة الكذاب: ٧٩٠، ٤٢٠

عبـد الله بن مسعود: ۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۲۲، أبـوعبيدة اللغـوى: ٨٩، ١٣٤، ٢٦٤، ٣٠٦، · 001 303 3 343 130 1743 1 100 1 P35, 73V, A1A, 17A أبو عبيدة ابن الجرَّاح: ٦٧٦ أبوعبيد: ۲۲۷، ۳۲۳ عبدشمس: ٥٤٣ عبد اللات: ٤٣٥ عبد مناف: ٧٢٠ عبد الملك بن مروان: ٦٥٣ عثمان بن عفان: ۷۸۰ العجاج: ٧٠٦ عدي بن حاتم: ٣٠٢ أبو العدَّاء الأعراسي: ١١٨ عزير: ٥٦٤ عكرمة: ۸۰۳ على بن أبي طالب = أمير المؤمنين: ٥٧، ٨٣، ٧٠١، ٧٢١، ١٣١، ١٤١، ٣٨١، ٥٨١، 017, 577, ..., ٧٣٢, ٧١٤, ٥٤٤, ٧٧٥، ٤٥٥، ٨٢٢، ٢٧٧، ٤٢٨ على بن الحسن: ٦٦٩ على بن عبد العزيز = القاضي: ٧٨٢ أبوعلي الفارسي = الفسوي: ١٦٤، ٩٢، 357, P.T, 5VT, VO3, A3A عمر بن الخطاب: ١٤٥، ١٦٢، ٢٤٧، ٢٩٦، V/3, 3A3, A00, . FO, 77F, FVF, أبوعمروابن العلاء: ٧٣، ٨٩، ٨٨٥، ٨٣١ عيسىٰ عليه السلام: ٩١ ،٢٥٣، ٢٥٦، ٢٦٣،

نوح عليه السلام: ٢٦٦، ٢٧٨ هاروت: ٠٤٨ هارون عليه السلام: ٠٨٥، ٥٩٨ الهذلي: ٤٤٩ هود عليه السلام: ٧٤٨ يعقوب عليه السلام: ٧٥، ١٠٠ يَعْرُب: ٧٥٥ يوسف عليه السلام: ١٠٥، ٦١٣ يونس عليه السلام: ٨٣٠ يونس عليه السلام: ٨٣٠ المسيح = عيسى عليه السلام المسيح الدجال: ٧٦٧ معاوية بن أبي سفيان: ٢٢٦ المنصور العباسي: ٣٥٣ أبو منصور الحيان: ٣١٧ منصور الحيان: ٣٥٣ مسوسى عليسه السلام: ٥١٠، ٥٨١، ٥٦٩ مقاتل (صاحب التفسير): ٣٣٦ مميكائيل: ٨١، ٩٩ ميكائيل: ٨١، ٩٩ ميكائيل: ٨١، ٩٩ النابغة: ٧٢، ٣٣٩



### ٧ - فَهِ الْكُتْبُ الْكَوْلَمُ وَالْهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفُ وَلَّالِي وَالْمُؤْفُ وَالْمُؤْفُ وَالْمُؤْفُ وَلَا لَا لَا لَا لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَذِي لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لْمُلْلِمُ لِلْمُ لْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُلْمِل

الرسالة المُنبِهَة على فوائد القرآن: ٥٣، ٢٢٩

الذريعة إلى مكارم الشريعة: ٥٤، ٢٢٦، ٧١٦، ٤٦٣، ٤٧٩، ٦٤٣

مفردات ألفاظ القرآن: ٥٥

رسالة مناسبات الألفاظ: ٥٥

تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنىٰ الواحد: ٥٥

أصول الاشتقاق: ١١٨، ١٨٩

الشامل: ٣١٧

القرآن: ٥٥، ٥٥.



### ٨ - فَهِيْتُ أَقُوالَ الْحُكُمَاء

| ۸۳  | ١ ـــ الله محبوبُ الأشياء كلها.                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | ٢ ـــ مثل طالب معرفته مثل من طوَّف في الأفاق في طلب ما هو معه.                                      |
| 101 | ٢ _ في قول النبي : «لا تُدخل المُلائكَة بيتاً فيه كُلباً ولا صورة»: إنه القلب.                      |
| ۲۸۱ | <ul> <li>٤ ـ قيل لحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقاً؟ فقال: مدح الرجل نفسه.</li> </ul>              |
| 103 | ه ــ كنتُ أشرب فلا أروى، فلما عرفت الله رويت بلا شرب.                                               |
|     | <ul> <li>٦ حيثما ذكر الله تعالى القلب، فإشارة إلى العقل والعلم، وحيثما ذكر الصدر، فإشارة</li> </ul> |
| ٤٧٧ | إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها.                                             |
| 298 | ٧ _ إِنَّ الله إذا أحبُّ عبداً تفقَّده كما يتفقَّد الصديق صديقه.                                    |
| 294 | ٨ _ كُلُّ ما عُبد من دون الله، بل كلُّ ما يُشغل عن الله يقال له صنم.                                |
| 01. | <ul> <li>٩ ــ كوننا مصيبين من وجهٍ وكوننا مضلين من وجوه كثيرة.</li> </ul>                           |
| ٥٣٧ | ١٠ _ الظلم ثلاثة                                                                                    |
| ٥٤٧ | ١١ _ العجب ما لا يعرف سببه.                                                                         |
| ٧٦٨ | ۱۲ ــ المسخ ضربان:                                                                                  |
| ۸۱۱ | <ul> <li>١٣ ــ قيل لحكيم: ما الناطق الصامت؟ فقال: الدلائل المُخبرة والعِبَرُ الواعظة.</li> </ul>    |
|     |                                                                                                     |

\*

# ٩ \_ فَهَرِسُ القَوَاعَدُ الكليَّة فِي التَّفشير

| 11   | ١ ــ كل موضع ذكر في وصف الكتاب «اتينا»، فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه «اوتوا».          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | ٢ ــ خُصَّ دفعُ الصدقة في القرآن بالإِيتاء.                                           |
| ٦٧   | ٣ ــ تخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنىٰ المجازاة.                                     |
| ٧٣   | ٤ ــ لا تجيء الأرض مجموعة في القرآن.                                                  |
| 110  | ٥ ــ خصُّ بررة الملائكة في القرآن.                                                    |
| ۲٠   | ٦ _ كلُّ موضع ذكر فيه لفظّ تبارك فهو تنبيه على اختصاصه تعالىٰ بالخيرات.               |
| 371  | ٧ ـ خُصَّ في القرآن كلُّ موضع ِ اعتبر فيه من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشر.          |
| 131  | <ul> <li>٨ ــ الشاعر في القرآن هو الكاذب بالطبع.</li> </ul>                           |
| ۸۰   | ٩ _ الثواب يقال في الخير والشر، والأكثر المتعارف في الخير.                            |
| ۸٠   | ١٠ ــ التثويب في القرآن لم يجيء إلّا في المكروه.                                      |
| ۸۳   | ١١ ــ يقال لكل ما عبد من دون الله جبت.                                                |
| 90   | ١٢ ــ لم يجيء في القرآن إلّا جزىٰ دون جازىٰ.                                          |
| 197  | ١٣ ــ كـلُّ موضع استعمل الخلقُ في وصف الكلام، فالمراد به الكذب.                       |
| ٠٠ ٢ | ١٤ ــ أكثر ما ورد الخوض في القرآن فيما يذمُّ الشروع فيه.                              |
|      | ١٥ ــ كلُّ موضع ذكر في القرآن (ما أدراك) فقـد عُقِّب ببيانــه، وكلُّ مــوضع ذكــر فيه |
|      | (ما يُدريك) لم يُبيَّن.                                                               |
| ۲۳۲  | ١٦ ــ اختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب.                                            |
| 07   | ١٧ ــ خُصُّ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى.                                  |
|      | ١٨ ــ عامَّة المواضع التي ذكر الله فيها الريح بلفظ واحد، فعبارة عن العذاب، وكل موضع   |
| * ٧  | ذكر فيه بلفظ الجمع، فعبارة عن الرحمة.                                                 |
| ۸٠   | ١٩ ــ جاء الزُّعم في القرآن في كلِّ موضعٍ دِمَّ القائِلون به                          |
|      | ٢٠ ــ لم يجيء في القرآن زوجناهم حوراً تنبيهاً أنَّ ذلك لا يكون على حسب المتعـارف      |
| ٥٨,  | فيما بيننا من المناكحة.                                                               |
|      | ٢١ ــ نسب الله التزيين في مواضع إلى نفسه، وفي مواضع إلى الشيطان، وفي مواضع            |
| *^9  | ذكره غيـر مُسمَّىٰ فاعله.                                                             |
| 11   | ٢٢ ــ أكثر ما يستعمل السعي في الأفعال المحمودة.                                       |

|             | ٢٣ ــ كل موضع أثبت الله السمع للمؤمنين، أونفيٰ عن الكافرين، أو حث على تحريه                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 573         | فالقصد به إلى تصوّر المعنىٰ والتفكّر فيه.                                                  |
| ۸٥٤         | ٢٤ ــ أكثر ما تستعمل الشفاعة في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى.                    |
|             | ٢٥ ــ حيثما ذكر الله القلب، فإشارة إلى العقل والعلم، وحيثما ذكر الصــدر فإشارة             |
| ٤٧٧         | إلى ذلك وإلى سائر القويٰ من الشهوة والغضب.                                                 |
| ٤٨٩         | ٢٦ ـــ الصلاح قوبل في القرآن تارة بالفساد، وتارة بالسيئة.                                  |
| 193         | ٢٧ ــ كلِّ موضع مدح الله تعالىٰ بفعل الصلاة أو حثَّ عليه ذُكر بلفظ الإقامة.                |
| ٥٧٨         | ٢٨ ــ كلِّ موضع ذمَّ الله فيه الكفّار بعدم العقل، فإشارة إلى العقل المسموع.                |
| ٥٧٨         | ٢٩ ــ كلِّ موضع رُفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل، فإشارة إلى العقل المطبوع.            |
|             | ٣٠ ــ كلُّ موضع ورد (فرض الله عليه) ، ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد من          |
| ۱۳۰         | (فرض الله له)، فهو في أن لا يحظره على نفسه.                                                |
| 377         | ٣١ ــ استعمل الفري في القرآن في الكذب والشرك والظلم.                                       |
| 70.         | ٣٢ ــ كلُّ موضع علَّق الله حكم القول ِ بالفم، فإشارة إلى الكذب.                            |
| 798         | ٣٣ ــ لم يأمر الله تعالىٰ بالصلاة حيث أمر ولا مدح بها حيث مدح إلّا بلفظ الإقامة.           |
| 798         | ٣٤ ــ القوم في عامة القرآن أريد به الرجال والنساء.                                         |
| ٧٠١         | ٣٥ ـ حيثما ذكر الله أهل الكتاب، فإنما أراد بالكتاب التوراة والإنجيل أو إياهما جميعاً.      |
| ۷٥٧         | ٣٦ – كلُّ موضع ذكر فيه تمتعوا في الدنيا فعلىٰ طريق التهديد.                                |
| ۷٦٣         | ٣٧ ـ أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب، والمدّ في المكروه.                                    |
| <b>VV</b> • | ٣٨ _ إنَّ (مطر) يقال في الخير، و (أمطر) في العذاب.                                         |
|             | ٣٩ _ إِنَّ الله يَـذَكر (نحن) إذا كـان الفعل المـذكور بعـده يفعلـه بواسـطة بعض ملائكته     |
| <b>V90</b>  | أو بعض أوليائه .                                                                           |
| ۸۰۳         | <ul> <li>٤٠ كلّ نسيان من الإنسان ذمّه الله تعالىٰ به، فهو ما كان أصله عن تعمّد.</li> </ul> |
| ۸۳۲         | ٤١ - الإنزال ذكره تعالى في الأشياء التي نبُّه على شرفها، كإنزال المطر والقرآن والملائكة.   |
| ۸۳٦         | ٤٢ ــ كـلٍّ هداية ذكر الله أنَّه منع الظالمين والكافرين فهي هداية التوفيق.                 |
|             | ٤٣ ــ كُلُّ هدايـة نفاهـا الله عن النبـي وعن البشـر، فهي مـا عـدا المختص من الـدعـاء       |
| ۸۳٦         | وتعريف الطريق.                                                                             |
| <b>13</b>   | ٤٤ ــ لِم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم إلَّا في موضع ٍ واحدٍ.              |
| ۸۸۰         | ٤٥ ــ أكثر ما جاء في القرآن لفظ وقع جاء في العذاب والشدائد.                                |
| 747         | ٤٦ ـ أكثر ما جاء في القرآن من الحسن، فللمستحسن من جهة البصيرة.                             |
| 777         | ٤٧ ــ كُلُّ حَسْرَانٍ ذَكْرُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ في القرآن فهو على معنى حسران الفعل.       |
|             | **                                                                                         |

### ١٠ \_ فَهُرِّ الْمُسَائِلُ اللَّعُوبَة

المصدر بمعنىٰ الفاعل: (أتىٰ، ٦١) (بثُ، ١٠٨) (بدر، ١١٠) (ثور، ١٨١) (ربُ، ٣٣٦) (غوب، ٢٠٤).

المصدر بمعنىٰ المفعول: (ثور، ١٨١) (شيء، ٤٧١).

المصدر على وزن فاعل: (بقي، ١٣٩).

المصدر على وزن مفعول: (بقي، ١٣٩) (فتن، ٦٢٤).

المصدر على وزن مفعلٍ: (حيض، ٢٦٥).

المصدر المجعول ظرفاً: (دبر، ٣٠٧). المصدر على فِعالة: (دلَّ، ٣١٧).

المصدر على فَعول: (طهر، ٥٢٦).

المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول على وزن واحد: (قول، ٦٩٣).

المصدر موضع اسم الفاعل: (ليت، ٧٥٠) (شيء ٢٧١).

المصدر موضع المفعول: (نسي، ٨٠٤) (شيء ٤٧١).

الإضافة إلى المصدر: (أوي، ١٠٤).

المفعول بمعنى الفاعل: (أتى، ٦١).

فعيل بمعنىٰ فاعل أو مفاعل: (أجر، ٦٥).

صیغــة أَفعَــلَ للبلوغ: (ألف، ۸۲) (ثلث، ۱۷۵) (جحــد، ۱۸۷) (جنب، ۲۰۲) (حنی، ۲۰۸) (خبت، ۲۷۲) (درك، ۳۱۲) (رطب، ۳۵٦) (رغــد، ۱۵۸) (سفـر، ۲۱۲) (شهــر، ۲۸۸)

(شوی، ٤٧٠) (صفی، ٤٨٨) (صاب، ٤٩٥) (راح، ٣٧٠) (سری، ٤٠٩) (سهل، ٤٣١)

(قصر، ۱۷۳) (کدی، ۷۰۱) (کلب، ۷۲۱) (لوی، ۵۵۳) (مائة، ۷۸۶) (ماء، ۵۷۶).

صيغة أفعَلَ بمعنىٰ الـوجدان: (بشـر، ١٢٦) (جبن، ١٨٦) (خلف، ٢٩٥) (قلَّ، ٦٨١) (عـذب، ٢٠٤) (صدق، ٤٨٠).

صيغة أَفعَل للتكثير: (بهم، ١٤٩) (لبن، ٧٣٦).

صيغة أَفعَل للنسبة: (بشر، ٤٤٨) (غلَّ، ٦١٠).

صيغة أَفعَـل للصيرورة: (جـرم، ١٩٢) (جفـا، ١٩٧) (حـرس، ٢٢٧) (حمَّ، ٢٥٥) (خمـر، ٢٩٨) (ربَّ، ٣٣٨) (رفث، ٣٦٠) (سبـل، ٣٩٦) (سحق، ٤٠١) (سـرع، ٤٠٧) (طــرق، ٢٩٨) (شمس، ٤٦٤) (صحب، ٤٧٦) (عجف، ٥٤٨) (غـل، ٦١٠) (قرّ، ٦٦٨) (قضّ، ٤٧٢) (قوىٰ، ٦٩٤) (مرَّ، ٣٧٣) (مائة، ٤٨٤) (ورق، ٥٨٥) (وسع، ٨٧١).

صيغة أفعل للإزالة: (شكا، ٤٦٣) (عتب، ٥٤٥) (عجم، ٥٤٩).

صیغة أفعل للجعل: (شرب، ۶٤۹) (عجز، ۵۶۷) (فرَّ، ۲۲۷) (قبر، ۲۰۱) (قتر، ۲۰۵) (قـوت، ۲۸۷) (کتب، ۲۹۹) (لبد، ۷۳۷) (لحد، ۷۳۷) (جنَّ، ۲۰۳) (حـرض، ۲۲۸) (رجل، ۳۲۰) (رَجا، ۳۶۲) (رخا، ۳۰۸) (رعی، ۳۵۸) (رفد، ۳۲۰) (زج، ۳۷۸) (سرج، ٤٠٦) (سمن، ۲۷۷) (ظل، ۵۳۵).

فُعِلَ للأدواء: (جنَّ، ٢٠٥) (ذُبُّ، ٣٢٥) (زكم، ).

فَعَّل للإِزالة: (حرض، ۲۲۸)، (خفیٰ، ۲۸۹) (رخو، ۳٤۸) (صلی، ۴۹۱) (عذب، ۵۵۰) (قرد، ۲٦٦) (محص، ۷٦۱) (هجد، ۸۳۲).

فَعَلَ تصاغُ من الأعيان: (أمَّ، ۸۷) (بشر، ۱۲۰) (بطن، ۱۳۰) (جلد، ۱۹۹) (جنب، ۲۰۵) (حسَّ، ۱۹۹) (حسَّ، ۱۹۳) (دمـخ، ۳۱۵) (ذقن، ۳۲۸) (رقب، ۳۲۲)، (رکب، ۱۹۳) (رمـح، ۳۱۰) (صدر، ۷۷۷) (قفا، ۱۸۰) (کبد، ۱۹۹) (عقر، ۷۷۷) (عین، ۵۸۱) (کف، ۷۱۳) (لبّ، ۷۳۳).

لا يُصاغ من أفعلت فعّال: (جبر، ١٨٤).

صيغة فعَّل للنسب: (عجز، ٥٤٨).

فعل بمعنىٰ استفعل: (قرَّ، ١٦٦٢).

فَعَل وأفعل بمعنى واحدٍ: (رغد، ٣٥٩) (لحق، ٧٣٧) (مطر، ٧٧٠) (نشر، ٨٠٥) (ودىٰ، ٨٦٢). إبدال الميم تاءاً: (ذمَّ، ٣٣١).

إبدال الثاء فاءاً: (جدث، ۸۹) (فوم، ۲۵۰).

إبدال السين ياءاً: (دسُّ، ٣١٤).

إبدال التاء دالاً: (عتد، ٥٢٤).

إبدال النون ياءاً: (لب، ٧٣٣).

إبدال الباء ياءاً: (ربو، ٣٤٠).

إبدال السين صاداً: (سقر، ٤١٤) (سطر، ٤٨٣).

إبدال الميم باءاً: (سمد، ٤٢٥).

إبدال الواو تاءاً: (وقیٰ، ١٦٦) (توراة، ١٦٨) (وریٰ، ٨٦٧).

إبدال الواو همزة: (نوش، ۸۲۹).

الفعيل بمعنى الفاعل: (بدع، ١١١) (حسر، ٢٣٥) (حصر، ٢٣٨) (حفظ، ٢٤٥) (حمد، ٢٥٧)

(دهن، ۳۲۰) (رجع، ۳٤٤) (رهن، ۳٦۸) (سفر، ۱۱۳) (طير، ۲۹۵) (شــدّ، ٤٤٧) (عصب، ٥٦٨) (عقم، ٥٧٩) (قضب، ٦٧٤) (نبأ، ٧٨٩) (ولي، ٥٨٥).

فعیل بمعنیٰ مفعول: (بدع، ۱۱۱) (جنّ، ۲۰۶) (حسر، ۲۳۵) (حصر، ۲۳۸) (حمد، ۲۵۷) (رهن، ۳۱۸) (سعر، ٤١١) (سفر، ٤١٣) (سلب، ٤١٩) (شد، ٤٤٧) (عصب، ٥٦٨)

(عقم، ٥٧٩) (فتل، ٦٢٣) (قضب، ٦٧٤) (نبأ، ٧٨٩)، (وكل، ٨٨٢) (ولي، ٨٨٥).

(صب ٤٧٣).

فعيل بمعنى مُفْعل: (بهم، ١٤٩) (خبر، ٧٣).

فعيل بمعنىٰ مُفْعَل: (بهم، ١٤٩).

اشتقاق لفظ الجلالة: (أله، ٨٣).

اشتقاق البرية: (١٢١).

الخبر بمعنىٰ الأمر: (أمن، ٩٠).

النهى بمعنى الأمر: (أمن، ١١٢)

تسمية الشيء، بما يؤول إليه: (رجز، ٣٤٢).

حمل اللفظ على عكسه: (بصر، ١٢٧).

تسمية الشيء بغير ما هو عليه للتفاؤل: (حنف، ٢٦٠) (فوز، ٦٤٧).

تسمية الشيء بما هو سببه (غوى: ٦٢٠).

تسمية الشيء بما عليه: (بدن، ١١٢) (بدن، ١١٣).

المفعول والمنفعل: (فعل، ٦٤١).

فعول بمعنىٰ فاعل: (رفد، ٣٦٠) (برد، ١١٧).

فاعل بمعنىٰ مفعول: (سحل، ٤٠٢).

فَعْل جمع فاعل: (سرب، ٤٠٥) (سرح، ٤٠٦).

فَعْل بمعنىٰ مفعول: (بط، ١٢٣) (حرث، ٢٢٦) (فرش، ٦٢٩) (قلم، ٦٨٣) (خلق، ٢٩٧).

فَعْل وفُعْل بمعنىٰ واحد: (خلق، ۲۹۷) (ضعف، ۵۰۸) (كره، ۷۰۷).

فُعْل وفَعَل بمعنىٰ: (نصب، ٨٠٧) (ولد، ٨٨٤).

فَعَل بمعنىٰ مفعول: (نشر ٨٠٦) (حمل، ٢٥٨) (خبط، ٢٧٣) (خضد، ٢٨٥).

فِعْل وَفَعَل بمعنىٰ: (مثل، ٧٥٩).

فِعْل تجمع على أفعال: (سوي، ٤٤١).

بِ مَنْ بَاعِمُ عَلَىٰ (كَفُلُ، ٧١٨). فِعْلُ بِمَعِنَىٰ فَعِيلُ: (كَفُلُ، ٧١٨).

أَفْعُل جمع فَعْل: (يد، ٨٨٩).

فِعَل جمع فِعْلَة: (كسف، ٧١١).

فَعَالَ بِمعنىٰ افعل: (حذر، ٢٢٤).

فِعْل بمعنیٰ مفعول: (جـرم، ١٩٣) (خرص، ٢٧٩) (ذبـح، ٣٢٦) (سقیٰ، ٤١٦)، (طبع، ٥١٥)

(طرق، ۵۱۸) (فلق، ۲۶۵) (قد، ۲۵۷) (نسی، ۸۰۳) (نقض، ۸۲۱).

فِعْلَة للهيئة والحالة: (حرف، ۲۲۸) (خير، ۳۰۱) (خوف، ۳۰۳) (دعا، ۳۱۵) (قبـل، ۲۰۶) (قعد، ۲۷۹) (نعم، ۸۱۶).

فُعَال للأمراض: (حسَّ، ۲۳۲) (خمر، ۲۲۹) (سوف، ۳٤٦) (عقل، ۵۷۹) (قلب، ۲۸۲). فُعَلة اسم فاعل: (حطم، ۲٤۲) (خذل، ۲۷۷) (خضع، ۲۸٦) (سخر، ٤٠٢) (ضحك، ٥٠١) (همز، ٨٤٦) (ولج، ٨٨٣).

فُعلَة اسم مفعول: (سخر، ٤٠٢) (ضحك، ٥٠١).

فُعَالة للنفَّاية: (سحر، ٤٠٠) (قطف، ٦٧٨) (نسل، ٢٠٢).

أفاعيل جمع أُفعولة: (سطر، ٤١٠، ٤١١).

ليس في كلامهم فعلال إلا مضاعفاً: (سين، ٤٣٩).

ليس في كلامهم ِفِعْلَىٰ: (ضيز، ١٣٥).

مَفْعَل مشتق من فَعَل: (دخل، ٣٠٩) (سكن، ٤١٧).

مُفْعَل مشتق من أفعل: (دخل، ٣٠٩) (رسا، ٣٥٤).

فَعْلان يبنىٰ من فَعِل: (ربّ، ٣٣٦).

المنسوب: (رب، ٣٣٧).

فَعُول يبنىٰ من فعل، ولا يبنىٰ من أفعل ولا فعَّل: (طهر، ٢٦٥). وزن إنسان: (٨٠٨).

ورن إلىسان (۸ ۸).

وزن طاغوت: (۲۱٥).

وزن فیعل: (سطر، ٤٨٣).

وزن كينونة: (٧٣١).

الوصف بالمصدر: (١٥٣).

فعیل جمعها فعالی: (فرد، ۲۲۹).

اسم الآلة على مُفْعُل: (دهن، ٣٢٠).

وزن اسم الآلة: (علم، ٥٨١).

النحت: (بعثر، ۱۳۳) (سل، ٤١٨، ٤١٩) (هطع، ٨٤٣).

القلب:

جاه، وجه، انظر مادة وجه، ص ٨٥٦.

القيافة، الاقتفاء، انظر مادة قفا، ص ٦٨٠.

الأمد، المدى، انظر مادة أمد، ص ٨٨. الصاعقة، والصاقعة، انظر مادة صعق، ص ٤٨٤، و ص ٥٢١. أنى، أين، انظر مادة أنى، ص ٩٦، ١٠١. صار، صير، انظر مادة صور، ص ٤٩٨. ألى، أهل، انظر مادة آل، ص ٩٨. فكر، فرك، انظر مادة فكر، ص ٣٤٣. فكر، فرك، انظر مادة حاق، ص ٢٦٦. زلَّ، زال، انظر مادة حاق، ص ٢٢٦. ذمَّ، ذامَّ، انظر مادة حاق، ص ٢٢٦. خزن، خنز، انظر مادة حاق، ص ٢٦٦. خزن، خنز، انظر مادة حزن، ص ٢٦٦.

الإتباع.

لا دري ولا تلي، تلا، ١٦٨. مأزورات غير مأجورات، تلا، ١٦٨. جذب، جبذ، انظر مادة قفا، ص ٦٨٠. هارٍ وهائرٍ، انظر مادة هار، ص ٨٤٧.

# ١١ - فَهُرِّتُ المُسَائِلُ الأَصْبُولِيَّة

| رقم الصفحة |                | رقم الصفحة |              |  |
|------------|----------------|------------|--------------|--|
| 107,333    | معنىٰ المُحكم  | 101        | بيان المجمل  |  |
| 233        | أنواع المتشابه | 7          | القياس الجلي |  |
| ٥٢٢        | تعريف المُطلق  |            | المجمل       |  |



# ١٢ - فَهَرِّتُ المَسَائِل الكَلَامَيَّة

| رقم الصفحة |                           | رقم الصفحة |                                |
|------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| ۳۰۱        | الإنسان مختار             | ٧١         | مشيئة الله ومشيئة العبد        |
| ٣١٣        | الدراية لا تستعمل في الله | 91         | معاني الإيمان وإطلاقاته        |
| ٣٣٣        | معنىٰ الذات               | ١          | معاني اسمه تعالىٰ الأوَّل      |
| 257        | الرحمة من الله            | 111        | معنى اسمه تعالى البديع         |
| ۳۷۱        | إرادة الله                | 141        | معنى اسمه تعالى الظاهر الباطن  |
| £ V 1      | الشيء هو الموجود          | 141        | بُغض الله العبد                |
| ٤٧١        | مشيئة الله وإرادته        | ١٣٨        | الباقي وأنواعه                 |
| 04.        | الاستطاعة والقدرة         | 188        | تكليفات الأنبياء أشد           |
| ٥٤٧        | التعجب لا يطلق على الله   | 187        | معنىٰ ابتلاء الله لعبده        |
| 00A        | عرش الله                  | 7          | أنواع التجلي                   |
| 170        | لا يقال لله عارف          | 717        | المجيء بالأمر                  |
| ۸•۲        | معنى غضب الله             | حبّ ۲۱۵    | معنىٰ محبة الله للعبد          |
| 177        | القديم لا يُطلق على الله  | خلَّ ۲۹۱   |                                |
| ٧٣٠        | لاً يقال لله كيف          | Y1A        | في قوله: ﴿إِنَّ الله لا يملُّ» |
| V          | الاستهزاء من الله         | ***        | معنىٰ الحدوث                   |
| ٨٥٤        | الوجود والإيجاد           | YV1        | استحياء الله                   |



# ١٣ \_ فَهِيْتِ الْسَائِلِ المنْطَقِيَّة

| رقم الصفحة         |                         | رقم الصفحة          |                                 |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| ۲۷۲، ۲۷۲           | القضية الصادقة والكاذبة | 171                 | البرهان أوكد الأدلة، وله دلالات |
| ۸۸۶                | القول بمعنى الحد        | Y0 ·                | القضية الصادقة                  |
| 798                | القوة بمعنى التهيؤ      | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | -                               |
| <b>^11</b>         | النطق                   | 1 4 4               | تعريف المُحال                   |
| A18                | النظر والقياس           | 3 97 , 79 6         | الضدان                          |
| <b>^ 1 1 1 1 1</b> | النَّقيضان              | 07.                 | معنىٰ العَرَض                   |



# ١٤ \_ فَهُرِسُ آراء الرَّاغِبِ فِي النَّفْسِير وَاللَّفَة

| على المعتزلة.             | ۱ ردهٔ    | ٨٤         | جبر  | قوله في الآية .                        | 7.  | أبل            |
|---------------------------|-----------|------------|------|----------------------------------------|-----|----------------|
| ، لابن قتيبة .            | ۱ تعقبه   | ۸٥         | جبر  | معنیٰ جاء أتوه .                       |     | .ں<br>أتىٰ     |
| للأقوال فيها .            | ١ ردُّه ل | ۹٤         | جرم  | ردُّه على الزُّجَّاج.                  |     | <i>ی</i><br>أم |
| في المُجمل.               | ۲ رأیه    | ٠.٣        | جمل  | تصحیحه من اعتبر حکم                    | 9 8 | ۱۰<br>أنث      |
| <b>في البيت.</b>          | ۲ رأیه    | 77         | حرس  | المعنى.                                |     |                |
| في الآية.                 | ۲ قوله    | ۳.         | حرم  | أصل معناه .                            |     | آده            |
| بحه في الآية .            | ۲ ترجی    | 44         | حصر  | تصحيحه قول الخليل.                     |     | .د.<br>أول     |
| ً الحقبة .                | ۲ معتوٰ   | ٤٨         | حقب  | تصحيحه اشتقاق الآية من                 | 1.1 | بوں<br>أي      |
| في الحلم .                | ۲ رأيه    | ٥٣         | حلم  | التأيى.                                |     | اي             |
| في الحوباء.               | ۲ رأیه    | 11         | حوب  | اعتراضه على من قبال: آيية              |     | أيً            |
| على الجُبائي.             | ۲ رده     | ۷٥         | ختم  | أصلها فاعلة.                           |     | اي             |
| له في الآية: ﴿ختامه       |           | ۷٥         | ختم  | اطبتها قاصه .<br>قوله في معنىٰ الشعر . | 118 | بَرَّ          |
| معنی .                    |           |            | 1    | رأيه في معنىٰ المَثَل.                 | _   | بر<br>بر       |
| على أهل اللغة .           |           | ٧٦         | خدع  | رأيمه في تركيب الخماسي                 | 110 | بر<br>بعثر     |
| في تفسير (الخرّاصون).     |           | ٧٩         | خرص  | والرباعي من الثلاثيين.                 |     | <b>J</b> -4    |
| ه في قولـه تعـالي: ﴿فلا   |           | ۸۸         | خفً  | رأيه في معنىٰ المَثَل.                 | 110 | بعثر           |
| لف عنهم ﴾ .               | يخة       |            |      | ردَّه على أبى عبيدة .                  | ١٣٤ | بعض            |
| على البلخي.               | ۲۰ رده    | ۹١         | خلً  | رأيه في معنى البيت.                    | 100 | باء            |
| على بعض الجهلة .          | ۳ رده     | ۳          | خوف  | تفسيره: «تنبت بالدُّهن».               | 17. | الباء          |
| على أبي عبيدة .           | ۳۰ رڈه    | 7          | دبٌ  | رأيه في: ﴿ولا تلقوا بـأيديكم           | 17. | الباء          |
| ه في الحديث.              | ۳۰ قول    | ۲٠         | دهر  | إلى التهلكة ﴾.                         |     | •              |
| ، في الآية: ﴿إِنَّه ربي﴾. | ۳۲ رأیه   | ۳٦         | ربً  | ردُّه قول من قال: الباء بمعنى          |     | الباء          |
| ، في ربّانيّ .            | ۳۲ رأیا   | <b>"</b> Y | ربُّ | مِنْ.                                  |     | •              |
| ه في البيت.               | ۳۲ رأیا   | ٨          | ربح  | رَّايه في جبَّار .                     | ۱۸٤ | جبر            |
| -                         |           |            | _    |                                        |     | J              |

| رأيه في فوَّز.             | 787        | فوز | رأيه في الآية.                   | 401  | رز <b>ق</b>  |
|----------------------------|------------|-----|----------------------------------|------|--------------|
| رأيه في معنىٰ الآية .      | 707        | قتل | قوله في الآية .                  | 77.  | رفث          |
| ردُّه على الفراء.          | 70V        | قد  | قوله في الآية .                  | ۲۲۳  | رهب          |
| ردُّه بعض القول في الآية . | 7.7.7      | قلب | رده على أبي علي الفارسي.         | ۲۷٦  | ر <i>ویٰ</i> |
| رأيه في معنىٰ الآية.       | ٦٨٥        | قنت | قــولــه في الأيـــة، وردُّه على | ٤٠٤  | سرر          |
| •                          |            |     | الفرّاء.                         |      |              |
| ردُّه قول من قال قيماً جمع | 191        | قوم | رأيه في البيت.                   | 214  | سفر          |
| قيمة .                     |            |     | رأيه في تفسير الآية .            | ٤١٧  | سكن          |
| مناقشته للأخفش.            | 797        | قوم | رأيه في معنىٰ البيت.             | ٤٤٨  | شرّ          |
| إنكاره لفظة الكلّ .        | V19        | کل  | رأيه في معنىٰ الآية.             | £ £4 | شرب          |
| رده على شارح البيت.        | ٧٢٠        | کل  | رأيه في معنىٰ البيت.             | 373  | شمت          |
| رده تفسير الآية.           | ٧٢٨        | کید | رأيه في الآية.                   | ٤٩٦  | صوت          |
| رأيه في البيت.             | ۷۹۳        | نجو | رده على أصحاب الشافعي.           | 770  | طهر          |
| رأيه في اشتقاق النَّحلة .  | <b>V90</b> | نحل | رأيه في معنى البيت.              | 770  | ظلّ          |
| رأيه في معنىٰ البيت.       | ٨١٢        | نطق | رده على المفسرين.                | ٥٦٦  | عسى          |
| رأيه في أصل النكاح.        | ۸۲۳        | نكح | ترجيحه معنيٰ العود.              | ٥٩٣  | ظهر .        |
| رأيه في الإهماد.           | 150        | همد | رأيه في البيت.                   | 750  | فزع          |
| رأيه في وسن.               | ۸۷۲        | وسن | ترجيحه معنىٰ أفصح .              | 727  | فصح          |
|                            |            |     |                                  |      |              |

\*\*

### ١٥ - فَهِرْثُ الْحِيَواناتُ

أبو براقش: ٣٠٤ [ حرف الألف] البعوض: ٣٥، ٣٦٦، ٨٨٥ الإبل: ٥٩، ٠٢، ٢٢، ١٥٨، ٢٢١، ١٩٠، البعير: ٥٩، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٩، ١٩٠، ٥٩١، ٢٤٢، ٩٠٣، ٥٣٣، ٣٥٣، ٥٢٣، 7.7. V/7, 037, A07, 0A7, A.T. 375,71V الأبدة: ٥٩ 737, 737, 533 الأتان: ۲۰۲ البغل: ٢٣٦، ١٨٨ البقر: ٥٩، ١٣٨، ٣٠٢، ٨١٥ الأرضة: ٧٣ البهم: ٥٨، ١٤٩ الأروى: ٨٥ البوم: ٤٨١ الأخيل: ٣٠٤ الأسد: ٨٠، ١٨٦، ٧٢، ٣٧٤ [ حرف التاء] الأعوج: ٩٢٦ التبيع: ١٦٣ الأفعىٰ: ٢٣١ التمساح: ٧٦٨ الأفيل، الإفال: ٨٠ التيس: ٥٨ الأمون: ٩٢ أم حائل: ٢٦٧ [ حرف الثاء] الأيم: ١٠٠ ثعلب: ۳۷۳، ۲۰۵ تعان: ۱۷۳ [حرف الباء] البازى: ٢٨٦ البحيرة: ١٠٩ [ حرف الجيم ]

جدی: ۲۲، ۲۲۵

الجذعة: ١٩٠ الجرذ: ٥٦٢ الياهل: ١٤٩

بدنة: ۱۱۲

البراق: ١١٩

الجرو: ١٢٨ الدجاجة: ١٥٥ الجراد: ۱۹۱، ۲۲۱ الدودة: ٧٣ الجلالة: ١٩٨ رحرف الذال] الجمل: ١٣٨، ٢٠٣ الذئب: ٣٢٥ [ حرف الحاء] الذباب: ٦٨٤ الحاتم: ۲۱۸ [حرف الراء] الحياري: ٢٧٨، ٤١٩ الرُّبح: ٣٣٨ الحجل: ٢١١ رمد: ۲۲۲ الحرباء: ٢٢٥ الحَلمة: ٩٣، ٥٤، ٦٦٦ [ حرف الزاي ] الحميار، الحمر: ٢٥٦، ٢٩٣، ٤٠٢، ٦٨٤، الزنابير: ۳۰۷، ۳۲۵ AA . 6 VO 9 حمار قبّان: ٢٥٦ [ حرف السين ] حمام: ٨٦ سام أبرص: ١١٨ حقّة: ١٤٨ السبع: ٣٩٤ الحوت: ٢٦٠ السائمة: ٤٣١ الحيَّة: ٤٣١ السانح: ١١٦ [ حرف النحاء ] السرفة: ٨٦، ٨٠٤ الخبر: ۲۷۳ السعدانة: ٤١١ الخرب: ۲۷۸ السقب: ٢٦٧ الخطاف: ٢٨٦ السكيت: ٤١٦ الخنزير: ٣٠٠ السلك: ٢١٤ الخيل: ٢٠٤، ١٨٦ السلوي: ٤٢٤ الخط: ٣٠٣ السماني: ٤٢٧ السمك: ٤٢٧ [ حرف الدال ] الدِّير: ٣٠٧ [ حرف الشين ] الدخل: ٣٠٩ الـشاة: ۱۳۲، ۱۹۰، ۲۰۰، ۲۱۱، ۳۳۰، الدراج: ٣١١ 143

[ حرف الغين ] الشعراء: ٤٥٦ الغنم: ٨٠، ١٢٠، ١٤٩، ١٨١، ٣٥٣، ١٨٥ الشقراق: ٢٠٤ الغربان: ١٣٥، ٢١٨، ٢٦٠ [حرف الصاد] 7 حرف الفاء ] الصقر: ٢٦٥ الفصيل: ۲۹۰، ۷۱۲، ۳٤٥، ۲۷۷ الصدي: ٤٨١ الفأرض: . . الفأر: ٦٤٧ [ حرف الضاد ] الفراريج: ٦٢٨ الضأن: ٢٥٨ الفرس: ۷۳، ۷۲، ۲۰۲، ۱۳۹، ۲۰۲، ۲۰۲، الضفادع: . . الضب: ۲۷٦، ۲۷۲ ۷۸٤، ۵۲۸ الطير: ١١٥ الفراش: ٦٣٠ الفهود: . . الفيل: ٢٧٩ [ حرف الظاء ] الظبي: ۲۱۱، ۲۱۱، ۳٦٦ 7 حرف القاف] الظليم: ٦٤، ٢٧٩، ٢٨٦، ٢٢٣، ٢٧٨ القراد: ۹۳، ۹۹، ۲۵۶، ۲۲۲ القردة: ٣٠٠، ٦٦٦ [ حرف العين ] القلوص: . . العجل: ٤٤٩ القمع: ٦٨٤ العقاب: ٧٦٥ القمل: ١٨٤، ١٨٨ أم عامر: ٥٨٧ العلوق: ۸۸۰ [ حرف الكاف] الكلب: ٤٥، ١٥١، ١٥٧، ١٩٧، ٢٢٥ العناق: ٩٩١ العقرب: ٤٧٠ ·77, 793, 17V العنكبوت: ٧٤١، ٨٦

العنز: ٥٨

العود: ٩٤٥

عين، عيناء: ٥٩٩

الكبش: ٦٦٧

ليث عفرين: ٥٧٣

[ حرف اللام ]

### [حرف الميم]

الماعز: ۲۳۰، ۳۱۰، ۷۷۱

ملاعب ظله: ٧٤١

المكّاء: ٧٧٣

المهرة: ٢٤٤

### [ حرف النون ]

الناقة: ۲۹، ۹۷، ۹۷، ۲۰۱، ۱۰۸، ۱۱۹،

771, 771, 271, 731, 701, 721,

3A1, AP1, YYY, 37Y, POY, YFY,

717, P77, 303, 777, \*1A, 73A

النعامة: ۲۷۸، ۳۰۳، ۲۰۸، ۳۸۳

النحل: ۳۰۷، ۳۲۰

النعجة: ٨١٤

النمل: ٨٢٥ ،٨٦٨

النون: ۸۳۰

[ حرف الهاء]

مدمد، مدامد: ۲۳۵

الهيق: ٥٣٩

النخور: ٧٩٦

الهريع: ٨٤١

[ حرف الواو]

الوصيلة: ٨٧٣

الورشان: ۸۹۳

[ حرف الياء]

اليمام: ٨٩٣، ٩٩٨

اليعملة: ٧٨٨

اليربوع: ٣١٨، ٣٤٠، ٣٦٧

اليعقوب: ٧٧٦

## ١٦ - فَهُرِسُ النَّبَاتُ وَالطِّعَامُ وَمَا أَشْتُبِهُهُ

```
[حرف الثاء]
                                             [ حرف الألف ]
                الثمامة: ١٧٧
                                                                الأثل: ٦٣
                الثميرة: ١٧٦
                                                             الإذخر: ٣٢٦
                  الثوم: ٦٥
                                                              الأرزة: ١٩٠
                                                               الأراك: ٧٣
 [ حرف الجيم ]
                                                            الإسليح: ١٩٤
                الجبن: ١٨٦
                                                                الأقط: . .
              الجثجاث: ١٨٧
                                                               الأيك: ٩٨
                الجدر: ١٨٩
                                               [ حرف الباء]
               الجرامة: ١٩٢
                                                          البر: ١١٥، ٦٨٣
               الجزور: ۱۷۸
                                                              البردي: ١١٧
                                                         البرير: ١١٥، ٨٢٩
                                                        البروقة: ١١٩، ٢٦٤
  [حرف الحاء]
               الحشيش: ٧٨
                                                         البسر: ۲۲۷، ۲۸۵
الحنطة: ٥٥، ٢١٤، ٣٢٨، ٥٥٠
                                                              البصل: ١٢٨
               الحنظل: ١٢٤
                                                               البطيخ: . .
                                                         البقل: ١٣٨، ٣٢٩
                                                        البقلة الحمقاء: 200
  [ حرف الخاء ]
                                            اليهميٰ: ١٤٩، ٣٦٥، ٢٨٧، ٩٩٣
                الخمط: ٢٩٩
            الخبز: ۲۲۲، ۲۷۳
                                                             البيقران: ١٣٨
                الخزامي: . .
                                                [حرف التاء]
              الخصف: ٢٨٤
                                              التمر: ۱۲۰، ۱۲۲، ۱٤۷، ۳۱۷
                 الخلة: ٢٩٠
                                                               التفاح: ٢٥٨
```

[ حرف الشين ] الخلاء: ٩٩٨ الخمر: ۲۵۷، ۲۲۰، ۲۹۹، ۳٤٦، ۳۹۳ الشحم: ٤٤٦ الشعير: ٢١٤، ٢١٤ الشكير: ٤٦٢ [حرف الدال] الدقيق: ٢٠٠ الشمول: ٢٦٤ الشوب: ٤٦٩ [ حرف الراء] الشوك: ٣٦٣، ٥٨٨ الرحيق: ٣٤٦ الرطب: ١٢٧ [ حرف الصاد] الرجلة: ٣٤٥ الصفصاف: ٤٨٦ الرمان: ٦٤٣ الصمعاء: ٤٩٣ الريحان: ٣٦٩ الصوفان: ٤٩٩ الرسل: ٣٥٣ الصيحاني: ٤٩٦ [ حرف الزاي ] [ حرف الطاء] الزبد: ۲۱، ۲۷۱، ۱۲۷ سا۲۷ ۲۷۷ الطلح: ٨٢٩ الزياد: ٧٧٧ الزبيب: ٧٨٨ [ حرف العين ] الزقوم: ٣٨٠ العبث: ٥٤٣ الزيتون: ٣٨٤، ٢٥٨ العجين: ۲۹۸ الزيت: ٣٨٤، ٣٨٠ العدس: ١٥٥ زعفران: ٦١٤ العوعر: ٥٥٦ العضه: ٧٧٦ [ حرف السين ] العلقيٰ: ٥٨٠ السدر: ٤٠٣ العنب: ٦٤٣ السرح: ٤٠٦ العوبثاني: ٤٣٥ السنبلة: ٦٨٣ العسل: ٣٣٧، ٥٥٩، ٢٦٩ السويق: ٤٣٦ [ حرف الغين ] السلم، السلام: ٢٤٤ السليقة: ٤٢١ الغرب: ٦٠٥ الغبيراء: ٦٠٢ السمن: ٣٣٧

[ حرف الفاء ] اللحم: ١١٣، ٧٥٧، ٢٧٦، ١٨١، ١٥١ الفوم: ٢٥٠ الفريقة، الفروقة: ٦٣٤ [ حرف الميم ] الملح: ٣٢٧ الفطر: ٦٤٠ الفقع: ٦٤٢ [ حرف القاف ] [ حرف النون ] القثاء: . . النجم: ٧٩٢ القمح: ٦٨٣ النيذ: ٧٨٨ النخل: ۷۷، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۸۲، ۱۸۲، [ حرف الكاف ] 311, 507, 013, 0PV الكرم: ٧٠٧ النبع: ٧٨٨ الكماءة: ٢٥٩، ٢٤٠

> [ حرف اللام ] السلبن: ١٧٦، ١٨٦، ١٨٦، ١٩٢، ٢٨٤، السلبن: ٢٧٨، ١٩٢، ١٩٢، ٢٧٠ ١٠٣٠، ٣٥٣، ٣٦٩، ٢١١ اليقطين: ٢٧٨

# ١٧ - فَهَرِّتُ ٱلأَصْنَام

مناة: ٩٤

نسر: ۸۰۲

ود: ۲۵٥

يعوق: ۹۷٥

الزوري: ٣٨٧

بعل: ۱۳۵

الدوّار: ٣٢١

سواع: ٤٣٥

الشعرى: ٤٥٧

العزَّىٰ: ٩٤، ٤٢٨، ٦٤، ٥٦٤

اللات: ٩٤، ٢٨٤، ١٢٥، ٩٤٧

\*

### ١٨ - فَهِرِثُ ٱلمنشُوبُ

[ حرف الدال ] [ حرف الألف] الداري: ٢٢١ الأعجمى: ٥٤٩ الأعوجية: ٩٩٣ [ حرف الراء] الأعرابي: ٥٥٧ الرباني: ٣٣٦، ٣٣٧ أفقي: ٧٩ الربعي: ٣٣٩ إلهي: ٣٣٧ رومی : ۳۷۳ أميّ: ۸۷ الإنسى: ٩٤، ٨٥٨ [ حرف الزاي] زنوي: ٣٨٤ [حرف الباء] بحراني: ٥٥٧ [حرف السين] السامريّ: ٤٢٥ [ حرف الجيم ] سهلي: ٤٣١ الجبرية: ١٨٣ الجودى: ۲۱۱ [ حرف الشين ] جسمانی: ۲۲۷ شهواني: ٤٦٩ [ حرف الحاء] [ حرف الصاد] حمانی: ۳۳۷ الصوفى: ٤٤٩ الحواريون: ٢٦٣ [ حرف الطاء] [ حرف الخاء ]

الخارجي: ٢٧٩

الطائي: . .

| الماسخي : ٧٦٨                  | [ حرف العين ]                      |
|--------------------------------|------------------------------------|
| الماوية: ١٠٤                   | العجمي : ٥٥٧                       |
|                                | العربي: ٥٥٧                        |
| [ حرف النون ]                  | علوي: ٥٨٤                          |
| نصراني: ۸۰۹                    | [ حرف الفاء ]                      |
| [ حرف الهاء ]                  | فزاري:                             |
| الهالكيِّ : ۳۲۱، ۷۳۰، ۲۸۷، ۸٤٤ | [ حرف اللام ]<br>لحياني : ٣٣٧، ٣٧٥ |
| [ حرف الواو ]                  | [ حرف الميم ]                      |
| الوحشي: ٩٤، ٨٥٨                | المائية: ١٠٤                       |
|                                |                                    |

# 19 - فَهِينِ القَبَائِلُ وَالأَمْرَمَ

[حرف الألف] [حرف الحاء] أصحاب الحجر: ٢٢٠ حجر: ۲۲۱ أصحاب الرس: ٣٥٢ حمير: ١٨٩ أصحاب الأيكة: ٩٨ بنو حنيفة: ٢٤٨ الأحجار: ٢٢١ آل عمران: ٩٨ [ حرف الراء] آل فرعون: ٩٨ الروم: ٣٧٣، ٤٢٨ آل هاشم: ٣٨٤ بنوربيعة: ٤١٣ آل ياسين: ٢٢٤ الأسباط: ٣٩٤ [ حرف السين] السوداني: ٦٢٨ [حرف الباء] السرياني: ٣٣٧ بنو إسرائيل: ٢٤٢، ٣٢٩ [ حرف الصاد] [حرف التاء] صخر: ۲۲۱ الترك: ٢٢٨ تميم: ۲۲۱ [ حرف الطاء ] طیء: ۳۳۳ [ حرف الثاء ] ثمود: ۲۲۰ [ حرف العين] عاد: ۲۸ [ حرف الجيم ] جندل: ۲۲۱ بنوعوف: ۱۸۰

ماجوج: ٦٤ [ حرف الغين ]

بنوغبراء: ۲۰۱

[ حرف النون ] [ حرف الفاء ] النبط: ٧٨٨

الفرش: ٤٣٣

[ حرف الهاء ] [ حرف القاف ]

هاشم: ۳۸٤ قریش: ۳۳٦ هذیل: ۷۵۸ قضاعة: ١٥٤ هوازن: ٣٣٦

قوم لوط: ٧٥١ الهند: ۲۸

[حرف الميم]

[ حرف الياء ] يأجوج: ٦٤ المجوس: ٢١٢ ماسخة: ۲۷۸

### ٢٠ - فَهُرِّتُ ٱلدَّاهِبُ وَالفَرَاتُ

الفقهاء: ۲۶۸، ۹۹۷، ۲۵۲، ۲۵۱، ۷۱۸،

Y08

الفلاسفة: ٦٩٤

القائلون بالتناسخ : ۸۰۲

الكوفيون: ١٦٨

المتكلمون: ۲۲۸، ۳۰۱، ۷۲۱، ۳۰۵، ۵۰۳، ۵۰۳، ۳۰۱، ۳۰۸، ۳۰۸،

المشاؤون: ٧٦٧

المعتزلة: ١٨٤ المفسرون: ٢٤٣، ٤٥٦، ٢٦٥

النحويون: ۷۲۷، ۲۰۵، ۱۳۵، ۵۱۳، ۷۲۷،

YAY, • PY, 3YA

..... ۸٤٧ اليهود: ۸٤٧

النصاري: ۸۰۹، ۸٤۷

الإسلام: ٩٦

أصحاب الشافعي : ٥٢٦ الأطباء : ٤٠١

أهل اللغة: ٢٧٦، ٤٩٠، ٢٩٧، ٥٨٤، ٣٠٥،

۷۳۷، ۲۷۵، ۸۶۲، ۲۷۷ أهل الهندسة: ۲۸۲

البصريون: ١٦٨، ٧٤٩

الجبرية: ١٨٣

الأبدال: ١١٢

الجبرية . ١٨١٠ الخوارج : ٤٥٣

السيّاحـون: ٧٦٧ الشُّراة: ٤٥٣

الشراة: ٤٥٣ الصابثون: ٤٧٥

الصوفية: ٧٠٩

\*\*

# ٢١ - فَهِيْتُ ٱلمراجِيْعِ وَالمَصَادِيْ

# [ حرف الألف ]

الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، لابن الملقن. تحقيق: عبد الله اللحياني، دار حراء للنشر والتوزيع.

الإبهاج بشرح المنهاج، للسبكي. دار الكتب العلمية ــ بيروت.

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للدمياطي. تحقيق: الضباع - طبع مصر.

الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي. دار المعرفة ـ بيروت.

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ابن اللبان.

أحكام القرآن، للجصاص. دار الكتاب العربي ــ بيروت.

أحكام القرآن، لابن العربي. دار المعرفة ـ بيروت.

أحكام القرآن، لإلكيا الهراسي. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

أخبار الشعراء المحدثين، للصولى. دارة المسيرة - بيروت.

الاختيارين، للأخفش الصغير. تحقيق: د. قباوة ــ مؤسسة الرسالة ــ بيروت.

أدب الكاتب، لابن قتيبة. طبع بيروت.

أدب الكاتب، للصولى. دار الباز ـ مكة المكرمة.

ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان. تحقيق: د. مصطفى النماس ـ طبع مصر.

الأزهية في معاني الحروف، للهروي. تحقيق؛ عبد المعين الملوحي ــ مجمع اللغة العربية ــ دمشة..

أساس البلاغة للزمخشري ــ دار المعرفة ــ بيروت.

أسباب ورود الحديث الشريف، لابن حمزة الحسيني. المكتبة العلمية ــ بيروت

الاستيعاب، لابن عبد البر. مكتبة الرياض الحديثة.

أسماء خيل العرب وأنسابها وفرسانها، للغندجاني. تحقيق: محمد علي سلطاني ـ مؤسسة الرسالة.

الأسماء والصفات، للبيهقي. دار الكتب العلمية \_ بيروت.

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، للعزبن عبد السلام. المكتبة العلمية ــ بيروت. الأشباه والنظائر في الفقه، لابن نجيم، دار الكتب العلمية.

الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي. تحقيق: طنه عبد الرؤوف سعد ــ مكتبة الكليات الأزهرية ــ مصر.

الأشباه والنظائر، للثعالبي. تحقيق: محمد المصري \_ مكتبة المتنبي \_ القاهرة.

الاشتقاق، لابن دريد. تحقيق: عبد السلام هارون ــ دار المسيرة ــ بيروت.

اشتقاق الأسماء، للأصمعي. تحقيق: د. رمضان و د. صلاح الدين ـ القاهرة.

أشعار أولاد الخلفاء، للصولي. دار المسيرة ـ بيروت.

الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر. مكتبة الرياض الحديثة.

الأصمعيات، اختيار الأصمعي. تحقيق: عبد السلام هارون ـ أحمد شاكر ـ بيروت.

الأصول في النحو، لابن السراج. تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي \_ مؤسسة الرسالة.

الأضداد، لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ الكويت.

أعجب العجب بشرح لامية العرب، للزمخشري. دار الوراقة.

إعجاز القرآن، للباقلاني. تحقيق: السيد أحمد صقر \_ دار الكتب العلمية.

إعراب ثلاثين سورة من القرآن، لابن خالويه. مكتبة هلال ــ بيروت.

إعراب القرآن، للنحاس. تحقيق: د. زهير زاهد ـ طبع بغداد.

الأعلام، للزركلي. طبع دمشق.

أعلام النبوة، للماوردي. طبع بيروت.

الأغاني، للأصفهاني. مكتبة الرياض الحديثة.

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، للفارقي. تحقيق: سعيد الأفغاني ــ مؤسسة الرسالة. ألفية ابن مالك في النحو. طبع مصر.

الألفات لابن خالويه. تحقيق: د. فرهود ــ طبع بيروت.

الاقتباس من القرآن الكريم، للثعالبي. تحقيق: ابتسام الصفار ـ طبع بغداد.

الاقتضاب، لابن السيد. طبع بيروت.

الإكسير في علم التفسير، للطوخي. تحقيق: د. عبد القادر حسين \_ مكتبة الأداب \_ القاهرة.

أمالي الزجاجي. تحقيق: عبد السلام هارون ــ مكتبة الخانجي ــ القاهرة.

الأمالي الشجرية. دار المعرفة \_ بيروت.

أمالي القالي. دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.

أمالي المرتضى . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم \_ القاهرة .

أمالى اليزيدي. عالم الكتب ـ بيروت.

أمالي يموت بن المزرع. «ضمن نوادر الرسائل». تحقيق: إبراهيم صالح ــ مؤسسة الرسالة.

الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي. دار الحياة ــ بيروت.

الأمثال، لأبي عبيد. تحقيق: عبد المجيد قطامش. طبع جامعة الملك عبد العزيز ـ مكة المكرمة.

إنباه الرواة، للقفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ دار الكتاب العربي ــ بيروت. الانتخاب في أبيات مشكلة الإعراب، لابن عدلان. تحقيق: حاتم الضامن ــ مؤسسة الرسالة. أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، لابن الكلبي. تحقيق: أحمد زكي ــ الدار القومية ــ مصر. إيضاح الشعر، للفارسي. تحقيق: د. خليل هنداوي. دار القلم ــ دمشق.

#### [حرف الباء]

البارع في اللغة، لأبي على القالي. تحقيق: هاشم الطعان ـ مكتبة النهضة ـ بغداد. البئر، لابن الأعرابي. تحقيق: رمضان عبد التواب ـ دار النهضة العربية ـ بيروت. بحر العلوم في التفسير، لأبي الليث السمرقندي. تحقيق: عبد الرحيم الزقة ـ بغداد. البحر المحيط، لأبي حيان. دار الفكر ـ بيروت.

بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية. دار الكتاب العربي ـ بيروت.

البداية والنهاية، لابن كثير. طبع بيروت.

البديع في البديع، لأسامة بن منقذ. تحقيق: عبد علي مهنا ـ دار الكتب العلمية.

البرهان في علوم القرآن للزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الفكر.

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي. تحقيق: محمد على النجار المكتبة العلمية.

بغية الوعاة، للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ دار الفكر. بهجة المجالس، لابن عبد البر. تحقيق: مرسي الخولي ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت. البيان والتبيين، للجاحظ. دار الفكر.

# [ حرف التاء ]

تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر ــ دار الكتب العلمية. تاريخ ابن خلدون. مؤسسة جمال للطباعة والنشر.

تاريخ بغداد، للخطيب. دار الكتب العلمية.

تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان. ترجمة: عدد من الباحثين ــ دار المعارف.

تاريخ العلماء النحويين، للتنوخي. تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو ـ جامعة الإمام بالرياض.

التبصرة في القراءات السبع، لمكي القيسي. تحقيق: محمد غوث الندوي ـ الدار السلفية ـ الهند.

التبيان بشرح ديوان المتنبي، للعكبري. دار المعرفة ــ بيروت.

تحسين القبيح وتقبيح الحسن، للثعالبي. تحقيق: شاكر العاشور ــ وزارة الأوقاف ــ بغداد.

تحفة الراكع الساجد، للجراعي. طبع المكتب الإسلامي.

تخليص الشواهد وتخليص الفوائد، لابن هشام الأنصاري. تحقيق: د. عباس الصالح ــ دار الكتاب.

تذكرة الحفاظ، للذهبي. طبع بيروت.

التذكرة السعدية في الأشعار العربية، للعبيدي. تحقيق: د. عبد الله الجبوري ــ الـدار العربيـة للكتاب.

تذكرة النحاة، لأبى حيان. تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن \_ مؤسسة الرسالة.

تفسير الرازي. طبع بيروت.

تفسير روح البيان، للبرسوي. دار إحياء التراث العربي.

تفسير روح المعاني، للألوسي. دار إحياء التراث العربي.

تفسير الطبري. طبع مصطفى البابى الحلبى ـ مصر.

تفسير القرطبي. تصحيح وتحقيق: إسحاق أطفيش ــ دار إحياء التراث العربي.

تفسير الماوردي. تحقيق: خضر محمد خضر ـ طبع الكويت.

تفسير الراغب الأصفهاني. مخطوطة تركيا.

تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر ــ دار الكتب العلمية.

تفسير ابن أبي حاتم، الجزء الأول والثاني. تحقيق: بعض الدارسين في جامعة أم القرى لل طبع مكتبة الدار بالمدينة.

تفسير المهاثمي. طبع الهند.

التفسير والمفسرون، للذهبي. دار الكتب ـ القاهرة.

تصحيح الفصيح، لابن درستويه. تحقيق: عبد الله الجبوري ـ طبع بغداد.

تقريب التهذيب، لابن حجر. تحقيق: محمد عوامة \_ دار الرشيد \_ سوريا.

التكملة، لأبي علي الفارسي. تحقيق: كاظم المرجان \_ الموصل.

تفصيل النشأتين للراغب، الأصفهاني. تحقيق: عبد المجيد النجار ــ دار الغرب.

تمام المتون، بشرح رسالة ابن زيدون، للصفدي. تحقيق: محمد أبـو الفضل إبـراهيم ــ المكتبة العصرية. التمثيل والمحاضرة، للثعالبي. تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو. مكتبة عيسى البابي الحلبي. التنبيه على أوهام القالي في أماليه، لأبي عبيد البكري. دار الآفاق بيروت. تنزيه الشريعة المرفوعة، لابن عراق الكناني. دار الكتب العلمية بيروت. تهذيب الألفاظ، لابن السكيت. نشر لويس شيخو بيروت. تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي. تحقيق: د. فوزي مسعود الهيئة المصرية. تهذيب اللغة، للأزهري. تحقيق: محمد على النجار وإخوانه طبع مصر.

#### [ حرف الثاء]

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ القاهرة. ثمرات الأوراق في المحاضرات، لابن حجة الحموي. دار الكتب العلمية.

# [ حرف الجيم ]

جامع العلوم والحكم، لابن عبد البر. دار الكتب العلمية.

الجليس الصالح الكافي، للنهرواني. تحقيق: محمد مرسي الخولي - مدير معهد المخطوطات - عالم الكتب.

الجمل في النحو المنسوب، للخيل. تحقيق: د. قباوة - مؤسسة الرسالة.

الجمان في تشبيهات القرآن، لابن ناقيا. تحقيق: د. محمود أبو ناجي.

الجني الداني في حروف المعاني، للمرادي. تحقيق: طه محسن ـ طبع العراق.

جمهرة أشعار العرب، للقرشي. تحقيق: د .محمد علي الهاشمي - دار القلم - دمشق.

الجمهرة في اللغة، لابن دريد. طبع الهند.

جواهر الألفاظ، لقدامة بن جعفر. دار الباز ـ مكة المكرمة.

#### [ حرف الحاء ]

حاشية الأمير على مغني اللبيب. طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي.

حاشية الشيخ زاده على البيضاوي. المكتبة الإسلامية.

حاشية الشنشوري، على شرح الرحبية في الفرائض. عالم الكتب ــ بيروت.

الحجة للقرَّاء السبعة للفارسي. تحقيق: القهوجي وإخوانه ــ دار المأمون ــ دمشق.

حلية المحاضرة في صناعة الشعر، للحاتمي. تحقيق: د. جعفر الكتاني. طبع العراق.

الحروف، لأبي الحسين المزني. تحقيق: د. محمود حسين، ود. محمد حسن عواد ـ دار الفرقان

حروف المعاني، للزجاجي. تحقيق: د. على توفيق الحمد ـ مؤسسة الرسالة.

الحماسة البصرية، لأبي الفرج بن الحسين البصري. تحقيق: مختار الدين أحمد ـ عالم الكتب. حماسة ابن الشجري. طبع الهند.

حياة الحيوان الكبرى، للدميري. طبع مصر.

الحيوان، للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون ــ دار إحياء التراث العربي.

#### [ حرف الخاء ]

خاص الخاص، للثعالبي. تقديم حسن الأمين ــ مكتبة الحياة ــ بيروت. خزانة الأدب، للبغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون ــ مكتبة الخانجي ــ القاهرة. الخصائص، لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار ــ دار الهدى ــ بيروت. الخصائص الكبرى، للسيوطي. دار الكتب العلمية ــ بيروت.

#### [ حرف الدال ]

ديوان أبي زبيد الطائي، ضمن كتاب «شعراء إسلاميون». تحقيق: د. نوري حمودي القيسي ــ دار الكتب.

ديوان أبي الأسود الدؤلي. تحقيق: محمد حسن آل ياسين \_ بيروت.

ديوان أبى العتاهية. دار الكتب العلمية \_ بيروت.

ديوان أبي نواس. تصحيح عبد المجيد الغزالي ـ دار الكتاب العربي.

ديوان الأعشى ـ طبع دار صادر ـ بيروت.

ديوان ابن الرومي. تحقيق: د. حسين نصار ـ طبع القاهرة.

ديوان الأخطل. تقديم مهدي محمد ناصر الدين ـ دّار الكتب العلمية.

ديوان امرىء القيس. ضبط مصطفىٰ عبد الشافي ـ دار الكتب العلمية.

ديوان أمية بن أبي الصلت. تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلى ـ طبع دمشق.

ديوان أوس بن حجر. تحقيق: محمد يوسف نجم ـ دار صادر.

ديوان بشر بن أبى خازم. تحقيق: د. عزة حسن ــ وزراة الثقافة ــ دمشق.

ديوان تأبط شراً. تحقيق: على ذو الفقار شاكر ــ دار الغرب الإسلامي.

ديوان تميم بن أبى بن مقبل. تحقيق: د. عزة حسن ـ طبع دمشق.

ديوان جرير. شرح مهدي محمد ناصر الدين ــ دار الكتب العلمية ــ وطبع أخرى بمصر.

ديوان حسان بن ثابت. دار صادر \_ وشرح ديوانه \_ طبع دار صادر.

ديوان الحطيئة، بشرح ابن السكيت. تحقيق: د. نعمان محمد طه ـ مكتبة الخانجي بمصر.

ديوان حميد بن ثور. صنعة عبد العزيز الميمنى ـ طبع مصر.

ديوان الخنساء. طبع دار صادر ــ بيروت.

ديوان دريد بن الصمة. تحقيق: محمد خير البقاعي ـ طبع دمشق.

ديوان ذي الرمة. تحقيق: مطيع بيلي ـ المكتب الإسلامي.

ديوان الراعي. تحقيق: رانيهرت فايبرت ـ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ـ بيروت.

ديوان رؤبة بن العجاج. نشر وليم بن الورد.

ديوان الرماح بن ميادة. تحقيق: د. جميل حداد. طبع مجمع اللغة العربية ـ دمشق.

ديوان زهير بن أبي سلميٰ. دار صادر ــ بيروت.

ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس. تحقيق: عبد العزيز الميمنى ـ طبع القاهرة.

ديوان سلامة بن جندل. تحقيق: د. فخر الدين قباوة \_ طبع حلب.

ديوان الشافعي. تحقيق: عفيف الزعبي ـ بيروت.

ديوان الشماخ. تحقيق: صلاح الهادي \_ دار المعارف \_ القاهرة.

ديوان طرفة بن العبد. دار صادر \_ وطبع مجمع اللغة العربية . تحقيق: درية الخطيب، ولطفي الصقال.

ديوان عامر بن الطفيل. دار صادر.

ديوان عبيد بن الأبرص. دار صادر.

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات. تحقيق: د. محمد يوسف نجم ـ دار صادر.

ديوان العجاج. تحقيق: عبد الحفيظ السطلي \_ دمشق.

ديوان عدي بن الرقاع. تحقيق: د. الشريف عبد الله الحسيني ـ مكة المكرمة.

ديوان عدى بن زيد. تحقيق: محمد جبار المعيبد ـ بغداد.

ديوان عروة بن أذينة. تحقيق: د. يحيى الجبوري ـ طبع بغداد.

ديوان عروة بن الورد. دار صادر.

ديوان علقمة الفحل. تحقيق: لطفي الصقال ـ درية الخطيب ـ طبع حلب.

ديوان علي بن أبي طالب. جمع نعيم زرزور ــدار الباز بمكة المكرمة.

ديوان عمر بن أبى ربيعة. دار صادر ــ بيروت.

دیوان عنتره بن شداد. دار صادر.

ديوان الفرزدق. تحقيق: محمد علي الفاعور ــ دار الكتب العلمية ــ ونسخة أخرى طبع مصر.

ديوان كعب بن زهير. طبع القاهرة.

ديوان لبيد. دار صادر.

ديوان مجنون ليلي. تحقيق: عبد الستار فراج ـ القاهرة.

ديوان المعانى، للعسكرى. مكتبة الأندلس ـ بغداد.

ديوان النابغة الذبياني. دار صادر ـ بيروت.

ديوان النمر بن تولب، ضمن (شعراء إسلاميون). تحقيق: د. نوري القيسي \_ عالم الكتب. ديوان الهذليين. الدار القومية \_ بمصر.

ديوان يزيد بن مفرّغ. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح \_ مؤسسة الرسالة.

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي . تحقيق : د . أحمد خراط دار القلم دمشق . الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي . دار الفكر \_ بيروت .

# [ حرف الذال ]

الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني. راجعه طه عبد الرؤوف سعد \_ طبع مصر.

ذيل الأمالي للقالي. دار الأفاق ــ بيروت.

ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار. دار الكتب العلمية.

ذيل تاريخ بغداد. لابن الدبيثي. دار الكتب العلمية.

#### [ حرف الراء]

ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري. تحقيق: د. سليم النعيمي ــ وزارة الثقافة ــ بغداد. رصف المباني في حروف المعاني، للمالقي. تحقيق: د. أحمد خراط ــ دار القلم، دمشق.

الروض الأنف، للسهيلي. دار المعرفة - بيروت.

روضة المحبين، لابن القيم. طبع بيروت.

روضة العقلاء لابن حبان، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري. دار الكتب العلمية.

# [ حرف الزاي ]

الزاهر، لابن الأنباري. تحقيق: صالح الضامن ـ طبع بغداد.

الزهد الكبير، للبيهقي. مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت.

الزهرة، لابن داود الأصفهاني. تحقيق: د. إبراهيم السامرائي ـ مكتبة المنار.

الزهد، لأحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية \_ بيروت.

زهر الآداب، للحصري. ضبط د. زكى مبارك. دار الجيل.

الزهد، لابن المبارك. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت.

# [ حرف السين ]

سر صناعة الإعراب، لابن جني. تحقيق: د. خليل هنداوي ــ دار القلم ــ دمشق.

سرح العيون بشرح رسالة ابن زيدون، لابن نباته. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ صيدا.

سنن أبي داود. ضبط محيي الدين عبد الحميد ـ طبع بيروت.

سنن النسائي، بشرح السندي. دار الكتب العلمية \_ بيروت.

سنن ابن ماجه. تحقيق: فؤاد عبد الباقي.

سمط اللآليء للبكري. تحقيق: عبد العزيز الميمني ـ دار الحديث ـ بيروت.

السيرة النبوية، لابن هشام. دارة المعرفة \_ بيروت.

سير أعلام النبلاء، للذهبي. تحقيق: شعيب أرناؤوط وإخوانه \_ مؤسسة الرسالة.

#### [ حرف الشين ]

شذرات الذهب، لابن العماد. دار المسيرة ـ بيروت.

شذور الذهب، لابن هشام. تحقيق: عبد الغنى الدقر ـ دار الفكر ـ دمشق.

شرح ابن عقيل، لألفية ابن مالك. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد ــ دار إحياء التراث العربي.

شرح أبيات سيبويه، لابن السيرافي. تحقيق: د. محمد علي سلطاني ـ دار المأمون ـ دمشق.

شرح أبيات سيبويه للنحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد ـ عالم الكتب.

شرح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح \_ أحمد دقاق \_ دار المأمون.

شرح أدب الكاتب، للجواليقي. دار الكتاب العربي ـ بيروت.

شرح اختيارات المفضل، للتبريزي. تحقيق: د. فخر الدين قباوة ـ دار الكتب العلمية.

شرح أشعار الهذليين، للسكري. تحقيق: عبد الستار فراج ـ مصر.

شرح تنقيح الفصول، للقرافي. دار الفكر ــ بيروت.

شرح جوهرة التوحيد، للباجوري. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

شرح الجمل، لابن هشام. تحقيق: د. على مال الله \_ عالم الكتب.

شرح الجمل لابن عصفور. تحقيق: د. صاحب أبو جناح \_ طبع العراق.

شرح ديوان الحماسة، للتبريزي. عالم الكتب ـ بيروت.

شرح الزرقاني للموطأ. دار المعرفة ـ بيروت.

شرح السُّلَم في المنطق، للباجوري. طبع مصطفى البابي الحلبي ــ مصر.

شرح السنة، للبغوي. تحقيق: شعيب أرناؤوط \_ زهير شاويش \_ المكتب الإسلامي.

شرح القصائد السبع الطوال، لابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام هارون ـ طبع مصر.

شرح القصائد التسع، للنحاس. دار الكتب العلمية.

شرح الكافية، للرضى الأستراباذي. طبع بيروت.

شرح دیوان زهیر. صنعة ثعلب ـ طبع مصر.

شرح مقامات الحريري للشريشي. دار الكتب العلمية.

شرح مقصورة ابن دريد، لابن هشام اللخمي. تحقيق: مهدي جاسم ـ دار الرسالة.

شرح هاشميات الكميت. تحقيق: د. سلوم، د. قيسي \_ عالم الكتب.

شعر عبد الله بن الزبعرى. تحقيق: يحيى الجبوري ـ مؤسسة الرسالة.

شعر عمرو بن أحمر. تحقيق: د. حسين عطوات دمشق.

شعر عمرو بن معديكرب. جمع مطاوع الطرابيشي ــ مجمع اللغة العربية ــ دمشق.

الشعر الشعراء، لابن قتيبة. تحقيق: د. مفيد قمحة ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت.

شفاء العليل بشرح التسهيل، للسلسبيلي. تحقيق: د. الشريف عبد الله الحسيني ـ طبع مكة

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري. عالم الكتب بيروت. شواهد الإيضاح، لابن بري. تحقيق: د. عبيد مصطفىٰ درويش \_ مجمع اللغة \_ القاهرة.

#### [ حرف الصاد]

الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقر ـ طبع عيسى البابي الحلبي. الصحاح، للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين ـ بيروت.

صحيح مسلم. طبع مصر.

الصداقة والصديق، لأبي حيان التوحيدي. تحقيق: على متولي صلاح ـ طبع مصر. الصناعتين، لأبي هلال العسكري. تحقيق: مفيد قمحة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. ونسخة أخرى، تحقيق: على البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ـ طبع مصر.

#### [ حرف الضاد]

ضرائر الشعر، لابن عصفور. تحقيق: السيد إبراهيم محمد \_ دار الأندلس.

#### [ حرف الطاء ]

طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي. تحقيق: عبد الفتاح الحلو محمود الطناحي - طبع

طبقات فحول الشعراء، لابن سلام. تحقيق: محمود شاكر ـ مطبعة المدني.

طبقات المفسرين، للداوودي. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

طبقات المفسرين، للسيوطي. دار الباز ـ مكة المكرمة.

الطرائف الأدبية، جمع الميمني \_ طبع القاهرة.

# [ حرف العين ]

العباب الفاخر، للصاغاني. تحقيق: محمد حسن آل ياسين ـ طبع العراق. عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر، للسلمي. دار الكتب العلمية.

العقد الفريد، لابن عبد ربه. تحقيق: محمد سعيد العريان ـ دار الفكر.

العشرات في اللغة، للقزاز. تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر \_ عمان.

العصا، لأسامة بن منقذ. طبع مصر.

عقلاء المجانين، لابن حبيب. تحقيق: د. عمر الأسعد ـ دار النفائس.

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي. مخطوطة تركيا.

العين، للخليل. تحقيق: د. مهدي المخزومي - د. إبراهيم السامرائي - طبع بغداد.

عين الأدب والرئاسة، لابن هذيل. طبع مصطفى البابي الحلبي.

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة. طبع مكتبة الحياة ــ بيروت.

عيون الأخبار، لابن قتيبة. المؤسسة المصرية للطباعة والنشر.

# [ حرف الغين ]

غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري. تحقيق: براسترجستر.

غرر الخصائص الواضحة، للوطواط. طبع مصر.

غريب الحديث، لأبي عبيد. بمراقبة د. محمد عبد المعين خان ـ دار إحياء التراث.

غريب الحديث، للحربي. تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العامر \_ جامعة أم القرى.

غريب الحديث، للخطابي. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوي \_ جامعة أم القرى \_ مكة المكرمة.

غريب الحديث، لابن قتيبة. تحقيق: عبد الله الجبوري ــ وزارة الأوقاف ــ بغداد.

الغيث المسجم بشرح لامية العجم، للصفدي. دار الكتب العلمية.

غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني ـ تحقيق د. شمران العجلي ـ طبع دار القبلة ـ جدة. الغريب المصنف، لأبى عبيد. مخطوط الظاهرية.

#### [ حرف الفاء]

الفائق في غريب الحديث، للزمخشري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ دار الباز.

الفاخر، للمفضل بن سلامة. تحقيق: عبد العليم الطحاوي. طبع عيسى البابي الحلبي.

فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، لابن حجر. دار المعرفة.

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، للشيخ زكريا الأنصاري. تحقيق: محمد علي الصابوني ـ دار القرآن الكريم.

الفتح الكبير، للسيوطي. دار الكتاب العربي.

فتح الودود بشرح المقصور والممدود، للمختار الكنتي الشنقيطي. تحقيق: مأمون أحمد ـ طبع دمشق.

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية. طبع بيروت.

الفرائد الجديدة، شرح ألفية النحو، للسيوطي. تحقيق: عبد الكريم المدرس ـ وزارة الأوقاف ـ بغداد.

فرحة الأديب، للغندجاني. تحقيق: محمد علي سلطاني \_ مؤسسة الرسالة.

الفرق بين الحروف الخمسة، للبطليوسي. تحقيق: عبد الله الناصير ـــ دار المأمون.

الفرق بين الفِرق، لعبد القاهر البغدادي. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد \_ بيروت.

فصل المقال شرح كتاب الأمثال، للبكري. تحقيق: د. إحسان عباس ــ د. عبد المجيد عابدين ــ بيروت.

الفخري في الأداب السلطانية، لابن طباطبا. دار صادر.

الفهرست، لابن النديم. دار المعرفة ـ بيروت.

فوات الوفيات، لابن شاكر. تحقيق: د. إحسان عباس ــ دار صادر.

الفوائد، لابن قيم الجوزية. طبع دار الفكر.

#### [ حرف القاف ]

القاموس المحيط، للفيروزآبادي. دار الفكر ـ طبع مؤسسة الرسالة.

#### [ حرف الكاف]

كاشف الخصاصة عن قراء الخلاصة، لابن الجزري. تحقيق: د. مصطفى النماس – طبع مصر. الكامل في الأدب، للمبرد. طبع مصر.

الكامل في التاريخ، لابن الأثير. دار صادر.

كتاب الأفعال، للسرقسطي. تحقيق: د. حسين محمد شرف. مجمع اللغة العربية ــ القاهرة.

كتاب ألف باء، للبلوي. طبع عالم الكتب.

كتاب الجيم، لأبي عمرو الشيباني. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوي ـ عبد العليم الطحاوي ـ مجمع اللغة العربية ـ مصر.

كتاب الخيل لأبي عبيدة، بإشراف السيد شرف الدين أحمد. حيدر آباد \_ الهند.

الكتاب، لسيبويه. تحقيق: عبد السلام هارون. طبع مصر.

كتاب الكتاب، لابن درستويه. تحقيق: د. إبراهيم السامرائي ــ طبع الكويت.

الكشاف، للزمخشري. دار المعرفة \_ بيروت.

كشف الخفاء، للعجلوني. دار إحياء التراث العربي.

كشف الظنون، لحاجى خليفة. تصوير بيروت.

كشف المشكل في النحو، للحيدرة. تحقيق: د. هادي عطية مطر ـ وزارة الأوقاف \_ بغداد.

كتاب الفرق، لثابت اللغوي. تحقيق: صالح الضامن ــ مؤسسة الرسالة. كتاب الزهد، لابن المبارك. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ــ دار الكتب العلمية. كتاب النحل، لأبي حاتم السجستاني. تحقيق: د. إبراهيم السامرائي ــ مؤسسة الرسالة.

# [ حرف اللام]

اللامات، للهروي. تحقيق: يحيى علوان البلداوي ـ مكتبة الفلاح.

لباب الأداب، لأسامة بن منقذ. دار الكتب العلمية. لسان العرب، لابن منظور. دار الفكر ــ بيروت.

لسان الميزان، لابن حجر. دار الفكر ـ بيروت.

سان الميران، د بن حجو . دار العادر ــ بيروت .

اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي. دار المعرفة - بيروت.

اللمع في العربية، لابن جني. تحقيق: حامد المؤمن \_ جمعية المنتدى الأشرف بالنجف.

اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي - طبع مصر.

# [ حرف الميم ]

ما اتفق لفظه واختلف معناه، للمبرد. تحقيق: د. أحمد أبو رعد ـ طبع وزارة الأوقاف ـ الكويت. المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، لابن جني. تحقيق: د. خليل هنداوي ـ دار القلم ـ دمشق.

المؤتلف والمختلف، للآمدى. دار الكتب العلمية.

متخير الألفاظ، لابن فارس. تحقيق: هلال ناجى ـ بغداد.

المثلث في اللغة، لابن مالك. تحقيق: أحمد الأمين الشنقيطي - طبع مصر.

المثلث في اللغة، للبطليوسي. تحقيق: صلاح مهدي فرطوسي - طبع بغداد.

المثل السائر، لابن الأثير. تحقيق: د. أحمد الحوفي ـ ود. بدوي طبانة ـ مصر.

مجاز القرآن، لأبي عبيدة. تحقيق: د. فؤاد سزكين ـ مؤسسة الرسالة.

مجالس ثعلب. تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة.

مجالس العلماء، للزجاجي. تحقيق: عبد السلام هارون ــ مكتبة الخانجي ــ القاهرة.

مجمع البلاغة، للراغب الأصفهاني. تحقيق: د. عمر الساريسي ـ طبع مكتبة الأقصى ـ عمان.

المجتبى، لابن دريد. دار الفكر ــ بيروت.

مجمع الأمثال، للميداني. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد ــ مطبعة السنة المحمدية.

المجمل في اللغة، لابن فارس. تحقيق: زهير سلطان ـ مؤسسة الرسالة.

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى الأصفهاني. طبع جامعة أم القرى - مكة المكرمة.

محاضرات الأدباء، للراغب الأصفهاني. جمعية المعارف العمومية.

المخصص في اللغة ، لابن سيده. دار الفكر \_ بيروت.

المدخل لعلم تفسير كتاب الله، للحدادي. تحقيق: صفوان داوودي ـ طبع دار القلم ـ دمشق.

المذكر والمؤنث، لابن الأنباري. تحقيق: د. طارق الجنابي \_ وزارة الأوقاف \_ بغداد.

المراسيل، لأبي داوود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ــ دار الرسالة.

المزهر في علوم اللغة، للسيوطي. تحقيق: محمد أحمد جاد المولى ورفيقيه ـ مصر.

المسائل البصريات، لأبى على الفارسي. تحقيق: د. محمد الشاطر ـ مكتبة المدنى.

المسائل الحلبيات، لأبى على الفارسي. تحقيق: د. خليل هنداوي ـ دار القلم ـ دمشق.

المسائل العسكريات، لأبي على الفارسي. تحقيق: د. محمد الشاطر \_ القاهرة.

المسائل العضديات، لأبي علي الفارسي. تحقيق: د. علي المنصوري ــ بيروت.

المستقصيٰ في الأمثال، للزمخشري. دار الكتب العلمية ــ بيروت.

المستدرك على الصحيحين، للحاكم. تصوير بيروت.

مسند أحمد. المكتب الإسلامي ـ بيروت.

المصنف، لابن أبى شيبة. تقديم كمال الحوت. مكتبة العلوم والحكم ــ المدينة المنورة.

المصنف، لعبد الرزاق. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي ــ بيروت.

معالم السنن الخطابي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت.

معاني القرآن، للأخفش. تحقيق: د. فائز فارس ـ الكويت.

معاني القرآن وإعرابه، للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل شلبي \_ عالم الكتب \_ بيروت.

معاني القرآن، للفراء. تحقيق: محمد يوسف نجاتي ــ محمد علي النجار ــ دار الكتب المصرية.

معاني الشعر، للأشنانداني. تحقيق: د. صلاح المنجد ــ دمشق.

المعانى الكبير، لابن قتيبة. دار الكتب العلمية \_ بيروت.

معجم الأدباء، لياقوت الحموي. تصوير بيروت.

معجم البلدان، لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي.

معجم الشعراء، للمرزباني. دار الكتب العلمية.

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. محمد فؤاد عبد الباقي \_ دار الكتب المصرية.

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف. عدد من المستشرقين \_ طبع تركيا.

معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة. طبع دمشق.

مغني اللبيب، لابن هشام. تحقيق: د. مازن المسارك محمد علي حمد الله دار الفكر د دمشق.

المشوف المعلم، للعكبري. تحقيق: ياسين السواس - جامعة أم القرى.

المصون في الأدب للعسكري. تحقيق: عبد السلام هارون ــ مكتبة الخانجي.

المعمرون والوصايا، للسجستاني. تحقيق: عبد المنعم عامر - القاهرة.

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني ـ دار المعرفة.

مفتاح دار السعادة، لابن القيم. طبع بيروت.

المفضليات اختيار المفضل الضبي. تحقيق: عبد السلام هارون ــ أحمد شاكر ــ بيروت.

المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، للغزالي. طبع بيروت.

مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية. تحقيق: عدنان زرزور ــ مؤسسة الرسالة.

المقتضب، للمبرد. تحقيق: عبد الخالق عضيمة \_ القاهرة.

المقاصد الحسنة، للسخاوي. دار الكتب العلمية.

المقرَّب، لابن عصفور. تحقيق: أحمد الحواري \_ عبد الله الجبوري \_ وزارة الأوقاف \_ بغداد.

الممتع في صنعة الشعر، للقيرواني. دار الكتب العلمية.

الممتع في التصريف، لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. دار الأفاق.

المنصف، لابن جني . تحقيق: إبراهيم مصطفى \_ عبد الله أمين \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي .

المنتخب، لكراع النخل. طبع جامعة أم القرى.

المنتخب من كنايات الأدباء، للجرجاني. دار الكتب العلمية.

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا، للسيوطي. طبع بيروت.

المنمق، لابن حبيب. تحقيق: خورشيد أحمد \_ عالم الكتب.

منار الهدى في الوقف والابتداء، للأشموني. بيروت ـ القاهرة.

المنتقى، للجارودي.

الموشى، للوشاء. دار صادر.

الموشح، للمرزباني. طبع القاهرة.

الموازنة، للآمدى. تحقيق: محيى الدين عبد الحميد - دار الباز.

الملاحن، لابن دريد. تحقيق: إبراهيم أطفيش ـ دار الباز.

الموضوعات، لابن الجوزي ــ دار الفكر ــ بيروت.

الموضوعات، للصاغاني. تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف.

#### [ حرف النون ]

نثر الدر، للآبي. تحقيق: محمد على قرنة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي. تحقيق: محمد عبد الكريم الراضى ــ مؤسسة الرسالة.

نسب قريش، للزبيري. تحقيق: إ. ليفي. بروفنسال ــ دار المعارف.

نسيم الرياض شرح الشفاء، للخفاجي. دار الكتاب العربي.

نظام الغريب، للربعي. مؤسسة الكتب الثقافية.

نظم الدرر في تناسب الآي والسور، للبقاعي بإشراف السيد شـرف الدين أحمـد ــ وزارة الثقافـة ـــ الهند.

نقائض جرير والأخطل، لأبـي تمام. بيروت.

نقد الشعر، لقدامة بن جعفر. دار الكتب العلمية.

نقد النثر، لقدامة بن جعفر. دار الكتب العلمية.

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للرازي. تحقيق: د. بكري شيخ أمين ــ دار العلم للملايين. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير. تحقيق: محمود الطناحي ــ طاهر الزواوي ــ القاهرة. نهج البلاغة، المنسوب لعلي بن أبي طالب. تحقيق: محمد عبده ــ دار البلاغة ــ بيروت. النوادر، لأبي زيد. تحقيق: محمد عبد القادر أحمد. المكتبة الشعبية ــ بيروت.

النوادر، للقالي. دار الأفاق ــ بيروت.

# [ حرف الهاء]

همع الهوامع، للسيوطي. دار المعرفة \_ بيروت.

# [حرف الواو]

الوافي في الوفيات، للصفدي. تحقيق: عدد من الباحثين ـ المعهد الألماني ـ بيروت.

الوحشيات، لأبي تمام. تحقيق: عبد العزيز الميمني ـ دار المعارف.

الوساطة بين المتنبي وخصومه، للجرجاني. تحقيق: محمد أبـو الفضل إبـراهيم ــ علي البجاوي. بيروت.

وضح البرهان في مشكلات القرآن، لبيان الحق النيسابوري. تحقيق: صفوان داوودي ــ طبع دار القلم ــ دمشق.

الوفيات، لابن منقذ. تحقيق: عادل نويهض ــ دار الأفاق.

وفيات الأعيان، لابن خلكان. تحقيق: د. إحسان عباس ــ دار صادر.

#### [ حرف الياء ]

يتيمة الدهر، للثعالبي. تحقيق: د. مفيد قمحة. دار الكتب العلمية.



# ٢٢ - فَهَرِّ ٱلْمُواد وَٱلْمُوضُوعَات

مقدمة المؤلف

| الصفحة | اسم المادة                             | الصفحة      | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة     |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------|
| ۸۲     | ألك                                    | ٧٢          | إذا _ إذ   | مزة ]  | [ حرف اله      |
| ٨٢     | ألم                                    | · <b>VY</b> | أرب        | ٥٧     | أبى            |
| ٨٢     | أله                                    | ٧٣          | أرض        | . 09   | أبــٰى<br>أبُّ |
| ۸۳     | إلى                                    | ٧٣          | أرك        | ٥٩     | أبد            |
| ۸٥     | أمَّ                                   | ٧٤          | أرم        | ०९     | أبق            |
| ٨٨     | ֧֧֧֓֞֞֞֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | ٧٤          | ازً        | ०९     | أبل            |
| ۸۸     | أمًّا                                  | . ٧٤        | أزر        | 7.     |                |
| ۸۸     | أمد                                    | ٧٥          | أزف        | 71     | أتيٰ<br>أثَّ   |
| ۸۸     | أمر                                    | ٧٥          | أسَّ       | ٦٢     | أثر            |
| ۹ ۰    | أمن                                    | ٧٥          | أسف        | ٦٣     | أثل            |
| 9.4    | آمين                                   | ٧٦          | أسر        | . 75   |                |
| 9 7    | إنَّ وأنَّ                             | ٧٦          | أسن        | ٦٤     | أثم<br>أجً     |
| 97     | أَنْ                                   | ٧٦          | أسا        | ٦٤     | أجر            |
| 94     | ٳؚڹ۫                                   | VV          | ا أشر      | . 70   | أجل            |
| 94     | أنث                                    | ٧٨          | أصر        | ٦٦     | أحد            |
| 9 8    | أنس                                    | VA          | إصبع       | ٦٧     | أخذ            |
| 90     | أنف                                    | ٧٨          | أصل        | ٦٨     | أخ             |
| 90     | أنمل                                   | ٧٩          | أفً        | ٦٨     | ے<br>آخر       |
| 90     | ، *<br>انی                             | ٧٩          | أفق        | 79     | ٳڐ             |
| 90     | ប                                      | ٧٩          | أفك        | 79     | ء<br>اُدُّی    |
| 97     | أنى                                    | ۸۰          | أفل        | ٧٠     | آدم            |
| 97     | أهل                                    | ۸۰          | أكل        | ٧٠     | ۱<br>أذن       |
| 97     | أوب                                    | ۸١          | الً        | ٧١     | إذن            |
| 97     | أيد                                    | ۸١          | ألف        | ٧١     | أذيٰ           |
|        |                                        |             |            |        |                |

| الصفحة | اسم المادة                                                                  | الصفحة | اسم المادة                                    | الصفحة | اسم المادة                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 179    | بطل                                                                         | 117    | ېدن                                           | 9.4    | أيك                                    |
| 14.    | بطن                                                                         | 114    | بدا                                           | 9.4    | آل                                     |
| 141    | بطؤ                                                                         | 114    | بدأ                                           | 99     | أول                                    |
| ١٣٢    | ً بظر                                                                       | 114    | بذر                                           | 1      | أيم                                    |
| ١٣٢    | بعث                                                                         | 118    | بذر<br>بـرً                                   | 1.1    | أين                                    |
| 124    |                                                                             | 110    | برج                                           | 1.1    | أوه                                    |
| 144    | بعثر<br>بَّعُد                                                              | 110    | برح                                           | 1.1    | أيّ                                    |
| 144    | بَعْد                                                                       | 117    | برد                                           | 1.4    | أيان                                   |
| 177    | بعر                                                                         | 114    | برز                                           | 1.4    |                                        |
| 371    | بعض                                                                         | 114    | برزخ                                          | 1.4    | اِی                                    |
| 140    | بعل                                                                         | 11A    | برص                                           | 1.4    | ٳۑؖ<br>ٳۑ <u>ۣ</u><br>ٲؙؽ              |
| 140    | بغت                                                                         | 11A    | برق                                           | 1.4    | أيا                                    |
| 141    | بغض                                                                         | 119    | برك                                           | 1.4    | -<br>أوى                               |
| 141    | بغل                                                                         | 17.    | برم                                           | ١٠٤    | الألف والهمزة                          |
| 141    | بغی                                                                         | 171    | ېره                                           |        |                                        |
| ۱۳۸    | ً بقر                                                                       | 171    | برا                                           | ]      | [ حرف الباء                            |
| ۱۳۸    | بقل                                                                         | 177    | بزغ                                           | 1.7    | بتك                                    |
| ۱۳۸    |                                                                             | 177    | بزغ<br>بـس                                    | 1.4    |                                        |
| 149    | بـكُ                                                                        | 177    | بسر                                           | 1.4    | بتر<br>بتل<br>بثُ                      |
| 18.    | بكر                                                                         | 177    | بسط                                           | ۱۰۸    | بث                                     |
| 18.    | بكم                                                                         | 174    | بسق                                           | ۱۰۸    | بجس                                    |
| 181    | بكئ                                                                         | ۱۲۳    | بسل                                           | ۱۰۸    | بحث                                    |
| 181    | بَـلْ                                                                       | 371    |                                               | ۱۰۸    | بحر                                    |
| 121    | بلد                                                                         | 178    | بشر                                           | 1 • 9  | بخل                                    |
| 124    | بلس                                                                         | 177    | بصر                                           | 11.    | بخس                                    |
| 188    | بلع                                                                         | 171    | بسم<br>بشر<br>بصر<br>بصل<br>بضع<br>بطر<br>بطش | 11.    | بخل<br>بخس<br>بخع<br>بدر<br>بدع<br>بدع |
| 188    | بلغ                                                                         | 171    | بضع                                           | 11.    | بدر                                    |
| 180    | بلي                                                                         | 179    | بطر                                           | 11.    | بدع                                    |
| 187    | بىقى<br>بىكر<br>بكى<br>بكى<br>بكى<br>بلد<br>بلس<br>بلع<br>بلى<br>بلى<br>بلى | 179    | بطش                                           | 111    | بدل                                    |
|        |                                                                             |        |                                               |        |                                        |

| الصفحة | اسم المادة                                  | الصفحة  | اسم المادة                            | الصفحة | اسم المادة                                  |
|--------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| ۱۷۳    | ثر <i>ب</i>                                 | 178     | تحت                                   | 1 8 4  | بـنّ                                        |
| ١٧٣    | ثعب                                         | 178     | تخذ                                   | 184    | ،<br>بنی                                    |
| ۱۷۳    | ثقب                                         | 170     | تراث                                  | 184    | ابن ــ بنو                                  |
| ١٧٣    | ثقف                                         | ١٦٥     | تفث                                   | ١٤٨    | بهت                                         |
| ۱۷۳    | ثقل                                         | ١٦٥     | تر <b>ب</b>                           | 181    | بهج                                         |
| 140    | ثلث                                         | ١٦٦     | ترف                                   | 1 8 9  | بهل                                         |
| 140    | ثلً                                         | ١٦٦     | ترقوه                                 | 1 8 9  | بهم                                         |
| 177    | ثمد                                         | ١٦٦     | ترك                                   | 10.    | باب                                         |
| 177    | ثمر                                         | ١٦٦     | تسع                                   | 101    | بيت                                         |
| 177    | ثُمَّ                                       | ١٦٦     | تعس                                   | 107    | باد                                         |
| 177    | ثمر<br>ثُمَّ<br>ثَمَّ                       | ١٦٦     | تقوی                                  | 107    | بور                                         |
| 177    | ثمن                                         | 177     | تكأ                                   | 104    | بئر                                         |
| 144    | ثنیٰ                                        | 177     | تلُ                                   | 104    | بؤس                                         |
| 179    | و ثوب                                       | 177     | تلا                                   | 104    | بئس                                         |
| 141    | ثور                                         | 178     | تـمً                                  | 108    | بيض                                         |
| 141    | ڻويٰ                                        | 178     | توراة                                 | 100    | بيع                                         |
|        |                                             | ١٦٨     | تارة                                  | 100    | بال                                         |
| •      | [ حرف ال                                    | 179     | تين                                   | 107    | بين                                         |
| 171    | جب                                          | 179     | توب                                   | 104    | بان                                         |
| 171    | جبت                                         | 179     | التيه                                 | 101    | باءَ                                        |
| ١٨٣    | جبر                                         | 14.     | التاءات                               | 109    | الباء                                       |
| 110    | جبل                                         |         |                                       |        |                                             |
| ١٨٦    | جبن                                         | الثاء ] | [ حرف                                 | تاء ]  | [ حرف ال                                    |
| ١٨٦    | جبه                                         | 171     | ثبت                                   | 178    | تبُ                                         |
| ١٨٦    | جبي                                         | 171     | ثبر                                   | 177    | تابوت                                       |
| 144    | جبن<br>جبه<br>جبي<br>جث<br>جث<br>جثی<br>جعد | 177     | ثبت<br>ثبط<br>ثبا<br>ئج<br>ئخن<br>ئخن | 177    | تـبُ<br>تابوت<br>تبر<br>تبر<br>تتریٰ<br>تجر |
| 144    | جثم                                         | 177     | ثبا                                   | 177    | تبر                                         |
| 144    | جثیٰ                                        | 177     | نجٌ                                   | ١٦٣    | تتریٰ                                       |
| ١٨٧    | جحد                                         | 177     | ثخن                                   | 178    | تجر                                         |
|        |                                             |         |                                       |        |                                             |

| الصفحة      | اسم المادة                      | الصفحة | اسم المادة         | الصفحة | اسم المادة                              |
|-------------|---------------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| 710         | حبر                             | 7      | جلا                | ۱۸۷    | جحم                                     |
| 717         | حبس                             | ۲۰۰    | جمً                | ١٨٧    | جدً                                     |
| 717         | حبط                             | 7.1    | جمح                | ١٨٨    | جدث                                     |
| 717         | حبك                             | 7.1    | جمع                | 119    | جدر                                     |
| <b>717</b>  | حبل                             | 7.7    | جمل                | 1.49   | جدل                                     |
| <b>71</b> A |                                 | ۲۰۳    | جـنً               | 19.    | جذً                                     |
| <b>۲1</b> ۸ | حتم<br>حتي<br>حث                | 7.0    | جنب                | 19.    | جذع                                     |
| <b>۲</b> ۱۸ | حـث                             | 7.7    | جنح                | 19.    | جذو                                     |
| 717         | حجً                             | 7.7    | جند                | 19.    | جوح                                     |
| 719         | حجب                             | Y•V    | جنف                | 191    | جرد                                     |
| ***         | حجب<br>حجر                      | Y•V    | جنی                | 191    | جرز                                     |
| 771         | حجز                             | ۲۰۸    | جهد                | 191    | جرع                                     |
| 771         | حدً                             | ۲۰۸    | جهر                | 197    | جرف                                     |
| 777         | حدب                             | 7.9    | جهز                | 198    | جرم                                     |
| 777         | حدث                             | 7.9    | جهل                | 198    | جرئ                                     |
| 777         | حدق                             | 4.4    | جهنم               | 198    | جزع                                     |
| 777         | حذر                             | ۲۱۰    | جيب                | 190    | جزء                                     |
| 377         | حذر<br>حـرً                     | ۲۱۰    | جوب<br>جوب         | 190    | جزیٰ                                    |
| 770         | حرب                             | 71+    | جود<br>جود         | 197    | جسً                                     |
| 777         | حرث                             | 711    | جأر                | 197    | جسد                                     |
| 777         | حوج                             | 711    | جار<br><b>ج</b> ار | 197    | جسد<br>جسم<br>جعل                       |
| 777         | حرد                             | 711    | جوز                | 197    | جعل                                     |
| 777         | حرس                             | 717    |                    | 197    | جفن                                     |
| 777         | حرص                             | 717    | جاس<br>جاع         | 197    |                                         |
| 777         | حرض                             | 717    | جاء                | 191    | جـلُ                                    |
| 777         | حوس<br>حوص<br>حوض<br>حوف<br>حوق | 717    | جال                | 191    | جلب                                     |
| 779<br>779  | حرى<br>حاك                      | 717    | بون<br>جـو         | 199    | جلت                                     |
| 779         | حر <u>۔</u><br>حوم              |        |                    | 199    | جفا<br>جـلُ<br>جلب<br>جلت<br>جلد<br>جلس |
| 74.         | حوك<br>حوم<br>حرى               | 718    | [ حرف الح<br>حبُّ  | 199    | جلس                                     |
|             |                                 |        |                    |        |                                         |

| الصفحة     | اسم المادة | الصفحة     | اسم المادة   | الصفحة | اسم المادة        |
|------------|------------|------------|--------------|--------|-------------------|
| 377        | حاشيٰ      | 787        | حقً          | 777    | <br>حز <i>ب</i>   |
| 377        | حاص        | 787        | حقب          | 737    | حزن               |
| 770        | حاض        | 787        | حقف          | 737    | حسً               |
| 770        | حاط        | 787        | حكم          | 777    | _                 |
| 777        | حاف        | 701        | حکم<br>حــلً | 377    | خسِب<br>حَسْبُ    |
| 777        | حاق        | 404        | حلف          | 377    | حسد<br>حسر<br>حسم |
| 777        | حال        | 704        | حلق          | 377    | حسر               |
| 777        | حين        | 704        | حلم          | 740    | حسم               |
| AFY        | حيىٰ       | 408        | حلیٰ         | 740    | حسن               |
| 771        | حوايا      | 307        | حـم          | 747    | حشر               |
| 771        | حوا        | 707        | حمل          | 747    | حشر<br>حـصً       |
|            | [حرفا      | 707        | حمر          | 747    | حصد               |
| 777        | خبت        | <b>70V</b> | حمل          | 747    | حصر               |
| 777        | خبث        | 701        | حميٰ         | 739    | حصن               |
| 777        | لخبر       | 404        | حنً          | 45.    | حصل               |
| ***        | خبز        | 77.        | حنث          | 45.    | حصا<br>*<br>حـض   |
| ۲۷۴ .      | خبط        | ۲٦٠        | حنجر         | 137    | حيض               |
| 377        | خبل        | ۲٦٠        | حنذ          | 137    | حضب               |
| 475        | خبا        | *77        | حنف          | 137    | حضر               |
| 475        | خبء        | 77.        | حنك          | 787    | حضر<br>حـطً       |
| 377        | ختر        | 177        | حنو، حوب     | 787    | حطب               |
| 475        | ختم        | 771        | حوت          | 737    | حطم               |
| 240        | خُدُّ      | 177        | حاد          | 754    | حظ                |
| 440        | خدع        | 77.7       | حيث          | 737    | حظر               |
| ***        | خدن        | 777        | حاذ          | 737    | حفً               |
| ***        | خذل        | 777        | حار          | 727    | حفد               |
| ***        | خة         | 777        | حاج          | 337    | حفر               |
| ***        | خو         | 774        | حير          | 337    | حفظ               |
| <b>YVV</b> | خرب        | 774        | حيز          | 750    | حفظ<br>حفي        |
|            |            |            |              |        |                   |

| الصفحة       | اسم المادة    | الصفحة      | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة                       |
|--------------|---------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|
| ٣٠٨          | دحر           | 797         | خلص        | YYA    | خرج                              |
| ٣٠٨          | د <i>ح</i> ـض | 794         | خلط        | 444    | خرص                              |
| ٣•٨          | دحا           | 794         | خلع        | 474    | خرط                              |
| 4.9          | دخر           | 794         | خلف        | 444    | خرق                              |
| 4.9          | دخل           | 797         | خلق        | ۲۸.    | خزن                              |
| ۳1.          | دخن           | 797         | خلا        | 711    | خزیٰ                             |
| ٣1.          | درً           | 491         | خمد        | 7.1    | خسر                              |
| ۳1.          | درج           | 191         | خمر        | 7.7.7  | خسف                              |
| 771          | درس           | 799         | خمس        | 7.7.7  | خسأ                              |
| 711          | درك           | 799         | خمص        | 777    | خشب                              |
| 414          | درهم          | 799         | خمط        | ۲۸۳    | خشع                              |
| 414          | دريٰ          | 799         | خنزير      | ۲۸۳    | خشي<br>خـصً                      |
| <i>,</i> ٣1٣ | درأ           | ٣           | خنس        | 3 . 7  | خـصً                             |
| 317          | دسً           | ***         | خنق        | 3 . 7  | خصف                              |
| 418          | دسر           | *           | خاب        | 3.77   | خصم                              |
| 318          | دسیٰ          | ۳.,         | خير        | 440    | خضد                              |
| 314          | دعً           | 4.1         | خوار       | 440    | خضر                              |
| 710          | دعا<br>دعا    | 4.1         | خوض        | 440    | خضع<br>خـطً                      |
| 417          |               | 4.1         | خيط        | ٢٨٢    | خط                               |
|              | دفع           | 4.4         | خوف        | ۲۸۲    | خطب                              |
| <b>717</b>   | دفق           | ۲۰ ٤        | خيل        | ۲۸۲    | خطف                              |
| 417          | دفىء          | 4.5         | خول        | YAY    | خطأ                              |
| 417          | دٿُ           | 4.0         | خون        | YAA    | خطا                              |
| 417          | دلً           | 4.0         | خويٰ       | YAA    | خفً                              |
| 411          | دلو           |             |            | PAY    | خفت                              |
| 410          | دلك           | لدال ]      | [ حرف اأ   | PAY    | خفت<br>خفض<br>خفیٰ<br>خلً<br>خلد |
| ۳۱۷          | دمدم          | ٣٠٦         | دبٌ        | PAY    | خفیٰ                             |
| ۳۱۸          | دم            | ٣٠٦         | دبر        | 79.    | خلً                              |
| ۳۱۸          | دمر           | <b>۳۰</b> ۸ | دثر        | 197    | خلد                              |
|              |               |             |            |        |                                  |

| الصفحة                          | اسم المادة        | الصفحة    | اسم المادة               | الصفحة        | اسم المادة  |
|---------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|
| 450                             | رحل               | 441       | ذنب                      | ۳۱۸           | دمع         |
| 357                             | رخم               | ۳۳۱,      | ذهب                      | 211           | دمغ         |
| 37                              | رخا               | ٣٣٢       | ذهل                      | <b>141</b> 1  | دنر         |
| ٣٤٨                             | رڈ                | ٣٣٢       | ذوق                      | ۳۱۸           | دنا         |
| 454                             | ردف               | <b>ምም</b> | ذو                       | 419           | دهر         |
| 40.                             | ر <b>د</b> م      | ٤٣٣       | ذيب                      | ٣٢٠           | دهق         |
| 40.                             | ردأ               | 440       | ذود                      | ٣٢٠           | دهبم        |
| 401                             | رڈل               | 440       | ذأم                      | ٣٢٠           | دهن         |
| 401                             | رز <b>ق</b>       |           | ,                        | 471           | دأب         |
| 401                             | رسً               |           | [ حرف ال                 | ٣٢١           | داود        |
| 401                             | رسخ               | ٢٣٦       | رب                       | 441           | دار         |
| 401                             | رسل               | ۳۳۸       | ربح                      | 444           | دول         |
| 404                             | رسا               | ۴۳۸       | ربص                      | 477           | دوم         |
| 408                             | رشد               | ٣٣٨       | ربط                      | ٣٢٣           | دين         |
| 400                             | رصً               | ٣٣٩       | ربع                      | 444           | دون         |
| 400                             | رصد               | 48.       | ربا                      | ذال ]         | [حرفالا     |
| 400                             | رصغ               | 481       | رتع                      | 440           | ذبً         |
| 401                             | رضي               | 781       | رتق                      | 477           | ذبح         |
| 202                             | رطب               | 781       | رتل                      | 441           | ذخر         |
| 401                             | رعب               | 781       | رجً                      | ٣٢٦           | ذرً         |
| <b>40</b> V                     | رعد               | 781       | رجز                      | 441           | ذرع         |
| <b>7</b> 0 V                    | رعا               | 737       | رجس                      | ٠             | ذرأ         |
| <b>TOA</b>                      | رعن               | 737       | رجع                      | 441           | ذرو         |
| <b>40</b> × <b>0</b> × <b>0</b> | رعن<br>رغب        | 337       | رجف                      | ٣٢٨           | ذعن         |
| <b>TOA</b>                      | رغد               | 838       | رجل                      | ٣٢٨           | <b>ڏق</b> ن |
| 409                             | رغد<br>رغم<br>رفً | 450       | رجع<br>رجف<br>رجل<br>رجم | ٣٢٨           | ذكر         |
| 409                             | رْقُ              | 737       | رجا                      | <b>j.h.</b> • | ذکا         |
| 409                             | رفت               | ٣٤٦       | رحب<br>رحق               | mm.           | ذلً         |
| 409                             | رفث               | 33        | رحق                      | ۳۳۱           | ذمَّ        |
|                                 |                   |           |                          |               |             |

| اسم المادة  | الصفحة      | اسم المادة                 | الصفحة     | اسم المادة          | الصة |
|-------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| رفد         | ٣٦٠         | رأس                        | 777        | زفر                 | •    |
| رفع         | ٣٦٠         | را <b>ش</b>                | ***        | زقم                 |      |
| رفع<br>رق   | 411         | روض                        | 444        | زکا                 |      |
| رقب         | 411         | ريع                        | 444        | زلً                 | i    |
| ر <b>قد</b> | 417         | روع                        | 444        | زلف                 |      |
| رقم         | 414         | روغ                        | ۳۷۴        | زلق                 |      |
| زقیٰ        | 424         | ر <b>ان</b>                | ۳۷۳        | زمر                 |      |
| رکب         | 414         | روم                        | ۳۷۳        | زمل                 |      |
| ر <b>کد</b> | 377         | رین                        | ۳۷۳        | ن<br>زنم            |      |
| ركز         | 377         | ری <i>ن</i><br>ر <b>ای</b> | ۳۷۳        | زنا                 |      |
| رکس         | 377         | رو <u>ی</u><br>روی         | 440        | زهد                 |      |
| ركض         | 357         | 655                        |            | ر<br>زه <i>ق</i>    |      |
| ركع         | 374         |                            | - 4        | زیت                 |      |
| ركم         | 410         | [ حرف ا                    | •          | زوج                 |      |
| رکن         | 410         | زبد                        | ***        | ر <u>ر</u> ج<br>زاد |      |
| رمً         | 770         | زبر<br>*                   | ***        | زور                 |      |
| رمح         | 410         | زځ                         | ***        |                     |      |
| رمد         | ٢٢٦         | زجر                        | ***        | زيغ<br>زال          |      |
| رمز         | 777         | زجا                        | ۳۷۸        |                     |      |
| رمـض        | 777         | زځ                         | ۳۷۸        | زین                 |      |
| زمیٰ        | ٣٦٦         | زحف                        | 444        |                     |      |
| رهب         | ٢٢٦         | زخرف                       | 444        | [ حرف ال            | سين  |
| رهط         | 777         | زر <i>ب</i>                | 444        | سبب                 |      |
| رهق         | 777         | زرع                        | 444        | سبت                 |      |
| رهن         | 777         | زر <i>ق</i>                | 444        | سبت<br>سبح          |      |
| رهو         | <b>77</b> 1 | زریٰ                       | 474        | سبخ                 |      |
| ريب         | ٣٦٨         | زعق                        | ۴۸.        | سبط                 |      |
| روح         | 419         | ز <i>ع</i> م<br>ز <b>ٿ</b> | ۳۸۰        | سبع                 |      |
| ر<br>رود    | ۳۷۱         | زفً                        | <b>۴۸۰</b> | سبغ                 |      |

| الصفحة | اسم المادة               | الصفحة      | اسم المادة                                     | الصفحة      | اسم المادة                              |
|--------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 119    | سلح                      | ٤٠٧         | سرع                                            | 490         | سبق                                     |
| 219    | سلخ                      | ٤٠٧         | سرف                                            | 490         | سبل                                     |
| ٤٢٠    | سلط                      | ٨٠٤         | سرق                                            | 441         | سبأ                                     |
| ٤٢٠    | سلف                      | ۲۰۸         | سرمد                                           | 497         | ست                                      |
| ٤٢٠    | سلق                      | <b>٤•</b> Λ | سرئ                                            | 497         | سبل<br>سبأ<br>ست<br>ستر                 |
| 173    | سلك                      | ٤٠٩         | سطح                                            | 441         | سجد                                     |
| 173    | سلم                      | ٤٠٩         | سطر                                            | <b>44</b>   | سجر                                     |
| 373    | سلا                      | ٤١٠         | سطا                                            | <b>3</b> 9  | سجل                                     |
| 373    | سمّ                      | ٤١٠         | سعد                                            | <b>3</b> 97 | سجن                                     |
| 373    | سمد                      | 113         | سعر                                            | 499         | سجیٰ                                    |
| 270    |                          | 113         | سعیٰ                                           | 49          |                                         |
| 270    | سمر                      | 113         | سغب                                            | 49          | سحب<br>سحت                              |
| 277    | سمع<br>سمك               |             | سفر                                            | ٤٠٠         | سحت<br>سحر                              |
| £ T V  |                          | 814         | سفع                                            | ٤٠١         | سحق                                     |
| £YV    | سم <i>ن</i><br>ا         | 214         | سفك                                            | ٤٠٢         |                                         |
| 279    | سما<br>سنً               | 214         | سفل                                            | ٤٠٢         | سحل<br>ن                                |
| 279    |                          | ٤١٣         | سفن                                            | ٤٠٢         | سخر<br>دما                              |
|        | سنم                      | \$13        | سفه                                            |             | سخط                                     |
| 279    | سنا                      | 113         | سقر                                            | 4.3         | سدً                                     |
| £ 49   | سئه                      | 113         | سقط                                            | 4.3         | سدر                                     |
| ٤٣٠    | سهر                      | 210         | سقف                                            | 4.3         | سدس                                     |
| ٤٣٠    | سهل                      | 210         | سقم                                            | ٤٠٤         | سر                                      |
| 173    | been                     | 210         |                                                | ٤٠٥         | سرب                                     |
| 173    | سها                      | 213         | سكب                                            | 8.7         | سربل                                    |
| 173    | سها<br>سیب<br>ساح<br>سود | 213         | سکت                                            | ٤٠٦         | سرج                                     |
| 173    | ساح                      | 213         | سكر                                            | ٤٠٦         | سرح                                     |
| 773    |                          | ٤١٧         | سکن                                            | ٤٠٦         | سرد                                     |
| 743    | سار                      | ٤١٨         | سلً                                            | ٤٠٦         | سرب<br>سرج<br>سرح<br>سرد<br>سردق<br>سرط |
| 277    | سور                      | ٤١٩         | سقیٰ<br>سکب<br>سکت<br>سکر<br>سکن<br>سلٔ<br>سلب | ٤٠٧         | سرط                                     |
|        |                          |             |                                                |             |                                         |

| الصفحة       | اسم المادة               | الصفحة     | اسم المادة  | الصفحة         | اسم المادة               |
|--------------|--------------------------|------------|-------------|----------------|--------------------------|
| ٤٦٤          | شمخ                      | 289        | شرد         | £ <b>T</b> £   | سوط                      |
| 373          | شمس                      | ٤٥٠        | شرذم        | £ <b>7</b> 7   | ساعه                     |
| 173          | شمل                      | ٤٥٠        | '<br>شرط    | 240            | ساغ                      |
| १२०          | شئأ                      | ٤٥٠        | شرع         | 240            | سوف                      |
| 270          | شهب                      | 801        | شرق         | ٤٣٦            | ساق                      |
| ٤٦٥          | شنهد                     | 801        | شرك         | £47            | سول                      |
| 473          | شهر                      | 804        | شرئ         | ٤٣٧            | سال                      |
| 473          | شهق                      | 804        | شطً         | £44            | سأل                      |
| 277          | شها                      | 804        | شطر         | ٤٣٨            | سام                      |
| १७९          | شوب                      | 808        | شطن         | 247            | سأم                      |
| १७९          | شيب                      | 800        | شطا         | 243            | سين                      |
| 279          | شيخ                      | <b>£00</b> | شعب         | ٤٣٩            | سوا                      |
| 279          | شيد                      | 800        | شعر         | 133            | سوأ                      |
| १७९          | شور                      | ٤٥٧        | شعف         |                |                          |
| ٤٧٠          | شيط                      | ٤٥٧        | شعل         | ىين ]          | [ حرف الث                |
| ٤٧٠          | شوظ                      | ٤٥٧        | شغف         | 884            |                          |
| ٤٧٠          | شيع                      | ٤٥٧        | شغل         | 280            | شبه<br>شتً               |
| ٤٧٠          | شوك                      | ٤٥٧        | شفع         | 880            | شتان                     |
| ٤٧٠          | شان                      | \$0A       | شفق         | 280            | شتا                      |
| ٤٧٠          | شویٰ                     | 809        | شفا         | 887            |                          |
| ٤٧١          | شيء                      | १०९        | شق          | 733            | شجر<br>شحً               |
| 273          | شيه                      | ٤٦٠        | شقا         | 887            | شحم                      |
|              |                          | 173        | شگ<br>شکر   | <b>£ £ V</b>   | شحن                      |
| ہاد ]        | [ حرف الم                | 173        | شكر         | <b>£ £ V</b>   | شخص                      |
| ٤٧٣          | صبً                      | 773        | شكس         | <b>{ { V }</b> | شدً                      |
| £ <b>٧</b> ٣ | صبح                      | 773        | شکل         | ٤٤٨            | شحن<br>شخص<br>شدً<br>شرّ |
| ٤٧٤          | صبر                      | 773        | شکل<br>شکیٰ | £ £ A          | شرب                      |
| ٤٧٥          | صبّ<br>صبح<br>صبر<br>صبر | 275        | شمت         | 889            | شرب<br>شرح               |

| الصفحة | اسم المادة | الصفحة | اسم المأدة | الصفحة       | اسم المادة                |
|--------|------------|--------|------------|--------------|---------------------------|
| 0 • 1  | ضحك        | ٤٨٧    | صفو        | ٤٧٥          | صبا                       |
| 0.4    | ضحیٰ       | ٤٨٨    | صفو<br>صلً | ٤٧٥          | صحب                       |
| ٥٠٣    | ضدّ        | 219    | صلب        | £ <b>V</b> ٦ | صحف                       |
| ۳۰٥    | ضرَّ       | 219    | صلح        | 573          | صخ                        |
| 0, 4 0 | ضرب        | ٤٩٠    | صلد        | ٤٧٧          | صخر                       |
| 0.1    | ضرع        | £9     | صلا        | ٤٧٧          | صدً                       |
| ٥٠٦    | ضعف        | 793    | صم         | ٤٧٧          | صدر                       |
| 0.9    | ضغث        | 7 9 3  | صمدّ       | ٤٧٨          | صدع                       |
| 0 • 9  | ضغن        | 298    | صمع        | ٤٧٨          | صدف                       |
| 0 • 9  | ضلً<br>ضمً | 493    | صنع        | ٤٧٨          | صدق                       |
| 017    | ضمً        | 298    | صنم        | ٤٨١          | صدیٰ                      |
| ٥١٢    | ضمر        | 193    | صنو        | 113          | صرً                       |
| 017    | ۻڹٞ        | 193    | صهر        | 213          | صرح                       |
| 017    | ضبننك      | 193    | صوب        | 213          | صرف                       |
| 017    | ضاهیٰ      | 193    | صوت        | ٤٨٣          | صرم                       |
| 014    | ضير        | 197    | صاح        | ٤٨٣          | صرط                       |
| 014    | ضيز        | 193    | صيد        | ٤٨٣          | صطر                       |
| 015    | ضيع        | 297    | صور        | ٤٨٣          | صرع                       |
| 015    | ضيف        | 193    | صير        | ٤٨٣          | صعد                       |
| ٥١٣    | ضيق        | 199    | صاع        | ٤٨٤          | صعر                       |
| 018    | ضأن        | 899    | صوغ        | ٤٨٤          | صعق                       |
| 018    | ضوء        | 899    | صوف        | ٤٨٥          | صغر                       |
|        |            | 899    | صيف        | ٤٨٥          | صغر<br>صغیٰ<br>صفً<br>صفح |
| طاء ]  | [ حرف اله  | 0 * *  | صوم        | 573          | صفً                       |
| 010    | طبع        | 0 • •  | صيص        | 573          | صفح                       |
| 017    | طبق        |        |            | <b>FA3</b>   | صفد                       |
| ٥١٧    | طحا        | لضاد ] | [ حرف اا   | ٤٨٧          | صفد<br>صفر<br>صفن         |
| ٥١٧    | طرح        | 0.1    | ضج         | ٤٨٧          | صفن                       |
|        |            |        |            |              |                           |

| الصفحة | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| ٥٤٧    | عجب        | ٥٢٨    | طوع        | ٥١٧    | طرد        |
| ٥٤٧    | عجز        | ٥٣١    | طوف        | ٥١٧    | طرف        |
| ٥٤٨    | عجف        | ٥٣٢    | طوق        | ٥١٨    | طرق        |
| ٥٤٨    | عجل        | ٥٣٣    | طول        | 019    | طریٰ       |
| 0 8 9  | عجم        | ٥٣٣    | طین        | 019    | طس         |
| 00 *   | عدٌ        | ٥٣٣    | طوبسي      | 019    | طعم        |
| 001    | عدس        | ظاء ]  | [ حرف ال   | 04.    | طعن        |
| 001    | عدل        | 040    | ظعن        | 04.    | طغیٰ       |
| 004    | عدن        | 040    | ظفر        | 071    | طف         |
| 004    | عدا        | 040    | ظلً        | 071    | طفق        |
| 008    | عذب        | ٥٣٧    | ظلم        | 0 7 1  | طفل        |
| 000    | عذر        | ०४९    | ظمأ        | ٥٢٢    | طلً        |
| 007    | عرً        | ०४९    | ظنٌ        | ٥٢٢    | طفیء       |
| 700    | عرب        | ٥٤٠    | ظهر        | ٥٢٢    | طلب        |
| 007    | عرج        | ين ]   | [ حرف الع  | ٥٢٢    | طالوت      |
| 001    | عرجن       | 730    | عبد        | ٥٢٢    | طلح        |
| 001    | عرش        | 084    | عبث        | ٥٢٢    | طلع        |
| 009    | عرض        | 084    | عبر        | ٥٢٣    | طلق        |
| 07.    | عرف        | 0 2 2  | عبس        | ٥٢٣    | طمً        |
| 770    | عوم        | ٥٤٤    | عبقر       | 0 7 8  | طمث        |
| 770    | عرى        | 0 £ £  | عبأ        | 0 7 8  | طمس        |
| 075    | عزَّ       | 0 £ £  | عتب        | 940    | طمع        |
| 350    | عزب        | 0 8 0  | عتد        | 940    | طمن        |
| 350    | عزر        | 0 3 0  | عتق        | 070    | طهر        |
| 350    | عزل        | ०१७    | عتل        | OYV    | طيب        |
| 070    | عزم        | 087    | عتا        | ٥٢٨    | طود        |
| 070    | عزا        | 087    | عثر        | ٥٢٨    | طور        |
| ٥٦٦    | عسعس       | 730    | عثى        | ٥٢٨    | طير        |

| الصفحة | اسم المادة      | الصفحة | اسم المادة  | الصفحة       | اسم المادة  |
|--------|-----------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| ٥٩٨    | عوم             | ٥٨١    | علن         | 077          | عسر         |
| 091    | عون             | 011    | علا         | ٥٦٦          | عسل         |
| 091    | عين             | ٥٨٤    | عمً         | ٥٦٦          | عسى         |
| 7      | عیبی            | ٥٨٥    | عمد         | ٥٦٧          | <b>ع</b> شر |
| فد ۲   | يان<br>[ حرف ال | ٥٨٦    | عمر         | ٥٦٧          | عشا         |
| ۲۰۱    | ر عرب.<br>غبر   | ٥٨٧    | عمق         | ۸۲۵          | عصب         |
| 7.4    | .ر<br>غبن       | ٥٨٧    | عمل         | 079          | عصر         |
| 7.7    | غثا             | ٥٨٨    | ane         | 079          | عصف         |
| 7.7    | غدر             | ٥٨٨    | عمى         | 079          | عصم         |
| 7.4    | غدق             | ٥٨٩    | عن          | ٥٧٠          | عصا         |
|        | _               | ٥٨٩    | عنب         | ٥٧٠          | عضً         |
| 7.5    | غدا<br>• .      | ٥٨٩    | عنت         | <b>0 V 1</b> | عضد         |
| 7.4    | غرً             | 09.    | عند         | ٥٧١          | عضل         |
| 7.8    | غر <i>ب</i><br> | 09.    |             | 0V1          | عضه         |
| 7.0    | غرض             |        | عنق<br>د دا | OVY          | عطف         |
| 7.0    | غرف             | 091    | عنا         | OVY          | عطل         |
| 7.0    | غرق             | 091    | عهد         | OVY          | عطا         |
| 7.7    | غوم             | 997    | عهن         | ٥٧٣          | عظم         |
| 7.7    | غرا             | 944    | عاب         | ٥٧٣          | عفُ         |
| 7.7    | غزل             | 097    | عوج         | ٥٧٢          | عفر         |
| 7.7    | غزا             | 094    | عود         | ٥٧٤          | عفا         |
| 7.7    | غسق             | 098    | عوذ         | ovo          | عقب         |
| 7.7    | غسل             | 090    | عور         | 740          | عقد         |
| ٦٠٧    | غشى             | 097    | عير         | ٥٧٧          | عقر         |
| ٦٠٧    | غصً             | 097    | عيس         | ٥٧٧          | عقل         |
| ٦٠٧    | غصً<br>غضً      | 097    | عيش         | 0 7 9        | عقم         |
| ٦٠٨    | غضب             | 097    | عوف         | ٥٧٩          | عكف         |
| ٦٠٨    | غطش             | 097    | عول         | ٥٧٩          | علق         |
| 7.9    | غطا             | 097    | عيل         | ٥٨٠          | علم         |
| • •    |                 |        |             | •            | r           |

| أسم المادة       | الصفحة | اسم المادة         | الصفحة | اسم المادة |            |
|------------------|--------|--------------------|--------|------------|------------|
| غفر              | 7.9    | فتق                | ٦٢٣    | فسد        |            |
| غفل              | 7.9    | فتل                | 775    | فسر        |            |
| غفل<br>غلً       | 71.    | فتن                | 775    | فسق        | (          |
| غلب              | 711    | فتیٰ               | 740    | فشل        | ۷          |
| غلظ              | 717    | فتأ                | 770    | ذ          | نشل        |
| غلف              | 717    | فجً                | 770    |            | فصح        |
| غلق              | 717    | فجر                | 740    |            | فصل<br>فضً |
| غلم              | 715    | فجا                | 777    |            |            |
| ،<br>غلا         | 718    | فحش                | 777    |            | نبل        |
| غمًّ             | 718    | فخر                | 777    | فض         |            |
| غمر              | 718    | فدا                | 777    | فط<br>فظً  | ,          |
| غمز              | 315    | فْرً               | 777    |            |            |
| غمض              | 710    | ر<br>فر <i>ت</i>   | ۸۲۶    | فعل<br>فقد |            |
|                  | 710    | مرت<br>فر <b>ث</b> | ۸۲۶    |            |            |
| غنم<br>غ:        | 710    |                    | ٦٢٨    | فقر<br>    |            |
| غنی              |        | فرج<br>ف. م        | ٦٢٨    |            | نقع        |
| غيب              | 717    | فرح<br>ه د         |        |            | فقه.       |
| غوث<br>ذ         | 717    | فرد<br>: ه         | 779    |            | فكُ        |
| <b>غ</b> ور<br>خ | 717    | فرش<br>ه ش         | 779    |            | فكر        |
| غیر              | A1F    | فرض<br>: ۱         | 74.    |            | نکه        |
| غوص              | 719    | فرط                | 771    | فلح        |            |
| غيض              | 719    | فرع<br>            | 777    | فلة        |            |
| غيظ              | 719    | فرغ                | 747    |            | ك          |
| غول<br>غويٰ      | 719    | فر <b>ق</b>        | 775    |            | فلن<br>فنً |
| غوى              | 77.    | فر                 | 748    | i          | ننٔ        |
|                  |        | فرا<br>فزً         | 377    |            | فند        |
| [ حرف اا         | لفاء ] | فزّ                | 740    |            | فهم        |
| فتح              | 175    | فزع<br>فسح         | 740    | فو         | و <b>ت</b> |
| فتر              | 777    | فسح                | 740    | فوت<br>فوج |            |

|             | <del></del> |        |            |        |              |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|
| الصفحة      | اسم المادة  | الصفحة | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة   |
| ٦٧٨         | قطف         | 774    | قرب        | 787    | فأد          |
| ۸۷۶         | قطمر        | 770    | قرح        | 787    | فور          |
| ۸٧٢         | قطن         | 777    | قرد        | 787    | فوز          |
| ۸۷۶         | قعد         | 777    | قرطس       | 788    | فوض          |
| 779         | قعر         | 777    | قرض        | 784    | فيض          |
| 779         | قفل         | 777    | قرع        | 788    | فوق          |
| ٦٨٠         | قفا         | 777    | قرف        | 70.    | فيل          |
| ٦٨٠         | قلً         | 777    | قرن        | 70.    | » <b>فوم</b> |
| 1/1         | قلب         | ٦٦٨    | قرأ        | 70.    | فوه          |
| 7.7.5       | قلد         | 779    | قرئ        | 70.    | فيأ          |
| ٦٨٣         | قلم         | ٦٧٠    | قسً        | قاف ]  | ً [ حرف ال   |
| ٦٨٣         | قلیٰ        | ٦٧٠    | قسر        | 101    | قبح          |
| ٦٨٣         | قمح         | 77.    | قسط        | 101    | قبر          |
| 31          | قمر         | 77.    | قسم        | 707    | قبس          |
| 31          | قمص         | 171    | قسو        | 707    | قبص          |
| 31          | قمطر        | 171    | قشعر       | 707    | قبض          |
| 31          | قمع         | 177    | قصً        | 704    | قبل          |
| 31          | قمل         | 777    | قصد        | 700    | قتر          |
| 31          | قنت         | 777    | قصنو       | 700    | قتل          |
| ٥٨٥         | قنط         | 775    | قصف        | 707    | قحم          |
| ٦٨٥         | قنع         | 775    | قصم        | 707    | قدً          |
| <b>ገ</b> ለገ | قنیٰ        | 775    |            | 707    | قڈ           |
| <b>ገ</b> ለገ | قنو         | 375    | قصا<br>قضً | 707    | قط           |
| ٦٨٧         | قهر         | 778    | قضب        | 704    | قدر          |
| ٦٨٧         | قاب         | 778    | قضي        | ۲۲۰    | قدس          |
| ٦٨٧         | قوت         | 777    | قط         | ٠٢٢    | قدم          |
| ٦٨٧         | قوس         | 777    | قطر        | 177    | قذف          |
| ٦٨٧         | قيض         | 777    | قطع        | 777    | قرَّ         |

| الصفحة       | اسم المادة | الصفحة      | اسم المادة | الصفحة                | اسم المادة                             |  |
|--------------|------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
| V79          | کأس        | ٧١٢         | كظم        | ٦٨٨                   | قيع                                    |  |
| ٧٣٠          | کیف        | ٧١٢         | کظم<br>کعب | ۸۸۲                   | ے<br>قول                               |  |
| ٧٣٠          | کیل        | ۷۱۳         | كفُّ       | 79.                   | قيل                                    |  |
| ٧٣٠          | کان        | ۷۱۳         | كفت        | 79.                   | قوم                                    |  |
| ٧٣١          | کوی        | ۷۱٤         | كفر        | 798                   | قویٰ<br>قویٰ                           |  |
| ٧٣١          | کي         | ٧١٧         | كفل        | کاف ]                 | [ حرف ال                               |  |
| ٧٣٢          | الكاف      | ٧١٨         | كفو        | 790                   | کبٌ                                    |  |
| اللام ]      | [ حرف      | V19         | كفيٰ       | 790                   |                                        |  |
| <b>/</b>     | ب          | V19         | کلّ        | 790                   | کبت<br>کبد                             |  |
| ٧٧٣          | لبث        | ٧٢٥         | كلأ        | 790                   | کبر                                    |  |
| ٧٣٤ .        | لبد        | ٧٢٠         | كلب        | 799                   | کتب<br>ح                               |  |
| ٧٣٤          | لبس        | ٧٢١         | كلف        | V• Y                  | كبر<br>كتب<br>كتم<br>كثب<br>كثر<br>كدح |  |
| ٧٣٥          | لبن        | ٧٢٢         | كلم        | ۷۰۳<br>۷۰۳            | کثب<br>کث                              |  |
| ٧٣٦ .        | لجً        | V70         | کلم<br>کلا | ٧٠٤                   | عر<br>کدح                              |  |
| ٧٣٧          | لحد        | ٧٢٥         | کِلا       | ٧٠٤                   | کدر                                    |  |
| ٧٣٧          | لحف        | 777         | کم         | ٧٠٤                   | کدیٰ                                   |  |
| ٧٣٧          | لحق        | 777         | كمل        | ٧٠٤                   | كذب                                    |  |
| ٧٣٧          | لحم        | 777         | کمه        | V•0                   | کڑ                                     |  |
| ٧٣٨          | لحن        | 777         | کنً        | 7.7                   | کر <i>ب</i>                            |  |
| V <b>T</b> 9 | لدً        | ٧٢٧         | کند        | 7.7                   | كرس                                    |  |
| V <b>T</b> 9 | لدن        | ٧٢٧         | کنز        | V*V                   | كرم                                    |  |
| V <b>T</b> 9 | لدیٰ       | ٧٢٧         | کهف        | <b>Y</b> . • <b>Y</b> | کره                                    |  |
| V <b>T</b> 9 | لزب        | ٧٢٧         | کهل        | V • 9                 | کسب                                    |  |
| V <b>T</b> 9 | لزم        | YYA         | کھن        | <b>V11</b>            | كسف                                    |  |
| ٧٤٠          | لسن        | ٧٢٨         | كوب        | V11                   | کسل                                    |  |
| ٧٤٠          | لطف        | ٧٢٨         | کید        | <b>V11</b>            | کسا                                    |  |
| 18.          | لظئ        | ٧٢٩         | کاد        | ٧١٢                   | كشف                                    |  |
| 181          | لعب        | <b>٧</b> ٢٩ | كور        | ٧١٢                   | كشط                                    |  |

|                            |                                                    | 4 - 1 × 44 |                   |        | -43 H                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|----------------------------------------|
| الصفحة                     | اسم المادة                                         | الصفحة     | اسم المادة        | الصفحة | اسم المادة                             |
| <b>717</b>                 | مرا                                                | V0 \       | لوم               | V£1    | لعن                                    |
| <b>777</b>                 | مرئ                                                | V01        | ليل               | V & 1  | لعل                                    |
| <b>777</b>                 | مريم                                               | V01        | لون               | VET    | لغب                                    |
| <b>V</b> 11                | مزن                                                | VOY        | لين               | VET    | لغا                                    |
| <b>/</b> 11                | مزج                                                | VOY        | لؤلؤ              | V & T  | لفً                                    |
| <b>/</b> ٦٦                | مزج<br>مسد                                         | VOY        | لوي               | V£4    | لفِت                                   |
| V7Y                        | مسح                                                | ٧٥٣        | لو                | V27    | لفح                                    |
| ٧٦٨                        | مسخ                                                | ٧٥٣        | لولا              | V24    | لفظ                                    |
| ٧٦٨                        | مسد                                                | ٧٥٣        | Y                 | VEE    | لفیٰ                                   |
| <b>V</b> 7A                | مسك                                                | Vot        | اللام             | VEE    | لقب                                    |
| V79                        | مشيج                                               | Γ          | ً [ حرف ال        | VEE    | لقح                                    |
| /79                        | مشج                                                | ۸۵۸ ۲ ستم  | ر حرب ر<br>متع    | V££    | لقح<br>لقف                             |
| /79                        | مصر                                                | VOA        | متن               | VEE    | لقم                                    |
| <b>'Y</b> •                | مصر<br>مضغ                                         | VOA        | مثل               | VEO    | لقى                                    |
| /V·                        | مضى                                                | ٧٦٠        | مجد               | V£7    | لقىٰ<br>لمَّ _لَمْ                     |
| <b>///</b> •               | مطر                                                | V71        | محص               | VET    | لما                                    |
| /V1                        | مطی                                                | 771        | محق               | V£7    | لمح                                    |
| <b>// / /</b>              | مع                                                 | ٧٦٢        | محل.              | V & V  | لمح<br>لمز                             |
| /Y1                        | معز                                                | 777        | مخن               | V & V  | لمس                                    |
| /V1                        | معن                                                | VTY        | محو               | VEV    | لهب                                    |
| /VY                        | مقت                                                | ٧٦٢        | مخر               | VEA    | لهث                                    |
| /                          | مك                                                 | ٧٦٣        | مدًّ              | VEA    | لهم                                    |
| <b>/ / / / / / / / / /</b> | مکث                                                | ٧٦٣        | مدً<br>مدن<br>مرً | VEA    | لهى                                    |
| //                         | مكر                                                | ٧٦٣        | مر                | V E 9  | لات                                    |
| /٧٢                        | مكن                                                | VTE        | مرج               | V E 9  | ليت                                    |
| ٧٧٣                        | مكي                                                | Y78        | مرح               | Vo •   | لوح                                    |
| <b>/ / / /</b>             | ملً                                                | 418        | مرد               | Vo•    | لهم<br>لات<br>ليت<br>لوح<br>لوذ<br>لوط |
| <b>YY </b>                 | مقت<br>مكث<br>مكث<br>مكن<br>مكن<br>مكى<br>مل<br>مل | ٧٦٥        | مرح<br>مرد<br>مرض | Vo.    | لوط                                    |
| 1                          |                                                    | ١.         | • •               |        |                                        |

| الصفحة      | أسم المادة | الصفحة     | اسم المادة                              | الصفحة | اسم المادة                      |
|-------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| ۸۰٦         | نشز        | V9 •       | نثر                                     | VV£    | ملك                             |
| ۲•۸         | نشط        | V9 1       | نجد                                     | 777    | ملأ                             |
| ۸•٧         | نشا        | V9 1       | نجس                                     | 777    |                                 |
| <b>^• V</b> | نصب        | V9.1       | نجم ،                                   | VVV    | منّ                             |
| ۸۰۸         | نصح        | VAY        | نجو                                     | YYA    | ملیٰ<br>منَّ – مِنْ             |
| ۸٠٩         | نصر        | 794        | نحب                                     | YY9    | مَنعً<br>منی                    |
| ۸۰۹         | نصف        | ¥9 £       | نحت                                     | VV9    | منی                             |
| ۸۱۰         | نصا        | V9 &       | نحر                                     | ٧٨٠    | مهد                             |
| ۸۱۰         | نضج        | V9 &       | نحس                                     | ٧٨٠    | مهل                             |
| ۸۱۰         | نضد        | V90        | نحل                                     | ٧٨٠    | موت                             |
| ۸۱۰         | نضر        | V90        | نحن                                     | YAY    | موج                             |
| ۸۱۱         | نطح        | V90        | تخر                                     | VAY    | ميد                             |
| ۸۱۱         | نطف        | V97        | نخل                                     | ٧٨٣    | مور                             |
| <b>^11</b>  | نطق        | V97        | نڈ                                      | ٧٨٣    | مير                             |
| ٨١٢         | نظر        | V97        | ندم                                     | ٧٨٣    | ميز                             |
| 418         | نعج        | V97        | ندئ                                     | ٧٨٣    | ميل                             |
| 118         | نعس        | <b>797</b> | نذر                                     | ٧٨٤    | مائة                            |
| 418         | نعق        | VAA        | نزع                                     | ٧٨٤    | ماء                             |
| 418         | نعل        | VAA        | نزف                                     | VAE -  | ما                              |
| 118         | نعم        | V99        | نزل                                     | ΓΛA    | [ حرف ال                        |
| 717         | نغض        | ۸۰۱        | نسب                                     | ۷۸۷    | نبت                             |
| 717         | نفث        | A•1        | نسب<br>نسخ                              | YAA    | نبذ                             |
| 7/1         | نفح        | ۸۰۲<br>۸۰۲ | نسر<br>                                 | YAA    |                                 |
| 117         | نفخ        | ۸۰۲        | ا انس <i>ف</i><br>انسان                 | YAA    | نبط                             |
| 117         | نفد        | ۸۰۲        |                                         | YAA    | ئىم                             |
| 117         | نفذ        | ۸۰۳        | نسف<br>نسك<br>نسل<br>نس <i>ي</i><br>نسأ | YAA    | نا                              |
| 117         | نفر        | ۸۰٤        | نسأ                                     | ٧٩٠    | ب<br>نسا                        |
| <b>11</b>   | نفس        | ۸۰۰        | نشر                                     | ٧٩٠    | نبز<br>نبع<br>نبأ<br>نبق<br>نتق |
|             |            |            |                                         |        |                                 |

| الصفحة         | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة                             | الصفحة | اسم المادة                             |
|----------------|------------|--------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ۸٤٣            | مل         | PYA    | نوش                                    | ۸۱۹    | نفش                                    |
| 731            | هلك        | PYA    | نوص                                    | Ala    | نفع                                    |
| 131            | هلم        | AYA    | نيل                                    | 119    | نفع<br>نفق                             |
| 120            | هلم<br>همً | ۸۳۰    | نوم                                    | ۸۲۰    | نفل                                    |
| 120            | همد        | ۸۳۰    | نون                                    | ۸۲۰    | نقب                                    |
| 120            | همر        | ۸۳۰    | ناء                                    | ۸۲۰    | نقذ                                    |
| 731            | همز        | ۸۳۰    | نای                                    | ATI    | نقر                                    |
| 737            | همس        | لهاء ] | [ حرف ا                                | ATI    | نقص                                    |
| 731            | هنا        | AT'Y   | هبط                                    | AYI    | نقض                                    |
| 731            | هن         | ۸۳۲    | هبا                                    | ATT    | نقم                                    |
| <b>13 13 1</b> | المنا      | ۸۳۲    | هجد                                    | ATT    | نقض<br>نقم<br>نکب<br>نکث<br>نکح<br>نکد |
| 731            | هود        | ۸۳۲    | هجر                                    | AYY    | نکث                                    |
| <b>11</b>      | هار        | 374    |                                        | ۸۲۳    | نكح                                    |
| <b>18</b>      | هيت        | 374    | هجع<br>هدً<br>هدم                      | ۸۲۳    | نکد                                    |
| <b>18</b>      | هات        | ۸۳٥    | هدم                                    | ۸۲۳    | نكر                                    |
| <b>12</b>      | هیهات      | ۸۳٥    | هدی                                    | AYE    | نکس                                    |
| ٨٤٨            | هاج        | ٨٤٠    | هرع                                    | AYE    | نکس<br>نکص                             |
| ٨٤٨            | هاج<br>هیم | A & *  | هرت                                    | AYE    | نكف                                    |
| ٨٤٨            | هان        | ۸٤٠    | هاروت                                  | AYE    | نکل                                    |
| 129            | هوی        | ۸٤٠    | ھڙ                                     | AYO    | نکل<br>نمً                             |
| ۸٥٠            | لميا       | 134    | هزل                                    | AYO    | نمل                                    |
| ۸٥٠            | ما         | 131    | هزؤ                                    | AYO    | نمل<br>نهج                             |
| A01            | هو         | 734    |                                        | 440    |                                        |
| [ حرف الواو ]  |            | 731    | هزم<br>هشً<br>هشم<br>هضم<br>هطع<br>هلً | FYA    | نهر<br>نهی<br>نوب<br>نوح<br>نور<br>نوس |
| ٨٥٢            | وبل        | 131    | هشم                                    | AYV    | نوب                                    |
| 101            | وبر        | 737    | هضم                                    | AYV    | نوح                                    |
| 10 Y           | وبق        | 731    | هطع                                    | AYY    | نور                                    |
| AOY            | وتن        | 121    | هلُ                                    | ۸۲۸    | نوس                                    |
|                |            |        |                                        |        |                                        |

|            |            | _      |                             |        |                   |
|------------|------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|
| الصفحة     | اسم المادة | الصفحة | اسم المادة                  | الصفحة | اسم المادة        |
| ۸۸۲        | وكد        | AVI    | وسل                         | AOY    | وتن               |
| ۸۸۲        | وكز        | AVI    | وسم                         | 104    | وتر               |
| ۸۸۲        | وكل        | AVY    | وسن م                       | 104    | وثق               |
| ۸۸۲        | ولج        | AVY    | وسی                         | ۸٥٣    | وثن               |
| ۸۸۳        | وكأ        | AVY    | وشني                        | ۸٥٣    | وجب               |
| ۸۸۳        | ولد        | AVY    | وصب                         | ٨٥٤    | وجد               |
| AA &       | ولق        | AVY    | وصد<br>وصد                  | ٨٥٥    | وجس               |
| ΛΛξ        | وهب        | ۸۷۳    | وصف                         | ٨٥٥    | وجل<br>وجل        |
| ٨٨٥        | وهج        | ۸۷۳    | وصل                         | ٨٥٥    | و.بن<br>وجه       |
| ۸۸٥        | ولى        | ۸۷۳    | وصی                         | AOV    | وجف               |
| <b>AAY</b> | وهن        | AVE    | وضع                         | AOV    | ربت<br>وحد        |
| ۸۸۷        | وهی        | ΑVE    | وضن                         | ٨٥٨    | وحش               |
| ۸۸۸        | وي         | ۸٧٤    | وطو                         | ٨٥٨    | وجئ               |
| ۸۸۸        | ويل        | AVE    | وطأ                         | ۸٦٠    | ود                |
| ۸۸۸        | ويس        | AVO    | وعد                         | 171    | ودع               |
| ۸۸۸        | ويح        | ۸٧٦    | وعظ                         | 171    | ودق               |
| ف الياء ]  |            | AVV.   | وعي                         | YTA    | وادي              |
| AA9 -      | يبس        | AYY    | وفد                         | 777    | وذر               |
| ۸۸۹        | يتم        | AVV    | وفر                         | ۸٦٣    | ورث               |
| AA9        | ید         | AVV    | وفض                         | ۸٦٥    | ورد               |
| 1 84       | يسر        | AVV    | وفق                         | ATO    | ورق               |
| 19A        | ياس        | ۸٧٨    | وفي                         | ٥٢٨    | وري               |
| 191        | يقن        | ۸۸۱    | وقی                         | VLV    |                   |
| 194        | يقن<br>يم  | ۸۷۹    | وقب                         | AFA    | وزر<br>وزع        |
| 194        | يمن        | AV9    | وقت                         | AFA    | وزن               |
| ۸9٤        | ينع        | ۸۷۹    | وقد ــ وقذ                  | A79    |                   |
| ۸۹ ٤       | يوم        | ۸۸۰    | وقر.<br>- تا -              | 779    | وسبوس<br>مسط      |
| <b>N90</b> | يس         | AA1    | وقو<br>وقع<br>وقف<br>وقیٰ   | ۸٧٠    | وسط<br>وسع<br>وسق |
| 190        | يا         | AA1    | وف <i>ف</i><br>. <b>ة</b> ' | AYI    | مسة ا             |
| .,.        | ٦          | XX 1   | وقي                         | A7 1   | وسق               |